#### الغدر

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٩      | ۴.       | _      |

#### الغدر لغةً:

الْغَدْرُ: مَصْدَرُ غَدَرَ يَغْدِرُ غَدْرًا، وَهُوَ الإِخْلَالُ وَالرَّاءُ بِالشَّيءِ وَتَرْكُهُ، يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ: الْغَينُ وَالدَّالُ وَالرَّاءُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى تَرْكِ الشَّيْءِ، مِنْ ذَلِكَ الْغَدْرُ: تَقْضُ الْعَهْدِ، وَتَرْكُ الْوَفَاءِ بِهِ، وَيَقُولُونَ فَي الذَّمِّ يَاغُدَرُ، وَغَدَرَ بِهِ فَهُو غَادِرٌ وَغُدَرٌ أَيْضًا، وَأَكْثُرُ مَا يُسْتَعْمَلُ هَذَا فِي النِّدَاءِ بِالشَّيْمِ، يُقَالُ يَاغُدَرُ، وَفِي الْحَدِيثِ: «يَاغُدَرُ فِي النِّدَاءِ بِالشَّيْمِ، يُقَالُ يَاغُدَرُ، وَفِي الْحَدِيثِ: «يَاغُدَرُ وَغَدَرُ بَاللَّهُ فِي الْجَمْعِ يَالَغُدُرُ، وَفِي الْحَدِيثِ: فَهِي الْعَدُرُ وَغَدَرَتِ اللَّهُ بِالْكُسْرِ تَغْدِرُ غَدْرًا، أَيْ أَظْلَمَتْ، فَهِي غَدْرَتِ اللَّهُ بِالْكَسْرِ تَغْدِرُ غَدْرًا، أَيْ أَظْلَمَتْ، فَهِي غَدْرَتِ اللَّهُ فَي أَغْدَرَتُ فَهِي مُغْدِرَةٌ.

وَيَقُولُ الرَّاغِبُ : وَالْغَدْرُ يُقَالُ لِتَـرْكِ الْعَهْدِ ، وَمِنْهُ قِيلَ فُكَانُ عَادِرٌ ، وَجَمْعُهُ غَدَرَةٌ ، وَغَـدَّارٌ ، كَثِيرُ الْغَدْر.

وَغَدَرَ الرَّجُلُ غَدْرًا وَغَدَرَانًا ، وَقَالُوا : الذِّنْبُ غَادِرٌ ، أَيْ لَا عَهْدَ لَهُ ، كَمَا قَالُوا الذِّنْبُ فَاجِرٌ .

وَالْمُغَادَرَةُ : التَّرْكُ ، وَأَغْدَرَ الشَّيْءَ ، تَـرَكَهُ وَبَقَّاهُ ، وَالْغُدْرَةُ : مَا أُغْدِرَ مِنْ شَيْءٍ وَهِيَ الْغُدَارَةُ.

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورِ: الْغَدْرُ ضِدُّ الوفَاءِ بِالْعَهْدِ. وَقَالَ غَيرُهُ: الْغَدْرُ تَرْكُ الْوَفَاءِ. غَدَرَهُ وَغَدَرَ بِهِ يَغْدِرُ غَدْرًا. تَقُولُ: غَدَرَ إِذَا نَقَضَ الْعَهْدَ ، وَرَجُلٌ غَادِرٌ

وَغَدَّرُ وَغَدِيرٌ وَغَدُورٌ ، وَكَذَلِكَ الأَنْتَى بِغَيْرِ هَاءٍ ، وَغُدَرُ وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ هَذَا فِي النِّدَاءِ فِي الشَّتْمِ يُقَالُ: يَا غُدَرُ وَيُقَالُ فِي الْجَمْعِ: يَالَغُدَرُ . وَفِي حَدِيثِ الْخُدَيْنِيةِ ، قَالَ عُرْوة بنُ مَسْعودٍ للمُغيرَةِ: يَا غُدَرُ ، وَهَلْ غَسَلْتُ غَدْرَتَكَ إلاّ بِالأَمْسِ ؟ قَالَ ابْنُ الأَثِيزِ غُدَرُ مَعْدُولٌ عَنْ غَادِرٍ للمُبَالَغَةِ ، ويُقَالُ البِذَّكَ بِ غُدَرُ عُدرُ وَهَلْ وَالأَنْثَى غَدَارِ كَقَطَامِ ، وهُمَا خُتُصَّانِ بِالنِّدَاءِ فِي الْغَالِبِ وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائشَةً: قَالَتْ لِلقَاسِمِ: اجْلِسْ غُدَرُ أَيْ وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائشَةً: قَالَتْ لِلقَاسِمِ: اجْلِسْ غُدَرُ أَيْ يَدِي يَا غُدَرُ فَحَدَنُ فَتْ حَرْفَ النِّذَاءِ . وَفِي الْخَدِيثِ: بَيْنَ يَدِي يَا غُدَرُ فَحَدَنُفَتْ حَرْفَ النِّدَاءِ . وَفِي الْخَدِيثِ: بَيْنَ يَدِي يَا غُدَرُ فَحَدَنُفَتْ حَرْفَ النِّذَاءِ . وَفِي الْخَدِيثِ: بَيْنَ يَدِي يَا غُدَرُ فَحَدَنُ فَتْ حَرْفَ النِّدَاءِ . وَفِي الْخَدِيثِ: بَيْنَ يَدِي السَّاعَةِ سِنُونَ غَدَّارَةٌ يَكُثُّ رُالْطَرُ وَيَقِلُّ النَبَاتُ . هِي الْطَرِ ثُمَّ السَّاعَةِ سِنُونَ غَدَّارَةٌ يَكثُمُ رُالْطَرُ وَيَقِلُّ النَّبَاتُ . هِي فَعَالَةٌ مِنَ الْغَدْرِ أَيْ تُطْمِعُهُمْ فِي الْخِصْبِ بِالْطَرِ ثُمَّ فَعَلَاثُ فَجَعَلَ ذَلِكَ غَدْرًا مِنْها (۱).

#### الغدر اصطلاحًا:

• قَالَ الجَاحِظُ: هُوَ الرُّجُوعُ عَمَّا يَبْذُلُهُ الإنْسَانُ مِنْ نَفْسِهِ وَيضْمَنُ الوَفَاءَ بِهِ ، وَهَوَ خُلُقٌ مُسْتَقْبَحٌ ، وَإِنْ كَانَ يُصَاحِبُهُ فِيهِ مَنْفَعَةٌ ، وَهُوَ بِالْمُلُوكِ وَالرُّؤَسَاءِ أَقْبَحُ ، وَلَمْمُ أَضَرُّ (٢).

وَقَالَ المُنَاوِيُّ: الْغَدْرُ: نَقْضُ العَهْدِ وَالإِخْلالُ بِالشَّيْءَ وَتَرْكُهُ (٣).

(۱) مقاييس اللغة (٤/٣١٤)، والصحاح (٢/٢٦٧)، المفردات (٣٥٨)، ولسان العرب (٥/٨) ط.بيروت، ومختار الصحاح (٤٦٩).

<sup>(</sup>٢) تهذيب الأخلاق (٣٠).

<sup>(</sup>٣) التوقيف (٢٥٠).

#### حكم الغدر:

عَدَّ الإِمَامُ ابْنُ حَجَرِ الْغَدْرَ ضِمْنَ الكَبَائِرِ ، وقَدْ عَدَّ الْعَنْ الْكَبَائِرِ ، وقَدْ عَدَّ مَعَهُ القَتْلَ والظُّلْمَ لِمَنْ لَهُ أَمَانٌ أَوْ ذِمَّةٌ أَو عَهْدٌ، وقَالَ: عَدُّ هَذِه الثَّلَاثَةِ هُوَ صَرِيحُ الأَحَادِيثِ وَهُوَ طَاهِرٌ ، وَبِهِ قَدَحَ بَعْضُهُم في قَتْلِ المُعَاهَدِ وَعَدَّهُ فِي ظَاهِرٌ ، وَبِهِ قَدَحَ بَعْضُهُم في قَتْلِ المُعَاهَدِ وَعَدَّهُ فِي الْغَدْرِ، وقَدْ جَاءَ عَنِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ عَدَّ مِنَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ عَدَّ مِنَ الكَبائِرِ نَكْثَ الصَفْقَةِ أَي الْغَدْرَ بالمُعَاهَدِ (۱).

وَ إِلَى مِثْلَ هَذَا ذَهَبَ الإِمَامُ الذَّهَبِيُّ فَعَدَّ الْغَدْرَ

وَعَدَمَ الوَفَاءِ بِالْعَهْدِ الكَبِيرَةَ الخامِسَةَ والأَرْبَعِينَ، وذَكَرَ مِنَ الشَّوَاهِدِ القُرْآنِيةِ والأَّحَادِيثِ مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ (٢).

[ للاستزادة: انظر صفات: الخيانة \_ الجحود \_ العدوان \_ نقض العهد \_ اللؤم \_ شهادة الزور \_ النفاق.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الوفاء ـ الصدق ـ المسئولية ـ الأمانة ـ إقامة الشهادة].

الآيات الواردة في «الغدر» معنًى

انظر: صفة « نقض العهد»

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « الغدر »

١- \*(عَنْ عَـوْفِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: أَتَيْتُ النّبِي عَيْقِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ - وَهُوَ فِي قُبّةٍ مِنْ قَالَ: أَتَيْتُ النّبِي عَيْقِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ - وَهُوَ فِي قُبّةٍ مِنْ أَدَمٍ - فَقَالَ: " اعْـدُدْ سِتّا بَيْنَ يَـدَيِ السَّاعَةِ: مَوْتِي ثُمَّ فَتْ بَيْتِ الْقَدِسِ ، ثُمَّ مَوَتَانٌ يَأْخُدُ فِيكُمْ كَعُقَاصِ الْعَنَمِ ، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ الْعَنَمِ ، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَظُلُّ سَاخِطاً ، ثُمَّ فِتْنَةٌ لاَ يَبْقَى بَيْتُ مِنَ الْعَرَبِ دِينَارٍ فَيَظُلُّ سَاخِطاً ، ثُمَّ فِتْنَةٌ لاَ يَبْقَى بَيْتُ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا دَخَلَتُهُ ، ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَيَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ فَيَعْدِرُونَ فَيَأْتُونَكُمْ مَّحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً أَتْنَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا فَيَعْدِرُونَ فَيَأْتُونَكُمْ مَّحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً ثَعْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا وَيَمْرَ أَلْفًا ») \* (١).

٧- \*( عَـنْ عَبْدِاللهِ بْـنِ عَمْرِو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ أَرْبَعُ مَنْ كُننَ فِيهِ كَانَ مَنْ كُننَ فِيهِ كَانَ مُنافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا ائْتُمِـنَ خَانَ، وَإِذَا خَصَـمَ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا ائْتُمِـنَ خَانَ، وَإِذَا حَـمَـمَ حَـدَّثَ كَـذَبَ، وَإِذَا عَـاهَـدَ غَـدَرَ، وَإِذَا خَـاصَـمَ فَجَرَ )\*

٣- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ

عَنْهُمَا - أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ مِنْ فِيهِ إِلَى فِيهِ. قَالَ: انْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَـانَـتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُـولِ اللهِ عَلَيْ (٣) قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا بِالشَّامِ إِذْ جِيًّ بِكِتَابٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى هِـرَقْلَ- يَعْنِي عَظِيـمَ الـرُّوم- قَالَ: وَكَـانَ دِحْيَةُ (٤) الْكَلْبِيُّ جَاءَ بِهِ فَدَفَعَهُ إِلَى عَظِيم بُصْرَى (٥)، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ بُصْرَى إِلَى هِرَقْلَ. فَقَالَ هِرَقْلُ: هَلْ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ قَوْم هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ فَدُعِيتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ. فَدَخَلْنَا عَلَى هِرَقْلَ. فَأَجْلَسَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمْ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ: أَنَا. فَأَجْلَسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِي خَلْفِي. ثُمَّ دَعَا بِتَرْجُمَانِهِ (٦): فَقَالَ لَهُ: قُلْ لَمُمْ إِنِّي سَائِلُ هَـذَا عَنِ الـرَّجُلِ الَّـذِي يَزْعُـمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ. فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ، قَالَ: فَقَالَ أَبُوسُفْيَانُ: وَايْمُ اللهِ لَـوْلَا نَحَافَةُ أَنْ يُؤْثَرَ عَلَيَّ الْكَذِبُ (٧) لَكَذَبْتُ. ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ:سَلْهُ. كَيْفَ حَسَبُهُ فِيكُمْ؟ قَالَ قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو حَسَبِ.

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ٦ (٣١٧٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ١ (٣٤) واللفظ له، ومسلم (٥٨).

<sup>(</sup>٣) في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله على: يعني الصلح يوم الحديبية . وكانت الحديبية في أواخر سنة ست من الهجرة .

<sup>(</sup>٤) دحية: هو بكسر الدال وفتحها . لغتان مشهورتان. اختلف في الراجحة منها . وادعى ابن السكيت أنه بالكسر لاغير . وأبو حاتم السجستاني ، أنه بالفتح لا غير.

<sup>(</sup>٥) عظيم بصرى: هي مدينة حوران . ذات قلعة وأعمال قريبة

من طرف البرية التي بين الشام والحجاز . والمراد بعظيم بصرى ، أميرها.

<sup>(</sup>٦) بترجمانه: هو بضم التاء وفتحها . والفتح أفصح . وهو المعبر عن لغة بلغة أخرى التاء فيه أصلية . وأنكروا على الجوهري كونه جعلها زائدة .

<sup>(</sup>٧) لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب: معناه: لولا خفت أن رفقتي ينقلون عني الكذب الى قومي ، ويتحدثون به في بلادي ، لكذبت عليه . لبغضي إياه ومحبتي نقصه . وفي هذا بيان أن الكذب قبيح في الجاهلية . كما هو قبيح في الإسلام.

قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ كُنتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قلْتُ: لَا. قَالَ: وَمَنْ يَتَّبِعُهُ ؟ أَشْرَافُ النَّاسِ (١) أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ ؟ فَقُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ. قَالَ: أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ قَالَ قُلْتُ: لَا. بَلْ يَزِيدُونَ. قَالَ: هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدُّ مِنْهُمْ عَنْ دِينهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالْكُمْ إِيَّاهُ؟ قَالَ قُلْتُ: الْخَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالًا(٢) ؟ يُصِيبُ مِنَّا وَنُصِيبُ مِنْهُ. قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قُلْتُ: لَا. وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَـدْرِي مَا هُوَ صَانِعٌ فِيهَا. قَالَ: فَوَاللهِ مَا أَمْكَنَنِي مِنْ كَلِمَةِ أُدْخِلَ فِيهَا شَيئًا غَيْرَ هَلِهِ. قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ؟ قَالَ قُلْتُ: لَا. قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُ: إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو حَسَبٍ. وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابٍ قَوْمِهَا. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ؟ فَرَعَمْتَ أَنْ لَا. فَقُلْتُ: لَوَ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ. وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ: أَضُعَفَاؤُهُمْ أَمْ

أَشْرَافُهُمْ؟ فَقُلْتَ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُل. وَسِأَلْتُكَ: هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا. فَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَذْهَبُ فَيَكْذِبُ عَلَى اللهِ. وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَوْتَدُّ أَحَدُ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا. وَكَذَلِكَ الإِيرَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ القُلُوبِ". وَسأَلْتُكَ: هَـلْ يَزيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ. وَكَذَلِكَ الإِيهَانُ حَتَّى يَتِمَّ. وَسَأَلْتُكَ: هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّكُمْ قَدْ قَاتَلْتُمُوهُ فَتَكُونُ الْخَرْبُ بَيْنَكُمَ وَبَيْنَهُ سِجَالًا. يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْه. وَكَـذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلِي (١) ثُمَّ تكُونُ لَمُهُ الْعَاقِبَةُ. وَسِأَلْتُكَ: هَلْ يَغْدِرُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا. وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدُ قَبْلَهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا. فَقُلْتُ: لَوْ قَالَ هَـذَا القَوْلَ أَحَدُّ قَبْلَهُ، قُلْتُ رَجُلٌ ائْتَمَّ بِقَوْلِ قِيلَ قَبْلَهُ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: بِمَ يَأَمُرُكُمْ؟ قُلْتَ: يَأْمُرَنَا بِالصَّلَاةِ وِالزَّكَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ(٥)، قَالَ: إِنْ يَكُنْ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِيٌّ.

<sup>(</sup>١) أشراف الناس: يعني بـأشرافهم ، كبارهم وأهـل الأحساب فيهم . فيه إسقاط همزة الاستفهام.

<sup>(</sup>٢) سجالا: أي نوبا . نوبة لنا ونوبة له . قالوا: وأصله أن المستَقِيَيْنِ بالسجل ، وهي الدلو الملأى ، يكون لكل واحد منها سجل.

<sup>(</sup>٣) بشاشة القلوب: يعني انشراح الصدور . وأصلها اللطف بالإنسان عند قدومه وإظهار السرور برؤيته . يقال بش به وتبشبش.

<sup>(</sup>٤) وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة: معناه يبتليهم الله

بذلك ليعظم أجرهم بكثرة صبرهم ، وبذلهم وسعهم في طاعة الله تعالى .

<sup>(</sup>٥) والصلة والعفاف: أما الصلة فصلة الأرحام وكل ما أمر الله به أن يوصل . وذلك بالبر والإكرام وحسن المراعاة . وأما العفاف فالكف عن المحارم وخوارم المروءة . قال صاحب المحكم: العفة الكف عما لا يحل ولا يحمد . قال: عف يعف عفة وعفافا وعفافة . وتعفف واستعف . ورجل عف وعفيف . والأنثى عفيفة . وجمع العفيف أعفة وأعفاء .

وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، وَلَمْ أَكُنْ أَظُنَّهُ مِنْكُمْ. وَلَوْ كُنْتُ أَغِيْمُ أَنِّي أَعْلَمُ لَكُهُ مَا تَعْتَ عِنْ دَهُ لَعَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ. وَلَيَسْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَعْتَ قَدَمَيْ وَلَيَسْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَعْتَ فَدَمَيْ وَلَي اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

(١) بكتاب رسول الله عليه: في هذا الكتاب جمل من القواعد وأنواع من الفوائد منها: دعاء الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم . وهذا الدعاء واجب . والقتال قبله حرام إن لم تكن بلغتهم دعوة الإسلام. ومنها استحباب تصدير الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم وإن كان المبعوث إليه كافرا . ومنها التوقي في الكتابة واستعمال الورع فيها ، فلا يُفَرِّطُ ولا يُفْرط . ولهذا قال النبي عَلَيْهِ: إلى هرقل عظيم الروم ، ولم يقل: ملك الروم ، لأنه لا ملك له ولا لغيره إلا بحكم دين الإسلام. ولم يقل: إلى هرقل فقط. بل أتى بنوع من الملاطفة فقال: عظيم الروم. أي الذي يعظمونه ويقدمونه . وقد أمر الله تعالى بإلانة القول لمن يدعى إلى الإسلام. فقال تعالى : ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيل رَبُّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾. وقال تعالى: ﴿فَقُولًا لَهُ قَوْلاً لَيِّنَّا﴾ . ومنها استحباب البلاغة والإيجاز وتحري الألفاظ الجزلة في المكاتبة . ومنها البيان الواضح أن من كان سبب الضلالة ، أو سبب منع من هداية كان آثها . لقوله وإن توليت فإن عليك إثم الأريسين». ومنها استحباب أما بعد في الخطب والمكاتبات.

(٢) بدعاية الإسلام: أي بدعوته ، وهي كلمة التوحيد . وقال في الرواية الأخرى: أدعوك بداعية الاسلام وهي بمعنى الأولى . ومعناها الكلمة الداعية إلى الإسلام . قال القاضي: ويجوز أن تكون داعية هنا بمعنى دعوة ، كما في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللهِ كَاشِفَةٌ ﴾ . أي كشف.

(٣) الأريسيين: هكذا وقع في هذه الرواية الأولى، و في مسلم: الأريسين. وهو الأشهر في روايات الحديث وفي كتب أهل

الأريسيين (٣) ﴿ قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَولَّوْ افْقُولُوا اللهِ فَإِنْ تَولَّوْ افْقُولُوا اللهِ فَإِنْ تَولَّوْ افْقُولُوا اللهِ فَإِنْ تَولَّوْ افْقُولُوا اللهِ فَإِنْ تَولَّوْ اللهِ فَإِنْ تَولَّوْ وَافَقُولُوا اللهِ فَإِنْ تَولَّا مُسْلِمُ وَنَ ﴿ (آل عمران / ٦٤) » فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ ارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ عِنْدَهَ وَكَثُرَ اللّهُ عَلْمُ أَنْ اللّهُ عَلْمُ الْكَثَابِ ارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ عِنْدَهَ وَكَثُر اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ لَكُ لَلْكُ مُولِي حِينَ خَرَجْنَا: لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ (٥) إِنَّهُ لَيَحَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ (١). قَالَ: فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا بِأَمْ رَسُولِ مَلُولُ بَنِي الأَصْفَرِ (١). قَالَ: فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا بِأَمْ رَسُولِ مَلْكُ بَنِي الأَصْفَرِ (١). قَالَ: فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا بِأَمْ رَسُولِ مَلِي اللّهُ فَي رَبُولُ اللهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَولًا بَنِي المَّافِلُ اللهُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

اللغة . وعلى هذا اختلف في ضبطه على أوجه: أحدها بياءين بعد السين . والثاني بياء واحدة بعد السين . وعلى هذين الوجهين الهمزة مفتوحة والراء مكسورة مخففة. والثالث: الإريسين ، بكسر الهمزة وتشديد الراء وبياء واحدة بعد السين . ووقع في الرواية الثانية في مسلم ، وفي أول صحيح البخاري: إثم اليريسيين ، بياء مفتوحة في أوله وبياءين بعد السين . واختلفوا في المراد بهم على أقوال: أصحها وأشهرها أنهم الأكارون، أي الفلاحون والزراعون . ومعناه إن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك. ونبه بهؤلاء على جميع الرعايا لأنهم الأغلب، ولأنهم أسرع انقيادا . فاذا أسلم أسلموا ، وإذا امتنع امتنعوا . وهذا القول هو الصحيح. الثاني أنهم اليهود والنصاري ، وهم أتباع عبدالله بن أريس الذي تنسب إليه الأروسية من النصاري، ولهم مقالة في كتب المقالات. ويقال لهم: الأروسيون . الثالث أنهم الملوك الذين يقودون الناس إلى المذاهب الفاسدة ويأمرونهم بها .

- (٤) اللغط: هو بفتح الغين وإسكانها ، وهي الأصوات المختلطة.
- (٥) لقد أمر أمر ابن أبي كبشة: أما أمر فبفتح الهمزة وكسر الميم، أي عظم. وأما قوله: ابن أبي كبشة، فقيل: هو رجل من خزاعة كان يعبد الشعرى، ولم يوافقه أحد من العرب في عبادتها. فشبهوا النبي على به لمخالفته إياهم في دينهم، كما خالفهم ابن أبي كبشة.
  - (٦) بنو الأصفر: هم الروم.

اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّهِ أَذْخَلَ اللهُ عَلَيَّ اللهُ عَلَيَّ اللهُ عَلَيَّ اللهُ عَلَيَّ الإِسْلامَ»)\*(١).

3- \*( عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رِعْلًا وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لِحْيَانَ اسْتَمَدُّوا رَسُولَ اللهِ عَيْنَ مِنْ الأَنْصَارِ - كُنَّا نُسَمِيهِمُ عَلَى عَدُوّ، فَأَمَدَّهُمْ بِسَبْعِينَ مِنْ الأَنْصَارِ - كُنَّا نُسَمِيهِمُ الْفُرَّاءَ فِي زَمَانِهِمْ كَانُوا يَعْتَطِبُونَ بِالنَّهَارِ، وَيُصَلُّونَ بِالنَّهَارِ، وَيُصَلُّونَ بِاللَّيلِ - حَتَّى كَانُوا بِبِعْرِ مَعُونَة قَتَلُوهُمْ وَغَدَرُوا بِهِمْ فَبَلَغَ النَّبِي عَلَيْ فَقَدَتَ شَهْرًا يَدْعُو فِي الصَّبْحِ عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ النَّبِي عَلَيْ فَقَدَت شَهْرًا يَدْعُو فِي الصَّبْحِ عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ: عَلَى رِعْلٍ وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لِحْيَانَ. وَعَنْ قَتَادَة قَلَلَ أَنَسُ بْنِ مَالِكَ حَدَّثَةُ: «أَنَّ نَبِيَ اللهِ عَلَيْ قَنْت شَهْرًا عَنْ وَبَنِي عَنَّ وَأَرْضَانَا. وَعَنْ قَتَادَة عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكَ حَدَّثَةُ: «أَنَّ نَبِيَ اللهِ عَلَيْ قَنْت شَهْرًا عَنْ مَالِكَ حَدَّثَةُ وَبَنِي لِحْيَانَ». وَعَنْ قَتَادَة عَلَى رَعْلِ وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لِحْيَانَ». وَعَنْ قَتَادَة فَي صَلَاةِ الصَّبْحِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءَ مِنْ أَحْيَاءِ الْعُرَبِ: عَلَى رَعْلِ وَذَكُوانَ وَعُصَيَّة وَبَنِي لِحْيَاءَ الْعُرَبِ: عَلَى رَعْلُ وَذَكُوانَ وَعُصَيَّة وَبَنِي لِحْيَاءَ مِنْ أَحْيَاءِ الْعُرَبِ: عَلَى رَعْلُ وَذَكُوانَ وَعُصَيَّة وَبَنِي لِحْيَاءَ مِنْ أَحْيَاءِ الْعُرَبِ: عَلَى أَدْنَ سَعِيدُ عَنْ قَتَادَة حَدَدَّتَنَا أَنْسُ مَعْ وَكُونَ وَعُصَيَّة وَبَنِي لِحْيَاءَ مِنْ أَحْيَاءَ الْعُرَبِ: وَمَدْ فَتَادَة حَدَدَّيْنَا أَنْسُ عَلَى أَدْنَ الْمُن زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَة حَدَدَّنَا أَنْسُ عَلَى أَنْ الْمُن ذُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَة حَدَدَّنَا أَنْسُ عَلَى أَنْ الْمُن ذُرَيْعٍ حَدَّثَنَا شَعِيدُ عَنْ قَتَادَة حَدَدَّنَا أَنْسُ عَلَى أَوْمِ عَلَى أَحْدَهُ عَلَى أَنْسَ عَلَى أَنْ وَلَوْمَ لَا أَنْسُ عَلَى أَوْمَ الْمَ الْمُولِ عَلَى أَوْمَ الْعَلَى الْمَالِكَ عَلَى أَلَالُ اللّهُ الْمُولِ اللّهُ عَلَى أَنْهُ الْمَلْ الْمُعَلَى الْمَالِكَ عَلَى أَوْمَا لَوْ عَلَى أَنْهُ الْمَالِكُ عَلَى أَلْمَالَ اللّهُ عَلَا اللّهُ الْمَلْكُولُونَ الْمَالِعُ عَلَى أَحْ

- (١) البخاري الفتح ١(٧)، ومسلم (١٧٧٣) واللفظ له.
- (٢) البخاري الفتح ٧(٤٠٩٠) واللفظ له. ومسلم (٢٧٧).
- (٣) هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر . وفي الرواية الأخرى هل تضامون: وروى تضارون بتشديد الراء وبتخفيفها، والتاء مضمومة فيها . ومعنى المشدد هل تضارون غيركم في حالة الرؤية بزحمة أو مخالفة في الرؤية أو غيرها لخفائه، كما تفعلون أول ليلة من الشهر . ومعنى المخفف هل يلحقكم في رؤيته ضير ، وهو الضرر وروي أيضا تضامون بتشديد الميم وتخفيفها . فمن شددها فتح التاء ، ومن خففها ضم التاء . ومعنى المخفف هل يلحقكم ضيم ، في التوصل الى رؤيته . ومعنى المخفف هل يلحقكم ضيم ، وهو المشقة والتعب . ومعناه لا يشتبه عليكم وترتابون فيه فيعارض بعضكم بعضا في رؤيته .

أَنَّ أُولَئِكَ السَّبْعِينَ مِنَ الأَنْصَارِ قُتِلُوا بِبِئْرِ مَعُونَة قَرَأُنَا كِتَابًا نَحْوَه») \*\*(٢).

٥ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ نَاسًا قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ: يَا رَسُولَ اللهِ هَـلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "هَـلْ رَبِّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "هَـلْ تُضَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَ رَسُولَ اللهِ ،قَالَ : "فَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ ،قَالَ : "فَإِنَّكُمْ تَرُونَهُ سَحَابٌ؟ " قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ ،قَالَ : "فَإِنَّكُمْ تَرُونَهُ كَانَ يَعْبُدُ اللهُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسِ لَيْسَ مُونَ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسِ لَيْسَ مُونَ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسِ لَيْسَ مُنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسِ لَيْسَ مُنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسِ لَلْهُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسِ لَلْهُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسِ لَلْهُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسِ لَيْسَ مُنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسِ لَكُونَ فَيَقُولُ. : فَيَقُولُ. : فَيَقُولُ. : فَيَقُولُ وَنَعَالَى ، فِي اللهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، فِي مُورَةٍ غَيْرِ صُورَتِهِ النِّي يَعْرِفُونَ . فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ . صُورَةٍ غَيْرِ صُورَتِهِ النَّهِ مِنْكَ. هَذَا مَكَانُنَا حَتَى يَأْتِينَا رَبُنَا . فَيَقُولُونَ : نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ. هَذَا مَكَانُنَا حَتَى يَأْتِينَا رَبُنَا . فَيَقُولُونَ : نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ. هَذَا مَكَانُنَا حَتَى يَأْتِينَا رَبُنَا . فَيَقُولُونَ : نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ. هَذَا مَكَانُنَا حَتَى يَأْتِينَا رَبُنَا . وَنَيْنَا رَبُنَا .

- (٤) فإنكم ترونه كذلك: معناه تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح وزوال الشك والمشقة.
- (٥) الطواغيت: هو جمع طاغوت. قال الليث وأبو عبيدة والكسائي وجماهير أهل اللغة: الطاغوت كل ما عبد من دون الله تعالى. قال الواحدي: الطاغوت يكون واحدا وجمعا. ويؤنث ويذكو. قال الله تعالى: ﴿يُرِيُدون أَنْ يَتُحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكُفُّرُوا بِهِ ﴾، فهذا في يتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكُفُرُوا بِهِ ﴾، فهذا في الواحد. وقال تعالى في الجمع: ﴿وَالَّذِينَ كِفَرُوا أَوْلِيَاوُهُمُ الطَّاغُوتِ يُخْرِجُونَهُمْ ﴾. وقال في المؤنث: ﴿وَالَّذِينَ الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا ﴾. قال في المصباح: وهو في اجْتنبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا ﴾. قال في المصباح: وهو في تقدير فعلوت بفتح العين . لكن قدمت اللام موضع العين . واللام واو محركة مفتوح ما قبلها فقلبت ألفا . فبقى في تقدير فعلوت ، وهو من الطغيان قاله الزخشري . فبقى في تقدير فعلوت ، وهو من الطغيان قاله الزخشري .

فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ. فَيَأْتِيهِمُ اللهُ تَعَالَى فِي صُورَتِهِ التَّتِي يَعْرِفُونَ. فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَبِعُونَهُ. ويُصْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ (1) فَيَتَبِعُونَهُ. ويُصْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ أَنَ فَلَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ (٢). ولا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ فَالرَّسُلُ وَدَعْدوى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ، سَلِّمْ، سَلِّمْ، وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ (٣). هَلْ رَأَيْتُمْ السَّعْدَانَ؟ » قَالُوا: نَعَمْ. يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ : (أَيْتُمُ السَّعْدَانَ؟ » قَالُوا: نَعَمْ. يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ : فَعِمْ مَا قَدْرُ وَأَيْتُمُ اللّهُ مَا قَدْرُ النَّهُ مَا قَدْرُ عَلَى إِلَى اللهُ مَا قَدْرُ النَّامِ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانَ؟ » قَالُوا: نَعَمْ النَّامِ مَا قَدْرُ اللهُ مَعْ لَلْ اللهُ ، تَغْطَفُ النَّاسِ بِأَعْمَ لِهِمْ مَا قَدْرُ عَلَى اللهُ مِنَ الْقُصَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ ، وَأَرَادَ أَنْ كَنْجَى . حَتَّى يُنَجَى . حَتَّى يُنَجَى اللهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ ، وَأَرَادَ أَنْ لَكُولِكَ اللّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ ، وَأَرَادَ أَنْ يُعْمَلِهِ عَمْ الْمَالِ النَّارِ، أَمَرَ الْلَابُكَةَ أَنْ لَيْعَلَمُ مَا قَدْرُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ ، وَأَرَادَ أَنْ الْعَبَادِ ، وَأَرَادَ أَنْ الْعِبَادِ ، وَأَرَادَ مَنْ أَوْلِ النَّارِ، أَمْرَ الْلَلَابُكَةَ أَنْ

يُغْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْعًا ، مِمَّنْ أَرَادَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَرْحَمَهُ مِمَّنْ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَيَعْرِفُونَهُمْ فِأْثَرِ السُّجُودِ . تَأْكُلُ النَّارُ مِنِ ابْنِ فِي النَّارِ يَعْرِفُونَهُمْ بِأَثْرِ السُّجُودِ . تَأْكُلُ النَّارُ مِنِ ابْنِ أَدَمَ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ . حَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ . فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ وَقَدِ امْتَحَشُوا (٥) السُّجُودِ . فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ وَقَدِ امْتَحَشُوا (٥) فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ ، فَيَنْبُتُونَ مِنْهُ (٢) كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ ، فَيَنْبُتُونَ مِنْهُ تَعَالَى مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ . وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوجْهِهِ عَلَى النَّارِ . وَهُو آخِرُ الْعِبَادِ . وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوجْهِهِ عَلَى النَّارِ . وَهُو آخِرُ الْعِبَادِ . وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوجْهِهِ عَلَى النَّارِ . وَهُو آخِرُ الْعِبَادِ . وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوجْهِهِ عَلَى النَّارِ . وَهُو آخِرُ الْعَبَادِ . وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوجْهِهِ عَلَى النَّارِ . وَهُو آخِرُ وَجُهِي عَنِ النَّارِ . فَإِنَّهُ قَدْ قَشَيْنِي (٨) رَجُهُم وَلَا الْجَنَّةُ وَلَا الْجَانَةُ اللهُ أَنْ يَدْعُونُ اللهَ وَعَلَى اللَّهُ مَا اللهُ أَنْ يَدْعُونُ اللهُ أَنْ يَدْعُونُ . ثُمَّ يَقُولُ وَتَعَالَى : هَلْ عَسَيْتَ (٩) إِنْ فَعَلْتُ ذَلِكَ بِكَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : هَلْ عَسَيْتَ (٩) إِنْ فَعَلْتُ ذَلِكَ بِكَ اللَّهُ اللهُ أَنْ يَدْعُونُ اللَّهُ وَلَكَ بِكَ اللَّهُ اللهُ أَنْ يَدْعُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ ذَلِكَ بِكَ

- (١) ويضرب الصراط بين ظهري جهنم: أي يمد الصراط عليها.
- (٢) فأكون أنا وأمتي أول من يجيز: معناها يكون أول من يمضي عليه ويقطعه . يقال : أجزت الوادي وجزته ، لغتان بمعنى واحد وقال الأصمعي: أجزته قطعته ، وجزته مشيت فيه .
- (٣) وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان: الكلاليب جمع كلوب وكلاب وهي حديدة معطوفة الرأس يعلق فيها اللحم وترسل في التنور ، وأما السعدان فهو نبت له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب .
- (٤) بقى بعمله: ذكر القاضي أنه روى على ثلاثة أوجه: أحدها المؤمن بقى والثاني الموثق والثالث الموبق يعني بعمله. قال القاضي: هذا أصحها ، وكذا قال صاحب المطالع: هذا الثالث هو الصواب. قال: وفي بقى ، على الوجه الأول ضبطان أحدهما بالباء الموحدة والثاني بالباء المثناة. قال النووي: والموجود في معظم الأصول ببلادنا هو الوجه الأول.
  - (٥) امتحشوا: احترقوا.

- (٦) فينبتون منه: معناه ينبتون بسببه .
- (٧) كما تنبت الحبة في حميل السيل: الحبة هي بذر البقول والعشب، تنبت في البراري وجوانب السيول. وجمعها حِبَب. وحميل السيل ما جاء به السيل من طين أو غثاء، ومعناه محمول السيل. والمراد التشبيه في سرعة النبات وحسنه وطراوته.
- (٨) قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها: قشبني معناه سمني وآذاني وأهلكني . كذا قاله الجهاهير من أهل اللغة والغريب . وقال الداوديّ: معناه غير جلدي وصورتي . وأما ذكاؤها فمعناه لهبها واشتعالها وشدة وهجها . والأشهر في اللغة ذكاها مقصور . وذكر جماعات أن المد والقصر لغتان .
- (٩) هل عسيت: لغتان: بفتح السين وكسرها. قال في الكشاف عند قوله تعالى (البقرة/ ٢٤٦) ﴿ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَنْ لاَ تُقَاتِلُوا ﴾. وخبر عسيتم أن لا تقاتلوا. والشرط فاصل بينها. والمعنى هل قاربتم أن لا تقاتلوا، يعني هل الأمر كما أتوقعه أنكم لا تقاتلون: أراد أن يقول: عسيتم أن لا تقاتلوا، بمعنى أتوقع جبنكم ==

أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ : لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ. وَيُعْطِي رَبَّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ مَا شَاءَ اللهُ. فَيَصْرفُ اللهُ وَجْهَهُ عَن النَّار. فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الْجَنَّةِ وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ. ثُمَّ يَقُولُ: أَيْ رَبِّ ، قَدِّمْنِي إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ:أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُو دَكَ وَمَوَاثِيقَكَ لَا تَسْأَلُنِي غَيْرَ الَّذِي أَعْطَيْتُك؟ وَيْلَكَ يَابْنَ آدَمَ مَا أَغْـُدَرَكَ فَيَقُـولُ:أَيْ رَبِّ، وَيَدْعُــو اللهَ حَتَّى يَقُـولَ لَهُ: فَهَلْ عَسَيْتَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ؟ فَيَقُولَ: لَا وَعِزَّتِكَ، فَيُعْطِي رَبَّهُ مَا شَاءَ اللهُ مِنْ عُهُ ودٍ وَمَوَاثِيقَ. فَيُقَدِّمُ لُهِ إِلَى بَابِ الْجَنِّةِ. فَإِذَا قَامَ عَلَى بَابِ الجَنَّةِ انْفَهَقَتْ (١) لَهُ الجَنَّةُ. فَرَأَى مَا فِيهَا مِنَ الخَيْرِ وَالسُّرورِ. فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُـمَّ يَقُولُ: أَيْ رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ. فَيَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ : أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ؟ عُهُ ودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ مَا أُعْطِيتَ . وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، مَا أَغْدَرَكَ. فَيَقُولُ : أَيْ رَبِّ لَا أَكُونُ أَشْـقَى خَلْقِكَ. فَلَا يَزَالُ يَدْعُـو الله حَتَّى يَضْحَكَ اللهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى مِنْهُ. فَإِذَا ضَحِكَ اللهُ مِنْهُ، قَالَ ادْخُلِ اجْنَنَّةَ. فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللهُ لَـــهُ: تَمَنَّهْ. فَيَسْأَلُ رَبَّهُ وَيَتَمَنَّى. حَتَّى إِنَّ اللهَ لَيُذَكِّرُهُ مِنْ كَذَا (٢) وَكَذَا. حَتَّى إِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الأَمَانِيُّ. قَالَ اللهُ

تَعَالَى: ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الجَنَّةِ دُخُولًا الجَنَّةَ ) \*(٣).

- ٦- \* (عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا- قَالَ: أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ عِنَبٌ مِنَ الطَّائِفِ فَدَعَانِي فَقَالَ: «خُذْ هَـٰذَا الْعُنْقُودَ فَأَبْلِغْهُ أُمَّكَ» فَأَكَلْتُهُ قَبْلَ أَنْ أُبْلِغَهُ إِمَّكَ فَا كَلْتُهُ قَبْلَ أَنْ أُبْلِغَهُ إِمَّكَ فَا كَلْتُهُ قَبْلَ أَنْ أُبْلِغَهُ إِمَّا فَعَلَ الْعُنْقُودُ؟ إِمَّا فَعَلَ الْعُنْقُودُ؟ هَلْ أَبْلَغْتَهُ أُمَّكَ؟ قُلْتُ: لَا قَالَ لِي: «مَا فَعَلَ الْعُنْقُودُ؟ هَلْ أَبْلَغْتَهُ أُمَّكَ؟» قُلْتُ: لَا قَالَ: «فَسَمَّانِي غُدَرَ») \* (3).

٧ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِي عَنَهُ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِي عَنَيْ قَالَ : قَالَ اللهُ (٥) : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُ مْ يَوْمَ النَّبِي عَنَيْ قَالَ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَه وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَه وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمُ يُعْطِهِ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمُ يُعْطِهِ أَجْرَهُ ﴾ (٦) .

٨ - \*( عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَـنْهُ - مَالَ فَ عَلَيْهِ مْ قَالَ: « بَعَـثُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَشَرَةً عَيْنًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِ مْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ جَدَّ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَصِمَ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ جَدَّ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْهُدَا بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ذُكِرُوا لَخُمْ بِقَرِيبٍ لَخَطَّابِ ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْهُدَا بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّة ذُكِرُوا لَخُمْ بِقَرِيبٍ لَخِيٍّ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالَ لَهُمْ بَنُو لِحْيَانَ ، فَنَفَرُوا لَهُمْ بِقَرِيبٍ لِخِيٍّ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالَ لَهُمْ بَنُو لِحْيَانَ ، فَنَقَرُوا لَمُمْ مَتَى وَجَدُوا مِنْ مِنْ مِائَةِ رَجُلٍ رَامٍ ، فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ مُ حَتَّى وَجَدُوا مَا كُلُوا: تَمْرُ يَثْرِبَ ، مَا ثَكْمَ لَ فَي مَنْزِلٍ نَزَلُوهُ ، فَقَالُوا: تَمْرُ يَثْرِبَ ، فَاتَكُوا آثَارَهُمْ . فَلَمَّا حَسَّ بِمْ عَاصِمُ وَأَصْحَابُهُ لَكُأُوا فَاتَكُوا آثَارَهُمْ . فَلَمَّا حَسَّ بِمْ عَاصِمُ وَأَصْحَابُهُ لَكُأُوا فَا شَكُوا آثَارَهُمْ . فَلَمَّا حَسَّ بِمْ عَاصِمُ وَأَصْحَابُهُ لَكُأُوا فَاتَكُوا آثَارَهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ مَا اللَّهُ عَلَيْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَاكُولُ اللَّهُ عَلَيْ مَا الْمَالَعُ مَا اللَّهُ مَا الْهَا لَهُ الْمَاكُولُ اللَّهُ الْمُلْهُ الْمُعُلُولِ اللْهُ الْمُعُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَعْمَ الْمَاكُولُ اللَّهُ الْمَاكُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَنْ الْمُعَلَّمُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُؤْلِلِهُ اللْهَ الْمُعْلِي اللْهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْهُ الْمُعْلِيلُهِ الْمُعْرَامِ اللْهُ الْمُولِ اللْهُ الْمُ الْمَالِيلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُ اللْهُ الْمُ الْمُؤْلِ اللْهُ الْمُعْلِيلُولُ اللْهُ الْمُعْلَقُولُ اللْهُ اللْهُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّ الْمُعْلِيلُ اللْهُ الْمُعْلِمُ اللْهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْلِمُ اللْهُ الْمُعْمَالِهُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعْمَالِهُ اللْمُعْمَالُولُ اللَّهُ اللْمُعْلَا

<sup>==</sup>عن القتال ، فأدخل هل مستفها عما هو متوقع عنده ومظنون . وأراد بالاستفهام التقرير وتثبيت أن المتوقع كائن، وأنه صائب في توقعه .

<sup>(</sup>١) انفهقت: معنّاه انفتحت واتسعت .

<sup>(</sup>۲) ليـذكـره مـن كـذا وكذا: معنـاه يقـول لـه: تمن مـن الشيء الفلاني ، ومن الشيء الآخر يسمي له أجناس ما يتمنى. (٣) البخاري - الفتح ٢(٨٠٦). ومسلم (١٨٢) واللفظ له..

<sup>(</sup>٤) ابن ماجة (٣٣٦٨) في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات . إلا أنه في الرواية عن النبي على عكس ما ذكر ههنا. ففيه أنَّ أمه بَعَتَتُهُ إلى النبي على بقطف من عنب فأكل منه قبل أن يبلغه النبي على فلما جاء به أخذ بإذنه فقال: «يا غدر».

<sup>(</sup>٥) أي في الحديث القدسي.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ٤(٢٢٢٧).

إِلَى مَوْضِعِ ، فَأَحَاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ فَقَالُوا هَمُمْ : انْزِلُوا فَأَعْطُوا بِأَيْدِيكُمْ ، وَلَكُمْ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ أَنْ لَا نَقْتُلَ مِنْكُمْ أَحَدًا. فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ : أَيُّهَا الْقَوْمُ . أَمَّا أَنَا فَلَا أَنْزِلُ فِي ذِمَّةِ كَافِرِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَحَـْبرْ عَنَّا نَبِيَّكَ ﷺ: فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلَ فَقَتَلُوا عَاصِمًا، وَنَـزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلَاثَةُ نَفَرِ عَلَى الْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ . مِنْهُمْ خُبَيْبٌ وَزَيْدُ بْنُ الدَّثِنَّةِ وَرَجُلُ آخَـرُ . فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُـمْ أَطْلَقُوا أَوَتَـارَ قِسِيِّهِم فَرَبَطَ وهُمْ بَهَا . قَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ : هَذَا أَوَّلُ الْغَدْر. وَاللهِ لَا أَصْحَبُكُمْ ؛ إِنَّ لِي بِهَؤُلَاءِ أُسْوَةً . يُرِيدُ الْقَتْلَى فَجَرَّرُوهُ وَعَالِحُوهُ فَأَبَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ . فَانْطُلِقَ بِخُبَيْبٍ وَزَيْدِ بْنِ الدَّثِنَّةِ حَتَّى بَاعُوهُمَا بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، فَابْتَاعَ بَنُو الحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَل خُبَيْبًا \_ وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ عَامِرٍ يَوْمَ بَدْرٍ فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا حَتَّى أَجْمُعُوا قَتْلَهُ - فَاسْتَعَارَ مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الْحَارِثِ مُوسًى يَسْتِحِـدُّ بِهَا، فَأَعَارَتْهُ ، فَدَرَجَ بُنَيٌّ لَهَا وَهِـيَ غَافِلَةٌ حَتَّى أَتَاهُ ، فَوَجَدَتْهُ مُجْلِسَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَالْمُوسَى بِيَدِهِ. قَالَتْ : فَفَ زِعْتُ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبِيْبٌ. فَقَالَ : أَتَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُكُهُ ؟. مَا كُنْتُ لأَفْعَلَ ذَلِكَ. قَالَتْ : وَاللهِ مَا رَأْيْتُ أَسِيرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ، وَاللهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْمًا يَأْكُلُ قِطْفًا مِنْ عِنَبِ فِي يَدِهِ وَإِنَّهُ لَمُوثَتُّ بِالْحَدِيدِ، وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَرَةٍ - وَكَانَتْ تَقُولُ : إِنَّهُ لَرِزْقٌ رَزَقَهُ اللهِ خُبَيْبًا - فَلَمَّا خَرَجُ وا بِهِ مِنَ الْحَرَم لِيَقْتُلُوهُ فِي الْحِلِّ قَالَ لَهُمْ خُبَيْتُ: دَعُونِي أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَتَرَكُوهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ: لَوْلَا

أَنْ تَحْسِبُوا أَنَّ مَا بِي جَنَعٌ لَزِدْتُ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْ تَحْسِبُوا أَنَّ مَا بِي جَنَعٌ لَزِدْتُ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَحَدًا. أَحْصِهِمْ عَدَدًا، واقْتُلْهُمْ بَدَدًا، وَلَا تُبِقِ مِنْهُمْ أَحَدًا. ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ:

فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا

عَلَى أَيِّ جنْبٍ كَـانَ اللهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلَـٰهِ وَإِنْ يَشَأْ

يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَنَّعَ وَمُنَةُ بُنُ الْحَارِثِ فَقَتَلَهُ. 
ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ أَبُوسَرُوعَةَ عُقْبَةُ بُنُ الْحَارِثِ فَقَتَلَهُ. 
وَكَانَ خُبَيْبٌ هُو سَنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا الصَّلَاةَ. 
وَكَانَ خُبَيْبٌ هُو سَنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا الصَّلَاة. 
وَأَخْبَرَ - يَعْنِي النَّبِيَ عَلَيْهِ - أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُصِيبُوا 
وَلَا خُبَرَهُمْ . وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ قُريْشٍ إِلَى عَاصِمٍ بْنِ ثَابِتٍ 
وَحِينَ حُدِّثُوا أَنَّ لُهُ قُتِلَ - أَنْ يُوْتَوْا بَشَيْءٍ مِنْ لُهُ يُعْرَفُ، 
وَكَانَ قَتَلَ رَجُلًا عَظِيمًا مِنْ عُظَهَاتِهِمْ فَبَعَثَ اللهُ لِعَاصِمٍ 
وَكَانَ قَتَلَ رَجُلًا عَظِيمًا مِنْ عُظَهَاتِهِمْ فَبَعَثَ اللهُ لِعَاصِمٍ 
مِثْلَ الظُّلَا الْقُلِ اللهُ لِعَاصِمٍ 
مِثْلَ الظُّلَا اللهُ مِنْ الدَّبْرِ (١) فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ ، فَلَمْ 
مِثْلَ الظُّلَا الْمُ اللهُ الله

9- \*( عَنِ الْمِسُورِ بْنِ غَوْمَةَ وَمَوْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ

- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَامَ

الْخُدَنْبِيَةِ يُرِيدُ زِيَارَةَ الْبَيْتِ لَا يُرِيدُ قِتَالًا وَسَاقَ مَعَهُ
الْهُدْيَ سَبْعِينَ بَدَنَةً وَكَانَ النَّاسُ سَبْعَاتَةِ رَجُلٍ فَكَانَتْ
كُلُّ بَدَنَةٍ عَنْ عَشَرَةٍ ، قَالَ: وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خَتَّى لَا لَكُ عَبِي فَقَالَ يَا لِا اللهِ عَلَيْ فَقَالَ يَا لِا لَهُ عَلَيْ فَقَالَ يَا لَكُ عَبِي فَقَالَ يَا لِهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ يَا لِا لَهُ عَلَيْ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللهِ ، هَذِهِ قُرَيْشُ قَدْ سَمِعَتْ بِمَسِيرِكَ فَخَرَجَتْ رَجَتْ مَعَهَا النُّهُ وَذُ الْمُطَافِيلُ، قَدْ لَبِسُوا جُلُودَ النَّمُ ورِ يُعَاهِدُونَ مَعَهَا النَّهُ وَذُ الْمُطَافِيلُ، قَدْ لَبِسُوا جُلُودَ النَّمُ ورِ يُعَاهِدُونَ

<sup>(</sup>١) فبعث على عاصم مثل الظلة من الـدبر: الدبر، هو بسكون الباء: النحل، وقيل الزنابير. والظلة: السحاب.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ٧ (٣٩٨٩).

اللهَ أَنْ لَا تَدْخُلَهَا عَلَيْهِمْ عُنْوَةً أَبَدًا، وَهَذَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي خَيْلِهِمْ قَدْ قَدِمُوا إِلَى كُرَاعِ الْغَمِيمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « يَا وَيْحَ قُرَيْشٍ لَقَدَ أَكَلَتْهُمُ الْخَرْبُ. مَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ خَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ سَائِرِ النَّاسِ؛ فَإِنْ أَصَابُونِي كَانَ الَّذِي أَرَادُوا، وَإِنْ أَظْهَرَنِي اللهُ عَلَيْهِمْ دَخَلُوا فِي الإِسْلَام وَهُمْ وَفِرُونَ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَاتَلُوا وَبِهِم قُــوَّةٌ؟ فَهَاذَا تَظُـنُّ قُــرَيْشٌ؟ وَاللهِ إِنِّــي لَا أَزَالُ أُجَاهِدُهُمْ عَلَى الَّذِي بَعَثَنِي اللهُ لَهُ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللهُ، أَوْ تَنْفَرِدَ هَـذِهِ السَّالِفَةُ"، ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ فَسَلَكُوا ذَاتَ الْيَمِينِ بَيْنَ ظَهْرَي الْخَمْضِ عَلَى طَرِيقٍ ثُخْرِجُهُ عَلَى تَنِيَّةٍ الْمُرَارِ وَالْحُدَيْبِيَةِ مِنْ أَسْفَل مَكَّةَ. قَالَ فَسَلَكَ بِالْجَيْشِ تِلْكَ الطَّرِيقَ؛ فَلَمَّا رَأَتْ خَيْلُ قُرَيْشٍ قَتَرَةَ الْجَيْشِ قَــَدَ خَالَفُوا عَنْ طَرِيقِهُمْ نَكَصُوا رَاجِعِينَ إِلَى قُرَيْشٍ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى إِذَا سَلَكَ ثَنِيَّةَ الْمُرَارِ بَرَكَتْ نَاقَتُهُ فَقَالَ النَّاسُ خَلاَّتْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا خَلاَّتْ، وَمَا هُوَ لَهَا بِخُلُقٍ، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ عَنْ مَكَّةَ. وَاللهِ لَا تَدْعُونِي قُرَيْتُ الْيُؤْمَ إِلَى خِطَّةٍ يَسْأَلُونِي فِيهَا صِلَةِ الرَّحِم إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا. ثُمَّ قَالَ لِلْنَّاسِ انْزِلُوا. فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَا بِالْوَادِي مِنْ مَاءٍ يَنْزِلُ عَلَيْهِ النَّاسُ. فأَخْرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ فَأَعْطَاهُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَنَزَلَ فِي قَلِيبِ مِنْ تِلْكَ الْقُلُبِ فَعَرَزَهُ فَجَاشَ بِالْمَاءِ بِالْرُواءِ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ عَنْهُ بِعَطَن، فَلَمَّا اطْمَأَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ فِي رِجَالٍ مِنْ خُزَاعَةَ، فَقَالَ لَهُمْ كَقَوْلِهِ لِبَشِيرِ بْن سُفْيَانَ. فَرَجَعُوا إِلَى قُرَيْشٍ فَقَالُوا: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ إِنَّكُم تَعْجَلُونَ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَإِنَّ مُحَمَّدًا لَمْ ياتَتِ لِقِتَالِ إِنَّهَا جَاءَ زَائِرًا لِهَذَا

الْبَيْتِ مُعَظِّمًا لِحَقِّهِ. فَاتَّهَمُوهُمْ. قَالَ مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ- قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَتْ خُزَاعَةُ فِي عَيْبَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُسْلِمُهَا وَمُشْرِكُهَا لَا يُخْفُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْئًا كَانَ بِمَكَّةَ. قَالُوا وَإِنْ كَانَ إِنَّهَا جَاءَ لِذَلِكَ. فَلَا وَاللهِ لَا يَدْخُلُهَا أَبَدًا عَلَيْنَا عُنْوَةً . وَلَا تَتَحَدَّثُ بِـذَلِكَ الْعَرَبُ، ثُمَّ بَعَثُوا إِلَيْهِ مِكْرَزَ بْنَ حَفْصِ بْنِ الأَخْيَفِ أَحَدَ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ كَلَّمَهُ رَسُولُ اللهُ ﷺ بِنَحْوِ مِمَّا كَلَّمَ بِهِ أَصْحَابَهُ. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قُرَيْشِ فَأَخْبَرهُمْ بِهَا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ. قَالَ: فَبَعَثُوا إِلِيهِ الْحِلْسَ بْنَ عَلْقَمَةَ الكِنَانِيَّ. وَهُو يَوْمَئِذٍ سَيَّدُ الأَّحَابِيشِ - فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَـالَ: «هَذَا مِنْ قَوْم يَتَأَهُّونَ فَابْعَثُوا الْهَدْيَ فِي وَجْهِدِهِ " فَبَعَثُوا فِي وَجْهِدِ الْهَدْيَ. فَلَمَّا رَأَى الْهَدْيَ يَسِيلُ عَلَيْهِ مِنَ عُرْضِ الْوَادِي فِي قَلَائِدِهِ قَدْ أَكَلَ أَوْتَارَهُ مِنْ طُولِ الْخَبْسِ عَنْ مَحِلِّهِ رَجَعَ وَلَمْ يَصِلْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ إِعْظَامًا لِمَا رَأَى. فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَدْ رَأَيْتُ مَا لَا يَحِلُّ صَدُّهُ. الْهَدْيَ فِي قَلَائِدِهِ قَدَ أَكُلَ أَوْتَارَهُ مِنْ طُولِ الْخَبْسِ عَنْ مَحِلِّهِ، فَقَالُوا: اجْلِسْ إِنَّهَا أَنْتَ أَعْرَابِيٌّ لَا عِلْمَ لَكَ. فَبَعَثُوا إِلِيهِ عُرْوَةَ بْنَ مَسْعُودٍ الَّثَقَفِيَّ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنِّي قَدْ رأَيْتُ مَا يَلْقَى مِنْكُمْ مَنْ تَبْعَثُونَ إِلَى مُحَمَّدٍ إِذَا جَاءَكُمْ مِنَ التَّعْنِيفِ وَسُوءِ اللَّفْظِ ، وَقَدْ عَرَفْتُمْ أَنَّكُمْ وَالِدُّ وَإِنِّي وَلَدٌ ، وَقَدْ سَمِعْتُ بِالَّذِي نَابَكُمْ فَجَمَعْتُ مَنْ أَطَاعَنِي مِنْ قَوْمِي ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى آسَيْتُكُمْ بِنَفْسِي. قَالُوا: صَدَقْتَ مَا أَنْتَ عِنْدَنَا بِمُتَّهِمٍ. فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ عَنَيْ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ جَمَعْتَ أَوْبَاشَ النَّاسِ ثُمَّ جِئْتَ بِهِمْ لِبَيْضَتِكَ لِتَفُضَّهَا. إِنَّهَا قُرَيْشٌ قَدْ

أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَدَعَا عُمَرَ لِيَبْعَثَهُ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّي أَخَافُ قُرَيْشًا عَلَى نَفْسِي وَلَيْسَ بِهَا مِنْ بَنِي عَدِيٍّ أَحَدٌ يَمْنَعُنِي، وَقَدْ عَرَفَتْ قُرَيْشٌ عَدَاوَتِ إِيَّاهَا وَغِلْظَتِي عَلَيْهَا، وَلَكِنْ أَدْلُّكَ عَلَى رَجُـل هُوَ أَعَزُّ مِنِّي، عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ. قَالَ: فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ عَيَّا اللهِ عَلَيْهِ فَبَعَثَهُ إِلَى قَرَيْشِ يُخْبُرُهُمْ أَنَّهُ لَمْ يأْتِ لِحَرْبٍ، وَأَنَّهُ جَاءَ زَاثِرًا لِهَذَا الْبَيْتِ مُعَظًّا لِخُرْمَتِهِ. فَخَرَجَ عُثْمَانُ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ، وَلَقِيَهُ أَبَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَـاصِ فَنَزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ، وَحَمَلَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَرَدِفَ خَلْفَهُ، وَأَجَارَهُ حَتَّى بَلَّغَ رِسَالَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَانْطَلَقَ عُثْمَانُ حَتَّى أَتَى أَبَاسُفْيَانَ وَعُظْمَاءَ قُريْشِ فَبَلَّغَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْكُ مَا أَرْسَلَهُ بِهِ. فَقَالُوا لِعُثْهَانَ: إِنْ شِئْتَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَطُفْ بِهِ. فَقَالَ: مَا كُنْتُ لأَفْعَلَ حَتَّى يَطُوفَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى . قَالَ فَاحْتَبَسَتْهُ قُرَيْشٌ عِنْدَهَا فَبَلَغَ رَسُولَ اللهِ وَالْلُسْلِمِينَ أَنَّ عُثْهَانَ قَدْ قُتِلَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: فَحَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ أَنَّ قُرِيْشًا بَعَثُوا سُهَيْلَ بْنَ عَمْرِو أَحَدَ بَنِي عَامِرِ ابْنِ لُؤَيّ، فَقَالُوا: إِثْتِ مُحَمَّدًا فَصَالِحْهُ، وَلَا يَكُونُ فِي صُلْحِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ عَنَّا عَامَهُ هَذَا، فَوَاللهِ لَا تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّهُ دَخَلَهَاعَلَيْنَا عُنْوَةً أَبِدًا. فَأَتَاهُ سُهَيْلُ بِنُ عَمْرِو فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ : قَدْ أَرَادَ الْقَومُ الصُّلْحَ حِينَ بَعَثُوا هَذَا الرَّجُلَ. فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ تَكَلَّمَا، وَأَطَالَا الْكَلَامَ، وَتَرَاجَعَا حَتَّى جَرَى بَيْنَهُمَ الصُّلْحُ. فَلَمَّا الْتَأَمَ الأَمْرُ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْكِتَابُ وَثَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَتَى أَبَا بَكْرِ فَقَالَ: يَا أَبَابَكْ رِ أَوَ لَيْسَ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَوَ لَسْنَا بِالْمُسْلِمِينَ أَوَ لَيْسُوا بِالْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ بَلَى. قَالَ فَعَلَامَ نُعْطِي النِّلَّةَ في دِينِنَا؟ فَقَالَ أَبُوبَكُرِ: يَا عُمَرُ الْزَمْ غَرْزَهُ حَيْثُ كَانَ؛ فإِنِّي

خَرَجَتْ مَعَهَا الْعُوْذُ الْمَطَافِيلُ. قَدْ لَبِسُوا جُلُودَ النُّمُورِ يُعَاهِدُونَ اللهَ أَنْ لَا تَـدْخُلَهَا عَلَيْهِمْ عُنْوَةً أَبَـدًا. وَايْمُ اللهِ لَكَأَنِّي بَهَوَ لَاءِ قَدْ انْكَشَفُوا عَنْكَ غَدًا .قَالَ: وَأَبُوبَكْرِ الصِّدِّيقُ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَيْكُ قَاعِدٌ فَقَالَ: امْصُصْ بَظْرَ اللَّاتِ. أَنَحْنُ نَنْكَشِفُ عَنْهُ؟ قَالَ: مَنْ هَذَا يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ : هَذَا ابْنِ ثُ أَبِي قُحَافَةَ. قَالَ: أَمَا وَاللهِ لَوْلَا يَدُّ كَانَتْ لَكَ عِنْدِي لَكَافَأَتُكَ بِهَا وَلَكِنْ هَذِهِ بَهَا. ثُمَّ تَنَـاولَ لِحْيَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ - وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ وَاقِفٌ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْحَديدِ-قَالَ يَقْرِعُ يَدَهُ ثُمَّ قَالَ : امْسِكْ يَدَك عَنْ لِحْيَةِ رَسُولِ اللهِ عَيْثُ قَبْلَ - وَاللهِ - لَا تَصِلَ إِلَيْكَ. قالَ: وَيُحَكَ مَا أَفَظَّكَ وَأَغْلَظَكَ ؟ قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَ: مَنْ هَذَا يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: هَذَا ابْنُ أَخِيكَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ؟ أَغُدُرُ. هَلْ غَسَلْتَ سَوْأَتَكَ إِلَّا بِالأَمْسِ، قَالَ: فَكَلَّمَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِمِثْلِ مَا كَلَّمَ بِهِ أَصْحَابَهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمُ يَأْتِ يُرِيدُ حَرْبًا. قَالَ: فَقَامَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ رَأَى مَا يَصْنَعُ بِهِ أَصْحَابُهُ: لَا يَتَوَضَّأُ وُضُوءًا إِلَّا ابْتَدَرُوهُ، وَلَا يَبْسُق بُسَاقًا إِلَّا ابْتَدَرُوهُ، وَلَا يَسْقُطُ مِنْ شَعْرِهِ شَيْءٌ إِلَّا أَخَذُوهُ. فَرَجَعَ إِلَى قُرَيْشِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُريْشٍ إِنَّي جِئْتُ كِسْرَى فِي مُلْكِهِ وَجِئْتُ قَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيَّ فِي مُلْكِهِمَ ، وَاللهِ مَا رأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ مِثْلَ مُحَمَّدٍ فِي أَصْحَابِهِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ قَوْمًا لَا يُسْلِمُونَهُ لِشِّيءٍ أَبَدًا فَرَوْا رَأَيَكُمْ. قَالَ: وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَا اللهِ عَلَيْ ، قَبْلَ ذَلِكَ بَعَثَ خِرَاشَ بْنَ أُمَيَّةَ الْخُزَاعِيَّ إِلَى مَكَّةَ وَحَمَلَهُ عَلَى جَمَل لَهُ يُقَالُ لَهُ الثَّعْلَبُ، فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ عَقَرَتْ بِهِ قُرَيْشٌ وَأَرَادُوا قَتْلَ خِرَاشٍ فَمَنَعَهُمْ الأَحَابِيشُ حَتَّى

أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ: قَالَ عُمَرُ: وَأَنَا أَشْهَدُ، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَوَ لَسْنَا بِالْمُسْلِمِينَ أَوَ لَيْسُوا بِالْشُرِكِينَ؟ قَالَ: «بَلَى» قَالَ فَعَلَامَ نُعْطِي اللَّذِلَّةَ في دِينِنَا؟ فَقَالَ: «أَنَا عَبْدُاللهِ وَرَسُولُهُ لَنْ أُخَالِفَ أَمْرَهُ وَلنْ يُضَيِّعَنِي». ثُمَّ قَالَ عُمَرُ مَا زِلْتُ أَصُومُ وَأَتَصَدَّقُ وَأَصُلِّي وَأَعْتِتُ مِنَ الَّذِي صَنَعْتُ نَحَافَةَ كَلَامِي الَّذِي تَكَلَّمْتُ بِهِ يَوْمَئِذٍ حَتَّى رَجَوتُ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا. قَالَ وَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَـهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «اكْتُبْ بِسْم اللهِ الْرَّحْمَنِ الَّرحِيمِ». فَقَالَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو: لَا أَعْرِفُ هَـذَا، وَلَكِن اكْتُبْ باسْمِكَ اللَّهُمَّ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «اكْتُبْ باسْمِكَ اللَّهُمَّ هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرِو". فَقَالَ سُهَيْـلُ بْنُ عَمْـرِو: لَوْ شَهِــدْتُ أَنَّكَ رَسُــولُ اللهِ لَمْ أُقَاتِلْكَ، وَلَكِنِ اكْتُبْ هَـذَا مَا صَـالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرِو عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِينَ يَأْمَنُ فِيهَا النَّاسُ، وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضِ عَلَى أَنَّهُ مَنْ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ أَصْحَابِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيَّهِ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ، وَمَنْ أَتَى قُرَيْشًا مِنَّنْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَمْ يَرُدُّوهُ عَلَيهِ، وَإِنَّ بَيْنَا عَيْبَةً مَكْفُوفَةً إِنَّهُ لَا أَسْلَالَ وَلَا أَغْلَالَ، وَكَانَ فِي شَرْطِهِمْ حِينَ كَتَبُوا الْكِتَابَ أَنَّـهُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَقْدِ مُحَمَّدٍ وَعَهْدِهِ دَخَلَ فِيه، وَمَنَ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَقْدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ دَخَلَ فِيهِ فَتَوَانَبَتْ خُزَاعَةُ فَقَالُوا: نَحْنُ مَعَ عَقْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَعَهْدِهِ، وَتَوَاتَبَتْ بَنُوبَكْرٍ فَقَالُوا ... فِي عَقْدِ قُرَيْتٍ

وَعَهْدِهِمْ وَإِنَّكَ تَرْجِعُ عَنَّا عَامَنَا هَذَا فَلَا تَدْخُلُ عَلَيْنَا مَكَّةَ، وَإِنَّهُ إِذَا كَانَ عَامٌ قَابِل خَرَجْنَا عَنْكَ فَتَدْخُلُهَا بِأَصْحَابِكَ، وَأَقَمْتَ فِيهِمْ ثَلَاثًا مَعَكَ سِلَاحُ الرَّاكِبِ لَا تَدْخُلُهَا بِغَيْرِ السِّيُوفِ فِي الْقُرُبِ. فَبَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَكْتُب الْكِتَابَ إِذْ جَاءَهُ أَبُوجَنْدَلِ بْن سُهَيْل بْن عَمْرِو فِي الْحَدِيدِ قَدِ انْفَلَتَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: وَقَدْ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ خَرَجُوا وَهُمْ لَا يَشُكُّونَ فِي الْفَتْحِ لِرُؤْيَا رَآهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَلَمَّا رَأُوْا مِنَ الصُّلح وَالرُّجُوعِ وَمَا تَحَمَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى نَفْسِهِ دَخَلَ النَّاسَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ عَظِيمٌ حَتَّى كَادُوا أَنْ يَهْلِكُوا. فَلَمَّا رَأَى شُهَيْلٌ أَبَا جَنْدَلِ قَامَ إِلَيْهِ فَضَرِبَ وَجْهَهُ، ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ: قَدْ جَعَّتِ الْقَضِيَّةُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيكَ هَذَا. قَالَ: صَدَقْتَ. فَقَامَ إِلَيْهِ فَأَخَذَ بِتَلْبِيبِهِ (١) قَالَ: وَصَرَخَ أَبُوجَنْدَلِ بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا مَعَاشِرَ الْشُلِمِينَ: أَتَرُدُونَنِي إِلَى أَهْلِ الشِّرْكِ فَيَفْتِنُونِ في دِيني؟ قَالَ: فَزَادَ النَّاسَ شَرًّا إِلَى مَا بِهِمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ : «يَا أَبَاجَنْدَلِ: اصْبرْ وَاحْتَسِبْ؛ فَإِنَّ اللهَ - عَـزَّ وَجَلَّ -جَاعِلٌ لَكَ وَلِلَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ فَرَجًا وَمُحْرَجًا. إِنَّا قَد عَقَدْنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ صُلْحًا فِأَعْطَيْنَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَأَعْطَونَا عَلَيْهِ عَهْدًا، وَإِنَّا لَنْ نَغْدِرَ بِهِمْ » قَالَ فَوَثَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَعَ أَبِي جَنْدَلٍ فَجَعَلَ يَمْشِي إِلَى جَنْبِهِ وَهُ وَ يَقُولُ: اصْبِرْ أَبَا جَنْدَلٍ فَإِنَّا هُمُ الْمُشْرِكُونَ، وَإِنَّا دَمُ أَحَدِهِم دَمُ كَلْب. قَالَ: وَيُدْنى قَائِمَ السَّيْفِ مِنْهُ قَالَ: يَقُولُ رَجَوْتُ أَنْ يَا تُحُذَ السَّيْفَ

<sup>(</sup>۱) يقال لببك : أخذ بتلبيبه وتلابيبه إذا جمعت ثيابه عند نحره وصدره ثم جررته (لسان العرب (مادة لبب).

فَيَضْرِبَ بِهِ أَبَاهَ. قَالَ: فَضَنَّ الرَّجُلُ بِأَبِيهِ، وَنَفَذَتْ الْقَضِيَّةُ فَلَمَّا فَرَغَا مِنَ الْكِتَابِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَالَا: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ انْحَرُوا وَاحْلِقُوا». وَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ انْحَرُوا وَاحْلِقُوا». وَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ انْحَرُوا وَاحْلِقُوا». قَالَ: فَمَا قَامَ رَجُلٌ قَالَ: فَمَا قَامَ رَجُلٌ قَالَ: فَمَا قَامَ رَجُلٌ فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَا قَامَ رَجُلٌ فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَا قَامَ رَجُلُ اللهِ قَدْ دَخَلَهُمْ مَا قَدْ رَأَيْتَ فَلَاتُ النَّاسُ ؟». قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ دَخَلَهُمْ مَا قَدْ رَأَيْتَ فَلَا تُكَامِنْ مِنْهُمْ إِنْسَانًا. وَاعْمَدْ إِلَى هَدْيِكَ حَيْثُ كَانَ فَلَا تُكَامِنْ مِنْهُمْ إِنْسَانًا. وَاعْمَدْ إِلَى هَدْيِكَ حَيْثُ كَانَ فَلَا تُحَرَّهُ وَاحْلِقُ فَلَوْ قَدْ فَعَلْتَ ذَلِكَ فَعَلَ النَّاسُ ذَلِكَ. فَعَلَ النَّاسُ ذَلِكَ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْتَ ذَلِكَ فَعَلَ النَّاسُ ذَلِكَ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَكَلَ مَكَةً وَالْدِينَةِ فِي وَسَطِ الطَّرِيقِ فَنَاكَ ذَلِكَ مُحَرُونَ وَيَحْلِقُونَ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَكَةً وَالْدِينَةِ فِي وَسَطِ الطَّرِيقِ فَالَ : حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ مَكَةً وَالْدِينَةِ فِي وَسَطِ الطَّرِيقِ فَنَالًا اللهُ فَتَحِ») \* (۱).

١٠- \*(عَنْ بُرَيْدَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ (٢),
 أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ (٣) بِتَقْوَى اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
 خَيْرًا. ثُمَّ قَالَ: «اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ. قَاتِلُوا

(۱) أحمد (۲۲۳/۶، ۲۲۵، ۲۲۵، ۲۲۲) واللفظ له. وأصله عند البخاري الفتح ۷(٤١٨٠) وعند مسلم (۱۸۰۷) من حديث سلمة بن الأكوع.

- (٣) في خاصته: أي في حق نفس ذلك الأمير خصوصا.
- (3) ولا تغلوا: من الغلول. ومعناه الخيانة في الغنم. أي لا تخونوا في الغنيمة.
  - (٥) ولا تغدروا: أي ولا تنقضوا العهد .

مَنْ كَفَرَ بِاللهِ. اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا (١٤)، وَلَا تَغْدِرُوا (١٠٠٠) وَلَا تُمَِّلُوا<sup>(١)</sup>، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيـدًا<sup>(٧)</sup>، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِـنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى تَلَاثِ خِصَالٍ (أَوْ خِلَالٍ). فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ. ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَام(^)، فَإِنْ أَجَابُ وكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّٰلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرُهُ م أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ. فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّـذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَكُـونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ. فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ. فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ. فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ (٩) وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ أَنْ ثُخْفِرُوا (١٠) ذِهَكُم وَذِهَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ ثُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْن فَأَرَادُوكَ أَنْ

<sup>(</sup>۲) سرية: وهي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه . قال إبراهيم الحربي: هي الخيل تبلغ أربعائة ونحوها. قالوا: سميت سرية لأنها تسري في الليل ويخفى ذهابها. وهي فعيلة بمعنى فاعلة . يقال: سرى وأسرى ، إذا ذهب لبلا.

 <sup>(</sup>٦) ولا تمثلوا: أي لا تشوهوا القتلي بقطع الأنوف والآذان.

<sup>(</sup>٧) وليدًا: أي صبيًا ، لأنه لا يقاتل.

<sup>(</sup>٨) ثم ادعهم إلى الإسلام: هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم: ثم ادعهم . قال القاضي عياض رحمه الله: صواب الرواية: ادعهم ، بإسقاط ثم . وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث ، وليست غيرها . وقال المازريُّ: ليست ثم ، هنا زائدة . بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ.

<sup>(</sup>٩) ذمة الله: الذمة، هنا، العهد.

<sup>(</sup>١٠) أن تخفروا: يقال: أخفرت الرجل إذا نقضت عهده . وخفرته أمنته وحميته .

تُنْزِهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ فَلَا تُنْزِهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، وَلَكِنْ أَنْزِهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، وَلَكِنْ أَنْزِهُمُ عَلَى حُكْمِ اللهِ خُكْمَ اللهِ أَنْزِهُمُ عَلَى حُكْمِ اللهِ كَنْمَ اللهِ فَيهِمْ أَمْ لا) \*(١).

١١- \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: "لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ. أَلَا وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِن أَمِيرِ عَدْرِهِ. أَلَا وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِن أَمِيرِ عَامَّةٍ» \* (٢).

١٢ - \* (عَنْ نَافِعِ قَالَ: لَمَّا خَلَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ حَشَمَهُ وَوَلَدَهُ فَقَالَ: إِنِّي يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ حَشَمَهُ وَوَلَدَهُ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ: «يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنَّى لاَ أَعْلَمُ أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُبَايِعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يَنْصِبُ لَهُ الْقِتَالَ، وَإِنِّي لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُم وَرَسُولِهِ ثُمَّ يَنْصِبُ لَهُ الْقِتَالَ، وَإِنِّي لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُم خَلَعَهُ وَلاَ بَايَعَ فِي هَذَا الأَمْرِ إِلَّا كَانَتِ الْفَيْصَلَ بَيْنِي خَلَعَهُ وَلَا بَايَعَ فِي هَذَا الأَمْرِ إِلَّا كَانَتِ الْفَيْصَلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ") \* (3).

١٣- \* (عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: لَمَّا رَجَعَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مُهَاجِرَةُ الْبَحْرِ قَالَ: «أَلَا

١٤ - \*( عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ شَـدَّادٍ الْقِتْبَانِيِّ قَالَ: لَوْلَا كَلِمَةٌ سِمِعْتُهَا مِنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ الْخُزَاعِيِّ لَشَيْتُ فِيهَا كَلِمَةٌ سِمِعْتُهَا مِنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ الْخُزَاعِيِّ لَشَيْتُ فِيهَا بَيْنَ رَأْسِ المُخْتَارِ وَجَسَدِهِ. سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "مَنْ أَمَّنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ لِوَاء عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ لِوَاء غَدْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ") \*(٥).

<sup>(</sup>۱۰/ ۹۶) وابن حبان في صحيحه (۵۰۵۸).

<sup>(</sup>٥) أحمد: ٢٢٣ ، ٢٢٤ ، ٤٣٧ ، وابن ماجه (٢٦٨٨). والنفظ له. وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات . الا رفاعة بن شداد ، أخرجه النسائي في سننه ووثقه وذكره ابن حبان في الثقات . وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٢٨٥): وقال: رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۷۳۱).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٧٣٨) واللفظ له. وعند البخاري (٣١٨٨) عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ١٩ (٧١١١) واللفظ له. وعند مسلم (١٧٣٥) ما عدا كلام الراوي.

<sup>(</sup>٤) ابن ماجة (٢٠٠٩)، وفي الزوائد: اسناده حسن . وسعيد بن سويد مختلف فيه، وأخرجه أبويعلي (٢٠٠٣) وله شاهد عند البزار (٢٥٩٦) والبيهقي في السنين (٦٥)٩)

# الأحاديث الواردة في ذم « الغدر » معنًى

١٥- \* (عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ اللهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ اللهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَيْقٍ عَنْ آبَائِهِمْ دِنْيَةً (١) عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقٍ قَالَ: «أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا أَوْ انْتَقَصَهُ، رَسُولِ اللهِ عَيْقٍ قَالَ: «أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا أَوْ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ») \* (٢).

١٦ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ قَالَ : « أَلَا مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدًا لَـهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذَمَّةُ رَسُولِهِ فَقَدْ أَخْفَرَ بِذَمَّةِ اللهِ فَلَا يُرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ خَريفًا ») \*(").

١٧ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ ثُمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِ وَ اللهُ فَاجْتَوُوا اللهِ: أَبْغِنَا رُسُلًا. قَالَ: «مَا أَجَدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

نِ سُلَيْمٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ وَرَسُولَهُ عَلَيْهِ وَعَاثُوا فِي الأَرْضِ فَسَادًا) \*(٧). نُ آبَائِهِمْ دِنْيَةً (١) عَنْ ١٨ - \*(عَنْ عَبْدِالرَّهْنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ

عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْكَ اللَّهُ أَنَّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ كَتَبُوا إِلَى ابْنِ أُبِيِّ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مَعَهُ الأَوْتَانَ مِنَ الأَوْسِ ، وَالخَزْرَجِ - وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَثِيذٍ بِالْلَدِينَةِ -قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرِ-: إِنَّكُمْ آويتُمْ صَاحِبنَا ، وَإِنَّا نُقْسِمُ بِاللهِ لَتُقَاتِلُنَّهُ أَوْ لَتَخْرُجُنَّ أَوْ لَنَسِيرَنَّ إِلَيْكُمْ بِأَجْمَعِنَا حَتَّى نَقْتُلَ مُقَاتِلَتَكُمْ ، وَنَسْتَبِيحَ نِسَاءَكُمْ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَاللهِ بْنِ أَبِّي وَمَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ عَبَدَةِ الأَوْتَانِ ، اجْتَمَعُ والقِتَالِ النَّبِيِّ عَيْلًا . فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ عَيْلًا لَقِيَهُمْ فَقَالَ: « لَقَدْ بَلَغَ وَعِيدُ قُرِيْشٍ مِنْكُم الْبَالِغَ . مَا كَانَتْ تَكِيدُكُمْ بِأَكْثَرَ مِمَّا تُرِيدُونَ أَنْ تَكِيدُوا بِهِ أَنْفُسَكُمْ . تُريدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا أَبْنَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ ؟». فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ تَفَرَّفُوا . فَبَلَغَ ذَلِكَ كُفَّارَ قُريش ، فَكَتَبَتْ كُفَّارُ قُريْشِ بَعْدَ وَفْعَةِ بَدْرٍ إِلَى اليَهُودِ: إِنَّكُمْ أَهْلُ الْحَلْقَةِ (٨) وَالْحُصُونِ ، وَإِنَّكُمْ لَتُقَاتِلُنَّ صَاحِبَنَا ، أَوْ لَنَفْعَلَنَّ كَذَا وَكَذَا ، وَلَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَـدَم نِسَـائِكُمْ شَيْءٌ - وَهـي الْخَلَاخِيلُ - فَلَمَّا بَلَغَ كِتَابُهُمْ النَّبِيَّ ﷺ أَجْمَعَتْ بَنُو النَّضِيرِ بِالْغَدْرِ ، فَأَرْسَلُوا

<sup>(</sup>١) دِنْيَةً: أي متصلو النسب.

<sup>(</sup>٢) أبو داود(٣٠٥٢) واللفظ له. وقال الألباني (٢٦٢٦): صحيح، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (١/٥/١٨)

<sup>(</sup>٣) الترمذي (١٤٠٣) وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي عند أبي داود والنسائي من حديث أبي بكرة نحوه، وعند البخاري في الجهاد من حديث عبدالله بن عمرو بن

العاص رضي الله عنهما. وهذا لفظ الترمذي.

<sup>(</sup>٤) اجتووا المدينة: استـوخموها، أي لم توافقهم وكرهـوها لسقم أصابهم.

<sup>(</sup>٥) الذود: من ثلاثة إلى عشرة من الإبل.

<sup>(</sup>٦) الحرة: هي أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة.

<sup>(</sup>٧) البخاري -الفتح ٦(٣٠١٨) واللفظ له، مسلم (١٦٧١).

<sup>(</sup>٨) الحلقة: الدروع ، وقد يراد بها السلاح مطلقا .

إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: اخْرُجْ إِلَيْنَا فِي ثَلَاثِينَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِكَ ، وَلْيَخْرُجْ مِنَّا ثَلَاثُونَ حَبْرًا حَتَّى نَلْتَقِي-بِمَكَانِ الْمَنْصَفِ فَيَسْمَعُوا مِنْكَ ، فَإِنْ صَدَّقُوكَ وَآمَنُوا بِكَ آمَنًا بِكَ ، فَقَصَّ خَبَرَهُمْ. فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ غَدَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالكَتَائِبِ فَحَصَرَهُمْ فَقَالَ لَهُم: « إِنَّكُمْ وَاللهِ لَا تَأْمَنُونَ عِنْدِي إِلَّا بِعَهْ لِهِ تُعَاهِدُونِي عَلَيْهِ » فَأَبُواْ أَنْ يُعْطُوهُ عَهْدًا، فَقَا تَلَهُمْ يَوْمَهُمْ ذَلِكَ، ثُمَّ غَدَا عَلَى بَنِي قُرَيْظَةَ بِالكَتَائِبِ، وَتَرَكَ بَنِي النَّضِيرِ، وَدَعَاهُمْ إِلَى أَنْ يُعَاهِـ دُوهُ ، فَعَاهَدُوهُ فَانْصَرَفَ عَنْهُـمْ ، وَغَدَا عَلَى بَنِي النَّضِيرِ بِالكَتَائِبِ فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى نَزَلُوا عَلَى الجَلاءِ. فَجَلَتْ بَنُو النَّضِيرِ ، وَاحْتَمَلُوا مَا أَقَلَّتِ الإِبلُ مِنْ أَمْتِعَتِهِم ، وَأَبْـوَابِ بِيُوتِهِم وَخَشَبِهَـا ، فَكَانَ نَخْـلُ بَنِي النَّضِيرِ لِرَسُولِ اللهِ عَلِي خَاصَّةً . أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهَا ، وَخَصَّهُ بِهَا ، فَقَالَ: ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَإَ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابٍ ﴾ يَقُـولُ: بِغَيْرِ قِتَالٍ. فَأَعْطَى النَّبِيُّ عِيَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الجِرِينَ ، وَقَسَّمَهَا بَيْنَهُمْ، وَقَسَمَ مِنْهَا لِرَجُلَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ ، وَكَانَا ذَوي حَاجَةٍ . لَمُ يَقْسِمْ لأَحَدٍ مِنَ الأَنْصَارِ غَيْرِهِمَا ، وَبَقِيَ مِنْهَا صَـدَقَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّتِي فِي أَيْدِي بَنِي فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا»**)**\* .

١٩ - \* ( عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ

النّبِي عَيْثُ قَاتَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ فَعَلَبَ عَلَى النّخْلِ وَالأَرْضِ، وَأَجْمَهُ، فَصَالِحُوهُ عَلَى أَنَّ لِرَسُولِ اللهِ عَيْثَ وَأَجُمْ، الصَّفْرَاء، وَالْبَيْضَاء، وَالْحَلْقَة، وَلَمُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَا بُهُمْ، وَلَى تَعْمُوا وَلَا يُعْيَبُوا شَيْئًا. فَإِنْ فَعَلُوا فَلَا ذِمَّة عَلَى أَنْ لَا يَكْتُمُوا وَلَا يُعْيَبُوا شَيْئًا. فَإِنْ فَعَلُوا فَلَا ذِمَّة كَلَمْ، وَلَا عَهْدَ، فَعَيَبُوا مَسْكًا (٢) لِحُييّ بْنِ أَخْطَبَ وَقَدْ كَانَ قَيْلُ النّبِي عُيْبُوا مَسْكًا لا للنّبِي بْنِ أَخْطَبَ وَقَدْ كَانَ قَيْلُ النّبِي النّضِيرِ كَانَ احْتَمَلَهُ مَعَهُ يَوْمَ بَنِي النّضِيرِ كِينَ أُجْلِيتِ النّضِيرُ فِيهِ حُلِيّهُمْ. قَالَ: فَقَالَ النّبِي تُعَيِّ بْنِ أَخْطَبَ»؟ قَالَ: أَذْهَبَتُهُ عِينَ أُجُولِيتِ النّفَي عَيْبِ بْنِ أَخْطَبَ»؟ قَالَ: أَذْهَبَتُهُ السّعْيَةَ: «أَيْهِمْ وَذَرَارِيَهُمْ وَوَجَدُوا الْلسَكَ. فَقَتَلَ ابْنَ الْحُقَيْقِ وَسَبَى نِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيَهُمْ وَوَجَدُوا الْلسَكَ. فَقَتَلَ ابْنَ الْحُقَيْقِ وَسَبَى نِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيَهُمْ وَوَرَادِيَهُمْ وَأَرَادَ أَنْ يُعْلِيهُمْ فَقَالُ وا: يَا السَّعْرُ مَا بَدَا لَكُمْ وَلَكُمْ الشَّعْرُ مَن وَمُعْلًا مِنْ ثَمْ وَعِشْرِينَ وَمُقَالُ مِنْ عَرْبَو مَا بَدَا اللّهِ عَلَى يُعْطِي كُلَّ لَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ يُعْطِي كُلَلَ اللهُ عَيْلِي مُ مَا بَدَا اللهُ عَرْبِينَ وَمُقَا مِنْ ثَمْ وَعِشْرِينَ وَمُقَا مِنْ ثَمْ وَعِشْرِينَ وَمُقَالُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلْمَ مَنْ عَيْرِينَ وَمُقَالُ وا: يَا الْمُرَأَةِ مِنْ نِسَائِهِ ثَمَالُ فِي هَذِهِ الأَرْضِ مَنْ ثَمْ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ الله

• ٢ - \* (عَنْ عِمْ رَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: ﴿ خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ﴾ - قَالَ عِمْرَانُ: لَا أَدْرِي أَذَكَرَ لَلْهُ مَنْ وَيُنْهُمْ وَنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً - قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ﴿ إِنَّ النَّبِيُ عَلَيْهِ اللَّهِ مُنَ عَنْهُ مَنْ وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُوْعَنُونَ وَلَا يُوْعَنُونَ وَلَا يُوْعَنُونَ وَلَا يَفُولُ وَلَا يَفُولُونَ وَلَا يَفُولُ وَلَا يَفُولُ وَلَا يَفُولُ وَلَا يَفُولُونَ وَلَا يَفُولُ وَلَا يَفُولُونَ وَلَا يَفُولُونَ وَلَا يَفُولُ وَلَا يَفُولُونَ وَلَا يَفُولُونَ وَلَا يَفُولُونَ وَلَا يَفُولُ وَلَا يَفُولُونَ وَلَا يَفُولُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَفُولُ وَلَا يَفُولُونَ وَلَا يَفُولُونَ وَلَا يَفُولُونَ وَلَا يَفُولُونَ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى لَا لَاللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ لَا لَاللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ لَا لَاللَّهُ وَلَا يَعْلَى لَا لَاللَّهُ لِلْمُ لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَا لَلْمُ لَا لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَا لَلْمُ لَا لَا لَلْمُ لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَلَا لَا لَلْمُ لَا لَا لَلْمُ لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَلْمُ لَلْمُ

<sup>(</sup>٢٥٩٧): حسن الإسناد.

<sup>(</sup>٤) يظهر فيهم السِّمَنُ: أي يجبون التوسع في المآكل والمشارب، وهي أسباب السمن. وقيل: المراد يظهر فيهم كثرة المال.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ٥(٢٦٥١) واللفظ له. ومسلم (٢٥٣٥).

<sup>(</sup>١) أبو داود (٣٠٠٤) واللفظ له. وقال: الألباني ٢/ ٥٨٢ برقم (٥٩٥): صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٢) معنى: المسك: جلد لحيي بن أخطب كان فيه ذخيرة من صامت وحلي قومت بعشرة آلاف دينار كانت أولا في مسك حمل ثم في مسك جمل.

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٣٠٠٦) واللفظ له. وقال الألباني ٢/ ٥٨٤ برقم

٢١ - \* (عَنْ عَبْدِالرَّ مُمْنِ بْنِ عَوْفٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَيْقٍ قَالَ: شَهِدْتُ حِلْفَ الْمُطَيّبِينَ مَعَ عَمُ ومَتِي وَأَنَا غُلَامٌ فَيَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مُمْرَ النَّعَمِ وَأَنِّي عَمُ ومَتِي وَأَنَا غُلَامٌ فَيَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مُمْرَ النَّعَمِ وَأَنِّي عَمُ وَالنَّعِمِ وَأَنِّي عَمُ وَمَتِي وَأَنَا غُلَامٌ فَيَ الْحِبُّ أَنَّ لِي مُمْرَ النَّعَمِ وَأَنِّي وَلَا عِلْهُ عَلَيْهِ : «لَمْ يُصِبِ أَنْكُثُهُ هُ قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ : «لَمْ يُصِبِ الْإِسْلَامُ حِلْفَ فِي الإِسْلَامُ عِلْهَا إِلَّا زَادَهُ شِدَّةً، وَلَا حِلْفَ فِي الإِسْلَامِ » وَقَدْ أَلَّفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ) \* (1)

٢٢ - \*(عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَدِمْنَا الْحُدَيْئِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ قَالَ: قَدِمْنَا الْحُدَيْئِيةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَة مِائَةً، وَعَلَيْهَا خَمْسُونَ شَاةً لَا تُرْوِيهَا. قَالَ: فَقَعَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى جَبَا الرَّكِيَّةِ (٢)، فَإِمَّا دَعَا وَإِمَّا بَسَقَ (٣) فِيهَا. اللهِ ﷺ عَلَى جَبَا الرَّكِيَّةِ (١)، فَإِمَّا دَعَا وَإِمَّا بَسَقَ (٣) فِيهَا. قَالَ: فَجَاشَتُ (ئُنَّ وَسُولَ اللهِ ﷺ دَعَانَا لِلبَيْعَةِ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ. قَالَ: فَبَايَعْتُهُ أَوَّلَ اللهِ ﷺ وَسَلَمْ مُنَا وَاسْتَقَيْنَا. قَالَ قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُهُ أَوَّلَ النَّاسِ قَالَ: (بَايِعْ وَبَايَعْ وَبَايَعْ . حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَسَطٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ: (بَايِعْ عَا سَلَمَةُ!) قَالَ قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُكَ يَا النَّاسِ قَالَ: (بَايِعْ عَرَلًا (١) (يَعْنِي لَيْسَ مَعَهُ سِلَاحٌ). قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ ا

فأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ عَيَا اللهِ عَيَا خَجَفَةً أَوْ دَرَقَةً اللهِ عَلَيْعَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ النَّاسِ قَالَ: «أَلَا تُبَايعُنِي يَاسَلَمَةُ؟» قَالَ: قلْتُ: قَدْ بَايَعْتُكَ يَا رَسُولَ اللهِ فِي أَوَّلِ النَّاسِ، وَفِي أَوْسَطِ النَّاسِ. قَالَ: «وَأَيْضًا» قَالَ: فَبَايَعْتُهُ النَّالِثَةَ. ثُمَّ قَالَ لِي: «يَا سَلَمَةُ! أَيْنَ حَجَفَتُكَ أَوْ دَرَقَتُكَ الَّتِي أَعْطَيْتُك؟» قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ الْقِينِي عَمِّي عَامِرٌ عَزِلًا فَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا. قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ:  $( |\vec{j} | \vec{j} )$  اللَّهُمَّ! اللَّهُمَّ! أَبْغِنِي (^^) حَبِيبًا هُوَ  $( |\vec{j} | \vec{j} )$ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي». ثُمَّ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ رَاسَلُونَا (٩) الصُّلْحَ. حَتَّى مَشَى بَعْضُنا فِي بَعْضٍ (١٠٠). وَاصْطَلَحْنا . قَالَ: وَكُنْتُ تَبِيعًا لِطَلْحَةَ (١١٦ بْنِ عُبَيْدِاللهِ. أَسْقِي فَرَسَهُ ، وَأَحُسُّهُ (١٢٠) وَأَخْدُمُهُ . وَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِ . وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِي مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ . قَالَ : فَلَمَّ اصْطَلَحْنَا - نَحْنُ وَأَهْلُ مَكَّةً- وَاخْتَلَطَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ أَتَيْتُ شَجَرَةً فَكَسَحْتُ شَوْكَهَا (١٣) فَاضْطَّجَعْتُ فِي أَصْلِهَا.

- (۱) أحمد (۱/ ۱۹۰) واللفظ له. وقال الشيخ أحمد شاكر (۳/ ۱۲۱): إسناده صحيح.
- (٢) جبا الركية: الجبا ما حول البئر . والركي البئر . والمشهور في اللغة ركي ، بغير هاء . ووقع هنا الركية بالهاء . وهي لغة حكاها الأصمعي وغيره .
- (٣) وإما بسق: هكذا هو في النسخ: بسق. وهي صحيحة. يقال: بزق وبصق وبسق. ثلاث لغات بمعني. والسين قليلة الاستعال.
- (٤) فجاشت: أي ارتفعت وفاضت . يقال: جاش الشيء يجيش جيشانا ، إذا ارتفع .
- (٥) عزلا: ضبطوه بوجهين : أحدهما فتح العين مع كسر الزاي. والثاني ضمهم . وقد فسره في الكتاب بالذي لا سلاح معه. ويقال أيضا: أعزل ، وهوالأشهر استعمالا .
  - (٦) حجفة أو درقة: هما شبيهتان بالترس.

- (٧) إنك كالذي قال الأول: الذي صفة لمحذوف. أي أنك كالقول الذي قاله الأول. فالأول: بالرفع فاعل. والمراد به، هنا، المتقدم بالزمان. يعني أن شأنك هذا مع عمك يشبه فحوى القول الذي قاله الرجل المتقدم زمانه.
  - (٨) أبغني: أي أعطني.
- (٩) راسلونا: هكذا هو في أكثر النسخ: راسلونا ، من المراسلة . أي أرسلنا اليهم وأرسلوا إلينا في أمر الصلح.
- (١٠) مشى بعضنا في بعض: في هنا بمعني إلى . أي مشى بعضنا إلى بعض . وربها كانت بمعنى مع . فيكون المعنى مشى بعضنا مع بعض .
  - (١١) كنت تبيعا لطلحة: أي خادما أتبعه .
- (١٢) وأحسه : أي أحك ظهره بالمحسة لأزيل عنه الغبار ونحوه.
  - (١٣) فكسحت شوكها: أي كنست ما تحتها من الشوك.

قَالَ: فَأَتَانِي أَرْبَعَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَجَعَلُوا يَقَعُونَ فِي رَسُولِ اللهِ عَلِي فَأَبْغَضْتُهُم ، فَتَحَوَّلْتُ إِلَى شَجَرَةٍ أُخْرَى ، وَعَلَّقُ وا سِلاحَهُمْ ، وَاضْطَجَعُ وا . فَبَيْنَهَا هُم كَذَلِكَ إِذْ نَادَى مُنَادٍ مِنْ أَسْفَل الوَادِي: يَالَلْمُهَاجِرِينَ! قُتِلَ ابْنُ زُنَيْم . قَالَ: فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِي (١) ثُمَّ شَـدَدْتُ (٢) عَلَى أُولَئِكَ الأَرْبَعَةِ وَهُمْ رُقُودٌ . فَأَخَذْتُ سِلَاحَهُمْ. فَجَعَلْتُهُ ضِغْشًا (٣) فِي يَدِي. قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ: وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ لَا يَرْفَعُ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَأْسَهُ إِلَّا ضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاهُ (٤). قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ . قَالَ: وَجَاءَ عَمِّي عَامِرٌ بِرَجُلِ مِنَ العَبَلَاتِ (٥) يُقَالُ لَهُ مِكْرَزٌ . يَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَلَى فَرَسٍ مُجَفَّفٍ (1) فِي سَبْعِينَ مِنَ الْشُرِكِينَ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «دَعُوهُمْ يَكُنْ فَهُمْ بَدْءُ الفُجُورِ وَثِنَاهُ<sup>(٧)</sup>». فَعَفَا عَنْهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ . وَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴿ (الفتح/ ٢٤) الآيَةَ كُلَّهَا) \*(^^).

٣٢ - \*(عن سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ رَجُلٍ مِنْ حِيْرَ
 قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ ، وَبَيْنَ الرُّومِ عَهْدٌ ، وَكَانَ يَسِيرُ

نَحْوَ بِلَادِهِمْ ، حَتَّى إِذَا انْقَضَى العَهْدُ غَزَاهُمْ ، فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ أَوْ بِرْذَوْنٍ وَهُو يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ ، فَنَظَرُوا فَإِذَا عَمْرُو بْنُ عَبَسَة ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مُعَاوِيةٌ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَشُولُ: «مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَشُدَّ عُقْدَةً، وَلَا يَشُدُّ عَلَى سَواءٍ » فَكَالَ : سَمِعْتُ مَعَاوِيةً عَلَى سَواءٍ » فَكَالَ اللهِ عَلَى سَواءٍ » فَكَالَةُ اللهُ عَلَى سَواءٍ » فَرَجَعَ مُعَاوِيةٌ ) \* (٩) .

١٤ - \*(عَنْ نَافِع أَبِي غَالِبٍ قَالَ: كُنْتُ فِي سِكَّةِ الْهِ مَمَيْهِ فَمَرَّتْ جِنَازَةٌ مَعَهَا نَاسٌ كَثِيرٌ قَالُوا: جِنَازَةٌ عَبْدِاللهِ الْمِنِ عُمَيْهِ فَتَبِعْتُهَا، فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ عَلَيْهِ كِسَاءٌ رَقِيقٌ عَلَى ابْنِ عُمَيْهِ فَتَبِعْتُهَا، فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ عَلَيْهِ كِسَاءٌ رَقِيقٌ عَلَى بُرِيْدِينَةِ (١) عَلَى رَأْسِهِ خِرْقَةٌ تَقِيهِ مِنَ الشَّمْسِ، فَقُلْتُ: بُرِيْدِينَةِ (١) عَلَى رَأْسِهِ خِرْقَةٌ تَقِيهِ مِنَ الشَّمْسِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا اللَّه هْقَانُ؟ قَالُوا: هَذَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ، فَلَلَّ مَنْ هَذَا اللَّه هُذَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ، فَلَلَّ وَضِعَتِ الْجِنَازَةُ، قَامَ أَنَسُ فَصَلَّى عَلَيْهَا، وَأَنَا خَلْفَهُ لَا يَخُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ، فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَكَبَّرَ أَرْبَعَ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ، فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَكَبَّرَ أَرْبَعَ يَخُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ، فَقَامُ عِنْدَ وَأَسِهِ، فَكَبَّرَ أَرْبَعَ يَخُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ، فَقَامُ عِنْدَ وَأَسِهِ، فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، لَمْ يُطِلُ وَلَمْ يُشِعْ، ثُمَّ وَعَلَيْهَا نَعْشُ أَخْصُرُ، وَمَا وَعَلَيْهَا نَعْشُ أَخْصُرُهُ وَلَا مَوْنَةً الْأَنْصَارِيةً. فَقَالُوا: يَا خَمْنَهُ الْمُؤْدُ وَلَا الْمَعْلَاءُ بُنُ وَيَادٍ: يَا أَبَا حَمْزَةً الأَنْصَارِيةً فَقَالُ الْعَلَاءُ بُنُ وَيَادٍ وَعَلَيْهَا نَعْشُ أَخْصُرُهُ وَمَا عَلَيْهَا نَعْشُ أَخْصُرُهُ وَعَلَى الْبَاحُونَ مَا الْمُولِيةُ وَلَا الْمُؤْدَةُ اللَّهُ الْمَا الْعَلَاءُ بُنُ وَيَادٍ: يَا أَبَا حَمْزَةً اللَّهُ مَلَى اللَّهُ الْمُؤَانُ الْعَلَاءُ بُنُ وَيَادٍ: يَا أَبَا حَمْزَةً وَاللَّهُ الْمُولُ الْمُؤَانُ الْعَلَاءُ بُنُ وَيَادٍ: يَا أَبَا حَمْوَةً الْمُولُ الْمُ الْمُؤَانُ الْعَلَاءُ بُنُ وَيَادٍ: يَا أَبَا حَمْزَةً وَاللَّهُ الْمُؤْهُ وَالْمُولُ الْمُؤْهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

<sup>(</sup>١) فاخترطت سيفي: أي سللته .

<sup>(</sup>٢) شددت: حملت وكررت.

<sup>(</sup>٣) ضغثا: الضغث الحزمة . يريد أنه أخذ سلاحهم وجمع بعضه الى بعض حتى جعله في يده حزمة . قال في المصباح: الأصل في الضغث أن يكون له قضبان يجمعها أصل واحد ، ثم كثر حتى استعمل فيها يجمع.

<sup>(</sup>٤) الذي فيه عيناه: يريد رأسه.

<sup>(</sup>٥) العبلات: قال الجوهري في الصحاح: العبلات من قريش، وهم أمية الصغرى. والنسبة إليهم عبلي. ترده إلى الواحد.

<sup>(</sup>٦) مجفف: أي عليه تجفاف. وهو ثوب كالجل يلبسه الفرس

ليقيه السلاح . وجمعه تجافيف .

<sup>(</sup>٧) يكن لهم بدء الفجور وثناه: البدء هو الابتداء. وأما ثناه فمعناه عودة ثانية. قال في النهاية: أي أوله وآخره والثني الأمر يعاد مرتين.

<sup>(</sup>۸) مسلم (۱۸۰۷).

<sup>(</sup>٩) أبو داود (٢٧٥٩) واللفظ له. وقال الألباني (٢/ ٢٨٥): صحيح.

<sup>(</sup>١٠) البريذينة: تصغير البرذون ، وهو من الخيل ما ليس بعربي ويسمى (الاكديش ).

هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ كَصَلَاتِكَ: يُكَبِّرُ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، وَيَقُومُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ، وَعَجِيزَةِ الْمُرَّأَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ. غَزَوتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ غَزَوْتُ مَعَهُ حُنَيْنًا فَخَرَجَ الْمُشْرِكُونَ فَحَمَلُوا عَلَيْنَا حَتَّى رَأَيْنَا خَيْلَنَا وَرَاءَ ظُهُورِنَا، وَفِي الْقَوْم رَجَلٌ يَحْمِلَ عَلَيْنَا فَيَدُقُّنَا وَيُحَطِّمْنَا، فَهَزَمَهُمُ اللهُ، وَجَعَلَ يُجَاءُ بِهِم فَيْبَايعُونَهُ عَلَى الإِسْلَام، فَقَالَ رَجَلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ: إِنَّ عَلَيَّ نَذْرًا إِنْ جَاءَ اللهُ بِالْرَّجُلِ الَّذِي كَانَ مُنْذُ الْيَوْم يُحَطِّمُنَا لأَضْرَبَنَّ عُنْقَةُ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَجِيءَ بِالْرَّجُل، فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، تُبْتُ إِلَى اللهِ، فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ، لا يُبَايعُهُ لَيَفِي الآخَرُ بِنَذْرِهِ. قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَتَصَدَّى لِرَسُولِ اللهِ عَنَا لَيْ لِيَأْمُونَ بِقَتْلِهِ، وَجَعَلَ يَهَابُ رَسُولَ اللهِ عَيْظِيُّ أَنْ يَقْتُلَـهُ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ عِنْ أَنَّهُ لَا يَصْنَعُ شَيْئًا بَايَعَهُ. فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ نَذْرِي، فَقَالَ: ﴿ إِنِّي لَمْ أَمْسِكْ عَنْهُ مُنْذُ الْيَوْم إِلَّا لِتُوفِيَ بِنَذْرِكَ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا أَوْمَضْتَ إِلَيَّ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «إِنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيِّ أَنْ يُومِضَ ")\* .

- ٢٥ - ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبُرُ أُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ شَاةٌ فِيهَا سَمٌ، قَالَ: لَلَّ فَتِحَتْ خَيْبُرُ أُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِ عَلَيْ شَاةٌ فِيهَا سَمٌ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «اجْمَعُوا لِي مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ يَهُودَ» فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ فَهَالَ النَّبِي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَهَالُ أَنْتُمْ فَخَمَعُوا لَـهُ فَقَالَ: «إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَهَالُ أَنْتُمْ

٢٦ - \* (عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: «مَا عِنْدُنَا شَيْءٌ إِلَّا كِتَابُ اللهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنِ النَّبِيِّ عَنْدُنَا شَيْءٌ إِلَّا كِتَابُ اللهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللهِ وَالْلَائِكَةِ وَالنَّاسِ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمُعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُفٌ وَلَا عَدْلٌ. وَقَالَ: ذَمَّةُ اللهِ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ (٤) مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْلَائِكَةِ وَالنَّاسِ وَالْمَنْ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ (٤) مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُفٌ وَلَا عَدْلُ. وَمَا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالنَّاسِ وَمَنْ تَولَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالنَّاسِ وَمَنْ تَولَى اللهِ وَالنَّاسِ عَيْرِ إِذْنِ مَوالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالنَّاسِ عَرْدُ فَرَا عَدْلٌ. وَمَوالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالنَّاسِ عَدْلُ اللهِ وَالنَّاسِ عَدْلُ اللهِ وَالنَّاسِ عَمْدُ فَرَاهُ وَلَا عَدْلٌ. وَمَوالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالنَّاسِ عَمْدِ اللهِ عَدْلُ اللهِ عَدْلُ اللهِ وَالنَّاسِ عَمْدِ اللهِ عَدْلُ اللهِ عَدْلُ اللهِ وَالنَّاسِ عَمْدُ اللهِ عَدْلُ اللهِ عَدْلُ اللهِ عَدْلُ اللهِ عَدْلُهُ اللهِ وَالنَّاسِ عَدْلُهُ عَلْمُ وَالنَّاسِ عَدْلُكُ اللهِ عَدْلُكُ اللهِ اللهِ عَدْلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٢٧ - ﴿ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْ رِو - رَضِيَ اللهُ

<sup>(</sup>١) يومض: يشير بعينه خفية.

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٣١٩٤) واللفظ له. وقال الألباني (٢/ ٦١٥): صحيح.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ٦ (٣١٦٩).

<sup>(</sup>٤) فمن أخفر مسلما: أي نقض العهد.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ٤ (١٨٧٠) وهذا لفظه. ومسلم (١٣٧٠).

عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ وَمَا وَهُمْ : يَسْعَى بِلِمَّتِهِمْ أَذْنَاهُمْ ، وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْضَاهُمْ ، وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْضَاهُمْ ، يَرُدُّ مُشِلُّهُمْ عَلَى أَقْضَاهُمْ ، يَرُدُّ مُشِلُّهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ مُضْعِفِهِمْ ، وَمُتَسَرِّعُهُمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ») \* (١)

٢٨ - \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] يَرْفَعُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَعْطَى بَيْعَةً ثُمَّ نَكَثَهَا
 لَقِيَ اللهَ وَلَيْسَتْ مَعَهُ يَمِينُهُ") \* ("".

٢٩ - ﴿ عَنْ أَبِي هُـرِيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ النَّبِي عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَهَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَةً ﴿ ، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِيّةٍ ﴿ ) وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِيّةٍ ﴿ ) قُو يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ. أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ. أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ. أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ. أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ . أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَ قَوْتُلَةً وَالْا يَتَحَاشَ ( ) مِنْ مُـوْمِنِهَا، وَفَاجِرَهَا وَلَا يَتَحَاشَ ( ) مِنْ مُـوْمِنِهَا،

وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ)\* (٩)

٣٠- \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عُمَدَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عُمَدَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اله

للعصبية .

- (٦) العصبة: عصبة الرجل أقاربه من جهة الأب. سموا بذلك لأنهم يعصبونه ويعتصب بهم. أي يحيطون به ويشتد بهم. والمعنى يغضب ويقاتل ويدعو غيره كذلك. لا لنصرة الدين والحق بل لمحض التعصب لقومه ولهواه. كما يقاتل أهل الجاهلية ، فإنهم إنها كانوا يقاتلون لمحض العصبية.
- (٧) فقتلة: خبر لمبتدا محذوف . أي فقتلته كقتلة أهل الجاهلية .
- (٨) ولا يتحاش: وفي بعض النسخ: يتحاشى ، بالياء . ومعناه لا يكترث بها يفعله فيها ، ولا يخاف وباله وعقوبته .
  - (۹) مسلم (۱۸٤۸).
- (١٠) ابن ماجة (٤٠١٩). وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (٢/ ١٣٣١) برقم (٧٩٧٨).

- (۱) أبو داود (۲۷۰۱) واللفظ له. وقال الألباني (۲/ ٥٢٦): حسن صحيح. وقال محقق جامع الأصول (۱۰/ ٢٥٥): إسناده حسن.
- (٢) ونكث الصفقة ( أن تعطي رجلا بيعتك ثم تقاتله ) وهذا التفسير عند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
- (٣) قال ابن حجر ( فتح الباري ٢١٨/١٣): أخرجه الطبراني بسند جيد.
- (٤) ميتة جاهلية: أي على صفة موتهم من حيث هم فوضى لا إمام لهم .
- (٥) عمية: هي بضم العين وكسرها . لغتان مشهورتان . والميم مكسورة مشددة والياء مشددة أيضا . قالوا: هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهم . كذا قاله أحمد بن حنبل والجمهور . قال إسحاق بن راهويه: هذا كتقاتل القوم

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذُمِّ «الغدر»

٢- \*(عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ ِ هَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ... الحَدِيثِ قَالَ: قَوْلِ النَّبِيِ عَلَيْ اللهُ تَصْدِيقَهُ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ اللهِ ... ﴾ فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَهُ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ اللهِ ... ﴾ وفي رِوَايَةِ فَمَرَّ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ مَا يُحَدِّثُكُمْ عَبْدِاللهِ؟ قَالُ وا لَهُ. فَقَالَ الأَشْعَثُ : نَزَلَتْ فِيَّ وَفِي صَاحِبٍ لِي فِي قِالُ وا لَهُ. فَقَالَ الأَشْعَثُ: نَزَلَتْ فِيَّ وَفِي صَاحِبٍ لِي فِي بِئْرٍ كَانَتْ بَيْنَنَا) \*(٢).

٣- \*(عَنْ مُصْعَبِ بِنْ سَعْدِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَي ﴿ قَلْ هَلُ الْنَبُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً ﴿ هُمُ الْخَرُورِيَّةُ ؟ (٣) قَالَ: لَا، هُمُ الْيَهُ ودُ وَالنَّصَارَى، أَمَّا الْيَهُودُ فَكَذَّبُوا مُحَمَّدًا عَلَيْهُ و وَأَمَّا النَّصَارَى فَكَفَرُوا بِالْجَنَّةِ وَقَالُوا لَا طَعَامَ فَيهَا وَلَا شَرَاب، وَالْحَرُورِيَّةُ الذين يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ فِيهَا وَلَا شَرَاب، وَالْحَرُورِيَّةُ الذين يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ، وَكَانَ سَعْدٌ يُسَمِّيهِمُ الْفَاسِقِينَ) \* (١٠).

٤ - \*(جَعَلَ المَنْصُورُ الْعَهْدَ إِلِي عِيسَى بْنِ
 مُوسَى ثُمَّ غَدَرَ بِهِ وأَخَرَهُ وَقَدَّمَ الْهُدِيَّ عَلَيْهِ فَقَالَ
 عِيسَى:

أَيَنْسَى بَنُو الْعَبَّاسِ ذَبِّيَ عَنْهُمُ سَدُف مَلَكُ الْكَرُو الْعَبَّاسِ ذَبِّيَ عَنْهُمُ

بِسَيْفِي وَنَارُ الْخَرْبِ زَادَ سَعِيرُهَا فَتَحْتُ لَمُمْ شَرْقَ الْبِلَادِ وَغَرْبَهَا

فَذَلَّ مُعَادِيهَا وَعَزَّ نَصِيرُهَا

أُقَطِّعُ أَرْحَامًا عَلَيَّ عَزِيزَةً

وَأُبْدِي مَكِيدَاتٍ لَهَا وَأُثِيرُهَا

فَلَمَّا وَضَعْتُ الأَمْرَ فِي مُسْتَقَرِّهِ

وَلَاحَتْ لَهُ شَمْسٌ تَلأُلاً نُورُهَا دُفِعْتُ عَنِ الأَمْرِ الَّذِي أَسْتَحِقُّهُ

وَأُوْسِقَ أُوسَاقًا مِنَ الْغَدْرِعِيْرُهَا (٥) وَ ﴿ لَلَّا حَلَفَ مُحَمَّدُ الأَمِينُ لِلْمَأْمُونِ فِي بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ -وَهُمَا وَلِيَّا عَهْدٍ - طَالَبَهُ جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى أَنْ يَقُولَ: خَذَلَنِي اللهُ إِنْ خَذَلْتُهُ. فَقَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. يَقُولَ: خَذَلَنِي اللهُ إِنْ خَذَلْتُهُ. فَقَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ الْفَضْلُ بْنُ الرَّبِيعِ: قَالَ لِي الأَمِينُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ عَنْدَ خُرُوجِهِ مِنْ بَيْتِ اللهِ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ أَجِدُ نَفْسِي أَنَّ عَنْدَ خُرُوجِهِ مِنْ بَيْتِ اللهِ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ أَجِدُ نَفْسِي أَنَّ أَمْرِي لَا يَتِنَمُّ. فَقُلْتُ لَهُ وَلِمَ ذَلِكَ أَعَزَّ اللهُ الأَمِيرُ عَالَ: لأَنْ يَتِمَّ اللهُ الأَمِيرُ قَالَ: لأَنْوِي الْغَدْرَ، وَكَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَتِمَّ لَلْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمِيرُ عَالَ: لأَنْوِي الْغَدْرَ، وَكَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَتِمَّ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّالَةِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَعُلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللللللللللللل

٦- \*(قَالَ الأَبْشِيهِيُّ: «كَمْ أَوْقَعَ الْغَدْرُ فِي الْهَالِكَ مِنْ غَادِرٍ، وَضَاقَتْ عَلَيْهِ مِنْ مَوَارِدِ الْهَلَكَاتِ

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ٨(٤٧٢٨).

<sup>(</sup>٥) المستطرف (١/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق(١/ ٣٠١).

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ٧(٤٣٩٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري – الفتح ١١(١٩٥٦، ٦٦٦٠).

<sup>(</sup>٣) والحرورية: هم الخوارج نسبة إلى حروراء في العراق.

فَسِيحَاتُ الْمَصَادِرِ، وَطَوَّقَهُ غَدْرُهُ طَوْقَ خِزْيٍ فَهُو عَلَى فَكِرِهُ طَوْقَ خِزْيٍ فَهُو عَلَى فَكِي فِي فَعَلَى فَعِلْ فَعَلَى فَعَل

٧- \*( وَقَالَ أَيْضًا: «أَيُّ سُوءٍ أَقْبَحُ مِنْ غَدْرٍ يَسُوقُ إِلَى الْنِفَاقِ، وَأَيُّ عَارٍ أَفْضَحُ مِنْ نَقْضِ الْعَهْدِ إِذَا عُدَّتْ مَسَاوِيُّ الأَخْلَاقِ») \*(٢).

• ٨- \*(أَنْشَدُوا:

يَا وَاعِدًا أَخْلَفَ فِي وَعْدِهِ

مَا الْخُلْفُ مِنْ سِيرَةِ أَهْلِ الْوَفَا

مَا كَانَ مَا أُطْهَرْتَ مِنْ وُدِّنَا " مَا كَانَ مَا أُطْهَرْتَ مِنْ وُدِّنَا

إِلَّا سِرَاجًا لَاحَ ثُمَّ انْطَفَا (٣).

٩- \*(قَالَ الشَّاعِرُ:

غَدَرْتَ بِأَمْرِ كُنْتَ أَنْتَ جَذَبْتَنَا

إِلَيْهِ وَبِئْسَ الشِّيمَةُ الْغَدْرُ بِالْعَهْدِ (1).

## من مضار «الغدر»

- (١) الْغَادِرُ يَحْمِلُ لِوَاءَ غَدْرِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيًا وَعَارًا بَيْنَ الْخَلَائِق.
- (٢) وَهُوَ صِفَةٌ ذَمِيمَةٌ لَا يَتَحَلَّى بِهَا إِلَّا فَاقِدُ الإِيهَانِ مِنْ كَافِرٍ مُشْرِكٍ وَيَهُودِيٍّ وَنَصْرَانِيٍّ وَمَجُوسِيٍّ وَمَنْ حَمَلَ صِفَتَهُمْ.
- (٣) يَكْفِي الْغَادِرَ سَخَطًا وَغَضَبًا أَنْ يَكُونَ اللهُ خَصْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

- (٤) الْغَادِرُ مَمْقُوتٌ مِنَ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.
- (٥) يَحْذَرُهُ النَّاسُ فَلَا يَطْمَئِنُّ وِنَ إِلَى مُخَالَطَتِهِ وَلَا جِيرَتِهِ وَلَا جِيرَتِهِ
  - (٦) الْغَدْرُ دَلَيْلٌ عَلَى خِسَّةِ الْنَّفْسِ وَحَقَارَتِهَا.
  - (٧) يُعَامِلُهُ اللهُ بِعَكْسِ مَقْصُودِهِ فَلَا يُتِمُّ لَهُ أَمْرًا.

### «الغرور»

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 79     | ٧        | 47     |

### الغُرُورُ لغةً:

مَصْدَرُ قَوْ لِمِمْ: غَرَّه يَغُرُّهُ، وَهُوَ مَأْخُودُ مِنْ مَادَّةٍ (غ ر ر)، الَّتِي تَدُلُّ عَلَى النُّقْصَانِ، وَالْمُرَادُ نُقْصَانُ الفِطْنَةِ، وَلِهَذِهِ الْمَادَّةِ دَلاَلْتَانِ أُخْرَيَانِ هُمَا: الْثِثَالُ الَّذِي يُطْبَعُ عَلَيْهِ السِّهَامُ (حَتَّى تَصِيرَ عَلَى نَسَق وَاحِدٍ) وَمِنْ ذَلِكَ: وَلَدَتْ فُلاَنَةُ أَوْلاَدَهَا عَلَى غِرَارٍ وَاحِدٍ (أَيْ مُتَشَابِينَ)، والآخَرُ: الْعِنْقُ وَالبَيَاضُ وَالْكَرَمُ، وَمِنْ ذَلِكَ الغُرَّةُ، إذْ غُرَّةُ كُلِّ شَيْءٍ أَكْرَمُهُ، والغُرَّةُ البَيَاضُ، وَيُقَالُ لِثَلاَثِ لَيَالٍ مِنَ الشَّهْرِ: غُرَّةٌ (١) ، قَالَ ابْنُ فَارِسِ، وَمِمَّا يُقَارِبُ هَـذَا (الأَصْلَ) الغَرَارَةُ، وَذَلِكَ أَنَّهَا مِنْ كَرَم الْخُلُقِ، قَدْ تَكُونُ فِي كُلِّ كَرِيم، فَأَمَّا (الغُرُورُ) الْمُذْمُومُ فَهُوَ مِنَ الأَصْلِ الأَوَّلِ (أَي النُّقْصَانُ) لأَنَّهُ مِنْ نُقْصَانِ الْفِطْنَةِ (٢)، وَذَهَبَ الرَّاغِبُ إِلَى أَنَّ الغُرُورَ مَأْخُوذٌ مِنْ «غَرِّ الثَّوْبِ» وَهُو أَثَرُ كَسْرِهِ، يُقَالُ: اطْوِ الثَّوْبَ عَلَى غَرِّهِ، قَالَ: وَغَرَّهُ كَذَا غُرُورًا كَأَنَّهَا طَوَاهُ عَلَى غَرِّهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَاأَيُّهُا الْإِنْسَانُ مَاغَرُّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴾ (الانفطار/ ٦) المُرَادُ: مَا خَدَعَكَ وَسَوَّلَ لَكَ؟، وَقِيلَ: كَيْفَ اجْتَرَأْتَ عَلَيْهِ وَلَمْ تَخَفُّهُ فَأَضَعْتَ مَا

وَجَبَ عَلَيْكَ، وَهَـذَا تَوْبِيخٌ وَتَبْكِيتٌ لِلْعَبْدِ الَّـذِي يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ تَعَـالَى (٣) وَقَالَ الْفَيْرُوزَآبَادِيُّ: الغِرَّةُ: الغَفْلَةُ، مَكْرَ اللهِ تَعَـالَى (٣) وَقَالَ الْفَيْرُوزَآبَادِيُّ: الغِرَّةُ: الغَفْلَةُ، وَغَرَرْتُهُ: أَصَبْتُ عَفْلَتَهُ وَنِلْتُ مِنْهُ مَا أُرِيدُ، وَالشَّيْطَانُ وَغَرَرْتُهُ: أَصَبْتُ عَفْلَتَهُ وَنِلْتُ مِنْهُ مَا أُرِيدُ، وَالشَّيْطَانُ أَقْوَى الغَارِينَ وَأَخْبَتُهُ مُ (٤) ، وَقَالَ الْجَوْهـرِيُّ: الغُرُورُ الغُرورُ (يُسْتَعْمَلُ جَمْعًا) مُفْرَدُهُ (عَرَرُ (اللهَ عَرَلُهُ وَمِنْ ذَلِكَ الغُرورُ (النَّحْم: مَكَاسِرُ الجِلْدِ، قَالَ أَبُو النَّجْم:

حَتَّى إِذَا طَارَ مِنْ خَبِيرِهَا

عَنْ جُدَدٍ صُفْرٍ وَعَنْ غُرُورِهَا قَالَ: وَغَنُّ الثَّوْبِ كَسْرُهُ الأَوَّلُ، قَالَ الأَصْمَعِيُّ: حَدَّثَنِي رَجُلُ عَنْ رُوْبَةَ أَنَّهُ عُرِضَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ وَقَلَّبَهُ ثُمَّ قَالَ: اطْوِهِ عَلَى غَرِّهِ وَاغْتَرَرْتَ يَا رَجُلُ: فَنَظَرَ إِلَيْهِ وَقَلَّبَهُ ثُمَّ قَالَ: اطْوِهِ عَلَى غَرِّةٍ (أَيْ غَفْلَةٍ) مِنْهُ، وَاغْتَرَ غَفْلَةٍ) مِنْهُ، وَاغْتَر غَفُلَةٍ ) مِنْهُ، وَاغْتَر غَفُلَةٍ ) مِنْهُ، وَاغْتَر فَقَلْتَ، واغْتَرَهُ أَيْ أَتَاهُ عَلَى غِرَّةٍ (أَيْ غَفْلَةٍ) مِنْهُ، وَاغْتَر بي مِنْ السَّكِيتِ: الغَرورُ وَالفَيْورُ وَالغَرُورُ: مَا يُتَغَرِّغُرُ بِهِ مِنْ الأَدْوِيَةِ وَالغُرُورُ (بِالضَّمِ ) مَا اغْتُرَّ بِهِ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا، وَالغِرَارُ: وَالغَرَارُ: النَّوْمُ القَلِيلُ، وَالغِرَارُ؛ نَقْصَانُ لَبَنِ النَّاقَةِ، وَفِي الحَديثِ: (لاَ غِرَارَ فِي الصَّلاَةِ) وَهُو الْمُرَارُ: وَالغِرَارُ فِي الصَّلاَةِ) وَهُو الطَّرِيقَةُ، وَقَوْلُهُمْ: غَرَّهُ يَغُرُّهُ غُرُورًا: الطَّرِيقَةُ، وَقَوْلُهُمْ: غَرَّهُ يَغُرُّهُ غُرُورًا: الطَّرِيقَةُ، وَقَوْلُهُمْ: غَرَّةُ يَغُرُّهُ غُرُورًا:

<sup>(</sup>۱) انظر في المعاني الثلاثة التي تدل عليها المادة وهي: المثال، والنقصان، والكرم أو العتق والبياض، مقاييس اللغة لابن فارس (٤/ ٣٨٠ – ٣٨٢).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، (٤/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ١٦١/١٩، ولسان العرب (غرر) ص ٣٢٣٢ (ط: دار المعارف) بتصرف.

<sup>(</sup>٤) بصائر ذوي التمييز (٤/ ١٢٩).

خَدَعَهُ، يُقَالُ: مَا غَرَّكَ بِفُلاَنٍ؟ أَيْ كَيْفَ اجْتَرَأْتَ عَلَيْهِ؟، والتَّغْرِيرُ: حَمْلُ النَّفْسِ عَلَى الغَرَرِ، وَقَدْ غَرَّرَ بِنَفْسِهِ تَغْرِيرًا وَتَغِرَّةً، كَمَا يُقَالُ: حَلَّلَ تَعْلِيلاً وَتَحِلَّةً، وَعَلَّلَ تَعْلِيلاً وَتَحِلَّةً،

أَمَّا قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلِا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ ﴾ (لقمان/ ٣٣) قِيلَ: الغَرُورُ الشَّيْطَانُ، قَالَ الزَّجَّاجُ: وَيَجُوزُ الغُرُورُ (بِضَمِّ الْغَيْنِ)، وَقَالَ فَي تَفْسِيرِهِ: الغُرُورُ: الأَبَاطِيلُ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الغُرُورُ جَمْعُ غَارِّ مِثْلُ شَاهِدٍ وَشُهُودٍ، والغُرُورُ (أَيْضًا) مَا اغْتُرَّ بِهِ مِنْ مَتَاعِ الـدُّنْيَا، وَفِي التَّنْزِيلِ العَزِيزِ ﴿ فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ﴾ (لقمان/ ٣٣) الْمَعْنَى: إِنْ كَانَ لَكُمْ حَظٌّ يَنْقُصُ مِنْ دِينِكُمْ فَلاَ تُؤْثِرُوا ذَلِكَ الحَظَّ، وَالشَّيْطَانُ غَرُورٌ لأَنَّهُ يَغُرُّ النَّاسَ بِالوَعْدِ الْكَاذِبِ وَالتَّمْنِيَةِ، وَالغُرُورُ (أَيْضًا) الأَبَاطِيلُ كَأَنَّهَا جَمْعُ غَرِّ (مَصْدَرُ غَرَرْتُهُ)، وَقِيلَ: المُرَادُ بِالغُرُورِ: زِينَةُ الأَشْيَاءِ فِي الدُّنْيَا، وَفِي حَدِيثِ سَارِقِ أَبِي بَكْرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَجِبْتُ مِنْ غِرَّةِ أَبِي بَكْرٍ أَي اغْتِرَارِهِ (٢) ، قَالَ ابْنُ مَنْظُورِ: الغَـرَارَةُ مِنَ الغِـرِّ، والغِرَّةُ مِنَ الغَارُ، والتَّغِرَّةُ مِنَ التَّغْرِيرِ، وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَيُّهَا رَجُلِ بَـايَعَ آخَرَ عَلَى مَشُورَةٍ فَـإِنَّهُ

لاَ يُؤَمَّرُ وَاحِدٌ مِنْهُ اَ تَغِرَّةَ أَنْ يُقْتَلاً التَغِرَّةُ هُنَا مَصْدَرُ غَرَرْتُهُ إِذَا أَلْقَيْتُهُ فِي الغَرَرِ، قَالَ الأَزْهَرِيُّ: المُعْنَى لاَ يُمَايِعُ الرَّجُلُ إِلاَّ بَعْدَ مُشَاوَرَةِ المُلاِ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ يُمَايِعُ الرَّجُلُ إِلاَّ بَعْدَ مُشَاوَرَةِ المُلاِ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ واتِّفَاقِهِمْ، وَمَنْ بَايَعَ غَيْرَهُ عَنْ غَيْرِ اتِّفَاقٍ مِنَ المُلاِ لَمْ يُؤمَّرُ وَاحِدٌ مِنْهُ ا تَغِرَّةً بِمَكْرِ المُؤمَّرِ مِنْهُ اللَّهُ اللَّا يُقْتَلا أَوْ أَحَدُهُمَا (٣).

#### الغرور اصطلاحا:

قَالَ الجُرْجَانِيُّ: الغُرُورُ: هُـوَ سُكُونُ النَّفْسِ إِلَى مَا يُوَافِقُ الْهَوَى وَيَمِيلُ إِلَيْهِ الطَّبْعُ (١٠).

وَقَالَ المُنَاوِيُّ نَقْلاً عَنِ الحَرَالِيِّ: الغُرُورُ: هُ وَ إِخْفَاءُ الْخِدْعَةِ فِي صُورَةِ النَّصِيحَةِ (٥).

وَقَالَ الكَفَوِيُّ: الغُرُورُ: هُوَ تَنْيِينُ الخَطَإِبِأَنَّهُ صَوَابٌ، وَقِيلَ: الغُرُورُ (وَالغَرَرُ أَيْضًا) مَا يَكُونُ جُهُولَ العَاقِبَةِ لاَ يُدْرَى أَيْكُونُ أَمْ لاَ<sup>(1)</sup>.

أمَّا الغَرُورُ فَهُو كُلُّ مَا يَغُرُّ الإِنْسَانَ مِنْ مَالٍ وَجَاهٍ وَشَهْوَةٍ وَشَيْطَانٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ (٧) وَقَالَ الكَفَوِيُّ:
 كُلُّ مَنْ غَرَّ شَيْعًا فَهُو غَرُورٌ (بِالفَتْحِ)، وَالغُرُورُ (بِالضَّمِّ: الْبَاطِلُ (٨).

<sup>(</sup>١) الصحاح (٢/ ٧٦٧ - ٧٧٠) بتصرف واختصار.

<sup>(</sup>٢) النهاية لابن الأثير ٣/ ٣٥٥، ولسان العرب) (غرر) ص٣٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (غرر) ص٣٢٣٣، وقال ابن الأثير: معنى المحديث أن البيعة حقها أن تقسع صادرة عن المشورة والاتفاق، فإذا استبد رجلان دون الجاعة فبايع أحدُهما الآخر فذلك تظاهر منها بشق العصا واطراح الجاعة. انظر النهاية (٣/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٤) التعريفات للجرجاني ص١٦٧، والتوقيف على مهمات التعاريف لابن المناوي ص٢٥١.

<sup>(</sup>٥) التوقيف ص٢٥٢.

<sup>(</sup>٦) الكليات للكفوي ص٦٧٢.

<sup>(</sup>۷) المفردات للراغب ص٣٥٩ والتوقيف على مهات التعاريف ص٢٥١.

<sup>(</sup>۸) الكليات (٦٦٣).

## الفرق بين الجَهْلِ وَالغُرُورِ:

قَالَ الغَزَالِيُّ: الغُوورُ عِبَارَةٌ عَنْ بَعْضِ أَنْ وَاعِ الْجَهْلِ، إِذِ الْجَهْلُ هُوَ أَنْ يَعْتَقِدَ الشَّيْءَ وَيَرَاهُ عَلَى خِلاَفِ مَا هُوَ بِهِ، وَلَكِنْ لَيْسَ كُلُّ جَهْلِ غُرُورًا.

إِذِ الغُرُورُ يَسْتَدْعِي مَغْرُورًا فِيهِ وَمَغْرُورًا بِهِ، وَهُوَ الَّذِي يَغُرُّوهُ، وَمَهُمَا كَانَ الْمُجْتَهِدُ الْمُعْتَقِدُ شَيْئًا يُوافِقُ الْمُؤَى، وَكَانَ السَّبَ المُوجِبُ لِلجَهْلِ شُبْهَةً وَنَحِيلَةً الْمُوَى، وَكَانَ السَّبَ المُوجِبُ لِلجَهْلِ شُبْهَةً وَنَحِيلَةً فَاسِدَةً يَظُنُّ أَنَّهَا دَلِيلٌ، وَلاَ تَكُونُ دَلِيلاً سُمِّيَ الْجَهْلُ فَاسِدَةً يَظُنُّ أَنَّهَا دَلِيلٌ، وَلاَ تَكُونُ دَلِيلاً سُمِّيَ الْجَهْلُ الْحَاصِلُ بِهِ غُرُورًا، فَالغُرُورُ - كَمَا سَبَقَ - هُو سُكُونُ النَّقْسِ إِلَى مَا يُوافِقُ الهُوى، وَيَمِيلُ إِلَيْهِ الطَّبْعُ عَنْ شُبهَةٍ وَالنَّقْسِ إِلَى مَا يُوافِقُ الهُوى، وَيَمِيلُ إِلَيْهِ الطَّبْعُ عَنْ شُبهةٍ وَوَحِدْعَةٍ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّهُ خَيْرٌ إِمَّا فِي الْعَاجِلِ عَنْ شُبهةٍ فَاسِدَةٍ فَهُو مَغُرُورُنُ وَإِن اخْتَقَدَ أَنَّهُ خَيْرٌ إِمَّا فِي الْعَاجِلِ عَنْ شُبهةٍ فَاسِدَةٍ فَهُو مَعْرُورُنُ وَإِن اخْتَلَفَتْ أَصْنَافُ وَأَكْثُورُ النَّاسِ عَلَى ذَلِكَ مَعْرُورُونَ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَصْنَافُ غُرُورِهِمْ وَاخْتَلَفَتْ دَرَجَاتُهُمْ (فِيهِ) حَتَّى كَانَ غُرورُ فَي وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَصْنَافُ غُرُورِهِمْ فَاخْدُورُ وَا فَالِهُ حَتَّى كَانَ غُرورُ النَّاسِ عَلَى ذَلِكَ مَعْرُورُونَ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ مَورَانَ عَلَى ذَلِكَ مَعْرُورُونَ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَصْنَافُ غُرُورِهِمْ وَأَشَدَّ مِنْ بَعْضِ (١).

## أَنْوَاعُ الغُرُور:

قَالَ الغَزَالِيُّ: أَظْهَرُ أَنْوَاعِ الغُرُورِ وَأَشَدُّهَا غُرُورُ الكُفَّارِ وَغُرُورُ الغُصَاةِ والفُسَّادِ وَأَوْرَدَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- الكُفَّارِ وَغُرُورُ الغُصَاةِ والفُسَّادِ وَأَوْرَدَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- فِلَدَيْنِ النَّوْعَيْنِ وَكَشَفَ عَنْ كَيْفِيَّةِ مُعَا لَجَتِهِمَا عَلَى النَّحْوِ النَّدِي نُلَخِّصُهُ فِيمَا يَلِي:

الْمِنَالُ الأَوَّلُ: غُرُورُ الكُفَّارِ، فَمِنْهُمْ مَنْ غَرَّتُهُ الحَيَاةُ اللَّانْيَا، وَمِنْهُمْ مَنْ غَرَّهُ بِاللهِ الغَرُورُ، أَمَّا الَّذِينَ عَرَّهُمُ الخَيَاةُ اللَّانْيَا: فَهُمُ الَّذِينَ قَالُوا النَّقْدُ خَيْرٌ مِنَ عَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ اللَّانْيَا: فَهُمُ الَّذِينَ قَالُوا النَّقْدُ خَيْرٌ مِنَ

النَّسِيئةِ (٢) ، وَالدُّنْيَا نَقْدٌ وَالآخِرَةُ نَسِيئةٌ ، فَهِيَ إِذَنْ خَيْرٌ (مِنْهَا) فَلاَبُدَّ مِنْ إِيثَارِهَا ، وَقَالُوا أَيْضًا: اليَقِينُ خَيْرٌ مِنَ الشَّكِّ وَلَذَّاتُ الآخِرةِ شَكُّ فَلاَ الشَّكِ وَلَذَّاتُ الآخِرةِ شَكُّ فَلاَ نَتْرُكُ اليَقِينَ بِالشَّكِ.

وَعِلاَجُ هَـذَا الغُرُورِ إِمَّا بِتَصْدِيقِ الإِيمَانِ وَإِمَّا بِالبُرْهَانِ: فَأَمَّا النَّصْدِيقُ بِالإِيمَانِ فَهُ وَ أَنْ يُصَدِّقَ اللهَ تَعَالَى فِي قَـوْلِهِ ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقِ﴾ (النحل: ٩٦). وَقَـوْلِهِ عَـزَّ وَجَلَّ ﴿ وَلَـلآ خِرَةُ خَيْرُ لَـكَ مِنَ الْأُولَى ﴾ (الضحي/ ٤)، وَأُمَّا المَعرفة بِالبَيَانِ وَالنُّرْهَانِ، فَهُوَ أَنْ يَعْرِفَ وَجْهَ فَسَادِ هَذَا القِيَاسِ الَّذِي نَظَمَهُ فِي قَلْبِهِ الشَّيْطَانُ. وَهَذَا القِيَاسُ الَّذِي نَظَمَهُ الشَّيْطَانُ فِيهِ أَصْلاَنِ: أَوَّلاً: أَنَّ النَّقْدَ خَيَرٌ مِنَ النَّسِيئَةِ وَأَنَّ الدُّنْيَا نَقْدٌ وَالآخِرَةَ نَسِيئَةٌ.. فَهَذَا نَحَلُّ التَّلْبِيسِ لأَنَّ الأَمْرَ لَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ إِنْ كَانَ النَّقْدُ مِثْلَ النَّسِيئةِ في المِقْدَار وَالْمُقْصُودِ فَهُوَ خَيْرٌ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهَا فَالنَّسِيئَةُ خَيْرٌ وَلِذَلِكَ فَإِنَّ الكَافِرَ الْمُغْرُورَ يَبْذُلُ فِي تَجَارَتَهِ دِرْهَمًا لِيَأْخُ لَهُ عَشَرَةً نَسِيئةً .. وَلاَ يَقُولُ النَّقْدُ خَيْرٌ مِنَ النَّسِيئةِ فَلاَ أَتْرُكُهُ، وَالإِنْسَانُ إِذَا حَلَّرَهُ الطَّبيبُ الفَوَاكِة وَلَذَائِذَ الأَطْعِمَةِ تَرَكَ ذَلِكَ فِي الْحَالِ خَوْفًا مِنْ أَلَمَ المَرْضِ فِي المُسْتَقْبَلِ. ثَانِيًا: أَنَّ اليَقِينَ خَيْرٌ مِنَ الشَّكِّ، فَهَذَا القِيَاسُ أَكْثَرُ فَسَادًا مِنَ الأَوَّلِ، إِذِ اليَقِينُ خَيْرٌ مِنَ الشَّكِّ إِذَا كَانَ مِثْلَهُ، وَإِلاَّ فَالتَّاجِرُ فِي تَعَبِهِ عَلَى يَقِينِ، وَفِي رِبْحِهِ عَلَى شَكِّ، وَالْمُتَفَقَّةُ فِي جِهَادِهِ عَلَى يَقِينِ وَفِي إِدِرَاكِهِ رُتْبَةَ الْعِلْمِ عَلَى شَكِّ، وَالصَيَّادُ فِي تَرَدُّدِهِ فِي

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ٣(٤٠٠).

المُقْتَنَصِ عَلَى يَقِينِ، وَفِي الظَّفَرِ بِالصَّيْدِ عَلَى شَكِّ.

وَهَذَا القِيَاسُ الخَاطِيءُ يَتَيَقَّنُ مِنْهُ الْمُؤْمِنُ وَلِيَقِينِهِ مُدْرَكَانِ. أَحَـدُهُمَا: الإِيهَانُ والتَّصْدِيقُ وَتَقْلِيدًا لِللَّأْنْبِيَاءِ وَالعُلَهَاءِ، وَذَلِكَ أَيْضًا يُزِيلُ الغُرُورَ وَهُوَ مُدْرَكُ يَقِينِ العَوَامِّ وَأَكْثَرُ الخَوَاصِّ، وَمِثَالُهُمْ مِثَالُ مَرِينضٍ لا يَعْرِفُ دَوَاءَ عِلَّتِهِ وَقَدِ اتَّفَقَ الأَطِبَّاءُ عَلَى أَنَّ دَوَاءَهُ النَّبْتُ الفُلاَنُّ، فَإِنَّ المَرِيضَ تَطْمَئِنُّ نَفْسُهُ إِلَى تَصْدِيقِهِمْ وَلاَ يُطَالِبُهُمُ بِتَصْحِيح ذَلِكَ بِالْبَرَاهِينِ الطَّيِّبَةِ، بَلْ يَثِقُ بِقَوْ لِحِمْ وَيَعْمَلُ بِهِ. وَالْخُلاصَةُ: أَنَّ غُرُورَ الشَّيْطَانِ بِأَنَّ الآخِرَةَ شَكٌّ، يُدْفَعُ إِمَّا بِيَقِينِ تَقْلِيدِيٌّ، وَإِمَّا بِبَصِيرَةٍ وَمُشَاهَدَةٍ مِنْ جِهَةِ البَاطِنِ، والمُؤْمِنُونَ بِأَلْسِنتِهِمْ وَعَقَائِدِهِمْ إِذَا ضَيَّعُوا أَوَامِرَ اللهِ تَعَالَى وَهَجَرُوا الأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ وَلا بَسُوا الشَّهَوَاتِ وَالمَعَاصِيَ فَهُمْ مُشَارِكُونَ لِلكُفَّارِ فِي هَذَا الغُرُورِ لأَنَّهُمْ آثَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ، إِلاَّ أَنَّ أَمْرُهُمْ أَخَفُّ لأَنَّ أَهْلَ الإِيمَانِ يَعْصِمُهُمْ مِنْ عِقَابِ الأَبَدِ فَيَخْرُج ونُ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ. وَلَكِنَّهُمْ أَيْضًا مِنَ الْمُغْرُورِينَ الَّذِينَ آثَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وَمُجْرَّدُ الإِيمَانِ لاَ يَكْفِي لِلْفَوْزِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى (طه ٢٨).

المِشَالُ الشَّانِي: غُرُورُ العُصَاةِ مِنَ المُؤْمِنِينَ.. بِقَوْ لِحِمْ: إِنَّ اللهُ كَرِيمٌ وَإِنَّا نَرْجُو عَفْوَهُ، وَاتِّكَالِهِمْ عَلَى فَلِكَ وَإِهْمَالِهِمُ الأَعْمَالَ، وَتَحْسِينِ ذَلِكَ بِتَسْمِيةِ تَمَنِّيهِمْ ذَلِكَ بِتَسْمِيةِ تَمَنِّيهِمْ وَلَا عَمْ الأَعْمَالَ، وَتَحْسِينِ ذَلِكَ بِتَسْمِيةِ تَمَنِّيهِمْ وَلَا عَرْجُونَهُ وَاعْتَرَارِهِمْ رَجَاءً وَظَنَّهِمْ أَنَّ الرَّجَاءَ مَقَامٌ مَحْمُودٌ فِي الدِّينِ، وَأَنَّ نِعْمَةَ اللهِ وَاسِعَةٌ وَرَحْمَتَهُ شَامِلَةٌ وَيَرْجُونَهُ اللهِ وَاسِعَةٌ وَرَحْمَتَهُ شَامِلَةٌ وَيَرْجُونَهُ بِوَسِيلَةِ الإِيهَانِ. فَإِنْ قُلْتَ فَأَيْنَ العَلَطُ فِي قَوْطِمْ هَذَا، بوسِيلَةِ الإِيهَانِ. فَإِنْ قُلْتَ فَأَيْنَ العَلَطُ فِي قَوْطِمْ هَذَا،

وَقَدْ قَالَ الْمَوْلَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، فَلْيَظُنَّ بِي خَيْرًا فَهَذَا كَلاَمٌ صَحِيحٌ مَقْبُولٌ فِي الظَّاهِرِ وَلَكِن اعْلَمْ أَنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يُغْوِي الإِنْسَانَ إِلاَّ بِمِثْلِ هَذَا وَلَـوْلاَ حُسْنُ الظَّاهِ لِلَّا انْخَدَعَ بِهِ الْقَلْبُ، وَلَكِنَّ النَّبِيَّ عَيْكَ كَشَفَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «الكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لَمَا بَعْدَ الْمُوْتِ، والأَحْمَقُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ»، وَهَذَا التَّمَنِّي عَلَى اللهِ غَيَّرَ الشَّيْطَانُ اسْمَهُ فَسَمَّاهُ رَجَاءً حَتَّى خَدَعَ بِهِ الجُهَّالَ، وَقَـدْ شَرَحَ اللهُ الرَّجَاءَ فَقَالَ ﴿إِنَّ الَّـذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَـاجَرُوا وَجَـاهَدُوا في سَبِيـل اللهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللهِ﴾ (البقرة/ ٢١٨) يَعْنِي أَنَّ الرَّجَاءَ بهمْ أَلْيَقُ، لأَنَّ ثُوابَ الآخِرَةِ أَجْرٌ وَجَزَاءٌ عَلَى الأَعْمَالِ فَقَد قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّهَا تُوفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ (آل عمران ١٨٥)، فَلَوْ أَنَّ شَخْصًا اسْتُوْجِرَ لإصْلاَح شَيْءٍ وَشُرطَ لَهُ أُجْرَةٌ، وَكَانَ الشَّارِطُ كَرِيمًا بِمَا يَفِي بِالْوَعْدِ وَيَزِيدُ عَلَيْهِ، فَجَاءَ الأَجِيرُ وَأَخَذَ هَذَا الشَّيْءَ ثُمَّ جَلَسَ يَنتُظِرُ الأَجْرَ بِزَعْم أَنَّ المُسْتَأْجِرَ كَرِيمٌ، أَفَيرَى الْعَامِلُ ذَلِكَ تَمَنِّيًا وَغُرُورًا أَمْ رَجَاءً؟

وَهَذَا لِلْجَهْلِ بِالفَرْقِ بَيْنَ الرَّجَاءِ وَالْغِرَّةِ، وَقَدْ قِيلَ لِلْحَسَنِ: قَوْمٌ يَقُولُونَ نَرْجُو اللهَ وَيُضَيِّعُونَ الْعَمَلَ، فَقَالَ: هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ يَتَرَجَّحُونَ فِيهَا، مَنْ رَجَا شَيْئًا هَرَبَ مِنْهُ.

فَإِنْ قُلْتَ فَأَيْنَ مَظِنَّةُ الرَّجَاءِ وَمَوْضِعُهُ الْمَحْمُودُ: فَاعْلَمْ أَنَّهُ مَحْمُودٌ فِي مَوْضِعَيْنِ:

أَحَدُهُمَا فِي حَقِّ العَاصِي النَّهَكِ إِذَا خَطَرَتْ لَهُ التَّوْبَةُ فَيُقَنِّطُهُ الشَّيْطَانُ، هُنَا يَقْمَعُ الْقُنُوطَ بِالرَّجَاءِ،

وَيَتَذَكَّرُ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ النَّذُنُوبَ جَمِيعًا ﴾ (الزمر/ ٥٣) فَإِذَا تَوَقَّعَ الْمَغْفِرَةَ مَعَ التَّوْبَةِ فَهُوَ رَاج.

ثَانِيهِمَا: فِي حَقِّ مَنْ تَغْتَرُّ نَفْسُهُ عَنْ فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ وَيَقْتَصِرُ عَلَى الْفَرَائِضِ، فَيُرَجِّي نَفْسَهُ نَعِيمَ اللهِ تَعَالَى وَمَا وَعَدَ بِهِ الصَّالِينَ حَتَّى يَنْبعِثَ مِنْ رَجَائِهِ نَعَالَى وَمَا وَعَدَ بِهِ الصَّالِينَ حَتَّى يَنْبعِثَ مِنْ رَجَائِهِ نَعَالَى وَمَا وَعَدَ بِهِ الصَّالِينَ حَتَّى يَنْبعِثَ مِنْ رَجَائِهِ نَعَالَى وَمَا وَعَدَ بِهِ الصَّالِينَ حَتَّى يَنْبعِثَ مِنْ رَجَائِهِ نَعَالَى وَمَا وَعَدَ بِهِ الصَّالِينَ عَلَى الفَضَائِلِ وَيَتَذَّكُو قَوْلَهُ تَعَالَى فَشَاطُ العِبَادَةِ فَيُقْبِلَ عَلَى الفَضَائِلِ وَيَتَذَّكُو قَوْلَهُ تَعَالَى فَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ الّذِينَ يَرِثُونَ الْفُردَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (المؤمنون من ١٠-١١).

المِشَالُ الشَّالِثُ: غُرُورُ طَوَائِفَ لَمُمْ طَاعَاتٌ وَمَعَاصٍ إِلاَّ أَنَّ مَعَاصِيَهُمْ أَكْثَرُ، وَهُمْ يَتَوَقَّعُونَ الْمَغْفِرةَ وَيَظُنُّونَ أَنَّهُمْ بِذَلِكَ تَتَرَجَّحُ كِفَّةُ حَسَنَاتِهِمْ، مَعَ أَنَّ مَا فِي كِفَّةِ السَّيِّئَاتِ أَكْثَرُ، وَهَذَا غَايَةُ الْجَهْلِ، فَتَرَى الوَاحِدَ فِي كِفَّةِ السَّيِّئَاتِ أَكْثَرُ، وَهَذَا غَايَةُ الْجَهْلِ، فَتَرَى الوَاحِدَ يَتَصَدَّقُ بِدَرَاهِمَ مِنَ الْحَلالِ وَالْحَرَامِ، وَمَا يَتَنَاوَلُهُ مِنْ يَتَصَدَّقُ بِدَرَاهِمَ مِنَ الْحَلالِ وَالْحَرَامِ، وَمَا يَتَنَاوَلُهُ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ أَضْعَافَ ذَلِكَ وَيَظُنُ أَنَّ إِنْفَاقَ عَشَرَةٍ فِي الصَّدَقَةِ يُكَفِّرُ عَنْ مَائِةٍ مِنْ مَشْبُوهِ الْمَالِ، وَذَلِكَ غَيْرَادٍ (١).

### أَصْنَافُ الْمُغْتَرِّين:

الصِّنْفُ الأَوَّلُ: أَهْلُ العِلْمِ وَالمُغْتَرُّونَ مِنْهُمْ فِرَقُ:
فَفِرْقَةٌ: أَحْكَمُ وا العُلُومَ الشَّرْعِيَّةَ وَالْعَقْلِيَّة،
وَتَعَمَّقُ وا فِيهَا، واشْتَعَلُوا بِهَا، وَأَهْمَلُوا تَفَقُّدَ الْجَوَارِحِ
وَحِفْظَهَا عَنِ المَعَاصِي وَإِلْزَامَهَا الطَّاعَاتِ واغْتَرُوا

بِعِلْمِهِمْ، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ عِنْدَ اللهِ بِمَكَانٍ، وَأَنَّهُمْ بَلَغُوا مِنَ الْعِلْمِهِمْ، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ بَلَغُوا مِنَ الْعِلْمِ مَبْلَغًا لاَ يُعَذِّبُ اللهُ مِثْلَهُمْ، بَلْ يَقْبَلُ فِي الْخَلْقِ شَفَاعَتَهُمْ، وَخَطَايَاهُمْ فَخُورُونَ أَنُّ وَبِهِمْ وَخَطَايَاهُمْ لِكَرَامَتِهِمْ عَلَى اللهِ وَهُمْ مَغْرُورُونَ (1).

وَفِرْقَةٌ أُخْرَى: أَحْكَمُوا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ، فَوَاظَبُوا عَلَى الطَّاعَاتِ الظَّاهِرَةِ وَتَرَكُوا الْمَعَاصِيَ، إِلاَّ أَنَّهُمْ لَمْ عَلَى الطَّاعَاتِ الظَّاهِرَةِ وَتَرَكُوا الْمَعَاصِيَ، إِلاَّ أَنَّهُمْ لَمْ يَتَفَقَّدُوا قُلُوبَهُمْ لِيَمْحُوا الصِّفَاتِ المَدْمُ ومَةَ عِنْدَ اللهِ مِنَ الْكِبْرِ وَالْحَسَدِ وَالسِّيَاءِ، وَطَلَبِ الرِّتَاسَةِ وَالْعَلاَءِ وَإِرَادَةِ اللهُوءِ لِلْأَقْرَانِ.. وَمِثَالُ هَوُلاَءِ كَرَجُلٍ قَصَدَ المَلكِ السُّوءِ لِلْأَقْرَانِ.. وَمِثَالُ هَوُلاَءِ كَرَجُلٍ قَصَدَ المَلكُ ضِيَافَتَهُ إِلَى دَارِهِ فَجَصَّصَ بَابَ دَارِهِ، وَتَرَكَ المَزَابِلَ فِي صَدْرِهَا، وَلا يَخْفَى أَنَّ ذَلِكَ غُرُونٌ.

وَفِرْقَةٌ أُخْرَى: عَلِمُوا أَنَّ هَـذِهِ الأَخْلاَقَ البَـاطِنَةَ مَدْمُ وَمَةٌ مِـنْ جِهَةِ الشَّرْعِ إِلاَّ أَنَّهُمْ لِعُجْبِهِـمْ بِأَنْفُسِهِمْ يَأَنْفُسِهِمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُنْفَكُّـونَ عَنْهَا، وَأَنَّهُمْ أَرْفَعُ عِنْدَ اللهِ مِـنْ أَنْ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُنْفَكُّـونَ عَنْهَا، وَأَنَّهُمْ أَرْفَعُ عِنْدَ اللهِ مِـنْ أَنْ يَطُنُتُهُمْ (٣).

الصِّنْفُ الثَّانِي: أَرْبَابُ الْعِبَادَةِ وَالْعَمَـلِ، وَالْمَعْرُورُ مِنْهُمْ فَلِ فَرِرَةٌ فِي الصَّلَاةِ وَمِنْهُمْ مَنْ غُرُورُهُ فِي الصَّلَاةِ وَمِنْهُمْ مَنْ غُرُورَهُ فِي الصَّلَاةِ وَمِنْهُمْ مَنْ غُرُورِهُ فِي الصَّلَاةِ وَمِنْهُمْ مَنْ غُرُورِهُ فِي الْحَجِّ، وَمِنْهُمْ فِي الْحَجِّ، وَمِنْهُمْ فِي الْخَرُورِ وَمِنْهُمْ فِي اللَّوْهِ اللَّوْمِ اللَّهُ اللَّمْ اللَّوْمِ اللَّوْمِ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ اللْمُعُلِي اللْمُؤْمُ اللْمُعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِي اللْمُعُلِي اللْمُعُلِي الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُعُلِي الللْمُلْمُ اللْمُعُلِي الللْمُ الْمُنْ الْمُؤْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُعُلِي اللْمُعُلِي اللْمُعُلِي الللْمُ اللْمُعُلِي الللْمُعُلِي الللْمُعُومِ الللْمُومُ الللْمُلْمُ اللْمُعُلِي الللْمُلْمُ اللْمُعُلِي الْمُؤْمِ اللْمُعُلِي الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُلْمُ اللْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمُ اللْمُلْمُ

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين جـ٣ ص ٢٠٠ - ٤٠٨ (بتصرف).

<sup>(</sup>٢) الإحياء ٣/ ٤٠٩، ١٥.

<sup>(</sup>٣) الإحياء ٣/ ٤١٢، وقد اكتفينا بـذكر هـذه الفرق الشلاث

خوف الإطالة، وقد ذكر - رحمه الله - فـرقًا أخـرى يرجـع إليها مَنْ شاء في الموضع المذكور.

<sup>(</sup>٤) الإحياء ٣/ ٤٢٢.

الصِّنْفُ الثَّالِثِ: وَهُمْ الْتُصَوِّفَةُ، وَمَا أَغْلَبَ الْغُرُورَ عَلَيْهِمْ وَالمُغْتَرُّونَ مِنْهُمْ فِرَقٌ كَثِيرَةٌ فَمِنْهُمْ مَنِ الْغُرُورَ عَلَيْهِمْ وَالمُغْتَرُونَ مِنْهُمْ فِرَقٌ كَثِيرَةٌ فَمِنْهُمْ مَن الْغُرُورَ عَلَيْهِمْ وَالمُنْتَةِ وَالمُنْطِقِ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَفَضُوا الأَحْكَامَ وَعَيْرِ ذَلِكَ (١).

الصِّنْفُ الرَّابِعُ: أَرْبَابُ الأَمْوَالِ، وَالمُغْتَرُّونَ مِنْهُمْ فِي فِرَقٌ كَثِيرَةٌ، وَجُعْمَلُ القَوْلِ فِيهِمْ أَنَّ الرِّياءَ قَائِدُهُمْ فِي كَثِيرَةٌ، وَجُعْمَلُ القَوْلِ فِيهِمْ أَنَّ الرِّياءَ قَائِدُهُمْ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَعْمَا لِهِمْ وَأَنَّ الشَّيْطَانَ يُنْرَيِّنَ مُمُمْ أَعْمَا لَهُمْ فَيَعْتَرُونَ مِهَا (٢).

# الفَرْقُ بَيْنَ الثِّقَةِ بِاللهِ وَالغُرُّورِ وَالْعَجْزِ:

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ: الْفَرْقُ بَيْنَهَا: أَنَّ الوَاثِقَ بِاللهِ قَدْ فَعَلَ مَا أَمَرَهُ اللهُ بِهِ، وَوَثِقَ بِاللهِ فِي طُلُوعِ ثَمَرَتِهِ وَتَنْمِيتِهَا وَتَنْ مِيتِهَا وَتَنْ كِيتَهَا كَغَارِسِ الشَّجَرَةِ وَبَاذِرِ الأَرْضِ، وَاللهُ تَتَ وَتَعْمَ أَنَّهُ وَاثِقٌ بِاللهِ، وَالنَّقَةُ العَاجِزَ قَدْ فَرَّطَ فِيهَا أُمِرَ بِهِ، وَزَعَمَ أَنَّهُ وَاثِقٌ بِاللهِ، وَالنَّقَةُ إِنَّا تَصِحُ بَعْدَ بَذْلِ الْمَجْهُودِ (٣).

[للاستزادة: انظر صفات: الكبر والعجب العتو - الطغيان - التكاثر - اتباع الهوى - الطيش.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: التواضع \_ الإنابة \_ الإخبات \_ الخشية \_ الخوف \_ التقوى].

<sup>(</sup>٢) الإحياء ٣/ ٢٩ ٤ - ٤٣٥ بتصرف واختصار.

## الآيات الواردة في «الغرور»

### أولًا: الغرور بالحياة الدنيا:

- ٧- وَذَرِ اللَّذِينَ النَّهِ الْحَيَوْةُ اللَّهُ أَيْ اللَّهُ عَلَى الْحَيَقَ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال
  - ٣- يَمَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنسِ أَلَهُ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَنكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَاينِي وَيُسَذِرُ ونكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُواْ شَهِدُ نَاعَلَىٰ أَنفُسِنَا وَعَرَّقُهُمُ لَعَلَىٰ أَنفُسِمَا أَنفُسِمَا أَنَهُمُ كَانُواْ الْحَيْوَةُ ٱلدُّنيا وَشَهِدُ واْعَلَىٰ أَنفُسِمِمُ أَنَهُمُ كَانُواْ الْحَيْوِينِ (إِنَّ الْمَالِينِ اللَّهُ الْمُلْعُلِيْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلِمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُل
  - ٤- ٱلَّذِينَ ٱتَّحَدُواْدِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبًا وَعَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْهُ ٱلدُّنْيَاْ فَٱلْيَوْمَ نَنسَلَهُمْ

كَمَانَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَلْذَاوَمَاكَانُواُ بِعَايَلِنَا يَجْحَدُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ ا

- ٥- ذَلِكُرُ بِأَنَّكُو الْغَذَّتُمَ ءَاينَتِ اللَّهِ هُزُوا وَغَرَّ تَكُوُ الْحَيَوْهُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمْ يُسْنَغَنَبُون ﴿ (٥)
- اَعْلَمُوَ النَّمَا اَلْحَيُوةُ الدُّنِيَ الْحِبُّ وَلَمْ وَ وَزِينَةٌ وَتَعَاجُرُ اللَّهُ الْمُوْلِ وَالْآوَلَةِ وَتَعَاجُرُ فِي الْأَمُولِ وَالْآوَلَةِ وَتَعَاجُرُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمَ يَهِيجُ فَلَرَئِهُ كُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللْمُ اللللْمُ الل

### أولًا: الغرور من عمل الشيطان:

وَلَأُضِلَنَهُمْ وَلَأُمُنِينَهُمْ وَلَامُرَنَهُمْ فَلَامُرَنَهُمْ فَلَامُرَنَهُمْ فَلَامُرَنَهُمْ فَلَيُبَتِكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَنِهِ وَلَامُ نَهُمْ الشَّيْطَانَ وَلِيَّامِن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَخُسْرَائًا مُبِينًا اللَّ

(٥) الجاثية: ٣٥ مكية

(٦) الحديد: ٢٠ مدنية

(٣) الأنعام: ١٣٠ مدنية

(٤) الأعراف : ٥١ مكية

(١) آل عمران : ١٨٥ مدنية

(٢) الأنعام : ٧٠ مدنية

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمٌ وَمَايَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا<u>غُوُلًا شَ</u> إِلَّ<u>اغُولًا شَ</u> أُولَتِهِكَ مَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنَهَا يَحِيصًا شَ

٨- وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوَّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ
وَٱلْحِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ذُخْرُفَ
ٱلْقَوْلِ عُرُورًا وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ مَافَعَ لُوهٌ
فَذَرْهُمْ وَمَايَفْتَرُونَ
فَذَرْهُمْ وَمَايَفْتَرُونَ

٥٠ فَوسَوسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِينَبْدِى لَهُمَامَا وُرِى
 عَنْهُمَا مِن سَوْء تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَ حُكُمَا رَبُّكُمَا
 عَنْ هَلَاهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلكَيْنِ أَوْتكُونَا
 مِن ٱلْخَلِدِينَ ﴿
 وقاسَمَهُمَ آ إِنِّى لَكُمَا لَمِن ٱلنَّصِحِينَ ﴿
 وقاسَمَهُمَ آ إِنِّى لَكُمَا لَمِن ٱلنَّصِحِينَ ﴿
 فَدَ لَنْهُمَ الْمِعُورُ فِلْمَا ذَاقَا ٱلشَّجَرَة بَدَتْ لَهُمَا مِن وَرقِ ٱللَّمَا ذَاقَا ٱلشَّجَرة بَدَتْ لَمُمَا مِن وَرقِ ٱللَّمَا أَلْوَ أَنْهَ كُما عَن تِلكُما
 وناد دَلهُمَا رَبُّهُمَا آ لُوا أَنْهَا كُمُا إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُمَا عَدُورٌ مُعِينًا ﴿
 الشَّجَرة وَاَقُلُ لَكُمُا إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُمَا عَدُورٌ مُعِينًا ﴿

١٠ وَٱسْتَفْرِزُ مَنِٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ
 عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَلِ
 وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ
 إِلَا غُرُورًا إِنَّ الْأَنْ الْمَالِثِيْ (١)

١١- يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ قَالُواْ بِلَي وَلَكِنَكُمْ فَلَنْتُوْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصَهُمْ وَارْتَبَنْتُدُ وَغَرَّتُكُمُ الْأَمَانِيُ حَقَى جَاءَ أَمْنُ اللّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّهِ الْغُوالْغَرُورُ (إِنَّيَا)

ثالثًا: النهي عن الغرور:

١٢ - لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ ﴿

١٣ - يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْرَبَكُمْ وَاخْشُواْ يَوْمًا لَا يَجْزِي
وَالِدُّعَنَ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودُ هُوجانٍ عَن وَالِدِهِ مَشَيَّاً 
إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقَّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ
الدُّنْ اَوْلَا يَغُرَّنَكُم بِأَللَهِ ٱلْفَرُورُ ﴿

١٥ مَا يُجَدِلُ فِي ءَاينتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ
 فَلاَ يَغُرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِ ٱلْمِلندِ ﴿

١٦- يَتَأَيُّهُا ٱلْإِنسَانُ مَاغَرَكَ بِرَبِكَ ٱلْكَرِيرِ ﴿

رابعًا: اغترار الكفار:

١٧ - ذَالِكَ بِأَنَهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَىنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا
 مَعْدُودَ تَتَّوْعَ مَمْ فِ دِينِهِ مِ مَا كَانُواْ

(۸) فاطر: ٥ مكية

(٩) غافر : ٤ مكيّة

(١٠) الآنفطار: ٦ مكية

(٥) الحديد: ١٤ مدنية

(٦) آل عمران : ١٩٦ مدنية

(٧) لقيان : ٣٣ مكية

(۱) النساء: ۱۱۷ – ۱۲۱ مدنية

(٢) الأِنعام: ١١٢ مكية

(٣) الأعراف : ٢٠ – ٢٢ مكية (٤) الإسراء : ٦٤ مكية

## يَفْتَرُونَ 🕮

### سادسًا: الغرور من شأن الظالمين والكفار:

ثُل أَرَءَ يَثُمُ شُركاً عَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
 أَرُونِ مَا ذَا خَلَقُواْ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَمُ مِشْرَكُ فِي السَّمَوَتِ
 أَمْ ءَاتَيْنَ هُمْ كِئنَا فَهُمْ عَلَى بَيِنَتِ مِنْ فَهُ
 بَلْ إِن يَعِدُ الظَّل لِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا
 إِلَا عُرُولًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللللْمُعِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

اِ مُرِدُونِ الرَّمْنَ اللَّذِي هُوَجُندُ لَكُون يَضُرُكُو مِن دُونِ الرَّمْنَ وَالرَّمْنَ وَالرَّمْنَ وَالرَّمْنَ الرَّمْنَ الرَّمْنَ الرَّمْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّلَّةُ اللللللِّذِي اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْ

### خامسًا: اتهام المنافقين للمسلمين بالغرور:

اإذْ يَكُولُ الْمُنْافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ غَرَّ هَوَلُا إِدِينُهُمُّ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيدُ اللَّهِ فَإِنَ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيدُ اللَّهِ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيدُ اللَّهِ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيدُ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيدُ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيدُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ اللللْهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

۱۹ - وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم (۳) مَرَضُ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّا عَمُ وَرَا لِإِنَّا

# ا لآيات الواردة في «الغرور» معنًى

٢٢- وَلَا يَصُدُّ نَّكَ عَنَ اَيَنَ اللَّهِ بَعْدَ إِذَ أُنزِلَتَ إِلَيْكَ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَاتكُونَنَ بِعِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَسَنَهُ رِءُونَ اللَّهُ (١)

٢٦- فَأَمَّا عَادُ فَأَسْتَ كَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِاً لَحْقَ
 وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّاقُوَةً أَوْلَمْ يَرُوْا أَنَّ ٱللَّهَ
 ٱلَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ
 بِعَاينتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿

٧٧- وَلَيِنْ أَذَقَنْ لُهُ رَحْمَةُ مِّنَّا مِنْ بَعْدِضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَ هَلَا إلى وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآيِمَةً وَلَيِن لَيَعُولَنَ هَلَا إلى وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآيِمَةً وَلَيِن لَيَعِندَهُ اللَّحُسِّنَ فَلَا لَيْنَ ثَلَّ اللَّهِ مَنْ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ عَذَابٍ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنُ عَذَابٍ

٢٣- وَقَالُواْ نَحَنُ أَكَ ثُرُأَمُوا لَا وَأَوَلَندًا
وَمَا نَحَنُ بُمُعَذَّبِينَ (أَنَّ (٧)

مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٢٤ فَإِذَا مَسَ الْإِنسَانَ ضُرَّدَ عَانَا ثُمَّ إِذَا حَوَّلْنَاهُ
 يغ مَةَ مِنتَا قَالَ إِنَّ مَا أُوتِيتُهُ, عَلَى عِلْمُ
 بَلْ هِى فِتْ نَةٌ وَلَكِنَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٠)

٧٥- فَلَمَّاجَآءَتَهُمْ رُسُلُهُم بِأَلْبِيِّنكَتِ

(٨) الزمر: ٤٩ مكية

(٩) غافر : ٨٣ مكية

(۱۰) فصلت : ۱۵مکیة

(٥) الملك : ٢٠ مكمة

(٦) القصِص : ٨٧ مكية

(٧) سبأ : ٣٥ مكية

(١) آل عمران : ٢٤ مدنية

(٢) الأنفال : ٤٩ مدنية

(٣) الأحزاب: ١٢ مدنية

(٤) فاطر: ٤٠ مكية

غَلِيظٍ ۞

٢٨- وَمَانَفَرَقُوَ اللّامِنْ بَعَدِ مَاجَاءَ هُمُ الْعِلْمُ بَغَيّا بَيْنَهُمْ وَكَوْلَا كُلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن دَيِكَ إِلْكَ أَجَلِ مُسَمَّى وَلَوْلَا كُلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن دَيِكَ إِلَكَ أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الّذِينَ أُورِثُوا الْكِئنبَ مَعْضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ اللّذِينَ أُورِثُوا الْكِئنبَ مَنْ مُرْسِ إِنَّ اللهِ مَنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِ مِنْ لُهُ مُرِسٍ إِنَّ اللهِ اللهِ مَنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِ مِنْ لُهُ مُرِسٍ إِنَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٤- أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُّ ۞ ( ) عَلَيْهِ أَحَدُّ ۞ ( ) ( ) يَقُولُ أَهْلُكُتُ مَا لَا لُبُدًا ۞ ( )

٣٥- وَيْلُ لِكُلِ هُمَزَةٍ لَّمُزَةٍ الْمَزَةِ الْمَزَةِ الْمَنَةِ الْمَدَةِ الْمُدَادُهُ، اللَّهِ الْمُخَدَّهُ، الْمَخْدَدُهُ، الْمُخْدَدُهُ، الْمُخْدَدُهُ، الْمُخْدَدُهُ الْمُخْدَدُهُ الْمُخْدَدُهُ الْمُخْدَدُهُ الْمُخْدَدُهُ الْمُخْدَدُهُ الْمُخْدَدُهُ الْمُخْدَدِهُ الْمُخْدَدِهُ الْمُخْدَدِهُ الْمُخْدَدُهُ الْمُخْدَدِهُ الْمُخْدَدِهُ الْمُخْدَدُهُ الْمُخْدُدُهُ الْمُخْدَدُهُ الْمُخْدُدُهُ الْمُخْدَدُهُ الْمُخْدَدُهُ الْمُخْدُدُهُ الْمُخْدُدُ اللّهُ الْمُخْدُدُهُ الْمُخْدُدُ اللّهُ الْمُخْدُدُهُ الْمُخْدُدُ اللّهُ الْمُخْدُدُ اللّهُ الْمُخْدُدُ اللّهُ الْمُخْدُدُ اللّهُ الْمُخْدُدُ اللّهُ الْمُخْدُدُ اللّهُ الْمُؤْمُدُ اللّهُ الْمُخْدُدُ اللّهُ الْمُخْدُدُ اللّهُ اللّهُ الْمُخْدُدُهُ الْمُخْدُدُ اللّهُ اللّهُ الْمُخْدُدُ اللّهُ الْمُعُمُ الْمُحْدُدُ اللّهُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدُدُ اللّهُ الْمُحْدُدُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعْدُمُ الْمُعْدُمُ الْمُحْدُدُ الْمُعْدُمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْم

٣٠ اَ كُفَّارُكُوْ خَيْرُ مِنَ أُوْلَتِهِ كُوْ أَمِلَكُو بَرَاءَةٌ فِي الزَّيْرِ اللَّهِ الْمُرْرِ اللَّهِ الْمُرْدِ اللَّهُ مَنْ فَصِرٌ اللَّهُ الْمُرْدِ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُؤْمِ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُؤْمِ الللْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللللْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُؤْمِ الللللْمُ

٣٦- تَبَّتْ يَدَآأَيِ لَهَبٍ وَتَبَّ ۞

مَآأَغَنَى عَنْ هُ مَالُهُ, وَمَاكَسَبَ ۞

سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۞

وَأَمْرَأَتُهُ, حَمَّالَةَ ٱلْحَطْبِ ۞

فِ جِيدِهَا حَبْلُ مِن مَسَدٍ ۞

فِ جِيدِهَا حَبْلُ مِن مَسَدٍ ۞

٣١- مَآ أَغْنَىٰ عَنِّى مَالِيَّةٌ ﴿ ثَلِيَّا اللَّهُ ﴿ ثَالَّا َ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَى اللَّ

٣٢- قَالَنْوُحُ رَّبِ إِنَّهُمْ عَصَوْنِ وَأَتَّبَعُواْ مَن لَّمَ يَزِدِهُ مَالُهُۥوَوَلَدُهُۥ إِلَاخَسَارًا۞

<sup>(</sup>٧) المدثر: ١١ – ١٦ مكية

<sup>(</sup>٢) الشورى : ١٤ مكية

<sup>(</sup>٣) الزخرف: ٥١ مكية

<sup>(</sup>٤) القَمر : ٤٣ - ٤٥ مكية

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ «الغرور» والنهي عنه

ا - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهِ عَنْهُ) - قَالَ:
 لَمَّ أَصَابَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قُرْيْشًا يَوْمَ بَدْرٍ وَقَدِمَ المَدِينةَ
 جَمَعَ اليَهُودَ فِي سُوقِ بَنِي قَيْنَقَاعٍ فَقَالَ: (يَامَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قُرَيْشًا». قَالُوا:
 يَاحُكَمَّدُ لَا يَغُرَّنَكَ مِنْ نَفْسِكَ أَنَّكَ قَتَلْتَ نَفَرًا مِنْ قُرَيْشٍ
 كَانُوا أَغْهَارًا (١) لَا يَعْرِفُونَ القِتَالَ إِنَّكَ لَوْ قَاتَلْتَنَا لَعَرَفْتَ كَانُوا أَغْهَارًا اللهِ أَلَى اللهُ أَعْرَفْتَ وَبَلْنَا لَعَرَفْتَ وَبَلْكَ لَوْ قَاتَلْتَنَا لَعَرَفْتَ وَبَلْكَ لَوْ قَاتَلْتَنَا لَعَرَفْتَ وَبَاللهِ اللهِ عَلْمُ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى مِنْ لَكُولُ اللهُ أَعْمَارًا (١٤ لَا يَعْرِفُونَ القِتَالَ إِنَّكَ لَوْ قَاتَلْتَنَا لَعَرَفْتَ وَبَاللهُ أَنْ اللهُ أَعْرَفْتَ وَبَلْكَ لَوْ قَاتَلْتَنَا لَعَرَفْتَ وَبَلْكَ اللهُ أَلْ لَلْذِيلَ كَافُوا سَتُغْلَبُ وَنَ اللهُ أَعَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

٢ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : «يَخْرُجُ فِي آخِرِ النزَّمَانِ رِجَالٌ يَغْرُجُ فِي آخِرِ النزَّمَانِ رِجَالٌ يَغْتِلُونَ (٢) الدُّنْيَا بِالدِّينِ يَلْبِسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودَ الضَّأْنِ مِنَ اللَّيْنِ، السَّنَّهُمْ أَحْلَى مِنَ السُّكَرِ وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ مِنَ اللَّكَرِ وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ اللهُ -عَرزَ وَجَلَّ - أَبِي يَغْتَرُونَ. أَمْ عَلَيَ اللهَ عَنْ أَوْنَ . أَمْ عَلَيَ اللهَ عَنْ أَوْنَ ؟ فَبِي حَلَفْتُ لأَبْعَثَنَ عَلَى أُولَئِكَ مِنْهُمْ فِتْنَةً يَكُونَ؟ فَبِي حَلَفْتُ لأَبْعَثَنَ عَلَى أُولَئِكَ مِنْهُمْ فِتْنَةً تَدُعُ الحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرَانًا») \* (١٤).

٣ - \*(عَنِ ابْنِ أَبَانَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ:
 أَتَيْتُ عُثْانَ بْنَ عَفَّانَ بِطَهُورٍ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمَقَاعِدِ
 فَتَوَضَّاً فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ تَوَضَّاً

وَهُوَ فِي هَـذَا الْمَجْلِسِ فَأَحْسَنَ الـوُضُوءَ ثُـمَّ قَالَ: مَنْ تَوضَّأَ مِثْلَ هَذَا الْوُضُوءِ ثُمَّ أَتَى الْمُسْجِدَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، تَوضَّأَ مِثْلَ هَذَا الْوُضُوءِ ثُمَّ أَتَى الْمُسْجِدَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْتِهِ لَا تَعْتَرُوا النَّبِيُ عَلَيْتِهِ لَا تَعْتَرُوا اللَّهِي عَلَيْتِهِ لَا تَعْتَرُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمِي مُنْفَالِلَّةُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّلِي الْمُعْلَقُولَ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعُلِي اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ الل

٤ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -يُحَدِّثُ أَنَّهُ قَالَ: «مَكَثْتُ سَنَّةً أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ آيَةٍ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ، حَتَّى خَرَجَ حَاجًا فَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا رَجَعْتُ وَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّريق. عَدَلَ إِلَى الأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَـهُ، قَالَ فَوَقَفْتُ لَـهُ حَتَّى فَرَغَ، ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى إِنْ أَزْوَاجِهِ، فَقَالَ: تِلْكَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ، قَالَ فَقُلْتُ: وَاللهِ إِنْ كُنْتُ لَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلُكَ عَنْ هَذَا مُنْذُ سَنَةٍ فَيَ أَسْتَطِيعُ هَيْبَةً لَكَ، قَالَ فَلَا تَفْعَلْ؛ مَا ظَنَنْتَ أَنَّ عِنْدِي مِنْ عِلْم فَاسْأَلْنِي، فَإِنْ كَانَ لِي عِلْمٌ خَبَّرْتُكَ بِهِ، قَالَ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: وَاللهِ إِنْ كُنَّا فِي الجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ وَقَسَمَ هُنَّ مَا قَسَمَ، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا فِي أَمْرٍ أَتَأَمَّرُهُ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتِي: لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَـذَا، قَالَ فَقُلْتُ لَمَا: مَالَكِ وَلِمَا هَا هُنَا، فِيهَا تَكَلُّفُكِ فِي أَمْرِ أُرِيدُهُ؟ فَقَالَتْ لِي

<sup>(</sup>١) أغْمَارًا: الغمر: هو الجاهل الذي لم يجرب الأمور.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود ٣(٣٠٠١)، والطبري (٦٦٦٦) ورجاله ثقات غير محمد بن أبي محمد ووثقه ابن حبان.

<sup>(</sup>٣) يختلون: يطلبون الدنيا بعمل الآخرة.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ١١ (٤٦٣٣).

عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، مَاتُرِيدُ أَنْ تُرَاجَعَ أَنْتَ، وَإِنَّ ابْنتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ. فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ مَكَانَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى حَفْصَةً، فَقَالَ لَهَا: يَا بُنَيَّةُ إِنَّكِ لَثُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ؟ فَقَالَتْ حَفْصَةُ: وَاللهِ إِنَّا لَنُرَاجِعُهُ. فَقُلْتُ: تَعْلَمِينَ أَنِّي أُحَذِّرُكِ عُقُوبَةَ اللهِ وَغَضَبَ رَسُولِهِ عَلَيْ يَا بُنَيَّةُ لَا يَغُرَّنَّكِ هَـنِهِ الَّتِي أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا حُبُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِيَّاهَا -يُرِيدُ عَائِشَةً- قَالَ ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةً لِقَرَابَتِي مِنْهَا فَكَلَّمْتُهَا، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: عَجَبًا لَكَ يَابْنَ الْخَطَّابِ دَخَلْتَ في كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَبْتَغِيَ أَنْ تَـدْخُلَ بَيْنَ رَسُـولِ اللهِ ﷺ وَأَزْوَاجِهِ فَأَخَذَتْنِي وَاللهِ أَخْذًا كَسَرَتْنِي عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ أَجِدُ فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا وَكَانَ لِي صَاحِبٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِذَا غِبْتُ أَتَانِي بِالْخَبَرِ، وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أَنَا آتِيهِ بِالْخَبَرِ، وَنَحْنُ نَتَخَوَّف مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْنَا، فَقَدِ امْتَلاَّتْ صُدُورُنَا مِنْهُ، فَإِذَا صَاحِبِي الأَنْصَارِيُّ يَدُقُّ الْبَابِ، فَقَالَ افْتَحْ افْتَحْ فَقُلْتُ جَاءَ الغَسَّانِيُّ فَقَالَ: بَلْ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ، اعْتَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَزْوَاجَهُ. فَقُلْتُ رَغِمَ أَنْفُ حَفْصَة وَعَائِشَةً. فَأَخَذْتُ ثَوْبِي فَأَخْرُجُ حَتَّى جِئْتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَيْدُ فِي مَشْرُبَةً (١) لَهُ يَرْقَى عَلَيْهَا بِعَجَلَةٍ، وَغُلَامٌ

لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَسْوَدُ عَلَى رَأْسِ الدَّرَجَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: قُلْ هَذَا عُمَرُ: فَقَصَصْتُ هَذَا عُمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ. فَأَذِنَ لِي. قَالَ عُمَرُ: فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ هَذَا الْحَدِيثَ، فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَإِنَّهُ لَعَلَى حَصِيرِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ، وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِن أَدَمٍ حَشُوهُمَا لِيفٌ، وَبَيْنَهُ شَيْءٌ، وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِن أَدَمٍ حَشُوهُمَا لِيفٌ، وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَظًا مَصْبُورًا (٢)، وَعِنْدَ رَأْسِهِ أُهُبُ مُعَلَّقَةٌ، فَرَأَيْتُ أَثْرَ الحَصِيرِ فِي جَنْبِهِ فَبَكَيْتُ، فَقَالَ: مَا مُعَلَّقَةٌ، فَرَأَيْتُ رَأُسِهِ أَثْرَ الحَصِيرِ فِي جَنْبِهِ فَبَكَيْتُ، فَقَالَ: مَا مُعَلَّقَةٌ، فَرَأَيْتُ رَبُولُ اللهِ، إِنَّ كِسْرَى وَقَيْصَرَ. فِيمَا فَيَا وَلَنَا الآخِرَةُ ؟ ") \* هُمَا فِيهِ، وَأَنْتَ رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ: أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ هُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الآخِرَةُ ؟ ") \* ("").

٥ - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: لَمْ أَزَلُ حَرِيطًا أَنْ أَسْأَلُ عُمَرَ عَنِ الْمُوْأَتِيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللّهُ تَعَالَى: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ النَّبِيِّ عَلَيْ اللّهُ تَعَالَى: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾ (التحريم / ٤). حَتَّى حَجَ عُمَرُ وَحَجَجْتُ مَعَهُ. فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ عُمَرُ وَحَجَجْتُ مَعَهُ فِلَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ عُمَرُ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالإِدَاوَةِ (١٤). فَتَبَرَّزَ، ثُمَّ أَتَانِي فَسَكَبْتُ عَلَى وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالإِدَاوَةِ (١٤). فَتَبَرَّزَ، ثُمَّ أَتَانِي فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ. فَتُوضَاً. فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! مَنِ الْمُؤَاتَانِ مِنْ يَدَيْهِ. فَتَوضَاً. فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! مَنِ الْمُؤَاتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ! مَنِ الْمُؤَاتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ! مَنِ الْمُؤَاتَانِ مِنْ اللهُ عَنْ وَجَلَلَ لَمُ عَلَى اللهُ عَنْ وَجَلَلْ لَمُ عَلَى اللهُ عَنْ وَجَلَلْ مَنْ اللهُ عَنْ وَاعَجَبًا أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيَاسٍ! (قَالَ اللهُ عُرِيُّ: كَرِهَ، وَاللهِ! مَا سَأَلُهُ لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! (قَالَ الزُّهْرِيُّ: كَرِهَ، وَاللهِ! مَا سَأَلُهُ عَنْ عَائِشَةُ. ثُمَّ أَخَذَ لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! (قَالَ الزُّهْرِيُّ: كَوْهَ، وَاللهِ! مَا سَأَلُهُ عَنْ هُ وَلَا يَكُومُهُ وَعَائِشَةُ. ثُمَّ أَخَذَ لَعَمَرُ وَعَائِشَةُ وَلَا يَكُومُ وَعَائِشَةً وَعَائِشَةً . ثُمَّ أَخَذَ

<sup>(</sup>١) مشربة: غرفة.

<sup>(</sup>٢) قرظًا مصبورًا: مجموعًا مثل الصبرة.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ٨(٤٩١٣).

<sup>(</sup>٤) الإداوة: إناء صغير من جلد يُتَّخَذ للهاء كالسطيحة ونحوها، وجمعها أدواي.

• يَسُوقُ الْخَدِيثَ. قَالَ: كُنَّا، مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ. فَلَمَّا قَدِمْنَا الْلَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ. فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ. قَالَ: وَكَانَ مَنْزِلِي في بَنِي أُمَّيَّةَ بْن زَيْدٍ، بِالعَوَالي. فَتَغَضَّبْتُ يَوْمًا عَلَى امْرَأَتِي، فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي، فَقَالَتْ: مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ؟ فَوَاللهِ! إِنْ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ لَيُرَاجِعْنَهُ. وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْل، فَانْطَلَقْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً، فَقُلْتُ: أَتْرَاجِعِينَ رَسُولَ اللهِ عَيْكُ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: أَتَهْجُرُهُ إِحْدَاكُنَّ الْيُوْمَ إِلَى اللَّيْل؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قُلْتُ: قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْكُنَّ وَخَسِرَ، أَفَتَأْمَنُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ عَلَيْهَا لِغَضَب رَسُولِهِ ﷺ، فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ، لَا تُرَاجِعِي رَسُولَ اللهِ عَيْدٌ وَلَا تَسْأَلِيهِ شَيْئًا، وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ، وَلَا يَغُرَّنَّكَ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ (١) هِيَ أَوْسَمَ (٢) وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْدٌ مِنْكِ (يُرِيدُ عَائِشَةَ). قَالَ: وَكَانَ لِي جَارٌ مِنَ الأَنْصَارِ. فَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْكُ. فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَـوْمًا. فَيَأْتِينِي بِخَبَرِ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ. وَآتِيهِ بِمِثْل ذَلِكَ. وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ؛ أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ (٣) الْخَيْلَ لِتَغْزُونَا، فَنَزَلَ صَاحِبِي، ثُمَّ أَتَانِي عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي. ثُمَّ نَادَانِ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ، قُلْتُ: مَاذَا؟ أَجَاءَتْ غَسَّانُ؟ قَالَ: لَا، بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ

وَأَطْوَلُ. طَلَّقَ النَّبِيُّ عَيْكُ نِسَاءَهُ. فَقُلْتُ: قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ. قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا كَائِنًا. حَتَّى إِذَا صَلَّيْتُ الصُّبْعَ شَـدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي. ثُمَّ نَزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ وَهِيَ تَبْكِي. فَقُلْتُ: أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيهِ ؟ فَقَالَتْ: لَا أَدْرِي. هَاهُو ذَا مُعْتَزِلٌ فِي هَذِهِ الْمَشْرُبَةِ (1). فَأَتَيْتُ غُلَامًا لَهُ أَسْوَدَ. فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ. فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَىَّ. فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ. فَانْطَلَقْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْنِبْرِ فَجَلَسْتُ. فَإِذَا عِنْدَهُ رَهْ طُ جُلُوسٌ يَبْكِي بَعْضُهُ مْ. فَجَلَسْتُ قَلِيلًا. ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ. ثُمَّ أَتَيْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ. فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَىَّ. فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ. فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا. فَإِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي. فَقَالَ: ادْخُلْ. فَقَدْ أَذِنَ لَكَ. فَدَخَلْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْدٍ. فَإِذَا هُـوَ مُتَكِيءٌ عَلَى رَمْل حَصِير (٥٠). قَدْ أَثَـرَ في جَنْبِهِ. فَقُلْتُ: أَطَلَقْتَ -يَا رَسُولَ اللهِ- نِسَاءَك؟ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَقَالَ: «لَا» فَقُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ اللَّوْ رَأَيْتَنَا، يَارَسُولَ الله! وَكُنَّا، مَعْشَرَ قُرَيْشِ، قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ. فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ. فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ. فَتَعَضَّبْتُ عَلَى امْرَأَتِي يَوْمًا. فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي. فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي. فَقَالَتْ: مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ؟ فَوَاللهِ! إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عِين اللهِ لَيُرَاجِعْنَهُ،

يتهيأون لغزونا.

<sup>(</sup>٤) المشربة: الغرفة.

<sup>(</sup>٥) رمل حصير: يُقال: رملت الحصير وأرملته إذا نسجته.

<sup>(</sup>١) جارتك: ضرتك.

<sup>(</sup>٢) أوسم: أحسن وأجمل.

<sup>(</sup>٣) تنعل الخيل: أي يجعلون لخيولهم نعالًا لغزونا، يعني

وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُ نَ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ وَخَسِرَ أَفَتَأُمَنُ إِحْدَاهُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ ﷺ. فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ؟ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! قَدْ دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ: لَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنْكِ فَتَبَسَّمَ أُخْرَى فَقُلْتُ: أَسْتَأْنِسُ (١) يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: «نَعَمْ» فَجَلَسْتُ. فَرَفَعْتُ رَأْسِي فِي الْبَيْتِ. فَوَاللهِ! مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَـرُدُّ الْبَصَرَ، إِلَّا أُهْبًا (٢) ثَـكَاثَـةً. فَقُلْـتُ: ادْعُ اللهَ يَارَسُولَ اللهِ! أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى أُمَّتِكَ. فَقَدْ وَسَّعَ عَلَى فَارِسَ وَالرُّوم. وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللهَ. فَاسْتَوَى جَالِسًا ثُمَّ قَالَ: «أَفِي شَكِّ أَنْتَ؟ يَابْنَ الْخَطَّابِ! أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَمُمْ طَيِّياتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»، فَقُلْتُ: اسْتَغْفِرْ لِي، يَارَسُولَ اللهِ! وَكَانَ أَقْسَمَ أَنْ لَا يَـدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِـدَّةِ مَوْجِـدَتِهِ (٣) عَلَيْهِـنَّ. حَتَّى عَـاتَبَهُ اللهُ عَـزَّ

٦ - ﴿ عَنْ أَبِي أَسْهَاءَ السَّرَحَبِيِّ أَنَّ ثَـوْبَانَ مَـوْلَى
 رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدَّثَهُ قَالَ: جَاءَتْ بِنْتُ هُبَيْرَةَ إِلَى رَسُولِ

اللهِ عَلَيْ وَفِي يَدِهَا فَتَخُ (أَيْ خَوَاتِيهُ مِضِخَامٌ) فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَلَا يَدَهَا فَدَخَلَتْ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ تَشْكُو إِلَيْهَا الَّذِي صَنعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَانْتَزَعَتْ فَاطِمَةُ سِلْسِلَةً فِي عُنِقِهَا مِنْ ذَهَبِ، وَقَالَتْ: هَذِهِ أَهْ دَاهَا إِلَيَّ أَبُو حَسَنٍ (٥) فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ وَقَالَتْ: هَذِهِ أَهْ دَاهَا إِلَيَّ أَبُو حَسَنٍ (٥) فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَالسِّلْسِلَةُ فِي يَدِهَا، فَقَالَ: «يَا فَاطِمَةُ أَيَعُرُّ كُ أَنْ يَقُولُ النَّاسُ: ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ، وَفِي يَدِهَا سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ، يَقُولُ النَّاسُ: ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ، وَفِي يَدِهَا سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ، ثُمُّ خَرَجَ وَلَمْ يَقْعُدْ فَأَرْسَلَتْ فَاطِمَةُ بِالسِّلْسِلَةِ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَتْهَا وَاشْتَرَتْ بِثَمَنِهَا غُلَامًا وَقَالَ مَرَّةً: عَبْدًا السُّوقِ فَبَاعَتْهَا وَاشْتَرَتْ بِثَمَنِهَا غُلَامًا وَقَالَ مَرَّةً: عَبْدًا وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا فَأَعْتَقَتْهُ فَحُدِّثَ بِذَلِكَ فَقَالَ: «الْخَمْدُ للهِ الَّذِي أَنْجَى فَاطِمَةً مِنَ النَّارِ» (١٠٤٠).

٧ - ﴿ (عَنْ شَيْحٍ مِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ كِنَانَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ بِسُوقِ ذِي الْمَجَازِ يَتَخَلَّلُهَا. يَقُولُ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوا ﴾ قَالَ: وَأَبُو جَهْلٍ يَخِيْفِي عَلَيْهِ التُرَاب، وَيَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ لَا يَخْرَبُ مَا النَّاسُ لَا يَعْرُدُوا اللَّا اللهُ اللهُ تَعْرُكُوا اللَّاسُ لَا يَغْرَبُ مَا مَا يَلْتَقِتُ إِلَيْهِ رَسُولُ لَلْهِ عَلَيْهِ رَسُولُ وَلَا يَلْهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ... الحَدِيثُ ﴾ \* (الله عَلَيْهِ ... الحَدِيثُ ﴾ \* (الله عَلَيْهِ ... الحَدِيثُ ﴾ \* (الله عَلَيْهِ ... الحَدِيثُ ﴾ (الله عَلَيْهِ ... الحَدِيثُ ) (الله عَلَيْهِ مَنْهُ مِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ ... الحَدِيثُ ) (الله عَلَيْهُ مَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ ... الحَدِيثُ ) (الله عَلَيْهُ مَا الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُو

فاطمة \_رضي الله عنها\_.

<sup>(</sup>٦) سنن النسائي ٨/ ١١٦ رقم (٥١٤٠)، وأحمد في المسند (٥/ ٢٧٨)، وقال محقق جامع الأصول (٢٧٨/٤): وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٧) المسند (٩/ ٣٧٦) برقم (٢٣٢٥٤)، وذكره الهيثمي في المجمع ٦/ ٢٢، وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١) أستأنس: الظاهر من إجابته ﷺ أن الاستنئاس هنا هو الاستئذان في الأنس والمحادثة، ويدل عليه قوله: فجلست.

<sup>(</sup>٢) أهبا ثلاثة: جمع إهاب وهو الجلد غير المدبوغ.

<sup>(</sup>٣) من شدة موجدته: أي غضبه.

<sup>(</sup>٤) مسلم ۲(۲۷۹).

<sup>(</sup>٥) أبو حسن هو عَلِيّ - رضي الله عنه - وهـو زوج السيـدة

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «الغرور»

١ - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِي اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: كُنْتُ أُقْرِئُ رِجَالًا مِنَ المُهَاجِرِينَ مِنْهُمْ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَـوْفٍ، فَبَيْنَهَا أَنَا فِي مَنْزِلِهِ بِمِنِّي وَهُـوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، إِذْ رَجَعَ إِلَيَّ عَبْدُالرَّحْنِ فَقَالَ: لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْيَوْمَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي فُلَانٍ يَقُولُ: لَـوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فُلَانًا، فَواللهِ مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا فَلْتَةً (١) فَتَمَّتْ، فَغَضِبَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ: إِنِّي إِنْ شَاءَ اللهُ لَقَائِمٌ العَشِيَّةَ فِي النَّاسِ فَمُحَذِّرُهُمْ هَـؤُلاءِ الَّذِينَ يُريدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ مْ (٢) أُمُورَهُمْ. قَالَ عَبْدُالرَّحْمَن: فَقُلْتُ يَاأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَاتَفْعَلْ، فَإِنَّ الْمُوسِمَ يَجْمَعُ رعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ (٣)، فَإِنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى قُرْبِكَ حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ، وَأَنا أَخْشَى أَنْ تَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالَةً يُطَيِّرُهَا (١) عَنْكَ كُلُّ مُطَيِّرِ، وَأَنْ لَايَعُوهَا، وَأَنْ لَا يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا، فَأَمْهِلْ حَتَّى تَقْدَمَ اللَّدِينَةَ فَإِنَّهَا دَارُ الْمِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ، فَتَخْلُصَ بِأَهْلِ الْفِقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ، فَتَقُولَ مَا قُلْتُ مُتَمَكِّنًا، فَيَعِي أَهْلُ العِلْم مَقَالَتَكَ، وَيَضَعُونَهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا. فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا وَاللهِ-إِنْ شَاءَ اللهُ- لأَقُومَـنَّ بِذَلِكَ أَوَّلَ مَقَامٍ أَقُـومُـهُ بِالْمَدِينَةِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، في عَقِبِ ذِي الحِجَّةِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ عَجَّلْتُ الرَّوَاحَ حِينَ

زَاغَتِ الشَّمْسُ حَتَّى أَجِدَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْـنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ جَالِسًا إِلَى رُكْنِ المِنْبَرِ، فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُقْبِلًا قُلْتُ لِسَعِيدِ بِنْ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْل: لَيَقُولَنَّ العَشِيَّةَ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا مُنْذُ اسْتُجْلِفَ. فَأَنْكُر عَلَى وَقَالَ: مَا عَسَيْتَ أَنْ يَقُولَ مَالَمْ يَقُلُ قَبْلَهُ! فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى المِنْبَرِ، فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً قَدْ قُدِّر لِي أَنْ أَقُولَهَا، لَا أَدْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِي، فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَعْقِلَهَا فَلَا أُحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَكْذِبَ عَلَى إِنَّ اللهُ بَعَثَ مُحَمَّدًا عَيْنَ الْحُقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ آيَةُ الرَّجْم، فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا، رَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٌ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: واللهِ مَا نَجِدُ آيَـةَ الرَّجْمِ في كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْ زَلَهَا اللهُ، والرَّجْمُ في كِتَابِ اللهِ حَتَّى عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الحَبَلُ أَو الإعْتِرَافُ. ثُمَّ إِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيهَا نَقْرَأُ مِنْ كِتَاب اللهِ أَنْ لَاتَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ - أَوْ إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ - أَلَا

<sup>(</sup>٣) غوغاءهم: السفلة المسرعين إلى الشر.

<sup>(</sup>٤) يطيرها: يطلقها.

<sup>(</sup>١) فلتة: فجأة.

<sup>(</sup>٢) يغصبوهم: يغلبوهم على الأمر.

ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا تُطْرُونِي كَمَا أُطْرِيَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَقُولُوا عَبْدُاللهِ وَرَسُولُهُ. ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ قَائِلًا مِنْكُمْ يَقُولُ وَاللهِ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلَانًا، فَلَا يَغْتَرَّنَّ امْرؤُ أَنْ يَقُولَ إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً وَتَمَّتْ، أَلَا وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّ اللهَ وَقَى شَرَّهَا، وَلَيْسَ فِيكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الأَعْنَاقُ إِلَيْهِ (١) مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ، مَنْ بَايَعَ رَجُلًا مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُتَابَعُ هُوَ وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا (٢)، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَبَرِنَا حِينَ تَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ ﷺ أَنَّ الأَنْصَارَ خَالَفُونَا واجْتَمَعُوا بِأَسْرِهِمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، وَخَالَفَ عَنَّا عَلِيٌّ وَالرُّبِيْرُ وَمَنْ مَعَهُمَا وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقُلْتُ لاَّ بِي بَكْرٍ: يَا أَبَا بَكْرٍ، انْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا هَوُّلَاءِ مِنَ الأَنْصَارِ فَانْطَلَقْنَا نُرِيدُهُمْ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْهُمْ لَقِيَنَا مِنْهُمْ رَجُلَانِ صَالِحَانِ فَذَكَرًا مَا تَمَالاً عَلَيْهِ القَوْمُ فَقَالاً: أَيْنَ تُرِيدُونَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ؟ فَقُلْنَا؛ نُرِيدُ إِخْوَانَنَا هَوُّلَاءِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَا: لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَقْرَبُوهُم، اقْضُوا أَمْرَكُمْ، فَقُلْتُ: وَاللهِ لَنَأْتِينَهُمْ. فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَاهُمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، فَإِذا رَجُلٌ مُزَمَّلُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: هَـذَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، فَقُلْتُ: مَالَهُ؟ قَالُوا: يُوعَكُ. فَلَمَّا جَلَسْنَا قَلِيلًا

تَشَهَّدَ خَطِيبُهُمْ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُـوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَنَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ وَكَتِيبَةُ الإِسْـلَام، وَأَنْتُمْ – مَعْشَرَ الْهُاجِرِينَ - رَهْطُ، وَقَدْ دَفَّتَ دَافَّةٌ مِنْ قَوْمِكُمْ (٣)، فَإِذَا هُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْتَـزِلُونَا (١) مِنْ أَصْلِنَا وَأَنْ يَحْضِنُونَا (٥) مِنَ الأَمْرِ. فَلَمَّا سَكَتَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ - وَكُنْتُ قَدْ زَوَّرْتُ مَقَالَةً أَعْجَبَتْنِي أُرِيدُ أَنْ أُقَدِّمَهَا بَيْنَ يَدَيْ أَبِ بَكْرِ- وَكُنْتُ أُدَارِي مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرِ: عَلَى رِسْلِكَ. فَكَرِهْتُ أَنْ أُغْضِبَهُ، فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ، فَكَانَ هُوَ أَحْلَمَ مِنِّي وَأَوْقَرَ، وَاللهِ مَا تَرَكَ مِنْ كَلِمَةٍ أَعْجَبَتْنِي فِي تَزْوِيرِي إِلَّا قَالَ فِي بَدِيهَتِهِ مِثْلَهَا أَوْ أَفْضَلَ مِنْهَا حَتَّى سَكَتَ. فَقَالَ: مَا ذَكَرْتُمْ فِيكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَأَنْتُمْ لَـهُ أَهْلُ، وَلَنْ يُعْرَفَ هَـذَا الأَمْرُ إِلَّا لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ، هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا. وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ فَبَايعُوا أَيُّهُم إِسْئَتُمْ -فَأَخَذَ بِيَدِي وَيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجُرَّاحِ وَهُ وَ جَالِسٌ بَيْنَنَا- فَلَمْ أَكْرَهُ مِمَّا قَالَ غَيْرَهَا، كَانَ وَاللهِ أَنْ أُقَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنُقِي لَا يُقَرِّبُنِي ذَلِكَ مِنْ إِثْم أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَأَمَّرَ عَلَى قَوْم فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ تُسَوِّلَ إِلَيَّ نَفْسِي عِنْدَ الْمُوْتِ شَيْئًا لَا أَجِدُهُ الآنَ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: أَنَا جُذَيْلُهَا المُحَكَّكُ (٦)، وَعُذَيْقُهَا الْمَرَجَّبُ.

<sup>(</sup>٤) يختزلونا: يعوقننا عنها.

<sup>(</sup>٥) يحضنونا: يحبسوه عنا.

<sup>(</sup>٦) أنا جُذَيلُهَا المُحَكَّك: وعُذَيْقُهَا المُرَجَّب: أي قد جربتني الأمور، ولي رأي وعلم يشتفى بها كما تشتفي هذه الإبل الجربي بهذا الجذل، وصغره على جهة المدح.

<sup>(</sup>١) تفطع الأعناق إليه: أي أن السابق منكم الذي لا يلحق في الفضل لا يصل إلى منزلة أبي بكر.

<sup>(</sup>٢) تَغِرَّة أَن يُقْتَلا: أي من فعل ذلك فقد غرر بنفسه وبصاحبه وعرضهم للقتل.

<sup>(</sup>٣) دفت دافة من قومكم: أي أنكم قوم طرأة غرباء أقبلتم من مكة إلينا، ثم أنتم تريدون أن تستأثروا علينا.

٢ - \*(عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: تَقْوَى اللهِ مِفْتَاحُ سِدَادٍ (٢) وَذَخِيرَةُ مَعَادٍ، وَعِتْقٌ مِنْ كُلِّ اللهِ مِفْتَاحُ سِدَادٍ (٢) وَذَخِيرَةُ مَعَادٍ، وَعِتْقٌ مِنْ كُلِّ مَلَكَةٍ، فَبَادِرُوا بِالأَعْهَالِ عُمْرًا مَلَكَةٍ، فَبَادِرُوا بِالأَعْهَالِ عُمْرًا نَاكِسًا (٣)، أَوْ مَرَضًا حَابِسًا (٤)، أَوْ مَوْتًا خَالِسًا (٥)، فَإِنَّهُ هَادِمُ لَذَّا تِكُمْ، وَمُبَاعِدُ طِيَّا تِكُمْ (٢)، زَائِرٌ غَيْرُ مَحْبُوبِ، هَادِمُ لَذَّا تِكُمْ، وَمُبَاعِدُ طِيَّا تِكُمْ (٢)، زَائِرٌ غَيْرُ مَحْبُوبِ،

وَوَاتِرٌ غَيْرُ مَطْلُوبٍ، قَدْ أَعْلَقَتْكُمْ حَبَائِلُهُ، وَتَكَنَّفَتْكُمْ (٧) غَوَائِلُهُ، وَلَكَنَّفَتْكُمْ مَعَابِلُهُ (٨)، فَيُوشِكُ أَنْ تَغْشَاكُمْ مَعَابِلُهُ (٨)، فَيُوشِكُ أَنْ تَغْشَاكُمْ دَوَاجِي ظُلُلِهِ، وَاحْتِدَامُ عِلَلِهِ، وَحَنَادِسُ (٩) غَمَرَاتِهِ، وَفَحَواشِي سَكَرَاتِهِ، وَأَلِيمُ إِرْهَاقِهِ، وَدُجُو ٌ إِطْبَاقِهِ، وَخُصُورِيةٍ وَالْبِاقِهِ، وَخُصُورِيقِ الْبُناقِهِ، وَحُصُورِيةٌ (١١)، وَفَرَقَ وَجُشُورِيةٌ (١١)، مَذَاقِهِ فَأَشْكَتَ نَجِيّكُمْ (١١)، وَفَرَقَ نَدِيّكُمْ، فَلَا تَغُرَّنكُمُ الدُّنْيَا كَمَا غَرَّتْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمْمِ المَاضِيةِ وَالقُرُونِ الخَالِيةِ، الَّذِينَ احْتَلَبُوا دِرَّتَهَا اللهُ عَرَّتُهُ، وَأَخْدَوْ عِدَّتَهَا وَأَخْلَقُوا حِدَّتَهَا وَأَخْلَقُوا عِدَّتَهَا وَأَخْلَقُوا عِدَّتَهَا وَأَخْدُوا عَلَيْكُمْ مِيرَاتًا، وَإِنْ الْخَلْدُ وَالْمُؤْمَا، وَلَا مُرْوَاهُمْ مِيرَاتًا، وَلَا يَرْكُدُ بَلَاؤُهَا، وَلا يَرْكُدُ بَلَاؤُهَا، وَلا يَرْكُدُ بَلَاؤُهَا) \* (١٤) .

٣ - \*(وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ صَاحَ بِغُلَامٍ لَهُ مَرَّاتٍ، فَلَمْ يُلَبِّهُ، فَنَظَرَ، فَإِذَا هُـوَ بِالْبَابِ، فَقَالَ: مَالَكَ لَمْ تُحِبْنِي؟ قَالَ: لِثَقَتِي بِحِلْمِكَ، وَأَمْنِي مِنْ عُقُوبَتِكَ، فاسْتَحْسَنَ ذَلِكَ فَأَعْتَقَهُ)\* (١٥).

٤ - \*(قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: كَفَى بِخَشْيَةِ اللهِ عِلْمًا وَكَفَى بالاغْتِرَارِ باللهِ جَهْلًا)\*(١٦).

<sup>(</sup>۱) البخاري - الفتح ۱۲ (۲۸۳۰).

<sup>(</sup>٢) السداد: بالكسر: ما يسد به الشيء ومنه سداد الثغر.

<sup>(</sup>٣) الناكس: الراجع.

<sup>(</sup>٤) الحابس: الذي يمنع صاحبه من العمل.

<sup>(</sup>٥) الموت الخالس: الذي يأخذ صاحبه على غفلة.

<sup>(</sup>٦) الطيات: النيات.

<sup>(</sup>٧) التكنف: الحلول بالأكناف وهي الضواحي.

<sup>(</sup>٨) المعابل: نصل عريض طويل.

<sup>(</sup>٩) الحنادس: الظلم.

<sup>(</sup>١٠) الجشوبة: خشونة المذاق.

<sup>(</sup>١١) النجي: القوم يتناجون.

<sup>(</sup>١٢) الدرة: اللبن.

<sup>(</sup>١٣) الغرارة: فعالة من الغرور.

<sup>(</sup>١٤) منال الطالب لابن الأثير ٣٦٤.

<sup>(</sup>١٥) تفسير القرطبي (١٠/ ١٦١).

<sup>(</sup>١٦) الإحياء (٣/ ٤١١).

• ٥ - \*(وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَسَيَخْلُو اللهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ لَهُ: يَابْنَ آدَمَ مَاذَا عَمِلْتَ فِيا لَهُ: يَابْنَ آدَمَ مَاذَا عَمِلْتَ فِيا عَلِمْتَ؟) \*(١).

آ - \*(دَخَلَ أَبُو السَّرْدَاءِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- الشَّامَ فَقَالَ: يَا أَهْلَ الشَّامِ، اسْمَعُوا قَوْلَ أَخٍ نَاصِحٍ فَاجْتَمَعُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ؛ مَالِي أَرَاكُمْ تَبْنُونَ مَالاً تَسْكُنُونَ فَاجْتَمَعُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ؛ مَالِي أَرَاكُمْ تَبْنُونَ مَالاً تَسْكُنُونَ وَتَجْمَعُونَ مَا لاَ تَأْكُلُونَ؟ إِنَّ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَكُمْ بَنَوْا مَشِيدًا وَجَمْعُوا كَثِيرًا، فَأَصْبَحَ أَمَلُهُمْ غُرُورًا مَسَاكِنُهُمْ قُبُورًا) \*(٢).

٧ - \*(قَالَ مُجَاهِدٌ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي قَوْلِهِ
 تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَغُرَّنَّكُ مْ بِاللهِ الغَرُورُ ﴾ (فاطر/ ٥): الغَرُورُ: الشَّيْطَانُ) \*(٣).

٨ - \*(عَنْ عِكْرِمَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ يَا أَيُّمَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الكَرِيمِ ﴾ (الانفطار/ ٦). قَالَ: الإِنْسَانُ: أَبِيُّ بْنُ خَلَفٍ) \* (١٤).

٩ - \*(قَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ -رَحِمَهُ اللهُ- قَالَ اللهُ
 لُوسَى انْطَلِق بِرَسَالَتِي فَإِنَّكَ بِسَمْعِي وَعَيْنِي وَإِنَّ مَعَكَ
 يَدِي وَبَصَرِي وَإِنِّي قَدْ أَلْبَسْتُكَ جُنَّةً مِنْ سُلْطَانِي

لِتَسْتَكْمِلَ بِهَا القُوَّةَ فِي أَمْرِي فَأَنْتَ جُنْدٌ عَظِيمٌ مِنْ جُنْدُ عَظِيمٌ مِنْ جُنْدُ عَظِيمٌ مِنْ جُنْدِي، بَعَشُكَ إِلَى خَلْقٍ ضَعِيفٍ مِنْ خَلْقِي، بَطِرَ نَعْمَتِي وَأَمِنَ مَكْرِي وَغَرَّتُهُ الدُّنْيَا عَنِّي، جَحَد حَقِّي وَأَمْنَ مُكْرِي وَغَرَّتُهُ الدُّنْيَا عَنِّي، جَحَد حَقِّي وَأَمْنِيَ مَكْرِي وَغَرَّتُهُ الدُّنْيَا عَنِّي، جَحَد حَقِّي وَأَمْنِيَ مَكْرِي وَغَرَّتُهُ الدُّنْيَا عَنِّي، جَحَد حَقِّي

١٠ - \*(عَنْ قَتَادَةَ: ﴿ مَا غَرَّكَ بِـرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴾ مَا غَرَّ ابْنَ آدَمَ غَيْرُ هَذَا العَدُوِّ وَالشَّيْطَانِ) \* (١٠).

١١ - \* (عَنِ النُّهْرِيِّ -رَحِمَهُ اللهُ - قَالَ: مَنِ السَّطَاعَ أَلَّا يَغْتَرَّ فَلَا يَغْتَرَّ \* (٧).

١٢ - \*(عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: لَا تَصَالَ: لَلَّا حَضَرَتْ عَبْدَالعَزِيزِ بْنَ مَرْوَانَ الوَفَاةُ، قَالَ: ائْتُونِي بِكَفَنِي الَّذِي أَكُفَّنُ فِيهِ، أَنْظُرْ إِلَيْهِ. فَلَمَّا وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ نَظَرَ إِلَيْهِ فَكَمَّا وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ نَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَمَا لِي كَثِيرٌ مَا أَخْلُفُ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا هَذَا، ثُمَّ وَلَى ظَهْرَهُ وَبَكَى وَقَالَ: أُفِّ لَكِ مِنْ دَارٍ إِنْ كَانَ كَثِيرُكِ طَهْرَهُ وَبَكَى وَقَالَ: أُفِّ لَكِ مِنْ دَارٍ إِنْ كَانَ كَثِيرُكِ لَقَلِيلٌ وَإِنْ كُنَّا مِنْكِ لَفِي لَكِ مَنْ دَارٍ إِنْ كُنَّا مِنْكِ لَفِي غُرُورٍ) \* (٨).

• ١٣ - \*(قَالَ أَبُو بَكْرٍ الوَرَّاقُ: لَوْ قَالَ لِي أَحَدُ: مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الكَرِيمِ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الإِشَارَةِ: إِنَّمَ قَالَ: بِرَبِّكَ الكَرِيمِ دُونَ سَائِرِ بَعْضُ أَهْلِ الإِشَارَةِ: إِنَّمَ قَالَ: بِرَبِّكَ الكَرِيمِ دُونَ سَائِرِ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ كَأَنَّهُ لَقَّنَهُ الإِجَابَةَ؛ وَهَذَا اللَّذِي تَخَيَّلَهُ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ كَأَنَّهُ لَقَّنَهُ الإِجَابَةَ؛ وَهَذَا اللَّذِي تَخَيَّلَهُ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ كَأَنَّهُ لَقَنَهُ الإِجَابَةَ؛ وَهَذَا اللَّذِي تَخَيَّلَهُ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ كَأَنَّهُ لَقَنَهُ الإِجَابَةَ؛ وَهَذَا اللَّذِي تَخَيَّلَهُ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ كَأَنَّهُ لَا لَيْ إِنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهَا لَهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهَا لَهُ إِنْهَا لَهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنْهَا اللَّهُ إِنْهَا لَهُ إِنْهُ إِنْهَائِهُ إِنْهَالَهُ إِنْهُ إِنْهَالِهُ إِنْهُ إِنْهَالِهُ إِلَيْهِ وَالْهَالَةُ إِلَيْهِ الْهُ إِنْهَالَهُ إِنْهُ إِنْهَالَهُ إِنْهُ إِنْهَالَهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهَالَهُ إِنْهَالَةً إِنْهَالَهُ إِنْهَالَةً إِنْهَالَهُ إِنْهَالَهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ اللَّهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهِ وَاللَّهُ إِنْهُ اللَّهُ إِنْهُ اللّهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهِ وَالْهُ إِنْهُ أَنْهُ إِنْهُ إِن

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي (۱۸/۱۲۱).

<sup>(</sup>٢) أدب الدنيا والدين ص١٢٨.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ١١(٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) الدرّ المنثور (٦/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير (٣/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير (٤/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٧) مسلم جـ ١ ص ٤٥٦ ، وقد ذكر الزهري ذلك تعقيبًا على ما جاء في حـ ديث عتبان من قوله ﷺ «إنَّ الله قد حرَّم على النَّار مَـنْ قال: لا إلـه إلاَّ الله يبتغي بـ ذلك وجـ ه الله النظر الحديث تامًّا في مسلم ١ (٣٣) ص ٤٥٥.

<sup>(</sup>٨) الدر المنثور (٣/ ٤٢٩).

هَذَا القَائِلُ لَيْسَ بِطَائِلٍ لأَنَّهُ إِنَّا أَتَى بِاسْمِهِ الكَرِيمِ يُنَبِّهُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَابَلَ الكَرِيمُ بِالأَفْعَالِ القَبِيحَةِ وَأَعْمَالِ الفُجُورِ)\*(١).

• • ١٤٠ - \* (رَوَى الدَّارِمِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ بَعْضِ الفُقَهَاءِ أَنَّهُ قَالَ: يَاصَاحِبَ العِلْمِ اعْمَلْ بِعِلْمِكَ، وَأَعْطِ فَضْلَ مَالِكَ، وَاحْبِسِ الفَضْلَ مِنْ قَوْلِكَ إِلَّا بِشَيْءٍ مِنَ الْحَدِيثِ يَنْفَعُكَ عِنْدَ رَبِّكَ، يَاصَاحِبَ العِلْم إِنَّ الَّذِي عَلِمْتَ ثُمَّ لَمْ تَعْمَلْ بِهِ قَاطِعٌ حُجَّتَكَ وَمَعْذِرَتَكَ عِنْدَ رَبِّكَ إِذَا لَقِيتَهُ، يَا صَاحِبَ العِلْمِ إِنَّ الَّذِي أَمَـرْتَ بِهِ مِنْ طَـاعَةِ اللهِ لَيَشْغَلُكَ عَمَّا نَهَيْتَ عَنْهُ مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، يَاصَاحِبَ العِلْم لَا تَكُونَنَّ قَوِيًّا فِي عَمَلِ غَيْرِكَ ضَعِيفًا فِي عَمَلِ نَفْسِكَ، يَاصَاحِبَ العِلْم لَا يَشْغَلَنَّكَ الَّذِي لِغَيْرِكَ عَنِ الَّذِي لَكَ، يَـاصَاحِبَ العِلْم عَظِّم العُلَمَاءَ، وَزَاحِمْهُمْ، وَاسْتَمِعْ مِنْهُمْ، وَدَعْ مُنَازَعَتَهُمْ، يَاصَاحِبَ العِلْم عَظِّم العُلَمَاءَ لِعِلْمِهِمْ، وَصَغِّرِ الجُهَّالَ لِحَهْلِهِمْ، وَلَا تُبَاعِدُهُمْ وَقَرِّبُهُمْ وَعَلِّمْهُمْ، يَاصَاحِبَ العِلْمِ لَا تُحَدِّثْ بِحدِيثٍ فِي مَجْلِسٍ حَتَّى تُفْهِمَهُ، وَلَا تُجِبِ امْرَأً فِي قَوْلِهِ حَتَّى تَعْلَمَ مَا قَالَ لَكَ، يَا صَاحِبَ العِلْمِ لَا تَغْتَرٌ بِاللهِ، وَلَا تَغْتَرُ بِالنَّاسِ فَإِنَّ الغِرَّةِ بِاللهِ تَرْكُ أَمْرِهِ، وَالغِرَّةُ بِالنَّاسِ اتِّبَاعُ هَوَاهُمْ، وَاحْذَرْ مِنَ اللهِ مَا حَذَّرَكَ مِنْ نَفْسِهِ، وَاحْذَرْ مِنَ النَّاسِ فِتْنَتَهُمْ، يَاصَاحِبَ العِلْم إِنَّهُ لَا يَكْمُلُ ضَوْءُ النَّهَارِ إِلَّا

بِالشَّمْسِ كَذَلِكَ لَا تَكْمُلُ الحِكْمَةُ إِلَّا بِطَاعَةِ اللهِ، يَا صَاحِبَ العِلْمِ إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ الزَّرْعُ إِلَّا بِالْمَاءِ وَالتُّرَابِ، كَذَلِكَ لَا يَصْلُحُ الإيمَانُ إِلَّا بِالعِلْمِ وَالعَمَلِ، يَاصَاحِبَ كَذَلِكَ لَا يَصْلُحُ الإيمَانُ إِلَّا بِالعِلْمِ وَالعَمَلِ، يَاصَاحِبَ العِلْمِ كُلُّ مُسَافِرٍ مُتَزَوِّدٌ وَسَيَجِدُ إِذَا احْتَاجَ إِلَى زَادِهِ مَا تَرَّوَدَ، وَكَذَلِكَ سَيَجِدُ كُلُّ عَامِلٍ إِذَا احْتَاجَ إِلَى عَمَلِهِ فِي اللَّرْخِرَةِ مَا عَمِلَ فِي الدُّنْيَا، يَاصَاحِبَ العِلْمِ إِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يُكِمِّنَ لَكَ الآخِمُ اللهِ عَلَى عِبَادِتِهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ إِنَّا أَرَادَ أَنْ يُبِيِّنَ لَكَ كَرَامَتَكَ عَلَيْهِ، فَلَا تَحَوَّلَنَّ إِلَى غَيْرِهِ فَتَرْجِعَ مَنْ كَرَامِتِهِ كَرَامَتَكَ عَلَيْهِ، فَلَا تَحَوَّلَنَّ إِلَى غَيْرِهِ فَتَرْجِعَ مَنْ كَرَامِتِهِ إِلَى هَوَانِهِ، يَاصَاحِبَ العِلْمِ إِنَّى كَيْرِهِ فَتَرْجِعَ مَنْ كَرَامِتِهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ إِنَّى أَرَادَ أَنْ يُبِيِّنَ لَكَ كَرَامَتِكَ عَلَيْهِ، فَلَا تَحَوَّلَنَّ إِلَى غَيْرِهِ فَتَرْجِعَ مَنْ كَرَامِتِهِ إِلَى هَوَانِهِ، يَاصَاحِبَ العِلْمِ إِنَّى كَيْرِهِ فَتَرْجِعَ مَنْ كَرَامِتِهِ إِلَى هَوَانِهِ، يَاصَاحِبَ العِلْمِ إِنَّى كَنْرِهِ فَتَرْجِعَ مَنْ كَرَامِتِهِ وَالْحَدِيدَ أَلَا الْمَعْرُونِ عَلَيْهِ فَلَا تَعَلَيْكَ مِنْ أَنْ تُعَرِّفُ مَنْ لَا يَقْبَلُ حَدِيثَكَ، وَمَثُلُ الَّذِي يُعَدِّثُ مَنْ لَا يَقْبَلُ حَدِيثَهُ كَمَثُلِ القَبُورِ) \* (٢) عَنْ ذَي يُنَادِي المَيْتَ وَيَضَعُ المَائِدَةَ لأَهْلِ القُبُورِ) \* (٢).

١٥ - \*(قَالَ الغَزَالِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: وَكَانَ أَرْبَابُ البَصَائِرِ إِذَا أَقْبَلَتْ عَلَيْهِمُ الدُّنْيا حَزِنُوا، وَقَالُوا: ذَنْبٌ عُجِّلَتْ عُقُوبَتُهُ، وَرَأَوْا ذَلِكَ عَلَامَةَ المَقْتِ وَالإِهْمَالِ، وَإِذَا أَقْبَلَ عَلَيْهِمُ الفَقْرُ قَالُوا: مَرْحَبًا بِشِعَارِ الصَّالِحِينَ، وَالمَغُرُورُ إِذَا أَقْبَلَتْ عَلَيْهِ الدُّنْيَا ظَنَّ أَنَّهَا الصَّالِحِينَ، وَالمَغُرُورُ إِذَا أَقْبَلَتْ عَلَيْهِ الدُّنْيَا ظَنَّ أَنَّهَا كَرَامَةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَإِذَا احْتَرَفَتْ عَنْهُ ظَنَّ أَنَّهَا هَوَانٌ) \* (٣).

١٦ - \*(قَالَ عَوْنُ بْنُ عَبْدِاللهِ: إِذَا عَصَتْكَ نَفْسُكَ فِيهَا كَرِهْتَ فَلَا تُطِعْهَا فِيهَا أَحْبَبْتَ، وَلَا يَغُرَّنَّكَ ثَفْسُكَ فِيهَا كَرِهْتَ، وَلَا يَغُرَّنَّكَ ثَنْاءُ مَنْ جَهِلَ أَمْرَكَ)\*

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (١٩/ ١٦١).

<sup>(</sup>٢) سنن الدارمي جـ ١ ص١٥٨ - ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي (٣/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٤) أدب الدنيا والدين ص٢٣٠.

١٧ - \*(قِيلَ لِلْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ: لَوْ أَقَامَكَ
 اللهُ - تَعَالَى - يَوْمَ القِيَامَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ. فَقَالَ لَكَ: مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الكَرِيمِ؟ مَاذَا كُنْتَ تَقُولُ؟ قَالَ: كُنْتُ أَقُولُ: غَرَّنِي سُتُورُكَ المُرْخَاةُ لأَنَّ الكَرِيمَ هُوَ السَّتَّارُ. نَظَمَهُ ابْنُ السَّمَّاكِ فَقَالَ:
 السَّمَّاكِ فَقَالَ:

يَاكَاتِمَ الذَّنْبِ أَمَا تَسْتَحِي

وَاللهُ فِي الْخَلَصْوَةِ ثَانِيكَا

غَرَّكَ مِنْ رَبِّكَ إِمْهَالُـــهُ

وَسَتْرُهُ طُولَ مَسَاوِيكًا)\*(١).

١٨ - \*(وَقَالَ ذُو النُّـونِ المِصْرِيُّ: كَـمْ مِـنْ
 مَغْرُورٍ تَحْتَ السِّتْرِ وَهُو َ لَا يَشْعُرُ)\*(٢).

١٩ - \*(وَقَالَ ابْنُ طَاهِرٍ الأَبْهَرِيُّ:

يَامَنْ غَلَا فِي العُجْبِ وَالتِّيهِ

وَغَــرَّهُ طُــولُ تَـهَادِيــهِ أَمْــلَى لَكَ اللهُ فَبَـــارَزْتَهُ

وَلَمْ تَخَفْ غِبَّ مَعَاصِيهِ) \*(").

٢٠ - ﴿ (يَقُولُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي الآيَةِ الكَرِيمَةِ: ﴿ يَلْ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الكَرِيمِ
 (الانفطار/ ٦) هَذَا تَهُدِيدٌ، لا كَمَا يَتَوَهَّمُهُ بَعْضُ النَّاسِ
 مِنْ أَنَّهُ إِرْشَادٌ إِلَى الجَوَابِ حَيْثُ قَالَ الكَرِيمُ حَتَّى
 يَقُولَ قَائِلُهُمْ غَرَّهُ كَرَمُهُ بَلِ المُعْنَى فِي هَذِهِ الآيةِ: مَا غَرَّكَ

يَابْنَ آدَمَ بِرَبِّكَ الكَرِيمِ أَيِ العَظِيمِ حَتَّى أَقْدَمْتَ عَلَى مَعْصِيَتِهِ وَقَابَلْتَهُ بِهَا لَا يَلِيقُ كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ القِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ مَا غَرَّكَ بِي؟ يَا بْنَ آدَمَ مَا غَرَّكَ بِي؟ يَا بْنَ آدَمَ مَا خَرَّكَ بِي

٢١ - \*(قَالَ مِسْعَرٌ: كَمْ مِنْ مُسْتَقْبِلِ يَوْمًا وَلَيْسَ مِنْ مُسْتَقْبِلِ يَوْمًا وَلَيْسَ مِنْ أَجَلِهِ وَلَوْ رَأَيْتُمُ الْأَجَلِ وَمَسْتِحُ لَأَبْغَضْتُمُ الأَمَلَ وَغُرُورَهُ) \*(٥).

٢٢ - \*(رَوَى المَاوَرْدِيُّ عَنْ بَعْ ضِ البُلَغَاءِ: الْهَوَى مَطِيَّةٌ الفِتْنَةِ، وَالدُّنْيَا دَارُ المِحْنَةِ، فَاتْرُكِ الْهَوَى تَسْلَمْ، وَلَا يَغُرَّنَكَ هَوَاكَ تَسْلَمْ، وَلَا يَغُرَّنَكَ هَوَاكَ بَطْيبِ المَلَاهِي، وَلَا تَفْتِنَنَكَ دُنْيَاكَ بِحُسْنِ العَوَارِي، فَمُدَّةُ اللَّهْوِ تَنْقَطِعُ وَعَارِيَةُ الدَّهْرِ تُرْتَجَعُ وَيَبْقَى عَلَيْكَ مَا تَرْتَكِبُهُ مِنَ المَحَارِم، وَتَكْتَسِبُهُ مِنَ المَآثِم)\*

٢٣ - \*(نَقَلَ المَاوَرْدِيُّ عَنْ بَعْضِ الحُكَمَاءِ: الدُّنْيَا إِمَّا مُضِيبَةٌ مُوجِعَةٌ، وَإِمَّا مَنِيَّةٌ مُفْجِعَةٌ. وَقَالَ الشَّاعرُ:

خَلِّ دُنْ ـــيَاكَ إِنَّهَا يَعْقُبُ الْخَيْرَ شَرُّهَا هِيَ أُمُّ تَعُتُّ مِنْ يَبَرُّهَا فَيْ يَبَرُّهَا فَي يَبَرُّهَا فَيْ يَبَرُّهَا فَيْ يَبَرُّهَا فَيْ يَبَرُّهَا فَيْ يَبَرُّهَا فَيْ يَفَرُّهَا تَشْدُونَهَا وَالْأَمَانِي تَغُرُّهَا وَالْأَمَانِي تَغُرُّهَا وَالْأَمَانِي تَغُرُّهَا فَيْ مُرُّهَا فَإِذَا اسْتَحْلَتِ الجَنَى أَعْقَبَ الحُلُو مُرُّها فَإِذَا اسْتَحْلَتِ الجَنَى أَعْقَبَ الحُلُو مُرُّها

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (٤/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٥) أدب الدنيا والدين للماوردي ص١٢٣.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، ص ٣٨، ٣٩.

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي (۱۸/۱۲۱).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها.

يَسْتَوِي فِي ضَرِيحِهِ عَبْدُ أَرْضٍ وَحُرُّهَا

فَإِذَا رُضْتَ نَفْسَكَ مِنْ هَذِهِ الْحَالَةِ بِهَا وَصَفْتُ. اعْتَضْتَ مِنْهَا بِثَلَاثِ خِلَالٍ إِحْدَاهُنَّ: أَنْ تُكْفَى إِشْفَاقَ المُحِبِّ وَحَذَرَ الْوَاثِقِ فَلَيْسَ لِشُفِقٍ ثِقَةٌ وَلَا إِشْفَاقَ المُحِبِّ وَحَذَرَ الْوَاثِقِ فَلَيْسَ لِشُفِقٍ ثِقَةٌ وَلَا لِحَاذِرِ رَاحَةٌ.

وَالثَّانِيَةُ: أَنْ تَأْمَنَ الاغْتِرَارَ بِمَلَاهِيهَا. فَتَسْلَمَ مِنْ عَادِيَةِ دَوَاهِيهَا فَإِنَّ اللَّاهِيَ بِهَا مَغْرُورٌ وَالمَغْرُورُ فِيهَا مَذْعُورٌ.

الثَّالِثَةُ: أَنْ تَسْتَرِيحَ مِنْ تَعَبِ السَّعْي لَهَا وَوَهَنِ الكَّدِ فِيهَا) \*(١).

٢٤ - \*(رَوَى الْمَاوَرْدِيُّ عَـنْ بَعْـضِ الحُكَمَاءِ
 قَـوْلَـهُ: إِنَّ لِلْبَاقِي بِالْمَاضِي مُعْتَبَرًا وَلِلاَّحَرِ بِالأَوَّلِ
 مُـزْدَجَـرًا وَالسَّعِيـــدُ لَا يَـرْكَــنُ إِلَى الخُدَعِ وَلَا يَغْتَرُّ
 بِالطَّمَع)\*(٢).

70 - \*(وَقَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ: مِنَ النَّاسِ مَنْ يَغُرُهُ تَأْخِيرُ العُقُوبَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَقْطَعُ بِالعَفْوِ، وَمَنْهُمْ مَنْ كَانَ يَقْطَعُ بِالعَفْوِ، وَمَنْهُمْ مَنْ كَانَ يَقْطَعُ بِالعَفْوِ، وَأَكْثَرُهُمْ مُتَزَلِّ الإِيهَانِ فَنَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُمِيتَنَا مُسْلِمِينَ) \*(1).

٢٦ - \*(قَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ: أَعْجَبُ الأَشْيَاءِ اغْتِرَارُ الإِنْسَانِ بِالسَّلَامَةِ وَتَأْمِيلُهُ الإِصْلَاحَ فِيمَا بَعْدُ وَلَيْسَ لِهَذَا الأَمَلِ مُنتُهًى وَلاَ لِلاغْتِرَارِ حَدُّ)\*(3).

٢٧ - \* (قِيلَ لِبَشِينِ لِمَ لَمُ تَتَ زَقَجْ؟ فَقَالَ: عَلَى مَاذَا أَغُرُّ مُسْلِمَةً وَقَدْ قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - ﴿ وَلَهُنَّ مِنْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِنَّ بِالْمُعْرُوفِ ﴾ (البقرة/ ٢٢٨))\* (٥).

٢٨ ـ \* (قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْاغْتِرَارِ بِالظَّوَاهِرِ: كَيْفَ غَرَّكَ زُخْرُفُ تَعْلَمُ بِعَقْلِكَ بَاطِنَهُ، وَتَرَى بِعَيْنِ فِكْرِكَ مَالَهُ؟ كَيْفَ آثَرْتَ فَانِيًا عَلَى بَاقٍ؟ كَيْفَ بِعْتَ فِكْرِكَ مَالَهُ؟ كَيْفَ آثَرْتَ فَانِيًا عَلَى بَاقٍ؟ كَيْفَ بِعْتَ بِعْتَ بِعْتَ مَالَهُ؟ كَيْفَ آثَرْتَ فَانِيًا عَلَى بَاقٍ؟ كَيْفَ بِعْتَ بِعْتَ بِعْتَ مَالَةً؟ كَيْفَ آثَرُتَ فَانِيًا عَلَى بَاقٍ؟ كَيْفَ انْتِبَاهِ مِعْمَامَلَةٍ ) \* أَنْ فَي انْتِبَاهِ مُعَامَلَةٍ ) \* (٢٠ .

٢٩ ـ \* (قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: مَنْ تَفَكَّرَ فِي عَوَاقِبِ اللَّهُ نَيَا أَخَذَ الْحِذْرَ، وَمَنْ أَيْقَنَ الطَّرِيقَ تَأَهَّبَ لِلسَّفَرِ، مَا أَعْجَبَ أَمْرِكَ يَا مَنْ يُوقِنُ بِأَمْرٍ ثُمَّ يَنْسَاهُ وَيَتَحَقَّقُ ضَرَرَ اللَّهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشَاهُ وَيَتَحَقَّقُ ضَرَرَ حَالٍ ثُمَّ يَغْشَاهُ ﴿ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشَاهُ ﴾ حَالٍ ثُمَّ يَغْشَاهُ ﴿ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشَاهُ وَلَا حَالِ ثُمَّ يَغْشَاهُ وَتَغْرَبُ لِكَ مَا تَظُنُ وَلَا لَا حَزاب / ٣٧)، تَغْلِبُكَ نَفْسُكَ عَلَى مَا تَظُنُ وَلَا تَعْلَيْهُا عَلَى مَا تَشْتَيْقِنَ نَ فُلُم اللَّهُ العَجَائِبِ سُرُورُكَ تَغْلَبُهَا عَلَى مَا تَشْتَيْقِنَ نَ فُلُوكَ عَمَّا قَدْ خُبِّنِيءَ لَكَ، تَغْتَرُ بِغُلِبُهُا عَلَى مَا تَشْتَيْقِنَ لَى فَلْولِكَ عَمَّا قَدْ خُبِنِيءَ لَكَ، تَغْتَرُ بِغُلْبُهُا عَلَى مَا تَشْتَيْقِ لَى فَيْ وَلَى عَمَّا قَدْ خُبِنِيءَ لَكَ عَلَى مَا تَشْتَرُ وَلِكَ عَمَّا قَدْ خُبِنِيءَ لَكَ عَلَى مَا تَشْتُورُ لِكَ عَلَى مَا تَشْتُولُ عَلَى مَا تَشْتَرُ وَلَكَ عَلَى مَا تَشْتَوْمُ وَتَفُولَ عَمَّا قَدْ خُبِنِيءَ لَى مَا تَطُنُ وَلَاكَ وَلَا لِمَا لَيْقَمَ وَتَفْرَحُ بِعَافِيتِكَ عَافِلًا عَنْ يَعْرُكُ وَتَنْسَى دُنُو السِّقَمِ وَتَفْرَحُ بِعَافِيتِكَ عَافِلًا عَنْ وَلَاكَ وَتَنْسَى دُنُو السِّقَمِ وَتَفْرَحُ بِعَافِيتِكَ عَافِلًا عَنْ قُلْمُ وَلَاكَ وَتَنْسَى دُنُو السِّقَمِ وَتَفْرَحُ بِعَافِيتِكَ عَافِلًا عَنْ قُلْمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِكَ عَنْ وَكُو خَرَابِ ذَاتِكَ وَلَا لَكَالِكَ عَنْ وَكُو خَرَابٍ ذَاتِكَ ﴾ وقَلْدُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْ لَلْأَلُولَ عَنْ فِي خُرِ خَرَابٍ ذَاتِكَ ﴾ وقَلْدُ وَلَا لَكُولُولُولُ عَلَاكَ نَيْلُ لَلْقَالِكَ عَنْ وَكُو خَرَابٍ ذَاتِكَ ﴾ وقَلْدُ وَلَاكَ نَيْلُ لَلْأَلْكَ نَيْلُ لَلْأَلْكَ نَيْلُ لَلْقُولُ عَنْ وَكُو خَرَابٍ ذَاتِكَ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِ وَالْمُ الْمُلْعُ عَلْكُ اللَّهُ الْمُلْعُ عَلْكُ اللَّهُ الْمُلْعُ عَلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُ عَلْكُ اللَّهُ الْمُلْعُ عَلْكُ اللَّهُ الْمُلِلْكُ اللَّهُ الْمُلْعُ عَلْكُ اللَّهُ الْمُلْعُلُكُ اللَّهُ الْمُلْعُلُكُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُكُ اللَّهُ ال

(١) غُمرُورُ الكُفَّارِ وَالفُسَّادِ وَالعُصَاةِ مِنْ أَشَدِّ أَنْ وَاعِ

<sup>(</sup>٥) صيد الخاطر ٣٩٢.

<sup>(</sup>٦) صيد الخاطر ١٤٦.

<sup>(</sup>٧) صيد الخاطر ص٤.

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين ص ١١٦، ١١٧.

<sup>(</sup>٢) أدب الدنيا والدين ص١٢٣.

<sup>(</sup>٣) صيد الخاطر لابن الجوزي ٤٨٤.

<sup>(</sup>٤) صيد الخاطر ٣٩٣.

## من مضار «الغرور»

- (١) غُـرُورُ الكُفَّارِ وَالفُسَّادِ وَالعُصَاةِ مِنْ أَشَدِّ أَنْوَاعِ الغُرُورِ إِلْحَاقًا لِلأَذَى.
  - (٢) الغُرُورُ دَلِيلُ فَسَادِ النَّفْسِ وَخُبْثِ الطَّوِيَّةِ.
    - (٣) الغُرُورُ بِعَفْوِ اللهِ يُوقِعُ فِي الْهَلَاكِ.
  - (٤) غُرُورُ العُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ يُلْهِيهِمْ عَنِ العَمَل.
    - (٥) غُرُورُ العُبَّادِ يُفْسِدُ ثَوَابَ عَمَلِهِمْ.
- (٦) الغُرُورُ يُــوَدِّي إِلَى الطُّغْيَانِ وَالْكُفْـرِ أَوِ الفِسْـقِ وَالفُجُورِ.
  - (٧) الغُرُورُ فِيهِ جُرْأَةٌ عَظِيمَةٌ عَلَى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

- (٨) هُوَ خُسْرَانٌ فِي الدُّنْيَا وَعَذَابٌ فِي الآخِرَةِ.
- (٩) فِيهِ جَهَالَةٌ بِحَقِيقَةِ النَّفْسِ وَأَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ خُلِقَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَّإٍ مَسْنُونٍ.
  - (١٠) الْغُرُورُ يَتَنَافَى مَعَ الْعُبُودِيَّةِ الْخَقَّةِ للهِ تَعَالَى.
- (١١) الغُرُورُ يُمْلِكُ الأُمَمَ وَيُصِيبُ الأَفْرَادَ بِالأَمْرَاضِ النَّفْسِيَّةِ الخَطِيرَةِ.
- (۱۲) الغُـرُورُ يُـورِثُ الكِبْرَ وَالعُجْـبَ وَغَيْرَهُمَا مِـنْ أَمْرَاضِ القَلْبِ.

#### الغش

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٣      | ١٨       | ١      |

#### الغش لغةً:

الْغِشُّ اسْمٌ مِنْ قَوْلِمِمْ غَشَّهُ يَغُشُّهُ غِشًّا وَ الْغِشُّ الْعَشُ الْمُعُودُ مِنْ مَادَّةِ (غ ش ش) يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ: «الْغَيْنُ وَالشِّينُ أَصُولٌ تَدُلُّ عَلَى ضَعْفٍ فِي الشَّيْءِ وَاسْتِعْجَالٍ فِيهِ. مِنْ ذَلِكَ الْغِشُّ، وَيَقُولُونَ: الْغِشُّ أَلَّا تَمْحَضَ النَّصِيحَةَ (۱). وَاسْتَغَشَّهُ خِلَافُ الْغِشُّ أَلَّا تَمْحَضَ النَّصِيحَةَ (۱). وَاسْتَغَشَّهُ خِلَافُ اسْتَنْصَحَهُ (۲).

وَيَقُولُ الفَيُّومِيُّ: ﴿غَشَّهُ غَشَّا مِنْ بَابِ قَتَلَ، وَالاسْمُ غِشُّ - بِالْكَسْرِ - لَمْ يَنْصَحْهُ وَزَيَّنَ لَهُ غَيْرَ الْمُصْلَحَةِ، وَلَبَنٌ مَغْشُوشٌ، خَلُوطٌ بِالْلَاءِ "".

وَغَشَّهُ يَغُشُّهُ غِشًّا لَمْ يَمْحَضْهُ النَّصْحَ، وَأَظْهَرَ لَهُ خِلَافَ مَا أَضْمَرَهُ، وَهُو بِعَيْنِهِ، عَدَمُ الإِمْحَاضِ فِي خِلَافَ مَا أَضْمَرَهُ، وَهُو بِعَيْنِهِ، عَدَمُ الإِمْحَاضِ فِي النَّصِيحَةِ كَغَشَشَهُ تَغْشِيشًا، وَهُو مُبَالَغَةٌ فِي الْغِشِّ. وَالْغِشُّ وَالْغِشُّ وَالْغِشُّ وَالْغِشُّ وَقَدْ غَشَّ صَدْرُهُ يَغِشُّ إِذَا وَالْغِشُّ وَالْغِشُّ وَالْغِشُّ وَالْغِشُّ وَالْغِشُّ وَالْغِشُّ وَالْغِشُّ وَالْغِشُّ وَالْغِشُّ مَدْرُهُ يَغِشُّ إِذَا وَقَدْ غَشَّ صَدْرُهُ يَغِشُّ إِذَا عَلَى اللهِ اللهُ وَالْخِقْدُ، وَقَدْ غَشَّ صَدْرُهُ يَغِشُ إِذَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: الْغِشُّ نَقِيضُ النُّصْحِ ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ الْغَشَشِ وَهُوَ الْشَرَبُ الْكَدِرُ .

وَمِنْ هَذَا الْغِشُّ فِي الْبِيَاعَاتِ . وَفِي الْحَدِيثِ: أَنَّ

النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ قَالَ: ﴿ لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا ﴾ .

قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: وَقَدْ غَشَّهُ يَغُشُّهُ غِشًّا: لَمْ يَمْحَضْهُ النَّصِيحَةَ، وَشَيْءٌ مَغْشُوشٌ، وَرَجُلٌ غُشٌ : غَشُّ ، وَاجْمَعُ: غُشُّونَ، قَالَ أَوْسُ بْنُ حَجَرٍ: غُشُّونَ، قَالَ أَوْسُ بْنُ حَجَرٍ: فُخَلَّفُونَ، وَيَقْضِي النَّاسُ أَمْرَهُمُ

غَشُّوا الأَمَانَةَ صُنْبُورٌ لِصُنْبُورِ وَاسْتَغَشَّهُ وَاغْتَشَّهُ: ظَنَّ بِهِ الْغِشَّ، وَهُوَ خِلَافُ اسْتَنْصَحَهُ.

وَاغْتَشَشْتُ فُلَانًا: أَيْ عَدَدْتُهُ غَاشًا، قَالَ الشَّاعرُ:

أَيَا رُبَّ مَنْ تَغْتَشُّهُ لَكَ نَاصِحٌ

وَمُنْتَصِحٍ بِالْغَيْبِ غَيْرُ أَمِينِ (٥).

#### الغش اصطلاحًا:

قَالَ الْمُنَاوِيُّ: الْغِشُّ مَا يُخْلَطُ مِنَ الرَّدِيءِ بِالْجَيِّدِ<sup>(1)</sup>.

وَقَالَ ابْنُ حَجَرِ: الْغِشُّ (الْمُحَرَّمُ) أَنْ يَعْلَمَ ذُو السِّلْعَةِ مِنْ نَحْوِ بَائِعٍ أَوْمُشْتَرٍ فِيهَا شَيْئًا لَوِ اطَّلَعَ عَلَيْهِ مُرِيدُ أَخْذِهَا مَا أَخَذَهَا بِذَلِكَ الْقُابِلِ (٧).

<sup>(</sup>٥) لسان العرب (٦/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٦) التوقيف (٢٥٢).

<sup>(</sup>٧) الزواجر (٣٢٣).

<sup>(</sup>١) المقاييس (٤/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>۲) الصحاح (۳/۱۳۳).

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير (١٧٠).

<sup>(</sup>٤) التاج (٩/ ١٥٤).

وَقَالَ الْكَفَوِيُّ: الْغِشُّ: سَوَادُ الْقَلْبِ وَعُبُوسُ الْوَجْهِ (١).

#### • أنواع الغش:

لِلْغِشِّ أَنْوَاعٌ عَدِيدَةٌ أَهَمُّهَا:

١- الْغِشُّ فِي البُيُوعِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْمُعَامَلَاتِ
 وَهُ وَ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْمُنَاوِيُّ وَابْنُ حَجَرٍ فِي تَعْرِيفِهِ اللَّيْقِ.
 لِلْغِشِّ.

٢- الْغِشُّ فِي النُّصْحِ، وَهُو مَاأَشَارَ إِلَيْهِ
 الكَفَوِيُّ، وَيُرَادُ بِهِ عَدَمُ الإِخْلَاصِ فِي النُّصْحِ، وَمِنْهُ
 قَوْلُ أَبِي عُبَيْدَةَ: «غَشَّهُ غِشًّا» لَمْ يَمْحَضْهُ النَّصِيحَة.

٣- الْغِشُّ لِلرَّعِيَّةِ، وَهُوَ مَاأَشَارَ إِلَيْهِ الإِمَامُ
 الْخَهْبِيُّ فِي حَدِيثِهِ عَنِ الْكَبِيرَةِ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ، وَعَلَيْهِ
 قَوْلُهُ عَلَيْهِ "أَيُّهَا رَاعٍ غَشَّ رَعِيَّتَهُ فَهُوَ فِي النَّارِ» (٢).

## حكم الغش:

عَدَّ الإِمَامُ ابْنُ حَجَرِ النَّوْعَ الأَوَّلَ مِنَ الْغِشِّ: وَهُوَ غِشُّ الْبُيُوعِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْكَبَائِرِ، فَقَالَ: عَدُّ هَذَا كَبِيرَةً هُو ظَاهِرُ مَا فِي بَعْضِ الأَّحَادِيثِ مِنْ نَفْيِ الإِسْلَام عَنِ الغَاشِّ مَعَ كَوْنِهِ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللهِ، أَوْ

كَوْنِ الْلَلَائِكَةِ تَلْعَنُهُ، وَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّهُ صَغِيرَةٌ فِيهِ نَظَرٌ لِاَ ذُكِرَ مِنَ الوَعِيدِ الشَّدِيدِ فِيهِ (٣).

أَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي: وَهُوَ الْغِشُّ فِي النَّصِيحَةِ فَهُ وَ أَيْضًا مِنَ الْكَبَائِرِ الْبَاطِنَةِ، لأَنَّ مَرْجِعَهَا سَوَادُ الْقَلْبِ، وَيَنْطَبِقُ عَلَى سَائِرِ الْكَبَائِرِ الْبَاطِنَةِ الَّتِي وَيَنْطَبِقُ عَلَى سَائِرِ الْكَبَائِرِ الْبَاطِنَةِ الَّتِي يُذَمُّ الْعَبْدُ عَلَيْهَا مَا يَنْطَبِقُ عَلَى سَائِرِ الْكَبَائِرِ الْبَاطِنَةِ الَّتِي يُذَمُّ الْعَبْدُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ عِمَّا يُذَمُّ عَلَى الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَشُرْبِ لَيْدَمُ الْخَمْرِ (13).

أَمَّا النَّوْعُ الثَّالِثُ: وَهُوَ غِشُّ الْإِمَامِ لِلرَّعِيَّةِ. فَقَدْ عَدَّهُ الإِمَامُ النَّوْعُ الثَّالِثُ: وَهُوَ غِشُّ الإِمَامُ الذَّهَبِيُّ مِنَ الْكَبَائِرِ أَيْضًا. فَقَالَ: الْكَبِيرَةُ السَّادِسَةُ عَشْرَةَ هِي غِشُّ الإِمَامِ لِلرَّعِيَّةِ وَظُلْمُهُ هُمْ، وَقَدْ اسْتَذَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِآيَاتٍ عَدِيدَةٍ وَأَحَادِيثَ خُتْلِفَةٍ وَقَدْ اسْتَذَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِآيَاتٍ عَدِيدَةٍ وَأَحَادِيثَ خُتْلِفَةٍ مِنْهَا الْحَدِيثُ رَقَمْ (٣) «... وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» (٥).

[ للاستزادة: انظر صفات: التطفيف\_الخيانة\_ التناجش\_النفاق\_أكل الحرام\_سوء المعاملة.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الأمانة \_ حسن المعاملة \_ النصيحة].

# الآيات الواردة في «الغش »معنًى

١- وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ۞
 الَّذِينَ إِذَا أَكْنَا لُواْعَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۞
 وَإِذَا كَالُوهُمُ أُو وَّزَنُوهُمْ مَيْخُسِرُونَ ۞

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٩٨) ، وقد عد هذا الغش الكبيرة الخامسة.

<sup>(</sup>٥) انظر ذلك مفصلا في الكبائر (٧٦، ٧٦).

<sup>(</sup>٦) المطففين: ١ ـ ٣ مكية

<sup>(</sup>۱) الكليات (۲۷۲).

<sup>(</sup>٢) الكبائر (٧٣).

<sup>(</sup>٣) الزواجر (٣٢٠).

# الأحاديث الواردة في ذمِّ «الغش»

ا - \*(عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنَّا مُجُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ ، فَقَالَ: « يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الآنَ مِنْ هَذَا الْفَجِّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ... » حَلَيْكُمُ الآنَ مِنْ هَذَا الْفَجِّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ... » الْخُدِيثُ وَفِيهِ -: فَمَا بَلَغَ بِكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ، فَلَمَّ فَقَالَ: فَانْصَرَفْتُ عَنْهُ ، فَلَمَّ فَقَالَ: فَانْصَرَفْتُ عَنْهُ ، فَلَمَّ وَقِيهِ فَقَالَ: مَا هُو إِلَّا مَا رَأَيْتَ عَيْرَ أَيْي لَا أَجِدُ وَلَيْتُ دَعَانِي فَقَالَ: مَا هُو إِلَّا مَا رَأَيْتَ عَيْرَ أَيْي لَا أَجِدُ فَي نَفْسِي عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غِشًا ، وَلَا أَحْسُدُهُ عَلَى خَيْرٍ أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ . فَقَالَ عَبْدُاللهِ: فَهَذِهِ الَّتِي بَلَغَتْ خَيْرٍ أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ . فَقَالَ عَبْدُاللهِ: فَهَذِهِ الَّتِي بَلَغَتْ بَلَعْتُ بِكَ ، وَهِي النَّتِي لَا نُطِيقُ ) \* (١) .

٢ - ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ

رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَذْ خَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا . فَقَالَ: « مَا هَذَا يَا صَاحِبَ فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا . فَقَالَ: « مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ؟ » قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَارَسُولَ اللهِ. قَالَ: « أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ ؟ مَنْ غَشَ فَلَيْسَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ ؟ مَنْ غَشَ فَلَيْسَ مِنِي» » « مَنْ غَشَ فَلَيْسَ مِنِي» » « مَنْ عَشَ فَلَيْسَ

٣- \* (عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْلُزُنِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْلُزُنِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ عَنْ هُ عَقْ اللهُ وَقِيهُ اللهُ رَعِيَّةً ، وَسُولَ اللهِ عَيْقَ يَقُولُ: « مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً ، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُو غَاشُّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُو غَاشُّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِه

# الأحاديث الواردة في ذمِّ «الغش» معنَّى

٤- \*(عَنْ أَبِي بَكْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنَّا عِنْهُ - قَالَ: كُنَّا عِنْهُ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ اللهِ فَقَالَ: ﴿ أَلاَ أُنْبِئُكُ مُ بِاللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ وَلَى اللهِ عَنْهُ وَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَعُقُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَشَهَادَةُ اللزُّورِ (أَوْ قَوْلُ اللزُّورِ ) » وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ. فَهَا زَالَ يُكَورِ رُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ ﴾ ﴿ مُتَكِئًا فَجَلَسَ. فَهَا زَالَ يُكَورُوهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ ﴾ ﴿ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهَا اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ ا

٥- \*(عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً ) \*(٥).

٣- \*( عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ الْمُجَاشِعِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ:
 «أَلاَ إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي

<sup>(</sup>۱) أحمد في المسند (۱ / ۱۹۲) واللفظ له ، والبغنوي في شرح السنة (۱۱ / ۱۱۳، ۱۱۶) ، وقال : محققه إسناده صحيح. (۲) مسلم (۱۰۲).

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ١٣ (٧١٥٠) ، ومسلم (١٤٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ٥ (٢٦٥٤) ، ومسلم (٨٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ١٠ (٩٣٧)، ومسلم (٢١٢٤) واللفظ

له.

فَسَنُنْفِقَ عَلَيْكَ، وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ خَسْمةً مِثْلَهُ. وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ. قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ. قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانِ مُقْسِطٌ مُتَصَدِقٌ مُوفَقٌ . وَرَجُلٌ رَقِيقُ القَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ. وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ دُوعِيَالٍ . لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ. وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ دُوعِيَالٍ . قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خَسْةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرُ (١١٠) لَهُ ، اللَّذِي لَا يَبْعُونَ النَّا يَتْبَعُونَ (١١١) أَهْلًا وَلا مَالًا. وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَغْفَى لَهُ طَمَعٌ (١٢٠). وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ . وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُو يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُو يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُو يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُو يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ » . وَذَكَرَ البُحْلَ أَوِ الكَذِبَ (١١٠) (وَالشِّنْظِيرُ (١٤٠) وَمَالِكَ الفَحَاشُ » وَلَا يُذْكُرُ أَبُو غَسَانَ في حَدِيثِهِ «وَأَنْفِقْ فَسَنَنْفِقَ فَسَنَنْفِقَ فَسَنَنْفَقَ فَسَنَنْفَقَ

بالعداوة والكفر ، ومنهم من ينافق.

- (٧) كتابا لا يغسله الماء: معناه محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب ، بل يبقى على ممر الزمان .
- (٨) إذا يثلغوا رأسي: أي يشدخوه ويشجوه كما يشدخ الخبـز، أي يكسر.
  - (٩) نغزك: أي نعينك.
- (١٠) لا زبر له: أي لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي . وقيل: هو الذي لا مال له. وقيل: الذي ليس عنده ما يعتمده .
- (١١) لا يتبعون: مخفف ومشدد من الاتباع . أي يتبعون ويتبعون. وفي بعض النسخ: يبتغون أي يطلبون .
- (۱۲) والخائن الذي لا يخفى له طمع: معنى لا يخفى لا يظهر. قال أهل اللغة: يقال خفيت الشيء اذا أظهرته. وأخفيته اذا سترته وكتمته. هذا هو المشهور. وقيل: هما لغتان فيها جميعا.
- (١٣) وذكر البخل أو الكذب: هكذا هـو في أكثر النسخ: أو الكذب .وفي بعضها: والكذب . والأول هو المشهور .
- (١٤) الشنظير: فسره في الحديث بأنه الفحاش ، وهـو السيء الخلق .

- (۱) كل مال نحلته عبدا حلال: في الكلام حذف . أي قال الله تعالى: كل مال إلخ ..ومعنى نحلته : أعطيته . أي كل مال أعطيته عبدا من عبادي فهو له حلال . والمراد إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي وغير ذلك . وأنها لم تصر حراما بتحريمهم . وكل مال ملكه العبد فهو له حلال حتى يتعلق به حق .
- (٢) حنفاء كلهم: أي مسلمين ، وقيل: طاهرين من المعاصي . وقيل: مستقيمين منيبين لقبول الهداية .
- (٣) فاجتالتهم: أي استخفوهم فذهبوا بهم ، وأزالوهم عما كانوا عليه ، وجالوا معهم في الباطل. وقيل: اجتال الرجل الشيء ذهب به . واجتال أموالهم ساقها وذهب بها.
  - (٤) فمقتهم: المقت أشد البغض.
- (٥) إلا بقايا من أهل الكتاب: المراد بهم الباقون على التمسك بدينهم الحق ، من غير تبديل .
- (٦) إنها بعثتك لأبتليك وأبتلي بك: معناه لأمتحنك بها يظهر منك من قيامك بها أمرتك به من تبليغ الرسالة ، وغير ذلك من الجهاد في الله حق جهاده ، والصبر في الله تعالى ، وغير ذلك . وأبتلي بك من أرسلتك اليهم . فمنهم من يظهر إيهانه ويخلص في طاعته ، ومنهم من يتخلف وينابذ

عَلَيْكَ »)\*(١).

٧- \*(عَنِ ابْنِ عُمَـرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا أَنْ تُتَلَقَّى السِّلَعُ (٢) حَتَّى تَبْلُغَ الشِّلَعُ (٢) حَتَّى تَبْلُغَ السِّلَعُ (٢)
 الأَسْوَاقَ )\*(٣).

٨- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
 أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِ عَيْهِ ، أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ .
 فَقَالَ: لَا خِلَابَةَ (١٤) »)\*(٥).

9- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنهُ : ﴿ ثَلَاثُ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْفَيَامَةِ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُرَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ لأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ ، وَهُو عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، وَرَجُلٌ بَايَعَ بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ ، وَهُو عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيًا . فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ » ) \* (1).

• ١٠- \* (عَنْ أَسْمَاءَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِ عَلَيْ فَقَالَتْ: إِنَّ لِي ضُرَّةً ، فَهَالْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَتَشَبَّعَ مِنْ مَالِ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطِنِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ ، كَلَابِسِ ثَوْبَيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ ، كَلَابِسِ ثَوْبَيْ

زُورٍ»)\*(٧).

١١ - \* (عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيبِ؛ قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْلَاينَةَ فَخَطَبَنَا وَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعْرٍ.
 فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُهُ إِلَّا الْيَهُ وَدَ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْدٍ بَلَغَهُ فَسَمَّا هُ الزُّورَ) \* (٨).

١٢ - \* (عَنْ أَبِي الطُّفَيْ لِ ، عَامِرِ بْنِ وَاثِلَة . قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يُسِرُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ: فَغَضِبَ وَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يُسِرُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ: فَغَضِبَ وَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يُسِرُّ إِلَيْ شَيْئًا يَكْتُمُهُ النَّاسَ . غَيْرَ أَنَّهُ فَد حَدَّثَنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ . قَالَ: فَقَالَ: مَاهُنَ ؟ قَالَ: فَقَالَ: مَاهُنَ ؟ يَكُمُ مُنْ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ ، يَا أَمِيرَ اللهُ مَنْ لَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحَدِثًا . وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحَدِثًا .

١٣ \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَلَى ، قَالَ: ﴿ لَا يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ وَلَا يَبِعْ بَعْضٍ ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تُضَرُّوا الإبِلَ وَالْغَنَمَ . فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لِبَادٍ ، وَلَا تُضَرُّوا الإبِلَ وَالْغَنَمَ . فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُو بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا فَإِنْ رَضِيهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ ") \* (١٠٠ .

ه(۲۳۵۲).

<sup>(</sup>۱) مسلم ٤(٢٨٦٥).

<sup>(</sup>٢) السلع:جمع سلعة، كسدرة وسدر وهو المتاع وما يتجر به.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ٤ (٢١٦٥) ، ومسلم (١٥١٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) لا خلابة: لا تخلبوني أي لا تخدعوني .

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ١٢ (٦٩٦٤) واللفظ له، ومسلم (١٥٣٣).

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٠٨) واللفظ له ، وبعضه عند البخاري الفتح

<sup>(</sup>٧) البخاري -الفتح ٩(٥٢١٩)، ومسلم (٢١٣٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>۸) البخاري - الفتح ۱۰ (۹۳۸)، ومسلم (۲۱۲۷) واللفظ له، والكبة شعر ملفوف بعضه على بعض.

<sup>(</sup>٩) مسلم (١٩٧٨).

<sup>(</sup>١٠)البخاري - الفتح ٤(٢١٥٠)،ومسلم (١٥١٥) واللفظ

١٤ - \*( عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: « لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ »)\* (١٠).

١٥ \*( عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ")\* (٢٠).

١٦ - ﴿ عَنْ أَبِي هُ رَيْسِرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَالْفَاجِرُ
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُؤْمِنُ غَرُّ (٣) كَرِيمٌ، وَالْفَاجِرُ

خِبُّ (١) لَئِيمٌ ١)\*(٥).

١٧ - \* (عَـنْ أَبِي هُـرَيْسرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - اللهُ عَنْ هُ - اللهُ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَـنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَـنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَـنْ بَيْعِ الْخَور (٦))\* (١٦)

١٨ - \* ( عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ ا - قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَنْ النَّجْشِ (١٩) .

# من الآثار الواردة في ذمِّ «الغش»

١- \*(عَنْ عَـائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَـا - قَالَـتْ:

«كَانَ لأَبِي بِكْرٍ غُلَامٌ يُغْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ، يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ ، فَجَاءَ يَـوْمًا بِشَيْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ ، يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ ، فَجَاءَ يَـوْمًا بِشَيْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ وَمَا فَقَالَ لَـهُ الْغُلَامُ: أَتَـدْرِي مَا هَذَا ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَمَا هُلَا لَكُ الْغُلَامُ: كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لإِنْسَانٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَا هُلَا أَنِّي خَدَعْتُهُ فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ ، فَهَذَا أُحْسِنُ الْكَهَانَةَ ، إِلَّا أَنِّي خَدَعْتُهُ فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ ، فَهَذَا الَّذِي أَكُلْتَ مِنْهُ . فَأَذْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَـدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ النَّذِي أَكُلْتَ مِنْهُ . فَأَذْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَـدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ

رَّا خَائِنٌ ")\* ( قَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى: ﴿ النَّاجِـشُ (١١٠) آكِلُ رَبًا خَائِنٌ ")\* (٢٠٠).

٣- \*( قَالَ الشَّاعِرُ:

لَقَدْ أَبَاحَكَ غِشًا فِي مُعَامَلَةٍ

في بَطْنِهِ) \*\*(١٠).

مَنْ كُنْتَ مِنْهُ بِغَيْرِ الصِّدْقِ تَنْتَفِعُ

- (۱) البخاري الفتح ۱۲ (۱۹۵۵)، وأبو داود (۱۰٦٧) واللفظ له.
- (٢) الترمذي (١١٢٠) واللفظ له وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني صحيح سنن الترمذي رقم (٨٩٣). (٢٦٦/١).
- (٣) الغر: الذي لم يجرب الأمور ، وإنها جعل المؤمن غرا نسبة له، إلى سلامة الصدر وحسن الباطن والظن في الناس . فكأنه لم يجرب بواطن الأمور .
  - (٤) الخب: الخداع المكار الخبيث.
- (٥) الترمذي (١٩٦٤) ، وأبو داود (٤٧٩٠) واللفظ له ، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (٢/ ١٨٧) برقم

- (١٥٩٩) وقال محقق جامع الأصول (١١/١١): حديث حسن.
  - (٦) الغرر: ما له ظاهر تؤثره وباطن تكرهه.
    - (۷) مسلم (۱۵۱۳).
- (A) النجش: الزيادة في ثمن السلعة عمن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها.
- (٩) البخاري الفتح ٤ (٢١٤٢) واللفظ له، ومسلم (١٥١٦).
  - (۱۰) البخاري الفتح ۷(۲۸۲).
- (١١) الناجش: هو أن يمدح السِّلعة ليُنَفِّقها يروجها أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها.
  - (١٢) البخاري الفتح ٤(١٧).

## من مضار «الغش»

(١) الْغِشُّ طَرِيقٌ مُوصِلٌ إِلَى النَّارِ.

(٢) دَلِيلٌ عَلَى دَنَاءَةِ النَّفْسِ وَخُبْثِهَا.

(٣) الْبُعْدُ عَنِ اللهِ وَالْبُعْدُ عَنِ النَّاسِ.

(٤) حِرْمَانُ إِجَابَةِ الدُّعَاءِ.

(٥) حِرْمَانُ الْبَرَكَةِ مِنَ الْمَالِ وَالْعُمْرِ.

(٦) دَلِيلٌ عَلَى نَقْصِ الإِيْهَانِ.

(٧) يُورِثُ سَخَطَ النَّاسِ وَمَقْتَهُمْ.

#### الغضب

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 77     | ٤٠       | ١٩     |

#### الغضب لغةً:

الْغَضَبُ نَقِيضُ الرِّضَا، وَهُ وَ مَصْدَرُ غَضِبَ يَغْضَبُ عَضَا، يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ: الْغَيْنُ وَالضَّادُ وَالْبَاءُ اَبْنُ فَارِسٍ: الْغَيْنُ وَالضَّادُ وَالْبَاءُ اَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى شِدَّةٍ وَقُوَّةٍ. يُقَالُ: إِنَّ الْغَضْبَةَ: الصَّلْ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى شِدَّةٍ وَقُوَّةٍ. يُقَالُ: إِنَّ الْغَضْبَة الْمَتَّةُ الْغَضْبَة الْمَتَّقُ الْغَضَبُ، لأَنَّهُ الشَّتِدَادُ السُّخْطِ.

وَغَضِبَ عَلَيْهِ غَضَبًا، وَمَغْضَبَةً، وَأَغْضَبْتُهُ أَنَا فَتَغَضَّبَ، وَأَغْضَبْتُهُ أَنَا فَتَغَضَّبَ، وَرَجُلُ غَضْبَانُ وَامْرَأَةٌ غَضْبَى وَلُغَةُ بَنِي أَسَدٍ غَضْبَانَةٌ وَمَلْآنَةٌ وَأَشْبَاهُهُا، وَقَوْمٌ غَضْبَى وَغَضَابَى، مِثْلُ سَكْرَى وَسَكَارَى.

وَغَضِبَ مِنْ لَاشَيْءٍ، أَيْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ يُـوجِبُهُ، وَتَغَضَّبَ عَلَيْهِ مِثْلُ غَضِبَ.

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: يُقَالُ: غَضِبَ لَهُ: أَيْ غَضِبَ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ أَجْلِهِ وَذَلِكَ إِذَا كَانَ حَيَّا، فَإِنْ كَانَ مَيِّتًا قُلْتَ: غَضِبَ بِهِ (أَيْ بسَبَيهِ).

وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: الْغَضَبُ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ، شَيْءٌ يُدَاخِلُ قَلُوبَهُمْ وَمِنْهُ مَحْمُودٌ وَمَذْمُومٌ، فَالْلَدْمُومُ مَا كَانَ فِي غَيْرِ الْحَقِّ، وَالْمَحْمُودُ مَا كَانَ فِي جَانِبِ الدِّينِ وَالْحَقِّ، وَأَلْمَحْمُودُ مَا كَانَ فِي جَانِبِ اللَّهِ عَلَى فَهُوَ مِنْ صِفَاتِ الأَفْعَالِ لللهِ عَنَّ وَأَمَّا غَضَبُ اللهِ تَعَالَى فَهُوَ مِنْ صِفَاتِ الأَفْعَالِ للهِ عَنَّ

وَجَلَّ \_ حَقِيقَةً عَلَى مَا يَلِيقِ بِجَلَالِهِ، وَأُمَّا لَازِمِ الغَضَبِ فَهُوَ إِنْكَارُهُ عَلَى مَنْ عَصَاهُ وَمُعَاقَبَتُهُ إِيَّاهُ، (وَالْـوَصْفُ مِنْ ذَلِكَ): غَضِبٌ وَغَضْ وبٌ، وَغضْبَانُ أَيْ يَغْضَتُ سَريعًا، وَغَاضَبْتُ الرَّجُلَ أَغْضَبْتُهُ وَأَغْضَبَنِي، وَغَاضَبَهُ: رَاغَمَهُ وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَرِيزِ: ﴿ وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَ بَ مُغَاضِبًا ﴾ (الأنبياء/ ٨٧) قِيلَ مُغَاضِبًا لِرَبِّه، وَقِيلَ: مُغَاضِبًا لِقَوْمِهِ، قَالَ ابْنُ سِيدَهُ: وَالأَوَّلُ أَصَحُّ لأَنَّ الْعُقُوبَةَ لَمْ تَحِلُّ بِهِ إِلَّا لِمُغَاضَبَتِهِ رَبَّهُ، وَقِيلَ الْمُعْنَى: ذَهَبَ مُرَاغِمًا لِقَوْمِهِ، وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: الْمُعْنَى مُغَاضِبًا مِنْ أَجْل رَبِّهِ كَمَا تَقُولُ: غَضِبْتُ لَكَ أَيْ مِنْ أَجْلِكَ، وَالْؤُمِنُ يَغْضَبُ للهِ تَعَالَى إِذَا عُصِيَ، وَرَوَى عَنِ الأَخْفَشِ أَنَّهُ خَرَجَ مُغَاضِبًا لِلْمَلِكَ الَّذِي كَانَ عَلَى قَوْمِهِ (١)، وَقَوْفُهُمْ امْرَأَةٌ غَضُوبٌ أَيْ عَبُوسٌ، وَالْعَضُوبُ أَيْضًا الْحَيَّةُ الْخَبِيثَةُ، وَغُضِبَ بَصَرُ فُلَانِ، إِذَا انْتَفَخَ مِنْ دَاءٍ يُصِيبُهُ يُقَالُ لَهُ: الْغُضَابُ وَالْغِضَابُ، وَالْغَضْبَةُ: الصَّخْرَةُ الصُّلْبَهُ الْمُرِّكَّبَةُ فِي الْجَبَلِ، الْمُخَالِفَةُ لَهُ، وَقِيلَ الأَّكَمَةُ، وَقِيلَ: الصَّخْرَةُ الرَّقِيقَةُ، وَغَضْبَى اسْمٌ لِلْمائَةِ مِنَ الإِبِلِ<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) في الآية تفسيرات أخرى عديدة. انظر: تفسير القرطبي (۱) (۲۱۸ ، ۲۱۹).

<sup>(</sup>٢) انظر مقاييس اللغة لابن فارس (٤/ ٤٢٨) ، والصحاح

<sup>(</sup>۱/ ۱۹۶)، لسان العرب (٥/ ٣٢٦٢ – ٣٢٦٣)، المصباح المنير (٤٤٨).

#### الغضب اصطلاحًا:

قَالَ الْجُرْجَانِيُّ: الْغَضَبُ: تَغَيُّرٌ يَحْصُلُ عِنْدَ فَوَرانِ دَم الْقَلْبِ لِيَحْصُلَ عَنْهُ التَشَفِّي فِي الصَّدْرِ (١).

• وَقَالَ الـرَّاغِبُ: هُــوَ ثَـوَرَانُ دَمِ الْقَلْبِ إِرَادَةَ الانْتِقَام (٢٠).

وَقَالَ التَّهَانَوِيُّ: الْغَضَبُ هُـوَ حَرَكَةٌ لِلنَّفْسِ مَبْدَؤُهَا الانْتِقَامُ، وَقِيلَ: هُوَ كَيْفِيَّةٌ نَفْسَانِيَّةٌ تَفْتَضِي حَرَكَةَ الرُّوحِ إِلَى خَارِجِ الْبَدَنِ طَلَبًا للانْتِقَامِ<sup>(٣)</sup>.

قَالَ الغَزَالِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:الْغَضَبُ: غَلَيَانُ دَم الْقَلْبِ بِطَلَبِ الانْتِقَامِ.

#### • درجات الغضب:

قَالَ الْغَزَالِيُّ: يَتَفَاوَتُ النَّاسُ فِي قُوَّةِ الْغَضَبِ عَلَى دَرَجَاتٍ ثَلَاثٍ وَهِيَ: التَّفْرِيطُ، وَالإِفْرَاطُ، وَالاعْتِدَالُ.

أَوَّلًا: التَّفْرِيطُ وَيَكُونُ إِمَّا بِفَقْدِ قُوَّةِ الْعَضَبِ بِالْكُلِّيَةِ أَوْ بِضَعْفِهَا، وَحِينَئِذِ يُقَالُ لِلإِنْسَانِ: إِنَّهُ لَا حَمِيَّةَ لِسَالُكُلِّيَةِ أَوْ بِضَعْفِهَا، وَمِنْ هُنَا قَالُ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ لَكُ وَيُذَا تَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : مَنِ اسْتُغْضِبَ فَلَمْ يَغْضَبْ فَهُو حَمَارٌ. وَهَذَا يَعْلَى - : مَنِ اسْتُغْضِبَ فَلَمْ يَغْضَبْ فَهُو حَمَارٌ. وَهَذَا يُشْورُ ثَمَرَاتٍ مُرَّةً ، كَقِلَّةِ الأَنفَةِ عِمَّا يُؤْنَفُ مِنْ هُ مِنَ التَّعَرُّضِ لِلْحُرَمِ وَالزَّوْجَةِ وَالأَمْةِ وَاحْتِمَالِ الذُّلِّ مِنَ اللَّهُ مِنَ النَّفْسِ.

ثَانِيًا: الإِفْرَاطُ: وَيَكُونُ بِغَلَبَةِ هَذِهِ الصِّفَةِ حَتَّى تَخْرُجَ عَنْ سِيَاسَةِ الْعَقْلِ وَالدِّينِ وَالطَّاعَةِ وَلَا يَبْقَى لِلْمَرْءِ مَعَهَا بَصِيرَةٌ وَنَظَرٌ وَفِكْرَةٌ وَلَا اخْتِيَارٌ ، بَلْ يَصِيرُ فِي صُورَةِ الْمُضْطَرّ، وَسَبَبُ غَلَبَتِهِ أُمُّورٌ غَرِيزِيَّةٌ، وَأُمُورٌ فَي صُورَةِ الْمُضْطَرّ، وَسَبَبُ غَلَبَتِهِ أُمُّورٌ غَرِيزِيَّةٌ، وَأُمُورٌ

اعْتِيَادِيَّةٌ، فَرُبَّ إِنْسَانٍ هُوَ بِالْفِطْرَةِ مُسْتَعِدٌ لِسُرْعَةِ الْعُضِبِ حَتَّى كَأَنَّ صُورَتَهُ فِي الْفِطْرَةِ صُورَةُ غَضْبَانَ الْغَضَبِ حَتَّى كَأَنَّ صُورَتَهُ فِي الْفِطْرَةِ صُورَةُ غَضْبَانَ وَيَعِيشُ عَلَى ذَلِكَ حَرَارَةَ مِزَاجِ الْقَلْبِ.

وَأَمَّا الأَسْبَابُ الاعْتِيَادِيَّةُ: فَهُوَ أَنْ يُخَالِطَ قَوْمًا يَتَبَجَّحُونَ بِتَشَفِّي الْغَيْظِ وَطَاعَةِ الْغَضَبِ وَيُسَمُّونَ ذَلِكَ شَجَاعَةً وَرُجُولِيَّةً.

ثَالِثًا: الاعْتِدَالُ: وَهُوَ الْمُحْمُودُ وَذَلِكَ بِأَنْ يَنْظِرَ إِشَارَةَ الْعَقْلِ وَالدِّينِ فَيَنْبَعِثَ حَيْثُ حَيْثُ تَجِبُ الْحَمِيَةُ وَيَنْطَفِيءَ حَيْثُ يَجْبُ الْخَمِينَةُ الله عِبَدَالِ هُو الاسْتِقَامَةُ الَّتِي كَلَّفَ الله بِهَا عِبَادَهُ وَهُو الاعْتِدَالِ هُو الاسْتِقَامَةُ الَّتِي كَلَّفَ الله بِهَا عِبَادَهُ وَهُو الاعْتِدَالِ هُو الاسْتِقَامَةُ الَّتِي كَلَّفَ الله بِهَا عِبَادَهُ وَهُو الْوَسَطُ. فَمَنْ مَالَ غَضَبُهُ إِلَى الْفُتُورِ حَتَّى أَحَسَ مِنْ نَفْسِه بِضَعْفِ الْغَيْرَةِ وَخِسَّةِ النَّفْسِ فِي احْتَى أَحَسَ مِنْ نَفْسِه بِضَعْفِ الْغَيْرَةِ وَخِسَّةِ النَّفْسِ فِي احْتَى أَلِ النَّهُ مِنْ مَالَ وَالضَّيْمِ فِي غَيْرِ مَعَلِّهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعَالِجَ نَفْسَهُ ، وَمَنْ مَالَ فَضَبُهُ إِلَى الإَفْرَاطِ حَتَّى جَرَّهُ إِلَى التَّهَ وُر وَاقْتِحَامِ الْفَوَاحِشِ يَنْبَعِي أَنْ يُعَالِجَ نَفْسَهُ لِيُنْقِصَ سَورَةَ غَضَبِهِ الْفَوَاحِشِ يَنْبَعِي أَنْ يُعَالِجَ نَفْسَهُ لِيُنْقِصَ سَورَةَ غَضَبِهِ وَيُعْ فَلَيْطُلُ الْمَقْرَقِ وَالْمَاتُ عَلَى الْسَعِيمُ وَهُ وَأَرَقُ مِنَ الطَّرَفَيْنِ وَهَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَالَالِ مَنْ الطَّرَفَيْنِ وَهَلَا الله وَلَا اللّه مُن الله وَالَالِ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَالْمَالُ الله وَلَالَ الله وَالْمَالُ وَالْمُونَ وَالَالَ عَمَنَ الله وَالْمَالُ وَلَا الله وَالْمَالُ الله وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَلَا اللّهُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَلَالِهُ وَالْمَالُ وَلَالِ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَلَا اللْعَالِ وَلَالَ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَلَالِعَلَى اللّهُ وَالْمَالُ وَلَالَ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَلْمَالُولُ وَلَالِعَلَى اللهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَلَالِهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَلَالَالِهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُ وَاللّهُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُ وَالْمَالُ وَالْم

#### أسباب الغضب:

قَالَ الْغَزَالِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - مُبِيِّنًا أَسْبَابَ الْغَضَبِ: الزَّهْوُ وَالْعُجْبُ وَالْمِزَاحُ وَالْمِزَاحُ وَالْمُؤْوُ وَالْعُجْبُ وَالْمُزَاحُ وَالْمُؤْوُ وَالْعُجْبُ وَالْمُؤَوُ وَالْعُجْبُ وَالْمُؤَوُ وَالْمُؤَوُ وَالْعُجْبُ وَالْمُؤَوَّ وَالْمُؤَوِّ وَالْمُؤَوِّ وَالْمُؤَوِّ وَالْمُؤَوِّ وَالْعُدُرُ ، وَشِدَّةُ الْحِرْضِ عَلَى فُضُولِ الْمَالِ وَالْجَاهِ وَمِنْ أَشَدِ الْبَوَاعِثِ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثُو الْجُهَّالِ تَسْمِيتُهُمُ الْعَضَبَ أَشَدِ الْبَوَاعِثِ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثُو الْجُهَّالِ تَسْمِيتُهُمُ الْعَضَبَ

<sup>(</sup>٣) كشاف اصطلاحات الفنون (٣/ ١٠٨٩).

<sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدين (٣/ ١٧٩ - ١٨٠) بتصرف.

<sup>(</sup>١) التعريفات (١٦٨).

<sup>(</sup>٢) المفردات (٣٧٤).

شَجَاعَةً وَرُجُولِيَّةً وَعِزَّةَ نَفْسٍ وَكِبَرَهِ هِمَّةٍ، وَتَلْقِيبُهُ بِالأَلْقَابِ الْمَحْمُودَةِ غَبَاوَةً وَجَهْ للَّ حَتَّى تَجِيلَ النَّفْسُ إلَيْهِ وَتَسْتَحْسِنُهُ، وَقَدْ يَتَأَكَّدُ ذَلِكَ بِحِكَايَةِ شِدَّةِ الْغَضَبِ عَنِ الأَّكَابِرِ فِي مَعْرِضِ الْمَدْح بِالشَّجَاعَةِ وَالنَّفْسُ مَائِلَةٌ إِلَى التَّشَبُّهِ بِالأَكَابِرِ فَيهِيجُ الْغَضَبُ إِلَى الْقَلْبِ بِسَبِهِ.

## علاج الغضب وتسكينه:

يُعَالَجُ الْغَضَبُ إِذَا هَاجَ بِأُمُورٍ مِنْهَا:

الله عَنْ وَجَلَ - فَيَدْعُوهُ ذَلِكَ إِلَى الْخَوْفِ مِنْهُ وَيَبْعُوهُ ذَلِكَ إِلَى الْخَوْفِ مِنْهُ عَلَى الطَّاعَةِ لَهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَزُولُ الْغَضَبُ ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ يَزُولُ الْغَضَبُ ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ (الكهف/ ٢٤)، قَالَ عِكْرِمَةُ، يَعْنِي إِذَا غَضِبْتَ.

٢- أَنْ يَتَفَكَّرَ فِي الأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي فَضْلِ كَظْمِ الْغَيْظِ وَالْعَفْوِ وَالْحِلْمِ وَالاحْتِهَالِ فَيَرْغَبُ فِي ثَوَابِ الْغَيْظِ وَالْعَفْوِ وَالْحِلْمِ وَالاحْتِهَالِ فَيَرْغَبُ فِي ثَوَابِ هَذِهِ الْفَضَائِلِ ذَلِكَ، فَتَمْنَعُهُ مُ شِدَّةُ الْحِرْضِ عَلَى ثَوَابِ هَذِهِ الْفَضَائِلِ عَنِ التَّشَفِّي وَالانْتِقَام وَيَنْطَفِيءُ عَنْهُ غَيْظُهُ.

٣- أَنْ يُخَوِّفَ نَفْسَهُ بِعِقَابِ اللهِ تَعَالَى ، وَهُو أَنْ يَقُوفَ نَفْسَهُ بِعِقَابِ اللهِ تَعَالَى ، وَهُو أَنْ يَقُدُرَ فَي عَلَى هَذَا لَا تُعَانِ، فَلَوْ أَمْضَيْتُ فِيهِ غَضَبِي ، لَمْ آمَنْ أَنْ يُمْضِيَ اللهُ الإِنْسَانِ، فَلَوْ أَمْضَيْتُ فِيهِ غَضَبِي ، لَمْ آمَنْ أَنْ يُمْضِيَ اللهُ الإِنْسَانِ، فَلَوْ أَمْضَيْتُ فِيهِ غَضَبِي ، لَمْ آمَنْ أَنْ يُمْضِيَ اللهُ الإِنْسَانِ، فَلَوْ أَمْضَيْتُ فَي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَنَا أَحْوَجُ مَا أَكُونُ إِلَى الْعَفْو.

2- أَنْ يُحَدِّرَ نَفْسَهُ عَاقِبَةَ الْعَدَاوَةِ وَالانْتِقَامِ وَتَشْمِيرِ الْعَدُوِّ فِي هَدْمِ أَغْرَاضِهِ وَالشَّا تَةِ بِمَصَائِيهِ ، فَإِنَّ الإِنْسَانَ لَا يَخْلُو مِنَ الْمَصَائِبِ وَهَذَا مَا يُعْرَفُ بِتَسْلِيطِ شَهْوَةٍ عَلَى غَضَبٍ، وَلَا ثَوَابَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ خَائِفًا مِنْ أَنْ يَكُونَ خَائِفًا مِنْ أَنْ يَكُونَ خَائِفًا مِنْ أَنْ يَتَعْيَرُ عَلَيْهِ أَمْرٌ يُعِينُهُ عَلَى الآخِرَةِ ، فَيُثَابُ عَلَى مِنْ أَنْ يَتَعَيَرَ عَلَيْهِ أَمْرٌ يُعِينُهُ عَلَى الآخِرَةِ ، فَيُثَابُ عَلَى مِنْ أَنْ يَتَعَيَرَ عَلَيْهِ أَمْرٌ يُعِينُهُ عَلَى الآخِرَةِ ، فَيُثَابُ عَلَى

ذَلكَ.

٥- أَنْ يَتَفَكَّرَ فِي قُبْحِ صُورَتِهِ عِنْدَ الْغَضَبِ وَأَنَّهُ يُشْهِهُ حِينَئِذٍ الْكَلْبَ الضَّارِيَ وَالسَّبْعَ العَادِيَ وَأَنَّهُ أَبْعَدُ يُشْبِهُ حِينَئِذٍ الْكَلْبَ الضَّارِيَ وَالسَّبْعَ العَادِيَ وَأَنَّهُ أَبْعَدُ مَا يَكُونُ مُجَانَبَةً لأَخْلَقِ الأَنْبِيَاءِ وَالْعُلَهَاءِ الْفُضَلَاءِ فِي أَخْلَقِهمْ.

آنْ يَعْلَمَ أَنَّ غَضَبَهُ إِنَّهَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ جَرَى
 عَلَى وَفْقِ مُورَادِ اللهِ تَعَالَى لَا عَلَى وَفْقِ مُورَادِهِ هُــوَ فَكَيْفَ
 يَكُونُ مُورَادُ نَفْسِهِ أَوْلَى مِنْ مُورَادِ اللهِ تَعَالَى.

٧- أَنْ يَتَذَكَّرَ مَا يَتُولُ إِلَيْهِ الْغَضَبُ مِنَ النَّدَمِ وَمَذَمَّةِ الانْتِقَامِ.

٨- أَنْ يَتَ ذَكَّرَ أَنَّ الْقُلُوبَ تَنْحَرِفُ عَنْهُ وَتَحْذَرُ
 الْقُرْبَ مِنْهُ فَيَبْتَعِدُ الْخَلْقُ عَنْهُ فَيَبْقَى وَحِيدًا فَرِيدًا ، فَإِنَّ ذَلِكَ جَدِيرٌ بِأَنْ يَصْرِفَ الْغَضَبَ عَنْهُ.

٩ -أَنْ يَتَحَوَّلَ عَنِ الْحَالِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا فَإِنْ
 كَانَ قَائِمًا جَلَسَ وَإِنْ كَانَ جَالِسًا اضْطَجَعَ وَعَلَيْهِ أَنْ
 يَتَوَضَّأَ أَوْ يَسْتَنْشِقَ بِالْمَاءِ.

١٠ - أَنْ يَسْتَعِيذَ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
 ١١ - أَنْ يَـذْكُرَ ثَوَابَ الْعَفْوِ وَحُسْنَ الصَّفْحِ فَيَقْهَرَ نَفْسَهُ عَلَى الْعَضَبِ.

١٢ - أَنْ يَـذْكُرَ انْعِطَافَ الْقُلُوبِ عَلَيْهِ وَمَيْلَ النُّفُوسِ إِلَيْهِ، فَلَا يَرَى إِضَاعَةَ ذَلِكَ بِتَنْفِيرِ النَّاسِ مِنْهُ وَيَكُفَّ عَنْ مُتَابَعَةِ الْغَضَبِ(١).

#### بين الحزن والغضب:

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: سَبَبُ الْغَضَبِ هُجُومُ مَاتَكْرَهُهُ النَّفْسُ مِّنْ دُونَهَا، وَسَبَبُ الْخُزْنِ هُجُومُ مَاتَكْرَهُهُ النَّفْسُ

<sup>(</sup>۱) أدب الدنيا والديس للماوردي (۲۵۰، ۲۵۲)، إحياء علوم الدين للغزالي (۳/ ۱۷۵،۱۷۳)، مختصر منهاج القاصدين (۱۸۰–۱۸۱).

مِّنْ فَوْقَهَا، وَالْغَضَبُ يَتَحَرَّكُ مِنْ دَاخِلِ الْجَسَدِ إِلَى دَاخِلِهِ، خَارِجِهِ وَالْخُزْنُ يَتَحَرَّكُ مِنْ خَارِجِ الْجَسَدِ إِلَى دَاخِلِهِ، فَلَا يَتَحَرَّكُ مِنْ خَارِجِ الْجَسَدِ إِلَى دَاخِلِهِ، فَلَا يَقْتُلِ الْغَضَبُ؛ لِكُمُ ونِ الْخُزْنِ فَلَا يُقْتُلِ الْغَضَبُ؛ لِكُمُ ونِ الْخُزْنِ وَلَمْ يَقْتُلِ الْغَضَبِ السَّطُوةَ وَبُرُوزِ الْغَضَبِ السَّطُوةَ وَبُرُوزِ الْغَضَبِ السَّطُوةَ وَالاَنْتِقَامَ لِبُرُوزِهِ، وَالحَادِثُ عَنِ الْخُزْنِ الْمَرْضَ وَالأَسْقَامَ لِكُمُ ونِهِ، وَكَذَلِكَ أَفْضَى الْخُزْنُ إِلَى الْمُوتِ، وَلَمْ يُفْضِ إِلَيْهِ الْغَضَبُ (۱).

#### من الغضب ما هو محمود:

مِنَ الغَضَبِ مَا يَكُونُ مَحْمُودًا وَذَلِكَ إِذَا صَدَرَ الغَضَبِ مَن اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْ الْعَصْبِهِ شَيْء، وَمِنْ ذَلِكَ غَضَبُهُ تَعَالَى عَلَى أَعْدَائِهِ اللهِ مِنَ اليَهُ ود وَمَنْ وَمِنْ ذَلِكَ غَضَبُهُ تَعَالَى عَلَى أَعْدَائِهِ اللهِ مِنَ اليَهُ ود وَمَنْ كَانَ عَلَى شَاكِلَتِهِ مْ مِنَ الكُفَّارِ وَالمُنافِقِينَ وَالطُّغَاةِ وَالمُتَّجَبِرِينَ (انظر الآيات ١ - ١١) و (الحديث ٢٨)، كَمَ يَكُونُ الغَضَبُ مَحْمُودًا إِذَا كَانَ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ وَجَلَّ عِنْدَمَا تُنتُهَكُ حُرُمَاتُهُ، وَقَدْ أَثْبَتَ القُوْآنُ ذَلِكَ لِلرُّسُلِ عَنْدَمَا تُنتُهَكُ حُرُمَاتُهُ، وَقَدْ أَثْبَتَ القُوْآنُ ذَلِكَ لِلرُّسُلِ كَمَا تُهُمُ وَقَدْ أَنْبَتَ القُوْآنُ ذَلِكَ لِلرُّسُلِ كَمَا تُهُمُ وَقَدْ أَنْبَتَ القُوْآنُ ذَلِكَ لِلرُّسُلِ كَمَا تُهُمُ عَدِيدَةٍ (انظر الآيات ١٢ - ١٤)، الكَورَامِ فِي مَواضِعَ عَدِيدَةٍ (انظر الآيات ١٢ - ١٤)، كَمَا فِي الحَدِيثِ الشَّرِيفِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيدَةٍ كَانَ يَغْضَبُ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيدَةً كَانَ يَغْضَبُ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ عَرْ وَجَلَّ لَ لَا لِنَفْسِهِ، (انظر بَعْضِ الأَحْيَانِ اللهِ عَانِ اللهِ عَرَّ وَجَلَّ لَ لَا لِنَفْسِهِ، (انظر الأحاديثِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَمَنَ لَا عَرَالِ اللهِ عَنْ وَجَلَّ لَا لَكُولُولِ اللهِ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْقِ لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَقَدْ ذَكَرَ الْغَزَالِيُّ أَنَّ النَّوْعَ الشَّالِث مِنْ أَنْوَاعِ الْغَضَبِ وَهُوَ الَّذِي يُوصَفُ بِالاعْتِدَالِ غَضَبٌ مَحْمُودٌ الْغَضَبِ وَهُوَ الَّذِي يُوصَفُ بِالاعْتِدَالِ غَضَبٌ مَحْمُودٌ وَأَنَّ النَّوْعَا الإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ مَذْمُومَانِ (٢)، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الأَسْبَابَ الَّتِي تُوَدِّي إِلَى الْحِلْمِ الْأَوْلَى بِالإِنْسَانِ أَنْ تَدْعُوهُ إِلَى الْحِلْمِ أَفْضَلُ أَسْبَابِهِ، وَإِنْ كَانَ الْحِلْمُ كُلُّهُ فَضْلًا وَإِنْ عَرَا عَنْ هَلِهِ النَّسْسِ عِنْدَ الأَسْبَابِ كَانَ ذُلًا أَو الْحِلْمُ ضَبْطُ النَّفْسِ عِنْدَ هَلِهِ النَّسْسِ عِنْدَ

هَيَجَانِ الْغَضَبِ فَإِنْ فُقِدَ الْغَضَبُ لِسَكَاعِ مَا يُغْضِبُ كَانَ ذَلِكَ مِنْ ذُلِّ النَّفْسِ وَقِلَّةِ الْخَمِيَّةِ، وَأَنْشَدَ النَّابِغَةُ الْجَعْدِيُّ بِحَضْرَةِ النَّبِي ﷺ:

وَلَا خَيْرَ فِي حِلْم إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ

بَوَادِرُ تَحْمِي صَفْوَهُ أَنْ يُكَدَّرَا

وَلَاخَيْرَ فِي جَهْلٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ

حَلِيمٌ إِذَا مَا أَوْرَدَ الأَمْرُ أَصْدَرَا فَلَمْ مُنْكُرْ عَلَيْهٌ قَوْلَهُ عَلَيْهِ، وَمَنْ فَقَدَ الْغَضَبَ فِي الْأَشْيَاءِ الْمُغْضِبَةِ حَتَّى اسْتَوَتْ حَالَتَاهُ قَبْلَ الإغْضَابِ وَبَعْدَهُ فَقَدْ عَدِمَ مِنْ فَضَائِلِ النَّفْسِ الشَّجَاعَةَ وَالأَنْفَةَ وَالْخَيْرَةَ وَالدِّفَاعَ وَالأَنْخَذَ بِالثَّأْرِ لأَنْهَا خِصَالُ وَالْحَمِيَّةَ وَالْغَيْرَةَ وَالدِّفَاعَ وَالأَنْخَذَ بِالثَّأْرِ لأَنْهَا خِصَالُ مُمرَكَّبَةٌ مِنَ الْغَضَبِ، فَإِذَا عَدِمَهَا الإِنْسَانُ هَانَ بِهَا، وَلَيْسَ هَذَا الْقَوْلُ إِغْرَاءً بِتَحَكُّمِ الْغَضَبِ، وَلَكِنْ إِذَا ثَارَ بِهِ الْغَضَبِ، وَلَكِنْ إِذَا ثَارَ بِهِ الْغَضَبِ عِنْدَ وَجُودِ مَا يُغْضِبُهُ، كَفَّ سَوْرَتَهُ بِغَضَيهِ وَلَيْفَ الْعَرَاءُ بِتَحَكُّم الْعَضَبِ، وَلَكِنْ إِذَا ثَارَ وَجُودِ مَا يُغْضِبُهُ، كَفَّ سَوْرَتَهُ بِغَضَيهِ وَأَطْفَأَ ثَائِرَتَهُ بِحِلْمِهِ، ... وَلَوْ عَزَبَ عَنْهُ الْخِلْمُ حَتَّى الْغَضَبِ وَلَكُونُ كِنْدَهُ وَجُهُ الصَّوابِ (٣)، وَالخُلاصَةُ أَنَّ الْغَضَبِ الَّذِي يَتَحَكَّمُ فِيهِ صَاحِبُهُ بِالْخِلْمِ هُو عَضَبُ الْفَوْلُ عَنْمَ بَعْمُولِهُ وَهُوهُ الصَّوابِ (٣)، وَالخُلاصَةُ أَنَّ الْغَضَبِ اللَّذِي يَتَحَكَّمُ فِيهِ صَاحِبُهُ بِالْخِلْمِ هُو عَضَبُ الْفَوْرُ كَذَلِكَ إِلَّا إِذَا بَعُدَ عَنِ الإِفْرَاطِ الْفَوْرُ وَلَاكُونُ كَذَلِكَ إِلَّا إِذَا بَعُدَ عَنِ الإِفْرَاطِ وَالتَّفُرِيطِ، لأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْخَالَةِ «يَتَلَقَّى قُوّةَ الْغَضَبِ بِحَزْمِهِ فَيَرُدُهَا، وَيُقَابِلُ عَوَادِي شِرَّتِهِ بِحَزْمِهِ فَيَرُدُهَا، وَيُقَابِلُ عَوَادِي شَرَّتِهِ بِحَزْمِهِ فَيَرُدُهَا، وَيُقَابِلُ عَوَادِي شَرَّتِهِ بِحَزْمِهِ فَيَرُدُهُا،

[ للاستزادة: انظر صفات: الحقد السخط الطيش النقمة العجلة الحمق الغل الانتقام سوء المعاملة سوء الخلق.

وَحَينَ فِي يَعْظَى بِانْجِ لَاءِ الْخَيْرَةِ وَيَسْعَدُ بِحَمِيدِ

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الحلم - الرضا - السكينة - كظم الغيظ - الوقار - الصبر والمصابرة - الصمت وحفظ اللسان - العفو].

الْعَاقَيَةِ»(٤).

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين (٢٥٠، ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) انظر أنواع الغضب.

<sup>(</sup>٣) باختصار عن أدب الدنيا والدين (٢٥٠ ٢٦٨ ).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٢٥٠).

## الآيات الواردة في « الغضب »

#### آيات حل فيها غضب الله عز وجل على اليهود:

الله وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَفَلْنَا أَضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْحَجِّرُ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْنُنَّا قَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَشْرَيَهُمَّ كُلُواْ وَأَشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَسْمُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَحِدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُحَدِّرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَ اوَقِثَا آبِهَ اوَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَنَصَلِهَا قَالَ أَتَسَتَبْدِ لُوبِ لَيْ الَّذِي هُوَ أَذْنَ بِالَّذِي هُوَخَيْرٌ أَهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَ لَتُمَّرُّ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِعَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ ۗ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِنَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَمْتَدُونَ لَإِنَّا (١) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَابَ وَقَفَّتَ نَامِنَ بَعْدِهِ عِلْالْ سُلِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ

الْمَكِنْتُ وَأَيَّدْنَهُ بُرُوحِ الْقُدُسِّ أَفَكُلَمَا جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لاَ بُهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَبْتُمْ وَفَرِيقًا نَفْسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَبْتُمْ وَفَرِيقًا نَفْسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا وَقَالُوا قُلُوبُنَا عُلْفُ بُل لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ مُلَا مُن يَكُفُرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ مَن عِندِ اللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَا وَلَمَا عَلَى اللَّهِ مَلَ اللَّهُ مِن فَصَدِقُ لِمَا عَرَفُوا حَقَلُوا بِعَنَا اللَّهُ مَن عَلَى اللَّهُ مِن فَصَدِقُ وَاللَّهُ مِن فَصَدِقُ وَاللَّهُ مِن فَصَدِقَ اللَّهُ مِن فَصَدِقَ وَلَا اللَّهُ مِن فَصَدِقَ وَلَا اللَّهُ مِنْ عَبَادِهِ وَ قَنْ اللَّهُ مِن فَصَدِهِ عَلَى اللَّهُ مِن فَصَدِهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَبَادِهِ وَ قَنْ اللَّهُ مِن فَصَدِهِ عَلَى اللَّهُ مِن فَصَدِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ قَنْ اللَّهُ مِن فَصَدِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ قَنْ اللَّهُ مِن فَصَدِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ قَنْ اللَّهُ مِن فَصَدِهِ وَمِنْ اللَّهُ مَا عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ قَنْ اللَّهُ مُن عَبَادِهِ وَقَنْ اللَّهُ مَن عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ قَنْ اللَّهُ مِنْ عَبَادِهِ وَالْمَا اللَّهُ مُنْ عَبَادِهِ وَمَا اللَّهُ مِنْ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ قَنْ اللَّهُ مِنْ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَبَادِهِ وَالْمَالَالَةُ مُنْ مَن كَلْ اللَّهُ اللَّهُ

عَلَىٰ غَضَبٍّ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ اللَّهُ مُعِينٌ اللَّهُ

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ

بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَر

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ

كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَئتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيآ ءَ بِغَيْرِحَقِّ ذَلِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَغْتَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ

٥ - قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنْكِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَا إِلَّا أَنْ اَمَنَا بِاللَّهِ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكُمْ كُمُ فَنسِقُونَ ﴿ اللَّهُ مَا أَنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَن اَكُمْ كُمُ اللَّهِ مَن لَعَنهُ قُلْ هَلُ اللَّهِ مَن لَعَنهُ اللَّهُ وَغَضِب عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَا ذِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّن عُوتَ أَوُل يَهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَالْخَنَا ذِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّن عُوتَ أَوُل يَهِ كَانَ مَن مَكَانَا وَأَضَلُ عَن سَوَاءِ وَعَبَدَ ٱلشَّيلِ ﴿ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْلُهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِيَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

يَبَنِيَ إِسْرَةِ عِلَ قَدَّ أَجَيْنَكُو مِنْ عَدُوكُو وَوَعَدُنكُو جَانِبَ الطُّورِ الْآيُمنَ وَنَزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَ وَالسَّلُوى ﴿ الطُّورِ الْآيَمنَ وَنَزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَ وَالسَّلُوى ﴿ الطُّوا مِن طَيِّبَاتِ مَارَزَقَنكُمُ وَلَا تَطْعَوُ أَفِيهِ فَيَجِلَّ عَلَيْهِ عَضِي عَلَيْكُمْ عَضِي وَمَن يَعَلِلْ عَلَيْهِ عَضِي فَقَدُهُ وَى اللَّهِ عَضِي فَقَدُهُ وَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَضِي فَقَدُهُ وَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَضِي فَقَدُهُ وَكَ اللَّهُ عَضَي وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ عَضِي وَإِنِي لَعَفَا اللَّهُ مَا أَنْ لِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

آيات حل فيها غضب الله على الكفار أو المنافقين:

قَالَ فَإِنَّاقَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ

٧- ﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعَبُدُوا اللّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَأَقَالَ يَنقُونَ ﴿ فَيَا اللّهُ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَأَقَالَا نَنقُونَ ﴿ فَيَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُل

مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

أُبِلِغُكُمْ رِسَلَتِ رَبِي وَأَنَا لَكُونَ اصِحُ آمِينُ اللهِ أَوَعِبْتُهُ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرُ مِن زَبِكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنكُمْ لِيُسْنِدِرَكُمْ وَأَذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاآءَ مِنْ بَعْدِ قُومِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصْطَةً فَاذْكُرُواْءَ الآءَ اللّهِ لَعَلَكُوْ بَصْطَةً فَاذْكُرُواْءَ الآءَ اللّهِ لَعَلَكُوْ

قَالُوَّا أَجِقْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحُدَهُ، وَنَذَرَ ماكان يَعْبُدُ عَابَآوُنَا فَأَيْنَا بِمَاتِعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمُ مِن زَيِّكُمْ رِجْسُ وَغَضَبُ أَتُجُدِ لُوننِي فِي السَّمَآءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُدُ وَعَابَآؤُكُم مَّانَزَلَ اللَّهُ بِهَامِن سُلْطُنِ فَأَنْظِرُوا إِنِي مَعَكُم مِنَ الْمُنتَظِرِينَ ﴿ فَأَنِعَيْنَهُ وَالَّذِينَ مَعَدُم مِعَدُم مِنْ مَهِ مِنَا وَقَطَعْنَا وَقَطَعْنَا

دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَـٰنِنَآ وَمَا كَانُواْ

مُؤْمِنِينَ ﴿ اللهُ اللهُ

رَبِ لِلرَّضَىٰ ﴿ اللَّهُ اللّ

اَلسَّامِرِيُّ (٥٠)

ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱلسَّتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنْ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ ١ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمٌّ وَأُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْغَنَا فِلُونَ اللَّهُ لأجكرم أنتهم في الآخيرة همه ٱلْخُنْسِرُونَ ١١٠ ثُمَّ إِكَ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَافُتِ نُواْثُمَّ جَلَهَ دُواْوَصَبَرُوَاْإِتَ رَبَكَ مِنْ بَعْدِهَ الْغَفُورُّ رَّحِيثُرُ الْ

وَٱلَّذِينَ يُحَاَّجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ رَجَّنُهُمْ دَاحِضَةً عِندَرَيْمِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِدِيدُ ١٠٠٠

١٠ - إِنَّافَتَحْنَالَكَ فَتْحَامَلِينَا ﴿ لِيَغْفِرَلُكَ ٱللَّهُ مَاتَقَدَّمَ مِن ذَلْبِكَ وَمَاتَأَخَّرَ وَمُتِعَ نِعْمَتُهُ،عَلَيْكُ وَتَهديكَ صِرَ طَأَمُّستَقيمًا ١ وَيَنْصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَنْ مِزًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هُوَالَّذِيَ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُوّْمِنِينَ لِيرْدَادُوٓا إِيمَنَامَعَ إِيمَنِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ لِّيُدُخِلَّالْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَحْبُهَا ٱلْأَنْهُ رُخُلِدِينَ فِيهَا وَيُكَ فِرَعَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمّْ

دَآبِرَهُ ٱلسَّوْءُ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَ لَهُمْ جَهَنَّا وَصَاءَتْ مَصِيرًا لِبُ ١١ - ﴿ أَلَوْتُرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١

أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدًّ ۚ إِنَّهُ مِ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

ٱتَّخَذُوٓ أَيْمَنهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْعَنسَبِيل ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ شَ

لَّنَ تُغَنِّيٰ عَنْهُمُ أَمُوا لَهُمُ وَلَآ أَوْلَكُ هُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيَّنَّا أُولَيَهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ إِنَّ اللَّهُ يَوْمَ يَبَعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ, كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُرُّ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ (١ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَكُنُ فَأَنسَكُهُمْ ذِكْرُ ٱللَّهِ أُولَيْكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَنِ مُمُ ٱلْخَيْرُونَ ۞

آيات الغضب فيها في سياق كونه صفة لنبي

# أثاره سلوك قومه:

١٢- وَٱتَّخَذَقَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلِيِّهِ مْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوارُ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَكِيلًا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْظُلِمِينَ وَلَمَا سُقِطَ فِتَ أَيْدِيهِمْ وَرَأُوْا أَنَّهُمْ قَدْضَلُواْ قَالُواْ لَيِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيُغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١

(٣) الفتح : ١ \_ ٦ مدنية

وَكَانَ ذَاكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ١

وَبُعَذِبَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَتِ وَالْمُشْرِكِينَ

وَٱلْمُشْرِكَتِٱلظَّـآنِينَ بِٱللَّهِ ظَنَ ٱلسَّوْءِ عَلَتْهُمْ

وَانَتَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴿
وَانَتَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴿
فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَايِهِ مِن ضُرِّ فَاسْتُ فَالْسَتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَايِهِ مِن ضُرِّ فَاسْتَجْبَنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَايِهِ مِن ضُرِّ فَا فَاسْتَجْبَنَا لَهُ وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةً وَالْمَاتِينِ وَهُ وَالْمَالِينِ وَهُ وَاللّهُ وَمِنْ الطّالِينِ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ الطّالِينِ وَاللّهُ وَمِنْ الطّالِينِ وَاللّهُ وَمِينَا اللّهُ وَاللّهُ وَمُعَالِقُ اللّهُ وَمُنْ الطّالِينِ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِي وَاللّهُ وَالِ

وَلَمَّارَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعَدِيَّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۗ وَٱلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُهُۥ إِلَيْهُ قَالَ أَبْنَأُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِكَ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَكُمُ ٱلرَّحِمِينَ شَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَا أَلَمْ غَضَبُّ مِّن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأْ وَكَذَالِكَ نَجِزى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ ثُعَّ تَابُواْ مِنَابَعَدِهَا وَءَامَنُوٓ أَإِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ زَحِيمٌ ﴿ وَلَمَّاسَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُّ وَفِي نُسُخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمَّ لِرَجِّهُمُ يَرْهَبُونَ (١١)

- فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضَبَنَ أَسِفَ أَقَالَ
يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُكُمْ وَعَدًا حَسَنًا أَفَطَالَ
عَلَيْحِكُمُ ٱلْعَهَدُ أَمْ أَرَدتُمْ أَن يَعِلَ عَلَيْكُمْ
عَلَيْحِكُمُ ٱلْعَهَدُ أَمْ أَرَدتُمْ أَن يَعِلَ عَلَيْكُمْ
غَضَبُ مِن رَّبِكُمْ فَأَخْلَفَتُم مَوْعِدِى ﴿
قَالُواْ مَا أَخْلَفَنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَا مُحِلَنَا لَكَ اللّهِ الْقَوْمِ فَقَدَ فَنَهَا فَكُنَا لِكَ الْقَوْمِ فَقَدَ فَنَهَا فَكُنَا لِكَ الْقَوْمِ فَقَدَ فَنَهَا فَكُنَا لِكَ اللّهِ السَّامِ عَيْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ السَّامِ عَيْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ السَّامِ عَيْ اللّهِ اللّهُ السَّامِ عَيْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

18- وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ،وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكٌ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا عَلَمُلًا دُونَ ذَلِكٌ

يَتَأْيُمُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَانْتُولُّواْ فَوْمَّا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَبِسُوامِنَ ٱلْأَخِرَةِ كُمَايَبِسَ ٱلْكُفَّارُمِنَ أَصْحَكِ ٱلْقُبُورِ ﴿ آيات الغضب فيها في سياق تكذيب صادق:

١٩ - وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَآ ا فَأَجَلِدُوهُ رَمَّنينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ (أَنَّ) إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحيمُ ۞

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَرْيَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَسُهَادَةُ أَحَدِهِمِ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ.

لَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ (أَنَّ الصَّدِقِينَ (أَنَّ الصَّدِقِينَ (أَنَّ الصَّدِقِينَ (أَنَّ الصَّدِقِينَ

وَٱلْخَنِمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَدِبِينَ (١٠)

وَيُدِرُواْ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهُدَاتٍ بِأُللَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْكَنْدِيدِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَٱلْخَيْمِسَةَ أَنَّ عَضِبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ إِنَّ وَلُولًا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمُ ١٠٠٠

وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١٠٠٠ 17- يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ إِنَّ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَي ذِ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرَّفًا لِقِنَالِ أَوْمُتَكَيِّرًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْبَآءَ بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأُولِهُ جَهَنَّهُ وَيِئْسَ ٱلْمَصِيرُ شَ فَلَمْ نَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِرِ ﴾ أَللَّهَ قَنْلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِكُوبِ ٱللَّهَ رَمَيْ وَلِيُبِلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَّءً حَسَنًا

ذَالِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَنفِرِينَ (إِلَّلَ<sup>(١)</sup> وَٱلَّذِينَ يَجْنَبْوُنَ كُبَّيْمِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَامَاعَضِبُواْهُمْ يَغْفِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّارِزَقَنَهُمْ يُفِقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الم وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغَى مُمْ يَنكَصِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَجَزَّ وَالسِّينَةِ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ مَكِي أَللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ (إِنَّا وَلَمَن أَننُصَر بَعُدُ ظُلِّمه عَالَوا لَيْكَ مَاعَلَتُهم مِن سَبِيل اللهُ

إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيعٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيعٌ ﴿ إِنَّا

إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى لَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ (إِنَّ اللَّهُ الْأَمُورِ (إِنَّ اللَّهُ

بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أُوْلَيَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١

## الأحاديث الواردة في ذَمِّ «الغضب»

- ١- \* (عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ صُرَدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اَنَّهُ قَالَ: اسْتَبَ رَجُلَانِ عِنْ دَ النَّبِي عَلَيْ وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ ، وَأَحَدُهُمَا يَسُبُ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدِ احْرَ وَجْهُهُ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : ﴿ إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالْهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَقُولُ النَّبِي عَلَيْهُ الدَّ حِيمِ ﴾ . فَقَالُوا لِلرَّجُلِ: أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ: إِنِّي فَقَالُوا لِلرَّجُلِ: أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ: إِنِّي لَسُمَعُ مَا يَقُولُ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ: إِنِّي لَسُمَعُ مَا يَقُولُ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ: إِنِّي لَكُولُ النَّبِي عَنْهُ لَا النَّهُ عَلَيْهُ وَالْ النَّبِي عَنْهُ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَا النَّبِي عَنْهُ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْمَعْ عَلَى الْمَالَ اللَّهُ عَلَى الْمَعْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْمَى الْمُعْمَالِ اللَّهُ عَلَى الْمَا عَلَى الْمَعْمَى الْمَعْمَالَ اللَّهُ عَلَى الْمَعْمَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْمَالِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالِهُ اللْمُعْمَالِهُ الْمَالِمُ الْمُعْمَالِهُ الْمَالِيْفِي اللْمُ الْمَعْمَالُوا الْمَعْمَالِ عَلَى الْمَعْمَالِهُ الْمُ الْمَعْمَالِ اللْمَالِقُولُ الْمَالِمُ الْمَعْمِي اللْمُعْمِي اللْمُ الْمَالِمُ الْمِنْ الْمُعْمَالِهُ الْمَالِمُ الْمُعْمَالِهُ الْمَعْمَالِهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْمَالِهُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمَعْمَالِهُ الْمُعْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْمِي اللْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْمِي الْمَالِمُ

٢- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَالِهِ اللهِ عَلَى قَوْمٍ فَعَلُوا بِنَبِيِّهِ، - يُشِيرُ إِلَى رَبَاعِيتِهِ (٢) - اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى رَجُلِ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ في سَبِيلِ اللهِ »)\*(٣).

٣- \*(عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِم - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيٌ ، وَهُو جَالِسٌ فِي الْسُجِدِ ، فَقَالَ الْقَوْمُ: هَذَا عَدِيُّ بْنُ حَاتِم وَجِئْتُ بِغَيْرِ أَمَانٍ وَلَا فَقَالَ الْقَوْمُ: هَذَا عَدِيُّ بْنُ حَاتِم وَجِئْتُ بِغَيْرِ أَمَانٍ وَلَا فَقَالَ الْقَوْمُ: هَذَا عَدِيُّ بْنُ حَاتِم وَجِئْتُ بِغَيْرِ أَمَانٍ وَلَا كِتَابٍ . فَلَمَّا دُفِعْتُ إِلَيْهِ أَخَذَ بِيَدِي ، وَقَدْ كَانَ قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ إِنِي لأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَ اللهُ يَدَهُ فِي يَدِي ، قَالَ: فَقَامَ فَلَكَ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَ اللهُ يَدَهُ فِي يَدِي ، قَالَ: فَقَامَ فَلَقَيْتُهُ أَمْرَأَةٌ وَصَبِيّ مَعَهَا . فَقَالاً: إِنَّ لَنَا إِلَيْكَ حَاجَةً . فَقَامَ مَعَهُمَا حَتَّى قَضَى حَاجَتَهُمَا ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي حَتَّى فَقَامَ مَعَهُمَا حَتَّى قَضَى حَاجَتَهُمَا ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي حَتَّى قَضَى عَاجَتَهُمَا ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي حَتَّى وَجَدَدُ فَا أَنْ فَا لَا لَهُ وَلَيْدَةً وَسَادَةً فَجَلَسَ عَلَيْهَا ، وَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: « مَا وَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: « مَا

يُفِرُّكُ ( أَنْ تَقُولَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ . فَهَلْ تَعْلَمُ مِنْ إِلَهٍ سِوَى اللهِ؟». قَالَ: قُلْتُ: لَا . قَالَ: ثُمَّ تَكَلَّمَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّهَا تَفِيرٌ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُ أَكْبَرُ ، وَتَعْلَمُ أَنَّ شَيْئًا أَكْبَرُ مِنَ اللهِ؟» . قَالَ: قُلْتُ: لَا ، قَالَ: ﴿ فَإِنَّ الْيَهُودَ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ النَّصَارَى ضُلَّالٌ» ، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي جِئْتُ مُسْلِمًا ، قَالَ: فَرَأَيْتُ وَجْهَهُ تَبَسَّطَ فَرَحًا ، قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِي فَأُنْزِلْتُ عِنْدَ رَجُلِ مِنَ الأَنْصَارِ جَعَلْتُ أَغْشَاهُ (آتِيهِ) طَرَفِي النَّهَارِ ، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ عَشِيَّةً إِذْ جَاءَهُ قَوْمٌ في ثِيَابٍ مِنَ الصُّوفِ مِنْ هَذِهِ النِّكَارِ (٥) قَالَ: فَصَلَّى وَقَامَ فَحَثَّ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ: « وَلَوْ بِصَاع، وَلَوْ بِنِصْفِ صَاع، وَلَوْ بِقَبْضَةٍ، وَلَوْ بِبَعْضِ قَبْضَةٍ يَقِي أَحَدَكُمْ وَجْهَهُ حَرَّ جَهَنَّمَ أُو النَّارَ وَلَوْ بِتَمْرَةٍ وَلَوْ بِشِقٍّ غَرَّةٍ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَاقِي (٦) اللهَ وَقَائِلُ لَهُ مَا أَقُولُ لَكُمْ: أَلَمُ أَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا وَبَصَرًا ؟ فَيَقُولُ: بَلَى ، فَيَقُولُ: أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ مَالًا وَوَلَدًا؟، فَيَقُولُ: بَلَى . فَيَقُولُ: أَيْنَ مَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ ؟ فَيَنْظُرُ قُدًّامَهُ وَبَعْدَهُ ، وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ، ثُمَّ لَا يَجِدُ شَيْئًا يَقِي بِهِ وَجْهَهُ حَرَّ جَهَنَّمَ . لِيَقِ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقٌّ تَمْرَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّيَةٍ فَإِنِّي لَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الْفَاقَةَ ، فَإِنَّ اللهَ نَاصِرُكُمْ وَمُعْطِيكُمْ حَتَّى تَسِيرَ الظَّعِينَةُ (٧) فِيهَا بَيْنَ يَثْرِبَ وَالْحِيرَةِ أَكْثَرُ مَا تَخَافُ عَلَى

<sup>(</sup>١) البخاري-الفتح ١٠ (٦١١٥) واللفظ له ، ومسلم (٢٦١٠).

<sup>(</sup>٢) الرَّباعية: السِّنُّ بْينَ الثَّنِيَّة والنَّاب.

<sup>(</sup>٣) البخاري- الفتح٧(٤٠٧٣) واللفظ له ، ومسلم (١٧٩٣).

<sup>(</sup>٤) ما يُفِرُّكَ: أي ما يحملك على الفرار.

<sup>(</sup>٥) النيار: كل شملة نخططة من مآزر الأعراب كأنها أخذت من لون النمر.

<sup>(</sup>٦) هكذا وردت في النص، ولعل صوابها لاقي بالتنوين.

<sup>(</sup>٧) الظعينة: المرأة في الهودج.

مَطِيَّتِهَا السَّرَقُ»، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَقُولُ فِي نَفْسِي: فَأَيْنَ لُصُوصُ طَيِّيءٍ؟) \*(١).

٤- \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ
 فَأَبَتْ. فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبحَ ») \*(٢).

٥- \* (عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ: ﴿ إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسُ ، فَالْيَخْلَسِ ، فَالْيَخْلَسِ عَنْهُ الْغَضَابُ وَإِلَّا فَلْيَخْلِسُ ، فَالْيَضْطَجِعْ ») \* (٣).

7- \* (عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَسْأَلُهُ مَعْهُ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ (وَهِي غَزَوَةُ تَبُوكَ) فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللهِ. إِنَّ أَصْحَابِي أَرْسَلُونِي غَزَوَةُ تَبُوكَ) فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللهِ لَا أَهْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ » غَزَوَةُ تَبُوكَ فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللهِ لَا أَهْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ » إِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ . فَقَالَ: « وَاللهِ لَا أَهْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ » وَوَافَقْتُهُ وَهُ وَ غَضْبَانُ وَلَا أَشْعُرُ. فَرَجَعْتُ حَزِينًا وَوَافَقْتُهُ وَهُ وَ غَضْبَانُ وَلَا أَشْعُرُ. فَرَجَعْتُ عِلَى شَيْءٍ » مِنْ مَنْعِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي مِنْ مَنْعِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي مَنْ مَنْعِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَلَا مَا لَهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ . فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَا أَحْبُرُ ثُهُمُ اللّهِ بَيْكَ فَى مَلْمَعْتُ إِلّا يُنَادِي: أَيْ عَبْدَاللهِ بْنَ قَيْسٍ! فَا مَنْ عَبْدَاللهِ بْنَ قَيْسٍ! فَا مَنْ عَبْدَاللهِ بْنَ قَيْسٍ! فَأَحْبُرُتُهُمْ أَلَّذِي قَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَدُعُوكَ. فَلَمْ أَلْبُونَ وَمُعْلَا أَيْنَ وَيَ اللهِ عَنْهُ يَا يُكُونَ وَلَا أَتَيْتُ فَعْرَاتُهُ وَقُولَ . فَقَالَ: أَجِبْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَدُعُوكَ. فَلَمَ أَلَيْهُ أَيْنَا وَيَ اللهِ عَلَيْهُ يَا يُعْوَلِكَ. فَقَالَ: أَجِبْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَدُعُوكَ. فَلَمَ أَتَيْتُ فَا مَا اللهِ عَلَيْهُ يَدُعُوكَ. فَلَمَ أَلَيْهُ أَتَيْتُ فَا اللهِ عَلَيْهُ يَعْوَلَ . فَقَالَ: أَجِبْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَا يُعْرَالِهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ يَعْمُولَ . فَلَمْ أَلْمُعْرَالِهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ يَا مُولِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «خُذْ هَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ ( َ وَهَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ الْقَرِينَيْنِ ( لِسِتَةِ أَبْعِرَةٍ ابْتَاعَهُنَّ حِينَيْدِ مِنْ سَعْدٍ ) فَانْطَلَقْ بَهِنَّ إِلَى أَصْحَابِكَ ، فَقُلْ: إِنَّ الله وَ مَنْ سَعْدٍ ) فَانْطَلَقْ بَهِنَّ إِلَى أَصْحَابِكَ ، فَقُلْ: إِنَّ اللهِ وَ مَنْ سَعْدِ ) فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِي اللهِ عَلَى هَوُلاءِ فَارْكَبُوهُنَّ ». قَالَ أَبُو مُوسَى: فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَارْكَبُوهُنَّ ». قَالَ أَبُو مُوسَى: فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَارْكَبُوهُنَّ ». قَالَ أَبُو مُوسَى: فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَارْكَبُوهُنَّ ». فَقُلْتُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَعْمِلُكُمْ عَلَى هَوُلاءِ ، وَلَكُونْ وَاللهِ لاَ أَدْعُكُمْ حَتَّى يَنْطَلِقَ مَعِي بَعْضُكُمْ إِلَى مَنْ سَمِعَ مَقَالَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٧- \* (عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَبَا شُفْيَانَ أَتَى عَلَى سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبِلَالٍ فِي نَفَرٍ . فَقَالُوا: وَاللهِ مَا أَخَذَتْ شُيُوفُ اللهِ مِنْ عُنُقِ عَدُو اللهِ مَا أَخَذَتْ شُيُوفُ اللهِ مِنْ عُنُقِ عَدُو اللهِ مَا أَخَذَتْ شُيُوفُ اللهِ مِنْ عُنُقِ عَدُو اللهِ مَا أَخَذَهَا . قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَتَقُولُونَ هَذَا لِشَيْحِ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ ؟ . فَأَتَى النَبِيَ عَلَيْهُ ، فَأَخْبَرَهُ . لِشَيْحِ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ ؟ . فَأَتَى النَبِي عَلَيْهُ ، فَأَخْبَرَهُ . فَقَالَ: «فَقَالَ: «فَقَالَ: «فَقَالَ: هُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَهُ مُ لَقَدْ أَغْضَبْتَ وَبَكْ فَقَالَ:

لانعرفه في الترغيب والترهيب. وعزاه كذلك لابن حبان (٣/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>٤) الحملان: أي الحمل.

<sup>(</sup>٥) هذين القرينين: أي البعيرين المقرون أحدهما بصاحبه .

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ٧ (١٥٤٤) ، ومسلم (١٦٤٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>١) الترمذي (٢٩٥٣) وقال: هذا حديث حسن غريب لانعرفه إلا من حديث سماك بن حرب.

<sup>(</sup>٢) البخاري-الفتح ٦ (٣٢٣٧) واللفظ له، ومسلم (١٤٣٦).

<sup>(</sup>٣) أبو داود(٤٧٨٢) واللفظ له ، أحمد(٥/ ١٥٢) ، وقال مخرج جامع الأصول: إسناده حسن(٨/ ٤٤٠) . وذكره المنذري

يَا إِخْوَنَاهُ، أَغَضَبْتُكُمْ ؟ . قَالُوا: لَا ، يَغْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أُخَى **﴾**\* (١).

 ٨- \*(عَـنْ أَبِي سَعِيــدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِــيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّا أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي في غَائِطٍ مَضَبَّةٍ (١) وَإِنَّهُ عَامَّةُ طَعَام أَهْلِي قَالَ: فَلَمْ يُحِبْهُ. فَقُلْنَا: عَاوِدْهُ. فَعَـاوَدَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ثَلَاثًا ثُـمَّ نَادَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ: ﴿ يَا أَعْرَا بِيُّ لِنَّ اللَّهَ لَعَنَ أَوْ غَضِبَ عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ. فَمَسَخَهُمْ دَوَابَّ يَدُبُّونَ في الأَرْضِ فَكَا أَدْرِي لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا. فَلَسْتُ آكُلُهَا وَلَا أَنْهَى عَنْهَا")\*(").

٩- \* ( عَنْ زَيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ . فَقَالَ: ﴿ عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بَهَا ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ». قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ . فَضَالَّةُ الْغَنَم ؟ . قَالَ: «خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ » . قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ ، فَضَالَّةُ الإِبِل ؟ . قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ - أَو احْمَرَّ وَجْهُهُ - ثُمَّ قَالَ: « مَالَكَ وَلَهَا ؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا ») \* (١٠).

• ١ - ﴿ ( عَـنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَوْصِنِي . قَالَ: ﴿ لَا تَغْضَبُ ﴾ .

فَرَدَّدَ مِرَارًا. قَالَ: ﴿ لَا تَغْضَبْ ») \* ...

١١ - \* ( عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكَةً كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ وَالصَّوَاعِقِ قَالَ: « اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ ، وَلَا تُهْلِكُنَا بِعَذَابِكَ ، وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ ") \*(٢).

١٢ - \* ( عَ نِ الْمِسْوَرِ بْنِ نَخْرَمَـةَ - رَضِـيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلِ فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ عَيْكَ . فَقَالَتْ: يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ ، وَهَذَا عَلَيٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلِ . فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا اللهِ عَلَيْ ، فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ ، يَقُولُ: « أَمَّا بَعْدُ ، أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي، وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي ، وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَهَا ، وَاللهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ وَبِنْتُ عَــٰدُوِّ اللهِ عِنْدَ رَجُل وَاحِدٍ » فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ »)\*\*\*.

١٣ - \* (عَنْ عَطِيَّةَ (وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ الْقُرَظِيُّ) -رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - أَنَّـهُ قَــالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، وَإِنَّ الشَّيْطَ انَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ ، وَإِنَّهَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ ، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأُ»)\* (^^).

١٤ - ﴿ عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - أَنَّهُ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۵۰۶).

<sup>(</sup>٢) إني في غائط مَضَبَّةٍ: أي في أرض ذات ضباب كثيرة.

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٩٥١).

<sup>(</sup>٤) البخاري الفتح ١٠ (٦١١٢).

<sup>(</sup>٥) البخاري الفتح ١٠(٦١١٦).

<sup>(</sup>٦) الترملذي (٣٤٥٠) واللفظ لمه ، أحمد (١٠٠/١) رقم

<sup>(</sup>٥٧٦٥) وقال شاكر: إسناده صحيح (٨/ ١٢٧) برقم (٥٧٦٣)، البخاري في الأدب المفرد (٢٥١) رقم (٧٢١).

<sup>(</sup>٧) البخاري - الفتح ٧(٣٧٢٩) واللفظ له ، ومسلم (٢٤٤٩).

<sup>(</sup>٨) أبو داود (٤٧٨٤) واللفظ له ، وفيه قصة وقال مخرج جامع

الأصول: حسن (٨/ ٤٣٩)، وأحمد (٤/ ٢٢٦).

قَالَ: يَيْنَهَا يَهُودِيٌّ يَعْرِضُ سِلْعَةً لَه أُعْطِيَ بَهَا شَيْتًا، كَرِهَـهُ أَوْ لَمْ يَرْضَهُ ، قَـالَ: لَا: وَالَّذِي اصْطَفَى مُـوسَى -عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَلَى الْبَشَرِ ، فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَلَطَمَ وَجْهَهُ . قَالَ: تَقُولُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى -عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، عَلَى الْبَشَرِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا ؟ قَالَ: فَذَهَبَ الْيَهُ ودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِم، . إِنَّ لِي ذِمَّةً وَعَهْدًا ، وَقَالَ: فُكَانٌ لَطَمَ وَجْهِي . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لَمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ؟» قَالَ: قَـالَ: (يَا رَسُـولَ اللهِ): وَالَّـذِي اصْطَـفَى مُوسَـى - عَلَيْهِ السَّلَامُ- عَلَى الْبَشَرِ وَأَنْتَ بَيْنَ أَظْهُ رِنَا؛ قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيَّةً ، حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ . ثُمَّ قَالَ: ﴿ لَا تُفَضِّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللهِ ، فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَيَصْعَتُ مِنْ فِي السَّمْوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى. فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ: أَوْ فِي أَوَّلِ مَنْ بُعِثَ . فَإِذَا مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ -آخِذٌ بِالْعَرْشِ. فَلَا أَدْرِي أَحُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطُّورِ. أَوْ بُعِثَ قَبْلِي. وَلَا أَقُولُ: إِنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - \*)\*(١).

- ١٥ - ﴿ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اللهُ عَنْهُ - اللهُ عَنْهُ عَلِيًّا وَسُولُ اللهِ عَلَيًّا بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ: أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ ؟ قَالَتْ: كَانَ بَيْنِي فِي الْبَيْتِ فَقَالَ: أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ ؟ قَالَتْ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ هُو يَقِيلُ لِعَنْدِي . فَقَالَ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَغَاضَبَنِي فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي . فَقَالَ رَبُسُولُ اللهِ عَنْدِي . فَقَالَ رَبُسُولُ اللهِ عَنْدِي . فَقَالَ رَبُسُولُ اللهِ عَنْدِي الْمَنْ اللهِ عَنْدِي . فَقَالَ مَا اللهِ عَنْدِي اللهِ عَنْدِي . فَعَادَ ، وَانْظُرْ أَيْنَ هُو ؟ » فَجَاءَ ،

فَقَالَ: يَـارَسُولَ اللهِ، هُوَ فِي الْمَسْجِـدِ رَاقِدٌ. فَجَـاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاوُهُ عَـنْ شِقِهِ وَأَصَابَهُ تُرَابٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، يَمْسَحُـهُ عَنْهُ وَيَقُولُ: « قُمْ أَبَا تُرَابٍ ») \* (1).

١٦ - ﴿ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - أَنَّـهُ قَالَ: رَجُلٌ أَتَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، فَقَالَ: كَيْفَ تَصُومُ ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - غَضَبَهُ . قَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا ، وَبِالإِسْلَام دِينًا ، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا . نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ . فَجَعَلَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يُرَدِّدُ هَذَا الْكَلَامَ حَتَّى سَكَنَ غَضَبُهُ . فَقَالَ عُمَرُ: يَـارَسُولَ اللهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ اللَّهْرَ كُلَّهُ ؟ قَالَ: «لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ (أَوْ قَالَ) «لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ». قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا ؟ . قَالَ: «وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ؟» قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ. قَالَ: « وَدَدْتُ أَنِّي طُوَّقْتُ ذَلِكَ »، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْر . وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ . فَهَذَا صِيَامُ اللَّهْرِ كُلِّهِ . صِيَامُ يَوْم عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ. وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ . وَصِيَامُ يَوْم عَاشُورَاءَ ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ ") \*("".

١٧ - \* ( عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي أَمْرٍ فَتَنزَّهَ عَنْهُ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ . فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ عَلَيْهِ ، فَغَضِبَ حَتَّى بَانَ

<sup>(</sup>١) البخاري- الفتح ٦(٢١٤)، ومسلم (٢٣٧٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) البخاري الفتح ١ (٤٤١) واللفظ له ، مسلم (٢٤٠٩).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۱۱۲۲).

الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ . ثُمَّ قَالَ: « مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْغَبُونَ عَمَّا لَغُضَبُ فِي وَجْهِهِ . فَوَاللهِ لأَنَا أَعْلَمُهُمْ بِاللهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً ») \*(١) .

١٨ - \* ( عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا صَلاةَ الْعَصْر بِنَهَارٍ. ثُمَّ قَامَ خَطِيبًا فَلَمْ يَدَعْ شَيْئًا يَكُونُ إِلَى قِيَام السَّاعَةِ إِلَّا أَخْبَرَنَا هِ . حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ. وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ ، وَكَانَ فِيهَا قَالَ: ﴿ إِنَّ اللَّذُنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ ، وَإِنَّ الله مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ، أَلَا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا(٢) وَاتَّقُوا النِّسَاءَ»، وَكَانَ فِيهَا قَالَ: «أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلًا هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقِّ إِذَا عَلِمَهُ » قَالَ: فَبَكَى أَبُو سَعِيدٍ. فَقَالَ: قَدْ وَاللهِ رَأَيْنَا أَشْيَاءَ فَهِبْنَا، فَكَانَ فِيهَا قَالَ: « أَلَا إِنَّهُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ ، وَلَا غَدْرَةَ أَعْظَمُ مِنْ غَدْرَةِ إِمَام عَامَّةٍ يُـرْكَزُ لِوَاؤُهُ عِنْـدَ اِسْتِهِ"، فَكَـانَ فِيهَا حَفِظْنَا يَوْمَئِذٍ: ﴿ أَلَا إِنَّ بَنِي آدَمَ خُلِقُوا عَلَى طَبَقَاتٍ شَتَّى ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُولَـدُ مُؤْمِنًا، وَيَحْيَا مُؤْمِنًا، وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَـدُ كَافِـرًا وَيَحْيَا كَـافِرًا وَيَمُـوتُ كَافِـرًا ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَا مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ كَافِرًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُـولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَا كَافِرًا وَيَمُوتُ مُـؤْمِنًا. أَلَا وَإِنَّ مِنْهُمُ الْبَطِيءَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الْفَيْءِ، وَمِنْهُمْ

سَرِيعُ الْعَضِ سَرِيعُ الْفَيْءِ فَتِلْكَ بِتِلْكَ ، أَلَا وَإِنَّهُمْ سَرِيعُ الْعَضِ بَطِيءَ الْفَيءِ، أَلَا وَشَرُّهُمْ مَطِيءُ الْفَيءِ الْفَضِ الْعَضَاءِ حَسَنَ الْقَضَاءِ حَسَنَ الْقَضَاءِ حَسَنَ الْقَضَاءِ حَسَنَ الْقَضَاءِ حَسَنَ الْقَضَاءِ حَسَنُ الطَّلَبِ، وَمِنْهُمْ الطَّلَبِ، وَمِنْهُمْ الطَّلَبِ، وَمِنْهُمْ عَسَيِّءُ الطَّلَبِ فَتِلْكَ بِتِلْكَ ، أَلَا وَإِنَّ الطَّلَبِ، وَمِنْهُمْ مَنَ الْقَضَاءِ السَّيِّءَ الطَّلَبِ، أَلَا وَقِنَّ مُ اللَّهِ مِنْهُمُ السَّيِّ الطَّلَبِ، أَلَا وَقَرْهُمْ مَيَّءُ الطَّلَبِ، أَلا وَقَرْهُمْ مَيَّءُ الطَّلَبِ ، أَلا وَقَرْهُمْ مَيَّءُ الْفَضَاءِ السَّيِّ الطَّلَبِ، أَلا وَقِرَّهُمْ مَيَّ الْفَضَاءِ السَّيِّ الطَّلَبِ ، أَلا وَإِنَّ الْعَضَبَ جَمْرَةٌ فِي قَلْبِ الْفَضَاءِ سَيِّ الطَّلَبِ ، أَلا وَإِنَّ الْعَضَبَ جَمْرَةٌ فِي قَلْبِ الْفَضَاءِ سَيِّ الطَّلَبِ ، أَلا وَإِنَّ الْعَضَبَ جَمْرَةٌ فِي قَلْبِ الْفَضَاءِ سَيِّ الطَّلَبِ ، أَلا وَإِنَّ الْعَضَبَ جَمْرَةٌ فِي قَلْبِ الْفَضَاءِ سَيِّ الطَّلَبِ ، أَلا وَإِنَّ الْعَضَبَ جَمْرَةٌ فِي قَلْبِ الْفَصَاءِ سَيِّ السَّيْءِ مَنْ اللَّلْفِي مِنْ اللَّذَيْ فِي الْمَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَنْ عَنْ اللَّهُ وَالْمُونُ اللهِ عَلَيْهُ الْمَنْ عَلَى الشَّمْسِ هَلْ بَيْقَ مِنَ الدُّنْيَا فِيهَا مَضَى مِنْهُ الْوَيَ مَنْ الدُّنْيَا فِيهَا مَضَى مِنْهُ الْ وَيَعْ مَنْ الدُّنْيَا فِيهَا مَضَى مِنْهُ الْ وَيَعْ مَنْ الدُّنْيَا فِيهَا مَضَى مِنْهُ الْ وَيَعْ مَنَ اللَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى الللهِ عَلَى السَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُلْعَلَى عَلَى اللَّهُ الْعَ

١٩ - ﴿ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ] أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿عَلِّمُوا وَيَسِّرُوا وَلَا
 تُعَسِّرُوا، وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ »)\*(١٤).

٢٠ - \* (عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ أَلَى: قَالَ رَجُلُ: يَارَسُولَ اللهِ . إِنِّي لأَتَأَخَّرُ عَنِ الصَّلاَةِ فَي الْفَجْرِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فُكَانٌ فِيهَا . فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ فَي الْفَجْرِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فُكَانٌ فِيهَا . فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ عَصِبَ فِي مَوْضِع كَانَ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ

صحيح (١٢/٤)، وجاء بلفظ أطول من هذا كما في (١٩١/٤) وقم (٢٥٥٦) وهذا لفظه: «علموا ويسروا ولا تعسروا وإذا غضبت فاسكت وإذا غضبت فاسكت وإذا غضبت فاسكت وأيضًا.

<sup>(</sup>١)البخاري الفتح ١٠(٢٠١)، ومسلم (٢٣٥٦) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) اتقوا الدنيا: اجعلوا بينكم وبينها وقاية بترك الحرام وترك الإكثار منها والزهد فيها.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢١٩١) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) أحمد (١/ ٢٣٩) وفي رقم (٢١٣٦) قال شاكر: إسناده

يَوْمَئِذٍ . ثُمَّ قَالَ: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ فَمَنْ أَمَّ النَّاسَ فِلْيَتَجَوَّزُ (١) ، فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْخَاجَة ») \* (٢) .

٢١- \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْي رَاضِيَةً قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْي خَضْبَى ». قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَمِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ ؟ قَالَ: « أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِي رَاضِيةً فَإِنَّكِ تَعْرِفُ ذَلِكَ ؟ قَالَ: « أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِي رَاضِيةً فَإِنَّكِ تَعْرِفُ ذَلِكَ ؟ قَالَ: « أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِي رَاضِيةً فَإِنَّكِ تَعْرِفُ ذَلِكَ ؟ قَالَ: « قَالَ: قَالَ: تَقُلْتُ: لَا وَرَبِّ عُحَمَّدٍ ، وَإِذَا كُنْتِ عَضْبَى قُلْتِ: لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ». قَالَتْ: قُلْتُ: أَجَلْ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ) \* (").

٣٢- \* (عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَارَسُولَ اللهِ: أَوْصِنِي. قَالَ: ﴿ لَا تَغْضَبْ ﴾ . قَالَ النَّبِيُ ﷺ مَا قَالَ النَّبِيُ اللَّهُ الشَّرَّ كُلَّهُ ﴾ (\*) .

٣٢- \*(عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ الْعَدُوِّ فَأَرَادَ سَلَبَهُ ، فَمَنَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَكَانَ وَالِيًا عَلَيْهِمْ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِمْ، عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ . فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لِخَالِدِ: « مَا مَنعَكَ أَنْ تُعْطِيهُ سَلَبَهُ ؟ » قَالَ: اسْتَكْثَرْتُهُ يَارَسُولَ اللهِ . قَالَ: هَا فَعَرَّ بِرَدَائِهِ اللهِ . قَالَ: هَا فَعَدُ إِلَيْهِ » . فَمَرَّ خَالِدٌ بِعَوْفٍ فَجَرَّ بِرَدَائِهِ .

ثُمَّ قَالَ: هَلْ أَنْجَزْتُ لَكَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؟ فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: فَاسْتَغْضَبَ (٥). فَقَالَ: «لَا تَعْطِهِ يَا خَالِدُ! هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي تُعْطِهِ يَا خَالِدُ! هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي أَمْرَائِي؟ إِنَّا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتُرْعِي (٢) أَمْرَائِي؟ إِنَّا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتُرْعِي (٢) إِيلًا أَوْ خَنَا مَثَلُكُم مُ فَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتُرْعِي (٢) إِيلًا أَوْ خَنَا مَثَلُكُم فَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتُرْعِي فَصَفْوهُ لَكُمْ فَشَرَعَتْ فِيهِ. فَشَرِبَتْ صَفْوَهُ وَتَركَتْ كَدْرَهُ، فَصَفْوهُ لَكُمْ وَكِدْرُهُ عَلَيْهِمْ ») \*(٨).

٣٤ - \*( عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ خَسْ فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُو عَضْبَانُ. فَقُلْتُ: مَنْ أَوْ مَا أَغْضَبَكَ يَارَسُولَ اللهِ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ ؟ قَالَ: «أَوَ مَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَإِذَاهُمْ يَتَرَدَّدُونَ.

(قَالَ الْحَكَمُ: كَأَنَّهُمْ يَتَرَدَّدُونَ أَحْسِبُ) وَلَو أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَكْبَرْتُ ، مَا سُقْتُ الْهَدْيَ مَعِي حَتَّى أَشْتَرِيهُ ثُمَّ أُحِلُّ كَمَا حَلُّوا»)\*(٩).

٢٥ - \*( عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مُحَاوَرَةٌ فَأَغْضَبَ أَبُو بَكْرٍ عَمَرَ فَانَصْرَفَ عَنْهُ مُغْضَبًا فَأَتْبَعُهُ أَبُو بَكْرٍ يَسْأَلُهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُ فَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى أَغْلَقَ بَابَهُ فِي وَجْهِهِ فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْقَ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: وَنَحْنُ عِنْدَهُ ،

نخفيفها. (٦) استرعى إبلا: أي طولب برعيها.

<sup>(</sup>٧) ثم تحين سقيها: أي طلب ذلك الراعي وقت سقيها حتى يسقيها في وقت معين.

<sup>(</sup>۸) مسلم (۱۷۵۳).

<sup>(</sup>٩) البخاري الفتح ٣ في مواضع منها(١٧٥٧، ١٧٥٨، ١٧٥٩) ١٧٥٩ ، ١٧٦٢، ١٧٧١، ١٧٧١) ، ومسلم (١٢١١) واللفظ له.

<sup>(</sup>١) في رواية مسلم «فَلْيُوجز» والمراد تخفيفها.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ٢(٧٠٤) واللفظ له، ومسلم (٢٦٤).

<sup>(</sup>٣)البخاري- الفتح ٩ (٥٢٢٨) ، ومسلم (٢٤٣٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) أحمد (٥/ ٣٧٣) واللفظ له، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب وعزاه لأحمد وقمال: رواته محتج بهم في الصحيح (٣/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٥) فاستغضب: أي صار - عليه السلام - مغضبًا.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرُ ((). وَنَدِمَ عُمَرُ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ، فَأَقْبَلَ حَتَّى سَلَّمَ وَجَلَسَ إِلَى عُمَرُ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ، فَأَقْبَلَ حَتَّى سَلَّمَ وَجَلَسَ إِلَى النَّبِيِ عَلَيْ مَا كَانَ مِنْهُ، فَأَقْبَلَ حَتَّى سَلَّمَ وَجَعَلَ أَبُو بَكُ وِ النَّبِي عَلَيْ وَجَعَلَ أَبُو بَكُ وَ أَبُو اللهِ عَلَيْ وَجَعَلَ أَبُو بَكُ وِ يَقُولُ: وَاللهِ يَارَسُولُ اللهِ ، لأَنَا كُنْتُ أَظُلَمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي صَاحِبِي ، هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي صَاحِبِي ؟ إِنِّي قُلْتُمْ : « ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مَجِيعًا ﴾ فَقُلْتُمْ: ﴿ ذَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

77- \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ عِنْدَ أُمِّ سُلَيْمٍ يَتِيمةٌ . فَرَأَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمُتِيمة فَقَالَ: ﴿ آنْتِ هِيهُ ﴾ . لَقَدْ كَبِرْتِ لَاكْبِرَ سِنتُكِ ﴾ . فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ تَبْكِي . فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: مَا لَكِ يَا بُنَيَّةُ ؟ . قَالَتِ اجْاَرِيَةُ: دَعَا عَلَيَّ نَبِيُ اللهِ سُلَيْمٍ: مَا لَكِ يَا بُنَيَّةُ ؟ . قَالَتِ اجْارِيَةُ: دَعَا عَلَيَّ نَبِيُ اللهِ عَلَيْ أَنْ لَا يَكْبَرَ سِنِي فَالآنَ لَا يَكْبَر سِنِي فَالآنَ لَا يَكْبَر سِنِي فَالآنَ لَا يَكْبَر سِنِي فَالآنَ لَا يَكْبَر سِنِي فَالَن لَا يَكْبَر سِنِي فَالآنَ لَا يَكْبَر سِنِي فَالآنَ لَا يَكْبَر سِنِي فَالَاث أَمُّ سُلَيْمٍ ؟ ﴾ . فَقَالَ هَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنهِ عَلَى يَتِيمَتِي؟ وَمَا ذَاكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ؟ ﴾ . فَقَالَتْ أُمَّ سُلَيْمٍ ؟ ﴾ . فَقَالَتْ : يَا نَبِي اللهِ أَدْعَوْتَ عَلَى يَتِيمَتِي؟ فَقَالَ هَا رَسُولُ اللهِ عَلَى يَتِيمَتِي؟ وَمَا ذَاكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ؟ ﴾ . فَقَالَتْ: يَا نَبِي اللهِ أَدْعَوْتَ عَلَى يَتِيمَتِي؟ وَقَالَ هَا وَلاَ يَكْبَرَ فَرْهُمَا . قَالَ: فَضَحِكَ فَالَد وَمَا ذَاكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ؟ ﴾ . قَالَت: زَعَمَتْ أَنَّ كَ يَتِيمَتِي؟ وَمَا ذَاكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ؟ ﴾ . قَالَت: وَعَمَتْ أَنَّ كَ يَتِيمَتِي؟ وَمَا ذَاكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ؟ ﴾ . قَالَت: وَعَمَتْ أَنَّ كَ يَتَمْ وَلُولُ اللهِ عَلَى رَبِي ، أَنِي اشْرَطْتُ عَلَى رَبِي ، فَقُلْتُ: إِنَّا شُرَطِي عَلَى رَبِي ، فَقُلْتُ: إِنَّا اللهُ عَلَى رَبِي ، فَقُلْتُ عَلَى يَا اللهُ عَلَى رَبِي ، فَقُلْتُ عَلَى اللهُ عَلَى رَبِي ، فَقُلْتُ إِنَّا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى رَبِي ، فَقُلْتُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى رَبِي ، أَنِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُه

أَنَا بَشَرٌ أَرْضَى كَمَا يَرْضَى الْبَشَرُ، وَأَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ، وَأَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ . فَأَيُّمَا أَحَدٍ دَعَوْتُ عَلَيْهِ مِنْ أُمَّتِي دَعْوَةً لَيْسَ لَهَا الْبَشَرُ . فَأَيُّمَا أَحَدٍ دَعَوْتُ لَيْسَ لَهَا بِأَهْلٍ أَنْ تَجْعَلَهَا لَهُ طَهُورًا وَزَكَاةً وَقُرْبَةً يُقَرِّبُهُ بِهَا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ») \* (٣) .

٢٨ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِي يَنِيُ فِي دَعْوَةٍ ، فَرُفِعَتْ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ - وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ - فَنَهَسَ (٢) مِنْهَا نَهْسَةً وَقَالَ: « أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . هَلْ تَدْرُونَ بِمَنْ يَجْمَعُ اللهُ الأُوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ. فَيُبْصِرُهُ مُ النَّاظِرُ ، وَلَا خِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ. فَيُبْصِرُهُ مُ النَّاظِرُ ، وَيُسْمِعُهُ مُ النَّاشِ ، فَيَقُولُ وَيُسْمِعُهُ مُ النَّاسِ: أَلَا تَرَوْنَ إِلَى مَا أَنْتُمْ فِيهِ ، إِلَى مَا بَلَعَكُمْ ؟ بَعْضُ النَّاسِ: أَلَا تَرَوْنَ إِلَى مَا أَنْتُمْ فِيهِ ، إِلَى مَا بَلَعَكُمْ ؟ أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ: أَلَا مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّ تَرُونَ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّ وَيْ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى وَيْ إِلَى مَا بَلَعَمُ لَكُمْ إِلَى مَا يَنْهُ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى مَا يَلْوَلَ بَعْضُ النَّ الْمَا وَيَقُولُ بَعْضُ النَّ اللَّهُ عَلَيْ اللهُ اللَّهُ إِلَى مَا يَعْضُ النَّهُ عَلَى الْحَدِيدِ فَيْعِولُ الْمُعْلَالَ مَالْكُونَ إِلَى مَا يَعْمُ لَكُمْ إِلَى الْمَالِقَالَ اللَّهُ الْمُعْمُ لَكُمْ إِلَى الْمَالِقَاقِلُ الْمَالَعِينَ الْمَالِقَاقِ الْعَلَيْقُولُ الْمَالِقِيقُولُ الْمَالِقَاقِلَ الْمَالِعَالَ الْعَلَى اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالِقَلَ الْمَالِعُلُولَ الْمَالِلَةُ اللْهَالَعُولُ الْمَالِقَاقُ الْمُؤْلِ الْمَالِقَاقُ الْمَالِلَةُ الْمَالِقَاقُ الْمَالِلَةُ الْمَالِقَاقُ الْمَالِلَةُ الْمَالِقَاقُ اللّهُ الْمَالِقَاقُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقَاقُ الْمَالِقَ الْمَالِقَاقُ الللهُ الْمَالِعَالَ الْمَالِقُولُ الْمَالِقَاقُ الْمَالِعُلُولُ اللّهَ الْمَالِقُولُ الْمَالِعِينَ اللهِ الْمَالِقَاقُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمَالْمَالِعُلُولُ الْمَالَعَلَالَهُ الْمَالِعُلُولُ الْمَالِعُلُولُ الْمَالِعُولُ الْمَالِعِيْ

<sup>(</sup>١) غامر: سبق بالخير.

<sup>(</sup>٢) البخاري الفتح ٨(٤٦٤٠) والآية ﴿قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ (الأعراف/١٥٨)..

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۲۰۳).

<sup>(</sup>٤) الْضَيَاعُ: الْعِيَالُ وأصله مصدر ضاع يضيع ضَيَاعًا فَسُمِّيَ العِيال بالمصدر. انظر: النهاية لابن الأثير(٣/ ١٠٧)

<sup>(</sup>٥) مسلم (٧٦٨).

<sup>(</sup>٦) فنهس: أي أخذ منها بأطراف أسنانه.

النَّاسِ: أَبُوكُمْ آدَمُ. فَيَا أَتُونَهُ فَيَقُولُونَ يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو النَّسِ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ ، وَأَمَرَ الْمُشَرِ ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ ، وَأَسْكَنكَ الْجُنَةَ . أَلَا تَشْفَعُ لَنَا الْمُلَاثِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ ، وَأَسْكَنكَ الْجُنَةَ . أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّي الْمُلَاثِكَ ؟ أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ وَمَا بَلَغَنَا ؟ فَيَقُولُ: رَبِّي غَضِبَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَنَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُ . نَفْسِي نَفْسِي ، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ . فَيَا أَتُونَ نُوحًا وَسَمَّاكَ اللهُ عَبْرِي ، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ . فَيَا أَتُونَ نُوحًا فَيَقُولُ وَنَ يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرَّسُلِ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ ، وَسَمَّاكَ اللهُ عَبْدًا شَكُورًا . أَمَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى مَا بَلَعُنَا؟ أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّي وَسَمَّا لَمُ يَعْضَبُ الْمُ يَعْضَبُ الْمُ يَعْضَبُ اللّهُ مِثْلَهُ مِثْلَهُ مُ وَسَلَ تُعْطَى الْعَرْشِ ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأُسَكَ ، بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، نَفْسِي نَفْسِي ، اثْتُوا النّبِي يَعْضَبُ الْمُونُ مُ رَأْسَكَ ، وَلَا يَعْضَبُ الْمُعْرُقُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ وَسَلْ تُعْطَهُ .. الحديث ») \* (۱) .

٢٩ - \*( عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ لَقِي َ ابْنَ صَائِدٍ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ . فَقَالَ لَـهُ قَوْلًا لَقِي َ ابْنَ صَائِدٍ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ . فَقَالَ لَـهُ قَوْلًا أَعْضَبَهُ . فَانْتَفَخَ حَتَّى مَلاً السِّكَّةَ فَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى حَفْصَةَ وَقَدْ بَلَغَهَا . فَقَالَتْ لَهُ: رَحِمَكَ اللهُ !مَا أَرَدْتَ مِنِ حَفْصَةَ وَقَدْ بَلَغَهَا . فَقَالَتْ لَهُ: رَحِمَكَ اللهُ !مَا أَرَدْتَ مِنِ ابْنِ صَائِدٍ ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنَا فَي قَالَ: ﴿ إِنَّا ابْنِ صَائِدٍ ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنَا فَي اللهُ اللهِ عَنْفَهُمَا اللهِ عَنْفَهُمَا ﴾ ﴿ (٢) .

٣٠- \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ وَهُـ وَ وَضْعٌ عِنْدَهُ عَلَى كَتَابِهِ وَهُـ وَ وَضْعٌ عِنْدَهُ عَلَى

الْعَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي ") \*(").

٣١- \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّـرَعَةِ، إِنَّا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ») \* (١٠).

٣٢ - \* (عَنْ عَـائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: مَا غِـرْتُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِ ﷺ إِلَّا عَلَى خَدِيجَةَ، وَإِنِّي لَمْ أُدْرِكْهَا. قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ فَيَقُولُ: ﴿ أَرْسِلُوا بِهَا إِلَى أَصْدِقَاءِ خَدِيجَةَ ﴾ قَالَتْ: فَا يَضُرُتُهُ مُ يَوْمًا فَقُلْتُ: خَدِيجَةَ ؟ فَقَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَأَعْضَبْتُهُ مُ يَوْمًا فَقُلْتُ: خَدِيجَةَ ؟ فَقَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَإِنِّي قَدْ رُزِقْتُ حُبَّهَا ﴾) \* (٥).

• ٣٣- \* (عَنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُويْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٣٤ - ﴿ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُ ودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِيءٍ مُسْلِم لَقِي يَمِينٍ وَهُو فِيهَا فَاجِرٌ لِيقْتَطِعَ بِهَا مَالَ المُرْعِ مُسْلِم لَقِي اللهِ كَانَ اللهَ وَهُ وَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ. وقَالَ الأَشْعَثُ: فِي وَاللهِ كَانَ ذَلِكَ . كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُ ودٍ أَرْضٌ ، فَجَحَدَني . فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِي عَلَيْهٍ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَجَحَدَني . فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِي عَلَيْهٍ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَلَى لِينَهُودِيّ: «احْلِفْ». أَلَكَ بَيِنَةٌ ؟ قُلْتُ: لَا رَسُولَ اللهِ: إِذَنْ يَخْلِفَ وَيَذْهَبَ بِهَالِي. قَالَ: فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ: «احْلِفْ». قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: إِذَنْ يَخْلِفَ وَيَذْهَبَ بِهَالِي. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: إِذَنْ يَخْلِفَ وَيَذْهَبَ بِهَا فِي.

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ٦ (٣٣٤٠) واللفظ له ، ومسلم (١٩٤).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۹۳۲)

<sup>(</sup>٣) البخاري \_\_ الفتح ١٣ (٧٤٠٤) واللفظ لـه، ومسلم (٢٧٥١).

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ١ (٦١١٤)، ومسلم (٢٦٠٩).

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ٦ (٣٨١٨) ، ومسلم (٢٤٣٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) أبـــو داود (٨٤٨)، وأحمد (٢/ ٣٨٨)، والبيهقــي (٣/ ٢٣٦)، وصحح إسناده الشيخ الألباني في صحيح أبي داود (٣/ ٩١٩).

فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّـذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَا نِهِمْ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهِ اللهِ وَأَيْمَا نِهِمْ تَمَنَّا قَلِيلًا ... إِلَى آخِرِ الآيةِ ﴾ (آل عمران/ ٧٧))\*(١).

٣٥ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ لَمْ يَـدْعُ اللهَ سُبْحَانَهُ عَضِبَ عَلَيْهِ») \* (٢٠).

٣٦- \* ( كَتَبَ أَبُو بَكْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى النّهِ عَنْهُ - إِلَى النّهِ وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ: بِأَنْ لَا تَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ عَضْبَانٌ . فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: ﴿ لَا يَقْضِيَنَ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْن وَهُو غَضْبَانُ ﴾) \* (٣).

٣٧- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّرُّيْمِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ السَّرُّبَيْرَ عِنْدَ

رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ (أَ) الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ فَأَبَى عَلَيْهِمْ . فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ فَعَرِبُ اللهِ عَلَيْهِ فَعَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ (٥) فَتَلَوَّنَ وَجُهُ نَبِيِّ اللهِ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «يَازُبَيْرُ اسْقِ عَمَّتِكَ (٥) فَتَلَوَّنَ وَجُهُ نَبِيِّ اللهِ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «يَازُبَيْرُ اسْقِ عَمَّتِكَ (١٠) فَقَالَ الزُّبَيْرُ اسْقِ وَاللهِ إِنِّي لَأَحْسَبُ هَذِهِ الآيةَ قَنزَلَتْ فِي ذَلِكَ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يَوْمِنُونَ حَتَّى يُحْجَعَ إِلَى الْجِدْرِ (٢٠) » فَقَالَ الزُّبَيْرُ اسْقِ وَاللهِ إِنِّي لِأَحْسَبُ هَذِهِ الآيةَ قَنزَلَتْ فِي ذَلِكَ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يَوْمِنُونَ حَتَّى يُحْجَعُ (النساء / ٢٥)) \* (٢٠).

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «الغضب» معنًى

٣٨- \* (عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ:

﴿ إِنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمُرَّأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُوَّاكِلُوهَا وَلَمْ

﴿ إِنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمُرَّأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُوَّاكِلُوهَا وَلَمْ

يُجَامِعُوهُنَ فِي الْبُيُوتِ . فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِ ﷺ النَّبِي وَلَيْ اللَّيْ النَّبِي وَلَيْ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُو أَذًى فَاعْتَزِلُ وَالنِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ... ﴿ (البقرة / المَنْعُوا كُلَّ اللهِ عَنِي الْمَعْدَ وَلَا اللهِ عَنْهُ وَاكُلَّ رَسُولُ اللهِ عَنْهِ : «اصْنَعُوا كُلَّ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا: مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ . فَجَاءَ الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ . فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ بِشْرٍ فَقَالًا: يَارَسُولَ اللهِ: إِنَّ أُسَيْدُ بْنُ بُومُ مُعُمُنَ ، فَتَغَيَّرَ وَجُهُ اللهِ وَتَقُولُ: كَذَا وَكَذَا فَلَا نُجَامِعُهُنَ ، فَتَغَيَّرَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِا. فَخَرَجَا رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِا. فَخَرَجَا فَاسْتَقْبُلَهُ اللهِ عَلَيْهِا فَأَرْسَلَ فِي فَاسْتَقْبُلَهُ اللهِ عَلَيْهِا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنِ إِلَى النَّبِي عَلَيْهِا فَأَرْسَلَ فِي فَاسْتَقْبُلَهُ الْمَاسِلُ فَي الْسَنِي عَلَيْهِا فَأَرْسَلَ فِي فَاسْتَقْبُلَهُ اللهِ عَلَيْهِا فَأَرْسَلَ فِي اللهِ عَلَيْهِا فَأَرْسَلَ فِي اللهِ إِلَى النَّبِي عَلَيْهِا فَأَرْسَلَ فِي اللهِ اللهِ عَلَيْهِا فَأَرْسَلَ فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

الأرض الملسة فيها حجارة سود.

<sup>.</sup> 

<sup>(</sup>۱) البخاري-الفتح ٥ (٢٤١٦ ، ٢٤١٧) واللفظ له، ومسلم (١٣٨).

<sup>(</sup>٢) ابن ماجة (٣٨٢٧) واللفظ له، أحمد (٢/٤٤٣) وقال الشيخ أحمد شاكر(١٩/١٩): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ١٣ (٧١٥٨) واللفظ له ، ومسلم (١٧١٧).

<sup>(</sup>٤) شراج الحرة: هي مسابل الماء وواحدها شرجه والحرة هي

<sup>(</sup>٥) أن كان ابن عمتك: بفتح الهمزة، أي فعلت هذا لكونه ابن عمتك.

<sup>(</sup>٦) يرجع إلى الجدر: بفتح الجيم وكسره. وهو الجدار، ومعنى يرجع إلى الجدر، أي يصير إليه.

<sup>(</sup>٧) البخاري الفتح ٨(٤٥٨٥) ، ومسلم (٢٣٥٧) واللفظ له.

آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَ) \*(١).

• ٣٩- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وعَبْدِ اللهِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وعَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُمْ - أَنَّهُ قَالَ: ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَبْغَضُ الْبَلِيغَ مِنَ الرِّجَالِ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَبْغَضُ الْبَلِيغَ مِنَ الرِّجَالِ اللهِ عَلَيْهُ لَلْ البُقَرَةِ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ تَعَلَّلُ الْبُقَرَةِ بِلِسَانِهَا ﴾ \*(٢).

• ٤ - ﴿ عَنَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَنَا مُتَسَتِّرَةٌ بِقَرَامٍ (") فِيهِ صُورَةٌ. فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ. ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّتْرَ فَهَتَكَهُ. ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللهِ ﴾ ﴿ إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللهِ ﴾ ﴿ أَنَ

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «الغضب»

١ - \*( قَالَ يَحْيَى لِعِيسَى - عَلَيْهِمَ السَّلَامُ - لَا تَعْضَبْ، قَالَ : لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ لَا أَغْضَبَ إِنَّا أَنَا بَشَرُ،
 قَالَ: لَا تَقْتَن مَالًا، قَالَ: هَذَا عَسَى )\*(٥).

٧- \*(عَنْ ذِي الْقَـرْنَيْنِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - ، وَقَدْ نُقِلَ عَنْهُ: أَنَّهُ لَقِي مَلَكًا مِنَ الْلَائِكَةِ فَقَالَ: عَلِّمْنِي عِلْمًا أَزْدَدْ بِهِ إِيْهَا نَا وَيَقِينًا ، قَالَ: لَا تَغْضَبْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ عِلْمًا أَزْدَدْ بِهِ إِيْهَا نَا وَيَقِينًا ، قَالَ: لَا تَغْضَبْ ، فَرُدَّ الْغَضَبَ أَقْدُرُ مَا يَكُونُ عَلَى ابْنِ آدَمَ حِينَ يَغْضَبُ ، فَرُدَّ الْغَضَبَ إِلَّا كَظْمٍ ، وَسَكِنْهُ بِالتُّؤدَةِ ، وَإِيَّاكَ وَالْعَجَلَةَ فَإِنَّكَ إِذَا عَجِلْتَ أَخْطَأْتَ حَظَّكَ وَكُنْ سَهْ لَا لَيَنِّنَا لِلْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ ، وَلَا تَكُنْ جَبَّارًا عَنِيدًا ») \*(١).

٣- \* (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ - فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِمِي أَحْسَنُ ﴾
 (فصلت/ ٣٤) قَالَ: الصَّبْرُ عِنْدَ الْغَضَبِ ، وَالْعَفْوُ عِنْدَ

الإِسَاءَةِ ، فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمَهُ مُ اللهُ وَخَضَعَ لَمُمْ عَكُمُ عَكُمُ اللهُ وَخَضَعَ لَمُمْ عَدُوُهُمْ ») \* (٧).

• ٤ - \* (قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُ ودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْدُ مَنْعُ ودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْدُ خَضَبِهِ ، اللهُ عَنْدُ خَضَبِهِ ، وَمَا عِلْمُكَ بِحِلْمِهِ إِذَا لَمْ يَغْضَبْ ، وَمَا عِلْمُكَ بِحِلْمِهِ إِذَا لَمْ يَغْضَبْ ، وَمَا عِلْمُكَ بِحِلْمِهِ إِذَا لَمْ يَغْضَبْ ، وَمَا عِلْمُكَ بِحِلْمِهِ إِذَا لَمْ يَعْضَبْ ، وَمَا عِلْمُكَ بِعَلْمِهِ إِذَا لَمْ يَعْضَبْ .

٥- \* (قَالَ زَيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : لَمَّا خَرَجَ إِلَى الشَّامِ يَسْأَلُ عَنِ الدِّينِ وَيَتَبِعُهُ، فَلَقَ الدَّينِ وَيَتَبِعُهُ، فَلَقِي عَالِمًا مِنَ الْيَهُ وِدِ فَسَأَلَهُ عِنْ دِينِهِمْ فَقَالَ: إِنِي لَعَلِي أَنْ أَدِينَ دِينِهِمْ فَقَالَ: لاَ تَكُونُ عَلَى لَعَلِي أَنْ أَدِينَ دِينِكُمْ فَأَخْبِرْنِي . فَقَالَ: لاَ تَكُونُ عَلَى لَعَلِي أَنْ أَدِينَ دِينِكُمْ فَأَخْبِرْنِي . فَقَالَ: لاَ تَكُونُ عَلَى دِينِنَا حَتَّى تَأْخُذَ بِنَصِيبِكَ مِنْ غَضَبِ اللهِ . قَالَ زَيْدٌ: مَا أَفِرُ إِلَّا مِنْ غَضَبِ اللهِ شَيْئًا وَلَيْ مِنْ غَضَبِ اللهِ شَيْئًا وَأَنْ اللهِ شَيْئًا وَلَا أَحْمِلُ مِنْ غَضَبِ اللهِ شَيْئًا وَأَنَا أَسْتَطِيعُهُ ، فَهَلْ تَدُلَّنِي عَلَى غَيْرِهِ ؟ قَالَ: لاَ أَعْلَمُهُ وَأَنَا أَسْتَطِيعُهُ ، فَهَلْ تَدُلَّنِي عَلَى غَيْرِهِ ؟ قَالَ: لاَ أَعْلَمُهُ

<sup>(1)</sup> amba (1°)

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٥٠٠٥) واللفظ له ، الترمذي (٢٨٥٣) وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٣) بقرام: هو الستر الرقيق.

<sup>(</sup>٤) البخاري- الفتح ١٠ (٥٩٥٤)، ومسلم (٢١٠٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) الإحياء (٣/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق (٣/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٧) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب وقال: ذكره البخاري تعليقًا (٣/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٨) الإحياء (٣/ ١٧٧).

إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَنِيفًا. قَالَ زَيْدٌ: وَمَا الْحَنِيفُ ؟ قَالَ: دِينُ إِبْرَاهِيمَ ، لَمْ يَكُنْ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَا يَعْبُدُ إِلَّا الله . فَخَرَجَ زَيْدٌ فَلَقِي عَالِمًا مِنَ النَّصَارَى. فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَقَالَ: فَخَرَجَ زَيْدٌ فَلَقِي عَالِمًا مِنَ النَّصَارَى. فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَقَالَ: لَنْ تَكُونَ عَلَى دِيننَا حَتَّى تَأْخُذَ بِنَصِيبِكَ مِنْ لَعْنَةِ اللهِ وَلَا قَلْ: مَا أَفِرُ إِلَّا مِنْ لَعْنَةِ اللهِ، وَلَا أَحْلُ مِنْ لَعْنَةِ اللهِ وَلَا قَلْ: مَا أَفِرُ إِلَّا مِنْ لَعْنَةِ اللهِ، وَلَا أَحْلُ مِنْ لَعْنَةِ اللهِ وَلَا عَيْرِهِ ؟ قَالَ: مَا أَعْلَمُهُ إِلّا أَنْ يَكُونَ حَنِيفًا . قَالَ: وَمَا غَيْرِهِ ؟ قَالَ: مَا أَعْلَمُهُ إِلّا أَنْ يَكُونَ حَنِيفًا . قَالَ: وَمَا الْخَنِيفُ ؟ قَالَ: ويتَنُ إِبْرَاهِيمَ ، لَمْ يَكُنْ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَا يَعْبُدُ إِلَّا الله . فَلَمَّا رَأَى زَيْدُ قَوْلُهُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ ، لَمْ يَكُنْ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَا يَعْبُدُ إِلَّا الله . فَلَمَّا رَأَى زَيْدُ قَوْلُهُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ وَلَا يَعْبُدُ إِلَّا الله . فَلَمَّا رَأَى زَيْدُ قَوْلُهُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ وَلَا يَعْبُدُ إِلَّا الله . فَلَمَّا رَأَى زَيْدُ قَوْلُمُ مِي إِبْرَاهِيمَ – عَلَيْهِ السَّلَامُ – خَرَجَ فَلَمَّا بَرَزَ رَضَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُ أَنِي عَلَى دِين إِبْرَاهِيمَ» ) \* (أَنْ يَكُونُ كُونُ عَلَى دِين إِبْرَاهِيمَ ) \* أَنْ يَكُونُ كُونُ كُونَا لَا الله كُونُ كُونَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَلَا يَعْبُدُ إِلَّهُ اللله كُونُ عَلَيْهِ فَقَالَ: اللّهُمَ السَّالِي عَلَى فَيْلَ إِنِي إِبْرَاهِيمَ اللللهُ عَلَى لَا اللهُ الل

7 - \*( قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبِيْرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا -: «مَكْتُوبٌ فِي الْحُكَمِ: يَا دَاوُدُ إِيَّاكَ وَشِدَّةَ الْغَضَبِ ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْغَضَبِ مَفْسَدَةٌ لِفُوَّادِ الْحَكِيمِ») \*(٢).

٧- \*( قَالَ مُجَاهِدٌ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: « قَالَ إِيْلِيسُ لَعَنَهُ اللهُ: مَا أَعْجَزَنِي بَنُو آدَمَ فَلَنْ يَعْجِزُونِي فِي إِيْلِيسُ لَعَنَهُ اللهُ: مَا أَعْجَزَنِي بَنُو آدَمَ فَلَنْ يَعْجِزُونِي فِي ثَلَاثٍ: إِذَا سَكَرَ أَحَدُهُمْ أَخَذْنَا بِخِزَامَتِهِ فَقُدْنَاهُ حَيْثُ شَكْرٍ: إِذَا سَكَرَ أَحَدُهُمْ أَخَذْنَا بِخِزَامَتِهِ فَقُدْنَاهُ حَيْثُ شِيئًا وَعَمِلَ لَنَا بِهَا أَحْبَبْنَا ، وَإِذَا غَضِبَ قَالَ بِهَا لَا يَعْلَمُ وَعَمِلَ لِنَا بِهَا أَحْبَبْنَا ، وَإِذَا غَضِبَ قَالَ بِهَا لَا يَعْلَمُ وَعَمِلَ بِهَا يَنْدَمُ ، وَنُبُخِلُهُ بِهَا فِي يَدَيْهِ وَنُمَنِيهِ بِهَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ») \*(٣).

٨- \*( كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ - رَحِمَهُ اللهُ - إِلَى عَامِلِهِ: « أَلَّا تُعَاقِبَ عِنْدَ غَضَبِكَ ، وَإِذَا غَضِبْتَ عَلَى رَجُلٍ فَاحْبِسْهُ ، فَإِذَا سَكَنَ غَضَبُكَ فَأَخْرِجُهُ فَعَاقِبْهُ عَلَى

(١) البخاري - الفتح ٧(٣٨٢٧).

- (٢) مساوىء الأخلاق للخرائطي (١٣١) ، دار السوادي.
  - (٣) الإحياء (٣/ ١٧٧).
  - (٤) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.
    - (٥) فتح الباري (٣/ ١٥٦).

قَدْرِ ذَنْبِهِ ، وَلَا تُجَاوِزْ بِهِ خَمْسَةَ عَشَـرَ سَوْطًا ") \* (١٠)

9- \*(قَالَ جَعْفَرُ الصَّادِقُ - رَحِهُ اللهُ تَعَالَى -:

(لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَجْمَعُ لِكَارِمِ الأَخْلَقِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى الْفُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ \* (الأعراف/ ١٩٩) وَوَجَّهَ الْعُلَمَاءُ كَلَامَهُ بِقَوْلِمِ الْأَخْلَقَ ثَلَامَةُ بِقَوْلِمِ اللَّعْرَفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ \* (الأعراف/ ١٩٩) وَوَجَّهَ الْعُلَمَاءُ كَلَامَهُ بِقَوْلِمِ إِنَّ الأَعْرَافُ وَمِنْهَا الْأَمْرُ الأَعْرَافُ وَمَنْهَا الأَمْرُ وَشَهَا الأَمْرُ وَشَهَا الأَمْرُ وَمِنْهَا الأَمْرُ وَالشَّهَ وِيَّةُ الْعِقْلِيَّةُ: الْحِكْمَةُ وَمِنْهَا الْأَمْرُ وَالشَّهَ وِيَّةُ الْعِقْلِيَّةُ وَمِنْهَا الإَعْرَاضُ عَنِ وَالشَّهَ وِيَّةُ الْعِقْدِهِ وَالْعَقْلِيَّةُ وَمِنْهَا الإَعْرَاضُ عَنِ وَالْغَضْرِيَّةُ : الشَّجَاعَةُ وَمِنْهَا الإِعْرَاضُ عَنِ وَالْغَطِينَ \*) \* (٥) .

١٠٠ - \*( وَقَالَ أَيْضًا: « الْغَضَبُ مِفْتَاحُ كُلِّ الْغَضَبُ مِفْتَاحُ كُلِّ مَنْ الْغَضَبُ مِفْتَاحُ كُلِّ مَنْ الْغَضَبُ مِفْتَاحُ كُلِّ الْغَضَبُ اللهِ الْعَلَى الْعَلَى اللهِ اللهِل

١١- \*( قَالَ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْمُؤدِّبُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: « قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: كَمَا أَنَّ الأَجْسَامَ تَعْظُمُ اللهُ تَعَالَى -: « قَالَ بَعْضُ الْخُصَامَ تَعْظُمُ اللَّذَنْ بُ عِنْدَ فِي الْعَيْنِ يَوْمَ الضَّبَابِ. كَذَلِكَ يَعْظُمُ اللَّذَنْ بُ عِنْدَ الْغَضَب ») \* (٧).

١٢ - \* (قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:
 «كَانَ بَعْضُ الْمُلُوكِ إِذَا غَضِبَ أُلْقِي عِنْدَهُ مَفَاتِيحُ تُرَبِ
 الْمُلُوكِ فَيَرُولُ غَضَبُهُ ») \* (٨).

17 - \*( وَقَالَ: « مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ: يَا بْنَ آدَمَ، اذْكُرْ نِي حِينَ تَغْضَبُ، فَلَا أَخْتَقُكَ اذْكُرْكَ حِينَ أَغْضَبُ، فَلَا أَخْتَقُكَ فِيمَنْ أَغْتَقُ ») \*(٩).

١٤ - \* (قَالَ الْغَزَالِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: «مِمَّا

<sup>(</sup>٦) الإحياء (٣/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٧) مساوىء الأخلاق للخرائطي (١٣١).

<sup>(</sup>٨) أدب الدنيا والدين (٢٥١).

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْغَضَبَ مِنْ أَخْلَاقِ النَّاقِصِينَ: أَنَّ الْمَرِيضَ الشَّرِعُ عَضَبًا مِنَ الصَّحِيحِ ، وَالْمُرَّأَةُ أَسْرَعُ عَضَبًا مِنَ السَّحِيرِ ، وَالْمُرَّأَةُ أَسْرَعُ عَضَبًا مِنَ الرَّجُلِ الْكَبِيرِ ، وَالصَّبِيُ أَسْرَعُ عَضَبًا مِنَ الرَّجُلِ الْكَبِيرِ ، وَالشَّيْخَ الضَّعِيفَ أَسْرَعُ عَضَبًا مِنَ الْكَهْلِ ، وَذَا الْخُلُقِ الشَّيِّءِ وَالرَّذَائِلِ الْقَبِيحَةِ أَسْرَعُ عَضَبًا مِنْ الْكَهْلِ ، وَذَا الْخُلُقِ السَّيِّءِ وَالرَّذَائِلِ الْقَبِيحَةِ أَسْرَعُ عَضَبًا مِنْ صَاحِبِ الْفَضَائِلِ، فَالرَّذُلُ يَغْضَبُ لِشَهْ وَتِهِ إِذَا فَاتَتْهُ اللَّقْمَةُ ، الْفَضَائِلِ، فَالرَّذُلُ يَغْضَبُ لِشَهْ وَتِهِ إِذَا فَاتَتْهُ اللَّقْمَةُ ، وَلَي إِنَّهُ يَعْضَبُ عَلَى أَهْلِهِ وَلِيُحْفِهِ إِذَا فَاتَتْهُ الْحُبَّةُ ، حَتَّى إِنَّهُ يَغْضَبُ عَلَى أَهْلِهِ وَوَلَلِهِ وَلَكِهِ إِذَا فَاتَتُهُ الْحُبَّةُ ، حَتَّى إِنَّهُ يَعْضَبُ عَلَى أَهْلِهِ وَلَلِهُ وَلَكِهُ وَلَكِهُ نَفْسَهُ عِنْدَ وَوَلَلِهِ وَأَصْحَابِهِ . بَلِ الْقَوِيُّ مَنْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ وَوَلَلِهِ وَلَكَ نَفْسَهُ عِنْدَ وَقَصْبَ ») \* (١).

10- \*( وَقَالَ - رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَ -: «حَالُ الْقُلْبِ عِنْدَ الْغَضَبِ فِي الاضْطِرَابِ أَشَدُّ مِنْ حَالِ السَّفِينَةِ عِنْدَ اضْطِرَابِ الأَمْوَاجِ فِي جُنَّةِ الْبَحْرِ ، إِذْ فِي السَّفِينَةِ مَنْ يَعْتَالُ لِتَسْكِينِهَا وَتَدْبِيرِهَا وَسِيَاسَتِهَا السَّفِينَةِ مَنْ يَعْتَالُ لِتَسْكِينِهَا وَتَدْبِيرِهَا وَسِيَاسَتِهَا أَمَّا الْقُلْبُ فَهُوَ صَاحِبُ السَّفِينَةِ وَقَدْ سَقَطَتْ حِيلَتُهُ أَمَّا الْقَلْبُ فَهُوَ صَاحِبُ السَّفِينَةِ وَقَدْ سَقَطَتْ حِيلَتُهُ أَمَّا الْقَلْبُ فَهُوَ صَاحِبُ السَّفِينَةِ وَقَدْ سَقَطَتْ حِيلَتُهُ أَمَّا الْقَلْبُ فَهُو صَاحِبُ السَّفِينَةِ وَقَدْ سَقَطَتْ حِيلَتُهُ أَمَّا الْقَلْبُ وَكَلَامِهِ وَفِعَالِهِ ، وَلُو رَأَى الْغَضْبَانُ فِي حَالَةِ غَضَائِهِ وَكَلَامِهِ وَفِعَالِهِ ، وَلُو رَأَى الْغَضْبَانُ فِي حَالَةِ غَضَائِهِ وَكَلَامِهِ وَفِعَالِهِ ، وَلُو رَأَى الْغَضْبَانُ فِي حَالَةِ غَلْمَ مُنْ غَضَبِهِ قُبْحَ صُورَتِهِ لَسَكَنَ عَضَبُهُ حَيَاءً من "قَبْحِ ضُورَتِهِ لَسَكَنَ عَضَبُهُ حَيَاءً من "قَبْحِ ضُورَتِهِ لَسَكَنَ عَضَبُهُ حَيَاءً من "قَبْحُ مُلَا فَيْ مُ مُنْ قُبْحِ الْلَّاهِرِ ثَانِيًا ، وَأَمَّا فِي اللِسَانِ فَأَثَوهُ بِالشَّيْمِ وَالْفُلُومِ وَالْمَالِ اللَّهُ عِنْدَ سُكُونِ الْغَضِي فَضْلًا عَنْ وَالْكُهُ عِنْدَ سُكُونِ الْغَضِي فَضْلًا عَنْ يَعْمَلًا عَنْ يَعْمَلُو عَنْدَ اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ الْلَقَ عَلْهُ وَالْمُ الْقَلَةُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ الْعَضِي فَضْلًا عَنْ اللَّهُ عَنْدَ الْتَعْضِي فَضْلًا عَنْ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَلْمُ الْقَلْمُ وَاللَّهُ الْقُلْمُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ الْمُ الْعَلَى الطَّاهِ وَالْمُ اللَّهُ الْعَلَى الطَّاهِ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلِ وَاللَّهُ الْمُعْفِي اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُعْ

الأَعْضَاءِ فَالضَّرْبُ وَالتَّهَجُّمُ وَالتَّمْزِيتُ وَالْقَتْلُ لِلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ وَإِذَا فَلَتَ مِنْهُ بِسَبَبِ عَجْزٍ أَوْ غَيْرِهِ لِلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ وَإِذَا فَلَتَ مِنْهُ بِسَبَبِ عَجْزٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَدْ يَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهِ فَرُبَّهَا مَزَّقَ ثُوْبَ نَفْسِهِ أَوْ لَطَمَ وَحُهَهُ فَ وَرُبَّهَا ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الأَرْضِ. وَأَمَّا أَثَرُهُ فِي الْقَلْبِ عَلَى الْمُعْضُوبِ عَلَيْهِ فَالْحِقْدُ وَالْحَسَدُ وَاضِحًا وَالشَّعَا تَهُ بِالْمَسَاءَاتِ») \* (٢).

- ١٦- \* (قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:

« دَخَلَ النَّاسُ النَّارُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ: « بَابُ شُبْهَةٍ

أَوْرَثَتْ شَكَّا فِي دِينِ اللهِ ، وَبَابُ شَهْوَةٍ أَوْرَثَتْ تَقْدِيمَ

اهْوَى عَلَى طَاعَتِهِ وَمَرْضَاتِهِ وَبَابُ غَضَبٍ أَوْرَثَ

الْعُدُوانَ عَلَى خَلْقِهِ ») \* (٣).

• ١٧- ﴿ قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ لَا بْنِهِ: ﴿ يَا بُنَيَ لَا يَثْبُتُ الْعَقْلُ عِنْدَ الْغَضَبِ كَمَا لَا تَثْبُتُ رُوحُ الْحَيِّ فِي يَتْبُتُ الْعَقْلُ عِنْدَ الْغَضَبِ كَمَا لَا تَثْبُتُ رُوحُ الْحَيِّ فِي التَّنَانِيرِ الْمَسْجُورَةِ ، فَأَقَلُّ النَّاسِ غَضَبًا أَعْقَلُهُمْ ، فَإِنْ كَانَ لِلآخِرَةِ كَانَ حِلْمًا كَانَ لِلآخِرَةِ كَانَ حِلْمًا كَانَ لِلآخِرَةِ كَانَ حِلْمًا وَعِلْمًا ، فَقَدْ قِيلَ: الْغَضَبُ عَدُو الْعَقْلِ وَالْغَضَبُ غُولُ الْعَقْلِ وَالْغَضَبُ غُولُ الْعَقْلِ »(\*) \* (13)

١٨ - \* ( وَقَالَ آخَرُ: « مَنْ أَطَاعَ شَهْوَتَ هُ وَغَضَبَهُ قَادَاهُ إِلَى النَّارِ »)\* (٥).

١٩ - \* (قَالَ بَعْضُ الْفُكَمَاءِ: «الْغَضَبُ عَلَى مَنْ لَكُكَمَاءِ: «الْغَضَبُ عَلَى مَنْ لَكُ لُوْمٌ ») \* (١٦). لَا تَمْلِكُ لُوْمٌ ») \* (١٦).

٢٠ - \*( وَقَالَ آخَرُ: « إِيَّاكَ وَعِزَّةَ الْغَضَبِ فَإِنَّهَا تُفْضِي إِلَى ذُلِّ الاغتِذَارِ »)\*

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٦) أدب الدنيا والدين (٢٥١).

<sup>(</sup>V) المرجع السابق نفسه ، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>١) مستفاد من الإحياء (٣/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (١٧٩) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) الفوائد (٩٥).

<sup>(</sup>٤) الإحياء (١٧٧).

٢١ - \* ( وَقَالَ الشَّاعِرُ: وَإِذَا مَا اعْتَرَاكَ فِي الْغَضَبِ الْعِنَّ

ةُ فَاذْكُرْ تَذَلُّلَ الاعْتِذَارِ)\*(١).

٢٢ - \*( وَقَالَ بَعْضُهُمْ: « مَا أَمْلَكَ فُلَانًا لِنَفْسِهِ،
 قَالَ: إِذًا لَا تُذِلُّهُ الشَّهْ وَةُ ، وَلَا يَصْرَعُهُ الْمُوَى، وَلَا يَعْلِبُهُ
 الْغَضَبُ »)\*(٢).

٢٣- \* ( وَقَالَ آخَرُ: « إِيَّاكَ وَالْغَضَبَ فَإِنَّهُ يُصَيِّرُكَ إِلَى ذِلَّةِ الاغْتِذَارِ ») \* (٣).

٢٤ - \* ( وَقَالَ آخَرُ: «اتَّقُوا الْغَضَبَ فَإِنَّهُ يُفْسِدُ الْإِيْمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الصَّبِرُ الْعَسَلَ ") \* (١٠) .

٢٥- \* (قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ
 تَعَالَى -: «مِنْ عَلَامَاتِ الْمُسْلِم قُوَةٌ فِي دِينٍ وَحَزْمٌ فِي

لِينٍ وَإِيمَانٌ فِي يَقِينٍ وَعِلْمَ فِي حِلْمٍ وَكَيْسُنُ فِي رِفْتِ وَإِعْطَاءٌ فِي حَقِّ وَقَصْدٌ فِي غِنَى وَتَجَمُّلٌ فِي فَاقَةٍ وَإِحْسَانٌ وَإِعْطَاءٌ فِي حَقِّ وَقَصْدٌ فِي غِنَى وَتَجَمُّلٌ فِي فَاقَةٍ وَإِحْسَانٌ فِي قُدْرَةٍ وَصَبْرٌ فِي شِدَّةٍ ، لَا يَغْلِبُهُ الْغَضَبُ وَلَا تَعْمُحُ بِهِ الْخَمِيّةُ وَلَا تَعْلِبُهُ شَهْوةٌ ، وَلَا تَفْضَحُهُ بَطْنُهُ وَلَا يَسْتَخِفُّهُ الْخَمِيّةُ وَلَا تَعْلِبُهُ شَهْوةٌ ، وَلَا تَفْضَحُهُ بَطْنُهُ وَلَا يَسْتَخِفُهُ عِرْصُهُ ، وَلَا تَقْصُرُ بِهِ نِيَّتُهُ ، فَيَنْصُرُ الْمَظْلُومَ وَيَرْحَمُ الضَّعِيفَ وَلَا يَبْخَلُ وَلَا يُبْتِذُرُ وَلَا يُسْرِفُ وَلَا يَقْتُرُهُ يَعْفِرُ الْمَظَلُومَ وَيَرْحَمُ الضَّعِيفَ وَلَا يَبْخَلُ وَلَا يُبَدِّرُ وَلَا يُسْرِفُ وَلَا يَقْتُرُهُ يَعْفِرُ إِنَّا اللَّهُ عِيفَ وَلَا يَتْخُرُ الْمُلْالُومَ وَيَرْحَمُ اللَّاسُ مِنْهُ فِي وَنَعَاءٍ ﴾ [إذا الله عنه في رَخَاءً ]\*

• ٢٦- \* (قَالَ بَعْضُ الأَنْصَارِ: « رَأْسُ الْحُمْقِ الْحَدَّةُ ، وَقَائِدُهُ الْعَضَبُ ، وَمَنْ رَضِيَ بِالْجَهْلِ اسْتَغْنَى عَنِ الْجَهْلِ اسْتَغْنَى عَنِ الْجِلْمِ ، وَالْجِلْمُ زَيْنٌ وَمَنْفَعَهُ ، وَالْجَهْلُ شَيْنٌ وَمَضَرَّةٌ ، وَالْجَهْلُ شَيْنٌ وَمَضَرَّةٌ ، وَاللّهُ كُوتُ عَنْ جَوَابِهُ اللّهُ مَقِ جَوَابُهُ ») \* (١٠).

## من مضار «الغضب»

- (١) يُغْضِبُ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ وَيُرْضِي الشَّيْطَانَ الرَّحِيمَ.
  - (٢) الصَّبْرُ عَلَيْهِ أَشَدُّ وَأَصْعَبُ مِنْ مُجَاهَدَةِ الْعَدُّقِ.
    - (٣) يَؤُولُ إِلَى التَّقَاطُعِ وَإِفْسَادِ ذَاتِ الْبَيْنِ.
- (٤) يَتَوَلَّدُ مِنْهُ الْحِقْدُ وَالْحَسَدُ وَهَذَا نَقْصٌ فِي الْعَقْلِ وَالدِّين .
- (٥) كَثِيرًا مَا يَعْقُبُهُ الاعْتِ ذَارُ وَالنَّدَمُ ، وَقَدْ يَكُونُ بَعْدَ

- فَوَاتِ الأَوَانِ .
- (٦) يَجْعَلُ صَاحِبَهُ لَا يَسْتَفِيدُ مِنَ الْمُوْعِظَةِ وَالْعِبْرَةِ.
- (٧) قَدْ يُوَثِّرُ عَلَى الْبَدَنِ حَتَّى يُعْمِي الْبَصَرَ وَيُصِمَّ الْبَصَرَ وَيُصِمَّ الآذَانَ، وَيُغْجِزَ الإِنْسَانَ، بَلْ قَدْ يَعْجِزَ الإِنْسَانَ، بَلْ قَدْ يَعْجِزَ الإِنْسَانَ، بَلْ قَدْ يَعُجِزَ الإِنْسَانَ وَتَزْهَقُ نَفْسُهُ بِالْكُلِّيَّةِ.
  - (٨) نَفْرَةُ الْخَلْقِ عَنْهُ وَخَوْفُهُمْ مِنَ الْقُرْبِ مِنْهُ .

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين (٢٥١).

<sup>(</sup>٢) الإحياء (١٧٧).

#### الغفلة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 11     | ١٥       | 77     |

#### الغفلة لغةً:

الغَفْلَةُ: السَّهْ وُ عَنِ الشَّيْءِ. وَهُ وَ مَصْدَرُ غَفَلَ يَغْفُلُ غَفْلَةً وَغُفُولًا ، يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ: الْغَيْنُ وَالْفَاءُ وَاللَّامُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى تَرْكِ الشَّيْءِ سَهْوًا، وَرُبَّا كَانَ عَنْ عَمْدٍ. وَالْغَفْلَةُ: غَيْبَةُ الشَّيْءِ عَنْ بَالِ الإِنْسَانِ، كَانَ عَنْ عَمْدٍ. وَالْغَفْلَةُ: غَيْبَةُ الشَّيْءِ عَنْ بَالِ الإِنْسَانِ، وَعَدَمُ تَذَكُهُ إِهْمَالًا، وَعَدَمُ تَذَكُّرِهِ لَهُ، وَقَدِ السَّعْمِلَ فِيمَنْ تَرَكَهُ إِهْمَالًا، وَعَدَمُ تَذَكُّرِهِ لَهُ، وَقَدِ السَّعْمِلَ فِيمَنْ تَرَكَهُ إِهْمَالًا، وَإِعْرَاضًا، كَمَا فِي قَـوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَهُمْ مِ فِي غَفْلَةٍ وَإِنْ مَنْ بَالِ الإِنسَاءِ/ ١) يُقَالُ مِنْهُ: غَفَلْتُ عَنِ الشَّيْءِ غُفُولًا، مِنْ بَالِ قَعَدَ، وَلَهُ ثَلَاثَةُ مَصَادِرَ، غُفُولًا، وَهُو غَفْلَةُ وَزَانُ مَّرَةٍ. وَغَفَلٌ وِزَانُ سَبَبٍ، وَغَفَلْ اللَّيْءِ تَعَلَى اللَّهُ عَنِ الشَّيْءِ وَلَانُ مَنْهُ : غَفُولًا، مَنْ بَالِ قَعَدَ، وَلَهُ ثَلَاثَةُ مُصَادِرَ، غُفُولًا، وَهُو مَعْفَلًا، وَغَفْلًا، وَزَانُ سَبَبٍ، وَغَفَلْ عَزَانُ مَنْهُ عَلَيْهُ مَصَادِرَ، غُفُولًا، وَهُو تَعْفَلْ مِنْ عَيْدِ مَعْفَلِلًا، وَعَفَلْ وَزَانُ سَبَبٍ، وَغَفَلْتُهُ الْمُعَلِّى مَنْ نَفْسِهِ وَلَاكُ مَلَاهُ مَنْ اللّهُ عُلَيْهُ اللّهُ عَلْكَ اللّهُ مِنْ غَفْلَتُهُ ، وَتَعَافَلَ، أَرَى فَعْلِ فَا اللّهُ مَا اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ مَنْ عَفْلَتَهُ ، وَتَعَافَلَ، أَرَى مِنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ بِهِ .

وَالأَغْفَالُ: الْمَواتُ، يُقَالُ أَرْضٌ غُفْلٌ، لا عَلَمَ جَا، وَلا أَثْضُ غُفْلٌ، لا عَلَمَ جَا، وَلا أَثَرَ عِارَةٍ، وَقَالَ الْكِسَائِيُّ: أَرْضٌ غُفْلٌ، لَمُ تُمُطَرْ، وَدَابَّةٌ غُفْلٌ، لا سِمَةَ عَلَيْهَا، وَقَدْ أَغْفَلْتَهَا، إِذَا لَمْ تَسِمْهَا وَرَجُلٌ غُفْلٌ، لَمْ يُجَرِّبِ الأُمُورَ.

وَيَقُولُ سِيبَوَيْهِ: ﴿ غَفَلْتُ : صِرْتُ غَافِلًا ، وَاللَّهُ وَغَفَلْتُ وَعَفَلْتُ عَنْهُ : وَصَّلْتُ غَفَلِي إِلَيْهِ ، أَوْ تَرَكْتُهُ عَلَى وَأَغْفَلْتُ الشَّيْءَ ، تَرَكْتُهُ غَفَلًا، وَأَنْتَ ذُكْرٍ ، قَالَ اللَّيْثُ : أَغْفَلْتُ الشَّيْءَ ، تَرَكْتُهُ غَفَلًا، وَأَنْتَ

لَهُ ذَاكِرٌ ، وَالتَّغَفُّلُ: خَتْلٌ فِي غَفْلَةٍ ، وَالْغَفُولُ مِنَ الإِبِلِ ، الْبَلْهَا وُالتَّغَفُولُ مِنَ الإِبِلِ ، الْبَلْهَا وُالتَّبَالِي مَنْ فَصِيلٍ يَرْضَعُهَا، وَلا تُبَالِي مَنْ حَلَبَهَا ، وَالغُفْلُ: الْقُيَّدُ الَّذِي أُغْفِلَ ، فَلا يُرْجَى خَيْرُهُ ، وَلا يُخْشَى شَرُّهُ، وَالْجَمْعُ أَغْفَالُ.

وَقَالَ ابنُ مَنْظُورٍ: يُقَالُ غَفَل عَنْهُ يَغْفُلُ غُفُولًا وَغَفْلَةً وَأَغْفَلَهُ عَنْهُ عَنْهُ . وَأَغْفَلَ الشَّيْءَ: تَرَكَهُ وَسَهَا عَنْهُ. وَغَفْلَةً وَأَغْفَلْتُ الرَّجُلَ: أَصَبْتُهُ غَافِلًا، وَعَلَى ذَلِكَ فَسَّرَ وَأَغْفَلْتُ الرَّجُلَ: أَصَبْتُهُ غَافِلًا، وَعَلَى ذَلِكَ فَسَّرَ بَعْضُهُمْ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ بَعْضُهُمْ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ فَيَلْ وَكُونَ كَانَ عَلَى الظَّاهِرِ ذَكْرِنَا ﴾ (الكهف / ٢٨) قَالَ: وَلَـوْ كَانَ عَلَى الظَّاهِرِ لَوَجَبَ أَنْ يُكُونَ قَوْلُهُ وَاتَبَعَ هَوَاهُ ، بِالْفَاءِ دُونَ الَوْاوِ . وَسُئِلَ أَبُو العَبَّاسِ عَنْ هَذِهِ الآيةِ فَقَالَ: مَنْ جَعَلْنَاهُ وَسُئِلَ أَبُو العَبَّاسِ عَنْ هَذِهِ الآيةِ فَقَالَ: مَنْ جَعَلْنَاهُ غَلْلًا . وَكَلَمْ الْعَرَبِ أَكْثَرُهُ أَغْفَلْتُهُ سَمَّيْتُهُ عَافِلًا،

قَالَ ابْنُ سِيدَهُ: وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَكَانُوا عَنْهَا غَالِينَ ﴾ (الأعراف/ ١٣٦) يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ - وَاللهُ غَافِلِينَ ﴾ (الأعراف/ ١٣٦) يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ والتَّدَبُرُ أَعْلَمُ - كَانُوا فِي تَرْكِهِمُ الإِيهَانَ بِاللهِ وَالنَّظَرَ فِيهِ والتَّدَبُرُ لَهُ بِمَنْ زِلَةِ الْغَافِلِينَ . قَالَ: وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ: وَكَانُوا عَبَّا لَهُ بِمَنْ زِلَةِ الْغَافِلِينَ . قَالَ: وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ : وَكَانُوا عَبَّا يُرَادُ بِهِمْ مِنَ الْإِثَابَةِ عَلَيْهِ غَافِلِينَ ، وَالاسْمُ الغَفْلَةُ وَالغَفَلُ، وَالغَفَلَانُ .

وَأَحْلَمْتُهُ سَمَّنْتُهُ حَليًا.

• وَ فِي الْحَدِيثِ: «مَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ» وَالتَّغَافُلُ: تَعَمُّدُ الْغَفْلَةِ. وَالتَّغْفِيلُ: أَنْ يَكْفِيكَ

صَاحِبُكَ وَأَنْتَ غَافِلٌ لا تُعْنَى بِشَيْءٍ. وَالمُعَفَّلُ: الَّذِي لا فِطْنَةَ لَهُ(١).

#### الغفلة اصطلاحًا:

قَالَ الْمُنَاوِيُّ: الغَفْلَةُ: فَقْدُ الشُّعُورِ بِهَا حَقُّهُ أَنْ يُشْعَرَ بِهِ (٢).

وَقَالَ الرَّاغِبُ: سَهُ وٌ يَعْتَرِي الْإِنْسَانَ مِنْ قِلَّةِ التَّحَقُّظِ وَالتَّيَقُّظِ (٣).

وَقِيلَ : مُتَابِعَةُ النَّفْسِ عَلَى مَا تَشْتَهِيهِ.

وَقَالَ الْجُرْجَانِيُّ: الْغَفْلَةُ عَنِ الشَّيْءِ هِيَ أَنْ لَا يَغْطُرَ ذَلِكَ بِبَالِهِ ، وَقِيلَ: إِبْطَالُ الْوقْتِ بِالْبَطَالَةِ ، وَقِيلَ: إِبْطَالُ الْوقْتِ بِالْبَطَالَةِ ، وَقِيلَ: إِبْطَالُ الْوقْتِ بِالْبَطَالَةِ ، وَقِيلَ: الْغَفْلَةُ عَنِ الشَّيْءِ هِيَ أَلَّا يَخْطُرَ ذَلِكَ الشَّيْءُ بِبَالِهِ (٤٤).

وَقَالَ الْكَفَوِيُّ: الغَفْلَةُ عَدَمُ إِدْرَاكِ الشَّيْءِ مَعَ وُجُودِ مَا يَقْتَضِيهِ<sup>(٥)</sup>.

### الفرق بين السهو والغفلة والنسيان:

قَالَ الْكَفَوِيُّ: السَّهْوُ: غَفْلَةُ الْقُلْبِ عَنِ الشَّيْءِ بِحَيْثُ يَتَنَبَّهُ بِأَدْنَى تَنَبُّهٍ ، وَالنِّسْيَانُ غَيْبَةُ الشَّيْءِ عَنِ الْقُلْبِ بِحَيْثُ يَعَنَبَّهُ إِلَى تَحْصِيلِ جَدِيدٍ .

وَقِيلَ : النِّسْيَانُ زَوَالُ الصُورَةِ عَنِ الْقُوَّةِ الْلُدْرِكَةِ مَعَ بَقَائِهَا فَى الْخَافِظَةِ ، وَالسَّهْوُ زَوَالْهَا عَنْهُمَا مَعًا.

وَالْغَفْلَةُ تَشْمَلُ الأَمْرَيْنِ ، إِذِ الْغَفْلَةُ عَمَّا أَنْتَ عَلَيْهِ لِتَفَقُّدِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ لِتَفَقُّدِ غَيْرِهِ نِسْيَانٌ (1).

### الغفلة قد تُحمَد أحيانًا:

قَالَ الشَّيخُ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِالسَّلامِ: الْغَفْلةُ عَنِ الْفَائِحِ مَانِعَةٌ مِنْ فِعْلِها، إِذْ لا يَتَأَتَّى فِعْلَهَا إِلَّا بِالْعَزْمِ عَلَيْهَا، وَذْ لا يَتَأَتَّى فِعْلَهَا إِلَّا بِالْعَزْمِ عَلَيْهَا، وَلا عَزْمَ عَلَيْهَا مَعَ عَدَمِ الشُّعُورِ بِهَا، وَتَحْصُلُ هَذِهِ الْغَفْلَةُ بِالأَسْبَابِ الشَّاغِلَةِ (٧)، وَقَدْ جَعَلَهَا مِنَ الْمَأْمُورَاتِ الْبَاطِنَةِ، أَمَّا الْغَفْلَةُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ فَهِيَ مِنَ الْمَامُورَاتِ الْبَاطِنَةِ، أَمَّا الْغَفْلَةُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ فَهِيَ مِنَ الْمَامِنَةِ (٨)، وَالأُولَى مَحْمُودَةٌ وَالثَّانِيةُ مَذْمَومَةٌ.

[للاستزادة: انظر صفات: الإعراض \_ الأمن من المكر \_ التفريط والإفراط \_ التهاون \_ طول الأمل \_ اللهو واللعب \_ اتباع الهوى].

وفي ضد ذلك: انظر صفات: التذكر \_ تذكر الموت \_ التحديد \_ التأمل \_ النظر والتبصر \_ الوعظ \_ التفكر \_ البصيرة \_ الإرشاد \_ الذكر].

<sup>(</sup>٤) التعريفات للجرجاني (١٦٢).

<sup>(</sup>٥) الكليات (٥٠٦).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٧) شجرة المعارف والأصول (٩٥).

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق (١١٥).

<sup>(</sup>۱) لسان العرب: (۱۱/ ۹۷ - ۹۹۹) ، والنهاية في غريب الحديث: (۳/ ۳۸۹) ، ومقاييس اللغة (٤/ ٣٨٦) ، الصحاح (٥/ ۱۷۷۳) .

<sup>(</sup>٢) التوقيف على مهمات التعاريف (٥٤٠).

 <sup>(</sup>۳) المفردات (۳۷۵)، وبصائر ذوى التمييز(٤/ ١٤٠ - ۱٤٠).

# الآيات الواردة في « الغفلة »

#### الغفلة في سياق التعلل بها لدفع اللائمة:

شُمَّ اَتَيْنَامُوسَى الْكِنْبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي الْحَسَنُ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لَعَمَّ الْمَثَلِ شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لَعَمَّ الْمَثَلِ شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَمَّ الْمَثَلِ الْمَثَلِ الْمَثَلِ الْمَثَلَ الْمَثَلِ اللَّهِ الْمَثَلُ الْمَثَلِ اللَّهِ الْمَثَلُ الْمَثَلُ الْمَثَلُ اللَّهُ اللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَأَوْرَثَنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ مَشَكِرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَعَكِرِبَهَ الَّتِي بَكْرَكُنَا فِيهَا وَتُمَّتَ كُلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيَ إِسْرَةِ يل يِمَاصَبُرُواْ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصِّنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانَ يَصِّنَعُ

وَيَوْمَ غَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمُ أَسَتُهُمْ وَقَالَ مَكَانَكُمُ أَسَتُهُ وَقَالَ مَكَانَكُمُ أَسَتُهُ وَقَالَ مَكَانَكُمُ إِيّانَا تَعْبُدُونَ ﴿

شُرَكَا وُهُم مَا كُنْمُ إِيّانَا تَعْبُدُونَ ﴿
فَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَعَنْ فِلِينَ لَكُمْ إِن كُنَا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَعَنْ فِلِينَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّ

هُنَالِكَ تَبَلُواْ كُلُّ نَفْسٍ مَّآ أَسْلَفَتْ وَرُدُّواً إِلَى ٱللَّهِ مَوَلَاهُ مُوالِكَ تَبَلُوا كَلُّ مَاكَانُوا يَفْتَرُونَ (اللَّهُ مُولَاهُ مُولَاهُ مُولَاهُ مُولَاهُ مَاكَانُوا يَفْتَرُونَ (اللَّهُ مُولَاهُ مُولَاهُ مَاكَانُوا يَفْتَرُونَ (اللَّهُ مُلَاقُولَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

حَقَّ إِذَا فَيْحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِن كُلِّ حَدَبٍ ينسِلُون ﴿ وَاقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِى شَنْخِصَةً أَبْصَدُرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَوَيْلَنَا قَدْكُنَا فِي عَفْلَةٍ مِنْ هَلَا ابْلُ كُنَّا ظَلِمِينَ

### الغفلة في سياق سبب في عقوبة:

٥- سَأَصَرِفُ عَنْ اَيْتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَسَرُواْ كُلَّ اَيْهِ لَآيَةٍ لَآيَةٍ لَآيُوْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَسَرُواْ سَبِيلَ ٱلرُّشَدِ لَا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَسَرُواْ سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنْهُمُ كَذَبُواْ بِعَا يَدَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا عَنِفِلِينَ إِنَّ الْأَنْهُمُ كَذَبُواْ بِعَا يَدَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا عَنِفِلِينَ إِنَّ

وَاذَ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيّنَهُمُّ

وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِكُمُ قَالُوا

بَنَ شَهِدُ نَآ أَن تَقُولُواْ يُوْمَ ٱلْقِيْكُمَةِ إِنّاكُنّا
عَنْ هَذَا عَنفِينَ (إِنَّ )

وَكَنْ هَذَا عَنْ فِيلِينَ (إِنَّ )

مَنْ بَعْدِهِمْ أَفَنُهُ لِكُنَا عِمَافَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ (إِنَّ )

مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَنُهُ لِكُنَا عِمَافَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ (إِنَّ )

مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَنُهُ لِكُنَا عِمَافَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ (إِنَّ )

مَنْ بَعْدِهِمْ أَفَنُهُ لِكُنَا عِمَافَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ (إِنَّ )

وَكَذَا لِكَ نُفْصِلُ ٱلْآلِينَ وَلَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ (إِنَّ )

٧- وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّ مَ صَحْثِيرًا مِّنَ الْجِنِ وَالْإِنسَّ فَمُ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ جِهَا وَلَمْمُ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ جِهَا وَلَهُمُ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ جِهَا وَلَمْمُ أَعْيُفُونَ جِهَا وَلَمْمُ أَعْيَفُونَ جِهَا أُولَتِيكَ كَٱلْأَنْعُنِوبَلُ هُمْ أَضَلُ أُولَتِيكَ كَٱلْأَنْعُنوبَلُ هُمُ أَنْعُنولُونَ إِنَّيْ اللهُ مَا أَعْنَولُونَ إِنَّيْ اللهُ الْضَالُ أُولَتِيكَ هُمُ أَلْعَنولُونَ إِنِي اللهُ اللهُ اللهُ الْعَنولُونَ إِنَّيْ اللهُ الله

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا
 وَاطْمَا نَوُا بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْءَ ايَٰئِنَا عَنِفُونَ (إِنَّ)

## أُوْلَيَهِكَ مَأْوَنَهُمُ ٱلنَّارُبِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿

مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَنِهِ عِ إِلّا مَن أَبِ الْإِيمَنِ وَلَا كُن أَبِ الْإِيمَنِ وَلَا كُن مَن شَرَحَ بِالْكُفُرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِ مِ غَضَبُ مِن اللّهِ وَلَهُ مُ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَي مِن اللّهِ وَلَهُ مُ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَي مَن شَرَحَ بِالْكُفُرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِ مِ غَضَبُ اللّهِ وَلَهُ مُ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ

وَلَقَدُ خَلَقْنَا أَلِإِ نَسَنَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ - نَقَسُهُ،
وَخَنُ أَقَرَبُ إِلِيَهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ اللهِ
إِذْ يَنَلَقَّ أَلْمُتَلِقَيَانِ عَنِ ٱلْمَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ فَعِيدُ ﴿
مَا يَلْفِظُ مِن فَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَتِيدٌ ﴿
مَا يَلْفِظُ مِن فَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَتِيدٌ ﴿
وَجَاءَتُ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِاللَّهُ وَقِيدٌ اللَّكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَعِيدُ ﴿
وَخَاءَتُ مَنْهُ تَعِيدُ ﴿
وَفَيْخَ فِي ٱلصَّورُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ﴿
وَفَيْخَ فِي ٱلصَّورُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ﴿
وَمُعَادَةً مَنْ مُعَلَمُ اللَّهُ مُعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَشَهِيدٌ ﴿
اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>٥) النحل : ١٠٦ - ١٠٩ مكية

<sup>(</sup>٦) قَ : ٢١ – ٢٢ مكبة

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٧٩ مكية

<sup>(</sup>٤) يونس : ٧ - ٨ مكية

<sup>(</sup>۱) الأعراف : ۱٤٦ مكية (۲) الأعراف : ۱۷۲ – ۱۷۶ مكية

## الغفلة في سياق التحذير منها أو ممن اتصف بها:

١١- وَاَذْكُر رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً
 وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ
 وَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْغَيْظِينَ ﴿

١٢- وَآصْبِرْنَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةٌ وَلَاتَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيوةِ ٱلدُّنِيَّ وَلاَنْطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ مَن ذِكْرِنَا وَأَتَبَعَ هَوَلهُ وَكَانَ أَمْرُهُ وَنُولَا الْإِنَّا

### الغفلة في سياق وصم قوم بها:

وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِيَ إِسْرَءِ يِلَ مُبَوَّأُ صِدْقِ وَرَزَقَنَهُم مِّنَ الطَّيِّبَنَتِ فَمَا اُخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَ هُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَغْتَلِفُونَ (إِنَّهُ)

18- فَأَخْلُفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ
مِن مَّشْهَدِيوَ مِعْظِيمٍ ﴿ اللَّهِ مَا أَشِعْ بَهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِينِ ٱلظَّلِمُونَ
الْمَعْ بَهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِينِ ٱلظَّلِمُونَ
الْيَوْمَ فِي ضَلَلِ مَّ بِينِ ﴿ اللَّهِ الْمَا لَكُونُ الْطَلْلِمُونَ وَأَنْذِرْهُمْ فِي عَفْلَةِ وَالْفَضِي الْأَمْرُ وَهُمْ فِي عَفْلَةِ وَالْفِي وَالْمَا لَهُ الْمَارُ وَهُمْ فِي عَفْلَةِ وَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَارُ وَهُمْ فِي عَفْلَةِ وَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ إِنَّ الْمَالُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ الللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ ال

10- أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي عَفْلَةِ مُعْرِضُونَ ۞ مَايَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِين رَّيِهِم مُحْدَثٍ إِلَّا اَسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ لَاهِيكَةُ قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُواْ النَّبُوى الَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْهَ نِذَ آ إِلَّا بَسَرُّ مِثْلُكُمْ أَفْتَا أَتُونَ مَلْهَ نِذَ آ إِلَّا بَسَرُّ مِثْلُكُمْ أَفْتَا أَتُونَ وَهُوا لَسَحْرَ وَأَنتُمْ تَبْصِرُونِ ۞ وَهُوا لَسَحِمْ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ ۞

١٦ يَعْلَمُونَ ظَلْهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ مُرَعَنِفُونَ الْأَخِرَةِ هُرُعَنِفِلُونَ الْإِنْ

(٢) الكهفّ : ٢٨ مكية ۗ

(٥) الأنبياء: ١-٤ مكية

أَرْسِلْهُ مَعَنَا عَدَا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّالُهُۥ لَحَنفِظُونَ شَ قَالَ إِنِّى لَيَحُزُنُنِيَ أَن تَذْهَبُواْ بِهِۦوَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنْبُ وَأَنتُدُ عَنْهُ عَنْهُ غَنفِلُونَ ﴿ ﴿ ﴾ الْهِ عَلْمُونَ ﴿ ﴾ أَن يَأْكُونَ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ا

٢٠ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ عَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدُ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَ لِلَانِ هَلْذَا مِن شِيعَ لِهِ عَوَهُلَذَا مِنْ عَدُوّهِ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوّهِ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوّهِ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوّهِ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوّهِ عَلَى ٱللَّذِى مِنْ عَدُوّهِ عَلَى ٱللَّهَ عَلَيْهُ قَالَ هَلْذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَلِيِّ إِنَّهُ مُعَدُّ أَمُ ضِلَّ آمُنِينٌ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْمُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### الغفلة صفة جماد لا يعقل:

٢١- وَمَنْ أَضَ لُّ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَكُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَكُونَ اللَّالَةِ اللَّهُ اللَّالْمُلِلْمُ اللَّلْمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّالِ الللِي الللِي اللللْمُ الللِّهُ الللَ

### الغفلة في سياق النهي عن ظنها لاحقة بالله:

٢٢- وَلَاتَحْسَبَ اللّهَ عَنْفِلًا عَمَّايَعْمَلُ
 الظَّلْلِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ
 فيهِ ٱلأَبْصَرُ ۞
 مُومَا وَ الْكَبْرُ مُونَ وَ مُرْمَدٍ مِنْ لَا تَا اللّهُ مَا أَمْهُ أَنْ اللّهِ مَا أَمْهُ أَنْ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

مُهَطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمَ لَا يَرْنَدُ إِلَيْهِمْ طَرَفُهُمَّ وَأَفِيدُنُهُمْ هَوَآءً ﴿ (٢) ٧١- يسَ ٥ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيدِ ۞ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيدٍ ۞ تَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ۞ لِنُنذِرَ قَوْمَامًا آلُنذِرَءَ ابَآ وُهُمْ فَهُمْ عَيْفِلُونَ ۞ لَقَدْحَقَ ٱلْقَوْلُ عَلَىۤ ٱكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ لَقَدْحَقَ ٱلْقَوْلُ عَلَىٓ ٱكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞

#### الغفلة في سياق تمنيها أو انتهاز فرصة حدوثها:

١٩- قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَالَكَ لَاتَأَمَّنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّالَهُ

(٥) الأحقاف: ٥ مكية

(٣) يوسف : ١١ – ١٣ مكية(٤) القصص : ١٥ – ١٦ مكية

(١) يَس: ١ - ٧ مكية

(۲) النساء : ۱۰۲ مدنیة

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ « الغفلة »

١ - \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ الْقُلُوبُ أَوْعَيةٌ وَبَعْضُهَا أَوْعَى مَنْ بَعْضٍ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ ... عَزَّ وَجَلَّ .. أَيُّهَا النَّاسُ، فَسَلُوهُ وَأَنتُمْ مُو قِنُونَ بِالإِجَابَةِ فَإِنَ اللهَ لا يَسْتَجِيبُ لِعَبْدِ دَعَاهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ غَافِلِ ») \*(١).

٢- \*(عَنْ يُسَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- وَكَانَتْ مِسنَ اللهُ عَنْهَا- وَكَانَتْ مِسنَ الْسُمُهَاجِرَاتِ ؛ قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُنَ بِالتَّسْبِيحِ والتَّهْلِيلِ وَالتَّقْدِيسِ ، وَاعْقِدْنَ بِالأَنَامِلِ ، فَإِنْهُنَ مَسْوُولاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ ، وَلا تَغْفُلْنَ، وَلا تَغْفُلْنَ، فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ ») \*(٢).

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَـرَهُـنَّ أَنْ يُعْقِدْنَ يُسْرَهُ مَنَّ أَنْ يُعْقِدْنَ يُسْرَاعِينَ بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّقْدِيسِ والتَّهْلِيلِ ، وَأَنْ يَعْقِدْنَ يُعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ ، فإنَّهُنَّ مَسْؤُولاتٌ مُسْتَنْطَقَاتُ ») \*(٣).

٣- \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- زَوْجِ النَّبِيِ عَلَيْهِ ؛ قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ فِي مَسْجِدِ النَّبِي عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ أَوْزَاعًا يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ شَيءٌ مِنَ الْقُرْآنِ فَيْكُونُ مَعَهُ النَّفُرُ الْخَمْسَةُ أَوِ السِّتَّةُ أَوْ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكَثُرُ فَيُصَلُّونَ بِصَلاتِه . قَالَتْ: فَأَمَرَ فِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لَيْلَةً مِنْ ذَلِكَ أَنْ أَنْصِبَ لَه حَصِيرًا أَعْلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لَيْلَةً مِنْ ذَلِكَ أَنْ أَنْصِبَ لَه حَصِيرًا أَعْلَى

بَابِ حُجْرَتِي فَفَعَلْتُ. فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَ أَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ . قَالَتْ: فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ مَنْ في الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْلًا طَوِيلًا ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ . فَدَخَلَ وَتَرَكَ الْحُصِيرَ عَلَى حَالِهِ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ تَحَدَّثُوا بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَنْ كَانَ مَعَه فِي الْمُسْجِد تِلْكَ اللَّيْلَةِ . قَالَتْ وَأَمْسَى الْمُسْجِدُ رَاجًّا بِالنَّاسِ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ ثُمَّ دَخَلَ بَيْتَهُ وَثَبَتَ النَّاسُ. قَالَتْ: فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَيِّةِ: «مَا شَانُ النَّاسِ يَاعَائِشَةُ؟» . فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسَولَ اللهِ ، سَمِعَ النَّاسُ بِصَلَاتِكَ الْبَارِحَةَ بِمَنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ فَحَشَـدُوا لِذَلِكَ لِتُصَلِّي بِهِمْ. قَالَتْ فَقَالَ: «اطْوِي عَنَّا حَصِيرَكِ يَاعَائِشَةُ » فَفَعَلْتُ. وبَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَيْرَ غَافِل وَتَبَتَ النَّاسُ مكَانَهُمْ حَتَّى خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الصُّبْحِ فَقَالَتْ : فَقَالَ: ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ، أَمَا وَاللهِ مَا بِتُّ وَالْحَمْدُ للهِ لَيْلَتِي هَـذِهِ غَافِلًا وَمَا خَفِيَ عَلَىَّ مَكَانُكُمْ وَلَكِنِّي تَخَوَّفْتُ أَنْ يُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَاكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ ") \*(٤).

٤- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ
 اللهُ عَنْهُمْ - أَنَّهُ] سَمِعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى أَعُوادِ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲/ ۱۷۷) واللفظ له وقال الشيخ أحمد شاكر في تخريج المسند (۱۰/ ۱٤۰): إسناده صحيح . وقال الهيثمي (۱/ ۱۶۸): إسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٥٨٣) . وحسنه الألباني ، صحيح الترمذي (٢٨٣٥).

<sup>(</sup>٣) أبودواد (١٥٠١) وقال محقق «جامع الأصول» (٤/ ٣٨٥): حسن ، وكذلك النووي وابن حجر وصححه الحاكم (١/ ٤٧) ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٤) أحمد (٦/ ٢٦٧) واللفظ له، وأبو داود (١٣٧٤) وقال الألباني (١/ ٢٥٨): حسن.

مِنْبَرِهِ: ﴿ لَيَنْتَهِينَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلْوِيهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ . ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الغَافِلِينَ ﴾ (١).

٥ - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِهُ قَالُ: « مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا ، وَمَنِ اتَّبَعَ الشَّيْدَ غَفَلَ ، وَمَنْ أَتَى السُّلْطَانَ افْتُينَ »)\*(٢).

٦- \*(عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ قَرَأً عَشْرَ آیَاتٍ فِي لَیْلَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ ، ومَنْ قَرَأً مِائَةَ آیةٍ کُتِبَ مِنَ الْغَافِلِینَ ، ومَنْ قَرَأً مِائَةَ آیةٍ کُتِبَ مِنَ الْقَانِتِینَ »)\*(٣).

٧- \*(عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « يُجَاءُ بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ

كَبْشُ أَمْلَحُ (١) (زَادَ أَبُو كُرَيْبٍ) فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَةِ وَالنَّارِ وَاتَّفَقَا فِي بَاقِي الْحَدِيثِ) فَيُقَالُ: يَاأَهْلَ الْجَنَةِ هَلْ الْعَرْفُونَ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ : نَعَمْ ، مَذَا الْمُوْتُ . قَالَ: وَيُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا الْمُوْتُ . قَالَ: وَيُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ هَلْ تَعْرِفُونَ وَيَقُولُونَ : نَعَمْ ، هَذَا الْمُوْتُ . هَذَا الْمُوْتُ . هَذَا الْمُوْتُ . قَالَ: ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ هَلْ الْمُوتُ . قَالَ: ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلا مَوْتَ ». ثُمَّ قَالَ: فَيُوْمَ لَا يُعَلِّيُ : ﴿ وَإَنْذِرْهُ مَ مُ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الأَمْرُ وَيُعُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (مريم/ ٣٩) وأَشَارَ وَهُمْ فِي عَفْلَةٍ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ (مريم/ ٣٩) وأَشَارَ بِيدِهِ إِلَى الدُّنْيَا ) ﴿ إِلَى الدُّنْيَا ) ﴿ (٢٠).

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « الغفلة » معنًى

٨- \*(عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ -رَضِيَ اللهُ عَنهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فُكُلُ وَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ ، فَإِنَّهَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ. وَإِذَا خَالَطَ كِلابًا لَمَ يُنْذَكِرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهَا فَأَمْسَكُنَ فَقَتَلْنَ وَإِذَا خَالَطَ كِلابًا لَمَ يُنْذَكِرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهَا فَأَمْسَكُنَ فَقَتَلْنَ فَلا تَأْكُلْ ، فَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَـوْمَيْنَ لَيْسَ بِهِ إِلّا أَثْرُ سَهْمِكَ فَكُلْ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَـوْمَيْنَ لَيْسَ بِهِ إِلّا أَثْرُ سَهْمِكَ فَكُلْ ، وَإِنْ وَقَعَ فِي المُاءِ فَلَا تَأْكُلْ ») \*(٧).

9- \*( عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنّهُ سَمِعَ النّبِيَّ عَلَيْهِ يَقُولُ: « إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ عَنْهُ مَ النّبِيَّ عَلَيْهِ يَقُولُ: « إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْنَهُ ، فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ. يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَإِلْعَشَاءَ ») \*(^^).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۸۲۵).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٥٦) وقال: حسن صحيح غريب، وأبو داود (٢٨٥٩), وقال الألباني (٢/ ٥٥٢): صحيح.

<sup>(</sup>٣) الدارمي (٢/ ٥٥٥). والحاكم في المستدرك (١/ ٥٥٥) واللفظ له وورد في (١/ ٥٥٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) كبش أُملح: الأملح، قيل: هو الأبيض الخالص. قاله ابن

الأعرابي . وقال الكسائي: هو الذي فيه بياض وسواد، وبياضه أكثر .

<sup>(</sup>٥) فيشرئبون: أي يرفعون رؤوسهم إلى المنادي .

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ٨ (٤٧٣٠)، ومسلم (٢٨٤٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>۷) البخاري - الفتح ۹ (۵۲۸۶) واللفظ له، ومسلم (۲۰۱۸).

<sup>(</sup>۸) مسلم (۲۰۱۸).

10- \*(عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِالرَّ هُنِ ؟ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنِسِ بْنِ مَالِكٍ فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ . حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ . وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمُسْجِدِ . فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ قَالَ: الطُّهْرِ . وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمُسْجِدِ . فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ قَالَ: أَصَلَيْتُمُ الْعَصْرَ ؟ فَقُلْنَا لَهُ : إِنَّمَا انْصَرَفْنَا ، السَّاعَة مِنَ الظُّهْرِ . قَالَ: فَصَلَّىنَا لَهُ : إِنَّمَا انْصَرَفْنَا فَصَلَّيْنَا . فَلَمَّا اللهُ عَصْرَ . فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا . فَلَمَّا الظُّهْرِ . قَالَ: فَصَلَّى وَالْعَصْرَ . فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا . فَلَمَّا اللهُ عَلَيْهَ يَقُولُ: " تِلْكَ الْصَرَفْنَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ يَقُولُ: " تِلْكَ صَلاةُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ يَقُولُ: " تِلْكُ صَلاةً اللهُ اللهُ عَلَيْهُ يَقُولُ: " تَلْكُ صَلاةً اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيلًا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

11- \* (عَنْ حُذَيْفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيّ عَيْقٌ طَعَامًا لَمْ نَضَعُ أَيْدِينَا، حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللهِ عَيْقٌ ، فَيَضَعُ يَدَهُ . وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ ، مَرَّةً ، طَعَامًا . فَجَاءَتْ جَارِيةٌ كَأَنَّهَا تَدْفَعُ . مَعَهُ ، مَرَّةً ، طَعَامًا . فَجَاءَتْ جَارِيةٌ كَأَنَّهَا تَدْفَعُ . فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ . فَقَالَ بِيدِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ . وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيةِ لِيسَدِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ . وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيةِ لِيسْتَحِلَّ الطَّعَامُ أَنْ لا يُذْكَرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ . وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيةِ لِيسْتَحِلَّ لِيهِ . وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيةِ لِيسْتَحِلَّ بِهِ لِيسْتَحِلَّ بِهِ . وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْخَارِيةِ لِيسْتَحِلَّ بِهِ . وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْخَارِيةِ لِيسْتَحِلَّ بِهِ . وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْأَعْرَابِيّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ . وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْأَعْرَابِيّ لِيَسْتَحِلَ بِهِ . وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْأَعْرَابِيّ لِيَسْتَحِلَ بِهِ . وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْأَعْرَابِيّ لِيسْتَحِلَ بِهِ . فَيَا الْأَعْرَابِيّ لِيَسْتَحِلَ بِهِ . وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْأَعْرَابِيّ لِيَسْتَحِلَ بِهِ . فَعَاءَ بَهَذَا الْأَعْرَابِيّ لِيَسْتَحِلَ بِهِ . وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذَا الْأَعْرَابِيّ لِيسْتَحِلَ بِهِ . فَا خَعَاءَ بَهَذَا الْأَعْرَابِيّ لِيسْتَحِلَ بِهِ . وَإِنَّهُ عَاءَ بَهَذَا الْأَعْرَابِيّ لِيَسْتَحِلَ بِهِ . فَهَاءَ عَلَيْهِ . وَإِنَّهُ عَاءَ مَهَا الْأَعْرَابِيّ لِيَسْتَحِلَ بِهِ . وَإِنَّهُ عَاءَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ . وَإِنَّهُ عَاءَ عَلَيْهُ اللْمُعْرَابِي لِيَسْتَحِلًا لِيسْتَحِلًا فَيْعِلَا الْمُعْرَافِي لِيسْتَعِلَا الْمُعْرَافِي لِي اللهُ عَلَيْهِ اللْمُعْرَافِي اللهُ عَلَاهُ اللْهُ عَلَاهُ عَلَا الْمُعْرَافِي اللهُ اللْهُ عَلَاهُ اللْهُ عَلَاهُ اللْهُ عَلَى اللّهُ اللْهُ عَلَاهُ اللْعُمْرَافِي اللهُ الْمُؤَالِيْ لِيْتُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْعُلَالَةُ الْهُ الْعُرَافِي اللهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْلِقِي الل

فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ يَـدَهُ فِي يَدِي مَـعَ يَدِي مَعَ يَدِي مَعَ يَدِهِ إِنَّ يَـدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِها»)\*(٣).

• ١٢- \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَا اجْتَمَعَ قَـوْمٌ فَتَفَرَّقُوا عَنْ غَيْرِ ذِكْرِ اللهِ إِلَّا كَأَنَّا تَفَرَّقُوا عَنْ جِيفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ ذَلِكَ المُجَلِسُ عَلَيْهِم حَسْرَةً ») \* (٤).

١٣ - \*( عَنْ أَبِي مُوسَـــ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَثَلُ الَّذِي يَـنْدُكُرُ رَبَّـ هُ وَالَّذِي لَا يَنْدُكُرُ رَبَّـ هُ وَالَّذِي لَا يَنْدُكُرُ رَبَّـ هُ وَالَّذِي لَا يَنْدُكُرُ رَبَّـ هُ مَثلُ الْحَيِّ والْيَبِّ ») \*(٥).

١٤ - \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: « مَنْ قَعَـدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِـرَةٌ، وَمَـنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لا يَذْكُرُ اللهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ ") \* (١٦).

• ١٥- \* (عَـنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ مَنْ اللهُ عَنْ حِزْبِهِ ، عَنْ هُ وَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ( مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ ، فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظَّهْرِ ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّهَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ ») \* (٧).

<sup>(</sup>١) فنقرها : المراد بالنقر سرعة الحركات كنقر الطائر.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۲۲).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۰۱۷).

<sup>(</sup>٤) أحمد (٣/ ٣٨٩) واللفظ له ، أبو داود (٤٨٥٥) وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣/ ٩٢٠): صحيح ، وهو في الصحيحة (٧٧) ، والحاكم في المستدرك (١/ ٤٩٢) وصححه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ١١ (٦٤٠٧) واللفظ له ، ومسلم (٧٧٩).

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٤٨٥٦) ، وقال الألباني (٩٢٠:٩٢): حسن صحيح. وقال الأرناؤوط في تعليقه على «جامع الأصول» (٤/٢/٤): إسناده حسن.

<sup>(</sup>٧) أبو داود (١٣١٣) وقال الألباني (١/ ٢٤٤): صحيح وهو عند مسلم . وهذا لفظ أبي داود.

## من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذَمِّ « الغفلة »

١٠ \* ١ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُ ودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُ ودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ: « مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ خَمْسِينَ آيَةً لَمْ يُكْتَبْ مِنَ اللهُ الْغَافِلِينَ ») \* (١).

٢- \*(عَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 «مَنْ قَرَأ بِإِلَةِ آيةٍ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يُكَتَبْ مِنَ الْغَافِلِين»)(٢).

وَالْمُرَادَ بِهَذَينِ الأَثَرَيْنِ كَثْرَةُ الذِّكْرِ وَتَعَاهُدُ الْقُرْآنِ حَتَّى لا يَكُونَ مِنَ الْغَافِلِينَ .

٣- \*( عَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَلا قُمْتُهُ كُلَّهُ ». قَالَ الْحَسَنُ: قَالَ أَبِي وَقَالَ يَنِيدُ مُرَّةً قَالَ قَتَادَةُ: اللهُ أَعْلَمُ أَخَافَ عَلَى أُمَّتِهِ التَّرْكِيَةَ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ رَاقِدٍ أَوْ غَافِل؟) \*(٣).

٤ - \*(عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: «لَيْسَ تَعَشُّرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا عَلَى سَاعَةٍ مَرَّتْ بِهِمْ لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا ») \*(3).

٥- \*(عَنْ أَيُوبَ بْنِ سَلْهَانَ ، رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ ؛ قَالَ: كُنَّا بِمَكَّةَ فَجَلَسْنَا إِلَى عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، وَمَنْعَاءَ ؛ قَالَ: كُنَّا بِمَكَّةَ فَجَلَسْنَا إِلَى عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، إِلَى جَنْبِ جِدَارِ الْمُسْجِدِ ، فَلَمْ نَسْأَلُهُ، وَلَمْ يُحَدِّثْنَا ، قَالَ: ثُمَّ جَلَسْنَا إِلَى ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ بَجْلِسِكُمْ هَذَا ، فَلَمْ نَسْأَلُهُ، وَلَمْ يُحُدِّثْنَا ، قَالَ: مَا بَالْكُمْ لا تَتَكَلَّمُونَ وَلَا وَلَا يَكُلُمُونَ وَلَا

تَذْكُرُونَ الله ؟ قُولُوا: اللهُ أَكْبَرُ ، وَالْحَمْدُ للهِ ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ بِوَاحِدَةٍ عَشْرًا ، وَبِعَشْرٍ مِائَةً ، مَنْ زَادَ زَادَهُ اللهُ ، وَمَنْ سَكَتَ غَفَرَ لَهُ . أَلا أُخْبِرُكُمْ بِخَمْسٍ سَمِعْتُهُنَّ ، مَنْ رَادَ زَادَهُ اللهُ ، وَمَنْ سَكَتَ غَفَرَ لَهُ . أَلا أُخْبِرُكُمْ بِخَمْسٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ؟ قَالُوا: بَلَى ، قَالَ: مَنْ حَالَتْ مُ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ فَهُوَ مُضَادُ اللهِ فِي أَمْرِهِ ، وَمَنْ أَعُانَ عَلَى خُصُومِ اللهِ فَهُو مُضَادُ اللهِ فِي أَمْرِهِ ، سَخَطِ اللهِ حَتَى يَتْرُكُ ، وَمَنْ قَفَا مُؤْمِنًا أَوْ مُ وَمَنْ مَاتَ سَخَطِ اللهِ حَتَى يَتْرُكُ ، وَمَنْ قَفَا مُؤْمِنًا أَوْ مُ وَمَنْ مَاتَ اللهُ فِي رَدْعَةِ الْحَبَالِ ، عُصَارَةٍ أَهْلِ النَّارِ ، وَمَنْ مَاتَ اللهُ فِي رَدْعَةِ الْحَبَالِ ، عُصَارَةٍ أَهْلِ النَّارِ ، وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ أُخِذَ لِصَاحِبِهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، لا دِينَارَ ثَمَّ وَلا وَعَلَيْهِ مَ ، ورَكْعَتَا الْفَجْرِ حَافِظُوا عَلَيْهِ ) ، فَا إِنَّهُم مِنَ الْفَضَائِلِ ) \* (٥) .

7- \*(قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ - « لا سَبِيلَ للْغَافِلِ عَنِ الذِّكِرْ إِلَى مَقَامِ الإحْسَانِ ، كَمَا لا سَبِيلَ لِلْغَافِلِ عَنِ الذِّكِرْ إِلَى مَقَامِ الإحْسَانِ ، كَمَا لا سَبِيلَ لِلْقَاعِدِ إِلَى الْبَيْتِ »)\*(١).

٧- \*(وَقَالَ أَيْضًا: عَلَى قَدْرِ غَفْلَةِ الْعَبْدِ عَنِ اللَّهِ)
 الذِّكْرِ يَكُونُ بُعْدُهُ عَنِ اللهِ)

٨- وَقَالَ أَيْضًا: إِنَّ حِجَابَ الْهَيْبَةِ اللهِ - عَـزَّ وَجَابَ الْهَيْبَةِ اللهِ - عَـزَّ وَجَلَ - رَقِيقٌ فِي قَلْبِ الْغَافِلِ)

٩ - \*(وَقَالَ أَيْضًا: إِنَّ الْغَافِلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ - وَحْشَةٌ لا تَزُولُ إِلَّا بِالذِّكْرِ )\*(٩).

إسناده صحيح ، والهيثمي في المجمع (٢/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٦) الوابل الصيب (٦٢).

<sup>(</sup>V) المصدر السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق نفسه ، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>١) الدارمي (٢/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٢/ ٥٥٦).

<sup>(</sup>٣) أحمك <u>(٥/</u>٤٠).

<sup>(</sup>٤) الوابل الصيب من الكلم الطيب (٥٩).

<sup>(</sup>٥) أحمد (٢/ ٨٢)، وقال الشيخ أحمد شاكر (٧/ ٢٥٤):

• ١٠ \* (وَقَالَ أَيْضًا: إِنَّ بَجَالِسَ النِّدُو بَجَالِسُ النِّدُو بَجَالِسُ الشَّيَاطِينِ الْلَائِكَةِ وَبَجَالِسُ الشَّيَاطِينِ فَلْيَتَخَيَّرِ الْعَبْدُ أَعْجَبَهُمَ إِلَيْهِ وَأَوْلاهُمَا بِهِ فَهُوَ مَعَ أَهْلِهِ فِي اللَّنْيَا وَالآخِرَة) \* (١).

١١ \*( وَقَالَ أَيْضًا: إِنَّ كُلَّ جَبْلِسٍ لا يَذْكُرُ
 الْعَبْدُ فِيهِ رَبَّهُ تَعَالَى كَانَ عَلَيْهِ حَسْرةً وَتِسرةً يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ)\*(٢).

# من مضار «الغفلة» عن ذكر الله

- (١) أَنَّهَا تَحْلِبُ الشَّيْطَانَ وَتُسْخِطُ الرَّحْمَنَ.
- (٢) تُنَزِّلُ الْهُمَّ وَالْغَمَّ فِي الْقَلْبِ وَتُبْعِمُ عَنْهُ الْفَرَحَ وَلَبُعِمُ عَنْهُ الْفَرَحَ وَالسُّرُورَ (تَمِيتُ الْقَلْبَ ).
  - (٣) مَدْعَاةٌ لِلْوَسْوَسَةِ وَالشُّكُوكِ.

- (٤) تُورِثُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ وَتُذْهِبُ الْحَياءَ وَالْـوَقَارَ بَيْنَ النَّاسِ.
  - (٥) تُبَلِّدُ الذِّهْنَ وَتَسُدُّ أَبْوَابَ الْمُعْرِفَةِ.
- (٦) تُبْعِدُ الْعَبْدَ عَنِ اللهِ عَنْ وَجَدلً وَتَجُرُّهُ إِلَى اللهِ عَنْ وَجَدلً وَتَجُرُّهُ إِلَى اللهِ عَنْ وَجَدلً اللهِ عَنْ وَجَدلً اللهِ عَنْ وَجَدلًا مِنْ اللهِ عَنْ وَجَدلًا مِنْ وَتَعْمُونُهُ إِلَى اللهِ عَنْ وَاللهِ وَاللهِ عَنْ فَاللّهِ عَنْ وَاللّهِ عَنْ وَاللّهِ عَنْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهِ عَنْ وَاللّهِ عَنْ وَاللّهِ عَنْ وَاللّهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ وَاللّهِ عَلْمَا عَلَيْ وَاللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ وَاللّهِ عَلَا عَلَا عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلْعَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلْعَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا

### الغل

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٤      | ٨        | ٣      |

### الغل لغةً:

الْغِلُّ - بِالْكُسْرِ - مَصْدَرُ غَلَّ يَعِلُّ بِمَعْنَى غَشَّ وَحَقَدَ، وَهُ وَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (غ ل ل) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى غَلَّلِ شَيْءٍ وَثَبَاتِ شَيْءٍ، يَقُولَ ابْنُ فَارِسٍ: الْغَيْنُ وَاللَّامُ أَصْلُ صَحِيتٌ يَدُلُّ عَلَى تَغَلُّلِ شَيْءٍ، وَثَبَاتِ شَيْءٍ وَلَكُمْ أَصْلُ صَحِيتٌ يَدُلُّ عَلَى تَغَلُّلِ شَيْءٍ، وَثَبَاتِ شَيْءٍ وَلَكُمْ كَالشَّيْءِ، وَثَبَاتِ شَيْءٍ كَالشَّيْءِ، فِي عُرْزَهُ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الْعَرَبِ: غَلَلْتُ الشَّيْءَ فِي الشَّيْءِ، إِذَا أَثْبَتَهُ فِيهِ، كَأَنَّكَ غَرَزْتَهُ. وَمِنَ الْبَابِ الْغِلُّ فِي الصَّدْرِ، وَالْغِلُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَهُوَ الضِّعْدُنُ، يَنْغَلُّ فِي الصَّدْرِ، وَالْغِلُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَعْمَلُ فِي قَلْوِينَا غِلاَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا ﴿ (الحَشر/ ١٠) قَالَ: الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، الْغِلُّ هُوَ الْحِقْدُ وَالْحَسَدُ (الْحَسَرُ الْمَالُ الْمُوا الْحِقْدُ وَالْحَسَدُ (الْحَسَرُ الْمَالُ الْمُوا الْحِقْدُ وَالْحَسَدُ (الْحَسَرُ الْمَالُ الْمُوا الْحِقْدُ وَالْحَسَدُ (الْحَسَرُ الْعَلَّ هُوَ الْحِقْدُ وَالْحَسَدُ (الْحَسَرُ الْمَالُولُ الْمَالِ الْفَرْطُبِيُ فِي تَفْسِيرِهِ، الْغِلُّ هُوَ الْحِقْدُ وَالْحَسَدُ (الْحَسَرُ الْمَالُولُ الْعَلَى الْمُولُولِهِ الْعَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِّ فِي قَلْمُ الْعَلَى الْمُؤْلُ هُوَ الْحِقْدُ وَالْحَسَدُ (الْمَالُولُ الْمَالُ الْقُرْطُبِيُ فِي تَفْسِيرِهِ، الْغِلُّ هُوَ الْحِقْدُ وَالْحَسَدُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْعَلَى الْمُؤْلُولُولُولُولُهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْعُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْعُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْم

وَالْغَلِيلُ: الْحِقْدُ وَالْحَسَدُ كَالْغِلِّ، بِالْكَسْرِ، وَأَيْضًا الضِّغْنُ وَالْغِشُّ، وَالْعَدَاوَةُ. قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي طَدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ ﴾ (الأعراف/ ٤٣). الْغِلُّ هُوَ الْحِقْدُ الْكَامِنُ فِي الصَّدْرِ. وَقِيلَ: أَلَّا يَحْسُدُ بَعْضُهُمْ مْ بَعْضًا فِي تَفَاضُلِ مَنَازِهِمْ (٢).

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورِ: الْغِلُّ بِالْكَسْرِ، وَالْغَلِيلُ: الْغِشُّ وَالْعَدَاوَةُ وَالضِّغْنُ وَالْحِقْدُ وَالْحَسَدُ. وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ: ﴿ وَلَي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ: ﴿ وَلَي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ: ﴿ وَلَي مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ ﴾ قَالَ الزَّجَّاجُ:

حَقِيقَتُهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ، أَنَّهُ لَا يَحْسُدُ بَعْضُ أَهْلِ الْجَنَّةِ بَعْضًا فِي عُلُو الْجَنَّةُ وَاللهُ أَعْلَمُ، أَنَّهُ لَا يَحْسُدُ عِلَّ وَهُو أَيْضًا كَدَرُ، وَالْجَنَّةُ مُبَرَّأَةٌ مِنْ ذَلِكَ.

وَيُقَالُ: غَلَّ صَدْرُهُ يَغِلُّ بِالْكَسْرِ، غِلاَّ إِذَا كَانَ ذَا غِشٍ أَوْ ضِغْنٍ، وَرَجُلٌ مُغِلُّ، مُضِبٌّ عَلَى حِقْدٍ وَغِلٍّ. وَرُجُلٌ مُغِلُّ، مُضِبٌّ عَلَى حِقْدٍ وَغِلٍّ. وَرُجُلُ مُغَلَّ: خَانَ (٣).

وَقَالَ الرَّاغِبُ: غَلَّ يَغِلُّ إِذَا صَارَ ذَا غِلٍّ أَيْ ضِغْنٍ، وَأَغَلَّ أَيْ صَارَ ذَا إِغْلالٍ أَيْ خِيَانَةٍ، وَغَلَّ يَغُلُّ ضِغْنٍ، وَأَغَلَّ أَيْ صَارَ ذَا إِغْلالٍ أَيْ خِيَانَةٍ، وَغَلَّ يَغُلُّ إِذَا خَانَ وَأَغْلَلْتُ فُكَانًا إِذَا نَسَبْتَهُ إِلَى الْغُلُولِ. قَالَ: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِي ّ أَنْ يَغُلَّ ﴾ (آل عمران/ ١٦١) وَقُرِيءَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِي ّ أَنْ يَغُلَّ ﴾ (آل عمران/ ١٦١) وَقُرِيءَ ﴿ أَنْ يُغَلَّ اللّٰهُ مُنْ أَغْلَلْتَهُ.

قَالَ: ﴿ وَمَنْ يَغْلُلْ يَانْ بِمَا غَلَّ يَوْمَ لَ يَوْمَ لَا يَعْلُلُ يَانِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ﴿ وَرُوِيَ ﴿ لَا إِغْلَا لَا الْقَلَا إِسْلَالَ ﴾ أَيْ لَا خِيانَةَ وَلَا سَرِقَةَ. وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿ وَلَا شُرِعَ لَا يَعْلَمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿ وَلَا شُرِعَ لَا يَعْلَمُ عَلَيْهِ نَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ ﴾ أَيْ لَا يَضْطَغِنُ. وَرُوِيَ ﴿ لَا يُعِلَّ الْمَالِخُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُمْ مِسَيَّا وَهُ وَمِنَ وَالسَّالِحُ إِذَا تَرَكَ فِي الإِهَابِ مِنَ اللَّحْمِ شَيْعًا وَهُ وَمِنَ وَالسَّالِحُ إِذَا تَرَكَ فِي الإِهَابِ مِنَ اللَّحْمِ شَيْعًا وَهُ وَمِنَ الإَعْلَالِ ( ) .

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي (۱۸/ ۲۳).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٧/ ١٣٣)

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (١١/ ٤٩٩)، ومقاييس اللغة (٤/ ٣٧٦)،

تاج العروس (١٥/ ٥٥٠).

<sup>(</sup>٤) المفردات للراغب (٣٦٣) مادة (غل)، والصحاح (٥/ ١٧٨٤).

#### الغل اصطلاحًا:

قَالَ الْكَفَوِيُّ: الْغِلُّ: أَخْدُ الْظِيَانَةِ فِي الْقَلْبِ عَلَى الْظَلْقِ (١). وَقَالَ أَيْضًا: الْغِلُّ: هُو بِمَعْنَى الْظِيَانَةِ مِنْ بَابِ هَرَبَ الْغِلُّ: هُو بِمَعْنَى الْظِيَانَةِ مِنْ بَابِ ضَرَبَ مَحْلَ (غَلَّ يَغُلُّ) وَهُوَ الضِّغْنُ إِذَا كَانَ مِنْ بَابِ ضَرَبَ (غَلَّ يَغُلُّ ) قُلْتُ: الْمُصْدَرُ وَاحِدٌ وَيَخْتَلِفُ الْمُعْنَى (غَلَّ يَغِلُّ) قُلْتُ: الْمُصْدَرُ وَاحِدٌ وَيَخْتَلِفُ الْمُعْنَى الْعَنِيمَةِ بِاخْتِلَافِ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ. أَمَّا الْغُلُولُ فَهُوَ الْظِيَانَةُ فِي بِالْعَنِيمَةِ وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِالْعَنِيمَةِ . وَقَلَدَهُ بَعْضُهُمْ بِالْعَنِيمَةِ . وَقَلَدَهُ الْكَامِنُ فِي الصَّدْر (٢).

## حُكم الغل:

عَدَّ العِزُّ بْنُ عَبْدِالسَّلَامِ الْغِلَّ مِنَ الْمَنْهِيَّاتِ الْبَاطِنَةِ مُسْتَدِلاً بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَجْعُلْ فَى قُلُوبِنَا غِلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ (الحشر/ ١٠) (٣).

[للاستزادة: انظر صفات: الحسد السخط ـ النقمة ـ الحقد ـ الغضب ـ الحمق ـ البغض.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: المحبة \_ الإخاء \_ الطهارة \_ الصبر والمصابرة \_ الحلم].

# الآيات الواردة في ذِمِّ «الغل»

- وَنَزَعْنَامَا فِ صُدُودِهِم مِّنْ غِلِ تَعَرِى مِن تَعْلِهِمُ ٱلْأَنْهَ ثُرُّوقَا لُواْ ٱلْحَدَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَننَا لِهَ ذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْ تَدِى لَوْلَا آَنْ هَدَننَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ وَنُودُوۤ اَنْ تِلْكُمُ ٱلْجُنَّةُ أُورِثْ تَهُوهَا بِمَا كُنتُ مُّ مَكُونَ ﴿ اَنْ اللَّهُ الْحَالَةُ اللَّهُ الْحَالَةُ اللَّهُ الْحَالَةُ الْعَالَةُ اللَّهُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلْقُ الْحَلَقُ الْحَلْقُ الْحَلَقُ الْحَلْقُ الْوَلَيْقِ الْحَلْقُ الْحَلَقُ الْحَلْقُ الْحَلْقُ الْحَلْقُ الْحَلْقُ الْحَلْقُ الْحَلَقُ الْحَلْقُ الْحَلَقُ الْحَلْقُ الْحَلْقُ الْمَالِيَّةُ وَالْمَالِقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلْقُ الْمُنْ الْمُقَالَقُ الْحَلْقُ الْعَلَقَ الْمَالِيَ الْمُنْ الْعَلَقُ الْمَلْكُ الْمُنْ الْمَلْعُ الْعَلَقُ الْحَلَقُ الْمُثَلِقُ الْحَلَقُ الْمُسُلُونَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمَالُونَ الْمُكُمُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُعَلِمُ الْمُنْعُمُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُنْعُلِقُ الْمُنْعُلِقُ الْمُلْعُ الْمُنْعُلِقُ الْمُنْعُلِقُ الْمُنْعُلِقُ الْمُنْعُلُونَ الْمُنْعُلُونَ الْمُنْعُلِقُ الْمُنْعُلِقُ الْمُنْعُلِقُ الْحَلَقُ الْمُنْعُلِقُ الْمُنْعُلِقُ الْحَلَقُ الْمُنْعُلِقُ الْحَلَقُ الْمُنْعُلِقُ الْحَلَقُ الْمُنْعُلُونَ الْمُنْعُلِقُ الْمُنْعُلِقُ الْمُنْعُلِقُ الْمُنْعُلِقُ الْمُنْعُلِقُ الْمُنْعُلِقُ الْمُنْعُلِقُ الْمُنْعُلُونَا الْمُنْعُلُونَا الْمُنْعُلِقُ الْمُنْعُلِقُ الْمُنْعُلُونُ الْمُنْعُلِقُ الْمُنْعُلُونُ الْمُنْعُلِقُ الْمُنْعُلِقُ الْمُنْعُلُونُ الْمُنْعُلُونُ الْمُنْعُلِقُ الْمُنْعُلِقُ الْمُنْعُلُمُ الْمُنْعُلُونُ الْمُنْعُلِقُ الْمُنْعُلُونُ الْمُنْعُلِمُ الْمُنْعُلُمُ الْمُنْعُلُونُ الْمُنْعُلُمُ الْمُنْعُلِمُ الْمُنْعُلُمُ الْمُنْعُلُمُ الْمُنْعُلُمُ الْمُنْعُلُمُ ال

٣- وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا الْفِينَ الْفَيْنِ سَبَقُونَا اَغْفِرْ لَنَكَ اوَ لِإِخْوَ نِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِأَلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُو بِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ بَامَنُواْ رَبِّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿

٢- وَنَزَعْنَامَا فِي صُدُودِهِم مِّنْ عِلِّ إِخْوَنَا
 عَلَىٰ سُرُرِمُّنَقَ بِلِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ٤٣ مكية.

<sup>(</sup>٥) الحجر: ٤٧ مكية.

<sup>(</sup>٦) الحشر: ١٠ مدنية.

<sup>(</sup>١) الكليات (٦٧٢)، وانظر تفسير القرطبي (٧/ ١٣٣).

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي (۷/ ۱۳۳).

<sup>(</sup>٣) شجرة المعارف والأحوال (١١٥).

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «الغل»

١ - \*(عَـنْ عَبْدِاللهِ بْـنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟
 قَالَ: «كُلُّ خُمُوم القَلْبِ، صَدُوقِ اللِّسَانِ» قَالُوا:

صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ. فَهَا خَعْمُومُ القَلْبِ؟ قَالَ: «هُـوَ التَّقِيِّ النَّقِيِّ قَالَ: «هُـوَ التَّقِيِّ وَلَا غِلَّ وَلَا عَلَى وَلَا غِلَّ وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى وَلَا عَسَدَ») \*(١٠).

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ «الغل» معنَّى

٧- \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْدِ و - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا فَتِحَتْ عَنْهُمَا - عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّهُ عَ؟» قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ أَيُّ قَوْمٍ أَنْتُمْ؟» قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ عُوفٍ: نَقُولُ كَمَا أَمْرَنَا اللهُ (٢) قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (أَو غَيْرَ ذَلِكَ تَتَنَافَسُونَ. ثُمَّ تَتَحَاسَدُونَ. ثُمَّ تَتَكَابُرُونَ. ثُمَّ تَتَكَابُرُونَ. ثُمَّ تَتَعَاسَدُونَ. ثُمَّ تَتَكَابُرُونَ. ثُمَّ تَتَعَاسَدُونَ فِي مَسَاكِينِ ثُمَّ تَتَبَاغَضُونَ فِي مَسَاكِينِ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ مُ عَلَى رِقَابِ اللهُ الله

٣- \*( عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَـوْمَ الاثْنَيْنِ ،
وَيَوْمَ الْخَمِيسِ . فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْعًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ

حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا»)\*(٥).

٤ - \*(عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّةٍ قَالَ: «دَبَّ (٢) إِلَيْكُمْ دَاءُ الأُمَمِ: الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ، لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعَرَ وَلَكِنْ قَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ، لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعَرَ وَلَكِنْ تَحْلُقُ الشَّعَرَ وَلَكِنْ تَحْلُقُ الدِّينَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تَحْلُوا ، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَفَلَا أُنْبَئِكُمْ بِمَا يُشْبِثُ ذَاكُمْ لَكُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ ") \* (٧).

٥- \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيًّ يَقُولُ: « رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيً ، وَامْكُ رِ لِي وَلَا تَعْنُ عَلَيً ، وَامْكُ رِ لِي وَلَا تَمْكُ رِ عَلَيً ، وَامْكُ رِ عِلَى مَنْ بَغَى عَلَيً ، وَامْدِنِي وَلَا تَمْكُ مِ الْمُدَى لِي ، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيً ، وَامْدِنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيً ،

<sup>(</sup>۱) ابن ماجة (٤٢١٦)، وفي الزوائد: هذا إسناد صحيح (٤ ورجاله ثقات. (٥

<sup>(</sup>٢) نقول كها أمرنا: أي نحمده ونشكره ونسأله المزيد من فضله.

<sup>(</sup>٣) ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض: أي ضعفائهم. فتجعلون بعضهم أمراء على

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٩٦٢).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٥٦٥).

<sup>(</sup>٦) دب: سار ، وقال الحفني: أي سرى إليكم.

<sup>(</sup>۷) الترمذي (۲۵۱۰) واللفظ له، والمنذري في الترغيب والترهيب (۳۸ ۵۶۸)، وقال: رواه البزار بإسناد جيد والبيهقي وغيرهما.

رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّارًا ، لَكَ ذَكَّارًا ، لَكَ رَهَّابًا ، لَكَ مَطْ وَاعًا ، لَكَ مُغْبِتًا ، إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا ، رَبِّ تَقَبَّلْ مِطْ وَاعًا ، لَكَ نُخْبِتًا ، إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا ، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي ، وَأَجِبْ دَعْ وَتِي ، وَثَبِّتْ حُجَّتِي ، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي ، وَأَجِبْ دَعْ وَتِي ، وَأَجِبْ دَعْ وَتِي ، وَأَجْبِتْ حُجَّتِي ، وَاسْلُلْ حُجَّتِي ، وَاسْلُلْ مَعْ مَةَ صَدْرِي (١٠) » (٢) .

آ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : «لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَنَاغَضُوا وَلَا تَنَاغَضُوا وَلَا تَنَاغَضُوا وَلَا تَنَاغَضُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضَ، عَلَى بَيْعِ بَعْضِ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا ، الْشُلِمُ أَخُو الْشُلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا ، النَّقْوَى هَهُنَا (أَ ) وَيُشِيرُ إِلَى وَلَا يَخْورَهُ ، التَّقْوَى هَهُنَا (أَ ) وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِىءٍ مِنَ الشَّرِ أَنْ يَحْقِرَ صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِىءٍ مِنَ الشَّرِ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ النَّسُلِمَ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ أَنَ الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ أَنَى اللَّهُ مِحْورًا مُ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ أَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ أَنَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

٧- \* (عَـنْ أَبِي هُـرَيْـرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - أَنَّـهُ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةِ: "وَاللهِ لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلًا. فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ. وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ. وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ. وَلَتُتْرَكَ الصَّلِيبَ. وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ. وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ. وَلَتُتْرَكَ نَ الْقِلَاصُ (١) فَلَا يُسْعَى عَلَيْها. وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ وَلَيَدْعُونَ وَلَتَدْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ وَلَيَدْعُونَ (وَلَيُدْعَوُنَ) إِلَى المَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ (١) \*

٨ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلْ ﴾
 (الأعراف/ ٤٣) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ يَخْلُصُ اللهِ ﷺ : ﴿ يَخْلُصُ اللهُ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ (١٠) فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ وَالنَّارِ، فَيُقَصَّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي دُخُولِ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا هُذِبُوا وَنُقُوا (١٠) أَذِنَ هُمْ فِي دُخُولِ إِلَى الدُّنْيَا، وَاللَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لأَحَدُهُمْ أَهْدَى بِمَنْزِلِهِ فِي الْجُنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا») \* (١٠).

<sup>(</sup>١) سخيمة صدري : غشه وحقده وغله.

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٣٥٥١) واللفظ له ، وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وابن ماجة (٣٨٣٠).

<sup>(</sup>٣) ولا يخذله: قال العلماء: الخذل ترك الإعانة والنصر.

<sup>(</sup>٤) التقوى ههنا: معناه أن الأعمال الظاهرة لا تحصل بها التقوى، وإنها تحصل بها يقع في القلب من عظمة الله وخشيته ومراقبته.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٦٤٥٢).

<sup>(</sup>٦) القلاص: هي من الإبل وذكرت هنا لكونها أشرف الإبل التي هي أنفس الأموال عند العرب.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۵۵).

<sup>(</sup>A) يخلص المؤمنون من النار: أي نجوا من السقوط فيها بعد ما جازوا على الصراط.

 <sup>(</sup>٩) حتى إذا هذبوا ونقوا: بضم الهاء وبضم النون، وهما بمعنى التمييز والتخليص من التبعات.

<sup>(</sup>۱۰) البخاري\_ الفتح ۱۱ (۲۵۳۵).

# من أقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «الغل»

١ - \*(قَالَ قَتَادَةُ - رَحِمَهُ اللهُ - قَالَ عَالَيُ اللهُ - قَالَ عَالَيُ اللهُ عَنْهُ - رَحِمَهُ اللهُ عَنْهُ - : «إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا وَعُثْمَانُ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ مِنَ الَّذِينَ قَالَ تَعَالَى فِيهِمْ: ﴿ وَنَازَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ ﴾ (الأعراف/ ٤٣)»)\*)(١).

٢ - \*(قَالَ السُّدِيُّ - رَحِمُهُ اللهُ - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ تَجْرِي مِنْ عَلَيْ تَجْرِي مِنْ عَلَيْ تَجْرِي مِنْ عَلَيْ تَجْرِي مِنْ عَلَيْ تَجْرِي مِنْ عَنْهَمُ الأَنْهَارُ \* قَالَ: ﴿ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ إِذَا سِيقُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَجَدُوا عِنْدَ بَابِهَا شَجَرَةً فِي أَصْلِ سَاقِهَا عَيْنَانِ فَشَرِبُوا وَجَدُوا عِنْدَ بَابِهَا شَجَرَةً فِي أَصْلِ سَاقِهَا عَيْنَانِ فَشَرِبُوا مِنْ إِحْدَاهُمَا فَيُنْزَعُ مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِ فَهُ وَ مِنْ إِحْدَاهُمَا فَيُنْزَعُ مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِ فَهُ وَ

الشَّرَابُ الطَّهُورُ، وَاغْتَسَلُوا مِنَ الأُخْرَى فَجَرَتْ عَلَيْهِمْ نَضْرَةُ النَّعِيمِ فَلَـمْ يَشْعَشُوا وَلَمْ يَشْحَبُوا (٢) بَعْدَهَا أَبَدًا») \*(٣).

٣ - \*(قَالَ الْحَسَنُ - رَحِمَهُ اللهُ -: (قَالَ عَالَيُ عَالَى عَالِيٌ اللهُ عَنْهُ -: (قَالَ عَالِيٌ اللهُ عَنْهُ -: فِينَا وَاللهِ أَهْلَ بَدْرٍ نَزَلَتْ: ﴿ وَنَا زَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ ﴾ ) \*(١).

٤ - \*(قَالَ الغَزَالِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: ﴿ إِعْلَمْ أَنَّ الْخَصَبِ فَهُوَ اللهُ عَنْ نَتَائِجِ الْغَضَبِ فَهُوَ الْخَصَدِ مِنْ نَتَائِجِ الْغَضَبِ فَهُو فَرْعِهِ، وَالْغَضَبُ أَصْلُ أَصْلِهِ ») \*(٥).

# من مضار «الغل»

- (١) دَلِيلُ دَنَاءَةِ النَّفْسِ وَخُبْثِهَا.
- (٢) يُورِثُ مَقْتَ اللهِ وَسَخَطَهُ.
- (٣) يُنْقِصُ الإِيهَانَ وَقَدْ يَذْهَبُ بِالإِسْلَامِ.

- (٤) مِعْوَلُ هَدْمٍ وَخَرَابٍ فِي الْمُجْتَمَعِ.
- (٥) يُنْبِئُ عَنْ شُوءِ النِّيَّةِ وَفَسَادِ الطَّوَيَّةِ.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٢/٦٦٢).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق نفسه.

<sup>(</sup>٥) إحياء علوم الدين (٣/ ١٩٨).

تفسیر ابن کثیر (۲/۲۱۲).

<sup>(</sup>٢) فلم يشعشوا ولم يشحبوا: الشعث: التفرق، والشاحب: المتغير اللون والجسم لعارض من سفر أو مرض ونحوهما.

## الغلو

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ۲.     | ٣٠.      | ٥      |

#### الغلو لغةً:

الْغُلُوُّ: مَصْدَرُ قَوْلِهِمْ: غَلَا فِي الأَمْرِ يَعْلُو غُلُوًا، أَيْ جَاوَزَ فِيهِ الْحَدَّ، يَقُولُ ابْنَ فَارِسِ الْغَيْنُ وَاللَّامُ وَالْحَرْفُ الْغُتُلُ الْعَيْنُ وَاللَّامُ وَالْحَرْفُ الْعُتُلُ عَلَى ارْتِفَاعِ وَالْحَرْفُ الْعُتُلُ الْعُتُلُ اصْحِيحٌ فِي الأَمْرِ يَدُلُّ عَلَى ارْتِفَاعِ وَعُجَاوَزَةِ قَدْرٍ. يُقَالُ: غَلَا السِّعْرُ يَعْلُو غَلَاءً، وَذَلِكَ وَعُجَاوَزَةِ قَدْرٍ. يُقَالُ: غَلَا السِّعْرُ يَعْلُو غَلَاءً، وَذَلِكَ ارْتِفَاعُهُ، وَغَلَا الرَّجُلُ فِي الأَمْرِ غُلُوًا إِذَا جَاوَزَ حَدَّهُ، وَقِيلَ الرَّجُلُ فِي الأَمْرِ غُلُوًا إِذَا جَاوَزَ حَدَّهُ، وَقِيلَ الرَّجُلُ فِي الأَمْرِ غُلُوًا إِذَا جَاوَزَ حَدَّهُ، وَقِيلَ السَّعْرِ فَهِي عَلَاءً، وَلِيلَا الرَّعُلُ وَقِيلَ السَّعْرِ فَهِي عَلَاءً، وَإِذَا كَانَتْ فِي السَّعْرِ فَهِي عَلَاءً، وَإِذَا كَانَتْ فِي السَّعْرِ فَهِي عَلَاءً وَفِي السَّعْمِ فَهِي عَلَكُ، وَفِي السَّهْمِ وَإِذَا كَانَتْ فِي السَّعْرِ فَهِي عَلَاءً اللَّهُ وَالسَّعْرِ فَهِي عَلَاءً اللَّهُ وَالسَّعْرِ فَهِ عَلَاءً اللَّهُ وَالْمَارِي فِيهِ وَعُلُو النَّصَارَى فِيهِ الْتُهُودِ فِي عِيسَى حَتَّى قَذَفُوا مَرْيَمَ، وَغُلُو النَّصَارَى فِيهِ الْيَهُودِ فِي عِيسَى حَتَّى قَذَفُوا مَرْيَمَ، وَغُلُو النَّصَارَى فِيهِ حَتَّى جَعَلُوهُ إِلْهَا إِلَى الْ الْقُرْطُورِ فِي عِيسَى حَتَّى قَذَفُوا مَرْيَمَ، وَغُلُو النَّصَارَى فِيهِ حَتَّى جَعَلُوهُ إِلَى الْمُؤْدِ فِي عِيسَى حَتَّى قَذَفُوا مَرْيَمَ، وَغُلُو النَّصَارَى فِيهِ حَتَّى جَعَلُوهُ إِلَى الْمُؤْدِ فِي عِيسَى حَتَّى قَذَفُوا مَرْيَمَ، وَغُلُو الْمَوْدِ فِي عِيسَى حَتَّى قَذَفُوا مَرْيَمَ، وَغُلُو الْمَوْدِ فِي عَلَى اللَّهُ وَلَا مَا الْعُلُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالَا الْقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالَا الْقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالَا الْقُولُ الْمَالَا الْقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالَا الْقُولُ الْمَالَا الْقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالَا الْمُؤْلِقُولُ الْمَالَا الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالَا الْمُؤْلُولُ الْمَالَا الْعُلُولُ الْمَالَا الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ الْمَالَا الْمُؤْلُولُ الْمَالَا الْمُؤْلُولُ الْمَالَا الْمُؤْلُولُ الْمَالَى الْمُؤْ

وَفِي الْحَدِيثِ: «إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ» أَيِ التَّشَدُّدَ فِيهِ وَمُجَاوَزَةَ الْحَدِّ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: «وَحَامِلُ الْقُرْآنِ غَيْرُ الْغَالِي فِيهِ ، وَلَا الْجَافِي عَنْهُ»، إِنَّا قَالَ ذَلِكَ الْقُرْآنِ غَيْرُ الْغَالِي فِيهِ ، وَلَا الْجَافِي عَنْهُ»، إِنَّا قَالَ ذَلِكَ لأَمُورِ، لأَنَّ مِنْ آدَابِهِ وَأَخْلَاقِهِ الَّتِي أَمَرَ بِهَا الْقَصْدَ فِي الأُمُورِ، وَخَيْرُ الأُمُورِ، أَوْسَاطُهَا.

وَالْغُلُوَاءُ بِالضَّمِّ وَفَتْحِ اللَّامِ، وَيُسَكَّنُ: الْغُلُوُّ،

وَهُوَ التَّجَاوُزُ، يُقَالُ: خَفِّفْ مِنْ غُلُوائِكَ. وَغَلَا فِي اللَّينِ غُلُوائِكَ. وَغَلَا فِي اللَّينِ غُلُوًّا مِنْ بَابِ قَعَدَ، تَصَلَّبَ وَشَدَّدَ حَتَّى جَاوَزَ الْخَدَّ. وَغَالَى فِي أَمْرِهِ مُغَالَاةً، بَالَغَ (٢).

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: يُقَالُ غَلَا يَعْلُو غُلُواً وَغُلَواءَ وَغُلَواءَ وَغُلَواءَ وَغُلَواءَ وَغُلَاءُ: الارْتِفَاعُ وَجُاوَزَةُ الْقَدْرِ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَالإِفْرَاطُ فِيهِ. فَيُقَالُ لِلشَّيْءِ إِذَا ارْتَفَعَ قَدْ غَلَا. قَالَ ذُو الرُّمَّةِ:

فَهَا زَالَ يَغْلُو حُبُّ مَيَّةً عِنْدَنَا

وَيَزْدَادُ حَتَّى لَمْ نَجِدْ مَا نَزِيدُهَا وَيُثَالُ: غَلَا النَّبْتُ: إِذَا ارْتَفَعَ وَعَظُمَ وَالْتَفَّ("). واصطلاحًا:

قَالَ الْنُاوِيُّ: الْغُلُوُّ: مُجَاوَزَةُ الْخَدِّ، وَالْغُلُوُّ فِي الدِّينِ التَّصَلُّبُ وَالتَّشَدُّدُ فِيهِ حَتَّى مُجَاوَزَةِ الْحَدِّ<sup>(٤)</sup>.

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ: الإِفْرَاطُ فِيهِ كَمَا أَفْرَاطُ فِيهِ كَمَا أَفْرَاطَتِ الْيَهُ وِدُ فِي عَيسَى، غُلُوُّ الْيَهُ وِدِ فِي عِيسَى، غُلُوُّ الْيَهُ وِدِ فِي عِيسَى قَوْلُهُمْ: عِيسَى قَوْلُهُمْ: فَيْسَى قَوْلُهُمْ: إِنَّهُ إِلَنَهُ النَّصَارَى قَوْلُهُمْ: إِنَّهُ إِلَنَهُ (٥).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (٦/ ٣٢٩٠).

<sup>(</sup>٤) التوقيف (٢٥٣) بتصرف.

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي (٦/ ٧٧).

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (٦/ ١٦).

<sup>(</sup>۲) الصحاح (٦/ ٢٤٤٨)، المقاييس (٤/ ٣٨٨)، المفردات (٣٦٥)، اللسان (٥/ ٣٢٩٠، ٣٢٩١)، التاج (٢٠، ٢٢)، المصباح (١٧٢).

### أنواع الغلو:

مَنْ يَتَأَمَّلِ الآيَاتِ وَالأَّحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي الْغُلُوِّ يَجُدْ أَنَّ الْغُلُوَّ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاع:

الأَوَّلُ: الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ وَذَلِكَ بِالاعْتِقَادَاتِ النَّاطِلَةِ كَمَا فَعَلَ بَعْضُ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ قَالُوا عَلَى اللهِ عَيْرَ الْحَقِّ كَفَوْهِمْ: إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ، وَكَفَوْلِ الْيَهُودِ عَيْرَ الْحَقِّ كَفَوْهِمْ: إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ، وَكَفَوْلِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فِي عِيسَى : إِنَّهُ ابْنُ اللهِ أَوْ إِنَّهُ إِلَهُ، وَقَوْلُ اللهِ أَوْ إِنَّهُ إِلَهُ، وَقَوْلُ اللهِ الْيَهُودِ: إِنَّهُ لَيْسَ ابْنَ رِشْدَةٍ.

وَعِنْدَ الْمُسْلِمِينَ نَجِدُ كَثِيرًا مِنَ الْفِرَقِ الضَّالَّةِ التَّي غَلَتْ في دِينِهَا كَالرَّافِضَةِ وَالْمُرْجِئَةِ.

الثَّانِي: الْغُلُوُّ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَذَلِكَ بِمُجَاوَزَةِ الْخُدِّ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَذَلِكَ بِمُجَاوَزَةِ الْخَدِّ فِي قِرَاءَتِهِ بِالتَّطْوِيلِ وَالتَّطْريحِ وَالتَّشَدُّق، وَالْخُرُوجِ وَالتَّشَدُّق، وَالْخُرُوجِ وَالتَّشَدُّق، وَالْخُرُوجِ وَالتَّشَدُّق، اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِيهِ.

الثَّالِثُ: الْغُلُوُّ فِي الْعِلْمِ، وَذَلِكَ الَّذِي يُؤَدِّي إِلَى عَرْبِي إِلَى عَنْ مَوَاضِعِهِ، كَمَا فَعَلَ أَهْلُ الْكِتَابِ قَدْرِيهًا، وَكَمَا يَفْعَلُ كَثِيرٌ مِنَ الْجُهَّالِ فِي هَذِهِ الأَيَّام.

### الإيغال في الدين برفق:

قَالَ ابْنُ المُنيَّرِ - رَحِمَهُ اللهُ -: رَأَيْنَا وَرَأَى النَّاسُ قَبْلَنَا أَنَّ كُلُّ مُتَنَطِّعٍ فِي الدِّينِ يَنْقَطِعُ. وَلَيْسَ الْمُرَادُ مَنْعَ طَلَبِ الأَّكْمَلِ فِي الْعِبَادَةِ فَإِنَّهُ مِنَ الأُمُورِ الْمُحْمُودَةِ، بَلْ

مَنْعُ الإِفْرَاطِ الْمُؤَدِّي إِلَى الْلَالِ، أَوِ الْلَبَالَغَةُ فِي التَّطَوُّعِ الْفُضِي إِلَى تَرْكِ الأَفْضَلِ ، أَوْ إِخْرَاجُ الْفَرْضِ عَنْ وَقْتِهِ كَمَنْ بَاتَ يُصَلِّي اللَّيْلَ كُلَّهُ وَيُغَالِبُ النَّوْمَ إِلَى أَنْ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَنَامَ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي الْجَمَاعَةِ ، عَيْنَاهُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَنَامَ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي الْجَمَاعَةِ ، أَوْ إِلَى أَنْ خَرَجَ الْوَقْتُ الْمُخْتَالُ . أَوْ إِلَى أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَخَرَجَ وَقْتُ الْفُرِيضَةِ (١).

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - مُبَيِّنًا أَنَّ الْعُلُوَّ سَبَبُ لِتَشْدِيدِ اللهِ عَلَى الْعَبْدِ وَعَلَى الأُمَّةِ: نَهَى النَّبِيُ عَيِّكِمُ عَنِ التَّشْدِيدِ فِي الدِّينِ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْمَشْرُوعِ، وَأَخْبَرَ عَيَّكُمُ أَنَّ تَشْدِيدِ فِي الدِّينِ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْمَشْرُوعِ، وَأَخْبَرَ عَيَّكُمُ أَنَّ تَشْدِيدِ اللهِ أَنْ تَشْدِيدِ اللهِ عَلَى نَفْسِهِ هُ وَ السَّبَبُ لِتَشْدِيدِ اللهِ عَلَيْهِ إِمَّا بِالْقَدْرِ كَفِعْلِ أَهْلِ عَلَيْهِ إِمَّا بِالْقَدْرِ كَفِعْلِ أَهْلِ الْمُؤْعِ. فَبِالْقَدْرِ كَفِعْلِ أَهْلِ الْمُؤْمِ اللهِ عَلَيْهِ مُ صَارَ صِفَةً لَا زِمَةً لَمُمْ.

وَأَمَّا التَّشْدِيدُ بِالشَّرْعِ: كَمَنْ شَدَّدَ عَلَى نَفْسِهِ بِالنَّذْرِ، فَشَدَّدَ اللهُ عَلَيْهِ فَأَلْزَمَهُ الْوَفَاءَ بِهِ (١).

[للاستزادة: انظر صفات: الابتداع - التكلف - التعسير - التنفير - الطغيان - الكفر - التفريط والإفراط - اتباع الهوى.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: التوسط - الاتباع - التيسير - الرفق - العبادة - الطاعة].

# الآيات الواردة في « الغلو »

قُلْ يَكَأَهُ لَ الْكِتَٰبِ لَا تَعْلُواْ فِي دِينِكُمْ فَعَرَالُحَقِّ وَلَا تَشْبُعُواْ أَهْوَا ءَ قَوْمِ قَدَ غَيْراً لُحَقِّ وَلَا تَشِّعُواْ أَهْوَا ءَ قَوْمِ قَدْ ضَكُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَكُواْ كَثِيرًا وَضَكُواْ عَن سَوَآ هِ ٱلسَّكِيلِ ﴿ ﴿ ﴾ عَن سَوَآ هِ ٱلسَّكِيلِ ﴿ ﴿ ﴾ عَن سَوَآ هِ ٱلسَّكِيلِ ﴿ ﴿ ﴾

# الآيات الواردة في «الغلو» معنَّى

- وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُرَيْرُ أَبْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ
  النَّصَدَرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ
  ذَلِكَ قَوْلُهُ مِ بِأَفْرُهِ هِمْ
  يُضَاهِ وُنَ الْهُم بِأَفْرُهِ هِمْ
  يُضَاهِ وُنَ اللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلَالَةُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ ا
- وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمَ بِالْفَ دَوْةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةٌ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ وَعَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هُوَيْهُ وَكَانَ أَمْرُهُ وَفُرُطًا اللهِ (0)

عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «الغلو»

1- \*( عَـنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا فَعَلَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُ وَ عَلَى رَاحِلَتِهِ: « هَاتِ الْقُطْ لِي فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ هُنَّ رَاحِلَتِهِ: « هَاتِ الْقُطْ لِي فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ ،قَالَ: « بِأَمْثَالِ حَصَى الْخَذْفِ فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ ،قَالَ: « بِأَمْثَالِ هَوَلَاءِ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُو فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكُ مَنْ كَانَ هَوُلُاءِ وَإِيَّاكُمُ الْغُلُو فِي الدِّينِ ») \*(١).

٢ - \* ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُ هُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَالْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُ هُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَالْتِحَالَ الْمُنْطِلِينَ ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ ») \* (٢).

٣ - \*(عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَا
 تَنَاهُمُ شَفَاعَتِي: سُلْطَانٌ ظَلُومٌ غَشُومٌ، وَغَالٍ فِي الدِّينِ،
 يَشْهَدُ عَلَيْهِمْ، وَيَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ »)\*(").

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ «الغلو» معنَّى

٤ - \*(عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ السَّوائِيِّ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ: آخَى النَّبِيُّ عَلِيُّ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ: آخَى النَّبِيُّ عَلِيْ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي اللهُ عَنْهُ حَازَرَ سَلْمَانُ أَبَا اللَّرْدَاءِ فَرَأًى أُمَّ اللَّرْدَاءِ مُتَبَدِّلَةً ، فَقَالَ لَهَا: مَاشَأَنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ اللَّرْدَاءِ مُتَبَدِّلَةً ، فَقَالَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا. فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا. فَقَالَ لَهُ: كُلْ. قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا. فَقَالَ لَهُ: كُلْ. قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ، قَالَ:

مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ. قَالَ: فَأَكَلَ، فَلَا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ يَقُومُ. فَكَامَ. ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ. فَقَالَ: نَمْ، فَنَامَ. ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ. فَقَالَ: نَمْ، فَنَامَ. ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ. فَقَالَ: نَمْ. فَلَمَّ كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ: قُمِ الآنَ، فَقَالَ: فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ فَصَلَّيَا. فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَلَاكَ حَقًّا، فَلَاكَ حَقًّا، فَلَاكَ حَقًّا، فَلَاكَ حَقًّا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ حَقَّةً مُ النَّبِي عَقِيلًا ، فَذَكَ رَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْكَ حَقًا اللَّهُ النَّبِي عَلَيْكَ عَلَيْكَ مَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْكِ مَ فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْكِ اللَّهُ النَّبِي عَلَيْكَ عَلَيْكَ مَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْكَ عَلَيْكِ اللَّهُ النَّبِي عَلَيْكَ عَلَيْكَ مَ ذَلِكَ لَهُ النَّبِي عَلَيْكَ عَلَى اللَّيْسِكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللَّيْكِ عَلَيْكَ عَ

(۱) النسائي (٥/ ٢٦٨) واللفظ له وقال الألباني: صحيح (٢/ ٦٤٠) رقم (٢٨٦٣)، وابن ماجه (٣٠٢٩)، وأحد (٢٠٥١) وأحد (٢١٥١) وأحد (١١٥٠) وأخرجه أيضا في صحيح (٣/ ٢٥٧)، (١٨٥١) وأخرجه أيضا في (١/ ٣٤٧) وقال شاكر: إسناده صحيح (٥/ ٥٥)، رقم (٣٢٤٨) وذكره الألباني في الصحيحة (٣/ ٢٧٨) رقم (١٢٨٣)، وعزاه كذلك لابن خزيمة وابن حبان. وصحّح إسناده الأرناؤوط في تعليقه على «جامع الأصول»

(٢) البزار (١/ ٨٦) حديث (١٤٣)، وهو في المشكاة (١/ ٨٢)

حديث (٢٤٨) وقال: رواه البيهقي ، وقال الألباني في تخريجه: ورواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي ونقل هناك تصحيح الإمام أحمد للحديث.

(٣) السنة لابن أبي عاصم، وقال الألباني: صحيح (١/ ٢٣)، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ١٨٥) وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات وكذا الهيثمي في المجمع (٥/ ٢٣٦) واللفظ له وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الكبير ثقات، وهو في الصحيحة للألباني (١/ ٧٦٢) برقم (٤٧٠).

عَيِّكِ : "صَدَقَ سَلْمَانُ " \*(١).

٥ - \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْ وِ بْنِ الْعَاصِ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَيهِ مَ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَيهِ وَهُوَ يُقِلُ لَهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ ، فَوَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُ وَهُوَ يُعْظِي النَّاسَ ، قَالَ: يَا عَمَّدُ قَدْ رَأَيْتُ مَا صَنَعْتَ فِي هَذَا اللهِ عَظِي النَّاسَ ، قَالَ: يَاعَمَّدُ قَدْ رَأَيْتُ مَا صَنَعْتَ فِي هَذَا اللهِ عَلَيْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهِ: ﴿ أَجَلْ ، فَكَيْفُ رَأَيْتَ؟ ﴾ الْيُومِ فقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهِ: ﴿ أَجَلْ ، فَكَيْفُ رَأَيْتُ مَا صَنَعْتَ فِي هَذَا قَالَ: فَعَضِبَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ثُمَ قَالَ: فَعَضِبَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ثُمَ قَالَ: ﴿ فَعَلَانَ مَ مَنْ الْعَدْلُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ مَنْ الرَّمِيَّةُ لَا يَعْدُرُجُ وَا مِنْهُ ، كَمَا يَسَخُرُجُ وَا مِنْهُ مِنَ الرَّمِيَّةُ لَا يُوجَدُ شَيْءٌ ، ثُمَّ فِي الْفُوقِ (٣ فَيَا لَقُوتُ (٣ فَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ ، ثُمَّ فِي الْفُوقِ (٣ فَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ مَا الْقَرْثُ (١٤ وَالدَّمَ ) ﴾ ﴿ (١٠) .

٦- \*(عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي اللهُ عَلَى مَنْ سَالً عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحْرَمُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا، مَنْ سَالً عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحْرَمُ عَلَى اللهِ عَلَى

(١) البخاري - الفتح ٤ (١٩٦٨).

(٢) الرمية: هي الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيها سهمك وقيل هي كل دابة مرمية.

(٣) الفوق: موضع الوتر من السهم.

- (٤) وسبق الفرث والدم: الفرث: مايوجد بالكرش يعني أن السهم مر سريعا في الرمية وخرج منها لم يعلق فيها بشيء من فرثها ودمها.
- (٥) هـذا لفظ أحمد (٢/ ٢١٩)، وأصله في الصحيحين من حديث أبي سعيد وقال شاكر: إسناده صحيح (٣/١٢) رقم (٣/١٢ -٢٢٨) وقال: رواه أحمد والطبراني باختصار، ورجال أحمد ثقات.
- (٦) البخاري الفتح ١٣ (٧٢٨٩)، ومسلم (٢٣٥٨) واللفظ له

الْمُسْلِمِينَ، فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْل مَسْأَلَتِهِ») \*(٢٠).

٧- \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا عَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِير لِرَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ إِنَّ تَصَاوِير لِرَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ إِنَّ أُولَئِكَ، إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَهَاتَ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصَّورَ. أُولَئِكَ شِرَارُ قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ. أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ») \* (^^).

٨- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ قَالَ : ﴿إِنَّ اللَّدِينَ يُسْرُهُ وَلَنْ يُشَادَّ اللَّدِينَ أَحَدُ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ : ﴿إِنَّ اللَّدِينَ يُسْرُهُ وَلَنْ يُشَادَّ اللَّدِينَ أَحَدُ إِلَّا غَلَبَهُ. فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدُوةِ إِلَّا غَلَبَهُ. فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدُوةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّجَةِ») \* (٩).

9 - \* (عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ الْخُشَنِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا ، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَضْيِّعُوهَا ، وَتَرَكَ أَشْيَاءَ عَنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا فَلَا تَعْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا » ﴾ (١٠٠ ).

١٠ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا

- (٧) قوله لرسول الله متعلق بقوله (ذكرتا) وليس متعلقا بقوله (تصاوير) أَيْ ذكرتا لرسول الله كنيسة ..الخ.
  - (٨) البخاري الفتح ١ (٢٧٤)، مسلم (٥٢٨) واللفظ له .
    - (٩) البخاري الفتح ١ (٣٩).
- (۱۰) ذكره ابن الأثير في جامع الأصول (٥/ ٥٥) وعزاه محققه إلى الحاكم في مستدركه، والبزار وغيرهما ونقل تحسين أبي بكر السمعاني في أماليه، والنووي في أربعينه وكذلك الحافظ ابن حجر في الفتح، وانظر جامع العلوم والحكم (٢٦١)، وروى الحاكم نحوه (٢/ ٣٧٥) وصححه ووافقه الذهبي والبزار كها في كشف الأستار (١/ ٧٨)، وقال: إسناده صالح، وفي (٣/ ٣٢٥) روياه من حديث أبي الدرداء.

قَالَ: «مَنْ هَذِهِ ؟» قَالَتْ: فُلانَةُ ، تَذْكُرُ مِنْ صَلاَتٖا ، قَالَ: «مَنْ هَذِهِ ؟» قَالَتْ: فُلانَةُ ، تَذْكُرُ مِنْ صَلاَتٖا ، قَالَ: «مَهْ، عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ ، فَوَ اللهِ لَا يَمَلُّ اللهُ حَتَّى قَالَ: «مَهْ، عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ ، فَوَ اللهِ لَا يَمَلُّ اللهُ حَتَّى قَالَ: «مَهْ، عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ ، فَوَ اللهِ لَا يَمَلُّ اللهُ حَتَّى مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ » فَا حَادَهُمْ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ » (۱).

١١ - \*(عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ وَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ قَالَ: « مَا بَالُ هَـذَا ؟»
 قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ . قَـالَ: «إِنَّ اللهَ عَنْ تَعْـذِيبِ هَـذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ. وَأَمَـرَهُ أَنْ يَرْكَبَ»)\*(٢).

١٢ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بُننِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ) - أَنَّهُ قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رِجَالٌ يَجْتَهِدُونَ عَنْهُ ) - أَنَّهُ قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رِجَالٌ يَجْتَهِدُونَ فِي الْعِبَادَةِ اجْتِهَادًا شَدِيدًا . فَقَالَ: تِلْكَ ضَرَاوَةُ (٣) فِي الْعِبَادَةِ اجْتِهَادًا شَدِيدًا . فَقَالَ: تِلْكَ ضَرَاوَةٌ (٣) الْإِسْلَامِ وَشِرَّتُهُ ، وَلِكُلِّ ضَرَاوَةٍ شِرَّةٌ ، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ ، وَلِكُلِّ ضَرَاوَةٍ شِرَّةٌ ، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ ، وَمَنْ فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى الْعَاصِي فَذَلِكَ الْمَالِكُ ») \* (٥) .

اللهُ عَنْ أَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِي ﷺ

عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ . فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، فَقَالَ: « مَابَالُ أَقْوَامٍ عَلَى فِرَاشٍ . فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، فَقَالَ: « مَابَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا . وَلَكِنِّي أُصلِي وَأَنَامُ . وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ . وَأَسُومُ وَأُفْطِرُ . وَأَسُومُ وَأُفْطِرُ . وَأَسُومُ وَأُفْطِرُ . وَأَسُومُ وَأَفْطِرُ . وَأَسَرَقُ جُ النِّسَاءَ . فَمَنْ رُغِبَ عَنْ اللَّهَ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَعْنَى اللَّهُ اللَّهُ مَنْ رُغِبَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللللْمُولَ اللللْمُولِي اللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِلَّةُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ ا

١٤ - \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَهُ يَقُولُ: اللَّهُ مَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ اللَّبْيضَ عَنْ يَمِينِ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلْتُهَا ، فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ ، الأَبْيضَ عَنْ يَمِينِ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلْتُهَا ، فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ ، سَلِ اللهَ الْجَنَّةَ ، وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنَ النَّارِ ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهَ الْجَنَّةَ ، وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنَ النَّارِ ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: ﴿ إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطَّهُورِ وَالدُّعَاءِ ») \*(\*).
 الطَّهُورِ وَالدُّعَاءِ ») \*(\*).

٥١- \*(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ الأَنْصَارِيّ -رضِيَ اللهُ عَنْهُ) - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ) - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : « إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ فَأَوْغِلْ فِيهِ بِرِفْقٍ، وَلاَ تُبغِضْ إِلَى نَفْسِكَ عِبَادَةَ اللهِ. فَإِنَّ الْمُنْبَتَ لاَ أَرْضًا قَطَعَ وَلاَ ظَهْرًا نَفْسِكَ عِبَادَةَ اللهِ. فَإِنَّ الْمُنْبَتَ لاَ أَرْضًا قَطَعَ وَلاَ ظَهْرًا أَبْقَى »)\*(^^).

الشيخين، وعزاه لابن حبان والطحاوي (٢٨) برقم (٥١)

- (٦) البخاري الفتح ٩ (٥٠٦٣). و مسلم (١٤٠١) واللفظ له.
- (۷) أبو داود(۹٦) واللفظ له وقال الألباني (۱/ ۲۱): صحيح، وابن ماجه (۳۸٦٤)، وأحمد (٤/ ٨٦)، والحاكم (١/ ٥٤٠) وصححه ووافقه الذهبي ، والطبراني في الدعاء (٢/ ٨١١) رقم (٥٩) وقال مخرجه: إسناده حسن، وكذا في الكبير (٢/ ٨١١) وقال مخرجه: إسناده حسن.
- (٨) البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٨). وذكره الألباني في =

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ١ (٤٣) واللفظ له ، مسلم (٧٨٥) .

<sup>(</sup>٢) البخاري- الفتح ٤ (١٨٦٥)، ومسلم (١٦٤٢).

<sup>(</sup>٣) ضراوة الإسلام: من قـولهم (ضرى بـالشيء ضرى وضراوة) إذا اعتاده ولزمه وأولع به.

<sup>(</sup>٤) فلأم ماهو: أي هو على طريق ينبغي أن يقصد.

<sup>(</sup>٥) أحمد (٢/ ١٦٥) واللفظ له وقال شاكر: إسناده صحيح (١/ ٥٠) برقم (٢٥٣٩). وذكره الهيثمي في المجمع وقال: رواه الطبراني في الكبير وأحمد بنحوه ورجال أحمد ثقات (٢/ ٢٥٩ – ٢٦٠)، والسنة لابن أبي عاصم، وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط

١٦- \* (عَنْ جُنْدَبِ بْنِ جُنَادَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْ جُنَادَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ وَهُو يَقُولُ: ﴿ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيكٌ ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيكٌ، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيكٌ ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيكٌ لِاتَّخَذْتُ أَبَابِكُرٍ خَلِيكٌ ، أَلا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا لاتَّخَذُونَ قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ. أَلا فَلا تَتَخذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ. إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ ») \* (١).

١٧ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ - اللهُ عَنْهُ اَ - قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتُكَلَّمُ ، وَلَا يَتَكَلَّمُ اللَّبِيُ عَلَيْ : مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمُ ، وَلَا يَتَكَلَّمُ مَوْمَهُ ») \* (٢).

١٨ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ اللهُ الْحَجَّ فَحُجُّوا » ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولُ اللهِ رَسُولَ اللهِ ؟! فَسَكَتَ. حَتَّى قَالَمَا ثَلَاثًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

فَدَعُوهُ ")\* (").

١٩ - ﴿ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ، فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيتَيْنِ.
 فَقَالَ: مَا هَذَا الْحَبْلُ ؟ » قَالُوا: هَذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَات. « حُلُّوهُ ، لِيُصَلِّ فَتَرَتْ تَعَلَّقَات. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : « حُلُّوهُ ، لِيُصَلِّ فَتَرَتْ تَعَلَّقَات. فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : « حُلُّوهُ ، لِيُصَلِّ فَتَرَتْ تَعَلَّقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : « حُلُّوهُ ، لِيُصَلِّ فَتَرَتْ تَعَلَّقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : « حُلُّوهُ ، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ ») (٤).

• ٢ - ﴿ قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - صَنَعَ النَّبِيُ عَنْهُ قَوْمٌ ، فَبَلَغَ صَنَعَ النَّبِي عَلَيْهِ شَيْئًا تَرَخَّصَ فِيهِ وَتَنَزَّهُ عَنْهُ قَوْمٌ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ﴿ مَا بَالُ أَوْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ \* كَوَ اللهِ إِنِّي أَعْلَمُهُمْ أَقُوامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ \* كَوَ اللهِ إِنِي أَعْلَمُهُمْ إِللهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً ﴾) ﴿ وَاللهِ وَأَشَدُهُمْ لَهُ خَشْيَةً ﴾) ﴿ وَاللهِ وَأَشَدُ اللهِ وَأَشَدُ اللهِ وَأَشَدُ اللهِ وَأَشْدَلُهُ اللهِ وَأَشْدَلُهُ اللهِ وَأَشْدَاهُ اللهِ وَأَشْدَاهُ اللهِ وَاللهِ وَأَشْدَاهُ اللهِ وَأَشْدَاهُ اللهِ وَأَشْدَاهُ اللهِ وَأَشْدَاهُ اللهِ وَاللهِ وَأَشْدَاهُ اللهِ وَأَشْدَاهُ اللهِ وَاللهِ وَأَشْدَاهُ اللهِ وَأَشْدَاهُ اللهُ اللهِ وَيَعَالَهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللّهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللّهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللهُ وَاللّهُ وَلَاللهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالِهُ وَاللّهُ وَلَاللهُ وَلَالِهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَاللهُ وَلَالِهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللهُ وَلَاللّهُ وَلَالِهُ وَلَاللّهُ وَلَاللهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللهُ وَلَاللّهُ وَلَاللهُ وَلَاللّهُ وَلَاللهُ وَلَالِهُ وَلَاللّهُ وَلَالِهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالِهُ وَلَاللّهُ وَلَالْوالْمُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالْمُ وَلَاللّهُ وَلَالْمُ وَلِهُ وَلَالْمُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَالللهُ وَلَاللهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ و

٢١ - \* (عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: « فِيكَ مَثَلٌ مِنْ عِيسَى ، أَبْغَضَتْ هُ الْيَهُ ودُ حَتَّى بَهَتُوا أُمَّهُ ، وَأَحَبَتْهُ النَّصَارَى حَتَّى أَنْزُلُوهُ بِالْمُنْزِلَةِ الَّتِي لَيْسَ بِهِ») \* (١٠).

٢٢ - \*(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - وَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُا فِي سَفَرٍ ، فَرَأَى رَجُلًا قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ. وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: «مَا لَهُ؟» قَالُوا: رَجُلٌ صَائِمٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : « لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ») \* (٧).

٢٣ - \* ( عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ

<sup>=</sup> صحيح الجامع وقال: حسن (١/ ٢٥٦) رقم (٢٢٤٢). (١) مسلم (٥٣٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ١١(٤٠٧٢).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۱۳۳۷).

<sup>(</sup>٤) البخاري- الفتح ٣(١١٥٠).

<sup>(</sup>٥) البخاري- الفتح ١٣٠١)١٣) واللفظ له، ومعناه في

الصحيحين من حديث عائشة . البخاري الفتح ٩(٥٠٦٣). ومسلم(١٤٠١)

<sup>(</sup>٦) أحمد (١:٠١) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده حسن (٢/ ٣٥٤) رقم (١٣٧٦).

<sup>(</sup>٧) البخاري - الفتح ٤(١٩٤٦). ومسلم (١١١٥) واللفظ له. وهذا يختلف باختلاف القدرة والتحمل.

وَاصَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ آخِرَ الشَّهْرِ وَوَاصَلَ أُنَاسٌ مِنَ النَّاسِ

فَبَلَغَ النَّبِيَّ عَلِيَّةً، فَقَالَ: « لَوْ مُدَّ بِيَ الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ

وِصَالًا يَدَعُ الْمُتَّعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ . إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ،

سَمِعَ عُمَـرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ عَلَى

الْمُنْبَرِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ يَقُولُ: «لَا تُطْرُونِي (٩٠ كَمَا

أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ ، فَإِنَّا أَنَا عَبْدُهُ ، فَقُولُوا:

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ:

«يَاعَبْدَاللهِ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟»

فَقُلْتُ : بَلَى يَارَسُولَ اللهِ.قَالَ: «فَلَا تَفْعَلْ، صُـمْ وَأَفْطِرْ،

وَقُمْ وَنَمْ ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ

حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ(١١) عَلَيْكَ

حَقًّا، وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصْـومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّام، فَإِنَّ

لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، فَإِذَنْ (١٢) ذَلِكَ صِيَامُ

٢٩ - \* ( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْـنِ الْعَاصِ -

٢٨ - \* ( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_

إِنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي ") \* (^).

عَبْدُاللهِ وَرَسُولُهُ")\*(١٠).

عَنْهُمْ - قَالَا: لَلَّا نُبْرِلَ (١) بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ طَفِقَ يَطْرَحُ خَيِصَةً (٢) لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ ، خَيِصَةً (٢) لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ ، فَقَالَ وَهُو كَذَلِكَ: ﴿ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُ وِدِ وَالنَّصَارَى . اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ﴾ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا) \* (٣).

• ٢٤٠ - \* (عَنِ ابْنِ عُمَـرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَـالَ: يَا أَبَـا عَبْدِالـرَّ مُنِ: إِنِّي أَقْوَى عَلَى جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَـالَ: يَا أَبَـا عَبْدِالـرَّ مُنِ: إِنِّي أَقْوَى عَلَى السِّيامِ فِي السَّفَرِ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: «مَنْ لَمْ يَقْبَـلْ رُخْصَةَ اللهِ كَانَ عَلَيْهِ مِـنَ الإِثْمِ مِثْلُ جِبَالِ عَرَفَةً») \* (3).

٢٥ - \*(عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَـامِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَـالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ، وَأَمَـرَتْنِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ، وَأَمَـرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِ ـ يَ لَمَا النَّبِ \_ يَ عَلَيْهَ، فَقَـالَ عَلِيهِ: « لِتَمْ ـ شِ وَلُتَرْكَبْ ») \* (٥).

- \*( عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ <math>- cَضِيَ اللهُ عَنْهُ <math>- c قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ (٢٠ قَالَمَا قَالَمَا ثَلَاثًا» \*().

٢٧- \* (عَنْ أَنَسِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:

(٦) المتنطعون: المتعمقون المغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم.

(۷) مسلم (۲۲۷۰).

(۸) البخاري - الفتح ۱۳ (۷۲٤۱) واللفظ له، ومسلم (۱۱۰٤).

(٩) الإطراء: مجاوزة الحد في المدح.

(۱۰) البخاري - الفتح ٦ (٣٤٤٥).

(١١) لزورك: أي لضيفك، وهو مصدر وضع موضع الاسم ويطلق على الواحد والجمع، والذكر والأنثى.

(١٢) فإذن: هي التي يجاب بها وهي واقعة في جواب شرط مقدر كأنه قال: إن صمتها فإذن ذلك صيام الدهر.

(٥) البخاري - الفتح ٤ (١٨٦٦) واللفظ له ،ومسلم (١٦٤٤).

<sup>(</sup>١) نزل: حضره الموت.

<sup>(</sup>٢) خميصة: كساء له أعلام.

<sup>(</sup>٣) البخاري- الفتح ١(٤٣٥). ومسلم (٥٣١) واللفظ له. والنسائي (٢/ ٤٠، ٤١)، وذلك أن الغلو في الصالحين سبب لعبادتهم من هنا حذر النبي على من التشبه بهم وفي هذا سد للذرائع.

<sup>(</sup>٤) أحمد (٢/ ٧١) واللفظ له. وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح (٧/ ٢٠٧) برقم (٣٩٢٥)، وقال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٦٢). رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناد أحمد حسن.

الدَّهْرِ كُلِّهِ، فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ، قُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً. قَالَ : «فَصُمْ صِيَامَ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا تَزِدْ عَلَيْهِ» قُلْتُ : وَمَاكَانَ صِيَامُ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: «نِصْفَ الدَّهْرِ»)\*(١).

٣٠ - ﴿ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَـنِ وَمُعَاذَ

ابْنَ جَبَلٍ قَالَ لَهُمُّا: « يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا». قَالَ أَبُو مُوسَى: يَارَسُولَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضِ يُصْنَعُ فِيهَا شَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ يُقَالُ لَهُ البِتْعُ (٢) وَشَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ يُقَالُ لَهُ البِتْعُ (٢) وَشَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ يُقَالُ لَهُ البِتْعُ (٢) وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ (٣). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةُ : « كُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ») \* (١٤).

# من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «الغلو»

١ - \*(قَالَ عُمَـرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: «لَـنْ تَنَالُوا بِخَيْرٍ مَاعَجَّلْتُمُ الْفِطْرَ، وَلَمْ تَتَنَطَّعُوا تَنَطُّعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ»)\* (٥).

- ٢- \* ( وَقَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِرَجُلٍ سَأَلَهُ عَنْ مَعْنَى اللهُ عَنْ مَعْنَى الأَّبِ لَمَّا قَرَأً ﴿ وَفَاكِهَةً وَأَبَّا ﴾ قَالَ: نُهِينَا عَنِ التَّعَمُّق وَالتَّكَلُّفِ) \* (1).
- ٣ \* (وَقَالَ أَيْضًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي خُطْبَةٍ
   لَهُ: ﴿ أَلَا لَا تُعَالُوا بِصُدُقِ النِّسَاءِ، فَإِنَّمَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً
   فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ لللهُ، لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِمَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ،

مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنتُيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً»)\*(٧).

٤٠ - \*( قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: « لَا تُغَالِ لِي فِي كَفَنِ »)\* (٨).

٥ - \* (وَقَالَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: « يَهْلِكُ فِيَّ رَجُلَانِ: مُحِبُّ مُفْرِطٌ يُقَرِّظُنِي بِمَا لَيْسَ فِيَّ، وَمُبْغِضٌ يَجُمِلُهُ شَنَآنِي عَلَى أَنْ يَبْهَتَنِي ») \* (٩).

٦ - \*(عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى
 يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ ، وَيَبُولُ فِي قَارُورَةٍ وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي

(١) البخاري - الفتح ٤(١٩٧٥) واللفظ له، ومسلم (١١٥٩).

(٢) البتع: نبيذ العسل.

(٣) المزر: نبيذ الذرة .

(٤) البخاري الفتح ١٠(٦١٢٤) واللفظ له، ومسلم (١٧٣٢).

(٥) لسان العرب (٧/ ٤٤٦١).

(٦) وروى هذا عن أبي بكر رضي الله عنه أيضا . فتح الباري (٢٧١/١٣).

(٧) أبو داود(٢١٠٦) واللفظ له . والنسائي (٦/١١١) وقال

الألباني: صحيح (٢/ ٧٠٥) رقم (٣١٤١)، والترمذي (٢١٤١) وقال: حسن صحيح، ابن ماجه (١٨٨٧)، الدارمي (٢/ ١٩٠) رقم (٢٢٠٠)، أحمد (١/ ٤٠ – ٤١) رقم (٢٨٧) بأطول من هذا السياق، وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح (١/ ٢٧٦ – ٢٧٧) برقم (٢٨٥).

(۸) أبو داود (۳۱۵۶).

(٩) أحمد (١/ ١٦٠) وقال شاكر: إسناده حسن (٢/ ٣٥٤). والشنآن: الكُرْهُ، والبهت: أشد الكذب.

إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا أَصَابَ جِلْدَ أَحَدِهِمْ بَوْلٌ قَرَضَهُ بِالْقَارِيضِ . فَقَالَ حُذَيْفَةُ لَهُمْ: « لَوَدِدْتُ أَنَّ صَاحِبَكُمْ لَا يُشَدِّدُ هَذَا التَّشْدِيدَ ») \*(١).

٧ - \* (قَالَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - فِي دُعَاءٍ طَوِيلٍ: «اللَّهُ مَ يَسِّرْنَا لِلْيُسْرَى ، وَجَنِبْنَا لَلْيُسْرَى») \* (١) الْعُسْرَى») \* (٢) .

٨ - \*( قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - فِي وَصْفِ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا طَلَبَ مِنْهُمْ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنْ يَنْبَحُوا بَقَرَةً: « لَوْ أَخَذُوا أَدْنَى بَقَرَةٍ السَّلَامُ - أَنْ يَنْبَحُوا بَقَرَةً: « لَوْ أَخَذُوا أَدْنَى بَقَرَةٍ السَّلَامُ - أَنْ يَنْبَحُوا بَقَرَةً
 لَا كُتْفَوْا بِها، وَلَكِنَّهُمْ شَدَّدُوا فَشُدِّدَ عَلَيْهِمْ »)\*(٣).

9 - \*(وَقَالَ أَيْضًا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي مَعْنَى قَـوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَالْدَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَالْدَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾ (البقرة/ ٧١): كَادُوا أَنْ لَا يَفْعَلُوا، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الَّذِي أَرَادُوا، لأَنَّهُمْ أَرَادُوا أَنْ لَا يَذْبَحُوهَا ، يَعْنِي أَنَّهُمْ مَعَ هَذَا الْبَيَانِ وَهَذِهِ الأَسْئِلَةِ وَالأَجْوِبَةِ وَالإِيْضَاحِ مَا ذَبَحُوهَا إلَّ يَكُنْ أَلَهُ لَمْ يَكُنْ غَرَضُهُمْ إِلَّا التَّعَنِّتِ» (فَي هَلَا ذَمٌ لَهُمْ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ غَرَضُهُمْ إِلَّا التَّعَنِّتِ» (١٤) .

١٠ - \*( قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ -:
 (صَارَتِ الأَوْنَانُ الَّتِي كَانَتْ فِي قَوْمٍ نُوحٍ فِي الْعَرَبِ
 بَعْدُ: أَمَّا وَدُّ . فَكَانَتْ لِكَلْبِ بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ ، وَأَمَّا سُوَاعٌ.

فَكَانَتْ لِمُذَيْلٍ، وَأَمَّا يَعُوثُ. فَكَانَتْ لِرُادٍ ثُمَّ لِبَنِي غُطَيْفٍ بِالْجَرْفِ عِنْدَ سَبَأٍ، وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتْ غُطَيْفٍ بِالْجَرْفِ عِنْدَ سَبَأٍ، وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لِمَمَدَانَ، وَأَمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحِمَيْرَ لآلِ ذِي الكِلَاعِ أَسْاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمٍ نُوحٍ. فَلَيَّا هَلَكُوا. أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنِ انْصِبُوا إِلَى بَجَالِسِهِمُ الَّتِي الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنِ انْصِبُوا إِلَى بَجَالِسِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا وَسَمُّ وَهَا بِأَسْمَا ثِهِمْ فَفَعَلُوا، فَلَمْ كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا وَسَمُّ وَهَا بِأَسْمَا ثِهِمْ فَفَعَلُوا، فَلَمْ تُعْسَبَدْ ، حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَعَحَ الْعِلْمُ عُبُدَتْ (٥٠) » (١٠).

١١ - \* (قَالَ عُبَادَةُ بْنُ نَسِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِللهِ عَنْهُ إِللهُ عَنْهُ لِللهِ عَنْهُ إِلَيْهُ عَنْهُ إِلَيْهُ عَنْهُ إِلَيْهَ اللهُ عَنْهُ إِلَيْهَ اللهُ عَنْهُ إِلَيْهَ اللهُ عَنْهُ إِلَيْهَ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

١٢- \* (عَنْ أَبِي الصَّلْتِ قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْقَدَرِ ، فَكَتَبَ: أَمَّا بَعْدُ ؛ أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ ، وَالاقْتِصَادِ فِي أَمْرِهِ، وَاتِّبَاعِ سُنَّةِ نَبِيهِ عَلَيْهُ ، وَتَوْرُكِ مَاأَحْدَثَ الْمُحْدِثُونَ بَعْدَ مَا جَرَتْ بِهِ سُنَّهُ ، وَكُفُوا مُؤْنَتَهُ ، فَعَلَيْكَ بِلُزُومِ السُّنَّةِ ؛ فَإِنَّهَ لَكَ سُنَّهُ ، وَكُفُوا مُؤْنَتَهُ ، فَعَلَيْكَ بِلُزُومِ السُّنَّةِ ؛ فَإِنَّهَ لَكَ بِإِذْنِ اللهِ عِصْمَةٌ ، ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَبْتَدعِ النَّاسُ بِدْعَةً ، إِلَّا فِإِذْنِ اللهِ عِصْمَةٌ ، ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَبْتَدعِ النَّاسُ بِدْعَةً ، إِلَّا لِلهَ عَصْمَةٌ ، ثُمُ اعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ عَلَيْهَا ، أَوْ عِبْرَةٌ فِيهَا ؛ فَإِنَّ اللهِ عَصْمَةٌ ، ثُمُ عَلَمْ مَا فِي خِلَافِهَا مِنَ الْخَطَأَ ، السُّنَةَ إِنَّا سَنَهَا مَنْ قَدْ عَلِمَ مَا فِي خِلَافِهَا مِنَ الْخَطَأَ ، وَالزَّلُ لِ ، وَالْحُمْقِ ، وَالْتَعَمُّقِ ، فَارْضَ لِنَفْ سِكَ مَا رَضِي وَالزَّلُ لِ ، وَالْحُمْقِ ، وَالْتَعَمُّقِ ، فَارْضَ لِنَفْ سِكَ مَا رَضِي

الأثر: هذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك، فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين والإفراط في محبتهم. فتح المجيد (٢١٩ - ٢٢٠) بتصرف.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۷۳).

<sup>(</sup>٢) الأذكار النووية ، وقال مخرجه: قال الحافظ في تخريج الأذكار: هذا موقوف صحيح (٣٢٤).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (١/ ١١٠) وقال: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (١/١١١).

<sup>(</sup>٥) قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ تعليقا على هذا

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ٨(٤٩٢٠).

<sup>(</sup>٧) الدارمي (١/ ٦٣) رقم (١٢٧) بتصرف.

بِ الْقَوْمُ لأَنْفُسِهِمْ، فَإِنَّهُمْ عَلَى عِلْم وَقَفُوا، وَبِبَصَرٍ نَافِذٍ كُفُوا ، وَلَهُمْ عَلَى كَشْفِ الأُمُورِ كَانُوا أَقْوَى، وَبِفَضْل مَا كَانُوا فِيهِ أَوْلَى، فَإِنْ كَانَ الْمُدَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ لَقَدْ سَبَقْتُمُوهُمْ إِلَيْهِ. وَلَئِنْ قُلْتُمْ: «إِنَّا حَدَثَ بَعْدَهُمْ». مَا أَحْدَثَهُ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِهِمْ ، وَرَغِبَ بِنَفْسِهِ عَنْهُمْ؛ فَإِنَّهُمْ هُمُ السَّابِقُونَ ، فَقَدْ تَكَلَّمُوا فِيهِ بِمَا يَكْفِي ، وَوَصَفُوا مِنْهُ مَا يَشْفِي ، فَمَا دُونَهُمْ مِنْ مَقْصرِ ، وَمَا فَوْقَهُ مْ مِنْ مَحْسَر ، وَقَدْ قَصَّر قَوْمٌ دُونَهُمْ فَجَفَوا ، وَطَمَحَ عَنْهُ مْ أَقْ وَامْ فَغَلَوا ، وَإِنَّهُمْ بَيْنَ ذَلِكَ لَعَلَى هُ لَى مُسْتَقِيم. كَتَبْتَ تَسْأَلُ عَنِ الإِقْرَارِ بِالْقَدَرِ فَعَلَى الْخَبِيرِ -بِإِذْنِ اللهِ- وَقَعْتَ ، مَا أَعْلَمُ مَا أَحْدَثَ النَّاسُ مِنْ مُحْدَثَةٍ ، وَلَا ابْتَدَعُ وا مِنْ بدْعَةٍ ، هِي أَبْيَنُ أَثْرًا، وَلا أَثْبَتُ أَمْرًا ، مِنَ الإِقْرَارِ بِالْقَدَرِ ، لَقَدْ كَانَ ذِكْرُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الْجَهْلَاءِ ، يَتَكَلَّمُونَ بِهِ فِي كَلَامِهِمْ ، وَفِي شِعْرِهِمْ ، يُعَزُّونَ بِهِ أَنْفُسَهُمْ عَلَى مَا فَاتَهُمْ ، ثُمَّ لَمْ يَزِدْهُ الإِسْلَامُ بَعْدُ إِلَّا شِدَّةً ، وَلَقَدْ ذَكَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ في غَيْرِ حَدِيثٍ وَلَا حَدِيثَيْنِ ، وَقَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ الْمُسْلِمُونَ ، فَتَكَلَّمُوا بِهِ في حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ ، يَقِينًا وَتَسْلِيهًا لِرَبِّهمْ ، وَتَضْعِيفًا لأَنْفُسِهِمْ ، أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ لَمْ يُحِطْ بِهِ عِلْمُهُ ، وَلَمْ يُحْصِهِ كِتَابُهُ ، وَلَمْ يَمْضِ فِيهِ قَدَرُهُ ، وَأَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ لَفِي مُحْكَم كِتَابِهِ: مِنْهُ اقْتَبَسُوهُ ، وَمِنْهُ تَعَلَّمُوهُ . وَلَئِنْ قُلْتُمْ: لِمَ أَنْزَلَ اللهُ آيَةَ كَذَا؟ وَلِمَ قَالَ: كَذَا؟ لَقَدْ قَرَأُوا مِنْهُ مَا قَرَأْتُمْ وَعَلِمُوا مِنْ تَأْوِيلِهِ مَا جَهِلْتُمْ ، وَقَالُوا بَعْدَ ذَلِكَ: كُلُّهُ بِكِتَابِ وَقَلَرِ ، وَكُتِبَتِ الشَّقَاوَةُ وَمَا يُقَدَّرْ يَكُنْ ، وَمَا

شَاءَ اللهُ كَانَ ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ ، وَلَا نَمْلِكُ لأَنْفُسِنَا ضَرًّا وَلَا نَمْلِكُ لأَنْفُسِنَا ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ، ثُمَّ رَغِبُوا بَعْدَ ذَلِكَ وَرَهِبُوا ») \*(١).

١٣ - \* ( قَالَ عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْخَوَّاصُ الشَّامِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: « اعْقِلُوا ، فَالْعَقْلُ نِعْمَةٌ ، فَرُبَّ ذِي عَقْلِ قَدْ شُغِلَ قَلْبُهُ بِالتَّعَمُّقِ فِيهَا هُـوَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ عَنْ الانْتِفَاع بِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ حَتَّى صَارَ عَنْ ذَلِكَ سَاهِيًا، وَمِنْ فَضْلِ عَقْلِ الْمُرَّءِ ، تَرْكُ النَّظَرِ فِيهَا لَا نَظَرَ فِيه. حَتَّى يَكُونَ فَضْلُ عَقْلِهِ وَبَالًا عَلَيْهِ فِي تَرْكِ مُنَاقَشَةِ مَنْ هُوَ دُونَهُ فِي الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ ، أَوْ رَجُلُ شُغِلَ قَلْبُهُ بِبِدْعَةٍ قَلَّدَ فِيهَا دِينَهُ رِجَالًا دُونَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَو اكْتَفَى بِرَأْيهِ فِيهَا لَا يَرَى الْمُدَى إِلَّا فِيهَا ، وَلَا يَرَى الضَّلَالَةَ إِلَّا تَـرْكَهَا بِزَعْم أَنَّهُ أَخَذَهَا مِنَ الْقُـرْآنِ ، وَهُوَ يَدْعُو إِلَى فِرَاقِ الْقُرْآنِ ، أَفَهَا كَانَ لِلْقُرْآنِ حَمَلَةٌ قَبْلَهُ وَقَبْلَ أَصْحَابِهِ يَعْمَلُونَ بِمُحْكَمِهِ، وَيُـوْمِنُونَ بِمُتَشَابِهِ؟ وَكَانُوا مِنْهُ عَلَى مَنَارٍ أَوْضَحَ الطَّرِيقَ وَكَانَ الْقُرْآنُ إِمَامَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِمَامًا لأَصْحَابِهِ ، وَكَانَ أَصْحَابُهُ أَئِمَّةً لِنْ بَعْدَهُمْ ، رِجَالٌ مَعْرُوفُونَ، مَنْسُوبُونَ فِي الْبُلْدَانِ، مُتَّفِقُ وِنَ فِي الرَّدِ عَلَى أَصْحَابِ الأَهْوَاءِ مَعَ مَا كَانَ بَيْنَهُمْ مِنَ الاخْتِلَافِ، وَتَسَكَّعَ أَصْحَابُ الأَهْ وَاءِ بِرَأْيِمْ فِي سُبُلٍ مُخْتَلِفَةٍ، جَائِرَةٍ عَنِ الْقَصْدِ، مُفَارِقَةٍ لِلصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيم، فَتَوَّهَتْ بِهِمْ أُدِلَّا وُهُمْ فِي مَهَامِهَ مُضِلَّةٍ، فَأَمْعَنُوا فِيهَا مُتَعَسِّفِينَ فِي هَيْآ مِهْ، كُلَّهَا أَحْدَثَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ بِدْعَةً في ضَلَالَتِهِمْ انْتَقَلُوا مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا ، لأَنَّهُمْ لَمُ يَطْلُبُوا أَثَرَ السَّالِفِينَ ، وَلَمْ يَقْتَدُوا

<sup>(</sup>۱) أبوداود (۲۱۲٤)، ووقال الألباني: صحيح الإسناد (۳/ ۸۷۳).

بِحَمْلِهِ ، وَكَرِهُوا أَنْ يُعْرَفُوا بِإِضَاعَتِهِ ، فَنَطَقُوا فِيهِ بِالْهُوَى لِمَا أَدْخَلُوا فِيهِ مِنَ الْخَطَأِ، وَحَرَّفُوا الْكَلِمَ عَمَّا تَرَكُوا مِنَ الْحَقِّ إِلَى مَا عَمِلُوا بِهِ مِنْ بَاطِلِ ، فَذُنُوبُهُمْ ذُنُوبٌ لَا يُسْتَغْفَرُ مِنْهَا ، وَتَقْصِيرُهُم تَقْصِيرُ لَا يُعْتَرَفُ بِهِ ، كَيْفَ يَهْتَدِي الْمُسْتَدِلُّ الْمُسْتَرْشِدُ إِذَا كَانَ الدَّلِيلُ حَائِرًا ، أَحَبُّوا الدُّنْيَا وَكَرِهُ وا مَنْ زِلَةَ أَهْلِهَا فَشَارَكُ وهُمْ فِي الْعَيْشِ وَزَايَلُوهُمْ بِالْقَوْلِ، وَدَافَعُوا بِالْقَوْلِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ أَنْ يُنْسَبُوا إِلَى عَمَلِهِمْ ، فَلَمْ يَتَبَرَّؤُوا مِتًا انْتَفَوْا مِنْهُ ، وَلَمْ يَدْخُلُوا فِيهَا نَسَبُوا إِلَيْهِ أَنْفُسَهُمْ ، لأَنَّ الْعَامِلَ بِالْحَقِّ مُتَكَلِّمٌ وَإِنْ سَكَتَ، وَقَدْ ذُكِرَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: إِنِّي لَسْتُ كُلَّ كَلَام الْحَكِيم أَتَقَبَّلُ ، وَلَكِنِّي أَنْظُرُ إِلَى هَمِّهِ وَهَـوَاهُ. فَإِنْ كَانَ هَمُّهُ وَهَوَاهُ لِي جَعَلْتُ صَمْتَهُ حَـمْدًا وَوَقَارًا، وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ. وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا ﴾ (الجمعة/ ٥) لم م يَعْمَلُوا بهَا ﴿ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ﴾ كُتُبًا. وَقَالَ ﴿ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ﴾ (البقرة/ ٦٣) قَالَ: الْعَمَلُ بِمَا فِيهِ، وَلَا تَكْتَفُوا مِنَ السُّنَّةِ بِانْتِحَالِهَا بِالْقَوْلِ دُونَ الْعَمَل بِهَا فَإِنَّ انْتِحَالَ السُّنَّةِ دُونَ الْعَمَلِ بِمَا كَذِبٌ بِالْقَوْلِ مَعَ إِضَاعَةِ الْعِلْم ، وَلَا تَعِيدُ وا بِالْبِدَعِ تَزَيُّنًا بِعَيْبِهَا، فَإِنَّ فَسَادَ أَهْلِ الْبِدَعِ لَيْسَ بِزَائِدٍ فِي صَلَاحِكُمْ ، وَلَا تَعِيبُوهَا بَغْيًا عَلَى أَهْلِهَا ، فَإِنَّ الْبَغْيَ مِنْ فَسَادِ أَنْفُسِكُمْ ، وَلَيْسَ يَنْبَغِي لِلْمُطَبِّبِ أَنْ يُدَاوِيَ الْمُرْضَى بِهَا يُبْرِئُهُمْ وَيُمْرِضُهُ ، فَإِنَّهُ إِذَا مَرِضَ اشْتَغَلَ بِمَرَضِهِ عَنْ مُدَاوَاتِهِمْ ، وَلَكِنْ يَنْبُغِي أَنْ يَلْتَمِسَ لِنَفْسِهِ الصِّحَّةَ لِيَقْوَى بِهَا عَلَى عِلَج الْمُرْضَى، فَلْيَكُنْ أَمْرُكُمْ فِيهَا تُنْكِرُونَ عَلَى إِخْوَانِكُمْ نَظَرًا مِنْكُمْ لأَنْفُسِكُمْ ، وَنَصِيحَةً مِنْكُمْ لِرَبِّكُمْ ، وَشَفَقَةً مِنْكُمْ

بِالْلُهَ اجِرِينَ ، وَقَدْ ذُكِرَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لِزِيَادٍ: هَلْ تَدْرِي مَا يَهْدِمُ الإِسْلَامَ ؟ زَلَّةُ عَالِمٍ ، وَجِدَالُ مُنَافِقٍ بِ الْقُرْآنِ ، وَأَئِمَّةٌ مُضِلُّونَ ، اتَّقُوا الله وَمَا حَدَثَ فِي قُرَّائِكُمْ وَأَهْل مَسَاجِدِكُمْ مِنَ الْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالْمَشْي بَيْنَ النَّاسِ بِوَجْهَيْنِ وَلِسَانَيْنِ ، وَقَـدْ ذَكَرَ أَنَّ مَـنْ كَانَ ذَا وَجْهَيْن فِي الدُّنْيَا كَانَ ذَا وَجْهَيْنِ فِي النَّارِ ، يَلْقَاكَ صَاحِبُ الْغِيبَةِ فَيَغْتَابُ عِنْدَكَ مَنْ يَرَى أَنَّكَ تُحِبُّ غِيبَتَهُ، وَيُخَالِفُكَ إِلَى صَاحِبِكَ فَيَأْتِيهِ عَنْكَ بِمِثْلِهِ ، فَإِذَا هُوَ قَدْ أَصَابَ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا حَاجَتَهُ، وَخَفِيَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا مَا يَأْتِي عِنْدَ صَاحِيهِ . حُضُورُهُ عِنْدَ مَنْ حَضَرَهُ حُضُورَ الإِخْوَانِ ، وَغِيبَتُهُ عَنْ مَنْ غَابَ عَنْهُ غِيبَةَ الأَعْلَاءِ ، مَنْ حَضَرَ مِنْهُمْ كَانَتْ لَهُ الأَثَرَةُ، وَمَنْ غَابَ مِنْهُمْ لَا تَكُنْ لَهُ حُرْمَةٌ ، يَغْبِنُ مَنْ حَضَرَهُ بِالتَّزْكِيَةِ ، وَيَغْتَابُ مَنْ غَابَ عَنْهُ بِالْغِيبَةِ ، فَيَالَعِبَادِ اللهِ أَمَا فِي الْقَوْم مِنْ رَشِيدٍ وَلَا مُصْلِح؟ بِهِ يَقْمَعُ هَـذَا عَنْ مَكِيدَتِهِ ، وَيَرُدُّهُ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ الْمُسْلِم ، بَلْ عَرَفَ هَـوَاهُمْ فِيهَا مَشَى بِهِ إِلَيْهِمْ ، فَاسْتَمْكَنَ مِنْهُمْ وَأَمْكَنُوهُ مِنْ حَاجَتِهِ ، فَأَكُلَ بِدِينِهِ مَعَ أَدْيَانِهِمْ ، فَاللهَ اللهَ، ذُبُّوا عَنْ حُرَم أَعْيَانِكُمْ ، وَكُفُّ وا أَلْسِنتكُمْ عَنْهُمْ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ ، وَنَاصِحُوا اللهَ فِي أُمَّتِكُمْ إِذْ كُنتُمْ حَمَلَةَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، فَإِنَّ الْكِتَابَ لَا يَنْطِقُ حَتَّى يُنْطَقَ بِهِ ، وَإِنَّ السُّنَّةَ لَا تَعْمَلُ حَتَّى يُعْمَلَ بِها ، فَمَتَى يَتَعَلَّمُ الْجَاهِلَ إِذَا سَكَتَ الْعَالِمْ؟ فَلَمْ يُنْكِرْ مَا ظَهَرَ، وَلَمْ يَـأَمُرْ بِمَا تُرِكَ ، وَقَدْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ لَيُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُونَهُ، اتَّقُوا اللهَ فَإِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ رَقَّ فِيهِ الْوَرَعُ ، وَقَلَّ فِيهِ الْخُشُوعُ، وَحَمَلَ الْعِلْمَ مُفْسِدُوهُ ، فَأَحَبُّوا أَنْ يُعْرَفُوا

عَلَى إِخْوَانِكُمْ ، وَأَنْ تَكُونُوا مَعَ ذَلِكَ بِعُيُوبِ أَنْفُسِكُمْ أَعْنَى مِنْكُمْ بِعُيُوبِ غَيْرِكُمْ ، وَأَنْ يَسْتَفْطِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا النَّصِيحَة، وَأَنْ يَحْظَى عِنْدَكُمْ مَنْ بَذَهَا لَكُمْ وَقَبِلَهَا مِنْكُمْ، وَقَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْـهُ -: رَحِمَ اللهُ مَنْ أَهْدَى إِلَيَّ عُيُـوبِي ، تُحِبُّونَ أَنْ تَقُولُوا فَيُحْتَمَلَ لَكُمْ، وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ مِثْلُ الَّذِي قُلْتُمْ غَضِبْتُمْ ، تَجِدُونَ عَلَى النَّاسِ فِيهَا تُنْكِرُونَ مِنْ أُمُورِهِمْ وَتَأْتُونَ مِثْلَ ذَلِكَ ، أَفَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يُؤْخَذَ عَلَيْكُمْ ؟ اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ وَرَأْيَ أَهْل زَمَانِكُمْ ، وَتَثَبُّتُوا قَبْلَ أَنْ تَكَلَّمُوا ، وَتَعَلَّمُوا قَبْلَ أَنْ تَعْمَلُوا ، فَإِنَّـهُ يَأْتِي زَمَانٌ يَشْتَبِهُ فِيهِ الْحَقُّ وَالْبَاطِلُ ، وَيَكُونُ الْمُعْرُوفُ فِيهِ مُنْكَرًا ، وَالْمُنْكَرُ فِيهِ مَعْرُوفًا ، فَكَمْ مِنْ مُتَقَرِّبٍ إِلَى اللهِ بِمَا يُبَاعِدُهُ، وَمُتَحَبِّب إِلَيْهِ بِهَا يُبْغِضُـهُ عَلَيْهِ ، قَـالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ أَفَمَـنْ زُيِّنَ لَـهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ﴾ (فاطر/ ٨)الآية. فَعَلَيْكُمْ بِالْـوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ حَتَّى يَبْرُزَ لَكُمْ وَاضِحُ الْحَقِّ بِالْبَيِّنَةِ ، فَإِنَّ الدَّاخِلَ فِيهَا لَا يَعْلَمُ بِغَيْرِ عِلْم آثِمٌ ، وَمَنْ نَظَرَ اللهِ نَظَرَ اللهُ لَهُ ، عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَأَتَمُّوا بِهِ وَأُمُّوا بِهِ، وَعَلَيْكُمْ بِطَلَبِ أَثَرِ الْمَاضِينَ فِيهِ ، وَلَهِ أَنَّ الأَحْبَارَ وَالرُّهْبَانَ لَمْ يَتَّقُوا زَوَالَ مَرَاتِبِهِمْ ، وَفَسَادَ مَنْزِلَتِهِمْ بإقَامَةِ الْكِتَابِ وَتِبْيَانِهِ ، مَا حَرَّفُوهُ وَلَا كَتَمُوهُ ، وَلَكِنَّهُمْ لَمَّا خَالَفُوا الْكِتَابَ بِأَعْمَا لِمِمُ الْتَمَسُوا أَنْ يَخْدَعُوا قَوْمَهُمْ عَمَّا صَنَّعُوا خَافَةً أَنْ تَفْسُدَ مَنَازِهُمٌ ، وَأَنْ يَتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ فَسَادُهُمْ ، فَحَرَّفُوا الْكِتَابَ بِالتَّفْسِيرِ ، وَمَا لَمُ يَسْتَطِيعُوا

تَحْرِيفَهُ كَتَمُوهُ ، فَسَكَتُوا عَنْ صَنِيعِ أَنْفُسِهِمْ إِبْقَاءً عَلَى مَنَازِهِمْ ، وَسَكَتُوا عَنَّ صَنِيعِ أَنْفُسِهِمْ إِبْقَاءً عَلَى مَنَازِهِمْ ، وَسَكَتُوا عَمَّا صَنعَ قَوْمُهُمْ مُصَانعَةً فَمُمْ ، وَقَدْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيُبَيِّنُنَّ هُ لِلنَّاسِ وَلاَ يَخْدُ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيُبَيِّنُنَّ هُ لِلنَّاسِ وَلاَ يَكْتُمُونَهُ ، بَلْ مَالُوا عَلَيْهِ وَرَفِقُوا لَهُمْ فِيهِ») \*(١).

المَّاكَ اللَّهُ تَعَالَى - فِي تَفْسِيرِ قَوْلَةَ مُولِهِ تَعَالَى - فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ﴾ (الملك/٥) « خَلَقَ هَذِهِ النُّجُومَ لِثَلَاثٍ: جَعَلَهَا زِينَةً لِلسَّمَاءِ، وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَى بِهَا، فَمَنْ تَاوَلُ فِيهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ أَخْطَأَ، وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ، وَتَكَلَّفَ مَالَا عِلْمَ لَهُ بِهِ ») \* (٢).

١٥ - ﴿ قَالَ أَبُو جَعْفَرِ الطَّحَاوِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي الطَّحَاوِيَّةِ: ﴿ وَدِينُ اللهِ فِي الأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَاحِدٌ ، وَهُو دِينُ الإِسْلَامِ، وَهُو بَيْنَ الْعُلُوِّ وَالتَّقْصِيرِ ، وَبَيْنَ الْعُبُرِ وَالْقَدَرِ ، وَبَيْنَ الْجُبْرِ وَالْقَدَرِ ، وَبَيْنَ الْمُن وَالْيَأْسِ ») ﴿ (٣) .

١٦٥ - ﴿ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ - رَحِمُهُ اللهُ - : قَالَ لِي رَجُلٌ : أَنْغَمِسُ فِي الْمَاءِ مِرَارًا كَثِيرَةً وَأَشُكُّ: هَلْ صَحَّ لِيَ الْغُسْلُ أَمْ لَا؟ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ : يَا شَيْخُ الْغُسْلُ أَمْ لَا؟ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ : يَا شَيْخُ الْغُسْلُ أَمْ لَا؟ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ : قَالَ: وَكَيْفَ؟ الْفُسْبُ، فَقَدْ سَقَطَتْ عَنْكَ الصَّلَاةُ . قَالَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: لأَنَّ النَّبِيَ عَيْفِي قَالَ : ﴿ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : قَالَ: لأَنْ النَّبِي عَيْفِقَ ، وَالنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَالصَّبِيِّ الْمُخْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ ، وَالنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَالصَّبِيِ حَتَّى يَبْلُغُ » ، وَمَنْ يَنْغَمِسْ فِي الْمَاءِ مِرَارًا وَيَشُكُّ هَلْ حَتَّى يَبْلُغُ » ، وَمَنْ يَنْغَمِسْ فِي الْمَاءِ مِرَارًا وَيَشُكُّ هَلْ الْمَاءِ مَرَارًا وَيَشُكُ هَلْ أَصْابَهُ الْمَاءُ أَمْ لا فَهُو مَعْنُونٌ ﴾ ﴿

<sup>(</sup>۱) الدارمي (۱/ ۱۲۱ – ۱۲۹) رقم ۱۶۹.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (٤/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٣) شرح الطحاوية ، لابن العز ، نسخة الألباني (٥٨٥).

<sup>(</sup>٤) إغاثة اللهفان (١/ ١٥٤).

١٧ - \*( قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ : « نَهَى الشَّارِعُ عَنِ الْغُلُوِّ وَالتَّشْدِيدِ نَهْيًا عَامًا اللهُ تَعَالَى ـ : « نَهَى الشَّارِعُ عَنِ الْغُلُوِّ وَالتَّشْدِيدِ نَهْيًا عَامًا فِي الاعْتِقَادَاتِ وَالأَعْمَالِ ») \* (١).

١٨ - \* (قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ - : "مِنْ كَيْدِ الشَّيْطَانِ الْعَجِيبِ أَنَّهُ يَشَامُّ النَّفْسَ، حَتَّى يَعْلَمَ أَيُّ الشَّيْطَانِ الْعَجِيبِ أَنَّهُ يَشَامُّ النَّفْسَ، حَتَّى يَعْلَمَ أَيُّ الْقُوتَيْنِ تَعْلِبُ عَلَيْهَا: قُوّةُ الإِقْدَامِ وَالشَّجَاعَةِ، أَمْ قُوقَ الْقُوتَيْنِ تَعْلِبُ عَلَيْهَا: قُوّةُ الإِقْدَامِ وَالشَّجَاعَةِ، أَمْ قُوتَهُ الانْكِفَافِ وَالإِحْجَامِ وَالْلَهَانَةِ؟ وَقَدِ اقْتَطَعَ أَكْثَرَ النَّاسِ الانْكِفَافِ وَالإِحْجَامِ وَالْلَهَانَةِ؟ وَقَدِ اقْتَطَعَ أَكْثَرَ النَّاسِ إِلَّا أَقَلَ الْقَلِيلِ فِي هَذَيْنِ الوَادِينِيْنِ ، وَادِي التَّقْصِيرِ ، وَادِي النَّابِتُ

عَلَى الصِّرَاطِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ (وَهُو َ اللهِ عَلَيْهِ (وَهُو َ الْوَسَطُ)»)\*(٢).

١٩ - \*( قَالَ ابْنُ حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : « لَا يَتَعَمَّـ قُ أَحَدٌ فِي الأَعْمَالِ السِّينيَّةِ وَيَثْرُكُ السِّفْقَ إِلَّا عَجَـزَ وَانْقَطَعَ فَيُعْلَبُ») \* (٣).

٢٠ - \*(وَقَالَ أَيْضًا - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - «الأَخْدُ بِالْعَزِيمَةِ فِي مَوْضِعِ الرُّخْصَةِ تَنَطُّعٌ ، كَمَنْ يَتْرُكُ التَّيَمُّمَ عِنْدَ الْعَجْزِعَنِ اسْتِعْمَا لِ الْمَاءِ فَيُفْضِى بِهِ اسْتِعْمَا لُـهُ إِلَى حُصُولِ الضَّرَر»)\*

## من مضار «الغلو»

(١) مُبْعِدٌ عَنِ اللهِ ، وَمُوجِبٌ لِلنَّارِ .

(٢) الانْقِطَاعُ عَنِ الْعَمَلِ، وَعَدَمُ الْلُدَاوَمَةِ عَلَيْهِ.

(٣) دَلِيلُ ضَعْفِ الْعَقْلِ، وَمَدْخَلٌ لِتَسَلُّطِ الشَّيْطَانِ .

(٤) دَلِيلُ الْجَهْلِ، وَقِلَّةِ الْفَهْمِ .

(٥) يُورِثُ الْوَسْوَاسَ .

(٦) ضِيقُ النَّفْسِ وَدَوَامُ الْخُزْنِ.

<sup>(</sup>١) فتح المجيد (٢٢٧) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللهفان (١/ ١٣٦).

### الغلول

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١٨     | ۲۸       | ١      |

#### الغلول لغة:

مَصْدَرُ قَـوْ لِحِمْ: غَلَّ يَغُـلُّ إِذَا خَانَ فِي الفَـيْءِ أَوِ الغَنِيمَةِ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَهُوَ مَأْخُـوذٌ مِنْ مَادَّةِ (غ ل ل) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى «تَخَلُّلِ شَيْءٍ وَثَبَاتِهِ، كَالشَّيْء يُغْرَزُ، مِـنْ ذَلِكَ تَدُلُّ عَلَى «تَخَلُّلِ شَيْءٍ وَثَبَاتِه، كَالشَّيْء يُغْرَزُ، مِـنْ ذَلِكَ قَـوْلُ العَـرَبِ: غَلَلْـتُ الشَّيْءَ فِي الشَّيْء إِذَا أَثْبَتَه فيهِ كَأَنَّ كَ غَرَزْتَه، وَمِـنَ البَابِ الغُلُولُ فِي المَعْنَـم، وَهُو أَنْ كَأَنَّ صَاحِبَه قَـدْ غَلَّهُ يَعْفَى الشَّيْء فَـلَا يُردَّ إِلَى القَسْم، كَـأَنَّ صَاحِبَه قَـدْ غَلَّه بَيْنَ ثِيَابِهِ» (١).

وَقَالَ الرَّاغِبُ: أَصْلُ الغَلَلِ تَدَرُّعُ الشَّيْءِ وَتَوَسُّطُهُ، وَمِنْ ذَلِكَ الغَلَلُ لِلمَاءِ الجَارِي بَيْنَ الشَّجَرِ، وَالغُلُولُ وَهُو تَدَرُّعُ الخِيَانَةِ، وَالغِلُّ: العَدَاوَةُ يُقَالُ مِنْهُ: عَلَّ يَغِلُّ إِذَا صَارَ ذَا غِلِّ أَيْ ضِغْنِ (وَعَدَاوَةٍ)، وَأَغَلَّ غَلَّ يَغِلُّ إِذَا صَارَ ذَا غِلِ أَيْ ضِغْنِ (وَعَدَاوَةٍ)، وَأَغَلَّ غَلَّ يَغِلُّ إِذَا صَارَ ذَا غِلِ أَيْ خِيَانَةٍ، وَغَلَّ يَغُلُّ إِذَا صَارَ ذَا إِغْلَلٍ أَيْ خِيَانَةٍ، وَغَلَّ يَغُلُّ إِذَا خَانَ، أَيْ صَارَ ذَا إِغْلَلْ إِنَّ نَسَبْتَهُ (") إِلَى الغُلُولِ (""، وَقَالَ وَقَالَ الغُلُولِ (""، وَقَالَ الغُلُولِ (قَا عَلَا لاَ إِذَا خَلَا لاَ إِذَا خَلَا لاَ إِذَا فَالَ الغُلُولِ (قَا عَلَا لاَ إِذَا فَاللَّا إِذَا فَاللَّا إِذَا الْعَيْرُوزَ آبَادِيُّ: يُقَالُ: غَلَ غُلُولًا وَأَغَلَ إِغْلَا لاَ إِذَا الْعَيْرُوزَ آبَادِيُّ: يُقَالُ: غَلَّ غُلُولًا وَأَغَلَ إِغْلَا لاَ إِذَا

خَانَ (٤)، وَقِيلَ: خَانَ فِي الفَيْءِ خَاصَّةً، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلُّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَـ أُتِ بِمَا غَلَّ يَـوْمَ القِيَامَةِ﴾ (آل عمران/ ١٦١) قَرَأَهَا بَعْضُهُمْ (٥): أَنْ يَغُلَّ (بِفَتْح اليَاءِ وَضَمّ الغَيْنِ) وَقَرَأَهَا الآخَرُونَ «أَنْ يُغَلَّ» (بِضَمّ اليَاءِ وَفَتْح الغَيْنِ)(١)، وَالمَعْنَى عَلَى القِرَاءَةِ الأُولَى «يَغُلَّ»: يَخُونَ، وَالمَعْنَى عَلَى القِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ يَحْتَمِلُ أَمْرَيْنِ، الأُوَّلُ: يُخَانُ يَعْنِي أَنْ يُسؤْخَلَ مِنْ غَنِيمَتِهِ، وَالثَّانِي: يُخُوَّنُ أَيْ يُنْسَبُ إِلَى الغُلُولِ(٧)، وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ فِي تَوْضِيحٍ مَعْنَى القِرَاءَةِ الأُولَى: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيّ أَنْ يَغُلَّ ﴾ قَالَ: أَيْ يَخُونَ أُمَّتَهُ. وَتَفْسِيرِ ذَلِكَ أَنَّ الغَنَائِمَ جَمَعَهَا سَيِّـدُنَا رَسُـولُ اللهِ ﷺ في غَزَاةٍ فَجَـاءَ جَمَاعَةٌ مِـنَ المُسْلِمِينَ فَقَالُوا: أَلَا تَقْسِمْ غَنَائِمَنَا، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَـوْ أَفَاءَ اللهُ عَلَيَّ مِثْلَ أُحُـدٍ ذَهَبًا مَا مَنَعْتُكُمْ دِرْهَمًا، أَتَرَوْنَنِي أَغُلُّكُمْ مَغْنَمَكُمْ؟» قَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: وَكَانَ أَبُو عَمْرِو (بْنُ العَلَاءِ)، وَيُونُسُ يَخْتَارَانِ هَلِهِ

واحدٍ إذا اشتقتا من الغلول.

<sup>(</sup>٥) قرأها كذلك أبوعمرو وابن كثير وعاصم.

<sup>(</sup>٦) قرأها كذلك باقي السبعة (حمزة والكسائي ونافع وابن عامر). انظر في ذلك: كتاب التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني (ت: أوتو برتزل) ص ٩١، والنشر في القراءات العشر لابن الجزري (٢/٣٤٣).

<sup>(</sup>٧) بصائر ذوي التمييز (٤/ ١٤٤ - ١٤٥) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٤/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٢) المفردات للراغب ص ٣٦٣ (ت: محمد سيد كيلاني).

<sup>(</sup>٣) يشير الراغب بـذلك إلى أن صيغة أفعـل من الغلـول لها معنيان: الأول: الصيرورة، والآخـر: النسبة إلى الشيء، وإلى أن الصيغة الأولى لازمة (أغَلّ أي صار ذا غِـل)، والأخرى متعدية (أغل فلانًا أي نسبه إلى الغلول).

<sup>(</sup>٤) يشير الفيروزآبادي بذلك إلى أن صيغة فَعَلَ وأَفْعَلَ بمعنى

القِرَاءَةَ، وَكَانَ يُونُسُ يَقُولُ: كَيْفَ لَا يُغَلُّ؟ بَلَى وَيُقْتَلُ (١). وَقَالَ ابْنُ بَرِّيّ مُرجِّحًا هَذِه القِراءَةَ أَيْضًا: قَلَّ أَنْ تَجِدَ فِي كَلَام العَرَبِ: مَا كَانَ لِفُلَانٍ أَنْ يُضْرَبَ، عَلَى أَنْ يَكُونَ الفِعْلُ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ، وَإِنَّمَا تَجِدُهُ مَبْنِيًّا لِلْفَاعِلِ، كَقَوْلِكَ: مَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَكْذِبَ، وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَخُونَ، وَمَا كَانَ لِمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَ، وَبِهَذَا (الدَّلِيلِ اللُّغَوِيّ) يُعْلَمُ صِحَّةُ قِرَاءَةِ مَنْ قَرّاً «يَغُلَّ » عَلَى إِسْنَادِ الفِعْلِ لِلفَاعِلِ دُونَ المَفْعُولِ (٢)، وَقَالَ أَبُو عَلَيّ الفَارِسِيُّ: وَالْحُجَّةُ لِمَنْ قَرَأَ «يَغُلَّ» أَنَّ مَا جَاءَ مِنَ التَّنْزِيل مِنْ هَـذَا النَّحْوِ أُسْنِدَ الفِعْلُ فِيهِ إِلَى الفَاعِلِ نَحْوُ قَـوْلِهِ سُبْحَانَـهُ ﴿مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللهِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ (يوسف/ ٣٨)، وَقَوْلُهُ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ ﴾ (آل عمران/ ١٤٥). وَلاَ يَكَادُ يَجِيءُ مِنْهُ نَحْوُ «مَا كَانَ زَيْدٌ لِيُضْرَبَ»، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْن عَبَّاسٍ قِيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ مَسْعُ ودٍ يَقْرَأُ «يُغَلَّ» فَقَالَ: بَلَى وَاللهِ وَيُقْتَلَ. وَعَنْهُ أَيْضًا: قَدْ كَـانَ النَّبِيُّ يُقْتَلُ فَكَيْفَ لَا يُخُوَّنُ. وَقَدِ احْتُجَ لِلقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ أَيْضًا «يُغَلَّ» بِأَنَّ المَعْنَى إِمَّا: أَنْ يُنْسَبَ إِلَى ذَلِكَ أَيْ لَا يُقَالُ لَهُ عَلَلْتَ، وَذَلِكَ كَقَـوْ لِحِمْ: أَكْفَرْتَ فُلَانًا أَيْ نَسَبْتَـهُ إِلَى الكُفْرِ، كَمَا

### في قَوْلِ الشَّاعِرِ:

#### فَطَائِفَةٌ قَدْ أَكْفَرَتْنِي بِحُبِّكُمْ

أَيْ نَسَبَتْنِي إِلَى الكُفْرِ، قَالَ أَبُوعَلِيّ: وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ المَّغْنَى: لَيْسَ لأَحَدِ أَنْ يَغُلَّهُ فَيَأْخُذَ مِنَ الغَنِيمَةِ التَّتِي حَازَهَا .. لأَنَّ المَعَاصِيَ تَعْظُمُ بِحَضْرَتِهِ، فَالغُلُولُ وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا فَهُوَ بِحَضْرَتِهِ عَلَيْ أَعْظَمُ (إِثْمًا)(٣).

وَقَالَ الْحَلِيلُ: رَجُلٌ مُغِلُّ أَيْ مُضِبٌّ عَلَى غِلْ، وَالمُغِلُّ أَيْ مُضِبٌّ عَلَى غِلْ، وَمِنْ وَالمُغُلُولُ: خِيَانَةُ الفَيْء، وَمِنْ ذَلِكَ مَا جَاء فِي الحَدِيسِثِ: «لَا إِسْلَالَ وَلَا ذَلِكَ مَا جَاء فِي الحَدِيسِثِ: «لَا إِسْلَالَ وَلَا إِغْلَلالَ» أَيْ لَا خِيَانَة وَلَا سَرِقَة (١٤)، قَالَ الجَوْه رِيُّ: وَيُقَالُ: لَا رِشْوَة (١٤)، وَقَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: الإِغْلَالُ: وَيُقَالُ: لَا رِشْوَة أَلَى الْخَفِيَّةُ، (فَأَمَّا الإِغْلَالُ فَهُ وَ مِنْ الْخِيانَةُ أُو السَّرِقَةُ الخَفِيَّةُ، (فَأَمَّا الإِغْلَالُ فَهُ وَ مِنْ قَوْلُومِ أَغَلَّ الرَّجُلُ إِغْلَالًا إِذَا خَانَ، قَالَ النِّمْرُ بْنُ تَوْلُ لَا إِذَا خَانَ، قَالَ النِّمْرُ بْنُ تَوْلُ لَا إِذَا خَانَ، قَالَ النِّمْرُ بْنُ تَوْلُ لَا إِذَا خَانَ، قَالَ النِّمْرُ بْنُ

جَزَىٰ اللهُ عَنَّا جَمْرَةَ ابْنَةَ تَوْلَب

جَزَاءَ مُغِلّ بِالْخِيَانَةِ كَاذِبِ)(٦).

وَأَمَّا الإِسْلَالُ فَهُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ: سَلَّ البَعِيرَ وَغَيْرَهُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ إِذَا انْتَزَعَهُ مِنْ بَيْنِ الإِبلِ، وَأَمَّا الغُلُولُ: فَهُ وَ اللَّيْلِ إِذَا الْغُلُولُ: فَهُ وَ اللَّيْلِ الْغُنيمَةِ قَبْلَ

- (۱) يعني كلام يونس (وهو من أثمة نحاة البصرة) أنَّ سبب ترجيحه لهذه القراءة هو ضعف المعنى في القراءة الأخرى لأنه يجوز للسفهاء أن يُخَوِّنوا أنبياءهم بل ويقتلوهم كها حدث مع أنبياء بنى إسرائيل.
  - (٢) لسان العرب «غلل» ( ٣٢٨٦ )ط. دار المعارف.
- (٣) الحجة في على القراءات السبع لأبي علي الفارسي ،ت: علي النجدي ناصف، وعبدالفتاح شلبي (٢ / ٣٩٦)، وقد سبق ليونس تعليل أشبه بهذا، وما ذكره ابن بري راجع

أيضًا إلى ما ذكره أبوعلي، بيد أن أبا علي احتج بأسلوب القرآن وابن بري بكلام العرب، وكلاهما مُصيب إن شاء الله.

- (٤) كتاب العين (٤/ ٣٤٨).
- (٥) الصحاح (٥/ ١٧٨٤).
- (٦) ما بين القوسين من كلام الجوهري في الصحاح (٦) ما بين القوسين من كلام الجوهري في الصحاح

القِسْمَةِ، وَكُلُّ مَنْ خَانَ فِي شَيْءٍ خِفْيَةً فَقَدْ غَلَّ، وَسُمِّيَ ذَلِكَ غُلُولاً لأَنَّ الأَيْدِي فِيهَا مَغْلُولَةٌ، أَيْ مَنْوَعَةٌ جَعُولٌ فِيهَا غُلُّ (أَيْ قَيْدٌ) وَهُوَ الْحَدِيدَةُ الَّتِي تَجْمَعُ يَدَ الأَسِيرِ إِلَى عُنْقِهِ(')، وَقَدْ ذَهَبَ ابْنُ حَجَرٍ إِلَى أَنَّ الغُلُولَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَعْنَى الإِخْفَاءِ فَقَالَ: سُمِّيَ الغُلُولُ غُلُولاً لأَنَّ صَاحِبَهُ يُغِلُّهُ فِي مَتَاعِهِ أَيْ يُخْفِيهِ فِيهِ")، وَرُبَّهَا تَرَجَّحَ ذَلِكَ بِمَا ذَكَرَهُ القُرْطُبِيُّ مِنْ أَنَّ الغُلُولَ هُو أَنْ يَأْخُذَ الغَالُّ مِنَ المَغْنَم شَيْئًا يَسْتُرُهُ عَنْ أَصْحَابِهِ وَذَكَرَ مِنْ ذَلِكَ (المَّعْنَى) تَعَلَّغُلَ المَّاءِ فِي الشَّجَرِ إِذَا تَخَلَّلَهَا، وَالغَلَلُ وَهُوَ المَاءُ الجَارِي فِي أُصُولِ الشَّجَرِ لأَنَّهُ مُسْتَتِّرٌ بَيْنَ الأَشْجَارِ، وَالغِلَالَةُ لِلشَّوْبِ الَّذِي يُلْبَسُ تَحْتَ الثِيَابِ")، ثُمَّ أُطْلِقَ لَفْظُ الغُلُولِ عَلَى الخِيَانَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَمِنْ ذَلِكَ الحَديثُ الشَّرِيفُ: ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِ نَ قَلْبُ مُؤْمِنِ (٤) قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ الغُلُولُ هُنَا الخِيَانَةُ: فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَقَالَ أَبُوعُبَيْدٍ (٥): يُرْوَى الحَدِيثُ: لَا يُغِلُّ (بِضَمّ اليّاءِ وَكَسْرِ الغَيْنِ)، وَيُرْوَى «لَا يَغِلُّ» (بِفَتْح اليَاءَ وَكَسْرِ الغَيْنِ) فَمَنْ قَالَ يَغِلُّ بِالفَتْح فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ مِنَ الغِلِّ وَهُوَ الضِّغْـنُ وَالشَّحْنَاءُ، وَمَنْ قَالَ يُغِلُّ

(بِضَمِّ اليَاءِ) جَعَلَهُ مِنَ الْخِيَانَةِ مِنَ الْإِغْ لَالِ، وَأَمَّا الغُلُولُ فَاإِنَّهُ مِن المَغْنَمِ خَاصَّةً، يُقَالُ مِنْهُ: غَلَّ يَغُلُّ غُلُولًا وَلَا نَرَاهُ مِن الأَوَّلِ وَلَا مِنَ الثَّانِي، وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ غُلُولًا وَلَا نَرَاهُ مِنَ الْغُلُولِ وَلَا مِنَ الثَّانِي، وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّهُ يُقَالُ مِنَ الْخِيَانَةِ أَغَلَّ يُغِلُّ، وَيُقَالَ مِنَ الْخِيلِ: غَلَّ يَغُلُّ (بِضَمِّ الغَيْنِ) فَهَذِهِ يَغِلُ، وَيُقَالُ مِنَ الْغُلُولِ: غَلَّ يَغُلُّ (بِضَمِّ الغَيْنِ) فَهَذِهِ يَغِلُ الوَّجُوهُ ثُخُلَتِفَةٌ (). وَقَالَ ابْنُ الأَثْيرِ وَرُويَ الحَدِيثُ يَغِلُ الوَّجُوهُ خُلْتِفَةٌ (). وَقَالَ ابْنُ الأَثْيرِ وَرُويَ الحَدِيثُ يَغِلُ اللَّهُ مِن الوَعُولِ وَهُو الدُّخُولُ فِي الشَّرِّ. قَالَ: بِالتَّخْفِي فِي الشَّرِّ. قَالَ: وَاللَّغُولِ وَهُ وَ الدُّخُولُ فِي الشَّرِ. قَالَ: وَاللَّعْنِي اللَّهُ لُوبُ، وَاللَّهُ مِنَ الْخِيَانَةِ وَالدَّغَلِ وَالشَّرِ ()) فَمَنْ تَمَسَّكُ مِهَا القُلُوبُ، فَمَنْ تَعْسَلَحُ مِهَا القُلُوبُ، فَمَنْ تَصَلَحُ مِهَا القُلُوبُ، فَمَنْ تَعَسَّكَ مِهَا طَهُرَ قَلْبُهُ مِنَ الخِيَانَةِ وَالدَّغَلِ وَالشَّرِ ().

• قَالَ الكَفَوِيُّ: الغُلُولُ الخِيَانَةُ فِي بَيْتِ مَالٍ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ غَنِيمَةٍ وَقَيَّدَهُ أَبُوعُبَيْدَةَ بِالغَنِيمَةِ فَقَطْ (^).

وَقَالَ ابْنُ حَجَرِ: الغُلُولُ (فِي الغَنِيمَةِ) هُوَ اخْتِصَاصُ أَحَدِ الغُزَاةِ، سَوَاءٌ الأَمِيرُ أَوْ غَيْرُهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاكِ الغَنِيمَةِ قَبْلَ القِسْمَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحْضِرَهُ إِلَى أَمِيرِ الخُيُوشِ لِيُحَمِّسَهُ، وَإِنْ قَلَّ المَا خُوذُ (٩).

### • أنواع الغلول:

لِلْغُلُولِ أَنْوَاعٌ عَدِيدَةٌ مِنْهَا:

وقد نقل كلامه ابن الأثير في النهاية (٣/ ٣٨١)، والفيرزوزآبادي في بصائر ذوي التمييز (٤/ ١٤٥)، وابن منظور في لسان العرب (غلل) (٣٢٨٦).

(٧) النهاية لابن الأثير (٣/ ٣٨١).

(A) الكليات (٦٧١) ت: عدنان درويش، ومحمد المصري، وقد نقل الكفوي معنى «الغنيمة» خاصة عن أبي عبيدة، والصواب أبوعبيد القاسم بن سلام، انظر غريب الحديث لأبي عبيد (١/ ٢٥٣).

(٩) الزواجر لابن حجر (٢ / ٢٩٣ - ٢٩٤).

(١) النهاية (٣/ ٣٨٠).

(٢) فتح الباري (٦/ ١٦٥).

(٣) تفسير القرطبي (٤/ ١٦٥).

(٤) انظر الحديث كاملًا في قسم الأحاديث رقم (٢١).

(٥) أبوعبيد هو القاسم بن سلَّامِ الهَرَوِي، له مؤلفات عديدة منها الغريب المصنف، وغريب الحديث، ويعد غريب الحديث لأبي عبيد أقدم ما وصلنا من كتب الغريب.

(٦) غريب الحديث لأبي عبيد،ت: حسين شرف (١/ ٢٥٣)،

١ - الغُلُولُ فِي الفَيْءِ أَوِ الغَنَائِمِ، وَهَـذَا هُـوَ
 المَشْهُورُ الَّذِي يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ اللَّفْظُ عِنْدَ الإطْلَاقِ.

٢- الغُلُولُ فِي الزَّكَاةِ، بِدَلِيلِ مَا رَوَاهُ أَبُو مَسْعُودٍ
 الأَنْصَارِيُّ مِنْ قَوْلِهِ ﷺ: «لَا أُلْفِيَنَّكَ يَوْمَ القِيَامَةِ تَجِيءُ
 عَلَى ظَهْرِكَ بَعِيرٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ قَدْ غَلَلْتَهُ ... (١).

٣- وَمِنَ الغُلُولِ أَيْضًا مَا ذَكَرَهُ القُرْطُبِيُّ مِنْ
 هَدَايَا العُمَّالِ (المُوطَّفِينَ) قَالَ: وَحُكْمُهُ فِي الفَضِيحَةِ فِي
 الآخِرَةِ حُكْمُ الغَالِّ (٢).

٤ - وَمِنْ الغُلُولِ: حَبْسُ الكُتُبِ عَنْ أَصْحَابِهَا،
 وَيَدْخُلُ غَيْرُهَا فِي مَعْنَاهَا، وَسَيَأْتِي فِي الآثَارِ قَوْلُ
 الزُّهْرِيِّ: إِيَّاكَ وَغُلُولَ الكُتُبِ، فَقِيلَ لَهُ: وَمَا غُلُولُ
 الكُتُب؟ قَالَ: حَبْسُهَا عَنْ أَصْحَابِهَا (٣).

٥ - الَا خْتِلَاسُ مِنَ الأَمْوَالِ العَامَّةِ، بِدَلِيلِ مَا رَوَاهُ أَبُودَاوُدَعَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ مِنْ قَوْلِهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلاً فَلَيْكَتَسِبْ زَوْجَةً، فَإِنْ لَمُ يَكُنْ لَهُ فَإِنْ لَمَ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنُ فَلَيْكَتَسِبْ مَسْكَنًا، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ فَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللهِ مَسْكَنًا، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ (٤).

٦ - ومَنِ الغُلُولِ أَيْضًا اغْتِصَابُ الأَرْضِ أَوِ
 العَقَارِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، بَلْ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ الغُلُولِ

كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ الأَشْجَعِيِّ الَّذِي رَوَاهُ أَحْدُ<sup>(٥)</sup>. حكم الغلول:

قَالَ ابْنُ حَجَرِ: نَقَلَ النَوَوِيُّ الإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الغُلُولَ مِنَ الكَبَائِرِ (٦)، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: الغُلُولُ مِنَ الغَنِيمَةِ أَوْ مِنْ بَيْتِ المَالِ، أَوْ مِنَ الزَّكَاةِ مِنَ الكَبَائِرِ، لِمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ مُسْلِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -مِنْ قَوْلِهِ عَلِي ۗ (لَا أُلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ ... الحَدِيثَ »(٧)، قَالَ الذَّهَبِيُّ: فَمَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ هَـنِهِ الأَنْوَاعِ المَذْكُورَةِ فِي الحَدِيثِ مِـنَ الغَنِيمَةِ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ بَيْنَ الغَانِمِينَ، أَوْ مِنْ بَيْتِ المَالِ بِغَيْرِ إِذْنِ الإِمَام، أَوْ مِنَ الزَّكَاةِ الَّتِي تُجْمَعُ لِلْفُقَرَاءِ جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ حَامِلًا لَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، كَمَا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى ﴿ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِهَا غَلَّ يَدُومَ القِيَامَةِ ﴾ (آل عمران/ ١٦١)(٨). وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: مِنَ الكَبَائِرِ (٩): الغُلُولُ مِنَ الغَنِيمَةِ وَالسَّتْرُ عَلَيْهِ، وَبَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الآيَاتِ وَالأَحَادِيثَ الدَّالَّةَ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: عَدُّ الغُلُولِ مِنَ الكَبَائِرِ هُوَ مَا صَرَّحُوا بِهِ، وَكَالغَنِيمَةِ فِي ذَلِكَ، الغُلُولُ مِنَ الأَمْوَالِ المُشْتَرَكَةِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، وَمِنْ بَيْتِ المَالِ وَالزَّكَاةِ، وَلَا فَرْقَ فِي غَالِّ الزَّكَاةِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مِنْ مُسْتَحِقِّيهَا أَوْ لَا (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رقم (٢٢).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (٤/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث رقم (٢٥).

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث رقم (٢٧).

 <sup>(</sup>٦) فتح الباري (٦/ ٢١٥)، وقد ذكر القرطبي في تفسيره
 (١٦٦/٤) أنه من الكبائر.

<sup>(</sup>٧) انظر الحديث رقم (٢)، وقد أوردناه هناك كماملًا فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

<sup>(</sup>٨) الكبائر للذهب(١٠٤).

 <sup>(</sup>٩) انظر الكبيرة الأربعائة، والحادية والأربعائة، (٢ / ٢٩١)،
 وقد عدَّ السَّتْرَ على الغَالِّ أيضًا من الكبائر.

<sup>(</sup>١٠) الزواجر (٢/٣٩٣)ت: أحمد عبدالشافي.

# حكم الغَالِّ في الدنيا:

قَالَ القُرْطُبِيُّ: إِذَا غَلَّ الرَّجُلُ فِي المَغْنَم وَوُجِدَ (مَا غَلَّهُ) أُخِذَ مِنْهُ وَأُدِّبَ وَعُوقِبَ بِالتَّعْزِيرِ، وَاخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ فِي حَرْقِ مَتَاعِهِ فَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَاللَّيْتُ إِلَى أَنَّ مَتَاعَهُ لَا يُحْرَقُ وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: يُحْرَقُ مَتَاعُ الغَالِّ كُلُّهُ إِلَّا سِلاَحَهُ وِثِيَابَهُ الَّتِي عَلَيْهِ وَسَرْجَهُ وَلَا يُحْرَقُ الشَّيْءُ الَّذِي غَلَّهُ(١)، وَهَذَا قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا (٢)، وَاسْتَدَلَّ أَصْحَابُ الرَّأْيِ الأَوَّلِ بَأَنَّ الرَّسُولَ ﷺ لَمْ يُصحْرِقْ مَتَاعَ الرَّجُلِ الَّذِي أَخَذَ الشَّمْلَةَ، وَلَا أَحْرَقَ مَتَاعَ صَاحِبِ الْحَرَزَاتِ الَّذِي تَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ حَرْقُ مَتَاعِهِ وَاجِبًا لَفَعَلَهُ المُصْطَفَى عَيْكُ ، وَلَوْ فَعَلَهُ لَنُقِلَ ذَلِكَ فِي الحَدِيثِ، وَاحْتَجَّ أَصْحَابُ الرَّأْيِ الثَّانِي بِهَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ أَبَابَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - ضَرَبَ الغَالَ وَأَحْرَقَا مَتَاعَهُ، وَبِهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِـذِيُّ عَنْ صَالِـح بْنِ مُحَمَّـدِ بْنِ زَائِدَةَ يَرْفَعُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ: ﴿إِذَا وَجَدْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ وَاضْرِ بُوهُ" ، وَقَدْ أَجَابَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ الأَوَّلِ بِأَنَّ

مَا رُوِي عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَا يُحْتَجُّ بِهِ لأَنْ عَمْ وَوَاتِهِ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُ وَضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهَا يَرُويهِ، وَقَدْ قَالَ عَنْهُ الإِمَامُ البُخَارِيُّ: هُ وَمُنْكَرُ الْحَدِيثِ، قَالَ القُرْطُبِيُّ: وَهُ وَعِنْدَنَا (أَيْ مَا رَوَاهُ الحَدِيثِ، قَالَ القُرْطُبِيُّ: وَهُ وَعِنْدَنَا (أَيْ مَا رَوَاهُ الحَدِيثِ، قَالَ القُرْطُبِيُّ: وَهُ وَعِنْدَنَا (أَيْ مَا رَوَاهُ وَمَا لِحُكْمٍ، لِمَا يُعَارِضُهُ مِنَ الآثارِ (وَالأَحَادِيثِ) الَّتِي هِي حُكْمٍ، لِمَا يُعَارِضُهُ مِنَ الآثارِ (وَالأَحَادِيثِ) الَّتِي هِي حُكْمٍ، لِمَا يُعَارِضُهُ مِنَ الآثارِ (وَالأَحَادِيثِ) الَّتِي هِي أَقْوَى مِنْهُ، وَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ (وَأَصْحَابُ الفَرِيقِ وَكَي مِنْهُ، وَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ (وَأَصْحَابُ الفَرِيقِ وَلَا عَلَى الْثَوْلِ) أَصَحُّ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ وَصَحِيحِ الأَثْرِ ('')، هَذَا الْقَلْ وَلَى مَا لَكُ (وَأَصْحَابُ الفَرِيقِ وَلَا يَعِلُ اللَّوْلِ) أَصَحُّ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ وَصَحِيحِ الأَثْرِ ('')، هَذَا الأَوَّلِ) أَصَحُّ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ وَصَحِيحِ الأَثْرِ ('')، هَذَا لأَنَّ لِيصِحُّ أَيْضًا مَا رَوَاهُ بَعْضُهُمْ مْ عَنْ قَتْلِهِ (أَي الغَالِ) لأَنْ الغَلْلِ الْقَالْ أَوْلَى (بِأَنْ يَنْتَفِي وَلَا عَلَى المُنْتَهِ عِلَى المُتَالِي وَلاَ عَلَى المُتَعْلِي وَلاَ عَلَى المُتَعْلِي وَلاَ عَلَى المُتَعْلِي وَلا عَلَى المُتَعْلِي وَلا عَلَى المُتَعْفِى عَنْهُ القَطْعُ فَالقَتْلُ أَوْلَى (بِأَنْ يَنْتَفِي) (°).

[ للاستزادة : انظر صفات: أكل الحرام \_ الخيانة \_ السرقة \_ الغش \_ التطفيف \_ التناجش.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: أكل الطيبات \_ الأمانة \_ العفة \_ النزاهة \_ القناعة \_ التقوى].

# الآيات الواردة في ذَمِّ «الغلول»

ا وَمَا كَانَ لِنَبِي آن يَعُلُ وَمَن يَعْلُلُ يَأْتِ بِمَا عَلَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ مُّمَ تُوفَى كُلُ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِي الللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّه

<sup>(</sup>١) ولا تُحْرَقُ دَابَّتُهُ ولا مصحفه، انظر القرطبي (٤/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) قال بذلك أيضًا مكحول وسعيد بن عبدالعزيز، انظر القرطبي (٤/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٣) لفظ التّرمـذي ١٤٦١)، «مَنْ وجدتموه غَـلَّ في سبيل الله

فاحرقوا متاعه».

<sup>(</sup>٤) بتلخيص وتصرف عن تفسير القرطبي ٤/ ١٦٦ - ١٦٧.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٦) آل عمران : ١٦١ مدنية

## الأحاديث الواردة في «الغلول»

١ - \* (عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -أَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا فَجَاءَهُ العَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، هَـذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي. فَقَالَ لَهُ: أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَنَظْرَتَ أَيُّهُ ذَى لَكَ أَمْ لَا ؟ " ثُـمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَشيَّةً بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِهَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ فَهَا بَالُ العَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ، فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ: هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ إِليَّ، أَفَلَا قَعَدَ في بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا ؟ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيدِهِ، لَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَـوْمَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنْقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خُوَارٌ(١)، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعِرُ (٢). فَقَدْ بَلَّغْتُ » فَقَالَ أَبُو مُمَيْدٍ: ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِ يَدَهُ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عَفْرَةِ إِبِطَيْهِ. قَالَ أَبُو مُمَيْدٍ: وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِي زَيْدُ بْنَ ثَابِتٍ مِنَ النَّبِيّ عَلَيْهُ فَسَلُوهُ)\*(").

٢ ـ \* (عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَـالَ:

قَامَ فِينَا رَسُـولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم فَذَكَرَ الْغُلُـولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرُهُ، قَالَ: «لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدُكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَيَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ () يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِشْنِي، فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ، لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ خَمْحَمَةٌ فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَمَا ثُغَاءٌ (٦) يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ، لَا أَلْفِينَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ (٧) لَمَا صِيَاحٌ فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ (١٨) تَخْفِقُ فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ (٩) فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ ") \*(١٠)

٣- \*(عَنْ عَدِيّ بْنِ عُمَيْرَةَ الكِنْدِيّ قَالَ:

<sup>(</sup>٧) نفسٌّ : أراد بالنفس ما يغله من الرقيق من امرأة أو صبي.

 <sup>(</sup>٨) رقاع تخفق: أي تتقعقع وتضطرب إذا حركتها الرياح، وقيل
 معناه تلمع والمراد بها الثياب.

<sup>(</sup>٩) الصامت: الـذهب والفضة، وقيل ما لا رَوْحَ فيه من أصناف المال.

<sup>(</sup>١٠) البخاري - الفتح ٦ (٣٠٧٣)، ومسلم (١٨٣١) واللفظ

<sup>(</sup>١) الخوار: صوت البقر.

<sup>(</sup>٢) تَيْعَرُ: مضارع يَعَرَ يُقال يَعَرَتِ الشَّاةُ تَيْعَرُ أي صاحت، النهاية (٧/٧٩).

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ١١ (٦٦٣٦)، ومسلم (١٨٣٢).

<sup>(</sup>٤) رغاء: صوت البعير.

<sup>(</sup>٥) حمحمة: صوت الفرس عند العلف دون الصهيل.

<sup>(</sup>٦) الثُّغَاءُ: صوت الشاة يُقال ثغت تثغو.

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَالَهُ عَقُولُ «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ(١) مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا خِيْطًا(٢) فَهَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ عَمَلٍ فَكَتَمَنَا خِيْطًا(٢) فَهَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ ») \*(٣).

٤- \*(عَنْ سُلَيْ) نَ بْنِ بُرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ خَيْرًا». ثُمَّ قَالَ: «اغْزُوا فِي سَبِيلِ اللهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوا وَلَا تَغْلُوا وَلَا تَغْلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدَا...»

(١) استعملناه: أي وليناه عملًا.

(٢) خيطًا فمَا فوقه: المِخْيَـطُ: الإِبْرَةُ يُخَاطِ بها الثوب، وضُرِب بها المثل في القلة.

(۳) مسلم (۱۸۳۳).

- (٤) مسلم (١٧٣١).
- (٥) يبني بها: أي يدخل دخول الرجل على زوجته.
  - (٦) الخلفات: الحوامل.
- (٧) لصقت: المراد لصقت يَدُ النَّبِيِّ بيدِ رجلين أو ثلاثة.
  - (٨) الصعيد: أي وجه الأرض.

فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ، فَبَايَعُوهُ فَلَصِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الغُلُولُ، فَلَتُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ، فَبَايَعَنْهُ، قَالَ: فَلَصِقَتْ (٧) بِيدِ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، فَقَالَ: فَبَايَعَنْهُ، قَالَ: فَلَصِقَتْ (لا بِيدِ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، فَقَالَ: فَبَايَعَنْهُ، قَالَ: فَالْتُمْ غَلَلْتُمْ. قَالَ: فَالَّذُهُ مِثْلَ فِيمُ وَلَي المَالِ وَهُو وَلِيكُمُ الغُلُولُ، أَنْتُمْ غَلَلْتُمْ. قَالَ: فَوَضَعُوهُ فِي المَالِ وَهُو رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنْ ذَهِبٍ، قَالَ: فَوضَعُوهُ فِي المَالِ وَهُو رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنْ ذَهِبٍ، قَالَ: فَوضَعُوهُ فِي المَالِ وَهُو لِللَّهُ عَلِيلًا لِللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ قَلْمُ مَعْذَا وَعَجْزَنَا فَطَيْبَهَا لَنَا ") \* ذَلِكَ بِأَنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَطَيْبَهَا لَنَا ") \* (١٠) .

٧ - \* (عَـنْ عَبْدِاللهِ بْـنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَـيْبَـرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِي عَيْدٍ فَقَالُ وا: فُلَانٌ شَهِيدٌ، فُلَانٌ شَهِيدٌ. حَتَّى مَرُّوا

<sup>(</sup>٩) هذا من كلام الرسول ﷺ.

<sup>(</sup>۱۰) البخاري - الفتح ٦ (٣١٢٤)، ومسلم (١٧٤٧) واللفظ له، والمسند ( ٨٢٥٨).

<sup>(</sup>١١) نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفِ: النُّهْبَة من النَّهْبِ وهو الغارَةُ والسَّلْبُ، والمعنى لا يختلس شيئًا له قيمة فالية (النهاية ٥/١٣٣).

<sup>(</sup>١٢) همَّام: هو همَّام بن منبه، وهو أحد رواة الحديث.

<sup>(</sup>١٣) البخاري ـ الفتح ٥ (٢٤٧٥)، مسلم (٥٧).

عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهِ: «كَلَّا إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَاءَةٍ (١)»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «يَا ابْنَ الْخَطَّابِ: «اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ». قَالَ فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ: أَلَا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ». قَالَ فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ: أَلَا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ». قَالَ الْمُؤْمِنُونَ». قَالَ الله فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ: أَلَا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَةَ إِلَّا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

٨- \*(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قِيلَ يَارَسُولَ اللهِ: قَدِ اسْتُشْهِدَ مَوْلَاكَ فُلَانٌ. قَالَ:
 «كَلَّا، إِنِّى رَأَيْتُ عَلَيْهِ عَبَاءَةَ غَلَّهَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا»)\*\*("").

9 - \*(عَنْ عَامِرِ بْنِ أَبِي عَامِرِ الأَشْعَرِيِ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَ اللهِ عَنْهُمَ اللهِ عَنْهُمَ اللهِ عَنْهُمَ اللهِ عَنْهُمَ اللهِ عَنْهُمَ اللهِ عَنْهُمْ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمْ مِنِي وَإِنَى اللهِ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ

أَبِيكَ)\* (٥).

١٠- \*(عَنْ ثَوْبَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

الله عَنهُ - رَضِيَ الله عَنهُ - رَضِيَ الله عَنهُ - رَضِيَ الله عَنهُ - وَضِيَ الله عَنهُ - وَصِيَ الله عَنهُ - قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى اليَمَنِ فَلَمَّا سِرْتُ أَرْسَلَ فِي أَثْرِي فَرُدِدْتُ فَقَالَ: «أَتَدْرِي لِمَ بَعَثْتُ إِلَيْكَ؟ لَا تُصِيبَنَّ شَيْعًا بِغَيْرِ إِذْنِي فَإِنَّهُ غُلُولٌ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ شَيْعًا بِغَيْرِ إِذْنِي فَإِنَّهُ غُلُولٌ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ، لِهَذَا دَعَوْتُكَ فَامْضِ لِعَمَلِكَ») \* (٧).

١٢ - ﴿ عَنْ أَبِي المُلْيُ حِ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللهُ عَنَّ عَنْهُمَا - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ اللهَ عَنَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُ ورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُول ﴾ ﴾ ﴿ (٨).

١٣ - \*(عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّوَيَ قَالَ: «يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَدُّوا الخِيَاطَ وَالمَخِيطَ فَإِنَّ الغُلُولَ يَكُونُ عَلَى أَهْلِهِ عَارًا وَشَنَارًا (٩) يَوْمَ القِيَامَةِ ») \* (١٠).

(٢/ ٣١٠) وقال : رواه ابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرطهما (أي على شرط الشيخين). وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (١٠/ ٤٩١): وصحّحه ابن حبان.

<sup>(</sup>١) في بُرْدَة غلها أو عباءة: البُرْدَةُ هي الشَّمْلَةُ المُخَطَّطَة، وقيل كِسَاءٌ مربع فيه صور تلبسه الأعراب وجمعها بُردْ.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۱٤).

<sup>(</sup>٣) أحمد في المسند (٣/ ٢٢١)، والترمندي (١٥٧٤) وأصل هـذا الحديث عند البخاري (٧/ ٣٧٤ و ٣٧٥) في غزوة خير، ومسلم رقم (١١٥)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٤) الأسد والأشعريون: قبائل من العرب، ويقال للأسد «أزد».

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٣٩٤٧)، وقال: حسن غريب، وأحمد (٤/ ١٢٩)، وذكره الحاكم في المستدرك (١٣٨/٢)، وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٦) الترمذي(١٥٧٢) ،وذكره المنذري في الترغيب والترهيب

<sup>(</sup>٧) الترمذي (١٣٣٥)، وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٨) مسلم (٢٢٤).

<sup>(</sup>٩) الشنار: هو العيب الذي يلحق صاحبه الخزي.

<sup>(</sup>۱۰) النسائي (٣٦٨٨)، وأحمد في المسند (٤ / ١٥٨)، وقال معقق الموطأ (٢/ ٤٥٨): قال ابن عبدالبر: لا خلاف عن مالك في إرساله، ووصله النسائي في (٣٨) كتاب قسم الفيء، حديث رقم (٧). وهو حسن بشواهده.

18 - \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ حُبْشِيّ الْخَنْعَمِيّ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ سُئِلَ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "إِيمَانٌ لَا شَكَ فِيهِ، وَجَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ" قِيلَ: فَأَيُّ الضَّلَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "طُولُ الْقُنُوتِ". قِيلَ: فَأَيُّ الصَّلَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "جَهْدُ الْقُلِّيِ". قِيلَ: فَأَيُّ الْمُجْرَةِ الْفَضُلُ؟ قَالَ: "جَهْدُ الْقُلِّي". قِيلَ: فَأَيُّ الْمُجْرَةِ الْفَضُلُ؟ قَالَ: "جَهْدُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّي". قِيلَ: فَأَيُّ الْمُجْرَةِ فَكُلُ. قَالَ: "مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّي". قِيلَ: فَأَيُّ الْفَشْلُ؟ قَالَ: "مَنْ جَاهَدَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّي". قِيلَ: فَأَيُّ الفَتْلِ أَشْرِكِينَ بِهَالِهِ فَأَيُّ الفَتْلِ أَشْرِكِينَ بِهَالِهِ وَنَفْسِهِ". قِيلَ: فَأَيُّ الفَتْلِ أَشْرَفُ؟ قَالَ: "مَنْ أُهْرِيتَ وَنَفْسِهِ". قِيلَ: فَأَيُّ الفَتْلِ أَشْرَفُ؟ قَالَ: "مَنْ أُهْرِيتَ وَنَفْسِهِ". قِيلَ: فَأَيُّ الفَتْلِ أَشْرَفُ؟ قَالَ: "مَنْ أُهْرِيتَ وَمَعْرَ جَوَادُهُ") \* (۱).

١٥ - \*(عَنْ عَبدِاللهِ بْننِ عَمْرِو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: كَانَ عَلَى ثَقَلِ (٢) النَّبِيِّ عَيْقِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كَرْكِرَةُ فَهَاتَ فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقِ : «هُوَ فِي النَّارِ» فَذَهَبُوا كِرْكِرَةُ فَهَاتَ فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقِ : «هُوَ فِي النَّارِ» فَذَهَبُوا كِرْكِرَةُ فَهَاتَ فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقِ : «هُوَ فِي النَّارِ» فَذَهَبُوا كِرْكِرَةُ فَهَاتَ فَقَالَ النَّبِيُ كِسَاءً أَوْ عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا») \*(٣).

١٦- \*(عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهْنِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ "تُوُفِّي رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَنْهُ - قَالَ "تُوفِّي رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ : "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ " فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ وَتَغَيَّرَتْ لَـهُ وُجُوهُهُمْ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ: "إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللهِ". قَالَ زَيْدٌ فَالْتُمَسُّوا فِي صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللهِ". قَالَ زَيْدٌ فَالْتُمَسُّوا فِي مَنَاعِهِ، فَاإِذَا خَرَزَاتُ مِنْ خَرَزِ يَهُودَ مَا تُسَاوِي

دِرْهَمَيْن**»)**\*\*.

١٨ - ﴿ (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أُنَيْسٍ أَنَّهُ تَـذَاكَرَ هُـوَ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمًا الصَّـدَقَةَ فَقَالَ عُمَـرُ: أَلَمْ تَسْمَعْ رَصُولَ اللهِ عَنْ الْخَطَّابِ يَوْمًا الصَّدَقَةَ فَقَالَ عُمَـرُ: أَلَمْ تَسْمَعْ رَصُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ يَذْكُرُ عُلُولَ الصَّدَقَةِ (١) ﴿ أَنَّهُ مَنْ غَلَّ رَصُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَنْيُسٍ: بَلَى ﴾ ﴿ (١) فَقَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ أُنَيْسٍ: بَلَى ﴾ ﴿ (١) فَعَلَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْمَ الْعَلَالَ عَنْ اللهِ عَنْ الْعَلَى عَلَى اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ الْعَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ الللهُ عَنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَالْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَا الْعَالِمُ عَلَا اللْعَلْمُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللْعَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَةُ عَلَا اللْعَلْمُ عَلَا الْعَلْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللْعَلَالِمُ عَلَا اللْعَلْمُ

الله عنه والله والله عنه والله والله عنه والله والله

- (١) النسائي (٢٥٢٦)، وأحمد (٣/ ٤١١ـ٤١٢)، وفي جمامع الأصول (٩/ ٥٥٣)، قال محققه: إسناده حسن.
  - (٢) الثَّقَل: العيال وما يثقل حمله من الأمتعة.
    - (٣) البخاري الفتح ٦(٣٠٧٤).
- (٤) أبوداود (۲۷۱۰)، و ابن ماجة (۲۸٤۸) واللفظ له، أحمد (٥/ ١٩٥) و والحاكم (٢/ ١٢٧)، وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي، وفي سنده عندهم أبوعمرة مولى زيد بن خالد الجهني: مقبول (التقريب ٢٦١)..
- (٥) ابن ماجة (٢٨٥٠) واللفظ له، وأحمد في المسند(٥/

- ٣٧٢) رقم (٢٢٧٦٥)، وقال: في الزوائد في إسناده عيسى ابن سنان مختلف فيه، قيل: ضعيف وقيل: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقت، فهو حسن بشواهده.
  - (٦) غلول الصدقة: هي الخيانة في خفية والمراد مطلق الخيانة.
    - (٧) أُتِيَ بِهِ: أِي أُتِيَ بِهَا غَلَّ.
- (٨) ابن ماجة (١٨١٠)، وقال في الزوائد: في إسناده مقال ملخصه أنه حديث حسن بشواهده.
- (٩) لا يغل عليهن قلب: أي لا يخون بل يأتي بها بتمامها من غير نقصان في حق من حقوقها.

جَمَاعَتِهِمْ ")\*(١).

٢٠ عَنِ المِسْوَرِ بْنِ غُوْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - قَالاً: إِنَّهُمُ اصْطَلَحُوا عَلَى وَضْعِ
 الحَرْبِ عَشْرَ سِنِينَ يَأْمَنُ فِيهِنَّ النَّاسُ، وَعَلَى أَنَّ بَيْنَنَا عَيْبَةً (٢) مَكْفُوفَةً وَأَنَّهُ لا إِسْلالَ وَلا إِغْلالَ»)\*(٣).

٢١- \*(عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ عَلَيْ سَاعِيًا، ثُمَّ قَالَ «انْطَلِقْ أَبَا مَسْعُودٍ لاَ أُلْفِيَنَّ كَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَجِيءُ عَلَى ظَهْرِكَ بَعِيرٌ مَسْعُودٍ لاَ أُلْفِينَا كَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَجِيءُ عَلَى ظَهْرِكَ بَعِيرٌ مِنْ إِبلِ الصَّدَقَةِ لَهُ رُغَاءٌ قَدْ غَلَلْتَهُ » قَالَ: إِذًا لاَ أَنْطلِقُ، مَنْ إِبلِ الصَّدَقَةِ لَهُ رُغَاءٌ قَدْ غَلَلْتَهُ » قَالَ: إِذًا لاَ أَنْطلِقُ، قَالَ: «إِذًا لاَ أَكْرِهُكَ») \* (3).

٣٢- \*(عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً، النَّبِيَ عَلَيْهُ يَكُنْ لَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنُ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا» قَالَ: قَالَ أَبُوبَكْرٍ: أُخْبِرْتُ مَسْكَنًا » قَالَ: قَالَ أَبُوبَكْرٍ: أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ غَالًا أَوْ سَارِقٌ») \*(٥).

٢٣ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ شَقِيقٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ وَهُوَ بِوَادِي القُرى، وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: اسْتُشْهِدَ مَوْلَاكَ أَوْ قَالَ: غُلَامُكَ فُلَانٌ، قَالَ: بَلْ يُجُرُّ إِلَى النَّارِ فِي عَبَاءَةٍ غَلَّهَا») \* (٦).

• ٢٥- \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِعِ وَاللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِعِ وَاللهُ عَنْهُ مَ النّبِعِ وَاللهُ عَنْهُ مَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَامَاتٍ يُعْرَفُونَ بِهِا: عَيْتُهُمْ مُ لَعْنَةٌ، وَطَعَامُهُمْ مُ نُهْبَةٌ، وَغَنِيمَتُهُمْ عُلُولٌ، وَلاَ يَقْدُرُونَ المَسَاجِدَ إِلَّا هَجْـرًا (١٠)، وَلاَ يَأْثُـونَ الصَّلاةَ إِلَّا يَقْرَبُونَ المَسَاجِدَ إِلَّا هَجْـرًا (١٠)، وَلاَ يَأْثُـونَ الصَّلاةَ إِلَّا هُرْرُونَ المَسَاجِدَ إِلَّا هَجْـرًا (١٠)، وَلاَ يَؤْلَفُونَ الصَّلاةَ إِلَّا هُرُرُونَ المَسْتَكْبِرِينَ، لاَ يَأْلَفُونَ وَلاَ يُؤْلَفُونَ، خُشُبٌ (١٠) بِالنَّهَارِ (١٤) وَقَالَ يَزِيدُ مَـرَّةً «سُخُبُ بِالنَّهَارِ» (١١).

- (٦) أحمد في المسند، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ٣٠٦)، قال: رواه أحمد بإسناد صحيح، والهيثمي في مجمع الزوائد (٣٨/٥)، ورواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
- (٧) أحمد في المسند (٤/ ١٧٢) حديث رقم (١٧٢٦٠)، وقال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني وإسناده حسن (مجمع الزوائد(٤/ ١٧٤)).
  - (٨) الهجر هنا بمعنى الترك للشيء والإعراض عنه.
    - (٩) دُبْرًا: أي في آخر الوقت منها.
  - (١٠) الخُشُب: أي الذين ينامون بالليل كالخشب المطرَّقَةِ.
- (۱۱) صُخْب: من الصخب وهم إحداث جلبة وضحة واضطراب.
- (١٢) أحمد في المسند (٢/ ٣٩٢)، وحسن إسناده الشيخ أحمد شاكر في المسند حديث رقم (٧٩١٣).

- (۱) أخرجه أحمد في الزهد (۲۲)، والطبراني (۲۸۹۱)، وابس حبان (۲۸۰)، وابس ماجة (۲۳۰، و الدارمي (۱/۷۷)، وذكره الحاكم في المستدرك (۱/۸۷ ۸۸) وصححه ووافقه الذهبي في قوله: وفي الباب عن جماعة من الصحابة وذكر هذا الحديث حديث النعمان.
- (٢) عيبة مكفوفة: أي بينهم صدر نقي من الغش والخيانة مطوي على الوفاء والصلح، النهاية (٣٢٧).
- (٣) أبوداود (٢٧٦٦)، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٥٣٢): حسن.
- (٤) أبوداود(٢٩٤٧)، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٥٦٩): حسن.
- (٥) أبوداود(٢٩٤٥)، وقال محقق جامع الأصول (١٠/٤/١٠): إسناده صحيح.

٢٦ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قَـالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَفْضَلُ الإِيمَانِ عِنْـدَ اللهِ عَنْ وَجَلَّ إِيمَانُ لَا شَكَّ فِيهِ، وَغَزْوَةٌ لَيْسَ فِيهَا غُلُـولٌ وَحَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ») \* (١).

٢٧ - \* (عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «هَدَايَا العُمَّالِ غُلُولٌ») \* (٢).

• ٢٨ - ﴿ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ، وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا، وَلَا طِفْلًا، وَلَا صَغِيرًا، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا تَغْتُلُوا مَوْضَمُّ وا غَنَائِمَكُمْ وَأَصْلِحُ وا، وَأَحْسِنُوا ﴿ إِنَّ اللهَ يَغُلُّوا، وَضُمَّ وا غَنَائِمَكُمْ وَأَصْلِحُ وا، وَأَحْسِنُوا ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ ﴾ ») \* (٣).

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «الغلول»

١- \*(عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِيقَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بَعَثَ جُيُوشًا إِلَى الشَّامِ فَخَرَجَ يَمْشِي مَعَ يَزِيدَ بُنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَكَانَ أَمِيرَ رُبْعٍ مِنْ تِلْكَ الأَرْبَاعِ فَزَعَمُوا أَنْ يَزِيدَ قَالَ لأَبِي بَكْرٍ: إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ وَإِمَّا أَنْ يَزِيدَ قَالَ لأَبِي بَكْرٍ: إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ وَإِمَّا أَنْ أَنْزِلَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَنْتَ بِنَازِلٍ وَمَا أَنْ بِرَاكِبٍ. إِنِّي أَحْتَسِبُ خُطَايَ هَلِهِ بَيْرِ اللهِ، أَنْ بِرَاكِبٍ. إِنِّي أَحْتَسِبُ خُطَايَ هَلِهِ مَا أَنْتَ بِنَازِلٍ وَمَا أَنْ اللهِ، أَنْ إِنَّى أَحْتَسِبُ خُطَايَ هَلَهُ مَا أَنْ مُو بَكُو بَعُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْهُمْ مَا أَنْ اللهِ اللهِ وَمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ لَلهُ وَمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ لَلهُ وَسَلِيلًا اللهَيْفِ وَمَا زَعَمُوا عَنْ أَوْسَاطِ رُولُوسِهِمْ مِنَ الشَّعَرِ، وَمَا فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطٍ رُؤُوسِهِمْ مِنَ الشَّعَرِ، وَالشَيْمِ مَنَ الشَّعَرِ، فَا فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطٍ رُؤُوسِهِمْ مِنَ الشَّعَرِ، فَاضْرِبْ مَا فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطٍ رُؤُوسِهِمْ مِنَ الشَّعَرِ، فَاضْرِبْ مَا فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطٍ رُؤُوسِهِمْ مِنَ الشَّعَرِ، فَاضْرِبْ مَا فَحَصُوا عَنْ أَوسَاطٍ رُؤُوسِهِمْ وَلَا كَبِيرًا هَرِمًا، وَلَا عَبِيرًا هَرِمًا، وَلَا عَبْشَرٍ لَا تَقْتُلَنَ امْرَأَةً، وَلَا صَبِيًّا، وَلَا كَبِيرًا هَرِمًا، وَلَا عَبْرَا هُ وَلَا عَبِيرًا هَرِمًا، وَلَا عَمْمًا، وَلَا

تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا، وَلَا تُخَرِّبَنَّ عَـامِرًا، وَلَا تَعْقِرَنَّ شَاةً، وَلَا بَعْقِرَنَّ شَاةً، وَلَا بَعْيرًا، إِلَّا لِأَكْلَةٍ، وَلَا تُحْرِقَنَّ نَخْلُ، وَلَا تُفَرِّقَنَّهُ، وَلَا تَعْلُلْ، وَلَا تَعْبُنْ)\* (1).

٢- \*(عَنْ يَحْيِي بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ بَلَعَهُ عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ: مَا ظَهَرَ الْغُلُولُ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ: مَا ظَهَرَ الْغُلُولُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا أُلْقِيَ فِي قُلُومِهِمُ الرَّعْبُ، وَلاَ فَشَا الزِّنَا فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا كُثُرَ فِيهِمُ المُوْتُ. وَلاَ نَقَصَ قَوْمٌ المِكْيَالَ وَالمِيزَانَ إِلَّا قُطعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ، وَلاَ حَكَمَ قَوْمٌ بِعَيْرِ الْحَقِّ وَالمِيزَانَ إِلَّا قُطعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ، وَلاَ حَكَمَ قَوْمٌ بِعَيْرِ الْحَقِّ إِلَّا سَلَّطَ اللهُ إلَّا فَشَا فِيهِمُ الدَّمُ، وَلا خَتَر قَوْمٌ (٥) بِالْعَهْدِ إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْعَدُقَ) \* (٦).

٣٠- ﴿ (عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ

الزوائد(٤/ ١٥٠، ١٥١، ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٢٦١٤)، ويشهد له حديث بريدة السابق رقم ٤، وهو عند مسلم برقم ١٧٣١.

<sup>(</sup>٤) الموطأ (٢ / ٤٤٧ - ٤٤٨).

<sup>(</sup>٥) خَتَرَ قوم: نقضه.

<sup>(</sup>٦) الموطأ (٢/٢٤).

<sup>(</sup>١) أحمد في المسند(٢/ ٢٦٤)، وحسن إسناده الشيخ أحمد شاكر في المسند حديث رقم (٧٥٠٢).

<sup>(</sup>٢) أحمد في المسند (٥/ ٤٩٥) ، وقال الهيثمي: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير وأحمد من طريق اسهاعيل بن عياش عن أهل الحجاز وهي ضعيفة. وللحديث شواهد منها عن جابر رواه الطبراني وإسناده حسن. ينظر مجمع

رَجُلًا قَالَ لَهُ: أَرَأَيْتَ قَـوْلَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَعْلُلْ يَأْتِ لِمَ عَلَلْ يَأْتِ لِمَ عَلَى اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَعْلُلْ يَأْتِ لِمَ عَلَى يَوْمَ القِيَامَةِ ﴾ هَذَا يَعُلُّ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَأَلْفَيْ دِرْهَمٍ يَأْتِي بِهَا، أَرَأَيْتَ مَنْ يَعُلُّ مِائَةَ بَعِيرٍ وَمِائتَيْ بَعِيمٍ، كَيْفَ يَطْنَعُ بِهَا؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ مَنْ كَانَ ضِرْسُهُ مِثْلَ أُحُدٍ، وَفَخِذُهُ مِثْلَ وُدْقَانَ، وَسَاقُهُ مَثْلَ بَيْضَاءَ، وَجَعْلِمُهُ مَا بَيْنَ الرَّبَذَةِ إِلَى المَدِينَةِ، أَلَا يَحْمِلُ مِثْلَ هَذَا؟) \*(١).

٤- \*(عَـنْ عَبْداللهِ بْـنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] - قَالَ: لَوْ كُنْتُ مُسْتَحِلًّا مِنَ الغُلُولِ القليلَ لَاسْتَحْلَلْتُ مِنْهُ الكَثِيرَ، مَا مِنْ أَحَدٍ يَغُلُّ غُلُولًا إِلَّا كُلِّفَ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ مِنْ أَسْفَل دَرَكِ جَهَنَّمَ)\*(٢).

٥- \*(عَنْ عَمْرِو بْنِ سَالِمٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ: عُقُوبَةُ صَاحِبِ الغُلُولِ أَنْ يُحْرَقَ فُسْطَاطُهُ وَمَتَاعُهُ) \*(٣).

7- \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ﴾ (آل عمران/ ١٦١)، قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي قَطِيفَةٍ حَمْرًاءَ افْتُقِدَتْ يَوْمَ بَدْرٍ، فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَعَلَّ رَسُولُ اللهِ أَخَذَهَا، فَأَنْزَلَ اللهُ الآيَةَ ) \*(1)

٧- \*(وَعَنْهُ أَيْضًا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي تَفْسِيرِ
 الآيَةِ نَفْسِهَا قَالَ: المَعْنَى: أَنْ يَقْسِمَ لِطَائِفَةٍ وَلَا يَقْسِمَ
 لِطَائِفَةٍ، وَيَجُورَ فِي القِسْمَةِ، وَلَكِنْ يَقْسِمُ بِالعَدْلِ،

وَيَأْخُذُ فِيهِ بِأَمْرِ اللهِ، وَيَحْكُمُ فِيهِ بِهَا أَنْزَلَ اللهُ، يَقُولُ: مَا كَانَ اللهُ وَيَعْكُمُ فِيهِ بِهَا أَنْزَلَ اللهُ، يَقُولُ: مَا كَانَ اللهُ لِيَجْعَلَ نَبِيًّا يَعُلُّ مِنْ أَصْحَابِهِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ النَّبِيُّ اللهُ لِيَجْعَلَ اللهُ ا

٨- \*(عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي اللهَ يَعَالَى - فِي اللهَ يَعُالَى ثَلْ يَعُلَّلُ اللهَ عَالَ:
 الآية الكريمة نَفْسِهَا ﴿ وَمَا كَانَ لِنبِي ّ أَنْ يَغُلَّلُ ﴾ قَالَ:
 أَنْ يَتُرُكَ بَعْضَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ فَلَا يُبَلِّعُ أُمَّتَهُ ﴾ (٢٠).

9- \*(قَالَ الضَّحَّاكُ: السَّبَبُ فِي نُزُولِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ السَّابِقَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ طَلَائِعَ فِي الكَرِيمَةِ السَّابِقَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ طَلَائِعَ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ، ثُمَّ غَنِمَ قَبْلَ بَجِيئِهِمْ، فَقَسَمَ لِلنَّاسِ وَلَمْ يَعْضِ غَزَوَاتِهِ، ثُمَّ غَنِمَ قَبْلُ بَجِيئِهِمْ، فَقَسَمَ لِلنَّاسِ وَلَمْ يَعْضِ غَنْدُهُ عِتَابًا ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِي يَقْسِمُ لِلطَّلَائِعِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ عِتَابًا ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ عِتَابًا ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَتَابًا ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَتَابًا ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللل

11- \*(وَقَالَ القُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ: كَمَّا أَخَلَّ الرُّمَاةُ يَوْمَ أُحَدِ بِمَرَاكِزِهِمْ خَوْفًا مِنْ الكَرِيمَةِ: كَمَّا أَخَلَّ الرُّمَاةُ يَوْمَ أُحَدِ بِمَرَاكِزِهِمْ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَسْتَوْلِيَ المُسْلِمُونَ عَلَى الغَنِيمَةِ فَلَا يُصْرَفَ إِلَيْهِمْ شَيْءٌ، بَيَّنَ اللهُ سُبْحَانَهُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ لَا يَجُورُ فِي القِسْمَةِ، وَالمَعْنَى مَا كَانَ مِنْ حَقِّكُمْ «أَيُّهَا الرُّمَاةُ» أَنْ تَتَهِمُوهُ (بالخِيَانَةِ») \* (٩).

١٢ - ﴿ وَقَالَ فِي قَـوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَمَنْ يَغْلُلُ يَأْتِ

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٧) تفسير ابن كثير (١/ ٤٢٣)، وتفسير القرطبي (٤/ ١٦٤).

<sup>(</sup>۸) تفسير القرطبي (٤/ ١٦٤)، وانظر الدر المنشور (۸) ١٦٢).

<sup>(</sup>٩) تفسير القرطبي (٤/ ١٦٤).

<sup>(</sup>١) الدر المنثور (١/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (١/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري( ١٠٢/٤)، وروى مثـل ذلـك الأثــر عـن سعيد بن جبير ، انظر الدر المنثور (٢/ ١٦١).

<sup>(</sup>٥) الدر المنثور (٢/ ١٦٢).

بِمَا غَلَ يَوْمَ القِيَامَةِ ﴿ المَعْنَى: يَأْتِي بِهِ حَامِلًا لَهُ عَلَى ظَهْرِهِ وَرَقَبَتِهِ مُعَذَّبًا بِحَمْلِهِ وَثَقَلِهِ وَمَرْعُوبًا بِصَوْتِهِ، ظَهْرِهِ وَرَقَبَتِهِ مُعَذَّبًا بِحَمْلِهِ وَثَقَلِهِ وَمَرْعُوبًا بِصَوْتِهِ، وَمُوبَّخًا بِإِظْهَارِ خِيَانَتِهِ عَلَى رُؤُوسِ الأَشْهَادِ، وَهَذِهِ الفَضِيحَةُ النَّتِي يُوقِعُهَا اللهُ تَعَالَى بِالغَالِّ نَظِيرُ الفَضِيحَةِ النَّتِي يُوقِعُهَا اللهُ تَعَالَى بِالغَالِّ نَظِيرُ الفَضِيحَةِ النَّتِي يُوقِعُهَا اللهُ تَعَالَى هَذِهِ المُعَاقِبَاتِ حَسْبَا يَعْهَدُهُ البَّشُرُ وَيَفْهَمُونَهُ ﴾ فَا لَهُ تَعَالَى هَذِهِ المُعَاقَبَاتِ حَسْبَا يَعْهَدُهُ البَشَرُ وَيَفْهَمُونَهُ ﴾ فَانَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ المُعَاقَبَاتِ حَسْبَا يَعْهَدُهُ البَشَرُ وَيَقْهَمُونَهُ ﴾ فَانَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ المُعَاقَبَاتِ حَسْبَا يَعْهَدُهُ البَشَرُ وَيَقْهَمُونَهُ ﴾ فَانَهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١٣ - \*(عَنْ خَمِرِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَا أُمِرَ بِالْمَصَاحِفِ أَنْ تُغَيَّرَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَغُلَّ مُصْحَفَهُ فَلْيَغُلَّهُ فَإِنَّهُ مَنْ غَلَّ شَيْئًا جَاءَ بِهِ مِنْكُمْ أَنْ يَغُلَّ مُصْحَفَهُ فَلْيَغُلَّهُ فَإِنَّهُ مَنْ غَلَّ شَيْئًا جَاءَ بِهِ مِنْكُمْ أَنْ يَغُلَّ مُصْحَفَ يَأْتِي بِهِ أَحَدُكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ \*(٢).

18 - \*(عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي قَوْلِهِ ﴿ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللهِ ﴾ (آل عمران/ ١٦٢) يعْنِي رِضَا اللهِ فَلَمْ يَعْلُلْ فِي الْعَنِيمَةِ ﴿ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللهِ فَلَمْ يَعْلُلْ فِي الْعَنِيمَةِ ﴿ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطًا مِنَ اللهِ فِي مِنَ اللهِ فَي يعْنِي كَمَنْ اسْتَوْجَبَ سَخَطًا مِنَ اللهِ فِي الْعَلُولِ فَلَيْسًا هُمَا بِسَوَاءٍ، ثُمَّ بَيْنَ مُسْتَقَرَّهَا فَقَالَ لِلَّذِي يَعْنِي مَصِيرَ أَهْ لِ الْعَلُولِ فَلَيْسًا هُمَا بِسَوَاءٍ، ثُمَّ بَيْنَ مُسْتَقَرَّهَا فَقَالَ لِلَّذِي يَعْنِي مَصِيرَ أَهْ لِ اللهِ يَعْنِي مَصِيرَ أَهْ لِ اللهُ لَكُ وَبِعْسَ المَصِيرُ \* يَعْنِي مَصِيرَ أَهْ لِ اللهُ لَوْلُهُ بَصِيرٌ بِمَا اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا وَلِي مَصِيرٌ بِمَا فَيَالَ ﴿ هُمْ مُ دَرَجَاتٌ ﴾ يَعْنِي فَضَائِلَ ﴿ عِنْ لَا يَعُلُّ فَقَالَ ﴿ هُمْ مُ دَرَجَاتٌ ﴾ يَعْنِي بَصِيرٌ بِمَنْ غَلَ هِ فَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُ وَنَ \* يَعْنِي بَصِيرٌ بِمَنْ غَلَ هِ مَلْ مِنْكُمْ وَمَانْ لَمْ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُ وَنَ \* يَعْنِي بَصِيرٌ بِمَنْ غَلَ هِ مَا لَا عَنْهُ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُ وَنَ \* يَعْنِي بَصِيرٌ بِمَنْ غَلَ هِ مَا لَيْ عَلَى اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُ وَنَ \* يَعْنِي بَصِيرٌ بِمَنْ غَلَا هُ مِنْ كُمْ وَمَانْ هُ وَمَانُ لَمْ يَعْنِي بَصِيرٌ بِمَا يَعْلَى ﴿ فَمَالُ وَلَهُ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُ وَلَا لَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَانَ لَا عَلَيْكُ مُلُولُ وَقَالَ اللهِ وَاللهُ وَلَا لَا لَا عُمْ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ

١٥ - \*(عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ فِي الآيَةِ نَفْسِهَا

﴿ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللهِ ﴾ قَالَ: مَنْ لَمْ يَغُلَّ ﴿ كَمَـنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللهِ ﴾ كَمَنْ غَلَّ ﴾ (١٤).

17 - \*(عَنِ الحَسنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿أَفَمنِ اتَّبَعَ رِضُوانَ اللهِ ﴾ يَقُولُ أَخَذَ الحَلَالَ خَيْرٌ لَـهُ مِمَّنْ أَخَذَ الحَرَامَ وَهَذَا فِي الغُلُولِ، وَفِي المَظالِم كُلِّهَا)\*(٥).

١٧ - \*(قَالَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ: لَا يَقْبَلُ اللهُ صَدَقَةً مِنْ عُلُولٍ، وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ لِقَوْلِهِ صَدَقَةً مِنْ عُلُولِ، وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قَوْلُ مَعْرُوفٌ وَمَعْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا تَعَالَى: ﴿قَوْلُ مَعْرُوفٌ وَمَعْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللهُ عَنِيٌ حَلِيمٌ ﴾) \*(١).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (١٦٤).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق(١٦٥).

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (٤/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور (١٥٦).

شَيْءٍ أَمْلِكُهُ. أَحْسَنَ الرَّجُلُ»)\*

بِأَسْائِهِمْ وَمَكَانِهِمْ ، فَفَعَلَ الرَّجُلُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ رِبَّا أَحْبُ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: لَأَنْ أَكُونَ أَفْتَيْتُهُ مِهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ

## من مضار «الغلول»

(١) الغُلُولُ مِنَ الكَبَائِرِ الَّتِي يُعَاقَبُ عَلَيْهَا فِي الآخِرَةِ أَشَدَّ عِقَابٍ حَتَّى لَيَجِيءُ الغَالُّ يَحْمِلُ مَا غَلَّهُ عَلَى ظَهْرِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ.

(٢) الغَالُّ عُقُوبَتُهُ الفَضِيحَةُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

(٣) المُدَارَاةُ عَلَى الغُلُولِ يُعَاقَبُ عَلَيْهَا بِعُقُوبَةِ الغُلُولِ نَفْسه.

(٤) الغُلُولُ عَارٌ وَشَنَارٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ.

(٥) الغُلُولُ يُفْقِدُ الثِّقَةَ بِأَصْحَابِهِ، وَقَدْ حَذَّ رَنَا المُصْطَفَى ﷺ مِنَ السَّرِيَّةِ الَّتِي تَكُونُ هَذِهِ

صِفتُهَا.

(٦) صَدَقَةُ الغُلُولِ مَرْفُوضَةٌ لَا يَقْبَلُهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

(٧) الغُلُولُ يُبْعِدُ صَاحِبَهُ مِنَ الجَنَّةِ.

(٨) الغُلُولُ عَلَامَةٌ مِنْ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ.

(٩) الغُلُولُ يُورِثُ الكَرَاهِيَةَ وَيُضِيعُ الْحُقُوقَ.

(١٠) الغُلُولُ مِنْ بَيْتِ المَالِ وَأَمْوَالِ النَّكَاةِ يُعَطِّلُ المُفَرَاءَ وَالمَسَاكِينَ جُزْءًا المُصَالِحَ العَامَّةِ وَيُفْقِدُ الفُقَرَاءَ وَالمَسَاكِينَ جُزْءًا مِنْ حُقُوقِهِمْ الَّتِي كَفَلَهَا الشَّارِعُ الحَكِيمُ.

## الغي والإغواء

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 10     | 77       | ٣٨     |

#### الإغواء لغة:

مَصْدَرُ قَـوْ لِحِمْ: أَغْوَاهُ يُغْوِيهِ، وَهُـوَ مَأْخُـوذٌ مِنْ مَادَّةِ (غ و ى) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى مَعْنَيَيْنِ: الأَوَّلُ يَـدُلُّ عَلَى حَادَةِ (غ و ى) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى مَعْنَيَيْنِ: الأَوَّلُ يَـدُلُّ عَلَى خَلَقْ الرَّشُـدِ وَإِظْ لَامِ الأَمْرِ، وَالآخَرُ عَلَى فَسَادٍ فِي شَيْءٍ، فَمِنَ الأَوَّلِ: الغَيُّ وَهُوَ خِلَافُ الرُّشُـدِ، وَالجَهْلُ بِالأَمْرِ، وَالانْهِاكُ فِي البَاطِلِ، قَالَ المُرَقَّشُ:

فَمَن يَلْقَ خَيْرًا يَحْمَدِ النَّاسُ أَمْرَهُ

وَمَنْ يَغْوِ لَا يَعْدِمَ عَلَى الغَيِّ لائِمًا قَالَ ابْنُ فَارِسٍ: وَذَلِكَ عِنْدَنَا مُشْتَقٌ مِنَ الغَيَايَةِ وَهِي الغُبْرَةُ وَالظُّلْمَةُ تَغْشَيَانِ، كَأَنَّ ذَا الغَيِّ قَدْ غَشِيهُ مَا لَا يَرَى مَعَهُ سَبِيلَ حَتِّ...، وَمِنَ الثَّانِي قَوْلُمُمْ: غَوِيَ مَا لاَ يَرَى مَعَهُ سَبِيلَ حَتِّ...، وَمِنَ الثَّانِي قَوْلُمُمْ: غَوِيَ الفَصِيلُ، إِذَا أَكْثَرَ مِنْ شُرْبِ اللَّبَنِ فَفَسَدَ جَوْفُهُ، وَالمَصْدَرُ الغَوى، قَالَ لَبِيدٌ:

مُعَطَّفَةُ الأَثْنَاءِ لَيْسَ فَصِيلُهَا

بِرَازِئِهَا دَرَّا، وَلَا مَيَّتٍ غَوَى (۱). وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: الْغَيُّ: الْضَّلَالُ وَالْخَيْبَةُ، يُقَالُ: قَدْ غَوى (بِالْفَتْحِ) يَغْوِي غَيَّا وَغَوَايَةً، فَهُو غَاوٍ وَغَوٍ، وَأَغْوَاهُ غَيْرُهُ فَهُو غَوِيٌّ، عَلَى وَزْنِ (فَعِيلٍ)

### قَالَ دُرَيدُ بْنُ الصِّمَّةِ: وَهَلْ أَنَا إِلَّا مِنْ غَزِيَّةَ إِنْ غَوَتْ

غَوَيْتُ وَإِنْ تَرْشُدْ غَزِيَّهُ أَرْشُدِ
وَالتَّغَاوِي: التَّجَمُّعُ وَالتَّعَاوُنُ عَلَى الشَّرِ مِنَ
الغَوَايَةِ أَوِ الغَيِّ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ مَنْ قَالَ: تَغَاوَوْا عَلَى
عُثْهَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَتَلُوهُ (٢).

وَفِي القَامُ وسِ: يُقَالُ: غَوَى يَغْوِي غَيَّا، وَغَوِيَ غَيَّا، وَغَوِيَ غَيَّا، وَغَوِيَ غَوَايَةً فَهُ وَ غَاوٍ وَغَوِيٍّ وَغَيَّانُ: أَيْ ضَلَّ وَغَوَاهُ غَيْرُهُ وَأَغُواهُ وَغَوَّاهُ بِمَعْنًى (٣).

وَاسْتَشْهَدَ ابْنُ مَنْظُورٍ عَلَى مَعْنَى (الضَّلَالِ)

بِهَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ الشَّرِيفِ: «سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أَئِمَّةٌ

إِنْ أَطَعْتُمُوهُ مِ غَوَيْتُ مْ»، أَيْ إِنْ أَطَعْتُمُوهُ مِ فِيها

يَ أُمُرُونَ بِهِ مِنَ الظُّلْمِ وَالمَعَاصِي غَوَيْتُمْ أَيْ ضَلَلْتُمْ،

وَعَلَى مَعْنَى الخَيْبَةِ بِهَا جَاءَ فِي حَدِيثِ آدَمَ وَمُوسَى عَلَيْهِهَا السَّلَامُ «أَغْوَيْتَ النَّاسَ» أَيْ خَيَبْتَهُمْ، وَعَلَى مَعْنَى الفَسَادِ بِهَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّى مَعْنَى المَسَادِ بِهَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّى :

﴿ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَعَوى ﴿ (طه/ ١٢١)، المَعْنَى فَسَدَ عَلَيْهِ عَيْشُهُ وَاللهِ عَنْ وَبَهُ فَعَوى ﴿ (طه/ ١٢١)، المَعْنَى فَسَدَ عَلَيْهِ عَيْشُهُ وَالْ . .

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة لابن فارس (٤/ ٣٩٩ - ٤٠٠ ).

<sup>(</sup>٢) الصحاح (٦/ ٢٤٥٠).

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط للفيروزابادي(١٧٠١) ط. بيروت.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب «غوى» (٣٣٢٠) ط. دار المعارف.

وَقِيلَ: «غَوَى» أَيْ تَرَكَ النَّهْيَ وَأَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ فَعُوقِبَ بِأَنْ طُرِدَ مِنَ الجَنَّةِ (١).

وَقَالَ القُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِ هَـذِهِ الآيَةِ الكَـرِيمَةِ: فَسَادُ عَيْشِهِ بِنُزُولِهِ إِلَى الـدُّنيَّا، وَهَـذَا التَّفْسِيرِ أَوْلَى مِنْ تأُويلِ مَنْ يَقُولُ: مَعْنَاهُ ضَلَّ آخِذًا لَهُ مِنَ الغَيِّ الَّذِي هُوَ ضِدُّ الرُّشْدِ. وَقِيلَ مَعْنَاهُ: جَهِلَ مَـوْضِعَ رُشْدِهِ أَيْ جَهِلَ أَنَّ تِلْكَ الشَّجَرَةَ هِـيَ الَّتِي نُمِي عَنْهَا، وَاسْتَحْسَنَ القُرْطُبِيُّ قَوْلَ مَـنْ قَـالَ: إِنَّ هَـذَا كَانَ مِـنْ آدَمَ قَبْلَ النُبُوَّةِ (٢).

وَقَالَ الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ: مَصْدَرُ غَوَى: الغَيّ، وَالغَوَايَةَ: الانْهِاكُ فِي الغَسِيّ، وَالتَّعَاوِي: التَّجَمُّعُ، وَالغُوَاءُ: الإِضْلَالُ أَوْ وَالمُعُوّاءُ: الإِضْلَالُ أَوْ جَعْلُ الإِنْسَانِ غَاوِيًا، وَعَلَى هَذَيْنِ فُسِّرَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قَالَ فَيِمَ الْعُولُهُ تَعَالَى: ﴿ قَالَ فَيِمَ الْعُولُهُ تَعَالَى: ﴿ قَالَ فَيِمَ الْمُعْدَى لَا قَعْدَنَ لَمُ مُ صِرَاطَكَ المُسْتَقِيمَ ﴾ ﴿ قَالَ فَيِمَ الْمُعْدَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْم

فَقَـدْ قِيـلَ فِي تَفْسِيرِهِ قَوْلَانِ: قَـالَ بَعْضُهُـمْ فَبِهَا أَضْلَلْتَنِي، وَقَال بَعْضُهُمْ: فَبِهَا دَعَـوْتَنِي إِلَى شَيْءٍ غَوَيْتُ بِهِ أَيْ غَوَيْتُ مِنْ أَجْلِ آدَمَ - عَلَيْهِ السَّلامُ -(١٤).

وَأَضَافَ الطَّبَرِيُّ إِلَى ذَلِكَ قَوْلَ مَنْ قَالَ: فَبِهَا أَغْ وَيْتَنِي أَيْ بِهَا أَهْلَكْتَنِي مِنْ قَوْلِمِمْ غَوِيَ الفَصِيلُ

يَغُوى غَوَى وَذَلِكَ إِذَا فَقَدَ اللَّبَنَ فَهَاتَ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَتَأُوّلُ ذَلِكَ أَنَّهُ بِمَعْنَى القَسَمِ كَأَنَّ مَعْنَاهُ عِنْدَهُ فَيِاعْ وَائِكَ إِيَّايَ لِأَقْعُدَنَ لَمُمْ صِرَاطَكَ المُسْتَقِيمَ، وَكَانَ فَيَاعْ فَيَاعُ وَائِكَ إِيَّايَ لِأَقْعُدَنَ لَمُمْ صِرَاطَكَ المُستقِيمَ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَتَأُوّلُ ذَلِكَ بِمَعْنَى المُجَازَاةِ كَأَنَّ مَعْنَاهُ عِنْدَهُ فَلِأَنَّكَ أَعْوَيْتَنِي (٥)، وَقَالَ القُرْطُبِيُّ: المُعْنَى فَيها أَوْقَعْتَ فَلِأَنَّكَ أَعْوَيْتَنِي (٥)، وَقَالَ القُرْطُبِيُّ: المُعْنَى فَيها أَوْقَعْتَ فِي قَلْبِي مِنَ الغَيِّ وَالْعِنَادِ وَالاسْتِكْبَادِ، وَذَلِكَ لأَنَّ كُفْرَ إِلْكِيسَ لَيْسَ كُفْرَ جَهْلٍ، بَلْ كُفْرُ عِنَادٍ وَاسْتِكْبَادٍ (١٦)، وَأَمَّا إِبْلِيسَ لَيْسَ كُفْرَ جَهْلٍ، بَلْ كُفْرُ عِنَادٍ وَاسْتِكْبَادٍ (١٦)، وَأَمَّا وَوْلِلْكَ لأَنْ يُعْوِيكُمْ وَالْلَّيْ يُعْرِيدُ أَنْ يُعْوِيكُمْ (٩٤ (٨٤٤) فَقَدْ قِيلَ: مَعْنَاهُ: أَنْ يُعَاقِبَكُمْ عَلَى غَيِّكُمْ، (هود/ ٣٤) فَقَدْ قِيلَ: مَعْنَاهُ: أَنْ يُعَاقِبَكُمْ عَلَى غَيِّكُمْ، وَقِيلَ يَعْكُمْ عَلَيْكُم بِغَيْكُمْ (٧٤).

### الغَيُّ والإغواء اصطلاحًا: أولًا: الغيُّ:

قَالَ الرَّاغِبُ: الغَيُّ جَهْلٌ مِنَ اعْتِقَادٍ فَاسِدٍ، وَذَلِكَ أَنَّ الجَهْلَ قَدْ يَكُونُ الإِنْسَانِ غَيْرَ مُعْتَقِدٍ اعْتِقَادًا لَا فَاسِدًا وَلَا صَالِحًا، وَقَدْ يَكُونُ مِنَ اعْتِقادٍ فَاسِدٍ، وَهَذَا النَّحْوُ الثَّانِي يُقَالُ لَهُ غَيُّ، قَالَ تَعَالَى: ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ﴾ (النجم/ ٢) (٨).

وَقَالَ الْـمُنَاوِيُّ (نَقْلًا عَنِ الْحَرَالِيِّ): الغَيُّ: سُوءُ التَّصَرُّ فِ فِي الشَّيْءِ وَإِجْرَاؤُهُ عَلَى مَا تَسُوءُ عَاقِبَتُهُ (٩). وَقَالَ ابْـنُ الأَثِيرِ: الغَيُّ: هُــوَ الضَّلَالُ وَالانْهَاكُ

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي (٨/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٦) تفسير القرطبي (٧/ ١١٢).

<sup>(</sup>٧) المفردات (٣٦٩)، والبصائر (٤/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٨) المفردات في غريب القرآن للراغب (٣٦٩) ت. كيلاني.

<sup>(</sup>٩) التوقيف على مهات التعاريف (٥٥٥)، وقد ذكر أيضًا ما ذكرناه عن الراغب.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، والصفحة نفسها، وقد ذكر الراغب في المفردات معانٍ أخرى، انظرها في صفحة (٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (١١/ ١٧٠) باختصار وتصرف يسير.

<sup>(</sup>٣) كتاب العين (٤ / ٤٥٦)، وقد نقل ابن منظور أنه يُقالُ في مَثَل لهم: مَنْ حَفَرَ مُغَوَّاةً أَوْشَكَ أَن يقع فيها. انظر اللسان «غوى» (٣٣٢٠) ط. دار المعارف.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب «غوي» (٣٣٢٠) ط. دار المعارف.

في البَاطِلِ(١).

وَقَدْ يَسْتَعْمِلُ بَعْضُ عُلَهَاءِ المُصْطَلَحَاتِ لَفْظَ الغِوَايَةِ فِي مَعْنَى الغَيِّ، وَمِنْ ثَمَّ يَكُونُ مَا ذَكَرُوهُ عَنِ الغِوَايَةِ فِي مَعْنَى الغَيِّ، وَمِنْ ثَمَّ يَكُونُ مَا ذَكَرُوهُ عَنِ الغِوَايَةِ اصْطِلَاحًا صَالِحًا لِتَعْرِيفِ الغَيِّ أَيْضًا، فَمِنْ الغَوَايَةِ اصْطِلَاحًا صَالِحًا لِتَعْرِيفِ الغَيِّ أَيْضًا، فَمِنْ ذَلِكَ:

- مَا ذَكَرَهُ أَبُو البَقَاءِ الكَفَوِيِّ مِنْ أَنَّ الغِوَايَةَ هِيَ أَلَّ يَكُونَ (لِلْغَاوِي) إِلَى المَقْصِدِ طَرِيقٌ مُسْتَقِيمٌ (٢٠).

- مَا ذَكَرَهُ التَّهَانَوِيُّ مِنْ أَنَّ الغِوَايَةَ: هِيَ سُلُوكُ طَرِيقٍ لَا يُوصِّلُ إِلَى المَطْلُوبِ، وَقِيلَ هِيَ حَالَةٌ تَحْصُلُ لِلسَّالِكِ فِي سُلُوكِهِ وَهِي كَوْنُهُ فَاقِدًا لِمَا يُوصِّلُهُ إِلَى المَطْلُوبِ خُطِئًا فِيهِ، فَإِنَّهَا بِمَعْنَى الضَّلَالَةُ وَهِي مُقَابِلَةٌ لِلْهُدَى بِمَعْنَى الاَهْتِدَاءِ (٣).

### ثانيًا: الإغْوَاءُ اصطلاحًا:

لَمْ تَذْكُرْ كُتُبُ الاصْطِلَاحَاتِ الَّتِي وَقَفْنَا عَلَيْهَا تَعْرِيفًا لِلإِغْوَاءِ وَمِنْ ثَمَّ يَكُونُ بَاقِيًا عَلَى أَصْلِ مَعْنَاهُ فِي اللَّغَةِ، وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الإِمَامُ الطَّبَرِيُّ عِنْدَمَا قَالَ: اللَّغَةِ، وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الإِمَامُ الطَّبَرِيُّ عِنْدَمَا قَالَ: أَصْلُ الإِغْوَاءِ فِي كَلَامِ العَرَبِ: تَزْيِنُ الرَّجُلِ لِلَّرجُلِ الشَّيْءَ حَتَّى يُحَسِّنَهُ عِنْدَهُ غَارًا لَهُ بِهِ (٤٠)، وَقَالَ القُرْطُبِيُّ: الإَغْوَاءُ: إِيقَاعُ الغَيِّ فِي القَلْبِ (٥٠).

وَنَسْتَطِيعُ فِي ضَوْءِ مَا ذَكَرَهُ اللَّغُويُّونَ وَالمُفُسِّرُونَ أَنْ نَسُوقَ تَعْرِيفًا لِلإِغْوَاءِ، فَنَقُولَ: الإِغْوَاءُ: هُو أَنْ يُزَيِّنَ شَيَاطِينُ الإِنْسِ أَوِ الجِنِّ لِلْمَرْءِ الشَّيْءَ الفَاسِدَ (عَمَلًا أَوِ اعْتِقَادًا) حَتَّى يَحْسُنَ عِنْدَهُ فَيَعْتَقِدَ فِيهِ اعْتِقَادًا بَاطِلًا

بِأَنَّهُ صَحِيحُ حَسَنٌ، وَيَتَصَرَّفُ تَبَعًا لِذَلِكَ.

### الفرق بين الغي والضلال:

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: الضَّالُ: هُوَ النَّدِي يَسْلُكُ عَلَى غَيْرِ طَرِيقٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَالغَاوِي: هُوَ الغَالِمُ بِالحَقِّ العَادِلُ عَنْهُ قَصْدًا إِلَى غَيْرِهِ (٢).

### تَدَرُّج الشيطان في الإغواء:

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - مَا خُلَاصَتُهُ: عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يَنْظُرَ فِيمَنْ يَأْمُرُهُ بِالمَعْصِيةِ وَيَحُضُّهُ عَلَيْهَا وَيُزَيِّنُهَا لَهُ، وَهُوَ شَيْطَانُهُ المُوكَّلُ بِهِ، وَيُفِيدُهُ هَذَا النَّظُرُ أَنْ يَتَّخِذَهُ عَدُوًّا، وَأَنْ يَحْتَرِزَ مِنْهُ، وَالانْتِبَاهُ لِمَا يُلِيدُهُ عَدُوا النَّيْطَانَ يُرِيدُهُ النَّيْطَانَ يُرِيدُ أَنْ يُرِيدُهُ عَدُوا الشَّيْطَانَ يُرِيدُ أَنْ يُرْعِدُ أَنْ عَنْ مَنِهُ عَقَبَاتٍ بَعْضُهَا أَصْعَبُ مِنْ يَظْفَرَ بِهِ فِي عَقَبَةٍ مِنْ سَبْعِ عَقَبَاتٍ بَعْضُهَا أَصْعَبُ مِنْ يَظْفَر بِهِ فِيهَا، وَهَذِهِ الشَّاقَةِ إِلَى مَا دُونَهَا إِلَّا بَعْضِ، وَهُو لَا يَنْزِلُ مِنْ العَقَبَةِ الشَّاقَةِ إِلَى مَا دُونَهَا إِلَّا إِذَا عَجَزَ عَنِ الظَّفَر بِهِ فِيهَا، وَهَذِهِ العَقَبَاتُ هِيَ:

العَقَبَةُ الأُولَى: عَقَبَةُ الكُفْرِ بِاللهِ تَعَالَى وَبِدِينِهِ وَلِقَائِهِ، وَبِصِفَاتِ كَمَالِهِ وَبِمَا أَخْبَرَتْ بِهِ رُسُلُهُ عَنْهُ، فَإِنْ ظَفَرَ بِهِ فِي هَذِهِ العَقَبَةِ بَرَدَتْ نَارُ عَدَاوَتِهِ وَاسْتَرَاحَ، وَإِنْ نَجَا الإِنْسَانُ مِنْهَا بِبَصِيرَةِ الهِدَايَةِ وَنُـورِ اليَقِينِ طَلَبَهُ فِي العَقَبَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَهِيَ:

العَقَبَةُ الشَّانِيَةُ: وَهِيَ عَقَبَةُ البِدْعَةِ، إِمَّا بِاعْتِقَادِ خِلَافِ الحَقِّ، وَإِمَّا بِالتَّعَمُّدِ بِهَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ مِنَ خِلَافِ الحَقِّ، وَإِمَّا بِالتَّعَمُّدِ بِهَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ مِنَ اللَّوْضَاعِ وَالرُّسُومِ المُحْدَثَةِ فِي الدِّينِ وَهِيَ الَّتِي لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهَا شَيْئًا، وَالبِدْعَةُ الأُولَى (اعْتِقَادُ البَاطِلِ) وَالنَّانِيَةُ اللهُ مِنْهَا شَيْئًا، وَالبِدْعَةُ الأُولَى (اعْتِقَادُ البَاطِلِ) وَالنَّانِيَةُ

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري (٨/ ٩٩).

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي (٧/ ١١٢).

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير (٤/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>١) النهاية (٣/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) الكليات للكفوي (٥٧٦).

<sup>(</sup>٣) كشاف اصطلاحات الفنون (٣/ ١١٠١).

(التَعَبُّدُ بِهَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ) مُتَلازِمَانِ، قَلَّ أَنْ تَنْفَكَ إِحْدَاهُمَا عَنِ الأُخْرَى. فَإِذَا قَطَعَ الإِنْسَانُ هَذِهِ البِدْعَةَ بِنُورِ السُّنَّةِ طَلَبَهُ الشَّيْطَانِ فِي العَقَبَةِ التَّالِيَةِ وَهِي:

العَقَبَةُ الثَّالِثَةُ: وَهِي عَقَبَةُ الكَبَائِرِ، يُزَيِّنُهَا لَهُ وَيُحُسِّنُهَا فِي عَيْنِهِ، وَيَقُولُ لَهُ: الإِيهَانُ هُو نَفْسسُ التَّصْدِيقِ فَلا تَقْدَحُ فِيهِ الأَعْهَالُ (١١). وَرُبَّهَا أَجْرَى عَلَى التَّصْدِيقِ فَلا تَقْدَحُ فِيهِ الأَعْهَالُ (١١). وَرُبَّهَا أَجْرَى عَلَى لِسَانِهِ وَأُذُنِهِ كَلِمَةً طَاللًا أَهْلَكَ بِهَا الخَلْقَ، وَهِي قَولُهُ: (لَا يَضُرُّ مَعَ التَّوْجِيدِ ذَنْبٌ، كَمَا لا يَنْفَعُ مَعَ الشِّرْكِ حَسَنَةٌ » فَإِنْ قَطَعَ هَذِهِ العَقبَة بِعِصْمَةٍ مِنَ اللهِ، أَوْ بِتَوْبَةٍ نَصُوح تُنْجِيهِ مِنْهَا طَلَبَهُ فِي العَقبَةِ التَّالِيةِ وَهِي:

العَقَبَةُ الرَّابِعَةُ: وَهِي عَقَبَةُ الصَّغَائِرِ، يَكِيلُ لَهُ مِنْهَا بِالقُفْزَانِ (٢) وَيَقُولُ لَهُ: مَا عَلَيْكَ إِذَا اجْتَنَبْتَ الكَبَائِرِ مَا غَشِيتَ مِنَ اللَّمَمِ (٣) فَهَذِهِ تُكَفَّرُ بِاجْتِنَابِ الكَبَائِرِ وَبِالحَسَنَاتِ، وَلَا يَزَالُ يُهُوّنُ عَلَيْهِ أَمْرَهَا حَتَّى الكَبَائِرِ وَبِالحَسَنَاتِ، وَلَا يَزَالُ يُهُوّنُ عَلَيْهِ أَمْرَهَا حَتَّى يُصِرَّ عَلَيْهَا، وَالإِصْرَارُ عَلَى الذَّنْبِ أَقْبَحُ مِنْهُ إِذْ لَا كَبِيرَةَ مَعَ الإِصْرَارِ، فَإِنْ نَجَا مِنْ هَذِهِ مَعَ التَّوْبَةِ وَالاَسْتِغْفَارِ العَقَبَةِ بِالتَّحَرُّزِ وَالتَّحَقُّ ظِ وَدَوَامِ التَّوْبَةِ وَالاَسْتِغْفَارِ وَإِلَّاتَ اللَّهُ فِي العَقَبَةِ التَّالِيَةِ وَهِي:

العَقَبَةُ الخَامِسَةُ: وَهِيَ عَقَبَةُ المُبَاحَاتِ الَّتِي لَا حَرَجَ عَلَى فَاعِلِهَا، فشَغَلَهُ بِهَا عَنِ الاسْتِكْثَارِ مِنَ الطَّاعَاتِ، وَيَسْتَدْرِجُهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَى تَرْكِ السُّنَنِ ثُمَّ مِنْ تَرْكِ السُّنَنِ إِلَى تَرْكِ الواجِبَاتِ، فَإِنْ نَجَا مِنْ هَذِهِ

(١) انظر ما ذكرناه عن العلاقة بين الإيمان والتصديق نقلاً عن

بِبَصِيرَةٍ تَامَّةٍ وَنُورٍ هَادٍ، وَمَعْرِفَةٍ بِقَدْرِ الطَّاعَاتِ وَالاسْتِكْثِارِ مِنْهَا طَلَبَهُ فِي العَقَبَةِ التَّالِيَةِ، وَهِي:

العَقَبَةُ السَّادِسَةُ: وَهِيَ عَقَبَةُ الأَّعْمَالِ المَرْجُوحَةِ المَّفْضُولَةِ مِنَ الطَّاعَاتِ، يَأْمُرُهُ بِهَا وَيُحَسِّنُهَا فِي عَيْنِهِ وَيُعْرِيهِ بِهَا لِيَشْعَلَهُ عَمَّا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا، وَأَعْظَمُ كَسْبًا وَيُعْرِيهِ بِهَا لِيَشْعَلَهُ عَمَّا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا، وَأَعْظَمُ كَسْبًا وَرِبْحًا، وَأَصْحَابُ هَذِهِ العَقَبَةِ قَلِيلُونَ وَالأَكْثَرُونَ قَدْ طَهْر بِمِمْ فِي العَقبَاتِ السَّابِقَةِ، فَإِنْ نَجَا مِنْهَا بِفِقْهٍ فِي الأَعْمَالِ وَمَرَاتِبِهَا عِنْدَ اللهِ، وَمَنَازِلهَا فِي الفَضْلِ، وَالتَّمْيِيزِ الأَعْمَالِ وَمَرَاتِبِهَا عِنْدَ اللهِ، وَمَنَازِلهَا فِي الفَضْلِ، وَالتَّمْيِيزِ بَيْنَ عَالِيهَا وَسَافِلِهَا، لأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ البَصَائِرِ وَالصِّدْقِ بَيْنَ عَالِيهَا وَسَافِلِهَا، لأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ البَصَائِرِ وَالصِّدْقِ مِنْ ذَوِي العِلْمِ السَّائِرِينَ عَلَى جَادَّةِ التَّوْفِيقِ، فَإِنْ كَانَ مِنْ هَذِهِ طَلَبَهُ فِي العَقَبَةِ التَّيْ تَلِيهَا وَهِي:

العَقَبُةُ السَّابِعَةُ: وَهِي عَقَبَةُ تَسْلِيطِ جُنْدِهِ عَلَيْهِ بِأَنْوَاعِ الأَذَى بِاليَدِ وَاللِّسَانِ وَالقَلْبِ عَلَى حَسَبِ مَرْتَبَيهِ فِي الخَيْرِ، إِذْ كُلَّمَا عَلَيْهِ وَاللِّسَانِ وَالقَلْبِ عَلَيْ عِلَيْهِ الشَّيْطَانُ بِ الخَيْرِ، إِذْ كُلَّمَا عَلَيْهِ حِزْبَهُ بِأَنْوَاعِ التَّسْلِيطِ، وَلا بِخَيْلِهِ وَرَجِلِهِ، وَسَلَّطَ عَلَيْهِ حِزْبَهُ بِأَنْوَاعِ التَّسْلِيطِ، وَلا نَجَاةَ مِنْ هَذِه العَقبَةِ إِلَّا بِعُبُودِيَّةِ المُرَاغَمَةِ وَلا يَسْبَهُ لَمَا يَسْبَهُ لَمَا إِلَّا أُولُو البَصَائِرِ، وَلا شَيْءَ أَحَبُ إِلَى اللهِ مِنْ مُرَاغَمَةِ وَلاَ شَيْءَ أَحَبُ إِلَى اللهِ مِنْ مُرَاغَمَةِ وَلا يَسْبَهُ مَ وَافِر أَنَّهُ بِمُرَاغَمَةِ عَدُوقٍهِ فَقَدْ وَلِيهِ لِعَدُوقِهُ وَمَنْ تَعَبَّدَهُ شُبْحَانَهُ بِمُرَاغَمَةٍ عَدُوقٍهِ فَقَدْ أَخَذَ مِنَ الصِّدِيقِيَّةِ بِسَهْمٍ وَافِر (١٤).

من معاني الغَيِّ والإغواء في القرآن الكريم:

١ - الإغْوَاءُ بِمَعْنَى إِيقَاعُ الغَيِّ فِي القَلْبِ، وَمِنْهُ قَوْلُه تَعَالَى: ﴿قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَمُمْ صِرَاطَكَ

ابن تيمية في صفة الإيمان.

<sup>(</sup>٣) اللَّمَم: يراد به صغائر الذنوب.

<sup>(</sup>٤) بتصرف واختصار عن مدارج السالكين (١/ ٢٤٤ -

<sup>(</sup>٢) القفزان جمع قفيز وهو وعاءٌ كبيرٌ يكال به.

المُسْتَقِيمَ ﴾ (الأعراف/ ١٦)(١).

٢- الإغْوَاءُ بِمَعْنَى الإِهْ لَاكِ، وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ
 تَعَالَى: ﴿ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا﴾ (مريسم/٥). قَالَ القُرْطُبِيُّ: غَيًّا أَيْ هَلَاكًا (٢).

٣- الإضلال والإبْعاد، قاله ابْنُ عَبَّاسٍ في تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى (فِي الأعراف/١٦): ﴿فَيِمَا أَغْوَ يُتَنِي﴾ (٣).

٤- الغَيُّ بِمَعْنَى الجَهْلِ وَالسَّفَهِ، وَذَلِكَ كَما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِخْ وَانْهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الغَيِّ ثُمَّ لَا قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِخْ وَانْهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴾ (الأعراف/ ٢٠٢)<sup>(١)</sup>. وَمِنْهُ أَيْضًا قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ﴾ (النجم/ ٢) شُبْحَانَهُ: ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ﴾ (النجم/ ٢) أَيْ وَمَا جَهِلَ (٥).

٥ - الغَيُّ بِمَعْنَى الفَسَادَ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى:
 ﴿ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَــوَى ﴾ (طه/ ١٢١) أَيْ فَسَـدَ عَيْشُهُ فِي الجَنَّةِ (١).

٦- الغَيُّ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ، قَالَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي

تَفْسِيرٍ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ﴾، قَالَ القُرْطُبِيُّ: وَالأَظْهَرُ أَنَّ الغَيَّ اسْمٌ لِلوَادِي سُمِّيَ بِهِ لأَنَّ الغَوَّ اسْمٌ لِلوَادِي سُمِّيَ بِهِ لأَنَّ الغَوَّ النَّا لِلوَادِي سُمِّيَ بِهِ لأَنَّ الغَوَ الغَاوِينَ يَصِيرُونَ إِلَيْهِ (٧).

٧- الغَيُّ هُـوَ الشَّرُّ وَالخُسْرَانُ، نَقَلَ ذَلِكَ ابْنُ
 كَثِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَتَادَةَ فِي تَفْسِيرِ الآيَةِ السَّابِقَةِ (٨)

إِنَّهُ لَمَّا كَانَ القُرْآنُ الكَرِيمُ حَمَّالًا ذَا وُجُوهٍ فَإِنَّ الآيَةَ الوَاحِدَةَ قَدْ يَكُونُ لَهَا أَكْثَرُ مِنْ مَعْنَى وَتَحْمِلُ أَكْثَرَ مِنْ مَعْنَى وَتَحْمِلُ أَكْثَرَ مِنْ وَجْهِ، وَسَنُحَاوِلُ تَصْنِيفَ الآيَاتِ وَفْقًا لأَشْهَرِ مَا قِيلَ فِيهَا.

[للاستزادة: انظر صفات: الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف الفتنة الضلال الفجور الناع الهوى التفريط والإفراط التبرج.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر \_ الإرشاد \_ الإنذار \_ التذكير \_ الدعوة إلى الله \_ الهدى \_ الوعظ \_ غيض البصر \_ حفظ الفرج].

- (١) قال القرطبي: المعنى بها أوقعت في قلبي من الغَيِّ، انظر
   تفسير القرطبي (٧/ ١٧٤).
- (٢) السابق، الصفحة نفسها، وقال الفيروزآبادي: العَيُّ هنا العذاب، وقيل المعنى: أثر العَيِّ، (وهذه المعاني متقاربة)، انظر بصائر ذوي التمييز (٢٤/ ١٥٦).
  - (٣) تفسير القرطبي (٧/ ١٧٤).
- (٤) قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: المعنى يَزيدُونَهُم في الغَيِّ، يعني الجهل والسَّفه، انظر تفسير ابن كثير (٢٩١/٢).
  - (٥) بصائر ذوي التمييز (١٥٦/٤).

- (٦) قال القرطبي: هذا المعنى مأخوذ من قولهم: غَوَى الرجلُ غَيًّا: إِذَا فَسَدَ عليه أَمْرُهُ، أَو فسد هو في نفسه. وهذا أحد المعاني التي قيلت في الآية، وقيل أيضًا: المعنى: ضَلَّ مِنَ الغَيِّ الذي هو ضِدُّ الرشد، وقيل معناه: جَهِل مَوْضِعَ رُشْدِه، وقيل: بَشِمَ مِنْ كَشْرَةِ الأكل، والرأي الأول أولى. انظر تفسير القرطبي (١/١/٢٥٧).
- (٧) انظر آراء أخرى في تفسير الغَيِّ في هذا الموضع في تفسير القرطبي ١/ ١٢٥.
  - (۸) انظر تفسیر ابن کثیر (۳/ ۱۳۵).

## الآيات الواردة في «الغي والإغواء»

## أولًا: الغي بمعنى العدول عن الحق مع العلم به:

- ١- لَآ إِكْرَاهُ فِي ٱلدِينِ قَد تَبَيّنَ ٱلرُّشُدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَمَن
   يَكُفُرُ بِٱلطَّغُوتِ وَيُؤْمِن بِٱللَّهِ فَقَلِد
   ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا اللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ الْآنَالُ
- ٧- سَأَصَرِفُعَنْ ءَايَعِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَسَرُواْ كُلَّءَا يَةٍ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَسَرُواْ سَبِيلَ ٱلرُّشَدِ لَا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَسَرُواْ سَبِيلًا الرُّشَدِ لَا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا ذَاك وَإِن يَسَرُواْ سَبِيلًا ٱلْغَيِّ يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا ذَاك وَإِن يَسَرُواْ اسَبِيلًا ٱلْغَيِّ يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا ذَاك وَإِن يَسَرُواْ الْمَايِلِينَ الْأَيْ يَتَخِذُوهُ الْمَاعَنَهُا عَنْهَا عَنْهِا يَن اللَّهُ مِنْ الْمَائِلُينَ الْمَائِلُونَ الْمَائِلُينَ الْمَائِلُينَ الْمَائِلُونُ الْمَائِلُونَ الْمَائِلُونَ الْمَائِلُينَ الْمَائِلُونُ الْمَائِلُونُ الْمَائِلُونَ الْمَائِلُونُ الْمَائِلُونُ الْمَائِلُونُ الْمَائِلُونُ الْمَائِلُ الْمَائِلُونُ الْمَائِقِيلُونُ الْمَائِلُونُ الْمَائِلُونُ الْمَائِلُونُ الْمَائِلُونُ الْمَائِلُونُ الْمَائِلُونُ الْمَائِلُونُ الْمَائِلُونُ الْمَائِلُونُ الْمَائُونُ الْمَائُولُونُ الْمَائُولُ الْمَائُولُ الْمَائِلُونُ الْمَائُولُ الْمَائِلُونُ الْمَائُولُ الْمَائُولُ الْمَائُولُ الْمَائُولُ الْمَائُولُ الْمَائِلُونُ الْمَائِلُ الْمَائِلُونُ الْمَائُولُ الْمَائُولُ الْمَائُولُ الْمَائِلُ الْمَائِلُولُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَائِلُونُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمِلْمِيلُونُ الْمَائِلُ الْمُلْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَائِلُولُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَائِلُولُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَائِلُولُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَائِلُولُ الْمَائُولُ الْمَائِلُولُ الْمَائِلُولُ الْمِلْمَائِلُولُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَائِلُولُ الْمَائِلُولُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَلْمِيلُولُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَائِلُولُ الْمَائ
  - ٣- وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ٓ التَّيْنَاهُ وَايَٰذِنَا فَٱنسَلَخَ
     مِنْهَا فَأَتْبَعُهُ ٱلشَّيْطِ نُ فَكَانَ
- مِنَ الْغَاوِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَادِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللَّاللَّمُ اللللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

- إِنَ ٱلذِينَ اتَّقَوَا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَيِقُ مِنَ ٱلشَّيَطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَاهُم مُّبْصِرُونَ اللهُ وَإِخُوانَهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّمَ لَا يُقْصِرُونَ اللهُ الل
- ٥- إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَ ثُ إِلَّا مَنِ أَتَبَعَكَ مِن النَّعَكَ مِن النَّعَادِينَ النَّ مِن الْفَاوِينَ النَّهُ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ النَّهُ
  - ٣- وَالشَّعَرَآءُ يَنَّيِعُهُمُ الْعَاوُنَ آَنَ اَلْمَرَرَآنَهُمْ فِ كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ آَنَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَالَا يَفْعَلُونَ آَنَ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ وَذَكَرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا وَانْصَرُواْ مِنْ بَعَدِمَا ظُلِمُواْ وَسَيَعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ آَنَهُ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقِلِبُونَ آَنَهُ
    - ٧- فَأَصْبَحَ فِ ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفَا يَرَقَبُ فَإِذَا ٱلَّذِي الشَّرَةُ وَالْمَدِينَةِ خَآبِفَا يَرَقُبُ فَإِذَا ٱلَّذِي السَّنَصَرِخُهُ قَالَ الشَّرَةُ وَالْمَوْسَى إِنَّكَ لَغُويٌ مُّرِينٌ ﴿
       لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغُويٌ مُّرِينٌ ﴿

ثانيًا :الغي بمعنى الهلاك(أو وادٍ في جهنم):

٨- وَلَا يَنْفَعُكُمُ وَنُصِّحِى إِنَّ أَرَدَتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ

(٦) الشعراء: ٢٢٤ - ٢٢٧ مكية

(٧) القصص : ١٨ مكية

(٤) الأعراف: ٢٠١ - ٢٠٢ مكية

(٥) الحجّر: ٤٢ - ٤٣ مكية

(١) البقرة : ٢٥٦ مدنية

(۲) الأعراف : ۱٤٦ مكية (٣) الأعراف : ۱۷۵ - ۱۷٦ مكية قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴿ ﴾ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾

### رابعًا: الغي بمعنى الجهل أو الفساد:

١٥- فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَنَادَمُ
هَلَ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَىٰ اللَّ
فَأَكَ لَا مِنْهَا فَبُدَتْ لَمُنَاسَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقًا
يَغْضِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةُ
وَعَصَى اللَّهِ مَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةُ
وَعَصَى الْمُرَبَّةُ وَفَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةُ
ثُمُ ٱجْنَبَهُ رَبَّهُ وَفَنَا بَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ اللَّهُ
ثُمُ ٱجْنَبَهُ رَبُّهُ وَفَنَا بَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ اللَّهُ

## خامسًا: جزاء الغي:

اَرِّزَنَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ (إِنَّ)
 وَقِيلَ لَمْمُ أَنْنَ مَا كُنتُ رَعَبُدُونَ (إِنَّ)
 مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمُ أَوْ يَننَصِرُونَ (إِنَّ)
 فَكُبُر كِرُواْفِيمَ الْهُمْ وَٱلْغَاوُرِنَ (إِنَّ)
 فَكُبُر كِرُواْفِيمَ الْهُمْ وَٱلْغَاوُرِنَ (إِنَّ)

### 

النَّجْمِ إِذَاهَوَىٰ ﴿
 مَاضَلَ صَاحِبُكُورَ وَمَاغُوَىٰ ﴿
 وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْمُوَىٰ ﴿
 إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُىُ يُوحَىٰ ﴿

### ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيكُمْ هُوَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون (أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٩ - ﴿ فَلَكُ مِنْ بَعْدِ فِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا ٱلصَّلُوةَ (٢)
 وَاتَبَعُوا ٱلشَّهُ وَتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (١)

ثالثًا: الإغواء الإضلال (مصحوبًا بعلم):

") ا - قَالَ فَبِمَاۤ أَغُونَيْتَنِي لَأَفَعُدُنَ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِيلَا اللَّالِمُ اللَّهُ اللّه

١١- قَالَ رَبِ عِمَا أَغُويْنِي لَأَزْيِنَنَ لَهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ
 وَلَأُغُويَنَهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿
 إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿

١٧- قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْفَوْلُ رَبَّنَاهَ وَ لَآءَ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغُويْنَكُهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ثَبَرَأُنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوۡ الْبِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

١٣ - فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَا بِقُونَ ﴿
 فَأَغُونِنَكُمْ إِنَّا كُنَا غَلِينَ ﴿
 فَإِنَّهُمْ يَوْمَ إِذَ فِى ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿

١٤ - قَالَ فَبِعِزَ لِكَ لَأَغُوبِنَهُمُ أَجْمَعِينَ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

(۸) طه: ۱۲۰ – ۱۲۲ مکنة

(٩) الشعراء: ٩١ - ٩٤ مكية

(١٠) النجم : ١ - ٤ مكية

(٥) القصص: ٦٣ مكية

(٦) الصافات: ٣١ - ٣٣ مكية

(۷) صَ : ۸۲ – ۸۵ مکية

(۱) هود: ۳۶ مکية

(٢) مريم : ٥٩ مكية (٣) الأعراف : ١٦ مكية

(٤) الحجر: ٣٩ - ٤٠ مكية

# الآيات الواردة في «الغي والإغواء» معنًى

ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَاخَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٢٢ - ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم وَيَا أَمُرُكُم الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم الْفَيْعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ اللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ

٢٣- الَّذِينَ عَأْ كُلُونَ الْرِبُواْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كُمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطِنُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِاَنَهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِبُواْ وَاَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعُ مِثْلُ الرِبُواْ وَاَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعُ مِثْلُ الرِبُواْ وَاَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعِ وَحَرَّمَ الرِبُواْ فَمَن جَاءَهُ وَمُوعِظَةٌ مِن رَبِيهِ فَالنَّهُ عَالَمُ اللَّهِ فَمَا اللَّهُ الْبَيْعِ وَعَلَمْ اللَّهُ ا

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ
 إِنَّمَا ٱسۡ تَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطُنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوأَ
 وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمُ الشَّا

٥٧- إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآ ءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَ٢٥ وَخَافُونِ إِن كُنكُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ (١٨)

مَعُدَّا حَيْثُ شِنْتُمُ الْسَكُنُ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَةَ وَكُلا مِنْهَا رَعَدُ الشَّحَرةَ فَتَكُونا رَعَدُ الشَّحَرةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّلِمِينَ فَيْ مِنَ الظَّلِمِينَ فَيْ فَعَمُ اللَّهُ يَطُنُ عَنْهَا فَأَخَرَجَهُمَا مِمَا كَانَا فِيةِ فَأَزَلَهُمَا الشَّيْطُنُ عَنْهَا فَأَخَرَجَهُمَا مِمَا كَانَا فِيةِ وَقُلْنَا أَهْ مِطُواْ بَعْضُ كُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَقُلْنَا أَهْ مِطُواْ بَعْضُ كُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَعُ إِلَى جِينِ ﴿ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللْمُعُلِي اللْمُعُلِّلُولُولَ اللْمُلْفِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِي الْمُعْلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ال

١٩- إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ التَّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ
الْعَكَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿
وَقَالَ الَّذِينَ التَّبَعُواْ لَوْ أَكَ لَنَا كَرَّةً فَنَ تَبَرَّأُ مِنْهُمْ
كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّ اكْذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ
حَسَرَتِ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿
مَسَرَتِ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿
يَتَأَيُّهُا النَّاسُ كُلُواْ مِمَا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِبًا
وَلَاتَتَبِعُواْ خُطُورَتِ الشَّيَطِنَ إِنَّهُ وَلَكُمُ عَدُوُّ
مَبُينُ ﴿
وَلَاتَتَبِعُواْ خُطُورَتِ الشَّيَطِنَ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوُّ
مَبُينُ ﴿
الْمُعَلِينَ إِنَّهُ وَلَا اللَّهِ الْمُعْلِقِ الشَّيَطِنَ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُولُ

٠٠- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ وَ٠٠- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْخُلُواْ فِي ٱلسَّيْطَانِ وَكَاتَتَ بِعُواْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ وَكَاتَتَ بِعُواْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ وَالسَّيْطَانِ وَالسَّيْطِيلُ وَالْحَالِقُ السَّيْطِيلُ وَالسَّيْطِيلُ وَالسَّيْطِيلُ وَالسَّيْطِيلُ وَالسَّيْطِيلُ وَالسَّيْطِيلُ وَالسَّيْطِيلُولُ وَالسَّيْطِيلُ وَالسَّيْطِيلُ وَالسَّيْطِيلُ وَالسَّيْطِيلُ وَالسَّيْطِيلُ وَالسَّيْطِيلُ وَالسَّيْطُ وَالسَّيْطُ وَالسَّيْطُ وَالْمُوالْمِيلُولُ وَالسَّلَالِيلُولُ وَالسَّيْطُ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلَقُ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْمُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلَقِ وَالْمُعْلَقُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعْلَقِيلُ وَالْمُعْلَقُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُولُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلَقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلَقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمِعْلِقُ وَالْمِعْلِقُ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَالِمُ الْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلَقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْ

٢١- الله وَلِيُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِنَ الظُّلُمَتِ
 إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ الْوَلِي اَوُهُمُ مُ
 الطَّل عُوتُ يُخْرِجُونَهُ مِنَ النُّورِ
 إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَا لِلْكَالِثَ اَصْحَبُ

(٧) آل عمران : ١٥٥ مدنية(٨) آل عمران : ١٧٥ مدنية

(٤) البقرة : ٢٥٧ مدنية (٥) البقرة : ٢٦٨ مدنية

(٦) البقرة: ٢٧٥ - ٢٧٦ مدنية

(١) البقرة : ٣٥ – ٣٦ مدنية

(۲) البقرة : ۱٦٦ – ۱٦۸ مدنية (۳) البقرة : ۲۰۸ مدنية

77- الله يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَاتَكُهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا الآ وَاللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيُوْمِ الْآخِرُ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءً قَرِينًا الْمَا

٧٧- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمُ ءَامَنُواْ بِمَآ

أُنزِلَ إِلَيْكُ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن

يَتَحَاكُمُواْ إِلَى الطَّاعُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن

يَكُفُرُواْ بِهِ ءُويُرِيدُ الشَّيْطِانُ أَن يُضِلَهُمْ
ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُواْ إِلَى مَآ أَن زَلَ اللَّهُ وَإِلَى فَلَا اللَّهُ وَإِلَى مَآ أَن زَلَ اللَّهُ وَإِلَى مُشَدُونَ عَنك مُدُودًا ﴿

الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُونَ عَنك مُدُودًا ﴿

الْمُنْوَقِينَ يَصُدُونَ عَنك مُدُودًا ﴿

٢٨ - وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَالبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ
 وَيَتَبِعْ غَيْرٌ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِةِ مَاتَوَلَىٰ
 وَيُصِّلِهِ عَهْرٌ مَا مُؤْمِنِينَ فُولِةٍ مَاتَوَلَىٰ
 إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ ء وَ يَغْفِرُ مَا دُون
 ذَلِكَ لِمَن يُشْرِكَ بِهِ ء وَ يَغْفِرُ مَا دُون
 ذَلِكَ لِمَن يُشْرِكَ بِهِ مَلِينَا فَقَدْ
 ضَلَّ ضَلَلَا بَعِيدًا إِنَّ فَي مَن دُونِهِ عِلْ اللَّهِ فَقَدْ
 إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عِلْ اللَّهِ إِنَّ الْمَنْ الْقِيلَ اللَّهِ فَقَدَ
 يَدْعُونَ إِلَا شَيْطِكُ اللَّهِ مَن يُشْرِيدًا إِنَّ الْمَنْ الْمَرْيِدُ الْإِنْ الْمَنْ الْمَرْيِدُ الْإِنْ الْمَنْ الْمَرْيِدُ الْمِنْ الْمُرْيِدُ الْإِنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُرْيِدُ الْمِنْ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُعْمِلُونَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ

٢٩ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُوۤ أَإِنَّمَا ٱلْخَفْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَنْصَابُ الشَّيْطَانِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَعْلَيْكُمُ الْعَلَاوَةَ لَعْلَيْكُمُ الْعَدَوةَ إِنَّمَا يُرْحِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوةَ إِنَّمَا يُرْحِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوةَ إِنَّهَا يَعْمَدُ وَمَ الْعَدَوةَ مَا يَتَعَلَيْهُ الْعَدَاوَةَ مَا يَتَعَلَيْهِ الْعَدَاوَةَ مَا يَتَعَلَيْهُ الْعَدَاوَةَ مَا يَتَعَلَيْهِ الْعَدَاوَةَ مَا يَتَعَلَيْهِ الْعَدَاوَةَ مَا يَعْمَدُ اللّهَ عَلَيْهِ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمُ الْعَدَاوَةُ مَا يَعْمَدُ اللّهَ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

إِنمَايِرِيدَ السيطَنُ الْيُوقِع بَيْنَكُمُ العَدُوهُ وَالْبَعْضَاءَ فِي الْحَمْ العَدُوهُ وَالْبَعْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنَ ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلَوَةِ فَهَلَ أَنهُم مُنهُونَ اللهِ وَعَنِ الصَّلَوَةِ فَهَلَ أَنهُم مُنهُونَ اللهِ

٣٠- فَلَوْلاَ إِذْ جَآءَ هُم بَأْسُنا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قَلُوبُهُمْ وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطِانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّ فَيُ مَاكِمَانُ مَاكَانُواْ فَا يَعْمَلُونَ إِنِي فَكَمَا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَنَ خَنَاعَلَيْهِمْ فَكَمَا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَنَ خَنَاعَلَيْهِمْ فَكَمَا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَنَى إِنَا فَوْ حُواْ بِمَا أُوتُوا أَبُورَا فَيْ وَالْمَا فُرِي فَيْ اللَّهُ مَعْمَدُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا يَعْمَا أُوتُوا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا الْمُعْمَالِمُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ

فُوسُوسَ هُمُا الشَّيَطُنُ لِيُبَدِى هَمُا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَن كُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَندِهِ الشَّجرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلكَيْنِ أَوْتَكُونَا مِنَ الْخَلِدِينَ (أَنَّ) وَقَاسَمَهُمَا إِنِي لَكُمَا لَمِنَ النَّصِحِينَ (أَنَّ)

٣٦- يُنبَيَ ، ادَمَ لايفْنِننَكُمُ الشَّيْطَنُ كُمَا آخْرَجَ
البَوتِكُمْ مِن الْجَنَةِ يَنزِعُ عَنْهُ مَالِبَاسَهُ مَالِيرُيهُ مَا
سَوْءَ نِهِ مَا أَلِحَنَةِ يَنزعُ عَنْهُ مَالِبَاسَهُ مَالِيرُيهُ مَا
لاَذُوْنَهُمُ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَطِينَ اَوْلِيآ اَ
للَّذُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلْنَا الشَّيَطِينَ اَوْلِيآ اَ
للَّذِينَ لاَيُوْمِنُونَ اللَّهُ
وَإِذَا فَعَلُواْ فَنْحِشَةً قَالُواْ وَجَدُنَا عَلَيْهَا مَا اِبَاءَنَا
وَإِذَا فَعَلُواْ فَنْحِشَةً قَالُواْ وَجَدُنَا عَلَيْهَا مَا اِبَاءَنَا
وَاللَّهُ أَمْرَنَا مِهَا قُلْ إِنَ اللّهَ مَا لاَتَعْلَمُونَ الْإِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لاَتَعْلَمُونَ الْإِلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

٣٧- ﴿ وَقَيْضَانَا لَهُ مُ قُرْنَا ءَ فَزَيْنَ وُالْهُم صَلَى عَلَيْهِ مُ مَا خَلْفَهُمْ وَحَقَ عَلَيْهِ مُ الْفَوْلُ فِي أَمْدِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِن الْفَوْلُ فِي أَمْدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مَن الْفَوْلُ فِي أَمْدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مَن الْفَوْلُ خَسْرِينَ (١٠)
 مِن الْفِي وَالْإِنسِ إِنَّهُ مُ كَانُوا خَسْرِينَ (١٠)

٣٨- وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْ كِن نُقَيِّضٌ لَهُ, شَيْطَلنَا فَهُوَ لَهُ, فَرَينُ لَيْ فَهُوَ لَهُ, فَرَينُ لَيْ فَهُ وَلَهُ, فَرَينُ لَيْ فَهُ وَلَهُ مَ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ وَإِنَّهُمْ مَنْ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُم مُّهُ مَنْ كُونَ لَيْ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنْهُم مُّهُ مَنْ كُونَ لَيْ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنْهُم مُّهُ مَنْ كُونَ لَيْ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنْهُم مُّهُ مَنْ كُونَ لَيْ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ السَّالِيلِ وَيَحْسَبُونَ السَّالِيلِ وَيَحْسَبُونَ السَّ

٣١- وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَكِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمُّ حَرَّى عَنْهُمُّ حَمَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا نُقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ الْمَا الْمِا الْمِينَ الْمَا الْمِيْمِ الْمَا الْ

٣٧- وَكَذَلِكَ جَعَلْنَ الِكُلِّ نَبِي عَدُوَّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ
وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ
الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْشَاءَ رَبُكَ مَافَعَلُوهُ
فَذَرْهُمْ وَمَايَفْتَرُونَ اللَّهُ
وَلِنَصْعَى إِلَيْهِ أَفْعِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم
مُقْتَرَفُونَ اللَّهُ ﴿

٣٣- وَلَا تَأْكُلُواْمِمَّا لَوْ يُذَكِّرِ ٱسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ، لَفِسْقُ ۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآبِهِمَ لِيُجَدِّدُ لُوكُمُ ۗ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

٣٤- وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشَا كُلُواْ
مِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَبِعُواْ خُطُوَ تِ ٱلشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لِكُمُ عَدُوُّ مُبِينٌ النَّيُ

#### وانظر أيضًا الآيات الواردة في صفة الضلال

(٧) فصلت : ٢٥ مكية

(٨) الزخرف: ٣٦ - ٣٧ مكية

(٤) الأنعام: ١٤٢ مكية

(٥) الأعراف : ١٧ - ٢٦ مكية

(٦) الأعراف: ٢٧ - ٢٨ مكية

(١) الأنعام: ٦٨ مكية

(٢) الأنعام: ١١٢ - ١١٣ مكية

(٣) الأنعام : ١٢١ مكية

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « الغي والإغواء »

١ - \*(عَــنْ أَبِي سَعِيــدِ الخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ: "إِنَّ إِبْلِيسَ قَالَ لِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ لَا أَبْرُحُ أُغْوِي بَنِي لِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ لَا أَبْرُحُ أُغْوِي بَنِي آدَمَ مَا دَامَتِ الأَرْوَاحُ فِيهِمْ، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ: فَيعِمْ، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ: فَيعِمْ مَا اسْتَغْفَرُ وَنِي ") \* (١).
 فيعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَبْرَحُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُ ونِي ") \* (١).
 ٢ - \* (وَعَنْهُ أَيْضًا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - في رِوَايَةٍ

٢ - \* (وَعَنهُ أَيْضا - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - فِي رِوَايَةٍ أَنْهُ قَالَ: «قَالَ إِبْلِيسُ: أَيْ رَبِّ، أَخْرَى عَنِ النَّبِيِّ عَيَي أَنَّهُ قَالَ: «قَالَ إِبْلِيسُ: أَيْ رَبِّ، لَا أَزَالُ أُغْسِوِي بَنِي آدَمَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ، قَالَ: فَقَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَ: لَا أَزَالُ أَغْفِرُ فَيُ اللَّهُمُ مَا اسْتَغْفَرُ ونِي ») \* (٢).

٣ - \* (عَــنْ أَبِي سَعِيــدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَقُولُ: «يَكُونُ خَلْفُ مِنْ بَعْدِ سِتِّينَ سَنَةً أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ مِنْ بَعْدِ سِتِّينَ سَنَةً أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ القُرْآنَ لَا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ القُرْآنَ لَا يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ، وَيَقْرَأُ القُرْآنَ ثَلَاثَةٌ: مُـوْمِنٌ، وَمُنَافِقٌ يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ، وَيَقْرَأُ القُرْآنَ ثَلَاثَةٌ: مُـوْمِنٌ، وَمُنَافِقٌ وَفَاجِرٌ"، قَالَ بَشِيرٌ: فَقُلْتُ لِلْوَلِيدِ (٣): مَا هَوُلاءِ الثَّلاثَةُ؟

عَاوَ حَرْجِيهِ مَهُ وَيَعْدَرُ الْعَرَانُ كَارُفَّ الْمُولِيدِ (٢): مَا هَوُّ لَاءِ الثَّلَاثَةُ ؟ (١) أحمد في المسند (٣/ ١٤)، وقال الهيثمي (٤/ ٢٠٧): رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه، والطبراني في الأوسط وأحد إسنادي

(٢) المرجع السابق (٣/ ٧٦).

أحمد رجاله رجال الصحيح.

(٣) بشير هو بشير بن أبي عمرو الخولاني، والوليد هو الوليد بن قيس الذي روى عن أبي سعيد هذا الحديث، وسلسلة الرواية كما أثبتها عبدالله بن أحمد في المسند: «حدثنا عبدالله، حدثني أبي، حدثنا أبوعبدالرحمن، حدثنا حيوة، حدثنا بشير بن أبي عمرو الخولاني أن الوليد بن قيس حدثه أنه سمع أباسعيد الخدري يقول ...».

فَقَالَ: المُنَافِقُ كَافِرٌ بِهِ، وَالفَاجِرُ يَتَأَكَّلُ بِهِ، وَالمُؤْمِنُ يُومِنُ المُؤْمِنُ يُؤْمِنُ بِهِ» (١٤).

٤ - \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي رَأَيْتُ مُوسَى، وَإِذَا هُوَ رَجُلٌ (٢) كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَة، هُو رَجُلٌ (٢) كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَة، وَرَجُلٌ رَبْعَةٌ أَهْرُ كَأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ وِيَاسٍ (٧) ، وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَـدِ إِبْرَاهِيم عَلَيْ بِهِ، ثُمَّ أُتِيتُ وِيمَاسٍ (٧) ، وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَـدِ إِبْرَاهِيم عَلَيْ بِهِ، ثُمَّ أُتِيتُ وِيمَاسٍ (١٤) ، وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَـدِ إِبْرَاهِيم عَلَيْ بِهِ، ثُمَّ أُتِيتُ وِيمَا لَبَنُ وَفِي الآخِرِ خَمْرٌ، فَقَالَ: اشْرَبْ بِإِنَاءَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا لَبَنُ وَفِي الآخِرِ خَمْرٌ، فَقَالَ: اشْرَبْ أَيْتُهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ مُشْرِبْتُهُ، فَقِيلَ: أَحَدْتَ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ، فَقِيلَ: أَحَدْتَ الفَطْرَةَ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ») \* (٨).

٥ - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمَ السَّلَامُ عَنْدُ رَبِّهِمَ اللهِ عَلَيْهِمَ السَّلَامُ عِنْدَ رَبِّهِمَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى (٩). قَالَ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ عِنْدُ رَبِّهِمَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى (٩). قَالَ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ النَّذِي خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ، وَأَسْجَدَ النَّاسَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ، ثُمَّ أَهْبَطْتَ النَّاسَ لِخَطِيئَتِكَ إِلَى الأَرْضِ، فَقَالَ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي بِخَطِيئَتِكَ إِلَى الأَرْضِ، فَقَالَ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي

<sup>(</sup>٤) أحمد في المستد (٣/ ٣٨، ٣٩)، ورواه الحاكم في المستدرك (٢/ ٢٧٤) وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) رجل ضَرْبٌ: أي نحيف.

<sup>(</sup>٦) رَجِلُ الشعر: أي دهين الشعر مسترسله.

<sup>(</sup>٧) الديماس: بفتح الدال وكسرها الكِنُّ أي كأنه نُحُدَّرٌ لَمْ يَرَ شَمْسًا، وقيل: هو السَّرَبُ المُظْلِمُ.

<sup>(</sup>۸) البخاري - الفتح ٦ (٣٣٩٤)، واللفظ له، ومسلم (٨) (٢١٦٨).

<sup>(</sup>٩) حج آدم موسى: أي غلبه في الحجة.

اصْطَفَاكَ اللهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ، وَأَعْطَاكَ الأَّنْوَاحَ فِيهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا، فَبِكَمْ وَجَدْتَ اللهُ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ؟ قَالَ مُوسَى: بِأَرْبَعِينَ عَامًا. قَالَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ؟ قَالَ مُوسَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى اللهُ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى اللهُ اللهُ عَلَى أَنْ (طه/ ١٢١)، قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَفْتَلُومُنِي عَلَى أَنْ عَمْلُ كَتَبَهُ اللهُ عَلَي أَنْ أَعْمَلُهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي عَمَلًا كَتَبَهُ اللهُ عَلَي أَنْ أَعْمَلُهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِالْرَبَعِينَ سَنَةً ؟، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ عَمْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِاللهُ عَلَي أَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ عَمْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي مُوسَى ») \* (١٠).

آ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَدَمُ وَمُوسَى، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ (۱) الَّذِي أَغْوَيْتَ مُوسَى، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ (۱) الَّذِي أَغْوَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الجَنَّةِ؟، فَقَالَ آدَمُ: أَنْتَ الَّذِي أَغْوَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الجَنَّةِ؟، فَقَالَ آدَمُ: أَنْتَ الَّذِي أَعْطَاهُ اللهُ عِلْمَ مُنَ الجَنَّةِ؟ وَاصْطَفَاهُ عَلَى النَّاسِ أَعْطَاهُ اللهُ عِلْمَ مَنَ الجَنَّةِ وَاصْطَفَاهُ عَلَى النَّاسِ أَعْطَاهُ اللهُ عِلْمَ مَنْ الجَنَّةِ وَاصْطَفَاهُ عَلَى النَّاسِ أَعْطَاهُ اللهُ عِلْمَ مَنَ الجَنَّ فَعَلَى فَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قُدِّرَ عَلَى اللهُ عِلْمَ أَنْ أُخْلَقَ؟ ») \* (٣).

٧- \* (عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ قَطِيلًا فَقَالَ: مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَجُلًا خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

عَلَيْهُ: «بِئْسَ الخَطِيبُ أَنْتَ. قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ». قَالَ ابْنُ نُمَيْرِ: فَقَدْ غَوِيَ (١٤) \*(٥).

٨- \*(عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّهِ عَنْهُ - عَنِ النَّبِي عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الغَيِ فِي بُطُ وِنِكُمْ وَفُرُوجِكُمْ، وَمُضِلَّاتِ الهَوَى»، وَفِي الغَيِ فِي بُطُ وِنِكُمْ وَفُرُوجِكُمْ، وَمُضِلَّاتِ الهَوَى»، وَفِي رَوَايَةٍ أُخْرَى «وَمُضِلَّاتِ الفِتَنِ») \* (١).

9- \*(عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ، أَنَّ أَبَاهُ أَوْ عَمَّهُ قَامَ إِلَى النَّبِيِ عَيَيْ فَقَالَ: جَيرَانِي بِمَ أُخِذُوا (٧)؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبِرْنِي بِمَ أُخِذُوا ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبِرْنِي بِمَ أُخِذُوا ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَقَالَ: لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ، إِنَّهُمْ أُخِدُوا ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَقَالَ: لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ، إِنَّهُمْ عَنِ الغَيِّ وَتَسْتَخْلِي بِهِ (٨). فَقَالَ النَّبِيُ عَيِي مِهُ مَا قَالَ (٩). فَقَالَ: «لَقَدْ قُلْتُمُوهَا - أَوْ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّهُ قَالَ (كَذَا)، فَقَالَ: «لَقَدْ قُلْتُمُوهَا - أَوْ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّهُ لَعَلَيَّ، وَمَا قَالَ (كَذَا)، فَقَالَ: «لَقَدْ قُلْتُمُوهَا - أَوْ قَالُ كَنْتُ أَفْعَلُ ذَلِكَ، إِنَّهُ لَعَلَيَّ، وَمَا قَالُ اللهِ إِنَّهُ لَعَلَيَّ مُ وَمَا قَالُ (كَذَا)، فَقَالَ: «لَقَدْ قُلْتُمُوهَا – أَوْ قَالُ (كَذَا)، فَقَالَ: «لَقَدْ قُلْتُمُوهَا – أَوْ قَالُ (كَذَا)، فَقَالَ: «لَقَدْ قُلْتُمُوهَا – أَوْ قَالُ (كَذَا)، فَقَالَ: «لَقَدْ قُلْتُمُوهَا لَا قُلْكَ، إِنَّهُ لَعَلَيَّ، وَمَا قَالُ (كَذَا) عَنْ جِيرَانِهِ ») \* (١٠٤) قَالُ (١٤٤ عَنْ جِيرَانِهِ ») \* (١٠٤) أَنْ عَلْ عَنْ جِيرَانِهِ ») \* (١٠٤) أَنْ عَلْ عَلْمُ عَلْ عَلْمُ عَلْ عَلْمُ عَلْ عَلْمُ عَنْ عَرَائِهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَنْ عَرَائِهُ ») \* (١٠٤) أَنْ عَلْمُ عَلَيْكُ مَا عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عِلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عِلْمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَالَ عَلَا

١٠ - \*(عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبَّادٍ الدِّيلِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: رَأَيْتُ أَبَالَهُ بِعُكَاظَ وَهُوَ يَتَّبِعُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: رَأَيْتُ مُ أَبَالَهُ بِعُكَاظَ وَهُوَ يَتَّبِعُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ وَهُوَ يَتَّبِعُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا قَدْ غَوَى فَلَا يُغْوِيَنَّكُمْ (١١) عَنْ

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ٦(٣٤٠٩)، ومسلم (٢٦٥٢)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) المعنى أَأنْتَ آدَم على الاستفهام المحذوف أداته، وقد حذفت أداة الاستفهام أيضًا في الموضعين التالين وهما: أنت الذي أعطاه ...، وقوله: فتلومني، والمعنى: أفتلومني.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٦٥٢)، واللفظ له، وأحمد في المسند (٢/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٤) ورد الفعل غَـوِي بكسر الواو وفتحها، قال المحقـق (محمد فـؤاد عبدالبـاقـي) والصواب الفتـح لأنـه مـن الغَيِّ وهـو الانغماس في الشَّرِ

<sup>(</sup>٥) مسلم (٨٧٠)، واللفظ له، والنسائي ٦ (٣٢٧٩).

<sup>(</sup>٦) أحمد في المسند (٤/ ٤٢٠) وقال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد والبزار والطبراني في الثلاثة ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٧) سياق هذا الحديث أن النبي على كان قد أخذ ناسًا في تهمة فحبسهم فجاءه رجل وهو يخطب فسأله عن سبب هذا الحبس وقد جاء هذا بعد الحديث المستشهد به في المسند (٥/ ٢).

<sup>(</sup>٨) تَسْتَخْلِي به: أي تفعله خاليًا بينك وبين نفسك.

<sup>(</sup>٩) أي في الخطبة التي كان قد ابتدأها قبل مجيئه.

<sup>(</sup>١٠) أحمد في المسند (٥/ ٢، ٤) وقد ورد في بعض الروايات الشر بدل الغي.

<sup>(</sup>١١) الغَيُّ والإغواء هنا إنها هما من وجهة نظر أبي لهب لأن الإسلام وما يدعو إليه النبي ﷺ كان كذلك عنده.

آلِهَةِ آبَائِكُمْ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَفِرُّ مِنْهُ وَهُو عَلَى أَثَرِهِ وَنَحْنُ نَتَبِعُهُ... الحَدِيثُ) \*(١).

إِلَيْكَ أَشْكُوا ذِرْبةً مِنَ الذِّرَبُ<sup>(٥)</sup> كَالذِّئْبَةِ الغَبْشَاءِ فِي ظِلِّ السَّرَبُ<sup>(٢)</sup> خَرَجْتُ أَبْغِيهَا الطَّعَامَ فِي رَجَبْ

فَخَلَّفَتْنِي (٧) بِنِزَاعٍ وَهَرَبْ أَخْلَفَتِ العَهْدَ وَلَطَّتْ بِالذَّنَبْ(٨) وَقَذَفَتْنِي بَيْنَ عِيصٍ مُؤْتَشِبْ(٩)

وَهُنَّ شَرُّ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبْ

فَقَالَ النّبِيُّ عَلَيْهِ: ﴿ وَهُنَّ شَرُّ غَالِبِ لِنَ غَلَبْ ﴾. فَشَكَا إِلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَمَا صَنعَتْ بِهِ، وَأَنَّهَا عِنْدَ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَشَكَا إِلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَمَا صَنعَتْ بِهِ، وَأَنَّهَا عِنْدَ رَجُلٍ مِنْهُمْ اسْمُهُ مُطَرِّفُ بُن بُمْصُلِ، فَكَتَب لَهُ النّبِيُّ عَلَيْهِ، فَأَتَاهُ مُطَرِّفٍ ، انْظُرُ امْرَأَةَ هَذَا (مُعَاذَةَ)، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ »، فَأَتَاهُ مُطَرِّفِ ، انْظُر امْرَأَةَ هَذَا (مُعَاذَةَ)، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ »، فَأَتَاهُ كِتَابُ النّبِي عَلَيْهِ، فَقُرىءَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهَا: يَا مُعَاذَةُ، هَذَا كِتَابُ النّبِي عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهَا: يَا مُعَاذَةُ، هَذَا كِتَابُ النّبِي عَلَيْهِ فِيكِ، فَأَنا دَافِعُ كِ إِلَيْهِ، قَالَتْ: خُذْ لِي عَلَيْهِ العَهْدَ وَالْمِيثَاقَ وَذِمَّةَ نَبِيّهِ: لا يُعَاقِبُنِي فِيهَا صَنعَتُ، عَلَيْهِ العَهْدَ وَالْمِيثَاقَ وَذِمَّةَ نَبِيّهِ: لا يُعَاقِبُنِي فِيهَا صَنعَتُ، فَأَخذَ لَهَا ذَاكَ عَلَيْهِ، وَدَفَعَهَا مُطَرِّفٌ إِلَيْهِ، فَأَنْشَأَ يَقُولُ:

لَعَمْرُكَ مَا حُبِّي مُعَاذَةَ بِالَّذِي

يُغَيِّرُهُ الوَاشِي وَلَا قِدَمُ العَهْدِ وَلَا سُوءُ مَا جَاءَتْ بِهِ إِذْ أَزَالْهَا

غُواةُ الرِّجَالِ، إِذْ يُنَاجُونَهَا بَعْدِي) \*(١٠).

جحر الثعلب والأسد ونحوهما.

- (٧) خلفتني: أي بقيت بعد، وتركتني بنزاع إليها وَشِدَّة حال من الصبوة إليها.
- (٨) لَطْت بِالذَّنبِ: من قولهم لطت الناقة بذنبها إذا ألزقته بحيائها، وهو كناية عن النشوز.
- (٩) عيص مؤتشب: العيص: الشجر الكثيف الملتف، والمؤتشب: الملتبس، ضربه مثلاً لالتباس أمره.
- (١٠) أحمد في المسند (١١/ ٦٨٨٦) الشيخ أحمد شاكر، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٣٣٠ ـ ٣٣٢) وقال: رواه عبدالله بن أحمد ورجاله ثقات.

- (١) أحمد في المسند (٣/ ٤٩٢)، وقال الهيثمي في المجمع (٢) أحمد وإبنه والطبراني في الكبير بنحوه والأوسط باختصار أسانيد عبدالله بن أحمد ثقات.
- (٢) يمير أهله: يطب لهم الميرة، وهي الطعام، وهجر قرية من قرى المدينة.
  - (٣) نشزت عليه أي خرجت عن طاعته وعصته.
  - (٤) ديان اعرب: الديَّانُ هو مَنْ يَقْهَرُ الناس على طاعته.
- (٥) الذرية: يُراد بها المرأة السيئة كني بذلك عن خيانتها وفسادها، وقيل أزاد سلاطة لسانها.
- (٦) الغبشاء مِنَ الغبش وهو كلمة يخالطها بياض، والسَّرَب

# من الأحاديث الواردة في ذُمِّ « الغي الإغواء » معنًى

١٢ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا؟ حَتَّى يَقُولَ لَهُ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلَيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَسْتَهِ) \* (١).

١٣ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَنَّهُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَنَّهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطُ، فَإِذَا قُضِيَ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا(٢) أَدْبَر، فَإِذَا قُضِيَ ضُرَاطُ، فَإِذَا قُضِيَ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الإِنْسَانِ وَقَلْبِهِ فَيَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا، حَتَّى لَا يَدْرِي أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا، فَإِذَا لَمْ وَكَذَا، حَتَّى لَا يَدْرِي أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا سَبَحَدَ سَبِدَدَ يَ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا سَبِجَدَ سَبِدَدَ يَ السَّهُو) \* (٣).

14 - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَنْهَا - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «المَلَائِكَةُ تَتَحَدَّثُ فِي العَنَانِ (وَالعَنَانُ: الغَمَامُ) بِالأَمْرِ يَكُونُ فِي الأَرْضِ، فَتَسْتَمِعُ الشَّيَاطِينُ الخَلَمَةَ فَتَقُرُّهَا إِنَّ فِي أُذُنِ الكَاهِنِ كَمَا تُقَرُّهُ القَارُورَةُ، فَيَزيدُونَ مَعَهَا مِا ثَةَ كَذِبَةٍ) \*(٥).

٥١- \* (عَـنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَـنْ أَبِيهِ عَـنْ أَبِيهِ عَـنْ أَبِيهِ عَـنْ جَدِّهِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَـالَ: «شِبْهُ

العَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ العَمْدِ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ»، قَالَ: وَزَادَنَا خَلِيلٌ عَنِ ابْنِ رَاشِدٍ: وَذَلِكَ أَنَّ الشَّيْطَانَ يَنْوُ بَيْنَ النَّاسِ فَتَكُونُ دِمَاءٌ فِي عِمِيًا(١). فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ وَلَا حَلْ سِلَاح)\*(١).

71- \*(عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَلْ المَاءِ، ثُمَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى المَاءِ، ثُمَّ مَرْايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِنْنَةً، يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، قَالَ: ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى شَيْئًا، قَالَ: ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَقْتُ لَا تَرَكْتُهُ وَيَقُولُ: فَا لَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَقْتُ لَا يَعْمَ فَا يَعْمَ وَلَا الْمَرَأَتِهِ، قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نِعْمَ فَرَقْتُ وَلَ: نِعْمَ فَرَقْتُ وَلَا يَعْمَ الْمَرَأَتِهِ، قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتُ ﴾ (٨٠).

١٧ - \* (وَعَنْ جَابِرٍ أَيْضًا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ المُصَلُّونَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ المُصَلُّونَ فِي التَّحْرِيشِ (٩) بَيْنَهُمْ ") \* (١٠).

١٨ - ﴿ (عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ مْ: رَجُلٌ فَارَقَ الْجَهَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَهُ وَمَاتَ عَاصِيًا وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبْقَ فَهَاتَ، وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةً

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ٦(٣٢٧٠)واللفظ له،ومسلم (١٣٤).

<sup>(</sup>٢) ثُوّب بها: أي أُقيمت.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ٦ (٣٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) تَقُرُّهَا: أي ترددها في أذن المخاطب حتى يفهمها.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ٦ (٣٢٨٨).

 <sup>(</sup>٦) عميًا: أي يوجد بينهم قتلي يَعْمى أَمْرُهم ولا يتبيَّن قاتلهم
 (انظر النهاية لابن الأثير ٣/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٧) أبوداود (٤٥٦٥) واللفظ له، وأحمد (١٨٣/٢)، وقال الألباني في صحيح أبي داود (٣/ ٨٦٤)/ ٣٨١٩: حسن.

<sup>(</sup>۸) مسلم (۲۸۱۳).

<sup>(</sup>٩) التحريش: هي السعي بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن وغيرها.

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۱۸۱۲).

الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ، فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ ") \*(١).

١٩ - \* (عَـنْ عَـلِيّ بْنِ حُسَيْنٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنْ صَفِيَّة بِنْتِ حُيَيٍ قَالَتْ: كَانَ النّبِيُّ عَيْقَ مَعْتَكِفًا، فَاتَنْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا، فَحَـدَّثُتُهُ، ثُـمَ قُمْتُ مُعْتَكِفًا، فَاتَنْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلاَنِي، وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارَ لأَنْقَلِبَ (٢) فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي، وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارَ لأَنْقَلِبَ (٢) فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي، وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارَ أُسَامَة بْنِ زَيْدٍ، فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَلَمَّ رَأْيَا النّبِي اللهِ أَسْامَة بْنِ زَيْدٍ، فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَلَمَّ رَسُلِكُمَا "١، إِنَّا النّبِي اللهِ أَسْرَعَا، فَقَالَ النَبِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُييٍّ فَقَالَا: سُبْحَانَ اللهِ! يَارَسُولَ اللهِ. قَالَ صَفِيَةُ بِنْتُ حُييٍّ فَقَالَا: سُبْحَانَ اللهِ! يَارَسُولَ اللهِ. قَالَ عَيْرِي مِـنَ الإِنْسَانِ مَعْرَى اللهِ. قَالَ وَلِيْ الشَّيْطَ اللهِ يَعْرِي مِـنَ الإِنْسَانِ مَعْرَى اللهِ قَالَ وَاللَّهِ فَالَ اللهِ قَالَ اللهِ عَلْمَ مَا اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ: مُسْتَانِ مَعْرَى اللهِ قَالَ وَقَالَ: مُنْتَى خَشِيتُ أَنْ يَقْدِنَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا، أَوْ قَالَ: وَإِنَّ الشَّيْطَانَ عَنْ يَقْدُونَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا، أَوْ قَالَ: شَيْعًا (١٤) ) اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٢٠ \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْسِو بْنِ الْعَاصِ
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) \_ قَالَ: جَاءَتْ أُمَيْمَةُ بِنْتُ رُقَيْقَةَ إِلَى
 رَضُولِ اللهِ ﷺ تُبَايِعُهُ عَلَى الإِسْلَامِ فَقَالَ: «أُبَايِعُكِ عَلَى
 أَنْ لاَ تُشْرِكِي بِاللهِ شَيْئًا، وَلاَ تَسْرِقِي، وَلاَ تَـزْنِي، وَلاَ

تَقْتُلِي وَلَدَكِ، وَلَا تَاتِّي بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِينَـهُ بَيْنَ يَدَيْكِ وَرِجْلَيْكِ، وَلَا تَنُوحِي، وَلَا تَتَبَرَّجِي تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى»)\*(١٠).

اللهُ عَنْهُ ـــ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ ذَاتَ يَـوْمٍ فِي خُطْبَيهِ : اللهُ عَنْهُ ــ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ ذَاتَ يَـوْمٍ فِي خُطْبَيهِ : "أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرِنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَمْنِي يَوْمِي هَـذَا. كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ (٧). وَإِنِّي يَوْمِي هَـذَا. كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ (٧). وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاء (٨) كُلَّهُمْ. وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتُهُمْ (٩) عَنْ دِينِهِمْ. وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ فَاجْتَالُكُ وَأَمْرَتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا. وَإِنَّ اللهُ نَظَرَوْ إِلَيْ اللهُ نَظْرَوْ فَا عَلَى اللهُ وَعَمْمُهُمْ وَاللَّهُ اللهُ الْمُولِي أَنْ يُعْرِقُونُهُ فَا عَلَى وَاللَّهُ اللهُ الْمَرَيْ أَنْ يَعْسِلُهُ اللّهُ الْمُؤَلِّ وَيَقْظَانَ. وَإِنَّ اللهُ أَمْرَنِي أَنْ يَعْسِلُهُ الْمُأَوْ وَاللّهُ الْمُؤَلُّ وَيَقْظَانَ. وَإِنَّ اللهُ أَمْرَفِي أَنْ يَعْسِلُهُ الْمُأَوْ وَاللّهُ الْمُؤَلِّ وَاللّهُ أَمْرَفِي أَنْ اللهُ أَمْرَفِي أَنْ مَا يَعْ فَلَعُوهُ وَيَقْطَانَ. وَإِنَّ اللهُ أَمْرَفِي أَنْ اللهُ أَمْرَفِي أَنْ اللهُ أَمْرَفِي أَنْ اللهُ أَمْرَفِي أَنْ عَلَى اللهُ الْمَرْفِي أَنْ اللهُ أَمْرَفِي أَنْ اللهُ أَمْرَفِي أَنْ فَا عُولًا اللهُ أَمْرَفِي أَنْ اللهُ أَمْرَفِي أَنْ اللهُ أَمْرَفِي أَنْ اللهُ أَمْرَالًا وَاللّهُ أَنْ اللّهُ أَمْرَفِي أَنْ عَلْمُ وَاللّهُ الْمُأْولُولُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُعْوالَا وَاللّهُ الْمُعُولُ الللهُ الْمُولُولُ الللهُ الْمُؤْمُولُ الللهُ الْمُؤْلِولُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ الْمُؤْمُولُ الللهُ الْمُؤْمُولُ الللهُ الْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ اللّهُ الللّهُ الْمُؤْمُولُ الللّهُ الْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الللهُ الْمُؤْمُولُ الللهُ الْمُؤْمُولُ اللللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُولُ الللهُ الْمُؤْمُولُ اللّهُ الللللْمُؤْمُولُولُ الللللللللللّهُ ا

حسن: حجاب المرأة المسلمة (٥٥).

(٧) في الكلام حذف أي قال الله تعالى: كل مال ... إلخ، ومعنى نحلته: أعطيته.

- (٨) حنفاء: أي مسلمين، وقيل: طاهرين من المعاصي.
- (٩) اجتالتهم:أي استَخَفُّوهم فذهبوا بهم عن الحق إلى الباطل.
- (١٠) المقت: أشد البغض، والمراد بهذا ما قبل بعثة رسول الله
- (١١) المراد بهم الباقون على التمسك بدينهم الحق من غير تبديل.
- (١٢) كتابًا لا يغسله الماء: معناه محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب.
- (١٣) إذا يثلغوا رأسي: أي يشدخوه ويشجوه كما يشدخ الخبز، أي يكسر.

- (۱) أحمد (٦/ ١٩)، والحاكم (١/ ١١٩)، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي، واللفظ له. وقال الألباني في حجاب المرأة المسلمة (٥٤): سنده صحيح، ونقل تصحيح ابن عساكر له في «مدح التواضع».
  - (٢) أنقلب: أي أرجع إلى البيت.
- (٣) على رسلكما: أي على هينتكما في المشي، فما هنــــــا هشيء تكرهانه.
  - (٤) الشك هنا من الراوي.
- (٥) البخاري الفتح ٤ (٢٠٣٩)، ومسلم (٢١٧٥)، واللفظ له.
- (٦) رواه أحمد (٢/ ١٩٦)، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحجيح (١١/ ٧٥)/ ٥٨٠٠، وقال الهيثمي في المجمع (٣/ ٣٧): رواه الطبراني ورجاله ثقات، وقال الألباني:

خُبْزَةً. قَالَ: اسْتَخْرِجُهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ. وَاغْزُهُمْ نُعُثْ نُعْزِكَ (۱)، وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقْ عَلَيْكَ وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ خُسْةً مِثْلَهُ. وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ. قَالَ: خُسْةً مِثْلَهُ. وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ. قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِقٌ مُوفَقٌ. وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى، وَمُسْلِمٌ. وَرَجُلٌ رَحِيمٌ مُتَعَقِفٌ ذُو عِيَالٍ. قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خَسْةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا يَغْفَى لَهُ طَمَعٌ. الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ (۲)، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لَا يَتْبُعُونَ أَهْ لَمُ وَلَا مَالًا. وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَغْفَى لَهُ طَمَعٌ. وَإِلْ مَالًا وَلَا مَالًا. وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَغْفَى لَهُ طَمَعٌ. وَإِلْ مَالًا وَلَا مَالًا. وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُو وَإِلْ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُو وَإِلْ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُو وَإِلْ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُو الْكَذِبَ، وَوَالشِّنْظِيرُ (٣) الْفَحَاشُ ). وَذَكَرَ الْبُخْلُ أَو الْكَذِبَ، وَالشِّنْظِيرُ (٣) الْفَحَاشُ )) \* (١٤).

٢٢\_\*(عَنِ المِقْدَادِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِي وَقَدْ ذَهَبَتْ أَسْهَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنَ الجَهْدِ (٥). فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَابِ مِنَ الجَهْدِ (١٥). فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَلَيْس أَحَدٌ مِنْهُمْ يَقْبَلُنَا (٢٠). فَأَتَيْنَا النّبِيَ وَلَا اللّهِ عَلَى فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى أَهْلِهِ. فَإِذَا ثَلاَثَةُ أَعْنُونَ فَقَالَ النّبِي عَلَى فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى أَهْلِهِ. فَإِذَا ثَلاَثَةُ أَعْنُونَ فَقَالَ النّبِي عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

وَيُسْمِعُ اليَقْظَانَ. قَالَ: ثُمَّ يَأْتِي المَسْجِدَ، فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ فَيَشْرَبُ، فَأَتَانِي الشَّيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، وَقَـدْ شَرِبْتُ نَصِيبِي فَقَالَ: مُحَمَّدٌ يَأْتِي الأَنْصَارَ فَيُتْحِفُونَهُ وَيُصِيبُ عِنْدَهُمْ. مَا بِهِ حَاجَةٌ إِلَى هَـذِهِ الجُرْعَةِ (٧). فَأَتَيْتُهَا فَشَرِبْتُهَا. فَلَمَّا أَنْ وَغَلَتْ (٨) فِي بَطْنِي، وَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ إِلَيْهَا سَبِيلٌ. قَالَ: نَـدَّمَنِي الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: وَيُحَكَ! مَا صَنَعْتَ؟ أَشَرِبْتَ شَرَابَ مُحَمَّدٍ؟ فَيَجِيءُ فَلَا يَجِدُهُ فَيَدْعُو عَلَيْكَ فَتَهْلِكُ. فَتَذْهَبُ دُنْيَاكَ وَآخِرَتُكَ. وَعَلَى شَمْلَةٌ إِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى قَدَمَى َّ خَرَجَ رَأْسِي، وَإِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي خَرَجَ قَلَمَايَ. وَجَعَلَ لَا يَجِيئُنِي النَّوْمُ، وَأَمَّا صَاحِبَايَ فَنَامَا، وَلَمْ يَصْنَعَا مَا صَنَعْتُ. قَالَ: فَجَاءَ النَّبِيُّ عَلِيا اللَّهِيُّ فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ، ثُمَّ أَتَى المُسْجِدَ فَصَلَّى، ثُمَّ أَتَى شَرَابَهُ فَكَشَفَ عَنْهُ، فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ شَيْئًا. فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّاءِ فَقُلْتُ: الآنَ يَدْعُو عَلَى فَأَهْلِكُ فَقَالَ «اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمْنِي، وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي قَالَ: فَعَمَدْتُ إِلَى الشَّمْلَةِ فَشَدَدْتُهَا عَلَى وَأَخْذْتُ الشَّفْرَةَ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى الأَعْنُزُ أَيُّهَا أَسْمَنُ فَأَذْبَحُهَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِذَا هِيَ حَافِلَةٌ (٩) وَإِذَا هُنَّ حُفَّلٌ كُلُّهُنَّ، فَعَمَدْتُ إِلَى إِنَاءٍ لآلِ

حكاهما ابن السكيت وغيره . والفعل منه جَرَعَتُ .

<sup>(</sup>١) نغزك: أي نعينك.

<sup>(</sup>٢) لا زَبْرَ له: أي لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي .

<sup>(</sup>٣) الشنظير: وهو السيء الخلق.

<sup>(</sup>٤) مسلم (۲۸۲۵).

<sup>(</sup>٥) الجهد: بفتح الجيم ، الجوع والمشقة.

<sup>(</sup>٦) فليس أحد منهم يقبلنا: هذا محمول على أن الذين عرضوا أنفسهم عليهم كانوا مُقِلِّينَ ليس عندهم شيء يواسون به.

<sup>(</sup>٧) ما به حاجة إلى هذه الْجُرَعة: هي بضم الجيم وفتحها ،

<sup>(</sup>٨) وغلت: أي دخلت وتمكنت منه.

<sup>(</sup>٩) حافلة: الحفل في الأصل الاجتماع. قال في القاموس: الحفل والحفول والحفيل الاجتماع. يقال: حفل الماء واللبن حفلًا وحفولًا وحفيلًا ، إذا اجتمع. وكذلك يقال: حفله إذا جمه. ويقال للضرع المملوء باللبن: ضرع حافل وجمعه حفل ويطلق على الحيوان كثير اللبن، حافلة، بالتأنيث.

عُمَّدٍ وَقَالَ مَا كَانُوا يَطْمَعُونَ أَنْ يَحْتَلِبُوا فِيهِ. قَالَ: فَحَلَبْتُ فِيهِ حَتَّى عَلَتْهُ رَغْوَةٌ (١) فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَقَى اللهِ عَلَيْهُ مَرَابَكُمُ اللَّيْلَةَ ؟ قَالَ: قُلْتُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: أَشَرِبْتُمْ شَرَابَكُم اللَّيْلَةَ ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولِ اللهِ ؟ اشْرَبْ. فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي. فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ ؟ اشْرَبْ. فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي. فَلَمَّا عَرَفْتُ (٢) يَارَسُولَ اللهِ ؟ اشْرَبْ. فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي. فَلَمَّا عَرَفْتُ (٢) أَنَّ النبِّي عَلَيْهِ قَدْ رَوِي وَأَصَبْتُ دَعْوَتَهُ ضَحِكْتُ حَتَّى أَنَّ النبِي عَلَيْهِ قَدْ رَوِي وَأَصَبْتُ دَعْوَتَهُ ضَحِكْتُ حَتَّى اللهِ كَانَ مِنْ أَلْقِيتُ إِلَى الأَرْضِ. قَالَ: فَقَالَ النبِيعُ عَلَيْهِ: ﴿إِحْدَى سَوْءَاتِكَ (٣) يَامِقْدَادُ ﴾ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ كَانَ مِنْ أَمْرِي كَذَا وَكَذَا وَفَعَلْتُ كَذَا. فَقَالَ النبِيعُ عَلَيْهِ: ﴿ مَا هَذِهِ أَمْرِي كَذَا وَكَذَا وَفَعَلْتُ كَذَا. فَقَالَ النبِيعُ عَلَيْهِ: ﴿ مَا هَذِهِ

إِلَّا رَحْمَةٌ مِنَ اللهِ (٤). أَفَلَا كُنْتَ آذَنْتَنِي فَنُ وقِظَ صَاحِبَيْنَا فَيُصِيبَانِ مِنْهَا». قَالَ: فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَبُالِي إِذَا أَصَبْتَهَا، وَأَصَبْتُهَا مَعَلَكَ مَنْ أَصَابَهَا مِنَ النَّاسِ» (٥).

وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدِ «فَأَتَانِي الشَّيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ: مُحَمَّدٌ يَأْتِي الأَنْصَارَ فَيُتْحِفُونَهُ وَيُصِيبُ عِنْدَهُمْ مَا فَقَالَ: مُحَمَّدٌ يَأْتِي الأَنْصَارَ فَيُتْحِفُونَهُ وَيُصِيبُ عِنْدَهُمْ مَا بِهِ حَاجَةٌ إِلَى هَذِهِ الجُرْعَةِ فَاشْرَبْهَا، قَالَ (المِقْدَادُ) فَهَا بِهِ حَاجَةٌ إِلَى هَذِهِ الجُرْعَةِ فَاشْرَبْهَا، قَالَ (المِقْدَادُ) فَهَا زَالَ يُزَيِّنُ لِي حَتَّى شَرِبْتُهَا ... الحَدِيثُ) \* (المَقْدَادُ) فَا أَلَ يُزَيِّنُ لِي حَتَّى شَرِبْتُهَا ... الحَدِيثُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللْهُ الْمُنْعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُلْمُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ الْمُؤَلِّ الللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «الغي الإغواء»

١- \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: صَارَتِ الأَوْثَانُ الَّتِي كَانَتْ فِي قَوْمٍ نُوحٍ فِي العَرَبِ بَعْدُ، أَمَّا وَدُّ فَكَانَتْ لِكَلْبِ بِدَوْمَةِ الجَنْدَلِ، وَأَمَّا سُوَاعٌ فَكَانَتْ لِمُدَانَتْ لِمُدَانَتْ لِمُدَانَتْ لِمُدَانَتْ لِمُدَانَة فَكَانَتْ لِمُرَادِ، ثُمَّ لِبَنِي فَكَانَتْ لِمُدَانَ، فَطَيْفٍ بِالجَرْفِ عِنْدَ سَبَأٍ، وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لِمُمَدَانَ، فَطَيْفٍ بِالجَرْفِ عِنْدَ سَبَأٍ، وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لِمُمَدَانَ،

وَأُمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيَرَ لآلِ ذِي الطَّلَاعِ (٧٠). أَسْاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمٍ نُوحٍ، فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنِ انْصِبُوا إِلَى بَجَالِسِهِمْ الَّتِي كَانُوا يَجْلسُونَ أَنْصَابًا، وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ فَفَعَلُوا، فَلَمْ تُعْبَدُ، حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتنسَّخ (٨) العِلْمُ عُبِدَتْ) \* (٩٠).

- (۱) رغوة: هي زبد اللبن الذي يعلوه .وهي بفتح الراء وضمها وكسرها ، ثلاث لغات مشهورات. ورغاوة بكسر الراء ، وحكى ضمها . ورغاية بالضم ، وحتي بالكسر . وارتغيت شربت الرغوة .
- (۲) فلما عرفت... إلى : معناه أنه كان عنده حزن شديد خوفًا من أن يدعو عليه النبي على ، لكونه أَذْهَبَ نصيب النبي على وتعرض لأذاه . فلما علم أن النبي على قد رَوِي وأجيبت دعوته فرح وضحك حتى سقط إلى الأرض من كثرة ضحكه ، لذهاب ما كان به من الحزن ، وانقلابه : سرورًا بشرب النبي على وإجابة دعوته لمن أطعمه وسقاه، وجريان ذلك على يد المقداد وظهور هذه المعجزة.
- (٣) إحدى سوءاتك: أي أنك فعلت سوأة من الفعلات فما هي.
- (٤) ما هذه إلا رحمة من الله: أي إحداث هذا اللبن في غير وقته
   وخلاف عادته ، وإن كان الجميع من فضل الله .
  - (٥) مسلم (٢٠٥٥).
    - (٦) السابق، نفسه.
- (٧) كلب وهـ ذيل ومراد وبني غطيف وهمذان وحمير، أسهاء قبائل عربية وآل ذي الطلاع بطن من حمير.
  - (٨) تنسخ العلم:أي زال ونسي.
  - (٩) البخاري الفتح ٨(٤٩٢٠).

٢- \*(عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ فِتَناً يَكْثُرُ فِيهَا الْمَالُ، وَيُفْتَحُ فِيهَا القُرْآنُ عَتَى يَأْخُذَهُ المُؤْمِنُ وَالمُنَافِقُ، وَالرَّجُلُ وَالمَرْأَةُ، وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ، وَالحُرُّ وَالْعَبْدُ، فَيُ وشِكُ قَائِلُ أَنْ يَقُولَ: مَا وَالْكَبِيرُ، وَالحُرُّ وَالْعَبْدُ، فَيُ وشِكُ قَائِلُ أَنْ يَقُولَ: مَا لِلنَّاسِ لَا يَتَبِعُونِي وَقَدْ قَرَأْتُ القُرْآنَ؟ مَا هُمْ بِمُتَبِعِيَ لِلنَّاسِ لَا يَتَبِعُونِي وَقَدْ قَرَأْتُ القُرْآنَ؟ مَا هُمْ بِمُتَبِعِيَ حَتَّى أَبْتَدِعَ هُمْ غَيْرَهُ، فَإِيَّاكُمْ وَمَا ابْتُدِعَ، فَإِنَّ مَا ابْتُدِعَ هُمْ غَيْرَهُ، فَإِيَّاكُمْ وَمَا ابْتُدِعَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ ضَلَالَةٌ، وَأُحَذِرُكُمْ زَيْغَةَ الحَكِيمِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ عَلَى لِسَانِ الحَكِيمِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ عَلَى لِسَانِ الحَكِيمِ) \*(1).

٣\_ \* (قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَبِهَا أَغْوَيْتَنِي ﴾ (الأعراف/ ١٦) الْمُعْنَى: فَبِهَا أَضْلَلْتَنِي ﴾ (الأعراف/ ١٦) الْمُعْنَى: فَبِهَا أَضْلَلْتَنِي ﴾ ("

٤ - \*(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُماً - فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴾ (الأعراف/٢٠٢) هُمُ الجِنُّ يُوحُونَ لَا يُقْصِرُونَ ﴾ (الأعراف/٢٠٢) هُمُ الجِنُّ يُوحُونَ لَا يُقْصِرُونَ ﴾ (الإنسِ ثُمَّ لَا يَسْأَمُونَ) \*(١).

٥- \*(وَقَالَ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُنْصِرُونَ \* وَإِخْوَانَهُمْ يَمُدُونَهُمْ فِي الغَيِّ ثُمَّ لَا هُمْ مُنْصِرُونَ \* وَإِخْوَانَهُمْ يَمُدُونَهُمْ فِي الغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ \* (الأعراف/ ٢٠١ - ٢٠٢) هَذَا خَبَرٌ مِنَ اللهِ يَعْالَى عَنْ فَرِيقَ الإِيمَانِ وَالكُفْرِ بَأَنَّ فَرِيقَ الإِيمَانِ وَأَهْلَ تَعَالَى عَنْ فَرِيقَ الإِيمَانِ وَأَهْلَ وَيَقَالِمُ الشَّيْطَانُ تَسَذَكَّرُوا عَظَمَةَ اللهِ وَعِقَابَهُ فَكَفَّتُهُمْ وَهُنَّهُ مُ مَعَاصِيهِ، وَأَنَّ فَرِيقَ الإِيمَانِ وَالكُونِ وَاللهِ وَعِقَابَهُ فَكَفَّتُهُمْ مُولِيقَ الشَّيْطَانُ عَيَّا إِلَى غَيِّهِمْ إِذَا رَكِبُوا الكَافِرِينَ يَزِيدُهُمُ مُ الشَّيْطَانُ عَيَّا إِلَى غَيِّهِمْ إِذَا رَكِبُوا الكَافِرِينَ يَزِيدُهُمُ أَلْشَيْطَانُ عَيَّا إِلَى غَيِّهِمْ إِذَا رَكِبُوا الكَافِرِينَ يَزِيدُهُمُ أَلْشَيْطَانُ عَيَّا إِلَى غَيِّهِمْ إِذَا رَكِبُوا الكَافِرِينَ يَزِيدُهُمْ أَلْشَيْطَانُ عَيَّا إِلَى غَيِّهِمْ إِذَا رَكِبُوا

مَعْصِيَةً مِنْ مَعَاصِي اللهِ تَعَالَى، وَلاَ يَعْجِزُهُمْ تَقُوى اللهِ وَخَوْفَ المَعَادِ مِنْهُ عَنِ التَّهَادِي فِيهَا وَالزِّيَادَةِ مِنْهَا، فَهُمْ أَبَدًا، أَبدًا فِي زِيَادَةٍ مِنْ رُكُوبِ الإِثْمِ وَالشَّيْطَانُ يَزِيدُهُمْ أَبَدًا، لاَ يَقْصِرُ الإِنْسِيُّ عَنْ شَيْءٍ مِنْ رُكُوبِ الفَوَاحِشِ، وَلاَ للشَّيْطَانُ مِنْ مَدِّهِ مِنْهُ) \* (الشَّيْطَانُ مِنْ مَدِّهِ مِنْهُ) \* (الشَّيْطَانُ مِنْ مَدِّهِ مِنْهُ) \* (الشَّيْطَانُ مِنْ مَدِّهِ مِنْهُ) \* (اللهَ مَدِّهُ مِنْهُ) \* (اللهَ مَدِّهُ مِنْهُ) \* (اللهَ مَدِّهُ مِنْهُ) \* (اللهَ مَدْهُ مِنْهُ) \* (اللهَ مَدْهُ مِنْهُ) \* (اللهَ مَدْهُ مِنْهُ) \* (اللهَ مَدْهُ مِنْهُ) \* (اللهُ مَدْهُ مِنْهُ) \* (اللهُ مَدْهُ مِنْهُ) \* (اللهُ مَدْهُ مِنْهُ) \* (اللهُ مِنْهُ مِنْهُ) \* (اللهُ مَدْهُ مِنْهُ) \* (اللهُ مَدْهُ مَدْهُ مَدْهُ مَدْهُ مَدْهُ مِنْهُ) \* (اللهُ مَدْهُ مِنْهُ) \* (اللهُ مَدْهُ مَدْهُ مَدْهُ مَدْهُ مَدْهُ مَدْهُ مِنْهُ مُوْمِ اللهُ مَدْهُ اللهُ مَدْهُ مِنْهُ اللهُ مَدْهُ مَدْهُ مَدْهُ مَدْهُ مِنْهُ اللهُ مَدْهُ مَدْهُ مِنْهُ اللهُ مَدْهُ مِنْهُ اللهُ مَدْهُ اللهُ مَدْهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ مَدْهُ اللهُ مَدْهُ اللهُ مَدْهُ اللهُ مَدْهُ اللهُ مَدْهُ اللهُ مَدْهُ اللهُ مَا اللهُ مَدْهُ اللهُ مَدْهُ اللهُ مَدْهُ اللهُ مَدْهُ اللهُ مَدْهُ اللهِ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ مَدْهُ اللهِ اللهُ مَدْهُ اللهُ مَدْهُ اللهِ مِنْهُ اللهُ مَدْهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ مَدْهُ اللهِ اللهُ مَدْهُ اللهُ مَدْهُ اللهِ اللهِ مَدْهُ اللهِ اللهِ مِنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهِ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مِنْهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ م

7 - \*(وَقَالَ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَـوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَا تَبَعَـهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الغَاوِينَ \* (الأعراف/ ١٧٥) قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَكَانَ مِنَ الغَاوِينَ \* يَقُولُ: فَكَانَ مِنَ الغَاوِينَ \* يَقُولُ: فَكَانَ مِنَ الْهَالِكِينَ لِضَلَالِهِ وَخِلَافِهِ أَمْرَ رَبِّهِ وَطَاعَةِ الشَّيْطَانِ) \* (٥٠).

٧- \*(عَـنِ ابْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي قَـوْلِهِ
تَعَالَى: ﴿فَسَـوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾ (مريم/ ٥٩) يَعْنِي: شَرَّا
أَوْ ضَلَالًا أَوْ خَيْبَةً. وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الشَّاعِرِ:
فَمَنْ يَلْقَ خَيْرًا يَخْمَدِ النَّاسُ أَمْرَهُ

وَمَنْ يَغْوَ لَا يَعْدِمْ عَلَى الغَيِّ لائِمًا) \* (٣).

٨- \*(وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - غَيُّ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ وَأَنَّ أَوْدِيَةَ جَهَنَّمَ لَتَسْتَعِينُ مِنْ حَرِّهِ أَعَدَّهُ اللهُ لِللَّ انِي المُصِرِّ عَلَى النِّنَا، وَلِشَارِبِ الخَمْرِ المُدْمِنِ عَلَيْهِ، وَلاَّ عِلْ النِّنَا الَّذِي لاَ يَنْزعُ عَنْهُ، وَلاَّ هْلِ العُقُوقِ، وَلِشَاهِدِ الزُّورِ، وَلاَمْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى زَوْجِهَا وَلَدًا لَيْسَ مَنْهُ) \*(1).

٩\_ \* (وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_

<sup>(</sup>١) أبوداود ٤(٢١١٤).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري (٨/ ٩٨).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (١٠٨/٩).

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري (١٠٨/٩).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (٩/ ٨٤، ٨٥).

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي (١١/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

الغَيُّ (فِي الآيَةِ السَّابِقَةِ) وَادٍ فِي جَهَنَّمَ بَعِيدِ القَعْرِ خَبِيثِ الطَّعْم)\*(١).

• ١- \* (وَعَنْ كَعْبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ ( فِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ ( فِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ ( فِي الآيَةِ نَفْسِهَا): غَيُّ: وَادٍ فِي جَهَنَّمَ أَبْعَدُهَا قَعْرًا، وَلِيهِ بِئْرٌ يُسَمَّى الْبَهِيمُ، كُلَّمَا خَسَبَتْ نَارُ جَهَنَّمَ فَتَسَعَ اللهُ تَعَالَى تِلْ لَكَ البِئْرَ فَتَسْعَرُ بِهَا جَهَنَّمُ ) \* (٢).

11 - \*(حَكَى النَّقَاشُ - وَاخْتَارَهُ القُشَيْرِيُّ - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ﴾ (طه/ ١٢١) في قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ﴾ (طه/ ١٢١) أَيْ فَسَدَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ أَيْ فَسَدَ عَيْشُهُ بِنُنُولِهِ إِلَى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، قَالَ القُرْطُبِيُّ: وَهُو تَأْوِيلٌ حَسَنٌ، وَقِيلَ مَعْنَاهُ الدُّنْيَا، قَالَ القُرْطُبِيُّ: وَهُو تَأْوِيلٌ حَسَنٌ، وَقِيلَ مَعْنَاهُ جَهِلَ مَوْضِعَ رُشْدِهِ، أَيْ جَهِلَ أَنَّ تِلْكَ الشَّجَرَةَ هِي النَّي نَهُي عَنْهَا أَنَّ مَوْضِعَ رُشْدِهِ، أَيْ جَهِلَ أَنَّ تِلْكَ الشَّجَرَةَ هِي النَّي نَهُي عَنْهَا أَنْ مَوْضِعَ رُشْدِهِ، أَيْ جَهِلَ أَنَّ تَلْكَ الشَّجَرَةَ هِي النَّي نَهُي عَنْهَا أَنْ مَوْ ضَعَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

١٢ ـ \* (عَنْ قَتَادَةَ وَالْحَسَنِ وَالضَّحَّاكِ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَ: ﴿ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ﴾ (الأعراف/ ٢٠٢) المُعْنَى وَإِخْوانُ الشَّيَاطِينَ وَهُمُ

الفُجَّارُ مِنْ ضُلَّالِ الإِنْسِ، تَمُدُّهُمُ الشَّيَاطِينُ فِي الغَيِّ، وَقِيلَ لِلشَّيَاطِينُ فِي الغَيِّ، وَقِيلَ لِلنَّهُمْ يَقْبَلُونَ مِنْهُمْ، قَالَ لِلنَّهُمْ يَقْبَلُونَ مِنْهُمْ، قَالَ القُرْطُبِيُّ، وَهَذَا أَحْسَنُ مَا قِيلَ فِي الآيَةِ)\*(0).

١٣ - \* (رُوِيَ أَنَّ طَاوُوسًا جَاءَهُ رَجُلُ فِي الْسَجِدِ الْحَرَامِ، وَكَانَ مُنَّهَا بِالْقَدَرِ، وَكَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ الْحَرَامِ، وَكَانَ مُنَّهَا بِالْقَدَرِ، وَكَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ الْكِبَارِ، فَجَلَسَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ طَاوُوسٌ: تَقُومُ أَوْ تُقَامُ؟ فَقِيلَ لِطَاوُوسٍ: تَقُولُ هَذَا لِرَجُلٍ فَقِيدٍ؟ فَقَالَ: إِبْلِيسُ فَقِيلَ لِطَاوُوسٍ: تَقُولُ هَذَا لِرَجُلٍ فَقِيدٍ؟ فَقَالَ: إِبْلِيسُ أَفْقَ مُنْهُ، يَقُولُ هَذَا لِيرَجُلٍ فَرَبِّ بِمَا أَغْوَى نَفْسِى ﴾ أَغْوَى نَفْسِى ﴾ (الحجر/ ٣٩) وَيقُولُ هَذَا: أَنَا أَغْوِي نَفْسِى ﴾ (١٠).

١٤ - \*(قَالَ القُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَبِهَا أَغْوَيْتَنِي لِأَقْعُدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ المُسْتَقِيمَ ﴾ (الأعراف/١٦): المُعْنَى: فَبِهَا أَوْقَعْتَ فِي قَلْبِي مِنَ الغَيِّ وَالعِنَادِ وَالاسْتِكْبَارِ، وَهَذَا لأَنَّ كُفْرَ إِبْلِيسَ - لَعَنَهُ الغَيِّ وَالعِنَادِ وَالاسْتِكْبَارِ، وَهَذَا لأَنَّ كُفْرَ إِبْلِيسَ - لَعَنَهُ اللهُ - لَيْسَ كُفْرَ جَهْلٍ، بَلْ هُو كُفْرُ عِنَادٍ وَاسْتِكْبَارٍ (٧)، اللهُ - لَيْسَ كُفْرَ جَهْلٍ، بَلْ هُو كُفْرُ عِنَادٍ وَاسْتِكْبَارٍ (٧)، وَقِيلَ مَعْنَى الكَلَامِ هُو القَسَمُ أَيْ (فَبِحَقِّ) إِغْوَائِكَ وَقِيلَ مَعْنَى الكَلَامِ هُو القَسَمُ أَيْ (فَبِحَقِّ) إِغْوَائِكَ وَقِيلَ هَذَا القَوْلِ قَوْلُهُ عَلَى صِرَاطِكَ أَوْ فِي صِرَاطِكَ (٨)، وَدَلِيلُ هَذَا القَوْلِ قَوْلُهُ عَلَى صِرَاطِكَ أَوْ فِي صُرَاطِكَ (٨٨) وَدَلِيلُ هَذَا القَوْلِ قَوْلُهُ عَلَى صِرَاطِكَ أَوْ فِي صُرَاطِكَ (٨٨) وَدَلِيلُ هَذَا القَوْلِ قَوْلُهُ عَلَى صِرَاطِكَ أَوْ فِي صُرَاطِكَ (٨٨) وَدَلِيلُ هَذَا القَوْلِ قَوْلُهُ عَلَى صِرَاطِكَ أَوْ فِي صُرَاطِكَ (٨٨) وَدَلِيلُ هَذَا القَوْلِ قَوْلُهُ عَلَى عَلَى الْعَبْنِ ﴾ (صَر ٨٢٨) وَكَأَنَّ وَجَلَّ فِي الْعِبَادِ، فَأَقْسَمَ بِهِ إِعْظَامًا لِقَدْرِهِ عِنْ لَهُ فِيلُ عَلَى العِبَادِ، فَأَقْسَمَ بِهِ إِعْظَامًا لِقَدْرِهِ عِنْ لَدُولِ فَوْلِئِكَ وَاءِ اللهِ إِنَّاهُ لِللّهِ اللّهُ فِيلُ وَلِيلُ لَوْلِكُ وَائِكَ وَاعِلُ الْعَبَادِ، فَلَاغُ وَائِكَ وَاعِلُ وَقِيلَ الْبَاءُ بِمَعْنَى اللّهُ مِاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ قَالَ: فَلِأَعْوَائِكَ

<sup>(</sup>٦) تفسير القرطبي (٧/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٧) وعلى هذا تكون الباء للسببية.

<sup>(</sup>٨) المراد أن هنا حرف جر محذوف تقديره «على» أو «في».

<sup>(</sup>٩) وعلى ذلك تكون الباء للقسم.

<sup>(</sup>١٠) أي اللام التعليلية، وهذا يرجع إلى المعنى الأول لأن التعليل والسببية متقاربان.

<sup>(</sup>۱) تفسير القـــرطبـــي (۱۱/ ۱۲۵). وتفسير ابـــن كثير (۳/ ۱۳۵).

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۱۳۵).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي (١١/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي (١١/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي (٧/ ٣٥١).

إِيَّايَ (١)، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.

١٥ - \*(قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ﴾ (النجم / ٢) شَهَادَةٌ لِلرَّسُولِ ﷺ بِأَنَّهُ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ لَيْسَ بِضَالٍ وَلَا غَاوٍ، وَالغَاوِي هُوَ العَالِمُ بِالْحَقِّ العَادِلُ عَنْهُ قَصْدًا إِلَى

غَيْرِهِ، فَنَزَّهَ اللهَ رَسُولَ هُ وَشَرْعَهُ عَنِ الْمُشَابَهَةِ كَالنَّصَارَى، وَأَهْلِ الغَيِّ كَالنَّصَارَى، وَأَهْلِ الغَيِّ كَاليَهُ وِدِ لأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الشَّيْءَ وَيَكْتُمُونَ الشَّيْءَ وَيَكْتُمُونَ اللهِ وَيَكْتُمُونَ اللهِ وَيَكْتُمُونَ اللهِ وَيَكْتُمُونَ اللهِ وَيَكْتُمُونَ اللهُ إِنِي كَانَ صَلَوَاتُ اللهِ وَيَكْتُمُونَ اللهُ إِنِي مَنَ اللهُ رِعِ وَمَنَ اللهُ رِعِ مِنَ الشَّرْعِ الحَكِيم في غَايَةِ الاسْتِقَامَةِ وَالاعْتِدَالِ وَالسَّدَادِ) \* (1).

## من مضار «الغي والإغواء»

- (١) الغَيُّ مُهْلِكٌ لِلإِنْسَانِ مُغْضِبٌ لِلرَّحْمَنِ.
- (٢) الغَيُّ يَجْعَلُ صَاحِبَهُ مِنْ أَعْوَانِ الشَّيْطَانِ وَجُنُودِهِ المُخْلِصِينَ.
- (٣) جَهَنَّمُ وَالعِيَاذُ بِاللهِ تَعَالَى مَـوْعِدُ الغَاوِينَ، وَلَا يَجَدُونَ عَنْهَا تَحِيطًا.
- (٤) الغُوَاةُ وَالمُغْوُونَ وَالشَّيَاطِينُ قُرَنَاءُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.
- (٥) الَّذِينَ يُغْوُونَ النَّاسَ وَيُنزِيِّنُونَ هُمُ المَعَاصِيَ يُفْسِدُونَ المُجْتَمَعَ وَيُشِيعُونَ فِيهِ الفَوْضَى وَالاضْطِرَابَ.
- (٦) مِنَ الإِغْوَاءِ الشَّيْطَانِيِّ مَا يَهْدِمُ الأُمْرَ المُسْتَقِرَّةَ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِ
- (٧) النِّسَاءُ اللَّآتِي يُغْوِينَ الرِّجَالَ بِاللَّلْبِسِ الخَلِيعَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ يَفْقِدْنَ بَهَاءَ الإِيمَانِ وَيُبْعَثْنَ يَوْمَ

- القِيَامَةِ وَلَا نُورَ لَهُنَّ (الحديث رقم ٢٠).
- (٨) الإِغْوَاءُ يَجْعَلُ صَاحِبَهُ مِنْ أَهْلِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.
- (٩) الْغَاوِي يُضِلُّ النَّاسَ عَنْ دِينِهِمْ وَيُحَسِّنُ لأَهْلِ النَّاسَ عَنْ دِينِهِمْ وَيُحَسِّنُ لأَهْلِ اللِّحَوْمَ اللَّهْوَاءَهُمْ، فَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وَهُمُ الأَخْسَرُونَ أَعْمَالًا.
- (۱۰) الغَيُّ وَالإِغْوَاءُ تَضْيِي عُ لِلْفَرْدِ وَلِسلأُسْرَةِ وَلِلْمُجْتَمَعِ كُلِّهِ لِمَا فِيهِ مِنْ صَرْفِ الهِمَمِ عَنِ صَالِحِ الأَعْمَالِ إِلَى سَيِّهَا، وَمِنَ البِنَاءِ إِلَى الهَدْمِ. صَالِحِ الأَعْمَالِ إِلَى سَيِّهَا، وَمِنَ البِنَاءِ إِلَى الهَدْمِ. (١١) الإِغْوَاءُ أَقْوَى أَسْلِحَةِ المُفْسِدِينَ مِنْ شَيَاطِينِ الإِنْسِ وَالجِنِّ الَّتِي يُجِيدُونَ اسْتِخْدَامَهَا ضِدَّ الأَفْرِدِ وَالجَمَاعَاتِ وَالأُمْمِ فَيُنْهِكُونَ اسْتِخْدَامَهَا ضِدَ الأَفْرِدِ وَالجَمَاعَاتِ وَالأُمْمِ فَيُنْهِكُونَ اسْتِغْرَارَهَا وَيَعْبَثُونَ بِمُقَدَّرَاتِهَا.

### الغيبة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 1٧     | 7 8      | ٤      |

#### الغيبة لغةً:

الْغِيبَةُ هِيَ الاسْمُ مِنَ الاغْتِيَابِ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (غ ي ب) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى السَّتْر، يَقُولُ ابْنُ فَارسٍ: «الْغَيْنُ وَاليّاءُ وَالْبَاءُ» أَصْلُ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى تَسَتُّر الشَّيْءِ عَنِ الْعُيُونِ ثُمَّ يُقَاسُ مِنْ ذَلِكَ الْغَيْبُ: مَاغَابَ مِمَّا لَايَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ. وَيُقَالُ: غَابَتِ الشَّمْسُ تَغِيبُ غَيْبَةً وَغُيُوبًا وَغَيْبًا. وَغَـابَ الرَّجُلُ عَـنْ بَلَدِهِ، وَأَغَـابَتِ الْمُزْأَةُ فَهِيَ مُغِيبَةٌ، إِذَا غَابَ بَعْلُهَا ... وَالْغِيبَةُ: الْوَقِيعَةُ فِي النَّاسِ مِنْ هَذَا، لأَنَّهَا لَاتُقَالُ إِلَّا في غَيْبَةِ ، وَتَغَيَّبَ مِثْلُ غَابَ، وَيَتَعَدَّى بِالتَّضْعِيفِ فَيُقَالُ غَيَّتُهُ، وَهُوَ التَّوَارِي فِي الْغِيب، وَاغْتَابَهُ اغْتِيَابًا إِذَا ذَكَرَهُ بِمَا يَكْرَهُ مِنَ الْعُيُوب، وَالاسْمُ الْغِيبَةُ، فَإِنْ كَانَ بَاطِلًا فَهُوَ الْغِيبَةُ فِي بُهْتٍ . وَجَعَلَ الرَّاغِبُ أَصْلَ الْمَادَّةِ الاسْتِتَارَ عَن الْعَيْن فَيَقُولُ: «وَالْغَيْبُ مَصْدَرُ غَابَتِ الشَّمْسُ وَغَيْرُهَا إِذَا اسْتَرَّرَتْ عَن الْعَيْن، يُقَالُ :غَابَ عَنِّى كَلْهَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴾ (النمل/ ٢٠) وَاسْتُعْمِلَ في كُلِّ غَائِبٍ عَنِ الْحَاسَّةِ، وَعَمَّا يَغِيبُ عَنْ عِلْم الإِنْسَانِ بِمَعْنَى الْغَائِبِ، وَالْغَيْبُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يُو مِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ مَالَا يَقَعُ تَحْتَ الْخُوَاسِ، وَلاَ تَقْتَضِيهِ بِدَايَةً

الْعُقُولُ "وَإِنَّا يُعْلَمُ بِخَبَرِ الْأَنْبِياءِ ـ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ـ وَبِدَفْعِهِ يَقَعُ عَلَى الإِنْسَانِ اسْمُ الإِلْخَادِ (١) » وَالْغَيْبُ: الشَّكُ، وَجَمْعُهُ غِيَابٌ وَغُيُوبٌ، وَالْغَيْبُ أَيْضًا مَاغَابَ عَنِ الْغُيُونِ، وَإِنْ كَانَ مُحَصَّلًا فِي الْقُلُوبِ ... وَكُلُّ عَنِ الْعُيُونِ، وَإِنْ كَانَ مُحَصَّلًا فِي الْقُلُوبِ ... وَكُلُّ مَكَانٍ لَايُدْرَى مَافِيهِ، فَهُو غَيْبٌ، وَكَذَلِكَ الْمُوضِعُ مَكَانٍ لَايُدْرَى مَافِيهِ، فَهُو غَيْبٌ، وَكَذَلِكَ الْمُوضِعُ اللَّذِي لَايُدْرَى مَاوَرَاءَهُ، وَجَمْعُهُ غُيُوبٌ. وَالْمُغَايِبَةُ خِلافُ اللَّذِي لَايُدُرَى مَاوَرَاءَهُ، وَجَمْعُهُ غُيُوبٌ. وَاللَّغَايِبَةُ خِلافُ اللَّذِي لَايُدُرَى مَاوَرَاءَهُ، وَجَمْعُهُ غُيُوبٌ. وَاللَّغَايِبَةُ خِلافُ اللَّذِي لَايُدُرَى مَاوَرَاءَهُ، وَجَمْعُهُ غُيُوبٌ. وَاللَّغَايِبَةُ خِلافُ الْمُخَاطِبَةِ، يُقَالُ: اغْتَابَ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ اغْتِيَابًا إِذَا وَقَعَ اللَّخَاطَبَةِ، وَهُو أَنْ يَتَكَلَّمَ خَلْفَ إِنْسَانٍ مَسْتُورٍ بِسُوءٍ ، أَوْ بِهَا يُغِمَّهُ لَلْ مَنْ وَوَا نُعَلَاكُ عَلَى الْمُولِ اللَّهِ عَلَى وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ وَرَائِهِ. عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ وَالْمُعْتُ وَالْبُهُمْ وَالْبُهُمْ وَالْبُهُمْ وَالْمُعْتُ وَالْمُونُ وَرَائِهِ.

وَالاسْمُ: الْغِيبَةُ ، وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ: ﴿ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴾ (الحجرات/ ١٢). أَيْ لَا يَعْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴾ (الحجرات/ ١٢). أَيْ لَا يَتَنَاوَلْ رَجُلًا بِظَهْرِ الْغَيْبِ بِيَا يَسُوؤُهُ مِمَّا هُوَ فِيهِ . وَرُوِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ سَمِعَ: غَابَهُ يَغِيبُهُ إِذَا عَابَهُ ، وَذَكَرَ مِنْهُ مَا يَسُوؤُهُ.

قَالَ ابْنُ الأَغْرَابِيِّ: غَابَ إِذَا اغْتَابَ. وَغَابَ إِذَا ذَكَرَ إِنْسَانًا بِخَيْرٍ أَوْ شَرِّ ، وَالْغِيبَةُ: فِعْلَةٌ مِنْهُ ، تَكُونُ حَسَنَةً وَقَبِيحَةً (٢).

<sup>(</sup>١) التعريفا*ت* (١٦٩).

<sup>(</sup>٢) الصحاح للجوهري (١/ ١٩٦) ، ولسان العرب

<sup>(</sup>١/ ٢٥٦)، ومقايس اللغة (٤/ ٤٠٣)، و المصباح المنير

<sup>(</sup>۱٦٤)، و المفردات (٣٦٧).

بِظَهْرِالْغَيْبِ(٥).

### أسباب الغيبة وبواعثها:

قَالَ الْغَزَالِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: لِلْغِيبَةِ أَسْبَابٌ وَبَوَاعِثُ ، وَفِيهَ يَلِي خُلَاصَتُهَا:

- ١ شِفَاءُ الْمُغْتَابِ غَيْظَهُ بِذِكْرِ مَسَاوِىءِ مَنْ يَغْتَابُهُ.
- ٢- مُجَامَلَةُ الأَقْرَانِ وَالرِّفَاقِ وَمُشَارَكَتُهُمْ فِيهَا يَخُوضُونَ
   فيه مِنَ الْغِيبَةِ.
  - ٣- ظَنُّ الْلُغْتَابِ فِي غَيْرِهِ ظَنَّا سَيِّئًا مَدْعَاةً إِلَى الْغِيبَةِ.
- ٤- أَنْ يُبَرِّىءَ الْمُغْتَابُ نَفْسَهُ مِنْ شَيْءٍ وَيَنْسُبَهُ إِلَى غَيْرِهِ
   أَوْ يَذْكُرَ غَيْرَهُ بِأَنَّهُ مُشَارِكٌ لَهُ.
  - ٥- رَفْعُ النَّفْسِ وَتَزْكِيَتُهَا بِتَنْقِيصِ الْغَيْرِ.
  - ٦ حَسَدُ مَنْ يُثْنِي عَلَيْهِ النَّاسُ وَيَذْكُرُونَهُ بِخَيْرٍ.
    - ٧- الاسْتِهْزَاءُ وَالسُّخْرِيَةُ وَتَحْقِيرُ الآخَرِينَ (٦).

#### • الفرق بين الغيبة والبهتان والشتم:

قَالَ الْجُرْجَانِيُّ: الْغِيبَةُ ذِكْرُ مَسَاوِى َ الْإِنْسَانِ التَّتِي فِيهِ فِي غَيْبَةٍ .

وَالْبُهْتَانُ ذِكْرُ مَسَاوِى عَلِلإِنْسَانِ، وَهِيَ لَيْسَتْ فِيهِ (٧).

وَالشَّتْمُ: ذِكْرُ الْمُسَاوِىءِ فِي مُـواجَهَةِ الْمُقُولِ فِيهِ. وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ كُلُّ مِنَ ابْنِ الْمُنَاوِيِّ وَالكَفَوِيِّ (^).

### حكم الغيبة:

عَدَّ الإِمَامُ ابْنُ حَجَرٍ الْغِيبَةَ مِنَ الْكَبَائِرِ وَقَالَ: الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ الدَّلَائِلُ الْكَثِيرَةُ الصَّحِيحَةُ الظَّاهِرَةُ

### واصطلاحًا:

تَ قَالَ الْجُرْجَانِيُّ: الْغِيبَةُ: ذِكْرُ مَسَاوِى الإِنْسَانِ فِي غَيْبَتِهِ وَهِي فِيهِ (۱).

وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ: الْغِيبَةُ: أَنْ تَذْكُرَ أَحَاكَ بِمَا يَكْرَهُهُ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ ...، قَالَ: وَمِنْ أَحْسَنِ تَعَارِيفِهَا (فَإِنْ كَانَ فِيهِ بَظَهْرِ الْغَيْبِ»(٢).

وَقَالَ الْكَفَوِيُّ: أَنْ يُتَكَلَّمَ خَلْفَ إِنْسَانٍ مَسْتُورٍ بِكَلَام هُوَ فِيهِ (٣).

وَقَالَ التَّهَانَوِيُّ: الْغِيبَةُ: أَنْ تَذْكُرَ أَخَاكَ بِهَا يَكْرَهُهُ لَوْ بَلَغَهُ، سَوَاءٌ ذَكَرْتَ نُقْصَانًا فِي بَدَنِهِ أَوْ فِي لُبْسِهِ، أَوْ فِي لَوْ بَلَغَهُ، سَوَاءٌ ذَكَرْتَ نُقْصَانًا فِي بَدَنِهِ أَوْ فِي دِينِهِ، أَوْ فِي دُنْيَاهُ، خُلُقِهِ، أَوْ فِي وَلِهِ، أَوْ فِي دَارِهِ، أَوْ فِي دَارِهِ، أَوْ فِي دَارِهِ، أَوْ فِي دَابَتِهِ. قَالَ: وَلاَ تَقْتُصِرُ الْغِيبَةُ عَلَى الْقَوْلِ، بَلْ تَجْرِي أَيْضًا فِي الْفِعْلِ كَالْتَقْرَصُرُ الْغِيبَةُ عَلَى الْقَوْلِ، بَلْ تَجْرِي أَيْضًا فِي الْفِعْلِ كَالْمَرَكَةِ وَالْإِشَارَةِ وَالْكِنَايَةِ، لِمَا وَرَدَ عَنْ عَائِشَةً - رَضِي اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا أَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلَى امْرَأَةٍ أَنَّهَا قَصِيرَةٌ فَقَالَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا أَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلَى امْرَأَةٍ أَنَّهَا قَصِيرَةٌ فَقَالَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا أَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلَى امْرَأَةٍ أَنَّهَا قَصِيرَةٌ فَقَالَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا أَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلَى امْرَأَةٍ عَنْهَا حَمِيهَ (١٤٤٤).

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: هِيَ ذِكْرُ الْمُرْءِ بِمَا يَكْرَهُهُ ، سَوَاءُ كَانَ ذَلِكَ فِي بَكَنِ الشَّخْصِ أَوْ دِينِهِ أَوْ دُنْيَاهُ ، أَوْ نَفْسِهِ أَوْ خُلُقِهِ أَوْ مَالِهِ . وَقَالَ الرَّاغِبُ: هِيَ أَنْ يَذْكُرَ الإِنْسَانُ عَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ مُحْوِج إِلَى ذِكْرِ ذَلِكَ.

وَقَالَ ابْنُ الأَثِيرِ الْغِيبَةُ أَنْ تَذْكُرَ الإِنْسَانَ فِي غَيْبَتِهِ بِسُوءٍ وَإِنْ كَانَ فِيهِ.

وَقَالَ ابْنُ التِّينِ: الْغِيبَةُ ذِكْرُ الْمُزْءِ مَا يَكْرَهُهُ

<sup>(</sup>١) التعريفات ( ١٦٩).

<sup>(</sup>٢) التوقيف على مهات التعاريف(٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) الكليات (٦٦٩).

<sup>(</sup>٤) كشاف اصطلاحات الفنون (٣/ ١٠٩١).

<sup>(</sup>٥) انظر فتح الباري (١٠/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٦) إحياء علوم الدين (١٥٥-٥١) بتصرف.

<sup>(</sup>۷) التعريفات (١٦٩) بتصرف.

<sup>(</sup>٨) انظر التوقيف (٢٥٤)، والكفوى في الكليات (٦٦٩).

أَنَّهَا كَبِيرَةٌ: لَكِنَّهَا تَغْتَلِفُ عِظَاً وَضِدَّهُ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ مَفْسَدَتِهَا. وَقَدْ جَعَلَهَا مَنْ أُوتِيَ جَوامِعَ الْكَلِمِ عَدِيلَةَ مَفْسَدَتِهَا. وَقَدْ جَعَلَهَا مَنْ أُوتِيَ جَوامِعَ الْكَلِمِ عَدِيلَةَ غَصْبِ الْمَالِ ، وَقَدْلِ النَّفْسِ بِقَوْلِهِ ﷺ «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ» وَالْغَصْبُ وَالْقَتْلُ كَبِيرَتَانِ إِجْمَاعًا، فَكَذَا ثَلُمُ الْعِرْضِ (۱).

#### علاج الغيبة:

إِنَّ الغِيبَةَ مَرَضٌ خَطِيرٌ ، وَدَاءٌ فَتَ الدٌ ، وَمِعْ وَلٌ هَدَّامٌ ، وَسُلُوكٌ يُفَرِّقُ بَيْنَ الأَحْبَابِ ، وَبُهْتَانٌ يُعَظِّي عَلَى عَلَى اللَّحْرِينَ ، وَبَدْرَةٌ تُنْبِتُ شُرُورًا بَيْنَ الْمُجْتَمَعِ كَاسِنِ الآخرِينَ ، وَبَدْرَةٌ تُنْبِتُ شُرُورًا بَيْنَ الْمُجْتَمَعِ الْسُلِمِ ، وَتَقْلِبُ مَوازِيسَ الْعَدَالَةِ وَالإِنْصَافِ إِلَى الْمُحْدِبِ وَالْجُوْرِ ، وَعِلَاجُ هَذَا الْمُرْضِ لَا يَكُونُ إِلَّا الْمُحْدِبِ وَالْجُوْرِ ، وَعِلَاجُ هَذَا الْمُرْضِ لَا يَكُونُ إِلَّا اللهِ يَوْمَ الْفِينَمَةِ بِإِحْبَاطِ عَمَلِهِ وَإِعْطَاءِ حَسَنَاتِهِ مَنْ اللهِ يَوْمَ الْفِينَامَةِ بِإِحْبَاطِ عَمَلِهِ وَإِعْطَاءِ حَسَنَاتِهِ مَنْ يَغْتَابُ أَنَّهُ تَعَرَّضُ لِمُحُومٍ مَنْ يَغْتَابُ أَوْ يَعْمِلُ عَنْهُ أَوْزَارَهُ ، وَأَنَّهُ يَتَعَرَّضُ لِمُحُومٍ مَنْ يَغْتَابُهُ أَوْ يَعْمِلُ عَنْهُ أَوْزَارَهُ ، وَأَنَّهُ يَتَعَرَّضُ لِمُحُومٍ مَنْ يَغْتَابُهُ أَوْ يَعْمِلُ عَنْهُ أَوْزَارَهُ ، وَأَنَّهُ يَتَعَرَّضُ لِمُحُومٍ مَنْ يَغْتَابُهُ أَوْ يَعْمِلُ مِمُ اللهُ عَلَيْهِ ، إِذَا عَلِمَ هَذَا عَلِمَ هَذَا عَلِمَ هَذَا عَلِمَ هَذَا عَلِمَ هَذَا وَعَمِلَ بِمُقْتَضَاهُ مِنْ خَيْرٍ فَقَدْ يُسَلِّطُهُ اللهُ عَلَيْهِ ، إِذَا عَلِمَ هَذَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ ، إِذَا عَلِمَ هَذَا عَلِمَ هَوْقَ وَعَمِلَ بِمُقْتَضَاهُ مِنْ خَيْرٍ فَقَدْ يُسَلِّطُهُ اللهُ عَلَيْهِ ، إِذَا عَلِمَ هَذَا عَلِمَ هَذَا عَلِم وَعَمِلَ بِمُقْتَضَاهُ مِنْ خَيْرٍ فَقَدْ يُسَلِّطُهُ اللهُ عَلَيْهِ ، إِذَا عَلِمَ هَوْلَاء وَعَمْلُ بِمُقْتَضَاهُ مِنْ خَيْرٍ فَقَدْ يُسَلِّعُهُ وَقَلَا يَعْلَامِ الْمُعْتَعِيمُ اللهُ عَلَيْهِ ، إِذَا عَلِمَ عَلَاهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ ، إِذَا عَلِمَ اللهُ عَلَيْهِ ، إِنْ الْعُلُومُ مِنْ خَيْرٍ فَقَدُ وَقَالُ فَقَدُ اللهُ عَلَيْهِ ، إِذَا عَلِمَ اللهُ عَلَيْهِ مَلَا عَلَى الْمُؤْلِقُ وَالْتَهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ ، إِنْ الْعَلَامِ الْعُمُومُ مَنْ الْعَلَامُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

### ه هل تحل الغيبة في بعض الأحيان؟

قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -:

اعْلَمْ أَنَّ الغِيبَةَ تُبَاحُ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ شَرْعِيٍّ لَا يُمْكِنُ الْوُصُولُ إِلَيْهِ إِلَّا بِهَا ، وَهُوَ سِتَّةُ أَسْبَابٍ:

الأَوَّلُ: الْمُتَظلِّمُ، فَيَجُوزُ لِلْمَظلُومِ أَنْ يَتَظَلَّمَ إِلَى الشَّلْطَانِ وَالْقَاضِي وَغَيْرِهِمَا مِكَنْ لَهُ وِلَايَةٌ، أَوْ قُدْرَةٌ عَلَى السُّلْطَانِ وَالْقَاضِي وَغَيْرِهِمَا مِكَنْ لَهُ وِلَايَةٌ، أَوْ قُدْرَةٌ عَلَى إِنْصَافِهِ مِنْ ظَالِهِ، فَيَقُولُ: ظَلَمَنِي فُلَانٌ بِكَذَا.

التَّانِي: الاسْتِعَانَةُ عَلَى تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ، وَرَدِّ

الْعَاصِي إِلَى الصَّوَابِ، فَيَقُولُ لِمَنْ يَرْجُو قُدْرَتَهُ عَلَى إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ: فُلَانٌ يَعْمَلُ كَلَا، فَازْجُرْهُ عَنْهُ وَنَحْوَ ذَلِك، وَيَكُونُ مَقْصُودُهُ التَّوَصُّلَ إِلَى إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ، فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ كَانَ حَرَامًا.

الثَّالِثُ: الاسْتِفْتَاءُ، فَيَقُولُ لِلْمُفْتِي: ظَلَمَنِي أَوْ أَلْهُ فُتِي: ظَلَمَنِي أَوْ أَلْهَ أَوْ أَلْهَ نُكِهُ أَوْ أَكْهُ لَلهُ أَوْ أَكْهُ لَكُ أَوْ أَلْهَ بُكَذَا، فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟ وَمَا طَرِيقِي فِي الْخَلَاصِ مِنْهُ، وَتَحْصِيلِ حَقِّي، ذَلِكَ؟ وَمَا طَرِيقِي فِي الْخَلَاصِ مِنْهُ، وَتَحْصِيلِ حَقِّي، وَلَكِنَّ وَدَفْعِ الظُّلْمِ؟ وَنَحْوَ ذَلِكَ، فَهَذَا جَائِزٌ لِلْحَاجَةِ، وَلَكِنَّ وَدَفْعِ الظُّلْمِ؟ وَنَحْوَ ذَلِكَ، فَهَذَا جَائِزٌ لِلْحَاجَةِ، وَلَكِنَّ الأَحْوَطَ وَالأَفْضَلَ إِلَى الْمُوهِ كَذَا؟ فَإِنَّهُ يَحْمُلُ بِهِ الْغَرْضُ مِنْ غَيْرِ تَعْيينٍ، وَمَعَ ذَلِكَ، فَالتَّعْيِينُ جَائِزٌ.

الرَّابِعُ: تَعْذِيرُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الشَّرِّ وَنَصِيحَتُهُمْ. وَذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ:

مِنْهَا: جَـرْحُ الْمُجْرُوحِينَ مِـنَ الرُّوَاةِ وَالشُّهُـودِ ، وَذَلِكَ جَائِزٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ، بَلْ وَاجِبٌ لِلْحَاجَةِ.

وَمِنْهَا: الْمُشَاوَرَةُ فِي مُصَاهَرَةِ إِنْسَانٍ ، أَوْ مُشَارَكَتِهِ ، أَوْ إِيدَاعِهِ ، أَوْ مُعَامَلَتِهِ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، أَوْ مُعَاوَرَتِهِ ، وَيَجِبُ عَلَى الْمُشَاوَرِ أَنْ لَا يُخْفِي حَالَهُ ، بَلْ يَذْكُرُ الْمَسَاوِى ءَ الَّتِي فِيهِ بِنِيَّةِ النَّصِيحَةِ.

وَمِنْهَا: إِذَا رَأَى مُتَفَقِّهَا يَتَرَدَّدُ إِلَى مُبْتَدِع، أَوْ فَاسِقٍ يَأْخُذُ عَنْهُ الْعِلْمَ، وَخَافَ أَنْ يَتَضَرَّرَ الْتُفَقِّهُ فَاسِقٍ يَأْخُذُ عَنْهُ الْعِلْمَ، وَخَافَ أَنْ يَتَضَرَّرَ الْتُفَقِّهُ بِذَلِكَ، فَعَلَيْهِ نَصِيحَتُهُ بِبَيَانِ حَالِهِ، بِشَرْطِ أَنْ يَقْصِدَ النَّصِيحَةَ، وَهَ ذَلِكَ، وَهَ ذَلِكَ مُولَ الْتُكَلِّمَ بِذَلِكَ الْحُسَدُ، وَيُلَبِّسُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَيُحَيِّلُ إِلَيْهِ بِذَلِكَ الْحَسَدُ، وَيُلَبِّسُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَيُحَيِّلُ إِلَيْهِ

أَنَّهُ نَصِيحَةٌ فَلْيَفْطِنْ لِذلِكَ.

وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ لَـهُ وِلَايَةٌ لَا يَقُـومُ بِمَا عَلَى وَجْهِهَا: إِمَّا بَأَنْ لَا يَكُونَ صَالِحًا لَهَا ، وَإِمَّا بَأَنْ يَكُونَ فَاسِقًا ، أَوْ مُغَفَّلًا ، وَنَحْو ذَلِكَ فَيَجِبُ ذِكْرُ ذَلِكَ لَنْ عَلَيْهِ وِلَايَةٌ عَامَّةٌ لِيُزِيلَهُ ، وَيُولِّي مَنْ يَصْلُحُ ، أَوْ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْ يَصْلُحُ ، أَوْ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْ عَنْ يَصْلُحُ ، أَوْ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْ يَصْلُحُ ، وَلَا يَعْتَرَّ بِهِ ، وَأَنْ يَسْتَبُدِلَ بِهِ ، وَأَنْ يَسْعَى فِي أَنْ يَحُثَّهُ عَلَى الاسْتِقَامَةِ أَوْ يَسْتَبُدِلَ بِهِ .

الْخَامِسُ : أَنْ يَكُونَ مُجَاهِرًا بِفِسْقِهِ أَوْ بِدْعَتِهِ كَالْمُجَاهِرِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ ، وَمُصَادَرَةِ النَّاسِ ، وَأَخْذِ الْمُكْسِ ، وَجِبَايَةِ الأَمْوَالِ ظُلْمًا ، وَتَولِّي الأُمُورِ الْبَاطِلَةِ ، فَيَجُوزُ ذِكْرُهُ بِهَا يُجَاهِرُ بِهِ ، وَيُحْرُمُ ذِكْرُهُ بِعَيْرِهِ مِنَ الْعُيُوب، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِجَوَازِهِ سَبَبٌ آخَرُ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ.

السَّادِسُ: التَّعْرِيفُ، فَإِذَا كَانَ الإِنْسَانُ مَعْرُوفًا بِلَقَبٍ ؛ كَالأَعْمَشِ وَالأَعْسَرِجِ وَالأَصَمِّ، وَالأَعْمَى ؛ وَالأَعْرِيفُ وَعَيْرِهِمْ جَازَ تَعْرِيفُهُمْ بِذَلِكَ ؛ وَيَعْرُمُ وَالأَحْدُولِ ، وَغَيْرِهِمْ جَازَ تَعْرِيفُهُمْ بِذَلِكَ ؛ وَيَعْرُمُ إِلْمَا لَهُ عَلَى جِهَةِ النَّقْصِ ؛ وَلَوْ أَمْكَنَ تَعْرِيفُهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ أَوْلَى.

فَهَذِهِ سِتَّةُ أَسْبَابٍ ذَكَرَهَا الْعُلَاءُ وَأَكْثَرُهَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ؟ وَدَلَاثِلُهَا مِنَ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مَشْهُورَةُ (١).

[للاستزادة: انظر صفات: الافتراء \_ الإفك \_ البهتان \_ الفضح \_ النميمة \_ الأذى \_ الإساءة \_ الهجاء \_ الغي والإغواء.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الثناء \_ الحمد \_ الصمت وحفظ اللسان \_ المحبة \_ الكلم الطيب \_ الستر \_ المداراة \_ الحياء].

## الآيات الواردة في «الغيبة»

١ - يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِ إِكَ بَعْضَ الظَّنِ إِكَ بَعْضَ الطَّنِ إِنْ أَنْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا الظَّنِ إِنْ أَخُدُ كُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا الْكُولُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهُمْ أَخَدُ مُؤَّهُ وَالْقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَابُ رَحِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ رَحِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهُ تَوَابُ رَحِيمٌ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِي الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْم

## الآيات الواردة في «الغيبة» معنًى

- ٢ ﴿ لَا يُحِبُ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمٌ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ((١)
   مَن ظُلِمٌ وكَانَ اللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ((١))
- ٤ ﴿ قَالُواْ إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ وَمِن قَبُ لُو الْمِن قَبُ لُو الْمِن قَبُ لُو الْمَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ عَلَى اللَّهُ مَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ عَلَى اللَّهُ مَا لَهُ مَا قَصِفُونَ اللَّهُ مَا تَصِفُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ
- ٣ ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ اَمْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَوِدُ
   فَنَهَا عَن نَقْسِةٍ قَدَ شَغَفَهَا حُبًّ إِنَّا لَنَرَاهَا
   في ضكلٍ مُبِينٍ ﴿ ثَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

## الأحاديث الواردة في ذَمِّ «الغيبة»

١- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ : « أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ ؟ » قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: « ذِحْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ » قِيلَ: وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: « فِي مَا أَقُولُ ؟ قَالَ: « إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَهُ ( ) » ) \* ( )

٢- \*( عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ - قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِ عَلِيْ فَارْتَفَعَتْ رِيحٌ مُنْتِنَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « أَتَدُرُونَ مَا هَذِهِ الرِّيحُ ؟ هَذِهِ رِيحُ الَّذِينَ اللهِ عَلَيْ : « أَتَدُرُونَ مَا هَذِهِ الرِّيحُ ؟ هَذِهِ رِيحُ الَّذِينَ يَغْتَابُونَ الْمُؤْمِنِينَ ») \*(٣).

٣- \*( عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " يَامَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمُ 
 يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ ، لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَتَبَّعُوا

عَوْرَاتِهِمْ ، فَإِنَّـهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبعِ اللهُ عَـوْرَتَهُ ، وَمَنْ يَتَّبعِ اللهُ عَـوْرَتَهُ ، وَمَنْ يَتَّبعِ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ فِي بَيْتِهِ ») \* (١٤).

٤ - \*(عَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ عَيْكَةً بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ: ﴿إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبُ فِي النَّبِوْلِ وَأَمَّا الأَخَرُ فَيُعَذَّبُ كَبِيرٍ . أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيُعَذَّبُ فِي الْبَوْلِ وَأَمَّا الأَخَرُ فَيُعَذَّبُ فِي الْبَوْلِ وَأَمَّا الأَخْرُ فَيُعَذَّبُ فِي الْبَوْلِ وَأَمَّا الأَخْرُ فَيُعَذَّبُ فِي الْبَوْلِ وَأَمَّا الأَخْرُ فَيُعَذَّبُ

٥- \* (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا عِنْ دَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ رَجُلًا فَقَالُوا: لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُرْحَلَ لَهُ ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهَ: حَتَّى يُرْحَلَ لَهُ ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهَ: «اغْتَبُتُمُ وهُ » . فَقَالُ وا: يَارَسُ ولَ اللهِ إِنَّمَا حَدَّثْنَا بِمَا فِيهِ «اغْتَبُتُمُ وهُ » . فَقَالُ وا: يَارَسُ ولَ اللهِ إِنَّمَا حَدَّثْنَا بِمَا فِيهِ قَالَ: « حَسْبُكَ إِذَا ذَكَرْتَ أَخَاكَ بِمَا فِيهِ (٧) ») \* (٨).

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «الغيبة» معنَّى

7- \*(عَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « أَلَا أُنْبَثْكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ » قُلْنَا:
 بَلَى ، يَارَسُولَ اللهِ قَالَ ثَلَاثًا أَنْبَعْكُمْ الإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَعُقُوقُ

الْوَالِدَيْنِ . وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ ، وَشَهَادَةُ النُّورِ ، فَمَا وَشَهَادَةُ النُّورِ ، فَمَا زَالَ يَقُوهُمَا حَتَّى قُلْتُ لَا يَسْكُتُ (١٠). ") \*(١١).

- (١) بهته: أي قلت فيه البهتان وهو الباطل.
  - (۲) مسلم (۲۸۹).
- (٣) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٥١٥) واللفظ له، وقال: رواه أحمد وابن أبي الدنيا ورواة أحمد ثقات، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (١٠/ ٤٨٤): سنده صحيح.
- (٤) أبوداود ٤ ( ٤٨٨٠) واللفظ له وقال الحافظ العراقي في الإحياء (٣/ ١٠٤): سنده جيد.
- (٥) أحمد في المسند (٥/ ٣٥ ٣٦)، وابن ماجة (١/ ٣٤٩) واللفظ له وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٤٨٥): أخرجه أحمد والطبراني بإسناد صحيح.
- (٦) أي أنه ضعيف إلى درجة احتياجه إلى مساعد يطعمه ،

- وخادم يوكله، وساقٍ يسقيه ، ولا يسافر إلا إذا حمله أخر أو ركب على دابة .
- (٧) أي كافيك بتعداد أوصاف ثابتة فيه ، ولكن يكره ذكرها ويحب سترها ، ففيه الترهيب عن ذكر أخيك بها يكره مطلقاً.
- (A) قال المنفذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٥٠٦): رواه الأصبهاني بإسناد حسن.
  - (٩) أي ثلاث مرات.
- (١٠) عند مسلم ، من رواية بشر بن المُفَضَّلِ «حتى قلنا ليته سكت».
- (۱۱) البخاري الفتح ۱۰ (۹۷٦) واللفظ له، ومسلم (۱۱) (۸۷).

٧- \*(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يُصَلِّي مَعَ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ - كَانَ يُصَلِّي مَعَ النّبِي عَنْهُ الصَّلَاةَ ، فَقَراً بِمُ النّبِي عَنْهُ ، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمُ الصَّلَاةَ ، فَقَراً بِمُ النّبِي عَنِي مَعَ الْبَقَرَةَ ، قَالَ فَتَجَوَّزَ رَجُلٌ فَصَلَّي صَلَاةً خَفِيفَةً ، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا فَقَالَ : إِنّهُ مُنَافِقٌ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَاتَى النّبِي عَنِي فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِينا ، وَنَسْقِي بِنَواضِحِنا ، وَإِنّ مُعَاذًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَةَ فَقَرأً اللهِ اللهِ إِنّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِينا ، وَنَسْقِي بِنَواضِحِنا ، وَإِنّ مُعَاذًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَةَ فَقَرأً اللهِ اللهِ إِنّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِينا ، وَإِنّ مُعَاذًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَةَ فَقَرأً اللهِ اللهِ إِنّا مُعَاذًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَةَ فَقَرأً اللهِ اللهِ إِنّا مُعَاذًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَةَ فَقَرأً اللهِ اللهِ إِنّا مُعَاذًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَةَ فَقَرأً اللهِ إِنّا مُعَاذًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَةَ فَقَرأً اللهُ إِنّا مُعَاذًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَةَ فَقَرأً اللهِ إِنّا مُعَاذًا مَا اللّهِ إِنّا مُعَادًا اللّهُ إِنْ مُعَادًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَةَ فَقَرأً اللهُ إِنّا مُعَادًا مَا اللّهُ إِنْ مُعَادًا اللّهُ إِنْ مُعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَلْ اللهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ الللللّهُ عَلْهُ الللهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ الللللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ الللللّهُ اللّهُ الللهُ عَلْهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ الللهُ اللّهُ اللللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٨- \*( عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ ا - أَنّهُ ارْتَقَى الصَّفَا فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ ، فَقَالَ: يَالِسَانُ قُلْلَ خَيْرًا تَغْنَمْ ، وَاسْكُتْ عَنْ شَرِّ تَسْلَمْ ، مِنْ قَبْلِ أَنْ تَسْلَمْ ، مُنْ قَبْلِ أَنْ تَسْلَمْ ، مِنْ قَبْلِ أَنْ تَسْلَمْ ، مِنْ قَبْلِ أَنْ تَسْلَمْ ، مُنْ قَبْلِ أَنْ كَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «أَكْثَرُ خَطَلًا ابْنِ آدَمَ فِي لِسَانِهِ ») \*(١).

9- \*(عَنِ اللَّجْلَاجِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا يَعْتَمِلُ فِي اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا يَعْتَمِلُ فِي السُّوقِ فَمَرَّتِ امْرَأَةٌ تَحْمِلُ صَبِيًّا فَثَارَ النَّاسُ مَعَهَا وَثُرْتُ فِيمَنْ ثَارَ ، فَانْتَهَتْ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَهُوَ يَقُولُ : «مَنْ أَبُو هَذَا مَعَكِ»؟ فَسَكَتَتْ، فَقَالَ شَابٌ وَهُوَ يَقُولُ : «مَنْ أَبُو هَذَا مَعَكِ»؟ فَسَكَتَتْ، فَقَالَ شَابٌ عَدْوَهَا: أَنَا أَبُوهُ يَارَسُولَ اللهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ: « مَنْ

أَبُو هَذَا مَعَكِ؟ »؟ قَالَ الْفَتَى: أَنَا أَبُوهُ يَارَسُولَ اللهِ، فَنَظُرَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ إِلَى بَعْضِ مَنْ حَوْلَهُ يَسْأَلُهُمْ عَنْهُ، فَقَالُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ إِلَى بَعْضِ مَنْ حَوْلَهُ يَسْأَلُهُمْ عَنْهُ، فَقَالُ وَقَالُ اللهِ النَبِي عَلَيْ: فَقَالُ اللهِ النَبِي عَلَيْ اللهِ فَرَجِمَ، قَالَ: فَخَرَجْنَا اللهِ فَحَصَنْتَ »؟ قَالَ: فَخَرَجْنَا بِهِ فَرُجِمَ، قَالَ: فَخَرَجْنَا بِهِ فَحَفَرْنَا لَهُ حَتَّى أَمْكَنَا ثُمَّ رَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى هَدَأً، فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَنِ الْمُرْجُومِ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى النّبِي عَلَيْ فَعَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَنِ الْمُرْجُومِ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى النّبِي عَلَيْ فَعَلَا مَسُولُ اللهِ فَعَلَىٰ دَسُولُ اللهِ فَقُلُنَا: هَذَا جَاءَ يَسْأَلُ عَنِ النَّهِ مِنْ رِيحِ الْمُسْكِ » فَإِذَا هُو اللهِ عَنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمُسْكِ » فَإِذَا هُو أَطُيْ بَ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمُسْكِ » فَإِذَا هُو أَلُوهُ مُنْ أَلُوهُ مَنْ وَيَحْفِينِهِ وَدَفْنِهِ » (\*\*).

١٠- \*(عَنْ مُعَاوِيَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ
 النَّاسِ أَفْسَدْ تَهُمْ أَوْ كِدْتَ أَنْ تُغْسِدَهُمْ ﴾) \*(١٤).

١١- \* (عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: « مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الاسْتِطَالَةَ فِي عَنْ صَلْ النَّمْ لِعَيْرِ حَقِّ ») \* (٥).

١٢ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَ النَّحْرِ ، فَقَالَ: « يَاأَيُّهَا النَّاسُ ، أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟ » قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ. قَالَ: « فَأَيُّ النَّاسُ ، أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟ » قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ . قَالَ: « فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا ؟ » بَلَدٍ هَذَا ؟ » قَالُوا: بَلَدٌ حَرَامٌ . قَالَ: « فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا ؟ » قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ . قَالَ: « فَإِنَّ دِمَاءَ كُم وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٤٨٨٨) وصححه الألباني ، صحيح سنن أبي داود(٤٠٨٨).

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد في المسند (١/ ١٩٠) واللفظ له، وأبو داود (٢٨٦) وقال الألباني: صحيح، وهو في الصحيحة رقم (٢٨٣٣). وصحّح إسناده المرفوع من الحديث أيضًا الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على «المسند» (٣/ ١٩٠).

<sup>(</sup>۱) البخاري - الفتح ۱۰(۲۰۱) واللفظ له ، ومسلم (۲۰) البخاري - الفتح ۱۰۲) وأبو داود (۲۰۰) مختصرًا.

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب للمنذري (٣/ ٥٣٤) وقال: رواه الطبراني، ورواته رواة الصحيح، وأبو الشيخ في الثواب والبيهقي بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٤٤٣٥)، وحسنه الألباني، صحيح سنن أبي داود (٣٧٢٨ - ٣٧٢٩).

بَلَدِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْ رِكُمْ هَذَا ». فَأَعَادَهَا مِرَارًا. ثُمَّ رَفَعَ رَأَسَهُ، فَقَالَ: « اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ؟ ».

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: « فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ فَلْيُرَكِّغِ الشَّاهِدُ الْغُائِبَ ، لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ وَقَابَ بَعْضٍ ») \* (وَقَابَ بَعْضٍ ») \* (1).

١٣ - \*( عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:
 جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لَا
 يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْتًا .

قَالَتِ الأُولَى: زَوْجِي كُمْ جَمَلٍ غَثٍ (٢) عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ وَعْرٍ. لَا سَهْلُ فَيُرْتَقَى. وَلَا سَمِينٌ فَيُسْتَقَلَ.

قَالَتِ الثَّانِيَةُ: زَوْجِي لَا أَبُثُّ خَبَرَهُ (٢) . إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أَذَرَهُ، إِنْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ وَبُجَرَهُ .

قَالَتِ الثَّالِثَةُ: زَوْجِي الْعَشَّنَّةُ ثُنَّ أَنْ إِنْ أَنْطِقْ

أُطَلَّقْ، وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ.

قَالَتِ الرَّابِعَةُ: زَوْجِي كَلَيْلِ تِهَامَةَ () ، لَا حَرُّ وَلَا قُرُّ وَلَا خَالَهُ وَلَا سَآمَةَ.

قَالَتِ الخَامِسَةُ: زَوْجِي إِذَا دَخَلَ فَهِدَ ، وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ ، وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ .

قَالَتِ السَّادِسَةُ: زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ (^) وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ ، وَلِا يُولِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ .

قَالَتِ السَّابِعَةُ: زَوْجِي غَيَايَاءُ أَوْ عَيَايَاءُ (٩) طِبَاقَاءُ، كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءُ (١٠) شَجَّكِ (١١) أَوْ فَلَّكِ أَوْ جَمَعَ كَلَّا لَكِ ... الْخَدِيثَ) \*(١٢).

١٤ - \*( عَنْ عَلِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ إِلَى اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ إِلَى النّبِي عَلَيْهُ: «فِيكَ مَثَلٌ مِنْ عِيسَي . أَبْغَضَتْهُ الْيَهُ ودُ
 حَتَّى بَهَتُوا أُمَّهُ، وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى حَتَّى أَنْ زَلُوهُ بِالْمَنْ زِلَةِ

- (١) البخاري الفتح ٣(١٧٣٩) واللفظ له ، ومسلم (٦٦).
- (٢) غث: قال أبو عبيد وسائر أهل الغريب والشرح: المراد بالغث المهرول.
  - (٣) لا أبث خبره: أي لا أنشره وأشيعه.
    - (٤) عجره وبجره: المراد بهما عيوبه .
- (٥) زوجي العشنق: العشنق هو الطويل . ومعناه ليس فيه أكثر من طول بلا نفع .
- (٦) زوجي كليل تهامة: هذا مدح بليغ. ومعناه ليس في أذى بل هو راحة ولذاذة عيش كليل تهامة .
- (٧) زوجي إن دخل فهد: هذا أيضا مدح. فقولها فهد، تصفه إذا دخل البيت بكثرة النوم والغفلة في منزله عن تعهد ما ذهب من متاعه وما بقي. وشبهته بالفهد لكثرة نومه. يقال أنوم من فهد. وهو معنى قولها ولا يسأل عها عهد. أي لا يسأل عها كان عهده في البيت من ماله ومتاعه. وإذا خرج أسد وهو وصف له بالشجاعة. ومعناه إذا صار بين الناس

- أو خالط الحرب كان كالأسد . يقال: أسد واستأسد .
- (A) زوجي إن أكل لف: قال العلماء: اللف في الطعام الإكثار منه مع التخليط من صنوفه حتى لا يبقى منها شيء. والاستشفاف في الشراب: أي يستوعب جميع ما في الإناء.
- (٩) زوجي غياياء أو عياياء: وهو الذي لا يلقح، وقيل هو العنين الذي تعييه مباضعة النساء ويعجز عنها . وقال القاضي وغيره: غياياء ، بالمعجمة ، صحيح وهو مأخوذ من الغياية وهي الظلمة وكل ما أظل الشخص . ومعناه لا يهتدي إلى مسك. وقيل هو الغبي الأحق الغدم .
  - (١٠) كل داء له داء: أي جميع أمراض الناس فيه.
- (١١) شجك: أي جرحك في الرأس. فالشجاج جراحات الرأس والجراح فيه وفي الجسد.
- (١٢) البخاري الفتح ٩ (٥١٨٩)، ومسلم (٢٤٤٨) واللفظ لـه.

الَّتِي لَيْسَ بِهِ ، ثُمَّ قَالَ: « يَمْلِكُ فِيَّ رَجُلَانِ: مُحِبُّ مُفْرِطٌ يُقَرِّطُ لَيْسَ بِهِ ، ثُمَّ قَالَ: « مَمْبْغِضٌ يَخْمِلُهُ شَنَآنِي عَلَى أَنْ يُقَرِّطُ يَخْمِلُهُ شَنَآنِي عَلَى أَنْ يَبْهَتَنِي ») \* (١).

10- \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِ وَلَكُ حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا - تَعْنِي قُطْتُ لِلنَّبِي وَلَكُ حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا - تَعْنِي قَصِيرَةً - فَقَالَ: «لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِهَاءِ الْبَحْرِ لَوَ مُزِجَتْ بِهَاء الْبَحْرِ لَكَ لَهُ إِنْسَانًا ، فَقَالَ: «مَا أُحِبُّ لَهُ إِنْسَانًا ، فَقَالَ: «مَا أُحِبُّ أَنِي حَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا ، فَقَالَ: «مَا أُحِبُّ أَنِي حَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا ، فَقَالَ: «مَا أُحِبُّ أَنِي حَكَيْتُ لِهُ إِنْسَانًا وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا») \* (٢).

١٦- \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - زَوْجِ النَّبِي عَنِي قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْرُجَ سَهُمُهَا، خَرَجَ بِهَا سَفَرًا، أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ. فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهُمُهَا، خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَنِي مَعَهُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَهُ مَعَهُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَرَاهَا. فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي. فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَزَاهَا. فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي اللهِ عَلَى الْحِجَابُ. فَاأَنْ أَنْ فِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ابْتِغَاؤُهُ. وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ لِي فَحَمَلُوا هَوْدَجِي. فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنِّي فِيهِ. قَالَتْ: وَكَانَتِ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا. لَمْ يُهَبِّلُنَ ( عَلَمُ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ. إِنَّا يَأْكُلْنَ العُلْقَةَ ( ) مِنَ الطَّعَام. فَكَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ ثِقَلَ الْمُؤْدَج حِينَ رَحَلُوهُ وَرَفَعُوهُ. وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ. فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا. وَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَمَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ. فَجِئْتُ مَنَازِهُمْ وَلَيْسَ بِهَا دَاعِ وَلَا مُجِيبٌ. فَتَيَمَّمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ فِيهِ. وَظَنَنْتُ أَنَّ الْقَوْمَ سَيَفْقِدُونَنِي فَيَرْجِعُونَ إِليَّ. فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ. وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ، ثُمَّ الذَّكُوَانِيُّ، قَدْ عَرَّسَ (٢٠) مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَأَدْلَجَ (٧) فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي. فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ. فَعَرَفَنِي حِينَ رَأَنِي. وَقَدْ كَانَ يَرَانِي قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ الْحِجَابُ عَلَيَّ. فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي. فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي. وَ وَاللهِ مَا يُكَلِّمُنِي كَلِمَةً وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ. حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ. فَوَطِيءَ عَلَى يَدِهَا فَرَكِبْتُهَا. فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ. حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ. مُوغِرينَ في نَحْر الظَّهيرَةِ (٨). فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ في شَانْيي. وَكَانَ الَّذِي تَوَكَّى كِبْرَهُ. عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيِّ ابْنُ سَلُولَ. فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ.

وش

<sup>(</sup>٥) العلقة: أي القليل ، ويقال لها أيضا: البلغة .

<sup>(</sup>٦) قد عرس: التعريس النزول أخر الليل في السفر لنوم أو استراحة.

<sup>(</sup>٧) فأدلج: الإدلاج هو السير آخر الليل.

 <sup>(</sup>٨) موغرين في نحر الظهيرة: الموغر النازل في وقت الوغرة،
 وهي شدة الحر . ونحر الظهيرة وقت القائلة وشدة الحر.

<sup>(</sup>١) أحمد في المسند (١/ ١٦٠) وقال محققه الشيخ أحمد (٢/ ٣٥٥، ٣٥٤): إسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٤٨٧٥) واللفظ له ، والترمذي (٢٥٠٢ – ٢٥٠٣) وقال: حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) عقدي من جزع ظفار:والعقد نحو القلادة والجزع خرز يهاني .

<sup>(</sup>٤) لم يهبلن: يقال هبله اللحم وأهبله إذا أثقله وكثر لحمه

فَاشْتَكَيْتُ، حِينَ قَدِمْنَا الْلَدِينَةَ شَهْرًا. وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَهْلِ الإِفْكِ. وَلَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. وَهُـوَ يَرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي. إِنَّهَا يَـدْخُلُ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ: ﴿ كَيْفَ تِيكُمْ؟ ﴾ فَذَاكَ يُريبُنِي. وَلَا أَشْعُرُ بِالشَّرِّ. حَتَّى خَرَجْتُ بَعْدَمَا نَقِهْتُ وَخَرَجَتْ مَعِي أُمُّ مِسْطَح قِبَلَ الْنَاصِع (١) وَهُوَ مُتَبَرَّزُنَا. وَكُنَّا لَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْـلًا إِلَى لَيْلِ. وَذَلِـكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُّفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُّوتِنَا. وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الأُولِ في التَّنَزُّهِ. وَكُنَّا نَتَأَذَّىٰ بِالكُنُفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِناً. فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَح، وَهِيَ بِنْتُ أَبِي رُهْم بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ. وَأُمُّهَا ابْنَةُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ، خَالَةُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ. وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْـمُطَّلِبِ. فَأَقْبُلْتُ أَنَا وَبِنْتُ أَبِي رُهْم قِبَلَ بَيْتِي. حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا. فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَح فِي مِرْطِهَا (٢) قَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ. فَقُلْتُ لَمَا: بِئْسَ مَا قُلْتِ. أَتَسُبِّينَ رَجُلًا قَدْ شَهِدَ بَدْرًا؟. قَالَتْ: أَيْ هَنْتَاهُ أَوَ لَمُ تَسْمَعِي مَا قَالَ؟ قُلْتُ: وَمَاذَا قَالَ ؟ قَالَتْ، فَأَخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الإِفْكِ. فَازْدَدْتُ مَرَضًا إِلَى مَرَضِى. فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي، فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ عَيْكَةٍ. فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: «كَيْفَ تِيكُمْ ؟» 

أَنْ أَتَيَقَّنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا. فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْةً. فَجِئْتُ أَبَوَيَّ فَقُلْتُ لأُمِّي: يَا أُمَّتَاهُ مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ؟ فَقَالَتْ: يَابُنَيَّةُ هَوِّنِي عَلَيْكِ. فَوَاللهِ لَقَلَّهَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئةٌ " عِنْدَ رَجُلِ يُحِبُّهَا، وَلَهَا ضَرَائِرُ، إِلَّا كَثَرْنَ عَلَيْهَا. قَالَتْ قُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ وَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَذَا؟ قَالَتْ، فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لَا يَرْقَأُ (١) لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْم (٥) ثُمَّ أَصْبَحْتُ أَبْكِي. وَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ (٦) يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ. قَالَتْ فَأَمَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ، وَبِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ لَهُمْ مِنَ الْوُدِّ. فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ هُمْ أَهْلُكَ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا. وَأَمَّا عَلِيُّ بْـنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: لَمْ يُضَيِّقِ اللهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ وَإِنْ تَسْأَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ. قَالَتْ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَرِيرَةَ فَقَالَ «أَيْ بَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ مِنْ عَائِشَةَ ؟ » قَالَتْ لَهُ بَرِيرَةُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا قَطُّ أَغْمِصُهُ (٧) عَلَيْهَا، أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ، تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا، فَتَأْتِي الـدَّاجِنُ (٨) فَتَأْكُلُهُ. قَالَتْ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ. فَاسْتَعْذَرَ (٩) مِنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولَ. قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُـوَ عَلَى الْمِنْبَرِ « يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ

<sup>(</sup>٧) أغمصه: أي أعيبها به.

<sup>(</sup>٨) الداجن: الشاة التي تألف البيت ولا تخرج للمرعى . ومعنى هذا الكلام أنه ليس فيها شيء مما تسألون عنه أصلا ولا فيها شيء من غيره ، إلا نومها عن العجين.

<sup>(</sup>٩) استعـذر: معناه: من يعـذرني فيمـن أذاني في أهلي ، وقيـل معناه من ينصرني . والعذير الناصر.

<sup>(</sup>١) المناصع: هي مواضع خارج المدينة كانوا يتبرزون فيها.

<sup>(</sup>٢) في مرطها: المرط الكساء من صوف .وقديكون من غيره.

<sup>(</sup>٣) وضيئة: هي الجميلة الحسنة . والوضاءة الحسن .

<sup>(</sup>٤) لا يرقأ: أي لا ينقطع .

<sup>(</sup>٥) ولا أكتحل بنوم: أي لا أنام.

<sup>(</sup>٦) استلبث الوحى: أي أبطا ولبث ولم ينزل.

مَنْ يَعْ لِرُنِي مِنْ رَجُلِ قَدْ بَلَغَ أَذَاهُ فِي أَهْل بَيْتِي. فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَلِيًّا. وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا. وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي ». فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: أَنَا أَعْذِرُكَ مِنْهُ. يَـارَسُولَ اللهِ إِنْ كَانَ مِنَ الأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنُقَهُ. وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا الْخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ. قَالَتْ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً، وَهُـوَ سَيِّدُ الْحَزْرَج، وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا. وَلَكِنِ اجْتَهَلَتْهُ الْحَمِيَّــةُ (١) . فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ: كَذَبْتَ. لَعَمْرُ اللهِ لَا تَقْتُلُهُ وَلَا تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ. فَقَـامَ أُسَيْدُ بْـنُ حُضَيْرٍ، وَهُوَ ابْنُ عَمّ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ : كَذَبْتَ. لَعَمْرُ اللهِ لَنَقْتُلَنَّهُ. فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ. فَثَارَ الْحَيَّانِ الأَّوْسُ وَالْخَزْرَجُ (٢) حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا. وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ. فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ. قَالَتْ : وَبَكَيْتُ يَـوْمِي ذَلِكَ. لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ. ثُمِّ بَكَيْتُ لَيْلَتِي الْقُبِلَةَ. لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ. وَأَبَوَايَ يَظُنَّانِ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِتُ كَبِدِي. فَبَيْنَمَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي، وَأَنَا أَبْكِي، اسْتَأْذَنَتْ عَلَى امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ لَمَا. فَجَلَسَتْ تَبْكِي. قَالَتْ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ . فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ. قَالَتْ وَلَمُ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قِيلَ لِي مَا قِيلَ. وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي بِشَيْءٍ. قَالَتْ فَتَشَهَّ لَدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حِينَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَمَّا بَعْدُ. يَاعَائِشَةُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكِ

كَـٰذَا وَكَذَا. فَـٰإِنْ كُنْتِ بَـرِيئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ. وَإِنْ كُنْتِ أَلْمُتِ بِذَنْبٍ. فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ. فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِنَدَنْبٍ ثُمَّ تَابَ، تَابَ اللهُ عَلَيْهِ » قَالَتْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مَقَالَتَهُ، قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَاأُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً. فَقُلْتُ لأَبِي: أَجِبْ عَنِّي رَسُولَ اللهِ ﷺ فِيهَا قَالَ. فَقَالَ: وَاللهِ مَاأَدْرِي مَاأَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ عِيْكِ . فَقُلْتُ لأُمِّي: أَجِيبِي عَنِّي رَسُولَ اللهِ عَيْكِ . فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقُلْتُ، وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ، لَا أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ: إِنِّي، وَاللهِ لَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ بِهَذَا حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي نْفُوسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ. فَإِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ، لَا تُصَدِّقُونِي بِذَلِكَ وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ، لَتُصَدِّقُونَنِي. وَإِنِّي، وَاللهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا كَمَا قَالَ أَبُويُوسُفَ: ﴿ فَصَبْرُ جَمِيلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾. قَالَتْ ثُمَّ تَحَوَّلْتُ فَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي. قَالَتْ وَأَنَا، وَاللهِ حِينَئِذٍ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ. وَأَنَّ اللهَ مُبَرِّئِي بِبَرَاءَتِي. وَلَكِنْ، وَاللهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يَنْزِلَ فِي شَأْنِي وَحْيٌ يُتْلَى. وَلَشَأْنِي كَانَ أَحْقَرَ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللهُ \_ عَزَّ وَجَـلَّ \_ فِيَّ بِأَمْرٍ يُتْلَى وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّـوْم رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللهُ بِهَا. قَالَـتْ: فَوَاللهِ مَـا رَامَ (٣) رَسُولُ اللهِ ﷺ مَجْلِسَهُ، وَلَا خَرَجَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَحَدٌ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ. فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَاأْخُذُهُ مِسنَ البُرَحَاءِ(١) عِنْدَ الْوَحْيِ. حَتَّى إِنَّهُ

<sup>(</sup>٣) ما رام: أي ما فارق.

<sup>(</sup>٤) البرحاء: هي الشدة .

<sup>(</sup>١) اجتهلته الحمية: أي خفته وأغضبته وحملته على الجهل.

<sup>(</sup>٢) فثار الحيان الأوس والخزرج: أي تناهضوا للنزاع والعصبية .

لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُهُانِ (۱) مِنَ الْعَرَقِ، فِي الْيَوْمِ الشَّاتِي، مِنْ ثِقَلِ الْقُوْلِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ. قَالَتْ، فَلَمَّ مُرِّي عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَهُو يَضْحَكُ، فَكَانَ أَوَّلَ مُلِيَّةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ: «أَبْشِرِي يَاعَائِشَةُ أَمَّا اللهُ فَقَدْ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ: «أَبْشِرِي يَاعَائِشَةُ أَمَّا اللهُ فَقَدْ بَرَّأَكِ» فَقَالَتْ لِي أُمِّي: قُومِي إِلَيْهِ. فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَقُومُ بَرَّأَكِ» فَقَالَتْ لِي أُمِّي: قُومِي إِلَيْهِ. فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ. وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا الله مُو اللّذِي أَنْزَلَ بَرَاءَي. قَالَتْ فَقَالَتْ اللهُ عَلَى أَنْزَلَ اللهُ عَلَى أَنْزَلَ اللهُ عَلَى أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مَا عَشْرَ آيَاتٍ. فَقَالَ أَبُو بَكُنِ وَجَلَّ عَنْ وَجَلَّ عَنْ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ لِقَرَايَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ: وَاللهِ لَا أَنْفِقُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ لِقَرَايَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ: وَاللهِ لَا أَنْفِقُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ لِقَرَايَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ: وَاللهِ لَا أَنْفِقُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ لِقَرَايَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ: وَاللهِ لَا أَنْفِقُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ لِقَرَايَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ: وَاللهِ لَا أَنْفِقُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ لِقَرَايَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ: ﴿ أَللهُ لَا أَنْفِقُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى اللهُ لِكَا أَوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا وَكَالَ لَكُمْ وَاللَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا الْفَصْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا وَلَا لَاللهُ لَكُمْ ﴿ وَلَا يَأْتُلُ أُولُوا الْفَضُلِ مِنْكُمْ وَاللّهَ عُرَالِهُ اللهُ لَكُمْ اللهُ ال

قَالَ حِبَّانُ بْنُ مُوسَى: قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: هَذِهِ أَرْجَى آيةٍ فِي كِتَابِ اللهِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ إِنّي هَذِهِ أَرْجَى آيةٍ فِي كِتَابِ اللهِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ إِنّي لأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي. فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ. وَقَالَ: لاَ أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا. قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ. وَقَالَ: لاَ أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ سَأَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، زَوْجَ النّبِي عَلَيْهِ عَنْ أَمْرِي مَا عَلِمْتِ؟ أَوْ مَا رَأَيْتِ؟ فَقَالَتْ: يَارَسُولُ اللهِ أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي. وَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِلّا يَارَسُولُ اللهِ أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي. وَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِلّا يَارَسُولُ اللهِ أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي. وَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِلّا خَيْرًا. قَالَت عَائِشَةُ: وَهِي الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي (٢) مِنْ غَرُيرًا. قَالَت عُائِشَةُ: وَهِي الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي (٢) مِنْ

أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ. فَعَصَمَهَا اللهُ بِالْوَرَعِ وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا مَّوْرَاجِ النَّبِيِّ ﷺ. مَنْنَةُ بِنْتَ صَحَمَهُ اللهُ بِالْوَرَعِ وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا مَنْنَةُ بِنْتَ أَنْ فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ) \* (3).

١٧ - \* ( عَنْ عُتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -وَهُوَ عِنَّنْ شَهِدَ بَدْرًا ، قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بَنِي سَالِم ، وَكَانَ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَادٍ إِذَا جَاءَتِ الأَمْطَارُ فَيَشُقُّ عَلَىَّ اجْتِيَازُهُ قِبَلَ مَسْجِدِهِمْ ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أَنْكُرْتُ بَصَرِي وَإِنَّ الوَادِيَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِي يَسِيلُ إِذَا جَاءَتِ الأَمْطَارُ فَيَشُتُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ فَوَدِدْتُ أَنَّكَ تَأْتِي فَتُصَلِّي مِنْ بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ سَأَفْعَلُ ﴾ . فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَيْدٌ وَأَبُو بَكْرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بَعْدَمَا اشْتَدَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ: «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّي مِنْ بَيْتِكَ ، فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْلَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَكَبَّرَ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَسلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ فَحَبَسْتُهُ عَلَى خَزِيرٍ (٥) يُصْنَعُ لَهُ ، فَسَمِعَ أَهْلُ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فِي بَيْتِي ، فَشَابَ رِجَالٌ مِنْهُمْ حَتَّى كَثُرَ الرِّجَالُ فِي البَيْتِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : مَا فَعَلَ مَالِكٌ؟ لَا أَرَاهُ . فَقَالَ: رَجُلٌ مِنْهُمْ: ذَاكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا تَقُلُ ذَاكَ، أَلَا تَرَاهُ قَالَ لَا إِلَاهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ ؟».

ما يقوله أهل الإفك .

لــــؤلــؤ في

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ٧(١٤١٤) ، مسلم (٢٧٧٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) الخزير: لحم يقطع صغارا ثم يصب عليه ماء كثير، فإذا نضج ذر عليه دقيق فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة.

<sup>(</sup>١) الجمان: الدر . شبهت قطرات عرقه ﷺ بحبات اللؤلؤ في الصفاء والحسن .

<sup>(</sup>٢) تساميني: تفاخرني وتضاهيني بجمالها ومكانها عند النبي

<sup>(</sup>٣) وطفقت أختها تحارب لها: أي جعلت تتعصب لها فتحكي

فَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . أَمَّا نَحْنُ فَوَاللهِ مَا نَرَى وُدَّهُ وَلَا حَدِيثَهُ إِلَّا إِلَى الْمُنَافِقِينَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِـذَلِكَ وَجْهَ اللهِ » (١) .

١٨ - \* ( عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: لَمْ أَتَخَلَّ فُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ في غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ إِلَّا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ.غَيْرَأَنِي قَـدْ تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ ، وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَدًا تَخَلُّفَ عَنْهُ . إِنَّهَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ يُريدُونَ عِيرَ قُرَيْشٍ حَتَّى جَمَعَ اللهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ. وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عِيْ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الإِسْلَام، وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرِ، وَإِنْ كَانَتْ بَـدْرُ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا. وَكَانَ مِنْ خَبَرِي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْكُ فِي غَنْ وَةِ تَبُوكَ أَنِّي لَمُ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ وَاللهِ مَاجَمَعْتُ قَبْلَهَا رَاحِلَتَيْنِ قَطُّ حَتَّى جَمَعْتُهُما فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ . فَغَزَاهَا رَسُولُ اللهِ عَيْكَ فِي حَرّ شَدِيدٍ ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا(٢)، وَاسْتَقْبَلَ عَدُوًّا كَثِيرًا، فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَنَأَهَّبُوا أُهْبَةَ غَزُوهِمْ، فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِمُ الَّذِي يُرِيدُ ، وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ كَثِيرٌ ، وَلاَ يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ (يُريدُ بِذَلِكَ الدِّيوَانَ ) . قَالَ كَعْبٌ: فَقَلَّ رَجُلٌ يُريدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ يَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ سَيَخْفَى لَهُ ، مَالمٌ

يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيٌ مِنَ اللهِ .. عَزَّ وَجَلَّ .. وَغَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِينَ طَابَتِ الثِّهَارُ وَالظِّلَالُ. فَأَنَا إِلَيْهَا أَصْعَرُ (٢). فَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَالْمُسْلِمُ وَنَ مَعَهُ ، وَطَفِقْتُ أَغْدُو لِكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُمْ فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، وَأَقُولُ فِي نَفْسِي: أَنَا قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ إِذَا أَرَدْتُ. فَكَمْ يَـزَلْ ذَلِكَ يَتَكَادَى بِي حَتَّى اسْتَمَـرَّ بِـالنَّـاسِ الْجِدُّ فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَادِيًا وَالْمُسْلِمُونَ مَعَـهُ وَلَمُ أَقْضِ مِنْ جِهَازِي شَيْئًا. ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَمُ أَقْضِ شَيْئًا. فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ يَتَهَادَى بِي حَتَّى أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ (1). فَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأُدْرِكَهُمْ فَيَالَيْتَنِي فَعَلْتُ . ثُمَّ لَمْ يُقَدَّرْ ذَلِكَ لِي. فَطَفِقْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوج رَسُولِ اللهِ ﷺ يَحْزُنُنِي أَنِّي لَا أَرَى لِي أُسْوَةً . إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوصًا عَلَيْهِ فِي النِّفَاقِ (٥٠). أَوْ رَجُلًا مِمَّنْ عَذَرَ اللهُ مِنَ الضُّعَفَاءِ . وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكًا فَقَالَ ، وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْم بِتَبُوكَ « مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ؟» قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ: يَارَسُولَ اللهِ حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَالنَّظَرُ فِي عِطْفَيْهِ (٦). فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَل: بِئْسَ مَاقُلْتَ. وَاللهِ يَارَسُولَ اللهِ مَاعَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا ... الْحَدِيثُ)\*(٧).

١٩ - ﴿ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَمَا عُرْجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَمُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَمَا عُرْجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَمُمْ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ لَمَا عُرْدَةً مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ مُ اللهِ عَلَيْ مِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ مُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَ

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ٣(١١٨٦) واللفظ له ، ومسلم (٣٣).

<sup>(</sup>٢) ومفازا: أي برية طويلة قليلة الماء ، يخاف فيها الهلاك .

<sup>(</sup>٣) أصعر: أميل.

<sup>(</sup>٤) تفارط الغزو: أي تقدم الغزاة وسبقوا وفاتوا.

<sup>(</sup>٥) مغموصا عليه في النفاق: أي متهم ابه .

 <sup>(</sup>٦) النظر في عطفيه: أي جانبيه . وهـ و إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه .

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ٧(١٨ ٤٤) ، ومسلم (٢٧٦٩) واللفظ له.

فَقُلْتُ: مَنْ هَـؤُلَاءِ يَـاجِبْرِيلُ ؟ قَـالَ: هَـؤُلَاءِ الَّذِيـنَ يَأْكُلُونَ كُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ ")\*(١).

• ٢ - \* ( عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ اللهَ عَنْهُ - أَنَّ اللهَ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: « مَنْ أَكَلَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْلَةً فَإِنَّ اللهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ ، وَمَنْ كُسِيَ ثَوْبًا بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَإِنَّ اللهَ يَكُسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّمَ ، وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ فَإِنَّ اللهَ يَكُسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّمَ ، وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ فَإِنَّ اللهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ») \* (٢).

٢١- \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - مَـرْفُوعًا: «مَـنْ أَكَلَ خُمَ أَخِيهِ فِي الدُّنْيَا قُرِّبَ لَهُ يَـوْمَ
 الْقِيَامَةِ فَيُقَـالُ لَهُ كُلْهُ مَيْتًا كَمَا أَكَلْتَهُ حَيًّا فَيَـأْكُلُهُ وَيَكْلَحُ

وَيَصِيحُ »)\*<sup>(٣)</sup>.

٣٢٠ \* (عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ قَالَ : « مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ») \* (٤٠).

٣٧- \*(عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: « مَنْ ذَبَ (٥) عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ بِالْغِيبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ») \* (١٦) أَخِيهِ بِالْغِيبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ») \* (٦٤ - \*( عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ: « مَنْ ذَكَرَ امْرَأً بِشَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ لِيَعِيبَهُ بِهِ كَبَسَهُ اللهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَأْتِي بِنَفَادِ مَا قَالَ عَيْهِ اللهِ فِيهِ اللهِ عَنْهُ عِنْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَأْتِي بِنَفَادِ مَا قَالَ فَيهِ ») \* (٧)

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «الغيبة»

١٠ \* (عَلَيْكُمْ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: «عَلَيْكُمْ فِذِكْرَ النَّاسِ فَإِنَّهُ لِيْكُمْ وَذِكْرَ النَّاسِ فَإِنَّهُ لِيَّاكُمْ وَذِكْرَ النَّاسِ فَإِنَّهُ دَاءً") \* (٨).

٢- \*( عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -

أَنَّهُ مَرَّ عَلَى بَعْلٍ مَيِّتٍ فَقَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ: ﴿ لأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ الْحُمْ رَجُلٍ مُسْلِمِ (١٠) ﴾ (١٠).

٣\_\* (وَعَنْهُ أَيْضًا: فِي قَـوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿وَلَا

- (٥) أي من دفع كلام السوء عن أخيه المسلم أبعده الله من جهنم.
- (٦) الترغيب والترهيب للمنذري (٣/ ٥١٧) وقال: رواه أحمد بإسناد حسن ، وابن أبي الدنيا والطبراني وغيرهم.
- (٧) الترغيب والترهيب للمنذري (٣/ ٥١٥) وقال: رواه الطبراني بإسناد جيد.
  - (٨) إحياء علوم الدين للغزالي (٣/ ١٥٢).
- (٩) أي أن الأكل من هذه الجيفة النتنة أسهل من اغتياب المسلم.
- (١٠) رواه أبو الشيخ بن حبان وغيره موقوفا ، الترغيب والترهيب للمنذري (٣/ ٥٠٩).

- (۱) أخرجه أحمد في المسند (۳/ ۲۲٤) ، وأبو داود (٤٨٧٨) واللفظ له وقال مراجع رياض الصالحين (٥٧٨): إسناده صحيح.
- (٢) أحمد في المسند (٤/ ٢٢٩)، وأبو داود (٤٨٨١) واللفظ له وصححه الألباني: صحيح سنسن أبي داود (٤٠٨٤)، وإلحاكم في المستدرك (٤/ ١٢٧ ١٢٨) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
- (٣) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (١٠/ ٤٨٥): سنده حسن
- (٤) الترمذي (١٩٣١) واللفظ له وقال: هـذا حديث حسن، وقال مراجع رياض الصالحين (٥٧٩) حديث حسن.

تَلْمِ زُوا أَنْفُسَكُ مْ ﴾. قَالَ: لَا يَطْعَنْ بَعْضُكُ مْ عَلَى بَعْضُكُ مْ عَلَى بَعْضٍ ») \*(١).

٤ - \*(عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: « إِنِّي لأَوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ وَكُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا يَضَعُ الْبُعِيرُ أَوِ الشَّاةُ، مَالَهُ خِلْ طُرْ(۱) ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسِدٍ تُعَزِّرُنِي (۱) عَلَى خِلْ طُرْ(۱) ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسِدٍ تُعَزِّرُنِي (۱) عَلَى الْإِسْلَامِ، لَقَدْ خِبْتُ إِذًا وَضَلَّ عَمَلِي وَكَانُوا وَشَوْا بِهِ إِلَى عُمَرَ . قَالُوا: لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي ) \* (١٤).

٥- \* ( قَالَ الْحَسَنُ - رَحِمَهُ اللهُ -: « ذِكْرُ الْغَيْرِ ثَلَاثَةٌ : الْغِيبَةُ، وَالْبُهْتَانُ، وَالإِفْكُ ، وَكُلُّ فِي كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِ اللهِ أَنْ تَقُولَ عَزَّ وَجَلَّ - فَالْغِيبَةُ أَنْ تَقُولَ مَافِيهِ ، وَالْبُهْتَانُ أَنْ تَقُولَ مَالِيْسَ فِيه ، وَالإِفْكُ أَنْ تَقُولَ مَا بَلَغَكَ ») \* (٥٠).

٦- \*( قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ - رَحِمُهُ اللهُ -:
 (وَاللهِ لَلْغِيبَةُ أَسْرَعُ فِي دِيسِ الرَّجُلِ مِنَ الأَكِلَةِ فِي الْجَسَدِ»)\*

٧- \* (وَقَالَ أَيْضًا - رَحِمَهُ اللهُ -: " يَا بْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَنْ تُصِيبَ حَقِيقَةَ الإِيمَانِ حَتَّى لَا تَعِيبَ النَّاسَ بِعَيْبِ لَنْ تُصِيبَ حَقِيقَةَ الإِيمَانِ حَتَّى لَا تَعِيبَ النَّاسَ بِعَيْبِ هُوَ فِيكَ، وَحَتَّى تَبْدَأَ بِصَلَاحٍ ذَلِكَ الْعَيْبِ فَتُصْلِحَهُ مِنْ هُوَ فِيكَ، وَحَتَّى تَبْدَأَ بِصَلَاحٍ ذَلِكَ الْعَيْبِ فَتُصْلِحَهُ مِنْ نَفْسِكَ، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ كَانَ شُعْلُكَ فِي خَاصَّةٍ نَفْسِكَ.

وَأَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللهِ مَنْ كَانَ هَكَذَا ") \* (٧).

٨- \*(رُوِي عَنِ الْحَسَنِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَـهُ: إِنَّ فُلَانًا قَدِ اغْتَابَكَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ رُطَبًا عَلَى رَجُلًا قَالَ لَـهُ: إِنَّ فُلَانًا قَدِ اغْتَابَكَ فَبَعَثَ إِلَيَّ مِنْ حَسَنَاتِكَ طَبَقٍ وَقَالَ: « قَـدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ أَهْدَيْتَ إِلَيَّ مِنْ حَسَنَاتِكَ فَـنَّ وَقَالَ: « قَـدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ أَهْدَيْتَ إِلَيَّ مِنْ حَسَنَاتِكَ فَـأَرَدْتُ أَنْ أُكَافِئَكَ عَلَيْهَا فَاعْذُرْنِي فَـإِنِّي لَا أَقْدِرُ أَنْ فَـأَرَدْتُ أَنْ أَكَافِئَكَ عَلَيْهَا فَاعْذُرْنِي فَـإِنِّي لَا أَقْدِرُ أَنْ أَكَافِئَكَ عَلَى التَّهَام »)\* (٨).

9- \* (عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ قَالَ: ﴿ إِنَّهُ ذَكَرَ الغِيبَةَ فَقَالَ: ﴿ إِنَّهُ ذَكَرَ الغِيبَةَ فَقَالَ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى جِيفَةٍ خَضْرَاءَ مُنْتِنَةٍ ﴾ ) \* (٩).

• ١ - \* (عَنِ الشَّعْبِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ - أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَلِّلِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

١١ - \* (عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُزَّةٍ ﴾ قَالَ: «الَّذِي يَأْكُلُ خُومَ النَّاسِ ، وَاللَّمَزَةُ: الطَّعَانُ) \* (١١).

١٢ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْلَّبَارَكِ رَحْمَهُ اللهُ - قَالَ:
« قَالَ بَعْضُهُ مْ فِي تَفْسِيرِ الْحُزْلَةِ: هُ وَ أَنْ تَكُونَ مَعَ
الْقَوْمِ، فَإِنْ خَاضُوا فِي ذِكْرِ اللهِ فَخُ ضْ مَعَهُ مْ وَإِنْ
خَاضُوا فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَاسْكُتْ ») \* (١٢).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق (٣/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق (٣/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق (٣/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٩) الزهد لوكيع بن الجراح (٣/ ٧٤٧).

<sup>(</sup>١٠) مكارم الأخلاق للخرائطي برقم (٧٥٠).

<sup>(</sup>١١) الزهد لوكيع بن الجراح (٣/ ٧٥٣).

<sup>(</sup>١٢) انظر الصمت لابن أبي الدنيا (٢٤١).

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٢ / ٢١٢) لا تلمزوا أنفسكم: أي لا تعيبوا فتعامه .

<sup>(</sup>٢) ما لـه خلط: أي لا يختلـط بعضه ببعـض من شـدة جفافـه وتفتته .

 <sup>(</sup>٣) تعزرني: تؤدبني ، والمعنى تعلمني الصلاة ، أو تعيرني بأني
 لا أحسنها .

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ٧(٣٧٢٨).

<sup>(</sup>٥) الإحياء (٣/ ١٥٣).

١٣ - \* (قَالَ الرَّاغِبُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَ: ﴿ هَمَّا زِ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ ﴾ هَمْزُ الإِنْسَانِ: اغْتِيَابُهُ ، وَالنَّمُ إِظْهَارُ الْخَدِيثِ بِالْوشَايَةِ ») \* (١).

١٤ - \* ( قَالَ بَشَّارُ بْنُ بُرْدٍ:

خَيْرُ إِخْ وَانِ كَ الْمُشَارِكُ فِي الْمُرِّ وَأَيْنَ الشَّرِيكُ فِي الْمُرِّ أَيْنَا الَّالِي إِنْ شَهِدْتَ سَرَّكَ فِي الْجَيِّ وَإِنْ غِبْتَ كَانَ أُذْنَا وَعَيْنًا

مِثْلُ سِرِ اليَاقُوتِ إِنْ مَسَّهُ نَا رُّ جَلَهُ البَلَاءُ فَازْدَادَ زَيْنًا

أَنْ تَ فِي مَعْشَرٍ إِذَا غِبْ تَ عَنْهُ مَ مُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَزِينُكَ شَيْنًا بَدَّلُوا كُلَّ مَا يَزِينُكَ شَيْنًا وَإِذَا مَ ارَأُوْكَ قَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

10- \* (قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: «اعْلَمْ أَنَّهُ يَنْبُغِي لِلَنْ سَمِعَ غِيبَةَ مُسْلِمٍ أَنْ يَرُدَّهَا وَيَزْجُرَ قَائِلَهَا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِالْيَكِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِالْيَكِ وَلَا بِاللِّسَانِ ، فَارَقَ ذَلِكَ الْمَجْلِسَ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِالْيَكِ وَلَا بِاللِّسَانِ ، فَارَقَ ذَلِكَ الْمُجْلِسَ ، فَإِنْ سَمِعَ غِيبَةَ شَيْخِهِ أَوْ عَيْرِهِ مِمَّنْ لَهُ عَلَيْهِ حَتُّى ، أَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ وَالصَّلَاحِ ، كَانَ الاعْتِنَاءُ بِهَا ذَكَوْنَاهُ أَكْثَرَ ») \* (3).

١٦ - \*( عَالَ الْغَزَالِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: « كَانَ الصَّحَابَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - يَتَلَاقَوْنَ بِالْبِشْرِ وَلَا الصَّحَابَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - يَتَلَاقَوْنَ بِالْبِشْرِ وَلَا يَغْتَابُونَ عِنْدَ الغَيْبَةِ وَيَرَوْنَ ذَلِكَ أَفْضَلَ الأَعْمَالِ وَيَرَوْنَ خِلَافَهُ عَادَةَ الْمُنَافِقِينَ ») \*(3).

• ١٧ - \* (قَالَ بَعْضُهُمْ: «أَدْرَكْنَا السَّلَفَ وَهُمْ لَا يَرُوْنَ الْعِبَادَةَ فِي الصَّوْمِ وَلَا فِي الصَّلَاةِ ، وَلَكِنْ فِي يَرَوْنَ الْعِبَادَةَ فِي الصَّوْمِ وَلَا فِي الصَّلَاةِ ، وَلَكِنْ فِي الْكَفِّ عَنْ أَعْرَاضِ النَّاسِ ») \* (٥).

## من أضرار «الغيبة»

(١) صَاحِبُ الغِيبَةِ يُعَذَّبُ فِي النَّارِ بِأَكْلِ النَّتِنِ الْقَذِرِ.

(٢) يَنَالُ عِقَابَ اللهِ فِي قَبْرِهِ.

(٣) تُذْهِبُ أَنْوَارَ إِيهَانِهِ وَآثَارَ إِسْلَامِهِ.

(٤) لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَعْفُو عَنْهُ الْمُغْتَابُ.

- (٥) الْغِيبَةُ مِعْوَلٌ هَدَّامٌ وَشَرٌّ مُسْتَطِيرٌ.
- (٦) تُؤْذِي وَتَضُرُّ وَتَجْلِبُ الْخِصَامَ وَالنُّفُورَ.
- (٧) مَرَضٌ اجْتِمَاعِيُّ يَقْطَعُ أَوَاصِرَ الْمُحَبَّةِ بَيْنَ الْشُلِمِينَ.
  - (٨) دَلِيلٌ عَلَى خِسَّةِ الْمُغْتَابِ وَدَنَاءَةِ نَفْسِهِ .

(٤) إحياء علوم الدين (٣/ ١٥٢).

(٥) المرجع السابق نفسه ، والصفحة نفسها .

(١) فتح الباري (١٠/ ٤٨٧).

(٢) انظر القصيدة في ديوان بشار.

(٣) الأذكار للنووي( ٣٠٤).

#### الفتينة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٣٧     | VV       | ٧٩     |

#### الفتنة لغة:

مَصْدَرُ كَالفَتْنِ وَالفُتُونِ، وَكُلُّ ذَٰلِكَ مَا خُوذُ مِنْ مَادَّةِ (ف ت ن) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى «الا بْتِلَاءُ وَالا خْتِبَارِ» يُقَالَ: فَتَنْتُ النَّذَ الفَتْنُ: إِحْرَاقُ الشَّيْءِ بِالنَّارِ كَالوَرَقِ الفَتِينِ أَيِ الخَلِيلُ: الفَتْنُ: إِحْرَاقُ الشَّيْءِ بِالنَّارِ كَالوَرَقِ الفَتِينِ أَي المَّحْتَرِقِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَدُونَ ﴾ المُحْتَرِقِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَدُونَ ﴾ المُحْتَرِقِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَدُونَ اللَّهُ مَعَلَى النَّارِ يُفْتَدُونَ اللَّهُ عَالَى: ﴿ وَكَانَ أَصْحَابُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النَّارِ يُقَالَ الْعَنْدُ أَيْنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّ

لَئِنْ فَتَنَتَّنِي لَهِيَ بِالأَمْسِ أَفْتَنَتْ

سَعِيدًا فَأَمْسَى قَدْ قَلَا كُلَّ مُسْلِمِ (٢)
وَقَالَ الرَّاغِبُ: أَصْلُ الفَتْنِ إِدْخَالُ الذَّهَبِ النَّارَ
لِتَظْهَرَ جَوْدَتُهُ مِنْ رَدَاءَتِهِ واسْتُعْمِلَ فِي إِدْخَالِ الإِنْسَانِ
النَّارَ وَالفِتْنَةُ: العَذَابُ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ذُوقُوا النَّارَ وَالفِتْنَةُ: العَذَابُ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ذُوقُوا النَّارَ وَالفِتْنَةُ العَذَابُ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ذُوقُوا النَّارَةُ اللَّهُ الْحَدَابُ كَمَا فِي قَوْلِهِ اللَّهُ الْمُؤْلِلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِلِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

يَحْصُلُ عَنْهُ العَذَابُ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَلَا فِي الفِتْنَةِ سَقَطُ وا ﴾ (التوبة/ ٤٩)، وتَارَةً يَسْتَعْمِلُ وَهَا في الاخْتِبَار نَحْوُ: ﴿ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ﴾ (طه/ ٤٠)، وَجُعِلَت الفِتْنَةُ كَالْبَلَاءِ فِي أَنَّهُمَا يُسْتَعْمَلَانِ فِيهَا يُدْفَعُ إِلَيْهِ الإِنْسَانُ مِنْ شِدَّةٍ وَرَخَاءٍ، وَهُمَا فِي الشِّدَّةِ أَظْهَرُ مَعْنَى وَأَكْثَرُ اسْتِعْهَالًا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالَّذِيرِ فَتْنَةً ﴾ (الأنبياء/ ٣٥)، وَقَالَ فِي الشِّدَّةِ: ﴿إِنَّهَا نَحْنُ فِتْنَةٌ ﴾ (البقرة/ ١٠٢)، وَقَـوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُـولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الفِتْنَةِ سَقَطُوا﴾ (التوبة/ ٤٩) المُعْنَى: لَا تَبْلُنِي وَلَا تُعَلِّبْنِي وَهُمْ بِقَوْلِمِمْ هَذَا وَقَعُوا في البَلِيَّةِ وَالعَذَابِ، وَقَدْ سَمَّى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ \_ الأُمْوَالَ وَالْأَوْلَادَ فِتْنَةً فِي قَوْلِهِ عَزَّ مِنْ قَائِل: ﴿إِنَّهَا أَمْ وَالْكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ﴾ (التغابن/ ١٥) اعْتِبَارًا بِمَا يَنَالُ الإِنْسَانَ مِنَ الاخْتِبَار جِمْ، وَذَلِكَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ الْمَ \* أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُ وا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ أَيْ لَا يُخْتَبُرُونَ فَيُمَيَّزُ خَبِيثُهُمْ مِنْ طَيِّهِمْ (٣).

وَقَالَ الفَيْرُوزَآبَادِيُّ: وَالفِتْنَةُ أَيْضًا: إِعْجَابُكَ بِالشَّيْءِ، وَالجَمْعُ فِتَنُّ، قَالَ الشَّاعِرُ: وَفِيكَ لَـنَا فِتَنُ أَرْبَعُ

تَسُلُّ عَلَيْنَا سُيُوفَ الخَوَارِجْ

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٤/٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) كتاب العين (٨/ ١٢٨).

لِحِاظُ الظِّبَاءِ وَطَوْقُ الْحَمَام

وَمَشْيُ القِبَاجِ وَزِيُّ التَّدَارُجْ (۱) (۲) وَقَالَ الْجَوْهُ وَيُّ القَدَارُجْ (۱) فَهُو وَقَالَ الْجَوْهُ وَيُّ الْقَدَارُ الْقَبْنَ الرَّجُلُ وَفُتِ نَ فَهُو مَفْتُونٌ، إِذَا أَصَابَتْ لُهُ فِتْنَةٌ فَذَهَبَ مَالُهُ أَوْ عَقْلُهُ، وَكَذَلِكَ إِذَا اخْتُبِرَ وَالفُتُ وَنَ أَيْضًا: الأَفْتِنَانُ، يُقَالُ: فَتَنتْ لُهُ المُرْأَةُ، إِذَا وَهُتَ لَهُ أَيْضًا، وَالفَاتِ نُ: المُصِلُّ عَنِ الحَقِّ، إِذَا وَهُتَ لَهُ أَيْضًا، وَالفَاتِ نُ: المُصِلُّ عَنِ الحَقِّ، وَافْتَتَنتْ أَيْضًا، وَالفَاتِ نُ: المُصِلُّ عَنِ الحَقِّ، قَالَ الفَرَّاءُ: أَهْلُ الحِجَازِ يَقُولُونَ: مُفْتِنِينَ (اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ فَلَ اللَّهُ تَنَى وَبَنُو تَمَيم يَقُولُونَ: مُفْتِنِينَ (اسم فَاعِلٍ مِنْ أَقْتَ نَ) وَبَنُو تَمَيم يَقُولُونَ: مُفْتِنِينَ (اسم فَاعِلٍ مِنْ أَقْتُ وَنُ وَبَنُو تَمَيم يَقُولُونَ: مُفْتِنِينَ (اسم فَاعِلٍ مِنْ أَقْتُ وَنُ وَبَنُو تَمَيم يَقُولُونَ: مُفْتِنِينَ (اسم فَاعِلٍ مِنْ أَقْتُ وَنُ وَبَنُو تَمُ مَعْنَاهُ الفِتْنَ قُ وَهُ وَ مَصْدَرٌ (القلم ٢)، وَالمَقْتُ وَلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِلَيْكُمُ مُ المَقْتُونَ مُفْتُونَ مَعْنَاهُ الفِتْنَ قُ وَهُ وَ مَصْدَرٌ كَالمَعْقُولِ وَالمَحْلُودِ وَالمَحْلُوفِ (۱٬۵ مُفْتُونَ عَقْتَينًا فَهُو كَالمَعْقُولِ وَالمَجْلُودِ وَالمَحْلُوفِ (۱٬۵ مُفْتُونَ عَقْتَينًا فَهُو مَفْتُونَ جَدًّا (۱٬۵ مُفْتُونَ جَدًّا (۱٬۵ مُفْتُونَ جَدًّا (۱٬۵ مُفْتُونَ عَلَى الْمُعْتُونَ عَلَيْ الْفَقْتُونَ عَلَيْ الْمُؤْلُونَ عَلَيْ الْمُعْتَى الْمَقْتُونَ عَلَيْ الْمُعْتَى الْمُعْتَونَ عَلَيْ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَولِ وَالمَحْلُوفِ (۱٬۵ مُفْتَونَ عَلَى الْمُلْ الْفِيْنَاتُولُ وَلَا الْفَيْنَا الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمَالِقَاتُونَ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمَلْمِ الْفَتَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَولِ وَالْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَولِ وَلَا الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَلِقَ الْمُعْتَى الْمُعْتَلُونَ الْمُعْتَى الْمُعْتَلُونَ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَلَا الْمُعْتُولُ الْمُعْتَلِي ا

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: قَالَ الأَنْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ: جِمَاعُ مَعْنَى الفِتْنَةِ: الابْتَكَ الْهُ والامْتِحَانُ والاخْتِبَارُ، وَأَصْلُهَا مَعْنَى الفِتْنَةِ: الابْتَكَ وُلاَمْتِحَانُ والاخْتِبَارُ، وَأَصْلُهَا مَأْخُوذُ مِنْ قَولِكَ فَتَنْتُ الفِضَّةَ والذَّهَبَ إِذَا أَذَبْتَهُمَا بِالنَّارِ لِتُمَيِّزَ الرَّدِيءَ مِنَ الجَيِّدِ، وَقَالَ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ: بِالنَّارِ لِتُمَيِّزَ الرَّدِيءَ مِنَ الجَيِّدِ، وَقَالَ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ: الفِتْنَةُ: الاَحْنَىةُ: المَحْنَىةُ، وَالفِتْنَةُ: المَالُ، وَالفِتْنَةُ: المَكُفْرُ، والفِتْنَةُ: اخْتِلَافُ وَالفِتْنَةُ: الخَيلَانَ وَالفِتْنَةُ: الخَيلَانَ وَالفِتْنَةُ: الخَيلَانَ وَالفِتْنَةُ: الخَيلَانَ وَالفِتْنَةُ: الخَيلَانُ وَقَلْمُ وَالفِتْنَةُ: الخَيلَانَ وَالفِتْنَةُ: الخَيلَانَ وَقَولُمُهُمْ: فُلَانٌ مَفْتُونٌ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا أَيْ

غَلَا فِي طَلَبِهَا، وَقِيلَ (أَيْضًا) الفِثْنَةُ الخِبْرَةُ وَذَلِكَ كَمَا فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَـةً لِلظَّالِينَ﴾ (الصافات/ ٦٣) أي خِبْرَةً، وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُمْ أُفْتِنُوا بِشَجَرَةِ الزَّقُّومِ وَكَذَّبُوا بِكَوْنِهَا، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ لَمَّا سَمِعُوا أَنَّهَا غَنْرُجُ فِي أَصْلِ الجَحِيم، قَالُوا: الشَّجَرُ يَعْتَرِقُ فِي النَّارِ فَكَيْفَ يَنْبِتُ الشَّجَرُ فِي النَّارِ؟ فَصَارَتْ فِتْنَةً لَمُمْ، وَقَـوْلُ اللهِ عَــزَّ وَجَـلَّ: ﴿رَبَّنَـا لَا تَجْعَلَنَـا فِتْنَــةً لِلْقَـوْم الظَّالِمِنَ﴾ (يـونس/ ٨٥).. المَعْنَى لَا تُظْهِرْهُمْ عَلَيْنَا فَيُعْجَبُوا وَيَظُنُّوا أَنَّهُمْ خَيْرٌ مِنَّا، فَالفِتْنَةُ هُنَا: إِعْجَابُ الكُفَّارِ بِكُفْرِهِمْ(٦)، وَقَالَ القُرْطُبِيُّ المَعْنَى: لَا تَنْصُرْهُمْ عَلَيْنَا فَيَكُونُ ذَلِكَ فِتْنَةً لَنَا عَنِ الدِّينِ، أَوْلَا تَمْتُحِنَّا بِأَنْ تُعَذِّبَنَا عَلَى أَيْدِيمْ (٧)، وَفِي حَدِيثِ قَيْلَةَ: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِم يَسَعُهُمَا المَاءُ وَالشَّجَرُ وَيَتَعَاوَنَانِ عَلَى الفُتَّانِ» (بفتح الفاء وَضَمِّهَا)، الفَتَّانُ (بِفَتْح الفَاءِ)، الشَيْطَانُ الَّذِي يَفْتِنُ النَّاسَ بِخِدَاعِهِ وَغُرُورِهُ وَتَزْيينِهِ لِلْمَعَاصِي، فَإِذَا نَهَى الإِنْسَانُ أَخَاهُ عَنْ ذَلِكَ (أَيْ عَنِ الفِتْنَةِ) فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى الشَّيْطَانِ، وَقِيلَ: الفَتَّانُ: اللِّصُّ الَّذِي يَعْرِضُ لِلرُّفْقَةِ فِي طَرِيقِهِمْ فَيَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَتَعَاوَنُوا عَلَيْهِ، وَأَمَّا رِوَايَةُ الضَّمِّ (الفُتَّانِ) فَهُو جَمْعُ فَاتِنِ، وَالمَعْنَى حِينَةِذِ، يُعَاوِنُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ عَلَى الَّذِينَ يُضِلُّونَ النَّاسَ

لهجتين مختلفتين فإن معناهما يكون واحدًا.

<sup>(</sup>٤) أي أن المعقول مصدر مثل الغفل والمجلود مصدر كالجلد والمحلوف مصدر كالحلف.

<sup>(</sup>٥) يشير الجوهري بذلك الى أن التفعيل هنا يفيد الكثرة والمبالغة، انظر الصحاح (٦/ ٢١٧٦).

<sup>(</sup>٦) لسان العرب «فتن» (٣٣٤٤)ط، دار المعارف.

<sup>(</sup>٧) تفسير القرطبي (٨/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>۱) القباج جمع قبجة وهو الحجلة (طائر في حجم الحمام)، والتدارج جمع تدرج وهو طائر حسن الصورة طويل الذنب.

<sup>(</sup>٢) بصائر ذو التمييز (٤/ ١٦٧، ١٦٨).

<sup>(</sup>٣) أنكر الأصمعي صيغة أَفْعَلَ من الفتنة، وقد أثبت ذلك الفراء زاعيًا أنها لهجة بني تميم، ومن شم يُتَأَوَّلُ إنكار الأصمعي على أنه خاص بلهجة الحجاز، وإذا كانت الصيغتان ترجعان إلى

عَنِ الحَقِّ وَيَفْتِنُونَهُمْ، وَفَتَّانٌ مِنْ صِيَعِ المُبَالَغَةِ (١)، وَقَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: المُرَادُ بِالفُتَّانِ شَيَاطِينُ الإِنْسِ وَالجِنِّ الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَفْتِنُونَهُمْ وَيُضِلُّونَهُمْ عَنِ الحَقِّ، أَمَّا التَّعَاوِنُ عَلَى الشَيْطَانِ فَالْمُرَادُ بِهِ تَرْكُ أَتْبًاعِهِ وَالافْتِتَانِ بِخُدَعِهِ (٢)، وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورِ: وَالفِتْنَةُ تَأْتِي بِمَعْنَى الإِثْم، وَعَلَى ذَلِكَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي﴾ (التوبة ٤٩) أَيْ لَا تُـوْثِمْنِي بِأَمْرِكَ إِيَّايَ بِالخُرُوجِ، وَذَلِكَ غَيْرُ مُتَيسِّر لِي فَاتَمُ، وَقَالَ الزَّجَّاجُ: إِنَّ المُنَافِقِينَ هَزِئُوا بِالمُسْلِمِينَ فِي غَـزْوَةِ تَبُوكَ، فَقَالُوا: يُرِيدُونَ بَنَاتِ بَنِي الأَصْفَرِ، فَقَالَ (قَائِلُهُمْ)، لَا تَفْتِنِّي بِبِنَاتِ الأَصْفَرِ (أَي الرُّومِيَّاتِ) فَأَعْلَمَ اللهُ سُبْحَانَهُ أَنَّهُمْ سَقَطُوا فِي الفِتْنَةِ أَي الإِثْم، وَيُقَالُ: فَتَنَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ: أَيْ أَزَالَهُ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ (الإسراء/ ٧٣) أَيْ يُمِيلُونَكَ وَيُزِيلُونَكَ، أَمَّا قَوْهُمْ: فَتَنَتْ فُلَانَةُ فُلَانًا فَالمَعْنَى أَمَالَتْهُ عَنِ القَصْدِ، وَالفِتْنَةُ (أَيْضًا) الفَضِيحَةُ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَمَن نُهِ رِدِ اللهُ فِتْنَكَ ﴾ (المائدة/ ٤١) قِيلَ مَعْنَاهُ: فَضِيحَتُهُ وَقِيلَ: كُفْرُهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ المُرَادُ اخْتِبَارَهُ بِهَا يَظْهَرُ بِهِ أَمْرُهُ، وَالفِتْنَةُ مَا يَقَعُ بَيْنَ النَّاسِ مِنَ القِتَالِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ «إِنِّي أَرَى الفِتَنَ خِلَالَ بُيُورِيكُمْ»(٣)، فَإِنَّ المُرَادَ القَتْلُ وَالْحُرُوبُ وَالاخْتِلَافُ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَ فِرَقِ المُسْلِمِينَ إِذَا تَعَزَّبُوا، وَيَكُونُ مَا

يُبْلُوْنَ بِهِ مِنْ زِينَةِ الدُّنْيَا وَشَهَوَاتِهَا فَيُفْتَنُونَ بِذَلِكَ عَنِ الآخِرَةَ وَالْعَمَلِ لَهَا. وَإِذَا أُضِيفَ لَفْظُ الفِتْنَةِ فَإِنَّ مَعْنَاهُ لَآخِرَةَ وَالْعَمَلِ لَهَا. وَإِذَا أُضِيفَ لَفْظُ الفِتْنَةِ فَإِنَّ مَعْنَاهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ مَا يُضَمَّ إِلَيْهِ، فَفِتْنَةُ الصَّدْرِ: لَخْتِلَفُ بِاخْتِلَافِ مَا يُضَمَّ إِلَيْهِ، فَفِتْنَةُ الصَّدْرِ: الوَسْوَاسُ، وَفِتْنَةُ المَحْيَا: العُدُولُ عَنِ الطَّرِيتِ، وَفِتْنَةُ المَحْيَا: العُدُولُ عَنِ الطَّرِيتِ، وَفِتْنَةُ المَمْ وَفِتْنَةُ المَحْيَا: العُدُولُ عَنِ الطَّرِيتِ، وَفِتْنَةُ المَا القَبْرِ وَفَتَّانَا القَبْرِ مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ (أُنْ).

وَقَوْلُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ (المُؤْمِنُ خُلِقَ مُفَتَنَا) المُعنى مُعَتَحناً يَمْتَحِنُهُ اللهُ بِالدَّنْبِ، ثُمَّ يَتُوبُ، ثُمَّ يَعُودُ، ثُمَّ يَتُوبُ، ثُمَّ يَعُودُ، ثُمَّ يَتُوبُ، وَقَالَ ابْنُ الأَثِينِ كَثُرَ اسْتِعْمَالُ الفِتْنَةِ فِيما أَخْرَجَهُ الاخْتِبَارُ لِلْمَكْرُوهِ، ثُمَّ كَثُرَ (هَذَا الاستِعْمَالُ) حَتَّى الاخْتِبَارُ لِلْمَكْرُوهِ، ثُمَّ كَثُرَ (هَذَا الاستِعْمَالُ) حَتَّى الاخْتِبَارُ لِلْمَكْرُوهِ، ثُمَّ كَثُرَ (هَذَا الاستِعْمَالُ) حَتَّى الاخْتِبَارُ لِلْمَكْرُوهِ، ثُمَّ كَثُر (هَذَا الاستِعْمَالُ) حَتَّى الاخْتِبَارُ لِلْمَكْرُوهِ، وَالقِتَالِ وَالإِحْرَاقِ، وَالإِزْالَةِ، وَالصَّرْفِ عَنِ الشَّيْءِ، وَلِي حَدِيثِ عُمَرَ وَالإِزْالَةِ، وَالصَّرْفِ عَنِ الشَّيْءِ، وَلِي حَدِيثِ عُمَرَ وَالإِزْالَةِ، وَالصَّرْفِ عَنِ الشَّيْءِ، وَلِي حَدِيثِ عُمَرَ الفِتَنِ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قَالَ الْجُرْجَانِيُّ: الفِتْنَةُ: هِيَ مَا يُبَيَّنُ بِهِ حَالُ الإِنْسَانِ مِنَ الخَيْرِ وَالشَّرِّ (٢).

وَقَالَ المُنَاوِيُّ: الفِتْنَةُ: البَلِيَّةُ وَهِيَ مُعَامَلَةٌ تُظْهِرُ الأُمُّورِ البَاطِنَةَ (٧).

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: الفِتْنَةُ: مَا يَنْشَأُ عَنِ الاخْتِلَافِ فِي طَلَبِ المُلْكِ حَيْثُ لَا يُعْلَمُ المُحِقُّ مِنَ المُبُطِلِ<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) لسان العرب «فتن» (٣٣٤٤)ط. دار المعارف.

<sup>(</sup>٢) منال الطالب، شرح طوال الغرائب (٩٩).

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث في مسلم ٤ (٢٨٨٥).

<sup>(</sup>٤) لسان العرب «فتن» (٣٣٤٦).

<sup>(</sup>٥) النهاية لابن الأثير (٣/ ٤١١).

<sup>(</sup>٦) التعريفات (١٧١)، وانظر أيضًا المفردات للراغب ص(٣٧١).

<sup>(</sup>V) التوقيف على مهات التعريف(٢٥٧).

<sup>(</sup>٨) فتح الباري (١٣/ ٣٤).

### الفرق بين الفتنة والابتلاء والاختبار:

أمَّا الفَرْقُ بَيْنَ الاخْتِبَارِ وَالابْتِلَاءِ: فَهُو أَنَّ الابْتِلَاءِ: فَهُو أَنَّ الابْتِلَاءَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِتَحْمِيلِ المُكَارِهِ وَالمَشَاقِ. اللهُ بْتِبَارَ يَكُونُ بِذَلِكَ وَبِفِعْ لِ المَحْبُوبِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ وَالاخْتِبَارَ يَكُونُ بِذَلِكَ وَبِفِعْ لِ المَحْبُوبِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُقَالُ اخْتَبَرهُ بِالإِنْعَامِ عَلَيْهِ وَلَا تَقُولُ ابْتَلَاهُ بِذَلِكَ وَلَا يُقَالُ اخْتَبَرهُ بِالإِنْعَامِ عَلَيْهِ وَلَا تَقُولُ ابْتَلَاهُ بِذَلِكَ وَلَا هُو مُبْتَلًى بِالنَّعْمَةِ كَمَا قَدْ يُقَالُ إِنَّهُ مُخْتَبِرٌ بِهَا وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الابْتِلَاءَ يَقْتَضِي اسْتِخْرَاجَ مَا عِنْدَ المُبْتَلَى مِنَ يُقَالُ: إِنَّ الابْتِلَاءَ يَقْتَضِي اسْتِخْرَاجَ مَا عِنْدَ المُبْتَلَى مِنَ الطَّاعَةِ وَالمُعْصِيةِ، وَالاخْتِبَارُ يَقْتَضِي وُقُوعَ الخَبَرِ بِحَالِهِ فِي ذَلِكَ، وَالْخَبَرُ العِلْمُ الَّذِي يَقَعُ بِكُنْهِ الشَّيْءِ وَحَقِيقَتِهِ فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ } بَيِّنُ (العِلْمُ الَّذِي يَقَعُ بِكُنْهِ الشَّيْءِ وَحَقِيقَتِهِ فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ } بَيْنَهُ } بَيِّنَ (۱).

## الفِتْنَةُ تَكُونُ مِنَ اللهِ وَمِنَ الإِنْسَانِ:

قَالَ الرَّاغِبُ: الفِتْنَةُ مِنَ الأَفْعَالِ الَّتِي تَكُونُ مِنَ اللَّفْعَالِ الَّتِي تَكُونُ مِنَ اللهِ تَعَالَى وَمِنَ العَبْدِ كَالبَلِيَّةِ وَالمُصِيبَةِ وَالقَتْلِ والعَذَابِ،

وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَفْعَالِ الكَرِيهَةِ وَمَتَى كَانَ ذَلِكَ مِنَ الإِنْسَانِ اللهِ يَكُونُ عَلَى وَجْهِ الحِكْمَةِ، وَمَتَى كَانَ مِنَ الإِنْسَانِ بِغَيْرِ أَمْرِ اللهِ يَكُونُ بِضِدِّ ذَلِكَ، وَلِهَذَا يَذُمُّ اللهُ الإِنْسَانَ بِغَيْرِ أَمْرِ اللهِ يَكُونُ بِضِدِّ ذَلِكَ، وَلِهَذَا يَذُمُّ اللهُ الإِنْسَانَ بِأَنْوَاعِ الفِيْنَةِ فِي كُلِّ مَكَانٍ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالفِيْنَةُ إِنَّا الْفَيْنَةُ مِنَ القَتْلِ ﴾ (البقرة/ ١٩١)، وقوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿إِنَّ اللّهُ مِنَ القَتْلِ ﴾ (البقرة/ ١٩١)، وقوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿إِنَّ اللّهِ مِنَ القَتْلِ ﴾ (البقرة/ ١٩١)، وقوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿إِنَّ اللّهُ مِنْ القَتْلِ ﴾ (البقرة/ ١٩١)، وقوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿إِنَّ وَقَوْلِهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنَاتِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللهُ اللّهُ اللّهُ الللللللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللللللهُ اللّهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ

## لَفْظُ الفِتْنَةَ فِي القرآن الكريم:

قَالَ يَعْيَى بْنُ سَلَّامٍ: تَفْسِيرُ الفِتْنَةِ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ وَجُهًا:

الأَوَّلُ: الفِتْنَةُ تَعْنِي الشِّرْكَ، كَمَا فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَقَاتِلُوهُ مُ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ اللهِ ﴾ (البقرة/ ١٩٣).

النَّانِي: الفِتْنَةُ تَعْنِي الكُفْرَ كَمَا فِي قَـوْلِهِ تَعَـالَى: ﴿ ابْتِغَاءَ الفِتْنَةِ ﴾ (آل عمران/ ٧).

الثَّالِثُ: الفِتْنَةُ بِمَعْنَى الابْتِلَاءِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ الْمَ الْمَنَّا وَهُمْ لَا ﴿ الْمَ الْمَنَّا وَهُمْ لَا يُقْولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ (العنكبوت/ ١- ٢).

الرَّابِعُ: الفِتْنَةُ بِمَعْنَى العَذَابَ فِي الدُّنْيَا وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا أُوذِي فِي اللهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ﴾ (العنكبوت/ ١٠).

الْخَامِسُ: الفِتْنَةُ تَعْنِي الحَرْقَ بِالنَّارِ وَذَلِكَ فِي قَـوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الذَّينَ فَتَنُوا المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِناتِ ﴾ (البروج/ ١٠).

<sup>(</sup>١) الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري( ٢١٠، ٢١١).

السَّادِسُ: الفِتْنَةُ بِمَعْنَى القَتْلِ كَمَا فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنكُمُ ﴾ (النساء/ ١٠١).

السَّابِعُ: الفِتْنَةُ بِمَعْنَى الصُّدُودِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَاحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ﴾ (المائدة/ ٤٩).

الثَّامِنُ: الفِتْنَةُ بِمَعْنَى الضَّلَالَةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِنَّكُ مُ وَمَا تَعْبُدُونَ \* مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ﴾ (الصافات/ ١٦١ - ١٦٢).

التَّاسِعُ: الفِتْنَةُ بِمَعْنَى الْمُعْذِرَةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ لَمُ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ (الأنعام/ ٢٣).

الْعَاشِرُ: الفِتْنَةُ بِمَعْنَى التَّسْلِيطِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (يونس/ ٥٨).

الْحَادِي عَشَرَ: الفِتْنَةُ بِمَعْنَى المَفْتُونِ المَجْنُونِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ بِأَيِّكُمُ الْمُفْتُونُ ﴾ (القلم / ٦). وَزَادَ الْفَيْرُوزَ اَبَادِيُّ: (١).

الشَّانِي عَشَرَ: بِمَعْنَى الْإِثْمِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ ﴾ (النور/ ٦٣).

وَزَادَ الكَفَوِيُّ المَعَانِيَ الآتِيَةِ:

الثَّالِثَ عَشَرَ: الفِتْنَةُ: المَرَضُ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةَ أَوْ مَرَّتَيْنِ ﴾ (التوبة/ ١٢٦). الرَّابِعَ عَشَرَ: الفِتْنَةُ: القَضَاءُ، وَذَلِكَ كَمَا فِي قَوْلِهِ

الرَّابِعَ عَشَرَ: الفِتْنَةُ: القَّضَاءُ، وَذَلِكَ كُمَا فِي قُوْلِهِ تَعَـالَى ﴿إِنْ هِـيَ إِلَّا فِتْنَتُـكَ تُصِيــبُ بِهَا مَـنْ تَشَـاءُ﴾

(الأعراف/ ٥٥).

الخَامِسَ عَشر: الفِتْنَةُ: العَفْوُ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (النور/ ٦٣).

السَّادِسَ عَشَرَ: الفِتْنَةُ: النَّفْيُ عَنِ البَلَدِ، وَذَلِكَ كَمَا يَخْتَمِلُهُ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَالفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ القَتْلِ ﴾ (البقرة/ ١٩١)(٢).

## أنواع الفتن وعلاج كل نوع:

قَالَ ابْنُ القَيِّم \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى:

الفِتْنَةُ نَـوْعَانِ: فِتْنَةُ الشُّبُهَاتِ. وَهِـيَ أَعْظَمُ الفِتْنَيْنِ، وَفِتْنَةُ الشَّهَوَاتِ. وَقَـدْ يَجْتَمِعَانِ لِلْعَبْدِ. وَقَـدْ يَجْتَمِعَانِ لِلْعَبْدِ. وَقَـدْ يَجْتَمِعَانِ لِلْعَبْدِ. وَقَـدْ يَنْفَردُ بإحْدَاهُمَا.

فَفِتْنَةُ الشُّبُهَاتِ مَنْ ضَعْفِ البَصِيرةِ، وَقِلَّةِ العِلْمِ، وَلاَ سِيَّا إِذَا اقْتَرَنَ بِنَلِكَ فَسَادُ القَصْدِ، العِلْمِ، وَلاَ سِيَّا إِذَا اقْتَرَنَ بِنَلِكَ فَسَادُ القَصْدِ، وَالمُصِيبَةُ وَحُصُولُ الْهَوَى، فَهُنَالِكَ الفِتْنَةُ العُظْمَى، وَالمُصِيبَةُ الكُبْرى، فَقُلْ مَا شِئْتَ فِي ضَلَالِ سَيِّءِ القَصْدِ، الحَاكِمِ عَلَيْهِ الْهُوَى لَا الْهُدَى مَعَ ضَعْفِ بَصِيرَتِهِ، وَقِلَّةِ عِلْمِهِ عَلَيْهِ الْهُوَى لَا الْهُدَى مَعَ ضَعْفِ بَصِيرَتِهِ، وَقِلَّةِ عِلْمِهِ بِهَا بَعْثَ اللهُ بِهِ رَسُولَهُ، فَهُوَ مِنَ اللَّذِينَ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِيهِمْ ﴿إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهُوى الْأَنْفُسُ﴾ فيهم ﴿إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهُوى الْأَنْفُسُ﴾ (النجم/ ٢٣).

٢ ـ هَـنِهِ الفِتْنَةُ مَالُهُا إِلَى الكُفْرِ وَالنَّهَاقِ، وَهِي فِتْنَةُ المُنَافِقِينَ، وَفِتْنَةُ أَهْلِ البِدَعِ، عَلَى حَسَبِ مَرَاتِبِ بِدَعِهِمْ. فَجَمِيعُهُمْ إِنَّا ابْتَدَعُوا مِنْ فِتْنَةِ الشُّبُهَاتِ الَّتِي اشْتَبَهَ عَلَيْهِمْ فِيهَا الحَقُّ بِالْبَاطِل، وَالهُدَى بِالضَّلَالِ.

٣ ـ وَهَذِهِ الفِتْنَةُ تَنْشَأُ تَارَةً مِنْ فَهْمٍ فَاسِدٍ، وَتَارَةً مِنْ فَهْمٍ فَاسِدٍ، وَتَارَةً مِنْ نَقْلٍ كَاذِبٍ، وَتَارَةً مِنْ حَقِّ ثَابِتٍ خَفِيٍّ عَلَى الرَّجُلِ فَلَمْ يَظْفَرْ بِهِ، وَتَارَةً مِنْ غَرَضٍ فَاسِدٍ وَهَوًى مُتَّبَعٍ، فَهِي مَنْ عَمًى فِي البَصِيرَةِ وَفَسَادٍ فِي الإِرَادَةِ.

٤ ـ لا يُنجِّى مِنْ هَذِهِ الفِتْنَةِ إِلَّا تَجْرِيدُ اتَّبَاعِ الرَّسُولِ، وَتَحْكِيمُهُ فِي دَقِّ الدَّينِ وَجَلِّهِ ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ، عَقَائِدِهِ وَأَعْمَ لِهِ، حَقَائِقِهِ وَشَرَائِعِهِ فَيَتَلَقَى عَنْهُ حَقَائِقَ الإِسْلَامِ.
الإيمانِ وَشَرَائِعَ الإِسْلَامِ.

أمَّا النَّوْعُ الشَّانِي مِنَ الفِتْنَةِ فَفِتْنَةُ الشَّهَوَاتِ. وَقَدْ جَمَعَ سُبْحَانَ لَهُ بَيْنَ ذِكْ رِ الفِتْنَيْنِ فِي قَوْلِ فِي كَالَّوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُوالًا وَكَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُوالًا وَأَوْلِادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِنَصِيبِهِ مُ مِنَ الدَّنيا وَأَوْلادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِنَصِيبِهِ مُ مِنَ الدَّنيا وَأَوْلادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِنَصِيبِهِ مُ مِنَ الدُّنيا وَشَهَوَاتِ اللَّهُ وَالنَّصِيبِهِ مُ مِنَ الدَّنيا وَشَهَوَاتِ اللَّهُ وَالنَّصِيبِةِ مُ مِنَ الدَّنيا وَشَهَوَاتِ اللَّهُ وَالنَّعِيبِ اللَّهَ دَرُ ثُمَّ قَالَ لَوْ فَاللَّهُ اللَّهُ وَالنَّيْعِيبِ مُ مِنَ اللَّذِينَ وَاللَّوْنُ وَالتَّوبِ وَالأَدْيَا وَهُوَ الشَّبُهَاتُ. فَأَشَارَ لَي اللَّهُ وَلَى مَا يَعْمُلُ بِهِ فَسَادُ القُلُوبِ وَالأَدْيَانِ مِنَ اللَّهُ وَلَى مَا يَعْمُلُ بِهِ فَسَادُ القُلُوبِ وَالأَدْيَانِ مِنَ اللَّهُ وَلَى مَا يَعْمُلُ بِهِ فَسَادُ القُلُوبِ وَالأَدْيَانِ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالتَّانِ وَالتَّانِ مِنَ الْمَارَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّولُ وَالْمَارَ وَالْمَالُولِ وَالْمَادُ مِن الْمُعْمَلِ وَالتَّانِي وَالتَّكُلُّ مِ لِهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى الْمَالُ وَاللَّكُنُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّ وَاللَّكُمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّانِي: فِسْقُ العَمَلِ وَالتَّانِي: فِسْقُ العَمَلِ وَالتَّانِي وَالتَّانِي: فِسْقُ العَمَلِ فَالْأَوْلُ: فَسَادٌ مِنْ وَالتَّانِي وَالتَّانِي: وَمِنْ جِهَةِ الشَّهُواتِ وَلِهُذَا كَانَ

السَّلَفُ يَقُولُونَ «احْذَرُوا مِنَ النَّاسِ صِنْفَيْنِ: صَاحِبَ هَوًى قَدْ فَتَنَهُ هَوَاهُ، وَصَاحِبَ دُنْيَا أَعْمَتْهُ دُنْيَاهُ».

وَكَانُوا يَقُولُونَ «احْذَرُوا فِتْنَةَ العَالِمِ الفَاجِرِ، وَأَصْلُ وَالْعَابِدِ الجَاهِلِ، فَإِنَّ فِتْنَتَهُمَا فِتْنَةٌ لِكُلِّ مَفْتُونٍ». وَأَصْلُ كُلِّ فِتْنَةٍ إِنَّهَا هُوَ مِنْ تَقْدِيمِ الرَّأْيِ عَلَى الشَّرْعِ، وَالْهُوَى عَلَى الشَّرْعِ، وَالْهُوَى عَلَى العَقْل.

فَالْأَوَّلُ: أَصْلُ فِتْنَةِ الشُّبْهَةِ، وَالثَّانِي: أَصْلُ فِتْنَةِ الشَّهْوَةِ فَفِتْنَةُ الشَّهُوَاتِ الشَّهْوَةِ فَفِتْنَةُ الشَّهُوَاتِ تُدْفَعُ بِالْيقِينِ، وَفِتْنَةُ الشَّهَوَاتِ تُدْفَعُ بِالْيقِينِ، وَفِتْنَةُ الشَّهَوَاتِ تُدْفَعُ بِالصَّبْرِ وَلِذَلِكَ جَعَلَ سُبْحَانَهُ إِمَامَةَ الدِّينِ تُدُوطَةً بِهَذَيْنِ الأَمْرِيْنِ، فَقَالَ: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَةً مَنُوطَةً بِهَذَيْنِ الأَمْرِيْنِ، فَقَالَ: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَةً مَنْ وَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فِي الصَّبْرِ وَالْيقِينِ تُنَالُ (السجدة / ٢٤) فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ بِالصَّبْرِ وَالْيقِينِ تُنَالُ الإَمَامَةُ فِي الدِّينِ.

وَبِكَمَا لِ العَقْلِ وَالصَّبْرِ تُدْفَعُ فِتْنَةُ الشَّهْوَةِ، وَبِكَمَا لِ البَصِيرَةِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ النَّسِبَةِ وَاللهُ النَّسْبَهَ فَ الشُّبْهَ قِ وَاللهُ المُسْتَعَانُ (۱).

[ للاستزادة: انظر صفات: الضلال - الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف - الغي والإغواء - انتهاك الحرمات - الكذب - الافتراء - الإفك - التبرج.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الهدى - الإرشاد \_\_ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - الإصلاح - الأمانة \_ تعظيم الحرمات - الحجاب - الاستقامة].

# الآيات الواردة في «الفتنة»

## أولًا: الفتنة بمعنى الابتلاء والاختبار:

- وَأَتَّبِعُواْ مَاتَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَكَّ وَمَاكَفَرَ سُلَتِمَنُ وَلَكِنَ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَوَمَاۤ ٱنزلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يَنِ بِبَابِلَ هَنْرُوتَ وَمَنْرُوتَ وَمَالِعُلِّمَانِ مِنْ أَحَدِحَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحُنُ فِتْنَةٌ فَلَاتَكُفُر فَيْتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عِبَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَاهُم بضارِّينَ بهِ عِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْعَكِمُوا لَمَن ٱشْتَرَينهُ مَالَهُ دِفِي ٱلْآخِرةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِنْسُ مَا شُكَرُواْ بِهِ قِي (١) أَنَفُسَهُمْ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾
- لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنِيٓ إِسْرَءِ بِلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلًا حُكُلًا جَاءَهُمْ رَسُولُ بِمَالَاتَهُوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًاكَذَّبُواْ وَفَرِيقَا يَقْتُلُونَ ﴿ وَحَسِبُواۤ أَلَاتَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُواٰ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَرْثُمَ عَمُواْ وَصَنُّواْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرٌا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّهُ ۗ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّهُا
  - وَلَا تَظْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُ مِ بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِي يُرِيدُونَ وَجَهَ أَمُّمَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءِ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِ مِّن شَيْءٍ فَتَظْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ١

- وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَيَقُولُوٓا أَ أَهْنَوُ لَآءِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ يَيْنِنَا أَلْلَسَ اللَّهُ بأَعْلَمَ بِٱلشَّنْكِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- يَّأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَحُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓ أَأَمُنَاتِكُمُ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ شَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمُوالُكُمْ وَأَوْلَنَدُكُمْ فِتْنَدُّ وَأَنَّ أَلَّهَ عِندَهُ وَأَجَرُّ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءُيا ٱلَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّافِتْنَةُ لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمُلْعُونَةَ فِٱلْقُرْءَانِ وَنُحْوَ فَهُمْ فَكَايِزِيدُهُمْ إِلَّا كُلِفَيْنَا كَبِيرًا ۞
  - إِذْتَمْشِيَ أُخْتُكَ فَنَقُولُ هَلْ أَدُلُكُور عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ أَفَرَجَعَنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَٰ فَقَرَ عَيْنُهَا وَلَاتَحُزْنَ وَقَنَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنَكُ مِنَ ٱلْغَيْرِ وَفَيْنَاكُ فُنُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلَ مَدْيَنَ مُمَّجِنْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَنْمُوسَىٰ ١ وَأُصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
    - قَالَ فَإِنَّاقَدُ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ اَلْسَامِرِيُ ١ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَن أَسِفً أَقَالَ يَفَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُكُمْ وَعَدًا حَسَنًا أَفَطَالَ

عَلَيْكُمُ الْعَهَدُ أَمْ أَرَدَتُمْ أَن يَعِلَ عَلَيْكُمْ فَعَضَبُ مِن رَّبِكُمْ فَأَخَلَفَتُمْ مَوْعِدِى ﴿
غَضَبُ مِن رَّبِكُمْ فَأَخَلَفَتُمُ مَوْعِدِى ﴿
قَالُواْ مَاۤ أَخَلَفَنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِكَنَا حُمِّلُنَا وَالْكِنَا مُعِلَّنَا وَالْكِنَا مُعِلَّنَا وَالْكِنَا مُعِلَّنَا وَالْكِنَا مُعِلَّنَا وَالْكِنَا مُعِلَّا الْفَاهِ وَفَقَدُ فَنَهَا فَكَذَلِكَ الْوَلَا مِنْ الْفَوْمِ فَقَدُ فَنَهَا فَكَذَلِكَ اللّهُ وَتَعَيَّنَكُهُ مِنَ الْفَعَيْ فَاللّهُ اللّهُ وَتَعَيَّنَكُهُ مِنَ الْفَعَيْ فَاللّهُ اللّهُ وَتَعَيِّنَكُهُ مِنَ الْفَعَيْ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَتَعَيَّنِكُهُ مِنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٨- وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَ ٰ جَامِنْهُمْ زَهْرَةً
 ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيدٍ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَٱبْقَى ﴿

بِهِۦؖ وَ إِنَّ رَبِّكُمُ ٱلرَّحْمَنُ فَٱلْبَعُونِي وَأَطِيعُواْ أَمْرِي ۞

٩- كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم
 بِالشَّرِوالْ لَخَيْرِ فِنْ نَقِّ وَإِلْيَنَا تُرْجَعُونَ ﴿

١٠- إِنَّهُ رَبِعُكُمُ الْجَهْرَمِنَ الْقَوْلِ وَيَعْكُمُ مَا تَصَعْدُمُ وَنَ الْقَوْلِ وَيَعْكُمُ مَا تَصَعْدُمُونَ ﴿
وَإِنْ أَذْرِي لَعَلَّهُ وَفَنْ أُلِّ الْكَمْ وَمَلَاعً إِلَى حِينِ ﴿
قَالَ رَبِّ أَحْكُمُ بِالْحُقِّ وَرَبُنَا ٱلرَّمْنَ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿
عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿
الْهُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿
الْهُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿
الْهُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿
اللهُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿
اللهُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿
اللهُ اللّهُ اللهُ ال

وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَيِي إِلَّا إِنَاتَمَنَى آلْقَى الشَّيْطِكُ فِي أَمْنِيَتِهِ عَيْنَ الشَّيْطِكُ أَنْ أَمْنِيَتِهِ عَيْنَ الشَّيْطِكُ أَنْ أَمْنِيَ الشَّيْطِكُ أَنْ أَمْنِيَ الشَّيْطِكُ أَنْ أَمْنَ اللَّهُ عَلَيْتِهِ أَلَا اللَّهُ عَلَيْتِهِ أَلَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْ

١٢ - وَمَاۤ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِن ٱلْمُرْسَكِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ
 لَيَاۤ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ وَحَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِيعْضِ فِتْنَةً
 وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِيعْضِ فِتْنَةً
 أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا (نَّ)
 أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا (نَّ)

١٣ - الآم ﴿ اللّه النّاسُ أَن يُتَرَكُوا أَن يَقُولُوا ءَا مَنَا وَهُمْ اللّهُ النّاسُ أَن يُتَركُوا أَن يَقُولُوا ءَا مَنَا وَهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

١٤ فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَنَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمَ إِذَا حَوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِنَا قَالَ إِنَّمَ ٱلْوِيسَتُهُ, عَلَى عِلْمٍ نِعْمَةً مِنَا قَالَ إِنَّمَ ٱلْوِيسَتُهُ, عَلَى عِلْمٍ مَلَى عِلْمُ مَنَا أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿
 مَلْهِ مَ فَا لَمَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا آغَنَى عَنْهُم مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿

(۷) العنكبوت: ۱ - ۳ مكية

(۸) الزمر : ٤٩ - ٥٠ مكية

(٤) الأنبياء: ١١٠ – ١١٢ مكية

(٥) الحبج: ٥٢ - ٥٣ مدنية

(٦) الفرقان : ٢٠ مكية

(۱) طه: ۸۰ - ۹۰ مکية

(۲) طه : ۱۳۱ مکية (۳) الأن از ۲۰ ۳۰ ک

(٣) الأنبياء : ٣٥ مكية

١٥- ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَا فَبَلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْكَ وَجَاءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمُ ﴿ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُمَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّا لَا اللَّهُ مِنْ اللَّا اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّه

أَنْ أَدُّواْ إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِي لَكُوْرَسُولُ أَمِينٌ اللَّ

١٦ - إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّافَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبُهُمْ وَأَصْطَبِرْ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

٥ وَأَلُو ٱسْتَقَامُواْعَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم
 مَّا أَعْدَفَا لِنَّا
 لِنَفْنِنَهُمْ فِيدً وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ - يَسَلُكُهُ
 عَذَا بَاصَعَدَا (إِنَّ)

ثانيًا: الفتنة بمعنى العذاب أو القتل:

١٩ - وَإِذَا ضَرَبْهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْ كُورُ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُوا مِن ٱلصَّلَوة إِنْ خِفْتُمُ أَن يَفْئِن تَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مَن السَّلَاقِ إِنْ خِفْتُمُ أَن يَفْئِن تَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ الْإِنْ الْإِنْ الْكَفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوا مَبْيِنَا إِنَّ الْكَفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوا مَبْيِنَا إِنَّ الْإِنْ الْكَفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوا مَبْيِنَا إِنَّ الْكَفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوا مَبْيِنَا إِنْ الْإِنْ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوا مَبْيِنَا إِنَّ الْمَنْ إِنْ الْمُعْلَى الْمَنْ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُؤْمِنِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوا مَنْ الْمَنْ الْمُعْلَى الْمُؤْمِنِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوا اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللل

. ٢ - فَمَآءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةُ مِّن قَوْمِهِ عَكَى خَوْفٍ مِن فَرْعَوْنَ وَمَلِا يُهِمَ أَن يَفْنِنَهُمُ وَ إِنَّ فِرْعَوْنَ

لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لِمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

٢١- ثُمَّ إِن رَبَّك لِلَّذِين هَاج رُواْ مِنْ بَعَدِ
 مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَنه كُواْ وَصَبَرُواْ إِن
 رَبَّك مِنْ بَعْدِها لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿

٢٢ قَالَ يَكَفَّوْ مِ لِمَ شَنَعْ جِلُونَ بِٱلسَّيِنَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْ لَكَ الْحَسَنَةِ لَوْ لَا شَنَعْ فِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ مُرَّحَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ مَا لُكَ مِرُكُمْ فَالُوا ٱلْمَيْرِكُمْ عَلَىٰ قَالَ طَهَيْرُكُمْ عَنداً اللَّهِ بَلَ ٱللَّهُ مَقَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِلْكُ مِلْكُمْ عَنداً اللَّهِ بَلَ أَنتُ مَقَوَمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِلْكُ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَقَوَمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ إِنَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَقُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُنْ الْ

٢٣ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا إِللَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِ ٱللَّهِ حَمِلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَينِ جَآءَ مَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَينِ جَآءَ نَصْرُ مِّن رَبِّكَ لَيَقُولُنَ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُ أَوَلَيْسَ نَصْرُ مِن اللَّهُ يُأْعَلَم بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ (١٠) ٱللَّهُ يَأَعَلُم بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ (١٠)

اَذَالِكَ خَيْرٌ ثُرُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُومِ ﴿
 إِنَّا جَعَلْنَهُ افِتْ نَةً لِلظَّللِمِينَ ﴿

٥٢ - يَوْمَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِيُفَننُونَ (إِنَّ)
 دُوقُواْ فِنْنَتَكُرُ هِلْدَاٱلَّذِى كُنتُم بِهِ عَشَنَعْ جِلُونَ (إِنَّا)

٢٦- إِنَّ ٱلَّذِينَ فَنَوُ اللَّوْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَوْمَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَكُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ (١٢)

(٩) العنكبوت : ١٠ مكية

(١٠) الصافّات: ٦٢ - ٦٣ مكية

(١١) الذاريات: ١٣ - ١٤ مكية

(١٢) البروج: ١٠ مكية

(٥) النساء: ١٠١ مدنية

(٦) يونس : ٨٣ مكية "

(٧) النحل : ١١٠ مكية

(٨) النمل: ٤٦ – ٤٧ مكية

(١) الدخان : ١٧ - ١٨ مكية

(٢) القمر : ٢٧ مكية

(٣) التغابن : ١٥ – ١٦ مدنية

(٤) الجن: ١٦ - ١٧ مكية

### ثالثًا: الفتنة بمعنى الشرك أو الكفر:

## 

٢٨- يَسْعُلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِي قُو قُلْ
قِتَ الَّ فِيهِ كَبِيرُّ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ
وَحُفْرًا بِهِ عَ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ ٱهْلِهِ مِنْ هُ ٱكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْ نَهُ ٱلْحَبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلُ مِنْ هُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْ نَهُ ٱلْحَبَرُ مِن ٱلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُ وكُمْ عَن دِينِ حَمْ وَلا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُ وكُمْ عَن دِينِ حِثْمَ إِنِ ٱسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَ دِ مِن كُمْ عَن دِينِهِ عَن اللَّهُ الْمَاتِ وَهُو كَا إِنَّ الْمَالِمُ وَالْكَيْكَ حَبِطَت ٱعْمَالُهُمْ فَي الدُّنْ الْوَلْكَيْكَ حَبِطَت ٱعْمَالُهُمْ فَي الدُّنْ الْوَلْكَيْكَ حَبِطَت ٱعْمَالُهُمْ فَي الدُّنْ الْوَلْكَيْكَ حَبِطَت ٱعْمَالُهُمْ فَي الدُّنْ الْمَارَالُ اللَّهُ وَالْكَيْكَ وَلَا النَّالِ اللَّهُ الْمَالِكُ الْمَالُونَ عَلَيْكُ الْمَالِكُ اللَّهُ وَالْكَيْكِ فَا اللَّهُ الْمَالَالُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمَالَةُ اللَّهُ وَالْكَيْكِ فَى اللَّهُ الْمَالَالُ اللَّهُ الْمَالُونُ عَنْ الْمَالِلُهُ وَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِكُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِّلُهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالِلُهُ اللَّهُ الْمَالِلُهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالِلَةُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُعْمَى الْمَالُولُ اللَّهُ الْمِنْ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمَالِدُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللْمَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللْمُؤْمِنِ اللْمَالُولُ اللْمُؤْمِي اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ ال

٢٩ هُو ٱلَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئنْ مِنْهُ ءَايَنتُ مُحَكَمَنتُ هُنَ الْكِئْ مَعَنْ مَا الَّذِينَ هُنَ أُمُ ٱلْكِئْ مِنْهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

## وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أُولُوا ٱلاً لَبَنبِ (١٠)

٣٠ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ فَوَمُهُمْ كُلَّ مَارُدُ وَاللَّي الْفِلْنَةِ أُرْكِسُوافِيماً فَإِن لَمَ يَعْتَرِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَى الْفِلْنَةِ أُرْكِسُوافِيماً فَإِن لَمَ يَعْتَرِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْ كُو السَّلَمَ وَيَكُفُوا أَيْدِ يَهُمْ فَا لَمْ يَعْتَرُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفَتُمُوهُمْ وَاقْلُكُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفَتُمُوهُمْ (3) وَأُولَتِهِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلُطَنَا مَبْعِينَا (إِنَّ وَالْمَعْتَى اللَّهُمُ مَلَيْهِمْ سُلُطَنَا مَبْعِينَا (إِنَّ وَالْمَعْتَى اللَّهُمْ عَلَيْهِمْ سُلُطَنَا مَبْعِينَا (إِنَّ اللَّهُمْ عَلَيْهِمْ سُلُطَنَا مَبْعِينَا اللَّهُمْ عَلَيْهِمْ سُلُطَنَا مَبْعِينَا اللَّهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعُلْمُ اللَّهُمْ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ الْعُلْمَالُولُولُولُكُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعُلِيمُ اللَّهُ الْعُلِيمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُلْعُلِيمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْع

٣١- وَقَائِلُوهُمْ حَقَّ لَاتَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ اللهَ الدِّينُ كُلُهُمْ حَقَّ لَاتَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ اللهَ الدِّينُ كُلُهُمْ لِللَّهِ فَإِنِ النَّهَوَ افَإِنَ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (\*)

٣٧- لَوْخَرَجُواْفِيكُمْ مَازَادُوكُمُ إِلَّاخَبَالَا
وَلَأَوْضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبَغُونَ كُمُ إِلَّاخَبَالَا
الْفِئْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَمُمُّ وَاللَّهُ
عَلِيمُ إِلَّا لَظَلِمِينَ ﴿
عَلِيمُ إِلَّا لَظَلِمِينَ ﴿
لَقَدِ اَبْتَعُواْ الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ
الْمُورَحَقَّ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَأَمُ اللَّهِ وَهُمْ
الْمُورَحَقَّ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهراً مَنْ اللَّهِ وَهُمْ
حَدِهُونَ ﴿
فَا ذِي هُونَ اللَّهُ وَهُمْ اللَّهِ وَهُمْ وَمُنْ اللَّهِ وَهُمْ اللَّهِ وَهُمْ اللَّهِ وَهُمْ مَا وَالْمَالُونَ اللَّهُ وَالْمَالُونَ اللَّهُ وَالْمُمْ وَمُنْ اللَّهُ وَهُمْ مَا وَالْمَالُونَ اللَّهُ وَالْمُمْ وَالْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ اللَّهُ وَالْمُمْ وَالْمُؤْمِدَ الْمُؤْمِدَةُ وَاللَّهُ وَالْمُعُونَ الْمَالُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِدَ الْمُؤْمِدَ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِدُونَ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُونَ الْمُؤْمِدَةُ وَالْمُؤْمِدَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِدُونَ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُونَ الْمُؤْمِدُونَ الْمُؤْمُدُونَا الْمُؤْمِدُونَا الْمُؤْمِدُونَ الْمُؤْمِدُونَا الْمُؤْمِدُونَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِدُونَا اللَّهُ وَالْمُؤْمُونَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا اللَّهُ وَلَالَالُهُ الْمُؤْمِدُونَا الْمُؤْمِدُونَا اللَّهُ وَالْمُؤْمُونَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُومُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَالُومُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُلُومُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُلُومُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْ

وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ أَثَذَن لِي وَلاَنَفْتِنِيَّ الْآفِ الْفَتِنِيَّ الْآفِ الْفَتِنِيَّ الْآفِ الْفَتِنِيَ الْآفِ الْفِيْتِ الْقَالَاتِ الْقَالِقُونِ الْقَالَاتِ الْقَالِقُونِ الْقَالَاتِ الْقَالِقُونِ الْقَالِقُونِ الْقَالَاتِ الْقَالِقُونِ الْقَالَاتِ الْقَالِقُونِ الْقَالِقُونِ الْقَالِقُونِ الْقَالِقُونِ الْقَالِقُونِ الْقَالِقُونِ الْقَالِقُونِ الْقَالِقُونِ الْقَالِقُونِ الْقَالِقُونُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلْمُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلْمُ الْعَلَاقُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْمُعْلَاقُ الْعَلْمُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعِلْمُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُلُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْع

وَلَوْدُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُوا ٱلْفِتْنَةَ لَا تَوْهَا وَمَا تَلَبَّتُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ۞

(٦) التوبة: ٤٧ - ٤٩ مدنية(٧) الأحزاب: ١٤ مدنية

(٤) النساء: ٩١ مدنية

(٥) الأنفال: ٣٩ مدنية

(١) البقرة: ١٩١ – ١٩٣ مدنية

(٢) البقرة : ٢١٧ مدنية ٣٧٠١ - ان : ٧٠ مدنية

(٣) آل عمران: ٧ مدنية

٣٧ - فَإِنَّكُمْ وَمَاتَعُمُدُونَ شَ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَلْتِنِينَ اللَّهُ إِلَّامَنْ هُوَصَالِ ٱلْحَجِيمِ ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَلِيمٍ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٣٨- وَمَاجَعَلْنَآ أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَيْكَةٌ وَمَاجَعَلْنَاعِذَتُهُمْ إِلَّافِتْنَةُ لِلَّذِينَ كَغَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكَذِيبَ وَمَزْدَادَ ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓ إِيمَنَا ۗ وَلايَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئلَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ مِهَٰذَامَتُلَا كَذَاكَ بُصِلًّا ٱللَّهُ مَن مَشَآهُ وَيَهْدى مَن يَشَآهُ وَمَا يَعْلَرُجُنُودَ رَبِّكَ إِلَّاهُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرِيٰ لِلْبَشَرِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

### خامسًا: الفتنة بمعنى الإثم:

٣٩- وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ ٱثْذَن لِي وَلَا نَفْتِنِيَّ أَلَافِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُو أُوَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ إِلَّاكَ فِي اللَّهُ اللَّ

٤٠- لَا تَجْعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمُ كَدُعَآء بَعْضِكُم بَعْضَأْقَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَأْفَلْيَحْذَرِٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أُوْيُصِيبَهُمْ عَذَاجُ أَلِيهُ شُ

### سادسًا: الفتنة بمعنى العبرة:

٤١- فَقَالُواْعَكُولُللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا يَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلطَّلِمِينَ (١٩٥٥)

٣٤- يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلِي وَلَكِئنَكُمْ فَلَنتُمُ أَنفُ كُمْ وَتَربَصَهُمُ وَارْتَبُتُمْ وَكُرْتَبُتُمْ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ إِنَّا

رابعًا: الفتنة بمعنى الضلال:

٣٠- ﴿ يَتَأَنُّهُا ٱلرَّسُولُ لَا يَعَوُّ نِكَ ٱلَّذِينَ يُسكرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا ۚ ءَامَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَعُونَ لِقَوْمِ ءَاخُرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحُرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِـةٍ - يَقُولُونَ إِنَّ أُوتيتُمْ هَاذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُؤْتُوهُ فَأَحَذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنْتَهُ وَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِن ٱللَّهِ شَيْعًا أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ هُمُ فِي ٱلدُّنْيَاخِزَيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٣٦- يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَأَعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ۚ وَأَنَّهُۥٓ إِلَيْهِ تُعْشَرُونَ شَ وَأَتَّقُوا فِتْنَدُّ لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُ خَاصَةً وَأَعْلَمُواْ أَنَ اللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ (١٠)

(٧) النور: ٦٣ مدنية

(۸) يونس : ۸۵ مکية

(٤) الصافات: ١٦١ - ١٦٣ مكة

(٥) المدثر: ٣١ مكية

(٦) التوبة: ٤٩ مدنية

(۱) الحديد : ۱۶ مدنية

(٢) المائدة: ١١ مدنية

(٣) الأنفال: ٢٤ – ٢٥ مدنية

٤٢- رَبَّنَا لَا جَعَلَنَا فِتَنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَأَغْفِرُ لَنَا رَبِّنَا لَا جَعَلَنَا فِتَنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَأَغْفِرُ لَنَا رَبِّنَا لَإِنَّا لَهُ كَالَّذِينَ كُفُرُولُ

سابعًا: الفتنة بمعنى الصدعن الصراط المستقيم (أو الوقوع في البلية):

٤٣ - وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ وَاحْدَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَاحْدَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمَ أَنَّهَ أَيْمِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوجهمٌ وَإِنَّ كَثِيرًا مِن النَّاسِ لَفَنسِ قُونَ (إِنَّ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللْلُلْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ الللَّلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللللْمُ الللْمُلِي اللللْمُ الللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُلْم

٤٤- وَإِنكَ ادُواْ لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِى آَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِنَفْتَرِى عَلَيْنَا غَيْرَهُۥ وَإِذَا لَآتَغَنَدُوكَ خَلِيلًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الله

ثامنًا : الفتنة بمعنى العقوبة والابتلاء :

٥٤ - قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْمَٰنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ الْفَلَةِ لَيَنْ عَلَى الْمَعْنِ إِلَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ الْفَلَةِ لَيْنَ عَلَى الْمَعْنِ إِلَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمٌ وَظَنَّ دَاوُردُ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمٌ وَظَنَّ دَاوُردُ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمٌ وَظَنَّ دَاوُردُ وَعَمْرَ رَاكِعًا وَأَنَابَ اللهِ اللهِ الْقَالَةِ اللهِ اللهُ ا

٤٦- وَلَقَدُ فَتَنَا اللَّهُ مَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ ، جَسَدًا ثُمُّ أَنَابَ (إِنَّ)

تاسعًا: الفتنة بمعنى القضاء:

٤٧- وَٱخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَنْنِنَا ۚ فَلَمَّا الْحَدَّةُ مُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِثْتَ أَهْلَكُنْهُم

مِّن قَبْلُ وَإِيَّنَيُّ أَتُهْلِكُنَا عِافَعَلَ ٱلسُّفَهَا َهُ مِنَّا إِنْ هِيَ الْأَفِنْدُنُكَ تُضِلُّ مِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاهُ (1) الْمَنْفُونِينَ الْمُؤْنِينَ الْمَنْفُولِينَ الْمُؤْنِينَ الْمُؤْنِيلُ أَلْمُؤْنِينَا لِمِلْمُ أَلْمُؤْنِينَا لِمُلْمُ أَلْمُؤْنِي أُونِينَا لِمُؤْنِينَا

عاشرًا: الفتنة بمعنى المعذرة:

٤٨ - ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَكُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ
 رَيْنَا مَا كُنَا مُشْرِكِينَ ﴿

حادي عشر: الفتنة بمعنى الشر:

وَمِزَالنَاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابَهُ وَخَيْرُ اللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابَهُ وَخَيْرُ الْقَلَبُ عَلَى وَجْهِ وَ الْحَمْرَانُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَدْرَةُ ذَالِكَ هُو ٱلْحُسْرَانُ لَا حَرْدَةً ذَالِكَ هُو ٱلْحُسْرَانُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

ثاني عشر: الفتنة بمعنى المحنة بالحرب أو المستسبب المرض: الابتلاء بالمرض:

٥٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ أَهُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ
 تَكُن فِتْ نَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ إِنَّيْ

١٥- أَوَلَارُوْنَ أَنَّهُ مُرِيُفْتَنُوكِ فِي كُلِّ عَامِ
 مَّرَّةً أَوْمَرَّ يَرِّن ثُمُّ لَايتُوبُوكَ وَلَاهُمْ
 يَذَكُرُونَ شَيْ

(٨) الحج: ١١ مدنية

(٩) الأنفال: ٧٣ مدنية

(١٠) التوبة : ١٢٦ مدنية

(٥) ص : ٣٤ مكية

(٦) الأعراف: ١٥٥ مكة

(٧) الأنعّام : ٢٣ مكية ﴿

(١) الممتحنة: ٥ مدنية

(٢) المائدة : ٤٩ مدنية

(٣) الإسراء: ٧٣ مكية

(٤) صَ : ٢٤ مكية

#### ثالث عشر: الفتنة بمعنى الاستهواء والغلبة:

(Y) & & & \*\*-?\*\* \$

رابع عشر: الفتنة بمعنى الجنون والغفلة:

٥٢ - يَبَنِيَ عَادَمَ لَا يَفْئِنَنَكُمُ ٱلشَّيَطَانُ كُمَا آخَرَجَ أَبُويْكُمُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنَّهُ مَالِبَاسَهُ مَا لِيُرِيهُ مَا سَوَّ عَنِهِ مَا أَيْنَ دُيرَ سَكُمْ هُو وَقِيلُهُ وَمِنْ حَيْثُ لَا نَرُونَهُمُ أَيْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِياً مَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّيْ

٥٣ - بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ (١)

# الآيات الواردة في «الفتنة» معنِّي

 ذُنِّ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْ اَويَسْخُرُونَ مِنَ
 الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِيبِ اَتَّقَوْا فَوْقَهُ مُ يَوْمَ
 الْفِيدَ مَذِّ وَاللَّهُ يُرْرُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللَّهِ
 الْفِيدَ مَذِّ وَاللَّهُ يُرْرُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللَّهِ
 الْفِيدَ مَذِّ وَاللَّهُ يُرْرُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللَّهُا لَهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُل

٥٥- زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ
وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنظرةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ
وَٱلْفِضَةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْفَيْمِ
وَٱلْحَكْرِثِّ ذَلِكَ مَنْكُ ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ
عِنْدَهُ, حُسْنُ ٱلْمَعَابِ ﴿ ﴿ ())

٥٦- فَلُوْلَآ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن فَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ الشَّيْطَانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ (٥)

٥٧- أَوَمَن كَانَ مَيْتَافَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوُرًا يَعْشِي بِهِ عِنْ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّنَكُهُ فِ ٱلظُّلُمَتِ

لَيْسَ عِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيِنَ لِلْكَنفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ شَهَا اللهِ ال

٥٥- وَكَذَالِكَ زَبِّنَ لِكَثِيرِمِنَ الْمُشْرِكِينَ قَسَّلَ أَوْلَندِهِمْ شُرَكَ آوُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِي لَبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْشَاءَ اللهُ مَافَعَ لُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿

٥٩- وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَلُهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ
لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِ جَارُّ
لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِ جَارُّ
لَكُمْ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِتَانِ نَكْصَ عَلَى عَقِبَيْهِ
وَقَالَ إِنِي بَرِى مُّ مِنْكُمْ إِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرُوْنَ
إِنِي آخَافُ ٱللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَ آبِ (﴿)
إِنِّ آخَافُ ٱللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَ آبِ ﴿

(٧) الأنعام: ١٣٧ مكية

(٨) الأنفال : ٤٨ مدنية

(٤) آل عمران: ١٤ مدنية

(٥) الأنعام : ٤٣ مكية

(٦) الأنعام : ١٢٢ مكية

(١) الأعراف: ٢٧ مكية

(٢) القلم: ٦ مكية

(٣) البقرة : ٢١٢ مدنية

نَ يُزِيَادَةً فِ ٱلْكُفْرِيْضَلُ بِهِ هُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالَهُمْ فَهُو وَلِيَّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَهَكُمْ فَرُواْ يُحِلُّونَ مُعَامًا وَيُحَرِّمُونَ مُرَعًامًا عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِلَدَةً مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ فَتُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ

- وَاصْبِرْنَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم
 بِٱلْفَ دَوْةِ وَالْعَشِيّ بُرِيدُونَ وَجْهَةً أَوْلَا تَعَدُ
 عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَ ةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَّ وَلَا نُطِعْ
 مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ مَعَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هُونَهُ وَكَانَ
 أَمْرُهُ وُطًا ﴿

آلمَالُوَالْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَٱلْبَنِقِينَتُ
 ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرُ عِندَرَيِكَ ثُوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ﴿

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيْنَا لَهُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مَا يَعْمَهُونَ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللَّهُمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْم

٦٩ - وَجَدِتُهَا وَقُوْمَ هَا يَسْجُدُونَ لِلشَّغِيرِ مِن دُونِ ٱللَّهِ
 وَزَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ
 فَهُمُّ لَا يَهْ مَدُونَ (إِنَّ)

٥ وَمَاۤ أُوتِيتُ مِ مِن شَيْءٍ فَمَتَ عُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا مَا وَمَا عِندَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقِلُونَ (١١٠)

٧١- فَخَرَجَ عَلَى فَوْمِهِ عِيْ زِينَتِهِ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَكَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَاۤ أُوقِ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُوحَظٍ عَظِيمٍ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ اِللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهِ اللَّهُ الدُّوحَظِ عَظِيمٍ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ ال - ٢٠ إِنَّمَا ٱلنَّيَّ أُزِيَادَةً فِي ٱلْكُفْرِيُضَلُ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُواطِعُواْ عِدَةً مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ نُيِنَ لَهُ مُسُوّهُ أَعْمَلِهِ مُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْ فِينِ الْكَالِيَةِ الْكَالِينِ الْآَلِينَ الْكَالِينَ اللَّهُ الْمَاحِدِينَ الْكَالِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيلِي اللْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُولُومُ

٦١- وَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلضَّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ اَوْقَاعِدًا أَوْقَاعِدًا أَوْقَاعِدًا أَوْقَايِمًا فَلَمَّا كَشَفُنَاعَنَهُ ضُرَّهُ مُرَّكَأَن لَمُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللَّالُولُولَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُولِمُ اللَّالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ ال

٦٢- مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَنَهَا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿ (") أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿ (")

٦٤ - قَالَرَبِ بِمَا آغُوَيْنِي لَأَزْيِنَنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغْوِينَهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

٦٥- تَأْلِلَهُ لَقَدْ أَرْسَلْنَ آ إِلَىٰ أُمَمِ مِن قَبْلِكَ فَرَيَّنَ

(٩) النمل : ٤ مكية

(١٠) النمل: ٢٤ مكية

(١١) القصص : ٦٠ مكية

(١٢) القصص : ٧٩ مكية

(٥) الحجر: ٣٩ مكية

(٦) النحل : ٦٣ مكية

(٧) الكهفّ : ٢٨ مكية

(٨) الكهف : ٤٦ مكية

(١) التوبة : ٣٧ مدنية

(۲) يونس : ۱۲ مكية

(٣) هود: ١٥ مكية

(٤) الرعد: ٣٣ مدنية

٧٧- وَعَادًا وَثَكُمُودًا وَقَد تَبَيَّكَ لَكُمُ الشَّيْطَانُ مِن مَّسَكِنِهِمٌّ وَزَيَّكَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَا لَهُمُ الشَّيْطِانُ أَعْمَا لَهُمُ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ اللَّهُ ('')

٧٧- يَتَأَيُّهُ ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزْوَجِكَ إِن كُنتُنَ تُرِدْكَ
الْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَ اوَزِينَتَهَا فَنَعَا لَيْنَ
الْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَ اوَزِينَتَهَا فَنَعَا لَيْنَ
الْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَ وَأَسْرِجْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا الْكَا

٧٤- أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ عَرَاءَاهُ حَسَنَا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْ لِي عَمَن يَشَاءُ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهُ إِمَا يَصْنَعُونَ الْأَنْ عَلَيْهُ إِمَا يَصْنَعُونَ الْأَنْ عَلَيْهُ إِمَا يَصْنَعُونَ الْأَنْ اللَّهُ عَلِيمٌ إِمَا يَصْنَعُونَ الْأَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ إِمَا يَصْنَعُونَ الْأَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ إِمَا يَصْنَعُونَ الْأَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ إِمْ اللَّهُ عَلَيْمُ الْعَالَةُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ الْعَلَامُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ الْعَلِيمُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللِمُ اللَّهُ عَلَيْمُ

٥٧- وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَ مَنُ أَبْنِ لِي مَرْحًا لَعَلِيّ أَبْلُغُ الْأَسْبَبَ إِنَّ الْمَثْمَا الْمَالِيَ اللّهِ مُوسَى الشّبَبَ السّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَى إِلَى اللهِ مُوسَى وَإِنِي لَأَظُنُّهُ أُدُكِ ذِبًا وَكَ ذَلِكَ زُيِنَ لِي اللّهِ مُؤْمَنَ عَرَالُسَيلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَمُلْدَعَنِ السّبِيلِ (٤)
 وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اللّهِ فَرْعَوْنَ إِلّا فِي بَبَابِ (١٤)

٧٦- ﴿ وَقَيْضُ نَا لَهُ مُ قُرَناً وَ فَرَيّنُوا لَهُ مُ مَا فَلَهُ مُ وَحَقّ عَلَيْهِ مُ مَا خَلْفَهُمْ وَحَقّ عَلَيْهِ مُ الْفَوْلُ فِي أَمْدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم (٥)
 مِن الْحِيْرِينَ ﴿ إِنْ الْإِنسِ إِنَّهُ مَ كَانُوا خَسِرِينَ ﴿ (٥)

٧٧- أَفَنَكَانَعَلَىٰ بَيْنَةِ مِّن َّيِّهِ عَكَن زُيِّنَ لَهُ مُسُوَّءُ عَمَلِهِ عَ وَالْبَعُوَا أَهُوَا مُمْ إِنَّى (١)

٨٧- بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ
 إِلَىٰ آهلِيهِمْ أَبَدُ ٱوزُمِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ
 وَظَننتُ مُ ظَنَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُ مَ قَوْمًا بُورًا شَيْ

٧٩ - ٱعْلَمُوَ ٱلْنَّمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنَيا لَعِبُّ وَلَمَوُ وَزِينَةٌ وَتَعَاشُرُ الدُّنَيا لَعِبُ وَلَمَوُ وَزِينَةٌ وَتَعَاشُرُ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَةِ لَا لَا لَكُمْ كَاثُرُ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدٌ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَنَماً وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنَ فُومَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيا وَمَغْفِرَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنَ فُومَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيا لَا مَنَعُ ٱلْخُرُودِ ﴿

(٧) الفتح : ١٢ مدنية

(٨) الحديد: ٢٠ مدنية

(٤) غافر : ٣٦ - ٣٧ مكية

(٥) فصلت : ٢٥ مكية

(٦) محمد: ١٤ مدنية

(١) العنكبوت : ٣٨ مكية (٢) الأحزاب : ٢٨ مدنية

(٣) فاطر : ٨ مكية

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «الفتنة»

ا - \*(قَالَ حُذَيْفَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : كُنّا جُلُوسًا عِنْدُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَالَ أَيُّكُمْ يَخْفَظُ وَلَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ الفِئْنَةِ؟ قُلْتُ: أَنَا كَمَا قَالَهُ، قَالَ: فَوْلَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ الفِئْنَةِ؟ قُلْتُ: قُلْتُ: فِئْنَةُ الرَّجُلِ فِي إِنَّكَ عَلَيْهِ - أَوْ عَلَيْهَا - بَحَرِيءٌ. قُلْتُ: فِئْنَةُ الرَّجُلِ فِي إِنَّكَ عَلَيْهِ - أَوْ عَلَيْهَا - بَحَرِيءٌ. قُلْتُ: فِئْنَةُ الرَّجُلِ فِي إِنَّكَ عَلَيْهِ - أَوْ عَلَيْهَا - بَحَرِيءٌ. قُلْتُ: فِئْنَةُ الرَّيْكِ وَالصَّوْمُ وَالصَّوْمُ وَالنَّهْيُ. قَالَ: لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ، وَلَكِنِ وَالصَّدْقَةُ وَالأَمْرُ وَالنَّهْيُ. قَالَ: لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ، وَلَكِنِ وَالصَّدْقَةُ وَالأَمْرُ وَالنَّهْيُ. قَالَ: لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ، وَلَكِنِ الفِيْنَةُ التَّتِي عُوْجُ كَمَا يَمُوجُ البَحْرُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُعْلَقًا. الفِيْنَةُ التَّتِي عُوجُ كَمَا يَمُوجُ البَحْرُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُعْلَقًا. وَمُنْهَا بَأُسُ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُعْلَقًا. وَمَالَ: أَكُانَ عُمَرُ يَعْلَمُ البَابَ؟ قَالَ: يَكُسَرُ أَمْ يُفْتَحُ ؟ قَالَ: يُكْسَرُ، قَالَ: إِذَنْ لَا يُغْلَقًا. وَمُنَا مَنْ وَالْنَانَ عَمْرُ يَعْلَمُ البَابَ؟ قَالَ: نَعَمْ. كَمَا أَنَّ وَلِيْنَهَا بَابًا مُعْلَقًا. وَلَا الْعَدِ اللَّيْلَةَ. إِنِّ حَدَيْثُ بِحَدِيثٍ لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ. وَوَلَ الغَدِ اللَّيْلَةَ. إِنِّ حَدَيْثُ مُونَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ. فَقَالَ: فَهَالَ: فَهُوبُنَا أَنْ نَسْأَلَ حُدَيْفَةً. فَأَمُرْنَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ. فَقَالَ: الْبَابُ عُمَرُ﴾ \* (١٠).

٢ - \*(عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: لَقَدْ حَذَّرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِتْنَةً لَمْ نَرَ أَنَّا نُخْلَقَ لَمَا،
 ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ وَاتَقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ
 خَاصَّةً ﴾ فَقَرَأْنَاهَا زَمَانًا فَإِذَا نَحْنُ الْمُعْنِيُّونَ بِهَا ) \*(٢).

٣- \*(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَكَانَ تَبِعَ النَّبِيَ عَلَيْ - وَخَدَمَهُ وَصَحِبَهُ - أَنَّ أَبَا بَكُرٍ كَانَ يُصلِّي هُمْ فِي وَجَعِ النَّبِي عَلَيْ الَّذِي تُوُفِّي فِيهِ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الاثْنَيْنِ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ، فَكَشَفَ كَانَ يَوْمُ الاثْنَيْنِ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ، فَكَشَفَ النَّبِي عَلَيْ سِتْرَ الحُجْرَةِ يَنْظُرُ إِلَيْنَا وَهُو قَائِمٌ، كَأَنَّ وَجُهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفِ، ثُمَّ تَبَسَمَ يَضْحَكُ، فَهَمَمْنَا أَنْ نُفْتَنَ وَرَقَةُ مُصْحَفِ، ثُمَّ تَبَسَمَ يَضْحَكُ، فَهَمَمْنَا أَنْ نُفْتَنَ مِنَ الفَرَحِ بِرُوْيَةِ النَّبِي عَلَيْهِ فَنَكَصَ أَبُو بَكُرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَ النَّبِي عَلِيهِ فَنَكَصَ أَبُو بَكُرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، فَلَا النَّبِي عَلَيْهِ فَانَكُ مَ النَّيْ عَلَيْهِ خَارِجٌ إِلَى الصَّلَاةِ، فَاشَارَ إِلَيْنَا النَّبِي عَلَيْ أَنْ أَتَيُوا صَلَاتَكُمْ، وَأَرْخَى السِّتْرَ فَعُ السِّتُرَ فَقُوفِي مِنْ يَوْمِهِ) \* (٣).

٤ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: «سَتَكُونُ فِتَنُ القَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ المَاشِي، وَالمَاشِي فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي. مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفُهُ. فَمَنْ وَجَدَ فِيهَا مَنْ مَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ ») \* (١٠).

٥ \_ \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ أَنَّـهُ سَمِعَ رَسُـولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ المَشْرِقِ يَقُولُ: «أَلَا

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٢٥) ، (١٤٣٥)، ومسلم (٢٢١٨).

<sup>(</sup>٢) أحمد (١/ ١٦٥)، وقال شاكر (٣/ ٢٣): إسناده صحيح، ورواه البزار كما في كشف الأستار (٤/ ٩١)، وقال الهيثمي في المجمع (٧/ ٢٧): رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ٢ (٦٨٠).

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ١٣ (٧٠٨١) واللفظ له، ومسلم (٢٨٨٦)، وأحمد في المسند (٢/ ٢٨٢)، (١/ ١٦٩) تمن حديث سعد بن أبي وقاص، (٤/ ١١٠) من حديث خرشة \_ رضي الله عنه \_.

إِنَّ الفِتْنَةَ هَا هُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ ») \*(١١).

٦ - \* (عَنِ البَرَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: رَأَيتُ
 رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ يَنْقُلُ التُّرَابَ - وَقَدْ وَارَى
 التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ - وَهُوَ يَقُولُ:

«لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا

وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

فَأَنْزِلِ السَّكِينَةَ عَلَيْنَا

وَثُبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

إِنَّ الأَلِي قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا

إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا ") \* (٢).

٧ - \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَـنِ النَّبِيِّ قَالَ: «يُقْبَضُ العِلْمُ وَيَظْهَرُ الجَهْلُ وَالفِتَنُ وَيَكْثُرُ الْمُرْجُ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْمَرْجُ؟ فَقَالَ: «هَكَذَا» بِيدِهِ فَحَرَّفَهَا، كَأَنَّهُ يُرِيدُ الْقَتْلَ) \*("".

٨ - \*(عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَأَلُوا النَّبِيُّ عَنْهُ - قَالَ: سَأَلُوا النَّبِيُّ عَنْهُ حَتَّى أَحْفَوْهُ بِالمَسْأَلَةِ، فَصَعِدَ النَّبِيُ عَنْهُ ذَاتَ يَوْمٍ المِنْبَرَ فَقَالَ: «لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيَّنْتُ لَكُمْ»، يَوْمٍ المِنْبَرَ فَقَالَ: «لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيَّنْتُ لَكُمْ»، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ يَمِينًا وَشِهَالًا فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ رَأْسُهُ فِي ثَوْبِهِ

يَبْكِي، فَأَنْشَأَ رَجُلٌ كَانَ إِذَا لَاحَى يُدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَقَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَةً». ثُمَّ فَقَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَةً». ثُمَّ أَبِي؟ فَقَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَةً». ثُمَّ أَنْشَأَ عُمَرُ فَقَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبَّا وَبِالإِسْلَامِ دِينًا، وَبِالإِسْلَامِ دِينًا، وَبِهُ حَمَّدٍ رَسُولًا. نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ سُوءِ الفِتَنِ، فَقَالَ النَّبِيُ وَبِمُ حَمَّدٍ رَسُولًا. نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ سُوءِ الفِتَنِ، فَقَالَ النَّبِيُ وَبِهُ مَلَّ كَالْيَوْمِ قَطُّ، إِنَّهُ صُوِّرَتْ عَلَيْ وَالشَّرِ كَالْيَوْمِ قَطُّ، إِنَّهُ صُوِّرَتْ لِي الجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَأَيْتَهُما دُونَ الْخَائِطِ» وَقَالَ قَتَادَةُ: لِي الجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَأَيْتَهُما دُونَ الْخَائِطِ» وَقَالَ قَتَادَةُ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُونُ كُمْ ﴾ (المائدة / ١٠١))\* (١٠)

٩ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
 - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ
 مَالِ المُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ (٥) الجِبَالِ وَمَوَاقِعَ
 الفَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الفِتَنِ »)\* (١).

١٠ ـ \*(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: مَا صَلَّاةً وَلَا أَتَمَّ مِنَ قَالَ: مَا صَلَّاةً وَلَا أَتَمَّ مِنَ النَّبِيِّ قَلَيْتُ فَلَى ثَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَيُحَفِّفُ مَحَافَةً أَنَ تُفْتَنَ أُمَّةً ﴾
 أَنْ تُفْتَنَ أُمَّةً ﴾

١١ \_ \* (عَنْ عِمْ رَانَ بْنِ حُصَيْنٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ أَنَّهُ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: إِنَّكُمْ لَتُجَاوِزُونِي إِلَى رِجَالٍ،

<sup>(</sup>٤) البخاري\_الفتح ١٣ (٧٠٨٩).

<sup>(</sup>٥) شعف الجبال: رؤوس الجبال والمراعى.

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ الفتح ١٣ (٧٠٨٨) واللفظ لـ ه والنسائي ٨ (٢٦٠٥) وأبو داود ٤ (٢٦٧٤).

<sup>(</sup>٧) البخاري \_ الفتح ٢ (٧٠٨) واللفظ له ، والترمذي (٣٧٦).

<sup>(</sup>۱) البخاري \_ الفتح ۱۳ (۷۰۹۳)، ومسلم (۲۹۰۵) متفق عليه.

<sup>(</sup>۲) البخاري \_ الفتح ٦ (٢٨٣٧) واللفظ لمه ،ومسلم (١٨٠٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ١ (٨٥) واللفظ له، مسلم ١٥٧١).

مَا كَانُوا بِأَحْضَرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنِّي وَلَا أَعْلَمَ بِحَدِيثِهِ مِنَّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: يَقُولُ: «مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَام السَّاعَةِ خَلْقٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ»)\*(١).

١٢ ـ \* (عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ عَيْقِهُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكٍ \_ وَهُ وَ فِي قُبَةٍ مِنْ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ عَيْقِهُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكٍ \_ وَهُ وَ فِي قُبَةٍ مِنْ أَدَمٍ \_ فَقَالَ: «اعْدُدْ سِتَّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ: مَوْتِي، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ المَقْدِيسِ، ثُمَّ مُوتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَعُقَاصِ (٢) فَتْحُ بَيْتِ المَقْدِيسِ، ثُمَّ الْسَيْفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ الْعَنَمِ، ثُمَّ السِّفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَظُلُّ سَاخِطًا، ثُمَّ فِتْنَةٌ لَا يَبْقَى بَيْتُ مِنَ الْعَرَبِ دِينَارٍ فَيَظُلُّ سَاخِطًا، ثُمَّ فِتْنَةٌ لَا يَبْقَى بَيْتُ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا دَخَلَتْهُ، ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُم وَبَيَنْ بَنِي الْأَصْفَرِ إِلَّا دَخَلَتْهُ، ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُم وَبَيَنْ بَنِي الْأَصْفَرِ فَيَعْدِرُونَ، فَيَأْتُونِكُمْ قَحْتَ ثَمَانِينَ غَايةً، تَحْتَ كُلِّ عَلَيَةٍ فَيَعْدِرُونَ، فَيَأْتُونِكُمْ قَحْتَ ثَمَانِينَ غَايةً، تَحْتَ كُلِّ عَلَيَةٍ وَنُكُمْ وَبَيَنْ بَنِي الْأَصْفَرِ الْنَا عَشَرَ أَلْفًا») \* (٣).

• ١٣٠ - \* (عَنِ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «اثْنَانِ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ آدَمَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «اثْنَانِ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ آدَمَ، يَكْرَهُ الْمُوْتَة، وَيَكْرَهُ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ الْفِتْنَة، وَيَكْرَهُ قِلَهُ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ الْفِتْنَة، وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ») \* (3).

١٤ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ:

لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَرَفَي النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً. فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُونَ خَرَجَ أَبُوبَكْرٍ مُهَاجِرًا قِبَلَ الْحَبَشَةِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرْكَ الْغِمَادِ لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ، وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَّةِ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَابَكْرٍ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْرَجَنِي قَوْمِي، فَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الأَرْضِ وَأَعْبُدَ رَبِّي، قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ: إِنَّ مِثْلَكَ لاَ يَخْرُجُ وَلاَ يُخْرَجُ، فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمُعْدُومَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، وَأَنَا لَكَ جَارٌ. فَارْجِعْ فَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبِلاَدِكَ. فَارْتَحَلَ ابْنُ الدَّغِنَةِ فَرَجَعَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَطَافَ فِي أَشْرَافِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ أَبَابَكْرٍ لاَ يَخْرُجُ مِثْلُهُ وَلاَ يُخْرَجُ، أَتُخْرِجُونَ رَجُلًا يَكْسِبُ الْمُعْدُومَ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَحْمِلُ الْكَلَّ، وَيَقْرِي الضَّيْفَ، وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ؟ فَأَنْفَذَتْ قُرَيْشٌ جِوَارَ ابْنِ الدَّغِنَةِ، وَآمَنُوا أَبَابَكْرِ، وَقَالُوا لابْنِ الدَّغِنَةِ: مُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيَعْبُـدْ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَلْيُصَـلِّ وَلْيَقْرَأْ مَا شَاءَ وَلاَ يُـؤْذِينَا بِـذَلِكَ، وَلاَ

البخاري بتقديم القاف علي العين . انظر هامش ١ من فتح الباري (٦/ ٣٢١).

(٣) البخاري\_الفتح ٦ (٣١٧٦).

(٤) أحمد (٥/ ٢٦٧ – ٤٢٨)، والبغ وي في شرح السنة (٤/ ٢٦٧)/ ٢٦٧)، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (٤/ ١٥١)، وأورده الألباني في الصحيحة (٢/ ٤٧١)/ ٨١٣، وقال: إسناده جيد، ورجاله ثقات رجال الشيخين. (۱) مسلم (۲۹٤٦)، والحديث رواه أبو عمر والبراني في كتاب السنن الواردة في الفتن وغوائلها بلفظ: «مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ فِتْنَةٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ، قَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ، وَمَشَى فِي الأَسْوَاقِ» (۲۲۲۲)/ ۲۰.

(٢) كعقاص الغنم: هو داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة. كذا قاله ابن حجر بتقديم العين مضمومة على القاف، قال المحقق: والذي في نسخ

يَسْتَعْلِنْ بِهِ. فَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا. قَالَ ذَلِكَ ابْنُ الدَّغِنَةِ لأَبِي بَكْرٍ. فَطَفِقَ أَبُو بَكْرٍ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، وَلاَ يَسْتَعْلِنُ بِالصَّلاَةِ وَلاَ الْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ دَارِهِ. ثُمَّ بَدَا لأَبِي بَكْرٍ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، وَبَرَزَ، فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَتَقَصَّفُ (١) عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَا وُهُمْ يَعْجَبُونَ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرِ رَجُلًا بَكَّاءً لاَ يَمْلِكُ دَمْعَـهُ حِينَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ، فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا لَهُ: إِنَّا كُنَّا أَجَرْنَا أَبَابَكْرِ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، وَإِنَّه جَاوَزَ ذَلِكَ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، وَأَعْلَنَ الصَّلاَةَ وَالْقِرَاءَةَ، وَقَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا، فَأْتِهِ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَ، وَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يُعْلِنَ ذَلِكَ فَسَلْهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ، فَإِنَّا كَرِهْنَا أَنْ نُخْفِرِكَ (٢)، وَلَسْنَا مُقِرِّينَ الاسْتِعْلاَنَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَقَـدْتُ لَكَ عَلَيْهِ، فَإِمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِمَّا أَنْ تَرُدَّ إِلَيَّ ذِمَّتِي، فَإِنِّي لاَ أُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّي أُخْفِرْتُ فِي رَجُلِ عَقَدْتُ لَهُ. قَالَ

أَبُوبَكُ إِنَّ فَإِنِّي أَرُدُّ إِلَيْكَ جِوَارَكَ وَأَرْضَى بِجِوَارِ اللهِ عَلَيْ:

وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْمَئِذِ بِمَكَّةَ وَفَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ:

(قَدْ أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُ مْ، رَأَيْتُ سَبْخَةً ذَاتَ نَخْلِ بَيْنَ لاَبَتَيْنِ (٣)، وَهُمَا الْحَرَّتَانِ »، فَهَا جَرَ مَنْ هَا جَرَ قِبَلَ الْلَدِينَةِ حِينَ ذَكَرَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَرَجَعَ إِلَى الْلَدِينَةِ بَعْضُ مَنْ ذَكَرَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَرَجَعَ إِلَى الْلَدِينَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَا جَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَتَجَهَّ زَ أَبُوبَكُ وِمَنْ كَانَ هَا جَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَتَجَهَّ زَ أَبُوبَكُ مِمْ مُنْ كَانَ هَا جَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَتَجَهَّ زَ أَبُوبَكُ وَمُنْ كَانَ هَا جَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَتَجَهَّ زَ أَبُوبَكُ وَمَنْ مُنْ كَانَ هَا جَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَتَجَهَّ زَ أَبُوبَكُ وَمُنْ مُنْ كَانَ هَا جَرَا إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَتَجَهَ زَ أَبُوبَكُ وَمَنْ مُمَا أَنْ وَبَكُو نَفْسَهُ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنَّ يُؤْذَنَ لِي »، قَالَ أَبُو بَكُونِ هَلْ تَرْجُو ذَلِكَ وَلِكَ وَلِكَ اللهِ عَلَيْ لِيَصْحَبَهُ مَ وَعَلَى مَسُولِ اللهِ عَلَيْ لِيصَعْمَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لِيصَعْمَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لِيصَعْمَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لِيصَعْمَةُ وَلَقَ اللهِ عَلَيْ لِيصَعْمَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لِيصْحَبَهُ وَرَقَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ لِيصَعْمَةُ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِيصَعْمَةُ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ لَكَ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُه

١٥ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ مَنْهَا -: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ (٥) لَمَا أَعْلَامٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً فَلَمَّ انْصَرَفَ قَالَ: «اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ فَلَمَّ انْصَرَفَ قَالَ: «اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ فَلَمَّ الْمُتَنِي آنِفًا عَنْ وَاتْتُونِي بِأَنْبَجَانِيَّةٍ (١) أَبِي جَهْمٍ، فَإِنَّهَا أَلْمُتَنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي » وَعَنْ عَائِشَة: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْةٍ: «كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأَخَافُ أَنْ تَفْتِنَنِي ») \* (٧).

١٦ \_ \* (عَنْ مُعَاوِيَةً \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:

<sup>(</sup>٥) خميصة: كساء مربع له علمان.

<sup>(</sup>٦) أنبجانية: كساء غليظ لا علم له.

<sup>(</sup>٧) البخاري \_ الفتح ١ (٣٧٣) واللفظ له، والموطأ (١/ ٩٧).

<sup>(</sup>١) فيتقصف عليه النساء: أي يزدحمن.

<sup>(</sup>٢) نخفرك: أن نغدر بك.

<sup>(</sup>٣) لابتين: اللابة الحرة ذات الحجارة السود.

<sup>(</sup>٤) البخاري\_الفتح ٤ (٢٢٩٧).

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَا يَقُولُ: «لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا بَلَاءٌ وَفِيْنَةٌ فَأَعِدُوا لِلْبَلَاءِ صَبْرًا) \* (١).

١٨ - \* (قَـالَ حُـذَيْفَةُ بُـنُ النَّانِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ﴾ -: وَاللهِ إِنِّ لأَعْلَمُ النَّاسِ بِكُلِّ فِتْنَةٍ هِي كَائِنَةٌ فِي كَائِنَةٌ فِي كَائِنَةٌ فِي اللهِ فِيهَ بَيْنِي وَبَيْنَ السَّاعَةِ. وَمَا بِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ

عَلَيْهُ أَسَرً إِلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، لَمْ يُحَدِّثُهُ غَيْرِي، وَلَكِنْ وَرَكِنْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ أَنَا فِيهِ عَنِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ وَهُو يَحُدُّ بَعُلِسًا أَنَا فِيهِ عَنِ الفِيتَنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَهُو يَعُدُّ الفِتَنَ: «مِنْهُنَّ الفِتَنَ: «مِنْهُنَّ وَهُو يَعُدُّ الفِتَنَ: «مِنْهُنَ فَلَاثٌ لَا يَكَدْنَ يَذَرْنَ شَيْئًا، وَمِنْهُنَ فِتَنُ كَرِيَاحِ الصَّيْفِ، مِنْهَا صِغَارٌ وَمِنْهَا كِبَارً") \* (٣).

١٩ \_ \*(عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهِا \_ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَنْهِا \_ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِا كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُوذَ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَهَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَأْثَمِ وَالْمَعْرَمِ، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَأْثَمِ وَالْمَعْرَمِ، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا تَسْتَعِيدُ مِنَ الْمُعْرَمِ، فَقَالَ : « إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيدُ مِنَ الْمُعْرَمِ، فَقَالَ : « إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا عَرْمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ») \* (١٤).

٢٠ - \*(عَنْ أَبِي بَكْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: ﴿إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنَّ : أَلَا ثُمَّ تَكُونُ فِتَنَّ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ المَاشِي فِيهَا. وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ المَاشِي فِيهَا. وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي إِلَيْهَا. أَلَا. فَإِذَا نَزَلَتْ أَوْ وَقَعَتْ فَمَنْ كَانَ لَمُ عَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ لِإِلِهِ. وَمَنْ كَانَتْ لَهُ عَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ لِإِلَيْهِ. قَمَنْ كَانَتْ لَهُ عَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ لِإِلَيْهِ. وَمَنْ كَانَتْ لَهُ عَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ لِإِلَيْهِ فَالْيَلْحَقْ لِأَنْ فَلْيَلْحَقْ لِأَنْفُ لَلْيَالْحَقْ لِأَرْضِهِ » قَالَ:

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ٨ (١٤٥٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الفتح ١١ (٦٦٠٤)، ومسلم (٢٨٩١) واللفظ له، أبوداود ٤ (٢٤٤٠).

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٢ (٨٣٢) واللفظ له، ومسلم (٥٨٩).

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه (۲۰۳۵)، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: هذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات (۲/ ۳۰۰)/ ۱۶۲۲، وقال وأحمد (٤/ ٩٤)، والطبراني في الكبير (۱۹/ ۳۲۸)، وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (٤/ ٤٤٣): حديث صالح الاسناد.

فَقَالَ رَجُلُ: يَارَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِبِلٌ وَلَا غَنَمٌ وَلَا أَرْضٌ؟ قَالَ: «يَعْمِدُ إِلَى سَيْفِهِ فَيَدُقُّ عَلَى حَدِّهِ غَنَمٌ وَلَا أَرْضٌ؟ قَالَ: «يَعْمِدُ إِلَى سَيْفِهِ فَيَدُقُّ عَلَى حَدِّهِ بِحَجَرٍ (١) ثُمَّ لْيُنْجُ إِنِ اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ. اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ » قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ: أَرَأَيْتَ إِنْ أُكْرِهْتُ حَتَّى يُنْطَلَقَ بِي رَجُلٌ إِلَى أَحَدِ الصَّفَيْنِ، أَوْ إِحْدَى الفِئتَيْنِ فَضَرَ بَنِي وَجُلٌ إِلَى أَحَدِ الصَّفَيْنِ، أَوْ إِحْدَى الفِئتَيْنِ فَضَرَ بَنِي وَجُلٌ إِلَى أَحَدِ الصَّفَيْنِ، أَوْ إِحْدَى الفِئتَيْنِ فَضَرَ بَنِي وَجُلٌ إِلَى أَحَدِ الصَّفَيْنِ، أَوْ إِحْدَى الفِئتَيْنِ فَضَرَ بَنِي وَجُلُلُ إِلَى أَحَدِ الصَّفَيْنِ، أَوْ إِحْدَى الفِئتَيْنِ فَضَرَ بَنِي وَبُولُ إِنْمِهِ وَاللهِ إِلَى أَحْدِ الصَّفَى فَي اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ وَاللّهُ اللهُ ال

٢١ ـ \* (عَنِ المُسْتَوْرِدِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ يَقُولُ: «تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ أَكْثَرُ النَّاسِ» فَقَالَ اللهِ عَلَيْهَ يَقُولُ: «تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ أَكْثَرُ النَّاسِ» فَقَالَ لَهُ عَمْرُو: أَبْصِرْ مَا تَقُولُ. قَالَ: أَقُولُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ: إِنَّ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ: إِنَّ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ: إِنَّ فِيهِمْ خُلِصَالًا أَرْبَعًا: إِنَّهُمْ لَأَحْلَمُ النَّاسِ عِنْدَ فِتْنَةٍ، وَأَوْشَكُهُمْ مُ كَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ، وَأَوْشَكُهُمْ مُ كَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ، وَخَامِسَةٌ حَسَنَةٌ وَخَيْرُهُمْ مُ لِسْكِينٍ وَيَتِيمٍ وَضَعِيفٍ، وَخَامِسَةٌ حَسَنَةٌ وَخَيْرُهُمْ مُ لِسْكِينٍ وَيَتِيمٍ وَضَعِيفٍ، وَخَامِسَةٌ حَسَنَةٌ حَسَنَةٌ مَيْلَةٌ، وَأَمْنَعُهُمْ مِنْ ظُلُم اللَّوكِ) \* (نَا).

٢٢ \_ \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ

(۱) فيدق على حَدِّه بحجر: المراد كسر السيف حقيقة على ظاهر الحديث ليسد على نفسه باب هذا القتال وقيل: هو مجاهد والمراد ترك القتال والأول أصح.

- (٢) يبوء بإثمه: أي يبوء الـذي أكرهـك بإثمه في اكـراهك وفي دخوله في الفتنة.
  - (٣) مسلم (٢٨٨٧) واللفظ له وأبوداود ٤(٢٥٦).
    - (٤) مسلم (٨٩٨٢).

عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿إِنَّ الدُنْيَا حُلُوةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ الدُنْيَا حُلُوةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللهُ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. فَاتَقُوا الدُّنْيَا، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ. فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ») \* (٥).

٢٣ - \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ عَيْهُ: ﴿إِذَا تَشَهَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِـذْ بِاللهِ مَلْ وَلُ اللهِ عَيْهِ: ﴿إِذَا تَشَهَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِـذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ - يَقُـولُ: اللَّهُـمَّ إِنِّي أَعُـوذُ بِكَ مِنْ عَـذَابِ مَـنْ عَـذَابِ القَبْرِوَمِـنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَّاتِ، جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَـذَابِ القَبْرِوَمِـنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَّاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ») \* (١٠).

71 - \*(عَنْ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا أَمْسَى قَالَ: «أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا أَمْسَى قَالَ: «أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ للهِ وَالْحَمْدُ للهِ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وَأَعُوذُ إِلَى مِنْ أَلُهُمَّ إِنِّي أَسُالُكُ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ بِكَ مِنَ الكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوءِ الكِبَرِ، وَفِنْنَةِ السَدُّنْيَا وَعَذَابِ التَّهُمُ التَّهُمَ اللَّهُمَ اللهُ اللَّهُمَ اللهُ الل

٢٥ ـ \* (عَنِ ابْنِ عَبَّ اسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٧٤٢) واللفظ له، الترمذي (٢١٩١)، وابن ماجة ٢(٤٠٠٠).

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ـ ١٣ (٧١٢٩)، ومسلم (٥٨٨). واللفظ له، وأبوداود (٩٨٣) والنسائي (٣/ ٥٨) وابن ماجة (٩٠٩).

<sup>(</sup>۷) البخاري - الفتح ۱ ( ۱۳۲۵، ۱۳۷۰، ۱۳۷۶ ، ۱۳۹۰)، ومسلم (۲۷۲۳) واللفظ له .

رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ. يَقُولُ «قُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعُوذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا فَرَا فَيْ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَاتِ») \*(1).

٢٦ - \* (عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ ثُمَّ يَأْتِي فَيَوْمٌ قَوْمَهُ فَأَمَّهُمْ. فَصَلَّى لَيْلَةً مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ الْعِشَاءَ. ثُمَّ أَتَى قَوْمَهُ فَأَمَّهُمْ. فَافْتَتَعَ مِعُ النَّبِيِّ عَلَيْ الْعِشَاءَ. ثُمَّ أَتَى قَوْمَهُ فَأَمَّهُمْ. فَافْتَتَعَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ. فَانْحَرَفَ رَجُلٌ. فَسَلَّمَ. ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ. فَقَالُوا لَهُ: أَنَافَقْتَ يَا فُكَنُ ؟! قَالَ: لَا وَاللهِ! لَا يَكْ وَاللهِ! لَا يَكْ وَلَلهِ! لَا يَعْمَلُ اللهِ عَلَيْ فَلَأُخْبِرَنَّهُ. فَأَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَلَأُخْبِرَنَّهُ. فَأَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَلَأُخْبِرَنَّهُ. فَأَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَعَلُ الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَتَى فَافْتَتَعَ لِا لِنَهُ اللهِ عَلَى مُعَاذًا صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَتَى فَافْتَتَعَ بِالنَّهَارِ. وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَتَى فَافْتَتَعَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ «يَا بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ «يَا مُعَاذًا وَاقْرَأْ بِكَذَا وَاقْرَأْ بِكَذَا» \* \* أَنَى فَافْتَتَعَ مُعَاذُ أَفَتَانٌ أَنْتَ؟! اقْرَأْ بِكَذَا وَاقْرَأْ بِكَذَا وَاقْرَأْ بِكَذَا اللهِ عَلَى مُعَاذً فَقَالَ «يَا مُعَاذًا وَاقْرَأْ بِكَذَا وَاقْرَأْ بِكَذَا» \* \* أَنَى فَافَتَتَعَ مُعَاذُ أَفَتَانٌ أَنْتَ؟! اقْرَأْ بِكَذَا وَاقْرَأْ بِكَذَا وَاقْرَأْ بِكَذَا اللهِ عَلَى مُعَاذً فَقَالَ «يَا مُعَاذًا وَاقْرَأُ بِكَذَا وَاقْرَأْ بِكَذَا اللهِ اللهِ الْعَلَى مُعَاذِ اللهِ الْعُلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

٢٧ ــ \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ــ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَنْهُ ــ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَـالَ: «بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَنَا كَقِطَع اللَّيْلِ

المُظْلِمِ. يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُمْسِي مَافِرًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا»)\*(٣).

٢٨ - \*(عَنْ أُسَامَةَ (بُنِ زَيْدٍ) - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الله

٢٩ - \*(عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ») \*(٧).

٣٠ - \*(عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ المَاءِ، ثُمَّ يَضِعُ عَرْشَهُ عَلَى المَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْعًا، قَالَ: ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى شَيْعًا، قَالَ: ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَقْتُ وَلُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَقْتُ وَلُ: فَعَدْنِيهِ مِنْهُ، وَيَقُولُ: نِعْمَ فَرَقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ، وَيَقُولُ: نِعْمَ فَرَقْتُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ، وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ »)\*(^^).

<sup>(</sup>۱) مسلم ۲(۰۹۰) واللفظ له ، وأبوداود ۲ (۱۰۶۲)، والترمذي ٥(۲٤٩٤) والنسائي (٤/٤/٤).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۰۵) واللفظ له وأبوداود ۱ (۲۰۰)، البخاري ـ الفتح (۲۰۱)، (۷۰۵).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١١٨) واللفظ له، الترمذي ٤ (٢١٩٥).

<sup>(</sup>٤) أشرف: أي نظر من مكان مرتفع.

<sup>(</sup>٥) الأطم: هي الحصون المبنية بالحجارة.

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ الفتح ٤ (١٨٧٨)، ومسلم (٢٨٨٥)، واللفظ له.

<sup>(</sup>۷) البخاري \_ الفتح ۹(۲۹۰۰)، ومسلم ۲۷٤۰) واللفظ له، و الترمذي ٥ (۲۷۸۰)، وابن ماجة ۲ (۳۹۹۸).

<sup>(</sup>۸) مسلم (۲۸۱۳).

٣١ ـ \* (عَسنْ أَبِي هُرْيرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْـ هُ ـ أَنَّـ هُ قَالَ: كَانَ جُرَيْجٌ يَتَعَبَّدُ فِي صَـوْمَعَتِهِ. فَجَاءَتْ أَمُّهُ. قَالَ حُمَيْدٌ (١): فَوَصَفَ لَنَا أَبُو رَافِع صِفَةَ أَبِي هُرَيْرَةَ لِصِفَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أُمَّهُ حِينَ دَعَتْهُ. كَيْـفَ جَعَلْتَ كَفَّهَا فَوْقَ حَاجِبِهَا، ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا إِلَيْهِ تَدْعُوهُ. فَقَالَتْ يَا جُرَيْجُ، أَنَا أَمُّكَ، كَلِّمْنِي فَصَادَفَتْهُ يُصَلِّي. فَقَالَ اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي، فاخْتَارَ صَلَاتَهُ، فَرَجَعَتْ ثُمَّ عَادَتْ فِي الثَّانِيَةِ، فَقَالَتْ يَاجُرَيْجُ أَنَا أُمُّكَ، فَكَلِّمْنِي. قَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي، فاخْتَارَ صَلَاتَهُ فَقَالَتِ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا جُرَيجٌ وَهُ وَ ابْنِي وَ إِنِّي كَلَّمْتُهُ فَأَبَى أَنْ يُكَلِّمَنِي. اللَّهُمَّ فَلَا تُمِّنَّهُ حَتَّى تُرِيّهُ المُومِسَاتِ، قَالَ: لو دَعَتْ عَلَيْهِ أَنْ يُفْتَنَ لَفُتِنَ قَالَ: وَكَانَ رَاعِي ضَأْنٍ يَأْوِي إِلَى دَيْرِهِ قَالَ فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ مِنَ القَرْيَةِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا الرَّاعِي. فَحَمَلَتْ فَولَدَتْ غُلَامًا. فَقِيلَ لَهَا: مَا هَذَا؟ قَالَتْ: مِنْ صَاحِبِ هَذَا الدَّيْرِ قَالَ فَجَاءُوا بِفُؤُوسِهِمْ وَمَسَاحِيهِمْ. فَنَادَوْهُ فَصَادَفُوهُ يُصَلِّي فَلَمْ يُكَلِّمْهُمْ قَالَ: فَأَخَذُوا يَهْدِمُونَ دَيْرَهُ. فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ نَزَلَ إِلَيْهِمْ. فَقَالُوا

لَهُ: سَلْ هَذِهِ. قَالَ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَ الصَّبِيِّ فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: أَبِي رَاعِي الضَّأْنِ فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْهُ قَالُوا. نَبْنِي ما هَدَمْنَا مِنْ دَيْرِكَ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ. قَالَ: لَا. وَلَكِنْ أَعِيدُوهُ تُرَابًا كَمَا كَانَ ثُمَّ عَلَاهُ) \*(٢).

٣٢ ـ \* (عَنْ حُذَيْفَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ. فَقَالَ: أَيُّكُمْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ الفِتَنَ؟ فَقَالَ قَوْمٌ: نَحْنُ سَمِعْنَاهُ. فَقَالَ: لَعَلَّكُمْ تَعْنُونَ فِتْنَةَ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَجَارِهِ؟ قَالُوا: أَجَلْ قَالَ: تِلْكَ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ والصَّدَقَةُ. وَلَكِنْ أَيُّكُمْ سَمِعَ النَّبِيَّ عَيْكُ يَذْكُرُ الفِتَنَ الَّتِي تَمُوجُ مَوْجَ الْبَحْرِ؟ قَالَ حُذَيْفَةُ: فَأَسْكَتَ (٢) القَوْمُ. فَقُلْتُ: أَنَا قَالَ أَنْتَ. للهِ أَبُوكَ (٤) قَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ «تُعْرَضُ الفِتَنُ عَلَى القُلُوبِ كَالْحُصَيرِ عُودًا (٥) عُودًا فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا<sup>(١)</sup> نُكِتَ (<sup>٧)</sup> فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ. وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَ رَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ .. حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ والْأَرْضُ وَالآخَـرُ أَسْوَدُ مُـرْبَـٰادًّا (^^ كَالْكُـوزِ

<sup>(</sup>١) حميد هو ابن هلال بن أبي رافع أحد رواة هذا الحديث.

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ٥ (٢٤٨٢)، ومسلم (٢٥٥٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) أسكت: سكت وأسكت لغتان بمعنى صمت أو سكت بمعنى صمت وأسكت بمعنى أطرق.

<sup>(</sup>٤) لله أبوك: كلمة مدح تعتاد العرب الثناء بها.

<sup>(</sup>٥) كالحصير عودا عودا: أي أنها تلصق بعرض القلوب كما

يلصق الحصر بجنب الناثم ويؤثر فيه شدة التصاقها به وعودًا عودًا أي تكرر شيئا بعد شيء.

<sup>(</sup>٦) أشربها: أي دخلت فيه دخولا تاما وحلت منه محل الشراب.

<sup>(</sup>٧) نُكِتَ: كل نقطة في شيء بخلاف لونه فهو نكت.

<sup>(</sup>٨) أسود مرباد: أي شديد البياض في سوادٍ.

مُجَخِّيًا (١) لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ ) \*(٢).

٣٣ \_ \* (عَـنْ أَبِي هُرَيْرَقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْـزَلَ الرُّومُ بِالْأَعْمَاقِ، أَوْ بِدَابِقِ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْلَدِينَةِ، مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ، فَإِذَا تَصَافُّوا قَالَتِ الرُّومُ: خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوًا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ، فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ: لَا وَاللهِ! لَا نُخَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْ وَانِنَا. فَيْقَا تِلُونَهُمْ، فَيَنْهَ زِمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا، وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ، أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ، وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ، لَا يُفْتَنُونَ أَبَدًا، فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطَنْطِينِيَّةَ، فَبَيْنَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ، قَـدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ، إِذْ صَاحَ فِيهِمُ الشَّيْطَانُ: إِنَّ الْسَيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ في أَهْلِيكُمْ، فَيَخْرُجُونَ وَذَلِكَ بَاطِلٌ. فَإِذَا جَاءُوا الشَّأْمَ خَرَجَ. فَبَيْنُهَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ، يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ، إِذْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَيَّا اللَّهِ. فَأَمَّهُمْ. فَإِذَا رَآهُ عَدُقٌ اللهِ، ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ. فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ. وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللهُ بِيلِهِ فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ ») \*\* (٣).

٣٤ ـ \* (عَـنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ ـ

قَالَ: بَيْنَهَا النَّبِيُّ عَيِّكِ فِي حَائِطٍ لَبَنِي النَّجَّارِ، عَلَى بَعْلَةٍ لَهُ، وَنَحْنُ مَعَهُ، إِذْ حَادَتْ بِهِ فَكَادَتْ تُلْقِيهِ. وَإِذَا أَقْبُرٌ سِتَّةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ (قَالَ: كَذَا كَانَ يَقُولُ الْجُرَيْرِيُّ) فَقَالَ: «مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الأَقْبُرِ؟» فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا. قَالَ «فَمَتَى مَاتَ هَؤُلَاءِ؟» قَالَ: مَاتُوا فِي الْإِشْرَاكِ. فَقَالَ «إِنَّ هَـنِهِ الأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُـورِهَا. فَلَوْلاَ أَنْ لَا تَدَافَنُوا، لَدَعَوْتُ الله أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ " ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ» قَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ مَنْ عَذَابِ النَّارِ. فَقَالَ «تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» قَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، قَالَ «تَعَوَّذُوا بِاللهِ مَنْ الْفِتَنِ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ » قَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. قَالَ «تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ» قَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ مَنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ) \* (١٠)

٣٥ - \* (عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ أَنَّ المِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ. وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ أَتَتِ النَّبِيَ عَلَيْ فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ أَتَتِ النَّبِيَ عَلَيْ فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ أَتَتِ النَّبِيَ عَلَيْ فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةً لَتَتِ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ قَوْمَ لَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ. وَهَذَا عَلِيُّ فَوْمَ لَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنِي جَهْلِ قَالَ المِسْورُ: فَقَامَ النَّبِيُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٨٩٧).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٧٦٨٧).

<sup>(</sup>١) مجخيًا: أي منكوسا.

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٤٤).

فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ. ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّ أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ. فَحَدَّثَنِي فَصَدَّقَنِي وَإِنَّ فَاطِمَةَ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ. فَحَدَّثَنِي فَصَدَّقَنِي وَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحُمَّدٍ مُضْغَةٌ مِنِّي وَإِنَّا أَكْرَهُ أَنْ يَفْتِنُوهَا وَإِنَّهَا وَاللهِ لِنْتَ مُحَمَّدٍ مُضْغَةٌ مِنِّي وَإِنَّا أَكْرَهُ أَنْ يَفْتِنُوهَا وَإِنَّهَا وَاللهِ لَا يَعْتِنُوهَا وَإِنَّهَا وَاللهِ لَا لَكُوهُ أَنْ يَفْتِنُوهَا وَإِنَّهَا وَاللهِ لَا تَعْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاللهِ عَنْدَ رَجُلٍ اللهِ وَإِنْكَ عَلَيٌّ الخِطْبَةَ ﴾ (١١).

٣٦ - \* (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ، قَالَ: دَخَلْتُ الْمُسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَالنَّاسُ مُحْتَمِعُونَ عَلَيْهِ. فَأَتَيْتُهُمْ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ. فَنَزَلْنَا مَنْ زِلًا. فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ. وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ، وَمِنَّا مَـنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ (٢). إِذْ نَادَى مُنَـادِي رَسُولِ اللهِ عِيْكِيِّ: الصَّلَاةَ جَامِعَةً. فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْكِيُّ. فَقَالَ: «إِنَّهُ لَمْ يَكُـنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَإِنَّ أَمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيتُهَا فِي أُوِّلِهَا وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُّورٌ تُنْكِرُونَهَا وَتَجِيءٌ فِتْنَةٌ فَيُرَقِّقُ (٣) بَعْضُهَا بَعْضًا، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْلُؤْمِنُ هَذِهِ هَذِهِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْـزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ، فَلْتَـأْتِهِ مَنِيَّتُهُ

٣٧ - \*(عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ يَخْتِلُونَ اللهِ عَلَيْهِ: «يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ يَخْتِلُونَ اللهِ عَلَيْ يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودَ الضَّانِ مِنَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى مِنَ اللّهُ كَرِ وَقُلُ وبُهُمْ قُلُوبُ الذِّنَابِ يَقُولُ اللهُ عَلَى يَخْتَرُونَ أَمْ عَلَيَّ يَخْتَرُونَ؟ فَبِي اللهُ - عَزَّ وَجَلَ -: أَبِي يَغْتَرُونَ أَمْ عَلَيَّ يَخْتَرُلُونَ؟ فَبِي كَلُونُ عَلَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَ -: أَبِي يَغْتَرُونَ أَمْ عَلَيَّ يَخْتَرُلُونَ؟ فَبِي حَلَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَ -: أَبِي يَغْتَرُونَ أَمْ عَلَيَّ يَخْتَرُلُونَ؟ فَبِي حَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيَّ عَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٣) فيرقق: أي يخفف لعظم ما بعده.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٤٤٨١).

<sup>(</sup>۱) البخاري ـ الفتح ۹ (۲۳۰۰)، ومسلم (۲۶٤۹) واللفظ له، والترمذي ٥ (٣٨٦٧) ، وابن ماجة ١ (١٩٩٨).

<sup>(</sup>٢) جشره: هي الدواب التي ترعى وتبيت في مكانها.

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: لَقَدْ خَلَقْتُ خَلْقًا ٱلْسِنتُهُمْ أَحْلَى مِنَ العَسَلِ، وَقُلُوبُهُمْ أَمَرُ مِنَ الصَّبْرِ، فَبِي حَلَفْتُ لأَتِيحَنَّهُمْ فِتْنَةً تَدْعُ الحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيَوانًا، فَبِي يَغْتَرُونَ أَمْ عَلَيَ فِتْنَةً تَدْعُ الحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيَوانًا، فَبِي يَغْتَرُونَ أَمْ عَلَيَ يَغْتَرُونَ أَمْ عَلَيَ

٣٨ ـ \* (عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيَاضٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْكُ يَقُولُ: إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فَتْنَةً وَفِتْنَةً أُمَّتِي النَّبِيَ عَلَيْكُ أُمَّةٍ فَتْنَةً وَفِتْنَةً أُمَّتِي اللَّلُ ) \* (١).

٣٩ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّ قَالَ: مَنْ سَكَنَ البَادِيةَ جَفَا وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ. وَمَنْ أَتَى أَبُوابَ السُّلْطَانِ افْتَتَنَ) \* (٣).

٤٠ - \*(عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا فِيْنَةً، فَقَالَ: يُقْتَلُ فِيهَا هَـذَا مَظْلُومًا لِكُثُمَانَ) \*(1)
 لِعُثْمَانَ) \*(1)

٤١ - \*(عَـنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَـالَ: قَالَ رَسُّـولُ اللهِ ﷺ: «أَتَـانِي اللَّيْلَـةَ رَبِّي - تَبَـارَكَ

(۱) أخرجها الترمذي (۲٤٠٤ ، ۲٤٠٥) ثم قال: حديث حسن غريب من حديث بن عمر لا نعرفه إلاَّ من هذا الوجه. وفي سند حديث أبي هريرة: يحيى بن عبيد الله بن عبد الله ابن موهب وهو متروك (التقريب (٩٤٥)، ومن ثم أتبعه الترمذي بقوله: وفي الباب عن ابن عمر وفي سنده أيضا حزة بن أبي محمد المدني وهو ضعيف (التهذيب أبي محمد المدني وهو ضعيف (التهذيب (٣٣/٣)) ولهذا حسنه.

(٢) سنن الترمذي ٤ (٢٣٣٦)، وأخرجه الحاكم في المستدرك، وصححه ووافقه الذهبي وحسَّن إسناده محقق جامع

وَتَعَالَى \_ في أَحْسَنِ صُورَةٍ. قَالَ أَحْسَبُهُ فِي المَنَامِ فَقَالَ: يَا كُحَمَّدُ. هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ اللَّأُ الْأَعْلَى؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَىيَّ - أَوْ قَالَ فِي نَحْرِي .. فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَ واتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. قَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِي فِيهَ غَنْتَصِهُ اللَّأُ الْأَعْلَى ؟ قُلْتُ: نَعَهْ. قَالَ: فِي الكَفَّارَاتِ، وَالكَفَّارَاتُ المُكْثُ فِي المسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ ، وَالمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَام إِلَى الجَمَاعَاتِ، وَإِسْبَاغُ الوُضُوءِ فِي المُكَارِهِ ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ ، وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمَ وَلَـدَتْهُ أُمُّـهُ. وَقَالَ: يَـا مُحَمَّدُ إِذَا صَلَّيْتَ فَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ المُنْكَرَاتِ وَحُبَّ المَسَاكِينِ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ. قَالَ: والدَّرَجَاتُ إِفْشَاءُ السَّلَام وإطْعَامُ الطَّعَامِ. وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ»)\*(٥).

٤٢ ـ \* (عَنْ حُــذَيْفَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ــ قَالَ: مَا

الأصول(١/ ٦١٠).

- (٣) سنن الترمذي ٤ (٢٢٥٦)، ورواه أحمد وأورده السيوطي في الجامع الصغير وصحح إسناده الشيخ الألباني(٦١٧٢).
- (٤) سنن الترمذي ٥ (٣٧٠٨)، وحسن إسناده محقق جامع الأصول(٨/ ٦٤٥).
- (٥) سنن الترمذي ٥ (٣٢٣٤) واللفظ له، وقال: حسن غريب ثمر روى بعده من حديث معاذ وقال: حسن صحيح وسياقه أطول، والموطأ (١/ ٢١٨).

مِنْ أَحَدِ مِنَ النَّاسِ تُدْرِكُهُ الفِتْنَةُ إِلَّا أَنَا أَخَافُهَا عَلَيْهِ، إِلَّا عُحَمَّدُ بِنُ مَسْلَمَةَ ، فَإِنِّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ (لاَ تَضُرُّكَ الفِتْنَةُ») \* (١٠).

٤٣ ـ \*(عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ:
 عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ
 سُورَةِ الكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ»)\*(٢).

• ٤٤ - \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) ـ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَخَنَّ اللهُ عَنْهُ) ـ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ ذَكَرَ الفِتْنَةَ فَقَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ النَّاسَ قَدْ مَرَجَتْ عُهُودُهُمْ وَخَفَّتْ أَمَانَاتُهُمْ وَكَانُوا هَكَذَا" وَشَبَّكَ بَيْنَ عُهُودُهُمْ وَخَفَّتْ أَمَانَاتُهُمْ وَكَانُوا هَكَذَا" وَشَبَّكَ بَيْنَ عُهُودُهُمْ وَخَفَّتْ أَمَانَاتُهُمْ وَكَانُوا هَكَذَا" وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ قَالَ: فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: كَيْفَ أَفْعَلُ عِنْدَ ذَلِكَ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاكَ؟ قَالَ "الْزَمْ بَيْتَكَ وَامْلِكْ عَلَيْكَ بِأَمْرِ العَامَّةِ "كَيْفَ أَفْعِلُ عِلْكَ بِأَمْرِ العَامَّةِ عَنْكَ أَمْرَ العَامَّةِ ") \* أَمْرُ العَامَّةِ "كُورُ وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاكَ أَمْرَ العَامَّةِ ") \* أَمْرَ العَامَّةِ "كُورُ وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ الْعَامَةِ اللهُ الْمَرْ العَامَّةِ "كُورُ وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ الْعَامَةِ اللهُ وَخُودُ مَا تُنْكِرُ وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ الْعَامَةِ فَالْعَامَةِ وَالْمَالَةُ وَالْعَلَى اللهُ عَنْكَ أَمْرَ العَامَةِ اللهُ الْمُ الْعَامَةِ اللهُ الْمَالُولُولُ الْعَامَةِ اللهُ الْعَلَى اللهُ عَنْكُ أَمْرَ العَامَةِ اللهُ الْكَامَةُ اللهُ اللهُ الْمُ العَامَةِ اللهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُ الْعَامَةِ اللهُ الْمَالِكُ وَلَا الْعَامَةُ الْمَالُولُ الْمَالَةُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُولُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُعَلِيْنَ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُعْلِيْكُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِقُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الللّهُ الْمُؤْلُولُ ا

24 - \* (عَنْ حُلَيْفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ: قَالَ «فِتْنَةٌ قَالَ «فِتْنَةٌ قَالَ «فِتْنَةٌ قَالَ اللهِ هَلْ بَعْدَ هَذَا الخَيْرِ شَرُّ قَالَ «فِتْنَةٌ وَشَرُّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ بَعْدَ هَذَا الشَّرِّ خَيْرٌ قَالَ «يَا حُذَيْفَةُ، تَعَلَّمْ كِتَابَ اللهِ وَاتَّبِعْ مَا فِيهِ» ثَلَاثَ قَالَ «يَا حُذَيْفَةُ، تَعَلَّمْ كِتَابَ اللهِ وَاتَّبِعْ مَا فِيهِ» ثَلَاثَ

مَرَّاتٍ قَالَ الْهُدَنَةُ (٤) عَلَى دَخَنٍ، وَجَمَاعَةٌ عَلَى أَقْذَاءٍ، فِيهَا خَيْرٌ؟ قَالَ الْهُدَنَةُ كَلَى دَخَنٍ، وَجَمَاعَةٌ عَلَى أَقْذَاءٍ، فِيهَا أَوْ فِيهِمْ اللهِ الْهُدَنَةُ عَلَى الدَّخَنِ مَا هِي؟ أَوْ فِيهِمْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الدَّخَنِ مَا هِي؟ قَالَ اللهَ تَرْجِعُ قُلُوبُ أَقْوَامٍ عَلَى الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ اللهَ قَالَ اللهِ أَبَعْدَ هَذَا الخَيْرِ شَرِّ؟ قَالَ اللهِ أَبَعْدَ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ أَبَعْدَ هَذَا الخَيْرِ شَرِّ؟ قَالَ اللهِ أَبَعْدَ عَلَيْهُ أَلُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ أَبَعْدَ هَذَا الخَيْرِ شَرِّ أَلَكَ مِنْ أَنْ تَتُبَعَ أَحَدًا وَقُولُ اللهِ قَالُهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى جَذْلٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَتُبَعَ أَحَدًا وَاللهُ مِنْ أَنْ تَتُبَعَ أَحَدًا فَي اللهُ اللهِ أَنْ اللهُ اللهُ إِلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهِ أَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

23 - \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْسِنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ الفِتَنَ فَأَكْثَرَ فِي ذِكْرِهَا حَتَّى ذَكَرَ فِنْنَةَ الأَحْلَاسِ فَقَالَ قَائِلٌ: يَا فَأَكْثَرَ فِي ذِكْرِهَا حَتَّى ذَكَرَ فِنْنَةَ الأَحْلَاسِ فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا فِنْنَةُ الأَحْلَاسِ؟ قَالَ هِي هَرَبٌ وَحَرْبٌ، ثُمَّ فِنْنَةُ السَّرَّاءِ دَخَنُهَا مِنْ تَحْتِ قَدَمَى ثرجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنِّي وَلَيْسَ مِنِي وَإِنَّا أَوْلِيَائِي المُتَقُونَ ثُمَّ بَيْتِي يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنِّي وَلَيْسَ مِنِي وَإِنَّا أَوْلِيَائِي المُتَقُونَ ثُمَّ بَيْتِي يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنِي وَلَيْسَ مِنِي وَإِنَّا أَوْلِيَائِي المُتَقُونَ ثُمَّ بَيْتِي يَرْعُمُ أَنَّهُ مِنِي وَلَيْسَ مِنِي وَإِنَّا أَوْلِيَائِي المُتَقُونَ ثُمَّ بَيْتِي يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنِي وَلَيْسَ مِنْ يَوَإِنَّا أَوْلِيَائِي المُتَقُونَ ثُمَّ اللهُ مَنْ عَلَى ضِلَعِ ثُمَّ فِنْنَةُ يَصِيرَ اللهُ مَنْ عَلَى ضِلَعٍ ثُمَّ فِنْنَة لَاللهُ هَيْءَ لَا تَدَعُ أَحَدًا مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ إِلَّا لَطَمَتْ لُطُمَةً لَطُمَةً اللهُ فَيْ اللهُ وَلِيَا فِي كَافِطُ اللهُ فَلَكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ فَيْ اللهُ فَيْمَا مُؤْمِنًا وَيُعْلَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ فَاللهُ وَيَعَا مُؤْمِنًا وَيُعَلَى اللّهُ فَيْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أبوداود ٤ (٢٦٦٣)، وصحح إسناده محقق جامع الأصول (١٧/١٠).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٥٤٥٥)، وأبوداود ٤ (٤٣٢٣)، والحاكم في المستدرك(٢/ ٣٦٨) وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) أبوداود ٤ (٤٣٤٣).

<sup>(</sup>٤) الهدنة: الصلح والموادعة بين المسلمين والكفار وبين كل متحاربين.

<sup>(</sup>٥) أبوداود ٤ (٢٤٦)، والحديث في الصحيحين البخاري (٧٠٨٤)، ومسلم (١٨٤٧) واللفظ لأبي داود.

فُسْطَاطِ إِيمَانٍ لَا نِفَاقَ فِيهِ وَفِسْطَاطِ نِفَاقٍ لَا إِيمَانَ فِيهِ فَسْطَاطِ نِفَاقٍ لَا إِيمَانَ فِيهِ فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ (مِنْ) غَدِهِ») \*(١).

٤٧ ـ \*(عَنِ المِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ ـ قَالَ: آيْمُ اللهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ اللهِ عَلَيْ بَعْنَ بَنَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ اللهِ عَلَيْ بَعْنَ بَاللهِ يَقَلِيهُ يَقُولُ اللهِ عَلَيْ لَكُنْ جُنِّبَ الفِتَنَ، إِنَّ السَّعِيدَ لَكُنْ جُنِّبَ الفِتَنَ، وَلَمَنِ ابْتُلِي فَصَبَرَ الفِتَنَ إِنَّ السَّعِيدَ لَكُنْ جُنِّبَ الفِتَنَ، وَلَمَنِ ابْتُلِي فَصَبَرَ الفِتَنَ إِنَّ السَّعِيدَ لَكُنْ جُنِّبَ الفِتَنَ، وَلَمَنِ ابْتُلِي فَصَبَرَ الفِتَنَ إِنَّ السَّعِيدَ لَكُنْ جُنِّبِ الفِتَنَ، وَلَمَنِ ابْتُلِي فَصَبَرَ فَوَاهًا ») \* (٢).

٤٨ ـ \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَصُونَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَنْهُ ـ أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَيْقَةٍ قَـالَ: «سَتَكُونُ فِتْنَـةٌ صَمَّاءُ بَكْمَاءُ عَمْيَاءُ، مَـنْ أَشْرَفَ لَمَا اسْتَشْرَفَتْ لَـهُ ،وَ إِشْرَافُ اللِّسَـانِ فِيهَـا كَوْقُوع السَّيْفِ»)\* (٣).

٤٩ - \*(عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ «أُمَّتِي هَذِهِ أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِي الآخِرَةِ عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا: الفِتَنُ وَالقَتْلُ ») \*(١٤).

٥٠ ـ \*(عَنْ رَاشِدِ بِنْ سَعْدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ : أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا بَالُ المُؤْمِنِينَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ إِلَّا الشَّهِيدَ، قَالَ «كَفَى بِبَارِقَةِ السُّيُوفِ عَلَى رَأْسِهِ فِتْنَةً»)\* (٥٠).

٥٠ - ﴿ (عَنْ قَيْسِ بِنْ عُبَادٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: صَلَّى عَبَّارُ بْنُ يَاسِرٍ بِالقَوْمِ صَلَاةً فَأَخَفَّهَا فَكَأَبُّمُ قَالَ: طَلَّ عَبَّرُ وهَا فَقَالَ: أَلَمْ أُتِمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ قَالُوا: بَلَى قَالَ: أَلَمْ أُتِمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ قَالُوا: بَلَى قَالَ: أَلَمْ أُتِمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ قَالُوا: بِلَى قَالَ: النَّبِيُ وَيَعِيْهُ يَدُعُو بِهِ أَمَا إِنَّي دَعَوْتُ فِيهَا بِدُعَاءٍ كَانَ النَّبِيُ وَيَعِيْهِ يَدُعُو بِهِ اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الحَفَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الحَفَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الحَوْفَاةَ خَيْرًا لِي وَأَسْأَلُكَ عَلَى الخَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَكَلِمَةَ إِلَى وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ الْإِنْحَلَاصِ فِي الرِّضَا وَالغَضَبِ، وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطُعُ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بِالقَضَاءِ وَبَرْدَ وَالشَّهِ الْاَيْفُ وَ وَلَى الغَيْبِ وَالشَّهَ وَالْسَأَلُكَ الرِّضَا بِالقَضَاءِ وَبَرْدَ وَالْمَالُكَ مَنْ ضَرَّاءَ مُضِورَةً وَالشَّهُ وَلَيْقَالُكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَّاءَ مُضِلَةً وَالشَّوقَ إِلَى لِقَائِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَّاءَ مُضِلَّةً وَالشَّهُ المِيانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً وَنْ الْمَالِيَةُ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً وَفِئْنَا فِيزَةً مُضِلَّةً اللَّهُمُ ذَيِّنَا بِزِينَةِ الإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً وَلِي الْعَلَادَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْنَا المَلْمَةُ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً وَلِكَ الْمُؤْتِ الْمُؤْتَةُ الْمُؤْتِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً اللَّهُ الْمُؤَاءُ المَالَةُ الْمُؤْتَةُ الْمُؤْتَةُ الْمُؤْتَا الْمُؤْتَةُ الْمُؤْتَا الْمُؤْتَةُ الْمُؤْتَةُ الْمُؤْتَةُ الْمُؤْتَلُونَ الْمُؤْتَةُ الْمُؤْتَةُ الْمُونَةُ الْمُؤْتَةُ الْمُؤْتَةُ الْمُؤْتَا الْعُنَاءُ الْمُؤْتَلُكُونُ الْمُؤْتَ الْمُؤْتَةُ الْمُؤْتَا الْمُؤْتَنَا الْعُودُ الْمُؤْتَ الْمُؤْتَا الْمُؤْتَلُونَا المُؤْتَا الْمُؤْتَا الْمُؤْتَا الْمُؤْتَا الْمُؤْتَا الْمُؤْتَا الْمُؤْتَا الْمُؤْتَ الْمُؤْتَا

- (٤) أبوداود ٤ (٢٧٨٤)، وأحمد (٤/ ٤١٠ ، ٤١٨)، والحاكم (٤/ ٤٤٤)، وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ في بذل الماعون، وقال الألباني في صحيح أبي داود (٣/ ٢٠٦)/ ٣٥٩ك: صحيح.
- (٥) النسائي ٤(٢٠٥٣)، وأورده السيوطي في الجامع الصغير وصحح إسناده الشيخ الألباني، صحيح الجامع (٤٣٥٨) وانظر الترغيب (٣/ ٨٢).

<sup>(</sup>١) أبوداود ٤ (٢٤٢)، وصحح إسناده محقق جامع الأصول (١) (٢٤/١٠).

<sup>(</sup>٢) أبوداود ٤ (٢٦٣٤)، وصحح إسناده الشيخ الألباني ـ صحيح أبي داور (٣/ ٨٠١) وانظر الصحيحة (٩٧٣).

<sup>(</sup>٣) أبوداود ٤ (٤٢٦٥)، وفي سنده عبدالرحمن بن العيلماني ويشهد له الحديث الذي بعده (٤٢٦٥) عن عبدالله بن عمرو وكلاهما يتقوى بالآخر.

مُهْتَدِينَ»)**\***(١).

٥٢ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ وَعِنْدِي امْرَأَةٌ مِنَ اليَهُودِ وَهِي تَقُولُ: إِنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي القُبُورِ. فَارْتَاعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَقَالَ: "إِنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي القُبُورِ. فَارْتَاعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ثُمَّ وَقَالَ: "إِنَّمَا تُفْتَنُونَ فِي وَقَالَت عَائِشَةُ فَلَئِشْنَا لَيَالِيَ ثُمَّ قَالَنَ نُعُودُ وَقَالَت عَائِشَةُ فَلَئِشْنَا لَيَالِيَ ثُمَّ قَالَ لَيُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ بَعْدُ اللهِ عَلَيْ بَعْدُ اللهِ عَلَيْ بَعْدُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ \* (1).

٥٣ - \* (عَنْ عَائِشَة - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: فَقَدْتُهُ (تَعْنِي النَّبِيَّ عَلَيْهُ) فَإِذَا هُوَ بِالبَقِيعِ فَقَالَ «السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. أَنْتُم لَنَا فَرَطٌ وَإِنَّا بِكُمْ لَا عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. أَنْتُم لَنَا فَرَطٌ وَإِنَّا بِكُمْ لَلَا عَلْمِنْ اللَّهُمَ لَلَا عَرْمُنَا أَجْ رَهُمْ وَلَا تَفْتِنَا لَا عَرْمُنَا أَجْ رَهُمْ وَلَا تَفْتِنَا بَعْدَهُمْ ") \* (٣).

٤٥- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُرِيْدَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ،
 قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُ بُ، فَأَقْبَلَ حَسَنٌ
 وَحُسَيْنٌ، عَلَيْهِمَ قَمِيصَانِ أَحْرَانِ. يَعْثُرَانِ وَيَقُومَانِ.

فَنَزَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُمَا فَوَضَعَهُمَا فِي حِجْرِهِ فَقَالَ: «صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّهَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِي اللهُ وَرَسُولُهُ ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّهَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِي نَتُنَةٌ ﴾ (الأنفال/ ٢٨) رَأَيْتُ هَذَيْنِ فَلَمْ أَصْبِرْ " ثُمَّ أَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ ) \* (أَيْتُ فَيْ خُطْبَتِهِ ) أَيْتُ فَيْ خُطْبَتِهِ ) أَيْتُ فَيْ خُطْبَتِهِ ) أَيْتُ فَيْ خُطْبَتِهِ اللّهُ أَيْتُ فَيْ خُطْبَتِهِ ) أَيْتُ فَيْتُهُ أَلْمُ أَيْتُ أَيْتُ أَيْتُ فَيْ خُطْبَتِهِ ) أَيْتُ فَيْتُونُ فَيْتُونُ فَيْتُونُ فَيْنِ أَيْتُ أَيْتُ فَيْتُونُ فَيْهُمْ أَيْتُ فَيْتُونُ فَيْتُونُ فَيْتُونُ فَيْتُونُ أَيْتُ أَيْتُ فَيْتُونُ فَيْتُونُ أَيْتُ أَيْتُ أَيْتُ أَوْلَادُكُمْ أَيْتُ أَيْتُ أَيْتُ أَيْتُ أَيْتُ فَيْتُونُ أَيْتُ أَيْتُ أَيْتُ أَيْتُ أَيْتُ فَيْتُونُ أَيْتُونُ أَيْتُ أَيْتُ فَيْتُونُ أَيْتُونُ أَيْتُ أَيْتُ أَيْتُ أَيْتُونُ أَيْتُونُ أَيْتُ أَيْتُونُ أَيْتُونُ أَيْتُ أَيْتُ أَيْتُ أَيْتُونُ أَنْتُونُ أَيْتُونُ أَيْتُ أَنْتُونُ أَيْتُونُ أَيْتُونُ أَنْ أَيْتُونُ أَيْتُونُ أَيْتُونُ أَيْتُونُ أَيْتُونُ أَيْتُونُ أَيْتُونُ أَيْتُ أَنْتُونُ أَيْتُونُ أَيْتُونُ أَيْتُونُ أَيْتُونُ أَيْتُ أَيْتُونُ أَيْتُونُ أَيْتُونُ أَيْتُونُ أَنْ أَنْتُونُ أَيْتُونُ أَيْتُونُ أَنْ أَنْتُونُ أَنْ أَيْتُونُ أَنْتُونُ أَنْتُونُ أَنْت

٥٥ \_ \* (عَـنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا \_ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُا ﴿ تَكُونُ فِتْنَةٌ تَسْتَنْطِفُ اللهِ عَنْهُا \_ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُا ﴿ تَكُونُ فِتْنَةٌ تَسْتَنْطِفُ العَرَبَ، قَتْلَاهَا فِي النَّارِ. اللِّسَانُ فِيهَا أَشَـدُ مِنْ وَقْعِ السَّيْفِ ﴾ (٥).

070 - \* (عَنْ مُعَاوِيَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيْهُ عَنْهُ الدُّنْيَا إِلَّا بَلَاءٌ وَفِتْنَةٌ ») \* (1)

٥٧ - \* (عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَكَانَ أَكْثَرُ خُطْبَتِهِ حَدِيثًا حَدَّثَنَاهُ عَنِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ فَرَّيَّةَ آدَمَ أَعْظَمَ 

﴿ إِنَّهُ لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ مُنْذُ ذَرَأَ اللهُ ذُرِّيَّةَ آدَمَ أَعْظَمَ 
مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ، وَإِنَّ اللهُ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلَّا حَذَرَ أُمَّتَهُ

<sup>(</sup>۱) النسائي ٣(٦٠٦)، نـرواه الحاكم في المستدرك وصححه والسيوطي في الجامع الصغير وصحـح إسناده الشيخ الألباني، صحيح الجامع (١٣١٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ١ (٣٣)، ومسلم (٣٢).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٩٧٤)، والنسائي (٤/ ٩١ \_ ٩٤)، وابس ماجه (٣) مسلم (١٥٦٤).

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه ۲ (۳۲۰۰)، وأبو داود (۱۱۰۹)، وصححه

الألباني في مجمع أبي داود (١/ ٢٠٦)/ ٩٨١.

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٢٦٥) وهو شاهد لحديث أبي هريرة الذي قبله، والترمذي (٢١٧٨)، و ابن ماجة ٢(٣٩٦٧) واللفظ له، وأحمد (٢١٢/٢)، وصححه الشيخ أحمد شاكر (٦٩٨٠).

 <sup>(</sup>٦) ابن ماجه ٢(٤٠٣٥)، وقال في الزوائد: إسناده صحيح
 رجاله ثقات.

الدَّجَّالَ. وَأَنَا آخِرُ الأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمْ لَا تَحَالَةَ»)\*(١).

مه \_ \*(عَنْ عُدَيْسَةَ بِنْتِ أَهْبَانَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ: لَلَّا جَاءَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ هَا هُنَا البَصْرَةَ وَخَلَ عَلَى أَبِي. فَقَالَ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ أَلَا تُعِينُنِي عَلَى هَوُ لَاءِ القَوْمِ؟ قَالَ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ أَلَا تُعِينُنِي عَلَى هَوُ لَاءِ القَوْمِ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَدَعَا جَارِيَةً لَهُ. فَقَالَ: يَا جَارِيَةُ أَخْرِجِي سَيْفِي، قَالَ: فَأَخْرَجَتْهُ. فَسَلَّ مِنْهُ قَدْرَ جَارِيَةُ أَخْرِجَتْهُ. فَسَلَّ مِنْهُ قَدْرَ شِبْرٍ فَإِذَا هُو خَشَبٌ، فَقَالَ: إِنَّ خَلِيلِي وَابْنَ عَمِّكَ وَيَا فَي عَلِي عَمِّكَ وَعَلَي عَلَى عَمِّكَ عَلَى عَلَى عَمِّكَ عَلَى عَلَى عَمِّكَ عَلَى عَلَى عَمْكَ عَلَى عَمِّكَ عَلَى عَلَى عَمْكَ عَلَى عَلَى عَمِّكَ عَلَى عَمْكَ عَلَى عَلَى عَلَى عَمْكَ عَلَى عَلَى عَمْكَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَمْكَ عَلَى عَمْكَ عَلَى عَمْكَ عَلَى عَلَى

٥٩ \_ \* (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ:

اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ عَلَيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْغَزَائِنِ؟ أَيْقِظُوا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْغَزَائِنِ؟ أَيْقِظُوا صَوَاحِبَاتِ الْحُجَرِ، فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الاَّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الاَّنْيَا عَارِيةٍ فِي الاَّخِرَةِ»)\*(").

7٠ - \*(عَنِ الزُّبَرِ بْنِ العَوَّامِ أَنْ مَوْلَاهُ أَخْبَرَهُ أَخْبَرَهُ أَنْ مَوْلَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي الفِتْنَةِ فَأَتَتْهُ مَوْلَاةٌ لَهُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ بْنُ عَمْزِ، اشْتَدَّ عَلَيْنَا الزَّمَانُ، فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمْزَ: اقْعُدِي لُكَعُ، فَإِنَّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: عَمَرَ: اقْعُدِي لُكَعُ، فَإِنَّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ لَا يَصْبِرُ عَلَى لأُوائِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ القِيَامَةِ ﴾ \*(٤).

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه ۲ (۲۰۷۷)، وأصل الحديث عند أبي داود بسند جيد وله شاهد. انظر الأحاديث (٤٣١٥، ٤٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه ٢(٣٩٦٠) واللفظ له، والترمذي ٤(٢٢٠٤)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح (١١٥)، والموطأ (٢/٩١٣).

<sup>(</sup>٤) الموطأ (٢/٣)، وأصل الحديث عند مسلم (٤٨٢)، والترمذي (٣٩٢٤)، وأحمد (٢/٣٩٧).

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «الفتنة» معنًى

٦١ - \* (عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلَانِيِّ - رَضِيَ اللهَ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: «كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ نَحَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشُرِّ فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الخَيْرِ. فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ نَعَمْ. وَفِيهِ دَخَنِّ. قُلْتُ. وَمَا دَخَنُّهُ؟ قَالَ: قَـوْمٌ يَسْتَثُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَـدْيـي. تَعْـرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ. فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ. دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ. مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ: هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: فَمَا تَرَى \_ إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ؟ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ: فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْل شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ) \*(١١).

٦٢ ـ \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ـ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ] \_ قَـالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ «إِذَا فُتِحَتْ عَلَيْكُمْ خَزَائِنُ فَارِسَ وَالرُّومِ أَيُّ قَوْمٍ أَنْتُمْ؟ » قَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: نَكُونُ كَمَا أَمَرَنَا اللهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «تَتَنَافَسُونَ ثُمَّ تَتَحَاسَدُونَ ثُمَّ تَتَدَابِرُونَ ثُمَّ تَتَبَاغَضُونَ. أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ ثُمَّ تَنْطلِقُونَ إِلَى مَسَاكِينِ المُهَاجِرِينَ فَتَحْمِلُونَ بَعْضَهُمْ عَلَى رِقَابِ بَعْضٍ ») \*(٢).

٦٣ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ] - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَـٰذَوَ النَّعْل بِالنَّعْل حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَيَكُونَينَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتُيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً. فَكُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً» قَالُوا: مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «مَا كَانَ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي») \* (٣).

٦٤ ـ \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ ﴿ إِذَا مَشَتْ أُمَّتِي بِالْمُطَيْطَاءِ، وَخَدَمَهَا أَبْنَاءُ اللُّوكِ أَبْنَاءُ فَارِسَ وَالـرُّوم سُلِّطَ شِرَارُهَا

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٦٤١)، وقال مخرج جامع الأصول: حسن (١) البخاري \_ الفتح ١٣ (٧٠٨٤)، ومسلم (١٨٤٧) واللفظ بشواهده (۱۰/ ۳٤).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۹۹۲).

عَلَى خِيَارِهَا")\*(١).

٦٥ ـ \* (عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْهُ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ النَّبِيَ عَيِّهِ قَالَ: العِبَادةُ فِي الهَرْج كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ ") \* (٢).

77 \_ \* (عَنْ عَـرْفَجَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَـالَ: سَمِعْتُ رَسُـولَ اللهِ عَنْهُ \_ قَـالَ: سَمِعْتُ رَسُـولَ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ مَقُولُ: ﴿إِنَّـهُ سَتَكُونُ هَنَـاتُ (٣) وَهَنَاتُ. فَمَـنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَـذِهِ الأُمَّةِ وَهِـيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ ») \* (3).

77 - \*(عَنْ ثَوْبَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: إِنَّا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الأَئِمَّةَ المُضِلِّينَ. فَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْتَحِقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالمُشْرِكِينَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْتَحِقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالمُشْرِكِينَ وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الأَوْثَانَ وَإِنَّهُ لِيَكُونُ فِي وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الأَوْثَانَ وَإِنَّهُ لِيَكُونُ فِي وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الأَوْثَانَ وَإِنَّهُ لِيَكُونُ فِي اللهُ مِنْ أُمَّتِي يَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْمُونَى وَالْمَانَ وَإِنَّهُ لِيَكُونُ فِي اللهُ وَمَنْ تَلَاثُ مَنْ كَلَّهُمْ يَرْعُمُ أَنَّهُ نَبِيَ وَأَنَا خَاتَمُ اللّهِ مَنْ خَالَفَهُ مُ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ وَهُمْ اللهِ وَهُمْ مُن خَالَفَهُ مُ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ ») \* (٥) .

٦٨ \_ \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «رَأْسُ الكُفْرِ نَحْوَ المَشْرِقِ وَالفَخْرُ وَالْمَدُونِ وَالفَخْرُ وَالْخُيلِ وَالإِبلِ الفَدَّادِينَ أَهْلِ الوَبَرِ. وَالْإِبلِ الفَدَّادِينَ أَهْلِ الوَبَرِ. وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الغَنَمِ» \*(٦).

٦٩ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - مَالَ عَنْهُما - مَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْهُما «لَا تَرْجِعُ وا بَعْ دِي كُفَّ ارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ») \* (٧).

٧٠ - \*(عَـنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَ عَيْلَةٌ قَالَ «وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَلِهِ النَّبِيَ عَيْلَةٌ قَالَ «وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَلِهِ النَّهُ أَنْ كَفَّ يَدَهُ») \*(^^).

٧١ ـ \*(عَنْ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَدِّي. قَالَ كُنْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ جَدِّي. قَالَ كُنْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ فَسَمِعْتُ أَبَا هُ رَيْرَةَ يَقُولُ. سَمِعْتُ الصَّادِقَ المَصْدُوقَ يَقُولُ: «هَلَاكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ أُغَيْلِمَةٍ مِنْ قُتُريْشٍ فَقَالَ مَرْوَانُ لَعْنَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ غِلْمَةً قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنْ شِئْتَ أَنْ أُسَمِّيهُمْ بَنِي فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ فَكَنْتُ أَخْرُجُ مَعَ جَدِّي إِلَى بَنِي مَرْوَانَ حِينَ فُلَانٍ عَسَى مُلْكُوا بِالشَّامِ فَإِذَا رَآهُمْ غُلْمَانًا أَحْدَاثًا. قَالَ لَنَا: عَسَى

<sup>(</sup>٥) مسلم رقم (١٩٢٠).

<sup>(</sup>٦) مسلم (٥٢) واللفظ له، البخاري ـ الفتح ٧ (٤٣٨٨).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲۵).

<sup>(</sup>٨) أبوداود ٤ (٤٢٤٩)، وجامع الأصول ١٠ (١٩) .، وقال محققه: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۱) الترمذي ٤ (٢٢٦١) وذكره الألباني في الصحيحة (٩٥٦)، وذكر له شواهد منها المشاهد حسن عند الطبراني.

 <sup>(</sup>۲) مسلم ٤ (۲۹٤۸) واللفظ لـه ، الترمذي ٤ (۲۲۰۱)، وابن
 ماجه ٢ (٣٩٨٥)، وجامع الأصول ١٥(١٨).

<sup>(</sup>٣) هنات: المراد بها هنا: الفتن والأمور الحادثة.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٨٥٢) واللفظ له.

هَوْ لَاءِ أَنْ يَكُونُوا مِنْهُمْ. قُلْنَا أَنْتَ أَعْلَمُ ») \* (١١).

٧٧ ـ \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ـ قَالَ لَا يَدْرِي اللّهَ عَنْهُ عَلَى النّاسِ زَمَانُ لَا يَدْرِي اللّهَ تُولُ فِي أَيِّ شَيْءٍ القَاتِلُ فِي أَيِّ شَيْءٍ قَتَلَ وَلَا يَدْرِي المَقْتُولُ فِي أَيِّ شَيْءٍ قَتَلَ وَلَا يَدْرِي المَقْتُولُ فِي أَيِّ شَيْءٍ قَتَلَ وَلَا يَدْرِي المَقْتُولُ فِي الْقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي قُتِلَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: «الهَرْجُ القَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النّار») \* (١٠).

٧٧ ـ \* (عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا يَقُولُ: «لَا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ. حَتَّى تُعْبَدَ اللَّاتُ وَالغُزَّى. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ كُنْتُ كَنْتُ لِأَظُنُ حِينَ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَ هُ لَأَظُنُ حِينَ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَ هُ لِأَظُنُ وَعِينَ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ﴿ هُوَ اللَّذِينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ بِالهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلّهِ وَلَوْ كَرِهَ اللهُ رِعُونَ هِنْ ذَلِكَ مَا الشَّرِكُونَ ﴾ أَنَّ ذَلِكَ تَامُّ. قَالَ: إِنَّهُ سَيَكُونَ مِنْ ذَلِكَ مَا اللهُ رِعْ اللهُ رِعْ اللهُ رِعْ اللهُ رِعْ اللهُ رِعْ اللهُ وَلَى مَنْ لَا خَيْرَ وَقَى كُلُّ مَنْ كَانَ فِي اللهُ عَمْ اللهُ وَيَعْ مَنْ لَا خَيْرَ وَقَى كُلُّ مَنْ كَانَ فِي قَلْهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدِلٍ مِنْ إِيهَانٍ فَيَبْقَى مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمْ ») \* (٣).

٧٤ ـ \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ "عََرْقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فُرْقَةٍ مِنْ المُسْلِمِينَ يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتِيْنِ بِالْحَقِّ») \* (١٠).

٧٥ - \* (عَنْ أَبِي ذَرِّ الغِفَارِيِّ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ﴿ يَا أَبَا ذَرِّ. قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. كَذَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ، وَلَمْ يَذْكُرْ لَفْظَهُ. وَقَالَ فِيهِ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتُ يَكُونُ البَيْتُ فِيهِ بِالوَصِيفِ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُـهُ أَعْلَمُ \_ أَوْ قَالَ: مَا خَارَ اللهُ لِي وَرَسُولُهُ \_ قَالَ: «عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ» - أَوْ قَالَ تَصْبِرُ - ثُمَّ قَالَ لِي: «يَا أَبَا ذَرِّ». قُلْتُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا رَأَيْتَ أَحْجَارَ الزَّيْتِ قَدْ غَرِفَتْ بِالدَّم؟» قُلْتُ: مَا خَارَ الله لي وَرَسُولُهُ. قَالَ: «عَلَيْكَ بِمَنْ أَنْتَ مِنْهُ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: أَفَلَا آخُـذُ سَيْفِي فَأَضَعُهُ عَلَى عَـاتِقِي؟ قَالَ: «شَارَكْتَ القَوْمَ إِذًا». قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «تَلْزَمُ بَيْتَكَ؟» قُلْتُ: فَإِنْ دُخِلَ عَلَيَّ بَيْتِي؟ قَالَ: «فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ يَبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ. فَأَلْقِ ثَوْبَكَ عَلَى وَجْهِكَ، يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ»)\*(٥)

٧٦ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، وأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيُهُ قَالَ: «سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلَافٌ وَفُرْقَةٌ وَقَوْمٌ يُحْسِنُونَ القِيلَ

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ١٣ (٧٠٥٨).

<sup>(</sup>۲) مسلم رقم (۲۹۰۸).

<sup>(</sup>٣) مسلم رقم (٢٩٠٧).

<sup>(</sup>٤) مسلم رقم (١٠٦٥).

<sup>(</sup>٥) أبوداود ٤ (٢٦٦١) واللفظ له، وجامع الأصول (١٠/٧)، وقال محققه: وهو حديث حسن، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٣٥٨٣).

وَيُسِيئُونَ الفِعْلَ. يَقْرَءُونَ القُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُ وِنَ القَرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُ والسَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ،ثُمَّ لَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ،ثُمَّ لَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ،ثُمَّ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى يَرْتَدَّ عَلَى فُوقِهِ. هُمْ شَرُّ الخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ. طُوبَى لِنَ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ. يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللهِ وَلَيْسُوا طُوبَى لِنَ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ. يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللهِ وَلَيْسُوا مِنْهُمْ. قَالُوا يَا مِنْهُ فِي شَيِءٌ. مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بِاللهِ مِنْهُمْ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَا سِيهَا هُمْ قَالَ التَّحْلِيقُ» (١).

# من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «الفتنة»

الدُّنْيَا: أَوَّهُا عَنَاءٌ، وَآخِرُهَا فَنَاءٌ، حَلَاهُا حِسَابٌ، اللهُ عَنْهُ حَلَاهُا حِسَابٌ، وَحَرَامُهَا عِقَابٌ، مَنْ صَحَّ فِيهَا أَمِنَ، وَمَنْ حَرَصَ وَحَرَامُهَا عِقَابٌ، مَنْ صَحَّ فِيهَا أَمِنَ، وَمَنْ حَرَصَ نَدِمَ، وَمَنِ اسْتَغْنَى فِيهَا فُتِنَ، وَمَنِ افْتَقَرَ فِيهَا حَزِنَ، وَمَنْ نَظَرَ مِهَا أَعْمَنْهُ، وَمَنْ نَظَرَ مِهَا أَعْمَنْهُ وَمَنْ نَظَرَ مِهَا أَعْمَى فَلْمَ اللهُ عَلَى عَنْهَا أَعْمَنْهُ، وَمَن نَظَرَ مِهَا أَعْمَنْهُ وَمَنْ نَظَرَ مِهَا فَيْنَ فَلَا اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى عَنْهَا أَعْمَنْهُ وَمَن نَظَرَ مِهَا فَيْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى عَنْهَا أَعْمَنْهُ وَمَن نَظَرَ مِهَا فَيْنَ فَلَ مَا عَنْهُا أَعْمَنْهُ وَمَن نَظَرَ مِهَا أَعْمَنْهُ وَمَن نَظَرَ مِهَا فَيْسَاعُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعُمَنْهُ وَمَن نَظَرَ مِهَا فَيْ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَمَنْهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الله

٢ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:

خَرَجَ الرَّجَّالُ (٢) مَعَ مُسَيْلِمَةَ وَشَهِدَ لَهُ بِالنَّبُوةِ، فَكَانَتْ فِتْنَةُ الرَّجَّالِ أَعْظَمَ مِنْ فِتْنَةِ مُسَيْلِمَةً) \*(٧).

رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يُوشِكُ الأُمَامُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا

تَدَاعَى الأَكلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا " فَقَالَ قَائِلٌ مِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ

يَوْمَئِدٍ؟ قَالَ: «بَلْ أَنْتُمْ يَـوْمَئِدٍ كَثِيرُونَ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ

كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ المَهَابَةَ

مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُ وبِكُمُ الوَهْنَ» قِيلَ: وَمَا الـوَهْنُ يَا

٣ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ وَنَـوَسَاتُهَا تَنْطِفُ (٨) - قُلْتُ: قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ وَنَـوَسَاتُهَا تَنْطِفُ (٨) - قُلْتُ: قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ مَا تَرَيْنَ. فَلَمْ يُجْعَلْ لِي مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ. فَقَالَتْ: الْحَقْ. فَإِنَّهُمْ يَنْتُظِرُونَكَ، وَأَخْشَى الأَمْرِ شَيْءٌ. فَقَالَتْ: الْحَقْ. فَإِنَّهُمْ يَنْتُظِرُونَكَ، وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ فِي احْتِبَاسِكَ عَنْهُمْ فُرْقَةً. فَلَمْ تَدَعْهُ حَتَّى

<sup>(</sup>٤) نظر بها: أي اعتبر بها.

<sup>(</sup>٥) أدب الدنيا والدين للماوردي(١١٥).

<sup>(</sup>٦) الجَّحال: هو أحد المرتدين الذين تابعوا مسيلمة الكذاب وهو الجَّحال بن عنفوة. (الطبري ٣/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٧) البداية والنهاية (٦/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٨) نوساتها تنطف: أي قرون رأسها تقطر الماء.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (٤٧٦٥)، وأصل الحديث في البخاري ـ الفتح (۱۰ / ۸۹): وقال محقق «جامع الأصول (۱۰ / ۸۹): وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) أبوداود ٤ (٤٢٩٧)، وأحمد في «المسند» (٥/ ٢٧٨) من طريق آخر وإسناده قوي، وقال الألباني في صحيح أبي داود (٣٦١٠): صحيح، وإنظر الصحيحة (٩٥٨).

<sup>(</sup>٣) ساعاها أي سعى إليها وسابقها وجاراها.

ذَهَب. فَلَمَّا تَفَرَقَ النَّاسُ خَطَب مُعَاوِيةً. وَقَالَ: مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي هَذَا الأَمْرِ فَلْيُطْلِعْ لَنَا قَرْنَهُ فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ. قَالَ حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةً. فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ. قَالَ حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةً فَهَلَّا أَجَبْتَهُ قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَحَلَلْتُ حَبْوَتِي، وَهَمَمْتُ أَنْ فَهَلَّا أَجَبْتَهُ قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَحَلَلْتُ حَبْوَتِي، وَهَمَمْتُ أَنْ أَقُولَ كَلِمَةً تُفَرِقُ بَيْنَ الجَمْعِ الْإِسْلَامِ. فَخَشِيتُ أَنْ أَقُولَ كَلِمَةً تُفَرِقُ بَيْنَ الجَمْعِ الإِسْلَامِ. فَخَشِيتُ أَنْ أَقُولَ كَلِمَةً تُفَرِقُ بَيْنَ الجَمْعِ وَتَسْفِكُ الدَّمَ وَيُحْمَلُ عَنِي غَيْرُ ذَلِكَ فَذَكَرْتُ مَا أَعَدَ وَتَسْفِكُ الدَّمَ وَيُحْمَلُ عَنِي غَيْرُ ذَلِكَ فَذَكَرْتُ مَا أَعَدَ اللهُ تَعَالَى فِي الجِنَانِ قَالَ حَبِيبَ : حُفِظْت وَعُصِمْتَ) \*(١).

٤ ـ \*(عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَهَانِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ
 قَالَ: وَاللهِ مَا أَدْرِي أَنَسِي أَصْحَابِي أَمْ تَنَاسَوْا؟ وَاللهِ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ قَائِدِ فِتْنَةٍ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ اللهُ نَيْا يَبْلُغُ مَنْ مَعَهُ ثَلَاثُهَائِةٍ فَصَاعِدًا إِلّا قَدْ سَهَاهُ لَنَا بِاسْمِهِ يَبْلُغُ مَنْ مَعَهُ ثَلَاثُهَائِةٍ فَصَاعِدًا إِلّا قَدْ سَهَاهُ لَنَا بِاسْمِهِ وَاسْم قَبِيلَتِهِ)\*(١).

٥ - ﴿ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: مَا أُحِبُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ اللهِ لَكِنْ أَصْحَابِ اللهِ لَكِنْ أَحِبُ أَنْ أَكُونَ مِنَ المُقَرَّبِينَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لَكِنْ اللهِ لَكِنْ هَفَنَا رَجُلٌ وَدَّ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ لَمْ يُبْعَثْ يَعْنِي نَفْسَهُ. وَخَرَجَ هَفَنَا رَجُلٌ وَدَّ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ لَمْ يُبْعَثْ يَعْنِي نَفْسَهُ. وَخَرَجَ ذَاتَ يَومٍ فَأَتْبَعَهُ نَاسٌ فَقَالَ لَمُ مُ أَلَكُمْ حَاجَةٌ ؟ قَالُوا لَا وَلَكِنْ أَرَدْنَا أَنْ نَمْشِيَ مَعَكَ قَالَ: ارْجِعُوا فَإِنَّهُ ذِلَّةٌ وَلَكِنْ أَرَدْنَا أَنْ نَمْشِيَ مَعَكَ قَالَ: ارْجِعُوا فَإِنَّهُ ذِلَّةٌ

لِلتَّابِعِ وَفِتْنَةٌ لِلْمَتْبُوعِ)\*("".

٧ - \* (عَنْ نَافِعٍ مَ وْلَى ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] - أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ «يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا مَكَكَ عَلَى أَنْ تَحُجَّ عَامًا وَتَعْتَمِرَ عَامًا وَتَعْرَكَ الجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَدْ عَلِمْتَ مَا رَغَّبَ اللهُ فِيهِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَدْ عَلِمْتَ مَا رَغَّبَ اللهُ فِيهِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي بُنِي الإِسْلَامُ عَلَى خُسْنِ: إِيهَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ أَخِي بُنِي الإِسْلَامُ عَلَى خُسْنِ: إِيهَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالصَّلَاةِ الخَمْسِ وَصِيامِ رَمَضَانَ وَأَدَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ وَالصَّلَاةِ الْخَمْسِ وَصِيامِ رَمَضَانَ وَأَدَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ اللهُ فِي البَيْتِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ أَلَا تَسْمَعُ مَا ذَكَر اللهُ فِي كَتَابِهِ ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا - إِلَى قَوْلِهِ - كِتَابِهِ ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا - إِلَى قَوْلِهِ - كِتَابِهِ ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا - إِلَى قَوْلِهِ - يَلُومُ مِنَ اللهِ ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَى كَالِهُ هُ لَا تَكُونَ فِئْنَا عَلَى عَهْدِ إِلَى اللهِ ﴿ (المِقرة ١٩٣)) قَالَ فَعَلْنَا عَلَى عَهْدِ لَا تَكُونَ فِئْنَا عَلَى عَهْدِ لَا تَكُونَ فِئْنَا عَلَى عَهْدِ لَا لَا تَكُونَ فِئْنَا عَلَى عَهْدِ لَا لَهُ فَي وَنَالَ فَعَلْنَا عَلَى عَهْدِ لَا تَكُونَ فِئْنَا عَلَى عَهْدِ اللهُ فَعَلْنَا عَلَى عَهْدِ

<sup>(</sup>٣) الفوائد لابن القيم (١٩٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري رقم (٤٥١٤) و جامع الأصول (١٠/ ٩٥).

<sup>(</sup>١) البخاري رقم (٤١٠٨) وجامع الأصول (١٠/٩٣).

<sup>(</sup>٢) أبوداود ٤ (٤٢٤٣).

رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَكَانَ الإِسْلَامُ قَلِيلًا. فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِينِهِ إِمَّا قَتَلُوهُ وَإِمَّا عَذَّبُوهُ حَتَّى كَثُرَ الإِسْلَامُ. فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ قَالَ. فَهَا قَ وَلُكَ فِي عَلِيٍّ وَعُثْهَانَ قَالَ أَمَّا عُثْهَانُ: فَكَنْ فِتْنَةٌ قَالَ. فَهَا قَ وَلُكَ فِي عَلِيٍّ وَعُثْهَانَ قَالَ أَمَّا عُثْهَانُ: فَكَانَ اللهُ عَفَا عَنْهُ وَأَمَّا أَنْتُمْ فَكَرِهْتُمْ أَنْ تَعْفُو عَنْهُ وَأَمَّا فَنْهُ وَعَنْهُ وَأَمَّا عَنْهُ وَأَمَّا عَنْهُ وَأَمَّا عَنْهُ وَأَمَّا عَنْهُ وَأَمَّا فَانْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَخَتَنُهُ وَانَا) \* (1)

٨- \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ «كَاّ سَارَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَعَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - إِلَى البَصْرَةِ بَعَثَ عَلِيٌّ عَارَ بْنَ يَاسِرٍ وَحَسَنًا. فَقَدِمَا عَلَيْنَا الكُوفَةَ. اللّهٰبُرَ وَكَانَ حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي أَعْلَاهُ وَعَالَنْهُ الكُوفَةَ. اللّهٰبُرَ وَكَانَ حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي أَعْلَاهُ وَعَمَّارُ الكُوفَةَ. اللّهٰبِرَ وَكَانَ حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي أَعْلَاهُ وَعَمَّا الكُوفَةَ. اللّهٰبِرَ وَكَانَ حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي أَعْلَاهُ وَعَمَّارُ أَسْفَلَ مِنْهُ فَاجْتَمَعْنَا إِلَيْهِمَ فَسَمِعْتُ عَمَّارًا يَقُولُ: إِنَّ عَائِشَةَ قَدْ صَارَتْ إِلَى البَصْرَةِ واللهِ إِنَّهَا لَزَوْجَةُ نَبِيكُمْ فِي اللهِ إِنَّهَا لَزَوْجَةُ نَبِيكُمْ فِي اللهِ اللهِ الْمَعْرَةِ وَلَكِنَّ اللهُ ابْتَلَاكُمْ لِيَعْلَمَ إِيَّاهُ وَلِكِنَّ اللهُ ابْتَلَاكُمْ لِيَعْلَمَ إِيَّاهُ وَلِكِنَّ اللهُ ابْتَلَاكُمْ لِيَعْلَمَ إِيَّاهُ لَيْعَلَمَ إِيَّاهُ لَوْ اللهِ إِنَّهَا لَزَوْجَةُ نَبِيكُمْ فِي اللهُ ابْتَلَاكُمْ لِيعَلَمَ إِيَّاهُ اللّهِ الْمَعْوَلَ أَمْ هِي) \* (٣).

٩ - \*(عَنْ حُـ ذَيْفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَوَّلُ الفِتَنِ قَتْلُ عُثْهَانَ وَآخِرُ الفِتَنِ الدَّجَّالُ)\*(١٤).

١٠ ـ \*(عَنِ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيةِ فِي الْعَالِيةِ فِي الْعَالَى: ﴿ وَالْفِئْنَةُ أَشَـدُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ (البقرة/ ١٩١)

يَقُولُ: الشِّرْكُ أَشَدُّ. وَقَالَ أَيْضًا: الفِتْنَةُ الَّتِي أَنْتُمْ مُقِيمُونَ عَلَيْهَا أَكْبَرُ مِنَ القَتْلِ)\*(٥).

١١ - \* (وَعَنْ مُجَاهِدٍ فِي الآيةِ السَّابِقَةِ قَالَ:
 ارْتِدَادُ المُؤْمِنِ إِلَى الْوَثَنِ أَشَدُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يُقْتَلَ
 عُقًا(٢٠)\*\*(٧).

١٢ ـ \*(عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ ﴾ (آل عمران/ ٧) قَالَ: الشُّبُهَاتِ)\*(٨).

١٣ \_ \*(قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي الْآخِرَةِ) \* (٩).

١٤ ـ \*(عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَحَسِبُوا اللَّهِ عَنْ جَرِيرٍ أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾ (المائدة/ ٧١) قَالَ: يَهُودُ، وَعَنْ جَرِيرٍ وَالْحَسَنِ فِيهَا قَالُوا: بَلَاءٌ.

وَعَنْ قَتَادَةَ فِي نَفْسِ الآيَةِ قَالَ: حَسِبَ الْقَوْمُ أَلَّا يَكُونَ بَلَاءٌ ﴿ فَعَمُوا وَصَمُّوا ﴾ قَالَ: كُلَّمَا عَرَضَ لَمُمْ بَلَاءٌ ابْتُلُوا بِهِ هَلَكُوا فِيهِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ السُّدِّيِّ فِي السَّدِّيِّ فِي السَّدِّيِّ فِي السَّدِّيِّ فِي السَّدِّيِّ فِي السَّدِّيِ قَالَ: حَسِبُوا أَلَّا يُبْتَلَوْا فَعَمُوا عَنِ الْخَقِّ) \* (١٠٠).

الأثير (٤ / ٣٠٣).

<sup>(</sup>٧) الدر المنثور للسيوطي (١/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٨) الدر المنثور للسيوطي (٢ / ٧).

<sup>(</sup>٩) القرطبي (٦/ ١١٨).

<sup>(</sup>١٠) الدر المنثور للسيوطي (٢/ ٥٣١).

<sup>(</sup>١) الختن: زوج البنت ويطلق عليه الصهر أيضا.

<sup>(</sup>٢) البخاري رقم (٤٦٥٠) وجامع الأصول (١٠/ ٧٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري رقم (٧١٠٠)وجامع الأصول (١٠/ ٧٤).

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية لابن كثير (٧/ ٢١١).

<sup>(</sup>٥) الدر المنثور (١/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٦) محقا: المحق هـ و النقص والمحـ و والابطال (النهـ اية لابـن

١٥ - \*(عَنْ مُجَاهِدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِينَ ﴾ (يونس/٥٨) قَالَ: الْمُعْنَى لَا تُمْلِكْنَا بِأَيْدِي أَعْدَائِنَا وَلَا تُعَـذَبْنَا بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِكَ فَيَقُولُ أَعْدَاؤُنَا لَوْ كَانُوا عَلَى حَقِّ لَمُ نُسَلَّطْ عَلَيْهِمْ فَيُفْتَنُوا) \* (١).

١٦ - \* (عَنْ عِكْرِمَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً ﴾ (الفرقان/ ٢٠) قَالَ: هُوَ التَّفَاضُلُ فِي الدُّنْيَا، وَالْقُدْرَةُ، وَالْقَهْرُ.

وَقَالَ جُرَيْجٌ: يُمْسِكُ عَلَى هَـذَا أَوْ يُوسِّعُ عَلَى هَـذَا أَوْ يُوسِّعُ عَلَى هَـذَا أَوْ يُوسِّعُ عَلَى هَـذَا فَيْتُكَى هَـذَا فَيَقُولُ: لَـمْ يُعْطِنِي رَبِّي مَـا أَعْطَى فُلَانًا، وَيُبْتَكَى بِالْوَجَعِ فَيَقُولُ: لَمْ يَعْطِنِي رَبِّي صَحِيحًا مِثْلَ فُلَانٍ. فِي بِالْوَجَعِ فَيَقُولُ: لَمْ يَعْطِنِي رَبِّي صَحِيحًا مِثْلَ فُلَانٍ. فِي أَشْبَاهِ ذَلِكَ مِـنَ البَـلَاءِ لِيَعْلَمَ مَـنْ يَصْبِرُ مِّـنْ يَصْبِرُ مِّمَنْ يَعْبِرُ مِمَّنْ يَعْبِرُ مِمَّنْ يَعْبِرُ مِمَّنْ يَعْبِرُ مَمَنْ يَعْبِرُ مَمَنْ يَعْبِرُ وَمَنْ يَجْزَعُ ﴾ (٢).

١٧ - \* (قَالَ القُرْطُبِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ذُوقُوا فِتْنَكُمْ ﴾ (الذاريات/ ١٤): أَيْ عَـذَابَكُمْ، وَقَالَ فِتْنَكُمْ فَقَالَ عُجَاهِدٌ: حَرِيقَكُمْ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَيْ تَكْذِيبَكُمْ يَعْنِي جَزَاءَكُمْ. وَقَالَ الفَرَّاءُ: أَيْ عَذَابَكُمْ) \* (٣).

١٨ \_ \* (قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ رَبَّنَا لَا تَخْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (الممتحنة/ ٩): أَيْ لَا تُظْهِرْ عَدُوْنَا عَلَيْنَا فَيَظُنُّوا أَنَّهُمْ عَلَى حَقِّ فَيُفْتَنُوا بِلَالِكَ، وَقِيلَ

لَا تُسَلِّطْهُمْ عَلَيْنَا فَيَفْتِنُونَا وَيُعَذِّبُونَا) \*(١٠).

١٩ ـ \*(وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ قَالَ:
 لَا تُسَلِّطُهُمْ عَلَيْنَا فَيَفْتِنُونَا)\* (٥).

· ٢ - \* (قَالَ النَّووِيُّ: فِي قَوْلِهِ : ﷺ «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ»: وَاعْلَمْ أَنَّ الدِّمَاءَ الَّتِي جَرَتْ بَيْنَ الصَحَابَةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - لَيْسَتْ بِدَاخِلَةٍ فِي هَذَا الوَعِيدِ، وَمَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْحَقِّ: إِحْسَانُ الظَّنِّ بِهِمْ، وَالإِمْسَاكُ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، وَتَأْوِيلُ قِتَالِهِمْ، وَأَنَّهُمْ مُجْتَهِدُونَ مُتَأَوِّلُونَ لَمْ يَقْصِدُوا مَعْصِيةً وَلَا عَحْضَ الدُّنْيَا، بَلِ اعْتَقَدَ كُلُّ مِنْهُمْ أَنَّهُ المُحِتُّ، وَمُخَالِفُهُ بَاغ فَوَجَبَ عَلَيْهِ قِتَالُهُ، لِيَرْجِعَ إِلَى أَمْرِ اللهِ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ مُصِيبًا، وَبَعْضُهُم نُخْطِئًا مَعْذُورًا فِي الخَطَأِ، لأَنَّهُ الاجْتِهَادُ وَالْمُجْتَهِدُ إِذَا أَخْطَأَ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَكَانَ عَلَيٌ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - هُ وَ المُحِقُّ المُصِيبُ فِي تِلْكَ الحُرُوبِ، هَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَكَانَتِ القَضَايَا مُشْتَبِهَةً حَتَّى إِنَّ جَمَاعَةً مِنْ الصَحَابَةِ تَحَيَّرُوا فِيهَا، فَاعْتَزَلُوا الطَّائِفْتَيْنِ، وَلَمْ يُقَاتِلُوا، وَلَمْ يَتَيَقَّنُوا الصَّوَابَ، ثُمَّ تَأَخَّرُوا عَنْ مُسَاعَدَةِ أَيِّ مِنْهُمْ)\*(٦)

٢١ ـ \* (قَالَ النَّووِيُّ: فِي قَـوْلِهِ ﷺ: ﴿إِذَا تَوَاجَهَ

<sup>(</sup>٤) القرطبي (١٨/ ٣٩).

<sup>(</sup>٥) الدر المنثور للسيوطي (٦/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٦) شرح النووي على صحيح مسلم (٩/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (٨/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور للسيوطي (٥/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي (١٧/ ٢٤).

المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ»، وَفي غَيْرِهِ مِنَ الأَحَادِي الَّتِي فِي مَعْنَاهُ . وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي قِتَالِ الفِتْنَةِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يُقَاتِلُ الرَّجُلُ فِي فِتَنِ المُسْلِمِينَ، وَإِنْ دَخَلُوا عَلَيْهِ بَيْتَهُ، وَطَلَبُوا قَتْلَهُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ المُدَافَعَةُ عَنْ نَفْسِهِ لأَنَّ الطَّالِبَ مُتَأَوِّلٌ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي بَكْرةَ الصَّحَابِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَغَيْرُهُ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَعْمِرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ \_ وَغَيْرُهُمَا: لَا يَدْخُلُ فِيهَا، لَكِنْ إِنْ قَصَدَ دَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ فَهَذَانِ المَذْهَبَانِ مُتَّفِقَانِ عَلَى تَرْكِ الدَّخُولِ فِي جَمِيع فِتَنِ عُلَمَاءِ الإِسْلَام وَقَالَ مُعْظَمُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَعَامَّةُ عُلَمَاءِ الإِسْلَام: يَجِبُ نَصْرُ المُحِتِّ فِي الفِتَـنِ، وَالْقِيَامُ مَعَـهُ بِمُقَاتَلَةِ البَاغِينَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي﴾ (الحجرات/ ٩) وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، وَتُتَأَوَّلُ الأَحَادِيثُ عَلَى مَنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ المُحِقُّ، أَوْ عَلَى طَائِفَتَيْنِ ظَالِتَيْنِ لَا تَأْوِيلَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، وَلَوْ كَانَ كَمَا قَالَ الأَوَّلُونَ لَظَهَرَ الفَسَادُ، وَاسْتَطَالَ أَهْلُ البَغْيِ وَالْمُبْطِلُونَ) \*(١).

٢٢ ـ \* (قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ قَوْلَهِ عَلَيْ "مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ ... فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ»، وَمَعْنَاهُ: تَجَنَبُوا الافْتِتَانَ بِهَا وَبِالنِّسَاءِ، وَتَدْخُلُ فِي النِّسَاءِ الْزَوْجَاتُ، لِدَوَام فِتْنَتِهِنَّ، وَابْتِلَاء أَكْثَرِ النَّاسِ الْزَوْجَاتُ، لِدَوَام فِتْنَتِهِنَّ، وَابْتِلَاء أَكْثَرِ النَّاسِ

بهن**ً)**\*\*

٣٧ \_ \*(قَالَ النَّووِيُّ فِي حَدِيث: «بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَنَا..»: مَعْنَى الحَدِيثِ: الحَثُّ عَلَى المُبَادَرَةِ إِلَى بِالأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ تَعَذُّرِهَا، وَالاشْتِغَالِ عَنْهَا بِمَا يَعْدُثُ مِنَ الفِتَنِ الشَّاغِلَةِ المُتَكَاثِرَةِ المُتُرَاكِمَةِ كَثَرَاكُمِ طَلَامِ اللَّيْلِ المُظْلِمِ لَالمُقْمِرِ وَوَصَفَ عَلَيْ نَوْعًا مِنْ ظَلَامِ اللَّيْلِ المُظْلِمِ لَا المُقْمِرِ وَوَصَفَ عَلَيْ نَوْعًا مِنْ شَدَائِدِ تِلْكَ الفِتَنِ، وَهُو أَنَّهُ يُمْسِي مُؤْمِنا ثُمَّ يُصْبِحُ كَافِرًا أَوْ عَكْسُهُ، وَهَذَا لِعظَمِ الْفِتَنِ يَنْقَلِبُ الإِنْسَانُ فِي اليَوْمَ الوَاحِدِ هَذَا الانْقِلَابَ) \* (٣).

7٤ ـ \* (قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي حَدِيثِ: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»: الفِتْنَةُ بِعَيْرِهِنَ، وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: بِالنِّسَاءِ أَشَدُّ مِنَ الفِتْنَةَ بِعَيْرِهِنَ، وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: بِالنِّسَاءِ أَشَدُ مِنَ الفِتْنَةِ بِعَيْرِهِنَ، وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: فِرْزُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَ وَاتِ مِنَ النِّسَاءِ (آل عمران/ ١٤) فَجَعَلَهُنَّ مِنْ حُبِّ الشَّهَوَاتِ، وَبَدَأَ بِهِنَ عَمران/ يُقِيَّةِ الأَنْواعِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُنَّ الأَضَلُّ فِي ذَلِكَ، وَيَقَعُ فَيْلَ بَقِيَّةِ الأَنْواعِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُنَّ الأَضَلُّ فِي ذَلِكَ، وَيَقَعُ فِي المُشَاهَدَةِ حُبُّ الرَّجُلِ وَلَدَهُ مِنْ امْرَأَتِهِ الَّتِي هِي عَنْدَهُ أَكْثُرُ مِنْ حُبَّةٍ وَلَدَهُ مِنْ غَيْرِهَا، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ عِنْدَهُ أَكْثُرُ مِنْ حُبَّةٍ وَلَدَهُ مِنْ عَيْرِهَا، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ عَنْدَهُ أَكْثُرُ مِنْ حُبَّةٍ وَلَدَهُ مِنْ عَيْرِهَا، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ عَنْدَهُ أَكْثُورُ مِنْ بَشِيرٍ فِي الْهِبَةِ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الحُكَمَاءِ: وَصَّةُ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فِي الْهِبَةِ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الحُكَمَاءِ: النِّسَاءُ شَرُّ كُلُّهُنَ، وَأَشَرُ مَا فِيهِنَ عَدَمُ الاَسْتِغْنَاءِ عَنْهُنَّ لَالْسَعْنَاءِ عَنْهُنَ لَالْتَعْلِ وَالدِّينِ تَعْمِلُ الرَّجُلَ عَلَى تَعَاطِي مَا لَا لَكُمَا نَاقِصَةُ العَقْلِ وَالدِّينِ تَعْمِلُ الرَّجُلَ عَلَى تَعَاطِي مَا لَا تَعْمُ لَلْ عَلَى المُقَالِ وَالدِّينِ عَمْمِلُ الرَّجُلَ عَلَى تَعَاطِي مَا

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم (١/ ٤١٠).

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم (٩/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٩/ ٦٥).

فِيهِ نَقْصُ العَقْلِ وَالدِّين كَشُغْلِهِ عَنْ طَلَبِ أُمُورِ الدِّينِ وَحَمْلِهِ عَلَى التَّهَالُكِ عَلَى طَلَبِ الدُّنْيَا، وَذَلِكَ أَشَدُّ الفَسَادِ) \*(١).

٢٥ ـ \* (قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: فَإِنْ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ تَرَجَّحَتِ الْفِتْنَةُ لَا يَنْشَأُ فِيهَا غَالِبًا مِنَ الوُقُوعِ فِي الْمُخُدُورِ وَقَدْ تَقَعُ الْمُقُوبَةُ بِأَصْحَابِ الْفِتْنَةِ، فَتَعُمُّ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ وَا تَقُوا فِتْنَةً لَا لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ وَا تَقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ﴾ ) \* (٢).

٢٦ - ﴿ (قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي المُرُدِ مَنْ يَفُوقُ النِسَاءَ بِحُسْنِهِ فَالْفِتْنَةُ بِهِ أَعْظَمُ ، وَلَأَنَّهُ يُمْكِنُ فِي حَقِّهِ مِنَ الشَّرِ مَا لَا يُمْكِنُ فِي حَقِّهِ مِنَ الشَّرِ مَا لَا يُمْكِنُ فِي حَقِّهِ مِنْ طُرُقِ مَا لَا يُسْهُلُ فِي حَقِّ المُرَاقِ فَهُوَ بِالتَّحْرِيمِ الرَّيَةِ وَالشَّرِّ، مَا لَا يَسْهُلُ فِي حَقِّ المُرَاقِ فَهُوَ بِالتَّحْرِيمِ الرَّيَةِ وَالشَّرِّ، مَا لَا يَسْهُلُ فِي حَقِّ المُرَاقِ فَهُوَ بِالتَّحْرِيمِ أَوْلَى اللَّهُ وَالشَّرِّ، مَا لَا يَسْهُلُ فِي حَقِّ المُرَاقِ فَهُوَ بِالتَّحْرِيمِ أَوْلَى ﴾ (٣).

٧٧ ــ \*(قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي حَدِيثِ: "كَانَ الْمُوْمِنُونَ يَفِرُ أَحَدُهُمْ بِدِينِهِ.. »: أَشَارَتْ عَائِشَةُ إِلَى بَيَانِ الْمُوْمِنُونَ يَفِرُ أَحَدُهُمْ بِدِينِهِ.. »: أَشَارَتْ عَائِشَةُ إِلَى بَيَانِ مَشُرُوعِيَّةِ الْهِجْرَةِ، وَأَنَّ سَبَبَهَا خَوْفُ الْفِتْنَةِ، وَالْمُحُمُ مَشُرُوعِيَّةِ الْهِجْرَةِ، وَأَنَّ سَبَبَهَا خَوْفُ الْفِتْنَةِ، وَالْمُحُمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ، فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَى عِبَادَةِ اللهِ فِي يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ، فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَى عِبَادَةِ اللهِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ اتَّفَقَ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ مِنْهُ وَإِلَّا وَجَبَتْ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ المَاوَرْ دِيُّ: إِذَا قَدَرَ عَلَى إِظْهَارِ الدِّينِ فِي وَمِنْ ثَمَّ قَالَ المَاوَرْ دِيُّ: إِذَا قَدَرَ عَلَى إِظْهَارِ الدِّينِ فِي

بَكَدٍ مِنْ بِلَادِ الْكُفْرِ، فَقَدْ صَارَتِ البَكَدُ بِهِ دَارَ إِسْلَامٍ، فَالْإِقَامَةُ فِيهَا لَمَا يُتَرَجَّى مِنْ فَالْإِقَامَةُ فِيهَا لَمَا يُتَرَجَّى مِنْ دُخُولِ غَيْرِهِ فِي الإِسْلَامِ)\*(1).

٢٨ \* (وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ فِي قَوْلِهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ مِنَ القَاعِدِ.. إِلَى قَوْلِهِ فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَاً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ (٥) فِي الحَدِيثِ التَّحْذِيرُ مِنَ الفِتْنَةِ وَالْحَثُّ عَلَى اجْتِنَابِ الدُّخُولِ فِيهَا وَأَنَّ شَرَّهَا يَكُونُ بِحَسَبِ التَّعَلُّقِ بِهَا، وَقَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي ذَلِكَ فَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى العُمُوم وَهُمْ مَنْ قَعَدَ عَنِ الدُّخُولِ فِي القِتَالِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ كابْنِ عُمَرَ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ــ وَمَـنْ كَانَ عَلَى شَــاكِلَتِهِ وَقَدْ لَزِمَتْ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ البيروتَ وَارْتَحَلَتْ طَائِفَةٌ عَنْ بَلَدِ الفِتْنَةِ (٦)، وَرَأْيُ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ أَنَّهُ إِذَا بَغَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الإِمَام وَجَبَ قِتَالْهَا، وَكَذَلِكَ لَـوْ تَحَارَبَتْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَجَبَ عَلَى كُلِّ قَادِرٍ الأَخْـلُدُ عَلَى يَدِ المُخْطِىءِ وَنَصْرِ المُصِيبِ ذَلِكَ أَنَّ إِنْكَارَ المُنْكَرِ<sup>(٧)</sup> وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مَنْ قَدَرَ عَلَيهِ، فَمَنْ أَعَانَ المُحِتَّ أَصَابَ، وَمَنْ أَعَانَ المُخْطِىءَ أَخْطَأَ، وَإِنْ أَشْكَلَ الأَمْـرُ (بِحَيْـثُ لَا يَتَبَيَّنُ المُخْطِيءُ مِنَ المُصِيبِ) فِهِيَ الحَالَةُ الَّتِي وَرَدَ النَّهْيُ عَنِ

الفتح٧ (٣٩٠٠).

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث في البخاري ـ الفتح ١٣ (٧٠٨٢).

<sup>(</sup>٦) المراد بالفتنة هنا ما ينشأ عن الخلاف في طلب الحكم.

<sup>(</sup>٧) نقل ابن حجر هذا الرأي عن الطبري.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٩/ ٤١).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١٣/ ٤٦، ٤٧).

<sup>(</sup>٣) الزواجر عن اقتراف الكبائر (٢/٧).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٧/ ٢٧٠) وانظر الحديث في البخاري ـ

القِتَالِ فِيهَا)\*(١).

• ٢٩ \_ \* (قَالَ الحَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ: لَا ثُجَالِسُوا أَوْلَادَ الأَعْنِيَاءِ فَإِنَّ لَمُمْ صُورًا كَصُورِ العَذَارَى، وَهُمْ مُ أَشَدُ فِتْنَةً مِنَ النِّسَاءِ) \* (٢).

٣٠ ـ \* (قَالَ ابْنُ القَيِّمِ لَا يُقَلِّدَنَّ أَحَدُكُمْ دِينَهُ رَجُلًا، فَإِنْ آمَنَ آمَنَ وَإِنْ كَفَرَ، وَإِنْ كُنتُمْ لَابُدَّ مُفْتَدِينَ فَاقْتَدُوا بِالمَيِّتِ، وَإِنَّ الحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ مُقْتَدِينَ فَاقْتَدُوا بِالمَيِّتِ، وَإِنَّ الحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الفَتْنَةُ ) \* (٣).

٣١ ـ \* (عَنِ ابْنِ شُبُرُمَةَ قَالَ: قَالَ طَلْحَةُ لأَهْلِ الكُوفَةِ فِي النَّبِيدِ فِتْنَةٌ يَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ وَيَهُرُمُ فِيهَا الكَبِيرُ قَالَ: وَكَانَ إِذَا كَانَ فِيهِمْ عُرْسٌ كَانَ طَلْحَةُ الكَبِيرُ قَالَ: وَكَانَ إِذَا كَانَ فِيهِمْ عُرْسٌ كَانَ طَلْحَةُ وَرُبَيْرٌ يَسْقِيانِ اللَّبَنَ وَالعَسَلَ فَقِيلَ لِطَلْحَةَ: أَلَا نَسْقِيهِمُ النَّبِيدَ قَالَ: إِنَّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْكَرَ مُسْلِمٌ فِي سَبِي) \*(١).

٣٢ ـ \* (قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: قَالَ بَعْضُ البُلَغَاءِ: الدُّنْيَا لَا تَصْفُ والشَارِبِ وَلَا تَبْقَى لِصَاحِب، وَلَا تَخْلُو الدُّنْيَا لَا تَصْفُ والشَارِبِ وَلَا تَبْقَى لِصَاحِب، وَلَا تَخْلُو مِنْ فِئْنَةٍ، فَأَعْرِضْ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ مِنْ فِئْنَةٍ، فَأَعْرِضْ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ تُعْرَضَ عَنْكَ) \* (٥).

٣٣ \_ \* (عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ زُرْتُ

عَائِشَةَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ اللَّيْشِيِّ، فَسَأَلْنَاهَا عَنِ الهِجْرَةِ فَقَالَتْ: لَا هِجْرَةَ الْيَوْمَ، كَانَ المُؤْمِنُونَ يَفِرُّ أَحَدُهُمْ فَقَالَتْ: لَا هِجْرَةَ الْيَوْمَ، كَانَ المُؤْمِنُونَ يَفِرُّ أَحَدُهُمْ بِدِينِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَإِلَى رَسُولِهِ خَافَةَ أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ، فِأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ أَظْهُرَ اللهُ الإِسْلَامَ، وَالْيَوْمَ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ) \* (1)

٣٤ ـ \* (عَنْ وَبْرَةَ قَالَ: سَالًا رَجُلُ ابْنَ عُمَرَ وَرَمْتُ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ] ـ : أَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْخَجِّ؟ فَقَالَ: وَمَا يَمْنَعُكَ؟ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ فُلَانِ بِالْخَجِّ؟ فَقَالَ: وَمَا يَمْنَعُكَ؟ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ فُلَانِ بِالْخَجِّ فَقَالَ: وَمَا يَمْنَعُكَ؟ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ فُلَانِ نَكُرَهُ هُ وَأَنْتَ أَحَبُ إِلَيْنَا مِنْ هُ. رَأَيْنَاهُ قَدْ فَتَنَتُهُ الدُّنْيَا؟ ثُمَ قَالَ: رَأَيْنَا فَقَدْ فَتَنَتُهُ الدُّنْيَا؟ ثُمَ قَالَ: رَأَيْنَا فَقَالَ: رَأَيْنَا وَلَمْ وَاللهِ عَلَيْكُمْ مُ لَمْ تَفْتِنْهُ اللهُ وَسُنَّةُ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ عَلَيْكُ أَحَقُ أَنْ تُنَبَعَ وَسَعَى بَيْنَ الشَّفَا وَالمُرْوَةِ، فَسُنَّةُ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ عَلَيْكُ أَحَقُ أَنْ تُنَبَعَ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ عَلَيْكُ أَحَقُ أَنْ تُنْتَعَ صَادِقًا) \* (اللهُ عَلَيْكُ أَكُنْ عَادِقًا) \* (اللهُ عَلَيْكُ أَكُنْ عَمَادِقًا) \* (اللهُ عَلَيْكُ أَلْنَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا) \* (اللهُ عَلَيْكُ أَكُنْ عَمَادِقًا) \* (اللهُ عَلَيْكُ أَلَانٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا) \* (اللهُ عَلَيْكُ أَلْنُ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا) \* (اللهُ عَلَيْكُ أَلْنُ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا) \* (اللهُ عَلَيْكُ أَلْنُ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا) \* (اللهُ عَلَيْكُ أَلَانُ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا) \* (اللهُ عَلَيْكُ أَلَانُ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا) \* (اللهُ عَلَيْكُ أَلَانُ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا أَلَانُ إِنْ كُنْتَ عَلَانَ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَا أَلْنَا أَلْمُ أَلَانُ أَلَانُ أَلَالْ إِلَا أَلْهُ أَلَانُ إِنْ كُنْتَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَانُ إِنْ كُنْتَ عَلَانَ إِلَيْ أَلَانُ أَنْ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَانُ إِلَا أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَانُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَانُ إِلَا أَلْهُ أَلَانُ أَلْهُ أَلَاللهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَالُهُ أَلْهُ أ

٣٥ ـ \* (عَـنْ أَبِي سَنَّانِ قَـالَ: إِنَّ رَاهِبًا لَقِيَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ: يَا سَعِيدُ فِي الْفِتْنَةِ يُتَبَيَّنُ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ مِيَّنْ يَعْبُدُ الطَّاغُوتَ) \* (٨).

٣٦ - \* (قَالَ أَبُو مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَا قُتِلَ عُنْهُ - لَا قُتِلَ عُنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : إِنَّا هَـنِهِ حَيْصَةٌ مِنْ حَيْصَاتِ

<sup>(</sup>٥) أدب الدنيا والدين (١١٥).

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ٧ (٣٩٠٠).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱۲۳۳).

<sup>(</sup>٨) السنن الواردة في الفتن وغوائلها (١/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٣/ ٣٤\_ ٣٥) بتصرف واختصار.

<sup>(</sup>٢) الزواجر عن اقتراف الكبائر (٢/٧).

<sup>(</sup>٣) الفوائد (٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) النسائي ٨(٥٧٥٧).

الْفِتَنِ، وَبَقِيَتِ الرَّدَاحُ الْمُطْبِقَةُ النَّتِي مَنْ مَاجَ بِهَا مَاجَتْ بِهَا مَاجَتْ بِهَا مَاجَتْ بِهِ، وَمَنْ أَشْرَفَ لَهُ السَّتَشْرَفَتْ لَهُ ﴾ (٢).

٣٧ \_ \* (قَالَ يَنِيدُ بْنَ صُهَيْبٍ (الفَقِيرُ): مَنْ

تَقَلَّدَ سَيْفَهُ فِي هَذِهِ الْفِتَنِ، لَمْ يَـزَلِ اللهُ سَاخِطًا عَلَيْهِ حَتَّى يَضَعَهُ عَنْهُ) \*(٣).

### من مضار «الفتنة»

- (١) ضَرَرُهَا أَشَدُّ مِنْ ضَرَرِ القَتْلِ.
- (٢) هِيَ مِنْ أَكْبَرِ أَسْبَابِ كَثْرَةِ إِرَاقَةِ الدِّمَاءِ.
  - (٣) خُسْرَانٌ فِي الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ.
- (٤) أَنَّهَا تُعْمِي عَنِ الْحَقِّ وَعَنِ الصِّرَاطِ المُسْتَقِيم.
- (٥) الفِتْنَةُ وَالشَّيْطَانُ قَرِينَانِ، وَمِنْ ثَمَّ فَلَيْسَ لأَهْلِ الفِتْنَةِ سِوَى النَّارِ.
  - (٦) تُلْقِي بِالشُّبُهَاتِ فِي دِينِ المُؤْمِنِ.
  - (٧) فِتْنَةُ الرَّجُل فِي أَهْلِهِ قَدْ تَصْرِفُهُ عَنِ الدِّينِ.
    - (٨) مِنْ أَشَدِّ مَا يُقَلِّبُ قَلْبَ الْمُؤْمِنِ.

- (٩) الفِتْنَةُ بِمَعْنَى الاقْتِتَالِ عَلَى الحُكْمِ مِنْ أَهَمِّ عَوَامِلِ خَرَابِ المُجْتَمَعَاتِ.
- (١٠) الاقْتِتَالُ فِي الفِتْنَة يُحَقِّقُ غَرَضَ أَعْدَاءِ الدِّينِ وَيُنْهِكُ المُسْلِمِينَ اقْتِصَادِيًّا واجْتِهَاعِيًّا وَصِحِيًّا.
- (١١) الفِتْنَةُ تُفْقِدُ المُجْتَمَعَ عِنَّتَهُ وَتَجْعَلُ المُقْتَتِلِينَ يَتَسَوَّلُونَ الإِحْسَانَ مِنْ أَعَدَاءِ الدِّينِ.
- (١٢) الفِتَنُ مِنْ أَهَمٍّ عَسوَامِلِ تَخَلُّفِ المُجْتَمَعَاتِ المُجْتَمَعَاتِ الإِسْلَامِيَّةِ وَتَجْعَلُ مَقَادِيرَهُمْ فِي غَيْرِ أَيْدِيهِمْ.

<sup>(</sup>٣) المصنف لابن أبي شيبة (١٥/ ٢٥).

<sup>(</sup>١) وبقيت الرداح المطبقة: يعني (الثقيلة العظيمة).

<sup>(</sup>٢) المصنف لابن أبي شيبة (١٥٤/١٨٤).

#### الفجور

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٨      | 77       | ٧      |

#### الفجور لغةً:

الْفَجْرُ وَالفُجُورُ: الانْبِعَاثُ فِي الْمَعَاصِي، وَهُو مَا أَخُودُ مِنْ مَادَّةِ «ف ج ر» الَّتِي تَدُلُّ عَلَى التَّفَتُّحِ فِي الشَّيْءِ، يَقُولُ ابْنُ فَارِسِ: الْفَاءُ وَالجِيمُ وَالرَّاءُ أَصْلُ الشَّيْءِ، يَقُولُ ابْنُ فَارِسِ: الْفَاءُ وَالجِيمُ وَالرَّاءُ أَصْلُ وَاحِدٌ، وَهُو التَّفَتُّحُ فِي الشَّيْءِ، مِنْ ذَلِكَ الفَجْرُ: انْفِجَارُ الظُّلْمَةِ عَنِ الصَّبْحِ، وَمِنْهُ انْفَجَرَ الْمَاءُ انْفِجَارًا: تَفَتَّح .. الظُّلْمَةِ عَنِ الصَّبْحِ، وَمِنْهُ انْفَجَرَ الْمَاءُ انْفِجَارًا: تَفَتَّح .. ثُمَّ كَثُرَ هَذَا حَتَّى صَارَ الانْبِعَاثُ وَالتَّفَتُ حُ فِي الْمَعاصِي فُجُورًا، وَلِذَلِكَ سُمِّي الْكَذِبُ فُجُورًا. ثُمَّ كَثُرُ هَذَا فَجُورًا، وَلِذَلِكَ سُمِّي الْكَذِبُ فُجُورًا، ثُمَّ كَثُرُ هَذَا عَتَّى سُمِّي كُلُّ مَائِلٍ عَنِ الْخَقِ فَاجِرًا، وَكَلُّ مَائِلٍ عَنِ الْخَقِ فَاجِرًا، وَكَلُّ مَائِلٍ عَنِ الْخَقِ فَاجِرًا، وَكَلُّ مَائِلٍ عَنِ الْخَقِ فَاجِرًا، وَكلُّ مَائِلٍ عَنْ الْخَقِ فَاجِرًا، وَكلُ مَائِلٍ عَنْ الْخَقِ فَاجِرًا، وَكلُّ مَائِلٍ عَنْ الْخَوْدِ الْفَاقِي فَاجِرًا، وَلَالَّهُ مَا فَلَ

وَجَعَلَ الرَّاغِبُ أَصْلَ الْمَادَّةِ الشَّقَ فَقَالَ: الْفَجْرُ شَقُ الشَّيْءِ شَقًا وَاسِعًا، يُقَالُ: فَجَرْتُهُ فَانْفَجَرَ، يُقَالُ: فَجَرْ فُجُورًا فَهُوَ فَاجِرٌ، وَجَمْعُهُ فُجَّارٌ وَفَجَرَةٌ، قَالَ تَعَالَى: فَجَرَ فُجُورًا فَهُوَ فَاجِرٌ، وَجَمْعُهُ فُجَّارٌ وَفَجَرةٌ، قَالَ تَعَالَى: فَجَرَ فُجُورًا فَهُوَ فَاجِرٌ، وَجَمْعُهُ فُجَّارٌ وَفَجَرةٌ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِينٍ ﴿ (المطففين/ ٧) وَكَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَرةُ الْفَجَرةُ ﴾ وَعَلَى الْكَفَرةُ الْفَجَرةُ الْكَذِبِ (عبس/ ٢٤)، وَسُمِّيَ الْكَاذِبُ فَاجِرًا لِكَوْنِ الْكَذِبِ رَعبس/ ٢٤)، وَسُمِّيَ الْكَاذِبُ فَاجِرًا لِكَوْنِ الْكَذِبِ بَعْضَ الْفُجُور (٢).

وَيَقُولُ الزَّبِيدِيُّ: وَأَصْلُ الْفَجْرِ الشَّتُّ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ كَالفُجُورَةِ فِي الانْبِعَاثِ فِي الْمُعَاصِي وَالْمَحَارِمِ

وَالنِّنَى وَرُكُوبِ كُلِّ أَمْرٍ قَبِيحٍ مِنْ يَمِينٍ كَاذِبَةٍ أَوْ كَذِبٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، يُقَالُ: فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْرُأَةِ يَفْجُورُ فُجُورًا، وَنَحْو ذَلِكَ، يُقَالُ: فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْرُأَةِ يَفْجُورُ فُجُورًا وَمَنْ قَوْمٍ فُجُورًا وَيُقَالُ لِلْمَوْ أَقِي اَ فَجَارِ كَقَطَامِ، وَهُو اسْمٌ مَعدُولُ عَنِ الْفَاجِرَة، يُرِيدُ يَافَاجِرَةُ. وَفَجَرَ فُجُورًا عَصَى وَخَالَفَ، وَلِيهِ فَسَّرَ ثَعْلَبُ قَوْلُمُمْ فِي الدُّعَاءِ: "وَنَخْلَعُ وَنَتُرُكُ مَنْ يَغْصِيكَ وَمَنْ يُخَالِفُكَ... ويُقَالُ: يَفْجُرُكَ » فَقَالَ: مَنْ يَعْصِيكَ وَمَنْ يُخَالِفُكَ... ويُقَالُ: فَجُرَ الرَّجُلُ، إِذَا كَذَبَ، وَأَفْجَرَ إِذَا زَنَى، وَأَفْجَرَ إِذَا زَنَى، وَأَفْجَرَ إِذَا كَفَرَ، وَأَفْجَرَ إِذَا كَنَى، وَأَفْجَرَ إِذَا كَذَبَ، وَأَفْجَرَ إِذَا مَالَ عَنِ الْخَقْرَ، وَأَفْجَرَ إِذَا مَالَ عَنِ الْخُقَرَ، وَأَفْجَرَ إِذَا مَالَ عَنِ الْخَقَرَ ... وَاللَّهُ الْخَقَرَ الْخَقَرَ الْفَالَ عَلَى اللَّهُ وَلَا كَذَبَ، وَأَفْجَرَ إِذَا مَالَ عَنِ الْخُورُ الْحَلَى الْفَالَ الْمَلَى الْفَالَ الْحَرَ الْحَلَى الْفَاجِرَةُ وَالْحُورُ الْحَلَى الْفَاقِرَ إِذَا عَصَى بِفَرْجِهِ، وَأَفْجَرَ إِذَا مَالَ عَنِ الْخُورُ الْحَلَى الْفَاقِرَ الْمَالَ عَلَى الْمُورُ الْحَلَى الْفَاقِرَ الْمَالَ عَصَى الْمُورُ وَالْمَالُ عَنِ الْفَاقِرِيدُ الْمَالُ عَلَى الْفَاقُولُ الْمَالُ عَلَى اللّهُ الْمُقَلِقُورُ الْمَالُ عَلَى الْمُ الْمُقَالُ الْمَالُ عَلَى الْفَاقُولُ الْمَالُ عَلَى الْمُقَالُ الْمُقَالُ الْمَالُ عَلَى الْمُقَالُ الْمَالُ عَلَى الْمُقَالَ الْمُقَالُ الْمُقَالُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْ الْمَالُ عَلَى الْفَعَرَ إِذَا عَصَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤَمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُودٍ الْفُجُورُ: الرِّيبَةُ وَالْكَذِبُ. وَأَصْلُهُ الْمَيْلُ عَنِ الْحَقِّ .

وَالْفَاجِرُ: الْمَائِلُ ، وَقَالَ الشَّاعِرُ: قَتَلْتُمْ فَتَى لَا يَفْجُرُ اللهَ عَامِدًا

وَلَا يَخْتَوِيهِ جَارُهُ حِينَ يُمْحِلُ أَيْ لَا يَفْجُرُ أَمْرَ اللهِ أَيْ لَا يَمِيلُ عَنْهُ وَلَا يَتْرُكُهُ. وَفَجَرَ الإِنْسَانُ يَفْجُرُ فَجْرًا وَفُجُ ورًا: انْبَعَثَ فِي الْمَعَاصِي . وَفِي الْخَدِيثِ: ﴿إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنِ اتَّقَى الله ﴾ . الْفُجَّارُ: جَمْعُ فَاجِرٍ وَهُو

<sup>(</sup>١) المقاييس (٤/ ٥٧٥).

<sup>(</sup>٢) المفردات (٣٧٣).

الْمُنْبَعِثُ فِي الْمُعَاصِي وَالْمُحَارِمِ.

وَفَجَرَ فُجُورًا أَيْ فَسَقَ . وَفَجَرَ إِذَا كَذَبَ .

وَفَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمُرَّأَةِ يَفْجُرُ فُجُورًا: زَنَى، وَفَجَرَتِ الْمُرَّأَةُ: زَنَتْ (١).

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ فِيهَا يُرُوَى عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: «كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ التَّاجِرُ عِنْدَهُ مَ التَّاجِرُ عِنْدَهُمُ التَّاجِرُ عِنْدَهُمُ التَّاجِرُ عِنْدَهُمُ التَّاجِرُ التَّاجِرُ عِنْدَهُمُ التَّاجِرُ التَّاجَرُ.

> أَقْسَمَ بِاللهِ أَبُو حَفْصٍ عُمَرْ مَا إِنْ بِهَا مِنْ نَقَبٍ وَلَادَبَــرْ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ فَجَرْ

وَعُمَرُ مُقْبِلٌ مِنْ أَعْلَى الْوَادِي يَمْشِي فَجَعَلَ إِذْ قَالَ: اللَّهُمَّ صَدَقَ. قَالَ: اللَّهُمَّ صَدَقَ. حَتَّى الْتَقَيَا. فَأَخَذَ عُمَرُ بِيَدِهِ فَقَالَ: ضَعْ عَنْ رَاحِلَتِكَ، فَوَضَعَ فَإِذَا هِي نَقِبَةٌ عَجْفَاءُ دَبِرَةٌ، فَانْطَلَقَ فَحَمَلَهُ عَلى

بَعِيرٍ وَزَوَّدَهُ وَكَسَاهُ وَخَلَّى عَنْهُ، يُرِيدُ إِنْ كَانَ فَجَرَ أَيْ مَالَ عَنِ الطِّدْقِ (٢).

#### واصطلاحًا:

قَالَ الْجُرْجَانِيُّ: هُو هَيْئَةٌ حَاصِلَةٌ لِلنَّفْسِ، بِهَا يُبَاشِرُ أُمُورًا عَلَى خِلَافِ الشَّرْعِ وَالْمُرُوءَةِ (٣).

وَقَالَ الرَّاغِبُ: الْفُجُورُ: شَقُّ سِتْرِ الدِّيَانَةِ (٤).

وَقَالَ الْجَاحِظُ: الْفُجُورُ هُو وَ الانْهِاكُ فِي الشَّهَ وَاتِ، وَالانْهِاكُ فِي الشَّهَ وَاتِ، وَالاسْتِكْتَارُ مِنْهَا، وَالتَّوَقُّرُ عَلَى اللَّذَاتِ، وَالإِدْمَانُ عَلَيْهَا، وَارْتِكَابُ الْفَوَاحِشِ، وَالْلُجَاهَرَةُ بِمَا، وَبِالْجُمْلَةِ هُوَ السَّرَفُ فِي جَمِيعِ الشَّهَوَاتِ (٥٠).

### حكم الفجور:

الْفُجُورُ بِكُلِّ أَنْوَاعِهِ مِنْ كُفْرٍ وَمَعْصِيةٍ وَكَذِبٍ وَزِنَى وَعُدُولٍ عَنِ الْحَقِّ مِنَ الْكَبَائِرِ، وَقَدْ نُمِينَا لَيْسَ فَقَطْ عَنِ الْفُجُورِ، وَإِنَّا عَنْ مُعَامَلَةِ الفُجَّارِ وَالْجُلُوسِ مَعَهُمْ، قَالَ الإِمَامُ الْعِزُّ: فِرَاقُ الْفَجَرَةِ مِنْ شِيمِ الْبَرَرَةِ ؟ لأَنَّ جَلِيسَ السُّوءِ كَنَافِحِ الْكِيرِ(٢).

[للاستزادة: انظر صفات: الإسراف البزنا مشرب الخمر العصيان الفسوق المجاهرة بالمعصية الكذب اتباع الهوى.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الاستقامة ـ الطاعة \_ حفظ الفرج \_ الإيمان \_ العبادة \_ الحجاب \_ البر].

<sup>(</sup>١) لسان العرب (٥/ ٤٦ ٤٧).

<sup>(</sup>۲) غريب الحديث للخطابي (۲/ ۲۷۷، ۲۷۹)، تحقيق عبـ د الكريم العزباوي جامعة أمّ القرى ط سنة ١٤٠٢ هـ.

<sup>(</sup>٣) التعريفات (١٧١).

<sup>(</sup>٤) المفردات (٢٧٣)، وقد جمع ابن المناوي بين ما ذكره

الجرجاني والراغب في تعريف للفجور، انظر التوقيف (٢٥٧).

<sup>(</sup>٥) تهذيب الأخلاق (٢٨).

<sup>(</sup>٦) شجرة المعارف والأحوال (٢٨٧).

# الآيات الواردة في « الفجور »

وُجُوهُ يُوْمَيذِ مُسفِرَةً اللهُ ضَاحِكَةٌ مُسْتَنِشِرَةٌ ١ وَوُجُورٌ وَمَدِيعَلَيْهَا غَبَرَةً ١ تَرْهُفُهَافَئْرَةً ﴿ اللَّهُ أُوْلَٰدِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ (اللهُ)

١- أَمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُواْ الصَّلِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ يَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٥- إِنَّ ٱلْأَبْرَارَلَفِي نَعِيمِ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَلَفِي جَعِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي الللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَانْذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْ عِسَادَكَ وَلَا يَلِدُوۤ أَإِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ اللَّهُ (٢)

٦- كَلَّ إِنَّ كِئْبَ ٱلْفُجَّارِلَفِي سِجِينِ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَمَا أَذَرَ لِكَ مَاسِعِينُ ﴿ كَنَّ مِّرْقُومٌ اللهِ (١)

٣- لَآ أُفِّيمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ ١ وَلاَ أُقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ أَيْحُسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَلَن بَعْمَعُ عِظَامَهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَٱلشَّمْسِ وَضُعَنَهَا ١ وَٱلْقَمَرِ إِذَالْلَهَا وَٱلنَّهَارِ إِذَاجَلَنْهَا ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَنْهَا ١ وَٱلسَّمَاءِ وَمَا بِنَنْهَا ١ وَٱلْأَرْضِ وَمَاطِحَنْهَا إِنَّ

بَلَىٰ قَلَدرِينَ عَلَىٰ أَن نُسُوّى بَنَانَهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ بَلْ يُرِيدُ ٱلْإِنسَانُ لِيَفْجُرَاْمَامَهُ، يَسْتَلُ أَيَانَ يَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ لَيَ

وَنَفْسِ وَمَاسَوَّهَا فَأَهْمَهَا فَجُورَهَا وَتَقُولُهَا إِلَّهُ

ع - فَإِذَاجَاءَتِ ٱلصَّاخَةُ لِينًا يَوْمَ يَفْرُ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿ وَأُمِيهِ وَأَبِيهِ وصَاحِبَانِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِذِ شَأَنَّ يُغْنِيهِ

(٦) المطففين: ٧ - ٩ مكية

(٤) عبس : ٣٣ - ٤٢ مكية

(١) ص : ٢٨ مكية (٢) نوح: ٢٦ - ٢٧ مكية

(V) الشمس : ۱ - ۸ مكية

(٥) الانفطار: ١٣ - ١٤ مكية

(٣) القيامة : ١ - ٦ مكية

# الأحاديث الواردة في ذمِّ «الفجور»

٢- \*(عَنْ عَبْسِدِاللهِ بْنِ عَمْسِرِو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ال

٣- \* (عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحَصِيبِ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُرَيْدَةَ بْنِ الْحَصِيبِ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّ امْرَأَةً يَعْنِي مِنْ غَامِدٍ أَتَتِ النَّبِيَّ عَلَيْ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ فَجَرْتُ . فَلَمَّا كَانَ الغَدُ أَتَتْهُ فَقَالَتْ: لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنَ الغَدُ أَتَتْهُ فَقَالَتْ: لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنَ الغَدُ أَتَتْهُ فَقَالَتْ: لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدُّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ ، فَوَاللهِ إِنِّي حُبْلَى . فَقَالَ لَمَا: "ارْجِعِي " فَرَجَعَتْ . فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ أَتَتْهُ ، فَقَالَ لَمَا: "ارْجِعِي حَتَّى تَلِدِي " فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ أَتَتْهُ ، فَقَالَ لَمَا: "الرَّجِعِي حَتَّى تَلِدِي " فَرَجَعَتْ . فَذَا قَدْ فَرَجَعَتْ ، فَلَمَا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيّ فَقَالَتْ: هَذَا قَدْ

وَلَدْتُهُ ، فَقَالَ لَمَا: «ارْجِعِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ ». فَجَاءَتْ بِهِ وَقَدْ فَطَمَتْهُ وَفِي يَدِهِ شَيْءٌ يَا كُلُهُ فَأَمَرَ بِهَا فَجَاءَتْ بِهِ وَقَدْ فَطَمَتْهُ وَفِي يَدِهِ شَيْءٌ يَا كُلُهُ فَأَمَرَ بِهَا بِالصَّبِيِ فَدُفِعَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَر بِهَا فَرُجَمَتْ ، وَكَانَ خَالِدٌ فِيمَنْ يَرْجُمُهَا فَحُفِرَ لَهَا ؛ وَأَمَر بِهَا فَرُجِمَتْ ، وَكَانَ خَالِدٌ فِيمَنْ يَرْجُمُهَا فَحُرَجَمَهَا بِحَجَرٍ فَوقَعَتْ قَطْرَةٌ مِنْ دَمِهَا عَلَى وَجْتَدِهِ ، فَكَرَجَمَهَا بِحَجَرٍ فَوقَعَتْ قَطْرَةٌ مِنْ دَمِهَا عَلَى وَجْتَدِهِ ، فَسَبَّهَا . فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ: « مَهْلًا يَاخَالِدُ. فَوالَّذِي فَسَبَهَا . فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهَا وَدُونَتْ اللهُ عَاجَالِدُ. فَوالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفْرَ لَهُ » وَأَمَرَ بِهَا فَصُلِي عَلَيْهَا وَدُونِنَتْ ) \* (٣).

٤- \*(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِي اللهُ عَنْ هُ - أَنَّ نَاسًا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : اللهِ هَلْ نَصَارُ وَنَ فِي رُوْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيرَةِ النَّعْمْ " قَالَ: « هَلْ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيرَةِ صَحْوًا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابُ ؟ وَهَلْ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ اللهِ وَيَهَا سَحَابُ؟ » قَالُوا: لَا. اللهُ مَوْلَ اللهِ . قَالَ: « مَا تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ اللهِ - تَبَارَكَ يَارَسُولَ اللهِ . قَالَ: « مَا تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - يَوْمُ الْقِيَامَةِ إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ أَحَدِهِمَا (''). وَتَعَالَى - يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ: لِيَتَبِعْ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ وَتَعَالَى - يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ: لِيَتَبِعْ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ وَتَعَالَى - يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ: لِيَتَبِعْ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتُ وَتَعَالَى - يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ: لِيَتَبِعْ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ فَيْرَ اللهِ - سُبْحَانَهُ - مِنَ إِذَا كَانَ يَعْبُدُ فَكَ يَتُمَا اللهِ مَنْ بَارِ وَفَا حِرِ وَفَاجِرٍ وَفَاجِرٍ وَفَاجِرِ وَفَاجِرٍ وَا أَنْ يَعْبُدُ وَلَى الْمُعْدُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُولَةُ فَيْقَالُ لَمُ مُنْ قَالُ اللهُ مُنْ عَلَى الْمُعْرَاقِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) الترمـذي (١٠٠٥) وقال: هـذا حديث حسن ، والحديث أصله في الصحيحين.

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ الفتح ٦ (٣١٧٨) واللفظ له، ومسلم (٥٨).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٦٩٥) ، وأبو داود (٤٤٤٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كها تضارون في رؤية أحدهما: معناه لا تضارون أصلا كها لا تضارون في رؤيتها أصلًا.

<sup>(</sup>٥) وغبر أهل الكتاب: معناه بقاياهم . جمع غابر.

قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ بْنَ اللهِ.فَيْقَالُ: كَـذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ....» الْحَدِيثُ ﴾ (١٠).

٥- \*( عَنْ رِفَاعَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ إِلَى الْمُصَلَّى فَرَأَى النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ» . فَاسْتَجَابُوا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ ، فَقَالَ: « إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَسُومُ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَسِنِ اتَّقَى اللهُ وَبَسَرَّ وَصَدَقَ ») \* (٢).

7- \*( عَـنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رَبْعِي ۗ الأَنْصَارِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ ، مُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ: « مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ ، قَالَ: « الْعَبْدُ يَارَسُولَ اللهِ ، مَا الْلُسْتَرِيحُ وَالْلُسْتَرَاحُ مِنْهُ ، قَالَ: « الْعَبْدُ اللهُ مِنْ يَصْبِ اللهُ نْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشِّكَرُ وَالدَّوَابُ ») \* (").

٧- \* (عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ اللهُ عَنْهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْمَنَّانُ الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْنًا إِلَّا مَنَّهُ ، وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْخَلِفِ الْفَاجِرِ ، وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْخَلِفِ الْفَاجِرِ ، وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ ») \* (3).

٨- \*( عَـنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَـالَ: جَاءَ رَجُـلٌ مِنْ حَضْرَمَـوْتَ وَرَجُـلٌ مِنْ كِنْـدَةَ إِلَى
 النّبِي ﷺ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ : يَـارَسُـولَ اللهِ إِنَّ هَذَا قَـدْ

غَلَبَنِي عَلَى أَرْضِ لِي كَانَتْ لأَبِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِي غَلَى أَرْضِ لِي كَانَتْ لأَبِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِي أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِلْحَضْرَمِيِّ: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟» قَالَ: لا. قَالَ: فَلَكَ يَمِينُهُ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الرَّجُلَ فَاحِرٌ لاَ يُبَالِي عَنْ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَورَّعُ مِنْ شَيْءٍ. فَقَالَ: «لَيْسَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَورَّعُ مِنْ شَيْءٍ. فَقَالَ: «لَيْسَ لَكَ مِنْ هُيْءٍ. فَقَالَ وَسُولُ اللهِ لَكَ مِنْ هُيْءٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ لَكَ مِنْ هُمُ إِلَّا ذَلِكَ». فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَالٍ لِيَا أَكُلَهُ ظُلُمًا لَيْنُ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيَا ثُكُلَهُ ظُلُمًا لَيَنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيَا ثُكُلَهُ ظُلُمًا لَيْنُ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيَا ثُكُلَهُ ظُلُمًا لَيَلْقَيَنَّ اللهَ وَهُو عَنْهُ مُعْرِضٌ ») \* (0)

عليه.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٠١).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٣٩) واللفظ له وابن ماجة (٢٣٢٢) ، أبو داود (٣٢٤٥).

<sup>(</sup>١) البخاري \_ الفتح ١٣ (٧٤٣٩) ، ومسلم (١٨٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) الترمذي (١٢١٠) واللفظ له وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجة (٢١٤٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الفتح ١١(٦٥١٢) ، ومسلم (٩٥٠) متفق

عَلَيْ: "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" فَقَالَ سُهَيْلُ: أَمَّا «الرَّحْمَنُ » فَوَاللهِ مَا أَدْرِي مَا هِي؟ وَلَكِنِ اكْتُبْ: واللهِ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ، كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: وَاللهِ لَا نَكْتُبُهَا إِلَّا « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»... لاَ نَكْتُبُهَا إِلَّا « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»... الْخَدِيثَ») \* (1).

11- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ خَيْبَرَ فَقَالَ لِرَجُلٍ عِمَّنْ يَدَّعِي اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْ خَيْبَرَ فَقَالَ لِرَجُلٍ عِمَّنْ يَدَّعِي الإِسْلَامَ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ . فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالَ قَاتَلَ اللهِ الرَّجُلُ قِتَالًا شَدِيدًا فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ فَقِيلَ: يَارَسُولَ اللهِ اللَّهِ عَلَا اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى

شَدِيدًا، وَقَدْ مَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِلَى النَّارِ". قَالَ: فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ قَالَ: فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ وَلَكِنَّ بِهِ جِرَاحًا شَدِيدًا (' فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الْجِرَاحِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ . فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الْجِرَاحِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ . فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ فِي النَّاسِ: "إِنَّهُ لَا يَنْ أَمْرَ بِلَالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ: "إِنَّهُ لَا يَدُخُلُ الْجَنَةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَإِنَّ اللهَ لَيُوتَ يَدُ هَذَا الدّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ") \* (٥).

١٢- \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُ ودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ اللهِ عَنْدُ السِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْجُنَّةِ . وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِيقًا . وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ . فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى النَّادِ . وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ اللهِ صِدِيقًا . وَإِنَّ الْفُجُورِ . وَإِنَّ الْفُجُورِ يَهْدِي إِلَى النَّارِ . وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ اللهِ يَكْدَبُ عَنْدَ اللهِ يَكْدَبُ عِنْدَ اللهِ يَكْدَبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ يَكْدَبُ عَنْدَ اللهِ كَذَابُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَانًا » (\*)

١٣- ﴿ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَّكُوعِ قَالَ: قَدِمْنَا الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً ، وَعَلَيْهَا خَشُونَ شَاةً لَا تُرُوبِهَا... الْحَدِيثُ وَفِيهِ: «قَالَ: وَعَلَيْهَا خَشُونَ شَاةً لَا تُرُوبِهَا... الْحَدِيثُ وَفِيهِ: «قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ: وَالَّذِي كَرَّمَ وَجُهَ مُحَمَّدٍ لَا يَرْفَعُ أَحَدٌ مِنْكُمْ ثُمَّ قُلْتُ: وَالَّذِي فِيهِ عَيْنَاهُ (٨). قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ بِهِمْ رَأْسَهُ إِلَّا ضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاهُ (٨). قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ . قَالَ: وَجَاءَ عَمِّي عَامِرُ اللهِ عَلَيْهِ . قَالَ: وَجَاءَ عَمِّي عَامِرُ

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ٥(٢٧٣١، ٢٧٣٢).

<sup>(</sup>٢) طوارق الليل: الطوارق جمع طارق ، وهي ما ينزل من المصائب في الليل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٩٥٠)، وأحمد في المسند (٣/ ٤١٩) وقال محقق جامع الأصول (٤/ ٣٦٧): حديث حسن.

<sup>(</sup>٤) ورد هكذا في الأصل والمراد جراحًا شديدةً.

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ٦ (٣٠٦٢) واللفظ له، ومسلم (١١١).

<sup>(</sup>٦) البر: اسم جامع للخير كله . وقيل: البر الجنة .

<sup>(</sup>۷) البخاري ـ الفتح ۱۰ (۲۰۹۶) ، ومسلم (۲۲۰۷) واللفظ له، وأبو داود (۲۸۹۱) والترمذي (۱۹۷۱).

<sup>(</sup>٨) الذي فيه عيناه: يريد رأسه.

بِرَجُلٍ مِنَ الْعَبَلَاتِ (١) يُقَالُ لَهُ مِكْرَزٌ يَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مَنَ الْمُشْرِكِينَ . اللهِ عَلَى فَرَسٍ مُجَفَّفٍ (٢) . في سَبْعِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ . فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَقَالَ: « دَعُوهُمْ . يَكُنْ لَمُمْ بَنُدُ اللهِ عَلَى فَقَالَ: « دَعُوهُمْ . يَكُنْ لَمُمْ بَدْءُ اللهِ عَلَى فَا اللهِ عَلَى فَقَالَ: « دَعُوهُمْ . يَكُنْ لَمُمْ بَدُ اللهِ عَلَى فَا اللهِ عَلَى فَعَمَا عَنْهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَى . بَدْءُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ فَا أَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَهُو اللّهِ يَكُمُ مَنْ بَعْدِ أَنْ أَطْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ وَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَهُو اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ وَلَكُمْ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١٤ - \* ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ : " لَمْ يَكُذِبْ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّكَرُمُ - قَطُّ إِلَّا ثَكَرَثَ كَذَبَاتٍ (٥) : ثِنْتَيْنِ فِي ذَاتِ اللهِ. السَّكَرُمُ - قَطُّ إِلَّا ثَكَرَثَ كَذَبَاتٍ (٥) : ثِنْتَيْنِ فِي ذَاتِ اللهِ. قَوْلُهُ: إِنِّي سَقِيمٌ . وَقَوْلُهُ: بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا. وَوَاحِدَةٌ فَوْلُهُ: إِنِّي سَقِيمٌ . وَقَوْلُهُ: بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا. وَوَاحِدَةٌ فِي شَأْنِ سَارَةً . فَإِنَّهُ قَدِمَ أَرْضَ جَبَّارٍ وَمَعَهُ سَارَةً . وَكَانَتْ فِي شَأْنِ سَارَةً . فَإِنَّهُ قَدِمَ أَرْضَ جَبَّارٍ وَمَعَهُ سَارَةً . وَكَانَتْ أَخْسِنَ النَّاسِ . فَقَالَ لَمَا: إِنَّ هَذَا الْجُبَّارَ ، إِنْ يَعْلَمُ أَنَّكِ الْمُرَأَتِي ، يَغْلِبْنِي عَلَيْكِ. فَإِنْ سَأَلَكِ فَأَخْبِرِيهِ أَنَّكِ أُخْتِي فِي الْإِسْلَامِ . فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ فِي الأَرْضِ فَإِنَّ عَلَيْكِ . فَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَى أَرْضَهُ رَآهَا بَعْضُ أَهْلِ فَا أَنْ تَكُونَ إِلَّا لَكَ . فَقَالَ لَهُ: لَقَدْ قَدِمَ أَرْضَكَ امْ رَأَةٌ لَا يَنْبَغِي هَا أَنْ تَكُونَ إِلَّا لَكَ . فَقَالَ لَهُ: لَقَدْ قَدِمَ أَرْضَكَ امْ رَأَةٌ لَا يَنْبَغِي الْمُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

- عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِلَى الصَّلَاةِ . فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ لَمْ يَتَكَالَكْ أَنْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا . فَقُبِضَتْ يَدُهُ قَبْضَةً شَدِيدَةً . فَقَالَ لَهَا: ادْعِي اللهُ أَنْ يُطْلِقَ يَدِي وَلَا أَضُرُّكِ . فَفَعَلَتْ . فَقَادَ . فَقُبِضَتْ أَشَدَّ مِنَ الْقَبْضَةِ الأُولَى . فَقَالَ لَهَا مِثْلَ فَعَادَ . فَقُبِضَتْ أَشَدَّ مِنَ الْقَبْضَتِيْنِ فَعَادَ . فَقُبِضَتْ أَشَدَّ مِنَ الْقَبْضَتِيْنِ ذَلِكَ . فَقَعَلَتْ . فَعَادَ . فَقُبِضَتْ أَشَدَّ مِنَ الْقَبْضَتِيْنِ اللهَ أَنْ يُطْلِقَ يَدِي . فَلَكِ اللهَ أَنْ فَعَلَتْ وَأَطْلَقَتْ يَدَهُ . وَدَعَا اللّذِي جَاءَ بِهَا فَقَالَ لَهُ: إِنَّكَ إِنَّهَا أَتَيْتَنِي بِشَيْطَانٍ . وَلَمْ تَأْتِنِي بِإِنْسَانٍ فَقَالَ لَهُ: إِنَّكَ إِنَّهَا أَتَيْتَنِي بِشَيْطَانٍ . وَلَمْ تَأْتِنِي بِإِنْسَانٍ فَقَالَ لَهُ: إِنَّكَ إِنَّهَا أَتَيْتَنِي بِشَيْطَانٍ . وَلَمْ تَأْتِنِي بِإِنْسَانٍ . فَلَمْ تَأْتِنِي بِإِنْسَانٍ . فَلَكُ اللهُ يَلَا اللهُ يَا أَنْهُمَ مِنْ أَرْضِي ، وَأَعْطِهَا هَاجَرَ . قَالَ: فَأَقْبَلَتْ فَقَالَ لَمُ اللهُ يَعْ اللهُ يَلَا الْفَاجِرِ. فَقَالَ لَمُا مَهْيَمْ ؟ (٢٠ ؟ قَالَتْ : خَيْرًا . كَفَّ اللهُ يَلَا الْفَاجِرِ. فَقَالَ لَمُا مَهْيَمْ ؟ (٢٠ ؟ قَالَتْ : خَيْرًا . كَفَّ اللهُ يَلَا الْفَاجِرِ. وَأَخْدَمَ خَادِمًا إِنْ اللهُ يَلَا الْفَاحِيرَالِاللهُ يَلَا الْفَاجِرِ. وَالْمَا مَا اللهُ يَلَا الْفَاحِيرَالَالْ الْمَا مَهْيَمْ ؟ (٢٠ ) \$ قَالَتْ : خَيْرًا . كَفَّ الللهُ يَلَا الْفَاجِرِ وَالْمَا وَالْمُ اللهُ يَلَا الْفَاجِرِ .

٥١- ﴿ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمُ الَّذِينَ مَا تُوا إِنَّا هُمْ فَحْمُ جَهَنَّمَ ، أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللهِ مِنَ اللهُ عَلَى اللهِ مِنَ اللهُ عَلِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى ال

<sup>(</sup>١) العبلات: قال الجوهري في الصحاح: العبلات من قريش، وهم أمية الصغرى . والنسبة إليهم عبلي . ترده إلى الواحد .

 <sup>(</sup>٢) مجفف: أي عليه تجفاف. وهو ثـوب كالجل يلبسـه الفرس
 ليقيه السلاح. وجمعه تجافيف.

<sup>(</sup>٣) يكن لهم بدء الفجور وثناه: البدء هو الابتداء • وأما ثناه فمعناه عودة ثانية . قال في النهاية : أي أوله وآخره والثني الأمر يعاد مرتين .

<sup>(3)</sup> am\_La 7 (11.11).

<sup>(</sup>٥) قال أبو البقاء: الجيِّدِ أَنْ يقال بفتح الذال في الجمع.

<sup>(</sup>٦) مهيم: أي ما شأنك ؟وما خبرك ؟.

<sup>(</sup>٧) وأخدم خادما: أي وهبني خادما وهي هاجر . ويقال: آجر. والخادم يقع على الذكر والأنثى.

<sup>(</sup>٨) البخاري ـ الفتح ٦ (٣٣٥٨) ، ومسلم (٢٣٧١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٩) يدهده الخرء: أي يدحرجه أمامه وهذه طبيعة الجعل وهو المسمى عند العامة بالجعران.

<sup>(</sup>١٠) عُبِيَّة الجاهلية: أي تخونها وكبرها وأصلها من العب وهو الثقل ، العُبِيَّة: بضم العين وكسر الباء الموحدة وتشديدها وفتح الياء المثناة وتشديدها.

تُرابٍ»)\*(١).

17- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : « مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ (٢) مِنَ اللهِ عَلَيْهُ اللهُوْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ (٢) مِنَ الزَّرْعِ: مِنْ حَيْثُ أَتَنْهَا الرِّيحُ كَفَأَتْهَا ، فَإِذَا اعْتَدَلَتْ تَكَنَّ الزَّرْعِ: مِنْ حَيْثُ أَتَنْهَا الرِّيحُ كَفَأَتْهَا ، فَإِذَا اعْتَدَلَتْ تَكَنَّ تَكَفَّأُ بِالْبَلاءِ ، وَالْفَاجِرُ كَالأَرْزَةِ صَمَّاءَ مُعْتَدِلَةً ، حَتَّى يَقْصِمَهَا اللهُ إِذَا شَاءَ ») \* (٣).

10- \* (عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ قَالَ : « مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالأُتُرُجَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَرِيحُهَا طَيِّبٌ ، وَالَّذِي لَا يَقْرَأُ كَالأَتُمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا ، وَمَثُلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْجَهْمَا مُرُّ يَعْمَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْجَنْظَلَةِ . وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْجَنْظَلَةِ . وَمَثَلُ الْفُرْآنَ كَمَثُلِ الْجَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرُّ وَلَا رِيحَ لَهَا ») \* (3) .

١٨ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ حَلَفَ يَمِينَ صَبْرٍ (٥) لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ ، لَقِيَ اللهَ وَهُ وَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ » فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ : ﴿إِنَّ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ : ﴿إِنَّ اللَّهُ لَيْنَ

يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْهَا نِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَمُمْ فِي الآخِرَةِ ﴿ إِلَى آخِرِ الآيةِ . قَالَ: فَدَخَلَ الأَشْعَثُ ابْنُ قَيْسٍ ، وَقَالَ : مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِالرَّهْنِ ؟ قُلْنَا: كَذَا وَكَذَا ، قَالَ: فِيَ أُنْزِلَتْ . كَانَتْ لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ النَّبِي عُنَا اللهِ ، فَقَالَ النَّبِي عُنَا اللهِ ، وَهُ وَ فِيهَا يَعْنِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ ، وَهُ وَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِي الله وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ ») \* (٢) .

• ٢ - ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:

<sup>(</sup>۱) أبو داود(٥١١٦) وحسنه الألباني صحيح أبي داود (٤٢٦٩) ، والترمذي (٣٩٥٥) واللفظ له وقال: هذا حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٢) الخامة: هي الطاقة الطرية اللينة .

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الفتح ١٠ (٥٦٤٤) واللفظ له ، ومسلم (٣٠٩). والترمذي (٢٨٦٦).

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ١٣ (٧٥٦٠) واللفظ له . ومسلم (٧٩٧).

<sup>(</sup>٥) يمين صبر: يمين الصبر هي التي يحبس الحالف نفسه عليها.

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ الفتح ٨(٤٥٤٩ ، ٤٥٥٠) واللفظ لـه ، ومسلم (١٣٨).

<sup>(</sup>٧) ميتة جاهلية: أي على صفة موتهم من حيث هم فوضى لا إمام لهم

<sup>(</sup>٨) عمية: هي الأمر الأعمى الذي لا يستبين وجهه

<sup>(</sup>٩) العصبة: عصبة الرجل أقاربه من جهة الأب. والمعنى: يغضب ويقاتل ويدعو غيره و لا لنصرة الدين بل لمحض التعصب لقومه ولهواه.

<sup>(</sup>١٠) ولا يتحاش: أي لا يخاف وباله وعقوبته.

<sup>(</sup>۱۱) مسلم (۱۸٤۸).

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « الْمُؤْمِنُ غِرُّ ('' كَرِيمٌ ، وَالْفَاجِرُ خِرُّ ('' كَرِيمٌ ، وَالْفَاجِرُ خِبُ ('') لَئِيمٌ ») \* ("".

71- \*(عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ: وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ: فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ، لَوِ الْخَذْنَا وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ: فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ، لَوِ الْخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. فَنَزَلَتْ ﴿ وَاثَخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى ﴾ وَآيَةُ الْحِجَابِ، قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ لَوْ أَمْرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَعْتَجِبْنَ فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ، وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِي عَلَيْ فِي فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ، وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِي عَلَيْ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ مُلُنَّ: ﴿ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَقَكُنَ أَنْ اللهُ لَوْ اللهَ لَوْ اللّهَ لَوْ اللّهَ لَوْ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ

٣٢- \* (عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ ، فِيهَا رَوَى عَسنِ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - أَنَّهُ النَّبِي عَلَيْهُ ، فِيهَا رَوَى عَسنِ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - أَنَّهُ قَالَ: (يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلُهُ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا. فَلَا تَظَالُوا يَاعِبَادِي، كُلُّكُمْ فَحَرَّمًا. فَلَا تَظَالُوا يَاعِبَادِي، كُلُّكُمْ ضَالًا إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ . فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ . يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ . فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ . يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ . فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ ونِي أُطْعِمْدُونِي أُطْعِمْدُمْ ونِي أُطْعِمْكُمْ .

يَاعِبَادِي، كَلُّكُمْ عَارِ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ. فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ . يَاعِبَادِي، إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْل وَالنَّهَارِ ، وَأَنَا أَغْفِرُ اللَّٰذُنُوبَ جَمِيعًا . فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ . يَا عِبَادِي، إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضَرُّونِي . وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِ. يَاعِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُل وَاحِدٍ مِنْكُمْ. مَازَادَ ذَلِكَ في مُلْكِي شَيْئًا. يَاعِبادِي، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ . وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ . كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا. يَاعِبَادِي، لَـوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ ، قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ. مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ البَحْرَ . يَاعِبَادِي، إِنَّا هِيَ أَعْمَا لُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوقِيَكُمْ إِيَّاهَا. فَمَنْ وَجَـــذَ خَـنْرًا فَلْيَحْمَـدِ اللهَ. وَمـَـنْ وَجَـدَ غـَـنْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ ») \*(٥).

# الأحاديث الواردة في «الفجور»معنًى

٣٣- \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا اللهِ الأَلَدُ (٢٦) قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِ : ﴿ إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الأَلَدُ (٢٦) الْخَصِمُ (٧٠) \* (٨٠).

٢٤ - ﴿ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الأَنْمَارِيِّ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ ثَلَاثَةٌ أُقْسِمُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ ثَلَاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُ وهُ ، قَالَ: مَا نَقَصَ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُ وهُ ، قَالَ: مَا نَقَصَ

<sup>(</sup>١) الغر: الذي لم يجرب الأمور ، وإنها جعل المؤمن غرا نسبة له، إلى سلامة الصدروحسن الباطن والظن في الناس . فكأنه لم يجرب بواطن الأمور.

<sup>(</sup>٢) الخب: الخداع المكار الخبيث.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (١٩٦٤)، وأبوداود(٤٧٩٠) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (٤٠٠٦)، وقال محقق جامع الأصول (١١/١١): حديث حسن.

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ١ (٤٠٢) واللفظ له ، ومسلم (٢٣٩٩).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٥٧٧).

<sup>(</sup>٦) الألد: شديد الخصومة والمجادلة.

<sup>(</sup>٧) الخصم: الحاذق بالخصومة.

<sup>(</sup>۸) البخاري \_ الفتح (۲٤٥٧)، ومسلم (٢٦٦٨) متفق عليه.

مَالُ عَبْدِ مِنْ صَدَقَةٍ ، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللهُ عِزًا ، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِا إِلَّا زَادَهُ اللهُ عِزَا، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، وَأُحَدِثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ قَالَ: إِنَّمَ الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ: عَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُو يَتَقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ ، وَيَعْلَمُ للهِ فِيهِ حَقًا ، فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمُنازِلِ . وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقُهُ مَالًا فَهُو صَادِقُ النِيَّةِ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلُو نِيَّتُهُ فَأَعْو نِيَّتُهُ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ . مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فَلُو نَيْتُهُ فَا عَبْرُهُمَا سَوَاءٌ . مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فَلَا يَعْمَلِ فَيهِ رَحِمَهُ ، وَلا يَعِلُ فَهُو يَعْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ فَعُمْ اللهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقُهُ عِلْمًا فَهُو يَغْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عَلْمَ للهِ مَالًا فَهُو يَعْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عَلْمَ لِلهِ مَالًا فَهُ وَيَرْزُقُهُ اللهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقُهُ اللهُ مَالًا وَلَا يَعْمَلُ فِيهِ رَحِمَهُ ، وَلا يَعِلُ لَي عَلْمُ للهِ فِيهِ رَبَّهُ ، وَلا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ ، وَلا يَعْلَمُ للهِ فِيهِ مَعْمَلِ فَيهِ رَحِمُهُ ، وَلا يَعْمَلُ فَيهِ وَعَبْدٍ لَمْ يَوْنُونُهُ اللهُ مَالًا فَهُو يَيْتُهُ فَوْرِزُوهُمُا سَوَاءٌ .) \* (أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فَلَا فَهُو نَيْتُهُ فَوْرِزُوهُمَا سَوَاءٌ ») \* (أَنَّ فَلَا فَهُو نَيْتُهُ فَوْرِزُوهُمَا سَوَاءٌ ») \* (أَنَّ فَلَا فَلُو فَلَا يَعْلَمُ فَا فَلَا فَهُو نَيْتُهُ فَوْرُومُمَا سَوَاءٌ ») \* (أَنَّ فَلَا فَهُو نَيْتُهُ فَوْرُومُهُمَا سَوَاءٌ ») \* (أَنَّ فَلَا فَهُو نَيْتُهُ فَوْرُومُهُمَا سَوَاءٌ ») \* (أَنَّ فَلَا فَعُمُو نَيْتُهُ فَوْرُومُهُمَا سَوَاءٌ ») \* (أَنَّ فَلَا فَعُولُ وَلَا عَلَمُ اللهُ لَعَمِلُ وَلَا يَعْمُلْتُ فَلِهُ وَنَوْرُهُ هُمَا لِلْ فَاللهُ لَعَمِلُ مَا مَا لَا لَعَمِلُهُ وَلَا عَلَا لَعُمُلِلْ فَلَا لَعُمِلُ اللهُ فَا لِللهُ لَعُمُ لَا لَعُمُ لِلْ فَلَا لَعُمُ اللهُ لَعَمِلًا مُعَالِمُ ا

70- \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : "لَمُ يَتَكَلَّمْ فِي الْمُهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةُ: عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ، وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ ، وَكَانَ جُرَيْجٍ ، وَكَانَ جُرَيْجُ رَجُلًا عَابِدًا . فَاتَّنْهُ أُمَّهُ رَجُلًا عَابِدًا . فَاتَّنْهُ أُمَّهُ وَهُو يُصَلِّي فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ . فَقَالَ : يَا رَبِّ أُمِّي وَصَلَاتِي ، فَأَقْبُلَ عَلَى صَلَاتِهِ ، فَانْصَرَفَتْ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الغَدِ ، أَتَنْهُ وَهُو يُصَلِّي فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ فَقَالَ: يَا رَبِ اللهُمَّ لَا الغَدِ ، أَتَنْهُ وَهُو يُصَلِّي فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ فَقَالَ: يَا رَبِ اللهُمَّ لَا اللهُمَّ لَا عَلَى صَلَاتِهِ ، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ لَا أُمِّي وَصَلَاتِي ، فَأَقْبُلَ عَلَى صَلَاتِهِ ، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ لَا أُمِّي وَصَلَاتِي ، فَأَقْبُلَ عَلَى صَلَاتِهِ ، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ لَا أُمِّي وَصَلَاتِي ، فَأَقْبُلَ عَلَى صَلَاتِهِ ، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ لَا أُمِّي وَصَلَاتِي ، فَأَقْبُلَ عَلَى صَلَاتِهِ ، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ لَا إِسْرَائِيلَ أُمِي وَصَلَاتِي ، فَأَقْبُلَ عَلَى صَلَاتِهِ ، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ لَا إِسْرَائِيلَ عَلَى عَلَى اللَّهُ وَهُو إِسْرَائِيلَ عَلَى عَلَى اللهُ مَتَلَادِ ، فَتَالَتْ وَالْمُومِ الْمُومِينَاتِ اللَّهُمَّ لَا إِسْرَائِيلَ عَلَى عَلَى اللَّهُ مَتَّى يَنْظُرَ وَجُوهَ الْمُومِيسَاتِ (٢). فَتَذَكَّرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ

جُرَيْجًا وَعِبَادَتَهُ ، وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِيٌّ يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا (٣) ، فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتُمْ لأَفْتِنَنَّهُ لَكُمْ . قَالَ: فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا فَأَتَتْ رَاعِيًا كَانَ يَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا. فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَحَمَلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ ، قَالَتْ: هُو مِنْ جُرَيْج، فَأَتَوْهُ فَاسْتَنْزَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ وَجَعَلُوا يَضْرِ بُونَهُ،فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ ؟ قَالُوا: زَنَيْتَ بِهَذِهِ البَغِيِّ. فَوَلَدَتْ مِنْكَ . فَقَالَ: أَيْنَ الصَّبِيُّ ؟ فَجَاءُوا بِهِ ، فَقَالَ: دَعُوني حَتَّى أُصَلِّي ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَى الصَّبِيَّ فَطَعَنَ فِي بَطْنِهِ ، وَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ ؟ قَالَ: فُكَانُ ٱلرَّاعِي . قَالَ: فَأَقْبَلُوا عَلَى جُرَيْج يُقَبِّلُونَهُ وَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ ، وَقَالُوا: نَبْنِي لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَب، قَالَ: لَا. أَعِيدُوهَا مِنْ طِينِ كَمَا كَانَتْ ، فَفَعَلُوا . وَبَيْنَا صَبِيٌّ يَرْضَعُ مِنْ أُمِّهِ ، فَمَرَّ رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى دَابَّةٍ فَارِهَةٍ (١٤) وَشَارَةٍ (٥) حَسَنَةٍ فَقَالَتْ أُمُّهُ: اللَّهُمَّ، اجْعَل ابْنِي مِثْلَ هَذَا ، فَتَرَكَ ثَدْيَهُ وَأَقْبَلَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيهِ فَجَعَلَ يَرْ تَضِعُ ، قَالَ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُـوَ يَحْكِي ارْتِضَاعَهُ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ فِي فَمِهِ فَجَعَل يَمُصُّهَا. قَالَ: وَمَرُّوا بِجَارِيَةٍ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ: زَنَيْتٍ ، سَرَقْتِ ، وَهِي تَقُولُ: حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ ، فَقَالَتْ أُمُّهُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهَا ، فَتَرَكَ الرَّضَاعَ وَنَظَرَ إِلَيْهَا ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا ، فَهُنَاكَ

<sup>(</sup>١) الترمذي (٢٣٢٥) وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) المومسات: أي الزواني البغايا المتجاهرات بذلك. والواحدة مومسة وتجمع مياميس أيضا .

<sup>(</sup>٣) يتمثل بحسنها: أي يضرب به المثل لانفرادها به .

 <sup>(</sup>٤) فارهة: الفارهة النشيطة الحادة القوية . وقد فرهت فراهة وفراهية .

<sup>(</sup>٥) وشارة: الشارة الهيئة واللباس.

تَرَاجَعَا الحَدِيثَ (() . فَقَالَتْ: حَلْقَى (() مَرَّ رَجُلُّ حَسَنُ الْمَيْثَةِ فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهُ ، فَقُلْتَ: اللَّهُمَّ لَا جَعْلِ ابْنِي مِثْلَهُ ، فَقُلْتَ: اللَّهُمَّ لَا جَعْلِ ابْنِي مِثْلَهُ ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ لَا جَعْلِ جَعْلَنِي مِثْلَهُ ، وَمَرَقْتِ ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ لَا جَعْلِ وَيَقُولُونَ: زَنَيْتِ ، سَرَقْتِ ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ لَا جَعْلِ ابْنِي مِثْلَهَا ، فَقُلْتَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا (() . قَالَ: إِنَّ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ الرَّجُلَ كَانَ جَبَّارًا ، فَقُلْتُ : اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ، وَسَرَقْتِ وَلَمْ ، وَسَرَقْتِ وَلَمْ ، وَسَرَقْتِ وَلَمْ ، وَاللَّهُمَّ لَا تَعْعَلْنِي مِثْلَهُ ، وَالرَقْتِ وَلَمْ اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ لَا تَعْعَلْنِي مِثْلَهُ ، وَالرَقْتِ وَلَمْ اللَّهُ مَا لَا يَعْعَلْنِي مِثْلَهُ ، وَالرَقْتِ وَلَمْ اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ لَا تَعْعَلْنِي مِثْلَهُ ، وَالرَقْتِ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْلَهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّه

تَسْرِقْ ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا») \* (١٠).

77 - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ تَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ يَوْمَ اللهِ عَيْنَانِ تُبْصِرَ انِ وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌ يَنْطِقُ الْقَيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ تُبْصِرَ انِ وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌ يَنْطِقُ يَقُولُ: إِنِّي وُكِلْتُ بِثَلَاثَةٍ: بِكُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ، وَبِكُلِّ مَنْ يَقُولُ: إِنِّي وُكِلْتُ بِثَلَاثَةٍ: بِكُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ، وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللهِ إِلَىٰهًا آخَرَ ، وَبِالْمُصَوِّرِينَ ») \* (٥٠).

# من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذَمِّ «الفجور»

١- \*(قَالَ عُمَرُ بْنِنُ الْخُطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: « لَا تَصْحَبِ الْفُجَّارَ ، لِتَعْلَمَ مِنْ فُجُورِهِمْ ، وَاعْتَزِلْ عَدُولًا ، وَاحْذَرْ صَدِيقَكَ إِلَّا الأَمِينَ ، وَلَا أَمِينَ إِلَّا مَنْ خَشِيَ اللهَ ، وَتَخَشَعْ عِنْدَ الْقُبُورِ . وَذِلَّ عِنْدَ الطَّاعَةِ ، وَاسْتَعْصِمْ عِنْدَ الْمُعْصِيةِ وَاسْتَشِرِ الَّذِينَ الطَّاعَةِ ، وَاسْتَعْصِمْ عِنْدَ الْمُعْصِيةِ وَاسْتَشِرِ الَّذِينَ كَمْشُونَ اللهَ ») \*(٢).

٢- \*( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُـودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: « إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا. قَالَ أَبُو شِهَابِ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا. قَالَ أَبُو شِهَابِ بِيَدِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ ... الْحَدِيثَ ») \* (٧).

٣- \* ( قَالَ كَعْبُ الأَّحْبَارِ: ( لَوْلَا كَلِمَاتُ أَقُوهُنَّ الْحَعَلَيْنِي يَهُودُ حَمَارًا . فَقِيلَ لَـهُ: وَمَا هُـنَّ ؟ . قَالَ: أَعُـوذُ بِعَلَيْنِي يَهُودُ حَمَارًا . فَقِيلَ لَـهُ: وَمَا هُـنَّ ؟ . قَالَ: أَعُـودُ بِوَجْهِ اللهِ الْعَظِيمِ ، الَّذِي لَيْسَ شَيْءٌ أَعْظَمَ مِنْهُ ، وَبِكَلِمَاتِ اللهِ الْعَظِيمِ ، الَّذِي لَيْسَ شَيْءٌ أَعْظَمَ مِنْهُ ، وَبِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَ بَرُّ وَلَا فَاجِرٌ ، وَبِكَلِمَاتِ اللهِ الْخُسْنَى مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ مِنْ شَرِّ وَبِأَ هَبُراً » (٨) .

٤- \*( عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ التَّيْمِيِّ ؛ قَالَ:
 «الْمُؤْمِنُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ نَظَرَ ، فَإِنْ كَانَ كَلَامُهُ لَـهُ
 تَكَلَّمَ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ أَمْسَكَ عَنْـهُ . وَالْفَاجِرُ إِنَّمَا لِسَانُهُ
 رَسْلًا رَسْلًا»)\*(٩).

٥- ﴿ عَنْ خَلَفِ بْنِ عَمِيمٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ

<sup>(</sup>۱) تراجعا الحديث: معناه أقبلت على الرضيع تحدثه . وكانت ، أولا لا تراه أهلا للكلام . فلما تكرر منه الكلام ، علمت أنه أهل له فسألته وراجعته .

<sup>(</sup>٢) حلقى: أي أصابه الله تعالى بوجع في حلقه .

<sup>(</sup>٣) مثلها: أي سالما من المعاصي كم هي سالمة .

<sup>(</sup>٤) البخاري . الفتح٦ (٣٤٣٦) ، ومسلم (٢٥٥٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي (٢٥٧٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٦) الدر المنثور للسيوطي (٧/ ٢٢).

<sup>(</sup>٧) البخاري\_الفتح ١١ (٦٣٠٨).

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  جامع الأصول (٤/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٩) كتاب الصمت لابن أبي الدنيا ( ٢٤٧).

· بَكَّارٍ: « مَا حُسْنُ الظَّنِّ بِاللهِ؟ .قَالَ: « أَلَّا يَجْمَعَكَ وَالْفُجَّارَ فِي دَارِ وَاحِدَةٍ ") \*(١).

٦- \* ( قَالَ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللهُ -: وَعَامِلِ بِالْفُجُورِ يَأْمُرُ بِالْبِـ

رِّ كَهَادٍ يَخُـوضُ فِي الظُّلَم

أَوْ كَطَبِيبٍ قَدْ شَفَّهُ سِقَمْ

وَهُوَ يُدَاوِي مِنْ ذَلِكَ السِّقَم

يًا وَاعِظَ النَّاسِ غَيْرَ مُتَّعِظٍ

ثَوْبَكَ طَهِّرْ أَوْ لَا فَلَا تَلُم)\*(٢). ٧- \*( قَالَ ابْنُ الْقَيِّم - رَحِمَهُ اللهُ -: «سُبْحَانَ

اللهِ، فِي النَّفْسِ كِبْرُ إِبْلِيسَ، وَحَسَدُ قَابِيلَ، وَعُتُوُّ عَادٍ، وَطُغْيَانُ ثَمُودَ ، وَجُرْأَةُ نَمْرُودَ، وَاسْتِطَالَةُ فِرْعَوْنَ، وَبَغْيُ قَارُونَ، وَقِحَةُ هَامَانَ ، وَهَوَى بَلْعَامَ ، وَحِيلُ أَصْحَابِ السَّبْتِ ، وَفُجُورُ الْوَلِيدِ ، وَجَهْلُ أَبِي جَهْل»**)**\*\*\*.

٨- \* ( قَـالَ ابْنُ الْقَيِّـم: اقْشَعَـرَّتِ الأَرْضُ وَأَظْلَمَتِ السَّمَاءُ وَظَهَرَ الفَسَادُ فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ مِنْ ظُلْم الْفَجَرَةِ، وَذَهَبَتِ الْبَرَكَاتُ، وَقَلَّتِ الْخَيْرَاتُ وَهَزَلَتِ الوُجُوهُ ، وَتَكَدَّرَتِ الْحَيَاةُ مِنْ فِسْقِ الظَّلَمَةِ ») \* (1).

### من مضار «الفجور»

- (١) طَرِيقٌ مُوصِلٌ إِلَى النَّارِ.
- (٢) عُنْوَانٌ لِلدَّنَاءَةِ وَالْخِسَّةِ.
- (٣) مُزِيلٌ لِكُلِّ مَحَبَّةٍ وَمُبْعِدٌ عِنْ كُلِّ مَوَدَّةٍ.

- (٤) يُنْبِيءُ عَنْ سُوءِ الْخَاتِمَةِ وَوَخِيمِ الْعَاقِبَةِ.
- (٥) سَبَبٌ لِهَلَاكِ الإِنْسَانِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا.

<sup>(</sup>٣) الفوائد لابن القيم (٩٨).

<sup>(</sup>٤) الفوائد (٨٨).

<sup>(</sup>١) حسن الظن لابن أبي الدنيا (٢٥) ، وحلية الأولياء لأبي نعیم (۹/ ۳۱۸).

<sup>(</sup>٢) أدب الدنيا والدين للماوردي ( ٨٦).

### الفحش

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١      | ١.       | ٤      |

#### الفحش لغةً:

الْفُحْشُ وَالْفَحْشَاءُ وَالْفَاحِشَةُ ، القُبْحُ وَفَحُشَ الشَّيْءُ فُحْشاً مِثْلُ فَبُحَ وَزْنًا وَمَعْنًى وَفِي لُغَةٍ مِنْ بَابِ الشَّيْءُ فُحْشاً مِثْلُ قَبُحَ وَزْنًا وَمَعْنًى وَفِي لُغَةٍ مِنْ بَابِ قَتَلَ ، وَهُو فَاحِشٌ ، وَكُلُّ شَيْءٍ جَاوَزَ الحَدَّ فَهُ وَ فَاحِشٌ (١).

يَقُولُ ابْنُ فَارِسِ: الْفَاءُ: وَالْحَاءُ وَالشِّينُ كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَى قُبْحِ فِي شَيْءٍ وَشَنَاعَةٍ ، مِنْ ذَلِكَ الْفُحْشُ وَالْفَحْشَاءُ وَالْفَاحِشَةُ ... وَأَفْحَشَ الرَّجُلُ.. قَالَ الْفُحْشَ، وَفَحَشَ، وَفَحَشَ، وَهُو فَحَّاشٌ، وَيَقُولُونَ الْفَاحِشُ: الْبُخِيلُ، هَذَا عَلَى الاتِّسَاعِ ، وَالْبُحْلُ: أَقْبَحُ خِصَالِ الْبُخِيلُ، هَذَا عَلَى الاتِّسَاعِ ، وَالْبُحْلُ: أَقْبَحُ خِصَالِ الْبُرْءِ (٢).

وَفَحُشَ فُلَانٌ صَارَ فَاحِشًا . وَالْمُتَفَحِّشُ ، الَّذِي يَأْتِي بِالْفُحْشِ (٣).

وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: الْفَحْشَاءُ: الْفَاحِشَةُ... وَقَدْ فَحُشَ الْأَمْرُ بِالضَّمِّ فُحْشًا، وَتَفَاحَشَ ، وَأَفْحَشَ عَلَيْهِ فَحُشَ الأَمْرُ بِالضَّمِّ فُحْشَ، وَتَفَحَشَ ، وَتَفَحَّشَ فِي الْمُنْطِقِ، أَيْ قَالَ الْفُحْشَ، فَهُو فَحَّاشٌ، وَتَفَحَّشَ فِي كَلَامِهِ (3).

وَالْفَاحِشُ : الْبَخِيلُ جِدًّا ، وَرَجُلٌ فَاحِشٌ ، ذُو فُحْشٍ وَخَنًا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ . وَفَحَّاشٌ كَشَدَّادٍ : كَثِيرُ

#### الفُحْشِ .

وَفَحُشَ الأَمْرُ كَكُرُمَ فُحْشًا بِالضَّمِّ وَتَفَاحَشَ، وَقَدَدُ يَكُونُ الْفُحْشُ بِمَعْنَى عُدُوانِ الجَوَابِ، أَي التَّعَدِّي فِيهِ، وَفِي القَوْلِ وَمِنْهُ الحَدِيثُ «لَا تَكُونِي فَاحِشَةً».

• وَا لُتُفَحِّشُ الَّذِي يَتَكَلَّفُ سَبَّ النَّاسِ وَيَتَعَمَّدُهُ وَالَّذِي يَأْتِي بِالفَاحِشَةِ الْمُنْهِيِّ عَنْهَا، وَتَفَحَّشَ فِي كَلَامِهِ، وَتَفَحَّشَ عَلَيْهِمْ بِلِسَانِهِ، إِذَا بَذَا ، وَتَفَحَّشَ بِالشَّيْء وَتَفَحَّشَ بِالشَّيْء الْخُلُقِ: وَفَحُشَتِ تَفَحُّشًا: شَنَّع، وَالفَاحِشُ السَّيِّء الخُلُقِ: وَفَحُشَتِ الْمُزَّةُ: قَبُحَتْ وَكَبِرَتْ. وَالْفُحْشُ كُلُّ مَا يَشْتَدُّ قُبُحُهُ الْمُزَّةُ: قَبُحَتْ وَكَبِرَتْ. وَالْفُحْشُ كُلُّ مَا يَشْتَدُّ قُبُحُهُ وَلَيْلَ كُلُّ مَا يَشْتَدُ قُبُحُهُ وَنَى اللهُ -عَزَّ وَالْفُحْشُ كُلُّ مَا نَهَى اللهُ -عَزَّ وَمِنَ اللَّأَقُونِ وَالْمَعَامِي وَقِيلَ كُلُّ مَا نَهِى اللهُ -عَزَّ وَجَلَ كُلُّ مَا نَهَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَقِيلَ كُلُّ مَا نَهَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَقِيلَ كُلُّ مَا يَشْعَلُ قَبُولِ وَقِيلَ كُلُّ خَصْلَةٍ قَبِيحَةٍ مِنَ الأَقْوالِ وَقِيلَ كُلُّ خَصْلَةٍ قَبِيحَةٍ مِنَ الأَقْوالِ وَقِيلَ كُلُّ أَمْرٍ لَا يَكُونُ مُوافِقًا لِلْحَقِ وَالظَّفُورُ (٥).

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُ ور: الفُحْشُ وَالفَحْشَاءُ وَالفَحْشَاءُ وَالفَحْشَاءُ وَالفَاحِشَةُ: الْقَبِيحُ مِنَ القَوْلِ وَالفِعْلِ ، وَجَمْعُهُمَا الْفَواحِشُ ، وَأَفْحَشَ عَلَيْهِ فِي الْمَنْطِقِ ، أَيْ قَالَ الفُحْشَ، وَالفَحْشَاءُ اسْمُ الفَاحِشَةِ ، وَقَدْ فَحَشَ وَفَحْشَ ، وَقَدْ فَحَشَ وَفَحْشَ عَلَيْنَا وَأَفْحَشَ إِفْحَاشًا

<sup>(</sup>٤) الصحاح (٣/ ١٠١٤).

<sup>(</sup>٥)التاج (٩/ ١٥٧، ١٥٨).

<sup>(</sup>١) المصباح المنير (١٧٦).

<sup>(</sup>٢) المقاييس (٤/ ٤٧٨).

<sup>(</sup>٣) المفردات (٣٧٣، ٣٧٤).

وَفُحْشًا ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ الإِفْحَاشَ وَالفُحْشَ الاسْمُ. وَرَجُلٌ فَاحِشٌ : ذُو فُحْشٍ . وَفِي الْحَدِيثِ : «إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الفَاحِشَ المُتُفَحِّشَ» ، فَالفَاحِشُ ذُو الفُحْشِ وَالْخَنَا مِنْ قَوْلٍ ، أَوْ فِعْل ، وَالْمُتَفَحِّشُ الَّذِي يَتَكَلَّفُ سَبَّ النَّاسِ وَيَتَعَمَّدُهُ ، وَقَدْ تَكَرَّرَ الْفُحْشُ وَالْفَاحِشَةُ وَالْفَاحِشُ فِي الْحَدِيثِ . وَهُوَ كُلُّ مَا يَشْتَدُّ قُبْحُهُ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْمُعَاصِي ، قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ : وَكَثِيرًا مَا تَرِدُ الْفَاحِشَةُ بِمَعْنَى الزِّنَا ، وَيُسَمَّى الزِّنَا فَاحِشَةً . قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ (النساء/ ١٩). قِيلَ : الفَاحِشَةُ الْمُبِيَّنَةُ أَنْ تَنْنِيَ فَتَخْرُجَ لِلْحَدِّ، وَقِيلَ : الْفَاحِشَةُ خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَنْ تَبْـذُو عَلَى أَحْمَائِهَا بِذَرَابَةِ لِسَـانِهَا فَتُؤْذِيهُمْ وَتَلُوكَ ذَلِكَ، وَكُلُّ خَصْلَةٍ قَبِيحَةٍ ، فَهِيَ فَاحِشَةٌ مِنَ الأَقْوَالِ وَالأَفْعَالِ ، وَكُلُّ شَيْءٍ جَاوَزَ قَدْرَهُ وَحَدَّهُ فَهُ وَ فَاحِشٌ حَتَّى وَإِنْ لَمُ تَكُنْ هَذِهِ الْمُجَاوَزَةُ فِيهَا هُوَ شَرٌّ (١١).

#### واصطلاحًا:

• مَا يَنْفُرُ عَنْهُ الطَّبْعُ السَّلِيمُ وَيَسْتَنْقِصُهُ الْعَقْلُ الْسُلِيمُ وَيَسْتَنْقِصُهُ الْعَقْلُ الْسُتَقِيمُ (٢).

وَقَالَ الحِرَالِيُّ: مَا يَكُرَهُ الطَّبْعُ مِنْ رَذَائِلِ الظَّامِ الطَّبْعُ مِنْ رَذَائِلِ الظَّاهِ رَةِ ، كَمَا يُنْكِرُهُ الْعَقْلُ وَيَسْتَخْبِثُهُ الشَّرْعُ فَيَتَّفِقُ فِي حُكْمِ هِ: آيَاتُ اللهِ الثَّلاثُ مِنَ الشَّرْعِ وَالْعَقْلِ وَالطَّبْع (٣).

وَقَالَ الرَّاغِبُ : الفُحْشُ وَالْفَحْشَاءُ : مَا عَظُمَ

قُبْحُهُ مِنَ الأَقْوَالِ وَالأَفْعَالِ (٤).

وَقَالَ الْكَفَوِيُّ: الْفَاحِشُ كُلُّ شَيْءٍ تَجَاوَزَ قَدْرَهُ فَهُو فَهُو فَهُو فَهُو فَهُو فَهُو فَهُو فَهُو فَهُو فَاحِشٌ (٥) وَكُلُّ أَمْرٍ لَا يَكُونُ مُوَافِقًا لِلْحَقِ فَهُو فَاحِشٌ (٥) وَقَالَ أَيْضًا الفُحْشُ: هُو عُدْوَانُ الْجُوابِ فَاحِشَةً قُولُهُ لِعَائِشَةَ : «لَا تَكُونِي فَاحِشَةً» (٦). وَقَالَ: كُلُّ فَحَشَاءَ ذُكِرَتْ فِي القُرْآنِ فَالْمُرَادُ الزِّنَا إِلَّا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: فَاحْشَاءَ فُو الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ﴿ (البقرة / ٢٦٨) فَإِنَّ الْمُرَادُ النَّخِلُ فِي أَدَاءِ الزَّكَاةِ (٧).

#### حكم الفحش:

ذَكَرَ ابْنُ حَجَرِ: أَنَّ مُلَازَمَةَ الشَّرِ وَالفُحْشِ مِنَ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ الْكَبَائِرِ مُسْتَدِلاً بِقَوْلِهِ عَلَيْ : إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَدَعَهُ ( تَرَكَهُ ) النَّاسُ اتِقَاءَ فُحْشِهِ ( الحديث رقم ١ ) ، وَبِهَا رُويَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ مِنْ أَنَّ الفُحْشَ وَالتَّفَحُ شَلَ لَيْسَ مِنَ الإسْلَامِ فِي شَيْءٍ، وَأَنَّ الْمُسَدَ النَّاسِ إِسْلَامًا أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا ( ٨ ) .

[للاستزادة: انظر صفات: الإساءة - البذاءة - الزنا - سوء الخلق - الفجور - العصيان - العدوان - إطلاق البصر - القذف - الفسوق - انتهاك الحرمات.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الإيهان \_ حسن الخلق \_ العفة \_ حفظ الفرج \_ النزاهة \_ الكلم الطيب \_ التقوى \_ الاستقامة \_ غض البصر \_ تعظيم الحرمات \_ الطاعة].

<sup>(</sup>٥) الكليات (٦٧٥) .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق (٦٩٧).

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق (٦٧٤).

<sup>(</sup>٨) الزواجر (١٥٢، ١٥٣).

<sup>(</sup>١) لسان العرب (٦/ ٣٢٥-٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) التعريفات للجرجاني (١٧١).

<sup>(</sup>٣) التوقيف (٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) المفردات (٣٧٣)، وأخذ ابن المناوي عنه هذا التعريف.

# الآيات الواردة في « الفحش »

- ١- هُ قُلُ تَعَالَوْا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ مَّ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتَ مُ أَلَّا تُشْرِكُوا بِدِ عَلَيْتَ أَو بِالْوَلِدَيْنِ إِمْلَقِ الْحَسَنَ الْوَلَا تَقْدُن لَرُو الْمَاتِ عَنْ نَرْزُ قُكُمُ مَ وَإِيّا هُمُّ وَلاَ تَقْدَر بُوا لَنَّا هُمُّ وَلاَ تَقْدَر بُوا الْفَوَا حِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن فَي اللّهُ اللّهِ اللّهُ مَا لَكُو اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه
- ٢- وَإِذَا فَعَلُواْ فَيْحِشَةُ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَ ابَاءَ نَا وَاللّهُ أَمْرَنَا بِهِ قُلْ إِنَ اللّهَ لَا يَأْمُ بِالْفَحْشَاتِهِ وَاللّهَ أَمْرَنَا بِهِ قُلْ إِنْ اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ فَكُو مَنْ اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَاللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ فَلْ أَمَرَ رَبِي بِالْقِسْطِ وَاذْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ اللّهِ يَنْ مَنْ مُودُونَ ﴿ اللّهِ مَنْ مُودُونَ ﴿ اللّهِ مَنْ مُونِ اللّهِ مَنْ مُونَ اللّهِ وَيَعْسَبُونَ أَنْ اللّهِ مَنْ مُنْ مَنْ وَنِ اللّهِ وَيَعْسَبُونَ أَنْ اللّهُ مَنْ مُنْ مَنْ مُنْ اللّهِ وَيَعْسَبُونَ أَنْ اللّهِ مَنْ مُنْ مَنْ مُنْ مَنْ مُنْ اللّهِ وَيَعْسَبُونَ أَنْ اللّهِ مَنْ مُنْ مَنْ وَنِ اللّهِ وَيَعْسَبُونَ أَنْ اللّهِ مَنْ مُنْ مَنْ مُنْ مَنْ مُنْ مَنْ مُنْ اللّهِ وَيَعْسَبُونَ أَنْ اللّهِ مَنْ مُنْ مَنْ مُنْ مَنْ مُنْ مَنْ مُنْ اللّهِ وَيَعْسَبُونَ أَنْ اللّهِ مَنْ مُنْ اللّهِ مَنْ مُنْ مَنْ مُنْ مَنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا

﴿ يَدِينَ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلُ مَسْجِدِ وَكُلُواْ

- - ٣- وَٱلَّذِينَ يَجْلَنِبُونَ كَبَتِيرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ
     وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمِّ يَغْفِرُونَ ﴿
- وَلِلَهِ مَافِي السَّمَوَتِ وَمَافِ الْأَرْضِ لِيَجْزِى الَّذِينَ السَّعُواْ بِمَاعِيلُواْ وَيَجْزِى الَّذِينَ اَحْسَنُواْ بِالْحُسْنَى الْكَالَا اللَّهُمْ اللَّذِينَ اَحْسَنُواْ بِالْحُسْنَى الْكَالَا اللَّهُمْ اللَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْمِ الْإِنْدِ وَالْفَوْحِشُ إِلَّا اللَّهُمْ إِنَّا رَبَّكَ وَسِعُ الْمَغْفِرَةَ هُواَعْلَمُ بِكُرُ إِذَ أَنشَا كُمُ مِن اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُ اللْمُعْمِلُونَ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُعُلِّمُ الللَّهُمُ الللللَّهُمُ الللَّهُ اللْمُوامِلُونَ اللَّهُ الللللْمُ اللْمُعُلِمُ الللللَّهُ اللْمُعُمِلِمُ اللْمُعُلِمُ اللللْمُ اللَّ

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « الفحش »

١ - \* (عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ: «اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ : «ائْذَنُوا لَهُ، بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ أَوِ ابْنُ الْعَشِيرَةِ »، فَلَمَّا دَخَلَ أَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ. قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، قُلْتَ الَّذِي قُلْتَ ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الكَلَامَ . قَالَ : «أَيْ عَائِشَةُ، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ - أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ - اتِّقَاءَ فُحْشِهِ ") ﴿ (١).

٢ - \* (عَنْ عَـائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ أَنَّ يَهُودَ أَتَوُا النَّبِيَّ عَلَيْ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: عَلَيْكُمْ، وَلَعَنكُمُ اللهُ، وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْكُمْ . قَالَ: «مَهْلًا يَا عَائِشَةُ، عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ، وَإِيَّاكِ وَالعُنْفَ وَالْفُحْشَ» قَالَتْ : أَوَ لَمُ تَسْمَعْ مَا قَالُوا . قَالَ : « أَوَ لَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ ، رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ، وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ")\*(٢).

٣ - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ : إِنَّ أَبِي تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا وَلَيْسَ عِنْدِي إِلَّا مَا يُخْرِجُ نَخْلُهُ وَلَا يَبْلُغُ مَا يُخْرِجُ سِنِينَ مَا عَلَيْهِ . فَانْطَلِقْ مَعِي لِكَيْ لَا يُفْحِشَ عَلَيَّ الغُرَمَاءُ. فَمَشَى حَوْلَ بَيْدَرِ مِنْ بَيَادِرِ (٣) التَّمْرِ ، فَلَعَا ثُلَّمَ آخَرَ ثُلَّمَ جَلَسَ عَلَيْهِ فَقَالَ:

«انْزِعُوهُ»، فَأَوْفَاهُمُ اللَّذِي هَمُم، وَبَقِيَ مِثْلُ مَا أَعْطَاهُمْ)\*(١).

٤ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَإِيَّـاكُمْ وَالفُحْـشَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الفُحْسَ وَلَا التَّفَحُّشَ ، وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ ، فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، أَمَرَهُمْ بِالقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا ، وَأَمَرَهُمْ بِالبُّخْلِ فَبَخِلُوا ، وَأَمَرَهُمْ بِالفُجُورِ فَفَجَرُوا... الحديثَ)\*<sup>(٥)</sup>.

٥ - \* (عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَسْمًا ، فَقُلْتُ: وَاللهِ يَارَسُولَ اللهِ لَغَيْرُ هَـؤُلاءِ كَـانَ أَحَـقَ بِهِ مِنْهُـمْ ، قَـالَ : «إِنَّهُمْ خَيّرُونِي أَنْ يَسْأَلُونِي بِالفُحْشِ أَوْ يُبَخِّلُونِي ، فَلَسْتُ بِبَاخِل»)\*(٦).

٦ - ﴿ (عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدُّحُ مِنَ اللهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الفَوَاحِشَ... الحَدِيثَ ") \* (٧).

٧- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_

<sup>(</sup>١) البخاري- الفتح ١٠(٢٠٥٤) واللفظ له، مسلم (1907).

<sup>(</sup>٢) البخاري- الفتح ١٠ (٦٠٣٠) واللفظ له ، مسلم (4094).

<sup>(</sup>٣) البيدر: هو كالجرن للحب.

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ٦ (٣٥٨٠).

<sup>(</sup>٥) أبو داود (١٦٩٨)، وأحمد (٢/ ١٥٩، ١٦٠) واللفظ له، وقال الشيخ أحمد شاكر (٩/ ٢٥١) برقم (٦٤٨٧): إسناده صحيح. ورواه بنحوه باختصار مسلم رقم (۲۵۷۸) من حديث جابر بن عبد الله ـ رضى الله عنها ـ (۲) مسلم (۲۵۰۱).

<sup>(</sup>٧) البخاري - الفتح ٩ (٥٢٢٠) ، مسلم (٢٧٦٠) واللفظ له .

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَّانِ ، وَلَا الفَاحِشِ ، وَلَا الْبَذِيءِ) \* (١).

٨ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_

قَالَ : قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَـا كَانَ الفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ ، وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ ") \*(٢).

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ « الفحش » معنِّي

النَّبِيَّ عَيْكِ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ قَالَ: « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أَزِلَّ ، أَوْ أَظْلِم أَوْ أُظْلِم أَوْ أُطْلَمَ ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجُهَلَ عَلَيَّ»)\*

٩ - \*(عَنْ أَبِي هُــرَيْرَةَ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ــ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «الْحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ ، وَالإِيمَانُ فِي الجَنَّةِ ، وَالْبَذَاءُ (٣) مِنَ الجَفَاءِ ، وَالجَفَاءُ فِي النَّارِ ») \* (٤) ١٠ - \* (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ أَنَّ

# من الآثار الواردة في ذُمِّ « الفحش »

١ - \*(قَالَ الشَّاعِرُ:

أُحِبُّ مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ جَهْدِي

وَأَصْفَحُ عَنْ سِبَابِ النَّاسِ حِلْمًا وَشَرُّ النَّاسِ مَنْ يَهْوَى السِّبَابَا) \* (٦)

وَأَكْرَهُ أَنْ أَعِيبَ وَأَنْ أُعَابَا

# من مضار «الفحش»

(١) البُعْدُ مِن اللهِ وَمِنَ النَّاسِ.

(٢) يُوجِبُ سَخَطَ اللهِ وَغَضَبَهُ.

(٣) اسْتِحْقَاقُ الوَعِيدِ فِي الآخِرَةِ.

(٤) مِعْوَلُ هَدْمٍ فِي الْمُجْتَمَعِ.

(٥) دَلِيلٌ عَلَى شُوءِ الْخَاتِمَةِ.

(٤) الترمذي (٢٠٠٩) وقال : هذا حديث حسن صحيح، وصحح إسناده الشيخ الألباني، صحيح الجامع (٣١٩٤).

(٥) ابن ماجه (٣٨٨٤) واللفظ له ، والنسائي (٨/ ٢٦٨) ، وصححه الألباني ، صحيح سنن النسائي (٦١).

(٦) الترغيب والترهيب ص(٤٦٩).

(١) أحمد في المسند (١/ ٤٠٥)، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح ٥/ ٣٢٢ بسرقم (٣٨٣٩)، والترمسذي (١٩٧٧) واللفظ له، وقال : حديث حسن غريب.

(٢) الترمذي (١٩٧٤) واللفظ له وقال حديث حسن ، وابن ماجة (٤١٨٥) وقال محقق جامع الأصول إسناده حسن

(٣) البذاء: الفحش في الكلام.

#### الفساد

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٧      | ٣٥       | ٤٣     |

#### الفساد لغة:

الْفَسَادُ: مَصْدَرُ فَسَدَ يَفْسُدُ فَسَادًا وَهُوَ ضِدُّ الصَّلَاح، يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ: «الْفَاءُ وَالسِّينُ وَالدَّالُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَسَدَ الشَّيْءُ يَفْسُدُ فَسَادًا ، وَهُدو فَاسِدٌ وَفَسِيدٌ (١)، قَالَ اللَّيْثُ: الْفَسَادُ: نَقِيضُ الصَّلَاح، وَالْفِعْلُ فَسَدَ يَفْسُدُ فَسَادًا، قُلْتُ وَلَغَةٌ أُخْرَى: فَسَدَ فُسُودًا، وَاسْتَفْسَدَ السُّلْطَانُ قَائِدَهُ إِذَا أَسَاءَ إِلَيْهِ حَتَّى اسْتَعْصَى عَلَيْهِ (٢)»، وَقِيلَ الْفَسَادُ (فِي الأَرْضِ) مَـأْخُوذٌ مِنْ فَسَدَ اللَّحْمُ. يَقُولُ ابْنُ جَرير الطَّبَرِيُّ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لَا يُحَبُّ الْفَسَادَ ﴾ (البقرة/ ٢٠٥) اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيل في مَعْنَى الإِفْسَادِ الَّذِي أَضَافَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَى هَـذَا الْمُنَافِقِ: فَقَالَ: تَأْوِيلُهُ مَاقُلْنَا فِيهِ مِنْ قَطْعِهِ الطَّرِيقَ، وَإِخَافَتِهِ السَّبِيلَ كَمَا حَدَثَ مِنَ الأَخْنَسِ بْنِ شُرَيقٍ. وَقَالَ بَعْضُهُ مْ: بَلْ مَعْنَي ذَلَكَ قَطْعُ الرَّحِم وَسَفْكُ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ... وَقَدْ يَدْخُلُ فِي الإِفْسَادِ جَمِيعُ الْمَعَاصِي، وَذَلِكَ أَنَّ الْعَمَلَ بِالْمُعَاصِي إِفْسَادٌ فِي الأَرْضِ، فَلَمْ يُخَصِّصِ اللهُ وَصْفَهُ بِبَعْضِ مَعَانِي الإِفْسَادِ دُونَ بَعْضٍ (٣).

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَاللهُ لَا يُحِبُ الْفَسَادَ ﴾ قَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفُضَيْلِ: الْفَسَادُ هُوَ الْخَرَابُ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: قَطْعُ الدَّرَاهِمِ مِنَ الْفَسَادِ فِي وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: قَطْعُ الدَّرَاهِمِ مِنَ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ. قُلْتُ: وَالآيَةُ بِعُمُومِهَا تَضُمُّ كُلَّ فَسَادٍ فِي فِي الأَرْضِ أَوْ مَالٍ أَوْ دِينٍ، وَهُوَ الصَّحِيحُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُعْنَى وَيِيلَ: مَعْنَى لَا يُحِبُّهُ دِينًا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ المُعْنَى السَّكَرِ، أَوْ لَا يُحِبُّهُ وَينًا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ المُعْنَى اللهُ الطَّلَمُ اللهُ عَلْمَ وَاللهُ أَعْلَمُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا فَسَادًا ﴾ لَاللهُ اللهُ ا

قَالَ ابْنُ مَنْظُورِ: وَفَسَدَ يَفْسُدُ وَيَفْسِدُ وَفَسَدَ وَفَسُدَ فَضَدَ فَسَدَ وَفَسُدَ فَسَادًا وَفُسُودًا فَهُو فَاسِد وُ فَسِيدٌ فِيهِا. وَلا يُقَالُ انْفَسَد. وَأَفْسَدْتُهُ أَنَا. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ﴾ (المائدة/ ٣٣) نَصَبَ فَسَادًا لأَنَّهُ مَفْعُولٌ لَهُ، أَرَادَ يَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ لِلْفَسَادِ.

وَتَفَاسَدَ الْقَوْمُ: تَدَابَرُوا وَقَطَعُوا الأَرْحَامَ.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان للطبري (٢/ ٣٣٠-٣٣١).

<sup>(</sup>٤) القرطبي (٢/ ١٤).

<sup>(</sup>٥) تاج العروس (٥/ ١٦٤ - ١٦٥).

<sup>(</sup>١) المقاييس (٤/ ٥٠٣).

<sup>(</sup>٢) تهذيب اللغة للأزهري (١٢/ ٣٦٩-٣٧٠). ولسان العرب

وَالْمُفْسَدَةُ: خِلَافُ الْمُصْلَحَةِ.

وَالاسْتِفْسَادُ: خِلَافُ الاسْتِصْلَاحِ . وَقَالُوا: هَذَا الأَّمْرُ مَفْسَدَةٌ لِكَذَا :أَيْ فِيهِ فَسَادٌ . قَالَ الشَّاعِرُ: إِنَّ الشَّبَابَ وَالْفَرَاغَ وَالْجِدَهُ

مَفْسَدَةٌ لِلْعَقْلِ أَيُّ مَفْسَدَهُ (١)

### الفساد اصطلاحًا:

قَالَ الـرَّاغِبُ: الْفَسَادُ خُرُوجُ الشَّيءِ عَنِ الاَعْتِدَالِ قَلِيلاً كَانَ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ أَوْكَثِيرًا، وَيُسْتَعْمَلُ فِي الاَعْتِدَالِ قَلِيلاً كَانَ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ أَوْكَثِيرًا، وَيُسْتَعْمَلُ فِي النَّفْسِ وَالْبَدَنِ وَالأَشْيَاءِ الْخَارِجَةِ عَنِ الاَسْتِقَامَةِ (٢).

وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ: الْفَسَادُ: هُو انْتِقَاضُ صُورَةِ الشَّيءِ ""، وَفَسَادُ (الْبُيُوعِ) عِنْدَ الفُقَهَاءِ مَاكَانَ مَشْرُوعًا الشَّيءِ فَيْرَ مَشْرُوعٍ بِوَصْفِهِ، وَهُوَ يُرَادِفُ الْبُطْلَانَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَضِدُّهُ الصِّحَّةُ، وَيُشَكِّلُ قِسْهًا قَائِمًا بِرَأْسِهِ الشَّافِعِيَّةِ، وَضِدُّهُ الصِّحَّةُ، وَيُشَكِّلُ قِسْهًا قَائِمًا بِرَأْسِهِ عِنْدَ الأَحْنَافِ: فَالشَّيءُ عِنْدَهُمْ إِمَّا صَحِيحٌ، وَإِمَّا بَاطِلٌ، وَإِمَّا فَاسِدُ (٤).

وَقَالَ ابْنُ اجْوَزِيِّ: وَالْفَسَادُ: تَغَيُّرُ الشَّيْءِ عَمَّا كَانَ عَلَيْهُ الشَّيْءِ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاحِ، وَقَدْ يُقَالُ فِي الشَّيْءِ مَعَ قِيامِ ذَاتِهِ، وَيُقَالُ فِيهِ مِعَ انْتِقَاضِهَا، وَيُقَالُ فِيهِ إِذَا بَطَلَ وَزَالَ.

وَيُذْكَرُ الْفَسَادُ فِي الدِّينِ كَمَا يُـذْكَرُ فِي الذَّاتِ. فَتَارَةً يَكُونُ بِالْعِصْيَانِ، وَتَـارَةً بِالْكُفْرِ، وَيُقَالُ فِي الأَقْوَالِ

إِنَّهَا فَاسِـدَةٌ إِذَا كَانَتْ غَيْرَ مُنْتُظِمَةٍ ، وَفِي الأَفْعَالِ إِذَا لَمُ يُعْتَدَّ بِهَا (٥).

### الفساد في الأرض:

مِنَ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ مَاأَشَارَتْ إِلَيْهِ الآيَةُ الكَرِيمَةُ ﴿ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا ﴾ الكَرِيمَةُ ﴿ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا ﴾ (البقرة / ٢٠٥) وَيَكُونُ هَذَا الْفَسَادُ بِقَطْعِ الطَّرِيقِ وَإِخَافَتِهَا، وَقِيلَ بِقَطْعِ الرَّحِمِ وَسَفْكِ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَدْ يَدْخُلُ فِي هَذَا ارْتِكَابُ جَمِيعِ الْمَعَاصِي (٢٠٠).

#### الإفساد اصطلاحًا:

قَالَ الْكَفَوِيُّ: الإِفْسَادُ هُ وَ جَعْلُ الشَّيءِ فَاسِدًا خَارِجًا عَمَّا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ وَعَـنْ كَوْنِهِ مُنْتَفَعًا بِهِ، وَهُ وَ فَي الْخَقِيقَةِ: إِخْرَاجُ الشَّيءِ عَـنْ حَالَةٍ مُحُمُودَةٍ لَا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ (٧).

### حكم الفساد (أو الإفساد في الأرض):

يَقُولُ ابْنُ حَجَرٍ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الآيَةَ الْكَرِيمَةَ ﴿إِنَّهَا جَزَاءُ الَّـذِينَ يُحَارِبُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ جَزَاءُ الَّـذِينَ يُحَارِبُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا ﴾ (المائدة/ ٣٣): كَمَا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى تَعْلِيظَ الإِثْمِ فِي قَتْلِ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقِّ، وَالإِفْسَادَ فِي الأَرْضِ وَذَكَرَ أَنَّ عَدَّ بِيَسَانِ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ وَذَكَرَ أَنَّ عَدَّ هَذَا الْفَسَادِ كَبِيرَةً هُوَ مَاصَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ، وَصَرَّحَ بَعْضُهُمْ هَذَا الْفَسَادِ كَبِيرَةً هُو مَاصَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ، وَصَرَّحَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ قَطْعِ الطَّرِيقِ وَإِخَافَةِ السَّبِيلِ تُرْتَكَبُ

خارج عن المعنى المراد هنا. انظر التعريفات للجرجاني (١٧٣).

<sup>(</sup>٥) نزهة الأعين النواظر (٤٧٠).

<sup>(</sup>٦) انظر تفسير القرطبي (٢/ ٣٣٠)، وراجع المقدمة اللغوية.

<sup>(</sup>٧) الكليات للكفوي (١٥٤).

<sup>(</sup>۱) لسان العرب مادة «فسد» وبصائر ذوي التميز (۱) ۲/۲).

<sup>(</sup>٢) المفردات (٣٩٧).

<sup>(</sup>٣) التوقيف (٢٦٠).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق نفسه، و الصفحة نفسها، وقد نقل المناوي والجرجاني تعريف «الفساد» عند الحكماء (الفلاسفة)، وهو

الْكَبِيرَةُ، فَكَيْفَ إِذَا أَخَـذَ الْمَالَ، أُوجَرَحَ، أُوقَتَـلَ، أُوْفَعَلَ كَبَائِرَ (١).

#### الفرق بين الفساد والظلم:

قَالَ الْكَفَوِيُّ: الْفَسَادُ أَعَمُّ مِنَ الظُّلْمِ؛ لأَنَّ الظُّلْمِ؛ لأَنَّ الظُّلْمِ النَّقُصُ ، فَإِنَّ مَنْ سَرَقَ مَالَ الْغَيْرِ مَثَلاً فَقَدْ نَقَصَ حَقَّ الْغَيْرِ أَمَّا الْفَسَادُ فَيَقَعُ عَلَى ذَلِكَ وَعَلى غَيْرِهِ كَالابْتِدَاع وَاللَّهُو وَاللَّعِبِ(٢).

### الفرق بين الفاسد والباطل:

وَقَالَ رَحِمَهُ اللهُ: الْفَاسِدُ مَا أَمْكَنَ الانْتِفَاعُ بِهِ رَغْمًا عَنْ رَدَاءَتِهِ، مِنْ قَوْلِهِمْ فَسَدَ اللَّحْمُ إِذَا أَنْتَنَ، وَالبَاطِلُ عَنْ رَدَاءَتِهِ، مِنْ قَوْلِهِمْ فَسَدَ اللَّحْمُ إِذَا دَوَّدَ مَالَا يُمْكِنُ أَنْ يُنتُفَعَ بِهِ، مِنْ قَوْلِهِمْ بَطَلَ اللَّحْمُ إِذَا دَوَّدَ وَسَوَّسَ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ الانْتِفَاعُ بِهِ (٣).

# من معاني كلمة «الفساد» في القرآن الكريم:

أَحَدُهَا: الْمُعْصِيَةُ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي (الْبَقَرَةِ/ ١١): ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُ مُ لَا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ ﴾ وَالنَّانِ: الْمُلَاكُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي وَالنَّانِ: الْمُلَاكُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي (الأَنْبِيَاءِ/ ٢٢): ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا ﴾.

الشَّالِثُ: الْخَرَابُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي (النَّمْلِ/ ٣٤): ﴿إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا ﴿.

الرَّابِعُ: الْمُنْكَرُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي (هُود/ ١١٦): ﴿ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَ وْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي اللَّرْضِ ﴾ .

الْخَامِسُ: السِّحْرُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى في

(۱) النزواجر (٥٦٥، ٥٦٨)، وانظر أيضا الكبائر للـذهبي (١٠٠).

(۲) الكليات (۲۹۲).

(يُونُسَ/ ٨١): ﴿إِنَّ اللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ .

قَالَ ابْنُ الْقَيِّم رَحِمَهُ اللهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ﴾ (الأعراف/٥٦): قَالَ أَكْثَرُ الْمُفْسِّرِينَ: لَا تُفْسِدُوا فِيهَا بِالْمَعَاصِي، وَالدُّعَاءِ إِلَى غَيْرِ طَاعَةِ اللهِ ، بَعْدَ إِصْلَاحِ اللهِ لَهَا بِبَعْثِ الرُّسُلِ ، وَبَيَانِ الشَّرِيعَةِ ، وَالدُّعَاءِ إِلَى طَاعَةِ اللهِ ، فَإِنَّ عِبَادَةَ غَيْرِ اللهِ وَالـدَّعْوَةَ إِلَى غَيْرِهِ وَالشِّـرْكَ بِـهِ هُــوَ أَعْظَمُ فَسَــادٍ فِي الأَرْضِ، بَلْ فَسَادُ الأَرْضِ فِي الْخَقِيقَةِ إِنَّهَا هُوَ بِالشِّرْكِ بِهِ وَخُخَالَفَةِ أَمْرِهِ ، فَالشِّرْكُ وَالدَّعْوَةُ إِلَى غَيْرِاللهِ وَإِقَامَةُ مَعْبُودٍ غَيْرَهِ ، وَمُطَاعِ مُتَبَعِ غَيْرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، هُو أَعْظَمُ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ ، وَلَا صَلاَحَ لَهَا وَلَا لأَهْلِهَا إلَّا بِأَنْ يَكُونَ اللهُ وَحْدَهُ هُوَ الْمَعْبُودُ الْمُطَاعُ ، وَالدَّعْوَةُ لَهُ لَا لِغَيْرِهِ ، وَالطَّاعَةُ وَالاتِّبَاعُ لِرَسُولِهِ لَيْسَ إِلَّا ، وَغَيْرُهُ إِنَّهَا تَجِبُ طَاعَتُهُ إِذَا أَمَرَ بِطَاعَةِ الرَّسُولِ ﷺ. فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَتِهِ وَخِلَافِ شَرِيعَتِهِ فَلَا سَمْعَ لَهُ وَلَا طَاعَةً. وَمَنْ تَدَبَّرُ أَحْوَالَ الْعَالَمَ وَجَدَ كُلَّ صَلَاحٍ فِي الأَرْضِ فَسَبَبُهُ تَوْجِيدُ اللهِ وَعِبَادَتُهُ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ ، وَكُلُّ شَرّ في الْعَالَم وَفِتْنَةٍ وَبَلَاءٍ وَقَحْطٍ وَتَسْلِيطِ عَدُوٍّ وَغَيْر ذَلِكَ فَسَبَبُهُ كُنَالَفَةُ رَسُولِهِ ، وَالدَّعْوَةُ إِلَى غَيْرِ اللهِ وَرَسُولِهِ (1).

[للاستزادة: انظر صفات: الابتداع - السحر - السرقة - الظلم - العصيان - القتل - الطغيان - العتو - الغدر - نقض العهد - الفتنة - البغي.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الصلاح ـ الاستقامة \_ التقوى \_ الطاعة \_ تعظيم الحرمات \_ تكريم الإنسان].

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه ، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٤) فتح المجيد (٣٩٥).

# الآيات الواردة في «الفساد»

#### الفساد بمعنى العصيان:

رَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿
 يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَغَدَعُونَ
 إِلَّا اَنفُسَهُمْ وَمَا يَسْعُمُونَ ﴿
 فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا فَي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا فَي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَنَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَا ثَالِيمُ بِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ﴿
 وَلَهُمْ عَذَا ثَالِيمُ الْمُفْسِدُ وافِي الْأَرْضِ قَالُوا وَالْمَا الْمُفْسِدُ ونَ وَلَكِينَ لَا يَشْعُمُ هَا وَلَا الْمُفْسِدُ ونَ وَلَكِينَ لَا يَشْعُمُ هَا وَلَا الْمُفْسِدُ ونَ وَلَكِينَ لَا يَشْعُمُ هَا وَاللَّهُ اللَّهُ هُمُ اللَّهُ فَسِدُ ونَ وَلَكِينَ لَا يَشْعُمُ هَا وَلَا الْمُفْسِدُ ونَ وَلَكِينَ لَا يَشْعُمُ هَا وَلَا الْمُفْسِدُ ونَ وَلَكِينَ لَا يَشْعُمُ هَا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَا الْمُفْسِدُ ونَ وَلَكِينَ لَا يَشْعُمُ هَا وَاللَّهُ وَا الْمُعْمِلِ مِنْ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُونَ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْمُؤْمِنَ اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْهُ عَلَى اللْمُؤْمِنَ اللْهُ الْمُؤْمِنَ اللْهُ الْمُؤْمِنَ اللْهُ الْمُؤْمِنَ اللْهُ عَلَا الْمُؤْمِنَ اللْهُ الْمِنْ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْهُ الْمُؤْمِنَ اللْهُ الْمُؤْمِنَ اللْهُ عَلَى اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمِؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا الللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا الْ

٧- ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَخِي اَن يَضْرِبَ مَثَ لَا مَا وَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَا مَا الَّذِينَ عَامَنُوا فَيَعُ لِمُونَ اللهِ عَلَمُونَ اللهُ الْحَقُ مِن رَّبِهِمْ وَا مَا الَّذِينَ فَيَعُلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُ مِن رَّبِهِمْ وَا مَا الَّذِينَ صَحَفَرُ وَا فَيَقُولُونَ مَا ذَا آزَادَ اللهُ بِهِلْذَا مَثَلَا يُضِلُ بِهِ عَلَيْ اللهُ بِهِلَا وَيَهْدِي بِهِ مَثَلَا يُضِلُ وَمَا يُضِلُ بِهِ عَلِيمًا وَيَهْدِي بِهِ مَثَلَا وَمَا يُضِلُ وَمَا يُضِلُ بِهِ عَلِيمًا وَيَهْدِي بِهِ مَثَلَا وَمَا يُضِلُ وَمَا يُضِلُ إِنَّ اللهَ بِهِ اللهَ مِنْ بَعْدِ مِي شَعْقِهِ وَيَعْظِعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِي شَعْقِهِ وَيَقْطِعُونَ مَا آمَرَ اللهُ بِهِ اللهِ مِنْ اللهُ عِلَى اللهُ وَيُعْلَمُونَ مَا آمَرَ اللهُ بِهِ اللهِ اللهُ الل

٣- ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَفَقُلْنَا ٱضْرِب

يِعَصَاكَ ٱلْحَجِّ فَٱلْفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْنَاً قَدْعَلِمَ كُلُ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُ مُّ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَإِنَّ عُثَوْاً فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ﴾ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ﴾

٤- ه يَسْعَلُونَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِيَّ فَلَ فِي مَا إِثْمُهُمَا قَلْ فِيهِما إِثْمُهُما أَلْفَيْهِما وَمَسْعَلُونَكَ مَاذَايُنفِقُونَ قَلْ إِلْمَا لَهُ مُكَمِّمُ الْأَيْفِقُونَ قُلْ الْمَعْفُونَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الْآيَنِ فَيُولِ الْمَعْفُونَ لَكُمْ الْآيَكِ مُنَافِعُ لَكُمُ الْآيَكِ مَا لَكُمُ الْآيَكِ مَا لَكُمُ الْآيَكِ مَا لَكُمُ الْآيَكِ مَا لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا

إِنَّ هَنَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (اللَّهُ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ إِلْلَمُفْسِدِينَ (اللَّهُ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ إِلْاَلْمُفْسِدِينَ (اللَّهُ

اَذْعُواْرَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ اَلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَلَانُفُسِدُواْ فِي اَلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَادْعُوهُ خُوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّرَى اَلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ اَلَٰ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّرَى اَلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ قَرِيبٌ

(٥) آل عمران : ٦٢ - ٦٣ مدنية

(٦) الأعراف: ٥٥ - ٥٦ مكية

(٣) البقرة : ٦٠ مدنية

(٤) البقرة : ٢١٩ – ٢٢٠ مدنية

(١) البقرة : ٨ - ١٢ مدنية

(٢) القرة: ٢٦ - ٢٧ مدنية

٧- وَاذْ كُرُوٓ اٰإِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآ ءَ مِنْ بَعْدِ عَادِ وَبَوَّا كُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنْخِذُونَ مِن سُهُولِهَا فُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْ كُرُوٓاْ ءَا لَآءَ ٱللّهِ وَلَائَعْتُوٓ اٰفِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ إِنَّى (١)

٥ إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُ أَقَالَ يَنَقُومِ
 اعْبُ دُواْ اللّهَ مَالَكُمُ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَقَدُ
 الْحَيْدُ وَاللّهُ مَالَكُمُ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَقَوْاً
 الْحَيْدُ وَالْمِيزَاتَ وَلَائِنَ حُسُواْ النّاسَ الْحَيْدُ وَالْمِيزَاتَ وَلَائِنَ حُسُواْ النّاسَ الْحَيْدُ وَالْمِيزَاتَ وَلَائِنَ حُسُواْ النّاسَ الْمَثِيدَ اللّهُ مَنْ مَا لَا رَضِ اللّهُ عَدُ وَالْمِيدَ وَالْمِيدَ وَلَائَقُ عُدُ وَالْمِيدَ وَالْمَا اللّهُ مَنْ عَامَلُ وَالْمَا اللّهُ مَنْ عَامَلُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللّهِ وَلَائِقَ عُدُواْ مِي عَلَى اللّهِ مَنْ عَامَلُ وَاللّهُ وَلَائِقَ عُدُواْ مِي عَلَى اللّهُ مَنْ عَامَلُ وَاللّهُ وَلَائِقَ عُدُواْ مِي عَلَى اللّهِ مَنْ عَامَلُ وَاللّهُ وَكَثَرُ مَا وَالْمُؤْمِونَ وَتَصَعْدُ وَالْمُؤْمِنَ وَاللّهُ وَلَائِقُ وَمِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

٩ وَوَعَدْنَامُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا
 بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ الْرَبْعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ

مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـُرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي (٣) وَأَضُلِحْ وَلَاتَنَبِعْ سَكِيلَ الْمُفْسِدِينَ اللهُ ا

رَمَاكَانَ هَذَا الْفُرَءَ انْ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ اللّهِ عَالَكِ اللّهِ وَلَكِن اللّهِ وَلَكِن اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ

١١- ﴿ وَإِلَىٰ مَدَيْنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ اَعْبُدُواْ
اللّهَ مَالَكُمُ مِينَ إِلَهٍ عَنْرُهُ وَلَا نَنقُصُواْ
الْمِكْمَ الْمَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِي آَرَبِكُم بِحَيْرِ
وَإِنّ آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُجِيطٍ ﴿
وَيَنقَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْمَ اللّهَ عَذَابَ يَوْمِ مُجِيطٍ ﴿
وَيَنقَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْمَ اللّهَ الْوَالْمِيزَابَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَعْنَوْا
وَيَنقَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّل

بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُ مِمُّوْمِنِينَ وَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ (()

١٧ - ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْ نَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَ انُواْ يُفْسِدُ <u>ونَ ﴿</u>

١٧ - كَذَبَتَ ثُمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ الْمَنْقُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

اَوْفُواْ الْكَيْلُ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ الْمُخْسِرِينَ الْكَالُونُواْ مِنَ الْمُسْتَقِيمِ اللهِ وَزِنُواْ فِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ اللهِ وَلَا تَعْتُواْ فِالْأَرْضِ وَلَا تَعْتُواْ فِالْلَاَنِ اللهِ مُفْسِدِينَ اللهِ مُفْسِدِينَ اللهِ وَالنَّجِيلَةَ الْأَوْلِينَ اللهِ وَاتَّقُواْ اللَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِيلَةَ الْأَوْلِينَ اللهِ وَاتَّقُواْ اللَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِيلَةَ الْأَوْلِينَ اللهِ وَاتَّقُواْ اللَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِيلَةَ الْأَوْلِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَا المَا المِلْمُ اللهِ المَا المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المِلْمُ المَا المَا المَا المَا ا

١٥ - فَامَّا جَاءَ ثُهُمْ ءَايَنُنَا مُبْصِرَةً
 قَالُواْ هَلْذَا سِحْرٌ مُبِيثُ ﴿ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

١٧ - تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ جَعَكُهُ اللَّذِينَ لَايُرِيدُونَ عُلُوًا فِ الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَنقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ الْهِ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْ أَوْمَن جَاءَ بِالسَّيِتَةِ فَ لَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُواْ السَّيِتَ اتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

(٦) القصص: ٧٦ - ٧٨ مكية

(٧) القصص : ٨٢ - ٨٨ مكية

(٤) الشعراء: ١٨١ - ١٨٤ مكية

(٥) النمل: ١٣ – ١٤ مكية

(۱) هود : ۸۶ – ۸۸ مکية

(٢) النحل : ٨٨ مكية

(٣) الشعراء : ١٤١ – ١٥٢ مكية

#### الفساد بمعنى الهلاك:

٢١- فَهَرَمُوهُم بِإِذْ نِ اللهِ وَقَتَلَ دَاوُر دُ جَالُوت وَءَاتَكُهُ اللهُ الْمُلْك وَالْجِحَمَة وَعَلَمَهُ مِعَايِشَا أَهُ وَلَوْلَا وَالْجِحَمَة وَعَلَمَهُ مِعَايِشَا أَهُ وَلَوْلَا دَفَعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُ هم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَاكِنَ اللّهَ فَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَاكِنَ اللّهَ دُو فَضَلٍ عَلَى الْعَكَمِينَ اللّهَ قِلْكَ ءَايَّتُ اللّهِ مَتَلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اللّهِ

١٨- وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اِنَّكُمُ لِتَاتُونَ اَلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أَحَدِ مِّنَ الْعَلَمِينَ فَيْ أَيِنَكُمُ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ السَّكِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكِرِّ فَمَا كَان جَوَابَ قَوْمِهِ اللَّا أَن قَالُواْ اَثْنِينَا بِعَذَابِ اللّه إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ اللَّي قَالَ رَبِ اَنصُرُنِ عَلَى الْقَوْمِ اللّه إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ اللَّي قَالَ رَبِ اَنصُرُنِ عَلَى الْقَوْمِ

الكَ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَ الْ يَنقُومِ
 اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فَي الْآرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿
 فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّحْفَةُ
 فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّحْفَةُ
 فَأَصْبَحُوا فِ دَارِهِمْ جَنثِمِينَ ﴿

٢٠ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَلِكَ ظَنَّ الْذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿
 ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿
 أَمْ خَعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَرَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ
 كَالْمُقْسِدِينَ فِ ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ
 ٱلْمُتَّقِينَ كَالْفُجَارِ ﴿

(١) العنكبوت: ٢٨ - ٣٠ مكية

(٢) العنكبوت : ٣٦ - ٣٧ مكية

(٣) ص : ٢٧ - ٢٨ مكية

(٤) البقرة : ٢٥١ – ٢٥٢ مدنية

(٥) الإسراء: ٤ - ٨ مكية

٢٦- وَقَالَ الْمَلَا أُمِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَنَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ،

الْمُفْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَ الْهَتَكُ قَالَ

سَنُقَيْلُ أَبْنَا ءَهُمْ وَنَسْتَحِيْ لِيسَاءَهُمْ وَ إِنَّا فَوْقَهُمْ

قَالِمُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اَسْتَعِينُواْ بِاللّهِ وَاصْبِرُواً اللّهِ وَاصْبِرُواً اللّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ الْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءً اللّهُ مِنْ عِبَادِةً وَالْعَقِبَةُ لِلْمُتَقِينِ لَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

٧٧- ﴿ وَجُوزُنَا بِسَنِيَ إِسْرَةِ بِلُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فَرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَعْنَا وَعَدُوّاً خَتَى إِذَا آذَرَكَهُ فَرَعُونُ وَجُنُودُهُ بَعْنَا وَعَدُوّاً خَتَى إِذَا آذَرَكَهُ الْفَالِكُ الْفَالِكَ الْفَالَةِ فَا أَنْ الْفَالِكَ الْفَالَةِ فَيَا وَعَدْ عَامَنَتُ بِهِ مِنْوَا إِسْرَةِ مِلُ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَكُنْتُ مِنَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ

فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْتَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْءَاينِنِنَا لَغَنفِلُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ (٥)

٢٨ قَالُواْ يَكَ الْقُوْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مَا أُجُوجَ مَا أُجُوجَ مَا أُجُوجَ مَا مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ بَغْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَن تَغْعَلَ بَيْنَا وَيَنِينَهُمْ سَدًا ﴿ إِنَّ عَلَى أَن تَغْعَلَ بَيْنَا وَيَنِينَهُمْ سَدًا ﴿ إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُولَى اللْمُعْلِيْلُولُولُولُولُولُولُول

٢٧- أَمِ اَتَّخَذُوَا عَالِهَ قَمِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهُ لَوْكَانَ فِيهِ مَآءَ الِهَ قُمِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهُ ا

٢٤- أَفَامَ يَدَّبَرُواْ الْقَوْلُ اَمْرِجَاءَهُمْ مَّالَرْ يَأْتِ
ءَابَآءَهُمُ الْأَوْلِينَ ﴿ اللّهِ اللّهُ مُعْرَفُونَ ﴿ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### الفساد بمعنى القتل:

٥٧- ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَى بِتَايَكِتِنَاۤ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِیْهِۦفَظَلَمُواْ بِهَا ۖ فَانظُرْکَیْفَکَاکَ عَلِقِبَهُ الْمُفْسِدِینَ ﴿ اللّٰهِ اللّٰ

(٥) يونس : ٩٠ – ٩٢ مكية

(٣) الأعراف: ١٠٣ مكية

(٤) الأعراف: ١٢٧ - ١٢٨ مكية

(١) الأنبياء: ٢١ - ٢٤ مكية

(٢) المؤمنون: ٦٨ - ٧١ مكية

إِنَّ رَبَّكَ لَبِأَ لُمِرْصَادِ ﴿ الْ

الفساد بمعنى التخريب والتدمير:

فَمَاٱسْطَدَعُوَاْأَن يَظْهَرُوهُ وَمَاٱسۡتَطَعُواْلَهُۥنَقْبًا ﴿ ﴾ قَالَهَذَارَحْمَةُ مِن رَبِّ فَإِذَاجَاءَ وَعُدُرَيِّ جَعَلَهُۥ دَكَاَّةً وَكَانَ وَعُدُرَيِّ حَقًا ﴿ ﴾

٢٩- وَكَانَ فِ ٱلْمَدِينَةِ سِنَعَةُ رَهْ طِ يُفْسِدُونَ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِاللَّهِ لَنُهُ يَتَنَهُ وَأَهْ لَهُ وَثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيّهِ عِمَاشَهِ ذَنَا مَهْ لِلَّكَ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهِ لَنَهُ وَأَهْ لَهُ وَثُمَّ لَنَقُولَنَ وَإِنَّا لَصَلَاقُونَ ﴾ وَإِنَّا لَصَلَاقُونَ ﴾ وَإِنَّا لَصَلَاقُونَ ﴾ وَمَكُرُواْ مَكْرُاهِمَ كُرُاهِمَ كُرُاهِمَ كُرُاهِمَ كُرُاهِمَ كُرُاهِمَ كُرُاهِمَ كُرُاهِمَ كُرُاهُمَ كُرُاهُمَ كُرُاهِمَ كُرُاهُمَ كُرُاهُمَ كُرُاهُمَ كُرُاهُمَ كُرُاهُمَ كُرُاهُمَ كُرُاهُمَ كُرُاهُمَ كُرُاهُمَ كُرُاهُمُ لَا يَشْعُرُونَ فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ

٣٠ طسَمَ ﴿

يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ ﴿

يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ ﴿

يَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَا مُوسَى وَفِرْعَوْنَ

بِالْحَقِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِبَعًا

يَسْتَضْعِفُ طَآيِفَةً مِّنْهُمْ يُذَيِّحُ أَبْنَاءَ هُمُ

ويَسْتَخْيِ عِنْسَاءَ هُمْ أَيْنَهُ وَكَاكَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿

وَيَسْتَخْيِ عِنْسَاءَ هُمْ أَيْنَهُ وَكَاكَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿

٣١- وَفِرْعَوْنَ ذِى ٱلْأَوْنَادِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّا اللَّلْمُلَّاللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٣٢- وَإِذْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِّ جَاعِلٌ فِي الْمَكَةِ إِنِّ جَاعِلٌ فِي الْمَكَةِ إِنِّ جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓ الْآجَعْلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَغَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَيَعْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّ شُكَةً وَالْمَا لَانْعَلَمُونَ الْكَافَالُ الْفَالَمُونَ الْكَافَالُ الْمَاكُ وَالْكَافَالُ الْمَاكُ وَالْكَافَالُ الْمَاكُ وَالْكَافَالُ الْمَاكُ وَالْمَالُ الْمَاكُ وَالْكَافُونَ الْكَافَالُ الْمَاكُونَ الْكَافَالُ الْمَاكُونَ الْكَافَالُ الْمَاكُ وَالْمَالُ الْمَاكُونَ الْكَافَالُ الْمَاكُ وَالْمُونَ الْكَافِينَ الْمَاكُونَ الْكَافِينَ الْمَاكُونَ الْكَافِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعْلَمُونَ الْكَافِينَ الْكَافِينَ الْمَاكُونَ الْمَاكُونَ الْكَافِينَ الْمُعْلَمُونَ الْمَاكُونَ الْكَافِينَ الْمُعْلَمُونَ الْمَاكُونَ الْمَاكُونَ الْمُعَلِينَ الْمُعْلَى الْمُونَ الْمَاكُونَ الْمُعْلَى اللَّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُوالِقُلْمُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعُلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِ

٣٣- وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ
ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ عَ
وَهُوَ ٱلدُّ ٱلْخِصَامِ ﴿
وَهُو اَلدُّ ٱلْخِصَامِ ﴿
وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا

وَيُهْ إِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسُلُّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ <u>الْفَسَادَ</u> ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اَتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ ، جَهَنَّمُ وَلِبِ نَسَ الْمِهَادُ ﴿

٣٤- ﴿ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَى ءَادَمَ بِأَلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا
قُرْبَانَا فَنُقُبِّلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ
قَالَ لَأَ قَنُلُنَكُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ
مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿
مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿
مِنَ الْمُنَّقِينَ ﴿
مِنَ الْمُنَّقِينَ ﴿
مِنَ الْمُنَّقِينَ ﴿
مَنَ الْمُنَّقِينَ الْمُنَّالِينَ مِنَا أَنَا إِبَاسِطِ يَدِى
إِلَيْكَ لِأَ قَنُلُكَ إِنْ آخَافُ اللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿
إِلَيْكَ لِأَ قَنُلُكَ إِنْ آخَافُ اللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿

(٥) البقرة : ٣٠ مدنية

(٦) البقرة : ٢٠٤ – ٢٠٦ مدنية

(٣) القصص : ١ - ٤ مكية

(٤) الفجر: ١٠ – ١٤ مكية

(١) الكهف: ٩٨ - ٩٨ مكية

(٢) النمل: ٤٨ - ٥٠ مكية

وكُفْراً وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَكَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ إِنَّ أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ ٱلْقِيَامَةِ كُلُّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأُهَا ٱللَّهُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارُّ وَذَلِكَ جَزَّ وَأَ ٱلظَّالِمِينَ ٢ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَكَادًا ۚ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ فَطَوَّعَتُ لَهُ رَنَفُسُهُ وَقَالَ أَخِيهِ فَقَالَهُ وَفَأَصَبَحَ ٱلْمُفُسِدِينَ شَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٢ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ, كَيْفَ يُوارى سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَكُولَلُتَى ٣٦- وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ ءُبَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ أَعَجَزْتُ أَنَّ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْغُلَّ بِ فَأُورِي تَكُن فِتُنَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِرٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْفِ سَبِيلِ سَوْءَةَ أَخِيُّ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَٰ لِكَ كَتَبْنَاعَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَءِ يِلَ أَنَّهُۥ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓ الْوُلَّةِ لَكَمْ هُمُ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ عَاوِواْ وَّنَصَرُوٓ الْوُلَّةِ لِكَالَهِ كَا هُمُ مَن قَتَ كَنَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا آخَيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ

٣٧- وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿
فَلُوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أَوْلُوا بَقِيَةٍ
ينْهُوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا
مِمَّنَ أَنَّجَيْسُنَا مِنْهُ مُّ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ
ظَلَمُواْ مَا أَتُرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُحْرِمِينَ ﴿
وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيهُ لِكَ الْفُرَى يَظُلُمِ
وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيهُ لِكَ الْفُرَى وَالْفُلُمِ

٣٨- وَلَمَّا دَخُلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّ أَنَاْ أَخُوكَ فَلَا تَبْنَيِسْ بِمَا كَانُواْ

يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ الْمَا الْمِهُ الْمِهُ مَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ

فَلَمَّا جَهَّ زَهُم بِجَهَا زِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ

اَخِيهِ ثُمَّ أَذَنَ مُوَّذِنَ أَيْتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ

لَسَدْ وَقُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ الْعِيرُ إِنَّكُمْ

لَسَدْ وَقُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ

لَسَدْ وَقُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ الْمَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ

٣٥- وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغَلُولَةٌ عُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ
عِاقَالُواُ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ
وَلَيْزِيدَ كَيْرًا مِنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن دَيِكَ طُغْيَلنًا

جَاءَتَهُ مَرُسُلُنَا بِٱلْبِيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كُثِيرًا مِنْهُم

بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إِنَّمَاجَزَ ۚ وَأُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ

وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْيُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ

وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا

أَوْيُصِكَلِّهُواْ أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ

ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيُ فِي ٱلدُّنْيَأَ

وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### الفساد بمعنى القحط:

٤٢- ظَهَرَ<u>الْفَسَادُ</u> فِ ٱلْبَرِّواَلْبَحْرِبِ مَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ رَّجِعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَمْلُواْ

#### الفساد بمعنى السحر:

٣٣- قَالَ مُوسَىٰ أَنَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَا جَآءَ حَثُمُّ أَسِحُرُهُ هَذَا وَلاَ يُقْلِحُ ٱلسَّحِرُونَ اللَّهِ أَلْسَحَرُونَ اللَّهِ قَالُوا أَجْمَعُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَالِمَا أَلْكُمُا اللَّهُ عَلَيْهِ عَالِمَا عَلَيْهِ عَالِمَا عَنْ لَكُمَا وَحَدُنَا عَلَيْهِ عَالِمَا عَنْ لَكُمَا وَحَدُنَا عَلَيْهِ عَالْكُمَا وَمَا عَنْ لَكُمَا وَحَدُنَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ

وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَثْنُونِي بِكُلِّ سَحِرِعَلِيمِ (آثَ) فَلَمَّاجَآءَ اُلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىًّ اَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُلْقُونَ لِلْ

فَلَمَّا اَلْقَوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبُطِلُهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (اللَّهُ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَلَوْكَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (اللَّهُ)

فَمَآءَامَنَ لِمُوسَىٓ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَكَ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْهِمُ أَن يَفْنِنَهُمْ وَ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لِكِمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّ قَالُواْ وَأَفَبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا نَفَقِدُونَ ﴿
قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ عِمْلُ
بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ عَزَعِيمٌ ﴿
قَالُواْ تَأْلِلَهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَّاجِتْنَا لِنُفْسِدَ
فِ ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرْقِينَ ﴿
فَالْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرْقِينَ ﴿
اللَّهُ الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرْقِينَ ﴿

٣٩ - وَٱلَّذِينَ يَنَقُضُونَ عَهَّدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مِيشَقِهِ ،

وَيَقَطَعُونَ مَا آَمَرُ ٱللَّهُ بِعِيدَ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ

(١)

فِ ٱلْأَرْضِ أَوْلَيْهِ كَ لَمُ مُ ٱللَّعْنَةُ وَلَمُمُ سُوَّ الدَّارِ ﴿

(١)

٤- قَالَتْ يَتَأَيُّهُ الْمَلُوْ الِنِّ أَلْقِي إِلَىٰ كِذَبُ كُرِيمٌ ﴿
 إِنَّهُ مِن سُلَيْمَن وَإِنَهُ وَسِسْمِ اللهِ
 الرَّحْمَن الرَّحِيمِ ﴿
 الرَّحْمَن الرَّحِيمِ ﴿
 الرَّحْمَن الرَّحِيمِ ﴿
 الرَّحْمَن الرَّحِيمِ ﴿
 اللَّوْمَن الرَّحْمَن الرَّحِيمِ ﴿
 قَالَتْ يَكَأَيُّهُ الْمَلُولُ الْفَيْ فِي الْمَرِي الْمَلُولُ الْفَيْ فِي الْمُرِي اللَّهُ الْمَلُولُ الْمَلُولُ إِنَّا الْمُلُولُ إِنَّا الْمُلُولُ إِذَا دَحَالُواْ قَرْبَ اللَّهُ الْمُلِك الْمَلُولُ إِذَا دَحَالُواْ قَرْبَ اللَّهِ الْمُلْكِلُ الْمَلْكُولُ إِذَا دَحَالُواْ قَرْبَ اللَّهُ الْمُلْكِلُ اللَّهُ الْمُلْكِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلُ إِنَّا الْمُلْكُولُ إِذَا دَحَالُواْ قَرْبَ اللَّهُ الْمُلْكُولُ إِنَّا الْمُلُولُ إِذَا دَحَالُواْ قَرْبَ اللَّهُ الْمُلْكِلُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ إِنَّا الْمُلْكُولُ إِلَى اللَّهُ الْمُلِكَ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلِكَ اللَّهُ الْمُلْكِلُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلُولُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ الْمُلْكِلُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْلُكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُ

٤١- فَهَلْ عَسَيْتُ مْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿
 أُولَئِكَ أَلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَاصَدَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَدَرَهُمْ ﴿
 فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَدَرَهُمْ ﴿

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «الفساد»

الله عن ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُمَا فَالله عَنْهُمَا وَلَا الله عَمْران / ١٠٢) قَالَ مَعُوتُ مَنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ (آل عمران / ١٠٢) قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: ﴿ لَـوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزَّقُ وم (١) قُطِرَتْ فِي دَارِ الدُّنْيَا لأَنْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعَايِشَهُمْ، فَكَيْفَ دَارِ الدُّنْيَا لأَنْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعَايِشَهُمْ، فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامَهُ؟ ﴾ ﴿ (1)

•٢- \*(عَـنْ أَبِي سَعِيـدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْدُ مَنِ اللهُ عَنْدُ مَنِ النَّبِيِ عَلَى رَاعٍ فَنَادِ عَنْدُ النَّبِي عَلَى رَاعٍ فَنَادِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلَّا فَاشْرَبْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ، وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائِطِ بُسْتَانٍ فَنَادِ صَاحِبَ تُفْسِدَ، وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائِطِ بُسْتَانٍ فَنَادِ صَاحِبَ الْبُسْتَانِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلَّا فَكُلْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ» \*(٣).

٣- \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمُزَّأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِهَا أَنْفَقَتْ ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِهَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ. لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ

أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا»)\*(١)

٤ - \*(عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسادٌ عَرِيضٌ ») \*(٥).

٥- \*(عَنْ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْة: ﴿ إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فَيكُمْ ، لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ ، لَا يَضُرُّهُمْ فِيكُمْ ، لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَدَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ». قَالَ مُحَمَّدُ ابْنُ مَنْ خَدَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ». قَالَ مُحَمَّدُ ابْنُ إِلْدِينِيّ: هُمْ أَصْحَابُ إِسْمَاعِيلَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْدِينِيّ: هُمْ أَصْحَابُ إِسْمَاعِيلَ: هُمْ أَصْحَابُ الْخَدِيثِ») \* (1)

7- \*(عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ » قَالُوا: بَلَى. قَالَ: "صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْن؛ هِيَ الْخَالِقَةُ ») \* (\*).

٧- \* ( عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ

- (١) الزقوم: هو ما وصفه الله تعالى في كتابه العزيز بقوله: ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِي أَصْلِ الجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسِ الشَّيَاطِينِ ﴾ (الصافات/ ٦٤).
- (٢) الترمذي (٢٥٨٥) واللفظ له وقال: هذا حديث حسن صحيح، وقال محقق جامع الأصول (١٠/ ٥١٦) مثله.
- (٣) أحمد (٣/ ٨٥ ٨٦) ، والحاكم في المستدرك (٤/ ١٣٢) واللفظ له وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
- (٤) البخاري الفتح ٣(١٤٣٧)، ومسلم (١٠٢٤) واللفظ له.
- (٥) الترمذي (١٠٨٤) واللفظ له وقال محقق جامع الأصول (١١/ ٢٥): حديث حسن.
- (٦) الترملذي (٢١٩٢) وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه ابن حبان رقم (٧٣٠٣)؛ باختصار.
- (٧) الترمذي (٢٥٠٩) واللفظ له وقال: هذا حديث صحيح، أبو داود (٤٩١٩) وقال الألباني (٣/ ٩٢٩): صحيح.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: « أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ('') وَلَا تُفْسِدُوهَا . فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى ('') فَهِيَ لِلَّذِي تُفْسِدُوهَا . فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى ('') فَهِيَ لِلَّذِي أَعْمَرَهَا . حَيًّا وَمَيْتًا . وَلِعَقِبِهِ ") \* ("").

٨- \*( عَنْ جُبَيْرِ بْسِنِ نُفَيْرٍ ، وَكَثِيرِ بْنِ مُسرَّةَ ، وَعَمْرِو بْنِ الأَسْوَدِ ، وَالْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ ، وَأَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِي عَيْدٍ قَالَ: ﴿ إِنَّ الأَمِيرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيبَةَ فِي عَنْ النَّبِي عَيْدٍ قَالَ: ﴿ إِنَّ الأَمِيرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيبَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ ﴾) \* (١٠).

9- \*(عَنْ عَمْرِو بْنِ عَـوْفٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ إِنَّ الدِّينَ لَيَأْرِزُ ( ) إِلَى الحِجَازِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا ، وَلَيَعْقِلَنَ ( ) الدِّينَ مِن كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا ، وَلَيَعْقِلَنَ ( ) الدِّينَ مِن الْحِجَازِ مَعْقِلَ الأُرْوِيَةِ ( ) مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ ، إِنَّ الدِّينَ الْحِجَازِ مَعْقِلَ الأُرْوِيَةِ ( ) مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ ، إِنَّ الدِّينَ الدِّينَ المَّا غَرِيبًا ، وَيَرْجِعُ غَرِيبًا ، فَطُوبَى ( ) لِلْغُرَبَاءِ النَّذِينَ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ ال

• ١٠٠ - ﴿ عَـنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُـودٍ - رَضِيَ اللهُ

عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ عَشْرًا ، الصُفْرَةُ ('')، وَتَغْيِيرُ الشَّيْبِ ، وَجَرُّ الإِزَارِ . وَخَاتَمُ الذَّهَبِ ، أَوْ قَالَ: حَلْقَةُ الذَّهَبِ، وَالضَّرْبُ بِالْكِعَابِ ('') ، وَالتَّبَرُّجُ بِالزِّينَةِ فِي غَيْرِ مَكَلِّهَا ، وَالشَّرُّجُ بِالزِّينَةِ فِي غَيْرِ مَكَلِّهَا ، وَالرَّوْقَى إِلَّا بِاللَّهُ وِذَاتِ ، وَالتَّرَائِمُ ، وَعَزْلُ اللَّهَ وَ الشَّاعِ، وَ إِفْسَادُ الصَّبِي ('') مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحَرِّمَهُ ») \*("() .

١١- \* (عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِي عَيَا اللهُ عَنْهُ - يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِي عَيَا اللهُ عَنْهُ مِنَ اللهُ عَنْهُ مِنَ اللهُ عَنْهُ مِنَ اللهُ عَنْهُ أَلْكَ ذِبِ ، وَلَا يَصْلُحُ مِنَ الْكَذِبِ جِدٌ وَلَا هَزْلُ، وَلَا يَعِدُ الرَّجُلُ ابْنَهُ ثُمَّ لَا يُنْجِزُ لَهُ الْكَذِبِ جِدٌ وَلَا هَزْلُ، وَلَا يَعِدُ الرَّجُلُ ابْنَهُ ثُمَّ لَا يُنْجِزُ لَهُ إِنَّ الْمِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجُنَّةِ. لَهُ ، إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْمُجُورِ ، وَإِنَّ الْمُجُورِ يَهْدِي إِلَى الْجُنَّةِ. وَإِنَّ الْمُحُورِ يَهْدِي إِلَى الْمُحُورِ ، وَإِنَّ الْمُحُورِ يَهْدِي إِلَى الْمُحُورِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْدَ اللهِ كَذَابً ، وَإِنَّا اللهِ كَذَابً ، وَإِنَّا اللهِ كَذَابً ، وَإِنَّا اللهِ كَذَابً ، وَإِنَّا اللهِ كَذَابً ، وَإِنَّهُ اللهِ كَذَابً ، وَإِنَّهُ مُ مَتَ يَ يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَابً ، وَإِنَّهُ مُ اللهِ كَذَابً ، وَإِنَّهُ مُ مَتَ يَكُونَ مَ عَنْ دَاللهِ كَذَابً ، وَإِنَّهُ مُ مَنْ مَ عَنْدَ اللهِ كَذَابً ، وَإِنَّهُ مُ مَنْ مُ عَنْ مَ اللهِ كَذَابً ، وَإِنَّهُ اللهِ كَذَابً ، وَإِنَّهُ مُ اللهِ كَذَابً ، وَإِنَّهُ مُ اللهِ عَنْدَ اللهِ كَذَابً ، وَيَكُونُ مُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَابًا ، وَإِنَّهُ اللهُ اللهُ اللهِ كَذَابًا ، وَإِنَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَذَابً ، وَإِنَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وهي أنثى الوعول .

(٨) طوبى: اسم الجنة ، أي: فالجنة لأولئك المسلمين الذين كانوا غرباء في أول الإسلام ، والذين يصيرون غرباء بين الكفار في آخره لصبرهم على أذى الكفار أولا وآخرا ، أو لزومهم دين الإسلام .

(٩) الترملذي(٢٦٣٠) وقال: حديث حسن صحيح ولأوله وآخره شواهد صحيحة.

(١٠) الصفرة: نوع من الطيب فيه صفرة ويسمى خلوقا.

(١١) الضرب بالكعاب: أي اللعب بفصوص النرد.

(١٢) إفساد الصبي: هو إتيان المرأة المرضع فإذا حملت فسد لبنها وكان من ذلك فساد الصبي، ويسمى الغيلة.

(١٣) أحمد (١/ ٣٨٠ ، ٣٩٧ ، ٤٣٩) واللفظ في الرقم الأخير وقال الشيخ أحمد شاكر (٦/ ١٠٣): إسناده صحيح . (۱) أمسكوا عليكم أموالكم: المراد به إعلامهم أن العمرى هبة صحيحة ماضية يملكها الموهوب له ملكا تاما . لا يعود إلى الواهب أبدا . فإذا علموا ذلك ، فمن شاء أعمر ودخل على بصيرة . ومن شاء ترك . لأنهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية ، ويرجع فيها.

(٢) العمرى : قوله : أعمرتك هذه الدار - مثلا - أو جعلتها لك عمرك أو حياتك، أو ماعشت.

(٣) مسلم (١٦٢٥) باب العمري والرقبي .

(٤) أبوداود (٤٨٨٩) وقال الألباني (٣/ ٩٢٤): صحيح بها قبله و انظر الرقم (٤٠٨٩) في صحيح سنن أبي داود للألباني. وأحمد (٦/٤).

(٥) يأرز : أي يجتمع وينضم.

(٦) ليعقلن: أي ليعتصم ويلتجيء ويحتمي .

(٧) الأروية: الشاة الواحدة من شياه الجبل، وجمعها: أروى.

قَالَ لَنَا: هَلْ أُنْبِئُكُمْ مَا الْعِضَهُ (۱) وَإِنَّ الْعِضَهَ هِي النَّمِيمَةُ الَّتِي تُفْسِدُ بَيْنَ النَّاسِ ») \*(٢).

١٢ - ﴿ عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّهُ حَدَّثَ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنِي حِبِّي أَبُو الْقَاسِمِ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّ فَسَادَ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ غِلْمَةٍ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّ فَسَادَ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ غِلْمَةٍ سُفَهَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ ») ﴿ " .

١٣ - ﴿ (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُرِيْدَةَ قَالَ: شَكَّ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ فِي الْحَوْضِ فَقَالَ لَـهُ أَبُو سَبْرَةَ - رَجُلٌ مِنْ مَحَابَةِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ - فَإِنَّ أَبَاكَ حِينَ انْطَلَقَ وَافِدًا إِلَى مُعَاوِيَةَ انْطَلَقْتُ مَعَهُ فَلَقِيتُ عَبْدَاللهِ بْنَ عَمْرٍو إِلَى مُعَاوِيَةَ انْطَلَقْتُ مَعَهُ فَلَقِيتُ عَبْدَاللهِ بْنَ عَمْرٍو فَحَدَّثِنِي مِنْ فِيهِ إِلَى فِيَّ حَدِيثًا سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيَا فَا مَنْ مَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَالَ: فَإِنِي أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَمَا فَا مُرْدَوْنَ مَوَى مَنْ فِيهِ إِلَى فِي حَدِيثًا سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ لَمَا فَا مُرَدَقُونَ مَوَى مَنَى الْمُرْدُونَ مَتَى عَرِقَ ، فَأَتَيْتُ هُ بِالْكِتَابِ قَالَ: فَرَكِبْتُ الْبِرْذُونَ ، فَرَكَضْتُ هُ حَتَّى عَرِقَ ، فَأَتَيْتُهُ بِالْكِتَابِ ، فَإِذَا اللهِ عَلَيْ فَا الْبِرْذُونَ مَتَى عَرِقَ ، فَأَتَيْتُهُ بِالْكِتَابِ ، فَإِذَا اللهِ عَلَيْ فَا اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ يُعْفِقُ اللهِ عَلَيْ عَبْدُاللهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّهُ سَمِعَ الْبِرْذُونَ ، فَرَكَضْتُ هُ حَتَى عَرِقَ ، فَأَتَيْتُهُ بِالْكِتَابِ ، فَإِذَا إِلَهُ يُعْفَى اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللهِ يَعْفَى اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْ فَالَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ يُعْفَى الْفُحْشَ وَالتَّفَحُسُ ، وَسُوءُ الْجِوَارِ ، وَاللَّذِي نَفْسُ مُعَلَى الْقُوطْعَةِ مِنَ الذَّهِ مِنْ الذَّهِ مِنَ الذَّهِ مِنَ الذَّهُ مِن الذَّهِ مِن الذَّهِ مِن الذَّهِ مِن الذَّهُ مِن الذَّهُ مِن الذَّهِ مِن الذَّهِ مِن الذَّهِ مِن الذَّهِ مِن الذَّهِ مِن الذَّهُ مَن الذَّهُ مَن الذَّهُ مِن الذَّهُ مِن الذَّهُ مَن الذَّهُ مِن الذَّهُ مَن الذَّهُ مَن الذَّهُ مَن الذَّهُ مَن الذَّهُ مِن الذَّهُ مِن الذَّهُ مَن الذَّهُ مِن الذَهُ مِن الذَّهُ مِن الذَّهُ مَن الذَّهُ مِن الذَّهُ مِن الذَّهُ مِن الذَّهُ مِن الذَّهُ مِن الذَّهُ مِن المُنْ الْهُ وَا مِن المُ الْمُؤْمِ مِن كَمَثُلُ الْهُ وَالْمِ الْعُلْمِ الللهُ مُن المَالْمُ الْمُؤْمِ مِن كَمَثُلُ الْهُ وَا مُنْ الْمُنْ الْمُؤْمُ مِن

عَلَيْهَا صَاحِبُهَا فَلَمْ تَغَيَّرُ وَلَمْ تَنْقُصْ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِينَدِهِ إِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ لَكَمَثَلِ النَّحْلَةِ أَكَلَتْ طَيِبًا، وَوَقَعَتْ فَلَمْ تُكْسِرُ وَلَمَ تُفْسِدُ، قَالَ: وَوَضَعَتْ طَيِبًا، وَوَقَعَتْ فَلَمْ تُكْسِرُ وَلَمَ تُفْسِدُ، قَالَ: وَقَالَ: أَلَا إِنَّ لِي حَوْضًا مَا بَيْنَ نَاحِيَتَيْهِ كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى مَكَةَ، أَوْ قَالَ: صَنْعَاءَ إِلَى الْلَدِينَةِ، وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الأَبَارِيقِ مِثَلَ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظُمَأُ بَعْدَهَا أَبَدًا»، قَالَ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ الْكِتَابَ، فَجَزِعْتُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ الْكِتَابَ، فَجَزِعْتُ اللهِ بْنُ رِيَادٍ الْكِتَابَ، فَجَزِعْتُ عَلَيْهِ، فَلَقِينِي يَحْيَى بْنُ يَعْمُرَ ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَلَقِينِي يَعْيَى بْنُ يَعْمُرَ ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَلَقِينِي يَعْيَى بْنُ يَعْمُرَ ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَلَقِينِي يَعْيَى بْنُ يَعْمُرَ ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَيْهِ اللهُ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مِنْ يَعْمُرَ ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَيْهِ الْكَوَابِ سَوَاءً») فَقَالَ: وَاللهِ لأَنَا أَحْفَظُ لَهُ مِنِي لِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَحَدَّثَنِي بِهِ كَمَا كَانَ فِي الْكِتَابِ سَوَاءً») فَعَدَدُقِي بِهِ كَمَا كَانَ فِي الْكِتَابِ سَوَاءً») فَعَدَدُ فِي الْكِتَابِ سَوَاءً») فَعَدَدُ فِي الْكِتَابِ سَوَاءً اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الْعَلَيْ اللهِ اللّهِ اللهِ الْكَتَابِ سَوَاءً اللهِ اللهُ اللهِ الْعَنْ اللهِ الْهَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

١٥ - ﴿ عَنْ مُعَاوِيةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ
 النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ ﴾) ﴿ (٢) .

فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَلِمَةً سَمِعَهَا مُعَاوِيَةُ مِنْ

<sup>(</sup>١) والعضه: البهتان والكذب الذي لا حقيقة له.

<sup>(</sup>٢) الدارمي (٢٧١٥) ، وأصله عند مسلم (٢٦٠٢).

<sup>(</sup>٣) المسند (٢/ ٨٨) واللفظ له ، وقال الشيخ أحمد شاكر (٣) المسند (٢٥٥) برقم (٧٨٥٨) إسناده صحيح ، والحاكم في المستدرك (٤/ ٤٧٠) وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. وقد شهد حذيفة بن اليمان بصحة هذا الحديث: ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٤) أحمد (٢/ ١٩٩) وقال الشيخ أحمد شاكر (١١/ ٩٠) بـرقم (٦٨٧٢): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥) أبوداود (٣٥٦٩) وقال الألباني (٢/ ٦٨١): صحيح.

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٤٨٨٨) واللفظ له وقال الألباني (٣/ ٩٢٤): صحيح ، وقال محقق جامع الأصول (٦/ ٢٥٤): وإسناده حسن ورواه ابن حبان في صحيحه.

رَسُولِ اللهِ ﷺ نَفَعَهُ اللهُ تَعَالَى بِهَا.

١٦ - \* (عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: «إِنَّا عَنْهُ) - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّا الأَّعْ) لُ كَالوِعَاءِ إِذَا طَابَ أَسْفَلُهُ ، طَابَ أَعْلَاهُ وَإِذَا فَسَدَ أَعْلَاهُ ) \* (١).
 فَسَدَ أَسْفَلُهُ فَسَدَ أَعْلَاهُ ) \* (١).

1 - \* (عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ وَلَ: « الْحَلَالُ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ ال

19- \*( عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: "الْغَزْوُ غَزْوَانِ: فَأَمَّا مَنِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنَّهُ قَالَ: "الْغَزْوُ غَزْوَانِ: فَأَمَّا مَنِ الْبَعْنَى وَجْهَ اللهِ ، وَأَطَاعَ الإِمَامَ ، وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ ، وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ ، وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنَبْهَهُ أَجْرٌ كُلُهُ، وَأَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَسُمْعَةً ، وَعَصَى الإِمَامَ ، وَأَفْسَدَ فِي الأَرْضِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ بِالْكَفَافِ») \*(٥).

٢١- \* (عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الأَنْصَارِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَاذِئْبَانِ

صحيح بشواهده.

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ١(٥٢) واللفظ له، ومسلم (١٥٩٩).

<sup>(</sup>٥) أبوداود (٢٥١٥) واللفظ له وقال الألباني (٢/ ٤٧٨): حسن ، والنسائي (٧/ ١٥٥) ، وأحمد (٥/ ٢٣٤) ، والموطأ (٢/ ٢٤ الجهاد).

<sup>(</sup>٦) أحمد (١/ ٣٢٥، ٣٢٦)، أبو داود(٢٨٧١) واللفظ له، وقال الألباني (٢/ ٥٥٥): حسن.

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه (۱۹۹ ٤) وقال في الزوائد: في إسناده عثمان بن إسماعيل ، لم أر من تكلم فيه . وباقي رجال الإسناد موثقون.

<sup>(</sup>٢) مفندا: الفند ضعف العقل والفهم والتخليط في الكلام من الهرم.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٣٠٦) واللفظ له وقال: هـذا حديث غريب، وقال محقـق «جـامـع الأصـول» (١٣/١١): وهـو

جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ ») \*(1).

٣٢- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ - أَنَّ الطُّفَيْلَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ الطُّفَيْلَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ الطُّفَيْلَ اللهِ عَمْرٍو الدَّوْسِيَّ أَتَى النَّبِيَ عَلَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ لَكَ فِي حِصْنٍ حَصِينٍ (نُ وَمَنعَةٍ (٥) ؟ (قَالَ حِصْنُ كَانَ لِدَوْسٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) فَأَبَى ذَلِكَ النَّبِيُ عَلَيْ لِلَّذِي كَانَ لِدَوْسٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) فَأَبَى ذَلِكَ النَّبِي عَلَيْ لِلَّذِي ذَخَرَ اللهُ للأَنْصَارِ. فَلَمَّ هَاجَرَ النَّي عَلَيْ إِلَى الْمُدِينَةِ هَاجَرَ النَّي عَلَى الْمُدِينَةِ هَاجَرَ النَّي عَلَى اللهِ المُدِينَةِ هَاجَرَ اللهُ للأَنْصَارِ. فَلَمَّ هَاجَرَ النَّي عَلَى الْمُدِينَةِ هَاجَرَ النَّهِ لِلَّذِي اللهُ للأَنْصَارِ. فَلَمَّ هَاجَرَ النَّي عَنْ إِلَى الْمُدِينَةِ هَاجَرَ

إِلَيْهِ الطُّفَيْدُلُ بْنُ عَمْرٍو، وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ. فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَة (1). فَمَرِضَ ، فَجَزَعَ ، فَأَخَذَ مَشَاقِصَ (٧) فَا جُتَوَوُا الْمَدِينَة بَهَا بَرَاجِمَهُ (٨) ، فَشَخَبَتْ يَدَاهُ (٩) حَتَّى مَات. فَرَآهُ الطُّفَيْدُلُ بْنُ عَمْرٍو فِي مَنَامِهِ. فَرَآهُ وَهَيْئَتُهُ حَسَنةٌ. وَرَآهُ مُغَطِيًّا يَدَيْهِ. فَقَالَ لَهُ: مَا صَنعَ بِكَ رَبُّكَ ؟ فَقَالَ: فَقَالَ: عَفَرَ لِي بِهِجْرَقِي إِلَى نَبِيّهِ عَنِي . فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكَ مُغَطِيًّا يَدَيْهِ . فَقَالَ: مَا صَنعَ بِكَ رَبُّكَ ؟ فَقَالَ: يَدَيْكُ ؟ فَقَالَ: يَدِيْكُ إِلَى نَبِيّهِ عَنْهُ . فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكَ مُغَطِيًّا يَدَيْهِ فَا غَفِرْ اللهِ يَعْلَى مَنْكَ مَا أَفْسَدْتَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى رَسُولُ اللهِ وَعَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى رَسُولُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ ال

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ «الفساد» معنًى

٢٤ \* ( عَـنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : قَالَ لَي رَسُولُ اللهِ ﷺ: « أَلَا تُويِحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ ؟ فَانْطَلَقْتُ فِي خَسْمِن وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ،

وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ، وَكُنْتُ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، وَكُنْتُ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِ عَيِّكَ فَضَرَبَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتَ أَثَرَ يَدِهِ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ، وَاجْعَلْهُ

- (۱) الترمذي (۲۳۷٦) واللفظ له وقال: هذا حديث حسن صحيح ، وقال محقق جامع الأصول (۳/ ۲۲۸): وهو حديث صحيح.
- (٢) خبب: من التخبيب وهو الخداع للإفساد. من قولهم خبَّبَ فلان غلامي خدعه وأفسده.
- (٣) أبوداود (١٧٠٥) واللفظ له وقال الألباني (٣/ ٩٧١): صحيح وهو في الصحيحة (٣٢٤)، الهيئمي في المجمع (٥/ ٧٧) بسنسد آخر وقسال: رواه الطبراني في الصغير والكبير. وفيه أبو طيبة يخطيء وبقية رجاله ثقات. ورواه ابن حبان رقم (٥٦٨) وقال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على «موارد الظاآن» رقم (١٣١٩): إسناده قوي.
- (٤) هل لك في حصن حصين: قال ابن حجر: يعني أرض دوس (٥) ومنعة: بفتح النون واسكانها ، وهي العزة والامتناع . وقيل: منعة جمع مانع كظلمة وظالم أي جماعة يمنعوك ممن

- يقصدك بمكروه.
- (٦) فاجتووا المدينة: معناه كرهوا المقام بها لضجر ونوع من سقم. قال أبو عبيد والجوهري وغيرهما: اجتويت البلد إذا كرهت المقام به ، وإن كنت في نعمة . قال الخطابي: وأصله من الجوى ، وهو داء يصيب الجوف .
- (٧) مشاقص: جمع مشقص. قال الخليل وابن فارس وغيرهما: هو سهم فيه نصل عريض. وقال آخرون: سهم طويل، ليس بالعريض. وقال الجوهري: المشقص ما طال وعرض. وهذا هو الظاهر هنا لقوله: فقطع بها براجمه. ولا يحصل ذلك إلا بالعريض.
  - (٨) براجه: البراجم مفاصل الأصابع ، واحدتها برجمة .
    - (٩) فشخبت يداه: أي سال دمها: وقيل: سال بقوة .
      - (۱۰) مسلم (۱۱۱).

هَادِيًا مَهْدِيًّا، قَالَ: فَمَا وَقَعْتُ عَنْ فَرَسِ بَعْدُ. قَالَ: وَكَانَ ذُو الْخَلَصَةِ بَيْتًا بِالْيَمَنِ لِخَتْعَمَ وَبَجِيلَةَ فِيهِ نُصُبٌ تُعْبَدُ، يُقَالُ لَهُ الْكَعْبَةُ. قَالَ: فَأَتَاهَا فَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ وَكَسَرَهَا. قَالَ: فَأَتَاهَا فَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ وَكَسَرَهَا. قَالَ: وَلَمَّا فَعَرِيرٌ الْيَمَنَ كَانَ بِهَا رَجُلٌ وَكَسَرَهَا. قَالَ: وَلَمَّا فَيُرِيرٌ الْيَمَنَ كَانَ بِهَا رَجُلٌ يَسْتَقْسِمُ بِالأَزْلَامِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ هُو يَسْتَقْسِمُ بِالأَزْلَامِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ هُو يَسْتَقْسِمُ بِالأَزْلَامِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَوَيلَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ هُو يَسْتَقْسِمُ بِالأَزْلَامِ فَقِيلَ لَهُ إِلَّا اللهُ أَوْ لأَضْرِبَنَ عُنْقَكَ. قَالَ: فَبَيْنَمَا هُو وَقَعْمَ عَلَيْهِ جَرِيلٌ رَجُلًا مِنْ أَحْمَل يُكُنَى وَلَتَشْهُ لَنَ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَال

م ٢٥ - ﴿ عَنْ عَبْدِاللهِ بْسِنِ عَمْرِو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : ﴿ إِنَّ مِسْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: الْفُحْشَ ، وَالتَّقَحُ شَ ، وَسُوءَ الْجِوَارِ ، وَقَطْعَ السَّاعَةِ: الْفُحْشَ ، وَالتَّقَحُ شَ ، وَسُوءَ الْجِوَارِ ، وَقَطْعَ اللَّرْحَامِ ، وَأَنْ يُسؤَمَّنَ الْخَائِنُ ، وَيُحُونَ الأَمِينُ، وَمَثَلُ اللَّرْحَامِ ، وَأَنْ يُسؤَمَّنَ الْخَائِنُ ، وَيُحُونَ الأَمِينُ، وَمَثَلُ اللَّمُومِنِ كَمَثُلِ النَّحْلَةِ أَكَلَتْ طَيِّبًا ، وَوَضَعَتْ طَيِّبًا ، السَّانِهِ السَّافِ النَّمْ اللَّسَانِهِ اللَّهَ المُسْلِمُ وَنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، أَلا إِنَّ حَوْضِي طُولُهُ كَعَرْضِهِ ، أَبْيضُ مِنَ اللَّبَنِ ، وَيَدِهِ، أَلا إِنَّ حَوْضِي طُولُهُ كَعَرْضِهِ ، أَبْيضُ مِنَ اللَّبَنِ ، وَالْخَلَى مِنَ الْعَسَلِ ، آنِيتُهُ عَدَدُ النَّجُومِ ، مِنْ أَفْدَاحِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، آنِيتُهُ عَدَدُ النَّجُومِ ، مِنْ أَفْدَاحِ اللَّهَ عَلَى وَالْفِضَةِ ، مَنْ شَرِبَ مِنْ هُ شَرْبَةً لَمْ يُطْمَأْ آخِرَ مَا اللَّهَ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَى وَالْفِضَةِ ، مَنْ شَرِبَ مِنْ هُ شَرْبَةً لَمْ يُظُمَأُ آخِرَ مَا اللَّهَ عَلَى وَالْفِضَةِ ، مَنْ شَرِبَ مِنْ هُ شَرْبَةً لَمْ يُطْمَأُ آخِرَ مَا

عَلَيْهَا أَبَدًا")\*(٢).

٢٦- \* (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَـامِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ النِسَاءِ ».
 أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى النِسَاءِ ».
 فَقَالَ رَجُـلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَـارَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْخَمْوَ ؟
 قَالَ: الْخَمْوُ الْمُوْتُ »)\*(٣).

٢٧- \* ( عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَكَانَ أَكْثُرُ خُطْبَتِهِ حَدِيثًا حَدَّثْنَاهُ عَنِ الدَّجَّالِ . وَحَذَّرَنَاهُ . فَكَانَ مِنْ قَوْلِهِ أَنْ قَالَ : « إِنَّهُ لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ مُنْذُ ذَرَأَ اللهُ ذُرِّيَّةَ آدَمَ أَعْظَمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَإِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلَّا حَنَدَّرَ أُمَّتَهُ الدَّجَّالَ، وَأَنَا آخِـرُ الأَنْبِيَاءِ. وَأَنتُمْ آخِرُ الأُمَم، وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمْ لَا مَحَالَةَ. وَإِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا بَيْنَ ظَهْ رَانَيْكُمْ فَأَنَا حَجِيجٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، وَإِنْ يَخْرُجْ مِنْ بَعْدِي فَكُلُّ امْرِيءٍ حَجِيجُ نَفْسِهِ - وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِم ، وَإِنَّهُ يَغْرُجُ مِنْ خَلَّةٍ بَيْنَ الشَّام وَالْعِرَاقِ . فَيَعِيثُ يَمِينًا وَيَعِيثُ شِمَالًا . يَا عِبَادَ اللهِ فَاثْبُتُوا ؛ فَإِنِّي سَأَصِفُهُ لَكُمْ صِفَةً لَمْ يَصِفْهَا إِيَّاهُ نَبِيٌّ قَبْلِي . إنَّهُ يَبْدَأُ فَيَقُولُ: أَنَا نَبِيٌّ، وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي. ثُمَّ يُثَنِّي فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ - وَلَا تَرَوْنَ رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا - وَإِنَّهُ أَعْوَرُهُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: كَافِرٌ. يَقْرُوُّهُ كُلُّ مُؤْمِنِ كَاتِبٍ أَوْ غَيْرِ كَاتِبٍ، وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنَّ مَعَهُ جَنَّةً وَنَارًا. فَنَارُهُ جَنَّةٌ، وَجَنَّهُ نَارُهُ فَمَنِ البُّلِي بِنَارِهِ

<sup>(</sup>۱) البخاري - الفتح ٧(٤٣٥٧) واللفظ له ، ومسلم (٢٤٧٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو الشيخ (١٤٢) في التوبيخ وقال محقق كتاب الخرائطي (١١٨): الحديث صحيح وإسناده حسن وأورد

له شواهد من حديث أنس وأبي هريرة في مجمع الزوائد

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ٩(٥٢٣٢)، ومسلم (٢١٧٢) واللفظ متفق عليه.

فَلْيسْتَغِثْ بِاللهِ وَلْيَقْرَأْ فَوَاتِحَ الْكَهْفِ فَتَكُونَ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا كَمَا كَانَتِ النَّارُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ . وَإِنَّ مِنْ فِنْنَتِهِ أَنْ يَقُولَ لأَعْرَابِيّ: أَرَأَيْتَ إِنْ بَعَثْتُ لَكَ أَبَاكَ وَأُمَّكَ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَبُّكَ ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ . فَيَتَمَثَّلُ لَهُ شَيْطَانَانِ فِي صُورَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَقُولَانِ: يَابُنَيَّ اتَّبِعْهُ فَإِنَّهُ رَبُّكَ . وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يُسَلَّطَ عَلَى نَفْسِ وَاحِدَةٍ فَيَقْتُلَهَا وَيَنشُرَهَا بِالْنْشَارِ حَتَّى يُلْقَى شِقَّتَيْنِ . ثُمَّ يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَـذَا. فَإِنِّي أَبْعَثُهُ الآنَ ، ثُمَّ يَـزْعُـمُ أَنَّ لَهُ رَبًّا غَيْرِي . فَيَبْعَثُهُ اللهُ وَيَقُولُ لَهُ الْخَبِيثُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبَّى اللهُ ، وَأَنْتَ عَدُوُّ اللهِ . أَنْتَ الدَّجَّالُ . وَاللهِ مَا كُنْتُ بَعْدُ أَشَدَّ بَصِيرَةً بِكَ مِنِّي الْيَوْمَ » قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الطَّنَافِسِيُّ: فَحَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْوَصَافِيُّ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةً : «ذَلِكَ الرَّجُلُ أَرْفَعُ أُمَّتِي دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ » قَالَ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَاللهِ مَا كُنَّا نَرَى ذَلِكَ الرَّجُلَ إِلَّا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ . حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ . قَالَ الْمُحَارِبِيُّ: ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ . قَالَ: وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَأْمُرَ السَّهَاءَ أَنْ تُمْطِرَ فَتُمْطِرُ وَيَأْمُـرَ الأَرْضَ أَنْ تُنْبِتَ فَتُنْبِتُ، وَإِنَّا مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَمُرَّ بِالْحَيِّ فَيُكَذِّبُونَهُ فَلَا تَبْقَى لَهُمْ سَائِمَةٌ إِلَّا هَلَكَتْ وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَمُرَّ بِالْحَيِّ فَيُصَدِّقُونَهُ فَيَأْمُرُ

السَّهَاءَ أَنْ تُمْطِرَ فَتُمْطِرُ . وَيَأْمُرُ الأَرْضَ أَنْ تُنْبِتَ فَتُنْبِتُ . حَتَّى تَرُوحَ مَوَاشِيهِمْ مِنْ يَوْمِهِمْ ذَلِكَ أَسْمَنَ مَا كَانَتْ وَأَعْظَمَهُ ، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ ، وَأَدَرَّهُ ضُرُوعًا وَإِنَّهُ لَا يَبْقَى شَيْءٌ مِنَ الأَرْضِ إِلَّا وَطِئَهُ وَظَهَرَ عَلَيْهِ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ. لَا يَـأْتِيهِـ) مِنْ نَقْبِ (١) مِـنْ نِقَابِهِمَا إِلَّا لَقِيَتْـهُ الْلَائِكَـةُ بالسُّيُوفِ صَلْتَةً (٢) حَتَّى يَنْزِلَ عِنْدَ الظُّرَيْبِ (٣) الأَحْرَ عِنْدَ مُنْقَطَع السَّبَخَةِ (١٤). فَتَرْجُفُ (٥٥) الْلَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتِ فَلَا يَبْقَى مُنَافِقٌ وَلَا مُنَافِقَةٌ إِلَّا خَرَجَ إِلَيْهِ. فَتَنْفِي الْخَبَثَ (٦) مِنْهَا كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْخَدِيدِ. وَيُدْعَى ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ الْخَلَاصِ ». فَقَالَتْ أُمَّ شَريكٍ بنْتُ أَبِي الْعَكَرِ: يَارَسُولَ اللهِ فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ: « هُمْ يَوْمَئِذِ قَلِيلٌ . وَجُلُّهُمْ بِبَيْتِ الْمُقْدِسِ وَإِمَامُهُمْ رَجُلٌ صَالِحٌ . فَبَيْنَهَا إِمَامُهُمْ قَدْ تَقَدَّمَ يُصَلِّي بِهِمُ الصَّبْحَ إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الصُّبْحَ . فَرَجَعَ ذَلِكَ الإِمَامُ يَنْكُصُ (٧) يَمْشِي الْقَهْقَرَى لِيَتَقَدَّمَ عِيسَى يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَيَضَعُ عِيسَى يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ لَـهُ: تَقَدَّمْ فَصَلِّ، فَإِنَّهَا لَكَ أُقِيمَتْ . فَيُصَلِّي بِهِمْ إِمَامُهُمْ. فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ عِيسَى -عَلَيْهِ السَّلَامُ-: افْتَحُوا الْبَابَ فَيُفْتَحُ ، وَوَرَاءَهُ الدَّجَالُ . مَعَهُ سَسِبْعُونَ أَلْفَ يَهُودِيّ كُلُّهُمْ ذُو سَيْفٍ مُحَلِّى وَسَاج (٨). فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ

<sup>(</sup>١) نقب: هو طريق بين جبلين .

<sup>(</sup>٢) صلته: أي مجردة . يقال: أصلت السيف ، إذا جرده من غمده . وضربه بالسيف صلتا.

<sup>(</sup>٣) الظريب: تصغير ظَرِب، بوزن كتف، والظراب: الجبال الصغار.

 <sup>(</sup>٤) السبخة: هي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلاً
 بعض الشجر.

<sup>(</sup>٥) ترجف: أصل الرجف الحركة والاضطراب . أي تتزلزل وتضطرب .

<sup>(</sup>٦) الخبث: هو ما تلقيه النار من وسخ الفضة والنحاس وغيرهما إذا أذيبا.

<sup>(</sup>٧) ينكص: النكوص الرجوع إلى الوراء . وهو القهقري .

<sup>(</sup>٨) وساج: الساج هـو الطيلسان الأخضر . وقيل: الطيلسان المقور ، ينسج كذلك .

الدَّجَّالُ ذَابَ كَمَا يَدُوبُ الْلِّحُ فِي الْمَاءِ، وَيَنْطَلِقُ هَارِبًا. وَيَقُولُ عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: إِنَّ لِي فِيكَ ضَرْبَةً لَنْ تَسْبِقَنِي بِهَا(۱). فَيُدْرِكُهُ عِنْدَ بَابِ اللُّدِ (٢) الشَّرْقِيِ فَيَقْتُلُهُ . فَيَهْزِمُ اللهُ الْيَهُ ودَ فَلَا يَبْقَى شَيْءٌ مِمَّا خَلَقَ اللهُ يَتُوارَى بِهِ يَهُودِيٌّ إِلَّا أَنْطَقَ اللهُ ذَلِكَ الشَّيْءَ : لَا حَجَرَ وَلَا شَجَرَ وَلَا حَائِطَ وَلَا دَابَّةَ ( إِلَّا الْغَرْقَدَةً (٣) فَإِنَّهَا مِنْ شَجَرِهِمْ لَا تَنْطِقُ ) إِلَّا قَالَ: يَا عَبْدَاللهِ الْشُيلَمَ هَذَا يَهُودِيٌّ فَتَعَالَ اقْتُلُهُ ».

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: " وَإِنَّ أَيَّامَهُ أَرْبَعُونَ سَنَةً: السَّنَةُ كَنِصْفِ السَّنَةِ ، وَالسَّنَةُ كَالشَّهْرِ ، وَالشَّهْرُ كَاجُمُعَةِ . وَآخِرُ أَيَّامِهِ كَالشَّرَرَةِ ('' . يُصْبِحُ أَحَدُكُمْ عَلَى كَاجُمُعَةِ . وَآخِرُ أَيَّامِهِ كَالشَّرَرَةِ ('' . يُصْبِحُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَابِ الْمَدِينَةِ . فَلَا يَبْلُغُ بَابَهَا الآخَرَ حَتَّى يُمْسِيَ " فَقِيلَ لَهُ: يَارَسُولَ اللهِ كَيْفَ نُصَلِّى فِي تِلْكَ الأَيَّامِ الْقِصَارِ ؟ لَهُ: يَارَسُولَ اللهِ كَيْفَ نُصَلِّى فِي تِلْكَ الأَيَّامِ الْقِصَارِ ؟ قَالَ: " تَقْدُرُونَ فِيهَا الصَّلَاةَ كَمَا تَقْدُرُونَهَا فِي هَذِهِ الأَيَّامِ الطِّوالِ ، ثُمَّ صَلُّوا " قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : " فَيَكُونُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي أُمِّتِي حَكَمًا ('') عَدُلًا عَسْمَى ابْنُ مَرْيَامَ – عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي أُمَّتِي حَكَمًا ('') ، وَيَذْبَحُ ، وَإِمَامًا مُقْسِطًا ('') . يَدُقُّ الصَّلِيبَ '') ، وَيَذْبَحُ

الْخِنْزِيرَ (٨) وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ (٩). وَيَثْرُكُ الصَّدَقَةَ (١٠)، فَلَا يُسْعَى (١١) عَلَى شَاةٍ وَلَا بَعِيرٍ . وَتُرْفَعُ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ ، وَتُنْزَعُ مُمَةُ كُلِّ ذَاتِ مُمَةٍ حَتَّى يُدْخِلَ الْوَلِيدُ يَدَهُ فِي الْحَيَّةِ فَلَا تَضُرُّهُ، وَتُفِرُّ (١٢) الْوَلِيدَةُ الأَسَدَ فَلَا يَضُرُّهَا ، وَيَكُونُ الذِّنْبُ فِي الْغَنَم كَأَنَّهُ كَلْبُهَا، وَتُمُلأُ الأَرْضُ مِنَ السِّلْمِ كَمَا يُمْلأُ الإِنَاءُ مِنَ الْمَاءِ، وَتَكُونُ الْكَلِمَةُ وَاحِدَةً فَلَا يُعْبَدُ إِلَّا اللهُ وَتَضَعُ الْخَرْبُ أَوْزَارَهَا وَتُسْلَبُ قُرَيْشٌ مُلْكَهَا وَتَكُونُ الأَرْضُ كَفَاثُورِ الْفِضَّةِ (١٣) تُنْبِتُ نَبَاتَهَا بِعَهْدِ آدَمَ حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّفَرُ عَلَى الْقِطْفِ(١٤) مِنَ الْعِنَبِ فَيُشْبِعُهُمْ وَيَجْتَمِعُ النَّفَرُ عَلَى الرُّمَّانَةِ فَتُشْبِعُهُمْ وَيَكُونُ الثَّوْرُ بِكَ ذَا وَكَ ذَا مِنَ الْمَالِ، وَتَكُونُ الْفَرَسُ بِالدُّرَيْمِ)تِ » قَالُوا: يَارَسُ ولَ اللهِ ، وَمَا يُرْخِصُ الْفَرَسَ ؟ قَالَ: ﴿ لَا تُرْكَبُ لِخَرْبِ أَبَدًا ﴾ قِيلَ لَـهُ: فَمَا يُعْلِي الثَّوْرَ ؟ قَالَ: « تُحْرَثُ الأَرْضُ كُلُّهَا . وَإِنَّ قَبْلَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ شِدَادٍ يُصِيبُ النَّاسَ فِيهَا جُوعٌ شَدِيدٌ يَأْمُرُ اللهُ السَّمَاءَ فِي السَّنَةِ الأُولَى أَنْ تَحْبِسَ ثُلُثَ مَطَرِهَا. وَيَأْمُرُ الأَرْضَ فَتَحْبِسُ ثُلُثَ نَبَاتِهَا . ثُمَّ يَـأَمُّرُ السَّهَاءَ في

<sup>(</sup>١) لن تسبقني بها: أي لن تفوتها علي .

<sup>(</sup>٢) بباب اللد: في النهاية: لد موضع بالشام ، وقيل: بفلسطين.

<sup>(</sup>٣)الغرقدة: هو ضرب من شجر العضاه وشجر الشوك .

<sup>(</sup>٤) كالشررة: واحدة الشرر . وهو ما يتطاير من النار .

<sup>(</sup>٥) حكم : أي حاكم بين الناس.

<sup>(</sup>٦) مقسطا: أي عادلا في الحكم.

<sup>(</sup>٧) يدق الصليب: أي يكسره بحيث لا يبقى من جنس الصليب شيء.

<sup>(</sup>٨) ويذبح الخنزير: أي يحرم أكله ، أو يقتله بحيث لا يوجد في الأرض ليأكله أحد. والحاصل أنه يبطل دين النصاري.

<sup>(</sup>٩) ويضع الجزية: أي لا يقبلها من أحد من الكفرة ، بل يدعوهم إلى الإسلام .

<sup>(</sup>١٠) ويترك الصدقة: أي الزكاة ، لكثرة الأموال .

<sup>(</sup>١١) فلا يسعى: قال في النهاية: أن يترك زكاتها فلا يكون لها ساع .

<sup>(</sup>١٢) تفر: أي تحمله على الفرار .

<sup>(</sup>١٣) كفاثور الفضة: الفاثور: الخوان . وقيل: هو طست أو جام من فضة أو ذهب.

<sup>(</sup>١٤) القطف: العنقود . وهو اسم لكل ما يقطف . كالـذبح والطحن .

٢٨ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَلَمْ يَنْسَ مِنْ صَلَاتِهِ شَيْئًا فَقَالَ: «جَالِسَكُمْ» (1) ، ثُمَّ حَمِدَ اللهَ تَعَالَى، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ (1) : «هَلْ مِنْكُمُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ فَأَعْلَقَ عَلَيْهِ بِابَهُ، وَأَلْقَى عَلَيْهِ سِتْرَهُ، وَاسْتَرَ بِسِتْر اللهِ؟ » قَالُوا:

(١) فلا تقطر قطرة: في المصباح: يتعدى ولا يتعدى. هذا قول الأصمعي . وقال أبو زيد: لا يتعدى بنفسه بل بالألف .

(٢) الظلف: في المنجد: هو لما اجتر من الحيوانات كالبقرة والظبي ، بمنزلة الحافر للفرس.

(٣) أخرجه البخاري - الفتح مقطعا رقم (٧١٢٢ - ٧١٢٧) ومن (٧١٢٧ - ٢٩٤٠) نحوه، ومن (٢٩٤٠) نحوه، واللفظ لابن ماجه (٤٠٧٧).

(٤) مجالسكم: أي الزموا مجالسكم ولاتبرحوها.

- (٥) ذكر أبو داود لفظ «تجَالِسَكُمْ) مرتين، قال: وزاد موسى (أحد الرواة) هلها، كما زاد قوله «تُممَّ اتَّفَقُوا» (أي الرجال والنساء أو الرواة.
- (٦) أبوداود(٢١٧٤) واللفظ له ، أحمد (٢/ ٥٤١) ، والبيهقي (٦) ١٩٤) في السنن من حديث أبي سعيد وقال محقق كتاب مساوىء الأخلاق للخرائطي (١٦٤): إسناده صحيح.
- (٧) صنفان ... الخ: هذا الحديث من معجزات النبوة . فقد

نَعُمْ، قَالَ. « ثُمَّ يَجُلِسُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا فَعَلْتُ كَذَا فَقَالَ: فَعَلْتُ كَذَا فَقَالَ: فَعَلْتُ كَذَا فَقَالَ: فَعَلْتُ كَذَا فَقَالَ: فَعَلَى عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: هَلْ مِنْكُنْ مَنْ ثُحُدِّثُ؟ » فَسَكَتْنَ، فَجَشَتْ فَتَاةٌ عَلَى الْهَلُ مَنْكُنْ مَنْ ثُحُدِّثُ؟ » فَسَكَتْنَ، فَجَشَتْ فَتَاةٌ عَلَى إِحْدَى رُكْبَتَيْهَا، وَتَطَاوَلَتْ لِرَسُولِ اللهِ وَيَلِيُ لِيَرَاهَا. وَيَطَاوَلَتْ لِرَسُولِ اللهِ وَيَهُمْ لَيَتَحَدَّثُونَ، وَيَسْمَعَ كَلامَهَا فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ: إِنَّهُمْ لَيَتَحَدَّثُونَ، وَإِنَّهُمْ لَيَتَحَدَّثُونَ اللهِ وَإِنَّهُمْ لَيَتَحَدَّثُونَ اللهِ وَإِنَّهُمْ لَيَتَحَدَّثُونَ اللهِ فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَامَثُلُ ذَلِكَ؟ » فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَامَثُلُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «قَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَامَثُلُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «قَالَ: هُلُ اللهِ فَقَالَ فَي السِكَةِ فَقَالَ: «قَالَ: هُو السِّكَةِ فَقَالَ: «قَالَ: هُو اللهُ اللهُ وَالَا إِنَّ طِيبَ النِسَاءِ فَقَصَى مِنْهَا حَاجَتَهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ. أَلَا إِنَّ طِيبَ النِسَاءِ فَقَصَى مِنْهَا حَاجَتَهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ. أَلَا إِنَّ طِيبَ النِسَاءِ اللهِ وَلَا إِنَّ مِلْ الْمَرَأَةُ إِلَى الْمَرَأَةِ إِلَّا إِلَى وَلَدِ أَوْ وَالِدٍ ») \* وَلَا أَلْ إِلَ إِلَى الْمَرَأَةُ إِلَى الْمَرَاقُ وَالِدٍ ») \* (\*).

٢٩ - ﴿ عَنْ أَيِ هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ صِنْفَانِ (٧) مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمُ أَرَهُمَا .
 قَوْمٌ مَعَهُ مْ سِيَاطٌ كَ أَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ ،
 وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ (٨) عُمِيلَاتٌ (٩) مَائِلَاتٌ (١٠) وَرُسُهُنَ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ (١١) الْمَائِلَةِ. لَا يَدْخُلْنَ الْجُنَةَ ،
 رُوُوسُهُنَ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ (١١) الْمَائِلَةِ. لَا يَدْخُلْنَ الْجُنَةَ ،

- وقع هذان الصنفان وهما موجودان وفيه ذم هذين الصنفين . (٨) كاسيات عاريات: قيل: معناه تستر بعض بدنها وتكشف
- بعضه إظهارا لجمالها ونحوه . وقيل: معناه تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها .
- (۹) مميلات: قيل يعلمن غيرهن الميل. وقيل: مميلات لأكتافهن.
- (١٠) مائلات: أي يمشين متبخترات . وقيل: مائلات يمشين المشية المائلة وهي مشية البغايا . ومميلات يمشين غيرهن تلك المشية .
- (۱۱) البخت: قال في اللسان: البخت والبختيه دخيل في العربية. أعجمي معرب. وهي الإبل الخراسانية. تنتج من بين عربية وفالج، (والفالج: البعير ذو السنامين. وهو الذي بين البختي والعربي. سمي بذلك لأن سنامه نصفان). الواحد بختي. جمل بختي وناقة بختية. ومعنى رؤوسهن كأسنمة البخت، أي يكبرنها و يعظمنها بلف عامة أو عصابة أو نحوها.

وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُّوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا» (١) \* (١) .

• ٣- \* (عَنْ أَنْسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ: قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُكْلٍ عَلَى النَّبِي عَلَيْ كَانُوا فِي الصُّقَةِ ، فَاجْتَوُوا اللّهِ مَا اللّهِ يَعْنَا (٢) رَسُلًا (٣) فَقَالَ: « مَا اللّهِ يَنَةَ فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ أَبْغِنَا (٢) رَسُلُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَأَتَوْهَا أَجِدُ لَكُمْ إِلّا أَنْ تَلْحَقُوا بِإِبلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَأَتَوْهَا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حَتَّى صَحُّوا وَسَمِنُوا، وَقَتَلُوا الرَّاعِي، وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ ، فَأَتَى النَّبِي عَلَيْ الصَّرِيخُ ، فَنَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ حَتَّى أُتِي الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ ، فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ حَتَّى أَتِي النَّهَارُ حَتَّى أَتِي وَالْرَجْلَةُ مْ وَقَطَّعَ أَيْدِيمُمْ وَاللّهُ وَمَا حَسَمَهُمْ (٤) ، ثُمَّ أَلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ، وَمَا حَسَمَهُمْ (٤) ، ثُمَّ أَلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ، وَحَارَبُوا اللهُ وَرَسُولُهُ .

٣١- ﴿ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ يَعْنِي مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ لَأَصْحَابِهِ ﴿ هَلْ رَأَى أَحَدُ مِنْكُمْ مِنْ رُوْيَا؟ ﴾. قَالَ: لأَصْحَابِهِ ﴿ هَلْ رَأَى أَحَدُ مِنْكُمْ مِنْ رُوْيَا؟ ﴾. قَالَ لَنَا ذَاتَ فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَاشَاءَ اللهُ أَنْ يَقُصَّ، وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ : ﴿ إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي، وَإِنَّهُ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ ، وَإِنَّهُ قَالَ لِي :انْطَلِقْ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ ، وَإِذَا رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ ، وَإِذَا مُعَمَّى مُعَهُمَا وَيَنْكُ عُرَالًا مُنْكَاعِلُهُ وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى مُعَلِيهِ بِصَخْرَةٍ وَإِذَا الْحَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ ، وَإِذَا الْحَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ ، وَإِذَا الْحَرُ فَيَا أَنْكُ وَأُسَهُ وَيَعْلَعُ وَأُسَهُ وَاللَّهُ مَا اللّهُ حَتَى اللّهُ عَلَيْهِ فِي بِالصَّخْرَةِ لِو أَسِهِ فَيَتْلَعُ وَأُسَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمُ عِلْ اللّهِ حَتَى اللّهُ عَلَيْهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنَ إِلَيْهِ حَتَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَا لَهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

يَصِحَّ رَأْشُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِهِ الْمُزَّةَ الأُولَى. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَّا: سُبْحَانَ اللهِ مَا هَذَانِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقْ. انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُل مُسْتَلْقِ لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بِكَلُّوبِ مِنْ حَدِيدٍ وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ فَيُشُرْشِرُ (^^) شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمِنْخَرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ، قَالَ: -وَرُبَّا قَالَ أَبُو رَجَاءٍ فَيَشُقُّ - قَالَ: ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِب الآخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الأَوَّلِ فَمَا يَفْرَغُ مِنْ ذَلِكَ الجَانِب حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى. قَالَ: قُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ. مَا هَـذَانِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ. قَالَ: وَأَحْسَبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فإذا فِيهِ لَغَطُّ وَأَصْوَاتٌ. قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوُا (٩) قَالَ: قُلْتُ لَمُمَّا: مَاهَؤُلَاءِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقْ. انْطَلِقْ. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى نَهَرِ حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَحْرَ مِثْلَ الدَّم، وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الحِجَارَةَ فَيَفْغَرُ (١٠) لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَعَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا.

ماجه (۲۵۷۸).

<sup>(</sup>٦) يثلغ: يشدخ.

<sup>(</sup>٧) فيتدهده الحجر: المراد أنه دفعه من علو إلى أسفل.

<sup>(</sup>٨) فيشرشر شدقه إلى قفاه: أي يقطعه شقا.

<sup>(</sup>٩) ضوضوا: رفعوا أصواتهم.

<sup>(</sup>۱۰) فيفغر : يفتح.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲۸).

<sup>(</sup>٢) أبغنا: اطلب لنا.

<sup>(</sup>٣) رسلاً: لبناً.

<sup>(</sup>٤) حسمهم: الحسم كي العرق بالنار لينقطع الدم.

<sup>(</sup>٥) البخاري الفتح ١٦(٤١١٤) واللفظ له ، ومسلم (١٦٧١)، وأبو داود (٤٣٦٤)، والنسائي (٧/ ٩٥) ابن

قَالَ: قُلْتُ لَمُّهَا: مَاهَذَانِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقْ. انْطَلِقْ. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُٰلِ كَرِيهِ الْمُزَآةِ كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلًا مَرْآةً، وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يُحُثُّهَا (١) وَيَسْعَى حَوْلَهَا. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَّا: مَاهَذَا؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتِمَةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ لَوْنِ الرَّبِيعِ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَيِ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ لَاأَ كَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولًا فِي السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَر ولْدَانِ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَّا: مَاهَذَا؟ مَاهَؤُ لَاءِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقْ. انْطَلِقْ. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلاَ أَحْسَنَ. قَالَ: قَالاً لي: ارْقَ. فَارْتَقَيْتُ فِيهَا قَالَ: فَارْتَقَيْنَا فِيهَافَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا، فَدَخَلْنَاهَا فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَح مَا أَنْتَ رَاءٍ. قَالَ: قَالَ لَهُمْ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهَرِ، قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ المَحْضُ (٢) مِنَ الْبَيَاضِ فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ فَسَارُوا في أَحْسَنِ صُورَةٍ. قَالَ: قَالَا لِي: هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهَـذَاكَ مَنْزِلُكَ. قَالَ: فَسَمَا بَصَرِي صُعُدًا. فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ. قَالَ: قَالَا لِي هَذَاكَ مَنْزِلُكَ، قَالَ: قُلْتُ لَمُمَّا: بَارَكَ اللهُ فِيكُمَا. ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ. قَـالاً: أَمَّا الآنَ فَلَا. وَأَنْتَ دَاخِلُهُ. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا.

فَهَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ؟ قَالَ: قَالَا لِي: أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ: أَمَّا الرَّجُلُ الأَوُّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُتْلَخُ رَأَسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ بِالْقُرْآنِ فَيَرْفُضُهُ، وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمُكْتُوبَةِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرّْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْ ذِبُ الْكِذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ، وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ فَهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهَرِ وَيُلْقَمُ الْحَجَرَ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيهُ الْمُزَّآةِ الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَـوْلَهَا فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْ ، وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ " قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: يَارَسُولَ اللهِ وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ . وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرًا مِنْهُمْ حَسَنٌ وَشَطْرًا قَبِيحٌ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُ وا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّتًا، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ »)\*(٣).

٣٢- \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لَـوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزِ اللَّحْـمُ، وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا») \* (3).

٣٣- \* (عَــنِ النَّعْمَانِ بْــنِ بَشِيرٍ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: « مَثَلُ الْلُدْهِنِ فِي حُدُودِ اللهُ وَالْـوَاقِعِ فِيهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُّوا سَفِينَةً فَصَارَ

<sup>(</sup>١) يحشها: يوقدها.

<sup>(</sup>٢) المحض: اللبن الخالص من الماء.

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الفتسح ١٢ (٧٤٧) واللفسظ له ، مسلم

<sup>(0777).</sup> 

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ٦ (٣٣٣٠).

بَعْضُهُمْ فِي أَسْفَلِهَا، وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَعْلَاهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا، فَكَانَ اللَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا، فَعَلَاهَا، فَتَاذَّوْا بِيهِ، فَأَخَذَ فَأْسًا، فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ، فَتَأَذَّوْا بِيهِ، فَأَخَذَ فَأْسًا، فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ، فَتَاذُوْهُ فَقَالُوا: مَالَكَ ؟ قَالَ: تَأَذَّيْتُمْ بِي وَلَابُدَّ لِي مِنَ الْمَاءِ، فَأَتُوهُ فَقَالُوا: مَالَكَ ؟ قَالَ: تَأَذَّيْتُمْ بِي وَلَابُدَّ لِي مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجَوهُ وَنَجَوْا أَنْفُسَهُمْ، وَإِنْ تَرَكُوهُ أَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ») \* (١).

٣٤- \* ( عَـنْ أَبِي بَـرْزَةَ الأَسْلَمِـيِّ - رَضِيَ اللهُ

عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " يَامَعْشَرَ مَنْ آمَنَ اللهِ عَلَيْهِ: " يَامَعْشَرَ مَنْ آمَنَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَوْرَتَهُ ، وَلَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَتَبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ ، فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ ، وَمَنْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ ») \* (٢).

٣٥ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ مَنْهُ - عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ: « يُحَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّويْقَتَيْنِ (٣) مِـنَ الْخَبَشَةِ ») \* (٤).

## من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذَمِّ «الفساد»

1 - \* (قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : " وَإِنَّا وَاللهِ مَا وَجَدْنَا فِيهَا حَضَرَنَا مِنْ أَمْرٍ أَقْوَى مِنْ مُبَايَعَةِ أَبِي بَكْرٍ ، مَاوَجَدْنَا فِيهَا حَضَرَنَا مِنْ أَمْرٍ أَقْوَى مِنْ مُبَايَعَةِ أَبِي بَكْرٍ ، خَشِينَا إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمُ تَكُنْ بَيْعَةٌ أَنْ يُبَايِعُوا رَجُلًا مِنْهُم بَعْدَنَا ، فَإِمَّا بَايَعْنَاهُم مْ عَلَى مَالَا نَرْضَى وَإِمَّا نُخَالِفُهُم فَيَكُونُ فَسَادًا ، فَمَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَلَى غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُتَابَعُ هُو وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ تَغِرَّةَ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُتَابَعُ هُو وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يُتَابَعُ هُو وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يُتَابَعُ هُو وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يُشْتِلًا ») \* (٥).

٢- \*( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سُبَيْعٍ ؛ قَالَ: « سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: لَتُخْضَبَنَ هَذِهِ مِنْ هَذَا ، فَهَا يَنتُظِرُ بِي عَلِيًّا يَقُولُ: لَتُخْضَبَنَ هَا فَهُ مِنْ هَالَا ، فَهَا يَنتُظِرُ بِي الْأَشْقَى ؟ قَالُوا: يَاأُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَأَخْبِرْنَا بِهِ نُبِيرُ (١) عِثْرَتَهُ . قَالُوا: وَنَاللهِ - تَقْتُلُونَ بِي غَيْرَ قَاتِلِي. قَالُوا:

فَ اسْتَخْلِفْ عَلَيْنَا. قَالَ: لا . وَلَكِنْ أَتْرُكُكُمْ إِلَى مَا تَرَكَكُمْ إِلَى مَا تَرَكَكُمْ إِلَى مَا تَرَكَكُمْ إِلَىْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ. قَالُوا: فَمَا تَقُولُ لِرَبِّكَ إِذَا أَتَيْتَهُ ، وَقَالَ وَكِيعٌ مَرَّةً: إِذَا لَقِيتَهُ ؟ قَالَ: أَقُولُ: اللَّهُمَّ تَرَكْتَنِي فِيهِمْ مَا بَدَا لَكَ، ثُمَّ قَبَضْتَنِي إِلَيْكَ وَأَنْتَ فِيهِمْ، فَإِنْ شِئْتَ أَفْسَدْتَهُمْ ») \* (٧).

٣- \*( عَـنْ عَمْرِو بْنِ الْعَـاصِ - رَضِيَ اللهُ عَـنْ عَمْرِو بْنِ الْعَـاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: « لَا تُفْسِـدُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيّنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ.
 عِدَّةُ أُمَّ الْوَلَدِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا »)\*(^^).

٤- \* ( عَـنْ أَبِي نَوْفَـلِ قَالَ: رَأَيْـتُ عَبْدَاللهِ بْنَ النَّابِيْرِ عَلَى عَقْبَةِ اللّهِ ينَةِ (٥). قَالَ فَجَعَلَتْ قُرَيْشٌ مَّنُّ عَلَيْهِ النَّاسُ. حَتَّى مَرَّ عَلَيْهِ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ. فَوَقَفَ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ١٢ (٦٨٣٠).

<sup>(</sup>٦) نبير: نُهُلِك.

<sup>(</sup>۷) أحمد (۱/ ۱۳۰) وقال الشيخ أحمد شاكر (۲/ ۲٤۲) برقم (۷) أحمد (۱۰۷۸) إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۸) ابن ماجه (۲۰۸۳).

<sup>(</sup>٩) عقبة المدينة: هي عقبة بمكة.

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ٥(٢٦٨٦).

<sup>(</sup>٢) أبوداود(٤٨٨٠) وقال الألباني (٣/ ٩٢٣): حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) ذو السويقتين : هما تصغير ساقي الإنسان لرقتها وهي صفة سوق السودان غالبا.

<sup>(</sup>٤) البخاري – الفتح ٣(١٥٩١)، ومسلم (٢٩٠٩) متفق عليه.

فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبِ(١) ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبٍ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبٍ. أَمَا وَاللهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا . أَمَا وَاللهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا . أَمَا وَاللهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَدَا . أَمَا وَاللهِ إِنْ كُنْتَ مَاعَلِمْتُ صَوَّامًا . قَوَّامًا . وَصُولًا لِلرَّحِم . أَمَا وَاللهِ لأُمَّةٌ أَنْتَ أَشَرُّهَا لأَمَّةُ خَيْر. ثُمَّ نَفَذَ (٢) عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ . فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ مَوْقِفُ عَبْدِاللهِ وَقَوْلُهُ . فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ "" . فَأُنْزِلَ عَنْ جِذْعِهِ . فَأَلْقِيَ فِي قُبُورِ الْيَهُودِ . ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ . فَأَبَتْ أَنْ تَأْتِيَهُ. فَأَعَادَ عَلَيْهَا الرَّسُولَ: لَتَا أُتِيَنِّي أَوْ لأَبْعَثَنَّ إِلَيْكِ مَنْ يَسْحَبُكِ بِقُرُونِكِ (1). قَالَ فَأَبَتْ وَقَالَتْ: وَاللهِ لَا آتِيكَ حَتَّى تَبْعَثَ إِلَيًّا مَنْ يَسْحَبُنِي بِقُرُونِي . قَالَ فَقَالَ: أَرُونِي

وَمَـرْوَانُ بِالشَّام وَثَبَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ ، وَوَثَبَ الْقُرَّاءُ بِالْبَصْرَةِ ، فَانْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيّ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَيْهِ فِي دَارِهِ وَهُ وَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ عُلِّيَّةٍ لَهُ مِنْ قَصَبٍ فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ ، فَأَنْشَأَ أَبِي يَسْتَطْعِمُهُ الْحَدِيثَ فَقَالَ: يَاأَبَابَرْزَةَ أَلَا تَرَى مَا وَقَعَ فِيهِ النَّاسُ ؟ فَأَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ: إِنِّي احْتَسَبْتُ عِنْدَ اللهِ أَنِّي أَصْبَحْتُ سَاخِطًا عَلَى أَحْيَاءِ قُرَيْشٍ ، إِنَّكُمْ يَامَعْشَرَ الْعَرَبِ ،كُنتُمْ عَلَى الْحَالِ الَّذِي عَلِمْتُمْ مِنَ اللِّلَّةِ وَالْقِلَّةِ وَالظَّلَالَةِ ، وَإِنَّ اللهَ أَنْقَذَكُمْ بِالإِسْلَامِ وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ حَتَّى بَلَغَ بِكُمْ مَاتَرَوْنَ ، وَهَذِهِ اللَّهُ نُيَّا الَّتِي أَفْسَدَتْ بَيْنَكُمْ . إِنَّ ذَاكَ الَّذِي بِالشَّام وَاللهِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلَّا عَلَى دُنْيَا، وَإِنَّ هَوُّلَاءِ سَبْتَيَ (٥) . فَأَخَذَ نَعْلَيْهِ . ثُمَّ انْطَلَقَ يَتَوَذَّفُ (٦) . حَتَّى الَّذِينَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ وَاللهِ إِنْ يُقَاتِلُونَ إِلَّا عَلَى دُنْيًا ، وَإِنَّ دَخَلَ عَلَيْهَا. فَقَالَ: كَيْفَ رَأَيْتنِي صَنَعْتُ بِعَدُوّ اللهِ ؟ قَالَتْ: رَأَيْتُكَ أَفْسَدْتَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ ، وَأَفْسَدَ عَلَيْكَ آخِرَتَكَ . بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ لَهُ: يَابْنَ ذَاتِ النِّطَاقَيْن (٧٠) ،

ذَاكَ الَّذِي بِمَكَّةَ وَاللهِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلَّا عَلَى الدُّنْيَا ") \* (٩٠). ٦- \* ( عَنْ أُمّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: « خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فِي تِجَارَةٍ إِلَى بُصْرَى . قَبْلَ مَوْتِ النَّبِيّ عَيْكُ بِعَام . وَمَعَهُ نُعَيْهَانُ وَشُونِيطُ بْنُ حَرْمَلَةَ - وَكَانَا شَهِ دَا بَدْرًا - وَكَانَ نُعَيْهَانُ عَلَى الزَّادِ . وَكَانَ سُوَيْبِطُ رَجُلًا مَزَّاحًا . فَقَالَ لِنُعَيْهَانَ: أَطْعِمْنِي . قَالَ: حَتَّى يَجِيءَ أَبُو بَكْرٍ . قَالَ: فَلاَّغِيظَنَّكَ . قَالَ ، فَمَرُّوا بِقَوْم .

(١) أبا خبيب: كنية ابن الزبير ، كني بابنه خبيب ، وكان أكبر

أَنَا وَاللهِ ذَاتُ النِّطَاقَيْنِ . أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكُنْتُ أَرْفَعُ بِهِ

طَعَامَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَطَعَامَ أَبِي بَكْرِ مِنَ الدَّوَابِّ. وَأَمَّا

الآخَرُ فَيْطَاقُ الْمُرَّأَةِ الَّتِي لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ . أَمَا إِنَّ رَسُولَ

اللهِ عَلَيْ حَدَّثَنَا: ﴿ أَنَّ فِي ثَقِيفَ كَذَّابًا وَمُبِيرًا ﴾ . فَأَمَّا

الْكَذَّابُ فَرَأَيْنَاهُ . وَأَمَّا الْمُبِيرُ فَلَا إِخَالُكَ إِلَّا إِيَّاهُ . قَالَ:

أولاده .

فَقَامَ عَنْهَا وَلَمْ يُرَاجِعْهَا»)\*(^^).

٥- \* (عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: «لَمَّا كَانَ ابْنُ زِيَادٍ

<sup>(</sup>٢) ثم نفذ: أي انصرف .

<sup>(</sup>٣) أرسل إليه: أي إلى عبدالله بن الزبير.

<sup>(</sup>٤) من يسحبك بقرونك: أي يجرك بضفائر شعرك.

<sup>(</sup>٥) سبتي: النعلين اللتين لا شعر عليهما.

<sup>(</sup>٦) يتوذف: يسرع.

<sup>(</sup>٧) ذات النطاقين: النطاق: ما تشد به المرأة وسطها .

<sup>(</sup>۸) مسلم (۲۵٤٥).

<sup>(</sup>٩) البخاري - الفتح ١٣ (٧١١٢).

فَقَالَ لَمُمْ سُويْبِطُ: تَشْتَرُونَ مِنِي عَبْدًا لِي ؟ قَالُوا: نَعَمْ . قَالَ: إِنَّهُ عَبْدٌ لَهُ كَلَامٌ . وَهُوَ قَائِلٌ لَكُمْ: إِنِّي حُرٌ . فَإِنْ كُنْتُمْ إِذَا قَالَ لَكُمْ هَذِهِ الْمُقَالَةِ تَرَكْتُمُوهُ فَلَا تُفْسِدُوا عَلَيَّ عَبْدِي . قَالُوا: لَا . بَلْ نَشْتَرِيهِ مِنْكَ . فَاشْتَرَوْهُ مِنْهُ بِعَشْرِ عَبْدِي . قَالُوا: لَا . بَلْ نَشْتَرِيهِ مِنْكَ . فَاشْتَرَوْهُ مِنْهُ بِعَشْرِ قَلْلِ ثُعْنِي مَنْكَ . فَاشْتَرَوْهُ مِنْهُ بِعَشْرِ قَلْلِ ثُعْنِي مُنْكَ . فَاشْتَرُوهُ مِنْهُ بِعَشْرِ قَلْلَ ثُعْنِيانُ: إِنَّ هَذَا يَسْتَهْزِيءُ بِكُمْ . وَإِنِي حُرٌ ، لَسْتُ فَقَالَ نُعَيْهَانُ: إِنَّ هَذَا يَسْتَهْزِيءُ بِكُمْ . وَإِنِي حُرٌ ، لَسْتُ بِعَبْدِ . فَقَالُوا: قَدْ أُخْبِرْنَا خَبَرَكَ . فَانْطَلَقُوا بِهِ . فَجَاءَ أَبُو

بَكْرِ . فَأَخْبَرُوهُ بِذَلِكَ . قَالَ: فَاتَّبَعَ الْقَوْمَ. وَرَدَّ عَلَيْهِمُ الْقَرْمِ. وَرَدَّ عَلَيْهِمُ الْقَلَائِصَ . وَأَخَذَ نُعَيْهَانَ . قَالَ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْقَلَائِصَ . وَأَخَذَ نُعَيْهَانَ . قَالَ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ وَأَصْحَابُهُ مِنْهُ وَأَخْبَرُوهُ . قَالَ : فَضَحِكَ النَّبِيُّ وَيَلِيْهِ، وَأَصْحَابُهُ مِنْهُ حَوْلًا ») \* (١) .

٧- \* (عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: « قَطْعُ الذَّهَا اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

### من مضار «الفساد»

(١) أَعْظَمُ دَرَجَاتِ الْفَسَادِ الشِّرْكُ بِاللهِ تَعَالَى .

(٢) الْمُنَافِقُونَ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسُ وَالْمُشْرِكُونَ وَمَا الْمُنْفِرِ كُلُّهُمْ مِنْ مِلَلِ الْكُفْرِ كُلُّهُمْ مَنْ مِلَلِ الْكُفْرِ كُلُّهُمْ مَنْ مِلَلِ الْكُفْرِ كُلُّهُمْ مَنْ مَلَلِ الْكُفْرِ كُلُّهُمْ . فَاسِدُونَ فِي مُحْتَمَعَاتِهِمْ .

(٣) الْفَسَادُ فِي الأَرْضِ كَقَتْلِ النَّفْسِ، أَوْ أَشَدُّ وَلِـذَا جَعَلَ اللهُ وَرَسُـولَهُ جَعَلَ اللهُ جَـزَاءَ الَّـذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُـولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا ،أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِـنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِـنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ

الأَرْضِ. وَقَدْ يَجْمَعُ الْحَاكِمُ بَيْنَهَا إِذَا عَظُمَ الْفَسَادُ. وَإِنَّ عِظَمَ الْفَسَادُ. وَإِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَم الذَّنْبِ.

(٤) إِذَا كَثُرَتْ مَظَاهِرُ الْفَسَادِ فِي مُجْتَمَعٍ مِنَ الْمُجْتَمَعَاتِ فَقَدْ دَنَا مَا يَنتَظِرُهُمْ مِنْ سَخَطِ اللهِ وَأَلِيم عِقَابِهِ.

(٥) الْمُفْسِدُ مِعْوَلُ هَدْمٍ فِي الْمُجْتَمَعِ.

(٦) تَطْبِيتُ الْقَوَانِينِ الْوَضْعِيَّةِ مِنْ أَعْظَمِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ.

<sup>(</sup>١) أحمد (٣١٦/٦)، ابن ماجه(٣٧١٩) واللفظ لـه وقال في الزوائد: في إسناده زمعة بن صالح، أخرج له مسلم، مقرونا

<sup>(</sup>٢) أي انقاص وزن المسكوك من الذهب والفضة كعملة نقدية. (٣) تنوير الحوالك (٢/ ١٣٦ \_١٣٧).

#### الفسوق

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٥      | ٥        | 77     |

#### الفسوق لغة:

الْفِسْقُ وَالفُسُوقُ: الْخُرُوجُ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ: «الْفَاءُ وَالسِّينُ وَالْقَافُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ الْفِسْقُ، وَهُوَ الْخُرُوجُ عَن الطَّاعَةِ (١١)، وَفَسَقَ فُلَانٌ: خَرَجَ عَنْ حَجْرِ الشَّرْع، وَذَلِكَ مِنْ قَوْلِمِمْ: فَسَقَ الرُّطَبُ، إِذَا خَرَجَ عَنْ قِشْرِهِ، وَهُو أَعَمُّ مِنَ الْكُفْرِ. وَالْفِسْقُ يَقَعُ بِالْقَلِيلِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَبِالْكَثِيرِ، لَكِنْ تُعُورِفَ فِيهَا كَانَ كَثِيرًا، وَأَكْثَرُ مَا يُقَالُ الْفَاسِقُ لِمَنِ الْتَزَمَ حُكْمَ الشَّرْعِ، وَأَقَرَّ بِهِ ثُمَّ أَخَلَّ بِجَمِيع أَحْكَامِهِ، أَوْ بِبَعْضِهِ، وَإِذَا قِيلَ لِلْكَافِرِ الأصليّ فَاسِتُ فَلأَنَّهُ أَخَلَّ بِحُكْم مَا أَلْزَمَهُ الْعَقْلُ، وَاقْتَضَتْهُ الْفِطْرَةُ (٢).

يُقَالُ: فَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، أَيْ خَرَجَ، وَالفِسِّيقُ: الدَّائِمُ الْفِسْق، وَيُقَالُ فِي النِّدَاءِ: يَافُسَقُ، وَيَاخُبَثُ، يُرِيدُ: يَاأَيُّهَا الْفَاسِقُ، وَيَاأَيُّهَا الْخَبِيثُ. وَتَقُولُ لِلْمَرْأَةِ: يَافَسَاقِ مِثْلُ قَطَام (٣).

يَقُولُ الزَّبيدِيُّ: «فَسَقَ كَنْصَرَ، وَضَرَبَ، وَكَرُمَ فِسْقًا وَفُسُوقًا، أَيْ فَجَرَ فُجُورًا، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّهُ لَفِسْتٌ ﴾ (الأنعام/ ١٢١) أَيْ خُرُوجٌ عَن الْحَقّ، قَالَ

أَبُوالْهَيْشَمِ: وَيَكُونُ الْفُسُوقُ شِرْكًا، وَيَكُونُ إِثْمًا، وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ وَإِنَّهُ لَفِسْتُ ﴾ أَيْ لَعْصِيَةٌ، وَالْفِسْقُ: الْخُرُوجُ (١).

وَفَسَقَ، جَارَ وَمَالَ عَنْ طَاعَةِ اللهِ - عَـزَّ وَجَلَّ -وَالتَّفْسِيقُ ضِدُّ التَّعْدِيلِ، يُقَالُ: فَسَّقَهُ الْخَاكِمُ أَيْ حَكَمَ بِفِسْقِهِ ... وَفَسَقَ فِي الدُّنْيَا فِسْقًا: إِذَا اتَّسَعَ فِيهَا وَهَوَّنَ عَلَى نَفْسِهِ، وَاتَّسَعَ بِرُكُوبِهِ لَهَا، وَلَمْ يُضَيِّقُهَا عَلَيْهِ (٥).

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورِ: الْفِسْتُ : الْعِصْيَانُ وَالنَّرْكُ لأَمْرِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ -، وَالْخُرُوجُ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ ، يُقَالُ: فَسَقَ يَفْسِقُ وَيَفْسُقُ فِسْقًا وَفُسُوقًا وَفَسُقَ : أَيْ فَجَرَ.

وَقِيلَ : الْفُسُوقُ، الْخُرُوجُ عَن الدِّين ، وَكَذَلِكَ الْيُلُ إِلَى الْمُعْصِيَةِ كَمَا فَسَقَ إِبْلِيسُ عَنْ أَمْر رَبِّهِ.أَيْ جَارَ وَمَالَ عَنْ طَاعَتِهِ ، قَالَ الشَّاعِرُ:

فَوَاسِقًا عَنْ أَمْرِهِ جَوَائِرَا. وَالْعَرَبُ تَقُولُ إِذَا خَرَجَتِ الرُّطَبَةُ مِنْ قِشْرِهَا: قَدْ فَسَقَتِ الرُّطَبَةُ مِنْ قِشْرِهَا ، وَكَأَنَّ الْفَأْرَةَ إِنَّهَا سُمِّيتُ فُو يْسِقَةً لِخُرُوجِهَا مِنْ جُحْرِهَا عَلَى النَّاسِ. وَفَسَقَ فُلَانٌ مَالَهُ إِذَا أَهْلَكَهُ وَأَنْفَقَهُ.

<sup>(</sup>١) المقاييس (٤/ ٥٠٢).

<sup>(</sup>۲) المفردات (۳۸۰).

<sup>(</sup>٣) الصحاح (٤/ ١٥٤٣).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي (٧/ ٥١).

<sup>(</sup>٥) التاج (٢٠٤، ٣٠٤).

وَرَجُلٌ فَاسِقٌ وَفِسِّيقٌ وَفُسَقٌ : دَائِمُ الْفِسْقِ .

وَفَسَّقَهُ: نَسَبَهُ إِلَى الْفِسْقِ. وَالْفَوَاسِقُ مِنَ النِّسَاءِ: الْفَوَاجِرُ(١).

#### الفسوق اصطلاحًا:

• قَالَ الْجُرْجَانِيُّ: الْفَاسِقُ: مَنْ شَهِدَ وَلَمُ يَعْمَلْ وَاعْتَقَدَ فَهُو فَاسِقٌ (٢)، وَمِنْ ثَمَّ يَكُونُ الفُسُوقُ: هُو عَدَمُ الْعَمَلِ بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ مَعَ الإِقْرَارِ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَالاعْتِقَادِ بَالْوَحْدَانِيَّةِ (أَي الإِيمَانِ الْقَلْبِيّ).

وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ: الْخُرُوجُ عَنِ الطَّاعَةِ بِارْتِكَابِ الظَّاعَةِ بِارْتِكَابِ الظَّانِ ، وَإِنْ قَلَّ، وَلَكِنْ تُعُورِفَ فِيهَا إِذَا كَانَ كَبِيرَةً.

وَأَكْثَرُ مَا يُقَالُ عَنِ الْفَاسِقِ لِمَنِ الْتَزَمَ حُكْمَ الشَّرْعِ وَأَكْثَرُ مَا يُقَالُ عَنِ الْفَاسِقِ لِمَنِ الْتَزَمَ حُكْمَ الشَّرْعِ وَأَخَلَّ بِأَحْكَامِهِ.

وَالْفَاسِقُ أَعَمُّ مِنَ الْكَافِرِ ، وَالظَّالِمُ أَعَمُّ مِنَ الْكَافِرِ ، وَالظَّالِمُ أَعَمُّ مِنَ الْفَاسِقِ (٣).

وَقَالَ الْكَفَوِيُّ: الْفِسْتُ: النَّرْكُ لأَمْرِ اللهِ تَعَالَى وَالْعِصْيَانُ وَالْخُرُوجُ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ، وَالْفُجُورُ (١٠).

#### أنواع الفسوق:

الْفُسُوقُ فِي كِتَابِ اللهِ نَوْعَانِ . مُفْرَدٌ مُطْلَقٌ ، وَمَقْرُونٌ بِالْعِصْيَانِ.

وَالْمُفْرِدُ نَـوْعَـانِ أَيْضًا: فَسُـوقُ كُفْرٍ يُخْرِجُ عَنِ الإِسْلَامِ، فَالْقَـرُونُ، الإِسْلَامِ، فَالْقَـرُونُ، كَفَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَكِـنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي كَفَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَكِـنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَـرَةَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ

هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴾ (الحجرات/٧).

وَالْفُرُدُ - الَّذِي هُوَ فُسُوقُ كُفْرٍ - كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفُاسِقِينَ \* الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ ﴾ (البقرة/ ٢٦ ـ الْفَاسِقِينَ \* الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ ﴾ (البقرة/ ٢٦ ـ ٧٧) الآيةَ. وَقَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : ﴿ وَلَقَدْ أَنْزِلْنَا إِلَيْكَ اَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِمَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴾ (البقرة/ ٩٩) وَقَوْلِهِ : ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ كُلُّهُ فُسُوقٌ كُفْر. كُلُّهُ فُسُوقٌ كُفْر.

وَأَمَّا الْفُسُوقُ الَّذِي لَا يُخْرِجُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَكَقُوٰلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ﴾ (البقرة/ ٢٨٢) الآية وَهَهُنَا فَائِدةٌ لَطِيفَةٌ . وَهِي أَنَّهُ اللَّيةُ وَقَوْلِهِ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَياً ﴾ (الحجرات/ ٦) الآية . وَهَهُنَا فَائِدةٌ لَطِيفَةٌ . وَهِي أَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَمْ يَأْمُوْ بِرَدِّ خَبَرِ الْفَاسِقِ وَتَكْذِيبِهِ وَرَدِّ شَهَادَتِهِ مُنْكَةً ، وَإِنَّا أَمْرَ بِالتَّبَيُّنِ ، فَإِنْ قَامَتْ قَرَائِنُ وَأَدِلَّةٌ مِنْ جُمْلَةً ، وَإِنَّا أَمْرَ بِالتَّبَيُّنِ ، فَإِنْ قَامَتْ قَرَائِنُ وَأَدِلَةٌ مِنْ خَارِجٍ تَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ عُمِلَ بِدَلِيلِ الصِّدْقِ . وَلَوْ أَخْبَرَ بِهُ مَنْ أَخْبَرَ ، فَهَكَذَا يَنْبُغِي الاعْتِهَادُ فِي رِوَايَةِ الْفَاسِقِ وَشَهَادَتِهِ ، وَكَثِيرٌ مِنَ الْفَاسِقِينَ يَصْدُقُونَ فِي أَخْبَارِهِمْ وَشَهَادَتِهِ ، وَكَثِيرٌ مِنَ الْفَاسِقِينَ يَصْدُقُونَ فِي أَخْبَارِهِمْ وَشَهَادَتِهِ ، وَكَثِيرٌ مِنَ الْفَاسِقِينَ يَصْدُقُونَ فِي أَخْبَارِهِمْ وَرَوايَاتِهِمْ وَشَهَادَتِهِ ، وَكَثِيرٌ مِنَ الْفَاسِقِينَ يَصْدُقُونَ فِي أَخْبَارِهِمْ فَرَوايَاتِهِمْ وَشَهَادَتِهِ ، وَكَثِيرٌ مِنَ الْفَاسِقِينَ يَصْدُقُونَ فِي أَخْبَارِهِمْ فَرَوايَاتِهِمْ وَشَهَادَتُهُ ، وَلَوْ رُدَّتْ شَهَادَةُ مِثْلِ هَذَا وَرِوايَتُهُ عَلَيْ اللَّعْتِقَادِ لَكُورَ وَهَا الْعَلَاثُ أَكُورُ وَلَا سِيّا مَنْ فِسْقُهُ مَنْ جِهَةِ الاغْتِقَادِ الصَّحِيحَةِ ، وَلَا سِيتًا مَنْ فِسْقُهُ مَنْ جِهَةِ الاغْتِقَادِ الصَّحِيحَةِ ، وَلَا سِيتًا مَنْ فِسْقُهُ مَنْ جِهَةِ الاغْتِقَادِ الصَّحِيحَةِ ، وَلَا سِيتًا مَنْ فِسْقُهُ مَنْ جِهَةِ الاغْتِقَادِ

<sup>(</sup>١) لسان العرب (١٠/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) التعريفات (٤١) ، ١٧٠).

<sup>(</sup>٣) التوقيف على مهات التعاريف للمناوي (٥٥٧).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٢).

وَالرَّأْيِ ، وَهُو مُتَحَرِّ لِلصِّدْقِ فَهَذَا لَا يُرَدُّ خَبَرُهُ وَلَا شَهَادَتُهُ.

وَأَمَّا مَنْ فِسْقُهُ مِنْ جِهَةِ الْكَذِبِ ، فَإِنْ كَثُرَ مِنْهُ وَتَكَرَّرَ بِحَيْثُ لَا يُعْبَلُ وَتَكَرَّرَ بِحَيْثُ يَعْلِبُ كَذِبُهُ عَلَى صِدْقِهِ ، فَهَذَا لَا يُعْبَلُ خَبَرُهُ وَلَا شَهَادَتُهُ ، وَإِنْ نَدَرَ مِنْهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّ تَيْنِ ، فَفِي رَدِّ شَهَادَتِهِ وَخَبَرِهِ بِذَلِكَ قَوْ لَانِ لِلْعُلَاءِ ، وَهُمَا رِوَا يَتَانِ عَنِ شَهَادَتِهِ وَخَبَرِهِ بِذَلِكَ قَوْ لَانِ لِلْعُلَمَاءِ ، وَهُمَا رِوَا يَتَانِ عَنِ الإِمَامِ أَحْدَ - رَحِمَهُ اللهُ -.

وَالْفُسُوقُ الَّذِي تَجِبُ التَّوْبَةُ مِنْهُ أَعَمُّ مِنَ الْفُسُوقِ الَّذِي تُرَدُّ بِهِ الرَّوَايَةُ وَالشَّهَادَةُ.

وَكَلَامُنَا الآنَ فِيهَا تَجِبُ التَّوْبَةُ مِنْهُ وَهُ وَ قِسْهَانِ: فِيهُ مِنْ جِهَةِ الاعْتِقَادِ. فِسْقٌ مِنْ جِهَةِ الاعْتِقَادِ.

فَفِسْتُ الْعَمَلِ نَوْعَانِ : مَقْرُونٌ بِالْعِصْيَانِ ، وَمُفْرَدٌ.

فَا لُقْرُونُ بِالْعِصْيَانِ: هُوَ ارْتِكَابُ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ، وَالْعِصْيَانُ: هُو عَصْيَانُ أَمْرِهِ. كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَا وَالْعِصْيَانُ : هُـوَ عِصْيَانُ أَمْرِهِ . كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ ﴾ (التحريم / ۲)، وَقَالَ مُـوسَى لأَخِيهِ هَارُونَ - عَلَيْهِمَ السَّلَامُ -: ﴿ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُوا \* أَلَا تَتَبِعَنِ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي ﴾ (طه / ٩٢ - ٩٣)، وَقَالَ الشَّاعِرُ:

أَمَرْتُكَ أَمْرًا جَازِمًا فَعَصَيْتَنِي

فَأَصْبَحْتَ مَسْلُوبَ الإِمَارَةِ نَادِمَا فَالْفِسْتُ أَخَصُّ بِارْتِكَابِ النَّهْي ، وَلِهَذَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ كَثِيرًا . كَقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ﴾ (الحجرات/ ٦) ، وَالْمُعَصِيَةُ أَخَصُّ بِمُخَالَفَةِ الأَمْرِ كَمَا تَقَدَّمَ.

وَيُطْلَقُ كُلُّ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِلَّا الْلِيسِ كَانَ مِنَ الْخِنِ فَفَسَقَ عِنْ أَمْسِ رَبِّهِ ﴾ [الكهف/ ٥٥)، فَسَمَّى مُخَالَفَتَهُ لِلأَمْسِ فِسْقًا، وَقَالَ: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَعَوَى ﴾ (طه/ ١٢١)، فَسَمَّى ارْتِكَابَهُ لِلنَّهْيِ مَعْصِيةً، فَهَذَا عِنْدَ الإِفْرَادِ، فَإِذَا اقْتَرَنَا كَانَ أَحَدُهُمَا لِلنَّهْيِ مَعْصِيةً، فَهَذَا عِنْدَ الإِفْرَادِ، فَإِذَا اقْتَرَنَا كَانَ أَحَدُهُمَا لِلنَّهْيِ مَعْصِيةً، وَالآخَرُ لِمُخَالَفَةِ النَّهْي.

وَالتَّقْوَى اتِقَاءُ مَجْمُوعِ الأَمْرَيْنِ ، وَبِتَحْقِيقِهَا تَصِحُّ التَّوْبَةُ مِنَ الْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ بِأَنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ بِطَاعَةِ اللهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ ، وَيَرْجُو ثَوَابَ اللهِ ، وَيَتْرُكُ مَعْصِيَةَ اللهِ ، عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ ، وَيَرْجُو ثَوَابَ اللهِ ، وَيَتْرُكُ مَعْصِيةَ اللهِ ، عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ ، يَخَافُ عِقَابَ اللهِ .

• وَفِسْتُ الاعْتِقَادِ: كَفِسْقِ أَهْلِ الْبِدَعِ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ، وَيُومِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَيُومِنُونَ مَا أَوْجَبَ اللهُ، وَلَكِنْ يَنْفُونَ كَثِيرًا مِمَّا أَثْبَتَ اللهُ وَرَسُولُهُ، جَهْلاً وَتَأْوِيلاً، وَتَقْلِيدًا لِلشُّيُوخِ، وَيُثْبِتُونَ مَا لَمُ يُشِبُّونَ مَا لَمُ يَشْبُعُونَ مَا لَمُ يَشْبُعُونَ مَا لَمُ يَشْبُعُونَ مَا لَمُ يَشْبُعُونَ مَا لَمُ يُومِنُونُ وَرَسُولُهُ كَذَلِكَ.

وَهَوُ لَاءِ كَا ْلَوَارِجِ الْمَارِقَةِ ، وَكَثِيرٍ مِنَ الرَّوَافِضِ ، وَالْقَدَرِيَّةِ ، وَالْمُعْتَزِلَةِ ، وَكَثِيرٍ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ الَّذِينَ لَيْسُوا عُلَاةً فِي التَّجَهُّم.

وَأَمَّا غَالِيَةُ اجْهَهِمِيَّةِ فَكَغُلَاةِ الرَّافِضَةِ ، لَيْسَ لِلطَّائِفَتَيْنِ فِي الإِسْلَامِ نَصِيبٌ (١).

### الفسوق في القرآن الكريم:

وَرَدَ لَفُظُ الْفُسُوقِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ عَلَى وُجُوهٍ:

١ - بِمَعْنَى الْكُفْرِ: وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ
السَّجْدَةِ/ ١٨ - ٢٠: ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا

لَايَسْتَوُونَ﴾ وَفِيهَا ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ﴾.

٢- بِمَعْنَى الْمُعْصِيةِ مِنْ غَيْرِ شِرْكٍ: وَمِنْ هُ قَوْلُهُ
 تَعَالَى فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ / ٢٥: ﴿ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾.

٣- بِمَعْنَى الْكَذِبِ: وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي
 الحجرات/ ٦: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوا﴾.

٤ - السَّبُّ: وَمِنْهُ قَوْلُهُ فِي الْبَقَرَةِ / ١٩٧: ﴿ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ (١).

وَقَدْ ذَكَرَ الْكَفَسِوِيُّ هَذَا الْوَجْهَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ «وَبِمَعْنَى السَّيِّنَاتِ» مُسْتَدِلاً (٢) بِنَفْسِ الآيَةِ.

٥- بِمَعْنَى الإِنْسِمِ: نَحْسِوَ قَسِوْلِهِ تَعَسَالَى فِي الْبَقَرَةِ/ ٢٨٢: ﴿ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ﴾ (٣).

٦ - بِمَعْنَى مُخَالَفَةِ أَمْرِ الرَّسُولِ ﷺ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ
 تَعَالَى في التَّوْبَةِ/ ٦٧): ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (٤).

[للاستزادة: انظر صفات: الضلال - العصيان - الكفر - النفاق - الفساد - اتباع الهوى - إطلاق البصر - الزنا - البغي - الإسراف - انتهاك الحرمات - ترك الصلاة - العفلة - العصيان - الكبر والعجب.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الاستقامة - الإيهان الطاعة - العبادة - تعظيم الحرمات - التقوى - الصلاة - الخوف - تكريم الإنسان - مجاهدة النفس - حُسن الخُلق - التواضع].

<sup>(</sup>١) نزهة الأعين النواظر (٤٦٥).

<sup>(</sup>٢) الكليات للكفوي (٦٩٣).

## الآيات الواردة في « الفسوق »

### أولاً: الفسوق المخرج من الملة:

- ١- فَبَدَّلَ الَّذِينَ طَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيفِ قِيلَ
   لَهُمْ فَأَزَلْنَ عَلَى الَّذِينَ طَلَمُواْ رِجْزَامِّنَ
   السَّمَآء بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (اللَّهُ)
   السَّمَآء بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (اللَّهُ)
  - ٢ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَ آ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِنَتِ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَينَتِ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَينَتِ وَمَايَكُ فُرُ بِهِا إِلَّا الْفَنسِقُونَ (إِنَّا الْفَنْسِقُونَ إِلَيْ الْفَنْسِقُونَ (إِنَّا الْفَنْسِقُونَ إِلَيْ الْفَنْسِقُونَ إِلَيْ إِلَيْكَ إِلَيْ الْفَنْسِقُونَ (إِنَّا الْفَنْسِقُونَ إِلَيْ الْفَنْسِقُونَ إِلَيْ الْفَنْسِقُونَ إِلَيْ إِلَيْ الْفَنْسِقُونَ إِلَيْ الْفَنْسِقُونَ إِلَيْ الْفَاسِقُونَ إِلَيْ اللَّهُ الْفَلْسِقُونَ إِلَيْ اللَّهُ الْفَلْسِقُونَ إِلَيْ اللَّهُ الْعُلْمِ اللَّهُ اللْمُعَلِّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِيْلِيْلُولُولُ اللَّلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعِلَّالِ اللَّهُ ال
- ٣- وَلْيَحْكُرُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيةً وَمَن لَمْ
   يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِيكَ
   هُمُ الْفَسِقُوتَ (اللَّهُ عَالَيْلُ)
  - ٤- وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَينتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ
    بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ الْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُواللَّ اللَّالَّا اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ
- وَلَاتَأْ كُلُواْمِمَالَةِ يُذَكِّرُ اَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ.
   لَفِسْتُ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَ آبِهِمْ
   لِيُجَدِدُ لُوكُمُ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشُرِكُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ كُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُنْ أَلَكُمْ لَشُرِكُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْ
  - ٣- وَمَاوَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهَدِّو إِن وَجَدْنَا الْحَارِينَ الْمَثْلُونَ الْمَثَلُونَ الْمَثَلُونَ الْمُثَلِقَالُ الْمُثَلِقِينَ الْمُثَلِقَالِقَالَ الْمُعِينَ الْمُثَلِقِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمُلْمِينَا لَلْمُلْمِينَا لَلْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْم

٧- الَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِعِينَ

مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِ الصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمٌ سَخِرَاللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِمُ ﴿ اللهِ الله

ٱسۡتَغۡفِرُهُمُ أَوُلَاتَسۡتَغۡفِرُهُمُ إِن تَسۡتَغۡفِرُهُمُ اِن تَسۡتَغۡفِرُهُمُ مِسۡبَعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغۡفِرَ اللّهُ لَهُمُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ مَ صَعۡفِرُواْ بِأَللّهِ وَرَسُولِةٍ - وَاللّهُ لَا يَهۡدِى الْقَوْمَ ٱلْفَنسِقِينَ ﴿
الْقَوْمَ ٱلْفَنسِقِينَ ﴿
الْقَوْمَ ٱلْفَنسِقِينَ ﴿
اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوَ اللَّهُ يُجَهِدُ وا بِالْمَوْلِمِةُ وَأَنفُسِمٍ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَاننفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَزَّا لَوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ شَيْ

سيسر وه ويعمهون الله فليضح أكبيرًا فليَضْحَكُواْ فَلِيلًا وَلْيَبَكُواْ كَثِيرًا كَنْدًا كُلِيرًا وَكُذِيرًا

جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا الللَّلْ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَلَا تُصَلِّعَ فَيَ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدَا وَلَا نَقَمُ عَلَى قَبْرِقِ عَلَى قَبْرِقِ عَلَى قَبْرِقِ ا إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَمَاتُواْ وَهُمْ فَكِسِقُونَ إِنَّهُمْ

(٦) الأعراف: ١٠٢ مكية

(٧) التوبة : ٧٩ – ٨٤ مدنية

(٤) الأنعام: ٤٩ مكية

(٥) الأنعام : ١٢١ مكية

(١) البقرة : ٥٩ مدنية

(۲) البقرة : ۹۹ مدنية(۳) المائدة : ۷۷ مدنية

٨- يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَارَجَعْتُمْ الْيَهِمْ قَلْ
 لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُوْمِن لَكُمْ قَدْ نَبَانَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَادِ كُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ
 مُنْ أَخْبَادِ كُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ
 مُنْ أَذُونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَنْ مِنْ اللَّهُ مَلِهِ ٱلْغَنْ مِنْ اللَّهُ مَلِهُ اللَّهِ مَا كُنْ مُنْ اللَّهُ لَكُمْ إِذَا الْقَلْبَتُ مُ اللَّهِ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ لَكُمْ إِذَا الْقَلْبَ تُمْ اللَّهِ مَلَى مَا لَيْنَ مَنْ اللَّهُ لَكُمْ إِذَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ الْفَوْنَ لَكُمْ أَنْ اللَّهُ لَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الل

٩- كَذَالِكَ حَقَّتَ كَلِمتُ رَبِّكِ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواً
 أَنَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ (٢)

٠١٠ وَأَدَّخِلْ يَدَكَ فِ جَبْيِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوَءِ فِي يَسْعِ ءَايَنتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ [اللهِ]

11- أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنَا كَمَن كَانَ فَاسِقَا لَا يَسْتَوُنَ ﴿
اللَّهِ اللَّهُ الْحَالَةُ اللَّاللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَرِهُمُ ٱلنَّا ۗ كُلَّمَا أَرَادُوٓاْ أَن يَغْرُجُواْمِنْهَا آُعِيدُواْفِيها وَقِيلَ لَهُمَّ دُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ ثُكَلِّبُونَ ﴿

القَّرْمَ الْعَرْضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى النَّارِ اَذَهَبْتُمْ طَيِّبَنِيكُوْ
 في حَيَاتِكُو الدُّنْيَا وَاسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيُوْمَ تُحْزُونَ وَعَدَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُوْ تَسْتَكْبُرُونَ فِي الْأَرْضِ
 عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُو تَسْتَكْبُرُونَ فِي الْأَرْضِ
 بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُو فَيْسُقُونَ (\*\*)
 بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ فَقْسُقُونَ (\*\*\*)

١٣- ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَأَن تَغَشَعُ قُلُوبُهُمْ لِذِكِرِ اللَّهِوَمَا نَزَلَ مِن ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ اللَّهِوَمَا نَزَلَ مِن ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ اللَّهِمَ الْأَمَدُ فَقَسَتُ الْحَكَيْمِ مُا الْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمٌ وَكَثِيرٌ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْمِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمٌ وَكَثِيرٌ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْمِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمٌ وَكِيرٌ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْمِ مُا الْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمٌ وَكَثِيرٌ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْمِ مُا اللّهُ مِنْ اللّهِ وَلَا يَكُونُونَ اللّهُ وَلَا يَعْمَلُونُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

١٤ مَافَطَعْتُ مِن لِسنَةِ أَوْرَكَ تُمُوهَا فَآبِمَةً
 عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُحْزِى ٱلْفَاسِقِينَ (١٤)

١٥- وَإِذَاقِيلَ لَمُمْ تَعَالَوَ أَيَسْتَغْفِرَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْأُ رُوْسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ ﴿

سَوَآءٌ عَلَيْهِ مِّ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمُّ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْفَوْمَ الْفَسِقِينِ ﴾ (^)

(٧) الحشر: ٥ مدنية

(٨) المنافقون: ٥ - ٦ مدنية

(١) التوبة : ٩٤ – ٩٦ مدنية (٤) السجدة : ١٨ – ٢٠ مكية

(٢) يونس : ٣٣ مكية (٥) الأحقاف : ٢٠ مكية

(٦) الحديد: ١٦ مدنية

(٣) النمل : ١٢ مكية

### ثانيًا: الفسوق غير المخرج من الملة:

١٦ وَإِذَاۤ أَرَدُنَاۤ أَن تُهُلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُواْفِهَا فَصَدَّ وَالْفَالَةُ وَلَى الْمَدَّ وَالْمَا لَدُمِيرًا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

١٧ - وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرَيْأَ قُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَلَاً وَالْمَا الْمُحْمَالَةَ فَالْمُواْ الْمُمْ شَهَدَةً أَبَدًاً وَلَا نَقْبَالُواْ الْمُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَالْمُواْ الْمُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَالْمُوافِينَ فَا الْمُعْمِدُةً أَبَدًا وَالْمُوافِقِينَ فَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

۱۸ - يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَيَاٍ فَتَبَيَّنُواْ الْمَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَيْ إِفَا مَا فَعَلْتُمْ الْمَا فَعَلْتُمْ الْمَا فَعَلْتُمْ الْمَا فَعَلْتُمْ الْمَا عَلَى مَا فَعَلْتُمُ الْمَا فَعَلْتُمْ الْمَا عَلَى مَا فَعَلْتُمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ

وَاَعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوَيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِنَ الْأَمْرِلَفِئَمُ وَكَكِنَ اللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ الْإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوفَ وَالْعِصْيَانَ أَوْلَيْتِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ (\*)

ثالثًا: النهي والتنفير عن الفسوق:

١٩ - ٱلْحَجُّ أَشْهُرُّمَعْ لُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ ثَلَا مَنْ فَرَضَ فِيهِ ثَلَا مُنْ فَرَضَ فِيهِ ثَلَا مُنْ فَكُورً فَكُورًا فَكُورًا فَكُورًا فَكُورًا فَكُورًا فَكُورًا لَذَا وَالنَّقُونَ فَا فَكُورًا فَإِلَى خَيْرًا لَزَا وِ ٱلنَّقُونَ فَا وَاتَعُونِ بِسَأَوْ لِي ٱلْأَلْبَابِ (إِنَّ الْأَلْفَى)

٢١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوا لَايَسَخَرْقَوْمُ مِن قَوْمِ عَسَىٰ اَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَانِسَاءٌ مِن نِسَاءٍ عَسَىٰ اَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَانِسَاءٌ مِن نِسَاءٍ عَسَىٰ اَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُ أَنْ لَيمُزُوا اَنفُسَكُرُ وَلَا لَنَا بَرُوا يَا لَا لَمْ مُؤَوَّ الْفُسُوقُ بَعْدَا لَإِيمَنْ بِالْأَلْقَامُ الْفُسُوقُ بَعْدَا لَإِيمَنْ وَالْإِيمَانُ وَمَن لَمْ يَتُبُ فَأُولَتِ إِلَى هُمُ الظَّل المُونَ (إِنَّ) وَمَن لَمْ يَتُبُ فَأُولَتِ إِلَى هُمُ الظَّل المُونَ (إِنَّ)

٢٢- وَلَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانسَنهُمَ أَنفُسَهُمُ الْفَسِقُونَ ( )
 أُولَتِيكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ( )

(٦) الحجرات: ١١ مكية

(۷) الحشر: ۱۹ مدنية

(٤) البقرة : ١٩٧ مدنية

(٥) المائدة : ٣

ن المائدة . . . نزلت في عرفات في حجة الوداع (١) الإسراء: ١٦ مكية

(۲) النور : ٤ مدنية(٣) الحجرات : ٦ - ٧ مدنية

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ « الفسوق »

١ - \*( عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ تَقُولُ: 

 سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «أَرْبَعٌ كُلُّهُ نَ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ
 في الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (١)»)\*

٢- \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ ،
 وَقَتَالُهُ كُفُرٌ» > \*(").

٣- \*(عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ اللهُ عَنْهُ بِالْفُسُوقِ ، وَلَا النَّبِيَّ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَرِهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَرِكَ») \*(٤).

٤- \*(عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ:
 لَمَّا تُوُفِّي عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبِيّ ، جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ
 إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّنَهُ فِيهِ ،
 ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي عَلَيْهِ فَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِثَوْبِهِ فَقَالَ:

أَتُصَلِّي عَلَيْهِ وَهُ وَ مُنَافِقٌ ، وَقَدْ نَهَاكَ اللهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَمُمْ ؟ . قَالَ : ﴿إِنَّا خَيْرَنِي اللهُ - أَوْ أَخْبَرَنِي اللهُ - فَقَالَ : ﴿اسْتَغْفِرْ لَمُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَمُمْ سَبْعِينَ مُرَّةً فَلَنْ يَغْفِرُ اللهُ لَمُمْ ﴿ (التوبة/ ٨٠) فَقَالَ : سَأَزِيدُهُ عَلَى سَبْعِينَ . قَالَ : فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ : ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِ مَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ وَيَكُونُهِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ : ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَعَهُ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ : ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَعَهُ مُوا بِاللهِ وَرَسُولِ هِ مَا اللهِ وَرَسُولِ هِ وَمَا تُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ (التوبة/ ٨٤)) \* (٥).

٥- \*(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قِيلَ: يَارَسُولَ اللهِ مَتَى نَثُرُكُ الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ؟. قَالَ: «إِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ مَا ظَهَرَ فِي الْمُمْ مَا ظَهَرَ فِي الْمُمْمِ قَبْلَكُمْ "، قُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ وَمَا ظَهَرَ فِي الأُمْمِ قَبْلَكُمْ "، قَلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ وَمَا ظَهَرَ فِي الأُمْمِ قَبْلَكُمْ "، قَالْ: «الْمُلْكُ فِي صِغَارِكُمْ ، وَالْفَاحِشَةُ فِي كَبَارِكُمْ ، وَالْفَاحِشَةُ فِي كِبَارِكُمْ ، وَالْعِلْمُ فِي رُذَالَتِكُمْ (١٠) » (٧).

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ١٠(٥١٥) واللفظ له، ومسلم (٦١).

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ٨(٦٧٢).

<sup>(</sup>٦) قال زيد في تفسير معنى قول النبي عليه: «العلم في رذالتكم» إذا كان العلم في الفساق.

<sup>(</sup>٧) ابن ماجة (٤٠١٥) ، وفي الزوائد إسناده صحيح ، ورجاله ثقات

<sup>(</sup>۱) الكلب العقور: قال جمهور العلماء ليس المراد به تخصيص هذا الكلب المعروف، بل المراد كل عادٍ مفترس، كالسبع والنمر والذئب والفهد ونحوها، ومعنى العقور: العاقر الجارح.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۱۹۸).

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ١٣ (٧٠٧٦) ، ومسلم (٦٤) متفق عليه.

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «الفسوق»

1- \*(عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: كُنّا عِنْدَ حُدَيْفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَالَ: مَا بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ هَذِهِ اللهَ عَنْهُ - فَقَالَ: مَا بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ هَذِهِ الآيَةِ ﴿ فَقَاتِلُ وَا أَئِمَّةَ الْكُفُ رِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَمُمْ ﴾ الآيَةِ ﴿ فَقَاتِلُ واْ أَئِمَّةُ الْكُفُ رِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَمُمْ أَلْ اللهَ اللهُ اللهُ

٢- \*(عَنْ عَمْرِو بْنِ مُصْعَبِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّكُمْ عَنْهُمَا - قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي: ﴿قُلْ هَلْ الْنَبِّكُمْ عَنْهُمَا - قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي: ﴿قُلْ هَا لَنَبِّكُمْ الْخَوْرِيَّةُ ؟ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَا الْيَهُ ودُ فَكَذَّبُوا قَالَ: لَا . هُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ، أَمَّا الْيَهُ ودُ فَكَذَّبُوا غَلَا: لَا يَعْمَ وَالنَّصَارَى كَفَرُوا بِالْجَنَّةِ ، وَقَالُوا: لَا طَعَامَ فِيهَا وَلَا شَرَابَ ، وَالْحَرُورِيَّةُ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ طَعَامَ فِيهَا وَلَا شَرَابَ ، وَالْحَرُورِيَّةُ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ - وَكَانَ سَعْدُ يُسَمِّيهِ مَ الْفَاسِقِينَ) \* (٢).

٣- \*(عَنْ بِلَالِ بْنِ سَعْدٍ الأَشْعَرِيِّ أَنَّ مُعَاوِيَةَ

كَتَبَ إِلَى أَبِي اللَّرْدَاءِ: اكْتُبْ إِلَى فُسَّاقِ دِمَشْتَ . فَقَالَ: مَالِي وَفُسَّاقِ دِمَشْقَ؟ وَمِنْ أَيْنَ أَعْرِفُهُمْ ؟ فَقَالَ ابْنُهُ بِلَالُ: مَا غَرَفْتَ أَنْ أَكْتُبُهُمْ ، فَكَتَبَهُمْ . قَالَ: مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ ؟ مَا عَرَفْتَ أَنَّا أَكْتُبُهُمْ ، فَكَتَبَهُمْ . ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ، وَلَمُ يُرْسِلْ أَنْتَ مِنْهُمْ . ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ، وَلَمُ يُرْسِلْ بِأَسْمَا بِهِمْ) \* "".

٤ - \*(عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَنِيدَ قَالَ: كُنَّا نُوْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ بَالْدِينَا وَنِعَالِنَا فَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ، فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا ، حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ ، وَأَرْدِيَتِنَا ، حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ) \*(١٤).

٥- \*(قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيةَ: لَفْظُ الْمُعْصِيةَ اللهِ الْمُعْصِيةَ اللهِ الْمُعْصِيةَ اللهِ وَرَسُولِهِ دَخَلَ فِيهَا الْكُفْرُ وَالْفُسُوقُ كَفَوْلِهِ: ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللهُ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَيْكُفُرُ وَالْفُسُوقُ كَفَوْلِهِ: ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللهُ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَيْحُوا اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾ (الجن / ٢٣) ، وقال تعالى : ﴿ وَتِلْكَ عَادُ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَيْدٍ ﴾ (هود/ ٥٩)) \* (٥٠).

#### من مضار «الفسوق»

- (١) يَجْلِبُ غَضَبَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ.
  - (٢) قَدْ يُخْرِجُ عَنِ الْمِلَّةِ.
  - (٣) الْفَاسِقُ إِنْسَانٌ ضَارٌ فِي الْمُجْتَمَع.

- (٤) يُلْحِقُ بِالنِّفَاقِ. وَالْمُنَافِقُونَ فِي النَّارِ.
  - (٥) يَجْلِبُ الدَّمَارَ لِلْمُجْتَمَعِ.
  - (٤) البخاري\_الفتح ١٢ (٦٧٧٩).
    - (٥) الإيمان لابن تيمية (٥٦).

- (١) البخاري\_الفتح ٨(٤٦٥٨).
- (٢) البخاري\_الفتح ٨(٤٧٢٨).
- (٣) شرح الأدب المفرد ، فضل الله الصمد ٢ (١٢٩٠).

## الفضح

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١٦     | 79       | ٣      |

### الفضح لغةً:

الْفَضْحُ مَصْدَرُ فَضَحَه يَفْضَحُهُ فَضْحًا إِذَا كَشَفَهُ وَلَا يَسْتُرهُ. يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ: الْفَاءُ وَالضَّادُ وَالْحَاءُ كَلِمَتَانِ مُتَقَارِبَتَانِ: تَدُلُّ إِحْدَاهُمَا عَلَى انْكِشَافِ شَيْءٍ كَلِمَتَانِ مُتَقَارِبَتَانِ: تَدُلُّ إِحْدَاهُمَا عَلَى انْكِشَافِ شَيْءٍ وَلاَيْكَادُ يُقَالُ إِلَّا فِي قَبِيحٍ، وَالأُحْرَى عَلَى لَوْنِ غَيْرِ وَلاَيْكَادُ يُقَالُ إِلَّا فِي قَبِيحٍ، وَالأُحْرَى عَلَى لَوْنِ غَيْرِ حَسَنٍ أَيْضًا. فَالأَوَّلُ قَوْهُمُ أَفْضَحَ الصَّبْحُ وَفَضَّحَ إِذَا جَدَاهُ مَنْ يَقُولُونَ فِي التَّهَتُّكِ: الْفُضُوحَ (١).

وَالْفَضِيحَةُ: الْعَيْبُ وَالْجَمْعُ فَضَائِحُ، وَفَضَحْتُهُ فَضْحًا مِنْ بَابِ نَفَعَ: كَشَفْتُهُ، وَفِي الدُّعَاءِ: «لَا تَفْضَحْنَا بَيْنَ خَلْقِكَ» أي اسْتُرْ عُيُوبَنَا وَلَا تَكْشِفْهَا (٢).

قَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: وَيُقَالُ لِلْمُفْتَضِحِ: يَافَضُوحُ ، قَالَ الرَّاجِزُ:

قَوْمٌ إِذَا مَارَهِبُوا الْفَضَائِحَا عَلَى النِّسَاءِ لَبِسُوا الصَّفَائِحَا

وَيُقَالُ: افْتَضَحَ الرَّجُلُ يَفْتَضِحُ افْتِضَاحًا إِذَا رَكِبَ أَمْرًا سَيِّمًا فَاشْتَهَرَ (٢) بِهِ . وَفَضَحَ الشَّيْءَ يَفْضَحُهُ فَضَحًا فَافْتُضِحَ إِذَا انْكَشَفَتْ مَسَاوِيهِ ، وَالإسْمُ الفَضَاحَةُ وَالْفُضُوحُ وَالْفُضُوحَةُ وَالْفَضِيحَةُ ، وَرَجُلُ الفَضَاحَةُ وَالْفُضُوحَةُ وَالْفُضُوحَةُ وَالْفَضِيحَةُ ، وَرَجُلُ

فَضَّاحٌ وَفَضُوحٌ: يَفْضَحُ النَّاسَ. وَسُئِلَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَنْ فَضِيحِ البُسْرِ فَقَالَ: لَيْسَ بِالفَضِيحِ وَلَكِنَّهُ الْفَضُوحُ. أَرَادَ أَنَّهُ يُسْكِرُ فَيَفْضَحُ شَارِبَهُ إِذَا سَكِرَ مِنْهُ.

وَالْفَضِيحَةُ: اسْمٌ مِنْ هَذَا لِكُلِّ أَمْرٍ سَيِّىءٍ يَشْهَرُ صَاحِبَهُ بِهَا يَسُوءُ (٤).

#### الفضح اصطلاحًا:

• قَالَ الْمُنَاوِيُّ: الْفَضِيحَةُ: انْكِشَافُ مَسَاوِيءِ الإِنْسَانِ (٥) وَمِنْ ثَمَّ يَكُونُ الْفَضْحُ: أَنْ يَكْشِفَ الْرُءُ عَنْ مَسَاوِيءِ أَخِيهِ (لِيُعْرَفَ بِهَا)، وَهَذَا الْمُعْنَى قَرِيبٌ مِنَ التَّشْهِيرِ وَكَشْفِ الْعَوْرَاتِ.

#### الموت أهون من الافتضاح:

عَقَدَ الشَّيْخُ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فَصْلًا فِي بَعْضِ كُتُبِهِ وَجَعَلَ تَرْجَمَتَهُ: تَمَنِّي الْمُلَاكِ دُونَ الافْتِضَاحِ، وَذَكَرَ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ مَرْيَمَ عَلَيْهَا وَعَلَى ابْنِهَا وَعَلَى نَبِينَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿ قَالَتُ يَالَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَذَا نَبِينَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿ قَالَتُ يَالَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا ﴾ (مريم/ ٢٣) (١)، وَيُؤْخَدُ مِنْ هَذَا عِظَمُ أَمْرِ الْفَضْحِ عِنْدَ ذَوِي النَّفُوسِ الأَبِيَّةِ.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب(٢/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>٥) التوقيف على مهمات التعاريف (٢٦٢).

<sup>(</sup>٦) شجرة المعارف والأحوال (٣٩٠).

<sup>(</sup>١) المقاييس (٤/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير (٤٧٥).

<sup>(</sup>٣) وفي (اشْتَهَر) لغة أخرى بضم التاء وكسر الهاء.

### حكم فضح المسلم:

عَدَّ ابْنُ حَجَرٍ، هَنْكَ الْمُسْلِمِ أَوْ تَتَبُّعُ عَوْرَاتِهِ حَتَّى يَفْضَحَهُ وَيُذِلَّهُ مِهَا النَّاسُ مِنَ الْكَبَائِرِ مُسْتَدِلاً بِقَوْلِ الْمُصْطَفَى عَيَّةِ: «مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ اللهُ عَوْرَتَهُ يُومَ الْقِيامَةِ وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ اللهُ عَوْرَتَهُ مُتَى يَفْضَحَهُ مِهَا فِي بَيْتِهِ» وَعَلَّلَ لِذَلِكَ لِقَوْلِهِ: لأَنَّ كَشْفَ الْعَوْرَةِ، وَالافْتِضَاحَ ، فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ مِلَا يَعْفَى (۱).

للاستزادة: انظر صفات: الأذى \_ إفشاء السر \_ الإفك \_ البغض \_ الغيبة \_ النميمة \_ سوء الخُلق \_ الإساءة \_ اتباع الهوى.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: تكريم الإنسان ـ الستر ـ كتمان السر ـ الكلم الطيب ـ حُسن العشرة ـ حُسن الخُلق ـ الإحسان ـ العفو].

## الآيات الواردة في « الفضح »

قَالَ إِنَّ هَنَوُّ كَآءَ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ﴿

وَالْقَوُّ اللَّهَ وَلَا تُحَفِّرُونِ ﴿

قَالُوَ الْوَالْمَ نَسْهَ الْ عَنْ رُونِ ﴿

قَالُو الْوَلَمُ نَسْهَ الْحَالَى عَنِ الْعَلَمِينَ ﴿

قَالُ هَنَّوُ لَا ءِ بَنَا تِيَ إِن كُنتُمْ فَعَلِينَ ﴿

قَالُ هَنَّوُكَ إِنَّهُمُ الْفِي سَكْرَئِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿

فَحَمَلُنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً 
مِن سِجِيدًا ﴿

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَدَتِ لِلْمُتَوسِّمِينَ ﴿

(١)

فَلَمَّاجَآءَ ءَالَ لُوطِ الْمُرْسَلُونَ ﴿
قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنكَرُونَ ﴿
قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنكَ بِمَا كَانُواْفِيهِ يَمْ مَرُونَ ﴿
قَالُوا بُلْ جِمْنكَ بِمَا كَانُواْفِيهِ يَمْمَرُونَ ﴿
قَالَوا بُلْ فَالْكَ بِقِطْعِ مِنَ النَّيْلِ وَاتَّبِعُ أَدْبَلَوهُمْ وَلَا يَلْفِيتُ مِنكُونَ الْمَالِيَّ وَامْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿
وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَهَ مَثُولًا وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَهَ مَثُولًا وَصَافِحِينَ ﴿
وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَهَ مَثُولًا وَمَنْ وَالْمَعْمُ وَعَلَيْهِ وَلَا الْمُدِينَ ﴿
وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَهَ مَثُولًا وَمُعْمُونَ ﴿
وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْمُرْاتَ وَلِيسَانِهُ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ وَالْمَعْمُ وَا مَنْ وَالْمُولِي اللّهُ الْمُولِي وَالْمَالِي اللّهُ وَالْمُولِي اللّهُ الْمُولِي اللّهُ الْمُولِي اللّهُ الْمُولِي وَالْمَالِي اللّهُ الْمُولِي اللّهُ الْمُولِي اللّهُ الْمُولُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

# الآيات الواردة في « الفضح » معنًى

٣- وَإِذَامَا أُنزِلَتَ سُورَةٌ نَظَرَبَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ
 هـل يَرَنكُمُ مِّنَ أَحَدِثُمَّ انصَرَفُواْ
 صَرَفَ اللهُ قُلُو بَهُم بِأَنَهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (١٠)

## الأحاديث الواردة في ذُمِّ «الفضح»

١ - \* ( عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ عِيدٌ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْهَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْكَ إِنَّ الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ » . فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ . إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأْتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ ؟ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: « الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ » . فَقَالَ هِلَالٌ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ ، فَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ مَا يُبرِّيءُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ . فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾ (النور/ ٦) فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ: ﴿ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ (النور/ ٩) ، فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ عَلَيْ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَجَاءَ هِـلَالٌ فَشَهِـدَ ، وَالنَّبِـئُ ﷺ يَقُـولُ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَـمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ . فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ؟ » ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَّفُوهَا وَقَالُوا: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ (١) حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ ، ثُمَّ قَالَتْ: لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْم، فَمَضَتْ . فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: ﴿ أَبْصِرُوهَا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ (٢) أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْأَلْيُتَيْن خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ (٣) فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ. فَجَاءَتْ بِهِ

كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ ») \* (١٠).

٢ - \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ (أَيُّ) امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُلِخِلَهَا اللهُ جَنَّتُهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ - وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ - احْتَجَبَ اللهُ مِنْهُ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ) \*(٥).

٣ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ ( وَهِيَ جَدَّةُ إِسْحَاقَ ) إِلَى رَسُولِ قَالَ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ ( وَهِيَ جَدَّةُ إِسْحَاقَ ) إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ . فَقَالَتْ لَهُ - وَعَائِشَةُ عِنْدَهُ -: يَا رَسُولَ اللهِ الْمُؤَاةُ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ فَتَرَى مِنْ نَفْسِهَا مَا الْمُؤَاةُ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ فَتَرَى مِنْ نَفْسِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ فَتَرَى مِنْ نَفْسِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا أُمَّ سُلَيمٍ فَضَحْتِ النِسَاءُ (٢٠ . تَرِبَتْ يَمِينُكِ (٢٠ . فَقَالَ لِعَائِشَةَ: فَضَحْتِ النِسَاءُ (٢٠ . تَرِبَتْ يَمِينُكِ (٢٠ . فَقَالَ لِعَائِشَةَ : إِنَّا أُمَّ سُلَيمٍ لِيَا أُمَّ سُلَيمٍ إِذَا رَأَتْ ذَاكِ ») \* (٨) .

٤ - \*( وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خُطْبَةً حَتَّى أَسْمَعَ الْعَوَاتِقَ

<sup>(</sup>١) نكصت: أي أحجمت.

<sup>(</sup>٢) فإن جاءت به: أي بالولد.

<sup>(</sup>٣) خدلج الساقين: عظيمهما.

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ٨(٤٧٤٧).

<sup>(</sup>٥) أبو داود(٢٢٦٣) واللفظ له، والنسائي (٦/ ١٧٩). والدارمي (٢/ ٢٠٤). والحاكم (٢/ ٢٠٣) وصححه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٦) فضحت النساء: أي حكيت عنه ن أمرًا يُستحيا من وصفهن به ويكتمنه.

<sup>(</sup>٧) تربت يمينك مثل تربت يداك يقال للرجل: إذا قبل ماله وافتقر وهي كلمة جارية على ألسن العرب يقولونها وهم لا يريدون بها الدعاء على المخاطب.

<sup>(</sup>۸) مسلم (۳۱۰).

فِي خُدُورِهِنَّ فَقَالَ: ﴿ يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ اللهِ عَلَى اللهُ وَلَا تَتَبَعُوا عَوْرَاتِهِمْ ؛ اللهِ يَانُ قَلْبَهُ . لَا تُؤْذُوا الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَا تَتَبَعُوا عَوْرَاتِهِمْ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَعُ عَوْرَةً أَخِيهِ الْمُشْلِمِ هَتَكَ اللهُ سِتْرَهُ، وَمَنْ يَتَبِعْ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ ») \* (١).

٥ - \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ] - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : « مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَـدِهِ لِيَفْضَحَهُ فِي اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ اللَّنْيَا فَضَحَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ اللَّشْهَادِ ، قِصَاصٌ بِقِصَاصٍ ») \* (٢).

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ «الفضح» معنًى

٢- \*(أَخْبَرَنَا ثَابِتُ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ - وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ قَالَ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا ، فَبَعَثَنِي إِلَى حَاجَةٍ ، فَأَبْطَأْتُ عَلَى قَالَ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا ، فَبَعَثَنِي إِلَى حَاجَةٍ ، فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّتِي فَلَلَّ أَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْنَا ، فَبَعَثَنِي إِلَى حَاجَةٍ ، فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّتِي فَلَلَّ إِبْمَا أَتْ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ إَحِدُ اللهِ عَلَيْهُ إَحَدًا » وَاللهِ عَلَيْهُ أَحَدًا » فَالَ يَعْفَلُ أَحَدًا » قَالَ سِرِّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَحَدًا » قَالَ اللهِ عَلَيْهُ أَحَدًا كَذَّنْتُكَ يَا ثَابِتُ (\*) .
 أَنسٌ: وَاللهِ لَوْ حَدَّثُتُ بِهِ أَحَدًا كَذَّنْتُكَ يَا ثَابِتُ (\*)

٧ - \*(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّهُ ") \* (أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُو أَمَانَةٌ ") \* (أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُو أَمَانَةٌ ") \* (أَنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَ أَمَانَةٌ ") \* (أَنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَ أَمَانَةٌ ") \* (أَنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَ أَمَانَةٌ ") \* (أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

٨-\*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: « إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ، فَلَا يَنْظُرْ إِلَى عَوْرَتِهَا ») \* (٥).

9 - \*( وَعَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ أَظَلَّكُمْ شَهْرُكُمْ هَهَرُكُمْ هَذَا - بِمَحْلُوفِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ - مَا مَرَّ بِالْمُسْلِمِينَ شَهْرٌ قَطُّ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْهُ ، وَمَا مَرَّ بِالْمُنَافِقِينَ شَهْرٌ أَشَرُ لَهُمْ مِنْهُ ، وَمَا مَرَ بِالْمُنَافِقِينَ شَهْرٌ أَشَرُ لَمُ مُ وَنَوَافِلَهُ ، وَمَا مَرَ بِاللهِ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ لَيَكْتُبُ أَجْرَهُ وَنَوَافِلَهُ ، وَيَكْتُبُ أَجْرَهُ وَنَوَافِلَهُ ، وَيَكْتُبُ أَجْرَهُ وَنَوَافِلَهُ ، وَيَكْتُبُ أَوْمِنِينَ ، وَعَوْرَاتِهِمْ ، فَهُ وَ خُلِكَ أَلَا اللهُ لَيْفَقَةِ لِلْعِبَادَةِ ، وَيَعُدُّ فِيهِ الْقُوّةَ مِنَ النَّفَقَةِ لِلْعِبَادَةِ ، وَيَعُدُّ فِيهِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَعَوْرَاتِهِمْ ، فَهُ وَ خُلْمُ لِللهَ اللهُ وَمَن يَغْتَنِمُهُ الْفَاجِرُ ») \* (١)

- وهو في الصحيحة (١٠٨٩) وفي صحيح الجامع (٤٨٦). والترمذي (١٩٥٩) وقال: حديث حسن. وكذلك الحافظ العراقي في الإحياء (٣/ ١٣٢). وقال محقق جامع الأصول (٢/ ٥٤٥): حديث حسن.
  - (٥) أبو داود (٢١ ١٤) وقال الألباني (٢/ ٧٧٥): حسن
- (٦) أحمد (٢/ ٢٢٥) واللفظ له والمنذري في الترغيب (٩٦/٢) وقال: رواه ابن خريمة في صحيحه. وقال الشيخ أحمد شاكر (١٥٨/١٦): إسناده صحيح.
- (١) أبو داود في سننه رقم (٤٨٨٠)، والهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ٩٤) وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات .
- (٢) أحمد (٢/ ٢٦) وقال الشيخ أحمد شاكر (٧/ ١٦) إسناده صحيح. وعند الهيثمي (٥/ ١٥) بلفظه وقال:: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال الطبراني رجال الصحيح خلا عبدالله بن أحمد وهو ثقة إمام.
- (٣) البخاري الفتح (١١/ ٦٢٨٩)، ومسلم (٢٤٨٢) واللفظ له.
- (٤) أبوداود رقم (٤٨٦٨) وقال الألباني (٢/ ٩٢٢): حسن.

١٠ - \* (عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: ﴿ قَالَ لِي أَبُو قِلَابَةَ: أَلَا تَلْقَاهُ (١) فَتَسْأَلَهُ ؟ قَالَ: فَلَقِيتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كُنَّا بِهَا مَمَـرِّ<sup>(٢)</sup> النَّاسِ ، وَكَانَ يَمُـرُّ بِنَا الرُّكْبَانُ فَنَسْأَلُهُمْ: مَا لِلنَّاسِ ؟ مَا لِلنَّاسِ ؟ مَا هَـذَا الرَّجُلُ ؟ فَيَقُولُونَ: يَـزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُ. أَوْحَى إِلَيْهِ ، أَوْ أَوْحَى اللهُ بِكَذَا ، فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذَلِكَ الْكَلَامَ فَكَأَنَّا يُقَرُّ فِي صَدْري ، وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلَوَّمُ (٣) بِإِسْلَامِهِمُ الْفَتْحَ فَيَقُولُونَ: اتْرُكُوهُ وَقَوْمَهُ ؟ فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُ وَ نَبِيٌّ صَادِقٌ . فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ أَهْلِ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْم بِإِسْلَامِهِمْ ، وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ . فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: جِئتُكُمْ وَاللهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ حَقًّا . فَقَالَ: « صَلُّوا صَلَاةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا ، وَصَلُّوا صَلَاةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا» فَنَظَرُوا، فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي؟ لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنَ الرُّكْبَانِ ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْع سِنِينَ ، وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِي (١٤) ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيّ: أَلَا

تُغَطُّونَ عَنَّا اسْتَ (٥) قَارِئِكُمْ، فَاشْتَرَوْا فَقَطَعُوا لِي قَمِيطًا، فَمَا فَصَرِحِي بِلَاكِ قَمِيطًا، فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِي بِلَاكِكَ الْقَمِيصِ») \*(٦).

• ١١ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ (٧) النَّبِيِّ ﷺ . فَقَامَ إِلَيْهِ بِمِشْقَصٍ أَوْ مَشَاقِصَ (٨) . فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ بِمِشْقَصٍ أَوْ مَشَاقِصَ (٨) . فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْهُ ، يَخْتِلُهُ (٩) لِيَطْعَنَهُ ) \* (١٠) .

١٢ - \*(عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ الأَنْصَارِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي بِابِ رَضُولِ اللهِ عَنْهُ . وَمَعَ رَسُولِ اللهِ عَنِيْهِ مِدْرًى (١١) يُرَجِّلُ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَنِيْهِ مِدْرًى أَنْكُ تَنْظُرُ رَأْسَهُ (١١) . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَنِيْ : « لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ طَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ . إِنَّا جَعَلَ اللهُ الإِذْنَ مِنْ أَجْلِ طَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ . إِنَّا جَعَلَ اللهُ الإِذْنَ مِنْ أَجْلِ البُصَر ») \* (١٢).

١٣ - ﴿ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِي قَلَى اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِي عَلَیْهُ جَمَعَ لَهُ أَبَوَیْهِ یَوْمَ أُحُدٍ . قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِینَ قَدْ أَحْرَقَ الْمُسْلِمِینَ (۱۲) فقالَ لَـهُ النَّبِی عَلَیْهِ: ﴿ ارْمِ . فِـدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ﴾ قالَ : فَنَزَعْتُ لَهُ النَّبِي عَلَیْهِ: ﴿ ارْمِ . فِـدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ﴾ قالَ : فَنَزَعْتُ لَهُ

- (١) ألاتلقاه: أي النبي على كما يفهم مما يأتي.
- (٢) المعنى يمرُّ بنا الناس إذا أتَوْ االنبي على.
- (٣) تلوم أصلها تتلوَّم ـ بفتح أوله وتشديد اللام ـ أي تنتظر.
  - (٤) تقلصت عني: أي انجمعت وارتفعت.
- (٥) الاست: العَجُز وقيل: حلقة الدبر والجمع أستاه، وأصله: سته حذفت الهاء واجتلبت له همزة الوصل في أوله.
  - (٦) البخاري الفتح ٧(٤٣٠٢).
  - (٧) خُجَر: جمع حجرة هي ناحية البيت.
- (٨) المشقص: نصل السهم اذا كان طويلا غير عريض ، فاذا
   كان عريضا فهو المعبلة.
  - (٩) يختله الرجل: يلتمس غفلته ليطعنه وهو غافل.

- (١٠) البخاري الفتح ١١ (٦٢٤٢) ومسلم (٢١٥٧) واللفظ له.
- (۱۱) مدرى: حديدة يسوى بها شعر الرأس. وقيل: هو شبه المشط. وقيل: المشط. وقيل: هو عود تسوي به المرأة شعرها. وجمعه مدارى. ويقال في الواحد مدراة ومدراية. ويقال: تدريت بالمدرى.
- (۱۲) يرجل به رأسه. هـذا يـدل لمن قال: إنـه مشط أو يشبـه المشط. وترجيل الشعر تسريحه ومشطه.
- (١٣) البخاري-الفتح ١١ (٦٢٤١) ومسلم (٢١٥٦) واللفظ له
- (١٤) أحرق المسلمين: أشتد عليهم في القتال، وعمل فيهم عمل النار .

بِسَهْم (''لَيْسَ فِيهِ نَصْلٌ (''). فَأَصَبْتُ جَنْبَهُ فَسَقَطَ. فَانْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ . فَضَحِكَ ("' رَسُولُ اللهِ ﷺ . حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى نَوَاجِذِهِ (١٤) ")\*(أ).

\* 18 - \*( عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ | - أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُمَ > كَانَ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً (١) لَا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى النَّبِيَ عَلَيْهُ مِنَ الأَرْضِ »)\* (٧).

١٥ - \* (عَنْ مُعَاوِيَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقُ يَقُولُ: ﴿ إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ اللهِ عَيْقُ يَقُولُ: ﴿ إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْ مَهُمْ ، أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ ، فَقَالَ أَبُوالَدَّرْدَاءِ: كَلِمَةً سَمِعَهَا مُعَاوِيَةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ أَبُوالَدَّرْدَاءِ: كَلِمَةً سَمِعَهَا مُعَاوِيَةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ نَفَعَهُ اللهُ تَعَالَى بِهَا) \* (٨).

١٦ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي مُؤذِّنِينَ يَوْمَ
 النَّحْرِ نُؤذِّنُ بِمِنَّى: أَلَا لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَام مُشْرِكٌ، وَلَا

يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ . قَالَ مُمَيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّ مَنِ: ثُمَّ أَرْدَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيًّا فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَ ةَ . قَالَ أَرْدَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيًّا فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَ ةَ . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْلِ مِنَى يَوْمَ النَّحْرِ: لَا أَبُو هُرَيْرَةً: فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْلِ مِنَى يَوْمَ النَّحْرِ: لَا يَكُبُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ، لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ") \* (٩) .

١٧ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً (١٠). فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لَا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا. قَالَتِ الأُولَى: يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا. قَالَتِ الأُولَى: وَوْجِي لَمْ مَهَلٍ غَتُ (١١) عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ وَعْدٍ لَا سَهْلٌ فَيُرْتَقَى ، وَلَا سَمِينٌ فَيُنتُقَلَ (١٢). قَالَتِ الثَّانِيَةُ: زَوْجِي لَا أَبُتُ خَبْرَهُ (١٦). إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أَذَرَهُ. إِنْ أَذْكُرهُ أَذْكُرهُ أَذْكُرهُ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ (١٤). قَالَتِ الثَّالِثَةُ: زَوْجِي الْعَشَنَّ قُ (١٠). إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ ، وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ . الْعَشَنَّ قُ (١٠). إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ ، وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ . قَالَتِ التَّالِشَةُ: زَوْجِي وَلَا سَامَةً: زَوْجِي كَلَيْلِ جِهَامَةً (١٦). لَا حَرُّ وَلَا سَامَةً. قَالَتِ الْخَامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ قَلَا سَامَةً. قَالَتِ الْخَامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ

- (١) فنزعت له بسهم: أي رميته بسهم.
- (٢) ليس فيه نصل: أي ليس فيه زُجٌّ . وهي الحديدة التي تركب في أسفل الرمح.
  - (٣) فضحك: أي فرحا بقتل عدو الله لا لانكشافه .
    - (٤) نواجذه: أي أنيابه وقيل أضراسه .
      - (٥) مسلم (٢٤١٢).
  - (٦) أراد حاجة: أي يقضى حاجته من بول أوغائط.
  - (٧) أبو داود(١٤) وقال الألباني (١/٦): صحيح
- (۸) أبوداود (۲۸۸۸) واللفظ له وقال الألباني (۳/ ۹۲۳): صحيح. وقال محقق جامع الأصول (٦/ ٢٥٤): إسناده حسن ورواه ابن حبان في صحيحه
  - (٩) البخاري الفتح ١ (٣٦٩) واللفظ له. ومسلم (١٣٤٧).
- (١٠) جلس إحدى عشرة امرأة: التقدير: جلس جماعة إحدى

- عشرة على حد قوله تعالى : ﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ ﴾ وفي رواية أبي عوانه: جلست.
- (١١) غث: قال أبو عبيد وسائر أهل الغريب والشرح: المراد بالغث المهزول .
- (١٢) هكذا في فتح الباري، وفي المزهر للسيوطي (١٢) هكذا في فتح الباري، وفي المزهر للسيوطي
  - (١٣) لا أبث خبره: أي لا أنشره وأشيعه .
    - (١٤) عجره وبجره: المراد بهما عيوبه .
- (١٥) زوجي العشنق: العشنق هو الطويل. ومعناه ليس فيه أكثر من طول بلا نفع.
- (١٦) زوجي كليل تهامة: هذا مـدح بليغ . ومعناه ليس فيه أذى بل هو راحة ولذاذة عيش كليل تهامة .

دَخَلَ فَهِدَ (() وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ ، وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ. قَالَتِ السَّادِسَةُ: زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَ (() ، وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَ ، وَإِنِ اضْطَجَعَ النَّفَ . وَلَا يُولِجُ الْكَفَ لِيَعْلَمَ النَّتَقَ ، وَإِنِ اضْطَجَعَ النَّفَ . وَلَا يُولِجُ الْكَفَ لِيَعْلَمَ النَّبَ . قَالَتِ السَّابِعَةُ: زَوْجِي غَيَايَاءُ أَوْ عَيَايَاءُ أَوْ عَيَايَاءُ (() الْبُثَ . قَالَتِ السَّابِعَةُ: زَوْجِي غَيَايَاءُ أَوْ فَلَكِ أَوْ عَيَايَاءُ (() طَبَاقَاءُ ، كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ ، شَجَّكِ (() أَوْ فَلَكِ أَوْ فَلَكِ أَوْ جَمَعَ كُلَّا لَكِ. قَالَتِ الثَّامِنَةُ: زَوْجِي الرِّيحُ رِيحُ زَرْنَبٍ (() وَالْمَسُّ مَسَ أَرْنَبٍ . قَالَتِ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ (() مَسَّ أَرْنَبِ . فَالتَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ (() مَسَّ أَرْنَبِ . فَالْتِ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ (() فَوَيعُ الْعِمَادِ التَّاسِعَةُ الرَّمَادِ. قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ طَوِيلُ النِّيْجَادِ. عَظِيمُ الرَّمَادِ. قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ

النَّادِي. قَالَتِ الْعَاشِرَةُ: زَوْجِي مَالِكٌ. وَمَا مَالِكٌ (٧)؟ مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكِ. لَهُ إِيلٌ كَثِيرَاتُ الْبَارِكِ. قَلِيلَاتُ الْمَسَارِحِ. إِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ (<sup>(A)</sup> أَيْقَنَ أَنَّهُنَّ الْمَسَارِحِ. إِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهِرِ (<sup>(A)</sup> أَيْقَنَ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ. قَالَتِ الْحَادِيةَ عَشْرَةَ: زَوْجِي أَبُوزَرْعٍ. فَهَا أَبُو زَرْعٍ ؟ أَنَاسَ مِنْ حُلِيِ أُذُنَيَ (<sup>(P)</sup> وَمَلاً مِنْ شَحْمٍ وَضَالِكُ. قَالَتِ الْحَادِيةِ فَيَجْحَتْ إِلِلَّ نَفْسِي (<sup>((1)</sup>) وَجَدَنِ فِي عَضُدَيَّ. وَبَجَحَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطِيطٍ (<sup>((1)</sup>) وَدَائِسٍ وَمُنَتِّ بِشَتِّ. فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطِيطٍ (<sup>((1)</sup>) وَدَائِسٍ وَمُنَتِّ (<sup>((1)</sup>). فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلَا أُقَبَّحُ، وَأَرْقُدُ

- (۱) زوجي إن دخل فهد: هذا أيضا مدح. فقولها فهد، تصفه إذا دخل البيت بكثرة النوم والغفلة في منزله عن تعهد ما ذهب من متاعه وما بقي. وشبهته بالفهد لكثرة نومه. يقال أنوم من فهد. وهو معنى قولها ولا يسأل عما عهد. أي لا يسأل عما كان عهده في البيت من ماله ومتاعه. وإذا خرج أسد وهو وصف له بالشجاعة. ومعناه اذا صاربين الناس أو خالط الحرب كان كالأسد. يقال: أسد
- (٢) زوجي إن أكل لف: قال العلماء: اللف في الطعام الإكثار منه مع التخليط من صنوفه حتى لا يبقى منها شيء. والاستشفاف في الشراب: أي يستوعب جميع ما في الإناء.

واستأسد.

- (٣) زوجي غياياء أو عياياء: وهو الذي لا يلقح وقيل هو العنين الذي تعيبه مباضعة النساء ويعجز عنها . وقال القاضي وغيره: غياياء ، بالمعجمة ، صحيح وهو مأخوذ من الغياية وهي الظلمة وكل ما أظل الشخص . ومعناه لا يهتدى إلى مسلك. وقيل هو الغبى الأحمق الفدم .
- (٤) شجك: أي جرحك في الرأس. فالشجاج جراحات الرأس والجراح فيه وفي الجسد.
- (٥) زوجي الريح ريح زرنب: النزرنب نوع من الطيب معروف. قيل أرادت طيب ريح جسده. وقيل طيب ثيابه في الناس.
- (٦) زوجي رفيع العماد:قيل ان بيته الذي يسكنه رفيع العماد ليراه الضيفان وأصحاب الحوائج فيقصدوه . وهكذا بيوت

- الأجواد .
- (٧) زوجي مالك وما مالك؟: استفهام يقصد به تعظيم زوجها ورفع مكانته ثم بينت سر عظمته وهو أن له إبلا كثيرة . لا يوجهها تسرح إلا قليلا . فإذا نزل به الضيفان كانت الإبل حاضرة فيقريهم من ألبانها ولحومها .
- (٨) المزهر: هو العود الذي يضرب . أرادت أن زوجها عود إبله، إذا نزل به الضيفان نحر لهم منها وأتاهم بالعيدان والمعازف والشراب . فإذا سمعت الإبل صوت المزهر علمن أنه قد جاءه الضيفان ، وأنهن منحورات هوالك .
- (٩) أناس من حلي أذني: الحلي بضم الحاء وكسرها: لغتان مشهورتان . والنوس الحركة من كل شيء متدل. فهي تنوس أي تتحرك من كثرتها .
- (١٠) وبجحني فبجحت إليّ نفسي: بجحت بكسر الجيم وفتحها: لغتان مشهورتان أفصحها الكسر. قال الجوهري: الفتح ضعيفة. ومعناه فرحني ففرحت. وقال ابن الأنباري: وعظمني فعظمت عند نفسي. يقال فلان يتبجح بكذا أي يتعظم ويفتخر.
- (١١) الصهيل: صوت الخيل، والأطيط: صوت الإبل. فاكتفى بدلالة الصوت على صاحبه على طريق الكناية.
- (۱۲) ودائس: الذي يدوس الطعام أرادت أنهم أصحاب زرع وأن عندهم طعاما منتقى. ومنتق: من نقيق أصوات المواشى تصف كثرة ماله.

فَأَتَصَبَّحُ، وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحُ . أُمُّ أَبِي زَرْعٍ . فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ ؟ عُكُومُهَا رَدَاحٌ (١١) ، وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ. ابْنُ أَبِي زَرْع . فَهَا ابْنُ أَبِي زَرْع ؟ مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ (٢)، وَيُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ" . بِنْتُ أَبِي زَرْعِ فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعِ ؟ طَوْعُ أَبِيهَا وَطَوْعُ أُمِّهَا، وَمِلْءُ كِسَائِهَا، وَغَيْظُ جَارَتِهَا. جَارِيَةُ أَبِي زَرْعِ. فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعِ ؟ لَا تَبُثُّ حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا (١٤)، وَلَا تُنَقِّثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا (٥)، وَلَا غَلاُّ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا. قَالَتْ: خَرَجَ أَبُو زَرْع وَالأَوْطَابُ تُمْخَضُ (٦). فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَـدَانِ لَهَا كَـالْفَهْ دَيْنِ . يَلْعَبَانِ مِـنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بُرمَّانتَيْنِ. فَطَلَّقَنِي وَنكَحَهَا . فَنكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا سَريًّا رَكِبَ شَرِيًّا (٧)، وَأَخَذَ خَطِيًّا، وَأَرَاحَ عَلَىٌّ نِعَمَّا ثَرِيًّا، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا. قَالَ: كُلِي أُمَّ زَرْع وَمِيرِي أَهْلَكِ. فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِي، مَا بَلَغ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْعٍ. قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ « كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعِ لأُمّ زَرْعِ ")\* (^^).

١٨ - \* (عَنِ الْمِسْورِ بْنِ غُوْرَمَةَ - رَضِيَ اللهُ
 عَنْـهُ - قَالَ: أَقْبَلْتُ بِحَجَرٍ أَحْمِلُـهُ ثَقِيـلِ - وَعَلَيَّ إِزَارٌ

خَفِيفٌ - قَالَ: فَانْحَلَّ إِزَارِي وَمَعِيَ الْخَجَرُ وَلَمُ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ إِلَى مَوْضِعِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ إِلَى مَوْضِعِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ أَنْ أَضُعُهُ (ارْجِعْ إِلَى ثَوْبِكَ فَخُذْهُ وَلَا تَمْشُوا عُرَاةً») \* (١٩).

الله عَنهُ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - اللهِ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهِ عَنهُ اللهُ اللهِ عَنهُ اللهِ عَنهُ اللهِ عَنهُ اللهِ عَنهُ اللهِ عَنهُ اللهِ عَنهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَنهُ اللهِ عَنهُ اللهِ عَنهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهُ ال

(١) عكومها رداح: قال أبو عبيد وغيره: العكوم الأعدال والأوعية التي فيها الطعام والأمتعة .

(٢) مضجعه كمسل شطبة: مرادها أنه مهفهف خفيف اللحم كالشطبة وهو مما يمدح به الرجل. والشطبة ما شطب من جريد النخل، أي شق. وهي السعفة.

(٣) وتشبعه ذراع الجفرة ": الذراع مؤنشة وقد تذكر . والجفرة الأنثى من ولد المعز. وقيل من الضأن . وهي ما بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها . والذكر جفر . لأنه جفر جنباه: أي عظها . والمراد أنه قليل الأكل . والعرب تمدح به.

(٤) لا تبث حديثنا تبثيثا: أي لا تشيعه وتظهره ، بل تكتم سرنا

وحديثنا كله .

(٥) ولا تنقث ميرتنا تنقيثا: الميرة الطعام المجلوب . ومعناه: لا تفسده ولا تفرقه ولا تذهب به . ومعناه وصفها بالأمانة .

(٦) والأوطاب تمخض: الأوطاب جمع وطب وهو وعاء اللبن، تمخض: أي يستخرج منها الزبد تريد أنه انطوى في خبرها كثرة خير داره وأن عندهم من اللبن ما يكفيهم ويفضل حتى يمخضوه ويستخرجوا زبده.

(٧) شريًّا: أي فرسًا خيارًا فائقا.

(۸) البخاري - الفتح ۹ (۱۸۹ ه). ومسلم (۲٤٤٨) واللفظ

(٩) مسلم (٢٤١).

• ٢٠ ﴿ عَنْ أَبِي الْمُلِيحِ قَالَ: دَخَلَ نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَلَى عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فَقَالَتْ: مِمَّنْ أَهْلِ الشَّامِ ، قَالَتْ: لَعَلَّكُنَّ مِنَ أَهْلِ الشَّامِ ، قَالَتْ: لَعَلَّكُنَّ مِنَ أَهْلِ الشَّامِ ، قَالَتْ: لَعَلَّكُنَّ مِنَ الْكُورَةِ الَّتِي تَدْخُلُ نِسَاؤُهَا الْحَهَّ مَاتِ ؟ قُلْنَ: نَعَمْ . الكُورَةِ الَّتِي تَدْخُلُ نِسَاؤُهَا الْحَهَا مَاتِ ؟ قُلْنَ: نَعَمْ . قَالَتْ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « مَا مِنَ قَالَتْ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « مَا مِنَ اللهِ تَعَالَى » يَعْرَبَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِلّا هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى » ) \* (٢) .

٢١ - \*(عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُمْ عَاقِدُو أَزْرِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ . فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ: لَا تَرْفَعْنَ رُقُوسِكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا) \*(٣).

٢٢ - \* (عَنْ أَبِي الطُّفَيْ لِ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ قَالَ: لَلَّا بُنِيَ الْبَيْتُ كَانَ النَّاسُ يَنْقُلُونَ الْحِجَارَةَ وَالنَّبِيُّ

عَلَيْ يَنْقُلُ مَعَهُمْ فَأَخَذَ الثَّوْبَ فَوَضَعَهُ عَلَى عَاتِقِهِ فَنُودِيَ: لَا تَكْشِفْ عَوْرَتَكَ، فَأَلْقَى الْخَجَرَ وَلَبَسَ ثَوْيَهُ») \* (٤٠).

٢٣ - \* ( عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّا مُوسَى كَانَ رَجُلًا حَبِيًّا سِتِّيرًا لَايْرَى مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ اسْتِحْيَاءً مِنْهُ فَاَذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ. فَقَالُوا: مَا يَسْتَبْرُ هَذَا التَّسَتُّر إِلَّا مِنْ عَيْب بِجِلْدِهِ: إِمَّا بَرضٌ وَإِمَّا أَدْرَةٌ ٥ وَإِمَّا آفَةٌ، وَإِنَّ اللهَ أَرَادَ أَنْ يُبَرِّئَهُ مِمَّا قَالُوا لِمُوسَى، فَخَلَا يَوْمًا وَحْدَهُ فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى الْحَجَرِ ثُمَّ اغْتَسَلَ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ إِلَى ثِيَابِهِ لِيَأْخُذَهَا، وَإِنَّ الْحَجَرَ عَدَا بِثَوْبِهِ (٦) فَأَخَذَ مُوسَى عَصَاهُ، وَطَلَبَ الْحَجَرَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: ثَوْبِي حَجَرُ. ثَوْبِي حَجَرُ (٧) حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَلاٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَرَأُوهُ عُرْيَانًا أَحْسَنَ مَاخَلَقَ اللهُ، وَأَبْرَأَهُ مِثَا يَقُولُونَ. وَقَامَ الْحَجَرُ فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَلَبِسَهُ، وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا بِعَصَاهُ، فَوَ اللهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ لَنَدَبًا (<sup>(٨)</sup> مِنْ أَثْرِ ضَرْبِهِ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا فَذَلِكَ قَوْلُهُ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهًا ﴾)\*(٩).

٢٤ - \* ( عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ:

<sup>(</sup>٥) الأدرة: انتفاخ الخصية.

<sup>(</sup>٦) عدا بثوبه: أي مضى مسرعًا به.

<sup>(</sup>٧) أي أعطني ثوبي ياحجر.

<sup>(</sup>٨) ندبًا أي أثـرًا من ضربه إياه - والنَّدَب - بالتحريك - أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد.

<sup>(</sup>٩) البخاري - الفتح ٦ (٣٤٠٤).

<sup>(</sup>١) أبوداود(٢١٧٤). وأحمد (٢/ ٥٤١) واللفظ لـ ه وقال محقق مساويء الأخلاق (١٦٤): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) أبو داود(٤٠١٠) وقال الألباني (٧٥٨/١): صحيح.

<sup>(</sup>٣) أي مخافة أن تنكشف عورة أحدهم - البخاري الفتح(٨١٤).

<sup>(</sup>٤) أحمد (٥/ ٤٥٤) واللفظ له والحاكم (٤/ ١٧٩) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي .

كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَلَيْ عِنْدَهُ . لَمْ يُغَادِرْ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً . فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي. مَاتَّخْطِيءُ مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ شَيْئًا . فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ بَهَا . فَقَالَ: «مُرْحَبًا بِابْنَتِي» ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ \_ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ \_ . ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا. فَلَمَّا رَأَى جَزَعَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ، فَضَحِكَتْ . فَقُلْتُ لَمَا : خَصَّكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ بِالسِّرَارِ ، ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِينِ ؟ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ سأَنْتُهَا مَاقَالَ لَكِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ؟ قَالَتْ: مَا كُنْتُ أُفْشِي عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ سِرَّهُ. قَالَتْ: فَلَمَّا تُووْفِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ قُلْتُ : عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقّ لَمَا حَدَّثْتِنِي. مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ؟ فَقَالَتْ: أَمَّا الآنَ، فَنَعَمْ. أَمَّا حِينَ سَارَّني في الْمُرَّةِ الأُولَى فَأَخْبَرَنِي أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْآنَ فِي كُلّ سَنَةٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ (١)، وَإِنَّهُ عَارَضَهُ الآنَ مَرَّتَيْنِ، وَإِنِّي لَا أُرَى (٢) الأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ. فَاتَّقِى اللهَ وَاصْبري. فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ<sup>(٣)</sup> أَنَا لَـكِ». قَالَتْ: فَبَكَيْتُ بُكَـائِي الَّذِي رَأَيْتِ. فَلَمَّا رَأَى جَزَعِي سَارَّني الثَّانِيَةَ فَقَالَ: « يَا فَاطِمَةُ أَمَا تَـرْضَىْ (١٤) أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَـاءِ الْمُؤْمِنِينَ ، أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَــنِهِ الأُمَّةِ؟» قَالَتْ: فَضَحِكْتُ ضَحِكِي الَّذِي رَأَيْتِ»**)**\* .

٢٥ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: ﴿ لَا يَخُرُجُ اللهِ عَنْ يَقُولُ اللهِ عَنْ يَقُولُ : ﴿ لَا يَخُرُجُ اللهَ عَوْرَتَهُما يَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ اللهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ ») \* (١٠).

٢٦ - \*(عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَ قَالَ: « لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ الرَّجُلِ ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى المَرْأَةُ إِلَى المُرْأَةِ فِي الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى المُرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ») \*(٧).

٢٧ - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) عَنِ النَّبِيِّ عَيْثٍ قَالَ : « مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ، سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ
 اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ
 كَشَفَ اللهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ ») \*(^^).

٢٨ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَنْ لُبْسَتَيْنِ وَعَنْ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَاللهُ عَنْ لُبْسَتَيْنِ وَعَنْ الْمُلَامَسَةِ ، وَالْمُنُ ابَدَةٍ فِي الْبَيْعِ ، وَالْمُنُ ابَدَةٍ فِي الْبَيْعِ ، وَالْمُلَامَسَةُ مَلْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخر بِيدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا يُقَلِّبُهُ إِلَّا بِذَاكَ ، وَالْمُنَ ابَدَةُ أَنْ يَنْبُدُ الرَّجُلُ إِلَى بِالنَّهَارِ وَلَا يُقَلِّبُهُ إِلَّا بِذَاكَ ، وَالْمُنْ ابَدَةُ أَنْ يَنْبُدُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِقَوْبِهِ وَيَنْبُذُ الآخر وُلُ ثَوْبَهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ عَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ . وَاللَّبْسَتَانِ: اشْتِهَا لُ الصَّمَّاءِ - غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ . وَاللَّبْسَتَانِ: اشْتِهَا لُ الصَّمَّاءِ -

<sup>(</sup>١) مرة أو مرتين: هكذا وقع في هذه الرواية . وذكر المرتين شك من بعض الرواة . والصواب حذفها كما في باقي الروايات .

<sup>(</sup>٢) لا أرى:أي لا أظن.

<sup>(</sup>٣) نعم السلف: السلف المتقدم . ومعناه أنا متقدم قدامك فستردين على .

<sup>(</sup>٤) أما ترضي: هكذا هو في النسخ: ترضي . وهو لغة . والمشهور: ترضين .

<sup>(</sup>٥) البخاري الفتح ٦(٣٦٢٣). ومسلم (٢٤٥٠) واللفظ له

 <sup>(</sup>٦) أحمد (٣/ ٣٦) واللفظ له . وأبو داود (١٥). والحاكم في
 المستدرك(١/ ١٥٧ – ١٥٨) وصححه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>۷) مسلم (۳۳۸).

<sup>(</sup>٨) ابن ماجة (٢٥٤٦) واللفظ له . والمنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٢٣٩) وقال: إسناده حسن. الجزء الأول من الحديث عند أبي داود (٤٨٩٣) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما وبعض الحديث عند مسلم (٢٦٩٩) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَبْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَيْهِ فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ - وَاللَّبْسَةُ الأُخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْيِهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ")\*(١).

٢٩ - \*(عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ - رَضِيَ اللهُ
 عَنْهُ - قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ عَوْرَاتُنَا مَانَأْتِي مِنْهَا
 وَمَانَذَرُ ؟ قَالَ: « احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْ جَتِكَ أَوْ

مَامَلَكَتْ يَمِينُكَ » قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ ؟ قَالَ: «إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا ». قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ لَا يَرَيَنَّهَا ». قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِذَا كَانَ أَحَدُّنَا خَالِيًا ؟ قَالَ: « اللهُ أَحَتُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ ») \* (٢).

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «الفضح»

١ - \*( كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ: « مَا أَفْشَيْتُ سِرِّي إِلَى أَحَدٍ قَطُّ فَأَفْشَاهُ فَلُمْتُهُ، إِذْ كَانَ صَدْرِي بِهِ أَضْيَقَ »)\*(").

٢ - \*( قَــالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْــهُ -: « سِرُّكَ أَسِيرُكَ، فِإِذَا تَكَلَّمْتَ بِهِ صِرْتَ أَسِيرُهُ ») \* (٤)

٣ - \*( عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَّهُ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى لَمُمْ صَلَاةَ الظُّهْرِ . فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمُنْبَرِ فَلَاكَرَ السَّاعَةَ ، وَذَكَرَ أَنَّ قَبْلَهَا أُمُّ ورًا عِظَامًا ثُمَّ قَالَ: " مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلُنِي عَنْهُ . فَوَاللهِ لَا تَسْأَلُونَنِي يَسْأَلُنِي عَنْهُ . فَوَاللهِ لَا تَسْأَلُونَنِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَادُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا ". قَالَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَادُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا ". قَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ: فَأَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ

مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَأَكْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يَقُولَ: هَنْ أَبِي ؟ «سَلُونِي» فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةٌ فَقَالَ: مَنْ أَبِي ؟ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ: « أَبُوكَ حُذَافَةٌ » فَلَمَّا أَكْثَرَ رَسُولُ اللهِ يَارَسُولُ اللهِ مِنْ أَنْ يَقُولَ: « سَلُونِي » بَرَكَ عُمَرُ فَقَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا وَبِالإِسْلَامِ دِينًا وَيِمُحَمَّدٍ رَسُولًا. قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ رَبًّا وَبِالإِسْلَامِ دِينًا وَيِمُحَمَّدٍ رَسُولًا. قَالَ رَسُولُ اللهِ رَبًّا وَبِالإِسْلَامِ دِينًا عَمَرُ ذَلِكَ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَينَ قَالَ عُمَرُ ذَلِكَ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْجَنَةُ وَالنَّارُ آنِفًا ('') فِي عَرْضِ ('') هَذَا الْخَائِطِ. فَلَمْ عَلَيْ الْجَنَةُ وَالنَّارُ آنِفًا ('') فِي عَرْضِ ('') هَذَا الْخَائِطِ. فَلَمْ عَلَيْ الْجَنَةُ وَالنَّارُ آنِفًا ('') فِي عَرْضِ ('') هَذَا الْخَائِطِ. فَلَمْ عُلَيْ الْجَنَةُ وَالنَّارُ آنِفًا ('') فِي عَرْضِ ('') هَذَا اللهِ بْنِ عَلَيْ اللهِ بْنِ عَلَيْ اللهِ بْنِ عَلْمَا أَلُونُ اللهِ بْنِ عَنْ اللهِ بْنِ عَنْ عَلْ اللهِ بْنِ عَنْ اللهِ بْنِ عَنْ عَلْ اللهِ بْنِ عَنْ عَلْ اللهِ بْنِ عَنْ اللهِ بْنِ عَنْ اللهِ بْنِ عَنْ عَلْ اللهِ بْنِ عَنْ اللهِ ال

<sup>(</sup>۱) البخاري - الفتح ۱۰ (۵۸۲۰).

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٤٠١٧). وقال الألباني (٢/ ٥٥٩): حسن.

<sup>(</sup>٣) المستطرف(١/٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) المستطرف (١/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٥) أَوْلَى: هي كلمة تهديد ووعيد وقيل: كلمة تلهف . فعلى هذا يستعملها من نجا من أمر عظيم . والصحيح المشهور أنها للتهديد . ومعناها . قرب منكم ما تكرهونه . ومنه قوله

تعالى: ﴿ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ﴾ . أي قاربك ما تكره فاحذره . مأخوذ من الولى وهو القرب.

<sup>(</sup>٦) أنفا: معناه قريبا ، الساعة . والمشهور فيه المد ، ويقال بالقصر . وقرىء بهما في السبع الأكثرون بالمد .

<sup>(</sup>٧) عرض: عرض الحائط جانبه.

<sup>(</sup>٨) قارفت: معناه عملت سوءا . والمراد الزني .

تُقَارِفُ نِسَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ (١) فَتَفْضَحَهَا (٢) عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُـذَافَةَ: وَاللهِ لَوْ أَلْحَقَنِي بِعَبْدِ أَسْوَدَ لَلَحِقْتُهُ اللهِ بْنُ حُـذَافَةَ: وَاللهِ لَوْ أَلْحَقَنِي بِعَبْدِ أَسْوَدَ لَلَحِقْتُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ لَوْ أَلْحَقْنِي بِعَبْدِ أَسْوَدَ لَلَحِقْتُهُ اللهِ المَ

• ٤ - \*(عَنْ دَخِيرٍ أَبِي الْمَيْشَمِ كَاتِبِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : إِنَّ لَنَا جِيرَانًا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَأَنَا دَاعٍ لَمُمُ الشُّرَطَ لِيَأْخُذُوهُمْ . قَالَ: لا تَفْعَلْ، وَعَظْهُمْ، وَهَدِّدْهُمْ . قَالَ: إِنِّي نَهَيْتُهُمْ فَلَمْ يَنْتُهُوا ، وَأَنَا دَاعٍ لَمُمُ الشُّرَطَ (٤) لِيَأْخُذُوهُمْ ، فَقَالَ عُقْبَةُ : وَيْحَكَ لَا دَاعٍ لَمُمُ الشُّرَطَ (٤) لِيَأْخُذُوهُمْ ، فَقَالَ عُقْبَةُ : وَيْحَكَ لَا تَفْعَلْ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنِي يَقُولُ: « مَنْ سَتَرَ تَفْعَلْ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: « مَنْ سَتَرَ عَوْرَةً فِي قَبْرِهَا ») \*(٥) .

٥ - \*( يُرْوَى أَنَّ مُعَاوِيةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَسَرَّ إِلَى الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ حَدِيثَهُ فَقَالَ لأَبِيهِ: يَا أَبَتِ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا وَمَا أُرَاهُ يَطْ وِي عَنْكَ مَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا وَمَا أُرَاهُ يَطْ وِي عَنْكَ مَا بَسَطَهُ إِلَى غَيْرِكَ . فَقَالَ: فَلَا تُحَدِّثْنِي بِهِ؛ فَإِنَّ مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَ الْخِيَارُ إِلَيْهِ، وَمَنْ أَفْشَاهُ كَانَ الْخِيَارُ عَلَيْهِ . قَالَ: فَقُلْتُ يَا أَبَتِ وَإِنَّ هَذَا لَيَدْخُلُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ ابْنِهِ ؟ فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا بُنَي وَلَكِنْ أُحِبُ أَنْ لَا تُذَلِّلُ لِسَانَكَ فَقَالَ: لا وَاللهِ يَا بُنَي وَلَكِنْ أُحِبُ أَنْ لا تُذَلِّلُ لِسَانَكَ فَقَالَ: لِأَ وَاللهِ يَا بُنَي قَلَ: فَأَلَّذِ مُعَاوِيةَ فَأَخْبَرُتُهُ فَقَالَ:

يَاوَلِيدُ أَعْتَقَكَ أَبُوكَ مِنْ رِقِّ الْخَطَأِ. فَإِفْشَاءُ السِّرِّ خِيَانَةٌ ») \*(١٠).

7- \*( قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ - رَحِمَهُ اللهُ -: «الْقُلُوبُ أَوْعِيةٌ وَالشِّفَاهُ أَقْفَاهُا ، وَالأَلْسُنُ مَفَاتِيحُهَا ، فَلْيَحْفَظْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِفْتَاحَ سِرِّهِ . وَمِنْ عَجَائِبِ الأُمُورِ فَلْيَحْفَظْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِفْتَاحَ سِرِّهِ . وَمِنْ عَجَائِبِ الأُمُورِ فَلْيَحْفَظْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِفْتَاحَ سِرِّهِ . وَمِنْ عَجَائِبِ الأُمُورِ فَلْيَحْفَظُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِفْتَاحَ سِرِّهِ . وَمِنْ عَجَائِبِ الأُمْورِ فَلْيَحْفَظُ كُلُمُ وَكُلُّ اللَّسْرَارُ فَلَا مُورَى كُلُّهَا كَثُرُتْ خِزَائُهَا كَانَ أَضْيَعَ لَهَا ، وَكَمْ مِنْ إِظْهَارِ فَإِنَّهُا كُلُلُ كُلُمُ عُلْ ، وَكَمْ مِنْ إِظْهَارِ سِرٍ أَرَاقَ دَمَ صَاحِبِهِ وَمَنَعَهُ مِنْ بُلُوغٍ مَآرِبِهِ ، وَلَوْ كَتَمَهُ مِنْ بُلُوغٍ مَآرِبِهِ ، وَلَوْ كَتَمَهُ أَمِنَ مِنْ سَطْوَتِهِ »)\*(\*).

٧ - \* ( قَالَ الْحَسَنُ: « إِنَّ مِنَ الْخِيَانَةِ أَنْ ثُحَدِّثَ بِسِرِّ أَخِيلَكَ ») \* (^^).

٨ - \*( قَالَ الإِمَامُ الْغَزَائِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: «إِفْشَاءُ السِّرِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الإِيْذَاء، وَالتَّهَاوُنِ بِحَتِّ الْمُعَارِفِ وَالأَصْدِقَاءِ. وَهُموَ حَرَامٌ إِذَا كَانَ فِيهِ إِضْرَارٌ ، وَلُوْمٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِضْرَارٌ ») \*(٩).

• ٩ - \* (أَنْشَدَ ثَعْلَبُ:

ثَلَاثُ خِصَالٍ لِلصَّدِيقِ جَعَلْتُهَا

## مُضَارِعَةً لِلصَّوْمِ وَالصَّلَوَاتِ

الإسناد وقال الهيئمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح (١/ ١٣٤). قال الحافظ: رجال أسانيدهم ثقات، ولكن اختلف فيه على إبراهيم بن نشيط اختلافا كثيرا، ذكرت بعضه في مختصر السنن. الشرط: بضم الشين المعجمة وفتح الراء: هم أعوان الولاة والظلمة، والواحد منه شرطى بضم الشين وسكون الراء.

- (٦) الإحياء (٣/ ١٣٢).
- (٧) المستطرف(١/٢٩٦).
- (٨) إحياء علوم الدين (٣/ ١٣٢).
- (٩) إحياء علوم الدين(٣/ ١٣٢).

<sup>(</sup>١) الجاهلية: هم من قبل النبوة . سموا به لكثرة جهالاتهم.

<sup>(</sup>٢) فتفضحها: معناه لو كنت من زنى فنفاك عن أبيك حذافة فضحتني.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٣٥٩) واللفظ له . وأورده البخاري مقطعا الفتح (٣) مسلم (٢٣٥٩)

<sup>(</sup>٤) الشرط: بضم الشين المعجمة وفتح الراء: هم أعوان الولاة والظلمة، والواحد منه شرطى بضم الشين وسكون الراء.

<sup>(</sup>٥) أبو داود رقم (٤٨٩٢)، والمنذري في الترغيب (٣/ ٢٣٨) واللفظ له وقال: رواه أبوداود (٤٨٩٢) والنسائي بذكر القصة وبدونها، وابن حبان في صحيحه، وقال: صحيح

مُواسَاتُهُ ، وَالصَّفْحُ عَنْ عَثَرَاتِهِ

وَتَرُكُ ابْتِذَالِ السِّرِّ فِي الْخَلَوَاتِ) \*(١٠ من قَالَ البَّرِيْ فِي الْخَلَوَاتِ) \*(١٠ من قَالَ الأَبْشِيهِيُّ: «اعْلَمْ أَنَّ أُمَنَاءَ الأَمْوَالِ ، وَحِفْظُ الأَمْوَالِ الأَسْرَارِ أَقَلُّ وُجُودًا مِنْ أُمَنَاءِ الأَمْوَالِ ، وَحِفْظُ الأَمْوَالِ مَنِيعَةٌ أَيْسَرُ مِنْ كِتْهَانِ الأَمْرَارِ ؛ لأَنَّ أَحْرَازَ الأَمْوَالِ مَنِيعَةٌ بِالأَبْوَابِ وَالأَقْفَالِ ، وَأَحْرَازُ الأَمْرَارِ بَارِزَةٌ، يُذِيعُهَا لِسَانٌ نَاطِقٌ ، وَيُشِيعُهَا كَلَامٌ سَابِقٌ ، وَحَمْلُ الأَمْرَارِ أَثْقَلُ مِنْ حَمْلُ الأَمْوَالِ ») \*(٢).

اً ۱۱ - \* ( وَكَانَ يُقَالُ: ﴿ أَحْزَمُ النَّاسِ مَنْ لَا يُفْشِي سِرَّهُ إِلَى صَدِيقِهِ نَخَافَةَ أَنْ يَقَعَ بَيْنَهُمَا شَرُّ فَيُفْشِيَهُ عَلَيْهِ ﴾ "ك. عَلَيْه ") \* "ك.

١٢ - \* (قِيلَ: أَفْشَى رَجُلٌ لِصَدِيقٍ لَـهُ سِرًّا مِنْ
 أَسْرَادِهِ ، فَلَكَ فَـرَغَ قَـالَ لَـهُ: حَفِظْتَـهُ ؟ قَـالَ: لَا . بَـلْ
 نَسيتُهُ » \* (3) .

١٣ - \* ( وَلِبَعْضِهِمْ:
 لَيْسَ الْكَرِيمُ الَّذِي إِنْ زَلَّ صَاحِبُهُ
 بَثَّ الَّذِي كَانَ مِنْ أَسْرَارِهِ عَلِمَا

إِنَّ الْكَرِيمَ الَّذِي تَبْقَى مَوَدَّتُهُ

وَيَحْفَظُ السِّرَّ إِنْ صَافَى وَإِنْ صَرِمَا) \*(٥٠).

١٤- قَالَ الشَّاعِرُ:

إِذَا الْمُرْءُ أَفْشَى سِرَّهُ بِلِسَانِهِ

وَلَامَ عَلَيْهِ غَيْرَهُ فَهُوَ أَحْمَقُ

إِذَا ضَاقَ صَدْرُ الْمُرْءِ عَنْ سِرِّ نَفْسِهِ

 $\dot{b}$  فَصَدْرُ الَّذِي يَسْتَوْدِعُ السِّرَّ أَضْيَقُ  $\ddot{b}$ 

١٥ - \* ( وَقَالَ آخَرُ:

إِذَا مَا ضَاقَ صَدْرُكَ عَنْ حَدِيثٍ

وَأَفْشَتْهُ الرِّجَالُ فَمَنْ تَلُومُ؟

وَإِنْ عَاتَبْتُ مَنْ أَفْشَى حَدِيثِي

وَسِرِّي عِنْدَهُ فَأَنَا الْمُلُومُ ) \*(٧).

١٦ \* ( وَقَالَ آخَرُ:
 وَلَا أَكْتُمُ الأَسْرَارَ لَكِنْ أُذِيعُهَا

وَلَا أَدَعُ الأَسْرَارَ تَعْلُو عَلَى قَلْبِي وَإِنَّ قَلِيلَ الْعَقْلِ مَنْ بَاتَ لَيْلَةً

تُقَلِّبُهُ الأَسْرَارُ جَنْبًا إِلَى جَنْبِ) \* (^).

# من أضرار «الفضح»

(١) فَضْحُ الأَسْرَارِ وَالأَعْسِرَاضِ اعْتِدَاءٌ، وَالاعْتِداءُ غَطُورٌ شَرْعًا.

(٢) مَنْ فَضَحَ سِرَّ أَخِيهِ أَوْ عَوْرَتَهُ فَضَحَهُ اللهُ فِي الـدُّنْيَا وَالآخِرَةِ عَلَى رُؤُوسِ الأَشْهَادِ.

(٣) الْفَاضِحُ مَمْقُوتٌ، يَتَجَنَّبُ النَّاسُ مُجَالَسَتَهُ وَمُخَالَطَتَهُ.

(٤) إِذَا وَجَدَ الْمُجْتَمَعَ قَدْ نَبَذَهُ ازْدَادَ حِقْدًا عَلَى النَّاسِ وَانْعَكَسَ ذَلِكَ قَلَقًا وَاضْطِرَابًا فِي نَفْسِهِ.

(٥) إِذَا كَثُرَتِ الْفَضَائِحُ فِي مُجْتَمَعٍ مَا فَلْيُتَ وَدَّعْ مِنْهُ؛ إِذْ إِنَّهُ أَصْبَحَ مُجْتَمَعًا مُنْحَلَّا لَا قِيمَةَ لَهُ.

(٥) المصدر السابق نفسه ، والصفحة نفسها .

(٦) المستطرف(١/ ٢٩٨).

(V) المصدر السابق نفسه ، والصفحة نفسها .

(٨) المصدر السابق نفسه ، والصفحة نفسها .

(١) آداب العشرة (٣٨).

(٢) المستطرف(١/ ٢٩٦).

(٣) المصدر السابق(١/ ٢٩٨).

(٤) آداب العشرة (٢٣).

### القتل

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٤      | ٣٤       | 44     |

### القتل لغةً:

إِزْهَاقُ الرُّوحِ. وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ق ت ل) النَّتِي تَدُلُّ عَلَى إِذْلَالٍ وَإِمَاتَةٍ، يُقَالُ: قَتَلْتُهُ قَتْلًا، وَالْقِتْلَةُ: الْمَرَّةُ الْحَالُ يُقْتَلُ عَلَيْهَا يُقَالُ: قَتَلَهُ قِتْلَةَ سَوْءٍ، وَالْقَتْلَةُ: الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ (۱).

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: يُقَالُ: رَجُلٌ قَتِيلٌ أَيْ مَقْتُولٌ وَالْجُمْعُ قُتَكُم عُ جَمْعَ السَلَامَةِ لأَنَّ وَالْجُمْعُ قُتَكُم عُ جَمْعَ السَلَامَةِ لأَنَّ مُؤَنَّقَهُ لاَتَدْخُلُهُ اهْاءُ (إِلَّا إِذَا حُذِفَ الْمُوْصُوفُ) فَقُلْت: مُؤَنَّقَهُ لاَتَدْخُلُهُ اهْاءُ (إِلَّا إِذَا حُذِفَ الْمُوصُوفُ) فَقُلْت: قَتِيلَةُ بَنِي فُلَانٍ، وَكَذَلِكَ مَرَرْتُ بِقَتِيلَةٍ، لأَنَّكَ تَسْلُكُ طَرِيقَ الاسْمِ. وَيُقَالُ: قُتِلَ الرَّجُلُ، فَإِنْ كَانَ قَتَلَهُ الْعِشْقُ قِيلَ السَّمِ وَيُقَالُ: قُتِلَ الرَّجُلُ، فَإِنْ كَانَ قَتَلَهُ الْعِشْقُ قِيلَ الشَّاعِرُ الْعِشْقُ قِيلَ الشَّاعِرُ (ابْنُ قَيْسِ الرُّقِيَّاتِ):

(١) المقاييس (٥/٥٥).

<sup>(</sup>٤) التاج (١٥/ ٢٠٧، ٢٠٨، ٢٠٩).

<sup>(</sup>٥) المفردات (٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) الصحاح (٥/ ١٧٩٧).

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير (١٨٧).

وَاغْتِرَابِي عَنْ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ

فِي بِ لَا دَثِيرَةِ الأَقْتَ اللَّهُ وَالْقِتْلُ أَيْضًا: الْقِرْنُ فِي قِتَالٍ الأَقْتَالُ: الأَعْدَاءُ، والْقِتْلُ أَيْضًا: الْقِرْنُ فِي قِتَالٍ وَغَيْرِهِ، وَهُمَا قِتْلَانِ أَيْ مِثْلَانِ، وَقِتْلُ الرَّجُلِ: نَظِيرُهُ وَابْنُ عَمِّه، وَإِنَّهُ لَقِتْلُ شَرِّ أَيْ عَالٍ بِهِ، وَرَجُلٌ مُقَتَّلٌ أَيْ عَالٍ بِهِ، وَرَجُلٌ مُقَتَّلٌ أَيْ عَالٍ بِهِ، وَرَجُلٌ مُقَتَّلٌ أَيْ عَلِمٌ بِلِأُمُورِ (۱).

#### القتل اصطلاحًا:

قَالَ الْجُرْجَانِيُّ: الْقَتْلُ: فِعْلُ يَحْصُلُ بِهِ زُهُ وقُ الرُّوح (٢).

وَقَالَ الرَّاغِبُ: أَصْلُ الْقَتْلِ: إِذَالَةُ الرُّوحِ عَنِ الْجَسَدِ كَالْهُ وَتِي لِكُنْ إِذَا اعْتُبِرَ بِفِعْلِ الْمُتُولِّي لِلْكَ، الْجَسَدِ كَالْهُ وَلِّي لِلْكَابِهِ فَعْلِ الْمُتُولِي لِلْكَابِهِ فَيْ لِللَّهُ وَلِي الْمُتَابِرَ بِفَوْتِ الْحَيَاةِ قِيلَ: مَوْتُ لُيُعَالُ قَتْلُ: مَوْتُ الْحَيَاةِ قِيلَ: مَوْتُ (وَفَوْتُ )(٣).

وَقَالَ الْكَفَوِيُّ: الْقَتْلُ: إِزَالَةُ الرُّوحِ عَنِ الْجَسَدِ اعْتِبَارًا بِفِعْلِ الْمُتُولِّي لِلْاَكُ (١٠).

## القتل في القرآن الكريم:

وَرَدَ لَفْظُ الْقَتْلِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ عَلَى سَبْعَةِ أَهْ حُه:

١ - الْفِعْلُ الْمُمِيتُ لِلنَّفْسِ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: فِي آلِ عِمْرَانَ: الآية (١٤٦) ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِيُّ وَنَ كَثِيرٌ ﴾ وَفِي سُورَةِ النِّسَاءِ: الآية (٩٣) ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾.

٢- الْقِتَالُ. وَمِنْهُ قَـوْلُهُ تَعَـالَى فِي الْبَقَرَةِ: الآيَـة
 (١٩١) ﴿ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ﴾.

٣- اللَّعْنُ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي الذَّارِيَاتِ: الآية
 (١٠) ﴿قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ ﴾ وَفِي ﴿الْمُدَّثِرْ ﴾ الآية (١٠، ٢٠)
 ﴿ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ \* ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴾ وَفِي الْبُرُوجِ:
 الآية (٤) ﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الأُخْدُودِ ﴾.

٤ - التَّعْذِيبُ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي الأَّحْزَابِ:
 الآية (٦١) ﴿ أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا ﴾.

٥- الدَّفْنُ لِلْحَيِّ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي الأَنْعَامِ: اللَّية (١٥١) ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ﴾.

٦- الْقِصَاصُ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ
 (الإِسْرَاء) الآية (٣٣) ﴿ فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ
 مَنْصُورًا ﴾.

٧- الذَّبْحُ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي الأَّعْرَافِ الآية
 (١٤١) ﴿ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ ﴾ (٥).

## حكم القتل:

قَالَ ابْنُ حَجَرِ: قَتْلُ الْمُسْلِمِ أَوِ الذِّمِيِ الْمُعْصُومِ عَمْدًا أَوشِبْهَ عَمْدٍ مِنَ الْكَبَائِرِ .. وَلِلْقَتْلِ أَحْكَامٌ كَالْقَوْدِ وَالدِّيَةِ وَقَدْ ذُكِرَ فِي سُورَةِ البَقَرَةِ (آية ١٧٨) ﴿يَاأَيُّا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَ ..) (٦) وَعَدَّ مِنَ الْكَبَائِرِ أَيْضًا قَتْلَ الإِنْسَانِ لِنَفْسِهِ، مُسْتَدِلاً بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلاَ تَقْتُلُ وا أَنْفُسَكُمْ ﴾ قَالَ: وَعَدُّ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَعَدُّ ذَلِكَ

<sup>(</sup>٤) الكليات (٧٢٩).

<sup>(</sup>٥) نزهة الأعين النواظر (٥٩٥ - ٤٩٧).

<sup>(</sup>٦) الزواجر (٤٨٢).

<sup>(</sup>۱) لسان العرب (٥/ ٣٥٢٧ – ٣٥٣٠).

<sup>(</sup>٢) التعريفات (١٧٩).

<sup>(</sup>٣) المفردات (٢٩٣)، وعنه أخذ ابن المناوي، انظر التوقيف

كَبِيرةً هُوَ صَرِيحُ الآيَة، وَيَدْخُلُ فِيهِ وَفِيهَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الْوَعِيدِ قَتْلُ الْمُهْدِرِ لِنَفْسِهِ كَالزَّانِي الْمُحْصَنِ، وَقَاطِعِ مِنَ الْوَعِيدِ قَتْلُ الْمُهْدِرِ لِنَفْسِهِ كَالزَّانِي الْمُحْصَنِ، وَقَاطِعِ الطَّرِيقِ الْمُتَحَتِّمِ قَتْلُهُ (۱)، أَمَّا الإِمَامُ الذَّهَبِيُّ فَقَدْ ذَكَرَ الطَّرِيقِ الْمُتَحَتِّمِ قَتْلُهُ (۱)، أَمَّا الإِمَامُ الذَّهَبِيُّ فَقَدْ ذَكَرَ الطَّرِيقِ الْمُتَعْبَارِهِ الْكَبِيرَةَ الثَّانِيَةَ بَعْدَ الشِّرْكِ، وَقَدْ أَدْخَلَ الْقَتْلُ بِاعْتِبَارِهِ الْكَبِيرَةَ الثَّانِيَةَ بَعْدَ الشِّرْكِ، وَقَدْ أَدْخَلَ فِي ذَلِكَ قَتْلَ الذِّمِيِّ الْمُعَاهِدِ (۱).

[للاستزادة: انظر صفات: الإجرام - الإرهاب - الحرب والمحاربة - العدوان - البغي - الانتقام - الطغيان - الفساد - نقض العهد - الغدر.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: تكريم الإنسان ـ السلم \_ العفو \_ السماحة \_ الصفح \_ الصلح \_ الإصلاح].

# الآيات الواردة في « القتل »

### قتل الكفار إذا قاتلوا المؤمنين:

- المَعْتَدُوا فِي سَيِيلِ اللّهِ الّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا نَعْتَدُوا فِي سَيِيلِ اللّهِ الّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا نَعْتَدُوا فَي اللّهَ لَا يُحِبُ اللّهَ لَا يُحِبُ اللّهَ عَدَيْنَ فَي اللّهُ عَدَيْنَ فَي اللّهُ عَدَيْنَ فَي اللّهُ عَدَيْنَ اللّهَ اللّهُ عَدَيْنَ اللّهَ اللّهُ عَنْدَ اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه
- ٢- فَهَرَمُوهُم بِإِذِنِ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُر دُ
   جَالُوتَ وَءَاتَكُ اللّهُ الْمُلْكِ
   وَالْحِصَمَة وَعَلّمَهُ مِمَايِشَا أَهُ وَلَوْ لَا
   دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُم بِبَغْضِ
   لَفْسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَ اللّهَ
   ذُو فَضُلِ عَلَى الْعَكَمِينَ
   شُر فَضُلِ عَلَى الْعَكَمِينَ
- ٣- فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِكَ اللَّهَ قَنْلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ
  إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكَ اللَّهَ رَمَيْ
  إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكَ اللَّهَ رَمَيْ
  وَلِيُسِّلِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاّءً حَسَنَا
  إِنَ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَيْفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَيْفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللْعُلِيْلِيْلِي الللّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُؤْمِنِ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُؤْمِنِ الللْمُ الللْمُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِلُولُولِي الللللْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلَ اللْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلَ اللْمُؤْمِلُولُولُولِي الللْمُ

- ٤- فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَاقَنْكُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدِتُمُوهُمْ وَافْعُدُواْ حَيْثُ وَهُمْ وَٱخْصُرُوهُمْ وَافْعُدُواْ لَحَيْثُ وَهُمْ وَٱخْصُرُوهُمْ وَافْعُدُواْ لَهُمْ حَيْثُ لَا مَرْصَدُ فَإِن تَابُواْ وَٱقَامُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿
  - ٥- وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَهَرُوهُم مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَنِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيهَا لَقَتُكُوكِ وَتَأْسِرُوكِ فَرِيقًا شَ

### النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق:

- ٧- وَمَاكَاكِ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا وَمَن قَنلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا وَمَن قَنلَ مُؤْمِنة وَمَن قَنلَ مُؤْمِنة وَمَن قَنلَ مُؤْمِنة وَمِن قَنْ مِنكَة أَلَى اللّهَ أَن يَصَكَدَ قُوا اللّهَ عَلَى اللّهَ أَن يَصَكَدَ قُوا اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهَ مَن يَصَكَدَ قُوا اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

(٥) الأحزاب: ٢٦ مدنية

(٦) النساء: ٢٩ مدنية

(٣) الأنفال: ١٧ ـ ١٨ مدنية

(٤) التوبة: ٥ مدنية

(١) البقرة: ١٩٠ ـ ١٩٢ مدنية

(٢) البقرة: ٢٥١ مدنية

مُسَلَّمَةً إِنَّ أَهْ لِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُسَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهُ وَكَاتَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿

٨- قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوٓا أَوْلَندَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ عَلْمٍ وَحَرَّمُوا مَارَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ ٱفْرِرَآةً عَلَى ٱللَّهُ قَدْ ضَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْ تَدِينَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّه

9- ﴿ قُلُ تَعَالُوْا أَتَّلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمُ مَ عَلَيْكُمُ أَلَا ثَشْرِكُواْبِهِ مَسَنَعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ الْحَسَنُ أَوْلَا تَقْنُ لُواْ أَوْلَا دَكُم مِنْ إِمَلَاقِ لَمَ نَعْنُ لَا نَقْنُ لُواْ أَوْلَا دَكُم مِنْ إِمَلَاقِ لَمَ نَعْنُ لَا رَفُوا لَغَنْ لَا لَا مُعْمَ وَإِيّاهُمُ وَلَا نَقْ رَبُوا لَعْنَ لَا نَقْ رَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا نَقْ مَرُوا لَا نَقْ مَنْ لَا لَكُونُ اللّهُ إِلَّا لِلَا اللّهُ اللّهُ إِلَّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

١٠ وَلَانَفْنُلُواْ أَوْلَادُكُمْ خَشْيَةً إِمْلَقِ خَنُ نَرْزُفَهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ فَنَالُهُمْ كَانَ خِطْفَا كَمِيرًا ﴿ وَلِانَفْرَبُواْ الزِّنَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِسَنَةً وَسَاءً سَيِيلًا ﴿ وَلَانَفْتُهُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا فِالْحَقِ مُ وَلَا نَفْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا فِالْحَقِ مُ وَلَا نَفْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا فِالْحَقِ مُ وَلَا نَفْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا فِالْحَقِ مَنْ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِولِيتِهِ عَلَيْنَا لَولِيتِهِ عَلَيْنَا لَمُ فَيْدُ لِلْمَالِي الْمُؤْمِلُهُ مَا فَقَدْ جَعَلَيْنَا لِولِيتِهِ عَلَيْنَا لَكُولِيتِهِ عَلَيْنَا لَولِيلِي اللَّهُ الْمُؤْمِلُ مَنْ أَيْنَا لَيَالَا مَنْ الْمَنْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمَوْلِيقِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمَلْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمَعْمَرِ مَا فَقَدْ جَعَلَيْنَا لِولِيتِهِ عَلَيْنَا لَولِيلِي الْمَلْمُؤْمِلُ مَنْ أَنْهُ الْمُؤْمِلُ الْمَقْلُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْم

فَلَا يُسُرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿ ثَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَانَ مَنصُورًا ﴿ ثَا اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ

١٢ - وَإِذَا ٱلْمَوْءُ, دَةُسُبِلَتْ ﴿ ) بِأَيَ ذَنْبِقُنِكَ ۖ ۞ (١)

#### قتل المستضعفين:

١٣ - وَإِذْ أَنِحَيْنَكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ
 يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِّ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَ كُمُّ
 وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَ كُمُّ وَفِى ذَلِكُم
 بَلآءٌ مِّن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ ﴿

١٤- وَلَمْمُ عَلَى ذَنَّكُ فَأَخَافُ أَن يَقَدُلُونِ (إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

- ١٥ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَّ <u>لَائَقَتُ لُوهُ</u> عَسَىؒ أَن يَنفَعَنَاۤ أَوْنَتَخِذَهُۥ وَلَدًا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ (٩) وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ ﴿ (٩)

المَّا اَنْ اَرَادَ اَن يَبْطِشَ بِاللَّذِی هُوَعَدُوُّ لَهُ حَاقَالَ يَنْمُوسَى اَلْهُ الْمَسِلَ يَنْمُوسَى اَلْهُ الْمَسِلَ اللَّهُ ال

١٧ - قُئِلَ أَضَعَبُ ٱلْأُخَذُودِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدُودِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٩) القصص : ٩ مكية

<sup>(</sup>۱۰) القصص: ۱۹ مكية

<sup>(</sup>١١) البروج : ٤ مكية

<sup>(</sup>٥) الفرقان : ٦٨ مكية

<sup>(</sup>٦) التكُوير: ٨\_٩ مكية

<sup>(</sup>٧) الأعراف : ١٤١ مكية

<sup>(</sup>٨) الشعراء: ١٤ مكية

<sup>(</sup>١) النساء: ٩٢ ـ ٩٣ مدنية

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٤٠ مكية

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١٥١ مكية

<sup>(</sup>٤) الإسراء : ٣١ ٣٣ مكية

## قتل الأنبياء بغير حق:

مَا وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُمُوسَىٰ لَنَ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ
فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُحْفِي لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ
بَقْلِهَا وَقِثَ آبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَنْسَتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَ أَذْنَ بِاللَّذِي عَلَيْهِ مُوالَّذِي هُوَ أَذْنَ بِاللَّذِي مُواذَنْ لَا لَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعُلِيْمُ اللَّهُ اللَ

19 - وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَآأَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَامَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَلُلُونَ أَنْلِيكَآءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم

٢٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاَينَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ
 ٱلنَّبِيَنَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ
 يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِرْهُ مَ
 يَعْدَابٍ ٱلِيمٍ شَيْرًا

٢١ - ضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِلَةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوۤ أَإِلَّا بِحَبِّلِ مِّنَ اللَّهِ اللَّهِ وَحَبِّلِ مِّنَ ٱلنَّهِ وَحَبِّلِ مِّنَ ٱلنَّهِ وَحَبِّلِ مِّنَ ٱلنَّهِ وَصَرِبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَهُمَ وَصَرِبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَهُمَ كَانُوا يَكْفُرُونَ وَعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْلِيكَاءَ كَانُوا يَكْفُرُونَ وَعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْلِيكَاءَ بِعَلَيْرِحَقِّ ذَالِكَ بِمَاعَصَوا قَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿

٢٢ - اللّذِينَ قَالُوَ اإِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْ نَا اللَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُ لُهُ النَّارُّ قُلُ قَلْ قَدْ جَاءَكُمُ رُسُلُ مِن فَبِلِي بِالْبَيِنَاتِ وَبِاللَّذِي قَدْ جَاءَكُمُ رُسُلُ مِن فَبِلِي بِالْبَيِنَاتِ وَبِاللَّذِي قَدْ جَاءَكُمُ رُسُلُ مِن فَبِلِي بِالْبَيِنَاتِ وَبِاللَّذِي قَدْ جَاءَكُمُ وَهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّيْ (\*)
قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهِ (\*)

٢٣ - يَتَأَيَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَ لَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ عِمَكَمَ اللَّهِ مَن تَرَاضِ مِنكُمْ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسكُم عَن تَرَاضِ مِنكُمْ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسكُم اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا إِنَّ اللَّهَ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا إِنَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤَمِّ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْم

٥٧ - فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّاۤ أَن قَالُوا اَفْتُلُوهُ أَوْحَرِقُوهُ فَأَنِهَ لَللهُ مِنَ النَّارِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَمْتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ (أَنَّ) (^)

# قتل بني إسرائيل أنبيائهم بغير حق:

٧٦ \_ وَإِذْ قَنَلْتُمُ نَفْسًا فَأَدَّرَهُ ثُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَاكُنتُمْ تَكُنْهُونَ ﴿ (٩)

(٧) الأعراف: ١٥٠ مكية

(٨) العنكبوت: ٢٤ مكية

(٩) البقرة: ٧٢ مدنية

(٤) آل عمران : ١١٢ مدنية

(٥) آل عمران : ١٨٣ مدنية

(٦) النساء: ٢٩ مدنية

(١) البقرة: ٦١ مدنية

(٢) البِقرة : ٩١ مدنية

(٣) آل عمران: ٢١ مدنية

٧٧ - وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَاتَسْفِكُونَ دِمَآ عَكُمْ وَلَا يُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيكرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمُ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَوَّوُلآء تَقْلُلُوك أَنفُسكُمْ وَتَخْرِجُونَ فَريقًامِّنكُم مِّن دِيكرهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَإِن يَأْتُوكُمُ أُسَكَرَىٰ تُفَكَدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَاجَزًا أَهُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِرْيُّ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأَ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّٱلْعَذَابُّ وَمَاٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّاتَعْمَلُونَ ﴿ أُوْلِكَيْكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ ١ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَقَفَّيْنَامِنَ بَعْدِهِ - بِأُلرُ سُلِ وَءَ اتَّيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِّ أَفَكُلَمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهُوَى آَنهُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَريقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًانَقَنُكُوكَ ۞

٢٨ - أَقَنُكُواْ يُوسُفَ أَوَا طَرَحُوهُ أَرْضَا يَغَلُ لَكُمْ وَجَهُ الْمَعُدِهِ وَقُومًا صَلِحِينَ ﴿ الْمَيكُمُ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعَدِهِ وَقُومًا صَلِحِينَ ﴿ الْمَيكُمُ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعَدِهِ وَقُومًا صَلِحِينَ ﴿ وَالْمَيْمُ مِلْاَ مُعْلَى اللّهَ مَا لَكُنْ مُعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ

۲۹ - وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةِ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْسَلِ لَانِ هَلْذَا مِن شِيعَلِهِ عَلَىٰ ٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّهِ \* فَاسْتَعَنْمُهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَلِهِ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّهِ عَ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهٌ قَالَ هَلْذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ وَعَدُوُّ مُّضِلً مُّ مَّيِئٌ فَيْ الْكَالِيَّ الْمَالِيَّ الْفَالِيَّ إِنَّهُ وَعَدُوُّ مُّضِلً الشَّيْطَانِ إِنَّهُ وَعَدُوُّ مُّضِلً الْمَالِيَةِ الْقَالَ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةُ الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَّةُ الْمَالَةُ الْمِلْوَالِيَّ إِنَّهُ وَعَلَيْهِ مُنْ عَمْلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ وَعَلَيْهِ الْمُؤْلِقُولُ مُنْ اللَّهُ الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَّةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالِيَّةُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُلْمِينَ الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَةُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمَالَعُولُ الْمَلْعُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلَقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ مُنْ الْمُؤْلِقُ الْ

٣٠ - فَلَمَّا أَنْ أَرَاد أَن يَبْطِشَ بِالَّذِى هُوعَدُوُّ لَهُ مَا قَالَ
 يَمُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلنِي كَمَا قَنَلْت نَفْسًا بِالْأَمْسِ لَي يَمُوسَى إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُون جَبَّا رَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿
 أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿

٣١- وَقَالَ رَجُلُ مُّؤُمِنُ مِّنَ عَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُهُ إِيمَنَهُ أَنْقُ تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَيِّ اللَّهُ وَقَدْ جَآءَ كُم بِالْبَيِّنَتِ مِن رَّبِكُمْ وَإِن يَكُ كَذِبَافَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَمُسْرِفُ كَذَّابُ (اللَّهُ)

لا يَهْدِي مَنْ هُوَمُسْرِفُ كُذَّابُ (اللَّهُ)

لا يَهْدِي مَنْ هُوَمُسْرِفُ كُذَّابُ (اللَّهُ)

الدعاء على الكفار في حكمهم بالقتل:

٣٧ \_ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ عُزَيْرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ
النَّصَرَى الْمَسِيحُ اَبْنُ اللَّهِ
ذَالِكَ قَوْلُهُ مِ بِأَفَرُهِ هِمَّ
يُضَدَهِ وُرَبَ قَوْلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ (1)

٣٣ - ﴿ لَيِن لَّرَيْنَاهِ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضُّ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونِكَ فِيهَ آ إِلَّا قَلِيلًا ﴿

قَىٰنَكَهُمُ اللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴾

<sup>(</sup>٥) غافر: ٢٨ مكية

<sup>(</sup>٦) التوبة : ٣٠ مكية

<sup>(</sup>٣) القصص: ١٥ مكية

<sup>(</sup>٤) القصص: ١٩ مكية

<sup>(</sup>١) البقرة: ٨٤ ـ ٨٧ مدنية

<sup>(</sup>٢) يوسفُ : ٩ ـ ١٠ مكية

مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَاثُقِفُوۤ أَلُخِذُوا وَقُتِلُوا تَفْتِيلًا ۞

> ٣٤ - <u>فَيْلَ ٱلْمَ</u>َرَّصُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَ قِسَاهُونَ ۞

> > ٣٥ - إِنَّهُ, فَكَرَّرَوَفَدَّرَهِا فَقُيْلَكِفَ فَدَّرَهِا ثُمَّ فُيْلَكِفَ فَدَرَهِا (٣)

٣٦ \_ قُئِلَٱلْإِنسَانُ مَاۤ أَكۡفَرَهُۥ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَاۤ

محاولة المشركين قتل رسول الله ﷺ:

٣٧ - وَإِذْ يَمْكُرُ بِكِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِمُثَبِتُوكَ آَوْ يَقَتُلُوكَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ الْمَثَلِينَ كَالْمُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ حَيْدُ الْمَنْكِرِينَ (اللَّهُ حَيْدُ الْمَنْكِرِينَ (اللَّهُ حَيْدُ الْمَنْكِرِينَ (اللَّهُ حَيْدُ اللَّهُ حَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ حَيْدُ اللَّهُ اللَّ

جزاء القتل:

٣٨ - يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنَائِيُ الْمُنْ الْمُؤْكُنِ الْعَبْدُ وَالْعَبْدُ وَالْعَبْدُ وَالْعَبْدُ وَالْأَنْثَى الْمُؤُوفِ فَنَمَ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَالْبِاعُ الْمُعُرُوفِ فَمَنَ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَالْبَاعُ اللَّهُ عُرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَانٌ ذَاكِ تَغْفِيكُ مِن زَبِكُمْ وَوَالَاسَاعُ اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

أول قتل في الأرض:

٣٩- ﴿ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَىٰ ءَادَمَ بِأَلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا فَرُنَا الْأَخْرِ فَرَّبَانَا فَنُقُبِّلَ مِنْ أَكْدِهِمَا وَلَمْ يُنْقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ

قَالَ <u>لَأَقَنُلُنَكَ</u> قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُنَّقِينَ شَيَّ

لَبِنُ اَسَطَتَ إِلَى يَدَكَ لِنَقْنُكَنِى مَا أَنَاْ بِبَاسِطِ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكَ إِنِّ أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَلَمِينَ ﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُوا إِلِيْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَّ وُا الظّالِمِينَ ﴿ فَطُوّعَتْ لَهُ مُنَفْسُهُ وَقَالَ أَخِيدِ فَقَائِلُهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿

فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُزَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيهُ, كَيْفَ يُوارِي سَوْءَةَ أَخِيدٍ قَالَ يَنُولَلُتَى أَعَجَزْتُ أَنَ أَكُونَ مِثْلَ هَلِذَا ٱلْغُزَابِ فَأُورِيَ سُوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَجِل ذَٰ لِكَ كَتَبْنَاعَلَىٰ بَنِي إِسْرَتِهِ مِلَ أَنَّهُ مَن قَتَكَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْفَسَادٍ فِي ٱلأَرْضِ فَكَأُنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا آخَيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدُ جَآءَ تَهُ مُرُسُلُنَا بِٱلْبِيّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ إِنَّمَا جَزَ وَأُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَـتَّلُوٓا أَوْيُصِكَلِّهُواْ أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَفٍ أَوْيُنفَوْ أُمِرِكَ ٱلْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَأَ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ (إِنَّ) (V)

(٤) عبس: ١٧ مكية
 (٥) الأنفال: ٣٠ مكية

(۱) الأحزاب : ٦٠ ـ ٦١ مدنية (۲) الذاريات : ١٠ ـ ١١ مكية

(٣) المدثر: ١٨ ـ ٢٠ مكية

<sup>(</sup>٦) البقرة : ١٧٨ مدنية

<sup>(</sup>٧) الْمَائِدة: ٢٧ ـ ٣٣ مدنية

# الأحاديث الواردة في ذمِّ «القتل»

ا - \*(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ ، قَالَ: ﴿ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ ، قَالَ: ﴿ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّورِ - أَوْ قَالَ النَّفْسِ ، وَعُقُ وقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَقَوْلُ النَّورِ - أَوْ قَالَ وَشَهَادَةُ الزُّورِ - )\* (١).

٢ - \*(عَنْ سَهْ لِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ ، الْتَقَدَى هُو وَالْمُشْرِكُونَ فَاقْتَلُوا فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى عَسْكَرِهِ . وَمَالَ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى عَسْكَرِهِ . وَمَالَ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى عَسْكَرِهِ . وَمَالَ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى عَسْكَرِهِ مْ ، وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ... وَمُالُ اللهَ عَلَيْهِ مَسَاذَةً إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضْرِ مُهَا بِسَيْفِهِ ... الْحَدِيثُ ، وَفِيهِ ﴿ فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: الرَّجُلُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: الرَّجُلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

٣ - \* (عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله

٤ - \*(عَنْ وَائِلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنِّي لَقَاعِـدٌ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ (٩) لَقَاعِـدٌ مَعَ النَّبِيِ عَلَيْهِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ (٩) فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ هَـذَا قَتَلَ أَخِي . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَذَا قَتَلَ أَخِي . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ، أَقَمْتُ عَلَيْهِ النَّيْنَةَ ) قَـالَ: نَعَـمْ قَتَلْتُهُ . قَالَ: كَيْـف قَتَلْتَهُ ؟ ... الْبَيِّنَةَ ) قَـالَ: نَعَـمْ قَتَلْتُهُ . قَالَ: كَيْـف قَتَلْتَهُ ؟ ... الْجَديثَ) \* (١٠٠).

٥ - \* ( عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللهُ

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ١٢ (٦٨٧١) واللفظ له. ومسلم (٨٨).

<sup>(</sup>٢) ذباب السيف: حد طرف الذي بين شفرتيه، وقيل: طرفه المتطرف الذي يضرب به، وقيل: حده.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ١١(١٦٠٧). ومسلم (١١٢) واللفظله.

<sup>(</sup>٤) اجتووها: أي كرهوا المقام فيها وإن كانوا في نعمة، وقيل: أصابهم الجوى وهو المرض.

<sup>(</sup>٥) الذود: تقال للقطيع من الإبل الثلاث إلى التسع.

<sup>(</sup>٦) سمل أعينهم: أي فقأها، وإنها فعل ذلك بهم لأنهم فعلوا

بالرعاة مثله وقتلوهم، وقيل: إن هذا قبل أن تنزل الحدود فلما نزلت نهي عن المثلة

<sup>(</sup>٧) الحرة: بفتح الحاء وتشديد الراء - أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود كبيرة كانت بها وقعة.

<sup>(</sup>٨) البخاري - الفتح ١٦(٢٠٢). ومسلم (١٦٧١) واللفظ له.

 <sup>(</sup>٩) نِسْعَة: بِكسر أوله وسكون ثانيه - هـو سير مضفور يُجعـل
 زمامًا للبعير وغيرهُ والجمع نُسْع ونِسَع وأَنْسَاع.

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۱۲۸۰).

عَنْهُ - قَالَ: إِنِّي كَنَ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: إِنِّي كَنَ النُّقْبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللهِ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا نَسْرِقَ ، وَلَا نَشْرِقَ ، وَلَا نَشْ لَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ، وَلَا نَنْهَبَ، وَلَا نَعْمِي فَا بُلِنَةُ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ، فَإِنْ غَشِينَا (۱) مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَى اللهِ») \* (۲).

٣ - \*( عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - يُحَدِّثُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْهُمْ ، الْخُرُقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ ، قَالَ: فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ ، قَالَ: وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ قَالَ قَالَ: وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ قَالَ فَلَمَّا غَشِينَاهُ " قَالَ: فَكَفَّ عَنْهُ اللهُ ، قَالَ: فَكَفَّ عَنْهُ الأَنْصَارِيُّ ، فَطَعَنْتُهُ بِرُعْيِ حَتَّى قَتَلْتُهُ ، قَالَ: فَكَفَّ عَنْهُ الأَنْصَارِيُّ ، فَطَعَنْتُهُ بِرُعْيِ حَتَّى قَتَلْتُهُ ، قَالَ: فَكَفَّ عَنْهُ الأَنْصَارِيُّ ، فَطَعَنْتُهُ بِرُعْي حَتَّى قَتَلْتُهُ ، قَالَ: فَكَفَّ عَنْهُ الأَنْصَارِيُّ ، فَطَعَنْتُهُ بِرُعْي حَتَّى قَتَلْتُهُ ، قَالَ: فَلَانَ اللهُ وَاللهُ اللهُ ؟ النَّي عَنْهُ اللهُ ؟ النَّي عَلَيْ عَلَى اللهُ ؟ اللهُ كَانَ مُتَعَوِّذًا ، قَالَ: قَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ ؟ " قَالَ: قَتُلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ ؟ " قَالَ: قَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ ؟ قَالَ: قَلَاتُهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ ؟ اللهُ ؟ قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهُمَا عَلَيَ حَتَّى قَالَ لَا إِلَهُ إِلَى اللهُ ؟ قَالَ نَمْ اللهُ وَلِكَ الْيَوْم ") \* (ثَالَ يُكَوْرُهُا عَلَيَّ حَتَّى قَالَ لَا إِلَى اللهُ ؟ قَالَ: فَهَا لَ ذَلِكَ الْيَوْم ") \* (ثَالَ يُكَوْرُهُا عَلَيَ عَنَى الْمَامُةُ قَبْلُ ذَلِكَ الْيَوْم ") \* (ثَالَ اللهُ عَلَى الْيَوْم ") \* (ثَالَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْيَوْم ") \* (ثَالَ اللهُ عَلَى الْيَوْم ") \* (ثَالُ اللهُ عَلَى الْيَوْم ") \* (ثَالَ اللهُ عَلَى الْيُولُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَى الْيَوْم ") \* (ثَالَ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ ال

٧ - \*(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ (٥) بِالْلَدِينَةِ ، قَالَ: فَرَمَاهَا يَهُودِيٌّ بِحَجَرٍ . قَالَ: فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ عَيْهُ وَبِهَا رَمَقٌ . فَقَالَ لَمَا رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: ( فُكَانٌ قَتَلَكِ ؟ » وَبِهَا رَمَقٌ . فَقَالَ لَمَا رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: ( فُكَانٌ قَتَلَكِ ؟ » فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا فَأَعَادَ عَلَيْهَا . قَالَ: ( فُكَانٌ قَتَلَكِ ؟ » فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا فَأَعَادَ عَلَيْهَا . قَالَ: ( فُكَانٌ قَتَلَكِ ؟ »

فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا. فَقَالَ لَهَا فِي الشَّالِثَةِ: ﴿ فُلَانٌ قَتَلَكِ؟ ﴾ فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا. فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَتَلَهُ بَيْنَ اللهِ ﷺ فَقَتَلَهُ بَيْنَ الْخَجَرَيْنِ ﴾ ﴾ (٢).

٨ - \*(عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: ذَهَبْتُ لَأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ، فَلَقِينِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟
 لأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ، فَلَقِينِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟
 قُلْتُ: أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ. قَالَ: ارْجِعْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُسولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ إِذَا النَّقَى لَا النَّهَ عَلَى اللهِ عَلَيْ يَقُولُ فِي النَّارِ ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا الْقَاتِلُ وَالْقَاتِلُ وَالْقَتُولِ؟ قَالَ: ﴿ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

٩ - \*(عَـنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: « سِبَابُ الْمُسْلِمِ فَشُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفُرٌ »)\*(^^).

• ١٠ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ خَيْبَرَ. فَقَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَدَّعِي الإِسْلَامَ: « هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ ». فَلَمَّا حَضَرْنَا الْقِيَالَ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالًا شَدِيدًا فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةُ الْقِيَالَ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالًا شَدِيدًا فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةُ . فَقِيلَ: يَارَسُولَ اللهِ ، الَّذِي قُلْتَ: « إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ». فَقَالَ النَّي عُلْقَ اللهِ عَلَى النَّالِ ». فَقَالَ النَّي عُلَيْ النَّالِ النَّارِ ». فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ النَّارِ ». فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ النَّارِ ». فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ فَيَنْمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ وَلَكِنَّ بِهِ جِرَاحًا فَيَيْنَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ وَلَكِنَّ بِهِ جِرَاحًا

<sup>(</sup>١) غشينا: بفتح أوله وكسر ثاينه أي أصبنا أولحقنا.

<sup>(</sup>۲) البخاري - الفتح ۱۲ (۱۸۷۳) واللفظ له ومسلم (۲) البخاري).

<sup>(</sup>٣) غشيناه: أي لحقنا به.

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ١٢ (٦٨٧٢). ومسلم (٩٦).

<sup>(</sup>٥) أوضاح جمع وضح : حلى من فضة سميت بذلك لبياضها.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ١٢ (٦٨٧٧) واللفظ له. ومسلم (٦٨٧٧).

<sup>(</sup>۷) البخاري - الفتح ۱۲ (۱۸۷۵) واللفظ له. ومسلم (۱۸۸۸).

<sup>(</sup>٨) البخاري - الفتح ١٣ (٧٠٧٦). ومسلم (٦٤) متفق عليه.

شَدِيدًا، فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الْجِرَاحِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ. فَأُخْبِرَ النَّبِيُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ ...الْحَدِيثَ)\*(١).

النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: « كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَقَالَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: « كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَقَالَ اللهُ: بَدَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ ، حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَانَّةَ ») \* (٢).

١٢ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍ و - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا - عَنِ النَّهِ عَنْهُمَا - عَنِ النَّهِ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيّ عَلَيْهُ ؛ قَالَ: « الْكَبَائِرُ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَعُقُدوقُ الْسَوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَالْيَمِينُ النَّفْسِ ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ (٣) ») \* (١٠).

١٣ - \*( عَنْ أَبِي السَدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اللهُ عَنْهُ - اللهُ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ أَنْ يَغْفِرَهُ ، إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا ، أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُثَعْمِدًا») \*(٥).

١٤ - ﴿ عَنْ مُعَاوِيةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ:
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ أَنْ
 يَغْفِرَهُ إِلَّا الرَّجُلَ يَقْتُلُ الْلُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا أَوِ الرَّجُلُ يَمُوتُ
 كَافِرًا ﴾ ﴿ (١) ﴾ (١) .

١٥ - \*( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُـودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ مَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُـودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - عَنِ النَبِّـيِّ ﷺ ، قَالَ: « لَا تُقْتَـلُ نَفْسٌ إِلَّا كَـانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ (٧) مِنْهَا »)\* (٨).

١٦ - ﴿ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍ و - رَضِيَ اللهُ عَنْدَ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ النّبِي عَلَيْهِ ؟ قَالَ: ﴿ لَزَوَالُ اللّهُ نَيْا أَهْوَنُ عِنْدُ اللّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ﴾ (٩).

١٧ - \*( عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ شَدَّادٍ الْقِتْبَانِيّ ، قَالَ: لَـوْلَا كَلِمَةٌ سَمِعْتُهَا مِنْ عَمْرِو بْنِ الْخَمِقِ الْخُزَاعِيّ ، لَصَيْتُ فِيهَا بَيْنَ رَأْسِ الْمُخْتَارِ وَجَسَدِهِ . سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ أَمَّنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ ، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ لِوَاءَ غَدْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ») \*(١٠).

١٨ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو - رَضِيَ اللهُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ؛ قَالَ: « مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا (١١١) لَمْ يُرِحْ رَائِحَةَ الْجُنَّةِ. وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا») \* (١٢).

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ١١(٦٦٠٦). ومسلم (١١١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ٣(١٣٦٤) واللفظ له. مسلم (١١٣).

<sup>(</sup>٣) الغموس: التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار .

<sup>(</sup>٤) البخاري – الفتح ١١(٦٦٧٥).

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٤/ ٢٧٠) واللفظ له. والحاكم في مستدركه (٥) أبو داود (٣٥١/٤) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ورواه النسائي (٧/ ٨١) بإسناد حسن من حديث معاوية \_رضي الله عنه \_.

<sup>(</sup>٦) النسائي (٧/ ٨١) وقال محقق جامع الأصول (٢٠٨/١٠): حديث حسن.

<sup>(</sup>٧) الكفل: الحظ والنصيب.

<sup>(</sup>٨) البخاري - الفتح ١٢ (٦٨٦٧) واللفظ له. ومسلم (١٦٧٧).

<sup>(</sup>٩) النسائي (٧/ ٨٢) وقال محقق جامع الأصول (٢٠٨/١٠): حديث حسن.

<sup>(</sup>١٠) ابـن مـاجـه (٢٦٨٨). وفي الــزوائد: إسناده صحيـح ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>۱۱) المعاهد: من له عهد مع المسلمين. سواء أكان بعقد جزية أوهدنة من سلطان، أو أمان من مسلم.

<sup>(</sup>۱۲) البخاري - الفتح ۱۲ (۲۹۱۶).

فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ (١) بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا عُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا. وَمَنْ شَرِبَ شُمَّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُو يَتَحَسَّاهُ فَي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا. وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُو يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُو يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا » فَقُو يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا » (٢).

• ٢ - \* (عَنِ الْقُدَادِ بْنِ عَمْوٍ الْكِنْدِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النّبِيّ عَيْقٍ ، أَنّهُ قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ ، إِنْ لَقِيتُ كَافِرًا فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَبَ يَدِي يَارَسُولَ اللهِ ، إِنْ لَقِيتُ كَافِرًا فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَبَ يَدِي بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَاذَ بِشَجَرَةٍ وَقَالَ: أَسْلَمْتُ للهِ ، بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَاذَ بِشَجَرَةٍ وَقَالَ: أَسْلَمْتُ للهِ ، فَاللَّهُ بَعْدَ أَنْ قَالْهَا ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «لَا تَقْتُلُهُ» . قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ ، فَإِنَّهُ طَرَحَ إِحْدَى يَدَيَّ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ قَالَ: يَعْدَ مَا قَطْعَهَا آقْتُلُهُ ؟ قَالَ: « لَا ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْ لِتِكَ بَعْدَ مَا قَطْعَهَا آقْتُلُهُ ؟ قَالَ: « لَا ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْ لِتِكَ بَعْدَ مَا قَطْعَهَا آقْتُلُهُ ؟ قَالَ: « لَا ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْ لِتِيكَ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ النَّتِي قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ التَّتِي قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ التَّتِي قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ التَّتِي قَالَ . » (٣) . قَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٢١- \*( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَجُلُ: يَارَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ ؟ قَالَ: «أَنْ تَدْعُوَ للهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ». قَالَ:

ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ﴿ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ﴾ . قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ﴾ . قَالَ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ ﴿ ثُمَّ أَنْ تُزَانِي حَلِيلَةَ جَارِكَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ – عَزَّ وَجَلَّ – تَصْدِيقَهَا ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحُقِ وَلَا يَتْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحُقِقِ وَلَا يَنْ نُصُونَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ إِلَّا فَيْ اللهُ ال

٢٢ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ لَهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ وَاللهُ قَالَ: ﴿ يَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذًا بِيدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: لَمَ اللهُ لَهُ: لَمَ قَتَلْتَهُ ؟ فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: فَإِنَّهُ لِيَكُونَ الْعِزَّةُ لَكَ . فَيَقُولُ: فَإِنَّهُ لِيَكُونَ الْعِزَّةُ لَكَ . فَيَقُولُ: فَإِنَّهُ لِيَكُونَ الْعِزَّةُ لَكَ . فَيَقُولُ: فِإِنَّهُ لِيَكُونَ الْعِزَّةُ لِكَ . فَيَقُولُ: إِنَّ هَذَا قَتَلَنِي وَيَعُولُ: إِنَّ هَذَا قَتَلَنِي فَيَقُولُ: لِتَكُونَ الْعِزَةُ لِفُلَانٍ . فَيَقُولُ: لِتَكُونَ الْعِزَةُ لِفُلَانٍ . فَيَقُولُ إِنَّهُ لِفُلَانٍ فَيَبُوءُ إِنْهُمِهِ ») \* (٥) .

٣٧- \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - عَنِ النَّبِيِ وَعَلَيْهُمَ الْقِيَامَةِ عَنْ النَّبِي وَعَلَيْهُ ، قَالَ : ﴿ يَجِيءُ الْمُقْتُولُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاصِيتُهُ وَرَأْسُهُ بِيَدِهِ. وَأَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًا يَقُولُ: يَارَبِ نَاصِيتُهُ وَرَأْسُهُ بِيَدِهِ. وَأَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًا يَقُولُ: يَارَبِ فَتَلَنِي هَذَا حَتَى يُدْنِيهُ مِنَ الْعَرْشِ ») \*(١).

<sup>(</sup>١) يتوجأ: أي يطعن وهي رواية مسلم، وعبارة البخاري يجأ بها أي يطعن أيضا والأصل في يجأ يوجأ.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ١٠(٥٧٧٨). ومسلم (١٠٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) البخاري -الفتح ١٢ (٦٨٦٥) واللفظ له ومسلم (٩٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري- الفتح ١٢ (٦٨٦١) واللفظ له ومسلم (٨٦).

<sup>(</sup>٥) النسائي (٧/ ٨٤) وقال محقق جامع الأصول (٢١٠/١٠): إسناده حسن.

<sup>(</sup>٦) المسند (١/ ٢٤٠) وأحمد (٤/ ١٥، ١٥). والترمذي (٢) المسند (٣٠٢٩) وقال: حديث حسن. وقال محقق جامع الأصول(٢/ ٩٨): إسناده قوي.

# الأحاديث الواردة في ذِمِّ «القتل» معنًى

٢٤ - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّ ، قَالَ: « أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فَي النَّبِيِّ عَيِّ ، وَمُثَمِّع فِي الإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ الْمِديءِ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهْرِيقَ دَمَهُ ») \* (١).

٢٥ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: « الَّذِي يَغْنِقُ نَفْسَهُ يَغْنِقُهَا فِي النَّارِ،
 وَالَّذِي يَطْعَنُهَا يَطْعَنُهَا فِي النَّارِ ») \*(٢).

الطُّفَيْلَ بْنَ عَمْرٍو الدَّوْسِيّ أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ فَقَالَ: يَا الطُّفَيْلَ بْنَ عَمْرٍو الدَّوْسِيّ أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ لَكَ فِي حِصْنٍ حَصِينٍ (٣) وَمَنعَةٍ (١٤) ؟ (قَالَ حِصْنُ كَانَ لِدَوْسٍ فِي اجْاهِليَّةِ) فَأَبَى ذَلِكَ النَّبِيُّ وَقَالَ حِصْنُ كَانَ لِدَوْسٍ فِي اجْاهِلِيَّةِ) فَأَبَى ذَلِكَ النَّبِيُ وَقَالَ النَّبِيُّ وَقَالَ حِصْنُ كَانَ لِدَوْسٍ فِي اجْاهِلِيَّةِ) فَأَبَى ذَلِكَ النَّبِيُ وَقَالَى النَّبِيُ وَقَالَ النَّبِيُ وَقَالَ اللَّهِ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو. وَهَاجَرَ مَعَهُ الْمُدِينَةِ . هَاجَرَ اللهُ لِلأَنْصَارِ ، فَلَمَّ هَاجَرَ اللهُ لِلأَنْصَارِ ، فَلَمَّ هَاجَرَ النَّبِي وَقَاجَرَ مَعَهُ الْمُدِينَةِ . هَاجَرَ اللهُ لِلأَنْصَارِ ، فَلَمَّ مَوْرِ وَهَاجَرَ مَعَهُ الْمُدِينَةِ . فَاجْتَوَوُا الْمُدِينَةِ (٥) . فَمَرضَ ، فَجَرَقِ فَا اللَّهُ فَلَى مَنْ مَوْ وَقِي مَنَامِهِ . فَاجَدَلَ مَشَاقِصَ (٦) لَهُ. فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِهُ وَلَا اللهُ فَيْلُ بْنُ عَمْرٍ وَفِي مَنَامِهِ . فَارَآهُ وُهَيْئَتُهُ هُ حَسَنَةٌ . وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ . فَقَالَ لَهُ : مَا فَرَآهُ وَهَيْئَتُهُ هُ حَسَنَةٌ . وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ . فَقَالَ لَهُ : مَا فَرَاهُ وَهَيْئَتُهُ هُ حَسَنَةٌ . وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ . فَقَالَ لَهُ : مَا فَرَاهُ وَهُ مِنْ فِي اللَّهُ فَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعُلِي اللَّهُ اللَ

فَقَالَ: مَالِي أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيْكَ ؟ قَالَ: قِيلَ لِي: لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ . فَقَصَّهَا الطَّفَيْلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ يُصِلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ . فَقَصَّهَا الطَّفَيْلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ ») \* (٩) .

٧٧ - \*(عَنْ صُهَيْبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مَ وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ ... الْحَدِيثُ وَفِيهِ: ﴿ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ . فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ الرَّاهِبِ . فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى . فَدَعَا بِالْمِشَارِ فَوضَعَ الْمُشَارَ فِي مَفْرِقِ دِينِكَ، فَلَاعَلَ بِالْمُشَارِ فَوضَعَ الْمُشَارَ فِي مَفْرِق رَأْسِهِ ، فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ ..... الْحَدِيثَ ») \*(١٠).

٢٨ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَيْقِيدٍ: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ في الدِّمَاءِ ») \* (١١١).

79 - ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : ﴿ لَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَدَابَرُوا ، وَلَا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضِ . وَكُونُوا عِبَادِ اللهِ إِخْوانًا . الْمُسْلِمُ أَخُو اللهِ إِخْوانًا . الْمُسْلِمُ أَخُو اللهُ إِخْوانًا . المُسْلِمُ المُخْو اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) البخاري - الفتح ۱۲ (۲۸۸۲).

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ٣(١٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) حصن حصين: يعني أرض دوس.

<sup>(</sup>٤) ومنعة: أي جماعة يمنعوك ممن يقصدك بمكروه.

<sup>(</sup>٥) فاجتووا المدينة: أي كرهوا المقام بها لضجر ونوع من سقم.

<sup>(</sup>٦) مشاقص: جمع مشقص وهو سهم فيه نصل عريض.

<sup>(</sup>٧) براجمه: البراجم مفاصل الأصابع.

<sup>(</sup>٨) فشخبت يداه: أي سال دمها بقوة .

<sup>(</sup>۹) مسلم (۱۱۲).

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۳۰۰۵).

<sup>(</sup>۱۱) البخاري - الفتح ۱۱ (۲۵۳۳) واللفظ له ومسلم (۱۱) (۱۲۷۸).

الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ . كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ . دَمَهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ » (١٠).

• ٣ - \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - وَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : « لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًّا حَرَامًّا ») \* (٢).

٣١ - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرةَ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ: مَرِضَ رَجُلٌ، فَصِيحَ عَلَيْهِ، فَجَاءَ جَارُهُ إِلَى رَسُولِ قَالَ: مَرِضَ رَجُلٌ، فَصِيحَ عَلَيْهِ، فَجَاءَ جَارُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: إِنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ قَالَ: « مَا يُدْرِيكَ؟» قَالَ: اللهِ عَلَيْهُ: « إِنَّهُ لَمُ يَمُتْ ».... أَنَا رَأَيْتُهُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « إِنَّهُ لَمُ يَمُتْ نَفْسَهُ الْخَدِيثَ . وَفِيهِ « ثُمَّ انْطَلَقَ الرَّجُلُ فَرَآهُ قَدْ نَحَرَ نَفْسَهُ بِمِشْقَصِ مَعَهُ ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِي عَلِيْهِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ ، فَقَالَ: « مَا يُدْرِيكَ ؟» قَالَ: رَأَيْتُهُ يَنْحُورُ نَفْسَهُ مِمَاقِصَ مَعَهُ ، قَالَ: « أَنْ تَا رُأَيْتُهُ ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: يَمَشَاقِصَ مَعَهُ ، قَالَ: « أَنْتَ رَأَيْتُهُ ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: « إِذَا لَا أُصَلِّى عَلَيْهِ ») \* (إذًا لَا أُصَلِّى عَلَيْهِ ») \* ("أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: « إِذَا لَا أُصَلِّى عَلَيْهِ ») \* ("أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: « إِذَا لَا أُصَلِّى عَلَيْهِ ») \* ("أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: « إِذَا لَا أُصَلِّى عَلَيْهِ ») \* ("أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟»

٣٢- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَـرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحِ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحِ عَنْهُمَا ») \* (٤٠) .

٣٣ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَنْهُ : ( مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ ، وَفَارَقَ

الْجَهَاعَةَ، فَهَاتَ ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (٥). وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِيَّةٍ (٢) يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ (٧) ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ ، رَايَةٍ عُمِيَّةٍ (٢) يَغْضَبُ لِعَصَبَةً ، فَقُتِلَ ، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً ، فَقُتِلَ ، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي ، يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلَا يَتَحَاشَ (٨) مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَقِحاشَ (٨) مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِلهِ يَعْدِ عَهْدَهُ ، فَلَيْسَ مِنِّنِي، وَلَسْتُ مِنْهُ » فَلَيْسَ مِنِّنِي، وَلَسْتُ مِنْهُ » (٩).

٣٤ - \* (عَنْ أُمِّ سَلَمَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فِي حَدِيثِ هِجْرَةِ الْحَبَشَةِ وَمِنْ كَلَامٍ جَعْفَرٍ فِي مُخَاطَبَةٍ النَّجَاشِيّ فَقَالَ لَهُ: أَيُّهَا اللَّلِكُ ، كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ ، وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ ، وَنَقْطَعُ الْخَبُدُ الأَصْنَامَ ، وَنَأْكُلُ الْلَيْتَةَ ، وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ ، وَنَقْطَعُ الْخُرُارَ مَ عَلَى الْفَوَاحِشَ ، وَنَقْطَعُ الْجُورَارَ ، يَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ ، اللَّرْحَامَ ، وَنُسِيءُ الجُورَارَ ، يَأْكُلُ الْقَويُّ مِنَّا الضَّعِيفَ ، فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنْا ، فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَا الضَّعِيفَ ، فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَا الضَّعِيفَ ، اللهِ ، لِنُوجِدَهُ وَنَعْبُلَهُ وَلَحْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاوُنَا إِلَى مَا يُنَا بَعِدُقِ الْحَلِيثِ . اللهِ ، لِنُوجِدَهُ وَلَا قُرْانِ بَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاوُنَا مِعِدُقِ الْحَدِيثِ . وَأَمْرَنَا بِصِدُقِ الْحَدِيثِ . وَأَمْرَنَا بِصِدُقِ الْحَدِيثِ . وَأَدَاءِ الأَمْانَةِ ، وَصِلَمة الرَّحِمِ ، وَحُسْنِ الجِيورِ ، وَأَدَاءِ الأَمْانَةِ ، وَصِلَمة الرَّحِمِ ، وَخُسْنِ الجِيورِ ، وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَقَدْفِ الْمُحْسَنِ الجُولِي ، وَأَمْرَنَا بَعْنُ الْفَوَاحِشِ ، وَقَوْلُ النَّرُورِ ، وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَقَدْفِ الْمُحْصَنَةِ وَلَا أَنْ نَعْبُدَ اللهُ وَحْدَهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْتًا ، وَأَمْرَنَا أَنْ نَعْبُدَ لَا اللهُ وَحْدَهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْتًا ، وَأَمْرَنَا أَنْ نَعْبُدَ لَا اللهُ وَحْدَهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْتًا ، وَأَمْرَنَا أَنْ نَعْبُدَ لَا اللهُ وَحْدَهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْتًا ، وَأَمْرَنَا أَنْ نَعْبُدَ لَا اللهُ وَحْدَهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْتًا ، وَأَمْرَنَا أَنْ نَعْبُدَا لَاللهُ وَحْدَهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْتًا ، وَالْمُنَا عَنِ الْمُعْلَعِيْدُ فِي الْمُولَا اللهُ الْمُنْ الْمُعْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ اللهُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلِولُ اللهُ الْمُؤْلِولُ اللهُ الْمُ

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٥٦٤) وبعضه عند البخاري.

<sup>(</sup>٢) البخاري – الفتح ١٢(٦٨٦٢).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٣١٨٥) واللفظ له. وقال محقق جامع الأصول (٢٢٣/١٠): إسناده حسن. وهو عند مسلم مختصرا.

<sup>(</sup>٤) البخاري- الفتح ١٢ (٦٨٧٤). ومسلم (٩٨) متفق عليه.

<sup>(</sup>٥) ميتة جاهلية: أي على صفة موتهم من حيث هم فوضى لا إمام لهم .

<sup>(</sup>٦) عمية: هي الأمر الأعمى الذي لا يستبين وجهه .

<sup>(</sup>٧) لعصبة: عصبة الرجل أقاربه من جهة الأب. والمعنى: يغضب ويقاتل ويدعو غيره. لا لنصرة الدين بل لمحض التعصب لقومه ولهواه .

<sup>(</sup>٨) ولا يتحاش: أي لا يخاف وباله وعقوبته .

<sup>(</sup>۹) مسلم (۱۸٤۸).

... الْحَدِيثُ)\*\*(١).

وَأَمَرَنَا بِالصَّلَةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ ، قَالَ: فَعَدَّدَ عَلَيْهِ أُمُورَ الإِسْلَامِ - فَصَدَّقْنَاهُ وَآمَنَّا ، وَاتَّبَعْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «القتل»

١ - \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: ﴿ إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الأُمُورِ (١) الَّتِي لَا خُرْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا سَفْكَ الدَّم الْحَرَام بِغَيْرِ حِلِّهِ)\* (٣).

٢ - \*(عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُماً - قَالَ:
 صَعِدَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ الْمِنْبَرَ فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ فَقَالَ:
 ﴿ يَامَعْشَرَ مَنْ قَدْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ
 لَا تُؤْذُوا الْلُسْلِمِينَ ، وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ ، وَلَا تَتَبِعُ وا عَوْرَاتِهِمْ ، فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَعَ اللهُ عَوْرَتَهُ ، وَمَنْ تَتَبَعَ مَنْ تَتَبَعَ عَوْرَة أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَعَ اللهُ عَوْرَتَهُ ، وَمَنْ تَتَبَعَ الله عَوْرَتَهُ ، وَمَنْ تَتَبَعَ مَوْرَة أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَعَ الله عَوْرَتَهُ ، وَمَنْ تَتَبَعَ الله عَوْرَتَهُ ، وَمَنْ تَتَبَعَ عَوْرَة أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَعَ الله عَوْرَتَهُ ، وَمَنْ تَتَبَعَ عَوْرَة أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَعَ الله عَوْرَتَهُ ، وَمُنْ تَتَبَعَ عَوْرَة أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَعَ الله عَوْرَتَهُ ، وَمَنْ تَتَبَعَ عَوْرَة أَخِيهِ اللهُ عَوْرَتَهُ ، وَالْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ مُ حُرْمَةً عِنْدَ اللهِ وَأَعْظَمَ مُ حُرْمَةً عِنْدَ اللهِ وَأَعْظَمَ مُ حُرْمَةً عِنْدَ اللهِ وَأَعْظَمَ مُ حُرْمَةً عِنْدَ اللهِ وَنْكِ ») \* (١) .

٣ - \*( عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ قَالَ: « اخْتَلَفَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي هَذِهِ الآيةِ: ﴿ وَمَنْ يَفْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ \*. فَرَحَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا ،

فَقَالَ: لَقَدْ أُنْزِلَتْ آخِرَ مَا أُنْزِلَ. ثُمَّ مَا نَسَخَهَا شَيْءٌ")\*(٥٠).

٤ - \* (عَنْ طَيْسَلَةَ بْنِ مَيَّاسٍ قَالَ: « كُنْتُ مَعَ النَّجَدَاتِ فَأَصَبْتُ ذُنُوبًا لَا أَرَاهَا إِلَّا مِنَ الْكَبَائِرِ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: مَا هِي ؟ قُلْتُ: كَذَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: مَا هِي ؟ قُلْتُ: كَذَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: مَا هِي ؟ قُلْتُ: كَذَا وَكَذَا. قَالَ: لَيْسَتْ هَذِهِ مِنَ الْكَبَائِرِ . هُنَّ تِسْعٌ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَقَتْلُ نَسَمَةٍ ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّخْفِ ، وَقَتْلُ نَسَمَةٍ ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّخْفِ ، وَقَدْنُ الْمُحْصَنَةِ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَإِلْخَادُ فِي الْسُجِدِ ، وَالَّذِي يَسْتَسْخِرُ رُ(١ ) ، وَبُكَاءُ وَإِلْمَادُ فِي الْسُجِدِ ، وَالَّذِي يَسْتَسْخِرُ رُ(١ ) ، وَبُكَاءُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقِ . قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: أَتَفُرَقُ (٧ ) مِنَ الْعُقُوقِ . قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: أَتَفُرَقُ (٧ ) مِنَ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقِ . قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: أَتَفُرَقُ (٧ ) مِنَ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقِ . قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: أَتَفُرَقُ (٧ ) مِنَ النَّارِ . وَثُحِبُّ أَلْ تَدْخُلَ الْجُنَّةَ ؟ قُلْتُ : أَيْ وَاللهِ لَوْ اللهِ لَوْ اللهُ الْكَارَ مَ الْكَارَ مَنَ الْعُمْتَهَا الطَّعَامَ لَتَدْخُلَنَ الْجُنَبُ الْكُمَاتُ الْكَالَ مُ الْكَمَاتُهُ الْكُمَاتُهُ الْكُمَاتُ الْكُمَاتُ الْكُمَاتُهُ الْكُمَاتُ الْكُمَاتُهُ الْكُمَاتُ الْكُمُاتُ الْكُمُونَ الْكُولُ الْمُ الْكُمُونَ الْكُمُاتُ الْكُمُ الْكُمُ الْكُمُ الْكُمُ الْكُولُ الْلَهُ الْكُمُ الْكُمُ الْمُنْ الْمُعَلِّ الْمُولُولُولُ الْمُولِقُولُ الْمُلْلِقُ الْمُ الْمُولُ الْمُولُولُ الْمُولِ الْمُلْعُلُولُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُعُلِقُ اللْمُعُلِقُ اللْمُولُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُولُولُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُولُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ الْمُؤْمُ ال

<sup>(</sup>٥) مسلم (٣٠٢٣).

<sup>(</sup>٦) والذي يستسخر: الاستسخار من السخرية ، وهو الاستهزاء من إنسان والضحك والإضحاك منه .

<sup>(</sup>٧) أتفرق: الفرق: الخوف والفزع.

<sup>(</sup>٨) ألنت: أي خفضت صوتك ، وكلمتها باللطف وعذوبة اللسان.

<sup>(</sup>٩) أخرجه الطبري في التفسير، وعبدالرزاق الخرائطي في «مساويء الأخلاق» (٦٧).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند (۲۰۲۱)، وقال محققه الشيخ أحمد شاكر (۳/ ۱۸۰): إسناده صحيح. والحديث بطوله في مجمع الزوائد (۲/ ۲۶ ــ۷۲) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع.

<sup>(</sup>٢) ورطات الأمور: ورطات جمع ورطة وهي الهلاك .

<sup>(</sup>٣) البخاري- الفتح ١٢ (٦٨٦٣).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٢٠٣٢).

# من مضار «القتل»

- (١) فِي الْقَتْلِ بِغَيْرِ حَقِّ اعْتِدَاءٌ عَلَى الْمُجْتَمَعِ كُلِّهِ.
  - (٢) الْقَتْلُ عَجْلَبَةٌ لِسَخَطِ الرَّبِّ تَعَالَى.
- (٣) مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّهَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَفِي ذَلِكَ مَا فِيهِ مِنْ تَعْلِيظِ الْجُرْمِ وَبَشَاعَةِ الذَّنْبِ.
  - (٤) مَنْ قَتَلَ مُؤمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا.
    - (٥) الْقَتْلُ مِنَ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ.
- (٦) الْمُنْتَحِرُ قَاتِلٌ لِلنَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ تَعَالَى قَتْلَهَا وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ.

- (٧) حِرْصُ الْمُسْلِمِ عَلَى قَتْلِ أَخِيهِ يَجْعَلُهُ فِي النَّارِ حَتَّى وَلِهُ فِي النَّارِ حَتَّى وَإِنْ لَمْ يَقْتُلُهُ فِعْلًا.
- (٨) قِتَالُ الْشُلِمِينَ فِيهَا بَيْنَهُمْ جُرْمٌ عَظِيمٌ يَصِلُ بِهِمْ إِلَى الْكُفْرِ.
- (٩) الْقَتْلُ مِنْ عَادَاتِ الْجَاهِلِيَّةِ الَّتِي نَهَى عَنْهَا الْإِسْلَامُ.
  - (١٠) الْقَاتِلُ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة.
- (١١) مَنْ حَمَلَ السِّلَاحَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ وَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ وَرَسُولِهِ.

## القدوة السيئة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٦      | ۲.       | ١      |

#### القدوة لغةً:

الْقُدُوةُ هِيَ الاسْمُ مِنَ الاقْتِدَاءِ، وَكِلَاهُمَا مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ق د و) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى اقْتِيَاسٍ بِالشَّيءِ وَاهْتِدَاءٍ، وَمُقَادَرَةٍ لِلشَّيْءِ حَتَّى يُؤْتَى بِهِ مُسَاوِيًا لِغَيْرِهِ، وَاهْتِدَاءٍ، وَمُقَادَرَةٍ لِلشَّيْءِ حَتَّى يُؤْتَى بِهِ مُسَاوِيًا لِغَيْرِهِ، يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ: وَمِنْ ذَلِكَ قَوْهُمْ : هَذَا قِدَى رُمْحٍ أَيْ يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ: وَمِنْ ذَلِكَ قَوْهُمْ : هَذَا قِدَى رُمْحٍ أَيْ يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ: وَمِنْ ذَلِكَ قَوْهُمْ : هَذَا قِدَى رُمْحٍ أَيْ يَقُدُو بِهِ فَرَسُهُ، إِذَا لَـزِمَ سَنَنَ السِّيرَةِ، وَإِنَّهَا سُمِّي ذَلِكَ يَقُدُو بِهِ فَرَسُهُ، إِذَا لَـزِمَ سَنَنَ السِّيرَةِ، وَإِنَّهَا سُمِّي ذَلِكَ قَدُولًا لَأَنَّهُ تَقُدِيرٌ فِي السِّيرَةِ، وَتَقَدَّى فُلَانٌ عَلَى دَابَّتِهِ، إِذَا لَـزَمَ سَنَنَ السِّيرَةِ، وَقِيلَ: القِـدُو (بِالْكَسْرِ) هُـو سَارَ سِيرَةً عَلَى اسْتِقَامَةٍ، وَقِيلَ: القِـدُو (بِالْكَسْرِ) هُـو الطَّصْلُ الَّذِي يَتَشَعَّبُ مِنْهُ الْفُرُوعُ (اللَّـمُ الْكُولِي الْكَسْرِ) هُـو الطَّصْلُ الَّذِي يَتَشَعَّبُ مِنْهُ الْفُرُوعُ (اللَّـمُ اللَّـمُ اللَّـمُ اللَّـمُ اللَّـمِ اللَّـمُ اللَّـمُ اللَّـمِ اللَّـمُ الْمُ اللَّهُ الْفُرُوعُ (اللَّـمُ اللَّـمُ اللَّـمُ اللَّـمُ اللَّهُ الْفُرُوعُ اللَّـمُ اللَّـمُ اللَّهُ الْفُرُوعُ اللَّـمُ اللَّـمُ اللَّهُ الْفُرُوعُ اللَّـمُ اللَّـمُ اللَّهُ اللَّهُ الْفُرُومُ اللَّهُ الْفُرُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْفُرُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفُرُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّلْكُومُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ السِيرَةَ الْفُرُومُ اللْمُ اللَّذِي يَتَشَعُلَهُ اللْمُؤْمُ اللْمُ اللَّيْمِ الْمُعْمَلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّالَةُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الللّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ

وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: الْقِدْوَةُ: الْإِسْوَةُ، يُقَالُ: فُلَانٌ قِدْوَةٌ يُقَالُ: فُلَانٌ قِدْوَةٌ يُقَالُ: فُلَانٌ قِدْوَةٌ يُقَالُ: لِي بِكَ قِدْوَةٌ وَقُدُوَةٌ وَقِدْوَةٌ وَقَدْوَةٌ وَقِدْةٌ، وَيُقَالُ: لِي بِكَ قِدْوَةٌ وَقُدُوقةٌ وَقِدْةٌ، وَيُقَالُ: لِي بِكَ قِدْوَةٌ وَقُدُوقةٌ وَقِدْتَ فِي هِدْيَتِكَ وَقِدْيَتِكِ. أَيْ فِيهَا كُنْتَ فِيهِ، وَأَتَتْنَا قَادِيَةٌ مِنَ النَّاسِ، أَيْ جَمَاعَةٌ قَلِيلَةٌ وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ يَطْرَأُ عَلَيْكَ أُ وَقِالَ الْفَيْرُوزَآبَادِي: الْقُدُوةُ مُثَلَّثَةٌ، مَنْ يَطْرَأُ عَلَيْكَ، وَقَالَ الْفَيْرُوزَآبَادِي: الْقُدُوةُ مُثَلَّثَةٌ، وَكَعِدَةٍ: مَاتَسَنَتْ بِهِ، وَالقَدْوَى: الاَسْتِقَامَةُ، وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورِ: الْقَدْوُ هُو أَصْلُ البِنَاءِ النَّذِي يَتَشَعَبُ مِنْهُ مَنْهُ

تَصْرِيفُ الاقْتِدَاءِ (أَيْ أَنَّ أَصْلَ الْمَادَّةِ (ق د و)، وَالْقِدَةُ كَالْقِدْوَةِ وَجَمْعُ الْقِدْوَةِ قِدًى، وَقَالَ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ: الْقُدْوَةُ: التَّقَدُّمُ ، يُقَالُ: فُلَانٌ لَا يُقَادِيهِ أَحَدٌ، وَلَا يُمَادِيهِ أَحَدٌ، وَلَا يَرَزَ فِي الْخَدُنُ وَلَا يُبَارِيهِ أَحَدٌ وَلَا يُبَرِيهِ أَحَدٌ وَلَا يَبَرِيهِ أَحَدٌ وَلَا يَبَرِيهِ أَحَدٌ وَلَا يَبَرَرَ فِي الْخَدُومُ مِنَ الْخِلَالِ كُلِّهَا، وَالْقِدْيةُ: الْمُدْيَةُ، وَالْقَدْوُ: القُدُومُ مِنَ السَّفَوى فِي السَّفَو، وَالْقَدْوُ أَيْضًا الْقُرْبُ، وَأَقْدَى إِذَا اسْتَوى فِي طَرِيقِ الدِّينَ (٢).

#### القدوة اصطلاحًا:

قَالَ الْمُنَاوِيُّ، الْقُدْوَةُ: هِمِيَ الْاقْتِدَاءُ بِالْغَيْرِ وَمُتَابَعَتُهُ وَالتَّاسِي بِهِ<sup>(٣)</sup>.

وَالْقُدُوةُ السَّيِّئَةُ هِيَ: الاقْتِدَاءُ بِأَهْلِ الْبَاطِلِ وَمُتَابَعَتُهُمْ وَالتَّأَسِّي بِهِمْ فِي فِعْلِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْكِ الْخَسَنَات (٤).

### حكم القدوة السيئة:

إِنَّ مَنْ يَقْتَدِى بِشَخْصٍ وَيَتَّخِذُهُ إِمَامًا لَهُ فَلَا شَكَّ أَنَّ هُ يُحِبُّهُ وَيَتَمَنَّى أَنْ يَصِيرَ مِثْلَهُ، وَيُوَدِّي الاقْتِدَاءُ شَكَّ أَنَّ هُ عَبَّتُهُ مَ اللهِ عَنْ سَيِّمًا تَجِمْ وَالدِّفَاعِ عَنْ سَيِّمًا تَجِمْ

<sup>(</sup>۱) المقاييس (٥/ ٦٦)، الصحاح (٦/ ٢٤٦٠)، القاموس المحيط (١٧٠٦) (ط. بيروت)

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (٥/ ٣٥٥٦).

<sup>(</sup>٣) التوقيف (٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) اقتبسنا هذا التعريف مما ذكره كل من ابن المناوي في التوقيف (٢٦٩) وما ذكره العزبن عبد السلام عن الاقتداء بأهل الحق (انظر شجرة المعارف والأحوال (ص٤٤٤).

وَشُرُورِهِمْ، وَالاَبْتِعَادِ عَنِ الصَّالِينَ وَيَدُفَعُ هَذَا بِصَاحِبِهِ إِلَى ارْتِكَابِ كَبِيرَةٍ نَصَّ عَلَيْهَا الأَئِمَّةُ، يَقُولُ ابْنُ حَجَرٍ: الْكَبِيرَةُ الرَّابِعَةُ وَالْخَمْسُونَ: عَبَّةُ الظَّلَمَةِ أَوِ الْفَسَقَةِ بِأَيِّ نَوْعٍ كَانَ فِسْقُهُمْ، قَالَ: وَعَدُّ هَذَا مِنَ الْكَبَائِرِ هُوَ مَادَلَّتْ عَلَيْهِ الأَحَادِيثُ (١).

[ للاستزادة: انظر صفات: الابتداع \_ اتباع الهوى \_ موالاة الكفار \_ انتهاك الحرمات \_ الإساءة \_ التفريط والإفراط.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الأسوة الحسنة ـ الاتباع \_ الولاء والبراء \_ الطاعة \_ تعظيم الحرمات ـ الأدب \_ الإخلاص \_ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر].

# الآيات الواردة في « القدوة السيئة »

وَإِنَّاعَلَىٰٓءَاثَرِهِم مُهَتَدُونَ ﴿
وَكَذَلِكَ مَآ أَرْهِم مُهَتَدُونَ ﴿
وَكَذَلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ
إِلَّا قَالَ مُثَرَّفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَ نَاعَلَىٰٓ أُمَّةٍ
وَإِنَّا عَلَىٰٓءَاثَوهِم مُفَتَدُونَ ﴿
وَإِنَّا عَلَىٰٓءَاثَوهِم مُفَتَدُونَ ﴿
وَإِنَّا عَلَىٰٓءَاثَوهِم مُفَتَدُونَ ﴿
فَا نَاعَلَىٰ مَا أَوْلَا إِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِء كَفِرُونَ ﴿
فَانَفَعَمْنَا مِنْهُم فَانْظُر كَيْفَ
كَانَ عَنِقِهُ أَلْفُكَذَهِ بِنَ ﴿
اللهُ كَانَ عَنِقِهُ أَلْفُكَذَهِ بِنَ ﴿
اللهُ كَانَ عَنِقِهُ أَلْفُكَذَهِ بِنَ ﴿
اللهُ كَانَ عَنِقِهُ أَلْفُكَذَهِ بِنَ إِنْ اللهُ اللهُ الْفُكَذَهِ بِنَ إِنْ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

١- وَجَعَلُواْ الْمَلَتِ كَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَدُ الرَّمْ مِن إِنَكَا الْسَهِدُ وَاخْلُقَهُمْ سَتُكْنَبُ شَهَدَ تُهُمْ وَدُسْتَكُونَ الْنَيْ وَيُسْتَكُونَ الْنَيْ وَقَالُوا لُوْ شَاءَ الرَّمْ مَنُ مَا عَبَدْ نَهُمْ مَا لَهُم بِذَلِك مِنْ عِلْمِ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَغَرُّصُونَ اللهِ مَن عِلْمِ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَغَرُّصُونَ اللهِ مَن عِلْمِ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَعْرُصُونَ اللهِ مَن عِلْمِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «القدوة السيئة» معنًى

١- \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ عَنِيْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ ، قَالَ: « أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي النَّبِيَّ ، وَمُبْتَغِ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمُطَّلِبٌ دَمَ الْحَرَمِ ، وَمُبْتَغِ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمُطَّلِبٌ دَمَ الْحَرَمِ ، وَمُبْتَغِ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمُطَّلِبٌ دَمَ الْمَرِيءِ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهْرِيقَ دَمَهُ ») \* (١).

٢- \*( عَنْ عَبْدِالرَّحْنِ بْنِ سَمُرةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَبْدِالرَّحْنِ بْنِ سَمُرةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : « أَعَاذَكَ اللهُ مِنْ أُمَرَاءَ يَكُونُونَ بَعْدِي » . قَالَ: وَمَا هُمْ يَارَسُولَ اللهِ ؟ . قَالَ: هَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى جَوْدِهِمْ فَصَدَّقَهُمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى جَوْدِهِمْ فَكَيْسَ مِنِيِّي وَلَا يَرِدُ عَلَيَّ الْخَوْضَ . اعْلَمْ يَا عَبْدَالرَّحْمَنِ ، فَلَيْسَ مِنِيِّي وَلَا يَرِدُ عَلَيَّ الْخَوْضَ . اعْلَمْ يَا عَبْدَالرَّحْمَنِ ، إِنَّ فَلَيْسَ مِنِيِّي وَلَا يَرِدُ عَلَيَّ الْخَوْضَ . اعْلَمْ يَا عَبْدَالرَّحْمَنِ ، إِنَّ أَنَّ الصِّيَامَ جُنَّةٌ ، وَالصَّلَاةَ بُرُهَانٌ . يَا عَبْدَالرَّحْمَنِ ، إِنَّ اللهُ أَبِي عَلَيَّ أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ لَحْمًا نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ اللهُ أَبِي عَلَيَّ أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ خَمًا نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ اللهَ أَبِي عَلَيَّ أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ خَمًا نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ »)\*(٢).

٣- \*(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «أَعَاذَكَ اللهُ يَا كَعْبُ ابْنَ عُجْرَةَ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ». قَالَ: وَمَا إِمَارَةُ السُّفَهَاءِ؟ قَالَ: وَمَا إِمَارَةُ السُّفَهَاءِ؟ قَالَ: «أُمَرَاءُ يَكُ ونُونَ بَعْدِي لَا يَقْتَدُونَ السُّفَهَاءِ؟ قَالَ: «أُمَرَاءُ يَكُ ونُونَ بَعْدِي لَا يَقْتَدُونَ بِمُدَايَ، وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَتِي، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَدِيهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَأُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَأُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ

وَلَا يَرِدُونَ عَلَي حَوْضِي ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِيهِمْ وَلَمْ يُكِذِيهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ، فَأُوْلَئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ، وَسَيَرِدُونَ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ، فَأُوْلَئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ، وَسَيَرِدُونَ عَلَيْ حَوْضِي ، يَاكَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ ، الصَّوْمُ جُنَّةٌ ، عَلَى حَوْضِي ، يَاكَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ ، الصَّدَقَةُ تُوْبَانٌ - أَوْ قَالَ: وَالصَّلَاةُ قُرْبَانٌ - أَوْ قَالَ: بُرْهَانٌ - ») \* (7) .

3- \*(عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: قِيلَ لَهُ: أَلَا تَدْخُلُ عَلَى عُثْمَانَ فَتُكَلِّمَهُ؟ فَقَالَ: قَالَ: قِيلَ لَهُ: أَلَا تَدْخُلُ عَلَى عُثْمَانَ فَتُكَلِّمَهُ؟ فَقَالَ: أَتَرُوْنَ أَنِّي لَا أُكَلِّمُهُ إِلَّا أُسْمِعُكُمْ ('') ؟ وَاللهِ لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ. مَا دُونَ أَنْ أَفْتَتِ مَ أَمْرًا لاَ أُحِبُ أَنْ أَكُونَ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ. مَا دُونَ أَنْ أَفْتِت مَ أَمْرًا لاَ أُحِبُ أَنْ أَكُونَ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ . وَلاَ أَقُولُ لاَّحَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ أَمِيرًا: إِنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «يُؤْتَى بِالرَّحِي يَقُولُ: «يُؤْتَى بِالرَّحِي فَيَتُولُ: «يُؤْتَى بِالرَّحِي فَيَلَا اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «يُؤْتَى بِالرَّحِي فَيَعُولُ: «يُؤْتَى بِالرَّحِي فَيَقُولُ: «يُؤْتَى بَطْنِهِ ('') . فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرَّحِي . فَيَجْتَمِعُ بِالْمُونِ وَتَنْهَى فِي النَّارِ . فَيَقُولُ: بَلَى . قَدْ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ . فَيَقُولُونَ: يَا فُلَانُ ، مَالَكَ ؟ أَلَمُ تَكُنْ كُنْ مُالِكَ ؟ أَلَمُ تَكُنْ تَكُنْ تَكُنْ أَلُونُ مَالَكَ ؟ أَلَمُ تَكُنْ تَكُنْ تُلُونَ اللهُ عَرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ ؟ فَيَقُولُ: بَلَى . قَدْ تَلْمُرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ ؟ فَيَقُولُ: بَلَى . قَدْ كُنْتُ آمُرُ بِالْمُعُرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ ؟ فَيَقُولُ: بَلَى . قَدْ كُنْتُ آمُرُ بِالْمُعُرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ ؟ فَيَقُولُ: بَلَى . قَدْ كُنْتُ آمُرُ بِالْمُعُرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ ؟ فَيَقُولُ: بَلَى . قَدْ وَآتِيهِ ، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ ؟ فَيَقُولُ: بَلَى . قَدْ وَآتِيهِ ، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ ؟ فَيَقُولُ: بَلَى . قَدْ وَآتِهُ وَاتِنَهُ وَالْمُولِ وَلَا آتِيهِ ، وَأَنْهَى عَنِ الللهَ كَاللّهُ عَلْ النَّذِي . وَلَا آتِيهِ ، وَأَنْهُ مَا اللّهُ كُولُ اللهُ كُولُ اللهُ كُولُونَ وَلَا آتِيهِ ، وَأَنْهُ وَلُولَا اللّهُ كُلُولُ اللهُ كُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ كُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَولُولُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٥- \* ( عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْشِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ١٢ (٦٨٨٢).

<sup>(</sup>٢) الحاكم في المستدرك (٤/ ١٢٦) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وله شاهد عند أحمد (٣/ ٣٢١) من حديث جابر.

<sup>(</sup>٣) أحمد (٣/ ٣٢١) ، وصححه الحاكم (٤/ ١٢٧) واللفظ له ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٤) أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم: معناه أتظنون أني لا أكلمه

إلا وأنتم تسمعون .

<sup>(</sup>٥) ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه: يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ ، كما جرى لقتلة عثهان \_ رضى الله عنه \_ .

<sup>(</sup>٦) أقتاب بطنه: أقتـاب: جمع قِتْب وهي المِعَى وقيـل: ما تحوَّى من البطن يعني استدار وهي الحوايا.

<sup>(</sup>٧)البخاري - الفتح ٦ (٣٢٦٧) ، ومسلم (٢٩٨٩) واللفظ له.

أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ لَمَّا خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِينَ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ (١) يُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَّهُمْ ، فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْكُ اللهِ، هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى: اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَمُمْ آلِهَةٌ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ: لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ") \*(٢).

وَزَادَ رَزِينُ: « حَـذْوَ النَّعْلِ بِـالنَّعْلِ ، وَالْقُـذَّةِ (٣) بِالْقُذَّةِ ، حَتَّى إِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ يَكُونُ فِيكُمْ ، فَلَا أَدْرِي: أَتَعْبُدُونَ الْعِجْلَ ، أَمْ لَا ؟».

٦- \*(عَـنْ أَبِي سَعِيـدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ: وَعِزَّتِكَ يَارَبّ لَا أَبْرَحُ أَغْوِي عِبَادَكَ مَادَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ في أَجْسَادِهِمْ . فَقَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي ") \*(١).

٧- \* ( عَنْ ثَوْبَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ اللهَ زَوَى لِيَ الأَرْضَ » أَوْ قَــالَ – ﴿إِنَّ رَبِّي زَوَى (٥) لِيَ الأَرْضَ ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا ،

وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِى سَيَبْلُغُ مَا زُوِى لِي مِنْهَا وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الأَهْرَ وَالأَبْيَضَ (١٦) ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ (٧) بِعَامَّةٍ ، وَلَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ (٨) وَإِنَّ رَبِّي قَالَ لي: يَامُحَمَّدُ، إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرِدُّ ، وَلَا أُهْلِكُهُمْ بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ ، وَلَا أُسَلِّطُ عَلَيْهِ مْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ ، لُو اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا ، أَوْ قَالَ بِأَقْطَارِهَا، حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا، وَحَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يَسْبِي بَعْضًا ، وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ ، وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْلُشْرِكِينَ ، وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الأَوْثَانَ ، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، كُلُّهُمْ يَزْعُهُ أَنَّهُ نَبِيٌّ ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ - لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقّ - قَالَ ابْنُ عِيسَى: «ظَاهِرِينَ» ثُمَّ اتَّفَقًا - لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ»**)\*** .

(١) أنواط: جمع نوط ، وهو مصدر نطت به كذا وكذا أنوط نوطا إذا علقته به ، ويسمى المنوط بالنوط .

(٥) زوى: أي جمع: يقال: زويت الشيء أي جمعته وقبضته. (٦) الأحمر: مُلك الشام، والأبيض: مُلك فارس. وإنها يقال

- لفارس الأبيض لبياض ألوانهم، ولأن الغالب على أموالهم الفضة. كما أن الغالب على ألوان أهل الشام الحمرة وعلى أموالهم الذهب.
- (٧) السنة: مطلقة: السنة المجدبة. وفي الحديث: اللهم أعني على مُضَر بالسنة. أي بالجدب، يقال أسنت القوم إذا
- (٨) يستبيح بيضتهم: يريد جماعتهم وأصلهم وموضع سلطانهم ومستقر دعوتهم، أراد عدوًّا يستأصلهم.
- (٩) مسلم (٢٨٨٩) ، أبوداود (٢٥٢٤) واللفظ له ، وقال الألباني في صحيح أبي داود (٣/ ٨٠١): صحيح. والترمذي (٢٣٣٠) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢١٨٠) واللفظ له وقال: حديث حسن صحيح. وقال محقق الجامع (١٠/ ٣٤) إسناده صحيح. وقال رزين زيادة منه.

<sup>(</sup>٣) القذة: ريشة السهم، وجمعها قذذ، وتكون أيضا متساوية الأقدار تقص كل ريشة على قدر الأخرى.

<sup>(</sup>٤) أحمد (٣/ ٢٩) ، والحاكم في المستدرك (٤/ ٢٦١) واللفظ له وقال: هذا حمديث صحيح الإسناد ولم يخرجا ، ووافقه

٨- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ) - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنتُزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلْمَ اِنْتِزَاعًا يَنتُزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلْمَ اعْتَى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُوُّوسًا جُهَالًا، فَسُئِلُوا، فَا قُتْوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا، وَأَضَلُّوا، وَأَضَلُّوا» (١) .

9 - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ حَمْرَاءَ فِي نَحْوٍ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا. فَقَالَ: « إِنَّهُ مَفْتُوحٌ لَكُمْ، فِي نَحْوٍ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا. فَقَالَ: « إِنَّهُ مَفْتُوحٌ لَكُمْ، وَأَنْتُمْ مَنْصُورُونَ مُصِيبُونَ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَتَقِ اللهُ وَلْيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَلْيَنْهَ عَنِ المُنْكَرِ وَلْيُصِلْ رَحِمَهُ، وَمَثَلُ النَّكَرِ وَلْيُصِلْ رَحِمَهُ، وَمَثَلُ النَّعِيرِ الْمَقِيرِ الْمَقِيرِ الْمَقِيرِ الْمَعِيرِ الْمَقِيرِ الْمَقِيرِ الْمَقِيرِ الْمَعِيرِ الْمَقِيرِ الْمَقِيرِ الْمَقِيرِ الْمَقِيرِ الْمَقِيرِ الْمَعِيرِ الْمَعِيرِ الْمَقِيرِ الْمَقِيرِ الْمَعْرُ اللَّهِ عَلَى عَيْرِ الْمَقِيرِ الْمَعِيرِ الْمُعِيرِ الْمَعْرَقِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَيْرِ الْحَقِ كَمَثُلِ الْبَعِيرِ وَمُنْ اللَّهُ عَلَى عَيْرِ الْحَقِ كَمَثُلُ الْبَعِيرِ الْمَعْرِ الْمُعَرِيرِ وَلَيْكُولُ الْبَعِيرِ الْمُعَلِّ اللهُ وَلَيْكُولُ وَلَهُ لَكُولُ اللَّهُ وَلَيْكُمْ فَلُولُهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَيْرِ الْحَقِ كَمَثُولُ الْبَعِيرِ اللَّهِ عَلَيْ عَيْرِ الْمَعْرِ الْمَعْرِ الْمُعْرِقِ وَلَيْكُمْ وَلَائِينَهِ ») \* (١٠٤ عَلَى عَيْرِ الْمُعَلِّي عَلَيْ عَيْرُ الْمَعْرِ الْمُولِ عَلَى عَلَى عَيْرِ الْمَعْرِقِ عَلَى عَيْرِ الْمُعْرِقِ عَلَيْمُ الْمُؤْلِ الْمُعْرِقِ عَلَى عَلَيْرِ الْمُؤْلُ وَلَكُولُ الْمُعْرِقِ فَي مَنْ الْمُؤْلِ الْمَعْرِقِ عَلَيْمَالُ الْمُعْلِي عَلَيْكُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِي عَلَيْكُولُ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْلِي عَلَيْكُولُ الْمُعْلِي عَلَى عَلَيْكُولُ الْمُعْلِي عَلَيْكُولُ الْمُعْلِي عَلَى عَلَيْكُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي عَلَيْكُولُ الْمُعْلِي عَلَيْكُولُ الْمُعْلِي عَلَيْكُولُ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي عَلَيْكُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعِلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْ

• ١ - \* (عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النّبِيِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿إِنَّا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّاوِء ، كَحَامِلُ السُّوء ، كَحَامِلُ الْمُسْكِ ، وَنَافِخِ الْكِيرِ . فَحَامِلُ المُسْكِ ، أَمَا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ (٤) ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ (٤) ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ (٤) ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيَّا طَيِبَةً . وَنَافِخُ الْكِيرِ ، إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثَيْابَكَ، وَإِمَّا أَنْ يُحْرِق بَيْتَةً ») \* (٥) .

11- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ اللهِ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهِ عَنْهُمَ اللهُ شَاكِرًا صَابِرًا ، وَمَنْ لَمْ تَكُونَا فِيهِ لَمْ يَكْتُبُهُ اللهُ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا ، مَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ تَكُونَا فِيهِ لَمْ يَكْتُبُهُ اللهُ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا ، مَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُو وَنَقُهُ فَاقْتَدَى بِهِ ، وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُو دُونَهُ فَوَقَهُ فَاقْتَدَى بِهِ ، وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُو دُونَهُ ، وَنَظَرَ فِي دِينِهِ صَابِرًا ، وَمَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُو دُونَهُ ، وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُو دُونَهُ ، وَنَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُو دُونَهُ ، وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُو مُنْهُ لَمْ يَكُنّبُهُ اللهُ شَاكِرًا وَلا صَابِرًا ، وَمَنْ فَوْقَهُ فَأَسِفَ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ لَمْ يَكُنّبُهُ اللهُ شَاكِرًا وَلا صَابِرًا » وَلَا صَابِرًا » ﴾ "

شَاكِرًا وَلا صَابِرًا » وَلَا صَابِرًا » \*

١٢- \* (عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - الْخَيْرِ يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِ . مَخَافَة أَنْ يُدْرِكَنِي. فَقُلْتُ: وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِ . مَخَافَة أَنْ يُدْرِكَنِي. فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍ . فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَشَرٍ . فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَشَرٌ ؟ قَالَ: « نَعَمْ . وَفِيهِ الْخَيْرِ فَهُ لُ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: « نَعَمْ . وَفِيهِ فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: « فَوَمْ يَسْتَثُونَ بِغَيْرِ مَدْ خَيْرٍ؟ قَالَ: « فَعُمْ يَسْتَثُونَ بِغَيْرِ مَنْ شَرِ ؟ قَالَ: « فَعُمْ يَسْتَثُونَ بِغَيْرِ مَنْ شَرِ ؟ قَالَ: « نَعَمْ . وُفِيهِ سُنَتَّيْ وَمَ يَعْمُ وَتُنْكِرُ». وَمَا دَخَنُهُ ؟ قَالَ: « قَوْمُ يَسْتَثُونَ بِغَيْرِ مَدْ يَعِي اللهُ عَلْدُونُ بِغَيْرِ مَدْ مَنْ شَرٍ ؟ قَالَ: « نَعَمْ . دُعَاةٌ فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍ ؟ قَالَ: « نَعَمْ . دُعَاةٌ فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍ ؟ قَالَ: « نَعَمْ . دُعَاةٌ عَلَ أَبُوالٍ جَهَنَّ مَ أَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا» عَلَى أَبُوالٍ جَهَنَّ مَ أَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا» عَلَى أَبُوالٍ جَهَنَّ مَ أَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا»

<sup>(</sup>١) البخاري الفتح ١(١٠٠) واللفظ له، ومسلم (٢٦٧٣).

<sup>(</sup>٢) أحمد (١/ ٣٨٩)، والمستدرك (٤/ ١٥٩) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٣) يحذيك : أي يعطيك.

<sup>(</sup>٤) تبتاع منه: تشتري منه.

<sup>(</sup>٥) البخاري الفتح ٩(٥٣٤) ، ومسلم (٢٦٢٨) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٢٥١٢) وقال: حسن غريب، ومعناه صحيح.

<sup>(</sup>٧) دخن: قال أبو عبيد وغيره: الدخن أصله أن تكون في لون الدابة كدورة إلى سواد قالوا: والمراد هنا: أن لا تصفو القلوب بعضها لبعض . ولا يزول خبثها ولا ترجع إلى ما

كانت عليه من الصفاء.

<sup>(</sup>٨) هديي: الهدى الهيئة والسيرة والطريقة .

<sup>(</sup>٩) دعاة على أبواب جهنم: قال العلماء: هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال آخر. كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة . وفي حديث حذيفة هذا ، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ، ووجوب طاعته ، وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال ، وغير ذلك فتجب طاعته في غير معصية. وفيه معجزات لرسول الله على وهو هذه الأمور التي أخبر بها وقد وقعت كلها .

فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ؛ صِفْهُمْ لَنَا . قَالَ " نَعَمْ . قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا . وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِتَنَا » قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ فَهَا تَسَرَى إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ ؟ قَالَ : " تَلْزَمُ جَمَاعَةُ الْسُلِمِينَ وَإِمَامُهُمْ » فَقُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ ؟ وَإِمَامَهُمْ » فَقُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ ؟ فَإِلَى الْفِرَقَ كُلَّهَا . وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى قَالَ: " فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا . وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ ، حَتَّى يُدْرِكَ لَكَ الْوُتُ ، وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ » (أَنْ تَعَضَّ عَلَى ذَلِكَ » (أَنْ تَعَضَّ عَلَى فَلَكَ » (أَنْ تَعَضَّ عَلَى فَلْكَ » (أَنْ تَعَضَّ عَلَى فَلْكَ » (أَنْ تَعَضَى عُلَى الْمُوتَ عَلَى الْمُؤْتُ ، وَأَنْتَ عَلَى فَلْكَ الْمُوتَ عَلَى اللّهُ فَا عَلَى اللّهُ فَا عَلَى اللّهِ فَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ فَلَا عَلَى اللّهُ الْمُؤْتُ عَلَى اللّهِ فَا عَلَى اللّهُ فَا عَتَهُ اللّهُ الْمُؤْتِ اللّهُ الْمُؤْتُ عُلَى اللّهُ الْمُؤْتُ عُلَى اللّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ أَلَا اللهُ الْمُؤْتُ اللّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ اللّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ اللّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ اللّهُ اللّهُ

١٣ - ﴿ عَنِ جَرِيرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَنَا عَنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ النِّهَارِ النَّهَارِ قَالَ: فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النِّهَارِ (٢) أَوِ العَبَاءِ (٣) مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ عَامَّتُهُ مِنْ مُضَرَ، فَتَمَعَّرَ (١) وَجْهُ عَامَتُهُ مِنْ مُضَرَ، فَتَمَعَّرَ (١) وَجْهُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ لِمَا رَأَى بِمِمْ مِنَ الفَاقَةِ. فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ لِمَا رَأَى بِمِمْ مِنَ الفَاقَةِ. فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَامَر بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ، فَقَالَ: ﴿ يَا فَلَالًا النَّاسُ اتَّقُوهُ وَ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ أَيُّا النَّاسُ اتَّقُ وا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ

وَاحِدَةٍ ﴿ إِلَى آخِرِ الآيَةِ. ﴿ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (النساء/ ۱). وَالآيةُ الَّتِي فِي الْخَشْرِ: ﴿ اتَّقُوا الله وَلْتَنْظُرُ نَوْ الله وَلَتَنْظُرُ نَوْ الله وَلَتَنْظُرُ نَوْ الله وَلَكَ الله وَلَكَ الله وَلَكَ الله وَلَكَ الله وَالله وَلَكَ الله وَلَكُ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ، مِنْ صَاعِ بُرِهِ، مِنْ وَرُعُلَ وَلِيشِقِ تَمْرُقٍ الله وَلَكُ مَنْ عَمْلُ بِكُلُ قَدُ مَحْزَتُ قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الله عَلَيْ الله وَلَكُ الله وَلَكُ الله وَلَكُ الله وَلَكُ الله وَلَيْكُ يَتَهَلّلُ (١) عَمَنَ الله عَلَيْهِ وَلَا الله وَلَكُ الله عَلَيْهِ الله وَلَكُ الله وَلَا الله وَلَكُ الله وَلَكُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَكُ الله وَلَا وَالله وَلَا وَالله وَلَا وَالله وَلَا وَالله وَلَا وَالله وَلَا وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا وَالله وَلَا وَلَا وَلَا وَالله وَلَا الله وَلَا وَالله وَلَا وَالله وَلَا وَالله وَلَا وَالله وَلَا وَالله وَلْ الله وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا مَلْ مَلْ مَلْ مَلْ الله وَلَا وَلَا وَلَا مِلْ الله وَلَا الله وَلْ الله وَلَا الله

١٤ - ﴿ عَـنْ عَبْدِاللَّهِ بْـنِ مَسْعُــودٍ - رَضِيَ اللَّهُ

(١) البخاري ٦ (٣٦٠٦) ، ومسلم (١٨٤٧) واللفظ له.

(٢) مجتابي النهار: نصب على الحالية . أي لابسيها خارقين أوساطها مقورين . يقال: اجتبت القميص أي دخلت فيه. والنهار جمع نمرة . وهي ثياب صوف فيها تنمير. وقيل: هي كل شملة مخططة من مآزر الأعراب . كأنها أخذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض . أراد أنه جاءه قوم لابسي أزر مخططة من صوف .

(٣) العباء: بالمد وبفتح العين ، جمع عباءة وعباية ، لغتان . نوع من الأكسية.

(٤) فتمعر: أي تغير.

(٥) كومين: هو بفتح الكاف وضمها . قال القاضي: ضبطه بعضهم بالفتح وبعضهم بالضم قال ابن سراج: هو بالضم اسم لما كوم . وبالفتح المرة الواحدة . قال: والكومة ، بالضم ، الصبرة . والكوم العظيم من كل شيء والكوم

المكان المرتفع كالرابية . قال القاضي: فالفتح هنا أولى ، لأن مقصوده الكثرة والتشبيه بالرابية .

(٦) يتهلل: أي يستنير فرحا وسرورا .

(٧) مذهبة: ضبطوه بوجهين: أحدهما وهو المشهور، وبه جزم القاضي والجمهور: مذهبة . والثاني، ولم يذكر الحميدي في الجمع بين الصحيحين غيره: مدهنسة . وقال القاضي عياض: في المشارق، وغيره من الأئمة: هذا تصحيف . وذكر القاضي وجهين في تفسيره: أحدهما معناه فضة مذهبة، فهو أبلغ في حسن الوجه واشراقه . والثاني شبهه في حسنه ونوره بالمذهبة من الجلود، وجمعها مذاهب، وهي شيء كانت العرب تصنعه من جلود وتجعل فيها خطوطا مذهبة يرى بعضها إثر بعض .

(۸) مسلم (۱۰۱۷).

عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا ('') إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ ('') مِنْ دَمِهَا لأَنَّهُ كَانَ إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ (''مِنْ دَمِهَا لأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ ") \*("").

٥١- \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ قَالَ: « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِأَخْذِ النَّبِيِ عَلَيْهَ قَالَ: « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِأَخْذِ الْقُرُونِ ( فَ عَبَلَهُ الشِّرُ البِشِبْر ، وَذِرَاعً اللِّذِرَاعِ » . فَقِيلَ : يَارَسُولَ اللهِ ، كَفَارِسَ وَالرُّومِ ؟ فَقَالَ: « وَمَنِ النَّاسُ إِلَّا يَارَسُولَ اللهِ ، كَفَارِسَ وَالرُّومِ ؟ فَقَالَ: « وَمَنِ النَّاسُ إِلَّا أُولَئِكَ ؟ ») \* ( ه ) .

١٦- \* (عَـنْ أَبِي سَعِيـدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ؟ قَالَ: « لَتَتَبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا، وَذِرَاعًا ذِرَاعًا حَتَّى لَـوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّ تَبِعْتُمُوهُمْ \* ». قُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ، الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ؟. قَالَ: « فَمَنْ ؟ ») \* (٢).

- ١٧ - ﴿ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَيَأْتِينَ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ (٧) ، أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ إِالنَّعْلِ (٧) ، حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيمةً ، لَكَانَ فِي أُمَّتِي

مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ، إِلَّامِلَةً وَاحِدَةً» قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: « مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي ») \* (٨).

اللهُ اللهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ \_ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : « مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلا عَنْ هُ لِنَّ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ إلَّا كَانَتْ لَـ هُ بِطَانَتَ انِ: بِطانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالمَّرِ تَا أُمُرُهُ بِالمَّرِ اللهَّرِ اللهَّرِ عَصَمَ اللهُ تَعَالَى ») \* (٩) . وَيَطَانَةُ تَعَالَى ») \* (٩) .

١٩ - ﴿ عَنْ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: 
﴿ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَوُلَاءِ 
الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِإِنَّ. فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَيْيِكُمْ ﷺ فَاللهِ شَرَعَ لِنَيْيِكُمْ ﷺ مَنْ اللهَ شَرَعَ لِنَيْيِكُمْ ﷺ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ شَرَعَ لِنَيْيِكُمْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْوَةِ يَخْطُوهَا مِنْ هَذِهِ الْمُسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَـهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا مِنْ هَذِهِ الْمُسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَـهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا مِنْ هَا فَا اللهُ اللهُ اللهُ لِكُلِّ خَطْوَةً يَخْطُوهَا مِنْ هَا إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَا فَا اللهُ اللهُ لَـهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا مَنْ هَا اللهُ اللهُ لِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا مِنْ هَا إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَا لِهُ اللهُ لَـهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا مِنْ هَا إِلَى اللهُ اللهُ لَـهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا مَنْ هَا إِللهُ اللهُ اللهُ لِلهُ اللهُ لَـهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا مَنْ اللهُ الل

يقطع ، وتقدر على قدر النعل الأخرى ، والحذو: التقدير ، وكل من عمل عملاً مثل عمل رجل آخر من غير زيادة ولا نقصان ، قيل: عمل فلان حذو النعل بالنعل .

(٨) الترمذي (٢٦٤١) واللفظ له وقال محقق جامع الأصول(١٠/ ٣٤): يشهد له معنى أحاديث غيره فهو بهما حسن . وقال الترمذي: حسن غريب . أبو داود (٤٥٩٦).

(٩) البخاري - الفتح ١٣ (٧١٩٨).

(۱۰) سنن الهدى: روى بضم السين وفتحها، وهما بمعنى متقارب. أي طرائق الهدى والصواب.

<sup>(</sup>١) لا تقتل نفس ظلما: هذا الحديث من قواعد الإسلام، وهو أن كل من ابتدع شيئا من الشر كان عليه مثل وزر من اقتدى به في ذلك فعمل مثل عمله إلى يوم القيامة.

<sup>(</sup>٢) كفل: الكفل الجزء والنصيب.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ٦ (٣٣٣٥) ، ومسلم (١٦٧٧) واللفظ

<sup>(</sup>٤) القرون: جمع قرن: الأمة من الناس.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ١٣ (٧٣١٩).

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ١٣ (٧٣٢٠).

<sup>(</sup>٧) حذو النعل بالنعل: أي مثل النعل، لأن إحدى النعلين

حَسَنَةً . وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً . وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً . وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَ إِلَّا مُنَافِقٌ ، مَعْلُومُ النِّفَاقِ . وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلَيْنِ (١) حَتَّى وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلَيْنِ (١) حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ») \* (٢) .

٢٠ - ﴿ عَـنْ أَبِي هُـرَيْــرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ -

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ سَنَّ سُنَّةَ ضَلَالٍ فَاتَّبِعَ عَلَيْهَا كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَارِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّة هُدًى فَاتَّبْعَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجُورِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ مَنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ».

# من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذَمِّ «القدوة السيئة»

• ١ - \* (قَالَ عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: « مَشَلُ عُلَمَاءِ السُّوءِ كَمَثَلِ صَخْرَةٍ وَقَعَتْ عَلَى فَمِ النَّهْرِ لَا هِي عُلَمَاءِ السُّوءِ كَمَثَلِ صَخْرَةٍ وَقَعَتْ عَلَى فَمِ النَّهْرِ لَا هِي تَشْرَبُ الْمَاءَ وَلَا هِي تَثْرُكَ الْمَاءَ يَخْلُصُ إِلَى الزَّرْعِ ، وَمَثَلُ عُلَمَاءِ السُّوءِ مَثَلُ قَنَاةِ الْحَشِّ ظَاهِرُهَا جَصُّ وَبَاطِنُهَا عُلَمَاءُ السُّوءِ مَثَلُ الْقُبُورِ ظَاهِرُهَا عَامِرٌ وَبَاطِنُهَا عِظَامُ الْقُبُورِ ظَاهِرُهَا عَامِرٌ وَبَاطِنُهَا عِظَامُ الْمُوتَى ») \* (3) .

٧- \*( عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ ، وَكَانَ عُمَرُ وَلَاهُ مِصْ ؛ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِكَعْبِ: إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ أَمْرٍ مِصْ ؛ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِكَعْبِ: إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ أَمْرٍ فَلَا تَكْتُمُكَ شَيْئًا أَعْلَمُهُ ، قَالَ: فَلَا تَكْتُمُكَ شَيْئًا أَعْلَمُهُ ، قَالَ: مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَى أُمَةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ ؟ قَالَ: أَئِمَّةً مُضِلِّينَ . قَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ قَدَ أَمَرَّ إِلَيَّ وَأَعْلَمَنِيهِ مُصُلِّينَ . قَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ قَدَ أَمَرَّ إِلَيَّ وَأَعْلَمَنِيهِ مَسُولُ اللهِ ﷺ ») \* (٥).

٣- \*( عَــنْ أَبِي الـــدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْــهُ قَالَ: « إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِلًا
 لَا يُنتَفَعُ بِعِلْمِهِ ») \*(٦).

٤- \*( كَانَ يَحْيَى بْنُ مُعَاذِ الرَّازِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - يَقُولُ لِعُلَمَاءِ السُّوءِ: « يَاأَصْحَابَ الْعِلْمِ: قُصُورُكُمْ قَدْمُ وَيُعُونَكُمْ كِسْرَوِيَّةٌ ، وَأَثْوابُكُمْ ظَاهِرِيَّةٌ ، وَأَشُوابُكُمْ ظَاهِرِيَّةٌ ، وَأَخْفَافُكُمْ جَالُوتِيَّةٌ ، وَمَرَاكِبُكُمْ قَارُونِيَّةٌ ، وَأَوَانِيكُمْ فَارُونِيَّةٌ ، وَمَآثِمُكُمْ جَالُوتِيَّةٌ ، وَمَرَاكِبُكُمْ قَارُونِيَّةٌ ، وَأَوَانِيكُمْ فَارُونِيَّةٌ ، وَمَآثِمُكُمْ جَاهِلِيَّةٌ ، وَمَذَاهِبُكُمْ شَيْطَانِيَّةٌ ، فَأَيْنَ الشَّرِيعَةُ الْمُحَمَّدِيَّةٌ ؟ ») \* (٧) .

٥- \* ( وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ مَا حُكِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِاللهِ الْخَوَّاصِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ حَاتِمِ الأَصَمِّ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ حَاتِمٍ ، إِلَى الرَّيِّ وَمَعَنَا ثَلَاثُمِاتَةٍ وَعِشْرُونَ

<sup>(</sup>۱) يهادى بين رجلين : أي يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۵۶).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٢/ ٥٠٥) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح وهو عند مسلم بلفظ آخر وعند الترمذي والنسائي وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدين (١/ ٧٤) ط. الريان.

<sup>(</sup>٥) الهيثمي (٥/ ٢٣٩) وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٦) الدارمي (١/ ٩٤، ٩٤) برقم (٢٦٢).

<sup>(</sup>٧) إحياء علوم الدين (١/ ٧٥) ط. الريان.

رَجُلًا يُرِيدُونَ الْحَجَّ وَعَلَيْهِمُ الزُّرْمَانَقَاتُ (١) وَلَيْسَ مَعَهُمْ جِرَابٌ وَلَا طَعَامٌ فَدَخَلْنَا عَلَى رَجُل مِنَ التُّجَّارِ مُتَقَشِّفٍ يُحِبُّ الْسَاكِينَ، فَأَضَافَنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ قَالَ لِحَاتِمِ: أَلَكَ حَاجَةٌ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعُودَ فَقِيهًا لَنَا هُوَ عَلِيلٌ؟ قَالَ حَاتِمٌ: عِيَادَةُ الْمَرِيضِ فِيهَا فَضْلٌ وَالنَّظَرُ إِلَى الْفَقِيهِ عِبَادَةٌ، وَأَنَا أَيْضًا أَجِيءُ مَعَكَ . وَكَانَ الْعَلِيلُ مُحَمَّدَ بْنَ مُقَاتِل قَاضِيَ الرِّيّ، فَلَمَّا جِئْنَا إِلَى الْبَابِ فَإِذَا قَصْرٌ مُشْرِفٌ حَسَنٌ، فَبَقِي حَاتِمٌ مُتَفَكِّرًا يَقُولُ: بَابُ عَالِم عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ ؟ ثُمَّ أَذِنَ لَمُمْ فَدَخَلُوا، فَإِذَا دَارٌ حَسْنَاءُ قَوْرَاءُ وَاسِعَةٌ نَزِهَةٌ وَإِذَا بِزَّةٌ وَسُتُورٌ فَبَقِي حَاتِمٌ مُتَفَكِّرًا. ثُمَّ دَخَلُوا إِلَى الْمَجْلِسِ الَّذِي هُـوَ فِيهِ وَإِذَا بِفُرُشٍ وَطِيئةٍ وَهُوَ رَاقِدٌ عَلَيْهَا وَعِنْدَ رَأْسِهِ غُلَامٌ وَبِيدِهِ مِذَبَّةٌ، فَقَعَدَ الزَّائِرُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَسَأَلَ عَنْ حَالِهِ - وَحَاتِمٌ قَائِمٌ - فَأَوْمَا إِلَيْهِ ابْنُ مُقَاتِل أَنِ اجْلِسْ فَقَالَ: لَا أَجْلِسُ. فَقَالَ: لَعَلَّ لَكَ حَاجَةً فَقَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: وَمَا هِيَ ؟ قَالَ: مَسْأَلَةٌ أَسْأَلُكَ عَنْهَا. قَالَ: سَلْ ، قَالَ: قُمْ فَاسْتَو جَالِسًا حَتَّى أَسْأَلَكَ . فَاسْتَوى جَالِسًا. قَالَ حَاتِمٌ: عِلْمُكَ هَذَا مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَهُ ؟ فَقَالَ: مِنَ الثِّقَاتِ حَدَّثُونِي بِهِ ، قَالَ: عَمَّنْ ؟ قَالَ: عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَمَّنْ ؟ قَالَ: عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، قَالَ: وَرَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَمَّنْ ؟ قَالَ: عَنْ جِبْرَائِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَنِ اللهِ - عَنَّ وَجَلَّ - . قَالَ حَاتِمٌ: فَفِيمَ أَدَّاهُ جِبْرَائِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَنِ اللهِ - عَزَّ وَجَـلَّ - إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ وَأَدَّاهُ رَسُـولُ اللهِ ﷺ

إِلَى أَصْحَابِهِ، وَأَصْحَابُهُ إِلَى الثِّقَاتِ، وَأَدَّاهُ الثِّقَاتُ إِلَيْكَ، هَلْ سَمِعْتَ فِيهِ مَنْ كَانَ فِي دَارِهِ إِشْرَافٌ وَكَانَتْ سَعَتُهَا أَكْثَرَ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - الْمُنْزِلَةُ أَكْبَرُ. قَالَ: لَا. قَالَ: فَكَيْفَ سَمِعْتَ ؟ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَّهُ مَنْ زَهِدَ فِي الدُّنْيَا وَرَغِبَ فِي الآخِرَةِ وَأَحَبَّ الْلَسَاكِينَ وَقَدَّمَ لآخِرَتِهِ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ اللهِ الْمُنْزِلَةُ، قَالَ لَهُ حَاتِمٌ: فَأَنْتَ بِمَنِ اقْتَدَيْتَ؟ أَبِالنَّبِيِّ عَلَيْ وَأَصْحَابِهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - وَالصَّالِحِينَ - رَحِمَهُمُ اللهُ - أَمْ بِفِرْعَوْنَ وَنُمْرُوذَ أَوَّلِ مَنْ بَنَى بِالْجَصِّ وَالآجُرِّ ؟ يَا عُلَمَاءَ السُّوءِ مِثْلُكُمْ يَرَاهُ الْجَاهِلُ الْتُكَالِبُ عَلَى الدُّنْيَا الرَّاغِبُ فِيهَا فَيَقُولُ: الْعَالِمُ عَلَى هَـذِهِ الْحَالَةِ أَفَلَا أَكُونُ أَنَا شَرًّا مِنْهُ ؟ وَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَازْدَادَ ابْنُ مُقَاتِل مَرَضًا . وَبَلَغَ أَهْلَ الرِّيّ مَا جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ مُقَاتِلِ فَقَالُوا لَهُ: إِنَّ الطَّنَافُسِيَّ بِقَزْوِينَ أَكْثَرُ تَوَسُّعًا مِنْهُ. فَسَارَ حَاتِمٌ مُتَعَمِّدًا فَلَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: رَحِمَكَ اللهُ أَنَا رَجُلٌ أَعْجَمِيٌّ أُحِبُّ أَنْ تُعَلِّمَنِي مُبْتَدَأً دِينِي وَمِفْتَاحَ صَلَاتِي كَيْفَ أَتَوضَّأُ لِلصَّلَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَكَرَامَةً، يَا غُلامُ هَاتِ إِنَاءً فِيهِ مَاءٌ. فَأَتَى بِهِ فَقَعَدَ الطَّنَافُسِيُّ فَتَوَضَّا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُلَاثًا ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا فَتَوَضَّأَ. فَقَالَ حَاتِمٌ: مَكَانَكَ حَتَّى أَتَوَضَّأَ بَيْنَ يَـدَيْكَ فَيَكُونُ أَوْكَ لَا أُرِيدُ، فَقَامَ الطَّنَافُسِيُّ وَقَعَدَ حَاتِمٌ فَتَوَضَّا أَثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ أَرْبَعًا أَرْبَعًا فَقَالَ الطَّنَافُسِيُّ: يَاهَذَا أَسْرَفْتَ، قَالَ لَهُ حَاتِمٌ: فَبِهَاذَا ؟ قَالَ غَسَلْتَ ذِرَاعَيْكَ أَرْبَعًا . فَقَالَ حَاتِمٌ: يَاسُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ! أَنَا في كَفٍّ مِنْ مَاءٍ أَسْرَفْتُ، وَأَنْتَ فِي جَمِيعِ هَـذَا كُلِّهِ لَمْ

 <sup>(</sup>١) الزرمانقات: جمع زرمانقة وهي لفظة عجمية معرّبة وهي
 الجُبَّة من الصوف.

تُسْرِفْ ؟ فَعَلِمَ الطَّنَافُسِيُّ أَنَّهُ قَصَدَ ذَلِكَ دُونَ التَّعَلُّم فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَلَـمْ يَخْرُجْ إِلَى النَّاسِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَلَمَّا دَخَلَ حَاتِمٌ بَغْدَادَ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ أَهْلُ بَغْدَادَ فَقَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْنَ أَنْتَ رَجُلٌ؛ وَلَكِنْ أَعْجَمِيٌّ وَلَيْسَ يُكَلِّمُكَ أَحَدٌ إِلَّا قَطَعْتَهُ . قَالَ: مَعِيَ ثَلَاثُ خِصَالٍ أَظْهَرُ بِهِنَّ عَلَى خَصْمِي، أَفْرَحُ إِذَا أَصَابَ خَصْمِي، وَأَحْزَنُ إِذَا أَخْطَأَ، وَأَحْفَظُ نَفْسِي أَنْ لَا أَجْهَلَ عَلَيْهِ . فَبَلَغَ ذَلِكَ الإِمَامَ أَهْمَدَ بْنَ حَنْبَل فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! مَا أَعْقَلَهُ! قُومُوا بِنَا إِلَيْهِ . فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالَ لَهُ: يَا أَبَاعَبْدِالرَّحْمَن مَا السَّلَامَةُ مِنَ الدُّنْيَا؟ قَالَ: يَاأَبَا عَبْدِاللهِ لَا تَسْلَمُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَكُونَ مَعَكَ أَرْبَعُ خِصَالٍ: تَغْفِرُ لِلْقَوْم جَهْلَهُمْ، وَتَمْنَعُ جَهْلَكَ مِنْهُمْ، وَتَبْذُلُ لَهُمْ شَيْئَكَ، وَتَكُونُ مِنْ شَيْئِهِمْ آيسًا . فَإِذَا كُنْتَ هَكَذَا سَلِمْتَ ، ثُمَّ سَارَ إِلَى الْدِينَةِ فَاسْتَقْبَلَهُ أَهْلُ الْمُدِينَةِ فَقَالَ: يَا قَوْمُ أَيَّةُ مَدِينَةٍ هَذِهِ؟ قَالُوا: مَـدِينَةُ رَسُـولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ: فَأَيْنَ قَصْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى أُصَلِّي فِيهِ ؟ قَالُوا: مَا كَانَ لَهُ قَصْرٌ، إِنَّهَا كَانَ لَـهُ بَيْتٌ لاطِيءٌ بِالأَرْضِ، قَـالَ: فَأَيْنَ قُصُورُ أَصْحَابِهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُم - ؟ قَالُوا: مَا كَانَ لَهُمْ

قُصُورٌ إِنَّا كَانَتْ لَهُمْ بُيُوتٌ لَاطِئَةٌ بِالأَرْضِ ؟ قَالَ حَاتِمٌ: يَا قَوْمُ فَهَذِهِ مَدِينَةُ فِرْعَوْنَ ، فَأَخَذُوهُ وَذَهَبُوا بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ وَقَالُوا . هَذَا الْعَجَمِيُ يُقُولُ هَذِهِ مَدِينَةُ فِرْعَوْنَ . فَالسَّلْطَانِ وَقَالُوا . هَذَا الْعَجَمِيُ يُقُولُ هَذِهِ مَدِينَةُ فِرْعَوْنَ . فَالَ السُّلْطَانِ وَقَالُوا . هَذَا الْعَجَمِيُ يُقُولُ هَذِهِ مَدِينَةُ فِرْعَوْنَ . فَالَ اللهِ اللهِ عَلَيْ أَنَا اللهُ عَجَمِي عُنَويبٌ دَخَلْتُ الْبَلَدَ فَقُلْتُ : مَدِينَةُ مَنْ رَجُلُ أَعْجَمِي غَرِيبٌ دَخَلْتُ الْبَلَدَ فَقُلْتُ : مَدِينَةُ مَنْ مَنْ وَكُلُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ تَعَالَى اللهُ أَسُولِ اللهِ أَسُولِ اللهِ أَسُولِ اللهِ أَسْولِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ ال

٦- \* ( وَأَنْشَدَ بَعْضُهُمْ:

يَا وَاعِظَ النَّاسِ قَدْ أَصْبَحْتَ مُتَّهَا

إِذْ عِبْتَ مِنْهُمْ أُمُورًا أَنْتَ تَأْتِيهَا أَصْبَحْتَ تَنْصَحُهُمْ بِالْوَعْظِ مُجْتَهِدًا

فَالْمُوبِقَاتُ لَعَمْرِي أَنْتَ جَانِيهَا تَعِيبُ دُنْيًا وَنَاسًا رَاغِبِينَ لَهَا

وَأَنْتَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ رَغْبَةً فِيهَا)\*(٢).

# من أضرار «القدوة السيئة»

(١) مَنْ يَكُونُ قُدُوَةً سَيِّئَةً لِلنَّاسِ يَسْخَطُ اللهُ عَلَيْهِ

(٢) يَأْتِي فِي الآخِرَةِ يَحْمِلُ لِوَاءَ الْخِزْيِ لأَتْبَاعِهِ.

(٣) يَتَبَرَّأُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَتْبَاعِهِ وَيَلْعَنُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

(٤) يَمْقُتُهُ النَّاسُ وَيَحْتَرِسُونَ مِنْهُ.

<sup>(</sup>٥) يَكُونُ سَبَبًا لِلْغِ وَايَةِ وَالضَّلَالِ وَيَدْعُ و لاتِّبَاعِ سُبُلِ الشَّيْطَان.

<sup>(</sup>٦) يَكْرَهُ نَفْسَهُ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْهِ إِذْ يَعْرِفُ حَقِيقَةَ نَفْسِهِ.

### القذف

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 0      | 14       | ۲      |

#### القذف لغةً :

مَصْدَرُ قَوْطِمْ: قَذَفَ يَقْذِفُ إِذَا رَمَى بِالشَّيْءِ، وَهُوَ مَأْخُوذُ مِنْ مَادَّةِ (ق ذ ف) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الرَّمْيِ وَالطَّرْحِ، وَمِنْ ذَلِكَ قَذَفَ بِالشَّيْءِ يَقْذِفُهُ إِذَا رَمَى بِهِ، وَالطَّرْحِ، وَمِنْ ذَلِكَ قَذَفَ بِالشَّيْءِ يَقْذِفُهُ إِذَا رَمَى بِهِ، وَالطَّرْحِ، وَمِنْ ذَلِكَ قَذَفَ بِالشَّغْرِ، وَمَنْزِلٌ وَبَلْدَةٌ قَذُوفٌ أَيْ طَرُوحٌ لِبُعْدِهَا تَتَرَامَى بِالسَّفَرِ، وَمَنْزِلٌ قَذَفُ وَقَذِيفٌ أَيْ بَعِيدٌ، وَالْقَذِيفَةُ: الشَّيءُ يُرْمَى بِهِ، وَالْقَذْفُ بِالْحِجَارَةِ، الرَّمْيُ بِهَا، يُقَالُ: هُمْ بَيْنَ حَاذِفٍ وَقَاذِف، فَالْحَاذِفُ بِالْعَصَا وَالقَاذِفُ بِالْحِجَارَةِ، وَالْقَذْفُ بِالْحَجَارَةِ، الرَّمْيُ بِهَا، يُقَالُ: هُمْ بَيْنَ حَاذِفٍ وَقَاذِفُ بِالْحَجَارَةِ، الرَّمْيُ بِهَا، يُقَالُ: هُمْ مُ بَيْنَ حَاذِفِ وَقَاذِفُ بِالْعَصَاءُ وَالقَاذِفُ بِالْحَجَارَةِ، وَالْقَاذِفُ بِالْحَجَارَةِ، وَلَا لَعَمْ اللهَ وَسِ، وَفَرَسٌ مُتَقَاذِفُ بِالْحَجَارَةِ، وَالتَّهَا فَي اللهُ مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ – رَضِيَ اللهُ مَن سِيعُ الْعُدُو، وَأَمَّا مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْ اللهُ عَدْوِهُ وَالْمَادُ فَيْ تَشَاعَتُ فِي أَشْعَارِهَا الَّتِي قَالَتُهَا فِي تِلْكَ عَنْهُ الْهُ وَاللَّهُ الْمِي قَالَتُهَا فِي تِلْكَ يَوْمَ بُعَاثٍ » أَيْ تَشَاتَهُ مَا عَلَى قَلَالُهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهِ قَالَتُهَا فِي تِلْكَ يَوْمَ بُعَاثٍ » أَيْ تَشَاتَهُ فَي قَلْمُ فِي أَشْعَارِهَا الَّتِي قَالَتُهَا فِي تِلْكَ يَوْمُ بُعَاثٍ ».

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: يُقَالُ: قَذَفَ بِالشَّيْءِ يَقْذِفُ قَذْفُ التَّرَامِي، وَالْقَذْفُ قَذْفُ التَّرَامِي، وَالْقَذْفُ الرَّمْيُ بِقُوَّةٍ.

قَالَ اللَّيْثُ: الْقَذْفُ الرَّمْيُ بِالسَّهْمِ وَالْخَصَى وَالْكَلَامِ وَكُلِّ شَيْءٍ. وَقَذَفَ المُحْصَنَةَ أَيْ سَبَّهَا وَرَمَاهَا

بزِنْيَةٍ. وَفِي حَدِيثِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ: أَنَّهُ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشِرِيكِ. الْقَذْفُ هَاهُنَا رَمْيُ الْمُرَأَةِ بِالزِّنَا، أَوْ مَا كَانَ فِي مِغْنَاهُ، وَأَصْلُهُ الرَّمْيُ ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي هَذَا الْمُعْنَي حَتَّى عَنْنَاهُ، وَأَصْلُهُ الرَّمْيُ ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي هَذَا الْمُعْنَي حَتَّى غَلَبَ عَلَيْهِ. وَفِي الْحَدِيثِ: إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي غَلَبَ عَلَيْهِ. وَفِي الْحَدِيثِ: إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَ الْمَرَّا أَيْ يُلْقِي وَيُوقِعَ (۱).

#### واصطلاحًا:

قَالَ الْبَغَوِيُّ: الْقَذْفُ: الرَّمْيُ بِالزِّنَا وَكُلُّ مَنْ رَمَى مُحْصَنَا أَوْ مُحْصَنَةً بِالزِّنَا فَقَالَ لَهُ: زَنَيْتَ أَوْ يَازَانِي وَكُلُّ مَنَ مُحْصَنَا أَوْ مُحْصَنَةً بِالزِّنَا فَقَالَ لَهُ: زَنَيْتَ أَوْ يَازَانِي فَيَجِبُ عَلَيْهِ جَلْدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً إِنْ كَانَ حُرًّا. وَإِنْ كَانَ عَلَيْ مُحْصَنٍ عَبْدًا فَيُجْلَدُ أَرْبَعِينَ. وَإِنْ كَانَ الْمَقْدُوفُ غَيْرَ مُحْصَنٍ عَبْدًا فَيُجْلَدُ أَرْبَعِينَ. وَإِنْ كَانَ الْمَقْدُوفُ غَيْرَ مُحْصَنٍ فَعَلَى الْقَاذِفِ التَّعْرِيرُ ، وَشَرَائِطُ الإِحْصَانِ خَمْسَةٌ: الإِسْلَامُ، وَالْعَقْلُ، وَالْبُلُوغُ، وَالْخُرِّيَّةُ، وَالْعِفَةُ مِنَ النَّالُوغُ، وَالْخُرِّيَّةُ، وَالْعِفَةُ مِنَ النَّالَانَ الْمُقَالِدُ اللَّهُ الْرَائِلُونُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْقَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَالْخُرِيَّةُ وَالْعِفَةُ مِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَالْخُرِيَّةُ وَالْعِفَةُ مِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَالْخُرِيَّةُ وَالْعِفَةُ مِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَالْعُرِيِّةُ مِنَ الْقُومُ الْمُؤْمُ وَالْعُولُ الْمُؤْمُ وَالْعُرْبَالَةُ مُنَا الْمُؤْمُ وَالْعُلْوِلُ الْمُؤْمُ وَالْعُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ

وَقَالَ الْكَفَوِيُّ: الْقَذْفُ: يُقَالُ لِلإِلْقَاءِ وَالْوَضْعِ، وَيُسْتَعَارُ لِلشَّتْمِ وَالْعَيْبِ وَالرَّمْيِ الْبَعِيدِ<sup>(٣)</sup>.

قَالَ الْمُنَاوِيُّ: الْقَذْفُ: الرَّمْيُ الْبَعِيدُ، وَاسْتُعِيرَ لِلرَّمْيِ (مُطْلَقًا) (٤٠). لِلشَّتْم وَالْعَيْبِ، كَمَا اسْتُعِيرَ لِلرَّمْيِ (مُطْلَقًا) (٤٠).

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوي (٣/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) الكليات (٤٨١).

<sup>(</sup>٤) التوقيف (٢٦٩).

<sup>(</sup>۱) مقاییس اللغة (٥/ ٦٨)، الصحاح (٤/ ١٤١٤)، القاموس (۱۰۹۰) ط. بیروت، النهایة (٤/ ٣٠). لسان العرب (۹/ ۲۷۲–۲۷۲). والمصباح المنیر (۲/ ۲۵۸) وبصائر ذوی التمییز (٤/ ۲٥٠).

### حكم القذف:

عَدَّ ابْنُ حَجَرٍ مِنَ الْكَبَائِرِ قَذْفَ الْمُحْصَنِ أَوِ السُّكُوتَ عَلَى ذَلِكَ، وَقَالَ: الْمُحْصَنَة بِنِنَا أَوْ لِوَاطٍ أَوِ السُّكُوتَ عَلَى ذَلِكَ، وَقَالَ: أَجُمْعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الرَّمْيِ فِي الآيةِ الْكَرِيمةِ: ﴿إِنَّ النَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِلَاتِ ..﴾ هُو الرَّمْيُ إِللَّوَاطِ كَقَوْلِهِ: يَازَانِيةُ، أَوْ بِالنِّوَاطِ كَقَوْلِهِ: يَازَانِيةُ، أَوْ بَعِيّةُ، أَو قَحْبَةُ، لَمَا أَوْ لِزَوْجِهَا كَقَوْلِهِ: يَازَوْجَ الْقَحْبَةِ، أَوْلُولَدِهَا كَتَوْلِهِ: يَازَوْجَ الْقَحْبَةِ، أَوْلُولَدِهَا كَتَوْلَدَ الْقَدْفِ كَبِيرَةً أُولُولَدِهَا كَتَلُهُ الْآيَاتُ عَنْ لَعْنِ الْقَدْفِ كَبِيرَةً هُولَهِ مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ، لِمَا نَصَّتْ عَلَيْهِ الآيَاتُ عَنْ لَعْنِ لَعْنِ الْعَنْ عَلَيْهِ الآيَاتُ عَنْ لَعْنِ لَعْنِ الْعُنْ الْعُنْ فَا الْقَدْفِ عَلِيهِ الْآيَاتُ عَنْ لَعْنِ الْعُنْ عَلَيْهِ الآيَاتُ عَنْ لَعْنِ

فَاعِلِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَهَذَا مِنْ أَقْبَحِ الْوَعِيدِ وَأَشَدِهِ (١).

[للاستزادة: انظر صفات: الإساءة - الأذى - الإفك - البهتان - سوء الظن - شهادة الزور - الكذب - الفضح - إفشاء السر - الافتراء - الزنا - البذاءة - الفحش.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: تكريم الإنسان ـ حسن الظن ـ الصدق ـ كتمان السر ـ إقامة الشهادة ـ الكلم الطيب ـ الأدب ـ الصمت وحفظ اللسان ـ الإحسان ـ الصبر والمصابرة ـ كظم الغيظ].

## الآيات الواردة في « القذف »

وَلَذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ مُمَّ لَرْيَا قُواْ إِلَّرْبِعَةِ شُهَدَاءً
 وَلَا يَكُ الْمِنَ الْعَدَابِ الْمَا الْمُحْصَنَاتِ مُمَّ لَرْيَا قُواْ إِلَّهِ عَلَيْهَ الْمَا اللهِ عَلَيْهَ الْمَا اللهِ عَلَيْهَ الْمَا اللهِ عَلَيْهَ الْمَا اللهِ عَلَيْهَ الْمِنْ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ الل

لِعِنُوا فِي الدُّنْ اوَ الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ الْمَا لَهُ مَا اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

لَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ الْ

منَ ٱلْكُندِينَ الْآ

وَٱلْخَيْمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «القذف»

1- \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ وَرَكَاةً رَسُولَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ وَلَا مَنَاعَ . فَقَالَ : "أَنَّ قَالُوا : اللهِ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ . فَقَالَ : "إِنَّ اللهُ لِللهُ عَنْهُ مَنْ أَمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ اللهُ لللهَ عَنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا ، وَقَذَفَ هَذَا ، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا ، وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا ، وَقَذَفَ هَذَا ، وَأَكُلَ مَالَ هَذَا ، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا ، وَضَرَبَ هَذَا . فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ . فَإِنْ فَيِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا وَهَذَا مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ. ثُمَّ طُرِحَ فِي عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ. ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ ") \* (1)

٧- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى: « اجْتَنِبُوا السَّبْعَ اللهِ بِعَالِمِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَنْلُ اللهِ وَمَاهُنَ ؟ قَالَ: « الشِّرْكُ بِاللهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَنْلُ النَّهِ وَمَاهُنَ ؟ قَالَ: « الشِّرِدُ بِاللهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَنْلُ النَّيْمِ . النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ . وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَالتَّولِي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَالتَّولِي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْفُولِيَ عِنْمَ النَّوْمِنَاتِ (٣) ») \*(١).

٣- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ (٥) - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ﴿ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْمِيُ عَبْدِ اللهِ ثَمَّ النَّبِيُ عَلِيْهِ. ثُمَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَأَحْلَفَهُ النَّبِيُ عَلِيْهِ. ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُ ) \* (٦).

٤- \*(عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ يَهُودِيَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ نَسْأَلُهُ فَقَالَ: لَا تَقُلُ نَبِيٌّ ؟ فَإِنَّهُ إِنْ سَمِعَهَا تَقُولُ النَّبِيِّ كَانَتْ لَهُ أَرْبَعَهُ أَعْيُنٍ ، فَأَتَيَا النَّبِيَ ﷺ فَسَأَلاهُ عَنْ نَبِي كَانَتْ لَهُ أَرْبَعَهُ أَعْيُنٍ ، فَأَتَيَا النَّبِيَ ﷺ فَسَأَلاهُ عَنْ فَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ فَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِنَاتٍ ﴾ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ﴿ لَا تُشْرِكُ وا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِ، وَلَا تَشْعُرُوا، وَلَا تَشْعُرُوا، وَلَا تَشْمُوا بِبَرِيءٍ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ وَلَا تَشْوُوا، وَلَا تَشْعُرُوا، وَلَا تَشْعُرُوا، وَلَا تَقْتُلُوا الرِّبَا ، وَلَا تَقْدُولُ عُصْنَةً ، وَلَا تَفْرُوا مِنَ فَيَقْتُلَهُ ، وَلاَ تَقْتُلُوا الرِّبَا ، وَلَا تَقْدُولُ عَمْ مَا الْيَهُ وِدِ خَاصَّةً لَا يَشْعُلُ مَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَلَاهُ إِلّا بِاللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ الل

٥- \*(عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ابْنَةِ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ المُغِيرَةِ زَوْجِ النَّبِيِ ﷺ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلْنَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ جَاوَرْنَا بِهَا خَيْرَ جَارٍ ، النَّجَاشِيَّ، أَمِنَّا عَلَى دِينِنَا ، وَعَبَدْنَا اللهَ ، لَا نُؤْذَى وَلَا نَسْمَعُ شَيْئًا نَكْرَهُهُ ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ قُرِيْشًا اتْتَمَرُوا أَنْ

به. وقد ورد الإحصان في الشرع على خسة أقسام: العفة والإسلام والنكاح والتزويج والحرية.

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ٥ (٢٧٦٦) ، ومسلم (٨٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) أيْ: عبدالله بن مسعود \_ رضى الله عنه \_.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ٩(٥٣٠٦).

<sup>(</sup>٧) الترمــذي (٣١٤٤)، وقـال: حســن صحيــح، وأحمد في «المسند» (٢٤٠/٤).

<sup>(</sup>۱) هكذا بلفظ (ما) وهي في عرف اللغة لغير العاقل، وكان الأصل أن يقال: «من المفلس» وقد تحل «ما» محل «من» لغرض. وكأن المفلس هنا قد فقد العقل لعدم استعاله.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۸۱).

<sup>(</sup>٣) المحصنات الغافلات المؤمنات: المحصنات بكسر الصاد وفتحها. قراءتان في السبع. والمراد بالمحصنات هنا العفائف. وبالغافلات الغافلات عن الفواحش وما قُذفن

يَبْعَثُوا إِلَى النَّجَاشِيِّ فِينَا رَجُلَيْنِ جَلْدَيْنِ ، وَأَنْ يُهُدُوا لِلنَّجَاشِيِّ هَدَايَا مِمَّا يُسْتَطْرَفُ مِنْ مَتَاعِ مَكَّـةَ، وَكَانَ مِنْ أَعْجَبِ مَا يَأْتِيهِ مِنْهَا إِلَيْهِ الأَدَمُ ، فَجَمَعُوا لَهُ أَدَمًا كَثِيرًا ، وَلَمْ يَتْرُكُوا مِنْ بَطَارِقَتِهِ بِطْرِيقاً إِلَّا أَهْدَوْا لَهُ هَدِيَّةً ، ثُمَّ بَعَثُوا بِذَلِكَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ بْنِ المُغِيرَةِ الْمَخْنُ ومِي وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ السَّهْمِي ، وَأَمَرُوهُمَا أَمْرَهُمْ ، ... فِيهِ : قَالَتْ : ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَدَعَاهُمْ ، فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُهُ اجْتَمَعُوا ثُمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : مَا تَقُولُونَ لِلرَّجُلِ إِذَا جِئْتُمُوهُ؟ قَالُوا: نَقُولُ وَاللهِ مَا عَلِمْنَا وَمَا أَمَرَنَا بِهِ نَبِيُّنَا عَلَيْ كَائِنٌ فِي ذَلِكَ مَا هُوَ كَائِنٌ، فَلَمَّا جَاؤُوهُ - وَقَدْ دَعَا النَّجَاشِيُّ أَسَاقِفَتَهُ فَنَشَرُوا مَصَاحِفَهُمْ حَوْلَهُ - سَأَهُمْ فَقَالَ: مَا هَذَا الدِّينُ الَّذِي فَرَّقْتُمْ فِيهِ قَوْمَكُمْ وَلَمْ تَدْخُلُوا فِي دِينِي وَلَا فِي دِينِ أَحَدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَم؟ قَالَتْ: فَكَانَ الَّذِي كَلَّمَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ لَهُ: أَيُّهَا المَلِكُ -كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ: نَعْبُدُ الأَصْنَامَ ، وَنَأْكُلُ الْمُيَّتَةَ، وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ ، وَنَقْطَعُ الأَرْحَامَ ، وَنُسِيءُ الجِوَارَ ، يَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ ، فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللهُ إِلَيْنَا رَسُولاً مِنَّا ، نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِـدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَعَفَافَهُ فَدَعَانَا إِلَى اللهِ ، لِنُوحِدهُ وَنَعْبُدَهُ وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وآبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِنَ الحِجَارَةِ وَالأَوْتَانِ ، وَأَمَرَنَا

بِصِدْقِ الْخَدِيثِ . وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ ، وَصِلَة الرَّحِم ، وَحُسْنِ الجِوَارِ ، وَالكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ ، وَنَهَانَا عَنِ الفَوَاحِشِ وَقَوْلِ الزُّورِ، وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيم ، وَقَذْفِ المُحْصَنَةِ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُـدَ اللهَ وَحْدَهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ، وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ ، قَالَ: فَعَدَّدَ عَلَيْهِ أُمُورَ الإِسْلَام \_ فَصَدَّقْنَاهُ وَآمَنَّا ، وَاتَّبَعْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ ، فَعَبَدْنَا اللهَ وَحْدَهُ فَلَمْ نُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا ، وَحَرَّمْنَا مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا ، وَأَحْلَلْنَا مَا أَحَلَّ لَنَا ، فَعَدَا عَلَيْنَا قَوْمُنَا ، فَعَذَّبُونَا وَفَتَنُونَا عَنْ دِينِنَا ، لِيَرُدُّونَا إِلَى عِبَادَةِ الأَّوْثَانِ مِنْ عِبَادَةِ اللهِ، وَأَنْ نَسْتَحِلَّ مَا كُنَّا نَسْتَحِلُّ مِنَ الْخَبَائِثِ، فَلَمَّا قَهَرُونَا وَظَلَمُونَا وَشَقُّوا عَلَيْنَا وَحَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ دِينِنَا، خَرَجْنَا إِلَى بَلَدِكَ وَاخْتَرْنَاكَ عَلَى مَنْ سِوَاكَ ، وَرَغِبْنَا فِي جِوَارِكَ ، وَرَجَوْنَا أَنْ لَا نُظْلَمَ عِنْدَكَ أَيُّهَا الْلِّكُ. قَالَتْ: فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ: هَلْ مَعَكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ عَنِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَتْ: فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ: نَعَمْ. فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ: فَاقْرَأْهُ عَلَيَّ. فَقَرَأَ عَلَيْهِ صَدْرًا مِنْ ﴿كَهِيعَضَ﴾، فقَالَتْ: فَبَكَى وَاللهِ النَّجَاشِيُّ حَتَّى أَخْضَلَ لِخْيَتَهُ ، وَبَكَتْ أَسَاقِفَتُهُ حَتَّى أَخْضَلُوا مَصَاحِفَهُمْ حِينَ سَمِعُ وا مَا تَلَا عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ النَّجَاشِيُّ : إِنَّ هَذَا وَاللهِ وَالَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى لَيَخْرُجُ مِنْ مِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ. انْطَلِقَا. فَوَاللهِ لَا أُسْلِمُهُمْ إِلَيْكُمْ أَبِدًا وَلَا أَكَادُ، ... الْخَدِيثَ ») \*(١).

<sup>(</sup>۱) أحمد (۱/ ۲۰۲)، وقال الشيخ أحمد شاكر (۳/ ۱۸۰) إسناده صحيح.

٦- \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - قَالَ :
 سَمِعْتُ أَبَا الْقَـاسِمِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ قَذَفَ مَمْلُـوكَهُ وَهُوَ

بَرِيءُ مِمَّا قَالَ (١) جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ») \*(٢).

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «القذف» معنَّى

٧- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - « أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَ عَلَيْهُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ وُلِدَ لِي غُلَامٌ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَ عَلَيْهُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ وُلِدَ لِي غُلَامٌ أَسْوَدُ. فَقَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبلِ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «مَا أَنْوَانُهَا؟» قَالَ: \*هُرُّد قَالَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» قَالَ: لَعَلَّ نَزَعَهُ عِرْقٌ. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: لَعَلَّ نَزَعَهُ عِرْقٌ. قَالَ: فَعَمْ. قَالَ: لَعَلَّ نَزَعَهُ عِرْقٌ. قَالَ: ﴿ فَلَعَلَ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ ﴾ \* (\*\*).

٨- \*(عَـنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - « أَنَّ رَجُلاً رَمَى امْراَتَهُ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ رَجُلاً رَمَى امْراَتَهُ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهُ ، ثُمَّ عَلَيْ ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَتَلَاعَنَا كَمَا قَالَ اللهُ ، ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ، وَفَرَقَ بَيْنَ الْلُتُلاعِنَيْنِ ») \* (3).

9- \*(عَنْ أَنْسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلاً كَانَ يُتَّهَمُ بِأُمِّ وَلَدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ : (اذْهَبْ فَاضْرِبْ عُنْقُهُ » فَأَتَاهُ عَلِيٌ فَإِذَا هُوَ فِي لِعَلِيّ: (اذْهَبْ فَاضْرِبْ عُنْقُهُ » فَأَتَاهُ عَلِيٌّ فَإِذَا هُو فِي رَكِيٍّ (٥) يَتَبَرَّدُ فِيهَا . فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : اخْرُجْ . فَنَاوَلَهُ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُ. فَإِذَا هُو جَبُوبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ . فَكَفَّ عَلِيٌّ عَنْهُ. فَأَخْرَجَهُ. فَإِذَا هُو جَبُوبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ . فَكَفَّ عَلِيٌّ عَنْهُ. ثُمَّ أَتَى النَّبِي عَلَيْهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ لَمَجُبُوبٌ . مَا لَهُ ذَكَرٌ » (٢) \*(٢) .

١٠ \* (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْ لَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُويْمِرًا الْعَجْ لَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ ابْنِ عَدِيِّ الأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ: يَاعَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلاً

يضرب الحد صاغرا» وهذا بسند صحيح وبه قال الحسن وأهل الظاهر. وقال ابن المنذر: اختلفوا فيمن قذف أم ولد فقال مالك وجماعة: يجب فيه الحد، وهو قياس قول الشافعي بعد موت السيد، وكذا كل من يقول إنها عتقت بموت السيد. وعن الحسن البصري أنه كان لا يرى الحد على قاذف أم الولد. وقال مالك والشافعي: من قذف حرا يظنه عبدا وجب عليه الحد.

- (۲) البخاري الفتح ۱۲ (۱۸۵۸) واللفظ له . ومسلم (۱۲۲۰)
  - (٣) البخاري الفتح ٩ (٥٣٠٥).
  - (٤) البخاري الفتح ٨(٨٤٧٤).
    - (٥) الركِيُّ: البئر.
    - (٦) مسلم (٢٧٧١).

(۱) قوله (وهو بريء مما قال) جملة حالية ، وقوله " إلا أن يكون كما قال" أي فلا يجلد ، وفي رواية النسائي من هذا الوجه "أقام عليه الحديوم القيامة" وأخرج من حديث ابن عمر "من قذف مملوكه كان لله في ظهره حديوم القيامة إن شاء أخذه و إن شاء عفا عنه" قال المهلب: أجمعوا على أن الحر إذا قذف عبدا لم يجب عليه الحد. ودل هذا الحديث على ذلك لأنه لو وجب على السيد أن يجلد في قذف عبده في الدنيا لذكره كما ذكره في الآخرة، و إنها خص ذلك بالآخرة تميزا للأحرار من المملوكين ، فأما في الآخرة فإن ملكهم يزول عنهم و يتكافؤون في الحدود ، و يقتص لكل منهم إلا أن يعفو ، لا مفاضلة حينئذ إلا بالتقوى . قلت : في نقله الإجماع نظر ، فقد أخرج عبدالرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع " سئل ابن عمر عمن قذف أم ولد لآخر فقال:

وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُكُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَاعَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهَ عَيْكَ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللهِ عَيْكَ عَنْ ذَلِكَ فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ الْمُسَائِلَ، وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِم مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُويْمِرٌ. فَقَالَ: يَاعَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ: عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرِ : لَمْ تَــأْتِنِي بِخَيْرِ ، قَدْ كَرِهَ رَسُــولُ اللهِ ﷺ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا ، فَقَالَ: عُوَيْمِرٌ وَاللهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا . فَأَقْبَلَ عُوَيْمِ رُ حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَطَ النَّاسِ ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُ وِنَهُ. أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بَهَا. قَالَ سَهْلُ: فَتَلَاعَنَا، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ . فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَـارَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَـا. فَطَلَّقَهَا ثَـلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ . قَالَ ابْنُ شِهَاب : فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَّلَاعِنَيْنِ»)\*(١).

١١- ﴿ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ الْمُتَلِّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قُلْتُ : أَبَا عَبْدِالرَّحْن، الْمُتلزعِنانِ. أَيْفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ : شُبْحَانَ اللهِ! نَعَمْ. إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُكَانُ بْنُ فُكَانٍ. قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرِ عَظِيم، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ. قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يُجِبْهُ. فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ فَقَالَ : إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدْ ابْتُلِيتُ بِهِ. فَأَنْزَلَ اللهُ - عَـزَّ وَجَلَّ - هَـؤُلاءِ الآيَاتِ في سُورَةِ النُّورِ: ﴿ وَالَّـٰذِينَ يَـرْمُـونَ أَزْوَاجَهُـمْ ﴾ (٢٤/ النور/ ٦-٩) فَتَلَاهُ نَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ. وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَـذَابَ الدُّنْيَـا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ، قَالَ : لَا. وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا. ثُمَّ دَعَاهَا فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ اللُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ. قَالَتْ : لَا. وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! إِنَّهُ لَكَاذِبٌ. فَبَدَأً بالرَّجُل فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ . وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ثُمَّ ثَنَّى بِالْمُرْأَة فَشَهدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ") \* (٣)

١٢ - ﴿ عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ زَوْجِ النَّبِيِ عَلَيْهِ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ النَّبِي عَلَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ النَّبِي عَلَيْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ اللهِ عَلَيْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ اللهِ عَلَيْ وَاجِهِ. فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَعَهُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَرْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي. فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بَعْدَمَا فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي. فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بَعْدَمَا

<sup>(</sup>۱) البخاري - الفتح ۹ (۵۳۰۸).

<sup>(</sup>٢) إنه قائل : من القيلولة وهو الاستراحة وسط النهار.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ٩ (٥٣٠٨) نحوه من حديث سهل بن سعد. ومسلم (١٤٩٣) واللفظ له.

نَزَلَ الْحِجَابُ. فَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجِي، وَأُنْزَلُ فِيهِ. فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ غَنْوَتِهِ تِلْكَ وَقَفَلَ وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ قَافِلِينَ آذَنَ لَيْلَـةً بِالرَّحِيلِ فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ. فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ. فَلَمَّ قَضَيْتُ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى رَحْلِي فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزْع ظَفَارِ قَدِ انْقَطَعَ، فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي وَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ. وَأَقْبَلَ الرَّهْ طُ الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ لِي فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي. فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ رَكِبْتُ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ، وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا. لَمْ يُثْقِلْهُنَّ اللَّحْمُ، إِنَّمَا يَأْكُلْنَ العُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ خِفَّةَ الْهُوْدَجِ حِينَ رَفَعُ وهُ، وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا. فَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَمَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ فَجِئْتُ مَنَازِهَمُ مُ وَلَيْسَ بِهَا دَاعِ وَلَا مُجِيبٌ، فَأَكَمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ فِيهِ وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ. فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْ زِلِي غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ، ثُمَّ اللَّكُوانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَأَدْلَجَ، فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي. فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ. فَأَتَانِي فَعَرَفَنِسِي حِينَ رَآنِي. وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ، فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي. فَخَمَّ رْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي، وَاللهِ مَا كَلَّمَنِي كَلِمَةً وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ. حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ. فَوَطِيءَ عَلَى يَدَيْهَا فَرَكِبْتُهَا، فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِيَ الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَمَا نَزَلُوا مُوغِرِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ، فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الإفْكَ عَبْدُاللهِ بْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُولَ. فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَاشْتَكَيْتُ حِينَ قَدِمْتُ شَهْرًا، وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَصْحَابِ الإِفْكِ، وَلاَ

أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِـنْ ذَلِكَ، وَهُوَ يَـرِيبُنِي فِي وَجَعِـي أَنِّي لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي. إِنَّمَا يَـدْخُلُ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ: « كَيْفَ تِيكُمْ؟» ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَلَاكَ الَّذِي يَرِيبُنِي وَلَا أَشْعُرُ بِالشَّرِّ حَتَّى خَرَجْتُ بَعْدَمَا نَقِهْتُ، فَخَرَجَتْ مَعِي أُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ الْمُنَاصِعِ - وَهُـوَ مُتَبَرَّزُنَا وَكُنَّا لَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلاً إِلَى لَيْلِ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا، وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الأُولِ فِي التَّبَرُّزِ قِبَلِ الْغَائِطِ فَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالكُنُفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا - فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحِ- وَهِيَ ابْنَةُ أَبِي رُهْم بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ. وَأُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ خَالَةُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ - فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحِ قِبَلَ بَيْتِي وَقَدْ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا، فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَح فِي مِرْطِهَا فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ. فَقُلْتُ لَمَا: بِئْسَ مَا قُلْتِ. أَتَسُيِّينَ رَجُلاً شَهِدَ بَدْرًا؟. قَالَتْ: أَيْ هَنْتَاهُ، أَوَ لَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: وَمَا قَالَ ؟ فَأَخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الإِفْكِ. فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِي. فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي، وَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ - تَعْنِي سَلَّمَ - ثُمَّ قَالَ: « كَيْفَ تِيكُمْ ؟ » فَقُلْتُ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِيَ أَبَوَيَّ ؟ قَالَتْ: وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا قَالَتْ: فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَجِئْتُ أَبَوَيَّ فَقُلْتُ لأُمِّي: يَاأُمَّنَاهُ مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ؟ قَالَتْ: يَابُنَّيَّةُ هَوِّنِي عَلَيْكِ، فَوَاللهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةٌ عِنْدَ رَجُلِ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا أَكْثَرُنَ عَلَيْهَا قَالَتْ: فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ، أَوَ لَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَذَا ؟ قَالَتْ: فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ ، وَلَا

فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ. فَتَثَاوَرَ الْحَيَّانِ الأَّوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَقْتَصِلُوا - وَرَسُولُ اللهِ عَيَّا فَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ - فَلَمْ يَرَلُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ. قَالَتْ: فَمَكَثْتُ يَوْمِي ذَلِكَ لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْم. قَالَتْ: فَأَصْبَحَ أَبَوَايَ عِنْدِي وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا لَا أَكْتَحِلُ بِنَوْم، وَلَا يَرْقَأُ لِي دَمْعُ وَأَبَوَايَ يَظُنَّانِ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِي. قَالَتْ: فَبَيْنَمَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ لَهَا، فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي، قَالَتْ: فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ . فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ. قَالَتْ: وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قِيلَ مَا قِيلَ قَبْلَهَا، وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي . قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حِينَ جَلَسَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَمَّا بَعْدُ. يَاعَائِشَةُ: فَإِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا. فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُّبَرِّئُكِ اللهُ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَ تِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ؛ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ إِلَى اللهِ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ » قَالَتْ: فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ عَيْكُ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَاأُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً فَقُلْتُ لأَبِي: أَجِبْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِيهَا قَالَ. قَالَ: وَاللهِ مَاأَدْرِي مَاأَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ. فَقُلْتُ لأُمِّي: أَجِيبِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْةِ. قَالَتْ: مَاأَدْرِي مَاأَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَتْ: فَقُلْتُ -وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لَا أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ -: إِنِّي وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هَـذَا الْحَدِيثَ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ، فَلئِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ-وَاللهُ يَعْلَمُ أَيِّي بَرِيئَةٌ - لَا تُصَدِّقُونَنِي بِنَدَلِكَ، وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ - وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِيئَةٌ -

أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ حَتَّى أَصْبَحْتُ أَبْكِي. فَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَيْدُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ يَسْتَأْمِرُهُمَا في فِرَاقِ أَهْلِهِ. قَالَتْ: فَأَمَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْكِيُّ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ، بِالَّذِي يَعْلَمُ لَمُّمْ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْـوُدِّ فَقَالَ: يَارَسُـولَ اللهِ أَهْلُكَ وَمَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا. وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ لَمْ يُضَيِّقِ اللهُ عَلَيْكَ، وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ، وَإِنْ تَسْأَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ. قَالَتْ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْ بَرِيرَةَ فَقَالَ: «أَيْ بَرِيرَةُ هَـلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ؟ » قَالَتْ بَرِيرَةُ. لا . وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَـدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَاسْتَعْلَدَرَ يَوْمَئِذٍ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبِيِّ ابْنِ سَلُولَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيْ - وَهُ وَ عَلَى الْمِنْبِرِ - «يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلِ قَدْ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي؟ فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا. وَلَقَـدْ ذَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا. وَمَا كَانَ يَـدْخُـلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي " فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَادٍ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ وَأَنَا أَعْذِرُكَ مِنْهُ، إِنْ كَانَ مِنَ الأَوْسِ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجَ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ. قَالَتْ: فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُوَ سَيِّـدُ الْخَزْرَجِ، وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُـلاً صَالِحًا وَلَكِنِ احْتَمَلَتْهُ الْخَمِيَّةُ - فَقَالَ لِسَعْدٍ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ. لَا تَقْتُلُهُ، وَلَا تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ. فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَهُو ابْنُ عَمّ سَعْدِ بْنِ مُعَادٍ -فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ لَنَقْتُكَنَّهُ؟

لَتُصَدِّقُنِي، وَاللهِ مَا أَجِدُ لَكُمْ مَثَلاً إِلَّا قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ. قَالَ: ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾. قَالَتْ: ثُمَّ تَحَوَّلْتُ فَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي. قَالَتْ: وَأَنَا حِينَئِذٍ أَعْلَمُ أَنِّسِي بَرِينَةٌ وَأَنَّ اللهَ مُبَرِّئِي بِبَرَاءَتِي، وَلَكِنْ وَاللهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللهَ مُنْزِلٌ فِي شَأْنِي وَحْيًا يُتْلَى، وَلَشَانْيِ فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَـرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّـمَ اللهُ فِيَّ بِأَمْرٍ يُتْلَى، وَلَكِنْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَـرَى رَسُولُ اللهِ ﷺ في النَّوْم رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللهُ بِهَا. قَالَتْ: فَوَ اللهِ مَا رَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَلَا خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْهِ، فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ البُرَحَاءِ ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ وَهُـوَ فِي يَوْمٍ شَاتٍ وَمِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي يُنزَّلُ عَلَيْهِ. قَالَتْ: فَلَمَّا شُرِّي عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ سُرِّيَ عَنْهُ وَهُـوَ يَضْحَكُ. فَكَانَتْ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا: « يَاعَائِشَةُ، أَمَّا اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فَقَدْ بَرَّ أَكِ » فَقَالَتْ أُمِّي: قُومِي إِلَيْهِ. فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ، وَلَا أَهْمَدُ إِلَّا اللهَ - عَزَّ وَجَـلَّ - وَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ إِنَّ الَّذِيـنَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ...﴾ الْعَشْرَ الآيَاتِ كُلَّهَا. فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ فِي بَرَاءَتِي قَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيتُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَح بْنِ أَثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ: وَاللهِ لَا أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ. فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَسِي وَالْمَسَاكِينَ وَالْهُاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ قَالَ أَبُو بَكْرِ: بَلَى

وَاللهِ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي. فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحِ النَّفَقَةَ النَّبِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ: وَاللهِ لاَ أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَسْأَلُ زَيْنَبَ ابْنَةَ جَحْشِ عَنْ أَمْرِي فَقَالَ: «يَازَيْنَبُ، مَاذَا عَلِمْتِ أَوْ رَأَيْتِ؟ » فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي. مَا رَأَيْتِ؟ » فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي. مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا. قَالَتْ: وَهِي النِّي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا. قَالَتْ: وَهِي النِّي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ . فَعَصَمَهَا اللهُ بِالْوَرَعِ، وَطَفِقَتْ أَنْ أَنْ عَلَى مَنْ اللهُ إِلْورَعِ، وَطَفِقَتْ أَنْ عَلَى مَنْ هَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكُ مِنْ هَلَكُتْ فِيمَنْ هَلَكُ مِنْ أَنْ مَنْ الْإِفْكِ ) \* (١٠).

٣١- \*(عَنِ ابْسِنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: لَمَّا نَزِلَتْ ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَا أَثُوا فَكُمْ بَا رَبُو هُمْ ثَمَا نِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً وَهُو سَيِّدُ الأَنْصَارِ شَهَادَةً أَبَدًا ﴾ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُو سَيِّدُ الأَنْصَارِ شَهَادَةً أَبَدًا ﴾ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُو سَيِّدُ الأَنْصَارِ أَلَا تَسْمَعُونَ إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ ؟ قَالُوا: اللهِ كَانُولُ اللهِ يَكُورُ وَاللهِ مَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَا يَصُولُ اللهِ يَكُورُ وَاللهِ مَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَا يَكُورُ وَاللهِ مَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَا يَتُولُ سَيِّدُكُمْ ؟ قَالُوا: فَلَا يَكُورُ وَاللهِ مَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَهُ وَعَلْ فَاجْتَرَا رَجُلٌ مِنَا عَلَى وَلَكِنِي قَلْ اللهِ إِلَّا يَكُرُ وَمَا طَلَقَى امْرَأَةً لَهُ قَطُّ فَاجْتَرًا رَجُلٌ مِنَا عَلَى وَلَكِنِي قَلْ يَتَزَوَّجَهَا مِنْ شِدَّةِ عَيْرَتِهِ . فَقَالَ سَعْدٌ وَاللهِ يَارَسُولَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مِنْ شِدَّةٍ عَيْرَتِهِ . فَقَالَ سَعْدٌ وَاللهِ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي لِأَعْلَمُ مَنَا عَلَى وَلَكِنِي عَلَى وَلَكِنِي عَلَى وَلَكِنِي قَلْ يَتُولُونَ عَلَى اللهِ إِنِي لِأَنْ أُهُمَا مِنْ اللهِ تَعَالَى وَلَكِنِي عَلَى وَلَكِنِي عَلَى وَلَكِنِي عَلَى وَلَكِنِي عَلَى اللهِ إِنِي لِمُ اللهِ لَكَ يَكُنْ اللهِ إِنِي لِمُ مُتَى يَقْضِي حَاجَتَهُ. وَهُو أَحَدُ الثَلُاثَةِ اللّذِينَ فَواللهِ لَا آتِي مِهِمْ حَتَّى يَقْضِي حَاجَتَهُ. وَهُو أَحَدُ الثَلُاثَةِ الَّذِينَ فَوْجَدَ عِنْدًا أَهْلِهِ يَسِيرًا حَتَّى جَاءَ هِلَالُ بنُ أُمْتَةً. وَهُو أَحَدُ الثَلَاثَةِ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ – فَجَاءَ مِنْ أَرْضِهِ عِشَاءً فَوَجَدَ عِنْدًا أَهْلِهِ يَسِعَ عَنْدًا أَهْلِهِ عَنْدًا أَوْلِهُ اللهِ عَلَيْهُ مَا عَنْدًا أَهْلِهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

 <sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ٨(٤٧٥٠) واللفظ في هـذا الموضع،
 (٢٦٦١). ومسلم (٢٧٧٠).

<sup>(</sup>٢) اللكاع: بضم اللام وفتح الكاف: العبد، ثم استعمل في

الحمق والذم. (٣) أهيجه: أزعجه وأنفره.

رَجُلاً فَرَأَى بِعَيْنَيْهِ، وَسَمِعَ بِأَذْنَيْهِ، فَكَمْ يُهَيِّجْهُ حَتَّى أَصْبَحَ فَغَدَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي جِئْتُ أَهْلِي عِشَاءً فَوَجَدْتُ عِنْدَهَا رَجُلاً فَرَأَيْتُ بِعَيْنِي وَسَمِعْتُ بِأُذُنِي فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا جَاءَ بِهِ، وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ ، وَاجْتَمَعَتِ الأَنْصَارُ فَقَالُوا: قَدْ ابْتُلِينَا بِمَا قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الآنَ يَضْرِبُ رَسُولُ اللهِ ﷺ هِلَالَ بْنَ أُمَّيَّةَ، وَيُبْطِلُ شَهَادَتَهُ فِي الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ هِلَالِّ: وَاللهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِي مِنْهَا نَحْرَجًا. فَقَالَ هِلَالُّ: يَارَسُ ولَ اللهِ إِنِّي قَدْ أَرَى مَا اشْتَدَّ عَلَيْكَ مِمَّا جِئْتُ بِهِ، وَاللهُ يَعْلَمُ أَيِّى لَصَادِقٌ. وَاللهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكَ يُرِيدُ أَنْ يَأْمُ رَ بِضَرْبِهِ إِذْ أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُ وِلِ اللهِ عَلَيْ الْوَحْيَ- وَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ عَرَفُوا ذَلِكَ في تَرَبُّدِ(١) جِلْدِهِ - يَعْنِي فَأَمْسَكُوا عَنْهُ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْوَحْيِ فَنَزَلَتْ ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُ مْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُ مْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ ... ﴾ الآيةُ فَسُرّى (٢) عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ أَبْشِرْ يَاهِلَالُ؛ فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَكَ فَرَجًا وَنَحْرَجًا فَقَالَ هِلَالٌ: قَدْ كُنْتُ أَرْجُو ذَاكَ مِنْ رَبِّي - عَنَّ وَجَلَّ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَرْسِلُوا إِلَيْهَا فَأَرْسَلُوا إِلَيْهَا فَجَاءَ تْ، فَقَـرَأَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ } وَذَكَّرَهُمَا، وَأَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَذَابَ الآخِرَةِ أَشَـدُّ مِنْ عَـذَابِ الدُّنيَّا. فَقَـالَ هِلَالٌ: وَاللهِ يَارَسُولَ اللهِ لَقَدْ

صَدَقْتُ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: كَذَبَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْ: «لَاعِنُوا بَيْنَهُمَا » فَقِيلَ لِهِلَالٍ اشْهَدْ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا كَانَ فِي الْخَامِسَةِ قِيلَ: يَاهِلَالُ اتَّق اللهَ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ وَإِنَّ هَذِهِ الْمُوجِبَةُ الَّتِي تُوجِبُ عَلَيْكَ الْعَذَابَ. فَقَالَ وَاللهِ لَا يُعَذِّبُنِي اللهُ عَلَيْهَا كَمَا لَمْ يَجْلِدْنِي عَلَيْهَا، فَشَهِدَ فِي الْخَامِسَةِ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. ثُمَّ قِيلَ لَمَا اشْهَدِي أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ كَمِنَ الْكَاذِبِينَ، فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قِيلَ لَهَا: اتَّقِ اللهَ، فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْ وَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ، وَإِنَّ هَذِهِ الْمُوجِبَةُ الَّتِي تُوجِبُ عَلَيْكِ الْعَذَابَ . فَتَلَكَّأَتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ لَا أَفْضَحُ قَوْمِي، فَشَهِدَتْ فِي الْخَامِسَةِ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُا بَيْنَهُ)، وَقَضَى أَنَّهُ لَا يُدْعَى وَلَـدُهَا لأَبٍ ، وَلَا تُرْمَى هِيَ بِهِ، وَلَا يُـرْمَى وَلَدُهَا، وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، وَقَضَى أَنْ لَا بَيْتَ لَمَا عَلَيْهِ، وَلَا قُوتَ مِنْ أَجْل أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ، وَلَا مُتَوَفَّى عَنْهَا. وَقَالَ: إِنْ جَاءَ تْ بِهِ أُصَيْهِبَ (٣) أريْسِحَ (٤) خَمْشَ (٥) السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالٍ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَوْرَقَ (٦) جَعْدًا(٧) مُجَالِيًّا (٨) خَدَلَّجَ (٩) السَّاقَيْنِ سَابِغَ الإِلْيَّيْنِ فَهُ وَ لِلَّذِي رُمِيَتْ بِهِ» فَجَاءَ تْ بِهِ أَوْرَقَ جَعْدًا جُمَالِيًّا خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ سَابِغَ

<sup>(</sup>٥) حمش الساقين: أي دقيق الساقين.

<sup>(</sup>٦) أورق: أسمر.

<sup>(</sup>٧) جعد الشعر: أي ليس سبط الشعر.

<sup>(</sup>٨) جمالياً: الضخم الأعضاء التام الأوصال.

<sup>(</sup>٩) خدلج الساقين: عظيم الساقين.

<sup>(</sup>١) تربد جلده: تغيره إلى الغبرة.

<sup>(</sup>٢) فسري عن رسول الله: كشف عنه وأزيل ما كان به من التغير.

<sup>(</sup>٣) أصهيب: هو الذي يعلو لونه صهبة.

<sup>(</sup>٤) أريسح: تصغير أرسح وهو الذي لاعجز له أوهي صغيرة لاصقة بالظهر.

الأَلْيْتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَوْلَا الأَيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَمَا شَأْنٌ » قَالَ عِكْرِمَةُ: فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ

وَكَانَ يُدْعَى لأُمِّهِ، وَمَا يُدْعَى لأَبِيهِ»(١).

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «القذف»

١ - عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - رَحِمَهَا اللهُ -قَالَتْ : إِنَّ رَجُلَيْنِ اسْتَبَّالًا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ: وَاللهِ مَا أَبِي بِزَانٍ وَلَا أُمِّي بِزَانِيٍّ، فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. فَقَائِلٌ يَقُولُ: مَدَحَ أَبَاهُ وَأَمَّهُ ، وَآخَرُ يَقُولُ : قَدْ كَانَ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَدْحٌ غْيْرُ هَذَا- فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ ثَمَا نِينَ "(").

٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - في وَلَـدِ الْمُلَاعَنَةِ: هُــوَ الَّذِي لَا أَبَ لَهُ ، تَرِثُـهُ أُمُّهُ ، وَإِخْوَتُـهُ مِنْ أُمِّهِ ، وَعَصَبَةُ أُمِّهِ ، فَإِنْ قَذَفَهُ قَاذِفٌ جُلِدَ قَاذِفُهُ " . .

٣- قَالَ أَبُو الزِّنَادِ - رَحِمَهُ اللهُ -: جَلَدَ عُمَـرُ بْنُ

عَبْدِ الْعَزِينِ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ ثَمَانِينَ ، قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: أَدْرَكْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْهَانَ بْنَ عَفَّانَ وَالْخُلْفَاءَ، هَلُمَّ جَرًّا ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا جَلَدَ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ»(٥).

٤ - « قَالَ ابْنُ كَثِيرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُ وِنَ اللَّهُ تَعَالَى ... ﴾: هَذَا وَعِيدٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى لِلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ»(١٠).

٥- ﴿ وَقَالَ أَيْضًا: وَهِيَ عَامَّةٌ فِي تَحْرِيم قَذْفِ كُلِّ مُخْصَنَةٍ وَلَعْنَةِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ»(٧).

## من مضار «القذف»

- (١) يَمْقُتُ اللهُ الْقَلْفَ فَاعِلُهُ فَاعِلُهُ فَاسِقًا مَلْعُونًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.
- (٢) الْقَذْفُ قَدْ يَكُونُ فِيهِ انْتِهَاكٌ لِعِرْضِ مُسْلِمٍ أَوْ
- (٣) عَادَةٌ سَائِدَةٌ فِي الْمُجْتَمَعَاتِ السَّاقِطَةِ يَقَعُ فِيهَا
- السُّذَّجُ وَالأَطْفَالُ.
- (٤) يُسَبِّبُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ بَيْنَ النَّاسِ.
- (٥) هُوَ مِنْ عَلَامَاتِ الإِفْلَاسِ الْخُلُقِيِّ وَالْخَوَاءِ الدِّينيِّ وَمِنَ الْمُوبِقَاتِ الَّتِي تُوبِقُ صَاحِبَهَا فِي النَّارِ.
  - محقق جامع الأصول (٣/ ٥٥٣): إسناده صحيح.
    - (٤) الدارمي (٢٩٦٧).
- (٥) أخرجه الموطأ(٢/ ٨٢٩) في الحدود. وقال محقق جامع الأصول(٣/ ٥٥٣) إسناده صحيح.
  - (٦) تفسير ابن كثير (٣/ ٢٧٦).
  - (٧) المرجع السابق (٣/ ٢٧٧) بتصرف.
- (١) أبو داود(٢٢٥٤). و أحمد (١/ ٢٣٨–٢٣٩) وهذا لفظه . وقال الشيخ أحمد شاكر(٤/٦) إسناده صحيح. وعزاه ابن الأثير في «جامع الأصول» (١٠/ ٧٢١) للبخاري
  - (٢) استبًا: افتعلا من السب، وهو الشتم.
- (٣) أخرجه الموطأ (٢/ ٨٢٩) في الحدود وهذا لفظه. وقال

## القسوة (الغلظة والفظاظة)

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٩      | ۴        | ٦      |

هَـذِهِ الأُمُـورِ الشَّكَاتَةُ (الْقَسْوَةُ ـ الْغِلْظَةُ ـ الْغِلْظَةُ ـ الْفَظَاظَةُ) مُتَقَارِبَةٌ إِلَى حَـدٍّ كَبِيرٍ، وَفِيما يَلِي تَعْرِيفٌ بِكُلَّ مِنْهَا لُغَةً وَاصْطِلَاحًا.

### القسوة لغةً:

مَصْدَرُ قَوْلِهِمْ قَسَا يَقْسُو إِذَا غَلُظَ قَلْبُهُ، وَهُو مَا مَا خُورَ مِنْ مَادَّةِ (ق س و) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى شِدَّةٍ وَصَلَابَةٍ، وَمِنْ ذَلِكَ الْحَجَرُ القَاسِي أَيْ الصَّلْبُ، وَصَلَابَةٍ، وَمِنْ ذَلِكَ الْحَجَرُ القَاسِي أَيْ الصَّلْبُ، وَالْقَاسِيةُ: اللَّيْلَةُ البَارِدَةُ، قَالَ الرَّاغِبُ: القَسْوَةُ: غِلَظُ وَالقَاسِي، وَالْقُاسَاةُ الْقَلْبِ، وَأَصْلُ ذَلِكَ مِنَ الْحَجَرِ القَاسِي، وَالْقُاسَاةُ مُعَاجَةً ذَلِكَ (أي الْقَسْوَةُ). قَالَ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ قَسَتْ مُعَاجَةً ذَلِكَ (أي الْقَسْوَةُ). قَالَ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ قَسَتْ فَلُوبُكُ مِ وَالْقِدُ عَانِ لَا يَعَالَى: ﴿ ثُمَّ قَسَتْ وَالْإِذْعَانِ لِآيَاتِ اللهِ تَعَالَى، قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: الْقَسْوَةُ هِي وَالْإِذْعَانِ لَآيَاتِ اللهِ تَعَالَى، قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: الْقَسْوَةُ هِي وَالْإِذْعَانِ لَآيَاتِ اللهِ تَعَالَى، قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: الْقَسْوَةُ هِي السَّكَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْقُلُوبُ الصَّلْبَةُ التَّتِي لَا تَعِي خَيْرًا وَلَا الْعَلَادِ اللهُ ال

وَيُقَالُ: أَقْسَاهُ النَّذْبُ (جَعَلَهُ قَاسِيًا)، وَالذَّنْبُ مَقْسَاةٌ لِلْقَلْبِ، وَيَوْمٌ قَسِيٌّ أَيْ شَدِيدٌ مِنْ حَرٍّ أَوْبَرْدٍ، وَقَوْهُ مُّ : قَسَا الدِّرْهَمُ يَقْسُو قَسْوًا: مَعْنَاهُ زَافَ أَيْ رَدُوَ فَهُو قَسِيٌّ، وَأَرْضُ قَاسِيَةٌ: لَاتُنْبِتُ شَيْئًا، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ﴾ (المائدة / ١٣)، وَقُرِىءَ قَسِيَّةً

أَيْ لَيْسَتْ قُلُومُهُمْ بِخَالِصَةٍ، مِنْ قَوْلِمِمْ: دِرْهَمْ قَسِيٌّ وَهُو جِنْسٌ مِنَ الْفِضَةِ الْمُغْشُوشَةِ فِيهِ قَسْوَةٌ أَيْ صَلابَةٌ، وَقَالَ ابْنُ مَنْظُور: الْقَسْوَةُ: الصَّلابَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَقَالَ ابْنُ مَنْظُور: الْقَسْوَةُ: الصَّلابَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَالْقَسْوَةُ فِي الْقَلْبِ ذَهَابُ اللِّينِ وَالرَّهُمَةِ وَالْخُشُوعِ مِنْهُ، وَالْقَسْوةُ فِي الْقَلْبِ ذَهَابُ اللِّينِ وَالرَّهُمَةِ وَالْخُشُوعِ مِنْهُ، وَالْقَاسَاةُ وَقَسَاءً بِالْفَتْحِ وَالْلدِّ: وَهُوَ غَلَلُ الْقَلْبِ وَشِدَّتُهُ، وَالْقَاسَاةُ: مُكَابَدَةُ الأَمْرِ الشَّدِيدِ فَقَاسَاهُ أَيْ كَابَدَةُ الأَمْرِ الشَّدِيدِ وَقَاسَاهُ أَيْ كَابَدَةُ الأَمْرِ الشَّدِيدِ وَقَاسَاهُ أَيْ كَابَدَةُ الأَمْرِ الشَّدِيدِ وَقَاسَاهُ أَيْ كَابَدَةُ الْأَمْرِ الشَّدِيدِ وَقَاسَاهُ أَيْ كَابَدَةُ الْأَمْرِ الشَّدِيدِ وَقَاسَاهُ أَيْ كَابَدَةُ الْأَمْرِ الشَّدِيدِ مَنْ اللهُ شَقِيِّ: شَدِيدٌ مِنْ كَرَابَدَةُ الْأَمْرِ الْشَقِيِّ: شَدِيدٌ مِنْ حَرْبِ أَوْ شَرَ (٣).

#### القسوة اصطلاحًا:

قَالَ الْمُنَاوِيُّ (تَبَعًا لِلرَّاغِبِ): الْقَسْوَةُ غِلَظُ الْقَلْبِ(١٤).

وَقَالَ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: الْقَسْوَةُ تَصَلُّبُ الْقَلْبُ وَنَبْوَتُهُ عَنِ اتِّبَاعِ الْخَقِّ، وَرِقَّتُهُ (أَي الْقَلْبُ) وَلِينُهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ (٥٠).

وَقَالَ الْجَاحِظُ: الْقَسَاوَةُ: هِيَ التَّهَاوُنُ بِهَا يَلْحَقُ الْغَيْرَ مِنْ اللَّلَمِ وَاللَّذَى، وَهِيَ خُلُقٌ مُرَكَّبٌ مِنَ البُغْضِ وَالشَّجَاعَةِ (٦).

#### الغلظة لغةً:

الْغِلْظَةُ وَالْغَلَاظَة وَالْغِلْظُ ضِدُّ الرِّقَّةِ، وَالْفِعْلُ مِنْ ذَلِكَ غَلْظَ وَغُلَظَ، وَالْوَصْفُ غَلِيظٌ وَغُلَاظَةٌ (٢)، وَيَقُولُ ابْنُ مَنْظُورِ: الْغِلَظُ ضِدُّ الرُّقَةِ فِي الْخُلُقِ وَالطَّبْعِ وَالْفِعْلِ

<sup>(</sup>٤) التوقيف (٢٧٢)، والمفردات للراغب (٤٠٤).

<sup>(</sup>٥) شجرة المعارف والأحوال (١٢٠).

<sup>(</sup>٦) تهذيب الأخلاق (٣٠).

<sup>(</sup>٧) القاموس المحيط (٩٠٠) ط. بيروت.

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (١/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٦/٧).

<sup>(</sup>٣) مقاييس اللغة (٥/ ٨٧)، المفردات (٤٠٤)، لسان العرب لابن منظور(١٥/ ١٨٠- ١٨١)، الصحاح (٦/ ٢٤٦٢)، تاج العروس (٢٠/ ٧٩-٨٠).

وَالْمُنْطِقِ وَالْعَيْشِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، يَقُولُونَ: أَرْضٌ غَلِيظَةٌ : أَيْ غَيْرُ سَهْلَةٍ، وَتَغْلِيظُ الْيَمِين تَشْدِيدُهَا وَتَوْكِيدُهَا، وَفي فُلَانِ غِلْظَـةٌ: أَيْ شِدَّةٌ وَاسْتِطَالَةٌ، وَرَجُلٌ عَلِيظٌ: فَظٌّ فِيهِ غِلْظَةٌ أَيْ قَسَاوَةٌ وَشِدَّةٌ، وَأَمْرٌ غَلِيظٌ: شَدِيدٌ صَعْبٌ، وَعَهْدٌ غَلِيظٌ كَذَلِكَ، وَبَيْنَهُمَا غِلْظَةٌ وَمُغَالَظَةٌ: أَيْ عَدَاوَةٌ (١٠٠٠).

#### الغلظة اصطلاحًا:

قَالَ الْمُنَاوِيُّ : الْغِلْظَةُ ضِدُّ الرِّقَّةِ، وَأَصْلُهُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ فِي الْأَجْسَامِ، لَكِنْ قَدْ يُسْتَعْمَلُ فِي الْمُعَانِي

أَمَّا غِلَظُ الْقَلْبِ: فَكَوْنُهُ خُلِقَ صُلْبًا لَا يَلِينُ وَلَا

#### الفظاظة لغةً:

الْفَظَاظَةُ كَالْفَظَظِ أَصْلُهَا مَاءُ الْكَرِشِ يُعْصَرُ وَيُشْرَبُ فِي الْمُفَاوِزِ (الصَّحْرَاوَاتِ)، وَقَوْمُولُهُمْ: رَجُلٌ فَظُّ، مَعْنَاهُ: غَلِيظُ الْجَانِبِ، سَيِّءُ الْخُلُقِ، قَاسِي الْقَلْبِ، خَشِنُ الْكَلَامِ (٤)، وَفِي اللِّسَانِ: الْفَظَظُ: خُشُونَةُ الْكَلَام، وَرَجُلٌ فَظُّ : أَيْ ذُو فَظَاظَةٍ جَافٍ غَلِيظٌ، في مَنْطِقِهِ غِلَظٌ وَخُشُونَةٌ ٥٠٠

#### الفظاظة اصطلاحًا:

قَالَ أَبُو حَيَّانَ: الْفَظَاظَةُ قِيلَ هِيَ بِمَعْنَى غِلَظِ الْقَلْبِ، وَقِيلَ هِيَ الْجَفْوَةُ قَوْلًا وَفِعْلًا (٦).

#### حكم القسوة:

عَدَّ ابْنُ حَجَرٍ قَسْوَةَ الْقَلْبِ مِنَ الْكَبَائِرِ مُسْتَدِلًا بِهَا رُوِيَ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: اطْلُبُوا الْمُعْرُوفَ مِنْ رُحَمَاءِ

أُمَّتِي تَعِيشُوا فِي أَكْنَافِهِمْ، وَلَا تَطْلُبُوهُ مِنَ القَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلَيْهِمْ، وَبِهَا ذَكَرَهُ الْخَرَائِطِيُّ فِي مَكَارِم الأَخْلَقِ .. وَلَا تَطْلُبُ وهَا مِنَ القَاسِيةِ قُلُ وبُهُمْ فَإِنَّهُمْ يَنْتُظِرُونَ سَخَطِي . قَالَ ابْنُ حَجَرِ: وَعَدُّ هَـٰذَا كَبِيرَةً هُوَ صَرِيحُ هَلَيْن الْحَدِيثَيْنِ لِأَنَّ اللَّعْنَةَ وَالسُّخْطَ مِنْ عَلَامَاتِ الْكَبِيرَةِ لِمَا فِيهَا مِنَ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ(٧).

### القسوة والغلظة قد يُطْلَبَان أحيانًا:

 قَالَ الْجَاحِظُ: الْقَسَاوَةُ مَكْرُوهَةٌ مِنْ كُلّ أَحَدٍ إِلَّا مِنَ الْجُنْدِ وَأَصْحَابِ السِّلَاحِ وَالْمُتَّـوَلِّينَ لِلْحُرُوبِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَكْرُوهِ مِنْهُمْ إِذَا كَانَ فِي

• أَمَّا الْغِلْظَةُ فَإِنَّهَا مَطْلُوبَةٌ، بَلْ وَمَأْمُورٌ بِهَا فِي التَّعَامُ لِ مَعَ الْكُفَّارِ وَالْمُنافِقِينَ وَخَاصَّةً فِي مَجَالِ الْجِهَادِ (انظر الآيات/ ٨-١٠) ، وَلَكِنَّهَا مَنْهِيٌّ عَنْهَا في التَّعَامُلِ مَعِ الْمُؤْمِنِينَ شَرِيطَةَ أَلَّا تُفْضِي إِلَى تَضْيِيعٍ حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ اللهِ تَعَالَىٰ (٩).

[للاستزادة: انظر صفات: العنف\_الأذى\_ الجفاء ـ سوء المعاملة ـ سوء الخُلق ـ الكبر والعجب ـ العتو \_ الطغيان \_ العدوان \_ الظلم \_ القتل \_ عقوق الوالدين.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الرأفة \_ الرحمة \_ الرفق \_ الشفقة \_ كفالة اليتيم \_ اللين \_ البر \_ بر الوالدين \_ تكريم الإنسان \_ التودد \_ الرحمة \_ صلة الرحم - حُسن العشرة - حُسن المعاملة - البشاشة].

<sup>(</sup>٧) الزواجر (ص ١٥٢)، وذكر ابن حجر أنه ينبغي حمل القسوة المذكورة في الحديثين على كونها تحمل صاحبها على منع إطعام المضطر.

<sup>(</sup>٨) تهذيب الأخلاق (٣٠).

<sup>(</sup>٩) البحر المحيط (٣/ ١٠٤).

<sup>(</sup>١) لسان العرب (٧/ ٤٤٩) ط. بيروت.

<sup>(</sup>٢) التوقيف (٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط لان حيان (٣/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط (٩٠٠) ط. بيروت.

<sup>(</sup>٥) لسان العرب (٧/ ٤٥٢) طز بيروت.

<sup>(</sup>٦) البحر المحيط ٣/ ١٠٤).

## الآيات الواردة في « القسوة »

١- وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَذَّ رَهُ تُمْ فِيمَّآ وَٱللَّهُ مُخْرِجُ مَّاكُنتُمْ تَكُنُبُونَ إِنَّ فَقُلْنَا ٱضْرِيُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَٰ لِكَ يُحِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ عَلَمَكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ شُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَٱلْحِجَارَةِ أَوْأَشَدُّ قَسُوةً وَ إِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجَرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآةُ وَإِنَّامِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

﴿ وَلَقَدُ أَخَدُ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَغِي إِسْرَاءِ يلَ وَبَعَثْنَامِنْهُ مُ أَثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ أَللَّهُ إِنِّي مَعَكُمُّ لَهِنَّ أَقَمَتُمُ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوْةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّاتِكُمْ وَلأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّنتِ تَجَرى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدُ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوْآءَ السبيل السكالي

فَيِمَا نَقَضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً يُعَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنسُواْ حَظَّامِمَّا ذُكِّرُواْبِهِ . وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَآبِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمٌّ

فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ شَا اللهُ اللهُ

وَلَقَدُأُرْسَلُنَا ٓ إِلَىٓ أُمَعِمِّن قَبَلِكَ فَأَخَذَنَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَصْرَعُونَ إِنَّا فَلُوْلاَ إِذْ جَأَءَهُم بَأْسُ نَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن فَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطِينُ مَاكَانُواْ ا يَعْمَلُونَ اللهُ اللهُ

٤- وَمَآأَرُسُلْنَامِنَ قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِيّ إِلَّآ إِذَاتَمَنَّىٰ ٱلْفَىٱلشَّيْطُنُ فِيٓ أَمْنِيَّتِهِ - فَيَنسَحُٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطُ نُ ثُمَّ يُعَكِّمُ ٱللَّهُ ءَايَـتِهِ ۗ. وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ (أَنَّ)

لِيَجْعَلَ مَايُلْقِي ٱلشَّيْطُنُ فِتَّنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَغِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (اللهُ اللهُ

٥- أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ ولِلْإِسْكَ مِ فَهُوَعَلَىٰ نُورِمِن رَّيْهِ ۚ فَوَيْلُ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيَكِكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الر

٣- ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْ تَغْشَعُ قُلُوبُهُمْ لِنِكْرِ ٱللَّهِوَمَانَزَلَ مِنَ ٱلْحَقَّ وَلَايَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ مِن قَبِلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتَ فَلُوجُهُمُّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمَ فَلَسِقُونَ (<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>٥) الزمر: ٢٢ مكية

<sup>(</sup>٣) الأنعام : ٤٢ - ٤٣ مكية

<sup>(</sup>٤) الحج : ٥٢ - ٥٣ مكية

<sup>(</sup>١) البقرة: ٧٢ – ٧٤ مدنية (٢) المائدة: ١٢ – ١٣ مدنية

<sup>(</sup>٦) الحديد: ١٦ مدنية

# الآيات الواردة في « الغلظة والفظاظة »

لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوكَلَ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ الْأَنْ اللَّهِ الْأَلْفَ الْأَلْفَ ٧- فَإِمَارَحْمَةٍ مِّنَ أَلَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ
 الْقَلْبِ لَانْفَضُّ وأُمِنْ حَوْلِكُ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ

# الآيات الواردة في « الغلظة مع الكفار والمنافقين »

٨- يَتَأَيُّهَا النَّيِيُ جَهِدِ الْحَفَّارُ وَالْمُتَفِقِينَ وَاعْلُظَ عَلَيْهِمْ وَمَأُوسِهُمْ جَهَنَّمُ وَيِشْسَ الْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ بَعْلِفُونَ بِاللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَحَفُواْ بِعَلَى اللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَحَمَّواْ بِمَالَمْ بَنَالُواْ وَصَانَقَ مُوَالِعَدُ اللَّهُ مَا لَلْهُ وَرَسُولُهُ, مِن فَضَلِهِ وَمَانَقَ مُوَالِيكَ فَيْرًا لَمَّنَى اللَّهُ مَا لَلْهُ وَرَسُولُهُ, مِن فَضَلِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَا

هَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَلْئِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمُ
 مِنَ ٱلْكُفَّادِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمُ غِلْظَةً
 وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ شَيَّا (")

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «القسوة»

١ - \*( عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 أَشَارَ النَّبِيُ عَلِيْ إِيدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ: ﴿ الإِيْمَانُ هَاهُنَا مَرَّ تَيْنِ.
 أَلَا وَإِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ (١) حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ (٢) \*

٢ - \*(عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ؛
 فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ ، وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللهِ الْقَلْبِ الْقَاسِي ») \*(٤).

٣ - \*( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رُضِيَ اللهُ عَنْهُ إَلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رُضِيَ اللهُ عَنْهُ إَلَى قَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ سَأَلَهُ أَنْ يُخْبِرَهُ عَنْ صِفَة رَسُولِ الله عَلَيْهِ فِي التَّوْرَاةِ ، قَالَ: أَجَلْ. وَاللهِ إِنَّهُ مِنْ اللهِ إِنَّهُ إِنَّهُ اللهِ إِنَّهُ إِنِّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّا إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّا إِنِنَ إِنَّا إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّا لِلللهُ عَلَيْكُ إِنَّ إِنَّهُ إِلَٰ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّا إِنَّهُ إِنَا إِنَّهُ إِنَّا إِنَّهُ إِنَّا إِنَّهُ إِنَّا إِنَّهُ إِنَّا إِنِي إِنِي إِنَّا إِنَّهُ إِنَّا إِنِي إِنِي إِنِي إِنَّا إِنَّا إِنْ إِنْ إِنَّا إِنَّا إِنْ إِنَّا إِنْ إِنَّا إِنَّا إِنْ إِنَا إِنَّا إِنْ إِنَّا إِنِي إِنَّا إِنْ إِنِي إِنَّا إِنَّا إِنْ إِنِي إِنِي إِنَّا إِنْ إِنِي إِنَّا إِنِي إِنْ إِنْ إِنِي إِنْ إِنْ إِنْ إِنَّا إِنْ إِنِي إِنْ إِنْ إِنِي إِنْ إِنْ إِنَّا إِنَا إِنَّا إِنَا إِنَّا إِنِي إِنَّا إِنْ إِنَّا أَنْ إِنَّ إِنَّ إِنَّا إِنَا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنْ إِنَا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَا إِنَّا إِنَا إِنَّا إِنَا إِلَيْ إِنَا إِنَّا إِنَا إِنَا إِنَا إِنَا إِنَا لَمِنْ إِنَا إِنَا لِلْمُ إِنَا إِنَا إ

لَوْصُوفٌ فِي التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْقَرْآنِ: يَا أَيُّمَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِ لَا مُمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا وَحِرْزًا لِلْأُمَّيِّنَ، إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِ لَا مُصَلِّفً وَلَا اللَّهُ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيْتُكَ الْمُتُوكِّلَ، لَيْسَ بِفِظً وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَّابٍ (٥) فِي الْأَسْوَاقِ، وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّةَ السَّيِّقَةِ وَلَكِينَ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، وَلَىنْ يَقْبِضَهُ اللهُ حَتَّى السَّيِّقَةِ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللهُ حَتَّى السَّيِّقَةِ وَيَصْفَحُ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللهُ حَتَّى السَّيِّقَةِ مَا اللهُ اللهُ وَيُقْتَحُ اللهِ اللهُ اللهُ وَيُقْتَحُ اللهِ اللهُ اللهُ وَيُقْتَحُ اللّهُ اللهُ وَيُقْتَحُ اللّهَ اللهُ وَيُقْتَحُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَيُقَالَ اللهُ وَيُقْتَحُ اللّهَ اللهُ اللهُ وَيُقْتَحُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

٤ - \*( عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَسْـوَةَ قَلْبِهِ، فَقَالَ لَهُ: «إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُلَيِّنَ قَلْبَكَ فَأَطْعِمْ الْمِسْكِينَ، وَامْسَـحْ رَأْسَ الْبَيْكِينَ، وَامْسَـحْ رَأْسَ الْبَيْدِينَ، وَامْسَـحْ رَأْسَ الْبَيْدِينَ وَامْسَـحْ رَأْسَ الْبَيْدِينَ وَامْسَـحْ رَأْسَ الْبَيْدِينَ وَامْسَـحْ رَأْسَ الْبِيْدِينَ وَامْسَـحْ رَأْسَ الْبَيْدِينَ وَامْسَـحْ رَأْسَ الْبِيْدِينَ وَامْسَـحْ رَأْسَ الْبَيْدِينَ وَامْسَـحْ رَأْسَ الْبِيْدِينَ وَامْسَـحْ رَأْسَ الْبَيْدِينَ وَامْسَـمْ الْمُسْتِهِ اللّهِ الْمُعْلَى اللّهِ عَلْمُ الْمُعْمِينَ وَامْسَـحْ رَأْسَ الْبِيْدِينَ وَامْسَـحْ رَأْسَ الْبَيْدِينَ وَامْسَـعْ رَأْسَ الْبِيْدِينَ وَامْسَـعْ وَامْسَـعْ وَامْسَـدِينَ وَامْسَـعْ وَامْسَـدْ وَامْسَـعْ وَامْسَاعْ وَامْسَـعْ وَامْسَـعْ وَامْسَـعْ وَامْسَـعْ وَامْسَـعْ وَامْسَـعْ وَامْسَـعْ وَامْسُـعْ وَامْسَاعْ وَامْسَاعْ وَامْسُـعْ وَامْسَاعْ وَامْسُـعْ وَامْسَاعْ وَامْسَاعْ وَامْسُـعْ وَامْسَاعْ وَامْسَاعْ وَامْسَاعْ وَامْسَاعْ وَامْسَاعْ وَامْسَاعْ وَامْسَاعْ وَامْسَاعْ وَامْسُـعْ وَامْسُلْمُ وَامْسُولُ وَامْسَاعْ وَامْسَاعْ وَامْسَاعْ وَامْسَاعْ وَامْسَاعْ وَامْسَاعْ وَامْسَاعْ وَامْسَاعْ وَامْسُولُ وَامْسُولُ وَامْسُلْمُ وَامْسُلْمُ وَامْسُولُ

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «القسوة»

١- \*(أَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاهُمُ قَالَ: مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاهُمُ اللهُ مِنْ إِحْيَاءِ الْمُؤْتَى، وَمِنْ بَعْدِ مَا أَرَاهُمْ مِنْ أَمْرِ الْقَتِيلِ.
 ﴿ فَهِي كَا لِحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسْوَةً ﴾ ثُمَّ عَذَرَ اللهُ الْحِجَ ٤ - ﴿ فَهِي كَا لِحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسْوَةً ﴾ ثُمَّ عَذَرَ اللهُ الْحِجَ ٤ - \*
 ﴿ عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى

رَسُولِ اللهِ ﷺ قَسْوَةَ قَلْبِهِ، فَقَالَ لَهُ: ﴿ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُلَيِّنَ قَلْبِهِ، فَقَالَ لَهُ: ﴿ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُلَيِّنَ قَلْبَكِينَ، وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ ﴾ (٩).

٢ - \* ( أَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ أَبِي كَالَى: حَاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِي اللهُ عَنْهُمَا - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ... ﴾ الآيَةُ، أَيْ إِنَّ مِنَ الْحَجَارَةِ

- (١) الفدادين: جمع فدّاد. وهذا قول أهل الحديث والأصمعي وجمهور أهل اللغة. وهو من الفديد، وهو الصوت الشديد، فهـم الذين تعلو أصواتهم في إبلهم وخيلهم وحروثهم،
- (٢) حيث يطلع قرنا الشيطان ربيعة ومضر: قول وربيعة ومضر بدل من الفدادين وأما قرنا الشيطان فجانبا رأسه. وقيل هما جمعاه اللذان يغريها بإضلال الناس. وقيل: شيعتاه من الكفار.
  - (٣) البخاري الفتح ٩(٥٣٠٣) واللفظ له ومسلم (٥١).
- (٤) الترمذي (٢٤١١) واللفظ له ، وقال: هذا حديث حسن غريب. وقال محقق جامع الأصول ١١(٧٣٧): حديث

- -----
- (٥) سخاب: بالسين، وصخاب: بالصاد: وهو رفع الصوت بالخصام.
- (٦) غلف : كل شيء في غلاف، سيف أغلف، وقوس غلفاء، ورجل أغلف: إذا لم يكن مختونًا.
- (٧) البخاري \_ الفتح ٤ (٢١٢٥) ١٨ (٤٨٣٨) هـذه الرواية في الجزء الرابع وهي في الشامن بالرقم المبين «فَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمْنًا وَآذَانًا صُمَّا، وَقُلُوبًا غُلْفًا».
- (٨) أحمد (٢٦٣/٢)، والهيثمسي في المجمع (١٦٠/٨)، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
  - (٩) الدر المنثور للسيوطي (١/ ١٩٧).

لَأَلْيَنَ مِنْ قُلُوبِكُمْ، لِمَا تُدْعَوْنَ إِلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ) \*(١).

٣- \*(أَخْرَجَ ابْنُ جِرِيرِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُلُّ حِحَرِيرِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُلُّ حَجَرٍ يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْلَاءُ، أَوْ يَتَشَقَّ قُ عَنْ مَاءٍ، أَوْ يَتَرَدَّى مِنْ رَأْسِ جَبَلٍ فَمِنْ خَشْيَةِ اللهِ. نَزَلَ بِذَلِكَ الْقُرْآنُ)\*)\*(٢).

٤- \*(قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي قَوْلِهِ
 تَعَالَى: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ تَأْوِيلُ قَسَتْ
 فِي اللُّغَةِ غَلُظَتْ وَيَبِسَتْ وَعَسَتْ. فَتَأْوِيلُ الْقَسْوَةِ فِي
 الْقَلْبِ ذَهَابُ اللِّينِ وَالرَّحْةِ وَالْخُشُوعِ مِنْهُ) \*(٣).

٥- \*(اسْتَعْمَلَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَجِمَهُ اللهُ - الْقَسْوَةَ فِي الْأَزْمِنَةِ فِي قَسْوَتِهَا وَلِينِهَا، فِي الْأَزْمِنَةِ فِي قَسْوَتِهَا وَلِينِهَا، قَالَ الرَّاجِزُ: "وَيُطْعِمُ وِنَ الشَّحْمَ فِي الْعَامِ الْقَسِيِّ» أَيْ عَامٌ ذُو قَحْطٍ) \*(١).

7- \* ( قَ ال عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُ و د رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : ﴿ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا طَ الْ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ عَنْهُ مُ اخْتَرَعُ وا كِتَ ابًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ اسْتَهْ وَتُهُ قُلُوبُهُمْ ، وَاسْتَحْلَتُهُ أَلْسِنتُهُمْ وَاسْتَلَذَّتُهُ - وَكَانَ الْحَقُّ يَحُولُ قَلُوبُهُمْ ، وَاسْتَحْلَتُهُ أَلْسِنتُهُمْ وَاسْتَلَذَّتُهُ - وَكَانَ الْحَقُّ يَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ كَثِيرٍ مِنْ شَهَ وَاتِهِمْ - فَقَالُوا: تَعَالَوْا نَذْعُ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى كِتَ ابِنَا هَذَا، فَمَنْ تَابَعَنَا عَلَيْهِ تَرَكْنَاهُ، وَمَنْ إِسْرَائِيلَ إِلَى كِتَ ابِنَا هَذَا، فَمَنْ تَابَعَنَا عَلَيْهِ تَرَكْنَاهُ، وَمَنْ

كَرهَ أَنْ يُتَابِعَنَا قَتَلْنَاهُ. فَفَعَلُوا ذَلِكَ،... الْحَدِيثَ)\*(٥).

٧- \* (أَخْرَجَ ابْسنُ الْمُنْذِرِ عَنِ ابْنِ جُسرَيْجٍ ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِنْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾ قَالَ: الْمُنَافِقُونَ ﴿ وَالْقَاسِيةِ قُلُوبُهُمْ ﴾ يَعْنِي الشَّرْكِينَ ﴿ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحُقُ ﴾ قَالَ: الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحُقُ ﴾ قَالَ: القُرْآنُ ﴿ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ ﴾ قَالَ: مِنَ القُرْآنِ ﴿ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴾ قَالَ: لَيْسَ مَعَهُ لَيْلَةٌ ﴾ \*(١٠). القُرْآنِ ﴿ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴾ قَالَ: لَيْسَ مَعَهُ لَيْلَةٌ ﴾ \*(١٠).

٨- \*( قَالَ اَبْنُ كَثِيرٍ - رَحِمُهُ اللهُ - فِي تَفْسِيرِ قَـوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلَام فَهُو عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ ﴾ أَيْ هَلْ يَسْتَوِي هَذَا وَمَنْ هُـوَ قَاسِي الْقَلْبِ بَعِيدٌ مِنَ الْحَقِّ؛ لِقَ وْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ﴿ أَوْمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَئْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَـهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَـنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُهَاتِ لَيْسَ بِجَارِحٍ مِنْهَا ﴾ وَلَهٰذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَوَيْلُ لِلْقَاسِيةِ لَيْسَ بِجَارِحٍ مِنْهَا ﴾ وَلَهٰذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَوَيْلُ لِلْقَاسِيةِ قُلُومُهُمْ مِـنْ ذِكْرِ اللهِ ﴾ أَيْ فَلَا تَلِينُ عِنْدَ ذِكْرِهِ، وَلاَ تَغْشَعُ وَلاَ تَغْهَمُ ﴿ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ﴾ ) \* (٧).

9- \* (قَالَ مَالِكُ بْنُ دِينَارِ: مَاضُرِبَ عَبْدٌ بِعُقُوبَةٍ أَعْظَمَ مِنْ قَسْوَةِ قَلْبٍ وَمَا غَضِبَ اللهُ عَلَى قَوْمٍ بِعُقُوبَةٍ أَعْظَمَ مِنْ قَلُوبِهِمْ) \* (٨).

## من مضار «القسوة والغلظة والفظاظة»

(١) الْقَسْوَةُ تُذْهِبُ اللِّينَ وَالرَّحْمَةَ وَالْخُشُوعَ مِنَ الْقَلْبِ.

(٢) أَنَّ صَاحِبَ الْقَلْبِ القَاسِي بَعِيدٌ مِنَ اللهِ بَعِيدٌ مِنَ اللهِ بَعِيدٌ مِنَ اللهِ بَعِيدٌ مِنَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

- (٣) الْقَسْوَةُ تُزِيلُ النِّعَمَ وَتُحِلُّ النِّقَمَ.
- (٤) فِي الْفَظَاظَةُ وَغِلَظِ الْقَلْبِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ مَا يُؤَدِّي

إِلَى تَفَرُّقِ كَلِمَتِهِمْ وَطَمَعِ الْعَدُوِّ فِيهِمْ.

(٥) الْفُظَاظَةُ وَالْغِلَظَةُ تُؤدِّيَانِ \_ خَاصَّةً فِي جَالِ الدَّعْوَةِ إِلَى الْفُظَاظَةُ وَالْغِلْظَةُ تُؤدِّيَانِ \_ خَاصَّةً فِي جَالِ الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ \_ إِلَى اللهِ \_ إِلَى النُّورِهِمْ وَنُفُورِهِمْ وَنُفُورِهِمْ وَنُفُورِهِمْ وَنُهُورِهِمْ وَنُهُورِهِمْ وَنُهُورِهِمْ وَنُهُورِهِمْ وَنُهُورِهِمْ وَنُهُورِهِمْ وَنُهُورِهِمْ وَنُهُورِهِمْ وَنُهُورِهِمْ وَاللَّهُ اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

<sup>(</sup>٥) تفسیر ابن کثیر (٤/ ٣١٦ ـ ٣١٢)..

<sup>(</sup>٦) الدر المنثور (٦/ ٩٦ ـ ٧٠).

<sup>(</sup>٧) تفسير ابن كثير (٤/ ٥١).

<sup>(</sup>٨) تفسير القرطبي (١٥/ ١٦١).

<sup>(</sup>١) الدر المنثور للسيوطي (١/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه، و الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٣) اللسان (١٥/ ١٨١).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

## قطيعة الرحم

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٧      | 74       | ٣      |

## القطيعة لغةً:

هِيَ الاسْمُ مِنْ قَوْهِمْ: قَطَعَ فُلانٌ كَذَا يَقْطَعُهُ، وَهُو مَأْخُودٌ مِنْ مَادَّةِ (ق طع) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى صَرْمٍ وَإِبَانَةِ شَيْءٍ مِنْ شَيْءٍ، يُقَالُ: تَقَاطَعَ الرَّجُلَانِ، إِذَا تَصَارَمَا وَبَعَثَ فُلانَةُ إِلَى فُلانَةَ بِأَقْطُوعَةٍ، وَهِيَ شَيْءٌ تَبَعَثُهُ إِلَيْهَا عَلَامَةً لِلصَّرِيمَةِ، وَالْقِطْعُ: الطَّائِفَةُ مِن تَبْعَثُهُ إِلَيْهَا عَلَامَةً لِلصَّرِيمَةِ، وَالْقِطْعُ: الطَّائِفَةُ مِن اللَّيْلِ كَأَنَّهُ قِطْعَةٌ، وَقَطَعَتِ الطَّيْرُ قُطُوعًا، إِذَا خَرَجَتْ الطَّيْرُ فُطُوعًا، إِذَا خَرَجَتْ مِن بِلَادِ البَرْدِ، أَوْ مِنْ تِلْكَ إِلَى هَذِهِ، وَيَقُولُونَ لِلْيَائِسِ مِنَ الشَّيْءِ: قَدْ قُطِعَ بِهِ، كَأَنَّهُ أَمَلُ أَمَلُ أَمَلُ أَمَلً فَانْقَطَعَ.

وَالْقَطْعُ: إِبَانَةُ بَعْضِ أَجْزَاءِ الْجِرْمِ مِنْ بَعْضٍ فَصْلًا. قَطَعَهُ قَطْعًا وَقَطِيعَةً وَقُطُوعًا.

وَالْقَطْعُ وَالْقَطِيعَةُ: الْهِجْرَانُ ضِدُّ الْـوَصْلِ ، وَرَجُلٌ قَطُوعٌ لإِخْوَانِهِ وَمِقْطَاعٌ: لا يَثْبُتُ عَلَى مُؤَاخَاةٍ، وَرَجُلٌ قَطُوعٌ لإِخْوَانِهِ وَمِقْطَاعٌ: لا يَثْبُتُ عَلَى مُؤَاخَاةٍ، وَرَقَاطَعَ الْقَوْمُ: تَصَارَمُوا.

وَتَقَاطَعَتْ أَرْحَامُهُمْ: تَحَاصَّتْ (١). وَقَطَعَ رَحِمَهُ قَطْعًا وَقَطَعَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المَالِمُ اللهِ اللهِ المَّ

وَالاسْمُ الْقَطِيعَةُ . وَرَجُلٌ قُطَعَةٌ وَقُطَعٌ وَمِقْطَعٌ وَقَطَّاعٌ يَقْطَعُ رَحِمَهُ . وَفِي حَدِيثِ صِلَةِ الرَّحِمِ: «هَذَا

مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ»، وَالْقَطِيعَةُ: الصَّدُّ وَهِيَ فَعِيلَةٌ مِنَ الْقَطْعِ، وَيُرِيدُ بِهِ تَرْكَ الْبِرِّ وَالإِحْسَانِ إِلَى الْأَهْلِ وَالأَحْسَانِ إِلَى اللَّهْلِ وَالأَقَارِبِ وَهِيَ ضِدُّ الصِّلَةِ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْضَ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ أَيْ تَعُودُوا إِلَى أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَتُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتَعِدُوا الْبَنَاتِ ، وَقِيلَ: تُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ، تَقْتُلُ قُرَيْشًا .

وَيُقَالُ: رَحِمٌ قَطْعَاءُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ إِذَا لَمْ تُوصَلْ. وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: ﴿ تُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ بِالْبَغْيِ وَالظَّلْمِ وَالْقَتْلِ، مِنَ التَّقْطِيعِ عَلَى التَّكْثِيرِ (١)، وَقَالَ الطَّبَرِيُّ: أَيْ تَعُودُوا لِمَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ فِي جَاهِلِيَّتِكُمْ مِنَ التَّشَتُّتِ وَالتَّفَرُ قِ بَعْدَمَا جَمَعَكُمُ اللهُ بِالإِسْلَامِ وَأَلَّفَ بِهِ التَّشَتُّتِ وَالتَّفَرُ قِ بَعْدَمَا جَمَعَكُمُ اللهُ بِالإِسْلَامِ وَأَلَّفَ بِهِ

وَيُقَالُ: مَدَّ فُلَانٌ إِلَى فُلَانٍ بِثَدْيٍ غَيْرِ أَقْطَعَ: أَيْ تَوَسَّلَ إِلَيْهِ بِقَرَابَةٍ قَرِيبَةٍ (١٤).

#### الرحم لغةً:

انظر: صفة «صلة الرحم».

#### قطيعة الرحم اصطلاحًا:

لَمْ تَذْكُرْ كُتُبُ الاصْطِلَاحَاتِ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ

(٣) تفسير الطبري (٢/ ٣٥).

(٤) مقاييس اللغة (٥/ ١٠١)، ولسان العرب (٦/ ١٧٦٤). (٣/ ٣٦٨)، وانظر الصحاح للجوهري (٣/ ١٢٦٦ ١٢٦٩).

- (١) أي انقطعت وذهبت وهو مأخوذ من الحصِّي وهو داء يتناثر منه الشعر. وتحاصَّت: تقاطعت.
- (٢) تفسير القرطبي (١٦/ ١٦٢)، ومعنى قوله «من التَّقْطِيع عَلَى التَّكْثِيرِ» أي أنه صيغة فَعَلَ تدل على المبالغة والتكثير.

مُصْطَلَحًا وَيُمْكِنُ أَنْ نُعَرِّفَ ذَلِكَ فِي ضَوْءِ مَاذَكَرُوهُ عَنْ صِلَةِ الرَّحِم وَقَطِيعَتِهِ فَنَقُولُ:

قَطِيعَةُ الرَّحِمِ: هِيَ أَنْ يَعُتَّ الإِنْسَانُ أُولِي رَحِهِ وَذَوِي قَرَايَتِهِ فَلَا يَصِلُهُمْ بِبِرِهِ وَلَا يَمُدُّهُمْ بِإِحْسَانِهِ. وَذَوِي قَرَايَتِهِ فَلَا يَصِلُهُمْ بِبِرِهِ وَلَا يَمُدُّهُمْ بِإِحْسَانِهِ. وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِحَسَبِ حَالِ الْقَاطِعِ وَالْقَطُوعِ، فَتَارَةً يَكُونُ ذَلِكَ بِمَنْعِ الْمَالِ، وَتَارَةً بِحَجْبِ الْخِدْمَةِ وَالزِّيَارَةِ يَاكُونُ ذَلِكَ بِمَنْعِ الْمَالِ، وَتَارَةً بِحَجْبِ الْخِدْمَةِ وَالزِّيَارَةِ وَالسَّلَام، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

## حكم قطيعة الرحم:

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:

سُمِّيَ الْعُقُوقُ قَطْعًا . وَالْعَقُّ الشَّقُّ كَأَنَّهُ قَطَعَ ذَلِكَ السَّبَبَ الْتُصِلَ.

ثُمَّ قَالَ - رَحِمَهُ اللهُ -: وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ صِلَةَ السَّرِحِمِ وَاجِبَةٌ فِي الْجُمْلَةِ، وَقَطِيعَتَهَا مَعْصِيةٌ كُبْرَى وَالأَحادِيثُ تَشْهَدُ بِذَلِكَ ، وَلَكِنَّ الصِّلَةَ دَرَجَاتُ وَالأَحادِيثُ تَشْهَدُ بِذَلِكَ ، وَلَكِنَّ الصِّلَةَ دَرَجَاتُ بَعْضَهَا أَرْفَعُ مِنْ بَعْضِ ، وَأَدْنَاهَا تَرْكُ الْمُهَاجَرَةِ وَصِلَتُهَا بِالْكَلَامِ وَلَوْ بِالسَّلَامِ ، وَيُخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْقُدْرَةِ وَالْحَلَةِ وَصَلَ بِالْكَلَامِ وَلَوْ بِالسَّلَامِ ، وَيُخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْقُدْرَةِ وَصَلَ وَالْحَاجَةِ فَوِنْهَا وَاجِبُ وَمِنْهَا مُسْتَحَبُّ ، وَلَوْ وَصَلَ بَعْضَ الشَّيْءِ وَلَمْ يَصِلْ غَايَتَهَا لَا يُسَمَّى قَاطِعًا ، وَلَوْ وَصَلَ بَعْضَ الشَّيْءِ وَلَمْ يَصِلْ غَايَتَهَا لَا يُسَمَّى قَاطِعًا ، وَلَوْ وَصَلَ بَعْضَ الشَّيْءِ وَلَمْ يَصِلْ غَايَتَهَا لَا يُسَمَّى قَاطِعًا ، وَلَوْ

#### بم تكون القطيعة:

قَالَ الصَّنْعَانِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ بِأَيِّ شَيْءٍ تَحْصُلُ الْقَطِيعَةُ لِلرَّحِم.

فَقَالَ الزَّيْنُ الْعِرَاقِيُّ: تَكُونُ بِالإِسَاءَةِ إِلَى الرَّحِمِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: تَكُونُ بِتَرْكِ الإِحْسَانِ لأَنَّ الأَّحَادِيثَ آمِرَةٌ بِالصِّلَةِ نَاهِيَةٌ عَنِ الْقَطِيعَةِ فَلَا وَاسِطَةَ بَيْنَهُمَ

وَالصِّلَةُ: نَوْعٌ مِنَ الإِحْسَانِ . كَمَا فَسَّرَهَا بِذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَالْقَطِيعَةُ ضِدُّهَا وَهِيَ تَرْكُ الإِحْسَانِ.

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: الْقَاطِعُ الَّذِي لَا يُتَفَضَّلُ عَلَيْهِ وَلَا يَتَفَضَّلُ (٢).

### قطيعة الرحم من الكبائر:

قَالَ صَاحِبُ الْعُدَّةِ - رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى - فِي مَعْرِضِ بَيَانِ الْكَبَائِرِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ كَلَامَ الْقَاضِي أَبِي سَعِيدٍ الْمُرَويِّ وَالْقَاضِي الرَّوْيَانِيِّ:

أَكْلُ الرِّبَا، وَالإِفْطَارُ فِي رَمَضَانَ بِلَا عُذْرٍ، وَالْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ ، وَقَطْعُ الرَّحِمِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَالْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ ، وَقَطْعُ الرَّحِمِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَبْهِمِ ، وَالْخِيَانَةُ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ ، وَتَقْدِيمُ الصَّلَاةِ عَلَى وَقْتِهَا ، وَتَأْخِيرُهَا الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ ، وَتَقْدِيمُ الصَّلَاةِ عَلَى وَقْتِهَا ، وَتَأْخِيرُهَا الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ ، وَتَقْدِيمُ الصَّلَاةِ عَلَى وَقْتِهَا ، وَتَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا بِلَا عُذْرٍ ، وَأَخْدُ الرِّشُوةِ ، وَالسِّعَايَةُ عِنْدَ السُّلُطَانِ ، وَمَنْعُ الزَّكَاةِ ، وَتَرْكُ الأَمْرِ بِالْمُعُرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ اللهُ لُطَانِ ، وَمَنْعُ الزَّكَاةِ ، وَتَرْكُ الأَمْرِ بِالْمُعُرُوفِ وَالنَّهِي عَنْ اللهُ لَكُونُ وَالنَّهُ مِنْ اللهُ اللهُ وَعَمَلَةُ اللهُ وَمَا اللهُ الْوَقِيعَةُ فِي أَهْلِ الْعِلْم وَحَمَلَةِ اللهُ وَلَا أَمْ لَنُ الْوَقِيعَةُ فِي أَهْلِ الْعِلْم وَحَمَلَةِ الْقُرْآنِ (٣).

[للاستزادة: انظر صفات: الجحود عقوق الوالدين - نكران الجميل - الإساءة - سوء المعاملة - سوء الخُلق - الجفاء.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: البربر الوالدين - تكريم الإنسان - التودد - الرحمة - صلة الرحم - الاعتراف بالفضل - الإحسان - حُسن العشرة - حُسن المعاملة - حُسن الخُلق].

<sup>(</sup>٢) سبل السلام شرح بلوغ المرام (٤/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (١/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>۱) شرح النـــووي على مسلـــم (۱۱۲/۱۱ -۱۱۳) بتصرف واختصار.

# الآيات الواردة في « قطيعة الرحم »

١- ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْي اَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا لَهُ بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَا مَّا الَّذِينَ الْمَنُوا فَيَعْلَمُونَ اللَّهُ الْمَقُ مِن زَيِهِمْ وَالْمَا الَّذِينَ فَيَعْلَمُونَ اللَّهُ الْمَقُولُونَ مَا ذَا آزادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلَا يُضِلُ بِدِ حَثِيرًا وَيَهْدِى بِدِ مَثَلًا يُضِلُ بِدِ حَثِيرًا وَيَهْدِى بِدِ مَثَلًا يُضِلُ بِدِ عَلَيرًا وَيَهْدِى بِدِ مَثَلًا يُضِلُ بِدِ عَلَيرًا وَيَهْدِى بِدِ مَثَلًا يُضِلُ وَمَا يُضِلُ إِنِهِ مَلْ الْمَنْسِقِينَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ الْمَنْسِقِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الللِهُ مَا الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ الللْمُ اللَّهُ مُنْ الللْمُ اللَّهُ مُنْ الللْمُ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مُنْ الللْمُ اللللَّهُ مُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ اللللْمُنْ الللْمُ الللْمُنْ الللْمُنْ اللَّهُ اللللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ ال

وَٱلذِينَ صَبُرُواْٱبِعَاءَ وَجَدِرَ بِهِمْ وَأَقَامُواْٱلصَّلُوةَ
وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَفْنَهُمْ سِرًا وَعَلَانِيةً وَيَدْرَءُونَ
مِالْحَسَنَةِ ٱلسَّيِئَة أَوْلَيْكَ لَمُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِيُّ مَنْ عَلَيْهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ
جَنَّتُ عَدْنِيدُ خُلُونَا وَمَن صَلَحَ مِنْ عَلَيْهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ
وَذُرِينَتِمْ مُ وَٱلْمَلَيْكَةُ يُدَّخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابِ اللهِ مَن اللهُ عَلَيْهُمْ مِن كُلِّ بَابِ اللهِ مَن اللهُ عَلَيْهُمْ مِن كُلِّ بَابِ اللهِ مَن اللهُ عَلَيْهُمْ مِن كُلِّ بَابِ اللهُ مَن اللهُ عَلَيْهُمْ عُقْبَى ٱلدَّادِ اللهِ وَالذِينَ يَنفُضُونَ عَهْدَ ٱللّهِ مِن أَبْعَدِ مِيشَاقِهِ وَاللّهُ مِن عَهْدَ ٱللّهِ مِن أَعْدِ مِيشَاقِهِ وَ اللّهُ مِن عَهْدَ ٱللّهِ مِن أَعْدِ مِيشَاقِهِ وَ مَن اللّهُ مَن عَهْدَ اللّهُ مِن أَعْدِ مِيشَاقِهِ وَ مَن الْمَالُسُونَ عَهْدَ ٱللّهُ مِن أَعْدِ مِيشَاقِهِ وَ مَن اللّهُ مِن أَعْدِي مِن اللهُ مَن عَهْدَ اللّهُ مِن أَلْهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن عَلْمُ اللهُ مَن اللهُ مَن عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن عَلَيْ اللهُ مَن عَلَيْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

٢- ﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ ٱلْحَقُ كُمَنَ هُواَ أَعْمَى إِنَّا الْمَالِينِ اللهِ هُواَ أَعْمَى إِنَّا الْمَالِينِ اللهِ وَلَا يَنَقُضُونَ ٱلْمِيثَقِ اللهِ وَلَا يَنَقُضُونَ ٱلْمِيثَقِ اللهِ وَلَا يَنَقُضُونَ ٱلْمِيثَقِ اللهِ وَلَا يَنَقُضُونَ ٱلْمِيثَقِ اللهِ وَاللّهِ مَا أَمْر اللّه وَلِا يَنَقُضُونَ ٱلْمِيثَقِ اللهِ وَاللّهِ مَا اللّه وَلَا يَنْقُضُونَ ٱلْمِيشَقِ اللهِ مَا أَمْر اللّه وَلِي مَنْ مَا أَمْر اللّهُ وَلَا مَنْ مَا أَمْر اللّهُ وَلَا مَنْ مَا أَمْر اللّهُ وَلَا مُنْ مَا أَمْر اللّهُ وَلَا مَنْ مَا اللّهُ وَلَا مَنْ مَا أَمْر اللّهُ وَلَا مَا اللّهُ وَلَا مَا مَا اللّهُ وَلَا مَا اللّهُ وَلَا مَا اللّهُ وَلَا مَا اللّهُ وَلَا يَعْمَى مَا أَمْر اللّهُ وَلَا مَنْ مَا اللّهُ وَلَا مَا اللّهُ وَلَا مِنْ مَنْ مَا أَمْر اللّهُ مَا مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

فَهَلْ عَسَيْتُ مِّإِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِ الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﷺ أُولَيِّكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَهُمُ وَأَعْمَى آبَصَ رَهُمْ ﴿

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «قطيعة الرحم»

١- \*(عَنْ رَجُلٍ مِنْ خَنْعَمَ أَنَّهُ قَالَ: أَنْتَ الَّذِى النَّبِيَ عَلَيْ وَهُوَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَقُلْتُ : أَنْتَ الَّذِى تَرْعُمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». قَالَ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : « الإيمانُ رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : « الإيمانُ بِاللهِ » قَالَ : « أَيُّ الأَعْمَ لِ أَحَبُ إِلَى اللهِ ؟ قَالَ : « أَيَّ اللهِ يَالُهُ » قَالَ : « ثُمَّ مَهُ (١) ؟ قَالَ : « ثُمَّ مَهُ اللهِ » قَالَ : « ثُمَّ مَهُ اللهِ » قَالَ : « ثُمَّ مَهُ اللهِ » قَالَ : « ثُمَّ مَهُ أَلْ ثُولِ اللهِ اللهِ أَيُّ اللهِ أَيُّ اللهِ أَيْ اللهِ أَيْ اللهِ أَيْ اللهِ ؟ قَالَ : قَلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : قَلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : قُلْتُ مُ مِنْ ؟ . قَالَ : قُلْتُ اللهِ يَقُلُ : قُلْمُ مُ إِللهِ اللهِ الْمُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ

٢- \*(عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَنَحْنُ فِي الصُّفَةِ (٣). فَقَالَ:
 ﴿أَيُّكُمْ مُحِبُّ أَنْ يَغْدُو كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ (٤) أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ (٥) فَيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ (٢) فِي غَيْرِ إِثْمٍ وَلَا الْعَقِيقِ (٥) فَيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ (٢) فِي غَيْرِ إِثْمٍ وَلَا الْعَقِيقِ (٥) فَيَأْتِي مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ (٢) فِي غَيْرِ إِثْمٍ وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ ؟) فَقُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ، نُحِبُّ ذَلِكَ.قَالَ:

(١) قوله ثم مه: أي زدني .

أَفَلَا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمُسْجِدِ فَيَعْلَمُ أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ. وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ. وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ . وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ . وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الإِبِلِ ") \* (٧).

• ٣- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ إِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُعْرَضُ كُلَّ عَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ إِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُعْرَضُ كُلَّ حَمِلُ قَاطِع رَحِم ») \*(^).

وَفِي رِوَايَةِ الأَدَبِ الْمُفْرَدِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - جَاءَ عَشِيَّةَ الْخَمِيسِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: اللهُ عَنْهُ - جَاءَ عَشِيَّةَ الْخَمِيسِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: فَلَمْ أَحَرِّجُ (٩) عَلَى كُلِّ قَاطِعِ رَحِم لِمَا قَامَ مِنْ عِنْدِنَا. فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ. حَتَّى قَالَ ثَلَاثًا. فَأَتَى فَتَى عَمَّةً لَهُ قَدْ صَرَمَهَا يَقُمْ أَحَدٌ. حَتَّى قَالَ ثَلَاثًا. فَأَتَى فَتَى عَمَّةً لَهُ قَدْ صَرَمَهَا (يَعْنِي تَرَكَهَا) مُنْذُ سَنتينِ. فَدَخَلَ عَلَيْهَا. فَقَالَتْ لَهُ: يَتُولُ لَيعْنِي تَرَكَهَا) مُنذُ سَنتينِ. فَدَخَلَ عَلَيْهَا. فَقَالَتْ لَهُ: يَتُولُ كَانِمْ فَيَلُهُ لِمَ قَالَ شَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا. قَالَتْ: الرجعْ إِلَيْهِ فَسَلْهُ لِمَ قَالَ ذَلِكَ؟. قَالَ: كَذَا وَكَذَا. قَالَتْ: الرجعْ إِلَيْهِ فَسَلْهُ لِمَ قَالَ ذَلِكَ؟. قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيْقُ يَقُولُ: وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ... ») \* (١٠٠).

٤ - \* ( عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ رَجُ لًا قَالَ: يَارَسُ ولَ اللهِ، إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُ مُ

<sup>(</sup>٢) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب، وعزاه لأبي يعلي وقال: إسناده جيد (٣/ ٣٣٥، ٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) الصفة: موضع مظلل من المسجد الشريف كان فقراء المهاجرين يأوون إليه وهم المسمون بأصحاب الصفة. وكانو أضياف الإسلام.

<sup>(</sup>٤) بطحان: اسم موضع بقرب المدينة قَدِيمًا، والآن شرق مسجد قباء داخل المدينة.

<sup>(</sup>٥) العقيق: واد بالمدينة.

<sup>(</sup>٦) كوماوين: الكوماء من الإبل العظيمة السنام.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۸۰۳).

<sup>(</sup>٨) مجمع الزوائد (٨/ ١٥١) وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. وهو في المسند (٢/ ٤٨٤) واللفظ له حديث (١٠٢٢٧) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح (٢٠/ ٣٤)، وأصل الحديث مخرج في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٩) أحرج: أوقع في الضيق والإثم.

<sup>(</sup>١٠) ملخص فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد (٩٨/١).

وَيَقْطَعُونِي . وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ . وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ . وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ . وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ . فَقَالَ: ﴿ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّا وَيَجْهُمُ اللَّهِ ظَهِيرٌ (٢) عَلَيْهِمْ تُسِفُّهُمُ الْلَّلَ (١) . وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ (٢) عَلَيْهِمْ ، مَادُمْتَ عَلَى ذَلِكَ ﴾ ﴿ مَادُمْتَ عَلَى ذَلِكَ ﴾ ﴿ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ (٢) عَلَيْهِمْ ، مَادُمْتَ عَلَى ذَلِكَ ﴾ ﴿ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ طَهِيرٌ (٢) عَلَيْهِمْ ، مَادُمْتَ عَلَى ذَلِكَ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَى خَلِكَ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ ع

٥- \*(عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : ﴿ إِنَّ الرَّحِمَ شُجْنَةٌ (٤) مُتَمَسِّكَةٌ بِالْعَرْشِ تَكَلَّمُ بِلِسَانٍ ذُلَقٍ ،اللَّهُمَّ صِلْ مَنْ وَصَلَنِي وَاقْطَعْ مَنْ قَطَعَنِي، فَيَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا الرَّحْنُ الرَّحِيمُ ، وَإِنِّي شَقَقْتُ لِلرَّحِمِ مِنِ اسْمِي. فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْقهُ وَصَلْقهُ وَمَنْ نَكَثْهَا وَصَلْقهُ وَمَنْ نَكَثْهَا وَمَنْ نَكَثْهَا وَمَا نَكَثْتُهُ ») \*(٥).

٢- \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : " إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنْ خَلْقِهِ قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ ، قَالَ: نَعَمْ ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ منْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ ؟ قَالَتْ: بَلَى يَارَبِّ . قَالَ: فَكَ فَقَالُ رَسُولُ اللهِ عَنِيْ : "اقْرَوُوا إِنْ شِئتُمْ فَذَاكِ لَكِ" . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِيْ : "اقْرَوُوا إِنْ شِئتُمْ فَذَاكِ لَكِ" . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِيْ : "اقْروُوا إِنْ شِئتُمْ فَيَالًا رَضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾") \* (٧).

٧- \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْن عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم، أَمَرَهُمْ بِالظُّلْمِ فَظَلَمُ وا وَأَمَرَهُمْ بِالقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالفُجُورِ فَفَجَرُوا، وَإِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ فَإِنَّ اللهِ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ»، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، أَيُّ المُسْلِمِينَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ». فَقَامَ هُوَ أَوْ آخَرُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، أَيُّ الجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيتَ دَمُهُ " قَالَ أَبِي: وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ فِي حَدِيثِهِ: ثُمَّ نَادَاهُ هَذَا أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، أَيُّ الهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ، وَهُمَا هِجْرَتَانِ،هِجْرَةٌ لِلْبَادِي وَهِجْرَةٌ لِلْحَاضِرِ. فَأَمَّا هِجْرَةُ الْبَادِي، فَيُطِيعُ إِذا أُمِرَ وَيُحِيبُ إِذا دُعِي، وَأُمَّا هِجْرَةُ الْحَاضِرِ فَهِيَ أَشَدُّهُمَا بَلِيَّةً وَأَعْظَمُهُمَا أَجْرًا ») \*(^^).

٨- \*( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَساصِ
 - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ
 فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي ذَوِي أَرْحَامٍ أَصِلُ وَيَقْطَعُونِ

رواه البزار و إسناده حسن.

<sup>(</sup>٧) البخاري - الفتح ١٠ (٩٨٧) واللفظ له، ومسلم (٧) البحاري).

<sup>(</sup>٨) أبوداود (١٦٨٩) وقال محقق جامع الأصول: إسناده صحيح (١٩١/١)، أحمد (٢/ ١٩١) واللفظ له .وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح (١١/٢٥) رقم (٦٧٩٢). الحاكم (١/ ٤١٥) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>١) تسفهم المل: التراب الحار.

<sup>(</sup>٢) الظهير: المعين.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٥٥٨).

<sup>(</sup>٤) الشجنة: في الأصل الشعبة في غصن من غصون الشجرة والمراد قرابة مشتبكة .

<sup>(</sup>٥) النكث ( نقض العهد ) والمراد فمن قطعها.

<sup>(</sup>٦) الترغيب والترهيب وعزاه للبزار وقال: إسناده حسن (٦) الترغيب والترهيب وعزاه للبزار وقال: إسناده حسن (٣٤٠/٣) ، مجمع الزوائد (٨/ ١٥١) واللفظ له وقال:

وَأَعْفُو وَ يَظْلِمُ ونِي وَأُحْسِنُ وَيُسِيئُونَ. أَفَأُكَ افِئُهُمْ ؟ قَالَ: ﴿ إِذَا تَشْتَرِكُ ونَ جَمِيعًا، وَلَكِ ن خُدْ بِالْفَضْلِ وَصِلْهُمْ، فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ مَعَكَ مَلَكٌ ظَهِيرٌ مِنَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مَاكُنْتَ عَلَى ذَلِكَ ») \* (1).

9- \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «احْفَظُوا أَنْسَابَكُمْ تَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ ، فَإِنَّهُ لَا بُعْدَ بِالرَّحِمِ إِذَا قَرُبَتْ ، وَإِنْ كَانَتْ تَرِيبَةً ، بَعِيدَةً ، وَلَا قُرْبَ مِهَا إِذَا بَعُدَتْ ، وَإِنْ كَانَتْ قَرِيبَةً ، وَكُلُّ رَحِمٍ آتِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَامَ صَاحِبِهَا ، تَشْهَدُ لَهُ بِصِلَةٍ إِنْ كَانَ وَصَلَهَا ، وَعَلَيْهِ بِقَطِيعَةٍ إِنْ كَانَ قَطَعَهَا ») \* (٢) .

١٠ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ: مَنْ
 وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللهُ . وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَتْ اللهُ »)\*(٣).

١١ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْسِنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ
 عَنْهُمَ ا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: « لَيْسَ الْوَاصِلُ

بِالْمُكَافِءِ، وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا»)\*(١٤).

17- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : لَيْسَ شَيْءٌ أُطِيعَ اللهُ فِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : لَيْسَ شَيْءٌ أُطِيعَ اللهُ فِيهِ أَعْجَلَ عِقَابًا أَعْجَلَ ثَوَابًا مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ ، وَلَيْسَ شَيْءٌ أَعْجَلَ عِقَابًا مِنْ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ ، والْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ تَدَعُ الدِّيارَ مِنْ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ ، والْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ تَدَعُ الدِّيارَ بَلَاقِعَ) \*(٥).

١٣ - \*( عَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْ: « مَامِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرَ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ لِللهُ وَيَكِيْهُ: « مَامِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرَ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنَ النَّغي وَقَطِيعَةِ الرَّحِم») \* (٢٠).

١٤ - \* (عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ بْنِ عَدِيٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: « لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي قَاطِعَ رَحِمٍ ») \* (٧).

١٥ - \* (عَـنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللهُ

- (٦) الترمذي (٢٥١١) واللفظ له وقال: حديث حسن صحيح وقال محقق جامع الأصول (٢١٦/١١) إسناده صحيح، أبوداود (٤٩٠١) وابن ماجة (٢١١٤)، والحاكم (٢/٣٥٦) وقال: صحيح الإسناد. البخاري في الأدب المفرد حديث (٢٩) وذكره الألباني في صحيح الجامع (٢/ ٩٩٤) وفي الصحيحة حديث (٩١٨).
- (۷) الترمذي (۱۹۰۹) واللفظ لـه وقال: هـذا حـديث حسـن صحيح وجـامع الأصـول (٦/ ٤٨٩) ومسلـم (٢٥٥٦)، البخاري - الفتح (١٠/ ٩٨٤).

- (١) قال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد وفيه حجاج بن أرطاة وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات(٨/ ١٥٤).
- (٢) ملخسص فضل الله الصمد في تسوضيح الأدب المفرد (٢) ملخسص فضل الله الصمد في تسوضيح الأدب المفظ قريب وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه واحد منها وسكت الذهبي في التلخيص . وفي (١٦١/٤) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي .
- (٣) البخاري الفتح ١٠ (٥٩٨٩)، ومسلم (٢٥٥٥) وهذا لفظه.
  - (٤) البخاري الفتح ١٠ (٩٩١).
- (٥) البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٦٢). وذكره الألباني في

صحيح الجامع (٢/ ٩٥٠) حديث (٩٣٩١) والصحيحة حديث (٩٧٨).

عَنْهُ - أَنَّـهُ قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: «مَا عَلَى الأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللهَ بِدَعْـوَةٍ إِلَّا آتَاهُ اللهُ إِيَّاهَا ، أَوْ صَرَفَ عَنْهُ

مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا ، مَالَمُ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ » فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ اللَّهُ أَكْثُرُ») \* (١٠). رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : إِذًا نُكْثِرُ . قَالَ : «اللهُ أَكْثُرُ») \* (١٠).

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «قطيعة الرحم» معنًى

- ١٧ - ﴿ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - ١٧ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَ اللّهِ وَاللّهِ عَنْهُمَ اللّهُ اللّهُ لَيُعَمِّرُ بِالْقَوْمِ اللّهِ يَارَهُ وَلَا اللهِ عَنْهُمُ اللّهُ مَنْ لُدُ خَلَقَهُمْ بُغْضًا وَيُثْمِرُ هُمُ مُنْ لُدُ خَلَقَهُمْ بُغْضًا لَمُ مُنْ لَدُ خَلَقَهُمْ بُغْضًا لَمُ مُنْ لُدُ خَلَقَهُمْ بُغْضًا لَمُ مُنْ لَدُ خَلَقَهُمْ بُغْضًا لَمُ مُنْ لَدُ خَلَقَهُمْ اللهِ ؟ قَالَ: لِتَضْيِيعِهِمْ لَمُ مُنْ لَدُ عَلَقَهُمْ اللهِ ؟ قَالَ: لِتَضْيِيعِهِمْ أَرْحَامَهُمْ ") \* (٣).

١٨ - \*( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الْكَبَائِرِ الْكَبَائِرِ الْكَبَائِرِ الْكَبَائِرِ الْكَبَائِرِ الْكَبَائِرِ اللهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ . قِيلَ: يَارَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟ قَالَ: ﴿ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أُمَّهُ ﴾ ﴿ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُ أُمَّهُ ﴾ ﴿ أَبَاهُ ، وَيَسُبُ أُمَّهُ فَيَسُبُ أُمَّهُ ﴾ ﴿ (٤) .

١٩ - \*(عَــنْ أَبِي كَبْشَــةَ الأَنْمَارِيِّ ــ رَضِيَ اللهُ
 عَنْــهُ ـ قَــالَ : أَنَّهُ سَمِـعَ رَسُــولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «ثَـلَاثٌ

أُقْسِمُ عَلَيْهِ نَ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ، قَالَ: فَأَمَّا الثَّلَاثُ الَّذِي أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ: فَإِنَّهُ مَانَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ ، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَهُ فَيَصْبِرُ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِهَا عِزًّا، وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللهُ لَهُ بَابَ فَقْرِ . وَأَمَّا الَّذِي أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ فَإِنَّهُ قَالَ : إِنَّهَا الـدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ: عَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ فَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ ، وَيَعْلَمُ للهِ - عَـزَّ وَجَلَّ - فِيـهِ حَقَّهُ . قَـالَ: فَهَذَا بِأَفْضَلَ الْمُنَازِلِ. وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عِلْمًا وَلَمْ يَـرْزُقُهُ مَـالًا قَالَ: فَهُ وَ يَقُـولُ: لَوْ كَـانَ لِي مَالٌ عَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ، قَـالَ: فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، قَـالَ: وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقُهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْم لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّـهُ - عَزَّ وَجَـلَّ - وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ ، وَلَا يَعْلَمُ اللهِ فِيهِ حَقَّهُ فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمُنَازِلِ قَالَ: وَعَبْدٌ لَمُ يَـرْزُقْهُ اللهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُ وَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي مَالٌ لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ قَالَ: هِيَ نِيَّتُهُ فَوِزْرُهُمَا فِيهِ سَوَاءٌ")\*\*

حسن.

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ١٠ (٩٧٣) واللفظ له، ومسلم (٩٠).

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٢٣٢٥) وقال: هذا حديث حسن صحيح ، أحمد (٥) الترمذي (٢٣١/٤) رقم (١٨٠٥٤) واللفظ له وذكره الألباني في صحيح الجامع (١/ ٥٨٠) رقم (٣٠٢٤) .

<sup>(</sup>۱) الترمذي (٣٥٧٣) واللفظ له، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب وقال محقق جامع الأصول (٩/ ٥١٢) رواه أحمد في المسند وهو صحيح.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ١٠ (٥٩٧٥) واللفظ له، ومسلم (٥٩٣) (٣/ ١٣٤١) مختصرا.

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد (٨/ ١٥٢) وقال: رواه الطبراني وإسناده

• ٢- \* (عَـنِ ابْنِ عُمَـرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، ﴿ ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ ، وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ ، وَالْمَنَّانُ عَطَاءَهُ، وَثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ عَطَاءَهُ، وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ ، وَالدَّيُّوثُ ( ) ، وَالرَّجِلَةُ ( ) ) \* ( ) \*

٢١- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ." قِيلَ: مَنْ يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " مَنْ أَدْرَكَ رَغِمَ أَنْفُ." قِيلَ: مَنْ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِيَ فَلَمْ يَحْدُلِ أَبُويْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ، أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِيَ فَلَمْ يَحْدُلِ الْجُنَةَ» (٥).

٢٢ - \*(عَنْ أَبِي بَكْرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : «أَلَا أُنبِّئُكُ مَ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ وَشَهَادَةُ الزُّورِ (ثَلَاثًا) الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ (أُوقَوْلُ اللهِ عَلَيْهُ مُتَكِئًا فَجَلَسَ. فَهَا (أُوقَوْلُ اللهِ عَلَيْهُ مُتَكِئًا فَجَلَسَ. فَهَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ ») \* (أَلَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ ») \* (أَلْ يَعْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ ») \* (أَلْ يَلْ يُعَلِّمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْنَا لَيْتَهُ الْمُ اللهُ عَلَيْنَا لَيْنَا لَيْتَهُ الْكَالَا لَيْعَالَى اللهُ عَلَيْنَا لَيْنَالَالْكُولُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْكُولُولُ اللهُ عَلَى الْنَالَيْنَا لَيْنَالَالْكُولُولُ اللهُ عَلَى الْكُلْلُنَا لَيْنَالَالْكُولُ الْكُرْلُولُ الْكُولُولُ الْكُلْلُنَالَلْكُولُ اللهُ الْكُولُ اللهُ الْكُلْلُولُ اللهُ الْكُلْلُهُ الْكُلْلُكُ الْكُلْلُولُ الْكُلْلُهُ الْلَهُ الْلَهُ الْلَهُ الْكُلْلُولُ الْلَهُ الْلَالْلَالُهُ الْلَهُ الْلَهُ الْكُلْلُولُ الْكُلْلِيْلُولُ الْلَهُ الْلَهُ الْكُلْلُولُ الْكُلْلُولُ الْكُلْلُولُولُ اللهُ الْكُلْلِيْلُولُ الْكُلْلُولُولُ اللّهُ الْكُلْلُولُ الْكُلْلُولُ اللّهُ الْكُلْلُولُ اللّهُ الْكُلْلُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ الْكُلْلُولُ اللّهُ الْكُلْلُولُ اللّهُ الْكُلْلُهُ الْكُلْلُولُولُولُ الْكُلْلُكُولُ الْكُلْلُهُ الْكُلْلُهُ الْكُلْلُهُ الْكُلْلُولُ الْ

٣٢- \*( عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْبَجَلِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْ: « مَا مِنْ ذِي رَحِم اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْ: « مَا مِنْ ذِي رَحِم يَأْتِي ذَا رَحِهِ فَيَسْأَلُهُ فَضْلًا أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ فَيَبْخَلُ عَلَيْهِ يَأْتِي ذَا رَحِهِ فَيَسْأَلُهُ فَضْلًا أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ فَيَبْخَلُ عَلَيْهِ إِلّا أَخْرَجَ اللهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ جَهَنَّمَ حَيَّةً يُقَالُ لَهَا شُجَاعٌ فَيُطَوَّقُ بِهِ ») \* (٧).

## من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذَمِّ «قطيعة الرحم»

١- \*(قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - يُوصِي مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ: إِنِّي أُوصِيكَ بِثَلَاثٍ فَاحْفَظْهُنَّ. قُلْتُ: يَاأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَاهُنَّ؟ قَالَ: لَا تَخْلُ فَاحْفَظْهُنَّ. قُلْتُ: يَاأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَاهُنَّ؟ قَالَ: لَا تَخْلُ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا عَمْرٌمٌ وَإِنْ قَرَأْتَ عَلَيْهَا الْقُرْآن، وَلاَ تُصَافِ قَاطِعَ رَحِمٍ فَإِنَّ الله - عَزَّ وَجَلَّ - لَعَنَهُ فِي وَلاَ تُصَافِ قَاطِعَ رَحِمٍ فَإِنَّ الله - عَزَّ وَجَلَّ - لَعَنهُ فِي التَّعَيْنِ مِنْ كِتَابِ الله \_ تَبَارَكَ وَتَعَالَى \_ آيَةٌ فِي الرَّعْدِ، قَوْلُهُ اللهَ بِهِ أَنْ يُوصَلَ \*
 ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَى \_ : ﴿ وَيَقْطَعُونَ مَاأَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ \*

(الرعد/ ٢٥) وَفِي سُورَةِ مُحَمَّدٍ ﴿ فَهَـلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُ وا أَرْحَامَكُ مُ

٢-\*(قَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:
 « لَمَّا تَعَجَّلَ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - رَبَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - رَبَّهُ رَبَّهُ اللهُ تَعَالَى:
 رأى فِي ظِلِّ الْعَرْشِ رَجُلًا فَغَبَطَهُ بِمَكَانِهِ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الْكَرِيمَ عَلَى رَبِّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - . فَسَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يُخْبِرَهُ

<sup>(</sup>١) الديوث: الذي لا يبالي الخبث في أهله .

<sup>(</sup>٢) الرجلة: المرأة المتشبهة بالرجال في الكلام والهيئة واللباس .

<sup>(</sup>٣) النسائي (٥/ ٨١) انظر نسخة الألباني (٢/ ٥٤١) رقم (٢٤٠٢) وقال:حسن صحيح وكشف الأستار عن زوائد البزار (٢/ ٣٧٢)، وذكره الهيثمي في المجمع (٨/ ١٤٧) واللفظ له وقال: رواه البزار بإسنادين ورجالهما ثقات.

<sup>(</sup>٤) رغم: ذل. وقيل: كره وخزي وهو بفتح الغين وكسرها .

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٥٥١).

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ١٠ (٥٩٧٦)، ومسلم (٨٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد (٨/ ١٥٤) وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير و إسناده جيد.

<sup>(</sup>٨) مساوىء الأخلاق ومذمومها ، للخرائطي (١١٠).

بِاسْمِهِ فَلَمْ يُخْبِرْهُ وَقَالَ: أُحَدِّثُكَ مِنْ عَمَلِهِ بِثَلَاثٍ ، كَانَ لَا يَحْسُدُ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ، وَكَانَ لَا يَعْشُدُ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ، وَكَانَ لَا يَعْشُ وَالِدَيْهِ ، وَلَا يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ) \*(١).

٣- \*(قَالَ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ كَانُوا يَرْجُونَ لِلـرَّهِ فِي الْبُرِّ الْجُنَةَ ، وَيَحَافُونَ عَلَى الْمُتَأَلِّهِ بِالْعُقُوقِ النَّارَ \*(٢).

٤- \*( قَالَ جَعْفَرُ الصَّادِقُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى «مَودَّةُ يَوْمٍ صِلَةٌ ، مَنْ قَطَعَهَا «مَودَّةُ يَوْمٍ صِلَةٌ ، مَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - »)\*(٣).

٥- \* ( قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : « إِنَّ اللهَ يُبْقِي أَثْرَ وَاصِلِ الرَّحِمِ طَوِيلًا فَلَا يَضْمَحِلُّ سَرِيعًا كَمَا

يَضْمَحِلُّ أَثَرُ قَاطِعِ الرَّحِمِ ") \*(٤).

7- \* ( قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : ﴿ إِنَّ الرَّحِمَ الْمُأْمُورَ بِصِلَتِهَا وَالْمُتُوعِدَ عَلَى قَطْعِهَا هِي الَّتِي الرَّحِمَ الْمُأْمُورَ بِصِلَتِهَا وَالْمُتُوعِدَ عَلَى قَطْعِهَا هِي النَّتِي شُرعَ لَهَا ذَلِكَ . فَأَمَّا مَنْ أُمِرَ بِقَطْعِهِ مِنْ أَجْلِ الدِّينِ فَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ (الْوَعِيدِ) وَلَا يُلْحَقُ بِالْوَعِيدِ مَنْ قَيْسَتُنْ مِنْ ذَلِكَ (الْوَعِيدِ) وَلَا يُلْحَقُ بِالْوَعِيدِ مَنْ قَطْعَهُ لَأَنَّهُ قَطَعَ مَنْ أَمَرَ اللهُ بِقَطْعِهِ ، لَكِنْ لَوْ وَصَلُوا بِهَا يُتَاحُ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا لَكَانَ فَضْلًا ، كَهَا دَعَا ﷺ لِقُرَرَ اللهُ يَعْلَى اللهُ بِعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ا

٧-  $*( قَالَ الْقُرْطُبِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: اتَّقُوا اللَّرْحَامَ أَنْ تَقْطَعُوهَا <math>*)*(^{(7)}$ .

## من مضار «قطيعة الرحم»

(١) قَطْعُ الصِّلَةِ بِاللهِ ، وَالْبُعْدُ عَنْ رِضَاهُ.

(٢) ضِيتٌ فِي الرِّزْقِ وَقِلَّةُ الْبَرَكَةِ فِي الْعُمْرِ.

(٣) يُكْسِبُ سَخَطَ الرَّبِّ وَبُغْضَ النَّاسِ.

(٤) تَقْطِيعُ أَوَاصِرِ الْعَلَاقَاتِ الاجْتِهَاعِيَّةِ بَيْنَ أَفْرَادِ

الأُسْرَةِ الْوَاحِدَةِ وَالأُسَرِ الْمُرْتَبِطَةِ بِالْمُصَاهَرَةِ حَتَّى يَسُودَ الْمُجْتَمَعَ كُلَّهُ.

(٥) يُوجِبُ دُخُولَ النِّيرَانِ.

(٦) يُخَرِّبُ الدِّيَارَ الْعَامِرَةَ.

(٤) فتح الباري (١٠/ ٤٣٠).

(٥) المرجع السابق (١٠/ ٤٣٥).

(٦) تفسير القرطبي (٥/٤).

(١) مكارم الأخلاق ، لابن أبي الدنيا (٦٥).

(٢) المرجع السابق (٥١).

(٣) آداب العشرة ، للغزي (٤٤).

### القلق

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ۲      | ١.       | _      |

#### القلق لغةً:

الْقَافُ وَاللَّامُ وَالْقَافُ كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَى الانْزِعَاجِ. يُقَالُ: قَلِقَ يَقْلَقُ.

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورِ: الْقَلَقُ الانْزِعَاجُ يُقَالُ: بَاتَ قَلِقًا وَأَقْلَقَهُ عَيْرُهُ فَقَلِقَ. وَأَقْلَقَ الشَّيْءَ مِنْ مَكَانِهِ وَقَلَقَهُ: قَلِقًا وَأَقْلَقَهُ عَيْرُهُ فَقَلِقَ. وَأَقْلَقَ، وَفِي حَديثِ عَلِيّ: «أَقْلِقُ وا حَرَّكَهُ. وَقَدْ أَقْلَقَهُ فَقَلِقَ، وَفِي حَديثِ عَلِيّ: «أَقْلِقُ وا السُّيُوفَ فِي الْغُمُدِ» أَيْ حَرِّكُ وهَا فِي أَغْهَادِهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتُها لِيَسْهُلَ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهَا.

الْقَلَقُ: الانْزِعَاجُ، مِنْ قَوْلِمِمْ: قَلِقَ الشَّيءُ قَلِقًا فَهُوَ قَلِقٌ.

وَقَلَقَ الْهَمُّ وَغَيْرُهُ فَلَانًا أَزْعَجَهُ، وَقَلِقَ يَقْلَقُ قَلَقًا: لَمُ يَسْتَقِرَّ عِلَى حَالٍ، وَقَلِقَ فَلَقَا: لَمُ يَسْتَقِرَّ عِلَى حَالٍ، وَقَلِقَ فَلَانٌ: اضْطَرَبَ وَانْزَعَجَ فَهُوَ قَلِتُّ، وَأَقْلَقَتِ النَّاقَةُ: قَلِقَ مَاعَلَيْهَا، وَالْمُقْلَاقُ الشَّدِيدُ القَلَقِ، يَسْتَوِي فِيهِ الْلُكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ، يَسْتَوِي فِيهِ الْلُكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ، يُشْتَوِي فِيهِ الْلُكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ، وَامْرَأَةٌ مِقْلَاقٌ.

وَمِقْلَاقُ الْوِشَاحِ، أَيْ لَايَتْبُتُ الْوِشَاحُ عَلَى خَصْرِهَا لِرِقَّتِهِ (١).

#### القلق اصطلاحًا:

لَمْ تَذْكُرْ كُتُبُ الْمُصْطَلَحَاتِ الْقَدِيمَةُ الْقَلَقَ عِمَّا يَعْنِى أَنَّ الْمُعْنَى وَاحِدٌ فِي اللَّغَةِ وَالاصْطِلَاحِ، وَلَكِنَّ الْقُلَقَ قَدِ اكْتَسَبَ فِي اللَّغَشِرِ الْحَدِيثِ أَبْعَادًا نَفْسِيَّةً وَالْجَبَاعِيَّةً جَدِيدَةً مِثَا جَعَلَ الْمُحْدَثَينَ يَذْكُرُونَ لَهُ التَّعْرِيفَاتِ الآتِيَةَ:

#### القلق:

• حَالَةٌ انْفِعَ الِيَّةٌ مَصْحُ وبَةٌ بِالخَوْفِ أَوِ الْفَزَعِ تَعْدُثُ كَرَدِّ فِعْلٍ لِتَوَقُّعِ خَطَرٍ حَقِيقيٍّ خَارِجِيٍّ (٢).

وَقَالَ مُوَّلِّفًا كِتَابِ الصِّحَّةِ النَّفْسِيَّةِ فِي ضَوْءِ عِلْم النَّفْسِ وَالْإِسْلَام:

كَ القَلَقُ حَالَةٌ نَفْسِيَّةٌ مُؤْلِةٌ تَنتُّجُ عَنْ شُعُورِ الإِنْسَانِ بِالعَجْزِ فِي مَوَاقِفِ الإِحْبَاطِ وَالصِّرَاعِ".

وَقَالاً - فِي مَـوْضَعِ آخَرَ: القَلَـقُ: شُعُـورٌ عَـامٌ عَـامٌ عَـامٌ مَـرُفُ، غَيْرُ سَارً، مُبَـالَـغٌ فِيهِ، لَهُ أَعْـرَاضٌ نَفْسِيّـةٌ وَجِسْمِيَّةٌ عَدِيدَةٌ (٤).

وَقَالَ حَامِد زَهْرَان: القَلَقُ هُوَ حَالَةُ تَوَتُّرٍ شَامِلٍ وَمُسْتَمِرٍ نَتِيجَةَ تَوَقُّرٍ شَامِلٍ وَمُسْتَمِرٍ نَتِيجَةَ تَوَقُّعِ تَهْدِيدِ خَطَرٍ فِعْلِيٍّ أَوِ احْتِمَا لِيِّ يَصْحَبُهَا خَوْفٌ غَامِضٌ وَأَعْرَاضٌ جِسْمِيَّةٌ وَنَفْسِيَّةٌ (٥). وَصْحَبُهَا خَوْفٌ غَامِضٌ وَأَعْرَاضٌ جِسْمِيَّةٌ وَنَفْسِيَّةٌ (٥). أقسام القلق:

وَسَمَ العُلَمَاءُ المُحْدَثُونَ القَلَقَ تَقْسِيهَاتٍ عَدِيدَةٍ

أ- التَّفْسِيمُ بِاعْتِبَارِ الأَشْخَاصِ الَّذِينَ يُصَابُونَ بِهِ، وَهُنَا نَجِدُ نَوْعَيْنِ مِنَ القَلَقِ هُمَا:

١ - الْقَلَـــ أَن الاجْتِمَاعِلَــ أَن وَهُــو الاحْتِكَــاكُ
 وَالإِحْبَاطُ فِي عَلَاقَاتِ الْجَمَاعَاتِ وَهُو نَوْعَانِ:

غَيْرُ مُحَدَّدِ السَّبَبِ، وَيُسْفِرُ عَنِ الاضْطِرَابَاتِ وَالتَّفَكُّكِ. مُحَدَّدُ السَّبَبِ، وَيَظْهَ رُ فِي أَفْعَالٍ مُخْتَلِفَةٍ يَتَـوَقَّفُ

- وكمال مرسي، ص١٤٠.
- (٤) المقصود بهذا التعريف هو القلق المرضي أو التفاعلي، انظر في شرح هذا التعريف، المرجع السابق، ص١٨٧.
  - (٥) الصحة النفسية والعلاج النفسي لحامد زهران ص٣٩٧.
- (۱) مقاييس اللغة (٥/ ٢٣) والصحاح (٤/ ١٥٤٨)، ولسان العرب (٥/ ٣٧٦)، والمعجم الوسيط (٢/ ٧٦٢).
  - (٢) معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية (٢٢).
- (٣) الصحة النفسية في ضوء علم النفس والإسلام لمحمد عودة

اتِّجَاهُهَا عَلَى الْقِيَادَةِ الْقَائِمَةِ (لِلْجَمَاعَةِ)(١).

٢ - الْقَلَقُ الشَّخْصِيُّ:

وَهُوَ مَا يُعْرَفُ بِ «الْخَصَرِ» الَّذِي قَسَّمُوهُ إِلَى:

- الْحَصَر الْوَاقِعِيّ، وَهُوَ الْقَلَتُ الْمُؤْضُوعِيُّ أَي الَّذِي لَهُ وَاقِعٌ خَارِجِيٌّ يُشَكِّلُ الدَّافِعَ إِلَيْهِ.

- الْحَصَرِ الْعُصَابِيِّ: وَهُـوَ الَّــذِي يَنْتُجُ تَحْتَ وَطْأَةِ التَّرَفُّعَاتِ الغَريزيَّةِ مِنْ جَانِبِ الهُوَ (أَي الْغَرَائِزِ الْفِطْرِيَّةِ).

- الحَصَر الأخْلَاقِـيّ: وَهُوَ الْخَادِثُ نَتِيجَـةَ خَطَرٍ دَاخِلِيِّ مِنْ جَانِبِ الأَنَا الأَعْلَى (الضَّمِيرِ)<sup>(٢)</sup>.

ب- التَقْسِيمُ بِحَسَبِ الدَّرَجَةِ:

قَسَّمَ العُلَهَاءُ القَلَقَ بِحَسَبِ دَرَجَتِهِ إِلَى:

١ - القَلَقُ المَوْضُ وعِيُّ أَوِ العَادِيُّ، وَيُطْلَقُ عَلَيْهِ أَحْيَانًا القَلَقُ السَّويُّ أَو الوَاقِعِيُّ وَهُوَ مَا كَانَ مَصْدَرُهُ خَارِجِيًّا وَمَوْجُودًا فِعْلًا، وَذَلِكَ مِثْلُ القَلَقِ المُتَعَلِّقِ بِالنَّجَاحِ فِي عَمَلِ جَدِيدٍ أَوْ فِي امْتِحَانٍ أَوْ إِقْدَامٍ عَلَى الزُّوَاجِ، أَوْ وُجُودِ خَطَرٍ قَوْمِيٍّ أَوْ عَالَمِيِّ.

٢ - القَلَقُ المَرَضِيُّ: وَهُو مَا كَانَ دَاخِلِيَّ المَصْدَرِ وَأَسْبَائِـهُ مَكْبُوتَـةٌ وَلاَ شُعُورِيَّةٌ، وَلاَ يَتَّفِقُ مَعَ الظُّرُوفِ الدَّاعِيَةِ إِلَيْهِ، وَيَتَّصِفُ هَذَا النَّوْعُ عَادَةً بِأَنَّهُ غَامِضٌ

وَلِهَذَا النَّوْعِ الأَّخِيرِ أَسْبَابٌ عَدِيدَةٌ وَأَعْرَاضٌ مُتَنَوِّعَةُ تُنْظَرُ فِي مَظَّانِّهَا مِنْ كُتُبِ الصِّحَّةِ النَّفْسِيَّةِ (١٤)، وَسَنُو جِزُ -فِيهَا يَلِي- أَهَمَّ مَا أَوْرَدَتْهُ هَذِهِ الكُتُبِ مُتَعَلِّقًا بِـ: علاج القلق:

لِهَذَا النَّوْعِ مِنَ الأَمْرَاضِ أَنْوَاعٌ عَدِيدَةٌ مِنَ

العِلَاج مِنْهَا:

١ - العِلَاجُ النَّفْسِيُّ وَيَكُونُ ذَلِكَ بِتَحْدِيدِ أَسْبَابِهِ، وَمُشَارَكَةِ المَرِيضِ وُجْدَانِيًّا وَإِعَادَةُ ثِقَتِهِ بِنَفْسِهِ.

٢ - الإرْشَادُ وَالنُّصْحُ وَتَقْدِيمُ المَشُورَةِ لَـهُ (انْظُرْ هَذِهِ الصِّفَاتِ في مَوَاضِعِهَا مِنَ المَوْسُوعَةِ).

٣- العِلَاجُ البِيئِيِّ، وَذَلِكَ بِتَعْدِيلِ العَوَامِلِ البيئيَّةِ غَيْرِ المُلَائِمَةِ بِتَخْفِيفِ الأَعْبَاءِ وَالضُّغُوطِ وَلاَ يَتَأْتَّى ذَلِكَ إِلَّا بِالتَّعَاوُنِ عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى.

٤- وَأَهَـــمُّ أَنْــوَاعِ العِــلَاجِ هُــوَ اللُّجُــوءُ إِلَى الاسْتِعَاذَةِ بِاللهِ مِنَ الْهُمِّ وَالْغُمِّ، وَالإِّيمَانِ التَّامِّ بِالْقَضَاءِ وَالقَدَرِ، والاسْتِغْفَارِ والاسْتِعَانَةِ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ والتَّوْبَةِ

بين القلق والهم والخوف:

اسْتَعْمَلَ الغُلْمَاءُ المُسْلِمُونَ مُصْطَلَحَاتٍ مُرَادِفَةً لِلْقَلَقِ، مِنْهَا الْخَوْفُ المُفْرِطُ، الَّذِي عَرَّفَهُ الإِمَامُ الغَزَاليُّ بِأَنَّهُ: خَوْفٌ زَائِدٌ مَذْمُومٌ يَخْرُجُ بِالإِنْسَانِ إِلَى اليَأْسِ وَالقُنُوطِ وَيَمْنَعُهُ مِنَ العَمَلِ واسْتَعْمَلَ ابْنُ حَزْم مُصْطَلَحَ الهَمِّ، وَأَشَارَ إِلَى أَنَّهُ خِبْرَةٌ نَفْسِيَّةٌ مُؤْلِمٌّ، وَقَالَ: أ أَشَدُّ الأَشْيَاءِ عَلَى النَّاسِ الخَوْفُ والهَمُّ وَالفَقْرُ وَالمَرْضُ، وَأَشَدُّهَا الْهَمُّ (٢).

[للاستزادة: انظر صفات: الجزع ـ سوء الظن ـ الشك \_ العجلة \_ اليأس \_ القنوط \_ الوهن \_ اتباع الهوى \_ الضعف \_ الإحباط \_ الخوف \_ الوسوسة .

وفي ضد ذلك: انظر صفات: السكينة ـ التوكل \_ الثبات \_ الرضا \_ الطمأنينة \_ اليقين \_ الرضا \_ حُسن الظن \_ الذكر \_ الاستعادة \_ الإيمان \_ القناعة].

<sup>(</sup>١) معجم علم النفس والتحليل النفسي (١٧٨، ٣٦٩). (٢) معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية (٣٩٨).

<sup>(</sup>٣) الصحة النفسية والعلاج النفسي ص٩٩٩، وانظر أيضا: الصحة النفسية في ضوء علم النفس والإسلام ص١٤١.

<sup>(</sup>٤) انظر في ذلك على سبيل المثال: الإنسان وصحته النفسية لمصطفى فهمى ص٥٥ ٣١، الصحة النفسية في ضوء علم

النفس والإسلام ص١٨٧، الصحة النفسية والعلاج النفسي لحامـد زهـران ص٣٩٨، أسس الصحـة النفسيـة لعبدالعزيز القوصي ص٣٢٥.

<sup>(</sup>٥) انظر في ذلك المرجعين الأخيرين، الصفحات السابقة.

<sup>(</sup>٦) باختصار وتصرف عن: الصحة النفسية في ضوء علم النفس والاسلام، ص١٤٠.

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ «القلق» معنَّى

١ - \* ( عَنِ الْمِقْدَادِ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِي وَقَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنَ الْجَهْدِ (١). فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَقْبَلُنَا . فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى أَهْلِهِ . فَإِذَا ثَلَاثَةُ أَعْنُرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ عِلَيْهُ: «احْتَلِبُوا هَذَا اللَّبَنَ بَيْنَنَا» قَالَ: فَكُنَّا نَحْتَلِبُ فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنَّا نَصِيبَهُ . وَنَرْفَعُ لِلنَّبِيِّ عَيْكُ نَصِيبَهُ قَالَ: فَيَجِيءُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيًّا لَا يُوقِظُ نَائِهًا وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ. قَالَ ثُمَّ يَأْتِي الْمُسْجِدَ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ فَيَشْرَبُ . فَأَتَانِي الشَّيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَةٍ - وَقَدْ شَرِبْتُ نَصِيبِي- فَقَالَ: مُحَمَّدٌ يَأْتِي الأَنْصَارَ فَيُتْحِفُونَهُ وَيُصِيبُ عِنْدَهُمْ . مَا بِهِ حَاجَةٌ إِلَى هَنِهِ الْجُرْعَةِ . فَأَتَيْتُهَا فَشَرِبْتُهَا . فَلَمَّا أَنْ وَغَلَتْ (٢) فِي بَطْنِي وَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ إِلَيْهَا سَبِيلٌ . قَالَ: نَدَّمَنِي الشَّيْطَانُ. فَقَالَ: وَيُحَكَ! مَا صَنَعْتَ ؟ أَشَرِبْتَ شَرَابَ مُحَمَّدٍ ؟ فَيَجِيءُ فَلَا يَجِدُهُ فَيَدْعُو عَلَيْكَ فَتَهْلِكُ . فَتَـذْهَبُ دُنْيَاكَ وَآخِرَتُكَ . وَعَلَى شَمْلَةٌ. إِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى قَدَمَيَّ خَرَجَ رَأْسِي، وَإِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي خَرَجَ قَدَمَايَ، وَجَعَلَ لَا يَجِيئُنِي النَّوْمُ ، وَأَمَّا صَاحِبَايَ فَنَامَا وَلَمْ يَصْنَعَا مَا صَنَعْتُ . قَالَ فَجَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْ فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ. ثُمَّ أَتَى الْمُسْجِدَ

فَصَلَّى ثُمَّ أَتَى شَرَابَهُ فَكَشَفَ عَنْهُ فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ شَيْئًا. فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّهَاءِ. فَقُلْتُ: الآنَ يَدْعُو عَلَيَّ فَأَهْلِكُ. فَقَالَ « اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي ... » فَقَالَ « اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي ... » الْخَدِيثَ ) \* (٣).

٢- \*( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبِا قَتَادَةَ ، طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ فَتَوَارَى عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ . فَقَالَ: إِنِي مَعْتُ مُعْسِرٌ . فَقَالَ: فَإِنِي سَمِعْتُ مُعْسِرٌ . فَقَالَ: فَإِنِي سَمِعْتُ مُعْسِرٌ . قَالَ: فَإِنِي سَمِعْتُ مُعْسِرٌ . وَمُنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِينَهُ اللهُ مِنْ كَرْبِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ ، أَوْ يَضَعْ عَنْهُ ») \* (٤) .

٣- \*( عَنْ مُسْلِم بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: سَمِعَنِي أَبِي وَأَنَا أَقُولُ: سَمِعَنِي أَبِي وَأَنَا أَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْهُمِّ وَالْكَسَلِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ. قَالَ: يَابُنَيَّ مِحَّنْ سَمِعْتَ هَذَا ؟ قُلْتُ: سَمِعْتُ هَذَا ؟ قُلْتُ: سَمِعْتُ مَلُولَ تَقُولُمُنَ . قَالَ: الْزَمْهُ نَ ، فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُمُنَ ") \* (٥).

٤- \*( عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْدُمُنِي . فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ فَكُنْتُ أَحْدُمُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ كُلّهَا نَزَلَ، فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ فَكُنْتُ أَنْهُمَ وَالْحَزَنِ، فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: «اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، يَكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: «اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَضَلَع (١) الدَّيْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَع (١) الدَّيْنِ

<sup>(</sup>١) الجهد: الجوع والمشقة.

<sup>(</sup>٢) وغلت: أي دخلت وتمكنت منه.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٠٥٥).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٥٦٣).

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٣٥٠٣) ، وقال هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٦) ضلع الدين: أصل الضلع وهو بفتح المعجمة واللام الاعوجاج، يقال ضلع بفتح اللام يضلع، أي مال ، والمراد به هنا الدين وشدته.

وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ<sup>(۱)</sup> ». فَلَمْ أَزَلْ أَخْدُمُهُ حَتَّى أَقْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ وَأَقْبَلْ فَكُنْتُ أَرَاهُ خَيْبَرَ وَأَقْبَلَ بِصَفِيِّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ قَدْ حَازَهَا ، فَكُنْتُ أَرَاهُ يُحَوِّي .... الْحَدِيثَ ») \*(٢).

٥- \*(عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيّ. قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ: مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: « دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَا أَنِينَةٌ ، وَإِنَّ الْكَذِبَ رَبِيَةٌ ») \* (رَبَةٌ ») \* (رَبَةُ ») \* (رَبَةٌ ») \* (رَبَةٌ ») \* (رَبَةٌ ») \* (رَبَةٌ ») \* (رَبَةُ ») \* (رَبَةً ») (رَبْهُ ») (رَبَةً ») (رَبِةً ») (رَبَةً ») (رَبْهُ ») (رَبَةً ») (رَبْهُ »

7- \*( عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ قَالَ: لَقَدْ خَلَقْتُ خَلْقًا النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ: لَقَدْ خَلَقْتُ خَلْقًا النَّبِي عَلَيْ قَالَ: لَقَدْ خَلَقْتُ خَلْقًا النَّبِي عَلَيْ قَالَ: لَقَدْ خَلَقْتُ خَلْقًا النَّبِي عَلَيْ مَنَ الصَّبِر ، الْسَنَّهُ مُ أَمَرٌ مِنَ الصَّبِر ، السَّبِر ، فَيُكُوبُمُ أَمَرٌ مِنَ الصَّبِر ، فَي حَلَفْتُ لأُتِيحَنَّهُمْ فِتْنَةً تَدَعُ الْحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرَانَ ، فَي حَلَفْتُ لأُتِيحَنَّهُمْ فِتْنَةً تَدَعُ الْحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرَانَ ، فَي يَعْتَرُونَ، أَمْ عَلَيَّ يَجْتَرِئُونَ؟ ») \* (3)

٧- \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ: "مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ، وَلَا النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ: "مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ، وَلَا قَصَبٍ، وَلَا عَمٍّ - حَتَّى وَصَبٍ، وَلَا هَمٍّ، وَلَا حَزَنٍ، وَلَا أَذًى، وَلَا غَمٍّ - حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا - إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ") \*(٥).

٨- \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: « الْمُسْلِمُ أُخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ . مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ،

وَمَنْ فَرَّجَ عِنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَمُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَسوْمَ الْقِيَامَةِ»)\*(17).

9- \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ لَزِمَ الاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ ») \* (٧).

الله عَنْهُ - الله عَنْ رَسُولِ الله عَنْهُ فَ عَزْوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ قَالَ: لَمْ أَغَنَّ فَ عَنْ رَسُولِ الله عَنْهُ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ قَالَ: لَمْ أَغَنَّ فَ عَنْ وَقِهِ عَنْ وَقِهِ عَنْوَةٍ عَزَوَةٍ بَدْدٍ ، وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهُ - ... الْحَدِيثَ وَفِيهِ - «قَالَ: يُعَاتِبْ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهُ - ... الْحَدِيثَ وَفِيهِ - «قَالَ: يُعَاتِبْ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهُ أَلُسُلِمِينَ عَنْ كَلامِنَا أَيُّهَا الشَّلاثَةُ وَنَهَى رَسُولُ الله عَنْهُ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلامِنَا أَيُّهَا الشَّلاثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّ فَ عَنْهُ قَالَ: فَاجْتَنبَنَا النَّاسُ، وَقَالَ: فَاجْتَنبَنَا النَّاسُ، وَقَالَ: فَاجْتَنبَنَا النَّاسُ، وَقَالَ: فَاجْتَنبَنَا النَّاسُ، وَقَالَ: بِالأَرْضِ الَّتِي أَعْرِفُ. فَلَيْشِنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً فَأَمَّا بِالأَرْضِ الَّتِي أَعْرِفُ. فَلَيْشِنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً فَأَمَّا وَلَا يُكَوِّمُ وَأَجْلَدُهُمْ . فَكُنْتُ أَشُتِ الْفَوْمِ وَأَجْلَدُهُمْ . فَكُنْتُ أَخُرُجُ فَأَشُهَدُ مَا الصَّلاةِ وَقَالَ الله عَلَيْهِ وَهُ وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدُ . وَآتِ الصَّلاةِ وَقَالُ فِي نَفْسِي : هَلْ حَرَّكَ شَفْتَيْهِ فِرَةِ السَّلامِ وَلَا السَّهُ عَلَيْهِ وَوَلَ فَي الْأَسْوَاقِ وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدُ . وَآتِ الصَّلاةِ وَفَا الله عَلَيْهِ فَا الْأَسْوَاقِ وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدُ . وَآتِ السَّلامِ وَقَالَ فَي الْفَسُونِ وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدُ . وَآتِ السَّلامِ وَلَا يَعْمُ الله وَيَعْقِهُ فَا أَسُلِمُ عَلَيْهِ وَهُ وَهُ وَلَى فَي نَفْسِي : هَلْ حَرَّكَ شَفْتَيْهِ بِرَدِّ السَّلامِ الله وَقَالَ فِي نَفْسِي : هَلْ حَرَّكَ شَفْتَيْهِ بِرَدِّ السَّلامِ الله وَقَالَ فَي نَفْسِي : هَلْ حَرَّكَ شَفْتَيْهِ بِرَدِّ السَّلامِ الله وَالْمَالِمُ فَي نَفْسِي : هَلْ حَرَّكَ شَفْتَيْهِ بِرَدِّ السَّلامِ الله وَسَوْفِ وَلَا يَعْشِي عَلَى اللَّهُ وَلِي نَفْسِي الْمَالِمُ اللْمُولُ فَي نَفْسِي : هَلْ حَرَّكَ شَفَتَهُ وَلِي اللْمَاسِلِي اللْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْتَلِهُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ فَي المَّالْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ اللْمُ الْمُنْ اللْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الللللَّهُ اللْمُؤُلُولُ اللْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُ اللْمُ

<sup>(</sup>١) غلبة الرجال: شدة تسلطهم كاستيلاء الرعاع هرجا ومرجا.

<sup>(</sup>۲) البخاري ۱۱ (۱۳۳۳)

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٥١٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٢٤٠٥) وقال: هذا حديث حسن غريب، وقال محقق جامع الأصول (٤/ ٥٤٥) حديث حسن.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ١٠ (٥٦٤١ - ١٦٤٣) واللفظ له،

ومسلم (۷۷۲).

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ٥(٢٤٤٢) ، ومسلم (٢٥٨٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٧) ابن ماجه (٣٨١٩) واللفظ له ، أحمد في المسند (٢/٤) برقم (٢٢٣٤) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح.

أَمْ لَا ؟ ثُمَّ أُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهُ وَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ . فَإِذَا أَقْبُلْتُ عَلَى صَلَاتِي نَظَرَ إِلَيَّ ، وَإِذَا النَّفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي...» الْحَدِيثَ وَفِيهِ : "فَكُمُلَ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ نُهيَ عَنْ كَلَامِنَا . قَالَ: ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ صَبَاحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِناً. فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ - عَنَّ وَجَلَّ - مِنَّا . قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي، وَضَاقَتْ عَلَيَّ الأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ، سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِحَ أَوْفَى عَلَى سَلْع (١) يَقُولُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَاكَعْبُ بْنَ مَالِكٍ أَبْشِرْ. قَالَ: فَخَرَرْتُ سَاجِـدًا... -الْحَدِيثَ وَفِيهِ - « قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_: ﴿ لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ في سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِمِمْ رَؤُونٌ رَحِيمٌ \* وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِهَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ) ﴿ (التوبة / ١١٧ - ١١٨) حَتَّى بَلَغَ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾(التوبة/ ١١٩). قَـالَ كَعْبٌ : وَاللهِ مَاأَنْعَمَ

اللهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ إِذْ هَدَانِي اللهُ لِلإِسْلَامِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِـدْقِي رَسُـولَ اللهِ ﷺ أَنْ لَاأَكُونَ كَـذَبْتُهُ فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا إِنَّ اللهَ قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أَنْزَلَ الْوَحْيَ شَرَّ مَا قَالَ لأَحَدِ. وَقَالَ اللهُ: ﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ \* يَحْلِفُ ونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاإِنَّ اللهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ (التوبة/ ٩٥- ٩٦). قَـالَ كَعْبٌ: كُنَّا خُلِّفْنَا أَيُّهَا الثَّـلَاثَةُ عَنْ أَمْرِ أُولَئِكَ الَّذِينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حِينَ حَلَفُوا لَهُ، فَبَايَعَهُمْ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وَأَرْجَأَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَمْرَنَا حَتَّى قَضَى اللهُ فِيهِ. فَبِذَلِكَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ .. ﴿ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّـذِينَ خُلِّفُوا ﴾. وَلَيْسَ الَّـذِي ذَكَرَ اللهُ مِمَّا خُلِّفْنَا تَخَلُّفَنَا عَنِ الْغَزْوِ. وَإِنَّهَا هُـوَ تَخْلِيفُـهُ إِيَّانَا، وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَبلَ مِنْهُ) \* (۲).

# من الآثار الواردة في ذَمِّ «القلق»

ا - \*( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الزُّبيْرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: لَمَّا وَقَفَ الرُّبيْرُ يَوْمَ الْجَمَلِ دَعَانِي فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ قَالَ: يَا بُنَيَ لَا يُقْتَلُ الْيَوْمَ إِلَّا ظَالِمٌ أَوْ مَظْلُومٌ ، وَإِنِّي لَا فَقَالَ: يَا بُنَيَ لَا يُقْتَلُ الْيَوْمَ مَظْلُومً ، وَإِنِّي لَا قَالَ إِلَّا ظَالِمٌ أَوْ مَظْلُومٌ ، وَإِنِّي لَا أَرَانِي إِلَّا سَأَقْتَلُ الْيَوْمَ مَظْلُومً ، وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ هَمِّي

لَدَيْنِي، أَفَتَرَى يُبْقِى دَيْنُنَا مِنْ مَالِنَا شَيْئًا؟ فَقَالَ: يَا بُنَيَّ بِعْ مَا لَنَا، فَاقْضِ دَيْنِي. وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ، وَثُلُثِهِ لِبَنِيهِ يَعْنِي بَنِي عَبْدِاللهِ بْنِ الدُّبَيْرِ، يَقُولُ: ثُلُثُ الثُّلُثِ، فَإِن فَضَلَ مِنْ مَالِنَا فَضْلٌ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ فَثُلُثُهُ لِوَلَدِكَ،

<sup>(</sup>١) أوفى على سلع: أي صعده وارتفع عليه . وسلع جبل بالمدينة معروف .

قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِاللهِ قَدْ وَازَى بَعْضَ بَنِي النَّهِ مِنْ وَبَسْعُ بَنَاتٍ . الزُّبَيْرِ خُبَيْبٌ وَعَبَّادٌ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ بَسْعَةُ بَنِينَ وَبَسْعُ بَنَاتٍ . قَالَ عَبْدُاللهِ: فَجَعَلَ يُوصِينِي بِدَيْنِهِ وَيَقُولُ: يَا بُنَيَّ إِنْ قَالَ عَبْدُاللهِ: فَجَعْلَ يُوصِينِي بِدَيْنِهِ وَيَقُولُ: يَا بُنَيَّ إِنْ عَجَرْتَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَوْلاَي . قَالَ: فَوَاللهِ مَا دَرَيْتُ مَا أَرَادَ حَتَّى قُلْتُ: يَا أَبَتِ مَنْ مَوْلاَك؟ قَالَ: اللهُ مُا دَرَيْتُ مَا أَرَادَ حَتَّى قُلْتُ: يَا أَبَتِ مَنْ دَيْنِهِ إِلَّا قُلْتُ: يَا اللهُ. قَالَ: فَوَاللهِ مَا وَقَعْتُ فِي كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهِ إِلَّا قُلْتُ: يَا مَوْلِلَا قُلْتُ: يَا مَوْلِلَا فَلْكُ: يَا مَوْلِيَهُ مِنْ دَيْنِهِ إِلَّا قُلْتُ : يَا مَوْلِلَا فَلَا اللهُ مَا وَقَعْتُ فِي كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهِ إِلّا قُلْتُ : يَا مَوْلِلَا فَلَا اللهُ مَا وَقَعْتُ فِي كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهِ إِلَّا قُلْتُ اللهِ مَا وَقَعْتُ فِي كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهِ إِلَّا قُلْتُ اللهِ مَا وَقَعْتُ فِي كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهِ إِلَّا قُلْتُ اللهُ اللَّهُ مُلْهِ مَا وَقَعْتُ فِي كُولِيهِ مِنْ دَيْنِهِ إِلَّا قُلْتُ إِلَا قُلْكُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّٰ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّلْمُ الللللَّهُ اللَّهُ اللّٰ اللَّهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ ا

٢- \*(عَنْ زَیْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ فِي غَزَاةٍ فَسَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ أُبَيِّ يَقُولُ: لَا
 تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ ،

وَلَئِنْ رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِهِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنَّا الأَذَلَّ. فَذَكَرْهُ لِلنَّبِيِ عَلَيْ فَدَعَانِي فَذَكَرْهُ لِلنَّبِي عَلَيْ فَدَعَانِي فَذَكَرْهُ لِلنَّبِي عَلَيْ فَدَعَانِي فَحَدَّ ثُنُهُ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى عَبْدِاللهِ بْنِ أُي فَي فَكَدَّبَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَمُ وَلَّ اللهِ عَلَيْ وَمُ وَلَ اللهُ عَلَيْ وَمُ وَلَ اللهِ عَلَيْ وَمُ وَلَ اللهُ عَلَيْ وَمُ وَلَى اللهُ عَلَيْ وَمُ وَلَا اللهُ عَلَيْ وَمُ وَلَا اللهُ عَلَيْ وَمُ اللهُ عَلَيْ وَمُ وَلَا اللهُ عَلَيْ وَمُ وَلَا اللهُ عَلَيْ وَمُ وَلَا اللهُ عَلَيْ وَمُ وَلَا اللهُ عَلَيْ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَمُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَلَوْلُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

## من مضار «القلق»

(١) عَدَمُ اسْتِقْرَارِ النَّفْسِ وَعَدَمُ ثَبَاتِ الْقَلْبِ.

(٢) حُصُولُ الْخَوْفِ وَالْهَلَع لأَحْقَرِ الأُمُّورِ.

(٣) دَلِيلٌ عَلَى ضَعْفِ الإِيهَانِ وَقِلَّةِ الْيَقِينِ.

(٤) يُورِدُ الإِنْسَانَ مَوَارِدَ الْهَلَاكِ.

- (٥) يُورِثُ الشَّكَّ وَعَدَمَ الثِّقَةِ بِالْغَيْرِ.
  - (٦) حِرْمَانُ النَّفْسِ مِنَ الطُّمَأْنِينَةِ.
- (٧) سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ الشَّقَاءِ وَحِرْمَانِ الْخَيْرِ.

## القنوط

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٥      | ٣        | ٥      |

#### القنوط لغةً:

مَصْدَرُ قَوْلِمِمْ: قَنَطَ يَقْنُطُ إِذَا يَئِسَ يَأْسًا شَدِيدًا وَهُو مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ق ن ط) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْيَأْسِ مِنَ الشَّيْءِ، يُقَالُ: قَنَطَ يَقْنِطُ قَنُوطًا، مِثُلُ جَلَسَ عِنْ الشَّيْءِ، يُقَالُ: قَنَطَ يَقْنِطُ قَنُوطًا، مِثُلُ جَلَسَ عَيْلِسُ جُلُوسًا وَكَذَلِكَ قَنَطَ يَقْنُطُ مِثْلُ مَثْلُ قَعَدَ يَقْعُدُ فَهُو قَانِطٌ، وَفِيهِ لُغَةٌ ثَالِثَةٌ، قَنِطَ يَقْنَطُ قَنَطًا مِثْلُ تَعِبَ فَهُو قَانِطٌ، وَفِيهِ لُغَةٌ ثَالِثَةٌ، قَنِطَ يَقْنَطُ قَنَطًا مِثْلُ تَعِبَ يَتْعَبُ تَعَبًا، وَقَنَاطَةً فَهُو قَنِطٌ. قَالَ تَعَالَى ﴿ فَلَا تَكُنْ يَتُكُنْ مِنَ القَانِطِينَ ﴾ (الحجرر/ ٥٥) أي الْيَائِسِينَ مِنَ القَانِطِينَ ﴾ (الحجرر/ ٥٥) أي الْيَائِسِينَ مِنَ الوَلَدِ.

وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، قَدْ يَئِسَ مِنَ الوَلَدِ لِفَرْطِ الْكِبَرِ (١)، وَأَمَّا قَنَطَ يَقْنَطُ بِالفَتْحِ فِيهِمَا وَقَنِطَ يَقْنَطُ بِالفَتْحِ فِيهِمَا وَقَنِطَ يَقْنِطُ يَقْنِطُ بِالكَسْرِ فِيهِمَا فَإِنَّا هُو عَلَى الجَمْعِ بَيْنَ اللَّعْتَيْن .

وَقَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: القُنُوطُ هُوَ أَشَدُّ الْيَأْسِ مِنَ الشَّيْءِ. وَقِيلَ الْقُنُوطُ: الْيَأْسُ مِنَ الْخَيْرِ، وَقِيلَ: أَشَدُّ الشَّيْءِ وَقِيلَ القُنُوطُ: أَشَدُّ النَّاسِ الَّذِينَ يُقَنِّطُونَ النَّاسِ مِنَ الشَّيْءِ وَقِيلَ. شَرُّ النَّاسِ الَّذِينَ يُقَنِّطُونَ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ أَيْ يُؤَيِّسُونَهُمْ (٢).

#### واصطلاحًا:

قَالَ فِي فَتْحِ الْمَجِيدِ شَرْحِ كِتَىابِ التَّوْجِيدِ: هُوَ اسْتِبْعَادُ الفَرَجِ وَالْيَأْسُ مِنْهُ، وَهُوَ يُقَابِلُ الأَّمْنَ مِنْ مَكْرِ اللهِ، وَكِلَاهُمَا ذَنْبٌ عَظِيمٌ وَيُنَافِيَانِ كَهَالَ التَّوْجِيدِ (٣).

قَالَ الْمُنَاوِيُّ: الْقُنُوطُ: هُوَ الْيَأْسُ مِنَ الرَّحْمَةِ (\*).
وَقَالَ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِالسَّلَامِ: الْقُنُوطُ اسْتِصْغَارُ
لِسَعَةِ رَحْمَةِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَمَغْفِرَتِهِ، وَذَلِكَ ذَنْبُ
عَظِيمٌ وَتَضْيِيقٌ لِفَضَاءِ جُودِهِ تَعَالَى (٥).

الفرق بين اليأس والقنوط (انظر صفة اليأس)

## حكم القنوط:

قَالَ الإِمَامُ ابْنُ حَجَرٍ: سُوءُ الظَّنِ بِاللهِ تَعَالَى (فِي وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَتِهِ مِنَ الْكَبَائِرِ. مُسْتَدِلاً بِقَوْلِهِ تَعَالَى (فِي الْقُنُوطِ) ﴿ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ ﴾ الْقُنُوطِ كَبِيرَتَيْنِ (الحجر/٥٥)، وَقَالَ: عَدُّ سُوءِ الظَّنِ وَالْقُنُوطِ كَبِيرَتَيْنِ مُغَايرَتَيْنِ لِلْيَأْسِ هُو مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُ مُغَايرَتَيْنِ لِلْيَأْسِ هُو مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِي وَعَيْرُهُ ... وَالظَّاهِ رُأَنَّ القُنُوطَ أَبْلَغُ مِنَ الْيَأْسِ ، لِلتَّرَقِّي وَغَيْرُهُ ... وَالظَّاهِ رُأَنَّ القُنُوطَ أَبْلَغُ مِنَ الْيَأْسِ ، لِلتَّرَقِي إِلَيْهِ فَي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُ فَيَشُوسٌ قَنُوطٌ ﴾ (فصلت/ ٤٩) وَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الشَّخْصَ الَّذِي يَئِسَ الْفَائِي يَئِسَ الْمَائِدِي يَئِسَ اللَّالُ خُصَ الَّذِي يَئِسَ الْمَائِ عَلَى اللَّهُ خَصَ الَّذِي يَئِسَ الْفَائِي يَئِسَ الْمَائِ فَي قَوْلِهِ تَعَالَى عَلَى الْمَائِهُ عَلَى أَنَّ الشَّرُ فَيَ الشَّوْصَ الَّذِي يَئِسَ الْمَائِهُ مِنَ اللَّهُ فَي اللَّهُ خُصَ اللَّذِي يَئِسَ الْمَائِهُ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَائِهُ مَنَ الْمَائِهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْنُولُ عَلَى الْمُعْرَاقِ مَا عَلَى أَنَّ الشَّوْمُ مَا اللَّهُ عَلَى الْمَائِهُ عَلَى الْمُعْرَاقِ اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِقُولَ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعْرَاقِ الْمَائِهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمَائِهِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَاقِ الْمُؤْمِلَ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَائِسُ الْمَائِقِي الْمُعْرَاقِ الْمُؤْمِ الْمُ

<sup>(</sup>٣) فتح المجيد (٣٥٩)

<sup>(</sup>٤) التوقيف على مهات التعاريف (٢٧٦).

<sup>(</sup>٥) شجرة المعارف والأحوال - العز بن عبدالسلام (١٢٠).

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي (۱۰/ ۲۵) وقد ذكر قراءات عديدة ليس هنا تفصيلها .

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة (٥/ ٣٢) ، الصحاح (٦/ ١١٥٥) ، النهاية (٢/ ١١٥٠).

مِنْ وُقُوعٍ شَيْءٍ مِنَ الرَّحْمَةِ لَهُ مَعَ إِسْلَامِهِ فَالْيَأْسُ فِي حَقِّهِ كَبِيرَةٌ اتِّفَاقًا، ثُمَّ هَذَا الْيَأْسُ قَدْ يَنْضَمُّ إِلَيْهِ حَالَةٌ هِيَ أَشَدُّ مِنْهُ، وَهِيَ التَّصْمِيمُ عَلَى عَدَم وُقُوعِ الرَّحْمَةِ لَهُ وَهُو الْقُنُوطُ، ثُمَّ قَدْ يَنْضَمُّ إِلَى ذَلِكَ أَنَّ الله يُشَدِّدُ عِقَابَهُ لَهُ كَالْكُفَّارِ وَهَذَا هُوَ الْرُّادُ بِسُوءِ الظَّنِّ هُنَا (١).

[للاستزادة: انظر صفات: اليأس \_ الجزع \_ سوء الظن \_ الضعف \_ الوهن \_ القلق \_ السخط.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: حسن الظن - الرضا - الصبر والمصابرة - قوة الإرادة - السكينة - الطمأنينة - اليقين - الرجاء].

## الآيات الواردة في « القنوط »

١- ﴿ نَيْنَ عِبَادِى أَنِيَ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَنَّ عَذَا بِي هُوَ ٱلْعَذَا بُ ٱلْآلِيمُ ﴿ وَنَبِتَهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرُهِيمَ ﴿ وَنَبِتَهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرُهِيمَ ﴿ وَيَا لِمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٧- ﴿ مُنِينِينَ إِلَيْهِ وَأَتَقُوهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَلَاتَكُونُوا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَاتَكُونُوا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِيبَ فَرَعُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا مَنَ الَّذِيبَ مِ الدَّيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿ اللَّهِ مَلْمَ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ اللَّهِ مَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَإِذَا أَذَفَنَ النَّاسَ رَحْمَةُ فَرِحُواْ بِهَا وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّنَهُ أَيْمَا فَلْ النَّاسَ رَحْمَةُ فَرِحُواْ بِهَا وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّنَهُ أَيْمَا فَلْكُونَ الآ اللَّهُ مَا فَلْكُونَ الآ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّه

﴿ قُلْ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ٱسْرَفُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْ نَظُواْ مِن رَحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوكِ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٢ وَأَنِيبُواْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْلَهُ مِن قَبْل أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَانْصَرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَانْصَرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا نُصَرُونَ وَأُتَّبِعُواْ أَحْسَنَ مَآ أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن دَّيِّكُم مِن قَبِّلِ أَن يَأْلِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُ لَا تَشْعُرُونِ ﴾ أَن تَقُولَ نَفْسُ يَحَسَّرَ قَي عَلَىٰ مَا فَرَّطَتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّاحِرِينَ إِنَّ اللَّهِ أَوْ يَقُولَ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَى نِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ١ أَوْيَقُولَ حِنْ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنْ لِي كِرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ بَلَىٰ قَدْجَاءَ تُكَ ءَايَنِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسۡتَكۡبُرۡتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلۡكَنفرينَ ١ وَهُوَالَذِى يُنَزِلُ الْعَيْثَ مِنْ بَعَدِما فَنَطُواْ
وَيِنشُرُرَحْمَتَهُ وَهُوَالْوَلِيُّ الْحَيدُ ﴿
وَمِنْ اَينِهِ عَظَمُ السَّمَوْتِ وَالْآرْضِ وَمَابَتَ
فِيهِ مَامِن دَابَّةٍ وَهُوعَلَى جَمْعِهِمْ
فِيهِ مَامِن دَابَّةٍ وَهُوعَلَى جَمْعِهِمْ
إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿
وَمَا أَصَدَبَ اللَّهُ مِن مُصِيبَةٍ فَيِما وَمَا أَصَدَبَ اللَّهُ مِن مُصِيبَةٍ فَيِما وَمَا أَصَدَبَ اللَّهُ مِن مُصِيبَةٍ فَيِما وَمَا أَصَدَبَ اللَّهُ مِن وَلِي عَفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿
وَمَا أَصَدَ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿
وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَكُمُ مَن مُصِيبَةٍ فَيَما وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَكُمُ مَن مُن وَلِي وَلانصِيرِ ﴿
وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَكُمُ مَن وَلِي وَلانصِيرِ ﴿
وَمِنْ ءَايَنِهِ ٱلْجُوارِ فِي ٱلْبَحْرِكَا لَا عَلَى ظَهْرِوا وَمِنْ ءَاينِهِ ٱلْجُوارِ فِي ٱلْبَحْرِكَا لَا عَلَى ظَهْرِوا وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ ﴿
إِن يَشَا أَيْسُكِنِ ٱلرِيحَ فَيَظْلَلُنْ رَوَا كِدَ عَلَى ظَهْرِوا وَيُعْفُ عَن كَثِيرٍ ﴿
إِنْ فَي ذَلِكَ لَا يَعْنِ لِكُورُ وَالْعَلَى مَا كُسُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ ﴿
الْ فَي ذَلِكَ لَا يَعْلَى مُا كُسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ ﴿

٤- لَا يَسْتَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ الْخَرْ وَإِن مَسْهُ الشَّرُ فَيَهُ الْمَصَّلَةُ مَسَّتَهُ وَلَيِنْ أَذَقَٰنَهُ رَحْمَةً مِنْ امِن البَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَ هَاذَ الِي وَمَا أَظُنُ السَّاعَةَ قَابِمَةَ وَلَيِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّيَ إِنَّ لِي عِندَهُ, لَلْحُسْنَى فَلَنْنِيَنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِنْ عَذَابٍ وَإِذَا الْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَعَا بِعَانِيهِ وَإِذَا الْعَمْنَا عَلَى اللَّهُ مُنْ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضِ (()) وَإِذَا مَسَ هُ الشَّرُ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ (())

٥- ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَمْ عَوَّا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنزِلُ بِقَدَرِمَا يَشَافًا إِنَّهُ رِعِبَادِهِ عَ خَبِرُ بُصِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَبَادِهِ عَبِيرًا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ال

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ « القنوط »

ا - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ ـ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الكَبَائِرُ ؟ قَالَ: «الشِّـرْكُ بِاللهِ، وَالقُنُوطُ مِـنْ «الشِّـرْكُ بِاللهِ، وَالقُنُوطُ مِـنْ رَوْحِ اللهِ، وَالقُنُوطُ مِـنْ رَحْمَةِ اللهِ») \* (١).

٧ - \*(عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لاَ تَسْأَلْ عَنْهُمْ: رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَهُ وَمَاتَ عَاصِيًا ، وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبِقَ فَاتَ ، وَامْ رَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ ، فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ . وَثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ . وَثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ . وَثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ . رَجُلٌ نَازَعَ الله - عَزَّ وَجَلَّ رِدَاءَهُ فَإِنَّ رِدَاءَهُ اللهِ ، اللهِ ، اللهِ مَا لَكِبْرِيسَاءُ وَإِزَارَهُ العِنَّةُ ، وَرَجُلُ شَكَّ فِي أَمْرِ اللهِ ، وَالقَنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ») \* (٢).

٣- \* (عَنْ لَقِيطِ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّهُ خَرَجَ وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ: نُهَيْكُ بْنُ عَاصِمٍ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْمُنْتَفِقِ، قَالَ لَقِيطٌ : خَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبِي حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لِانْسِلَاخِ وَصَاحِبِي حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لِانْسِلَاخِ رَجَبٍ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَوَافَيْنَاهُ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ رَجَبٍ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَوَافَيْنَاهُ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الغَدَاةِ فَقَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ، وَلَيْ مُنْذُ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، أَلَا لأَسْمِعَنَّكُمْ، إِنِي مُنْذُ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، أَلَا لأَسْمِعَنَّكُمْ،

أَلَا فَهَلْ مِنِ امْرِيءٍ بَعَثَهُ قَوْمُهُ فَقَ الُّوا: اعْلَمْ لَنَا مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ،أَلَا ثُمَّ لَعَلَّهُ أَنْ يُلْهِيَهُ حَدِيثُ نَفْسِهِ ،أَوْ حَدِيثُ صَاحِبِهِ، أَوْ يُلْهِيَهُ الضَّلَالُ ، أَلَا إِنِّي مَسْؤُولُ: هَـلْ بَلَّغْــتُ؟ أَلَا اسْمَعُـوا تَعِيشُــوا .أَلَا اجْلِسُـوا. أَلَا اجْلِسُوا» قَالَ: فَجَلَسَ النَّاسُ وَقُمْتُ أَنَا وَصَاحِبِي حَتَّى إِذَا فَرَغَ لَنَا فُؤَادُهُ وَبَصَرُهُ، قُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَكَ مِنْ عِلْم الغَيْبِ؟ فَضَحِكَ لَعَمْرُ اللهِ، وَهَزَّ رَأْسَهُ وَعَلِمَ أَنِّي أَبْتَغِني لِسَقْطِهِ فَقَالَ: «ضَنَّ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ بِمَفَاتِيح خَمْسٍ مِنَ الغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ \_ وَأَشَارَ بِيَدِهِ \_ قُلْتُ: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: عِلْمُ الْنَيَّةِ، قَدْ عَلِمَ مَنِيَّةَ أَحَدِكُمْ وَلَا تَعْلَمُونَهُ، وَعِلْمُ النِّيِّ حِينَ يَكُونُ فِي الرَّحِم قَدْ عَلِمَهُ وَلَا تَعْلَمُونَ، وَعِلْمُ مَا فِي غَدٍ، وَمَا أَنْتَ طَاعِمٌ غَداً وَلَا تَعْلَمُهُ، وَعِلْمُ يَوْمِ الْغَيْثِ يُشْرِفُ عَلَيْكُمْ (آزِلِينَ (٣) مُشْفِقِينَ)، فَيَظَلُّ يَضْحَكُ قَـدْ عَلِمَ أَنَّ غَيْرَكُمْ إِلَى قُرْبٍ » قَالَ لَقِيطٌ: لَنْ نَعْدِمَ مِنْ رَبِّ يَضْحَكُ خَيْرًا، وَعِلْمُ يَوْمِ السَّاعَةِ . قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ عَلِّمْنَا، عِمَّا تُعَلِّمُ النَّاسَ وَمَا تَعْلَمُ فَإِنَّا مِنْ قَبِيلِ لَا يُصَدِّقُونَ تَصْدِيقَنَا أَحَدُ ،مِنْ مَذْحِج الَّتِي تَرْبُـو عَلَيْنَا، وَخَثْعَمَ الَّتِي تُوَالِينَا، وَعَشِيرَ تِنَا الَّتِي نَحْنُ مِنْهَا، قَالَ «تَلْبَثُونَ مَا لَبِثْتُمْ ثُمَّ

<sup>(</sup>۱) ذكره الهيثمي في المجمع ، وقال: رواه البزار والطبراني ورجاله موثقون (۱/ ۱۰۶).

<sup>(</sup>۲) أحمد (۱۹/۲) واللفظ له . والأدب المفرد للبخري (۲) أحمد (۱۹/۱) رقم (۰۹۰). والحاكم في المستدرك (۱۱۹۱۱) وقال: صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبى . وبعضه في السنة لابن أبي عاصم رقم (۸۹). والحديث عند البزار (۱۱/۱) رقم (۸۶): وقال الهيثمي: ورواه

البزار مطولا ويأتى فى باب الكبائر ورجاله ثقات. انظر مجمع الزوائد (١/ ٩٩). وذكره الألبانى فى صحيح الجامع (١/ ٥٨٧) رقم (٣٠٥٩). وكذا في الصحيحة (٢/ ٧١) رقم (٤٢) وعزاه أيضا لابن حبان وابن عساكر. ونقل قول ابن عساكر عنه: أنه حديث حسن غريب ورجال إسناده ثقات.

<sup>(</sup>٣) الأزل: الشدة.

يُتَوَفَّى نَبِيُّكُمْ عَلِي اللهُ مُثُمَّ تَلْبُثُونَ مَا لَبِثْتُمْ، ثُمَّ تُبْعَثُ الصَّائِحَةُ لَعَمْرُ إِلَمِكَ مَا تَدَعُ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مَاتَ ، وَالْلَائِكَةُ الَّذِينَ مَعَ رَبِّكَ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ فَأَصْبَحَ رَبُّكَ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ يُطِيفُ فِي الأَرْضِ ، وَخَلَتْ عَلَيْهِ البلادُ فَأَرْسَلَ رَبُّكَ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ السَّمَاءَ تَهْضِبُ (١) مِنْ عِنْدِ الْعَرْشِ فَلَعَمْرُ إِلْمِكَ مَا تَدَعُ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ مَصْرَع قَتِيل وَلَا مَـدْفَنِ مَيِّتٍ إِلَّا شَقَّتِ الْقَبْرَ عَنْهُ حَتَّى تَجْعَلَهُ مِنْ عِنْدِ رَأْسِهِ فَيَسْتَوى جَالِسًا. فَيَقُولُ رَبُّكَ: مَهْيَمُ لِمَا كَانَ فِيهِ، يَقُولُ: يَارَبّ أَمْسِ اليَوْمَ وَلِعَهْدِهِ الْحَيَاةَ يَحْسَبُهُ حَديثًا بأَهْله " فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، كَيْفَ يَجْمَعُنَا بَعْدَ مَا تُزَّقُنَا الرِّيَاحُ وَالْبِلَى وَالسِّبَاعُ؟ قَالَ: «أُنْبِثُكَ بِمِثْل ذَلِكَ في آلَاءِ اللهِ ، الأَرْضُ أَشْرَفْتَ عَلَيْهَا وَهِيَ مَدَرَةٌ بَالِيَةٌ، فَقُلْتُ: لَا تَحْيَا أَبَدًا :ثُمَّ أَرْسَلَ رَبُّكَ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْهَا السَّهَاءَ، فَلَمْ تَلْبَثْ عَلَيْكَ إِلَّا أَيَّامًا حَتَّى أَشْرَفْتَ عَلَيْهَا وَهِيَ شَرْيَةٌ (٢) وَاحِدَةٌ، وَلَعَمْرُ إِلَمِكَ لَمُو أَقْدَرُ عَلَى أَنْ يَجْمَعَكُمْ مِنَ الْمَاءِ عَلَى أَنْ يَجْمَعَ نَبَاتَ الأَرْضِ فَتَخْرُجُونَ مِنَ الأَصْوَاءِ (٣) وَمِنْ مَصَارِعِهِمْ فَتَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَيَنْظُرُ إلَيْكُمْ ﴾ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ وَنَحْنُ مِلْءُ الأَرْضِ وَهُ وَ شَخْصٌ وَاحِدٌ نَنْظُرُ إِلَيْهِ وَيَنْظُرُ إِلَيْنَا، قَالَ: أُنْبِئُكَ بِمِثْل ذَلِكَ فِي آلَاءِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ الشَّمْسُ وَالقَمَرُ آيَةٌ مِنْهُ صَغِيرَةٌ تَرَوْنَهُما وَيرَيَانِكُمْ سَاعَةً وَاحِدَةً ، لَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِ). وَلَعَمْرُ إِلَمِكَ لَهُوَ أَقْدَرُ عَلَى أَنْ يَرَاكُمْ وَتَرَوْنَهُ مِنْ أَنْ تَرَوْنَهُما وَيَرِيَانِكُمْ لَا تُضَارُونَ فِي

رُوْيَتِهِاً. ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا يَفْعَلُ بِنَا رَبُّنَا ـ عَزَّ وَجَلَّ \_ إِذَا لَقِينَاهُ؟ قَالَ: تُعْرَضُونَ عَلَيْهِ بَادِيَةً لَهُ صَفَحَاتُكُمْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ، فَيَأْخُذُ رَبُّكَ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ بيدِهِ غَرْفَةً مِنَ الْمَاءِ، فَيَنْضَحُ قَبِيلَكُمْ بَهَا، فَلَعَمْرُ إِلْمِكَ مَا تُخْطِيءُ وَجْهَ أَحَدِكُمْ مِنْهَا قَطْرَةٌ، فَأَمَّا الْمُسْلِمُ فَتَدَعُ وَجْهَهُ مِثْلَ الرَّيْطَةِ الْبَيْضَاءِ، وَأَمَّا الكَافِرُ فَتَخْطِمُهُ مِثْلُ الْحَمِيمِ الأَسْوَدِ . أَلَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ نَبِيُّكُمْ عَلَيْهُ وَ يَفْتَرَقُ عَلَى أَثَرِهِ الصَّالِحُونَ ، فَيَسْلُكُ ونَ جِسْرًا مِنَ النَّارِ، فَيَطَأُ أَحَدُكُمْ الْجَمْرَ فَيَقُولُ حَسِّ، يَقُولُ رَبُّكَ - عَزَّ وَجَلَّ \_ أَوْ أَنَّهُ. أَلَا فَتَطَّلِعُونَ عَلَى حَوْضِ الرَّسُولِ عَلَيْ عَلَى أَظْمَأً ـ وَاللهِ ـ نَاهِلَةٍ (٤)عَلَيْهَا قَطُّ مَارَأَيْتُهَا. فَلَعَمْرُ إِلْهِكَ مَا يَبْسُطُ وَاحِدٌ مِنْكُمْ يَدَهُ إِلَّا وُضِعَ عَلَيْهَا قَدَحٌ يُطَهِّرُهُ مِنَ الطَّوْفِ (٥) وَالبَوْلِ وَالأَّذَى، وَتُحْبَسُ الشَّمْسُ وَالقَمَرُ (٦) وَلاَ تَرَوْنَ مِنْهُمَا وَاحِدًا». قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ فِيهَا نُبْصِرُ؟ قَالَ: «بِمِثْل بَصَرِكَ سَاعَتَكَ هَـذِهِ. وَذَلِكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فِي يَوْمِ أَشْرَقَتِ الأَرْضُ وَاجَهَتْ بِهِ الجِبَالَ» قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ فبهَا نُجْزَى مِنْ سَيِّئَاتِنَا وَحَسَنَاتِنَا؟ قَالَ: الحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا ، إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ»، قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ أَمَّا الْجَنَّةُ . أَمَّا النَّانُ قَالَ: «لَعَمْرُ إِلْهِكَ إِنَّ لِلنَّارِ لَسَبْعَةَ أَبْوَابِ مَا مِنْهُنَّ بَابَانِ إِلَّا يَسِيرُ الرَّاكِبُ بَيْنَهُمَ سَبْعِينَ عَامًا. وَإِنَّ لِلْجَنَّةِ لَثَمَا نِيَةَ أَبْوَابٍ ، مَا مِنْهُمَا بَابَانِ إِلَّا يَسِيرُ الرَّاكِبُ بَيْنَهُمَا سَبْعِينَ عَامًا» قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ فَعَلَى مَا

<sup>(</sup>٤) الناهلة: العطاش الواردون الماء.

<sup>(</sup>٥) الطوف: الغائط.

<sup>(</sup>٦) تحبس الشمس والقمر: تختفيان فتحبسان.

<sup>(</sup>١) تهضب: تمطر.

<sup>(</sup>٢) الشَّرَبَةُ: الحوض الذي يجتمع فيه الماء.

<sup>(</sup>٣) الأصواء: القبور.

نَطَّلِعُ مِنَ الْجَنَّةِ. قَالَ: عَلَى أَنْهَارٍ مِنْ عَسَلِ مُصَفَّى، وَأَنْهَارٍ مِنْ كَأْسٍ مَا بِهَا مِنْ صُــدَاع وَلَا نَدَامَةٍ. وَأَنْهَارٍ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ، وَمَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ . وَبِفَاكِهَةٍ، لَعَمْرُ إِلْهَكَ مَا تَعْلَمُونَ، وَخَيْرٍ مِنْ مِثْلِهِ مَعَـهُ وَأَزْوَاجِ مُطَهَّرَةٍ» قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، وَلَنَا فِيهَا أَزْوَاجٌ أَوَ مِنْهُنَّ مُصْلِحَاتٌ؟ قَالَ: «الصَّالِحَاتُ لِلصَّالِخِينَ تَلَذُّونَهُنَّ مِثْلَ لَذَّاتِكُمْ فِي اللَّهُ نُيَّا ، وَيَلْذَذْنَ بِكُمْ غَيْرَ أَنْ لَا تَوَالُّدَ » قَالَ لَقِيطٌ: فَقُلْتُ: أَقْصَى مَا نَحْنُ بَالِغُونَ وَمُنْتَهُونَ إِلَيْهِ، فَلَمْ يُجِبْهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، مَا أُبَايعُك؟ قَالَ: فَبَسَطَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَدَهُ وَقَالَ: «عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَزِيَالِ الْمُشْرِكِ، وَأَلَّا تُشْرِكَ بِاللهِ إِلَهًا غَيْرَهُ" قُلْتُ: وَإِنَّ لَنَا مَا بَيْنَ الْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ؟ فَقَبَضَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَدَهُ وَظَنَّ أَنِّي مُشْرِطٌ شَيْئًا لَا يُعْطِينِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: نَحِلُّ مِنْهَا حَيْثُ شِئْنَا وَلَا يَجْنِي امْرُؤٌ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ، فَبَسَطَ يَدَهُ وَقَالَ: «ذَلِكَ لَكَ، تَحُلُّ حَيْثُ شِئْتَ، وَلَا يَجْنِي عَلَيْكَ إِلَّا نَفْسُكَ» قَالَ: فَانْصَرَفْنَا عَنْهُ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ لَعَمْرُ إِلَمِكَ مِنْ أَتْقَى النَّاسِ فِي الأُولَى وَالآخِرَةِ»،

فَقَالَ لَهُ كَعْبُ بْنُ الْخُدَارِيَّةِ أَحَدُ بَنِي بَكْر بْن كِلَاب. مَـنْ هُمْ يَـارَسُولَ اللهِ؟ قَـالَ: «بَنُو الْمُنْتَفِـق أَهْلُ ذَلِـكَ» قَالَ: فَانْصَرَفْنَا، وَأَقْبَلْتُ عَلَيْهِ. فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، هَلْ لأَحَدٍ مِنَّ مَضَى مِنْ خَيْرِ فِي جَاهِلِيَّتِهِمْ؟ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنْ عُرْضِ قُرَيْشٍ ، «وَاللهِ إِنَّ أَبَاكَ الْمُنْتَفِقَ لَفِي النَّارِ ۗ قَالَ: فَلَكَأَنَّهُ وَقَعَ حَرُّ بَيْنَ جِلْدِي وَوَجْهِي وَ كُمِى مِمَّا قَالَ لأبي عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ، فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُولَ: وَأَبُوكَ يَارَسُولَ اللهِ، ثُمَّ إِذَا الأُخْرَى أَجْمَلُ، فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ وَأَهْلُك؟ ، قَالَ: «وَأَهْلِي لَعَمْرُ اللهِ مَا أَتَيْتَ عَلَيْهِ مِنْ قَبْرِ عَامِرِيٍّ أَوْ قُرَشِيّ مِنْ مُشْرِكٍ، فَقُلْ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ مُحَمَّدٌ فَأَبَشِّرُكَ بِمَا يَسُوءُكَ، تُجَرُّ عَلَى وَجْهِكَ وَبَطْنِكَ فِي النَّارِ» قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ مَا فَعَلَ بِهِمْ ذَلِكَ وَقَدْ كَانُوا عَلَى عَمَلِ لَا يُحْسِنُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، وَكَانُوا يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُصْلِحُونَ، قَالَ: «ذَلِكَ لأَنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ - بَعَثَ فِي آخِرِ كُلِّ سَبْعِ أُمَهم - يَعْنِي نَبِيًّا \_ فَمَنْ عَصَى نَبِيَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، وَمَـنْ أَطَاعِ نَبِيَّهُ كَـانَ مِنَ الْهُتَدِينَ»)\*(١).

## من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذُمِّ « القنوط »

١ - \* ( قَالَ عَلِيٌّ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ الفَقِيهُ حَـقُّ الفَقِيهِ: مَنْ لَمُ يُقَنِّطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ فِي مَعَاصِي اللهِ ، وَلَمْ يُؤَمِّنْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللهِ ، وَلَمْ يَدَع الْقُرْآنَ رَغْبَةً عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ ، إِنَّهُ لَا خَيْرَ فِي عِبَادَةٍ لَا عِلْمَ

فِيهَا، وَلَا عِلْمِ لَا فَهْمَ فِيهِ، وَلَا قِرَاءَةٍ لَا تَدَبُّرَ فِيهَا"**)\***(۲).

٢ - \* ( قَـالَ ابْنُ مَسْعُـودٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ الْكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِـاللهِ ، وَالأَمْنُ مِنْ مَكْـرِ اللهِ ، وَالقُنُوطُ

<sup>(</sup>١) أبو داود (٣٢٦٦) مختصرا.. وأحمد (١٤/١١\_١٤) واللفظ أحمد والطبراني بنحوه وأحد طريقي عبدالله إسنادها متصل له، وبعضه في السنة لابن أبى عاصم، وذكره الهيثمي في ورجالها ثقات. مجمع الزوائد (١٠/ ٣٣٨ - ٣٤)، وقال : رواه عبدالله بن

<sup>(</sup>۲) الدارمي (۱/ ۱۰۱) برقم (۲۹۷).

مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ، وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ» .

وَفِي رِوَايَةٍ: أَكْبَرُ الكَبَائِرِ») \* (۱)

٣ - \* (قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَسَنٍ آلِ
الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: لَا يَجُوزُ لِنَ خَافَ اللهَ أَنْ يَقْنَطَ
مِنْ رَحْمَتِهِ ، بَلْ يَكُونُ خَائِفًا رَاجِيًا يَخَافُ ذُنُوبَهُ ،

٤ - \*( قَالَ الشَّاعِرُ:

وَيَعْمَلُ بِطَاعَتِهِ وَيَرْجُو رَحْمَتَهُ اللهِ (٢).

بِاللهِ أَبْلُغُ مَا أَسْعَى وَأُدْرِكُهُ

لَا بِي وَلَا بِشَفِيعٍ لِي مِنَ النَّاسِ إِذَا أَيسْتُ وَكَادَ اليَأْسُ يَقْطَعُنِي

جَاءَ الرَّجَا مُسْرِعًا مِنْ جَانِبِ اليَاسِ) \* (٣).

• ٥ - \* (قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: شَرُّ النَّاسِ الَّذِينَ يُقَيِّطُونَ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ: أَيْ يُؤَيِّسُونَهُمْ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ:

## من مضار « القنوط »

(١) دَلِيلُ ضَعْفِ الإِيهَانِ.

(٢) يَقْطَعُ الإِنْسَانَ عَنِ اللهِ.

(٣) دَلِيلُ قِلَّةِ الْفَهْمِ وَالْعَقْلِ.

(٤) يُحِبُّهُ الشَّيْطَانُ لِتَيْئِيسِهِ لِبَنِي الإِنْسَانِ.

(٥) يَقْعُدُ بِالإِنْسَانِ أَوْ يُعْجِزُهُ عَنِ القِيَامِ بِهَا أُمِرَ بِهِ.

(٦) إِذَا غَلَبَ عَلَى الإِنْسَانِ اليَأْسُ وَالقُنُوطُ حَرَمَهُ الإِبْدَاعَ وَالتَّفَوُّقَ وَاسْتَسْهَلَ الْبَطَالَةَ وَالْكَسَلَ.

# الكِبْر والعُجْب

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٣٢     | ٣٦       | ٥٢     |

# أولًا: الكِبْر: الكِبْر: الكِبْر لغةً:

اسْمٌ كَالْكِبْرِيَاءِ بِمَعْنَى الْعَظَمَةِ ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ ( ك ب ر ) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى خِلَافِ الصِّغَرِ. قَالَ ابْنُ مَادَّةِ ( ك ب ر ) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى خِلَافِ الصِّغَرِ. قَالَ ابْنُ فَارِسٍ : وَمِنَ الْبَابِ الْكِبُرُ وَهُوَ الْهَرَمُ ، وَالْكِبْرُ : العَظَمَةُ ، وَكَذَلِكَ الْكِبْرِيَاءُ ، يُقَالُ : وَرِثُوا الْمَجْدَ كَابِرًا عَنْ كَبِر فِي الشَّرفِ وَالْعِزِّ ، وَأَكْبَرُتُ كَابِرٍ فِي الشَّرفِ وَالْعِزِّ ، وَأَكْبَرُتُ كَابِرٍ اللَّهَيْءَ الشَّعْظَمُهُ ، وَالتَّكَبُّرُ وَالاَسْتِكْبَارُ : التَّعَظُّمُ ، الشَّيْءَ الْسَتَعْظَمُهُ ، وَالتَّكَبُّرُ وَالاَسْتِكْبَارُ : التَّعَظُّمُ ، وَالتَّكَبُرُ وَالاَسْتِكْبَارُ : التَّعَظُّمُ ، وَالتَّكَبُرُ وَالاَسْتِكْبَارُ : التَّعَظُّمُ ، وَالتَّكَبُرُ وَالاَسْتِكْبَارُ : التَّعَظُّمُ ، وَالتَّرَبُ الشَّيْءِ مُعْظَمُهُ ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَالَّذِى تَوَلَّى كِبْرَهُ ﴾ (النور/ ۱۱) أَيْ مُعْظَمَ أَمْرِهِ .

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورِ: الْكِبْرُ بِالْكَسْرِ: الْكِبْرِيَاءُ، وَالْكِبْرُ الْعَظَمَةُ وَالتَّجَبُّرُ، وَقِيلَ: الرِّفْعَةُ فِي الشَّرَفِ، وَقِيلَ: هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ كَمَالِ الذَّاتِ وَلَا يُوصَفُ بِهَا إِلَّا اللهُ تَعَالَى.

يُقَالُ: تَكَبَّرَ، وَاسْتَكْبَرَ، وَتَكَابَرَ. وَقِيلَ: تَكَبَّرَ: مِنَ الْكِبْرِ وَتَكَابَرَ مِنَ السِّنِ. وَالتَكَبُّرُ وَالاسْتِكْبَارُ: مِنَ السِّنِ. وَالتَكَبُّرُ وَالاسْتِكْبَارُ: التَّعَظُّمُ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ التَّعَظُّمُ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ التَّاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْخَقِّ ﴾ (الأعراف/ ٤٦). قَالَ الزَّجَاجُ: أَيْ أَجْعَلُ جَزَاءَهُمُ الإِضْلَالَ عَنْ هِدَايَةِ آيَاتِي.

قَالَ: وَمَعْنَى يَتَكَبَّرُونَ: أَيْ أَنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ أَفْضَلُ الْخَلْقِ، وَأَنَّ هُمْ أَفْضَلُ الْخَلْقِ، وَأَنَّ هُمْ مِنَ الْحَقِّ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِمْ . وَهَذِهِ الصِّفَةُ لَا وَكُونَ إِلَّا للهِ خَاصَّةً ، لأَنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُـوَ الَّذِي لَكُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُـوَ الَّذِي لَكُ لُهُ الْقُدْرَةُ وَالْفَضْلُ الَّذِي لَيْسَ لأَحَدٍ مِثْلُهُ .

## المتكبر من أسهاء الله تعالى :

قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: فِي أَسْهَاءِ اللهِ تَعَالَى الْمُتُكَبِّرُ وَالْكَبِيرُ ، أَي الْمُتَعَالِي عَنْ وَالْكَبِيرُ ، أَي الْمُتَعَالِي عَنْ صِفَاتِ الْمُتَعَالِي عَنْ صِفَاتِ الْخُلْقِ ، وَقِيلَ: الْمُتَكَبِّرُ عَلَى عُتَاةِ خَلْقِهِ (١).

وقَالَ الْغَزَالِيُّ: الْمُتُكَبِّرُ: هُوَ الَّذِى يَرَى الْكُلَّ حَقِيرًا بِالإِضَافَةِ إِلَى ذَاتِهِ ، وَلَا يَرَى العَظَمةَ وَالْكِبْرِيَاءَ إِلَّا لِنَفْسِهِ ، فَيَنْظُرُ إِلَى خَيْرِهِ نَظَرَ الْلُّوكِ إِلَى العَبِيدِ ، فَإِنْ لِنَفْسِهِ ، فَيَنْظُرُ إِلَى غَيْرِهِ نَظَرَ الْلُّوكِ إِلَى العَبِيدِ ، فَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الرُّوْيَةُ صَادِقةً كَانَ التَّكَبُّرُ حَقًّا ، وَكَانَ صَاحِبُهَا مُتَكَبِّرًا حَقًّا ، وَلَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ عَلَى الإطْلاقِ صَاحِبُهَا مُتَكَبِّرًا حَقًّا ، وَلَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ عَلَى الإطْلاقِ إِلَّا للهِ تَعَالَى (٢).

• وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ التَّكَبُّرُ وَالاسْتِعْظَامُ بَاطِلًا، وَلَمْ يَكُنْ مَا يَرَاهُ، كَانَ التَّكَبُّرُ وَالاسْتِعْظَامُ بَاطِلًا، وَلَمْ يَكُنْ مَا يَرَاهُ، كَانَ التَّكَبُّرُ بَاطِلًا وَمَذْمُومًا، وَكُلُّ مَنْ رَأَى العَظَمَةَ وَالكِبْرِيَاءَ لِنَفْسِهِ عَلَى الخُصُوصِ، دُونَ غَيْرِهِ، كَانَتْ رُؤْيَتُهُ كَاذِبَةً، وَنَظَرُهُ بَاطلًا (٣).

<sup>(</sup>٢) المقصد الأسنى ص ٧٥.

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين للغزالي (٣/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>۱) مقاييس اللغة (٥/ ١٥٤)، والصحاح (٢/ ٨٠١)، ولسان العرب لابن منظور (٥/ ١٢٩، ١٣٠٠).

#### واصطلاحًا:

هُوَ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ.

ع وَقَالَ الغَزَالِيُّ: - رَحِمَهُ اللهُ - هُــوَ اسْتِعْظَامُ النَّهُ بِيهِ وَقَالَ الغَزَالِيُّ: - رَحِمَهُ اللهُ - هُــوَ اسْتِعْظَامُ النَّفْسِ، وَرُؤْيَةُ قَدْرِهَا فَوْقَ قَدْرِ الْغَيْرِ.

• وَقَالَ أَيْضًا - رَحِمَهُ اللهُ -: الْكِبْرُ حَالَةٌ يَتَخَصَّصُ بِهَ الإِنْسَانُ مِنْ إِعْجَابِهِ بِنَفْسِهِ وَأَنْ يَرَى نَفْسَهُ أَكْبَرَ مِنْ غَيْرِهِ (١).

وَقَالَ التَّهَانُوِيُّ: جَهْلُ الإِنْسَانِ بِنَفْسِهِ وَإِنْزَاهُا فَوْقَ مَنْزِلَتِهَا. أَمَّا الْكُابَرَةُ ، فَهِيَ الْمُنَازَعَةُ لَا لإِظْهَارِ الصَّوَابِ وَلَا لإِنْزَامِ الْخَصْمِ (٢).

وَقَالَ الْجَاحِظُ: الْكِبْرُ هُ وَ اسْتِعْظَامُ الإِنْسَانِ نَفْسَهُ ، وَاسْتِحْسَانُ مَا فِيهِ مِنَ الفَضَائِلِ ، وَالاسْتِهَانَةُ بِالنَّاسِ وَاسْتِصْعَارُهُمْ وَالنَّرَفُّعُ عَلَى مَنْ يَجِبُ التَّوَاضُعُ لِلنَّاسِ وَاسْتِصْعَارُهُمْ وَالنَّرَفُّعُ عَلَى مَنْ يَجِبُ التَّوَاضُعُ لَهُ (٣)

وَقَالَ الْكَفَوِيُّ: التَّكَبُّرُ: هَوَ أَنْ يَرَى الْرَءُ نَفْسَهُ أَكْبَرَ مِنْ غَيْرِهِ، وَالاسْتِكْبَارُ طَلَبُ ذَلِكَ التَّشَبُّعِ وَهُو التَّرَيُّنُ بِأَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ، وَالاسْتِكْبَارُ طَلَبُ ذَلِكَ التَّشَبُّعِ وَهُو التَّرَيُّنُ بِأَكْثَرَ مِمَّا عِنْدَهُ (٤٠).

#### الكبر مفتاح الشقاء:

• قَالَ الغَزَالِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - مِفْتَاحُ السَّعَادَةِ التَّيَقُّظُ وَالْفِطْنَةُ، وَمَنْبُعُ الشَّقَاوَةِ الْكِبْرُ وَالْغَفْلَةُ ، فَلَا نِعْمَةَ للهِ عَلَى عِبَادِهِ أَعْظَمُ مِنَ الإِيمَانِ وَالْمُعْرِفَةِ ، وَلَا وَسِيلَةَ إِلَيْهِ عَلَى عِبَادِهِ أَعْظَمُ مِنَ الإِيمَانِ وَالْمُعْرِفَةِ ، وَلَا وَسِيلَةَ إِلَيْهِ سِوى انْشِرَاحِ الصَّدْرِ بِنُورِ الْبَصِيرَةِ ، وَلَا نِقْمَةَ أَعْظَمُ مِنَ الْكُفْرِ وَالْمُعْصِيرةِ ، وَلَا نِقْمَةَ أَعْظَمُ مِنَ الْكُفْرِ وَالْمُعْصِيةِ وَلَا دَاعِيَ إِلَيْهِمَا سِوى عَمَى الْقَلْبِ مِنَ الْكُفْرِ وَالْمُعْصِيةِ وَلَا دَاعِيَ إِلَيْهِمَا سِوى عَمَى الْقَلْبِ

بِظُلْمَةِ الْجَهَالَةِ ، فَالأَكْيَاسُ هُمُ الَّذِينَ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَظُلْمَةِ الْجَهَالَةِ ، فَالأَكْيَاسُ هُمُ الَّذِينَ أَرَادَ اللهُ أَنْ يُضِلَّهُمْ فَهَعَلَ صَدْرَهُمْ ضَيِّقًا هُمُ الَّذِينَ أَرَادَ اللهُ أَنْ يُضِلَّهُمْ فَجَعَلَ صَدْرَهُمْ ضَيِّقًا هُمُ الَّذِينَ أَرَادَ اللهُ أَنْ يُضِلَّهُمْ فَجَعَلَ صَدْرَهُمْ ضَيِّقًا حَرَجاً كَأَنَّا يَصَّعَدُ فِي السَّمَاءِ. فَا لُتُكَبِّرُ هُو الَّذِي لَمْ تَنْفَتِحْ بَصِيرَتُهُ لِيَكُونَ بِهِذَايَةِ نَفْسِهِ كَفِيلًا ، وَبَقِي فِي الْعَمَى فَا تَخَذَ الْمُوَى قَائِدًا وَالشَّيْطَانَ دَلِيلًا.

فَالْكِبْرُ آفَةٌ عَظِيمَةٌ هَائِلةٌ ، وَفِيهِ يَهْلِكُ الْخَوَاصُ مِنَ الْخَلْقِ ، وَقَلَّمَا يَنْفَكُّ عَنْهُ الْعُبَّادُ وَالزُّهَّادُ وَالْعُلَمَاءُ فَضْلًا عَنْ عَــوَامٌ الْخَلْقِ ، وَكَيْفَ لَا تَعْظُمُ آفَتُـهُ وَقَدْ قَالَ عَيْدٍ : «لَا يَدْخُـلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرِ» وَإِنَّهَا صَارَ حِجَابًا دُونَ الْجَنَّةِ لأَنَّهُ يَحُولُ بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِينَ كُلِّهَا ، وَتِلْكَ الأَخْلَاقُ هِيَ أَبْوَابُ اجْنَةِ ، وَالْكِبْرُ يُغْلِقُ تِلْكَ الأَبْوَابَ كُلَّهَا ، لأَنَّـهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُحِبَّ لِلْمُـؤْمِنِينَ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ وَفِيهِ شَيْءٌ مِنَ الكِبْرِ . فَهَا مِنْ خُلُقٍ ذَمِيم إِلَّا وَصَاحِبُ الْكِبْرِ مُضْطَرٌّ إِلَيْهِ لِيَحْفَظَ كِبْرَهُ ، وَمَا مِنْ خُلُقٍ مَحْمُودٍ إِلَّا وَهُـوَ عَاجِزٌ عَنْهُ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَفُوتَهُ عِنُّهُ . فَمِنْ هَذَا لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْهُ . وَالأَخْلَاقُ النَّامِيمَةُ مُتَلَازِمَةٌ، وَالبَعْضُ مِنْهَا دَاعِ إِلَى الْبَعْضِ لَا نَحَالَةَ. وَشَرُّ أَنْوَاعِ الْكِبْرِ مَا يَمْنَعُ مِنَ اسْتِفَادَةِ العِلْمِ وَقَبُولِ الْحَقِّ وَالانْقِيَادِ لَهُ<sup>(ه)</sup>.

#### • أسباب الكبر:

أَسْبَابُ الْكِبْرِ ثَلَاثَةٌ: سَبَبٌ فِي الْلُتُكَبِّرِ ، وَسَبَبٌ

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين للغزالي (٣/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) كشاف اصطلاحات الفنون (٣/ ١٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) تهذيب الأخلاق (٣٢).

<sup>(</sup>٤) الكليات للكفوى (٢٨).

<sup>(</sup>٥) إحياء علوم الدين (٣/ ٣٤٥).

فِي الْتُكَبِّرِ عَلَيْهِ ، وَسَبَبٌ فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِهِمَا

أَمَّا السَّبَبُ الَّذِي فِي الْمُتَكَبِّرِ: فَهُ وَ العُجْبُ ، وَالْحَسَدُ الأَسْبَابُ بِهَذَا وَالَّذِي يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِهِمَا هُوَ الرِّيَاءُ ، فَتَصِيرُ الأَسْبَابُ بِهَذَا الاَعْتِبَارِ أَرْبَعَةً .

# الْعُجْبُ ، وَالْحِقْدُ ، وَالْحَسَدُ ، وَالرِّيَاءُ:

أَمَّا الْعُجْبُ: فَإِنَّهُ يُورِثُ الْكِبْرَ الْبَاطِنَ ، وَالْكِبْرُ يُثْمِرُ التَّكَبُّرَ الظَّاهِرَ فِي الأَعْمَالِ وَالأَقْوَالِ وَالأَحْوَالِ.

وَأَمَّا الْحِقْدُ: فَإِنَّهُ يَعْمِلُ عَلَى التَّكَبُّرِ مِنْ غَيْرِ عُجْبٍ ، كَالَّذِي يَتَكَبَّرُ عَلَى مَنْ يَرَى أَنَّهُ مِثْلُهُ أَوْ فَوْقَهُ ، وَلَكِنْ قَدْ غَضِبَ عَلَيْهِ بِسَبَبِ سَبْقٍ مِنْهُ فَأَوْرَثَهُ الْغَضَبُ حِقْدًا وَرَسَخَ فِي قَلْبِهِ بُغْضُهُ ، فَهُ وَ لِذَلِكَ لَا تُطَاوِعُهُ عَشْهُ أَنْ يَتَوَاضَعَ لَهُ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ مُسْتَحِقًّا لِلتَّوَاضُع.

وَأَمَّا الْحُسَدُ: فَإِنَّهُ أَيْضًا يُوجِبُ الْبُعْضَ لِلْمَحْسُودِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِهَتِهِ إِينَاءٌ وَسَبَبٌ يَقْتَضِي الْمُحْسُودِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِهَتِهِ إِينَاءٌ وَسَبَبٌ يَقْتَضِي الْعَضَبَ وَالْحِقْدَ ، وَيَدْعُو الْحَسَدُ أَيْضًا إِلَى جَحْدِ الْحَقِّ الْعَضَبَ وَالْحِقْدَ ، وَيَدْعُو الْحَسَدُ أَيْضًا إِلَى جَحْدِ الْحَقِّ حَتَّى يَمْنَعَ مِنْ قَبُولِ النَّصِيحَةِ وَتَعَلَّمِ العِلْمِ ، فَكَمْ مِنْ جَاهِلٍ يَشْتَاقُ إِلَى العِلْمِ وَقَدْ بَقِي فِي وَذِيلَةِ الْجُهْلِ جَاهِلٍ يَشْتَاقُ إِلَى العِلْمِ وَقَدْ بَقِي فِي وَذِيلَةِ الْجُهْلِ كَالْمِينَّ كَافِهِ أَنْ يَسْتَقِيدَ مِنْ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ أَوْ أَقَارِيهِ حَسَدًا وَبَعْيًا عَلَيْهِ . فَهُو يُعْرِضُ عَنْهُ وَيَتَكَبَّرُ عَلَيْهِ مَعَ حَسَدًا وَبَعْيًا عَلَيْهِ . فَهُو يُعْرِضُ عَنْهُ وَيَتَكَبَّرُ عَلَيْهِ ، وَلَكِنَ مَعْرِفَتِهِ بِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ التَّوَاضُعَ بِفَضْلِ عِلْمِهِ ، وَلَكِنَ مَعْرِفَتِهِ بِأَنَّهُ يَسَتَحِقُّ التَّوَاضُعَ بِفَضْلِ عِلْمِهِ ، وَلَكِنَ مَعْرَفَتِهِ بِأَنَّهُ عَلَى أَنْ يُعَامِلُهُ بِأَخْلَاقِ الْمُتَكَبِّرِينَ ، وَإِنْ كَانَ فِي بَاطِنِهِ لَيْسَ يَرَى نَفْسَهُ فَوْقَهُ .

وَأَمَّا الرِّيَاءُ: فَهُوَ أَيْضًا يَدْعُو إِلَى أَخْلَاقِ

الْتُكَبِّرِينَ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيُنَاظِرُ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ هُ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مَعْرِفَةٌ وَلَا مُحَاسَدَةٌ وَلَا حِقْدٌ، وَلَكِ مِنْ قَبُولِ الْحَقِّ مِنْهُ وَلَا يَتَوَاضَعُ لَهُ فِي وَلَكِنْ يَمْتَنِعُ مِنْ قَبُولِ الْحَقِّ مِنْهُ وَلَا يَتَوَاضَعُ لَهُ فِي الاسْتِفَادَةِ خِيفَةً مِنْ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ إِنَّهُ أَفْضَلُ مِنْهُ فَيكُونَ بَاعِثُهُ عَلَى التَّكَبُّرِ عَلَيْهِ الرِّيَاءَ الْمُجَرَّدَ، وَلَوْ خَلَا فَيَكُونَ بَاعِثُهُ عَلَى التَّكَبُّرِ عَلَيْهِ الرِّيَاءَ الْمُجَرَّدَ، وَلَوْ خَلَا مَعَهُ بِنَفْسِهِ لَكَانَ لَا يَتَكَبَّرُ عَلَيْهِ (١).

## درجات الْكبر:

قَالَ ابْن تُدَامَة رَحِمَهُ اللهُ: اعْلَمْ: أَنَّ العُلَمَاءَ وَالْعُبَّادَ فِي آفَةِ الْكِبْرِ عَلَى ثَلَاثِ دَرَجَاتٍ:

الأُولَى: أَنْ يَكُونَ الْكِبْرُ مُسْتَقِرًّا فِي قَلْبِ الإِنْسَانِ مِنْهُمْ ، فَهُوَ يَرَى نَفْسَهُ خَيْرًا مِنْ غَيْرِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ يَجْتَهِدُ وَيَتَوَاضَعُ ، فَهَ ذَا فِي قَلْبِهِ شَجَرَةُ الْكِبْرِ مَغْرُوسَةٌ ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ قَطَعَ أَغْصَانَهَا .

الشَّانِيَةُ: أَنْ يُظْهِرَ لَكَ بِأَفْعَالِهِ مِنَ التَّرَفُّعِ فِي الْمَجَالِسِ، وَالتَّقَدُّمِ عَلَى الأَقْرَانِ، وَالإِنْكَارِ عَلَى مَنْ يُقَصِّرُ فِي حَقِّهِ، فَتَرَى الْعَالِمَ يُصَعِّدُ خَدَّهُ لِلنَّاسِ كَأَنَّهُ مُسْتَقْذِرٌ مُعْرِضٌ عَنْهُمْ، وَالعَابِدَ يَعِيشُ وَوَجْهُهُ كَأَنَّهُ مُسْتَقْذِرٌ مَعْرِضٌ عَنْهُمْ، وَالعَابِدَ يَعِيشُ وَوَجْهُهُ كَأَنَّهُ مُسْتَقْذِرٌ لَمُعْرِضٌ عَنْهُمْ، وَهَذَانِ قَدْ جَهِلَا مَا أَدَّبَ اللهُ بِهِ نَبِيَّهُ عَلَيْ . حِينَ فَلُمْ، وَهَذَانِ قَدْ جَهِلَا مَا أَدَّبَ اللهُ بِهِ نَبِيَّهُ عَلَيْ . حِينَ قَالَ: ﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ قَالَ: ﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَالشعراء / ٢١٥).

الدَّرَجَةُ الثَّالِشَةُ: أَنْ يُظْهِرَ الْكِبْرَ بِلِسَانِهِ كَالدَّعَاوَى وَالْهُاخَرَةِ، وَتَزْكِيَةِ النَّفْسِ، وَحِكَايَاتِ الأَّحْوَالِ فِي مَعْرِضِ الْهُاخَرَةِ لِغَيْرِهِ، وَكَذَلِكَ التَّكَبُّرُ بِالنَّسَبِ، فَالَّذِي لَهُ نَسَبٌ شَرِيفٌ يَسْتَحْقِرُ مَنْ لَيْسَ لَهُ كُفَّارُ مَكَّةَ .

ذَلِكَ النَّسَبُ وَإِنْ كَانَ أَرْفَعَ مِنْهُ عَمَلًا.

وَفِي اجُمْلَةِ فَكُلُّ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُعْتَقَدَ كَمَالًا ، فَإِنْ لَمُ يَكُنْ فِي نَفْسِهِ كَمَالًا ، أَمْكَنَ أَنْ يُتَكَبَّرَ بِهِ . حَتَّى إِنَّ الْفَاسِقَ قَدْ يَفْتَخِرُ بِكَثْرَةِ شُرْبِ الْخَمْرِ وَالْفُجُورِ لِظَنِّهِ أَنَّ ذَلِكَ كَمَالًا (١).

# أنواع الْكبر:

لِلْكِبْرِ أَنْوَاعٌ ثَلَاثَةٌ:

الأَوَّلُ: الْكِبْرُ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَهُو أَفْحَشُ أَنُواعِ اللهِ تَعَالَى وَهُو أَفْحَشُ أَنُواعِ اللهِ الْكِبْرِ، وَذَلِكَ مِثْلُ تَكَبُّرِ فِرْعَوْنَ وَنُمْرُودَ حَيْثُ اسَتَنْكَفَا أَنْ يَكُونَا عَبْدَيْنِ لَهُ.

الثَّانِي: الْكِبْرُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِأَنْ يَمْتَنِعَ اللهُ ﷺ بِأَنْ يَمْتَنِعَ اللهُ كَبِّرُ مِنَ الانْقِيَادِ لَهُ تَكَبُّرًا وَجَهْ لًا وَعِنَادًا كَمَا فَعَلَ

الثَّالِثُ : الْكِبْرُ عَلَى الْعِبَادِ بَأَنْ يَسْتَعْظِمَ نَفْسَهُ وَيَوْدَرِيَهُ فَيَتَأَبَّى عَنِ الانْقِيَادِ لَهُ وَيَتَرَفَّعَ عَلَيْهِ .. وَهَذَا وَإِنْ كَانَ دُونَ الأَوَّلَيْنِ إِلَّا أَنَّهُ عَظِيمٌ إِثْمُهُ أَيْضًا؛ لأَنَّ الْكِبْرِيَاءَ وَالْعَظَمَةَ إِنَّهَا يَلِيقَانِ بِاللهِ تَعَالَى وَحْدَهُ (٢).

# حكم الْكبر:

ذَكَرَ الذَّهَبِيُّ أَنَّ الْكِبْرَ مِنَ الْكَبَائِرِ وَاسْتَدَلَّ بِإِيَاتٍ وَأَحَادِيثَ عَدِيدَةٍ ، ثُمَّ قَالَ : وَأَشَرُّ الْكِبْرِ مَنْ يَتَكَبَّرُ عَلَى الْعِبَادِ بِعِلْمِهِ فَإِنَّ هَذَا لَمْ يَنْفَعُهُ عِلْمُهُ .. وَمَنْ يَتَكَبَّرُ عَلَى الْعِبَادِ بِعِلْمِهِ فَإِنَّ هَذَا لَمْ يَنْفَعُهُ عِلْمُهُ .. وَمَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِلْفَخْرِ وَالرِّيَاسَةِ، وَبَطِرَ عَلَى الْسُلِمِينَ، وَكَلَبَ الْعِلْمَ لِلْفَخْرِ وَالرِّيَاسَةِ، فَهَذَا مِنْ أَكْبَرِ الْكِبْرِ، وَلَا وَتَحَامَقَ عَلَيْهِمْ وَازْدُرَاهُمْ، فَهَذَا مِنْ أَكْبَرِ الْكِبْرِ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرِ (٣)، وَقَدْ عَدَّهُ الإِمَامُ ابْنُ حَجَرٍ أَيْضًا مِنَ الْكَبَائِرِ وَجَعَلَ وَقَدْ عَدَّهُ الإَمْامُ ابْنُ حَجَرٍ أَيْضًا مِنَ الْكَبَائِرِ وَجَعَلَ وَقَدْ عَدَّهُ العُجْبَ وَالْحُيلَاءَ (٤).

## ثانيًا: العُجْب:

#### العُجْب لغة:

قَالَ ابْنُ مَنْظُورِ: العُجْبُ: النَّهُوَّ، وَرَجُلٌ مُعْجَبٌ: مَزْهُوٌ بَمَا يَكُونُ مِنْهُ حَسَنًا كَانَ أَوْ قَبِيحًا، مُعْجَبٌ: مَزْهُوٌ بِمَا يَكُونُ مِنْهُ حَسَنًا كَانَ أَوْ قَبِيحًا، وَقِيلَ الْمُعْجَبُ هُوَ الإِنْسَانُ الْمُعْجَبُ (أَيِ الْمُزْهُوُّ) بِنَفْسِهِ أَوْ بِالشَّيْء، وَقِيلَ: الْعُجْبُ فَضْلَةٌ مِنَ الْحُمْقِ (٥)، وَقَالَ الْفَيْرُوزَابَادِيُّ: العُجْبُ بِالضَمِّ: الزَّهْوُ وَالكِبُرُ (١)، يُقَالُ: الفَيْرُوزَابَادِيُّ: العُجْبُ بِالضَمِّ: الزَّهْوُ وَالكِبُرُ (١)، يُقَالُ:

<sup>(</sup>٤) انظر الزواجر(٩٠).

<sup>(</sup>٥) لسان العرب ١/ ٨٢٥ (ط. بيروت).

<sup>(</sup>٦) القاموس المحيط ص١٤٤ (ط. بيروت).

<sup>(</sup>١) انظر مختصر منهاج القاصدين (٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) الزواجر (٩٠) بتصرف .

<sup>(</sup>٣) الكبائر للذهبي (٧٦، ٧٨).

أُعْجِبَ بِنَفْسِهِ وَبِرَأْيِهِ (مَبْنِيًّا لِلْمَجْهُولِ) فَهُ وَ مُعْجَبٌ، وَالاسْمُ مِنْهُ (العُجْبُ) (۱) ، وَالمَصْدَرُ: الإِعْجَابُ. أَمَّا الْعَجَبُ (بِالتَّحْرِيكِ) فَهُوَ إِنْكَارُ مَا يَرِدُ عَلَيْكَ لِقِلَّةِ الْعَجَبُ (بِالتَّحْرِيكِ) فَهُوَ إِنْكَارُ مَا يَرِدُ عَلَيْكَ لِقِلَّةِ الْعَجَبُ (بِالتَّحْرِيكِ) فَهُو إِنْكَارُ مَا يَرِدُ عَلَيْكَ لِقِلَّةِ الْعَجَبُ (فِياتَ عَلَيْكَ لِقِلَةِ أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا رَأَى مَا يُنكِرُهُ وَيَقِيلُ مِثْلُهُ قَالَ: قَدْ عَجِبْتُ مِنْ كَذَا وَإِنَّا يَتَعَجَّبُ الإِنْسَانُ مِنَ الشَّيْءِ إِذَا عَظُمَ مَوْقِعُهُ عِنْدَهُ، وَخَفِي عَلَيْهِ الإِنْسَانُ مِنَ الشَّيْءِ إِذَا عَظُمَ مَوْقِعُهُ عِنْدَهُ، وَخَفِي عَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلْمُ مَوْقِعُهُ عِنْدَهُ، وَخَفِي عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالَ اللَّهُ الْمَانُ مِنَ الشَّيْءِ إِذَا عَظُمُ مَوْقِعُهُ عَنْدَهُ، وَخَفِي عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعْلِيقِيقُ اللَّهُ الْمُهُ اللَّهُ الْمُعْمَالِهُ مِنْ الشَّيْءَ إِذَا عَظُمُ مَوْقِعُهُ عَنْدَهُ الْعِنْدُهُ الْمَالُ الْعَلَى اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ الْمُعْمَالَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمَالَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمِلْسُلُونُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَى عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْمِي اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللْمُعْمِعُ الْمُعْلَى اللْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْمِي اللْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ اللْعُلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْ

#### العُجْبِ اصطلاحًا:

العُجْبُ فِي الاصْطِلَاحِ: هُوَ اسْتِعْظَامُ النِّعْمَةِ وَالْرُخُونُ إِلَيْهَا مَعَ نِسْيَانِ إِضَافَتِهَا إِلَى المُنْعِمِ عَزَّ وَجَلَّ (٣). المُوق بين العُجْبِ وَالكِبْنِ:

ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ العُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الأَمْرَيْنِ وَأَنَّهُمَا شَيْءٌ وَاحِدٌ، وَلَكِنْ ذَهَبَ المُحَقِّقُونَ إِلَى أَنَّ بَيْنَهُمَا فَرْقًا لأَنَّ الكِبْرَ خُلُقٌ بَاطِنٌ يَصْدُرُ عَنْهُ أَعْمَالُ، وَذَلِكَ الخُلُقُ هُو رُؤْيَةُ النَّفْسِ فَوْقَ المُتُكَبِّرِ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ الخُلُقُ هُو رُؤْيَةُ النَّفْسِ فَوْقَ المُتُكَبِّرِ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ الخُلُقُ هُو رُؤْيَةُ النَّفْسِ فَوْقَ المُتُكبِّرِ عَلَيْهِ، وَالعُجْبُ يُتَصَوَّرُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ غَيْرَ المُعْجَبِ، وَالمُحْبُ لَهُ هِزَّةٌ وَفَرَحٌ وَالمُعْبِ مِنَ العَيْرِ فَتَحْصُلُ لَهُ هِزَّةٌ وَفَرَحٌ وَرُكُونٌ لَهُ إِلَى مَا اعْتَقَدَهُ (1).

وَقَالَ المَاوَرْدِيُّ: الكِبْرُ يَكُونُ بِالمَّزْلَةِ، وَالعُجْبُ يَكُونُ بِالمَّزْلَةِ، وَالعُجْبُ يَكُونُ بِالفَضِيلَةِ، فَالمُتَكَبِّرُ يُجِلُّ نَفْسَهُ عَنْ رُتْبَةِ المُتَعَلِّمِينَ، وَالمُعْجَبُ يَسْتَكْثِرُ فَضْلَهُ عَنْ اسْتِزَادَةِ المُتَّادِبِينَ (٥).

وَقَالَ أَبُوهِ لَالٍ: الفَرْقُ بَيْنَ العُجْبِ وَالكِبْرِ أَنَّ

## الفرق بين العُجْب والإدْلَالِ:

قَالَ الغَزَالِيُّ: الإِدْلَالُ وَرَاءَ العُجْبِ، فَلَا مُدِلَّ إِلَّا وَهُ وَ مُعْجَبِ لَا يُدِلُّ، إِذِ العُجْبُ عِصُلُ بِالاسْتِعْظَامِ وَنِسْيَانِ النِّعْمَةِ دُونَ تَوقُّعِ جَزَاءٍ عَلَيْه، وَالإِدْلَالُ لَا يَتِمُّ إِلَّا مَعَ تَوقُّعِ جَزَاءٍ، فَإِنْ تَوقَّعَ عَلَيْه، وَالإِدْلَالُ لَا يَتِمُّ إِلَّا مَعَ تَوقُّعِ جَزَاءٍ، فَإِنْ تَوقَّعَ عَلَيْه، وَالإِدْلَالُ لَا يَتِمُّ إِلَّا مَعَ تَوقُّعِ جَزَاءٍ، فَإِنْ تَوقَّعَ عَلَيْه، وَالإِدْلَالُ لَا يَتِمُّ إِلَّا مَعَ تَوقُّع جَزَاءٍ، فَإِنْ تَوقَّع مَلِيه، وَالْمَتَنْكُرَ رَدَّهَا بِبَاطِنِهِ وَتَعَجَّبَ مِنْ رَدِّ دُعَاءِ النَّالُ مِنْ مُدِلًّا بِعَمَلِه، لأَنَّهُ لَا يَتَعَجَّبُ مِنْ رَدِّ دُعَاءِ الفَاسِقِ، وَكِلَاهُما أَي الفَاسِقِ، وَيَتَعَجَّبُ مِنْ رَدِّ دُعَاءِ نَفْسِهِ، وَكِلَاهُما أَي العُجْبُ وَالإِدْلَالُ مِنْ مُقَدِّمَاتِ الكِبْرِ وَأَسْبَابِهِ (٧). العُجْبُ وَالإِدْلَالُ مِنْ مُقَدِّمَاتِ الكِبْرِ وَأَسْبَابِهِ (٧).

لِلعُجْبِ آفَاتٌ مُبَاشِرَةٌ وَغَيْرُ مُبَاشِرَةٍ، أَمَّا غَيْرُ الْمُبَاشِرَةِ، أَمَّا غَيْرُ الْمُبَاشِرَةِ فَإِنَّهُ يَدُعُو إِلَى الكِبْرِ، وَالكِبْرُ يَتَوَلَّدُ عَنْهُ، وَمِنَ الكِبْرِ الآفَاتُ الكَثِيرةُ الَّتِي لَا تَخْفَى (^^)، وَإِذَا اجْتَمَعَا الكِبْرِ الآفَاتُ الكَثِيرةُ الَّتِي لَا تَخْفَى (^^)، وَإِذَا اجْتَمَعَا (الكِبْرُ وَالعُجْبُ) فَإِنَّهُ إَيَسْلُبَانِ الفَضَائِلَ، وَيُكْسِبَانِ النَّرْذَائِلِ، وَلَيْسَ لِمَنِ اسْتَوْلَيَا عَلَيْهِ إِصْغَاءٌ لِنُصْحٍ وَلَا الرَّذَائِلِ، وَلَيْسَ لِمَنِ اسْتَوْلَيَا عَلَيْهِ إِصْغَاءٌ لِنُصْحٍ وَلَا قَبُولٌ لِتَأْدِيبِ (٩).

<sup>(</sup>٦) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ص٢٤٣.

<sup>(</sup>٧) إحياء علوم الدين ٣/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٨) إحياء علوم الدين ٣/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٩) أدب الدنيا والدين للماوردي ص ٢٣١.

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح ص١٣٥ (ط. دار الكتب).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ١/ ٥٨٠ (بتصرف واختصار).

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين ٣/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٤) غذاء الألباب ٢/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٥) أدب الدنيا والدين ص٢٣١.

أَمَّا الآفَاتُ المُبَاشِرَةُ فَقَدْ ذَكَرَهَا الإِمَامُ الغَزَاليُّ بِقَوْلِهِ: العُجْبُ يَدْعُو إِلَى نِسْيَانِ الذُّنُوبِ وَإِهْمَالِهَا، وَيَسْتَعْظِمُ صَاحِبُهُ العِبَادَاتِ وَالأَعْمَالَ وَيَتَبَجَّحُ بِهَا، وَيَمُنُّ عَلَى اللهِ بِفِعْلِهَا ثُمَّ إِذَا أُعْجِبَ بِهَا نَسِيَ آفَاتِهَا، وَمَنْ لَمْ يَتَفَقَّدْ آفَاتِ الأَعْمَالِ كَانَ أَكْثَرُ سَعْيِهِ ضَائِعًا، وَالْمُعْجَبُ يَغْتَرُ بِنَفْسِهِ وَبِرَأْيِهِ، وَيَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ وَعَذَابَهُ، وَ يُخْرِجُهُ العُجْبُ إِلَى أَنْ يُثْنِى عَلَى نَفْسِهِ وَيَحْمَدَهَا وَيُزَكِّيَهَا، وَيَمْنَعُهُ ذَلِكَ مِنَ الاسْتِشَارَةِ وَالسُّؤَالِ فَيَسْتَبِدُّ بنَفْسِهِ وَيَكْتَفِي بِرَأْيهِ، وَرُبَّهَا أُعْجِبَ بِالرَّأْيِ الْخَطَأِ الَّذِي خَطَرَ لَهُ فَيَفْرَحُ بِكُونِهِ مِنْ خَوَاطِرِهِ، وَيُصِرُّ عَلَيْهِ، وَرُبَّا أَوْدَى بِهِ ذَلِكَ إِلَى الْهَلَاكِ خَـاصَّـةً لَـوْ كَانَ هَـذَا الـرَّأْيُ يَتَعَلَّقُ بِأَمْرٍ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ، وَلِذَلِكَ عُدَّ العُجْبُ مِنَ المُهْلِكَاتِ، وَمِنْ أَعْظَم آفَاتِ العُجْبِ فُتُورُ سَعْي المُعْجَبِ لِظَنِّهِ أَنَّهُ قَدْ فَانَ، وَأَنَّهُ قَدِ اسْتَغْنَى وَهَذَا هُـوَ الْهَلَاكُ الصَّرِيحُ الَّذِي لَا شُبْهَةَ فِيهِ (١).

وَقَالَ فِي غِذَاءِ الأَلْبَابِ: وَرُبَّا مَنَعَ المُعْجَبَ عُجْبُهُ مِنَ الازْدِيَادِ فِي (الطَّاعَاتِ) وَلِهَذَا قِيلَ: عُجْبُ المُرْءِ بِنَفْسِهِ أَحَدُ حُسَّادِ عَقْلِهِ، وَمَا أَضَرَّ العُجْبَ بِالْمَحَاسِنِ (٢).

#### مَنْشأ العُجْب وعلاجه:

قَالَ الغَرَالِيُّ: عِلَّةُ العُجْبِ الجَهْلُ المَحْضُ<sup>(٣)</sup>، وَمَنْ أُعْجِبَ بِطَاعَتِهِ (مَثَلًا) فَمَا عَلِمَ أَنَّهَا بِالتَّوْفِيقِ

حَصَلَتْ، فَإِنْ قَالَ: رآنِي أَهْلًا لَهَا فَوَفَّقَنِي، قِيلَ لَهُ: فَتِلْكَ نِعْمَةٌ مِنْ مَنِّهِ وَفَصْلِهِ فَلَا تُقَابَلُ بِالإِعْجَابِ(٤).

وَقَالَ الغَزَالِيُّ: وَعِلَاجُهُ المَعْرِفَةُ المُضَادَّةُ لِلذَلِكَ اللّهِ عَلَيْهِ، أَيْ مَعْرِفَةُ أَنَّ ذَلِكَ النّدِي أَثَارَ إِعْجَابَهُ نِعْمَةٌ مِنَ اللهِ عَلَيْه، مِنْ غَيْرِ حَقِ سَبَقَ لَهُ، وَمِنْ غَيْرِ وَسِيلَةٍ يُدْلِي اللهِ عَلَيْه، مِنْ غَيْرِ حَقِ سَبَقَ لَهُ، وَمِنْ غَيْرِ وَسِيلَةٍ يُدْلِي اللهِ عَلَيْه، مِنْ غَيْرِ وَسِيلَةٍ يُدْلِي بِهَا، وَمِنْ ثَمَّ يَنْبُغِي أَنْ يَكُونَ إِعْجَابُهُ بِجُودِ اللهِ وَكَرَمِهِ وَفَضْلِهِ (٥). وَإِذَا تَمَّ عِلْمُ الإِنْسَانِ لَمْ يَرَ لِنَفْسِهِ عَمَلًا وَلَمْ يُعْجَبْ بِهِ لأَنَّ الله هُ مَ النَّذِي وَقَقَهُ إِلَيْهِ. وَإِذَا قِيسَ بِالنِّعَمِ لَمْ يَفِ بِمِعْشَارِ عُشْرِهَا، هَذَا إِذَا اللهُ مَنْ شَائِبَةٍ بِالنِّعَمِ لَمْ يَفِ بِمِعْشَارِ عُشْرِهَا، هَذَا إِذَا اسَلِمَ مَنْ شَائِبَةٍ وَسَلِيلَمَ مِنْ غَفْلَةٍ، فَأَمَّا وَالغَفَلَاتُ تُحْيِطُ بِهِ، فَيَنْبُغِي أَنْ وَسَلِمَ مِنْ غَفْلَةٍ، فَأَمَّا وَالغَفَلَاتُ تُحْيِطُ بِهِ، فَيَنْبُغِي أَنْ يُعَلِيرِ وَيَخَافَ العِقَابَ عَلَى التَقَطْصِيرِ فِيهُ اللهِ عَلَى التَقْصِيرِ فِيهُ اللهِ عَلَى التَقْصِيرِ فِيهُ اللهُ عَلَى التَقْصِيرِ فَيهُ اللهُ عَلَى التَقْصِيرِ فَيهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَعْ مِنْ عَلَى اللهُ فِيهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى المَا عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَعْمَالِ عَلَى اللهُ عَلَى المَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

هَذَا فِي عِلَاجِ العُجْبِ إِجْمَالًا، أَمَّا عِلَاجُ حَالَاتِهِ
 تَفْصِيلًا فَإِنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ مَا يَحْدُثُ بِهِ
 العُجْبُ:

- فَإِنْ كَانَ نَاشِئًا عَنْ حَالَةِ البَدَنِ وَمَا يَتَمَتَّعُ بِهِ صَاحِبُهُ مِنَ الْجَمَّالِ وَالقُوَّةِ وَنَحْوِهِمَا، فَعِلَاجُهُ التَّفَكُّرُ فِي أَقْلَ أَمْرِهِ وَآخِرِهِ، وَفِي الوُجُوهِ أَقْلُ أَمْرِهِ وَآخِرِهِ، وَفِي الوُجُوهِ الجَمِيلَةِ وَالأَبْدَانِ النَّاعِمَةِ، كَيْفَ تَمَرَّغَتْ فِي التُّرَابِ وَأَنْتَتُ فِي التَّرَابِ وَأَنْتَتَ فِي القَّبُورِ حَتَّى اسْتَقْذَرَتْهَا الطِّبَاعُ.
- وَإِنْ كَانَ العُجْبُ نَاشِئًا عَنِ البَطْشِ وَالقُوَّةِ، فَعِلَاجُ ذَلِكَ أَنَّ حُمَّى يَـوْمِ تُضْعِفُ قُـوَّتَهُ، وَأَنَّهَا رُبَّهَا شُلِبَتْ

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ٣/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) غذاء الألباب، شرح منظومة الآداب للسفاريني الحنبلي ٢/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين ٣/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٤) غذاء الألباب ٢/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٥) إحياء علوم الدين ٣/ ٢٧١ (بتصرف واختصار).

<sup>(</sup>٦) غذاء الألباب ٢/ ٢٢٦ (بتصرف واختصار).

- مِنْهُ بِأَدْنَى آفَةٍ يُسَلِّطُهَا اللهُ عَلَيْهِ.
- وَإِذَا كَانَ العُجْبُ بِالعَقْلِ وَالكَيَاسَةِ، فَعِلَاجُهُ شُكْرُ اللهُ تَعَالَى عَلَى مَا رُزِقَ مِنْ عَقْلِ، وَالتَّفَكُّرُ فِي أَنَّهُ الله تَعَالَى عَلَى مَا رُزِقَ مِنْ عَقْلٍ، وَالتَّفَكُّرُ فِي أَنَّهُ بِأَذْنَى مَرَضٍ يُصِيبُ دِمَاغَهُ، كَيْفَ يُوسُوسُ وَيُجُنُّ بِخَيْثُ يُضْحَكُ مِنْهُ.
  بِحَيْثُ يُضْحَكُ مِنْهُ.
- وَإِنْ كَانَ العُجْبُ بِالنَّسَبِ الشَّرِيفِ، فِعَلَاجُهُ أَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ إِنْ خَالَفَ آبَاءَهُ فِي أَفْعَالِمِمْ وَأَخْلَا قِهِمْ وَظَنَّ يَعْلَمَ أَنَّهُ مُلْحَتُ بِهِمْ فَهَا كَانَ أَنَّهُ مُلْحَتُ بِهِمْ فَهَا كَانَ العُجْبُ مِنْ أَخْلَا قِهِمْ، وَأَنَّهُمْ شَرُفُوا بِالطَّاعَةِ وَالعِلْمِ وَالْخِصَالِ الحَمِيدَةِ.
- وَإِذَا كَانَ العُجْبُ بِنَسَبِ السَّلَاطِينِ الظَّلَمَةِ وَأَعْوَانِهِمْ، فَعِلَاجُهُ أَنْ يَتَفَكَّرَ فِي نَخَازِيهِمْ، وأَنَّهُمْ مَعْقُوتُونَ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى، وَمَا بَالُكَ لَو انْكَشَفَ لَهُ

- ذُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ.
- وَإِذَ كَانَ العُجْبُ بِكَثْرَةِ الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ وَالْحَدَمِ وَالْأَوْلَادِ وَالْحَدَمِ وَالْأَفَارِبِ وَالأَنْصَارِ ، فَعِلَاجُهُ أَنْ يَعْلَمَ ضَعْفَهُ وَالأَفَارِبِ وَالأَنْصَارِ ، فَعِلَاجُهُ أَنْ يَعْلَمَ ضَعْفَهُ وَوَائِحٌ وَضَعْفَهُمْ وَأَنَّ لِلْمَالِ آفَاتٍ كَثِيرَةً، وَأَنَّهُ غَادٍ وَرَائِحٌ وَرَائِحٌ وَلَا أَصْلَ لَهُ.
- أَمَّا إِذَا كَانَ العُجْبُ بِالرَّأْيِ الخَطَأِ، فَعِلَاجُهُ أَنْ يَتَّهِمَ الْإِنْسَانُ رَأْيَهُ وَأَلَّا يَغْتَرَّ بِهِ (١).

[للاستزادة: انظر صفات: التحقير ـ طول الأمل ـ العتو ـ الغرور ـ اتباع الهوى ـ الطغيان ـ القسوة.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الإخبات ـ الإنابة ـ التواضع ـ الخشوع ـ تذكر الموت \_ مجاهدة النفس ـ محاسبة النفس ـ السهاحة ـ اللين].

# الآيات الواردة في «الكبر والعجب»

أولًا: الآيات الواردة في «الكبر»:

أ- آيات الكبر فيها سبب الإعراض عن الطاعة:

٢- وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئنَبَ وَقَفَيْنَا مِنْ
بَعْدِهِ عِلْلَّ سُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ
ٱلْبَيِّنَتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِّ أَفَكُلَّ مَا جَاءَكُمْ
رَسُولُ بِمَا لَا نَهْ وَى آَنفُسُكُمُ اَسْتَكْبَرْ ثُمْ فَفَرِيقًا
كَذَبْتُمُ وَفَرِيقًا نَقْنُ لُونَ
كَذَبْتُمُ وَفَرِيقًا نَقْنُ لُونَ

وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنقُومِ ٱعْبُدُوا اللّهُ مَالَكُمُ مِنْ إِلَهٍ عَيْرُهُ قَالَہِ عَيْرُهُ قَالَہِ عَيْرُهُ قَالَہِ عَيْرُهُ قَالَہِ عَيْرُهُ قَالَہِ عَيْرَهُ قَالَہِ عَيْرَهُ قَالَہُ عَلَىٰ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ مُ هَاذِهِ عَالَهُ اللّهِ لَكُمْ عَذَا رُبُ اللّهِ اللّهَ عَلَيْهُ وَكُلُ فَي أَرْضِ اللّهِ وَلاَتَمسُوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذُكُمُ عَذَا رُبُ اللّهُ الله وَلاَتَم عَذَا رُبُ اللّهِ الله وَلاَتُم عَذَا رُبُ الله وَلاَتُ عَنوا فِي اللّهُ وَلاَتُع مِنْ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ وَلاَتُعْنُوا فِي اللّهُ وَلاَتُهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلاَتُهُ مَنُوا مِن قَوْمِهِ عَلَىٰ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

أَتَعْلَمُونَ أَنَ صَلِحًامُّرْسَلُّ مِن رَّبِهِ ، قَالُوَّ الْإِنَّا بِمَ آُرْسِلَ بِهِ، مُؤْمِنُونَ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُواْ النَّالَاَدِيَ عَامَنتُم بِهِ، كَفِرُونَ ﴿ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَنَوْاْ عَنْ أَمْرِ دَبِهِ مَ وَقَالُواْ يَنصَدِلِحُ ٱثْقِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنت مِنْ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَا خَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَ لَهُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ خَنْمِينَ ﴿ عَنْ مَا الْمُرَسِلِينَ ﴿

الله مدّين أخاهُم شعيبُ أقال يَنقُومِ
اعْبُ دُوا الله مالكُم مِنْ إِلَه عَيْرُهُ قَدْ
جاء تُكُم بكين ثُرِّ مِن إلَه عَيْرُهُ قَدْ
الْكَيْدُ مَن رَبِّكُمْ فَاؤُولُوا النّاسَ
الْكَيْدُ مَن الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالِيَا اللّهِ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الله مَنْ الْمُنْ الْمُلِلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

وَإِن كَانَ طَآبِهِ عَلَى مِنْ مَنْ الْمَنُواْ بِاللَّهِ مَنَواْ بِاللَّهِ مَنَواْ بِاللَّهِ مَنَواْ بِاللَّهِ مَنَواْ فَاصْبِرُواْ حَقَّ الْمَرْمُواْ فَاصْبِرُواْ حَقَّ الْمُرْمُ اللّهُ بَيْنَنَا وَهُو خَيْرُ الْحَكِمِينَ اللَّهُ مَنْنَا وَهُو خَيْرُ الْحَكِمِينَ اللَّهُ مَنْنَا وَهُو خَيْرُ الْحَكَمِينَ وَمَدِ النَّخْرِجَلَكَ يَعْمُ اللَّهُ مَنْ اللّهُ اللَّهِ كُذِياً إِنْ عُكَمِينَ وَمَيْنَا اللّهُ مِنْ اللّهِ كُذِيا إِنْ عُدْنَا فِي مِلْيَكُونُ لَنَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ مَا اللّهُ مَنْ وَالْمَا مُنْ اللّهُ مَنْ مَا اللّهُ مَنْ وَالْمَا مُنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ مَا اللّهُ مَنْ وَالْمَا اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ مَا اللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ مَا اللّهُ مَنْ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ مَا اللّهُ مَنْ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مَا اللّهُ مَنْ مَا اللّهُ مَنْ مَا اللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مَا اللّهُ مَنْ مَا اللّهُ مَنْ مَا اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَلَقَدُ أَخَذُ نَاءَ الَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ مِنَ الشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَ حَكَرُونَ ﴿ الْمَعَنَّةُ عَالُواْ لَنَا هَاذِهِ وَ وَإِن تُصِبَهُمْ فَإِذَا جَاءَ تُهُمُ الْمُحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَاذِهِ وَ وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّعَ لَهُ يُطَيِّرُ وَابِمُوسَى وَمَن مَعَ فَهُ وَالآ إِنَمَا طَيْرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَ أَكَ ثَرَهُمُ طَيْرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَ أَكَ ثَرَهُمُ مَ طَيْرُهُمُ مَعَادًا لِيهِ وَلَكِنَ أَكَ ثَرَهُمُ مَا وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِيا بِهِ وَمِنْ اليَّهِ لِتَسْعَرَنَا بِهَا فَمَا فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمْلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ ءَاينَتِ مُفَصَّلَتِ فَاسَتَكُمْرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّ الْمُعَالِي الْمُعَلِيمِ مَا الْمُعَالِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعْمِينِ فَاللَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعَلِيمِ مَا الْمُعْوَالِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعَلِيمِ مُنَا اللَّهُ الْمُعَلِيمِ مُنْ الْمُعَلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعَلِيمِ مَا اللَّهُ وَالدَّمَ عَلَيْهِ الْمُعْمَالِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُنْ الْمُعْلِيمِ مُن اللَّهُ الْمُعْلَىمِ مُن اللَّهُ الْمُعْلَىمِ مُن اللَّهُ الْمُؤَافَقُ مَا تُجْرِمِينَ فَيْ اللَّهُ الْمُؤَافِقُومُ الْمُؤْمِنِينَ الْمَا اللَّهُ الْمُعْلِيمِ مُن الْمُؤَافَقُومُ الْمُؤَافَوْمُ الْمُؤَافَوْمُ الْمُؤَافَوْمُ الْمُؤَافِونَ وَالْمَالُمُ الْمُؤَافِقُومُ الْمُؤَافُومُ الْمُؤَافُومُ الْمُؤَافِقُومُ الْمُؤَافِقُومُ الْمُؤَافِقُومُ الْمُؤَافِقُومُ الْمُؤَافِرُهُ الْمُؤَافِقُومُ الْمُؤَافِلَةُ الْمَالِيمُ الْمُؤَافِقُومُ الْمُؤَافِلَةُ الْمُؤَافِرَةُ الْمُؤَافِقُومُ الْمُؤَافِقُومُ الْمُؤَافِقُومُ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُلْمُ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِونُ الْمُؤْمِينَ الْمُعُلِيمُ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمُومُ الْمُؤْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِي الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ال

قَالَ يَدُمُوسَىۤ إِنِّى اَصْطَفَيْتُكُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَكَنِى وَبِكُلْمِى فَخُذْ مَآ اَتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشَّكِرِينَ ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلُواحِ مِن كُلِ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْ هَا بِقُوقٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُ وَا بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُمُ وَأَمُرُ قَوْمَكَ يَأْخُذُ وَا بِأَحْسَنِها سَأُورِيكُمُ مَا صَلَّم فَى مَا يَنِي اللَّه فَي يَتَكَبَرُونَ فِي الْأَرْضِ بِعَيْرِ الْحَقِ وَإِن يَرَوُا صَيْدِيلًا بِعَيْرِ الْحَقِ وَإِن يَرَوُا سَيِيلًا الرُّشَدِ لَا يَتَخِذُوهُ سَيِيلًا وَإِن يَكُرُوا سَيِيلًا الْفَيْ يَتَّخِذُوهُ سَيِيلًا ذَلِكَ وَإِن يَكُرُوا سَيِيلًا الْفَيْ يَتَّخِذُوهُ سَيِيلًا ذَلِكَ وَإِن يَكُرُوا سَيِيلًا الْفَيْ يَتَّخِذُوهُ سَيِيلًا ذَلِكَ وَإِن يَكُرُوا سَيِيلًا الْفَيْ يَتَّخِذُوهُ سَيِيلًا ذَلِكَ

بِالْبِيَنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُوْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ مِن قَبْلُ
كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴿
ثُمَرَبِعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَى وَهَنُرُونَ لِكَ فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِ مِنَا يَكِنَا فَالسَّتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمَا فَمُ مُوسَى وَهَنُو رَا فَوْمَا فَمُ مُوسَى وَهَنُو اللَّهُ وَمَا لَا فَوْمَا فَمُ مُلَا يُهِ مِنَا فَالْوَا وَكَانُواْ قَوْمَا فَلَمَا جَاءَ هُمُ الْمَحَقُ مِنْ عِندِ نَا قَالُوا اللَّهِ مُرَّمُ مِن اللَّهِ فَلَا اللَّهُ مَنْ مِن عِندِ نَا قَالُوا اللَّهُ مُلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَكُمْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ ال

٨- إلَنهُكُمْ إلِنهُ وَحِدُّ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِإَلَا خِرَةِ فَلُوبُهُم مُّنكَمِرُونَ ﴿ اللّهِ عَلَمُ مُسْتَكْمِرُونَ ﴿ اللّهَ عَلَمُ مَا يُعْلِنُونَ ﴾ لَاجَرَمَ أَتِ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ إنّهُ وُنَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ إنّهُ وُنَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ إنّهُ وُنَ اللّهُ مَا ذَا أَنزَلَ رَبُكُمْ ﴿ ﴿ )
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ مَّا ذَا أَنزَلَ رَبُكُمْ ﴿ ﴿ )
قَالُوا أَسْ طِيرُ ٱلْأَوْلِينَ ﴿ ﴾
قَالُوا أَسْ طِيرُ ٱلْأَوْلِينَ ﴿ ﴾

هُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِعَاينتِنَا
 وَسُلُطَن مُّبِينٍ شِيَّ
 إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِائِهِ مَا
 فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ إِنَّى

رو وَقَالَ اللَّهِ مَن لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ مَا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْمَ الْمُلْكِيمَ كُونُ الْمَلْكِيمَ الْمُلْكِيمَ اللَّهُ الْمَلْكِيمَ اللَّهُ الْمُلْكِيمَ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

مَا دَاوَثَمُودَا وَقَدَ تَبَيَّنَ لَكُمُ وَا وَقَدَ تَبَيَّنَ لَكُمُ الشَّيْطِنُ مِن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ اعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّيلِ اعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ الآلَّ وَقَانُونَ مُسَتَبِيلِ وَقَانُونَ مُوسَى وَقِرْعَوْنَ وَهَا مَن وَلَقَدْ جَآءَهُم مُوسَى وَالْبَيِّنَةِ فَاسْتَكَبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَاكَانُوا سَيقِينَ الآلَّ وَلَيْ الْمَرْضِ وَمَاكَانُوا سَيقِينَ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمِيلِيْنِي اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْلِيْلِيْسِلِي اللَّهُ الْمُعْلِيقِ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْلِيْلُولُ اللَّهُ الْمِلْلُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْلِيْلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِيْلُولُ اللْمِلْمُ الْمَالُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُلْمُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُلْمِلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْل

بِمُؤُمِنِينَ ﴿ اللَّهُ مِنْ مُؤْمِنِينَ اللَّهُ

حَاصِبًا وَمِنْهُ مِنَّ أَخَذَتْهُ ٱلصَّبَحَةُ وَمِنْهُ مِنْ خَسَفْنَ ابِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مِّنْ أَغْرَفْنَا وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞

> ١٣ - وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرى لَهُو ٱلْحَديثِ لِيُضِلَّعَنسَبِيلِٱللَّهِ بِعَيْرِعِلْمِ وَيَتَخِذَهَا هُرُوًا أُوْلَيِّكَ لَمُمْ عَذَابٌمُ هِينٌ ١ وَإِذَانُتُكَ عَلَيْهِ ءَايَكُنَا وَلَيْ مُسْتَحِبِرًا كَأُن لَّذِيسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أَذُنْيَهِ وَقُرَّا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِ أَلِيدٍ ۞ (٢)

١٤- وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِ مَلَيِنَ جَآءَهُمْ لَذِيرٌ لَيَكُونُنَّأَهُ دَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِّ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّانْفُورًا ١ ٱسۡتِكۡبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكۡرَالسَّيِّي وَلَا يَحِينُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيَّ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ فَلَن يَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ بَنْدِيلًا وَلَن يَجَدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحُويلًا ﴿

١٥- إِنَّهُمْ كَانُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكُمْ وَنَ (أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ يَسْتَكُمْ وَنَ (أَنَّ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الل وَيَقُولُونَ أَبِنَا لَتَارِكُواْءَ الِهَتِنَالِشَاعِرِ مَجْنُونِ ﴿ آ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ بَلْجَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿

١٦ - إِذْقَالَرَبُّكُ لِلْمَلَيْهِكَةِ إِنِّ خَلِقٌ بَشَرًا مِن طِينِ (إِنَّ) فَإِذَاسُوِّيتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنرُوحِي فَقَعُواْ لُهُ سُنجِدِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَسَجَدَ الْمَلَيْ كُهُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ١ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكُبَرُوكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ (إِنَّ) قَالَ يَنَإِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسْجُدَلِمَا خَلَقْتُ بِيدَيُّ أَسْتَكُبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ (١٠) قَالَ أَنَا ۚ خَيْرُمِّنِهُ ۚ خَلَقْنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْنَهُ ومِن طِينٍ ﴿ إِنَّ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمٌ ﴿ اللَّهِ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمٌ ﴿ (٥) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿

١٧ - وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِي عُذْتُ بِرَقِ وَرَيِّ كُمُ
 مَن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَآيؤُمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿

١٨- ٱلَّذِينَ يُجُدِدُلُونَ فِي ءَايَتِٱللَّهِ بِغَيْرِسُلُطَنْ أَتَىٰهُمُّ كَثِرَمَقُتَّاعِندَاللَّهِ وَعِندَالَّذِينَ ءَامَنُوأُ كَنَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِجَبَّارِ 🕲 🗥

١٩- إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَنْ يُرِسُلُطُ نِ أَتَنْهُمُ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّاكِبُرُّ مَّاهُم بِسُلِغِيةً فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۖ إِنْتُهُ هُوَٱلسَّكِمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞

(١) العنكبوت: ٣٨ - ٤٠ مكية

(٢) لقان : ٦ - ٧ مكية (٣) فاطر: ٤٢ – ٤٣ مكية

(٦) غافر: ۲۷ مكية

(٤) الصافات: ٣٥ - ٣٧ مكنة (٧) غافر : ٣٥ مكية (٥) ص : ٧١ – ٧٨ مكية

(۸) غافر : ٥٦ مكية

وَبَدَاهُمُ سَيِّنَاتُ مَا عَيلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَسْسَنَكُوكَا نَسِيتُمْ لِقَاءً يَوْمِكُوْ هَلَاَ وَمَأُونَكُو النَّاكُو النَّارُومَا لَكُوْمِن نَصِرِينَ ﴿ ذَلِكُو بِأَنَّكُو النَّاكُو النَّاكُو مَا لَكُو مِن نَصِرِينَ ﴿ ذَلِكُو بِأَنَّكُو النَّاكُو النَّالَةُ اللَّهِ هُرُوا وَغَرَّتَكُو الْمَيوَةُ الدُّنِيَا فَالْيَوْمَ لَا يُحْرَبُونَ وَلَاهُمْ يُسْتَعْنَبُونَ ﴿ وَيَا الْمَيْوَنِ وَرَبِ الْأَرْضِ وَلَاهُمْ يُسْتَعْنَبُونَ ﴿ وَيَا السَّمَونِ وَرَبِ الْأَرْضِ وَلَاهُمُ الْكِيْرِياً الْمَيْوِنَ وَالْمَارِضِ وَالْمَارِضِ وَالْمَرْضِ وَهُوالْهَ رِيزُ الْحَكِيمُ فَي السَّمَونِ وَالْمَارُضِ وَالْمَرْضِ وَهُوالْهَ رَيْزُ الْحَكِيمُ فَي السَّمَونِ وَالْمَرْضِ وَالْمَارِضِ وَالْمُؤْرِقِ وَهُوالْهَ مِنْ الْمَالَعَ لَيْكُولُونَ وَهُوالْمَارِينَ الْمَالِيمُ وَالْمَارِينَ الْمَالِيمُ وَالْمَارِينَ الْمَالِيمُ وَالْمَارِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِيمُ وَالْمُؤْوِقِ وَالْمَارِينَ الْمَالِيمُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْرِقِ وَالْمَارِينَ الْمَالَعُ مَا السَّمَانِ وَالْمَارِينَ الْمَالَعُونِ وَالْمُؤْرِقِ وَالْمُؤْرِقِ وَالْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُعَالِمُ الْمَالَعُونِ وَالْمَالَعُونَ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ ولَالْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَا الْم

٣٣ - قُل أَرَءَ يَشُدُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ عَلَى مِنْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ عَنَا مَن وَشَهِ دَ شَاهِ لُدُ مِنْ أَبِنِي إِسْرَ عِلَى عَلَى مِثْ لِهِ عَنَا مَن وَاسْمَ كَابَر مُنْ أَنْ إِن اللّهَ لَا يَهْ دِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّل لِمِينَ ((3) وَاسْمَتُ كُبَر ثُمَّ إِن اللّهَ لَا يَهْ دِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّل لِمِينَ ((3) وَاسْمَتُ كُبَر ثُمَّ إِن اللّهَ لَا يَهْ دِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّل لِمِينَ ((3) )

٢٤ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُواْ
 تَسَمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنْهُمْ خُشُبُ مُسنَدَةً يُحْسَبُون كُلَ
 صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُوُ ٱلْعَدُو فَا أَخَذَرُهُمْ قَنْلَهُ مُ ٱللَّهُ مُ ٱللَّهُ مُ ٱللَّهُ مُ ٱللَّهُ مُ ٱللَّهُ مُ ٱللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْحُلُولُ اللْمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْمُ اللْمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلِمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ الللَّهُ

وَإِذَاقِيلَ لَمُمُ تَعَالَوَا يَسْتَغَفِرْ لَكُمُّ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوَا رُءُوسَهُمُ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ (٥)

إِنَّا أَرْسَلْنَانُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنَ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن فَبْلِ
 أَن يَأْنِينَهُ مُ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿
 قَالَ يَقَوْمِ إِنِّ لَكُو نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿

٧٠- إِذْ جَاءَ تُهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ الرَّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ الْاَتَعَبْدُ وَا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لُوْشَاءَ رَبُنَا لَأَنْزَلَ مَلَيْكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلُتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ فَإِنَّا مِنَا لَأَرْضِ بِغَيْرِا لَحْقَ فَامًا عَادُ فَا أَسْتَكَبُرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِا لَحْقَ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُ مِنَا فُوَةً أَوْلَمْ يَرُوا أَنَ اللَّهَ اللَّهُ مَا عَلَوْا مَنْ أَشَدُ مِنَا فُوةً أَوْلَمْ يَرُوا أَنَ اللَّهَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَا أَشَدُ مِنَا فَي أَوْلَهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

٢١ - وَيْلُّ لِكُلِّ اَفَا لِهِ آَشِيرِ ﴿ ثَا يَسْمَعُ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنَكَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكَبِرًا كَأَن لَّرَيْسَمْعَهُ أَفَيَشِرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ (()

لَوَّاحَةُ لِلْبَشَرِ۞ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۞ (١)

ب- آيات الكبر سبب في الانذار بالعذاب:

٧٧- لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ اَن يَكُونَ عَبْدًا

يَلَهِ وَلَا الْمَلَيْكَةُ الْمُقْرَبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفَ
عَنْ عِبَادَيِهِ وَيَسْتَحَيْرٍ فَسَيَحْشُرُهُمْ

إلَيْهِ جَمِيعًا ﴿
إلَيْهِ جَمِيعًا ﴿
فَامَّا الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ
فَلُوفِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُ هُم مِن فَضَلِحَتِ
فَلُوفِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُ هُم مِن فَضَلِحَةِ
وَأَمَّا الَّذِينَ السَّتَنكَفُوا وَاسْتَكُمْرُوا وَاسْتَكُمْرُوا فَاسْتَكُمْرُوا فَيُعَدِ وَالْمَا الَّذِينَ السَّتَنكَفُوا وَاسْتَكُمْرُوا فَاسْتَكُمْرُوا وَاسْتَكُمْرُوا فَاسْتَكُمْرُوا فَاسْتُكُمْرُوا فَاسْتَكُمْرُوا وَاسْتَكُمْرُوا فَاسْتُوا فَاسْتُكُمُونَا فَاسْتُوا فَاسْتُكُمْرُوا فَاسْتُكُمْرُوا فَاسْتُوا فَاسْتُعُمْرُوا فَاسْتُكُمْرُوا فَاسْتُكُمْرُوا فَاسْتُكُمُوا فَاسْتُوا فَاسْتُكُمْرُوا فَاسْتُكُمْرُوا فَاسْتُوا فَاسْتُوا فَاسْتُوا فَاسْتُوا فَاسْتُوا فَاسْتُوا فَاسْتُوا فَاسْتُوا فَاسْتُوا فَاسْتُمْرُوا فَاسْتُوا فَاسُوا فَاسْتُوا فَاسْتُوا فَاسْتُوا فَاسْتُوا فَاسْتُوا فَالْمُوا فَاسْتُوا فَاسْتُوا فَاسْتُوا فَاسْتُوا فَاسْتُوا فَاسْتُوا فَاسُوا فَاسْتُوا فَالْمُوا فَاسْتُوا فَاسْتُوا فَاسْتُوا فَالْمُوا فَاسْتُوا فَاسْتُوا فَالْمُوا فَاسْتُوا فَاسْتُوا فَالْمُوا فَالْمُوا فَالْمُوا فَالْمُوا فَالْمُوا فَاسْتُوا فَالْمُوا فَالْمُ

٢٨- يَدَنِيَ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمُ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُونَ
 عَلَيْكُمْ ءَايَنِي فَمَنِ ٱتَّ فَى وَأَصْلَحَ فَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ
 وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (وَرَّ)

مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا الْإِنْ (")

وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِعَايَئِنَا <u>وَٱسْتَكَبْرُواْ</u>عَنْهَآ أَوْلَتِيكَ أَصْحَنْبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (﴿ ﴾ الْ

٢٩- إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَذَّ بُواْ إِنَّا يَكِنِنَا وَٱسۡتَكُبُرُواْ عَنَهَا لَانُفَنَّعُ لَمُ الْوَكُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُل

أَنِ أَعَبُدُواْ ٱللّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللّهُ الْمَالَّمُ اللّهُ اللّهُ وَالْطِيعُونِ ﴿ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

٧٦ - ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيدُا ﴿ اللَّهُ وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَا مَّنْدُودًا ١ وَبَينَ شُهُودًا ١ وَمَهَّدتُ لَهُ نَمْ هِيدًا اللهُ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ١ كَلاّ أَنَّهُ كَانَ لِآيَكِنَا عَنِيدًا ١ سَأْرَهِفُهُ، صَعُودًا ١ إِنَّهُ فَكَّرَوَقَدَّرَ ﴿ فَقُيلَكِنْفَ قَدَّرَ اللَّهُ ثُمَّ قُنِلَكِيْفَ قَدَّرَ ٢ مُ مُنظَرُ ١ مُ عَبَسَ وَبُسَرَ ١ مُمَّ أَذَبُرُوا أَسْتَكُبُرُ ٢ فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّاسِعَرٌ ۗ يُؤْثَرُ ٢ إِنْ هَٰذَ آلٍ لَا فَوْلُ ٱلْبَشَرِ ٢ سَأْصُلِيهِ سَفَرَ ٢ وَمَا أَدْرَيكَ مَاسَقَمُ اللهُ كَانُتِقِي وَلَائِذَرُ هُ

<sup>(</sup>۱) نوح : ۱ - ۷ مكية(۲) المدثر : ۱۱ \_ ۳۰ مكية

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٧٢ – ١٧٣ مدنية

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ٣٥-٣٦ مكية

٣٠- وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي آَسْتَجِبْ لَكُوْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْ رُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْ خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ج - آيات الكبر فيها سبب الطرد من الجنة ودخول النار:

٣١- وَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِى

إِلَىٰ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَى مُ وَمَن قَالُ سَأَنْزِلُ مِثْلَ مَاۤ أَرْلَ

اللَّهُ وَلَوْ تَسَرَىٰ إِذِ ٱلظَّلِيلُمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلمُوْتِ

وَالْمَلَكِ كَةُ بَاسِطُوۤ أَيَّدِيهِ مَ أَخْرِجُوا

وَالْمَلَكِ كَةُ بَاسِطُوۤ أَيَّدِيهِ مَ أَخْرُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ

بِمَا كُنتُم مَّ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرًا لَحْقَ

وَكُنتُم عَنْ مَا يَنتِهِ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرًا لَحْقَ

٣٧- وَلَقَدْ خَلَقَنَ حَثُمْ ثُمُّ صَوَّرَنَكُمْ ثُمُّ قُلْنَا لِلْمَكَتِهِكَةِ
السَّجُدُواُ لِآدَمَ فَسَجَدُ وَاْ إِلَّا إِبْلِيسَ
لَمْ يَكُن مِّنَ السَّحِدِينَ اللَّهِ
قَالَ مَا مَنْعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمْرَ تُكُّ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ
خَلَقْنَى مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ اللَّهُ
قَالَ مَا مَنْعَكَ أَلَا تَسْجُدُ إِذْ أَمْرَ تُكُّ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنَهُ
قَالَ مَا مَنْعَكَ أَلَا تَسْجُدُ إِذْ أَمْرَ تُكُونُ لَكَ أَن تَسَكَبُ رَعِيهُ فَا فَعَالَ كُونُ لَكَ أَن تَسَكَبُ رَعِيهُ فَيهَا فَأَخْرِجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاعِرِينَ اللَّهُ الْمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَسَكَبُ رَعِيهُ فَيهَا فَأَخْرِجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاعِرِينَ اللَّهُ الْمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَسَكَبُ رَعِيهُ فَيهَا فَأَخْرِجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاعِدِينَ اللَّهُ الْمَا عَلَيْ اللَّهُ الْمَا مِنْ عَلَى اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمَا عَلَيْ عَلَى اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمَا عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَا عَلَى اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْعَلْمُ عَلَى الْحَلْمُ الْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَا عَلَى الْعَلَى الْمَالَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى الْعَلَى الْمَالَعُ عَلَى الْمَالَعُ عَلَى الْمَا عَلَى الْمَالَعُ عَلَى الْمَالَعُ عَلَى الْمَالَعُ عَلَى الْمَالَعُ عَلَى الْمَالَعُ عَلَى الْمَالَعُ عَلَى الْمُعَلِي الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَعُ عَلَى الْمَالَعُ عَلَى الْمَالِمُ الْمَالَعُ عَلَى الْمِنْ الْمَالَعُ عَلَى الْمَالْمُ عَلَى الْمَلْمُ الْمَالِمُ عَلَى الْمَالَعُ عَلَى الْمَالَعُ عَلَى الْمَالَعُ عَلَى الْمَلْمُ عَلَى الْمُلْمُ الْمَالَعُ عَلَى الْمَالَعُ عَلَى الْمَالَعُ عَلَى الْمَالَعُ عَلَى الْمَالَعُ عَلَى الْمَالَعُ عَلَى الْمَلْمُ عَلَى الْمَالِمُ الْمَلْمُ عَلَى الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمَالَعُ عَلَى الْمَالِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمَالِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِل

٣٣ وَبَيْنَهُمَا حِجَابُّ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُّ يَعْرِفُونَ كُلَّا بِسِيمَى هُمَّ وَنَا دَوْا أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ سَلَمُ عَلَيْكُمُّ لَوْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَظْمَعُونَ (إِنَّ)

(٢) الأنعام: ٩٣ مكية

تَسْتَكَبِرُونَ (﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٣٤ - ٱلَّذِينَ تَنَوَفَنَهُمُ ٱلْمَكَيِّكَةُ طَالِمِيّ أَنَفُسِمٍ مَّ فَٱلْقُواُ السَّلَةِ مَا كُنَّانَعُ مَلُ مِن سُوَعْ بَكَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَادْخُلُواْ أَبُوبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيمَا فَلَمِنْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكِيرِينَ ﴿

٣٥ - حَتَّى إِذَ ٱلْحَذْ نَامُتَرَفِيهِم إِلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَحَنُرُونَ اللَّهُ لَا جَعْتَرُواْ الْيُوَمِّ إِنَّكُمُ مِنَّا لَا لَنُصَرُونَ اللَّهُ مَذَكَانَتْ عَايَدِي لُتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُ مَعَلَى أَعَقَابِكُوْ لَنْ كِصُونَ اللَّهُ مُسْتَكِيرِينَ بِهِ عَسَمِرًا تَهْجُرُونَ اللَّهِ

٣٦- أَن تَقُولَ نَفْشُ بَحَسِّرَ ثَنَ عَلَىٰ مَا فَرَّطَتُ فِي جَنْبِ
اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّن خِرِينَ ﴿
اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّهَ هَدَىٰ نِي لَكُنتُ
مِنَ الْمُنَّقِينَ ﴿
مِنَ الْمُنَّقِينَ ﴿
اللَّهُ هَدَىٰ لَكُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمِينَ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُالِيْلِيْ الْمُلْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلِمُ الْ

أُوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَتَ لِي كَرَّهُ فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ الْكَالِيَالِيَّةِ

(١) غافر : ٦٠ مكية (٣) الأعراف : ١١ - ١٣ مكية (٥) النحل : ٢٨ - ٢٩ مكية

(٤) الأعراف: ٤٦ – ٤٩ مكية (٦) المؤمنون: ٦٤ – ٦٧ مكية

بَكَى قَدْ جَآءَ تُكَ ءَايَنِي فَكَذَبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَفِرِينَ ﴿
وَيَوْمُ الْفِيكَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وَيُومُ الْفِيكَمَةِ مَّسُودَةً أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوًى وَجُوهُهُم مُسْوَدَةً أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿
﴿
(١)

٣٧- وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ اَإِلَىٰ جَهَنَّمَ رُمُّلًّ مَّ اللَّهِمُ مَّ عَنَى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتَ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهُ ٱلْمَهُمُ عَلَيْكُمْ رُسُلُّ مِنكُمْ يَتَلُونَ عَلَيْكُمْ عَرَنَنُهُ ٱلْمَهُمُ عَلَيْكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَانَتُ كُلِمَةُ ٱلْعَذَابِ هَنَا قَالُوا بَلِي وَلَكِنْ حَقَّتَ كِلِمَةُ ٱلْعَذَابِ هَنَا قَالُوا بَلِي وَلَكِنْ حَقَّتَ كِلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا الْمَوْبِ مَهَا مَا مَوْنَى اللَّهُ الْمَا الْمَوْبَ جَهَنَا مَ خَلِدِينَ فِيهَا فَي أَسَى فَيْ وَكُلِدِينَ فِيهَا فَي أَسَى فَي اللَّهُ وَكُلُولُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَتَ كَبِينَ فِيهَا فَي أَسَى مَنْوَى الْمُتَكِينَ فِيهَا فَي اللَّهُ الْمُتَكِينَ فِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

٣٨- أَلَوْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُحَدِدُونَ فِي عَايَتِ اللَّهِ

اَنَّ يُصْرَفُونَ ﴿
الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِالْكِتَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا

بِهِ، رُسُلْنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿
إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿
فِي الْمَعْمِ أَيْنَ مَا كُنتُ مِنْ السَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿
فِي الْمَعْمِ أَيْنَ مَا كُنتُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللْمُلْلِلَةُ الْمُلْكُولُولُ الللَّهُ اللْمُلْكُولُولُولُ اللَّهُ الْمُ

ذَلِكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَقَرْحُونَ فِي الْأَرْضِ بِعَيْرِ الْفَقِ وَبِمَاكُنتُمُ تَمْرَحُونَ فِي ادْخُلُواْ أَبُورَبَجَهَنَمَ خَلِدِينَ فِيمَ أَفَيِلْسَ مَثْوَى الْمُتَكَيِّرِينَ فِي الْمُسَالِينَ فِيمَ أَفَيِلْسَ

٣٩- وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى النَّارِ اَذَهَبَتُمُ طَيِبَنِيكُوْ فِ حَيَاتِكُو الدُّنْيَا وَاسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تَجْزَوْنَ عَذَابَ الهُونِ بِمَا كُنْتُو تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْخَيِّ وَعِاكُنُمُ نَفْسُقُونَ فِي (1)

د - آیات تعرض تخلص المستکبرین من تبعة اضلال المستضعفین:

٤- وَبَرَرُواْ لِلَهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضَّعَفَ وَاللَّذِينَ السَّعَكَ الْكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَستُم السَّعَكَ الْمَاكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَستُم مُعْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْهَ مَنْ اللَّهُ لَمَدَ يُنَكَمُ مَّ سَوَآءٌ عَلَيْ نَا لَوْهَ مَنَا اللَّهُ لَمَدَ يُنَكُمُ مَّ سَوَآءٌ عَلَيْ نَا لَوْهَ مَنَا اللَّهُ لَمَدَ يُنَكُمُ مَّ سَوَآءٌ عَلَيْ نَا اللَّهُ لَمْ لَذَيْ نَا مَا لَنَا مِن مَحِيصٍ (٥)

23- وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُوْمِنَ بِهَذَا الْقُرْءَانِ
وَلَا بِالَّذِى بَيْنَ بَدَيْةٍ وَلَوْتَرَى إِذِ الظَّلِمُونَ
مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ
إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اَسْتُضْعِفُواْ
لِلَّذِينَ اَسْتَكَبُرُواْ لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّذِينَ اَسْتُضْعِفُواْ
لِلَّذِينَ اَسْتَكَبُرُواْ لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الللْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ

(٥) إبراهيم: ٢١ مكية

فَوَّا ٤٤ - وَلِلَهِ مِسَجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضِ مِن دَابَةٍ وَالْمَلَثِ كَهُ وَهُمْ لَا يَسَتَكْبُرُونَ فَلَ الْحَارُ الْمَلَثِ كَهُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبُرُونَ فَا فَا وَمُرُونَ الْأَرْضِ عَنَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِ مَ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ الْأَرْضِ عَنَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِ مَ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ الْأَرْضِ عَنَافُونَ رَبَّهُمُ مِن فَي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ.

ه ٤ - وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ.

الْ يَسْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ - وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ الْ اللهَ اللهُ عَنْ عَبَادَتِهِ - وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اللهُ اللهُ

27 إِنَّمَا يُوْمِنُ بِنَايَلَتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُواْ شَكَا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَايَسْتَكْمِرُونَ هَ ﴿ فَيَ الْمَصَاحِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفَا لَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَصَاحِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفَا وَطَمَعَا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنِفِقُونَ ﴿ فَا اللَّهُمْ يُنِفِقُونَ ﴿ وَطَمَعَا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنِفِقُونَ ﴿ فَا اللَّهُمْ يُنِفِقُونَ ﴿ فَا اللَّهُمْ يَنِفِقُونَ ﴿ فَا اللَّهُمْ عَنِ اللَّهُمْ يُنِفِقُونَ ﴿ فَا اللَّهُمْ عَنَا اللَّهُمْ يَنِفِقُونَ ﴿ فَا اللَّهُمْ يَنِفِقُونَ اللَّهُمْ عَنَا وَمِمَا ارْزَقْنَا هُمْ يُنِفِقُونَ ﴿ فَا اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمْ يَنْفِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُمْ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الل

فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً

بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠٠

٧٤ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلَّيْ لُوَالنَّهَ ارُوَالشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُّ لَاشَبُحُدُوالِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوالِلَّهِ الَّذِى خَلَقَهُ تَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ ﴾ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾

فَإِنِ ٱسۡتَحَـُّــُ بَرُواۡ فَٱلَّذِينَ عِنــَدَرَيِكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَايَسْتَمُونَ اللَّيْ قَالَ الَّذِينَ اَسْتَكَبَرُوا لِلَّذِينَ اَسْتُضَعِفُواْ أَعَنُ صَكَدَدْنَكُوْعَنِ الْهُكَ كَنْ بَعَدَ إِذْ جَآءَكُو بَلْ كُنْتُم تُجْرِمِينَ ﴿ آَنَا وَقَالَ الَّذِينَ اَسْتُضَعِفُوا لِلَّذِينَ اَسْتَكَبَرُواْ بَلْ مَكُرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرُ بِاللَّهِ وَجَعَلَ لَكُ وَأَندَ اذَا وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكُفُر بِاللَّهِ الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَىٰ فِي آعَنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ يُحْرَونَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ آَنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَىٰ لَيْ الْعَدَابَ وَاللَّذِينَ كَفَرُواْ النَّذَاقِ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَعَمُلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الْعَلَىٰ الْمَاكَانُوا يُعْمَلُونَ الْمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ الْمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ الْعَلَىٰ الْمُؤَلِّ

٢٧- النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوَّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوْا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَالُعَدَابِ اللهِ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيقُولُ الضَّعَفَتُوُا لِلَّذِينَ السِّتَكِيْرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ بَعَا فَهِلَ النَّهُ مُعْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ اللهِ قَالَ الَّذِينَ السّتَكَيْرُواْ إِنَّا كُنَّا لِكُمْ بَعَا فَهِلَ وَالْ اللَّذِينَ السّتَكَيْرُواْ إِنَّا كُلُّ فِيهَا وَالْ اللَّهِ وَلَهُ مَكْمَ بَيْنَ الْعِبَادِ اللهِ

هـ - آيات عدم الكبر فيها من سيات المقربين:

٤٣ - وَاَذْكُررَّ بَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً
 وَدُونَ الْجَهْرِمِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُّوِ وَالْآصَالِ
 وَلَاتَكُن مِّنَ الْغَلِينَ ﴿
 إِنَّ الَّذِينَ عِندَرَ بَلْكَ لَا يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ -

إِنَّ الذِين عِندُرُ يِلِكَ لايسْتَكْبِرُونَ عَن َ وَيُسَيِّحُونَهُ وَلَهُ بِيَسْجُدُونَ الْأَرْقُ (<sup>(7)</sup>

<sup>(</sup>٦) السجدة: ١٥ ـ ١٧ مكية

<sup>(</sup>۷) فصلت : ۳۸ - ۳۸ مکیة

<sup>(</sup>٤) النحل: ٤٩ - ٥٠ مكية

<sup>(</sup>٥) الأنبياء: ١٩ ـ ٢٠ مكية

<sup>(</sup>۱) سبأ: ۳۱ – ۳۳ مكية

<sup>(</sup>۲) غافر : ٤٦ – ٤٨ مكية (٣) الأعراف : ٢٠٥ – ٢٠٦ مكية

### ثانيًا: الآيات الواردة في «العُجْب»:

٤٨- لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَبَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَالْمَ تُعْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارِحُبَتُ ثُمُّ وَلَيْتُمُ م مُدَبِرِينَ شَ

## الآيات الواردة في «العجب» معنًى

٤٩- كِلْتَا ٱلْجَنَّئَيْنِ ءَالْتَأْ كُلَهَا وَلَوْتَظْلِومِنْهُ شَيْئًا ۚ وَفَجَرْنَا خِلَالُهُمَا نَهُرًا ١ وَكَاكَ لَهُ مُرْفَقًالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَيْحًا وِرُهُ أَنَا أَكُثُرُمِنكَ مَا لَا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَدَخَلَ جَنَّ نَهُ وَهُوَظَ إِلَهٌ لِنَفْسِهِ عَالَ مَآأَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَاذِهِ النَّهُ النَّهُ النَّالَ النَّهُ النَّالَةُ النَّهُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّ وَمَآأَظُنُ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَبِن زُّدِدتُّ إِلَى رَبِّ لأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا لِآيًا

٥٠ - قُلْهَلُ نُنَيِّنُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا إِنَّ اللَّهِ ٱلَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحسِنُونَ صُنعًا

أُولَيْهَكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَنتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ، لْحَيَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَزْنَا ١ ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَاكَفُرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَنِي وَرُسُلِي هُزُوًا ١

٥١- قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِيٌّ أَوَلَمْ يَعْلَمُ أَكَ أَلَّهُ قَدْأَهْلُكُ مِن قَبْلِهِ عِنِ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَأَسُدُّمِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُهُمْ عَأُ وَلَا يُسْتَلِّ عَن ذُنُوبِهِمْ ٱلْمُجْرِمُونَ ١

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ ٱلَّذِيكَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَايَكَيْتَ لَنَامِثُلَمَآ أُوقِى قَدُونُ إِنَّهُ الدُوحَظِ عَظِيمِ ١

٥٢ - هُوَالَّذِي آخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ مِن دِيَرِهِمْ لِأُوَّلِ ٱلْحَشِّرُ مَاظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُواۗ وَظُنُواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَنَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواً وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعَبُ يُخْرِبُونَ بِيُوبَهُم بِأَيْدِيهِمَ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُوا يَتَأُولِي ٱلْأَبْصَرِ ﴿

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «الكِبْر والعُجب»

1- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَيْ : «احْتَجَّتِ النَّارُ وَاجْنَنَهُ فَقَالَتْ هَذِهِ: هَذِهِ: يَدْخُلُنِي الْجُبَّارُونَ وَالْمَتَكَبِّرُونَ . وَقَالَتْ هَذِهِ: يَدْخُلُنِي الضَّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ . فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهَذِهِ: يَدْخُلُنِي الضَّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ . فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهَذِهِ: (أَنْتِ يَدْخُلُنِي الضَّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ . فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهَذِهِ (أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ) . وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مَلْوُهَا) \* (١) . وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مَلْوُهَا) \* (١) .

٢- \*( عَـنْ أَبِي سَلَمَـةَ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْسنِ
 عَـوْفٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَـالَ: الْتَقَى عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرِ
 وَعَبْدُاللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مْ \_ عَلَى
 المُرْوَةِ فَتَحَدَّثَا، ثُـمَ مَضَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ، وَبَقِي اللهُ بْنُ عَمْرٍو ، وَبَقِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ، وَبَقِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ و ، وَبَقِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ و . وَبَقِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ و . وَعَمَ عَبْدُ اللهِ بْنَ عَمْرٍ و . وَعَمَ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَمْرٍ و . وَعَمَ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَمْرٍ و . وَعَمَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍ و . وَعَمَ اللهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْهِ يَقُولُ: «مَـنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِـنْ خَـرْ دَلٍ (٢) مِـنْ كِبْرٍ كَبَّـهُ اللهُ (٣) لِـوجْهِـهِ فِي حَبَّةٍ مِـنْ خَـرْ دَلٍ (٢) مِـنْ كِبْرٍ كَبَّـهُ اللهُ (٣) لِـوجْهِـهِ فِي النَّارِ») \* (١٤).

٣- \* ( عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_

أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ قَالُوا: بَلَى . قَالَ عَلَيْهِ: «كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ . لَوْ أَقْسَمَ قَالُوا: بَلَى . قَالَ عَلَيْ اللهِ لِأَبُرَّهُ ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ ؟» عَلَى اللهِ لأَبُرَّهُ ، ثُمَّ قَالَ: «كُلُّ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ ؟» قَالُ: «كُلُّ عُتُلِّ (٥) جَوَّاظٍ (٢) مُسْتَكْبرِ )\* (٥) مُسْتَكْبرِ )\*

٤- \*( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنِ مَنْظَلَةَ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ سَلَامٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ مَرَّ فِي السُّوقِ وَعَلَيْهِ حُزْمَةٌ مِنْ حَطَبٍ فَقِيلَ لَهُ: مَا يَحْمِلُكَ عَلَى هَذَا . وَقَدْ أَغْنَاكَ اللهُ مِنْ هَذَا . وَقَدْ أَغْنَاكَ اللهُ مِنْ هَذَا . وَقَدْ أَغْنَاكَ اللهُ مِنْ هَذَا . قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أَدْفَعَ الْكِبْرَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ مِنْ هَذَا . قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أَدْفَعَ الْكِبْرَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ الْجُنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ خَرْدَلَةٌ مِنْ كِيْرٍ» \* (^^).

<sup>.)</sup> 

<sup>(</sup>١) البخاري الفتح ١٣ (٧٤٤٩) ، ومسلم (٢٨٤٦ واللفظ له

<sup>(</sup>٢) مثقال حبة من خردل: أي جزء يسير.

<sup>(</sup>٣) كبه الله: أي قلبه على رأسه وألقاه.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٢/ ٢١٥)، والمنسذرى فى الترغيب والترهيب (٣/ ٥٦٦) وقال: رواه أحمد ورواته رواة الصحيح. وقال الحافظ العراقي فى تخريج الإحياء: رواه أحمد والبيهقى من طريقه بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٥) العتل: الجافي الشديد الخصومة.

<sup>(</sup>٦) الجواظ: الجموع المنوع. وقيل المختال في مشيته.

<sup>(</sup>٧) الفتح ١٠(٢٠٧١) ، ومسلم (٢٨٥٣) واللفظ له .

<sup>(</sup>٨) الحاكم في المستدرك (٣/ ٤١٦) ، والمنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٥٦٦) واللفظ له ، وقال: رواه الطبراني بإسناد حسن .

<sup>(</sup>٩) الترمذي (٢٠١٨) وقال: هذا حديث حسن غريب، وقال محقق جامع الأصول (٢/٤): حديث حسن.

7- \*( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالْكِبْرَ ، فَإِنَّ الْكِبْرَ
 يَكُونُ فِي الرَّجُلِ وَإِنَّ عَلَيْهِ العَبَاءَةَ»)\*(١).

٧- \* ( عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ لَكَ نَقُ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَـامَةِ وَلَا يُنظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَـذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ وَلَا يُنظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَـذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرُ ) \* (٢).

٨- \*( عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ النَّبِي ﷺ
 قَالَ: «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي السَّحِبُ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي اَسْتَحْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ (غافر/ ٦٠))\*(٣).

٩- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، عَلَيْهِ جُبَّةُ سِيجَانٍ ، حَتَّى قَامَ عَلَى رَأْسِ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، فَقَالَ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ وَضَعَ كُلَّ فَارِسٍ النَّبِيِ عَلَيْ ، فَقَالَ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ وَضَعَ كُلَّ فَارِسٍ (أَوْ قَالَ: يُرِيدُ أَنْ يَضَعَ كُلَّ فَارِسٍ) وَيَرْفَعَ كُلَّ رَاعٍ ، فَأَخذَ النَّبِي يُنِي إِنَّ بَيْ فَقَالَ: ﴿ أَلَا أَرَى عَلَيْكَ فَارِسٍ مَنْ لَا يَعْقِلُ » ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ نَبِي اللهِ نُوحًا عَلَيْكَ الْوَصِيَّةَ لَلَا اللهُ نُوحًا عَلَيْكَ الْوَصِيَّةَ . حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ ، قَالَ لا بْنِهِ: إِنِّي قَاصٌ عَلَيْكَ الْوَصِيَّةَ . وَصَرَتْهُ الوَفَاةُ ، قَالَ لا بْنِهِ: إِنِّي قَاصٌ عَلَيْكَ الْوَصِيَّة . آمُرُكَ بِاللهِ إِلَهَ إِلَّا اللهُ .

فَإِنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالأَرْضِينَ السَّبْعَ لَـوْ وُضِعْنَ فِي كِفَّةٍ وَوُضِعَتْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللهُ فِي كِفَّةٍ لَرَجَحَتْ بِهِنَّ، وَلَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ ، وَالأَرْضِينَ السَّبْعَ ، كُنَّ حَلْقَةً أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ ، وَالأَرْضِينَ السَّبْعَ ، كُنَّ حَلْقَةً مُبْهَمَةً ، لَقَصَمَتْهُ لَنَّ (لَا إِلَـهَ إِلَّا اللهُ) و(سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ) ، فَإِنَّهَا صَلَاةً كُلِّ شَيْءٍ ، وَبِهَا يُلرزَقُ الْخَلْقُ ، وَبِعَمْدِهِ) ، فَإِنَّهَا صَلَاةً كُلِّ شَيْءٍ ، وَبِهَا يُلرزَقُ الْخَلْقُ ، وَأَنْهَاكَ عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ . فَقُلْتُ الْكِبْرُ ؟ قَالَ : فَهُو أَنْ يَكُونَ الْكِبْرُ ؟ قَالَ : فَهُو أَنْ يَكُونَ الأَحَدِنَا حَلَّةٌ يَالْبَسُهَا ؟ يَكُونَ الأَحَدِنَا دَابَّةٌ يَوْكَبُهَا ؟ قَالَ : هَوَ أَنْ يَكُونَ الأَحَدِنَا دَابَّةٌ يَوْكَبُهَا ؟ قَالَ : هَوَ أَنْ يَكُونَ الأَحَدِنَا دَابَّةٌ يَوْكَبُهَا ؟ قَالَ : هَوَ أَنْ يَكُونَ الأَحَدِنَا دَابَّةٌ يَوْكَبُهَا ؟ قَالَ : هَوَ أَنْ يَكُونَ الأَحَدِنَا دَابَّةٌ يَوْكَبُهَا ؟ قَالَ : هَوَ أَنْ يَكُونَ الأَحَدِنَا دَابَّةٌ يَوْكَبُهَا ؟ قَالَ : هَهُ وَ أَنْ يَكُونَ الأَحَدِنَا دَابَّةٌ يَوْكَبُهَا ؟ قَالَ : هَهُ وَ أَنْ يَكُونَ الأَحَدِنَا دَابَّةٌ يَوْكَبُهَا ؟ قَالَ : هَا لَذَ هَهُ وَ أَنْ يَكُونَ الأَحَدِنَا دَابَّةٌ يَوْكَبُهَا ؟ قَالَ : هَالَ : فَهُ وَ أَنْ يَكُونَ الأَحَدِنَا دَابَّةٌ يُوكَبُهَا ؟ قَالَ : هَا وَالَ : هَا وَالَ : هَا وَالَ : هَا وَالَ اللهِ ، فَهَا النَّاسِ » فَهَا النَّهِ ، فَهَا النَّاسِ » فَهَا النَّهِ ، فَهَا النَّهُ الْخَقِ ، وَغَمْصُ النَّاسِ » فَالَ : هَا مَنْ يَكُونَ النَّهُ وَالْتَاسِ » فَا النَّهُ وَالَ اللهِ ، فَا النَّهُ وَالَ اللهُ وَالْتُو الْمَاسِ » فَا النَّهُ الْخَقِ ، وَغَمْصُ النَّاسِ » فَا النَّهُ الْحُونَ الْمَاسِ اللهُ اللهُ

• ١٠ \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُنْ كَانَ فِي عَنْ هُ \_ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ لَا يَدْخُلُ الْجُنَّةُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ ﴾ . قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ اللهَ عُبُ مُنَ اللهَ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً . قَالَ: إِنَّ اللهَ مَي كُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً . قَالَ: إِنَّ اللهَ مَي كُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً . قَالَ: إِنَّ اللهَ مَي كُونَ ثُوبُهُ مَسَنَا وَنَعْلُهُ مَسَنَةً . قَالَ: إِنَّ اللهَ مَي كُونَ ثُوبُهُ مُكَالًا . الْكِبْرُ بَطَ رُ الْحَقِ (٥) وَعَمْ طُ النَّاسِ (٢٠) » \*(٧) .

١١- \* (عَنْ شُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ ـ

<sup>(</sup>۱) المنذرى فى الترغيب والترهيب (۳/ ٥٦١) وقال: رواه الطبرانى فى الأوسط، ورواته ثقات. وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح (۱/ ٤٩١): رواته ثقات.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۰۷) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود(١٤٧٩) ، والترمذي (٣٣٧٢) واللفظ لـه وقال: هذا حديث حسن صحيح ، وابن ماجة (٣٨٢٨).

<sup>(</sup>٤) أحمد في المسند (٢/ ١٧٠)، والبخاري في الأدب المفرد مع

شرحه (٢/ ٥٥١) واللفظ له ، والحاكم في المستدرك (١/ ٤٩). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٥) بطر الحق: هو دفعه و إنكاره ترفعا وتجبرا.

<sup>(</sup>٦) غمط الناس وغمصهم: احتقارهم.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۹۱).

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «يَا سُرَاقَةُ أَلَا أُخْرِرُكَ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ؟ » قُلْتُ: بَلَى يَارَسُولَ اللهِ. قَالَ: «فَأَمَّا أَهْلُ النَّارِ فَكُلُّ جَعْظَرِيٍ (١) جَوَّاظٍ (٢) مُسْتَكْبِرٍ ، وَأَمَّا أَهْلُ الْجَنَّةِ فَالضُّعَفَاءُ الْمَعْلُوبُونَ» (٣) \*(٣).

١٢ - \*( عَنْ ثَوْبَانَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَـنْ مَـاتَ وَهُـوَ بَـرِيءٌ مِـنَ الْكِبْرِ ، وَالغُلُولِ (٤) ، وَالدَّيْنِ دَخَلَ الْجُنَّةَ ») \* (٥) .

١٣- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِي عَيْهُ قَالَ: «يُحْشَرُ الْمُتُكَبِّرُونَ يَوْمَ اللهُ عَنْهُمَا اللَّكِبِّرُونَ يَوْمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ مُ اللَّالُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَيُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولُسَ (٢) كُلِّ مَكَانٍ فَيُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولُسَ (٢) تَعْلُوهُمْ نَارُ الأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةَ الْخَبَالِ» (٢).

١٤ - \* ( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَدَ \_ رَضِيَ اللهُ

عَنْهُمَا \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "يَطْوِي اللهُ عَنَ اللهُ عَنَ وَجَلَّ \_ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيدِهِ اليُمْنَى وَجَلَّ \_ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيدِهِ اليُمْنَى ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْلَكُ . أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ ، أَيْنَ الْمُتَكَبِرُونَ؟ . أَيْنَ الْمُتَكَبِرُونَ؟ . أَيْنَ الْمُلَكُ . أَيْنَ الْمُلَكُ . أَيْنَ الْمُتَكَبِرُونَ؟ ») \* (٨)

١٥ - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « يَقُولُ اللهُ سُبْحَانَهُ: الْكِبْرِيَاءُ
 رِدَائِي، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي. مَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُا
 أَلقَيْتُهُ فِي جَهَنَّمَ »)\* (٩).

- ١٦ - ﴿ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اللهُ عَنْهُ - اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنُونُ وَلَبِسْتُ الشَّمْلَةَ وَقَدْ رَكِبْتُ الْجِهَارَ وَلَبِسْتُ الشَّمْلَةَ وَقَدْ حَلَبْتُ الشَّاةَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ: ﴿ مَنْ فَعَلَ هَذَا فَلَيْسَ فِيهِ مِنَ الْكِبْرِ شَيْءٌ ﴾ ﴿ (١٠).

<sup>(</sup>١) الجعظرى: الفظ الغليظ المتكبر.

<sup>(</sup>٢) الجواظ: المختال في مشيته.

<sup>(</sup>٣) المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٥٦٣)، وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٤) الغُلُولُ: الخِيَانَةُ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٢٧٦ ، ٢٧٧). والترمذي (٥) أخرجه أحمد في المسند (١٥٧٢) وصححه الألباني ، الصحيحة (٢٧٨٥) ، والحاكم في المستدرك (٢٦/٢) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٦) بولس: في الترمذي بالباء الموحدة ، وفي شرح السنة بالياء ، المثناة من تحت ، وعلى كل فالكلمة أعجمية سمى بها ذلك السجن .

<sup>(</sup>۷) الترمـذي (۲٤٩٢) وقال: هـذا حـديـث حسن صحيح، والبغوي في شرح السنة (۱۳/ ۱۳۸) وقال: حديث حسن.

<sup>(</sup>٨) البخاري الفتح ١٣ (٧٤ ١٢) ، ومسلم (٢٧٨٨) واللفظ له

<sup>(</sup>٩) مسلم (٢٦٢٠). وابن ماجة (١٧٤) واللفظ له..

<sup>(</sup>۱۰) الترمذي (۲۰۰۱) واللفظ له وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، والحاكم في المستدرك (٤/ ١٨٤) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

# الأحاديث الواردة في ذِمِّ «الكِبْر والعُجب» معنًى

١٧- \* (عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: «أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُ وَنَهُنَ (١): الْفَخْرُ فِي الأَّحْسَابِ ، وَالطَّعْنُ فِي الأَّحْسَابِ ، وَالطَّعْنُ فِي الأَّحْسَابِ ، وَالنِيّاحَةُ ». وَقَالَ: الأَنْسَابِ ، وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنَّجُومِ ، وَالنِيّاحَةُ ». وَقَالَ: «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا ، تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ ») \* (٢).

• ١٨ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَنْهُ \_ عَنْ أَرْبَعَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللهُ \_ عَنَّ وَجَلَّ: رَسُولَ اللهِ عَنْهُ مَ اللهُ عَنْهُ مَ اللهُ عَنْهُ لَا اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ الله

١٩- \* (عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ عَنَهُ يُصَلِّي صَلَاةً فَقَالَ: «اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا ، وَالْحَمْدُ اللهِ بَكْرَةً وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا ، وَاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ نَفْخِهِ (٤) وَافْتِهِ (٥) وَهُمْزِهِ (٢) » (٧).

١٠- \*(عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَهُ: ﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ ، إِنَّ اللهَ يَنْ زِلُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَيُبَاهِي بِهِمُ الْلَلائِكَةَ فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي السَّمَاءِ ، فَيُبَاهِي بِهِمُ الْلَلائِكَةَ فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي أَتَوْنِي شُعْنًا غُبْرًا، ضَاحِينَ مِنْ كُلِّ فَجِ عَمِيقٍ، أَشْهِدُكُمْ أَتَوْنِي شُعْنًا غُبْرًا، ضَاحِينَ مِنْ كُلِّ فَجِ عَمِيقٍ، أَشْهِدُكُمْ أَتَّى وَتِ ، فيهِمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ هُمُ . فَتَقُولُ لَهُ الْلَلائِكَةُ: أَيْ رَبِ ، فيهِمْ فُلانٌ يَتُولُ اللهُ: قَدْ غَفَرْتُ ، قَالَ ، يَقُولُ اللهُ: قَدْ غَفَرْتُ هُلُانٌ مَنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ عِتْقًا مِنَ لَلْهُ مَنْ يَوْمٍ عَرَفَةً » (فَيَ مَرَفِقَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الل

١١- \* (عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَمِنْ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَمِنْ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَمِنْ الخُيلَاءِ مَا يُحِبُّ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فَأَمَّا اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فَأَمَّا اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ ، اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ ، وَالاَخْتِيالُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ ، وَالاَخْتِيَالُ الَّذِي يُحِبُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - الْطَّدَقَةِ ، وَالاَخْتِيَالُ الرَّيبَالِ وَعِنْدَ الصَّدَقَةِ ، وَالاَخْتِيَالُ الرَّيبَالُ الرَّيبَالُ وَعِنْدَ الصَّدَقَةِ ، وَالاَخْتِيَالُ الرَّبُ لِينَفْسِهِ عِنْدَ الْقِتَالِ وَعِنْدَ الصَّدَقَةِ ، وَالاَخْتِيَالُ الرَّيبَالُ اللهُ عَنْدَ الْقِتَالِ وَعِنْدَ الصَّدَقَةِ ، وَالاَخْتِيَالُ

(١) لا يتركونهن: أي كل الترك . إن تركته طائفة ، فعلته أخرى.

(۲) مسلم (۹۳۶).

(٣) النسائى (٥/ ٨٦) واللفظ له وصححه الألبانى (صحيح الجامــع ٨٩٣) ، والمنسذرى فى الترغيــب والترهيــب (٣/ ٢٧٥) وقال رواه النسائى وابن حبان.

(٤) نفخه : الكِبْر.

(٥) نفثه : الشِّعْر.

(٦) همزه : الموتة وهي الجنون .

(٧) أبو داود(٧٦٤) واللفظ له وقال محقق جامع الأصول

(٤/ ١٨٦): للحديث شواهد يرتقى بها إلى درجة الصحة ، وكذا الحاكم في المستدرك (١/ ٢٣٥) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .

(٨) ابن خزيمة في صحيحة (٤/ ٢٨٤٤) واللفظ له وقال محققه: إسناده صحيح ، والبيهقى في شعب الإيهان (٤/ ٦٨٠٤) وقال محققه: إسناده لا بأس به ، والبغوى في شرح السنة ، وقال محققه: أخرجه ابن خزيمة ورجاله ثقات.

الَّذِي يُبْغِضُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْخُيلَاءُ فِي الْبَاطِلِ») \* (١). ٢٢ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "بَيْنَهَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ . يَمْشِي فِي بُرْدَيْهِ

قَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ فَخَسَفَ اللهُ بِهِ الأَرْضَ . فَهُو يَتَجَلْجَلُ فِيهِ الأَرْضَ . فَهُو يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»)\*(٢).

٣٧- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَلَرَدُ اللهُ اللهُ عَلَى رَجُلٍ وَزُرٌ . فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ وَلَحُلٍ مِنْرٌ . وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ . فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَطَالَ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ . فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيلِهَا ذَلِكَ الْمُرْجِ وَالرَّوْضَةِ كَانَ لَهُ أَصَابَتْ فِي طِيلِهَا ذَلِكَ الْمُرْجِ وَالرَّوْضَةِ كَانَ لَهُ مَصنَاتٌ ، وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ مَصنَاتٌ لَهُ ، وَلَوْ أَنَّهَا شَرَفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهُا وَأَرْوَاثُهَا حَسنَاتٍ لَهُ ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهْ رِ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ تُسْقَى بِهِ كَانَ ذَلِكَ مَرَّتْ بِنَهْ رِ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ تُسْقَى بِهِ كَانَ ذَلِكَ مَرَّتْ بِنَهْ رِ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ تُسْقَى بِهِ كَانَ ذَلِكَ مَرَّتْ بِنَهْ رِ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ تُسْقَى بِهِ كَانَ ذَلِكَ مَرَّتْ بِنَهْ رِ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُونَ اللهُ فِي رِقَاجِهَا وَلَا ظُهُورِهَا فَهِي حَسَنَاتٍ لَهُ ، وَهِي لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَجْلِ أَجْرٌ . وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَحْرًا وَرِيَاءً فَهِي عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ . فَلْ مَنْ يَعْمَلُ وَلَى اللهُ وَيَعْ فَلَى اللهُ وَيَعْ فَلَى اللهُ فِي وَقَاجِهَا وَلَا هُولِي عَلَى ذَلِكَ وَرُدٌ . فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَحْرًا وَرِيَاءً فَهِي عَلَى ذَلِكَ وَرَجُلٌ اللهُ وَيُعْ فَى اللهُ وَيَعْ فَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ ا

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَـرَهُ \* وَمَـنْ يَعْمَـلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ﴾ ") \* ("".

٢٤ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: « الْفَخْرُ وَالْخُيلَاءُ فِي اللهُ عَلَيْهُ يَقُولُ: « الْفَخْرُ وَالْخُيلَاءُ فِي اللهَ يَالَهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى الْفَخْرَ وَالْخُيلَاءُ فِي اللهَ الْغَنَمِ .
الفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ<sup>(3)</sup> وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ .
وَالإِيمَانُ يَمَانٍ ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ ») \* (٥).

٥٢- \*( عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «الْغَزْوُ غَنْوَانِ: فَأَمَّا مَنِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «الْغَزْوُ غَنْوَانِ: فَأَمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ اللهِ ، وَأَطَاعَ الإِمَامَ ، وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ ، وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ ، وَأَجْتَنَبَ الْفَسَادَ ، فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنَبْهَهُ وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ ، وَأَجْتَنَبَ الْفَسَادَ ، فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنَبْهَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ . وَأَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَسُمْعَةً ، وَعَصَى الإِمَامَ ، وَأَفْسَدَ فِي الأَرْضِ ، فَإِنَّهُ لَنْ يَرْجِعَ الْإِمْامَ ، وَأَفْسَدَ فِي الأَرْضِ ، فَإِنَّهُ لَنْ يَرْجِعَ بِكَفَافٍ »)\*(٢).

٢٧- \* (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ

<sup>(</sup>۱) أبوداود(۲۲۰۹) ، والنسائى (٥/ ٧٨) واللفظ لـ وحسنه الألبانى ، صحيح النسائى (٢٣٩٨) والإرواء(١٩٩٩) وأحمد في المسند (٥/ ٤٤٦ ، ٤٤٦) .

<sup>(</sup>۲) البخاري الفتح ۱۰ (۵۷۸۹) ، ومسلم (۲۰۸۸) واللفظ له .

<sup>(</sup>٣) البخاري الفتح ١٣ (٧٣٥٦) واللفظ له، ومسلم (٩٧٨)

<sup>(</sup>٤) الفدادين: رعاة الإبل.

<sup>(</sup>٥) البخاري الفتح ٦(٩٩٩٣) واللفظ له ، ومسلم (٥٢).

<sup>(</sup>٦) أبوداود(٢٥١٥) وحسنه الألباني، صحيح سنن أبي داود(٢١٩٥)، والحاكم في المستدرك(٢/ ٨٥) واللفظ له وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۷) البخارى تعليقا (۱۰/ ٢٦٤). والنسائى (٥/ ٧٩) وحسنه الألبانى ، صحيح النسائى (٢٣٩٩) وابن ماجة (٣٦٠٥)، والحاكم فى المستدرك (٤/ ١٣٥) وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى .

بِنَفْسِهِ (١) حَتَّى يُكْتَبَ فِي الْجَبَّارِيسَ فَيُصِيبُهُ مَا أَصَابَهُمْ ») \* (٢).

٢٨ - ﴿ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَـهُ خُيلَاءَ ») ﴿ (٣) .

٢٩ - \* (عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ
 رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ لَمْ تُلْنِبُوا خَشِيتُ عَلَيْكُمْ مَا هُـوَ
 أَكْبَرُ مِنْهُ ، الْعُجْبُ » ) \* (3).

• ٣- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهَ عَنْهُ اللَّذِينَ النَّبِي وَ اللَّهِ قَالَ: (لَيَسَتُهِينَ أَقْ وَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِ مُ اللَّذِينَ مَا تُوا إِنَّا هُمْ فَحْمُ جَهَنَّمَ ، أَوْ لَيَكُونُنَ أَهْ وَنَ عَلَى اللهِ مَا تُوا إِنَّا هُمْ فَحْمُ جَهَنَّمَ ، أَوْ لَيَكُونُنَ أَهْ وَنَ عَلَى اللهِ مَنَ اجْعَلِ اللَّهِ فَدْ مِنَ اجْعَلِ اللَّهِ فِي يُكَهْدِهُ (٥) الحُرْءَ بِأَنْفِهِ ، إِنَّ اللهَ قَدْ مِنَ اجْعَلِ اللَّهِ فِي يُكَهْدِهُ (١) الْجَاهِلِيَّةِ ، إِنَّمَا هُو مُؤْمِنٌ تَقِيُّ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِيَّةً أَنْ اللهَ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ ، وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ وَفَاجِرٌ شَقِيً ، النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ ، وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُراب ») \* (٧).

٣١- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَا مِنِ امْرِى وَ إِلَّا فِي رَأْسِهِ حَكَمَةٌ (٨) وَالْحِكَمَةُ بِيَدِ مَلَكٍ ، فَإِنْ تَوَاضَعَ قِيلَ لِلْمَلِكِ : ارْفَعِ الْحِكَمَةُ . وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ قِيلَ لِلْمَلَكِ : ضَعِ الْحِكْمَةَ الْحُكَمَةَ . وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ قِيلَ لِلْمَلَكِ : ضَعِ الْحِكْمَةَ أَوْ حَكَمَتَهُ ») \* (٩) .

- (١) يذهب بنفسه: أي يترفع ويتكبر.
- (۲) الترمذى (۲۰۰۰) وقال: حديث حسن غريب. والمنذرى في الترغيب والترهيب (۳/ ۵۷۱) وقال: رواه الترمذى وقال: حسن، وقال محقق جامع الأصول (۱۰/ ۳۱۸) حديث حسن.
  - (٣) البخاري \_ الفتح ١٠ (٥٧٨٣) ، ومسلم (٢٠٨٥).
- (٤) المنذرى في الترغيب والترهيب (٣/ ٥٧١) وقال: رواه البزار بإسناد جيد.
- (٥) يدهده الخرء: أي يـدحرجه أمامه وهذه طبيعـة الجعل وهو المسمى عند العامة بالجعران.
- (٦) عبية الجاهلية: أي تخونها وكبرها وأصلها من العبء وهو الثقل.

- (۷) أبسوداود(۵۱۱٦) وحسنه الألباني، صحيح أبي داود(٤٢٦٩)، والترمذي(٣٩٥٥)واللفظ له وقال: حديث حسن غريب.
- (٨) الحكمة: حديدة في اللجام تكون على أنف الفرس وحنكه تمنعه من مخالفة راكبه.
- (۹) الهيثمى في مجمع الزوائد (۸/ ۸۳) واللفظ له ، وقال: رواه البزار واسناده حسن ، والمنذرى في الترغيب (۳/ ٥٦١)، وقال: رواه الطبراني والبزار وإسنادهما حسن ، وحسنه الألباني ، الصحيحة (۵۳۸).
  - (۱۰) البخاري ـ الفتح ۱۱ (۱٤٤٧).

٣٣- \* (عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَلَهُ عَنْهُ اَلَ عَنْهُ اَلَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَشَّلَ لَـهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَـهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ») \* (١).

٣٤ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ: «تَغْرُجُ عُنْقٌ مِنَ النَّارِ (٢) يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ: «تَغْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ (٢) يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَا عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ وَأُذْنَانِ تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌ يَنْطِقُ ، فَا عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ وَأُذْنَانِ تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌ يَنْطِقُ ، يَقُولُ: إِنِّي وُكِلْتُ بِثَلَاثَةٍ: بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، وَبِكُلِّ مَنْ يَقُولُ: إِنِّي وُكِلْتُ بِثَلَاثَةٍ: بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللهِ إِلْهًا آخَرَ، وَبِالْمُصَوِّرِينَ ») \* (٣).

## ومن الأحاديث الواردة في العجب:

٣٥- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيْهُ: (بَيْنَهَ رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ، مُرَجِّلٌ جُمَّتُهُ (١) إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ، فَهُ وَ يَتَجَلْجَلُ (١) إِلَى

يَوْم الْقِيَامَةِ") \* (٦).

٣٦- \*( عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الشَّعْبَانِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ، كَيْفَ تَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴿ (المائدة / ١٠٥) قَالَ: أَمَا واللهِ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴿ (المائدة / ١٠٥) قَالَ: أَمَا واللهِ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ فَقَالَ: ﴿ رَبِلِ الْتَمُرُوا بِمَعْرُوفٍ، وَتَنَاهَوْا عَنِ المُنْكُو، حَتَّى فَقَالَ: ﴿ رَبِلِ الْتَمُرُوا بِمَعْرُوفٍ، وَتَنَاهَوْا عَنِ المُنْكَوِ، حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحَا مُولًا عَمْ وَوَيَهُ وَتَنَاهَوْا عَنِ المُنْكُو، حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحَالًا مُولًا بِمَعْرُوفٍ، وَتَنَاهَوْا عَنِ المُنْكُو، حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحَالًا مُؤْلَونَ مِثْلًا عَمْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْوِ الصَّبْوِ الصَّبْوِ الصَّبْوِ الصَّبْوِ الصَّبْوِ الصَّبْوِ الصَّبْوِ المَعْرُونَ مِثْلً عَمْلُونَ مِثْلً عَمَلُونَ مِثْلً عَمَلُونَ مِثْلً عَمَلُونَ مِثْلً عَمَلِهِ ﴾ \* في الْجَمْرِ، لِلعَامِلِ فِيهِمْ مِثْلُ أَجْرِ فَيْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْوِ الصَّبْوِ الصَّبْوِ الصَّبْوِ المَعْرُونَ مِثْلُ عَمَلُونَ مِثْلً عَمَلُونَ مِثْلً عَمَلُونَ مِثْلً عَمَلِهِ ﴾ \* (المَاقِي اللهُ ا

# من الآثاروأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ « الكِبْر والعُجْب » قَالَ الْمَسِيحُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَأَكَنَّهُ » \* ( ) السَّقْفِ شَجَّهُ، وَمَنْ طَأْطَأَ أَظَلَّهُ وَأَكَنَّهُ » ) \* (٩).

١- \*( قَالَ الْمَسِيحُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: " إِنَّ الزَّرْعَ يَنْبُتُ فِي السَّهْ لِ وَلَا يَنْبُتُ عَلَى الصَّفَا.
 كَذَلِكَ الْحِكْمَةُ تَعْمَلُ فِي قَلْبِ الْمُتُواضِعِ وَلَا تَعْمَلُ فِي قَلْبِ الْمُتُواضِعِ وَلَا تَعْمَلُ فِي قَلْبِ الْمُتَوَاضِعِ وَلَا تَعْمَلُ فِي قَلْبِ الْمُتَكَبِّرِ. أَلَا تَرَوْنَ أَنَّ مَنْ شَمَخَ بِرَأْسِهِ إِلَى

٢- \*( قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -:
 ﴿ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَوَاضَعَ رَفَعَ اللهُ حَكَمتَهُ وَقَالَ: انْتَعِشْ
 نَعَشَكَ اللهُ فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرٌ

- (۱) أبوداود (۲۲۹)، والترمذي (۲۷۵۵) واللفظ له وقال: هذا حديث حسن، وصححه الألباني، صحيح سنن الترمذي (۲۲۱۲).
  - (٢) عُنُق بضمتين أي قطعة من النار .
- (٣) الترمذى (٢٥٧٤) واللفظ له وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب ، والمنذرى في الترغيب والترهيب (٣/ ٢٩٧) وقال: رواه الطبراني بإسنادين رواة أحدهما رواة الصحيح.
  - (٤) الجمه: هي مجتمع الشعر إذا تدلى من الرأس إلى المنكبين.

- (٥) التجلجل هو أن يسوخ في الأرض مع اضطراب شديد، ويندفع من شق إلى شق، والمراد أنه ينزل في الأرض مضطربا متدافعا (انظر هذا التفسير، وتفسيرات أخرى في فتح الباري ٢٧٢/١٠).
  - (٦) البخاري، الفتح (٥٧٨٩).
  - (٧) فيه: أي في ذلك الوقت وتلك الأيام.
  - (٨) أبوداود (٤٣٤١)، واللفظ له، وابن ماجة (٤٠١٤).
    - (٩) إحياء علوم الدين (٣/ ٢٣٦٤).

وَإِذَا تَكَبَّرَ وَعَدَا طَوْرَهُ، رَهَصَهُ اللهُ فِي الأَرْضِ وَقَالَ: اخْسَأْ خَسَأَكَ اللهُ. فَهُوَ فِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ حَقِيرٌ حَتَّى إِنَّهُ لأَحْقَرُ عِنْدَهُمْ مِنَ الْخِنْزِيرِ») \*(١).

٣- \*( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «مَنْ تَـوَاضَعَ للهِ تَخَشُّعًا رَفَعَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ. وَمَنْ تَطَاوَلَ تَعَظَّمً وَضَعَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ») \* (٢).

٤- \*( قَالَ النَّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَلَى الْمِنْبَرِ: «إِنَّ لِلشَّيْطَانِ مَصَالِيَ وَفُخُوخُهُ اللهِ وَالْكِبْرُ عَلَى عِبَادِ اللهِ وَالْكِبْرُ عَلَى عِبَادِ اللهِ . وَاتِّبَاعُ الهُوَى فِي غَيْرِ ذَاتِ اللهِ») \* (٤).

• ٥ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ] - أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَخْتَالُ فِي مِشْيَتِهِ وَيَجُرُّ إِزَارَهُ فَقَالَ: "إِنَّ لِلشَّيْطَانِ إِخْوَانًا») \* (٥).

7- \* (عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرِ الْعَدَوِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: خَطَبَنَا عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ عَنْهُ - قَالَ: ﴿ أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ (٢) بِصَرْمٍ (٧) وُوَلَّتْ حَذَّاءَ (٨). وَلَمْ يَنْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةً (٩) كَصُبَابَةِ وَوَلَّتْ حَذَّاءَ (٨). وَلَمْ يَنْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةً (٩) كَصُبَابَةِ الإِنَّاءِ. يَتَصَابُهَا صَاحِبُهَا . وَإِنَّكُمْ مُنتُقِلُونَ مِنْهَا إِلَى دَارٍ

لاَ زَوَالَ هَا . فَانْتَقِلُوا بِخَيْرِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ . فَإِنَّهُ قَلْ فَكُورَ لَنَا أَنَّ الحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفَةِ جَهَنَّمَ . فَيَهْوِي فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا لاَ يُسدْرِكُ لَمَا قَعْسَرًا. وَاللهِ لَتُمْسلاًنَ . وَاللهِ لَتُمْسلاًنَ . وَلَقَدْ دُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ أَفَعَجِبْتُمْ ؟ وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ أَفَعَجِبْتُمْ ؟ وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ أَفَعُ وَهُو كَظِيظُ (١١) مِنَ الزِّحَامِ . وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ وَهُو كَظِيظُ (١١) مِنَ الزِّحَامِ . وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ . مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ . حَتَّى وَمُو كَظِيظُ (١١) أَشْدَاقُنَا . فَالْتَقَطْتُ بُرُدَةً فَشَقَقْتُهَا بَيْنِي وَرَقُ الشَّعَرِ . حَتَّى وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ (١٢) فَانْتَقَطْتُ بُرُدَةً فَشَقَقْتُهَا بَيْنِي وَبَعْ فَهَا وَاتَزَرَ سَعْدٌ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ (١٢) فَانْتَقَطْتُ بُرُدَةً فِيضَفِهَا وَاتَزَرَ سَعْدٌ بِنِصْفِهَا . فَمَا أَصْبَحَ اليَوْمَ مِنَا أَحَدٌ إِلللهِ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِي بِنِصْفِهَا . فَمَا أَصْبَحَ اليَوْمَ مِنَا أَحَدُ إِللهِ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِي مِصْرٍ مِنَ الأَمْصَادِ . وَإِنِي أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِي عِظِياً وَعِنْدَ لَلهِ صَغِيرًا . وَإِنِّي أَعُودُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِي عَظِياً وَعِنْدَ لَلهُ صَغِيرًا . وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ نُبُ وَنَ الْأَمُونَ الْأَمُونَ الْأَمْرَاءَ بَعْدَنَا ») \* (١٣) .

٧- \*( قَالَ الأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ: (عَجَبًا لابْنِ آدَمُ يَتَكَبَّرُ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ مَجْرَى البَوْلِ مَرَّ تَيْنِ) \*(١٤).

٨- ﴿ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ: «مَا دَخَلَ قَلْبَ امْرِيءٍ شَيْءٌ مِنَ الْكِبْرِ قَطُّ إِلَّا نَقَصَ مِنْ

<sup>(</sup>۱) الإحياء للغزالي (۳/ ۳٦۱) ، وشرح السنسة للبغرى (۱) (۱۷) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه وكيع في الزهد (٢/ ٤٦٧).

<sup>(</sup>٣) مصالى : جمع مصلاة ـ بكسر الميم وسكون الصاد \_ وهى شرك ينصب للصيد ، المقصود بها : مايصيد به الناس من الآفات التى يستفزهم بها من زينة الدنيا وشهواتها .

<sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدين (٣/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٥) إحياء علوم الدين (٣/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٦) آذنت: أي أعلمت.

<sup>(</sup>٧) بصرم: الصرم الانقطاع والذهاب.

<sup>(</sup>٨) حذاء: مسرعة الانقطاع.

<sup>(</sup>٩) صبابة: البقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الإناء.

<sup>(</sup>۱۰) كظيظ: أي ممتليء .

<sup>(</sup>۱۱) قرحت: أي صار فيها قروح وجراح ، من خشونة الورق الذي نأكله وحرارته.

<sup>(</sup>١٢) سعد بن مالك: هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۱۳) مسلم (۲۹۶۷).

<sup>(</sup>١٤) إحياء علوم الدين للغزالي (٣/ ٣٥٨).

عَقْلِهِ بِقَدْرِ مَا دَخَلَ مِنْ ذَلِكَ ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ") \*(١).

ه ٩ - \* (عَنْ مَسْرُوقِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ قَالَ: "كَفَى بِالْمُرْءِ عِلْمًا أَنْ يُعْجَبَ بِالْمُرْءِ جَهْلًا أَنْ يُعْجَبَ بِعِلْمِهِ") \* (٢).

• ١٠ ﴿ مَرَّ بِالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ شَابٌّ عَلَيْهِ بِزَّةٌ لَهُ حَسَنَةٌ فَدَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: ابْنُ آدَمَ مُعْجَبٌ بِشَبَابِهِ مُحِبٌ لِشَبَابِهِ مَنَ الْعَبَادِ عَمَلَكَ . وَيُعَكَ ، دَاوِ قَلْبَكَ فَإِنَّ مُرَادَ اللهِ مِنَ الْعِبَادِ صَلَحُ قُلُوبِهمْ ») \* (٣).

١١- \* (قَالَ الْحَسَنُ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ «السُّجُودُ يَذْهَبُ بِالْكِبْرِ ، وَالتَّوْحِيدُ يَذْهَبُ بِالرِّيَاءِ ») \* (٤).

١٢ - \* (عَنِ الْحَسَنِ - رَحِمَهُ اللهُ - قَالَ: «مَنْ خَصَفَ نَعْلَيْهِ ، وَرَقَعَ ثَوْبَهُ ، وَعَفَّرَ وَجْهَهُ للهِ - عَنَّ وَجَلَّ - ، فَقَدْ بَرِى ءَ مِنَ الْكِبْرِ » ) \* (٥).

١٣ - \* (قَالَ مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ: «إِذَا طَلَبَ الْعَبْدُ الْعِبْدُ الْعِمْلِ زَادَهُ الْعِبْدُ الْعُمْلِ زَادَهُ الْعِمْلِ زَادَهُ وَإِذَا طَلَبَهُ لِغَيْرِ الْعُمَلِ زَادَهُ فَخْرًا» ) \* (٦).

١٤ - \*(عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: "قَالَ سُلَيْهَانُ اللهُ الله

خُفِضَ حَتَّىٰ مَسَّتْ قَدَمَاهُ البَحْرَ ، فَسَمِعَ صَوْتًا يَقُولُ: لَوْ كَانَ فِي قَلْبِ صَاحِبِكُمْ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ لَخَسَفْتُ بِهِ أَبْعَدَ مِثَّا رَفَعْتُهُ ﴾ \*(٧).

- \(\) ( عَنْ مُطَرِّف بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ الشِّخِيرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ رَأَى الْمُهَلَّبَ - وَهُ وَ يَتَبَخْتَرُ فِي جُبَّةِ خَزِ فَقَالَ : يَا عَبْدَاللهِ، هَذِهِ مِشْيَةٌ يَبْغَضُهَا اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَالَ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَوْلُكُ مُلْمَالًا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَوْلُكُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

١٦ - \* (عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾ (لقمان / ١٨) قَالَ: هُـوَ الإعْرَاضُ ، أَنْ يُكَلِّمَكَ الرَّجُلُ وَأَنْتَ مُعْرِضٌ عَنْهُ » ) \* (٩) .

١٧ - \* ( وَقَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ: «لَمَّا خَلَقَ اللهُ جَنَّةَ
 عَــدْنٍ نَظَـرَ إِلَيْهَا فَقَــالَ: أَنْــتِ حَــرَامٌ عَلَى كُــلِّ
 مُتَكَبِّر»)\*(١٠).

١٨ - \* (رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالعَزِيزِ حَجَّ قَبْلَ
 أَنْ يُسْتَخْلَفَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ طَاوُسُ وَهُ وَ يَخْتَالُ فِي مِشْيَتِهِ
 فَغَمَزَ جَنْبَهُ بِأُصْبُعِهِ ثُمَّ قَالَ: «لَيْسَتْ هَذِهِ مِشْيَةُ مَنْ فِي
 بَطْنِهِ خِرَاءً»)\* (١١).

ا ۱۹- \* (عَنْ يَعْيَى بْنِ جَعْدَةَ قَالَ: «مَنْ وَضَعَ جَبِينَهُ للهِ سَاجِدًا فَلَيْسَ بِمُتَكَبِّرٍ وَقَدْ بَرِيءَ مِنَ

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين (٣/ ٣٥٩) .

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور للسيوطي (٧/ ٢٠).

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين للغزالي (٣/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٤) التواضع لابن أبي الدنيا(٢٠).

<sup>(</sup>٥) التواضع لابن أبي الدنيا.

<sup>(</sup>٦) اقتضاء العلم العمل ، للخطيب البغدادي (٣٣) .

<sup>(</sup>٧) التواضع لابن أبي الدنيا ( ص ٣٥).

<sup>(</sup>٨) إحياء علوم الدين للغزالي (٣/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٩) التواضع لابن أبي الدنيا(١٥١).

<sup>(</sup>١٠) إحياء علوم الدين (٣/ ٣٥٨) .

<sup>(</sup>١١) المرجع السابق (٣/ ٣٥٩).

الْكِبْرِ")\*(١).

٢٠ \* (عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ الْلُغِيرَةِ ؟ قَالَ: قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ - عَلَيْهِهَا السَّلَامُ - : «طُوبَى لِمَنْ عَلَّمَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - كِتَابَهُ ثُمَّ لَا يَمُتْ جَبَّارًا») \* (٢).

٢١ \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ هُبَيْرَةَ أَنَّ سَلْهَانَ سُئِلَ سُئِلَ اللهِ بْنِ هُبَيْرَةَ أَنَّ سَلْهَانَ سُئِلَ اللهِ بْنِ هُبَيْرَةَ أَنَّ سَلْهَانَ سُئِلَةً عَنْ السَّيِّئَةِ الَّتِي لَا تَنْفَعُ مَعَهَا حَسَنَةٌ ؟ قَالَ: «الْكِبْرُ» ﴾ (").

٣٢- \*( رَأَى مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ وَلَدَهُ يَخْتَالُ فَدَعَاهُ وَقَالَ: «أَتَدْرِي مَنْ أَنْتَ؟ أَمَّا أُمُّكَ فَدَعَاهُ وَقَالَ: «أَتَدْرِي مَنْ أَنْتَ؟ أَمَّكَ أَمُّكَ فَاشْتَرَيْتُهَا بِهِا تَتَيْ دِرْهَمٍ، وَأَمَّا أَبُوكَ فَلَا أَكْثَرَ اللهُ فِي الشَّالِمِينَ مِثْلَهُ») \*(٤).

٣٢- \*(عَنْ عَمْرِو بْنِ شَيْبَةَ ؛ قَالَ: «كُنْتُ بِمَكَّةَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرُوةِ فَرَأَيْتُ رَجُلًا رَاكِبًا بَعْلَةً وَبَيْنَ يَكَيْهِ غِلْهَانُ يُعَنِّفُونَ النَّاسَ. قَالَ: ثُمَّ عُدْتُ بَعْدَ حِينٍ يَدَيْهِ غِلْهَانُ يُعَنِّفُونَ النَّاسَ. قَالَ: ثُمَّ عُدْتُ بَعْدَ حِينٍ فَلَا خُدْتُ بَعْدَادَ فَكُنْتُ عَلَى الْجِسْرِ فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ حَافٍ فَلَدَ خُلْتُ بَعْدَادَ فَكُنْتُ عَلَى الْجِسْرِ فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ حَافٍ حَاسٍ طَوِيلِ الشَّعْرِ. قَالَ: فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَأَتَأَمَّلُهُ. فَقَالَ لِي: مَالَىكَ تَنْظُرُ إِلَيَّ ؟ فَقُلْتُ لَهُ: شَبَّهُ ثُلُ لَهُ بِرَجُلٍ فَقَالَ لِي: مَالَىكَ تَنْظُرُ إِلَيْ ؟ فَقُلْتُ لَهُ: شَبَّهُ ثُلُكَ إِلَى وَأَتَأَمَّلُهُ. رَبُّكُلِ فَقَالَ لِي: مَالَىكَ تَنْظُرُ إِلَيْ ؟ فَقُلْتُ لَهُ: شَبَّهُ ثُلُكَ إِلَى وَأَتَأَمَّلُهُ. وَوَصَفْتُ لَهُ الصِّفَةَ . فَقَالَ لَهُ: أَنَا ذَلِكَ رَبُّكُ إِلَيْ عَرَفَعُنْ لَلهُ بِكَ ؟ فَقَالَ لَهُ: أَنَا ذَلِكَ اللهُ عَلْ اللهُ بِكَ ؟ فَقَالَ: ﴿ إِنِي تَرَفَّعْتُ اللهُ حَيْثُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ حَيْثُ اللهُ حَيْثُ اللهُ حَيْثُ لَقُ النَّاسُ » فَوضَع يَتَواضَعُ فِيهِ النَّاسُ فَوضَعَنِي اللهُ حَيْثُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَيْنِ اللهُ حَيْثُ النَّاسُ » ﴿ وَالْمَالَ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ ال

٢٤- \* ( قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْجُوْزَجَانِيُّ : النَّفْسُ

مَعْجُونَةٌ بِالْكِبْرِ وَالْحِرْصِ وَالْحَسَدِ. فَمَنْ أَرَادَ اللهُ تَعَالَى هَلَاكَهُ مَنَعَ مِنْهُ التَّوَاضُعَ وَالنَّصِيحَةَ وَالقَنَاعَةَ. وَإِذَا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى بِهِ خَيْرًا لَطَفَ بِهِ فِي ذَلِكَ ، فَإِذَا هَاجَتْ فِي اللهُ تَعَالَى بِهِ خَيْرًا لَطَفَ بِهِ فِي ذَلِكَ ، فَإِذَا هَاجَتْ فِي نَفْسِهِ نَارُ الْكِبْرِ أَدْرَكَهَا التَّوَاضُعُ مِنْ نُصْرَةِ اللهِ تَعَالَى . وَإِذَا هَاجَتْ فِي اللهِ تَعَالَى . وَإِذَا هَاجَتْ فِي اللهِ تَعَالَى . وَإِذَا هَاجَتْ فِي اللهِ عَنَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَإِذَا هَاجَتْ فِي اللهِ عَنَّ وَجَلَّ وَكَلَّ اللهِ عَنْ وَجَلَّ » ) \* تَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ » وَإِذَا هَاجَتْ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ » ) \* (٢).

70- \* (قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - «الْكِبْرُ وَالإِعْجَابُ يَسْلُبَانِ الْفَضَائِلَ ، وَيُكْسِبَانِ الرَّذَائِلَ وَلَيْسَ لَبَانِ الْفَضَائِلَ ، وَيُكْسِبَانِ الرَّذَائِلَ وَلَيْسَ لَمِنِ اسْتَوْلَيَا عَلَيْهِ إِصْغَاءُ لِنُصْحِ ، وَلَا قَبُولٌ لِتَأْدِيبِ ، لأَنَّ الْكِبْرَ يَكُونُ بِالْفَضِيلَةِ ، وَالْعُجْبَ يَكُونُ بِالْفَضِيلَةِ ، وَالْعُجْبَ يَكُونُ بِالْفَضِيلَةِ ، فَالْمُتَكَبِّرُ يَكُونُ بِالْفَضِيلَةِ ، وَالْعُجْبَ يَكُونُ بِالْفَضِيلَةِ ، فَالْمُتَكَبِّرُ يُكُونُ بِالْفَضِيلَةِ ، وَالْعُجْبَ يَكُونُ بِالْفَضِيلَة ، وَالْعُجْبَ يَكُونُ بِالْفَضِيلَة عَنِ السِّيْزَادَةِ الْمُتَادِّينَ ») \* (٧) .

77- \* (قَالَ الإِمَامُ مَالِكُ - تَعْلِيقًا عَلَى حَدِيثِ الرَّسُولِ عَلَى "إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ فَهُ وَ أَهْلَكُ هُمْ" قَالَ: إِذَا قَالَ ذَلِكَ تَحَزُّنًا لِمَا يَرَى فِي فَهُ وَ أَهْلَكُهُمْ" مَ" قَالَ: إِذَا قَالَ ذَلِكَ تَحَزُّنًا لِمَا يَرَى فِي النَّاسِ - يَعْنِي فِي أَمْرِ دِينِهِمْ - فَلَا أَرَى بِهِ بَأْسًا، وَإِذَا النَّاسِ - يَعْنِي فِي أَمْرِ دِينِهِمْ - فَلَا أَرَى بِهِ بَأْسًا، وَإِذَا قَالَ ذَلِكَ عُجْبًا بِنَفْسِهِ وَتَصَاعُرًا لِلنَّاسِ فَهُوَ الْمُكْرُوهُ اللَّذِي نَهِي عَنْهُ " \*) (٨).

٢٧- \* (قَالَ ابْنُ عَوْفٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_:
 عَجِبْتُ مِنْ مُعْجَبٍ بِضُورَتِهِ

وَكَانَ بِالأَمْسِ نُطْفَةً مَذِرَهُ

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق (٣/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٧) أدب الدنيا والدين للماوردي (٢٣١).

<sup>(</sup>۸) أبوداود / كتاب الأدب برقم (٤٩٨٣). وأتورده الألباني في «صحيح الجامع الصغير وزيادته» رقم (٧١٢).

<sup>(</sup>١) الزهد لوكيع بن الجراح (٢/ ٦٣٦).

<sup>(</sup>٢) التواضع لابن أبي الدنيا (٥٤).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٣١).

<sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدين (٣/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٥) إحياء علوم الدين (٣/ ٣٦٢).

وَفِي غَلٍ بَعْدَ حُسْنِ صُـورَتِهِ

يَصِيرُ فِي اللَّحْدِ جِيفَةً قَلْدِرَهُ

وَهُوَ عَلَى تِيهِ فِ وَنَخْ وَتِهِ

مَا بَيْنَ ثَوْبَيْهِ يَحْمِلُ الْعَذِرَهُ ﴾ (١).

٢٨- \*( قَالَ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ - أَرْكَانُ الْكُفْرِ أَرْكَانُ الْكُفْرِ أَرْبَعَةٌ: الْكِبْرُ ، وَالْحَسَدُ ، وَالْغَضَبُ ، وَالشَّهْوَةُ ")\* (٢).

٢٩ - \* ( قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ - رَحِّهُ اللهُ: الْكِبُرُ الْحَالَةُ الَّتِي يَخْتَصُّ بِهَا الإِنْسَانُ مِنْ إِعْجَابِهِ بِنَفْسِهِ . وَذَلِكَ أَنْ يَرَى نَفْسَهُ أَكْبَرَ مِنْ غَيْرِهِ ، وَأَعْظَمُ ذَلِكَ أَنْ يَتَكَبَّرَ عَلَى رَبِّهِ بِأَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِ الْحَقِّ وَالإِذْعَانِ لَهُ يَتَكَبَّرَ عَلَى رَبِّهِ بِأَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِ الْحَقِّ وَالإِذْعَانِ لَهُ بِالتَّوْحِيدِ وَالطَّاعَةِ . وَالتَّكَبُّرُ يَأْتِي عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: بِالتَّوْحِيدِ وَالطَّاعَةِ . وَالتَّكَبُّرُ يَأْتِي عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ الْأَفْعَالُ الْحَسَنَةُ زَائِدَةً عَلَى مَحَاسِنِ الْغَيْرِ ، وَمِنْ ثَمَّ وُصِفَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِاللَّيُّ كَبِّرِ . وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ مُتَكَلِّفًا لِللَّهُ عَلَى مُكَالِقًا لِللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ مَنْكُ بِرُدُ مِثْلُهُ ) \* (٣) النَّاسِ نَحْوُ قَوْلِهِ ﴿ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ النَّاسِ نَحْوُ قَوْلِهِ ﴿ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّالِ فَ وَاللَّهُ مُتَمْ بِرُدُ مِثْلُهُ ) \* (٣) .

٣٠ - \* (قَالَ أَحَدُ العُلَمَاءِ: «التَّوَاضُعُ فِي الخَلْقِ كُلِّهِمْ حَسَنٌ وَفِي الأَغْنِيَاءِ أَحْسَنُ . وَالتَّكَبُّرُ فِي الخَلْقِ

كُلِّهِمْ قَبِيحٌ وَفِي الفُقَرَاءِ أَقْبَحُ») \* (٤). ٣١ - \* (قَالَ الشَّاعِرُ: وَإِنْ أَفَادَكَ إِنْسَانٌ بِفَائِدَةٍ

مِنَ الْعُلُومِ فَلاَزِمْ شُـعُرَهُ أَبَدَا وَقُلْ فُلاَنٌ جَزَاهُ اللهُ صَالِحةً

أَفَادَنِيهَا وَدَعْكَ الْكِبْرَ وَالْحَسَدَا) \*. ٣٢- \* ( وَصَفَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ الإِنْسَانَ فَقَالَ: يَا مُظْهِرَ الْكِبْرِ إِعْجَابًا بِصُورَتِهِ

انُظُرْ خَلاَكَ فَإِنَّ النَّتْنَ تَشْرِيبُ لَوْ فَكَّرَ النَّاسُ فِيهَا فِي بُطُونِ هِـمُ

مَا اسْتَشْعَرَ الْكِبْرَ شُبَّانٌ وَلاَ شِيبُ هَلْ فِي ابْنِ آدَمَ مِثْلُ الرَّأْسِ مَكْرُمَةٌ

وَهُو بِخَمْسٍ مِنَ الأَقْذَارِ مَضْرُوبُ أَنْفٌ يَسِيلُ وَأُذْنٌ رِيحُهَا سَهِكٌ

وَالْعَيْنُ مَرْفَضَةٌ وَالنَّغُورُ مَلْعُوبُ وَالْعَيْنُ مَرْفَضَةٌ وَالنَّغُورُ مَلْعُوبُ يَا بْنَ التُّرَابِ عَدًا

أَقْصِرْ فَإِنَّكَ مَأْكُولٌ وَمَشْرُوبُ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدين (٣/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٥) أدب الدنيا والدين للماوردي (٢٣٣).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (٢٣١).

<sup>(</sup>٢) الفوائد لابن القيم (٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري(١٠/٤٨٩).

# من مضار «الكِبْر والعُجْب»

- (١) طَرِيقٌ مُوَصِّلٌ إِلَى غَضَبِ اللهِ وَسَخَطِهِ.
  - (٢) دَلِيلُ سُفُولِ النَّفْسِ وَانْحِطَاطِهَا.
- (٣) يُورِثُ الْبُعْدَ عَنِ اللهِ وَالبُعْدَ عَنِ النَّاسِ.
- (٤) الشُّعُورُ بِالْعُزْلَةِ وَضِيقِ النَّفْسِ وَقَلَقِهَا.
- (٥) اشْمِئْزَازُ النَّاسِ مِنْهُ وَتَفَرُّقُهُمْ مِنْ حَوْلِهِ.
  - (٦) اسْتِحْقَاقُ العَذَابِ فِي النَّارِ.
- (٧) هَلَاكُ النَّفْسِ وَذَهَابُ البَرَكَةِ مِنَ العُمْرِ.
- (٨) الْكِبْرُ مِنَ الأَسْبَابِ الَّتِي تُبْعِدُ الْمُتَكَبِّرُ عَنْ طَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.
  - (٩) جَزَاءُ المُتَكَبِّرِ الطَّرْدُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ.
- (١٠) المُتُكَبِّرُونَ يَصْرِفُهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَـنْ آيَاتِهِ فَتَعْمَى بَصَائِرُهُمْ وَلَا يَرُوْنَ الحَقَّ.

- أُمَّا مَضَارُّ العُجْبِ فَكَثِيرَةٌ مِنْهَا:
- (١١) العُجْبُ يُؤَدِّي إِلَى الكِبْرِ وَكَفَى بِهِ آفَةً.
- (١٢) العُجْبُ يُؤَدِّي إِلَى نِسْيَانِ الذُّنُوبِ وَإِرْجَاءِ التَّوْيَةِ.
- (١٣) العُجْبُ يُوَدِّي إِلَى التَّقْلِيلِ مِنَ الطَّاعَاتِ وَالتَّقْصِيرِ فِيهَا.
- (١٤) أَكْثَرُ سَعْيِ الْمُعْجَبِ بِنَفْسِهِ اللَّدِلِّ بِهَا سَعْيُ ضَائِعٌ وَغَيْرُ مَشْكُور.
- (١٥) العُجْبُ يُؤدِّي إِلَى الغُرُورِ وَالتَّعَالِي عَلَى النَّاسِ مِمَّا يَخْرَهُونَهُ.
- (١٦) العُجْبُ بِالرَّأْيِ يُـوَدِّي إِلَى الإِصْرَادِ عَلَى الخَطَاِ وَالبُعْدِ عَنْ الإِفَادَةِ مِنْ مَشُورَةِ المُخْلِصِينَ وَالعُلَمَاءِ النَّاصِحِينَ.
- (١٧) المُعْجَبُ بِنَفْسِهِ يُلْقِي بِهَا إِلَى الْهَلَاكِ وَيَحْرِمُهَا مِنْ رِضْوَانِ اللهِ وَمِنْ ثَمَّ رِضَا النَّاسِ.

## الكذب

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١٨     | ٦٠       | 177    |

#### الكذب لغةً:

مَصْدَرُ قَوْطِمْ: كَذَبَ يَكْذِبُ، وَهُو مَأْخُودُ مِنْ مَادَّةِ (ك ذب) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى خِلافِ الصِّدْقِ، قَالَ ابْنُ فَارِسِ: وَتَلْخِيصُ هَذَا: "أَنَّهُ لا يَبْلُغُ خِايَةَ الْكَلامِ ابْنُ فَارِسِ: وَتَلْخِيصُ هَذَا: "أَنَّهُ لا يَبْلُغُ خِايَةَ الْكَلامِ ابْنُ فَارِسِ: وَتَلْخِيصُ هَذَا: "أَنَّهُ لا يَبْلُغُ خِايَةَ الْكَلامِ فِي الصِّدْقِ، فِي الصِّدْقِ، مِنْ ذَلِكَ: الكَذِبُ، خِلافُ الصِّدْقِ، فِقَالُ كَذَبَ كَذَبًا، وَكَذَبْتُ فُلانًا: نَسَبْتُهُ إِلَى الكَذِبِ، وَقَالُ كُذَبَ ثُوكَذَبُ وَكَذَبًا، وَحَمَلَ فُلانً ثُمَّ كَذَبَ وَكَذَبَ فُلانً أَنْ وَكَذَبَ فُلانً أَنْ فُعَلَ كَذَبَ وَكَذَبًا، وَحَمَلَ فُلانٌ ثُمَّ كَذَبَ فُلانٌ أَنْ فُعَلَ كَذَبَ فُلانٌ أَنْ فُعَلَ كَذَبَ وَكَذَبَ فُلانٌ أَنْ فَعَلَ كَذَا، أَيْ مَا لَبِثَ، فَأَمَّا قَوْلُ العَرَبِ كَذَبَ عَلَيْكَ فِع، أَوْ قَدْ فَعَلَ كَذَا، أَيْ مَا لَبِثَ، فَأَمَّا قَوْلُ العَرَبِ كَذَبَ عَلَيْكَ بِهِ، أَوْ قَدْ فَعَلَ كَذَا، وَكَذَا، بِمَعْنَى الإِغْرَاءِ، أَيْ عَلَيْكَ بِهِ، أَوْ قَدْ وَجَبَ فَكَذَا، جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: "كَذَبَ عَلَيْكَ بِهِ، أَوْ قَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: "كَذَبَ عَلَيْكَ مُ عَلَيْكُ مُ وَجَبَ فَكَذَا جَاءَ فِي الْعَرَبِ (١)، (٢).

وَقَالَ الرَّاغِبُ: الْكَذِبُ يُقَالُ فِي الْقَالِ وَالفَعَالِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُـوْمِنُونَ ﴾ قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُـوْمِنُونَ ﴾ (النحل/ ١٦) (فَهَذَا فِي القَوْلِ)، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ (المنافقون/ ١) وَكَذِبُهُمْ فِي اعْتِقَادِهِمْ لَا فِي مَقَالِمِمْ، وَمَقَالُمُمْ كَانَ صِدْقًا، أَيْ فِي اعْتِقَادِهِمْ لَا فِي مَقَالِمِمْ، وَمَقَالُمُمْ كَانَ صِدْقًا، أَيْ قَوْلُ اللهِ ﴾ (المنافقون/ ١) (٣)، وَقَوْلُ اللهِ قَوْلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

تَعَالَى ﴿ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ﴾ (النبأ / ٢٨) كِذَّابٌ أَحَدُ مَصَادِرِ الْشَدَّدِ (أَيْ كَذَّبَ)؛ لأَنَّ مَصْدَرَهُ قَدْ يَجِيءُ عَلَى مَصَادِرِ الْشَدَّدِ (أَيْ كَذَّبَ)؛ لأَنَّ مَصْدَرَهُ قَدْ يَجِيءُ عَلَى تَفْعِيلٍ مِثْلُ تَكْلِيمٍ، وَعَلَى فِعَالٍ مِثْلُ كِذَّابٍ، وَعَلَى تَفْعِلَةٍ مِثْلُ تَوْصِيَةٍ وَعَلَى مُفَعَّلٍ مِثْلُ مُرَّقِ، وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: فَلْ سُبْحَانَهُ: ﴿ لَلْواقعة / ٢) كَاذِبَةٌ هُو اسْمٌ لُوضَعُ مَوْضِعَ الْمُصْدَرِ كَالعَاقِبَةِ وَالبَاقِيةِ (٤).

وَقَالَ القُرْطُبِيُّ: الكَاذِبَةُ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الكَذِبِ، وَقِيلَ: الكَاذِبَةُ صِفَةٌ وَالْمَعْنَى لاَ يُسْمَعُ لَهَا كَذِبٌ، وَقِيلَ: الكَاذِبَةُ صِفَةٌ وَالْمَوْصُوفُ مَحْدُوفٌ، أَيْ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا حَالٌ كَاذِبَةٌ، أَوْ نَفْسٌ كَاذِبَةٌ، أَيْ كُلُّ مَنْ يُخْبِرُ عَنْ وَقْعَتِهَا صَادِقٌ.

وَقَالَ الشَّوْرِيُّ : لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا أَحَدٌّ يَكْذِبُ بِهَا، وَقَالَ الكِسَائِيُّ : لَيْسَ لَهَا تَكْذِيبٌ، أَيْ يَنْبَغِي أَلاَّ يُكَذِّبَ بِهَا أَحَدٌ (٥).

قَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: الكَدِبُ نَقِيضُ الصِّدْقِ، يُقَالُ: كَذَبَ يَكْذِبُ كَذِبًا وكِذْبًا.

وَكُذَبَةٌ مِثَالُ هُمَزَةٍ، وَكَذْبَانُ.

وَالكُذَّبُ: جَمْعُ كَاذِبٍ، مِثْلُ رَاكِعٍ وَرُكَّعٍ. وَالْكُذُبُ: جَمْعُ كَذُوبٍ، مِثْلُ صَبُورٍ وَصُبُرٍ

<sup>(</sup>٣) المفردات للراغب (٤٢٧).

<sup>(</sup>٤) الصحاح (١/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي (١٧/ ١٢٧).

<sup>(</sup>١) أي بمعنى الإغراء أو الوجوب فيكون على غير الأصل فيها استعملت له مادة (ك ذب).

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة ( ١٦٨/٥).

وَكَذَبَ الرَّجُلُ: أَخْبَرَ بِالكَذِبِ(١).

وَقَالَ الإِمَامُ الرَّازِيُّ: وَأَكْذَبَهُ: جَعَلَهُ كَاذِبًا، أَوْ أَلْفَاهُ كَاذِبًا : أَوْ قَالَ لَهُ: كَذَبْتَ. وَتَكَذَّبَ فُلاَنٌّ إِذَا تَكَلَّفَ الكَذِبُ.

وَقَدِ اسْتَعْمَلَتِ العَرَبُ الكَذِبَ فِي مَوْضِع الخَطَأِ، قَالَ الأَخْطَلُ:

كَذَبَتْكَ عَيْنُكَ أَمْ رَأَيْتَ بِوَاسِطٍ

غَلَسَ الظَّلاَم مِنَ الرَّبَابِ خَيَالاً وَمِنْهُ حَدِيثُ عُرْوَةَ، قِيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبِثَ بِمَكَّةَ بِضْعَ عَشْرَةَ سَنةً. قَالَ: كَذَبَ. أَيْ أَخْطَأَ، وَمِنْهُ قَوْلُ عُمَرَ لِسَمُ رَةَ حِينَ قَالَ : الْمُغْمَى عَلَيْهِ يُصَلِّي مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ صَلاَةً حَتَّى يَقْضِيَهَا، فَقَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّهُ يُصَلِّيهِنَّ مَعًا. أَيْ أَخْطَأْتَ (٢).

وَيَأْتِي الكَذِبُ بِمَعْنَى الْجُبْنِ عَنِ الثَّبَاتِ في الْخُرْبِ. وَبِمَعْنَى: مَعَارِيضِ الكَلاَمِ وَالتَّوْرِيَةِ (٣).

#### الكذب اصطلاحا:

قَالَ الجُرْجَانِيُّ: كَذِبُ الخَبَرِ عَدَمُ مُطَابَقَتِهِ لِلْوَاقِعِ. وَقِيلَ هُوَ إِخْبَارٌ لاَ عَلَى مَا عَلَيْهِ اللُّخْبَرُ عَنْهُ. (٤)

وَقَالَ ابْنُ حَجَرِ: الكَذِبُ: هُوَ الإِخْبَارُ بِالشَّيْءِ عَلَى خِلاَفِ مَا هُوَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ عَمْدًا أَمْ خَطَأً (٥).

قَالَ التَّهَانَوِيُّ : الكَذِبُ خِلاَفُ الصِّدْقِ، قِيلَ هُوَ قَبِيحٌ لِعَيْنِهِ، وَقِيلَ لِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الْمُضَارّ الخَاصَّةِ؛

(٧) تهذيب الأخلاق للجاحظ ص ٣٢.

(٨) الكليات (٥٥٦) .

(٩) الأخلاق الإسلامية وأسسها (١/ ٢٩٥).

(٦) كشاف اصطلاحات الفنون (٣/ ١٢٤٣).

(٢) النهاية في غريب الحديث: ١٥٩٥، ، ١٦٠) باختصار.

(٣) انظر لسان العرب والصحاح والنهاية: مادة كذب.

(٤) التعريفات(١٨٣) وانظر التوقيف (٢٨٠).

(١) لسان العرب: (١/ ٧٠٤، ٧٠٥).

(٥) فتح الباري: (٦/ ٢٤٢).

النِّنُّبُ ﴾ (يوسف/ ١٧)، وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِ يُوسُفَ بِدَم كَذِبٍ. فَجَمَعُوا بَيْنَ كَذِبِ القَوْلِ وَكَذِبِ الْفَعْلِ (٩٠).

لأَنَّ شَيْئًا مِنَ الأَقْوَالِ وَالأَفْعَالِ لاَيَحْسُنُ لِذَاتِهِ وَلاَ يَقْبُحُ

الشَّيْءِ بِخِلاَفِ مَا هُوَ بِهِ (٧).

الْمُطَابَقَةِ لِمَا فِي نَفْسِ الأَمْرِ مُطْلَقًا.

مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُطَابِقَ لِلَا فِي نَفْسِ الأَمْرِ (^).

الكذب قد يكون بالأفعال:

وَقَالَ الْجَاحِظُ : الْكَـذِبُ : هُـوَ الإِخْبَـارُ عَـنِ

وَقَالَ الكَفَوِيُّ : الكَذِبُ : إِخْبَارٌ عَنِ الْمُخْبَرِ بِهِ

قَالَ : وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هُوَ عَدَمُ الْمُطَابَقَةِ عَبَّا

يَقُ ولُ الشَّيْخُ الْمَيْدَانيُّ: وَكَمَا يَكُ ونُ الصِّدْقُ

وَالكَذِبُ فِي الأَقْوَالِ يَكُونَانِ فِي الأَفْعَالِ. فَقَدْ يَفْعَلُ

الإِنْسَانُ فِعْلاً يُوهِمُ بِهِ حُدُوثَ شَيْءٍ لَمْ يَحْدُثْ، أَوْ يُعَبّرُ

بِهِ عَنْ وُجُودِ شَيْءٍ غَيْر مَوْجُودٍ، وَذَلِكَ عَلَى سَبيل

الْمُخَادَعَةِ بِالفِعْلِ مِثْلَهَا تَكُونُ الْمُخَادَعَةُ بِالقَوْلِ، وَرُبَّهَا

يَكُونُ الكَـٰذِبُ فِي الأَفْعَالِ أَشَدَّ خَطَـرًا وَأَقْوَى تَـٰأْثِيرًا مِنَ

الكَذِبِ فِي الأَقْوَالِ. وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ مَا حَكَاهُ اللهُ لَنَا مِنْ

أَقْوَالِ وَأَفْعَالِ إِخْوَةِ يُوسُفَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - إِذْ جَاءُوا

أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ بُكَاءً كَاذِبًا، وَقَالُوا - كَذِبًا .. : ﴿ يَا

أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ

عَلَى خِلاَفِ مَا هُوَ بِهِ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ كَذَٰلِكَ وَقِيلَ: عَدَمُ

#### الرخصة في الكذب:

قَالَ النَّووِيُّ: اعْلَمْ أَنَّ الكَذِبَ يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ مُحُرَّمًا - يَجُوزُ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ بِشُرُوطٍ مُحْتَصَرُهَا: أَنَّ الْكَلامَ وَسِيلَةٌ إِلَى الْقَاصِدِ، فَكُلُّ مَقْصُودٍ مَحْمُودٍ يُمْ الْكَذِبُ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنُ تَعْصِيلُهُ بِغَيْرِ الْكَذِبِ يَحْرُمُ الكَذِبُ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يُكُنْ تَعْصِيلُهُ إِلاَّ بِالْكَذِبِ يَحْرُمُ الكَذِبُ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَعْصِيلُهُ إِلاَّ بِالْكَذِبِ، ثُمَّ إِنْ كَانَ تَعْصِيلُ ذَلِكَ يَكُنْ تَعْصِيلُهُ إِلاَّ بِالْكَذِبِ، ثُمَّ إِنْ كَانَ تَعْصِيلُ ذَلِكَ المُقْصُودِ مُبَاحًا كَانَ الْكَذِبِ مُبَاحًا، وَإِنْ كَانَ تَعْصِيلُ ذَلِكَ كَانَ الْكَذِبُ مُبَاحًا، وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا الْقَفْصُودِ مُبَاحًا كَانَ الْكَذِبُ مُبَاحًا، وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا وَالْمَعْمُ وَالْمِيلُ إِنْ الْكَذِبُ وَاجِبًا الْكَذِبُ وَاجِبًا الْمَدِيعَةُ مَالِهِ، وَأَخْفَى مَالَهُ، وَسُئِلَ إِنْسَانُ عَنْهُ وَجَبًا الْكَذِبُ وَإِخْفَى مَالَهُ، وَسُئِلَ إِنْسَانُ عَنْهُ وَجَبًا المَودِيعَةُ ... إِلَى أَنْ قَالَ وَجَبَ الكَذِبُ بِإِخْفَائِهِ، وَكَذَا الوَدِيعَةُ ... إِلَى أَنْ قَالَ وَالأَحْوطُ فِي هَذَا كُلِّهِ أَنْ يُورِيَى. وَمَعْنَى التَّوْرِيَةِ الْإِلنِسْبَةِ إِلَى مَا يَقْصِدَ بِعِبَارَتِهِ مَقْصُودًا صَحِيحًا لَيْسَ هُو كَاذِبًا بِالنِسْبَةِ إِلَى مَا يَقْهَمُهُ الْمُخَاطَبُ، وَإِلنِسْبَةِ إِلَى مَا يَقْهَمُهُ الْمُخَاطَبُ، وَلِو لَتَهُ وَلَوْ تَرَكَ التَّوْرِيَةَ وَأَطْلَقَ عِبَارَة الْكَذِبِ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ فِي هَذَا الْمَجَالِ (١).

قَالَ الْجَاحِظُ: مَا لَمْ يَكُنْ لِدَفْعِ مَضَرَّةٍ لاَ يُمْكِنُ أَنْ تُدْفَعَ إِلاَّ بِهِ، أَوِ اجْتِرَارِ نَفْعِ لاَ غِنَى عَنْهُ، وَلاَ يُتَوَصَّلُ أَنْ تُدْفَعَ إِلاَّ بِهِ فَإِنَّ الْكَذِبَ عِنْدَ ذَلِكَ لَيْسَ بِمُسْتَقْبَحٍ، وَإِنَّهَا إِلَيْهِ إِلاَّ بِهِ فَإِنَّ الْكَذِبَ عِنْدَ ذَلِكَ لَيْسَ بِمُسْتَقْبَحٍ، وَإِنَّهَا يُسْتَقْبَحُ الْكَذِبُ إِذَا كَانَ عَبَثًا، أَوْ لِنَفْعٍ يَسِيرٍ لاَ يُسْتَقْبَحُ الْكَذِبُ إِذَا كَانَ عَبَثًا، أَوْ لِنَفْعٍ يَسِيرٍ لاَ خَطَرَ لَهُ (٢).

وَقَالَ الرَّاغِبُ: الْكَذِبُ يَكُونُ قَبِيحًا بِثَلاَثَةِ شَرَائِطَ:

الأَوَّلُ : أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ بِخِلاَفِ الْمُخْبَرِ عَنْهُ.

الشَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمُخْبِرُ قَدِ اخْتَلَقَهُ قَبْلَ الإِخْبَار بهِ.

الثَّالِثُ: أَنْ يَقْصِدَ إِيرَادَ مَا فِي نَفْسِهِ.

قَالَ: وَلاَ يَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَنْ يُقَالَ: جَوَرُوا الْكَذِبَ فِيهَا يُرْجَى مِنْهُ نَفْعٌ دُنْيَوِيُّ، فَإِنَّ الْمُنْفَعَةَ الدُّنْيَوِيَّةَ الكُنْيَوِيَّةَ وَلَى وَكَانَتْ مُلْكَ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا لاَ تُعَادِلُ الضَّرَرَ الْحَاصِلَ مِنْ أَدْنَى كَذِب، وَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ مَا قُلْنَاهُ فِي نَفْعِ الْحَاصِلَ مِنْ أَدْنَى كَذِب، وَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ مَا قُلْنَاهُ فِي نَفْعِ أَخْرُويٍّ يَكُونُ الإِنْسَانُ فِيهِ عَاجِلاً وَآجِلاً و مَعْذُورًا، أَخْرُويٍّ يَكُونُ الإِنْسَانُ فِيهِ عَاجِلاً وَآجِلاً و مَعْذُورًا، كَمَنْ سَأَلَكَ عَنْ مُسْلِم اسْتَرَ فِي دَارِكَ وَهُوَ يُرِيدُ قَتْلَهُ. فَيَقُولُ: لاَ فَهَذَا الْكَذِبِ مُوفٍ عَلَى ضَرَرِهِ وَهُوَ فِيهِ مَعْذُورٌ (٣). نَفْعَ هَذَا الْكَذِبِ مُوفٍ عَلَى ضَرَرِهِ وَهُوَ فِيهِ مَعْذُورٌ (٣).

# دَوَاعِي الكَذِبِ وَأَمَارَاتُهُ:

لِلْكَذِبِ دَوَاعٍ تَدْعُو إِلَيْهِ وَأَمَارَاتٌ تَدُلُّ عَلَيْهِ،

<sup>(</sup>٣) الذريعة إلى مكارم الشريعة (٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) باختصار عن أدب الدنيا والدين (٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) تهذيب الأخلاق (٣٢).

وَلاَ شَكَّ أَنَّ مَعْرِفَةَ هَذِهِ الدَّوَاعِي وَتِلْكَ الأَمَارَاتِ عِمَّا يُسَاعِدُ فِي مُحَاوَلَةِ الْعِلاَجِ؛ لأَنَّ الخُطْوةَ الأُولَى فِي عِلاَجِ يُسَاعِدُ فِي مُحَوِفة الْعُلاَجِ؛ لأَنَّ الخُطْوةَ الأُولَى فِي عِلاَجِ أَيِّ مَرَضٍ، تَنْحَصِرُ فِي مَعْرِفةِ أَسْبَابِهِ وَتَعْدِيدِ أَعْرَاضِهِ لَيِّ مَرْضٍ، تَنْحَصِرُ فِي مَعْرِفةِ أَسْبَابِهِ وَتَعْدِيدِ أَعْرَاضِهِ لِلْقَضَاءِ عَلَيْهَا وَالتَّخَلُّصِ مِنْهَا، وَقَدْ ذَكَرَ الْلَوَرْدِيُّ مِنْ هَا وَلَدَّ وَلَا لَا لَوَرْدِيُّ مِنْ هَا وَللَّسْبَابِ:

١ - اجْتِلاَبَ النَّفْعِ وَاسْتِدْفَاعَ الضُّرِ، فَيَرَى الكَذَّابُ أَنَّ الكَذِبَ أَسْلَمُ وَأَغْنَمُ، فَيُرَخِّصُ لِنَفْسِهِ فِيهِ الْكَذَّابُ أَنَّ الكَذِبَ أَسْلَمُ وَأَغْنَمُ، فَيُرَخِّصُ لِنَفْسِهِ فِيهِ الْكَذَابُ أَنَّ الكَذِبَ وَاسْتِشْفَافًا لِلطَّمَع.

٢ - أَنْ يُؤْثِرَ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُهُ مُسْتَعْذَبًا، وَكَلاَمُهُ مُسْتَظْرَف، مُسْتَظْرَف، مُسْتَظْرَف، فَلاَ يَجِدُ صِدْقًا يَعْذُبُ وَلاَ حَدِيثًا يُسْتَظْرُف، فَيَسْتَحْلِيَ الْكَذِبَ اللَّذِي لَيْسَتْ غَرَائِزُهُ مُعْوِزَةً، وَلاَ طَرَائِفُهُ مُعْجِزَةً.

٣ - أَنْ يَقْصِدَ بِالكَذِبِ التَّشَفِّي مِنْ عَدُوِّهِ
 فَيَسِمُهُ بِقَبَائِحَ يَخْتِرعُهَا عَلَيْهِ، وَيَصِفُهُ بِفَضَائِحَ يَنْسُبُهَا
 إلَيْه.

٤ - أَنْ تَكُونَ دَوَاعِي الْكَذِبِ قَدْ تَرَادَفَتْ عَلَيْهِ
 حَتَّى أَلِفَهَا، فَصَارَ الكَذِبُ لَهُ عَادَةً، وَنَفْسُهُ إِلَيْهِ
 مُنْقَادَةً (١).

٥- حُبَّ التَّرَأُسِ، وَذَلِكَ أَنَّ الكَاذِبَ يَرَى لَهُ فَضْلاً عَلَى الْمُحْبَرِ بِهَا أَعْلَمَهُ، فَهُوَ يَتَشَبَّهُ بِالعَالِمِ الفَاضِلِ فَي ذَلِكَ (٢).

## · أُمَّا أَمَارَاتُ الكَذِبِ فَمِنْهَا:

- أَنَّكَ إِذَا لَقَّنتُهُ الْحَدِيثَ تَلَقَّنَهُ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ مَا

لَقَّنْتُهُ ( إِيَّاهُ ) وَبَيْنَ مَا أَوْرَدَهُ فَـرْقٌ عِنْدَهُ، أَيْ أَنَّـهُ يَخْلِطُ بَيْنَ مَا سَمِعَهُ مِنْكَ وَمَا اخْتَرَعَهُ مِنْ عِنْدِهِ.

- أَنَّكَ إِذَا شَكَّكْتَهُ فِي الْخَدِيثِ تَشَكَّكَ حَتَّى يَكَادُ يَرْجِعُ فِيهِ.

- أَنَّكَ إِذَا رَدَدْتَ عَلَيْهِ قَـوْلَهُ حَصِرَ وَارْتَبَكَ، وَلَمُ يَكُنْ عِنْدَهُ نُصْرَةُ الْمُحْتَجِّينَ وَلاَ بُرْهَانُ الصَّادِقِينَ.

- مَا يَظْهَ رُ عَلَيْهِ مِنْ رِيبَةِ الْكَذَّابِينَ، وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ «الوُجُوهُ مَرَايَا» تُرِيكَ أَسْرَارَ البَرَايَا» وَإِذَا اتَّسَمَ بِالْكَذِبِ، نُسِبَتْ إِلَيْهِ شَوَارِدُ الكَذِبِ الْمُجْهُولَةِ ( أَيِ الشَّائِعَاتِ وَمَا فِي حُكْمِهَا ) وَأُضِيفَتْ الْمَجْهُولَةِ ( أَيِ الشَّائِعَاتِ وَمَا فِي حُكْمِهَا ) وَأُضِيفَتْ إِلَى أَكَاذِيبِهِ زِيَادَاتٌ مُفْتَعَلَةٌ، حَتَّى يَصِيرَ هَذَا الْكَاذِبُ مَكْذُوبًا عَلَيْهِ فَيَجْمَعُ بَيْنَ مَعَرَّةِ الكَذِبِ مِنْهُ، وَمَضَرَّةِ الكَذِب عَلَيْهِ فَيَجْمَعُ بَيْنَ مَعَرَّةِ الكَذِبِ مِنْهُ، وَمَضَرَّةِ الكَذِب عَلَيْهِ (٣).

# أَنْوَاعُ الكَذِبِ وَالأَسْمَاءُ الدَّالَّةُ عَلَيْهِ:

قَالَ الرَّاغِبُ: الْكَذِبُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ اخْتِرَاعًا لِقَصَّةٍ لَوْ نُقْصَانًا لِقَصَّةٍ لَوْ نُقْصَانًا يُغَيِّرَانِ الْمُعْنَى، أَوْ تَحْرِيفًا بِتَغْيِيرِ عِبَارَةٍ. فَمَا كَانَ اخْتِرَاعًا يُقَالُ لَهُ الافْتِرَاءُ وَالاخْتِلاَقُ.

وَمَا كَانَ مِنْ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ يُقَالُ لَهُ: مَيْنٌ .

وَكُلُّ مَنْ أَوْرَدَ كَذِبًا فِي غَيْرِهِ، فَهُوَ إِمَّا أَنْ يَقُولَهُ فِي حَضْرَةِ الْمُقُولِ فِيهِ أَوْ فِي غَيْبَتِهِ فَإِنْ كَانَ اخْتِرَاعًا فِي حَضْرَةِ الْمُقُولِ فِيهِ فَهُو بُهْتَانٌ (٤). وَإِنْ كَانَ فِي غَيْبَتِهِ خَهْوَ بُهْتَانٌ (٤). وَإِنْ كَانَ فِي غَيْبَتِهِ فَهُو كَذَبٌ.

<sup>(</sup>٣) أدب الدنيا والدين (٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) الذريعة (٢٧٥).

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين (٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) جعل الراغب ذلك من محبة النفع المدنيوي وحب الترأس الداعي إلى الكذب، انظر الذريعة (٢٧٥).

### حكم الكذب:

ذَكَرَ الإِمَامَانِ ابْنُ حَجَرٍ وَاللَّهَ الْكَبَائِرِ، وَأَفْحَشُ الْكَذِبِ مَا (الَّذِي لاَ رُخْصَةَ فِيهِ) مِنَ الْكَبَائِرِ، وَأَفْحَشُ الْكَذِبِ مَا كَانَ كَذِبًا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ رَسُولِهِ عَلَيْهِ، وَقَدْ صَرَّحَ اللهُ لَمَا عُلَى اللهِ وَالكَذِبِ اللهُ وَالكَذِبِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فِي عَنْهُمُ مُ إِلَى أَنَّ الكَذِبِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فِي تَعْشِهُ مَ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فِي تَعْلِيلِ حَرَامٍ وَيَسُولِهِ فِي تَعْلِيلِ حَرَامٍ وَيُسُولِهِ فِي تَعْلِيلِ حَرَامٍ وَلَهُ وَرَسُولِهِ فِي تَعْلِيلِ حَرَامٍ أَوْ تَعْرِيمِ حَلالٍ كُفْرٌ عَضْ، وَإِنَّا الْكَلامُ فِي الكَذِبِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فِي اللهِ وَرَسُولِهِ فِي الكَذِبِ عَلَى اللهِ وَلَهُ اللهِ وَرَسُولِهِ فِي الكَذِبِ عَلَى اللهُ وَقَالَ الْكَلَامُ فِي الكَذِبِ عَلَى اللهِ وَيَعْمُ فِيهَا سِوى ذَلِكَ (١).

وَقَدْ ذَكَرَ الدَّهَبِيُّ أَنَّ الْكَذِبَ فِي الْحَالَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ كَبِيرَةٌ وَأَنَّ الكَذِبَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ أَيْضًا مِنَ السَّابِقَتَيْنِ كَبِيرَةٌ وَأَنَّ الكَذِبَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ أَيْضًا مِنَ الْكَبَائِرِ فِي غَالِبِ أَحْوَالِهِ (٢).

### من معاني كلمة «الكذب» في القرآن الكريم:

١ - بِمَعْنَى النِّفَاقِ: ﴿ وَلَمْ مُ عَذَابٌ أَلِيهٌ بِمَا كَانُوا
 يَكْذبُونَ ﴾ (البقرة / ١٠) أَىْ يُنَافِقُونَ.

٢- بِمَعْنَى الإِنْكَارِ: ﴿ مَا كَذَبَ الفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾
 (النجم/ ١١) أَيْ مَا أَنْكَرَ.

٣- بِمَعْنَى خُلْفِ الْوَعْدِ: ﴿لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ﴾ (الواقعة / ٢) أَيْ رَدُّ وَخُلْفٌ.

3- بِمَعْنَى الكَذِبِ اللَّغَوِيِّ: ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِالحَقِّ لَلَّا جَاءَهُمْ ﴾ (قَ/ ٥)، ﴿ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا ﴾ (القمر/ ٩)، ﴿ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾ (سبأ/ ٥٤)، ﴿ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ (آل عمران/ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ (آل عمران/ ١٨٤)، ﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ فصَبَرُوا عَلَى مَاكُذِّبُوا ﴾ (الأنعام/ ٣٤)

[للاستزادة: انظر صفات: الافتراء - الإفك - البهتان - شهادة الزور - الفجور - النفاق - الرياء - الخداع - الغدر - نقض العهد - الإساءة - الضلال.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الصدق - الأمانة - الإيمان - البر - الاستقامة - إقامة الشهادة - الكلم الطيب - التقوى].

<sup>(</sup>١) الزواجر ( ١٢٤ ، ١٢٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل ذلك في الكبائر (١٢٥ - ١٢٨ ).

# الآيات الواردة في «الكذب»

#### التكذيب بآيات الله:

- ٥ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدَتِنَآ ٱلْوَلَيَهِ كَاصُحَابُ
  النَّارِّهُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿
   يَسَنِيَ إِسْرَهِ مِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِى ٱلَّتِى ٱنْعَمْتُ عَلَيْكُرُ
   وَأَوْفُواْ بِعَهْدِى آُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَ إِيَّلَى فَٱرْهَبُونِ ﴿
  - ٢- وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ وَقَفَيْنَا مِنْ
    بَعْدِهِ عِإلرُّ سُلِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ
    ٱلْبَيِنَنْ تِ وَأَيَّدْ نَهُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ ٱفْكُمَ الْمَتَكْبَرَثُمْ فَفَرِيقًا
    رَسُولُ بِمَا لَا خُونَ ٱنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرَثُمْ فَفَرِيقًا
    كَذَبْتُمُ وَفَرِيقًا نَقْنُلُونَ ﴿ إِنَّهُ الْمَثَكَارِثُمُ فَفَرِيقًا
    كَذَبْتُمُ وَفَرِيقًا نَقْنُلُونَ ﴿ إِنَّهُ الْمَثَلَاثُهُ مَا مَا لَا الْهَالِثَالُونَ ﴾ وَفَرِيقًا الْقَالَةُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِيقَا الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْفُلْمُ الْمُثَامِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِيقَا الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَالِمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا ا
    - ٣- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغَنِي عَنْهُمْ الْمُوالُهُمْ وَلَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغَنِي عَنْهُمْ الْمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَأُولَكِمِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴿ ﴾ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴿ ﴾ حَدَابِ اللهِ مُّ كَذَبُوا مِن عَبْلِهِمُ كَذَبُوا بِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ الله
    - 3- قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ
       فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِبِينَ ﴿

- وَعَدَاللّهُ اللّذِينَ مَا مَنُواْ وَعَمِمِلُواْ الصَّلِحَتِ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿
   وَالّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ إِنَّا يَنْتِنَا ٱلْوَلَئِيلَكَ
   أَصْحَدَبُ الْجَحِيمِ ﴿
- لَقَدْ أَخَذْ نَامِيثَقَ بَنِيٓ إِسْرَءِ يِلَ وَأَرْسَلُنَا إِلَيْهِمْ رُسُلَا كُمُّا جَاءَهُمْ رَسُولُ إِمَالَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿ (\*)\*
  أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿ (\*)\*
  - الْكَهُودَوَالَّذِينَ اَشَرَكُواْ وَلَتَجِدَنَ اَمنُواْ الْدِينَ اَمنُواْ الْكَهُودَوَالَّذِينَ اَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَ الْكَ الْمَثُواْ الَّذِينَ اَلَوَا الَّذِينَ اَلَوَا الَّذِينَ اَلَوَا الَّذِينَ الْكَ الْمَثُواْ الَّذِينَ وَالْمَثُواْ الَّذِينَ وَالْمَثُواْ الَّذِينَ وَالْمَثُواْ الَّذِينَ وَالْمَثُولِ الْمَثَانَ وَانَّهُمْ وَلِينَ اللَّهُ مِنْ الْمَثُولِ الْمَثَانَ الْمَثَلِينِ اللَّهُ مَلَى الرَّسُولِ وَكَا الْمَثُولُونَ اللَّهُ وَمَا عَمَا عَمَ فُواْ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ وَهَا اللَّهُ اللَّ

(٦) المائدة : ٧٠ مدنية

أَصْعَلَبُ لَلْحَكِيدِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ (٧)

(٧) المائدة : ٨٦ - ٨٦ مدنية

(٤) آل عمران: ١٣٧ مدنية

(٥) المائدة : ٩ - ١٠ مدنية

(١) البقرة: ٣٩ - ٤٠ مدنية

(۲) البقرة : ۸۷ مدنیة
 (۳) آل عمران : ۱۰ – ۱۱ مدنیة

- لِكَلِمَنتِٱللَّهِ وَلَقَدْجَ إَهَ كَ مِنْ لَبَإِي الْمُرْسَلِينَ الْمُنْ
- امَن وَأُصْلَحَ فَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ فَمَن وَمُنذِ رِينَ فَمَن عَامَن وَأُصْلَحَ فَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ فَن أَلَى مَا اللّهُ مَا يَحْزَنُونَ فَلَا عَلَى اللّهِ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ
- ١٢ قُل إِنِي عَلَى بَيِنَةٍ مِّن رَّ فِي وَكَذَّبْتُم بِهِ ءً مَا عِندِى مَا تَسْتَعَجْلُونَ بِهِ ۚ إِن ٱلْحُكُمُ مَا عِندِى مَا تَسْتَعَجْلُونَ بِهِ ۚ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِللَّهِ يَقُصُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ (١٥)
- قُلْ هُوَالْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ اَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ لِلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ أَنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ اَلْاَينَتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿ ثَنَّ لَاَ اللَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴾ وَكَذَبَ بِهِ وَوَمُكَ وَهُوالْحَقُ قُلُ لَسْتُ عَلَيْكُمُ بِوكِيلٍ ﴿ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّلْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْم
- ١- وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا دُواْحَرَمْنَا كُلَّ ذِى ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَٱلْعَنَدِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ فَرِينَ الْبَقَرِ وَٱلْعَنَدِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُخُومَهُمَا إِلَّا مَاحَمَلَتَ ظُهُورُهُمَا أَوْمَا أَخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ أَوْمَا أَخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَهُ مِبِبَعْ بِهِمْ وَإِنَّا لَصَلِيقُونَ ﴿

- مَاجَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَعِيرَةِ وَلَاسَ آبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ
   وَلَا حَامِ وَلَكِكَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ
   اَلْكَذِبُ وَأَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿
- ٩- وَمَاتَأْنِيهِ مِمِنْ ءَايَةِ مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ
   عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ ﴾
   فَقَذْ كَذَّ بُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمُ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَـُواْ
   مَاكَانُواْ بِدِ عَيْسَتَهْ رَءُونَ ﴿ ﴾
- ١٠ وَلَقَدِ أُسَنُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ مِا لَّذِينَ
   سَخِرُواْ مِنْهُ مِ مَّاكَانُواْ بِهِ عَيْسَنَهْ زِءُونَ ﴿
   قُلِّ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ
   كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُكَذِينَ ﴿
  - ١١- قَدْخَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُواْ بِلِقَآءِ اللَّهِ حَقَىٰ إِذَا جَآءَ تَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرَ يُنَاعَلَى مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَاسَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(٦) الأنعام: ٥٧ مكية

(٧) الأنعام: ٦٥ - ٦٦ مكية

(٤) الأنعام: ٣١ - ٣٤ مكية

(٥) الأنعام: ٤٨ - ٤٩ مكية

(١) المائدة : ١٠٣ مدنية

(۲) الأنعام: ٤ - ٥ مكية(٣) الأنعام: ١٠ - ١١ مكية

فَإِن كَذَبُوكَ فَقُلْ رَّبُكُمْ ذُورَحَمَةِ
وَسِعَةِ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ
الْمُجْرِمِينَ ﴿
سَيَقُولُ الَّذِينَ اَشْرَكُواْ لَوْشَاءَ اللهُ مَا اَشْرَكَنَا وَلاَ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ وَإِنْ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

17- وَهَلَا اِكِنَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَاتَبِعُوهُ وَاتَقُوا لَعَلَكُمُ تُرْجَمُونَ فَيْ أَن تَقُولُو أَإِنَّمَا أُنزِلَ الْكِئنبُ عَلَى طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَاعَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ فَيْ أَوْتَقُولُوا لُو أَنَا أُنزِلَ عَلَيْمَا الْكِئنبُ لَكُنَا أَهْدَىٰ مِنْهُمُ فَقَدْ جَآءَ حَيُم بِينَةٌ مِن زَيِحَمُم وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَعَنْ أَظْلَمُ مِمَن كَذَبِ بِكَاينتِ

(٣) الأعراف: ٣٦ - ٣٧ مكية

ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَ الْسَنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصَّدِفُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ عَنْ ءَايَكِيْنَا الْمُوَءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُصَّدِفُونَ ﴿ ﴿ ﴾ عَنْ ءَايَكِيْنَا الْمُوَءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُصَّدِفُونَ ﴿ ﴿ ﴾

١٧- وَالَّذِينَ كَذَّهُ أَبِعَا يَكِنِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا ٱلْوَلَيْهِ كَ أَصْحَلُ النَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَبَ بِعَا يَتِهِ عَ أُولَيْكَ يَنَا هُمُ مَ نَصِيبُهُم مِنَ ٱلْكِئَلِ حَتَّى إِذَا جَآءَ تُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْ مَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ صَلُواْ عَنَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِمٍ مَ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ ﴿

١٩- أَوَعِبْتُمْ أَنْ جَآءَكُمْ فِلْكَرُّمِن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ
مِن كُولِكُنْ وَكُمُ وَلِنَكَّوُ أُولَعَلَكُو تُرْحَمُونَ ﴿
فَكَذَّبُوهُ فَأَخِينَنَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا
الَّذِينَ كَذَبُوا بِثَايَنِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا
فَوْمًا عَمِينَ ﴿
فَوْمًا عَمِينَ ﴿
هُودًا قَالَ يَنْقُومُ مِاعَبُهُ وَاللّهَ عَلَيْهُ مُ أَقَالَ يَنْقُومُ مِاعَبُهُ وَاللّهَ مَالَكُمُ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَأَقَلَا لَنَقُونَ ﴿
مَالَكُمُ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَأَقَلَا لَنَقُونَ ﴿
مَالَكُمُ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَأَقَلَا لَنَقُونَ ﴿
مَا لَكُمُ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَأَقَلَا لَنَقُونَ الْإِلَى اللّهِ عَيْرُهُ وَأَقَلَا لَنَقُونَ الْإِلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ اللّهُ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَأَقَلَا لَنَقُونَ الْإِلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

يَعْدِلُونَ ﴿ اللَّهُ \* اللَّهُ

٢١- وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّ قَوْا لَفَنَحْنا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِن ٱلسَّمَآ ، وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن عَن ٱلسَّمَآ ، وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن (٣)
 كَذَّبُواْ فَأَخَذْ نَهُم بِمَاكَ أَوُاْ يَكْسِبُونَ ﴿

٢٧- تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِهَا وَلَقَدْ
 جَآءَ تُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُوْمِنُواْ
 بِمَا كَذَبُواْ مِن قَبْلُ
 كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَ فِينَ إِنَ إِنَّ الْكَ

من القَد اَخَذْ نَاءَالَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْضِ
مَن الشَّمرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكُونَ وَالْ النَّاهَا فَهُ وَإِن تُصِبَهُمْ
سَيِّنَةٌ يُظَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَعَهُ وَالْاَ إِنَّمَا
سَيِّنَةٌ يُظَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَعَهُ وَالْآ إِنَّمَا
طَيْرِهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَ اَكُ ثَرَهُمُ اللَّا إِنَّمَا
لَا يَعْلَمُونَ اللَّ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عِنْ ءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا
وَقَالُوا مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عِنْ ءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا
فَوْ الْوَا مُهُمَا تَأْنِنَا بِهِ عِنْ ءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا
فَوْ الْوَا مُهُمَا تَأْنِنَا بِهِ عِنْ ءَايَةٍ لِلسِّحَرَنَا بِهَا فَمَا
فَوْ الْوَا مُهُمَا تَأْنِنَا بِهِ عَنْ ءَايَةٍ مُقَالِدٍ فَاللّهُ وَالْقَمَا فَعَلْ فَعَلْ اللّهُ وَالْمَاعَةُ عَلْمُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَالْمَاعُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللل

قَالَ ٱلْمَلاَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَ إِنَّالْنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةِ وَإِنَّالْنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَنْدِبِينَ ١ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَنكِنِيِّ رَسُولٌ مِن رَّبَ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ أُيَلِغُكُمْ رِسُلَنتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُونَ نَاصِحُ أَمِينُ ﴿ أُوَعِجْبُنُدُ أَنْ جَآءَكُمْ ذِكُرُّ مِنْ ذَيِكُمْ عَلَى رَجُلِ مِّنكُمْ لِلُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوۤا إِذْجَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِقُومِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْحَلْقِ يَصْطَةً فَأَذْكُرُوٓاْءَالَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمُ نُفُلِحُونَ ١ قَالُوٓ أَا جَثْنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحُدَهُ، وَنَذَرَ مَاكَانَ نَعْمُدُ ءَايَآؤُنَاً فَأَيْنَا بِمَاتِعَدُنَا ۗ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْ كُم مِن زَبِّكُمُ رِجْسُ وَعَضَبُ أَتُجَدِلُونَنِي فِي أَسَمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُدْ وَءَابَآؤُكُمُ مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَانُ فَٱنْظِرُوۤ أَ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنْتَظِينَ ﴿ فَأَنِحَيْنَكُ وَالَّذِينَ مَعَكُهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَارَ ٱلَّذِينَ كَنَّهُواْ بِعَايَدْنِنَا ۗ وَمَا كَانُواْ

٠٠- ٱلَّذِينَ <u>كَذَّبُوا</u> شُعَيْبًا كَأَن لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَبًا كَأَنُوا هُمُ ٱلْخَسِرِينَ اللَّ

ٱلرِّجْزُ لَنُوْمِنَ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَيْ

إِسْرَاءِيلَ شَ

مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

فَلَمَّاكَشَفْنَاعَنَّهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلٍ
هُم بَلِغُوهُ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ ﴿
فَأَننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِ ٱلْمِيْ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ
بِعَايَلِنِنَا وَكَانُواْعَنْهَا غَلْفِلِينَ ﴿

٧٤ سَأَصْرِفُعَنَ اَيْتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَعَيْرُ ٱلْحَقِّ وَإِن يَسَرُواْ كُلَّ اَيَةٍ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَسَرُواْ سَكِلًا الرُّشْدِ لَا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا مَهَا وَإِن يَسَرُواْ سَبِيلًا الرُّشْدِ لَا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ وَإِن يَسَرُواْ سَبِيلًا الْغَيِّ يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ وَإِن يَسَرُواْ سَبِيلًا الْغَيِّ يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ فِإِن يَسَرُواْ سَبِيلًا الْغَيِّ يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ فِإِن يَسَرُواْ إِنَا يَسْتِيلًا وَلِقَلَا عَنْهِ إِن اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَالْمِنَا وَلِقَلَا وَلِقَلَا وَالْمَاكَانُواْ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلُونَ إِلَيْ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا يُعْمَلُونَ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلِكُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٥٧- وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي َ اتَيْنَهُ ءَاينِنَا فَانسَكَخَ
مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطِنُ فَكَانَ
مِنْ الْفَاوِينِ ﴿
مِنَ الْفَاوِينِ ﴿
وَلَوْشِتْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَتُهُ وَأَخْلَدَ
إِلَى الْأَرْضِ وَاتَبْعَ هَوَنَهُ فَمَثُلُهُ وَكَمْثُلِ
الْكَ الْأَرْضِ وَاتَبْعَ هَوَنَهُ فَمَثُلُهُ وَكُمْثُلِ
الْكَ الْأَرْضِ وَاتَبْعَ هَوَنَهُ فَمَثُلُهُ وَكُمْثُلِ
الْكَ الْإِن تَعْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثَ
الْوَتَ مَرْكَ لَهُ وَابِيَا يَنِنَا فَاقَصُصِ الْقَصَصَ
لَقَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿
اللّهُ مَيْتَفَكَّرُونَ ﴿
اللّهُ مَنْكُ الْقَوْمُ الّذِينَ كَذَبُواْ بِعَاينِنَا
سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الّذِينَ كَذَبُواْ بِعَاينِنَا
وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿
اللّهُ اللّهُ الْقُومُ الّذِينَ كَذَبُواْ بِعَاينِنَا
وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿
اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٢٦- وَمِعَنْ خَلَقْنَا أَمْتُهُ يَهَدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ .

يَعْدِلُونَ إِنَّ الْكَا

وَالَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِعَا يَئِنَا سَنَسْ تَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ

لَا يَعْلَمُونَ الْكَا

وَالْمَالِ لَهُمُ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ اللَّالَا

٧٧- ذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا يَغْمَةً أَنْعُمَهَا عَلَى قَوْمٍ
حَقَّ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ مُّ وَأَنَ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيهٌ ﴿ وَاللَّهِ سَمِيعُ عَلِيهٌ ﴿ وَاللَّهِ مَا لَيْ فَرَعُونَ وَاللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ وَاللَّهِ مَا مَا لَكُنهُم بِذُنُوبِهِمْ وَالْفَرْبِهِمْ وَالْفَرْبُومِينَ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَال

٢٨ - أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَىٰ لَهُ قُلُ فَ أَتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ عَوَادْعُواْ مَنِ الشَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الْهَ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الْهَ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

٢٩ - وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَمْ يَلْبَثُوۤ الْإِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ

(٦) يونس : ٣٨ – ٤١

(۲۸، ۲۹، ۲۹ مکیة ، ۶۰ مدنیة)

(٤) الأعراف: ١٨١ - ١٨٣ مكنة

(٥) الأنفال : ٥٣ – ٥٤ مدنية

(١) الأعراف : ١٣٠ - ١٣٦ مكية

(۲) الأعراف: ۱٤٦ - ۱٤٧ مكية
 (۳) الأعراف: ۱۷۵ - ۱۷۷ مكية

يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ قَدُّخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ ﴾ ﴿ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ ﴾ ﴿ وَمَا كَانُواْ مِنْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

٣٠ ﴿ وَٱللَّمَا عَلَيْهِمْ بَنَا أَوْجِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِنْقَوْمِ إِنْكَانَ كَبُرُعَكِيمُ مَقَاعِي وَتَذَكِيرِي بِعَاينَتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ مَعَلَى كُرُعَكَ مَعَلَى كُرُعَكُمْ عَلَى كُرُعُمَّةً ثُمَّ اَقْضُواْ اَمْرَكُمْ عَلَى كُرُعُمَّةً ثُمَّ اَقْضُواْ إِلَى وَلَا نُنظِرُونِ إِنَّ الْمَصْلِيلَ فَإِنْ وَلَيْتَكُمْ عَلَى كُرُعُمَّةً ثُمَّ اَقْضُواْ فَإِنْ وَلَا نُنظِرُونِ إِنَّ اللَّهِ وَالْمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهِ فَإِنْ وَلَيْتَكُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمُ مِنْ الْمُشْلِمِينَ اللَّهِ فَإِنْ وَلَيْتَكُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ اللَّهِ فَإِنْ وَلَيْتَكُمْ وَمَنَ مَعَهُ وَفِي الْفُلُو وَجَعَلْنَكُهُ مَا مَلَا لِيَ وَمِعَلَى اللَّهِ وَالْمُرْتُ اللَّهِ مَنْ مَعَهُ وَمِنْ مَعَهُ وَاللَّهُ وَمَعَلَى اللَّهُ وَمَعَلَى اللَّهُ وَمَعَلَى اللَّهُ وَمَعَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَمَعَلَى اللَّهُ وَمَعَلَى اللَّهُ وَمِنْ مَعْهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَعَلَى اللَّهُ وَمِنْ مَعْهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ مَعْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُوالِكُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَ

٣١- وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَتِ اللَّهِ
فَتَكُونَ مِنَ الْخَسِرِينَ اللَّهِ
إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ
لَايُؤْمِنُونَ اللَّهُ

٣٢- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِي لَكُمُ نَذِيرٌ مُبِيثُ ﴿

أَنلَّا نَعَبُدُوۤ الْإِلَّا اللَّهَ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ
يَوْمِ أَلِيمِ ﴿
فَقَالَ الْمُلَا اللَّهِ الْآلَدِينَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ مَانَرَىٰكَ
فَقَالَ الْمُلاَ الَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ مَانَرَىٰكَ
إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَانَرَىٰكَ اتَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ
هُمُ أَرَا ذِلْنَا بَا فَظُنَّكُمْ كَذِينِ اللَّا أَي وَمَانَزَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا
مِن فَضْلِ بَلْ نَظُنْكُمْ كَذِينِ اللَّا اللَّذِينَ اللَّا اللَّذِينَ اللَّا اللَّذِينَ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

٣٤- وَلَقَدُكَذَبَ أَصَعَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ٥ وَ الْيَنْهُمُ الْكِيْنَافَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ٥ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَامِنِينَ ٥ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ۞ فَا أَغَنَى عَنْهُم مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَا أَغَنَى عَنْهُم مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞

٥٥- وَلَقَدْ بَعَثْنَافِ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ آعَبُدُواْ

اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّنْغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ

وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ

فِ الْأَرْضِ فَانْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ

الْمُكَذِينَ إِنَّ (\*)

الْمُكَذِينَ إِنَّ (\*)

(٦) الحجر : ٨٠ - ٨٨ مكية

(٧) النحل : ٣٦ مكية

(٤) هود: ٢٥ - ٢٨ مكية

(٥) هود : ٩٣ مكية

(۲) يونس: ۷۱ – ۷۶ مدنية

(١) يونس: ٤٥ مكية

(٣) يونس : ٩٥ – ٩٦ مكية

٣٦- وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِ هِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًا وَلَاكِنَ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًا وَلَاكِنَ اللَّهِ اللَّهِ مَن يَمُوتَ اللَّهِ اللَّهُ مُ كَانُواْ كَنْدِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ كَانُواْ كَنْدِينَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللِهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ

٣٧ وَلَقَدْ جَاءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمُ اللهُ وَلَهُمْ اللهُ وَكُولُ اللهُ وَكُولُ اللهُ وَكَالُهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

٣٨- وَمَامَنَعَنَآ أَن نُرْسِلَ بِالْآيَنَتِ إِلَّاۤ أَن <u>كَذَّبَ</u> بِهِاٱلْأَوَّلُونَ وَءَائِيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا لَا لَوْتَ وَمَائِزُ سِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا غَوْرِيفَا الْ

٣٩- آذه بَآ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَىٰ ﴿ اللهِ فَقُولَا لَهُ فَوَلَا لَيْنَا لَقَالُهُ مِتَذَكَّرُ أَوْ يَغْشَىٰ ﴿ فَقُولَا لَهُ فَوَلَا لَيْنَا لَعَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَظْعَىٰ ﴿ فَالَارَبِنَا إِنَّنَا يَعَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَظْعَىٰ ﴿ فَالَارَبِنَا إِنَّنَا يَعْافُ أَن يَفْرُطُ عَلَيْمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴿ فَا لَيْهَا مُعَنَا فَا لَيْهَا مُؤْلِلًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنا فَا إِنِيا هُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنا بَيْتِ إِسْرَةِ مِلْ وَلَا تُعَذِّبُهُم قَدْ حِثْنَاكُ بِعَايَةٍ مِن رَبِكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ أَتَبُع الْمُلْكُ وَلَا لَعَذَا بَعَلَى مَن كَذَب وَنَوَلَىٰ وَلَا لَكُمْ عَلَى مَنِ أَتَبَع الْمُلْكَ عَلَى مَن كَذَب وَنَوَلَىٰ وَلَا اللهُ عَلَى مَنْ أَلَا الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَب وَنَوَلَىٰ وَلَا اللّهُ اللهُ عَلَى مَن كَذَب وَلَا اللّهُ اللهُ عَلَى مَن كَذَب وَلَا اللّهُ اللهُ عَلَى مَن كَذَب وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى مَن أَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَن كَذَب وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَن كَذَب فَيْ وَلَوْلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَن كَذَب فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَن كَذَا لَكُولُولُولُ اللّهُ وَلَوْلَكُولُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

· ٤ - وَلَقَدُّ أَرَيْنَهُ ءَايَتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ (اللهُ اللهُ الله

٤١ - وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَلَمْ لُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ,
 فَخَيْنَكُهُ وَالْعَلْمِ مِنَ الْحَرْبِ الْعَظِيمِ (إِنَّ الْحَطِيمِ الْحَالِيمِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

٢٧- وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبَلَهُمْ قَوْمُ نُوجِ وَعَادُّوثِمُودُ اللَّهِ وَقَوْمُ إِبْرَهِمَ وَقَوْمُ لُوطِ اللَّهِ وَأَصْحَبُ مَذَيَّ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمَلَيْتُ لِلْكَفِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ لِلْكَفِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ اللَّهُ

٤٣- بَلْ كَذَبُواْ بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبُواْ بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ وَالْ

25- وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ

فَيقُولُ ءَأَنتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِى هَتَوُلاَ الْمَهُمْ صَلَّوا السَّبِيلَ اللَّهُ عَبَادِى هَتَوُلاَ المَّهُمْ ضَكُوا السَّبِيلَ اللَّهُ عَبَادِى هَتَوُلاَ وَالسَّبِيلَ اللَّهُ عَبَادِى هَتَوُلاَ وَالْمُسْتَعِبَلُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الل

(V) الحج: ٤٢ - ٤٤ مدنية

(٨) الفرقان : ١١ مكية

(٩) الفرقان: ١٧ - ١٩ مكية

(٤) طه : ۲۳ - ۶۸ مکية

(٥) طه : ٥٦ مكية

(٦) الأنبياء: ٧٦ – ٧٧ مكية

(۱) النحل : ۳۸ – ۳۹ مكية(۲) النحل : ۱۱۳ مكية

(٣) الإسراء: ٥٩ مكية

٥- قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَسْنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ شَا
 قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِى كَذَّبُونِ شَا
 قَافَنَحَ بَيْنِي وَيَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي
 وَمَن مَعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ شَا

٥١ - كَذَبَتْ عَادْ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿
 إِذْ قَالَ لَمُهُمْ أَخُوهُمْ هُودُ ٱلْاَنَقُونَ ﴿
 إِنِّ لَكُرُ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿
 فَانَقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿
 وَمَا أَسْتَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِ
 الْعَلَمِينَ ﴿

أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ ءَايَةً نَعَبُثُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُم جَبَادِينَ ﴿

وَاتَّقُواْ الَّذِي ٓ أَمَدُّكُم بِمَاتَعَلَّمُونَ ١

أَمَدُكُمْ بِأَنْعَكُمْ وَبَسْيِنَ ﷺ وَجَنَّنَتِ وَعُيُونٍ ۗ

رِينَ الْخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَاكِ يَوْمٍ عَظِيمٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

مِّنَ ٱلْوَاعِظِينَ ﴿

إِنْ هَانَدَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞

وَمَاغَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ إِنَّ الْمِثَا فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَهُمُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ

أَكْثَرُهُمُ مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٥٤- وَلَقَدْءَاتِيْنَامُوسَى الْكِتَبَ وَجَعَلْنَامَعَهُ وَأَخَاهُ هَدُرُونَ وَزِيرًا ﴿
فَقُلْنَا اَذْهَبَآ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلَتِنَا فَدَمَّرْنَنَهُمْ مَتَدْمِيرًا ﴿
وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَا كَنَّبُواْ الرُّسُلَ أَغْرَفَنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَائِهُ وَأَعْتَدُنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿

قُلْ مَا يَعْبَوُ أَبِكُورَ فِي لَوْلَا دُعَا وَ كُمْ (۱)
 فَقَدُ كَذَّ بَتُ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿

٧٧ - وَمَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِمِّنَ ٱلرَّمْ يَن مُحُدَثٍ

إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ۞

فَقَدَّ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيمِ مَ أَنْبَتُوُا مَا كَانُوا 
بِهِ \_ يَسْنَمْ زِءُونَ ۞

بِهِ \_ يَسْنَمْ زِءُونَ ۞

رِذِ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴿

قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَقُونَ ﴿

قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿

وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِى فَأَرْسِلْ

إِلَىٰ هَنْدُونَ ﴿

إِلَىٰ هَنْدُونَ ﴿

وَهَمْ عَلَىٰ ذَنْكُ فَأَخَافُ أَن يَقَتُ لُونِ ﴿

وَهَمْ عَلَىٰ ذَنْكُ فَأَخَافُ أَن يَقَتُ لُونِ ﴿

وَهُمْ عَلَىٰ ذَنْكُ فَأَخَافُ أَن يَقَتُ لُونِ ﴿

وَهُمْ عَلَىٰ ذَنْكُ فَأَخَافُ أَن يَقَتُ لُونِ ﴿

قَالَ كَلّا فَأَذْهَبَا بِتَا يَن يَنْ أَإِنَّا مَعَكُم مُسْتَعِعُونَ ﴿

(1)

89 - كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ (أَنَّ)

(٦) الشعراء: ١١٦ - ١١٨ مكية (٧) الشعراء: ١٢٣ - ١٣٩ مكية

(٤) الشعراء : ١٠ – ١٥ مكية

(٥) الشعراء : ١٠٥ مكية

(١) الفرقان: ٣٥ - ٣٧ مكية

(٢) الفرقان : ٧٧ مكية

(٣) الشعراء: ٥ - ٦ مكية

وَمَا آسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبّ الْعَنْلُمِينَ ١ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَتَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُوْرَيُّكُمْ مِنْ أَزْوَئِهِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَومُ عَادُونَ ١ قَالُواْ لَيِن لَرْ مَنتَهِ يَنكُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ ٱلْقَالِينَ اللَّهُ رَبِّ بَجِّني وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ١١ فَنَجِّينَهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ ١ إِلَّاعَجُوزَافِ ٱلْعَابِينَ ١ مُ مَن الْآخَرِينَ ١ وَأَمْطُرْنَاعَلَيْهِم مَّطُراً فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَدِينَ ﴿ إِنَّا ۗ ا ٥٥- كَذَّبَ أَصْعَابُ لَيَتِكُةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ أَلَائِنَقُونَ ١ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ١ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُعَالِدُ اللَّهِ الْمُعَالِدُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ المُعَالَ الله أَوْفُوا ٱلْكَيْلُ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ الله وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا تَبَحْسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوَّا فِيٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهُ وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيلَةَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ قَالُوٓ أَإِنَّ مَاۤ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ١ وَمَآ أَنَا إِلَّا بِشُرُّمِ تُلْدَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١

٢٥ - كَذَّبَتْ تَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهَ إِذْقَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَانَنَقُونَ ١ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ١ فَأَتَّقُواْ أَللَّهُ وَأَطِيعُونِ ١ وَمَا أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ أَجْرِي إِلَّاعَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ الْشَكَّا أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُ نَآءَ امِنِينَ ١ في جَنَّتِ وَعُيُونِ إِلَيْ وَزُرُوعٍ وَنَحْ لِطَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَتَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتَا فَنْرِهِينَ ﴿ إِنَّا فَأَتَّقُواْ أَللَّهُ وَأَطِيعُونِ الْفَا وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الْآَ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (اللَّهُ) قَالُوٓ أَإِنَّمَاۤ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿ اللَّهُ مَا أَنَتَ إِلَّا بِشَرُّ مِثْلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ اللَّهِ قَالَ هَانِهِ مِنَاقَةٌ لَّمَّا إِنْهُ رُبُّ وَلَكُمْ شِهُ رُبُ يُومِ مَعْلُومِ (١١٥) وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمِ ﴿ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَدِمِينَ الله فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَابَ 

٥٥ - كَذَبَتَ قَوْمُ لُوطِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ مُلْوَلُهُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ مَا أَخُوهُمْ أُوطُ ٱلْاَئْنَقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا أُخُوهُمْ أُوطُ ٱلْمِينُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَالْطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْطِيعُونِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٥٥- فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّكِلِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَاكِنَيْنَا وَلِقَا عِ الْآخِرَةِ فَأُولَتَهِكَ فِي الْمَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ الْمَاكِفِي الْآهِ ﴾ فَأُولَتِهِكَ فِي الْمَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالَةِ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّالْمُلْكُولِ الْمُلْعُلُولِ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْع

> -٦٠ أَفَمَنَكَانَ مُؤْمِنَاكُمَن كَانَ فَاسِقَا لَا يَسْتَوُرُنَ اللَّهِ

أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّكِلِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلَّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَ وَأَمَّا اللَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَا أُوسُهُمُ النَّا أَرُّكُلَّمَا أَرَادُواْ أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا أَعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُ مُبِدِء ثُكَذِبُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللْفَالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّالَالْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا الْمُل

٦١- وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ هَلْ نَدُلُكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّ ثُكُمُ اللهِ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّ ثُكُمُ اللهِ إِذَا مُزِقَتُ مُكَلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ عَجِنَّةٌ أَبُلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْضَائِلِ ٱلْبَعِيدِ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلِيدٍ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلِيدٍ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيدِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

٦٢- فَٱلْمُوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُوْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَاضَرًا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَامُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِينَ ظَامُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ إِنَّا فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِيَ أَعْلَمُ بِمَاتَعْ مَلُونَ ﴿ قَالَ رَبِيَ أَعْلَمُ بِمَاتَعْ مَلُونَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَةَ إِنَّهُ وَكَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ ﴿

٥٥- وَيَوْمَ نَعَشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَامِمَن يُكَذِبُ بِعَاينتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ آلَ حَتَّى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَ بَشُم بِعَاينتِي وَلَمْ تَحْيطُواْ بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنُمُ مَعْمَلُونَ آلَهُ اللهِ

٥٦ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسُا فَأَخَاثُ
 أَن يَقْ تُكُونِ (\*\*)
 وَأَخِي هَ كُرُورِثُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَكَانًا فَأَرْسِلَهُ
 مَعِي رِدْءً ايُصَدِّ فُنِي إِنْ أَخَافُ أَن يُكذِّ بُونِ (\*\*)

٧٥- وَإِنزَهِبِمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ اللّهَ وَاتَقُوهُ ذَلِكُ مَ خَنْرُ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون اللّهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۷) السجدة : ۲۰ – ۲۰ مدنية

<sup>(</sup>٨) سبأ : ٧ - ٨ مكية

<sup>(</sup>٤) العنكبوت: ١٦ ـ ١٨ مكية

<sup>(</sup>٥) الروم: ١٠ مكية

<sup>(</sup>٦) الروم: ١٥ ـ ١٦ مكية

<sup>(</sup>١) الشعراء: ١٧٦ ـ ١٨٩ مكية

<sup>(</sup>۲) النمل: ۸۳\_۸۶ مكية دس الت

<sup>(</sup>٣) القصص ؛ ٣٣ ـ ٣٤ مكية

وَإِذَانُنَالَى عَلَيْهِمْ ءَايَنَنَا بِيَنَتِ قَالُواْ مَاهَنَدَآ إِلَّا رَجُلُّ يُرِيدُ أَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَاهَنَدَآ إِلَّا ٓ إِفَكُ مُّفَتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَاذَاۤ إِلَّاسِحُرُّمُ مِنَّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ <u> </u> وَمَآءَالٰیۡنَاهُم مِّن کُتُبِ یَدۡرُسُونَهٖ ٓ اُومَاۤ اُرۡسَلۡنَاۤ إِلَيْهِمْ قَبْلُكُ مِن نَذِيرِ ﴿ إِنَّا وَكَذَّبُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآءَانَيْنَهُمْ فَكُذَّبُواْرُسُلِيَّ فَكَيْفَكَانَ نَكِيرٍ ﴿ إِنَّا اللَّهُ الْمُكِيرِ

٦٣ - يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ أَذْكُرُواْ يَعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ هُلُ مِنْ خَلِق عَيْرُاللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُوِّ فَأَنَّ ثُونَكُونَ ١ وَإِن يُكَدِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ وَلِكَ ٱللَّهِ مُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١

٦٤ - وَٱضْرِبْ لَهُمُ مَّثَلًا أَصْعَبُ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُ مَافَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُوٓا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ١ قَالُواْمَآ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِّثْلُكَ اوَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَسَمُ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿ إِنَّا قَالُواْرَبُنَايَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ١ وَمَاعَلَيْنَآ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ

٥٦ - وَقَالُواْ يَنُونَلِنَا هَاذَا يَوْمُ ٱلدِينِ إِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

هَنْذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلَ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَنَّكُذِّبُونَ ﴿ ١٠ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا المُحْدُرُوا اللَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ (أَنَّ) مِن دُونِ ٱللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ الم

وَإِنَّ إِنْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَأَلَا نَنَّقُونَ (أَنَّ) أَنَدْعُونَ بَعْلَا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ أَنَّا ٱللَّهَ رَبَّكُو وَرَبَّءَابَآيِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ شَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْضَرُونَ ﴿ (٥) إِلَّا عِبَادَ اللَّهُ الْمُحْلَصِينَ ﴿ (٥)

٦٧ - كَذَّبَتْ قَبَّلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُواَ لَأُوْبَادِ ﴿ وَتُمُودُ وَقُومُ لُوطٍ وَأَصْعَنْ لُتَ كُدٍّ أُوْلَتِكَ ٱلْأَحْزَابُ إِنَّ

إِنْ كُلُّ إِلَّاكَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿ إِنَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

٦٨- أَفَمَن يَنَّقِي بِوَجْهِدِ ـِسُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةَ يُ وَقِيلَ لِلظَّلِلِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنُمُ تَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُنَّمُ تَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهِ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنْنَهُمُ ٱلْعَـٰذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُونَ ١ فَأَذَا فَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبَرُٰلُوْكَانُواْيَعْلَمُونَ ۞

٦٩- وَأَنَّبِعُوٓ الْحَسَنَ مَآ أَنُولَ إِلَيْكُم مِن زَيِكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْلِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْنَةً وَأَنتُ لَا تَشْعُرُونَ ٥

(٦) ص : ١٢ – ١٤ مكية

(٤) الصافات: ٢٠ - ٢٣ مكنة

(٥) الصافات: ١٢٨ - ١٢٨ مكنة (٧) الزمر: ٢٤ - ٢٦ مكية

(١) سيأ: ٤٦ - ٤٥ مكية

(٢) فاطر: ٣-٤ مكية (٣) يَس : ١٣ – ١٧ مكية أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسَرَقَ عَلَى مَا فَرَطَتُ فِ جَنْبِ مِن الْمَنْ اللهِ وَإِن كُنتُ لَمِن السّخِرِينَ اللهِ مَوسَىٰ اللّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السّخِرِينَ اللهِ مَوسَىٰ اللّهَ مَا لَيْ اللهِ مَوسَىٰ اللّهَ مَا لَيْ اللهِ مَوسَىٰ اللّهَ مَا لَيْ اللّهِ مَوسَىٰ اللّهَ مَوسَىٰ اللّهُ اللّهَ مَا لَيْ اللّهُ اللهِ مَوسَىٰ اللّهُ اللّهَ مَا لَيْ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

٧٣- أَلَوْتَرَ إِلَى أَلَّذِينَ يُحَدِدُلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ

أَنَّ يُصْرَفُونَ ﴿

الَّذِينَ كَنَّ لِمُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَ ٱلْرَسَلْنَا

بِهِ عَرْسُلُنَا أَضَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿

اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْنَا أَضَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿

اللَّهُ الْمُتَالَّةُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللَّلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّلْمُ الللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّلِمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلِمُل

٧٤ - وَكَذَالِكَ مَا آرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةِ مِن نَذِيرٍ
 إِلَّا قَالَ مُنْرَفُوهُمَ آ إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَ نَا عَلَى أُمَّةٍ
 وَإِنَّا عَلَى ءَاثَوهِم مُقْتَدُون ﴿
 ﴿ قَالَ أُولَةٍ جِنْتُكُرُ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُم عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلْ أُولَةً إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿
 هَ ابَاءَكُمُ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿
 هَ ابْنَاعَمْ مَنَا مِنْهُم قَانُظُر كَيْفَ فَالْمَا مِنْهُم قَانُطُ لِكِينَ ﴿
 كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكِذِينِ ﴿
 كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكِذِينِ ﴿

٥٧- قَنَّ وَالْقُرْءَ انِ الْمَجِيدِ ﴿

بَلْ عِبُواْ أَن جَآءَ هُم مُّن ذِرُ مِنْهُ مُ

فَقَالَ الْكَنفِرُونَ هَذَاشَى مُّ عَيثُ ﴿

أَءِ ذَا مِتَنَا وَكُنَّا لُرَاباً ذَالِكَ رَجْعُ بَعِيدُ ﴿

قَدْ عَلِمُنَا مَا لَنَقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمُ وَعِندَ نَاكِئَتُ 

حَفِيظُ ﴿

حَفِيظُ ﴿

حَفِيظُ ﴿

حَفِيظُ ﴿

حَفِيظُ ﴿

الْكَانَ الْمَالِكَ الْمَالِكَ الْمُؤْمِنُ مِنْهُمُ وَعِندَ نَاكِئَتُ 
حَفِيظُ ﴿

حَفِيظُ ﴿

الْكُونَاتُ الْمَالَاتُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ مِنْهُمُ وَعِندَ نَاكِئَتُ 
حَفِيظُ ﴿

الْمُؤْمِنُ الْمَالِيَةِ الْمِنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمَالِكُونَاتُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِ

٧٠ ڪَذَبَتْ قَلْكَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَٱلْأَخْزَابُ
مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ
لِيَاْخُذُوهُ وَجَدَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ
فَأَخَذُ ثُهُمُ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (أَنَّ)
فَأَخَذُ ثُهُمُ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (أَنَّ)

وَيُوْمَ ٱلْقِينَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ

وُجُوهُهُم مُّسُودَةً أَلَيْسَ فِي جَهَنَّهُ مَثُوى

لِلْمُتَكَبِّرِينَ ١

رولقدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنَتِنَا وَسُلُطَنِ
مُبِينٍ اللهِ
إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنحِرُ الْكَافِرْعَوْنَ وَهَامُنَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنحِرُ الْكَافِرْعَوْنَ وَهَامُنَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ اَقْتُلُواْ اَسَحِرُ فَقَالُواْ اَقْتُلُواْ اَسْتَحِدُواْ فِسَاءَهُمْ وَالْمَعَةُ وَالسَّتَحْدُواْ فِسَاءَهُمْ (٣) اللّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَالسَّتَحْدُواْ فِسَاءَهُمْ (٣) وَمَا كَنْدُالْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَكلِ (١)

(٥) غافر : ٦٩ - ٧٠ مكية

(٦) الزخرف: ٢٣ - ٢٥ مكية

(٣) غافر : ٢٣ - ٢٥ مكية

(٤) غافر : ٣٦ – ٣٧ مكية

(۱) الزمر: ٥٥ – ٦٠ مكية

(٢) غافر : ٥ مكية

بَلُكَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمْ فَهُمْ فِيَ أَمْرِمَرِيجٍ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُنَّ اللَّهُ مُ

٧٦ كَذَبَتُ قَبَلَهُ مُ قَوْمُ ثُوجٍ وَأَصْحَبُ ٱلرَّسِ وَنَعُودُ ۞
 وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَنُ لُوطٍ ۞
 وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَنُ لُوطٍ ۞
 وَأَصْحَبُ ٱلْأَيْدَكَةِ وَقَوْمُ ثُبِعٌ كُلُّ كَذَبَ ٱلرُّسُلَ
 فَقَ وَعِيدِ ۞

٧٧- يَوْمَ تَعُورُ السَّمَآهُ مَوْرًا ۞

وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۞

فَوَيْلُ يُوْمَ بِذِ لِلْمُكَذِبِينَ ۞

الَّذِينَ هُمْ فِ خَوْضِ يَلْعَبُونَ ۞

يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَادِجَهَنَمَ دَعًا ۞

هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِبُونَ ۞

اَضَلُوهَ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكذِبُونَ ۞

اَضَلُوهَا فَاصْبِرُ وَا أَوْلَا تَصْبِرُ وا سَوَاءً عَلَيْكُمْ الْمُعْرُونَ ۞

إِنَّمَا تُحُرُونَ مَا كُنتُ مُ تَعْمَلُونَ ۞

إِنَّمَا تُحُرُونَ مَا كُنتُ مُ تَعْمَلُونَ ۞

إِنَّمَا تُحُرُونَ مَا كُنتُ مُ تَعْمَلُونَ ۞

٧٨- أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ ۞
وَإِن يَرَوْاءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرُ مُسْتَمَرُ ۞
وَكَذَبُواْ وَاتَبَعُواْ الْهَوَاءَ هُمْ مُ
وَكَذَبُهُ الْمُرِمِّ سُتَقِرُ ۞
وَكُلُ اَمْرِمُسْتَقِرُ ۞

٧٩- ﴿ كُذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكُذَّبُوا عَبَدَنَا وَقَالُواْ عَبْدُنَا وَقَالُواْ مَعْنُونُ وَأَزْدُجِرَ (١٠)

٨٠ كَذَبَتْ عَادُّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿
 إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُسْتَمِرٍ ﴿
 مَنِ عُ النَّاسَ كَأَنَهُمْ أَعْجَازُ نَغْلِ مُنْ فَعِرِ ﴿

٨١ - كَذَبَتْ ثَعُودُ بِالنَّذُرِ ﴿
فَقَالُواْ الْبَشْرَا مِّنَا وَحِدًا نَتِبَعُهُ إِنَّا إِذَا لَفِى
ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿
أَعْلِقَى الذِّكُرُ عَلَيْهِ مِنْ يَيْنِنَا بَلْ هُوَكَذَابُ أَشِرُ ﴿
سَيَعْلَمُونَ عَدًا مَنِ الْكَذَابُ الْمُؤْرِثُ ﴿
سَيَعْلَمُونَ عَدًا مَنِ الْكَذَابُ الْكَذَابُ الْأَشِرُ ﴿

٨٣ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿
فِيهَا فَكِكِهَةُ وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ﴿
وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ ﴿
فَيَأْيَ ءَالاَءَ رَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ ﴿

٨٤- خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِن صَلَصَ لِكَا لَفَخَارِ اللهِ وَخَلَقَ ٱلْمِحَانَ مِن صَلَصَ لِكَا لَفَخَارِ اللهِ وَخَلَقَ ٱلْمِحَانَ مِن مَارِجٍ مِّن نَّادٍ اللهِ فَيأَيَّ اللَّهَ وَتِبْكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ وَيُأْمِدُ وَرَبُّ ٱلْمُغَرِّيَةِ لِللهِ وَرَبُّ ٱلْمُغَرِّيَةِ لِللهِ وَرَبُّ ٱللْمُؤْمِنَةِ اللهِ فَيَاتِي اللَّهِ وَرَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ فَيَاتِي اللَّهِ وَرَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ فَيَاتِي اللَّهِ وَرَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٨٥- مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ إِنَّ

(٨) القمر : ٤١ – ٤٢ مكية

(٩) الرحمن : ١٠ - ١٣ مكية

(۱۰) الرحمن: ۱۸ – ۱۸ مكية

(٥) القمر: ٩ مكية

(٦) القمر : ١٨ - ٢٠ مكية

(V) القمر: ٢٣ - ٢٦ مكية

(١) قّ : ١ - ٥ مكية

(٢) قَ : ١٢ – ١٤ مكية

(٣) الطور: ٩ - ١٦ مكنة

(٤) القمر: ١ - ٣ مكية

٨٨- هَذِهِ - جَهَنَمُ الْتِي يُكُذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ الْهُ يَعْلَمُونَ الْهَ يَعْلَمُ وَوَنَ بَيْنَهَا وَرَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَيِّهِ حَنَّنَانِ اللهِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَيِّهُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ وَلِمَنَّ كَاللهِ وَلَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ فَيْ أَيْ وَلِيكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ فَيْ أَيْ وَلِيكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ فَيْ اللهِ وَلِيكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ فَيْ أَيْ وَلِيكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ فَيْ أَيْ وَلِيكُمَا تُكَذِّبُانِ اللهِ فَيْ أَيْ وَلِيكُمَا تُكَذِّبُانِ اللهِ وَيَعْمَى الْمُحْدَقِقِ وَوَجَى الْمُؤْمُ مِنْ مِنْ اللهِ وَيَعْمَى اللهِ وَلَيْ عَلَى فَرُسُ مَظَالِهِ مُهَا مِنْ إِللهُ اللهِ وَيَعْمَا لَوْ فَي اللهِ عَلَى فَرُسُ مَظَالِهِ مُهَا مِنْ إِللهُ اللهِ وَيَعْمَا لَكُولُونِ اللهُ وَمَعْمَى الْمُحَمِّدُ وَاللهِ وَلَيْ وَاللهِ وَلَيْ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهِ وَلَيْ عَلَى فَرُسُ مَظَالِهِ مُنْ اللهُ اللهُ وَلَيْ وَاللهُ وَمُعْمَا لَكُولُونُ اللهُ وَمَعْمَى الْمُحَمِّدُ وَاللهُ وَلَيْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ

٨٩ فِيهِنَّ قَصِرَتُ ٱلطَّرُفِ لَوْ يَطْمِثُهُنَّ إِنْ قَبَلَهُوْ وَلَاجَآنَ كُنْ فَيَأْيَءَ الْآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللَّهِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ مَرَيَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ مَرِيكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ مَرَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْك

٩٠ هَلْجَزَآءُ ٱلْإِحْسَانِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ اللَّهِ

يَنهُمَا اَرَزَخُ لَا يَغِيَانِ ۞ فَيْأَيَ اَلاَهِ رَيِكُمَا ثُكَذِبَانِ۞ يَغُرُجُ مِنهُمَا ٱللَّوْلُوْوَ ٱلْمَرْجَاكُ۞ فَيْأَي اَلاَهِ رَيِكُمَا تُكَذِبَانِ۞ وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُشَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَا لَاَعْلَامِ۞ فَيْأَيّ الْآءِ رَيْكُمَا أَنْكَذِبَانِ۞ فَيْأَيّ الْآءِ رَيْكُمَا أَنْكَذِبَانِ۞

- كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُلُو الْإِكْرَامِ ﴿ اللَّهُ مَا مَلِكَ ذُو اَلْجُلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿ اللَّهِ مَا فَيَا عَيْ وَجُهُ دَيِكُمَا الْكَذِبَانِ ﴿ اللَّهِ مَنْ فَي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴿ اللَّهِ مَنْ فَي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُو فِي شَأْنِ ﴿ اللَّهِ مَنْ فَي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُو فِي شَأْنِ ﴿ اللَّهُ اللَّهَ مَا لَكُمْ النَّكَذِبَانِ ﴿ اللَّهِ مَنْ فَي مُلَمُ اللَّهُ النَّقَلَانِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُمْ النَّقَلَانِ ﴿ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

٧٧- يَمَعْشَرَالَغِنِ وَٱلْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُدُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَانفُدُواْ لَاننفُدُولَ إِلَّا بِسُلُطَنِ إِنَّ فَهِ أَيّ ءَ اللّهِ رَبِّكُمَا أَكَذِبانِ إِنَّ مُرْسَلُ عَلَيْ كُمَا شُواظُ مِن فَارِ وَنُحَاشُ فَلا تَنْصَرَانِ اللهِ فَهِ أَيّ ءَ اللّهِ رَبِّكُمَا تُكذِبانِ اللهِ فَهِ أَيّ ءَ اللّهِ رَبِّكُمَا تُكذِبانِ اللهِ فَهِ أَيّ ءَ اللّهِ رَبِّكُمَا تُكذِبانِ اللهَ فَهُ وَمَهِ ذِلّا يُسْعَلُ عَن ذَنْهِ عِلَى اللهُ وَلَا حَانٌ اللهِ فَهُ وَمَهِ ذِلّا يُسْعَلُ عَن ذَنْهِ عِلْهِ إِنسُ وَلَا حَانُ اللّهِ فَهُ وَمَهِ ذِلّا يُسْعَلُ عَن ذَنْهِ عِلْهِ إِنسُ وَلَا حَانُ اللّهِ فَهُ وَمَهِ ذِلّا يُسْعَلُ عَن ذَنْهِ عِلَى اللّهِ وَيَعِلَى اللّهِ وَيَعِلَى اللّهِ وَيَعْمَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ وَيَعْمَا اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَيَعْمَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ وَيْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلْمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(٥) الرحمن: ٥٦ – ٥٩ مكية

(٣) الرحمن: ٣٣ - ٤٢ مكية

(٤) الرَّحمنَ : ٤٣ - ٥٥ مكية

(١) الرحمن : ١٩ – ٢٥ مكية

(٢) الرحمن : ٢٦ – ٣٢ مكية

٩٢ - أَفِيَهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُذَهِنُونَ ۞
 وَتَجَعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنتَكُم مَنكَذِبُونَ ۞

٩٣- وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِبِينَ ٱلضَّالِينَ الْ الْمَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِيدَ الْمُوَمِيدِ اللهِ وَتَصْلِيدَ أَجَعِيدٍ اللهَ الْمُوَمَقُ ٱلْيَقِينِ اللهَ الْمُوَمَقُ ٱلْيَقِينِ اللهَ فَسَيَحْ بِأَسْمِ رَبِكَ ٱلْعَظِيمِ اللهُ اللهُ الْمُعَلِيمِ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَظِيمِ اللهُ ال

٩٤- إِنَّ ٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا مَحْدَدُ وَلَهُمْ أَجْرُ كُرِيدٌ اللَّهِ وَكُهُمْ أَجْرُ كُرِيدٌ اللَّهِ وَكُهُمْ اَلْجَدُ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ وَاللَّهُ مَا أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ وَاللَّهُ مَا أَوْلَيْهِ وَكُورُهُمٌ وَاللَّهُ مَا أَوْلَهُمْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَوْلَهُمْ وَاللَّهُ مَا أَوْلَهُمْ وَاللَّهُ مَا أَوْلَهُمْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَوْلَهُمْ مَا اللَّهُ مَا أَوْلُولُهُمْ مَا أَوْلِيمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَوْلِهُ مَا أَوْلِهُمْ مَا أَلْمُ اللَّهُ مَا أَوْلُولُهُمْ أَوْلُولُهُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَوْلُولُهُمُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَوْلِهُمْ مَا أَوْلِيمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ أَوْلُولُهُمْ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ

٩٥- مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا النَّوْرَيةَ ثُمَّ لَمْ يَخْمِلُوهَا كَمْثَلِ
الْهِ مَارِيَحْمِلُ السَّفَارَا فِيْسَمَثُلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ
كَذَّبُواْ فِايَنتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ
الظَّلِلِمِينَ ﴿
الظَّلِلِمِينَ ﴿
الظَّلِلِمِينَ ﴿
الظَّلِلِمِينَ اللَّهُ ا

فِيَأْيَ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ إِنَّ وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّنَانِ إِنَّ ا فَيِأَيَّ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا تُكَدِّبَانِ إِنَّ اللَّهِ عَالَاءً رَيِّكُمَا تُكَدِّبَانِ إِنَّ اللَّهِ مُدُهَامَّتَانِ ١ فَيأَىّ ءَالْآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ 📆 فِهِ مَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اللهُ فَيِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّ بَانِ ﴿ فيهمَافَكِكُهُ أُونَغُلُّ وَرَمَّانٌ ١ فَيأَيّ ءَالآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ﴿ فيهنَّ خَيْرَتُّ حِسَانٌ ﴿ فَيأَيّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (١٠) حُورٌ مَّ فَصُورَتُ فِي ٱلْجِيَامِ (إِنَّ) فِبَأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَمْ يَطْمِتُهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَانٌ ﴿ لِنِكُ فَهَأَى ءَالاَءِرَبَكُمَا ثُكَدِّبَانِ ٢ مُتَّكِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانِ **۞** فَيَأْيِ ءَالآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نَنْرَكَ أَسْمُ رَبِّكَ ذِي ٱلْجَلَالِ وَأَلْإِكْرَامِ ( اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٠٠٠ فَذَرْفِ وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم اللهِ اللهِ مَنْ مَنْ مَنْ رَجُهُم اللهِ اللهِ مَنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ الْنَالُونَ اللهِ اللهِ مَنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ النَّالُونَ النَّلُونَ النَّلُونَ النَّلُونَ الْمِنْ الْمُعَلِّيِ الْمُعَلِّيِنِ النَّلُونَ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْم

مَاالْخَافَةُ ۞ مَاالْخَافَةُ ۞ وَمَا أَذَرَبُكَ مَاالْخَافَةُ ۞ كَذَبَتَ ثَمُودُ وَعَادُ إِلْقَارِعَةِ ۞ فَأَمَانَمُودُ فَأَهْلِكُواْ بِالطَّاعِيَةِ ۞ وَأَمَاعَادُ فَأَهْلِكُواْ بِالطَّاعِيَةِ ۞ وَأَمَاعَادُ فَأَهْلِكُواْ بِرِيحٍ صَرَّصَرِعَاتِيَةٍ ۞

> ^› ١٠٢ - وَإِنَّالَتَعَلَّمُ أَنَّ مِنكُم **مُ**كَدِّينِ ۗ

١٠٣ - وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرَهُمْ هَجُرًا جَمِيلًا ﴿ اللَّهِ مَا مَا مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرَهُمْ هَجُرًا جَمِيلًا ﴿ اللَّهِ مَا لَكُنْزِينَ أَوْلِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

١٠٤ - كُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةُ ﴿

إِلَّا آضَحَبُ أَلْيَهِنِ ﴿

فِ جَنَّتِ يَسَاءَ لُونَ ﴿

عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿

مَاسَلَكَ كُرُ فِ سَقَرَ ﴿

مَاسَلُكَ كُرُ فِ سَقَرَ ﴿

مَالُمُ الْمِسْكِينَ ﴿

وَكُنَّا أَنْكُذَ لِهُ بِيَوْمِ الدِينِ ﴿

قُل إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْفَيْبِ مُلَقِيكُمُ مُّ ثُمَّرُّدُونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْفَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنْبَعُكُم بِمَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴿

٩٦ - وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا<u> وَكَذَّبُوا</u> بِنَايَنِنَا أَوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ خَلِدِينَ فِيهَ أُوبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ (())

٧٧ - وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ ﴿
إِذَا ٱلْقُواْ فِيهَا مِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِى تَفُورُ ﴿
تَكَادُ تَدَمَيْزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلُمَا ٱلْقِى فِيهَا فَرْجُ سَأَلَهُمْ خَزَنَلُهَا ٱلْمَ مَأْتِكُونَلْاِيرٌ ﴿
فَالُواْ بِكَنَ قَدْ جَاءَ مَا لَا يُرْفَكَ لَذِيرٌ ﴿
فَالُواْ بِكَى قَدْ جَاءَ مَا لَا يَرْفَكَ لَذَينَ وَقُلْنَا مَا لَزَ لَ ٱللّهُ مِن شَيْءِ وَقَالُواْ لَوْ كُنَا فَسَمُ الْإِلَى مِيرٍ ﴿
وَقَالُواْ لَوْ كُنَا فَسَمُ الْوَيْ فَلَ اللّهُ مِي السّعِيرِ ﴿
وَقَالُواْ لَوْ كُنَا فَسَمُ عَلَى الْعَقِلُ مَا كُنَا فِي أَصَنِ السّعِيرِ ﴿

٩٨ - ءَأَمِنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ﴿ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿ وَلَقَذَكَذَّ بَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴾ وَلَقَذَكَذَّ بَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴾

> ٩٩- فَلَاتَطِعِ <u>الْمُكَدِّينَ</u> (﴿ ) وَدُّواْ لَوْتُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ﴿ (٥)

(٨) الحاقة: ٤٩ مكنة

(٩) المزمل: ١٠ - ١١ مكية

(۱۰) المدثر: ۳۸ – ٤٧ مكية

(٥) القلم : ٨ - ٩ مكية

(٦) القلم: ٤٤ مكية

(V) الحاقة: ١ - ٦ مكية

(١) الجمعة : ٥ - ٨ مدنية

(٢) التغابن : ١٠ مدنية

(٣) الملك : ٦ - ١٠ مكية (٤) الملك : ١٦ - ١٨ مكية إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكَرُدِ كَٱلْقَصْرِ ﴿ كَأَنْهُ مِمَالَتُ صُفِرُ ﴿ كَالْتُ صُفِرُ ﴿ كَالَّا صُفِرُ ﴿ إِنَّا اللَّهِ مُلْكُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَلُّ مُو مَيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١ هَنْدَانِوْمُ لَا يَنطِقُونَ (١٠٠٠) وَلَا يُؤْذُنُّ لَكُمْ فَيَعْنَذِرُونَ ١ وَيْلُ يَوْمَهِدِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٠٩ - إِنَّا كُذَاكِ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ (اللَّ وَيْلُ يُومَهِذِ لِللَّهُ كُدِّبِينَ ١ كُلُواْوَتَمَنَّعُواْ فَلِيلًا إِنَّكُمْ تُحَرِّمُونَ ١ وَيْلُ يُومِيدِ لِلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَمُدُّا أَرْكُعُوا لَا يَرْكُعُونَ (١) وَيْلُ يُومَهِ ذِلِلْمُكَدِّبِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١١٠- إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ١٠٠ وَكَذَّبُواْ بِعَايَانِينَا كِذَابًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

١١١ \_ هَلْ أَنْنَكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ [1] إِذْ نَادَنُهُ رَبُّهُ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُورى ﴿ إِنَّا أَذْهَبِ إِلَى فِرْعُونَ إِنَّهُ مُطَغَى (١) فَقُلْ هَلِ لَكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكَّى ١ وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَنَخْشَىٰ ﴿ إِلَّا رَبِّكَ فَنَخْشَىٰ ﴿ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال فَأْرَنْهُ ٱلْأَيْدَ ٱلْكُثِرَىٰ ١ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ١

٥١٠ - وَإِذَا ٱلرِّسُلُ أُقِنَتُ (أَنَّ) لِأَي يَوْمِ أَجِلَتْ ١ لِبَوْمِ ٱلْفَصَل اللهِ وَمَآ أَذُرَىٰكَ مَايَوْمُ ٱلْفَصْلِ ١ وَيْلُ يُؤْمِيدِ لِلْمُكَدِّبِينَ الْ أَلَوْنُهُ لِكِ ٱلْأَوَّلِينَ ١ مُمْ نُتَبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ ﴿ كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَيُلُّ يُوْمَ إِلِلْمُكَدِّبِينَ (إِنَّ (1)

١٠٦ - أَلَرْنَغَلُقكُم مِن مَّاوِمَهِينِ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِمَّكِينِ إِلَىٰ قَدَرِ مَّعَلُومِ ١ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَادِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيْلُ يُومَىدٍ لِلْمُكَدِّبِينَ ﴿ اللَّهُ كُدِّبِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

١٠٧ - أَلَرْ يَجْعَلُ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ١٠٧ أَخِياءُ وَأَمْوَا تَاشَ وَجَعَلْنَافِيهَا رَوَاسِيَ شَهِ خَنتِ وَأَسْفَيْنَكُمُ مَّاء فُراتان وَيْلُ يَوْمَهِ ذِلِلْمُكَدِّبِينَ ٢ ٱنطَلِقُوٓ إِلَىٰ مَاكُنتُمُ بِهِۦ تُكَدِّبُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

١٠٨ - أنطَلِقُو أَإِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبِ (إِنَّ) لَّاظَلِيلِ وَلَايُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ (١)

(٦) النبأ: ٢٧ - ٢٨ مكبة

(٤) المرسلات: ٣٠ - ٣٧ مكنة (٧) النازعات: ١٥ - ٢١ مكنة

(٥) المرسلات: ٤٤ - ٤٩ مكنة

(١) المرسلات: ١١ - ١٩ مكبة

(٢) المرسلات: ٢٠ – ٢٤ مكنة (٣) المرسلات: ٢٥ - ٢٩ مكنة ١١٧- كَذَبَتُ ثَمُودُ بِطَغُونِهَا آنَ إِذِ أَنْبَعَثَ أَشْقَلُهَا آنَ فَقَالَ لَمُمُ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقِّيَهَا آنَ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّلَهَا آنَ وَلَا يَخَافُ عُقْبُهَا آنَ وَلَا يَخَافُ عُقْبُهَا آنَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِقَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْكُولُ الْكُولُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْكُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعَلِّمُ اللْكُلُّهُ الْمُنْ الْمُعْلَمُ اللْكُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللْمُعْلَقُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ اللَّلْمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَقُلْمُ ال

١١٨ - وَأَمَّا مَنُ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ۞

وَكَذَبَ بِالْحُسُنَى ۞

فَسَنُكِسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ۞

وَمَايُعُنِي عَنْهُ مَالُهُ وَإِذَا تَرَدَّى ۚ ۞

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ۞

وَإِنَّ لَنَا لَلْهُدَى ﴿ وَالْا وَلَى ۞

فَأَنَذَرْتُكُم لَا الْأَلْفَى ﴿ وَالْعَلَى ۞

فَأَنَذَرْتُكُم لَا الْأَلْفَى ﴿ وَالْعَلَى ۞

فَأَنَذَرْتُكُم لَا الْأَلْفَى ۞

لَا يَصْلَمُهَا إِلَّا الْأَشْقَى ۞

اللَّذِي كَذَبُ وَتَولَى ﴿ ﴿ ﴾

اللَّذِي كَذَبُ وَتَولَى ﴿ ﴾

١١٩- أَرَءَ يَتَ ٱلَّذِى <u>يُكَذِّبُ بِ</u>ٱلدِّينِ (١٩٥ - أَرَءَ يَتَ ٱلَّذِى يَكُمِّ بِٱلدِّينِ (الْكَ الَّذِى يَدُعُ ٱلْيَدِيدَ (الْكَ الَّذِى يَدُعُ ٱلْيَدِيدَ (الْكَ وَلَا يَعُضُ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

# الكذب في الأقوال:

١٢٠ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنْكِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارِ
 يُوَدِهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُ م مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِهِ ۚ
 إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآمِماً ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُواْ

١١٧ - كَلَابَلْ تُكَذِّبُونَ بِأَلَدِينِ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْكَالَّ الْكَالَّ الْكَالَّ الْكَالَّ الْكَالِينَ ﴿ اللَّهِ الْكَالَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّذِالْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُلْمُلِلْمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْم

١١٣ - كَلَّآ إِنَّ كِنْبَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينِ ﴿ وَمَآ أَذْرَنكَ مَاسِجِينٌ ﴿ كِنْبُّ مَّرَقُومٌ ﴿ وَيَلُّ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ الَّذِينَ يُكَذِّبُونِ بَيْوَمُ الدِّينِ ﴿ وَمَا يُنَكِّذِ بُونِ بَيْوِمُ الدِّينِ ﴿ وَمَا يُنَكِّذَ بُعِمَ الْإِلَى كُلُّ مُعْتَدِ أَشِيمٍ ﴿

۱۱۶ - كَلَّا إِنَّهُمْ عَن زَيِّهِمْ يَوْمَبِذِ لِمَحْجُوبُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَسَالُوالَلْمِحِيمِ۞ ثُمَّ هُمَّالُ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِدِء تُكَذِّبُونَ ۞

م١٥ - فَمَا لَمُثُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْتَجُدُونَ ۞۞ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ ۞

١١٦ - هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ ﴿
فِرْعَوْنَ وَثَعُودَ ﴿
بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْذِيبِ ﴿
وَاللَّهُ مِن وَرَآبِهِم تَحِيطُ ﴿
فَاللَّهُ مُن وَرَآبِهِم تَحِيطُ ﴿
بَلْ هُوَفُرُ ءَ أَنْ تَجَيدُ ﴾
فِلْ قَرْعَ النَّهُ عَيدُ ﴿
فَا لَوْجٍ تَحْفُوظِ ﴿
فَا لَوْجٍ تَحْفُوظٍ ﴿

(۷) الليل : ١٦-٨ مكية (٨) الماعون : ١-٣ مكية

(٤) الإنشقاق : ٢٠ - ٢٢ مكية

(٥) البروج : ١٧ – ٢٢ مكية

(٦) الشمس : ١١ - ١٥ مكية

(١) الإنفطار: ٩ - ١٢ مكية

(۲) المطففين : ۷ - ۱۲ مكية(۳) المطففين : ۱۰ - ۱۷ مكية

لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَكِيكٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

١٢١ - وَإِنَّا مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ لَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُوَمِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٢٢- ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَيْ إِسْرَ عِلَ إِلَّا مَاحَرَ مَ إِسْرَتِهِ بِلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْل أَن تُنَزُّلُ ٱلتَّوْرَيْلُةُ قُلُ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَيْةِ فَٱتْلُوهَاۤ إِنكُنتُمْ صندِقين ش فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُٱلظَّلِامُونَ ١٠٠٠

١٢٣ - أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزِّكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ١ ٱنظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَكَفَى بِهِ = إِثْمَامُبِينًا ۞

١٢٤- ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحَرُّ نِكَ ٱلَّذِينَ يُسكرعُونَ فِي ٱلْكُفَر مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْءَ امَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَتَعُونَ لِلْكَذِبِ

سَمَلَعُونَ لِقَوْمِ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمُ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ فِي يَقُولُونَ إِنْ أُو تيتُمْ هَنذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَمْ تُؤُتُّوهُ فَأَخَذَرُواْ وَمَن يُردِ ٱللَّهُ فِتُنْتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِن ﴾ ٱللَّهِ شَيْعًا أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَقُلُوبَهُمْ أَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزَيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ سَمَّنعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحَتِّ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحُكُم بَيْنَهُمْ أَوۡ أَعۡرِضَ عَنْهُمَّ وَإِن تُعْرِضُ عَنْهُمْ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

> ١٢٥ - وَمَنْ أَظْلَا مِمَن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِتَايَنتِهِ عِإِنَّهُ رَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِامُونَ إِنَّ (١)

> > ١٢٦ - ٱنظُرُكَيْفَكَذَبُواْعَلَىٓ أَنفُسِهِم وَضَلَ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ إِنَّ (٧)

١٢٧ - وَلُوْتَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيُنَا نُرَدُّ وَلَانُكَذِّبَ بِعَايَنتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَّا لَوُمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنِينَ ﴿ اللَّهُ بَلْ بَدَا لَهُمُ مَّا كَانُواْ يُخَفُّونَ مِن قَبْلٌ وَلَوْرُدُواْ لَعَادُواْ لِمَانُهُواْعَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَيْدِبُونَ 🚳

(٦) الأنعام: ٢١ مكية

(٤) النساء: ٤٩ - ٥٠ مدنية (٧) الأنعام: ٢٤ مكية

(٥) المائدة: ٤١ - ٢٤ مدنية

(١) آل عمران: ٧٥ مدنية (٢) آل عمران: ٧٨ مدنية

(٣) آل عمران: ٩٢ – ٩٤ مدنية

# وَقَالُوٓ أَإِنَّ هِيَ إِلَّاحَيَالُنَّا ٱلدُّنْيَاوَمَا نَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ (١)

١٢٨ - وَمَنُ أَظْلَمُ مِمْنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِى

إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَى مُ وَمَن قَالَ سَأُنِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ

اللّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظّلالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلمُوتِ

وَالْمَلْتِ كَدُّ بَا سِطُوا أَيْدِيهِ مَ أَخْوِجُوا

وَالْمَلْتِ كَدُّ بَا سِطُوا أَيْدِيهِ مَ أَخْورِ جُوا

وَالْمَلْتِ كَدُّ بَا سِطُوا أَيْدِيهِ مَ أَخْورِ جُوا

وَالْمَلْتِ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَيْراً لَحْقِي

١٣٠ - فَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّنِ أَفْتَرَكَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
 أَوْكَذَّ بِ عَايَنتِهُ عِإِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ
 المُجْرِمُونَ ﴿

١٣٢- وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا أُوْلَتِ إِكَ

يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَتَوُلاَ هِ

الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعَنَةُ ٱللَّهِ

عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿

(1)

عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿
(2)

۱۳۳ - قَالَ هِيَ رَّوَدَ تَنِي عَن نَفَسِيْ وَشَهِدَ شَاهِدُّ مِنْ أَهُلِهَ آإِن كَانَ قَمِيصُهُ وَقُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُو مِنَ ٱلْكَذِينَ شَ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتَ وَهُو مِنَ ٱلصَّدِقِينَ شَيْ

عَلَيْهِ أَرْعَامُ ٱلْأُنْثَيِينَ أَمْ كُنتُمْ شُهَادَآءَ

إِذْ وَصَّىٰ كُمُ أَلَّهُ بِهَاذًا فَمَنْ أَظْلَوُ مِمَّن

ٱفْتَرَىٰعَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيَضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ

عِلْمِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

<sup>(</sup>٧) يوسف: ٢٦ ـ ٢٧ مكية

<sup>(</sup>٥) يونس: ٥٩ – ٦٠ مكية (٨) يوسف: ٧٣ ـ ٧٥ مكية

<sup>(1)</sup> الأنعام: ٢٧ - ٢٩ مكية (3) يونس: ١٧ مكية (7) الأنعام: ٩٣ مكية (٥) يونس: ٩٩ - ٦٠

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١٤٢ - ١٤٤ مكية (٦) هود : ١٨ مكية

١٣٥- وَيَعَعَلُونَ بِلَّهِ مَايَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبِ أَنَ لَهُمُ الْمُسَنَّى لَاجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ اللَّ

١٣٦- وَإِذَارَءَا الَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَا الَّذِينَ كُنَا مَدْ قَالُواْ رَبَّنَا هَنَوُلاَء شُرَكَا وَيُنَا الَّذِينَ كُنَا مَدْعُواْ مِن دُونِكِ فَأَلْقَوْ الْإِلْمِهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَذِيوُنَ إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ

١٣٧ - إِنَّمَايَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِتَايَنتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ (١٣٥)

١٣٨ - وَلَا نَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَنُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنَذَاحَلَنُّلُ وَهَنَذَاحَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ اللَّهِ (\*)

١٣٩ - وَيُسْذِرَالَّذِينَ قَالُواْ اَتَّحَدَاللَّهُ وَلَدَا اَلَّهُ مَّا لَهُمْ بِهِ عِمِنْ عِلْمِ وَلَا لِآبَا بِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَغْرُحُ مِنْ أَفْوَهِ هِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا (١٠٥٥)

١٤٠ - هَتَوُلآءِ قَوْمُنَا أَتَّخَ لُواْ مِن دُونِهِ وَ الِهَ قَ مُنَا أَتَّخَ لُواْ مِن دُونِهِ وَ الِهَ قَ لَوْ لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَنَ رِبَيِّنِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا

۱٤۱- قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى اللَّهِ <u>كَذِبًا</u> فَسُحِتَكُم بِعَذَابٌ وَقَدْ خَابَ مَنِ اَفْتَرَىٰ ﴿

١٤٢ - وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَوْ يَكُن لَهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ
فَشَهُدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهُدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ,
لَمِنَ ٱلصَّندِ فِينَ الْ
وَٱلْحَدَمِسَةُ أَنَّ لَعَنْتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ
مِنَ ٱلْكَذِينِ الْ
وَيَدْرُواْ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهُدَت بِاللَّهِ
وَيَدْرُواْ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهُدَت بِاللَّهِ

إِنَّهُ وَلَمِنَ الْكَاذِينِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ عَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِن الصَّندِقِينَ ﴿ (^)

١٤٣ - لَوْلَاجَآءُوعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذَلَمْ بَأْتُواْ (٥) بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيْهِكَ عِندَٱللَّهِ هُمُٱلْكَذِبُونَ ﴿ (٥)

۱٤٤ - هَلْ أَنْبِتْ كُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ﴿

تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَاكٍ أَشِيمٍ ﴿

يُنَقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَحْتَرُهُمْ كَنذِهُونَ ﴿

يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَحْتَرُهُمْ كَنذِهُونَ ﴾

١٤٥- وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَفَقَ الَمَالِي لَآأَرَى الْهُدَهُدَ أَمْ كَانَمِنَ الْفَآمِيدِي ﴿ لَأُعَذِّبَتَهُ,عَذَابًا شَكِيدًا أُوْلَأَ الْمُعَنَّهُ اَوْلِيَا أَتِيتِي بِسُلْطَنِ مُّيِينِ ﴿ اَوْلِيَا أَتِيتِي بِسُلْطَنِ مُّيِينٍ ﴿

(۸) النور: ٦ - ٩ مدنية

(٩) النور: ١٣ مدنية

(۱۰) الشعراء: ۲۲۱ - ۲۲۳ مكية

(٥) الكهف: ٤ - ٥ مكة

(٦) الكهف : ١٥ مكية

(V) طه: ٦١ مكية

(١) النحل: ٦٢ مكية

(۲) النحل : ۸٦ مكية(۳) النحل : ۱۰۵ مكية

(٤) النحل: ١١٦ مكية

وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ

١٤٩ - وَقَالَ رَجُلُ مُّؤُمِنُ مِنَ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَكَالَا اللَّهُ وَقَالَ رَجِّكَ أَلْقَ تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَجِّكَ أَلْوَان يَكُمُ وَإِن يَكُ اللَّهُ وَقَدْ جَآءَ كُمْ بِالْبَيْنَتِ مِن رَبِّكُمْ وَإِن يَكُ صَادِقًا فَكَيْدِ بِكَدِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِيدِ بَافَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِيدِ بَافَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِيدُ كُمْ إِنَّ اللَّهَ يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ يَعَدُي اللَّهِ مِن فِي الْمَرْضِ يَعَمُ وَمُسْرِفُ كُنَّابُ إِنَّ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ إِن جَآءَ نَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أَمُولُ وَمَا أَهُدِيكُو مَا أَهُدِيكُو اللَّهُ اللَّهُ وَمَعَوْنُ مَا أَرِي وَمَا أَهُدِيكُو مِنَا أَهُدِيكُو اللَّهُ اللَّه

٠٥٠ - أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبَّا فَإِن يَشَا إِ اللَّهُ يَغْتِمُ عَلَى قَلْبِكُ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَ بِكُلِمَ يَهِ عَلِيْهُ وَيَلِمُ عَلِيهُ أَيْذَاتِ الصُّدُودِ (﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللَّهُ اللَّ

۱۰۱ - وَمَنْ أَظْلَرُمِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُذْعَنَ إِلَى ٱلْإِسْلَامِّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴿ ﴾

١٥٢ - قُل أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ أَسْتَمَعَ نَفَرِّمِنَ ٱلْجِينَ فَقَالُوٓ أَ
إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَ أَنَّا عَجَبًا ﴿

يَهْدِىٓ إِلَى ٱلرُّشْدِ فَعَامَنَا بِهِ ۚ وَلَن نَّشْرِكَ بِرِبِنَاۤ أَحَدًا۞ وَأَنَّهُ, تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَامَا ٱتَّغَذَصَحِبَةً وَلَا وَلَدَا۞ وَأَنَّهُ, كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللّهِ شَطَطًا۞

وَأَنَاظَنَنَآ أَن لَن نَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۞

فَمَكُنَ غَيْرَ بَعِيدِ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَالَمْ تَعِطَ بِهِ عَوَجِنْ تُكُنَ غَيْرَ بَعِيدِ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَالَمْ تَعِطَ بِهِ عَوَجِنْ تُكُ مِن سَبَإِ بِنَبَإِ يَقِينٍ ﴿ اللّٰهِ مِن حَدِّتُ آمْرَأَةً تَعْلِيكُ مُ أُولِيَتَ مِن حَلِيقًا مَنْ أَعْرَفُهُ عَظِيمٌ ﴿ اللّٰهِ مِن دُونِ ٱللّهِ وَجَدتُهُ الشَّيْطُ وَلَمَ السَّبِيلِ وَجَدتُهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَزَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُ وُنَ اللّٰهِ عَمْدَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ مَا كُونَ اللّهِ فَهُمْ لَا يَهُمُ اللّهُ عَنْ اللّهِ فَهُمْ لَا يَهُمُ اللّهُ عَنْ اللّهِ فَهُمْ لَا يَهُمْ اللّهُ عَنْ اللّهِ فَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

أَلَّا يَسْجُدُواْ بِلَهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُحْفُونَ وَمَاتُعْ لِنُونَ ۞ اللَّهُ كَآ إِلَهَ إِلَّا هُورَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ۞

١٤٦ - وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْلِينَكُمْ وَمَاهُم مِحَمِلِينَ مِنْ خَطَلِينَهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ (١)

١٤٧ - وَمَنْ أَظْلَمُ مِعَنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِجَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْصَيْفِرِينَ لَإِنَّا لِلْصَيْفِرِينَ لَإِنَّا

١٤٨- فَاسْتَفْتِهِ مُ أَلِرَبِكَ أَلْمَنَاتُ وَلَهُمُ الْمَنَاتُ وَلَهُمُ الْمَنْوَكَ الْكَالَةِ الْمَنْوَكَ الْكَالَةِ الْمَنْوَالُهُمُ الْمَنْوَالُوكَ الْكَالَةِ الْمَنْوَالُوكَ الْكَالَةِ الْمَنْوَالُوكَ الْكَالَةِ الْمَنْوَالُوكَ الْكَالَةِ الْمَنْوَالُوكَ الْكَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللّهُ ا

(۱) النمل : ۲۰ – ۲۷ مكية (٤) الصافات : ۱۶۹ – ۱۰۲ مكية (٧) الصف : ٧ مدنية

(٢) العنكُبوت : ١٢ مكية (٥) غافر : ٢٨ – ٢٩ مكية (٨) الجن : ١ – ٥ مكية

(٣) العنكبوت: ٦٨ مكية (٦) الشورى: ٢٤ مدنية

١٥٣ - إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿ ثَا حَدَآبِقَ وَأَعْنَبَا ﴿ ثَا وَكُواعِبَ أَزُابَا ﴿ ثَالَثِهُ وَكُأْسًا دِهَاقًا ﴿ ثَنَّ

لَّايِسَمَعُونَ فِيهَا لَغُواً وَلَاكِذَّا بَا ﴿
حَزَاءً مِن رَّيِكَ عَطْاَءً حِسَابًا ﴿

الكذب في الأفعال (النفاق):

١٥٤ - وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ

الْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِئِينَ ﴿

يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَغَدَعُونَ

إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُ فِن ﴿

فِ قُلُوبِهِم مَمَ شُ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ﴿

وَلَهُمْ عَذَا ثُلُ الْيَمْ بِمَا كَانُواْ يَكُذِ بُونَ ﴿

القركان عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَالْتَبَعُوكَ
 ولَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ الشُّقَةُ وسَيَحْلِفُونَ
 بِاللَّهِ لَو استَطَعْنَا لَخَرَجْنَامَعَكُمْ مُهُلِكُونَ
 أنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ إِنَّ مَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ إِنَّ عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ إِنَّ عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُ مِّحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ
 عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُ مُحتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ
 الَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ الْكَذِبِينَ إِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَندَ اللَّهُ اللَّهُ عَندَى اللَّهُ اللَّهُ الْكَذِبِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَندَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَالَةُ اللَّهُ ال

١٥٦- ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَ دَاللَّهَ لَبِنْ ءَاتَلنَا مِن فَضْلِهِ ۽ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنكُونَنَّ مِن ٱلصَّلِحِينَ ۞ فَلَمَّآ ءَاتَلهُ مِقِن فَضَّلِهِ ۽ بَخِلُواْ بِهِ ۽ وَتَوَلَّواْ وَهُم مُعَرِضُونَ ۞ وَهُم مُعَرِضُونَ ۞

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقَافِى قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُۥ بِمَآأَخُلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْ يَكْذِبُونَ (\*)

١٥٧ - وَجَاءَ ٱلْمُعَذِرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِمُؤْذَنَ لَمُمُّمَ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلِيدُّ ﴿

٥٥١ - وَجَاءُ وعَلَى قَبِيصِهِ - بِدَ مِ كَذِبِّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمُ أَمُرًا فَصَبِّرُ جَمِيلً (٧) وَكُمُ أَمُرًا فَصَبِّرُ جَمِيلً (٧) وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (﴿)

١٦٠- وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيَّهُمَا الْمَلَأُمَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إِلَهْ عَبْرِعِ فَأَوْقِدْ لِي يَهَمْنُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَكُ لِي صَرْحًا لَعَكِيّ أَطَّلِعُ إِلَىّ إِلَهِ فُوسَى وَ إِنِّى لَأَظُنُهُ مِن الْكَذِينَ ﴿ وَاسْتَكْبَرَ هُو وَجُمنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِعَكْرِ الْحَقِّ وَطَنَّوْ اَأَنَهُمْ إِلَتْ نَا لَا يُرْجَعُونَ ﴾ وَظَنَّوْ اَأَنَهُمْ إِلَتْ نَا لَا يُرْجَعُونَ ﴾ ﴿

(٦) التوبة : ۱۰۷ – ۱۰۸ مدنية

(۷) يوسف : ۱۸ مكية

(٤) التوبة: ٧٥ – ٧٧ مدنية

(٥) التوبة : ٩٠ مدنية

(١) النبأ: ٣١-٣٦ مكية

(۲) البقرة : ۸ – ۱۰ مدنية

(٣) التوبة: ٤٢ - ٤٣ مدنية

فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ, فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْبَيِّهُ فَأَنظُرْكَيْفَكَانَ عَلِقِبَهُ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿

١٦١- الدَّ ۞ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتَرَكُّواۤ أَن يَقُولُوۤا ءَامَنَ اوَهُمْ لَا يُفْتَ نُونَ۞

وَلَقَدُ فَتَنَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ فَلَيَعْلَمَنَ ٱللَّهُ ٱلَّذِيثَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَنْدِيِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلَاثِينَ الْأَلَاثُ الْمُنْ الْكَنْدِيِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

١٦٢- ﴿ أَلَمْ مَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِلْكِ لَيِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُوْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَصُرُنَكُو وَاللّهُ يَسْمُدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ اللّهَ لَيَسْمُ وَلَيْنَ قُوتِلُواْ لَيْنَ أُخْرِجُواْ لَا يَعْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيْنِ قُوتِلُواْ لَيْنَ أُخْرِجُواْ لَا يَعْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيْنِ قُوتِلُواْ لَا يَصْمُ وَنِهُمْ وَلَيْنِ نَصَرُوهُمْ لَيُولُونَ الْأَذْبُنُ رُثُمُ مَا لَيْنَصَمُ وَنِكَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

١٦٣ - إِذَاجَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ قَالُواْ نَشْهُدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ، وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكَذِبُونَ شَيْ

#### إنكار حدوث الكذب ونفيه:

١٦٤- وَيَكَفَّوْمِ هَلَذِهِ عَنَافَةُ اللَّهِ لَكُمْ عَالِيةً

فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا

بِسُوّ عِفَا أَخُذَكُمْ عَذَابُ قَرِيبُ اللَّهِ

فَعَفَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةً

أَيَّا مِرِّ ذَالِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكَذُوبٍ اللَّهِ

أَيَّا مِرِّ ذَالِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكَذُوبٍ اللَّهِ

فَلَمَّاجَكَآءَ أَمُّهُا نَعَتَىنَاصَلِحًا وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَا وَمِنْ خِزْي يَوْمِيذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيرُ اللَّ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دِينرِهِمْ جَاشِمِينَ اللَّهُا

١٦٥-وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَا لَا نُوْحِى إِلَيْهِم مِنْ أَهْلِ الْفُرَى الْفَرْقَ أَفَارُ يَسِيرُواْ فِ الْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَاسَ عَنقِبَهُ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ التَّقَوُّا أَفَلا تَعْقَلُونَ فَيْ

حَقَّ إِذَا أَسْتَيْعُسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدِّ <u>كُذِبُواْ</u> جَاءَهُمْ نَصَّرُنَا فَنُجِّى مَن نَشَاَةً وَلَا يُرَدُّ بَأَسُنَاعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ان هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَى ﴿
عَلَمْ مُشَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ﴿
دُومِرَ قِفَا شَتَوَىٰ ﴿
وَهُو بِالْأَفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿
مُمَّدَ مَا فَنَدَ لَىٰ ﴿
فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوَا دُفَ ﴿
فَكَانَ قَابَ عَرْسَيْنِ أَوَا دُفَ ﴿
فَكَانَ قَابَ عَرْسَ إِلَىٰ عَبْدِهِ مِا أَوْحَىٰ ﴿
مَا كُذَبَ الْفُوْادُ مُا رَأَىٰ ﴿

١٦٧ - إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لُوَقَّعَنْهَا كَاذِبَةُ ۞

(٧) النجم: ٤ - ١٢ مكية

(۸) الواقعة : ۱ - ۲ مكية

(٤) المنافقون : ١ مدنية

(٥) هود : ٦٤ - ٦٧ مكية

(٦) يوسف : ١١٠ – ١١٠ مكية

(١) القصص : ٣٨ - ٤٠ مكية

(۲) العنكبوت: ١ - ٣ مدنية(٣) الحشر: ١١ - ١٢ مدنية

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « الكذب »

١ - \*( عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَـنِ
 النّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «آيَـةُ الْمُنَّافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَـدَّثَ كَذَبَ،
 وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا ائتُمِنَ خَانَ»)\*(١).

السَّاحِرِ، فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ، فَيُصْدَّقُ، فَيَقُولُونَ: أَلَمُ يُخْبِرْنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَوَجَدْنَاهُ حَقَّا؟ لِلْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ»)\*(٢).

٣- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَ عَنْهُمَا : "أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ فَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا ائتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ \*) \* (٣).

٤- \*( عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَادٍ الْمُجَاشِعِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ «أَلَا إِنَّ رَبِّي اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ «أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمْرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا. كُلُّ مَا لَا نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالُ (٤). وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنفَاءَ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالُ (٤). وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنفَاءَ كُلَّهُمْ (٥)، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتُهُمْ أَنْ عَنْ كُلُمْ وَعَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ هُمْ، وَأَمَرَتُهُمْ أَنْ وَيِنْ الله نَظَرَ إِلَى أَهْلِ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمُ أَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، وَإِنَّ الله نَظَرَ إِلَى أَهْلِ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمُ أَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، وَإِنَّ الله نَظَرَ إِلَى أَهْلِ اللهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ اللهَ نَظْرَ إِلَى أَهْلِ اللهَ يَعْمَهُمْ وَعَجَمَهُمْ ، إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ اللهَ وَمَقَتَهُمْ (٧) عَرَبُهُمْ وَعَجَمَهُمْ ، إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ اللهَ نَظْرَ فِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

مال ملكه العبد فهو له حلال حتى يتعلق به حق .

<sup>(</sup>٥) حنفاء كلهم: أي مسلمين ، وقيل: طاهرين من المعاصي . وقيل: مستقيمين منييين لقبول الهداية .

<sup>(</sup>٦) فاجتالتهم: كذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين. أي استخفوهم فذهبوا بهم، وأزالوهم عما كانوا عليه، وجالوا معهم في الباطل. وقال شمر: اجتال الرجل الشيء ذهب به. واجتال أموالهم ساقها وذهب بها.

<sup>(</sup>٧) فمقتهم: المقت أشد البغض . والمراد بهذا المقت والنظر، ما قبل بعثة رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) البخاري الفتح ١ (٣٣) ، ومسلم (٥٩) متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ١٥٨ (٤٧٠) واللفظ له، ومسلم (٢٢٢٨) .

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ١ (٣٤) واللفظ له ، ومسلم (٥٨) .

<sup>(</sup>٤) كل مال نحلته عبدا حلال: في الكلام حذف. أي قال الله تعالى: كل مال الخ .. ومعنى نحلته أعطيته . أي كل مال أعطيته عبدا من عبادي فهو له حلال . والمراد إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي وغير ذلك . وأنها لم تصر حراما بتحريمهم . وكل

الْكِتَابِ (١). وَقَالَ: إِنَّا بَعَثْتُكَ لاَّبْتَلِيكَ وَأَبْتَلِي بِكَ (٢). وَقَالَ: إِنَّا بَعَشْتُكَ لاَّبْتَلِيكَ وَأَبْتَلِي بِيكَ (٢). وَأَنْ فَوْنُ نَائِمًا وَيَقْطُنَ، وَإِنَّ اللهُ أَمْرِنِي أَنْ أُحرِقَ قُريشًا فَقُلْتُ: رَبِ، وَيَقْظَانَ، وَإِنَّ اللهُ أَمْرِنِي أَنْ أُحرِقَ قُريشًا فَقُلْتُ: رَبِ، إِذَا يَتْلَغُوا رَأْسِي (٤) فَيَدْعُوهُ خُبْرَةً. قَالَ: اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ، وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ (٥)، وَأَنْفِقْ فَسَنَنْفِقَ عَلَيْكَ، وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ (٥)، وَأَنْفِقْ فَسَنَنْفِقَ عَلَيْكَ، وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ (٥)، وَأَنْفِقْ فَسَنَنْفِقَ عَلَيْكَ، وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ (٥) مَوْفَقٌ وَمَنْ اللهَ الْمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ. قَالَ: وَأَهْلُ الجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُنْ عَصَاكَ. وَأَهْلُ الجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُنْ عَصَاكَ. وَأَهْلُ الجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُنْ عَصَاكَ. وَأَهْلُ الجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُنْ عُصَاكَ. وَأَهْلُ الجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ وَكُنْ وَمُنْ أَهْلِ لِكُلِّ فِي وَمُسُلِمٍ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ. قَالَ: وَأَهْلُ فَرْبَى وَمُسْلِمٍ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ. قَالَ: وَأَهْلُ وَيُعْفُ اللّذِي لَا زَبْرَ لَهُ أَنْ اللّذِي لَا النَّارِ خُسْتَةٌ: الضَّعِيفُ اللَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ أَنْ اللّذِي لَا النَّارِ خُسْتَةٌ: الضَّعِيفُ اللَّذِي لَا خَوْلَ مَالاً. وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَعْمُونَ (٨) أَهْلِ وَلَا مَالاً. وَالْحَلْ لَا يُصْبِحُ وَمَالِكَ اللَّكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ الْ وَهُو يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ اللَّهُ مُنْكَلًا وَكُولًا عَنْ أَهُمُ الْكُولُ كَاللَّكَ اللَّهُ مُنْ أَلْكُ وَمَالِكَ اللْكَ اللَّكَ الْكَوْمُ لَكُمُ لَلْكَ وَمَالِكَ اللْكَ الْكَ الْكَوْمُ لَكُمُ لَذَكُ وَمَالِكَ اللْفَلُكَ وَمَالِكَ اللّاكَ الْكَافِلُ وَلَكُمَ لَكُمُ الْمُلْكَ وَمَالِكَ اللْكَافِلُ وَلَا مُلْلُكَ وَمَالِكَ الْمَالِكَ الْكَافِلُ وَلَا مَلْكُ وَالْكَالِكُ اللّا اللّهُ الْكُولُ الْكُولُ اللّهُ الْكُولُ اللّهُ الْمُلُكُ وَالْكُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

البُخْلَ أَوِ الكَذِبَ (٩) «وَالشَّنْظِيرُ (١٠) الفَّحَّاشُ » وَلَمُ يَلَمُ لَيُخْلَ أَبُو فَضَنَنْفِ قَ فَسَنَنْفِ قَ فَسَنَنْفِ قَ عَلَيْكَ »)\*(١١).

٥- \* (عَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : ﴿ أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لَانْ لَكُ لَكُ اللهِ عَلَيْهُ : ﴿ أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُعِقًّا، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لَمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ ﴾ \*(١٣).

7 - \* (عَـنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُـدْرِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُـ أَنَاسًا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالُوا: يَـا رَسُولَ اللهِ عَنْ هُلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «نَعَمْ. هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَـةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيرَةِ ضَـوْءٌ لَيْسَ فِيـهِ سَحَـابٌ ؟ » قَالُـوا: لَا. قَـالَ: «وَهَـلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَـةِ سَحَـابٌ ؟ » قَالُـوا: لَا. قَـالَ: «وَهَـلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَـةِ

(١) إلا بقايا من أهل الكتاب: المراد بهم الباقون على التمسك بدينهم الحق ، من غيرتبديل .

- (٢) إنها بعثتك لأبتليك وأبتلي بك: معناه لأمتحنك بها يظهر منك من قيامك بها أمرتك به من تبليغ الرسالة ، وغير ذلك من الجهاد في الله حق جهاده ، والصبر في الله تعالى ، وغير ذلك . وأبتلي بك من أرسلتك اليهم ، فمنهم من يظهر إيها نه ويخلص في طاعته ، ومنهم من يتخلف وينابذ بالعداوة والكفر ، ومنهم من ينافق .
- (٣) كتابًا لا يغسله الماء: معناه محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب، بل يبقى على ممر الزمان.
- (٤) إذا يثلغوا رأسي: أي يشدخوه ويشجوه كما يشدخ الخبز، أي يكسر .
  - (٥) نغزك: أي نعينك.
- (٦) لا زبر له: أي لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي . وقيل: الذي ليس عنده ما يعتمده .

- (٧) لا يتبعون: مخفف ومشدد من الاتباع . أي يتبعون ويتبعون .
   وفي بعض النسخ: يبتغون أي يطلبون .
- (٨) والخائن الذي لا يخفى له طمع: معنى لا يخفى لا يظهر. قال أهل اللغة: يقال خفيت الشيء إذا أظهرته . وأخفيته إذا سترته وكتمته . هذا هو المشهور.
- (٩) وذكر البخل أو الكذب: هكذا هو في أكثر النسخ: أو الكذب. وفي بعضها: والكذب. والأول هو المشهو.
- (١٠) الشنظير: فسره في الحديث بأنه الفحاش ، وهو السَّيِّيءُ الخلق.
  - (۱۱) مسلم (۲۸۲۵).
  - (١٢) ربض الجنة: أي فيها حولها من خارج عنها .
- (١٣) أبو داود (٤٨٠٠) وقال محقق جامع الأصول (١٣) (٣/ ٩١١): حسن، وهو في الصحيحة برقم (٢٧٣).

الْقَمَرِ لَيْكَةَ البَدْرِ، ضَوْءٌ لَيْسَ فِيهِ سَحَابٌ ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ \_ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا. إِذَا كَانَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ: تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، فَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللهِ مِنَ الأَصْنَامِ وَالأَنْصَابِ إِلَّا يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الله مِنْ بَرِّ أَوْ فَاجِرِ وَغُبَّرَاتِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَيُدْعَى الْيَهُودُ فَيُقَالُ لَهُمْ: مَنْ كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: كَذَبْتُمْ. مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ، فَهَاذَا تَبْغُونَ ؟ فَقَالُوا: عَطِشْنَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا، فَيُشَارُ أَلَا تَرِدُونَ ؟ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى فَيُقَالُ لَـهُمْ: مَـنْ كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ لَمُمْ: كَذَبْتُمْ، مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَيدٍ. فَيُقَالُ لَهُمْ: مَاذَا تَبْغُونَ؟ فَكَذَلِكَ مِـثُلُ الأَوَّلِ. حَتَّى إِذَا لَمُ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الله مِنْ بَرِّ أَوْ فَاجِرٍ، أَتَاهُمْ رَبُّ العَالَمِينَ فِي أَدْنَى صُورَةٍ مِنَ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا، فَيُقَالُ: مَاذا تَنتُظِرُونَ ؟ تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ. قَالُوا: فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الـدُّنْيَا عَلَى أَفْقَرِ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ، وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ رَبَّنَا الَّذِي كُنَّا نَعْبُدُ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ: لَا نُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا (مَرَّ تَيْن أَوْ ثَلَاثًا)")\*(١).

٧- \*(عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَلَيْهِ يَقُولُ: «إِنَّ تَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْـرَائِيلَ:

أَبْرَصَ وَأَفْرِعَ وَأَعْمَى. فَأَرَادَا اللهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ. فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا. فَأَتَى الأَبْرَصَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَـوْنٌ حَسَنٌ، وَجِلْدٌ حَسَنٌ، وَيَـذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذَرَنِ النَّاسُ \_ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ. وَأُعْطِى لَوْنًا حَسَنًا، وَجِلْدًا حَسَنًا. قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الإِبلُ أَوْ قَالَ الْبَقَرُ(شَكَّ إِسْحَاقُ) إِلَّا أَنَّ الأَبْرَصَ أَوِ الأَقْرِعَ قَالَ أَحَدُهُمَا: الإِبلُ. وَقَالَ الآخَرُ: البَقَرُ. قَالَ فَأُعْطِى نَاقَةً عُشَرَاءَ. فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا. قَالَ فَأَتَى الأَقْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هَـذَا الَّذِي قَـذَرَني النَّاسُ. قَـالَ فَمَسَحَهُ فَـذَهَبَ عَنْهُ وَأُعْطِى شَعْرًا حَسَنًا. قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: البَقَرُ، فَأُعْطِى بَقَرَةً حَامِلًا. فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا. قَالَ فَأَتَى الأَعْمَى فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: أَنْ يَرُدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي فَأَبْصِرَ بِهِ النَّاسَ. قَالَ فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ. قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الغَنَمُ. فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِدًا. فَأَنْتَجَ هَذَانِ وَوَلَّدَ هَـذَا. قَالَ: فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنَ الإِبل. وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ البَقَرِ. وَلِمَذَا وَادٍ مِنَ الغَنَمِ. قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرُصَ في صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ. فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ. قَدِ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي. فَلَا بَلَاغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ. أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ بِهِ فِي سَفَرِي. فَقَالَ : الْحُقُوقُ كَثِيرَةٌ. فَقَالَ لَهُ: كَأَيِّي أَعْرِفُكَ. أَلَمْ تَكُنْ أَبْرِصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ؟

فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللهُ ؟ فَقَالَ: إِنَّا وَرِثْتُ هَـذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ. فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ. قَالَ: وَأَتَى الأَقْرَعَ فِي صُـورَتِهِ وَهَيْتَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا كُنْتَ قَالَ لِهُ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَى هَذَا. فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا كُنْتَ قَالَ لِهُ مَنْ لَكُنْتَ عَلَى هَذَا. فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ. قَالَ وَأَتَى الأَعْمَى فِي كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إلى مَا كُنْتَ. قَالَ وَأَتَى الأَعْمَى فِي كُورَتِهِ. فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ انْقَطَعَتْ بِي صُورَتِهِ. فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ انْقَطَعَتْ بِي اللهِ ثُمَّ بِكَ. الْحِبَالُ فِي سَفَرِي. فَلَا بَلاَغَ لِيَ الْمَدُونَ وَابْنُ سَبِيلٍ اللهُ ثُمَّ بِكَ. الْحِبَالُ فِي سَفَرِي. فَلَا بَلاَعْ فِي اللهُ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَغُ مِهَا فِي سَفَرِي. فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللهُ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَغُ مِهَا فِي سَفَرِي. فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللهُ بَصَرِي . فَخُذْ مَا شِئْتَ. وَدَعْ مَاشِئْتَ. وَوَاللهِ لَا أُجْهَدُكُ الْيَوْمَ بِشَيْء فَعَلْ رُضِي وَلَا لَهُ لَا أَبْعَلِيتُمْ. فَقَالَ: أَمْسِكُ مَالَكَ. فَإِنَّا ابْنُلِيتُمْ. فَقَدْ رُضِي عَنْكَ، وَسُخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ») (١٠).

٨- \*( عَــنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْــهُ ـ أَنَّ رَجُـلاً أَتَى النَّبِيَّ عَيْقِةً فَقَالَ: أَخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ، فَقَالَ: اسْقِهِ عَسَلاً، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلاً». ثُمَّ أَتَاهُ الثَّائِيةَ فَقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلاً». ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلاً». ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: «صَدَقَ اللهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ. فَقَالَ: «صَدَقَ اللهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ. اسْقِهِ عَسَلاً»، فَسَقَاهُ فَبَرَأً») \* (٢).

٩ - \*( عَـنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُـدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي جَارِيَةً وَأَنَا أَعْـزِلُ عَنْهَا، وَأَنَا أُكْرَهُ أَنْ تَعْمِلَ، وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ

الرِّجَالُ، وَإِنَّ اليَهُودَ ثُحَدِّثُ أَنَّ العَـزْلَ مَوْءُودَةُ الصُّغْرَى. قَالَ: «كَـذَبَتْ يَهُودُ. لَـوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَغْلُقَهُ مَـا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ») \*("").

١٠ - \* ( عَنْ أَنَسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، شَاوَرَ حِينَ بَلَغَهُ إِقْبَالُ أَبِي سُفْيَانَ. قَالَ: فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ: إِيَّانَا تُرِيدُ يَا رَسُولَ الله؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُخِيضَهَا البَحْرَ لأَخَضْنَاهَا، وَلَوْ أَمَوْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَوْكِ الْغِهَادِ لَفَعَلْنَا. قَالَ: فَنَدَبَ رَسُولُ اللهِ عَيَا النَّاسَ فَانْطَلَقُوا حَتَّى نَزَلُوا بَـدْرًا، وَوَرَدَتْ عَلَيْهِمْ رَوَايَا قُرَيْشٍ، وَفِيهِمْ غُلَامٌ أَسْوَدُ لِبَنِي الحَجَّاجِ، فَأَخَذُوهُ. فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَسْأَلُونَهُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَأَصْحَابِهِ فَيَقُولُ : مَا لِي عِلْمٌ بِأَبِي سُفْيَانَ، وَلَكِنْ هَذَا أَبُو جَهْلِ وَعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ ضَرَبُوهُ. فَقَالَ: نَعَمْ.، أَنَا أُخْبِرُكُمْ هَذَا أَبُو سُفْيَانَ، فَإِذَا تَرَكُوهُ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: مَا لِي بِأَبِي سُفْيَانَ عِلْمٌ، وَلَكِنْ هَذَا أَبُو جَهْل وَعُنْبَةُ وَشَيْبَةُ وَأُمِّيَّةُ بن خَلَفٍ فِي النَّاسِ، فَإِذَا قَالَ هَذَا أَيْضًا ضَرَبُوهُ \_ وَرَسُولُ اللهِ عَلِيْ وَقَائِمٌ يُصَلِّي \_ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ انْصَرَفَ. قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَضْرِبُوهُ إِذَا صَدَقَكُمْ، وَتَثْرُكُوهُ إِذَا كَذَبَكُمْ "(٤)،

<sup>(</sup>۱) البخاري - الفتح ٦ (٣٤٦٤)، ومسلم (٢٩٦٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ١٠ (٥٦٨٤) واللفظ له . وفي رواية: أخي استطلق بطنه ١٠ (٥٧١٦) ، ومسلم (٢٢١٧).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٢١٧١) واللفظ له، وأصله عند مسلم (١٤٣٨)

بروايات متعددة ، الترمذي (١١٣٦) قال: وفي الباب عن عمر والبراء وأبي هريرة وأبي سعيد ، والذي ساقه من حديث جابر نحو حديث أبي سعيد .

 <sup>(</sup>٤) (لتضربوه .. وتتركوه): هكذا بغير نون وهي لغة والأكثر:
 تضربونه وتتركونه.

قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "هَـذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ"، قَالَ: وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى الأَرْضِ هَهُنَا وَهَهُنَا. قَالَ: فَهَا مَاطَ (١) أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِع يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ)\* (٢).

11- \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا وَاللهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا، فَقَالَ لَمُمْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا، فَقَالَ لَمُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْسِمِ ؟» فَقَالُ وا : نَفْضَحُهُمْ وَيُجُلْدُونَ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ : كَذَبْتُمْ. إِنَّ فِيهَا وَيُجُلْدُونَ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ : كَذَبْتُمْ . إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ، فَأَتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى الرَّجْمَ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: اللهِ بْنُ سَلَامٍ: اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى اللهِ بْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ. سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ، فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ. فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا. فَقِالَ لَهُ عَبْدُاللهِ بْنُ سَلَامٍ: فَقَالَ لَهُ عَبْدُاللهِ بْنُ فَيهَا آيَةُ الرَّجْمِ. فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا. فَقِالَ لَهُ عَبْدُاللهِ بْنُ فَقَالُ لَهُ عَبْدُاللهِ بْنُ اللهِ عَلَيْهُ فَرُجِمَا. فَالَ عَبْدُاللهِ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَعْنَأُوا يَعْهَا الْحِجَارَةَ» فَقَرَأً مَا قَبْلَ عَبْدُاللهِ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَعْنَأُ اللهِ يَعْلَى الْمُؤْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ» ) \* (مَسُولُ اللهِ يَعْلَيْهُا الْحِجَارَةَ ») \* (عَلْ عَبْدُاللهِ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَعْنَأُوا اللهِ يَعْلَيْهُا الْحِجَارَةَ ») \* (عَلْ عَبْدُاللهِ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَعْنَا الْحَجَارَةُ وَلَهُ عَلَى عَلْمَ اللهِ عَلَى عَلْمَ مَا عَبْدُاللهِ عَلَى عَلْمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُؤْتَةُ وَلَا عَبْدُاللهِ عَلَى عَلْمَ اللهُ عَلَى عَلْمُ اللهِ عَلَى الْمُؤْتَا الْمُؤْتُولُوا اللهُ الْعَلَى الْمُؤْتَا الْعَلْمُ اللهُ عَلَى الْمُؤْتَا الْعَلْمُ اللهِ الْعَلَاعُهُ الْمُؤْتِ الْعَلْعَالِهُ اللهُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْمُؤْتُولُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ

١٢- \* (عَنْ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ اللهَ اللهُ ال

﴿ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ \* يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ \* حَتَّى بَلَغَ ﴿ إِنَّا كَاشِفُو العَذَابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عَائِدُونَ \* قَالَ عَبْدُاللهِ: أَفَيُكْشَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ يَوْمَ القِيَامَةِ ؟ قَالَ: « وَالبَطْشَةُ الكُبْرَى يَوْمَ بَدْرٍ » ) \* (1).

17 - \* (عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيُّ لَيْسَ قَالَ: "إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ. مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدَا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» \* (٧).

1 - \* (عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - إِذَا أَرَادَ رَحْمَةَ أُمَّةٍ مِنْ عِبَادِهِ قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا. فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطًا (^) مِنْ عِبَادِهِ قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا. فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطًا (^) وَسَلَفًا (^) بَيْنَ يَدَيْهِ. وَإِذَا أَرَادَ هَلَكَةَ أُمَّةٍ عَذَّبَهَا - وَنَبِيُّهَا حَيْنَ كَذَّبُوهُ حَيِّدٌ فَأَقَرَّ عَيْنَهُ بِهَلَكَتِهَا حِينَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوْا أَمْرُهُ ﴾ \* (10).

10- \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ يُدُنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنْفَهُ وَيَسْتُرُهُ فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنْفَهُ وَيَسْتُرُهُ فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، أَيْ رَبِّ. حَتَّى إِذَا قَرَرَهُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيقُولُ: نَعَمْ، أَيْ رَبِّ. حَتَّى إِذَا قَرَرَهُ بِذُنُوبِهِ، وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ. قَالَ: سَتَرَثُهَا عَلَيْكَ فِي اللهُ نِيْءَ، فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ.

<sup>(</sup>١) ماط: تباعد.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۷۷۹).

<sup>(</sup>٣) يجنأ: يميل.

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ٦ (٣٦٣٥).

<sup>(</sup>٥) سنة حصت كل شيء: جردت والسنة: القحط والجدب. أذهبت .

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ٨(٤٨٢٣).

<sup>(</sup>٧) البخاري - الفتح ٣(١٢٩١) واللفظ له ، ومسلم (١ المقدمة/ ٤).

<sup>(</sup>٨) فرطا: بمعنى الفارط المتقدم الى الماء ليهيىء السقي. يريد أنه شفيع فيقدم.

<sup>(</sup>٩) سلفا: هو المقدم ، من عطف المرادف أو أعم .

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۲۲۸۸).

وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الأَشْهَادُ: هَوُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِينَ») \*(١).

١٦ - ﴿ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ نَخْرَمَةَ وَمَـرْوَانَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ قَالَا: فِي حَدِيثِ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ الْمَشْهُورِ: لَمَّا جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «قَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ. قَالَ مَعْمَرُ قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ: فَجَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو فَقَالَ: هَاتِ اكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابًا. فَدَعَا النَّبِيُّ عَيْقُ الكَاتِبَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْقُ: «بِسْم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» فَقَالَ سُهَيْلٌ: أَمَّا «الرَّحْمَنُ» فَوَاللهِ مَا أَدْرِي مَا هِيَ؟ وَلَكِنْ اكْتُبْ «بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: وَاللهِ لَا نَكْتُبُهَا إِلَّا «بِسْم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم» . فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّكَ الْأَدُبُ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ». ثُمَّ قَالَ: «هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ» فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَاللهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ وَلَا قَاتَلْنَاكَ، وَلَكِنِ اكْتُبْ: «مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدُاللهِ»، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّكُ: «وَاللهِ إِنِّي لَرَسُولُ اللهِ وَ إِنْ كَذَّبْتُمُونِي، اكْتُبْ «مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ: «لَا يَسْأَلُونَنِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا»... الْحَدِيثَ ﴿ مُ

١٧- \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْسِنِ النَّهُ بَيْرِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْسِنِ النَّ بَيْرِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا ـ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّ بَيْرِ: إِنِّي لَا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ كَمَا يُحَدِّثُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ. قَالَ: «أَمَا إِنِّي لَمْ

أُفَارِقْهُ، وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (٣).

١٨ - \* (عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِي وَعَنَّ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِي وَ النَّيْ قَالَ: ﴿إِنَّا مَثْلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ: يَا قَوْمٍ إِنِّي رَأَيْتُ اجْعَشَ بِعَيْنَيَّ، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ العُرْيَانُ، فَالنَّجَاءَ. فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَذْكُوا فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَنَجُوْا، طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَذْكُوا فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَصَبَّحَهُمُ وَكَذَّبَ بَعَ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَدْكُوا فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَصَبَّحَهُمُ وَكَذَّبَ مِنَا فَقَالَ مَنْ طَعَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ فَا أَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ فَا أَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ وَاجْتَاحَهُمْ. فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي الْهُ لَكُهُمْ فَا أَعْنِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ » ) \* (٤) فَي مِنَ الْحَقِ » ) \* (٤) أَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ فِي مِنَ الْحَقِ » ) \* (٤) أَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ فِي مِنَ الْحَقِ » ) \* (٤) أَنْ اللَّهُ مِنَ الْحَقِ » ) \* (٤) أَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ مَا عَمَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ اللَّهُ مَنْ الْمُقَوْلِ عَلَى مَوْلَ مَا عَلَى مَالِهُ مَنْ الْمُنْتَى مَا عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِ » ) \* (٤) أَنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ عَمَانِي وَكَذَّ مَنْ عَمَانِي وَكَذَّ بَ بَهَا جِئْتُ اللَّهُ مِنَ الْمُنْ عَصَانِي وَكَذَّ مَا عَلَى مَا عَلَيْهُ مِنَ الْمُلِقِ مِنَ الْمُنْ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَيْكُولُ مَا مَا عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ مِنَ الْعَلَقِي اللهُ الْمَاعِنِي مِنَ الْمُنْ عَلَيْ اللَّهُ مَا عَلَيْ اللَّهُ مَنْ الْمُنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَيْكُولُ مَا الْمُنْ عَلَى اللْمُنْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَيْكُولُ مَلْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مَا الْمُنْ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ الْمُنْ عَلَيْكُ مَا الْمِنْ عَلَيْكُ مِنْ الْمُولُ مَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُنْ عَلَيْ مِلْكُولُ اللَّهُولُ اللْمُ الْمُعْتَلُ الللَّهُ الللَّهُ اللْمُعَلِيْكُ اللَّهُ ا

١٩ - \* (عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: «البَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمٌ يَتَفَرَّقًا - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ: «البَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمٌ يَتَفَرَّقًا - قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقًا فَإِنْ صَدَقًا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَمُمُ فِي أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقًا فَإِنْ صَدَقًا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَمُمُ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْعَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى

٢٠ \* (عَـنْ عُقْبَةَ بْـنِ الْحَارِثِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ عُنْ عُقْبَةَ بْـنِ الْحَارِثِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ عَنْ هُ عَالَاتُ : تَزَوَّجْتُ فَقَالَتْ: تَزَوَّجْتُ فَلَانَةَ أَرْضَعْتُكُما، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ عَيْلَةٍ، فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانِ فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ لِي: إِنِّي قَدْ إِنْ عَتْكُما وَهِي كَاذِبَةٌ أَنَّ لَهُ مِنْ قَلْمَ مَنْ عَنْي، فَأَتَيْتُهُ مِنْ قَبَلِ وَجْهِهِ قُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ مَنْ قَالَ: «كَيْفَ بِهَا وَقَدْ وَعَمَتْ أَنَهَا قَدْ أَرْضَعَتُكُما؟ دَعْهَا عَنْكَ») (٧).

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ١٣ (٧٢٨٣).

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ٤ (٢٠٧٩) واللفظ له ، ومسلم (١٥٣٢).

<sup>(</sup>٦) كاذبة: بمعنى مخطئة.

<sup>(</sup>٧) البخاري - الفتح ٩ (١٠٤).

<sup>(</sup>۱) البخاري - الفتح ٥(٢٤٤١) واللفظ له، ومسلم (١) البخاري . (٢٧٦٨) .

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ٥(٢٧٣١ ، ٢٧٣٢) ، ولـه أصل عنـد مسلم ٣(١٧٨٣) من حديث البراء .

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ١(١٠٧).

٢١ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 وَلَا يُزَكِّيهِمْ (قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ : وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ) وَلَمُمْ عَاوِية : وَلَا يَنْظُرُ أَإِلَيْهِمْ ) وَلَمُمْ مَعَاوِية : وَلَا يَنْظُرُ أَإِلَيْهِمْ ) وَلَمُ مُ عَاوِية : وَلَا يَنْظُرُ أَإِلَيْهِمْ ) وَمَلِكُ كَذَابٌ، وَعَائِلٌ مَسْتَكْبِرٌ ) \* (1)

٣٢- ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ عَنِ اللهُ عَنْهُ \_ عَنِ النَّبِيِ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَا النَّبِي وَاللهُ عَالَى اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا أَكْثَرَ مِنَا أُعْطِي بِهَا أَكْثَرَ مِنَا أُعْطِي وَهُو كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ مِعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، وَرَجُلٌ مَنعَ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، وَرَجُلٌ مَنعَ فَضْلَ مَا لَهُ وَيَجُلُ اللهُ: الْيَوْمَ أَمْنعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنعُ تَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ » (٢٠).

٣٢- \* (عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ وَلَا يَنْظُرُ وَالقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ وَالَّذِيْمَ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ وَالْمَهِمْ وَلَا يُنْظُرُ اللهِ عَذَابٌ أَلِيمٌ " قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ (ثَلَاثَ مِرَارٍ). قَالَ أَبُو ذَرِّ: خَابُوا وَخَسِرُوا. مَنْ اللهِ عَلَيْ (ثَلَاثَ مِرَارٍ). قَالَ أَبُو ذَرِّ: خَابُوا وَخَسِرُوا. مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " الْمُسْلِلُ (٣) وَالْمَنَانُ (٤) وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ ») (٥).

٢٤ - \* (عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ : مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ :

حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ (٦٠) إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ، فَإِنَّ الكَذِبَ رِيبَةٌ»)(٧٠).

٢٥- \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، قَالَ: «رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلاً يَسْرِقُ ، فَقَالَ لَهُ: أَسَرَقْتَ ؟ قَالَ: كَلَّا، وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. فَقَالَ عِيسَى: آمَنْتُ بِاللهِ، وَكَذَّبْتُ عَيْنِي ») \* (٨).

قَالَ: سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فِي إِمْرَةِ مُصْعَبٍ. أَيُفَرَّقُ فَالَ: سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فِي إِمْرَةِ مُصْعَبٍ. أَيُفَرَّقُ مَا أَقُولُ: فَمَضَيْتُ إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ بِمَكَّةً. فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ: اسْتَأْذِنْ لِي. قَالَ: إِنَّهُ عُمَرَ بِمَكَّةً. فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ: ابْنُ جُبَيْرٍ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالً: ابْنُ جُبَيْرٍ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالًا اللهِ مَا جَاءَ بِكَ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا حَاجَةٌ. فَلَذَخُلْتُ. فَوَاللهِ مَا جَاءَ بِكَ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا حَاجَةٌ. فَلَدَخُلْتُ. فَوَاللهِ مَا جَاءَ بِكَ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا حَاجَةٌ. فَلَذَخُلْتُ. فَوَاللهِ مَا جَاءَ بِكَ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا حَاجَةٌ. فَلَذَخُلْتُ. فَوَاللهِ مَا جَاءَ بِكَ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا حَاجَةٌ. فَلَدَخُلْتُ. فَوَاللهِ مَا جَاءَ بِكَ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا حَاجَةٌ. فَلَذَخُلْتُ فَلَانٍ مَا جَاءَ بِكَ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا حَاجَةٌ. فَلَدَخُلْتُ فَلَانِ أَيُوسَ فَا خَلْتُ فَلَا عَنْ مَنْ سَأَلُ عَنْ مَنْ سَأَلُ عَنْ فَلَانَ بَعْدَ فَلِكَ فَلَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَانَ أَنْ لَوْ تَكَلَمَ مَنْ مَالًا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَلَمْ مِثْلُ فَقَالَ: إِنَّ النَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ. فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِي عُقِيْ فَلَمْ عُنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ. فَأَنْزَلَ اللهُ قَالَ: إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ. فَأَنْزَلَ اللهُ أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ. فَأَنْزَلَ اللهُ أَلَا فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ. فَأَنْزُلَ اللهُ أَلَا فَا أَنْ لَلْ اللهُ أَلَا اللهُ اللهُ أَلَا لَلهُ أَلَا لَا لَلهُ أَلَا اللهُ الْمَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالِلَةُ الْمَلِكُ اللهُ الْمُلْعُلُونَ اللهُ الْمُلْعُلُول

<sup>(</sup>٦) يريبك : من الريب وهو الشك والتهمة.

<sup>(</sup>٧) رواه الترمذي (٢٥١٨) واللفظ له وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي (٨/ ٣٢٧, ٣٢٨) وقال محقق جامع الأصول: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٨) البخاري - الفتح ٦(٤٤٤) واللفظ له ، ومسلم (٢٣٦٨) وعنده « نفسي» « بدل : عيني ».

<sup>(</sup>٩) قائل : أي نائم في وقت القيلولة وهو وقت الظهيرة.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۰۷).

<sup>(</sup>۲) البخاري - الفتح ٥ (٢٣٦٩) واللفظ له، ومسلم ١ (١٠٨).

<sup>(</sup>٣) المسبل: الذي يرخي إزاره ويجره خيلاء.

<sup>(</sup>٤) والمنان: الـذي يعطي الحاجة لأخيـه ويشهر به أمـام الناس ليمن عليه.

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٠٦).

عَزَّ وَجَلَّ هَ وُلاَءِ الآياتِ فِي سُورَةِ النُّورِ: ﴿ وَالَّذِينَ الْمُونَ النُّورِ: ﴿ وَالَّذِينَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَرَهُ. وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابِ الدُّنْيَا أَهُونُ مِنْ عَذَابِ الاَّنْيَا أَهُونُ مِنْ عَذَابِ الآنْيَا أَهُونُ مِنْ عَذَابِ الآنِي الْعَثَقِ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا. الآخِرَةِ. قَالَ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا. الآخِرَةِ. قَالَ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا. اللَّاخِرَةِ. قَالَتْ: لَا. وَالَّذِي بَعَشَكَ أَهُ مُونُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ. قَالَتْ: لَا. وَالَّذِي بَعَشَكَ أَهُ مُونُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ. قَالَتْ: لَا. وَالَّذِي بَعَشَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ. فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ. وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ يَاللهِ إِنَّهُ لَكَاذِبِينَ. وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. وَالْخَامِسَةَ أَنَّ فَعَصَلَ اللهِ عَلَيْهُ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. ثُمَّ قَرَقَ بَيْنَهُمَ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. ثُمَّ قَرَقَ بَيْنَهُمَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. ثُمَّ قَرَقَ بَيْنَهُمَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. ثُمَّ قَرَقَ بَيْنَهُمَا اللهُ عَلَيْهُ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. ثُمَّ قَرَقَ بَيْنَهُمَا الْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. ثُمَّ قَرَقَ بَيْنَهُمَا الْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. ثُمَّ قَرَقَ بَيْنَهُمَا اللهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. ثُمَّ قَرَقَ بَيْنَهُمَا اللْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْمَالِقُ الْمُنَافِينَ الْكَادِينِ فَي الْمَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللْهُ الْمُ الْمَا مُنَاقِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْعَلَامُ الْمُلْ الْمَالَ الْمَالَعُ اللهُ عَلَى الْمَا عَلَى الْمِلْ الْمَالِقُ الْمُؤْلُقُ اللهُ الْمَا عَلَيْهُ اللّهُ الْمَالَا الْمَالِقُ اللّهُ الْمَالَ الْمَالَعُ اللّهُ الْمَا عَلَالْمَا الْمَالَ ال

٧٧- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ اللهِ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ اللهِ عَنْهُ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا لَطِّدْقَ يَهُدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِيقًا. وَإِيَّاكُمْ وَالكَذِب، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى النَّهِ صِدِيقًا. وَإِيَّاكُمْ وَالكَذِب، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ اللهِ الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ اللهِ يَكْدَبُ عَنْدَ اللهِ يَكْدَبُ عَنْدَ اللهِ يَكْدَبُ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ كَذَبُ وَيَتَحَرَّى الكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَبُ وَيَتَحَرَّى الكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَالًا» (٢).

٢٨- \* ( عَـنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَـرَ ــ رَضِيَ اللهُ

عَنْهُمَا \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فِي ثَقِيفٍ كَذَّابٌ وَصُيرٌ ) \* ("").

٢٩ - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُمَا - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ قَالَ : «قَالَ اللهُ كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ. فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ. فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَزَعَمَ أَنِّي لَا أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ. وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَوَيْدُهُ لِي وَلَدٌ، فَشُبْحَانِ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ. وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لِي وَلَدٌ، فَشُبْحَانِ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا حَبَةً أَوْ وَلَدًا») \*(٤).

• ٣- \* (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ قَالَ: قُلْتُ لا بْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ. فَقَالَ: فَرَقَ النَّبِيُ عَلَيْ بَيْنَ عُمَرَ: رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ. فَقَالَ: اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُما لَخُويْ بَنِي العَجْلَانِ. وَقَالَ: اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُما لَكَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُما تَائِبٌ ؟ فَأَبِيَا، وَقَالَ: اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُما كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُما تَائِبٌ ؟ فَأَبِيَا، فَقَالَ: اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُما كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُما تَائِبٌ ؟ فَأَبِيا، فَقَالَ: اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُما لَكَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُما تَائِبٌ؟ فَأَبِياً، فَفَرَقَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُما لَكَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُما تَائِبٌ؟ فَأَبِياً، فَفَرَقَ مَنْهُما ﴾).

قَالَ أَيُّوبُ: فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ: إِنَّ فِي الْحَدِيثِ شَيْئًا لَا أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ. قَالَ: قَالَ الرَّجُلُ: مَالِي؟ قَالَ قِيلَ: لَا مَالَ لَكَ. إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْكَ (٥).

٣١- \* (عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ: كَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ثَوْبَانِ قَطَرِيَّانِ غَلِيظَانِ، فَكَانَ

- هو الحجاج بن يوسف . وقال: في الباب عن أسهاء بنت أبي بكر . وهذا حديث حسن غريب ، وقال محقق جامع الأصول (١٠/ ٩٩): هو حديث صحيح.

<sup>(</sup>۱) البخاري - الفتح۸ (٤٧٤٥)، ومسلم (١٤٩٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) البخاري - الفتح ۱۰ (۲۰۹۶)، ومسلم (۲۲۰۷) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٥٤٥) ، والترمذي (٣٩٤٤) ، قسال: يقسال الكذاب المختار بن أبي عبيد الثقفي والمبير بمعنى المهلك

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ٨(٤٨٢).

<sup>(</sup>٥) البخاري الفتـح ١٤٩٣) واللفظ لـه، ومسلم (١٤٩٣) وقد تقدم معظمه من قبل.

إِذَا قَعَدَ فَعَرِقَ، ثَقُلَا عَلَيْهِ فَقَدِمَ بَرُّ مِنَ الشَّامِ لِفُلَانِ الْنَهُودِيِّ. فَقُلْتُ: لَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْنَهُودِيِّ. فَقُلْتُ: لَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْنَيْهُودِيِّ. الْمُسْرَةِ. فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ مَا يُرِيدُ. إِنَّا يُرِيدُ اللهِ عَلَيْهِ: الْمُسْرَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: أَنْ يَنْ هَبَ بِهَالِي، أَوْ بِدَرَاهِمِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «كَذَبَ بِهَالِي، أَوْ بِدَرَاهِمِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «كَذَبَ مِنْ أَتْقَالُ مَا لَهُ وَآدَاهُمْ للهُ وَآدَاهُمْ لللهِ وَآدَاهُمْ لللهِ وَآدَاهُمْ لللهِ وَآدَاهُمْ لللهُ وَآدَاهُمُ لللهِ وَآدَاهُمُ لللهُ وَآدَاهُمُ لللهِ وَآدَاهُمْ لللهِ وَآدَاهُمُ لللهُ وَآدَاهُمُ لللهُ وَآدَاهُمُ لللهُ وَآدَاهُمُ لللهُ وَآدَاهُمُ لللهُ وَآدَاهُمُ لللهُ وَآدَاهُمُ لَلْهُ وَآدَاهُمُ لَلْهُ وَآدَاهُمُ لِللْأَمَانَةِ ») \* (١)

٣٢- \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: «كَفَى بِالْمُرَّءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ») \* (٢).

وَكَانَكُ النَّهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَكَلَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَكُ اللهُ عَنْهُ وَكَانَةً اللهُ عَنْهُ وَكَانَةً اللهُ عَنْهُ وَكَانَةً اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ: أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي فَرَدَّ إِلَيَّ الثَّالِئَةَ: اقْرَأْهُ عَلَى مُرَّدِ وَرَدْدُتُكَهَا مَسْأَلَةٌ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ. فَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدْتُكَهَا مَسْأَلَةٌ تَسْأَلْنِها. فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأُمَّتِي. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأُمَّتِي. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأُمَّتِي. وأَخَرْتُ النَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ. كُلُّهُمْ. حَتَّى إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهُا)\*

٣٤- \*(عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَ مَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَمِّي فَسَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ أُبِيّ ابْنَ سَلُولَ يَقُولُ: لَا تُنْفِقُ وا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا. يَقُولُ: لَا تُنْفِقُ وا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا. وَلَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْلَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعْزُ مِنْهَا الأَذَلَ. وَلَئِنِي عَلَيْ وَصَدَّقَهُمْ، وَلَئِنِي عَلَيْ وَصَدَّقَهُمْ، فَذَكَرَهُ عَمِّي لِلنَّبِي عَلَيْ وَصَدَّقَهُمْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّي، فَذَكَرَهُ عَمِّي لِلنَّبِي عَلَيْ وَصَدَّقَهُمْ، فَدَعَانِي فَحَدَّ ثُنُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِاللهِ بْنِ أُبِي وَأَصْحَابِهِ فَحَلَفُوا مَا قَالُوا، وَكَذَّبَنِي النَّبِي عُلِيْهِ، فَأَصَابَنِي غَمُّ لَمُ فَحَلَفُوا مَا قَالُوا، وَكَذَّبَنِي النَّبِي يُعَلِيْهِ، فَأَصَابَنِي غَمُّ لَمُ فَحَلَفُوا مَا قَالُوا مَا قَالُوا مَوَكَذَّ بَنِي النَّبِي تُعِيهِ وَمَقَتَكَ ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى يُصِبْنِي مِثْلُهُ قَطُّ. فَجَلَسْتُ فِي بَيْتِي، وَقَالَ عَمِّي: مَا أَرَدْتَ إِلَى أَنْ كَذَبَكَ النَّبِي تُعِيهُ وَمَقَتَكَ ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فَرَدْتَ إِلَى أَنْ كَذَبَكَ النَّبِي تُعَلِي وَمَقَتَكَ ؟ فَأَنْوَلَ اللهُ تُعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ قَالَ اللهُ قُولُ اللهِ فَي النَّي تُعَلِي فَقَرَأَهَا وَقَالَ: "إِنَّ اللهُ قَدْ صَدَّ قَلَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَدْ صَدَّ قَلَ اللهُ وَقَالَ: "إِنَّ اللهُ قَدْ صَدَّ قَلَ ) \* وَأَرْسَلَ إِلَيَّ النَّي تُعَلِي فَقَرَأَهَا وَقَالَ: "إِنَّ اللهُ قَدْ صَدَّ قَلَ ») \* (أَنْ مَلَ إِلَى النَّهُ عُلُولُ اللهُ عَدْ صَدَّ قَلَ اللهُ عَلَى اللهُ قَدْ صَدَّ قَلَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ قَدْ اللهُ قَدْ اللهُ قَدْ صَدَا قَلَ اللهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٣٥- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهَ عَنْهُ - عَنِ اللهَ عَنْهُ النَّبِي عَلَيْهِ، قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ فِئَتَانِ فَيَكُونُ بَيْنَهُ) مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ، دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثِينَ، السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثِينَ،

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۱۲۱۳) واللفظ لـه وقال: حديث حسن غريب صحيح ، والنسـائي (۷/ ۲۹۶) ، وقال محقـق جـامـع الأصول (۱۰/ ۲۲۰): اسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) مسلم (المقدمة/٥).

<sup>(</sup>٣) فسقط .. الخ: أي أحسست بندم على ما حدث مني من

التكذيب لم أحس بمثله على ذنب أذنبته قبل أن أسلم. (٤) مسلم (٨٢٠).

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ٨(٤٠٤) واللفظ له، وفي رواية (٥) البخاري - الفتح ٨(٤٠٤) واللفظ له، وفي رواية (٤٩٠٣) « فاجتهد يمينه ما فعل . قالوا كذب زيد رسول الله ﷺ ... » الحديث ، ومسلم ٤(٢٧٧٢) .

كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ ﴾ \* (١)

٣٦- \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبُ وَاعَنِّي وَلَا كَتَبُ وَعَنْ عَيْرَ القُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ. وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ - قَالَ هَمَّامُ أَحْسِبُهُ قَالَ مَتَعَمِّدًا - فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ») \* (٢).

٣٧- \* (عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِج (٣) النَّارَ ) \* (٤).

٣٨- \* (عَنْ مُعَاوِيةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ لَا مَنْ خَذَهَمُ مَنْ كَذَّبَهُمْ وَلَا مَنْ خَذَهَمُ مُتَى يَأْتِي إِمَّرِ اللهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ كَذَّبَهُمْ وَلَا مَنْ خَذَهَمُ مُتَى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ » ) \* (٥).

٣٩- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبُرُ أُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ شَاةٌ فِيهَا سُمَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ شَاةٌ فِيهَا سُمَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: «اجْمَعُوا لِي مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ يَهُودَ» فَجَمَعُوا لَنَّبِي عَلَيْ قَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ لَهُ فَقَالَ: «إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ؟ » فَقَالُوا: نَعَمْ. قَالَ لَمُمُ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «مَنْ أَبُوكُمْ فُلَانُ». قَالُوا: فَلَانُ ». قَالُوا: فَلَانُ . قَالَ: «فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُ

- (١) البخاري الفتح ٦(٣٦٠٩).
  - (۲) مسلم (۲۰۰۶).
- (٣) فليلج: بصيغة الأمر ، وهـو للإخبـار كما تؤيـده الروايـات الأخرى . ومعناها: يدخل.
- (٤) البخاري الفتح ١(٦٠٦) واللفـظ لـه، ومسلـم (١) مقدمة.
  - (٥) البخاري الفتح ١٣(٧٤٦٠) .
    - (٦) البخاري الفتح ٦ (٣١٦٩).

عَنْهُ؟ الْفَارِ: نَعَمْ يَا أَبَا القَاسِمِ، وَإِنْ كَذَبْنَا عَرَفْتَ كَذِبْنَا كَمَا عَرَفْتَ كَلَبْنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينَا. فَقَالَ لَهُمْ: "مَنْ أَهْلُ النَّارِ؟ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللللللْمُ

٤٠ \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: «لَا كَذَّبَنِي عَنْهُمَا - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: «لَا كَذَّبَنِي قُرَيْشُ قُمْتُ فِي الْحِجْرِ فَجَلَّى اللهُ لِيَ بَيْتَ الْقَدِسِ، فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ») \*(٧).

اللهُ عَنْ أَبِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ ـ عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيهَا لَا عَنْ هُ ـ عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيهَا لَا يَمْلِكُ. وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي اللهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً (^^) لللهُ إلَّا قِلَّةً. وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ لِيَتَكَثَّرَ بِهَا لَمْ يَنْ ذِهُ اللهُ إلَّا قِلَّةً. وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرِ فَاجِرَةٍ (\*) » \* (\*(1).

٤٢ - \* ( عَـنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي

(٧) البخاري – الفتح ٧(٣٨٨٦) واللفظ له ، ومسلم (١٧٠).

(٨) دعوى كاذبة: يعني باطلة.

(٩) اليمين الصبر الفاجرة: هي التي ألزم بها الحالف عند حاكم ونحوه ، والفاجرة بمعنى الكاذبة، وفي الحديث إيجاز بالحذف يدل عليه ما قبله إذ التقدير ومن حلف .. فهو مثله.

(١٠) البخاري - الفتح ١١ (٦٦٥٢) ،ومسلم (١١٠)واللفظ

41

مُعَيْطٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْفُولُ: «لَيْسَسَ الكَذَّابُ الَّـذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّـاسِ فَيَنْمِي (١) خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا») \*(٢).

٣٤- \*( عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَيْهُ: «مَا بُعِثَ نَبِيٌ إِلَّا أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الأَعْورَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَيْهِ : «مَا بُعِثَ نَبِيٌ إِلَّا أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الأَعْورَ الأَعْورَ اللَّهُ الْكَذَّابَ. أَلَا إِنَّهُ أَعْورُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْورَ وَإِنَّ بَيْنَ الكَذَّابَ. أَلَا إِنَّهُ أَعْورُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْورَ وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ: كَافِرٌ \*) \* (٣).

٤٤ - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِنَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِ قَالَ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ النِّنَا أَدْرَكَ وَلِنَا اللِّسَانِ الْمُنْطِقُ، ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ. فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمُنْطِقُ، وَالنَّفْ سُ تَتَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ ») \* (٤).

20- \* (عَنْ طَلْحَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ بِقَوْمٍ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ. فَقَالَ: "مَا يَصْنَعُ هَوُلُاءِ؟" فَقَالُوا: يُلَقِّحُونَهُ. يَجْعَلُونَ اللهِ عَلَيْقَ: "مَا أَظُنُّ اللّهَ عَلَيْقَ: "مَا أَظُنُّ اللّهَ عَلَيْقِ: "مَا أَظُنُّ يُغْنِي ذَلِكَ شَيْعًا" قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ: "مَا أَظُنُّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ: "مَا أَظُنُّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ : "مَا أَظُنُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : "مَا أَظُنُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَدَلِكَ فَقَالَ: "إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ مُ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَقَالَ: "إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ مُ ذَلِكَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَقَالَ: "إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ مُ ذَلِكَ

فَلْيَصْنَعُوهُ؛ فَإِنِّي إِنَّا ظَنَنْتُ ظَنَّا فَلَا تُوَاخِذُونِي بِالظَّنِّ، وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنِ اللهِ شَيْئًا فَخُذُوا بِهِ؛ فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ \_ ) \* (٥).

23 - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ: "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ: لَا يَخُونُهُ، وَلَا يَكُذُلُهُ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، يَكُذِبُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ. كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، يَكُذِبُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ. التَّقْوَى هَاهُنَا بِحَسِبِ المُرِيءِ مِنَ عِرْضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ. التَّقْوَى هَاهُنَا بِحَسِبِ المُرِيءِ مِنَ الشَّرِ أَنْ يَحْتَقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ» ((٦)).

٧٤- \* (عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِ عَيْكُ فَكُو النَّبِي عَيْكُ قَالَ: «مَنْ حَدَّثَ عَنِي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُو وَاحِدُ الْكَاذِبِينَ» ) \* (٧).

٨٤- \*(عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْ عَنْ ـ عَنِ النَّبِي عَنَيْ قَالَ: «مَن حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ النَّبِي عَنَيْ قَالَ: «مَن حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ النَّبِي عَنَيْ قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُو كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عُذِّبَ بِمَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ») \* (^^).

٤٩ - ﴿ عَنْ أَبِي هُمرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهٍ ، قَالَ : «مَنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى فَقَدْ كَذَبَ» (١٠٠).

• ٥ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:

لخير. محقىق جامع الأصول (٦/ ٥٦٣): وهـ و حـ ديث حسـن، مسلم (٢٦٠٥). وأصله عند مسلم (٢٥٧٩) من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٧) الترمذي (٢٦٦٢) واللفظ له. وقال: هذا حديث حسن صحيح ، ابن ماجه مقدمة (٤١) ، ورواه مسلم في المقدمة باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين (١/٩).

<sup>(</sup>٨) البخاري – الفتح ٣(١٣٦٣) واللفظ له ، ومسلم (١١٠).

<sup>(</sup>٩) كذب: بمعنى أخطأ.

<sup>(</sup>۱۰) البخاري - الفتح ۸(٤٦٠٤).

<sup>(</sup>١) فينمي: أي يبلغ على وجه الاصلاح وطلب الخير.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ٥(٢٦٩٢) واللفظ له ، ومسلم (٢٦٠٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتسح ١٣ (٧١٣١) واللفظ لمه، ومسلم (٣٩٣٣).

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتسح ١١ (٦٢٤٣) واللفظ له، ومسلم (٢٦٥٧).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٣٦١).

<sup>(</sup>٦) الترمذي (١٩٢٧) وقال: هـذا حديث حسن غريب، وقال

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِسَارَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ الْلُّوكِ أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ فَقِيلَ: دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ بِامْرَأَةٍ هِيَ مِنْ أَحْسَنِ النِّسَاءِ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ مَنْ هَذِهِ الَّتِي مَعَكَ ؟ قَالَ: أُخْتِي، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ: لَا تُكَذِّبِي حَدِيثِي، فَإِنِّي أَخْبَرْتُهُمْ أَنَّكِ أُخْتِي، وَاللهِ إِنْ عَلَى الأَرْضِ مِنْ مُؤْمِنِ غَيْرِي وَغَيْرِكِ، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ تَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ. فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ. قَالَ الأَعْرَجُ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنْ يَمْتْ يُقَالُ هِيَ قَتَلَتْهُ. فَأُرْسِلَ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ تَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي وَتَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُ ولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ هَـٰذَا الْكَافِرَ فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ \_ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ فَيُقَالُ هِيَ قَتَلَتْهُ. فَأُرْسِلَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِئَةِ. فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَيَّ إِلَّا شَيْطَانًا، أَرْجِعُوهَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَعْطُوهَا آجَرَ. فَرَجَعَتْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَتْ: أَشَعَرْتَ أَنَّ اللهَ كَبَتَ الكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً" ) \* (١).

١٥- \*( عَنْ سَمُرةَ بْنِ جُنْدَبٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ
 قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ـ يَعْنِي مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ
 لأَصْحَابِهِ « هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا؟» ـ قَالَ:

فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَاشَاءَ اللهُ أَنْ يَقُصَّ، وَإِنَّهُ قَـالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ: «إِنَّهُ أَتَانِ اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَشَانِي، وَإِنَّهُمَا قَالَا لِي: انْطَلِـقْ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ مُضْطَجِع، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ فَيَتَدَهْدَهُ الْحَجَرُ هَاهُنَا، فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِهِ الْمُوَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلْتُ لَمُهُا: سُبْحَانَ اللهِ مَا هَذَانِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقْ. انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُل مُسْتَلْقِ لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بِكَلُّوبٍ مِنْ حَلِيدٍ وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ لَيُشَرْشِرَ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمِنْخَرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ» قَالَ: - وَرُبَّهَا قَالَ أَبُو رَجَاءٍ فَيَشُقُّ - قَالَ: «ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى اجْاَنِبِ الآخرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الأَوَّلِ فَمَا يَفْرَغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَّوَّةَ الأُولَى. قَالَ: قُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ. مَا هَذَانِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقْ. انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ» قَالَ: وَأَحْسَبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «فإِذا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ. قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوُا قَالَ: قُلْتُ لَمُهُا: مَاهَؤُلَاءِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقْ. انْطَلِقْ. قَالَ: مِثْلِ الدَّم، وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى

<sup>(</sup>۱) البخاري - الفتح ٤ (٢٢١٧) واللفظ له ، ومسلم (٢٣٧١).

شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ قَـدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الحِجَارَةُ فَيَفْغَرُ لَـهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا، فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ، كُلَّهَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا. قَالَ: قُلْتُ لَمُهُا: مَاهَـذَانِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقْ. انْطَلِقْ. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ كَرِيهِ الْمُزْآةِ كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلاً مَرْآةً، وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا. قَالَ: قُلْتُ لَمُهًا: مَاهَذَا؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقْ. انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتِمَةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ لَوْنِ الرَّبِيعِ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَي الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولاً فِي السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ. قَالَ: قُلْتُ لَمُهَا: مَاهَذَا؟ مَاهَؤُلَاءِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقْ. انْطَلِقْ. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ لَمُ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ. قَالَ: قَالَا لِي: ارْقَ. فَارْتَقَيْتُ فِيهَا قَالَ: فَارْتَقَيْنَا فِيهَافَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِن ذَهَبٍ وَلَبِنٍ فِضَّةٍ، فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا، فَدَخَلْنَاهَا فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَاأَنْتَ رَاءٍ ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَح مَاأَنْتَ رَاءٍ . قَالَ: قَالَ لَهُمْ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهَرِ. قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ مِنَ الْبَيَاضِ، فَلْهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ. قَالَ: قَالَا لِي: هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ

وَهَـذَاكَ مَنْزِلُكَ.قَالَ: فَسَمَا بَصَرِي صُعُدًا. فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ. قَالَ: قَالَا لِي هَذَاكَ مَنْزِلُكَ. قَالَ: قُلْتُ لَهُما: بَارَكَ اللهُ فِيكُما. ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ. قَالَا: أُمَّا الآنَ فَلَا، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَّا: فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا، فَهَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ؟ قَالَ: قَالَا لِي: أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ: أَمَّا الـرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأَسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ بِالْقُرْآنِ فَيَرْفُضُهُ، وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمُكْتُوبَةِ. وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرِّشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكِذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ. وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْل بِنَاءِ التَّنُّورِ فَهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَبْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهَرِ وَيُلْقَمُ الْحَجَرَ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيهُ الْمُزَآةِ الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يُحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلِهَا فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَا اللَّهِ، وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ » قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: يَارَسُولَ اللهِ وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ. وَأَمَّا الْقَـوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرًا مِنْهُمْ حَسَنٌ وَشَطْرًا قَبِيحٌ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّنًا تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ»)(١).

٥٢- \* (عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ القُشَيْرِيِّ

<sup>(</sup>۱) البخاري - الفتح ۱۲ (۷۰٤۷) واللفظ له ، وعند مسلم (۲۲۷۵).

- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: «وَيْلُ لِللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «وَيْلُ لِللَّهِ عَلَيْ يَقُومُ فَيَكْذِبُ، لِللَّهِ وَيْلُ لَهُ وَيْلُ لَهُ ") \* (١).

٥٣ - \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بِالجَابِيَةِ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ فِينَا. فَقَالَ: «أُوصِيكُمْ فِيكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ فِينَا. فَقَالَ: «أُوصِيكُمْ فِيكُمْ بَأُمْ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَعْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفَ، وَيَاشُهَدُ الشَّاهِدَ، وَلَا يُسْتَشْهَدَ. أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ وَيَا يُسْتَشْهَدَ. أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ

بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَ الشَّيْطَانُ، عَلَيْكُمْ بِالْجَهَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الاثْنَيْنِ أَرْفُدُ. مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَة (٢) الجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَهَاعَة، مَنْ سَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّتَتُهُ فَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ») \*(٣).

20- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ \_ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَالَهُ: «يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّالُونَ، يَأْتُونَكُمْ مِنَ الأَحَادِيثِ بِهَا لَمُ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا كَذَّالُونَ، يَأْتُونَكُمْ مِنَ الأَحَادِيثِ بِهَا لَمُ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا الْبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ مِنَ الأَحَادِيثِ بِهَا لَمُ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا يَضِلُّونَهُمْ، لَا يُضِلُّونَكُمْ، وَلَا يَضِلُّونَكُمْ، فَإِيَّاهُمْ، لَا يُضِلُّونَكُمْ، وَلَا يَضْتُونَكُمْ، ) \* (3).

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ « الكذب » معنًى

٥٥- \* (عَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : «أَلَا أُنْبَعُكُ م بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟ (ثَلَاثًا). قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقُ الوَالْدِيْنِ » وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِتًا فَقَالَ: «أَلَا وَعُقُوقُ الوَالْدِيْنِ » وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِتًا فَقَالَ: «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ» قَالَ فَهَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ ») \* (٥).

٥٦ - \* ( عَنْ أَسْمَاءَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ:

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: إِنَّ لِي ضَرَّةً، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَتَشَبَّعُ مِنْ مَالِ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطِنِي؟. عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَتَشَبَّعُ مِنْ مَالِ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطِنِي؟. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «الْمُتُشَبِّعُ (١) بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «الْمُتُشَبِّعُ (١) بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ وَرِهِ») \* (أور) .

٥٧ - \* (عَنْ عَـائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ زَوْجِ النَّبِيِ عَلَيْهَا \_ زَوْجِ النَّبِيِ عَلَيْهُ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُخْرُجَ سَفُرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ. فَـ أَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا

- هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي .
  - (٤) مسلم ، المقدمة (٧) .
- (٥) البخاري الفتح ٥ (٢٦٥٤) واللفظ له ، ومسلم (٨٧).
- (٦) المتشبع بها لم يعط: هو الذي يتشبه بالشبعان وليس به ، ولذا شبه بلابس ثوبي زور: أي الذي يزور على الناس فيريهم أنه يلبس ثوبين وليس عليه إلا ثوب واحد.
- (٧) البخاري الفتح ٩ (٥٢١٩)، ومسلم (٢١٣٠) واللفظ له .
- (۱) أبو داود (۲۹۹۰)، وأخرجه الحاكم (۲/۲۱) وبين أن مداره على بهز، وأكثر أهل النقل على عدالته وله شاهد من حديث بلال المزني ووافقه النهبي. الترمذي (۲۳۱۵) واللفظ له وقال: وفي الباب عن أبي هريرة، وقال حديث حسن وقال محقق جامع الأصول (۲۱/۹۹۰): إسناده حسن.
  - (٢) بحبوحة الجنة: أوسطها وأوسعها وأرجحها.
- (٣) الترمذي(٢١٦٥) واللفظ لـه وقال: هـذا حـديث حسـن صحيح غريب من هذا الوجه ، والحاكم (١/١١٤) وقال:

رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَهُ. قَـالَتْ عَائِشَةُ: فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا، فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَذَلِكَ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ. فَأَنَا أُحْلُ فِي هَوْ دَجِي، وَأُنْزَلُ فِيهِ مَسِيرَنَا. حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ غَنْوِهِ، وَقَفَلَ، وَدَنَوْنَا مِنَ الْلَدِينَةِ، وَأُذِنَ بِالرَّحِيلِ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ، فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ. فَلَمَّا قَضَيْتُ مِنْ شَانْنِي أَقْبُلْتُ إِلَى الرَّحْل فَلَمَسْتُ صَدْرِي فَإِذَا عِقْدِي مِنْ جَزْع ظَفَارِ (١) قَدِ انْقَطَعَ. فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ. وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ لِي فَحَمَلُوا هَوْدَجِي، فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنِّي فِيهِ - قَالَتْ: وَكَانَتِ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمُ يُهَلَّنُ (٢) وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ. إِنَّهَا يَأْكُلْنَ الْعُلْقَةَ (٣) مِنَ الطَّعَام، فَلَمْ يَسْتَنُكِرِ الْقَوْمُ ثِقَلَ الْهَوْدَج حِينَ رَحَلُوهُ وَرَفَعُوهُ - وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ - فَبَعَثُوا اجْمَلَ وَسَارُوا، وَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَمَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ. فَجِئْتُ مَنَازِفُمْ وَلَيْسَ بِهَا دَاع وَلَا مُجِيبٌ، فَتَيَمَّمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ فِيهِ، وَظَنَنْتُ أَنَّ الْقَـوْمَ سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِليَّ. فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ، ثُمَّ الذَّكْوَانيُّ قَدْ

عَرَّسَ (٤) مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَأَدْلَجَ (٥) فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلي، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِم، فَأَتَانِي فَعَرَ فَنِي حِينَ رَأَني، وَقَدْ كَانَ يَرَانِي قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ الْحِجَابُ عَلَيَّ. فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي. فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي. وَوَاللهِ مَا يُكَلِّمُنِي كَلِمَةً وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، فَوَطِيءَ عَلَى يَدِهَا فَرَكِبْتُهَا، فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَمَا نَزَلُوا مُوغِرِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ (١) فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ فِي شَانْنِ. وَكَانَ الَّذِي تَولَّى كِبْرَهُ عَبْدُاللهِ بْنُ أُبِّيَّ ابْنُ سَلُولَ. فَقَدِمْنَا الْلَدِينَةَ فَاشْتَكَيْتُ حِينَ قَدِمْنَا الْلَدِينَةَ شَهْرًا - وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَهْلِ الإِفْكِ. وَلَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ \_ وَهُوَ يَرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي. إِنَّا يَدْخُلُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ: « كَيْفَ تِيكُمْ؟ » فَذَاكَ يَرِيبُنِي، وَلَا أَشْعُرُ بِالشَّرِّ حَتَّى خَرَجْتُ بَعْدَمَا نَقِهْتُ وَخَرَجَتْ مَعِي أُمُّ مِسْطَح قِبَلَ الْمَنَاصِع (٧) وَهُوَ مُتَبَرَّزُنَا ـ وَكُنَّا لَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلاً إِلَى لَيْلِ - وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا، وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الأُوَلِ فِي التَّنَزُّهِ وَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالكُنُفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا. فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَح \_ وَهِيَ

استراحة .

<sup>(</sup>٥) فأدلج: الإدلاج هو السير آخر الليل .

<sup>(</sup>٦) موغرين في نحر الظهيرة : الموغر النازل في وقت الوغرة، وهي شدة الحر.ونحر الظهيرة وقت القائلة وشدة الحر.

<sup>(</sup>٧) المناصع : هي مواضع خارج المدينة كانوا يتبرزون فيها.

<sup>(</sup>١) عقدي من جرع ظفار:والعقد نحو القلادة والجزع خرز يهاني. وظفار قرية باليمن .

 <sup>(</sup>٢) لم يهبلن: يقال هبله اللحم وأهبله إذا أثقله وكثر لحمه وشحمه .

<sup>(</sup>٣) العلقة: أي القليل، ويقال لها أيضا: البلغة .

<sup>(</sup>٤) قد عرس: التعريس النزول آخر الليل في السفر لنوم أو

بِنْتُ أَبِي رُهْم بْنِ الْمُطَّلِبِ ابْنِ عَبْدَمَنَافٍ، وَأُمُّهَا ابْنَةُ صَخْرِ بْنِ عَامِرِ خَالَةُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، وَابْنُهَا مِسْطَحُ ابْنُ أَثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلِبِ - فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَبِنْتُ أَبِي رُهْم قِبَلَ بَيْتِي حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا، فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَح فِي مِرْطِهَا(١). قَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَخٌ. فَقُلْتُ لَهَا: بِئْسَ مَا قُلْتِ. أَتَسُبِّينَ رَجُلاً قَدْ شَهِدَ بَدْرًا؟. قَالَتْ: أَيْ هَنْتَاهُ. أَوَ لَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ ؟ قُلْتُ: وَمَاذَا قَالَ ؟ قَالَتْ: فَأَخْبَرَ تْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الإِفْكِ، فَازْدَدْتُ مَرَضًا إِلَى مَرَضِي، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي، فَلَاخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ ، فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: « كَيْفَ تِيكُمْ ؟ » قُلْتُ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آَتِيَ أَبَوَيَّ ؟ قَالَتْ \_ وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَنْ أَتَيَقَّنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا \_ فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ عَيْكَةٌ، فَجِئْتُ أَبَوَيَّ فَقُلْتُ لأُمِّي: يَاأُمَّتَاه : مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ ؟ فَقَالَتْ: يَاأُننَّةُ. هَوِّني عَلَيْكِ. فَوَاللهِ لَقَلَهَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةٌ (٢) عِنْدَ رَجُل يُحِبُّهَا، وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا كَثَّرْنَ عَلَيْهَا. قَالَتْ: قُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ! وَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَذَا ؟ قَالَتْ: فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لَا يَـرْقَأُ (٣) لِي دَمْعُ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْم (٤)، ثُمَّ أَصْبَحْتُ أَبْكِي، وَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ (٥) يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ. قَالَتْ: فَأَمَّا أُسَامَةُ ابْنُ زَيْدٍ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالَّذِي

يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ، وَبِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ لَمُمْ مِنَ الْوُدِّ. فَقَالَ: يَارَسُ وَلَ اللهِ هُمْ أَهْلُكَ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا. وَأَمَّا عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: لَمْ يُضَيِّقِ اللهُ عَلَيْكَ، وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ، وَإِنْ تَسْأَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُفْكَ. قَالَتْ : فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَرِيرَةَ فَقَالَ : «أَيْ بَرِيرَةُ. هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ مِنْ عَائِشَةَ ؟ » قَالَتْ لَهُ بَرِيرَةُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا قَطُّ أَغْمِصُهُ (٢) عَلَيْهَا. أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا، فَتَأْتِي الدَّاجِنُ (٧) فَتَأْكُلُهُ. قَالَتْ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْجِرِ. فَاسْتَعْذَرَ (٨) مِنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ أُبَيَّ بْسِ سَلُولَ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ \_ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبُرِ ـ « يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ: مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلِ قَدْ بَلَغَ أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي؟ فَوَ اللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي » فَقَامَ سَعْدُ بْننُ مُعَادٍ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: أَنَا أَعْذِرُكَ مِنْهُ. يَارَسُولَ اللهِ: إِنْ كَانَ مِنَ الأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنْقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا الْخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ. قَالَتْ: فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً \_ وَهُ وَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ، وَكَانَ رَجُلاً صَالِحًا، وَلَكِنِ اجْتَهَلَتْهُ الْخَمِيَّةُ (٩) \_ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ: كَذَبْتَ. لَعَمْـرُ اللهِ لَا تَقْتُلُهُ وَلَا تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ. فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) في مرطها المرط الكساء من صوف .وقديكون من غيره.

<sup>(</sup>٢) وضيئة : هي الجميلة الحسنة . والوضاءة الحسن .

<sup>(</sup>٣) لا يرقأ: أي لا ينقطع.

<sup>(</sup>٤) ولا أكتحل بنوم: أي لا أنام.

<sup>(</sup>٥) استلبث الوحي: أي أبطا ولبث ولم ينزل.

<sup>(</sup>٦) أغمصه: أي أعيبها به.

<sup>(</sup>٧) الداجن: الشاة التي تألف البيت ولا تخرج للمرعى. ومعنى هذا الكلام أنه ليس فيها شيء مما تسألون عنه أصلا ولا فيها شيء من غيره ، إلا نومها عن العجين.

 <sup>(</sup>٨) استعذر: معناه: من يعذرني فيمن آذاني في أهلي ، وقيل
 معناه من ينصرني . والعذير الناصر .

<sup>(</sup>٩) اجتهلته الحمية: أي خفته وأغضبته وحملته على الجهل.

حُضَيْرٍ - وَهُ وَ ابْنُ عَمّ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ - فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ : كَـذَبْتَ. لَعَمْرُ اللهِ لَنَقْتُلَنَّهُ؛ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ ثُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ. فَشَارَ الْحَيَّانِ: الأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ (١) حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَفْتَتِلُوا \_ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ \_ فَلَمْ يَـزَلْ رَسُولُ اللهِ عَيْ يُخَفِّضُهُمْ مَحَتَّى سَكَتُ وا وَسَكَتَ. قَالَتْ: وَبَكَيْتُ يَوْمِي ذَلِكَ. لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْم. ثُمِّ بَكَيْتُ لَيْلَتِيَ الْقُبْلَةَ لَا يَـرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمَ، وَأَبُوايَ يَظُنَّانِ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِتُّ كَبِدِي. فَبَيْنَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي \_ وَأَنَا أَبْكِي \_ اسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ لَهَا، فَجَلَسَتْ تَبْكِي. قَالَت: أَفَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَسَلَّمَ ثُـمَّ جَلَسَ. قَالَتْ: وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قِيلَ لِي مَا قِيلَ. وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي بِشَيْءٍ. قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ جَلَسَ، ثُمَّ قَالَ: « أَمَّا بَعْدُ. يَاعَائِشَةُ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذًا وَكَـذَا. فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُّبَرِّئُكِ اللهُ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ؛ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبٍ ثُمَّ تَابَ تَـابَ اللهُ عَلَيْهِ » قَـالَتْ: فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مَقَالَتَهُ، قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَاأُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً. فَقُلْتُ لأَبِي: أَجِبْ عَنِّي رَسُولَ اللهِ ﷺ فِيهَا قَالَ. فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقُلْتُ لأُمِّي: أَجِيبِي عَنِّي رَسُولَ اللهِ ﷺ. فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِـرَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقُلْتُ ــ وَأَنَا جَـارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لَا أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ - إِنِّي وَاللهِ لَقَدْ

عَرَفْتُ أَنَّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ بِهَذَا حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي نُفُ وسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ. فَإِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ \_ وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ - لَا تُصَدِّقُوني بِذَلِكَ، وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرِ -وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ - لَتُصَدِّقُونَنِي. وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا كَمَا قَالَ أَبُـويُوسُفَ: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ (يوسف/ ١٨). قَالَتْ: ثُمَّ تَحَوَّلْتُ فَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي. قَالَتْ: وَأَنَا وَاللهِ حِينَئِذٍ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ، وَأَنَّ اللهَ مُبَرِّئِي بِبَرَاءَتِي. وَلَكِنْ وَاللهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يُنْزَلَ فِي شَأْنِي وَحْيٌ يُتْلَى، وَلَشَأْنِي كَانَ أَحْقَرَ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللهُ ـ عَـزَّ وَجَلَّ ـ فِيَّ بِأَمْرٍ يُتْلَى، وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَـرَى رَسُولُ اللهِ ﷺ في النَّوْم رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللهُ بِهَا. قَالَتْ: فَوَ اللهِ مَا رَامَ (٢) رَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَعْلِسَهُ، وَلَا خَرَجَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَحَدٌ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ. فَأَخَـذَهُ مَا كَـانَ يَأْخُذُهُ مِنَ البُرَحَاءِ (٣) عِنْدَ الْوَحْي حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ (١) مِنَ الْعَرَقِ فِي الْيَوْمِ الشَّاتِ مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ. قَالَتْ: فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ يَضْحَكُ \_ فَكَانَ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ: «أَبْشِرِي يَاعَائِشَةُ! أَمَّا اللهُ فَقَدْ بَرَّ أَكِ » فَقَالَتْ لِي أُمِّي: قُومِي إِلَيْهِ. فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ، وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللهَ؟ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ بَرَاءَتِي. قَالَتْ: فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ ..: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ﴾ (لنور/ ١١) عَشْرَ آيَاتٍ. فَأَنْزَلَ اللهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ هَوُّلَاءِ الآيَاتِ

<sup>(</sup>١) فثار الحيان الأوس والخزرج: أي تناهضوا للنزاع والعصبية.

<sup>(</sup>٢) ما رام: أي ما فارق.

<sup>(</sup>٣) البرحاء: هي الشدة.

<sup>(</sup>٤) الجمان : الدر . شبهت قطرات عرقه ﷺ بحبات اللؤلؤ في الصفاء والحسن .

بَرَاءَتِي. قَالَتْ: فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ - وَاللهِ لَا أُنْفِقُ عَلَيْهِ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ اللّهِ مَنْهُ وَفَقْرِهِ - وَاللهِ لَا أُنْفِقُ عَلَيْهِ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ اللّهُ اللّهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ وَلَا يَأْتُلِ اللّهُ لَكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى ﴾ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى ﴾ (لنور/ ٢٢) إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ ﴾.

قَالَ حِبَّانُ بْنُ مُوسَى: قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: هَذِهِ أَرْجَى آيَةٍ فِي كِتَابِ اللهِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي. فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: لاَ أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ سَأَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، زَوْجَ النَّبِي ﷺ عَنْ أَمْرِي «مَا عَلِمْتِ ؟ أَوْ مَا رَأَيْتِ ؟ » فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ أَمْرِي هَمَا عَلِمْتِ ؟ أَوْ مَا رَأَيْتِ ؟ » فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ أَمْرِي هَمَا عَلِمْتِ ؟ أَوْ مَا رَأَيْتِ ؟ » فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ أَمْرِي هَمَا عَلِمْتُ إِلّا خَيْرًا.

قَالَتْ عَائِشَةُ: وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي (١) مِنْ أَزُوَاجِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ. فَعَصَمَهَا اللهُ بِالْوَرَعِ وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا مَمْنَدَةُ بِنْدَتُ جَحْدِشٍ تُحَارِبُ لَمَالًا فَهَلَكَتْ فِيمَنْ

هَلَكَ)\*<sup>(٣)</sup>.

٥٨ - \*(عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا : "مِنْ أَفْرَى الفِرَى (3) أَنْ يُرِيَ عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَى (3) أَنْ يُرِيَ عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَى (3).

90- \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ... رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا .. عَنِ اللهُ عَنْهُمَا .. عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ تَحَلَّمَ (٢) بِحُلْمٍ لَمَ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ تَحَلَّمَ (٢) بِحُلْمٍ لَمَ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ (٧) ، وَلَنْ يَفْعَلَ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ (٧) ، وَلَنْ يَفْعَلَ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَدْمٍ وَهُمْ مُ لَهُ كَارِهُ وَلَ أَوْ يَفِرُونَ مِنْ هُ صُبَّ فِي أُذُنِهِ اللَّائِكُ (٨) يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُلِّبَ وَكُلِّفَ الْأَنْكُ (٨) يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُلِيّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِخِ»

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي هُــرَيْرَةَ قَـوْلُـهُ: «مَــنْ كَـذَبَ فِي رُوَّايَاهُ»)\*(٩).

٦٠ \* (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَا لَهُ عَنْهُ - مَا لَهُ عَنْهُ - مَا لَمْ أَقُلْ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَبَوَّأُ (١٠) مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ») \* (١١).

### من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذَمِّ « الكذب »

١- \*( قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_:
 ﴿ لَأَنْ يَضَعَنِي الصِّدْقُ \_ وَقَلَّمَا يَضَعُ \_ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ
 يَرْفَعَنِي الْكِذْبُ، وَقَلَّمَا يَفْعَلُ ﴾) \*(١٢).

٢- \* ( عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -

قَالَ: ﴿إِذَا حَدَّ ثُنْكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَّثُتُكُمْ فِيهَا السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَّثُتُكُمْ فِيهَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ») \* (١٣).

٣- \* ( عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ

- (٧) أن يعقد بين شعيرتين: تعجيزا وتعذيبا.
  - (٨) الآنك: الرصاص المذاب.
  - (٩) البخاري الفتح ١٢ (٧٠٤٢).
- (١٠) فليتبوأ: التبوؤ: اتخاذ المنزل من المباءة وهي المنزل .
  - (۱۱) البخاري الفتح ۱(۹۰۹).
  - (١٢) أدب الدنيا والدين (٢٥٥).
  - (١٣) البخاري الفتح ٦ (٣٦١١).
- (١) تساميني: تفاخرني وتضاهيني بجمالها ومكانها عند النبي
- (٢) وطفقت أختها تحارب لها: أي جعلت تتعصب لها فتحكيما يقوله أهل الإفك .
- (٣) البخاري ـ الفتح ٧ (١٤١١)، ومسلم (٢٧٧٠) واللفظ له.
  - (٤) من أفرى الفرى: أي من أعظم الكذبات.
    - (٥) البخاري الفتح ١٢ (٧٠٤٣).
      - (٦) من تحلم: تكلف الحلم.

قَالَ: «اقْضُوا كَمَا كُنتُمْ تَقْضُونَ؛ فَإِنِّي أَكْرَهُ الاخْتِلَافَ حَتَّى يَكُونَ النَّاسُ جَمَاعَةً، أَوْ أَمُوَتُ كَمَا مَاتَ أَصْحَابِي » حَتَّى يَكُونَ النَّاسُ جَمَاعَةً، أَوْ أَمُوَتُ كَمَا مَاتَ أَصْحَابِي » فَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرَى أَنَّ عَامَّةَ مَا يُرْوَى عَنْ عَلِيٍ فَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرَى أَنَّ عَامَّةَ مَا يُرْوَى عَنْ عَلِيٍ الكَذِبُ » (۱).

٥- \*(عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: (شَكَا أَهْلُ الكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَعَزَلَهُ، الكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَعَزَلَهُ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا فَشَكَوْا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ. إِنَّ هَوُلًا عِيْمُونَ أَنَّكَ لَا تُحْسِنُ تُصَلِّي. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: أَمَّا أَنَا وَاللهِ فَإِنِي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلاةً رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مَا وَاللهِ فَإِنِي كُنْتُ أُصَلِّي صَلاةً العِشَاءِ فَأَرْكِدُ فِي الأُولِينِ مَا أَخْرِمُ عَنْهَا: أُصَلِّي صَلاةً العِشَاءِ فَأَرْكِدُ فِي الأُولِينِ وَأَخِمَ مَعَنْهَا: أُصَلِّي صَلاةً العِشَاءِ فَأَرْكِدُ فِي الأُولِينِ وَأَخِمَ مَعْنُهَا: أُصَلِّي صَلاةً العِشَاءِ فَأَرْكِدُ فِي الأُولِينِ وَأَخِمَ مَعْنُهَا: أُصَلِّي صَلَاةً العِشَاءِ فَأَرْكِدُ فِي الأُولِينِ وَأَخِمَ مَعْنُهَا: أُصَلِّي صَلَاةً الْوَسَاءِ فَأَرْكِدُ فِي الأُولِينِ وَاللهِ فَعَهُ رَجُلاً أَوْ رِجَالاً إِلَى الْكُوفَةِ فَسَأَلَ إِسْ صَالَاةً إِلَى الْكُوفَةِ فَسَأَلَ إِلَى الْكُوفَةِ فَسَأَلَ إِسْحَاقً. فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلاً أَوْ رِجَالاً إِلَى الْكُوفَةِ فَسَأَلَ

عَنْهُ أَهْلَ الْكُوفَةِ وَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ، وَيُشْنُونَ مَعْرُوفًا حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسٍ، فَقَامَ رَجُلٌ مَعْرُوفًا حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسٍ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ أُسَامَة بْنُ قَتَادَةَ يُكنَّى أَبَا سَعْدَةً. قَالَ: أَمَا إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ، وَلَا يَقْسِمُ إِلسَّوِيَّةِ، وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ. قَالَ سَعْدُ: أَمَا وَاللهِ لِأَدْعُونَ بِثَلَاثٍ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَأَطِلْ عُمْرَهُ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، وَعَرِضْهُ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَأَطِلْ عُمْرَهُ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، وَعَرِضْهُ بِالْفِتَنِ، وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ يُقَالُ: شَيْخُ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ، بِالْفِتَنِ، وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ يُقَالُ: شَيْخُ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ، إِللّٰهِ يَنِ دَعْوَةً سَعْدٍ. قَالَ عَبْدُاللّٰكِ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ أَصَابَتْنِي دَعْوَةً سَعْدٍ. قَالَ عَبْدُاللّٰكِ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ السَّالِيْ فَي الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَ" ) \* سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَهِ مِنَ الْكِبَرِ وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لَيْ الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَ » ) \* (اللَّهُ وَارِي فِي الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَ » ) \* (اللَّهُ وَالْعَلْقُورُونِ يَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُونَ الْعَرْهُنَ » (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى عَيْنَهُ مِنْهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُمُونُ الْعُولَا عَلْعَلْمُ الْعُونَ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلَى عَنْهُ الْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمِيْ الْعُلْمُ اللْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الْعُلْمُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْعُلُولُ الْع

7- \*( قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَعْظَمُ الْخَطَايَا الْكَذِبُ، وَمَنْ يَعْفُ يَعْفُ اللهَ عَنْهُ - أَعْظَمُ الْخَطَايَا الْكَذِبُ، وَمَنْ يَعْفُ يَعْفُ اللهَ عَنْهُ . وَقَالَ: إِنَّ لِلْمَلَكِ لِلَّهَ وَأَي الْمُرَّهُا ) عَنْهُ . وَقَالَ: إِنَّ لِلْمَلَكِ لِلَّهَ وَأَي الْمُرَّةُ يَمُرُها ) وَلِلشَّيْطَانِ لِهَ قَالْمَةُ الْلَكِ إِيعَادٌ بِالْخَيْرِ، وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاحْمَدُوا الله، وَلِهَ الشَّيْطَانِ إِيعَادٌ بِالشَّرِ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِ. فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَتَعَوَّذُوا إِللله " فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَتَعَوَّذُوا بِالله " ) \* (3) .

٧- \*( قَالَ عَبْدُالرَّ حْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى: «مَا مَارَيْتُهُ إِمَّا أَنْ أُكَدِّبَهُ، وَإِمَّا أَنْ أُكَدِّبَهُ، وَإِمَّا أَنْ أُكَدِّبَهُ، وَإِمَّا أَنْ أُخْضِبَهُ ») \*(٥).

٨- \*( قَالَ النبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ مَرْفُوعًا: «لَا يُـؤْمِنُ

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ٧(٣٧٠٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ٥(٢٤٥)،ومسلم (١٦١٠)واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ٢ (٧٥٥).

<sup>(</sup>٤) الفوائد لابن القيم (٢٠١).

<sup>(</sup>٥) الآداب الشرعية لابن مفلح (١٨/١).

الْعَبْدُ الإِيمَانَ كُلَّـهُ حَتَّى يَتْرُكَ الكَـذِبَ فِي الْمِزَاحِ، وَيَتْرُكَ الْعَبْدُ الإِيمَانَ كُلَّـهُ حَتَّى يَتْرُكَ الكَـذِبَ فِي الْمِزَاحِ وَيَتْرُكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا» )\*(١).

٩- \*( قَالَ مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ يُوصِي ابْنَهُ كِدَامًا:
 إِنِّي مَنَحْتُكَ يَا كِدَامُ وَصِيَّتِي

فَاسْمَعْ لِقَوْلِ أَبٍ عَلَيْكَ شَفِيقِ أَمَّا الْـمُزَاحَةُ وَالْمِرَاءُ فَدَعْـهُ

خُلُقَانِ لَا أَرْضَاهُ مَا لِصَدِيقِ إِنِّي بَلَوْتُهُ مَا فَلَمْ أَحْمَدُهُ مَا

لِلْجَاوِرِ جَاراً وَلَا لِرَفِيتِ وَالْجَهْلُ يُزْدِي بِالفَتَى وَعُمُومُهُ

وَعُرُوقُهُ فِي النَّاسِ أَيُّ عُرُوقِ)\*(٢).

• ١٠- \*( قَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ: « مَا عَرَضْتُ قَوْلِي عَمَلِي إِلَّا خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ كَاذِبًا»)\*(٣).

١١ - \*( قَالَ أَبُو عَبْدِاللهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ : الْكَذِبُ
 لَا يَصْلُحُ مِنْهُ جِدٌّ وَلَا هَزْلٌ » ) \* (٤) .

١٢ - \* (قَالَ اللَّهَ هَبِيُّ: يُطْبَعُ الْمُسْلِمُ عَلَى الْخُيَانَةَ وَالْكَذِبَ» ) \* (٥)

١٣ - \*( قَالَ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: إِيَّاكَ وَالْكَذِبَ؛ فَإِنَّهُ يُفْسِدُ عَلَيْكَ تَصَوُّرَ الْمُعْلُومَاتِ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ، وَيُفْسِدُ عَلَيْكَ تَصْوِيرَهَا وَتَعْلِيمَهَا لِلنَّاسِ»)(٢).

١٤ - \* (وَقَالَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ : "فَإِنَّ الْكَاذِبَ

يُصَوِّرُ الْمَعْدُومَ مَوْجُودًا وَالْمَوْجُودَ مَعْدُومًا. وَالْحَقَّ بَاطِلاً، وَاللَّمَّ عَلَيْهِ وَاللَّمَّ خَيْرًا، فَيُفْسِدُ عَلَيْهِ وَاللَّمَّ خَيْرًا، فَيُفْسِدُ عَلَيْهِ تَصَوُّرَهُ وَعِلْمَهُ عُقُوبَةً لَهُ، ثُمَّ يُصَوِّرُ ذَلِكَ فِي نَفْسِ الْخُاطَب ) \*(٧).

٥١- (وَقَالَ أَيْضًا: وَلِهَذَا كَانَ الكَذِبُ أَسَاسَ الْفُجُورِ كَمَا أَخْبَرَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ ﷺ (٨).

١٦ - \* (وَقَالَ أَيْضًا - رَحِمَهُ اللهُ -: إِنَّ أَوَّلَ مَا يَسْرِي الْكَذِبُ مِنَ النَّفْسِ إِلَى اللِّسَانِ فَيُفْسِدُهُ، ثُمَّ يَسْرِي إِلَى الْجَوَارِحِ فَيُفْسِدُ عَلَيْهَا أَعْمَ لَمَا، يَعُمُّ الْكَذِبُ يَسْرِي إِلَى الْجُوَارِحِ فَيُفْسِدُ عَلَيْهَا أَعْمَ لَمَا، يَعُمُّ الْكَذِبُ أَقْ وَالَـهُ وَأَعْمَ لَهُ وَأَحْوَالَـهُ، فَيَسْتَحْكِمُ عَلَيْهِ الفَسَادُ وَيَتَرَامَى دَاوُهُ إِلَى الْمَلَكَةِ») \* (٩).

١٧ - \*(قَال صَالِحُ بْنُ عَبْدِالقُدُّوسِ :
 وَاخْتَرْ صَدِيقَكَ وَاصْطَفِيهِ تَفَاخُرًا

إِنَّ الْقَرِينَ إِلَى الْمُقَارِنِ يُنْسَبُ وَدَعِ الْكَذُوبَ وَلَا يَكُنْ لَكَ صَاحِبًا

اِنَّ الْكَذُوبَ لَبِئْسَ خِلاً يُصْحَبُ ﴾ (١٠). الله الشَّعَرَاءِ: وَمَا شَيْءٌ إِذَا فَــكَنَّرْتَ فِيهِ

بِأَذْهَبَ لِلْمُ رُوءَةِ وَالْجَهَالِ مِنَ الْكَذِبِ الَّذِي لَا خَيْرَ فِيهِ

وَأَبْعَدَ بِالْبَهَاءِ مِنَ الرِّجَالِ) \*(١١).

<sup>(</sup>٥) الميزان، اللسان.

<sup>(</sup>٦) - (٩) كلها من الفوائد (١٨٧).

<sup>(</sup>۱۰) الترغيب والترهيب (٤/ ٥٣–٥٣).

<sup>(</sup>١١) أدب الدنيا والدين (٢٥٣).

<sup>(</sup>١) الآداب الشرعية لابن مفلح (١٨/١).

<sup>(</sup>٢) الآداب الشرعية (١/ ١٩).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٤) الآداب الشرعية (١/ ٢٠).

### من مضار « الكذب »

- (١) الْكَذِبُ وَسِيلَةٌ لِدَمَارِ صَاحِبِهِ أَكَمًا وَأَفْرَادًا.
  - (٢) الْكَذِبُ قَدْ يُؤَدِّي بِصَاحِبِهِ إِلَى النَّارِ.
- (٣) الْكَذِبُ سَرَابٌ يُقَرِّبُ البَعِيدَ وَيُبَعِّدُ القَرِيبَ.
  - (٤) الْكَذِبُ يُذْهِبُ الْمُرُوءَةَ وَالْجَهَالَ وَالبَهَاءَ.
- (٥) الْكَذَّابُ لِصٌّ يَسْرِقُ الْعَقْلَ كَمَا يَسْرِقُ اللِّصُّ الْمَالَ
  - (٦) الْكَاذِبُ مُهَانٌ ذَلِيلٌ.

- (٧) الأُمَـمُ الَّتِي كَذَّبَتِ الرُّسُلَ لَاقَتْ مَصِيرَهَا مِنَ الدُّمَارِ وَالْهَلَاكِ.
  - (٨) يُورِثُ فَسَادَ الدِّينِ وَالدُّنْيَا.
  - (٩) دَلِيلٌ عَلَى خِسَّةِ النَّفْسِ وَدَنَاءَتِهَا.
  - (١٠) احْتِقَارُ النَّاسِ لَهُ وَبُعْدُهُمْ عَنْهُ.
    - (١١) يَمْقُتُ نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ وَيَحْتَقِرُهَا.

### الكرب

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ۲      | 10       | ٤      |

#### الكرب لغة ً:

الْكَرْبُ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ك ر ب) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى شِدَّةٍ وَقُوَّةٍ ، يُقَالُ: مَفَاصِلُ مُكْرَبَةٌ ، أَيْ شَدِيدَةٌ قَوِيَّةٌ ... وَمِنَ البَابِ: الْكَرْبُ وَهُوَ الضَّمُّ الشَّدِيدُ ، وَالْكَرِيبَةُ الشَّدِيدَةُ مِنَ الشَّدَائِدِ (١).

وَجُعَلَ الرَّاغِبُ أَصْلَ الْمَادَّةِ مِنْ كَرْبِ الأَرْضِ وَهُوَ قَلْبُهَا بِالحَفْرِ فَقَالَ: الْكَرْبُ: الْغَمُّ الشَّدِيدُ قَالَ اللهُ تَعَالَ: ﴿ فَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴾ تَعَالَ: ﴿ فَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴾ (الأنبياء/ ٧٦) وَالْكُرْبَةُ كَالْغُمَّةِ وَأَصْلُ ذَلِكَ مِنْ كَرْبِ الْأَرْضِ وَهُو قَلْبُهَا بِالْخَفْرِ ، فَالْغَمَّةُ يُثِيرُ النَّفْسَ إِثَارَةَ لَلْكَ مِنْ كَرْبِ لَكُوبَ وَهُو قَلْبُهَا بِالْخَفْرِ ، فَالْغَمَّ يُثِيرُ النَّفْسَ إِثَارَةَ ذَلِكَ مِنْ كَرْبِ لَكُوبَ وَهُو قَلْبُهَا بِالْخَفْرِ ، فَالْغَمَّ عُرُبِ لَكُوبُ النَّفْسَ إِثَارَةَ لَلْكَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْعُلْمِ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الللْعُلُولَ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الللللْعُلْمُ الللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّ

وَيَقُولُ القُرْطُبِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَنَجَيْنَاهُ وَأَهْكَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴾ (الصافات/٧٦) وَأَهْلَهُ مِنَ الْغَرْبِ الْعَظِيمِ ﴾ (الصافات/٧٦)

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: الْكَرْبُ: الْخُزْنُ وَالْغَمُّ الَّذِي يَا عُخُذُ بِالنَّفْسِ، وَجَمْعُهُ كُرُوبٌ، يُقَالُ: كَرَبَهُ الأَمْرُ، وَالْغَمُّ يَكُرُبُهُ كَرْبًا: اشْتَدَّ عَلَيْهِ، فَهُ وَ مَكْرُوبٌ، وَالْغَمُّ يَكُرُبُهُ كَرْبًا: اشْتَدَّ عَلَيْهِ، فَهُ وَ مَكْرُوبٌ،

وَكَرِيبٌ، والاسْمُ: الْكُرْبَةُ. وَإِنَّهُ لَكُرُوبُ النَّفْسِ، وَأَمْرٌ كَارِبٌ، وَالْكَرَائِبُ: الشَّدَائِدُ، كَارِبٌ. وَالْكَرَائِبُ: الشَّدَائِدُ، الوَاحِدَةُ كَرِيبَةٌ.

وَفِي الْحَدِيثِ: «كَانَ إِذَا أَتَاهُ الوَحْيُ كُرِبَ لَهُ» أَيْ أَصَابَهُ الْكَرْبُ ، فَهُ وَ مَكْرُوبٌ ، وَالَّذِي كَرَبَهُ كَارِبٌ . كَارِبٌ .

#### الكرب اصطلاحًا:

قَالَ النَّوَوِيُّ : الْكَرْبُ : هُوَ الْغَمُّ الَّذِي يَأْخُذُ بِالنَّفْسِ (٥).

وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ : الْكَرْبُ : هُو الْغَمُّ وَالضِّيقُ، وَأَصْلُهُ مِنَ التَّغْطِيَةِ (٦).

وَقَالَ الْكَفَوِيُّ: الْكَرْبُ: هُـوَ الْغَمُّ الَّذِي يَأْخُـذُ بِالنَّفْسِ (٧٧)، وَالْكُرْبَةُ: الْخُزْنُ الَّذِي يُذِيبُ الْقَلْبَ، أَيْ يُحَيِّـرُهُ وَيُخْرِجُهُ عَـنْ أَعْمَالِ الأَعْضَاءِ، وَرُبَّهَا أَهْلَـكَ النَّفْسَ، وَهِيَ ( الْكُرْبَةُ ) أَشَدُّ مِنَ الْخُزْنِ وَالْغَمِّ (٨).

#### الفرق بين الحزن والكرب:

قَالَ أَبُو هِلَالِ الْعَسْكَرِيُّ : الْفَرْقُ بَيْنَ الْخُزْنِ

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم بشرح النووي (٢/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٦) التوقيف (٢٨١).

<sup>(</sup>۷) الكليات (۱۱٤).

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق (٧٢٢).

<sup>(</sup>١) المقاييس (٥/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) المفردات (٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) القرطبي (١١/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٤) لسان العرب (١/ ٧١١-٧١٢).

وَالْكُوْبِ: أَنَّ الْخُوْنَ تَكَاثُ فُ الْغَمِّ وَغِلَظُهُ ، مَأْخُ وذُ مِنَ اللَّرْضِ الْخُوْنِ وَهُ وَ مَا غَلُظَ مِنْهَا وَصَلُبَ ، وَالْكَرْبُ اللَّرْضِ الْخُوْنِ وَهُ وَ مَا غَلُظَ مِنْهَا وَصَلُبَ ، وَالْكَرْبُ تَكَاثُفُ الْغَمِّ مَعَ ضِيقِ الصَّدْرِ. وَلِهَذَا يُقَالُ لِلْيَوْمِ الْحَارِّ: يَكَاثُفُ الْغَمِّ مَعَ ضِيقِ الصَّدْرِ. وَلِهَذَا يُقَالُ لِلْيَوْمِ الْحَارِّ: يَكُوبٌ أَنْ فِيهِ ، وَكَرَبَ الرَّجُلَ إِذَا غَمَّ هُ وَضَيَّقَ صَدْرَهُ (١).

### وجه النهي عن الكرب:

إِذَا كَانَ الْكَرْبُ يُمَثِّلُ أَقْصَى دَرَجَاتِ الْغَمِّ، وَهَذَا أَمْرٌ قَدْ لَا يَكُونُ فِيهِ دَخْلٌ لِلإِنْسَانِ فَإِنَّ الْمَطْلُوبَ مِنَ الْمُسْلِمِ عِنْدَ حُدُوثِ الْكَرْبِ أَنْ يَسْأَلَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُسْأَلَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُفْرِجَ كَرْبَهُ حَتَّى لَا يَسْتَمْرِيءَ الْحُزْنَ وَيَعْتَادَ عَلَيْهِ مِمَّا يُفْعِفُ قُواهُ، وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ أَيْضًا أَنْ يَمُدُّوا يَدَ العَوْنِ يُضْعِفُ قُواهُ، وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ أَيْضًا أَنْ يَمُدُّوا يَدَ العَوْنِ لِلْمَكْرُوبِ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى سَابِقِ عَهْدِهِ هَاشًّا بَاشًا لِللهُ لَهُ مِنْ مُنْشَرِحَ الصَّدْرِ مُسْتَقْبِلًا لِلْحَيَاةِ بِمَا يَرْضَاهُ اللهُ لَهُ مِنْ مَنْ

عَمَلِ جَادٍّ، وَنَفْسٍ رَاضِيَةٍ مُطْمَئِنَّةٍ .

إِنَّ مُجْتَمَعًا تَسُودُ فِيهِ رُوحُ الأَنَانِيةِ وَيَتُرُكُ الْمُكُرُوبُ نَفْسَهُ أَوْ يَتُرُكُ أَإِخْوَانُهُ فَرِيسَةً لِهَذِهِ الْحَالَةِ الَّتِي تَنْتَابُهُ رَغْمًا عَنْهُ ، هُ وَ مُجُنَّمَعٌ مُفَكَّكٌ لا تَعَاوُنَ فِيهِ عَلَى البَرِّ وَالتَّقُوى ، مِنْ هُنَا كَانَتْ دَعْوَةُ الإِسْلَامِ صَرِيحةً للتَّخَلُّصِ مِنْ هَذَا الدَّاءِ العُضَالِ الَّذِي يُفْقِدُ الفَرْدَ للتَّخَلُّصِ مِنْ هَذَا الدَّاءِ العُضَالِ الَّذِي يُفْقِدُ الفَرْدَ قُدُرتَهُ عَلَى العَمَلِ وَالإِنْتَاجِ وَيُفْقِدُ الْمُجْتَمَع تَمَاسُكَهُ وَقُوْتَهُ .

[للاستزادة: انظر صفات: الحزن \_ القنوط \_ الوهن \_ اليأس \_ الضعف \_ القلق \_ العبوس \_ التطير.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: تفريج الكربات \_ التوكل \_ طلاقة الوجه \_ الفرح \_ البشاشة \_ التفاؤل \_ الرضا \_ السكينة \_ الطمأنينة ].

### الآيات الواردة في « الكرب »

وَتَرَكُنَاعَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿ اللَّهِ الْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَعِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَعِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَعِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعِنْ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ

3- وَلَقَدُمَنَنَاعَلَى مُوسَى وَهَنُرُونَ اللهِ وَغَيْمَنَهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَهَ مُولِي وَفَعَرُنِهُمْ فَكَانُواْ هُمُ الْغَلِينَ اللهِ وَوَعَلَيْمِ مَا لَغَلِينَ اللهِ وَعَالِيْنَهُمَا الْكِئْبَ الْمُسْتَقِيمَ اللهِ وَعَالَيْنَهُمَا الْكِئْبَ الْمُسْتَقِيمَ اللهِ وَعَدَيْنَهُمَا الْقِرَطُ الْمُسْتَقِيمَ اللهِ وَعَدَيْنَ هُمَا القِرَطُ الْمُسْتَقِيمَ اللهِ وَعَدَيْنَ اللهُ وَيَرَكُنَا عَلَيْهِمَا القِرَطُ الْمُسْتَقِيمَ اللهِ وَعَدَيْنَ اللهُ وَيَرَكُنَا عَلَيْهِمَا فِي اللهُ عَلِينَ اللهُ اللهُ وَيَنِينَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَعَلَيْنَ اللهُ وَعَلَيْنَ اللهُ وَيَاللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَعِنَا اللّهُ وَعِنْ اللّهُ وَعِنْ اللّهُ وَعَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ وَعِنْ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْنَ اللّهُ وَعَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ وَعِنْ اللّهُ اللّهُ وَعِنْ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ وَعِنْ اللّهُ اللّهُ وَعِنْ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ وَعَنْ اللّهُ اللّهُ وَعَنْ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَنْ اللّهُ الْعُولُونَ اللّهُ اللّهُ وَعَنْ اللّهُ وَعَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

- قُلْ مَن يُنَجِّ يَكُومِّن ظُلُمُنتِ ٱلْبَرُو ٱلْبَحْرِ يَدْعُونَهُ مَن شَلُمُنتِ ٱلْبَرُو ٱلْبَحْرِ يَدْعُونَهُ مَنَ تَضَرُّ عَا وَخُفَيَةً لَيِنْ أَنْجَكَ امِنْ هَلَاهِ عَلَى النَّكُونَ مِنَ ٱلشَّلِكِينَ لَنَّ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِنْهَا وَمِن كُلِ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ لَنَّ اللَّهُ يُنْجَيِّكُم مِنْهَا وَمِن كُلِ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تَشْرِكُونَ لَنَّ اللَّهُ اللَّهُ يُنْجَيِّكُم مِنْهَا وَمِن كُلِ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تَشْرِكُونَ لَنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُلْمُ الللْمُ الللَّهُ الْمُنْ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُنْ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّ

٢- وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبُلُ فَاسْتَجَبْنَالَهُ, فَنَجَيْنَكُ وَأَهْ لَهُ, مِنَ الْحَصَرِبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنَ الْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَنَّ بُواٰمِ عَالِينَا أَإِنَّهُمْ وَنَصَمْ نَهُ مِنَ الْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَنَّ بُواٰمِ عَالَوْا قَوْمَ سَوْءِ فَأَغُرَقْنَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ المُحْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّه

٣- وَلَقَدُنَادَ سَنَانُوحُ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ۞
 وَيَعَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ۞
 وَجَعَلْنَادُ رَبَتَهُ هُمُ ٱلْيَاقِنَ ۞

الأحاديث الواردة في ذُمِّ « الكرب »

ا - \*(عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: « أَلَا أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُولِينَهُنَّ عِنْدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : « أَلَا أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُولِينَهُنَّ عِنْدَ اللهُ اللهُ رَبِّتِ يَلَا أُشْرِكُ بِهِ اللهُ اللهُ رَبِّتِ يَلَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا» ﴾ (١).

٢ - \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَاقَتَادَةَ طَلَبَ غَرِياً لَهُ فَتَوَارَى عَنْهُ ، ثُمَّ وَجَدَهُ ، فَقَالَ: إِنِّي طَلَبَ غَرِياً لَهُ فَتَوَارَى عَنْهُ ، ثُمَّ وَجَدَهُ ، فَقَالَ: إِنِّي مُعْسِرٌ . فَقَالَ: آللهِ ؟ . قَالَ : آللهِ ؟ . قَالَ : قَالَ : فَاإِنِّي مُعْسِرٌ . فَقَالَ : فَالَيْ فَيْ وَلُ : « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيهُ اللهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْدُ يَعُولُ : « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيهُ اللهُ مِنْ كُربِ (٣) يَوْمِ القِيَامَةِ ، فَلْيُنَفِّسْ (٤) عَنْ مُعْسِرٍ ، أَوْ يَضَعْ عَنْهُ ») \* (٥).

٣ - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُمَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ: « لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهِمُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ وَرَبُّ الْعَرْشِ وَرَبُّ الْمَعْرِشِ الْعَرْشِ الْكَورِيمُ الْكَريمُ ») \* (1).

٤ - \*(عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ: أَنَّ عُمَرَ رَآهُ
 كَثِيبًا فَقَالَ : مَالَكَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ كَثِيبًا ؟ لَعَلَّهُ سَاءَ تْكَ

(١) أبو داود (١٥٢٥) واللفظ له، وابن ماجة (٣٨٨٢)، وأحمد (٦/ ٣٦٩)، والألباني (١/ ٢٨٤)، وقال : صحيح.

(٣) كرب: جمع كربة وهي الغم الذي يأخذ بالنفس.

(٤) فلينفس : أي يمد ويؤخر المطالبة ، وقيل : معناه يفرج عنه.

إِمْرَةُ الْبُنِ عَمِّكَ ؟ يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ ، قَالَ : لَا ، وَأَثْنَى عَلَى أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَلَكِنِّي سَمِعْتُ النَّبِي تَكُولُ اللهُ يَقُولُهَا عَبْدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَتَهُ وَأَشْرَقَ لَوْنُهُ » ، فَمَا مَنعَنِي أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْهَا عَنْهُ كُرْبَتَهُ وَأَشْرَقَ لَوْنُهُ » ، فَمَا مَنعَنِي أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْهَا عَنْهُا لَا لَهُ كُرْبَتَهُ وَأَشْرَقَ لَوْنُهُ » ، فَمَا مَنعَنِي أَنْ أَسْأَلَه عُمَنُ - رَضِيَ اللهُ إِلَّا القُدْرَةُ عَلَيْهَا حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَمْدُ - يَلِي اللهُ عَمْدُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : هَلْ تَعْلَمُ كَلِمَةً هِي عَنْهُ - : هَلْ تَعْلَمُ كَلِمَةً هِي فَقَالَ لَهُ عُمْرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : هَلْ تَعْلَمُ كَلِمَةً هِي طَنْحَهُ مَنْ كَلِمَةً أَمْرَ بِهَا عَمَّهُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟ فَقَالَ لَمُ عَنْهُ - يَعْلَمُ كَلِمَةً هِي طَلْحَةُ : هِي وَاللهِ هِي وَاللهِ هِي ) \* (٧).

٥ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ عَنْهَا - قَالَتْ: إِنَّ النَّاسِ النَّبِيَ عَلَیْ کَانَ یَرْقِي یَقُولُ: «امْسَحِ البَأْسَ رَبَّ النَّاسِ بِیدِكَ الشِّفَاءُ لَا یَكْشِفُ الْكَرْبَ إِلَّا أَنْتَ»)\*(٨).

٦ - ﴿ (عَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ :
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ دَعَوَاتُ الْكُورُوبِ : اللَّهُ مَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ﴾ ) ﴿ (٩) .

٧ - \* (عَـنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ

- (٥) مسلم (١٥٦٣).
- (٦) البخاري-الفتح ۱۱ (٦٣٤٦) ، مسلم (۲۷۳۰) متفق عليه.
- (۷) أحمد (۱/ ۱۲۱)، وقال الشيخ أحمد شاكر (۲/ ۳۲۰): إسناده صحيح برقم (۱۳۸٦).
- (۸) البخاري-الفتح ۱۰ (۵۷٤٤)، مسلم (۲۱۹۱)، وأحمد (۲)، واللفظ له.
- (٩) أبو داود (٥٠٩٠) وقال الألباني (٣/ ٩٥٩): حسن (الكلم الطيب (١٢١) صحيح الكلم الطيب ص(٤٩).

<sup>(</sup>٢) فقال: آلله . قال آلله: الأول قسم سؤال ، أي أبالله ؟ وباء القسم تضمر كثيرا مع الله ، قال القاضي : وإذا حذف القسم الأصلي ، أعني الباء ، فالمختار النصب بفعل القسم، ويختص لفظة الله بجواز الجر مع حذف الجار ، بلا عوض ، وقد يعوض من الجار فيها همزة الاستفهام ، أوقطع همزة الله في الدرج.

قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا نَزَلَ بِي كَرْبُ أَنْ أَقُولَ: «لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ الْخَلِيمُ الْكَرِيمُ ، سُبْحَانَ اللهِ وَتَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ ، وَالْخَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِنَ») \* (١).

٨ - \*(عَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ : وَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : « كَلِمَاتُ الْمَكْرُوبِ : اللَّهُ - مَّ رَحْمَتَكَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : « كَلِمَاتُ الْمَكْرُوبِ : اللَّهُ - مَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرَفَةَ عَيْنٍ . أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ ») \* (٢).

9 - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِ وَيَنْهُ فَقَالَ : « يَا غُلَامُ أَوْ يَاغُلَيْمُ. أَلا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعْكَ اللهُ بِينَ ؟ » فَقُلْتُ : يَاغُلَيْمُ. أَلا أُعَلِمُكُ كَلِمَاتٍ يَنْفَعْكَ اللهُ بِينَ ؟ » فَقُلْتُ : بَلَى . فَقَالَ : «احْفَ ظِ اللهَ يَعْفَظْكَ ، احْفَ ظِ اللهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ ، وَإِذَا أَمَامَكَ ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَةِ ، وَإِذَا سَتَعَنْ بِاللهِ، قَدْ مَالَّكُ مَا اللهُ ، وَإِذَا اللهُ عَنْتُ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، قَدْ مَعَ القَلَمُ بِهَا هُو كَائِنٌ ، فَلَوْ أَنَّ الْخَلْقَ كُلَّهُ مُ جَمِيعًا ، مَا اللهُ عَلَيْكَ لَمُ أَرَادُوا أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُتُبُهُ اللهُ عَلَيْكَ لَمُ عَلَيْكَ لَمُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبُهُ اللهُ عَلَيْكَ لَمُ عَلَيْكَ لَمُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبُهُ اللهُ عَلَيْكَ لَمُ عَلَيْكَ لَمُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبُهُ اللهُ عَلَيْكَ لَمُ عَلَيْكَ لَمُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَضُرُّ وَكَ الصَّبْرِ ، وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الْكُرْبِ ، فَلَى الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا وَأَنَّ الفَرَحِ مَعَ الْكُورِ بَالَى اللهُ مَرَحَ مَعَ الْكُورِ بَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا تَكُرَهُ خَيْرًا وَأَنَّ الفَرَحَ مَعَ الْكُورُ بِعُنْ الفَرَحَ مَعَ الْكُورُ بَا اللهُ مَرَحَ مَعَ الْكُورُ بَاللهُ وَأَنَّ الفَرَحَ مَعَ الْكُورُ بَاللهُ وَأَنَّ الفَرْحَ مَعَ الْكُورُ بَاللهُ وَلَى الْكُولُ أَلْهُ وَلَى مَا تَكُورُ بَاللهُ وَالْكُولُ اللهَ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ الْكُولُ الْفَالِ الْعُسْرِ يُسْرًا اللهَ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَلَهُ وَالْمُ اللهُ وَلَهُ الْمُولُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُؤْلُولُ أَلْهُ وَلَهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

• ١ - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي الْحِجْرِ ، وَقُرَيْشُ تَسْأَلُنِي عَنْ مَسْرَايَ ، فَسَأَلَتْنِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْقَدْسِ لَمْ أَثْبِتْهَا، فَكُرِبْتُ كُرْبَةً مَا كُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ". الْقَدْسِ لَمْ أَثْبِتْهَا، فَكُرِبْتُ كُرْبَةً مَا كُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ". قَالَ: "فَرَفَعَهُ اللهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ: "فَرَفَعَهُ اللهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ ، وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الأَنْبِيَاءِ ، فَإِذَا أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ ، وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الأَنْبِيَاءِ ، فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّي ، فَإِذَا رَجُلٌ ضَرَبٌ جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّي ، فَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَالْمَ يُعَلِي السَّلَامُ - وَالْمَ يُعَلِي السَّلَامُ - قَائِمٌ يُصَلِّي ، أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهَا عُرُوةٌ بْنُ مَسْعُودٍ وَالْمَالِي مَالِكُ مَا حِبُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُ النَّارِ فَسَلَمُ عَلَيْهِ ، فَالْتَقَتُ السَّلَامُ اللهُ فَكَانَتِ السَّلَامُ عَلَيْهِ ، فَالْتَقْتُ اللَّهُ فَكَا مَالِكٌ صَاحِبُ النَّارِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَالْتَقَتُ السَّلَامُ عَلَيْهِ ، فَالْتَقَتُ السَّلَامُ عَلَيْهِ ، فَالْتَقَتُ السَّلَامُ عَلَيْهِ ، فَالْتَقَتُ النَّالِ فَسَلَمَ عَلَيْهِ ، فَالْتَقَتُ اللَّهُ فَبُدَأَنِي بِالسَّلَامِ ") \* (عَنْ الصَّلَامَ عَلَيْهِ ، فَالْتَقَتُ النَّهُ فَلَا اللَّهُ فَبُدَأَنِي بِالسَّلَامِ ") \* (عَنْ الصَّلَامَ عَلَيْهِ ، فَالْتَقَتُ النَّيْ بِالسَّلَامَ عَلَيْهِ ، فَالْتَقَتَ السَلَمَ عَلَيْهِ ، فَالْتَقَتْ اللَّهُ اللَّيْ فَبُدَأَنِي بِالسَّلَامَ عَلَيْهِ ، فَالْتَقَتْ اللَّهُ الْمَالِكُ صَاحِبُ النَّارِ فَسَلَمَ عَلَيْهِ ، فَالْتَقَتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَالْتَقَتَ اللَّهُ مَنْ الْمَلْمَ عَلَيْهِ ، فَالْتَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَالْتَقُولُ اللَّهُ الْمُلْعُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْودُ أَنْ اللْعُلُولُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْهِ الللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْمُل

اللهُ عَنْهُ - ﴿ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : لَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ مِنْ كَرْبِ الْمُوْتِ مَا وَجَدَ ، قَالَ : فَاطِمَةُ : وَاكَرْبَ أَبْتَاهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : «لَا كَرْبَ عَلَى أَبِيكِ بَعْدَ اليَوْمِ ، إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ مِنْ أَبِيكِ مَا كَرْبَ عَلَى أَبِيكِ بَعْدَ اليَوْمِ ، إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ مِنْ أَبِيكِ مَا لَيْسَ بِتَارِكٍ مِنْهُ أَحَدًا ، الْمُوافَاةُ يَوْمَ القِيَامَةِ ») \* (٥).

<sup>(3)</sup> amla (1V1).

<sup>(</sup>٥) ابن ماجة (١٦٢٩) واللفظ له ، أحمد (٣/ ١٤١) من رواية أبي النضر البغدادي عن المبارك بن فضالة عن ثابت ، في الزوائد: في إسناده عبد الله بن الزبير الباهلي ، أبو الزبير ، ويقال: أبو معبد المصري ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال أبو حاتم : مجهول ، وقال الدارقطني : صالح ، وباقي رجاله على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>۱) أحمد (۱/ ۹۱)، وقال الشيخ أحمد شاكر (۲/ ۸۷): إسناده صحيح برقم (۷۰۱).

<sup>(</sup>٢) الهيثمــي في مجمـع الــزوائد (١٣٧/١٠)، وقــال: رواه الطبراني و إسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) أحمد (٢ / ٣٠٧) واللفظ له ، والترمذي (٢٥١٨) مختصرا ، وقال محقق جامع الأصول (١١ / ٦٨٥، ٦٨٦) ، وهو حديث صحيح وكذا قال الشيخ أحمد شاكر (٢٣٣/٤) .

١٢ - \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُ ودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : "مَا أَصَابَ أَحَدًا هَمُّ وَلَا حُرْنٌ قَطُّ فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ حُرْنٌ قَطُّ فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ مَعْدُلُ فِي حُرْنٌ قَطُ فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمْتِكَ، نَاصِيَتِي بِيمَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِي قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُو لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ قَضَاؤُكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُو لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْ زَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَو الشَّاثُأْثُ رُتَ بِهِ فِي عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ ، أَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَكَامَ حُرْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي . السَّاثُأْثُ رُتَ بِهِ فِي عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ ، أَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ وَرَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلَاءَ حُرْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي . رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلَاءَ حُرْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي . إلَّا أَذْهَبَ اللهُ ـ عَزَ وَجَلَّ – هُمَّهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ حُرْنِي، وَذَهَابَ هُو لَا عِلَى اللهُ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَعَلَّمَ هُولًا عَلَى اللهُ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَعَلَّمَ هُولًا عَلَى اللهُ يَنْبَغِي لِنَا أَنْ نَتَعَلَّمَ هُولًا عَلَى اللهُ يَنْبَغِي لِنَا أَنْ سَمِعَهُ فَلَ أَنْ سَمِعَهُ فَلَ أَنْ سَمِعَهُ فَلَ اللهُ يَتَعَلَّمَ هُولًا عَلَى اللهُ يَنْبَغِلَ اللهُ يَنْبَغِلَ اللهُ يَنْبَغِلَى اللهُ يَتَعَلَّمَ هُولًا عَلَى اللهُ يَتَعَلَّمَ هُولًا عَلَى اللهُ يَنْبَغِلَى اللهُ يَنْبَغِلَى اللهُ اللهُ يَتَعَلَى اللهُ اللهُ يَتَعَلَّمَ اللهُ يَنْ اللهُ اللهُ يَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَنْبَغِلَى اللهُ اللهُ يَنْ عَلَى اللهُ اللهُ

١٣ - \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ : «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ فِي حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَةً ، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمِ القِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمِ القِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ

يَوْمَ القِيَامَةِ»)\* (٢).

١٤ - \*(عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ وَأَنْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : "مَنْ أَرَادَ أَنْ تُسْتَجَابَ دَعْ وَتُهُ وَأَنْ تُحْشَفَ كُرْبَتُهُ ، فَلْيُفَرِّجْ عَنْ مُعْسِرٍ") \* (٣).

10 - \*(عَنْ أَبِي هُـرِيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ : "مَنْ نَفَّ سَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ عَوْنِ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اللهُ لَهُ يَعْمَلُ هُ مُ اللهُ كَانَ اللهُ لَهُ لِهُ عَوْنِ اللهُ مَنْ بَلَكَ وَمَا اللهُ وَيَعَلَيْهِ مُ اللّهُ كِينَةُ مُ اللهُ كَنَّ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ وَيَتَكَارَكُ وَمَا اللهُ عَنْهُ مُ اللّهُ لِهُ عَمْدُهُ مُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ وَعَمَلُهُ ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ عَنْ بِهِ وَعَمْدُهُ مُ اللّهُ عَمْدُهُ ، وَحَفَّتُهُمُ اللهُ عَمْدُهُ ، وَحَفَّتُهُمُ اللهُ عَمْدُهُ ، وَحَفَّتُهُمُ اللهُ عَمْدُهُ ، وَحَفَّتُهُمُ اللهُ عَمْدُهُ ، وَخَمَدُهُ مُ اللهُ عَمْدُهُ ، اللهُ عَمَدُهُ ، اللهُ يُسْرِعُ بِهِ وَجَلً — فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَّ أَبِهِ عَمَدُهُ ، اللهُ يُسْرِعُ بِهِ وَجَلَّ — فِيمَنْ عَنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَّ أَبِهِ عَمَدُهُ ، اللهُ يُسْرِعُ بِهِ وَجَلَّ — فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَّ أَبِهِ عَمَدُهُ ، اللهُ يُسْرِعُ بِهِ وَكَلَاهُ ، اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مُ اللهُ ا

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ « الكرب » معنًى

انظر صفة «تفريج الكربات»

<sup>(</sup>٢) البخاري-الفتح ٥(٢٤٤٢) واللفظ له ، مسلم (٢٥٨٠).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٢/ ٢٣) والهيثميي (٤/ ١٣٣) وقال : رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد ثقات واللفظ لهما .

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٦٩٩).

<sup>(</sup>۱) أحمد في المسند، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱) أحمد في المسند، وذكره الهيثمي في مجمع الزار إلا أنه قال: وذهاب غمي مكان هي ، والطبراني ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان.

## من الآثار الواردة في ذُمِّ « الكرب»

ا - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:
 الله عَنْهَا - قَالَتْ:
 الله عَنْهَا الله عَنْهَا العَرَبِ، وَكَانَ لَهَا الله عَنْهَا العَرَبِ، وَكَانَ لَهَا حِفْشٌ (١) فِي الْسُجِدِ، قَالَتْ:
 عِنْدَنَا، فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ حَدِيثِهَا قَالَتْ:

وَيَوْمُ الوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا

أَلا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ نَجَّانِي فَلَمَّا أَكُفْرِ نَجَّانِي فَلَمَّا أَكُفْرِ نَجَّانِي فَكُمَّا أَكُفْرِ نَ فَكَمَّا اللّهِ فَا عَائِشَةُ : وَمَا يَوْمُ اللّهِ فَكَيْهَا اللّهِ شَاحِ ؟. قَالَتْ : خَرَجَتْ جُويْرِيَةٌ لِبَعْضِ أَهْلِي وَعَلَيْهَا وَشَاحٌ مِنْ أَدَمٍ ، فَسَقَطَ مِنْهَا ، فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِ الْحُدَيَّا وَشَاحٌ مِنْ أَدَمٍ ، فَسَقَطَ مِنْهَا ، فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِ الْحُدَيَّا وَشَاحٌ مِنْ أَدْمٍ ، فَسَقَطَ مِنْهَا ، فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِ الْحُدَيَّا وَشَاحٌ مِنْ أَمْرِي أَنَّهُمْ طَلَبُوا فِي قُبُلِي، فَبَيْنَا هُمْ حَوْلِي حَتَّى بَلَغَ مِنْ أَمْرِي أَنَّهُمْ طَلَبُوا فِي قُبُلِي، فَبَيْنَا هُمْ حَوْلِي وَأَنَا فِي كُرْبِي إِذْ أَقْبَلَتِ الحُدَيَّا حَتَّى وَازَتْ بِرُءُ وسِنا ، ثُمَّ وَأَنَا فِي كَرْبِي إِذْ أَقْبَلَتِ الحُدَيَّا حَتَّى وَازَتْ بِرُءُ وسِنا ، ثُمَّ أَلْقَتُهُ فَأَخَذُوهُ ، فَقُلْتُ لَهُمْ: هَذَا الَّذِي اتَّهَمْتُمُونِي بِهِ وَأَنَا مِنْ بَرِيئَةٌ ) \* (٢) .

٢ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ : كَا وَقَفَ الزُّبَيْرُ يَوْمَ الجَمَلِ دَعَانِي فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ : يَا بُنَى لَا يُقْتَلُ اليَوْمَ إِلَّا ظَالِمٌ أَوْ مَظْلُومٌ ، وَإِنِّي لَا

أُرَانِي إِلَّا سَأُقْتَلُ اليَوْمَ مَظْلُومًا ، وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ هَمِّي لَدَيْنِي، أَفَتَرَى يُبْقِي دَيْنُنَا مِنْ مَالِنَا شَيْئًا ؟ فَقَالَ: يَا بُنَيَّ، بِعْ مَالَنَا ، فَاقْضِ دَيْنِي ، وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ ، وَثُلْثُهُ لِبَنِيهِ - يَعْنِي عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، يَقُولُ : ثُلُثُ الثُّلُثِ -فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مَالِنَا فَضْلُ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ فَتُلُثُهُ لِوَلَدِكَ، قَالَ هِشَامٌ : وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِ اللهِ قَدْ وَازَى بَعْضَ بَنِي الزُّبَيْرِ - خُبَيْبٌ وَعَبَّادٌ - وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعَةُ بَنِينَ وَتِسْعُ بَنَاتٍ . قَالَ عَبْدُ اللهِ : فَجَعَلَ يُوصِينِي بِدَيْنِهِ وَيَقُولُ : يَا بُنَيَّ إِنْ عَجَزْتَ عَنْ شَييْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَوْلَايَ ، قَالَ : فَوَاللهِ مَا دَرَيْتُ مَا أَرَادَ حَتَّى قُلْتُ : يَا أَبَتِ مَنْ مَـوْلَاكَ ؟ قَالَ : اللهُ، قَالَ : فَوَاللهِ مَـا وَقَعْتُ فِي كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهِ إِلَّا قُلْتُ : يَا مَوْلَى الزُّبِّيرِ اقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ ، فَيَقْضِيَهُ . فَقُتِلَ الزُّبِيُّرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَلَمْ يَدَعْ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا ، إِلَّا أَرَضِينَ مِنْهَا الغَابَةُ ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ دَارًا بِ الْمَدِينَةِ ، وَدَارَيْنِ بِالبَصْرَةِ ، وَدَارًا بِالْكُوفَةِ ، وَدَارًا بِمِصْرَ ... إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ) \*(٣).

### من مضار « الكرب »

(١) دَلِيلُ ضَعْفِ الدِّينِ وَقِلَّةِ اليَقِينِ .

(٢) يُورِثُ الْمَرَضَ مِنْ دُونِ جَدْوَى .

(٣) اتِّبَاعٌ لِلشَّيْطَانِ وَإِغْضَابٌ لِلرَّحْمَنِ.

(٤) دَلِيلُ عَدَمِ الرِّضَا بِالقَدَرِ.

<sup>(</sup>٣) البخاري-الفتح ٦ (٣١٢٩).

<sup>(</sup>١) حفش: بيت صغير ذليل.

<sup>(</sup>٢) البخاري-الفتح ٧(٣٨٣٥).

### الكسل

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١      | ٨        | ٥      |

### الكسل لغةً:

الْكَسَلُ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ « ك س ل » الَّتِي تَدُلُّ عَلَى النَّنَاقُلِ عَنِ الشَّيْءِ ، وَالْقُعُودِ عَنْ إِثْمَامِهِ (١).

يَقُولُ الْجَوْهَ رِيُّ: الْكَسَلُ: التَّفَاقُلُ عَنِ الأَمْرِ، وَقَدْ كَسِلَ بِالْكَسْرِ فَهُو كَسْلَانُ (٢): الْكَسَلُ التَّفَاقُلُ عَمَّا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُتَفَاقَلَ عَنْهُ، وَالْفِعْلُ كَسِلَ يَكْسَلُ كَسَلًا. لَا يَنْبَغِي أَنْ يُتَفَاقَلَ عَنْهُ، وَالْفِعْلُ كَسِلَ يَكْسَلُ كَسَلًا لَكَ يَشُولُ: لَا تُثْقِلُهُ وَيُقَالُ: لَا تُكْسِلُهُ الْكَاسِلُ، يَقُولُ: لَا تُثْقِلُهُ وَيُقَالُ: فَلَانٌ لَا تُكْسِلُهُ الْكَاسِلُ، يَكْسَلُ عَنِ الضِّرَابِ. وَجُوهُ الْكَسَلِ (٣). وَفَحْلُ كَسِلٌ، يَكْسَلُ عَنِ الضِّرَابِ. وَامْرَأَةٌ مِكْسَالٌ: فَاتِرَةٌ عَنِ التَّحَرُّ لِكِ (٤) وَهَذَا الأَمْرُ وَامْرَأَةٌ مِكْسَالٌ: فَاتِرَةٌ عَنِ التَّحَرُّ لِلْ إِللَّهُ مَكْسَلُ الْمُكَاسِلُ أَيْ يُورِدُ إِلَى الْكَسَلِ، وَمِنْهُ الشِّبَعُ مَكْسَلَةٌ، وَقَدْ كَسَّلَةٌ أَيْ يُورُدِي إِلَى الْكَسَلِ، وَمِنْهُ الشِّبَعُ مَكْسَلَةٌ أَيْ يُورُدِي إِلَى الْكَسَلِ، وَمِنْهُ الشِّبَعُ مَكْسَلَةٌ أَيْ يُورُودِ الْكَسِلُ أَيْ لَا يَسْتَكْسِلُ الْمُكَاسِلَ أَيْ لَا يَسْتَكُسِلُ الْمُكَاسِلَ أَيْ لَا يَسْتَكُسِلُ الْمُكَاسِلَ أَيْ لَا يَعْتَلُ بِوُجُودِ الْكَسَلِ (٥).

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورِ: الْكَسَلُ التَّشَاقُلُ عَنِ الشَّيْءِ وَالفُتُورُ عَنْهُ، يُقَالُ كَسِلَ عَنْهُ، بِالْكَسْرِ، كَسَلًا، فَهُو كَسِلٌ وَكَسَالَى وَكَسَالًى وَكَسُلَى، وَالأُنشَى كَسِلَةٌ وَكَسْلَانَةٌ، وَالْمِحْسَالُ وَالْكَسُولُ: النَّتِي لَا تَكَادُ تَبْرَحُ بَعُلِسَهَا وَهُ وَ مَدْحٌ لَمَا مِثْلُ نَوُومِ الضَّحَى وَقَدْ أَكْسَلَهُ الأَمْرُ (1).

### الكسل اصطلاحًا:

• قَالَ الْمُنَاوِيُّ: الْكَسَلُ: التَّغَافُلُ عَبَّا لَا يَنْبَغِي التَّغَافُلُ عَبَّا لَا يَنْبَغِي التَّغَافُلُ عَنْهُ وَلِلْدَلِكَ عُدَّ مَذْمُومًا (٧) وَضِدُّهُ النَّشَاطُ.

• وَقَالَ الرَّاغِبُ: الْكَسَلُ: التَّثَاقُلُ عَمَّا لَا يَنْبَغِي التَّثَاقُلُ عَمَّا لَا يَنْبَغِي التَّثَاقُلُ عَنْهُ (^).

### الكسل انسلاخ من الإنسانية:

<sup>(</sup>٥) التاج (١٥/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٦) لسان العرب (١١/ ٥٨٧).

<sup>(</sup>٧) التوقيف (٢٨١).

<sup>(</sup>٨) المفردات (٤٣١).

<sup>(</sup>۱) المقاييس (٥/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٢) الصحاح (٥/ ١٨١٠).

<sup>(</sup>٣) تهذيب اللغة (١٠/ ٦٠، ٢١).

<sup>(</sup>٤) المفردات (٤٣١).

كُلِّ نِعْمَةٍ أَنْعَمَهَا تَعَالَى عَلَيْهِ جَانِبًا يُصْلِحُهُ هُو بِفِكْرَتِهِ لِعُلَلَّ تَبْطُلُ فَائِدَةُ الفِكْرَةِ ، فَيَكُونُ وُجُودُهَا عَبَثًا ، وَكَهَا أَنَّ لِعَلَّا تَبْطُلُ فَائِدَةُ الفِكْرَةِ ، فَيَكُونُ وُجُودُهَا عَبَثًا ، وَكَهَا أَنَّ النَّفْسُ تَتَعَوَّدُهُ الْبَدَنَ يَتَعَوَّدُ الرَّفَاهِيَةَ بِالْكَسَلِ ، كَذَلِكَ النَّفْسُ تَتَعَوَّدُهُ بِبَرْكِ النَّظُرِ ، وَالتَّفَكُّرِ مِمَّا يَعْعَلُهَا تَتَبَلَّدُ وَتَتَبَلَّهُ ، وَتَرْجِعُ إِلَى رُبْيَةِ الْبَهَائِمِ ، وَإِذَا تَأَمَّلْتَ قَوْلَ النَّبِي عَلِيهُ : «سَافِرُوا إِلَى رُبْيَةِ الْبَهَائِمِ ، وَإِذَا تَأَمَّلْتَ قَوْلَ النَّبِي عَلِيهُ : «سَافِرُوا تَعْنَدُمُوا » وَنَظَرْتَ إِلَيْهِ نَظَرًا عَالِيًا ، عَلِمْتَ أَنَّهُ حَثَّكَ عَلَى التَّحَرُّكِ الَّذِي يُثْمِرُ لَكَ جَنَّةَ الْمُأْوَى وَمُصَاحَبَةَ الْمُلِا النَّعْلَى ، بَلْ مُجُاوَرَةَ اللهِ تَعَالَى (١).

### أقسام الكسل:

الْكَسَلُ قِسْهَانِ: الأَوَّلُ: كَسَلُ الْعَقْلِ بِعَدَمِ إِعْهَالِهِ فِي النَّفَكُ رِ وَالتَّدَبُّرِ وَالنَّظَرِ فِي اللَّهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَفِي اللَّهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَفِي تَرْكِهِ النَّظَرَ إِلَى مَا يُصْلِحُ شَأْنَ الإِنْسَانِ، وَمَنْ حَوْلَهُ

فِي الدُّنْيَا الَّتِي فِيهَا مَعَاشُهُ. وَلَيْسَ تَأَخُّرُ الأُمَمِ نَاتِجًا إِلَّا عَنْ كَسَلِ أَصْحَابِ العُقُولِ فِيهَا وَقِلَّةِ اكْتِرَاثِهِمْ بِالقُوَّةِ الْإِبْدَاعِيَّةِ الْفُكِّرَةِ الَّتِي أَوْدَعَهَا اللهُ فِيهِمْ. .

الثَّانِي: كَسَلُ البَدَنِ بِهَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنَ الجَوَارِحِ، وَيَنْجُمُ عَنْ هَذَا الْكَسَلِ تَأَخُّرُ الأَّفْرَادِ، بَلْهَ الْخُوَارِحِ، وَيَنْجُمُ عَنْ هَذَا الْكَسَلِ تَأَخُّرُ الأَّفْرَادِ، بَلْهَ الْأُمَمِ فِي مَجَالَاتِ النَّشَاطِ الْمُخْتَلِفَةِ مِنْ ذِرَاعَةٍ وَصِنَاعَةٍ وَضِنَاعَةٍ وَغَيْرِهِمَا (٢).

[للاستزادة: انظر صفات: التهاون - صغر الممة - الضعف - الوهن - الإهمال - التخلف عن الجهاد - التفريط والإفراط - البلادة والغباء - التخاذل.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: النشاط علو الهمة \_ العمل \_ القوة \_ قوة الإرادة \_ المسئولية \_ العزم والعزيمة \_ الشهامة].

<sup>(</sup>١) باختصار وتصرف يسير عن : الذريعة إلى مكارم الشريعة (٣٨٤).

## الآيات الواردة في « الكسل »

اَنَّ الْمُنَفِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَخَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ كُسَالَى يُرَاءُونَ وَإِذَا قَامُواْ كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللْمُعَالَمُ الللّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ

وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ الْمَعُمْ الْمَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ الْمَعَكُوة حَكَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّكُوة إِلَّا وَهُمْ كُسَاكِي وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ فِي كَرِهُونَ فِي كَرِهُونَ فِي فَلَا تُعْرِيدُ اللَّهُ فَلَا تُعْرِيدُ اللَّهُ الْمَعْرَبِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُولَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللللْمُ الللَّه

# الآيات الواردة في « الكسل » معنًى

- ٣- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اَمنُواْ مَا لَكُوْ إِذَاقِيلَ لَكُوْ عِهِ فَلَفَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا
  - إِلَّانَفِرُواْيُعَذِبْكُمْ عَذَابًا أَلِمَا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (أَنَّ)

## الأحاديث الواردة في ذَمِّ « الكسل »

1 - \* (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَاجْبُنِ وَالْبُحْلِ ، وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ وَالْكَسَلِ ، وَاجْبُنِ وَالْبُحْلِ ، وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ وَالْكَسَلِ ، وَاجْبُنِ وَالْبُحْلِ ، وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ وَاللَّهُمَّ وَاللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَغْشَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ (٢) ، وَمِنْ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَغْشَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ (٢) ، وَمِنْ دَعْقِ قَلْ لِي يُسْتَجَابُ لَهَا ») \* (٣) .

٧- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَ وَيَلِيْهُ: «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ (٤) ثَلَاثَ عُقَدٍ إِذَا نَامَ ، بِكُلِّ عُقْدَةٍ يَضْرِبُ عَلَيْكَ لَيْلًا طَوِيلًا . فَإِذَا اسْتَيْقَظَ ، فَذَكَرَ اللهَ ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ . وَإِذَا تَوَضَّأَ ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ . وَإِذَا تَوَضَّأَ ، انْحَلَّتْ عَنْهُ عُقْدَتَانِ ، فَإِذَا صَلَّى انْحَلَّتِ العُقَدُ . وَإِذَا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ ») \*(٥) .

## الأحاديث الواردة في ذُمِّ « الكسل » معنًى

٣- \*(عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَ عَلَيْ يَسْأَلُهُ . فَقَالَ: "أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ ؟" قَالَ: بَلَى ، حِلْسُ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ ، وَقَعْبُ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ ، قَالَ: "ائْتِنِي بِهِما" بَعْضَهُ ، وَقَعْبُ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ ، قَالَ: "ائْتِنِي بِهِما" فَأَتَاهُ بِهِما ، فَأَخَذَهُما رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِيلِهِ وَقَالَ : "مَنْ يَشْرَي هَذَيْنِ ؟" قَالَ رَجُلُّ: أَنَا آخُذُهُما بِدِرْهَم ، قَالَ : "مَنْ يَشْرَي هَذَيْنِ ؟" قَالَ رَجُلُّ: أَنَا آخُذُهُما بِدِرْهَم ، قَالَ : "مَنْ يَرْيدُ عَلَى دِرْهَم ؟". مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا . قَالَ رَجُلُّ: أَنَا آخُذُهُما بِدِرْهَم ، قَالَ : "مَنْ يَرْيدُ عَلَى دِرْهَم ؟". مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا . قَالَ رَجُلُّ: أَنَا آخُدُهُما بِدِرْهُمَ ، قَالَ : "مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا . قَالَ رَجُلُّ: أَنَا آخُدُهُمَا الأَنْصَارِيَّ، وَقَالَ: " اشْتَر بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا وَأَعْطَاهُمَا الأَنْصَارِيَّ، وَقَالَ: " اشْتَر بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا وَأَنْدُهُ إِلَى أَهْلِكَ ، وَاشْتَر بِالآخِرِ قَدُّومًا فَأْتِنِي بِهِ" فَأَتَاهُ فَانَدُهُ إِلَى أَهْلِكَ ، وَاشْتَر بِالآخِرِ قَدُّومًا فَأْتِنِي بِهِ" فَأَتَاهُ فَالَ لَهُ: فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عُودًا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ:

«اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبعْ ، وَلَا أَرَينَكَ خَسْهَ عَشَرَ يَ وْمًا» فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ ، فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ ، فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ ، فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسْأَلَةُ رَرَّهُ وَلُ اللهِ يَكُلُهُ : «هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسْأَلَةُ لَا تَصْلُحُ إِلَّا نُكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ القِيَامَةِ ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ ، أَوْ لِذِي حُرْمٍ مُفْظِعٍ ، أَوْ لِذِي دَمْ مُوجِع » ) \* (٢٠) .

٤- \*(عَنْ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: « الأَيْدِي ثَلَاثَةٌ: فَيَدُ اللهِ اللهُ عَلَى، اللهُ عَلَى، وَيَدُ السَّائِلِ السُّفْلَ، فَا عُطِ الفَضْلَ وَلَا تَعْجِزْ عَنْ نَفْسِكَ ») \*(٧).

<sup>(</sup>١) وزكها: أي طهرها.

<sup>(</sup>٢) ومن نفس لا تشبع: معناه استعادة من الحرص والطمع والشره ، وتعلق النفس بالأموال .

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٧٢٢).

<sup>(</sup>٤) قافية رأس أحدكم: أي آخر الرأس.

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ الفتح ٣(١١٤٢) ، ومسلم (٧٧٦) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) أبو داود (١٦٤١) واللفظ له ، وفي الترمذي (٦٥٣) بعضه

وقال حديث حسن ، والمنذري في الترغيب والترهيب (١٩١٥) وقال رواه أبو داود والبيهقي بطوله وأخرج الترمذي والنسائي منه قصة بيع القدح فقط . و قال الترمذي: حديث حسن.

<sup>(</sup>۷) أبوداود(۹۱۹) واللفظ له، والحاكم (۱۸۲۹)، والبغوى في شرح السنة(٦/ ١١٤) وقال محققه: اسناده قوى.

٥- \*( عَنْ طَاوُسَ أَنَّهُ قَالَ: أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَلَى يَقُولُونَ: كُلُّ شَيْ ۽ بِقَدَرٍ ، قَالَ: وَسَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : ( كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ . حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ (١) أَوِ الْكَيْسُ وَالْعَجْزُ ) \*(٢).

7- \*(عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ (٣) وَعَمِلَ لِلَا بَعْدَ الْوُتِ ، وَالعَاجِزُ مَنْ أَتْبُعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ ») \* (٤).

٧- \* ( عَنِ الزُّبيّرِ بْنِ العَوَّامِ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلًا، فَيَأْخُذَ كُونُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلًا، فَيَأْخُذَ خُرْمَةً مِنْ خَطَبٍ فَيَبِيعَ فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أُعْطِيَ أَمْ مُنِعَ») \* (٥).

٨- \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ « لَأَنْ يَعْدُو أَحَدُكُمْ فَيَحْطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ ، فَيَتَصَدَّقَ بِهِ وَيَسْتَغْنِنَيَ بِهِ مِنْ فَيَحُطَبَ مَلَ طَهْرِهِ ، فَيَتَصَدَّقَ بِهِ وَيَسْتَغْنِنَيَ بِهِ مِنْ فَيَحُطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ ، فَيَتَصَدَّقَ بِهِ وَيَسْتَغْنِنَيَ بِهِ مِنْ النَّاسِ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ النَّاسِ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ . فَإِنَّ الْيُدَ العُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ ») \* (٢).

# من الآثار الواردة في ذَمِّ « الكسل »

١ - \* ( قَالَ لَبِيدُ بْنُ رَبِيعَةَ:

إِنَّ تَقْوَى رَبِّنَا خَيرُ نِفَلْ

وَبِإِذْنِ اللهِ رَيْثِي وَالعَجَلْ

أَحْمَدُ اللهَ فَلَا نِـدَّ لَــهُ

بِيَدَيْهِ الْخَيْرُ مَا شَاءَ فَعَلْ

أَعْدِلِ الْعِيسَ عَلَى عِلَّاتِهَا

عمِلِ العِيسَ عَلَى عِلَّتِهَا إِنَّمَا يَنْجَحُ أَصْحَـــابُ الْعَمَلْ

وَإِذَا رُمْتَ رَحِيلًا فَارْتَحِلْ

وَاعْصِ مَا يَأْمُرُ تَوْصِيمُ الْكَسَلُ ) \*(٧)

## مضار صفة « الكسل »

- (١) يُؤَدِّي إِلَى مَوْتِ الْهِمَمِ وَقَبْرِ النُّبُوغ.
- (٢) طَرِيقٌ مُوصِّلٌ إِلَى اسْتِبَاحَةِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِغَيْرِ حَقٍّ.
  - (٣) يَنِيُّم عَنْ عَجْزِ الْإِنْسَانِ وَبُعْدِهِ عَنْ رَبِّهِ .

- (٤) مَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ تَأَخُّرِ الْأُمَم وَالشُّعُوبِ.
  - (٥) دَلِيلٌ عَلَى سُقُوطِ الْهِمَّةِ.
    - (٦) يُورثُ الذُّلَّ وَالْهُوَانَ.
  - (۲۰۸/۱٤) وقال: حديث حسن.
    - (٥) البخاري\_ الفتح ٥ (٢٣٧٣).
- (٦)البخاري\_ الفتح٣(١٤٧٠)، ومسلم (١٠٤٢) واللفظ له.
- (٧) انظر: تاريخ الأدب العربى ، للزيات. والبيت الأخير في اللسان (وصيم). قال: والتوصيم في الجسد كاللتكسير والفترة والكسل.
- (١) الكيس: ضد العجز ، وهو النشاط والحذق بالأمور .
  - (۲) مسلم (٥٥٦٧).
- (٣) دان نفسه: أى حاسبها في الدنيا قبل أن يحاسب يوم القيامة.
- (٤) الترمذي (٩٥٩) وقال: هذا حديث حسن ، وابن ماجة (٤) الترمذي (٤٢٦٠) واللفظ لـه ، والبغـوى في شرح السنـة

### الكفر

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٩      | ٥٣       | 771    |

#### الكفر لغةً:

مَصْدَرُ قَوْ لِهِمْ: كَفَى رَيَكُفُّرُ كُفْرًا وَهُوَ مَا أُخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ك ف ر) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى السَّتْرِ وَالتَّغْطِيَةِ.

يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ: يُقَالُ لِمَنْ غَطَّى دِرْعَهُ بِثَوْبٍ قَدْ كَفَرَ دِرْعَهُ بِثَوْبٍ قَدْ كَفَرَ دِرْعَهُ ، وَالْمُكَفِّرُ: الرَّجُلُ الْمُتَغَطِّي بِسِلَاحِهِ ، فَأَمَّا مِقُولُهُ :

حَتَّى إِذَا أَلْقَتْ يَدًا فِي كَافِرِ

وَأَجَنَّ عَوْرَاتِ الثَّغُورِ ظَلَامُهَا فَيُقَالُ: إِنَّ الْكَافِرَ مَغِيبُ الشَّمْسِ، وَقِيلَ الْبَحْرُ، وَيُشَبَّهُ الْنَهْرُ بِالْبَحْرِ فَيُقَالُ كَافِرٌ، وَالـزَّارِعُ كَافِرٌ لأَنَّهُ يُغَطِّي الْخَبَّ بِتُرَابِ الأَرْضِ قَالَ تَعَالَى: ﴿أَعْجَبَ الكُفَّارَ نَبَاتُهُ ﴾ (الحديد/ ٢٠) قالَ الْقُرْطُبِيُّ: الْكُفَّارُ هُنَا الزُّرَّاعُ لأَنَّهُمْ يُغَطُّونَ الْبَذْرَ (١٠).

وَالْكُفْرُ ضِدُّ الإِيمَانِ ، سُمِّيَ بِنَاكِ لَأَنَّهُ تَغْطِيَةُ الْحَقِّ ، وَكَذَا كُفْرَانُ النِّعْمَةِ : جُحُودُهَا وَسَتْرُهَا (٢).

وَقَالَ الرَّاغِبُ: الْكُفْرُ فِي اللَّغَةِ: سَتْرُ الشَّيْءِ، وَوَصْفُ اللَّيْلِ بِالْكَافِرِ لِسَتْرِهِ الأَشْخَاصَ، وَالرَّرَّاعِ لِسَتْرِهِ الأَشْخَاصَ، وَالرَّرَّاعِ لِسَتْرِهِ مَ البَدْرَ فِي الأَرْضِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِاسْمٍ لَمُّمَا كَمَا لِسَتْرِهِمُ البَخْصُ أَهْلِ اللَّغَةِ، وَكُفْرُ النِّعْمَةِ وَكُفْرَانُهَا سَتْرُهَا فِي الأَرْضِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِاسْمٍ لَمُمَّا كَمَا فَال بَعْضُ أَهْلِ اللَّغَةِ، وَكُفْرُ النِّعْمَةِ وَكُفْرَانُهَا سَتْرُهَا بِتَرْكِ أَدَاءِ شُكْرِهَا، وَأَعْظَمُ الْكُفْرِ جُحُودُ الْوَحْدَانِيَّةِ أَو

الشَّرِيعَةِ أَوِ النُّبُوَّةِ، وَلَمَّا كَانَ الْكُفْرَانُ يَقْتَضِي جُحُودَ النَّعْمَةِ صَارَ يُسْتَعْمَلُ فِي الْجُحُودِ قَالَ تَعَالَى .. ﴿ وَلَا النَّعْمَةِ صَارَ يُسْتَعْمَلُ فِي الْجُحُودِ . قَالَ تَعَالَى .. ﴿ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ﴾ (البقرة / ١٤) أَيْ جَاحِدٍ لَهُ وَسَاتِر، وَقَدْ يُقَالُ كَفَرَ لَمَنْ أَخَلَّ بِالشَّرِيعَةِ وَتَرَكَ مَا لَزِمَهُ مِنْ شُكْرِ اللهِ تَعَالَى، قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ ﴾ اللهِ تَعَالَى، قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ ﴾ (الروم / ٤٤) يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مُقَابَلَتُهُ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلاَ نَفُسِهِمْ يَمُهَدُونَ ﴾ (الروم / ٤٤) (٢٠).

وَالْكُفُرُ نَقِيضُ الْإِيمَانِ فِي قَوْلِهِمْ: آمَنَا بِاللهِ وَكَفُرْنَا بِاللهِ وَكَفُرْنَا ، الطَّاغُوتِ يُقَالُ: كَفَرَ بِاللهِ يَكْفُرُ كُفْرًا. وَكُفُورًا وَكُفْرانًا ، وَيُقَالُ لأَهْلِ دَارِ الْحُرْبِ: قَدْ كَفَرُوا أَيْ عَصَوْا وَامْتَنَعُوا. وَيُقَالُ لأَهْلِ دَارِ الْحُرْبِ: قَدْ كَفَرُوا أَيْ عَصَوْا وَامْتَنَعُوا. وَالْكُفْرُ: كُفْرُ النَّعْمَةِ وَهُو نَقِيضُ الشُّكْرِ ، وَكَفَرَ نِعْمَةَ اللهِ يَكْفُرُهَا كُفُورًا وَكُفْرَانًا ، وَكَفَرَ بِهَا: جَحَدَهَا وَسَتَرَهَا. يَكُفُرُهَا كُفُورًا وَكُفْرَانًا ، وَكَفَرَ بِهَا: جَحَدَهَا وَسَتَرَهَا. وَرَجُلٌ كَافِرُ: وَرَجُلٌ مُكَفَّرُهُ مُكَفَّرُهُ مِنَانِهِ ، وَرَجُلٌ كَافِرُ: عَلَى قَلْبِهِ مُشْتَقٌ مِنَ السَّيْرِ ، وَقِيلَ: لأَنَّهُ مُغَطًى عَلَى قَلْبِهِ ، وَجَمْعُ الْكَافِرِ كُفَّارُهُ وَكَفَرَةٌ ، وَكِفَارٌ ، مِثْلُ جَائِعٍ وَجِياعٍ ، وَنَائِمٍ وَنِيَامٍ ، قَالَ الْقَطَامِيُّ:

وَشُقَّ الْبَحْرُ عَنْ أَصْحَابِ مُوسَى

وَغُرِّقَتِ الْفَرَاعِنَةُ الْكِفَارُ

وَجَمْعُ الْكَافِرَةِ: الْكُوافِرُ.

وَيُقَالُ إِنَّهَا سُمِّيَ الْكَافِرُ كَافِرًا ؛ لأَنَّ الْكُفْرَ غَطَّى

(١) تفسير القرطبي (١٧/ ١٦٥)، وفي الآية أقوال أخرى منها: أن المراد هم الكفار بالله لأنهم أشد إعجابا بزينة الدنيا من المؤمنين .

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة (٥/ ١٩١).

<sup>(</sup>٣) المفردات للراغب (٤٣٤).

قَلْبَهُ كُلَّهُ. وَكُلُّ مَنْ سَتَرَ شَيْئًا فَقَدْ كَفَرَهُ ، وَكَفَّرَهُ ، وَقَوْلُهُمْ أَكْفُرْتُ الرَّجُلَ : نَسَبَهُ إِلَى النَّعْمَةِ ، قَالَ تَعَالَى: الكُفْرِ ، وَالْكَفُورُ: المُبَالِغُ فِي كُفْرَانِ النِّعْمَةِ ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ كُفْرَانِ النِّعْمَةِ ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الإِنْسَانَ لَكَفُورُ المَبْلِغُ فِي كُفْرَانِ النِّعْمَةِ ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴾ (قَ/ ٢٤). مِنَ الْكَافِرِ ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴾ (قَ/ ٢٤). مِنَ الْكَافِرِ ، وَيُقَالُ: كَفَرَ إِذَا اعْتَقَدَ الْكُفْرَ ، وَيُقَالُ: كَفَرَ إِذَا وَيُقَالُ: كَفَرَ إِذَا وَيُقَالُ: كَفَرَ إِذَا عَتَقَدَ الْكُفْرَ ، وَيُقَالُ: كَفَرَ إِذَا عَتَقِدْ. وَالتَّكُفِيرُ: هُو أَنْ يَنْحَنِي الإَنْسَانُ وَيُقَالُ ابْنُ اللَّهُ فِي اللَّهُ عُولَ مَنْ يُرِيدُ وَيُطَأَطِيءَ وَالْمَهُ وَرِيبًا مِنَ الرُّكُوعِ كَمَا يَفْعُلُ مَنْ يُرِيدُ وَيُطَالِمَ صَاحِبِهُ (١).

#### الكفر اصطلاحًا:

هُوَ سَتْرُ نِعْمَةِ الْمُنْعِمِ بِالْجُحُودِ أَوْ بِعَمَلٍ هُوَ كَالْجُحُودِ فِي مُخَالَفَةِ المُنْعِمِ (٢).

وَقِيلَ هُوَ: الإِنْكَارُ الْتُعَمَّدُ لِلَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ أَوْ بَعْضِ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ مِمَّا عُلِمَ مِنْ دِينِهِ بِالضَّرُورَةِ، وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ الَّذِي عَلَيْهِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَهَاعَةِ وَمَا عَدَاهُ فَهُوَ بَاطِلٌ.

وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ: الْكُفْرُ: تَغْطِيَةُ مَا حَقَّهُ الإِظْهَارُهُ وَالْكُفْرَانُ: سَتْرُ نِعْمَةِ الْمُنْعِمِ بِتَرْكِ شُكْرِهَا، وَأَعْظَمُ وَالْكُفْرِ: جُحُودُ الْوَحْدَانِيَّةِ أَوِ النَّبُوَّةِ أَوِ الشَّرِيعَةِ، وَلَفْظُ الْكُفْرَانِ فِي جُحُودِ النِّعْمَةِ أَكْثَرُ اسْتِعْهَالًا وَالْكُفْرُ فِي النِّينَ أَكْثُرُ اسْتِعْهَالًا وَالْكُفْرُ فِي اللِّينَ أَكْثُرُ، وَالْكُفُورُ فِيهِهَ جَمِيعًا (٣).

وَقَالَ التَّهَانَوِيُّ : مَا خُلَاصَتُهُ : الْكُفْرُ شَرْعًا:

(٣) التوقيف (٢٨٢) .

(٤) والقسمان الآخران: أحدهما ما يجعل صاحبه في منزلة بين المنزلتين وهو مرتكب الكبائر والآخر لا يخرج صاحبه عن الإيمان وهو مرتكب الصغائر، انظر كشاف اصطلاحات الفنون (٣/ ١٢٥١).

خِلَافُ الإِيهَانِ عِنْدَ كُلِّ طَائِفَةٍ (انْظُرْ صِفَةَالإِيهَانِ). فَعِنْدَ الأَشَاعِرَةِ عَدَمُ تَصْدِيقِ الرَّسُولِ ﷺ في (كُلِّ أَوْ فَعِنْدَ الأَشَاعِرَةِ عَدَمُ تَصْدِيقِ الرَّسُولِ ﷺ في (كُلِّ أَوْ بَعْضِ) مَا عُلِمَ تَجِيئُهُ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّ الإِيهَانَ هُوَ الْمُعْفِرَةُ بِاللهِ قَالَ: الْكُفْرُ هُوَ الْجَهْلُ بِاللهِ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّ الْكُفْرَ هُوَ الْجَهْلُ بِاللهِ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّ الْكُفْرَ هُوَ الْطَّاعَةُ قَالَ: إِنَّ الْكُفْرَ هُوَ الْمُعْصِيةِ النَّتِي تُكَفِّرُ صَاحِبَهَا المَعْصِيةِ النَّتِي تُكَفِّرُ صَاحِبَهَا فَقَالَتِ الْخُوارِجُ: كُلُّ مَعْصِيةٍ كُفْرٌ ، وَقَسَّمَتِ الْمُعْتَزِلَةُ الْمُعاصِيةِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ ، يُكَفِّرُ مِنْهَا مَا دَلَّ عَلَى الْجُهْلِ المُعاصِيَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ ، يُكَفِّرُ مِنْهَا مَا دَلَّ عَلَى الْجُهْلِ اللهِ وَوَحْدَتِهِ وَمَالَا يَجُوزُ عَلَيْهِ (٤).

### أنواع الكفر:

قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: الْكُفْرُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءِ: كُفْرُ إِنْكَارٍ ، وَكُفْرُ جُحُودٍ ، وَكُفْرُ مُعَانَدَةٍ ، وَكُفْرُ نِفَاقٍ ، وَمَنْ لَقِي رَبَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِنَ يَشَاءُ ، فَأَمَّا كُفْرُ الإِنْكَارِ فَهُو أَنْ يَكْفُر بِقَلْبِهِ وَلِا يَعْرِفَ مَا يُذْكُرُ لَهُ مِنَ التَّوْجِيدِ وَكَذَلِكَ وَلِسَانِهِ وَلَا يَعْرِفَ مَا يُذْكُرُ لَهُ مِنَ التَّوْجِيدِ وَكَذَلِكَ رُويَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ وَلَا يَعْرِفَ مَا يُذْكُرُ لَهُ مِنَ التَّوْجِيدِ اللهِ . وَأَمَّا كُفْرُ عَلَيْهِ مَا أَنْ يَعْرِفَ بِقَلْبِهِ وَلَا يُقِرَّ بِلِسَانِهِ ، فَهَذَا كَافِرُ البَعْرَ وَلِيلِسَ ، وَكُفْرِ أُمْيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ ، وَمِنْهُ الْمُعَلِي عَلَيْ فَيْ لِيلَسَانِهِ ، فَهَذَا كَافِرُ البَعْرَةُ لِلْكَانَدِةِ وَلَا يَقْرُ بِلِسَانِهِ ، فَهَذَا كَافِرُ البَعْرَةُ مِلْ أَمْ يَعْرِفَ بِقَلْبِهِ وَيُعْرَ أُمْيَّةً بْنِ أَبِي الصَّلْتِ ، وَمِنْهُ وَلُولِهِ عَلَى : ﴿ فَلَلَيْ جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفُرُوا بِيهِ ﴾ جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفُرُوا بِيهِ ﴾ وَلُا يُقِرَّ بِلِسَانِهِ ، وَيَأْلِكُ مُوا بِيهِ ﴾ وَلُا يُقْتَلُ بِلِسَانِهِ ، وَيَأْلِكُ مُوا بِيهِ ﴾ وَلُولُهُ مَا عَرَفُوا كَفُرُوا بِيهِ ﴾ فَهُذَا كَافِرُ الْلِعَرَ الْمُحُودِ فَأَنْ يَعْرِفَ بِقَلْبِهِ وَيُقِرَ الْمُحُودِ ، وَأَمَّا كُفُرُوا بِيهِ فَهُ وَلَا يَعْرِفَ بِقَلْبِهِ وَيُقِرَ بِلِسَانِهِ ، وَيَأَمَّا كُفُرُ الْمُحُودِ ، وَأَمَّا كُفُرُ الْمُعُولِ الْمُعْرِفُ بِقَلْمِ وَيُقِرَ بِلِسَانِهِ ، وَيَأْمُ وَا يَفَوْلُ وَلَا يَعْرِفَ بِقَلْهِ وَيُقِرَ بِلِسَانِهِ ، وَيَأَمْ أَنْ يَعْرِفَ بِقَلْهِ وَيُقَولُ لِلسَانِهِ ، وَيَأَمْ الْمُعُولُ الْمُعْولِ فَهُولَ الْمُعْلِ الْمُعْرِفُ وَالْمُؤْولِ فَلَالِهُ وَلَا لَهُ فَلَالْكُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُعْفَى الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُ

<sup>(</sup>۱) الصحاح ، للجوهري (۲/ ۸۰۸ ، ۸۰۷) ، والنهاية ، لابن الأثير (٤/ ۱۸۸) ، ولسان العرب ، لابن منظور (٥٠٦) - ١٤٦ ) ، والقاموس المحيط (٦٠٥) ، وبصائرذوي التمييز ، للفيروزآبادي (٤/ ٣٦١ – ٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) التعريفات للجرجاني (١٨٥).

كَكُفْرِ أَبِي طَالِبٍ حَيْثُ يَقُولُ: وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ

مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ البَرِيَّةِ دِينَا لَوْلَا الْلَامَةُ أَوْ حِذَارُ مَسَبَّةٍ

لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينَا وَكَوْرَ النِّفَاقِ فَأَنْ يَكْفُرَ بِقَلْبِهِ وَيُقِرَّ بِلِسَانِهِ (١). وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ -: الْكُفْرُ نَوْعَانِ: كُفْرٌ أَصْغَرُ.

فَ الْكُفْرُ الأَكْبَرُ: هُوَ الْمُوجِبُ لِلْخُلُودِ فِي النَّارِ. وَاللَّصْغَرُ: مُوجِبُ لاسْتِحْقَاقِ الْوَعِيدِ دُونَ الْخُلُودِ ، وَالأَصْغَرُ: مُوجِبُ لاسْتِحْقَاقِ الْوَعِيدِ دُونَ الْخُلُودِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ: «اثْنَتَانِ فِي أُمَّتِي ، هُمَا بِهِمْ كُفْرُ: الطَّعْنُ فِي النَّسَب، وَالنِيّاحَةُ عَلَى الْمَيّتِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

وَقَوْلُهُ ﷺ: «لَا تَرْجِعُواَ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمُ.

الكُفْرُ الأَكْبَرُ: وَأَمَّا الْكُفْرُ الأَكْبَرُ فَخَمْسَةُ أَنْوَاعِ: كُفْرُ تَكْذِيبٍ، وَكُفْرُ اسْتِكْبَارٍ وَإِبَاءٍ مَعَ التَّصْدِيقِ ، وَكُفْرُ إِعْرَاضٍ ، وَكُفْرُ شَكِّ ، وَكُفْرُ نِفَاقِ.

فَأَمَّا كُفْرُ التَّكْذِيبِ: فَهُوَ اعْتِقَادُ كَذِبِ الرُّسُلِ. وَهَذَا القِسْمُ قَلِيلٌ فِي الْكُفَّارِ. فَإِنَّ الله تَعَالَى أَيَّدَ رُسُلَهُ، وَأَعْطَاهُمْ مِنَ البَرَاهِينِ وَالآيَاتِ عَلَى صِدْقِهِمْ مَا أَقَامَ بِهِ الْحُجَّةَ. وَأَزَالَ بِهِ الْمُعْذِرةَ. قَالَ اللهُ تَعَالَى عَنْ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ: ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَقَوْمِهِ: ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهُا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُمُلُوا ﴾ (النَّمْل / ١٤)، وَقَالَ لِرَسُولِهِ عَلَيْهُ: ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِينَ بِآيَاتِ اللهِ يَجْحَدُونَ ﴾ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِينَ بِآيَاتِ اللهِ يَجْحَدُونَ ﴾ (الأَنْعَام / ٣٣). وَإِنْ سُمِّي هَذَا كُفْرَ تَكُذِيبٍ أَيْضًا

فَصَحِيحٌ . إِذْ هُوَ تَكْنِيبٌ بِاللِّسَانِ.

وَأَمَّا كُفْرُ الإِبَاءِ وَالاسْتِكْبَارِ: فَنَحْوُ كُفْرِ إِبْلِيسَ. فَإِنَّهُ لَمْ يَجْحَدْ أَمْرَ اللهِ وَلَا قَابَلَهُ بِالإِنْكَارِ. وَإِنَّا تَلَقَّاهُ بِالإِنْكَارِ. وَإِنَّا تَلَقَّاهُ بِالإِبْاءِ وَالاسْتِكْبَارِ. وَمِنْ هَذَا كُفْرُ مَنْ عَرَفَ صِدْقَ الرَّسُولِ وَأَنَّهُ جَاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ اللهِ. وَلَمْ يَنْقَدْ لَهُ إِبَاءً وَاسْتِكْبَارًا، وَهُو الغَالِبُ عَلَى كُفْرِ أَعْدَاءِ الرُّسُلِ. كَمَا وَاسْتِكْبَارًا، وَهُو الغَالِبُ عَلَى كُفْرِ أَعْدَاءِ الرُّسُلِ. كَمَا حَكَى اللهُ تَعَالَى عَنْ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ: ﴿ أَنُو مِن لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُ اللهُ تَعَالَى عَنْ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ: ﴿ أَنُو مِن لِبَشَرَيْنِ مِثْلِ اللهِ مَنْ لِبَشَرَيْنِ وَمَوْمِهِ اللهُ تَعَالَى عَنْ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ: ﴿ أَنُو مِن لَلِهُ مَنْ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِ اللهِ مَنْ لِبَشَرَيْنِ وَمَوْمِهِ اللهُ وَقَوْمُهُ إِلَيْ لَنَا عَابِدُونَ؟ ﴾ (الْمُؤْمِنُ لَا ٤٧).

وَأَمَّا كُفْرُ الإِعْرَاضِ: فَأَنْ يُعْرِضَ بِسَمْعِهِ وَقَلْبِهِ عَنِ الرَّسُولِ لَا يُصَدِّقُهُ وَلَا يُكَذِّبُهُ ، وَلَا يُوالِيهِ وَلَا يُعَادِيهِ، وَلَا يُصْغِى إِلَى مَا جَاءَ بِهِ أَلْبَتَّةَ.

وَأَمَّا كُفْرُ الشَّكِّ: فَإِنَّهُ لَا يَجْزِمُ بِصدْقِهِ وَلَا يُكَذِّبُهُ. بَلْ يَشُكُّ إِلاَّ إِذَا يُكَذِّبُهُ. بَلْ يَشُكُّ فِي أَمْرِهِ. وَهَذَا لَا يَسْتَمِرُ شَكُّهُ إِلاَّ إِذَا يُكَذِّبُهُ. بَلْ يَشُكُ الإِعْرَاضَ عَنِ النَّظَرِ فِي آيَاتِ صِدْقِ الرَّسُولِ أَلْزَمَ نَفْسَهُ الإِعْرَاضَ عَنِ النَّظَرِ فِي آيَاتِ صِدْقِ الرَّسُولِ يَعْلَى مُعَهُ أَمُلَةً فَلَا يَسْمَعُهَا وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا. وَأَمَّا مَعَ الْتِفَاتِهِ إِلَيْهَا، وَنَظَرِهِ فِيهَا: فَإِنَّهُ لَا يَبْقَى مَعَهُ شَكُّ.

وَأَمَّا كُفْرُ النِّفَاقِ: فَهُ وَ أَنْ يُظْهِرَ بِلِسَانِهِ الإِيمَانَ. وَيَنْطُوِيَ بِقِلْبِهِ عَلَى التَّكْذِيبِ. فَهَذَا هُوَ النِّفَاقُ الأَّكْبَرُ. كَفُر الجحود:

وَأَمَّا كُفْرُ الْجُحُودِ فَهُو نَوْعَانِ: كُفْرُ مُطْلَقٌ عَامٌ، وَكُفْرٌ مُطْلَقٌ عَامٌ، وَكُفْرٌ مُقَيَّدٌ خَاصِّ: فَالْطُلَقُ: أَنْ يَجْحَدَ جُمْلَةَ مَا أَنْزَلَهُ اللهُ، وَإِرْسَالَهُ الرَّسُولَ. وَالْخَاصُ الْقَيَّدُ: أَنْ يَجْحَدَ فَرْضًا اللهُ، وَإِرْسَالَهُ الرَّسُولَ. وَالْخَاصُ الْقَيَّدُ: أَنْ يَجْحَدَ فَرْضًا مِنْ فُحَرَّمَاتِهِ ، أَوْ تَحْرِيمَ مُحَرَّمٍ مِنْ مُحَرَّمَاتِهِ ، أَوْ مَوْيِمَ مَنْ مُحَرَّمَاتِهِ ، أَوْ مَعْرِيمَ مَعْرًا أَخْبَرَ اللهُ بِهِ ، عَمْدًا صِفَةً وَصَفَ اللهُ بِهَا نَفْسَهُ ، أَوْ خَبَرًا أَخْبَرَ اللهُ بِهِ ، عَمْدًا أَوْ تَقْدِيمًا لِقَدولِ مَنْ خَالَفَهُ عَلَيْسِهِ لِغَرَضٍ مِن عَالَمَ هُ عَلَيْسِهِ لِغَرَضٍ مِن

الأَغْرَاضِ (١).

### كفر العمل وكفر الاعتقاد:

قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - رَحِمَهُ اللهُ - : مِنَ الْمُتَنِعِ أَنْ يُسَمِّيَ اللهُ سُبْحَانَهُ الْحَاكِمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ كَافِرًا وَلَا يَكُونُ كَافِرًا ، بَلْ هُو كَافِرٌ مُطْلَقًا . إِمَّا كُفْرُ عَمَلٍ ، وَإِمَّا كُفْرُ اعْتِقَادٍ ، وَمَا جَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَمَلٍ ، وَإِمَّا كُفْرُ اعْتِقَادٍ ، وَمَا جَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَعْكُمْ بِعَيْ اللهُ عَنْهُا - فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَعْكُمْ بِيَ اللهُ عَنْهُا - فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَعْكُمْ بِي اللهُ عَنْهُا وَلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ (المائدة / ٤٤)، مِنْ بِهَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ مُ الْكَافِرُونَ ﴾ (المائدة / ٤٤)، مِنْ رَوَايَةِ طَاوُسَ وَغَيْرِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْخَاكِمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ كَافِرُهُ إِمَّا كُفْرُ عَمَلٍ لِوَايَةً طَاوُسَ وَغَيْرِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْخَاكِمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ كَافِرُهُ إِمَّا كُفْرُ عَمَلٍ لَا يَعْدُونُ وَالْمَلَاةِ . وَإِمَّا كُفْرُ عَمَلٍ لاَ يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَةِ . وَإِمَّا كُفْرُ عَمَلٍ لاَ يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَةِ . وَإِمَّا كُفْرُ عَمَلٍ لاَ يَنْقُلُ عَنِ الْمُلَةِ . وَإِمَّا كُفْرُ عَمَلٍ لاَ يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَةِ .

أَمَّا القِسْمُ الأَوَّلُ ، وَهُوَ كُفْرُ الاعْتِقَادِ فَهُوَ أَنْوَاعٌ: أَحَدُهَا: أَنْ يَجْحَدَ الْحَاكِمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ أَحَقِّيَّةَ حُكْمِ اللهِ وَرَسُولِهِ . وَهُوَ مَعْنَى مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ جَرِيرٍ أَنَّ ذَلِكَ هُسوَ جُحُودُ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الحُكْمِ الشَّرْعِيِّ وَهَذَا مَا لَا نِزَاعَ فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ العِلْم.

الثَّانِي: أَنْ يَجْحَدَ الْحَاكِمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ كَوْنَ حُكْمٍ اللهِ وَرَسُولِهِ حَقًّا ، لَكِنِ اعْتَقَدَ أَنَّ حُكْمَ غَيْرِ اللهِ وَرَسُولِهِ حَقًّا ، لَكِنِ اعْتَقَدَ أَنَّ حُكْمَ غَيْرِ اللهِ وَرَسُولِهِ مَنْ حُكْمِهِ ، وَأَتَمُ وَأَشْمَلُ لِلَا يَعْتَاجُهُ النَّاسُ مِنَ الْحُكْمِ بَيْنَهُمْ عِنْدَ التَّنَازُعِ ، إِمَّا مُطْلَقًا وَيْتَاجُهُ النَّاسُ مِنَ الْحُكْمِ بَيْنَهُمْ عِنْدَ التَّنَازُعِ ، إِمَّا مُطْلَقًا أَوْ بِالنِسْبَةِ إِلَى مَا اسْتَجَدَّ مِنَ الْحُوادِثِ. الَّتِي نَشَأَتْ عَنْ تَطُورُ الزَّمَانِ وَتَغَيَّرِ الأَحْوَالِ ، وَهَذَا أَيْضًا لَا رَيْبَ أَنَّهُ تَطُورُ الزَّمَانِ وَتَغَيَّرِ الأَحْوَالِ ، وَهَذَا أَيْضًا لَا رَيْبَ أَنَّهُ كُورُ الزَّمَانِ وَتَغَيَّرِ الأَحْوَالِ ، وَهَذَا أَيْضًا لَا رَيْبَ أَنَّهُ كُورُ الزَّمَانِ وَتَغَيَّرِ الأَحْوَالِ ، وَهَذَا أَيْضًا لَا رَيْبَ أَنَّهُ كُورُ الزَّمَانِ وَتَغَيَّرِ الأَحْوَالِ ، وَهَذَا أَيْضًا لَا رَيْبَ أَنَّهُ كُورُ النَّقُ ضِيلِهِ أَحْكَامَ الْمَخْلُوقِينَ الَّتِي هِي مَحْضُ زِبَالَةِ الأَفْكَارِ عَلَى حُكْمِ الْحُكِيمِ الْحُكِيمِ الْخُورُ الذَّهُ الْ وَصِرْفُ حُثَالَةِ الأَفْكَارِ عَلَى حُكْمِ الْحُكِيمِ الْحُمْدِ.

التَّالِثُ: أَنْ لَا يَعْتَقِـدَ كَوْنَهُ أَحْسَنَ مِـنْ حُكْمِ اللهِ

وَرَسُولِهِ، لَكِنِ اعْتَقَدَ أَنَّهُ مِثْلُهُ، فَهَذَا كَالنَّوْعَيْنِ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ، فَهَذَا كَالنَّوْعَيْنِ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ، فِي كَوْنِهِ كَافِرًا الكُفْرَ النَّاقِلَ عَنِ الْلِلَّةِ، لِمَا يَقْتَضِيهِ ذَلِكَ مِنْ تَسْوِيَةِ الْمُخْلُوقِ بِالْخَالِقِ، وَالْمُنَاقَضَةِ وَالْمُعَانَدَةِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ (الشورى/ ١١). لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ (الشورى/ ١١).

الرَّابِعُ: أَنْ لَا يَعْتَقِدَ كَوْنَ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِعَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ مُمَاثِلًا خِكْمِ اللهِ وَرَسُولِهِ . فَضْلًا عَنْ أَنْ يَعْتَقِدَ كَوْنَ هُ أَخْسَنُ مِنْهُ . لَكِنِ اعْتَقَدَ جَوَازَ الْحُكْمِ بِهَا يُحَالِفُ كُوْنَهُ أَحْسَنُ مِنْهُ . لَكِنِ اعْتَقَدَ جَوَازَ الْحُكْمِ بِهَا يُحَالِفُ حُكْمَ اللهِ وَرَسُولِهِ . فَهَذَا كَالَّذِي قَبْلَهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ مَا حُكْمَ اللهِ وَرَسُولِهِ . فَهَذَا كَالَّذِي قَبْلَهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ مِا يَصْدُقُ عَلَيْهِ مِا يَصْدُقُ عَلَيْهِ القَاطِعَةِ تَحْوِيدَهُ أَلَهُ بِالنَّصُوصِ الصَّرِيحَةِ الصَّرِيحَةِ القَاطِعَةِ تَحْوِيمَهُ .

الخَامِسُ: وَهُو أَعْظَمُهَا وَأَشْمَلُهَا وَأَظْهَرُهَا وَأَظْهَرُهَا مُعَانَدَةً لِلهَّرْعِ. وَمُشَاقَة للهِ مُعَانَدَةً لِلشَّرْعِ. وَمُكَابَرَةً لأَحْكَامِهِ، وَمَشَاقَة للهِ وَلِرَسُولِهِ، وَتَشْكِيلًا وَتَنْوِيعًا وَحُكْمًا وَإِلْزَامًا، وَمَرَاجِعَ وَمُسْتَنَدَاتٍ، فَكَمَا أَنَّ لِلْمَحَاكِمِ الشَّرْعِيَّةِ مَرَاجِعَ وَمُسْتَنَدَاتٍ، مَرْجِعُهَا كُلُّهَا إِلَى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّة رَسُولِهِ وَمُسْتَنَدَاتٍ، مَرْجِعُهَا كُلُّهَا إِلَى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّة رَسُولِهِ وَمُسْتَنَدَاتٍ، مَرْجِعُهَا كُلُّهَا إِلَى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّة رَسُولِهِ وَمُسْتَنَدَاتٍ ، مَرْجِعُهَا كُلُّهَا إِلَى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّة رَسُولِهِ مَرَاجِعُ هِيَ: الْقَانُونُ اللَّلُقَ قُ مِنْ شَرَائِعَ شَتَى وَقُوانِينَ كَثِيرَةٍ.

السَّادِسُ: مَا يَخْكُمُ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ رُوَسَاءِ الْعَشَائِرِ ، وَالْقَبَائِلِ مِنَ الْبَوَادِي وَنَحْوِهِمْ ، مِنْ حِكَايَاتِ آبَائِهِمْ وَأَجْدَادِهِمْ ، وَعَادَاتِمِمْ الَّتِي يُسَمُّونَهَا «سُلُومَهُمْ» وَأَجْدَادِهِمْ ، وَعَادَاتِمِمْ الَّتِي يُسَمُّونَهَا «سُلُومَهُمْ» يَتَوَارَثُونَ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَيَحْكُمُونَ بِهِ وَيَحْمِلُونَ عَلَى التَّوَارَثُونَ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَيَحْكُمُونَ بِهِ وَيَحْمِلُونَ عَلَى التَّوَارَثُونَ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَيَحْكُمُونَ بِهِ وَيَحْمِلُونَ عَلَى التَّوَارَثُونَ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَيَحْمُونَ بِهِ وَيَحْمِلُونَ عَلَى التَّحَاكُمِ إِلَيْهِ عِنْدَ النِّزَاعِ . بَقَاءً عَلَى أَحْكَامِ الْجَاهِلِيَّةِ وَإِعْرَاضًا وَرَغْبَةً عَنْ حُكْمِ اللهِ وَرَسُولِهِ، فَلَا حَوْلَ وَلَا وَلَا بِاللهِ .

وَأَمَّا القِسْمُ الثَّانِي مِنْ قِسْمَى الْحَاكِمِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ: فَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ

- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - فِي الآيَةِ: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِهَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ ﴾ المائدة / ٤٤ ) كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ ، وَقَوْلُهُ أَيْضًا: «لَيْسَ بِالْكُفْرِ اللَّذِي تَذْهَبُونَ» وَفَرْلِكَ أَنْ تَحْمِلَهُ شَهْ وَتُهُ وَهَ وَاهُ عَلَى الْحُكْمِ فِي الْقَضِيَّةِ بِغَيْرِهَا وَجُحَانَبَةِ الْمُدَى . وَهَذَا وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْهُ كُفْرُهُ عَنِ الْلَّةِ ، فَإِنَّهُ مَعْصِيةٌ عُظْمَى أَكْبَرُ مِنَ الْكَبَائِرِ كَالزِّنَا ، اللَّهِ ، فَإِنَّهُ مَعْصِيةٌ عُظْمَى أَكْبَرُ مِنَ الْكَبَائِرِ كَالزِّنَا ، وَشُرْبِ الْخَمُوسِ ، وَغَيْرِهَا وَخُولِتُهُ مَعْصِيةً مُعْمَى أَكْبَرُ مِنَ الْكَبَائِرِ كَالزِّنَا ، وَشُرْبِ الْخَمُوسِ ، وَغَيْرِهَا ، فَإِنَّ مَعْصِيةً لَمْ مُن فَوْرَا ، نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَجْمَعَ الْمُسْلِمِينَ مَعْصِيةٍ لَمْ يُسَمِّهَا كُفْرًا ، نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَجْمَعَ الْمُسْلِمِينَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ اللهَ وَلِيَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ اللهَ اللهَ وَلِيَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ اللهَ اللهَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ اللهَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ اللهَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ اللهَ وَالْمُولِي وَالْقَادِرُ عَلَيْهُ وَلِيُّ ذَلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ اللهَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ اللهَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ اللهَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ الْكُولُ اللهَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ اللهُ اللهَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ اللهَ وَالْمُ وَالْعَادِ وَالْتَهُ وَالْمُ اللهَ وَالْمُعُلِدَ اللّهُ اللهَ وَالْمُ اللهُ وَلَيْهُ وَلَيْ ذَلِكَ وَالْمَاهُ وَلَهُ مَعْصِيةً عَلَيْهِ اللهَ وَالْمَالَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### حكم الكفر:

ذَكَرَ ابْنُ حَجَرٍ: أَنَّ كُفْرَانَ نِعْمَةِ الْخَلْقِ الْمُسْتَلْزِمَ لِكُفْرَانِ نِعْمَةِ الْخَلْقِ الْمُسْتَلْزِمَ لِكُفُورَانِ نِعْمَةِ الْحَلَقِ مِنَ الكَبَائِرِ وَقَالَ: عَدُّ هَذَا كَبِيرَةً هُوَ ظَاهِرُ مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ التِّرْمِذِيِّ (مَنْ أُعْطِي عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُشْنِ؛ فَإِنَّ مَنْ أَثْنَى فَقَدْ شَكَرَ ، وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ) وَمَعْنَى الْكُفْرِ هُنَا أَنَّهُ يَجُرُّ إِلَى كُفْرِ نِعَم اللهِ تَعَالَى (٢).

أَمَّا الْكُفْرُ الَّذِي هُوَ نَقِيضُ الإِيمَانِ فَقَدْ أَشَارَتْ إِلَى حُكْمِهِ الآيَةُ الْكَافِرِينَ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴾ ( الإسراء / ٨).

هَذَا فِي الآخِرَةِ ، فَأَمَّا فِي الدُّنْيَا فَمِنْهُمْ : أَهْلُ الْكُنْيَا فَمِنْهُمْ : أَهْلُ الْكِتَاب، وَمِنْهُمْ الْلُحِدُون ، وَمِنْهُمْ الْلُحِدُون ، وَمِنْهُمْ الْلُحِدُون ، وَمِنْهُمْ الْلُوَدَةُونَ ، وَلِكُلِّ حُكْمُهُ الَّذِي فَصَّلَتْهُ كُتُبُ الْفِقْهِ .

### معانى كلمة « الكفر» في القرآن :

قَالَ ابْنُ الْجُوْزِيِّ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ : ذَكَرَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ أَنَّ الْكُفْرَ فِي الْقُرْآنِ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ:

أَحَدُهَا: الْكُفْرُ بِالتَّوْحِيدِ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُهُ مَعْالَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْ ذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا لَيُوْمِنُونَ ﴾ (الْبَقَرَة/ ٦).

وَالثَّانِي: كُفْرَانُ النِّعْمَةِ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴾ (الْبقَرَة/ ١٥٢).

وَالثَّالِثُ: التَّبَرِّي. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمُ بِبَعْضٍ ﴾ (الْعَنْكَبُوتَ/ ٢٥) أَيْ يَتَبَرَّأُ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ.

وَالرَّابِعُ: الْجُحُودُ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ﴾ (الْبقَرَة/ ٨٩).

وَالْحَامِسُ: التَّغْطِيَةُ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَعْجَبَ الكُفَّارَ نَبَاتُهُ ﴾ (الْحَدِيد/ ٢٠) يُرِيدُ الزُّرَّاعَ الَّذِينَ يُغَطُّونَ الْحَبَّ (٣).

[للاستزادة: انظر صفات: الإلحاد \_ الجحود \_ الحكم بغير ما أنزل الله \_ الردة \_ الزندقة \_ الشرك \_ النفاق \_ نكران الجميل \_ الفسوق \_ العصيان \_ الفجور \_ موالاة الكفار \_ الفساد \_ الأمن من المكر \_ الغي والإغواء \_ طول الأمل \_ الجهل \_ الإعراض.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الإسلام - الاعتراف بالفضل - الإيمان - التقوى - الولاء والبراء - الحكم بها أنزل الله - الصدق - الإحسان - الإخلاص - الاتباع - البصيرة - العلم].

<sup>(</sup>١) رسالة تحكيم القوانين ، للشيخ محمد بن إبراهيم (١٩-٢٢).

<sup>(</sup>٢) الزواجر (٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) نزهة الأعين النواظر ، لابن الجوزي(١٦٥).

## الآيات الواردة في « الكفر »

#### الكفر بالوحدانية:

١- إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذُرْتَهُمْ أَمْلَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَغْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايَشُعُهُونَ ١ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُ بِمَاكَانُواْ يَكْذِبُونَ ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَانُفْسِدُ وَأَفِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا إِنَّمَا غَنُ مُصْلِحُونَ ١ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓ أَنُوۡمِنُ كَمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآةُ ۚ أَلآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَا يَعْلَمُونَ ١ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓ اْءَامَنَّا وَإِذَا خَلُواْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِم قَالُوٓ أَإِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ

الله يَسْتَهْ زِئَ بِهِمْ وَيَعُدُهُمْ فِي طُغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ فِي أُولَتِهِكَ الَّذِينَ اَشْتَرَ وُا الصَّلَالَة بِالْهُدَىٰ فَمَا رَجِت بِحَدَيْتِ مَا كَانُو الصَّلَالَة بِالْهُدِينَ فَيَ مَثَلُهُمْ كَمَثُلِ الَّذِي اَسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَا مَثَلُهُمْ مِعَمُ لِمَثَلِ الَّذِي اَسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَا وَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَت لِلاينِعِمُونَ فِي وَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَتُ السَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَرَقُ يُجَعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِنْ الصَّوعِي وَرَقُ يُجَعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِنْ الصَّوعِي وَرَقُ يُجَعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِنْ الصَّوعِي

وَإِن كُنتُمْ فِي رَبْ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُواْ
بِسُورَةٍ مِّن مِّشْلِهِ عَوَادْ عُواْ شُهَدَآءَ كُم مِن دُونِ
اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿
اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿
فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَقُواْ النَّارَ الَّتِي
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِجَارَةُ أَعِدَتْ لِلْكَنفِينَ ﴿
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِجَارَةُ أَعِدَتْ لِلْكَنفِينَ ﴿

٣- إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي الْن يَضْرِبَ مَشَلًامًا
 تعُوضَةً فَمَافُو قَمَا فَا قَامًا الَّذِينَ عَامَنُوا

مُستَهْزِءُونَ ١

فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن زَيِهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ فَيَعُلُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللهُ بِهِنَدَا مَشَلاً يُضِلُ بِهِ مَصَلَّا فَيَهْدِي بِهِ مَشَلاً يُضِلُ بِهِ عَلَيْ الْمَا لَفَسِقِينَ ﴿ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُ بِهِ عَلِيلاً الْفَسِقِينَ ﴿ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُ بِهِ عَلِيلاً الْفَسِقِينَ ﴿ اللّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مِيتَقِهِ عَلَيْ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مِيتَقِهِ عَلَيْ اللّهُ بِهِ عَلَى يُوصَلَّ وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ عَلَى يُوصَلَ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ عَلَى يُوصَلَ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ عَلَى يُوصَلَ الْخَيْسِرُونَ فَيَ الْأَرْضِ أَوْلَتَهِكَ هُمُ مُن اللّهِ وَكَنْ تَمْ أَمُونَا اللّهِ وَكَنْ تَمْ أَمُونَا اللّهِ وَكَنْ تَمْ أَمُونَا اللّهِ وَكَنْ تَمْ أَمُونَا اللّهِ وَكَنْ تُمْ أَمُونَا اللّهِ وَكَنْ تَمْ أَمُونَا اللّهُ مِنْ اللّهِ وَكَنْ تَمْ اللّهِ مِنْ مَنْ اللّهِ وَكَنْ تَمْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَكُنْ تُمْ اللّهُ مِنْ اللّهِ وَكَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَكُنْ اللّهُ مَا يُعْمِيلُمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٤- وَالَّذِي<u>نَ كَفَرُوا</u> وَكَذَّبُواْ بِتَايَتِنَاۤ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمُ فِهَاخَلِدُونَ ۞

٥- وَقَالُواْ قَلُوبُنَا عُلْفُ أَبُلُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمَ

فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ﴿

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِنَبُّ مِنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِقٌ لِمَا

مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن فَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الّذِينَ

مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن فَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الّذِينَ

كَفُرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُواْ كَفُرُواْ بِيْ فَاللّهِ عَلَى الْكَفِرِينَ ﴿

فَلَعْنَهُ اللّهِ عَلَى الْكَفِرِينَ ﴿

مِنْ مَا اللّهُ مَعْ مَا اللّهُ مُولِينَ اللّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ قَلْ اللّهُ مِن عَذَابُ مُهِينٌ ﴿
عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ قَلْ فَاللّهُ مِن عَذَابُ مُهِينٌ ﴿
عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ قَلْ فَاللّهُ مِن عَذَابُ مُهِينٌ ﴿
عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ قَلْ فَاللّهُ مِن عَذَابُ مُهِينٌ ﴿

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَآ أَنزِلَ اللَّهُ قَالُوا انْوَمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْسَنَا وَيَكُفُرُوكَ بِمَا وَرَآءَهُ، وَهُوا لَحَقُّ مُصَدِقًا لِمَامَعَهُمْ قُلُ فَلِمَ وَرَآءَهُ، وَهُوا لَحَقُّ مُصَدِقًا لِمَامَعَهُمْ قُلُ فَلِمَ تَقْلُلُونَ أَنْلِيكَ اللّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُوسَى بِالْبَيِنَاتِ مُوصَى بِالْبَيِنِنَتِ مُوصَى بِالْبَيِنِنَتِ مُوصَى بِالْبَيِنِنَتِ مُوصَى بِالْبَيِنِنَتِ مُوصَى بِالْبَيِنِنَتِ مُنَافِعُهُمْ وَلَقَدْ مُا لَعِجْ لَى مِنْ بَعْدِهِ وَالْمَدُونَ اللّهُ وَلَهُ مَنْ اللّهُ وَلَكُمُ وَلَوْعَنَا فَوْقَتَ مُنْ اللّهُ وَلَهُ عَنَا وَعَمَيْنَا وَأُسْرِبُوا اللّهُ عَنَا وَعَصَيْنَا وَأُسْرِبُوا فَي فَلُوبِهِمُ الْعِجْ لَى بِحَكُفْرِهِمُ أَلْعِجْ لَى بِحَكُفْرِهِمُ أَلْعِجْ لَى بِحَكُفْرِهِمُ أَلْعِجْ لَى بِحَكُفْرِهِمُ فَي وَلَيْ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَنَا وَعَصَيْنَا وَأُسْرِبُوا فَي مَنْ الْمُحْمَلِيقِ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَنَا وَعَصَيْنَا وَأُسْرَاكُمُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَوْلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَنَا وَعَصَيْنَا وَأُسْرَالُ وَاللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

7- مَن كَانَ عَدُوَّا لِلَّهِ وَمَلَتَهِ كَبِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكُنلَ

فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوُّ لِلْكَنفِرِينَ ﴿

وَلَقَدْ أَنزَلْنَ آ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِنَتِ وَلَقَدْ أَنزَلْنَ آ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِنَتِ وَمَايَكُفُرُ بِهَ آ إِلَّا الْفَسِقُونَ ﴿

وَمَا يَكُفُرُ بِهَ آ إِلَّا الْفَسِقُونَ ﴿

وَمَا يَكُفُرُ بِهَ آ إِلَّا الْفَسِقُونَ ﴿

اللَّهِ اللَّهُ مَلَا يُوْمِنُونَ ﴿

وَلَمَا جَاءَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ ﴿

وَلَمَا جَاءَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ ﴿

وَلَمَا جَاءَهُمْ مَسُولٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَلَمَا مَعَهُمْ بَنَدُ فَرِيقٌ مِنَ اللَّذِينَ مُصَدِّدٌ قُلِيمًا اللَّهِ مَسَادِةً فَي إِلَيْهُ مِنْ اللَّذِينَ مَسَادِينَ فَرَيقٌ مِنَ اللَّذِينَ مُصَدِّدٌ قُلْهُ إِلَى اللَّهُ مَا مَعَهُمْ بَنَدُ فَرِيقٌ مِنَ اللَّذِينَ مَسَادِينَ فَي اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعَلَّا الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلَّا الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعِلَى الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعَلِيمُ الْمُعِلَى الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِّمُ الْمُعِلَى الْمُعَلِيمُ الْمُعِلَى الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعِلَى الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعِلَى الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعِلَّى الْمُعَلِّ الْمُعْلِيمُ الْمُعِلَّى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِقِيمُ الْمُعْلِقُلُومُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِقُومُ الْمُعِلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُلِيمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُو

وَدَّكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ لَوْيَرُدُّ ونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّ ارَّاحَسَدًا مِّنْ عِندِأَنفُسِهِ مِنْ بَعَدِ مَانَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ عَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

- وَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَجْعَلْ هَلْذَا بِلَدَّاءَ إِمِنَا وَٱرْزُقُ ٱَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْءَ امَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ قَالَ وَمَنَكَفَرَ فَأُمَيِّعُهُ ، قِلْيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ وَ إِلَىٰ عَذَابِٱلنَّارِّ وَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﷺ
  - إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّا رُ أُولَتِهِ كَعَلَيْهِمْ لَقَنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَتِيكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١١٠ خَلِدِينَ فِيهَأَ لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ ينظرُونَ ١

١٠- وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلُ الَّذِي يَنْعِقُ عِمَا لَايَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ ابُكُمُّ عُمَّى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللهُ

١١- وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَلِفُنُكُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِلْنَةُ أَشَدُّمِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا نُقَالِلُوهُمْ عِندَ ٱلْسَجِدِٱلْحَرَامِحَتَىٰ يُقَايِلُوكُمْ فِيدٍ فَإِن قَنَالُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَّاءُ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهُ

أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَٱتَّبَعُواْ مَاتَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَّ وَمَاكَفَرَسُلَيْمَنُ وَلَكِكَنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَوَمَآ أَنزلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يْنِ بِبَابِلَ هَـٰرُوتَ وَمَـٰرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِحَتَّى بَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِتُنَةُ فَلَاتَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ءُ وَمَاهُم بضكآرِّنَ بِهِ عِن أَحَدِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهُ وَيُنْعَلِّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْعَكِمُواْ لَمَناأَشْتَرَيْهُ مَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَّ وَلَبِنْسُ مَاشُكُرُواْبِهِ عَ أَنفُسَهُمْ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهُ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَأَتَّقَوْاْ لَمَثُوبَةٌ مِّن عِندِ اللّهِ خَيْرٌ لَّوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ١ يَتَأَتُهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ لَاتَـقُولُواْ رَعِنَ وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُواْ وَلِلْكَ فِرِينَ عَكذَابُ أَلِيدٌ ١ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِن زَيِكُمْ وَاللَّهُ يَخْنَصُ بِرَحْ مَتِهِ ، مَن يَشَاءُ وَأَللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿

أَمْ تُرِيدُونِ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كُمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَـ تَبَدِّلِ ٱلْكُفْرَبِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْضَلَ سَوَآءَ ٱلتَكِبيلِ ﴿

(٥) البقرة : ١٧١ مدنية

(٦) البقرة : ١٩١ مدنية

(٣) البقرة : ١٢٦ مدنية

(١) البقرة : ٩٨ – ١٠٥ مدنية (٢) البقرة : ١٠٨ – ١٠٩ مدنية (٤) البقرة : ١٦١ – ١٦٢ مدنية

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجَ إِبْرَهِ عَمَ فِي رَبِّهِ عَ أَنْ ءَاتَى لُهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عَمُ رَبِّي الَّذِي يُحْيء وَيُعِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيء وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ فَإِنَ اللَّهَ يَأْقِ بِالشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُعْمِلِي اللْمُعْمِلِي الللْمُعِلَى الْمُعْمِلِي اللْمُعْمِلِي اللْمُؤْمِلُولُولُولِي اللْمُلْعُمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُؤْم

17- كَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَبَنَا لَا تُوَاخِذُ نَا إِن نَسِينَا وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ رَبِّنَا لَا تُوَاخِذُ نَا إِن نَسِينَا اَوْ أَخْطَ أَنْ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ وَعَلَى الَّذِيرَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَكَا تَحْمِلُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الَّذِيرَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحْمَلُتَهُ وَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللْمُلِي اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ ال

١٧- إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغَنِي عَنْهُمْ آمَوْلُهُمْ
وَلاَ أَوْلَدُهُم مِنَ اللّهِ شَيْئًا وَأُولَتِهِكَ
هُمْ وَقُودُ ٱلنَّادِ ﴿
هُمْ وَقُودُ ٱلنَّادِ ﴿
هُمْ وَقُودُ ٱلنَّادِ ﴿
هُمْ وَقُودُ ٱلنَّادِ مِنْ قَالَدِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَبُوا بِهِمَ وَاللّهُ شَدِيدُ
بِعَاينتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللّهُ يِدُنُو بِمِمْ وَاللّهُ شَدِيدُ
الْمِقَابِ ﴿
اللّهِ قَالِ اللّهِ اللّهُ عَلْمُونَ وَاللّهُ شَدِيدُ
قُل لِللّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْمَرُونَ وَتُحْمَرُونَ وَتُحْمَرُونَ وَتُحْمَرُونَ وَتُحْمَرُونَ وَلَا لَهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّ

١٢ - زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ
 ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ اَتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ
 ٱلْقِيدَمَةِ وَٱللَّهُ يُرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ (١١)

١٣ - وَلَمَّا اَبَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ
 رَبِّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَمْبُرًا وَثَكِيْتُ أَقَّدَا مَنَا
 وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَنْفِرِينَ

ێٵؘؖؽؙۿٵٲڶٙڍؚڽؘٵڡؘئؗۅۜٛٲٲڣڣڤۅؙٲڡؚڡۧٵۯڒؘڡۧ۬ٮ۬ػؙؙؙٛ ڡؚٙڽۊؘؠ۫ڸؚٲؘۮڽٲؚ۫ؽٙڽؘۅٛٞؠؙؖڵٵؽۼؓڣۑڍؚۅؘڵٲڂؙڵٙڐٞۗ ۅؘڵ۩ؘۿؘۼڰؖۛ<u>ٞۅؙٲڶػڣۯؙۅڹ</u>ؘۿؙؠؙٲڶڟ۠ڸؠؙۅۮٙ۞

٥١- اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ اَمَنُواْ يُخْرِجُهُ مِمِّنَ الظُّلُمَتِ
إِلَى النُّورِّ وَالَّذِينَ <u>كَفَرُواْ</u> الْوَلِياَ وَهُمُ مُ
الطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ
إِلَى الظُّلُمَ فِي اُخْلِدُونَ الشَّالِ الشَّلُمَ فِي اَخْلِدُونَ الشَّ

(٣) البقرة : ٢٥٣ – ٢٥٤ مدنية (٥) البقرة : ٢٨٦ مدنية

(٤) البقرة : ٢٥٧ – ٢٥٨ مدنية

(۱) البقرة : ۲۱۲ مدنية (۲) البقرة : ۲۵۰ مدنية

قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِسَتَيْنِ ٱلْتَفَتَّ فِي ثَقَيْلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يُرَوْنَهُم مِفْلَتِهِمْ رَأْى ٱلْمَيْنَ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ، مَن يَشَكَآهُ إِن فَ اللَّكَ لَهِ بَرَةً لِأَوْلِ مَن يَشَكَآهُ إِن فَ اللَّكَ لَهِ بَرَةً لِأَوْلِ

١٨ - لَا يَتَ خِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَنفِرِينَ اَوْلِيآ اَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَفرِينَ اَوْلِيآ اَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فَيْمَوْمَ اللّهَ مُنْ اللّهِ فَيْمَوْدُ رُكُمُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ

الله عَوْا الله وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ
 الله عُولُ الله وَالرَّسُولَ فَإِن اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ
 الا يُحِبُ الْكَفْرِينَ (إِنَّيْ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللهُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْ

٢٠ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَقَالَ
 مَنْ أَنْفِكَ ارِيَّ إِلَى ٱللَّهِ قَالَكَ ٱلْحَوَارِيُّوكَ نَحْنُ
 أَنْفِكَ ارُاللَّهِ عَامَنَا إِلَّهِ
 وَاشْهَكَ دُبِأَنَا مُسْلِمُونَ
 وَاشْهَكَ دُبِأَنَا مُسْلِمُونَ

٢١- إِذْ قَالَ اللَّهُ يَكِعِيسَى إِنِي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِنَّ مُتَوفِّيكَ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ النَّعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ الْقِيسَمَةُ مُتَا الَّذِينَ النَّعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفُرُواْ إِلَى يَوْمِ الْقِيسَمَةُ مُتَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْحَالِمُ اللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَ

فَأَمَّاٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِدِيدًا فِ ٱلدُّنْيَ اَوَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِين نَصِرِينَ ۞

٢٢ - وَلَا يَأْمُرُكُمُ أَن تَنْخِذُوا الْلَكَتِمِكَةَ وَالنّبِيِّينَ أَرْبَابًا اللّهِ عَلَى الْمُؤْمَدِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٧٣- كَيْفَ يَهْ دِى اللَّهُ قَوْمًا <u>كَفُرُواْ</u> بَعْدَ إِيمَنهِمُ وَشَهِدُوَاْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْ دِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ (اللَّهُ)

٧٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَكُفْرًا لَكُونَ الْكَالَّةِ مَنْ أَلْفَكَ ٱلْوَلَكَيْكَ هُمُ ٱلطَّكَ ٱلُّونَ الْكَالَةُ الْكَيْكَ هُمُ ٱلطَّكَ ٱلُّونَ الْكَالَةُ اللَّهِ اللَّهَ الْمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِلْ مُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا مِنْ أَحَدِهِم مِلْ مُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ الْفَتْ لَكُ لَهُمْ عَذَابُ وَلَوْ الْفَهُم مِن نَصِرِينَ اللَّهُ مَعَذَابُ الْمِدُونَ اللَّهُم مِن نَصِرِينَ اللَّهُمْ عَذَابُ الْمُهُم مِن نَصِرِينَ اللَّهُمُ مَن نَصِرِينَ اللَّهُمْ مَن نَصِرِينَ اللَّهُمُ مَن نَصِرِينَ اللَّهُمْ مَن نَصِرِينَ اللَّهُمُ مَن اللَّهُمُ مِن نَصِرِينَ اللَّهُمْ مَن اللَّهُمُ مِن نَصِرِينَ اللَّهُمْ مَن اللَّهُمُ مِن نَصِرِينَ اللَّهُمُ مَن اللَّهُمُ مِن نَصِرِينَ اللَّهُمْ مَن اللَّهُمْ مَن اللَّهُمْ مِن نَصِرِينَ اللَّهُمْ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُمْ مِن نَصِرِينَ اللَّهُمْ مَن اللَّهُمْ مِن نَصِرِينَ اللَّهُمْ مَن اللَّهُمْ مَن اللَّهُمْ مِن نَصِرِينَ اللَّهُمْ مَن اللَّهُمْ مَن اللَّهُمْ مَن اللَّهُمْ مَن اللَّهُمْ مَن الْحَدَاقُ اللَّهُمْ مَن الْحَدَاقُ اللَّهُمْ مَن الْحَدَاقُ اللَّهُمْ مَن الْحَدَاقِ اللَّهُمْ مَن الْحَدَاقِ اللَّهُمْ مَن اللَّهُمْ مِن اللَّهُمْ مَن اللَّهُمْ مَن اللَّهُمْ مِن اللَّهُمْ مَن اللَّهُمْ مَن اللَّهُمْ مَن الْحَدَاقُ الْحَدِيمِ اللَّهُمْ مَن الْحَدَاقِ اللَّهُمْ مَن الْحَدَاقِ اللَّهُمْ مَن الْحَدَاقِ اللْحَدَاقِ اللَّهُمْ اللَّهُمْ مَن الْحَدَاقِ الْحَدَاقِ اللَّهُمْ مُن الْحَدَاقِ اللَّهُمْ مُن الْحَدِيمَ اللَّهُمْ مَن الْحَدَاقِ اللَّهُمْ مَن الْحَدَاقِ اللَّهُمْ مَن الْحَدَاقِ اللَّهُمْ مَنْ الْحَدَاقِ الْحَدَاقِ اللَّهُمْ مَنْ الْحَدَاقِ اللَّهُمْ مَنْ الْحَدَاقِ الْحَدَاقِ اللَّهُمْ مَن الْحَدَاقِ الْحَدَاقِ اللْحَدَاقِ الْحَدَاقِ الْ

٥٧- يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ الإِن تُطِيعُواْ فَرِبِهَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَوْرَهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَدُوا الْكِئنبَ يُرُدُّ وكُم بَعْدَإِ يَمْنِكُمْ كَفِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَٱنتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَايَنتُ ٱللَّهِ وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَآنتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَايَنتُ ٱللَّهِ وَكَيْفَ تَكُمُ رَسُولُهُ أَرُومَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِى وَفِيحَمْ رَسُولُهُ أَرُومَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَاطِ مُسْنَقِيمٍ ﴿ إِلَى صِرَاطِ مُسْنَقِيمٍ ﴿ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَاطِ مُسْنَقِيمٍ ﴿ إِلَيْ اللَّهِ فَقَدْ هُدِى اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَقَدْ هُدِى اللَّهُ اللَّهِ فَقَدْ هُدِى اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَقَدْ هُدِى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ فَقَدْ هُدِى اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالَةُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الل

(٧) آل عمران: ٨٦ مدنية

(۸) آِل عمران : ۹۰ – ۹۱ مدنیة

(٩) آل عمران: ١٠٠٠ - ١٠١ مدنية

(٤) آل عمران : ٥٢ مدنية

(٥) آل عمران: ٥٥ - ٥٦ مدنية

(٦) آل عمران : ٨٠ مدنية

(۱) آل عمران : ۱۰ – ۱۳ مدنیة
 (۲) آل عمران : ۲۸ مدنیة

(٣) آل عمران : ٣٢ مدنية

بَلَ اللَّهُ مَوْلَئِكُمُّ وَهُوَخَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ١ سَـنُلِقى فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَـرُواْ ٱلرَّعْبَ بِمَآأَشْرَكُواْ بِٱللَّهِمَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ-سُلْطَكَنَّا وَمَأْوَلِهُمُ ٱلنَّاذُّ وَبِنْسَ مَثْوَى الظَّلِمِينَ ١

٣١- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ إِذَاضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْغُزَّى لَّوْ كَانُواْعِندَنَا مَامَاتُواْ وَمَاقَتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةُ فِي قُلُوبِهِمْ وَأَللَّهُ يُمِي، وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ١

٣٢- وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَنْتِلُواْ فِي سَبِيلَ لِلَّهِ أَو آدْفَعُوا قَالُواْ لَوْنَعْلَمُ قِتَ الْا لَاْتَبَعْنَكُمْ هُمُ لِلْكُفْرِيَوْمَبِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمُ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفُوكِهِم مَالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمٌّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٣٣- وَلَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَدِعُونَ فِي ٱلْكُفُرُّ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهُ شَيْئَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَمْمُ عَذَابُ عَظِيمُ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُــرُواْ ٱللَّهَ شَيْنًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهُ

٢٦- يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُوهُ وَتَسْوَدُ وَجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمُ بَعَدَ إِيمَنِكُمْ (١) فَذُوقُوا الْفَذَابَ بِمَاكَنتُمْ تَكُفُرُونَ (إِنَّ

٧٧- لِيَقْطَعَ طَرَفَامِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓاْ أَوْيَكْمِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُواْخَآبِينَ اللهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُوكَ

٢٨- يَتَأَيُّهُاٱلَّذِينَءَامَنُواۤ لَا تَأْكُلُواۤ ٱلرَّبَوۤاۤ أَضْعَكُفًا مُضَكَعَفَةً وَأُتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ شَ وَٱتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ ١

٢٩- وَلِيمُجِّصَ اللهُ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿

٣٠ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا أُغْفِرْلُنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَيِّتُ أَقَدَامَنَا وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ فَعَانَنَهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنيَا وَحُسَنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ لَكُمِينِ الْآلِي يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينِ كَفُرُواْ يَـرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَكِيكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ اللهُ

(٦) آل عمران : ١٥٦ مدنية

(٤) آل عمران: ١٤١ مدنية (٧) آل عمران: ١٦٧ مدنية

(٥) آل عمران: ١٤٧ - ١٥١ مدنية

(١) آل عمران : ١٠٦ مدنية (۲) آل عمران: ۱۲۷ – ۱۲۸ مدنیة

(٣) آل عمران: ١٣٠ - ١٣١ مدنية

وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ٱنَّمَا نُمُلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمُّ لِيَزْدَادُوۤا إِشْمَاً وَلَمُتُمْ عَذَابُ مُّهِينٌ ﴿ ﴿ (١)

٣٤- وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَ أُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّكِتِ التَّوْبَ أُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّكِتِ التِ حَقَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَا الَّذِينَ يَمُونُونَ قَالَ إِنِي تَبْتُ ٱلْثَنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمُ كُفَّ أَنْ الْكَنْ وَلَا الَّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمُ كُفَّ أَنْ الْكَنْ عَذَا اللَّهُ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ عَذَا اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُلْكِ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللْمُؤْمِ

٣٥- ٱلَّذِينَ يَبَخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَحَنَّمُونَ مَآءَاتَمُهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنْفِينِ عَذَابًا مُهِينًا شَ وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ رِعَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيُوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكُنِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيُوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطُانُ لَهُ وَرِينًا فَسَاءَ قَرينًا إِنَّ الْمَ

٣٦- يَوْمَبِذِيَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوَ شَوَى الرَّسُولَ لَوَ شَوَى الرَّسُولَ لَوَ شَوَى اللَّهُ مَا الْأَرْضُ وَلَا يَكُنُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُولُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللللْهُ الللْهُ الللْمُولُولُ الللْمُلْمُ اللل

٣٧- مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ عَن قَوْلُونَ سَمِع وَيَقُولُونَ سَمِع نَاوَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَيَقُولُونَ سَمِع نَا لَيَّا بِإَلْسِنَهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعْ وَٱنطُّ فَالَكُانَ خَيْرًا
 قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعْ وَٱنطُرْ فَاللَّمْ الكَانَ خَيْرًا

لَّهُمُّ وَأَقُومَ وَلَكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمٍ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قِلِيلًا اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللَّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٣٨- أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا
مِّنَ ٱلْكِتَكِينُوْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ
وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُلاَ الْهَدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ
اَمُنُواْ سَبِيلًا ﴿
اَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن يَجَدَ
اَمُونَ مَلِيلًا اللَّهُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن يَجَدَ
الْهُ انْضِيرًا ﴿
اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَلْهُ أَلَيْهُ أَلَلْهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن يَجَدَ
الْهُ انْضِيرًا ﴿
اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن يَجَدَ

٠٤- الَّذِينَ اَمَنُوا يُقَلِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواُ
يُقَلِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّلغُوتِ فَقَلْلُواْ أَوْلِيَا هَ
الشَّيْطُونَ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطُونِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿
(٨)

٤١- فَقَلْنِلْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ لَاتُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُ بَأْسَا وَأَشَدُ تَنكِيلًا ﴿ ثَنْكُ الْأَنْهُ الْأَنْهُ الْأَنْهُ الْأَلْفَ الْأَلْفَ

(۱) آل عمران: ۱۷۸ – ۱۷۸ مدنیة (٤) النساء: ٤٢ مدنیة

(٢) النساء : ١٨ مدنية (٥) النساء : ٤٦ مدنية

(٣) النساء: ٣٧ - ٣٨ مدنية (٦) النساء: ٥١ - ٥٦ مدنية

(٧) النساء: ٥٦ مدنية

(۸) النساء: ۲۷ مدنیة

(٩) النساء: ٨٤ مدنية

27- وَدُّواْلُوْ تَكَفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَخُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَخِذُ وَالْمِنْهُمُّ أَوْلِيَآءً حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّواْ فَخُذُ وَهُمْ وَاقْتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُمٌّ وَلَا نَتَ خُذُواْ مِنْهُمْ وَلِيَّا وَكَنْضِيرًا فَهُمْ وَلِيَّا وَلَانَضِيرًا فَهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ وَلَانَضِيرًا فَهُمْ وَلِيَّا

٤٤- وَلِلَّهِ مَكَافِى ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِى ٱلْأَرْضِّ وَلَقَدُّ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمُ أَنِ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ ۚ وَإِن <u>تَّكَفُرُوا</u> فَإِنَّ لِلَهِ

مَافِى ٱلسَّمَوَّتِ وَمَافِى ٱلْأَرْضِ ُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿ اللَّهُ ﴿ ٣ ﴾

٥٥- يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ،
وَالْكِسُ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ ،
وَالْكِسَ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ ،
وَالْكِ تَنْ الَّذِي الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ 
بِاللَّهِ وَمَلَيْ كَتِهِ ، وَكُنُبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَالْيُومِ
الْآخِرِ فَقَدْضَلَ ضَلَا لَكُنُ بِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَالْيُومِ
الْآخِرِ فَقَدْضَلَ ضَلَا لَكُنْ اللَّهُ الْمَعْ عَامَنُوا ثُمَّ كَافُرُوا ثُمَّ الْمَنُوا ثُمَّ كَافُرُوا ثُمَّ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بَشِّرِ ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمَّ عَذَابًا آلِيمًا اللهُ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِياآهَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ

فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ اللَّهِ الْمِعَالُمُ الْمَانَ إِذَا سَمِعَنُمُ وَقَدْ نَزَّ لَ عَلَيْ حَمِيعًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّةُ الللّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّلِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمُ فَإِن كَانَ لَكُمُ فَتَحُ مِنَ اللَّهِ فَكَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ فَكَ اللَّهِ فَكُمُ اللَّهِ فَكُمُ وَإِن كَانَ لِلْكَيْفِرِينَ فَكُمُ وَإِن كَانَ لِلْكَيْفِرِينَ نَصِيبُ قَالُواْ اللَّهِ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمُ وَنَمْنَعْكُم فَي نَصُمُ مَنَ وَنَمْنَعُكُم مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمُ مَنْ وَنَمْنَعُكُم مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمُ مَنْ المُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ مَنْ وَنَمْ مَوْمَ

٤٦- يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا الْاَنْخَخِذُوا ٱلْكَنْفِرِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ أَثَرِيدُونَ أَنْ تَجَعْلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمُ سُلُطَنَا ثَمِينًا اللَّهِ عَلَيْكُمُ سُلُطَنَا ثَمِينًا اللَّهِ

٤٧- إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَ وَيَقُولُونَ فَوْمِنُ بِبَعْضِ وَنَصَّفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ فَا أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًا وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُنْهِيئًا ﴿ فَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُولُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُولُولُولُولُولُولَةُ اللْمُلْكُولُولُولُولَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُولُولُولُل

48- إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدُ صَلُّواْ صَلَالًا بَعِيدًا اللَّهِ اللَّهُ الللْمُلِّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللل

يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَ لَهُمْ قُلْ أُحِلَ لَكُمُ الطَّيِبَتُ ثُونَهُ الطَّيِبَتُ وَمَاعَلَمْ الطَّيِبَتُ مَعَا عَمَدُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَا المَسَكَنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا السّمَ عَلَمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا السّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَانْقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ اللّهِ عَلَيْهِ وَانْقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ اللّهِ عَلَيْهُ وَالْمُعُمُ الطّيَبَتُ وَطَعَامُ اللّهِ يَنَ أُوتُوا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ مَنْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّه

٥٠- وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَآ ٱُوْلَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ (أَنَّ)

(٥) المائدة: ٣-٥

(٣) النساء : ١٥٠ – ١٥١ مدنية (٥) الم

(٣ نزلت بعرفات ، ٤ – ٥ مدنية)

(٦) المائدة : ١٠ مدنية

(۱) النساء: ۱۳۱ – ۱٤۱ مدنية

(۲) النساء : ۱۶۶ مدنیة (٤) النساء : ۱۲۷ – ۱۷۰ مدنیة

فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٥٥ \_ وَإِذَاجَآءُ وَكُمُّ قَالُوٓاْءَامَنَّا وَقَدَدَّ خَلُواْ بِالْكُفْرِ وَهُمُّ وَهُمُّ وَهُمُّ وَالْمَا الْمُؤْلِيَّ وَهُمُّ مَالْمُؤْلِدُ فَالْمُؤْلِدُ وَهُمُّ وَهُمُّ مَا مُؤْلِدُ مُنْكُونُ وَهُمُّ وَهُمُّ مَا مُؤْلِدُ مُنْكُونُ وَهُمُّ وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمِاكُونُ مُنْكُونُ وَهُمُّ وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمِاكُا فَوَالْيَكُمُنُونُ وَهُمُّ وَاللَّهُ الْمُؤْلِدِ وَهُمُّ مَا مُؤْلِدُ مُنْكُونُ وَالْمُؤْلِدُ وَهُمُّ وَاللَّهُ الْمُؤْلِدُ وَهُمُّ مُنْكُونُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِدِ وَالْمُؤْلِدُ وَهُمُ مَا مُؤْلِدُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِدُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الل

٥٧ لَفَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَ اللَّهَ هُوَ
الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَدٌ وَقَالُ الْمَسِيحُ يَنَبَيْ
إِسْرَةِ مِلْ اَعْبُدُواْ اللَّهَ رَبِي وَرَبَكُمُ إِنَّهُ مَن
يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ
النَّ اَرُّ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنْصَادِ (اللَّهُ)

١٥- لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوۤ الْإِنَّ اللّهَ هُوَ
الْمَسِيحُ اَبْنُ مَنْ مَ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ
اللّهِ شَيْعًا إِنْ أَرادَ أَن يُهْ لِلكَ الْمَسِيحَ
اللّهِ شَيْعًا إِنْ أَرادَ أَن يُهْ لِلكَ الْمَسِيحَ
الْبُرْ مَرْكِمَ وَأُمْنَهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ
الْبُرْ مَرْكِمَ وَأُمْنَهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ
وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُ مَا يَشَاءً وَ اللّهُ وَاللّهُ
عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴿ إِنَّ اللّهُ مَا يَشَاءً وَ اللّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴿ إِنَّ اللّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴿ إِنَّ اللّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴿ إِنَّ اللّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴿ إِنَّا اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ كُلُ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴿ إِنَّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

٥٧- إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَوَّاَتَ لَهُ مَعَافِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مُعَكُهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيْكُمَةِ مَانُقُيِّلَ مِنْهُمٌ وَلَهُمْ عَذَابُ تَوْمِدُونَ أَنْ يَغَرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم رُيدُونَ أَنْ يَغَرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم (1) يَخْدِجِينَ مِنْهَ أَوْلَهُمْ عَذَابُ مُقِيمٌ ﴿

٥٣- ﴿ يَا يَا يُهَا الرَّسُولُ لَا يَعْزُنكَ الَّذِينَ قَالُوا ءَامَنَا فَكُورِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا ءَامَنَا بِأَفْوَهِهِ مَو لَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّعُونَ لِلْحَذِبِ هَادُوا سَمَّعُونَ لِلْحَذِبِ هَادُوا سَمَّعُونَ لِلْحَذِبِ الْمَعْدُونَ لِلْحَذِبِ الْمَعْدُونَ لِلْحَذِبِ اللَّهَ مُواضِعِ الْحَيْنَ لَمْ يَأْتُوكُ يُحَرِّفُونَ الْمَكُونَ الْمَعْدُونَ الْمَعْدِ مَواضِعِ الْحَيْنَ لَمْ يَأْتُوكُ يُحَرِّفُونَ الْمَكَامِ مَنْ بُعْدِ مَواضِعِ الْحَيْنَ لَمْ يَأْتُوكُ يُحَرِّفُونَ الْمَكُونَ الْمَكَامُ مَنْ بُعْدِ مَواضِعِ اللَّهِ يَقُولُونَ إِنَّ الْمَكِامِ مَنْ يُعِدِ مَوَاضِعِ الْحَيْنَ لَمْ يُولُونَ إِنَّ الْمَكِيدِ وَاللَّهُ وَالْمَدُونَ اللَّهُ الْمَنْ الْمَدُونَ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمَنْ الْمُعْرِدِ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ الْمُعْرِدِ اللَّهُ أَنْ الْمُعْرِدِ اللَّهُ أَنْ الْمُعْرِدِ اللَّهُ أَنْ الْمُعْرِدِ اللَّهُ الْمُعْرِدِ اللَّهُ الْمُعْرَافِقُونَ الْمُعْرِدِ اللَّهُ الْمُعْرِدِ اللَّهُ الْمُعْرِدِ اللَّهُ الْمُعْرَافِقُونَ الْكُونَ الْمُعْرِدِ اللَّهُ الْمُعْرِدِ اللَّهُ الْمُعْرِدِ اللَّهُ الْمُعْرَافِقُونَ الْمُعْرِدِ اللَّهُ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْمُ وَالْمُ الْمُعْرَافِقُونَ الْمُعْرِدِ اللَّهُ الْمُعْرِدِ اللَّهُ الْمُعْرِدِ اللَّهُ الْمُعْرَافِقُونَ الْمُعْرَافِقُونَ الْمُعْرِدِ اللَّهُ الْمُعْرَافِقُونَ الْمُعْرِدِ اللَّهُ الْمُعْرَافُونَ الْمُعْرِدِ اللَّهُ الْمُعْرَافِقُونَ الْمُعْرِدِ اللَّهُ الْمُعْرِدِ اللَّهُ الْمُعْرَافِقُونَ الْمُعْرَافِقُونَ الْمُعْرِي الْمُعْرَافِقُونَ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَافِقُونَ الْمُعْرَافِقُونَ الْمُعْرِقُونَ الْمُعْرِدُ اللْمُعُونَ الْمُعْرَافِقُونَ الْمُعْرِقُونَ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَافِقُونَ الْمُعْرَافُونَ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرَافِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَافُونَ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرَافِقُونُ الْمُعْرَافُونُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَافُونُ

(٥) المائدة: ٦١ مدنية

(٦) المائدة: ٦٧ - ٦٨ مدنية

(٣) المائدة : ٤١ مدنية

(٤) المائدة : ٥٤ مدنية

(١) المائدة : ١٧ مدنية

(٢) المائدة: ٣٦ – ٣٧ مدنية

لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوَ أَإِنَ اللَّهُ ثَالِثُ ثَلَا ثَقُو وَمَكَامِنَ إِلَهُ إِلَّا إِلَنَهُ وَاحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ الِيمُ ﴿ اَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُمُ وَاللَّهُ عَنْ فُورٌ ذَحِيبٌ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ عَنْ فُورَنَهُمُ

٨٥- لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِي إِسْرَهِ مِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى اَبْنِ مَرْيَدَ فَالْكِ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللَّهِ فَالْكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللَّهِ فَكُونُ عَن مُنكِ فَانُواْ يَعْتَدُونَ اللَّهِ فَعَلُونُ لَكِ فَعَلُونُ لَكِ فَعَلُونُ لَكِ فَعَلُونَ اللَّهِ فَعَلُونَ اللَّهُ عَلُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَر يَتُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَر وَفِي الْعَكَ الِهِ هُمْ خَلِدُونَ (٣) هُمْ خَلِدُونَ (٣)

٥٩- وَالَّذِينَ <u>كَفَرُوا</u> وَكَذَّبُواْ بِثَايَنِتِنَآ أَوْلَيَتِكَ أَصْعَنُ الْجَحِيمِ (١٩)

آذ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمُ اذْكُرْ نِعْمَتِى
 عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَتِكَ إِذْ أَيَد تُلُكَ بِرُوحِ
 الْقُدُسِ تُكِيِّدُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهَلًا
 وَإِذْ عَلَمْتُكَ الْكِ تَنْبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَئةَ

وَٱلۡإِخِيلُ وَإِذَ غَلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَ ٱلطَّيْرِ
بِإِذْ فِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ فِي وَتُبْرِئُ
الْأَحْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْ فِي وَإِذْ تُخْرِجُ
الْمُوقَى بِإِذْ فِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَيْنَ إِسْرَءِ يلَ
الْمَوْقَى بِإِذْ فِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَيْنَ إِسْرَءِ يلَ
عَنكَ إِذْ خِشْتَهُم بِالْبَيْنَتِ فَقَالَ ٱلّذِينَ كَفُرُواْ
مَنْهُمْ إِنْ هَلْذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِيثُ إِنْ
وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِئِئِنَ أَنْ ءَامِنُواْ بِي
وَبِرَسُولِي قَالُواْ ءَامَنَا وَاشْهَدْ بِأَنْنَا مُسْلِمُونَ إِنْ
وَبِرَسُولِي قَالُواْ ءَامَنَا وَاشْهَدْ بِأَنْنَا مُسْلِمُونَ إِنْ
إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُونَ يَعِيسَى آبَنَ مَرْيَعَ هَلَ
السَّمَاءِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُونَ يَعِيسَى آبَنَ مَرْيَعَ هَلَ
السَّمَاءِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُونَ يَعِيسَى آبَنَ مَرْيَعَ هَلَ

مِنَ الشَّهِدِينَ ﴿ اللَّهُ مَرَبَّمَ اللَّهُ مَرَبِّنَا آنَزِلْ عَلَيْنَا مَآيِدَةً قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُ مَرَبِّنَا آنَزِلْ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ السَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَ وَلِنَا وَ الحِزِنَا وَ النَّهُ مِنكُ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿ وَ اللَّهُ إِنِي مُنزِلُهَا عَلَيْكُمُ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِن كُمُ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِن كُمْ فَإِنِي أُعَذِبُهُ وَعَذَا بَا لَآ أُعَذِبُهُ وَ مَذَا بَا لَآ أُعَذِبُهُ وَ الْمَا لَا أُعَذِبُهُ وَ اللَّهُ الْمَا لَا أَعَذَبُهُ وَاللَّهُ الْمَا لَا اللَّهُ الْمَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا لَا اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُؤْمِنَ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

قَالُواْنُرِيدُأَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَينَ قُلُو بُنَا

وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَ نَاوَ نَكُونَ عَلَيْهَا

٦٦- ٱلْحَـمَدُيلَهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَ تِوَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَّ ثُمَّ ٱلَّذِينَ <u>كَفَـرُواْ بِرَجِمِ</u>مْ يَعْدِلُونَ شَيَّ

(٥) الأنعام: ١ مكية

(٣) المائدة : ٨٦ مدنية

(٤) المائدة: ١١٠ – ١١٥ مدنية

(١) المائدة : ٧٧ - ٧٤ مدنية

(٢) المائدة : ٧٨ - ٨٠ مدنية

٦٢- وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقَرَّأُ وَإِن يَرَوْا كُلَّ اَلَةٍ لَا يَقْقِهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقَرَّأُ وَإِن يَرَوْا كُلَّ اَلَةٍ يَكُولُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَى إِذَا جَاءُ وَكَ يُحُدِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَا يُورُونَكُ يَقُولُ الَّذِينَ كَفُرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْلِطِيرُ الْأَولِينَ الْآَلُونَ الْآلُونَ الْآَلُونَ الْآَلُونَ الْآَلُونَ الْآَلُونَ الْآَلُونَ اللّهُ الل

٦٣ - وَلَوْتَرَىٰٓ إِذُ وُقِفُواْعَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَلَاَ ابِٱلْحَقِّ
قَالُواْ بَكَىٰ وَرَبِّنَاْ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ
بِمَا كُنْتُمْ تَكَفُرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ (٢)

37- وَذَرِ اللَّذِينَ الْقَحَدُواْ دِينَهُمْ لَعِبَا وَلَهُوا وَغَنَّ تَهُمُ الْحَيَوْةُ اللَّهُ نَيْأُ وَذَكِرْبِهِ وَ الْانَّبُسُلَ نَفْسُلُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُوبِ اللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَ عَدْلِ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَ أَوْلَئِهِ كَ الَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَا كَسَبُواً لَا يُؤْخَذُ مِنْهَ أَوْلَئِهِ كَ الَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَا كَسَبُواً لَهُ مُ شَرَابٌ مِنْ حَيدٍ وَعَذَابُ أَلِيمُ

٦٥- أُولَنِيكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَّيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنُّبُوَةَ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَنَوُلآءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا فَوْمَا لَيْسُواْ بِهَا بِكُنفِرِينَ (إِنَّ)

٦٦- أُومَن كَانَ مَيْتَافَأَحْيَيْنَكُهُ وَجَعَلْنَا لَهُ، نُورًا يَعْشِي بِهِ عِفِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَثَلُهُ فِ ٱلظُّلُمَاتِ

لَيْسَ عِخَادِجٍ مِّنْهَا كَلَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنفِرِينَ مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ (٥)

٧٧- يَمَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنسِ اَلَهْ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِنكُمْ
يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ مَ ايَتِي وَيُنذِرُ وَنَكُمْ لِقَآءَ
يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدُ نَاعَلَىٰ أَنفُسِنَا وَعَى تَهُمُ
الْحَيَوْةُ الدُّنيا وَشَهِدُ واْعَلَىٰ أَنفُسِمِمُ أَنَهُمْ كَانُواْ
كَانُواْ
عَلَىٰ اَنفُسِمِمُ أَنَهُمْ كَانُواْ
عَلَىٰ أَنفُسِمِمُ أَنَهُمْ كَانُواْ
عَلَىٰ الْفُسِمِمُ أَنَهُمُ كَانُواْ
عَلَىٰ الْفُسِمِمُ أَنَهُمُ كَانُواْ

مَنَ أَظُلَا مُعِمِّنِ أَفْرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْكَذَبَ بِالدَّهِ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْكَذَبَ بِالدَّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ كَذِبًا أَوْكَذَبَ بِالدَّهَ مَّهُمْ أَوْلَا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ وَسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَا وَشَهِدُواْ مِن دُونِ اللّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَا وَشَهِدُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ (اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ه و الله و الله المعالى المعالى الما الله و الل

(٧) الأعراف: ٣٧ مكية

(٨) الأعراف: ٤٤ - ٤٥ مكية

(٤) الأنعام: ٨٩ مكية

(٥) الأنعام : ١٢٢ مكية

(٦) الأنعام : ١٣٠ مكية

(١) الأنعام : ٢٥ مكية

(٢) الأنعام : ٣٠ مكية

(٣) الأنعام : ٧٠ مكية

٧١- قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَ إِنَّ الْنَرَىٰ لَكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُكَ مِنَ ٱلْكَنْدِينَ ﴿ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِي رَسُولُ مِن رَّبِ ٱلْمَلَمِينَ ﴿ أَبْلِغُكُمُ مِسْلَنَتِ رَبِي وَأَنَا لَكُونَا مِحَ أَمِينُ ﴿

٧٧- قَالَ الَّذِينَ اَسْتَكَبُرُوا إِنَّا بِالَّذِينَ اَسْتَكَبُرُوا إِنَّا بِالَّذِينَ وَاسْتَكُبُرُوا إِنَّا بِالَّذِينَ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَمَّوًا عَنْ أَمْرِ دَبِيهِ مَ وَقَالُوا يُنصَلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُ نَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَي مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَي فَاضَبَحُوا فِي دَارِهِمَ فَأَخَذَتُهُ مُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمَ فَأَخَذَتُهُ مُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمَ خَرْمِينَ فَي الْمَرْسَلِينَ اللَّهُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمَ جَرْمِينَ فَي اللَّهُ الْمَرْسَلِينَ اللَّهُ الْمَاسِلِينَ اللَّهُ الْمَاسَانِ اللَّهُ الْمَاسِلِينَ اللَّهُ الْمَاسِلِينَ اللَّهُ الْمَاسَانِ اللَّهُ الْمَاسِلِينَ اللَّهُ الْمَاسِلِينَ اللَّهُ الْمَاسِلِينَ اللَّهُ الْمَاسَانِ اللَّهُ الْمَاسِلِينَ اللَّهُ الْمَاسِلِينَ اللَّهُ الْمَاسِلِينَ اللَّهُ الْمَاسَانِ اللَّهُ الْمَاسِلِينَ اللَّهُ الْمَاسِلِينَ اللَّهُ الْمَاسِلِينَ اللَّهُ الْمَاسِينَ اللَّهُ الْمَاسِلِينَ اللَّهُ الْمَاسِلِينَ اللَّهُ الْمَاسِينَ اللَّهُ الْمَاسِلِينَ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ الْمَاسِلِينَ اللَّهُ الْمُنْتَى الْمَاسَلِينَ اللَّهُ الْمَاسِلِينَ اللَّهُ الْمَاسِلِينَ اللْمَاسِلِينَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمَاسِلِينَ اللَّهُ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْفُولُ الْمُنْ ال

٧٧ وَقَالَ ٱلۡمَلَا ۗ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شَعْبَهُ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَةُ الْمُلْكُولِيَا اللّهُ اللّ

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمَ جَنْمِينَ اللَّهِ الَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ الْخَسِرِينَ اللَّهَ فَنُولَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغَنُكُمْ رِسَلَتِ رَبِّي وَنصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَى قَوْمِ كَفِرِينَ (اللَّهُ)

٥٧- وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّابِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ
وَقَوَدُّونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ
لَكُمُ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ،
وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَفِرِينَ ﴿ ﴾
لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَبُعِلِلَ الْبَطِلَ وَلَوْكَرِهَ
الْمُجْرِمُونَ ﴿ ﴾
الْمُجْرِمُونَ ﴾

٧٦- إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتَهِ كَدِّ أَنِّ مَعَكُمُ فَثَيِّتُواُ
الَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأَلْقِي فِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواُ
الرُّعْبَ فَأَضْرِ يُواْفَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأُضْرِ يُواْمِنْهُمْ

كُلِّبَنَانِ ١

(٥) الأعراف: ١٠١ مكية

(٦) الأنفال: ٧ - ٨ مدنية

(٣) الأعراف: ٧٦ - ٧٨ مكية

(٤) الأعراف: ٩٠ - ٩٣ مكية

(١) الأعراف: ٥٠ - ٥١ مكية

(٢) الأعراف : ٦٦ - ٦٨ مكية

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَافِقِ
اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالْحَالِكَ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿
اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالْحَالِكَ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿
اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُن يُولُهُمُ اللَّهُ الْمَتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُن يُولِهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا وَلَا اللَّهُ وَمَا وَلَكِحَ اللَّهُ قَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا وَلَكِحَ اللَّهُ قَالَمُ اللَّهُ وَمَا وَلَكِحَ اللَّهُ وَمَا وَلَكِحَ اللَّهُ قَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا وَلَكِحَ اللَّهُ وَمَا وَلَكُونِ اللَّهُ وَمَا وَلَكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا وَلَكِحَ اللَّهُ وَلَكُونِ اللَّهُ وَمَا وَلِلْكُ اللَّهُ وَمَا وَلَكِحَ اللَّهُ وَمِنْ كَلَّ اللَّهُ وَمَا وَلَكُ اللَّهُ وَمَا وَلَكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٧٧- وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشِتُوكَ أَوْيَقْتُلُوكَ
الْوَيُعْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ
وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ ﴿ اللَّهُ خَيْرُ الْمَاتُ عَلَيْهِ مِنْ الْحَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْحَيْلُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُولُولُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ ا

وَمَاكَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيمِمْ وَمَاكَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغْفِرُونَ اللّهُ وَمَا لَهُمْ أَلّا يُعَذِّبَهُمُ اللّهُ وَهُمْ يَسَتُغْفِرُونَ اللّهُ وَمَا لَهُمْ أَلّا يُعَذِّبَهُمُ اللّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَاكَانُواْ أَوْلِكَ أَهُمْ إِنْ أَوْلِيَا وَمُهُمْ إِلّا الْمُنْقُونَ وَلَاكِنَ أَكَانُواْ أَوْلِكَ أَهُمْ لايعْلَمُونَ اللّهُ

وَمَاكَانَ صَلَانُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهِ الْعَدَابَ لِمَاكُنتُمْ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمُواَ لَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَنسَيِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴾ يُحْشَرُونَ ﴾

لِيمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ ، فِي جَهَنَّمُ أُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ هَ قُلُ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرُ لَهُم مَّافَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنْتُ الْأَوْلِينَ هَا الْأَوْلِينَ هَا الْمَاسِلَةِ هَا الْمَاسِدُ الْمَاسِدُ الْمُافِيدِينَ الْمَاسِدُ الْمُعْمَالُ الْمَاسِدُ الْمَاسِدُ الْمَاسِدُ الْمَاسِدُ الْمَاسِدُ الْمُؤْمِدِ الْمَاسِدُ الْمَاسِدُ الْمَاسِدُ الْمَاسِدُ الْمَاسُدُ الْمَاسِدُ الْمَاسُدُ اللَّهُ الْمَاسِدُ الْمَاسِدُ الْمَاسِدُ الْمَاسِدُ الْمَاسُدُ اللَّهُ الْمَاسِدُ اللَّهُ الْمَاسِدُ اللَّهُ الْمَاسِدُ اللَّهُ الْمِلْمُ الْمُعْمِلِينَ الْمَاسُدُ اللَّهُ الْمَاسُدُ الْمَاسُدُ اللَّهُ الْمُرْسُدُ اللَّهُ الْمَلْمُ الْمَاسُدُ الْمُؤْمِدُ الْمَاسُدُ الْمُنْسُونُ الْمِينَ الْمَاسُدُ الْمُؤْمِدُ الْمُنْسُدُ الْمَاسُدُ الْمُؤْمِدُ الْمُنْسُلِينَ الْمُنْسُلُونَ الْمُؤْمِدُ الْمُنْسُدُ الْمُنْسُلِينَ الْمُنْسُلِينَ الْمُنْسُلِينَ الْمُنْسُلِينَ الْمُنْسُلُولُ الْمُنْسُلُولُ الْمُنْسُلِينَ الْمُنْسُلِينَ الْمُنْسُلِينَ الْمُلْمُ الْمُنْسُلُولُ الْمُنْسُلُولُ الْمُنْسُلُولُ الْمُنْسُلُولُ الْمُنْسُلُولُ الْمُنْسُلِينَ الْمُنْسُلُولُ الْمُنْسُلُولُ الْمُنْسُلُولُ الْمُنْسُلُولُ الْمُنْسُلُولُ الْمُنْسُلُولُ الْمُنْمُ الْمُنْسُلُولُ الْمُنْسُلُولُ الْمُنْسُلُولُ الْمُنْسُلُولُ الْمُنْسُلُمُ الْمُنْسُلُولُ الْم

٧٧- وَلَوْتَرَى إِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُو الْ الْمَكَيْبِكُةُ
يَضَّرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَاَذْبَكَرَهُمْ
وَذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿
ذَاكَ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَكَ اللَّهَ لَيْسَ
بَظْلَامِ لِلْعَبِيدِ ﴿
أَنَّ اللَّهُ لَيْسَالُهُ الْعَبِيدِ ﴿
أَنَّ اللَّهُ لَلْعَبِيدِ ﴿
أَنَّ اللَّهُ لَيْسَالُهُ لَلْعَبِيدِ ﴿
إِنَّ الْعَبِيدِ ﴿
الْأَنْ الْعَبِيدِ ﴿
الْعَبِيدِ إِنَّ الْعَبِيدِ ﴿
الْعَبْدِ الْأَنْ الْعَبْدِ الْأَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَبْدِ الْأَنْ الْعَلَامِ لَلْعَبْدِ الْأَنْ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْعَبْدِينَا اللَّهُ الْعَبْدِينَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْدِ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْعَلَامِ اللْعَلَامِ اللْعَلَامِ اللْعَلَيْدِ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَبْدِينَا اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللْعَلَيْدِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللْعُلُومِ الْعُولِيْكُومُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِلُومُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِيمُ الْمُثَالَقِينِينَا الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَبْدِينَا الْعَلْمُ الْعَلَيْمِ الْعُلِيمِ الْمُؤْمِلُومُ الْعَلِيمِ الْعَلَيْمِ الْعَلْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَيْمِ الْعِلْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلْمُ الْعَلِيمِ الْعَلَيْمِ الْعِلْمُ الْعَلِيمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِيمِ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِيمِ الْعَلْمُ الْعُلِيمِ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْمُلْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ

كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْتُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواُ بِعَايَنتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمَّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ (﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعِقَابِ اللَّهُ الْعَلَامُ ال

٧٩- إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَاتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمَّ لَا يُوْمِنُونَ شَيْ
 الَّذِينَ عَهَدَ شَمْ مُمَّ يَنفُضُونَ عَهْدَهُمْ أَمَّ يَنفُضُونَ عَهْدَهُمْ فَي الَّذِينَ عَهْدَهُمْ فَي اللَّهُمْ يَنْ فَعُونَ شَيْ
 فَإِمَّا اَنَّ فَقَفَتُهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِدْ بِهِدَمَنْ خَلْفَهُمْ لَا يَنْ فَعُونَ شَيْ
 لَعَلَهُمْ يَذَكِرُونَ إِنْ الْمَا اللَّهُ مَا يَذَكُرُونَ إِنْ إِنْ اللَّهُ مَا يَذَكُرُونَ إِنْ إِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَذَكُرُونَ إِنْ إِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَذَكُرُونَ إِنْ إِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْ

٨٠ وَلَا يَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوٓ أَإِنَّهُمْ لَايْعُجِزُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللّ

١٨- يَتَأَيُّهُ النِّي حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ الْهَائَيْنِ الْمَؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ الْهَائَيْنِ الْهَائِينِ الْهَائِينِ الْهَائِينِ الْهَائِينِ الْهَائِينِ الْهَائِينِ اللَّهِ الْهَائِينِ الْهَائِينِ الْهَائِينِ الْهَائِينِ اللَّهَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ الْكَفْعُهُونَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ الْكَفْعُهُونَ اللَّهُ الْهَائِينِ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُومُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

مَنَ الْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَلَهَدَّمُ
مِنَ الْمُشْرِكِينَ الْكَ
فَسِيحُواْ فِي الْأَرْضِ الرَّبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُواْ اَنَّكُمْ
غَيْرُمُعْ جِزِى اللَّهِ وَانَّ اللَّهَ مُغْزِى الْكَيْفِرِينَ اللَّهُ وَانَّ اللَّهَ مُغْزِى الْكَيْفِرِينَ اللَّهُ وَانَّ اللَّهَ عُزِى الْكَيْفِرِينَ اللَّهُ وَرَسُولِهِ عَلَى النَّاسِيَوْمَ الْحَجّ
وَاذَنَ مُ مَنَ اللَّهَ بَرِينَ مُ مِنَ اللَّهُ مِرِينَ وَرَسُولُهُ مُ فَاعَلَمُواْ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ وَرَسُولُهُ مُ فَاعِلَى النَّاسِ يَوْمَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللْهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ الْعُلُولُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ

٨٤ وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَنَهُم مِّنْ بَعَدِعَهُدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِ دِينِكُمْ فَقَنِلُوٓاْ أَيِمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ﴿ اللَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ﴾

بِعَذَابِ ٱلِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(١) الأنفال : ٥٠ – ٥٢ مدنية (٤) الأنفال : ٦٥ – ٦٦ مدنية

(٢) الأنفال : ٥٥ - ٥٧ مدنية (٥) الأنفال : ٧٧ - ٧٣ مدنية

(٣) الأنفال: ٥٩ مدنية

ه ٨ - مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَدِ حِدَاللّهِ شَهِدِينَ عَلَى آنفُسِهِ مِالْكُفُرُ أُوْلَتِكَ حَيِطَتُ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿

٨٦- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَتَخِذُوٓاْءَابَآءَكُمُّ وَالْمَتَخَدُّوَاْءَابَآءَكُمُّ وَالْحَفْرَ وَإِخْوَانَكُمُ أَوْلِيآءَإِنِ ٱسۡتَحَبُّواْ ٱلۡكَفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُ مِقِنكُمُ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ (\*) هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ (\*)

٧٧- لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٌ وَيَوْمَ حُنَايِّ إِذْ أَعْجَبَتْ كُمْ كَثْرَتُكُمْ فَكُمْ تَعْفَنِ عَنكُمْ شَيْعًا وَصَافَتَ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمُّ وَلَيْتُم مُدْبِرِينَ فَي مُمَّ أَزَلَ اللّهُ سَكِينَتُهُ, عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا الْكَفِرِينَ فَي وَاللّهُ عَنُورُ رَحِيدٌ فَيْ (")

٨٨- وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ النَّهُ وَلَهُم بِأَفُوا هِ هِمْ مَرَّ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْمُولِيَّالِمُ اللللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

يُضَعِهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَسَنَلَهُ مُ اللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ اللَّهِ اتَّغَسُدُو الْحَسَارَهُمْ وَرُهُبَسَهُمْ الْرَبَابَا مِن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَكُمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَىٰهَا وَحِدًا لَا إِلَىٰهَ إِلَاهُو سُبْحَنَهُ عَسَمًا يُشْرِكُونَ إِلَىٰ الْمَالِيَ

> يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَاللَّهِ بِأَفُواهِمِهُ وَيَأْبِى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّرُنُورَهُ، وَلَوْكُرِهَ الْكَنْفِرُونَ (\*)

٨٩- إِنَّمَا ٱلنَّيِّ ءُ زِيادَةً فِي ٱلْكُفْرِيضَ لُهِ الْكَفْرِيضَ لُهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُولِمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُ

٩- إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا خَرَجَهُ اللَّهِ اِذَهُمَا الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي اَثْنَيْنِ إِذَهُمَا فِي الْفَارِ إِذَي عَقُولُ لِصَحِيهِ عَلَا تَحْذَنَ إِنَّا اللَّهُ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عِلَيْهِ وَأَيتَدَهُ بِجُنُودٍ لِمَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ عَلَيْهِ وَأَيتَدَهُ بِجُنُودٍ لِمَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ عَلَيْهِ وَأَيتَدَهُ بِجُنُودٍ لِمَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ عَلَيْهِ وَأَيتَدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ عَلَيْهِ وَأَيتَدَهُ أَلَيْهِ هِي الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِينٌ وَكَلِيمَةُ اللَّهِ هِي الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِينٌ وَكِيمُ إِنَّ اللَّهُ عَزِينٌ وَكَلِيمٌ إِنَّا اللَّهُ عَزِينٌ وَكِيمٌ إِنَّ اللَّهُ عَزِينٌ وَكِيمٌ إِنَّ اللَّهُ عَزِينٌ وَكَلِيمٌ إِنَّ اللَّهُ عَرْمِينٌ وَكِيمٌ إِنَّ اللَّهُ عَزِينٌ وَكَلِيمٌ اللَّهُ عَزِينٌ وَكَلِيمٌ اللَّهُ عَزِينٌ وَكِيمٌ وَاللَّهُ عَزِينٌ وَاللَّهُ عَرْمِينٌ وَاللَّهُ عَزِينٌ وَاللَّهُ عَرْمِينٌ وَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللْعَلَيْدُ اللَّهُ الْمُعِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللْهُ الْمُعْلِي اللْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلْمِي الْعُلْمِ اللْعُلِي اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ ال

(٥) التوبة: ٣٧ مدنية

(٦) التوبة : ٤٠ مدنية

(٣) التوبة: ٢٥ - ٢٧ مدنية

(٤) التوبة: ٣٠ – ٣٢ مدنية

(١) التوبة : ١٧ مدنية

(٢) التوبة: ٢٣ مدنية

٩١- وَمِنْهُم مَّن يَكَفُولُ أَثَذَن لِي وَلَانَفَتِنَّ ۚ أَلَافِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ إِلَّكِ فِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٧٥ \_ وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَلْتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ـ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوْةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُنرهُونَ ١ فَلاتُعْجِبْكَ أَمْوَلُهُمْ وَلآ أَوْلَدُهُمُ إِنَّمَا يُرِيدُ أُللَّهُ لِيُعُذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ مُكَنفِرُونَ ١ وَيَعْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِنكُرُ

٣٥- وَعَدَاُللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارِ نَارَجَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَ أَهِيَ حَسَبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَلَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يُفْرَقُونَ ٥

٩٤-يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكَفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَلِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ١ يَحَلِفُوكَ بِاللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدْقَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْر وَكَ فَرُواْبِعَدَ إِسْلَئِهِمْ وَهَمُّواْبِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَانَقَهُ مُوٓا إِلَّا أَنَّ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَصَّلِهِ عَ فَإِن مَتُونُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُتَرَّ وَإِن يَـ تَوَلَّوْاْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَانًا أَلِسِمًا فِي ٱلدُّنْسَاوَ ٱلْأَخِرَةِ وَمَالْهُمُهُ

فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيّ وَلَانْصِيرِ ١

ه ٥- ٱسْتَغْفِرُهُمُ أَوْلَاتَسْتَغْفِرُهُمُ إِن تَسْتَغْفِرُهُمُ سَبِعِينَ مَنَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ كُمُمُّ ذَٰلِكَ بِأُنَّهُمْ كَفَرُواْبِٱللَّهِ وَرَسُولِيُّهُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٩٦ - وَلَا نُصُلِّ عَلَىٰ أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبَدُ اوَلَانَقُمْ عَلَى قَبْرِ وَإِيَّ إِنَّهُمْ كُفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ اللهُ وَلَاتُعُجِبُكَ أُمُّوا لَهُمْ وَأُولَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ أُلَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَ اوَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَنِفِرُونَ آهَا

٩٧- وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَكُمَّ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ السَّيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴿

٩٨- ٱلْأَعْرَابُأَشَدُّكُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ ٱلْآيِعَلَمُواْحُدُودَ مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِةٍ عَوَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ

٩٩- وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْمَسْجِدَاضِرَارَاوَكُفُرَا وَتَفَرْبِقَاٰبَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِلْمَنْ

> (٤) التوبة: ٧٣ - ٧٤ مدنية (١) التوبة : ٤٩ مدنية

(٧) التوبة : ٩٠ مدنية (٨) التوبة: ٩٧ مدنية (٥) التوبة : ٨٠ مدنية (٢) التوبة: ٥٤ – ٥٦ مدنية

> (٦) التوبة : ٨٥ - ٨٨ مدنية (٣) التوبة: ٦٨ مدنية

حَارَبُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبَّلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَ إِنْ أَرَدُنَا ۗ إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ كِيشُهُدُ إِنَّهُمْ لَكَنذِبُوكَ ﴿

مَاكَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْهَمُهُ مَ مَنَ الْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَسُولِ اللّهِ وَلاَ يَرْغَبُواْ فَا اللّهِ وَلاَ يَرْغَبُواْ فَا اللّهِ مِن نَفْسِهُ عَن نَفْسِهُ عَن نَفْسِهُ عَن نَفْسِهُ عَدَالِكَ بِأَنَهُ مُ لا يُصِيبُهُ مَ ظَما أُولَا نَصَبُ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَيِيلِ اللّهِ وَلا يَظْمَلُ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلا يَظْمُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُنِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللللّ

١٠٢- الرَّ تِلْكَ اَلِنَتُ الْكِنَ الْحَكِيمِ (الْ تَلْكَ الْكَانَ الْحَكِيمِ الْكَانَ الْكَانَ الْكَانَ الْكَانَ اللَّنَاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمُ الْأَلْفَ الْمُلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْ

لَسَحِرُ مُبِينُ ٥

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَّتِ وَالْأَرْضُ فِ سِتَّةِ الْيَامِ ثُمُّ السَّعَوِيعِ الْعَرْشُ يُدَبِرُ الْأَمْرُ مَامِن شَفِيعِ إِلَّامِن بَعْدِ إِذْ نِهْ عَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَأَعْدُ اللَّهِ حَقَّ الْإِنَّهُ وَيَعْدُ اللَّهِ حَقَّ الْإِنَّهُ وَيَعْدُ اللَّهِ حَقَّ الْإِنَّهُ وَيَعْدُ اللَّهِ حَقَّ الْإِنَّهُ وَيَعْدُ اللَّهِ عَقَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللْهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

١٠٣ - قَالُواْ اَتَّحَدُاللَّهُ وَلَدَّا سُبْحَنَهُ وَهُوَ الْعَنِيُّ لَهُ مَا فِي الْكَرْضِ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَعْدَثُ مِن سُلُطَن ِ بَهَاذَا أَنَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ فَي اللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ فَي قُلُ إِنَّ اللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ فَي قُلُ إِنَّ اللَّهِ الْكَذِبَ قُلْ اللَّهِ اللَّهُ الْكَذِبَ قُلْ اللَّهُ اللَّهُ الْكَذِبَ لَكُونَ فَي اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْحُونَ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(٥) يونس: ٦٨ - ٧٠ مكية

(٦) يُونس: ٨١ - ٨٨ مكية

(٣) التوبة : ١٢٣ – ١٢٥ مدنية

(٤) يونس: ١ - ٤ مكية

(١) التوبة : ١٠٧ مدنية

(٢) التوبة : ١٢٠ مدنية

٥٠١- وَهُوالَذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ
الْبَاهِ وَكَانَ عَرْشُهُ, عَلَى الْمَآءِ
لِيَبْلُوكُمْ مَا يَكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً وَلَمِن قُلْتَ
لِيبْلُوكُمْ مَا يَعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لِيَقُولَنَ اللَّذِينَ لِيبَّمُ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لِيقُولَنَ اللَّذِينَ كَمُ مَبْعُوثُونَ هِنَا اللَّاسِحُرُّ مَبِينٌ ﴿

وَلَيْنَ أَخَرُنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى الْمَعْدُودَةِ
مَصْرُوفًا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أَمْتَهُ مَعَدُودَةِ
مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَاكَانُوا الْمِيسَةُ بَرْءُونَ ﴿
وَلَيْنَ أَذَقُنَا الْإِنسَنَ مِنَا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا
وَلَيْنَ أَذَقُنَا الْإِنسَنَ مِنَا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا
مِنْهُ إِنْهُ لِيَعُوشُ كَفُورُ ﴿
وَلَيْنَ أَذَقُنَا الْإِنسَنَ مِنَا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا
مِنْهُ إِنْهُ لِيَعُوشُ كَفُورًا ﴿

١٠٦- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوَحَّا إِلَى قَوْمِهِ ۚ إِنِي لَكُمْ

نَدِيرُ مُّبِينُ ۞

أَن لَّا نَعَبُدُ وَا إِلَّا اللَّهَ إِنِي اَكُمْ عَذَاب

يَوْمِ أَلِيمِ ۞

فَقَالَ الْمَلْأُ الذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرَىٰ لَكَ

إِلَّا بِشَرًا مِثْلَنَا وَمَا زَيْلِكَ أَتَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمُ مَا زَرَنكَ النَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمُ مَا زَرَنكَ النَّا وَمَا زَرَنكَ التَبْعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمُ مَا زَرَا ذِلْنَا وَمَا زَرَنكَ التَبْعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمُ مَا زَرَا ذِلْنَا وَمَا زَرَنكَ التَّبَعَكَ إِلَّا اللَّذِينَ هُمُ مَا وَمُا ذَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظُنْكُمْ كَذِيبِينَ ۞

١٠٧- ﴿ وَقَالَ اُرْكَبُواْ فِهَا بِسَالِهِ بَعُرِدِهَا وَمُرْسَنَهَأَ إِنَّ رَبِّى لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (إِنَّا

وَهِى جَرِّى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَ الِ وَنَادَىٰ نُوحُ اَبْنَهُ، وَكَانَ فِي مَعْ زِلِ بَنْبُنَّ اُرْكَبِ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعُ الْكَفِرِينَ (اللهِ قَالَ سَنَاوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِن الْمَآءُ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيُومَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلّا مَن زَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ (اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَرَقِينَ

١٠٨ وَيَلْكَ عَالَّهُ جَحَدُ وَالْمِتَايَن تِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاً
 رُسُلَهُ وَاتَّبَعُواْ أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (١٩٥)
 وَأُتِبْعُواْ فِي هَلْذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِينَمَةُ أَلَا إِنَّ عَادًا
 كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ (١٤)

١٠٩ - فَلَمَّا جَكَآءَ أَمُّ فَا نَجَيْتُ نَاصَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ
مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَا وَمِنْ خِزْي يَوْمِهِ لَهُ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ الْ
وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ
فِ دِيرِهِمْ جَيْمِينَ اللَّهُ وَالصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ
فِ دِيرِهِمْ جَيْمِينَ اللَّهُ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ
كَأْنَ لَمْ يَغْنَوْ الْهِمَّ أَلَا إِنَّ شَمُودًا كَعَمُورُ الْكَامُواُ وَهُمُ مُّ الْكُواْ الصَّيْحَةُ الْكَامُواُ وَهُمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ الْمُعُودُ اللَّهُ اللْمُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْولُولُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْ

١١٠ قَالَ لَا يَأْتِيكُما طَعَامٌ ثُرُزَقَا نِهِ عِلِلَا نَبَأَثُكُما
 بِتَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُما الْاَلِكُما مِمّا عَلَمَنِ رَبِيَ ثَرَكُتُ مِلَةً قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ
 وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَن فِرُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ

<sup>(</sup>٥) هود: ٦٦ - ٦٨ مكية

<sup>(</sup>٦) يوسف: ٣٧ مكية

<sup>(</sup>٣) هود: ٤١ – ٤٣ مكية

<sup>(</sup>٤) هود: ٥٩ – ٦٠ مكية

<sup>(</sup>٢) هود: ٢٥ - ٢٧ مكية

وَلَوْأَنَّ قُرْءَ انَّا سُيَرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْقُطِّعَتْ ١١١- ﴿ وَإِن تَعَجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمُ أَءِ ذَا كُنَّا تُرْبًا أَءِنَالَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَيِّهِمٌ وَأُولَيِكَ ٱلْأَغْلَالُ فِيَ أَعْنَاقِهِمٌ وَأُولَيِكَ ٱلنَاسَجِيعَا وَلَايَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم أَصْعَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٥ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِأَلْسَيْتَ فِي قَبْلُ ٱلْحَسَنَةِ وَعُدُاللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ مُ ٱلْمَثُلَاثُ وَإِنَّا رَبُّكَ لَذُومَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمَّ وَإِنَّارَبُّكَ لَشَدِيدُٱلْعِقَابِ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن زَّيِهِ ۚ إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرُ ۗ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿ اللَّهُ لِلَّهِ شُرَكًا ءَ قُلُ سَمُّوهُم أَمْ تُنْبِعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ ١١٢ – لَهُ, دَعُوةُ ٱلْخُتَّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَجِيبُونَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّدُواْ عَنِ ٱلسَّبِيلُّ لَهُم بِشَىءٍ إِلَّا كَبُسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِبَتْلُغَ فَاهُ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ (إِنَّ اللَّهُ مُنَّا هَادِ (إِنَّ اللَّهُ مُنَّا هَادِ (إِنَّ اللَّهُ مُنَّا لَهُ مِنْ هَادِ (إِنَّ اللَّهُ مُنَّا لَهُ مُنَّا هَادِ (إِنَّ اللَّهُ مُنَّا لَهُ مُنَّا هَادِ اللَّهُ مُنَّا لَهُ مُنْ هَادٍ (إِنَّ اللَّهُ مُنَّا لَهُ مُنَّا لَهُ مُنْ هَادٍ (إِنَّ اللَّهُ مُنَّا لَهُ مُنَّا لَهُ مُنْ هَادٍ (إِنَّ اللَّهُ مُنَّا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَّا لَهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمَاهُوَ بِبَلِغِهِ ءُومَادُعَآ مُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿ إِنَّا

> ١١٣ - وَبَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةً مِّن زَّيِّهِ ، قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِيۤ إِلَيْهِ مَنُ أَنَابَ إِنَّ

١١٤ - كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَاۤ أُمُّمُ لِتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنِ قُلُهُورَةِ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَنَابِ ﴿

بِهِٱلْأَرْضُ أَوْكُلِمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى ۚ بَلَ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا ۗ أَفَلَمْ يَاْيْفِسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنَالَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى بِمَاصَنَعُواْ قَارِعَةُ أَوْتَحُلُّ فَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَلَقَدِ ٱسْتُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْ تُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِفَابِ ﴿ اللَّهِ أَفَمَنُ هُوَقَآبِهُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُ وَجَعَلُواْ فِٱلْأَرْضِ أُم يِظَلِهِ رِمِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ لَمَهُ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَأُ وَلَعَذَابُٱلْآخِرَةِ أَشَقَّ وَمَا لَهُمُ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ (أَنَّ) ه مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَّ تَجُرِي مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهُ رُّ أُكُلُهَا دَآيِدٌ وَظِلْهَا ْتِلْكَ عُقْبَي ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوُّا وَعُقْبَي ٱلْكَيفِرِينَ ٱلنَّارُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

١١٥- وَقَدْمَكُرَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فِللَّهِ ٱلْمَكْرُجِيعَآ يَعْلَمُ مَاتَكْسِبُكُلُ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّارُ لِمَنْ عُفِّيَ ٱلدَّارِ ١

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلًا قُلُ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِنْبِ (إِنَّا) (()

مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ بِإِذَنِ رَبِّهِ مَ إِلَىٰ صِرَطِ
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذِنِ رَبِّهِ مَ إِلَى صِرَطِ
الْعَزِيرِ الْحَمِيدِ ﴿
اللَّهِ اللَّذِى لَهُ مَا فِ السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِّ
وَوَيْكُ لِلْكَنْفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿
اللَّذِينَ يَسَّتَحِبُونَ الْحَيْوِقَ الدُّنْ يَاعَلَى الْاَخِرَةِ
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَ الْاَخِرَةِ
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَ الْحَرَةِ
الْوَلْتِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿
الْوَلْتِكَ فَى ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿

١١٧- وَقَالَ مُوسَى إِن تَكَفُرُواْ أَنَهُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَيعًا
فَإِنَ ٱللّهَ لَغَنَيُّ جَيدُ ﴿ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَوْمِ نُوجِ
الْمُعْ يَأْتِكُمْ بَبَوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوجِ
وَعَادٍ وَثَمُودُ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ
لاَيْعَلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْلِينَاتِ
فَرَدُّواْ أَيْدِيهُمْ فِي أَفُوهِهِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرُنَا
فَرَدُّواْ أَيْدِيهُمْ فِي أَفُوهِهِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرُنَا
بِمَا أَرْسِلْتُهُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكِيّ مِمَا تَدْعُونَنَا
بِمَا أَرْسِلْتُهُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكِيّ مِمَا تَدْعُونَنَا
إِلَيْهِمُرِيبٍ ﴿ إِنَّا لَفِي شَكِيّ مِمَا تَدْعُونَنَا اللّهِ مُرْبِيلٍ ﴿ فَي اللّهِ شَكَّ فَاطِر

السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِّ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَلَكُم

مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٓ أَجَلِ

مُسَمَّىٰ قَالُوٓ أَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا بِشَرُّ مِتْكُنا تُريدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّاكَاتَ يَعْمُدُ ءَايَآؤُنَا فَأَتُّونَا يِسُلُطَكِنِ مُّينِ ۞ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَعْنُ إِلَّا بَشَرُ مِثْلُكُمْ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآءُ مِن عِبَادِهِ-وَمَاكَاكَ لَنَآأَن نَّأْتِيكُم بِسُلْطَ نِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَسَوَكَّ لِٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَمَالَنَآ أَلَّانَنُوَكَ لَعَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَىنَا سُـُلُنَا وَلَصَهِ رَبِ عَلَى مَا ءَاذَ يْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلُ ٱلْمُتَوِّكِلُونَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِنْ أَرْضِ نَا أَوْلَتَعُودُ كَ فِي مِلَّتِ نَا فَأَوْحَى إِلَيْهُمْ رَجُهُمْ لَنُهُلِكُنَّ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمُّ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا لَكُ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وَٱسْتَفْتَحُواْ وَخَابَكُ لُجَبِّكَادِ عَنِيدٍ (اللهُ مِن وَرَآبِهِ ، جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَكِيدٍ (إِنَّ) ىتَحَرَّعُهُ وَلَايَكَادُ يُسَعُهُ وَكَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَاهُوَ بِمَيْتُ وَمِن وَرَآبِهِ، عَذَابُ غَلِيظٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَّثُلُ الَّذِينَ كَفَرُواْبِرَتِهِمُّ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ ۗ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّاكَسُبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّكُلُ ٱلْيَعِيدُ ١

١١٨- الرَّ تِلْكَ اَيْتُ ٱلْكِ تَابِ وَقُرْ اَنِ مَّبِينِ ﴿ الْمَ الْمَا يَوْ الْمَا يَوْ الْمَا يُودُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُوا لَوْكَا نُوا مُسْلِمِينَ ﴾ ذَرُهُمْ يَأْكُ لُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِمُ ٱلْأَمَلُ فَيَعْلَمُونَ ﴾ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ (١)

١١٩- قَدْمَكَ رَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَ اللَّهُ بُنْيَنَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَسْهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لايشَعُرُونَ ۞ ثُمَّ يَوْمَ الْقِينَمَةِ يُغْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِينَمَةِ يُغْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ

ثُمَّ يُوْمُ ٱلْقِيْمَةِ يَحْزِيهِ مُونِقُولَ أَيْنَ شُرَكَآءِ ى ٱلَّذِينَ كُنتُمُ تُشَكَّوُكُ فَيْمٍ مَ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيُوْمَ وَٱلسُّوَءَ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ (٧)

١٢٠ وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِ مِّ لَا يَبْعَثُ اللّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًا وَلَاكِنَ
 أَحَ ثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ فِيهِ وَلِيعْلَمُ اللّهِ يَعْلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهِ يَعْلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهِ يَعْلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ ا

١٢١- ٱلَّذِينَ كَفَرُ<u>واْ</u> وَصَدَّواْ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ ﴿ ﴾ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ

١٢٣ - عَسَىٰ رَبُّكُواَن يَرْحَمَّكُو ۚ وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدُنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَمَ لِلْكَنفِرِينَ حَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللّ

١٢٤ - وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرَّءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَنِّىَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَا<u>كُ فُورًا ((())</u>

٥٢٥ - وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلَيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلَيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلَيُؤُمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدُ نَالِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَآءِ كَالْمُهُلِ سُرَادِقُها وَهَا أَوْ يُعْمَلُ الشَّرَابُ وَسَآءَتُ مُرْتَفَقًا (إِنَّ الشَّرَابُ وَسَآءَتُ مُرْتَفَقًا (إِنَّ الشَّرَابُ وَسَآءَتُ مُرْتَفَقًا (إِنَّ اللَّهُ الْمُعَلِينَ السَّرَابُ وَسَآءَتُ مُرْتَفَقًا (إِنَّ اللَّهُ الْمُعَلِينَ السَّرَابُ وَسَآءَتُ مُرْتَفَقًا (إِنَّ اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْمُعَلِيلُولُ اللَّهُ اللْمُعَلِّمُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُعَلِّمُ اللْمُ

١٢٦ - قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِأَلَذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُظْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلاً ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْحَلَا ﴿ الْحَلَا الْمَ

(١) الحجر : ١ - ٣ مكية (٤) النحل : ٨٨ مكية (٧) الإسراء : ٨٩ مكية

(٢) النحلُّ : ٢٦ – ٢٧ مكية (٥) النحلُّ : ١٠١ – ١٠٧ مكية (٨) الكهف : ٢٩ مكية

مَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ وَجُندِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحُقَّ وَٱتَّخَذُواْ ءَايَنِي وَمَاۤ أُنذِرُواْ هُزُواْ آَنَ

١٢٨ - ﴿ وَتَرَكُنَابَعْضَهُمْ يَوْمَ بِذِيمُوجُ فِي بَعْضِ وَفَغَ فِي الصَّورِ فَجَمَعْنَهُمْ جَمَعًا ﴿ وَعَرَضَنَا جَهَمَّمَ يَوْمَ بِلِلِلْكَيْفِرِينَ عَرْضًا ﴿ وَعَرَضَنَا جَهَمَّمُ يَوْمَ بِلِلْلَكِيْفِرِينَ عَرْضًا ﴿ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴾ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴾ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴾ اللّه وَيَادِي مِن دُونِ الْفَكَوْ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

١٢٩ - وَإِنَّ اللَّهُ رَقِّ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَنْدَاصِرَطُّ مُّسْتَقِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّ

١٣٠- وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِ مَ اَيَنَكُنَا يَيِنَتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ أَيُّ الْفَرِيقَ يَنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًا لَيْهَ وَكَرُ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِهُمْ أَحْسَنُ أَثَنُا وَرِءْ يَا لَيْهِ فَلْمَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّمْنَ مُدَّا حَقَّ إِذَا رَأَوْ أَمَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَة فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوشَرٌّ مَكَانًا وَأَضَعَفُ جُندًا فَيْهُا

فَلَاتَغَجَلَ عَلَيْهِم إِنَّمَانَعُدُ لَهُمْ عَدًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(١) الكهف: ٥٦ مكية

(۲) الکهف : ۹۹ – ۱۰۲ (۹۹ و ۱۰۲ – ۱۰۱ مکية ،

کیة (٥) مریم: ۷۷\_۸٤ مکیة

(٣) مريم: ٣٦ - ٣٧ مكية

(٤) مرّيم : ٧٣ – ٧٥ مكيّة

١٣٢ - أُولَوْ يَرِالَّذِينَ كَفُرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ كَانَا رَبْقاً فَفَنَقَنَهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ (اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ ال

١٣٣- وَإِذَارَءَاكَ الَّذِينَ كَفُرُوۤ الْإِنَّ يَنَّخِذُونَكَ وَالْكَالُّذِي يَذَكُرُءَ الِهَ تَكُمُّ وَهُم بِذِكَ رِالرَّمْ نِهُمْ كَغِرُونَ الْهَ تَكُمُّ وَهُم بِذِكَ رِالرَّمْ نِهُمْ كَغِرُونَ الْهَ مَكُمُّ خُلِقاً الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِّ سَأُوْرِيكُمُ عَلَيْقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِّ سَأُورِيكُمُ عَلَيْقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلُونِ اللَّهُ وَيَعَلَمُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ مَاللَّهُ وَلِهُ مَا اللَّهُ وَلِهُ مَا اللَّهُ وَلِهُ مَا اللَّهُ وَلَاهُمُ اللَّهُ وَلِهُ مَا اللَّهُ وَلِهُ مَا اللَّهُ وَلِهُ مَا اللَّهُ وَلَهُ مَا اللَّهُ وَلِهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ مَا اللَّهُ ا

١٣٤- وَأَقْتَرَبُ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَاهِ َ شَنْخِصَةً أَبْصَدُرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَنَوْيلْنَا قَدْكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلْذَا بَلِّ كُنَّا ظَلْلِمِينَ ﴿ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلْذَا بَلِّ كُنَّا ظَلْلِمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّ مَ أَنْتُمْ لَهَا وَلِدُونَ ﴿

١٣٥- ﴿ هَلْذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْ فِي رَبِّمَ فَالَّذِينَ عَفُواْ قُطِّعَتْ هُمُّ ثِيابٌ مِّن فَارِيصَبُ مِن فَوْقِ رُءُ وسِمِمُ ٱلْحَمِيمُ الْفَا يُصْهَرُ بِهِ عَمافِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ ﴿ وَهَمُ مَّ قَلِيعٍ مُنْ حَدِيدٍ ﴿ صَحُلَمُ مَّ قَلِيعٍ مُنْ حَدِيدٍ ﴿ عُصَمَا أَزَادُ وَا أَن يَغُرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّ () أَعِيدُ وَا فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحُرِيقِ ﴿

١٣٦- إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَاَةً الْعَكِمُ فِيهِ وَالْبَاذِّ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نَّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ الْيعِ (ﷺ

بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نَّ فَهُ مِنْ عَذَابٍ الْيعِ (ﷺ

١٣٧ - ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُدَفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُعِنَّ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُودٍ ﴿ اللَّهُ اللَّلِمُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

۱۳۸- وَإِن يُكَلِّذِ بُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجِ وَعَادُ وُنَمُودُ ﴿ وَقَوْمُ إِنَرَهِمَ وَقَوْمُ لُوطِ ﴿ وَأَصْحَبُ مَذِينَ وَكُذِبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْنَ ثُمَّ أَخَذْ تُهُمَّ فَكَيْفَ اللَّهِ عَلَيْنَ ثُمَّ أَخَذْ تُهُمَّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴿

(٦) الحج : ٣٨ مدنية

(V) الحج: ٤٢ - ٤٤ مدنية

(٤) الحج: ١٩ - ٢٢ مدنية

(٥) الحج : ٢٥ مدنية

(١) الأنبياء : ٣٠ مكية(٢) الأنبياء : ٣٦ – ٤٠ مكية

(٣) الأنبياء: ٩٨ - ٩٨ مكية

١٣٩- وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِيةٍ مِّنْ هُ حَقَّى تَأْلِيهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوَ يَأْلِيهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿
الْسَاعَةُ بَغْتَةً أَوَ يَأْلِيهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عِقِيمٍ ﴿
الْمُلْكُ يَوْمَ لِللَّهِ يَعْكُمُ بِيَنْهُمْ الْمُلَكِ وَمَ لِللَّهِ عَلَى الْمُلْكُ بَيْنَهُمْ مَا لَلْكُ مِلُوا الصَّالِحَاتِ فَا لَنَّ عِيمِ ﴿
وَالَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَا يَكِتِنَا فَأُولَتِ مِلَكُ وَالْمَا يَكِينَا فَأُولَتَ مِلَكُ وَالْمَا يَكِينَا فَأُولَتَ مِلَكُ وَالْمَا يَكِينَا فَأُولَتَ مِلَكُ وَالْمِينَا فَأُولَتَ مِلَكُ اللَّهُمْ عَذَابُ مُهِينٌ ﴿
اللَّهُمْ عَذَابُ مُهِينٌ ﴿
الْمُنْ عَذَابُ مُهِينٌ ﴿
الْمُنْ عَذَابُ مُهِينٌ ﴿
الْمُنْ عَذَابُ مُهِينٌ ﴿
الْمُنْ عَذَابُ مُهِينٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مُعَلِيمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّل

١٤٠ وَهُوَالَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُغِيبِكُمُّ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ ۗ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَزِعُنَّكَ فِي ٱلْآَمْرِ ۚ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَإِنجَندَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَاتَعُ مَلُونَ ۞ ٱللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ مَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْلَمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ﴿ ٱلْمُرْتَعْلَمُ أَبُ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَآءِ وَٱلْأَرْضُّ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَبِّ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۖ ﴿ ۖ ۖ ۖ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِدِ عَسُلْطُنَا وَمَالَيْسَ لَمُمْ بِهِ عِلْمُ وَمَالِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِن نَّصِيرٍ ﴿ اللَّهُ وَإِذَانُتَالِيَعَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَابَيِنَاتِ تَعَرِفُ فِي وُجُومِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنْكَرِّيْكَا دُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَتِنَآ

قُلْ أَفَأَنْيِتَكُم بِشَرِقِن ذَالِكُو ۗ ٱلنَّارُوعَدَهَا اللَّهُ ٱلْذَارُوعَدَهَا اللَّهُ ٱلَّذَيِنَ كَفَرُوا وَيَشَنَالُمَصِيرُ اللَّ

١٤٢ - فَأَرْسَلْنَافِيهِمْ رَسُولَامِنَهُمْ أَنِ أَعَبُدُواْ اللّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَاهِ عَيْرُهُ وَأَفَلَا نَنَقُونَ ﴿ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْرُهُ وَأَفَلَا نَنَقُونَ ﴿ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

١٤٣ - وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَى هَاءَ اخْرَ لَا بُرْهَ مَن لَهُ بِهِ عَاإِنَّمَا حَسَابُهُ وَعِندَ رَبِّهِ الْمَا الْمَدُّ الْمُنْ الْمَا عَلَى الْمَا الْمُدُونَ الْمَا عَلَى الْمَا الْمُنْ الْمَا الْمَا الْمُنْ الْمَا الْمُنْ الْمَا الْمُنْ الْمَا الْمَا الْمُنْ الْمُنْ الْمَا الْمُنْ الْمَا الْمُنْ أَامُ الْمُنْ الْمُ

(١) الحج : ٥٥ – ٥٧ مدنية

(۲) الحج : ٦٦ – ٧٧ مدنية

(٥) المؤمنون: ١١٧ – ١١٨ مكية

(٣) المؤمنون: ٢٢ - ٢٤ مكية

(٤) المؤمنون: ٣٢ - ٣٤ مكية

١٤٤ - وَالَّذِينَ كَفُرُواْ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةِ يَعْسَبُهُ الظَّمْنَانُ مَاّءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ الْمَرْيَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَاللَّهُ عِندَهُ وَفَوْفَ لُهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (١)

مه ۱۵ - وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ الْمَثُواْ مِنكُمْ وَعَكِمُ لُواْ الصَّلِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّ لَهُ مِن الْمَثْخِلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَ لَامُ دِينَهُمُ الَّذِينَ الْمَثَخَلَفَ
الزَّيْنَ لَمُمْ وَلِيُم لِلْهُمْ مِنْ ابْعَدِ خَوْفِهِمْ الْمَنْ الْمَثَخَلَقُ مَنْ اللَّهُمْ مِنْ ابْعَدِ خَوْفِهِمْ الْمَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْفَاسِقُونَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُعُلِي الْمُولِي الْمُعْلِي الْمُولِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْ

١٤٦ - لَاتَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ <u>كَفَرُواْ</u> مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاْوَسُهُمُ ٱلنَّارُّ وَكِبْقُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ (")

١٤٧- تَبَارَكَ الَّذِى نَزَلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ عَلَىٰ عَبْدِهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَبْدِهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَكُن لَهُ مُسْرِيكُ فِي الْمُلْكِ

وَلَـ ذَاولَمْ يَكُن لَهُ مُسْرِيكُ فِي الْمُلْكِ

وَخَلَقَ كُلُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مَا يَكُن لَهُ مُسْرِيكُ فِي الْمُلْكِ

وَالْمَعْ يُخْلُقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتَا وَلَا حَيْوَةً

وَلَا نَفْعُ اللَّهُ مُن وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتَا وَلَا حَيَوْةً

وَلَا نَفْعُ اللَّهُ مِن وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتَا وَلَا حَيَوْةً

وَلَا نَفْعُ اللَّهُ مُل اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُلْكُونَ اللَّهُ الْمُلْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُلْكُونَ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ الْمُؤْمِلُ الْمُلْكُونُ الْمُؤْمِلُ الْمُلْكُونُ الْمُؤْمِلُ الْمُلْكِالْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُلِكُونُ الْمُؤْمِلُ الْمُلْكُونُ الْمُؤْمِلُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُونُ اللْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ الْمُؤْمِلُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُونُ الْمُؤْمِلُ الْمُلْكُونُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُلْكُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوَ أَإِنْ هَلَذَاۤ إِلَّاۤ إِفْكُ ٱفۡتَرَبُهُ وَأَعَانَهُۥ عَلَيْهِ قَوْمُ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَآءُ وظُلُمَاوَزُولًا ۞ وَقَالُوۤ الْسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱحۡتَبَهَا فَهِى تُمُلُىٰ عَلَيْهِ بُحَرَّةً وَأَصِيلًا ۞

١٤٨ - وَيَوْمَ تَشَقَقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَنِمِ وَنَزِلَالْلَكَيْكَةُ
تَنزِيلًا ﴿
الْمُلُكُ يَوْمَ بِذِ الْحَقُ لِلرِّمْنَ وَالْمَاكُ يَوْمَ بِذِ الْحَقُ لِلرِّمْنَ وَالْمَاكُ يَوْمَ بِذِ الْحَقُ لِلرِّمْنَ وَالْمَاكُ وَالْمَاكُ الْكَيْفِرِينَ عَسِيرًا ﴿
وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَيْفِرِينَ عَسِيرًا ﴿
(٥)

١٤٩- وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ مُمْلَةً

وَحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ عَفُوا دَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا ﴿
وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّاجِثْنَكَ بِالْحَقِ
وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّاجِثْنَكَ بِالْحَقِ
وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّاجِثْنَكَ بِالْحَقِ
وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلً إِلَّا جِثْنَكَ بِالْحَقِ
وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلً إِلَّا جِثْنَكَ بِالْحَقِ
وَلَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿
وَلَا يَعْمُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

١٥٠ وَلَقَدْصَرَفَنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُرُواْ
 فَأْبَى آَكُ ثُرُ النَّاسِ إِلَا كُفُورًا نَّ فَالْبَعْنَا فِي كُلِ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا نَّ فَالْتَلْعِ الْكَنْعَلِينَ فَالْتَلْعِ الْكَنْعِرِينَ
 فَلَا تُطْعِ الْكَنْعِرِينَ
 وَجَنْهِ ذَهُم بِهِ عِجِهَادًا كَبِيرًا نَّ فَا اللَّهِ عَلَا الْكَنْعِيرًا فَي وَجَنْهِ ذَهُم بِهِ عِجِهَادًا كَبِيرًا فَي اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْمِيدِ عِجِهَادًا كَبِيرًا فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْعِلَمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْعِلِي الْمُعْلَمُ الْمُعَلِي الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ الْمُعْلِي الْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ

(٦) الفرقان: ٣٢ - ٣٤ مكية

(٧) الفرقان: ٥٠ - ٥٢ مكية

(٤) الفرقان : ١ - ٥ مكية

(٥) الفرقان: ٢٥ - ٢٦ مكية

(۱) النور: ۳۹ مدنیة(۲) النور: ۵۰ مدنیة

(٣) النور : ٥٧ مدنية

١٥١ - وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُّ اللهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُّ

١٥٢ - وَقَالَ الَّذِينَ <u>كَفَرُوٓا</u> أَءِذَا كُنَّا تُرَّيَا وَءَا بَآقُونَاً اللَّهِ الْكَاتُونَا اللَّهِ الْكَاتُونَا الْكَاتُونَا الْكَاتُونَا الْكَاتُونَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

١٥٣ - وَمَاكُنتَ تَرْجُوَا أَن يُلْفَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ الْكِتَابُ الْكِتَابُ الْكِتَابُ الْآكُونَنَ الْآلَاتِكُونَنَ طَهِيرًا لِلْكَافِينَ الْآلَاتِكُونَنَ طَهِيرًا لِلْكَافِينَ الْآلَاتُ الْآلَاتِكُونَنَ الْآلَاتِكُونَانَ الْآلَاتِكُونَانَ الْآلَاتُ الْآلَاتِكُونَانَ الْآلَاتِكُونَانَ الْآلَاتِكُونَانَ الْآلَاتِينَ الْآلَاتِكُونَانَ الْآلَاتُ الْآلَاتِكُونَانَ الْآلَاتِكُونَانَ الْآلَاتِكُونَانَ الْآلَانِينَ الْآلَاتِكُونَانَ الْآلَانِينَانَ الْآلَاتِكُونَانَ الْآلَانِينَانَ الْآلَاتِكُونَانَ الْآلَاتِكُونَانَ الْآلَاتِكُونَانَ الْآلَاتِكُونَانَ الْآلَاتِكُونَانَ الْآلَاتِكُونَانَ الْآلَانَ الْآلَاتِكُونَانَ الْآلَانِينَانِ اللَّلَاتِكُونَانَ الْآلَانَ الْآلَانِينَانَ الْآلَانِينَانِينَانَ الْآلَانَ الْآلَانِينَانَ الْآلَانِينَانِينَانِ الْآلَانِينَانِ الْآلَانِينَانِينَانِ الْآلَانِينَانِ الْآلَانِينَانِينَانِ الْآلَانِينَانِ الْآلَانِينَانِ الْآلَانِينَانِ الْآلَانِينَانِ الْآلَانِينَانِ الْآلَانِينَانِ الْآلَانِينَانِ الْآلَانِينَانِينَانِ الْآلَانِينَانِ الْحَلَانِينَانِينَانِ الْلَّالَانِينَانِ الْمُعْلَالِينَانِ الْآلَانِينَانِ الْمُعْلَانِينَانِ الْمُعْلَانِ الْكُلَانِينَانِ الْمُعْلَانِينَانِ الْمُعْلَانِينَانِ الْمُعْلَانِينَانِ الْمُعْلَانِينَانِينَانِ الْمُعْلَانِينَانِينَانِ الْمُعْلَانِينَانِينَانِينَانِ الْمُعْلَانِينَانِ الْمُعْلَانِينَانِينَانِ الْمُعْلَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِيلَانِينَانِينَانِ الْمُعْلَانِينَانِينَانِينَانِينَانِ الْمُعْلَانِي

١٥٥- وَقَالَ إِنَّمَا أَتَّخَذَ ثُرُ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَنَا مَّوَدَ أَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْكَ ثُمُّ يُوْمَ الْقِيْكَمَةِ يَكْفُرُ يَعْضُكُم بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْ وَسُكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمُ مِن نَصِرِينَ ﴿

107- وَكَذَالِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَنَبُ فَٱلَّذِينَ عَالَيْنَ هُمُ ٱلْكِنَابُ يُؤْمِنُونَ بِدِيَّةً وَمِنْ هَنَوُلاَء

مَن يُؤْمِنُ بِهِۦ وَمَا يَجَحَدُ بِعَا يَن بِنَا آ إِلَّا ٱلۡكَنۡمِ وَمَا يَجَحَدُ لِنَا الۡمِنَا الْ

١٥٧- قُلْ كَفَى بِاللهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَافِ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ مَافِ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ عَامَوُ اللَّهِ اللهِ الله

١٥٨ - وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايَنِينَا وَلِقَآ عِ ٱلْآخِرَةِ فَأُوْلَتِهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

١٥٩ - مَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفُرُهُ. وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا
فَلِأَنفُسِمْ يَمْهَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

١٦٠ وَلَقَدْضَرَبِّنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَ انِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَلَيِن جِنْتَهُم بِثَايَةٍ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ <u>كَفَرُقَا</u> إِنْ أَنتُمُ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

(٨) الروم : ١٦ مكية

(٩) الروم: ٤٤ – ٤٥ مكية

(١٠) الرُّوم : ٥٨ مكية

(٥) العنكبوت: ٢٥ مكية

(٦) العنكبوت : ٤٧ مكية(٧) العنكبوت : ٥٢ – ٥٥ مكية

(١) الفرقان: ٥٥ مكية

(۲) النمل : ۲۷ مكية(۳) القصص : ۸٦ مكية

(٤) العنكبوت : ١٢ - ١٣ مكية

١٦٤ ـ يَثَأَيُّهَا ٱلنِّيتُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينُّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

١٦٥ - لِيَسْئَلُ ٱلصَّدِقِينَ عَنصِدْقِهِمْ وَأَعَدَ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۞

١٦٦ - وَرَدَّاللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِ هِمْ لَرَيْنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَابَ ٱللَّهُ قَوِيتًا عَزِيزًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّه

١٦٧ - وَلَانُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَدَعْ أَذَ نَهُمْ (٧) وَتَوَكَّ لَعُلَ اللَّهِ وَكَفَى بِأَللَّهِ وَكِيلًا ((١)

١٦٨ - إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنْفِرِينَ وَأَعَدُّ لَمُ مَسْعِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبُداً لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَانَصِيرًا

١٦٩- وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّنَاعَةُ قُلُ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتَأْتِينَكُمُ عَلِمِ ٱلْغَيْبُ لَا يَعْزُبُ عَنْمُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْغَكُرُ مِن ذَالِكَ وَلَآ أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

١٧٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَيِّتُكُمْ (١٠) إِذَامُزِقَتُ مُكُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَسَدِيدٍ ﴿ إِنَّ الْمُ

١٦١ - وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَاوَحَدُنَاعَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ أُوَلُوْكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللَّ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجَهَهُ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِٱلْوُثَّقِيُّ وَإِلَى ٱللَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ١ وَمَن كَفُرُولًا يَعْزُنك كُفُرُهُۥ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُيَتَنُهُم بِمَاعَمِلُوٓأَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِٱلصُّدُورِ ﴿

١٦٢ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَأَلْظُلُلِ دَعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقَنَّصِدُّ وَمَايَجْحَدُبِعَايَكِنِنَآ إِلَّا كُلُّخَتَّارِكَ فُورٍ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْاْ يَوْمَا لَا يَعْزِف وَالِدُّعَنَ وَلَدِهِ وَلَامَوْلُودُ هُوَجَازِعَنَ وَالِدِهِ شَيَّاً إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقَّ فَلَا تَغُرَنَكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَاوَلَايَغُرَّنَكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿

١٦٣ - قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفُرُو أَ إِيمَنْهُمْ وَلَاهُمُ يُنظَرُونَ ١ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَٱنكَظِرُ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ﴿

(٨) الأحزاب : ٦٥ – ٦٥ مدنية

(٩) سبأ: ٣ مكية

(۱۰) سبأ: ٧ مكنة

(٥) الأحزاب: ٨ مدنية

(٦) الأحزاب : ٢٥ مدنية (٧) الأحزاب: ٤٨ مدنية

(۱) لقران: ۲۱ – ۲۳ مکیة

(٢) لقران: ٣٢ - ٣٣ مكية (٣) السجدة : ٢٩ - ٣٠ مكية

(٤) الأحزاب: ١ مدنية

١٧٢ - وَإِذَانُتَلَى عَلَيْهِمْ اَينَتَنَايِتِنَتِ قَالُواْ مَاهَنَدَآ إِلَّا رَجُلُّ يُرِيدُ أَن يَصُدُّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اَبَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَاهَنَدَآ إِلَّآ إِفْكُ مُفْتَرَى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ هُمْ إِنْ هَنَذَآ إِلَّا سِحْرُ مُبِينٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

١٧٣ - إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُرْعَدُوُّ فَأَتَّغِذُوهُ عَدُوَّ إِنَّا اَشَعِيرِ الْكَالِمَ عُواً حَدْبُهُ لِلكُونُواْمِنْ أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ الْ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَمُمَّ عَذَابُ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ كَالَّوَ الْمَانُوا وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَمُ مَعْفِرَةً وَأَجْرُكِيدُ رَكِي (")

١٧٤ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِن مِّنَ أُمَّةٍ

الْآخَلَافِيهَا نَذِيرٌ ۞

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

جَآءَ تُهُمُّ رُسُلُهُم بِالْبِيِّنَتِ وَبِالزَّيُرُ وَبِالْكِتَبِ

الْمُنِيرِ ۞

الْمُنِيرِ ۞

ثُمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ۞

٥٧٥ - وَالَّذِينَ كَفُرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّ مَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُونُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ فَيَمُونُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ خَرِي كُلَّ كَ فُورِ شَا

وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرًا لَذِى كُنَا نَعْمَلُ أُولَمْ نُعَيِّرُكُم مَّا يَتَذَكَ كُمُ النَّذِيرِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَ كُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ (اللَّهُ الطَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ (اللَّهُ (٥)

١٧٦ - هُوَالَّذِى جَعَلَكُوْ خَلَيْهِ فَ الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَلا يَزِيدُ الْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ إِلَّامَقْنَا وَلا يَزِيدُ الْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّاخَسَارًا ﴿ ﴾

١٧٧ - وَإِذَا قِيلَ لَمُ مُ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ

(٥) فاطر: ٣٦ - ٣٧ مكية

(٦) فاطر : ٣٩ مكية

(٣) فاطر : ٦ - ٧ مكية

(٤) فاطر : ٢٤ - ٢٦ مكية

(۱) سبأ: ۳۱ – ۳۶ مكية

(٢) سبأ: ٤٣ مكية

۱۷۸ - وَمَاعَلَّمْنَ هُ ٱلشِّعْرَوَمَا يَلْبَغِي اللَّهِ عَرَوَمَا يَلْبَغِي لَهُ وَإِلَّا ذِكْرُوقَوْءَ الْ مُبِينُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَ

١٧٩ - صَّ وَٱلْقُرُ عَانِ ذِى ٱلذِّكُرِ الْ اللهِ اله

١٨٠ وَمَاخَلَقْنَاٱلسَّمَآءَوَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَابَطِلْأَ ذَالِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ <u>كَفَرُوا</u>ۚ فَوَبْلُّ لِلَّذِينَ <u>كَفَرُواْ</u>مِنَٱلنَّارِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً

١٨١- أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُّ وَالَّذِينَ اَنَّخَذُواُ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَ ۚ مَانَعَ بُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىۤ إِنَّ اللَّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَكَنذِ بُ يَغْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَكَنذِ بُ

الْكَفُرُوافَاتِ اللّهَ عَنَى عَنكُمْ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ

الْكُفُرُ وَإِن تَشْكُرُ وَا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلاَ يَرْرُ وَازِرَةُ وَارْزَةُ وَلَا يَرْرُ وَازِرَةُ وَارْزَةُ وَارْزَالُهُ مَا كُنهُمْ قَلْمَا يُسْتَكُمُ وَرُزَدَ أُخْرَى ثُمُ إِلَى رَيْرُ مُرْجِعُ كُمْ فَيُلِيَّتُكُم بِمَا كُنهُمْ تَعْمَلُونَ إِنّهُ وَعَلِيمُ إِذَاتِ الصَّدُودِ (﴿ اللّهُ وَعِلَى اللّهُ اللّهُ وَعِلَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّه

۱۸۳- فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَبَ عِلَى ٱللَّهِ وَكُذَبَ اللَّهِ وَكُذَبَ اللَّهِ وَكُذَبَ اللَّهِ وَكُذَبَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

١٨٤ - أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسُرَقَى عَلَى مَا فَرَطَتُ فِي جَنْبِ
اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّن خِرِينَ (أَنَّ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّن خِرِينَ (أَنَّ اللَّهُ هَدَن لَكُنتُ مِنَ الْمُنْقِينَ اللَّهُ هَدَن لَكُنتُ مِنَ الْمُنْقِينَ اللَّهُ اللَّ

١٨٥ - وَسِيقَ ٱلَّذِينَ <u>كَفَرُوۤ اْ إِ</u>لَى جَهَنَّمَ زُمَرًّ اللَّهُمَّ مَكَنَّ الْمُؤَمِّ الْمُؤْمَ وَقَالَ لَهُمْ

(۷) الزمر : ۳۲ مكية

(٨) الزمر: ٥٦ - ٥٩ مكية

(٤) ص : ۲۷ مكية

(٥) الزمّر : ٣ مكية

(٦) الزُّمرِّ: ٧ - ٨ مكية

(۱) يَس: ٤٧ مكية

(۲) یَس : ۲۹ – ۷۰ مکیة (۳) صَ : ۱ – ٤ مکیة

خَزَنَنُهُا أَلَمُ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِن كُمِ يَتْلُونَ عَلَيْكُمُ اللَّهِ مِنْ لَكُونَ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْتُكُمُ الْمَتَ رَبِّكُمُ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَذَا فَالُواْ بَكَى وَلَنكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ (()) عَلَى ٱلْكَفِرِينَ (())

مَا يُجَدِلُ فِي َ اَيْتِ اللّهِ إِلَّا الّذِينَ كَفَرُواَ
فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي الْبِلَدِ ﴿
حَذَبَتْ قَبْلُهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَالْأَحْزَابُ
مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتُ كُلُ أَمَّةٍ بِرَسُولِمِمْ
لِيَا خُذُوهُ وَجَدَلُوا بِالْبَطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ لَيَا خُذُوهُ وَجَدَلُوا بِالْبَاعِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَا اللّهِ اللّهُ فَا اللّهُ مِنْ كَفَرُوا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّ

١٨٧- إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ
اَ كُبَرُمِن مَقْتِكُمُ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ
إِلَى ٱلْإِيمَنِ فَتَكُفُرُونَ ﴿
قَالُو اُرَبِّنَا ٱمَّنَا ٱلْنَيْنِ وَأَحْيَيْتَ نَا ٱلْنَتَيْنِ فَأَعْرَفْنَا وَالْمَيْنِ وَأَحْيَيْتَ نَا ٱلْنَتَيْنِ فَأَعْرَفْنَا وَالْمَيْنِ وَأَحْيَيْتَ نَا ٱلْنَتَيْنِ فَأَعْرَفْنَا وَالْمَيْنِ وَأَحْيَى اللَّهُ وَحْدَهُ وَعِيمَ اللَّهُ وَحْدَهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعْدَهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعْلَى اللَّهُ وَعْدَهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعْدَهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعْلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَى الْمُنْ اللْعُلِي الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَى الْمُنْ اللْعُلِي اللْعُلَى اللْعُلَى الْمُنْ اللَّهُ الْعُلَى الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَى الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْعُلَالِمُ اللْعُلِي الْمُنْ اللْعُلِي اللْعُلَى الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِي الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِلْمُ اللْعُلِي الْمُنْ اللْعُلِي الْمُنْ اللْعُلِمُ اللْعُلِي الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْ

فَادْعُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْكَرِهَ <u>الْكَنفِرُونَ</u> ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

١٨٨- وَقَالَ الَّذِينَ فِ النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّ مَ اَدْعُواْ رَبَّكُمُ يُحَقِّفْ عَنَّا يَوْمَّا مِنَ الْعَذَابِ (اللَّهُ قَالُوَاْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمُ بِالْبِيَنَتِّ قَالُواْ بَكَيْ قَالُواْ فَادْعُواُ وَمَادُعَتَوُّا الْكَيْفِينِ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (الْ) وَمَادُعَتَوُّا الْكَيْفِينِ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (الْ)

١٨٩- أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِدُونَ فَي مَايَتِ ٱللهِ

أَنَّ يُصِّرَفُونَ ﴿ اللهِ اللَّهِ عَلَمُونَ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

١٩٠- أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ

اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوَاْ أَكُفُ مَنْهُمْ وَأَشَدَّ

قُوَّةً وَ اَثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم

مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (إِنَّيُّ

فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِنَاتِ

فَرَحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ

(۱) الزمر : ۷۱ مكية(۲) غافر : ٤ - ٦ مكية

(۳) غافر : ۱۰ – ۱۶ مکیة

(٤) غافر : ٤٩ - ٥٠ مكيّة

(٥) غافر: ٦٩ - ٧٤ مكية

١٩٤ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَن فَضَلِهِ ءَ وَٱلْكَفِرُونَ لَمُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ اللَّهُ اللَّهُ

١٩٥ - مَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِ وَأَجَلِ مُّسَعًى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا ٱلْذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴿

قُلْ أَرَءَ يُسَّمُ مَّا نَدْعُوكِ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرْكُ فِي السَّمَوَتِّ أَسْنُونِي بِكِسَّبٍ مِن قَبْلِ هَلَذَ اَأَوَ أَسْرَوَ مِّنْ عِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِيك ﴿ إِنَّ الْمَالِمَ الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمَالُونِ

وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنَ يَدْعُواْ مِن دُونِ اللّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَا يَوْمِ الْعَيْسَتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ الْقِيسَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِ مِ غَفِلُونَ ﴿ اللّهِ مَا لَا اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ أَعْدَاءً وَكَانُواْ فَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

١٩٦- وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى النَّادِ أَذَ هَبَتُمْ طَيِّبَنِ كُوْ فِ حَيَاتِكُو الدُّنْيا وَاسْتَمْنَعْتُم جِهَا فَالْيُوْمَ جُعْرَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُرَّ نَسْتَكَيْرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْمُؤْنِ مِمَا كُنْتُرْ نَسْتُكُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْمُؤْنِ وَمِاكُنُمْ نَفْسُقُونَ ﴿

١٩٧ - وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَنذَا بِالْحَقِّ الْمُعَلِّمُ الْمُنتَمِ

بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسَّتُهْزِءُونَ ﴿ ثُنَّ فَا اللّٰهِ وَحَدَهُ، فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُواْءَ امَنَا بِاللّهِ وَحَدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ، مُشْرِكِينَ ﴿ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِل

١٩١- فَالَ أَيِنَّكُمُ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ الْأَرْضَ (٢) فَي اللَّهِ عَلَى الْأَرْضَ (٢) فَي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ وَ أَنَدَ اذَا ذَالِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (أَنَّ)

١٩٢- إِذْ جَاءَ تَهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِ مَ وَمِنْ خَلْفِهِمُ ٱلَّانَعَبُدُ وَاْ إِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لُوْشَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَتَهِكَةً فَإِنَّا بِمَاۤ أَرْسِلْتُم بِهِۦكَفِرُونَ ﴿ ﴿ ﴾

١٩٣ - وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَ لَذَا الْقُرْءَانِ
وَالْعَوَّافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعَلِّمُونَ الْآ
فَلَنُدِيفَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَا بَا شَدِيدًا وَلَنَجْزِينَهُمْ
فَلَنُدِيفَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَا بَا شَدِيدًا وَلَنَجْزِينَهُمْ
فَلَا الَّذِينَ كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ النَّالِّ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلِّرِجْزَاءً اللَّهِ النَّالِّ لَهُمُ فِيهَا دَارُ الْخُلِّرِجْزَاءً اللَّهِ النَّالِّ لَهُمُ فِيهَا دَارُ الْخُلِيْرِجُزَاءً اللَّهُ النَّالِّ لَهُمُ فَيهَا دَارُ الْخُلِيْرِجُزَاءً اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(١) غافي : ٨٥ - ٨٥ مكنة (٤) فُصّلَت : ٢٦ - ٢٩ مكية (٦) الأحقاف : ٣ - ٧ مكية

(۲) فُصِّلُت : ٩ مكية (٥) الشَّورى : ٢٦ مكية (٧) الأحقاف : ٢٠ مكية

(٣) فُصَّلَت : ١٤ مُكية

تَكَفُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّه

١٩٨ - الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ أَضَكَ أَعْمَالَهُمْ ۞

وَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَ اَمَنُوا بِمَانُزِلَ
عَلَى مُعَمَّدُ وَهُولَلْعَقُّ مِن رَبِيهِمْ كَفَرَعَنَهُمْ سَيِّعَا بَهِمْ
وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ۞

ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ البَّعُوا الْبَعِلِ لَ وَانَّ اللَّهُ لِلنَّاسِ
البَّعُواْ الْحَقَ مِن رَبِّهُمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ
الْمَثْلَهُمْ ۞

المَثْلَهُمْ ۞

المَثْلَهُمْ ۞

١٩٩ - وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعَسَّا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلُهُمْ ( ) اللهُ فَأَحْبُطُ أَعْمَلُهُمْ ( ) فَاللهُمْ وَاللهُمْ اللهُ فَأَحْبُطُ أَعْمَلُهُمْ ( ) فَاللهُمْ اللهُ فَالْحَبُونِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِهُ اللهُ اللهُمْ وَاللهُ اللهُمُ وَاللهُ اللهُ اللهُمُ وَاللهُ اللهُ اللهُمُ وَاللهُ اللهُ اللهُمُ وَاللهُ اللهُمُ وَاللهُمُ وَاللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُم

٠٠٠ - إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَاقُواْ اللَّهَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَمُمُ ٱلْمُكَىٰ لَن يَضُرُّ وَاللَّهَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَمُمُ ٱلْمُكَىٰ لَن يَضُرُّ وَاللَّهَ سَيْنًا وَسَدُحْ مِثْلُ الْعَمْلَ لَهُمْ (اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلُ

٢٠١- إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمَّ كُفَارُّ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَمُمَّرِ ﴿ ( ٥ )

> ٢٠٢ - وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِأُللَّهِ وَرَسُولِهِ عَالِنَا أَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَعِيرًا (اللَّهُ الْمُنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَعِيرًا (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٢٠٣ - وَلَوْقَانَتَلَكُمُ اللَّهِ يَكَفَرُوا لَوَلَوْا الْأَدْبَارَ
 ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلَا نَصِدِرًا ﷺ

١٠٤- هُمُ الَّذِيكَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَالْهَذَى مَعْكُوفًا الْنَيْلُغُ عَجِلَةٌ، وَلَوْلَارِجَالُ
مُوْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُوْمِنَتُ لَوْتَعَلَمُوهُمْ اَنَ تَطَعُوهُمْ
فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُ مِ مَعْرَةٌ بِعَيْرِ عِلْمِ لِيلَدِّ لِللَّهِ اللَّهُ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُ مَعْمَرةً أَيْعِيْرِ عِلْمِ لِيلَدِّ لِيلَا اللَّهِ اللَّهُ فَتُحَدِيمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(٧) الفتح : ٢٢ مدنية

(٨) الفتح : ٢٥ – ٢٦ مدنية

(٤) محمد : ۳۲ مدنية

(٥) محمد : ٣٤ مدنية

(٦) الفتح: ١٣ مدنية

(١) الأحقاف : ٣٤ مكية

(٢) محمد: ١ - ٤ مدنية

(٣) محمد: ٨ - ١٢ مدنية

وَحَادَ تَكُلُّ نَفْسِ مَعَهَ اسَابِنُّ وَشَهِيدُ الْ لَقَدْ كُنتَ فِي عَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَصَرُكَ الْيُوْمَ حَدِيدٌ الله وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَى عَيدُ الله الْقِيَا فِ جَهَنَّمُ كُلَّ حَفَّا لِهِ عَيدٍ الله مَنَاعِ لِلْحَيْرِ مُعْمَدِ مُربِ الله الَّذِى جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَيْهًا عَاخَرَ فَا لَقِياهُ فِالْعَذَابِ الشَّدِيدِ اللهِ الْمَا الْعَلَامَ الْعَياهُ

> ٢٠٩- فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ اللَّ

٢١٠ - أَمْ عِندَهُ وَ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنْبُونَ اللَّهُ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُواْ هُوْ الْمَكِيدُونَ اللَّهِ أَمْ هُمُمْ إِلَكُ غَيْراً لِلَّهِ شَبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ أَمْ هُمُمْ إِلَكُ غَيْراً لِلَّهِ شَبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ

> ٢١١- وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُوَجٍ وَدُسُرِ ثَنَّ تَعَرِى بِأَعَيُنِنَا جَزَآءَ لِمَن كَانَ كُفُرَ الْنَّ وَلَقَدَ تَرَكُنَهَآءَا يَةً فَهَلُ مِن مُّذَكِرٍ الْنَّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ النَّا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ النَّا

٥٠٠- مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَاَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ
رُحَمَّاءُ يَنْهُمُ مُّ تَرَعَهُمْ ذُكَعًا سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا
مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَنَا أَسِيما هُمْ فِي وُجُوهِ هِم
مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَنَا أَسِيما هُمْ فِي التَّوْرَئِةَ وَمَثَلُهُمْ مِنْ النَّوْرَئِةَ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَئِةَ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَئِةَ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَئِةَ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَئِةَ وَمَثَلُهُمُ فَي التَّوْرَئِةَ وَمَثَلُهُمُ فَي التَّوْرَئِةَ وَمَثَلُهُمُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٢٠٦- وَأَعْلَمُوۤ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِثُمْ وَلَئِكِنَ ٱللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمُنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهُ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفُرَ وَٱلْفُسُوقَ وَأَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهُ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفُرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أَوْلَيْتِكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ (\*\*)

٢٠٧ - قَ وَالْقُرْءَ اِنِ الْمَجِيدِ ﴿
 بَلْ عَجِبُواْ أَن جَاءَهُم مُّن ذِرُ مِنْ هُمْ
 فَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا شَيْءً عَجِيبٌ ﴿
 أَءِ ذَا مِتَ اَوَكُنَا أَرُ اللَّا ذَالِكَ رَجْعٌ بِعَيدٌ ﴿

٢٠٨ - وَجَآءَتْ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰ لِكَ
 مَاكُنتَ مِنْهُ يَعِيدُ ﴿
 وَنُفِخَ فِى ٱلصُّورُ ذَٰ لِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ﴿

<sup>(</sup>٦) الذاريات : ٦٠ مكية

<sup>(</sup>٧) الطور: ٤١ - ٤٣ مكية

<sup>(</sup>٨) القمر: ١٣ - ١٦ مكية

<sup>(</sup>٣) الحجرات: ٧ مدنية

<sup>(</sup>٤) قَ : ٢ - ٣ مكية

<sup>(</sup>٥) ق َ: ١٩ – ٢٦ مكية

<sup>(</sup>١) الفتح : ٢٩ مدنية

<sup>(</sup>٢) الكفر المذكور أولاً بمعنى الكفر بالوحدانية أما المذكور ثانيًا (ليغيظ بهم الكفار) فالمرادبه معنى التغطية للنبات (اي الزرع).

٢١٧ - يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ
انظُرُونَا نَقْنِسْ مِن نُورِكُمْ قِيلُ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ
فَٱلْتَيسُوانُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِلَهُ بَاكْبَاطِئُهُ فِيهِ
الرَّحْمَةُ وَظَلِهِ رُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴿
اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَانِيُ اللَّهُ الْمَانِيُ وَعَرَّنَكُمُ الْأَمَانِ اللَّهِ الْعَرُورُ ﴿
اللَّهُ اللَّهُ الْمَانِيُ وَعَرَّلُكُمْ فِلْ اللَّهِ الْعَرُورُ ﴿
فَا الْمُومَ لَا يُؤْخَذُ مِن مُولِ اللَّهِ الْعَرُورُ ﴿
فَالْمُومَ لَا يُؤْخَذُ مِن مُولِ اللَّهِ الْعَرُورُ ﴿
فَالْمُومَ لَا يُؤْخَذُ مِن مُولِ اللَّهِ الْعَرُورُ ﴿
فَا لَيْنَ مَا لَنَا أَرِهِمَ مَوْلَ مَنْ اللَّهِ الْمُصِيدُ ﴿
فَالْمُومَ لَا يُؤْخَذُ مِن مُولِ اللَّهُ الْمُصِيدُ ﴿

٢١٣- وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ عِ أُوْلَيْكَ هُمُ الصِّدِيقُونَّ وَالشُّهَدَآهُ عِندَرَجِمِ لَهُ مَ أَجُرُهُمْ وَنُورُهُمُّ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَاينَتِنَآ أُوْلَيْك وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَاينَتِنَآ أُوْلَيْكِ وَمُعَنَبُ الْمَحْمِدِ (إِنَّا)

٢١٤- إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، كُبِتُواْ كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَ وَقَدْ أَنزَلْنَا ءَاينتِ بَيِّنَتَ وَلِلْكَنِهِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿ ﴿ ﴾ (٣)

٢١٥- هُوَالَّذِى آخَرَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهُلِ الْكِنْبِ
مِن دِيْرِهِمْ لِأُوَّلِ الْخَشْرِ مَاظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُواْ
وَظُنُّواْ أَنَّهُم مَّا نِعَتُهُمْ مُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ
فَأَنَنهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَرِيَحْتَسِبُواْ وَقَذَفَ
فَأَنَنهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَرِيَحْتَسِبُواْ وَقَذَفَ

فِى قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبُ يُخْرِيُونَ بِيُّوتَهُم بِأَيْدِيهِمَّ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَتَأُولِي ٱلْأَبْصَدِرٍ ﴿

١٦٦- ﴿ أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ
اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ لَيِنْ أُخْرِجْتُمْ
النَّخُرُجَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُوْ أَحَدًا أَبْدًا وَإِن
فَوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَكُمْ وَاللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّهُمْ لَكَانِبُونَ ﴿
فَوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرُونَكُمْ وَاللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّهُمْ لَكَانِهُونَ ﴿
لَا يَصُرُونَهُمْ وَلَيِن نَصَرُوهُمْ لِيَوْلُوا
الْإِنْ الْحَرْبُ مُولِين نَصَرُوهُمْ لِيُولُونُ
الْاَذَ بَنَرَثُمُ وَلَين نَصَرُوهُمْ لِيُولُونَ
اللَّاذَ بَنَرَثُمُ وَلَين نَصَرُوهُمْ لَيُولُونَ
اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَ

جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ كَمَثُلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ۚ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَكُمُ عَذَاكُ أَلِيمٌ ﴿ كَمَثُلِ ٱلشَّيْطُنِ إِذْ قَالَ لِلإِنسَنِ ٱصْحُفُرُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّ بَرِى مُّ مِنْكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَكَمِ مِنَ الْآ

رب العنامين ربي فكان عَنقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِ النَّارِخُلِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَنَرُ قُوا الظَّرِلِمِينَ ﴿ (\*)

(٢) الحديد : ١٩ مدنية (٤) الحشر : ٢ مدنية

<u>وَكَفَرَت</u> طَآبِفَةً فَأَيَّدُ فَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ۞

اذَاجَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ مَنْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَفِقِينَ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَفِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴿ لَكَذِبُونَ ﴿ لَكَذِبُونَ ﴿ لَكَذَبُوا عَنْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ اتَّهُمْ سَآءَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ وأي فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَالْكَ بِالنَّهُمُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَاهُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَاهُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الْلَالَةُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

٢٢٧ - يُسَبِّحُ بِلَّهِ مَا فِي اَلسَّمَوَتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضَ لَهُ اَلْمُلُكُ

وَلَهُ اَلْحَمْدُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ 
هُوَ اَلَّذِى خَلَقَكُمُ فِينَكُمْ صَافِرٌ وَمِنكُمْ مُؤْمِنُ 
وَاللَّهُ يُمِا نَعْمَلُونَ بَصِيرُ شَيْ (٢)

٢٢٣ - أَلَمْ يَأْتِكُوْ نَبُوُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَهُمُ عَذَاجُ أَلِيمٌ فِي ذَلِكَ بِإِنَّهُ كَانَت تَأْنِهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبِيَنَتِ فَقَالُواْ أَبَشَرُّ يَهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُواْ وَآسَتُغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَنَى حَمِيدٌ فَي زَعَمُ الذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يَعَمُواْ قُلُ بَلِي وَرَقِ لَلْبَعَثُنَ مُمَ لَلْنَبَوْنَ بِماعِمِلْمَ وَذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ فَي اللّهِ يَسِيرٌ فَي اللّهِ يَسِيرٌ فَي اللهِ يَسِيرٌ فَي اللّهَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ فَي اللّهِ يَسِيرٌ فَي اللّهُ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ فَي اللّهِ يَسِيرٌ فَي اللّهِ يَسِيرٌ فَي اللّهُ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ فَي اللّهِ يَسِيرٌ فَي اللّهُ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ فَي اللّهِ يَسِيرٌ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْعَلْولُ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللْعَالَةُ عَلَى اللْعَالَوْلُ عَلَى اللّهُ اللْعَالَةُ اللْعَالَةُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللْعَلْمُ اللّهُ اللْعَلَيْمُ اللّهُ اللْعَلْمُ اللّهُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللّهُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعُلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللّهُ اللْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْعُلْمُ اللّهُ اللْعُلْمُ اللّهُ اللْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْعُلْمُ اللّهُ اللْعِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل ٢١٧- يَكَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَآءَ حَيُّمُ الْمُوْمِنْتُ مُهَجُرَتِ

فَامَتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعَلَمُ إِيعِنِينَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُوْمِنْتِ
فَلا تَرْحِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَارِ لَاهُنَّ حِلَّهُمْ وَلاهُمْ يَعِلُونَ لَمَنَّ وَوَانُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلاجُناحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَ
وَهَ انوُهُم مَّا أَنفَقُوا وَلاجُناحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَ
إِذَا عَالَيْتُمُوهُنَ أَجُورُهُنَّ وَلا تُمْسِكُواْ بِعِصِم الْكُوافِي وَمَنعَلُوا مَا أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ اللَّهِ وَلَيَسْتُلُواْ مَا أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حَكُمُ اللَّهِ مَعْمَلُمُ اللَّهُ عَلَيْحُ حَكِيدٌ فَيَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيدٌ فَيَ وَلِيمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْحُ حَكِيدٌ فَيَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْحُ حَكِيدٌ فَيَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْحُ حَكِيدٌ فَيَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْحُ حَكِيدٌ فَي وَلِيمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْحُ حَكِيدٌ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ أَنْتُمُ بِهِ عَمُومِهُمْ إِلَى الْكُفَارِ فَعَاقَبُمُ وَاللَّهُ اللَّذِينَ أَنْهُ مِنْ الْوَيْحِمُمُ إِلَى الْكُفَارُ فَعَاقَالُمُ اللَّهُ اللَّذِينَ أَنْتُمُ بِعِدَ مُؤْمِنُونَ اللَّهُ اللَّذِينَ أَنْتُمُ بِعِدَ مُؤْمِنُونَ لَيْلُ وَاللَّهُ الَّذِينَ أَنْتُمُ بِعِدَ مُؤْمِنُونَ لَيْلُ وَاللَّهُ اللَّهُ الَّذِينَ أَنْتُمُ بِعِدَ مُؤْمِنُونَ لَا اللَّهُ اللَّذِينَ أَنْتُمُ مِنْ اللَّهُ اللَّذِينَ أَنْتُمُ بِعِدَ مُؤْمِنُونَ لَيْلَا اللَّهُ اللَّذِينَ أَنْتُمُ اللَّهُ اللَّذِينَ أَنْتُمْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُونَ لَيْلُ الْمُعُولُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُعُولُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّذِينَ الْمُعُمُ اللَّهُ اللَّذِينَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّذِينَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُومُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ

٢١٨- يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَائْتَوَلَّوْاْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَبِسُوامِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَايَبِسَ ٱلْكُفَّا رُمِنْ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ ﴿ (\*)

٢١٩ - وَمَنْ أَظْلَوُمِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُو يُدْعَىَ

إِلَى ٱلْإِسْلَيْهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴾

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ فُوزَاللَّهِ بِأَفْرَهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ فُرِهِ مِنْ وَلَلَّهُ مُتِمُّ فُرُوهِ وَلَوْسَانِهُ وَاللَّهُ مُتَمُّ فُرِهِ وَلَا لَكَفِي وَلَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُتَمَّ فُرُوهِ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَلْفُ مُنْ مُنْ مُنْ مَنْ أَلْفُومُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللْمُومُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الل

٢٢٠ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنصَاراً اللَّهِ كَمَاقَالَ عِيسَى
 ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّعِنَ مَنَّ أَنصَارِيَ إِلَى اللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ
 غَنْ أَنصَاراً اللَّهِ فَنَا مَنتَ ظَآبِ فَدُّ مِنْ بَغِت إِسْرَهِ بلَ

(٦) التغابن: ١ - ٢ مدنية

(٧) التغابن : ٥ - ٧ مدنية

(٤) الصف : ١٤ مدنية

(٥) المنافقون : ١ – ٣ مدنية

(١) المتحنة : ١٠ – ١١ مدنية

(۲) المتحنة : ۱۳ مدنية(۳) الصف : ۷ - ۸ مدنية

٢٢٤- وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَا يَئِنَا أَوْلَتِهِكَ أَوْلَتِهِكَ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ النَّارِ خَلِدِينَ فِيهَا وَبِثْسَ الْمَصِيرُ (إِنَّ) (1)

٢٢٥- يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَانْعَنَذِرُواْ ٱلِيَوْمَ إِنَّمَا تَحَرُّوْنَ مَا كُنُمُ مَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

٢٢٦- يَنَأَيُّهَا ٱلنَّيِيُّ جَهِدِ ٱلْصَّفَارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَأَغْلُظُ عَلَيْهِمٌّ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُّ وَبِشَى ٱلْمَصِيرُ فَيَ ضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأْتَ نُوْج وَامْرَأْتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبَّدَيِّنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَافَلَرُ يُغْنِياعَنَّهُمامِنَ اللَّهِ شَيْنًا وَقِيلَ ٱدْخُلا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّخِلِينَ فَيْ

٢٢٧- وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمٌ وَبِشَ ٱلْمَصِيرُ ﴿
إِذَا ٱلْقُواْفِيهَا مِعُواْ لَمَا شَهِيقًا وَهِى تَفُورُ ﴿
تَكَادُ تَمَيَّرُ مِنَ ٱلْفَيْظِّ كُلَّمَا ٱلْقِي فِيهَا فَوْجٌ سَالَمُمُّ مَخَرَنَهُ ٱلْفَيْعِ مِنَا لَفَيْظِ كُلَّمَا ٱلْقِي فِيهَا فَوْجٌ سَالَمُمُ مَخَرَنَهُ ٱلْفَيْعِ مِنْ الْفَيْدِ وَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ فَالْوَابِلَى فَلَهُ مِن شَيْءٍ فَالْوَابِلَى فَلَا اللَّهُ مِن شَيْءٍ فَالْوَابِلَى فَلَا اللَّهُ مِن شَيْءٍ فَالْمَاكُولِ كِيدٍ ﴿
وَقَالُوا لَوْكُنَا فَسَمُعُ أَوْنَعُقِلُ مَا كُنَافِي أَصَعَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿
وَقَالُوا لَوْكُنَا فَسَمُعُ أَوْنَعُقِلُ مَا كُنَافِي أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿
فَالْمُوا لِذَنْهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿
فَا عَمْرَفُوا لِذَنْهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿

٢٢٨ - أَمَّنْ هَلَاالَّذِى هُوَجُندٌ لَّكُرَينَصُرُكُرُ مِّن دُونِ ٱلرَّمْنَ ثَالَمَ الْأَمْنَ وَالْكَثْرُونِ الرَّمْنَ الْأَلْمَانُ الْأَفِي غُرُودٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَرُودٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَرُودٍ ﴿ اللَّهِ عَرُودٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

٢٢٩ فَلَمَّارَأَوْهُ زُلْفَةٌ سِيْنَتْ وُجُوهُ الَّذِيرَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَلَا الَّذِي كَنْتُم بِدِ. تَدَّعُون ﴿
 قُلْ أَرَءَ يَشَرُ إِنْ أَهْلَكِنَى اللَّهُ وَمَن مَعِى أَوْرَحِمنا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَيْفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿

. ٢٣ - وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَنْرِهِمْ لَمَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِقُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِقُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِالْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللِّهُ اللْمُلْمُ اللْمُ

٢٣١- وَإِنَّهُ لَنَذِكُوُ الْمُنَّقِينَ ﴿ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُمْ مُكَذِّبِينَ ﴿ وَإِنَّا لَتَعْلَمُ أَنَّ مِنكُمْ مُكَذِّبِينَ ﴿ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُمْ مُكَذِّبِينَ ﴾ وَإِنَّهُ لَحَضَّرَةً عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾ وَإِنَّهُ لَحَقُ ٱلْقِينِ ﴿ اللَّهِ مِن ﴾ وَإِنَّهُ لَحَقُ ٱلْقِينِ ﴿ اللَّهِ مِن ﴾

۲۳۲\_ سَأَلَسَآبِلُ إِعَذَابِوَاقِعِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

٢٣٣ فَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُقطِعِينَ ﴿ اللهِ عَنِ ٱلْفَيْدِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ عِزِينَ ﴿ اللهُ عَنِ الْمَيْ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ عِزِينَ ﴿ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(٧) القلم: ٥١ - ٥٦ مكية

(۸) الحاقة: ۸۱ – ۵۱ مكية

(٩) المعارج : ١ - ٢ مكية <sup>"</sup>

(٤) الملك : ٦ - ١١ مكنة

(٥) الملك : ٢٠ مكية

(٦) الملك: ٢٧ - ٢٨ مكية

(۱) التغابن : ۱۰ مدنية

(۲) التحريم : ۷ مدنية(۳) التحريم : ۹ - ۱۰ مدنية

فَلاَ أَفْسِمُ مِرِبِ أَلْسَنْ فِ وَالْغَرْبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿
عَلَىٰ أَن نَبُدِ لَخَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا عَن يُعِمَسْبُوفِينَ ﴿
فَذَرْهُمْ يَعُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَى يُلِقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿
يَوْمَ يَخُرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كُانَتُهُمْ إِلَى
نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴿
فَ مَعْمَ مَعْمُ مَن اللّهُ مَا لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ ال

٢٣٤ - وَقَالَ فَوْحُ رَّبِ لَانَذَرْعَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا فَيُ مُ رَبِّ لَانَذَرْعَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا فَيَ اللَّهُ وَالْمَالِدُ وَالْمَالِدُ وَالْمَالِدُ وَالْمَالِدُ وَالْمَالِدُ وَالْمَالِدُ وَالْمَالِدُ وَالْمَالِيُّ الْمَالِحُرَّا اللَّهُ الْمَالِيُّ (١) حَمَّارًا اللَّهُ (١)

٢٣٥ فَكَيْفَ تَنْقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ
 ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿ )
 ٱلسَّمَا مُن فَطِرٌ إِبِدِ عَانَ وَعُدُهُ مَفْعُولًا ﴿ )

٢٣٦ - فَإِذَانُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴿ فَذَ لِكَ يَوْمَ إِذِ يَوْمُ عَسِيرُ ﴿ عَلَى الْكَنْفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرِ ﴿

٢٣٧ - وَمَاجَعَلْنَا أَصْعَلْبَالنَّارِ إِلَّامَلَتِيكَةٌ وَمَاجَعَلْنَاعِدَ تَهُمْ إِلَّامِلَتِيكَةٌ وَمَاجَعَلْنَاعِدَ تَهُمْ إِلَّامِينَ أَوْتُوا ٱلْكِئْبَ إِلَّامِينَ أَوْتُوا ٱلْكِئْبَ

وَيْزَدَادَ الَّذِينَ مَامَنُواْ إِيمَنَا وَلاَيْرَابَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِئنَبَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَثُ وَالْكَفِرُونَ مَاذَاۤ أَرَادَا لِلَّهُ بِهٰذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُصِلُّ اللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى مَن يَشَاَهُ وَمَا يَعَلَرُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّاهُو وَمَاهِى إِلَّاذِكُرَىٰ لِلْبَشَرِ (إِنَّ) (0)

(٧) ٢٣٩\_ فَأَصْبِرْ لِمُحَكِّرِ رَبِكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكَفُورًا ۖ ﴿ اللَّهِ الْ

، ٢٤ - إِنَّآ أَنَدَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُٱلْمَرَهُ ( ) ( ) مَاقَدَّمَتْ يُدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلْيَتَنِي كُنُتُ ثُرَّبًا ﴿

٢٤٢ - فَٱلْيُوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنَ ٱلْكُفَّارِيضَ حَكُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنْظُرُونَ ﴿ ا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنْظُرُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ هَلْ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

(٨) النبأ: ٤٠ مكية

(٩) عبس : ٢٠ - ٢٢ مكية

(۱۰) المطففين: ۳۱ – ۳۲ مكية

(٥) المدثر: ٣١ مدنية

وبقية السورة مكية

(٦) الإنسان: ٢ – ٤ مدنية

(٧) الإنسان : ٢٤ مدنية

(۱) المعارج: ٣٦-٤٤ مكية

(٢) نوح : ٢٦ – ٢٧ مكية أ

(٣) المزمل: ١٧ - ١٨ مكية

(٤) المدثر: ٨ - ١٠ مكية

٢٤٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ <u>كَفَرُواْ</u>مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئنْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِى نَارِجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ أُوْلَئِهَكَ هُمُ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ (()

٠٥٠ - قُلْ يَتَأَيُّهَا الْكَنْفِرُونَ ﴿

الْآَعْبُدُ مَانَعْ بُدُونَ مَآ أَعْبُدُ ﴿

وَلَا آَنتُمْ عَنبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ﴿

لَكُورِينَ كُورُولِي دِينِ ﴿

(^)

## الكفر بمعنى كفران النعمة:

١٥١ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُمُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَحِدِ

فَأَذُعُ لَنَارَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِتَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَ اوَقِثَ آبِهَ اوَفُومِهَ اوَعَدَسِهَ اوَبَصَلِهَ أَ قَالَ أَتَسَتَبْدِلُورَ الَّذِى هُوَأَذَنَ بِالَّذِي هُوَخَيْرُ أَهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَ الْتُمُّ وَصُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ الذِلَةَ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِعَضَبِ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِالنَّهُ مُ كَانُواْ يَكُفُرُونَ

بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ (٩) ذَ لِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَمْتَدُونَ (١) ٢٤٣ - فَمَا لَمُمُّ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللهُ مَا لَكُمُّ اللهُ مُ الْفُرُءَ اللهُ اللهُ مُ الْفُرُءَ اللهُ ا

۲۶۶ - هَلَ أَنَكَ حَدِيثُ أَجُنُودِ ﴿ اللهِ مَعُونَ وَثَعُودَ ﴿ اللهِ مَعُودَ ﴿ اللهِ مَعْدِيدٍ اللهِ مَعْدِيدًا ﴿ اللهُ مَعْدِيدًا ﴿ اللهِ مَعْدِيدًا ﴿ اللهِ مَعْدِيدًا ﴿ اللهِ مَعْدِيدٍ ﴿ اللهِ مَعْدِيدًا ﴿ اللهِ مَعْدِيدًا ﴿ اللهِ مَعْدِيدًا اللهُ مَعْدِيدًا ﴿ اللهِ مَعْدِيدًا اللهُ مَعْدِيدًا اللهُ اللهُ مَا مَعْدِيدًا ﴿ اللهُ اللهُ

۲٤٥ - إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدُ الْقَ وَأَكِيدُ كَيْدًا لِنَّ فَهُل ٱلْكُفرِينَ أَمْهِلَهُمُّ رُوَيْدًا لِنَّ فَهُل ٱلْكُفرِينَ أَمْهِلَهُمُّ رُوَيْدًا لِنَّ

٢٤٦ فَذَكِرُ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِرٌ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ

٧٤٧ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِتَايَلِنِنَا هُمُ أَصْحَبُ ٱلْمَشْتَمَةِ اللَّهِ مِنْ الْمُشْتَمَةِ اللَّهِ مَا الْمُثَنَّمَةِ اللَّهِ مَا اللَّهِمُ الْمُتُونُ مَكَةً اللهِ (٥)

٧٤٨ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْنِيَهُمُ الْيَيِّنَةُ الْيَ

(٧) البينة : ٦ مدنية

(٨) الكافرون: ١ - ٦ مكية

(٩) البقرة : ٦١ مدنية

(٤) الغاشية: ٢١ - ٢٤ مكية

(٥) البلد: ١٩ - ٢٠ مكية

(٦) البند : ١ مدنية (٦) البينة : ١ مدنية (۱) الإنشقاق : ۲۰ – ۲۳ مكية (۲) البروج : ۱۷ – ۲۰ مكية

(٣) الطارق: ١٥ – ١٧ مكية

٢٥٢- يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَالْبُطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِ وَالْأَذَى كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِضَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمْثَلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ ثِرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِمَاكَسَبُواً وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ فَيْ

٢٥٣- الذين يأكون الرّبؤا لا يقُومُون إلّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَهُمْ قَالُو آإِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبؤا وَأَحَلَ ذَلِكَ بِأَنَهُمْ قَالُو آإِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبؤا وَأَخَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبؤا فَمَن جَاءَهُ وَمَوْعِظَةٌ مَن رَبِهِ عَفَائنَهُ عَلَيْهُ مَاسكَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى اللَّهِ مِن رَبِهِ عَفَائنَهُ عَلَيْهُ مَاسكَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُولَتَهِكَ أَصْحَلُ النَّارِ هُمْ فِيها وَمَن عَادَ فَأُولَتَهِكَ أَصْحَلُ النَّارِ هُمْ فِيها مَن يَبْعِدُ وَاللَّهُ وَمَن عَادَ فَأُولَتَهِكَ أَصْحَلُ النَّارِ هُمْ فِيها مَن يَعْمَدُ فَاللَّهُ الرَّبُوا وَيُرْفِي الصَّكَدَ قَتِ وَاللَّهُ لَا يُعْرَفِي الصَّكَدَ قَتِ وَاللَّهُ لَا يَعْمَلُوا وَيُرْفِي الصَّكَدَ قَتِ وَاللَّهُ لَا يَعْمَدُ فَا إِلَيْهِ الْإِنْ الْمَالِقَالِ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِيقِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعَلِيقُولُ الْمُعَلِيقُولُ الْمُعَلِيقُ اللَّهُ الْمُعَلِيقِ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِيقِ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِيقُ اللَّهُ الْمُعَلِيقُ اللَّهُ الْمُعَلِيقُ اللَّهُ الْمُعَلِيقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِيقُ اللَّهُ الْمُعَلِيقُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِيقُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعِلَى الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعِلِيقُ الْمُعَلِقُ الْمُعُمِي الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِيقُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِيقُ اللَّهُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعُلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعُلِيقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعُلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعُلِيقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعُلِقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِقُ الْمُعِلِيقُ الْمُعُلِقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعُلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعُلِ

٢٥٤- وَمَا يَفْعَكُواْ مِنْ خَيْرِ فِلَن يُكَفَرُوهُ وَاللّهُ عَلِيهُ إِلَّا لُمُتَّقِينَ ﴿

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِى عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ

وَلَا أَوْلَكُ هُم مِّنَ اللّهِ شَيْعًا 
وَلَا أَوْلَكُ هُم مِّنَ اللّهِ شَيْعًا 
وَأُولَتَهِكَ أَصْعَكَ بُ النّارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿

(٣)

المَّدَ وَلَقَدْ أَخَدُ اللَّهُ مِيتُ قَ بَخِ إِسْرَءِ يلَ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُ اثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّى مَعَكُم لَيْنَ أَقَمْتُم الصَّلَوٰةَ وَءَ اتَيْتُم الضَّلَوٰةَ وَءَ اتَيْتُم الرَّكُوةَ وَءَ اتَيْتُم الرَّكُوةَ وَءَ اتَيْتُم الرَّكُوةَ وَءَ اتَيْتُم الرَّكُوةَ وَءَ اتَيْتُم الرَّسُلِي وَعَزَرْتُمُوهُم الرَّكُوةَ وَءَ امْنتُم بِرُسُلِي وَعَزَرْتُمُوهُم وَالْمَرْتُ مُلَى وَعَزَرْتُمُوهُم وَالْمَدْخِلَاكُم مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

٢٥٦ - وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَهُمْ الْكَالَةُ الْمَامَةُ الْمَامَةُ الْمَامَةُ الْمَامَةُ الْمَامَةُ الْمَامَةُ الْمَامَةُ الْمَامَةُ الْمَامَةُ الْمَامِنَةُ الْمَامَةُ الْمَامَةُ الْمَامَةُ الْمَامَةُ الْمَامِنَةُ اللّهُ اللّهُ

فَلاتُعْجِبْكَ أَمْوَلُهُ وَلَا أَوْلَدُهُمَّ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ اوَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ (أَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَيَحْلِفُونَ بِأَللَهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِنكُورُ وَلَكِنَهُمْ قَوْمٌ يُفَرَقُونَ (أَنَّ)

٧٥٧ - يَنَبَنِيَّ أَذْ هَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيْتَسُواْ مِن زَّوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ أَلَا يَأْيْتَسُ مِن زَّوْج ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ (٢)

(٥) التوبة : ٥٤ – ٥٦ مدنية

(٦) يوسف: ۸۷ مكية

(٣) آل عمران: ١١٥ - ١١٦ مدنية

(٤) المائدة : ١٢ مدنية

(١) البقرة : ٢٦٤ مدنية(٢) البقرة : ٢٧٥ – ٢٧٦ مدنية

٢٥٨- ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّ لُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ كُفُرُ وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَادِ ﴿ وَالْحَامُ الْقَرَادُ ﴾ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَ أُوبِنِسُ الْقَرَادُ ﴾ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ \* قُلُ تَمَتَعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّادِ ﴿ الْمَ

٢٥٩- وَءَاتَىٰكُمْ مِّن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواُ نِعْمَتَ اللَّهِ لَاتَحُصُوهَ أَ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَـ لُومٌ كَفَّارُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ (٢)

٢٦٠ - وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُو أَزْوَجَا وَجَعَلَ لَكُمْ
 مِنْ أَزْوَجِكُم بِنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِنْ أَنفُسِكُو أَزْوَكُمْ
 مِنَ ٱلطَّيِبَتِ أَفَيا ٱلْنَظِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ إِنَّ إِنَّا اللَّهِ مَا لَا يَمْ لِكُ لَهُ مُ رِزْقًا
 وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْ لِكُ لَهُ مُ رِزْقًا
 مِنَ ٱلسَّمَوَتِ وَ ٱلْأَرْضِ شَيْتًا
 وَلَا سَتَطِعُونَ إِنَّ الْأَرْضِ شَيْتًا
 وَلَا سَتَطِعُونَ إِنَّ الْأَرْضِ شَيْتًا
 وَلَا سَتَطِعُونَ إِنَّ الْأَرْضِ شَيْتًا

٢٦١ ـ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا
 وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ آَنَهُ
 وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤَذَنُ
 لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمُ يُسْتَعْنَبُونَ ﴿

٢٦٢ - وَضَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مَا مَنَةً مَا مَنَةً مَا مَنَةً مَا مِنَةً مَا مَنَ مُطْمَيِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ

فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَاكَانُواْ يَصِّنَعُونَ ﴿

٢٦٣ - وَ اَتِ ذَا ٱلْقُرُّ فِي حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبُذِرْ بَنْ ذِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُبَذِرِنَ كَانُوۤ أَإِخُونَ ٱلشَّيَطِينِ ۚ وَكَانَ ٱلشَّيْطِنُ لَرَبِهِ - كَفُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

٢٦٤ وَإِذَا مَسَكُمُ ٱلضَّرُ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَاللَّا عَمَ ضَمَّ أَوْكَانَ ٱلْإِنسَنُ كَفُورًا اللَّا اللَّهِ الْمَا الْمَدَّ الْمَا الْمَا أَكُورُ اللَّا الْمَا أَوْيُرْ سِلَ الْمَا لَا يَحْمُ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْيُرْ سِلَ عَلَيْ حَلَى مُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ

أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيجِ فَيُغُرِقَكُم بِمَا كَفَرْثُمْ ثُمَّ لَا يَحِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ - بَيِيعًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُمَا لِلَّا ۗ (\*)

٢٦٥- وَأَمَّا ٱلْفُكْثُرُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُ مَا طُغْيَننَا وَكُفُرًا فَيْ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُ مَا رَبُّهُ مَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبُ رُحْمًا فِيْهِ

(٧) الإسراء: ٦٩ - ٦٩ مكية

(۸) الكهف : ۸۰ - ۸۱ مكية

(٤) النحل: ٨٣ - ٨٨ مكية

(٥) النحل : ١١٢ مكية

(٦) الإسراء: ٢٦ - ٢٧ مكية

(۱) إبراهيم: ۲۸ - ۳۰ مكية

(٢) إبراهيم: ٣٤ مكية

(٣) النحل : ٧٢ – ٧٣

٢٦٦ قَالَ أَلْمَ نُرَيِكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَمِثْتَ فِينَا وَلِيدًا وَلَمِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ (﴿ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَ فَعَلَتَكَ اللَّي فَعَلْتَ وَفَعَلْتَ وَفَعَلْتَ وَفَعَلْتَ وَفَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَانتَ مِنَ الْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَانتَ مِنَ الْكَنفِرِينَ ﴾ وَأَنتَ مِنَ الْكَنفِرِينَ ﴾ وَأَنتَ مِنَ الْكَنفِرِينَ إِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٢٦٨ - وَأَصْبَحُ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِهِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَأْتُ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لُولَا أَن مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

٢٦٩ - أَوَلَمْ يَرَوَّا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا عَامِنَا وَيُنَخَطَّفُ
النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَيا لَبْطِلِ يُوْمِنُونَ
وَيِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكُفُرُونَ ﴿ ﴾
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ حَذِبًا أَوْكَذَّبَ
بُالْحَقِ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِ جَهَنَّمَ مَثْوَى
لِلْحَيْفِونَ ﴿ ﴾
لِلْحَيْفِونَ ﴿ ﴾
لِلْحَيْفِونَ ﴾ لَيْسَ فِ جَهَنَّمَ مَثْوَى

. ٢٧ - وَإِذَا مَسَ النَّاسَ ضُرَّدَ عَوْاُرَ تَهُم مُنِيدِينَ إِلَيْهِ ثُمُ مُنِيدِينَ إِلَيْهِ ثُمُّ مَ أَذَا فَرِيقٌ مُنْهُم بِرُقِهِم يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ مَا مُنْفَرُوا بِمَا ءَائَيْنَ هُمُ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ لِيَكُفُرُوا بِمَا ءَائَيْنَ هُمُ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ لَيَنَاهُمُ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ لَيْنَاهُمُ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ لَيَنَاهُمُ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ لَيَنَاهُمُ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ لَيَنَاهُمُ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ لَيَنْهُمُ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ لَيَنَاهُمُ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ لَيَنَاهُمُ فَيَعِيمُ لَيْهُمُ فَيَعَلَى مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُمُ فَيَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٢٧١ - وَلَقَدْءَ النِّنَا لُقَمْنَ الْفِحْمَةَ أَنِ الشَّحُرُ لِلَّهِ
 وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِةٍ
 وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنَيُّ حَمِيثٌ (إِنَّ)

(٦) لقمان: ١٢ مكية

(۷) الشورى: ۲۷ - ۶۸ مكية

(٤) العنكبوت : ٦٧ - ٦٨ مكية

(٥) الروم : ٣٣ - ٣٤ مكية

(۱) الشعراء : ۱۸ – ۲۰ مكية (۲) النمل : ۲۰ – ۶۳ مكية

(٣) القصص : ٨٢ مكية

## الكفر بمعنى الجحود:

۲۷۳ - وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَّيِكَةِ اُسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوَاْ اللَّهَ مَنَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللِلْمُلْمُ اللللِّلْمُلْمُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّالِمُ اللللْمُلْمُ الللِّلْمُلْمُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللَّالِمُ الللللْمُلْمُ اللَّلِمُ الللِمُ اللللْمُلِمُ الللِمُلْمُ الللِم

٢٧٤ - وَ اَمِنُواْ بِمَا آَسَزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ اَوَلَ كَافِرِ بِقِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَا بَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا تَكُونُواْ اَوَلَ كَافِرِ بِقِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَا بَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَ لَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

٧٧٥- ثُمَّ أَنتُمْ هَتُوُلآءِ تَقْ نُلُونَ أَنفُسَكُمْ

وَتَغُرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيكرِهِمْ

تَظَلَّهُرُونَ عَلَيْهِم بِأَلْإِثْم وَٱلْعُدُونِ

وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسكرَى تُفَكُدُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمُ

عَلَيْحُمْم إِخْرَاجُهُم أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ

عَلَيْحُمْم إِخْرَاجُهُم أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ

عَلَيْحُمْم إِخْرَاجُهُم أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ

الْكِئْبِ وَتَكَفُرُونَ بِبَغْضِ فَمَاجَزَاءُ

مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنصَمْم إِلَّا خِزْيُ

فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّيْنَا وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى إِنْ اللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَاتَعُ مَلُونَ (﴿ اللَّهُ اللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَاتَعُ مَلُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَعَمَا لَعَمْ مَلُونَ إِلَى اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَعَلَاعً مَا لَوْنَ الْكَوْمَ اللَّهُ وَعَمَا تَعْ مَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَعَمَا تَعْ مَلُونَ ﴿ الْكُولُونَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَعَمَا تَعْ مَلُونَ الْكُولُونَ الْكُولُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَعَمَا تَعْ مَلُونَ الْكُولُ اللَّهُ الْمَعْ وَالْمَالِيَةُ وَمَا اللَّهُ الْمَاتِعُ مَا لَوْلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُكُونَ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمَعْ مَا لَعْ مَا الْمَالِكُ وَمَا اللَّهُ الْمُعْلِقِ عَمَا لَعُمْ مَا لَعُلَالَ اللَّهُ الْمُنَا اللَّهُ وَمُا اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُعْمَالَةُ مَا لَهُ الْمُعْمِلُونَ الْمَعْ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُعْمِيْ الْمُعَلَى الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمِلُونَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُعْمِلُونَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِمُ الْمَعْلُونَ الْمُؤْمِنَا الْمُونَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا

٢٧٦- الَّذِينَ اَتَيْنَهُمُ الْكِنْبَ يَتْلُونَهُ, حَقَّ تِلاَوَتِهِ عَالَى اَلْكِنْبَ يَتْلُونَهُ, حَقَّ تِلاَوَتِهِ عَالَى الْكَيْنَ الْكُورُ عَلَى الْعَلَمَ الْمَالَمِينَ النَّيْنَ الْكَيْنَ الْكُورُ عَلَى الْعَلَمُ الْمَالَمِينَ النَّيْنَ الْكُورُ عَلَى الْعَلَمُ الْمَالِمِينَ النَّيْنَ الْكَلْمُ الْمُعَلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ

٧٧٧- يَسْعَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ
قِتَ الْكُفِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّعَنَ سَبِيلِ اللَّهِ

وَكُفْرًا بِهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ اَهْلِهِ عَنْ الْمَرَامِ وَإِخْرَاجُ اَهْلِهِ عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ اَهْلِهِ عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ اَهْلِهِ عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ اَهْلِهِ عَنْ اللَّهُ الْمَا الْمَسْتَطِلْعُواْ وَمَن يَرْتَ لِدُهُ وَكُمْ عَن دِينِكُمْ الْمَسْتَطِلْعُواْ وَمَن يَرْتَ لِدُهِ مِن كُمْ عَن دِينِكُمْ الْمَسْتَطِلْعُواْ وَمَن يَرْتَ لِدُهُ مِن كُمْ عَن دِينِهِ عَنْ اللَّهُ وَالْمَسْتَطِلْعُواْ وَمَن يَرْتَ لِدُهُ مِن كُمْ عَن دِينِهِ عَنْ اللَّهُ الْمُعَلِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللِهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّه

۲۷۸ - الَّمَّةُ ٢٠٠٨

اللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَالْعَيُّ الْقَيْوُمُ ﴿ اللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَالْعَيُّ الْقَيْوُمُ ﴿ اللَّ زَلَ عَلَيْكَ الْكَوْرَلِنَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَأَنْزَلَ التَّوْرَلِنَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

مِن قَبْلُهُ كُنَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرَقَانُّ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ عِنَايَنتِ اللَّهِ لَهُ مُ عَذَابُ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيدٌ ذُو اُننِقَامِ ﴿ ﴾ (٢)

١٧٩- إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْكُمُّ وَمَا ٱخْتَكَفَ

ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَ إِلَّا مِنْ بَعَدِ مَا جَآءَهُمُ

ٱلْمِامُ بَغْ يَا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بِنَا يَنتِ ٱللَّهِ

فَإِنَّ ٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ (إِنَّ فَإِن َ اللَّهُ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ (إِنَّ فَإِن َ مَا تَبَعَنُ فَا فَعَلُ السَّلَمَةُ وَجَهِى لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنُ وَقُل لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنُ وَقُل لِلَّهِ وَمَنِ ٱلتَّبَعَنُ وَقُل لِلَّهِ وَمَنِ ٱلتَّبَعَنُ وَقُل لِلَّهِ وَمَنِ ٱلتَّبَعَنُ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتنَبُ وَٱلْاَمْتِينَ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مَن السَّلَمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا لَهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ بَعِيلًا إِلَيْهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ الْمَالِكُ اللَّهُ الْمُتَعْمَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعِلَ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَ

(٥) البقرة: ٢١٧ مدنية

(٦) آل عمران: ١-٤ مدنية

(٣) البقرة : ٨٥ مدنية

(٤) البقرة: ١٢١ – ١٢٢ مدنية

(١) البقرة: ٣٤ مدنية

(٢) البقرة: ٤١ مدنية

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بَايَنتِٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيَّنَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۞

· ٢٨- يَتَأَهُلَ ٱلْكِنْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِثَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ نَشْهَدُونَ ١ يَتَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُوكَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ إِنَّا ۗ

٧٨١ - إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدُى لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَهُدُى لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَهُ فِيهِ ءَايَكُ بَيِنَكُ مُقَامُ إِبْرَهِيمٌ وَمَن دَخَلَهُ مُكَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنكَفَرَفَإِنَّ ٱللَّهَ غَنيُّ عَن ٱلْعَالَمِينَ اللهُ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ١٠٠٠

٢٨٧ - ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِلَّهُ أَيْنَ مَاثُقِفُوۤ أَلِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُ و بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِنَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِحَقٍّ ذَٰ لِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٢٨٣ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِتَايَتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَبْلِيَآ ءَبِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا عُلَفٌ ۚ بَلْطَبَعُ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَدَ بُهْتَنَا عَظِيمًا ١١٠

٢٨٤- وَأَخْذِهِمُ الرِّبُواْ وَقَدْ نَهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُولَ النَّاسِ بِٱلْبَطِلِّ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنْفِرِينَ مِنْهُمُ

٥٨٥- إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَئَةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِنَابِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَداآءً فَالا تَخْشُواْ ٱلنَّكَاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَاتَشْتَرُواْ بِئَايَنِي ثُمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ١

٢٨٦ - وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغَلُولَةٌ غُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ عَاقَالُواْ بَلَيْدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُكِيْفُ يَشَاءُ وَلَيْزِيدَكَ كُثِيرًا مِنْهُم مَآ أُزِلَ إِلَيْكَ مِن زَبِكَ طُغْينُنَا وَكُفْراً وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَحَةِ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَاٱللَّهُ

(٦) النساء: ١٦١ مدنية

(V) المائدة : ٤٤ مدنية

(١) آل عمران : ١٩ - ٢١ مدنية (٤) آل عمران : ١١٢ مدنية

(۲) آل عمران : ۷۰ – ۷۱ مدنیة (٥) النساء: ١٥٥ – ١٥٦ مدنية

(٣) أل عمران : ٩٦ – ٩٨ مدنية

وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ (١)

النَّهُ الَّذِيكَ الْمَنُواْ لَا تَسْعُلُواْ عَنْ الْشَيْلُواْ عَنْ الْشَيْلُواْ عَنْ الْشَيْلُواْ عَنْ الْمَنْ الْمُ الْمَنْ الْمُؤْكُمْ وَإِن تَسْعُلُواْ عَنْهَا حِينَ يُكْرَّلُهُ الْفَرْءَانُ تُبْدَلَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْها وَاللَّهُ عَنْها وَاللَّهُ عَنْها وَاللَّهُ عَنْها وَاللَّهُ عَنْها وَاللَّهُ عَنْها وَاللَّهُ عَنْهَ وَاللَّهُ عَنْهَ وَاللَّهِ عَنْهَ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَإِلَى اللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمَا اللَّهُ وَإِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ وَإِلَى اللَّهِ وَاللَّه وَإِلَى اللَّهِ وَاللَّه وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَإِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَالْمَالُولُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَالْمَالُولُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ وَلَا عَالَاهُ وَالْمَالُولُ وَلَا عَالَمُ وَالْمَالُولُ وَلَا عَالَمُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَلَا عَالَهُ وَالْمَالُولُولُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُولُ وَلَا عَلَاهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَا عَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَا عَلَامُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَا عَالِمُ الْمُؤْلُولُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ ولَا اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ ولَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ ولُولُولُ ولَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ ولَا اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ ولَا اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ ولَا اللَّهُ اللَّهُ ولَا اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ ولَا اللَّهُ الْمُو

۲۸۸ - وَلَوْنَزَّلْنَاعَلَيْكَ كِنَبَافِى قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَعَلَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَلَا آ إِلَّاسِحُرُّ مُّيِينٌ ﴿ (٣) (٣)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبّا أَوْلَتِهِ كَا لَا اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ

٢٩٠ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَاقَ الْوَالْوَلَا أُوتِي
 مِثْلُ مَا أُوتِي مُوسَى أُولَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُوتِي
 مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالْوَا سِحْرَانِ تَظْلَهَ رَا
 وَقَالُوۤ الْنَا بِكُلِّ كَنْفِرُونَ ﴿ الْنَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

۲۹۱-وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ = أُوْلَتِهِكَ (٢٩١ - وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَتُ اللَّهُ عَذَاتُ ٱلِيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

۲۹۲- أَوَلَمْ يَنْفَكَّرُواْ فِي أَنفُسِمِمٌ مَّاخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَتِ
وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكُيفِرُونَ (﴿)

(٦) العنكبوت: ٢٣ مكية

(٧) الروم : ٨ مكية

(٤) هود: ۱۷ – ۲۰ مکية

(٥) القصص: ٨٨ مكية

(۱) المائدة : ۲۶ مدنیة(۲) المائدة : ۱۰۱ – ۱۰۶ مدنیة

(٣) الأنعام: ٧ مكية

۲۹۳- وَلَمْ يَكُن لَهُم مِّن شُرَكَآيِهِ مَ شُفَعَتَوُّا وَكُمْ يَكُن لَهُم مِّن شُرَكَآيِهِ مَّ كَنْفِرِينَ اللَّ

٢٩٤ - وَلَئِنْ أَرْسَلْنَادِيِحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ -يَكْفُرُونَ ﴿ يَكُفُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٢٩٥- وَقَالُواْ أَءِ ذَاصَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَعِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ بَلْهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كَنفِرُونَ ١

٢٩٦ ـ وَقَدْ كَفُرُواْ بِهِ عَمِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَيَيْنَ مَايَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْمَاعِهِم مِن مَنْ لَإِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكِّ مُرْسِ إِنَّ

٢٩٧\_ هَلذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُونُوعَدُونَ ﴿ اللَّهِ أَصْلَوْهَا ٱلْيَوْمُ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ١ ٱلْيُومَ نَغْتِ مُ عَلَىٓ أَفَوْهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَثْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١

> ۲۹۸ - وَإِن كَانُواْ لِيَقُولُونَ الْإِنَّا لَوْأَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ ٱلْأُوَّلِينَ ١ لَكُنَّا عِبَادَاً سَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ إِنَّ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَكَفَرُواْ بِهِۦفَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِنَّا اللَّهِ

٩ ٧ - إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ كَدِ إِنِّي خَلِقًا بَشَرًا مِن طِينِ (إَنَّا) فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ,سَنجِدِينَ (١٠٠٠)

فَسَجَدَ الْمَلَنَيِكَةُ كُلُهُمُ أَجْمَعُونَ ﴿ فَيَ الْمُعَوِنَ ﴿ وَهِ الْمُعَوِنَ ﴿ وَهِ الْمُعَلِينَ الْمُ

. . ٣- ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَعَكَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ شَ لَهُ,مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ الللَّهُ اللّلْمُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٣٠١ ﴾ أَوَلَمُ يَسِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْمِن قَبُلِهِ مِّ كَانُواْهُمَ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاتَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ اللَّ ذَالِكَ بِأَنَهُمُ كَانَت تَأْتِهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيْنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ وَقُويٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ اللَّهِ اللَّ مُبينِ شَ

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَاحِرُّ كَذَابٌ ١

فَلَمَّاجَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَاقَالُواْ ٱقْتُلُواْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, وَٱسْتَحْيُواْ فِسَآ ءَهُمْ وَمَاكَيْدُٱلْكَفِرِينَ إِلَّافِيضَلَالِ ١

(٧) ص : ٧١ - ٧٤ مكية

(٨) الزمر : ٦٢ – ٦٣ مكية

(٩) غافر : ٢١ - ٢٥ مكية

(٤) سيأ: ٥٣ – ٥٤ مكية

(٥) يَس : ٦٣ – ٦٥ مكبة

(٦) الصافات: ١٦٧ - ١٧٠ مكية

(١) الروم: ١٣ مكية (٢) الروم : ٥١ مكية

(٣) السجدة : ١٠ مكية

٣٠٢- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِالذِكْرِ لَمَّا جَآءَ هُمُّ وَإِنَّهُ لِكِنَابُ عَزِيزٌ ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْمَطِلُ مِنْ بَنِي يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ - تَنزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى أَلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَابِحَانِهِ وَ وَإِذَا مَسَهُ ٱلشَّرُ فَذُو دُعَا وَعَرِيضٍ اللَّهِ قُلْ أَرَءَ يُتُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ بِهِ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنُ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ (\*) هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ (\*)

٣٠٤- وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عِجُزُءً أَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينُ ﴿ (٣)

ه ٣٠- ﴿ قَالَ أَوَلَوْجِنْتُكُمُ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدَّتُمْ عَلَيْهِ عَابَآءَكُمُ قَالُوۤ أَ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ-كَفِرُونَ ﴿

٣٠٦ - وَلَمَّاجَآءَهُمُ الْمُقَّ قَالُواْ هَلَذَاسِحُرُّ وَإِنَّا بِهِ عَلَيْ الْمِعْرُ وَإِنَّا بِهِ عَلَيْ الْمُعْرُونَ فِي الْمُعْرُونَ فِي الْمُعْرُونَ فِي الْمُعْرُونَ الْمُعْرُونَ وَالْمُعْرُونَ الْمُعْرُونَ وَالْمُعْرُونَ الْمُعْرُونَ الْمُعْرُونِ الْمُعْرُونَ الْمُعْرُونَ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْرُونَ الْمُعْرُونَ الْمُعْرُونَ الْمُعْرُونَ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْرُونِ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْمُ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينُ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينُ الْمُعْمِينِ الْمُعِلَّ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينُ وَالْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينُ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِي الْمُعْمِي وَالْمُعْمِي الْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعِلِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْ

وَقَالُواْلُوَلَا نُزِلَ هَلَااالُقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَتَ يُنِ عَظِيمٍ ﴿ اللّٰهُ الْمَا تَعَنَّى الْمَعْمَا اللّٰهِ اللّٰهِ الْمَا الْمَعْمَ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰم

٣٠٧ - هَنذَا هُدُكَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْبِنَا يَنتِ رَبِّهِمْ هُمُّ عَذَابُُ

٣٠٨ - وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ

يَوْمَ إِنِ عَسْمُ ٱلْمُنْظِلُون ﴿

وَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيةً كُلُّ أُمَّةٍ يُدَّعَى إِلَىٰ كِنَنِهِ ٱلْيَوْمَ تُحْرَوْنَ

مَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴿

هَذَا كِنَبُنَا يَنظِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِ إِنَّاكُنَا نَسْتَنسِتُ

مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿

مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿

مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿

مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿

هَا اللَّذِينَ عَلَيْوَ الْعَمْلُوا الصَّلِحَاتِ فَيَدَ خِلْهُم وَالْفَوْرُ الْمُبِينُ ﴿

وَأَمَّا اللَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَا مَرَتَكُنْ ءَاينِي تُتَلَى عَلَيْكُمُ وَأَمْ الْفَرْتَكُنْ ءَاينِي تُتَلَى عَلَيْكُمُ وَالْفَاوَرُ الْمُبِينُ الْكُونَ وَالْمَالِكِ عَلَيْكُمُ وَالْفَاوَرُ الْمُبِينُ الْكُونَ وَالْمَالِكُونَ الْكَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَلِيمَ الْكُنتُ عَلَيْكُمُ وَالْفَاوَرُ الْمُبِينُ الْحَالِي عَلَيْكُمُ وَالْفَاوَرُ الْمُبِينُ الْكُنتِ الْمُتَلِيمَ اللَّهُ وَالْمُونَ الْكُنتُونَ الْمَالِكَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعَلِيمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُلْعِلَى الْكُنتُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمَالِكُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُلُونَ الْمَالِكُ الْمُؤْمِنَ الْمُتَالِقُونَ الْمَالِكُ مَن اللَّهُ الْمُهُمُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُونَ الْمُنْتُمُ الْمُتَعْمَلُونَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤ

(٦) الجاثية : ١١ مكية(٧) الجاثية : ٢٧ - ٣١ مكنة

فَأَسْتَكْبَرْتُمُ وَكُنتُمْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(٤) الزخرف : ٢٤ مكية

(٥) الزُخرُف : ٣٠ - ٣٣ مكية

(۱) فُصِّلَت : ٤١ – ٤٢ مكية (۲) فُصَّلَت : ٤٩ – ٥٢ مكية

(٣) الزَّخرف : ١٥ مكية

#### الكفر بمعنى التبرؤ:

٣١٠- أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ عَامَنُواْ بِمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى ٱلطَّغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَتَحَاكُمُواْ بِهِ عَوْيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ يَكُلُلُ بَعِيدًا (\*)
ضَلَلُلُ بَعِيدًا (\*)
ضَلَلُلُ بَعِيدًا (\*)

٣١١- إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءً كُمْ وَلَوْسَمِعُواْ مَا اَسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيُومَ الْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ مَا اَسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيُومَ الْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكُمْ وَلَا يُنْبِعُكُ مِثْلُ خَبِيرِ اللهُ ال

ه ٣٠٠ قُلُ أَرَءَ يَتُمُّ إِن كَانَ مِنَ عِندِ اللهِ وَكَفَرْتُمُ بِهِ عَلَى مِثْلِهِ وَكَفَرْتُمُ بِهِ وَشَهِ دَ شَاهِ دُ مِنْ الْبَهِ وَلَا عَلَى مِثْلِهِ وَفَا مَنَ وَاسْتَكُمْرَثُمُّ إِن اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴿ وَالسَّكُمُرُثُمُ إِن اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴿ وَالسَّكُمُ اللَّهِ اللهَ اللهِ مِن القَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ عَامَنُوا لَوَكَانَ خَيْرًا مَا سَلُهُ وَاللَّهِ مِنَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَيْمُ اللهُ وَاللهُ مَن اللهُ ال

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « الكفر »

النّبِيّ عَنْهَا - رَفِي اللهُ عَنْهَا - رَفِي اللهُ عَنْهَا - رَوْجِ اللهُ عَنْهَا - رَوْجِ النّبِيّ عَنْهَا اللهِ عَنْهَا اللهِ عَنْهَا قَالَ: «أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ لَمَّا النّبِيّ عَنْهَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَ: «لَوْلَا حِدْثَانُ اللهِ أَلا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَ: «لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ ». فَقَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ: لَئِنْ كَانَتْ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ ». فَقَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ: لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهِ مَا أُرَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهِ تَرَكَ اسْتِلامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّهَ يَنْ يَلِيَانِ الْحِجْرَ (۱) إلَّا اللهِ عَنْهَ تَرَكَ اسْتِلامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّهَ يَنْ يَلِيَانِ الْحِجْرَ (۱) إلَّا اللهِ عَنْهَ تَرَكَ اسْتِلامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّهَ يَنْ يَلِيَانِ الْحِجْرَ (۱) إلَّا اللهَ عَنْهَ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ») \*. (٢)

٢- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ» قَالَ: «أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ» قَالَ: «أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ: فَكَبَّرْنَا. ثُمَّ قَالَ: «إِنِّي تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ» وَسَأَخْبِرُكُمْ عَنْ لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ» وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، مَا الْمُسْلِمُونَ فِي الْكُفَّارِ إِلَّا كَشَعْرَةٍ بَيْضَاءَ فِي ثَوْرٍ لَيْكَ، مَا الْمُسْلِمُونَ فِي الْكُفَّارِ إِلَّا كَشَعْرَةٍ بَيْضَاءَ فِي ثَوْرٍ أَبْيَضَ») \* ""

٣- (عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ أَناسًا مِنَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ أَنَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ قَالُوا ، يَوْمَ حُنَيْنٍ ، حِينَ أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ . فَطَفِقَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْ رَسُولُ اللهُ عَلَيْ يُعْطِي رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ . الْلِائَةَ مِنَ الإبلِ . قَالُوا: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ . يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ اللهِ لِلهِ لَيْ مَا لِكِ فَحُدِّثَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ دِمَائِهِ مْ!. قَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ فَحُدِّثَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ

٤ - \*(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ كَيْفَ يُحْشَرُ الكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى رِجْلَيْهِ فِي السَّدُنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَسُوْمَ القِيَامَةِ»؟) \*(٥).

• ٥ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَا فَهُ ضَيْفٌ كَافِرٌ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي فَسَرِبَهُ أَخْرَى فَشَرِبَهُ . ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ . ثُمَّ أُخْرَى

<sup>(</sup>١) يليان الحجر: أي يقربان منه، والحجر: اسم الحائط المستدير إلى جانب الكعبة الغربي.

<sup>(</sup>۲) البخاري- الفتح ٦(٣٣٦٨) واللفظ له. ومسلم (١٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ١١ (٦٥٢٨). ومسلم (٢٢١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) البخاري- الفتح ٧(٣٧٩٣). ومسلم (١٠٥٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ١١ (٢٥٢٣). ومسلم (٢٨٠٦) واللفظ له.

فَشَرِبَهُ . حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِياهٍ. ثُمَّ أَصْبَحَ مِنَ الغَدِ فَأَسْلَمَ. فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلَابَهَا (۱). ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِأْخُرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا فَقَالَ وَشُولُ اللهِ عَلَيْ : «المُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعَى وَاحِدٍ، وَالكَافِرُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «المُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعَى وَاحِدٍ، وَالكَافِرُ يَشْرَبُ فِي مِعَى وَاحِدٍ، وَالكَافِرُ يَشْرَبُ فِي مِعَى وَاحِدٍ، وَالكَافِرُ يَشْرَبُ فِي مَعْمَى وَاحِدٍ، وَالكَافِرُ يَشْرَبُ فِي مِعْمَى وَاحِدٍ، وَالكَافِرُ يَشْرَبُ فِي مَعْمَى وَاحِدٍ، وَالكَافِرُ يَشْرَبُ فِي مَعْمَى وَاحِدٍ، وَالكَافِرُ

7 - \*( عَنْ سَهْ لِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيةٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُمَا قَالاً: إِنَّ مُحيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ انْطَلَقَا قِبَلَ خَيْبَرَ . فَتَفَرَّقَا فِي مَسْعُودٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ انْطَلَقَا قِبَلَ خَيْبَرَ . فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ . فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ . فَا تَهَمُ وا اليَهُودَ . فَجَاءَ النَّخْلِ . فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ . فَا تَهَمُ وا اليَهُودَ . فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَابْنَا عَمِّهِ حُويِّصَةً وَمُحيِّصَةً إِلَى النَّبِي الْخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَابْنَا عَمِّهِ حُويِّصَةً وَمُحيِّمِةً إِلَى النَّبِي وَهُو أَصْغَرُ وَعَلَا مَعْدَلُ اللهِ عَلَيْ . فَتَكَلَّمَ عَبْدُ اللهِ عَنْهُ : "كَبِّرِ الْكُبْرِ" أَوْ قَالَ "لِيبُدَإِ مِنْهُمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "كَبِرِ الْكُبْرِ" أَوْ قَالَ "لِيبُدَإِ اللهِ عَلَيْ . " فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ . " فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ . " فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ . فَقَالُ : "فَتُكَلَّمُ مُ كُنْ مَنْ مَنْ مُ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ ؟ " فَالُوا: أَمْرُ لَمُ مُشُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى مَالُولُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

٧ - \*(عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ نَاسًا مِنْ عُكْلِ وَعُرَيْنَةَ قَدِمُ وَا الْدَينَةَ عَلَى النَّبِيِ ﷺ وَتَكَلَّمُ وَا عِلْإِسْلَامِ ، فَقَالُوا: يَا نَبِيَ اللهِ إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ ، وَاسْتَوْخُوا الْدَينَةَ . فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَوْدٍ وَرَاعٍ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا إِنَّا فَيْ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الللهِ اللهُ اللهَلَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وَأَبُوالِهَا . فَانْطَلَقُوا ، حَتَّى إِذَا كَانُوا نَاحِيةَ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ عَلَيْ ، وَاسْتَاقُوا النَّبِيِ عَلَيْ ، وَاسْتَاقُوا النَّبِيِ عَلَيْ ، وَاسْتَاقُوا النَّوْدَ . فَبَلَغَ النَّبِيَ عَلَيْ ، فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ فَأَمَر بِهِمْ فَسَمَرُوا أَعْيُنَهُمْ وَقُطَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَتُرِكُوا فِي نَاحِيةِ الْحَرَّةِ حَتَّى مَاثُوا عَلَى حَالِمِمْ » ) \* (٥) .

٨ - \*( عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ عَنَهُ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ عَنَهُ اللهُ عَنَهُ النَّبِيَّ عَنَهُ اللهُ عَلَى أُمِ مُبَشِّرِ الأَنْصَارِيَّةِ فِي نَخْلٍ لَهَا . فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ عَنَهِ: "مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ ؟ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرُ؟" فَقَالَتْ: بَلْ مُسْلِمٌ . فَقَالَ: "لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا ، وَلَا فَقَالَتْ: بَلْ مُسْلِمٌ . فَقَالَ: "لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا ، وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ ، وَلَا دَابَّةٌ وَلَا شَيْءٌ ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ ") \* (1)

٩ - \*(عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكُ اللهِ عَنْهُ وَالنَّبِيَّ عَيْكُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَحْدِلُ مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ القَضَاءِ، وَعَبْدُاللهِ بْنُ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ يَمْشِى وَهُوَ يَقُولُ:

خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ

الْيُوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ

وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا ابْنَ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَفِي حَرَمِ اللهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ تَقُولُ الشِّعْرَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ : «خَلِّ عَنْهُ يَا عُمَرُ . فَلَهُ وَ أَسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ نَضْح النَّبْلِ ») \* (٧).

<sup>(</sup>١) حلابها: الحلاب الإناء الذي يحلب فيه اللبن.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٠٦٣) والترمذي (١٨١٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) فوداه : أي دفع ديته.

<sup>(</sup>٤) البخاري\_ الفتح ١٢ (٦٨٩٨). ومسلم (١٦٦٩).

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ٧(١٩٢٤) واللفظ له. ومسلم (١٦٧١).

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٥٥٢).

<sup>(</sup>٧) النسائي (٥/ ٢٠٢) واللفظ له. والترمذي (٢٨٤٧) وقال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. قال الحافظ ابن حجر في غير هذا الحديث: إن هذه القصة لكعب بن مالك. وهذا أصح لأن عبدالله بن رواحة قتل بمؤتة

وكانت عمرة القضاء قبل ذلك وهو ذهول شديد. وغلط =

١٠ - \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ عَرَضَ لَـهُ رَجُلٌ فَقَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فِي اللهِ عَلَيْهِ فَيَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ عَلَيْهِ كَنْفَهُ (١) وَيَسْتُرُهُ. فَيَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ يَكُولُ: ﴿عَمْ لَيُدْنِي اللَّوْمِ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ كَنْفَهُ أَلَا الْكَافِرُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الظّالِينَ ﴾ (٣).

11 - \* (عَنِ الْهُ عَنْهُ - اللهُ عَمْو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اللهُ عَنْهُ مَنَ هُ قَالَ لِسَرُسُ ولِ اللهِ عَلَيْ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ اللهُ عَنَهُ الكُفّارِ فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا الكُفّارِ فَاقْتَتُلْنَا فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمُّ لَاذَ مِنِي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسْلَمْتُ للهِ. أَأَقْتُلُهُ يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْ : «لَا تَقْتُلُهُ يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْ : «لَا تَقْتُلُهُ يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْ : «لَا تَقْتُلُهُ فَإِنْ قَتَلْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لَا تَقْتُلُهُ فَإِنْ قَتَلْتُهُ فَإِنْ قَتَلْتُهُ فَإِنْ قَتَلْتُهُ فَإِنْ قَتَلْتُهُ فَإِنْ قَتَلْتُهُ فَإِنْ قَتُلْتُهُ وَإِنَّ لَكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلُهُ ، وَإِنَّ كَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلُهُ ، وَإِنَّ كَ بِمَنْ لِتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولُ كَلِمَتَهُ التَّتِي قَالَ ») \* (3).

١٢ - \* ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ:

= وكانت عمرة القضاء قبل ذلك وهو ذهول شديد. وغلط مردود وما أدري كيف وقع الترمذي في ذلك مع وفور معرفته . ( فتح الباري ٧/ ٥٠٣) .

- (١) في كنفه: حفظه وستره.
- (٢) الأشهاد: الملائكة والنبيون وسائر الإنس والحن .
- (٣) البخاري الفتح ٥(٢٤٤١) واللفظ له. ومسلم (٣٧٦٨).
  - (٤) البخاري الفتح ٧(١٩).

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْـرٌ. الطَّعْنُ فِي النَّاسِ »ُمَا بِهِمْ كُفْـرٌ. الطَّعْنُ فِي النَّسِب، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْيَّتِ») \*(٥).

• ١٣ - \* ( عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ : «إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا» ) \* (٢).

١٤ - \* (عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيْكُ يَقُولُ: ﴿إِنَّ بَيْنَ السَّرْكِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ ») \* (٧).

١٥ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ غِلَظَ جِلْدِ الْكَافِرِ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ ذِرَاعًا. وَإِنَّ خِلْسَهُ مِنْ جَهَنَّمَ كَمَا بَنْ مَكَّةَ وَالْدَينَةِ ») \* (٨).

١٦ \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً. يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُجْزَى بِهَا فِي الآخِرَةِ. وَأَمَّا الْكَافِرُ، فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى الْكَافِرُ، فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الآخِرَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا ") \* (٩).

١٧ - ﴿ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِنَّ اللهَ يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ
 أَهْلِهِ عَلَيْهِ» ﴾ (١٠٠).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٦٧).

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ١٠(٦١٠٤). ومسلم (٦٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>V) amba (TA).

<sup>(</sup>A) الترمذي (۲۰۷۷) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وقال الألباني في تعليقة على «مشكاة المصابيح» (۳/ ۱۹۸۰): سنده صحيح، وأورده في «سلسلة الأحاديثة الصحيحة» (۳/ ۹۵).

<sup>(</sup>۹) مسلم (۲۸۰۸).

<sup>(</sup>١٠) البخاري - الفتح ٣(١٢٨٨). ومسلم (٩٢٩) واللفظ له.

١٨ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ عَالَ : الإِيهَانُ يَهَانٍ. وَالْكُفْرُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ ، وَالْعَنْدَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ . وَالْفَخْرُ وَالسِرِّيَاءُ فِي الْفَكْدَدِينَ (١) أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْوَبَرِ ») \* (١) .

١٩ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَنَا (٣) كَقِطَعِ اللَّيْلِ اللَّهْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٢٠ - \*(عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَسْ. عَلَى أَنْ يُعْبَدَ النَّبِيِ عَلَيْهُ قَالَ: «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَسْ. عَلَى أَنْ يُعْبَدَ اللهُ وَيُكْفَرَ بِهَا دُونَهُ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ البَيْتِ . وَصَوْم رَمَضَانَ ») \* (٥).

٢١ - \* (عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ قَالَ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ عِمَّا سِوَاهُمَا. وَأَنْ يُحِبَّ مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ عِمَّا سِوَاهُمَا. وَأَنْ يُحِبَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ ، كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي النَّارِ ») \* (٦).

٢٢ - \*( عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ قُلْنَا: أَصْلَحَكَ اللهُ ، حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ الله بِهِ سَمِعْتَه مِنَ النَّبِيّ
 الله ، حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ الله بِهِ سَمِعْتَه مِنَ النَّبِيّ

عَلَيْنَا أَنْ بَا يَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا، عَلَيْنَا أَنْ بَا يَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا، وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةً عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ اللهِ فِيهِ الأَمْرَ أَهْلَهُ ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ » \* (٧).

٢٣ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللهُ نُيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الْكَافِرِ» ﴾ (٨).

7٤ - ﴿ عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الدَّجَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ . فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَقَّعَ حَتَّى ظَنَنَاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ . فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا . فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ ذَكَرْتَ فِينَا . فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ ذَكَرْتَ فِينَا . فَقَالَ: ﴿ مَا شَانُكُمْ ؟ ﴾ قُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ غَدَاةً . فَخَفَّضْتَ فِيهِ وَرَفَّعْتَ . حَتَّى ظَنَنَاهُ فِي اللَّجَّالَ غَدَاةً . فَخَفَّضْتَ فِيهِ وَرَفَّعْتَ . حَتَّى ظَنَنَاهُ فِي طَنَنَهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي عَلَيْكُمْ . اللَّهُ فَي النَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي عَلَيْكُمْ . وَإِنْ يَخْرُجُ وَأَنَا فِيكُمْ ، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونِكُمْ . وَإِنْ يَخْرُجُ وَلَنَكُمْ . وَإِنْ يَخْرُجُ وَأَنَا فِيكُمْ ، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونِكُمْ . وَإِنْ يَخْرُجُ وَلَنْكُمْ ، فَأَنْ الْمَعْرُ أُو حَجِيجُ لَفْسِهِ . وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَى وَلَسْتُ فِيكُمْ ، فَأَمْرُو مُحِيجُ نَفْسِهِ . وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَى وَلَسْتُ فِيكُمْ ، فَأَمْرُو مُحِيجُ نَفْسِهِ . وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ . إِنَّهُ شَابٌ قَطَ طُرُ (٩) عَيْنُهُ طَأَوْنَهُ مَ فَلْيَقْرَأُ أُسُيّهُهُ بِعَبْدِ العُزَى بْنِ قَطَ فِي الْأَرْبُ فَعَاتُ مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيُقْرَأُ وَلِي اللهِ ، وَمَالْبُثُهُ مُ فِي الأَرْضِ ؟ قَالَ وَالْحِرَاقِ . فَعَاثَ يَوسُلُ اللهِ ، وَمَالْبُثُهُ فِي الأَرْضِ ؟ قَالَ وَالْحِرَاقِ . فَعَاثَ يَارَسُولَ اللهِ ، وَمَالْبُثُهُ فِي الأَرْضِ ؟ قَالَ فَائُونَ عَلَا اللهِ ، وَمَالْبُثُهُ فِي الأَرْضِ ؟ قَالَ فَالْتُولِ عَلَى اللهِ وَمَالْبُعُولُ فَي الأَرْضِ ؟ قَالَ فَاللهِ وَمَالْمُ فَي اللّهِ وَمَالْمُ فِي اللّهُ وَمَالَا اللهِ اللهِ وَمَالَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ١ (١٦). ومسلم (٤٣).

<sup>(</sup>۷) البخاري - الفتح ۱۳ (۷۰۵۱، ۷۰۵۷). ومسلم (۱۷۰۹).

<sup>(</sup>۸) مسلم (۲۹۵۲).

<sup>(</sup>٩) قطط: شديد جعودة الشعر.

<sup>(</sup>١) الفدادين: هم الذين تعلوا أصواتهم في إبلهم وخيلهم.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح٦ (٣٣٠١). ومسلم (٥٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) بادروا بالأعمال فتنا: أي بادروا بالأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بها يحدث من الفتن الشاغلة.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١١٨).

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ١ (٨). ومسلم (١٦) واللفظ له.

«أَرْبَعُونَ يَوْمًا . يَوْمٌ كَسَنَةٍ . وَيَوْمٌ كَشَهْر . وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ. وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ فَذَلِكَ اليَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَـلَاةُ يَوْم؟ قَالَ : «اقْـدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ » قُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الأَرْضِ ؟ قَالَ كَالْغَيْثِ اسَتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ . فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْم فَيَـدْعُوهُمْ ، فَيُوْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ. فَيَأْمُرُ السَّاءَ فَتُمْطِرُ. وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتُ . فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ ، أَطُولَ مَا كَانَتْ ذُرًّا ، وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعًا ، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ . ثُمَّ يَأْتِي القَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ . فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ . فَيُصْبِحُ وِنَ مُحْكِلِينَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَييٌّ مِنْ أَمْ وَالْهِمْ. وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا : أَخْرِجِي كُنُوزَكِ. فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ. ثُمَّ يَـدْعُو رَجُلًا مُمُتَلِئًا شَبَابًا، فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزْلتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ. ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ ، فَبَيْنَهَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثِ اللهُ الْسَيحَ ابْنَ مَرْيَهمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمُنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ ، بَيْنَ مَهْرُودَتَيْن ، وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ. إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُـوْ. فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفْسِهِ إِلَّا مَاتَ. وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنتَهِي طَرْفُهُ. فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ اللُّـدِّ فَيَقْتُلُهُ. ثُمَّ يَأْتِي عَيسَى ابْنَ مَـرْيَمَ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُ مُ اللهُ مِنْهُ. فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِ م وَيُحَدِّثُهُمْ

بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ. فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ، إِذْ أَوْحَى اللهُ إِلَى عِيسَى: إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي ، لَا يَدَانِ لأَحَدِ بِقِتَالِمِمْ. فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ. وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ. وَهُمْ مِنْ كُلّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ (١). فَيَمُرُ أَوَائِلُهُ مْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَريَّةَ. فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا. وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ : لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءٌ. وَيُحْصَرُ نَبِئُ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ . حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِائَةِ دِينَارِ لأَحَدِكُمُ اليَوْمَ. فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ. فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ (٢) في رقَابِهُمْ. فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى (٣) كَمَوْتِ نَفْسِ وَاحِدَةٍ. ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الأَرْضِ. فَلَا يَجِدُونَ في الأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرِ إِلَّا مَلاَّهُ زَهَمُهُمْ (٤) وَنَتَنْهُمْ. فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهُ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللهِ. فَيُرْسِلُ اللهُ طَيْرًا كَأَعْنَاق البُحْتِ (٥). فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ. ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ مَطَرًا لَا يَكُنُّ <sup>(1)</sup> مِنْهُ بَيْتُ مَدَرِ <sup>(٧)</sup> وَلَا وَبَدِ. فَيَغْسِلُ الأَرْضَ حَتَّى يَثْرُكَهَا كَالزَّلْفَةِ (٨). ثُمَّ يُقَالُ لِـلاَّرْضِ : أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ وَرُدِّي بَرَكَتَكِ. فَيَـوْمَئِذ تَأْكُلُ العِصَابَةُ (٩) مِنَ الرُّمَّانَةِ... الْخَدِيثَ) \*(١٠).

٢٥ - \*( عَـنْ عَبْدِاللهِ بْـنِ عَمْدِو بْنِ نِ عَمْدِو بْنِ نِ عَمْدِو بْنِ نِ اللهِ عَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ تَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ (١١). فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ
 عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ (١١). فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ

س (٧) مدر: هو الطين الصلب.

<sup>(</sup>٨) كالزلفة: أي كالمرآة. وقيل: كالروضة.

<sup>(</sup>٩) العصابة: الجماعة.

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۲۹۳۷).

<sup>(</sup>١١) معصفرين: أي مصبوغين بعصفر · والعصفر صبغ أصفر اللون .

<sup>(</sup>١) وهم من كل حدب ينسلون: الحدب: النشز من الأرض

والموضع المرتفع، وينسلون: يمشون مسرعين.

<sup>(</sup>٢) النغف : دود يكون في أنوف الإبل والغنم.

<sup>(</sup>٣) فَرْسَى : قتلي. المفرد: فريس.

<sup>(</sup>٤) زهمهم: أي دسمهم.

<sup>(</sup>٥) البخت: الإبل الخراسانية وهي جمال طويلة الأعناق.

<sup>(</sup>٦) لايكنّ : لا يمنع نزول الماء.

قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ أَرَادَ حُنيَّنًا: «مَنْزِلْنَا غَدًا

إِنْ شَاءَ اللهُ بِخِيفِ (٩) بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى

قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ عَيْقَ فَقَالُوا:

يَارَسُولَ اللهِ، إِنَّا هَـذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ قَـدْ حَالَـتْ بَيْنَنَا

وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ . وَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ

الْحَرَامِ. فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُلُهُ عَنْكَ وَنَلْمُعُو إِلَيْهِ مَنْ

وَرَاءَنَا. قَالَ: «اَمُرُكُمْ بَالْرْبَع، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَع: الإِيمَانِ

بِاللهِ ، وَشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَعَقَدَ بِيَدِهِ هَكَذَا ،

وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ . وَأَنْ تُوَدُّوا مُخُسَ مَا

غَنِمْتُمْ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ (١١) وَالْخَنْتُم (١٢) وَالنَّقِيرِ (١٣)

كُنْتُ وَأَنَا فِي الجَاهِلِيَّةِ أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلَالَةٍ وَأَنَّهُمْ

لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ. وَهُمْمْ يَعْبُدُونَ الأَوْتَانَ . فَسَمِعْتُ

برَجُل بِمَكَّة يُخْبِرُ أَحْبَارًا . فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي .

فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ . فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مُسْتَخْفِيًا ، جُرَآءُ

٣١ - \* ( عَنْ عَمْ رِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيّ قَالَ:

٣٠ - ﴿ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -

الكُفْرِ»)\* (١٠٠).

الكُفَّارِ ، فَلَا تَلْبَسْهَا ») \*(١).

٢٦ - \*( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُ ودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَ عَيْدٍ قَالَ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»)\*(٢).

٢٧ - \*( عَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: شَرُّ قَتْلُ (٣) قُتِلُ وا تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ ، وَخَيْرُ قَتِيلٍ مَنْ قَتَلُوا (٤) ، كِلَابُ أَهْلِ النَّارِ . قَدْ كَانَ هَوُلَاءِ مُسْلِمِينَ فَصَارُوا كُفَّارًا . قُلْتُ: يَا أَبَا أُمَامَةَ هَذَا شَيْ ءٌ تَقُولُهُ ؟ قَالَ: بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ \*(٥).

٢٨ – ﴿ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهْنِيِّ ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلاَة الصَّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي إِثْرِ السَّهَاءِ (1) كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ . فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: ﴿ هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ ﴾ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: ﴿ قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ . فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي، كَافِرٌ بِالْكُوْكَبِ . وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ (٧) كَذَا وَكَذَا ، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِالْكُوْكِ . وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءٍ (٧) كَذَا وَكَذَا ، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ ») ﴿ (٨) .

٢٩ - \* ( عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -

(٨) البخاري- الفتح ٧(٤١٤٧). ومسلم (٧١) واللفظ له.

(٩) الخيف: ما ارتفع عن مجرى السيل وانحدر عن غلظ الجبل.

(۱۰) البخاري - الفتح ۷(۳۸۸۲)

واَلْمُزُفَّتِ (١٤) ﴿ ١٤) \*

(١١) الدباء: الوعاء من القرع اليابس.

(١٢) الحنتم: الجرار الخضر . والجرار جمع جرة نوع من الأوعية.

(۱۳) النقير: جـذع ينقر مـن وسطـه حتـى يجوف ويصب فيـه النيد.

(١٤) المزفت: الوعاء المطلي بالزفت.

(١٥) البخاري ـ الفتح ٣(١٣٩٨) واللفظ له. ومسلم (١٧).

(۱) مسلم (۲۰۷۷).

(٢) البخاري - الفتح ١ (٤٨) واللفظ له، ومسلم (٦٤).

(٣) شر قتلي: التقدير هم شر قتلي .

(٤) من قتلوا: الضمير للخوارج والعائد إلى الموصول مقدر ، أي خير قتيل من قتله الخوارج فإنه شهيد .

(٥) ابن ماجة (١٧٦)، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (١٤٦).

(٦) في إثر السهاء: أي بعد المطر • والسهاء: المطر .

(٧) بنوء: النوء في أصله ليس هو نفس الكوكب ، فإنه مصدر ناء النجم ينوء أي سقط وغاب .

عَلَيْهِ قَوْمُهُ . فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ . فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْتَ ؟ قَالَ: «أَنَا نَبِيٌّ» فَقُلْتُ: وَمَا نَبِيٌّ ؟ قَالَ «أَرْسَلَنِي اللهُ" فَقُلْتُ: وَبِأَيّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ ؟ قَالَ «أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الأَرْحَامِ. وَكَسْرِ الأَوْتَانِ. وَأَنْ يُـوَحَّدَ اللهُ لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ اللَّهُ اللَّهُ: فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَـذَا ؟ قَالَ «حُرُّ وَعَبْدٌ» قَالَ: وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ عِمَّنْ آمَنَ بِهِ. فَقُلْتُ: إِنِّي مُتَّبِعُكَ. قَالَ ﴿إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا. أَلَا تَرَى حَالِي وَحَالَ النَّاسِ ؟ وَلَكِن ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ . فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ فَأْتِنِي " قَالَ: فَذَهَبْتُ إِلَى أَهْلِي . وَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَكُنْتُ فِي أَهْلِي فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّرُ الأَخْبَارَ وَأَسْأَلُ النَّاسَ حِينَ قَدِمَ الْلَدِينَةَ. حَتَّى قَدِمَ عَلَيَّ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ يَشْرِبَ مِنْ أَهْل الْمَدِينَةِ . فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدِمَ الْمَدِينَةَ ؟ فَقَ الُّوا: النَّاسُ إِلَيْهِ سِرَاعٌ . وَقَدْ أَرَادَ قَوْمُهُ قَتْلَهُ فَلَمْ يَسْتَطِيعُ وا ذَلِكَ . فَقَدِمْتُ الْلَدِينَةَ . فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ . فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ أَتَعْرِ فُنِي ؟ قَالَ «نَعَـمْ . أَنْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّةَ ؟ ﴾ قَالَ: فَقُلْتُ: بَلَى . فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللهُ وَأَجْهَلُهُ . أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ ؟ قَالَ: «صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ. ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ . فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ . وَحِينَ لِهِ يَسْجُدُ لَهَا الكُفَّارُ . ثُمَّ صَلّ . فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُ ودَةٌ تَحْضُورَةٌ . حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ. ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ ؛ فَإِنَّهَا حِينَاذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ . فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ . فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ

عَمْضُورَةٌ . حَتَّى تُصَلِّي الْعَصْرَ . ثُمَّ أَقْصِرْ عَن الصَّلَاةِ . حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ . فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَ شَيْطَانِ . وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَمَا الْكُفَّالُ" قَالَ: فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ فَالْـوُضُوءُ ؟ حَدِّثْنِي عَنْـهُ. قَالَ: «مَا مِنْكُمْ رَجُـلٌ يُقَرَّبُ وَضُوءَهُ فَيَتَمَضْمَ ضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ . ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ . ثُمَّ يَغْسِلُ يَـدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْن، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَـدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ . ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ . ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الكَعْبَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ. فَإِنْ هُو قَامَ فَصَلَّى ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُـوَ لَـهُ أَهْلُ ، وَفَرَّغَ قَلْبَـهُ لِلَّهِ، إِلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ اللَّهُ فَحَدَّثَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ: بَهَذَا الْحَدِيثِ، أَبَا أُمَامَةَ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ لَهُ أَبُو أُمَامَةَ: يَاعَمْرُو بْنَ عَبَسَةَ: انْظُرْ مَا تَقُولُ في مَقَام وَاحِدٍ يُعْطَى هَذَا الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ عَمْـرُو: يَا أَبَا أُمَامَةَ لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّي ، وَرَقَّ عَظْمِي ، وَاقْتَرَبَ أَجَلِي وَمَا بِي حَاجَةٌ أَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللهِ ، وَلَا عَلَى رَسُولِ اللهِ . لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاتًا (حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ ) مَا حَدَّثْتُ بِهِ أَبَدًا . وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ» )\*(١).

٣٢ - ﴿ عَنْ بُرَيْدَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمَّـرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ

في خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا. ثُمَّ قَالَ اغْزُوا بِاسْم اللهِ ، فِي سَبِيلِ اللهِ . قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِ اللهِ. اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا. وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَمْثُلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا . وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ (أَوْ خِلَالٍ ). فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبُلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ . ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَام . فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ . ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ . فَإِنْ أَبُواْ أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ . يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ . وَلَا يَكُسونُ لَمُمْ فِي الْغَنيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ . إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ . فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ . فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ . فَإِنْ هُمْ أَبَوا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ . وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ ، فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ . فَلَا تَجْعَلْ لَمُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ وَلَكِن اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ . فَإِنَّكُمْ إِنْ تُخْفِرُوا ذِ مَكُمْ وَذِمَ مَ أَصْحَابِكُ مْ أَهُونُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ . وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْم اللهِ ، فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْم اللهِ . وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ. فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ أَمْ لَا ) \*(١).

٣٣ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : ﴿ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ اجْتِمَاعًا يَضُرُّ أَحَدُهُمَا الآخَرَ قِيلَ: مَنْ هُمْ يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: مُؤْمِنٌ قَتَلَ كَافِرًا، ثُمَّ سَدَّدَ (٢) \* (٣).

٣٤ - ﴿ عَنْ عُمْهَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: ﴿ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيءٍ مَسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ ، رَجُلُ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، أَوْ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ ، رَجُلُ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، أَوْ زَنَا بَعْدَ إِحْصَانِهِ ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ فَيُقْتَلُ بِهَا » وَوَاللهِ فَوَاللهِ (٤) مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا فِي إِسْلَامٍ قَطُّ ، وَوَاللهِ مَا أَحْبَبْتُ أَنَّ لِي بِدِينِي بَدَلًا مُنْذُ هَذَانِي اللهُ لَهُ ، وَلَا فَتَلُونِي؟ » بَدَلًا مُنْذُ هَذَانِي اللهُ لَهُ ، وَلَا قَتَلْتُ نَفْسًا ، فَبِمَ تَقْتُلُونِي؟ » ﴾ ﴿ وَاللهِ قَتَلْتُ نَفْسًا ، فَبِمَ تَقْتُلُونِي؟ » ﴾ ﴿ قَتَلْتُ نَفْسًا ، فَبَمَ تَقْتُلُونِي؟ » ﴾ ﴿ قَتَلْتُ نَفْسًا مِنْ اللهُ لَلهُ كَانِي اللهُ لَنْ أَنْ لِلْهُ لَهُ مَلَانِي اللهُ لَهُ مَا لِللهُ لَلْهُ لَهُ اللهُ لَهُ مَلْ اللهُ لَهُ مَا لَوْلِهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ لَلْهُ لَلَهُ لَهُ مَا لَوْلِهُ لِللهِ إِلَيْهِ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَهُ مَا لَعْنَالُ مَا مُنْ لَاهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَاهُ لِهُ إِلَيْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَعْلَالِهُ لِللْهُ لَتَلْمُ لَالْهُ لَلْهُ لَاللهُ لَلْهُ لَالْهُ لَتُعْلِيْهِ لِللْهُ لَلْهُ لَاللّٰهُ لَلْهُ لَالْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَيْ لَلَّا لَهُ لُهُ لَالْهِ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَالْهِ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْمُ لَالْهِ لَعْتُلُونِي إِلَيْهِ لَاللّٰهِ لَلْهُ لَلْمُ لَالْمُ لَلْهُ لَلْهِ لَاللّٰهِ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَالْهُ لَلْمُ لَالْمُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْمُ لَلْهُ لَلْمُ لِلْهُ لِلْمُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْمُ لَلْهُ لَلْهُ لَلَالِهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْهُ لَلْهُ لِلْهُ لِلْمُ لَلْهُ لَلْمُ لَالْمُ لَلْهُ لَلْهُ لَالْمُ لِلْمُ لَلِهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْهُ لَلْمُ لِلْمُ لَ

٣٥ - \* (عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ عَنْهُمَا لَكَافِرُ أَلْسُلِمُ الكَافِرَ ، وَلَا الكَافِرُ الْكَافِرُ الْكَافِرُ الْكَافِرُ الْكَافِرُ ، وَلَا الكَافِرُ الْكَلْمِ الْكَافِرُ ، وَلَا الكَافِرُ الْكُلْمِ اللّهَ الْكُلْمِ ») \* (1) .

٣٦ - \* (عَنْ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ : كُلَّا كَانَ يَوْمُ بَدْدِ نَظَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُمانَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا. وَهُمْ أَلْفٌ وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُمانَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا. فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْتِفُ فَاسْتَقْبَلَ نَبِي اللهِ عَلَيْ الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْتِفُ وَاللَّهُمُّ أَنْجِزْ لِي مَاوَعَدْتَنِي ، اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي ، اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي ، اللَّهُمَّ أَنْ مِنْ أَهْلِ وَعَدْتَنِي ، اللَّهُمَّ أَنْ مَنْ أَبْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَدُ فِي الأَرْضِ » فَهَازَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ مَادًّا لاَيْسُلَم لَا تُعْبَدُ فِي الأَرْضِ » فَهَازَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ مَادًّا لَيَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ، حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ فَأَتَاهُ أَبُوبَكُ رِفَا أَنْ عَلَى مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ الْتَرَمَهُ مِنْ أَبُوبَكُ وَ فَأَنْ اللهَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ الْتَرَمَهُ مِنْ أَبُوبَكُ وَ فَأَنَاهُ أَنْوَى مَنْكِبَيْهِ ثُمَ الْتَوْمَهُ مِنْ الْتَوْمَهُ مِنْ فَا الْتَوْمَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ ثُمُ الْتَوْمَهُ مِنْ الْتَوْمَهُ مِنْ اللهُ الْقَامُ الْقَامُ الْقَامُ لَا الْتَوْمَةُ فَا لَا تَوْمَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ ثُمَ الْتَوْمَهُ مِنْ الْتَوْمَةُ مِنْ اللَّهُ الْتَوْمَةُ مِنْ اللَّهُ الْقَالُهُ الْتُوامُ لَيْ اللَّهُ الْتَعَلَى مَنْكِبَيْهِ لُهُ مَا الْتَوْمَةُ مِنْ اللَّهِ الللْقَامُ الْقَامُ الْقَالُةُ الْعَلَامُ الْتَوْمَةُ الْتَوْمَةُ عَلَى اللَّهُ الْتَوْمَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَرْبُولَ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللْعُلُولُ اللْعُقِيْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ اللْعُلُولُ الللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۷۳۱).

<sup>(</sup>٢) سدد: استقام على الطريقة المثلي.

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٨٩١).

<sup>(</sup>٤) هذا الجزء من كلام عثمان \_ رضى الله عنه \_.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبوداود (٢٠٥٦)، والترمذي (٢١٥٨/٤) وقال: حديث حسن. والبغوي في شرح السنة (١١٨/١٠) واللفظ له. وقال محققه: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٦)البخاري -الفتح ١٢ (٦٧٦٤) واللفظ له. ومسلم (١٦١٤).

وَرَائِهِ، وَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ: كَذَاكَ مُنَاشَـدَتُكَ رَبَّكَ، فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَـكَ مَـا وَعَـدَكَ، فَــأَنْـزَلَ اللهُ عَـزَّ وَجَـلَّ ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ الأنفال/ ٩) فَأَمَدَّهُ اللهُ بِالْلَائِكَةِ . قَالَ أَبُو زُمَيْ لِ: فَحَدَّتَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ يَشْتَدُّ فِي أَثْرِ رَجُل مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَمَامَهُ. إِذْ سَمِعَ ضَرْبَةً بِالسَّوْطِ فَوْقَهُ . وَصَوْتَ الْفَارِسِ يَقُولُ: أَقْدِمْ حَيْزُومُ (١). فَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ فَخَرَّ مُسْتَلْقِيًا. فَنظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ أَنفُهُ، وَشُقَّ وَجْهُهُ كَضَرْبَةِ السَّوْطِ . فَاخْضَرَّ ذَلِكَ أَجْمَعُ . فَجَاءَ الأَنْصَارِيُّ فَحَدَّثَ بِذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ . فَقَالَ: «صَدَقْتَ، ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّهَاءِ الشَّالِثَةِ » فَقَتَلُوا يَوْمَئِذِ سَبْعِينَ . وَأُسَرُوا سَبْعِينَ. قَالَ أَبُوزُمَيْلِ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمَّا أَسَرُوا الأَسَارَى قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ : «مَا تَرَوْنَ فِي هَـؤُلَاءِ الأَسَارَى ؟» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا نَبِيَّ اللهِ هُمْ بَنُو الْعَمّ وَالْعَشِيرَةِ . أَرَى أَنْ تَأْخُلَ مِنْهُمْ فِلْيَةً . فَتَكُونَ لَنَا قُوَّةً عَلَى الكُفَّادِ . فَعَسَى اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلإِسْكَرِم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ» قُلْتُ: لَا . وَاللهِ يَـارَسُولَ اللهِ مَـا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُـوبَكْرٍ . وَلَكِذِّي أَرَى أَنْ تُمُكِّنَّا فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ . فَتُمكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيل فَيَضْرِبَ عُنْقُهُ. وَتُمُكِّنِّي مِنْ فُكَنِّ (نَسِيبًا لِعُمَرَ) فَأَضْرِبَ عُنْقَهُ . فَإِنَّ هَوُّ لَاءِ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا (٢).

فَهُوِيَ (٣) رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ . وَلَمْ يَهُوَ مَا قُلْتُ . فَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو مُكْرٍ قَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانِ . قُلْتُ: يَارَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ قَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانِ . قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ . فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَاءً بَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُما . فَقَالَ بَكَيْتُ . وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُما . فَقَالَ بَكَيْتُ . وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُما . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ عَذَابَهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَذَابَهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّهِ عَرَضَ عَلَيَّ عَذَابَهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ اللهِ عَلَيْ عَذَابَهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّهُ جَرَةٍ وَ وَيَهَ مِنْ نَبِي اللهِ عَلَيْ عَذَابَهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ اللهُ عَرَضَ عَلَيَ عَذَابَهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ وَجَلَّ : ﴿ مَا كَانَ لِنَبِي ۖ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُتُحْنَ فِي اللّهِ عَلَى عَذَابَهُمْ مَكَالًا طَيَبًا ﴾ وَأَنْزَلَ اللهُ عَزَ فِي اللهِ عَلَيْ عَذَابَهُمْ حَلَالًا طَيَبًا ﴾ اللهُ وَعَلَى عَنْمُتُمْ حَلَالًا طَيَبًا ﴾ اللهُ الغَيْمِمَةَ لَمُمْ عُلَالًا طَيَبًا ﴾ (الأَنفال: ٢٥، ٦٨) فَأَحَلَ اللهُ الغَيْمِمَةَ لَمُمْ هُمُ هُمُ الْخَذِيرَةَ لَيْ اللهُ الغَيْمِةَ لَمْ أَمُ عَلَى اللهُ الغَيْمِمَةَ لَمُمْ الْحَدَادُ . (الأَنفال: ٢٥، ٢٨) فَأَحَلَ اللهُ الغَيْمِمَةَ لَمُمْ الْحَدَادُ . (المُنفال: ٢٥، ٢٨) فَأَحَلَ اللهُ الغَيْمِمَةَ لَمُمْ الْحَدْدُ . (المُنفال: ٢٥، ٢٨) فَأَحَلَ اللهُ الغَيْمِمَةَ لَمُمْ اللهَ الْعَيْمِيمَةَ لَمُ مُ الْحَدْدُ اللهُ الْعَلَامِةُ الْمُعْرِيمَةَ الْمُ الْعُنْمِالَةُ الْمُعْرَادِهُ الْعَلَامِةُ الْمُعْرَادِهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعُنْهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَامِ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَامِ الْعَلَى الْعَالِمُ الْعُنْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَامُ الْعَلَى الْعُلَامُ الْعُنْهُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعُنْهُ الْعَلَى الْعُرَاءُ الْعُنْهُ الْعَلَى الْعُلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَامُ الْعُلْعُلِهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ

٣٧ - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ المُعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ بِجَنَّهِ أَحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ الكَافِرُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْةِ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّهِ أَحَدٌ") \* (٥).

٣٨ - ﴿ عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُو يَعْلَمُهُ \* إِلَّا كَفَرَ . وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيَتَبَوَّأُ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ ، أَوْ مَنَّا، وَلْيَتَبَوَّأُ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ ، أَوْ قَالَ: عَدُوَّ اللهِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ (٢) » (٧).

٣٩ - \* ( عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَنْهُ : «مَا بُعِثَ نَبِيُّ إِلَّا أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الأَعْوَرَ الْكَذَّابَ ،

<sup>(</sup>١) حيزوم : اسم فرس الملك، منادي بحرف نداء محذوف. (٥

<sup>(</sup>٢) صناديدها: يعني أشرافها.

<sup>(</sup>٣) فهوى: أي أحب ذلك واستحسنه.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٧٦٣).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٥٥٧٧).

<sup>(</sup>٦) حار عليه: أي باء ورجع عليه.

<sup>(</sup>٧) البخاري - الفتح ٦(٨٠٥٨). ومسلم (٦١) واللفظ له.

أَلَا إِنَّه أَعْوَرُ. وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ : كَافِرٌ ) \*(١).

٤٠ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَرْفَعُهُ قَالَ: « مَا بَيْنَ مَنْكِبَي الْكَافِرِ ، فِي النَّارِ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِع» )\*(٢).

النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمِرَاءُ (٦) فِي اللهُ عَنْهُ – عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «الْمِرَاءُ (٦) فِي القُرْآنِ كُفْرٌ »)(٧).

٣٤ - \*( عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ أَحَبَ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَ اللهُ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ . قَالَتْ عَائِشَةُ أَوْ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ . قَالَتْ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ: إِنَّا لَنكْرَهُ الْمُوْتَ . قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ ، وَلَكِنَ اللهُ مِنَ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمُوْتُ بُشِّرَ بِرِضْ وَإِنِ اللهِ وَكَرَامَتِهِ ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَ إِلَيْهِ مِنَ أَمَامَهُ ، فَأَحَبَ لِقَاءَ وَكَرَامَتِهِ ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَ إِلَيْهِ مِنَا أَمَامَهُ ، فَأَحَبَ لِقَاءَ اللهِ وَأَحَبَ اللهُ وَأَحَبَ اللهُ وَأَحَبَ اللهُ وَأَحَبَ اللهُ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ رَامِي اللهِ وَأَحَبَ اللهُ وَاللّهِ وَأَحَبَ اللهُ وَاللّهُ وَالْمَاهُ مَنْ اللهُ وَالْمَاهُ اللهُ وَالَا اللهُ وَالْعَلَامِ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَيْسَ لَلْكَا فَلَكُونَ الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَلْهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللّهُ الللللهُ الللّهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الل

بِعَذَابِ اللهِ وَعُقُّـ وَبَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَـامَهُ. فَكَرِهَ لِقَاءَ اللهِ وَكَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ»)\*(^^).

٤٤ - \*( عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّا اللهُ عَلَيْهِ قَالَ: « مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةِ غَيْرِ الإِسْلَامِ كَذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لَإِسْلَامِ كَذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ . وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّب بِهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ. وَمَنْ قَذَفَ بِكُفْرٍ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ قَذَفَ بِكُفْرٍ فَهُو كَقَتْلِهِ . وَمَنْ قَذَفَ بِكُفْرٍ فَهُو كَقَتْلِهِ . وَمَنْ قَذَفَ بِكُفْرٍ فَهُو كَقَتْلِهِ » ) \* (٩) .

٥٥ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَصِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ قَالَ: «النَّاسُ تَبَعٌ لِقُريْشِ فِي هَذَا الشَّأْنِ مُسُلِمُهُ - مُسْلِمُهُ - مُ تَبَعٌ لِسُلِمِهِ - مُ ، وَكَافِ - رُهُ - مُ تَبَعٌ لِسُلِمِهِ - مُ ، وَكَافِ - رُهُ - مُ تَبَعٌ لِسُلِمِهِ - مُ ، وَكَافِ - رُهُ - مُ تَبَعٌ لِسُلِمِهِ - مُ ، وَكَافِ - رُهُ - مُ تَبَعُ لِسُلِمِهِ - مُ ، وَكَافِ - رُهُ - مُ تَبَعْ لِسُلِمِهِ - مُ ، وَكَافِ - رُهُ - مُ تَبَعْ لِسُلِمِهِ - مُ ، وَكَافِ - رُهُ - مُ تَبَعْ لِللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

27 - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُ وَيَكِيْ : "هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِسَارةَ قَالَ النَّبِي وَيَكِيْ : "هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِسَارةَ فَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ الْلُّوكِ أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الْمُلُوكِ أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الْجُبَابِرةِ فَقِيلَ: دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ بِامْرَأَةٍ هِيَ مِنْ أَحْسَنِ النِّسَاءِ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ مَنْ هَذِهِ الَّتِي مَعَكَ؟ النِّسَاءِ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ مَنْ هَذِهِ الَّتِي مَعَكَ؟ قَالَ: أُخْتِي . ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ: لَا تُكَذِّبِي حَدِيثِي قَالَ: فَعَرَتُهُمْ أَنَّكِ أُخْتِي ، وَاللهِ إِنْ عَلَى الأَرْضِ مِنْ فَقَامَ إِلَيْهِا فَقَالَ: هُو عَيْرُكُ ، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَامَ إِلَيْهَا مُؤْمِنٍ غَيْرِي وَغَيْرُكُ ، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَامَ إِلَيْهِا

<sup>(</sup>۱) البخاري - الفتح ۱۳ (۷۱۳۱) واللفظ له. ومسلم (۲۹۳۳).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۸۵۲).

<sup>(</sup>٣) الخامة : الطاقة الغضة اللينة من الزرع.

<sup>(</sup>٤) المجذبة: الثابتة المنتصبة.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ١٠ (٥٦٤٣). ومسلم (٢٨١٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) المواء: الجدل.

<sup>(</sup>٧) أبوداود (٤٦٠٣) واللفظ له. وأحمد في المسند (٢٥٨/٢). وقال محقق جامع الأصول (٢/ ٧٥٠): إسناده حسن.

<sup>(</sup>۸) البخاري - الفتح ۱۱ (۲۵۰۷) واللفظ له. ومسلم (۲۲۸۳).

<sup>(</sup>٩) البخاري - الفتح ١٠(٢٠٤٧) واللفظ له. ومسلم (١١٠).

<sup>(</sup>١٠) البخاري -الفتح٦(٣٤٩٥). مسلم (١٨١٨) واللفظ له.

فَقَامَتْ تَـوَضَّأُ وَتُصَلِّي . فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ لِبِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ الكَافِرَ . فَعُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ . قَالَتْ: لللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ يُقَالُ هِي قَتَلَتْهُ . فَأُرْسِلَ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا . اللَّهُمَّ إِنْ يُمُتْ يُقَالُ هِي وَتَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ اللَّهُ وَبُوسَلُ فِي وَتَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتُ فَوْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي فَلَا بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي فَلَا يَسُلِّطْ عَلَيَّ هَذَا الكَافِرَ فَغُطَّ جَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ . فَقَالَتْ : وَاللهِ مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَيَّ إِلَّا فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَيَّ إِلَّا فَقَالَ : وَاللهِ مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَيَّ إِلَّا فَي إِنْ يَمُتُ فَيُقَالُ هِي قَتَلَتْهُ ، فَأَرْسِلَ فِي الشَّالِقَةِ . فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَيَّ إِلَّا فَي الشَّائِةِ . فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَيَّ إِلَّا فَي إِنْ يَمُتُ اللَّهُ أَوْلِهُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَعْطُوهَا آجَرَ . فَرَجَعَتْ اللَّهُ اللَّهُ النَّا الكَافِرَ، وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً ﴾ فَقَالَتْ: أَشَعَرْتَ أَنَّ الللهُ كَبَتَ الكَافِرَ، وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً ﴾ \* (١).

٤٧ - \*(عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ
 عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ
 عَيْثِ كَانَ يَقُولُ: يُجَاءُ بِالْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ أَرَأَيْتَ
 لَـوْ كَانَ لَـكَ مِلْءُ الأَرْضِ ذَهَبًا أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟

فَيَقُولُ: نَعَمْ . فَيُقَالُ لَهُ: قَدْ كُنْتَ سُئِلْتَ مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ )\*(٢).

٤٨ - \*(عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَنِيْ : «يَجِيءُ الدَّجَّالُ حَتَّى يَنْزِلَ فِي قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَيَّا : «يَجِيءُ الدَّجَّالُ حَتَّى يَنْزِلَ فِي نَاحِيَةِ الْلَايِنَةِ ثُمَّ تَرْجُفُ الْلَايِنَةُ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ» ) \*(٣).

29 - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَبِي عَلَيْ قَالَ: «يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ ، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ : أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لَا تَعْصِنِي ؟ فَيَقُولُ أَبُوهُ: فَالْيَـوْمَ لَا أَعْصِيكَ. لَكَ لَا تَعْصِنِي ؟ فَيَقُولُ أَبُوهُ: فَالْيَـوْمَ لَا أَعْصِيكَ. فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: يَارَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لَا تُحْزِينِي يَوْمَ فَيَقُولُ اللهُ يَعْدُونَ ، فَا يَّيْ خِزْي أَخْرَى مِنْ أَبِي الأَبْعَدِ ؟ فَيَقُولُ اللهُ يَعْمُونَ ، فَا يَّـوْدُ اللهُ تَعْلَى: إِنّـي حَرَّمْتُ اجْنَةً عَلَى الكَافِرِينَ . ثُمَّ يُقَالُ: يَا يَعَلَى: إِنّـي حَرَّمْتُ اجْنَتُ عَلَى الكَافِرِينَ . ثُمَّ يُقَالُ: يَا يَعَلَى الْكَافِرِينَ . ثُمَّ يَقَالُ: يَا إِبْرَاهِيمُ مَا تَحْتَ رِجْلَيْكَ ، فَيَنْظُرُ فَإِذَا هُـوَ بِذِيْحٍ (٤) مُلْتَطِحِ، فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ») \* (٥).

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ « الكفر» معنَّى

• ٥ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا - قَالَتْ: «لَعَنَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ أَنْ يُقَمُ مِنْهُ: «لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى . اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» قَالَتْ: فَلَوْلاَ ذَاكَ أُبْرِزَ قَبُرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا) \* (٢).

١٥ - \*(عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِهُ قَالَ: لَا يَمُوتُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا أَدْخَلَ اللهُ مَكَانَهُ النَّارَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا. وَفِي لَفْظِ إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ دَفَعَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ دَفَعَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَجُدودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَيَقُولُ: هَذَا فِكَاكُكَ مِنَ يَجُدودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَيَقُولُ: هَذَا فِكَاكُكَ مِن

<sup>(</sup>٤) الذيخ: ذكر الضباع.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ٦(٣٣٥٠) .

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ٣(١٣٣٠). ومسلم (٥٢٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ٤(٢٢١٧) واللفظ له ومسلم (٢٣٧١)

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ١١ (٦٥٣٨) واللفظ له. ومسلم (٢٨٠٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ١٣ (٧١٢٤).

النَّارِ»)\*(١).

٥٢ – ﴿ عَنْ أَبِي هُــرَيْرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْــهُ – أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةِ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ يَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالِمِينَ فَيَقُولُ : أَلَا يَتْبَعُ كُلُّ إِنْسَانٍ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ، فَيُمَثَّلُ لِصَاحِبِ الصَّلِيبِ صَلِيبُهُ ، وَلِصَاحِبِ التَّصَاوِيرِ تَصَاوِيرُهُ ، وَلِصَاحِبِ النَّارِ نَارُهُ، فَيَتْبَعُونَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ، وَيَبْقَى الْمُسْلِمُ وِنَ، فَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ مْ رَبُّ الْعَاكِينَ فَيَقُولُ: أَلَا تَتَّبِعُونَ النَّاسَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ ، نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ ؛ اللهُ رَبُّنَا، هَـٰذَا مَكَانُنَا حَتَّى نَرَى رَبَّنَا، وَهُـوَ يَ أُمْرُهُمْ وَيُتَبِّتُهُم، ثُمَّ يَسَوارى، ثُمَّ يَطَّلِعُ فَيَقُولُ: أَلَا تَتَّبِعُونَ النَّاسَ؟ فَيَقُولُونَ : نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ ، نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ اللهُ رَبُّنَا، وَهَذَا مَكَانُنَا حَتَّى نَـرَى رَبَّنَا، وَهُوَ يَأْمُوْهُمْ وَيُثَيِّتُهُمْ ، قَالُوا: وَهَلْ نَرَاهُ يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: «وَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ؟ " قَالَوا: لَا يَارَسُولَ اللهِ ، قَالَ : «فَإِنَّكُمْ لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ تِلْكَ السَّاعَةَ» ، ثُمَّ يَتَوَارَى، ثُمَّ يَطَّلِعُ فَيُعَرِّفُهُمْ نَفْسَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّبِعُونِي ، فَيَقُومُ الْمُسْلِمُونَ وَيُوضَعُ الصِّرَاطُ فَيَمُرُّونَ عَلَيْهِ ،مِثْلَ جِيادِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ وَقَوْلُهُمْ عَلَيْهِ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَيَبْقَى أَهْلُ النَّارِ ، فَيُطْرَحُ مِنْهُمْ فِيهَا فَوْجٌ ، ثُمَّ يُقَالُ: هَلِ امْتَلاُّتِ ؟ فَتَقُولُ: (هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ؟) ثُمَّ يُطْرَحُ فِيهَا فَوْجٌ فَيُقَالُ: هَل امْتَلاَّتِ؟ فَتَقُولُ: (هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ؟) حَتَّى إِذَا أَوعَبُوا فِيهَا، وَضَعَ الرَّحْنَ قَدَمَهُ فِيهَا

وَأَزُوْى بَعْضَهَا إِلَى بَعْضِ ، ثُمَّ قَالَ: قَطْ ، قَالَتْ: قَطْ ، فَإِذَا أَدْخَلَ اللهُ تَعَالَى أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ ، وَأَهْلَ النَّارِ قَطْ ، فَإِذَا أَدْخَلَ اللهُ تَعَالَى أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ ، وَأَهْلَ النَّارِ ، ثُمَّ يُقَالُ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ ، وَأَهْلِ النَّارِ ، ثُمَّ يُقَالُ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ ، فَيَطَّلُعُونَ فَيَطَّلُعُونَ خَائِفِينَ ، ثُمَّ يُقَالُ : يَا أَهْلَ النَّارِ ، فَيَطَّلُعُونَ فَيَطَّلُعُونَ فَيَطَّلُعُونَ مَا يُقْوَلُونَ هَوْ لَا عَلَى النَّارِ ، فَيَطَلَعُونَ مُسْتَبْشِرِينَ يَرْجُونَ الشَّفَاعَةَ ، فَيُقَالُ لاَّهْلِ الْجَنَّةِ وَلاَّهْلِ النَّارِ ، فَيَطَلَعُونَ مَوْ لَا عَوْمَ وُلاَءِ وَهَوْ لَا عَرْفُونَ هَذَا ؟ فَيَقُولُونَ هَوْ لَا عَوْمَ وُلاَءِ وَهَوْ لَا عَرْفُونَ هَوْ لَا عَنْ اللَّهُ فَلَ اللَّهُ وَالْمَوْرِ اللَّذِي وُكِلَ بِنَا ، فَيُصْحَعُ فَيُذْبَحُ ذَبْحًا عَلَى السُّورِ الَّذِي وُكِلَ بِنَا ، فَيُصْحَعُ فَيُذْبَحُ ذَبْحًا عَلَى السُّورِ اللَّذِي وُكِلَ بِنَا ، فَيُضْجَعُ فَيُذْبَحُ ذَبْحًا عَلَى السُّورِ اللَّذِي وُكِلَ بِنَا ، فَيُضْجَعُ فَيُذْبَحُ ذَبْحًا الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ عَلَى السُّورِ اللَّذِي بَيْنَ الْجَنَةِ وَالنَّارِ ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ اللَّورِ اللَّذِي وَكِلَ بِنَا ، فَيَصْرَعَ وَهُولُونَ هَوْ لَا مَوْتَ ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودُ لا مَوْتَ ، وَيَا أَهُ لَا أَلْوَلُولَ اللَّذَا لَا النَّارِ خُلُودُ لا مَوْتَ ، وَيَا أَوْتُ اللَّهُ اللَّوْرَ الْمُولِ الْمُؤْوِلَ الْمُعْلِلَ اللَّهُ الْمُؤْوِلُ الْمُؤْوِلُ الْمُؤْوِلُولُ الْمُؤْوِلُ الْمُؤْوِلُولُ الْمُؤْوِلُ الْمُؤْوِلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤُولُ الْمُؤَالِ اللَّهُ الْمُؤُولُ الْمُؤُولُ الْمُؤْوِلُولُ الْمُؤْوِلُولُ الْمُؤَالِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِقُولُ الْمُؤْوِلُ الْمُؤْوِلُ الْمُؤْوِلُ الْمُولُ الْمُؤْوِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْوِلُ الْمُؤْوِلُولُ اللْمُؤَالَ اللَّهُ الْمُؤُولُ الْمُؤْوِلُولُ الْمُؤُولُ الْمُؤُولُ الْمُؤُولُولُ الْمُؤْوِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ

٥٣ - \*( عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: أَقْبَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ ، وَمَعِي رَجُلَانِ مِنَ الأَشْعَرِي، وَالآخَوُ عَنْ يَمِينِي، وَالآخَوُ عَنْ يَمِينِي، وَالآخَوُ عَنْ يَمِينِي، وَالآخَوُ عَنْ يَمِينِي، وَالآخَورُ عَنْ يَمَارِي، وَرَسُولُ اللهِ عَنْ يَسْتَاكُ. فَكِلاَهُمَا سَأَلَ. فَقَالَ: يَسَارِي، وَرَسُولُ اللهِ عَنْ يَسْتَاكُ. فَكِلاَهُمَا سَأَلَ. فَقَالَ: وَالَّذِي اللهِ اللهِ عَنْ يَسْتِ عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَا فِي أَنْفُسِهِ اللهِ عَنْ مَا فِي أَنْفُسِهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَا فَي أَنْفُسِهِ اللهِ عَنْ مَا فِي أَنْفُسِهِ اللهِ عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِ اللهِ عَنْ مَا فَي أَنْفُرُ وَاللّهِ اللهِ عَلَى مَا فَي أَنْفُسِهِ اللهِ اللهِ الْعَمَلُ. فَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى سِواكِهِ عَمْ لَا عَلَى مَا فَي أَنْفُرُ اللهِ اللهِ الْمَعْمِلُ عَلَى عَلَى مَا أَنْ اللهِ الْمَعْمِلُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَا فَي أَنْفُرِهُ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَا فَي أَنْفُر اللهِ اللهِ الْمَعْمِلُ عَلَى عَلَى مَا فَي أَنْفُر اللهِ اللهِ الْمَوسَى أَوْ يَا عَبْدَاللهِ بْنَ قَيْسٍ إِلَى الْيَمَنِ ، ثُمَّ أَنْبَعَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وَسَادَةً قَالَ: انْزِلْ ، فَإِذَا رَجُلُ فَلَا فَلَا اللهِ الْمَدَا؟ قَالَ: كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ وَنَقُ . قَالَ: مَا هَذَا؟ وَعَالَ: كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ اللهِ الْمَدَا؟ قَالَ: كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ اللهُ الْمُسْلِمَ وَمُ اللهِ الْمَدَا؟ قَالَ: كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ اللهُ الْمَدَا؟ قَالَ: كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمُ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۲۷۷).

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ٨(٤٧٣٠). ومسلم (٢٨٤٩).

تَهَوَّدَ . قَالَ: اجْلِسْ . قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ ، قَضَاءَ اللهِ وَرَسُولِهِ (ثَـلَاثَ مَرَّاتٍ) . فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ . ثُـمَّ تَذَاكَرَا

قِيَامَ اللَّيْلِ. فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَمَّا أَنَا فَأَقُومُ وَأَنَامُ ، وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي ») (١) . نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي ») \*(١) .

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذُمِّ «الكفر»

١ - \*(عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: فِيمَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: فِيمَ اللهُ عَلَانُ اليَوْمَ وَالكَشْفُ عَنِ الْمَنَاكِبِ؟ وَقَدْ أَطَّا (٢) اللهُ الإِسْلَامَ وَنَفَى الكُفْرَ وَأَهْلَهُ مَعَ ذَلِكَ لَا نَدَعُ شَيْمًا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ») \*(٣).

٢ - \*( عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ: خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ ، أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ يُردُّ ، وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ ، وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ ، وَلَا يَحِلُّ لِي يُردُّ ، وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ ، وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ ، وَلَا يَحِلُّ لِي يُردُّ . أَنْ أَتَزَوَّجَكَ فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي ، وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ . فَأَسَلَمَ فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا) \*(3).

٣ - \*( عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ــ قَالَ:
 «لَأَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَيْكُ قُلْتُ فِي الطَّرِيقِ:
 يَالَيْلَةً مِنْ طُولِهَا وَعَنَائِهَا

عَلَى أَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الكُفْرِ نَجَّتِ وَأَبَقَ غُلَامٌ لِي فِي الطَّرِيتِ . فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَبَا يَعْتُهُ فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ طَلَعَ الْغُلَامُ ، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ عَلِيْ : «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا غُلَامُكَ» فَقُلْتُ: هُوَ لِـوَجْهِ اللهِ

فَأَعْتَقْتُهُ")\*

• ٤ - \* (عَنْ خَبَّابٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: «كُنْتُ قَيْنًا (١) فِي اجْاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ . قَالَ: لَا أُعْطِيكَ حَتَّى وَائِلٍ دَيْنٌ ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ . قَالَ: لَا أُعْطِيكَ حَتَّى يُمِيتَكَ اللهُ ثُمَّ تَكْفُر بِمُحَمَّدٍ عَلَيْ فَقُلْتُ : لَا أَكْفُرُ حَتَّى يُمِيتَكَ اللهُ ثُمَّ تَكْفُر بِمُحَمَّدٍ عَلَيْ فَقُلْتُ : لَا أَكْفُرُ حَتَّى يُمِيتَكَ اللهُ ثُمَّ تَبُعْثَ . قَالَ: دَعْنِي حَتَّى أَمُوتَ وَأَبْعَثَ ، فَسَأُوتَى مَالًا وَوَلَدًا فَأَقْضِيبَكَ . فَنَزَلَتْ ﴿ أَفَرَأَيْتَ اللَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَلَدًا \* أَفَرَأَيْتَ اللَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا \* أَطَلَعَ الْعَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ وَقَالَ لأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا \* أَطَلَعَ الْعَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴾ (مريم / ٧٧ – ٧٧) » ) \* (٧٠).

٥ - \*(عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: «سَأَلْتُ أَبِي ﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالاَّخْسَرِينَ أَعْهَالاً ﴾ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبِي ﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالاَّخْسَرِينَ أَعْهَالاً ﴾ (الكهف/ ١٠٣) هُمُ الْخَرُورِيَّةُ ؟ قَالَ: لَا. هُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ، أَمَّا الْيَهُ ودُ، فَكَذَّبُوا مُحَمَّدًا ﷺ ، وَأَمَّا النَّصَارَى، كَفَرُوا بِالْجَنَّةِ وَقَالُوا: لَا طَعَامَ فِيهَا وَلَا شَرَابَ، وَالْحَرُورِيَّةُ ، الَّذِينَ يَنْقُضُ ونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيشَاقِهِ، وَكَانَ سَعْدٌ يُسَمِّيهِمُ الْفَاسِقِينَ ») \* (٨)

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ٧(٤٣٩٣).

<sup>(</sup>٦) قين : أصل القين الحداد ثم صار كل صائغ عند العرب قينا . وقيل القين الذي يصلح الأسنة.

<sup>(</sup>٧) البخاري - الفتح ١٩٤١) واللفظ له . ومسلم (٢٧٩٥).

<sup>(</sup>٨) البخاري - الفتح ٨(٤٧٢٨).

<sup>(</sup>۱) البخاري - الفتح ۱۲ (۲۹۲۳)واللفظ له . ومسلم (۱) (۱۷۳۳).

<sup>(</sup>٢) أطَّأ الله الإسلام: أي ثبته وأرساه.

<sup>(</sup>٣) أبوداود (١٨٨٧) واللفظ له. وابن ماجة (٢٩٥٢) وحسنه الألباني، صحيح سنن ابن ماجة (٢٣٨٩).

<sup>(</sup>٤) النسائي (٣١٣٣) وصححه الألباني.

آ - \*( عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: "أَتَيْنَا عُمَرَ فِي وَفْدٍ فَجَعَلَ يَدْعُو رَجُلًا رَجُلًا وَجُلًا وَيُسَمِّيهِمْ. فَقُلْتُ: أَمَا تَعْرِفُنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ: بَلَى ، أَسْلَمْتَ إِذْ كَفَرُوا ، وَأَقْبَلْتَ إِذْ أَدْبُرُوا ، وَوَقَيْتَ إِذْ يَكَرُوا ، وَوَقَيْتَ إِذْ غَدَرُوا ، وَعَرَفْتَ إِذْ أَنْكَرُوا ، فَقَالَ عَدِيٌّ: فَلَا أُبَالِي غَدَرُوا ، وَعَرَفْتَ إِذْ أَنْكَرُوا ، فَقَالَ عَدِيٌّ: فَلَا أُبَالِي إِذًا » \* (1)

٧ - \*( عَنْ عِحْرِمَةَ قَالَ : أُتِيَ عَلَيٌّ - رَضِيَ اللهُ
 عَنْهُ - بِـزَنَادِقَةٍ فَأَحْـرَقَهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْـنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ :
 لَوْ كُنْتُ أَنَـا لَمُ أُحْرِقْهُمْ لِنَهْيَ رَسُـولِ اللهِ ﷺ « لَا تُعَذِّبُوا

بِعَذَابِ اللهِ ، وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ : مَـنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ») \* (٢).

٨ - \*( قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: مَنْ شَبَّهَ اللهَ بِخَلْقِهِ فَقَـدْ كَفَرَ ، وَمَنْ جَحَدَ مَا وَصَفَ اللهُ بِهِ نَفْسَهُ فَقَدْ كَفَرَ ، وَلَيْسَ مَا وَصَفَ اللهُ بِهِ نَفْسَهُ أَوْ وَصَفَهُ نَفْسَهُ فَقَدْ كَفَرَ ، وَلَيْسَ مَا وَصَفَ اللهُ بِهِ نَفْسَهُ أَوْ وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ تَشْبِيهًا . فَا لَمُشَبِّهُ يَعْبُدُ صَنَاً ، وَالْمُعَطِّلُ يَعْبُدُ عَنَاً ، وَالْمُعَطِّلُ يَعْبُدُ عَدَمًا ، وَالْمُوجِدُ يَعْبُدُ إِلَمًا وَاحِدًا صَمَدًا ») \*(٣).

• ٩ - \*( وَقَالَ أَيْضًا \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_: «مَنْ قَالَ: لَيْسَ للهِ بَيْنَا كَلَامٌ فَقَدْ جَحَدَ») \*(١٤).

# من مضار « الكفر »

(١)الكُفْرُ الأَكْبَرُ يُخَلَّدُ صَاحِبُهُ فِي النَّارِ.

(٢) يُورِثُ الذُّلَّ فِي الدُّنْيَا وَاهْوَانَ عَلَى اللهِ فِي الآخِرَةِ.

(٣) الْكَافِرُ خَبِيثُ النِّيَّةِ فَاسِدُ الطَوِيَّةِ.

(٤) يُورِدُ صَاحِبَهُ مَوَارِدَ الْهَلَاكِ وَالرَّدَى.

(٥) لَيْسَ بَعْدَ الْكُفْر ذَنْبٌ.

(٦) اشْمِئْزَازُ النَّاسِ مِنْهُ وَتَأَذِّيهِمْ مِنْ شَرِّهِ.

(٧) مِعْوَلُ هَدْمٍ فِي الْمُجْتَمَعِ الَّـذِي يَعِيشُ فِيهِ وَإِنْ زَعَمَ اللَّـذِي يَعِيشُ فِيهِ وَإِنْ زَعَمَ الكَافِرُ أَنَّهُ مُصْلِحٌ.

(٨) نَجَاسَةُ الْكَافِرِ وَهَوَانُهُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

والضوابط والأصول للشيخ عبدالرحن بن ناصر السعدي (٤١٨).

(٤) المرجع السابق (٤١٩).

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ٧(٤٣٩٤).

<sup>(</sup>۲) البخاري - الفتح ۱۰(۲۹۲۲).

<sup>(</sup>٣) طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد

### الكنز

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٧      | ١٣       | ٦      |

#### الكنز لغةً:

الكَنْنُ مَصْدَرٌ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ك ن ز) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى تَجَمُّعٍ فِي شَيْءٍ ، مِنْ ذَلِكَ نَاقَةٌ كِنَازُ اللَّحْمِ أَيْ عُجْتَمِعَةٌ ، وَكَنَزْتُ التَّمْرَ فِي وِعَائِهِ أَكْنِزُهُ ، وَكَنَزْتُ الْكَنْرُ أَكُنْرُ أَنْ .

يَقُولُ الْجَوْهَرِيُّ : الْكَنْزُ الْمَالُ الْمَدْفُونُ ، وَقَدْ كَنَّزْتُهُ أَكْنِزُهُ ، وَفِي الْحَدِيثِ : « كُلُّ مَالٍ لَا تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ » وَاكْتَنَزَ الشَّيْءُ اجْتَمَعَ وَامْتَلاً (٢).

وَيُقَالُ: كَنَزْتُ الْبُرَّ فِي الجِرَابِ فَاكْتَنَزَ ، وَيُقَالُ: شَدَدْتُ كَنْزَ القِرْبَةِ إِذَا مَلأَّتَهَا ، وَرَجُلٌ مُكْتَنِزُ اللَّحْمِ وَكَنِيزُ اللَّحْمِ (٣).

وَفِي حَدِيثِ أَبِي ذَرِّ « بَشِّرِ الْكَنَّازِينَ بِرَضْفٍ مِنْ جَهَنَّمَ » هُمْ جَمْعُ كَنَّازٍ ، وَهُوَ الْبُبَالِغُ فِي كَنْزِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَادِّخَارِهِمَا وَتَرْكِ إِنْفَاقِهِمَا فِي أَبْوَابِ البِرِّ (٤).

الْكَنْزُ: اسْمُ لِلْمَالِ إِذَا أُحْرِزَ فِي وِعَاءٍ، وَلِمَا يُحْرَزُ فِي وِعَاءٍ، وَلِمَا يُحْرَزُ فِي وِعَاءٍ، وَلِمَا يُحْرَزُ فِي وَعَاءٍ، وَلِمَا يُحْرَزُ فِي الْحَدِيثِ: فِيهِ ، وَيُقَالُ: كَنَزَهُ يَكْنِزُهُ كَنْزًا واكْتَنَزَهُ، وَفِي الْحَدِيثِ: «أُعْطِيتُ الْكَنْزُيْنِ الأَحْرَ وَالأَبْيَضَ» ، قَالَ العَلَاءُ بْنُ عَمْرٍو الْبَاهِلِيُّ: الْكَنْزُ: الْفِضَّةُ فِي قَوْلِهِ

كأَنَّ الْمِيْرِقِيَّ غَدَا عَلَيْهَا بَهَاءِ الكَنْزِ ٱلْبَسَهُ قَرَاهَا

قَالَ: وَتُسَمِّي الْعَرَبُ كُلَّ كَثِيرٍ عَجْمُوعٍ يُتَنَافَسُ فِيهِ كَنْزًا مِنْ كُنُوزِ فِيهِ كَنْزًا مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ : لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَةَ إِلَّا بِاللهِ » ، وَفِي رِوَايَةٍ : «لَا حَوْلَ وَلاَ قُوَةَ إِلَّا بِاللهِ » ، وَفِي رِوَايَةٍ : «لَا حَوْلَ وَلاَ قُوّةَ إِلَّا بِاللهِ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ » أَيْ أَجْرُهَا مُدَّخَرٌ وَلاَ قُوّةَ إِلاَّ بِاللهِ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ » أَيْ أَجْرُهَا مُدَّخَرٌ لِقَائِلِهَا وَالْمُتَصِفِ بِهَا كَمَا يُدَخَرُ الْكَنْزُ ، وَفِي التَنْزِيلِ لِقَائِلِهَا وَالْمُتَصِفِ بِهَا كَمَا يُدَخَرُ الْكَنْزُ ، وَفِي التَنْزِيلِ اللهَ يَعْزِيزِ : ﴿ وَاللَّهِ لِينَ يَكُنِزُونَ اللَّهَ هَ ﴾ العَزِيزِ : ﴿ وَاللَّهِ لِينَ يَكُنِزُونَ اللَّا هَمِينَ وَالْفِضَةَ ﴾ (التوبة / ٣٤).

قَالَ الطَّبَرِيُّ ، اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي مَعْنَى الكَنْزِ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ كُلُّ مَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ الكَنْزِ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ كُلُّ مَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَمْ تُوَدِّ زَكَاتُهُ ، وَقِيلَ : كُلُّ مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلافِ فِلَمْ تُؤدِّ زَكَاتُهُ ، وَقِيلَ : كُلُّ مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلافِ دِرْهَم فَهُو كَنْزُ أَدَّيْتَ فِيهِ الزَّكَاةَ أَوْ لَمْ تُؤدِّ ... وَقِيلَ اللهُ الكَنْزُ كُلُّ مَا فَضَلَ بَعْدَ الْمَالِ عَنْ حَاجَةِ صَاحِبِهِ إِلَيْهِ وَالأَصِّحُ فِي ذَلِكَ مَا رُويَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ – رَضِيَ اللهُ عَنْ عَاجَةِ مَاحِبِهِ إِلَيْهِ وَالأَصَحِّ فِي ذَلِكَ مَا رُويَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ – رَضِيَ اللهُ عَنْ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَمَرَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وَلا يَحْرُمُ عَلَيْهُ الْكُونَ عَلَيْهِ الْكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وَلا يَحْرُمُ اللهِ عَنْ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وَلا يَحْرُمُ مَالٍ لَمْ تُؤَدِّ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وَلا يَكُرُمُ اللهِ عَلَيْهِ الزَّكَاتُهُ فَصَاحِبُهُ مُكْتَنِزٌ مُعَلَى عَلَيْهِ مُعَا قَبُ مُسْتَحِقٌ وَعِيدَ اللهِ – إِلَّا أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْهِ مُعُونَ وَإِنْ قَلَّ إِذَا كَانَ عِمَّا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْهِ بِعَفُوهِ – وَإِنْ قَلَّ إِذَا كَانَ عِمَّا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ (.)

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: الْكَنْزُ أَصْلُهُ فِي اللَّغَةِ: الضَّمُّ وَالْفِضَّةِ، وَقِيلَ: وَالْفِضَّةِ، وَقِيلَ:

<sup>(</sup>٤) النهاية (٤/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٥) جامع البيان (٦/ ٣٥٧ -٣٥٩) بتصرف.

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٥/ ١٤١).

<sup>(</sup>٢) تهذيب اللغة (١٠/ ٩٨).

<sup>(</sup>٣) الصحاح (٣/ ٨٩٣).

الْكَنْزُ كُلُّ شَيْءٍ جَمْمُوعٍ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ فِي بَطْنِ الأَرْضِ كَانَ أَوْ عَلَى ظَهْرِهَا ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَنْ كَنزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ كَانَ أَوْ عَلَى ظَهْرِهَا ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَنْ كَنزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلُ لَهُ ، إِنَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ ، فَلَمَّا أَنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللهُ طُهْرًا لِلأَمْ وَالِ ، وَقِيلَ : الْكَنْزُ مَا لَمْ تُؤَدَّ مِنْهُ الحُقُوقُ العَارِضَةُ ، كَفَكِّ الأَسِيرِ ، وَإِطْعَامِ الْجَائِعِ مِنْهُ الحُقُوقُ العَارِضَةُ ، كَفَكِّ الأَسِيرِ ، وَإِطْعَامِ الْجَائِعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَقِيلَ : الْكَنْزُ لُغَةً : الْمُجْمُوعُ مِنَ النَّقُدَيْنِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ وَقِيلَ : الْكَنْزُ لُغَةً : الْمُجْمُوعُ مِنَ النَّقُدَيْنِ ، وَغَيْرِ هُمَا مِنَ الْمَالِ عَمْمُولُ عَلَيْهِمَا بِالقِيَاسِ، وَقِيلَ : وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْمَالِ عَمْمُولُ عَلَيْهِمَا بِالقِيَاسِ، وقِيلَ : الْمُجْمُوعُ مِنَ النَّقُدُونُ فِي الْمُجْمُوعُ مِنَ النَّهُ الْحُلِيَّ مَأْذُونُ فِي الْمَجْمُوعُ مِنْ اللهُ أَيْكُنْ حُلِيًّا ، لأَنَّ الْحُلِيَّ مَأْذُونُ فِي التَّخِيرِ فَلَا حَقَّ فِيهِ ، وَالصَّحِيحُ مَا بَدَأُنَا بِذِكْرِهِ ، وَأَنَّ لَنْ الْحُولِ وَلَا حَقَ فِيهِ ، وَالصَّحِيحُ مَا بَدَأُنَا بِذِكْرِهِ ، وَأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ يُسَمَّى كَنْزًا لُغَةً وَشَرْعًا وَاللهُ أَعْلَمُ ('').

وَيُقَالُ: كَنَزَ الإِنْسَانُ مَالًا يَكْنِزُهُ. وَكَنَرْتُ السِّقَاءَ إِذَا مَلاَّتَهُ ، وَيَرَى ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِي الكَهْ فِ: ﴿ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما ﴾ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِي الكَهْ فِ: ﴿ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما ﴾ (الكهف/ ٨٢) قَالَ: مَا كَانَ ذَهَبًا وَلاَ فِضَّةً وَلَكِنْ كَانَ عِلْمًا وَصُحُفًا. وَرُويَ عَنْ عَلِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ — أَنَّهُ قَالَ: أَرْبَعَةُ اللهُ عَنْهُ — أَنَّهُ قَالَ: أَرْبَعَةُ اللهُ عَنْهُ مَا فَوْقَهَا كَنْزٌ. وَالْكَنْزُ فِي اللَّمْ صِلَ اللهُ عَنْهُ إِلَى اللهُ فُونُ تَعْتَ الأَرْضِ فَإِذَا أُخْرِجَ مِنْهُ الوَاجِبُ عَلَيْهِ لَمْ يَبْقَ كَنْزًا وَإِنْ كَانَ مَكْنُوزًا (أَيْ مُخْتَبِنًا).

وَالْكَنَّازُ: الْلَّبَالِغُ فِي كَنْ زِ الذَّهَ بِ وَالْفِضَةِ وَالْفِضَةِ وَالْفِضَةِ وَالْفِضَةِ وَالْفِضَةِ وَالْفِضَةِ وَالْفِضَةِ وَالْمِرَةِ مِمَا وَتَرْكِ إِنْفَاقِهِمَا فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ.

وَكَنَزَ الشَّيْءَ فِي الْوِعَاءِ وَالأَرْضِ يَكْنِزُهُ كَنْزًا: غَمَرَهُ بِيَدِهِ، وَشَدَّ كَنْزَ القِرْبَةِ: مَلاَّهَا، وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ

الكَنْزُ اسْماً لِلشَّيْءِ الْمُكْتَنَزِ. فَيُقَالُ: هَذَا كَنْزٌ عَظِيمٌ أَوْ كَبِيرٌ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَيُسرَادِفُهُ « الْخَبِيئَةُ » بِمَعْنَى الْمَخْبُوءَةِ وَهِي كُلُّ شَيْءٍ ثَمِينٍ خُبِّيءَ فِي الأَرْضِ (٢). الْمَخْبُوءَةِ وَهِي كُلُّ شَيْءٍ ثَمِينٍ خُبِّيءَ فِي الأَرْضِ (٢). الكنز اصطلاحًا:

قَالَ الْمُنَاوِيُّ: الْكَنْزُ: جَمْعُ الْمَالِ بَعْضِهِ عَلَى بَعْضِ وَادِّخَارُهُ، وَقِيلَ: الْمَالُ الْمُدُّفُونُ وَقَدْ صَارَ فِي الدِّينِ (الشَّرْعِ) اسْمًا لِكُلِّ مَالٍ لَمَ يَخْرُجُ مِنْهُ الوَاجِبُ وَإِنْ لَمَ يَكُنْ مَدْفُونًا (٣).

• وَقَالَ الْكَفَوِيُّ: كُلُّ مَالٍ لَمْ تُوَدِّ زَكَاتَهُ فَهُ وَ كَنْزُ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا، وَكُلُّ مَالٍ أَدَّيْتَ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْنٍ وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا (٤)، وَقِيلَ: كُلُّ مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَهُوَ كَنْزٌ، أَدَيْتَ مِنْهُ الزَّكَاةَ أَوْ لَمْ تُؤَدِّهَا، وَمَا دُونَهُ نَفَقَةٌ (٥).

وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ الْكَنْزُ فِي مَعْنَى الشَّيْءِ الْمُكْنُوزِ وَيُصْبِحُ مَعْنَاهُ الاصْطِلَاحِيُّ حِينَدِ ذِ الْمَالَ الْمُوْضُوعَ فِي اللَّرْضِ ، قَالَهُ الجُرْجَانِيُّ (٦).

[للاستزادة: انظر صفات: اتباع الهوي ـ الأثرة ـ البخل ـ الشح ـ البر.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الإنفاق \_ الجود \_ الصدقة \_ السخاء \_ الكرم \_ الزكاة \_ الإحسان].

<sup>(</sup>٤) الكليات (٧٤١) بتصرف.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (٧٤٢).

<sup>(</sup>٦) انظر التعريفات (١٥٧).

<sup>(</sup>١) القرطبي (٤/ ٨١).

 <sup>(</sup>۲) لسان العرب (۷/ ۳۹۳۷)، المصباح المنير (۲/ ۵۶۱ - ۵۶۱).

<sup>(</sup>٣) التوقيف (٢٨٤) .

# الآيات الواردة في « الكنز »

١- ه يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ المَنُوَّا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَا كُلُونَ أَمُولَ النَّاسِ إِلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكُنِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَ افِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَشِّرَهُم بِعَذَابٍ الْسِمِ (اللَّهِ) يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمَ فَتُكُونَ بِهَا يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمَ فَتُكُونَ بِهَا

حِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَنذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَاكُنتُمُ سَكَنِرُونَ فَيُ (۱)

إِنَّ قَارُونَ كَاكَ مِن قَوْمِمُوسَىٰ فَبَعَىٰ عَلَيْهِمٍ وَءَانَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَآإِنَّ مَفَاتِحَهُ,لَنَانُواً بِٱلْعُصِّبَةِ أُولِي الْقَوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ,قَوْمُهُ, لَا تَفْرَحُ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُ الْفَرِحِينَ ((۲))

# الآيات الواردة في «الكنز» لفظًا ولها معنًى آخر

٣- فَلَعَلَّكَ تَارِكُ ابَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ
 وَضَآبِقُ بِهِ عَصَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْ أَ
 أَوْجَاءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ
 شَيْءِ وَكِيلٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ

وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِيعِبَادِى إِنَّكُمُ مَّتَبَعُونَ فِي الْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ فَي فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ فَي فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ فَي فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ فَي وَلَيَّهُم لَنَا لَغَآيِظُونَ فِي وَلِنَّهُم لَنَا لَغَآيِظُونَ فِي وَلِنَّهُم لَنَا لَغَآيِظُونَ فِي وَلِيَّا لَهُم مِن جَنَّتِ وَعُمُونٍ فِي فَأَخْرَجْنَنَهُم مِن جَنَّتِ وَعُمُونٍ فِي فَأَخْرَجْنَنَهُم مِن جَنَّتِ وَعُمُونٍ فِي فَا أَخْرَجْنَنَهُم مِن جَنَّتِ وَعُمُونٍ فِي فَلَا أَخْرَجْنَنَهُم مِن جَنَّتِ وَعُمُونٍ فِي فَلَمُ اللَّهُ وَلَوْرَوْمَعَا مِركَدِيمِ فِي فَي اللَّهِ فَاللَّهُ مَعْمُونِ فِي فَلَمَا تَرَعَا الْفَحْرَكُونَ فِي اللَّهُ فَا اللَّهُ مَعْمَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى فَالْ اللَّهُ مُركُونَ فِي فَاللَّهُ مَعْمَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى فَالْمَا لَكُونَ اللَّهُ فَالْمُ مَنْ وَقِي سَبَهْدِينِ فَي اللَّهُ فَالْمُ مَنْ وَقَى سَبَهْدِينِ فَي اللَّهُ مَنْ وَقَى سَبَهْدِينِ فَي اللَّهُ مَنْ فَي سَهُمْدِينِ فَالْ أَصْحَابُ مُوسَى فَالْ كَلَا لَكُونَ وَلَيْ فَالْ كَلَا لَكُونَ وَلَيْ فَالْ فَالْمَالَ مُنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ مَنْ فَي مَنْ فِي سَبَهْدِينِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ مَنْ مَعْ مَرْقِي سَيَهْدِينِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمَالِهُ الْمُنْ اللَّهُ فَالْمُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْعَلَالُ الْمُعْمَالُونَ اللَّهُ الْعَلَالُ الْمُعْمَالُونَ اللَّهُ الْمُعْمَالُونَ اللَّهُ الْمُؤْتُونَ الْهُ الْمُعْمَالِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُونَ الْمُؤْتِ الْمُولِي الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْم

- وَأَمَّا الْجِدَارُفَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَعَتَهُ كَنَّ لَهُ مَا وَكَانَ الْوَهُ مَا صَلِاحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغُ آ اَشُدَهُ مُمَا وَيَسْتَخْرِجَا فَأَرَادُ رَبُّكَ أَن يَبْلُغُ آ اَشُدَهُ مُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَا رَحْمَةً مِّن رَبِيكٌ وَمَا فَعَلْنُهُ وَمَنْ أَمْرِي
  - وَقَالُواْ مَالِهَ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ الْأَسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ الْأَسُواقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَي مَلَكُ فَي كُونَ مَعَهُ, نَذِيرًا ﴿ اللَّهِ مَلَكُ الْمُونَ الْمُلِلُمُونَ الْمُلْكِمُونَ الْمُلْكِمُونَ الْمُلْكِمُونَ الْمُلْكِمُونَ الْمُلْكِمُونَ الْمُلْكِمُونَ الْمُلْكِمُونَ الْمُلْكِمُونَ الْمُلْكِمُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿ الْمَلْكِمُونَ الْمُلْكِمُونَ الْمُلْكِمُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿ الْمَلْكِمُونَ الْمُلْكِمُونَ الْمُلْكِمُونَ الْمُلْكِمُونَ الْمُلْكِمُونَ الْمُلْكِمُونَ الْمُلْكِمُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْكِمُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْلِمُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُعُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْمُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَا الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَا الْمُلْكُلُولِ الْمُلْكُلِلْمُ لَلْمُلْكُلُونَا الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُونَا الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْلُلُكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُولُولُولُ الْمُلْكُلُلُل

(٥) الفرقان : ٧ – ٨ مكية

(٦) الشعراء: ٥٢ - ٦٢ مكية

(۳) هود : ۱۲ مکية

(٤) الكُّهف: ٨٢ مكية

(١) التوبة : ٣٤ - ٣٥ مدنية

(٢) القصص: ٧٦ مكية

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « الكنز »

١ - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ القِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ (١). وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَرٍ، تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا (٢). وَلَا صَاحِبِ بَقُرِ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا ، إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ القِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ . وَقَعَدَ لَمَا بِقَاعِ قَرْقَرٍ . تَنْطَحُهُ بِقُـرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِقَوَائِمِهَا . وَلَا صَاحِبِ غَنَم لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا. إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ القِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ . وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَرٍ. تَنْطَحُهُ بِقُـرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِأَظْلَافِهَا ، لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ (٣) وَلَا مُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا. وَلَا صَاحِبِ كَنْزِ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ . إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ (٤). يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ. فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ . فَيُنَادِيهِ: خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَأْتَهُ . فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ . فَإِذَا رَأَى أَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ . سَلَكَ يَدَهُ (٥) في فِيهِ فَيَقْضِمُهَا قَضْمَ الفَحْل (٦) \*(٧).

٢ - \*(عَنْ سَلْمَ)نَ الفَارِسِيِّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا فَارِسِيًّا مِنْ أَهْلِ أَصْبِهَانَ مِنْ قَرْيَةٍ مِنْهَا يُقَالُ لَهَا: جَيُّ فَارِسِيًّا مِنْ أَهْلِ أَصْبِهَانَ مِنْ قَرْيَةٍ مِنْهَا يُقَالُ لَهَا: جَيُّ وَكَانَ أَبِي دِهْقَانَ قَرْيَتِهِ (٨) وَكُنْتُ أَحَبَّ خَلْقِ اللهِ إِلَيْهِ وَكَانَ أَبِي دِهْقَانَ قَرْيَتِهِ (٨) وَكُنْتُ أَحَبَّ خَلْقِ اللهِ إِلَيْهِ فَكَانَ أَبِي دِهْقَانَ قَرْيَتِهِ (٨) وَكُنْتُ أَحَبَّ خَلْقِ اللهِ إِلَيْهِ فَلَا إِلَيْهِ فَلَا إِلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ إِلَيْهِ فَلَا إِلَيْهِ عَلَى اللهِ إِلَيْهِ عَلَى اللهِ إِلَيْهِ اللهِ إِلَيْهِ عَلَى اللهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ إِلَيْهِ عَلَى اللهِ إِلَيْهِ عَلَى اللهِ إِلَيْهِ عَلَى اللهِ اللهِ إِلَيْهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ إلَيْهِ اللهِ إلَيْهِ عَلَى اللهِ ال

لثة ، والفارس ويقوم على ذَنَبه، وربها بلغ رأس الفارس ، هورة ويكون في الصحاري.

- (٥) سلك يده: أي أدخلها.
- (٦) فيقضمها .. يقال : قضمت الدابة شعيرها إذا أكلته.

حَتَّى غَرُبَتِ الشَّمْسُ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ لَيْسَ فِي ذَلِكَ الدِّينِ

- (۷) مسلم(۹۸۸).
- (٨) دهقان قريته: الـدهقان بكسر الدال وضمها: رئيس
   القرية وصاحب الزراعة، وهو معرّب.
- (٩) قطن النار : أي خادمها وخازنها، أراد أنه كان ملازمًا لها.

- (١) أكثر ما كانت قط: هكذا هو في الأصول بالثاء المثلثة، وفي قط لغات حكاهن الجوهري، والفصيحة المشهورة قَطُ
- (٢) تستن عليه بقوائمها وأخفافها : أي ترفع يديها وتطرحهما معاعلي صاحبها.
- (٣) جمَّاء : هي الشاة التي لا قرن لها ، كجلحاء ، مذكره أجم.
- (٤) شجاعا أقرع: الشجاع الحية الذكر، والأقرع الذي تمعّط شعره لكثرة سمه، وقيل: الشجاع الذي يواثب الراجل

النَّارِ- كَمَا تُحْبِسُ الجَارِيَةُ وَاجْتَهَدْتُ فِي الْمُجُوسِيَّةِ حَتَّى كُنْتُ قَطِنَ النَّارِ (٩) الَّذِي يُوقِدُهَا لَايَتْرُكُهَا تَخْبُو سَاعَةً . قَالَ : وَكَانَتْ لأَبِي ضَيْعَةٌ عَظِيمَةٌ . قَالَ : فَشُغِلَ فِي بُنيًانٍ لَهُ يَـوْمًا فَقَالَ لِي : يَـا بُنَيَّ إِنِّـي قَدْ شُغِلْتُ فِي بُنْيَـانٍ هَذَا اليَوْمَ عَنْ ضَيْعَتِي فَاذْهَبْ فَاطَّلِعْهَا، وَأَمَرَنِي فِيهَا بَعْضَ مَا يُرِيدُ . فَخَ رَجْتُ أُرِيدُ ضَيْعَتَهُ فَمَرَرْتُ بِكَنِيسَةٍ مِنْ كَنَائِسِ النَّصَارَى فَسَمِعْتُ أَصْوَاتَهُمْ فِيهَا وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَكُنْتُ لَا أَدْرِي مَا أَمْرُ النَّاسِ لِحَبْسِ أَبِي إِيَّايَ فِي بَيْتِهِ. فَلَمَّا مَرَرْتُ بِهِمْ وَسَمِعْتُ أَصْوَاتَهُمْ دَخَلْتُ عَلَيْهِمْ أَنْظُرُ مَا يَصْنَعُونَ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ أَعْجَبَنِي صَلَاتُهُمْ، وَرَغِبْتُ فِي أَمْرِهِمْ، وَقُلْتُ: هَلَا وَاللهِ خَيْرٌ مِنَ اللّهِ بَاللّهِ نَحْنُ عَلَيْهِ، فَوَاللهِ مَا تَرَكْتُهُمْ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَتَرَكْتُ ضَيْعَةَ أَبِي، وَلَمْ آتِهَا، فَقُلْتُ لَهُمْ: أَيْنَ أَصْلُ هَذَا الدِّينِ؟ قَالُوا: بِالشَّام. قَالَ: ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى أَبِي، وَقَدْ بَعَثَ فِي طَلَبِي، وَشَغَلْتُهُ عَنْ عَمَلِهِ كُلِّهِ. قَالَ: فَلَمَّا جِئتُهُ قَالَ: أَيْ بُنَى، أَيْنَ كُنْتَ ؟ أَلَمْ أَكُنْ عَهِدْتُ إِلَيْكَ مَا عَهِدْتُ ؟ قَالَ: قُلْتُ : يَاأَبَتِ، مَرَرْتُ بِنَاسٍ يُصَلُّونَ فِي كَنِيسَةٍ لَهُمْ، فَأَعْجَبَنِي مَا رَأَيْتُ مِنْ دِينِهِمْ ، فَوَاللهِ ، مَا زِلْتُ عِنْدَهُمْ

خَيْرٌ دِينُكَ وَدِينُ آبَائِكَ خَيْرٌ مِنْهُ. قَالَ: قُلْتُ: كَلَّا وَاللهِ إِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ دِينِنَا. قَالَ: فَخَافَنِي، فَجَعَلَ فِي رِجْلِي وَللهِ إِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ دِينِنَا. قَالَ: فَخَافَنِي، فَجَعَلَ فِي رِجْلِي قَيْدًا، ثُمَّ حَبَسَنِي فِي بَيْتِهِ. قَالَ: وَبَعَثْتُ إِلَى النَّصَارَى فَقُلْتُ هُمْ: إِذَا قَدِمَ عَلَيْكُمْ رَكْبٌ مِنَ الشَّامِ ثُجَّارٌ مِنَ النَّصَارَى فَأَخْبِرُ ونِي بِهِمْ. قَالَ: فَقُلْتُ هُمْ: إِذَا قَضَوْا النَّصَارَى فَأَخْبِرُ ونِي بِهِمْ. قَالَ: فَقُلْتُ هُمْ: إِذَا قَضَوْا حَوَائِجَهُم وَأَرَادُوا الرَّجْعَةَ إِلَى بِلَادِهِم فَأَذِنُونِي بِهِمْ وَوَائِجَهُم وَأَرَادُوا الرَّجْعَةَ إِلَى بِللادِهِم فَأَذْنُونِي بِهِمْ فَاللهَ وَالرَّونِي بَهِمْ فَاللهُ وَالرَّونِي بَهِمْ فَاللهُ وَلَى بِللادِهِم فَا فَيْبَرُونِي بِهِمْ فَاللهُ وَلَا الرَّجْعَةَ إِلَى بِللادِهِم فَا فَيْبَرُونِي بِهِمْ فَاللهُ وَاللهِ وَالرَّونِي بَهِمْ فَاللهُ وَلَا الرَّبِعَةُ إِلَى بِللادِهِم فَا فَيْلُونِي بَهِمْ فَقَالَ: فَلَمَّا أَرَادُوا الرَّجْعَةَ إِلَى بِللادِهِم فَا فَيْلُونِ بَكِمْ وَلَى بَهُ فَاللهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَالْكَنِيسَةِ . قَالَ: فَجِئْتُهُ اللّهُ اللهُ وَلَا اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَا اللّهِ اللهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللهُ وَلَالَ اللهُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا الللللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللللللللهُ وَلَا الللللللهُ وَلَا اللللللللهُ وَلَا الللللهُ وَاللّهُ الللللهُ وَلَا الللللهُ وَلَا الللللهُ وَلَا اللللهُ وَلَا اللللهُ وَلَا اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللللهُ وَلَا الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ

سَوْءٍ يَأْمُرُهُمْ إِلصَّدَقَةِ وَيُرَغِّبُهُمْ فِيهَا، فَإِذَا جَمَعُوا مِنْهَا شَيْئًا اكْتَنَرَهُ لِنَفْسِهِ وَلَمْ يُعْطِهِ الْمَسَاكِينَ، حَتَّى جَمَعَ سَبْعَ قِلَالٍ مِنْ ذَهَبٍ وَوَرِقٍ. قَالَ: وَأَبْعَضْتُهُ بُغْضًا شَدِيدًا لِلَا رَأَيْتُهُ يَصْنَعُ، ثُمَّ مَاتَ فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ النَّصَارَى لِلَا رَأَيْتُهُ يَصْنَعُ، ثُمَّ مَاتَ فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ النَّصَارَى لِلَا رَأَيْتُهُ يَصْنَعُ، ثُمَّ مَاتَ فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ النَّصَارَى لِيَدُونُ وَهُ وَهُ فَقُلْتُ لَمُ مُ اللَّهُ مَاتَ فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ النَّصَارَى لِيكُونُ وَهُ وَهُ الْمَاكُمُ مَاتَ فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ النَّصَارَى لِيكُونُ وَهُ وَهُ الْمَاكِينَ مِنْهَا شَيْئًا، قَالُوا: وَمَا عِلْمُكَ لِينَوْسِهِ وَلَمْ يُعْطُ الْمَسَاكِينَ مِنْهَا شَيْئًا، قَالُوا: وَمَا عِلْمُكَ لِينَوْسِهِ وَلَمْ يُعْطُ الْمَسَاكِينَ مِنْهَا شَيْئًا، قَالُوا: وَمَا عِلْمُكَ لِينَوْسِهِ وَلَمْ يُعْلَى كَنْزِهِ . قَالُوا: فَلَاتُ عَلَى كَنْزِهِ . قَالُوا: فَلُكَنَا لِنَعْشِهِ وَلَمْ يَعْلَى كَنْزِهِ . قَالُوا: فَلُكُنَا عَلَيْهُ مَوْضِعَهُ قَالَ: فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهُ عَلَى كَنْزِهِ . قَالَ : فَاللهُ لَا عَلْهُ وَ وَرَقًا فَلَى اللهُ لَا عَلَى اللهُ لَا عَلَيْهُ وَقَرَقًا فَلَى اللهُ وَلَالِ مَعْلُوا : وَاللهِ لَا مَنْ عَلَى اللهُ اللهِ الْمَالُوهُ وَقَالُوا : وَاللهِ لَا الْمَالِونَ فَلَالًا مَالْوا : وَاللهِ لَا الْمَدْفِئُ مُ مَوْضِعَهُ قَالَ: فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهُ اللّهُ اللهُ الل

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ «الكنز» معنًى

٣ - \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ أَتَتْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ أَتَتْ رَصُولَ اللهِ عَيْنِ وَبِنْتُ هَا، فِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ (٢) عَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ : «أَتُؤدِينَ زَكَاةَ هَذَا؟» قَالَتْ : لَا بُنَتُهَا مَنْ ذَهَبٍ فَقَالَ : «أَتُؤدِينَ زَكَاةَ هَذَا؟» قَالَتْ : لا أَتُؤدِينَ وَكَاةً هَذَا؟» قَالَتْ : لا ، قَالَ : «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِهَا يَوْمَ

القِيَامَةِ سِـوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ» ، قَـالَ : فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى رَسُولِهِ عَلَيْقًا ﴾ (٣) . رَسُولِ اللهِ عَلِيْقًا ﴾ (٣) .

• ٤ - \* (عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، فَبَيْنَا أَنَا فِي حَلْقَةٍ (٤) فِيهَا مَلاً مِنْ قُرَيْشٍ (٥) إِذْ جَاءَ رَجُلٌ أَحْشَنُ الْجَسَدِ ، أَحْشَنُ الْجَسَدِ ، أَحْشَنُ

<sup>(</sup>۱) أحمد (٥/ ٤٤١ - ٤٤٤) واللفظ له، الهيثمي في مجمع المروائد (٩/ ٣٣٦ - ٣٣٣)، وقال: رواه أحمد والطبراني بأسانيد ورجالهم رجال الصحيح غير محمد ابن إسحاق وقد صرح بالسماع. وكذا البزار (٣/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) المَسكَة - بالتحريك - السوار.

<sup>(</sup>٣) النسائي (٩/ ٣٨) واللفظ له. وقال الألباني : حسن (٢٣٢٤). الترمذي (٦٣٧)، وأبو داود (٦٥ ١٥).

<sup>(</sup>٤) فبينا أنا في حلقة: أي بين أوقات قعودي في الحلقة، والحلقة، بإسكان اللام.

<sup>(</sup>٥) ملاً من قريش : الملأ الأشراف ، ويقال أيضا للجماعة.

<sup>(</sup>٦) أخشن الثياب ... : هو بالخاء والشين المعجمتين ، في الألفاظ الثلاثة ، ونقله القاضي هكذا عن الجمهور وهو من الخشونة.

الْوَجْهِ. فَقَامَ عَلَيْهِمْ (١) فَقَالَ: بَشِّرِ الْكَانِزِينَ (٢) بِرَضْ فِ (٣) يُحْمَى عَلَيْهِ (٤) فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْي أَحَدِهِمْ . حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفَيْهِ (٥) وَيُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتِفَيْهِ ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ تَدْيَيْهِ يَتَزَلْزُلُ (٦). قَالَ : فَوَضَعَ الْقَ وْمُ رُؤُسَهُمْ، فَهَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ رَجَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا (٧). قَالَ : فَأَدْبَرَ ، وَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى جَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ . فَقُلْتُ : مَا رَأَيْتُ هَؤُلَاءِ إِلَّا كَرِهُوا مَا قُلْتَ لَهُمْ . قَالَ : إِنَّ هَـؤُلاءِ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا ، إِنَّ خَلِيلِي أَبَا القَاسِم ﷺ دَعَانِي فَأَجَبْتُهُ. فَقَالَ : «أَتَرَى أُحُدًا؟» فَنَظَرْتُ مَا عَلَيَّ مِنَ الشَّمْسِ (٨) وَأَنَا أَظُنُّ أَنَّهُ يَبْعَثُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ فَقُلْتُ : أَرَاهُ . فَقَالَ : «مَا يَسُرُّ نِي أَنَّ لِي مِثْلَهُ ذَهَبًا (٩) أُنْفِقُهُ كُلَّهُ إِلَّا ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ اللُّهُ هَـؤُلَاءِ يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا . قَالَ : قُلْتُ : مَالَكَ وَلإِخْوَتِكَ مِنْ قُرَيْشٍ ، لَا تَعْتَرِيهِمْ (١٠) وَتُصِيبُ مِنْهُمْ . قَالَ : لَا. وَرَبِّكَ لَا أَسْأَلُهُمْ عَنْ دُنْيَا (١١) وَلَا أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ حَتَّى أَخْفَق بِاللهِ وَرَسُولِهِ) \* (١٢).

٥ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -

(١) فقام عليهم: أي فوقف.

- (٤) يحمي عليها: أي يوقد عليه.
- (٥) من نغض كتفيه: النغض هو العظم الرقيق على طرف الكتف، ويقال له أيضا: الناغض.
- (٦) يتزلزل: التزلزل إنها هو للرضف، أي يتحرك من نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه.
- (٧) رجع إليه شيئًا: رجع يتعدى بنفسه في اللغة الفصحى، قال تعالى: ﴿ فَإِنْ رَجَعَكَ اللهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ ﴾ ويقال: ليس لكلامه مرجوع أي جواب.
  - (٨) فنظرت ما على من الشمس : يعني كم بقى من النهار.

أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ اللهِ اللهِ أَنْ اللهَ اللهِ اللهِ أَنْ اللهِ اللهِ أَنْ تَدْرِكُوهُنَ : لَمْ تَظْهَرِ الفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا تُدْرِكُوهُنَ : لَمْ تَظْهَرِ الفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلّا فَشَا فِيهُمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي إِلّا فَشَا فِيهُمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا ، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمُكْتَالَ وَالْمِيزَانَ إِلّا أَصْدُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ المُنُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ ، وَمَا لَمْ عَلَيْهِمْ إِلّا مُنعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّاءِ وَلَوْلَا اللهُ عَلَيْهِمْ ، وَمَا لَمْ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا إِلّا سَلَّطَ اللهُ وَعَهْدَ رَسُولِهِ ، فِي أَيْدِيهِمْ ، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ "بَيْنَهُمْ "بَيْنَهُمْ ") \* (١٣) . في الله عَلَى اللهُ إِلَّا جَعَلَ اللهُ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ ") \* (١٣) .

آ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ:
قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «تَأْتِي الإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هُو لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا ، تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا . وَتَأْتِي الغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرَ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا الغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرَ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَوُّهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا» . قَالَ : «وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ» ، قَالَ : «وَلَا يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ» ، قَالَ : «وَلَا يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ أَنْ يُوْمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ» ، قَالَ : «وَلَا يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ

(٩) ذهبًا: تمييز، رافع لإبهام المثلية.

<sup>(</sup>٢) بشر الكانزين: هم الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، والمبالغ في ادخارهما يسمى كَنَّازا.

<sup>(</sup>٣) برضف : الرضف الحجارة المحياة ، الواحدة رضفة ، مثل تمر وتمرة.

<sup>(</sup>١٠) لا تعتريهم: أي تأتيه م وتطلب منهم ، يقال: عروته واعتريته واعتروته إذا أتيته تطلب منه حاجة.

<sup>(</sup>١١) لا أسألهم عن دنيا : هكذا في الأصول : عن دنيا ، وفي رواية البخاري : لا أسألهم دنيا ، بحذف عن وهو الأجود ، أي لا أسألهم شيئا من متاعها.

<sup>(</sup>١٢) البخاري - الفتح٣(١٤٠٧) ، مسلم (٩٩٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>۱۳) ابن ماجة (۲۰۱۹) واللفظ له. وقال في الزوائد: هذا حديث صالح للعمل به ، والحاكم (۶/ ۵۰) وقال: صحيح ووافقه الذهبي والمنذري (۲/ ۲۸ ۵ – ۷۰۰)، وذكره الألباني في صحيح الجامع (۲/ ۳۰ ۲) رقم (۷۸۰۷). والصحيحة (۱/ ۷۱ – ۱۲۸) رقم (۱۰۱) وعزاه أيضا إلي الحلية ومسند الروياني.

الْقِيَامَة بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَمَا يُعَارُ فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ. قَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ بَلَّغْتُ. وَلَا يَأْتِي بِجَيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ. فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكَ لَكَ شَيْئًا، قَدْ بَلَغْتُ») \* (١).

٧ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : "مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُوَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا (٢) إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا (٢) إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ (٣) مِنْ نَارٍ (٤) فَأُحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ (٣) مِنْ نَارٍ (٤) فَأُحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، فَيُحُوى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ ، كُلَّا بَوَدَتْ (٥) أُعِيدَتْ لَهُ ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسْمِينَ أَلْفَ بَرَدَتْ (٥) أُعِيدَتْ لَهُ ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسْمِينَ أَلْفَ سَنِيدُهُ وَتَهَى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ فَيْرَى سَبِيلُهُ أَنَّ ، إِمَّا إِلَى النَّارِ وَيَلَ : يَا رَسُولَ اللهِ : فَالإِبِلُ ؟ قَالَ : الجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ اللهِ يَلَ : يَا رَسُولَ اللهِ : فَالإِبِلُ ؟ قَالَ : "وَلَا صَاحِبُ إِبِلِ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا ، وَمِنْ حَقِّهَا اللهِ وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا ، وَمِنْ حَقِّهَا ، وَمِنْ حَقِّهَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

(١) البخاري - الفتح (٣/ ١٤٠٢).

- (٣) صفحت له صفائح: الصفائح جمع صفيحة. وهي
   العريضة من حديد وغيره أي جعلت كنوزه الذهبية
   والفضية كأمثال الألواح.
  - (٤) من نار : يعني كأنها نار ، لا أنها نار.
- (٥) كلما بردت: هكذا هو في بعض النسخ: بردت بالباء، وفي بعضها: ردت، وذكر القاضي الروايتين. وقال: الأولى هي الصواب، قال: والثانية رواية الجمهور.
- (٦) فيري سبيله: ضبطناه بضم الياء وفتحها. وبرفع لام سبيله، ونصبها، ويكون يرى، بالضم، من الإراءة. وفيه إشارة إلى أنه مسلوب الاختيار يومئذ، مقهسور لا يقدر أن يذهب حتى يعين له أحد السبيلين.

حَلَبُها (٧) يَوْمُ وِرْدِهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ ، بُطِحَ لَمَا وَاحِدٌ، تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا ، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ وَاحِدٌ، تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا ، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ وَاحِدٌ، تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا ، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا (٩) فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسْينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ. فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى النَّارِ " قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ، البَقَرُ وَالغَنَمُ ؟ الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ " قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ، البَقَرُ وَالغَنَمُ ؟ الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ " قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ، البَقَرُ وَالغَنمُ ؟ فَالَ : " وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ وَلا غَنَم مِلَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ بُطِحَ لَمَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا فَلَا إِلَا إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ بُطِحَ لَمَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا وَلَا عَضْبَاءُ (١٠) فَلَا عَضْبَاءُ (١٠) مُلَّا مَلَّ عَلْيُهِ أَخْرَاهَا ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسْينَ أَولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسْينَ أَولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أَخْرَاهَا ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسْينَ أَولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أَخْرَاهَا ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسْينَ أَلْكَ سَنَةٍ . حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ ، فَيُرَى سَبِيلُهُ إِلَى النَّارِ " قِيلَى الْجَنَةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ " قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ فَا لَحَيْلُ ؟ إِلَى الْخَيْلُ ؟

- (٧) حلبها : هـ و بفتح اللام ، على اللغة المشهورة ، وحكى إسكانها ، وهو غريب ضعيف ، و إن كان هو القياس.
- (٨) بطح لها بقاع قرقر: بطح، قال جماعة: معناه ألقى على وجهه . وقال القاضي: ليس من شرط البطح كونه على الوجه، وإنها هو في اللغة بمعنى البسط والمد، فقد يكون على وجهه وقد يكون على ظهره، ومنه سميت بطحاء مكة لانساطها.
- ٩) كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها: هكذا في جميع الأصول قيل: هـو تغيير وتصحيف، والصواب ما جاء في الحديث الآخر: كلما رد عليه أخراها رد عليه أولاها.
- (١٠) ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء: قال أهل اللغة: العقصاء ملتوية القرنين، والجلحاء التي لا قرن لها، والعضباء التي انكسر قرنها الداخل.
- (١١) تطؤه بأظلافها : الأظلاف جمع ظلف، وهو للبقر والغنم بمنزلة الحافر للفرس.

<sup>(</sup>٢) لا يؤدي منها حقها: قد جاء الحديث على وفق التنزيل: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ الله ﴿ (التوبة / ٣٤) الآية، فاكتفى ببيان حال صاحب الفضة عن بيان حال صاحب الذهب ، لأن الفضة مع كونها أقرب مرجع للضمير أكثر تداولا في المعاملات من الذهب ، ولذا اكتفى بها.

قَالَ : «الخَيْلُ ثَلَاثَةٌ هِيَ لِرَجُلِ وِزْرٌ ، وَهِيَ لِرَجُلِ سِتْرٌ ، وَهِيَ لِرَجُلِ أَجْرٌ ، فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ (١) فَرَجُلٌ رَبَطَها رِيَاءً وَفَخْرًا وَنِوَاءً عَلَى أَهْلِ الإِسْلَام (٢) فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَـهُ سِتْرٌ ، فَرَجُلٌ (٢٦ رَبَطَهَا فِي سَبِيل اللهِ (٤) ثُمَّ لَمُ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي ظُهُورِهَا وَلَا رِقَابِهَا ، فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ . وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ لأَهْلِ الإِسْلَامِ ، فِي مَرْجِ وَرَوْضَةٍ فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمُرْجِ وَالرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كُتِبَ لَـهُ عَدَدَ مَـا أَكَلَتْ، حَسَنَاتٍ وَكُتِبَ لَهُ عَـدَدَ أَرْوَاثِهَا وَأَبْـوَالِهَا حَسَنَاتٍ وَلَا تَقْطَعُ طِوَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَ فَيْنِ (٥) إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا وَأَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٍ. وَلَا مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرِ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَا إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَـهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ » قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ فَالْحُمُرُ (٦)؟ قَالَ : مَا أُنْزِلَ عَلَىَّ فِي الْخُمُرِ شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الآيَـةُ الفَاذَّةُ الجَامِعَةُ : ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ \* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿ (الزلزلة/ ٧، ٨)) ﴿ (٧).

٨ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّهُ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا،

9 - \*(عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَلِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَلِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِبِلْ عَنْ حِسَابِهَا (٩). مَنْ أَعْطَاهَا ابْنَهُ لَبُونٍ ، لَا يُفَرَّقُ إِبِلِّ عَنْ حِسَابِهَا (٩). مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْنَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزَمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا (١٠) لَا يَعِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ مِنْهَا عَرَمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا (١٠) لَا يَعِلُ لآلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْعٌ مِنْهَا شَيْعٌ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الله

١٠ - \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمْ : «مَا نَقَضَ قَوْمُ اللهِ عَنْهُمْ : «مَا نَقَضَ قَوْمُ العَهْدَ إِلَّا كَانَ القَتْلُ بَيْنَهُمْ ، وَلَا ظَهَ رَتْ فَاحِشَةٌ فِي قَوْمٍ قَطُ إِلَّا صَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ ، وَلَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا حَبَسَ اللهُ عَنْهُمُ الْمُطَرَ» ) \* (١٢).

١١ - \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّـهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ : "مَـنْ آتَاهُ اللهُ مَـالًا فَلَمْ يُـؤَدِّ وَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَـاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَـاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطوَّقُهُ

<sup>(</sup>١) فأما التي هي له وزر: هكذا هو في أكثر النسخ التي، ووقع في بعضها الذي وهو أوضح وأظهر.

<sup>(</sup>٢) ونواء على أهل الإسلام: أي مناوأة ومعاداة.

<sup>(</sup>٣) فرجل : أي فخيل رجل.

<sup>(</sup>٤) ربطها في سبيل الله: أي أعدها للجهاد، وأصله الربط، ومنه الرباط، وهو حبس الرجل نفسه في الثغر وإعداد الأهبة لذلك.

<sup>(</sup>٥) طولها فاستنت شرفا: الطول: الحبل الطويل، واستنت: جرت، والشرف هو العالي من الأرض.

<sup>(</sup>٦) فالحمر: جمع حمار، أي فها حكمها؟

<sup>(</sup>٧) البخاري - الفتح ٣(٢٠٤ - ١٤٠٣)، مسلم (٩٨٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٨) البخاري - الفتح٣(١٤٤٢) ، مسلم(١٠١٠) واللفظ له.

 <sup>(</sup>٩) لا يفرق إبل عن حسابها: أي تحاسب الكل في الأربعين لا
 يترك هزا ل و لاسمين ولاصغير ولا كبير.

<sup>(</sup>۱۰) عزمة من عزمات ربنا: أي حق من حقوقه وواجب من واجباته.

۱۱) النسائي (٥/ ١٥ - ١٧) ، وقال الألباني (٢/ ١٥) : حسن، وأبو داد(١٥٧٥) ، أحمد(٥/ ٢، ٤) وهو في جامع الأصول وقال محققه : إسناده حسن(٤/ ٥٩٥).

<sup>(</sup>۱۲) كشف الأستار بزوائد البزار(٤/ ١٠٤) رقم (٣٢٩٩) وقال الهيثمي: وقال: ورواه ابن ماجه عن حديث ابن عمر، وقال الهيثمي: رواه البزار ورجاك رجاء بن محمد (شيخ البزار) وهو ثقة (٧/ ٢٦٩).

يَوْمَ القِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْ زِمَتَيْهِ - يَعْنِي شِدْقَيْهِ - ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا (آل عمران/ ١٨٠): هُولًا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ... الآية)\*(١).

١٢ - \* (عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: النَّهَيْثُ إِلَى النَّبِيِ عَلَيْ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الكَعْبَةِ فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: (هُمُ مُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الكَعْبَةِ !» قَالَ: فَجِئْتُ حَتَّى جَلَسْتُ ، فَلَمْ أَتَقَارَ (٢) أَنْ قُمْتُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي (٣) مَنْ هُمْ ؟ قَالَ : (هُمُ للأَكْثُرُونَ أَمْوَالًا، إِلّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا (مِنْ يَعْنِيهِ وَعَنْ شِمَالِهِ) وَقَلِيلٌ مَا اللهُ فِدَاكَ أَبِي وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ) وَقَلِيلٌ مَا يَنْ يَعْنِيهِ وَعَنْ شِمَالِهِ) وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ، مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لَا يُـوَدِّي

زَكَاتَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَـوْمَ القِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِأَظْلَافِهَا كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ») \*(3).

17 - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ وَالعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : "مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا. كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا. قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَأَمَّا العَبَّاسُ فَهِي عَلَيَّ. وَمِثْلُهَا مَعَهَا» ثُمَّ قَالَ: "يَاعُمَرُ اللهِ ، وَأَمَّا العَبَّاسُ فَهِي عَلَيَّ. وَمِثْلُهَا مَعَهَا» ثُمَّ قَالَ: "يَاعُمَرُ اللهِ مَا أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ") \* (٥).

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذُمِّ «الكنز»

١ - \*(قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ -:
 ﴿ أَيُّهَا مَالٍ أُدِّيتُ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا فِي اللَّرْضِ، وَأَيُّهَا مَالٍ لَمْ تُودَّ زَكَاتُهُ فَهُ وَ كَنْنٌ يُكْوى بِهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ») \*(١).

٢ - \*(وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ: «حَدَّتَنَا أَهِي عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ
 : خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ] - ، فَقَالَ

أَعْرَابِيٌّ: أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللهِ: ﴿ وَالَّــذِينَ يَكْنِزُونَ اللهِ اللهِ ﴿ وَالَّــذِينَ يَكْنِزُونَ اللهُ عَنْ اللهِ ﴾ (التوبة/الذَّهَبَ وَاللهِ عَنْهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ (التوبة/ ٣٤) قَالَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - : مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ ، إِنَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ ، يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ ، إِنَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ ، فَلَمَّ أَنْزِلَ الزَّكَاةُ ،

٣ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ : «وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرَهُ لَا يُكُوى عَبْدٌ يَكْنِزُ فَيَمَسُّ

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ١١ (٦٦٣٨) ، مسلم (٩٩٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ٣(١٤٦٨) ، مسلم (٩٨٣) واللفظ له. وصنو أبيه أي مثله ونظيره

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير(٢/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٧) البخاري - الفتح ٣(١٤٠٤).

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح٣(١٤٠٣).

<sup>(</sup>٢) فلم أتقار : أي لم يمكنني القرار والثبات.

<sup>(</sup>٣) فداك أبي وأمي: بفتح الفاء في جميع النسخ، لأنه ماضي خبر بمعنى الدعاء ويحتمل كسر الفاء لكثرة الاستعمال، أي يفديك أبي وأمي وهما أعز الأشياء عندى.

دِينَارٌ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمٌ دِرْهَمًا، وَلَكِنْ يُوسَّعُ جِلْدُهُ فَيُوضَعُ كُلُّ دِينَارٍ وَدِرْهَم عَلَى حِدَتِهِ»)\*(١).

٤ - \*(عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: "مَرَرْتُ بِالرَّبَدَةِ فَإِذَا أَنَا بِأَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - . فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْزَلَكَ مَنْزِلَكَ مَنْزَلَكَ مَنْزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا وَمُعَاوِيةً فِي : ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُ وَهَا فِي اللهِ ﴾ (التوبة/ ٣٤) قَالَ مُعَاوِيةً: نَنْلَتْ فِينَا وَفِيهِمْ ، يُنْفِقُ وَهَ لَلهُ إللهُ إللهُ إللهُ عَثْمَانَ وَفِيهِمْ ، فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ذَاكَ ، وَكَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ذَاكَ ، وَكَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْمُ لَنَ يَنْفِقُ مِي مَنْ فَقَالَ لِي اللهُ عَثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ذَاكَ ، وَكَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ذَاكَ ، وَكَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ذَاكَ ، وَكَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ أَنِ اقْدَمُ الْمُدِينَةَ ، فَكَانَ بَيْنِي فَكَثَرَ عَلَى النَّاسُ حَتَّى كَأَثْمُ مُ لَمْ يَرُونِي قَبْلَ فَقَدِمْتُهَا، فَكَثُرَ عَلَى النَّاسُ حَتَّى كَأَنْمُ مُ لَمْ يَرُونِي قَبْلَ فَقَالَ لِي: إِنْ شِئْتَ فَلِكَ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ الْعَنْهُانَ الْذِي أَنْزَلَنِي هَذَا الْمُنْزِلَ، وَلَكَ مُوا عَلَى حَبَشِيًا لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ » ﴾ \* (٢) .

٥ - \*(دَخَلَ الْحَسَنُ البَصْرِيُّ عَلَي عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَدْهَمِ يَعُودُهُ فِي مَرْضِهِ ، فَرَآهُ يُصَوِّبُ بَصَرَهُ فِي صُنْدُوقٍ فِي بَيْتِهِ وَيُصَعِّدُهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَبَا سَعِيدٍ ، مَا تَقُولُ فِي مِائَةِ فِي بَيْتِهِ وَيُصَعِّدُهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَبَا سَعِيدٍ ، مَا تَقُولُ فِي مِائَةِ أَلْفٍ فِي هَذَا الصَّنْدُوقِ ، لَمْ أُوَّدِ مِنْهَا زَكَاةً ، وَلَمْ أَصِلْ مِنْهَا رَحَاً ؟ قَالَ : ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ ، وَلِنَ كُنْتَ جَمْعُهَا ؟ مِنْهَا رَحِاً ؟ قَالَ : ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ ، وَلِمَنْ كُنْتَ جَمْعُهَا ؟ قَالَ : لِرَوْعَةِ الزَّمَانِ ، وَجَفْوةِ السُّلْطَانِ ، وَمُكَاثَرَةِ العَشِيرَةِ . ثُمَّ مَاتَ ، فَشَهِدَهُ الحَسَنُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ دَفْنِهِ . وَاللهُ لَمْ فَرَقُ إِلَى هَذَا الْمِسْكِينِ ، أَتَاهُ شَيْطَانُهُ فَحَذَرَهُ رَوْعَةَ زَمَانِهِ ، وَجَفْوةَ سُلْطَانِهِ ، وَمُكَاثَرَة عَشِيرَتِهِ . عَمَّا رَوْعَةَ رَمَانِهِ ، وَجَفُوةَ سُلْطَانِهِ ، وَمُكَاثَرَةً عَشِيرَتِهِ . عَمَّا

رَزَقَهُ اللهُ إِيَّاهُ وَغَمَرَهُ فِيهِ ، انْظُرُوا كَيْفَ خَرَجَ مِنْهَا مَسْلُوبًا مَحْرُوبًا . ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى الوَارِثِ فَقَالَ : أَيُّهَا الوَارِثِ فَقَالَ : أَيُّهَا الوَارِثُ لَا تُخْدَعَنَّ كَمَا خُدِعَ صُويُجبُكَ بِالأَمْسِ ، أَتَاكَ هَذَا الْمَالُ حَلَالًا فَلَا يَكُونَنَّ عَلَيْكَ وَبَالًا ، أَتَاكَ عَفْوًا هَذَا الْمَالُ حَلَالًا فَلَا يَكُونَنَّ عَلَيْكَ وَبَالًا ، أَتَاكَ عَفْوًا صَفْوًا مِنْ بَاطِلٍ جَمَعَهُ ، وَمِنْ صَفْوًا مِنْ بَاطِلٍ جَمَعَهُ ، وَمِنْ حَقِيَّ مَنعَهُ ، قَطَعَ فِيهِ بُخَجَ البِحَارِ ، وَمَفَاوِزَ القِفَارِ ، لَمْ حَقِيَّ مَنعَهُ ، قَطَعَ فِيهِ بُخَجَ البِحَارِ ، وَمَفَاوِزَ القِفَارِ ، لَمْ تَكْدَحْ فِيهِ بِيمِينٍ ، وَلَمْ يَعْرَقُ لَكَ فِيهِ جَبِينٌ . إِنَّ يَوْمَ لَكَ فِيهِ جَبِينٌ . إِنَّ يَوْمَ القِيَامَةِ يَوْمُ ذُو حَسَرَاتٍ ، وَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْحَسَرَاتِ ، فَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْحَسَرَاتِ ، وَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْحَسَرَاتِ ، فَإِنَّ مِنْ أَعْظَمُ الْحَسَرَاتِ ، قَالْتَ فَي مِيزَانِ غَيْرِكَ، فَيَالَمَا عَثْرَةً لَا تُنَالُ) \* وَتَوْبَةً لَا تُنَالُ) \* وَتَوْبَةً لَا تُنَالُ) \* (تَوْبُةً لَا تُنَالُ) \* (تَوْبُةً لَا تُنَالُ) \* (تَوْبُةً لَا تُنَالُ) \* (تَوْبَةً لَا تُنَالُ) \* (تَقُوبُةً لَا تُنَالُ) \* (تَقُوبُةً لَا تُنَالُ) \* (تَقُوبُةً لَا تُنَالُ) \* (تَقُوبُةً لَا تُنَالُ ) \* (قَوْبُةً لَا تُنَالُ ) \* (قَالَ الْحَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَالِقَالُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللّهُ الْعَلَى الْع

٣ - \* (قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ - رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى - فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوى مِمَا جِبَاهُهُ مِ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُ ورُهُمْ هَ لَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِمَا خِبَاهُهُ مَ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾ (التوبة/ ٣٥) أَيْ لأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾ (التوبة/ ٣٥) أَيْ يُقَالُ لَمُمْ هَذَا الكَلامُ تَبْكِيتًا وَتَقْرِيعًا وَثَهَكُم كَمَا فِي قَوْلِهِ يَعَالَى: ﴿ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ \* ذُقْ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ \* ذُقْ لِيَعَالَى: ﴿ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ \* ذُقْ لِيَعَالَى: ﴿ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ \* ذُقْ مَعَالَى: ﴿ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ \* ذُقْ لِيَعَلَى: ﴿ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ \* ذُقْ مَعَلَى: ﴿ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ \* ذُقْ لَا يَكَالَ لَكُونِ لَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى طَاعَةِ اللهِ عُذِبِ لِهِ اللَّهُ مِنْ رَضَا يُقَالُ: مَنْ أَحَبَ شَيْعًا وَقَدَّمَهُ عَلَى طَاعَةِ اللهِ عُذِبِ بِهِ مَنْ رَضَا لَيْهِ عَنْهُمْ عُ فِي لَا مُعَلِي أَنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْدُهُ مُ عُذِبُوا بِهَا ، كَمَا أَنَّ هَذِهِ الأَمْوَالَ اللَّمْ وَالَ لَلَّ كَانَ مَعْ عُلَيْهِ مُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَ عَلَيْهِ مُ فِي اللَّهُ مَا عَلَيْهِ مَ عَلَيْهِا فِي نَارِ جَهَنَمَ، وَنَاهِيكَ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَيْهِ مَ عَلَيْهِا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَنَاهِيكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَيْهِ مَ عَلَيْهِا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَنَاهِيكَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَنَاهِيكَ الللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ مُلَا اللَّهُ مَا عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَيْهِ مَا لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (۲/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ٣ (١٤٠٦).

بِحَرِّهَا فَتُكُوى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُو بُهُمْ وَظُهُورُهُمْ (1). ٧ - \* (قَالَ طَاوُسُ: بَلَغَنِي أَنَّ الكَنْزَ يَتَحَوَّلُ

يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا يَتْبَعُ صَاحِبَهُ وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ وَيَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ لَا يُدْرِكُ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا أَخَذَهُ)\*.

# من مضار « الكنز »

(١) يُورِثُ بُغْضَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَكَرَاهِيَةَ الْخَلْقِ.

(٢) يَمْنَعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَيَمْنَعُ الْبَرَكَةَ وَالنَّمَاءَ.

(٣) يُعَرِّضُ صَاحِبَهُ لأَشَدِّ العُقُوبَةِ فِي الآخِرَةِ وَيَتَعَذَّبُ صَاحِبُهُ بِهِ فِي الدُّنْيَا.

(٤) دَلِيلُ سُوءِ الظَّنِّ بِاللهِ - عَزَّ وَجَلَّ -.

(٥) دَلِيلُ شُحِّ النَّفْسِ وَلُؤْمِ الطَّبْع.

(٦) دَلِيلٌ عَلَى عَدَمٍ حُبِّ الخَيْرِ لِلآخَرِينَ.

## اللغو

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ۲      | ٨        | 11     |

### اللغو لغةً:

اللَّغُو مَصْدَرُ لَغَا يَلْغُو، وَهُو مَا أُخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (لَا غ و) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى مَعْنَيْنِ: أَوَّهُمُ الدَّلاَكَةُ عَلَى الشَّيْءِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ، وَالآخَرُ عَلَى اللَّهِ جِ بِالشَّيْءِ، فَالأَوَّلُ اللَّعُو : مَالاَ يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ أَوْلاَدِ الإِبِلِ فِي الدِّيةِ، يُقَالُ مِنْهُ اللَّعُو : مَالاَ يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ أَوْلاَدِ الإِبِلِ فِي الدِّيةِ، يُقَالُ مِنْهُ لَعَا يَلْغُو اللَّغُو اللَّعْانِ ، وَاللَّغَا هُو اللَّعْو فِي لِعَيْنِهِ ، قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا يُوَاخِيلَ مَالاً يَعْفِدُوهُ بِقُلُوبِكُمْ (١٠) بِعَيْنِهِ ، قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا يُوَاخِيلَ مَالاً تَعْفِدُوهُ بِقُلُوبِكُمْ (١٠) أَيْ مَالاً تَعْفِدُوهُ بِقُلُوبِكُمْ (١٠) وَلَعَا الإِنْسَانُ يَلْغُو ، وَلَعَا يَلْغَى ، وَلَغِي يَلْغَى يَلْغُو فِي يَلْغُو فِي اللَّعْفِ وَلَعَا يَلْغَى ، وَلَغِي يَلْغَى إِذَا تَكَلَّمَ وَلَعَا الإِنْسَانُ يَلْغُو ، وَلَعَا يَلْغَى ، وَلَغِي يَلْغَى إِذَا تَكَلَّمَ وَلَعَا الإِنْسَانُ يَلْغُو وَمَا لَا يَعْنِي ، وَلَغِي يَلْغَى إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ بِاللَّعْوِ يَعُلُلُ وَمَا لَا يَعْنِي ، وَلَغِي يَلْغُو بِاللَّعْوِ يَعْلَى : ﴿ لَا يُولِيلِ فِي يَلْغُو اللَّهُ بِاللَّعْوِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يُعْنِي ، وَأَلْغُ وَاللَّهُ بِاللَّعْوِ فِي أَيْكُمْ وَلَا اللَّهُ بِاللَّعْوِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يُولِ الْعَلَى اللَّهُ بِي اللَّهُ بِي سَبَقَتُكُمْ وَلَا الْقَائِلُ فَعَلْتُ هَذَا وَاللَّهِ أَوْ أَفْعَلُهُ وَاللَّهِ مَا عَجَلَةٍ وَسُرْعَةٍ فَيُوجِ بُ عَلَيْكُمْ بِهِ كَفَارَةً إِذَا لَمْ تَقْصِدُوا الْخَلِفَ وَاليَمِينَ، وَذَلِكَ عَلَيْكُمْ بِهِ كَفَارَةً إِذَا لَمْ تَقْصِدُوا الْخَلِفَ وَالْيَمِينَ، وَذَلِكَ كَقُولِ الْقَائِلِ فَعَلْتُ هَذَا وَاللّهِ أَوْ أَفْعَلُهُ وَاللّهِ ... إلخ.

وَقَالَ اَخَرُونَ : بَلِ اللَّغُو مِنَ الأَيْهَانِ الَّتِي يَعْلِفُ بِهَا صَاحِبُهَا فِي حَالِ الْغَضَبِ عَلَى غَيْرِ عَقْدِ قَلْبٍ وَلَا عَزْمٍ وَلَكِنْ وُصْلَةً لِلْكَلَامِ. وَقَالَ آخَرُونَ : هُوَ الْحَلِفُ عَنْم وَلَكِنْ وُصْلَةً لِلْكَلَامِ. وَقَالَ آخَرُونَ : هُو الْحَلِفُ عَلَى فِعْلِ مَا أَمَرَ اللهُ بِفِعْلِهِ . وَقَالَ عَلَى فَعْلِ مَا أَمَرَ اللهُ بِفِعْلِهِ . وَقَالَ اَخَرُونَ : كُلُّ يَمِينٍ وَصَلَ الرَّجُلُ بِهَا كَلَامَهُ عَلَى غَيْرِ قَصْدٍ مِنْهُ إِيجَابَهَا عَلَى نَفْسِهِ . قَالَ: وَاللَّعْوُ مِنَ الْكَلَام كُلُّ

كَلَامٍ كَانَ مَذْمُومًا وَسَقَطًا لَا مَعْنَى لَهُ مَهْجُورًا ، يُقَالُ: مِنْهُ لَغَا فُلَانٌ فِي كَلَامِهِ يَلْغُو لَغْوًا إِذَا قَالَ قَبِيحًا مِنَ الكَلَامِ ، وَمِنْهُ ﴿ وَإِذَا سَمِعُ وا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ ﴾ (القصص/ ٥٥) (٣).

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: اللَّغْوُ وَاللَّغَا: السَّقَطُ وَمَا لَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ كَلَامٍ وَغَيْرِهِ . وَلَا يُحْصَلُ مِنْهُ عَلَى فَائِدَةٍ وَلَا نَفْع.

يُقَالُ: لَغَوْتُ بِاليَمِينِ . وَلَغَا فِي الْقَوْلِ يَلْغُو وَيَلْغَوْ فِي الْقَوْلِ يَلْغُو وَيَلْغَى لَغًا وَمَلْغَاةً: أَخْطأً وَيَلْغَى لَغًا وَمَلْغَاةً: أَخْطأً وَقَالَ بَاطِلًا .

قَالَ رُؤْبَةُ وَنَسَبَهُ ابْنُ بَرِّي لِلْعَجَّاجِ: وَرَبِّ أَسْرَابِ حَجِيجٍ كُظَّمِ عَنِ اللَّغَا، وَرَفَثِ التَّكَلُّم

قَالَ الشَّافِعِيُّ: اللَّغْوُ فِي لِسَانِ العَرَبِ، الكَلَامُ غَيْرُ الْمُعْقُودِ عَلَيْهِ، وَجِمَاعُ اللَّغْوِ هُوَ الخَطَأُ إِذَا كَانَ اللَّجَاجُ وَالغَضَبُ وَالعَجَلَةُ.

وَقِيلَ: مَعْنَى اللَّغْوِ الإِثْمُ ، وَاللَّغْوُ فِي الأَّيْمَانِ: مَا لَا يُعْقَدُ عَلَيْهِ القَلْبُ، مِثْلُ قَوْلِكَ لَا وَاللهِ وَبَلَى وَاللهِ.

وَاللَّغْوُ: مَا لَا يُعْتَدُّ بِهِ لِقِلَّتِهِ أَوْ لِخُرُوجِهِ عَلَى غَيْرِ جِهَةِ الاعْتِهَادِ مِنْ فَاعِلِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ وَمِنْهُ قَوْلُ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ... ﴿ إِنَّ اللَّعُو مَا يَحْرِي فِي الكَلَامِ عَلَى غَيْرِ عَقْدٍ » ،

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٢/ ٤٢٤، ٤٢٤).

<sup>(</sup>١) المقاييس(٥/ ٢٥٥).

 <sup>(</sup>۲) النهاية (٤/ ۲٥٧).

وَأَلْغَى: أَسْقَطَ، وَاللَّاغِيةُ: اللَّغُوُ، وَفِي حَدِيثِ سَلْهَانَ: إِيَّاكُمْ وَمَلْغَاةَ أَوَّلِ اللَّيْلِ يُرِيدُ بِهِ اللَّغْوَ، وَفِي حَدِيثِ سَلْهَانَةً لَاغِيةً ﴾ فَاحِشَةٌ، وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ: ﴿ لَاتَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيةً ﴾ (الغاشية/ ١١) أَيْ: كَلِمَةً ذَاتَ لَغُو ، وَقِيلَ: أَيْ كَلِمَةً وَالغَاشِيةَ أَوْ فَاحِشَةً، وَقِيلَ: أَيْ بَاطِلًا وَمَأْثُما وَقِيلَ: شَمَّا، وَفِي الْخَدِيثِ «مَنْ قَالَ يَوْمَ وَلَغَا يَلْغُو لَغُوا، تَكَلَّمَ، وَفِي الْخَدِيثِ «مَنْ قَالَ يَوْمَ الْخُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ لِصَاحِبِه : صَهْ فَقَدْ لَغَا » أَيْ تَكَلَّمَ، وَفِي الْخَدِيثِ «مَنْ قَالَ يَوْمَ الْخَدِيثِ «مَنْ قَالَ يَوْمَ الْخَدِيثِ «مَنْ قَالَ يَوْمَ الْخَدِيثِ «مَنْ قَالْ يَوْمَ الْخَدِيثِ «مَنْ قَالَ يَوْمَ الْخَدِيثِ «مَنْ قَالَ يَوْمَ الْخَدِيثِ وَقِيلَ: شَمَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا » أَيْ تَكَلَّمَ، وَفِي التَّنْزِيلِ العَزِيزِ : الْمَنْ مَسَ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا » أَيْ تَكَلَّمَ، وَفِي التَّنْزِيلِ العَزِيزِ : ﴿ وَفِي التَّنْزِيلِ العَزِيزِ : ﴿ وَفِي التَّنْزِيلِ العَزِيزِ : ﴿ وَالِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّوْلِ الْعَرِيزِ : ﴿ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكَالُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْتَنْ وَلِمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مَرُوّا إِلْكَالِلُ (١٠) أَيْ مَرُوا إِلللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مَرِوْالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِيلُولُ الللْمُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُولِ اللْمُولِ اللْمُؤْلِقُ اللْمُولِ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ ا

#### اللغو اصطلاحًا:

قَالَ الْمُنَاوِيُّ : اللَّغْوُ : مَا تَسْبِقُ إِلَيْهِ الأَلْسِنَةُ مِنَ القَوْلِ عَلَى غَيْرِ عَزْم قَصْدٍ إِلَيْهِ (٢).

وَقَالَ الجُرْجَانِيُّ: اللَّغْوُ: ضَمَّ الْكَلَامِ مَا هُوَ سَاقِطُ العِبْرَةِ مِنْهُ، وَهُوَ الَّذِي لَا مَعْنَى لَهُ فِي حَقِّ تُبُوتِ الْحُكْم (٣).

وَقَالَ الرَّاغِبُ: اللَّغْوُ مِنَ الكَلَامِ: مَا لَا يُعْتَدُّ بِهِ، وَهُوَ الَّذِي يُورَدُ لَا عَنْ رَوِيَّةٍ وَفِكْرٍ فَيَجْرِي مَجْرَى اللَّعَا(٤)، وَقَدْ يُسَمَّى كُلُّ كَلَامٍ قَبِيحٍ لَغْوًا (٥).

وَقَالَ الكَفَوِيُّ: كُلُّ مَطُّرُوحٍ مِنَ الكَلَامِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ فَهُو لَغْوُ الْكَفِرِيُّ: كُلُّ مَطُّرُوحٍ مِنَ الكَلَامِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ فَهُو لَغْوٌ الْمَمِينِ فَقَدْ أَوْرَدَتْ لَهُ كُتُبُ الْمُصْطَلَحَاتِ التَّعْرِيفَاتِ الآتِيَةِ .

يَقُولُ الجُرْجَانِيُّ: لَغْوُ اليَمِينِ: هُوَ أَنْ يَخْلِفَ عَلَى شَيْءٍ وَيَرَى الْحَالِفُ أَنَّهُ كَلَالِكَ وَلَيْسَ هَذَا الشَّيْءُ كَمَا يَرَى فِي الوَاقِعِ. هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.

• وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: هُوَ مَالَا يَعْقِدُ الرَّجُلُ قَلْبَهُ عَلَيْهِ كَقُولِهِ لَا وَاللهِ، بَلَى وَاللهِ (٧).

وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ: اللَّغُوُ فِي الأَيْهَانِ مَا لَا يُعْقَدُ عَلَيْهِ القَلْبُ ، وَذَلِكَ مَا يَجْرِي وَصْلًا لِلْكَلَامِ بِضَرْبٍ مِنَ الْقَلْبُ ، وَذَلِكَ مَا يَجْرِي وَصْلًا لِلْكَلَامِ بِضَرْبٍ مِنَ الْعَادَةِ كَقَوْ لِهِمْ : كَلَّا وَاللهِ (٨) . ( وَهَذَا يَتَّفِقُ مَعَ رَأْيِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُمُ اللهُ جَمِيعًا - ) .

وَنَخْلُصُ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ اللَّغْوَ قِسْمَانِ:

الأَوَّلُ: لَغْوُ الْكَلَامِ، وَهُوَ مَا يُرَادُ بِاللَّغْوِ عِنْدَ الإِطْلَاقِ.

الشَّانِ : لَغْوُ الْيَمِينِ ، وَهُوَ مَا لَا يُعْقَدُ عَلَيْهِ القَّانِ : لَغْوُ الْيَمِينِ ، وَهُو مَا لَا يُعْقَدُ عَلَيْهِ القَلْبُ ( رَأْيُ الشَّافِعِيِّ ) أَوِ الْحَلِفُ عَلَى شَيْءٍ مُطَابِقٍ لاعْتِقَادِ الْحَالِفِ، لَا لِلْوَاقِعِ ( رَأْيُ أَبِي حَنِيفَةَ).

#### الفرق بين اللَّغْوِ وَاللَّغَطِ:

قَالَ الخَليِلُ: \_ رَحِمُهُ اللهُ \_ اللَّغَطُ: كَلَامٌ لَيْسَ مِنْ شَاٰنِكَ (أَنْ تَتَكَلَّمَ فِيهِ ) وَاللَّغْوُ: كَلَامٌ بِشَيْءٍ لَمْ تُرِدْهُ (٩).

[للاستزادة: انظر صفات: اللهو واللعب الافتراء \_ البهتان \_ الغيبة \_ الفحش \_ الكذب \_ النميمة \_ البذاءة \_ الاستهزاء \_ السخرية.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الصمت وحفظ اللسان \_ حفظ الأيهان \_ الـذكر \_ كتهان السر \_ الكلم الطيب \_ تلاوة القرآن \_ الدعاء \_ الذكر].

<sup>(</sup>٦)الكليات (٧٧٨).

<sup>(</sup>٧) التعريفات (٢٠٢).

<sup>(</sup>٨) التوقيف (٢٩٠)، وقارن بالمفردات للراغب (٧٧٩).

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق(٢٩٠).

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب (١٥/ ٤٥٠١)

<sup>(</sup>٢) التوقيف على مهات التعاريف (٢٩٠).

<sup>(</sup>٣) التعريفات (٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) اللغا : صوت العصافير ونحوها من الطيور .

<sup>(</sup>٥) المفردات (٤٥١).

## الآيات الواردة في « اللغو »

- ١- لَا يُوَّاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُوفِ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُم اللَّهُ بِاللَّغُوفِ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُم (١)
- ٧- لايُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغُوفِ آيَمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغُوفِ آيَمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَة يُؤَاخِذُكُم مِمَاعَقَدَتُمُ الْأَيْمَنَ فَكَفَّرَتُهُ وَ لَا يَمْنَ فَكَفَرَتُهُ وَالْحَمُونَ إِظْمَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِينَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ اَهْلِيكُمْ أَوْكِسُ وَتُهُمْ أَوْكَوْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِد فَصِيامُ ثَلَثَة إَيّا فِي ذَلِكَ كَفَئْرَهُ أَيْمَنِكُمْ فَصِيامُ ثَلَثَة إَيّا فِي ذَلِكَ كَفَئْرَهُ أَيْمَنِكُمْ اللهُ لَكُمْ وَاحْفَ ظُوا أَيْمَننكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ إِلَيْكُمْ مَا يَنْتِهِ عَلَيْ اللهُ لَكُمْ وَاللّهُ اللّهُ لَكُمْ مَا يَنْتِهِ عَلَيْكُونَ فَاللّهُ الْمُكُونَ (إِنَّ اللهُ لَكُمْ مَا يَنْتِهِ عَلَيْكُونَ فَشَكُمُونَ (إِنَّ اللهُ لَكُمْ مَا يَنْتِهِ عَلَيْكُونَ فَشَكُمُونَ (إِنَّ اللهُ لَكُمْ مَا يَنْتِهِ عَلَيْكُونَ فَا اللّهُ لَكُمْ مَا يَنْتِهِ عَلَيْكُونَ فَشَكُمُ وَنَ الْإِنْ اللّهُ لَكُمْ مَا يَنْتِهِ عَلَيْكُونَ فَشَكُمُ وَنَ الْإِنْ اللّهُ لَكُمْ مَا يَنْتِهِ عَلَيْكُونَ فَشَكُمُ وَنَ اللّهُ لَكُمْ مَا يَنْتِهِ عَلَيْكُونَ فَا لَعْنَا لَيْمُ لَا اللّهُ لَكُمْ مَا يَنْتِهِ عَلَيْكُونَ فَاللّهُ وَاللّهُ لَكُمْ مَا يَنْتِهِ عَلَيْكُونَ فَاللّهُ لَيْنُهُ مَا يَسْتِهُ عَلَيْكُونَ وَلَيْكُونَ اللّهُ لَكُمْ مَا يَنْتِهِ عَلَيْكُونَ فَيْكُونَ وَلَا اللّهُ لَكُمْ مَا يَسْتِهِ عَلَيْكُونَ فَيْكُونَ وَلَا عَلَيْكُونَ وَلَيْكُونَ اللّهُ لَكُمْ مَا يَسْتِهُ عَلَيْكُونَ وَلِكُ كُفُونَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْكُونَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْكُونَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْكُونَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْكُونَا لَعْلَيْكُونَا لَكُمْ عَلَيْكُونَا لَا عَلَيْكُونَا لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْكُونَا لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْكُونَا لَكُمْ اللّهُ عَلَيْكُونَا لَلْكُونَا لَهُ عَلَيْكُونَا لَكُمْ لَلْكُلُكُمُ اللّهُ لَلْكُولُكُمْ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْكُونَا اللّهُ اللْلَهُ لَلْكُولِكُمْ اللّهُ عَلَيْكُونَا لَيْكُونَا لَيْكُولُكُمْ اللّهُ لَلْكُولِكُ اللْكُلُكُمُ اللّهُ اللْكُلُكُمْ عَلَيْكُولُكُمْ لَلْكُولُكُمْ لَلْكُلُكُمْ اللْكُولُكُ لِلْكُلُكُمُ لَلْكُلْكُمُ اللْكُلُكُمْ لَلْكُلُولُكُمْ لَلْكُلُكُمْ لَلْكُلُكُمُ لِلْكُلْلِكُمُ لَلْكُمُ لِلْكُلُكُمُ لَلْكُلُكُمْ لَلْكُمُ لِلْكُلُكُمُ
- ٣- ﴿ فَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوةَ وَاتَبَعُواْ الشَّهُوتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿ وَاتَبَعُواْ الشَّهُوا الشَّهُونَ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿ وَالْمَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِلَ صَلِيحًا فَأُولَتِك يَدَخُلُونَ الْجَنّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْعًا ﴿ يَدَخُلُونَ الْجَنّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْعًا ﴿ يَدَخُلُونَ الْجَنّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْعًا ﴿ يَكُونَ الْجَنّةَ وَكَا لَا يَعْمَ الرَّحْوَقُ وَعَدَ الرَّحْوَقُ وَعَلَيْ اللَّهُ الل
  - ٤- قَدْأَقَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞

ٱلَّذِينَ هُمْ فِ صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ (1)
وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُومُ عُرِضُونَ ۞

- ٥- وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواً بِٱللَّغِوِ
  (٥) مَرُّواً كِرَامًا ﴿﴿﴾
  مَرُّواً كِرَامًا ﴿﴿﴾
- وَلَقَدُ وَصَلْنَا لَمُمُ الْقَوْلَ لَعَلَهُمْ يَنَذَكُرُوبَ الْفَالَهُمْ يَنَذَكُرُوبَ الْفَالَدِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِئْنَبَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مَانَيْنَهُمُ الْكِئْنَبَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهُمُ الْكِئْنَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهُمْ الْكِئْنَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهُمْ الْكَوْقُ مِن رَّيِنَا الْفَالَ عَلَيْهُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمَنْ الْفَالَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمَنْ الْمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ
  - ٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا شَمْعُواْ لِإِنَّذَا ٱلْقُرْءَانِ
    وَالْغَوَاْ فِيهِ لَعَلَّكُمُ تَغْلِبُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا لَغُولُهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَ فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَا بَا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أَسُواَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى الْمُؤَالِيَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّ

(٦) القصص : ٥١ - ٥٥

(٥١ مكية، ٥٢ – ٥٥ مدنية)

(٧) فصلت : ٢٦ – ٢٧ مكية

(٤) المؤمنون : ١ - ٣ مكية

(٥) الفرقان : ٧٢ مكية

(١) البقرة : ٢٢٥ مدنية

(۲) المائدة : ۸۹ مدنية

(٣) مريم : ٥٩ - ٦٣ مكية

باً كُواب وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِن مَعِينِ ﴿ اللّٰهُ مَدَنَعُونَ عَنْهَا وَلَا يُسْرِفُونَ ﴿ اللّٰهُ مَا يَسَعَمُ وَوَنَ ﴿ وَهَ كَثِرَ طَائِرِ مِمَا يَسَعَمُ وَوَنَ ﴿ وَهَ مَا يَسَعَمُ وَنَ ﴿ وَهَ مَا يَسَعَمُ وَنَ ﴿ وَهَ مَا يَسْمَعُونَ هِمَا كَانُوا يَشْمَلُونَ ﴿ وَهَ مَا كَنُونِ ﴿ وَهَ مَا كَنُونِ ﴿ وَهِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ حَزَاتَهُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ حَزَاتَهُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ لايستمعُونَ فيها لفَوَا يعْمَلُونَ ﴾ لايستمعُونَ فيها لفَوَا وَلا تَأْفِيمًا ﴾ إلّا في لا سَلَمًا سَلَمًا اللهُ اللّٰهِ اللَّهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ

إذَ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿
 حَدَآبِقَ وَأَعْنَبًا ﴿
 وَكُواعِبَ أَنْرَابًا ﴿
 وَكُأْسًا دِهَاقًا ﴿
 لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَا وَلاَكِذَّا بَا ﴿
 جَزَآءً مِن رَّبِكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿

۱۱- وُجُوهٌ يُؤمَيِلِ قَاعِمَةُ ۞ لِسَعْيِهَا رَاضِيةٌ ۞ فِ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ لَاتَسْمَعُ فِيهَا لَكِفِيةً ۞ لَاتَسْمَعُ فِيهَا لَكِفِيةً ۞ إنّ ٱلْمُنَقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمِ إِنَّ ٱلْمُنَقِينَ بِمَا عَالَمُهُمْ رَبُهُمُ وَ وَوَقَنْهُمْ رَبُهُمْ عَذَابَ ٱلْحَجِيمِ إِنَّ وَوَقَنْهُمْ رَبُهُمْ عَذَابَ ٱلْحَجِيمِ إِنَّ كُلُواْ وَالشَّرِيُواْ هَنِيتَ أَيِمَا كُنتُمْ نَعْمَلُونَ إِنَّ مُنْكُونِ عَلَى سُرُرِمَ صَفُوفَةٍ وَرَوَجَنَسَهُ مَ مُتَكِينِ عَلَى سُرُرِمَ صَفُوفَةٍ وَرَوَجَنَسَهُ مَ مُتَكِينِ عَلَى سُرُرِمَ صَفُوفَةٍ وَرَوَجَنَسَهُ مَ عَلَيْهِم وَنَ عَلَيْهُم وَاللَّهُ مَ وَاللَّهُ مَا أَلْنَاهُم مِنْ عَمَلِهِم مِن شَيْءٍ وَالْمَدَوْنَ فَي مَا كُلُسُكِ رَهِينٌ إِنَّ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ وَلَمْ وَمَا ٱللَّنَاهُم مِنْ عَمَلِهِم مِن شَيْءٍ وَلَمْ وَمَا الْلَنَاهُم مِنْ عَمَلِهِم مِن شَيْءٍ وَالْمَدَوْنَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ وَالْمَدْ وَمَا اللَّلَاهُم وَلَحْمِ مِمَا يَشْنَهُونَ أَنْ وَلَا مُعْمَلِهِم مِن شَيْءٍ وَلَمْ وَمَا اللَّالَةِ لَهُ مُعْمَلِهِم مِن شَيْءٍ وَلَمْ وَمَا اللَّالَةُ عُرْمَ مَا يَشْنَهُونَ إِنَّ وَلَا عَلَيْ مَنْ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ وَلَمْ وَمَا اللَّالَةُ عُلْمَ وَمَا اللَّالَةُ وَلَا عَرْمَا يَشْنَهُونَ أَنْ وَالْمَالِكُ لَا لَا لَعْوْقِهِم اللَّهُ وَلَا عَلَيْمَ الْمَالَةُ لَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَهُ عَلَيْمَ الْمَالِكُونَ الْمَالُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِكُونَ الْمَالَةُ اللَّهُ مُنْ عَلَيْ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَلَا عَلَوْنَ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْ الْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُعْرِي الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمَالُولُولُولُولُ اللْمُعُلِي الْمُعْلِي الْمُؤْمِنَ اللْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

٩- وَالسَّنبِ عُونَ السَّنبِ عُونَ شَيْ
 أَوْلَتِهِ كَ الْمُعَرَّبُونَ شَيْ
 في جَنَّنتِ النَّعِيدِ شَيْ
 مُلَّةُ أَمِنَ الْأَوْلِينَ شَيْ
 وَقِلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ شَيْ
 عَلَى سُرُرِ مَوْضُونَةٍ شَيْ
 مُتَكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَيلِينَ
 يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنَّ تُخَلِّدُونَ شَيْ
 يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنَّ تُخَلِّدُونَ شَيْ

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ « اللغو »

١ - \* ( عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: أَتَانَا النَّبِيُّ عَلَيْكُ وَنَحْنُ فِي السُّوقِ ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ هَذِهِ السُّوقَ يُخَالِطُهَا اللَّغُو وَالكَذِبُ فَشُوبُ وهَا بالصَّدَقَةِ»)\*\* أَ

٢- \* ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، يَوْمَ الجُمْعَةِ ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ ، فَقَدْ لَغَوْتَ ") \* (٢).

٣- \* ( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) \_ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ زَكَاةَ الفِطْرِ ، طُهْ رَةً لِلصَّائِم مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ . فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِي زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَالصَّلَاةِ فَهِي صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» )\*<sup>(٣)</sup>

٤ - \* ( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: كَـانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ الذِّكْـرَ ، وَيُقِلُّ اللَّغْوَ ، وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ ، وَيُقَصِّرُ الخُطْبَةَ ، وَلَا يَأْنَفُ أَنْ يَمْشِي مَعَ الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ فَيَقْضِيَ لَهُ الْحَاجَةَ ") \* (٤).

 ٥- \*( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ

الجُمْعَةِ ، وَمَسَّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ - إِنْ كَانَ لَهَا - وَلَبِسَ مِنْ صَالِح ثِيَابِهِ ، ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ ، وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمُوْعِظَةِ ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ طُهْرًا" ) \*(٥).

٦- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّاً فَأَحْسَنَ الوُّضُوءَ . ثُمَّ أَتَى الجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ . غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ . وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّام . وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا» )\*(٢).

٧- \* ( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ عَنِ النَّبِي عَلِيَّةً ، قَالَ: ﴿ يَحَضُّرُ الْجُمْعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ: رَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو وَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُو فَهُ وَ رَجُلٌ دَعَا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ . وَرَجُـلٌ حَضَرَهَا بِـإِنْصَاتٍ وَسُكُــوتٍ، وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا ، فَهِي كَفَّارَةٌ إِلَى الجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْشَالِهَا﴾ (الأنعام/ ١٦٠)»)\*(١)

<sup>(</sup>١) سنن النسائي (٧/ ١٥) وصححه الألباني صحيح سنن النسائي (٣٥٥٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري- الفتح ٢ (٣٩٤) ، ومسلم (٨٥١).

<sup>(</sup>٣) البخاري- الفتح ٣(٩٨٤) ، ومسلم (٩٨٤).

<sup>(</sup>٤) سنن النسائي (٣/ ١٠٩) وصححه الألباني صحيح سنن النسائي (١٣٤١)

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٣٤٧) وحسنه الألباني صحيح أبي داود (٣٣٥)، وقال محقق جامع الأصول (٩/ ٢٩): إسناده حسن .

<sup>(</sup>٦) مسلم (٨٥٧).

<sup>(</sup>٧) أبو داود (١١١٣) وحسنه الألباني انظر صحيح أبي داود (۹۸٤).

# الأحاديث الواردة في « اللغو » معنًى

٨- \*(عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: «إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرِبِكُمْ مِنِّي جَمْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ ، أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَقًا ، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ القِيَامَةِ ، أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا ، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ

وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي جَمْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ، الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ «قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ فَهَا الْمُتَفَيْهِقُونَ؟ قَالَ: «الْمُتَكَبِّرُونَ»)\*(١).

## من الآثار الواردة في « اللغو »

١- \*(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فِي قَـوْلِـهِ تَعَالَى: ﴿ وَالشُّعَـرَاءُ يَتَّبِعُهُ مُ الغَاوُونَ ﴾
 (الشعرا/ ٢٣٤ قَالَ: فِي كُلِّ لَغْوِ يَخُوضُونَ ») \* (٢٠).

٢ - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ:
 لَمَّا حُضِرَ النَّبِيُ ﷺ، قَالَ - وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ ابْنُ الخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: هَلُمَّ أَكْتُبُ لَكُمْ
 كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ »، قَالَ عُمَـرُ: إِنَّ النَّبِيَ ﷺ غَلَبَهُ الوَّرَانُ فَحَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ، وَاخْتَلَفَ الوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ القُـرْآنُ فَحَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ، وَاخْتَلَفَ

أَهْلُ البَيْتِ وَاخْتَصَمُوا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرِبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ. فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغَطَ وَالاخْتِلَافَ عِنْدَ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ. فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغَطَ وَالاخْتِلَافَ عِنْدَ اللهِ : فَكَانَ النَّبِي عَلَيْ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ : فَكَانَ النَّبِي عَلَيْ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ : فَكَانَ النَّبِي عَلَيْ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ : فَكَانَ النَّرِيَةِ عَبَاسٍ يَقُولُ : إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ الْنُ يَكْتُبُ لَمُمْ ذَلِكَ الكِتَابَ مِنَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَمُمْ ذَلِكَ الكِتَابَ مِنَ اخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهمْ ")\* (٣).

## من مضار « اللغو »

- (١) يُؤَدِّي إِلَى سَخَطِ النَّاسِ وَمَقْتِهِمْ.
- (٢) الثَّرْثَارُونَ بَعِيدُونَ عَنِ اللهِ وَعَنِ النَّاسِ.
  - (٣) يُورِدُ صَاحِبَهُ مَوَارِدَ الهَلَاكِ وَالرَّدَى .

- (٤) دَلِيلٌ عَلَى خِفَّةِ العَقْلِ وَقِلَّةِ الفَهْمِ.
  - (٥) مَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ سُوءِ الخُلُقِ.

<sup>(</sup>٢) البخاري- الفتح ١٠ (٥٣٧، ٥٣٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري- الفتح ١٣ (٧٣٦٦).

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۲۰۱۸) وقال حديث حسن ، وقال الألباني: حديث صحيح وهو في الصحيحة .

## اللهو واللعب

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 77     | 7 8      | 17     |

#### اللهو لغةً:

اللَّهُوُ مَصْدَرُ لَمَا يَلْهُو وَهُو مَا خُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (لَ هِ وَ) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى شُغْلِ عَنْ شَيْءٍ بِشَيْءٍ بِشَيْءٍ ، فَاللَّهُوُ كُلُّ شَيْءٍ بِشَيْءٍ ، فَاللَّهُوُ اللَّهُوُ : مَا شَغَلَكَ مِنْ كُلُّ شَيْءٍ شَغْلَكَ عَنْ شَيْءٍ (() وَاللَّهُوُ : مَا شَغَلَكَ مِنْ كُلُّ شَيْءٍ مَا شَغَلَكَ مِنْ الشَّيْءِ مَا شَغَلَكَ مِنْ الشَّيْءِ مَا لَهُ وَاللَّهُو : الصَّدُوفُ ، هُوَى وَطَرَبٍ ، يُقَالُ : لَمَا يَلْهُ و لَمُوا ، وَلَمِيتُ عَنِ الشَّيْءِ مَا لَهُ وَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُو : الصَّدُوفُ ، وَلَمْ اللَّهُ عَنِ الشَّيْءِ مَا لَهُ وَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَال

وَأَصْلُ اللَّهْوِ التَّرْوِيحُ عَنِ النَّفْسِ بِهَا لَا تَقْتَضِيهِ الْحَكْمَةُ (٣).

يقَـوُلُ ٱلطَّبَرِيُّ فِي قَـوْلِهِ تَعَـالَى : ﴿ وَذَرِ الَّـذِيـنَ الَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوًا ﴾ (الأنعام/ ٧٠) يَقُولُ \_ تَعَالَى ذِكْرُهُ \_ لِنَبِيّهِ مُحُمَّدٍ ﷺ : ذَرْ هَـوُ لَاءِ الَّذِينَ اللهِ

وَطَاعَتَهُمْ إِيَّاهُ لَعِبًا وَلَهْوًا فَجَعَلُوا حُظُوظَهُمْ مِنْ طَاعَتِهِمْ إِيَّاهُ اللَّعِبَ وَاللَّهْوَ وَالاَسْتِهْزَاءَ بِهَا إِذَا سَمِعُوهَا وَتُلِيَتْ عَلَيْهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ فَإِنِي لَمُمْ بِالْمُرْصَادِ (1).

وَقَالَ القُرْطُبِيُّ: « أَيْ لَا تُعَلِّقْ قَلْبَكَ بِمِمْ ؛ فَإِنَّهُمْ أَهْلُ تَعَنَّتٍ ، وَإِنْ كُنْتَ مَأْمُورًا بِوَعْظِهِمْ. وَمَعْنَى لَعِبًا وَهُوًا أَيِ اسْتِهْزَاءًا بِالدِّينِ الَّذِي دَعَوْتَهُمْ إِلَيْهِ ، وَقِيلَ اسْتَهْ زَوُوا بِالدِّينِ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ فَلَمْ يَعْمَلُوا بِهِ، وَالاسْتِهْ زَوُوا بِالدِّينِ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ فَلَمْ يَعْمَلُوا بِهِ، وَالاسْتِهْ زَاءُ لَيْسَ مُسَوَّعًا فِي دِينٍ، وَقِيلَ : «لَعِبًا وَهُوًا» بَاطِلًا وَفَرَحًا (٥).

اللَّهْوُ: مَا لَهَوْتَ بِهِ وَلَعِبْتَ بِهِ. وَاللَّهْوُ: اللَّعِبُ. يُقَالُ: لَهَوْتُ بِالشَّيْءِ أَهُو بِهِ لَمُوا وَتَلَهَّيْتُ بِهِ إِذَا لَعِبْتَ بِهِ إِذَا لَعِبْتَ بِهِ وَتَشَاغَلْتَ وَغَفَلْتَ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ.

وَلَمْيتُ عَنِ الشَّيْءِ بِالكَسْرِ ، أَلْهَى بِالفَتْحِ ، لَمْيَا وَلَمْيَا الْفَيْءِ بِالكَسْرِ ، أَلْهَى بِالفَتْحِ ، لَمْيًا وَلَمْيَانًا إِذَا شَلُوْتَ عَنْهُ وَتَرَكْبَ ذِكْرَهُ وَإِذَا غَفِلْتَ عَنْهُ وَتَركبتَ ذِكْرَهُ وَإِذَا غَفِلْتَ عَنْهُ وَتَركبتَ ذِكْرَهُ وَإِذَا غَفِلْتَ عَنْهُ وَاشْتَغَلْتَ .

وَقَوْرُكُ مُ تَعَالَى : ﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ هَوْا ﴾ (الجمعة / ١١). قِيلَ اللَّهْوُ كُلُّ مَا تُلُهِّيَ بِهِ ، لَهَا، يَلْهُو، لَمُوًا ، وَالْتَهَى ، وَأَلْهَاهُ ذَلِكَ.

وَهَتِ الْمُزَأَةُ إِلَى حَدِيثِ الْمُرَأَةِ تَلْهُ و هُوًّا وَهُوًّا:

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير (٢١٤).

<sup>(3)</sup> جامع البيان للطبري (3/ (8/8)).

<sup>(</sup>٥) القرطبي (٤/ ١٢).

<sup>(</sup>١) المقاييس (٥/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٢) التهـذيب للأزهـري (٦/ ٤٢٧ - ٤٢٩ ). والـدَّدُ : اللهـو واللعب .

أَنِسَتْ بِهِ وَأَعْجَبَهَا.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَمُوَ الْخَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ﴾ (لقمان/ ٦) وَجَاءَ فِي التَّفْسِيرِ: أَنَّ لَمُوْ الحَدِيثِ هُنَا الْغِنَاءُ؛ لأَنَّهُ يُلْهَى بِهِ عَنْ ذِخْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَكُلُّ لَعِبٍ لَمُوْ . وَقَالَ قَتَادَةُ فِي هَذِهِ الْأَيَةِ: أَمَا وَاللهِ لَعَلَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ أَنْفَقَ مَالًا ، وَبِحَسْبِ اللَّيَةِ: أَمَا وَاللهِ لَعَلَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ أَنْفَقَ مَالًا ، وَبِحَسْبِ اللَّهِ عَنَ الضَّلَالَةِ أَنْ يَكُونَ أَنْفَقَ مَالًا ، عَبِحَسْبِ الْمُوءِ مِنَ الضَّلَالَةِ أَنْ يَخْتَارَ حَدِيثَ البَاطِلِ عَلَى حَدِيثِ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ: أَنَّهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْمُغَنِينَةِ وَشِرَاءَهَا (١).

### اللعب لغة:

اللَّعِبُ وَاللَّعْبُ ضِدُّ الجِدِّ، لَعِبَ يَلْعَبُ لَعِبًا وَلَعْبًا ، وَلَعَّبَ وَتَلَاعَبَ وَتَلَعَبُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى (٢).

وَاللَّعِبُ كُلُّ عَمَلٍ لَا يُجْدِي عَلَيْهِ نَفْعًا. وَاللَّعِبُ : اللَّعِبُ ، صِيغَةٌ تَدُلُّ عَلَى تَكْثِيرِ الْمَصْدَرِ وَالتَّلْعَابُ: اللَّعِبُ ، صِيغَةٌ تَدُلُّ عَلَى تَكْثِيرِ الْمَصْدَرِ وَهِي كَثْرَةُ الْمُزْحِ وَالْمُدَاعَبَةِ وَمِنْهُ حَدِيثُ « أَنَّ عَلِيًّا كَانَ تِلْعَابَةً ) وَالتِّلْعَابَةُ الكَثِيرُ اللَّعِبِ (٣).

#### اللهو اصطلاحًا:

قَالَ الجُرْجَانِيُّ: اللَّهْوُ الشَّيْءُ الَّذِي يَتَلَذَّذُ بِهِ الإِنْسَانُ فَيُلْهِيهِ ثُمَّ يَنْقَضِي (٤).

وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ: اللَّهْوُ: مَا يَشْغَلُ الإِنْسَانَ عَمَّا يَعْنِيهِ وَيَهُمُّهُ ، وَقَالَ الطُّرْطُوشِيُّ: أَصْلُ اللَّهْوِ: التَّرْوِيحُ

عَنِ النَّفْسِ بِهَا لَا تَقْتَضِيهِ الحِكْمَةُ (٥).

وَقَالَ الْكَفَوِيُّ: كُلُّ بَاطِلٍ أَهْى عَنِ الخَيْرِ وَعَمَّا يَعْنِي فَهُوَ هَٰوٌ (٦).

#### اللعب اصطلاحًا:

قَالَ الْجُرْجَانِيُّ: اللَّعِبُ: فِعْلُ الصِّبْيَانِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْقِبَ فَائِدَةً (٧).

وَقَالَ الرَّاغِبُ: يُقَالُ: لَعِبَ فُلَانٌ إِذَا فَعَلَهُ غَيْرَ قَاصِدٍ بِهِ مَقْصِدًا صَحِيحًا (٨).

وَمِنْ ثَمَّ يَكُونُ اللَّعِبُ: هُوَ أَنْ يَفْعَلَ الإِنْسَانُ فِعْلًا لَا يَقْصِدُ بِهِ مَقْصِدًا صَحِيحًا (مِنْ جِهَةِ الشَّرْع).

### اللهو واللعب اصطلاحًا:

أَنْ يَنْشَغِلَ الإِنْسَانُ عَمَّا يَعْنِيهِ وَيَهُمُّهُ وَيُهَارِسَ مِنَ الْأَفْعَالِ مَالًا فَائِدَةَ فِيهِ مِثَّا لَا يُقْصَدُ بِهِ مَقْصِدٌ صَحِيحٌ شَرْعًا (٩) وَ يَكُونُ ذَلِكَ بِالإِعْرَاضِ عَنِ الْحَقِّ وَالإِقْبَالِ عَلَى البَاطِل.

#### الفرق بين اللهو واللعب:

قَالَ الكَفَوِيُّ: اللَّهْوُ فِيهِ صَرْفٌ لِلْهَمِّ بِهَا لَا يَحْسُنُ أَنْ يُصْرَفَ بِهِ. وَاللَّعِبُ فِيهِ طَلَبٌ لِلْفَرَحِ ( أَوِ يَحْسُنُ أَنْ يُطْلَبَ بِهِ . اللَّذَّةِ ) بِهَ لَا يَحْسُنُ أَنْ يُطْلَبَ بِهِ .

وَقِيلَ اللَّهُوُ: الاسْتِمْتَاعُ بِلَذَّاتِ اللُّنْيَا ( مِنْ غِنَاءٍ وَنَحْوِهِ ).

<sup>(</sup>٥) التوقيف (٢٩٣) ، وانظر أيضا المفردات للراغب (٥٥٤).

<sup>(</sup>٦) الكليات(٧٧٨ ).

<sup>(</sup>٧) التعريفات (٢٠٢) .

<sup>(</sup>٨) المفردات (٥٠).

<sup>(</sup>٩) استنبطنا هذا التعريف من جملة أقوالهم في تعريف كل من اللهو واللعب .

<sup>(</sup>۱) لسان العرب(۱۵/۲۵۸-۲۵۹). وانظر المصباح المنير (۲۲۳/۲).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (٥/ ٤٠٣٩ ).

<sup>(</sup>٣) المقاييس (٥/ ٢٥٣)، واللسان (٥/ ٣٩٩) والنهاية لابن الأثير (٤/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) التعريفات (ص ٢٠٤) وقد نقل ابن المناوي هذا التعريف في التوقيف (٢٩٣).

وَاللَّعِبُ ، الْعَبَثُ ( بِهَا لَا طَائِلَ مِنْ وَرَائِهِ ) .

وَقِيلَ : اللَّهْوُ : الْمَيْلُ مِنَ الْجِدِّ إِلَى الْمَزْلِ، وَاللَّعِبُ: تَرْكُ مَا يَنْفَعُ إِلَى مَا لَا يَنْفَعُ .

وَقِيلَ: اللَّهْوُ: الإِعْرَاضُ عَنِ الْخَوِّ، وَاللَّعِبُ: الإِقْبَالُ عَلَى البَاطِل (١).

[للاستزادة: انظر صفات: اللغو ـ الإعراض ـ انتهاك الحرمات ـ شرب الخمر ـ الفجور ـ الفسوق ـ التفريط والإفراط ـ اتباع الهوى.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: التقوى - الذكر - الصلاة - الطاعة - العبادة - العمل - تعظيم الحرمات].

### الآيات الواردة في « اللهو واللعب »

#### اللهو بسبب حب المال:

#### اللهو في سياق التحذير من الحياة الدنيا:

- ١- الرَّ تِلْكَ اَيْنَ ٱلْكِ تَلْبِ وَقُرْءَانِ مُبِينِ ﴿ الْرَّ تِلْكَ اَيْنَ ٱلْكِ تَلْبِ وَقُرْءَانِ مُبِينِ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْحَالِمُ اللْحَلْمُ اللَّهُ ال
- ٥- وَمَاهَنذِهِ اَلْحَيَوَةُ اَلدُّنْيَا إِلَّا لَهُو وَلَعِبُ وَإِنَ الدَّارَ الْمَوْ وَلَعِبُ وَإِنَ الدَّارَ الْمَوْ وَلَعِبُ وَإِنَّ الدَّارَ الْمَوْدَ فَيْ الْمَوْدَ فَيْ الْمَوْدِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِيَّةُ اللَّهُ اللْمُنْ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللِّلْمُ اللللْمُولِيَّةُ الللْمُلْمُ الللِمُ الللللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي اللَّلْمُ الللْمُولِي اللِلْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَ
- ٢- وَإِذَا رَأَوَا تِحَدَرةً أَوْ لَمَوا النَّفَ الْإِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ
   قَابِمَأْقُلْ مَاعِنداً للَّهِ خَيْرٌ مِن اللَّهِ وَمِن النِّجَرَةً
   وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزِقِينَ (١)
- ٢- إِنَّ مَالُغْيَوْهُ الدُّنْيَا لِعِبُ وَلَهُو فَ وَإِن ثُوْمِنُواْ وَتَنَقُواْ
  بُوْتِكُو أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْعَلْكُمْ الْمَوْلَكُمْ ﴿
  إِن يَسْعَلْكُمُ وَهَا فَيُحْفِيكُمْ
  بَنْ خَلُواْ وَيُغْرِجُ أَضْغَنَاكُو ﴿
- ٣- يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلْهِكُو آمَوَ لُكُمْ
   وَلَآ أَوْلَندُكُمْ عَن ذِكْ رِاللَّهُ وَمَن يَفْعَلُ
   ذَالِكَ فَأُولَتِ لَكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (١)
- ٧- ٱڠڶڡؙۅٙٵٲنّما ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنيا لَعِبُ وَلَمْوُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ اللّهَ عَلَاثُرٌ فِى ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوَلَادِ وَتَفَاخُرُ اللّهَ عَلَى الْمُعَولِ وَٱلْأَوَلَادِ وَتَفَاخُرُ اللّهَ عَنْ الْمُعَالَى اللّهُ الْمُؤْمَ يَهِيجُ فَلَرَنهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَن مَا فَي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَعْفِرةٌ مُّ مِن ٱللّهِ وَرِضْوَنَ فُومَا ٱلْحَيوةُ ٱلدُّنياً وَمُعْفِرةٌ مُن اللّهِ وَرِضْوَنَ فُومَا ٱلْحَيوةُ ٱلدُّنياً إلا مَنعُ الْفُرُودِ ﴿ ﴿ ﴾ 

  [لا مَنعُ اللهُ مُرودِ ﴿ ﴾ 

  [لا مَنعُ اللهُ مُرودِ ﴿ ﴾
- الْهَدَكُمُ ٱلتَّكَائِرُ ۞
  حَقَّىٰ زُرْتَمُ ٱلْمَقَائِرُ ۞
  كَلَّاسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞
  ثُمَّ كَلَّاسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞
  كَلَّا لَوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْمَقِينِ ۞
  لَرَّوْثَ ٱلْجَحِيمَ ۞
  ثُمَّ لَتَرُوثَ ٱلْجَحِيمَ ۞
  ثُمَّ لَتَرُوثَ ٱلْجَحِيمَ ۞
  ثُمَّ لَتَرُوثَ مَا عَيْنَ ٱلْمَقِينِ ۞
  ثُمَّ لَتَرُوثَ مَهْ الْعَيْنِ ۞

(۲) محمد: ۳۷-۳۷ مدنیة

(٧) الحديد : ٢٠ - مدنية

(٤) التكاثر: ١ - ٨ مكية

(٥) العنكبوت: ٦٢ - ٦٦ مكية

(١) الحجر: ١-٣ مكية

(٢) الجمعة : ١١ مدنية

(٣) المنافقون : ٩ مدنية

# 

٥- وذرِ اللَّذِيك اتَّف دُواْدِينَهُمْ الْعِبَاولَهُواً وَخَرَّتُهُمُ الْعَبَاولَهُواً وَحَرَّبُهِ وَعَرَّبُهِ وَعَرَّبُهِ مَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كَلَ عَدْلِ اللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كَلُ عَدْلِ اللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كَلُ اللَّهُ الل

٩- ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْدِينَهُمْ لَهُوَّا وَلَعِبُ
 وَعَرَّتُهُمُ ٱلْحَكِوْةُ ٱلدُّنْ أَفَالْيُوْمَ نَنسَا هُمْ
 حَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَنذَا وَمَا كَانُواْ
 بِعَاينِنا يَجْحَدُونَ ﴿

١٠ - ٱقۡرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ
 وَهُمْ فِي عَفْ لَةِ مُعْرِضُونَ ﴿
 مَايَأْنِيهِم مِن ذِكْرِمِّن دَّبِهِم مُحْدَثٍ
 إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿

<u>لَاهِبَةَ</u> قُلُوبُهُمُّ وَأَسَرُّواْ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْهَ نَذَا إِلَّابِشَرُّمِثْلُكُمُّ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُرْ بُصِرُونَ ﴿

١١- وَمِنُ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى اَلَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَخِذَهَا هُزُواْ أُولَيِّكَ لَمُمْ عَذَابُّ مُّهِ يَنُ لَنْ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِ ءَا يَكُنُنا وَلَى مُسْتَحَيِّرًا كَان لَمْ يَسْمَعْهَا كَانَ فِي أَذُنيُهِ وَقَرَّ فَبَشِرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (\*)

### اللهو في سياق تنزيه الله عنه:

١٧- وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَوَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿
لَوَّأَرَدُنَا آَنَنَّخِذَ لَهُوَالَّا تَّخَذُنَهُ مِنلَّدُنَّا لَا السَّمَاءُولَ لَا تَخَذَنَهُ مِنلَّدُنَّا لَا السَّمَا لَعِبِينَ ﴿
إِن كُنَّا فَعَلِينَ ﴿
اللَّهُ الْعَلِينَ اللَّهُ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ
اللَّهُ الْمُؤَلِّ هِ اللَّهُ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ
الْمَانَصِهُونَ ﴿
اللَّهُ وَزَاهِ قُولَا هُو كَاكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمّانَصِهُونَ ﴿
اللَّهُ وَزَاهِ قُولَا هُو كَاكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمّانَصِهُونَ ﴿
اللَّهُ وَزَاهِ قُولَا هُو كَاكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمّانَصِهُونَ ﴿

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «اللهو واللعب»

١ - \*(عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ عَـنَّ مَـنَّ وَاللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ عَـنَّ وَجَـلَّ - لَيُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الجَنَّةَ:
 صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي عَمَلِهِ الخَيْرَ، وَالرَّامِي بِهِ ، وَالْمُحِدَّ بِهِ أَلْمُدَدً
 بِه (۱)» وَفِي رِوَايَةٍ: «وَمُنْبِلَهُ (۲) فَارْمُوا وَارْكَبُوا ، وَأَحَبُ بِهِ أَلْمُدَا

إِنَى أَنْ تَرْمُوا مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا . كُلُّ لَمُو بَاطِلٌ ، لَيْسَ مِنَ اللَّهُو عَمُودٌ إِلَّا ثَلَاثَةٌ : تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ ، وَمُلاَعَبَتُهُ اللَّهُو عَمُودٌ إِلَّا ثَلَاثَةٌ : تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ ، وَمُلاَعَبَتُهُ أَهْلَهُ ، وَرَمْيُهُ يِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ ، وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْ فَا الرَّمْ مِنَ الْحَقِّ ، وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْ الرَّمْ مَنَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا - أَوْ الرَّمْ مِنَ الْحَدَى الرَّكَهَا - أَوْ قَالَ: كَفَرَهَا (٣) » (٤٤) .

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « اللهو واللعب » معنَّى

٢ - \*(عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : «مَا هَمَمْتُ بِشَيْءٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : «مَا هَمَمْتُ بِشَيْءٍ عَمَّا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْمَلُونَ بِهِ غَيْرَ مَرَّ تَيْنِ. كُلُّ ذَلِكَ عَمُّولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَا أُرِيدُ مِنْ ذَلِكَ. ثُمَّ مَا هَمَمْتُ بَعْدَهَا يَعُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَا أُرِيدُ مِنْ ذَلِكَ. ثُمَّ مَا هَمَمْتُ بَعْدَهَا بِشَيْءٍ حَتَّى أَكْرَمَنِي اللهُ بِرِسَالَتِهِ») \*(٥).

م ٣ - \* (عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَلَيْقٍ : أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِي عَلَيْقٍ

فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلَى حَبْلٍ مَعَهُ فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلَى حَبْلٍ مَعَهُ فَأَخَذَهُ، فَفَزِعَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا»)\*(١).

٤- \*(عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالعَرْج إِذْ
 عَرَضَ شَاعِرٌ يُنْشِدُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خُذُوا الشَّيْطَانَ ، لأَنْ يَمْتَلِيءَ جَوْفُ الشَّيْطَانَ ، لأَنْ يَمْتَلِيءَ جَوْفُ

- (۱) الممد به: أمددت فلانًا بكذا: أعطيته إياه. ويقال: مددت القوم: إذا صرت لهم مددًا وأمددتهم بغيري.
- (٢) منبله : هو الـذي يناول الـرامي النبـل ، والنبل : السهـام الصغار.
  - (٣) وكفرها : من كفران النعمة وهو جحدها.
- (٤) أخرجه أبو داود . وأخرجه الترمذي إلى قوله "فإنهن من الحق" وأخرجه النسائي إلى قوله "ومنبله" . وله في أخرى مثله ، وفي أوله قال خالد بن زيد الجهني : "كان عقبة يمر فيقول : يا خالد ، أخرج بنا نرمي . فلما كان ذات يوم
- (٥) الهيثمي في مجمع الروائد(٨/ ٢٢٦) وقال : رواه البزار ورجاله ثقات.
- (٦) أبو داود(٥٠٠٤) وقال الألباني(٣/ ٩٤٤): صحيح. غاية المرام (٤٤٧).

رَجُلِ قَيْحًا ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيءَ شِعْرًا»)\*(١).

٥ - \* (عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنْسٍ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ جَدِّي أَنْسٍ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ جَدِّي أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا. قَالَ: فَقَالَ أَنْسٌ "نَهَى رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ أَنْ تُصْبَرَ البَهَائِمُ") \* (٢).

آ - \*(عَـنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ ـ أَنَّ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَتْبَعُ حَمَامَـةً يَلْعَبُ بِهَا ، فَقَالَ : «شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً »)\*("").

٧ - \* (عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ مِزْمَارًا،
 قَالَ: فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ، وَنَاًى عَنِ الطَّرِيقِ
 وَقَالَ لِي: يَا نَافِعُ، هَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا؟ قَالَ: فَقُلْتُ: لَا.
 قَالَ: فَرَفَعَ أُصْبُعَيْهِ مِنْ أُذُنَيْهِ، وَقَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيّ عَيْثٍ فَسَمِعَ مِثْلَ هَذَا فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا)\*

٨ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ اللهُ

(۱) البخارى - الفتح ۱ (۲۱۵۶/ ۱۰۵) من حديث ابن عمر وأبي هريرة . مسلم برقسم (۲۲۵۹) وهذا اللفظ له . ولعلَّ الشاعر كان يقول شعراً مذموماً أو اجتمع عليه الناس فألهاهم عن الذكر أو عها ينفع.

(۲) البخاري- الفتح ۹ (۱۹۵۳). مسلم بسرقم (۱۹۵۸) واللفظ له، وصبر البهائم: أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه.

- (٣) أبو داود (٤٩٤٠) وابن ماجة (٣٧٦) وقال محقق جامع الأصول (١٠/ ٧٤٨) واللفظ له: حديث حسن. وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣/ ٩٣٣): حديث صحيح.
  - (٤) أبو داود(٤٩٢٤). وقال الألباني(٣/ ٩٣٠): صحيح.
- (٥) غرضا: الغرض الذي يقصد رميه بالسهام من قرطاس أو سواه.
  - (٦) مسلم برقم (١٩٥٧).
- (٧) الفواشيي : ما انتشر من المال كالإبـل والغنم وسائر البهائم

عَنْهُمَا \_ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهِ قَالَ : «لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا (٥)» (٦).

• ٩- \* (عَنْ جَابِر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ : وَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : « لَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُم (٧) وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ. فَإِنَّ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ» (٩) \* (٩) .

١٠ - \*(عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُمَا - أَنَّ النَّبِ عَيْ اللهُ قَالَ : «لَا جَلَبَ (١٠٠) وَلَا جَنَبَ أَنَّ النَّبِ عَيْ فَي حَدِيثِهِ «في الرِّهَانِ»)\*(١١).

• ١١- \*(عَنْ يَزِيدَ بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا وَلَا جِدًّا» وَمَنْ أَخَذَ وَلَا جِدًّا» وَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيُرُدَّهَا) \* (١٣).

- وهي جمع فاشية لأنها تفشو أي تنتشر.
  - (٨) فحمة العشاء: ظلمتها وسوادها.
- (٩) أحمد (٣/ ٣٨٦) واللفظ له. والبخاري الفتح ٦ (٣٢٨٠). مسلم برقم (٢٠١٢).
- (١٠) لا جلب : جلب على فرسه إذا صاح من خلف يحثه على السبق.
- (١١) ولا جنَب: أن يجنب فرسا آخر معه فإذا قصر المركوب ركب المجنوب.
- (۱۲) أبو داود (۲۰۸۱). واللفظ لـه ورواه الترمذي (۱۱۲۳) بلفظ: «لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا» وقال: حسن صحيح. ورواه النسائي، ولم يذكر النهبة، وآخر حديث «الإسلام». وقال عقق جامع الأصول (٥/ ٣٩): وهو حديث حسن.
- (١٣) أبـو داود(٥٠٠٣) واللفظ لـه وقال الألبـاني(٣/ ٩٤٤): حسن، والترمذي(٢١٦٠).

١٢ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَسْتُ مِنْ دَدٍ (١) وَلَا دَدٌ مِنِّي ") \* (٢).

١٣ - \* (عَنْ أَبِي عَامِرٍ - أَوْ أَبِي مَالِكٍ - الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ (٣) وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ (٤)، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ (٥) يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ (٢) لَمُعْمْ ، يَأْتِيهِمْ - يَعْنِي الفَقِيرَ - لِحَاجَةٍ فَيَقُولُوا: ارْجِعْ لَمُمْ ، يَأْتِيهِمْ - يَعْنِي الفَقِيرَ - لِحَاجَةٍ فَيَقُولُوا: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمُ اللهُ (٧) ، وَيَضَعُ العَلَمَ، وَيَمْسَخُ الْعَلَمَ، وَيَمْسَخُ الْعَلَمَةِ ») \* (مُسَخِينَ وَرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ») \* (مُلْقَلِمُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

١٤ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُ وِنَ مِنْ جَلْسٍ لَا
 يَذْكُرُونَ اللهَ فِيهِ، إِلَّا قَامُ وا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ ، وَكَانَ لَمُمْ حَسْرَةً ») \* (٩).

10- \*(عَـنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) ـ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى أُنَاسٍ، وَهُمْ يَرْمُونَ كَنْهُا ـ قَالَ: «لَا تَمْثُلُوا (١٠٠) كَنْشًا بِالنَّبْلِ، فَكَـرِهَ ذَلِكَ ، وَقَالَ: «لَا تَمْثُلُوا (١٠٠) بِالْبَهَائِم») \* (١١١).

١٦ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ بِاللَّاتِ
 وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ ») \* (١٢).

١٧ - \*(عَنِ الشَّرِيدِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَنْ قَتَلَ عُصْفُ ورًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا ، وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِنَّفَعَةٍ ») \* (١٣).

١٨ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - عـنَــ رَسُولِ اللهِ عَيْكِيُ أَنَّــهُ قــالَ «مَنْ قَعَــدَ مَقْعَدًا لَمُ يَــذْكُو اللهَ

- (١) الدد : اللهو واللعب.
- (٢) الهيثمي في المجمع (٨/ ٢٢٥) وقال رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه يحيى بن محمد بن قيس وقد وثق . وعند الهيثمي عن معاوية رضي الله عنه نفس اللفظ. انظر مجمع الزوئد (٨/ ٢٢٦). وانظر ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (٢/ ٢٠٦).
- (٣) الحر: بالحاء المكسورة والراء المخففة وهو الفرج والمعنى: يستحلون الزنا.
- (٤) المعازف: جمع معزفة وهي آلات الملاهي وقيل: الغناء،
   وقيل: أصوات الملاهي.
  - (٥) العَلَم بفتحتين وهو الجبل العالي.
- (٦) يروح عليهم بسارحة: يروح بحذف الفاعل وهو الراعي. والسارحة هي الماشية التي تسرح بالغداة إلى رعيها وتروح

- أي ترجع بالعشي.
- (٧) يبيتهم الله: أي يهلكهم ليلاً.
- (٨) البخاري. الفتح١٠(٥٩٠).
- (٩) أبو داود(٤٨٥٥) واللفظ له وقال الألباني(٣/ ٩٢٠) في صحيح سنن أبي داود: صحيح - الصحيحة(٧٧)، الكلم الطيب(٢٢٤صحيح الكلم ١٧٩ ص٨٧).
- (۱۰) لا تمثلوا : التمثيل بـالحيـوان : تشـويه خلقـه ، كـالجدع ونحوه.
- (۱۱) النسائي (٧/ ٢٣٨) واللفظ له وقال محقق جامع الأصول (١٠/ ٧٥١): صحيح.
  - (۱۲) البخاري . الفتح ۱ (۲۳۰۱).
- (١٣) النسائي (٧/ ٢٣٩) وقال محقق جامع الأصول (١٣) ديث حسن.

فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةُ (١)، وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ ") \* (٢).

۱۹ \_- \* (عَنْ أَبِي مُوسَى \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: مَـنْ لَعِبَ بِالكَعْبَيْنِ (٣) ، فَقَـدْ عَصَـى رَسُـولَ اللهِ مَـنْ لَعِبَ بِالكَعْبَيْنِ (٣) ، فَقَـدْ عَصَـى رَسُـولَ اللهِ

٢٠ \* (عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ : "مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ، فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ") \* (٥).

٢١- \* (عَنْ بُرِيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ ـ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ، فَكَأَنَّهَا

صَبَغَ يَدَهُ فِي كُمْ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ " ) \* (٦).

٢٢ - \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ عَيْقَةً عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ النَّهُ عَنْ التَّعْرِيشِ بَيْنَ النَّهُ عَنْ التَّحْرِيشِ بَيْنَ النَّهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ التَّعْرِيشِ بَيْنَ النَّهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ التَّعْرِيشِ بَيْنَ النَّهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

• ٢٣ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ الْمُزْنِ قَالَ : نَهَى النَّبِيُ وَلَا النَّبِيُ وَلَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ، وَلَا لَنَّبِي وَلَا النَّبِي وَلَا النَّبِي وَلَا النَّبِي وَلَا النَّبِي وَلَا الْعَدُقَ ، وَإِنَّهُ يَفْقُأُ العَيْنَ ، وَيَكْسِرُ السِّنَ ») \* (٩) .

• ٢٤ - \*(عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ بَهْزٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: ﴿وَيْسَلُّ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِللَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ القَوْمَ ، وَيْلٌ لَهُ ، وَيْلٌ لَهُ ») \*(١٠٠).

### من الآثار الواردة في ذم « اللهو واللعب »

١- \*(عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ الصِّبْيَانَ قَالُوا لِيَحْيَى بْنِ زَكَرِيًّا: اذْهَبْ بِنَا نَلْعَبْ.

قَالَ: مَا لِلَّعِبِ خُلِقْتُ . قَالَ : فَهُ وَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴾ (مريم/ ١٢) ﴾ (١١).

صحيح الجامع الصغير (٢٥٢٩).

- (٦) مسلم برقم (٢٢٦٠)، وأخرج أبو داود الأولى برقم (٤٩٣٩).
- (٧) التحريش بين البهائم : إغراء بعضها ببعض ، كما يفعل بالكبشين لينتطحا ، والجملين ليقتتلا.
- (۸) الترمذي وأبو داود. وأخرجه الترمذي أيضا مرسلا عن مجاهد عن النبي على ، وقال : هو أصح. أبو داود رقم (۲۰۲۲) . والترمذي رقم (۱۷۰۸) و(۱۷۰۹) . وقال : وفي الباب عن طلحة وجابر وأبي سعيد.
  - (٩) البخاري. الفتح١٠(٦٢٢٠).
- (١٠) أبو داود(٢٩٩٠) وقال الألباني(٣/ ٩٤٢): حسن . والترمذي (٢٣١٥).
  - (١١) مساوىء الأخلاق للخرائطي (٢٥٨).

- (١) ترة: قيل: هي النقص، وقيل: التبعة أي الوزر وهو الأرجح.
- (٢) أبو داود (٤٨٥٦) وقال الألباني (٣/ ٩٢٠): حديث حسن صحيح.
- (٣) الكعبين مثنى الكعب وجمعه الكعاب وهي فصوص النَّرْد واللعب بها حرام وكرهها عامة الصحابة وقيل: رخص فيه ابن المسيب.
- (٤) مساويء الأخلاق ومذمومها (٢٥٩) واللفظ له. وقال محققه: إسناده حسن والحديث صحيح أخرجه أحمد (٤/ ٣٩٢) والحيهقي (٢١٥/١٠) وهو في أحمد مسند إلى رسول الله على : « من لعب بالكعاب فقد عصى الله ورسوله » وكذلك في الحاكم .
- (٥) أبو داود(٤٩٣٨) وقال الألباني(٣/ ٩٣٣): حديث حسن. ورواه ابن ماجه (٣٧٦٢). الأرواء(٢٦٧٠)

٢- \*( عَنْ قُشَمِ بْنِ العَبَّاسِ عَنْ أُمِّ قُشَمٍ قَالَتْ:
ذَخَلَ عَلَيْنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَنَحْنُ
نَلْعَبُ بِالأَرْبَعَ عَشْرَةَ . فَقَالَ : مَا هَـذَا ؟ قُلْنَا : كُنَّا صِيَامًا
فَأَحْبَبْنَا أَنْ نَتَلَهًى بَهِذِهِ . فَقَالَ .. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَلَا
أَشْتَرِي لَكُمْ جَوْزًا بِيدِرْهَمٍ تَلْعَبُونَ بِيهِ وَتَتَرْكُونَ هَـذَا؟
قُلْنَا: نَعَمْ. فَاشْتَرَى لَنَا جَوْزًا وَتَرَكْنَاهَا) \*(١).

٣- \* (عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ بَلَغَهَا أَنَّ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ بَلَغَهَا أَنَّ أَهْلَ بَيْتٍ فَيَ وَارِهَا كَانُوا سُكَّانًا فِيهَا. عِنْدَهُمْ نَرْدٌ. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ لَئِنْ لَمْ تُخْرِجُوهَا لأُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ دَارِي. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ لَئِنْ لَمْ تُخْرِجُوهَا لأُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ دَارِي. وَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ \* (٢).

٤ - \*(عَنِ الزُّهْرِيِّ يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى أَنسِ ابْنِ مَالِكٍ بِدِمَشْقَ وَهُو يَبْكِي . فَقُلْتُ: مَا يُبْكِيكَ ؟ ابْنِ مَالِكِ بِدِمَشْقَ وَهُو يَبْكِي . فَقُلْتُ: مَا يُبْكِيكَ ؟ فَقَالَ: لَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِّا أَدْرَكْتُ إِلَّا هَذِهِ الصَّلَاةَ ، فَقَالَ: لَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِّا أَدْرَكْتُ إِلَّا هَذِهِ الصَّلَاةَ ، وَهَذِهِ الصَّلَاةَ ، وَهَذِهِ الصَّلَاة أَدْرُكُتُ أَوْفِي رِوَايَةٍ: (أَلَيْسَ وَهَذِهِ الصَّلَاة أَقَدْ ضُيِّعَتْ (٣)) \* (٤) وَفِي رِوَايَةٍ: (أَلَيْسَ صَنَعْتُمْ فِيهَا) (٥).

٥ - \* (قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : إِيَّاكُمْ وَهَ لِهِ اللهُ عَنْهُ - : إِيَّاكُمْ وَهَ الَّتِي تُنْجَرُ زَجْرًا فَإِنَّهَا مِنْ مَيْسِرِ العَجَم) \* (٦) .

٦ ـ \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ
 وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي

لَمْوَ الْخَدِيثِ... ﴿ (لقمان / ٦) قَالَ: الغِنَاءُ ، وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ. وَيُرَدِّدُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ﴾ (٧).

٧ - \* (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَمُوَ الْحَدِيثِ .. ﴾ (لقهان/ ٦)قَالَ : الغِنَاءُ وَالاسْتِهَاعُ إِلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ (وَنَحْوُهُ)) \* (٨).

٨ - \*(عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ - رَحِمَهُ اللهُ - بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةَ تَحُلِيقَةٍ فَهَاذَا تَرَى عَلَيَّ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : طُلِيقَةٍ فَهَاذَا تَرَى عَلَيَّ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : طُلِيقَةٍ فَهَاذَا تَرَى عَلَيَّ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : طُلِيقَةٍ فَهَاذَا تَرَى عَلَيَّ ؟ وَتِسْعُ وَتِسْعُ وَنَ اتَّخَذْتَ بِهَا آيَ اللهِ بِثَلَاثٍ اللهِ هُزُواً) \* (٩)

9 - \*(عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : مَرَّ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - بِفِنْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوا طَيْرًا وَهُمْ يَرْمُونَهُ ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ (١٠) مِنْ نَبْلِهِمْ ، فَلَمَّا رَأُوا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ تَفَرَّقُوا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ تَفَرَقُوا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ تَفَرَقُوا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ تَفَرَقُوا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَنْ فَعَلَ هَذَا ، إِنَّ لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا ، إِنَّ عُرَضًا ) \* (١١٠) .

١٠ - \*(وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ قَالَ: دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ - وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي يَحْيَى رَابِطٌ دَجَاجَةً يَرْمِيهَا - فَمَشَى إِلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ حَتَّى حَلَّهَا ، ثُمَّ أَقْبَلَ بِهَا وَبِالْغُلَام مَعَهُ ، فَقَالَ: ازْجُرُوا غُلَامَكُمْ عَنْ أَنْ

<sup>(</sup>٦) مساوىء الأخلاق (٢٦٠).

<sup>(</sup>٧) تنزيه الشريعة (١٣).

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق(٣).

<sup>(</sup>٩) أخرجه الموطأ (٢/ ٤٣٣) الطلاق.

<sup>(</sup>١٠) خاطئة : السهم الخاطيء : الذي لا يصيب الغرض.

<sup>(</sup>١١) البخـاري- الفتــح ٩(١٤٥٥)، و مسلــم (١٩٥٨) واللفظ له.

<sup>(</sup>١) مساويء الأخلاق (٢٦٢).

 <sup>(</sup>۲) تنوير الحوالك - الموطأ (۳/ ۱۳۱). وقال محقق جامع
 الأصول (۷۰۳/۱۰) إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) قوله :وهذه الصلاة قد ضيعت : والمراد بتضييعها. تأخيرها عن وقتها متلهين بغيرها عنها.

<sup>(</sup>٤) البخاري – الفتح ١ (٥٣٠).

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ١ (٥٢٩).

يَصْبِرَ (١) هَذَا الطَّيْرَ لِلْقَتْلِ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ تُصْبَرَ بَهِيمَةٌ أَوْ غَيْرُهَا لِلْقَتْلِ) \* (٢).

11- \*(عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَعْبَثُ فِي صَلَاتِهِ، فَقَالَ: لَا تَعْبَثْ فِي صَلَاتِهِ، فَقَالَ: لَا تَعْبَثْ فِي صَلَاتِهِ، فَقَالَ: لَا تَعْبَثْ فِي صَلَاتِهِ، فَقَالَ: لَا تَعْبَثُ ، قَالَ صَلَاتِكَ ، وَاصْنَعُ ، قَالَ مَكُولُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ ، قَالَ مُحَمَّدٌ: فَوَضَعَ ابْنُ عُمَرَ فَخِذَهُ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى ، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى ، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى اليُمْنَى عَلَى اليُمْنَى عَلَى اليُمْنَى ، وَقَالَ بِإِصْبُعِهِ) \* (٣).

١٢ - \*(عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذًا وَجَـدَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ يَلْعَبُ عِنْهُمَا ـ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذًا وَجَـدَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ ضَرَبَهُ وَكَسَرَهَا) \*(٤).

١٣ - \* (قَالَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - لأَنْ أَضَعَ يَدِي فِي دَمِ خِنْزِيرٍ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَنْعَبَ أَضَعَ يَدِي فِي دَمِ خِنْزِيرٍ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَنْعَبَ بالنَّرْدَشِير) \* (٥).

١٤ - \*( قَالَ مُجَاهِدٌ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي قَوْلِهِ
 تَعَالَى: ﴿ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ ﴾ قَالَ:
 الغِنَاءُ وَالْمُزَامِينُ ﴾ (٦)

١٥ - \*(قَالَ البُخَارِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : كُلُّ الْهُ بَاطِلُ إِذَا شَغَلَهُ عَنْ طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى) \*(١٥).

١٦ - ﴿ (قَالَ ابْنُ سِيرِينَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:
 ﴿ الشُّرْبُ مِنَ الْمَيْسِرِ وَالصِّيَاحُ مِنَ الْمَيْسِرِ ، وَالرِّيشُ مِنَ الْمَيْسِرِ ، وَالقِيَامُ مِنَ الْمَيْسِرِ » .

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْمُؤدِّبُ: هُو أَنْ يُلَاعِبَ عَلَى شُرْبِ الْمُآءِ، وَعَرْزِ الرِّيشِ فِي الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ، وَالقِيَامِ حَتَّى يَلْعَبَ، وَيَصِيحُ صِيَاحَ الحِمَارِ وَصِيَاحَ الدِّيكِ وَغَيْرِ ذَلِكَ) \*(٨).

١٧ - \* (قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: لَا خَيْرَ فِي الشِّطْرَنْجِ وَكَرِهَهَا. وَسَمِعْتُهُ يَكْرَهُ اللَّعِبَ بِهَا وَبِغَيْرِهَا مِنَ البَاطِلِ. وَيَتْلُو هَذِهِ الآيَةَ ﴿ فَهَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ﴾ (يونس/ ٣٢)) \* (أق) .

١٨- \* (قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيسِمٍ آيَةً ﴾ (الشعراء/ ١٢٨): أَيْ مَعْلَمًا بِنَاءً مَشْهُ ورًا ﴿ تَعْبَشُونَ ﴾ أَيْ وَإِنَّمَا تَفْعَلَوْنَ ذَلِكَ عَبَشًا لَا مَشْهُ ورًا ﴿ تَعْبَشُونَ ﴾ أَيْ وَإِنَّمَا تَفْعَلَوْنَ ذَلِكَ عَبَشًا لَا لِلا حْتِيَاجِ إِلَيْهِ بَلْ لِلُجَرَّدِ اللَّعِبِ وَاللَّهْ وِ، وَإِظْهَارِ القُوَّةِ لِلا حْتِيَاجِ إِلَيْهِ بَلْ لِلُجَرَّدِ اللَّعِبِ وَاللَّهْ وِ، وَإِظْهَارِ القُوَّةِ وَلِهَذَا أَنْكُرَ عَلَيْهِ مَ نَبِيتُهُمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَلِكَ. لأَنَّهُ وَلِهَذَا أَنْكُرَ عَلَيْهِمْ مُ نَبِيتُهُمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَلِكَ. لأَنَّهُ تَضْيِيعٌ لِلزَّمَانِ، وَإِتْعَابُ لِلأَبْدَانِ فِي غَيْرِ فَائِدَةٍ، وَاشْتِغَالُ بِمَا لَا يُحْدِي فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الآخِرَةِ ﴾ (١٠ . وَاللَّهُ مَلَى الْبَصْرِيُّ : أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ

جامع الأصول(١٠/ ٧٥٣): رجاله ثقات.

(٥) مساوىء الأخلاق للخرائطي(٢٦٠).

(٦) تنزيه الشريعة(١٥).

(٧) فتح الباري (١١/ ٩٣).

(٨) مساويء الأخلاق (٢٦١).

(٩) تنوير الحوالك (٣/ ١٣٢).

(۱۰) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۳۵٤)

(١) يصبر : صبرت الحيـوان على القتـل : إذا نصبتـه لتقتلـه وحبسته على القتل.

(٢) البخاري - الفتح ٩(١٤٥٥) واللفظ له، ومسلم (١٩٥٨).

(٣) أحمد ٢/ ٤٥ وقال الشيخ أحمد شاكر ٧/ ٩٩ : إسناده صحيح . وأصله عند مسلم (٥٨٠) .

(٤) تنوير الحوالك . الموطأ (٣/ ١٣١، ١٣٢) . وقال محقق

فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ) \*(١).

• ٢- \* (قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا ﴾ أَيْ أَفَظَنَتُ مْ أَنَّكُمْ خَلُوفُ وُن عَبَثًا بِلَا قَصْدٍ وَلَا إِرَادَةٍ مِنْكُمْ وَلَا حِكْمَةٍ لَنَا وَقِيلَ: لِلْعَبَثِ ، أَيْ لِتَلْعَبُوا وَتَعْبَثُوا كَمَا خُلِقَتِ البَهَائِمُ لَا تُوَابَ لَمَا وَلَا عِقَابَ، وَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ لِلْعِبَادَةِ وَإِقَامَةِ لَا تَوُابَ لَمَا وَلَا عِقَابَ، وَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ لِلْعِبَادَةِ وَإِقَامَةِ أَوَامِرِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ﴿ وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُوْجَعُونَ ﴾ أَيْ لا تَعُودُونَ فِي الدَّارِ الآخِرَةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿ أَيُصُد بُلُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتُرِكَ سُدًى ﴾ يَعْنِي هَمَلًا) \* (٢).

٢١- \*(قَالَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ
 ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَمُو الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ
 اللهِ بِغَيْرِ عِلْم ﴾ (لقهان/ ٦) في الغِناءِ وَالْمَزَامِيرٍ)\* (٣).

٢٢ - \*(قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ - رَحِمَهُ اللهُ -: وَصَفَ اللهُ تَعَالَى الكَافِرِينَ بِهَا كَانُوا يَعْتَمِدُونَهُ فِي الدُّنْيَا بِاتِّخَاذِهِمُ اللهِ الكَّنْيَا وَزِينَتِهَا وَزُخْرُفِهَا الدِّينَ لَمُوا وَلَعِبًا وَاغْتِرَارِهِمْ بِالدُّنْيَا وَزِينَتِهَا وَزُخْرُفِهَا عَمَّا أُمِرُوا بِهِ مِنَ العَمَلِ لِلاَّخِرَةِ) \*(3).

٣٧- ﴿ قَالَ ابْنُ كَثِيرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ ذِكْرِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالللْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِيَا لِمُواللَّهُ وَاللْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّذُولُولُولُ

وَزِينَتِهَا عَمَّا خُلِقَ لَهُ مِنْ طَاعَةِ رَبِّهِ وَذِكْرِهِ فَإِنَّهُ مِنَ الْخَاسِرِينَ الَّـذِينَ يَخْسَرُونَ أَنْفُسَهُم مُ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ)\*(٥).

٢٤ - ﴿ قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ - رَحِمَهُ اللهُ: يَقُولُ تَعَالَى تَعْوَلًا لَكُنْيَا فَعْدِرًا لأَمْرِ الدُّنْيَا وَتَهُوينًا لِشَأْنِهَا ﴿ إِنَّهَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَمُوْ ﴾ (محمد/ ٣٦): أَيْ حَاصِلُهَا ذَلِكَ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهَا للهِ عَزَّ وَجَلَّ) ﴾ (٢٠).

70- \* (قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي قَوْلِهِ عَيَّا : كُلُّ لَمُو بِنَاطِلٌ إِذَا شَغَلَهُ . أَيْ شَغَلَ اللَّاهِي بِهِ (عَنْ طَاعَةِ اللهِ) أَيْ كَمَنِ النَّهَى بِشَيْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ مَأْذُونًا فِي فِعْلِهِ أَوْ مَنْهِيًّا عَنْهُ كَمَنِ اشْتَغَلَ بِصَلَاةِ نَافِلَةٍ مَأْذُونًا فِي فِعْلِهِ أَوْ مَنْهِيًّا عَنْهُ كَمَنِ اشْتَغَلَ بِصَلَاةِ نَافِلَةٍ أَوْ مِنْهِيًّا عَنْهُ كَمَنِ اشْتَغَلَ بِصَلَاةِ نَافِلَةٍ أَوْ يَقْكُرٍ فِي مَعَانِي القُرْآنِ مَثَلًا حَتَّى أَوْ بِتِلَاوَةٍ أَوْ ذِكْرٍ أَوْ تَفَكُّرٍ فِي مَعَانِي القُرْآنِ مَثَلًا حَتَّى خَرَجَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْمُؤُوضَةِ عَمْدًا فَإِنَّهُ يَدْخُلُ تَعْتَ خَرَجَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْمُؤُوضَةِ عَمْدًا فَإِنَّهُ يَدْخُلُ تَعْتَ هَذَا الضَّابِطِ ، وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الأَشْيَاءِ الْمُؤْمُوبِ فِيهَا هَمَا وَهِ الْمَشْيَاءِ الْمُؤْمُوبِ فِيهَا الْمُطْلُوبِ فِعْلُهَا فَكَيْفَ حَالُ مَا دُونَهَا) \* (٧).

٢٦ \* (قَالَ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ - :
 فَدَعْ صَاحِبَ الْمِزْمَارِ وَالدُّفِّ وَالغِنا

وَمَا اخْتَارَهُ عَنْ طَاعَةِ اللهِ مَذْهَبَا وَدَعْهُ يَعِشْ فِي غَيِّهِ وَضَلَالِهِ

عَلَى تَنْتَنَا (٨) يَحْيَا وَيُبْعَثُ أَشْيَبَا

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (٤/ ٥٨٢)

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق(٣/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٣ المرجع السابق(٣/٤٤٣).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٢٢٨/٤).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (٤/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق(٤/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٧) فتح الباري (١١/ ٤٩)

 <sup>(</sup>A) كذا في الأصل وفي إغاثة اللهفان على تنتا والـتنتنا حكاية صوت الغناء والمعازف.

وَفِي تَنْتَنَا يَوْمُ الْمُعَادِ نَجَاتُهُ

إِلَى الْجَنَّةِ الْحَمْرَاءِ يُدْعَى مُقَرَّبَا

سَيَعْلَمُ يَوْمَ الْعَرْضِ أَيَّ بِضَاعَةٍ

أَضَاعَ وَعِنْدَ الْوَزْنِ مَا خَفَّ أَوْ رَبَا

وَيَعْلَمُ مُا قَدْ كَانَ فِيهِ حَيَاتُهُ

إِذَا حَصَلَتْ أَعْهَا لُهُ كُلُّهَا هَبَا

دَعَاهُ الْهُدِّي وَالْغَيُّ مَنْ ذَا يُجِيبُهُ

فَقَالَ لِدَاعِي الغَيِّ أَهْلًا وَمَرْحَبَا

وَأَعْرَضَ عَنْ دَاعِي الْمُدَى قَائِلًا لَهُ

هَوَايَ إِلَى صَوْتِ الْمَعَازِفِ قَدْ صَبَا

يرَاعٌ وَدُفٌّ بِالصُّنُوجِ وَشَادِنٌ

وصوْتُ مُغَنِّ صَوْتُهُ يَقْنُصُ الظِّبَا فَهَا شِئْتَ مِنْ صَيْدٍ بِغَيْر تَطَارُدٍ

وَوَصْلِ حَبِيبٍ كَانَ بِالْهَجْرِ عُذِّبًا ﴾ (١) . ٧٢ - ﴿ قَالَ الشَّاعِرُ مُحَمَّدٌ إِقْبَالٌ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ

هِيَ الْلَانِيَّةُ الْحَمْقَاءُ أَلْقَتْ

بِهِمْ حَوْلَ الْمُفَاسِدِ حَائِرِينَا

لَقَدْ صَنعَتْ لَهُمْ صَنَمَ الْلَاهِي

لِيَحْجِبَ عَنْهُمُ الْحَرَمَ الأَمِينَا) \*(٢).

### من مضار « اللهو واللعب »

- (١) يَقْطَعُ الصِّلَةَ بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ شَيْئًا فَشَيْئًا مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ.
- (٢) يَقَعُ صَاحِبُهُ فِي حَبَائِلِ الشَّيْطَانِ وَيَبْتَعِدُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَن .
  - (٣) اللَّهْوُ بِأَصْنَافِهِ وَأَنْوَاعِهِ يَجُرُّ الْمُسْلِمَ إِلَى البَاطِلِ.
    - (٤) سَبَبٌ لِهَدْرِ الأَمْوَالِ وَإِنْفَاقِهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا.

- (٥) يُضَيِّعُ وَقْتَ الْمُسْلِمِ بِلَا فَائِدَةٍ . وَيَصْرِفُهُ عَنِ الطَّاعَاتِ وَفِعْلِ الخَيْرَاتِ.
- (٦) يَزْرَعُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ. وَيُنَمِّيهِ الشَّيْطَانُ وَيُحَسِّنُهُ وَيُزَيِّنُهُ لَهُ حَتَّى يَصِيرَ مُنَافِقًا خَالِصًا.
- (٧) تَتَضَاءَلُ شَخْصِيَّةُ صَاحِبِهِ بَيْنَ مُجْتَمَعِهِ حَتَّى يُحْتَقَرَ وَيُنْبُذَ.

### اللؤم

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 11     | ٣        | -      |

### اللؤم لغةً:

اللَّوْمُ: شُحُّ النَّفْسِ وَدَنَاءَةُ الأَصْلِ، وَهُو مَأْخُوذُ مِنْ مَادَّةِ (لأَمْ ) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ: «اللَّامُ وَالأَلِفُ وَالْمِيسِمُ أَصْلَانِ: أَحَدُهُمَا: فَارِسٍ: «اللَّامُ وَالأَلِفُ وَالْمِيسِمُ أَصْلَانِ: أَحَدُهُمَا: الاتِّفَاقُ وَالاجْتِمَاعُ وَالآخَرُ: خُلُقٌ رَدِيءٌ، فَمِنَ الثَّانِي: اللَّوْمُ: يَقُولُونَ: إِنَّ اللَّئِيمَ الشَّحِيحُ الْمَهِينُ النَّفْسِ الدَّنِيُ اللَّوْمُ: اللَّامِمَ الشَّحِيحُ الْمَهِينُ النَّفْسِ الدَّنِيُ اللَّوْمُ .

اللُّوْمُ ضِدُّ الْكَرَمِ. وَاللَّئِيهُ: الدَّنِيُّ الأَصْلِ الشَّحِيحُ النَّفْسِ وَالْهِينُ وَنَحْوُهُمْ. وَقَدْ لَوُمَ الرَّجُلُ الشَّحِيحُ النَّفْسِ وَالْهِينُ وَنَحْوُهُمْ. وَقَدْ لَوُمَ الرَّجُلُ بِالضَّمِّ، يَلْوُمُ لُوْمًا عَلَى فُعْلٍ، وَمَلْأَمَةً عَلَى مَفْعَلَةٍ، وَلاَمَةً عَلَى فَعَلَةٍ، وَلاَمَةً عَلَى فَعَالَةٍ، وَهَمُ لأَمَانُ؟ عَلَى فَعَالَةٍ، فَهُوَ لَئِيمٌ مِنْ قَوْمٍ لِئَامٍ وَلُوْمَاءُ، وَمَلْأَمَانُ؟ وَقَدْ جَاءَ فِي الشِّعْرِ أَلَائِمُ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ؟ قَالَ: إِذَا زَالَ عَنْكُمْ أَسُودُ العَيْنِ كُنتُمُ

كِرَامًا ، وَأَنْتُمْ مَا أَقَامَ أَلَائِمُ وَأَسْوَدُ العَيْنِ : جَبَلٌ مَعْرُوفٌ ، وَالأُنْثَى مَلاَّمَانَةٌ ، وَقَالُوا فِي النِّدَاءِ : يَا مَلاَّمَانُ خِلَافُ قَوْلِكَ يَا مَكْرَمَانُ. وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا سُبَّ : يَا لُؤْمَانُ، وَيَا مَلاَّمَانُ وَيَا مَلْأَمُ. وَأَلاَّمَ : أَظْهَرَ خِصَالَ اللَّوْم. وَيُقَالُ : قَدْ أَلاَّمَ

الرَّجُلُ إِلْآماً إِذَا صَنَعَ مَا يَدْعُوهُ النَّاسُ عَلَيْهِ لَئِيمًا فَهُوَ مُلْئِمٌ. وَأَلْأَمَ: وَلَدَ اللِّنَامَ ؛ هَذِهِ عَنِ ابْنِ الأَعْرَابِيّ، وَاسْتَلْأُمَ أَبًا إِذَا كَانَ لَهُ أَبٌ وَاسْتَلْأُمَ أَبًا إِذَا كَانَ لَهُ أَبٌ سَوْءٌ لَئِيمٌ. وَأَنْشَدَ ابْنُ الأَعْرَابِيّ: سَوْءٌ لَئِيمٌ. وَلَأَمَهُ: نَسَبَهُ إِلَى اللَّوْمِ. وَأَنْشَدَ ابْنُ الأَعْرَابِيّ: يَرُومُ أَذَى الأَحْرَارِ كُلُّ مُلَاًمٍ

وَيَنْطِقُ بِالْعَوْراءِ مَنْ كَانَ مُعْوِرًا وَيَنْطِقُ بِالْعَوْراءِ مَنْ كَانَ مُعْوِرًا وَالْمُلْئِمُ: وَالْمُلْئِمُ: النَّذِي يُعْذِرُ اللِّئَامَ. وَالْمُلْئِمُ: الرَّجُلُ اللَّئِيمُ (٣).

### اللؤم اصطلاحًا:

الدَّنِءُ <sup>(ه)</sup>.

لَمْ تَزِدْ كُتُبُ الْمُصْطَلَحَاتِ فِي تَعْرِيفِهَا لِلُّوْمِ عَلَى مَاذَكَرَهُ الْكَفُويُّ مِنْ أَنَّ اللُّوْمَ ضِدُّ الْكَرَمِ (٤) وَهُو عَيْنُ مَاذَكَرَهُ اللَّعْوِيُّونَ ، وَيُمْكِننَا فِي ضَوْءِ ذَلِكَ أَنْ نُعَرِّفَ مَاذَكَرَهُ اللَّعْوِيُّونَ ، وَيُمْكِننَا فِي ضَوْءِ ذَلِكَ أَنْ نُعَرِّفَ لَلَّاعْمَ بِأَنَّهُ : شِحَةُ النَّفْسِ وَمَهَانَتُهَا وَدُنُوُ طَبْعِهَا يَقُولُ اللَّعْمِ اللَّعْمَ بِأَنَّهُ : شِحَةُ النَّفْسِ وَمَهَانَتُهَا وَدُنُو طَبْعِهَا يَقُولُ اللَّعْمِ اللَّعْمَ بِأَنَّهُ النَّفْسِ ، اللَّيْسُ : اللَّيْسُ : اللَّيْسُ : اللَّيْسُ : اللَّيْسُ : هُو الشَّحِيحُ الْمَهِينُ النَّفْسِ ،

وَيَقُولُ الْجُوْهَ رِيُّ: اللَّئِيمُ: الدَّنِيُّ الأَصْلِ الشَّحِيحُ النَّفْسِ (٦٠). قُلْتُ: إِنَّهُ إِذَا كَانَ اللَّوْمُ ضِدَّ الْكَرَمِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ تَعْرِيفُهُ بِضِدِّ مَا يُعَرَّفُ بِهِ الكَرَمُ ، فَإِذَا كَانَ

<sup>(</sup>١) المقاييس (٥/ ٢٢٦) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) واستلأم اصهارًا لتامًا: هكذا في الأصل، وعبارة القاموس: واستلأم أصهارًا اتخذهم لئامًا.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (٢١/ ٥٣٠)، والصحاح (٥/ ٢٠٢٥)، والمصباح المنير (٢/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) الكليات للكفوى (٨٠٠).

<sup>(</sup>٥) مقاييس اللغة (٥/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٦) الصحاح (٥/ ٢٠٢٥).

الْكَرَمُ كَمَا يَقُولُ الرَّاغِبُ: اسْمٌ لِلأَخْلَقِ وَالأَفْعَالِ الْمُحْمُودَةِ الَّتِي تَظْهَرُ مِنْهُ (() أَيِ الْكَرِيمِ) فَإِنَّ اللَّؤُمُ الْمُحْمُودَةِ الَّتِي تَظْهَرُ مِنْهُ : اسْمٌ لِلأَخْلَقِ وَالأَفْعَالِ يُمْكِنُ أَنْ يُعَرَّفَ بِأَنَّهُ: اسْمٌ لِلأَخْلَقِ وَالأَفْعَالِ الْمُذْمُومَةِ الَّتِي تَظْهَرُ مِنَ اللَّئِيمِ، وَكُلُّ خَبَثٍ فِي بَابِهِ فَهُوَ الْمُذْمُومَةِ الَّتِي تَظْهَرُ مِنَ اللَّئِيمِ، وَكُلُّ خَبَثٍ فِي بَابِهِ فَهُو لُومٌ كُمَا أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ شَرَفٌ فِي بَابِهِ فَهُو كَرَمٌ وَإِذَا كَانَ الْكَرَمُ إِفَادَةَ مَا يَنْبَغِي لَا لِغَرَضٍ كَمَا يَقُولُ الجُرْجَانِيُّ الْكَرَمُ إِفَادَةً مَا يَنْبَغِي لَا لِغَرَضٍ كَمَا يَقُولُ الجُرْجَانِيُّ

وَالْمُنَاوِيُّ (٢) ، فَإِنَّ اللَّوْمَ: عَدَمُ إِفَادَةِ مَا يَنْبَغِي، أَوْ إِفَادَتُهُ لِغَدَمُ إِفَادَةُ مَا يَنْبَغِي، أَوْ إِفَادَتُهُ لِغَرَضٍ كَالرِّيَاءِ وَجَلْبِ الْمُنْفَعَةِ وَالْخَلَاصِ مِنَ الذَّمِّ وَنَحُو ذَلِكَ.

[للاستزادة: انظر صفات: الخبث - الخداع - سوء المعاملة - الغش - المكر - نقض العهد.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الشهامة ـ المروءة ـ النبل ـ النزاهة ـ الأمانة].

<sup>(</sup>١) المفردات للراغب (٤٢٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: التعريفات للجرجاني (١٩٣)، والتوقيف على

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « اللوم »

١ - \* ( عَنْ أُبِيّ بْنِ كَعْبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَقُولُ: ﴿ إِنَّهُ بَيْنَا مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي قَوْمِهِ يُذَكِّرُهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ. وَأَيَّامُ اللهِ نَعْمَاؤُهُ وَبَلَاؤُهُ. إِذْ قَالَ: مَا أَعْلَمُ فِي الأَرْضِ رَجُلًا خَيْرًا أَوْ أَعْلَمَ مِنِّي. قَالَ فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ. إِنِّي أَعْلَمُ بِالْخَيْرِ مِنْهُ. أَوْ عِنْدَ مَنْ هُـوَ؟ إِنَّ فِي الأَرْضِ رَجُلًا هُوَ أَعْلَـمُ مِنْكَ. قَالَ: يَا رَبِّ! فَدُلَّنِي عَلَيْهِ. قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: تَزَوَّدْ حُوتًا مَالِحًا. فَإِنَّهُ حَيْثُ تَفْقِدُ الْخُوتَ. قَالَ فَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ. فَعُمِّي عَلَيْهِ. فَانْطَلَقَ وَتَرَكَ فَتَاهُ. فَاضْطَرَبَ الْخُوتُ فِي الْمَاءِ. فَجَعَلَ لَا يَلْتَثِمُ عَلَيْهِ. صَارَ مِثْلَ الكُوَّةِ (١). قَالَ: فَقَالَ فَتَاهُ: أَلَا أَلْحُقُ نَبِيَّ اللهِ فَأُخْبِرَهُ؟ قَالَ فَنُسِّي. فَلَمَّا تَجَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ: آتِنَا غَـدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. قَالَ: وَلَمْ يُصِبْهُمْ نَصَبُّ حَتَّى تَجَاوَزَا. قَالَ: فَتَذَكَّرَ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِذْ أُوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ عَجَبًا. قَالَ : ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغ فَارْتَدًّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا. فَأَرَاهُ مَكَانَ الحُوتِ. قَالَ : هَاهُنَا وُصِفَ لِي. قَالَ: فَذَهَبَ يَلْتَمِسُ فَإِذَا هُوَ بِالْخَضِرِ مُسَجَّى ثَوْبًا، مُسْتَلْقِيًا عَلَى القَفَا. أَوْ قَالَ: عَلَى

حُلاوَةِ الْقَفَا(٢). قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. فَكَشَفَ التَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ قَالَ : وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ. مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : أَنَا مُوسَى . قَالَ : وَمَنْ مُوسَى؟ قَالَ : مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. قَالَ: جَعِي مُ مَا جَاءَ بِكَ؟ (٣) قَالَ: جِئْتُ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا. قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. وَكَيْفَ تَصِبرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. شَيْءٌ أُمِرْتُ بِهِ أَنْ أَفْعَلَهُ إِذَا رَأَيْتُهُ لَمُ تَصْبِرُ قَالَ : سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا. قَالَ : فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا. فَانْطَلَقَا، حَتَّى إِذَا رَكِبًا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا. قَالَ: انْتَحَى عَلَيْهَا (٤). قَالَ لَهُ مُوسَى \_ عَلَيْهِ السَّلَامُ \_: أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا. قَالَ : أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا؟ قَالَ: لَا تُؤَاخِذْنِ بِهَا نَسِيتُ، وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غِلْمَانًا يَلْعَبُونَ. قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَى أَحَدِهِمْ بَادِي الرَّأْي (٥) فَقَتَلَهُ. فَذُعِرَ عِنْدَهَا مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ -ذَعْرَةً مُنْكَرَةً. قَالَ: أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَاكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا». فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، عِنْدَ هَذَا الْكَانِ: « رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى ، لَوْلا أَنَّهُ عَجَّلَ

<sup>(</sup>١) الكوة : بفتح الكاف، ويقال بضمها. وهي الطاق.

<sup>(</sup>٢) على حلاوة القفا: وهي وسط القفا. ومعناه لم يمل إلى أحد جانبيه. وهي بضم الحاء وفتحها وكسرها. أفصحها الضم.

<sup>(</sup>٣) مجيء ما جاء بك : قال القاضي : ضبطناه مجيء مرفوع غير منون عن بعضهم وعن بعضهم منونا قال : وهو أظهر. أي أمر عظيم جاء بك.

<sup>(</sup>٤) انتحى عليها : أي اعتمد على السفينة وقصد خرقها.

<sup>(</sup>٥) باديَ الرأي: بالهمز وتركه. فمن همزه معناه أول الرأي وابتداؤه. أي انطلق إليه مسارعًا إلى قتله من غير فكر. ومن لم يهمز فمعناه ظهر له رأي في قتله. من البداء. وهو ظهور رأي لم يكن. قال القاضى: ويمد البداء ويقصر.

فَتَجَاوَزَهَا فَأَصْلَحُوهَا بِخَشَبَةٍ. وَأَمَّا الغُلَامُ فَطُبِعَ يَوْمَ طُبعَ كَافِرًا. وَكَانَ أَبَوَاهُ قَدْ عَطَفَا عَلَيْهِ. فَلَوْ أَنَّهُ أَدْرَكَ، طُبعَ كَافِرًا. وَكَانَ أَبَوَاهُ قَدْ عَطَفَا عَلَيْهِ. فَلَوْ أَنَّهُ أَدْرَكَ، أَرْهَقَهُ طُعْيَانًا وَكُفُرًا (٢). فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِ لَهُمُ رَبُّهُ الحَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحُمًا (٣). وَأَمَّا الجِدَارُ، فَكَانَ لِغُلاَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ اللهِ إِلَى آخِرِ الآيةِ) \*(٤).

٢ - \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ « الْمُؤْمِـنُ غِرٌّ كَرِيمٌ ، وَالْفَـاجِرُ خِبُّ لَئِيمٌ)\* (٥).

٣ - \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُماً - قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَنِ النَّذِرِ. وَقَالَ « إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ اللَّئِيمِ ») \*(١٠).

### من الآثار الواردة في « اللوم »

١ - \*( كَتَبَ أَحْدُ بْنُ يُوسُفَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي لَا أَعْرِفُ لِلْمَعْرُوفِ طَرِيقًا أَوْعَرَ مِنْ طَرِيقِهِ إِلَيْكَ ؛
 لَا أَعْرِفُ لَلَمَعْرُوفِ ضَائِعٌ ، وَالشُّكْرُ عِنْدَكَ مَهْجُورٌ. وَإِنَّمَا غَالْمُعُرُوفُ لَدَيْكَ ضَائِعٌ ، وَالشُّكْرُ عِنْدَكَ مَهْجُورٌ. وَإِنَّمَا غَالْمَعُرُوفُ لَدَيْكَ فِي الْمُعْرُوفِ أَنْ تَحْقِرَهُ ، وَفِي وَلِيِّهِ أَنْ غَالَتُ لَكُ مَهْ عُورٌ وَإِنَّا لَا لَمْ عَلْمَ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالَى اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ

تَكْفُرَهُ')\* .

٢ - \*( لِلعَتَّابِي ؛ تَأْتَيْنَا إِفَاقتَكَ مِنْ سَكْرَتِكَ ،
 وَتَرَقَّبْنَا انْتِبَاهَكَ مِنْ رَقْدَتِكَ ، وَصَبَرْنَا عَلَى تَجَرُّعِ الْغَيْظِ
 فِيكَ ، حَتَّى بَانَ لَنَا الْيَأْسُ مِنْ خَيْرِكَ ، وَكَشَفَ لَنَا

- (١) أخذته من صاحبه ذمامة : أي حياء وإشفاقًا من الذم واللؤم.
- (٢) أرهقهما طغيانا وكفرا: أي حملهما عليهما وألحقهما بها. والمراد بالطغيان، هنا، الزيادة في الضلال.
- (٣) خيرا منه زكاة وأقرب رحما ، قيل : المراد بالزكاة الإسلام. وقيل : الصلاح. وأما الرحم فقيل معناه الرحمة لوالديه وبرهما. وقيل المراد يرحمانه.
- (٤) البخاري -الفتح ٨(٤٧٢٦). ومسلم (٢٣٨٠) واللفظ له.
- (٥) أبو داود (٤٧٩٠) وقال الألباني (٢/ ٩٠٩): حسن.
   والترمذي (١٩٦٤) متفق عليه.
- (٦) البخاري الفتح ١١(٦٦٢ ٦٦٩٣ ٦٦٩٤). ومسلم (١٦٣٩). وابن ماجة (٢١٢٢) وهذا لفظ ابن ماجة.
  - (٧) العقد الفريد: (٢/ ٣١٩).

الصَّبْرُ عَنْ وَجْهِ الْغَلَطِ فِيكَ. فَهَا أَنَا قَدْ عَرَفْتُكَ حَقَّ مَعْ فَلِطَ مَعْرِفَتِكَ حَقَّ مَنْ غَلِطَ مَعْرِفَتِكَ فَقَ مَنْ غَلِطَ فِي تَعَدِّيكَ لِطَوْرِكَ ، وَاطِّرَاحِكَ حَقَّ مَنْ غَلِطَ فِي اخْتِيَارِكَ)\*(١).

٣ - \*( لإِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهْدِيِّ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّكَ لَوْ عَرَفْتَ فَضْلَ الْحَسَنِ لَتَجَنَّبْتَ شَيْنَ القبِيحِ، وَرَأَيْتُكَ آثُرُ القَوْلِ عِنْدَكَ مَا يَضُرُّكَ، فَكُنْتُ فِيهَا كَانَ مِنْكَ وَمِنَّا،
 كَمَا قَالَ زُهَيْرُ بْنُ أَبِي سُلْمَى:
 وَذِي خَطَلٍ فِي الْقَوْلِ يَحْسَبُ أَنَّهُ

مُصِيبٌ فَمَا يُلْمِمْ بِهِ فَهُوَ قَائِلُهُ عَبَأْتَ لَهُ حِلْمًا وَأَكْرَمْتَ غَيْرَةُ

وَأَعْرَضْتَ عَنْهُ وَهُو بَادٍ مَقَاتِلُهُ (٢). ٤ - \*( إِنَّ مَـوَدَّةَ الأَشْرَارِ مُتَّصِلَةٌ بِالـنِّلِهِ وَالصَّغَارِ ، تَمِيلُ مَعَهُمَا ، وَتَتَصَرَّفُ فِي آثَارِهِمَا. وَقَدْ كُنْتُ وَالصَّغَارِ ، تَمِيلُ مَعَهُمَا ، وَتَتَصَرَّفُ فِي آثَارِهِمَا. وَقَدْ كُنْتُ أُحِلُ مَوَدَّتَكَ بِالْمَحَلِّ النَّفِيسِ ، وَأُنْزِلُهَا بِالْمُنْزِلِ الرَّفِيعِ ، أُحِلُّ مَوَدَّتَكَ بِالْمَحَلِّ النَّفِيسِ ، وَأُنْزِلُهَا بِالْمُنْزِلِ الرَّفِيعِ ، وَخَرَعَكَ عِنْدَ الحَاجَةِ ، وَخَرَعَكَ عِنْدَ الحَاجَةِ ، وَتَعَيَّرُكَ عِنْدَ الاسْتِغْنَاءِ ، وَاطِّرَاحَكَ لِإِخْوَانِ الصَّفَاءِ ، وَتَعَيِّرُكَ عِنْدَ الاسْتِغْنَاءِ ، وَاطِّرَاحَكَ لِإِخْوَانِ الصَّفَاءِ ، وَكَانَ ذَلِكَ أَقْوَى أَسْبَابٍ عُذْرِي فِي قَطِيعَتِكَ عِنْدَ مَنْ فَكَانَ ذَلِكَ أَقْوَى أَسْبَابٍ عُذْرِي فِي قَطِيعَتِكَ عِنْدَ مَنْ يَتَصَفَّحُ أَمْرِي وَأَمْرِكَ بِعَيْنٍ عَدْلٍ ، لَا يَمِيلُ إِلَى هَوًى وَلَا يَرَى القَبِحَ حَسَنًا) \* (٣) .

٥ - \* ( كَتَبَ أَبُو العَتَاهِيَةِ إِلَى الفَضْلِ بُنِ مَعْنِ ابْنِ زَائِدَةَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي تَوَسَّلْتُ فِي طَلَبِ نَائِلِكَ ابْنِ زَائِدَةَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي تَوسَّلْتُ فِي طَلَبِ نَائِلِكَ بِأَسْبَابِ الأَمَلِ ، وَذَرَائِعِ الْحَمْدِ ، فِرَارًا مِنَ الْفَقْرِ، وَرَجَاءً لِلْغِنَى ، فَازْدَدْتُ بِهِمَا بُعْدًا مِمَّا فِيهِ تَقَرَّبْتُ ، وَقُرْبًا مِمَّا فِيهِ

تَبَعَّدْتُ. وَقَدْ قَسَّمْتُ اللَّائِمَةَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ؛ لأَنِّي أَخْطَأْتَ فِي مَنْعِي، وَأُمِرْتُ أَخْطَأْتَ فِي مَنْعِي، وَأُمِرْتُ بِالْيَأْسِ مِنْ أَهْلِ الْبُخْلِ فَسَأَلْتُهُمْ، وَنُهِيتَ عَنْ مَنْعِ أَهْلِ الرَّغْبَةِ فَمَنَعْتَهُمْ. وَفي ذَلِكَ أَقُولُ:

فَرَرْتُ مِنَ الْفَقْرِ الَّذِي هُوَ مُدْرِكِي

إِلَى بُخْلِ مَحْظُورِ النَّوَالِ مَنُوعِ فَاعْطَبَنِي الْحِرْمَانُ غِبَّ مَطَامِعِي

كَذَلِكَ مَنْ تَلْقَاهُ غَيْرَ قَنُوعِ وَغَيْرُ بَدِيعٍ مَنْعُ ذِي البُخْلِ مَالَهُ

كَمَا بَذْلُ أَهْلِ الْفَصْٰلِ غَيْرُ بَدِيعِ إِذَا أَنْتَ كَشَّفْتَ الرِّجَالَ وَجَدْتَهُمْ

لأَعْرَاضِهِمْ مِنْ حَافِظٍ وَمُضِيعٍ) \* (١).

٦ - \*( وَقَ فَ رَجُلٌ خُرَاسَانِيٌّ بِبَابِ أَبِي دُلَفِ الْعِجْلِيِّ حِينًا فَلَمْ يُؤذَنْ لَهُ ، فَكَتَبَ رُقْعَةً وَتَلَطَّ فَ فِي وَصُولِهَا إِلَيْهِ وَفِيهَا :

إِذَا كَانَ الكَرِيمُ لَهُ حِجَابٌ

فَهَا فَضْلُ الْكَرِيمِ عَلَى اللَّيْمِ)\* (٥٠).

٧ - \* ( وَمِنْ أَطْرَفِ مَا يُرْوَى فِي اللَّوْمِ : قِيلَ : كَانَ عَمْرٌ و الأَعْجَمِيُّ يَلِي حُكْمَ السِّنْدِ فَكَتَب إِلَى مُوسَى كَانَ عَمْرٌ و الأَعْجَمِيُّ يَلِي حُكْمَ السِّنْدِ فَكَتَب إِلَى مُوسَى الْهَادِي أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَشْرَافِ أَهْلِ الْهِنْدِ مِنْ آلِ الْمُهَلَّبِ الْبَنْ أَنِي صُفْرَةَ اشْتَرَى غُلَلِّمًا أَسْوَدَ فَرَبَّاهُ وَتَبَنَّاهُ فَلَمَّا كَبِرَ الْبِي صُفْرَةَ اشْتَرَى غُللِمًا أَسْوَدَ فَرَبَّاهُ وَتَبَنَّاهُ فَلَمَّا كَبِرَ الْمُقَلِقِ مِنْهُ وَتَبَنَّاهُ فَلَمَّا كَبِرَ وَشَبَهَا الْشَوَدَ فَرَبَّاهُ مِنْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَأَجَابَتْهُ، فَدَخَلَ مَوْلَاهُ يَوْمًا عَلَى غَفْلَةٍ مِنْهُ مِنْ حَيْثُ لَا فَأَجَابَتْهُ، فَدَخَلَ مَوْلَاهُ يَوْمًا عَلَى غَفْلَةٍ مِنْهُ مِنْ حَيْثُ لَا

<sup>(</sup>٤) االمرجع السابق (٤/ ٣١٩ - ٣٢٠).

<sup>(</sup>٥) المستطرف (١٤٦/١).

<sup>(</sup>١) العقد الفريد (٤/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٤/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٤/ ٣٢٠).

يَعْلَمُ، فَإِذَا هُـوَ عَلَى صَـدْرِ مَوْلَاتِهِ فَعَمَدَ إِلَيْهِ فَجَبَّ ذَكَرَهُ، وَتَرَكَهُ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ ، ثُمَّ أَدْرَكَتْهُ عَلَيْهِ رِقَّةٌ وَنَدَمٌ عَلَى ذَلِكَ، فَعَالِحَهُ إِلَى أَنْ بَرَأَ مِنْ عِلَّتِهِ، فَأَقَامَ الغُلَامُ بَعْدَهَا مُدَّةً يَطْلُبُ أَنْ يَأْخُلَ بِتَأْرِهِ مِنْ مَوْلَاهُ ، وَيُلَبّر عَلَيْهِ أَمْرًا يَكُونُ فِيهِ شِفَاءُ غَلِيلِهِ ، وَكَانَ لِمُولَاهُ ابْنَانِ أَحَدُهُمَا طِفْلٌ ، وَالآخَرُ يَافِعٌ كَأَنَّهُا الشَّمْسُ وَالقَمْرُ ، فَغَابَ الرَّجُلُ يَـوْمًا عَنْ مَنْ زِلِهِ لِبَعْضِ الأُمُورِ ، فَأَخَذَ الأَسْوَدُ الصَّبِيِّيْنِ فَصَعَلَ بِهِمَا عَلَى ذِرْوَةِ سَطْح عَالٍ فَنَصَبَهُ } هُنَاكَ ، وَجَعَلَ يُعَلِّلُهُ } بِالْمَطْعَم مَرَّةً ، وَبِاللَّعِبِ أُخْرَى إِلَى أَنْ دَخَلَ مَوْلَاهُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَرَأَى ابْنَيْهِ فِي شَاهِقِ مَعَ الغُلَامِ فَقَالَ : وَيْلَكَ عَرَّضْتَ ابْنَيَّ لِلْمَوْتِ. قَالَ: أَجَلْ ، وَاللهِ الَّذِي لَا يَحْلِفُ العَبْدُ بِأَعْظَمَ مِنْهُ وَلَئِنْ لَمْ تَجُبَّ ذَكَرَكَ مِثْلَهَا جَبَبْتَنِي لأَرْمِينَّ بِهَا فَقَالَ: اللهَ اللهَ يَا وَلَدِي فِي تَـرْبِيَتِي لَكَ، قَـالَ: دَعْ هَذَا عَنْكَ ، فَـوَاللهِ مَا هِيَ إِلَّا نَفْسِي وَ إِنِّي لَا أَسْمَحُ بِهَا فِي شَرْبَةِ مَاءٍ ، فَجَعَلَ يُكَرِّرُ عَلَيْهِ ، وَيَتَضَرَّعُ لَهُ ، وَهُوَ لَا يَقْبَلُ ذَلِكَ وَيَـذْهَبُ الوَالِـدُ يُريدُ الصُّعُـودَ إِلَيْهِ فَيُدَلِّيهِ ) مِنْ ذَلِكَ الشَّاهِقِ. فَقَالَ أَبُوهُمَا: وَيْلَكَ ، فَاصْبِرْ حَتَّى أُخْرِجَ مُدْيَةً وَأَفْعَلَ مَا أَرَدْتَ، ثُمَّ أَسْرَعَ وَأَخَـذَ مُدْيَةً فَجَبَّ نَفْسَـهُ وَهُوَ يَرَاهُ، فَلَمَّا رَأَى الأَسْوَدُ ذَلِكَ رَمَى الصَّبِيَّيْنِ مِنَ الشَّاهِقِ فَتَقَطَّعَا. وَقَالَ: إِنَّ جَبَّكَ لِنَفْسِكَ ثَأْرِي ، وَقَتْلَ أَوْ لَادِكَ زِيَادَةٌ فِيهِ. فَأَخَذَ الأَسْوَدَ وَكَتَبَ بِخَبَرِهِ لِمُوسَى الهَادِي، فَكَتَبَ مُوسَى لِصَاحِبِ السِّنْدِ عَمْرِو الأَعْجَمِيّ بِقَتْلِ

الغُلَامِ. وَقَالَ: مَا سَمِعْتُ بِمِثْلِ هَذَا قَطُّ. وَأَمَرَ أَنْ يُحْرَجَ مِنْ مَلْكَتِهِ كُلُّ أَسْوَدَ فَهَا تَرَى أَرْدَأَ مِنَ العَبِيدِ، وَلَا أَقَلَّ مِنْ مَلْكَتِهِ كُلُّ أَسْوَدَ فَهَا تَرَى أَرْدَأَ مِنَ العَبِيدِ، وَلَا أَقَلَّ خَيْرًا مِنْهُمْ. وَأَكْثَرُهُمْ رَدَاءَةً الْمُولَّ لُونَ ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى خَيْرًا مِنْهُمْ الدَّهْرَ بِكُلِّ مَا تَصِلُ يَدُكَ إِلَيْهِ أَنْكَرَهُ ، كَأَنْ لَمْ يَرَ أَعَدِهِمُ الدَّهْرَ بِكُلِّ مَا تَصِلُ يَدُكَ إِلَيْهِ أَنْكَرَهُ ، كَأَنْ لَمْ يَرَ مَنْكَ إِلَيْهِ أَنْكَرَهُ ، كَأَنْ لَمْ يَرَ مِنْكَ شَيْرًا ) هَوْكُلًا أَحْسَنْتَ إِلَيْهِ عَرَّدَ ، وَإِنْ أَسَأْتَ إِلَيْهِ خَرَبْتُ أَنَا ذَلِكَ كَثِيرًا ) \* (١) .

• ٨ - \*(قيل: إِنَّ العَبْدَ إِذَا شَبِعَ فَسَقَ ، وَإِنْ جَاعَ سَرَقَ ، وَكَانَ جَدِي لأُمِّي يَقُولُ: شَرُّ الْمَالِ تَرْبِيَةُ الْعَبِيدِ ، وَالمُولَّدُونَ مِنْهُمْ أَلْأَمُ مِنَ الزَّنُوجِ وَأَرْدَأُ ، لأَنَّ الْمُولَّدَ لَا يَعْرِفُ لَـهُ أَبُسًا ، وَرُبَّهَا يَعْرِفُ الزِّنْجِيُ أَبُويْهِ) \*(٢).

٩ - \*(قِيلَ لِبَعْضِ الحُكَمَاءِ: مَا الجُرْحُ الَّذِي لَا يَنْدَمِلُ. قَالَ: حَاجَةُ الكَرِيمِ إِلَى اللَّئِيمِ، ثُمَّ يَرُدُّهُ بِغَيْرِ قَضَائِهَا. قِيلَ: فَهَا الَّذِي هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ، قَالَ: وُقُوفُ الشَّريفِ بِبَابِ الدَّنيءِ ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لَهُ)\*(٣).

١٠ - ﴿ قَالَ الشَّاعِرُ:

إِذَا أَنْتَ أَكْرَمْتَ الكَرِيمَ مَلَكْتَهُ

وَإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّئِيمَ غَرَّدَا وَوَضْعُ النَّدَا فِي مَوْضِعِ السَّيْفِ بِالعُلَا

مُضِرٌّ كَوَضَعْ السَّيْفِ فِي مَوْضِعِ النَّدَا) \*(١٤).

• ١١ - \* ( وَقَالَ آخَرٌ:

أُحِبُّ بُنَيَّتِي وَوَدِدْتُ أَنِّي

دَفَنْتُ بُنَيَّتِي فِي جَوْفِ كُلْدِ

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٢/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٢/ ٨٠).

<sup>(</sup>۱) المستطرف(۲/۹۷-۸۰).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٢/ ٨٠).

وَمَالِي بُغْضُهَا غَرَضًا وَلَكِنْ

خَافَةَ أَنْ تَصِيرَ إِلَى لَئِيمٍ فَيَفْضَحَ وَالِدِي وَيَشِينَ جَدِّي) \*(١).

مَخَافَةً مِيتَتِي فَتَضِيعُ بَعْدِي

## من مضار « اللوم »

- (١) يُسْخِطُ الجَبَّارَ وَيُؤَدِّي إِلَى النَّارِ.
- (٢) اللَّئِيمُ مَبْغُوضٌ مِنَ اللهِ وَالْلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.
  - (٣) يَشْعرُ بِالْحِقْدِ وَالكَرَاهِيَةِ لِلْمُجْتَمَع.

- (٤) لَا يَهْنَأُ لَهُ عَيْشٌ، وَلَا يَقَرُّ لَهُ قَرَارٌ.
- (٥) يَشُوبُ قَلْبَهُ الحَسَدُ وَالبُغْضُ لِمَنْ حَوْلَهُ .
  - (٦) تَسْتَحْكِمُ فِيهِ أَنَانِيَةُ النَّفْسِ وَدَنَاءَتُهَا.

### «المجاهرة بالمعصية»

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١٦     | ٨        | ٤      |

#### المجاهرة لغة:

مَصْدَرُ قَوْلِمِمْ: جَاهَرَ يُجَاهِرُ مُجَاهَرَةً، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ج هـر) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى إِعْلاَنِ الشَّيْءِ وَكَشْفِهِ وَعُلُوِّهِ، يُقَالُ: جَهَـرْتُ بِالْكَـلاَمِ، أَعْلَنْتُ بِهِ، وَرَجُـلٌ جَهِيرُ الصَّوْتِ، أَيْ عَالِيهِ، قَالَ الشَّاعِرُ:

أُخَاطِبُ جَهْرًا إِذْ لَمُنَّ تَخَافُتُ

وَشَتَّانَ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْمُنْطِقِ الْخَفْتِ (١) وَقَوْهُمُ : جَهَرْتُ الْبِئْرَ وَاجْتَهَ رُثُهَا مَعْنَاهُ نَقَيْتُهَا وَأَخْرَجْتُ مَا فِيهَا مِنَ الْحَمَأَةِ، وَهِي بِئُرٌ تَجْهُ ورَةٌ (أَيْ مُنَقَّاةٌ صَافِيَةٌ)، وَقَـوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ حَتَّى نَـرَى اللهَ جَهْ رَةً...﴾ (البقرة/ ٥٥) أَيْ عَيَانًا يَكْشِفُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ (٢) ، وَأَصْلُ الْجَهْرِ الظُّهُ ورُ، وَمِنْ ذَلِكَ: الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ إِنَّهَا هُــوَ إِظْهَارُهَا وَالْمُجَاهَرَةُ بِالْعَاصِي، المُظَاهَرَةُ بَهَا، وَرَأَيْتُ الأَمِيرَ جِهَارًا وَجَهْرَةً أَيْ غَيْرَ مُسْتَتِرِ بِشَيْءٍ (")، وَقَدْ لَخَصَ الفَيْرُوزَابَادِيٌّ مَعَانيَ هَـذِهِ المَادَّةِ فَقَالَ: المَادَّةُ مَوْضُوعَةٌ لإِظْهَارِ الشَّيْءِ بِإِفْرَاطٍ لِحَاسَّةِ الْبَصَرِ أَوْ لِحَاسَّةِ السَّمْعِ، أَمَّا البَصَرُ فَنَحْوُ

قَوْلِكَ: رَأَيْتُهُ جِهَارًا (بِفَتْح الجِيم وَكَسْرِهَا) وَأَمَّا لِلسَّمْع فَنَحْوُ قَوْلِمِمْ: جَهَرَ بِالكَلاَمِ(٤)، وَمِنَ الأَخِيرِ مَاجَاءَ فِي حَدِيثِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّهُ كَانَ مُجْهِرًا، أَيْ صَاحِبَ جَهْرٍ وَرَفْعِ لِصَوْتِهِ (٥) ، أَمَّا الأُمُجَاهِـرُونَ فِي قَـوْلِـهِ ﷺ «كُـلُّ أُمَّتِي مُعَـافَى إِلاَّ الْمُجَاهِرِينَ»(٦) فَهُمُ الَّذِينَ جَاهَرُوا بِمَعَاصِيهِمْ، وَأَظْهَرُوهَا وَكَشَفُوا مَاسَتَرَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا فَيَتَحَدَّثُونَ

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورِ: يُقَالُ: جَهَرَ بِالقَوْلِ، إِذَا رَفَعَ بِهِ صَوْتَهُ فَهُوَ جَهِينٌ وَأَجْهَرَ فَهُوَ مُجْهِرٌ إِذَا عُرِفَ بِشِدَّةِ الصَّوْتِ، وَجَهَرَ الشَّيْءُ عَلَنَ وَبَدَا، وَجَهَرَ بِكَلاَمِهِ وَدُعَائِهِ وَصَوْتِهِ وَصَلاَتِهِ وَقِرَاءَتِهِ يَجْهَرُ جَهْرًا وَجِهَارًا، وَأَجْهَرَ بِذَلِكَ أَعْلَنهُ وَأَظْهَرَهُ، وَفَرَّقَ بَعْضَهُمْ بَيْنَ جَهَرَ وَأَجْهَرَ فَقَالَ: جَهَرَ: أَعْلَى الصَّوْتَ، وَأَجْهَرَ: أَعْلَنَ، وَكُلُّ إِعْلاَنٍ جَهْرٌ وَجَاهَرَهُمْ بِالأَمْرِ مُجَاهَرَةً وَجِهَارًا: عَالَنَهُمْ، وَأَمْرٌ مُجْهَ رُ أَيْ وَاضِحٌ بَيِّنٌ، وَقَدْ أَجْهَ رْتُهُ أَنَا إِجْهَارًا أَيْ شَهَّرْتُهُ، فَهُوَ مَجْهُ ورٌ بِهِ مَشْهُ ورٌ، وَالْمَجْهُورَةُ مِنَ الآبَارِ:

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة لابن فارس ١/ ٤٨٧.

<sup>(</sup>٢) الصحاح ٢/ ٦١٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ١/٤٠٤.

<sup>(</sup>٤) بصائر ذوي التمييز ٢/ ٤٠٤.

<sup>(</sup>٥) النهاية لابن الأثير ١/ ٣٢١، ووقع في اللسان تصحيف

للفظ إذ ورد فيه «مِجْهَرًا» بكسر الميم وفتح الهاء، انظر اللسان ٤/ ١٥٠ (ط: بيروت).

<sup>(</sup>٦) انظر في تخريج هذا الحديث، هامش (١) في قسم

<sup>(</sup>٧) النهاية لابن الأثير ١/ ٣٢١.

المعمورة عذب قَانَت أَوْ مِلْحَة ، وَالْجَهْرُ أَيْضًا: الاسْتِخْرَاجُ (() وَمِنْ ذَلِكَ مَاجَاءَ فِي حَدِيثِ خَيْرَتَ الاسْتِخْرَاجُوهُ (مِنْ قَوْلِمِمْ: جَهَرْتُ البِئْرَ إِذَا كَانَتْ مُنْدَفِنَةً وَأَكُلُوهُ (مِنْ قَوْلِمِمْ: جَهَرْتُ البِئْرَ إِذَا كَانَتْ مُنْدَفِنَةً وَأَكُلُوهُ (مِنْ قَوْلِمِمْ: جَهَرْتُ البِئْرَ إِذَا كَانَتْ مُنْدَفِنَةً فَأَخْرَجْتَ مَا فِيهَا) (() ، وَالأَجْهَرُ مِنَ الرِّجَالِ اللَّذِي لاَ يُنْصِرُ فِي الشَّمْسِ، وَالمُجَاهَرَةُ بِالعَدَاوَةِ: المُبَادَأَةُ بِهَا (() يُنْصِرُ فِي الشَّمْسِ، وَالمُجَاهَرةُ بِالعَدَاوَةِ: المُبَادَأَةُ بِهَا (() يُخْبُ اللهُ الجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ القَوْلِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لاَ يَكُبُ اللهُ أَنْ يَكُونَ مَظُلُومَ اللهُ وَلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ فَلاَ يُكْرَهُ لَهُ اللهُ أَنْ يَكُونَ مَظُلُومًا فَقَدْ رُخِصَ لَهُ أَنْ يَدْعُو عَلَى فَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ اللهُ أَنْ يَدْعُو عَلَى فَلَا يَكُونَ مَظُلُومًا فَقَدْ رُخِصَ لَهُ أَنْ يَدْعُو عَلَى مَنْ ظُلُمَهُ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ » وَإِنْ صَبَرَ فَهُو مَنْ لَهُ مَنْ ظُلُمَهُ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ » وَإِنْ صَبَرَ فَهُو عَلَى مَنْ ظُلُمَهُ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ » وَإِنْ صَبَرَ فَهُو مَنَ اللهُ أَنْ يَدْعُو عَلَى مَنْ ظُلُمَهُ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ إِلاَّ مَنْ ظُلُمَهُ وَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ إِلاَّ مَنْ ظُلُمَهُ وَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ إِلاَ مَنْ ظُلُمَهُ وَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ إِلاَ مَنْ ظُلُمَهُ وَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ إِلاَ مَنْ ظُلُمَهُ وَالْ فَكَا مَا فَقَدْ رُخِصَ لَهُ أَنْ يَدْعُو عَلَى مَنْ ظُلُمَهُ وَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ إِلاَ مَنْ ظُلُمَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ أَنْ عَلَيْ اللهُ أَنْ يَكُونُ مَلْ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

#### المعصية لغة:

انظر صفة العصيان

#### المجاهرة بالمعصية اصطلاحا:

أَنْ يَرْتَكِبَ الشَّخْصُ الإِثْمَ عَلاَنِيَةً، أَوْ يَـرْتَكِبَهُ سِرًّا فَيَسْتُوهُ اللهُ عَـزَّ وَجَـلَّ، وَلَكِنَّهُ يُخْبِرُ بِـهِ بَعْـدَ ذَلِـكَ مُسْتَهِينًا بِسَتْر اللهِ لَهُ.

قَالَ ابْنُ حَجَرِ: وَالمُجَاهِ رُ الَّذِي أَظْهَرَ مَعْصِيتَهُ، وَكَشَفَ مَا سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فَيُحَدِّثُ بِهَا(٢)، أَمَّا المُجَاهِرُونَ فِي الحَدِيثِ الشَّرِيفِ ( كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلاَّ المُجَاهِرِينَ (٧) فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ المُرَادُ: اللَّذِينَ الْمُعْنَى: مَنْ جَهَرَ بِالْمُعْصِيةِ وَأَظْهَرَهَا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ المُرَادُ: الَّذِينَ يُجَاهِرُ بِعَضْهُمْ بَعْضًا بِالتَّحَدُّثِ بِالمُعَاصِي، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَبَقِيَّةُ الْحَدِيثِ تُؤكِّدُ المُعْنَى الأَوَّلَ. (٨)

### أَنْوَاعُ الْمُجَاهَرَةِ:

مِمَّا سَبَقَ يَتَّضِحُ أَنَّ المُجَاهَرَةَ تَكُونُ عَلَى أَنْوَاعٍ ثَلاَثَةِ:

١ - المُجَاهَرَةُ بِمَعْنَى إِظْهَارِ الْمُعْصِيةِ وَذَلِكَ كَهَا
يَفْعَلُ الْمُجَّانُ وَالمُسْتَهْتِرُونَ بِحُدُودِ اللهِ، وَالَّذِي يَفْعَلُ
المُعْصِيةَ جِهَارًا يَرْتَكِسبُ مَعْذُورَيْنِ: الأَوَّلُ: إِظْهَارُ
المُعْصِيةَ وَالآخَرُ: تَلَبُّسُهُ بِفِعْلِ المُجَّانِ، وَالمَجَانَةُ (أَيِ
المُجُونُ)، مَذْمُومَةٌ شَرْعًا وَعُرْفًا» (٩).

٧- المُجَاهَرَةُ بِمَعْنَى إِظْهَارِ مَا سَتَرَ اللهُ عَلَى العَبْدِ مِنْ فِعْلِهِ المُعْصِيةَ، كَأَنْ يُحَدِّثَ بِهَا تَفَاخُرًا أَوِ الْعَبْدِ مِنْ فِعْلِهِ المُعْصِيةَ، كَأَنْ يُحَدِّثَ بِهَا تَفَاخُرًا أَوِ اللهِ تَعَالَى وَهَؤُلاَءِ هُمُ الَّذِينَ لاَيَتَمَتَّعُونَ بِمُعَافَاةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

٣- المُجَاهَرَةُ بِمَعْنَى أَنْ يُجَاهِرَ بَعْضُ الفُسَّاقِ
 بَعْضًا بِالتَّحَدُّثِ بِالمَعَاصِى.

الآية سنذكرها في قسم الآثار، فلتنظر هناك.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري ١٠/ ٥٠٢.

<sup>(</sup>V) انظر الحديث رقم «۱».

<sup>(</sup>٨) انظر فتح الباري ٢/١٠.

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>١) لسان العرب ٤/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) انظر النهاية لابن الأثير ١/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (باختصار وتصرف) ٤/ ١٤٩ - ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي جــ حص١، وقارن بـ الآثار التي وردت حول هذه الآية الكريمة في قسم الآثار.

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير ١/ ٤٨٥، وقد ذكر آراء أخرى في تفسير

### هَجْرُ المُجَاهِرِينَ بِالمَعَاصِي:

قَالَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ (ابْنُ تَيْمِيَّةَ): إِنَّ المُظْهِرَ لِلْمُنْكَرِ يَجِبُ الإِنْكَارُ عَلَيْهِ عَلَانِيَةً، وَلَا تَبْقَى لَهُ غِيبَةُ، وَيَعْبَدُ وَكَا تَبْقَى لَهُ غِيبَةُ، وَيَعْبَغِي وَيَجِبُ أَنْ يُعَاقَبَ عَلَانِيَةً بِمَا يَرْدَعُهُ عَنْ ذَلِكَ، وَيَنْبُغِي لَاَ مُثَالِهِ - لَاَ هُلِ الْخَيْرِ أَنْ يَهْجُرُوهُ مَيِّنًا - إِذَا كَانَ فِيهِ رَدْعٌ لاَ مُثَالِهِ - لَاَ هُرُوهُ مَيِّنًا - إِذَا كَانَ فِيهِ رَدْعٌ لاَ مُثَالِهِ - فَيَتْرُكُونَ تَشْيِيعَ جِنَازَتِهِ (۱).

• وَقَالَ صَاحِبُ الآدَابِ الكُبْرَى: يُسَنُّ هَجْرُ مَنْ جَهَرَ بِالْمُعْلِيَّةِ وَالْقَوْلِيَّةِ وَالاَعْتِقَادِيَّةِ، وَقِيلَ: جَهَرَ بِالْمَعُاصِي الفِعْلِيَّةِ وَالْقَوْلِيَّةِ وَالاَعْتِقَادِيَّةِ، وَقِيلَ: يَجِبُ ذَلِكَ إِنِ ارْتَدَعَ بِهِ، وَإِلاَّ كَانَ مُسْتَحَبًّا، وَقِيلَ: يَجِبُ هَجْرُهُ مُطْلَقًا إِلَّا مِنَ السَّلَامِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وقِيلَ

تَرْكُ السَّلَامِ عَلَى مَنْ جَهَرَ بِالْمَعَاصِي حَتَّى يَتُوبَ فَرْضُ كِفَا السَّلَامِ عَلَى مَنْ جَهَرَ بِالْمَعَامِ أَحْمَدَ (بْنِ حَنْبَلَ) تَـرْكُ كِفَايَةٍ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الإِمَامِ أَحْمَدَ (بْنِ حَنْبَلَ) تَـرْكُ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ مُطْلَقًا (٢).

وَنَقَلَ ابْنُ حَجَرٍ عَنِ الإِمَامِ النَّوَوِيِّ قَوْلَهُ: مَنْ جَاهَرَ بِفِسْقِهِ أَوْ بِدْعَتِهِ جَازَ ذِكْرُهُ بِهَا جَاهَرَ بِهِ دُونَ مَا لَمْ يُحَاهِرَ بِهِ ثَانَ .

[للاستزادة: انظر صفات: التفريط ـ الفسوق \_ الفجور ـ الكذب ـ الخداع ـ المكر .

وفي ضد ذلك: انظر صفات: التقوى الصدق اليقين عاسبة النفس].

<sup>(</sup>١) غذاء الألباب ١/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

### الآيات الواردة في «المجاهرة بالمعصية»

# الآيات الواردة في «المجاهرة بالمعصية» معنى

- ٣- قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي ٱلْفَوْحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ
   وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْى بِعَيْرِ ٱلْحَقِّ وَٱن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَرُ يُنَزِلَ
   بهِ سُلْطَانَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ (آثَ) (")
  - إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِ ٱلَّذِينَ عَلَمُ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ فِ ٱللَّهُ نَيا وَٱلْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ فِ ٱللَّهُ نَيا وَٱلْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَا اللَّهُ اللْحَلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْالِي الل

### الأحاديث الواردة في «المجاهرة بالمعصية»

١- \*(عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ: سَمِعْتُ اللهِ عَبْدِاللهِ قَالَ: سَمِعْتُ اللهِ عَلَيْ - يَقُولُ: كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ

الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَة كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، فُلَانُ عَمِلْتُ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ ")\*(''.

# الأحاديث الواردة في «المجاهرة بالمعصية» معنًى

٢- \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ:
 وَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُشْتَرَى الثَّمَرَةَ حَتَّى تُطْعَمَ (٢) ،
 وَقَالَ: إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ
 عَذَابَ اللهِ )\* (٣).

٣- \*(عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ»، وَقَالَ: «مَا ظَهَرَ فِي قَوْمٍ الرِّبَا وَالزِّنَا إِلَّا أَحَلُوا بِأَنْفُسِهِمْ عِقَابَ اللهِ») \*(١٤).

٤- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُاً قَالَ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَقَالَ: يَامَعْشَرَ
 الْهُاجِرِينَ خَسْ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ، وَأَعُوذُ بِاللهِ أَنْ

تُدْرِكُوهُنَّ: لَمْ تَظْهَرِ الفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطَّ، حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا، إِلاَّ فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ النَّذِينَ مَضَوْا، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُجِدُوا بَالسِّنِينَ، وَشِدَّةِ المَّتُونَةِ، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْ وَالِحِمْ إِلَّا مُنِعُوا السَّلْطَ عَلَيْهِمْ عَدُوا، وَلَمْ يَنْقُضُوا اللَّهُ اللهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ غَيْرِهِمْ عَدُوا بَعْضَ مَافِي أَيْدِيهِمْ، وَمَالَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ عَلْدُوا بَعْضَ مَافِي أَيْدِيهِمْ، وَمَالَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَافِي أَيْدِيهِمْ، وَمَالَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ فَا خَذُوا بَعْضَ مَافِي أَيْدِيهِمْ، وَمَالَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ فَا خَذُوا بَعْضَ مَافِي أَيْدِيهِمْ، وَمَالَمْ تَحْكُمْ أَئِمَتُهُمْ بِكِتَابِ فَا أَنْ زَلَ اللهُ وَعَمْلَ اللهُ بَاللهُ بَا اللهُ بَا اللهُ بَاللهُ بَا اللهُ بَا الله بَعْضَ اللهُ وَيَعْلَوا عِمَّا أَنْ زَلَ اللهُ وَاللهُ اللهُ بَاللهُ بَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٥- \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ:

- (۱) البخاري الفتح ۱۰ (۲۰۲۹) واللفظ له، ومسلم ۲۰۹۹).
  - (٢) تطعم: يتم نضجها ويبدو صلاحها.
- (٣) المنذري في الترغيب والترهيب (٣/  $\Lambda$ ) وقال: رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي كما في ( $\Lambda$ / $\Upsilon$ ).
- (٤) أحمد (١/ ٤٠٢)، وأبو يعلى (٥/ ١١)/ ٤٩٦٠، وبعضه عند أبي داود (٣٣٣٣)، وقال المندري في الترغيب
- والترهيب (٣/٨): إسناده جيد، وكذا قال الهيثمي في المجمع (١١٨/٤)، وقال الشيخ أحمد شاكر (٥/٩٠٩)/ ٣٨٠٩: إسناده صحيح.
- (٥) سنن ابن ماجه ٢(٤٠١٩)، وقال البوصير في مصباح الرجاجة (٣/ ٢٤٦)/ ١٤١٤: رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وعزاه أيضًا إلى البزار والبيهقي.

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوُ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَوَجُمْتُ فُلَانَةَ، فَقَدْ ظَهَرَ مِنْهَا الرِّيِبَةُ فِي مَنْطِقِهَا وَهَيْئَتِهَا وَمَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا» \*(١٠).

7- \*(عَنْ عَـائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَضُولُ اللهِ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا: «يَكُونُ فِي آخِرِ هَذِهِ الأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخُ وَقَذْفٌ». قَـالَتْ، قُلْتُ: يَـارَسُولَ اللهِ، أَمْهُلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا ظَهَرَ الْخَبَثُ»)\*(٢).

٧- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - اللهُ عَنْهُمَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - أَوْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿إِنَّ الله لاَيُحِبُ الْفُحْشَ، أَوْ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ وَالمُتَفَحِّشَ، قَالَ: وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ ليَبْغِضُ الْفَاحِشُ وَالتَّفَاحُشُ، وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ، حَتَّى يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالتَّفَاحُشُ، وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ، وَسُوءُ الْمُجَاوَرَةِ، وَحَتَّى يُوثْمَنَ الْخَائِنُ، وَيُخُونَ الأَمِينُ، وَسُعُونَ الأَمِينُ،

وَقَالَ: أَلَا إِنَّ مَوْعِدَكُمْ حَوْضِي، عَرْضُهُ وَطُولُهُ وَاحِدٌ، وَهُو مَسِيرَةُ شَهْرٍ، فِيهِ مِثْلُ وَهُو مَسِيرَةُ شَهْرٍ، فِيهِ مِثْلُ النُّجُومِ أَبَارِيتُ، شَرَابُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الْفِضَّةِ، مَنْ شَرَابُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الْفِضَّةِ، مَنْ شَرَبَ مِنْهُ مَشْرَبًا لَمْ يَظْمَ أَبَعْدَهُ أَبَدًا» \*(٣).

٨- \*(عَـنْ عَبدِاللهِ بْـنِ عَمْرِو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ) - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ إِللهَ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُ مْ مَنْ أَتَى مَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذُو النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، حَتَّى مِنْ يَصْنَعُ مِنْهُ مْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، ذَلِكَ، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَتَفْتَرِقُ أُمِّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَا قَالَ: مَا أَنَا مِلَدً وَاحِدَةً، قَالُوا: وَمَنْ هِي يَارَسُولَ اللهِ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِ») \* (3).

# من الآثار الواردة في النهي عن «المجاهرة بالمعصية»

ا = ﴿ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِينِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ يُقَالُ: إِنَّ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - لَا يُعَذِّبُ العَامَّةَ بِذَنْبِ الْحَاصَّةِ، وَلَكِنْ إِذَا عُمِلَ المُنْكَرُ جِهَارًا اسْتَحَقُّوا الْعُقُوبَةَ كُلُّهُمْ ﴾ ﴿ (٥).

Y - \*( قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : إِنَّ مَنْ جَاهَرَ بِفِسْقِهِ أَوْ بِدْعَتِهِ جَازَ ذِكْرُهُ بِمَا جَاهَرَ بِهِ دُونَ مَا لَمْ يُجَاهِرُ بِهِ) \*(1).

٣- \* (وَقَالَ - أَيْضًا - الَّذِي يُجَاهِرُ بِالْمُعْصِيَةِ

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه برقم ۲۰۰۹ وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله (٤) سنن الترمذي (٢٦٤١) ثقات.

<sup>(</sup>٢) الترمذي برقم ٢١٨٥ قال أبوعيسى: هذا حديث غريب من حديث عائشة لانعرفه إلا من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٣) أحمد ٢/ ١٦٢ ونسخة شاكر بـرقم (٢٥١٤) وقال: إسناده

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي ٥(٢٦٤١)، وقال: هذا حديث حسن غـريب، وانظر السلسلة الصحيحة (١/٢٦٤) / ٢٠٤.

<sup>(</sup>٥) الموطأ ٢/ ٩٩١.

<sup>(</sup>٦) الفتح ١٠/ ٥٠٢.

خَيْرٌ لَهُ**)**\*\*

٧- \*(وَعَنِ الْحَسَنِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - فِي الآيةِ نَفْسِهَا قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يُظْلَمُ فَلَا يَدْعُ عَلَيْهِ (أَيْ عَلَى الظَّالِمِ)، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ الطَّالِمِ)، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ الطَّالِمِ)، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ الطَّالِمِ، اللَّهُمَّ المُنتَخْرِجْ لِي حَقِّي، حُلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُرِيدُ وَنَحْوُ هَذَا) \*(٥).

٩ - \*(عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْ رَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ ﴾ قَالَ: هُـوَ الرَّجُلُ يَنْزِلُ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ ﴾ قَالَ: هُـوَ الرَّجُلُ يَنْزِلُ بِالرَّجُلِ فَلَا يُحْسِنُ ضِيَافَتَهُ، فَيَخْرُجُ فَيَقُولُ: أَسَاءَ ضِيَافَتِي وَلَمْ يُحْسِنْ) \* (٧).

• ١ - \* (وَعَنْهُ أَيْضًا فِي الآيَةِ نَفْسِهَا قَالَ: ضَافَ رَجُلٌ رَجُلٌ فَكُمْ يُؤَدِّ إِلَيْهِ حَقَّ ضِيَافَتِهِ، فَلَمَّا خَرَجَ أَخْبَرَ النَّاسَ فَقَالَ: ضِفْتُ فُلَانًا فَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيَّ حَقَّ ضِيَافَتِي، النَّاسَ فَقَالَ: ضِفْتُ فُلَانًا فَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيَّ حَقَّ ضِيَافَتِي، قَالَ: فَذَلِكَ الْجَهْرُ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ حَتَّى يُؤَدِّي الآخَرُ إِلَيْهِ حَقَّ ضِيَافَتِهِ) \* (٨).

١١- \*(قَالَ ابْنُ الْمُنِينِ ﴿إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ﴾ مَعْنَاهُ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ﴾ مَعْنَاهُ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ عَلَى أَنْ يَجْهَرَ بِالسُّوءِ كُفْرًا وَنَحْوَهُ، فَذَلِكَ

يَكُونُ مِنْ جُمْلَةِ الْمُجَّانِ، وَالْمَجَانَةُ مَذْمُومَةٌ شَرْعًا وَعُرْفًا فَعُرْفًا فَيُكُونُ مِنْ جُمْلَةِ الْمُجَانِ، وَالْمَجَانَةُ مَذْمُومَةٌ شَرْعًا وَعُرْفًا فَيَكُونُ الَّذِي يُظْهِرُ الْمُعْصِيَةَ قَدِ ارْتَكَبَ عَمْذُورَيْنِ: إِظْهَارَ الْمُعْصِيَةِ وَتَلَبُّسُهُ بِفِعْلِ الْمُجَّانِ) \*(١).

3- \*(قَالَ ابْنُ بَطَّالِ: فِي اجْهُرِ بِالْمُعْصِيةِ اسْتِخْفَافٌ بِحَقِّ اللهِ وَرَسُولِهِ وَبِصَالِحِي الْمُؤْمِنِينَ وَفِيهِ ضَرْبٌ مِنْ العِنَادِ لَهُم، وَفِي السَّتْرِ بِهَا السَّلَامَةُ مِنَ الاسْتِخْفَافِ، لأَنَّ الْمَعَاصِيَ تُذِلُّ أَهْلَهَا، وَمِنْ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ فِيهِ حَدُّ، وَمِنَ التَّعْزِيرِ إِنْ لَمْ يُوجِبْ حَدًّا، وَإِذَا تَمَحَضَ حَقُّ اللهِ فَهُو أَكْرَمُ الأَكْرَمِينَ، رَحْمَتُهُ سَبقَتْ عَضَبَهُ، فَلِ ذَلِكَ إِذَا سَتَرَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَفْضَحْهُ فِي الآخِرَةِ، وَالَّذِي يُجَاهِرُ يَفُوتُهُ جَمِيعُ ذَلِكَ) \* (1).

٥- \* (وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ مَنْ قَصَدَ إِظْهَارَ الْمُعْصِيَةَ وَالمُجَاهَرَةَ بِهَا أَغْضَبَ رَبَّهُ، فَلَمْ يَسْتُرْهُ، وَمَنْ قَصَدَ التَّسَتُّر بِهَا حَيَاءً مِنْ رَبِّهِ، وَمِنَ النَّاسِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ بِسَتْرِهِ إِيَّاهُ) \* (٣).

٣- \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - فِي قَـوْلِـهِ تَعَالَى: ﴿ لَا يُحِبُ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّـوءِ مِن قَـوْلِـهِ تَعَالَى: ﴿ لَا يُحِبُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ يَدُعُـوَ مَظْلُومًا، فَإِنَّـهُ يَدْعُـوَ مَلْ لُومًا، فَإِنَّ يَكُونَ مَظْلُومًا، فَإِنَّـهُ رُخِّصَ لَهُ أَنْ يَدْعُ وَ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ، وَإِنْ يَصْبِرْ فَهُ وَ رَخِّصَ لَهُ أَنْ يَدْعُ وَ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ، وَإِنْ يَصْبِرْ فَهُ وَ

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها .

<sup>(</sup>۷) تفسير ابن كثير ۱/ ٥٨٤. وانظر الدر المنشور ۲/ ٢٣٧، والطبري ۹/ ٣٤٦–٣٤٧.

<sup>(</sup>۸) تفسیر ابن کثیر ۱/ ۸۶.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>۲) الفتح ۱۰/ ۰۰۲.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٤) الدر المنثور جـ٧/ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها .

مُبَاحٌ) \*(١).

١٢ - ﴿ (وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مَالِكِ الْجَزَرِيُّ فِي الآيَةِ نَفْسِهَا: ﴿ هُوَ الرَّجُلُ يَشْتُمُكَ فَتَشْتُمُهُ وَلَكِنْ إِنِ الْآيَةِ نَفْسِهَا: ﴿ هُوَ الرَّجُلُ يَشْتُمُكَ فَتَشْتُمُهُ وَلَكِنْ إِنِ افْتَرَى عَلَيْكَ فَلَا تَفْتَرَ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَمَنِ انْتَصَرَ افْتَرَى عَلَيْكِ فَلَا تَفْتَر عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَمِن انْتَصَرَ افْتَرَى عَلَيْهِ مَ مِنْ سَبِيلٍ ﴾ بغد ظُلْمِهِ فَا أُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ﴾ (الشورى / ٤١) ﴾ (الشورى / ٤١) ﴾

١٣ - \*(وَقَالَ الْقَاضِي أَبُوحُسيْنِ فِي التَّهَامِ: لَاتَّخْتَلِفُ الرِّوَايَةُ فِي وُجُوبِ هَجْرِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَفُسَّاقِ الْلَيَّةِ. وَظَاهِرُ إِطْ لَاقِهِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْلُجَاهِرِ وَغَيْرِهِ كَاللَّبَدَعِ وَالْفَاسِقِ، فَيَنْبَغِي لَكَ إِنْ كُنْتَ مُتَّبِعًا سُنَنَ مَنْ سَلَفَ أَنَّ كُلَّ مَنْ جَاهِرَ بِمَعَاصِي اللهِ لَا تُعَاضِدُهُ وَلَا تُسَلَفَ أَنَّ كُلَّ مَنْ جَاهَرَ بِمَعَاصِي اللهِ لَا تُعَاضِدُهُ وَلَا تُسَلِّمْ عَلَيْهِ، بَلِ اهْجُرْهُ وَلاَقِهِ بُوجُهٍ مُكْفَهِرً \* "ك.

١٤ - \*(وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ: وَهِجْرَانُ أَهْلِ الْبِدَعِ
 كَافِرِهِمْ وَفَاسِقِهِمْ، وَالْتُظَاهِرِ بِالْمُعَاصِي، وَتَرْكُ السَّلَامِ

عَلَيْهِمْ فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَمَكْرُوهُ لِسَائِرِ النَّاسِ) \* (٤). ٥١ - \* (قَالَ صَاحِبُ مَنْظُومَةِ الآدَابِ: وَهِجْرَانُ مَنْ أَبْدَى الْمُعَاصِيَ سُنَةٌ

وَقَدْ قِيلَ إِنْ يَرْدَعْهُ أَوْجِبْ وَأَكِّدِ وَقِيلَ عَلَى الإِطْلَاقِ مَادَامَ مُعْلِنَا

وَلَاقِهْ بِوَجْهٍ مُكْفَهِرٍّ مُرَبَّدِ)\*(٥).

17 - \*(قَالَ السَّفَارِينِيُّ فِي شَرْحِ البَيتَيْنِ السَّابِقَيْنِ: ﴿ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْمُعَاصِي فِعْلِيَّةً أَوْ قَوْلِيَّةً السَّابِقَيْنِ: ﴿ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْمُعَاصِي فِعْلِيَّةً أَوْ قَوْلِيَّةً أَوِ اعْتِقَادِيَّةً ... وَهَذَا الْمُجْرُ يُثَابُ الإِنْسَانُ عَلَيْهِ لأَنَّهُ هَجْرُ للهِ تَعَالَى وَغَضَبُ لارْتِكَابِ مَعَاصِيهِ أَوْ إِهْمَالِ هَجْرُ للهِ تَعَالَى -: إِذَا عَلَمَ أَنَّهُ أَوْمِوهِ. قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: إِذَا عَلَمَ أَنَّهُ مُقِيمٍ مَعْصِيةٍ وَهُو يَعْلَمُ بِذَلِكَ لَمْ يَائَمُ أَنْ جَفَاهُ مُقْتِمٍ عَلَى مَعْصِيةٍ وَهُو يَعْلَمُ بِذَلِكَ لَمْ يَائُمُ أَنْ جَفَاهُ حَتَى يَرْجِعَ ، وَإِلَّا كَيْفَ يَتَبَيَّنُ لِلرَّجُلِ مَاهُو عَلَيْهِ، إِذَا لَمْ حَتَى يَرْجِعَ ، وَإِلَّا كَيْفَ يَتَبَيَّنُ لِلرَّجُلِ مَاهُو عَلَيْهِ، إِذَا لَمْ عَرْمُ مَدِيقٍ ﴾ ﴿ مَنْ صَدِيقٍ ﴾ ﴿ وَلُا جَفْوةً مِنْ صَدِيقٍ ﴾ ﴿ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَفْوةً مِنْ صَدِيقٍ ﴾ ﴿ اللهُ المَعْمِ اللهُ اللهُ

### من مضار «المجاهرة بالمعصية»

(١) الْمُجَاهِرُ بِالْمُعْصِيَةِ مَاجِنٌ أَثِيـمٌ يُغْضِبُ اللهَ عَـزَّ وَجَلَّ.

(٢) المُجَاهِرُ يَعْرِمُ نَفْسَهُ مِنْ عَفْوِ اللهِ تَعَالَى.

(٣) المُجَاهِ رُونَ بِالمَعَاصِي مُحْتَقَرُونَ مِنَ النَّاسِ مَهْجُ ورُونَ، لَا يُكَلِّمُهُمُ الصَّالِحُونَ وَلَا يُسَلِّمُ ونَ عَلَيْهِمْ.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ١/٢٦٩.

<sup>(</sup>٥) انظر غذاء الألباب ١/٢٥٦-٢٥٨.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، انظر الصفحات ٢٥٦- ٢٦١.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ٣/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ۱/ ۵۸٤.

<sup>(</sup>٣) غــذاء الألبـاب/ شرح منظـومــة الآداب للسفـارينــي ٢١١-٢٥٦/١.

- (٤) المُجَاهِرُ بِالْمُعْصِيَةِ يُحِلُّ عِرْضَـهُ بِحَدِيثِ النَّاسِ عَنْهُ وَعَنْ جَرَائِمِهِ.
  - (٥) الْجَهْرُ بِالْمَعْصِيَةِ يُؤَدِّي إِلَى الإِخْلَالِ بِالقِيَمِ الدِّينِيَّةِ وَالأَخْلَاقِيَّةِ فِي الْمُجْتَمَعِ.
  - (٦) الْجَهْرُ بِالْمُعَاصِي يَسْتَوْجِبُ رَدْعَ الْمُجْتَمَعِ لِلْمُجَاهِرِ

- وَإِنْزَالَ الْعُقُوبَةِ اللَّائِقَةِ بِهِ.
- (٧) الْمُجَاهِرُ بِالْمُعْصِيَةِ مَفْضُوخُ بَيْنَ الْخَلْقِ حَيًّا أَوْ مَيَّتًا، إِذْ لَا يَشْتَرِكُ الصَّالِحُونَ فِي تَشْيِيعِ جِنَازَتِهِ، خَاصَّةً إِذْ لَا يَشْتَرِكُ الصَّالِحُونَ فِي تَشْيِيعِ جِنَازَتِهِ، خَاصَّةً إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ رَدْعٌ لأَمْثَالِهِ.

### المكر والكيد

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٧      | ٨        | 70     |

#### المكر لغةً :

الْمُكُورُ مَصْدَرُ قَوْلِهِمْ مَكَرَ بِهِ يَمْكُرُ ، وَهُ وَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (م ك ر) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الاحْتِبَالِ وَالْخِدَاعِ (١). وَالْمُكْرُ : احْتِيَالٌ بِغَيْرِ مَا يُضْمَرُ ، وَالاحْتِيَالُ بِغَيْرِ مَا يُضْمَرُ ، وَالاحْتِيَالُ بِغَيْرِ مَا يُضْمَرُ ، وَالاحْتِيَالُ بِغَيْرِ مَا يُشْدِي: هُوَ الْكُدُ فِ الْحَرْبِ حَلَالٌ ، وَالْمُكُرُ فِي يُبْدِي: هُوَ الْكَيْدُ ، وَالْكَيْدُ فِي الْحَرْبِ حَلَالٌ ، وَالْمُكُرُ فِي كُلّ حَلَالٍ حَرَامٌ (٢).

المَكْرُ: احْتِيَالٌ فِي خُفْيَةٍ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمُكَرُونَ ﴾ ﴿ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمُكرُوا مَكْرًا وَهُم لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (النمل/٥٠). وقيلَ: المَكْرُ الْخَدِيعَةُ وَالاحْتِيَالُ، وَيُقَالُ، مَكَرَ يَمْكُرُ مَكْرًا وَمَكرَ بِهِ، وَرَجُلٌ مَكَارٌ وَمُكُورٌ: مَاكِرٌ، وَقَالَ ابْنُ سِيدَةَ: وَلَا أُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ الْكُرُ الَّذِي هُوَ الْخَدِيعَةُ (٣).

وانظر صفة ( الأمن من المكر ).

#### المكر اصطلاحًا:

إِيصَالُ الْلَكُرُوهِ إِلَى الإِنْسَانِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ (٤). وَعَرَّفَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ: صَرْفُ الغَيْرِ عَمَّا يَقْصِدُهُ بحيلَة (٥).

### مكر الله \_ عز وجل \_ :

وَأَمَّا الْكُـرُ الَّذِي وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فَهُوَ صِفَـةُ فِعْلِ حَقِيقِيَّةٍ عَلَى مَا يَلِيتُ بِجَلَالِهِ وَمَعْنَاهُ مُجَازَاتُهُ

لِلْمَاكِرِينَ بِأَوْلِيَائِهِ وَرُسُلِهِ، فَيُقَابِلُ مَكْرَهُمُ السَّيِّىءَ بِمَكْرِهِ الْحَسَنِ، فَيَكُونُ الْلَكُرُ مِنْهُمْ أَقْبَحَ شَيْءٍ، وَمِنْهُ أَحْسَنَ شَيْءٍ، لِإِنَّهُ عَدْلٌ وَمُجَازَاةٌ، وَكَذَلِكَ الْمُخَادَعَةُ مِنْهُ جَزَاءٌ عَلَى مُخَادَعَة رُسُلِهِ وَأَوْلِيَائِهِ، فَلَا أَحْسَنَ مِنْ تِلْكَ جَزَاءٌ عَلَى مُخَادَعَة رُسُلِهِ وَأَوْلِيَائِهِ، فَلَا أَحْسَنَ مِنْ تِلْكَ الْمُخَادَعَة وَالْمُرْ (1).

وَقَالَ الجُرْجَانِيُّ: الْمَكْرُ مِنْ جَانِبِ الْحَقِّ تَعَالَى هُوَ إِنْدَافُ النِّعَمِ مَعَ الْمُخَالَفَةِ، وَإِبْقَاءُ الحَالِ مَعَ سُوءِ الأَدَبِ وَإِظْهَارُ الْكَرَامَاتِ مِنْ غَيْرِ جُهْدٍ.

وَقَالَ الْكَفَوِيُّ : مَكْرُ اللهِ : إِمْهَالُ الْعَبْدِ وَتَمْكِينُهُ مِنْ أَعْرَاضِ الدُّنْيَا (٧).

### • أنواع المكر:

أَحَدُهُمَا: مَكْسٌ مَحْمُودٌ، وَذَلِكَ أَنْ يَتَحَرَّى بِذَلِكَ فَعْمُودٌ، وَذَلِكَ أَنْ يَتَحَرَّى بِذَلِكَ فِعْلَ جَمِيلٍ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ (آل عمران/ ٥٤).

وَالْآخَرُ: مَذْمُومٌ ، وَهُوَ أَنْ يَتَحَرَّى بِهِ فِعْلَ قَبِيحٍ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَا يَجِيتُ الْمَكْرُ السَّيِّى عُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ﴾ (فاطر/ ٤٣)(٨).

#### حكم المكر:

ذَكَرَ الذَّهَبِيُّ وَابْنُ حَجَرٍ أَنَّ الْكُرَ السَّيِّىءَ مِنَ الْكَبَائِرِ، وَقَدِ احْتَجَّ الذَّهَبِيُّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَحِيقُ

<sup>(</sup>٥) التوقيف على مهمات التعاريف (٦٧٣).

<sup>(</sup>٦) الفوائد لابن القيم (٢١٣).

<sup>(</sup>٧) التعريفات (٢٤٥)، والكليات (٧٧١).

<sup>(</sup>٨) المفردات (٤٧١) ، والتوقيف (٣١٣)، والفوائد لابن القيم (٢١٣).

<sup>(</sup>١) المقاييس (٥/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) العين للخليل بن أحمد (٥/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (٥/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٤) التعريفات للجرجاني (٢٤٥).

الْمَكُرُ السَّيِّىءُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ﴾ (فاطر/ ٤٣)، وَبِقَوْلِهِ ﷺ (الْمَكُرُ وَالْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ » (١).

أَمَّا ابْنُ حَجَرٍ فَقَدْ عَدَّهُ مِنْ كَبَائِرِ الْبَاطِنِ، الَّتِى يُدَمَّ الْعَبْدُ عَلَيْهَا أَعْظَمَ مِمَّا يُدَمُّ عَلَى السَّرِقَةِ وَالرِّنَا يُدَمُّ الْعَبْدُ عَلَى السَّرِقَةِ وَالرِّنَا وَنَحْوِهِمَا مِنْ كَبَائِرِ الظَّاهِرِ، وَذَلِكَ لِعِظَمِ مَفْسَدَتِهَا وَسُوءَ أَثَرِهَا وَدَوَامِهِ؛ لأَنَّ آثَارَ هَذِهِ الْكَبَائِرِ الْبَاطِنَةِ وَسُوءَ أَثَرِهَا وَدَوَامِهِ؛ لأَنَّ آثَارَ هَذِهِ الْكَبَائِرِ الْبَاطِنَةِ تَصْعِرُ حَالًا وَهَيْئَةً رَاسِخَةً فِي الْقَلْبِ (٢). الكَد لغة:

الكَيْدُ مَصْدَرُ قَوْ لِحِمْ: كَادَهُ يَكِيدُهُ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ك ي د) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى مُعَاجَةِ شَيْءٍ بِشِدَّةٍ مُمْ يَتَوَسَّعُونَ فِي ذَلِكَ فَيُسَمُّونَ المَكْرَ كَيْدًا (٣)، وَقَالَ الجَوْهُ رِيُّ: المَكْرُ الكَيْدُ، وَكُلُّ شَيْءٍ تُعَالِحُهُ فَأَنْتَ يَكِدُهُ وَلَا المَكْدُ وَكُلُّ شَيْءٍ تُعَالِحُهُ فَأَنْتَ يَكِدُهُ وَلَا المَكْدُ وَكُلُّ شَيْءٍ تُعَالِحُهُ فَأَنْتَ يَكِدُهُ وَقَالَ الرَّاغِبُ: الكَيْدُ ضَرْبٌ مِنَ الاحْتِيَالِ يَكُونُ مَذْمُ ومًا وَمُدُّدُوحًا، وَاسْتِعْمَالُهُ فِي المَذْمُومِ أَكْثَرُ وَكَذَلِكَ الاسْتِدْرَاجُ وَالمَكْرُ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ المَحْمُودِ فَولُهُ وَكَذَلِكَ كِذْنَا لِيُوسُفَ ﴿ (يوسف/ ٢٧)، وَفِي تَعَالَى: ﴿ كَذَلِكَ كِذْنَا لِيُوسُفَ ﴾ (يوسف/ ٢٧)، وَفِي تَعَالَى: ﴿ كَذَلِكَ كِذْنَا لِيُوسُفَ ﴾ (يوسف/ ٢٧)، وَفِي تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ أَمْثِلَةِ المَحْمُودِ فَولُهُ وَمَالَى: ﴿ كَذَلِكَ كِذُنَا لِيُوسُفَ ﴾ (يوسف/ ٢٥)، وَفِي لَوْسُونَ اللهُ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ﴾ وَفِي اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَيْ اللهُ عَوْلَ اللهُ عَيْدُ اللّهُ عَلَى اللهُ وَعَقَالَ الْمَنْ وَالكَيْدُ التَّذِيلُ وَلَوْلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّهُ مُ يَكِيدُونَ كَيْدًا اللهُ وَيَهِ سُمِيتِ الْحُرْبُ كَيْدًا، وَالكَيْدُ التَّاكِيدُ وَلَا اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّهُ مُ يَكِيدُونَ كَيْدًا اللهُ وَعَقَ وَلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّهُ مُ يَكِيدُونَ كَيْدًا الرَّاطِارِقَ إِلللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّهُ مُ يَكِيدُونَ كَيْدًا الرَّةَ الرَّاطِارِق اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّهُ مُ يَكِيدُونَ كَيْدًا اللهُ وَعَقِ وَلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّهُ مُ اللّهُ وَعَقَى وَلَا اللهُ وَعَلَى الرَّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

(٧) التعريفات ص ١٨٩ .

يَعْنِي بِهِ كَيْدَ الكُفَّارِ وَهُو أَنَّهُمْ يُخَاتِلُونَ النَّبِي عَيَّا اللَّهِ تَعَالَى هُمْ فَهُو وَيُظْهِرُونَ مَا هُمْ عَلَى خِلَافِهِ، أَمَّا كَيْدُ اللهِ تَعَالَى هُمْ فَهُو اسْتِدْرَاجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، يُقَالُ: فُلَانٌ يَكِيدُ أَمْرًا مَا أَدْرِي مَا هُوَ إِذَا كَانَ يُرِيغُهُ وَيَعْتَالُ لَهُ وَيَسْعَى لَهُ وَيَعْتِلُهُ (1) (أَي يُدَبِّرُهُ فِي خَفَاءٍ).

### الكيد اصطلاحًا:

قَالَ الجُرْجَانِيُّ: هُـوَ إِرَادَةُ مَضَرَّةِ الغَيْرِ خِفْيَةً، وَهُوَ مِنَ الخَّنْ ِ خِفْيَةً، وَهُوَ مِنَ اللهِ تَعَالَى: التَّدْبِيرُ بِالحَقِّ لِمُجَازَاةِ أَعْمَالِ الخَلْقِ (٧).

وَقَالَ المُنَاوِيُّ: الكَيْدُ إِرَادَةُ مَضَرَّةِ الغَيْرِ حَقِيقَةً (٨) وَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ الاحْتِيَالِ

#### العلاقة بين المكر والكيد:

كُلُّ مِنَ المَكْرِ وَالكَيْدِ فِيهِ احْتِيَالُ وَإِرَادَةُ الأَذَى بِالغَيْرِ خِفْيَةً إِلَّا أَنَّ الكَيْدَ - كَمَا يَقُولُ الكَفَوِيُّ - أَقُوى مِنَ المَكْرِ خِفْيةً إِلَّا أَنَّ الكَيْدَ يَجْمَعُ إِلَى المَكْرِ صِفَةَ مِنَ المَكْرِ صِفَةَ الخَبْثِ (١٠) وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ مَكْرٌ وَزِيَادَةٌ، كَمَا أَنَّ فِي الكَيْدِ مُرَاعَاةُ الاجْتِهَادِ كَمَا قَالَ عَنْهُ ابْنُ الأَثِيرِ (١١).

[للاستزادة: انظر صفات: الأذى ـ الأمن من المكر \_ الخبث \_ الخداع \_ اللؤم \_ النفاق \_ نقض العهد \_ الغش \_ الغدر \_ الخيانة.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الإحسان ـ الإحسان ـ الإخلاص \_ مجاهدة النفس \_ المراقبة \_ الأمانة \_ الاستقامة \_ الوفاء].

<sup>(</sup>١) الكبائر للذهبي (٢٣٥).

<sup>(</sup>۲) الزواجر( ۹۹).

<sup>(</sup>٣) مقاييس اللغة ٥/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٤) الصحاح ٢/ ٥٣٣ .

<sup>(</sup>٥) المفردات ص ٤٤٣.

<sup>(</sup>٦) لسان العرب ٣/ ٣٨٥ (ط. بيروت).

<sup>(</sup>٨) وقد تصحف على المناوي كلام الجرجاني فقال: وهو من الأخلاق الجبلة السيئة، الأخلاق الجبلة السيئة، انظر التوقيف ص ٢٨٦.

<sup>(</sup>٩) انظر الكليات ٤/ ١٢٥.

<sup>(</sup>١٠) انظر ما نقلناه عن اللسان في الكيد لغة.

<sup>(</sup>١١) قال ابن الأثير في النهاية (٢١٧/٤): الكيد: الاختيال والاجتهاد فيه.

### الآيات الواردة في « المكر »

- ١- وَمَكَرُواْ وَمَكَرُاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ
   الْمَنكِرِينَ شَيْ (۱)
- ٢- وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَالِيمَكُرُواْفِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ إِنَّ ا وَإِذَاجَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَآ أُونِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَاللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ إِمِاكَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ
  - ٣- وَإِذْ يَمْكُرُ مِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِكُثِبِ تُوكَ أَوْيَقَ تُلُوكَ أَوْيُخْ رِجُوكٌ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ حُمِّرُ ٱلْمَاكِرِينَ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ مُعَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ
- إِنَهُ اللَّهُ عَنْ يِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَاوَءَالَتَ كُلَّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنُهُۥ أَكْبَرْنَهُۥ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ خَشَ لِلَّهِ مَا هَنَذَا بَشَرًا إِنْ هَنَذَاۤ إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا هَنَذَا بَشَرًا
  - ٥- ذَلِكَ مِنْ أَنْبُاءَ ٱلْغَيْبِ نُوجِيدٍ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُونَ الْ
  - ٦- أَفَمَنْ هُوَقَآ بِمُ عَلَىٰ كُلِ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَّاءَ قُلُ سَمُّوهُمَّ أَمْ تُنْبَتِ وَنَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظَهِرِ مِنَ ٱلْقَوْلُ بَلْ زُيِنَ لِلَّذِينَ

كَفَرُواْ مَكُرُهُمْ وَصُدُدُ وَاعَنِ ٱلسَّبِيلُّ 

- وَقَدْ مَكُراً لَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكُرُجِمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَوْ ٱلْكُفْرُ لِمَنْ عُفِّيَ ٱلدَّارِ ﴿ إِنَّا اللَّهُ الرَّالُ اللَّهُ الْمُلْ
- وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكَّرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلِجِبَالُ ۞ (()
- قَدْمَكَرَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَ ٱللَّهُ بُنْيَنَهُم مِنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّفْفُ مِن فَوْقهمْ وَأَتَالُهُ مُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُونَ ١
  - ١٠- وَمُكُرُواْمُكُرُا وَمُكُرُونَامُكُرُا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١ فَأَنظُرُكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْر أنَّادَمَّرْنَكُهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠٠٠
    - ١١- وَلَاتَّعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَاتَكُن فِيضَيْقِ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ
- ١٢- وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكُرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونِنَآ أَنْ نَّكُفُرُ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُۥ أَندَادًا وَأَوَاسَرُواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّارَأُواْ

(٩) النحل: ٢٦ مكية

(۱۰) النمل : ٥٠ – ٥١ مكية (١١) النمل : ٧٠ مكية

(٥) يوسف: ١٠٢ مكنة

(٦) الرّعد: ٣٣ مدنية

(٧) الرعد: ٤٢ مدنية

(٨) إبراهيم: ٤٦ مكية

(۱) آل عمران : ٥٤ مدنية (۲) الأنعام : ١٢٣ - ١٢٤ مكية (٣) الأنفال : ٣٠ مكية

(٤) يوسف: ٣١ مكبة

ٱلْمَكُرُ ٱلسِّيقُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونِ إِلَّا سُنَّتَ ٱڵٲٛۅۜۧڸۣڹ۫ۜڡؘڵڹۼؚٙۮڸۺؙڹۧؾؚٱڵڷڡؚڹۜڋۑڶڵؖٷۘڶڹۼؚٙۮڸۺؙڹۧؾ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا ٢٠٠٠)

> ١٥- فَوَقَىٰهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

> > ١٦- وَمَكُرُواْ مَكُرُاكُبَارًا ١٥

ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَىٰ فِيٓ أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كُفَرُولْ هَلَيُحِنَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْيِعَ مَلُونَ ﴿

١٣ - مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةَ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ مُواللِّينَ يَمْ كُرُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ لَمُهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُوْ أُوْلَيْهِكَ هُوَيَبُورُ ١

١٤- أَسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّيُّ وَلَا يَحِيقُ

## الآيات الواردة في « الكيد »

٢١ ـ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِي لَمُ أَخُنُهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ١٧- إِن تَمْسَلُمْ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبَكُمْ ٱلْحَاَيِنِينَ ۞ سَيِّنَةُ يُفْرَحُواْ بِهَا ۗ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَنَّقُواْ

وَيُرَوِّنُ فَجَمَعَ كَيْدُهُ أَمَّالَكَ إِنَّ الْمُ

٢٣- وَأَرَادُواْبِهِ عَكَيْدًا فَجَعَلْنَا هُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ ﴾

٢٤- فَلَمَّاجَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَاقَالُواْ اَقْتُلُوٓا أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ،وَٱسْتَحْيُواْ نِسَآءَهُمُّ

وَمَاكِيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ٥

لَايَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ إِنَّا اللَّهِ مِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

١٨ - ٱلَّذِينَءَامَنُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَٰئِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاغُوتِ فَقَٰئِلُوٓ أَوْلِيآءَ ٱلشَّيْطَانِّ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَادَضَعِيفًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

و الله عَمْ وَأَتَ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

. ٧- قَالَ يَنْهُنَى لَانَقْصُصْرُةً يَاكَ عَلَىٓ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيتُ ۞

٥٧- إِنَّهُمْ يَكِيدُونَكَّيْدًا اللَّهِ

(۱۱) طه: ۲۰مکنة (٦) أَل عمران : ١٢٠ مدنية (١) سبأ: ٣٣ مكية

(١٢) الأنبياء: ٧٠ مكية (۲) فاطر : ۱۰ مكية (٧) النساء: ٧٦ مدنية (۱۳) غافر : ۲۵ مکية (٣) فاطر : ٤٣ مكيّة (٨) الأنفال : ١٨ مدنية

(١٤) الطارق : ١٥ –١٦ مكية (٩) يوسف: ٥ مكية (٤) غافر : ٤٥ مكية

(٥) نوح : ٢٢ مكية (۱۰) يوسف: ۲۵ مكية

وانظر أيضًا الآيات التالية:

القلم/ ٥٤ الصافات/ ٩٨ طه/ ۲۹ الأعراف/ ۱۸۲ – ۱۸۳ يوسف/ ٣٣ – ٣٤ المرسلات/ ٣٩ يوسف/ ٥٠ غافر/ ۳۷ الأنساء/ ٥٧ الأعراف/ ١٩٥ الفيل/٢ - ٣ يوسف/ ٧٦ الطور/ ٤ الأنبياء/ ٧٠ هود/ ٥٤ – ٥٥ طه/ ۲۶ الطور/ ٤٦ یوسف/ ۲۸

الحج/ ١٥

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ « المكر »

١ - \*(عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : لَـ وْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةِ يَقُـ ولُ :

«الْمُكْرُ وَالْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ» لَكُنْتُ مِنْ أَمْكَرِ النَّاسِ) \*(١).

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « المكر » معنَّى

٢ - \*( عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَادِ الْمُجَاشِعِيِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ:
(أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي،
يَوْمِي هَذَا. كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا، حَلَالٌ ... » الْحَدِيثَ
وَفِيهِ: ( وَرَجُلُ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُو يُخَادِعُكَ
عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ ... الْحَدِيثَ) \*(1).

٣- \* (عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ أَنَاسًا مِنْ عُكُلٍ وَعُرَيْنَةَ قَدِمُ وَا الْكَدِينَةَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَتَكَلَّمُ وَا بِالإِسْلَامِ ، فَقَالُ وَا : يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّا كُنَّا أَهْلَ وَتَكَلَّمُ وَا بِالإِسْلَامِ ، فَقَالُ وَا : يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّا كُنَّا أَهْلَ وَيفٍ ، وَاسْتَوْخُمُوا الْلَدِينَةَ (٣) ، فَأَمُر ضَرْعٍ ، وَلَمْ رَهُمْ أَنْ يَخُرُجُوا لَمُهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِلَوْدٍ (٤) وَرَاعٍ ، وَأَمْ رَهُمْ أَنْ يَخُرُجُوا فَيهِ ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوا لِهَا . فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا فِيهِ ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوا لِهَا . فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا نَاحِيَةَ الْخُرَّةِ (٥) ، كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ ، وَقَتَلُوا كَانُوا نَاحِيَةَ الْخُرَّةِ (٥) ، كَفَرُوا اللّهُ وَدُ ، فَبَلَغَ النّبِي عَلَيْقٍ ، وَاسْتَاقُوا اللّهُ وَدُ ، فَبَلَغَ النّبِي عَلَيْ ،

فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ فَأَمَرِ بِهِمْ فَسَمَرُوا أَعْيُنَهُمْ (٦)، وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ، وَتُرِكُوا فِي نَاحِيَةِ الْخَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالِمِمْ)\*(٧).

 $3 - *(عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ _ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ _ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خِبُُ (^^)، وَلَا مَنَّانٌ وَلَا بَخِيلٌ ») <math>*(^{(9)}$ .

٥ - \*(عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ فَالَ : (إِنَّ اللهُ تَعَالَى قَالَ : لَقَدْ خَلَقْتُ خَلَقًا النَّبِيِ عَلَيْهُمْ أَمَرُ مِنَ الصَّبِرِ ، الْسِنتُهُمْ أَمَرُ مِنَ الصَّبِرِ ، الْسِنتُهُمْ أَمَرُ مِنَ الصَّبِرِ ، فَسِي حَلَفْتُ : لأُتِيحَنَّهُمْ (١٥) فِتْنَةً تَدَعُ الْحَلِيمَ مِنْهُمْ فَنِي عَلَيْتُونَ أَمْ عَلَيَّ يَجْتَرِئُونَ (١١) » (١٢) .

7 - \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النّبِيّ ﷺ قَالَ : «لِكُلِّ غَادِرٍ لِـوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ») \*(١٣).

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع (١٠٥٧) وقال الألباني صحيح .

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۸۲).

<sup>(</sup>٣) استوخموا المدينة : أي لم توافقهم وكرهوها لسقم أصابهم.

<sup>(</sup>٤) الذود: الجماعة من الإبل قيل من ثلاثة إلى عشرة.

<sup>(</sup>٥) الحرة: هي أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة.

 <sup>(</sup>٦) سمروا أعينهم: أي كحلوها بمسامير محمية، وقيل هي
 كسمل أي فقؤوها وأذهبوا مافيها.

<sup>(</sup>٧) البخاري - الفتح ٧(١٩٢٤)، واللفظ له، ومسلم (١٦٧١).

<sup>(</sup>٨) الخب: الرجل الخداع.

<sup>(</sup>٩) الترمذي (١٩٦٣) واللفظ له ، وقال : هذا حديث حسن غيريب ، والمنذري في الترغيب والترهيب (٣٨٠ /٣٥) ، وقال: رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن.

<sup>(</sup>١٠) لأُتيحَنَّهم : يقال أتاح الله لفلان كذا أي قدَّره له.

<sup>(</sup>١١) يجترئون: الاجتراء: الجسارة على الشيء.

<sup>(</sup>۱۲) الترمذي (۲٤٠٥) ، وقال : هذا حديث حسن غريب، وقال محقق جامع الأصول(٤/ ٥٤٥) واللفظ له : حديث حسن. (۱۳) البخاري – الفتح ۱۲ (۲۹۲٦).

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ «الكيد»

٧- عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَقُولُ: «لَا يَكِيدُ أَهْلَ اللَّهِ يَنْهَ أَحَدٌ إِلَّا انْهَاعَ (١) كَمَا يَنْهَاعُ لِللَّهُ فِي المَاءِ») \* (٢). المُلْحُ فِي المَاءِ») \* (٢).

٨- عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ ـ قَـالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «لَمْ يَكُذِبْ إِبْرَاهِيمَ ...» الحَدِيثُ وَفِيهِ:
«فَأَتَتُهُ (٣) وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي فَأُومَا بِيَدِهِ مَهْيَمْ ؟ قَالَتْ رَدَّ
اللهُ كَيْدَ الْكَافِرِ أُو الفَاجِرِ فِي نَحْرِهِ، وَأَحْدَمَ
هَاجَرَ») \* (٤).

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذُمِّ « المكر »

١ - \*(قَـالَ الغَزَالِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ اعْلَمْ أَنَّ لِإِنْسَانِ أَخْلَاقًا وَأَوْصَافًا كَثِيرَةً ، لَكِنْ تَنْحَصِرُ مَثَارَاتُ الذُّنُوبِ فِي أَرْبَعِ صِفَاتٍ :
 الذُّنُوبِ فِي أَرْبَعِ صِفَاتٍ :

أَحَدُهَا : صِفَاتُ الرُّبُوبِيَّةِ ، وَمِنْهَا يَحْدُثُ الكِبْرُ وَالفَخْرُ وَحُبُّ الْلَاسْتِعْلَاءِ ، وَالغِزُّ وَطَلَبُ الاسْتِعْلَاءِ ، وَالغِزُّ وَطَلَبُ الاسْتِعْلَاءِ ، وَالْفَخْرُ وَحُبُّ الْلَاحِ وَالنَّنَاءِ ، وَالْعِزُّ وَطَلَبُ الاسْتِعْلَاءِ ، وَبَعْضُ النَّاسِ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَهَذِهِ ذُنُوبٌ مُهْلِكَاتُ ، وَبَعْضُ النَّاسِ يَغْفَلُ عَنْهَا ، فَلَا يَعُدُّهَا ذُنُوبًا.

الثَّانِيَةُ: صِفَاتٌ شَيْطَانِيَّةٌ، وَمِنْهَا يَتَشَعَّبُ الْحَسَدُ وَالْبَغْيُ وَالنَّفَاقُ وَالأَمْرُ وَالْبَغْيُ وَالْخِشُ وَالنِّفَاقُ وَالأَمْرُ بالْفَسَادِ وَنَحْوُ ذَلِكَ.

الثَّالِثَةُ: الصِّفَاتُ البَهِيمِيَّةُ، وَمِنْهَا يَتَشَعَّبُ الشَّرُّ وَالْفَرْجِ، فَيَتَشَعَّبُ الشَّرُ وَالْفَرْجِ، فَيَتَشَعَّبُ مِنْ ذَلِكَ الزِّنَى وَاللِّوَاطَةُ وَالسَّرِقَةُ، وَأَخْذُ الْخُطَامِ لأَجْلِ الشَّهَوَاتِ.

الرَّابِعَةُ: الصِّفَاتُ السَّبُعِيَّةُ ، وَمِنْهَا يَتَشَعَّبُ

الغَضَبُ وَالْحِقْدُ وَالتَّهَجُّمُ عَلَى النَّاسِ بِالْقَتْلِ وَالخَضَبُ وَالنَّهَرُّمُ عَلَى النَّاسِ بِالْقَتْلِ وَالضَّمْرِب، وَأَخْذِ الأَمْوَالِ، وَهَذِهِ الصِّفَاتُ لَمَا تَدَرُّجٌ فِي الفِطْرَةِ.

فَهَ ذِهِ أُمَّهَاتُ الْمَنَابِعِ إِلَى الْجَوَارِحِ ، فَبَعْضُهَا فِي الْقَلْبِ، كَالْكُفْرِ وَالْبِدْعَةِ وَالنِّفَاقِ، وَإِضْمَارِ السُّوءِ ، وَبَعْضُهَا فِي السَّمْعِ ، وَبَعْضُهَا فِي السَّمْعِ ، وَبَعْضُهَا فِي اللَّسَانِ ، وَبَعْضُهَا فِي الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ ، وَبَعْضُهَا فِي اللِّسَانِ ، وَبَعْضُهَا فِي الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ ، وَبَعْضُهَا فِي النَّدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ ، وَبَعْضُهَا عَلَى جَمِيعِ الْبُدَنِ .

ثُمَّ الذُّنُوبُ تَنْقَسِمُ إِلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ الأَدْمِيِّنَ ، وَإِلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ الآدَمِيِّنَ ، وَإِلَى مَا يَئْنَ الْعَبْدِ وَيَنْ رَبِّهِ. فَمَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ الْعِبَادِ ، فَالأَمْرُ فِيهِ أَعْلَظُ ، وَالَّذِي يَئْنَ الْعَبْدِ وَيَئْنَ رَبِّهِ ، فَالْعَفْوُ فِيهِ أَرْجَى وَأَقْرَبُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شِرْكًا وَلَيْعِيَاذُ بِاللهِ ، فَذَلِكَ الَّذِي لَا يُغْفَرُ \* (٥).

٢ - \*( قَالَ ابْنُ كَثِيرِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِ مَ وَلَا تَحْدُونَ ﴾
 تَحْزَنْ عَلَيْهِ مُ وَلَا تَحْدُ فِي ضَيْتٍ مِّا يَمْكُ رُونَ ﴾

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، حديث رقم ٣٣٥٨.

<sup>(</sup>٥) انظر مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة (٢٥٢).

<sup>(</sup>١) ينهاع: أي يذوب.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، حديث رقم ١٨٧٧.

<sup>(</sup>٣) أي أتت سارة إبراهيم عليه السلام.

(النحل/ ١٢٧) أَيْ فِي كَيْدِكَ وَرَدِّ مَا جِئْتَ بِهِ فَإِنَّ اللهَ مُؤَيِّدُكَ وَنَاصِرُكَ وَمُظْهِرُ دِينِكَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ وَعَانَدَهُ فِي اللهَ فِي الْمَشَارِقِ وَالْمَعَارِبِ) (١).

٣- \* ( وَقَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّنَاتِ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ (فاطر/ ١٠) قَالَ مُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَشَهْرُ بْنُ حَوْشَبْ هُمُ قَالَ مُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَشَهْرُ بْنُ حَوْشَبْ هُمُ الْمُرَّاءُونَ بِالنَّاسِ يُوهِمُونَ أَنَّهُمْ فِي الْمُرَّاءُونَ بِالنَّاسِ يُوهِمُونَ أَنَّهُمْ فِي الْمُرَّاءُونَ طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى وَهُمْ بُغَضَاءُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ديراءُونَ بِأَعْمَا لِهِمُ عَنْ وَجَلَّ ديراءُونَ بِأَعْمَا لِهِمْ مَنْ وَبَعْلَ وَيُمْ مُؤَنِّ وَجَلَّ ديراءُونَ بِالنَّاسِ يُوهُمُونَ أَولَئِكَ هُو يَبُورُ ﴾ (فاطر/ ١١) بِأَعْمَا لِهِمْ مَنْ قَرِيبٍ لأُولِي بِأَعْمَا لِهِمْ عَنْ قَرِيبٍ لأُولِي اللهِ عَلَى عَفْدَاتٍ وَيَظْهَرُ زَيْفُهُمْ عَنْ قَرِيبٍ لأُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى صَفَحَاتٍ وَجْهِهِ وَفَلَتَاتِ لِسَانِهِ، وَمَا أَسَرَّ اَحَدٌ سَرِيرَةً إِلَّا أَبْدَاهَا اللهُ تَعَالَى علَى صَفَحَاتٍ وَجْهِهِ وَفَلَتَاتٍ لِسَانِهِ، وَمَا أَسَرَّ اَحَدٌ سَرِيرَةً إِلَّا كَسَاهُ اللهُ تَعَالَى رِدَاءَهَا، إِنْ خَيْرًا فَخَيْرً فَخَيْرً فَخَيْرً فَخَيْرً فَخَيْرً فَخَيْرً فَخَيْرً الْ فَخَيْرً الْ فَخَيْرُ اللهُ تَعَالَى رِدَاءَهَا، إِنْ خَيْرًا فَخَيْرً وَإِنْ شَرَّا فَشَرِّ ) \* (٢٠).

٤ - \*( وَقَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَا يَجِيتُ اللَّهُ السَّيِّيءُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ﴾ (فاط ر/ ٤٣) أَيْ وَمَا يَعُودُ وَبَالُ ذَلِكَ إِلَّا عَلَيْهِمْ أَنْفُسِهِمْ دُونَ غَيْرِهِمْ )\*(٣).

٥ - \* ( قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبِ القُرَظِيُّ : ثَلَاثٌ مَنْ

فَعَلَهُنَّ لَمْ يَنْجُ حَتَّى يُنْزَلَ بِهِ: مَنْ مَكَرَ أَوْ بَغَى أَوْ نَكَثَ، وَتَصْدِيقُهَا فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَحِيتُ الْمُكْرُ السَّيِّىءُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ﴾ (فاطر/ ٤٣) ﴿ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى السَّيِّىءُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ﴾ (فاطر/ ٤٣) ﴿ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾ (يونس/ ٢٣) ﴿ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ﴾ (الفتح/ ١٠)) \* (أَنْفُسِهِ ﴾ (الفتح/ ١٠)) \* (أَنْ

7 - \* ( قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَمَكَرُوا مَكُولًا ... ﴾ (النمل/ ٥٠) وَفِي مَكْرِهِمْ وَمَكْرِ اللهِ تَعَالَى مَكْرِهِمْ وَمَكْرِ اللهِ تَعَالَى مِمْ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : قَالَهُ الكَلْبِيُّ : وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ بِمِمْ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : قَالَهُ الكَلْبِيُّ : وَهُمْ مِنْ قَوْمِهِ بِالْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ أَنَزْلَ اللهُ عَلَى صَالِحٍ لِيَحْفَظُوهُ مِنْ قَوْمِهِ بِالْمَلَائِكَةِ اللَّذِينَ أَنَزْلَ اللهُ عَلَى صَالِحٍ لِيَحْفَظُوهُ مِنْ قَوْمِهِ حِينَ دَخَلُوا عَلَيْهِ لِيَقْتُلُوهُ ، فَرَمَوْا كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِحَجَرٍ حِينَ دَخَلُوا عَلَيْهِ لِيَقْتُلُوهُ ، فَرَمَوْا كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِحَجَرٍ حَتَّى قَتْلُوهُمْ جَمِيعًا وَسَلِمَ صَالِحٌ مِنْ مَكْرِهِمْ .

الثَّانِي: قَالَهُ الضَّحَّاكُ، أَنَّهُمْ مَكَرُوا بَأَنْ أَظْهَرُوا سَفَرًا، وَخَرَجُوا فَاسْتَتَرُوا فِي غَارٍ لِيَعُودُوا فِي اللَّيْلِ فَيَقْتُلُوهُ، فَأَلْقَى اللهُ صَخْرَةً عَلَى بَابِ الغَارِ حَتَّى سَدَّهُ، وَكَانَ هَذَا مَكْرَ اللهِ بِهمْ) \* (٥).

٧ - \*(أَوْرَدَ الرَّاغِبُ عَنْ بَعْضِهِمْ قَوْلَهُ: مَنْ وُسِّعَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مُكِرَ بِهِ فَهُ وَ تَخْدُوعٌ عَنْ عَقْلِهِ ) \*(١٦).

# من مضار « المكر » انظر مضار صفة «الأمن من المكر»

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٣/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۵۵۰).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٣/ ٥٦٣).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٣/ ٥٦٣).

<sup>(</sup>٥) تفسير الماوردي (٤/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٦) المفردات للراغب (٤٧١).

# المَنْ

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٥      | ٤        | ١٤     |

### المن لغة :

الْمَنُّ مَصْدَرُ مَنَّ عَلَيْهِ مَنَّا وَهُو مَاْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (مِ ن ن) الَّتِسِي تَدُلُّ عَلَى أَصْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا القَطْعُ وَالاَنْقِطَاعُ، وَالاَنْقِطَاعُ، وَالاَنْقِطَاعُ، وَالاَنْقِطَاعُ، وَالاَحْرُ عَلَى اصْطِنَاعِ خَيْرٍ، فَمِنَ الأَوَّلِ: مَنَنْتُ الْحَبْلَ: قَطَعْتُهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَنَنْتُ الْحَبْلَ: قَطَعْتُهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَنَّ اللَّهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَنْ اللَّهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَنْ اللَّهُمْ أَجْرٌ عَيْرُ مَنْ اللَّهُمْ أَجْرُ عَيْرُ وَمِنَ الثَّانِي مَنَّ مَنْ اللَّهُمْ أَجْمِلُانَ ، وَمِنَ الثَّانِي: مَنَّ يَمُنُّ مَنَّا، إِذَا صَنَعَ صُنْعًا جَمِيلًا (١٠).

يَقُولُ الرَّاغِبُ: وَالْمِنَّةُ: النِّعْمَةُ الثَّقِيلَةُ، وَيُقَالُ ذَلِكَ عِلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِالفِعْلِ، فَيُقَالُ: مَنَّ فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ إِذَا أَثْقَلَهُ بِالنِّعْمَةِ، وَعَلَى فَيُقَالُ: هُ لِلنِّعْمَةِ، وَعَلَى فَيْقَالُ: هُ لِلنِّعْمَةِ، وَعَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (آل ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (آل عمران/ ١٦٤) وَذَلِكَ عَلَى الحَقِيقَةِ لَا يَكُونُ إِلَّا للهِ عَمران/ ١٦٤) وَذَلِكَ عَلَى الحَقِيقَةِ لَا يَكُونُ إِلَّا للهِ تَعَالَى. وَالتَّانِي: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِالقَوْلِ، وَذَلِكَ مُسْتَقُبَحٌ فَلِكَ فِيلَا عَنْ النَّاسِ إِلَّا عِنْدَ كُفْرَانِ النِّعْمَةِ، وَلِقُبْحِ ذَلِكَ قِيلَ فِيلَ نِينَ النَّاسِ إِلَّا عِنْدَ كُفْرَانِ النِّعْمَةِ، وَلَقُولُ، وَذَلِكَ مُسْتَقُبَحُ : ﴿ يَمُثَونَ وَلِكَ بِالقَوْلِ، وَوَفُلُهُ: ﴿ يَمُنْونَ قِيلَ فِيلَا اللهِ عَلْمُ وَلَا النَّعْمَةُ مَسُنَتِ الْمُنَّةُ ، وَقَوْلُهُ: ﴿ يَمُنْونَ عَلَى الْمَوْلِ ، وَمِنَّةُ اللهِ عَلَيْهِمْ بِالفِعْ لِ وَهُوَ هِذَا يَتُهُ إِيَّاهُمْ كَمَا إِللْقَوْلِ ، وَمِنَّةُ اللهِ عَلَيْهِمْ بِالفِعْ لِ وَهُو هِذَا يَتُهُ إِيَّاهُمْ كَمَا إِلْقَوْلِ ، وَمِنَّةُ اللهِ عَلَيْهِمْ بِالفِعْ لِ وَهُو هِذَا يَتُهُ إِيَّاهُمْ كَمَا إِلْقَوْلِ ، وَمِنَّةُ اللهِ عَلَيْهِمْ بِالفِعْ لِ وَهُو هِذَا يَتُهُ إِيَّاهُمْ كَمَا إِلْقَوْلِ ، وَمِنَّةُ اللهِ عَلَيْهِمْ بِالفِعْ لِ وَهُو هِذَا يَتُهُ إِيَّاهُمْ كَمَا

ذَكَرَ <sup>(۲)</sup> .

وَمَنَّ عَلَيْهِ مِنَّةً ، أَيِ امْتَنَّ عَلَيْهِ ، قَالَ أَبُوعُبَيْدٍ : تَعَالَى . وَمَنَّ عَلَيْهِ مِنَّةً ، أَيِ امْتَنَّ عَلَيْهِ ، قَالَ أَبُوعُبَيْدٍ : رَجُلٌ مَنُونَةٌ : كَثِيرُ الامْتِنَانِ (٣) ، وَمَنَنْتُ عَلَيْهِ مَنَّا عَدَدْتُ لَهُ مَا فَعَلْتُ لَهُ مِنَ الصَّنَائِعِ ، مِثْلَ أَنْ تَقُولَ أَعْطَيْتُكَ لَهُ مَا فَعَلْتُ لَكَ ، وَهُو تَكْدِيرٌ وَتَغْيِيرٌ تَنْكَسِرُ مِنْهُ القُلُوبُ ، فَلَعَذَا نَهَى الشَّارِعُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ : ﴿ لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ فَلَهُذَا نَهَى الشَّارِعُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ : ﴿ لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ فَلِهَذَا نَهَى الشَّارِعُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ : ﴿ لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ فَلِهَذَا نَهَى الشَّارِعُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ : ﴿ لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ فَلِهَذَا نَهَى الشَّارِعُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ : ﴿ لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ فَلِهُ لَهُ اللّهُ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مَنَالَةً مَنْ عَلَى مَنْ أَعْطَاهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مَنَالَةً وَلًا مَنَالَةً وَلَا مَنَالْ مَنْ الْعَلَا فَا فَعِي مَنَ الْمَلْمُ وَالْمَا فَهُ مِنَ الْمَلْمُ وَالْمَا فَلَا مَنْ اللّهُ وَلَا مَنَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَا فَلَا مُعْمُ الْعَلَا مُعَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَا فَلَا مَا مُعْلَا اللّهُ وَلَا مَنَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَا فَلَا مُلْعُلُولًا مَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْ

وَقَالَ أَبُوحَيَّانَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَا لَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلاَ أَذًى لَمُ مُ أَجْرُهُ مَ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِم وَلا هُمْ يَخْزُنُونَ ﴾ (البقرة/ ٢٦٢)، أَصْلُ المَنِّ القَطْعُ، لأَنَّ عَلَيْهِمْ لَا لَقَطْعُ، لأَنَّ

<sup>(</sup>۱) المقاييس (٥/ ٢٦٧). بتصرف .

<sup>(</sup>٢) المفردات (٤٩٤).

<sup>(</sup>٣) الصحاح (٦/ ٢٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) المصباح المنير (٥٨١).

<sup>(</sup>٥) اللسان (٦/ ٤٢٧٩).

المُنْعِمَ يَقْطَعُ قِطْعَةً مِنْ مَالِهِ لِمَنْ يُنْعِمُ عَلَيْهِ، وَالمَنَّ (أَيْضًا) النَّقْصُ مِنَ الحَقِّ وَالبَخْسُ لَهُ، وَمِنْهُ المَنُّ المَنْهُمُ، وَهُوَ ذِكْرُ المِنَّةِ لِلْمُنْعَمِ عَلَيْهِ عَلَى سَبِيلِ الفَخْرِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَالاعْتِدَادِ عَلَيْهِ بِإِحْسَانِهِ (1).

وَقَالَ -رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى - قِيلَ نَزَلَتْ (هَا فِهِ الآيةُ) فِي عُثْمَانَ، وَقِيلَ: فِي عَلِيٍّ، وَقِيلَ: فِي عَبْدِالرَّحْنِ بْنِ عَوْفٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - وَقَدْ بَيَّنَ سُبْحَانَهُ أَنَّ مَعُوفٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - وَقَدْ بَيَّنَ سُبْحَانَهُ أَنَّ مَعُوفٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ إِنْفَاقَهُ مَنَّا وَلاَ أَذَى -لأَنَّهُمَا مُنْطِلانِ لِلصَّدَقَةِ - وَلَكِنْ يُراعِي جِهَةَ الاسْتِحْقَاقِ لا مُبْطِلانِ لِلصَّدَقَةِ - وَلَكِنْ يُراعِي جِهَةَ الاسْتِحْقَاقِ لا جَزَاءً مِنَ المُنْفَقِ عَلَيْهِ، وَلاَ شُكْرًا لَهُ مِنْهُ، وَيَكُونُ قَصْدُهُ جَزَاءً مِنَ المُنْفَقِ عَلَيْهِ، وَلاَ شُكْرًا لَهُ مِنْهُ، وَيَكُونُ قَصْدُهُ خَالِصًا لِوَجْهِ اللهِ تَعَالَى، فَإِذَا النَّمَسَ بِإِنْفَاقِهِ الشَّكْرَ خَالِصًا لِوَجْهِ اللهِ تَعَالَى، فَإِذَا النَّمَسَ بِإِنْفَاقِهِ الشَّكْرَ وَالشَّكُرَ وَالشَّكُرَ كَانَ صَاحِبَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ، وَإِنِ النَّمَسَ الجَزَاءَ وَالشَّكُرَ كَانَ صَاحِبَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ، وَإِنِ الْتَمَسَ الجَزَاءَ كَانَ صَاحِبَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ، وَإِنِ النَّمَسَ الجَزَاءَ كَانَ صَاحِبَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ، وَإِنِ النَّمَسَ الجَزَاءَ كَانَ صَاحِبَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ، وَإِنِ النَّمَسَ الجَزَاءَ وَالنَّذَةِ فَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

وَظَاهِرُ الآيةِ يَدُنُّ عَلَى أَنَّ المَنَّ وَالأَذَى يَكُونَانِ مِنَ المُنْفِقِ عَلَى المُنْفَقِ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الإِنْفَاقُ فِي المُنْفِقِ عَلَى المُنْفَقِ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الإِنْفَاقُ فِي المِنَّ الجِهَادِ عَلَى سَبِيلِ التَّجْهِيزِ أَوِ الإِعَانَةِ فِيهِ، أَمْ كَانَ فِي غَيْرِ الجِهَادِ، وَالأَذَى يَشْمَلُ المَنَّ وَغَيْرَهُ، وَنَصَّ عَلَى المَنَّ وَعَيْرَهُ، وَنَصَّ عَلَى المَنَّ وَعَيْرَهُ، وَنَصَّ عَلَى المَنَّ وَعَيْرَهُ، وَنَصَّ عَلَى المَنَّ وَقَدَّمَهُ لِكَثْرَةِ وُقُوعِهِ مِنَ المُتَصَدِّقِ، وَمِنْهُ (مَثَلًا) أَنْ يَقُولَ: قَدْ أَحْسَنْتُ إِلَيْكَ، أَوْ يَتَحَدَّثُ بِهَا أَعْطَى فَيَبُلُغُ وَلِكَ المُعْطَى فَيَرُلْذِيهِ، وَمِنَ الأَذَى أَنْ يَسُبَّ المُعْطَى أَوْ ذَيهِ، وَمِنَ الأَذَى أَنْ يَسُبَّ المُعْطَى أَوْ

يَشْتَكِي مِنْهُ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ (٣).

وَقَالَ القُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِ الآيَةِ: الْمَنُّ: ذِكْرُ النِّعْمَةِ عَلَى مَعْنَى التَّعْدِيدِ لَهَا وَالتَقْرِيعِ بِهَا، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: قَدْ أَحْسَنْتُ إِلَيْكَ وَنَعَشْتُكَ وَشِبْهُهُ . وَقَالَ يَقُولَ: قَدْ أَحْسَنْتُ إِلَيْكَ وَنَعَشْتُكَ وَشِبْهُهُ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْمَنُّ: التَّحَدُّثُ بِهَا أَعْطَى حَتَّى يَبْلُغَ بَعْضُهُمْ: الْمَائِزِ يَهُ . وَالْمَنُّ مِنَ الْكَبَائِرِ (٤).

مَنَّ عَلَيْهِ يَمُنُّ مَنَّا، أَحْسَنَ وَأَنْعَمَ، وَالاسْمُ النَّمِنَّةُ وَمَنَّ عَلَيْهِ وَامْتَنَّ وَتَمَنَّنَ: قَرَّعَهُ بِمِنَّةٍ، أَنْشَدَ ثَعْلَبُ: وَمَنَّ عَلَيْهِ وَامْتَنَّ وَتَمَنَّنَ: قَرَّعَهُ بِمِنَّةٍ، أَنْشَدَ ثَعْلَبُ: أَعْطَاكَ يَا زَيْدُ الَّذِي يُعْطِى النِّعَمْ

مِنْ غَيْرِ مَا تَمَنُّنٍ ولا عَدَمْ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا ﴾ (القصص ٨٢) يَعْتَمِ لُ الْلَنُّ تَاْ وِيلَيْنِ : أَحَدُهُمَا إِحْسَانُ اللهُ عُلَيْنَ عَيْرَ مُعْتَدِّ بِالإِحْسَانِ ، يُقَالُ : كَفَتْ فُلَانًا مِنْ فُلَانٍ مِنَّةٌ ، إِذَا كَحِقَتُهُ نِعْمَةٌ بِاسْتِنْقَاذٍ مِنْ قَتْلٍ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ.

وَالثَّانِي: مَنَّ فُلَانٌ إِذَا عَظَّمَ الإِحْسَانَ وَفَخَرَ بِهِ وَأَجْدَا وَفَخَرَ بِهِ وَأَعْدَا وَتَنَّى يُفْسِدَهُ، وَيُبَغِّضَهُ. فَالْأَوَّلُ حَسَنٌ، وَالثَّانِي قَبِيحٌ، وَهُوَ الْقَصُودُ هُنَا (٥).

قَالَ القُرْطُبِيُّ: الْمَنُّ غَالِبًا يَقَعُ مِنَ البَخِيلِ وَالْمُعْجَبِ، فَالبَخِيلُ تَعْظُمُ فِي نَفْسِهِ العَطِيَّةُ وَإِنْ كَانَتْ حَقِيرَةً فِي نَفْسِهَا، وَالْمُعْجَبُ يَحْمِلُهُ العُجْبُ عَلَى النَّظَرِ لِنَفْسِهِ بِعَيْنِ العَظَمَةِ وَأَنَّهُ مُنْعِمٌ بِهَالِهِ عَلَى الْمُعْطَى، وَإِنْ كَانَ أَفْضَلَ مِنْهُ فِي نَفْسِ الأَمْرِ، وَمُوجِبُ ذَلِكَ كُلِّهِ

<sup>(</sup>١) تفسير البحر المحيط ٣١٣/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر هذا الحديث الذي رواه أبوحيان بالمعنى في قسم الأحاديث ص ١٦٥ (الحديث رقم ٢ وأيضا الحديث رقم ٣).

<sup>(</sup>٣) تفسير البحر المحيط ٢/ ٣١٨ - ٣١٩.

<sup>(</sup>٤) القرطبي (٣/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٥) لسان العرب (١٣/ ٤١٨ ، ٤١٨ ).

الجَهْلُ، وَنِسْيَانُ نِعْمَةِ اللهِ فِيهَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ، وَلَوْ نَظَرَ مَصِيرَهُ لَعَلِمَ أَنَّ الْمُنَةَ لِلآخِذِ لِمَا يَتَرَتَّبُ لَهُ مِنَ الفَوَائِدِ (١). المن اصطلاحًا:

لِلْمَنِّ اصْطِلَاحًا ثَلَاثَةُ مَعَانٍ:

الْأُوَّلُ: الْمَنُّ فِي الْحَرْبِ وَقَدْ عَـرَّفَهُ الْجُرْجَانِيُّ فَقَالَ: الْمَنُّ : هُوَ أَنْ يَتْرُكَ الأَمِيرُ الأَسِيرَ الْكَافِرَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتْرُكَ الأَمِيرُ الأَسِيرَ الْكَافِرَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا (٢). أَيْ إِطْلَاقُهُ بِلَا عِوَضٍ كَمَا يَقُولُ الرَّاغِبُ (٣).

وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ: الْمَنُّ : أَنْ يُتْرَكَ الأَسِيرُ الكَافِرُ وَلَا يُوْخَذَ مِنْهُ شَيْءٌ (٤).

الثَّانِي: الْمَنُّ الفِعْلِيُّ وَهُو أَنْ يُثْقَلَ الإِنْسَانُ بِالنِّعْمَةِ، وَذَلِكَ عَلَى الْحَقِيقَةِ لَا يَكُونُ إِلَّا للهِ تَعَالَى، بِالنِّعْمَةِ، وَذَلِكَ عَلَى الْحَقِيقَةِ لَا يَكُونُ إِلَّا للهِ تَعَالَى، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (آل عمران/ ١٦٤) وقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ كَذَلِكَ كُنتُمْ مِنْ قَبْلُ عَمران/ ١٦٤) وقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ كَذَلِكَ كُنتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ ﴾ (النساء/ ٩٤).

الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِالقَوْلِ؛ بَأَنْ يَذُكُرَ الإِنْسَانُ مَا يَظُنُّ أَنَّهُ أَنْعَمَ بِهِ عَلَى أَخِيهِ، وَذَلِكَ مُسْتَقْبَحٌ الإِنْسَانُ مَا يَظُنُّ أَنَّهُ أَنْعَمَ بِهِ عَلَى أَخِيهِ، وَذَلِكَ مُسْتَقْبَحٌ فِيهَا بَيْنَ النَّاسِ، إِلَّا عِنْدَ كُفْرَانِ النِّعْمَةِ، وَلِقُبْحِ ذَلِكَ قِيلَ: الْمُنَّةُ تَهُدِمُ الصَّنِيعَةَ، وَلِحُسْنِ ذِكْرِهَا عِنْدَ الكُفْرَانِ قِيلَ: الْمُنَّةُ تَهُدِمُ الصَّنِيعَةَ، وَلِحُسْنِ ذِكْرِهَا عِنْدَ الكُفْرَانِ قِيلَ: إِذَا كُفِرَتِ النِّعْمَةُ حَسُنَتْ المِنَّةُ ".

### أحكام المن:

الْمَنُّ إِذَا كَانَ مِنَ النَّوْعَيْنِ الأَّوَّلَيْنِ، كَانَ مَحْمُودًا، أَمَّاالثَّالِثُ فَقَدْ يَكُونُ مَحْمُودًا أَيْضًا عِنْدَ كُفْرَانِ النِّعْمَةِ، وَلَكِنَّهُ مَذْمُومٌ فِيهَا عَدَا ذَلِكَ.

[للاستزادة: انظر صفات: الأذى \_ الإساءة \_ التنفير \_ الكبر والعجب \_ اتباع الهوى \_ النفاق.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الشهامة ـ الكلم الطيب ـ المروءة ـ النبل ـ تفريح الكربات ـ السهاحة ـ الإحسان].

<sup>(</sup>٣) المفردات (٤٧٤).

<sup>(</sup>٤) التوقيف(٢١٧).

<sup>(</sup>٥) انظر المفردات للراغب(٤٧٤) بتصرف وإضافة .

 <sup>(</sup>١) فتح الباري ( ٣/ ٢٩٩ ) والمن هنا يراد به النوع الثالث من
 أنواع المن ، انظر التعريف الاصطلاحي .

<sup>(</sup>٢) التعريفات (٢٥٤).

# الآيات الواردة في «المن »

## مَنٌّ مذمومٌ:

- ا الذِين يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لَا يُعْبِعُونَ
  مَا أَنفَقُواْ مَنَا وَلاَ أَذَى لَهُمْ الْجُرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ
  وَلاحُوفُ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحْزَفُونَ ﴿
  هُ قَوْلُ مَعْرُوفُ وَمَعْفِرَةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ
  عَوْلَا مُعْرُوفُ وَمَعْفِرَةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ
  يَتَايَّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَنُبْطِلُواْ صَدَقَتِكُم بِاللّمِنِ
  وَالْأَذَى كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رَبَّاءَ النّاسِ
  وَالْأَذَى كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رَبَّاءَ النّاسِ
  وَالْأَذَى كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رَبَاءَ النّاسِ
  صَفُوانٍ عَلَيْهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثُلُهُ كَمَثُلِ مَنْ وَلا يُوْمِ اللّهِ وَالْمِقْ مَالَهُ وَاللّهُ فَرَاكُ فَرَا اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ و
- ١- وَتِلْكَ نِعْمَةُ تُكُنُّهُا عَلَى أَنْ عَبَدَتَّ بَنِي ٓ إِسْرَةٍ مِلَ (إِنَّ)
- ٣- يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُواً قُل لَا يَمُنُواْ عَلَى إِسْلَامَكُمُ لَا يَمُنُواْ عَلَى إِسْلَامَكُمُ لَا يَمُنُواْ عَلَى إِسْلَامَكُمُ لِلإِيمُنِ إِن كُنتُمُ مَلِي اللَّهِ يَمُن إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ (١٠)
  - ٤ وَلَا يَعَنُنُ تَسَدُّ عَلَيْرُ (أَنَّ)

## مَنُّ الله على عباده:

٥- لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا
مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِننِ وَالْحِكْمَةَ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِننِ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَلٍ مُّيِينٍ ﴿
(\*\*)
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّينٍ ﴿
(\*\*\*)

- ٢- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَاضَرَ يَتُمُوْ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَن أَلْقَى ٓ إِلَيْ صُحُمُ ٱلسَّلَامَ لَسَتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ لَسَتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ السَّتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ اللَّهُ مَنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ اللَّهُ مَنَا تَبْتَعُونَ اللَّهُ عَلَيْكَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَعَنَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَعَنَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَعَنَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُو ٱلْإِنْ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ فَيَكُمْ فَيَكُمْ فَيَكُمْ فَيَكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَيَكُمْ فَيَكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَيَكُمْ فَيَعَلَيْكُمْ فَيَكُمْ فَيَعَلَيْكُمْ فَيَكُمْ فَيَكُمْ فَيْكُمْ فَيَكُمْ لَكُونَ اللَّهُ كَانَ إِنِهُ اللَّهُ كَانَ إِنَّا لَهُ عَلَيْكُمْ فَيَكُمْ فَيْكُمْ اللَّهُ كَانَ إِنِهُ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَيْكُمْ لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَيْكُمْ فَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْمُنْ الْعُلْمُ لَكُونَا لَكُونَا لَيْكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَيْكُونَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَكُونَا لَهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَيْفِقَا لِلْكُونَا لَيْكُونَا لَكُونَا لَكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْعُلْمُ لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَهُ الْحَلَيْلُونَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمُنْ الْمُنْ الْكُلُونَا لِلْكُونَا لَكُونَا لَهُ الْكُونَا لِلْكُونَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْكُونَا لَهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْم
  - وَلَا تَظُرُو اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدُ وَوَ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَ أَمُّمَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِن شَيْءِ فَتَطُّرُدَهُمْ مَن كُونَ مِن الظّلالِمِين (أَنَّ وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواْ أَهْ تَوْلاَةٍ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا
  - فَلَمَّا دَخُلُواْ عَلَيْهِ فَالُواْ يَتَاثُمُ الْعَزِيرُ مَسَنَا وَأَهْلَنَا الْفَرْ وَجِعْنَا بِيضِ عَةِ مُّرْجَعَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا أَإِنَّ اللّهَ يَجَزِي وَتَصَدِّقِ عَلَيْنَا أَإِنَّ اللّهَ يَجَزِي الْمُتَصَدِقِينَ فَي اللّهَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

(٦) النساء: ٩٤ مدنية

(٧) الأنعام: ٥٢ ـ ٥٣ مكية

(٤) المدثر: ٦ مكية

(٥) آل عمران: ١٦٤ مدنية

(١) البقرة: ٢٦٢ - ٢٦٤ مدنية

(٢) الشعراء: ٢٢ مكية

(٣) الحجرات: ١٧ مدنية

١٢- فَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِتَةِ يَنصُرُ وَنَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ (الله) وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأْتَ اللّهَ يَبْشُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لُولًا أَن مَنَ اللّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَهُ الْأَيْفُلِحُ الْكَفِرُونَ ((\*) لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَهُ الْأَيْفُلِحُ الْكَفِرُونَ ((\*)

المحسف بِ وَيَحَالَهُ وَيَحَالُونَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اللَّهُ الْعَظِيمِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

إِنَّهُ مَامِنْ عِبَادِ نَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّهُ إِنَّا لَهُ أَمْهُ مِنِينَ ﴿ إِنَّا إِنَّا الْمُؤْمِنِينَ

١٤- وَلَقَدُ فَتَنَّا شُلِيمُنَ وَالْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيدِهِ مَصَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴿ الْحَقَىٰ الْمَالِكُمُ اللَّهُ الْمَالِكُمُ اللَّهُ الْمَالِكُمُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ الْمَالِكُمُ اللَّهُ الْمَالِكُمُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَيَصْبِرْ فَإِنَ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالُواْ تَالِيَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَعْطِينَ ﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيُوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمُّ وَهُو أَرْحَهُ الرَّحِمِينَ ﴿

ال قَد أُوتِيتَ سُؤُلكَ يَهُوسَىٰ ﴿
 وَلَقَدُ مَننَا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿
 إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَايُوحَىٰ ﴿
 أَنِ أَقْذِ فِيهِ فِ النَّابُوتِ فَأَقْذِ فِيهِ فِ ٱلْمِيرَ فَلْكُلْقِهِ ٱلْمَيمُ أَنِ الشَّاحِلِ مَأْخُذُهُ عَدُولً لِي وَعَدُولُ لَهُ وَالْفَيْتُ عَلَيْ عَلَىٰ عَيْنِ ﴿
 عَلَيْكَ مَعَبَّةً مِّنِي وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِ ﴿

١١- وَنُوبِدُأَن نَمُنَ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ
 فِ الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَبِمَةً
 وَنَجْعَلَهُمُ الْوَرِثِينَ (١٤)

<sup>(</sup>٦) الصافات: ١١٤ ـ ١٢٢ مكية

<sup>(</sup>۷) ص : ۳۵\_۲۰ مکية

<sup>(</sup>٤) القصص: ٥ مكية

<sup>(</sup>٥) القصص : ٨١ ـ ٨٢ مكية

<sup>(</sup>۱) يوسف: ۸۸\_ ۹۲ مكية(۲) إبراهيم: ۱۱\_۱۲ مكية

<sup>(</sup>٣) طه: ٣٦ \_٣٩ مكية

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « المَنّ »

١ - \*( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ؛ أَنَّ أُنَاسًا مِنَ العَرَبِ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ : أَسْلَمْنَا وَلَمْ نُقَاتِلْكَ كَمَا قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ : أَسْلَمْنَا وَلَمْ نُقَاتِلْكَ كَمَا قَالَكَ بَنُو فُلَانٍ ، فَأَنْزَلَ اللهُ : ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ قَاتِلُكَ بَنُو فُلَانٍ ، فَأَنْزَلَ اللهُ : ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسُلَمُوا . . ﴾ (الحجرات/١٧) الآية ) \* (الحجرات/١٧) الآية ) \*

٢ - \*(عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ
 عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ
 عَنْ قَالَ : «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ : الْلَنَّانُ
 الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلَّا مَنَّهُ ، وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ
 الفَاجِر، وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ»)\*(٢).

٣ - \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ا - عَزَّ وَجَلَّ - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ لَا يَنْظُرُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّهُ ، إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، العَاقُّ لِوَالِدَيْهِ ، وَالْمُؤَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ ، وَاللَّذَيْهِ ، وَاللَّذَيْهِ ، وَاللَّذَيْهِ ، وَاللَّذَيْهِ ، وَاللَّذَيْهُ ، العَاقُ لِوَالِدَيْهِ ، وَاللَّذَيْهُ ، العَاقُ لِوَالِدَيْهِ ، وَاللَّذُمِنُ عَلَى الْحَمْر ، وَالْمُنَّانُ بَمَا أَعْطَى ») \* (٣).

٤ - \*(عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيتِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: « لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ خِبُ (٤) ، وَلَا مَنَّانٌ ، وَلَا بَخِيلٌ »)\*(٥) .

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ « المَنِّ »

١ - \*(أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: عَـنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) \_ قَالَ: لَا يَدْخُـلُ الجَنَّةُ مَنَّانٌ ، فَشَقَ دَلِكَ عَلَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ فِي كِتَابِ اللهِ فِي الْمُنَّانِ: ﴿ لَا ذَلِكَ عَلَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ فِي كِتَابِ اللهِ فِي الْمُنَّانِ: ﴿ لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمُنِ وَالأَذَى ﴾ (البقرة/ ٢٦٤)) \* (أَنَّ بُطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمُنِ وَالأَذَى ﴾ (البقرة/ ٢٦٤)) \* (أَنَّ بُطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ عِنْ أَبِي مُلَيْكَةَ الذِّمَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي لَا مَنْ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ رَبِّهِمْ يَـوْمَئِدٍ لَمُحْجُوبُ وبُونَ ﴾ هَـذِهِ الآيَةِ : ﴿ إِنَّهُمْ عَـنْ رَبِّهِمْ يَـوْمَئِدٍ لَمُحْجُوبُ وبُونَ ﴾ (المطففين / ١٥)، قَالَ: الْمَنَانُ وَالمُخْتَالُ ، وَالَّذِي يَقْطَعُ (المطففين / ١٥)، قَالَ: الْمَنَانُ وَالمُخْتَالُ ، وَالَّذِي يَقْطَعُ

بِيَمِينِهِ أَمْوَالَ النَّاسِ) \*(٧).

٣ - \* (عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى... ﴾ (البقرة/ ٢٦٤) الآية. قَالَ: مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً ثُمَّ مَنَّ بِهَا أَوْ أَذَى الَّذِي أَعْطَأُه النَّفَقَةَ ، حَبِطَ عَلَيْهِ أَجْرُهُ ، فَضَرَبَ اللهُ مَثَلَهُ كَمَثُلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، فَلَمْ يَدَعْ مِنَ التُّرُابِ شَيْئًا ، فَكَذَلِكَ يَمْحَقُ اللهُ أَجْرَ الَّذِي يُعْطِى

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن المنذر والطبراني ، وابن مردويه بسند حسن. انظر الدر المنثور (٧/ ٥٨٥ ).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۰۲).

<sup>(</sup>٣) النسائي (٥/ ٨٠) واللفظ له، وقال الألباني: حديث حسن صحيح - صحيح سنن النسائي (٢٤٠٢)، والهيثمي في المجمع (٨/ ١٤٨)، وقال: رواه البزار بإسنادين ورجالهم ثقات.

<sup>(</sup>٤) الخب: الخادع الغاش.

<sup>(</sup>٥) الترمذي ٤ (١٩٦٣) واللفظ له، وقال : هذا حديث حسن غريب، والمنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٣٨٠)، وقال : رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن .

<sup>(</sup>٦) الدر المنثور (٢/ ٤٤).

<sup>(</sup>٧) جامع البيان للطبري (١٠/ ٤٩٢)، ومساوىء الأخلاق للخرائطي (٣٢٠).

صَدَقَةً ثُمَّ يَمُنُّ مِهَا كَمَا يَمْحَقُ الْمَطَرُ ذَلِكَ التُّرَابَ) \*(١).

٤ - \*(عَنِ الشَّدِّيِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّدِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ ... ﴾ (البقرة/ ٢٦٤) الآية . قَالَ : قَالَ اللهُ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ : ﴿ لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ مِنِينَ : ﴿ لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ مِنِانَ : ﴿ لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى ﴾ (البقرة/ ٢٦٤) فَتَبْطُلُ كَمَا مَطَلَتْ صَدَقَةُ الرِّيَاءِ ، وَكَذَلِكَ هَذَا الَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ ذَهَبَ الرِّيَاء بِنَفَقَتِهِ ، كَمَا ذَهَبَ هَذَا الْمَطَرُ بِثَرَابِ هَذَا الصَّفَا) \* (٢).

٥ - \*(قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ ـ رَحِمَهُ اللهُ - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى
 : ﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُ وَنَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُ وَنَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذًى ... ﴾ (البقرة/ ٢٦٢) الآية . قَالَ : يَمْدَحُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِهِ ثُمَّ لَا

## من مضار «المنّ»

(١) يُنْقِصُ الأَجْرَ وَقَدْ يَذْهَبُ بِهِ بِالكُلِّيَّةِ.

(٢) آفَةٌ مِنْ آفَاتِ النَّفْسِ ، وَمَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ سُوءِ الْخُلُق.

(٣) شِدَّةُ الوَعِيدِ لِمَنْ حَصَلَ مِنْهُ ذَلِكَ.

(٤) يُوغِرُ الصُّدُورَ ، وَيُحْبِطُ الأَعْمَالَ.

(٥) يَسْتَجْلِبُ غَضَبَ اللهِ سُبْحَانَهُ، وَيَسْتَحِقُ صَاحِبُهَا الطَّرْدَ مِنْ رَحْمَتِهِ .

(٦) إِنَّهَا صِفَةٌ يَتَشَبَّهُ صَاحِبُهَا بِالْنُافِقِينَ .

(٧) يُحْرَمُ صَاحِبُهَا مِنْ نِعْمَةِ نَظَرُ اللهُ إِلَيْهِ وَكَلَامُهُ مَعَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ.

<sup>(</sup>١) الدر المنثور (٢/ ٤٤).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٢ / ٤٤).

### موالاة الكفار

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١.     | ٧        | 44     |

### الموالاة لغةً:

ضِدُّ الْمُعَادَاةِ ، يُقَالُ : وَلِيَ الشَّيْءَ وَوَلِيَ عَلَيْهِ وَلَايَةً بِالْكَسْرِ السُّلْطَانُ وَلِيَ الشَّيْءَ وَوَلِيَ عَلَيْهِ وَلَايَةً بِالْكَسْرِ السُّلْطَانُ وَهُ وَ الاسْمُ ، وَبِالْفَتْحِ النُّصْرَةُ وَهِي الْمُصْدَرُ. وَزَعَمَ الْفَرَّاءُ أَنَّ الكَسْرَ وَالفَتْحَ يُطلَقُ عَلَى الْمُعْنَيَيْنِ جَمِيعًا، فَكُلُّ الفَرَّاءُ أَنَّ الكَسْرَ وَالفَتْحَ يُطلَقُ عَلَى الْمُعْنَيَيْنِ جَمِيعًا، فَكُلُّ مَنْ وَلِيَ أَمْرَكَ فَهُوَ وَلِيُّ.

وَيُقَالُ: هُـوَ وَلِيٌّ بَيِّنُ الْوِلَايَةِ وَوَالٍ بَيِّنُ الْوِلَايَةِ، قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: الْمُعْنَى الَّذِي يُوضِّحُهُ: أَنْ يَتَشَاجَرَ الْنُانِ فَيَدْخُلَ ثَالِثٌ بَيْنَهُمَ لِلصَّلْحِ، وَيَكُونَ لَهُ فِي الْنُانِ فَيَدْخُلَ ثَالِثٌ بَيْنَهُمَ لِلصَّلْحِ، وَيَكُونَ لَهُ فِي أَخَدِهِمَا هَـوَى فَيُوالِيَهُ أَوْ يُحَابِيهُ. وَالْمُوالاَةُ ضِدُّ الْمُعَادَاةِ. وَتَقُولُ: وَالْى فُلانٌ فُلانًا: إِذَا أَحَبَّهُ وَنَاصَرَهُ.

وَرَوَى ابْنُ سَلَّامٍ عَنْ يُونُسَ أَنَّ الْمُوْلَى لَهُ مَوَاضِعُ فِي كَلَامِ العَرَبِ، فَيُطْلَقُ عَلَى الْمُوْلَى فِي الدِّينِ، وَالْمُوْلَى فِي الْعُصَبَةِ، وَعَلَى الْحَلِيفِ الَّذِي انْضَمَّ إِلَيْكَ فَعَزَّ بِعِزِكَ وَالْمُوْلَى فِي الْعُصَبَةِ، وَعَلَى الْحَلِيفِ الَّذِي انْضَمَّ إِلَيْكَ فَعَزَّ بِعِزِكَ وَالْعُصَبَ عِمنَعَتِكَ ، وَيُطْلَقُ عَلَى الْمُعْتَقِ اللَّذِي يَنتُسِبُ بِنَسَيِكَ ، وَكَذَا العَتِيتُ ، وَعَلَى الْمُعْتَقِ النَّذِي وَالْعَمِّ، وَالْعَمِّ، وَالْعَمِّ، وَالْعَمِّ، وَاللَّمِ وَعَلَى النَّاصِرِ، وَعَلَى اللَّحِبِ، وَعَلَى النَّرِيمِ وَعَلَى النَّابِعِ وَالْلُلُازِمِ (١٠).

#### الكفار:

الكُفَّارُ: جَمْعُ كَافِرٍ، وَهُو فِي الأَصْلِ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ قَوْلِمِمْ كَفَرَ بِاللهِ يَكْفُرُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ مُؤْمِنًا ، يَقُولُ ابْنُ قُتَيْبَةَ : الْكُفْرُ فِي اللَّغَةِ مِنْ قَوْلِكَ : كَفَرْتُ الشَّيْءَ إِذَا غَطَّيْتَهُ ، يُقَالُ : اللَّيْلُ كَافِرٌ لأَنَّهُ يَسْتُرُ بِظُلْمَتِهِ كُلَّ شَيْءٍ، وَمِنْ هَذَا الْمُعْنَى أَيْضًا قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ كَمَثَلِ ضَيْءٍ، وَمِنْ هَذَا الْمُعْنَى أَيْضًا قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الكُفَّارَ نَبَاتُهُ ﴾ (الحديد/ ٢٠) يُرِيدُ بِاللهِ بِالكُفَّارِ الزُّرَّاعَ ، سَهَاهُمْ كُفَّارًا لأَنَّهُمْ إِذَا أَلْقَوُا الْبَذْرَ فِي بِاللهِ بِاللهِ عَلَى وَمَثَلُ الْمُعْرَفِهُ وَسَتَرُوهُ . فَكَأَنَّ الْكَافِرَ بِاللهِ سَاتِرٌ لِلْحَقِ وَلِنِعَمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (٢٠).

#### الكافر اصطلاحًا:

اسْمٌ لَنْ لَا إِيهَانَ لَهُ ، فَإِنْ أَظْهَرَ الإِيهَانَ فَهُ وَ مُنَافِقٌ ، وَإِنْ طَرَأً كُفُرُهُ بَعْدَ الإِيهَانِ فَهُوَ الْمُرْتَدُ ، وَإِنْ مُنَافِقٌ ، وَإِنْ كَانَ مُتَدَيّنًا قَالَ بِإِلْهَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَهُ وَ الْـمُ شُرِكُ ، وَإِنْ كَانَ مُتَدَيّنًا بِبَعْضِ الأَذْيَانِ وَالْكُتُبِ الْمُنْسُوخَةِ فَهُوَ الكِتَابِيُّ ، وَإِنْ قَالَ بِقِدَمِ الدَّهْرِ ، وَإِسْنَادِ الحَوَادِثِ إِلَيْهِ فَهُ وَ وَإِنْ قَالَ بِقِدَمِ الدَّهْرِ ، وَإِسْنَادِ الحَوَادِثِ إِلَيْهِ فَهُ وَ الكِدَّانِ كَانَ لَا يُثْبِتُ صِفَاتِ الْبَارِي فَهُ وَ اللَّهُ وَالْ كَانَ لَا يُثْبِتُ صِفَاتِ الْبَارِي فَهُ وَ النَّرُعِ فَهُ وَ الْمُعَظِّلُ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُثْبِتُ صِفَاتِ الْبَارِي فَهُ وَ الْمُعَظِّلُ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُثْبِتُ صِفَاتِ الْبَارِي فَهُ وَ الْمُعَظِّلُ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُثْبِتُ صِفَاتِ النَّابُوقِ يَبُطِنُ

٢٩٤-٤٩٦)، الصحياح (٢) تفسير غريب القرآن (٢٨)، وانظر تفصيالاً أكثر عن بباح المنير (٢/ ٦٧٢-٦٧٣)، المعنى اللغوي للهادة في صفة الكفر.

<sup>(</sup>۱) لسان العرب (۸/ ٤٩٢٠-٤٩٢)، الصحاح (۲) لسان العرب (۸/ ٤٩٢٠-٤٧٢)، المصباح المنير (۲/ ۲۷۲-۲۷۳)، بصائر ذوي التمييز (٥/ ٢٨٠-٢٨٤)، نزهة الأعين النواظر (٦١٣).

اللهُ وَرَسُولُهُ ﴾ (٣).

### معنى الولي في أسهاء الله ـ عز وجل ـ :

الوَلِيُّ: هُوَ النَّاصِرُ الْمُحِبُّ، وقِيلَ: الْمُتُولِّي لأُمُورِ العَالَمِ وَالْخَلَاثِقِ الْقَائِمُ بِهَا وَهُوَ النَّاصِرُ الَّذِي يَقْمَعُ أَعْدَاءَ الدِّين وَيَنْصُرُ أَوْلِيَاءَهُ.

وَأَمَّا اسْمُ الوَالِي: فَهُوَ مَالِكُ الأَشْيَاءِ جَمِيعِهَا الْتُصَرِّفُ فِيهَا. قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: فَكَأَنَّ الْوِلَايَةَ تُشْعِرُ الْتُصرِّفُ فِيهَا. قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: فَكَأَنَّ الْوِلَايَةَ تُشْعِرُ بِالتَّدْبِيرِ وَالْقُدْرَةِ وَالْفِعْلِ، وَمَا لَمْ يَجْتَمِعْ ذَلِكَ فِيهَا لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الوَلِيَّ (٥).

[للاستزادة: انظر صفات: الفتنة \_ النفاق \_ الحكم بغير ما أنزل الله \_ اتباع الهوى \_ النجاسة.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الاتباع الهجرة \_ الولاء والبراء \_ الفرار إلى الله \_ الحكم بها أنزل الله].

عَقَائِدَ هِيَ كُفْرٌ بِالاتِّفَاقِ فَهُوَ زِنْدِيقٌ (١).

#### موالاة الكفار اصطلاحًا:

هِيَ التَّقَرُّبُ إِلَى أَيِّ نَوْعٍ مِنْهُمْ أَوْ جَمِيعِهِمْ بِإِظْهَارِ الْمُوَدَّةِ لَهُمْ أَوِ الثِّقَةِ فِيهِمْ أَوِ التَّصَادُقِ مَعَهُمْ أَوِ الوُقُوفِ فِي صَفِّهِمْ عَلَى أَيِّ نَحْوٍ كَانَ .

• وَقَالَ بَعْضُ الْمُحْدَثِينَ: مُوالَاةُ الكُفَّارِ: هِيَ التَّقَرُّ بُ إِللَّقْ وَالِ وَالأَفْعَالِ وَالنَّوْيَالِ وَالأَفْعَالِ وَالنَّوْيَالِ النَّوْيَالِ النَّوْيَالِ النَّوْيَالِ النَّوْيَالِ اللَّقْ وَالْمَالِ اللَّفْعَالِ وَالنَّوْايَالِ اللَّ

### معنى الولي في القرآن الكريم:

وَرَدَ لَفْظُ الْوَلِيِّ فِي القُرْآنِ عَلَى أَوْجُهٍ عَدِيدَةٍ مِنْهَا: أَحَدُهَا: الرَّبُّ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَتَّخِذُ وَلِيَّا﴾ (الأنعام/ ١٤)، وَفِي «الأَعْرَافِ»: ﴿وَلَا تَتَبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾، وَفِي «حَمَ عَسَقَ»: ﴿أَمِ

وَالشَّانِي: النَّاصُِر. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي «بَنِي إِسْرَائِيلَ »: ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيُّ مِنَ الذُّلِّ ﴾.

وَالثَّالِثُ : الوَلَدُ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي «مَرْيَمَ»: ﴿ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا ﴾.

وَالرَّابِعُ: الوَنَنُ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي «العَنْكَبُوتِ»: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْلِيَاءَ﴾.

وَالْحَامِسُ: الْمَانِعُ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي «الْبَقَرَةِ»: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ اللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾، وفي «الْمَائِدَةِ» ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ

<sup>(</sup>٤) بصائر ذوي التمييز ٥/ ٢٨١-٢٨٢).

<sup>(</sup>٣٥ المقصد الأسنى في شرح معاني أسهاء الله الحسنى (١٢٩)

۱۳۰)، لسان العرب(٨/ ٤٩٢٠).

<sup>(</sup>١) الكليات للكفوي (٧٦٤)، وانظر صفة الكفر.

<sup>(</sup>٢) الإيمان لنعيم يس.

<sup>(</sup>٣) نزهة الأعين النواظر(٦١٣ ، ٦١٤).

## الآيات الواردة في « موالاة الكفار »

#### الحث على ولاية الله:

- ١- اللهُ وَلِيُ الَّذِينَ اَمنُوا يُخْرِجُهُ مِنَ الظُّلُمَةِ إِلَى الشَّلُودِ وَالَّذِينَ اَمنُوا يُخْرِجُهُ مِنَ الظُّلُمَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا الْوَلِينَ وَهُمُ مُنَ النَّودِ الطَّلِخُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ النَّودِ الطَّلِخُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ النَّودِ إِلَى الظُّلُمَةِ فَي الْحَلِيدُ وَاللَّهِ الْمَالِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلِدُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِي الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ
- وَلَا تَأْكُلُواْمِمَّا لَمْ يُذَكِّرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ، لَفِسُقُّ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِد لُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشُرِكُونَ ١ أَوْمَن كَانَ مَيْ تَافَأُحْيِينَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ رَبُورًا يَمْشِي بِهِ عِفِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنفرينَ مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ شَ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهِ الْيَمْكُرُواْفِيهِا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِمِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِمِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ الله وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَى مِثْلَ مَآ أُوتَى رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجَعَلُ رسكالتَكُهُ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُّ عِندَاللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ بِمَاكَانُواْ يَمْكُرُونَ إِنَّ فَمَن يُودِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِ يَهُ بِيَثْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَيْرُ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُهُ بَجْعَلُ صَلْدَرُهُ وَضَيَّقًا

حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَكُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَذَلِكَ يَجْعَكُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآئِنَ

لِقَوْمِ يَذَ كُرُونَ ۞

ه لَمُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِعِندَ رَبِّهِمٌ وَهُوَ وَلِيَّهُمِ اللَّهِ مِن اللَّهُمِ اللَّهُمُ وَهُوَ وَلِيَّهُم

### النهي عن إتخاذ الكفار أولياء:

١- لَا يَتَخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ ٱوْلِيكَ آمِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللّهِ فِ شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَقُوا مِنْهُمْ تُقَالَةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُّهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ (اللَّهُ)

٤- ﴿ فَمَا لَكُوْ فِى ٱلْمُنْ فِقِينَ فِتَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواْ أَتْرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ مُسَبِيدًا ﴿ إِلَيْهِا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلَمُ اللَّهُ الْمُلْلَمُ اللْمُلْلِلْلَهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْلَّةُ الْمُلْمُ اللْمُلِلْمُلِلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِمُلْمُ الْمُلْمُ الْ

وَذُواْلُوَ تَكَفُرُونَكَمَاكَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَخِذُ وَالْمِ تَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَخِذُ وَالْمِنْهُمُ أَوْلِيَآءَ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُمْ وَلاَنكَ خِذُ والْمِنْهُمْ وَلِيَّا وَكَانَحُوهُمْ وَلاَئكَ خِذُ والْمِنْهُمْ وَلِيَّا

إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِّينَقُ أَوْجَاءُ وَكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ أَن يُقَائِلُوكُمْ أَوْيُقَائِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُرُ فَلَقَائِلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمْ وَٱلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَاجَعَلَ اللَّهُ لَكُوْعَلَيْمِ مَسَيِيلًا ﴿ (())

٥- بَشِرِ ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿
الَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَا آءَ مِن دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ
الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ
فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلْهِ جَمِعًا ﴿
(٢)
فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِعًا ﴿

وَإِذَا فَامُوَا إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَاءُ وَنَ وَالْمَوْا كُسَالَى يُرَاءُ وَنَ وَإِذَا فَامُواْ كُسَالَى يُرَاءُ وَنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَا قَلِيلًا اللَّهُ مَدُنَّذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَى هَلَوُلاَءُ وَلَآ إِلَى هَلُولاَ عَلَا إِلَى هَلُولاَ عَلَا إِلَى هَلُولاَ عَلَيْ اللَّهُ وَمَن يُصَلِيلُ اللَّهُ فَلَى تَعِدَلَهُ سَلِيلًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ ا

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرِّكِ الْأَسْفَكِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأَوْلَيَهِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا اللَّهِ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلاَنتَخِذُوا ٱلَّذِينَ أَتَّخَذُوا دِينكُمْ هُزُوا وَلِعِبَا مِن اللَّهِ عَلَى الْمُحَدَّوا اللَّهِ الْمُحَدَّوا اللَّهَ اللَّهَ الْمُكَنَّدُ مُنْ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّالْمُ اللَّهُ الْمُلِلْمُ اللْمُولَا اللللِّلْمُ اللَّالِمُ اللَّالْمُ اللْمُلْمُ ا

٨- لُعِنَ ٱلذِّينَ كَفُرُواْ مِنْ بَخِي إِسْرَّهِ يَلَ عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَدُ وَكِيسَى ٱبْنِ مَرْيَدُ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿
 هَانُواْ لَا يَتَنَاهُوْ نَعَنَمُ نَاكُونَ فَعْلُونَ ﴿
 فَعَلُوهُ لِينَ مَاكَانُواْ يَقْعَلُونَ ﴿
 تَكْرَىٰ كَغُرُواْ لَيْتُسَمَا عَلَيْهِمْ يَتَوَلَقُونَ ﴿
 الَّذِينَ كَفُرُواْ لَيْتُسَمَا عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَدَانِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَدَانِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَدَانِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَدَانِ اللَّهِمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَدَانِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَدَانِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَدَانِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَيْ الْعَلَىٰ وَالْنَعِيلَ وَلَا يَعِيمَا أَيْفَ ذُوهُمْ أَوْلِياً } وَلَكِنَ وَمَا أَنْزِلَ لِ إِلَيْهِمَا أَيَّذَانُ وَهُمْ أَوْلِياً } وَلَكِنَ كَامِيلُونَ وَالنَّعِيلُ وَلَا يَعْمَا أَيْفَى الْمَالِيقُونَ وَلَا يَعْمَا أَيْفِيلُ وَالْمَانِ وَلَكِنَ وَمَا أَنْزِلَ لَا إِلَيْهِمَا أَيَّا لَهُ وَالنَّيْنِ وَمَا أَنْزِلَ لَيْ إِلَيْهِمَا أَيَّا لَا اللَّهُ وَالنَّذِي وَلَا إِلَيْمِ مَا أَيْفِيلُ وَلَا إِلَيْهِمَا أَيْفِي وَالْمَصْلُونَ وَلَا الْعَلَىٰ وَلَا إِلَيْهُمْ فَلِي قُولِ الْمَالَانِ الْمَعْلَىٰ وَلَا الْمَالِي الْمَالَةُ عَلَيْهُمْ فَلِي قُولَ وَلَكِنَا وَلَالَالِهُ وَالْمَالِمُ الْمَالِي الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِمُ الْمَالِي الْمَالُونَ الْمَالِمُ الْمَالُونَ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِي الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمِلْمُ الْمَلْمِ الْمُلْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَلْمَالُولُولُ مَا الْمَالِمُ الْمَلْمِ الْمَالَقِيْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَلْمِيْمِ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمِلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُلْمِي الْمَلْمُ الْمُلْمِلُولُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْم

وَأَنفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ ءَا وَوَا وَضَرُوا وَالْفِيمَ وَالْفِيمَ فَالَّهِمِ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ ءَا وَوَا وَنَصَرُوا الْفَيْسِمِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ ءَا مَنُوا وَلَمَّ يُهَا حِرُوا مَا لَكُمُ مِن وَلَيَتِهِم مِن شَيْءِ وَلَمَّ يُهَا حِرُوا مَا لَكُمُ مِن وَلَيَتِهِم مِن شَيْءِ مَعْ يُهَا حِرُوا مَا لَكُمُ مِن وَلَيَتِهِم مِن شَيْءِ فَعَلَيْتِهِم مِن شَيْءِ فَعَلَيْهِم مِن شَيْءِ فَعَلَيْهِم مِن شَيْءِ فَعَلَيْهِم مِن شَيْءِ فَعَلَيْهِم مَا لَتَعْمَ وُلِيَا اللّهِ فَالِدِينِ فَعَلَيْهُم مَا لَتَصَمَّرُ وَلَيْ اللّهِ فَاللّذِينَ كَفُرُوا بَعْضَهُمْ أَوْلِياآءُ بِعَضْ إِلّا تَعْمَلُونَ مَعِيدٌ ﴿ اللّهِ وَاللّهِ مِنْ مَنْ مُنْ وَاللّهُ مِنْ مُنْ وَاللّهُ مِنْ مَنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهِ مِنْ اللّهِ وَاللّهِ مِنْ اللّهِ وَاللّهُ مِنْ مَنْ وَاللّهُ مِنْ مُنْ وَاللّهُ مِنْ مَنْ مُنْ مُنْ وَاللّهُ اللّهُ وَمِنْ مُنْ وَاللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

١٠ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ الاَتَتَخِذُوَاْ ءَابَاءَكُمْ
 وَإِخْوَنَكُمْ أَوْلِيآ ءَإِنِ اَسۡتَحَبُواْ الْصُفَرَ
 عَلَى الْإِيمَٰ نِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ فَالُولَٰ إِنَّ الْعَلْمِونَ ﴿
 هُمُ الطَّلِيمُونَ ﴿
 قُلْ إِن كَانَ ءَابَا وَكُمْ وَالْبَنَا وَكُمْ وَإِخْوَنُكُمْ
 وَأَنْ حُكْرُوعَ شِيرَتُكُمُ وَالْمَوْلُ الْقَارَفُ مَن وَلِحُونَكُمْ
 وَتِحَدَرُةٌ فَخَشُونًا كَسَادَهَا وَمَسَدِكُنُ تَرْضَوْنَهَا
 أَحْبَ إِلَيْ كُم مِن اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا دِ
 أَحْبَ إِلَيْ حَمْمِ مِن اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا دِ

فِ سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْحَتَى يَأْقِ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَٱللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّلْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُولُولُولُولُولِمُ اللللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللّهُ الللْمُولُولُولُولِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُ الللل

۱۱- أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ أَانَ يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِ <u>أَوْلِيَا</u> ۚ إِنَّا أَعَنَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ أُزُلًا ﴿ (٣)

الاستهك كُرُ اللهُ عَنِ الذّين لَمْ يُقَنِ لُوكُمْ فِ الدّينِ
 وَلَمْ عُرِّجُوكُمْ مِن دِينرِكُمْ أَن مَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ
 إِنَّ اللهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴿
 إِنَّ اللهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴿
 إِنَّ اللهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴿
 إِنَّ اللهَ يُحِبُ اللهُ عَنِ اللَّهِ عَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَن اللهِ اللهِ اللهُ عَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

#### النهي عن ولاية الشيطان:

17- وَلَوْيُوَاخِذُ اللّهُ النّاسَ يِظُلُمِهِم مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَةِ
وَلَكِن يُوَخِرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُستَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ
لايسَتَغَخِرُونَ سَاعَةً وَلايسَتَغْدِمُونَ اللهُ وَيَعِفُ
وَيَعَعَلُونَ بِللّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ
الْسِنَتُهُمُ النّارَوا أَنّهُم مُّفَرَطُونَ اللهُ مُالْمُ الْمُسَنَّ لَاجَرَمَ
انَّ لَلْمُ النّارَوا أَنّهُم مُّفَرَطُونَ اللهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الذِين اَسْتَجَابُواْ لِلّهُ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرِّحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَوَاْ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَوَاْ أَجُرُ عَظِيمُ الْآلِينَ النَّاسُ وَلَا جَمَعُوا لَكُمُ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ اللَّهُ مَا لَنَاسُ اللَّهُ النَّاسُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَفَضْلِ لَمَ يَمْسَمّهُمْ سُونً اللَّهُ وَاللَّهُ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَمّهُمْ سُونً اللَّهُ وَاللَّهُ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَمّهُمْ سُونً وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَمّهُمْ سُونً اللَّهُ وَاللَّهُ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَمّهُمْ سُونً اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَفَضْلٍ عَظِيمٍ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الل

١٤ - اللَّذِينَ اَمنُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُعَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُعَائِلُواْ الْوَلِيَاءَ (٢) لَطَاغُوتِ فَقَائِلُواْ الْوَلِيَاءَ (٢) الشَّيَطَائِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (١٠)

١٥- يَنَبَقَ اَدَمَ قَدَ أَنَ لَنَا عَلَيْكُورِ لِياسًا يُؤرِى سَوْءَ تِكُمْ
وَرِيشًا وَلِبَاسُ النَّقُوى ذَلِكَ خَيْرٌ
ذَلِكَ مِنْ ءَايَتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكُرُونَ اللهِ يَعْلَى مَنْ عَلَيْكَ مُ الشَّيْطُنُ كُمُ الشَّيْطُنُ كُمَّ الشَّيْطُنُ كُمَ الشَّيْطُنُ كُمَّ الشَّيْطِنُ كُمَّ الشَّيْطِنُ كُمَّ الشَّيْطِنُ كُمَّ الشَّيْطِنُ كُمَ الشَّيْطِنُ كُمَ الشَّيْطِنُ المَّيْدَ المُعَلَّمَ المُوتِ عَبْمَ مَا لِللَّهِ يَهُمَ اللَّهُ مَنْ حَيْثُ الشَّيْطِينَ الْوَلِيَةُ وَلَيْكَ الشَيْطِينَ الْوَلِيَةَ وَلِيَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

(٢) النساء: ٧٦ مدنية

إِنَّمَاسُلْطَنُهُ،عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ،وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

النهي عن إتخاذ اليهود والنصاري أولياء:

٢٠ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ لَا لَتَ خِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ وَالنَّصَرَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٢١- يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَــَتَوَلَّوْاْ فَوْمًا غَضِبَ
 ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِ قَدِّ يَبِسُوا مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَبِسَ
 ٱلْكُفَّا رُمِنْ أَصْعَبِ ٱلْقُبُورِ ﴿

### النهي عن إتخاذ أولياء من دون الله :

٢٢ - اَتَّبِعُواْ مَآ اَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن زَّتِكُرُ وَلَاتَلَبِعُواْ
 مِن دُونِهِ ٤ أَوْلِيَآهُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿

٢٣- مَثَلُ الَّذِيكَ الَّغَ ذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِكَ آءَ
كَمَثُلُ الْفَنحَ الْعُنحَ بُوتِ النَّهِ أَقْلَى اللَّهِ أَوْلِكَ آءً
وَإِنَّ أَوْهَ الْمُنُوتِ لَيَثُ الْعَنحَ بُوتِ اللَّهِ الْعَنحَ بُوتِ لَيْ الْعَنكَ بُوتِ اللَّهِ الْمُؤْلِث الْعَلَمُ وَلَكَ اللَّهُ الْعَلَمُ وَلَكَ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْحُلِمُ اللَّهُ الْمُلْحُلِمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْحُلِمُ اللَّهُ الْمُلْحُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُل

٢٤- تَنْرِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ اللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿
إِنَّا أَنْرَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ فَاعْبُدُ اللّهَ

مُغْلِصًا لَهُ ٱلدِينَ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا

وَنْ دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَ أَ مَانَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا

إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَى إِنَّ ٱللَّهَ يَعْكُمُ بُينَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيهِ

يَغْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوكَنْذِبُ

عَنْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوكَنْذِبُ

عَنْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوكَنْذِبُ

(٦) الأعراف: ٣ مكية

(V) العنكبوت: ٤١ - ٤٢ مكية

(٤) المائدة : ٥١ مدنية

(٥) الممتحنة: ١٣ مدنية

(١) النحل: ٩٨ – ١٠٠ مكية

(٢) الكهف : ٥٠ - ٥١ مكية

(٣) مريم : ٤١ – ٤٥ مكية

لَّوَأَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَخِذُ وَلَدًا لَاَصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ شُبْحَنَهُ أَهُواللَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ ﴿ ﴾ الْوَحِدُ الْقَهَارُ ﴾

٥٠ حد کې

عَسَقَ ١

كَذَلِكَ يُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهِ الْمَالَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَيْلِيمُ ﴿ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالَمُ الْعَلَى الْعَلَيْ الْعَلَامُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَلَيْمُ الْعِلْعُلُومُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعِلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعِلَيْمُ الْعِلَيْمُ الْعِلَيْمُ الْعِلَى الْعِلَيْمِ الْعِلَى الْعَلِيمُ الْعِلَيْمُ الْعِلَيْمُ الْعِلَيْمُ الْعِلَيْمُ الْعِلَيْمُ الْعِلَيْمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعِلَيْمُ الْعِلَيْمُ الْعِلَيْمِ الْعِلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعِلَيْمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعِلَامُ الْعِلَمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعِلَيْمُ الْعُلِيمُ الْعِلَيْمُ الْعِلَيْمُ الْعُلِيمُ الْعِلَيْمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعِلَيْمُ الْعِلَمُ الْعِلَيْمُ الْعُلِيمُ الْعِلَيْمُ الْعِلَمُ الْعِلَمُ الْعِلَيْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلَيْمُ الْعِلَيْمُ الْعِلَيْمُ الْعُلِيمُ الْعِلَمُ الْعِلَيْمُ الْعِلَمُ الْعُلِيمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعُ

تَكَادُ السَّمَوَّتُ يَتَفَطَّرُ مِن فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَيْكَةُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِرَ بِهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضُ أَلاَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۞ وَالَّذِينَ التَّحَدُواْ مِن دُونِهِ الْوَلِيَآءَ اللَّهُ حَفِيظُ وَالَّذِينَ التَّحَدُواْ مِن دُونِهِ الْوَلِيَآءَ اللَّهُ حَفِيظُ

عَلَيْهِمْ وَمَاۤ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ۞ وَكَذَٰ لِكَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ قُرْءَانَّا عَرَبِيَّا لِنُنذِرَأُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلِهَا وَلُنذِرَيُومَ ٱلْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيدُّ فَرِيقُ فِى ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِى ٱلسَّعِيرِ ۞ فِى ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِى ٱلسَّعِيرِ ۞

وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَنَحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ

مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَيَهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمُ مِّن <u>َوَلِيّ</u> وَلَانَصِيرِ (﴿

أَمِ اَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ = <u>اَوْلِيَا</u> ۚ فَاللَّهُ هُواَلُولِيُّ وَهُوَيُحِي اَلْمَوْتَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ (١)

(٣) الشورى: ٤٤ - ٤٦ مكية

٢٦- وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِي مِن اَبَعُدِهِ - وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِي مِن اَبَعُدِهِ - وَمَن يُضَلِلِ النَّا الْمَارَا وَالْمَا الْمَارَا وَالْمَا الْمَارِ الْمَارِيلِ النَّا اللَّهِ الْمَارِيلِ النَّا اللَّهِ الْمَارِيلِ النَّا اللَّهِ الْمَارُونِ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِن الذَّلِ مَن اللَّهُ لِللَّهِ مَن اللَّهُ لِللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللْمُعْمِلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

وَمَاكَاكُ كُلُهُم مِّنْ أَوْلِيكَ آيَ يَنْصُرُونَهُمُ مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَاللَّهُ مِن سَبِيلٍ (إِنَّ) مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَاللَّهُ مِن سَبِيلٍ (إِنَّ

٧٧- وَيُلِّ لِكُلِّ أَفَّاكِ أَشِعِ ﴿ ثَالَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكَبِرًا كَأَن يَسْمَعُ الْمَاشِيْنَ اللَّهِ تُنْكَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكِيرًا كَأَن لَوْ يَسْمَعُهُ أَفَيْرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ فَي اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

مِّن وَرَآبِهِ مِّ جَهَنَّمُّ وَلَا يُغَنِّى عَنَهُم مَّا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَامَا أَغَنَدُواْ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَّا اللَّهِ عَذَابُ عَظِيمُ ﴿ اللَّا اللَّهُ الْكَالِمُ اللَّهِ الْعَلِيمُ اللَّهِ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ

٢٨ - وَلَقَدْ أَهْلَكُنْ اَمَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفَنَا الْكَيْتِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ قُرْبَانًا فَلَوْلَانَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللّهِ قُرْبَانًا اللّٰهِ اللّٰهِ قُرْبَانًا اللّٰهِ اللّٰهِ قُرْبَانًا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰلَّالْمُلْلَالْمُلْلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰمُ اللّٰلَّٰ اللّٰلْمُلْمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلَّلْمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللللّٰلِمُلْمُلْمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللللّٰلِمُ ال

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُواْ فَلَمَّا قُضِى وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ اللَّا قَالُواْ يَنقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِمُ إِلَى الْحَقِ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ اللَّا يَهْدِى إِلَى الْحَقِ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ اللَّهِ يَنقَوْمَنَا أَجِيبُواْ دَاعِى اللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ عَيْفِرْ لَكُم مِن دُنُوبِكُمْ وَيُجِرِكُمُ مِنْ عَذَابِ الْبِدِ اللَّهِ

وَمَن لَا يُحِبُ دَاعِى اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ = أَوْلِيَا \* أُولَكِيْكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ فَاللَّهِ مِنْ ا

## إتخاذ الظالمين بعضهم أولياء بعض:

إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا فَإِنَّ الظَّلِمِينَ
 بَعْضُهُمْ أَوْلِيا آء بَعْضٌ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُنَّقِينَ إِنَّ الْمُنَّقِينَ إِنَّ الْمُنَّقِينَ إِنَّ اللَّهُ وَلِيَّ الْمُنَّقِينَ إِنَّ اللَّهُ وَلِيَّ الْمُنَّقِينَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ « موالاة الكفار »

١ - \* (عَنْ عَلِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَاد ، فَقَالَ : «ائْتُوا رَوْضَةَ خَاخِ (١) فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً (٢) مَعَهَا كِتَابٌ. فَخُذُوهُ مِنْهَا » فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى (٣) بِنَا خَيْلُنَا ، فَإِذَا نَحْنُ بِالْمُرَأَةِ، فَقُلْنَا: أَخْرِجِي الْكِتَابَ ، فَقَالَتْ : مَا مَعِي كِتَابٌ ، فَقُلْنَا : لَتُخْرِجِنَّ الكِتَابَ أَوْ لَتُلْقِينَّ الثِّيَابَ ، فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا (٤) . فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، فَإِذَا فِيهِ : مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ مِنْ الْلُشْرِكِينَ ، مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ عَيْكَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى : (يَا حَاطِبُ، مَا هَذَا؟) قَالَ : لَا تَعْجَلْ عَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ (قَالَ سُفْيَانُ : كَـانَ حَلِيفًا لَهُمْ . وَلَمْ يَكُـنْ مِنْ أَنْفُسِهَـا) وَكَانَ مَِّنْ كَانَ مَعَكَ مِنَ الْهُاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ . فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ ، أَنْ أَتَّخِذَ فِيهِمْ يَدًا يَحُمُّونَ بِهَا قَرَابَتِنِي ، وَلَمَّ أَفْعَلْهُ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي . وَلَا رِضًا بِالكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلَام . فَقَالَ النَّبِيُّ عِينَةِ: «صَدَقَ» ، فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللهِ أَضْرِبْ عُنْقَ هَـذَا الْمُنَافِقِ ، فَقَـالَ : «إِنَّهُ قَدْ شَهِـدَ بَدْرًا ،

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ يَا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ﴾ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَـنُوا لَا تَتَّـخِذُوا عَـدُوِّي وَعَـدُوَّكُمْ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَـنُوا لَا تَتَّـخِذُوا عَـدُوِّي وَعَـدُوَّكُمْ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَـنُوا لَا تَتَّـخِذُوا عَـدُوِّي وَعَـدُوَّكُمْ أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَـنُوا لَا تَتَّـخِذُوا عَـدُوِّي وَعَـدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ﴾ (١٦٠) المتحنة / ١) \*

٢ - \*(عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ البَجَلِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ سَرِيَّةً إِلَى خَثْعَمِ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ سَرِيَّةً إِلَى خَثْعَمِ فَاعْتَصَمَ نَاسٌ مِنْهُمْ بِالسُّجُودِ ، فَأَسْرَعَ فِيهِمُ القَتْلَ فَاعْتَصَمَ نَاسٌ مِنْهُمْ بِالسُّجُودِ ، فَأَسْرَعَ فِيهِمُ القَتْلَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ عَنَيْهُ فَأَمَرَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ ، وَقَالَ : أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ » قَالُوا : يَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ » قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَمَ ؟ قَالَ : «لَا تَرَاءَى نَارَهُمَا») \* (١٠).

٣ - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا لَا إِيمَانِ قَالَ : «أَيُّ عُرَى الإِيمَانِ أَوْتَ قُ ؟» قَالَ : «الْمُوَالاَةُ فِي أَوْتَ قُ ؟» قَالَ : «الْمُوَالاَةُ فِي اللهِ، وَالْمُغُــنَّ فِي اللهِ، وَالمُغُــنَّ فِي اللهِ، وَالمُعُنَّ فِي اللهِ، وَالمُعُنِّ فِي اللهِ، وَالمُعُنِّ فِي اللهِ، وَالمُعُنْ فِي اللهِ، وَالمُعْــنَّ

٤ - \*(عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
 ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ : قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللهِ مَا أَتَيْتُكَ
 حَتَّى حَلَفْتُ أَكْثَرَ مِنْ عَدَدِهِنَّ ـ لأَصَابِعِ يَدَيْهِ ـ أَلَّا

<sup>(</sup>١) روضة خاخ: هي بخاءين معجمتين ، هذا هو الصواب الذي قالم العلماء كافة من جميع الطوائف وفي جميع الروايات والكتب ، وهي بين مكة والمدينة ، بقرب المدينة .

<sup>(</sup>٢) فإن بها ظعينة : الظعينة : الجارية ، وأصلها الهودج ، وسميت بها الجارية لأنها تكون فيه.

<sup>(</sup>٣) تعادى : أي تجري.

<sup>(</sup>٤) عقاصها: أي شعرها المضفور. جمع عقيصة.

<sup>(</sup>٥) البخاري . الفتح٨(٤٨٩٠)، مسلم(٢٤٩٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) أبو داود(٢٦٤٥) واللفظ له ، الترمذي(١٦٠٤) ، وذكره الألباني في الأرواء(٥/ ٢٩-٣٠) وقال : صحيح وعزاه إلى الطبراني وغيره.

<sup>(</sup>۷) الطبراني في الكبير(۱۱/ ۲۱۵) بسرقم (۱۱۵۳۷) ، وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح الجامع (۱/ ۳۱۳) رقم (۲۰۳٦) ، والسلسلة الصحيحة (٤/ ٣٠٦- ٣٠٧) رقم (۱۷۲۸).

آتِيكَ وَلَا آتِيَ دِينكَ ، وَإِنِّي كُنْتُ امْراً لَا أَعْقِلُ شَيْئًا إِلَّا مَا عَلَّمَنِي اللهُ وَرَسُولُهُ وَإِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - بِهَا بَعَثَكَ (١) رَبُّكَ إِلَيْنَا؟ قَالَ : "بِالإِسْلَامِ " وَجَلَّ - بِهَا بَعَثَكَ أَنَّ رَبُّكَ إِلَيْنَا؟ قَالَ : "بِالإِسْلَامِ " قَالَ : "أَنْ تَقُولَ قَالَ : قَمَا آيَاتُ الإِسْلَامِ ، قَالَ : "أَنْ تَقُولَ قَالَ : "أَنْ تَقُولَ قَالَ : قَمَا آيَاتُ الإِسْلَامِ ، قَالَ : "أَنْ تَقُولَ أَسْلَمْتُ وَجُهِي إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَتَخَلَّيْتُ ، وَتُقِيمَ السَّلَمْتُ وَجُهِي إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَتَخَلَّيْتُ ، وَتُقِيمَ السَّلَمَ عَلَى مُسْلِمٍ كِينَ إِلَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْ مُشْرِكِ اللهُ عَمَالُهُ وَلَا اللهُ عَمَالُهُ اللهُ عَمَالُهُ اللهُ عَمَالُهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْقُولَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

٥ - \*(عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - قَالَ : كُنَّا بِالْمِرْبَدِ جُلُوسًا ، فَأَتَى عَلَيْنَا رَجُلٌ اللهُ تَعَالَى - قَالَ : كُنَّا بِالْمِرْبَدِ جُلُوسًا ، فَأَتَى عَلَيْنَا رَجُلٌ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ البَادِيةِ فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ قُلْنَا : كَأَنَّ هَذَا رَجُلٌ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ ، قَالَ : أَجَلْ ، فَإِذَا مَعَهُ كِتَابٌ فِي قِطْعَةِ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ ، قَالَ : فَي قِطْعَةِ جِرَابٍ ، فَقَالَ : هَذَا كِتَابٌ أَدِيمٍ ، وَرُبَّهَا قَالَ : فِي قِطْعَةِ جِرَابٍ ، فَقَالَ : هَذَا كِتَابٌ كَتَبُهُ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، فَإِذَا فِيهِ : «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِي وَلِيهِ لِينِي زُهَيْرِ بْنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِي وَلِيلًا لِبَنِي زُهَيْرِ بْنِ

أُقَيْشٍ - وَهُمْ حَيُّ مِنْ عُكْلٍ - إِنَّكُمْ إِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَاَتَيْتُمُ الرَّكَاةَ ، وَفَارَقْتُمُ الْشُرِكِينَ ، وَأَعْطَيْتُمُ الْخُمْسَ مِنَ المَعْنَمُ الزَّكَاةَ ، وَفَارَقْتُمُ النَّبِيِّ وَالصَّفِيَّ» ، وَرُبَّمَ قَالَ : المَعْنَمِ ، ثُسمَّ سَهْمَ النَّبِيِّ وَالصَّفِيَّ» ، وَرُبَّمَ قَالَ : «وَصَفِيَّهُ ، فَأَنْتُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَأَمَانِ رَسُولِهِ ) \* (3) .

7 - \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُمَا : «بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ لَا شَرِيكَ لَـهُ ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَعْتَ ظِلِّ رُعْيِ ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَعْتَ ظِلِّ رُعْي ، وَمَنْ وَجُعِلَ اللهُ لَا شَرِيكَ لَـهُ ، وَجُعِلَ مِنْ خَالَفَ أَمْرِى ، وَمَنْ وَجُعِلَ الذِّلَةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِى ، وَمَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْم فَهُوَ مِنْهُمْ ») \* (٥) .

٧ - \*(عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ البَجَلِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ أَنَّهُ قَالَ : عَنْ هُ أَنَّهُ قَالَ : قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اشْتَرِطْ عَلَيَّ فَقَالَ : «تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُصَلِّي الْمُكْتُوبَةَ ، وَتُؤدِي اللهُ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُصَلِّي الْمُكْتُوبَةَ ، وَتُؤدِي اللهُ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُصَلِّي الْمُكْتُوبَةَ ، وَتُؤمِن اللهِ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتَنْصَحُ لِلْمُسْلِمِ، وَتَبْرَأُ مِنَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

واللفظ له وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح (١٢١/ ١٢١) رقم (١٤١٥)، وذكره ابن تيمية في الإقتضاء وقال: إسناده جيد ١٢٦/)، وعزاه كذلك لأبي يعلى كما في (ص٢٣٩)، وقال الحافظ في الفتح: له شاهد مرسل حسن عند ابن أبي شيبة (١٨٩)، وقال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد وفيه عبد الرحمن بن ثابت وثقه ابن المديني وغيره، وضعفه أحمد وغيره وبقية رجاله ثقات (١٩٨٤).

(٦) النسائي (٧/ ١٤٨) ، أحمد (٤/ ٣٥٧) واللفظ له ، سنن البيهقي (٩/ ١٣) وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (٢/ ٢٣٠) رقم (٦٣٦) : إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۱) بها بعثك ربك: هكذا هي موجودة في الأصل «بها» بإثبات الألف، والقاعدة تقضي بحذف الألف إذا اقترنت «ما» الاستفهامية بحرف الجر.

<sup>(</sup>٢) أو يفارق: أي إلى أن يفارق. والفعل المضارع منصوب بعد أو.

<sup>(</sup>٣) النسائي (٥/ ٨٢-٨٣) ، وابن ماجه بعضه (٢٥٣٦) وذكره الألباني في الأرواء (٥/ ٣٢)، وقال : صحيح وكذا محقق جامع الأصول وقال : حسن (١/ ٢٣٤).

 <sup>(</sup>٤) أحمد(٥/ ٧٨) واللفظ له ، سنن البيهقي (٦/ ٣٠٣) ، وذكره
 الألباني في الإرواء (٥/ ٣٢) وقال : صحيح.

<sup>(</sup>٥) أبــــو داود (٤٠٣١) مختصر على الأخير ، أحمد (٢/ ٥٠)

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذُمِّ « موالاة الكفار »

ا - \*(قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - لأبِي مُوسَى وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى فِي أَدِيمٍ وَاحِدٍ وَكَانَ لَهُ كَاتِبٌ نَصْرَانِيٌ - فَرَفَعَ إِلَيْهِ ذَلِكَ فَعَجِبَ عُمَرُ وَكَانَ لَهُ كَاتِبٌ نَصْرَانِيٌ - فَرَفَعَ إِلَيْهِ ذَلِكَ فَعَجِبَ عُمَرُ وَكَانَ لَهُ كَاتِبٌ نَصْرَانِيٌ - فَرَفَعَ إِلَيْهِ ذَلِكَ فَعَجِبَ عُمَرُ وَقَالَ : إِنَّهُ لاَ يَسْتَطِيعُ فَقَالَ اللهَّامِ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ لاَ يَسْتَطِيعُ فَقَالَ الشَّامِ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ لاَ يَسْتَطِيعُ فَقَالَ عُمَرُ : أَجُنُبُ هُو ؟ قَالَ : لاَه بَلْ نَصْرَانِيٌ ، قَالَ : غَمَرُ : أَجُنُبُ هُو ؟ قَالَ : لاَه بَلْ نَصْرَانِيٌ ، قَالَ : فَقَالَ فَا نَتُهَرِنِي وَضَرَبَ فَخْذِي ثُمَّ قَالَ : لاَه بَلْ نَصْرَانِيٌ ، قَالَ : فَانَتَهَرَنِي وَضَرَبَ فَخْذِي ثُمَّ قَالَ : أَخْرِجُوهُ ، ثُمَّ قَرَأَ : فَانْتَهَرَنِي وَضَرَبَ فَخْذِي ثُمَّ قَالَ : أَخْرِجُوهُ ، ثُمَ قَرأَ : فَانْتَهَرَنِي وَضَرَبَ فَخْذِي ثُمَّ قَالَ : أَخْرِجُوهُ ، ثُمَ قَرأَ : فَالنَّهُ وَالنَّصَارَى اللَّهُ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ ﴾ ، \*(١) عَلَى اللَّهُ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ ﴾ ) \*(١) .

٢ - \*( قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لِيَتَّقِ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، وَهُو لَا يَشْعُرُ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: فَظَنَنَّاهُ يُرِيدُ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ ﴾) \*(١).

بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتُضْمِرُوا لَهُمُ العَدَاوَةَ، وَلَا تُشَايِعُوهُمْ عَلَى مَا هُمُ عَلَى مَا هُمُ عَلَيْ مُ العَدَاوَةَ، وَلَا تُعِينُ وهُمْ عَلَى مُسْلِمٍ فِي عَلَيْ مُسْلِمٍ بِفِعْلِ) \*(٣).

٤ - \*(قَالَ الْقَاضِي ابْنُ عَطِيَّةَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُ وِدَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُ مُ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ وَمَنْ يَتَوَهَّمُ مِنْكُمْ ... ﴾ (المائدة / ٥) الآية : نَهَى اللهُ تَعَالَى الْوُمْنِينَ بِهَذِهِ الآيةِ عَنِ اتِّخَاذِ اليَهُ وِدِ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ وَالْمُعاضَدة ، المُؤْمِنِينَ بِهَذِهِ الآيةِ عَنِ اتِّخَاذِ اليَهُ وِدِ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ فِي النَّصْرَةِ وَالخَلْطَةِ الْمُؤدِيةِ إِلَى الامْتِزَاجِ وَالْمُعاضَدة ، وَكُلُّ مِنْ هَذَا المُقْتِ الَّذِي وَكُلُّ مِنْ هَذَا المُقْتِ الَّذِي وَكُلُّ مِنْ هَذَا المُقْتِ الَّذِي وَكُلُّ مِنْ هَذَا المُقْتِ اللّذِي وَلَكُمُ مَنْ هَذَا المُقْتِ اللّذِي وَلَكُلُّ مِنْ هَذَا المُقْتِ اللّذِي وَلَكُمُ مَنْ هَذَا المُقْتِ اللّذِي وَالنَّصَارَى فِي غَيْرِ خُالَطَةٍ وَلَا مُ لَابَسَةٍ فَلَا تَدْخُلُ فِي وَالنَّهُ عَالَلَة وَ وَلَا مُلَابَسَةٍ فَلَا تَدْخُلُ فِي النَّهُي ﴾ وَأَمَّا مُعَامَلَة النَّهُ وَلَا مُلَابَسَةٍ فَلَا تَدْخُلُ فِي النَّهُي ﴾ ﴿ وَالنَّهُ وَلَا مُلَابَسَةٍ فَلَا تَدْخُلُ فِي النَّهُي ﴾ ﴿ وَالنَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا مُلَابَسَةٍ فَلَا تَدْخُلُ فِي النَّهُي ﴾ ﴿ وَالنَّهُ مِنْ هَلَا لَاللَّهُ مِنْ هَلَا لَاللَهُ هُولِهُ مُلْابَسَةٍ فَلَاللَهُ وَلَا مُلْوَالِهُ وَلَا مُلْابَسَةٍ فَلَا تَدْخُلُ فِي النَّهُ وَاللّهُ وَلَا مُلْابَسَةٍ فَلَا تَدْخُلُ فَي النَّهُ مِنْ هَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْلَالِهُ وَلِولَا مُلْابَسَةِ فَلَاللّهُ اللّهُ الْمُعَامِلَةُ وَلَا مُعْلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

٥ - \*(قَالَ القُرْطُبِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا \* الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْغِزَّةَ... ﴾ (النساء/ ١٣٨ – ١٣٩): يَقُولُ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيّهِ مُحَمَّد عَلَيْ يَامُحَمَّدُ ، بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ أَهْلَ الكُفْرِ بِي وَالإِلْخَادِ فِي دِينِي أَوْلِيَاءَ ، يَعْنِي يَتَّخِذُونَ أَهْلَ الكُفْرِ بِي وَالإِلْخَادِ فِي دِينِي أَوْلِيَاءَ ، يَعْنِي أَنْصَارًا وَأَخِلَا مَنْ دُونِ النَّوْمِنِينَ تَارِكِينَ مُواللاً الكُفْرِ فِي وَالْإِلْمَانِينَ تَارِكِينَ مُواللاً اللهُ مِنْ دُونِ النَّوْمِنِينَ تَارِكِينَ مُواللاً الكُفَادِ اللهُ عَنْدَ هَوُلاً وَالكُفَّادِ اللهُ الله

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(٥/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٥) جامع البيان للطبري (٤/ ٣٢٧) ( بتصرف ).

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير(۲/ ٦٨).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٦٨/٢).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٣/ ١٥٢).

٣- \* ( قَــالَ ابْنُ قُــدَامَةَ الْمُقْـدِسِيُّ ــ رَحِمَهُ اللهُ تَعَـالَى ــ : الأَفْضَـلُ لِلَنْ أُكْـرِهَ عَلَى كَلِمَةِ الكُفْرِ أَوْ عَلَى مُوالَاةِ الكُفْرِ وَالْمُوافَقَةِ عَلَى دِينِهِمْ أَنْ يَصْبِرَ وَلَا يَمْتَثِلَ مُوالَاةِ الكُفَّارِ وَالْمُوافَقَةِ عَلَى دِينِهِمْ أَنْ يَصْبِرَ وَلَا يَمْتَثِلَ مُوَالَاةِ الكُفَّادِ وَالْمُوافَقَةِ عَلَى دِينِهِمْ أَنْ يَصْبِرَ وَلَا يَمْتَثِلَ مَوَالَاةِ الكُفَّادِ وَالْمُوافَقَةِ عَلَى دِينِهِمْ أَنْ يَصْبِرَ وَلَا يَمْتَثِلَ مَتَّى وَلَوْ أَتَى عَلَى نَفْسِهِ) \* (١).

٧ - \*(قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ : إِنَّ عَيْمِيَّةَ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ : إِنَّ تَعْقِيقَ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَقْتَضِي أَنْ لَا يُحِبَّ إِلَّا للهِ ، وَلَا يُعَادِي إِلَّا للهِ ، وَلَا يُحِبَ مَا أَجْبَهُ اللهُ ) \* (٢)

٨ - \* (قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ - رَحِّهُ اللهُ تَعَالَى - فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَسِنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِسْ اللهِ فِي مُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَسِنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِسْ اللهِ فِي شَيْءٍ ... ﴾ (آل عمران/ ٢٨) : نَهَى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَبَادَهُ المُؤْمِنِينَ أَنْ يُوالُوا الْكَافِرِينَ وَأَنْ يَتَّخِذُوهُمْ أُولِيَاءَ يُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَةِ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ تَوعَّدَ عَلَى يُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودِي فَمْ لُولِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ ﴾ يَسُرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودِي اللهِ فِي هَــذَا فَقَـدْ بَـرِيءَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ ﴾ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ ﴾ أيْ وَمَـنْ يَشْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ ﴾ أيْ وَمَـنْ يَسْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ ﴾ أيْ وَمَـنْ يَسْعَلُ ذَلِكَ فَلَكَ اللهِ فِي هَــذَا فَقَـدْ بَـرِيءَ مِـنَ اللهِ فِي هَـنَا اللهِ إِنْ يَكِالَا اللهِ إِنْ هَـنَا اللهِ إِنْ هَـنَا اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ عَلَى اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ عَلَى اللهِ إِنْ عَلَيْسَ مِنَ اللهِ إِنْ عَلَى اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ عَلَى اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ عَلَى اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ عَلَى اللهِ اللهِ إِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ الْمُؤْمِنَ اللهِ إِنْ الْمُؤْمِنِ اللهِ إِنْ الْمُؤْمِنِ اللهِ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ اللهِ إِنْ إِنْ إِنْ أَلْمُؤْمِنْ أَلْهُ أَلَا الْمُؤْمِنَ

٩ - \* ( وَقَالَ أَيْضًا عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ يَاأَيُّهَا

الَّذِينَ ءَامَنُ والاَ تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُـزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ ءَامُنُ والكُفَّارَ وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ... ﴿ (المائدة / ٥٧): هَذَا تَنْفِيرٌ مِنْ مُوالاَةِ أَعْدَاءِ الْإِسْلامِ وَأَهْلِهِ مِنَ الْكِتَابِيّينَ وَالْلشْرِكِينَ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْإِسْلامِ وَأَهْلِهِ مِنَ الْكِتَابِيّينَ وَالْلشْرِكِينَ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ أَفْضَلَ مَا يَعْمَلُهُ الْعَامِلُونَ - وَهِي شَرَائِعُ الإِسْلامِ الْطُهَرَةُ الْلُشَقْرِ وَي وَأُخْروي وَ الْمُعَلِمُ اللهُ مَن الْكَتَابِيقِي وَأُخْروي وَ وَاللَّهِ اللهُ اللَّهِ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ دُنْيَوي وَأُخْروي وَ اللَّهِ اللهُ اللَّهِ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ دُنْيَوي وَأُخْروي وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

١٠ - \*(قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ اللَّطِيفِ بُنُ عَبْدِ السَّمْنِ بُنِ حَسَنٍ - رَحِمَهُ اللهُ - إِنَّ الْمُوَالاَةَ تَنْقَسِمُ إِلَى قَسْمَيْنِ : مُوالاَةٌ مُطْلَقَةٌ عَامَّةٌ وَهَـذِهِ كُفْرٌ صَرِيحٌ ، وَهِي قِسْمَيْنِ : مُوالاَةٌ مُطْلَقَةٌ عَامَّةٌ وَهَـذِهِ كُفْرٌ صَرِيحٌ ، وَهِي بَهْذِهِ الصِّفةِ مُرَادِفَةٌ لِمَعْنَى التَّولِّي ، وَعَلَى ذَلِكَ تُحْمَلُ بَهْذِهِ الصِّفةِ فَي النَّهْيِ الشَّدِيدِ عَنْ مُوالاَةِ الكُفَّادِ، وَأَنَّ مَنْ وَالاَهُ الكُفَّادِ، وَأَنَّ مَنْ وَالاَهُ الكُفَّادِ، وَأَنَّ مَنْ وَالاَهُ الكُفَّادِ، وَأَنَّ مَنْ وَالاَهُ الكُفَّادِ وَعَدَمِ إِضْمَادِ نِيَّةِ لِغَرَضٍ دُنْيُويٍ مَعَ سَلَامَةِ الاعْتِقَادِ وَعَدَمِ إِضْمَادِ نِيَّةِ لِغَرَضٍ دُنْيُويٍ مَعَ سَلَامَةِ الاعْتِقَادِ وَعَدَمِ إِضْمَادِ نِيَّةِ الكُفْرِ وَالرِّدَّةِ كَمَا حَصَلَ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةً فِي النَّهِ عَنْ وَمَكَ مَعَ مَلَامَةِ الاَعْتِقَادِ وَعَدَمِ إِضْمَادِ نِيَّةِ الكُفْرِ وَالرِّدَةِ كَمَا حَصَلَ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةً فِي النَّهُ عَنْ وَمَكَّة كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي النَّهُ عَنْ وَمَكَّة كَمَا هُو مَذْكُورٌ فِي النَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَمَكَّة كَمَا هُو مَذْكُورٌ فِي النَّهُ وَلَا اللهُ اللهُ

## من مضار « موالاة الكفار »

- (١) تُخْرِجُ الْمَرْءَ مِنَ الإِسْلَام، وَتُلْحِقُهُ بِدِينِ مَنْ وَالاهُ.
  - (٢) دَلِيلٌ عَلَى بُغْضِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَدِينِ الإِسْلَامِ.
- (٣) تَحْرِمُ صَاحِبَهَا مِنَ الجِنَانِ، وَتُورِدُهُ النِّيرَانَ نُحَلَّدًا فيها.
- (٤) تُعِينُ عَلَى هَدْمِ الإِسْلَامِ وَتَقْوِيضِ أَرْكَانِهِ .
  - (٥) تُقَوِّي الكُفْرَ وَالبَاطِلَ.
- (٦) تُـوقِعُ أَعْلَى الأَذِيَّةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَعِبَادِ اللهِ اللهُ اللهِ المَالمُولِيَّ المَا اللهِ المِلْمُ المِلْمُولِيَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُ
  - القحطاني، ط٣، ٩٠٤٠هـ.
    - (٣) تفسير ابن كثير(١/ ٣٥٧).
    - (٤) المرجع السابق(٢/ ٧٢).
  - (٥) الدرر السنية (١/ ٢٣٥-٢٣٦).
- (۱) المغني (۹/ ۲۶) بواسطة الإيان لنعيم ياسين (۱۹ ، ۱۹۲) كتاب الإيان أركانه ، حقيقته ونواقضه لمحمد نعيم ياسين ، مكتبة التراث الإسلامي ، القاهرة.
- (٢) الاحتجاج بالقدر (٦٢) بواسطة الولاء والبراء لمحمد سعيد

### الميسر\*

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| Y      | ٨        | ٥      |

#### الميسر لغةً:

اسْمُ لِنَوْعٍ مِنْ لَعِبِ الكُفَّارِ فِي الجَاهِلِيَّةِ مَاْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ي س ر) الَّتِبِ تَدُلُّ عَلَى انْفِتَاحِ شَيْءٍ وَخِفَّتِهِ (١). وَمِنْ ذَلِكَ الْمُعْنَى أُخِذَ اليُسْرُ نَقِيضُ العُسْرِ وَالْيَسَارُ فِي مَعْنَى الْغِنَى ، يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ : وَمِنَ الْبَابِ وَالْيَسَارُ فِي مَعْنَى الْغِنَى ، يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ : وَمِنَ الْبَابِ اللَّيْسَارُ أَي القَوْمُ يَجْتَمِعُونَ عَلَى الْمَيْسِ ، وَاحِدُهُمْ يَسَرُ اللَّيْسِ وَالْمَدُهُمْ يَسَرُ وَالْمَيْسِ : وَهُو وُجُوبُ الشَّيْءِ لِصَاحِبِهِ ، يُقَالُ: يَسَرَ لِي كَذَا إِذَا وَجَبَ بَ (٢). وَهُو مَاللَّكُ مِن اللَّيْسِرُ ، وَالْمَيْسِرُ فَالْمَالِلُ الْمَيْسِرُ وَمِنَ الْمَاسِلُ اللَّيْسِرُ الْقَوْمُ عَلَى الْمُسِرُ قَالُ: يَسَرَ لِي كَذَا إِذَا وَجَبَ بَ (٣). وَهُو مَا أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّيْسِرُ الْمَاسِرُ الْمَاسِرُ اللَّيْسِرُ الْمَاسِرُ اللَّيْسِرُ ، وَالْيَاسِرُ اللَّهُ عَلَى اللَّاعِبُ بِالْقِدَاحِ ، يُقَالُ: يَسَرَ الرَّجُلُ يَيْسِرُ .

قَالَ الْجَوْهَ رِيُّ: وَلَمْ تُحْذَفِ اليَاءُ فِيهِ وَلَا فِي يَيْنِعُ كَمَا حُذِفَتْ فِي يَعِدُ وَمَا أَشْبَهَهَا لِتَقْوَى إِحْدَى اليَاتَيْنِ بِالأُخْرَى ، وَالْيَسَرُ وَالْيَاسِرُ بِمَعْنَى ، قَالَ أَبُوذُوَيْبٍ: وَكَأَنَّ هُنَّ رِبَابَةٌ وَكَأَنَّهُ

يَسَرُ يَفِيضُ عَلَى الْقِدَاحِ وَيَصْدَعُ (٥). وَيَسَرَ القَـوْمُ الْجُزُورَ: اجْتَـزَرُوهَا وَاقْتَسَمُـوا أَعْضَاءَهَا.

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: يُقَالُ يَسَرَ الرَّجُلُ يَسِرُ مِنْ بَابِ وَعَدَ فَهُ وَ يَاسِرٌ مِنْ بَابِ وَعَدَ فَهُ وَ يَاسِرٌ وَبِهِ سُمِّي - الْمَيْسِرُ عَلَى وَزْنِ مَسْجِدٍ، وَالْيَسَرُ: هُمُ الَّذِينَ يَتَقَامَرُونَ أَوْ يَلُونَ قِسْمَةَ الْجُزُورِ الْقَامَرِ عَلَيْهَا، وَقَدْ يُقَالُ: يَسَرَ يَيْسِرُ (بِإِبْقَاءِ فَاءِ الفِعْلِ) إذا جَاءَ بقِدْحِهِ لِلْقِهَار .

وَالْمَيْسِرُ: الْجَزُورُ نَفْسُهُ لأَنَّهُ يُجَزَّأُ أَجْزَاءً وَالْيَاسِرُ الْجَزُورُ نَفْسُهُ لأَنَّهُ يُجَزَّأُ أَجْزَاءً وَالْيُاسِرُ الجَازِرُ ثُمَّ يُقَالُ لِلضَّارِبِينَ بِالْقِدَاحِ وَالْلُقَامِرِينَ عَلَى اللَّاعِبِ بِالقِدَاحِ. الجَزُورِ: يَاسِرُونَ ، ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى اللَّاعِبِ بِالقِدَاحِ.

وَكَانَ العَرَبُ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَيْسِرُوا اشْتَرَوْا جَزُورًا نَسِيئةً وَنَحَرُوهُ قَبْلَ أَنْ يَيْسِرُو، ا وَقَسَّمُوهُ ثَمَا نِيَةً وَعِشْرِينَ فَسِيئةً وَنَحَرُوهُ قَبْلَ أَنْ يَيْسِرُو، ا وَقَسَّمُوهُ ثَمَا نِيَةً وَعِشْرِينَ قِسْمًا أَوْ عَشْرَةَ أَقْسَامٍ، فَإِذَا خَرَجَ وَاحِدٌ وَاحِدٌ وَاحِدٌ بِاسْمِ رَجُلٍ رَجُلٍ ظَهَرَ فَوْزُ مَنْ خَرَجَ لَمُمْ ذَوَاتُ الأَنْصِبَاءِ، وَغَرَمَ مَنْ خَرَجَ لَهُ الْغُفْلُ (٢).

#### الميسر اصطلاحًا:

إِذَا كَانَ الْمُسِرُ هُوَ القِهَارُ فَإِنَّهُ يُعَرَّفُ بِهَا يُعَرَّفُ بِهَا يُعَرَّفُ بِهِ وَمِنْ ثَمَّ يَكُونُ الْمُسِرُ: هُوَ أَنْ يَأْخُلَذَ الْقُامِرُ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْعًا فَشَيْعًا فِي اللَّعِبِ (٧).

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير القرطبي (٣٦/٣٦).

<sup>(</sup>٥) الصحاح (٢/ ٨٥٨).

<sup>(</sup>٦) لسان العرب(٥/ ٢٩٨- ٢٩٩). المصباح المنير (٦) لسان العربان ألم عيط المحيط (٩٩٢).

<sup>(</sup>٧) انظر: تعريف القهار في التعريفات للجرجاني(١٨٧).

الميسر ويدخل فيه المراهنة والمقامرة واللعب بالنرد وغيره
 من آلات القار المستحدثة.

<sup>(</sup>١) ولها معنى آخر هـو الدلالة على عضو مـن الأعضاء . انظر المقاييس (٦/ ١٥٥) .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٦/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٣) هكذا قال الراغب . المفردات (٥٥٢ ).

قَالَ الجُرْجَانِيُّ: وَهُوَ فِي زَمَانِنَا (أَيْ فِي القَرْنِ الثَّامِنِ لِلْهِجْرَةِ حَيْثُ تُوفِّيَ الجُرْجَانِيُّ ٧٤٠هـ) كُلُّ لَعَبٍ يَشْتَرِطُ فِيهِ الغَالِبُ مِنَ الْمُتَّغَالِيينَ أَخْذَ شَيْءٍ مِنَ الْمُتَّغَالِيينَ أَخْذَ شَيْءٍ مِنَ الْمُتَّغَالِيينَ أَخْذَ شَيْءٍ مِنَ الْمُتَّغَالِيينَ أَخْدَ شَيْءٍ مِنَ الْمُتَّغَالِيينَ أَخْدَ شَيْءٍ مِنَ الْمُتَّغَالِيينَ أَخْدَ شَيْءٍ مِنَ الْمُتَّغَالِينَ أَخْدَ شَيْءٍ مِنَ الْمُتَّغُوبِ مَعَهُ (١).

وَذَكَرَ الْكَفَوِيُّ أَنَّ الْمُسِرَ: كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ خَطَرٌ (٢) وَالْمُعْنَى كُلُّ لَعِبٍ يُوَدِّي إِلَى الْمُخَاطَرَةِ بِفَقْدِ الْمَالِ نَتِيجَةً لِلْكَ اللَّعِبِ، وَقَدْ أَكَّدَ الذَّهَبِيُّ هَذَا الْمُعْنَى عِنْدَمَا قَالَ: لِذَلِكَ اللَّعِبِ، وَقَدْ أَكَّدَ الذَّهَبِيُّ هَذَا الْمُعْنَى عِنْدَمَا قَالَ: للْيُسِرُ: هُوَ القِهَارُ بِأَيِّ نَوْعٍ كَانَ، مِثْلُ النَّرْدِ وَالشِّطْرَنْجِ الْمُشِرُ: هُوَ القِهَارُ بِأَيِّ نَوْعٍ كَانَ، مِثْلُ النَّرْدِ وَالشِّطْرَنْجِ أَوِ الْمُصُوصِ، أَوِ الْحَعَابِ، أَوِ البَيْضِ، أَوِ الجَوْزِ، أَوِ الْحَصَى ،أَوْ مَا شَابَةَ ذَلِكَ ، وَهُو مِنْ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ اللَّاطِلِ (٣).

### لماذا نهى الإسلام عن الميسر؟

لِلْقِهَارِ أَضْرَارٌ عَدِيدَةٌ مِنْهَا: أَنَّهُ يُوقِعُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ بَيْنَ الْلُتُقَامِرِينَ، وَأَنَّهُ يُلْهِي عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ وَسَائِرِ اللَّهُ عَالَمَ النَّفُيدَةِ ، فَضْلًا عَنْ أَنَّهُ عَادَةٌ الصَّلَاةِ وَسَائِرِ الأَعْمَالِ الْفُيدةِ ، فَضْلًا عَنْ أَنَّهُ عَادَةٌ جَاهِلِيَّةٌ ، مَنْ دَعَا إِلَيْهَا أَوْ مَارَسَهَا فَكَأَنَّهُ حَاكَى الكُفَّارَ فِي لَعِيهِمْ، وَقَدْ جَاءَ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ عَقِبَ النَّهْيِ عَنِ الحَلِفِ بِاللَّاتِ .

وَقَالَ الطِّيبِيُّ: الحِكْمَةُ مِنْ ذِكْرِ القِهَارِ بَعْدَ الْحَلَفِ بِاللَّاتِ وَافْقَ الْحَلَفِ بِاللَّاتِ وَافْقَ الْحُلَفِ بِاللَّاتِ وَافْقَ الكُفَّارَ فِي حَلِفِهِمْ فَأَمَرَ بِالتَّوْحِيدِ، وَمَنْ دَعَا إِلَى الكُفَّارَةِ وَافْقَهُمْ فِي لَعِبِهِمْ فَأَمَرَ بِكَفَّارَةِ ذَلِكَ بِالتَّصْدِيقِ. المُقَامَرةِ وَافْقَهُمْ فِي لَعِبِهِمْ فَأَمَرَ بِكَفَّارَةِ ذَلِكَ بِالتَّصْدِيقِ.

قَالَ: وَفِي الْحَدِيثِ: أَنَّ مَنْ دَعَا إِلَى اللَّعِبِ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ، وَيَتَأَكَّدُ ذَلِكَ فِي حَقِّ مَنْ لَعِبَ بِطَرِيقِ الأَّوْلَى(٤). الأَوْلَى(٤).

قَالَ الْحَكِيمُ التِّرْمِدِيُّ: نَهَى الشَّارِعُ عَنِ النَّرْدِ وَنَهَى عَنِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ وَنَهَى عَنِ القِهَارِ كُلِّهِ وَعَنِ اللَّعِبِ بِالْجَوْزِ للِصِّبْيَانِ فَهَذَا كُلُّهُ مِنَ القِهَارِ كُلِّهِ وَعَنِ اللَّعِبِ بِالْجَوْزِ للصِّبْيَانِ فَهَذَا كُلُّهُ مِنَ القِهَارِ وَهُوَ الْمُيْسِرُ. قَالَ القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: كُلُّ مَا أَلْهَى القِهَارِ وَهُو الْمُيْسِرُ. قَالَ القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: كُلُّ مَا أَلْهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ لأَنَّهُ القِهَارِ فَاللَّهُ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ لأَنَّهُ اللَّهُ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّا بَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ لأَنَّهُ اللَّهُ مَن ذَلِكَ كُلِّهِ لأَنَّهُ لا نَفْعَ فِيهِ وَلَوْ كُسِرَ وَأُحْرِقَ اللَّهُ وَعَنِ الكَاسِرُ شَيْئًا، وَقَدْ رَخَّصَ ابْنُ عُمَر لِلصِّبْيَانِ فَهُو شَيْءٌ لاَ تَمْنَ لَهُ الْأَنَّةُ لاَ نَفْعَ فِيهِ وَلَوْ كُسِرَ وَأُحْرِقَ لَمُ مَن النَّهُ عَنْ النَّعْبِ بِالْجَوْزِ فِي أَيَّامِ العِيدِ فِيهَا رُويَ عَنْهُ؛ لأَنَّ ذِلَكَ مَنْ النَّهُ عِي عَنْ فِي اللَّعِبِ بِالْجَوْزِ فِي أَيَّامِ العِيدِ فِيهَا رُويَ عَنْهُ؛ لأَنَّ ذِلَكَ وَلَكَ مَنْ النَّهُ عِي عَنْ وَاللَّعِبُ كُلُّهُ مَا اللَّعِبِ اللَّهِ عَنْ النَّهُ عِي عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ تَأْدِيبٌ هُمْ، وَاللَّعِبُ كُلُّهُ بَاطِلٌ، وَمَا رَصُلُ اللهِ يَعِيدُ اللَّهُ لِلَّعِبُ عَلْمُ لَكُولُ لِلْعَالِ اللهِ وَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ لِلَّهُ عَلَيْهُ لِللَّعِبُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهِ الْمَالِي اللَّهُ وَلِكَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ وَلِكَ اللَّهُ الْمَلْ لِلْعَالِ اللَّهُ الْمَلْكِ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَلْكِ اللَّهُ الْمَلْكِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ لِلَّهِ اللْعَلِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ لِلَّعِبُ اللَّهُ الْمَلِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمَلْكِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُلْكِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْعَلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[للاستزادة: انظر صفات: اللهو واللعب البغض مثرب الخمر العصيان الفسوق انتهاك الحرمات اتباع الهوى التفريط والإفراط.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الاستقامة ـ الذكر ـ الطاعة ـ العبادة ـ العمل ـ تعظيم الحرمات ـ التقوى].

<sup>(</sup>١) بتصرف عن التعريفات (١٨٧).

<sup>(</sup>٢) الكليات (٨٠٣).

<sup>(</sup>٣) الكبائر للذهبي (٨٨).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري(٨/ ١١).

<sup>(</sup>٥) المنهيات (٦٩).

# الآيات الواردة في النهي عن «الميسر»

١- ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِينِ فَعُهُمَا قُلُ فِيهِمَا إِثْمُهُمَا قُلُ فِيهِمَا إِثْمُهُمَا قُلُ فِيهِمَا إِثْمُهُمَا أَكْرَمِن نَفْعِهِمَّا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْمَا مُؤَمِّلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلُ الْمَا اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الل

٧- يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُوٓ الْإِنَّمَا ٱلْخَعَرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَنْصَابُ الشَّيْطَنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا لَيْكُمُ ٱلْعَدُوةَ وَالْبَعْضَاءَ فِي ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَالْبَعْضَاءَ فِي ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَ لَ أَنهُمْ مُنتَهُونَ ﴿ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوْةِ فَهَلَ أَنهُمْ مُنتَهُونَ ﴿ (\*)

# الآيات الواردة في النهي عن «الميسر» معنًى

المَّوَالْمُوَالَكُم بَيْنَكُم بِإلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ
 بهآإلى ٱلحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِنْ
 آمُوَلِ ٱلنَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿

ه يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَيِعُواْ خُطُوَتِ الشَّيْطَنِ وَمَن يَتَعِ خُطُوَتِ الشَّيْطَنِ فَإِنَّهُ مَا أَمُرُ بِالْفَحْشَآءِ
 وَالْمُنكَرِّ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُرُ وَرَحْمَتُهُ, مَا زَكَ مِن كُرُ مِن أَحَدٍ أَبْدَ اولَكِنَ اللَّه يُدرِّي
 من يَشاء وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ((\*)

- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُواْ أَمُواْ لَكُمُ بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَحْدَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ وَلَائَقْتُكُواْ أَنفُسكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (أَنْ) إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (أَنْ)

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « الميسر »

١ - \*(عَـنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ القَيْسِ قَالُ وا : يَا رَسُولَ اللهِ فِيمَ نَشْرَبُ؟ قَالَ :
 « لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ ، وَلَا فِي الْمُزُفَّتِ ، وَلَا فِي النَّقيرِ ،
 وَانْتَبِذُوا فِي الأَسْقِيَةِ ». قَالُوا: يَـارَسُولَ اللهِ فَـإِنِ اشْتَد فِي الأَسْقِيَةِ ؟ قَالَ : «فَصُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ فَعَالَ ! " وَقَالَ ! " فَقَالَ اللهِ قَالَ ! " إَنَّ اللهِ فَعَالَ ! " إِنَّ فَقَالَ لَهُمْ فِي النَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ : «أَهْرِيقُوهُ» ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ فَقَالَ اللهِ فَالَّ ! " إِنَّ

الله حَرَّمَ عَلَيَّ - أَوْ حُرِّمَ - الْحَمْرُ ، وَالْيُسِرُ وَالكُوبَةُ » قَالَ : «وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ » قَالَ سُفْيَانُ : فَسَأَلْتُ عَلِيًّ ابْنَ بَذِيمَةَ عَنِ الكُوبَةِ ، قَالَ : الطَّبْلُ ) \* (١).

٢ - \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِيَّاكُمْ وَهَا تَانِ الكَعْبَتَانِ (٢) الْمؤسُومَتَانِ اللهِ عَلَيْهِ: «إِيَّاكُمْ وَهَا تَانِ الكَعْبَتَانِ (٢) الْمؤسُومَتَانِ اللَّيَانِ تُزْجَرَانِ زَجْرًا؛ فَإِنَّهَا مَيْسِرُ العَجَمِ»)\* (٣).

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ « الميسر» معنًى

٣- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «الخَيْلُ ثَلَاثَةٌ: فَفَرَسٌ لِللرَّحْمَنِ، وَفَرَسٌ للإِنْسَانِ، وَفَرَسٌ لِلشَّيْطَانِ، فَأَمَّا فَرَسُ الرَّحْمَنِ، فَأَرَسُ للإِنْسَانِ، وَفَرَسٌ لِلشَّيْطَانِ، فَأَمَّا فَرَسُ الرَّحْمَنِ، فَالَّذِي يَرْتَبِطُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ فَعَلَفُهُ وَبَوْلُهُ وَرَوْنُهُ وَرَوْنُهُ وَزَكْرُ مَا شَاءَ اللهُ، وَأَمَّا فَرَسُ الشَّيْطَانِ فَالَّذِي يُقَامَلُ عَلَيْهِ وَيُرَاهَنُ، وَأَمَّا فَرَسُ الإِنْسَانِ فَالفَرَسُ يَرْتَبِطُهَا للْإِنْسَانُ يَلْتَمِسُ بَطْنَهَا، فَهِي سَتْرٌ مِنْ فَقْرٍ") \* (٤). الإِنْسَانُ يَلْتَمِسُ بَطْنَهَا، فَهِي سَتْرٌ مِنْ فَقْرٍ") \* (١٤).

٤ - \*(عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ عَنِ النَّبِي ﷺ
 قَالَ: «الخَيْلُ ثَلَاثَةٌ: فَرَسٌ يَرْتَبِطُهُ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللهِ

-عَزَّ وَجَـلَّ- قِيمَتُهُ أَجْرٌ، وَرُكُوبُهُ أَجْرٌ، وَعَارِيَتُهُ أَجْرٌ، وَعَارِيَتُهُ أَجْرٌ، وَوَكُوبُهُ وَفَرَسٌ يُغَالِتُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ وَيُرَاهِنُ؛ قِيمَتُهُ وِزْرٌ، وَرُكُوبُهُ وِزْرٌ، وَعَلَفُهُ وِزْرٌ، وَفَرَسٌ لِلْبِطْنَةِ فَعَسَى أَنْ تَكُونَ سِدَادًا مِنَ الفَقْرِ إِنْ شَاءَ اللهُ ») \* (٥).

• ٥ - \* (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَثَلُ الَّذِي يَتُوضًا لَ بِالنَّرْدِ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي مَثَلُ الَّذِي يَتَوَضَّا لَ بِالقَيْحِ وَدَمِ الخِنْزِيرِ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي ") \* (٢).

٦ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود(٣٦٩٦) وقال الألباني(٢/ ٧٠٥): صحيح -- الصحيحة (١٨٠٦ و٢٤٢٥).

<sup>(</sup>٢) الكعبتان مثنى كعبة وهي الواحد من فصوص النرد.

<sup>(</sup>٣) أحمد (١/ ٤٤٦) واللفظ له، والهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ١١٣)، والطبراني ورجال الطبراني رجال الصحيح.

 <sup>(</sup>٤) أحمد (١/ ٣٩٥) ورجاله ثقات، و الهيثمي في مجمع الزوائد(٥/ ٢٦٠-٢٦١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (١/ ٣٩٥) وقال الشيخ أحمد شاكر (٥/ ٢٨٤): إسناده صحيح. والهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٢٦٠) واللفظ له وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٦) الهيثمي في المجمع (٨/ ١١٣) وقال : رواه أحمد وأبو يعلى وزاد «لا تقبل صلاته» والطبراني وفيه موسى بن عبد الرحمن الخطمي ولم أعرفه ، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللَّاتِ وَاللَّاتِ وَاللَّاتِ وَاللَّاتِ وَاللَّاتِ وَالعُزَّى ، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ. وَمَـنْ قَالَ لِصَـاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ») \* (١٠).

٧ - ﴿ قَالَ أَبُو مُوسَى \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ : مَنْ

لَعِبَ بِالكِعَابِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ) \* (٢).

٨ - \*(عَنْ بُرِيْدَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَضُولُ اللهِ عَنْهُ : "مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْ دَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي خُمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ") \*("".
 فِي خُمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ") \*("".

## من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذَمِّ « الميسر »

١ - \*(رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْـ هُ ـ أَنَّـ هُ قَالَ: الشِّطْرَنْجُ مَيْسِرُ العَجَم)\*
 قَالَ: الشِّطْرَنْجُ مَيْسِرُ العَجَم)\*

٢ - \*(عَـنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَـرَ رَأَى مَعَ بَعْـضِ
 أَهْلِهِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَكَسَرَهَا عَلَى رَأْسِهِ)\*(٥).

٣ - \*(أَخْرَجَ مَالِكُ فِي الْمُوطَّالِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: مِنْ مَيْسِرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ بَيْعُ الحَيَوانِ بِاللَّحْم بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ) \*(٦).

٤ - \*(عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَكْرَهُ (٧) اللَّعِبَ بِالنَّرْدِ وَالشِّطْرَنْجِ)\* (٨).
 ٥ - \*(قَالَ مُجَاهِدٌ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ

قِهَارٌ فَهُوَ مِنَ الْمُيْسِرِ، حَتَّى لَعِبُ الصِّبْيَانِ بِالْجَوْزِ) \*(٩).

آ - \*( عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : الشُّرْبُ مِنَ الْمُشِرِ، وَالرِّيشُ مِنَ الْمُشِرِ وَالقِيَامُ الْمُشِرِ، وَالرِّيشُ مِنَ الْمُشِرِ وَالقِيَامُ مِنَ الْمُشِرِ ؛ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : هُوَ أَنْ يُلَاعِبَ عَلَى شُرْبِ مِنَ الْمُشِرِ \* قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : هُوَ أَنْ يُلَاعِبَ عَلَى شُرْبِ الْمُنَاءِ ، وَعَرْزِ الرِّيشِ فِي الرَّأْسِ ، وَاللِّحْيَةِ، وَالقِيَامِ حَتَّى الْمُاءِ ، وَعَرْزِ الرِّيشِ فِي الرَّأْسِ ، وَاللِّحْيَةِ، وَالقِيَامِ حَتَّى يَلْعَبَ ، وَيَصِيحَ صِياحَ الْحِهَارِ ، وَصِياحَ الدِّيكِ وَغَيْرِ يَلْعَبَ ، وَيَصِيحَ صِياحَ الْحِهَارِ ، وَصِياحَ الدِّيكِ وَغَيْرِ ذَلِكَ (١٠٠).

٧ - \*(قَالَ ابْنُ حَجَرٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ: القِمَارُ حَرَامٌ
 بِاتِّفَاقٍ ، وَالدُّعَاءُ إِلَى فِعْلِهِ حَرَامٌ)\*

- (١) البخاري الفتح ٨ (٤٨٦٠) واللفظ له. ومسلم (١٦٤٧).
- (۲) رواه أحمد (٤/ ٣٩٢) والحاكم (١/ ٥٠) واللفظ له وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي (١/ ٥٠) وقال محقق كتاب مساوىء الأخلاق (٢٥٩): إسناده حسن والحديث صحيح وذكره موصولاً أيضاً من طريق آخر عن أبي موسى قال: وتشهد له الطرق السابقة والقادمة.
  - (۳) مسلم (۲۲۲۰).
  - (٤)لسان العرب(٥/ ٢٩٨).

- (٥) مساوىء الأخلاق(٢٦١).
- (٦) تنوير الحوالك(٢/ ١٥٠).
- (٧) الكراهة عند السلف تقتضي التحريم.
- (٨) مساوىء الأخلاق(٢٦٢) .والموطأ(٣/ ١٣٢).
  - (٩) لسان العرب(٥/ ٢٩٨).
  - (١٠) مساوىء الأخلاق(٢٦١).
    - (۱۱) فتح الباري(۸/ ٤٧٩).

## من مضار «الميسر»

- (١) الْمُشِرُ مُرْضٍ لِلشَّيْطَانِ مُسْخِطٌ لِلرَّحْمَنِ \_ عَنَّ وَجَلَّ. \_
- (٢) يُوقِعُ العَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ بَيْنَ النَّاسِ وَيُوسِّعُ شُقَّةَ الْخَلَافِ.
  - (٣) يُوقِدُ نَارَ الأَحْقَادِ وَالضَّغَائِنَ بَيْنَ اللَّاعِبِينَ بِهِ.
- (٤) يُفَكِّكُ عُـرَى الْمُجْتَمَعِ وَيَجْعَلُهُ مُجْتَمَعًا مُمَـزَّقًا لَا خَيْرَ فِيه.

- (٥) يُلْهِي الْمُسْلِمِينَ عَنِ الصَّلَاةِ وَيَصُدُّهُمْ عَنْ ذِكْرِ السَّلَاةِ وَيَصُدُّهُمْ عَنْ ذِكْرِ
- (٦) الْمَيْسِرُ وَالْخَمْرُ مِنْ مَصَائِدِ الشَّيْطَانِ الَّتِي يُوقِعُ
   الإنْسَانَ فِيهَا بِالْمَعَاصِي.
- (٧) الْقُامِـرُ يَتَبَلَّدُ إِحْسَاسُـهُ وَلَا يَعْبَأُ بِهَا يَمَسُّ العِرْضَ وَالدِّينَ.
  - (٨) يُذْهَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ.

#### النجاســـة\*

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٧      | 10       | ٤      |

#### النجاسة لغةً:

النَّجَاسَةُ القَذَارَةُ ، وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ مَادَّةِ (ن ج س) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى خِلَافِ الطَّهَارَةِ، وَشَيءٌ نَجِسٌ وَنَجَسٌ : قَذِرٌ ، وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ أَنْ يَكُونَ مِنْهَا النَّاجِسُ : الدَّاءُ لاَدَوَاءَ لَهُ. كَأَنَّهُ إِذَا طَالَ بِالإِنْسَانِ نِجِسَهُ (أَوْ نَجَسَهُ) أَيْ قَذِرَهُ أَوْ قَذَرَهُ أَوْ قَذَرَهُ أَنْ قَذِرَهُ أَوْ قَذَرَهُ أَنْ قَذِرَهُ أَوْ قَذَرَهُ (۱).

وَيُقَالُ: نَجَّسَهُ أَيْ جَعَلَهُ نَجِسًا، وَنَجَّسَهُ أَيْضًا أَيْضًا أَيْضًا أَيْضًا أَيْضًا أَزَالَ نَجَسَهُ أَنْجَسُ - بِالْكَسْرِ - اسْمُ فَاعِلٍ وَبِالْفَتْحِ وَصْفُ بِالْمُصْدَرِ، وَقَوْمٌ أَنْجَاسٌ، وَتَنَجَّسَ الشَّيْءُ وَنَجَسْتُهُ ، وَالنَّجَاسَةُ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ قَذَرٌ الشَّيْءُ وَنَجَسْتُهُ ، وَالنَّجَاسَةُ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ قَذَرٌ عَضُوصٌ وَهُو مَا يَمْنَعُ جِنْسُهُ الصَّلَاةَ كَالْبَوْلِ وَالدَّمِ (٣).

وَتَنَجَّسَ: فَعَلَ فِعْلًا يَغْرُجُ بِهِ عَنِ النَّجَاسَةِ ، كَمَا قِيلَ: تَأَثَّمَ ، وَتَحَرَّجَ وَتَحَنَّثَ إِذَا فَعَلَ فِعْلًا يَخْرُجُ بِهِ عَنِ قِيلَ: تَأَثَّمَ ، وَتَحَرَّجَ وَتَحَنَّثَ إِذَا فَعَلَ فِعْلًا يَخْرُجُ بِهِ عَنِ الإثْمِ وَالْخَرَجِ وَالْخِنْثِ . وَالتَّنْجِيسُ: اسْمُ شَيْءٍ كَانَتِ العَربُ تَفْعَلُهُ وَهُو تَعْلِيقُ شَيْءٍ مِنَ الْقَذَرِ أَوْ عِظَامِ الْعَربُ تَفْعَلُهُ وَهُو تَعْلِيقُ شَيْءٍ مِنَ الْقَذَرِ أَوْ عِظَامِ الْمَوْتَى ، أَوْ خِرْقَةِ الْحَائِضِ ، كَانَ يُعَلَّقَ عَلَى مَنْ يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْ وُلُوعِ الْجِنِّ بِهِ، كَالصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ (٤).

#### النجاسة اصطلاحًا:

النَّجَاسَةُ فِي الاصْطِلَاحِ عَلَى ضَرْبَيْنِ:

الأَوَّلُ: النَّجَاسَةُ الْحِسِّيَّةُ أَوِ الْعَيْنِيَّةُ ، وَهِيَ الَّتِي تُدْرَكُ بِالْبَصَرِ .

الآخَرُ: النَّجَاسَةُ المُعَنْوِيَّةُ: وَهِيَ الَّتِي تُدْرَكُ بِالْبُصِيرَةِ(٥) وَهِيَ النَّجَاسَةُ الْعَقَدِيَّةُ.

وَقَدْ عَرَّفَ المُنَاوِيُّ النَّوْعَ الأَوَّلَ فَقَالَ: النَّجَاسَةُ الْغَيْنِيَّةُ: كُلُّ عَيْنٍ حَرُمَ تَنَاوُلُهَا عَلَى الإطْلَاقِ مَعَ الإِمْكَانِ حَالَ الإخْتِيَارِ لِحُرْمَتِهَا لَا لاسْتِقْذَارِهَا وَلَا لِضَرَرِهَا فِي بَدَنٍ أَوْ عَقْلِ (٢).

أَمَّا النَّجَاسَةُ المُعْنَوِيَّةُ: فَهِيَ نَجَاسَةُ النَّفْسِ الَّتِي لَا تُدْرَكُ إِلَّا بِالْبَصِيرَةِ.

يَقُولُ الرَّاغِبُ: وَإِيَّاهَا قَصَدَ الْمُوْلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ (التوبة/ ٢٨). وَبِقَوْلِهِ جَلَّ مِنْ قَائِلٍ ﴿ وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾ (المدثر/ ٥). وَالنَّفْسُ النَّجِسَةُ هِيَ الَّتِي تَتَحَرَّى الْخَبِيثَ؛ لأَنَّ مَنْ لَمْ يكُنْ طَاهِرَ النَّفْسِ لَمْ يَكُنْ طَاهِرَ الْقَوْلِ والْفِعْلِ، فَكُلُّ

<sup>(</sup>٤) التاج (٩/٤).

<sup>(</sup>٥) المفردات للراغب (٤٨٣)، وبصائر ذوي التمييز (٥/ ١٩).

<sup>(</sup>٦) التوقيف (٣٢٢).

محتويات الصفة: نجاسة الأعيان، والأبدان، ونجاسة معنوية.

<sup>(</sup>۱) المقاييس (٥/ ٣٩٤، ٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) المفردات (٤٨٣).

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير (٢٢٧).

إِنَاءٍ بِمَا فِيهِ يَنْضَحُ ، وَلِهَذَا قِيلَ مَنْ طَابَتْ نَفْسُهُ طَابَ عَمَلُهُ ١٠ عَمَلُهُ ١٠ .

وَجَمَعَ ابْنُ القَيِّمِ بَيْنَ نَوْعَيِ النَّجَاسَةِ فَقَالَ: النَّجَاسَةِ فَقَالَ: النَّجَاسَةُ: هِيَ المُسْتَقُذَرُ الَّذِي يُطْلَبُ مُبَاعَدَتُهُ وَالْبُعْدُ مِنْهُ بِحَيْثُ لَا يُلْمَسُ وَلَا يُشَمُّ وَلَا يُرى (٢).

# بِمَ يُتَخَلَّص مِنَ النَّجَاسَةِ ؟

تَطْهُرُ النَّفْسُ وَتَتَخَلَّصُ مِنَ النَّجَاسَةِ بِالْعِلْمِ وَالْعِبَادَاتِ ، أَمَّا الَّذِي يَطْهُرُ بِهِ الْبَدَنُ فَهُ وَ الْمَاءُ وَقَدْ نَبَّهَ الْمُولِي سُبْحِانَهُ وَتَعَالَى عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ : ﴿ يَاٰ يَّهُا الَّذِينَ الْمُولِي الْمَوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ الْمُولِي اللَّهُ وَلِلرَّسُ ولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ المَنُوا اسْتَجِيبُوا لللهِ وَلِلرَّسُ ولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ (الأنفال/ ٢٤) فَسَمَّى الْعِلْمَ وَالْعِبَادَةَ حَيَاةً مِنْ حَيْثُ إِنَّ النَّفْسَ إِذَا فَقَدَتُهُم الْعَلْمَ وَالْعِبَادَة حَيلَة اللَّبَدِ ، وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ النَّفْسَ إِذَا فَقَدَتُهُم اللَّيَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَعِيءٍ حَيٍ ﴾ إِنَّ النَّفْسَ إِذَا فَقَدَتُهُم اللَّهُ عَنْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُم وَ وَجَعْلَنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَعِيءٍ حَيٍ ﴾ (الأنبياء / ٣٠). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاشٍ حَرْضِيَ اللهُ عَنْهُم وَيَقَالَ النَّهُ عِنْهُ وَمَعَلَى اللهُ عَنْهُم اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُم اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ الله المُعْرَقُهُ النَّهُ النَّهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

وَالَّذِي يَلْزَمُ تَطْهِيرُهُ مِنَ النَّفْسِ هُوَ قُوَّةُ الْفِكْرِ بِتَهْذِيبِهَا حَتَّى تُحَصِّلَ الْحِكْمةَ وَالْعِلْمَ، وَقُوَّةُ الشَّهْوَةِ بِتَهْذِيبِهَا حَتَّى تُحَصِّلَ الْعِفَّةَ وَالْعِلْمَ، وَقُوَّةُ الْحَمِيَّةِ بِقَمْعِهَا حَتَّى تُحَصِّلَ الْعِفَّةَ وَالْجُودَ، وَقُوَّةُ الْحَمِيَّةِ

بِإِسْلَاسِهَا حَتَّى تَنْقَادَ لِلْعَقْلِ فَتُحَصِّلَ الشَّجَاعَةَ وَالحِلْمَ، وَجَمِيتُ الرَّذَائِلِ تَنْبَعِتُ مِنْ فَسَادِ هَذِهِ الثَّلاثِ(٣).

## الفَرْق بَينَ الرِّجْسِ والنَّجس:

قَالَ الكَفَوِيُّ: الرِّجْسُ أَكْثَرُ مَا يُقَالُ فِي الْمُسْتَقْ ذَرِ طَبْعًا. وَالنَّجِسُ أَكْثَرُ مَا يُقَالُ فِي المُسْتَقْ ذَرِ عَقْلًا وَشَرْعًا (٤).

## حُكْمُ تَنَاوُكِ النَّجِسِ:

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ الْمُيْثَمِيُّ: تَنَاوُلُ النَّجِسِ (والمُسْتَفْ ذَرِ وَالمُضِرِّ) مِنَ الْكَبَائِرِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ بَعْضُ المُتَأَخِّرِينَ مِنَ الفُقَهَاءِ قِياسًا لِلنَّجِسِ عَلَى الْمُتَةِ الَّتِي تَحْرُمُ لِنَجَاسَتِهَا، وَإِذَا كَانَتْ قَدْ حُرِّمَتْ لِلنَّجَاسَةِ الَّتِي أَسْمَاهَا اللهُ فِسْقًا فَيَلْحَقُ بِهَا كُلُّ نَجَاسَةٍ غَيْرِ مَعْفُوّ عَنْهَا (٥).

[للاستزادة: انظر صفات: أكل الحرام - الشرك - الفجور - شرب الخمر - العصيان - الفسوق - انتهاك الحرمات.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الطهارة \_ أكل الطيبات \_ النزاهة \_ تعظيم الحرمات \_ الإيمان \_ الصلاة].

<sup>(</sup>١) الذريعة (٩٦ ، ٦٧) باختصار وتصرف.

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللهفان (١/ ٥٩).

<sup>(</sup>٣) بتصرف عن الذريعة (٩٩) وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) الكليات (٤٧٩).

<sup>(</sup>٥) الزواجر (٢٩٨).

# الآيات الواردة في «النجاسة»

١- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ غَيْسُ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ فَحَسُ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلَا أُولَا فَعَيْدَ أُولَا لَهُ عَيْدَ أُولَا لَهُ عَيْدَ مُنْ اللّهُ عَلِيدٌ مِن فَضَّلِهِ قِي إِن شَاءً إِن اللّهَ عَلِيدٌ مِن فَضَّلِهِ قِي إِن شَاءً إِن اللّهَ عَلِيدٌ مَن فَضَّلِهِ قِي إِن شَاءً إِن اللّهَ عَلِيدٌ مَن فَضَّلِهِ قِي إِن شَاءً إِن اللّهَ عَلِيدٌ مَن فَضَّلِهِ قَلْمَ اللّهُ عَلِيدٌ مَن فَضَّلِهِ قَلْمَ اللّهُ عَلَيدٌ مَن فَضَّلِهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيدٌ اللّهُ عَلِيدٌ اللّهَ عَلِيدٌ اللّهُ عَلَيدٌ اللّهُ عَلَيدٌ اللّهُ عَلَيدٌ اللّهَ عَلَيدٌ اللّهُ عَلَيدٌ اللّهُ عَلَيدٌ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيدٌ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيدٌ اللّهُ عَلَيدٌ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

# الآيات الواردة في «النجاسة » معنًى

٧- فَمَن يُرِدِاللَّهُ أَن يَهْدِيهُ يَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ اللِإِسْلَمِ وَمَن يُرِدِاللَّهُ أَن يَهْدِيهُ يَهْمَ عَلَ صَدْرَهُ وَضَيِّقًا وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَهُ ، يَجْعَلُ صَدْرَهُ وَضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي ٱلسَّمَآءَ عَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي ٱلسَّمَآءَ عَلَى اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فَي اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فَي اللَّهُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْمَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى ٱللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ اللْهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْمِلُولَ

3\_ وَالرُّحْزَفَأَهْجُرُ (عُ)

(١) التوبة: ٢٨ مدنية

(٢) الأنعام: ١٢٥ مكية

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « النجاسة »

ا - \*( عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَسْومُ خَيْبَرَ جَاءَ جَاءٍ . فَقَالَ : يَا يَارَسُولَ اللهِ أُكِلَتِ الْحُمُرُ . ثُمَّ جَاءَ آخَرُ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أُفْنِيتِ الْحُمُرُ . فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةٍ أَبَا طَلْحَةَ

فَنَادَى: «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ كُومِ الْحُمُرِ. فَإِنَّهَا رِجْسٌ أَوْ نَجَسٌ. قَالَ: فَأَكْفِئَتِ الْقُدُورُ بِهَا فِيهَا ») \*(١١).

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ « النجاسة » معنًى

٢ - \*( عَنْ أَبِي هُ رَيْرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي عَيَّ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ.
 أَبْرص (١) وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى . فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلِي هُمْ (١) .
 فَبَع ثَ إِلَيْهِ مُ مَلَكًا . فَأَتَى الأَبْرَصَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ فَبَع ثَ إِلَيْهِ مُ مَلَكًا . فَأَتَى الأَبْرَصَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْك ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ، وَجِلْدٌ حَسَنٌ، وَيَدْهَب عَنْهُ عَنِي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ . قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ عَنِي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ . قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ عَنِي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ . قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ عَنِي اللَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ . قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ عَنِي اللَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ . قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ اللَّالِ أَحَبُ إِلَيْك ؟ قَالَ: الإبِلُ (أَوْ قَالَ الْبَقَرُ . شَكَ اللّهِ اللّهُ لَكَ إِلَا أَنَّ الأَبْرَصَ أَوِ الأَقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا: الإبِلُ. إللهُ لَكَ أَنَّ الأَبْرَصَ أَوِ الأَقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا: الإبِلُ. وَقَالَ الآخَرُهُ . قَالَ: قَالَ الْعَرْمَ فَالَ الْأَعْرَع فَقَالَ الآخَرُهُ . قَالَ الْمَعْرَاء (١٤) . قَالَ الْمُعْرَاء أَنَّ الأَبْرَصَ أَو الأَقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا: الإبِلُ. وَقَالَ الآخَرُهُ . قَالَ الْعَلْمَ عَنْهُ أَلَى فَيْهَا. قَالَ فَأَعْطِي نَاقَةً عُشَرَاء (١٤) . قَالَ: عَلَى اللهُ لَكَ فِيهَا. قَالَ فَأَتَى الأَقْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءً عَلَالًا أَنْ اللّهُ لَكَ فِيهَا. قَالَ فَأَتَى الأَقْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءً عَلَى اللهُ لَكَ اللّه لَكَ فِيهَا. قَالَ فَأَتَى اللّه أَنْ عَلَى اللّه لَكَ فَيْهُ اللّه الله المَدْرَاء الله المَا الله المَالَ المَا الْمَالَة عَلَى المَالِي الْمَالَالْ الْمُعْلَى الْمَالَالَ الْمَالَة عَلَى اللّه اللّه المَالَالْ المَالَالْ الْمَالَالَ الْمَالَالْ الْمَالَالَ الْمَالَالَ الْمَالَالَ الْمَالَالَ الْمَالَالَالَالْ اللّه اللّه اللّه اللله المَالَق المَلْكَالِي اللله المَلْمَالَالْ الْمَالَالْمَالَالْ الللّه الله المَالَالْ الْمُلْمَالِهُ اللله المَلْ اللله المُعْرَالَ الله المَالِقُ اللله المَلْمُ الله المَالْمَال

أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعَرُ حَسَنُ، وَيَذْهَبُ عَنِي هَذَا الَّذِي قَذِرَنِي النَّاسُ. قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ وَأَعْطِي شَعَرًا حَسَنًا. قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ وَأَعْطِي شَعَرًا حَسَنًا. قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْبُقَرُ. فَأَعْطِي بَقَرَةً حَامِلًا. فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا. قَالَ: فَأَتَى الأَعْمَى فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ فِيهَا. قَالَ: فَأَتَى الأَعْمَى فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ فَيهَا. قَالَ: فَأَتَى الأَعْمَى فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: فَأَنْ مَرُدُ اللهُ إِلَيْ بَصَرِي فَأَبْصِرَ بِهِ النَّاسَ. قَالَ: فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيْ مِصَرَى فَأَبْصِرَ بِهِ النَّاسَ. قَالَ: فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيْ مِصَرَى فَأَبْصِرَ بِهِ النَّاسَ. قَالَ: فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيْ مَصَرَى فَأَنْ مِصَرَةٍ وَالِدًا وَاذِ مِنَ الإِبِلِ. وَلِمَذَا وَاذِ مِنَ الإِبِلِ. وَلِمَذَا وَاذٍ مِنَ الْإِبِلِ. وَلِمُذَا وَاذٍ مِنَ الْإِبِلِ. وَلِمُذَا وَاذٍ مِنَ الْغَنَمِ. قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى وَلَا اللهُ إِنَّ هُ أَتَى اللَّابُورَ فَي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ . فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ. قَدِ اللَّهُ عَصُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ . فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ. قَدِ اللَّهُ عَلَى فَصُورَتِهِ وَهَيْئِتِهِ . فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ. قَدِ اللَّهُ عَلَى مُ وَرَتِهِ وَهَيْئِتِهِ . فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ. قَدِ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَنَمِ . قَالَ ثُمُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالِ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالِ الْعَلَا عَلَى اللهُ الْعَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَى اللهُ الْعَلَا اللهُ الْعَلَا عَلَى الْعَه

<sup>(</sup>١) البخاري -الفتح ٩ (٥٢٨٥). ومسلم (١٩٤٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أبرص: قال في القاموس: البرص بياض يظهر في ظاهر البرص: البدن ، لفساد مزاج . برص ، كفرح ، فهو أبرص. وأبرصه الله .

<sup>(</sup>٣) يبتليهم: أي يختبرهم .

<sup>(</sup>٤) ناقة عشراء: هي الحامل القريبة الولادة .

<sup>(</sup>٥) شاة والدًا: أي وضعت ولدها ، وهو معها .

<sup>(</sup>٦) فأنتج هذان وولد هذا: هكذا الرواية: فأنتج ، ورباعي وهي لغة قليلة الاستعال . والمشهور نتج ، ثلاثي . وممن حكى اللغتين الأخفش . ومعناه تولى الولادة ، وهي النتج والإنتاج . ومعنى ولد هذا ، بتشديد اللام ، معنى أنتج . والنتاج للإبل ، والمولد للغنم وغيرها ، هو كالقابلة للنساء .

انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ(١) فِي سَفَرِي . فَلَا بَلَاغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ . أَسْأَلُكَ ، بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ، بَعِيرًا أَتَبَلَّخُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي. فَقَالَ: الْحُقُوقُ كَثِيرَةٌ . فَقَالَ لَهُ : كَأَنِّي أَعْرِفُكَ . أَلَمْ تَكُنْ أَبْرُصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ ؟ فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللهُ ؟ فَقَالَ: إِنَّهَا وَرِثْتُ هَـذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرِ (٢). فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا ، فَصَيَّرِكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ . قَالَ وَأَتَى الأَقْرَعَ في صُورَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَٰذَا ، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَى هَـذَا. فَقَـالَ: إِنْ كُنْتَ كَـاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَـا كُنْتَ . قَالَ وَأَتَى الأَعْمَى في صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلِ . انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي . فَلَا بَلَاغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ . أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي. فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي. فَخُذْ مَا شِئْتَ ، وَدَعْ مَاشِئْتَ ، فَوَاللهِ لَا أَجْهَدُكَ الْيُوْمُ (٣) شَيْئًا أَخَذْتَهُ للهِ . فَقَالَ: أَمْسِكْ مَالَكَ . فَإِنَّهَا ابْتُلِيتُمْ . فَقَدْ رُضِيَ عَنْكَ وَسُخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ ﴾ (٤).

٣ - \*( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُل

بَعْدُ. اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ .اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنْ النَّنُوبِ وَنَقِّنِي مِنْهَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الثَّيْضُ مِنَ الْوَسَخِ ») \*(٥٠).

٤ - \*( عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] - أَنَّهُ قَالَ: أَنَانَا رَسُولُ اللهِ عَنْهُ فَرَأَى رَجُلًا شَعِثًا قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ . فَقَالَ: « أَمَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ ؟ » وَرَأَى رَجُلًا آخَرَ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ . فَقَالَ : « أَمَا كَانَ هَذَا جَدُ مَاءً يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ ؟ ») \* (٢) .

٥ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - أَرَّا يُتُم لَوْ أَنَّ نَهُوا بِبَابِ أَعَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خُسًا مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُنْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا. قَالَ: هِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا. قَالَ: «فَذَرِنِهِ شَيْئًا. قَالَ: «فَذَرِلِهِ شَيْئًا. قَالَ: الْكَالَةُ وَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِ النَّهُ بِهِ النَّهُ الْعَلَامَايَا» (٨٠٠).

7 - \*(عَنْ أَبِي ثَعْلَبَ اَ الْخُشَنِيِ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَنْهُ . إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. نَأْكُلُ فِي آنِيتِهِمْ. وَأُرْضِ صَيْدٍ أُصِيدُ بِعَلْبِي الْعُلَمِ، أَوْ وَأُصِيدُ بِكَلْبِي الْعُلَمِ، أَوْ بِكَلْبِي اللَّهِ يَا لَمُعَلَمِ، أَوْ بِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَمٍ . فَأَخْبِرْنِي مَا الَّذِي يَحِلُ لَنَا بِكُلْبِي الَّذِي يَحِلُ لَنَا مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: ﴿ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: ﴿ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ

<sup>(</sup>١) انقطعت بي الحبال: هي الأسباب. وقيل: الطرق.

<sup>(</sup>٢) إنها ورثت هذا المال كابرا عن كابر: أي ورثته من آبائي الذين ورثوه من آبائهم ، كبيرا عن كبير ، في العز والشرف والثروة .

<sup>(</sup>٣) لا أجهدك : معناه لا أشق عليك برد شي ء تأخذه .

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ٦ (٣٤٦٤). ومسلم (٢٩٦٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) مسلم ١(٤٧٦). وأحمد (٤/ ٣٥٤) وهذا لفظ أحمد.

<sup>(</sup>۲) النسائي (۸/ ۱۸۳ ۱۸۵) وقال الألباني: صحيح (۳/ ۱۸۶) رقم (۶۸۳۲). وأبو داود (۲۰۲۲) واللفظ له. وأحمد (۳۵۷/۳). وانظر المحيحة للألباني (۱/ ۸۱۱) رقم (۶۹۳).

<sup>(</sup>٧) الدرن: الوسخ.

<sup>(</sup>٨) البخاري - الفتح ٢ (٢٨) واللفظ له. ومسلم (٦٦٧).

أَهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُونَ فِي آنِيَتِهِمْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا . وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُ وهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا . وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ فَيَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ ، وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ اللَّهِ ثُمَّ كُلْ ، وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ اللَّهِ يُكَلِّ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ ، وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ ، وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّم فَأَذْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ » ﴾ ﴿(١).

٧ - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - كَالَّ مَرَّ رَسُولُ اللهُ عَنْهُا قَالَ: « إِنَّهُا يُعَذَّبَانِ قَالَ: « إِنَّهُا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ: أَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَستَنْزُهُ مِنْ بَوْلِهِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ: أَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَستَنْزُهُ مِنْ بَوْلِهِ ، وَمَا يُعَسِيبٍ وَأَمَّا هَذَا فَإِنَّهُ كَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ، ثُمَّ دَعَا بِعَسِيبٍ وَأَمَّا هَذَا فَإِنَّهُ كَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ، ثُمَّ دَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّ هُ بِاثْنَيْنِ فَغَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا ، وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا ، وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّهُ يُغَفَّفُ عَنْهُمَ مَا لَمْ يَيْبَسَا ») \*(٢).

٨ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: وَقَدْ سَأَلُوهَا عَنِ الْغُسُلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: إِنَّهَا كَانَ النَّاسُ يَسْكُنُونَ الْعَالِيةَ فَيَحْضُرُونَ الْجُمُعَةَ وَبِهِمْ وَسَخٌ ، النَّاسُ يَسْكُنُونَ الْعَالِيةَ فَيَحْضُرُونَ الْجُمُعَةَ وَبِهِمْ وَسَخٌ ، فَيَا أَذْقَى بِهَا فَإِذَا أَصَابَهُمُ الرَّوْحُ سَقَطَتْ أَرْوَاحُهُ مِ فَيَتَأَذَّى بِهَا النَّاسُ. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَيْنَ فَقَالَ: «أَوَ لَا اللهِ عَنْ فَقَالَ: «أَوَ لَا

ِ يَغْتَسِلُونَ ؟ »)\*(٣).

9 - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّ هُ قَالَ: بَيْنَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يُصَارِهِ فَخَلَعُوا بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُا عَنْ يَسَارِهِ فَخَلَعُوا بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُا عَنْ يَسَارِهِ فَخَلَعُوا بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُا عَنْ يَسَارِهِ فَخَلَعُوا بِعَالَمُمْ . فَلَمَّ قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَائِكُمْ نِعَالَمُمْ . فَلَمَّ الْفَائِكُمْ نِعَالَكُمْ ؟ » قَالُوا: رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا . قَالَ: « إِنَّ بِعَالَكُمْ ؟ » قَالُوا: رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا . قَالَ: « إِنَّ جِبْرِيلَ أَنَّ فِيهِا أَذًى - أَوْ أَتَى - فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِا أَذًى - أَوْ قَلْيُهِ فَإِنْ قَلَيْهِ فَإِنْ قَلَيْهِ فَإِنْ قَلَيْهِ فَإِنْ وَلَيْكُمْ الْمُسْجِدَ فَلْيُقَلِّبْ نَعْلَيْهِ فَإِنْ رَأًى فِيهِا أَذًى فَلْيُمِطْ وَلْيُصَلِّ فِيهِا ») \* (أَنْ عَلَيْهِ فَإِنْ وَلِهُمَا أَذًى فَلْيُمِطْ وَلْيُصَلِّ فِيهِا ») \* (أَى فِيهِا أَذًى فَلْيُعِطْ وَلْيُصَلِّ فِيهِا ) ) \* (أَنْ فَيهِمَا أَذًى فَلْيُمِطْ وَلْيُصَلِّ فِيهِا ) ) \* (أَنْ فَيهِمَا أَذًى فَلْيُومِطْ وَلْيُصَلِّ فِيهِا ) ) \* (أَنْ فَيهِمَا أَذًى فَلْيُومِطْ وَلْيُصَلِّ فِيهِا ) ) \* (أَنْ فَيهِمَا أَذًى فَلْيُعِطْ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا ) \* (أَنْ فَيهِمَا أَذًى فَلْيُعِمْ فَلْيُعُطْ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا ) \* (أَنْ فَيهِمَا أَذًى فَلْيُعِمْ فَلْيُهُمْ فَلْيُعُمْ فَلْيُعْمَا فَالْتَهُمْ الْمُعْمَالُ فَيهِمَا اللّهُ فَالْعُلْمُ الْمُعْلَى الْعَلَيْمِ فَلْ عَلَيْهِا فَالْعَلْمُ الْمُعْلَى فَالْعُمْ الْمُعْلَى فَالْعَلَامِ اللّهُ فِيهَا أَدْمَا لَهُ الْعُلْمُ الْمُعْمِلُ وَلَا عَلَى اللّهُ الْمُعْلِقِيْ اللهِ الْمُعْلِقِيْهِا اللّهُ الْعُلْمُ الْمُعْلَى فَالْمُ الْمُعْمِلِيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ الْعُلْمُ الْمُعْلَى اللهُ الْعِلْمُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلَقِيْهِ اللهُ الْعُلْقُلُهُ اللّهُ الْعُلْمُ الْمُعْلِقُولُ اللهُ الْعُلْمُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الْعُلْمُ الْمُعْلَقِلَامُ اللّهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْعُلْمُ الْمُعْلَى اللّهُ الْعُلَ

• ١٠ - \* (عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ بْنِ عَدِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ فِي أَسَارَى بَدْرٍ: « لَوْ كَانَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ فِي أَسَارَى بَدْرٍ: « لَوْ كَانَ اللَّنْفَى اللهُ عَلْمَ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَوُلاءِ النَّنْفَى لَلهُ ») \* (٥).

١١ - \*(عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا) \*(٢).
 ١٢ - \*(عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَنْ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ (٧)) \*(٨).

<sup>(</sup>٥) البخاري-الفتح ٦ (٣١٣٩).

<sup>(</sup>٦) الترمذي (١٨٢٤) وقال: حسن غريب. قال شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبود: « الجلاَّلة: الدابة التي تأكل العذرة وهي البعرة ، وقال: إن كان أكثر علفهاالنجاسة فهي جلاَّلة (١/١/٥٠).

<sup>(</sup>٧) الدواء الخبيث : قد يكون النجس وقد يكون السم .

<sup>(</sup>A) أبو داود (٣٨٧٠) واللفظ له. والترمذي (٢٠٤٥). وابن ماجة (٣٤٥٩). وأحمد (٢/ ٤٤٦، ٤٧٨) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح في الموضع الأول، وهو فيه برقم (٨٠٣٤) (١٩٣/١٥).

<sup>(</sup>۱) البخاري - الفتح ۹ ( ۹۶ م). ومسلم ( ۱۹۳ ) واللفظ له. قال ابن حجر في الفتح: إنها نهى عن استعمال آنيتهم لأنهم لا يتوقون النجاسات ولا يتدينون باجتنابها ويطبخون فيها الخنزير ويصنعون فيها الخمر وغيرها - ( ۹/ ۲۲۳).

<sup>(</sup>٢) البخاري- الفتح ١(٢١٦). ومسلم (٢٩٢) وهذا لفظ النسائي (٢/ ٢٩).

 <sup>(</sup>٣) النسائي (٣/ ٩٤) واللفظ له. وقال الألباني: صحيح
 (١/ ٢٩٨) رقم (١٣٠٦). وأبو داود (٣٥٢) مختصر

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٢٥٠). وقال الألباني: صحيح (صحيح أبي داود:١/ ١٢٨ برقم ٢٠٥ ). والدارمي (١/ ٣٧٠) رقم (١٣٧٨) واللفظ له.

١٣ - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ نَهَى عَنِ الْمُجَثَّمَةِ (١) وَلَبَنِ الْجُلَّالَةِ وَعَنْ شُرْبٍ مِنْ فِي السِّقَاءِ)\*(٢).

15 - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَهُ قَالَ: بَيْنَهَا نَحْنُ فِي الْمُسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنَيْهَ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: « لَا تُرْرِمُوهُ . دَعُوهُ عَتَى بَالَ . ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ: « لَا تُرْرِمُوهُ . دَعُوهُ فَتَالَ لَهُ: فَقَالَ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ: « لَا تُرْرِمُوهُ . دَعُوهُ فَتَالَ لَهُ:

"إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ ، وَلَا الْفَاذِرِ . إِنَّا هِيَ لِنِجَدِ اللهِ - عَنَّ وَجَلَّ - وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ - أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ -: فَأَمَرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ») \*(٤).

١٥ - ﴿ عَنْ أُمِّ وَلَـدٍ لإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ابْنِ عَوْفٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيْ فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْلَكَانِ الْقَذِرِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « يُطَهّرُهُ مَا بَعْدَهُ ») \*(٥).

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذُمِّ « النجاسة »

١ - \*( قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - : إِنْ وَطِئْتَ عَلَى قَذَرٍ رَطْبٍ فَاغْسِلْهُ ، وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَلَا) \*(٦).

٢ - \*(أوْرَدَابْنُ حَجَرٍ فِي الإصَابَةِ فِي مَّيينِ الصَّابَةِ فِي مَّيينِ الصَّحَابَةِ (فِي تَرْجَمَةِ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِي ﷺ) أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَنِيدَ فِي الْمُدْنَةِ فَدَخَلَ عَلَى سُفْيَانَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَنِيدَ فِي الْمُدْنَةِ فَدَخَلَ عَلَى الْمُدْنَةِ أُمِّ حَبِيبَةَ، فَلَمَّ ذَهَبَ لِيَجْلِسَ عَلَى فِرَاشِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ طَوَتْهُ دُونَهُ ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ أَرَغِبْتِ بِهَذَا الْفِرَاشِ عَنْهُ ؟ قَالَتْ: بَلْ هُوَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ،

وَأَنْتَ امْرُوَّ نَجِسٌ مُشْرِكٌ . فَقَالَ: لَقَدْ أَصَابَكَ بَعْدِي شَرُّ ) \*(٧).

٣ - \* (قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ - رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى - : وَكَانَ إِسْلَامُ عُمَرَ فِيهَا بَلَغَنِي أَنَّ أُخْتَهُ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْخَطَّابِ وَكَانَتْ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ كَانَتْ قَدْ أَسْلَمَتْ وَأَسْلَمَ زَوْجُهَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ وَهُمْ كَانَتْ قَدْ أَسْلَمَتْ وَأَسْلَمَ زَوْجُهَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ وَهُمْ مُسْتَخْفُونَ بِإِسْلَامِهِمْ مِنْ عُمَر ، وَكَانَ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِاللهِ النَّحَّامِ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَدِي قَدْ أَسْلَمَ أَيْضًا مُسْتَخْفِياً اللهَ اللهَ مَنْ بَنِي عَدِي قَدْ أَسْلَمَ أَيْضًا مُسْتَخْفِياً بِإِسْلَامِهِ مِنْ قَوْمِهِ ، وَكَانَ خَبَّابُ بْنُ الْأَرَتِ يَخْتَلِفُ إِلَى إِلْسُلَامِهِ مِنْ قَوْمِهِ ، وَكَانَ خَبَّابُ بْنُ الْأَرَتِ يَعْتَلِفُ إِلَى اللهِ اللهِ مِنْ قَوْمِهِ ، وَكَانَ خَبَّابُ بْنُ الْأَرَتِ يَعْتَلِفُ إِلَى

- (١) المجثمة : الحيوان الذي يصبر ويحبس لاصقا بالأرض ويرمى عليه حتى يموت .
- (٢) النسائي (٧/ ٢٤٠). وأبو داود (٣٧١٩). والترمذي (١٨٢٥) وقال: حسن صحيح واللفظ له.
  - (٣) مه مه : كلمة زجر.
- (٤) البخاري الفتح ١ (٢١٩) واللفظ لـه. ومسلم (٢٨٥).
   وشنة عليه : أي صبه عليه .
- (٥) أبو داود (٣٨٣) واللفظ له. والترمذي (١٤٣) ونقل الشيخ أحمد شاكر كلام القاضي ابن العربي قال فيه: هذا الحديث مما رواه مالك فصح .. وابن ماجه (٥٣١). والمدارمي (٢٠٦/) رقم (٧٤٢). وأحمد (٢/ ٢٩٠).
  - (٦) البخاري الفتح (١/ ٥٠٩).
    - (٧) المرجع السابق (٣٠٦/٤).

فَاطِمَةَ بِنْتِ الْخَطَّابِ يُقْرِئُهَا الْقُرْآنَ ، فَخَرَجَ عُمَرُ يَوْمًا مُتَوَشِّحًا سَيْفَهُ يُريدُ رَسُولَ اللهِ عَيْنَ وَرَهْطًا مِنْ أَصْحَابِه، فَذَكَرُوا لَـهُ أَنَّهُمْ قَدِ اجْتَمَعُوا فِي بَيْتٍ عِنْـدَ الصَّفَا، وَهُمْ قَرِيبٌ مِنْ أَرْبَعِينَ مِنْ بَيْنِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ ، وَمَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ عَمُّهُ مَمْزَةُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ الصِّدِّيتُ وَعَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِب - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - في رجَالٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِحَّنْ كَانَ أَقَامَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَكَّةَ وَلَمْ يَخُرُجْ فِيمَنْ خَرَجَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ . فَلَقِيَهُ نُعَيْمُ بُنُ عَبْدِاللهِ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ يَاعُمَرُ ؟ قَالَ: أُرِيدُ مُحَمَّدًا هَذَا الصَّابِيءَ الَّذِي فَرَّقَ أَمْرَ قُرَيْشٍ ؟ وَسَفَّهَ أَحْلَامَهَا، وَعَابَ دِينَهَا ، وَسَبَّ آلِمُتَهَا فَأَقْتُلُهُ . فَقَالَ لَهُ نُعَيْمٌ: وَاللهِ لَقَدْ غَرَّتْكَ نَفْسُكَ يَا عُمَرُ . أَتَرَى بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ تَارِكِيكَ غَيْثِي عَلَى الْأَرْضِ وَقَدْ قَتَلْتَ مُحَمَّدًا؟ أَفَلَا تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِ بَيْتِكَ فَتُقِيمَ أَمْرَهِمْ ؟ قَالَ: وَأَيُّ أَهْل بَيْتِي ؟ قَالَ خَتَنُكَ وَابْنُ عَمِّكَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ وَأُخْتُكَ فَاطِمَةُ فَقَدْ - وَاللهِ - أَسْلَمَا ، وَتَابَعَا مُحَمَّدًا عَلَيْ عَلَى دِينِهِ . فَعَلَيْكَ بِهَا . فَرَجَعَ عُمَرُ عَائِدًا إِلَى أُخْتِهِ فَاطِمَةً وَعِنْدَهَا خَبَّابُ بْنُ الْأَرَبِّ مَعَهُ صَحِيفَةٌ فِيهَا (طَهَ) يُقْرِئُهَا إِيَّاهَا، فَلَمَّا سَمِعُوا حِسَّ عُمَرَ تَغَيَّبَ خَبَّابٌ في خَدْعَ لَمُمْ ، أَوْ فِي بَعْضِ الْبَيْتِ ، وَأَخَذَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ الْخَطَّابِ الصَّحِيفَةَ فَجَعَلَتْهَا تَحْتَ فَخِذِهَا ، وَقَدْ سمِعَ حِينَ دَنَا إِلَى الْبَابِ قِرَاءَةَ خَبَّابٍ عَلَيْهَا: فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ مَا هَــنِهِ الْمَيْنَمةُ (١) الَّتِي سَمِعْتُ ؟ قَالَا لَهُ: مَـا سَمِعْتَ شَيْئًا . قَالَ: بَلَى وَاللهِ لَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّكُمَا تَابَعْتُمَا مُحَمَّدًا عَلَى دِينِهِ ، وَبَطَشَ بِخَتَنِهِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ . فَقَامَتْ إِلَيْهِ

أُخْتُهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ الْخَطَّابِ لِتَكُفَّهُ عَنْ زَوْجِهَا فَضَرَبَهَا فَشَجَّهَا ، فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ قَالَتْ لَهُ أُخْتُهُ وَخَتَنُّهُ: نَعَمْ قَدْ أَسْلَمْنَا وَآمَنَّا بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ . فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا بِأُخْتِهِ مِنَ الـدَّم نَدِمَ عَلَى مَا صَنَعَ ، وَارْعَوَى (٢)، وَقَالَ لأُخْتِهِ : أَعْطِينِي هَذِهِ الصَّحِيفَةَ الَّتِي كُنتُمْ تَقْرَأُونَ آنِفًا أَنْظُرُ مَا هَذَا الَّذِي جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ - وَكَانَ عُمَرُ كَاتِبًا - فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ قَالَتْ لَهُ أُخْتُهُ: إِنَّا نَخْشَاكَ عَلَيْهَا. قَالَ لَا تَخَافِي وَحَلَفَ لَهَا بِآلِهَتِهِ لَيُرُدُّنَّهَا إِذَا قَرَأُهَا إِلَيْهَا. فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ طَمِعَتْ في إِسْلَامِهِ فَقَالَتْ: يَا أَخِي إِنَّكَ نَجِسٌ عَلَى شِرْ كِكَ ، وَإِنَّهُ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ . فَقَامَ عُمَرُ فَاغْتَسَلَ فَأَعْطَتْهُ الصَّحِيفَةَ وَفِيهَا (طَهَ)، فَقَرَأَهَا فَلَمَّا قَرَأَ مِنْهَا صَدْرًا قَالَ: مَا أَحْسَنَ هَذَا الْكَلَامَ وَأَكْرَمَهُ ! فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ خَبَّابُ بْنُ الأَرَتِّ خَرَجَ إلَيْهِ فَقَالَ لَهُ: وَاللهِ يَا عُمَرُ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَكُونَ اللهُ قَدْ خَصَّكَ بِدَعْ وَةِ نَبِيِّهِ عَيْكَ اللَّهِ عَالِيُّهِ ؟ فَإِنِّي سَمِعْتُهُ أَمْسِ وَهُـوَ يَقُولُ: « اللَّهُمَّ أَيّدِ الإِسْلَامَ بِأَبِي الْحَكَم بْنِ هِشَام أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ». فَالله الله يَا عُمَرُ . فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: فَدُلَّنِي يَا خَبَّابُ عَلَى مُحَمَّدٍ حَتَّى آتِيَهُ فَأُسْلِمَ . فَقَالَ لَهُ خَبَّابٌ: هُوَ فِي بَيْتٍ عِنْدَ الصَّفَا مَعَـهُ نَفَرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ. فَأَخَذَ عُمَرُ سَيْفَهُ فَتَوَشَّحَهُ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ فَضَرَبَ عَلَيْهِمُ الْبَابَ ، فَلَمَّ سَمِعُ وا صَوْتَهُ قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَظَرَ مِنْ خَلَل الْبَابِ فَإِذَا هُوَ بِعُمَرَ مُتَوَشِّح بِالسَّيْفِ فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنَيْ وَهُوَ فَزِعٌ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ : هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مُتَوَشِّحًا بِالسَّيْفِ . فَقَالَ حَمْزَةُ : فَأَذَنْ لَهُ، فَإِنْ

كَانَ جَاءَ يُرِيدُ خَيْرًا بَذَلْنَاهُ، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ شَـرًا قَتَلْنَاهُ فِيسَيْفِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : " انْذَنْ لَـهُ » فَأَذِنَ لَـهُ اللَّهِ عَلَيْ حَتَّى لَقِيمَهُ فِي الْحُجْرَةِ اللهِ عَلَيْ حَتَّى لَقِيمَهُ فِي الْحُجْرَةِ اللهِ عَلَيْ حَتَّى لَقِيمَهُ فِي الْحُجْرَةِ فَقَالَ : " مَا جَاءَ بِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ فَوَاللهِ مَا شَـدِيدَةً فَقَالَ : " مَا جَاءَ بِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ فَوَاللهِ مَا أَرَى أَنْ تَنتَهِي حَتَّى يُنْزِلَ اللهُ بِكَ قَارِعَةً (١) » فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولُ اللهِ جِئتُكَ لأُومِنَ بِاللهِ وَرَسُولُهِ وَبِا جَاءَ مِنْ يَا رَسُولُ اللهِ جِئتُكَ لأُومِنَ بِاللهِ وَرَسُولُهِ وَبِا جَاءَ مِنْ يَا رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْرُ اللهِ عَمْرُ وَيُولُ اللهِ عَمْرُ عَنْ اللهِ عَمْرُ اللهِ عَنْ إِللهُ مَا مَعْ اللهِ عَنْ إِللهُ مَا مَعْ اللهِ عَنْ إِللهُ مَا مَعْ اللهِ عَنْ إِللهِ عَلْمُوا أَنَّهُمَا سَيَمْنَعَانِ رَسُولُ اللهِ عَمْرُ حِينَ أَسْلَمَ مَعْ اللهِ عَنْ إِللهُ عَنْ إِللهُ اللهِ عَنْ إِللهِ عَنْ إِللهُ اللهِ عَنْ إِللهُ اللهِ عَنْ إِللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَمْرَ حِينَ أَسْلَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَلْهُ اللّهِ عَنْ إِللهُ اللّهِ عَنْ إِللهُ اللهِ عَنْ إِللهِ عَمْرَ حِينَ أَلْسُلَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ﴾ "أك.

٤ - \*( قَالَ ابْنُ زَيْدٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾: كَانَ الْمُشْرِكُونَ لَا يَتَطَهَّرُ وَنَ فَأَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَتَطَهَّرَ ، وَأَنْ يُطَهِّرَ ثَيَامَهُ ﴾:

٥ - \*( قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: «الْخَطَايَا تُوجِبُ لِلْقَلْبِ حَرَارَةً ، وَنَجَاسَةً وَضَعْفًا») \*(٤٠).

آ - \*( قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: "مَنْ تَطَهَّرَ فِي اللهُ تَعَالَى -: "مَنْ تَطَهَّرَ فِي اللهُ نَبَ اللهُ طَاهِرًا مِنْ نَجَاسَاتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ مُعَوِّقٍ، وَمَنْ لَمْ يَتَطَهَّرْ فِي اللهُ نَيْا - فَإِنْ كَانَتْ نَجَاسَتُهُ عَيْنِيَّةً . كَالْكَافِرِ - لَمْ يَدْخُلْهَا بِحَالٍ ، وَإِنْ كَانَتْ نَجَاسَتُهُ كَيْنِيَّةً عَارِضَةً دَخَلَهَا بَعْدَمَا يَتَطَهَّرُ فِي النَّارِ مِنْ تِلْكَ النَّجَاسَةِ ثُمَّ لَمْ يُخْرُجْ مِنْهَا ») \*(٥).

٧ - \* (قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْشُرِكُونَ نَجَسُ \* (التوبة/ ٢٨) أَمَرَ تَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ الطَّاهِرِينَ دِينًا وَذَا تًا بِنَفْيِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ هُمْ نَجَسُ دِينًا عَنِ الْمُشْجِدِ الْحَرَامِ وَأَنْ لَا يَقْرَبُوهُ بَعْدَ نُرُولِ هَذِهِ دِينًا عَنِ الْمُشْجِدِ الْحَرَامِ وَأَنْ لَا يَقْرَبُوهُ بَعْدَ نُرُولِ هَذِهِ الآيةِ - وَكَانَ نُزُولُهُا فِي سَنَة تِسْعِ - وَقَالَ: دَلَّتْ هَذِهِ الْآيةُ الْكِريَمةُ عَلَى نَجَاسَةِ الْمُشْرِكِ كَمَا وَرَدَ فِي الصَّحِيحِ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ \*) \* (١) .

## من مضار « النجاسة »

(١) النَّجَاسَةُ الْمُعْنَوَيَّةُ تَمْنَعُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ وَقَدْ تَحْرِمُ مِنْهَا بِالْكُلِيَّةِ.

(٢) يَبْغَضُهَا الرَّحْنُ وَيُحِبُّهَا الشَّيْطَانُ.

(٣) تُوَرِّثُ مَقْتَ النَّاسِ وَازْدِرَاءَهُمْ.

(٤) تُسَبِّبُ ضِيقَ الصَّدْرِ وَتَعَاسَةَ النَّفْسِ.

<sup>(</sup>٤) إغاثة اللهفان (١/ ٥٧).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (١/٥٦).

<sup>(</sup>٦) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٤٦) باختصار.

<sup>(</sup>١) قارعة : كبة مهلكة.

<sup>(</sup>۲) البداية والنهاية (٣/ ٧٧-٧٨).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٤٤١/٤).

### النجوي

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 17     | ٦        | ٥      |

نَجْوَاهُمْ ﴾ (النساء/ ١١٤) جَمْعُ المُتّنَاجِينَ خَرَجَ نَحْرَجَ مَحْرَجَ

السَّكْرَى وَالْجَرْحَى، قَالَ الطَّبَرِيُّ: هَـذَا أَظْهَرُ مَعَانِيهِ،

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ : أَرَادَ مَا تَفَاوَضَ بِهِ بَنُو أُبَيْرِقَ مِنَ التَّدْبِيرِ

وَذَكَ رُوهُ للنَّبِيِّ عَيْكُ (")، أَمَّا قَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - :

﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِهَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ

نَجْوَى ﴾ (الإسراء/ ٤٧)، فَالْمُرَادُ بِالنَّجْوَى المُتَنَاجُونَ في

أَمْرِهِ وَكَانَتْ نَجْوَاهُمْ قَوْلُهُمْ : إِنَّهُ سَاحِرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِي

بأَسَاطِيرِ الأُوَّلِينَ ، وَقِيلَ نَزلَتْ حِينَ دَعَا عُتْبةُ أَشْرَافَ

قُرَيْشٍ إِلَى طَعَام صَنعَهُ لَهُمْ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ عَيْكِ،

وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرَآنَ وَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ فَتَنَاجَوْا (أَيْ تَسَارُوا)

يَقُولُونَ : سَاحِرٌ وَعَنْوُنٌ ، وَقَالَ الزَّجَّاجُ : الْمُعْنَى فِي

﴿ وِإِذْ هُمْ نَجْوَى ﴾ أَيْ ذُو نَجْوَى أَيْ سِرَارٌ (١٤) ، وَقَالَ

#### النجوي لغةً:

اسْمُ مَصْدَرٍ مِنْ قَوْلِمِ تَنَاجَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ إِذَا تَسَارًا ، وَقِيلَ : هِي مَصْدَرٌ مِنْ قَوْلِمْ نَجَوْتُ الشَّيْءَ أَنْجُوهُ إِذَا خَلَّصْتَهُ ، وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ مَادَّة ( ن ج و ) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى السَّتْرِ وَالإِخْفَاءِ ، وَمِنْ هَـذَا الْمُعْنَى قِيلَ: النَّجْوُ وَالنَّجْوَى: السِّرُّ بَيْنَ اثْنَيْن ، يُقَالُ: نَاجَيْتُهُ ، وَتَنَاجَوْا وَانْتَجَوْا، وَهُـوَ نَجِيُّ فُلَانِ وَالْجَمْعُ أَنْجِيَةٌ ، وَانْتَجَيْتُهُ: اخْتَصَصْتُهُ بِمُنَاجَاتِ (١)، وَقَالَ الرَّاغِبُ: أَصْلُ النَّجَاءِ: الانْفِصَالُ مِنَ الشَّيْءِ، وَالنَّجْوُ وَالنَّجَاةُ الْمُكَانُ الْمُرْتَفِعُ المُنْفَصِلُ عَمَّا حَوْلَهُ، وَأَصْلُ الْنُاجَاةِ: أَنْ تَخْلُوَ (بِمَنْ تُنَاجِيهِ) فِي نَجْوَةٍ (مَكَانٍ مُرْتَفِع) مِنَ الأَرْضِ ، وَقِيلَ : أَصْلُهُ مِنَ النَّجَاةِ وَهُوَ أَنْ تُعَاوِنَهُ عَلَى مَا فِيهِ خَلَاصُهُ ، وَقِيلَ : المُرَادُ أَنْ تَنْجُو بِسِرّكَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ غَيْرُكُما ، وَالنَّجْوَى أَصْلُهُ المَصْدَرُ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّهَا النَّجْسِوَى مِنَ الشَّيْطَانِ﴾ (المجادلة/ ١٠) وَقَدْ يُوصَفُ بِهِ فَيُقَالُ: هُمْ نَجْوى ، وَهُمَا نَجْوَى (يَسْتَوي فِيهِ الْمُثَنَّى وَالْجَمْعُ). وَكَذَلِكَ النَّجِيُّ بِمَعْنَى الْمُنَاجَى ، أَي الَّذِي تُسَارُّهُ يُقَالُ لِلْوَاحِدِ وَاجْمُع، وَانْتَجَيْتُ فُلَانًا: اسْتَخْلَصْتُهُ لِسِرِّي (٢) وَالنَّجْوَى فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِنْ

الْجَوْهَرِيُّ : جَعَلَهُمْ هُمُ النَّجْوَى وَإِنَّا النَّجْوَى فِعْلُهُمْ ، كَمَا تَقُولُ : قَوْمٌ رِضَا ، وَالنَّجْوَى وَالنَّجِيُّ كِلَاهُمَا يَكُونُ اسْمًا وَمَصْدَرًا وَالنَّجْوَةُ وَالنَّجَاءُ: المَكَانُ المُزْتَفِعُ الَّذِي تَظُنُّ أَنَّهُ نَجَاؤُكَ لَا يعْلُوهُ السَّيْلُ، والنَّجْوُ السِّرُّ بَيْنَ الاثْنَيْن يُقَالُ: نَجَوتُهُ نَجْوًا إِذَا سَارَرْتَهُ وَكَذَلِكَ نَاحَتُهُ(٥). وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورِ: وَالنَّجْوَى وَالنَّجِيُّ: السِّرُّ. والنَّجْوُ: السِّرُّ بَيْنَ اثْنَيْن ، يُقَالُ: نَجَوْتُهُ نَجْوًا: أَيْ

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير القرطبي (١٠/ ١٧٦ ، ١١/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٥) الصحاح (٦/ ٢٥٠٣).

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٥/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٢) المفردات للراغب (٤٨٤/٤٨٣).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (٥/ ٢٧٦)، والقرطبي (٥/ ١١٤).

سَارَرْتُهُ . وَكَذَلِكَ نَاجَيْتُهُ ، وَالاسْمُ النَّجْوَى ، وَنَاجَى الرَّجُلَ مُنَاجَاةً وَنِجَاءً : سَارَّهُ . وَانْتَجَى الْقَوْمُ وَتَنَاجَوْا : تَسَارُّهُ . وَانْتَجَى الْقَوْمُ وَتَنَاجَوْا : تَسَارُّوا.

وَالنَّجْوَى وَالنَّجِيُّ الْمُتَنَاجُونَ: أَي الْمُتَسَارُّونَ. وَفِي وَفُكَنَ نَجِيُّ فُكَنَ أَيْ يُنَاجِيهِ دُونَ مَنْ سِواهُ. وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ: ﴿ فَلَمَّ اسْتَيْاً شُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ﴾ النَّتْ أَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ﴾ (يوسف/ ٨٠): أَي اعْتَزَلُوهُ مُتَنَاجِينَ، وَاجْكَمْعُ أَنْجِيةٌ.

وَفِي الْخَدِيثِ: ﴿ لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ» وَفِي رِوَايَةٍ ﴿ لَا يَنْتَجِي اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِ] »: أَيْ لَا يَتَسَارَرَانِ مُنْفَرِدَيْنِ عَنْهُ لأَنَّ ذَلِكَ يَسُوءُهُ (١).

#### النجوى اصطلاحًا:

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: النَّجْوَى: السِّرُّ بَيْنَ الاثْنَينِ وَتَكُونُ أَيْضًا بِمَعْنَى الْشَارَةِ (٢) ( بَيْنَ الْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ) . وَتَكُونُ أَيْضًا بِمَعْنَى الْشَارَةِ (٢) ( بَيْنَ الْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَقِيلَ : النَّجْوَى : مَا يَكُونُ مِنْ خَلُوةِ النَّيْنِ أَوْ أَكْثَرَ يُسِرُّونَ شَيْئًا وَيَتَنَا جَوْنَ بِهِ ، وَالسِّرَارُ مَا كَانَ بَيْنَ الْنَيْنِ (٣).

وَقَالَ الْإِمَامُ الْبَغَوِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - النَّجْوَى: هِيَ الْإِسْرَارُ فِي التَّدْبِيرِهِ قَوْمٌ النَّجْوَى مَا يَتَفَرَّدُ بِتَدْبِيرِهِ قَوْمٌ سِرًّا كَانَ أَوْ جَهْرًا (٤).

## حُكْمُ التَّنَاجِي:

يَخْتَلِفُ حُكْمُ النَّجْوَى بِاخْتِلَافِ الأَمْرِ الْمُتَنَاجَى فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيًا عَنْ مُنْكَرٍ ، فَهَذَا لَا فَيءَ فِيهِ ، وَقَدِ اسْتَثْنَى الْمُوْلَى - عَزَّ وَجَلَّ - مَنْ فَعَلَ شَيْءَ فِيهِ ، وَقَدِ اسْتَثْنَى الْمُوْلَى - عَزَّ وَجَلَّ - مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنَ انْعِدَامِ الْخَيْرِيَّةِ الغَالِبَةِ عَلَى النَّجْوَى فَقَالَ : 
﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ

مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بِيْنَ النَّاسِ﴾ (النساء/ ١١٤).

وَفِيهَا عَدَا ذَٰلِكَ فَالتَّسَارُّ خُصُومًا فِي وُجُودِ الآخرينَ أَمْرٌ مَدْمُومٌ يُسَوِّلُ بِهِ الشَّيْطَانُ لِيَقَعَ سُوءُ الظَّنّ بَينَ النَّاسِ، مِصْدَاقُ ذَلِكَ قَولُهُ تَعَالَى ﴿ أَلَمُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَن النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالإِثْم وَالْغُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِهَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللهُ ۚ وَيَقُـ وَلُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَـٰذِّبُنَا اللهُ بِهَا نَقُولُ حَسْبُهُ م جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ (المجادلة/ ٨). وَقَدْ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَاتُ في الْيَهُ ودِ وَالْمُنَافِقِينَ (٥) ، وَقَدِ اشْتَمَلَتْ آيَةٌ أُخْرَى عَلَى الْمُحْمُودِ وَالْلَذْمُومِ مِنَ التَّنَاجِي فَقَالَ - عَزَّ وَجَلَّ - نَاهِيًا عَنِ التَّنَاجِي الْلَذْمُ وم وَآمِرًا بِالتَّنَاجِي الْمُحْمُودِ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالإِثْم وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللهُ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ (المجادلة/ ٩) وَعَلَى النَّوعِ الأَوَّلِ يُحْمَلُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّهَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ ﴾ (المجادلة/ ١٠) أَيْ مِنْ تَزْيينِـهِ وَغِوَايَتِهِ وَلا يَكُونُ ذَلِكَ مِنْهُ إِلَّا فِيهَا يُؤْذِي الْمُؤْمِنِينَ (٦).

[للاستزادة: انظر صفات: الشك\_سوء الظن\_ سوء المعاملة.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: حسن الظن - حسن الطنة - الحكمة - حسن المعاملة - الحكمة - إقامة الشهادة].

<sup>(</sup>١) لسان العرب (١٥/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (٥/ ١١٤).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (١٧/ ٨٨).

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوي (١/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٥) انظر في سبب نزول هذه الأيات تفسير القرطبي (١٨) /١٨).

<sup>(</sup>٦) كُتِبَت هذه الفقرة اعتهادًا على مجمل ما ورد في النجوي من الآيات الكريمة.

# الآيات الواردة في «النجوى»

- ١- ۞ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجُوطِهُمْ إِلَا مَنُ أَمَرَ بِصِدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ النَّاسِ فَصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ ٱبْتِغَاءَ مَنْ ضَاتِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ ٱبْتِغَاءَ مَنْ ضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ إَجْرًا عَظِيمًا إِلَيْنَ ()
  اللَّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا إِلَيْنَ ()
- ٣- فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ مُمُّ أَتَى ﴿
   قَالَ لَهُ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ
   كَذِبَا فَيُسُحِتَكُر بِعَذَابٍ
   وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ ﴿
   فَنَنْزَعُوۤ اٰ أَمْرَهُ مِ بَيْنَهُ مُ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُوىٰ ﴿
  - ٤- ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ
    وَهُمْ فِي عَفْ لَةٍ مُعْرِضُونَ ﴿
    مَا يَأْلِيهِم مِن ذِكْرِمِن دَيِّهِم تُحْدَثٍ
    إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿

- لَاهِيَةُ قُلُوبُهُمُّ وَأَسَرُّواْ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَالَمُواْ هَلْهَ النَّا الَّذِينَ ظَالَمُواْ هَلْهَ الْآثُونَ هَلْهَ الْمَا أَنْ الْمَا الْمُلْمِنُهُ الْمُلْمُ الْمُلْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمُلْمَا الْمَا الْمُعْتِلُ الْمِالْمُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمُعْلِمُ الْمَا الْمَالْمُ الْمَا الْمِالْمُا الْمَالْمُا الْمَا الْمَالْمُوا الْمَا الْمَامِ الْم
- أَلَمْ زَأَنَّ أَلَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَنُوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَايَكُونُ مِن نَجُوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَرَابِعُهُمْ وَلَاخَمُسَةٍ إِلَّاهُوَسَادِ شُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَآ أَكُثُرُ إِلَّاهُوَمَعَهُمْ أَيْنَ مَاكَانُوۤ أَثُمَّ يُنَتِثُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ ٱلمَّ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُواْ عَنْهُ وَبَنَكَ حُوْثَ بِٱلْإِثْمِهِ وَٱلْفُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَةِ يُحَيِّكَ بِدِاللّهُ وَيَقُولُونَ فِيَ أَنفُسِهِمْ لَوُلَايُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَانَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهُ أَفِينُسَ ٱلْمَصِيرُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَلْنَجُوٓ أَبِٱلْإِثْمِر وَٱلْعُدُوَٰنِ وَمَعْصِيَتِٱلرَّسُولِ وَتَنْجَوْاْ بِٱلْبِرِوَٱلنَّقُوكَىُّ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشُرُونَ (أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الله إِنَّمَاٱلنَّجْوَىٰ مِنَٱلشَّيْطُنِ لِيَحْزُكَٱلَّذِينَ ءَامَـنُواْ وَلَيْسَ بِضَآ زِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَنَوَكُّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ (\*)

(٢) الإسراء: ٤٥ - ٤٧ مكية

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ « النجوى »

١- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ - رضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : "إِذَا كُنتُمْ شَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ اللّاَحَرِ. حَتَّى تَخْتَلِطُ وا بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُخْزِنُهُ ») \*(١).

٢- \*(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنَّا نَتَنَاوَبُ رَسُولَ اللهِ عَلَيُّ فَنَبِيتُ عِنْدَهُ تَكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ أَوْ يَطْرُقُهُ أَمْرٌ مِنَ اللَّيْلِ فَيَنْعَثُنَا فَيَكْثُرُ الْخَتَسِبُونِ وَأَهْلُ النُّوبِ فَكُنَّا نَتَحَدَّثُ فَخَرَجَ عَلَيْنَا اللَّحْتَسِبُونِ وَأَهْلُ النُّوبِ فَكُنَّا نَتَحَدَّثُ فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: «مَا هَذِهِ النَّجْوَى؟ أَلَمْ أَنْهُمُ عَنِ النَّجْوَى» قَالَ: فَقُلْنَا: نَتُوبُ إِلَى اللهِ يَا نَبِيَ اللهِ يَا نَبِيَ اللهِ عَنِ النَّجْوى» قَالَ: فَقُلْنَا: نَتُوبُ إِلَى اللهِ يَا نَبِي اللهِ يَا نَبِي اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ عَنْ اللهِ يَا اللهِ عَلَى اللهِ يَا نَبِي اللهِ اللهِ فَلَا اللهُ اللهِ فَلَا اللهُ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهُ فَلَا اللهِ فَلَا اللهُ اللهِ فَلَا اللهُ اللهِ فَلَا اللهُ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلْ اللهِ فَلْ اللهِ فَلَا اللهُ فَلَا اللهِ فَلْ اللهِ فَلَا اللهِ فَلْ اللهِ فَلْ ال

٣ - \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: «لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِ) ، وَلَا يُقِيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ عَجْلِسِهِ ثُمَّ دُونَ صَاحِبِهِ) ، وَلَا يُقِيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ عَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسِهِ ثُمَّ عَجْلِسِهِ ثُمَّ عَبْلِسُهِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلِيهِ عَلَيْ عَلِيهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلِيهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَ

• ٤ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ؛ فَإِنَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي الْمُؤْمِنِ ») \* (٤٠).

٥ - \*(عَــنْ عَبْدِ اللهِ بْـنِ مَسْعُودٍ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ ــ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنَةٍ قَـالَ: «إِذَا كَـانُـوا ثَلَاثَـةً فَـلَا عَنْـهُ ــ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنَةٍ قَـالَ: «إِذَا كَـانُـوا ثَلَاثَـةً فَـلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ»)\*(٥).

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ « النجوى » معنَّى

٦ - \*(عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ
 رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَتَسَارً اثْنَانِ دُونَ

الثَّالِثِ»)\*(٢).

- (۱) البخاري \_ الفتح ۱۱ (٦٢٩٠). ومسلم (٢١٨٤)واللفظ له.
- (٢) الهيثمي في مجمع الزوائد(١/ ٣١٥) واللفظ له. وقال : رواه أحمد(٣/ ٣٠) ورجاله موثوقون.
- (٣) رواه أحمد في المسند (٢/ ٤٥). وقال الشيخ أحمد شاكر (٧/ ١٠١): إسناده صحيح وقد ورد مكررا في مواضع كثيرة.
- (٤) الهيثمي في مجمع الزوائد(٨/ ٦٤) وقال : رواه أبو يعلى وفيه
- من لم أعرفه ، والطبراني في الأوسط ورجال أبي يعلى رجال الصحيح غير الحسن بن كثير ووثقه ابن حبان ، وعبدالوهاب بن أبي الورد اسمه وهيب بن الورد كما ذكر شيخ الحفاظ المزى.
  - (٥) البخاري\_الفتح ١١(٦٢٨٨).
- (٦) رواه أحمد (٢/ ١٧). وقال الشيخ أحمد شاكر (٦/ ٣٠٠): إسناده صحيح.

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ « النجوى »

١ - \* (عَنْ مُجَاهِدِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى النَّهُوا عَنْهُ ﴾ اللّذِينَ مُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمّ يَعُودُونَ لِمَا مُهُوا عَنْهُ ﴾ (المجادلة/ ٨) قَالَ: الْيَهُودُ وَكَذَا قَالَ مُقَاتِلُ بْنُ حَيّانَ وَزَادَ: كَانَ بَينَ النَّبِي عَلَيْ وَبَيْنَ الْيَهُودِ مُوادَعَةٌ وَكَانُوا إِذَا مَرَّ بِهِمُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النّبِي عَلَيْ جَلَسُوا يَتَنَاجَوْنَ بَقِتْلِهِ، أَوْ بِهَ يَكُرَهُ مَرَّ بِهِمُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النّبِي عَلَيْ جَلَسُوا يَتَنَاجَوْنَ بِقَتْلِهِ، أَوْ بِهَا يَكُرَهُ مَنْ عَنْ الْمُؤْمِنُ أَنْهُمْ يَتَنَاجَوْنَ بِقَتْلِهِ، أَوْ بِهَا يَكُرَهُ اللّهُ مِنْ أَصْحَابِ النّبِي عَلَيْ عَنِ النَّجُوى فَلَمْ يَتَنَاجَوْنَ عَلَيْهِمْ مُ النّبِي عَلَيْ عَنِ النَّجُوى فَلَمْ يَتَنَاجُونَ عَلَيْهِمْ، فَنَرَكَ طَرِيقَهُ عَلَيْهِمْ، فَنَهَاهُمُ النّبِي عَلَيْهِمْ النَّبِي عَنِ النَّجُوى فَلَمْ يَتَنَاجُونَ عَلَيْهِمْ، فَنَهَاهُمُ اللّهُ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى النَّجُوى فَلَمْ يَتَنَاجُونَ عَلَيْهِمْ، فَنَهَاهُمُ النَّبِي عَنِ النَّجُوى فَلَمْ يَتَنَاجُونَ فَلَهُ اللّهُ وَعَلَيْهُمْ مَا النَّبِي عَنْهُ اللّهُ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَوْلُ إِلَى النَّذِينَ مُهُوا عَنِ وَعَادُوا إِلَى النَّجُوى فَأَنْزَلَ الللهُ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّذِينَ مُهُوا عَنِ وَعَادُوا إِلَى النَّجُوى فَلَا لَهُ مُوا عَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَوْلُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللهُ اللهُ

٢ - \*(قَالَ قَتَادَةُ: قَوْلُهُ: ﴿إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ (المجادلة/ ١٠) كَانَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ (المجادلة/ ١٠) كَانَ النَّافِقُونَ يَتَنَاجَوْنَ بَيْنَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ يَغِيظُ الْمُؤْمِنِينَ وَيَكْبُرُ عَلَيْهِمْ) \*(٢).

٣ - \*(وَقَالَ أَيْضًا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّهَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ... ﴾ أَيْ إِنَّهَا اللُّنَاجَاةُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَعَنَى بِذَلِكَ مُنَاجَاةُ الْلنَافَقِينَ بَعْضَهُمْ الشَّيْطَانِ وَعَنَى بِذَلِكَ مُنَاجَاةَ الْمُنَافَقِينَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا) \*(٣).

٤ - \*(قَالَ الْبَغَوِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ ﴾ (المجادلة / ٧) أَيْ مِنْ سِرَرِ

ثَلَاثَةٍ يَعْنِي الْمُسَارَّةَ ، أَيْ مَا مِنْ شَيْءٍ يُنَاجِي بِهِ الرَّجُلُ صَاحِبَيْهِ إِلَّا وَهُو رَابِعُهُمْ بِالْعِلْمِ . وَقِيلَ مَعْنَاهُ : مَا يَكُونُ مِنْ مُتَنَاجِينَ ثَلَاثَةٍ يُسَارُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا هُو رَابِعُهُمْ بِالْعِلْم يَعْلَمُ نَجُواهُمْ ...) \* (1).

٥ - \* (قَالَ الْبَغَوْ وِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذْ يَسْتَمِعُ وَنَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى ﴾ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذْ يَسْتَمِعُ وَنَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى ﴾ (الإسراء/ ٤٧) يَتَنَاجَوْنَ فِي أَمْرِكَ يَا مُحَمَّدُ. وَقِيلَ: ذُو نَجُوى ، فَبَعْضُهُمْ مَ يَقُولُ: هُوَ بَعْنُونٌ ، وَبَعْضُهُمْ مَ يَقُولُ: كَاهِنٌ، وَبَعْضُهُمْ مَ يَقُولُ: كَاهِنٌ، وَبَعْضُهُمْ مَ يَقُولُ: سَاحِرٌ ، وَبَعْضُهُمْ مَ يَقُولُ: شَاعِرٌ) \* وَبَعْضُهُمْ مَ يَقُولُ: شَاعِرٌ) \* (٥).

٧ - \*(قَالَ الإِمَامُ النَّيْسَابُورِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ إِنَّا النَّجْوَى ﴾ الأَلِفُ وَاللَّامُ فِيهِ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ لِللَّمْ عِنهِ مَا تَكُونَ لِللَّمْ عِنهُ مَا تَكُونَ لِللَّمْ عِنهُ مَا النَّجْوَى مَا تَكُونَ مَا تَكُونَ مَا تَكُونَ مَا تَكُونَ مَا تَكُونَ مَا مَمْدُوحَةً ؛ لاِشْتِهَ إِهْ عَلَى مَصْلَحَةٍ دِينِيَّةٍ أَوْ دُنْيُويَّةٍ فَهِي إِذَنْ لِلْعَهْدِ وَهُوَ التَّنَاجِي بِالإِثْم وَالْعُدْوَانِ) \*(٧).

٨ - \*(وَقَالَ الإِمَامُ النَّيْسَابُورِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى 
 ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ ﴾ (النساء/ ١١٤) أَشَارَ

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير(٤ / ٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٢٨ / ١٦).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوي (٤/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (٣/ ١١٨).

<sup>(</sup>٦) لسان العرب(١٥/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٧) تفسير النيسابوري (٢٨/ ٢١).

إِلَى مَا كَانُوا يَتَنَاجَوْنَ بِهِ حَيْثُ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ. وَالنَّجْوَى سِرٌّ بَيْنَ اثْنَيْن وَكَذَا النَّجْوُ، يُقَالُ نَجَوْتُهُ نَجْوًا ، أَيْ سَارَرْتُهُ وَكَذَلِكَ نَاجَيْتُهُ) \*(١١).

٩ - \* (قَالَ ابْنُ جَرير الطَّبَرِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالإِثْم وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيةِ الرَّسُولِ.. ﴾ المجادلة / ٩) يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ صَدَّقُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِذَا تَنَاجَيْتُمْ بَيْنَكُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالإِثْم وَالْعُـدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَلَكِنْ تَنَاجَوْا بِالْبِرِّ.)\*(٢).

١٠ - \* (قَالَ ابْنُ كَثِيرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ ﴾ (المجادلة/٧) أَيْ مِنْ سِرّ ثَلَاثَةٍ » ﴿ إِلَّا هُ وَ رَابِعُهُ مَ وَلَا. ﴾ أَيْ مُطَّلِعٌ عَلَيْهِمْ

يَسْمَعُ كَلَامَهُمْ وَسِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ)\*(٣).

١١ - \* (قَالَ ابْنُ كَثِيرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّـذِينَ ظلَمُ وا﴾ (الأنبياء/ ٣) أَيْ قَـائِلِينَ فِيهَا بَيْنَهُمْ خِفْيَةً ﴿ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ﴾ يَعْنُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ)\*(٤).

١٢ - \* (قَالَ ابنُ كَثِيرِ فِي قَـوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُلُوانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ ﴾ (المجادلة/ ٨) أَيْ يَتَحَدَّثُونَ فِيهَا بَيْنَهُمْ بِالإِثْم، وَهُـوَ يَخْتَصُّ بِهِمْ ﴿وَالْعُـدُواَنِ﴾ وَهُوَ مَا يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِهِمْ وَمِنْهُ مَعْصِيَةُ الرَّسُولِ وَنُحَالَفَتُهُ يُصِرُّونَ عَلَيْهَا وَيَتَوَاصَوْنَ .<sup>(ه)</sup>\*(اتم

### من مضار « النجوي »

(١) مِنْ رَجِلِ الشَّيْطَانِ وَخَيْلِهِ لِيَحْزُنَ الْمُؤْمِنِينَ.

(٢) مِنْ عَمَلِ الْمُنَافِقِينَ وَأَعْدَاءِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ يَهُودٍ

(٣) النَّجْوَى يَمْقُتُهَا اللهُ - عَزَّ وَجَـلَّ - وَيَنْهَى أَنْ تَكُونَ بَيْنَ الْمُجْتَمَعِ الْمُسْلِمِ.

- (٤) تُشَكِّلُ جُيُوبَ الْغَمْزِ وَاللَّمْزِ، ثُمَّ التَّفْرِقَةَ وَالتَّمَزُّقَ.
- (٥) هُنَاكَ نَجْوَى مَمْدُوَحَةٌ كَالأَمْرِ بِالصَّدَقَةِ أَوْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ فَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ مِنَ النَّجْوَى الْمَذْمُومَةِ.

(٤) المرجع السابق(٣/ ١٨١).

(٥) المرجع السابق(٤ / ٣٤٦).

<sup>(</sup>۱) تفسير النيسابوري (٥ / ١٧٣).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان(٨/ ١٨١).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٤/ ١٨١).

### النفاق

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١٦     | ٥١       | 7 8    |

### النفاق لغةً:

النّفَاقُ اسْمٌ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ن ف ق) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْخُرُوجِ، فَالنّفَقُ سَرَبٌ فِي الأَرْضِ لَهُ مَخْلَصٌ إِلَى مَكَانٍ، وَالنّفَقُ: الْمَسْلَكُ النّافِذُ الّذِي يُمْكِنُ الْخُرُوجُ مِنْهُ (الْ مَكَانِ، وَالنّفَقُ: الْمَسْلَكُ النّافِذُ اللّذِي يُمْكِنُ الْخُرُوجُ مِنْهُ (الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ) بِقَوْلِهِ ﴿إِنَّ مِنْهُ (الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ) بِقَوْلِهِ ﴿إِنَّ المُنَافِقِينَ هِمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (التوبة/ ٢٧) أي الْخَارِجُونَ مِنَ الشَّرْعِ. وَقَدْ جَعَلَهُمُ اللهُ شَرَّا مِنَ النَّارِ (النساء/ ﴿إِنَّ المُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ (النساء/ ﴿ (النساء ﴿ ١٤٥) أَنَى النَّارِ (النساء ﴿ ١٤٥) أَنَارِ النَّارِ (النساء ﴿ ١٤٥) أَنَا اللهُ اللهُ مَنَ النَّارِ (النساء ﴿ ١٤٥) أَنَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

قَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: نَفَقَ الْفَرَسُ وَالدَّابَّةُ وَسَائِرُ البَهَائِمِ يَنْفُقُ نُفُوقًا: مَاتَ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «وَالجَزُورُ نَافِقَةٌ». أَيْ مَيَّتَةٌ مِنْ نَفَقَتِ الدَّابَّةُ إِذَا مَاتَتْ.

وَنَفَقَ الْبَيْعُ نَفَاقًا: رَاجَ. وَنَفَقَتِ السِّلْعَةُ تَنْفُقُ تَنْفُقُ اللَّهُ تَنْفُقُ اللَّهُ وَنَفَقَهَا هُوَ وَنَفَّقَهَا.

وَالنَّفَقَةُ وَالنَّافِقَاءُ: جُحْرُ الضَّبِ وَالْيَرْبُوعِ، وَقِيلَ: النُّفَقَةُ وَالنَّافِقَاءُ مَوْضِعٌ يُروقِقُهُ الْيَرْبُوعُ مِنْ جُحْرِهِ. فَإِذَا أَتِي مِنْ قِبَلِ الْقَاصِعَاءِ ضَرَبَ النَّافِقَاءَ بُحُرْمِ. وَنَفَقَ الْيَرْبُوعُ وَنَفَقَ وانْتَفَقَ وَنَفَقَ، خَرَجَ مِنْهُ.

وَيُقَالُ: نَافَقَ الْيَرْبُوعُ إِذَا دَخَلَ فِي نَافِقَائِهِ. وَقَصَّعَ إِذَا خَرَجَ. إِذَا خَرَجَ.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: سُمِّيَ الْمُنَافِقُ مُنَافِقًا لِلنَّفَقِ وَهُوَ السَّرَبُ فِي الأَرْضِ، وَقِيلَ: إِنَّمَا سُمِّي مُنَافِقًا لأَنَّهُ نَافَقَ كَالْيَرْبُوعِ وَهُوَ دُخُولُهُ نَافِقَاءَهُ وَلَهُ جُحْرٌ آخَرُ يُقَالُ لَهُ كَالْيَرْبُوعِ وَهُو دُخُولُهُ نَافِقَاءَهُ وَلَهُ جُحْرٌ آخَرُ يُقَالُ لَهُ القَاصِعَاءُ فَإِذَا طُلِبَ مِنَ النَّافِقَاءِ قَصَّعَ أَيْ خَرَجَ مِنَ القَاصِعَاءُ فَإِذَا طُلِبَ مِنَ النَّافِقَاءِ قَصَّعَ أَيْ خَرَجَ مِنَ القَاصِعَاء، فَهُ سُو يَدْخُلُ فِي النَّافِقَاء، القَاصِعَاء وَيَخْرُجُ مِنَ النَّافِقَاء، القَاصِعَاء وَيَخْرُجُ مِنَ النَّافِقَاء، يُقَالُ: نَفَقَ بِهِ وَنَافَقَ، وَهَكَذَا يَفْعَلُ الْمُنَافِقُ، يَدْخُلُ فِي الإَسْلَام ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ.

وَمِنْهُ اشْتِقَاقُ الْمُنَافِقِ فِي الدِّينِ. وَالنَّفَاقُ، بِالْكَسْرِ فِعْلُ الْمُنَافِقِ. وَالنَّفَاقُ، بِالْكَسْرِ فِعْلُ الْمُنَافِقِ. وَالنَّفَاقُ: الدُّخُولُ فِي الإِسْلَامِ مِنْ وَجْهِ وَالْخُرُوجُ عَنْهُ مِنْ آخَرَ، مُشْتَقُّ مِنْ نَافِقَاءِ الْيُرْبُوعِ، وَقَدْ نَافَقَ مُنَافَقَةً وَنِفَاقًا، وَهُوَ اسْمٌ إِسْلَامِيٌّ لَمْ تَعْرِفْهُ الْعَرَبُ بِالْمُعْنَى الْمُخْصُوصِ بِهِ (٣).

وَخُلَاصَةُ الْقَوْلِ: مَا قَالَهُ ابْنُ رَجَبِ: وَالَّذِي فَسَرَهُ بِهِ أَهْلُ الْعِلْمِ الْمُعْتَبَرُونَ أَنَّ النِّفَاقَ فِي اللَّغَةِ هُوَ مِنْ فَسَرَهُ بِهِ أَهْلُ الْعِلْمِ الْمُعْتَبَرُونَ أَنَّ النِّفَاقَ فِي اللَّغَةِ هُوَ مِنْ جِنْسِ الْخِدَاعِ وَالْمَكْرِ، وَإِظْهَارِ الْخَيْرِ وَإِبْطَانِ خِلَافِهِ (٤).

وجمهرة اللغة(٩/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٤) جامع العلوم والحكم (٣٧٥).

<sup>(</sup>١) المقاييس (٥/ ٤٥٤ - ٤٥٥).

<sup>(</sup>٢) المفردات (٥٢٤).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (١٠/ ٣٥٩) ، مختار الصحاح (٦٧٣) ،

#### واصطلاحًا:

قَالَ الْجُرْجَانِيُّ: النِّفَاقُ: إِظْهَارُ الإِيهَانِ بِاللِّسَانِ وَكِتْهَانُ الْكُفْرِ بِالْقَلْبِ(١).

### أقسام النفاق:

ذَكَرَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ أَنَّ النِّفَاقَ يَنْقَسِمُ شَرْعًا إِلَى قِسْمَيْن :

\_ أَحَدُهُمَ : النَّفَ اقُ الأَكْبُرُ، وَهُ وَ أَنْ يُظْهِرَ الإِنسَانُ الإِيمَانَ بِاللهِ وَمَ لائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيُنْظِنُ مَا يُنَاقِضُ ذَلِكَ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ. وَهَذَا هُوَ النَّفِأَقُ الَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ بِنَمّ أَهْلِهِ وَتَكْفِيرِهِمْ، وَأَخْبَرَ أَنَّ أَهْلَهُ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ.

\_ وَالشَّانِي: النِّفَاقُ الأَصْغَرُ، وَهُوَ نِفَاقُ الْعَمَلِ: وَهُو َنِفَاقُ الْعَمَلِ: وَهُو أَنْ يُظْهِرَ الإِنْسَانُ عَلَانِيَةً وَيُبْطِنُ مَا يُخَالِفُ ذَلكَ (٢).

وَقَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: قَدْ تَكَرَّرَ فِي الْخَدِيثِ ذِكْرُ النَّفَاقِ «وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ اسْماً وَفِعْلًا». وَهُو الَّذِي يَسْتُرُ كُفْرَهُ وَيُظْهِرُ إِيما نَهُ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ فِي اللَّغَةِ مَعْرُوفًا.

وَفِي حَدِيثِ حَنْظَلَةَ ﴿ نَافَقَ حَنْظَلَةُ ﴾ أَرَادَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ عِنْدَ النَّبِيِ ﷺ أَخْلَصَ وَزَهِدَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا خَرَجَ عَنْهُ تَرَكَ مَا كَانَ عَلَيْهِ وَرَغِبَ فِيهَا، فَكَأَنَّهُ نَوْعٌ مِنَ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ مَا كَانَ يَرْضَى أَنْ يُسَامِحَ بِهِ نَفْسَهُ.

وَفِيهِ: « أَكْثَرُ مُنَافِقِي هَذِهِ الأُمَّةِ قُرَّاؤُهَا » أَرَادَ بِالنِّفَاقِ هَاهُنَا الرِّيَاءَ لأَنَّ كِلَيْهِهَا إِظْهَارُ غَيْرِ مَا فِي

الْبَاطِن (٣).

واَلرَّيَاءُ دَاخِلٌ فِي النِّفَاقِ الْعَمَلِيِّ وَيَتَّضِحُ هَـذَا مِنْ قَـوْلِ ابْنِ رَجَبٍ وَقَوْلِ ابْنِ حَجَرٍ عَلَيْهِمَا رَحْمَةُ اللهِ: فَالرِّيَاءُ كَمَا عَرَّفَهُ ابْنُ حَجَرٍ: إِظْهَارُ الْعِبَادَةِ لِقَصْدِ رُؤْيَةِ النَّاسِ لَمَا فَيَحْمَدُوا صَاحِبَهَا.

فَا لْمَقْصُودُ فِي الرِّيَاءِ وَالنَّفَاقِ وَاحِدٌ، هُـوَ إِظْهَارُ غَيْرِ مَا فِي السَّرَائِرِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: الرِّيَاءُ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَتَخْفِيفِ التَّحْتَانِيَّةِ وَالْمُرَّادُ بِهِ إِظْهَارُ التَّحْتَانِيَّةِ وَالْمُرَّادُ بِهِ إِظْهَارُ الْعَبَادَةِ لِقَصْدِ رُؤْيَةِ النَّاسِ لَهَا فَيَحْمَدُوا صَاحِبَهَا.

وَقَالَ الْغَزَالِيُّ: الْمُعْنَى طَلَبُ الْمُنْزِلَةِ فِي قُلُوبِ النَّاسِ بِأَنْ يُرِيهُمُ الْخِصَالَ الْمُحُمودَةَ، وَالْمُرَائِي هُوَ الْخَامِلُ.

وَقَالَ ابْنُ رَجَبِ: وَمِنْ أَعْظَمِ خِصَالِ النِّفَاقِ الْعَمَلِيّ، أَنْ يَعْمَلَ الإِنْسَانُ عَمَلًا وَيُظْهِرَ أَنَّهُ قَصَدَ بِهِ الْعَمَلِيّ، أَنْ يَعْمَلُ الإِنْسَانُ عَمَلًا وَيُظْهِرَ أَنَّهُ قَصَدَ بِهِ الْخَيْرَ، وَإِنَّا عَمِلَهُ لِيَتَوَصَّلَ بِهِ إِلَى غَرَضٍ لَهُ سَيِّىءٍ فَيَتمُّ لَهُ ذَلِكَ وَيَتَوصَّلُ بِهَذِهِ الْخَدِيعَةِ إِلَى غَرَضٍ وَيَفْرَحُ بِمَكْرِهِ وَخِدَاعِهِ وَحُدْ النَّاسِ لَهُ عَلَى مَا أَظْهَرَهُ وَيَتَوصَّلُ بِهِ إِلَى غَرَضِهِ السَّيِّىءِ النَّاسِ لَهُ عَلَى مَا أَظْهَرَهُ وَيَتَوصَّلُ بِهِ إِلَى غَرَضِهِ السَّيِّىءِ الَّذِي أَبْطَنَهُ (٤).

### حكم النفاق:

النِّفَاقُ إِنْ كَانَ عَقَدِيًّا فَهُ وَ كُفْرٌ صُرَاحٌ، بَلْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ، وَلِذَلِكَ جُعِلَتْ لِلْمُنَافِقِينَ دَرَجَةٌ فِي جَهَنَّمَ الْاَيْصُلَاهَا سِوَاهُمْ لِعَظَمِ ضَرَرِهِمْ، وَشِدَّةِ خَطَرِهِمْ لاَيَصْلَاهَا سِوَاهُمْ لِعَظَمِ ضَرَرِهِمْ، وَشِدَّةِ خَطَرِهِمْ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى ﴿ إِنَّ المُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِن

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث (٥/ ٩٨).

<sup>(</sup>٤) جامع العلوم والحكم (٣٧٨).

<sup>(</sup>١) التعريفات(٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم (٣٧٥).

النَّانِ (النساء/ ١٤٥) وَقَدْ فَضَحَهُمُ اللهُ تَعَالَى فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْضعٍ، وَوَصَفَهُمُ بِأَنَّهُمْ كَذَّابَونَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَأَنَّهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ، كَمَا وَصَفَهِمُ بِأَنَّهُمْ لَا يَفْقَهُ وَنَ شَيْئًا و لَا يَعْلَمُونَ (١١).

وَقَدْ جَعَلَ الإِمَامُ ابْنُ حَجَرٍ هَذَا النَّوْعَ مِنَ النِّفَاقِ مِنْ كَبَائِرِ الْبَاطِنِ قَالَ - رَحِمَهُ اللهُ -: "وَمِنَ النَّفَاقِ مِنْ كَبَائِرِ الْبَاطِنِ قَالَ - رَحِمَهُ اللهُ -: "وَمِنَ الأَمْرَاضِ الَّتِي تَعْتَوِرُ القَلْبَ وَتَعْتَرِيهِ الْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ وَالنِّفَاقُ وَالْكِبْرُ وَالْفَحْرُ وَالْفَيْلَاءُ وَالْحَسَدُ وَالْغِلُّ ... "(٢).

أَمَّا إِذَا كَانَ النِّفَاقُ عَمَلِيًّا بِمَعْنَى أَنْ يُظْهِرَ الإِنْسَانُ خِلَافَ مَا يُبْطِنُ فَهَاذَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ حُكْمُ الإِنْسَانُ خِلَافَ مَا يُبْطِنُ فَهَاذَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ حُكْمُ الرِّيَاءِ، وَالرِّيَاءُ مِنَ الْكَبَائِرِ أَيْضًا، وَقَدِ اتَّفَقَ عَلَى ذَلِكَ الرِّمَامَانِ: الذَّهَابِيُّ وَابْنُ حَجَرٍ وَذَكَرَا الأَدِلَّةَ عَلَى ذَلِكَ الإِمَامَانِ: الذَّهَابِيُّ وَابْنُ حَجَرٍ وَذَكَرَا الأَدِلَّةَ عَلَى ذَلِكَ فِي كِتَابَيْهِيَ (٣).

حُكم التَعَامُلِ مَعَ المُنَافقِين :

ذَكَرَ العِلْ بنُ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّهُ يَنْبَغِي الإِعْرَاضُ

عَنِ الْمُنَافِقِينَ مُسْتَدِلاً بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنْهُمْ رِجْسٌ ﴾ (١) (التوبة / ٩٥).

قُلْتُ: وَهَ ذَا الإِعْرَاضُ يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ التَّعَامُلِ أَوِ التَّعَاوُنِ مَعَهُمْ وَذَكِ لِنَجَاسَةِ مُعْتَقَدَاتِهِمْ وَسُوءِ مَقَاصِدِهِمْ، وَذَكَرَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ أَنَّ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْشُلِمِينَ جُحَاهَدةَ هَسؤُلاءِ وَالْعِلْظَةَ عَلَيْهِمْ، وَعَلَى الْشُلِمِينَ جُحَاهَدةَ هَسؤُلاءِ وَالْعِلْظَةَ عَلَيْهِمْ وَعَلَى الْكَافِرِينَ مُسْتَدِلاً بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَأَيُّهُا النَّبِيُ جَاهِدِ النَّكُفَّارَ وَالمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾ (التوبة/ ٧٣)(٥).

[للاستزادة: انظر صفات: الرياء - الفسوق - الخيانة - الغدر - الخداع - الكذب - الفجور - العصيان - الافتراء.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الإخلاص ـ التقوى ـ الإسلام ـ الولاء والبراء ـ الإيمان ـ الصدق ـ الإحسان ـ الأمانة ـ كتمان السر ـ الوفاء ـ الاستقامة ـ إقامة الشهادة].

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل ذلك في سورة «المنافقون» وسورة التوبة

<sup>(</sup>الآية ٧٣ ومابعدها).

<sup>(</sup>٢) الزواجر لابن حجر (٩٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: الكبائر للـذهبي (١٤٣ - ١٤٦) والـزواجر لابـن

حجر (٤٩ – ٢٤)..

<sup>(</sup>٤) شجرة المعارف (٩٥).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (٢٧٠).

# الآيات الواردة في «النفاق»

# التعجب من المنافقين أو التعجب من انقسام الرأى إزاءهم:

- المَ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمُ ءَا مَثُوا بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبِيلِكَ يُرِيدُونَ أَن أَنْزِلَ إِلَيْكُ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبِيلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى ٱلطَّعْوُتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَضِلَهُمَ يَكُفُرُوا بِهِ ء وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطُنُ أَن يُضِلَّهُمَ ضَكَلًا بَعِيدًا إِنَّ ضَكَلًا بَعِيدًا إِنَّ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ وَإِلَى مَا أَن زَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى وَلَا اللَّهُ وَإِلَى مَا أَن زَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى مَا أَن زَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى مَا أُن زَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى مَا أُن ذَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى صَدُودًا إِنَّ مَا أَمْ نَنْفِقِينَ يَصُدُونَ عَنك صُدُودًا إِنَّ اللَّهُ وَاللَّالُ مَا أَنْ ذَلَ ٱللَّهُ وَاللَّهُ مُنْفِقِينَ يَصُدُونَ عَنك صُدُودًا إِنَّ إِلَى مَا أَن مَا أَن مَا أَن مَا أَن وَلَ اللَّهُ وَإِلَى صَدَالَ مَا أَنْ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفَا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللَّلْمُ اللللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللللْهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللْهُ الْمُلْعُ
- ٣ ﴿ أَلَمْ تَرَالِ اللَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ الللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

لَنَخْرُجَ مَعَكُمْ وَلَانُطِيعُ فِيكُوْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَصُرَنَكُو وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ لَمِنْ أُخْرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَمِن قُوتِلُواْ لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَهِن نَصَرُوهُمْ لَيُولُن الْاَذَ بَنَرَثُمُ لَا يُنْصَرُونَ ﴿

#### النفاق في سياق العقاب:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ٱلْدَيكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَمُمُ وَلَا لِيَهْدِيكُمْ سَبِيلًا ﴿
 سَبِيلًا ﴿

وَقَدْنَزَّلَ عَلَيْحُمْ فِي ٱلْكِنْبِ أَنَ إِذَا سَمِعْتُمْ عَايْتِ ٱللَّهِ يُكُفُّرُ مِهَا وَيُسْنَهُ رَأْ مِهَا فَلَا نَقَعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ عَيْرِهِ عَلَيْهِ الْكُولِذَا مِثْلُهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ فَيْ

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِّنَ اللَّهِ قَالُواْ الْلَمْ نَكُن مَعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنفِينَ نَصِيبُ قَالُواْ الْمَرْنَسَتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ

٥- إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ
وَلَنَ يَجِدَلَهُمْ نَصِيرًا ﴿
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا
بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَتِ إِلَّهُ الْمُؤْمِنِينَ
الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ

٣- مِنَ اَلْمُوْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَاعَهَدُواْ اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مِّن يَلْلَظِرُ فَمِنْهُم مَّن يَلْلَظِرُ فَمِنْهُم مَّن يَلْلَظِرُ وَمِنْهُم مَّن يَلْلَظِرُ وَمَابَدَ لُواْبَدِيلا ﴿ اللَّهُ الصَّدِقِينَ بِصِدْ قِهِمْ وَيُعَذِب لِيَحْزِي اللَّهُ الصَّدِقِينَ بِصِدْ قِهِمْ وَيُعَذِب لِيَحْزِي اللَّهُ الصَّدِقِينَ بِصِدْ قِهِمْ وَيُعَذِب لِيَحْزِي اللَّهُ الصَّدِقِينَ بِصِدْ قِهِمْ وَيُعَذِب اللَّهُ الصَّدِقِينَ بِصِدْ قِهِمْ وَيُعَذِب اللَّهُ كَان السَّاءَ أَوْ يَتُوب عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهُ كَان عَنُورَ الرَّحِيمَ النَّي (٣)

٧- يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلُا سَدِيدًا ﴿ سَدِيدًا ﴿ سَدِيدًا ﴿ فَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ أُنُوبَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاذَ فَوْ زَاعَظِيمًا ﴿ إِنَّ هُومَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاذَ فَوْ زَاعَظِيمًا ﴿ إِنَّ هُمَا لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَقَدْ فَاذَ فَوْ زَاعَظِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَقَدْ فَاذَ فَوْ زَاعَظِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَقَدْ فَاذَ فَوْ زَاعَظِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَنِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا آنَّ لِيُعُذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُثْرِكَةِ فَيَتُوبَ ٱللَّهُ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُثْمِرِكَةِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ

- ٩- يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمَ وَيَأْتَهُ الْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمَ وَيَأْتَمُنِهُمُ الْمَؤْمُ الْمَؤْمُ الْمَثَنِيقَ عَلَيْهِمُ الْمَثَنِيقَ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ الْمَثَنِيقَ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ الْمَثَنِيقَ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ الل

فَالْتَعِسُواْفُرَا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِلَّهُ بَابُ بَاطِنُهُ وفِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ وَمِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴿
يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ فَالُواْ بَلَى وَلَكِنَكُمُ فَنَنتُمُ مُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ فَالُواْ بَلَى وَلَكِنَكُمُ فَنَنتُمُ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَقَتُ مُ وَارْتَبْتُمْ وَعَرَّكُمُ فِاللَّهِ الْعَرُورُ ﴿
فَا يَعْمَ اللَّهِ وَعَرَّكُمُ فِلْ اللَّهِ الْعَرُورُ ﴿
فَا يَعْمَ اللَّهِ وَعَرَّكُمُ فِلْ اللَّهِ الْعَرُورُ ﴿
فَا يُعْمَ لَا يُوْخَذُ مِن كُمْ فِلْ اللَّهِ اللَّهِ الْعَرُورُ ﴿
فَا لَمِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا كُمْ وَالْمِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا كُمْ وَالْمَا فِي اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْواْ

مَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارِّهِيَ مَوْلَىٰكُمَّ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠٠٠

النفاق في سياق بيان لخائن أصحابه أو لتحذير منهم:

١٠ - وَلاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيْدِهِم بَطَرًا
وَرِئَآءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنسَيِلِ اللَّهِ
وَاللَّهُ بِمَايعُ مَلُونَ مُحِيطًا ﴿
وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطِكُ أَعْمَلَهُ مْ وَقَالَ لَاغَالِبَ
وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطِكُ أَعْمَلَهُ مْ وَقَالَ لَاغَالِبَ
لَكُمُ الْيُومَ مِن النَّاسِ وَإِنِ جَارً
لَكُمُ أَلْيُومَ مِن النَّاسِ وَإِنِ جَارً
وَقَالَ إِنِي بَرِى مُ مِن النَّاسِ وَإِنِ جَارً
وَقَالَ إِنِي بَرِى مُ مِن النَّاسِ وَإِنِي الْمَعْمَلِ عَلَى عَقِبَيْهِ
وَقَالَ إِنِي بَرِى مُ مُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

١١ - يَحَدُدُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِ مُسُورَةٌ لَا تَنْ نَزَّلَ عَلَيْهِ مُسُورَةٌ لَن يَنْ يَنْ عُمْ مِن اللهِ عُلُومِهُمْ قُلِ السَّمَ وَعُواللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي المَا المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المَا المَا ال

المُنكِفِقُونَ وَالْمُنكِفِقَاتُ بَعَضُ هُ رَمِّن اِبَعْضُ عَنِ الْمُعْرُونِ وَيَقْبِضُونَ الْمُنكِفِقِينَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ الَّذِيهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيهُمُّ إِنَّ الْمُنكِفِقِينَ فَنَسِيهُمُّ إِنَّ الْمُنكِفِقِينَ هُمُ الْفَكَسِقُونَ ﴿

هُمُ الْفَكَسِقُونَ ﴿

وَعَدَ اللَّهُ الْمُنكِفِقِينَ وَالْمُنكِفِقَاتِ وَالْكُفَارَ فَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسَّبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ وَلَعَنَهُمُ وَلَعَنَهُمُ وَلَعَنَهُمُ وَلَعَنَهُمُ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَعَنَهُمُ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَعَنَهُمُ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَعَنَهُمُ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَعَنَهُمُ وَلَعَنَا وَاللَّهُ اللّٰهُ وَلَعَنَا وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَلَعَنَا وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَلَعَنَا وَاللّٰهُ وَلَعَنْ اللّٰهُ وَلَعَنَا وَاللّٰهُ وَلَعَنْ وَلَعَنَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَهُمُ عَذَاكُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَاكُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَعَنْ اللّٰهُ وَلَعَنَا اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَاكُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَعَالَمُ اللّٰهُ وَلَعَلَى اللّٰهُ وَلَعَنَا اللّٰهُ وَالْمُؤْمِنَ وَمِنْ الْمُعَلِّمُ اللّٰهُ وَلَعَنْ وَلَعَلَى اللّٰ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَعَلَالَةُ اللّٰهُ وَلَعَلَى اللّٰهُ وَالْمُعْلِمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ ولَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللْمُ اللّٰهُ وَلَعَلَالِهُ اللْهُ اللْمُ اللْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللْمُ الْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللْمُ الْمُولُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللْمُعَلِيلُولُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللْمُعُلِمُ اللْمُ الْمُعَلِيلُولُولُ اللْمُعَلِيلُولُ اللْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَّالَٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّه

١٣ - ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَ دَاللَّهَ لَـ إِنْ ءَاتَـ نَنَا مِن فَضَّلِهِ عَلَى النَّكُونَنَّ وَن فَضَّلِهِ عَلَى النَّكُونَنَّ وَنَ الصَّلِحِينَ ﴿ ثَنَ الصَّلِحِينَ ﴿ ثَنَ اللَّهُ عَرْف فَضَلِهِ عَلَوا اللهِ عَلَوا اللهِ عَلَوا اللهِ عَلَوا اللهِ عَلَوا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَوا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى الله

فلمَّا ءَاتَهُ مِنْ فَصَلِهِ عَجَلُوا بِلِهِ وَتُولُوا وَهُم مُعَرِضُونَ ﴿ اللَّهُ مَا فَعَدُوهُ وَبِمَا لَكَ اللَّهُ مَا فَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواُ فِأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، بِمَا أَخَلَفُواْ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواُ يَكُذِبُونَ فَي ﴿ (\*)

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجَدُرُ
 أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَوَاللّهُ
 عَلِيدُ حَكِيمٌ ﴿

(٤) التوبة: ٦٧ ـ ٦٨ مدنية

وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُوالدَّوَآبِرُ عَلَيْهِ مِ دَآبِرَةُ ٱلسَّوَّةُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيثُ ﴿ ﴿ الْاَ

٥١ - وَمِمَّنْ حَوْلَكُمُ مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ اللَّهِ مَا الْمُعْرَابِ مُنَافِقُونَ اللَّهِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفاقِ لاَتَعْلَمُ الْمُرَّ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ ا

١٦ \_ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَا بِاللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِ اللَّهِ جَعَلَ فِتْ نَقَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَين جَآءَ نَصَرُّمِّن رَّيِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّاكُنَّ امْعَكُمُّ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَنكَمِينَ ﴿ اللَّهُ مِأَعَلَمُ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَنكَمِينَ ﴿ اللَّهُ مِأَعَلَمُ مِنَا اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللِّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللللْمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللِمُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ

١٧ - وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضُّ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّا عُرُورًا اللَّهُ وَإِذْ قَالَت طَلَّا إِفَةٌ مِّنْهُمْ يَتَأَهْلَ يَتْ هُمُ النِّيَ يَقُولُونَ فَارْجِعُواْ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النِّيَ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَاهِى بِعَوْرَةً إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللَّهُ وَلَوْدُ خِلَتْ عَلَيْهِم مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيلُوا الْفِتْ نَهُ وَلَوْدُ خِلَتْ عَلَيْهِم مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيلُوا الْفِتْ نَهُ وَلَوْدُ خِلَتْ عَلَيْهِم مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيلُوا الْفِتْ نَهُ وَلَقَدْ كَانُواْ عَنْهَ دُواْ اللّهُ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ الْأَذْبَرُ وَكَانَ عَهْدُ اللّهِ مَسْتُولًا (اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّه

قُل لَن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أُو الْقَتْ لِ وَإِذَا لَا تُمنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُ كُمْ مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُرْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللّ

فَ قَدْ يَعْلَوُ اللَّهُ الْمُعَوِّفِينَ مِن كُرُّ وَالْفَا الِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلُمَ إِلَيْتَنَا وَكَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهِ الْمَثَلَمَ الْمَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْ

يَعْسَبُونَ ٱلْأَخْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواْ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَخْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَكُونَ عَنْ أَنْا آبِكُمْ وَلَوْكَ اثُواْ فِيكُمُ مَا فَكُلُواْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ "" مَا فَكُلُواْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ""

١٨- إذَاجَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنكِفِقِينَ
لَكَذِبُوكَ ۚ فَيَ
الْكَذِبُوكَ فَيْ
الْخَذُواْ أَيْمَنهُمْ جُنَّةً فَصَدُّ واْعَنسِيلِ اللَّهِ
إِنَّهُمْ سَاءَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ فَيْ
ذَلِكَ بِالنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفُرُواْ فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ
فَهُ مِّ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ آَ

### المنافقون في سياق التحذير منهم أو تحذيرهم:

19 - يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ اُلَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ اللَّهَ اللَّهَ كَانَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ وَٱتَّمِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّيِكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ وَاتَّمِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّيِكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّيِكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّيِكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّيِكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَبِي اللَّهِ وَكِيلًا إِنَّ النَّانَةِ وَكِيلًا إِنَّ النَّهِ وَكِيلًا إِنَّ النَّانَةِ وَكِيلًا إِنَّ النَّانَةِ وَكِيلًا إِنَّ اللَّهِ وَكِيلًا إِنَّ اللَّهُ الْمَانِ اللَّهِ وَكِيلًا إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَانَ الْمَانِ اللَّهُ الْمَانَ اللَّهُ الْمَانَ اللَّهُ الْمَانِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنَالِقُلُولُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

٢٠ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُ إِنَّا آرْسَلْنَكَ شَنِهِدَا
 وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ﴿
 وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿
 وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ فَضَلًا كَبِيرًا ﴿
 وَلَا نُطِع ٱلْكَنْفِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ فَضَلًا كَبِيرًا ﴿
 وَلَا نُطِع ٱلْكَنْفِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مَنَ ٱللَّهِ وَحَا أَذَ لَهُمْ
 وَلَا نُطِع ٱلْكَنْفِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَدَعْ أَذَ لَهُمْ
 وَتَوَكَلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿

٢١- ﴿ لَإِن لَّرَيْنَهِ الْمُنَفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُحَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُيتَ لُواْ تَفْتِيلًا ﴿ تَفْتِيلًا ﴿ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلِمِ مَّكَانَهُمْ خُشُبُ مُسَنَدَةً يُحَسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُو الْعَدُو فَالْحَدَرَهُمْ قَنْلَهُمُ اللَّهُ أَنْ يُؤْفَكُونَ ﴿

وَإِذَاقِيلَ لَكُمْ تَعَالَوَا يَسْتَغَفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللّهِ لَوَّوْا رُهُ وسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ ۞ سَوَآءٌ عَلَيْهِ عَرَاسَتَغْفَرْتَ لَهُ مَ أَمْ لَمُ مَسْتَغْفِرْ هُمُ لَن يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمْ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الفَدْسِقِينَ ۞

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا لَنْفِ قُواعَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَقَّى يَنفَضُّواُ وَلِلَّهِ خَزَابِنُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَ الْمُنفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ يَقُولُونَ لَهِن رَجَعْنَ إِلَى الْمَدِينَ قِلَيُّ خَرِجَى الْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَلِلَّهِ الْعِزَةُ وَلِرَسُولِهِ عَلَى الْمُنفِقِينَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَ الْمُنفِقِينَ

يَائَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلْهِكُمُ أَمَوْ لُكُمُّمُ

وَلَا آَوْلَادُكُمُّ عَن ذِكْرِاللَّهُ وَمَن يَفْعَلْ

ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿

وَأَيْفِقُوا مِنْهَا رَزَقَنْكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْ فِي أَحَدَكُمُ

الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَرْتَنِيَ إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ

فَأَصَدَّ قَنَ وَلُكُن مِّنَ الصَّلِحِينَ ﴿

وَلُن يُوَخِرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا 
وَلُن يُؤَخِرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُها 
وَاللَّهُ خِيرُ لِيمَا تَعْمَلُونَ ﴿

وَاللَّهُ خِيرُ لِيمَا تَعْمَلُونَ ﴿

وَاللَّهُ خِيرُ لِيمَا تَعْمَلُونَ ﴿

وَاللَّهُ خَيرُ لِيمَا لَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِيمِ اللَّهُ الْمَالِيمُ اللَّهُ الْعَلَيْدِينَا الْمَالِلَةُ اللَّهُ الْمَنْ الْكُلْلُونَ اللَّهُ الْمُنْ الْمَالِيمُ الْوَلِيمُ الْمُنْ الْمُعْلِلِهُ اللَّهُ الْمَالِيمُ الْمَالِيمُ الْمُلْهُمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالَةُ الْمُؤْمِنَا لَهُ الْمِنْ الْمَالُونَ الْمَالِمُ الْمُنْ الْمُؤْمِنَا الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَنْ الْمَالِمُ الْمَالِيمُ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالِمُ الْمِيمُ الْمَالُونَ الْمَالَةُ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمَلْهُمُ الْمَالُونَ الْمَالِمُ الْمَالُونَا الْمَالَا الْمُؤْمِنَا الْمَالُونَا الْمَالُونَ الْمَالَالَهُ الْمَالُونَا الْمَالِمُ الْمَالُونَا الْمَالِمُ الْمَالُونَا الْمَالُونَ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُونَا الْمَالِمُ الْمَالُونَ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالِمُ الْمَالُونَ الْمِنْ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُونَ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِلُونَا الْمَالِمُ الْمَالُولُولُولُولُونَا الْمُؤْمِنَا الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمِلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُلْمُ الْمَالِمُ

### كشف المنافقين والأمر بجهادهم:

٢٣ يَّاأَيُّهَا ٱلنَّيِ جَهِدِ ٱلْصَحُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظُ
 عَلَيْهِمْ وَمَأْوَرِهُمْ جَهَنَّمُ وَيِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿

يَعْلِفُونَ بِأُللَهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدُقَالُواْ كَلِمَةَ اَلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَهِ هِرْ وَهَمُّواْ بِمَالُمْ يَنَالُواْ وَمَانَقَمُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَى هُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ \* فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمَنَّ وَإِن يَسَوَلُواْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَمَا لَمُدُّ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

> ٢٤ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَأَغْلُظُ عَلَيْهِمُّ وَمَأْوَلَاهُمْ جَهَنَا مُُّ وَبِثْسَ ٱلْمُصِيرُ (\*\*)

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ « النفاق »

١- \*(عَنْ أَنسِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْهُ النَّفَ اقِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: « آيَةُ الإِيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ» وَآيَةُ النَّفَ اقِ ابْغُ ضُ
 الأَنْصَارِ»)\*(١).

٢- \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْـهُ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: « آَيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ،
 وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اتْتُمِنَ خَانَ») \* (٢).

٣- \*(عَنْ أَسْمَاءَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلِّي، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ ؟ فَأَشَارَتْ عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلِّي، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ ؟ فَأَشَارَتْ إِرَأْسِهَا - أَيْ نَعَمْ - فَقُمْتُ حَتَّى جَكَّلْنِي الْمَاءَ، فَإَشَارَتْ بِرَأْسِهَا - أَيْ نَعَمْ - فَقُمْتُ حَتَّى جَكَّلْنِي الْغَشْيُ (٢)، فَجَعَلْتُ أَصُبِ عَلَى رَأْسِي الْمَاءَ. فَحَمِدَ اللهَ الْغَشْيُ (٢)، فَجَعَلْتُ أَصُبِ عَلَى رَأْسِي الْمَاءَ. فَحَمِدَ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ - النَّبِيُ عَيْقَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ﴿ مَا مِنْ شَيْءٍ لَمُ اللهَ الْخُرْيُ وَجَلَّ - النَّبِيُ عَلَيْهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ﴿ مَا مِنْ شَيْءٍ لَمُ اللهُ وَرَكُمْ مِثْلَ، أَوْ قَرِيبَ - لَا فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ، أَوْ قَرِيبَ - لَا أُورِي أَيَّ فَلَى أَلْكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ، أَوْ قَرِيبَ - لَا أُورِي أَيَّ فَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَتَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَأَمَّا الْمُنَافِقُ، أَوِ الْمُزْتَابُ \_ لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْهَاءُ \_ \_ فَيَقُـولُ: لَا أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ)\*(٤).

3- \*( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُا: \* أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا. وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَلَةٌ مِنْ فَافَقَ. حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَ فَي وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَ فَي وَإِذَا خَاصَ مَ فَجَرَ \* عَيْرَ أَنَّ فِي وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَ فَي وَإِذَا خَاصَ مَ فَجَرَ \* عَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مُفْيَانَ \* وَإِنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاق \*) \* (0)

٥ - \* (عَنْ قَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَاّرِ: أَرَأَيْتُمْ وَصَنِيعَكُمْ هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ فِي أَمْرِ عَلِيّ. أَرَأَيُّا رَأَيْتُمُوهُ أَوْ شَيْعًا عَهِدَهُ إِلَيْكُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ؟ فَقَالَ: مَا عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ؟ فَقَالَ: مَا عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ النَّاسِ كَافَّةً. إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ شَيْعًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً. وَلَكِنْ حُذَيْفَةُ أَخْبَرَنِي عَنِ النَّبِي عَلَيْ النَّاسِ كَافَةً. وَلَكِنْ حُذَيْفَةُ أَخْبَرَنِي عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ: ﴿ فِي أَصْحَابِي اثْنَا عَشَرَ مُنَافِقًا (١٠). فِيهِمْ ثَمَانِيةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجُنَّةُ حَتَّى يَلِجَ عَشَرَ مُنَافِقًا (١٠). فِيهِمْ ثَمَانِيةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجُنَّةُ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ (٧). ثَمَانِيّةٌ مِنْهُمْ مُ تَكْفِيكُهُمُ اللّهُ بَيْلَةُ مِنْهُمْ مُ تَكُفِيكُهُمُ اللّهُ بَيْلَةُ فِيهِمْ ﴾) \* (٩). اللّهُ بَيْلَةُ فِيهِمْ ﴾) \* (٩). اللّهُ بَيْلَةُ فِيهِمْ ﴾) \* (٩).

٦\_ \* ( عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْـ هُ - قَالَ:

<sup>(</sup>٦) منافقا: معناه الذين ينسبون إلى صحبتي.

<sup>(</sup>٧) سم الخياط: سم بفتح السين وضمها وكسرها، والفتح أشهر وهو ثقب الإبرة. ومعناه: لايدخلون الجنة أبدًا.

<sup>(</sup>٨) الدبيلة: سراج من نار.

<sup>(</sup>٩) مسلم (٩٧٧٧).

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ١ (١٧) واللفظ له، ومسلم (٧٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ٥(٢٦٨٢)، ومسلم ١(٥٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) تجلاني الْغَشْيُ : الغشي الإغماء : والمعنى كاد أن يُغمَى عَلَيَّ .

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ١ (٨٦) واللفظ له، ومسلم (٩٠٥).

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح ١ (٣٤)، ومسلم ١ (٥٨) واللفظ له.

أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ. قَالَ: كُنَّا نُحَامِلُ (١). قَالَ: فَتَصَدَّقَ أَبُو عَقِيلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ. قَالَ: وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِشَيْءٍ أَكْثَرَ مِنْهُ. عَقِيلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ. قَالَ: وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِشَيْءٍ أَكْثَرَ مِنْهُ. فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ: إِنَّ اللهَ لَغَنِي عُنْ صَدَقَةِ هَذَا. وَمَا فَعَلَ هَذَا الآخَرُ إِلَّا رِيَاءً. فَنَزَلَتْ: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ هَذَا الآخَرُ إِلَّا رِيَاءً. فَنَزَلَتْ: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِلْ اللَّذِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ يَلْمِنُونَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا مِنْ اللَّوْمِةِ: ٢٩)»)\*\*(٢).

٧- \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -:

أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُنَافِقِينَ، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانُوا إِذَا
خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْغَرْوِ تَخَلَّفُوا عَنْهُ. وَفَرِحُوا بِمَقْعَدِهِمْ
خِلَافَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَإِذَا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ اعْتَذَرُوا إِلَيْهِ.
وَحَلَفُوا وَأَحَبُّوا أَنْ يُحْمَدُوا بِهَا لَمْ يَفْعَلُوا. فَنَزَلَتْ: ﴿ لَا تَحْسَبَنَ اللهِ يَسَلَّمُ اللهِ يَسَلَّمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ يَسَلَّمُ اللهِ يَسَلِّمُ اللهِ يَسَلَّمُ اللهِ يَسَلِّمُ اللهِ يَسَلِّمُ اللهِ يَسَلِّمُ اللهِ يَسَلِّمُ اللهِ اللهِ يَسَلِّمُ اللهِ يَسَلِيلُهُ مَا يَعْمَدُوا بِهَا لَمْ يَفْعَلُوا. فَنَزَلَتْ: ﴿ لَا يَعْمَدُوا بِهَا لَمْ يَفْعَلُوا فَكَ اللهِ يَسَلِيلُهُ مُ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ (آل عمران: يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ (آل عمران: يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ (آل عمران: يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ (آل عمران: (اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ يَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ يَسَلِهُ اللهُ ا

٨- \*(عَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَدْمَ مِنْ سَفَرٍ. فَلَمَّا كَانَ قُرْبَ الْلَاينَةِ هَاجَتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ تَكَادُ أَنْ تَدْفِنَ الرَّاكِبَ. فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهَ قَالَ: «بُعِثَتْ هَذِهِ الرِّيحُ لِوْتِ مُنَافِقٍ» فَلَمَّا قَدِمَ اللهِ يَنَهُ فَالَ: «بُعِثَتْ هَذِهِ الرِّيحُ لِوْتِ مُنَافِقٍ» فَلَمَّا قَدِمَ الله يَنهُ فَإِذَا مُنَافِقٌ عَظِيمٌ مِنَ الْنُنافِقِينَ، قَدْ مَاتَ) \*(١٤).

9- \*(عَنْ عَبْدِالرَّ هُونِ بْنِ عَوْفِ: أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْعَرَبِ أَتَوْا رَسُولَ اللهَ عَلَيْ الْمَدِينَة، فَأَسْلَمُ وا، وَأَصَابَهُمْ وَبَاءُ الْمَدِينَة، حُمَّاهَا، فَأَرْكِسُوا (٥)، فَخَرَجُوا مِنَ الْمَدِينَة، فَاسْتَقْبَلَهُمْ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِه، يَعْنِي أَصْحَابَ النَّبِي عَلَيْ فَاسْتَقْبَلَهُمْ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِه، يَعْنِي أَصْحَابَ النَّبِي عَلَيْ فَقَالُوا النَّبِي عَلَيْ فَقَالُوا اللهِ فَقَالُوا اللهِ اللهِ فَقَالُوا اللهِ اللهِ وَقَالُ اللهُ عَنْ وَسُولِ اللهِ أَسُوقٌ ؟ فَقَالُ وَا: أَمَا لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوقٌ ؟ فَقَالُ وَا: أَمَا لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوقٌ ؟ فَقَالُ وَا: أَمَا لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوقٌ ؟ فَقَالُ وَا: قَالَ بَعْضُهُمْ: لَمْ يُنَافِقُوا، فَقَالُ وَا: قَالَ بَعْضُهُمْ: لَمْ يُنَافِقُوا، هُمَا لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهُ عَنْ وَجَلَّ : ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَنْ وَاللهُ أَرْكَسَهُمْ بِهَا كَسَبُوا... ﴿ (النساء اللهِ اللهُ عَنْ وَاللهُ أَرْكَسَهُمْ بِهَا كَسَبُوا... ﴿ (النساء اللهِ اللهُ عَنْ وَاللهُ أَرْكَسَهُمْ بِهَا كَسَبُوا... ﴿ (النساء / ١٨ ) اللّهِ هُ اللهُ اللهُ عَنْ وَاللهُ أَرْكَسَهُمْ بِهَا كَسَبُوا... ﴿ (النساء / ١٠) اللّهُ اللهُ عَنْ وَاللهُ أَرْكَسَهُمْ بِهَا كَسَبُوا... ﴿ (النساء / ١٠) اللّهَ اللهُ عَنْ وَلَالهُ اللهُ عَنْ وَلَالِهُ اللهُ عَنْ وَلَالِهُ اللهُ عَنْ وَلَالُهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

١٠- \*( عَـنْ عَبْدِاللهِ بْـنِ عُمَـرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: « إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: « إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعْى وَاحِدٍ، وَإِنَّ الْكَافِرَ، أَوِ الْمُنَافِقَ، فَلَا أَدْرِي أَيُّهُمَا قَالَ عُبَيْدُ اللهِ \_ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ ») (٨).

النَّاسَ قَالُوا: يارَسُولَ اللهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ النَّاسَ قَالُوا: يارَسُولَ اللهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ النَّاسَ قَالُوا: يارَسُولَ اللهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالُ: «هَلْ تُمَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ »؟ قَالُوا: لَا. قَالُ: «فَهَلْ تُمَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ »؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَإِنَّكُمْ الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ »؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَإِنَّكُمْ

<sup>(</sup>١) نحامل: نحمل على ظهورنا بالأجرة ونتصدق من تلك الأجرة.

<sup>(</sup>۲) البخاري\_الفتح ۸(۲٦٦٨)، ومسلم ۱۰۱۸) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ٨(٤٥٦٧)، ومسلم ٤(٢٧٧٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) مسلم ٤(٢٧٨٢)

<sup>(</sup>٥) أركسوا: يقال ركست الشيء وأركسته اذا رددته ورجعته،

أركسوا رجعوا إلى ما كانوا عليه .

<sup>(</sup>٦) اجتووا: أصابهم الجوى ، وهو المرض . ويقال: اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه .

<sup>(</sup>٧) أحمد (١/ ١٩٢) وقال الشيخ أحمد شاكر (٣/ ١٣١ - ١٣٢): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٨) البخاري \_ الفتح ٩ (٥٣٩٤) واللفظ له، ومسلم (٢٠٦٢).

تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ. يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيئًا فَلْيَتَّبِعْ، فَوِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبعُ الْقَمَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبعُ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَى هَذِهِ الأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: هَـذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَإِذَ جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ. فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَيَدْعُوهُمْ فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَى الْمُعْرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَى جَهَنَّهَ، فَأَكُونُ أَوَّ لَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ، وَلَا يَتَكَلَّمُ يَـوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَا الرُّسُلُ، وَكَللامُ الرُّسُل يَـوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ. وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ(١)، هَلْ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «فِإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظْمِهَا إِلَّا اللهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَا لِحِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُوبَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ (٢) ثُمَّ يَنْجُو. حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللهُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمَرَ اللهُ الْمُلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الله، فَيُخْرِجُ ونَهُمْ، وَيَعْرِفُونَهُمْ بِٱثَارِ السُّجُ ودِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُ ودِ. فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ، فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتَحَشُوا (٣)، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيل السَّيْل (٤)، ثُمَّ يَفْرُخُ اللهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجُنَّةِ وَالنَّارِ، وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الْجُنَّةَ

مُقْبِلًا بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ، فَيَقُولُ: يَارَبِّ، اصْرفْ وَجْهِيَ عَنِ النَّارِ، قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا (٥). فَيَقُولُ: هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فُعِلَ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَلِكَ ؟ فَيَقُولُ: لَا. وَعِزَّتِكَ. فَيُعْطِى اللهَ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدِ وَمِيثَاقِ، فَيَصْرِفُ اللهُ وَجْهَـهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الْجَنَّةِ رَأَى مَهْجَتَهَا، سَكَتَ مَاشَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ قَالَ: يَارَب، قَدِّمْنِي عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ. فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْعُهُ وِدَ وَالْمِيثَاقَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلْتَ ؟ فَيَقُولُ: يَارَبّ، لَا أَكُونُ أَشْقَى خَلْقِكَ. فَيَقُولُ: فَهَا عَسَيْتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَنْرَهُ. فَيَقُولُ: لَا. وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُ غَبْرَ ذَلِكَ. فَيُعْطِى رَبَّهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدِ وَمِيثَاق، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَاب الْجِنَّةِ، فَإِذَا بَلغَ بَابَهَا فَرَأَى زَهْرَتَهَا وَمَا فِيهَا مِنَ النَّضْرَةِ وَالسُّرُورِ. فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُت، فَيَقُولُ: يَارَبّ، أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ. فَيَقُولُ اللهُ: وَيْحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، مَا أَغْدَرَكَ! أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْعُهُودَ وَالْمِثَاقَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي أُعْطِيتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبَّ لَا تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ. فَيَضْحَكُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْهُ، ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: تَمَنَّ، فَيَتَمَنَّى. حَتَّى إِذَا انْقَطَعَ أُمْنِيَّتُهُ قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: زدْ مِنْ كَذَا وَكَذَا- أَقْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - حَتَّى إِذَا انْتَهَتْ بِهِ الأُمَانِيُّ قَالَ اللهُ تَعَالَى: لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ».

<sup>(</sup>٣) امتحشوا: احترقوا وصاروا فَحْمًا.

<sup>(</sup>٤) حميل السيل: مايحمل من الغذاء والطين.

<sup>(</sup>٥) قشبنى ريحها وأحرقنى ذكاؤها: قشبنى أي آذانى وذكاؤها: شِذَّة وهج نارها.

<sup>(</sup>۱) السعدان : نَبْتُ ذُو شَوكٍ يكون شوكه كالحًا إذا يَبِسَ ومنبتُهُ سهول الأرض وهو من أطيب مراعي الإبل مادام رطبا.

<sup>(</sup>٢) ومنهم من يُحَرِّدَلُ: المُخَرِّدَلُ المصروع المربيُّ، وَقيل المقطعُ، تُقطعه كلاليب الصراط.

قَالَ أَبُوسَعِيدِ الْخُدْرِيُّ لأَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا- إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُا قَالَ: «قَالَ اللهُ: لَكَ ذَلِكَ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ » قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَمُ أَحْفَظْ مِنَ رَسُولِ اللهِ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ » قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَمُ أَحْفَظُ مِنَ رَسُولِ اللهِ عَيْدٍ إِلَّا قَوْلَهُ «لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ» قَالَ أَبُوسَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: إِنِّنِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: « ذَلِكَ لَكَ وَعَشْرَةُ اللهُ عَمْهُ » قَالَ أَبُوسَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: إِنِّنِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: « ذَلِكَ لَكَ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ ) \* (١).

١٢- \* (عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ خَرَجَ إِلَى أُحُدٍ. فَرَجَعَ نَاسٌ مِمَّ نْ كَانَ مَعَهُ. أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ خَرَجَ إِلَى أُحُدٍ. فَرَجَعَ نَاسٌ مِمَّ نْ كَانَ مَعَهُ. فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِي عَلَيْهُ فِيهِمْ فِرْقَتَيْنِ. قَالَ بَعْضُهُمْ: فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِي عَلَيْهُ فِيهِمْ فِرْقَتَيْنِ. قَالَ بَعْضُهُمْ: لَالَ فَنَزَلَتْ فَا لَكُمْ فِي نَقَتُلُهُمْ. وقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا فَنَزَلَتْ فَا لَكُمْ فِي اللهُ عَنْهُمُ مَا لَكُمْ فِي اللهُ عَنْهُمْ مَا لَكُمْ فَي اللهُ عَنْهُمُ مَا لَكُمْ فِي اللهُ عَنْهُمْ مَا لَكُمْ فَي اللهُ عَنْهُمُ مَا لَكُمْ فَي اللهُ عَنْهُمْ فَي اللهُ عَنْهُمُ فَي اللهُ عَنْهُمُ مَا لَكُمْ فَي اللهُ عَنْهُ فَي اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ فَي اللهُ عَنْهُمُ فَي اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ فَي اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

17 - \* (عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ فِي دَارِهِ بِالْبُصْرَةِ. حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ. وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمُسْجِدِ. فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ قَالَ: الطُّهْرِ. وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمُسْجِدِ. فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ قَالَ: أَصَلَّيْنَا مُ الْعُصْرَ ؟ فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا انْصَرَفْنَا السَّاعَة مِنَ الظُّهْرِ. قَالَ: فَصَلُّوا الْعَصْرَ. فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا. فَلَمَّا انْصَرَفْنَا الطُّهْرِ. قَالَ: فَصَلُّوا الْعُصْرَ. فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا. فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ يَقُدُولُ: ﴿ تِلْكَ صَلَاةُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ فِيهَا إِلَّا اللهَ فِيهَا إِلَّا عَلَى اللهَ فِيهَا إِلَّا اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

١٤ - \*( عَـنْ عَبْدِاللهِ بْـنِ عُمَـرَ - رَضِيَ اللهُ
 عَنْهُمَا - أَنَّهُ لَقِيَ نَاسًا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ، فَقَالَ:

مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَـؤُلاء ؟ قَالُـوا: خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ الأَمِيرِ مَرْوَانَ، قَالَ: وَكُلُّ حَقِّ رَأَيْتُمُوهُ تَكَلَّمْتُمْ بِهِ وَأَعَنْتُمْ عَلَيْهِ، وَكُلُّ مُنْكَرٍ رَأَيْتُمُوهُ أَنْكَرْتُمُوهُ وَرَدَدْتُمُوهُ عَلَيْهِ ؟ قَالُوا: لَا وَكُلُّ مُنْكَرٍ رَأَيْتُمُوهُ أَنْكَرْهُ فَنَقُولُ: قَدْ أَصَبْتَ أَصْلَحَكَ وَاللهِ، بَلْ يَقُولُ مَا يُنْكُرُ، فَنَقُولُ: قَدْ أَصَبْتَ أَصْلَحَكَ اللهُ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ قُلْنَا: قَاتَلَهُ الله، مَا أَظْلَمَهُ! الله فَي الله عَنْد مَنْ عِنْدِهِ قُلْنَا: قَاتَلَهُ الله مَا يَعْدُ هَذَا وَأَفْجَرَهُ! قَالَ عَبْدُ اللهِ: كُنَّا بِعَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ نَعُدُّ هَذَا فَا لَنْ كَانَ هَكَذَا) \* (٥).

١٥ - \* ( عَنْ عَلِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمَقْدَادَ. فَقَالَ: «انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخ (٦)، فَإِنَّ بِهَا ظَعِيَنةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا. قَالَ فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ. قُلْنَا لَهَا: أَخْرِجِي الْكِتَابَ، قَالَتْ: مَا مَعِي كِتَابٌ. فَقُلْنَا: لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ. قَالَ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا(٧)، فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَإِذَا فِيهِ: مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ \_ إِلَى نَاسٍ بِمَكَّةَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ -يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْر رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا حَاطِبٌ، مَا هَذَا ؟ قَالَ يارَسُولَ اللهِ، لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ، إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ \_ يَقُولُ: كُنْتُ حَلِيفًا، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا - وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْهُاجِرِينَ مَنْ لَهُمْ بَهَا قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ، فَأَحْبَبْتُ إِذَا فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد بتحقيق أحمد شاكر(٧/ ٥٣٧٣) وقال محققه: إسناده صحيح وأصله عند البخاري.

<sup>(</sup>٦) روضة خاخ: موضع بين الحرمين.

<sup>(</sup>٧) عقاصها: شعرها أوضفائر شعرها.

<sup>(</sup>١) البخاري \_ الفتح ٢ (٨٠٦) ، واللفظ له ومسلم (١٨٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ الفتح ٨ (٤٥٨٩) ، ومسلم (٢٧٧٦) واللفظ لسلم.

<sup>(</sup>٣) فنقرها: المراد بالنقر سرعة الحركات.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٢٢).

يُحْمُونَ قَرَايَتِي، وَلَمَ أَفْعَلْهُ أَرْتِدَادًا عَنْ دِينِي وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ. فَقَالَ عُمَرُ: يَارَسُولَ اللهِ، دَعْنِي أَضْرِبْ عُنْقَ هَذَا الْنُنَافِقِ. فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ هَذَا اللهَ اطلَّعَ عَلَى مَنْ شَهِدَ بَدْرًا. قَالَ: اعْمَلُوا مَاشِئتُمْ فَقَدْ اللهَ اطلَّعَ عَلَى مَنْ شَهِدَ بَدْرًا. قَالَ: اعْمَلُوا مَاشِئتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. فَأَنْ زَلَ اللهُ السُّورَةَ (الممتحنة: ١) ﴿ يَا أَيُّا اللهُ السُّورَةَ (الممتحنة: ١) ﴿ يَا أَيُّا اللهُ السُّورَةَ (الممتحنة: ١) ﴿ يَا أَيُّا اللهُ اللهُ وَلَا عَدُويِي وَعَدُوكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِهَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِي ... ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾ ") (١٠).

اللهُ عَنهُ - قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ ابْنِ عُورِ الْمَازِيِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهِ عَنهُ اللهِ عَنْهُا - آخِذُ بِيَدِهِ إِذْ عَرَضَ رَجُلٌ فَقَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ وَي النَّجْوَى ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَنْهُ وَلَ: اللهَ يُدُونِ ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَنْهُ وَلَ: اللهَ يُدُونِ ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَنْهُ وَلَ: اللهَ يُدُونِ ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ مَلُولُ اللهِ يَنْهُ وَلَ: اللهَ يُدُونِ ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ مَلَيْهِ كَنفَهُ وَيَشُولُ: اللهَ يُدُونِ ذَنْبَ كَذَا؟ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَي وَيَسُرُهُ فَيَقُولُ: اللهُ يُربِّ. حَتَّى إِذَا قَرَرَهُ بِذُنُوبِهِ وَرَأَى فِي فَيَقُولُ: نَعَمْ، أَيْ رَبِّ. حَتَّى إِذَا قَرَرَهُ بِذُنُوبِهِ وَرَأَى فِي نَقُسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ قَالَ: سَتَرْتُهُا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا الْكَافِرُ أَعْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ. وَأَمَّا الْكَافِرُ وَاللهُ الْمُعْفَادُ: هَ وَلَاءِ النَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى وَاللهُ اللهُ عَلَى الظَّالِينَ» (٢٠).

١٧ - \* (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ
 قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، أَصَابَ النَّاسَ
 فِيهِ شِدَّةٌ. فَقَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ أُبَيٍّ لأَصْحَابِهِ: لَا تُنفِقُوا عَلَى

مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ. قَالَ زُهَيْرُ: وَهِي قِرَاءَةُ مَنْ خَفَضَ حَوْلَهُ.

وقَالَ: لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَ. قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ. فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ. فَأَرْسَلَ اللَّذَلَ. قَالَ: فَاجْبَرْتُهُ بِذَلِكَ. فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي فَسَأَلَهُ فَاجْتَهَدَ يَمِينَهُ مَافَعَلَ. فَقَالَ: فَرَقَعَ فِي نَفْسِي مِمَّا قَالُوهُ كَذَبَ زَيْدٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ. قَالَ: فَرَقَعَ فِي نَفْسِي مِمَّا قَالُوهُ شِدَّةٌ. حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقِي: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ﴾ شِدَّةٌ. حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقِي: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ﴾ (المنافقون/ ١). قَالَ: ثُمَّ دَعَاهُمُ النَّبِيُ ﷺ لِيَسْتَغْفِرَ اللهُ مُسَنَّدُةٌ. فَمُنْ بُ مُسَنَّدَةٌ. وَقَالَ: كَانُوا رِجَالًا أَجْمَلَ شَيْءٍ) \* (٣).

١٨- \* (عَنْ أَنْسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النّبِيّ قَالَ: «الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتُسولِّتِي وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ - حَتَّى إِنّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِمِمْ - أَتَاهُ مَلَكَانِ فَلَقُعْدَاهُ فَيَقُو لَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ فَلَقُعُدَاهُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ. فَيُقَالُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدًا مِنَ النَّانِ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجُنَةِ. فَيُقَالُ: انْظُرْ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْكُ فَيَرَاهُمَا جَمِعًا. وَأَمَّا الْكَافِرُ - أَوِ الْمُنَافِقُ - فَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجُنَةِ. فَلَكُ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجُنَةِ. فَلَكُ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجُنَةِ. فَلَكُ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْمُنَافِقُ - فَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْمُنَافِقُ - فَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْمُنَافِقُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

١٩ - ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةً -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالُـوا: يَارَسُولَ اللهِ،هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَـوْمَ القِيَامَةِ ؟ قَالَ:

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ٧(٤٧٤) ، ومسلم (٢٤٩٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ الفتح ٥ (٢٤٤١) والفظ له ، ومسلم (٢٧٦٨).

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الفتح ٨ (٤٩٠٣)، ومسلم(٢٧٧٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ٣(١٣٣٨) واللفظ له ، ومسلم (٢٨٧٠).

«هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ، لَيْسَتْ فِي سَحَابَةٍ؟ » قَالُوا: لَا. قَالَ: «فَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ في سَحَابَةٍ؟ » قَالُوا: لَا. قَالَ: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ إِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُوْيَةِ أَحَدِهِمَا». قَالَ: «فَيَلْقَى الْعَبْدَ فَيَقُولُ: أَيْ فُلُ (١)، أَلَمُ أُكْرِمْكَ، وَأُسَوِّدْكَ، وَأُزَوِّجْكَ، وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبلَ، وَأَذَرْكَ تَـرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟ فَيَقُولُ: بَلَى. قَـالَ فَيَقُولُ: أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيَّ؟ فَيَقُولُ: لَا. فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَني. ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِي فَيَقُولُ: أَيْ فُلُ، أَلَمْ أُكْرِمْكَ، وَأُسَوِّدُك؟، وَأُزَوِّجْك، وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالإِبلَ، وَأَذَرُكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟ فَيَقُولُ: بَلَى. أَيْ رَبّ، فَيَقُولُ: أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيَّ؟ فَيَقُولُ: لَا. فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي. ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ. فَيَقُولُ: يَارَب، آمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَبِرُسُلِكَ وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَّقْتُ، وَيُثْنِى بِخَيْرِ مَا اسْتَطَاعَ، فَيَقُولُ: هَاهُنَا إِذًا. قَالَ: ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: الآنَ نَبْعَثُ شَاهِدَنَا عَلَيْكَ. وَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ: مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيَّ؟ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ. وَيُقَالُ لِفَخِذِهِ وَلَحْمِهِ وَعِظَامِهِ: انْطِقِي. فَتَنْطِقُ فَخِذُهُ وَكُمُّهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَلِهِ. وَذَلِكَ لِيُعْذِرَ مِنْ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ الْمُنَافِقُ. وَذَلِكَ الَّذِي يَسْخَطُ اللهُ عَلَيْهِ ") \* (٢٠).

٢٠ \*( عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:
 كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ
 أَزْوَاجِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ. فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا
 في غَزَاةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ سَهْمِي فَخَرَجْتُ مَعَهُ بَعْدَمَا أُنْزِلَ

الْحِجَابُ، فَأَنَا أُهْلُ فِي هَوْدَج وَأُنْزَلُ فِيهِ. فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْـكَ وَقَفَلَ وَدَنَوْنَا مِنَ الْلَدِيْنَةِ آذَنَ لَيْكَةً بِالرَّحِيل، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيل فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى الرَّحْل فَلَمَسْتُ صَـدْرِي، فَإِذَا عِقْـدٌ لِي مَنْ جَزْع ظَفَارِ قَدِ انْقَطَعَ، فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي، فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ. فَأَقْبَلَ الَّذِينَ يَرْحَلُونَ لِي فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنِّي فِيهِ، وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمُ يَثْقُلْنَ وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ، وَإِنَّا يَأْكُلْنَ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ. فَلَمْ يَسْتَنُكِرِ الْقَوْمُ حِينَ رَفَعُوهُ ثِقَلَ الْهُوْدَجِ فَاحْتَمَلُوهُ، وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيَتَةَ السِّنّ، فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا، فَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ، فَجِئْتُ مَنْزِلَهُمْ وَلَيْسَ فِيهِ أَحَدُ، فَأَكَمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونَنِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ. فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ غَلَبَتْنِي عَيْنَايَ فَنِمْتُ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكُوانيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ، فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْ زِلِي، فَرَأَي سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِم، فَأَتَانِي وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ -فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِيءَ يَدَهَا فَرَكِبْتُهَا. فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَمَا نَزَلُوا مُعَرِّسِينَ في نَحْرِ الظَّهِيرَةِ. فَهَلَكَ مَنْ هَلَك. وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الإِفْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبِّي ابْنُ سَلُولَ. فَقَدِمْنَا الْلَدِينَةَ فَاشْتَكَيْتُ بِهَا شَهْرًا، وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ مِنْ قَوْلِ أَصْحَابِ الإِفْكِ، وَيَرِيبُنِي فِي وَجَعِي

فلا يقال: فُلُ بالتسكين، بل: يا فُلُ أو: يَا فُلَ. (٢) مسلم (٢٩٦٨)، وله أصل عند البخاري برقم (٤٥٨١).

<sup>(</sup>١) أي فُلُ : أي يا فُلانُ .قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: وفُلُ بعض ما يخص بالندا

فَقَالَ: يَا بَرِيرَةُ، هَلْ رَأَيْتِ فِيهَا شَيْئًا يَرِيبُكِ؟ فَقَالَتْ بَرِيرَةُ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، إِنْ رَأَيْتُ مِنْهَا أَمْرًا أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ خَدِيثَةُ السِّنّ تَنَامُ عَنِ الْعَجِينِ فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ يَوْمِهِ. فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبِيَّ ابْنِ سَلُولَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلِ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي؟ فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، وَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي. فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، وَاللهِ أَنَا أَعْذِرُكَ مِنْهُ، إِنْ كَانَ مِنَ الأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنْقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا الْخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا فِيهِ أَمْرِكَ. فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُ وَ سَيِّدُ الْخُزْرَجِ - وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا، وَلَكِنِ احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ - فَقَالَ: كَـذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ، وَاللهِ لَا تَفْتُلُهُ وَلَا تَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ. فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ فَقَالَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ، وَاللهِ لَنَقْتُلَنَّهُ، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ. فَثَارَ الْحَيَّانِ الأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوا، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ. فَنَزَلَ فَخَفَضَهُمْ مَحَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ. وَبَكَيْتُ يَـوْمِي لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْم، فَأَصْبَحَ عِنْدِي أَبَوَايَ وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتِي وَيَوْمًا حَتَّى أَظُنُّ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِـقٌ كَبِدِي. قَالَتْ: فَبَيْنَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي إِذِ اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ لَهَا فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي. فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَجَلَسَ وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مِنْ يَوْمِ قِيلَ فِيَّ مَاقِيلَ قَبْلَهَا. وَقَدْ مَكَثَ شَهْرًا لَا يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي شَيْءٌ. قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ: (يَاعَائِشَةُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا. فَإِنْ

أَنِّي لَا أَرَى مِنَ النَّبِيِّ ﷺ اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَمْرَضُ، إِنَّا يَدْخُلُ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ: كَيْفَ تِيكُمْ؟ لَا أَشْغُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى نَقَهْتُ فَخَرَجْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَح قِبَلَ الْنَاصِع مُتَبَرَّزِنَا، لَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلِ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنْفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا، وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأُوَلِ فِي الْبَرِّيَّةِ أُو فِي التَّنَزُّهِ. فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَح بِنْتُ أَبِي رُهْم نَمْشِي، فَعَثَرَتْ فِي مِرْطِهَا فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ. فَقُلْتُ هَا: بِئْسَ مَا قُلْتِ، أَتَسُيِّنَ رَجُلًا شَهِ لَا بَدْرًا؟ فَقَالَتْ: يَا هَنتَاهُ، أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالُوا؟ فَأَخْبَرَ تْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الإِفْكِ، فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِي. فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَيْ اللهِ عَلَيَّ فَقَالَ: كَيْفَ تِيكُمْ؟ فَقُلْتُ: ائْذَنْ لِي إِلَى أَبَوَيَّ - قَالَتْ: وَأَنَا حِينَئِدٍ أُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا - فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ عَيْكِ . فَأَتَيْتُ أَبَوَيَّ، فَقُلْتُ لأُمِّي: مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ؟ فَقَالَتْ: يَابُنَّيَّةُ ، هَوِّنِي عَلَى نَفْسِكِ الشَّأْنَ، فَوَاللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةٌ عِنْدَ رَجُلِ يُحِبُّهَا وَلَمَا ضَرَائِرُ إِلَّا أَكْثَرُنَ عَلَيْهَا. فَقُلْتُ: شُبْحَانَ اللهِ! وَلَقَدْ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِهَذَا؟ قَالَتْ: فَبِتُّ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لَا يَرْقَالُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْم. ثُمَّ أَصْبَحْتُ. فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيَّ بْـنَ أَبِي طَـالِبٍ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ يَسْتَشِيرُهُمَا في فِرَاقِ أَهْلِهِ. فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الوُدِّ لَمُمْ. فَقَالَ أُسَامَةُ: أَهْلُكَ يَارَسُولَ اللهِ، وَلَا نَعْلَمُ وَاللهِ إِلَّا خَيْرًا. وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: يَارَسُ ولَ اللهِ ، لَمْ يُضَيِّقِ اللهُ عَلَيْكَ. وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ، وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُفُكَ. فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَرِيرَةَ

كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمُتِ بِلَنْتِ فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ. فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ عَيْكُ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً، وَقُلْتُ لأَبِي: أَجِبْ عَنِّي رَسُولَ اللهِ ﷺ. قَالَ: وَاللهِ لَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِـرَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقُلْتُ لأُمِّي: أَجِيبِي عَنِّي رَسُولَ اللهِ ﷺ. قَالَتْ: وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَتْ: وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لَا أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ، فَقُلْتُ: إِنِّي وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ سَمِعْتُمْ مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ وَوَقَرَ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ، وَإِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ - وَاللهُ يَعَلْمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ - لَا تُصَدِّقُ ونَنِي بِذَلِكَ، وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرِ - وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ - لَتُصَدِّقُنِّي. وَاللهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا أَبَا يُوسُفَ إِذْ قَالَ: ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ (يوسف/ ١٨). ثُمَّ تَحَوَّلْتُ عَلَى فِرَاشِي وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُبَرَّئِنِي اللهُ، وَلَكِنْ وَاللهِ مَا ظَنَنْتُ أَنْ يُنْزِلَ فِي شَأْنِي وَحيًا، وَلأَنَا أَحْقَرُ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يُتَكَلَّمَ بِالْقُرآنِ فِي أَمْرِي. وَلَكِنَّنِي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يرَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّوْمِ رُؤْيَا تُبَــرِّئُنِي، فَوَاللهِ مَا رَامَ جَعْلِسَهُ وَلَا خَرِجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلَ الْبَيْتِ حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ. فَأَخَذَهُ مَا يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ فِي يَوْم شَاتٍ. فَلَمَّا شُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَكَانَ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ لِي: «يَا عَائِشَةُ، احْمَدِي اللهَ، فَقَدْ بَرَّ أَكِ اللهُ». قَالَتْ لِي أُمِّتِي: قُومِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ . فَقُلْتُ: لَا وَاللهِ لا أَقُومُ إِلَيْهِ،

وَلاَ أَحْدُ إِلَّا اللهُ قَانُ زَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللّهِ مَا اللّهِ اللهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أَثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ - وَاللهِ اللهُ عَنْهُ لَا أَنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أَثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ - وَاللهِ لاَ أَنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بِشَيْءٍ أَبَدًا بَعْدَ أَنْ قَالَ لِعَائِشَةَ، لاَ أَنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بِشَيْءٍ أَبَدًا بَعْدَ أَنْ قَالَ لِعَائِشَةَ، لاَ أَنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بِشَيْءٍ أَبَدًا بَعْدَ أَنْ قَالَ لِعَائِشَةَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ﴿ وَلَا يَأْتُلِ أُولُواْ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسّعَةِ فَا نُرْدُ وَكِي عَلَيْهِ وَلَا يَعْفِرُ اللهُ لِي اللهُ لِي اللهُ إِلَى مَسْطَحِ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا يَعْفِرُ اللهُ لِي اللهُ إِلَى مَسْطَحِ اللّذِي كَانَ يُحْرِي عَلَيْهِ، وَكَانَ رَسُولُ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عِلْمَتُ عَلَيْهِ وَكَانَ رَسُولُ اللهُ عِلَى اللهُ عِلْمَتُ عَلَيْهِ وَكَانَ رَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَتُ عَلَيْهِ وَكَانَ رَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ الل

21- \*(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: كَانَ مُعَاذُ يُصَلِّى مَعَ النَّبِيِ عَلَيْهُ ثُمَّ يَأْتِي فَيُوْمُ قَوْمَهُ. فَصَلَّى لَيْلَةً مَعَ النَّبِي عَلَيْ الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَتَى فَيُومُهُ فَامَّهُمْ، فَافْتَتَعَ بِسُورَةِ البَقَرَةِ، فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَمَ، ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ، فَقَالُوا لَهُ: أَنَافَقُ ـ تَ يَافُلُانُ ؟ قَالَ: لَا. وَاللهِ لآتِينَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَلَا أُخْبِرَنَّهُ، فَأَلُوا للهِ عَلَيْ فَلَا أُخْبِرَنَّهُ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَلَا أُخْبِرَنَّهُ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ، إِنَّا أَصْحَابُ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا أَصْحَابُ نَوَاضِحَ (\*). نَعْمَلُ بِالنَّهَارِ، وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى مَعَكَ نُواضِحَ (\*). نَعْمَلُ بِالنَّهَارِ، وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى مَعَكَ اللهِ عَلَى مُعَلَى اللهِ عَلَى مُعَاذًا اللهِ اللهِ عَلَى مُعَاذًا اللهِ اللهِ عَلَى مُعَاذًا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مُعَاذًا اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى مُعَاذًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٢) أصحاب نواضح أي نسقى زرعنا بالدِّلاء .

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الفتح ٢ (٧٠٥) ، ومسلم (٢٦٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>١) البخاري \_ الفتح ٥ (٢٦٦١) واللفظ له ، ومسلم

٢٢- \*(عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ - رَضِيَ اللهُ
 عَنْـهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِـةِ
 سَيِّـدٌ فَإِنَّـهُ إِنْ يَكُ سَيِّـدًا فَقَـدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُـمْ - عَزَّ
 وَجَـلً - »)\*(١).

٣٧- \* (عَنِ الْبَرَاءِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِ عَلَيُّهُ أَنَّهُ قَالَ ـ فِي النَّبِيِ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ ـ فِي الأَنْصَارِ ـ : «لَا يُحِبَّهُ مُ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُهُمْ قَالَ مُنْفَهُمُ أَبْغَضُهُمُ أَجَبَّهُ اللهُ ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ » (٢٠) .

عَنْ حَنْطَلَةَ الأُسْيْدِيِّ (٣) قَالَ - وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ - قَالَ : لَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ : كَيْفَ أَنْتَ يَاحَنْظَلَةُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَافَقَ حَنْظَلَةُ . قَالَ : تَكُونُ عِنْدُ رَسُولِ اللهِ سُبْحَانَ اللهِ! مَاتَقُولُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَكُونُ عِنْدُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ ، حَتَّى كَأَنَّا رَأْيَ عَيْنٍ (٤) ، فَإِذَا عَلَى مَنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ عَافَسْنَا (٥) الأَزْوَاجَ وَالأَوْلاَدَ وَالضَّيْعَاتِ (٢) فَنَسِينَا كَثِيرًا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَوَاللهِ وَالأَوْلاَدَ وَالضَّيْعَاتِ (٢) فَنَسِينَا كَثِيرًا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَوَاللهِ إِنَّا لَنَالُقَى مِثْلَ هَذَا. فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُوبَكُ رِ حَتَّى دَخَلْنَا وَاللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . قُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ ، يَارَسُولَ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . قَلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ ، يَارَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ . (وَمَا ذَاكَ؟) قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (وَمَا ذَاكَ؟) قُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْ : (وَمَا ذَاكَ؟) قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ

(١) أبوداود ٤ (٧٩٧) واللفظ، وقال محقق جامع الأصول (١١/ ٧٣١): وإسناده صحيح.

(٢) البخاري . الفتح ٧(٣٧٨٣) ، ومسلم (٧٥) واللفظ له.

(٤) حتى كأنا رأي عين: قال القاضي: ضبطوه رأى عين،

وَالضَّيْعَاتِ، نَسِينَا كَثِيرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي، وَفِي النِّدِّيْرِ، لَصَافَحَتْكُمُ الْلَائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ، اللَّائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ، يَاحَنْظَلَةُ، وَلَكِنْ سَاعَةً وَسَاعَةً (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) ») \*(٧).

27 - \*( عَنِ ابْسِنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - كَا ابْنُهُ، قَالَ: كَا تُوُفِّي عَبْدُ اللهِ بِن أَبِيّ ابْنُ سَلُولَ، جَاءَ ابْنُهُ، عَبْدُ اللهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ. فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيهُ عَبْدُ اللهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ. فَسَأَلَهُ أَنْ يُعطِيهُ قَمِيصَهُ يُكَفِّنُ فِيهِ أَبَاهُ. فَأَعْطَاهُ. ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ. فَقَامَ عُمَرُ عَلَيْهِ. فَقَامَ عُمَرُ عَلَيْهِ. فَقَامَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ لِيُصَلِّي عَلَيْهِ. فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِثَوْبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ. فقَالَ: يارَسُولَ الله، فَأَخَذَ بِثَوْبِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ اللهُ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ اللهُ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ اللهُ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ اللهُ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ اللهُ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَقَدْ فَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِر فَهُمْ سَبْعِينَ مَصَرَّةً ﴾ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَا أَنْ تَسْتَغْفِي مَا اللهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى سَبْعِينَ » قَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ. (التوبة/ ٨٠). وَسَأَزِيدُهُ عَلَى سَبْعِينَ » قَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ. فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى سَبْعِينَ » قَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ. فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُه

٢٦- ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: ﴿ لَيْسَ صَلاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ
 الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.

<sup>(</sup>٣) الأسيدي: ضبطوه بوجهين: أحدهما واشهرهما ضم الهمزة وفتح السين وكسر الياء المشددة . والثاني كذلك إلا أنه بإسكان الياء . ولم يذكر القاضي إلا هذا الثاني . وهو منسوب إلى بني أسيد ، بطن من بني تميم .

بالرفع. أي: كإنا بحال من يراها بعينه . قال: ويصح النصب على المصدر ، أي نراها رأي عين .

<sup>(</sup>٥) عافسنا: قال الهروي وغيره: معناه حاولنا ذلك ومارسناه واشتغلنا به ، أي عالجنا معايشنا وحظوظنا .

<sup>(</sup>٦) والضيعات: جمع ضيعة ، وهي معاش الرجل من مال أو حرفة أو صناعة .

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲۷۵۰).

<sup>(</sup>٨) البخاري \_ الفتح ٨ (٢٧٢٤)، ومسلم (٢٧٧٤) واللفظ له.

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤذِّنَ فَيُقِيمَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يَوُمُّ النَّاسَ، ثُمَّ آمُر رَجُلًا يَوُمُّ النَّاسَ، ثُمَّ آخُدُ شُعَلًا مِنْ نَارٍ فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لَا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ بَعْدُ) \*(١).

- ٢٧ - ﴿ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ﴿ لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطَوُهُ اللهِ عَلَيْهِ ﴿ لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطَوُهُ اللَّجَالُ. إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ. وَلَيْسَ نَقْبٌ مِنْ أَنْقَابِهَا إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِينَ تَعُرُسُهَا. فَيَنْزِلُ بِالسَّبْخَةِ (٢). فَتَرْجُفُ الْمَدِينَةُ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ. يَخْرُجُ إِلَيْهِ مِنْهَا كُلُّ كَافِرِ وَمُنَافِقِ ») ﴿ وَمُنَافِقِ ») ﴿ (٣).

٢٨ - \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّبِيِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَثَلُ الْمُنَافِ قِي كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ (٤)
 بَيْنَ الْعُنَمَيْنِ. تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً ، وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً »)\* (٥).

٣٩ - \*( عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : « مَثُلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: « مَثُلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ، تُفِيئُهَا الرِّيَاحُ، تَصْرَعُهَا مَرَّةً وَتَعْدِلُهَا، حَتَّى يَأْنِيهُ أَجَلُهُ. وَمَثُلُ الْمُنَافِقِ مَثُلُ الأُرْزَةِ الْمُجْذِيةِ (١) التَّي يَأْنِيهُ أَجَلُهُ. وَمَثُلُ الْمُنَافِقِ مَثُلُ الأُرْزَةِ الْمُجْذِيةِ (١) التَّي لا يُصِيبُها شَيْءٌ، حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُها أَلَالُهُ مَرَّةً لا يُحْمِيبُها شَيْءٌ، حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُها أَلَا اللهُ مَرَّةً اللهُ عَلَيْهِا اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

- (١) البخاري. الفتح ٢ (٦٥٧) واللفظ له ، ومسلم (٦٥١).
- (٢) بالسبخة: في القاموس: السبخة ، محركة ومسكنة . أرض ذات نَرُّ وملح: سَبَخَة وسَبْخَة.
- (٣) البخاري الفّت ح ١٣ (٧١٢٤) ، ومسلم (٢٩٤٣) واللفظ له.
  - (٤) العائرة: المترددة.
  - (٥) مسلم (٢٧٨٤).
  - (٦) الأرزة المجذية : المكسورة أو المقطوعة .
    - (٧) انجعافها: أي انقلاعها من الأرض.
- (٨) البخاري \_ الفتح ١٠ (٥٦٤٣) ، ومسلم (٢٨١٠) واللفظ له.
  - (٩) الأترُجُّ : فاكهــة معروفة .
- (١٠) البخاري \_ الفتح ٩ (٩٥٠٥) واللفظ له، ومسلم (٧٩٧).

وَاحِدَةً»)\*(^).

• ٣- \* (عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ وَقَيْهُ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِي وَقَيْهُ النَّبِي وَقَيْهُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالأَّرُرُجَّةِ (٥) طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ. وَالْمُؤْمِنُ النَّوْمِنُ النَّوْمُ النَّوْمِنُ النَّوْمِنُ النَّوْمِنُ النَّوْمِنُ النَّوْمُ النَّوْمِنُ النَّوْمُ النَّوْمُ النَّوْمِنُ النَّوْمُ النَّوْمُ النَّوْمِنُ النَّوْمُ النَّوْمُ النَّوْمُ النَّوْمُ الْمُنْ الْمُومُ الْمُرَّدُ اللَّوْمُ اللَّهُ الْمُلْوَمِينُ الْمُومُ الْمُنْ الْمُرْمُ الْمُعُمُّ الْمُرْمُ الْمُؤْمُ الْمُرْمُ الْمُومُ الْمُرْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُومُ الْمُومُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُ

٣١- \* (عَنْ جَابِسِ بْنِ عَبْدِاللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْ جَابِسِ بْنِ عَبْدِاللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْ يَوْمَ الْمُوبُودِ فَقَالَ : نَجِيءُ نَحْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ كَذَا وَكَذَا انْظُرْ أَيْ ذَلِكَ فَوْقَ النَّاسِ (١١). قَالَ فَتُدْعَى الأُمْمُ بِأَوْثَانِهَا وَمَا كَانَتْ تَعْبُدُ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ فَالأَوَّلُ: مَنْ تَنْظُرُونَ؟ فَالأَوِّلُ: مَنْ تَنْظُرُونَ؟ فَيَقُولُ: مَنْ تَنْظُرُونَ؟ فَيَقُولُ: مَنْ تَنْظُرُ رَبَّنَا. فَيَقُولُ: ﴿ أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ: حَتَّى فَيَقُولُونَ: حَتَّى نَنْظُرُ رَبَّنَا. فَيَقُولُ : ﴿ أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ: حَتَّى نَنْظُرَ إِلَيْكَ، فَيَتَجَلَّى لَمُمْ يَضْحَكُ. قَالَ فَيَنْطَلِقُ بِمِمْ وَيَتَّبِعُونَهُ. وَيُعْطَى كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ، مُنَافِقٍ أَوْ مُؤْمِنٍ وَيَتَّبِعُونَهُ. وَيُعْطَى كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ، مُنَافِقٍ أَوْ مُؤْمِنٍ وَيَتَبِعُونَهُ. وَيُعْطَى كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ، مُنَافِقٍ أَوْ مُؤْمِنٍ وَيَتَبِعُونَهُ. وَيُعْطَى كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ، مُنَافِقٍ أَوْ مُؤْمِنٍ اللهِ مَنْهُمْ، مُنَافِقٍ أَوْ مُؤْمِنٍ

(١١) «يوم القيامة عن كذا وكذا انظر أي ذلك فَوْق النَّاس»:

هكذا وقع هذا اللفظ في جميع الأصول من صحيح مسلم، واتفق المتقدمون والمتأخرون على أنه تصحيف وتغيير واختلاط في اللفظ، يقول القاضي عياض وصوابه: «نجيء يوم القيامة على قوم» وفي كتاب ابن خيثمة من طريق كعب بن مالك: «يحشر الناس يوم القيامة على تـل، وأمتى على تل» وذكر الطبري من حديث ابن عمر «فيرقى هو - يعني عمد وقل وأمته على قوم فوق الناس يقول القاضي عياض: وقد أظلم هذا الحرف على الراوي أو اتحى فعبر عنه بكذا وكذا، وفسره بقوله: أي فوق الناس. وكتب عليه: انظر. تنبيها، فجمع النقلة الكل، ونسبوه على أنه من متن الحديث كما تراه.

نُورًا. ثُمَّ يَتَبِعُونَهُ. وَعَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ وَحَسَكُ، تَا يُخْدِو الْمُنُافِقِينَ، ثُمَّ يَنْجُو الْمُنُونَ. فَتَنْجُو اللهُ عُورُ الْمُنُافِقِينَ، ثُمَّ يَنْجُو الْمُؤْمِنُونَ. فَتَنْجُو أَوَّلُ رُمْرَةٍ وُجُوهُهُمْ كَالْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ. الْمُؤْمِنُونَ أَلْفًا لَا يُحَاسَبُونَ. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ كَالْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ. سَبْعُونَ أَلْفًا لَا يُحَاسَبُونَ. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ كَافْهُونَ عَتَى السَّمَاءِ. ثُمَّ كَالْفَعُونَ حَتَّى السَّمَاءِ. ثُمَّ كَذَلِكَ. ثُمَّ تَحِلُّ الشَّفَاعَةُ، وَيَشْفَعُونَ حَتَّى يَنْبُرُجَ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ عِلَى اللهُ اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً. فَيُجْعَلُونَ بِفِنَاءِ الْجَنَّةِ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مُ الْمَاءَ حَتَّى يَنْبُتُوا اللَّيْلِ. وَيُغْمَلُ لَهُ الدُّنْيَا السَّيْلِ. وَيُذْهَبُ مُ كُرَاقُهُ مُ ثُمَّ يَسْأَلُ حَتَّى يُثِبُّ مَا لَهُ الدُّنْيَا وَعَمَرَةً أَمْثَالِهَا مَعَهَا ﴾) \* (١) .

٣٢- \* (عَنْ عَلِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الْخَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ عَلَيْ إِلَيَّ إِلَيَّ الْمُوْمِنُ، وَلَا يُبْغِضَنِي إِلَّا مُنَافِقٌ ») \* (٢).

٣٣ - \* (عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنصَارِيِّ، أَنَّ عِثْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنصَارِيِّ، أَنَّ عِثْبَانَ بْنَ مَالِكٍ - وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ - فَقُولَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لِقَوْمِي، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ مَا اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ الل

اللهِ أَنَّكَ تَأْتِينِي فَتُصَلِّي فِي بَيْتِي فَأَنَّخِذُهُ مُصَلَّى. قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ : سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللهُ. قَالَ عِتْبَانُ: فَغَدَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرِ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟ قَالَ: فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَكَبَّر. فَقُمْنَا فَصَفَفْنَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، قَالَ: وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ، قَالَ: فَثَابَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ مِنْ أَهْل الدَّارِ ذَوُو عَدَدٍ فَاجْتَمَعُوا، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: أَيْنَ مَالِكُ ابْنُ الدُّحَيْشِ - أَوِ ابْنُ الدُّحْشَنِ - ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَاكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا تَقُلْ ذَلِكَ، أَلَا تَرَاهُ قَدْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ» قَالَ ابْنُ شِهَابِ: ثُمَّ سَأَلْتُ الْخُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيَّ - وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالِم وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ - عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبيع، فَصَدَّقَهُ بِذَلِكَ) \*(٣).

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ « النفاق » معنًى

الآية»)\*

٣٤- \*(عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ. قُرَشِيَّانِ وَثَقَفِيُّ. أَوْ قَالَ: اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ. قُرَشِيَّانِ وَثَقَفِيُّ. أَوْ ثَقَفِيًّانِ وَقُرَشِيُّ. قَلِيلٌ فِقْهُ قُلُوبِهِمْ. كَثِيرٌ شَحْمُ بُطُونِهِمْ. فَقَالَ وَقُلَلُ فِقْهُ قُلُوبِهِمْ. كَثِيرٌ شَحْمُ بُطُونِهِمْ. فَقَالَ الآخَرُ: فَقَالَ أَحَدُهُمْ مَا نَقُولُ؟ وَقَالَ الآخَرُ: يَسْمَعُ مِا نَقُولُ؟ وَقَالَ الآخَرُ: يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا. وَقَالَ الآخَرُ: يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا. وَقَالَ الآخَرُ:

إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَ رْنَا فَهُوَ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا. فَأَنْزَلَ

الله - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَرُّونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ

سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ ﴾ (فصلت/ ٢٢)

٣٥- \* ( عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ -: أَنَّ

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الفتح ١ (٤٢٥) واللفظ له ، ومسلم (٣٣).

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ٨ (٢٨١٦)، ومسلم (٢٧٧٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۹۱).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۷۸).

رَجُلًا قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضًا مِنَ عَرَضِ الدُّنْيَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ لَا أَجْرَ لَهُ ﴾ فَأَعْظَمَ ذَلِكَ النَّاسُ، وَقَالُوا لِللهِ عَلَيْ فَلَعَلَّكَ لَمْ تَفْهَمْهُ، فَقَالَ: لِلرَّجُلِ: عُدْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَلَعَلَّكَ لَمْ تَفْهَمْهُ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَهُوَ يَبْتَغِي يَارَسُولَ اللهِ وَهُو يَبْتَغِي عَرَضًا مِنَ اللهُ نَيًا. فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَقَالَ لَهُ التَّالِئَةَ ) (١٠ فَقَالُوا لِلرَّجُلِ: ﴿ لَا أَجْرَ لَهُ ﴾ فقَالُوا لِلرَّجُلِ: ﴿ لَا أَجْرَ لَهُ ﴾ فقَالُوا للرَّجُلِ: عُدْ لرِسَولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ لَهُ الثَّالِثَةَ ) (١٠).

٣٦- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ الشُّرَكَاءِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَمْ الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ ») \* (٢).

٣٧- \* ( عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ وَلُ: ﴿إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ اللهِ عَلَيْقِ يَقُولُ: ﴿إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ اللّهِ عَلَيْقِ يَقُولُاءِ بِوَجْهٍ، وَهَوُ لَاءِ بِوَجْهٍ») \*(٣).

٣٨- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « الإِيمَانُ يَمَانٍ ، وَالْكُفْرُ قِبَلَ الْشَرِقِ. وَالسَّكِينَةُ فِي الفَدَّادِينَ (٤) وَالسَّكِينَةُ فِي الفَدَّادِينَ (٤) أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْوَبَرِ ») \* (٥) .

٣٩- \* (عَـنْ أَبِي سَعِيـدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، عَنْهُ - قَالَ: بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، مِنْ اليَمَـنِ بِذُهَيْبَةٍ فِي أَدِيمٍ مَقْـرُوطٍ (٢)، لَمْ تُحَصَّلُ مِـنَ

- (١) أبوداود(٢٥١٦) واللفظ له ، والحاكـم (٢/ ٨٥) وقال: هذا حديث صحيح االإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
  - (۲) مسلم (۲۹۸۵).
  - (٣) البخاري\_الفتح ١٣ (٧١٧٩).
- (٤) الفدادين: جمع فـداد. وهم الذين تعلـو أصواتهم في ابلهم وخيلهم وحروثهم ، ونحو ذلك.
- (٥) مسلم (٥٢) واللفظ له . وأصله عند البخاري \_

تُرَابِهَا. قَالَ: فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرِ: بَيْنَ عُيَيْنةَ بْنِ بَدْرٍ، وَ أَقْرَعَ بْن حَابِسٍ، وَزَيْدِ الْخَيْلِ، وَالرَّابِعُ إِمَّا عَلْقَمَةُ، وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهَذَا مِنْ هَؤُلَاءِ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ عَيْقَ فَقَالَ: «أَلَا تَأْمَنُونِي ؟ وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّهَاءِ، يَأْتِينِي خَبَرُ السَّهَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً » قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ غَاثِرُ الْعَيْنَيْنِ. مُشْرِفُ الْوَجْنَيَٰنِ. نَاِشرُ اجْبَهْةِ. كَثُّ اللَّحْيَةِ. عُلُوقُ الرَّأْسِ. مُشَمَّرُ الإِزَارِ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، اتَّق الله. فَقَالَ: «وَيْلَكَ أَوَلَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ الله "؟ قَالَ: ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ. قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ يَارَسُولَ اللهِ أَلَا أَضْرِبُ عُنْقَهُ ؟ قَـالَ: «لَا. لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي». فَقَالَ خَالِدٌ : وَكُمْ مِنْ مُصَلِّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ. قَــالَ رَسُــولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنِّي لَمُ أُومَـرٌ أَنْ أَنْقُبَ قُلُوبَ النَّاسِ. وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ » قَالَ: ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفَّ (٧) فَقَالَ: «إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِنْضِيءِ هَذَا (٨) قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ. رَطْباً لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ. يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْـرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ » وَأَظُنُّهُ قَالَ: « لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ»)\*(٩).

٤٠ \* (عَنْ أَبِي مُوسَــــــــــ-رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِ عَلَيْ فَقَالَ: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ رَيَاءً. فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ؟

الفتح٧(٤٣٨٨).

- (٦) أديم مقروظ أي مدبوغ بالقرظ وهـو حب معروف يخرج في غُلُفٍ كالعدس من شجر العضاه .
  - (٧) مقف: أي مُوَلِّ.
  - (٨) ضئضئ هذا: أي أصله.
- (٩) البخاري ـ الفتح ٧ (٥ ٣٥١) واللفظ له، ومسلم (١٠٦٤).

قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلَيْاَ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ») \* (١١). الله ») \* (١١).

الله عَنْهُ - أَنَّ وَصَلَى الله عَنْهُ وَالله عَنْهُ - أَنَّ وَصَلَى الله عَنْهُ - أَنَّ وَصَلَى الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ وَمَكُلٌ وَلَا الله عَلَيْهُ وَرَدُ فَأَمّا الله عَلَيْهُ وَرَدُ فَأَمّا الله عَلَيْهُ وَرَدُ فَرَجُلٌ وَرَبُطُهَا فِي سَبِيلِ الله فَأَطَالَ فِي مَرْجٍ (٢) أَوْ رَوْضَةٍ فَهَا مَا الله فَأَطَالَ فِي مَرْجٍ (٢) أَوْ رَوْضَةٍ فَهَا مَاسَتَ فِي طِيلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمُرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ مَسَنَاتٍ، وَلَـوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ مَسَنَاتٍ، وَلَـوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ مَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا وَآثَارُهُ المَسْتَقِيمَا كَانَ ذَلِكَ مَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهُا مَرَقُ الله عَنْ فِي عَلَيْهِ وِزْرٌ فَهُو رَجُلٌ مَسَنَاتٍ لَهُ. وَأَمَّا الرَّجُلُ الله عَنْ عَيْهِ وِزْرٌ فَهُو رَجُلٌ مَسَنَاتٍ لَهُ. وَأَمَّا الرَّجُلُ الله عَنْ عَنِ الْحُمُو فَقَالَ: مَا أُنْزِلَ رَبُطُهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنَوَاءً لأَهْلِ الإِسْلَامِ فَهِي وِزْرٌ عَلَى وَرُبُلُ مَنْ عَنْ الْحُمُولِ الله عَنْ الْحُمُولِ الله عَنْ الْحُمُولِ الله عَلَيْهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ: مَا أُنْزِلَ وَسُؤُلُ الله عَنْ الْمُعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ وَضَرْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ وَشَرًا يَرَهُ \* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ وَشَرًا يَرَهُ \* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ وَشَرًا يَرَهُ \* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ وَ شَرًّا يَرَهُ فَي الْمُعَدُ الْمِثْقَالَ ذَرَّ وَ شَرًّا يَرَهُ \* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ وَ شَرًّا يَرَهُ فَيَالًا وَرَيَا عَلَيْهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ وَ شَرًا يَرَهُ هُولَ الله وَالْمُعَلَّ وَلَا لَيْهُ وَالْمُ وَلَوْ شَرًا يَرَهُ فَيَوْلُ الله وَلَا اللهُ وَلَا يَوْ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ وَ شَرًا يَرَهُ شَرًا يَرَهُ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ وَ شَرًا يَرَهُ مُنْ يَعْمَلُ مَا الله وَيَوْلُ الله وَيَوْ الْمُؤْولِ اللهُولِ الله وَلَا الله وَالْمُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَالْمُؤُلُولُ الله وَلَا الله وَيَا عَلَى الْمُؤَلُولُولُ الله الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلْمُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله

٢٤ - \*( عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: عُدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْهِ رَجُلًا مَوْعُ وكًا. قَالَ فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ فَقُلْتُ: وَاللهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيُومِ رَجُلًا فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ فَقُلْتُ: وَاللهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيُومِ رَجُلًا أَشْدَ حَرَّا أَشَدَّ حَرَّا أَشَدَ حَرَّا فَقَالَ نَبِيُ اللهِ عَيْهِ: « أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَشَدَّ حَرَّا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ هَذَيْنِكَ الرَّجُلَيْنِ الرَّاكِيَيْنِ الْقُفِيِّينِ ( ) مَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ هَذَيْنِكَ الرَّجُلَيْنِ الرَّاكِيَيْنِ الْقَفِيَيْنِ ( ) مَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ هَذَيْنِكَ الرَّجُلَيْنِ الرَّاكِيَيْنِ الْقَاقِيَيْنِ ( ) مَنْهُ وَمِنْهُ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُنْ الرَّاكِينِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

«لِرَجُلَيْنِ حِينَئِذٍ مِنْ أَصْحَابِهِ (٦) \*(٧).

28 - \*( عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهُ عَنْهُ اللهَ عَنْ رَسُولِ اللهُ عَنْهُ اللهَ عَلَى اللهَ عَنْ رَسُولِ اللهُ عَنْهُ وَأَطْاعَ الإِمَامَ وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ، وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ، وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ. فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنَبْهَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ. الشَّرِيكَ، وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ. فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنَبْهَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ. وَأَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَسُمْعَةً وَعَصَى الإِمَامَ وَأَفْسَدَ فِي الأَرْضِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ بِالْكَفَافِ») \* (٨).

23- ﴿ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

<sup>(</sup>١)البخاري \_ الفتح١٣ (٧٤٥٨)واللفظ له ، ومسلم (١٩٠٤).

<sup>(</sup>٢) المرج: الأرض ذات النبات والمرعى.

<sup>(</sup>٣) فاستنت شرفًا أو شرفين: استنت: أي جرت ، والشرف: العالى من الأرض.

<sup>(</sup>٤) البخاري\_الفتح ٦(٢٨٦٠) واللفظ له، ومسلم (٩٨٧)

<sup>(</sup>٥) المقفيين: المنصرفين ، الموليين أقفيتهما .

<sup>(</sup>٦) من أصحابه: سماهما (من أصحابه) لإظهارهما الإسلام والصحبة لا أنها ممن نالته فضَيلة الصحبة.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲۷۸۳).

<sup>(</sup>٨) أبو داود(١٥١٥) واللفظ له ، والحاكم في المستدرك (٢/ ٨٥) ، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .

تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: كُنَّا نَعْبُدُ المَسِيحَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ: كَذَبْتُم، لَمْ يَكُنْ للهِ صَاحِبَةٌ وَلا وَلَـدٌ. فَمَا تُريدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نُرِيدُ أَنْ تَسْقِيَنَا: فَيُقَالُ: اشْرَبُوا .فَيَتَسَاقَطُونَ حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ مِنْ بَرّ أَوْ فَاجِر. فَيُقَالُ لَمُمْ مَا يَحْبِسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ فَيَقُولُونَ: فَارَقْنَاهُمْ وَنَحْنُ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَيْهِ الْيَوْمَ. وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي: لِيَلْحَقْ كُلُّ قَوْم بِهَا كَانُوا يَعْبُدُونَ وَإِنَّهَا نَتَتَظِرُ رَبَّنَا. قَالَ: فَيَأْتِيهِمُ الْجَبَّارُ في صُورَةٍ غَيْر صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا، فَلَا يُكَلِّمُهُ إِلَّا الأَنْبِيَاءُ فَيَقُولُ: هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ تَعْرِفُونَهُ ؟ فَيَقُولُونَ السَّاقُ. فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ، وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ للهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَيَذْهَبُ كَيْهَا يَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا ثُمَّ يُؤْتَى بِالْجِسْرِ فَيُجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ، قُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ، وَمَا الْجِسْرُ؟ قَالَ: مَدْحَضَةٌ مَزِلَةٌ عَلَيْهِ خَطَاطِيفُ وَكَلَالِيبُ وَحَسَكَةٌ مُفَلْطَحَةٌ لَهَا شَوْكَةٌ عُقَيْفَاءُ (١) تَكُونُ بِنَجْدٍ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ، المُؤْمِنُ عَلَيْها كَالطَّرْفِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيحِ وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْـلِ والرِّكَـابِ فَنَاجٍ مُسَلَّـمٌ وَنَاجٍ نَخْدُوشٌ وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَمُرَّ آخِرُهُمْ يُسْحَبُ سَحْبًا فَهَا أَنْتُمْ بِأَشَدَّ لِي مُنَاشَدَةً فِي الْحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِ يَوْمَئِلْ لِلْجَبَّارِ، وَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِي إِخْوَانِهِمْ يَقُولُونَ: رَبَّنَا، إِخْوَانُنَا الَّذِينَ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارِ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ،

وَيُحَرِّمُ اللهُ صُورَهُمْ عَلَى النَّارِ. فَيَا أَنُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ عَابَ فِي النَّارِ إِلَى قَدَمِهِ وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ثَمَّ يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيهَانٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا.

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَإِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي فَاقْرَأُوا: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا ﴾ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا ﴾ (النساء/ ٤٠) فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالمُلائِكَةُ وَالْمُوْمِنُونَ، وَلَيْقُولُ الْجُبَّارُ بَقِيَتْ شَفَاعَتِي فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُغُولُ الْجُبَّارُ بَقِيتْ شَفَاعَتِي فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ أَقْوامًا قَدِ امْتُحِشُوا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْ بِأَفْواهِ الْجُنَّةُ فِي فَيُخْرِجُ أَقْوامًا قَدِ امْتُحِشُوا فَيُلْقَوْنَ فِي مَاقَتَيْهِ كَمَا تَنْبُثُ الْحَبَّةُ فِي يَقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ فِي صَافَتَيْهِ كَمَا تَنْبُثُ الْحَبَّةُ فِي مُعْلِ السَّيْلِ قَدْ رَأَيْتُمُوهَا إِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ إِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ إِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ إِلَى جَانِبِ السَّخْرَةِ، فَمَا كَانَ أَخْضَرَ وَمَا كَانَ أَخْضَرَ وَمَا كَانَ أَخْضَرَ وَمَا كَانَ أَخْضَرَ وَمَا كَانَ أَنْ مُنْ اللَّوْلُ وَ مِثْلُ اللَّوْلُ وَ وَالِيهِمُ الْخَوَاتِيمُ فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ اللُّوْلُ وَمِثْلُهُ اللَّوْلُ وَكَا أَنْ أَنْ أَنْ مَنْ وَمِثْلُهُ مُ الْمُؤْتُ وَلَا خَيْرٍ عَمَلِ الْمَنْ وَلَا خَيْرٍ عَمَلِ الْمَائُوهُ وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوهُ، فَيْقَالُ لَهُمْ: لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلُهُ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلُهُ مَا رَأَيْتُمْ وَمُ وَلَا خَيْرٍ عَمَلٍ عَمَلِ مَعْمُ وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُ وَهُ فَيْقَالُ لَمُّمْ: لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلُهُ وَلِا خَيْرِ عَمَلٍ مَعْمُ وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُ وَهُ فَيْقَالُ لَمُّ مَا رَأَيْتُمْ وَالِكُونَ الْمُعْ وَلَا الْمُ عَلَى الْمُعْ الْمُؤْمُ وَلَا خَيْرِ عَمَلِ الْمُعْرِقُ وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُ وَالْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُ اللْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ مُنَا مَا مُنْ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ

20- \* (عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مَنْ أَهْلِ الْعَقَبَةِ وَبَيْنَ حُلَيْفَةَ بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ. فَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ، كَمْ كَانَ أَصْحَابُ الْعَقَبَةِ (٣)؟ قَالَ: فَقَالَ: كُنَّا نُخْبَرُهُ إِذْ سَأَلَكَ. قَالَ: كُنَّا نُخْبَرُهُ أَنَّهُمْ

<sup>(</sup>١) عقيفاء . هـكذا هـي موجـودة في الفتح ، وهـي في صحيح البخاري « عقيفة » .

<sup>(</sup>٢)البخاري\_الفتح ١٣ (٧٤٣٩) واللفظ له ، ومسلم (١٨٣).

<sup>(</sup>٣) العقبة: هذه في طريق تبوك يوم غزوة تبوك اجتمع فيها المنافقون للغدر برسول الله على .

أَرْبَعَةَ عَشَرَ. فَإِنْ كُنْتَ مِنْهُمْ فَقَدْ كَانَ الْقَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ. وَأَشْهَدُ بِاللهِ أَنَّ الْنُنِيْ عَشَرَ مِنْهُمْ حَرْبٌ للهِ وَلِرَسُولِهِ فِي الْمُنَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ. وَعَذَرَ ثَلَاثَةً. قَالُوا: مَا سَمِعْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَلا عَلِمْنَا بِمَا أَرَادَ الْقَوْمُ. وَقَدْ سَمِعْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَلا عَلِمْنَا بِمَا أَرَادَ الْقَوْمُ. وَقَدْ كَانَ فِي حَرَّةٍ فَمَشَى فَقَالَ: "إِنَّ الْمَاءَ قَلِيلٌ. فَلَا يَسْبِقُنِي كَانَ فِي حَرَّةٍ فَمَشَى فَقَالَ: "إِنَّ الْمَاءَ قَلِيلٌ. فَلَا يَسْبِقُنِي إِلَيْهِ أَحَدٌ" فَرَجَدَ قَوْمًا قَدْ سَبَقُوهُ. فَلَعَنَهُمْ يَوْمَئِذٍ ")\* (١).

٢٥ - (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ:
«لَا تَعَلَّمُ وا الْعِلْمَ لِتُبَاهُ وا بِهِ الْعُلَمَاءَ، وَلَا لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَلَا تَعَيَّرُوا بِهِ الْمُجَالِسَ. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارُ السُّفَهَاءَ، وَلَا تَعَيَّرُوا بِهِ الْمُجَالِسَ. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللْكِلْلِهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللللْكِلْمُ الللللْكِلْمُ الللللْكِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْكِلْمُ الللللْلِهُ اللللْكِلْمُ اللللْكُولُ الللللْكِلْمُ الللللْكُولُولُهُ اللللْلَهُ اللللْكُولُ الللللْكُولُ الللللْلَهُ الللللْلَهُ الللللْلَهُ الللللْلَهُ الللللْكُولَ الللللْلِهُ الللللْلَهُ الللللْكُولُ الللللْلَهُ الللللْلُهُ الللللْلِهُ الللللْكُولُ الللللْلِهُ اللللْلِهُ الللللْكُولُ اللللْكُولُ الللللْلْلَهُ اللللْلَهُ الللللْلِهُ اللللْلْلَالْلُهُ اللْلْلَهُ الللللْلْلِلْلْلِلْلَهُ اللللْلْلَالْلَهُ اللللْلِلْلَالْلَهُ اللللْلْلَهُ اللللْلْلِلْلَالْلَهُ الللْلْلَهُ اللللْلِلْ

٧٤- \* (عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا أَظُنُّ فُلَانًا وَفُلَانًا يَعْرِفَانِ مِنْ دِينِنَا شَيْئًا»)\*(٣).

قَالَ اللَّيْثُ: كَانَا رَجُلَيْن مِنَ الْمُنَافِقِينَ.

٨٤ - \*( عَنْ جُنْدَبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَنِيْهُ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَنِيْهُ عَيْرَهُ ،
النَّبِيُ عَنِيْهِ : وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُ عَنِيْهِ : مَنْ سَمَّعَ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُ عَنِيْهِ : مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ ، وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللهُ بِهِ ») \* (3)

89- (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ يَصْعَدُ الثَّنِيَّةَ ، ثَنِيَّةَ الْمُرَارِ، فَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ
 فَإِنَّهُ يُحَطُّ عَنْ هُ مَا حُطَّ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ » قَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ

مَنْ صَعِدَهَا خَيْلُنَا، خَيْلُ بَنِي الْخَزْرَجِ، ثُمَّ تَتَامَّ النَّاسُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «وَكُلُّكُمْ مَغْفُورٌ لَهُ، إِلَّا صَاحِبَ الْجُمَلِ الأَحْمَرِ» فَأَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا لَهُ: تَعَالَ. يَسْتَغْفِرْ لَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ. فَقَالَ: وَاللهِ لأَنْ أَجِدَ ضَالَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِي صَاحِبُكُمْ. قَالَ: وَكَانَ رَجُلٌ يَنْشُدُ ضَالَّةً لَهُ) \* (٥).

• ٥ - \* (عَنْ عَلِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: سَيَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلُ الْبَرِيَّةِ، يَقْرَأُونَ القُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَا جِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الرِّمِيَّةِ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ مِنَ الرِّمِيَّةِ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَا قُتُلُهُمْ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ النَّهِ يَوْمَ الْقَيَامَة» (٢).

المحاصِ الله عَنْهُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرو بْنِ العَاصِ حَرْضِيَ الله عَنْهُ اَلَهُ قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ اللهِ عَنْهُ عَالَة عَنْهُ اللهِ عَنْ عَمْرِه، إِنْ قَاتَلْتَ اللهِ عَنْ عَمْرِه، إِنْ قَاتَلْتَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا. وَإِنْ قَاتَلْتَ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا، يَاعَبْدَاللهِ بْنَ عَمْرِه عَلَى الله مُرَائِيًا مُكَاثِرًا، يَاعَبْدَاللهِ بْنَ عَمْرِه عَلَى أَيْ الله عَمْرِه عَلَى أَيْ الله عَمْرِه عَلَى أَيْ تَلْتَ أَوْ قُتِلْتَ بَعَثَكَ الله عَلَى تِيكِ عَمْرِه عَلَى أَيْ حَالٍ قَاتَلْتَ أَوْ قُتِلْتَ بَعَثَكَ الله عَلَى تِيكِ عَمْرِه عَلَى أَيْ تَلْتَ أَوْ قُتِلْتَ بَعَثَكَ الله عَلَى تِيكِ الْمُالِ ) \* (٧).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٨٨٠).

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٠٦٦).

<sup>(</sup>۷) أبوداود (۲۰۱۹) واللفظ له . والحاكم (۲/ ۸٦,۸٥) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۷۷۹).

<sup>(</sup>٢) ابن ماجة ( مقدمة: ٢٥٤) ، وفي الزوائد رجال إسناده ثقات. والحاكم في المستدرك (١/ ٨٦) مرفوعا وموقوفا بعدة روايات يدعم بعضها بعضًا.

<sup>(</sup>٣) البخاري- الفتح ١٠(٦٠٦٧).

<sup>(</sup>٤) البخاري-الفتح ١ ( ٦٤٩٩) اللفظ له ، ومسلم (٢٩٨٧).

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «النفاق»

١ - \*(رُوِيَ فِي) مَعْنَاهُ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ
 عَنهُ -: «خُشُوعُ النِّفَاقِ أَنْ تَرَى الْجَسَدَ خَاشِعًا وَالْقَلْبَ
 لَيْسَ بِخَاشِعٍ»)\*(١).

٢٠ - \*( وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمُنْرِ: إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الْمُنَافِقُ الْعَلِيمُ، قَالُوا: كَيْفَ يَحُونُ الْمُنَافِقُ عَلِيمًا؟ قَالَ: يَتَكَلَّمُ بِالْحِكْمَةِ، وَيَعْمَلُ بِالْجَوْرِ، أَوْ قَالَ: الْمُنْكَرِ»)\*(٢).

٣- \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: «شَخَصَ بَصَرُ النَّبِيِ عَلَيْهُ ثُمَّ قَالَ: فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى «شَخَصَ بَصَرُ النَّبِي عَلَيْهُ ثُمَّ قَالَ: فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى (ثَلَاثًا) وَقَصَّ الْحَدِيثَ. قَالَتْ: فَمَا كَانَ مِنْ خُطْبَتِهِمَا مِنْ خُطْبَتِهِمَا مِنْ خُطْبَةِ إِلَّا نَفَعَ اللهُ بِهَا، لَقَدْ خَوَفَ عُمَرُ النَّاسَ وَإِنَّ فِيهِمْ لَيْفَاقًا فَرَدَّهُمُ اللهُ بِنَالِكَ) \* (٣).

٤ - \*(عَنْ حُذَيْفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: «مَا بَقِي مِنْ أَصْحَابِ هَذِهِ الآيَةِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ ، وَلَا مِنَ اللهُ عَنْهُ الْمَنَ إِلَّا أَرْبَعَةٌ ، فَقَالَ أَعْرَابِيُّ: إِنَّكُمْ أَصْحَابَ مُحَمَّدِ تُخْبِرُونَنَا فَلَا نَدْرِي، فَهَا بَالُ هَوُلاءِ الَّذِينَ يَبْقُرُونَ بُيُوتَنَا قَلَا نَدْرِي، فَهَا بَالُ هَوُلاءِ الَّذِينَ يَبْقُرُونَ بُيُوتَنَا وَيَسْرِقُونَ أَعْلَاقَنَا؟ قَالَ: «أُولَئِكَ الْفُسَّاقُ، أَجَلْ، لَمْ يَبْقَ وَيَسْرِقُونَ أَعْلَاقَنَا؟ قَالَ: «أُولَئِكَ الْفُسَّاقُ، أَجَلْ، لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا أَرْبَعَةٌ ، أَحَدُهُمْ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَوْ شَرِبَ الْمَاءَ الْبَارِدَ لَلْ وَجَدَ بَرَدَهُ ») \* (٤) .

٥ - \* ( عَنْ حُذَيْفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّمَا كَانَ النِّفَاقُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَاإِنَّهَا هُوَ

الْكُفْرُ بَعْدَ الإِيهَانِ )\*(٥).

7 - \*(عَـنْ حُـذَيْفَـةَ بْـنِ الْيَهَانِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - قَالَ : إِنَّ المُنَافِقِينَ الْيَوْمَ شَرُّ مِنْهُم مْ عَلَى عَهْدِ النَّبِي ﷺ ، كَانُوا يَوْمَئِذٍ يُسِرُّونَ ، وَالْيَوْمَ يَجْهَرُونَ)\* (١).

٧ - \*(عَنِ الأَسْوَدِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنَّا فِي حَلْقَةِ عَبْدِاللهِ فَجَاءَ حُذَيْفَةُ حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ أُنْزِلَ النِّفَاقُ عَلَى قَوْمٍ خَيْرٍ مِنْكُمْ، قَالَ الأَسْوَدُ: قَالَ: لَقَدْ أُنْزِلَ النِّفَاقُ عَلَى قَوْمٍ خَيْرٍ مِنْكُمْ، قَالَ الأَسْوَدُ: شَبْحَانَ اللهِ! إِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهِ اللهُ عَلَيْهِمْ) \* (١٤ اللهِ عَلَيْهِمْ) \* (١٤ اللهُ عَلَيْهُمْ) \* (١٤ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ) \* (١٤ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٨ - \*( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُ ودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهُ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَوُ لَا عَلَى هَوُ لَا عَلَى هَوُ لَا عَلَى اللهُ عَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَوُ لَا عِلْمَ السَّمَ اللهَ عَنْ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيكُمْ عَلَيْهُ سُنَنَ الْمُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْمُدَى، وَلَوْ لَنَبِيكُمْ صَلَيْتُهُ سُنَنَ الْمُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْمُدَى، وَلَوْ أَرَكُمْ مَنَ اللهُ يَعْمِدُ اللهُ عَلَى مَسْجِدٍ لَتَرَكْتُمْ سُنَةَ نَبِيكُمْ لَصَلَلْتُمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا مِنْ هَا فَيْ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا مِنْ هَا فَيَعْمُ لَا اللهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا مِنْ هَا فَيَعْمُ وَمَا اللهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا مَا اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا وَاللهُ وَاللهُ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا مَنْ اللهُ اللهُ لِكُلِّ خَطْوَةٍ يَغْطُوهَا إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَغْطُوهَا إِلَا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَغْطُوهَا إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خَطُوةً وَيَعْطُوهَا إِلَا كَتَبَ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ١٣ (٧١١٤).

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ١٣ (٧١١٣).

<sup>(</sup>۷) البخاري - الفتح ۸(٤٦٠٢).

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم (٣٧٧٠)

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٣٧٧٠)

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح (٣٦٦٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري- الفتح (٤٦٥٨).

حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ، مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُوْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ السَّحُفِّ ) \*(١).

9 - \* (قَالَ أُنَاسُ لاَبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ اَـ: إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سُلْطَانِنَا فَنَقُولُ لَمُمْ بِخِلَافِ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ، قَالَ: كُنَّا نَعُدُّهَا نِفَاقًا) \* (٢).

١٠ - \*( قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْعودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَحْسَنُوا الْقَوْلَ، فَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ فِعْلَهُ فِعْلَهُ فَذَاكَ الَّذِي أَصَابَ حَظَّهُ، وَمَنْ خَالَفَ قَوْلُهُ فِعْلَهُ فَذَاكَ إِنَّمَا يُوبِّخُ نَفْسَهُ) \*(٣).

١١ - \* ( وَقَالَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِنَّكُمْ تَرَوْنَ اللهُ عَنْهُ - إِنَّكُمْ تَرَوْنَ اللهُ الْكَافِرَ مِنْ أَصَحِّ النَّاسِ جِسْمًا وَأَمْرَضِهِمْ جِسْمًا، وَتَلْقَوْنَ اللهُ اللهُ مِنَ مِنْ أَصَحِّ النَّاسِ قَلْبًا وَأَمْرَضِهِمْ جِسْمًا، وَايْمُ اللهِ لَوْ مَرِضَتْ قُلُوبُكُمْ وَصَحَّتْ أَجْسَامُكُمْ لَكُنتُمْ أَهُونَ لَوْ مَرِضَتْ قُلُوبُكُمْ وَصَحَّتْ أَجْسَامُكُمْ لَكُنتُمْ أَهُونَ عَلَى اللهِ مِنَ الْجُعْلَانِ) \* (3).

١١ - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: شَكَا أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَعَزَلَهُ، الْكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَعَزَلَهُ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَلَّارًا، فَشَكَوْا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لاَ يُحْسِنُ يُصَلِّي، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ، إِنَّ هَوْ لاءِ يُرْعُمُونَ أَنَّكَ لاَ تُحْسِنُ تُصَلِّي، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: أَمَّا أَنَا وَاللهِ فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: أَمَّا أَنَا وَاللهِ فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَا الْعُولِيَةِ مَا أَخْرِمُ عَنْهَا، أُصَلِّي صَلاةَ الْعِشَاءِ فَأَرْكُدُ فِي الأُولِيَيْنِ أَنْ فَا اللهِ وَلِيَانِ اللهِ وَلَيْنِ

وَأُحِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ، قَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا الْمُوفَةِ فِي الأُخْرِبَى وَمَا الْمُوفَةِ وَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ، فَسَأَلَ عَنْهُ أَهْلَ الْمُوفَةِ، وَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسٍ، فَقَامَ وَيُثْنُونَ مَعْرُوفًا، حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسٍ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ يُكْنَى أَبَا سَعْدَةً، وَلَا مِنْهُمْ بِالسَّرِيَّةِ، وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ، قَالَ سَعْدٌ، أَمَا وَلا يَصِيرُ بِالسَّرِيَّةِ، وَلا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ، قَالَ سَعْدٌ، أَمَا وَاللهِ لأَدْعُونَ بِثَلَاثٍ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا وَاللهِ لأَدْعُونَ بِثَلَاثٍ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا وَاللهِ لأَدْعُونَ بِثَكُلاثٍ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا وَاللهِ لأَدْعُونَ بِعُمْرُهُ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، وَعَرِّضُهُ وَاللهِ لَا عُمُرَهُ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، وَعَرِّضُهُ أَعِلْ عُمُرَهُ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، وَعَرِّضُهُ أَعْلَ عَبْدُ اللّهِ لِكَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا إِللّهِ لللّهُ وَلَا يَعْدُونُ، وَعَوْلُ : شَيْخُ كَبِيرٌ مَفْتُونُ، وَعَرِّضُهُ أَعْلُ عَبْدُ اللّهِ لِكَذِبًا وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ: شَيْخُ كَبِيرٌ مَفْتُونُ، وَعَرَّضُهُ اللّهُ الْلِلْكِ: فَأَنَ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ اللّهُ عَلَى عَيْنَهُ هِ مِنَ الْكِبَى وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ اللّهُ مَوْلًا عَلَى عَيْنَهُ هِ مِنَ الْكِبَى وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ اللّهُ وَلِي فَالطُّرُونِ يَغْمِزُهُنَّ إِللّهُ مِنَ الْكِبَى وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَضُ اللّهُ وَارِي فَى الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَّ إِنْ كَانَ عَبْدُ الْكِبَى وَإِنَّهُ لَلْكَ عَلَى عَيْنَهُ مِنَ الْكِبَى وَإِنَّهُ لَكَتَعَرَضُ

• ١٣ - \*( سَمِعَ رَجُلُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَتَعَوَّذُ مِنَ النَّفَاقِ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ لَهُ: مَا شَأْنُكَ وَشَأْنُ النَّفَاقِ؟ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ثَلَاثًا، لَا تَأْمَنِ الْبَلَاءَ، وَاللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُعْتَنُ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فَيَنْقَلِبُ عَنْ وَيِنِهِ) \* (٢).

١٥ - \* ( سُئِلَ الإِمَامُ أَحْدُ: مَا تَقُولُ فِيمَنْ لَا

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ٢(٧٥٥).

<sup>(</sup>٦) جامع العلوم والحكم (٣٧٨).

<sup>(</sup>٧) أحمد (١/ ١٩٠)، وقال محقق المسند: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۱) مسلم ۱ (۲۰۶).

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ١٣ (٧١٧٨).

<sup>(</sup>٣) الفوائد لابن القيم (٢٠١).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٢٠٢).

يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ النِّهَاقَ، قَالَ: وَمَنْ يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ النِّهَاقَ؟)\*(١).

١٦ - \* (قَالَ ابْنُ رَجَبِ : الْخِيَانَةُ فِي الأَمَانَةِ مِنْ خِصَالِ النِّفَاقِ) \* (٢).

### من مضار « النفاق »

- (١) الْمُنَافِقُ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ عَمَلًا صَالِحًا.
- (٢) الْمُنَافِقُ مَرِيضُ الْقَلْبِ يَفْرَحُ إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمِينَ ضُرُّ، وَيُحْزَنُ إِذَا انْتَصَرُوا، وَيَتَرَبَّصُ بِهِمُ الدَّوَائِرَ.
- (٣) الْمُنَافِقُونَ بُخَلَاءُ، وَلَكِنْ يُنْفِقُونَ أَمْوَالْهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ.
  - (٤) الْنُنَافِقُ ضَالٌّ بِاعْتِقَادِهِ وَعِلْمِهِ وَعَمَلِهِ.
- (٥) الْمُنَافِقُ ونَ وَالْمُرَاءُونَ يَتَعَلَّبُونَ بِأَمْ وَالْهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْمَخْرَة.
- (٦) الشَّدَائِدُ وَالْمِحَنُ سُرْعَانَ مَا تُظْهِرُ الْنُافِقَ عَلَى

- حَقِيقَتِهِ.
- (٧) الْنُافِقُونَ يَلْتَمِسُونَ أَدْنَى الأَعْذَارِ لِلْقُعُودِ عَنِ الْجُهَادِ.
- (٨) الْنُافِقُونَ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَزَمَانٍ إِخْوَةٌ لِلْكَافِرِينَ وَلَا الْنُافِقُونَ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَزَمَانٍ إِخْوَةٌ لِلْكَافِرِينَ وَالْلُحِدِينَ يَشُدُّونَ أَزْرَ بَعْضِهِمْ.
- (٩) النِّفَاقُ وَالرِّيَاءُ يُورِدَانِ أَصْحَابَهُمَا الْلَهَالِكَ فِي الدُّنْيَا وَغَضَبَ اللهِ وَأَلِيمَ عِقَابِهِ فِي الآخِرَةِ.
  - (١٠) وَهُوَ مُحْبِطٌ لِلأَعْمَالِ مَهْمَا كَثُرَتْ.

وانظر: (الآيات، الأحاديث، الآثار) الواردة في الرّياء

### نقض العهد

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١٦     | ١٨       | ٥      |

### النقض لغةً:

النَّقْضُ مَصْدَرُ نَقَضْتُهُ أَنْقُضُهُ نَقْضًا وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ن ق ض) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى نَكْثِ شَيْءٍ ، وَرُبَّهَا دَلَّ عَلَى نَكْثِ شَيْءٍ ، وَرُبَّهَا دَلَّ عَلَى مَعْنَى مِنَ الْمَعَانِي وَعَلَى جِنْسٍ مِنَ الصَّوْتِ ... وَالنَّقْضُ فِي الشِّعْرِ مِنْ هَذَا كَأَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ مَا أَرَّبَهُ صَاحِبُهُ (١) . وَنَقْضُ الْعَهْدِ مِنْهُ أَيْضًا (٢).

يَقُولُ الْجَوْهَ رِيُّ: النَّقْضُ: نَقْضُ البِنَاءِ وَالْحَبْلِ وَالْحَبْلِ وَالْعَهْدِ ... وَالانْتِقَاضُ: الانْتِكَاثُ، وَتَنقَضَتِ الأَرْضُ عَنِ الْكَمَاةِ أَيْ تَفَطَّرَتْ .. وَالنَّقْضُ: الْمَنْقُ وضُ مِثْلُ النِّكْثِ (٣).

وَنَقْضُ الْبِنَاءِ: هَدْمُهُ ، وَجَعَلَ الزَّمَخْشَرِيُّ نَقْضَ الْعَهْدِ مِنَ الْمَجَازِ .. وَنَقَضَهُ يَنْقُضُهُ نَقْضًا وَانْتَقَضَ ، وَتَنَاقَضَ . وَانْتَقَضَ الأَمْرُ بَعْدَ الْتِئَامِهِ ، وَانْتَقَضَ أَمْرُ الثَّعْرِ بَعْدَ سَدِّهِ، وَنَقِيضُكَ : الَّذِي يُخَالِفُكَ ، وَالأَنْثَى بِالْهَاءِ (١٠).

وَالنَّقْضُ اسْمُ البِنَاءِ الْمَنْقُوضِ إِذَا هُدِمَ.. وَالنَّقْضُ الْحَبْلَ نَقْضًا: حَلَلْتُ بَرْمَهُ، وَمِنْهُ يُقَالُ:

نَقَضْتُ مَا أَبْرَمَهُ ، إِذَا أَبْطَلْتَهُ ، وَانْتَقَضَتِ الطَّهَارَةُ: بَطَلَتْ ، وَانْتَقَضَتِ الطَّهَارَةُ: بَطَلَتْ ، وَانْتَقَضَ الْجُرْحُ بَعْدَ بُرْتِهِ وَالأَمْرُ بَعْدَ الْتِتَامِهِ، فَسَدَ (٥) .

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُودٍ : أَصْلُ الْكَلِمَةِ نَقَضَ يَنْقُضُ مِنْ بَابٍ قَتَلَ يَقْتُلُ ، والنِّقْضُ والنَّقْضُ اللَّأَهْ فَ ( بِالْكَسْرِ وَالنَّقْضُ الأَزْهَ رِيُّ عَلَى وَالنَّقْضُ الأَزْهَ رِيُّ عَلَى الضَّمِ، وَاقْتَصَرَ الأَزْهَ رِيُّ عَلَى الضَّمِ، وَاقْتَصَرَ بَعْضُهُ مْ عَلَى الْكَسْرِ وَمَعْنَاهُ : إِفْسَادُ مَا الضَّمِ، وَاقْتَصَرَ بَعْضُهُ مْ عَلَى الْكَسْرِ وَمَعْنَاهُ : إِفْسَادُ مَا الضَّمِ وَاقْتَصَرَ بَعْضُهُ مْ عَلَى الْكَسْرِ وَمَعْنَاهُ : إِفْسَادُ مَا الضَّمِ وَاقْتَصَرَ بَعْضُهُ مْ عَلَى الْكَسْرِ وَمَعْنَاهُ : إِفْسَادُ مَا أَبْرُمْتَ مِنْ عَقْدٍ أَوْ بِنَاءٍ ، وَيُقَالُ: نَقَضَ الْبِنَاءُ وَالْحَبْلُ وَالْعَهْدَ يَعْنِي غَيَّرَهُ، كَمَا يُقَالُ : نَقَضَ الْبِنَاءُ إِذَا هُدِمَ، وَأَمَّا الْنُا الْقَضُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهَا يَتَنَاقَضُ الْابْتَكَاقُ ضُ الْابْتَكَالَمَ بِهَا يَتَنَاقَضُ مَا الْنُتِكَامُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهَا يَتَنَاقَضُ مَا الْمُنْ يَتَكَلَّمَ بِهَا يَتَنَاقَضُ مَا الْمُنْ عَلَا الْمُنْ يَتَكَلَّمَ بِهَا يَتَنَاقَضُ مَا الْمُنْ الْمَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهَا يَتَنَاقَضُ مَا الْمُنْ عَلَا الْمُ الْمَا الْمُنْ يَتَكَلَّمَ بَهُ وَيُقَالُ : نَقَضْتُ مَا الْمُنْ عَلَا الْمُنْ عَلْمَ الْمُا الْمُنْ عَلَا الْمَا الْمُنْ الْمَا الْمُنْ الْمَا الْمُتَصَالُ الْمُعْمَلُ الْمَا الْمُنْ الْمَا الْمُنْ الْمُهُ الْمَا الْمُعْلَى الْمَا الْمُنْ الْمَا الْمُنْ الْمَا الْمُنْ الْمَا الْمُعْلَى الْمُ الْمَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَا الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُنْ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُنْ الْمُلْمِ الْمُولِ الْمُلْمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمِ الْمُولِ الْمُعْمَلُ الْمُعْلَى الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُلَمُ الْمُعْمَالُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَالُ الْمُعْلَى الْمُعْمَلِ الْمُعْلَى الْمُعْمَالُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ

#### العهد لغةً:

وَأَمَّا الْعَهْدُ فَهُو: الْيَمِينُ وَالأَمَانُ وَالْـوَصِيَّةُ وَالْمَانُ وَالْـوَصِيَّةُ وَالْمَانِ: ذُو وَالْمَوْثِقُ وَالذِّمَّةُ ، وَمِنْهُ قِيلَ لِلْحَرْبِيِّ يَدْخُلُ بِالأَمَانِ: ذُو عَهْدٍ وَمُعَاهِدٌ ( بِكَسْرِ الْمَاءِ وَفَتْحِهَا)؛ وَذَلِكَ لأَنَّ الْعَهْدَ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنَ اثْنَيْنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ يَفْعَلُ بِصَاحِبِهِ مِثْلَ مَا لاَ يَكُونُ إِلَّا مِنَ اثْنَيْنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ يَفْعَلُ بِصَاحِبِهِ مِثْلَ مَا

الإحكام (٤) التاج (١٠/ ١٦٩، ١٧١).

<sup>(</sup>٥) المصباح المنير (٢٣٨).

<sup>(7)</sup> الصحاح ( $\pi$ / ۱۱۱۰)، ولسان العرب ( $\pi$ / 2703). والمصباح المنير ( $\pi$ / 2717).

<sup>(</sup>١) أَرَّبَهُ: من قـولهم: أَرَّبَ الْعَقْدَ: أحكمه، والتأريب: الإحكام فكأن ناقض الشعر ينقضُ إحكامه الذي صنعه الشاعر.

<sup>(</sup>۲) المقاییس (۵/ ٤٧١،٤٧٠).

<sup>(</sup>٣) الصحاح (٣/ ١١١٠).

يَفْعَلُهُ صَاحِبُهُ بِهِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْتُعَاهِدَيْنِ فَاعِلٌ وَمَفْعُولٌ - وَالْعُاهَدَةُ : الْمُعَاقَدَةُ وَالْلُحَالَفَةُ ، وَتَقُولُ : عَهِدْتُ إِلَيْهِ بِكَذَا : أَيْ أَوْصَيْتُهُ ، وَمِنْهُ اشْتُقَ الْعَهْدُ اللَّذِي يُكْتَبُ لِلْوُلَاةِ (۱).

#### النقض اصطلاحًا:

قَالَ الرَّاغِبُ: النَّقْضُ: انْتِثَارُ الْعَقْدِ مِنَ البِنَاءِ وَالْعِقْدِ مِنَ البِنَاءِ وَالْعِقْدِ، وَهُوَ ضِدُّ الإِبْرَامِ، ومِنْ نَقْضِ الحَبْلِ وَالْعِقْدِ اسْتُعِيرَ نَقْضُ الْعَهْدِ (٢).

وَقَالَ القُرْطُبِيُّ: النَّقْضُ: إِفْسَادُ مَا أَبْرَمْتَهُ مِنْ بِنَاءٍ أَوْ حَبْلِ أَوْ عَهْدٍ (٣).

#### العهد اصطلاحًا:

قَالَ الجُرْجَانِيُّ: الْعَهْدُ: حِفْظُ الشَّيْءِ وَمُرَاعَاتُهُ حَالًا بَعْدَ حَالٍ. هَذَا أَصْلُهُ ثُمَّ اسْتُخْدِمَ فِي المَوْثِقِ الَّذِي يَلْزُمُ مُرَاعَاتُهُ (3).

#### عَهْدُ اللهِ اصْطلاحًا:

قَالَ القُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِير قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ﴾ (البقرة/ ٢٧). اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي تعيين هَذَا الْعَهْدِ فَقِيلَ: هُوَ الَّذِي اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي تعيين هَذَا الْعَهْدِ فَقِيلَ: هُوَ الَّذِي أَخَدَهُ اللهُ عَلَى بَنِي آدَمَ حِينَ اسْتَخْرَجَهُمْ مِنْ ظَهْرِهِ. وَقِيلَ: هُو وَصِيَّةُ اللهِ تَعَالَى إِلَى خَلْقِهِ، وَأَمْرُهُ إِيَّاهُمْ بِمَا أَمَرُهُمْ بِهِ مِنْ طَاعَتِهِ، وَنَهْيُهُ إِيَّاهُمْ عَنْهُ مِنْ طَاعَتِهِ، وَنَهْيُهُ إِيَّاهُمْ عَنْهُ مِنْ طَاعَتِهِ، وَنَهْيُهُ إِيَّاهُمْ عَنْهُ مِنْ طَاعَتِهِ ، وَنَهْيُهُ إِيَّاهُمْ عَنْهُ مِنْ طَاعَتِهِ ، وَنَهْيُهُ إِيَّاهُمْ عَنْهُ مِنْ طَهُمْ عَنْهُ مِنْ طَاعَتِهِ ، وَنَهْيُهُ إِيَّاهُمْ عَنْهُ مِنْ طَلَعْهُ مِنْ طَلَعْهُمْ عَنْهُ مِنْ طَلْعَهُمْ عَنْهُ مِنْ طَلْعَهُمْ عَنْهُ مِنْ طَلْهُمْ عَنْهُ مِنْ طَلْعَهُمْ عَنْهُ مِنْ طَلْعُونُ اللهُ عَنْهُ مِنْ طَلْعَلْهُمْ عَنْهُ مُنْ عَلْهُمْ عَنْهُ مِنْ طَلْعَهُمْ عَنْهُ اللهُ عَلْهُمْ عَنْهُ مِنْ طَلْعَلَالِهُ فِي مِنْ طَلَاعِتُهُمْ عَنْهُ مِنْ عَلَيْهُ لِي اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ مِنْ طَلْعَهُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ لِللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ طَلْعُمْ عَنْهُ مِنْ طَلْعُونِي اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ مِنْ طَلْعَلَاهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ مُنْ عَلَيْهُ مِنْ لَعْلِيهِ عَلَيْهُ عِلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهُ وَالْعُلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

وَقَالَ الرَّاغِبُ: عَهْدُ اللهِ تَارَةً يَكُونُ بِهَا رَكَزَهُ فِي عُقُولِنَا ، وَتَارَةً يَكُونُ بِهَا أَمَرَنَا بِهِ بِالْكِتَابِ وَبِالسُّنَةِ ، وَتَارَةً بِهَا نَلْتَوْمُهُ وَلَيْسَ بِلَازِمٍ فِي أَصْلِ الشَّرْعِ كَالنُّذُورِ وَمَا يَجْرِي جُوْرَاهَا (٢).

#### نقض العهد اصطلاحًا:

عَدَمُ الوَفَاءِ بِمَا أَعْلَنَ الإِنْسَانُ الإِلْتِزَامَ بِهِ أَوْ قَطَعَهُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ عَهْدٍ أَوْ مِيثَاقٍ ، سَوَاءٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى أَوْ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ (٧).

### الفرق بين العَهْدِ والْعَقْدِ وَالمِيثَاقِ:

المِيثَاقُ: هُوَ الْعَهْدُ المُؤكَّدُ بِاليَمِينِ (٨).

وَالْعَهْدُ أَيْضًا: مَا أَخَذَهُ اللهُ عَلَى بَنِي آدَمَ مِنَ

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي (١/ ١٧١).

<sup>(</sup>٤) التعريفات(١٦٥)، المفردات للراغب(٢٥١).

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي (١/ ١٧١).

<sup>(</sup>٦) المفردات (٣٥٠).

<sup>(</sup>٧) استنبطنا هذا التعريف مما ذكره اللغويون والمفسرون.

<sup>(</sup>۸) تفسير القرطبي (۱/ ۱۷۱).

<sup>(</sup>۱) الصحاح (۲/۲۱). و لسان العرب (٥/٨١٣-٣١٥٠). والمصباح المنير (١/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>۲) المفردات (٥٠٤)، وقد اقتصر كل من الجرجاني والتهانوي على النقض عند الفلاسفة ولا يتعلق ذلك بها نحن فيه، انظر التعريفات (٢٦٥). وكشاف اصطلاحات الفنون (٣٠٤١).

الإِقْرَارِ بِرُبُوبِيَّتِهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ، وَيشْمَلُ أَيْضًا مَا أَخَذَهُ عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ أَنْ يُوَفُّوا بِهِ مِمَّا أَحَلَّ وَحَرَّمَ وَفَوَّضَ، عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ أَنْ يُوَفُّوا بِهِ مِمَّا أَحَلَّ وَحَرَّمَ وَفَوَّضَ، وَيَتَضَمَّنُ الْعُهْدُ أَيْضًا مَا يَكُونُ مِنَ اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَيَتَضَمَّنُ الْعُهْدُ أَيْضًا مَا يَكُونُ مِنَ اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ .

أمَّا الْعَقْدُ: فَهُ وَ مَا عَقَدَهُ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ لِلآخَرِينَ مِنْ بَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَنَحْوِهِمَا ، أَوْ مَا عَقَدَهُ للهِ لَلاَ خَرِينَ مِنْ الطَّاعَاتِ كَالْحَجِ وَالصَّوْمِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ تَعَالَى مِنَ الطَّاعَاتِ كَالْحَجِ وَالصَّوْمِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْعِبَادَاتِ ، وَقِيلَ: الْعَهْدُ إِلْزَامٌ ( مُطْلَقٌ ) ، وَالْعَقْدُ الْعَبْدَادِ مَا عَلَى سَبِيلِ الإِحْكَامِ وَالاَسْتِيشَاقِ. وَقِيلَ: الْعُقُودُ مَا أَخَلَ اللهُ وَحَرَّم وَفَرَضَ وحَدَّ فِي جَمِيعِ الأَشْيَاءِ (١).

### الفَرْقُ بَيْنَ النَّقْضِ وَالْجِيَانَة: أَ

أَنَّ الْخِيَانَةَ تَقْتَضِي نَقْضَ الْعَهْدِ سِرَّا (٢)، أَمَّا النَّقْضُ فَإِنَّهُ يَكُونُ النَّقْضُ النَّقْضُ فَإِنَّهُ يَكُونُ النَّقْضُ أَعَمَّ مِنَ الْخِيَانَةِ وَيُرَادِفَهُ الغَدْرُ، وَضِدُّ الْخِيَانَةِ الأَمَانَةُ ، وَضِدُّ النَّقْضِ: الإِبْرَامُ .

### حُكْمُ نَقْضِ العَهْدِ:

قَالَ الذَّهَبِيُّ: الكَبِيرَةُ الخَامِسَةُ والأَرْبَعُونَ: الغَدْرُ وَعَدَمُ الوَفَاءِ بِالْعَهْدِ، وَاحْتَجَّ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَأَوْفُ وا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُ ولا ﴾ ﴿ وَأَوْفُ وا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُ ولا ﴾ (الإسراء / ٣٤) وَبِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... ﴾ (المائدة / ١) وبِعَدِيدٍ مِنَ الأَحَادِيثِ مِنْهَا (٣): الْحَدِيثُ الخَامِسُ (انظر الأحاديث الواردة في نقض الْعهد).

أَمَّا الإِمَامُ ابْنُ حَجَرٍ فَقَدْ ذَكَرَ عَدَمَ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ عَلَى أَنَّهُ الْكَبِيرَةُ الثَّالِثَةُ وَالْخَمْشُونَ، وَقَالَ: عَدُّ هَذَا مِنَ الكَبَائِرِ هُوَ مَا وَقَعَ فِي كَلَامٍ غَيْرِ وَاحِدٍ (''.

[للاستزادة: انظر صفات: الغدر \_ إفشاء السر \_ الخيانة \_ التخاذل \_ التفريط والإفراط \_ التهاون \_ اتباع الهوى \_ الحرب والمحاربة.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الوفاء \_ كتمان السر \_ المسئولية \_ الأمانة \_ الرجولة \_ الشهامة \_ السلم].

<sup>(</sup>٣) الكبائر للذهبي(١٦٨، ١٦٩).

<sup>(</sup>٤) الزواجر لابن حجر (١٤٠)، وفيه تفصيل كثير عن هذه الكبيرة والفرق بينها وبين عدم الوفاء بالوعد، فانظره هناك.

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير القرطبي (٦/ ٢٣، ٢٤)، والكبائر للذهبي ١٦٨، والزواجر لابن حجر(١٤).

<sup>(</sup>٢) انظر المفردات (١٦٣)، وقارن بصفة الخيانة.

# الآيات الواردة في « نقض العهد »

٢- يَسْتُلُكَ أَهْلُ أَلْكِنْ أَن كُنْ لِلَكَ عَلَيْهِمْ كِنْبَا مِن السَّماء فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَمِن ذَالِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَة فَا خَذَتْهُ مُ الصَّعِقَة فَعَلَمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ مُ الْكِينَا فَعَفُوْنَا عَن ذَالِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلُطَنّا مُبِينًا آنَ مُن اللَّهُ مُ الطَّور بِمِيتُقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ أَدْخُلُواْ مُوسَىٰ سُلُطنًا مُبِينًا آنَ اللَّهُ مُ الطَّور بِمِيتُقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ أَدْخُلُواْ وَرَفَعْنَا فَوَقَهُمُ الطُّور بِمِيتُقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ أَلْفُرُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْظًا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٣- ﴿ وَلَقَدْ أَخَدُ اللّهُ مِيثَاقَ بَنِ إِسْرَءِ يلَ
وَبَعَثْنَامِنْهُ مُ اثْنَى عَشَر نَقِيبًا وَقَالَ اللّهُ
إِنِي مَعَكُمُّ لَيِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلُوةَ وَءَاتَيْتُمُ
الزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَرْتُمُوهُمْ
الزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَرْتُمُوهُمْ
وَأَقْرَضْتُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأُكُ فِرَنَّ مُوهُمْ
عَنكُمْ سَيّاتِكُمْ وَلاَّذَخِلَنَكُمْ جَنَّتِ
عَنكُمْ سَيّاتِكُمْ وَلاَّذَخِلَنَكُمْ جَنَّتِ
بَعَنكُمْ سَيّاتِكُمْ وَلاَّذُخِلَنَكُمْ جَنَّتِ
بَعْدَدُ اللّهُ مِن تَقْتِهِا الْأَنْهَا لَأَفْهَا فَعَلَى شَوْآءَ
بَعْدَدُ اللّهُ مِن عَنْهُمْ وَحَعَلْنَا
السّبِيلِ اللهِ السَّيقِ الْمَالَةُ فَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا

قُلُوبَهُمْ قَلْسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ

وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوۤ أَ إِنَّهُمْ لَايُعۡجِزُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

 عَن مَوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظَّامِمَا ذُكِرُوابِهِ وَلَا نَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ اللَّهَ عَلَى خَابِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ أَلْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَاصْفَحُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ وَمِن اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّ الصَكرَى آخَذُنَا مِيتَنَقَهُمْ الْقَدُاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ إِلَى يَوْمِ مَيتَ عَلَى اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إِنَّ شَرَّ الدَّواَتِ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يَوْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ الْمَنْ وَمُنْ اللَّهُ الْذِينَ عَهَدَهُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

## الأحاديث الواردة في «نقض العهد»

١- \*( عَسنْ عَبْدِاللهِ بْسنِ عَمْسرِهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَاهُ اللهِ عَلَاهُ اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ

٢- \*( عَنْ أَنسِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَّا قَالَ: «لَا إِيمَانَ لَمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ،
 وَلا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ") \*(٢).

٣- \* (عَنْ بُرَيْدَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعُهَدَ إِلَّا كَانَ الْقَتْلُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ، وَلَا ظَهَرَتِ فَاحِشَةٌ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْمُوْتَ، وَلَا مَنَعَ قَوْمٌ الرَّكَاةَ إِلَّا حَبَسَ اللهُ عَنْهُمُ الْقُوْتَ، وَلَا مَنَعَ قَوْمٌ الرَّكَاةَ إِلَّا حَبَسَ اللهُ عَنْهُمُ الْقُطْرَ») \* (٣).

٤ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِي عَيْنَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ النَّبِي عَيْنَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَهَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ

بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلَا يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا (٤) ، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدِ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنِي، وَلَسْتُ مِنْهُ) \*(٥).

٥- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: « مِنْ عَلَامَاتِ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةٌ: إِذَا حَدَّثَ كَلَمَاتِ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةٌ: إِذَا حَدَّثَ كَلَمَاتِ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةٌ: إِذَا حَدَّثَ كَلَمَاتِ الْمُنْفِقِ ثَلَاثَةً مِنَ إِذَا اتْتُمِنَ خَانَ » \*(٢).

7- \* (عَسِنَ عَبْدِاللهِ بْسِنِ عُمَسرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ، خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَ، وَأَعُوذُ بِاللهِ أَنْ تَدْرِكُوهُنَّ: لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا تَدْرِكُوهُنَّ: لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي إِلّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ اللَّذِينَ مَضَوْا، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمُكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أَخِذُوا بِالسِّينِينَ وَشِدَّةِ المَوْونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُولُوا بِالسِّينِينَ وَشِدَّةِ المَوْونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَنْقُضُوا الْقُطْرَ مِنَ السَّهَاءِ، وَلَمْ يَنْقُضُوا الْقُطْرَ مِنَ السَّهَاءِ، وَلَمْ يَنْقُضُوا الْقُطْرَ مِنَ السَّهَاءِ، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْ لَدَ اللهِ وَعَهْ لَو وَلَوْلا الْبُهَا فِمُ لَمْ يُعْمُوا اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوا عَلَى اللهُ وَعَهْ لَوْلَا اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوا عَلْ اللهُ وَعَهْ لَا اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوا عَلَى اللهُ وَعَهْ لَوْلَا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخُذُوا وَلَا اللهُ عَلَيْهِمْ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَنِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ وَعَهْ لَا اللهُ بَاللهُ بَا اللهُ بَا اللهُ اللهِ اللهُ ا

ورجاله رجال الصحيح. وقال الألباني في الصحيحة (١/ ١٦٩) حديث(١٠٧) :صحيح.

 <sup>(</sup>٤) ولايتحاش: وفي بعض النسخ يتحاشى. والمعنى لايكترث
 بها يفعله ولايخاف عقوبته. وإثبات الياء هو الأصوب.

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٨٤٨).

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ١ (٣٣). ومسلم (٥٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٧) ابن ماجة (٤٠١٩) واللفظ له. وقال في الزوائد: هذا حديث صالح للعمل به. والحاكم (٤/٠٥٥) وقال: =

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ١(٣٤). ومسلم (٥٨) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أحمد (٣/ ١٣٥). ومكارم الأخلاق للخرائطي (٤٨) برقم (٧٥). وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (١١/٤) واللفظ له. وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط وابن حبان في صحيحه.

<sup>(</sup>٣) كشف الأستار بزوائد البزار(٤/ ١٠٤) رقم (٣٢٩٩) وقال: رواه ابن ماجه من حديث ابن عمر (٢/ ٤٠١٩). وقال الهيثمي في المجمع (٧/ ٢٦٩) واللفظ لـه: رواه البزار

# الأحاديث الواردة في «نقض العهد» معنًى

٧- \*( عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - أَنَّ رِعْلًا وَذَكْ وَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لِحْيَانَ اسْتَمَدُّوا رَسُولَ اللهِ يَعْلَا وَذَكْ وَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لِحْيَانَ اسْتَمَدُّوا رَسُولَ اللهِ يَعْلَمُ عَلَى عَدُو فَا أَمَدَّهُمْ بِسَبْعِينَ مِنَ الأَنْصَارِ كُنَّا نُسَمِيهِمُ الْقُرَّاءَ فِي زَمَا نِهِمْ كَانُوا يَعْتَطِبُونَ بِالنَّهَارِ، وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ حَتَى كَانُوا بِبِرْ مَعُونَةَ قَتَلُوهُمْ وَغَدَرُوا بِهِمْ، فَبَلَغَ النَّبِيَ عَتَى كَانُوا بِيرِهْ مَعُونَةَ قَتَلُوهُمْ وَغَدَرُوا بِهِمْ، فَبَلَغَ النَّبِيَ اللهِ عَلَيْ فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو فِي الصَّبْحِ عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ مِنْ أَحْيَاءِ فَي فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو فِي الصَّبْحِ عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ فَي اللهُ يَعْفَى فَعَنَا وَأَنْ فَي عَلَى أَحْيَاءِ مَنْ أَحْيَاء وَيَعْ وَيَكُونَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لِحْيَانَ. قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَ

٨- \*( عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّهُ جَمَعَ بَنِيهِ وَأَهْلَهُ - لَمَّا خَلَعَ النَّاسُ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيةَ - ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: هَذَهِ عَدْرَةُ (إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ: هَذَهِ عَدْرَةُ فَلَانٍ. وَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْغَدْرِ - أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ الإِشْرَاكُ فِلَانٍ. وَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْغَدْرِ - أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ الإِشْرَاكُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ بِاللهِ وَرَسُولِهِ بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَلَا يَعْدَالَ - أَنْ يُبَايِعَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَلا يَعْدَلُ مَنْكُمْ يَزِيدَ وَلَا فَلَا يَعْدَلُ مَنْكُمْ يَزِيدَ وَلَا قَلَا يَعْدَلُ مَنْكُمْ يَزِيدَ وَلَا فَلَا يَعْلَمُ اللهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَعْدَلُ مَنْكُمْ يَزِيدَ وَلَا عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَلَا مِنْ يَعْتَهُ فَلَا يَغْلَعَنَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُزِيدَ وَلَا لَي اللهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَعْدَلُونَ لَهُ اللهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَعْدَلُهُ فَلَا يَغْلَعَنَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَزِيدَ وَلَا يَعْدَلُ مَا يَعْ عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَعْلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَعْدَلُوا لَهُ لَعْلَا بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَلَا عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَلِهُ الْعَلَا عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولَهِ وَلَا عَلَى اللهِ اللهِ وَلَا عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولَهُ وَلَا عَلَى اللهِ وَلَا عَلَا عَلَى اللهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللهِ عَلَا عَلَا عَلَا اللْعَلَا عَلَا عَلَ

يُسْرِفَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي هَـذَا الأَمْرِ فَيَكُونَ ﷺ بَيْنِي وَبَيْنَهُ») \* (٢).

9 - \* ( قَالَ يَزِيدُ بْنُ شَرِيكِ التَّيْمِيُّ أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَى مِنْبُرِ مِنْ اللهُ عَنْهُ - عَلَى مِنْبُرِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا فِيهِ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقةٌ فَقَالَ: ( وَاللهِ مَا عِنْ دَنَا مِنْ كِتَابٍ يُقْرَأُ إِلّا كِتَابُ اللهِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ فَنَشَرَهَا فَإِذَا فِيهَا أَسْنَانُ الإِبلِ، وَإِذَا فِيهَا اللهِ يَعْبَلُ اللهُ مِنْ عَيْرٍ إِلَى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهًا حَدَثًا اللهُ مِنْ عَيْرٍ إِلَى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهًا حَدَثًا اللهُ مِنْهُ مَرْفًا وَلا عَدْلًا، وَإِذَا فِيهِ: ذِمَّةُ اللهِ وَالْلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْعِينَ لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدْلًا، وَإِذَا فِيهِ: ذِمَّةُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدْلًا، وَإِذَا فِيهِ: ذِمَّةُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدْلًا، وَإِذَا فِيهِ: وَمَّةُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدْلًا. وَإِذَا فِيهِ: وَالنَّاسِ أَجْعِينَ لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدْلًا، وَإِذَا فِيهِ: وَمَا يَعْيُرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَاللَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدُلًا اللهُ مَنْهُ صَرْفًا وَلا عَدْلًا اللهِ اللهِ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدْلًا اللهِ اللهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدُلًا اللهِ اللهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدُلًا اللهِ اللهِ اللهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدُلّا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا عَدُلًا اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

• ١ - \* ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ وَذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَقَدْ أَخْفَرَ بِذِمَّةِ اللهِ فَلا يُرَحْ رَائِحَةَ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَقَدْ أَخْفَرَ بِذِمَّةِ اللهِ فَلا يُرَحْ رَائِحَةَ اللهِ فَلا يُرحْ رَائِحَةَ اللهِ فَلا يُرحْ رَائِحَةَ اللهِ فَلا يُرحْ رَائِحَةَ اللهِ فَلا يُرحْ رَائِحَة اللهِ فَلا يُرحْ رَائِحَة اللهِ فَلا يُرحْ رَائِحَة اللهِ فَلا يُرحَى مَسِيرَةِ سَبْعِينَ الْمُسْتِرَةِ سَبْعِينَ خَرِيفًا » ( عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

١١ - \* ( عَسنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ -

<sup>=</sup> صحيح ووافقه الذهبي. والمنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ٥٦٨ - ٥٧٠). وذكره الألباني في صحيح الجامع (٦٦/ ١٦٨) رقم (٥٩٥٧). والصحيحة (١ / ١٦٧ - ١٦٨)

<sup>(</sup>٢/ ٢٠٦) رفم (٧٨٥٥). والصحيحة (١/ ١٦٧-١٦٨) رقم (١٠٦) وعزاه أيضا إلى الحلية ومسند الروياني.

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ٧(٤٠٩٠) واللفظ له. ومسلم (٦٧٧).

<sup>(</sup>۲) أحمد (۲/ ٤٨) رقم (٥٠٨٨) واللفظ له. وقال الشيخ أحمد شاكسر: إسناده صحيح (٧/ ١١٢). والمرفوع منه في

الصحيحين. كما في البخاري (١٠/ ٤٦٤). ومسلم (١٧٣٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ١٣ (٧٣٠٠) واللفظ له.. ومسلم (١٣٧٠).

<sup>(</sup>٤) الترملذي (١٤٠٣) وقال : حسن صحيح ، وابن ماجه (٢٦٨٧).

قَالَ: ﴿ بَعَثَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مَرَّيةً عَيْنًا وَأُمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ ابْنَ ثَابِتٍ - وَهُوَ جَدُّ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -فَانْطَلَقُوا، حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ذُكِرُوا لَحِيّ مِنْ هُـذَيْلِ يُقَالَ لَهُمْ بَنُو لِخْيَانَ ، فَتَبِعُوهُمْ بَقَرِيبٍ مِنْ مِائَةِ رَام ، فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ حَتَّى أَتَوْا مَنْزِلًا نَزَلُوهُ، فَوَجَدُوا فِيهِ نَوَى غَمْرِ تَزَوَّدُوهُ مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا: هَذَا غَمْرُ يَثْرِبَ ، فَتَبِعُوا آثَارَهُمْ حَتَّى لَحِقُوهُمْ، فَلَمَّا انْتَهَى عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ كَوُوا إِلَى فَدْفَدٍ، وَجَاءَ الْقَوْمُ فَأَحَاطُوا بِمْ فَقَالُوا : لَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيشَاقُ إِنْ نَزَلْتُمْ إِلِيْنَا أَنْ لَا نَقْتُلَ مِنْكُمْ رَجُلًا. فَقَالَ عَاصِمٌ : أَمَّا أَنَا لَا أَنْزِلُ فِي ذِمَّةِ كَافِرِ. اللَّهُمَّ، أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ. فَقَاتَلُ وهُمْ حَتَّى قَتَلُوا عَاصِمًا فِي سَبْعَةِ نَفَر بِالنَّبْل، وَبَقِي خُبَيْبٌ وَزَيْدُ وَرَجُلٌ آخَرُ فَأَعْطَ وْهُمُ الْعَهْدَ وَالْمِيشَاقَ فَلَمَّا أَعْطَوْهُمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ نَزَلُوا إِلَيْهِمْ فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ حَلُّوا أَوْتَارَ قِسِيّهمْ فَرَبَطُ وهُمْ بِهَا ، فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ مَعَهُمَا : هَذَا أَوَّلُ الْغَدْر، فَأَبِي أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَجَرَّرُوهُ وَعَاجُوهُ عَلَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَلَمْ يَفْعَلْ فَقَتَلُوهُ، وَانْطَلَقُ وا بِخُبَيْبٍ وَزَيْدٍ حَتَّى بَاعُوهُمَا بِمَكَّةً، فَاشْتَرَى خُبَيْبًا بَنُو الحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَل - وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ يَوْمَ بَدْرٍ - فَمَكَثَ عِنْدَهُمْ أُسِيرًا حَتَّى إِذَا أَجْمَعُوا قَتْلَهُ اسْتَعَارَ مُوسَى مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الْحَارِثِ لِيَسْتِحِدَّ بِهَا فَأَعَارَتْهُ. قَالَتْ: فَغَفِلْتُ عَنْ صَبِيّ لِي، فَدَرَجَ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَاهُ فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ فَرِعْتُ فَزْعَةً عَرَفَ ذَاكَ

مِنِّي - وَفِي يَدِهِ الْمُوسَى - فَقَالَ: أَكَنْشُنْ أَنْ أَفْتُلَهُ؟ مَا كُنْتُ لَأَفْعَلَ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ. وَكَانَتْ تَقُولُ: مَا رَأْيْتُ كُنْتُ لَأَفْعَلَ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ. وَكَانَتْ تَقُولُ: مَا رَأْيْتُ كُنْتُ لِأَفْتُلُ مِنْ قِطْفِ أَسِيرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ ، لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَبٍ - وَمَا بِمِكَّةَ يَوْمَئِذٍ ثَمْرَةٌ - وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ فِي الْحَدِيدِ، وَمَا كَانَ إِلَّا رِزْقٌ رَزَقَهُ اللهُ (۱) فَخَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ فَقَالَ : دَعُونِي أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ فَعَالَ : لَوْلاَ أَنْ تَرُواْ أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ مِنَ الْمُوتِ لَزِدْتُ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ هُوَ. ثُمَّ قَالَ : فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ هُوَ. ثُمَّ قَالَ : لَلْكُمْ مَا إِنْ أُبِالِي حِينَ أُفْتَلُ هُو. ثُمَّ قَالَ : لَلْكُمْ مَا فَتَلُ هُمَا إِنْ أُبَالِي حِينَ أُفْتَلُ مُسْلِمًا مَا إِنْ أُبَالِي حِينَ أُفْتَلُ مُسْلِمًا

عَلَى أَيِّ شِقٍ كَـانَ للهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلَـهِ وَإِنْ يَشَأْ

يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَنَّعِ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ أَبُوسَرْوَعَةَ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَتَلَهُ، وَبَعَثَتْ قُرَيْشُ إِلَى عَاصِمٍ لِيُوْتَوْا بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ وَبَعَثَتْ قُرَيْشُ إِلَى عَاصِمٌ لِيُوْتَوْا بِشَيْءٍ مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ يَعْرِفُونَهُ - وَكَانَ عَاصِمٌ قَتَلَ عَظِياً مِنْ عُظمَائِهِمْ يَوْمَ بَعْرِفُونَهُ - وَكَانَ عَاصِمٌ قَتَلَ عَظِياً مِنْ عُظمَائِهِمْ يَوْمَ بَوْمَ بَعْرِفُونَهُ - وَكَانَ عَاصِمٌ قَتَلَ عَظِياً مِنْ عُظمَائِهِمْ يَوْمَ بَعْرَفُونُ وَلَا عَلَيْهِ مِثْلَ الظَّلَّةِ مِنَ اللَّابُو (٢) فَحَمَتْهُ بَدْرٍ - فَبَعَثَ اللهُ عَلَيْهِ مِثْلَ الظَّلَّةِ مِنَ اللَّابُو (٢) فَحَمَتُهُ مِنْ رُسُلِهِمْ ، فَلَمْ يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ ")\*(٣).

١٢ - \*( عَنْ عَبْدِالرَّ حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ عَبْدِالرَّ حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: شَهِدْتُ حِلْفَ الْمُطَيِّينَ مَعَ عُمُو مَتِي، - وَأَنَا غُلَامٌ - فَمَا أَحِبُ أَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ وَأَنِّي عُمُو النَّعَمِ وَأَنِّي أَنْكُنْهُ ».

قَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَمُ يُصِبِ

کان.

<sup>(</sup>٢) الظلة من الدبر: أي السحاب من النحل أو الزنابير. (٣) البخاري - الفتح ٧(٤٠٨٦).

<sup>(</sup>۱) هكذا هو في الأصل. والسياق يقضي بنصب لفظ (رزق) على أنه خبر كان، ولم يتعرض ابن حجر لذلك في شرحه الفتح (۷/ ٤٤٣) ولعله على تقدير مبتدأ والأصل: وما كان القطف إلا وُجُودُهُ رِزْقٌ ..الخ والجملة في محل نصب خبر

الإِسْكُمُ حِلْفًا إِلَّا زَادَهُ شِدَّةً، وَلَا حِلْفَ فِي الإِسْكَمِ» وَقَدْ أَلَّفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَبَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ) \*(١).

١٣ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "الصَّلَاةُ الْمُكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاةِ اللَّمْعُةِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "الصَّلَاةُ الْمُكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاةِ اللَّمْعَةِ، التَّبِي بَعْدَهَا كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ - يَعْنِي رَمَضانَ إِلَى رَمَضَانَ كَفَّارَةٌ لِمَا وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ - يَعْنِي رَمَضانَ إِلَى رَمَضَانَ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا» ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: "إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ» قَالَ: فَعَرَفْتُ أَنَّ ذَلِكَ الأَمْرَ حَدَث: "إِلَّا مِنْ الإِشْرَاكِ بِاللهِ، وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ أَنْ الصَّفْقَةِ أَنْ الصَّفْقَةِ أَنْ الصَّفْقَةِ أَنْ الصَّفْقَةِ أَنْ السَّنَّةِ، وَتَرْكِ السُّنَّةِ» قَالَ: "أَمَّا نَكُثُ الصَّفْقَةِ أَنْ السَّنَّةِ؛ فَاخُرُوجُ مِنَ الْجُمَاعَةِ») \* ثَمَّا تِلُهُ بِسَيْفِكَ، وَأَمَّا تَرُكُ السَّنَةِ: فَا خُرُوجُ مِنَ الْجُمَاعَةِ») \* (٢).

14- \* (عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ شَدَّادٍ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَقُومُ عَلَى رَأْسِ المُخْتَارِ فَلَمَّا تَبَيَّنَتْ كِذَابَتُهُ هَمَمْتُ وَايْمُ اللهِ أَنْ أَسُلَ سَيْفِي فَأَضْرِبَ عُنْفَهُ حَتَّى ذَكَرْتُ حَدِيشًا اللهِ أَنْ أَسُلَ سَيْفِي فَأَضْرِبَ عُنْفَهُ حَتَّى ذَكَرْتُ حَدِيشًا حَدَّثَنِيهِ عَمْرُو بْنُ الْحَمِقِ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَدَّثَنِيهِ عَمْرُو بْنُ الْحَمِقِ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَدَّثَنِيهِ عَمْرُو بْنُ الْحَمِقِ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَدَّثَنِيهِ عَمْرُو بْنُ الْحَمِقِ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ أُعْطِي لِوَاءَ وَيَعْلِقُ يَقُولُ: "مَنْ أَمَّنَ رَجُلًا عَلَى نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ أُعْطِي لِوَاءَ اللهِ الْغَدْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ") \* (").

١٥ - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -

(۱) أحمد (۱/ ۱۹۰) وقال الشياخ أحمد شاكسر (۳/ ۱۲۱ – ۱۲۲): إسناده صحيح، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ ۱۷۲) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجال حديث عبدالرحمن رجال الصحيح وكذلك مرسل الزهري.

- (٢) أحمد (٢/ ٢٢٩) برقم (٧١٢٩) وقال الشيخ أحمد شاكر (١٠١-٩٨/١٢) : صحيح. والحاكم (١١٩/١-١٢٠) وقال : صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي. وذكره في المجمع وقال : بعضه في الصحيحين.
- (٣) ابن ماجة (٢٦٨٨) وقال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. وأحمد (٧٢٣/) واللفظ له.

أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَعْطَى بَيْعَةً ثُمَّ نَكَثَهَا لَقِي اللهَ وَلَيْسَ مَعَهُ يَمِينُهُ» ﴾ (٤).

١٦ - \* (عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَهَانِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ شَرَطَ لأَخِيهِ شَرْطًا لاَ يُرِيدُ أَنْ يَفِيَ لَهُ بِهِ فَهُوَ كَا لْمُدَلِّي جَارَهُ إِلَى غَيْرِ مَنْعَةٍ ») \* (٥).

الله عَنهُ عَلَى وَجْهِهِ ») \* (1).

١٨ - ﴿ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: كَانَ مُعَاوِيَةُ يَسِيرُ فِي أَرْضِ الرُّومِ - وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ أَمَدُ - فَأَرَادَ أَنْ يَدْنُو مِنْهُمْ فَإِذَا انْقَضَى الأَمَدُ غَزَاهُم فَإِذَا انْقَضَى الأَمَدُ عَلَى دَابَّةٍ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ قَلَا يَتُولُ اللهِ عَلَى قَالَ: «مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَفَاءٌ لا غَدْرُ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَلَا يَشُدُّهَا حَتَّى يَمْضِي وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدُ فَلَا يَحُلُّ عُقْدَةً وَلَا يَشُدُهُا خَذَى مَعَاوِيَةَ ، أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِم عَلَى سَوَاءٍ » فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ ، فَرَجَعَ) \* (٧).

- (٤) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (٢١٨/١٣) وقال: أخرجه الطبراني بسند جيد.
- (٥) أحمد (٥/٤٠٤) وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٠٥) : رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وبقية رجاله رجال الصحيح، فهو حديث حسن.
- (٦) أحمد (١١١/٢) رقم (٥٨٩٨). وقال الشيخ أحمد شاكر (١٥٤/٨): إسناده صحيح. قال ابن الأثير: أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وذمامه.
- (۷) أبو داود (۲۷۰۹). والترمذي (۱۵۸۰) وقال: حسن صحيح. وأحمد (۱۱۳/٤). وذكره ابن كثير في التفسير (۲۰ / ۳۲۰) واللفظ له وعزاه أيضا لأبي داود والطيالسي والنسائي وابن حبان في صحيحه.

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذُمِّ «نقض العهد»

١ - \* ( قَالَ ابْنُ هِشَام : كَانَ مِن حَدِيثِ بَنِي قَيْنُقَاعَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَمَعَهُمْ بِسُوقِ بَنِي قَيْنُقَاعَ ، ثُمَّ قَالَ : «يَا مَعْشَرَ يَهُودَ ، احْذَرُوا مِنَ اللهِ مِثْلَ مَا نَزَلَ بِقُرَيْشٍ مِنَ النِّقْمَةِ ، وَأَسْلِمُوا ، فَإِنَّكُمْ قَدْ عَرَفْتُمْ أَنِّي نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، تَجِدُونَ ذَلِكَ فِي كِتَابِكُمْ وَعَهْدِ اللهِ إِلَيْكُمْ » قَالُوا: يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّكَ تَرَى أَنَّا قَوْمُكَ ؟! لَا يَغُرَّنَّكَ أَنَّكَ لَقِيتَ قَوْمًا لَا عِلْمَ لَهُمْ بِالْخَرْبِ فَأَصَبْتَ مِنْهُمْ فُرْصَةً. إِنَّا وَاللهِ لَئِنْ حَارَبْنَاكَ لَتَعْلَمَنَّ أَنَّا نَحْنُ النَّاسُ.قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي مَوْلًى لآلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرِ- أَوْ عَنْ عِكرِمَةَ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَا نَزَلَ هَـؤُلَاءِ الآيَاتُ إِلَّا فِيهِـمْ: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ \* قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا﴾. أَيْ أَصَحْابُ بَدْرِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَقُريْشٍ ﴿ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَـرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللهُ يُـوَيّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُولِي الأَبْصَارِ ﴿ (آلَ عمران/ ١٣).قَالَ ابْـنُ إِسْحَاقَ : وَحَدَّثَنِي عَـاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ : أَنَّ بَنِي قَيْنُقَاعَ كَانُوا أَوَّلَ يَهُودَ نَقَضُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَحَارَبُوا فِيهَا بَيْنَ بَدْرِ وَأُحُدٍ. قَالَ ابْنُ هِشَام : وَذَكَرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ المُسْوَرِ بْنِ نَخْرَمَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ قَالَ : كَانَ مِنْ أَمْرِ بَنِي قَيْنُقَاعَ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْعَرَبِ قَدِمَتْ بِجَلَبٍ لَهَا، فَبَاعَتْهُ بِسُوقِ بَنِي قَيْنُقَاعَ، وَجَلَسَتْ إِلَى صَائِغِ بِهَا ، فَجَعَلُوا

يُرِيدُونَهَا عَلَى كَشْفِ وَجْهِهَا فَأَبَتْ ، فَعَمَدَ الصَّائِعُ إِلَى طَرَفِ تَوْبِهَا فَعَقَدَهُ إِلَى ظَهْرِهَا ، فَلَمَّا قَامَتْ انْكَشَفَتْ سَوْءَ تُهَا فَضَحِكُوا بِهَا ، فَصَاحَتْ، فَوَثَبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الصَّائِعِ فَقَتَلَهُ وَكَانَ يَهُودِيَّا وَشَدَّ الْيُهُودُ عَلَى الْمُسْلِمِ فَقَتَلُوهُ، فَاسْتَصْرَخَ أَهْلُ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُسُلِمِ فَعَصَبَ الْمُسْلِمُونَ ، فَوَقَعَ الشَّرُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْيَهُ ودِ ، فَعَضِبَ الْمُسْلِمُونَ ، فَوَقَعَ الشَّرُ بَيْنَهُمْ

٢- \* ( قَالَ ابْنُ هِشَامِ : إِنَّهُ كَانَ مِنْ حَدِيثِ الخنكة قُ أَنَّ نَفَرًا مِنَ الْيَهُ ود ، مِنْهُمْ : سَلَامُ بْنُ أَبِي الْحُقَيْقِ النَّضْرِيُّ ، وحُيَيُّ بْنُ أَخْطَبَ النَضْرِيُّ، وَكِنَانَةُ ابْنُ أَبِي الْحُقَيقِ النَّضْرِيُّ، وَهَوْذَةُ بْنُ قَيْسٍ الْوَائِلُّي ، وَأَبُو عَمَّارِ الْوَائِلِيُّ ، فِي نَفَرِ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ، وَنَفَرِ مِنْ بَنِي وَائِل - وَهُــمُ الَّذِينَ حَزَّبُوا الأَّحْزَابَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ -خَرَجُوا حَتَّى قَدِمُوا عَلَى قُرَيْشٍ مَكَّةَ ، فَدَعَوْهُمْ إِلَى حَرْبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَقَالُوا: إِنَّا سَنكُونُ مَعَكُمْ عَلَيْهِ حَتَّى نَسْتَأْصِلَهُ فَقَالَتْ لَهُمْ قُرَيْشٌ : يَا مَعْشَرَ يَهُودَ ، إِنَّكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ الأَوَّلِ وَالْعِلْمِ بِمَا أَصْبَحْنَا نَخْتَلِفُ فِيهِ نَحْنُ وَمُحَمَّدٌ . أَفَدِينُنَا خَيْرٌ أَمْ دِينُهُ ؟ قَالُوا : بَلْ دِينْكُمْ خَيْرٌ مِنْ دِينِهِ، وَأَنْتُمْ أَوْلَى بِالْحَقِّ مِنْهُ فَهُمُ الَّذِينَ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِيهِمْ : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُـؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُـوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّـذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا \* أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴾..

إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾. أي النُّبُوَّةِ ﴿ فَقَدْ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيًا \* فَمِنْهُمْ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴾ (النساء/ ٥١ - ٥٥) . قَالَ : فَلَمَّا قَالُوا ذَلِكَ لِقُرَيْشِ سَرَّهُمْ وَنَشِطُوا لِمَا دَعَـوْهُمْ إِلَيْهِ مِـنْ حَرْب رَسُـولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَاجْتَمَعُ وَالِذَلِكَ وَاسْتَعَدُّوا لَـهُ. ثُمَّ خَرَجَ أُولَئِكَ النَّفَرُ مِنْ يَهُودَ حَتَّى جَاءُوا غَطَفَانَ مِنْ قَيْسِ عَيْلَانَ ، فَدَعَوْهُمْ إِلَى حَرْبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَأَخْبَرُ وهُمْ أَنَّهُمْ سَيَكُونُ وِنَ مَعَهُمْ عَلَيْهِ ، وَأَنَّ قُرِيْشًا قَدْ تَابَعُوهُمْ عَلَى ذَلِكَ ، فَاجْتَمَعُ وا مَعَهُمْ فِيهِ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَخَرَجَتْ قُرَيْشٌ ، وَقَائِذُهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْب ، وَخَرَجَتْ غَطَفَانُ ، وَقَائِدُهَا عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ وَحُـذَيْفَةُ ابْنُ بَدْر فِي بَنِي فَزَارَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ عَوْفِ الْمُرِّيُّ فِي بَنِي مُرَّةً ، وَمِسْعَرُ بْنُ رُخَيْلَةً فِيمَنْ تَابَعَهُ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ أَشْجَعَ. قَالَ: وَخَرَجَ عَدُوُّ اللهِ حُيَى ُّبْنُ أَخْطَبَ النَّضْرِيُّ، حَتَّى أَتَى كَعْبَ بْنَ أَسَدٍ الْقُورَظِيَّ صَاحِبَ عَقْدِ بَنِي قُرَيْظَةَ وَعَهْدِهِمْ - وَكَانَ قَدَ وَادَعَ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَوْمِهِ ، وَعَاقَدَهُ عَلَى ذَلِكَ وَعَاهَدَهُ - فَلَمَّا سَمِعَ كَعْبٌ، بِحُيَيّ بْنِ أَخْطَبَ أَغْلَقَ دُونَهُ بَابَ حِصْنِهِ . فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ ، فَأَبَى أَنْ يَفْتَحَ لَهُ، فَنَادَاهُ حُيَيٌّ: وَيُحَكَ يَا كَعْبُ افْتَحْ لِي : قَالَ : وَيْحَكَ يَا حُيَى ۗ ، إِنَّكَ امْـرُوُّ

مَشْوُّومٌ ، وَإِنَّى قَدْ عَاهَدْتُ مُحَمَّدًا، فَلَسْتُ بِنَاقِضِ مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، وَلَمْ أَرَ مِنْهُ إِلَّا وَفَاءً وَصِدْقًا . قَالَ : وَيُحَكَ افْتَحْ لِي أُكَلِّمْكَ . قَالَ : مَا أَنَا بِفَاعِلِ ، قَالَ : وَاللهِ إِنْ أَغْلَقْتَ دُونِي إِلَّا عَنْ جُشَيْشَتِكَ(١). أَنْ آكُلَ مَعَكَ مِنْهَا، فَأَحْفَظَ (٢) الرَّجُلَ فَفَتَحَ لَهُ، فَقَالَ: وَيُحَكَ يَا كَعْبُ، جِئْتُكَ بِعِـزِ الدَّهْرِ وَبِبَحْرٍ طَام. جِئْتُكَ بِقُرَيْشٍ عَلَى قَادَتِهَا وَسَادَتِهَا حَتَّى أَنْزَلْتُهُمْ بِمُجْتَمَع الأَسْيَالِ مِنْ رَوْمَةَ، وَبِغَطَفَانَ عَلَى قَادَتِهَا وَسَادَتِهَا حَتَّى أَنْزَلْتُهُمْ بِذَنَبِ نَقْمَى إِلَى جَانِبِ أُحُدٍ (٣). قَدْ عَاهَدُونِي عَلَى أَنْ لَا يَبْرَحُوا حَتَّى نَسْتَأْصِلَ مُحَمَّدًا وَمَنْ مَعَهُ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ كَعْبٌ : جِئْتَنِي وَاللهِ بِذُلِّ اللَّهْرِ ، وَبِجَهَام (١) قَدْ هَرَاقَ مَاءَهُ، فَهُوَ يُرْعِدُ وَيَبْرُقُ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ . وَيُحَكَ يَا حُيَيُّ، فَدَعْنِي وَمَا أَنَا عَلَيْهِ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ مِنْ مُحَمَّدٍ إِلَّا صِدْقاً وَوَفَاءً. فَلَمْ يَزَلْ حُيَى يُ بِكَعْبِ يَفْتِلُهُ فِي الدِّرْوَةِ وَالْغَارِبِ(٥) حَتَّى سَمَحَ لَهُ ، عَلَى أَنْ أَعْطَاهُ عَهْدًا مِنَ اللهِ وَمِيثَاقًا: لَئِنْ رَجَعَتْ قُرَيْشٌ وَغَطَفَانٌ ، وَلَمْ يُصِيبُوا مُحَمَّدًا - أَنْ أَذْخُلَ مَعَكَ فِي حِصْنِكَ حَتَّى يُصِيبَنِي مَا أَصَابَكَ. فَنَقَضَ كَعْبُ بْنُ أَسَدٍ عَهْدَهُ ، وَبَرِيءَ مِمَّا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ .

فَلَمَّا انْتَهَ مِي إِلَى رَسُ وِلِ اللهِ عَلَيْ الْخَبَرُ وَإِلَى اللهِ عَلَيْ الْخَبَرُ وَإِلَى اللهِ عَلَيْ بِسَعْدِ بُنِ مُعَاذِ بُنِ اللهُ عَلَيْ بِسَعْدِ بُنِ مُعَاذِ بُنِ اللَّعْمَانِ - وَهُوَ يَوْمَئِذِ سَيّدُ الأَوْسِ - وَسَعْدِ بْن عُبَادَةَ

<sup>(</sup>١) الْجُشَيْشَةُ: طعام يُصنع من البُر المطحون خشنا وهو الذي يسميه (دشيش) بالدال والصواب «جَشي» بالجيم.

<sup>(</sup>٢) أحفظ: أغضب.

<sup>(</sup>٣) رومة، ونَقْمَى: موضعان على مقربة من المدينة.

<sup>(</sup>٤) الجهام: السحاب لا ماء فيه.

<sup>(</sup>٥) هذا مثل وأصله في البعير ، يستصعب على سائقه فيأخذ القراد من ذروته وغارب سنامه ، ويفتل هناك ، فيجد البعير لذة فيأنس عند ذلك ، فَضُرب هذا الكلام مثلاً في المراوغة والمخاتلة.

ابْنِ دُلَيْمٍ ، أَحَدِ بَنِي سَاعِدَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ الْخَزْرَجِ -وَهُوَ يَـوْمَئِذٍ سَيِّـدُ الْخَزْرَجِ – وَمَعَهُمَا عَبْدُ اللهِ بْـنُ رَوَاحَةَ أَخُو بَنِي الْخَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، وَخَوَّاتُ بْنُ جُبَيْرٍ -أَخُو بَنِي عَمْرِو بْنِ عَـوْفٍ - فَقَالَ: انْطَلِقُوا حَتَّى تَنْظُرُوا أَحَتُّ مَا بَلَغَنَا عَنْ هَـؤُلاءِ الْقَوْمِ أَمْ لَا؟ فَإِنْ كَانَ حَقًّا فَاخْنُوا لِي لَحْنًا أَعْرِفُهُ (١) ، وَلَا تَفْتُوا فِي أَعْضَادِ النَّاسِ (٢) ، وَإِنْ كَانُوا عَلَى الْوَفَاءِ فِيهَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَاجْهَـرُوا بِهِ لِلنَّاسِ ». قَالَ : فَخَرَجُوا حَتَّى أَتَوْهُمْ ، فَوَجَدُوهُمْ عَلَى أَخْبَثِ مَا بَلَغَهُمْ عَنْهُمْ فِيهَا نَالُوا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْكُ ، وَقَـالُوا : مَـنْ رَسُولُ اللهِ ؟ لَا عَهْـدَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مُحَمَّـدٍ وَلَا عَقْدَ. فَشَاتَهُمْ سَعْدُ بْنُ مُعَادٍ وَشَاتَمُوهُ - وَكَانَ رَجُلًا فِيهِ حِدَّةٌ - فَقَالَ لَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: دَعْ عَنْكَ مُشَاتَتَهُمْ، فَهَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ أَرْبَى مِنَ الْمُشَاعَةِ. ثُمَّ أَقْبَلَ سَعْدٌ وَسَعْدٌ وَمَنْ مَعَهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالُوا: عَضْلُ وَالْقَارَةُ ، أَيْ كَغَـدْرِ عَضْلَ وَالْقَـارَةِ بِأَصْحَـابِ الرَّجِيع"، خُبَيْبٌ وَأَصْحَابُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللهُ أَكْبَرُ ، أَبْشِرُوا يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ»)\* (١).

٣ - \* ( قَالَ ابْنُ هِشَامٍ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى بَنِي النَّضِيرِ يَسْتَعِينُهُمْ فِي دِيَةِ ذَيْنِكَ الْقَتِيلَيْنِ مِنْ بَنِي عَامِرِ اللَّذَيْنِ قَتَلَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ لِلْجِوَارِ اللَّذِي كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَقَدَ لَمُا ، كَمَا حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَقَدَ لَمُا ، كَمَا حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ ، وَكَانَ بَيْنَ بَنِي النَّضِيرِ وَبَيْنَ بَنِي عَامِرٍ عَقْدُ لُ

ذَيْنِكَ الْقَتِيلَيْنِ قَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِم . نُعِينُكَ عَلَى مَا أَحْبَبْتَ مِمَّا اسْتَعَنْتَ بِنَا عَلَيْهِ ، ثَمَّ خَلَا بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ فَقَالُوا إِنَّكُمْ لَنْ تَجِدُوا الرَّجُلَ عَلَى مِثْل حَالِهِ هَذِهِ -وَرَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى جَنْبِ جِلَارٍ مِنْ بُيُوتِهِمْ قَاعِلُ -فَمَنْ رَجُلٌ يَعْلُو عَلَى هَذَا الْبَيْتِ فَيُلْقِيَ عَلَيْهِ صَخْرَةً فَيُرِيحَنَا مِنْهُ ؟ فَانْتَدَبَ لِذَلِكَ عَمْرُو بْنُ جِحَاشِ بْنِ كَعْبِ ، أَحَدَهُمْ فَقَالَ: أَنَا لِذَلِكَ . فَصَعِدَ لِيُلْقِيَ عَلَيْهِ صَخْرَةً كَمَا قَـالَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ في نَفَرٍ مِنْ أَصْحَـابِهِ -فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ - فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ الْخَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ بِمَا أَرَادَ الْقَوْمُ ، فَقَامَ وَخَرَجَ رَاجِعًا إِلَى الْمَدِينةِ. فَلَمَّا اسْتَلْبَثَ النَّبِيَّ ﷺ أَصْحَابُهُ (٥)، قَامُوا في طَلَبِهِ ، فَلَقُوا رَجُلًا مُقْبِلًا مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَسَأَلُوهُ عَنْهُ، فَقَالَ : رَأَيْتُهُ دَاخِلًا الْمَدِينَةَ. فَأَقْبَلَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَتَّى انْتَهَوْا إِلَيْهِ عَيْكُ ، فَأَخْبَرَهُمُ الْخَبَرَ بِمَا كَانَتِ الْيَهُودُ أَرَادَتْ مِنَ الْغَدْرِ بِهِ ، وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِالنَّهَيُّ وَ لِحَرْبِهِمْ ، وَالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ)\*(٦).

وَحِلْفٌ. فَلَمَّا أَنَاهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَسْتَعِينُهُمْ في دِيَةِ

٤ - \*( قَالَ قُطْبَةُ بْنُ أَوْسٍ الْغَطَفَانِيُّ الْجَاهِلِيُ:
 أَسَمِيُّ وَيُحَكَ هَلْ سَمِعْتَ بِغَدْرَةٍ

رُفِعَ اللِّوَاءُ لَنَا ، بِهَا فِي جُمْعِ) \*(\*). ٥ - \*(قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: سِتُ خِصَالٍ فِي الْنَّاسِ أَظْهَرُوا هَذِهِ الْنَّافِقِينَ إِذَا كَانَتْ فِيهِمُ الظُّهْرَةُ عَلَى النَّاسِ أَظْهَرُوا هَذِهِ

فغدروا بهم عند ماء لهذيل يسمع (الرجيع).

<sup>(</sup>٤) السيرة لابن هشام (٤/ ١٦٦ - ١٧٣) بتصرف.

<sup>(</sup>٥) استلبثوه : شعروا بطول الوقت الذي استَغرق في وجهته.

<sup>(</sup>٦) السيرة لابن هشام (٤/ ١٤٣ – ١٤٤).

<sup>(</sup>٧) المفضليات ، المفضل بن محمد بن يعلى الضبي (٤٥).

<sup>(</sup>١) أي أبلغوني بإشارة أفهم منها أنهم نقضوا العهد وبحيث لايشعرون بتلك الإشارة.

<sup>(</sup>٢) أي: لا تضعفوا عزائمهم.

<sup>(</sup>٣) هم جماعتان من العرب ينتهي نسبهم إلي خزيمة بن مدركة طلبوا من الرسول على أن يبعث معهم من يعلمهم الإسلام فأرسل معهم ستة من أصحابه بينهم خبيب بن عدي

الْخِصَالِ: إِذَا حَدَّثُوا كَذَبُوا ، وَإِذَا وَعَدُوا أَخْلَفُوا ، وَإِذَا اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَقَطَعُوا الْتُمِنُوا خَانُوا ، وَنَقَضُوا عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَقَطَعُوا مَا أَمْرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ، وَأَفْسَدُوا فِي الأَرْضِ ، وَإِذَا كَانَتِ الظُّهْرَةُ عَلَيْهِمْ أَظْهَرُوا الْخِصَالَ الثَّلَاثَ : إِذَا حَدَّثُوا كَذَبُوا ، وَإِذَا وَعَدُوا أَخْلَفُوا ، وَإِذَا ائْتُمِنُوا خَانُوا) \* (1).

٦٠ - \*( قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - إِنَّ لَيْهُ تَعَالَى - إِنَّ لَيْهُ تَعَالَى - إِنَّ لَقَضَ الْعَهْدِ مِنْ صِفَاتِ الْفَاسِقِينَ) \*(٢).

٧ - \* ( قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - ثَكَلَثُ خِصَالٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ كُنَّ عَلَيْهِ : الْبَغْيُ ، وَالْمَكْرُ ، وَقَرَأً ﴿ وَلَا يَحِيتُ الْمَكْرُ السَّيِّ عُ إِلَّا وَالنَّكْثُ ، وَالْمَكْرُ ، وَقَرَأً ﴿ وَلَا يَحِيتُ الْمَكْرُ السَّيِّ عُ إِلَّا يَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى بِأَهْلِهِ ﴾ (فاطر/ ٤٣) ، ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾ (يونس/ ٢٣) ، ﴿ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ . ﴿ (الفتح/ ١٠) ﴾ (٣) .

٨ - \*( وَصَفَ أَعْرَابِيٌّ قَوْمًا فَقَالَ: أُولَئِكَ قَوْمٌ قَوْمًا فَقَالَ: أُولَئِكَ قَوْمٌ أَدَّبَتْهُمُ التَّجَارِبُ ، وَلَمْ تَغْرُرْهُمُ أَلسَّلَامَةُ المنَّطُويةُ عَلَى الْهَلكةِ ، وَرَحَلَ عَنهُمُ التَّسْوِيفُ السَّلَامَةُ المنَّطُويةُ عَلَى الْهَلكةِ ، وَرَحَلَ عَنهُمُ التَّسْوِيفُ السَّلَامَةُ المَنْطُويةُ عَلَى الْهَلكةِ ، وَرَحَلَ عَنهُمُ التَّسْوِيفُ اللَّذِي قَطَعَ النَّاسُ بِهِ مَسَافَةَ آجَالِمِمْ ، فَقَالَتْ أَلْسِنتُهُمْ بِالْوَعْدِ ، وَانْسَطَتْ أَيْدِيهِمْ بِالْإِنْجَازِ ، فَأَحْسَنُوا الْلَقَالَ ، وَشَفَعُوهُ بِالْفِعَالِ.

كَانَ يُقَالُ: آفَةُ الْمُرُوءَةِ خُلْفُ الْوَعْدِ) ﴿ (٤).

٩ - \*( ذَكَرَ ابْنُ عَطِيَّةَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي
 تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايعُونَ لَكَ إِنَّا يُبَايعُونَ

الله يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِهَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (الفتح/ ١٠): أَنَّ مَنْ نَكَثَ يَعْنِي مَنْ نَقَضَ هَذَا الْعَهْدَ فَإِنَّمَا يَعْنِي مَنْ نَقَضَ هَذَا الْعَهْدَ فَإِنَّمَا يَعْنِي عَلَى نَفْسِهِ، وَإِيَّاهَا يُهْلِكُ، فَنَكْثُهُ عَلَيْهِ لَا لَهُ اللهُ الله

• ١٠ - ﴿ قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ - رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى - فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْهَا نَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ ... ﴾ لا يَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْهَا نَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ ... ﴾ (النحل/ ٩٢) الآية . شَبَّهَتْ هَذِهِ الآيةُ الَّذِي يَحُلِفُ أَوْ يُعْمِمُ عَقْدًا بِالْرُأَةِ الَّتِي تَغْزِلُ غَزْلَا غَزْلَا وَتَفْتِلُهُ عُمْكَمًا، وَشَبَّهَ الَّذِي يَنْقُضَ عَهْدَهُ بَعْدَ الإِحْكَامِ بِتِلْكَ عُمْكَمًا، وَشَبَّهَ الَّذِي يَنْقُضَ عَهْدَهُ بَعْدَ الإِحْكَامِ بِتِلْكَ الْغَزْلِ فَحَلَّتُهُ بَعْدَ الْإِمْدِهِ) \* (١) .

١١ - \* ( قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَي - :
 «كُلُّ عَهْدٍ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ نَقْضُهُ لَا يَحَلُّ»)\*(٧).

١٢ - ﴿ قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَاتِ عِنْدَ اللهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُتَقُونَ ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَاتِ عِنْدَ اللهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُتَقُونَ ﴿ فَإِمَّا تَثْقَفَنَهُمْ فِي عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَقُونَ ﴿ فَإِمَّا تَثْقَفَنَهُمْ فِي الْمَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ﴿ فَإِمَّا اللهُ عَلَى سَوَاءٍ ﴾ الْمَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ﴿ وَإِمَّا لَلْهُ تَعَالَى أَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ﴾ تَخَافَنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ﴾ (الأنفال/ ٥٥ - ٨٥): أَخْبَرَ اللهُ تَعَالَى أَنَّ شَرَّ مَا دَبَّ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ وَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز (١٥/ ٩٦).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق (١٠/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق (١/ ١٥٦).

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر (۱/ ۲۷).

<sup>(</sup>٢) زاد المسير (١/ ٥٦).

<sup>(</sup>٣) ذم البغي لابن أبي الدنيا (٨٨).

<sup>(</sup>٤) المنتقى من مكارم الأخلاق (٥٤-٥٥).

كُلّا عَاهَدُوا عَهْدًا نَقَضُوهُ ، وَكُلّا أَكّدُوهُ بِالأَيْهَانِ نَكَثُوهُ ، وَهُمْ لَا يَخَافُونَ الله فِي شَيْءِ ارْتَكَبُوهُ مِنَ الآثامِ ، ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى لِنَبِيهِ عَلَيْ : وَإِمّا تَخَافَنَ مِنْ قَوْمٍ قَدْ عَاهَدْ مَهُمْ بِأَنّكَ قَدْ لِلاَ بَيْنكَ وَبَيْنَهُمْ مِنَ الْمُواثِيقِ وَالْعَهْدِ فَاعْلِمْهُمْ بِأَنّكَ قَدْ لَا بَيْنكَ وَبَيْنهُمْ مِنَ الْمُواثِيقِ وَالْعَهْدِ فَاعْلِمْهُمْ بِأَنّكَ قَدْ نَقَضْتَ عَهْدَهُمْ حَرْبٌ لَكَ ، وَأَنّهُ لاَ عَهْدَ بَيْنَكَ وَبَيْنهُمْ فَهُمْ حَرْبٌ لَكَ ، وَأَنّهُ لاَ عَهْدَ بَيْنَكَ وَبَيْنهُمْ عَلَى السَّواء أَيْ تَسْتَوِي أَنْتَ وَهُمْ فِي ذَلِكَ. وَقَدْ ذَكْرَ عَمْ وَبُع بَيْنَهُمْ أَلَيْ الله عَهْدَ بَيْنَكَ وَبَيْنهُمْ أَمَدُ الله عَلَى السَّواء أَيْ تَسْتَوِي أَنْتَ وَهُمْ فِي ذَلِكَ. وَقَدْ ذَكْرَ كَلَى السَّواء أَيْ تَسْتَوي أَنْتَ وَهُمْ فِي ذَلِكَ. وَقَدْ ذَكْرَ كَانَ مُعَاوِيَةُ يَسِيرُ فِي أَرْضِ الرُّومِ وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ أَمَدُ كَانَ مُعَاوِيَةُ يَسِيرُ فِي أَرْضِ الرُّومِ وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ أَمَدُ كَانَ مُعُولِيةً وَلَا يَشُعُمْ أَمَدُ الله أَكْبُرُ وَفَاء لاَ غَذَرُ الله مُعَاوِية فَوَبَعْ أَمَدُ الله وَيَعْفَى قَالَ لَهُ وَيُنْ عَمْرُو بَنِ عَبَسَة : الله أَكْبُرُ الله أَكْبُرُ وَفَاء لاَ غَذَرٌ . إِنَّ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا كَمُ مُولُ الله عَلَى سَوَاء ». فَبَلَغَ ذَلَكَ مُعَاوِيةَ فَرَجَعَ الله وَبَعْ مَلَا الله عَلَى سَوَاء ». فَبَلَغَ ذَلَكَ مُعَاوِيةَ فَرَجَعَ عَلَى الله وَيَعْ فَلَكَ مُعَاوِيةً فَرَجَعَ الله وَبَعْ وَلَكَ مُعَاوِية فَرَجَعَ الله وَبَعْ الله وَيَعْ فَلَكَ مُنْ وَلَكَ مُعَاوِية فَرَجَعَ الله وَلَكَ الله وَلَكَ الله وَيَعْلِكُ الله وَكَكُولُكَ مُعَاوِية فَرَجَعَ الله وَاء الله وَلَكَ الله وَلَكَ الله مُعَاوِية فَرَجَعَ الله وَلَكَ الله وَلَكَ الله وَلَكَ الله وَلَكَ الله وَلَكَ الله وَلَكَ الله وَلَكُ الله وَلَكَ الله وَلَهُ وَلَكَ اللّه وَلَكَ الله وَلَكَ الله وَلَهُ وَلِلْ الله وَلَولِهُ الله وَكَانَ الله وَلَولَا الله وَلَعْمَلُ أَلْ الله وَلَكَ الله وَلَكَ الله والمُولِه والله والله والمَا الله والمَا الله والمَلْ الله والله والمَا الله والمَا الله والمَا الله والمَا الل

١٣ - \*( وَقَالَ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : إِنَّ مِنْ صِفَاتِ النُّافِقِينَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَب، وَإِذَا ائتُمِنَ خَانَ. وَلِذَلِكَ كَانَ حَالُ هَوُلاَءِ الأَشْقِيَاءِ وَمَصِيرُهُمْ إِلَى خِلافِ مَا صَارَ حَالُ هَوُلاَءِ الأَشْقِيَاءِ وَمَصِيرُهُمْ إِلَى خِلافِ مَا صَارَ

إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ كَمَا أَنَّهُمْ اتَّصَفُ وا بِخِلَافِ صِفَاتِهِمْ فِي الدُّنْيَا فَأُولَئِكَ كَانُوا يُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَيَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ . وَهُوَ لَاءِ يَنْقُضُ ونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ) \*(1).

١٤ - \* (قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : الْغَدْرُ حُرْمَتُهُ غَلِيظَةٌ لَاسِيَّا مِنْ صَاحِبِ الْعَامَّةِ الْغَادُرُ حُرْمَتُهُ غَلِيظَةٌ لَاسِيًّا مِنْ صَاحِبِ الْوَلَيَةِ الْعَامَّةِ الْأَنَّ غَدْرَهُ يَتَعَدَّى ضَرَرُهُ إِلَى خَلْقٍ كَثِيرٍ اللهِ لَا يَعَالَى ضَرَرُهُ إِلَى خَلْقٍ كَثِيرٍ وَاللَّهَ غَيْرُ مُضْطَرِّ إِلَى الْغَدْرِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْوَفَاءِ) \*(٣).

١٥ - \*( وَقَالَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : كَانَ عَاقِبَهُ نَقْضِ قُرَيْشِ الْعَهْدَ مَعَ خُزَاعَةَ حُلَفَاءِ النَّبِيِ ﷺ أَنْ غَزَاهُمُ الْلُسْلِمُ ونَ حَتَّى فَتَحُوا مَكَّةَ وَاضْطُرُوا إِلَى طَلَبِ غَزَاهُمُ الْلُسْلِمُ ونَ حَتَّى فَتَحُوا مَكَّةَ وَاضْطُرُوا إِلَى طَلَبِ الْأَمَانِ، وَصَارُوا بَعْدِ الْعِزَّةِ وَالْقُوَّةِ فِي غَايَةِ الْوَهَنِ إِلَى أَنْ دَخَلُوا فِي الإِسْلَام، وَأَكْثَرُهُمْ لِذَلِكَ كَارِهُ) \*(3).

١٦ - \* (قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ الأَمِينُ الشَّنْقِيطِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : إِنَّ مَنْ نَقَضَ الْعَهْدَ الَّذِي أَبْرُمَهُ يَضُرُّ نَفْسَهُ ، كَمَا أَنَّهُ يَجُرُّ عَلَى نَفْسِهِ اللَّعْنَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَبِهَا نَفْسِهِ اللَّعْنَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَبِهَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ ... ﴾ (المائدة/ ١٣))\*(٥).

# من مضار «نقض العهد»

(١) بُغْضُ اللهِ لَهُ ، وَالْوَعِيدُ لِلْمُنَافِقِينَ بِالنَّارِ.

(٢) تَسَلُّطُ الْخَلْقِ عَلَيْهِ وَنَزْعُ الثِّقَةِ مِنْهُ.

(٣) مِنْ أَمَارَاتِ النِّفَاقِ وَصِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ.

(٤) يَضُرُّ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَضُرَّ غَيْرَهُ.

(٥) تَفَكُّكُ الْمُجْتَمَعِ وَشُيُوعُ الْبَغْضَاءِ وَالْفَسَادِ فِيهِ.

(٦) تَسَلُّطُ الأَعْدَاءِ عَلَى الْمُجْتَمَعِ، وَسَوْمِهِمْ إِيَّاهُ سُوءَ الْعَذَابِ.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٧/ ٥٩٢).

<sup>(</sup>٥) أضوء البيان (٣/ ٣٢٠) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۳۲۰).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (١١٢/ - ٥١٢) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٣١٩٦/) بتصرف يسير.

#### «النقمة»

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٦      | ٨        | ٤      |

### النِّقْمَةُ لُغَةً:

هِيَ الاسْمُ مِنْ قَوْلِمِمْ: انْتَقَمَ مِنْ فُلَانٍ، وهِيَ أَيْضًا مَصْدَرُ قَوْلِمْ: نَقِمَ مِنْهُ، وَيُرَادُ بِهَا حِينَالِدُ النَّقْمُ، والنُّقُومُ وَكُلُّ ذَلِكَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ن ق م)، الَّتِي تَدُلُّ عَلَى إِنْكَارِ شَيْءٍ وَعَيْبِهِ. وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: نَقَمْتُ عَلَيْهِ أَنْقِمُ: أَنْكَرْتُ عَلَيْهِ فِعْلَهُ، أَوْ عَاتَبْتُهُ عَلَيْهِ، وَمِنْ ذَلِكَ النِّقْمَةُ مِنَ العَذَابِ، كَأَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ فَعَاقَبَهُ (١)، وَقَالَ الرَّاغِبُ: يُقَالُ نَقِمْتُ الشَّيْءَ وَنَقَمْتُهُ إِذَا نَكِرْتَهُ إِمَّا بِاللِّسَانِ وَإِمَّا بِالعُقُوبَةِ")، وَنَقِمْتُ الأَمْرَ أَيْضًا وَنَقَمْتُهُ إِذَا كَرِهْتَهُ، وَجَمْعُ النَّقِمَةِ نَقِهَاتٌ وَنِقَمٌ مِثْلُ كَلِمَةٍ وَكَلِمَاتٍ وَكِلَم (٣)، وَقَالَ فِي القَامُ وسِ: النَّقْمَةُ بِالكَسْرِ وَبِالْفَتْحِ (نَقْمَةٌ)، وَكَفَرِحَةٍ (نَقِمَةٌ): المُكَافَأَةُ بِالعُقُوبَةِ، وَالْجَمْعُ نَقِمٌ مِثْلُ كَلِم، وَنِقَمٌ مِثْلُ عِنَبٍ، وَنَقِهَاتٌ مِثْلُ كَلِهَاتٍ (١)، وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: النَّقْمَةُ: العُقُوبَةُ، وَالنَّقْمَةُ: الإِنْكَارُ (٥)، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا ﴾ (المائدة/ ٥٩)، أَيْ تُنْكِرُونَ، وَقِيلَ: تَسْخَطُونَ وَقِيلَ: تَكْرَهُ وِنَ<sup>(١)</sup>، وَفِي الحَدِيثِ: «مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيل إِلَّا أَنَّهُ

كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ اللهُ قَالَ ابنُ الأَثِينِ المَعْنَى: مَا يَنْقِمُ شَيْئًا مِنْ مَنْعِ الزَّكَاةِ إِلَّا أَنْ يَكْفُرَ النِّعْمَةَ، فَكَأَنَّ غِنَاهُ أَدَّاهُ إِلَى كُفُرِ نِعْمَةِ اللهِ ((البوج/ م))، فَالمَعْنَى، مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُوْمِنُوا بِاللهِ ((البروج/ م))، فَالمَعْنَى، المُبَالغَةُ فِي الكَرَاهِيَةِ، قِيلَ فِي تَفْسِيرَهَا: مَا نَقَمَ الْلِكُ وَأَصْحَابُهُ مِنَ الَّذِينَ حَرَّقَهُمْ إِلَّا التَّصْدِيقَ بِاللهِ تَعَالَى ((م) أَيْ بَاللهِ تَعَالَى ((م) أَيْ بَاللهُ وَا فِي الكَرَاهِيَةِ وَمِنْ ثَمَّ فِي إِنْزَالِ العُقُوبَةِ بِمِمْ أَيْ بَاللهُ عَلَى الكَرَاهِيَةِ وَمِنْ ثَمَّ فِي إِنْزَالِ العُقُوبَةِ مِبْ أَيْ بَاللهِ تَعَالَى ((م) أَيْ بَاللهِ يَعَالَى ((م) أَيْ بَاللهِ يَعَالَى ((م) أَيْ بَاللهُ عَلَى الكَرَاهِيَةِ وَمِنْ ثَمَّ فِي إِنْزَالِ العُقُوبَةِ بِمِمْ أَيْ بَاللهِ يَعَالَى اللهُ وَفِي مَعْنَى الكَرَاهِيَةِ الشَّدِيدَةِ يَقُولُ ابْنُ بِسَبَبِ إِيهَا مِهُمْ، وَفِي مَعْنَى الكَرَاهِيَةِ الشَّدِيدَةِ يَقُولُ ابْنُ اللهُ وَيَا التَّهُ عَلَى الرَّوْقَاتُ و اللهِ التَّهُ عَلَى اللْوَيَةِ الشَّدِيدَةِ يَقُولُ ابْنُ وَيْسِ الرُّقَيَّاتِ:

مَا نَقَمُوا مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ إِلَّا

أَنَّهُمْ يَعْلُمُونَ إِنْ غَضِبُوا يُرْوَى بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ (نَقَمُوا، نَقِمُوا)، قَالَ ابْنُ بَرِّيِّ: يُقَالُ نَقَمْتُ ، وَنَقِمْتُ : إِذَا يُقَالُ نَقَمْتُ ، وَنَقِمْتُ : إِذَا يُلَاغْتَ فِي كَرَاهَةِ الشَّيْءِ (٩).

#### النِّقْمَةُ اصطلَاحًا:

قَالَ المُنَاوِيُّ: النَّقْمَةُ: عُقُوبَةُ المُجْرِمِ بِمُبَالَغَةٍ (١٠).

<sup>(</sup>٦) تفسير القرطبي ٦/ ١٥١.

<sup>(</sup>٧) النهاية لابن الأثير ٥/ ١١١.

<sup>(</sup>٨) تفسير القرطبي ١٩٤/١٩.

<sup>(</sup>٩) لسان العرب (نقم) ص ٤٥٣١ (ط. دار المعارف).

<sup>(</sup>١٠) التوقيف على مهمات التعاريف ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة ٥/ ٤٦٤.

<sup>(</sup>٢) المفردات للراغب ص ٥٠٤، وبصائر ذوي التمييز ١١٦/٥.

<sup>(</sup>٣) الصحاح ٥/ ٢٠٤٥.

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط (نقم) ص ١٥٠٢ (ط. بيروت).

<sup>(</sup>٥) لسان العرب (نقم) ص ٤٥٣٠ (ط. دار المعارف).

وَهَذَا التَّعْرِيفُ إِنَّا هُوَ لِلنَّهْمَةِ الَّتِي هِيَ الاَسْمُ مِنَ الاَنْتِقَامِ، أَمَّا النَّقْمَةُ الَّتِي هِيَ مَصْدَرُ نَقِمَ عَلَيْهِ، مِنَ الاَنْتِقَامِ، أَمَّا النَّقْمَةُ الَّتِي هِيَ مَصْدَرُ نَقِمَ عَلَيْهِ، وَهِيَ المَقْصُودُ بِهَذَهِ الصَّفَةِ، فَيُمْكِنُ تَعْرِيفُهَا بِأَنَّهَا: كَرَاهِيةُ الشَّيْءِ كَرَاهِيةً شَدِيدَةً تَصِلُ إِلَى حَدِّ السَّخَطِ (١)، وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ النَّقْمَةُ وَيُرَادُ بِهَا مَا يَنْجُمُ السَّعْمَلُ النَّقْمَةُ وَيُرَادُ بِهَا مَا يَنْجُمُ عَنْهَا وَهُوَ الاَنْتِقَامُ.

### الفرق بين النقمة والانتقام:

يَتَجَلَّى الفَرْقُ بَيْنَ النَّفْمَةِ وَالانْتِقَامِ فِي أَنَّ النَّفْمَة مِنْ أَعْهَالِ الجَوَارِح، كَهَا مِنْ أَعْهَالِ الجَوَارِح، كَهَا أَنَّ النَّقْمَة تَسْبِقُ الانْتِقَامَ وَهُوَ كَالنَّتِيجَةِ لَهَا، وأَيْضًا فَإِنَّ النَّقْمَة قَدْ لا يَعْقُبْهَا عُقُوبَةٌ وَلا انْتِقَامٌ، أَمَّا الانْتِقَامُ فَلا بُدَّقَامٌ، أَمَّا الانْتِقَامُ فَلا بُدَّ قَدْ لا يَعْقُبْهَا عُقُوبَةٌ وَلا انْتِقَامٌ، أَمَّا الانْتِقَامُ فَلا بُدَّ قَدْ لا يَعْقُبْهَا عُقُوبَةً وَلا انْتِقَامٌ، أَمَّا الانْتِقَامُ فَلا بُدَّ قَدْ لا يَعْقُبُهَا عُقُوبَةً وَلا انْتِقَامٌ، أَمَّا الانْتِقَامُ فَلا بُدَّ اللهُ فَيْ اللَّهُ مَةً النَّذِي اللهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِلْمُ ال

### الفرق بين النقمة والسخط والكراهية:

رَغْمًا عَنِ التَّقَارُبِ بَيْنَ هَذِهِ الصَّفَاتِ المَّنْهِيِّ عَنْهَا إِلَّا أَنَّ بَيْنَهَا ـ عِنْدَ التَّأَمُّلِ ـ فُرُوقًا دَقِيقَةً مِنْهَا: أَنَّ النَّقْمَةَ ـ كَالغَضَبِ ـ تَكُونُ بَيْنَ الأَكْفَاءِ والنُّظُرَاءِ وَبَيَنْ الكُبَرَاءِ وَالغُظَمَاءِ أَمَّا السَّخَطُ فَلَا يَكُونُ إِلَّا مِنَ العُظَمَاءِ وَالكُبَرَاءِ وَلعُظَمَاءِ أَمَّا السَّخَطُ فَلَا يَكُونُ إِلَّا مِنَ العُظمَاءِ وَالكُبَرَاءِ دُونَ الأَكْفَاءِ والنُظرَاءِ (١)، وَفِيا يَتَعَلَّقُ بِالدَّرَجَةِ فَإِنَّ دُونَ الأَكْفَاءِ والنُظرَاءِ (١)، وَفِيا يَتَعَلَّقُ بِالدَّرَجَةِ فَإِنَّ الكَرَاهِيَةَ قَدْ تَكُونُ شَدِيدَةً وَقَدْ تَكُونُ يَسِيرَةً، أَمَّا النَّقْمَةُ فَلَا تَكُونُ إِلَّا شَدِيدَةً، إِذْ هِيَ المُبَالَغَةُ فِي الكَراهِيَةِ.

[للاستزادة: انظر صفات: الانتقام السخط الغل الخقد الغضب العدوان.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الرضا - السهاحة - الصفح - العفو - التقوى].

<sup>(</sup>١) لم تذكر كتب الاصطلاحات التي وقفنا عليها تعريفًا للنقمة بهذا المعنى وقد استنبطناه مما ذكره المفسرون وعلماء اللغة.

# الآيات الواردة في «النقمة»

١- قُلْ يَتَأَهِّلُ ٱلْكِئْكِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَا إِلَا أَنْ ءَامَنَا بِاللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ اَكُمْرَكُمْ فَسِقُونَ ﴿ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ اَكُمْرَكُمْ فَكُمْ الْقَوْمَن لَعَنهُ قُلْ هَلْ أُنْبَيْكُمْ بِشَرِ مِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَعَنهُ اللَّهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَا ذِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّغُوتَ أُولَئِكَ شَرِّ مَكَانًا وَأَضَلُ عَن سَوآ إِلَيْ السَّبِيلِ ﴿ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ال

٣- يَعْلِفُونَ بِأللّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُ وَكَمْمُ اللّهُ وَلَا لَمُ اللّهُ وَكَانَقُ الْمُ اللّهُ وَمَا لَقَ يَنَالُواْ وَكَانَقُ مُوالِيمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلّا أَنَ أَغْنَى لَهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ, مِن فَضَالِهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَذَا بَا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنِي وَلَا نَصِيرٍ ﴿ إِنّ اللّهُ عَذَا بَا أَلِيمًا فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل

قَالُوٓاء امنّا بِرَتِ الْعَكِينَ ﴿ ﴿ وَكِنَ مُوسَىٰ وَهَدُوونَ ﴿ وَكِنَ مُوسَىٰ وَهَدُوونَ ﴿ وَالْمَا تُمْ بِهِ عَبَلَ أَنَ ء اذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَاذَا لَمَكُرٌ مَّكُوْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِلْهُ خُرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهُ أَلَى فَصَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ فَي الْمَدِينَةِ لِلْهُ خُرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهُ أَلَى فَي الْمَدِينَةِ لِلْهُ خُرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهُ أَلَى فَي الْمَدِينَةِ لِلْهُ خُرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهُ أَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ خِلَفٍ مَنْ خِلَفٍ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللل

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴿
وَالْيَوْمِ الْمُوْعِ ﴿
وَشَاهِدُومَ شَهُودٍ ﴿
وَشَاهِدُومَ شَهُودٍ ﴿
فَيُلَا اَضْعَابُ الْأَخْذُودِ ﴿
النَّارِذَاتِ الْوَقُودِ ﴾
النَّارِذَاتِ الْوَقُودِ ﴾
وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴾
وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ
الْعَرْبِيزِ الْحَمِيدِ ﴿
الْعَرْبِيزِ الْحَمِيدِ ﴿
الْعَرْبِيزِ الْحَمِيدِ ﴿
الْقَرَادُ مُلْكُ السَّمَوَ تِهِ الْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْلَّرِضِ وَالْلَّرُضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿

الآيات الواردة في «النقمة» معنًى انظر الآيات الواردة في السخط

# الأحاديث الواردة في «النقمة»

١ - \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقُمَتِكَ (۱)، وَجَمِيع سَخَطِكِ»)\*(۲).

٢ - \* (عَنِ ابْسِنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالِبَ عَنَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ قَسَلُ ابْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ قَسَلُ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ قَسَلُ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُتٍ، إِلَّا أَنِي أَخَافُ الكُفْرَ، فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَرَدُّتُ وَلَا خُلُقِ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ » فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَرَدَّتْ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ » فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَرَدَّتْ عَلَيْهِ، وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا) \* (٣).

٣- \*(عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَةِ، بَشِيرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَخِذًا بِيَدِهِ فَقَالَ لِيَّا اللهِ عَلَيْهِ آخِذًا بِيَدِهِ فَقَالَ لِيَا اللهِ عَلَيْهِ آخِذًا بِيَدِهِ فَقَالَ لِي (عَابْنَ الْخَصَاصِيَةِ مَا أَصْبَحْتَ تَنْقِمُ عَلَى اللهِ تَعَالَى؟ لَي: «يَابْنَ الْخَصَاصِيَةِ مَا أَصْبَحْتَ تَنْقِمُ عَلَى اللهِ تَعَالَى؟ أَصْبَحْتَ ثُمَّ شِي رَسُولَهُ عَلَيْهِ قَالَ: «آخِذًا بِيدِهِ»، قَالَ: قُلْتُ: مَا أَصْبَحْتُ أَنْقِمُ عَلَى اللهِ شَيئًا، فَدْ أَعْطَانِي اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - كُلَّ خَيْرٍ، قَالَ: فَأَتَيْنَا عَلَى قَدْ أَعْطَانِي اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - كُلَّ خَيْرٍ، قَالَ: فَأَتَيْنَا عَلَى

(١) الفُجَاءَةُ: هِيَ البغتة.

(۲) مسلم ٤ (۲۷۳۹)، وأبو داود ١ (٥٤٥١).

(٣) البخاري ـ الفتح ٩ (٥٢٢٦).

(٤) أي بشير الذي سماه الرسول على بهذا الاسم، وكان اسمه في الجاهلية زحم فسماه الرسول على بشيرًا.

(٥) القائل هنا هو بشير بن نهيك الذي روى الحديث عن بشير رسول الله عليه أي ابن الخصاصية.

(٦) سبق هؤلاء أي فاتهم ولم يدركوه.

(٧) ابن ماجه ١ (١٥٦٨)، وقال عبدالله بن عثمان: حديث جيد، وأحمد في المسند (٥/ ٨٣ ـ ٨٤) واللفظ له.

(٨) منع ابن جميل، أي منع الزكاة وامتنع من دفعها.

(٩) ما ينقم ابن جميل. أي ما يُغْضِب ابن جميل على طالب

قُبُورِ المُشْرِكِينَ فَقَالَ: «لَقَـدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا (٢) »، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَتَيْنَا قُبُورَ المُسْلِمِينَ، فَقَالَ: «لَقَدْ أَدْرِكَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا.. الحَدِيثَ ») \* (٧).

٤ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقِيلَ مَنَعَ ابْنُ بَعِيلٍ (^^)، وَخَالِدُ بْنُ الولِيدِ، وَالعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْدَ: «مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ (٩) إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ وَالْعَبَاسُ عَمَّ اللهِ عَلَيْكُمْ تَظْلِمُونَ أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ (١١) فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا العَبَّاسُ فَهِي عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا (١١) » ثُمَّ قَالَ: «يَا عُمَرُ، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ (١٢) أَبِيهِ ») \* (١٢).

٥ - \*(عَـنْ أَبِي طَلْحَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ مِنْ أَبِي طَلْحَةَ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنْ نَبِي اللهِ عَلَيْ أَمَرَ يَـوْمَ بَدْرٍ بِـأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنْ ضَنَادِيدِ (١٤) قُرَيْشٍ فَقُذِفُوا فِي طَوِيٍّ (١٥) مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ ضَنَادِيدٍ خُبْثٍ، وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ (١٦) أَقَامَ بِالعَرْصَةِ ثَكَرتَ لَيَـالٍ، فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرٍ اليَوْمَ الثَّالِث، أَمَرَ بِـرَاحِلَتِهِ ثَلَاثَ لَيَـالٍ، فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرٍ اليَوْمَ الثَّالِث، أَمَرَ بِـرَاحِلَتِهِ

الزكاة إلَّا كفران هذه النعمة وهي أنه كان فقيرا فأغناه الله.

(١٠) الأعتاد: آلات الحرب من السلاح والـدَّوَاتِ وغيرها، وقيل الخيل خاصة، والمراد أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظنًا منهم أنها للتجارة، فقال لهم الرسول إنكم تظلمونه بطلبها لأنه وقفها في سبيل الله، قبل الحول عليها ولا زكاة فيها.

(١١) المعنى، أنى تسلفت منه زكاة عامين وليس عليه شيء.

(١٢) صنو أبيه أي مثله ونظيره.

(١٣) البخاري\_ الفتح ٣ (١٤٦٨)، ومسلم (٩٨٣) واللفظ له.

(١٤) الصنديد هو السيد الشجاع، جمعه صناديد.

(١٥) الطوي: البئر التي بنيت وطويت بالحجارة لتثبت ولا تنهار.

(١٦) ظهر على قوم أي انتصر عليهم.

فَشُدَّ عَلَيْهَا رَحْلُهَا، ثُمَّ مَشَى وَاتَّبَعَهُ أَصْحَابُهُ وَقَالُوا: مَا تُرَاهُ يَنْطَلِقُ إِلَّا لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِ (۱) ، فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَاثِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ ، يَا الرَّكِي أَلَا وَفَحَلَ يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَاثِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِم ، يَا فُلَانُ ابْنَ فُلَانٍ أَيسُرُّكُمْ أَنَّكُمْ فُلَلانُ ابْنَ فُلَانُ أَبْنَ فُلَانٍ أَيسُرُّكُمْ أَنَّكُمْ فُلَانُ ابْنَ فُلَانُ أَبْنَ فُلَانُ أَبْنَ حَقًّا، فَهَلْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًا، فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: يَا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: يَا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ مَقًا؟ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لَا رُوحَ لَمَا أَنْتُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ حَتَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ حَتَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ حَتَّى اللهُ حَتَّى اللهُ مَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ » قَالَ قَتَادَةُ: أَحْيَاهُمُ اللهُ حَتَّى اللهُ مَعَ لَا أَقُولُ مِنْهُمْ » قَالَ قَتَادَةُ: أَحْيَاهُمُ مُ اللهُ حَتَى وَنَدَمًا ) ﴿ وَنَدَمًا ﴾ وَخَسْرةً وَنَدَمًا ﴾ ﴿ وَنَدَاهُ وَنَدَاهُ وَلَا وَنَدَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَعَلَى اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا لَا وَلَوْلُ مِنْ اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا وَلَوْلُ مِنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ال

7 - \* (عَنْ جَرِيرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ فَسَلَا يُعْيَدِرُوا إِلَّا أَصَابَهُمُ اللهُ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَعْيَدِرُونَ عَلَى أَنْ يُعَيِّرُوا عَلَيْهِ فَسَلَا يُعْيَدِرُوا إِلَّا أَصَابَهُمُ اللهُ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَعْمَلُ فَيْهِمْ يَعْمَلُ فَيْهِمْ اللهُ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَعْمَلُ فَيْهِمْ يَعْمَلُ فَيْهِمْ اللهُ بِعَدَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَعْمَلُ فَيْهِمْ مُنْ قَبْلِ أَنْ يَعْمَلُ فَيْهِمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَعْمَلُ فَيْهِمْ مُنْ قَبْلِ أَنْ يَعْمَلُ فَيْهِمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَعْمَلُ فَيْهِمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُعْمِلُ فَيْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَعْمَلُ فِيهِمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَعْمَلُ فَيْهِمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُعْمَلُ فِيهِمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَعْمَلُ فَيْهِمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَعْمَلُ فَيْ إِلَيْ أَصَابَهُمُ أَنْهُ بِعَدَالِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَعْمَلُ فَيْهِمْ مُ إِنْ يُعْمَلُ فَيْ مِعْمَلُ فَيْ إِلَيْهِ مِنْ إِنْ يَعْمَلُ فَيْ إِلَيْ أَصَابَهُمُ أَنْهُ مِعَالًا لَا أَنْ مِنْ عَلَى أَنْ يُعْقِيْقُ مِنْ إِلَيْ يَعْمِلُ فَيْعِالَ إِلَيْهُ مِنْ عَلَى أَنْ يُعْمَلُ فَيْعِيْهِمْ مُنْ إِنْ يَعْمِلُ فَيْ إِلَا لَمْ عَلَيْهُ مِعْمَلُ فِي عَلَيْكُولُ فَيْ عَلَى أَنْ يُعْمَلُ فَيْ عَلَى أَنْ يُعْمِلُ فَيْ عَلَيْكُونُ فَيْ إِلَا لَمْ عَلَيْهُ مِنْ إِنْ لَهُ عَلَيْكُونُ فَيْ عَلَيْكُونُ فَيْ أَنْ مُعْمَلُ فَيْعِيْمُ عُلَالِهُ عَلَيْكُونُ فَيْ مُعْمِلُ فَيْعِيْمُ مُعْتُوا اللهِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ مُنْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ مُنْ عَلَيْكُونُ مُنْ مُعْلِكُونُ فَيْعُولُ مِنْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ مُنْ عَلَيْكُولُ مِنْ عَلَيْكُونُ فَيْعُولُ مِنْ عَلَيْكُولُ مُعُلِي مُولِ إِلَيْكُولُ مُعْتُولُ مِنْ مُولِ إِلَيْكُولُ مُنْ عَلَيْكُولُ مِنْ عَلَيْكُمُ مُنْ فَلِي عَلَيْكُولُ فَيْعِلْمُ مِنْ عَلَيْكُولُ مُعِلْمُ عَلَيْكُولُ مِنْ مُنْ عَلَيْكُولُ مُنْ عَلَيْكُولُ مُعْلِمُ مُنْ فَعِلَا عَلَالِهُ مُنْ مِنْ مُنْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ مُنْ فَعَلَمْ مُنْ فَعُلُولُ مِنْ مُنْ مُنْ عُلِيْكُ

٧ ـ \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ــ

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا يَقْرَأُ المُصْحَفَ بِالنَّهُارِ، وَيَبِيثُ بِاللَّيْلِ (٢)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا تَنْقِمُ أَنَّ ابْنَكَ يَظَلُّ ذَاكِرًا وَيَبِيتُ سَالِلًا» (٧).

٨ - \*(عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عِيَاضِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: جَاءَ عَبْدُاللهِ بْنُ شَدَّادٍ فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ وَنَحْنُ عِنْدَهَا جُلُوسٌ، مَرْجِعَهُ مِنَ العِرَاقِ (٨) لَيَالِيَ قُتِلَ عَلِيٌّ - كَرَّمَ اللهُ جُلُوسٌ، مَرْجِعَهُ مِنَ العِرَاقِ (٨) لَيَالِيَ قُتِلَ عَلِيٌّ - كَرَّمَ اللهُ وَحَهْهُ وَرَضِيَ عَنْهُ -، فَقَالَتْ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ شَدَّادٍ، هَلْ أَنْتَ صَادِقِي عَمَّا أَسْأَلُكَ عَنْهُ؟ ثُحِدَّثُنِي عَنْ هَوُلاَءِ هَلْ أَنْتَ صَادِقِي عَمَّا أَسْأَلُكَ عَنْهُ؟ ثُحَدِّثُنِي عَنْ هَوُلاَءِ القَوْمِ اللَّذِينَ قَتَلَهُمْ عَلِيٌّ (٩)؟ قَالَ: وَمَا لِي لاَ أَصْدُقُكِ! اللهَوْمِ اللَّذِينَ قَتَلَهُمْ عَلِيٌ (٩)؟ قَالَ: فَإِنَّ عَلِيًّا لَمَّا كَاتَبَ اللّهُ مُعَلِينًا لَمَّ كَوْرَاءُ مِنْ جَانِي مَنْ قَلَاتُ وَمَا لِي لاَ أَصْدُونَ مَنْ جَانِي مَنْ قَلَالُوا بِأَرْضِ يُقَالُ لَمَا حَرُورَاءُ مِنْ جَانِي اللهِ فَقَالُوا: انْسَلَحْتَ مِنْ جَانِي اللهِ فَقَالُوا: انْسَلَحْتَ مِنْ جَانِي اللهِ عَمْ اللهُ تَعَالَى وَهِ مِنْ جَانِي اللهِ عَلَى وَاسْمِ سَمَّاكُ اللهُ تَعَالَى بِهِ (١٠)، اللهُ وَعَلَى بِهِ قَالُ اللهُ تَعَالَى بِهِ قَالُ اللهُ تَعَالَى بِهِ قَالُ اللهُ تَعَالَى بِهِ قَالُ اللهُ تَعَالَى بِهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ مَا مَرُورَاءُ مِنْ جَالِي اللهِ عَلَى اللهُ مَا مَكُولُوا عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ تَعَالَى بِهِ قَالُولَ اللهُ مَعَنَّ فِي دِينِ اللهِ فَلَا حُكْمَ إِلّا لللهِ مَعَلَى اللهُ مَا عَمْ وَارَقُ وهُ عَلَيْهِ، وَفَارَقُ وهُ عَلَيْهِ، وَفَارَقُ وهُ عَلَيْهِ، وَفَارَقُ وهُ عَلَيْهِ، وَفَارَقُ وهُ عَلَيْهِ،

ذاكرًا بالنهار، ويبيت سالمًا.

(٧) أحمد/ المسند ١٠ (٦٦١٤)، بتحقيق الشيخ أحمد شاكر، قال: وإسناده صحيح، ونقله ابن كثير في فضائل القرآن عن هذا الموضع من المسند، انظر فضائل القرآن لابن كثير ص ١٥٨، ١٥٧.

(٨) مرجعه من العراق أي وقت رجوعه منها.

(٩) تريد عائشة \_ رضي الله عنها \_ السؤال عن الخوارج.

(١٠) المراد أنه بقبول التحكيم رضي أن يخلع نفسه من الخلافة وإمارة المؤمنين، فكنى عن الخلافة بالقميص وبالاسم عن إمارة المؤمنين. (١) الرَّكِيِّ: هو البئر قبل أن تطوى، ويبدو أن جانبا من هذه البئر كان مطويا والآخر قد انهار فصار كالرَّكِيِّ.

(٢) المعنى، كيف تكلم أجسادًا لا روح لها وهو سؤال يفيد الدهشة.

 (٣) هكذا في المتّنِ، وقد ذكر ابن حجر في الشرح ج٩ ص ٣٥٣ لفظ نقمة بدلًا من نقيمة.

(٤) البخاري- الفتح ٧ (٣٩٧٦).

(٥) أبوداود رقم (٤٣٣٩)، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣٦٤٦): حسن، وهو عند ابن ماجه رقم (٣٦٤٦).

(٦) المعنى: أي شيء يسخطك ويُغْضِبُكَ من ابنك الذي يظل

أَمَرَ مُوَذِّنًا فَأَذَّنَ أَلَّا يَدْخُلَ عَلَى أَمِيرِ الْؤُمِنِينَ إِلَّا رَجُلٌ قَدْ حَمَلَ القُرْآنَ، فَلَمَّا أَنِ امْتَلاَّتِ اللَّارُ مِنْ قُرَّاءِ النَّاسِ، دَعَا بِمُصْحَفٍ إِمَام عَظِيم (١١)، فَوضَعَهُ يَنْ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَصُكُّهُ بِيدِهِ (٢) وَيَقُولُ: أَيُّهَا المُصْحَفُ! حَدِّثِ النَّاسَ! فَنَادَاهُ النَّاسُ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا تَسْأَلُ عَنْهُ؟ إِنَّا هُوَ مِدَادٌ فِي وَرَقٍ، وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ بِهَا رُوِينَا مِنْهُ! فَهَاذَا تُرِيدُ؟ قَالَ: أَصْحَابُكُمْ هَـؤُلاءِ الَّذِينَ خَرَجُوا، بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى في كِتَابِهِ في امْرَأَةٍ وَرَجُلِ ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِـنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًـا يُوَفِّي اللهُ بَيْنَهُمَا﴾ (النساء/ ٣٥) فَأُمَّةُ مُحَمَّدٍ ﷺ أَعْظَمُ دَمًّا وَحُرْمَةً مِنَ امْرَأَةٍ وَرَجُلِ، وَنَقَمُوا عَلَيَّ أَنْ كَاتَبْتُ مُعَاوِيَةَ: كَتَبَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (٣)، وقَدْ جَاءَنَا سُهَيْلُ ابْنُ عَمْرِو وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْحُدَيْبِيَةِ حِينَ صَالَحَ قَوْمَهُ قُرَيْشًا، فَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهَ فَقَالَ سُهَيْلٌ: لَا تَكْتُبْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم، فَقَالَ: «كَيْفَ نَكْتُبُ؟» فَقَالَ: اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فاكْتُبْ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ»، فَقَالَ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ لَمْ أُخَالِفْكَ، فَكَتَبَ: هَذَا مَا صَالَحَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ قُرَيْشًا، يَقُولُ

اللهُ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَاليَوْمَ الآخِرَ ﴿ (الأحزاب/ ٢١)، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ عَلِيٌّ عَبْدَاللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، فَخَرَجْتُ مَعَهُ (٤)، حَتَّى إِذَا تَوَسَّطْنَا عَسْكَرَهُمْ، قَامَ ابْنُ الكَوَّاءِ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَقَالَ: يَا حَمَلَةَ القُرْآنِ، إِنَّ هَذَا عَبْدُاللهِ بْنُ عَبَّاسٍ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفْهُ، فَأَنَا أُعَرِّفُهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَا يَعْرِفُهُ بِهِ، هَذَا مِّنَنْ نَزَلَ فِيهِ وَفِي قَوْمِهِ ﴿قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾ (الزخرف/ ٥٨)، فَرُدُّوهُ إِلَى صَاحِبِهِ (٥)، وَلَا تُوَاضِعُوهُ كِتَابَ اللهِ (١)، فَقَالَ خُطَبَاؤُهُمْ، وَاللهِ لَنُوَاضِعَنَّهُ كِتَابَ اللهِ، فَإِنْ جَاءَ بِحَقِّ نَعْرِفُهُ لَنتَّبِعَنَّهُ، وَإِنْ جَاءَ بِبَاطِلِ لَنْبُكِّنَنَّهُ (٧) بِبَاطِلِهِ، فَوَاضَعُوا عَبْدَاللهِ الكِتَابَ ثَلَاثَةَ أَيَّام، فَرَجَعَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ آلَافٍ كُلُّهُمْ تَائِبٌ، فِيهِمُ ابْنُ الكَوَّاءِ، حَتَّى أَدْخَلَهُمْ عَلَى عَلِيِّ الكُوفَةَ، فَبَعَثَ عَلِيٌّ إِلَى بَقِيَّتِهِمْ فَقَالَ: قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِنَا وَأَمْرِ النَّاسِ مَا قَدْ رَأَيْتُمْ، فَقِفُوا حَيْثُ شِئتُمُ حَتَّى تَجْتَمِعَ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ عَيَّكِيٌّ، بَيْنَنَا وَبَيْنكُمْ أَلَّا تَسْفِكُوا دَمًا حَرَامًا، أَوْ تَقْطَعُوا سَبِيلًا، أَوْ تَظْلِمُوا ذِمَّةً (^)، فَإِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ فَقَدْ نَبَذْنَا إِلَيْكُمُ الْحَرْبَ عَلَى سَوَاءٍ (٩)، إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْحَائِنِينَ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: يَا ابْنَ شَدَّادٍ، فَقَدْ قَتَلَهُمْ، فَقَالَ: واللهِ مَا بَعَثَ إِلَيْهِمْ حَتَّى قَطَعُوا السَّبِيلَ، وَسَفَكُوا الدَّمَ، وَاسْتَحَلُّوا أَهْلَ الذِّمَّةِ، فَقَالَتْ: آللهِ؟

<sup>(</sup>١) المراد مصحف كبير الحجم من تلك المصاحف التي أرسلها عثمان \_ رضى الله عنه \_ إلى الأمصار.

<sup>(</sup>٢) صك الشيء بيده: أي ضربه بها، والمراد وضع يده عليه.

<sup>(</sup>٣) في الكلام التفات من التكلم الى الغيبة والمراد كتبت.

<sup>(</sup>٤) الخارج مع ابن عباس همو راوي الحديث وهمو عبدالله بن شداد.

<sup>(</sup>٥) يريد عليًّا كرم الله وجهه.

<sup>(</sup>٦) تـواضعـوه مـن المواضعة وأصلهـا المراهنـة، والمراد تحكيـم كتاب الله في المجادلة فكأنهم وضعوه حكما بينهم.

<sup>(</sup>٧) لَنُبُكِّتَنَّهُ: أَيْ لَنُقَـرِّعَنَّهُ وَنُـوَبِخَنَّهُ، مِنْ قَـوْلِهِمْ: بَكَّتَهُ أَيْ قَـرَّعَهُ وَوَبَّخَهُ.

<sup>(</sup>٨) أي أحدا منه أهل الذمة وهم المعاهدون.

<sup>(</sup>٩) نبذنا إليكم الحرب على سواء، أي أظهرنا لكم نبذ العهد وأخبرنا بها (أي الحرب) إخبارا مكشوفا بَيِّنًا.

قَالَ: اللهِ الَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُو لَقَدْ كَانَ، قَالَتْ: فَمَا شَيْءٌ بَلَغَنِي عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ يَتَحَدَّثُونَهُ، يَقُولُونَ: ذُو الثُّدِيِّ، وَذُو الثُّدَيِّ، وَقُمْتُ عَلَيْهِ مَعَ عَلِيٍّ فِي وَذُو الثُّدَى؟ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُهُ، وَقُمْتُ عَلَيْهِ مَعَ عَلِيٍّ فِي القَتْلَى، فَدَعَا النَّاسَ فَقَالَ: أَتَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَمَا أَكْثَرَ مَنْ جَاءَ يَقُولُ: قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَسْجِدِ بَنِي فُلَانٍ يُصَلِّي، وَرَأَيْتُهُ إِلَيْ ذَلِكَ، قَالَتْ: فَمَا قَوْلُ عَلِيٍّ حِينَ قَامَ عَلَيْهِ بِثَبَتِ (١٠) يُعْرَفُ إِلَّا ذَلِكَ، قَالَتْ: فَمَا قَوْلُ عَلِيٍّ حِينَ قَامَ عَلَيْهِ بِثَبَتٍ (١٠)، كَمَا

يَنْعُمُ أَهْلُ العِرَاقِ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَالَتْ: هَلْ سَمِعْتَ مِنْهُ أَنَّهُ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ؟ وَرَسُولُهُ، قَالَتْ: هَلْ سَمِعْتَ مِنْهُ أَنَّهُ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ؟ قَالَ: اللَّهُمَّ لَا، قَالَتْ: أَجَلْ، صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، يَرْحَمُ اللهُ عَلِيًّا، إِنَّهُ كَانَ مِنْ كَلَامِهِ أَلَّا يَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ إِلَّا اللهُ عَلِيًّا، إِنَّهُ كَانَ مِنْ كَلَامِهِ أَلَّا يَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ إِلَّا قَالَ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَيَذْهَبُ أَهْلُ العِرَاقِ يَكْذِبُونَ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ) \* قَالَ: عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ) \* قَالَهُ، وَيَزِيدُونَ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ) \* قَالُهُ.

# الأحاديث الواردة في «النقمة» معنًى انظر صفتي: الانتقام - السخط

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في «النقمة»

ا - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ:

أَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ نَفَرٌ مِنْ يَهُودَ فِيهِ مِ أَبُويَ السِر بْنُ أَبِي نَافِعٍ وَغَازِي بْنُ عُمَرَ وَزَيْدُ بْنُ أَبِي نَافِعٍ وَغَازِي بْنُ عُمَرَ وَزَيْدُ بْنُ خَالِدٍ وَأَزَارُ بْنُ أَبِي نَافِعٍ وَغَازِي بْنُ عُمَنَ يُؤْمِنُ بِهِ خَالِدٍ وَأَزَارُ بْنُ أَبِي أَزَارٍ وَأَسْقَعُ، فَسَأَلُوهُ عَمَّنْ يُؤْمِنُ بِهِ خَالِدٍ وَأَزَارُ بْنُ أَبِي أَزَارٍ وَأَسْقَعُ، فَسَأَلُوهُ عَمَّنْ يُؤْمِنُ بِهِ مِنَ الرُّسُلِ؟ قَالَ: «أُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَالرَّسْبَاطِ وَمَا أُوتِي وَإِسْمَاطِ وَمَا أُوتِي مَنْ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِي النَّيِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِي النَّيِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِي النَّيِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِي النَّيِيُّ وَنَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ اللهُ تَعَالَى الآيَةَ أَحْدٍ مِنْهُ مْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى الآيَة اللهُ تَعَالَى الآيَة اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ إِلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ءَامَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْشَرَكُمْ فَاسِقُونَ ﴾ (المائدة/ ٥٩) \* (3).

٢ = \*(عَنْ سُلَيْ) نَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ سَائِبَةً أَعْتَقَهُ بَعْضُ الحُجَّاجِ فَقَتَلَ ابْنَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَائِدٍ. فَجَاءَ الْعَائِذِيُّ، أَبُو المَقْتُ ولِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ يَطْلُبُ دِيَةَ الْهَٰدِيُّ، أَبُو المَقْتُ ولِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ يَطْلُبُ دِيَةَ الْهُ. فَقَالَ العَائِذِيُّ: أَرَأَيْتَ لَوْ الْبَنِي. فَقَالَ عُمَرُ: إِذَا تُخْرِجُونَ دِيتَهُ. فَقَالَ! هُوَ إِذًا تَخْرِجُونَ دِيتَهُ. فَقَالَ! هُوَ إِذًا كَالأَرْقَم (٥) إِنْ يُتْرَكُ يَلْقَمْ وَإِنْ يُقْتَلْ يَنْقَمْ) \* (١).

٣ ـ \* (قَالَ القُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ

<sup>(</sup>١) بثبت: أي بحجة وبينة.

<sup>(</sup>٢) أي حين قام على ذي الثَّرَى.

<sup>(</sup>٣) أحمد، المسند ٢ (٦٥٦)، قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح، وانظر في قضية التحكيم وما قيل فيها العواصم من القواصم ص ١٧٢ ـ ١٨١.

<sup>(</sup>٤) الدر المنثور للسيوطي ٢/ ٥٢٢.

<sup>(</sup>٥) الأرقم: الحية كانوا في الجاهلية يزعمون أن الجن تطلب بثأر الجان وهي الحية الدقيقة فربها مات قاتله وربها أصابه الخبل.

<sup>(</sup>٦) الموطأ ٢/ ٢٧٨.

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُ ونَ مِنَّا ... ﴾ (المائدة / ٥٩): مَعْنَى تَنْقِمُ ونَ ، وَقِيلَ: تَكْرَهُ ونَ ، وَقِيلَ: تَكْرَهُ ونَ ، وَقِيلَ: تَكْرَهُ ونَ ، وَقِيلَ: تَنْكِرُونَ ) \*(١).

٤ \_ \*(وَقَالَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ
 تَعَالَى: ﴿ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ ﴾ (التوبة/ ٧٤):
 أَيْ لَيْسَ يَنْقِمُونَ شَيْئًا.

قَالَ القُشَيْرِيُّ أَبُو نَصْرٍ: قِيلَ لِلبَجْلِيِّ: أَتَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى (اتَّقِ شَرَّ مَنْ أَحْسَنْتَ إِلَيْهِ)؟ قَالَ: نَعَمْ ﴿وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ ﴾ (التوبة/ ٧٤) \*(٢).

٥ \_ \* (قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى:

﴿ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا ﴾ (الأعراف/ ١٢٦)، قَالَ: السَّحَرَةُ مُجِيبَةً لِفِرعَ وْنَ إِذْ تَوَعَّدَهُمْ مِقَطْعِ الأَيْدِي وَالطَّرْجُلِ مِنْ خِلَافٍ وَالصَّلْبِ. إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ: وَالطَّرْجُوعُ إِلَيْهِ وَالمَصِيرُ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: مَعْنَى الانْقِلَابِ: الرَّجُوعُ إِلَيْهِ وَالمَصِيرُ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا ﴾ يقُولُ: مَا تُنْكِرُ مِنَّا يَا فِرْعَوْنُ وَمَا تَجْدُ عَلَيْنَا إِلَّا مِنْ أَجْلِ أَنْ آمَنَا أَيْ صَدَّفْنَا بَايَاتِ رَبِّنَا ﴾ يقولُ: مَا تَنْكِرُ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ أَجْلِ أَنْ آمَنَا أَيْ صَدَّفْنَا بِآيَاتِ رَبِّنَا ﴾ وصَدَّفْنَا بِآيَاتِ رَبِّنَا ﴾ وصَدَّفْنَا بَآيَاتِ رَبِنَا ﴾ وصَدَّفْنَا بَآيَاتِ رَبِنَا ﴾ وصَدَّفْنَا بَآيَاتِ رَبِنَا ﴾ وصَدَّفْنَا بِآيَاتِ رَبِنَا ﴾ وصَدَّفْنَا بَآيَاتِ رَبِنَا ﴾ وصَدَّفْنَا بَآيَاتِ رَبِنَا ﴾ وصَدَّفْنَا بَآيَاتِ رَبِنَا ﴾ وصَدَّفْنَا بَآيَاتِ رَبِنَا ﴾ وصَدَّفْنَا بِآيَاتِ رَبِنَا ﴾ وصَدَّفْنَا بَآيَاتِ رَبِنَا ﴾ ومَنْ أَجْلِ أَنْ آمَنَا أَيْ

٦ - \*(قَالَ عَلِيٌّ - كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ وَرَضِيَ عَنْهُ -:
 مَا تَنْقِمُ الحَرْبُ الْعَوَانُ مِنِّي

بَازِلُ عَامَيْنِ فَتِيٌّ سِنِّي)\*(١).

## من مضار «النقمة»

- (١) دَلِيلُ شِدَّةِ غَضَبِ اللهِ عَلَى العَبْدِ.
- (٢) نِقْمَةُ العَبْدِ عَلَى الشَّيْءِ دَلِيلُ عَدَمِ إِيهَانِهِ بِقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرهِ.
- (٣) نِقْمَةُ العَبْدِ عَلَى العَبْدِ دَلِيلُ الحِقْدِ وَالْحَسَدِ وَوَضْعٌ لِلنَّفْسِ بِإِزَاءِ اللهِ فِي تَقْسِيمِ الأَرْزَاقِ.
  - (٤) النَّاقِمُ عَلَى رِزْقِهِ مُبْغَضٌ مِنَ اللهِ وَمِنَ النَّاسِ.

- (٥) النِّقْمَةُ مِنْ أَمْرَاضِ القَلْبِ الَّتِي تُورِثُ صَاحِبَهَا الهَلَاكَ.
- (٦) النِّقْمَةُ تَـدْفَعُ بِـالنَّاقِـمِ إِلَى ظُلْمِ النَّـاسِ وَتُؤَدِّي إِلَى الكَرَاهِيَةِ.
- (٧) النَّاقِمُ غَالِبًا مَا يُجَاوِزُ الحَقَّ فِي نِقْمَتِهِ فَيُصِيبَ بِهَا أَهْلَ الخَيْرِ وَالإِيمَانِ.

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ٦/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي ٨/ ١٣٢.

## نكران الجميل

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 10     | ١٨       | ٤      |

### النكران لغةً :

النُّكْرَانُ اسْمٌ مِنْ أَنْكَرَ الشَّيْءَ يُنْكِرُهُ إِنْكَارًا فَهُوَ مُنْكِرٌ ، وَنَكِرَهُ يَنْكُرُهُ نَكْرًا فَهُو مَنْ مَادَّةِ (ن ك ر) الَّتِي تَدُلُّ مُسْتَنْكِرٌ ، وَهِي مَأْخُوذَةٌ مِنْ مَادَّةِ (ن ك ر) الَّتِي تَدُلُّ مُسْتَنْكِرٌ ، وَهِي مَأْخُوذَةٌ مِنْ مَادَّةِ (ن ك ر) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى خِلَافِ الْعُرِفَةِ الَّتِي يَسْكُنُ إِلَيْهَا الْقَلْبُ. وَنكِرَ الشَّيْءَ وَأَنْكَرَهُ لَمْ يَقْبَلْهُ قَلْبُهُ وَلَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ لِسَانُهُ (۱).

وَيَقُولُ الرَّاغِبُ: الإِنْكَارُ: ضِدُّ الْعِرْفَانِ. يُقَالُ: أَنْكَوْرَتُ كَذَا وَنْكُوتُ ، وَأَصلُهُ أَنْ يَرِدَ عَلَى الْقُلْبِ مَالَا يَتَصَوَّرُهُ ، وَذَلِكَ ضَرْبٌ مِنَ الْجَهْلِ ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمُ مُ ﴿ (هـود/ ٧٠)، وَقَالَ ـ جَلَّ مِنْ قَائِلٍ ـ : ﴿ فَذَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ﴾ (يوسف/ ٥٨)، وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ ذَلِكَ فِيها مُنْكِرُونَ ﴾ (يوسف/ ٥٨)، وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ ذَلِكَ فِيها يُنْكُرُ بِاللِّسَانِ هُو الإِنْكَارُ بِاللِّسَانِ مُورَتُهُ فِيها الْقَلْبِ مَاصِلَةٌ وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ كَادِبًا، وَعَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ اللّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا ﴾ (النحل/ ٨٣). تَعَالَى : ﴿ يَعْمَةَ اللهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا ﴾ (النحل/ ٨٣).

وَالْمُنْكُرُ: كُلُّ فِعْلٍ تَحْكُمُ العُقُولُ الصَّحِيحَةُ بِقُبْحِهِ، أَوْ تَتَوَقَّفُ فِي اسْتِقْبَاحِهِ وَاسْتِحْسَانِهِ الْعُقُولُ فَتَحْكُمُ بِقُبْحِهِ الشَّرِيعَةُ، وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ:

﴿ الآمِرُونَ بِالْمُعُرُوفِ وَالنَّاهُ وِنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ (التوبة/ ١١٢)(٢).

وَالنُّكُرُ: الْمُنْكَرُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكُرَاهُ مِثْلُهُ. شَيْئًا نُكُرَاهُ مِثْلُهُ. وَالنَّكُرَاءُ مِثْلُهُ. وَالنَّكَارَةُ: الدَّهَاءُ، وَكَذَلِكَ النُّكُرُ بِالضَّمِّ، يُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ فَطِنًا مُنْكَرًا: مَا أَشَدَّ نُكُرَهُ وَنَكُرَهُ أَيْضًا بِالْفَتْح.

وَقَدْ نَكُرَ الأَمْرُ بِالضَّمِّ، أَيْ صَعُبَ وَاشْتَدَّ (")، وَقِيلَ: النُّكْرَانُ وَالإِنْكَارُ ( وَاحِدٌ ) وَهُوَ الجُحُودُ، وَهُو نَقِيضُ المَعْرِفَةِ، وَالمِنْكَرَةُ المُحَارَبَةُ، وَبَيْنَهُمَا مُنَاكَرَةٌ أَيْ مُعَادَاةٌ وَقِتَالٌ، وَالتَّنَاكُرُ: التَّجَاهُ لُ، فَتَقُولُ: أَنْكَرَهُ مُعَادَاةٌ وَقِتَالٌ، وَالتَّنَاكُرُ: التَّجَاهُ لُ، فَتَقُولُ: أَنْكَرَهُ إِنْكَارًا وَنُكِرْتُهُ إِنْكَارًا وَنُكْرًا أَيْ جَهَّلَهُ، وَمْثِلُهُ أَنَا أُنْكِرُهُ إِنْكَارًا وَنَكِرْتُهُ فَالَ الأَعْشَى:

وَأَنْكَرَ تْنِي وَمَا كَانَ الَّذِي نَكِرَتْ

مِنَ الْحَوَادِثِ إِلَّا الشَّيْبَ وَالصَّلْعَا قِيلَ : وَالصَّحِيثُ أَنَّ المَصْدَرَ الإِنْكَارُ وَالإِسْمَ النُّكُرُ وَقَدْ يُحُرَّكُ مِثْلُ عُسْرٍ وَعُسْرٍ فَتَقُولَ : نُكُرٌ وَنُكُرٌ قَنْكُرٌ قَالَ الشَّاعِرُ:

أَتَوْنِي فَلَمْ أَرْضَ مَا بَيَّتُوا وَكَانُوا أَتَوْنِي بِشَيْءٍ نُكُرْ (٤)

<sup>(</sup>٤) لسان العرب (٨/ ٤٥٤ - ٠ ٤٥٤)، والصحاح:

 $<sup>(1/ \</sup>Gamma^2 \Lambda - V^2 \Lambda)$ .

<sup>(</sup>١) المقاييس (٥/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٢) المفردات (٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) الصحاح (٢/ ٨٣٧).

#### الجميل لغة:

الْجَمِيلُ فِي اللَّغَةِ وَصْفٌ مُشْتَقٌ مِنْ مَادَّةِ (ج م ل) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْحُسْنِ، وَمِنْهُ الْجَهَالُ الَّذِي هُ وَضِدُّ الْقَبْحِ، وَقِيلَ: الْجُسْنُ الْكَثِيرُ، القُبْحِ، وَقِيلَ: الْجُسْنُ الْكَثِيرُ، وَقِيلَ: الْجُسْنُ الْكَثِيرُ، وَقِيلَ: الْجُسْنُ الْكَثِيرُ، وَقِيلَ: الْجُسْنُ الْكَثِيرُ، وَقِيلَ جَمِيلٌ وَجُمَالٌ، أَصْلَهُ - فِيهَا يَقُولُ ابْنُ قُتَيْبَةَ - مِنَ الْجَمِيلِ وَهُو وَدَكُ الشَّحْمِ الْمُذَابِ، يُرِيدُ أَنَّ مَاءَ السَّمْنِ يَجْمِيلِ وَهُو وَدَكُ الشَّحْمِ الْمُذَابِ، يُرِيدُ أَنَّ مَاءَ السَّمْنِ يَجْرِي فِي وَجْهِهِ، وَيُقَالُ: جَمَالُكَ أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ، أَيْ يَجْرِي فِي وَجْهِهِ، وَيُقَالُ: جَمَالُكَ أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ، أَيْ الْجُمْدِي وَيُعَلِّ وَكُلُ الشَّحْمِ اللَّذَابَ الْمُولِ وَهُو فِي اللَّهُ عَلَى الْجَمْدِيلَ (أَي الشَّحْمِ اللَّذَابَ)، الْجُمْلُ وَلَا تَفْعَلُ فَهُو جَمِيلٌ، وَالْمُؤَةُ جَمِيلَةٌ وَجَمْلَاءُ، وَقَوْلُ أَيِ الرَّجُلُ جَمَالًا فَهُو جَمِيلٌ، وَالْمُؤَةُ جَمِيلَةٌ وَجَمْلَاءُ، وَقَوْلُ أَي الرَّجُلُ جَمَالًا فَهُو جَمِيلٌ، وَالْمُؤَةُ جَمِيلَةٌ وَجَمْلَاءُ، وَقَوْلُ أَي الْرَبْعُ اللَّهُ وَمَعْلَاءُ، وَقَوْلُ أَي الشَّحْمِ اللَّهُ اللَّهُ وَعَوْلُ أَي الْمُعَلِّ فَهُو جَمِيلًا فَهُو جَمِيلٌ وَالْمُؤَاةُ جَمِيلَةٌ وَجَمْلَاءُ، وَقَوْلُ أَي

### جَمَالَكَ أَيُّهَا الْقَلْبُ الْجَرِيحُ

سَتَلْقَى مَنْ تُحِبُّ فَتَسْتَرِيحُ مَعْنَاهُ: الْنَمْ تَحَمُّلُكَ وَحَيَاءَكَ، وَلَا تَجْزَعُ جَزَعًا قبِيحًا، وَأَجْمَلْتُ الصَّنِيعَةَ عِنْدَ فُلَانٍ، وَأَجْمَلَ فُلَانٌ فِي صَنِيعِهِ (أَحْسَنَ)، وَالْلُجَامَلَةُ: الْمُعَامَلَةُ بِالْجَمِيلِ، وَجَمَّلَهُ: زَيَّنَهُ، وَالتَّجَمُّلُ: تَكَلُّفُ الْجَمِيلِ، وَالتَّجَمُّلُ أَيْضًا: أَكْلُ السَّمْنِ الْمُذَابِ(۱)، وَالْجَمِيلُ كَا يَكُونُ صِفَةً لِلاَّنَاسِيِّ يَكُونُ وَصْفًا لِلاَّفْعَالِ وَالأَشْيَاءِ.

### نكران الجميل اصطلاحًا:

أَلَّا يَعْتَرِفَ الإِنْسَانُ بِلسَانِهِ بِهَا يُقِرُّ بِهِ قَلْبُهُ مِنَ المَّعْرُوفِ وَالصَّنَائِعِ الْجَمِيلَةِ الَّتِي أُسْدِيَتْ إِلَيْهِ سَوَاءٌ مِنَ

اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - أَوْ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ.

وَهَذَا الْمُعْنَى قَرِيبٌ مِنْ كُفْرَانِ نِعْمَةِ الْمُحْسِنِ ، وَمِنْ مَعْنَى الجُحُودِ وَالإِنْكَارِ(٢).

### أسباب كفران النعم وجحودها:

قَالَ الغَزَالِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: لَمَ يُقَصِّرُ بِالْخَلْقِ عَنْ شُكْرِ النِّعْمَةِ إِلَّا الجَهْلُ وَالْغَفْلَةُ ، فَإِنَّهُمْ مُنِعُوا بِالْجَهْلِ وَالْغَفْلَةُ ، فَإِنَّهُمْ مُنِعُوا بِالْجَهْلِ وَالْغَفْلَةِ عَنْ مَعْرِفَةِ النِّعْمِ ، وَلَا يُتَصَوَّرُ شُكُرُ النِّعْمَةِ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ كَوْنَهَا نِعْمَةً ، ثُمَّ إِنَّهُمْ إِنْ عَرَفُوا نِعْمَةً طَنُّوا أَنَّ الشُّكْرِ عَلَيْهَا أَنْ يَقُولَ بِاللِّسَانِ: الحَمْدُ للهِ، الشُّكْرُ لِلَّهِ. وَلَمَ يَعْرِفُوا أَنَّ مَعْنَى الشُّكْرِ أَنْ يَسْتَعْمِلَ النِّعْمَةَ فِي إِثْمَامِ الحِكْمَةِ الَّتِي أُرِيدَتْ بِهَا وَهِي طَاعَةُ اللهِ النِّعْمَةَ فِي إِثْمَامِ الحِكْمَةِ الَّتِي أُرِيدَتْ بِهَا وَهِي طَاعَةُ اللهِ النَّعْمَةَ فِي إِثْمَامِ الحِكْمَةِ الَّتِي أُرِيدَتْ بِهَا وَهِي طَاعَةُ اللهِ النَّعْمَةَ فِي إِثْمَامِ الحِكْمَةِ الَّتِي أُرِيدَتْ بِهَا وَهِي طَاعَةُ اللهِ النَّعْمَةَ فِي إِثْمَامِ الحِكْمَةِ الَّتِي أُرِيدَتْ بِهَا وَهِي طَاعَةُ اللهِ النَّعْمَةَ فِي إِثْمَامِ الحِكْمَةِ الَّتِي أُرِيدَتْ مِنَ الشُّكُورِ بَعْدَ حُصُولِ المَّعْفِقَ وَاسْتِيلاءُ الشَّيْطَانِ.

أَمَّا الغَفْلَةُ عَنِ النِّعَمِ فَلَهَا أَسْبَابٌ ، وَأَحَدُ أَسْبَابِهَا أَنَّ النَّاسَ بِجَهْلِهِ مْ لَا يَعُدُّونَ مَا يَعُمُّ الخَلْقَ وَيُسَلَّمُ هُمْ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِمْ نِعْمَةً ، فَلِذَلِكَ لَا يَشْكُرُونَ عَلَى مَا عَمَّ اللهُ بِهِ الخَلْقَ مِنْ شَتَّى النِّعَمِ فِي الكوْنِ عَلَى مَا عَمَّ اللهُ بِهِ الخَلْقَ مِنْ شَتَّى النِّعَمِ فِي الكوْنِ وَالنَّفْسِ كَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْحَرَارَةِ وَالنَّفْسِ كَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْحَرَارَةِ وَالنَّهُ مِن عَلَى مَا عَمَّ اللهُ عُصَى كَثْرَةً ، وَالنَّهُ عَلَى مَا عَمَّ أَلْ يَعُدُونَ اللهُ عَلَى مَا عَمَّ أَلْ يَعُدُهُ مُ فَلَا يَرَى كُلُّ وَاحِدٍ لِنَفْسِهِ مِنْهُمُ أَوْمِ مَا عُلَا يَعُدُّهُ يَعَمَّى مَنْ فَلَا يَعُدُّهُ مَا يَعُم فَلَا يَوْمِ الْمُواءِ وَلُوْ أُخِذَ يَعْمَةً ، فَلَا تَرَاهُمْ مُ يَشْكُرُونَ اللهَ عَلَى رَوْحِ الْمُوَاءِ وَلَوْ أُخِذَ بِمُخْتَنَقِهِمْ خَطْةً حَتَّى انْقَطَعَ الْمُوَاءُ عَنْهُمْ مَا تُوا، وَلَوْ إُبِعُ فَلَا يَعُمُّ مَا تُوا، وَلُو أَخِذَ بِمُخْتَنَقِهِمْ خَطْةً حَتَّى انْقَطَعَ الْمُوَاءُ عَنْهُمْ مَا تُوا، وَلُو وَلُو لُولُ وَلَا يُعَمَّى اللهُ عَنْهُمْ مَا تُوا، وَلُو وَلُولُ وَلُولُ وَلَا وَلَوْ أَخِذَ

<sup>(</sup>۱) مقاييس اللغة (۱/ ٤٨١)، والمفردات للراغب (ص ۹۷)، والصحاح (٤/ ١٦٦١) ومابعدها.

حُبِسُوا فِي بَيْتِ حَمَّام فِيهِ هَـوَاءٌ حَارٌ أَوْ فِي بِئْرٍ فِيهِ هَـوَاءٌ ثَقُلَ بِرُطُوبَةِ المَاءِ مَاتُوا غَمًّا ، فَإِنِ ابْتُلِيَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ نَجَا رُبَّا قَدَّرَ ذَلِكَ نِعْمَةً وَشَكَرَ اللهَ عَلَيْهَا، وَهَـذَا غَايَـةُ الجَهْل، إِذْ صَارَ شُكْرُهُمْ مَوْقُوفًا عَلَى أَنْ تُسْلَبَ عَنْهُمُ النِّعْمَةُ ثُمَّ تُرَدُّ عَلَيْهِمْ فِي بَعْضِ الأَّحْوَالِ ، وَالنِّعْمَةُ فِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ أَوْلَى بِأَنْ تُشْكَرَ فِي بَعْضِهَا ، فَلَا تَـرَى البَصِيرَ يَشْكُرُ صِحَّـةَ بَصَرِهِ إِلَّا أَنْ تَعْمَى (عَيْنَاهُ) فَعِنْدَ ذَلِكَ لَوْ أُعِيدَ عَلَيْهِ بَصَرُهُ أَحَسَّ بِهِ وَشَكَرَهُ وَعَدَّهُ نِعْمَةً وَهَذَا الجَاهِلُ الَّذِي لَمْ يُقَدِّرْ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْهِ مِثْلُ عَبْدِ سُوءٍ. حَقُّهُ أَنْ يُضْرَبَ دَائِمًا حَتَّى إِذَا تُرِكَ ضَرْبُهُ سَاعَةً تَقَلَّدَ بِهِ مِنَّةً. فَإِنْ تُرِكَ ضَرْبُهُ عَلَى الدَّوَام غَلَبَهُ البَطَرُ وَتَرَكَ الشُّكْرَ ، فَصَارَ النَّاسُ لَا يَشْكُرُونَ إِلَا الْمَالَ الَّذِي يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ الاخْتِصَاصُ مِنْ حَيْثُ الكَثْرَةُ وَالْقِلَّةُ وَيَنْسَوْنَ جَمِيعَ نِعَم اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ. وَلَـوْ أَمْعَنَ الإِنْسَانُ النَّظَرَ فِي أَحْوَالِهِ رَأَى مِنَ اللهِ نِعَمَّا كَثِيرَةً تَخُصُّهُ لَا يُشَارِكُهُ فِيهَا النَّاسُ كَافَّةً بَلْ يُشَارِكُهُ عَدَدٌ يَسِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، وَرُبَّهَا لَا يَشْرَكُهُ فِيهَا أَحَدٌ مِنَ الخَلْقِ، وَذَلِكَ يَتَمَثُّلُ فِي ثَلَاثَةِ أُمُورٍ يَعْتَرِفُ بِهَا كُلُّ عَبْدٍ:

أَحَدُهَا: العَقْلُ فَإِنَّهُ مَا مِنْ عَبْدٍ للهِ تَعَالَى إِلَّا وَهُوَ رَاضٍ عَنِ اللهِ فِي عَقْلِهِ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ أَعْقَلُ النَّاسِ، وَقَلَّ مَنْ يَسْأَلُ اللهَ العَقْلَ، وَلِذَا وَجَبَ عَلَى كُلِّ الخَلْقِ شُكْرُ اللهِ.

وَالأَمْرُ الثَّانِي: الخُلُقُ، فَمَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَيَرَى مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَيَرَى مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَيَرَى مِنْ عَبْرِهِ عُيُوبًا يَكْرَهُهَا، وَأَخْلَاقًا يَذُمُّهَا، وَإِنَّا يَذُمُّهَا مِنْ حَيْثُ يَرَى نَفْسَهُ بَرِيتًا مِنْهَا فَإِذَا لَمْ يَشْتَغِلْ بِنَمِّ الغَيْرِ حَيْثُ يَرَى نَفْسَهُ بَرِيتًا مِنْهَا فَإِذَا لَمْ يَشْتَغِلْ بِنَمِّ الغَيْرِ

وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَشَكُرَ اللهَ إِذْ حَسُنَ خُلُقُهُ وَابْتُلِيَ غَيْرُهُ بِسُوءِ الخُلُقِ. فَابْتُلِيَ غَيْرُهُ بِسُوءِ الخُلُقِ.

وَالأَمْرُ الثَّالِثُ : الَّذِي يُقِـرُّ بِهِ كُلُّ أَحَدٍ : الْعِلْمُ، فَهَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَيَعْرِفُ بَوَاطِنَ أُمُورِ نَفْسِهِ، وَخَفَايَا أَفْكَارِهِ، وَمَا هُوَ مُنْفَرِدٌ بِهِ وَلَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ حَتَّى اطَّلَعَ عَلَيهِ أَحَدٌ مِنَ الْخَلْقِ لَافْتُضِحَ ، فَكَيْفَ لَوِ اطَّلَعَ النَّاسُ كَافَّةً ، أَلَا يُوجِبُ سَتْرُ الْقَبِيحِ وَإِخْفَاؤُهُ عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ شُكْرَ هَذِهِ النِّعْمَةِ الْعَظِيمَةِ ، وَلَمْ يَصْرِفِ الْخَلْقَ عَنْ شُكْرٍ هَذِهِ النِّعْمَةِ إِلَّا الْغَفْلَةُ وَالْجَهْلُ، وَأَعَمُّ مِنْ هَذِهِ الأُمُّورِ أُمُورٌ أُخْرَى فَهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ إِلَّا وَقَدْ رَزَقَهُ اللهُ تَعَالَى فِي صُورَتِهِ أَوْ أَخْلَاقِهِ أَوْ صِفَاتِهِ أَو أَهْلِهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ مَسْكَنِهِ أَوْ بَلَدِهِ أَوْ رَفِيقِهِ أَوْ زَوْجِهِ أَوْ عِزِّهِ أَوْ جَاهِهِ أَوْ فِي سَائِرِ أُمُّورِهِ، فَإِنَّهُ لَوْ سُلِبَ ذَلِكَ مِنْهُ وَأُعْطِى مَا خُصَّ بِهِ غَيْرُهُ فَإِنَّهُ لَا يَرْضَى بِهِ . فَإِذَا كَانَ الأَمْرُ كَذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَى كُلِّ الْخَلْقِ أَنْ يَشَكُّرُوهُ عَلَى أَن جَعَلَهُمْ عَلَى هَـذِهِ الْحَالَةِ الَّتِي هُمْ عَلَيْهَا وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ عَلَى حَالِ الآخَرينَ ، وَلَكِنْ غَلَبَ عَلَيْهِمْ كُفُرُ الْنِعْمَةِ. وَمَا سَدَّ عَلَى الْخَلْقِ طَرِيقَ الشُّكْرِ إِلَّا جَهْلُهُمْ بِضُرُوبِ النِّعَم الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ وَالْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ أَوِ الْغَفْلَةُ عَنْهَا لِحُصُولِم عَلَيْهَا بِلَا أَدْنَى سَبَبٍ (١).

### حكم نكران الجميل:

إِنَّ نُكْرَانَ الْجَمِيلِ أَوْ كُفْرَانَ نِعْمَةِ الْمُحْسِنِ يُجِيزُ لِلْمُحْسِنِ يَجِيزُ لِلْمُحْسِنِ أَنْ يَمُنَ بِنِعْمَتِهِ عَلَى مَنْ أَنْكَرَهَا، يَقُولُ اللَّاغِمَةِ ) عِنْدَ الْكُفْرَانِ قِيلَ: الرَّاغِبُ: وَلِحُسْنِ ذِكْرِهَا ( النِّعْمَةِ ) عِنْدَ الْكُفْرَانِ قِيلَ:

إِذَا كُفِرَتِ النِّعْمَةُ حَسُنَتِ الْمِنَّةُ ، هَذَا فِي الدُّنْيَا أَمَّا فِي الآخِرَةِ (١) ، فَقَدْ عَدَّهَا بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الكَبَائِرِ خَاصَّةً إِذَا كَانَتِ النِّعْمَةُ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَوْ مِمَّنْ جَبِبُ إِذَا كَانَتِ النِّعْمَةُ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَوْ مِمَّنْ جَمِبُ أَذَا كَانَتِ النِّعْمَةُ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَوْ مِمَّنْ جَمَاعَةٌ مُرَاعَاتُهُ كَالزَّوْجِ . يَقُولُ الإِمَامُ ابْنُ حَجَرٍ : ذَكَر جَمَاعَةٌ أَنَّ كُفْرَانَ نِعْمَةِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - إِذْ هُو المُحْسِنُ عَمْلُهُ عَلَى كُفْرَانِ نِعْمَةِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - إِذْ هُو المُحْسِنُ عَلَى الْحَقِيقَةِ ، وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ أَيْضًا عَلَى كُفْرَانِ نِعْمَةِ اللهِ عَلَى الْمُعَلِيقِ عَلَى الْحَقِيقَةِ ، وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ أَيْضًا عَلَى كُفْرَانِ نِعْمَةِ اللهِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَانِ نِعْمَةِ اللهِ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعَلِيقِ عَلَى الْمُعَلِيقِ عَلَى عُمْرَانِ نِعْمَةِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى كُفْرَانِ نِعْمَةِ اللهِ عَلَى الْمُولِيقِ عَمْ وَعِعِ الْمَوْدِيقِ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعَلِيقِ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعَلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعَلَى عَلَى الْمُعَلَى عَلَى الْمُعَلَى عَلَى الْمُعَلَى عَلَى الْمُعْمَةِ اللهِ عَلَى الْمُعَلَى عَلَى الْمُعَلَى عَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَةِ الْمُعْمَةِ الْمُعْمَةِ الْمُعْمَةِ الْمُعْمَةِ الْمُعْرَانِ نِعْمَةِ الْمُعْمَةِ الْمُعْمَةِ الْمُكَالِ وَلَوْلِ الْمُكَالِولَ عَلَى الْمُعْمَةِ الْمُقَلِى الْمُعَلِيقِ عَلَى الْمُعَلِيقِ عَلَى الْمُعْمَةِ الْمُعْمَةِ الْمُعْمَةِ الْمُعْمَةِ الْمُعْمَةِ الْمُعْمَةِ الْمُعْمَةِ الْمُعْمَةِ الْمُعْلَى الْمُعْمَلِي عُمْ الْمُعْمَةِ الْمُعْمِ الْمُعْمَةِ الْمُعْمِ الْمُعْمَةِ الْمُعْمِ الْمُعْلَى الْمُعْمَالِ عَلَى الْمُعْمَةِ الْمُعْمَةِ الْمُعْمِ الْمُعْمِقِيقِ الْمُعْمَةِ الْمُعْمَةِ الْمُعْمِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْلِي الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ الْمُعْمِ الْم

وَذَكَرَ أَنَّ عَدَّ ذَلِكَ مِنَ الكَبَائِرِ هُوَ ظَاهِرُ مَا وَرَدَ فِي الْخَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (عَنْ جَابِرٍ): « مَنْ أُعْطِي عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِبِهِ .. وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ (الحديث رقم ١٤) وَمَعْنَى الْكُفْرِ هُنَا أَنَّهُ يَجُرُّ إِلَى كُفْرِ نِعَم اللهِ تَعَالَى (٣).

[للاستزادة: انظر صفات: الجحود - الكفر - الغرور - عقوق الوالدين.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الاعتراف بالفضل الشكر الحمد بر الوالدين].

<sup>(</sup>٢) الزواجر لابن حجر (١٤٧).

# الآيات الواردة في «نكران الجميل»

- المَّمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْنِعْ مَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا
   وَأَحَلُواْ فَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَادِ (١٠)
- ٧- وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّ هَائِكُمْ لَاتَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارُ وَٱلْأَفْعِدَةً لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ١ أَلَهُ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِمُسَخَّرَتٍ فِ جَوِّ ٱلسَّكَ مَا يَمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَينَ إِلْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنَّا وَجَعَلَ لَكُومِن جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بِيُوتَا لَسَتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيُومَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثَنَّا وَمَتَعَا إِلَى حِينِ ﴿ وَأَللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْحِبَالِ أَكْنَنَا وَجَعَلَ لَكُمُ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ كَنْالِكَ يُسِمُّ نِعْمَتُهُ وَعَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ أَشْلِمُونَ ٥ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ١ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَنِفِرُونَ هُ
- ٤ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ, عِلْمُ مِنَ ٱلْكِئْبِ أَنَا عَالِيكَ بِهِ عَبْلَ أَنَا عَالِيكَ بِهِ عَبْلَ أَنَا عَالَى مَنْ تَقِرًّا عِندَهُ, قَالَ أَنَا عَالَمُ مَسْتَقِرًّا عِندَهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَضِلِ رَبِي لِبَلْوَنِ عَأْشُكُرُ أَمَّ ٱكْفُرُ وَمَن شُكُرُ أَمَّ ٱكْفُرُ لِنَفْسِهِ عَلَى مَن شُكَرَ فَإِنْ مَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ عَلَى مَن شَكَرَ فَإِنْ مَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ عَلَى مَن كَفَر فَإِنْ مَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ عَلَى مَن كَفر فَإِنْ مَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ عَلَى مَن كَفر فَإِنْ مَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ عَلَى مَا كَفُر فَإِنْ مَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ النّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « نكران الجميل »

١ - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَيَّا : «أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّساءُ يَكْفُرْنَ. قِيلَ : أَيَكْفُرْنَ بِاللهِ ؟ قَالَ: يَكْفُرْنَ اللَّمْسَاءُ يَكْفُرْنَ اللَّحْسَانَ ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ اللَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا اللَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ » \*(۱).

٢ - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - أَنَّهُ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ فَا أَصْبَحَ مِنَ النَّاسِ شَاكِرٌ وَمِنْهُمْ كَافِرٌ. قَالُوا: هَذِهِ رَحْمَةُ اللهِ. وَقَالَ النَّعْضُهُمْ : لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ وَكَذَا، قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ ... ﴿ حَتَّى بَلَغَ : ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ النَّحُومِ ... ﴾ حَتَّى بَلَغَ : ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ النَّجُومِ ... ﴾ حَتَّى بَلَغَ : ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكُمْ اللَّهِ فَي رَلْقِهُ فَي (الواقعة / ٢٥ - ٢٨) ») \* (")

" - \* (عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُأَنَّهُ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبِ،
وَصَفْ وَانَ بْنَ أُمَيَّةَ ، وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنِ، وَالأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ، كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مِائَةً مِنَ الإبلِ، وَأَعْطَى عَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ دُونَ ذَلِكَ . فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ :

الجُعْلُ نَهْبى وَنَهْبُ العُبَيْ (")

لِ بَيْنَ عُيَيْنَةَ وَالأَقْ رَع

فَهَا كَانَ بَدْرٌ وَلَا حَابِسٌ

يَفُوقَانَ مِرْدَاسَ فِي المَجْمَعِ وَمَا كُنْتُ دُونَ امْرِيءٍ مِنْهُمَ

وَمَنْ تَخْفِضِ الْيَوْمَ لَا يُرْفَعِ وَمَنْ مَخْفِضِ الْيَوْمَ لَا يُرْفَعِ فَأَتَمَّ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَةً مِائَةً ﴾ (١٤).

٤ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ بِالصَّدَقَةِ فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَقَالَ النَّبِيُ وَخَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَقَالَ النَّبِيُ وَخَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَقَيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَمَّا اخَالِدٌ، فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ وَرَسُولُهُ ، وَأَمَّا العَبَّاسُ بْنُ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَأَمَّا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، فَعَمُّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَهِي عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا ») \* (٥٠).

٥ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بَكْرَةً (٢) فَعَوَّضَهُ مِنْهَا سِتَ بَكُراتٍ فَتَسَخَّطَ (٧) فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ عَلَيْهِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ فُلانًا أَهْدَى إِلِيَّ نَاقَةً فَعَوَّضْتُهُ مِنْهَا سِتَ بَكَرَاتٍ فَظَلَّ سَاخِطًا، لَقَدْ هَمَمْتُ فَعَوَّضْتُهُ مِنْهَا سِتَ بَكَرَاتٍ فَظَلَّ سَاخِطًا، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ أَوْ دَوْسِيٍّ) \* (٨).

<sup>(</sup>٦) بكرة: هي الفتية من الإبل.

<sup>(</sup>٧) فتسخط: أي لم يرض.

<sup>(</sup>٨) الترمذي (٣٩٤٦)، وقال: هذا حديث حسن. وأحمد (٢/ ٢٩٢). وذكره في المشكاة (٢/ ٩١٠) واللفظ له. وعزاه كذلك للنسائي.

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ١(٢٩) واللفظ له. ومسلم (٩٠٧).

<sup>(</sup>٢) مسلم(٧٣) وسيأتي من حديث زيد بن خالد الجهني.

<sup>(</sup>٣) العبيد: اسم فرسه.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٠٦٠).

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ٣ (١٤٦٨).

٦ - \* ( عَـنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّـهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَ  $^{(1)}$  وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى . فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَبتَلِيَهُمْ  $^{(1)}$  . فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا . فَأَتَى الأَبْرَصَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ، وَجِلْدٌ حَسَنٌ، وَيَـذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِ النَّاسُ . قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ . وَأُعْطِى لَوْنًا حَسَنًا، وَجِلْدًا حَسَنًا. قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ: الإبلُ ( أَوْ قَالَ البَقَرُ . شَكَّ إِسْحَاقُ ) إِلَّا أَنَّ الأَبْرَصَ أَو الأَقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا: الإبلُ. وَقَالَ الآخَرُ: البَقَرُ، قَالَ: فَأُعْطِي نَاقَةً عُشَرَاءً". قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا . قَالَ: فَأَتَى الأَقْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَذِرَنِ النَّاسُ. قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ، وَأُعْطِى شَعْرًا حَسَنًا. قَالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: البَقَرُ. فَأُعْطِى بَقَرَةً حَامِلًا . فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا. قَالَ فَأَتَى الأَعْمَى فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: أَنْ يَـرُدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي فَأَبْصِرَ بِهِ النَّـاسَ . قَالَ فَمَسَحَـهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ . قَالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الغَنَمُ. فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِدًا( أَ). فَأُنْتِجَ هَذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا ( أَ).

قَالَ: فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنَ الإِبِلِ. وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ البَقَرِ. وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الغَنَمِ. قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ . فَقَالَ: رَجَلٌ مِسْكِينٌ . قَدِ انْقَطَعَتْ بِي الحِبَالُ(٢) فِي سَفَرِي . فَلَا بَلَاغَ لِي اليَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ . أَسْأَلُكَ ، بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ، وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ، وَالْمَالَ ؛ بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي . فَقَالَ: الْحُقُوقُ كَثِيرَةٌ. فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ . أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ ؟ فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللهُ ؟ فَقَالَ: إِنَّهَا وَرِثْتُ هَذَا المَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِر (٧). فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا ، فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ . قَالَ وَأَتَى الأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَٰذَا. وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَى هَذَا . فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَيَّرِكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ. قَالَ وَأَتَى الأَعْمَى في صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ . فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ . انْقَطَعَتْ بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَرِي . فَلَا بَلَاغَ لِيَ اليَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ. أَسْأَلُكَ، بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ ، شَاةً أَتَبَلَّغُ بَهَا فِي سَفَرِي. فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي. فَخُذْ مَا شِئْتَ . وَدَعْ مَاشِئْتَ . فَوَاللهِ لَا أَجْهَذُكَ اليَوْمَ (<sup>(^)</sup> شَيْئًا أَخَذْتَهُ للهِ. فَقَالَ:أَمْسِكْ مَالَكَ. فَإِنَّهَا ابْتُلِيتُمْ.فَقَدْ رُضِيَ عَنْكَ وَسُخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ ») \*(٩).

(۱) أبرص : البرص بياض يظهر في ظاهر البدن ، لفساد مزاج صاحبه، وهو مرض جلدي منفر.

(٥) فأنتج هذان وولد هذا: هكذا الرواية: فأنتج ، ورباعي وهي لغة قليلة الاستعمال . والمشهور نتج ، ثلاثي . وممن حكي اللغتين الأخفش . ومعناه تولي الولادة ، وهي النتج

والإنتاج . ومعنى ولـد هذا ، بتشديد الـلام ، معنى أنتج . والنتاج للإبل، والمولد للغنم وغيرها ، هو كالقابلة للنساء .

<sup>(</sup>٢) يبتليهم: أي يختبرهم .

<sup>(</sup>٣) ناقة عشراء: هي الحامل القريبة الولادة .

<sup>(</sup>٤) شاة والدا: أي وضعت ولدها ، وهو معها .

<sup>(</sup>٦) انقطعت بي الحبال: هي الأسباب. و قيل: الطرق.

<sup>(</sup>٧) إنها ورثت هذا المال كابرا عن كابر: أي ورثته من آبائي الذين ورثوه من آبائهم ، كبيرا عن كبير ، في العز والشرف والثوة.

<sup>(</sup>٨) أجهدك: معناه لا أشق عليك برد شيء تأخذه .

<sup>(</sup>٩) البخاري- الفتح ( ٣٤٦٤). ومسلم (٢٩٦٤) واللفظ له.

٧ - \*( عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اللهُ عَنْهُ - اللهُ عَنْهُ اللهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « ثَلَاثَةٌ مِنَ العَوَاقِرِ : إِمَامٌ إِنْ أَحْسَنْتَ لَمْ يَشْكُرْ ، وَإِنْ أَسَأْتَ لَمْ يَغْفِرْ ، وَجَارُ سَوْءٍ إِنْ أَحْسَنْتَ لَمْ يَشْكُرْ ، وَإِنْ أَسَأْتَ لَمْ يَغْفِرْ ، وَجَارُ سَوْءٍ إِنْ رَأَى شَرًّا أَذَاعَهُ، وَامْسَرَأَةٌ إِنْ إِنْ رَأَى شَرًّا أَذَاعَهُ، وَامْسَرَأَةٌ إِنْ حَضْرْتَ آذَتْكَ ، وَإِنْ غِبْتَ عَنْهَا خَانَتْكَ ») \* (١).

٨ - \*( عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : " ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُ مُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ : رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا أَكْثَرَ مَنَا أُعْطِيَ وَهُو كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ، وَرَجُلٌ مَنعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُولُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ: اليَوْمَ وَرَجُلٌ مَنعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُولُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ: اليَوْمَ أَمْنعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنعْتَ فَضْلَ مَالَمُ تَعْمَلْ يَدَاكَ ») \* (٢).

9 - \*(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي أَضْحَى أَوْ فِي فِطْرٍ إِلَى المُصَلَّى فَمَرَ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، المُصَلَّى فَمَرَ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْشَرَ أَهْلِ النَّارِ »، فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: « تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرُنَ العَشِير، يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: « تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرُنَ العَشِير، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الخَازِم مِنْ إِحْدَاكُنَ »، قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا وَعَقْلِنَا وَعَقْلِنَا وَعَقْلِنَا وَعَقْلِنَا

يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ المُرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةُ المُرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟» قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: « فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ؟» قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دينِهَا) \* (٣).

١٠ - \*( عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْسنِ العَاصِ
- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَصْلَتَانَ
مَنْ كَانتَا فِيهِ كَتَبهُ اللهُ شَاكِرًا صَابِرًا ، وَمَنْ لَمُ تَكُونَا فِيهِ لَمْ
يَكْتُبهُ اللهُ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا ، مَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ فُونَهُ فَحَمِلَ فَوْقَهُ فَاقْتَدَى بِهِ ، وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُو دُونَهُ فَحَمِلَ اللهُ عَلَى مَا فَضَلَهُ بِهِ عَلَيْهِ ، كَتَبَهُ اللهُ شَاكِرًا صَابِرًا ، وَمَنْ نَظُرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُو دُونَهُ ، وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ فَوْقَهُ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُو دُونَهُ ، وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ فَوْقَهُ فَالِمِرًا ، وَمَنْ فَوْقَهُ فَاللهُ شَاكِرًا صَابِرًا ، وَمَنْ فَوْقَهُ فَأَسِمْ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ ، لَمْ يَكْتُبُهُ اللهُ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا وَلَا صَابِرًا وَلَا صَابِرًا وَلا اللهُ شَاكِرًا وَلا مَا فَاتَهُ مِنْهُ ، لَمْ يَكْتُبُهُ اللهُ شَاكِرًا وَلا اللهُ شَاكِرًا وَلا اللهُ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ ، لَمْ يَكْتُبُهُ اللهُ شَاكِرًا وَلا اللهُ صَابِرًا » .

11 - \* (عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِ عَلَيْ أَنَسٍ مَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِي عَلَيْ نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ فَالْسَلَمُوا، فَاحْتَوَوُا (٥) اللّدِينَةَ فَأَمْرَهُمْ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا فَاحْتَوُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبُوالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَفَعَلُوا فَصَحُوا، فَارْتَدُّوا فَقَتَلُوا مِنْ أَبُوالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَفَعَلُوا فَصَحُوا، فَارْتَدُّوا فَقَتَلُوا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوا الإبِلَ . فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ ، فَأُتِي بِهِمْ ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ أَنْ ، ثُمَّ لَمْ فَقَطَعَ أَيْدِيهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ أَنْ ، ثُمَّ لَمْ

<sup>(</sup>۱) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (۳ / ۳۵۸) وقال : رواه الطبراني بإسناد لا بأس به. وذكره الهيثمي في المجمع (۸/ ۱۹۸) واللفظ له . وقال : رواه الطبراني وفيه محمد بن عصام ذكره ابن أبي حاتم ولم يخرجه ولم يوثقه وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ١٣ (٢٤٤٦) واللفظ له. ومسلم (١٠٨).

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ١ (٣٠٤) واللفظ له. ومسلم (٨٨٥) معناه من حديث جابر - رضى الله عنه -.

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٢٥١٢) وقال: حسن غريب وبعضه في مسلم من حديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_. وابن ماجة (٤١٤٢). وذكره في المشكاة وعزاه إلى الترمذي وسكت عنه الألباني (٣/ ١٤٤٦) برقم (٢٥٦٥).

<sup>(</sup>٥) اجتووا المدينة : أي كرهوا الإقامة فيها.

<sup>(</sup>٦) سَمَلَ أعينهم: أي فقأها.

يَحْسِمْهُمْ (١) حَتَّى مَاتُوا)\*(٢).

١٢ - ﴿ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ صَلاةَ الصَّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي إِثْرِ السَّمَاءِ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقَبْلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : ﴿ هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ ﴾ أَقبُلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : ﴿ هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ ﴾ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُ هُ أَعْلَمُ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : ﴿ أَصْبَحَ مِنْ عَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكُواكِبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ ﴿ وَاللَّهُ مَلْ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكُواكِبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءٍ وَاللَّهُ مَلْ اللهِ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءٍ ﴿ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ فِي وَكَافِرٌ بِالْكُواكِبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءٍ ﴿ فَاللَّهُ مَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ فَي اللهِ قَالَ : مُطِرْنَا بِنَوْءٍ ﴿ اللَّهُ وَلَاكُ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَكَافِرٌ بِالْكُواكِبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطَورُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ إِلَيْهِ وَكَافِرُ بِاللَّهُ وَلَاكُ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ إِللَّا كَوَاكِبٍ ﴾ وَكَافِرُ اللَّهُ اللَّوْلَكِ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ اللَّهُ وَاللَّهُ مُؤْمِنُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَالَهُ وَلَاللَّهُ وَلَالِكُ وَالْكِ اللَّهُ وَلَالِكُ وَالْكِ اللَّهُ وَلِكُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَلَالِكُولُ اللَّهُ وَلَالِكُ وَالْكِ اللَّهُ وَلِكُ وَالْكُولُ اللَّهُ وَلَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَلَالِكُولُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَهُ وَلَالِكُ وَالْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

١٣ - \*( عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدَ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْهُ لِسَانُهُ ، فَإِذَا أَعْرَبَ عَنْهُ لِسَانُهُ إِلَى اللهِ اللهِ عَنْهُ لِسَانُهُ إِلَى اللهِ عَنْهُ لِسَانُهُ إِلَى اللهِ عَنْهُ لِسَانُهُ إِلَى اللهِ اللهِ عَنْهُ لِسَانُهُ إِلَى اللهِ اللهِ عَنْهُ لِسَانُهُ إِلَى اللهِ الل

١٤ - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُا : "مَنْ أُعْطِي عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ ، وَمْنَ لَمْ يَجِدْ فَلْيُشْنِ فَإِنَّ مَنْ أَثْنَى فَقَدْ شَكَرَ ، وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ ، وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطَهُ كَانَ كَلَاسِ ثَوْبَيْ زُورٍ ") \* (٢).

١٥ - ﴿ عَـنْ أَبِي هُـرَيْرةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ مَنْ تَعَلَّـمَ الرَّمْيَ ثُـمَّ نَسِيَهُ فَهِيَ نِعْمَةٌ جَحَدَهَا ﴾) ﴿ (٧) .

١٦ - \* (عَنِ النُّعْ) نِ بْسِيرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى المَنْبَرِ: «مَنْ لَمْ يَشْكُرِ القَلِيلَ لَمْ يَشْكُرِ الكَثِيرَ، وَمَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهِ شُكْرُ، وَتَرْكُهَا كُفْرُ، وَلَمْ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَالفُرْقَةُ عَذَابٌ ») \* (٨).

الله عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالُوا يَا رَسُولَ الله، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ: ﴿ هَلْ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ ، قَالَ: ﴿ هَلْ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ ، لَيْسَتْ فِي سَحَابَةٍ ؟ ﴾ قَالُوا: لَا. قَالَ: ﴿ فَهَلْ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ لَيْسَ فِي سَحَابَةٍ ؟ ﴾ قَالُوا: لَا. قَالَ: ﴿ فَهَلْ رُوْيَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ لَيْسَ فِي سَحَابَةٍ ؟ ﴾ قَالُوا: لَا. قَالَ: ﴿ فَهَلْ رُوْيَةِ رَبِّكُمْ فَي رُوْيَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ لَيْسَ فِي سَحَابَةٍ ؟ ﴾ قَالُوا: لَا. قَالَ: ﴿ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَا تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ رَبِّكُمْ فَالَا وَلَا يَنْ فُلُ رُونَ فِي رُوْيَةٍ أَحْدِهِمَا ﴾. قَالَ: فَيَلْقَى العَبْدَ إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُوْيَةٍ أَحْدِهِمَا ﴾. قَالَ: فَيَلْقَى العَبْدَ فَيَقُولُ: أَيْ فُلُ ( ) أَلَمُ أُكْرِمْكَ ، وَأُسَوِدُكَ ، وَأُرْوَجْكَ ، وَأُرَوجْكَ ، وَأُرْوِجْكَ ، وَأُسَخِرْ لَكَ الخَيْلَ وَالإِيلَ ، وَأَخْرَكَ تَرَأُسُ وَتَرْبَعُ ( ) ؟ وَلَا يَلُ فَيَقُولُ: فَا فَطَنَنْتَ أَنَاكَ مُلَاقِي ؟ فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: فَا فَطَنَنْتَ أَنْسَلَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي . ثُمُ مَلَاقِي ؟

- (١) لم يحسمهم: أي لم يكوهم، والحسم كي العرق بالنار لينقطع الدم.
  - (٢) البخاري ١٢ (٦٨٠٢) واللفظ له. ومسلم (١٦٧١).
    - (٣) ناء النجم: سقط النجم أو طلع.
  - (٤) البخاري الفتح ٧(١٤٧). ومسلم (٧١) واللفظ له.
- (٥) أحمد (٣٥٣/٣)، وقال الهيثمي (٢١٨/٧): فيه أبو جعفر
   الرازي وهو ثقة وفيه خلاف، وبقية رجاله ثقات.
- (٦) أبو داود (٤٨١٣) وقال الألباني: حسن (٣/ ٩١٤). والترمذي (٢٠٣٤) واللفظ له. وقال: حديث حسن

- غريب. وذكره في المشكاة (٢/ ٩١١). وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية: حديث حسن (١/ ٣١٣)
- (٧) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ٢٨٢). وقال: رواه البزار والطبراني في الصغير والأوسط بإسناد حسن .
- (٨) أحمد (٢/ ٢٧٨)، وقال الألباني في الصحيحة (٢/ ٢٧٢):حسن.
  - (٩) أي فل: أي يا فلان.
- (١٠) ترأس وتربع: أي تأخذ ربع أموال القوم ، والمراد أنك رئيس أو المراد: تركتك مستريحا لا تحتاج إلى مشقة وتعب.

الثَّانِيَ فَيَقُولُ: أَيْ فُلُ، أَلَمْ أُكْرِمْكَ، وَأُسَوِّدْكَ، وَأُرَوِّجْكَ، وَأُسَوِّدْكَ، وَأُرَوِّجْكَ، وَأُسَوِّدْكَ، وَأُرْوِجْكَ، وَأُسَخِّرْ لَكَ الْحَيْلَ وَالإِيلَ، وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟ وَيُقُولُ: بَلَى. أَيْ رَبِّ، فَيَقُولُ: أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيَّ؟ فَيَقُولُ: بَلَ. فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: يَارَبِ، آمَنْتُ بِكَ الثَّالِثَ فَيَقُولُ: يَارَبِ، آمَنْتُ بِكَ الثَّالِثَ فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ. فَيَقُولُ: يَارَبِ، آمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَبِرُسُلِكَ وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَّقْتُ وَيُثْنِي بِخَيْرٍ مَا اسْتَطَاعَ. فَيَقُولُ: هَمُهُنَا إِذًا. ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: اللّانَ بِخَيْرٍ مَا اسْتَطَاعَ. فَيَقُولُ: هَمُهُنَا إِذًا. ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: اللّانَ بِخَيْرٍ مَا اسْتَطَاعَ. فَيَقُولُ: وَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ مَنْ ذَا الَّذِي نَبْعَثُ شَاهِدَنَا عَلَيْكَ. وَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ مَنْ ذَا الَّذِي

يَشْهَدُ عَلَيَّ ؟ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ. وَيُقَالُ لِفَخِذِهِ وَلَحْمِهِ وَعِظَامِهِ : انْطِقِي فَتَنْطِقُ فَخِذُهُ وَكَمْمُهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَلِهِ. وَذَلِكَ النَّافِقُ. وَذَلِكَ النَّذِي وَذَلِكَ النَّذِي يَسْخَطُ اللهُ عَلَيْهِ) \*(١).

١٨ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ : «قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - :
 يُوْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ ، وَأَنَا الدَّهْرُ ، بِيَدِيَ الأَمْرُ، أُقَلِّبُ اللَّهُ وَالنَّهَارَ » \* (٢)

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «نكران الجميل»

١ - \*(قَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - (كُنْ مِنْ خَسْةٍ عَلَى حَذَرٍ: مِن لَئِيمٍ إِذَا أَكْرَمْتَهُ ، وَكَرِيمٍ إِذَا أَكْرَمْتَهُ ، وَكَرِيمٍ إِذَا أَهْنَتُهُ، وَعَاقِلٍ إِذَا أَحْرَجْتَهُ ، وَأَحْمَقَ إِذَا مَازَجْتَهُ ، وَفَاجِرٍ إِذَا مَازَحْتَهُ ) \*(").

٢ - \*( قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿إِنَّ الإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ﴾
 (العادیات/ ٦): أَيْ كَفُورٌ \*.

وَكَذَا قَالَهُ جَمَاعَةٌ. وَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ البَاهِلِيُّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: الكَنُودُ: الَّذِي يَأْكُلُ وَحْدَهُ وَيَضْرِبُ عَبْدَهُ، وَيَضْرِبُ عَبْدَهُ، وَيَمْنَعُ رِفْدَهُ.

وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : الكَنُودُ هُوَ اللهُ تَعَالَى اللهِ الكَنُودُ هُو اللهِ عَلَيْه) \* (3) .

٣ - \* ( قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ - رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى - وَعِنْدَ تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا هُمْ كَمَا بَلَوْنَا هُمْ كَمَا بَلَوْنَا هُمْ كَمَا بَلَوْنَا مِنْ صَنْعَاءَهُ وَكَانَ أَصْحَابُهُم مِنْ قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا ضَرَوَانُ عَلَى سِتَّةٍ أَمْيَالٍ مِنْ صَنْعَاءَهُ وَكَانُ اللهُ قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا ضَرَوَانُ عَلَى سِتَّةٍ أَمْيَالٍ مِنْ صَنْعَاءَهُ وَكَانُوا مِنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا ضَرَوَانُ عَلَى سِتَّةٍ أَمْيَالٍ مِنْ صَنْعَاءً وَكَانُ اللهُ الْكِتَابِ، وَقَدْ كَانَ أَبُوهُمْ يَسِيرُ فِيهَا سِيرةً حَسَنَةً ، فَكَانَ مَا يُسْتَعِمُ وَيَعَصَدَّقُ بِالْفَاضِلِ . فَلَمَّا مَاتَ وَوَرِثَهُ مَا يُسْتَعِمُ وَيَتَصَدَّقُ بِالْفَاضِلِ . فَلَمَّا مَاتَ وَوَرِثَهُ مَا يُسْتَعِمُ وَيَعَلَدُ كَانَ أَبُونَا أَحْمَقَ إِذْ كَانَ يَصْرِفُ مِنْ هَذِهِ فَوْتُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (٤/ ٥٤٢).

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير (٤٠٦/٤ - ٤٠٠) ط. دار المعرفة. وقال عقب ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى هذا عذاب من خالف=

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح١٣ (٧٤٣٧). ومسلم (٢٩٦٨) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ٨(٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) الآداب الشرعية (١/ ٣١٢).

٤ - \*( قَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : تَرْكُ الْمُكَافَأَةِ مِنَ التَّطْفِيفِ) \* (١).

٥ - \*( قَالَ كَعْبُ الأَحْبَارِ - رَحْهُ اللهُ تَعَالَى - : مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَى عَبْدٍ مِنْ نِعْمَةٍ فِي الدُّنْيَا فَشَكَرَهَا للهِ وَتَواضَعَ بَهَا للهِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ نَفْعَهَا فِي الدُّنْيَا وَرَفَعَ لَهُ بِهَا هَرَجَةً فِي الآخِرَةِ. وَمَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً فِي الدُّنْيَا، فَلَمْ يَشْكُرْهَا للهِ، وَلَمْ يَتَواضَعْ بِهَا، إِلَّا مَنَعَهُ اللهُ نَفْعَها فِي الدُّنْيَا، وَلَمْ يَشَكُرْهَا للهِ، وَلَمْ يَتَواضَعْ بِهَا، إِلَّا مَنعَهُ اللهُ نَفْعَها فِي الدُّنْيَا، وَلَكْ مَنعَهُ اللهُ نَفْعَها فِي الدُّنْيَا، وَفَتَحَ لَهُ طَبَقَاتٍ مِنَ النَّارِ يُعَدِّبُهُ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتَجَاوَزُ عَنْهُ) \* (١).

آ - \*( كَتَبَ ابْنُ السَّمَّاكِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ - رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى - حِينَ وُلِّيَ القَضَاءَ بِالرَّقَةِ: أَمَّا بَعْدُ، فَلْتَكُنِ التَّقْوَى مِنْ بَالِكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَخَفِ اللهُ مِنْ فَلْتَكُنِ التَّقْوَى مِنْ بَالِكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَخَفِ اللهُ مِنْ فَلْتَكُنِ التَّقْوَى مِنْ بَالِكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَخَفِ اللهُ مِنْ كُلِّ نِعْمَةٍ أَنْعَمَ بِهَا عَلَيْكَ مِنْ قِلَّةِ الشُّكْرِ عَلَيْهَا مَعَ لَكُلِّ نِعْمَةٍ بَهَا، وَأَمَّا التَّبِعَةُ فِيهَا فَقِلَّةُ الشُّكْرِ عَلَيْهَا، فَعَفَا اللهُ عَنْكَ كُلَّهَا مَتَعْمَ مِنْ شُكْرٍ ، أَوْ رَكِبْتَ مِنْ ذَنْبٍ أَوْ اللهُ عَنْكَ مُنْ حَقّ) \* (٣).

٧ - \* ( قَالَ الْتُنَبِّيُّ :

إِذَا أَنْتَ أَكْرَمْتَ الْكَرِيمَ مَلَكْتَهُ

وَإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّيْهَمَ تَمَرَّدَا) \*(\*). ٨ - \*( قَالَ الأَصْمَعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَ -: سَمِعْتُ أَعْرَابِيًّا يَقُولُ أَسْرَعُ الذُّنُوبِ عُقُوبَةً كُفْرُ

المَعْرُوفِ) (٥).

9 - \*( قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ مُخَاطِبًا المَأْمُونَ:
 البِرُّ بِي مِنْكَ وَطَّا الْعُذْرَ عِنْدَكَ لِي

فِيهَا فَعَلْتَ فَلَمْ تَعْذِلْ وَلَمْ تَلُمِ وَلَمْ تَكُمِ وَلَمْ تَكُمِ وَلَمْ تَكُمِ وَلَمْ تَلُم

وَقَامَ شَاهِدَ عَدْلٍ غَيْرَ مُتَّهَمِ لِتَنْ جَحَدْتُكَ مَعْرُوفًا مَنَنْتَ بِهِ

إِنِّي لَفِي اللَّوْمِ أَحْظَى مِنْكَ بِالْكَرَمِ تَعْفُو بِعَدْلٍ وَتَسْطُو إِنْ سَطَوْتَ بِهِ

فَلَا عَدِمْتُكَ مِنْ عَافٍ وَمُنتَقِمٍ) \*(1). • ١ - \*( قَالَ ابْنُ الْبُارَكِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: يَدُ المَعْرُوفِ غُنْمٌ حَيْثَ كَانَتَ

تَحَمَّلَهَا شَكُورٌ أَوْ كَفُورُ لَهَا جَزَاءٌ فَفِي شُكْرِ الشَّكُورِ لَهَا جَزَاءٌ

وَعْنِدَ اللهِ مَا كَفَرَ الكَفُورُ) \*(\*).

• 11 - \*( قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ : مَنْ كَانَ عَادَتُهُ وَطَبْعُهُ كُفْرَانَ نِعْمَةِ النَّاسِ وَتَرْكَ شُكْرِهِ لَهُمْ كَانَ مِنْ عَادَتِهِ كُفْرُ نِعْمَةِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ - وَتَرْكُ الشُّكْرِ لَهُ لُمُ لَكُ لِ الشُّكْرِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ - وَتَرْكُ الشُّكْرِ لَهُ اللهِ اللهِ عَنْ وَجَلَّ - وَتَرْكُ الشُّكْرِ لَهُ اللهِ اللهِ عَنْ وَجَلَّ - وَتَرْكُ الشُّكْرِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

١٢ - \* (قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي
 تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّهِ يَنَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللهِ

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (١/ ٣١١).

<sup>(</sup>٦) أدب الدنيا والدين للماوردي (٣١).

<sup>(</sup>٧) الآداب الشرعية (١/ ٣١١).

<sup>(</sup>٨) جامع الأصول (٢/ ٥٦٠)، ونقله عنه ابن مفلح في الآداب الشرعية (١/ ٣١٣).

<sup>=</sup> أمر الله وبخل بها آتاه الله وأنعم به عليه ومنع حق المسكين والفقير وذوي الحاجات وبدل نعمة الله كفرًا.

<sup>(</sup>١) الآداب الشرعية (١/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٢) عدة الصابرين (١٤٥).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (١٣٠).

<sup>(</sup>٤) الآداب الشرعية (١/ ٣١٢).

كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ مَ دَارَ الْبَوَانِ (إبراهيم / ٢٨): إِنَّ اللهَ تَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّدًا عَيَ رَحْمَةً لِلْعَالِينَ وَنِعْمَةً لِلنَّاسِ، فَمَنْ تَبِلَهَا وَقَامَ بِشُكْرِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ رَدَّهَا وَكَفَرَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ رَدَّهَا وَكَفَرَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ رَدَّهَا وَكَفَرَهَا دَخَلَ النَّانَ \*(١).

١٣ - \* ( قَالَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ فِي مَعْنَى قَولِهِ تَعَالَى:
 ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ
 (النحل/ ٨٣):

- قَالَ مُجَاهِدٌ: هِيَ المَسَاكِنُ وَالأَنْعَامُ وَمَا يُرْزَقُونَ مِنْهَا تَعْرِفُ هَذَا كُونُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَا اللّهُ اللّ

- وَقَالَ عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُ ودٍ: إِنْكَارُهُمْ إِيَّاهَا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: لَوْلَا فُلَانٌ مَا كَانَ كَذَا وَكَذَا ، وَلَوْلَا فُلَانٌ مَا أَصَبْتُ كَذَا وَكَذَا.

• - وَقَالَ آخَرُونَ : إِنَّ الكُفَّارَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ : مَنْ

رَزَقَكُمْ ؟ أَقَرُّوا بِأَنَّ اللهَ هُــَوَ الَّذِي يَــرْزُقُهُمْ ثُــمَّ يُنْكِرُونَــهُ بِقَوْلِهِمْ : رُزِقْنَا ذَلِكَ بِشَفَاعَةِ آلِهَتِنَا.

- وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: يَعْنِي أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى هُوَ المُسْدِي إِلَيْهِمْ ذَلِكَ وَهُوَ المُتُفَضِّلُ بِهِ عَلَيْهِمْ وَلِكَ وَهُو المُتُفَضِّلُ بِهِ عَلَيْهِمْ وَمَعَ هَذَا يُنْكِرُونَ ذَلِكَ وَيَعْبُدُونَ مَعَهُ غَيْرَهُ وَيُسْنِدُونَ وَمَعَ هَذَا يُنْكِرُونَ ذَلِكَ وَيَعْبُدُونَ مَعَهُ غَيْرَهُ وَيُسْنِدُونَ النَّصْرَ وَالرِّزْقَ إِلَى غَيْرِهِ)\*(٢).

١٤ - \*( قَالَ بَعْضُ الحُكَمَاءِ: لَا يُزَهِدَنَكَ فِي المَعْرُوفِ كُفْرُ مَنْ كَفَرَهُ ، فَإِنَّهُ يَشْكُرُكُ عَلَيْهِ مَنْ لَا تَصْنَعُهُ إِلَيْهِ)<sup>(٣)</sup>.

١٥ - \*( وَيُقَالُ أَيْضًا: إِعْطَاءُ الفَاجِرِ يُقَوِّيهِ عَلَى فُجُورِهِ ، وَمَسْأَلَةُ اللَّئِيمِ إِهَانَةٌ لِلْعِرْضِ ، وَتَعْلِيمُ الْجَاهِلِ زِيَادَةٌ فِي الجَهْلِ ، وَالصَّنِيعَةُ عِنْدَ الكَفُورِ إِضَاعَةٌ لِلنِّعْمَةِ ، فَإِذِا هَمَمْتَ بِشَيْءٍ فَارْتَدِ المَوْضِعَ قَبْلَ الإِقْدَامِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى التَّرْكِ) \*(١٠).

# من مضار « نكران الجميل »

(١) دَلِيلٌ عَلَى ضَعْفِ الإِيمَانِ وَسُوءِ الأَخْلَاقِ وَلُؤْمِ الطَّبْعِ.

(٢) مِنْ أَسْبَابِ زَوَالِ النِّعْمَةِ بَعْدَ حُصُولِها.

(٣) يُسَبِّبُ غَضَبَ الرَّبِّ وَإِعْرَاضَ الْخَلْقِ.

(٤) يَجْلِبُ الشَّقَاءَ وَنَكَدَ الْبَالِ وَسُوءَ الْحَالِ.

<sup>(</sup>٣) الآداب الشرعية (١/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير (٢/ ٥٣٨)

<sup>(</sup>٢) كله من فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد (٢٠٨-٩٠٩)-إلا كلام ابن كثير فمن تفسيره (٢/ ٥٨٠).

#### النميمة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١٤     | 0        | ١      |

#### النميمة لغةً:

النَّمِيمةُ اسْمٌ مِنْ نَمَّ الْحَدِيثَ يَنِمُّهُ وَيَنُمُّهُ نَمَّا وَيَنُمُّهُ فَيَانِ : أَحَدُهُمَا: وَتَدُلُّ مَا دَّتُهُ عَلَى أَصْلٍ صَحِيحٍ لَهُ مَعْنَيَانِ : أَحَدُهُمَا: إِظْهَارُ شَيْءٍ وَإِبْرَازُهُ ، وَالآخَرُ لَوْنٌ مِنَ الأَلْوَانِ. فَالْأَوَّلُ مَا حَكَاهُ الفَرَّاءُ ، يُقَالُ إِيلٌ نَمَّةٌ : لَمْ يَبْقَ فِي أَجْوَافِهَا الْمَاءُ، مَا حَكَاهُ الفَرَّاءُ ، يُقَالُ إِيلٌ نَمَّةٌ : لَمْ يَبْقَ فِي أَجْوَافِهَا الْمَاءُ، وَالنَّمَ مِنْ هُ ، لأَنَّهُ لاَ يُبْقِي الْكَلَامَ فِي جَوْفِهِ ، وَرَجُلٌ وَالنَّمَ مُنهُ ، وَنَمَّ الْحَدِيثَ إِذَا أَظْهَرَهُ ، وَقِيلَ : نَقَلَهُ. وَنَمَّهُ نَمَّا مُ أَيْ قَتَلُهُ ، وَلَاسْمُ : النَّمِيمَةُ ، وَالنَّمِيمَةُ أَيْضًا: يَنُمُّهُ نَمَّا ، أَيْ قَتَلُهُ ، وَلاسْمُ : النَّمِيمَةُ ، وَالنَّمِيمَةُ أَيْضًا: يَنُمُّهُ فَيْ أَلْمُ مَا أَلْمُ مَلُ وَالنَّمِيمَةُ أَيْضًا: يَنُمُّ مُن اللهُ نَامَتَهُ ، وَالاَسْمُ : النَّمِيمَةُ أَيْصًا: يَنُمُّ مَا أَلْمُ مَلُ وَالنَّمِيمَةُ أَيْضًا: يَنَمَّلُ مَنْ مَا مُرَكَةً ، وَالاَسْمُ : النَّمِيمَةُ أَلْمُ اللَّهُ نَامَتَهُ ، أَيْمُ مَا الْمَعُ عَلَيْهِ مِنْ حَرَكَتِهِ (٢) ، وَنَمَّ الرَّجُلُ الْحَدِيثَ نَمَّا مِنْ عَلَى وَضَرَبَ ، سَعَى بِهِ لِيُوقِعَ بِهِ فِنْنَةً أَوْ وَحْشَةً (٣) . بَابَيْ قَتَلَ وَضَرَبَ ، سَعَى بِهِ لِيُوقِعَ بِهِ فِنْنَةً أَوْ وَحْشَةً (٣) . بَابَيْ قَتَلَ وَضَرَبَ ، سَعَى بِهِ لِيُوقِعَ بِهِ فِنْنَةً أَوْ وَحْشَةً (٣) .

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورِ: النَّمُّ: التَحْرِيشُ وَالإِغْرَاءُ وَرَفْعُ الْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِ الإِشَاعَةِ وَالإِفْسَادِ، وَقِيلَ: تَزْيِينُ الْكَلَامِ بِالْكَذِبِ، وَالفِعْلُ: نَمَّ يَنِمُّ وَيَشُمُّ، وَالأَصْلُ الْكَلَامِ بِالْكَذِبِ، وَالفِعْلُ: نَمَّ يَنِمُّ وَيَشُمُّ، وَالأَصْلُ الضَّمُّ، وَنَمَّ بِهِ وَعَلَيْهِ نَمَّ وَنَمِيمةً وَنَمِيماً، وَقِيلَ: النَّمِيمُ الضَّمُّ ، وَنَمَّ بِهِ وَعَلَيْهِ نَمَّ وَنَمَّ مِنْ قَوْمٍ نَمِينَ الضَّمَّ مَنْ قَوْمٍ نَمِينَ مَعْنَاهُ فِي كَلَامٍ مَعْنَاهُ فِي كَلَامٍ وَإِنَمَّ مَعْنَاهُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: الَّذِي لَا يُمْسِكُ الأَّحَادِيثَ وَلَا يَحْفَظُهَا، مِنْ الْعَرَبِ: الَّذِي لَا يُمْسِكُ الأَّحَادِيثَ وَلَا يَحْفَظُهَا، مِنْ الْعَرَبِ: الَّذِي لَا يُمْسِكُ الأَّحَادِيثَ وَلَا يَحْفَظُهَا، مِنْ

قَوْلِهِمْ جُلُودٌ نَمَّةٌ إِذَا كَانَتْ لَأَثُسِكُ المَاءَ ، يُقَالُ: نَمَّ فُلَانٌ يَنِمُّ الْمَاءَ ، يُقَالُ: نَمَّ فُلَانٌ يَنِمُّ نَمَّ إِذَا ضَيَّعَ الأَّحَادِيثَ وَلَمْ يَحْفَظْهَا ، وَأَنْشَدَ الفَرَّاءُ:

بَكَتْ مِنْ حَدِيثٍ نَمَّهُ وَأَشَاعَهُ

وَلَصَّقَهُ وَاشٍ مِنَ القَوْمِ وَاضِعُ وَيُقَالُ لِلنَّامِ: القَتَّاتُ، يُقَالُ: قَتَّ إِذَا مَشَى بِالنَّمِيمَةِ، وَيُقَالُ لِلنَّامِ قَسَّاسٌ وَدَرَّاجٌ وَغَاَّزٌ وَهَمَّازٌ وَمَائِسٌ وَمِمْ آسٌ (٤).

#### واصطلاحًا:

هِيَ نَقْلُ كَلَامِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضِ عَلَى جِهَةِ الإِفْسَادِ. وَقِيلَ: إِفْشَاءُ السَّرِّ، وَهَتْكُ السَّتْرِ عَيَّا يُكْرَهُ كَشْفُهُ (٥).

وَقَالَ الْجَاحِطُ: النَّمِيمَةُ: وَهُو أَنْ يُبَلِّغَ إِنْسَانٌ عَنْ آخَرَ قَوْلًا مَكْرُوهًا، اسْتُسِرَّ بِذَلِكَ أَوْ لَمَ يُسْتَسَرَّ، (وَالنَّوْعُ الأَوَّلُ مِنْ قَبِيلِ إِفْشَاءِ السِّرِّ) (٢٠).

### مَنِ النَّمامُ ؟

قَالَ الجُرْجَانِيُّ (وَتَبِعَهُ المُنَاوِيُّ): النَّامُ: هُوَ اللَّذِي يَتَحَدَّثُ مَعَ الْقَوْمِ فَيَنِمُّ عَلَيْهِمْ فَيَكْشِفُ مَا يُكْرَهُ

<sup>(</sup>٥) الأذكار للنووي (٢٩٩ / ٣٠٩)، وانظر النهـاية لابن الأثير

<sup>.(17./0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) تهذيب الأخلاق للجاحظ (٣١) بتصرف.

<sup>(</sup>۱) المقاييس (٥/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) الصحاح (٥/٥٥).

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير (٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) لسان العرب (٥/ ٢٠٤٥).

كَشْفُهُ، سَوَاءٌ كَرِهَهُ الْمُنْقُولُ عَنْهُ أَوِ الْمَنْقُولُ إِلَيْهِ أَوِ الْمَنْقُولُ إِلَيْهِ أَوِ الثَّالِثُ (أَي النَّمَّامُ)، وَسَواءٌ أَكَانَ الكَشْفُ بِالعِبَارَةِ أَوْ بِالْإِشَارَةِ أَوْ بِغَيْرِهِمَا (١).

#### الفرق بين الغيبة والنميمة:

الغِيبَةُ - كَمَا سَبِقَ - هِيَ التَّكَلُّمُ خَلْفَ إِنْسَانٍ مَسْتُورٍ بِمَا هُوَ فِيهِ مِمَّا يَكْرَهُهُ. أَمَّا النَّمِيسِمَةُ فَهِي نَقْلُ كَلَامٍ صَادِرٍ عَنِ الغَيْرِ بُغْيَةَ الإِفْسَادِ. وَعَلَى ذَلِكَ تَكُونُ الغِيبَةُ صَادِرَةً عَنِ الْمُغْتَابِ فِي الأَصْلِ ، أَمَّا النَّمِيمَةُ فَهِي الغِيبَةُ صَادِرَةً عَنِ الْمُغْتَابِ فِي الأَصْلِ ، أَمَّا النَّمِيمَةُ فَهِي كَلَمُ صَادِرٌ عَنِ الْغَيْرِ ، وَمِنَ الْفَرْقِ أَيْضًا أَنَّ الْغِيبَةَ قَدْ تُبَاحُ أَوْ تَجِبُ فِي بَعْضِ الأَحْيَانِ لِغَرَضٍ شَرْعِي (انظر صفة الغيبة) أَمَّا النَّمِيمَةُ فَلَمْ يَنْقُلْ جَوَازَ إِبَاحَتِهَا أَحَدُ ، وَمِنَ الْفَرْقِ بَالْفَلْ بَوَازَ إِبَاحَتِهَا أَحَدُ ، وَمِنَ الْفَرْقِ السَّوءَ بِأَخِيكَ صفة الغيبة ) أَمَّا النَّمِيمَةُ فَلَمْ يَنْقُلْ بِأَنْ تَظُنَّ السُّوءَ بِأَخِيكَ وَمِنَ الغِيبَةِ مَا يَكُونُ بِالْقَلْبِ بِأَنْ تَظُنَّ السُّوءَ بِأَخِيكَ وَمِنَ الغِيبَةِ مَا يَكُونُ بِالْقَلْبِ بِأَنْ تَظُنَّ السُّوءَ بِأَخِيكَ وَمِنَ الغِيبَةِ مَا يَكُونُ بِالْقَلْبِ بِأَنْ تَظُنَّ السُّوءَ بِأَخِيكَ وَمِنَ الغِيبَةِ مَا يَكُونُ بِالْقَلْبِ بِأَنْ تَظُنَّ السُّوءَ بِأَخِيكَ وَمِنَ الغِيبَةِ مَا يَكُونُ بِالْقَلْبِ بِأَنْ تَظُنَّ السَّوءَ بِأَخِيلَ لِعَمْ اللَّيْسِانِ أَوْ مَا يَكُلُ مَعَلَيْهُ فِي الْكَشْفِ عَنِ السَّوْءَاتِ مِنْ كِتَابَةٍ أَوْ رَمْزٍ أَوْ إِيمَاءٍ.

# البَاعِثُ عَلَى النَّمِيمَةِ:

يَبْعَثُ عَلَى النَّمِيمَةِ أُمُورٌ مِنْهَا:

١ - إِرَادَةُ السُّوءِ بِالْمَحْكِيِّ عَنْهُ.

٢ - الْحُبُّ لِلْمَحْكِيِّ لَـهُ ( وَهَذَا فِي ظَاهِرِ الأَمْرِ
 وَإِلَّا فَإِنَّ مَنْ يُحِبُّ إِنْسَانًا عَلَى الْحَقِيقَةِ فَإِنَّـهُ لَا يُبَلِّغُهُ مَا
 يَسُوءُهُ).

٣ - الفَرَحُ بِالْخَوْضِ فِي الْفُضُولِ (٣).

### علاج النميمة:

تُعَالَجُ النَّمِيمَةُ بِهَا تُعَالَجُ بِهِ الْغِيبَةُ ، وَهُوَ إِمَّا إِجْمَاكِيٌ بِأَنْ يَعْلَمَ النَّامُ أَنَّهُ قَدْ تَعَرَّضَ بِهَا لِسُخْطِ اللهِ تَعَالَى وَعُقُ وبَتِهِ وَأَنَّهَا تُعْبِطُ حَسَنَاتِهِ وَبِأَنْ يَتَدَبَّرَ الْمُرُعُ فِي عُيُوهِ وَيَجْتَهِدَ فِي التَّطَهُّرِ مِنْهَا وَأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ تَأَذِي عَيْرِهِ عُيُوهِ وَيَجْتَهِدَ فِي التَّطَهُّرِ مِنْهَا وَأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ تَأَذِي عَيْرِهِ مَا عِيْرِهِ مَا يَعْلَمَ فِي النَّطْرِ فِي بَوَاعِثِهَا بِالغِيبَةِ أَوْ بِالنَّمِيمَةِ كَتَأَذِيهِ بِهَا فَكَيْفَ يَرْضَى لِغَيْرِهِ مَا يَتَأَذَّى بِهِ ؟ وَأَمَّا التَّفْصِيلِيُ فَيَتَلَخَّصُ فِي النَّظْرِ فِي بَوَاعِثِهَا فَتَقْطَعُهَا مِنَ الأَصْلِ ؛ إِذْ عِلاجُ الْعِلَةِ إِنَّا يَكُونُ بِقَطْعِ سَبَهِا ، وَأَلَّا يَعُونُ بِقَطْعِ سَبَهِا ، وَأَلَّا يَعْتَقِدَ المَرُّءُ فِي أَخِيهِ سُوءًا ، وَأَنْ يُبَادِرَ إِلَى سَبَهِا ، وَأَلَّا يَعْتَقِدَ المَرُّءُ فِي أَخِيهِ سُوءًا ، وَأَنْ يُبَادِرَ إِلَى النَّوْبَةِ بِشُرُوطِهَا (٤).

### كيف تتعامل مع النهام ؟

قَالَ الإِمَامُ الذَّهَبِيُّ: كُلُّ مَنْ حُمِلَتْ إلَيْهِ نَمِيمَةٌ وَقِيلَ لَهُ: قَالَ فِيكَ فُلَانٌ، كَذَا وَكَذَا لَزِمَهُ سِتَّةُ أَحْوَالٍ:

الأَوَّلُ : أَلَّا يُصَدِّقَهُ؛ لأَنَّهُ نَنَّامٌ فَاسِقٌ ، وَهُوَ مَرْدُودُ لُـخَبَر.

الثَّانِي: أَنْ يَنْهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَيَنْصَحَهُ وَيُقَبَّحَ فِعْلَهُ. الثَّالِثُ : أَنْ يُبْغِضَهُ فِي اللهِ \_عَزَّ وَجَـلَّ \_، فَ إِنَّهُ بَغِيضٌ عِنْدَ اللهِ، وَالْبُغْضُ فِي اللهِ وَاجِبٌ.

الرَّابِعُ: أَلَّا يَظُنَّ فِي الْمُنْقُولِ عَنْهُ السُّوَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمُّ﴾ (الحجرات/ ١٢).

الْخَامِسُ: أَلَّا يَحْمِلُهُ مَا حَكَى لَهُ عَلَى التَّجَسُّسِ

<sup>(</sup>٣) الزواجر (٣٩٦).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٣٩١) بإيجاز.

<sup>(</sup>۱) التعريفات ( ۲۲۷). والتوقيف على مهمات التعاريف (۳۳۰).

<sup>(</sup>٢) انظر في معني الغيبة بالقلب، الزواجر لابن حجر (٣٨٧).

وَالبَحْثِ عَنْ تَحَقُّقِ ذَلِكَ مِصْدَاقًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَجَالَى: ﴿ وَلَا تَجَسَّسُوا ﴾ (الحجرات/ ١١).

السَّادِسُ: أَلَّا يَـرضَى لِنَفْسِهِ مَـا نَهَى النَّامَ عَنْهُ، فَلَا يَعْكِى نَمِيمَتَهُ (١).

### حكم النميمة:

قَالَ الذَّهَبِيُّ: النَّمِيمَةُ مِنَ الكَبَائِرِ، وَهِي حَرَامُّ بِالْمِهَاعِ المُسْلِمِينَ، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ عَلَى تَعْرِيمِهَا السَّنَةِ، وَقَدْ أَجَابَ عَمَّا السَّنَةِ، وَقَدْ أَجَابَ عَمَّا السَّنَةِ، وَقَدْ أَجَابَ عَمَّا يُعِهِمُ أَنَّهَا مِنَ الصَّغَائِرِ وَهُو قَوْلُهُ عَلَيْ: ( وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي يُوهِمُ أَنَّهَا مِنَ الصَّغَائِرِ وَهُو قَوْلُهُ عَلَيْ: ( وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي يُوهِمُ أَنَّهَا مِنَ الصَّغَائِرِ وَهُو قَوْلُهُ عَلَيْهِ: ( وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ( انظر الحديث رقم ٣) بِأَنَّ المُرَادَ: لَيْسَ بِكَبِيرٍ فِي رَعْمِهِمَا ، وَلِمُذَا قِيلَ فِي تَرْكُمُ عَلَيْهِمَا ، أَوْ لَيْسَ بِكَبِيرٍ فِي زَعْمِهِمَا ، وَلِمُذَا قِيلَ فِي رَوْايَةٍ أُخْرَى: ( بَلَى إِنَّهُ كَبِيرٌ ( ) ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ : وَجُهُ رَوَايَةٍ أُخْرَى: ( النَّمُّ ) كَبِيرَةً مَا فِيهِ مِنَ الإِفْسَادِ وَمَا يَتَرَتَّبُ

عَلَيْهِ مِنَ الْمَضَارِّ، وَالْحُكْمُ عَلَى مَا هُو كَذَلِكَ بِأَنَّهُ كَبِيرٌ ظَاهِرٌ جَلِيٌّ، وَلَيْسَ فِي مَعْنَاهُ، بَلْ وَلَا قَرِيبًا مِنْهُ مُجَرَّدُ الإِخْبَارِ بِشَيءٍ عَمَّنْ يَكْرَهُ كَشْفَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَرَتَّبَ الإِخْبَارِ بِشَيءٍ عَمَّنْ يَكْرَهُ كَشْفَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ وَلَا هُو عَيْبِ وَلَا نَقْصٌ ، لأَنَّ الغِيبَةَ لَا تُوجَدُ إِلَّا مَعَ كَوْنِ الكَلَامِ المُنْقُولِ نَقْصًا وَعَيْبًا، وَمِنْ ثَمَّ فَالنَّمِيمَةُ الأَقْبَحُ مِنَ الغِيبَةِ يَسْغِي أَلَّا تُوجَدَ بِوَصْفِ كَوْنِ الكَلَامِ الغِيبَةِ يَسْغِي أَلَّا تُوجَدَ بِوَصْفِ كَوْنِ الكَلَامِ الغِيبَةِ يَسْغِي أَلَّا تُوجَدَ بِوَصْفِ كَوْنِ الكَلَامُ مَا يُنَمَّ بِهِ مَفْسَدَةً (٣).

[ للاستزادة : انظر صفات : الأذى \_ الإساءة \_ الإفك \_ البهتان \_ الغيبة \_ الافتراء.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الستر الصمت وحفظ اللسان - الكلم الطيب - الثناء - كظم الغيظ - كتمان السر - المحبة - حُسن العشرة].

<sup>(</sup>٢) الكبائر للذهبي (١٦٠).

<sup>(</sup>٣) الزواجر (٣٩٥).

# الآيات الواردة في «النميمة»

فَلاَ تُطِعِ ٱلْمُكَذِبِينَ ﴿ وَدُوا لَوَنَدُهِنُ فَيُدُهِ مُونَ ﴾ وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ﴿ هَمَازِمَشَآءِ بِنَمِيمِ ﴿ مَنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿ آن وَالْقَائِر وَمَايَسُطُرُونَ ﴿
 مَآانَت بِنِعْمَة رَبِكَ بِمَجْنُونِ ﴿
 وَإِنَّ لَكَ لَاَجْرًا عَثَرَ مَمْنُونِ ﴿
 وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿
 فَسَنْبُصِرُ وَيُبْصِرُونَ ﴿
 فَسَنْبُصِرُ وَيُبْصِرُونَ ﴿
 فِسَنْبُصِرُ وَيُعْمَلُ وَيُعْمَلُ مَنْ صَبِيلِهِ مَوْهُ وَأَعْلَمُ مِنْ صَلَاعَ نَسْبِيلِهِ مَوْهُ وَأَعْلَمُ وَلَا عَلَمُ مِنْ صَلَاعَ نَسْبِيلِهِ مَوْهُ وَأَعْلَمُ وَلَيْ وَهُو أَعْلَمُ مِنْ صَلَاعَ نَسْبِيلِهِ مَوْهُ وَأَعْلَمُ وَلَا عَلَمُ مِنْ صَلَاعَ وَهُ وَأَعْلَمُ وَلَا عَلَمُ مِنْ صَلَاعَ وَهُ وَأَعْلَمُ وَلَا عَلَمُ مِنْ صَلَاعَ وَهُ وَاعْلَمُ وَلَيْهِ وَهُ وَاعْلَمُ وَلَا عَلَمُ مِنْ صَلَاعَ وَهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَلَا عَلَمُ مِنْ صَلَاعَ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِهُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ

# الأحاديث الواردة في ذم «النميمة »

ا - \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ : إِنَّ مُحَمَّدًا عَيْقِ قَالَ: « أَلَا أُنبِئُكُمْ مَا الْعَضْهُ (() ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ » . وَإِنَّ مُحَمَّدًا الْعَضْهُ (() ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ » . وَإِنَّ مُحَمَّدًا الْعَضْهُ أَنَّ النَّاسِ » . وَإِنَّ مُحَمَّدًا يَشِدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقًا.
 عَيْقِ قَالَ : « إِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقًا.
 وَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا »)\*(().

٢ - \*(عَنْ حُـذَيْفَة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ بَلغَهُ أَنَّ هُ بَلغَهُ أَنَّ وَبُكِلًا يَنِيمُ الحَدِيثَ ، فَقَالَ حـذَيْفَةُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنَيْ يَقُولُ: " لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ نَمَّامٌ ")\*(٣).

# الأحاديث الواردة في ذم « النميمة » معنًى

٤ - \*( عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: « تَجِدُ مِن شِرَارِ النَّاسِ يَومَ القِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَ وُلَاءِ بِوَجْهٍ، وَهَ وُلَاءِ بِوَجْهٍ، وَهَ وُلَاءِ بِوَجْهٍ، وَهَ وُلَاءِ بِوَجْهٍ») \* (٥).

٥ - \* ( عَنْ هَمَّام بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ

يَنْقُلُ الْحَدِيثَ إِلَى الأَمِيرِ. فَكُنَّا جُلُوسًا فِي الْسُجِدِ.. فَقَالَ الْقَوْمُ:: هَـذَا مِّا يَنْقُلُ الْحَدِيثَ إِلَى الأَمِيرِ. قَالَ: فَقَالَ الْقَوْمُ:: هَـذَا مِّا يَنْقُلُ الْحَدَيْثَ إِلَى الأَمِيرِ. قَالَ: فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَتَّاتُ (٢)» (٧).

- (٤) البخاري- الفتح ٣(١٣٧٨) واللفظ له. ومسلم (٢٩٢)
- (٥) البخاري الفتح ١٠ (٢٠٥٨) واللفظ لـه. ومسلم (٢٠٢٦) والترمذي (٢٠٢٥) وقال: حسن صحيح.
  - (٦) القتات : هو النهام.
- (۷) البخاري الفتح ۱۰ (۲۰۵٦) و مسلم (۱۰۵) واللفظ له، والترمذي (۲۰۲۱) وقال: حسن صحيح.
- (۱) العضه: رويت هذه اللفظة على وجهين: أحدهما: العِضَة بكسر العين وفتح الضاد على وزن العدة وهمو الأشهر في كتب اللغة. والثاني: العَضْهُ بفتح العين وسكون الضاد على وزن الوجه وهو الأشهر في كتب الحديث. والمعنى: ألا أنبئكم والعضه الفاحش الغليظ التحريم؟
  - (۲) مسلم (۲۰۲۲)
- (٣) البخاري الفتح ١٠ (٦٠٥٦)، ومسلم (١٠٥) واللفظ له.

# من الآثار الواردة في ذَمِّ «النميمة»

١ - \*( قَالَ لُقْهَانُ لِابْنِهِ: « يَا بُنَيَ ، أُوصِيكَ بِخِلَالٍ ، إِنْ تَمَسَّحْتَ بِهِنَّ لَمْ تَزَلْ سَيِّدًا: ابْسُطْ خُلُقَكَ لِلْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ ، وَأَمْسِكْ جَهْلَكَ عَنِ الْكَرِيمِ لِلْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ ، وَأَمْسِكْ جَهْلَكَ عَنِ الْكَرِيمِ وَالنَّيْمِ ، وَاحْفَظْ إِحْوَانكَ ، وَصِلْ أَقَارِبَكَ، وَآمِنْهُمْ وَالنَّيْمِ ، وَاحْفَظْ إِحْوَانكَ ، وَصِلْ أَقَارِبَكَ، وَآمِنْهُمْ مِن قَبُولِ قَوْلِ سَاعٍ، أَوْ سَهَاعٍ بَاغٍ ، يُرِيدُ فَسَادَكَ، وَيَرُومُ خِدَاعَكَ ، وَلْيَكُنْ إِخْ وَانْكَ مَنْ إِذَا فَارَقْتَهُمْ وَلَيكُنْ إِخْ وَانْكَ مَنْ إِذَا فَارَقْتَهُمْ . وَفَارَقُوكَ لَمْ تَعِبْهُمْ وَلَمْ يَعِيمُوكَ ») \* (1)

٢ - \*( وَرُوِيَ عَنْ عَلِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا سَعَى إِلَيْهِ بِرَجُلٍ فَقَالَ لَهُ: « يَا هَذَا، نَحْنُ نَسْأَلُ رَجُلًا سَعَى إِلَيْهِ بِرَجُلٍ فَقَالَ لَهُ: « يَا هَذَا، نَحْنُ نَسْأَلُ عَمَّا قُلْتَ مَا قُلْتَ مَا مَقَتْنَاكَ. وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا عَاقَبْنَاكَ. وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا عَاقَبْنَاكَ. وَإِنْ شِئْتَ أَنْ نُقِيلَكَ أَقَلْنَاكَ. فَقَالَ: أَقِلْنِي يَا عَاقَبْنَاكَ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ نُقِيلَكَ أَقَلْنَاكَ. فَقَالَ: أَقِلْنِي يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ) \* (٢).

٣ - \* (رُوِيَ عَن عُمَر بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَذَكَرَ لَـهُ عَنْ رَجُلٍ شَيْعًا فَقَالَ لَـهُ عُمَرُ: ﴿ إِنْ شِئْتَ نَظَرْنَا فِي أَمْرِكَ ، فَإِنْ شَيْعًا فَقَالَ لَـهُ عُمَرُ: ﴿ إِنْ شِئْتَ نَظَرْنَا فِي أَمْرِكَ ، فَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَأَنْتَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الآيَةِ : ﴿ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَ بَسِيّنُوا ﴾ (الحجرات/٦) وَإِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَأَنْتَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الآيَةِ : ﴿ هَمَّازٍ مَشَاءٍ صَادِقًا فَأَنْتَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الآيَةِ : ﴿ هَمَّازٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ ﴾ (القلم/ ١١) وَإِنْ شِئْتَ عَفَوْدُ إِلَيْهِ أَبِدًا) \* (المُعْوْدُ إِلَيْهِ أَبِدًا) \* (المُعْوْدُ إِلَيْهِ أَبِدًا) \* (المُعْوْدُ إِلَيْهِ أَبِدًا) \* (المُعْوْدُ إِلَيْهِ أَبِدًا) \* (المُعْمُودُ أَلَيْهُ أَبُدًا) \* (المُعْمُودُ أَلَيْهُ أَبَدًا) \* (المُعْمُودُ أَلَيْهُ أَبُدًا) \* (المُعْمُودُ أَلَاهُ أَلُودُ أَلَاهُ أَلُودُ أَلَاهُ أَلُودُ أَلَاهُ أَلَهُ أَلُودُ أَلَاهُ أَلُودُ أَلَيْهُ أَلِمُ اللَّهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلُودُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلُودُ أَلَاهُ أَلُودُ أَلَاهُ أ

٤ - ﴿ سَعَى رَجُلٌ بِزِيَادٍ الأَعْجَمِ إِلَى سُلَيْهَانَ

ابنِ عَبْدِاللِّكِ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا لِلْمُوافَقَةِ ، فَأَقْبَلَ زِيَادٌ عَلَى الرَّجُل ، وَقَالَ:

فَأَنْتَ امْرُورٌ إِمَّا ائْتَمَنُّكَ خَالِيًا

فَخُنْتَ وَإِمَّا قُلْتَ قَوْلًا بِلَا عِلْمِ فَخُنْتَ وَإِمَّا قُلْتَ قَوْلًا بِلَا عِلْمِ فَأَنْتَ مِنَ الأَمْرِ الَّذِي كَانَ بَيْنَنَا

لَنْزِلَةٌ بَيْنَ الخِيَانَةِ وَالإِثْمِ (٤) لَنْزِلَةٌ بَيْنَ الخِيَانَةِ وَالإِثْمِ (٤) ٥ - \* ( قَالَ قَتَادَةُ - رَحِمَهُ اللهُ - : « ذُكِرَ لَنَا أَنَّ عَذَابَ القَبْرِ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ: ثُلُثٌ مِنَ الْغِيبَةِ ، وَثُلُثٌ مِنَ الْغِيبَةِ ، وَثُلُثٌ مِنَ النَّمِيمَةِ ، وَثُلُثٌ مِنَ البَوْلِ ») \* (٥) .

٣ - \*( قَالَ رَجُلٌ لِعُمَر بْنِ الخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - : « يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ، احْذَرْ قَاتِلَ الثَّلاثَةِ». قَالَ: « وَيْلَكَ، مَنْ قَاتِلُ الثَّلاثَةِ» ؟ قَالَ: الرَّجُلُ يَأْتِي الإِمَامَ وَيْلَكَ، مَنْ قَاتِلُ الثَّلاثَةِ» ؟ قَالَ: الرَّجُلُ يَأْتِي الإِمَامَ بِالحَدِيثِ الكَذِبِ، فَيَقْتُلُ الإِمَامُ ذَلِكَ الرَّجُلَ بِحَدِيثِ هَذَا الكَذَب، لِيَكُونَ قَدْ قَتَلَ نَفْسَهُ، وَصَاحِبَهُ، وَصَاحِبَهُ، وَإِمَامَهُ » ) \* وَمَامَهُ » ) \*

٧ -  $*(\bar{a}_{-})$  الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:  $(\bar{a}_{-})$  نَعَالَى اللهُ عَلَيْكَ  $(\bar{a}_{-})$  نَعَالَى اللهُ عَلَيْكَ  $(\bar{a}_{-})$  اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ  $(\bar{a}_{-})$  اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ  $(\bar{a}_{-})$  اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ ع

٨ - \*( قَالَ رَجُسلٌ لِعَمْرِو بْسنِ عُبَيْدِ: إِنَّ الأَسْوَارِيَّ مَا يَزَالُ يَذْكُرُكَ فِي قَصَصِهِ بِشَرٍّ ، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو: يَا هَذَا مَا رَعَيْتَ حَقَّ مُجَالَسَةِ الرَّجُلِ حَيْثُ نَقَلْتَ إِلَيْنَا حَدِيثَهُ ، وَلَا أَدَيْتَ حَقِّي حِينَ أَعْلَمْتَنِي عَنْ

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (٣/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٦) انظر مساوىء الأخلاق للخرائطي (٩٣)

<sup>(</sup>٧) إحياء علوم الدين للغزالي (٣/ ١٦٦) ط. الريان.

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين للغزالي (٣/ ١٦٧) ط الريان.

<sup>(</sup>٢) إلاحياء للغزالي (٣/ ١٦٦) ط. الريان.

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين ، للغزالي ( ٣/ ١٦٦) .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٣/ ١٥٢) ط. الريان.

أَخِي مَا أَكْرَهُ ، وَلَكِنْ أَعْلِمْهُ أَنَّ المَوْتَ يَعُمُّنَا، وَالْقَبْرَ يَضُمُّنَا، وَالْقَبْرَ يَضُمُّنَا، وَالْقَبْرَ يَضُمُّنَا، وَالْقِيَامَةَ تَجْمَعُنَا، وَاللهُ تَعَالَى يَحْكُمُ بَيْنَنَا، وَهُو خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ») \* (١٠).

٩ - \*( عَنْ يَحْيَى بْنِ أَكْثَمَ قَالَ: « أَنَمُّ النَّاسِ
 وَلَدُ الزِّنَا »)\*(٢).

١٠ - \*(قَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ الأَزْدِيُّ: للَّ تَعَجَّلَ مُوسَى إِلَى رَبِّهِ رَأَى رَجُلًا تَحْتَ العَرْشِ فَغَبَطَهُ بَمَكَانِهِ فَسَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يُخْبِرَهُ بِاسْمِهِ فَلَمْ يُخْبِرْهُ ، وَقَالَ: بَمَكَانِهِ فَسَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يُخْبِرَهُ بِاسْمِهِ فَلَمْ يُخْبِرْهُ ، وَقَالَ: لَكِنِّي أُحَدِّثُكَ عَنْ عَمَلِهِ بِثَلَاثِ خِصَالٍ: كَانَ لَا يَحْسُدُ لَكِنِّي أُحَدِّثُكَ عَنْ عَمَلِهِ بِثَلَاثِ خِصَالٍ: كَانَ لَا يَحْسُدُ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَلَا يَعِقُّ وَالِدَيْهِ، وَلَا يَعِقُّ وَالِدَيْهِ، وَلَا يَمْشِى بالنَّمِيمَةِ ») \*(٣).

الله الصّاحِبِ بْنِ عَبَّادٍ عَكُثُّهُ فِيهَا عَلَى أَخْذِ مَالِ يَتِيمٍ وَكَانَ مَالًا كَثِيرًا عَبَّادٍ عَكُثُّهُ فِيهَا عَلَى أَخْذِ مَالِ يَتِيمٍ وَكَانَ مَالًا كَثِيرًا فَكَتَبَ عَلَى ظَهْرِهَا: النَّمِيمَةُ قَبِيحَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً، وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً، وَالْلَيْتِ مُ جَبَرَهُ الله ، وَالْلَيْتِ مُ جَبَرَهُ الله ، وَالْلَالُ نَالُهُ ، وَاللَّيْتِ مُ جَبَرَهُ الله ، وَاللَّالُ نَالُهُ ، وَالسَّاعِي لَعَنَهُ الله ») \* (3)

١٢ - \*( قَالَ الشَّاعِرُ:
 تَنَحَّ عَنِ النَّمِيمَةِ وَاجْتَنِبْهَا
 ذَانَّ النَّ النَّ

فَإِنَّ النَّمَّ يُحِيطُ كُلَّ أَجْرِ

يُثِيرُ أَخُو النَّمِيمَةِ كُلَّ شَرِّ

وَيَكْشِفُ لِلْخَلَائِقِ كُلَّ سِــرِّ

وَيَقْتُلُ نَفْسَهُ وَسِوَاهُ ظُلْمًا

وَلَيْسِ النَّمُّ مِنْ أَفْعَالِ حُرِّ)\*(٥).

١٣ - \*( قَالَ الشَّاعِرُ:

لَا تَقْبَ لَنَّ نَمِيهِ مَةً بُلِّغْتَ هَا

وَتَحَفَّظَنَّ مِنَ الَّذِي أَنْبَاكَهَا (٦)

إِنَّ الَّذِي أَهْدَى إِلَيْكَ نَمِيمَةً

سَيَنِمُّ عَنْكَ بِمْثِلِهَا قَدْ حَاكَهَا) \*(٧). 14 - \*(قَالَ بَعْضُهُ مُ : لَوْ صَحَّ مَا نَقَلَهُ النَّامُ إِلَيْكَ لَكَانَ هُوَ المُجْتَرِى ءَ بِالشَّتْمِ عَلَيْكَ ، وَالمَنْقُولُ عَنْهُ أَوْلَى بِحِلْمِكَ لَأَنَّهُ لَمْ يُقَابِلْكَ بِشَتْمِكَ) \*(٨).

# من مضار «النميمة»

- (١) طَرِيقٌ مُوَصِّلٌ إِلَى النَّادِ.
- (٢) تُذْكِي نَارَ العَدَاوَةِ بَيْنَ المُتَالِفِينَ.
- (٣) تُؤْذِي وَتَضُرُّ ، وَتُؤْلِمُ ، وَتَجْلِبُ الخِصَامَ وَالنَّفُورَ.
- (٤) تَدُلُّ عَلَى سُوءِ الْخَاتِمَةِ ، وَتَمْسَخُ حُسْنَ الصُّورَةِ.
- (٥) عُنْوَانُ الدَّنَاءَةِ وَالْجُبْنِ وَالضَّعْفِ وَالدَّسِّ وَالْكَيْدِ وَالمَّسِّ وَالْكَيْدِ وَاللَّسِّ وَالْكَيْدِ وَاللَّسِّ وَالنِّفَاقِ.
  - (٦) مُزِيلةُ كُلِّ عَجَبَّةٍ وَمُبْعِدَةٌ كُلَّ مَوَدَّةٍ وَتَٱلُفٍ وَتَآلُفٍ وَتَآخٍ.
  - (٥) موارد الظمآن للشيخ عبدالعزيز السلمان (٣/ ٣٨٥).
    - (٦) أنباكها: أي أخبرك بها.
    - (٧) موارد الظمآن للسلمان (٣/ ٣٨٦).
    - (٨) إحياء علوم الدين للغزالي (٣/ ١٥٨).
- (١) إحياء علوم الدين للغزالي (٣/ ١٦٧) ط. الريان.
  - (٢) مساوىء الأخلاق للخرائطي (٩٦).
    - (٣) المرجع السابق (٩٤).
    - (٤) الأذكار للنووي (٣١٠).

### الهجاء

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١.     | 70       | _      |

### الهجاء لغةً:

الهِجَاءُ: خِلَافُ الْمَدْحِ ، يُقَالُ هَجَوْتُهُ هَجْوًا وَهِجَاءً وَتَهُجُاءً ، قَالَ الشَّاعِرُ:

دَعِي عَنْكِ تَهْجَاءَ الرِّجَالِ وَأَقْبِلِي

وَهَجَاهُ هُجُوا وَهِجَاءً ، شَتَمَهُ بِالشِّعْرِ ، وَعَدَّدَ

فِيهِ مَعَائِبَهُ . قَالَ اللَّيْثُ : هُوَ الْوَقِيعَةُ فِي الأَشْعَارِ .
وَأَنْشَدَ الْقَالِي :

وَكُلُّ جِرَاحَةٍ تُوسَى فَتَبْرَا

وَلاَ يَبْرَا إِذَا جَرَحَ الْمِجَاءُ
وَفِي الْخَدِيثِ ﴿ اللَّهُ مَّ إِنَّ فُلانًا هَجَانِي فَاهْجُهُ ،
اللَّهُ مَ مَكَانَ مَا هَجَانِي ﴾ أَيْ جَازِهِ عَلَى هِجَائِهِ إِيَّايَ
جَزَاءَ هِجَائِهِ ، وَهَ ذَا كَقَوْلِهِ \_ جَلَّ وَعَزَّ \_ : ﴿ وَجَزَاءُ
سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ (الشورى / ٤٠) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ اللَّهُمَّ إِنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ هَجَانِي ('') ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنِّي اللَّهُمَّ إِنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ هَجَانِي ('') ، وَهُو يَعْلَمُ أَنِّي لَسْتُ بِشَاعِرِ ، فَاهْجُهُ ، اللَّهُمَ وَالْعَنْهُ عَدَدَ مَا هَجَانِي أَوْ

مَكَانَ مَا هَجَانِي أَيْ جَازِهِ عَلَى الْهِجَاءِ. وَيُقَالُ: هَجَا فُلَانٌ فُلَانًا: شَتَمَهُ وَسَبَّهُ وَعَابَهُ ، وَالْمُرَّأَةُ تَهْجُو زَوْجَهَا ، فُلَانٌ فُلَانًا: شَتَمَهُ وَسَبَّهُ وَعَابَهُ ، وَالْمُرَّأَةُ تَهْجُو زَوْجَهَا ، أَيْ تَلُانًا: شَخُو وَلَهُ اللَّهُ مُ أُهْجُوتً وَأُهْجِيَّةً يَتَهَاجَوْنَ بَهَا، وَهَاجَيْتُ فُلَانًا: هَجَوْتُهُ وَهَجَانِي (٢).

#### الهجاء اصطلاحًا:

مَا وُصِفَ بِهِ الإِنْسَانُ مِنَ الأَخْلاقِ الذَّمِيمَةِ شِعْرًا (٣).

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْحِجَاءُ: نَرْعُ الصِّفَاتِ الْحَمِيدَةِ عَنِ الْمَهُوتِ وَوَصْمُهُ بِأَضْدَادِهَا مِثْلُ ضَعَةِ الأَصْلِ، وَقِلَّةِ عَدَدِ القَبِيلِ، وَبِالْجُبْنِ، وَالبُخْلِ(1).

### • دوافع الهجاء والفحش:

قَالَ الغَزَالِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - : إِنَّ السَّبَّ وَالْفُحْشَ وَبَذَاءَةَ اللِّسَانِ مَذْمُومٌ وَمَنْهِيُّ عَنْهُ، وَمَصْدَرُهُ الْخُبْثُ وَاللَّوْمُ ، وَالْبَاعِثُ عَلَيْهِ إِمَّا قَصْدُ الإِيذَاءِ ، وَإِمَّا

(١) وكان هذا قبل إسلام عمرو ـ رضى الله عنه ـ .

(٢) الصحاح (٦/ ٢٥٣٣)، التاج (٢٠/ ٣٢٦)، النهايسة (٥/ ٢٤٨)، ولسان العرب (٦/ ٢٦٧٤).

(٣) استخلصنا هذا التعريف مما ذكره الكفوي في الكليات من أن للإنسان بحسب ما يوصف به أسماء فما وُصف به من الشجاعة والشدة في الحرب والصبر في مواطنها يسمى حماسة، وما وصف به من حسب وكرم وطيب محتد يسمى

مدحا (إن كان للغير)، وفخرًا (إن كان صادرًا من القائل) وما أُثْنِي عليه من شيء من ذلك ميِّتًا يُسمى رَثَاءً وَتَأْبِينًا، وما وصف من أخلاقه الذميمة يُسمَّى هِجَاءً، وَمَا وَصِفَ بِهِ النِّسَاءُ من حسن وجمال وغرام بهن يسمى غنزلاً ونسيبًا. الكليات بتصرف واختصار (٩٦٠).

(٤) تاريخ الأدب العربي لعمر فروخ (١/ ٨٣).

الاعْتِيَادُ الْخَاصِلُ مِنْ نُخَالَطَةِ الفُسَّاقِ وَأَهْلِ الخُبْثِ وَاللَّوْمِ لاَنَّ مِنْ عَادَتِهِمُ السَّبَّ(١).

#### حكم الهجاء:

عَدَّ ابْنُ حَجْرٍ مِنَ الكَبَائِرِ الشِّعْرَ الْشُعْرَ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرَةِ الْمُاجِي لِفِسْقِهِ ، وَقَدْ اَوْ كَذِبٍ فَاحِشٍ. وَتُرُدُّ شَهَادَةُ الْهَاجِي لِفِسْقِهِ ، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فَقَالَ : إِنْ هَجَا مُسْلِمًا فَسَقَ ، وَمَّ الْعُلَمَاءِ فَقَالَ : إِنْ هَجَا مُسْلِمًا فَسَقَ ، وَمَّ الْعُلَمَاءِ فَقَالَ الْحَرُ : إِذَا آذَى فِي شِعْرِه بِأَنْ هَجَا الْمُسْلِمِينَ أَوْ رَجُلًا مُسْلِمًا فَسَقَ بِهِ لأَنَّ إِيذَاءَ الْمُسْلِمِ مُحْرَمٌ ، وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ قَلِيلُ الْمُجَاءِ وَكَثِيرُهُ لأَنَّ الشِّعْرَ مُحَرَمٌ ، وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ قَلِيلُ الْمُجَاءِ وَكَثِيرُهُ لأَنَّ الشِّعْرَ مُحْرَمٌ ، وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ قَلِيلُ الْمُجَاءِ وَكَثِيرُهُ لأَنَّ الشِّعْرَ مُعْرَمٌ ، وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ قَلِيلُ الْمُجَاءِ وَكَثِيرُهُ لأَنَّ الشِّعْرَ مُعْرَمٌ ، وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ قَلِيلُ الْمُجَاءِ وَكَثِيرُهُ لأَنَّ الشِّعْرَ عَلَيْ اللَّعْمَالِ مُعْرَمٌ الْمُجْوِي كَاثِمُ مُنْشِدِه وَيَا نَصْ اللَّهُ مُ حَاكِي الْمُجُو كَإِثْمِ مُنْشِدِه (٢). وَكَمَا يَعْرُمُ الْمُجُو كَإِثْمِ مُنْشِدِه (٢). وَلَكِنْ لَيْسَ إِثْمُ حَاكِي الْمُجُو كَإِثْمِ مُنْشِدِه (٢). هجاء الكافر والفاسق:

أَطْلَقَ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَاءِ جَوَازَ هَجْوِ الْكَافِرِ مُسْتَدِلِّينَ بِأَمْرِهِ ﷺ لِحَسَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِهَجْوِ

الْشْرِكِينَ. وَأَلْحَقَ الغَزَالِيُّ وَتَبِعَهُ جَمْعٌ مِنَ العُلَهَاءِ بِالكُفَّارِ النُّبُّدِعِينَ حَيْثُ يَجُوزُ هَجْوُهُمْ بِيدْعَتِهِمْ ، وَلَكِنْ لِقَصِدٍ الْبُتَدِعِينَ حَيْثُ يَجُوزُ هَجُوهُمْ بِيدْعَة ، وَيَجُوزُ أَيضًا هَجْوُ شَرْعِيِّ كَالتَّحْذِيرِ مِنْ هَذِهِ البِدْعَة ، وَيَجُوزُ أَيضًا هَجْوُ المُرْتَدِّ بِخِلَافِ الْفَاسِقِ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ هِجَاؤُهُ، وَإِلَّا بِهَا المُرْتَدِّ بِخِلَافِ الْفَاسِقِ فَقَطْ لِجَوَازِ غِيبَتِهِ بِهِ ، وَلِقَصْدِ تَجُوهُ (٣).

[للاستزادة: انظر صفات: الافتراء \_ انتهاك الحرمات \_ البغض \_ التحقير \_ السخط \_ اللغو \_ الكذب \_ الخبث \_ القذف \_ الإساءة \_ إفشاء السر \_ السخرية \_ الاستهزاء.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الثناء \_ الحمد \_ الشكر \_ الكلم الطيب \_ تعظيم الحرمات \_ التقوى \_ حُسن الخُلق \_ تكريم الإنسان].

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين(٣/ ١٢١).

<sup>(</sup>٢) الزواجر (٦٦٣) (بتلخيص وتصرف).

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «الهجاء»

ا - \*(عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- أَنَّهَا قَالَتْ قَالَ ثَلَا رَسُولُ اللهِ عَنْهَا : "إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ فِرْيَةً لَرَجُلٌ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَ : "إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ فِرْيَةً لَرَجُلٌ الْرَجُلُ الْتَفَى مِنْ هَاجَى رَجُلًا انْتَفَى مِنْ أَيْهِ، وَزَنَّى أُمَّهُ) \* (۱).

٢ - \*(عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «اهْجُوا قُرَيْشًا فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقِ بِالنَّبْلِ»، فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ أَبِي رَوَاحَـة فَقَالَ: «اهْجُهُمْ» فَهَجَاهُمْ فَلَمْ يُرْضِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى حَسَّانَ بن ثَابِتٍ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ حَسَّانُ : قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تُرْسِلُوا إِلَى هَذَا الأَسَدِ الضَّارِبِ بِنَذَنبِهِ، ثُمَّ أَدْلَعَ لِسَانَهُ فَجَعَلَ يُحَرِّكُهُ فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لأَفْرِينَّهُمْ بِلِسَانِي فَرْيَ الأَّدِيم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَعْجَلْ ، فإِنَّ أَبَا بَكْرِ أَعْلَمُ قُرَيْشٍ بِأَنْسَابِهَا ، وَإِنَّ لِي فِيهِمْ نَسَبًا ، حَتَّى يُلَخِّصَ لَكَ نَسَبِي " فَأَتَاهُ حَسَّانُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ لَخَّصَ لِي نَسَبَكَ ، وَالَّـذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُـولُ لِحَسَّانَ: «إِنَّ رُوحَ الْقُـدُسِ لَا يَزَالُ يُؤَيِّدُكَ ، مَا نَافَحْتَ عَن اللهِ وَرَسُولِهِ ». وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «هَجَاهُمْ حَسَّانُ فَشَفَى وَاشْتَفَى »

قَالَ حَسَّانُ :

هَجَوْتَ مُحَمَّدًا فَأَجَبْتُ عَنْهُ

وَعِنْدَ اللهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ

هَجَوْتَ مُحَمَّدًا بَرًّا تَقِيًّا

رَسُولَ اللهِ شِيمَتُهُ الْوَفَاءُ

فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي

لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ

ثَكِلْتُ بُنَيَّتِي إِنْ لَمْ تَرَوْهَا

تُثِيرُ النَّقْعَ مِنْ كَنَفَيْ كَدَاءُ

يُبَارِينَ الأَعِنَّةَ مُصْعِدَاتٍ

عَلَى أَكْتَافِهَا الأَسَلُ الظِّمَاءُ

تَظَلُّ جِيَادُنَا مُتَمَطِّرَاتٍ

تُلَطِّمُهُنَّ بِالْخُمُرِ النِّسَاءُ

فَإِنْ أَعْرَضْتُمُو عَنَّا اعْتَمَوْنَا

وَكَانَ الْفَتْحُ وَانْكَشَفَ الْغِطَاءُ

َ وَإِلَّا فَاصْبِرُوا لِضِرَابِ يَوْمٍ

يُعِزُّ اللهُ فِيهِ مَنْ يَشَاءُ

وَقَالَ اللهُ : قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْدًا

يَقُولُ الْحَقَّ لَيْسَ بِهِ خَفَاءُ

وَقَالَ اللهُ : قَدْ يَسَّرْتُ جُنْدًا

هُمُ الأَنْصَارُ عُرْضَتُهَا اللِّقَاءُ

إستاد البخاري في الأدب: صحيح وعسزاه لابن حبان (٢٠١٤)، (٢/ ٤٠٢) برقم (٧٦٣) وكذا ذكره في صحيح الجامع (٢/ ٥٠) رقم (١٥٦٥).

(۱) ابن ماجة (۳۷٦١) واللفظ له وقال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. الأدب المفرد للبخاري نحوه (۳۰۲) برقم (۸۷٤)، وقال الحافظ في الفتح: سنده حسن (۱/ ٥٥٥)، وذكره الألباني في الصحيحة وقال:

٣ - \*(عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّهُ

قَالَ : لَمَّا هَجَانَا المُشْرِكُونَ شَكَوْنَا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ

فَقَالَ : «قُـولُوا لَهُمْ كَمَا يَقُولُونَ لَكُمْ»، قَالَ : فَلَقَـدْ رَأَيْتُنَا

نُعَلِّمُهُ إِمَاءَ أَهْلِ الْلَدِينَةِ) \*(٢).

لَنَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ مَعَدٍ

سِبَابٌ أَوْ قِتَالٌ أَوْ هِجَاءُ

فَمَنْ يَهْجُو رَسُولَ اللهِ مِنْكُمْ

وَيَمْدَحُهُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءُ

وَجِبْرِيلٌ رَسُولُ اللهِ فِينَا

وَرُوحُ الْقُدْسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ ﴾ (١).

الأحاديث الواردة في ذُمِّ «الهجاء» معنًى

٤ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنْهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «بِئْسَ قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ أَوِ ابْنُ الْعَشِيرَةِ» فَلَيَّا دَخَلَ أَلَانَ لَـهُ الْكَلَامَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قُلْتَ الَّذِي قُلْتَ لَهُ ثُمَّ النَّاسِ مَنْ أَلَنْتَ لَهُ الْكَلَامَ. قَالَ: «أَيْ عَائِشَةُ، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِقَاءَ فُحْشِهِ») \* (٣).

٥ - \*(عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً . فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ قَالَتْ: جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً . فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنَّ لَا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا. قَالَتِ الأُولَى: وَوْجِي خُمُ جَمَلٍ غَتُ أَنْ) . عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ وَعْرِ. لَا رَوْجِي خُمُ جَمَلٍ غَتُ أَنْ) . عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ وَعْرِ. لَا سَهِلٌ فَيُرْتَقَى . وَلَا سَمِينٌ فَيُنتَقَلَ. قَالَتِ الثَّانِيَةُ:

زَوْجِي لَا أَبُثُ خَبَرَهُ. إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أَذَرَهُ. إِنْ أَذْكُرُهُ أَذْكُرُهُ الْأَذَرَهُ. إِنْ أَذْكُرُهُ أَذْكُرُهُ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ (''. قَالَتِ الشَّالِثَةُ: زَوْجِي الْعَشَنَّتُ ثُلَاً. إِنْ أَنْطِتْ أَطَلَّتِ الشَّالِثَةُ: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ. وَإِنْ أَعَلَقُ (''). قِالَتِ الْخَامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ. وَإِنْ أَعَلَقُ (''). قَالَتِ الْخَامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ. وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ. وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ. قَالَتِ السَّادِسَةُ: زَوْجِي إِنْ أَكُلَ لَكَفَّ. وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ. وَإِنْ أَكُلَ لَكَفَّ. وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ. وَإِنْ أَكُلَ لَكَفَّ. وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَقَ. وَإِنْ أَكُلَ لَكِ السَّادِسَةُ الْعُلَمَ الْبَثَّ. قَالَتِ السَّادِعَةُ : زَوْجِي غَيَايَاءُ أَوْ عَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ (''). كُلُّ دَاءِ السَّابِعَةُ : زَوْجِي غَيَايَاءُ أَوْ عَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ (''). كُلُّ دَاءِ السَّابِعَةُ : زَوْجِي غَيَايَاءُ أَوْ عَيَايَاءُ أَوْ عَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ (''). كُلُّ دَاءِ لَلَهُ وَاعْدَ لِلْ الْمَلْكِي . أَوْ جَمَعَ كُلَّالُ لَكِ. . . . . الطَدِيث) \* ('' ).

- (١) البخاري الفتح ٦(٣٥٣١) ، مسلم(٢٤٩٠) واللفظ له.
- (٢) أحمد (٤/ ٢٦٣) واللفظ له . وذكره الهيثمي في المجمع وقال: رواه أحمد والبزار بنحوه والطبراني ورجالهم ثقات (٨/ ١٢٣ ١٢٤).
- (٣) البخاري الفتح ١٠(٢٠٥٤) واللفظ له ، مسلم (٢٠٥١).
  - (٤) غث: المراد بالغث المهزول.
  - (٥) عجره وبجره : المراد بهما عيوبه.

- (٦) العشنق: الطويل. ومعناه ليس فيه أكثر من طول بلا نفع.
- (٧) إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق: إن ذكرت عيوبه طلقني، وإن سكت عنها علقني فتركني لا عزباء ولا مزوجة.
- (٨) غياياء أو عياياء : هو الذي لا يلقح. وقيل هو الذي تعييه
   مباضعة النساء ويعجز عنها.
- (٩) البخاري الفتح ٩(١٨٩٥). ومسلم (٢٤٤٨) واللفظ
  - له.

7 - \*(عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ الْمُجَاشِعِيّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ ذَاتَ يَومٍ فِي خُطْبَتِهِ: "أَلَا إِنَّ رَبِّي رَصُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ ذَاتَ يَومٍ فِي خُطْبَتِهِ: "أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمْرُنِي أَنْ أُعَلِّم كُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَمنِي ، يَوْمِي هَذَا ... - إِلَى أَنْ قَالَ: - وَأَهْلُ النَّارِ خُسْتَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا رَبْرَ لَهُ () ، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا، لَا يَتْبَعُونَ () أَهْلًا وَلَا زَبْرَ لَهُ () ، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا، لَا يَتْبَعُونَ () أَهْلًا وَلَا مَالًا ، وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَغْفَى لَهُ طَمَعُ وَإِنْ دَقَ إِلَّا مَالًا ، وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَغْفَى لَهُ طَمَعُ وَإِنْ دَقَ إِلَّا خَانَهُ، وَرَجُلُ لَا يُصْبِعُ وَلَا يُمْسِي إِلَا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ خَانَهُ، وَرَجُلُ لَا يُصْبِعُ وَلَا يُمْسِي إِلَا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ خَانَهُ، وَرَجُلُ لَا يُصْبِعُ وَلَا يُمْسِي إِلَا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ خَانَهُ، وَرَجُلُ لَا يُصْبِعُ وَلَا يُمْسِي إِلَا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهُ الْفَحَاشُ ) \* (3) فَاللَّ الْفَحَاشُ ) \* (4) فَا لَلْمَالِكَ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمَالِكَ وَمَا لِلَكَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِي الْمَالِكَ وَمَا لِكَ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ

٧ - \*(عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِ ﷺ وَأَبِي أَمَامِي فَقَالَ النَّبِي ﷺ: "إِنَّ الفُحْشَ وَالتَّفَاحُشَ لَيْسَا مِنَ الإِسْلامِ فِي شَيْءٍ، وَإِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ إِسْلَامًا أَحَاسِنُهُ مُ أَخْلَاقًا») \*(٥).

٨ - \*(عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ أَنْسَابَكُمْ هَذِهِ لَيْسَتْ
 بِسِبَابٍ عَلَى أَحَدٍ وَإِنَّا أَنْتُمْ وَلَـدُ آدَمَ، طَفَّ الصَّاعُ لَمُ

غَلْؤُوهُ. لَيْسَ لأَحَدِ فَضْلٌ إِلَّا بِالدِّينِ أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ. حَسْبُ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ فَاحِشًا بَذِيًّا بَخِيلًا جَبَانًا»)\*(1).

٩ - \*(عَــنْ عَبْدِ اللهِ بْـنِ عَمْرِو بْـنِ اللهِ بْـنِ عَمْرِو بْـنِ اللهِ عَلْهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهُ عَمْلُ اللهِ عَلْهُ اللهُ عَمْلُ اللهِ عَلْهُ اللهُ عَمْلُ اللهِ عَلْهُ اللهُ عُمْلُ اللهِ عَلْهُ اللهُ عُمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهِ عَلْهُ اللهُ عُمْلُ اللهِ عَلْهُ اللهُ عُمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهِ عَلَى اللهُ عُمْلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهِ عَلَى اللهُ عُمْلُ اللهِ عَلَى اللهُ عُمْلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمْلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَمْلُ اللهِ عَلَى الل

١٠ - \*(عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ اللَّعَانِينَ لَا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ وَلَا شُفَعَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ»)\*(^^).

١١ - ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ أَتَدُرُونَ مَا المُقْلِسُ ؟ ﴾ قَالُوا المُقْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ المُقْلِسُ مِنْ أُمَّتِي ، يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ المُقْلِسَ مِنْ أُمَّتِي ، يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَدَفَ هَذَا، وَأَكُلَ مَالَ هَذَا وَرَكَاةٍ ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَدَفَ هَذَا، وَأَكُلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَب هَذَا، فَيْعُطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ فَنِيتُ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ فَنِيتُ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا

- (١) لا زبر له : أي لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي ، وقيل : هو الذي لا مال له ، وقيل : الذي ليس عنده ما يعمله.
- (٢) لا يتبعون : مخفف ومشدد من الإتباع ، أي يتبعون ويتبعون وفي بعض النسخ : يبتغون أي يطلبون ، إذا سترته وكتمته هذا هو المشهور وقيل : هما لغتان فيهما جميعا.
- (٣) الشنظير : فسره في الحديث بأنه الفحاش ، وهو السَّيِّيء الخلق.
  - (٤) مسلم (٢٨٦٥)
- (٥) أحمد (٥/ ٩٩) وقال العراقي في تخريج الإحياء: أخرجه أحمد وابن أبي الدنيا بإسناد صحيح ، الإحياء (٣/ ١٣١) الريان واللفظ له .
- (٦) أحمد(٤/ ١٤٥) واللفظ له، والبيهقي في الشعب

- (٥/ ٢٨٦)/ ٦٦٧٧، وقال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني فيه ابن لهيعة. بقية رجاله وثقوا(٨/ ٨٤).
- (٧) قال العراقي في تخريج الإحياء: رواه النسائي في الكبرى، الإحياء (٣/ ١٣٠) ط. الريان واللفظ له كها رواه ابن حبان من حديث أبي هريرة. والحديث عند الحاكم من حديث أبي هريرة بلفظ «إياكم والفحش والتفحش فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش، وإياكم والظلم فإنه هو الظلمات يوم القيامة، وإياكم والشح فإنه دعا من قبلكم فسفكوا دماءهم ودعا من قبلكم ما قبلكم الحاكم الحاكم الحاكم الحاكم الحاكم المحاكم المتحلوا حرماتهم» الحاكم (١٢/١).
  - (۸) مسلم (۲۵۹۸).

عَلَيْهِ أُخِـذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ»)\*(١).

١٢ - \* (عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَام بَلَغَهُ مَقَدَمُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَأَتَاهُ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ فَقَالَ : إِنِّي أَسْأَلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ. مَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ؟ وَمَا أَوَّلُ طَعَام يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ ؟ وَمَا بِالْ الْوَلَدِ يَنْزِعُ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى أُمِّهِ ؟. قَالَ: «أَخْبَرَنِي بِهِ جِبْرِيلُ آنِفًا» قَالَ ابْنُ سَلَام: ذَاكَ عَدُوُّ الْيَهُودِ مِنَ المَلَائِكَةِ . قَالَ : «أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُهُمْ مِنَ المَشْرِقِ إِلَى المَغْرِبِ، وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَام يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ الْحُوتِ ، وَأَمَّا الْوَلَـدُ فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الـرَّجُل مَاءَ المَرَّأَةِ نَزَعَ الْـوَلَدَ ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ المُرَّأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ نَزَعَتِ الْوَلَدَ» قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ قَالَ : يَـا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهْتُ (٢) فَاسْأَلْهُمْ عَنِّي قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلَامِي . فَجَاءَتِ الْيَهُـودُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «أَيُّ رَجُل عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَام فِيكُمْ ؟ " قَالُوا : خَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا، وَأَفْضَلُنَا وَابْنُ أَفْضَلِنَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَام؟» قَالُوا: أَعَاذَهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ. فَأَعَادَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ عَبْدُ اللهِ فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُـولُ اللهِ ، قَالُوا : شَرُّنَا وَابْنُ شَرَّنَا وَتَنَقَّصُوهُ . قَالَ : هَذَا كُنْتُ

(۱) مسلم (۲۰۸۱).

أَخَافُ يَا رَسُولَ اللهِ**)**\*(٣).

١٣ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-قَالَ : إِنَّ أَعْمَى كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَكَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَكَانَ لَهُ مِنْهَا ابْنَانِ وَكَانَتْ تُكْثِرُ الْوَقِيعَةَ برَسُولِ اللهِ ﷺ وَتَسُبُّهُ فَيَـزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ وَيَنْهَاهَا فَلَا تَنتُهِي، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ذَكَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَوَقَعَتْ فِيهِ، فَلَمْ أَصْبِرْ أَنْ تُمْتُ إِلَى الْمِغْوَلِ(١) فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا فَاتَّكَأْتُ عَلَيْهِ فَقَتَلْتُهَا فَأَصْبَحَتْ قَتِيلًا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَيْكَةً فَجَمَعَ النَّاسَ ، وَقَالَ : أَنْشُدُ اللهَ رَجُلًا لي عَلَيْهِ حَتٌّ فَعَلَ مَا فَعَلَ إِلَّا قَامَ، فَأَقْبَلَ الأَعْمَى يَتَدَلْدَلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا صَاحِبُهَا، كَانَتْ أُمَّ وَلَدِي وَكَانَتْ بِي لَطِيفَةً رَفِيقَةً، وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّوْلُوَّ تَيْنِ وَلَكِنَّهَا كَانَتْ تُكْثِرُ الْوَقِيعَةَ فِيكَ وَتَشْتُمُكَ فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنتُهِي، وَأَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ، فَلَمَّا كَانَتِ البَارِحَةَ ذَكَرْتُكَ فَوَقَعَتْ فِيكَ، فَقُمْتُ إِلَى المِغْوَلِ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا فَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ : أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ ) \* (٥٠).

اللهُ عَنهُمَ اللهُ عَن البَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (الحجرات/٤) قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ حَمْدِي زَيْنٌ، وَإِنَّ ذَمِّي شَيْنٌ، فَقَالَ النَبِيُ ﷺ: «ذَاكَ اللهُ» \*(٢).

<sup>(</sup>٢) أصلها بُهُتٌ جَمْعُ بَهُوتٍ مِشْلُ صَبُورٍ وصُبُرٍ ثم سكنت الباء تخفيفا، أي يفترون الكذب.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح٧(٣٩٣٨).

<sup>(</sup>٤) المغول: سيف قصير أو سكينة.

<sup>(</sup>٥) النسائي (٧/ ١٠٨) واللفظ له وقال الألباني (٣/ ٨٥٤): صحيح. وأبو داود (٤٣٦١). وقال ابن تيمية: الحديث جيد. الصارم المسلول (٥٢).

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٣٢٦٧) وقال: هذا حديث حسن غريب، وقال الأرناؤوط في تعليقه على «جامع الأصول» (٢/ ٣٦٣): وله شاهد عند أحمد من حديث الأقرع بن حابس (٣/ ٤٨٨)، (٦/ ٣٩٣، ٣٩٤).

والمعنى : أن الرجل يمدح نفسه ويظهر عظمته : يعني إن مدحت رجلا فهو محمود ومزين ، وإن ذممت رجلا فهو مذموم ومعيب.

١٥ - \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَدرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُا : «سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفُرٌ»)\*(١).

اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَجْهَلْ، وَإِنِ امْرُوُ قَاتَلَهُ أَوْ شَاعَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ وَلَا يَجْهَلْ، وَإِنِ امْرُوُ قَاتَلَهُ أَوْ شَاعَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ الصَّائِمِ أَطْيَبُ - مَرَّتَيْنِ - وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عَنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ، يَتْرُكُ (١) طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَرَابَهُ وَشَرَابَهُ وَشَرَابَهُ وَشَرَابَهُ وَشَمَالُهُ مِنْ أَجْلِي ، الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَا لِهَا ») \* (١٠).

١٧ - \*( «عَـنْ مَسْرُ وقِ قَـالَ : دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍ وحِيْنَ قَدِمَ مَعَ مُعَاوِيَةَ إِلَى الْكُوفَةِ فَذَكَرَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ : لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مُتَّفَحِشًا، وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : إِنَّ مِـنْ خَيْرِكُمْ أَحَسَنَكُمْ خُلُقًا») \*(٤).

١٨ - \*(عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ:
 (لَمْ يَكُنِ النَّبِيُ عَنَّ إِللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَالْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَا

١٩ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] -

قَالَ: إِنَّ رَجُلًا وَقَعَ فِي أَبِ لِلْعَبَّاسِ كَانَ فِي الجَاهِليَّةِ فَلَطَمَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيُّ : «لَا تَسُبُّوا أَمْوَاتَنَا، فَتُؤْوا أَحْوَاتَنَا، فَتُؤُوا أَحْيَاءَنَا. أَلَا إِنَّ البَذَاءَ لُؤُمْ.»)\*(1).

٢٠ - \* (عَنْ أَبِي جُرَيِّ جَابِرِ بْنِ سُلَيْم قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا يَصْـدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأْيهِ ، لَا يَقُـولُ شَيْئًا إِلَّا صَدَرُوا عَنْـهُ . قُلْتُ : مَنْ هَـذَا ؟ قَالُوا : هَـذَا رَسُولُ اللهِ عَيْدٌ ، قُلْتُ : عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللهِ. مَرَّتَيْنِ، قَالَ : «لَا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلَامُ، فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ المِّيِّتِ ، قُلْ : السَّلَامُ عَلَيْكَ » قَالَ : قُلْتُ : أَنْتَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْ؟ قَالَ: «أَنَا رَسُولُ اللهِ الَّذِي إِذَا أَصَابَكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ ، وَ إِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ (١٧) فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ ، وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضِ قَفْرَاءَ ، أَوْ فَلَاةٍ (٨) فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ» قَالَ. قُلْتُ اعْهَدْ إِلَيَّ. قَالَ : «لَا تَسُبَّنَ أَحَدًا» . قَالَ : فَهَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُرًّا وَلَا عَبْدًا وَلَا بَعِيرًا وَلَا شَاةً ، قَالَ : «وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمُعُرُوفِ، وَأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ، إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمُعُرُوفِ، وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الكَعْبَيْنِ ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ ، وَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ ، وَإِنِ امْرُوُّ

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ١٠(٦٠٢٩) واللفظ له ، مسلم (٢٣٢١).

<sup>(</sup>٥) البخاري- الفتح ١٠(٦٠٣١).

<sup>(</sup>٦) ذكره العراقي في تخريج الأحياء وقال: خرجه النسائي بإسناد صحيح (الإحياء (٣/ ١٣٠) وهو عند النسائي بغير القصة (٤/ ٥٣) كها ذكره بمعناه (٣٣١٨).

<sup>(</sup>V) عام سنة : أي عام قحط وجدب.

<sup>(</sup>٨) الفلاة: الصحراء.

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ١ (٤٨) واللفظ له ، مسلم (٦٤).

<sup>(</sup>۲) من أول قوله: يترك طعامه ... الخ منسوب إلى الله تعالى كما ورد في مسند أحمد «يقول الله عز وجل: إنها يذر شهوته ... إلخ» ولم يصرح بنسبته إلى الله للعلم به وعدم الإشكال فيه.

<sup>(</sup>٣) البخاري . الفتح ٤ (١٨٩٤) واللفظ له ، مسلم (١١٥١). قال ابن حجر في الفتح : المراد بالرفث الكلام الفاحش (١٢٦/٤).

شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرُهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ؛ فَإِنَّا وَبَالُ ذَلِكَ (١) عَلَيْهِ») \*(٢).

٢١ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ هُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لَا تَهَجَّرُوا (٣)، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَكَسُوا، وَلَا يَبْع بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا») \*(١).

٢٢ - \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُ ودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ وَلَا اللَّعَانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءَ»)\* (٥).

٢٣ - \*(عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ -رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - أَنَّهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ وَإِنَّ اللهُ لَيَبْغَضُ الفَاحِشَ

الْبَذيءَ »)\*(١٠).

٢٤ - \*(عَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْئِةٍ : «مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ ،
 وَلَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ »)\*(٧).

70 - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:
أَتَى النَّبِيَ عَيِّ أُنَاسٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ يَا
أَبَا الْقَاسِمِ، قَالَ: "وَعَلَيْكُمْ"، قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ بَلْ
عَلَيْكُمُ السَّامُ وَالذَّامُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ : "يَا
عَلَيْكُمُ السَّامُ وَالذَّامُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ : "يَا
عَائِشَةُ، لَا تَكُونِي فَاحِشَةً" فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ : "يَا
قَالُوا؟ فَقَالَ: "أَو لَيْسَ قَدْ رَدَدْتُ عَلَيْهِمُ الَّذِي قَالُوا؟
قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ") \* (٨).

#### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «الهجاء»

١ - \*(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - : إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْكُـرْ عُيُوبَ صَاحِبِـكَ فَاذْكُـرْ عُيُوبَ نَفْسكَ) \*(٩)

• ٢ - \* (قَــالَ عَبْدُ اللهِ بْـنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ

٣ - \*( قَالَ الأَحْنَفُ بْنِ فَيْسٍ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَدْوَأِ الدَّاءِ: اللِّسَانُ الْبَذِيءُ

عَنْهُ - : أَلْأَمُ شَيْءٍ فِي المؤمِنِ الفُحْشُ)\*(١٠).

وَالْخُلُقُ الدَّنِيءُ)\*(١١).

جامع الأصول: هـ و كما قالا (١٠/ ٧٥٧) كما عـزاه أيضا لابن حبان في الموارد.

- (٦) الترمذي (٢٠٠٢) وقال: حسن صحيح.
- (٧) الترمذي (١٩٧٤) وقال : حديث حسن ، أحمد (٣) الترمذي (١٦٥) واللفظ لأحمد وابن ماجة.
- (٨) البخاري- الفتح ١٠ (٦٠٣٠) ، مسلم (٢١٦٥) واللفظ له.
  - (٩) الأدب المفرد للبخاري (١٢١) رقم (٣٢٨).
    - (١٠) روضة العقلاء(٥٧).
    - (١١) الإحياء (٣/ ١٣١) ط. الريان.

- (١) وبال ذلك : أي إثمه وذنبه.
- (۲) رواه أبو داود (۲۸٤٤) واللفظ له، أحمد (٥/ ٦٤)، البيهقي (١/ ٣٦٦)، الحاكم (٤/ ١٨٦) وقال: صحيح ووافقه الذهبي وهو عند الألباني (٢/ ٧٦٩، ٧٧٠) وقال: صحيح .
  - (٣) لا تَهَجَّروا : أي لا تتكلموا بالهجر وهو الكلام القبيح.
    - (٤) مسلم (٢٥٦٣).
- (٥) الترمذي (١٩٧٧) واللفظ له وقال : حسن غريب، أحمد (١/ ٤٠٥) وقال شاكر : اسناده صحيح (٥/ ٣٢٢)، والحاكم (١/ ١٢) وصححه ووافقه النهبي وقال محقق

٤- \*(قَالَ أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْمُوجِبَاتِ، ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ اللهُ \_: قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْمُوجِبَاتِ، ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُ وَنَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُنُوا فِي السَدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَلَابُ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي السَدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَلَابُ عَلَا اللهُ مِنَاتِ لُعِنُوا فِي السَدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ وَرَالِهُ وَلَهُ مَا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٥ - \*(عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ -رَحِمَهُ اللهُ- أَنَّهُ قَالَ : رَأَى أَبُو السَدَّرْدَاءِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - امْرَأَةً سَلِيطَةَ اللِّسَانِ فَقَالَ : لَوْ كَانَتْ هَذِهِ خَرْسَاءَ كَانَ خَيْرًا لَمَا) \*(٢).

• ٦ - \* (قَالَ الرَّبِيعُ بْنُ خَيْثَمٍ - رَحِمَهُ اللهُ -: مَا أَنَا بِرَاضٍ عَنْ نَفْسِي فَكَيْفَ أَذُمُّ النَّاسَ) \* (٣).

٧ - \*(قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ -رَحِمَهُ اللهُ-:
 يُقَالُ: يُؤْتَى بِالْفَاحِشِ الْمُتَفَحِّشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صُورَةِ
 كَلْب، أَوْ فِي جَوْفِ كَلْب)\*(١٤).

٨ - \*(قَالَ الشَّاعِرُ:

انْطِقْ مُصِيبًا لَا تَكُنْ هَذِرًا

عَيَّابَةً نَاطِقًا بِالفُحْشِ وَالرِّيَبِ وَكُنْ رَزِينًا طَوِيلَ الصَّمْتِ ذَا فِكَرٍ وَكُنْ رَزِينًا طَوِيلَ الصَّمْتِ ذَا فِكَرٍ فَكُنْ رَزِينًا طَوِيلَ الصَّمْتِ ذَا فِكَرٍ فَكُنْ رَزِينًا طَوِيلَ الطُّطَبِ فَإِنْ نَطَقْتَ فَلَا تُكْثِرُ مِنَ الْخُطَبِ

قَوِّلُ تُطُّبُ سَائِلًا مِنْ غَيْرِ تَرُويَةٍ وَلَا تُجُبِ سَائِلًا مِنْ غَيْرِ تَرُويَةٍ

وَبِالَّذِي عَنْهُ لَمْ تُسْأَلْ فَلَا تُجِبِ)\*(٥٠٠. ٩ - \*(قَالَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ:

أُحِبُّ مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ جَهْدِي

وَأَكْرَهُ أَنْ أَعِيبَ وَأَنْ أُعَابَا

وَأَصْفَحُ عَنْ سِبَابِ النَّاسِ حِلْمًا

وَشَرُّ النَّاسِ مَنْ يَهْوَى السِّبَابَا

وَمَنْ هَابَ الرِّجَالَ تَمَيَّبُوهُ

وَمَنْ حَقَرَ الرِّجَالَ فَلَنْ يُهَابَا) \* (٦٠). • ١ - \* (يُقَالُ: إِنَّ أَهْجَى بَيْتٍ قَالَهُ جَرِيرٌ:

فَغُضَّ الطَّرْفَ إِنَّكَ مِنْ نُمَيْرٍ

فَلَا كَعْبًا بَلَغْتَ وَلَا كِلَابًا\*(<sup>(v)</sup>.

#### من مضار «الهجاء»

(١) دَلِيلُ ضَعْفِ الإِيَانِ.

(٢) دَلِيلُ خُبْثِ الطَّوِيَّةِ وَسُوءِ الْخُلُقِ.

(٣) يُسَبِّبُ قِلَّةَ الأَصْحَابِ وَبُعْدَ الأَهْل وَالأَحْبَابِ.

(٤) الَّذِي يَهْجُو يَكْثُرُ اعْتِذَارُهُ لِسُرْعَةِ وُقُوعِهِ فِي النَّاسِ.

(٥) يُعَوِّي إِلَى أَنْ تَسُودَ رُوحُ الْعَدَاوَةِ وَالشَّحْنَاءِ بَيْنَ

أَفْرَادِ الْمُجْتَمَعِ.

(٦) يُؤُذِي الْمُسْلِمِينَ بَلْ جَمِيعَ الْعَاكِينَ لِمَا يَصْدُرُ عَنْهُ مِنَ الْغَلَطِ الْمُينِ.

(٧) يُبْعِدُ صَاحِبَهُ عَنِ الْجِنَانِ وَيُعَرِّضُهُ لِلنِّيرَانِ.

(٥) حسن السمت في الصمت(٤٧).

(٦) أدب الدنيا والدين (٣٠٣).

(٧) أضواء البيان للشنقيطي (٦/ ١٨٩).

(١) الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية (٥٠).

(٢) كتاب الصمت لابن أبي الدنيا (٢٥٤).

(٣) مساوىء الأخلاق ومذمومهاللخرائطي(٣٢).

(٤) الإحياء (٣/ ١٣١) ط. الريان.

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٨      | ١٨       | ٤      |

#### الهجر لغةً:

مَصْدَرُ قَوْلِهِمْ: هَجَرَ الشَّيءَ يَهْجُرُهُ، وَهُوَ مَأْخُوذُ مِنْ مَادَّةِ (هـج ر) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْقَطِيعَةِ (١) ، وَمِنْ هَذَا: الْهَجْرُ ضِدُّ الوَصْلِ وَكَذَلِكَ الْهِجْرَانُ ، وَهَاجَرَ الْقَوْمُ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ ، تَرَكُوا الأُولَى لِلثَّانِيَةِ كَمَا فَعَلَ الْهَاوِمُ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ ، تَركُوا الأُولَى لِلثَّانِيَةِ كَمَا فَعَلَ الْهَاوِمُ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ ، تَركُوا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْلَدِينَةِ ، وَبَهَجَرَ اللَّهَاجِرُونَ حِينَ هَاجَرُوا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْلَدِينَةِ ، وَبَهَجَرَ النَّالِ اللَّهُاجِرِينَ ، وَمِنَ الْبَالِ اللَّهُاجِرِينَ ، وَمِنَ الْبَالِ الْمُحْدُرُ بِمَعْنَى الْهَذَيَانِ ، وَالْمُجْرُ أَيْضًا الإِفْحَاشُ فِي الْمُنْطِقِ وَالْخَنَ .

وَرَمَاهُ بِالْهَاجِرَاتِ ، وَهِيَ الْفَضَائِحُ ، وَسُمِّيَ هَذَا كُلُّهُ ( هَجْرًا ) لأَنَّهُ مِنَ الْمَهْجُورِ الَّذِي لَا خَيْرَ فِيهِ (٢) وَأَهْ مِنَ الْمَهْجُورِ الَّذِي لَا خَيْرَ فِيهِ (٢) وَأَهْجَرْتُ بِالرَّجُلِ: اسْتَهْ زَأْتُ بِهِ. وَقُلْتُ فِيهِ قَوْلًا قَبِيحًا.

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُودٍ: يُقَالُ: هَجَرَهُ يَهْجُرُهُ هَجْرًا وَهِجْرَانًا: صَرَمَه مُ. وَهُمَا يَهْتَجِرَانِ وَيَتَهَاجَرَانِ وَالإِسْمُ الْهِجْرَةُ: وَالتَّهَاجُرُ: التَّقَاطُعُ. وَهَجَرَ الشَّيْءَ وَأَهْجَرَهُ: تَرَكَه مُ. والْمُجْرُ: الإِسْمُ مِنَ الإِهْجَارِ. يُقَالُ هَجَرَ الْمَرِيضُ يَهْجُرُ هُجْرًا بِالضَّمِّ فَهُوَ هَاجِرٌ وَالْكَلَامُ مَهْجُورٌ: قَالَ يَهْجُرُ هُجْرًا بِالضَّمِّ فَهُوَ هَاجِرٌ وَالْكَلَامُ مَهْجُورٌ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يُرْوَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ مَا يُثْبِتُ هَذَا

القَوْلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿...إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَـذَا الْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ (الفرقان/ ٣٠). قَـالَ: قَالُوا فِيهِ غَيْرَ الْحَقِّ. أَلَمُ تَرَ إِلَى الْمَرِيضِ إِذَا هَجَرَ قَـالَ غَيْرَ الْحَقِّ، وَعَنْ مُجَاهِدٍ تَرَ إِلَى الْمَرِيضِ إِذَا هَجَرَ قَـالَ غَيْرَ الْحَقِّ، وَعَنْ مُجَاهِدٍ نَحُوهُ. وَالْهُجُورُ القُبْحِهِ. وَفِي الْحَدِيثِ: الْكَلَامُ المَهْجُورُ لِقُبْحِهِ. وَفِي الْحَدِيثِ: (إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا هُجُرًا». وأَهْجَرَ فُلَانٌ : إِذَا أَتَى بِمُجْرٍ مِنَ الْكَلَامِ عَنْ فَصْدٍ . وَهَجَرَ المَريضُ: إِذَا أَتَى بِمُجْرٍ مِنَ الْكَلَامِ عَنْ قَصْدٍ . وَهَجَرَ المَريضُ: إِذَا أَتَى بِهُجْرٍ مِنْ الْكَلَامِ عَنْ قَصْدٍ . وَهَجَرَ المَريضُ: إِذَا أَتَى بِلْلِكَ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ . وَهَجَرَ المَريضُ: إِذَا أَتَى بِيْدَلِكَ مِنْ غَيْرٍ قَصْدٍ . وَهَجَرَ المَريضُ: إِذَا أَتَى بِلْذَلِكَ مِنْ غَيْرٍ قَصْدٍ . وَهَجَرَ المَريضُ: إِذَا أَتَى بِلْدَلِكَ مِنْ غَيْرٍ قَصْدٍ . وَهَجَرَ المَريضُ: إِذَا أَتَى بِهُ لِلْكَ مِنْ غَيْرٍ قَصْدٍ . وَهَ مِنَ الْكَلَامُ .

وَقَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: وَفِي الْحَدِيثِ ﴿ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ ثَلَاثٍ ﴾ يُويدُ بِهِ الْهَجْرَ ضِدَّ الْوَصْلِ، يَعْنِي فِيهَا يَكُونُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ عَتْبِ وَمَوْجِدَةٍ ، أَوْ تَقْصِيرٍ يَقَعُ فِي بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ عَتْبِ وَمَوْجِدَةٍ ، أَوْ تَقْصِيرٍ يَقَعُ فِي جُدُودِ الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ ، دُونَ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فِي جُلْودِ الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ ، دُونَ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فِي جَانِبِ الدِّينِ ، فَإِنَّ هِجْرَةَ أَهْلِ الأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ دَائِمَةٌ عَلَى مَرِّ الأَوْقَاتِ مَا لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُ مُ التَّوْبَةُ ، وَالرُّجُوعُ إِلَى عَلَى مَرِّ الأَوْقَاتِ مَا لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُ مُ التَّوْبَةُ ، وَالرَّجُوعُ إِلَى الْحَقِيقِ ، وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ لَا يَذْكُو اللهَ اللهَ يَكُولُ اللهَ عَلَى مَرْ الشَّيْءَ إِذَا تَرَكْتَهُ وَأَغْفَلْتَهُ ، أَمَّا مَارَوَاهُ ابْنُ تُعَيْبَة هِجُرْتُ الشَّيْءَ إِذَا تَرَكْتَهُ وَأَغْفَلْتَهُ ، أَمَّا مَارَوَاهُ ابْنُ تُعَيْبَة مِنْ الْقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: مَنْ قَوْلِهِ وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: فَالْمُولُ اللهِ تَعَالَى: فَالْمُرَاءُ وَلَا اللهِ تَعَالَى: فَالْمُرَاءُ اللهِ تَعَالَى: فَالْمُولُ اللهِ تَعَالَى: فَالْمُولُ اللهِ تَعَالَى: فَالْمُولُ اللهِ تَعَالَى: فَالْمُرَادُ الْخَنَا، وَالْقَبِيحُ مِنَ الْقَوْلِ ، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى:

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٦/ ٣٥).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب لابن منظور (٥/ ٢٥٠ -٢٥٢).

 <sup>(</sup>۱) لهذه المادة معنى آخر هو شد الشيء وربطه . انظر المقاييس (٦/ ٣٤) .

الْنَامِ تَوَصُّلًا إِلَى طَاعَتِهِنَّ (١)، وَقَالَ القُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَة : قِيلَ الْهَجْرُ فِي الْمَضَاجِعِ أَلَّا يُضَاجِعَهَا وَيُولِيهَا ظَهْرَهُ وَلَا يُجَامِعَهَا ، وَقِيلَ : جَنِبُوا مَضَاجِعَهُنَ ، وَيُولِيهَا ظَهْرَهُ وَلَا يُجَامِعَهَا ، وَقِيلَ : جَنِبُوا مَضَاجِعَهُنَ ، أَيْ أَبْعِدُ وَهَا مِنْ الْهُجْرَانِ وَهُو الْبُعْدُ . وَقِيلَ : وَقِيلَ الْعُدُ وَقِيلَ : وَقِيلَ الْمُحَدُوهُ مِنَ الْكَلَامِ ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ وَهَدَ الْعُلُمِ ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ وَهَدَ الْمُكَلَامِ ، الْهَجْرُ وَهُو الْقَيِيحُ مِنَ الْكَلَامِ ، أَيْ غَلِظُوا عَلَيْهِنَ فِي الْقُولِ ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ وَهَذَا الْمُلَاء فَهُ الْهُجُرُ عَايَتُهُ عِنْدَ الْعُلَمَاء شَهْرٌ (٢).

#### • أنواع الهجر:

يَخْتِلفُ الْمَجْرُ بِاخْتِلَافِ الْمَهْجُورِ وَيُمْكِنُ تَلْخِيصُ ذَلِكَ فِي الأَنْوَاعِ الآتِيةِ: تَلْخِيصُ ذَلِكَ فِي الأَنْوَاعِ الآتِيةِ:

١ - هَجْرُ الْقُرْآنِ . وَهَـذَا مَـا سَنتَحَدَّثُ عَنْـهُ فِي الصِّفَةِ التَّالِيَةِ ( انْظُرْ هَجْرَ الْقُرْآنِ ).

٢ - هَجْرُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ ، أَوْ نِسَاءَهُ .

٣ - هَجْرُ الْأَقَارِبِ ( وَهُـوَ نَـوعٌ مِنْ قَطِيعَةِ حِم).

٤ - هَجْرُ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالأَهْوَاءِ .

٥ - هَجْرُ الْمُسْلِمِينَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا ، وَيُسَمَّى

# الفَرْقُ بَيْنَ التَّهَاجُرِ وَالتَّدَابُرِ وَالتَّشَاحُنِ :

قَالَ ابْنُ حَجَرِ :

التَّهَاجُرُ: أَنْ يَهْجُرَ الْمُسْلِمُ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِغَيْرِ غَرَضٍ شَرْعِيٍّ ·

وَالتَّدَابُرُ: هُوَ الإِعْرَاضُ عَنِ الْمُسْلِمِ بِأَنْ يَلْقَى أَخَاهُ فَيُعْرِضَ عَنْهُ بِوَجْهِهِ .

وَالتَّشَاحُنُ : هُو تَغَيُّرُ الْقُلُوبِ الْمُؤَدِّي إِلَى التَّهَاجُرِ والتَّدَابُرِ (٣).

#### • حُكْمُ الْهَجْرِ:

وَإِنْ تَعَلَّقَ الْهَجُورِ بِالْمُسْلِمِ فَإِنَّهُ يُعَدُّ كَبِيرَةً كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ ابْنُ حَجَرٍ. شَرِيطَةَ أَنْ يَكُونَ فَوْقَ ثَلَاثٍ وَلَيْسَ بِغَرَضٍ شَرْعِيٍّ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّقَاطُعِ وَالإِيذَاءِ وَلَيْسَ بِغَرَضٍ شَرْعِيٍّ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّقَاطُعِ وَالإِيذَاءِ وَالْفَسَادِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ تَحْرِيمٍ هَذَا الْهَجْرِ مَسَائِلُ عَاصِلُهَا أَنَّهُ مَتَّى عَادَ ( الْهَجُورُ ) إِلَى صَلَاحِ دِينِ الْهَاجِرِ وَالْهَجُورِ جَازَ وَإِلَّا فَلَا ( ).

وَإِذَا كَانَ الْهَجُورُ مِنْ ذَوِي الرَّحِمِ فَإِنَّهُ كَبِيرَةٌ حَتَّى وَإِنْ لَمْ تَبْلُغِ اللَّدَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؛ لأَنَّ الْهَجْرَ هُنَا أَضِيفَ إِلَيْهِ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ، وَقَدْ عَدَّ الإِمَامُ الذَّهَبِيُّ هَجْرَ الأَقْارِبِ مُطْلَقًا مِنَ الْكَبَائِرِ (٥)، أَمَّا هَجْرُ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالأَهْوَاءِ فَإِنَّهُ مَطْلُوبٌ عَلَى مَرِّ الأَوْقَاتِ مَا لَمْ الْبِدَعِ وَالأَهْوَاءِ فَإِنَّهُ مَطْلُوبٌ عَلَى مَرِّ الأَوْقَاتِ مَا لَمْ

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٤٢١).

<sup>(</sup>٥) الكبائر (٤٧).

<sup>(</sup>١) النهاية (٥/ ٢٤٤) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (٥/ ١١٢).

<sup>(</sup>٣) الزواجر (١٨٤).

تَظْهَرْ مِنْهُمُ التَّوْبَةُ وَالرُّجُوعُ إِلَى الْحَتِّ، كَمَا قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ (١) ، وَفِيهَا يَتَعَلَّقُ بِحُكْم هَجْرِ الْقُرْآنِ ( انظر صفة

هجر القرآن ).

بم يكون الهجر؟

وَالْمَجْرُ وَالْمِجْرَانُ : يَكُونُ بِالْبَدَنِ وَبِاللِّسَانِ وَبِالْقَلْبِ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمُضَاجِعِ ﴾ (النساء/ ٣٤) أَيْ بِالأَبْدَانِ . وَقَوْلُـهُ تَعَالَى ﴿ إِنَّ قَـوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْءَانَ مَهْجُورًا﴾ (الفرقان/ ٣٠) بِاللِّسَانِ

أَوْ بِالْقَلْبِ. وَقَـوْلُهُ تَعَـالَى ﴿ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴾

(المزمل/ ١٠) مَحْتمِلٌ لِلثَّلَاثَةِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾ (المدثر/ ٥) حَتٌّ عَلَى الْهُارَقَةِ بِالْوُجُوهِ

كُلِّهَا<sup>(۲)</sup>.

وإصطلاحًا:

قَـالَ الْمُنْــاوِيُّ : الهَجْـرُ وَالهِجْـرَانُ : مُفَــارَقَـةُ الإِنْسَانِ غَيْرَهُ. إِمَّا بِالْبَدَنِ. أَوِ اللِّسَانِ. أَوِ الْقَلْبِ"). وَقَالَ الْكَفَويُّ :

الْهَجْرُ بِالْفَتْحِ: التَّرْكُ وَالْقَطِيعَةُ.

وَالْهُجْرُ بِالضّمّ : الفُحْشُ فِي الْمُنْطِقِ (٤) .

[للاستزادة: انظر صفات: قطيعة الرحم\_ هجر القرآن\_الإعراض.

وفي ضد ذلك : انظر صفات: صلة الرحم\_ إفشاء السلام \_ تـ لاوة القرآن \_ التودد \_ حسن العشرة \_ الإخاء].

<sup>(</sup>١) النهاية (٥/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) المفردات للراغب (٥٣٧) ، وبصائر ذوى التمييز .(4. 5/0)

<sup>(</sup>٣) التوقيف على مهمات التعاريف (٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) الكلبات (٩٦١).

# الآيات الواردة في «الهجر»

١- الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِسَآءِ بِمَا فَضَكَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَآ أَنفَ قُواْ مِنْ أَمُولِهِمْ فَالصَّلِحَتُ قَلْبِنَتُ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ فَالصَّلِحَتُ قَلْبِنَتُ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ فَالصَّلِحَتُ قَلْبِنَتُ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَاحَفِظَ اللَّهُ وَالَّنِي تَغَافُونَ نَشُورَهُنَ فِي الْمَضَاجِعِ فَعِظُوهُ مِنَ فَالْمَنْ فَالْمَنَ فَالْمَنْ فَالْمَا فَلَيْ فَالْمَنْ فَاللَّهُ مَا مِنْ الْمَنْ فَاللَّهُ مَلُوا مَكَمًا مِنْ الْمَنْ فَاللَّهُ مَا مِنْ الْمَنْ فَاللَّهُ مَلُولُ اللَّهُ مَا فَاللَّهُ مَلُولُ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَنْ عَلِيمًا خَبِيرًا فَيْ اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مَا مَنْ عَلِيمًا خَبِيرًا فَيْ اللَّهُ مَلُولُ اللَّهُ مَا مَنْ عَلِيمًا خَبِيرًا فَيْ اللَّهُ مَا مَنْ عَلِيمًا خَبِيرًا فَيْ اللَّهُ مَنْ مَلِيمًا خَبِيرًا فَيْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَلْمُ الْمَنْ عَلِيمًا خَبِيرًا فَيْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَا مَنْ عَلَيْمًا خَبِيرًا فَيْ اللَّهُ مَلُولُهُ اللَّهُ مَنْ مَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا مُنْ عَلِيمًا خَبِيرًا فَيْ اللَّهُ مَنْ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ عَلِيمًا خَبِيمًا فَالْمَالِمُ اللَّهُ مَا مُنْ عَلِيمًا خَبِيمًا فَالْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ الْمُنْ عَلَيْمًا خَلِيمًا خَبِيمًا فَلَالِمُ اللْمُنْ الْمُنْ عَلَيْمًا خَلِيمًا خَبِيمًا فَاللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ عَلَيْمًا خَلِيمًا خَلِيمًا خَبِيمًا فَيَعِلَمُ الْمُنْ الْمُنْ عَلَيْمًا خَلِيمًا خَلِيمًا خَلِيمًا خَلِيمًا خَلِيمًا فَيْعِلَمُ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٧- وَاذَكُرُ فِ الْكِنْبِ إِبْرَهِمَ أَبِنَهُ وَكَانَ صِدِيقَانَبِيًا الْكَانِ الْمَتَعُبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ الْمَنْ الْكَانِ الْمَتَعُبُ الْمَالَا يَسْمَعُ وَلَا يُعْنِى عَنكَ شَيْنَا الْكَانِ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُعْنِى عَنكَ شَيْنَا الْكَانِ الْمَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَأْتِكَ يَتَأَبَّتِ إِنِي قَدْجَاءَ فِي مِن الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَبِعِنَ أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَا اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللْ الللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّه

قَالَ سَلَامُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُلَكَ رَقِيَّ إِنَّهُ كَاكِ بِي حَفِيًّا ﴿ اللَّهِ وَأَدْعُواْ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِي عَسَى ٓ أَلَآ أَكُونَ بِدُعَاۤ ورَقِي شَقِيًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

٣- يَتَأَيُّهَا الْمُزَّمِلُ ۞
 فَرُ النَّلَ إِلَاقِيلا ۞
 نِضَفَهُ وَالِقَصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۞
 أَوْرِدْ عَلَيْهِ وَرَتِلِ الْفُرْءَ انَ تَرْيِيلًا ۞
 إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلا ثَقِيلًا ۞
 إِنَّ الْشَنْ قَالَيْلِ هِي اَشَدُّ وَطْئَا وَأَقُومُ فِيلًا ۞
 إِنَّ الْكَ فِي النَّهَارِ سِبْحَاطُولِلَا ۞
 وَاذْكُر اسْمَ رَيِكَ وَبَسَتَلْ إِلَيْهِ بَنْتِيلًا ۞
 وَاذْكُر اسْمَ رَيِكَ وَبَسَتَلْ إِلَيْهِ بَنْتِيلًا ۞
 رَبُّ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَيْهِ إِلَا هُوفَا أَغَيْدُهُ وَكِيلًا ۞
 وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْ حُرْهُمْ هَجُرا حَمِيلًا ۞
 وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْ حُرْهُمْ هَجُرا حَمِيلًا ۞
 وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْ حُرْهُمْ هَجُرا حَمِيلًا ۞

يَتَأَيُّهُا ٱلْمُدَّنِّرُ۞ فَرْفَانَّذِرُ۞ وَرَيَّكَ فَكَنِرْ۞ وَثِيَابِكَ فَطَفِرْ۞ وَالرُّجْزَفَآهْ جُرُ۞

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « الهجر »

١ - ﴿ عَنْ عَوْفِ بْـنِ مَالِكِ بْنِ الطُّفَيْـلِ - هُوَ ابْنُ الحَارِثِ وَهُمَوَ ابْنِ أَخِي عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْكُمْ لْأُمِّهَا - أَنَّ عَائِشَةَ حُدِّثَتْ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ الزُّبْيْرِ قَالَ فِي بَيْعِ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ عَائِشَةُ: وَاللهِ لَتَنْتَهِينَّ عَائِشَةُ أَوْ لأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا. فَقَالَتْ: أَهُوَ قَالَ هَـذَا ؟ قَالُـوا: نَعَمْ. قَالَتْ: هُوَ اللهِ عَلَيَّ نَذُرٌ أَنْ لَا أَكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَدًا. فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبِيْرِ إِلَيْهَا حِينَ طَالَتِ الْحِجْرَةُ ، فَقَالَتْ: لَا، وَاللهِ لَا أَشَفِّعُ فِيهِ أَبَدًا، وَلَا أَتَحَنَّثُ إِلَى نَـذْرِي . فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبيّرِ كَلَّمَ الْمِسْوَرَ بْنَ خَحْرَمَةَ وَعَبْدَالرَّحْمَن بْنَ الأَسْوَدِ بْن عَبْدِ يَغُوثَ - وَهُمَا مِنْ بَنِي زُهْ رَةً - وَقَالَ لَهُمُا: أَنْشُدُكُمُا بِاللهِ لَمَا أَدْخَلْتُمَانِ عَلَى عَائِشَةَ، فَإِنَّهَا لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِرَ قَطِيعَتِي . فَأَقْبَلَ بِهِ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُالرَّحْمَنِ مُشْتَمِلَيْنِ بِأَرْدِيَتِهِ اَحَتَّى اسْتَأْذْنَا عَلَى عَائِشَـةَ فَقَالًا: السَّـلَامُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَـرَكَاتُـهُ. أَنَدْخُلُ ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: ادْخُلُوا . قَالُوا : كُلُّنَا ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، ادْخُلُوا كُلُّكُمْ - وَلَا تَعْلَمُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبيّرِ -فَلَمَّا دَخَلُوا دَخَلَ ابْنُ الزُّبْيِرِ الحِجَابَ فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ، وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِي، وَطَفِقَ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُالرَّحْمَن يُنَاشِدَانِهَا إِلَّا مَا كَلَّمَتْهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ ، وَيَقُولَانِ: إِنَّ النَّبِيَّ عَيْكُ نَهَى عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ مِنَ الهِجْرَةِ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَـالٍ ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَى عَائِشَةً مِنَ التَّذْكِرَةِ وَالتَّحْرِيجِ طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمَا وَتَبْكِي وَتَقُولُ: إِنِّي نَـذَرْتُ وَالنَّذْرُ شَدِيـدٌ . فَلَمْ يَزَالَا بِهَا حَتَّى كَلَّمَتِ

ابْنَ الزُّبَيْرِ. وَأَعْتَقَتْ فِي نَذْرِهَا ذَلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً. وَكَانَتْ تَدُكُو نَذْرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَتَبْكِي حَتَّى تَبُلَّ دُمُوعُهَا خَارَهَا»)\*(١).

٢ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:
 قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنِّي لأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِي رَاضِيَةً ، وَإِذَا كُنْتِ عَنِي عَضَى ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: ﴿أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِي رَاضِيَةً أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: ﴿أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِي رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُولِينَ: لَا، وَرَبِّ مُحَمَّدٍ ، وَإِذَا كُنْتِ غَضْبَى فَإِنَّكِ تَقُولِينَ: لَا، وَرَبِّ مُحَمَّدٍ ، وَإِذَا كُنْتِ غَضْبَى قُلْت: أَجَلْ، وَاللهِ يَا قُلْت: قُلْت: أَجَلْ، وَاللهِ يَا وَسُولَ اللهِ، مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ ») \* (٢).

٣- \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَضُولَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَنْهُ الاثْنَيْنِ ، وَالَ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ لَكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا وَيَوْمَ الخَمِيسِ. فَيُعْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ . فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا . هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا . أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا . أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا » .

وَفِيهِ رِوَايَةٌ عَنْ عَبْدِالعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيِّ: «إِلَّا التُّهَاجِرِينَ» مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدَةَ. وَقَالَ قُتَيْبَةُ: «إِلَّا التُّهَاجِرِينَ» )\*(٣).

٤ - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَحِلُّ الهِجْرَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ،
 فَإِنِ الْتَقَيَا فَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا فَرَدَّ الآخَرُ اشْتَرَكَا فِي الأَجْرِ ،
 وَإِنْ لَمُ يَـرُدَّ بَرِيءَ هَـذَا مِنَ الإِثْمِ ، وَبَاءَ بِهِ الآخَرُ ،

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ١٠ (٦٠٧٣ ، ٦٠٧٤ ، ٦٠٧٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ٩ (٥٢٢٨) واللفظ له، ومسلم

<sup>(7279).</sup> 

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٥٦٥).

وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَإِنْ مَاتَا وَهُمَا مُتَهَاجِرَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي الْجَنَّةِ»)(١).

٥ - \*( عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَـنِ
 النّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَهْجُرُ امْرَأَةٌ فِرَاشَ زَوْجِهَا إِلّا لَعَنتُهَا
 مَلَائِكَةُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - »)\*(٢).

آ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ \_ أَنَّ رَصِيَ اللهُ عَنْ هُ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِيْ قَالَ : « لَا تَهَجَّرُوا (٣) ، وَلَا تَدَابَرُوا ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ . وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا » ) \* (٤) .

٧ - \*( عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِيْ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، يَلْتَقْيَانِ فَيُعْرِضُ هَـذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَام») \* (٥).

٨ - \*(عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرِ بْنِ أُمَيَّةَ الأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِلسُلِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِلسُلِمِ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثٍ لَيَالٍ ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْخَوِ مَسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الخَقِ مَا دَامَا عَلَى صِرَامِهِمَا وَأَوْلُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَامَهُ الفَيْءِ كَفَّارَةً لَهُ ، وَإِنْ سَلَّمَ فَلَمْ يَقْبُلْ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَامَهُ مَا تَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ وَرَدَّ عَلَيْهِ اللهَ عَلَى الآخِرِ الشَّيْطَانُ ، فَإِنْ مَا تَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الجَنَةَ جَمِيعًا أَبَدًا») \* (٢)

وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ أَنْ يَصْطَرِمَا فَوْقَ ثَلَاثٍ ، فَإِنِ اصْطَرَمَا فَوْقَ ثَلَاثٍ ، فَإِنِ اصْطَرَمَا فَوْقَ ثَلَاثٍ لَا يَجْتَمِعَا فِي الجَنَّةِ أَبَدًا ، وَأَيُّهُمَا بَدَأَ صَاحِبَهُ كُفِّرَتْ ذُنُوبُهُ ، وَإِنْ هُوَ سَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَقْبَلْ سَلَامَهُ رَدَّ عَلَيْهِ الْلَكُ، وَرَدَّ عَلَى ذَلِكَ الشَّيْطَانُ».

9 - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ لَسُلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةٍ: «لَا يَحِلَّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ هَا مَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَاكَ ، دَخَلَ النَّارَ») \*(٧).

١٠ - \* (عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ أَنَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا يَكُونُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثَةٍ ، فَإِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَادٍ كُلُّ ذَلِكَ لَا يَرُدُ عَلَيْهِ ، فَقَدْ بَاءَ بإِثْمِهِ ») \* (٨).
 لَا يَرُدُ عَلَيْهِ ، فَقَدْ بَاءَ بإِثْمِهِ ») \* (٨).

11 - ﴿ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - اللهُ عَنْهُا مِنْ قَالَ: لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمُؤَّتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيَّ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾ (التحريم / ٤) . حَتَّى حَجَّ عُمَرُ وَحَجَجْتُ مَعَهُ . فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ عُمَرُ وَحَجَجْتُ مَعَهُ . فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ عُمَرُ وَعَدَلْ عَمَرُ وَعَدَلْ عُمَرُ وَعَدَلْ عُمَرُ وَعَدَلْ عُمَرُ وَعَدَلْ عَمَرُ وَعَدَلْ عُمَرُ وَعَدَلْ عُمَرُ وَعَدَلْ عُمَرُ وَعَدَلْ عُمَرُ وَعَدَلْ عَمَرُ وَعَنَا فَعَلْمَتُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَرُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهِ وَعَمَلُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ١٠ (٢٠٧٧). ومسلم (٢٥٦٠).

<sup>(</sup>٦) المنذري في الترغيب (٣/ ٥٦) وقال: رواه أحمد ، ورواته محتج بهم في الصحيح ، وأبو يعلى والطبراني وابن حبان في صحيحه إلا أنه قال: لم يدخلا الجنة ، ولم يجتمعا في الجنة.

<sup>(</sup>٧) أبو داود (٤٩١٤) وقال الألباني (٣/ ٩٢٨): صحيح والإرواء أيضا، المشكاة (٥٠٣٥).

<sup>(</sup>٨) أبو داود (٤٩١٣) وقال الألباني (٣/ ٩٢٨): حسن الإرواء (٧/ ٩٤) صحيح الجامع (٧٧٧٥).

<sup>(</sup>١) المنذري في الترغيب (٣/ ٤٥٧) وقال: رواه الطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك (١٦٣/٤) واللفظ له وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۲) أحمد (۳٤٨/۲) وقال الشيخ أحمد شاكر (۲۱/ ۲۳۸): رواه البخاري ومسلم بلفظ قريب منه . ولفظه: « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح ، وفي رواية حتى ترجع ».

<sup>(</sup>٣) لا تهجروا: أي لا تتكلموا بالهجر وهو الكلام القبيح

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٥٦٣).

أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلِيَّةِ اللَّـتَانِ قَالَ اللهُ-عَزَّ وَجَلَّ- لَهُمَّا: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ﴾ (التحريم/ ٤) قَالَ عُمَوْ: وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ (قَالَ الزُّهَـرِيُّ: كَرِهَ ، وَاللهِ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ وَلَمْ يَكْتُمْهُ) قَالَ: هِيَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ، ثُمَّ أَخَذَ يَسُوقُ الْحَدِيثَ. قَالَ: كُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ . فَلَمَّا قَدِمْنَا الْلَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ. قَالَ: وَكَانَ مَنْزِلِي فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ بِالعَوَالِي (١) . فَتَغَضَّبْتُ يَـوْمًا عَلَى امْرَأَقِ فَإِذَا هِـيَ تُرَاجِعُنِي. فَأَنْكَـرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي، فَقَالَتْ:مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ؟ فَوَ اللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِي عَلَيْ لَكُرَاجِعْنَهُ، وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ اليَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ. فَانْطَلَقْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ: أَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ . فَقُلْتُ: أَتَهْجُرُهُ إِحْدَاكُنَّ اليَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قُلْتُ: قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْكُنَّ وَخَسِرَ. أَفَتَـأْمَـنُ إِحْـدَاكُنَّ أَنْ يَغْضَـبَ اللهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ عَلَيْهُ فَإِذَا هِي قَدْ هَلَكَتْ ؟ لَا تُرَاجِعِي رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَلَا تَسْأَلِيهِ شَيْئًا، وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ، وَلَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ (٢) هِيَ أَوْسَمَ (٣) وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْكِ (يُرِيدُ عَائِشَةَ). قَالَ: وَكَانَ لِي جَارٌ مِنَ الأَنْصَارِ . فَكُنَّا نَتَمَاوَبُ النُّولَ (٤) إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَيَنْزِلُ يَـوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا، فَيَأْتِينِي بِخَبَرِ الموَحْي وَغَيْرِهِ، وَآتِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ

غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلُ (٥) لِتَغْزُونَا. فَنَزَلَ صَاحِبِي، ثُمَّ أَتَانِي عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي، ثُمَّ نَادَانِي، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ . قُلْتُ: مَاذَا ؟ أَجَاءَتْ غَسَّانُ ؟ قَالَ: لَا. بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَطْوَلُ. طَلَّقَ النَّبِيُّ عَلَيْ نِسَاءَهُ. فَقُلْتُ: قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ . قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا كَائِنًا. حَتَّى إِذَا صَلَّيْتُ الصُّبْحَ شَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي. ثُمَّ نَزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً وَهِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ: أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ؟ فَقَالَتْ: لَا أَدْرِي. هَا هُـوَ ذَا مُعْتَزِلٌ فِي هَذِهِ الْمُشْرِبَةِ . فَأَتَيْتُ غُلامًا لَهُ أَسْوَدَ فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ . فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ . فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ فَجَلَسْتُ . فَإِذَا عِنْدَهُ رَهْ طُ جُلُوسٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ. فَجَلَسْتُ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ، ثُمَّ أَتَيْتُ الغُلَامَ فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ. فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَىَّ فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ. فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا. فَإِذَا الغُلَامُ يَدْعُونِ. فَقَالَ: ادْخُلْ فَقَـدْ أَذِنَ لَكَ. فَدَخَلْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْقٍ. فَإِذَا هُوَ مُتَّكِيءٌ عَلَى رَمْل حَصِيرِ (٦). قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ . فَقُلْتُ: أَطَلَقْتَ، يَا رَسُولَ اللهِ نِسَاءَكَ ؟ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَقَالَ: «لَا» فَقُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ. لَوْ رَأَيْتَنَا يَا رَسُولَ اللهِ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَوْمًا نَعْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْم، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ، فَتَغَضَّبْتُ عَلَى امْرَأَتِي يَوْمًا فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي.

<sup>(</sup>١) بالعوالي: موضع قريب من المدينة .

<sup>(</sup>٢) جارتك: أي ضرتك.

<sup>(</sup>٣) أوسم: أي أحسن وأجمل . والوسامة الجمال .

<sup>(</sup>٤) فكنا نتناوب النزول: يعني من العوالي الى مهبط الوحي. والتناوب أن تفعل الشيء مرة ، ويفعل الآخر مرة أخرى.

<sup>(</sup>٥) تنعل الخيل: أي يجعلون لخيولهم نعالا لغزونا . يعني يتهيأون لقتالنا .

<sup>(</sup>٦) على رمل حصير: هـو بفتح الـراء وإسكان الميـم. وفي غير هـذه الروايـة: رمـال، بكسر الـراء. يقال: رملـت الحصير وأرملته، إذا نسجته.

فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي فَقَالَتْ: مَا تُنكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ ؟ فَوَ اللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ لَيُسَرَاجِعْنَهُ، وَيَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ اليَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ . فَقُلْتُ: قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ وَخَسِرَ . أَفَتَأْمَنُ إِحْدَاهُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ ﷺ . فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ ؟ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ . قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَـدْ دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ: لَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْكِ. فَتَبَسَّمَ أُخْرَى، فَقُلْتُ: أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: « نَعَمْ » فَجَلَسْتُ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي في البَيْتِ فَوَ اللهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُّ البَصَرَ إِلَّا أُهُبًا ثَكَاثَةً. فَقُلْتُ: ادْعُ اللهَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ يُوسِّعَ عَلَى أُمَّتِكَ؛ فَقَـدْ وَسَّعَ عَلَى فَارِسَ وَالرُّوم - وَهُـمْ لَا يَعْبُدُونَ الله - فَاسْتَوَى جَالِسًا، ثُمَّ قَالَ: «أَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَابْنَ الخَطَّابِ؟ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ هَمُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا». فَقُلْتُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَانَ أَقْسَمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ . حَتَّى

عَاتَبَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ » \* (١).

١٢ - \* (عَنْ أَبِي خِرَاشِ السُّلَمِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي خِرَاشٍ السُّلَمِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً ، فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ» ) \* (٢).

١٣ - \*( عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ مِنَ اليَمَنِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَجَرْتَ الشِّرْكَ وَلَكِنَّهُ الْجِهَادُ.
 هَلْ بِالْيَمَنِ أَبُواكَ » ؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالَ: «أَذِنَا لَكَ ؟
 «قَالَ: لَا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ارْجِعْ إِلَى أَبَويْكَ فَإِنْ فَعَلَا وَإِلَّا فَرِرَهُمَا ») \* (٣).

١٤ - \*( عَـنْ مُعَاوِيةَ القُشَيْرِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَنْهُ ؟ قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوهَا إِذَا كَتَسَيْتَ » وَتَكْسُوهَا إِذَا لَحْمْتَ ، وَتَكْسُوهَا إِذَا لَحْتَسَيْتَ » (وَلَا تَضْرِبِ الوَجْهَ ، وَلَا تُصْرِبِ الوَجْهَ ، وَلَا تُقْبَرْ بِ الوَجْهَ ، وَلَا تُقْبَرْ ، وَلَا تَضْرِبِ الوَجْهَ ، وَلَا تُقْبَرْ ، وَلَا تَهْرِبِ الوَجْهَ ، وَلَا تُقْبَرْ ، وَلَا تَهْرُ إِلَّا فِي البَيْتِ » ) \* (3)

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «الهجر» معنًى

١٥ - \*(عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْشِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْثُ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْثُ اللهِ عَيْثُ اللهِ عَيْثُ اللهِ عَيْثُ اللهِ عَلَيْم اللهِ عَيْثُ اللهِ عَيْثُ اللهِ عَيْثُ اللهِ عَيْثُ اللهِ عَيْثُ اللهِ عَيْثُ اللهِ عَيْد اللهِ عَيْثُ اللهِ عَيْثُ اللهِ عَيْد الله عَيْد الله عَيْد اللهِ عَيْد الله عَيْد عَيْد الله عَيْد الله عَيْد الله عَيْد عَيْد الله عَيْد الله عَيْد الله عَيْد عَيْدَا عَيْدَا عَيْدَا عَيْدَا عَيْدَا عَيْدَا

وَذَهَبَ وَاحِدٌ . قَالَ : فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً (٥) فِي الْخَلْقَةِ (٦) فَجَلَسَ فِيهَا . وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ فِيهَا . وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا. فَلَمَّا

داود وابن حبان في صحيحه.

<sup>(</sup>٥) فرجة: الفرجة بضم الفاء ، وفتحها ، لغتان . وهي الخلل بين الشيئين . ويقال لها أيضا: فرج . ومنه قوله تعالى ﴿وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴾ (قَ/ ٦) جمع فرج . وأما الفرجة بمعنى الراحة من الغم ، فذكر الأزهري فيها بفتح الفاء وضمها وكسرها . وقد فرج له ، في الحلقة والصف ونحوهما ، بتخفيف الراء ، يفرج ، بضمها .

<sup>(</sup>٦) الحلقة: باسكان اللام ، على المشهور.

<sup>(</sup>١)البخاري - الفتح ١٩١٩ه). ومسلم (١٤٧٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٩١٥)، وقال الألباني (٣/ ٩٢٨): صحيح - الصحيحة (٣/ ٩٢٥).

<sup>(</sup>٣) رواه الهيثمي في المجمع (١/ ١٣٨) وقال: رواه أحمد وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٤) أبو داود(٢١٤٢) وقال الألباني(٢/٢٠٤): حسن صحيح. و قال أبو داود «ولا تقبح » أن تقول: قبحك الله . والترغيب (٣/ ٥١) واللفظ لهما. وقال المنذري: رواه أبو

فَرَغَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّهْ ِ الثَّلَاثَةِ ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللهِ فَآوَاهُ اللهُ (١) ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ ) \* (٢) .

١٦ - \* (عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ: فَمِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَيُغْفَرُ لَهُ ، وَمِنْ تَابِّ فَيْتَابُ عَلَيْهِ وَيَرُدُّ فَمِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَيُغْفَرُ لَهُ ، وَمِنْ تَابِ فَيْتَابُ عَلَيْهِ وَيَرُدُّ أَهُمَ النَّهُ عَلَيْهِ مَتَّى يَتُوبُوا») \* (٥).

١٧ - \* (عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ عَبَسَ وَتَولَّلُ ﴾ (عبس/ ١) جَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ إِلَى النَّبِي ﷺ وَهُ وَ يُكَلِّمُ أُبِيَ بْنَ خَلَفٍ فَأَعْرَضَ

عَنْهُ فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - ﴿ عَبَسَ وَتَـوَلَّى \* أَنْ جَاءَهُ اللَّهِ مَا ثَنْ جَاءَهُ الأَعْمَى ﴾ (عبس/ ١-٢) فكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْأَعْمَى ﴾ (عبس/ ٢-١) فكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ بَعْدَ ذَلِكَ يُكَرِّمُهُ ﴾) \*(٦).

١٨ - \* ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ: "لَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَبَعْضٍ . وَكُونُوا ، عِبَادَ اللهِ إِخْوانًا . الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ . لَا يَغْضُ . التَّقْوى هَاهُنَا لَا يَظْلِمُهُ ، وَلَا يَغْفِرُهُ . التَّقْوى هَاهُنَا لا يَظْلِمُهُ ، وَلَا يَغْفِرُهُ . التَّقْوى هَاهُنَا الشَّرِ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . بِحَسْبِ امْرِيءٍ مِنَ الشَّرِ أَنْ يُغْفِرُ أَنْ يَغْفِر أَخَاهُ المُسْلِمَ . كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ . حَرَامٌ : دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ ») \* (٧) .

#### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذُمِّ « الهجر »

١ - \* ( قَالَ أَنَسُ بْـنُ مَالِكٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ ـ : «التَّدَابُرُ التَّصَارُمُ ») \* (٨) .

٢ - \*( قَــالَ عَبْـدُاللهِ بْـنُ مَسْعُــودٍ ــ رَضِيَ اللهُ
 عَنْهُ: « مَــا اهْتَجَرَ رَجُــلَانِ فِي الإِسْلَامِ إِلَّا خَــرَجَ أَحَدُهُمَا

(۱) فأوى الى الله فآواه الله: لفظة أوى بالقصر . وآواه بالمد. هكذا الرواية ، وهذه هي اللغة الفصيحة بها جاء القرآن. أي إنه اذا كان لازما كان مقصورا ، وإن كان متعديا كان ممدودا . قال الله تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ ﴾ . وقال تعالى ، وقال تعالى ، في المتعدي: ﴿وَآوَيْنَا هُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ﴾ . وقال تعالى : ﴿ إِذْ أَوَى الْفَتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ ﴾ . وقال تعالى : ﴿ أَلَمْ فَي المتعدي : ﴿ وَآوَيْنَا هُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ﴾ . وقال تعالى : ﴿ أَلَمْ يَكِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ﴾ . قال العلماء : معنى أوى إلى الله أي لجأ إليه .

(٢) وأما الآخر فاستحيا: هذا دليل اللغة الفصيحة الصحيحة أنه يجوز في الجماعة أن يقال في غير الأخير منهم : الآخر . فيقال: حضرني ثلاثة: أما أحدهم فقرشي وأما الآخر فينمي . وقد زعم بعضهم أنه لا يستعمل الآخر إلا في الآخر خاصة . وهذا الحديث صريح

مِنْهُ »)\* (۹).

- وَهَذَا مِنْ بَابِ الزَّجْرِ عَنِ الْهُاجَرَةِ.

٣ - \*(عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾ (لقهان/ ١٨). قَالَ: «هُوَ الرَّجُلُ يَكُونُ

في الرد عليه .

(٣) البخاري ـ الفتح ١ (١٤٣ ، ١٤٤)، ومسلم رقم (٢١٧٦).

(٤) الضغائن: بالضاد والغين المعجمتين: هي الأحقاد.

(٥) المنفذري في الترغيب (٣/ ٥٥٤) وقال: رواه الطبراني في الأوسط، ورواته ثقات.

(٦) ابن كثير في تفسيره (٤/ ٤٧٠) وهذا لفظه وقال أخرجه أبو يعلى في مسنده. وعند مالك في الموطأ نحوه (٢٠٣/١) ورجاله ثقات. ونحوه من حديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي (٣٣٣١) وقال: حديث حسن غريب. وانظر جامع الأصول (٢/٢/١٤).

(٧)البخاري - الفتح ٥(٢٤٤٢). ومسلم (٢٥٦٤)واللفظ له.

(٨) مساوىء الأخلاق (١٩٧).

(٩) المرجع السابق (١٩٦).

بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّجُلِ حِنَةٌ (١) فَيُعْرِضُ عَنْهُ ١) \* (٢).

3 - \*( وَعَـنْ مُجَاهِدٍ - رَحِمَهُ اللهُ - قَـالَ: «الأَقْلَفُ <math>(7) مَوْقُوفٌ عَمَلُهُ حَتَّى يَخْتَتِنَ ، وَالصَّارِمُ (8) الظَّالُمُ مَوْقُوفٌ عَمَلُهُ حَتَّى يَفِيءَ (8) .

- ٥ \*(قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ رَحِمَهُ اللهُ -: «يُسَنُّ هَجْرُ مَنْ جَهَرَ بِالْمَعَاصِي الفِعْلِيَّةِ وَالقَوْلِيَّةِ وَالاَعْتِقَادِيَّةِ»)<sup>(1)</sup>.
- ٦ \* (عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ: ﴿ جَرَى بَيْنَ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ وَأَخِيهِ الْحُسَيْنِ كَلَامٌ حَتَّى تَهَاجَرَا فَلَمَّا أَتَى عَلَى الْحَسَنِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ هَجْرِ أَخِيهِ فَأَقْبُلَ إِلَى الْحُسَيْنِ وَهُو جَالِسٌ فَأَكَبَّ عَلَى رَأْسِهِ فَقَبَّلَهُ ، فَلَمَّا الْحُسَيْنِ وَهُو جَالِسٌ فَأَكَبَّ عَلَى رَأْسِهِ فَقَبَّلَهُ ، فَلَمَّا جَلَسَ الْحَسَنُ قَالَ لَهُ الْحُسَيْنُ: إِنَّ الَّذِي مَنعنِي مِن جَلَسَ الْحَسَنُ قَالَ لَهُ الْحُسَيْنُ: إِنَّ الَّذِي مَنعنِي مِن

ابْتِدَائِكَ وَالْقِيَامِ إِلَيْكَ أَنَّكَ أَحَـتُّ بِالْفَضْلِ مِنِّي فَكَرِهْتُ أَنْ أُنَازِعَكَ مَا أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ»)\*(٧).

٧ - \*( قَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: ﴿ إِنَّ هِجْرَةَ أَهْلِ
 الأَّهْوَاءِ وَالبِدَعِ دَاثِمَةٌ عَلَى مَرِّ الأَّوْقَاتِ مَا لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُمُ
 التَّوْبَةُ وَالرُّجُوعُ إِلَى الحَقِّ» )\* (٨).

• ٨ - ﴿ قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ: ﴿هِجْرَانُ أَهْلِ البِدَعِ كَافِرِهِمْ وَفَاسِقِهِمْ وَالْتُظَاهِرِينَ بِالْمَعَاصِي ، وَتَرْكُ السَّلَامِ عَلَيْهِمْ فَرْضُ كِفَايَةٍ ، وَمَكْرُوهُ لِسَائِرِ النَّاسِ ، وَلَا يُسَلِّمُ أَحَدُ عَلَى فَاسِقٍ مُعْلِنٍ ، وَلَا مُبْتَدِعٍ مُعْلِنٍ وَلَا يُسْلِّمُ أَحَدُ عَلَى فَاسِقٍ مُعْلِنٍ ، وَلَا مُبْتَدِعٍ مُعْلِنِ دَاعِيَةٍ ، وَلَا يَهْجُرُ مُسْلِمًا مَسْتُورًا غَيْرَهُمَا مِنَ السَّلَامِ وَقَ شَلَاثَةِ أَيَّامٍ» ﴿ وَلَا يَهْجُرُهُمَا مِنَ السَّلَامِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ » ﴾ ﴿ (٩) .

#### من مضار « الهجر »

(١) الهَجْرُ صِفَةٌ قَبِيحَةٌ تُسْخِطُ اللهَ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ عَلَى الْمُتَهَاجِرِينَ .

(٢) وَهُوَ سَبَبٌ فِي تَأْخِيرِ الْمُغْفِرَةِ مِنَ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ.

(٣) الهَجْرُ بَيْنَ الإِخْوَانِ فَوْقَ ثَلَاثٍ حَرَامٌ، وَيُسَبِّبُ تَفَكُّكًا اجْتِهَاعِيًّا.

(٤) هَجْـرُ الْمُؤَأَةِ فِــرَاشَ زَوْجِهَـا سَبَــبُ فِي لَعْنَـةِ اللهِ وَالْمُلَائِكَةِ لَهَا .

(٥) الهَجْرُ مِنْ حَبَائِلِ الشَّيْطَانِ . يُغْوِي بِهَا أَتْبَاعَهُ حَتَّى يَسُوقَهُمْ إِلَى الجَحِيمِ .

<sup>(</sup>١) الحنة: العطف والشفقة.

<sup>(</sup>٢) الخرائطـــي في مسـاوىء الأخـــلاق (١٩٩). والطبري (٢) الخرائطـــي في تفسيره.

<sup>(</sup>٣) الأقلف: من لم يختتن.

<sup>(</sup>٤) الصارم: من الصرم وهو القطع.

<sup>(</sup>٥) مساويء الأخلاق (١٩٨).

<sup>(</sup>٦) الآداب الشرعية (١/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٧) الخرائطي في مساويء الأخلاق (٢٠٠).

<sup>(</sup>٨) لسان العرب (٥/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٩) الآداب الشرعية (٢٣٧).

# هجر القرآن

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١٦     | ٩ .      | ٤      |

#### الهجر لغةً:

انظر صفة الهجر.

#### تعريف القرآن:

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: الْقُرْآنُ اسْمٌ لِكَلَامِ اللهَ تَعَالَى وَهُوَ بِمَعْنَى الْقُرُوءِ ، وَيُسَمَّى الْمَقْرُوءُ قُرُآنًا عَلَى عَادَةِ الْعُرَبِ فِي تَسْمِيتِهَا الْمُفْعُولَ بِاسْمِ الْمُصْدَرِ ثُمَّ اشْتُهِرَ الْعُرَبِ فِي تَسْمِيتِهَا الْمُفْعُولَ بِاسْمِ الْمُصْدَرِ ثُمَّ اشْتُهِرَ اللهِ اللهُ يَعْمَالُ فِي هَذَا وَاقْتَرَنَ بِهِ الْعُرْفُ الشَّرْعِيُّ فَصَارَ اللهِ الْقُرْآنُ اسْمًا لِكَلَامِ اللهِ وَقِيلَ: هُوَ اسْمُ عَلَمٍ لِكِتَابِ اللهِ عَيْرُ مُشْتَقَ كَالتَّوْرَاةِ والإِنْجِيلِ(۱).

وقَالَ الْجُرْجَانِيُّ: الْقُرْآنُ: هُوَ الْمُنَاتُلُ عَلَى الرَّسُولِ، الْمُكْتُوبُ فِي المَصَاحِفِ، الْمُنْقُولُ عَنْهُ نَقْلاً مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ (٢).

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ النَّحْوِيُّ: يُسَمَّى كَلَامُ اللهِ تَعَالَى الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَى نَبِيّهِ ﷺ ، كِتَابًا وَقُرْآنًا وَقُرْآنًا وَقُرْقَانًا وَمَعْنَى الْقُرْآنِ مَعْنَى الْجَمْعِ ، وَسُمِّي قُرْآنًا لأَنَّهُ يَجْمَعُ الشُّورَ ، فَيَضُمُّهَا (٣).

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرِ -عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ -: كَانَ الْكُفَّارُ إِذَا تُلِيَ عَلَيْهِ مُ الْقُرْآنُ أَكْثَرُوا اللَّغَطَ وَالْكَلَامَ فِي عَيْرِهِ حَتَّى لَا يَسْمَعُونَهُ ، فَهَ ذَا مِنْ هِجْرَانِهِ ، وَتَرْكِ الْإِيمَانِ بِهِ . وَتَرْكُ تَصْدِيقِهِ مِنْ هِجْرَانِهِ ، وَتَرْكُ تَدَبُّرِهِ الْإِيمَانِ بِهِ . وَتَرْكُ تَصْدِيقِهِ مِنْ هِجْرَانِهِ ، وَتَرْكُ تَدَبُّرِهِ

وَتَفَهُّمِهِ مِنْ هِجْرَانِهِ ، وَتَرْكُ الْعَمَلِ بِهِ وَامْتِشَالِ أُوَامِرِهِ وَاجْتِنَابِ زَوَاجِرِهِ مِنْ هِجْرَانِهِ ، وَالعُدُولُ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ مِنْ شِعْرٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ غِنَاءٍ أَوْ لَمْوٍ أَوْ كَلَامٍ أَوْ طَرِيقَةٍ مَأْخُوذَةٍ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ هِجْرَانِهِ (٤).

#### هجر القرآن اصطلاحًا:

لَمْ تَذْكُرْ كُتُبُ الْمُطْلَحَاتِ « هَجْرَ الْقُرْآنِ » مُصْطَلَحًا وَيُمْكِنُ فِي ضَوْءِ مَا أَوْرَدَتْ هُ كُتُبُ اللّغَةِ وَمَاذَكَرَهُ اللّهُ سِرُونَ أَنَّ هَجْرَ الْقُرْآنِ لَهُ جَانِبَانِ: أَحَدُهُمَا وَمَاذَكَرَهُ اللّهُ سِرُونَ أَنَّ هَجْرَ الْقُرْآنِ لَهُ جَانِبَانِ: أَحَدُهُمَا وَمَاذَكَرَهُ اللّهُ يَتَعَلّقُ بِالْقُرْآنِ وَوَنَ أَخْذِ لَهُ، وَهَذَا صَنِيعُ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ ، وَالأَخَرُ يَتَعَلَّقُ بِهِ بَعْدَ الإِقْرَارِ بِأَنَّهُ كَلَامُ اللهِ وَالْمُنافِقِينَ ، وَالأَخَرُ يَتَعَلَّقُ بِهِ بَعْدَ الإِقْرَارِ بِأَنَّهُ كَلَامُ اللهِ اللّهِ اللّهُ وَالْمُونَ بِهِ الْمُعلِينِ اللّهِ عِنْ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، وَهَذَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَمْلُ لِهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَمْلُ بِهِ أَوْ الْعُمَلِ بِهِ أَوْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

<sup>)</sup> 

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (١/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم (٣/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (٢/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) التعريفات للجرجاني (١٨١).

#### • مظاهر هجر القرآن:

لِهَجْرِ الْقُرْآنِ مَظَاهِرُ عَدِيدةٌ مِنْهَا:

١ - الْقَوْلُ فِيهِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَهَذَا صَنِيعُ الْكُفَّارِ اللَّذِينَ حُكِي عَنْهُمْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَارَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴾.

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: أَيْ قَالُوا فِيهِ غَيْرَ الْحَقِّ مِنْ أَنَّهُ سِحْرٌ أَوْ شِعْرٌ (۱).

وَقَالَ الطَّبَرِيُّ: يَعْنِي قَوْلُهُمْ فِيهِ السَّيِّى عَمِنَ الْقَوْلِ، فَقَالُوا غَيْرَ الْحَقِّ (٢).

٢ - الإِعْرَاضُ عَنِ الْقُرْآنِ وَاللَّغْوُ فِيهِ .

وَقَدْ وَرَدَ هَذَا الْمُعْنَى فِي تَفْسِيرِ الآيَةِ السَّابِقَةِ، يَقُولُ الطَّبَرِيُّ: وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ أَخْبَرَ عَنْهُمْ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ﴿ لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْءَانِ وَالْغَوْا فِيهِ ﴾ (فصلت/٢٦) وَذَلِكَ هَجْرُهُمْ إِيَّاهُ (٣).

٣- تَرْكُ تِلاَوَةِ الْقُرْآنِ بِالْكُلِّيَّةِ ، وَهَذَا الْعُنَى قَدْ أَوْرَدَهُ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِ الآيةِ الْكَرِيمَةِ السَّابِقَةِ عِنْدَمَا أَوْرَدَهُ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِ الآيةِ الْكَرِيمَةِ السَّابِقَةِ عِنْدَمَا ذَكَرَ: وَقِيلَ مَعْنَى مَهْجُورًا «مَثْرُوكًا» وَمَا جَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : « الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ » ( الحديث رقم ٢ ).

٤- نِسْيَانُ الْقُرْآنِ بَعْدَ حِفْظِهِ، وَإِلَى هَذَا المَعْنَى
 أَشَارَتِ الآيَةُ الكَرِيمَةُ: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ... ﴾ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَي ﴾ (طه / ١٢٤ - ١٢٦).

٥- تَرُكُ الْعَمَلِ بِالْقُرْآنِ ، وَدَلِيلُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ أَنْسٍ مَرْفُوعًا «الْقُرْآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ، مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى النَّارِ» (٤٠).

وَمَعْنَى أَنْ يَجْعَلَ الإِنْسَانُ الْقُرْآنَ خَلْفَهُ أَنْ يُهْمِلَ تِلَاوَتِهِ أَوْ العَمَلِ بِهِ.

#### حكم هجر القرآن:

يَخْتَلِفُ حُكْمُ هَجْرِ الْقُرْآنِ بِاخْتِلَافِ نَوْعِ الْهَرُهِ فَإِنْ كَانَ الْهَجْرِ بِالإِعْرَاضِ عَنْهُ وَاللَّعْوِ فِيهِ فَهَذَا كُفْرٌ صُرَاحٌ ، وَإِنْ كَانَ الْهَجْرُ بِمَعْنَى التَّرْكِ الْمُؤَدِّي إِلَى النِّسْيَانِ بَعْدَ الْجِفْظِ فَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ حَجَرٍ أَنَّهُ مِنَ الْكَبَائِرِ ، وَقَالَ بِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَتَقَلَ وَقَالَ بِأَنَّ ذَلِكَ هُو مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَتَقَلَ وَقَالَ بِأَنَّ ذَلِكَ هُو مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَتَقَلَ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ مَعَلَّ كَوْنِ نِسْيَانِ الْقُرْآنِ كَبِيرَةً عِنْدَ مَنْ تَكَاسُلٍ وَتَهَاوُنٍ ، مَنْ قَالَ بِهِ مَشْرُوطٌ بِأَنْ يَكُونَ غِنْ تَكَاسُلٍ وَتَهَاوُنٍ ، وَهَذَا احْتِرَازٌ عَمَّا لَو اشْتَعْلَ عَنْهُ بِمَرَضٍ مَانِعٍ مِنَ وَهَ ذَا احْتِرازٌ عَمَّا لَو اشْتَعْلَ عَنْهُ بِمَرَضٍ مَانِعٍ مِنَ الْقَرَاءَةِ ، وَعَدَمُ التَّأْثِيمِ بِالنِسْيَانِ حِينَئِذٍ وَاضِحٌ ، لأَنَّهُ الْوَرَاءَةِ ، وَعَدَمُ التَّأْثِيمِ إِللنِسْيَانِ حِينَئِذٍ وَاضِحٌ ، لأَنَّهُ مِعْلُوبٌ عَلَيْهِ لَا اخْتِيَارَ لَهُ فِيهِ .

أَمَّا إِذَا كَانَ الْمُجْرُ مُتَعَلِقًا بِعَدَمِ الْعَمَلِ بِهِ فَذَلِكَ مَعْصِيَةٌ يَتَوقَفُ كَوْنُهَا كَبِيرةً أَوْ صَغِيرةً عَلَى نَوْعِ الْمُخَالَفَةِ دَاتِهَا، وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمُجْرُ بِمَعْنَى تَرْكِ التِّلاَوَةِ ، فَإِنْ ذَاتِهَا، وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمُجْرُ بِمَعْنَى تَرْكِ التِّلاَوَةِ ، فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا وَلَمْ يَفْعَلْ فَهُو كَالْبَيْتِ الْحَرِبِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَادِرًا فَإِنَّ اللهَ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ، هَذَا إِلَّا فِيهَا تَصِحُّ بِهِ صَلَاتُهُ فَإِنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَلَا يَجُوزُ تَرْكُهُ بِحَالٍ (٥).

<sup>(</sup>٤) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (٢/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٥) الزواجر ( ١٥٧).

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (١٣/ ٢٠).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري (٩/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) الطبرى (٩/ ٣٨٥).

## أَنْوَاع هَجْر الْقُرْآن وَالْحَرَج مِنْهُ:

هَجْرُ الْقُرْآنِ أَنْوَاعٌ: أَحَدُها: هَجْرُ سَاعِهِ وَالإِيهَانِ بِهِ وَالإِصْغَاءِ إِلَيْهِ. وَالثَّانِ: هَجْرُ الْعَمَل بِهِ وَالْـوُقُـوفِ عِنْدَ حَـلَالِـهِ وَحَـرَامِـهِ وَإِنْ قَرَأَهُ وَآمَـنَ بِـهِ. وَالثَّالِثُ: هَجْرُ تَحْكِيمِهِ وَالتَّحَاكُم إِلَيْهِ فِي أُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ، وَاعْتِقَادُ أَنَّهُ لَا يُفِيدُ الْيَقِينَ وَأَنَّ أَدِلَّتُهُ لَفْظِيَّةَ لَا تُحصِّل الْعِلْمَ. وَالرَّابِعُ: هَجْرُ تَدَبُّرُهِ وَتَفَهُّمِهِ وَمَعْرِفَةِ مَا أَرَادَ الْمُتُكَلِّمُ بِهِ مِنْهُ . وَالْخَامِسُ: هَجْرُ الاسْتِشْفَاءِ وَالتَّدَاوِي بِهِ فِي جَمِيع أَمْرَاضِ الْقُلُوبِ وَأَدْوَائِهَا، فَيَطْلُبُ شِفَاءَ دَائِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَيَمْجُرُ التَّدَاوِي بِـهِ، وَكُلُّ هَذَا دَاخِلٌ فِي قَوْلِه تَعَالَى:﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴾ (الفرقان/ ٣٠)، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْهَجْرِ أَهْ وَنَ مِنْ بَعْضِ. وَالسَّادِسُ: الْحَرَجُ الَّذِي فِي الصُّدُورِ مِنْهُ، فَإِنَّهُ تَارَةً يَكُونُ حَرَجًا مِنْ إِنْزَالِهِ وَكَوْنِهِ حَقًّا مِنْ عِنْدِ اللهِ. وَتَارَةً مِنْ جِهَةِ الْمُتَكَلِّم بِهِ أَوْ كَوْنِهِ خَمْلُوقًا مِنْ بَعْضِ نَحْلُوقَ اتِهِ أَلْمُمَ غَيْرَهُ أَنْ تَكَلَّمَ بِهِ، وَتَارَةً يَكُونُ مِنْ جِهَةِ كِفَايَتِهِ وَعَدَمِهَا وَأَنَّهُ لَا يَكْفِي الْعِبَادِ، بَلْ هُمْ مُحْتَاجُونَ

مَعَ ... هُ إِلَى الْمُعْقُ ... و لَاتِ وَالْأَقْيِسَ ... قِ أَوِ الْآرَاءِ أَوِ السِّيَاسَاتِ. وَتَارَةً يَكُونُ مِنْ جِهَةِ دَلَالَتِهِ وَمَا أُرِيدَ بِهِ حَقَائِقُهُ الْفُهُ ومَةُ مِنْهُ عِنْدَ الْخطابِ، أَوْ أُرِيدَ بِهِ تَأْوِيلُهَا وَإِخْرَاجُهَا عَنْ حَقَائِقِهَا إِلَى تَأْوِيلَاتٍ مُسْتَكُرَهَةٍ وَإِخْرَاجُهَا عَنْ حَقَائِقِهَا إِلَى تَأْوِيلَاتٍ مُسْتَكُرَهَةٍ مُشْتَرَكَةٍ. وَتَارَةً يَكُونُ مِنْ جِهَة كَوْنِ تِلْكَ الْحَقَائِقِ وَإِنْ مُسْتَكُرَهُمْ أَنْهَا مُرَادَةٌ لِضَرْبِ مِنَ الْمَصْلَحَةِ. مُرَادَةٌ لِضَرْبِ مِنَ الْمَصْلَحَةِ.

فَكُلُّ هَؤُلاءِ فِي صُدُورِهِمْ حَرَجٌ مِنَ الْقُرْآنِ، وَهُلَمْ مَعْلَمُونَ ذَلِكَ مِنْ نُفُوسِهِمْ وَيَجِدُونَهِ فِي صَدُورِهِمْ حَرَجٌ مِنَ الْقُرْآنِ، وَهُلَّ مَعْلَمُونَ ذَلِكَ مِنْ نُفُوسِهِمْ وَيَجِدُونَهِ فِي صَدُورِهِمْ. وَلَا تَجِدُ مُبْتَدِعًا فِي دِينِهِ قَطُّ إِلَّا وَفِي قَلْبِهِ صَدُورِهِمْ. وَلَا تَجِدُ مِنَ الآياتِ الَّتِي تُخُولُ حَرَجٌ مِنَ الآياتِ الَّتِي تَخُولُ طَالِلًا فَاجِرًا إِلَّا وَفِي صَدْرِهِ حَرَجٌ مِنَ الآياتِ الَّتِي تَخُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِرَادَتِهِ. فَتَدَبَّرُ هَذَا الْمُعْنَى ثُمَّ ارْضَ لِنَفْسِكَ بِهَا يَشَاءُ (۱).

[للاستزادة: انظر صفات: الهجر \_ الإعراض \_ الغفلة \_ اللغو \_ العصيان \_ انتهاك الحرمات.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: تلاوة القرآن \_ الذكر \_ الكلم الطيب \_ تعظيم الحرمات \_ الطاعة].

# الآيات الواردة في «هجر القرآن»

١- حَتَّى إِذَا أَخَذُنَا مُتَرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجَنُّرُونَ (إِنَّ

لَا يَحْتَرُواْ ٱلْوَمِّ إِنَّكُمْ مِنَّا لَانْصَرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُنتُ مَكَّنَا مُعَلَىٰ اَعْقَابِكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ اَعْقَابِكُمْ فَنَا لَا يَعْمُونَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَا عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَالْعُلْكُمْ عَلَيْكُمْ فَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمُ فَا لَكُنتُكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَالْمُعْمِقِي فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ

مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عِسْمِرًا تَهَجُرُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُرَالَةِ اللَّهِ الْمُحَالَةِ اللَّهِ الْمُعَالَةِ الْمُرَالُونَا أَتَ

ءَابَآءَ هُمُ ٱلْأُولِينَ

أَمْلَمْ يَعْرِفُواْرَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ, مُنكِرُونَ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةٌ بَلْ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثُرُهُمْ لِلْحَقِّ كَرْهُونَ (اللهُ)

وَلُوِاتَبَعَ ٱلْحَقِّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ مَنْ بَلْ أَتَيْنَهُم بِلِحِرِهِمْ فَهُ مُرَعَن ذِكْرِهِم مُعْرضُون (اللهِ

أَمْتَنَكُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَخَيْرُ الرَّزِقِينَ آنَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ آنَ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَطِ لَنَكِمُونَ آنَيْ

وَقَالَ الرَّسُولُ يَرَبِإِنَّ قَوْمِى اَتَّخَذُواْ
هَلَذَا الْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿
وَكَذَاكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينُ
وَكَفَى بِرَيْلِكَ هَادِيكًا وَنَصِيرًا ﴿
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ جُمُّلَةُ
وَعَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ جُمُّلَةُ
وَحِدَةً حَكَذَ الِكَ لِنُثَيِّتَ بِهِ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ جُمُّلَةً
فَوَادَكُ وَرَتَلَنَكُ مَرْتِيلًا ﴿
فَوَادَكُ وَرَتَلَلْكُ مَرْتِيلًا ﴿
فَوَادَكُ وَرَتَلَلْكُ مَرْتِيلًا ﴿
فَوَادَكُ وَرَتَلَلْكُ مَرْتِيلًا ﴿
فَادَكُ وَرَتَلَلْكُ مَرْتِيلًا ﴿

# ا لآيات الواردة في «هجر القرآن» معنًى

٤ - وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَٰذَا ٱلْقُرْءَ انِ
 وَٱلْغُواْ فِيهِ لَعَلَّكُوْ تَغْلُبُونَ شَا

٣- وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا
 وَخَشُرُهُ رُوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ أَعْمَىٰ (أَنَّ)

(۱) المؤمنون : ۲۶ - ۷۶ مكية (۳) طه : ۱۲۶ مكية

(٢) الفرقان : ٣٠ - ٣٢ مدنية

# الأحاديث الواردة في «هجر القرآن» معنًى

١- \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : "إِنَّ أَصْغَرَ الْبُيُوتِ بَيْتٌ لَيْسَ فِيهِ مِـنْ كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ ، فَاقْرَوُ وَا الْقُرْآنَ فَإِنَّكُمْ تُـوْجَرُونَ عَلَيْهِ. بِكُلِّ حَرْفٍ شَيْءٌ ، فَاقْرَوُ وَا الْقُرْآنَ فَإِنَّكُمْ تُـوْجَرُونَ عَلَيْهِ. بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ، أَمَـا إِنِّي لَا أَقُولُ الَـمّ ، وَلَكِنِتِي أَقُولُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ، أَمَـا إِنِّي لَا أَقُولُ الَـمّ ، وَلَكِنِتِي أَقُولُ أَلْفٌ ، وَمِيمٌ ») \*(١).

٢- \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ
 الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ»)\*(٢).

٣- \*(عَنْ عِمْ رَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ مَرَّ عَلَى قَاصِّ يَقْرَأُ، ثُمَّ سَأَلَ، فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ: هَنَ قَرَأَ الْقُرْآنَ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ، فَالْيَسْأَلِ اللهَ بِهِ، فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ»)\*(٣).

٤- \*(عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ الْجُهْنِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ فِي الْجَيْشِ اللَّهُ عَنْهُ -الَّذِينَ اللهُ عَنْهُ -الَّذِينَ سَارُوا إِلَى الْخُوَارِجِ . فَقَالَ عَلِيٌّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَيُّهَا

النّاسُ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : "يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ ، لَيْسَ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ مِنْ عُيْءٍ ، وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَى صَلَاتُهُمْ بِنَيْءٍ ، وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَى صَلَاتُهِمْ بِنَيْءٍ ، وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَى صَلَاتُهُمْ بَرَاقِيَهُمْ (أَنَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ لَمُمُ وَهُو عَلَيْهِمْ ، لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ بَرَاقِيَهُمْ (أَنَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ لَمُمُ وَهُو عَلَيْهِمْ ، لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ » . لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ » . لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ » . لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ » . لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ » . لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ » . لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الْكَيْشُ الْوَيَةُ وَلَكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُللَّ لَكُ مَنْ اللَّومَ وَلَا يَكُونُ وَ اللَّهُ مُ عَلَى لِسَانِ نَبِيَهِمْ وَلَاءً اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاءً اللَّهُ مُ كَلَى اللَّهُ مِنَ اللَّهُ وَلَاءً الْقُومَ ، وَاللهِ ، إِنِي لأَرْجُو أَنْ يَكُونُوا هَوُلَاءً الْقُومَ ، وَأَهُ اللهُ وَاللهُ مَ وَاللهِ ، إِنِي لأَرْجُو أَنْ يَكُونُوا هَوُلُاءً الْقُومَ ، وَأَهُ اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ . فَيَالْمُ وَاللهِ مُ اللهُ وَاللهُ مُ اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ مُ اللهُ وَاللهُ اللهُ .

قَالَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ: فَنَزَّلَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ مَنْزِلاً (٢٠ حَتَّى قَالَ: مَرَرْنَا عَلَى قَنْطَرَةٍ ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا وَعَلَى

- وحسن إسناده الشيخ الألباني (٦٣٤٣).
- (٤) لا تجاوز صلاتهم تراقيهم: المراد بالصلاة هنا ، القراءة ،
   لأنها جزؤها .
- (٥) وأغاروا في سرح الناس: السرح والسارح والسارحة الماشية، أي أغاروا على مواشيهم السائمة.
- (٦) فنزلني زيد بن وهب منزلا: هكذا هو في معظم النسخ، منزلا مرة واحدة، وفي نادر منها، منزلا منزلا، مرتين، وهو وجه الكلام، أي ذكر لي مراحلهم بالجيش منزلا منزلا حتى بلغ القنطرة التي كان القتال عندها.
- (۱) الترمذي (۲۹۱۰) نحوه، وقال: حسن صحيح، والمنذري في الترغيب والترهيب (۲/ ۳۵۹)، وقسال: رواه الحاكم موقوفا (۱/ ۵۲۹) ومرفوعا واللفظ له، ووافقه الذهبي وقال: رفعه بعضهم.
- (٢) أحمد (١٩٤٧) ، والترمذي (٢٩١٣) واللفظ له ، وقال: حسن صحيح ، والحاكم (١/ ٥٤٤) ، وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح (٣/ ٢٩٠)، والترغيب والترهيب (٢/ ٣٥٩).
- (٣) أخرجه الترمذي (٢٩١٧) ، وقال : حديث حسن ، ينظر في الصحيحة (٢٥٧) وأورده السيوطي في الجامع الصغير

الْخَوَارِجِ يَوْمَئِذِ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ الرَّاسِبِيُّ ، فَقَالَ هَمْ : أَلْقُوا الْرَّمَاحَ ، وَسُلُّوا سُيُوفَكُمْ مِنْ جُفُونِهَا (۱) ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُنَاشِدُوكُمْ "كَمَا نَاشَدُوكُمْ يَوْمَ حَرُورَاءَ ، فَافَ أَنْ يُنَاشِدُوكُمْ مَنْ يُومَ حَرُورَاءَ ، فَرَجَعُوا فَوَحَشُوا بِرِمَاحِهِمْ (۲) وَسَلُّوا السُّيُوفَ ، فَسَجَرَهُمُ النَّاسُ بِرِمَاحِهِمْ (۱) . قَالَ: وَقُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى وَشَجَرَهُمُ النَّاسُ بِرِمَاحِهِمْ (۱) . قَالَ: وَقُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ ، وَمَا أُصِيبَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَثِذٍ إِلَّا رَجُلَانِ ، فَقَالَ عَلِيٌّ حَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : الْتَمِسُوا فِيهِمُ اللهُ عَنْهُ - فَقَالَ عَلِيٌّ حَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَسَعَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَعَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

٥- \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى قَالَ : بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مِنَ الْيَمَنِ بِلْهُ هَيْبَةٍ فِي أَدِيمٍ مَقْرُوظٍ لَمْ تُحَصَّلُ مِنْ تُرَاجِهَا ، قَالَ : فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ بَيْنَ

(١) وسلوا سيوفكم من جفونها : أي أخرجوها من أغهادها، جمع جفن وهو الغمد.

- (٢) فإني أخاف أن يناشدوكم : يقال : نشدتك الله وناشدتك الله أي سألتك بالله وأقسمت عليك .
- (٣) فوحشوا برماحهم: أي رموا بها عن بعد منهم، ودخلوا فيهم بالسيوف حتى لا يجدوا فرصة.
- (٤) وشجرهم الناس برماحهم: أي مدوها إليهم وطاعنوهم بها، ومنه التشاجر في الخصومة، وسمي الشجر شجرا لتداخل أغصانه، والمراد بالناس أصحاب على.

عُينْنَةً بْن بَدْرِ ، وَأَقْرَعَ بْن حَابِسٍ ، وَزَيْدِ الْخَيْل ، وَالرَّابِعُ إِمَّا عَلْقَمَةُ ، وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ : كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهَذَا مِنْ هَؤُلَاءِ قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ في السَّمَاءِ، يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً؟ » . قَالَ : فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ ، مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ ، نَاشِرُ اجْبُهَةِ ، كَتُّ اللِّحْيَةِ ، عَلْمُوقُ الرَّأْسِ ، مُشَمَّرُ الإِزَارِ. فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اتَّق اللهَ. قَالَ : «وَيْلَكَ أُولَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الأَرْضِ أَنْ يَتَّقِي اللهَ ؟ " قَالَ: ثُمَّ وَلَّ الرَّجُلُ. قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا أَضْرِبُ عُنْقَهُ ؟ قَالَ: «لَا. لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي»، فَقَالَ خَالِدٌ: وَكُمْ مِنْ مُصَلِّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ في قَلْبِهِ . قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ إِنِّسِي لَمُ أُومَرْ أَنْ أُنَقِّبَ قُلُوبَ النَّاسِ. وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ " قَالَ: ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُو مُقَفِّ فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِيءِ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ رَطْبًا لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّين كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ» وَأَظُنُّهُ قَالَ : لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودٍ ") \* (٧).

٦- \* (عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارٍ قَـالَ : تَفَرَّقَ النَّاسُ

<sup>(</sup>٥) حتى استحلفه ثلاثا: قال الإمام النووي: وإنها استحلفه ليسمع الحاضرين ويؤكد ذلك عندهم ويظهر لهم المعجزة التي أخبر بها رسول الله على ويظهر لهم أن عليا وأصحابه أولى الطائفتين بالحق، وأنهم محقون في قتالهم.

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٠٦٦) ، وقد أورده البخاري مختصرا (٨/ ٥٠٥٨) من رواية أبي سعيد.

<sup>(</sup>٧) البخاري . الفتح ٧(٤٣٥١) واللفظ له، ومسلم (١٠٦٤).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ أَهْل الشَّام(١): أَيُّهَا الشَّيْخُ، حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ. قَالَ: نَعَمْ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَشُولُ: ﴿إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ ، رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأْتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا. قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ. قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ ، فَقَدْ قِيلَ . ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ ، فَأَتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا . قَالَ : فَهَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ ، قَالَ : تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ . قَالَ : كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالَمْ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارىءٌ ، فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ . وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ ، فَأَتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا . قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ : مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيل تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ . قَالَ : كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُـوَ جَوَادٌ. فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ » (٢).

٧- \*(عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَنَحْنُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَنَحْنُ اللهُ عَنْهُ اللهِ وَاحِدٌ، وَفِيكُمُ الْأَمْرُ ، وَفِيكُمُ الأَمْرُ ، وَفِيكُمُ الأَمْرُ ، اقْرَؤُه هَبْلَ اللهُ وَاحِدٌ ، اقْرَؤُه هَبْلَ اللهُ مَرُ ، وَفِيكُمُ الأَمْرُ ، اقْرَؤُه هَبْلَ اللهُ مَرُ ، وَفِيكُمُ الأَمْرُ ، وَفِيكُمُ الأَمْرُ ، وَفِيكُمُ اللهَ هُمُ ، يَتَعَجَّلُ أَجْرَهُ أَنْ يَقْرَأُهُ أَقْوَاهُ أَقْوَاهُ فَيْلَ الْمَاهِمُ ، يَتَعَجَّلُ أَجْرَهُ وَلَا يَتَأَجَلُهُ » ﴾ وَلَا يَتَأَجَّلُهُ اللهِ وَاحِدُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

٨- \*(عَـنْ جَـابِـرِ بْنِ عَبْـدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: دَخَـلَ النّبِيُ عَلَيْهُ الْمُسْجِدَ فَإِذَا فِيهِ قَوْمٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ وَابْتَغُوا بِـهِ اللهَ - عَزَّ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ وَابْتَغُوا بِـهِ اللهَ - عَزَّ وَجَـلَ - مِنْ قَبْـلِ أَنْ يَأْتِيَ قَـوْمٌ يُقِيمُـونَهُ إِقَـامَةَ الْقِـدْحِ يَتَعَجَّلُونَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ » (١٠).

9 - \*(عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأَثْرُجَّةِ (٥) رِيحُهَا طَيِّبٌ ، وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ ، وَمَثُلُ اللَّوْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، مَثُلُ التَّمْرَةِ ، لَيَبِّبٌ ، وَمَثُلُ اللَّوْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، مَثُلُ التَّمْرَةِ ، لَا رِيحَ لَمَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ ، وَمَثُلُ اللَّنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ اللَّوْرَآنَ مَثَلُ النَّافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ النَّافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ النَّافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثُلِ الْمُنْظَلَةِ ، لَيْسَ لَمَا اللَّذَي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثُلِ الْمُنْظَلَةِ ، لَيْسَ لَمَا اللَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثُلِ الْمُنْظَلَةِ ، لَيْسَ لَمَا لَيْ رَبِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ » (٢).

(۱) ناتل أهل الشام: هو ناتل بن قيس الخزامي الشامي من أهل فلسطين وهو تابعي وكان أبوه صحابيا، وكان ناتل كبير قومه.

(۲) مسلم (۱۹۰۵).

(٣) أبو داود (٨٣١) واللفظ له ، وقال الألباني (١/ ١٥٧): حسن صحيح ، ونحوه عند الترمذي (٢٩١٧) ، وقال الهيثمي في المجمع: رجاله ثقات.

(٤) أحمد (٣/ ٣٥٧) واللفيظ له ، وقال عنه : سنده حسن

- وحسنه الألباني في صحيح الجامع وفي الصحيحة (٢٥٩)، والآجري في أخلاق أهل القرآن (٩٣)، وقال محققه: رجال هذا السند رجال مسلم غير ابن علوية وهو ثقة.
- (٥) الأترجة : هي ثمر جامع لطيب الطعم والرائحة وحسن اللون يشبه البرتقال أكبر منه، ويسميه بعضهم: الكبّاد.
- (٦) البخاري . الفتح ٨(٥٠٢٠) ، ومسلم (٧٩٧) واللفظ له، وفي رواية : «ومثل الفاجر» في الموضعين ، أخرجه الجماعة إلا الموطأ ، إلا أن الترمذي قال في الحنظلة : «وريحها مر».

#### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في «هجر القرآن»

ريحَ لَهَا)\*<sup>(۲)</sup>.

١- \*(عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُقَالَ: لَقَدْ أَتَى عَلَيْنَا حِينٌ وَمَا نَرَى أَنَّ أَحَدًا يَتَعَلَّمُ
الْقُرْآنَ يُرِيدُ بِهِ إِلَّا اللهَ، فَلَمَّا كَانَ هَاهُنَا بِآخِرَةٍ. خَشِيتُ
الْقُرْآنَ يُرِيدُ بِهِ إِلَّا اللهَ، فَلَمَّا كَانَ هَاهُنَا بِآخِرَةٍ. خَشِيتُ
أَنَّ رِجَالاً يَتَعَلَّمُونَهُ يُرِيدُونَ بِهِ النَّاسَ وَمَا عِنْدَهُمْ ، أَنَّ رِجَالاً يَتَعَلَّمُونَهُ يُرِيدُونَ بِهِ النَّاسَ وَمَا عِنْدَهُمْ إِذْ
فَأَرِيدُوا اللهَ بِقِرَاءَتِكُمْ وَأَعْمَا لِكُمْ، وَإِنَّا كُنَّا نَعْرِفُكُمْ إِذْ
فَيْنَا رَسُولُ اللهِ يَقِرَاءَتِكُمْ وَأَعْمَا لِكُمْ، وَإِنَّا كُنَّا نَعْرِفُكُمْ إِذْ
فَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَانْقَطَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَانْقَطَعَ اللهِ عَلَيْهِ وَظَنَنَا بِهِ خَيْرًا ، وَمَنْ أَظْهَرَ شَرًّا بَعَضْنَاهُ عَلَيْهِ وَظَنَنَا بِهِ حَيْرًا ، وَمَنْ أَظْهَرَ شَرًّا بَعَضْنَاهُ عَلَيْهِ وَظَنَنَا بِهِ حَيْرًا ، وَمَنْ أَظْهَرَ شَرًّا بَعَضْنَاهُ عَلَيْهِ وَظَنَنَا بِهِ حَيْرًا ، وَمَنْ أَظْهَرَ شَرًّا بَعَضْنَاهُ عَلَيْهِ وَظَنَنَا بِهِ حَيْرًا ، وَمَنْ أَظْهَرَ شَرًّا بَعَضْنَاهُ عَلَيْهِ وَظَنَنَا بِهِ حَيْرًا ، وَمَنْ أَظْهَرَ شَرًّا بَعَضْنَاهُ عَلَيْهِ وَطَنَنَا وَحَيْلُهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَطَنَنَا وَهُ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَطَنَنَا بِهِ حَيْرًا ، سَرَائِرُكُ مِ فِيا بَيْنَكُ مِ فِيا بَيْنَكُ مِ وَبَيْنَ اللهِ – عَــزَّ وَجَلًا -) \* (١)

٢- \*(عَنْ عَلِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : مِنْ النَّاسِ مَنْ يُؤْتَى الإِيمَانَ وَلَا يُـؤْتَى الْقُرْآنَ ، وَمِنْهُ مْ مَنْ يُؤْتَى الْقُرْآنَ وَلَا يُؤْتَى الْقُرْآنَ وَلَا الإِيمَانَ ، وَمِنْهُ مْ مَنْ يُؤْتَى الْقُرْآنَ وَلَا الإِيمَانَ ، ثُمَّ قَوْلَا يَانَ ، ثُمَّ الْقُرْآنَ وَلَا الإِيمَانَ ، ثُمَّ فَرَبَ هَمُ مَثَلًا ، قَالَ : فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ الإِيمَانَ وَلَمْ يُـؤْتَى الْقُرْآنَ وَلَا الإِيمَانَ وَلَمْ يُـؤْتَى الْقُرْآنَ وَلَا الإِيمَانَ وَلَمْ يُـؤْتَ الْقُرْآنَ فَمَثَلُ التَّمْرَةِ حُلْوَةُ الطَّعْمِ لَا رِيحَ لَهَا ، وَأَمَّا اللَّذِي أُوتِيَ الإِيمَانَ فَمَثُلُ الآسَةِ، مَثَلُ التَّمْرَةِ حُلْوةُ الطَّعْمِ لَا رِيحَ لَهَا ، وَأَمَّا مَثَلُ اللَّذِي أُوتِيَ الْقُرْآنَ ، وَلَمْ يُـؤْتَ الإِيمَانَ فَمَثُلُ الآسَةِ، مَثَلُ اللَّذِي أُوتِيَ الْقُرْآنَ وَالإِيمَانَ فَمَثُلُ اللَّذِي أُوتِيَ الْقُرْآنَ وَالإِيمَانَ فَمَثُلُ اللَّذِي أُوتِيَ الْقُرْآنَ وَالإِيمَانَ هَمَثُلُ اللَّذِي أُوتِيَ الْقُرْآنَ وَالإِيمَانَ هَمَثُلُ اللَّذِي أُوتِيَ الْقُرْآنَ وَالإِيمَانَ عَمَثُلُ اللَّذِي أُوتِيَ الْقُرْآنَ وَلَا الإِيمَانَ ، فَمَثُلُ الْخَنْطُلَةِ مُ وَأَمَّا اللَّذِي لَمُ وَلَا الإِيمَانَ ، فَمَثُلُ الْخَنْطُلَةِ مُ وَأَمَّا اللَّذِي لَا الْقَعْمِ لَا الْقَعْمِ لَا الْقَرْآنَ وَلَا الإِيمَانَ ، فَمَثُلُ الْخَنْطُلَةِ مُ وَقًا اللَّعْمِ لَا الْمَعْمِ لَا الْقَعْمِ لَا الْقَرْآنَ وَلَا الإِيمَانَ ، فَمَثُلُ الْخَنْطُلَةِ مُوتُ الطَّعْمِ لَا

٣- \*(عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: لَقَدْ عِشْتُ بُرْهَةً مِنْ دَهْرِي وَإِنَّ أَحَدَنَا يُـؤْتَى الإِيمَانَ قَبْلَ الْقُرْآنِ، وَتَنْزِلُ الشَّورَةُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْ فَيَتَعَلَّمُ حَلَاهَا وَحَرَامَهَا. وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ مِنْهَا كَمَا تَعَلَّمُونَ أَنْتُمُ الْقُرْآنَ ، ثُمَّ لَقَدْ رَأَيْتُ رِجَالاً يُـؤْتَى تَعَلَّمُونَ أَنْتُمُ الْقُرْآنَ ، ثُمَّ لَقَدْ رَأَيْتُ رِجَالاً يُـؤْتَى أَحَدُهُمُ الْقُرْآنَ قَبْلَ الإِيهَانِ فَيْقَرَأُ مَا بَيْنَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِلَى خَاتِمَتِهِ، مَا يَدْرِي مَا آمِرُهُ وَلا زَاجِرُهُ، وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ مِنْهُ، يَنْتُرُهُ نَثْرُ الدَّقَل) \*(٣).

• ٤ - \* (عَنْ إِيَاسِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ: أَخَذَ عَلِيُّ بْنُ أَي طَالِبٍ بِيَدِي ثُمَّ قَالَ: إِنَّكَ إِنْ بَقِيتَ سَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ: فَصِنْفٌ للهِ، وَصِنْفٌ لِلْجِدَالِ، وَصِنْفٌ لِلْدُنْيًا، وَمَنْ طَلَبَ بِهِ أَدْرِكَ) \* (٤).

٥- \*(عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَيَبْلَ الْقُرْآنُ فِي صُدُورِ أَقْوَامٍ كَمَا يَبْلَى الثَّوْبُ فَيَتَهَافَتُ ، يَقْرَءُونَهُ لَا يَجِدُونَ لَهُ شَهْوَةً وَلَا لَذَّةً ، يَلْبَسُونَ جُلُودَ الضَّانُ عَلَى قُلُوبِ الذِّنَابِ ، أَعْمَا لُمُمْ طَمَعٌ لَا يُخَلُودَ الضَّائُو ، وَإِنْ أَسَاءُوا يُخَالِطُهُ خَوْفٌ ، إِنْ قَصَّرُوا قَالُوا : سَنَبْلُغُ ، وَإِنْ أَسَاءُوا قَالُوا : سَنَبْلُغُ ، وَإِنْ أَسَاءُوا قَالُوا : سَنَبْلُغُ ، وَإِنْ أَسَاءُوا قَالُوا : سَيُغْفَرُ لَنَا. إِنَّا لَا نُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا) \*(٥).

٦- \*(عَنْ أَبِي كِنَانَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ
 - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - أَنَّهُ جَمَعَ الَّذِينَ قَرَأُوا الْقُرْآنَ فَإِذَا هُمْ

<sup>(</sup>١) أخلاق أهل القرآن للآجري (٩٠).

<sup>(</sup>٢) الدارمي (٣٣٦٢).

<sup>(</sup>٣) الهيثمي في المجمع (١/ ١٦٥) ، وقال : رواه الطبراني في

الأوسط ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٤) الدارمي (٣٣٢٩).

<sup>(</sup>٥) الدارمي (٢٤٦٣).

قَرِيبٌ مِنْ ثَلاَثِمِاثَةٍ فَعَظَّمَ الْقُرْآنَ وَقَالَ: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ كَائِنٌ لَكُمْ مِنْ ثَلاَثِمِاثَةٍ فَعَظَّمَ الْقُرْآنَ وَقَالَ: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ كَائِنٌ لَكُمْ أَجُرًا، وَكَائِنٌ عَلَيْكُمْ وِزْرًا، فَاتَبِعُوا الْقُرْآنَ وَلَا يَتَبِعَنَّكُمُ الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ الْقُرْآنَ هَبَطَ بِهِ عَلَى وَلاَ يَتَبِعَنَّكُمُ الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ الْقُرْآنَ وَغَفَاهُ فَقَذَفَهُ فِي رِيَاضِ الْجُنَّةِ، وَمَنِ تَبِعَهُ الْقُرْآنُ زَخَّ فِي قَفَاهُ فَقَذَفَهُ فِي النَّارِ) \*(١).

٧- \*(قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْدُ -: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أَنْ يُحِلَّ حَلاَلَهُ وَلَّا يُحَرِّفَ حَرَامَهُ وَيَقْرَأَهُ كَمَا أَنْزَلَهُ اللهُ وَلاَ يُحَرِّفَ حَلاَلَهُ وَلاَ يُحَرِّفَ اللهُ وَلاَ يَتَا أَوْل مِنْهُ شَيْعًا عَلَى غَيْرِ اللهِ الله

٨- \*(عَـنْ أَبِي سَعِيـدٍ الخُدْرِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - قَالَ : يَكُونُ خَلْفٌ بَعْدَ سِنِينَ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ، ثُمَّ يَكُونُ خَلْفٌ يَقْرُأُ وَلَ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ، ثُمَّ يَكُونُ خَلْفٌ يَقْرُأُ وَلَ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ، ثُمَّ يَكُونُ خَلْفٌ يَقْرُأُ وَلَيْدِ اللَّهُ وَيَقْرُأُ الْقرآنَ ثَلاَثَةٌ : يَقْرُأُونَ الْقُرْآنَ لَا يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ ، وَيَقْرَأُ الْقرآنَ ثَلاَثَةٌ : مَوْمِنٌ وَمُنَافِقٌ وَفَاجِرٌ ، فَقَالَ بَشِيرٌ : فَقُلْتُ لِلْولِيدِ : مَا هُولِيدِ : مَا هَوُلاَءِ الثَّلاَثَةُ ؟ . فَقَالَ : الْمُنَافِقُ كَافِرٌ بِهِ، وَالْفَاجِرُ . يَتَأَكَّلُ بِهِ ، وَالْفُوجِرُ .

9- \*(عَنْ قَتَادَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي قَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : ﴿ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ﴾ (الأعراف/٥٥) ، قَالَ : الْبَلَدُ الطَّيِّبُ : الْمُؤْمِنُ سَمِعَ كِتَابَ اللهِ فَوَعَاهُ فَأَخَذَ بِهِ فَانْتَفَعَ بِهِ، كَمَثَلِ هَذِهِ سَمِعَ كِتَابَ اللهِ فَوَعَاهُ فَأَخَذَ بِهِ فَانْتَفَعَ بِهِ، كَمَثَلِ هَذِهِ

الأَرْضِ أَصَابَهَا الْغَيْثُ فَأَنْبَتَتْ وَأَمْرَعَتْ. ﴿ وَالَّذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِدًا ﴾ عَسِرًا، مِثْلَ الْكَافِرِ قَدْ سَمِعَ الْقُرْآنَ فَلَمْ يَغْقِلْهُ، وَلَمْ يَأْخُذْ بِهِ، وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ، كَمَثَلِ الْقُرْآنَ فَلَمْ تُنْبِتْ شَيْئًا وَلاَ هَذِهِ الأَرْضِ الْخَبِشَةِ أَصَابَهَا الْغَيْثُ فَلَمْ تُنْبِتْ شَيْئًا وَلاَ تُمْرُعُ شَيْئًا) \* (١٠).

١٠ - \*(عَنْ قَتَادَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: مَا جَالَسَ الْقُرْآنَ أَحَدٌ فَقَامَ عَنْهُ إِلاَّ بِزَيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِينَ إِلاَّ خَسَارًا ﴾ (الإسراء/ ٨٢))\*(٥).

١١ - \*(عَنْ زَادَانَ قَالَ: مَنْ قَراً الْقُرْآنَ يَتَاً كَلُ
 بِهِ النَّاسَ. جَاءَ يَـوْمَ الْقيَامَةِ وَوَجْهُهُ عَظْمٌ لَيْسَ عَلَيْهِ
 خُمٌ)\*(٢٠).

١٢ - ﴿ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ قَدْ قَرَأَهُ عَبِيدٌ وَصِبْيَانٌ لاَ عِلْمَ لَهُمْ بِتَأْوِيلِهِ وَلَمْ يَتَأْوِيلِهِ وَلَمْ يَتَأْوِيلِهِ وَلَمْ يَتَأْوِيلِهِ وَلَمْ يَتَأْوِيلِهِ وَلَمْ يَتَأْوِيلِهِ وَلَمْ يَتَأْوِيلِهِ وَلَمْ يَتَأَوَّلُوا الأَمْرَ مُزَاوَلَةً . قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ كِتَابٌ أَنْزُلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْارَكٌ لِيَدَبَرُوا آيَاتِهِ ﴾ (ص ٢٩) وَمَا تَدَبُّرُ آيَاتِهِ إِلاَّ مُبَارَكٌ لِيَدَبَرُوا آيَاتِهِ أَوَلَهُ مَا هُو بِحِفْظِ حُرُوفِهِ ، اتّبَاعُهُ وَاللهُ يَعْلَمُ ، وَأَمَا وَاللهِ مَا هُو بِحِفْظِ حُرُوفِهِ ، وَإِضَاعَةٍ حُدُودِهِ حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَقُولُ : قَدْ قَرَأْتُ وَإِضَاعَةٍ حُدُودِهِ حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَقُولُ : قَدْ قَرَأْتُ اللهُ أَلْ وَقَدْ وَاللهِ أَسْقَطَهُ كُلَّهُ الْقُرْآنَ فِي خُلُقٍ وَلاَ عَمَلٍ حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَقُولُ : إِنِّي لأَقَرَأُ السُّورَةَ فِي نَفَسٍ وَاحِدٍ وَاللهِ مَا هَوُلاَءِ لَكُولًا إِنِّي لأَقَرَأُ السُّورَةَ فِي نَفَسٍ وَاحِدٍ وَاللهِ مَا هَوُلاَء

 <sup>(</sup>٤) قال محقق أخلاق أهل القرآن للآجري (١٥٦): رجالـه
 كلهم ثقات .

<sup>(</sup>٥) الدارمي (٣٣٤٤).

<sup>(</sup>٦) رواه أبو نعيم (٤/ ١٩٩) ، وقال: سنده حسن ورجاله كلهم ثقات ، وورد مرفوعاً لكنه ضعيف ، وانظر تخريجه عند الآجري ص(١٣٠) .

<sup>(</sup>۱) الدارمي (٣٣٢٨) ومسدد في مسنده ، كما في المطالب العالية (٣/ ٢٩٧) ، وأبو نعيم في الحلية (١/ ٢٥٧) ، وقال محقق أخلاق أهل القرآن (٤١) : سنده صحيح .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان في تفسير القرآن للطبري (١/ ٥٦٧)، ولابن عباس نحو هذا الكلام أيضا .

<sup>(</sup>٣) أخلاق أهل القرآن (١٠٦).

مَا هَوُ لَاءِ بِالْقُرَّاءِ وَلَا الْعُلَمَاءِ وَلَا الْخُكَمَاءِ وَلَا الْوَرَعَةِ مَا هَوُ لَاءِ بِالْقُرَّاءُ تَقُولُ مِشْلَ هَذَا ؟ لَا أَكَثْرَ اللهُ فِي مَتَى كَانَتِ الْقُرَّاءُ تَقُولُ مِشْلَ هَذَا ؟ لَا أَكَثْرَ اللهُ فِي النَّاسِ مِثْلَ هَوُ لَاءٍ)\*(١).

١٣ - \* (قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الآجُرِيُّ: فَإِذَا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَدْ خَافَ عَلَى قَوْمٍ قَرَأُوا الْقُرْآنَ فَي ذَٰلِكَ الْوَقْتِ مَيْلَهُمْ إِلَى الدُّنْيَا فَهَا ظَنُّكَ بِمِمُ الْيُومَ وَقَدْ أَخْبَرَنَا النَّبِيُ عَيْكُ ، إِنَّهُ يَكُونُ أَقْوَامٌ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ يُقِيمُونَ الْقِدْ فَي يَحُدُونَ أَقْوَامٌ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ يُقِيمُونَ الْقِدْ فَي يَتَعَجَّلُونَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ وَلا يَتَأَجَّلُونَهُ وَلا يَتَأَجَّلُونَهُ وَلا يَتَأَجَّلُونَهُ يَطْلُبُونَ بِهِ الآخِرَةَ) \* (٢).

١٤ - ﴿ وَقَالَ - رَحِمَهُ اللهُ - : أَمَّا مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ
 لِلـدُّنْيَا أَوْ لاَّبْنَاءِ الـدُّنْيَا ، فَإِنَّ مِنْ أَخْلَاقِهِ أَنْ يَكُونَ

حَافِظًا لِحُرُوفِهِ مُضَيِّعًا لِحُدُودِهِ ، قَدِ اتَّخَذَ الْقُرْآنَ بِضَاعَةً يَتَأَكَّلُ بِهِ الْخُرُوفِ مُضَيِّعًا لِحُدُودِهِ ، قَدِ اتَّخَذَ الْقُرْآنَ بِضَاعَةً يَتَأَكَّلُ بِهِ الْخُرُوعِ يَهِ الْخَوَائِجَ لَيْسَ لِلْخُشُوعِ فِي قَلْبِهِ مَوْضِعٌ ﴾ (٣).

١٥- \* (وَقَالَ أَيْضًا: مُرَادِي نَصِيحَةٌ لأَهْلِ الْقُرْآنِ لِئَلَّا يَبْطُلَ سَعْيُهُمْ إِنْ هُمْ طَلَبُوا بِهِ شَرَفَ الدُّنْيَا حُرِمُ وَا شَرَفَ الآخِرَةِ ...، فَيَنْبَغِني لَمُمْ أَنْ يَسْتَغْنُوا بِالْقُرْآنِ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ) \* (١٠).

١٦ - \*(كَتَبَ حُـلَيْفَةُ الْمُرْعَشِيُّ إِلَى يُوسُفَ بْنِ أَسْبَاطٍ: اكْشِفْ عَنْ رَأْسِكَ قِنَاعَ الْغَافِلِينَ ، وَانْتَبِهْ مِنْ رَقْدَةِ الْـمَوْتَى ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ثُمَّ آثَرَ الدُّنْيَا لَمْ آمَنْ أَنْ يَكُونَ بِآيَاتِ اللهِ مِنَ الْمُسْتَهْزِئِينَ) \*(٥).

# من مضار «هجر القرآن»

(١) إِنَّ الْقُلُوبَ إِذَا لَمْ تَعْمُرْ بِالْقُرْآنِ سَكَنَتْهَا الشَّيَاطِينُ.

(٢) هَجْرُ الْقُرْآنِ يُضْعِفُ الإِيمَانَ بِاللهِ - عَزَّ وَجَلَّ وَسَائِرِ الْمُغَيَّبَاتِ.

(٣) إِنَّ مَنْ هَجَرَ الْقَرُآنَ تَرَكَ تَدَبُّرَهُ وَتَرَكَ الْعَمَلَ بِهِ وَامْتِثَالَ أَوَامِرِهِ وَاجْتِنَابَ زَوَاجِرِهِ.

(٤) الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ لِيَـتَكَسَّبَ بِهِ الأَّمْوَالَ. يَأْتِي

يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ كُمْ. (٥) مَـنْ يَقْــرَأُ الْقُـرْآنَ وَلَا يَعْمَلْ بِمُوجِبِهِ تَكُونُ قِرَاءَتُهُ عَلَيْهِ لَا لَهُ.

(٦) مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ إِنَّهُ قَارِىءٌ وَلِيُرَائِيَ بِهِ النَّاسَ فَهُوَ مُنَافِقٌ، مِنْ أَوَّلِ مَنْ يُسْحَبُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٨٧).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١٣٢-١٣٣) بتصرف.

<sup>(</sup>٥) أخلاق أهل القرآن (١٠٤).

<sup>(</sup>١) الآجري في أخلاق أهل القرآن (١٠١)، وقال محققه: رواه ابن المبارك وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٢) أخلاق أهل القرآن (٩٢).

#### الوسوسة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٧      | 47       | ٤      |

#### الوسوسة لغةً:

الموسوسة : مَصْدَرُ قَوْلِمِ ، وَسْوَسَ يُوسُوسَ يُوسُوسَ مَا أُخُوذَةٌ مِنْ مَادَّةِ (وسس) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى صَوْتٍ عَلْمِ رَفِيعٍ : يُقَالُ لِصَوْتِ الْحَلْيِ : وَسْوَاسٌ ، وَهَمْسُ الصَّائِدِ: وَسُوَاسٌ ، وَهَمْسُ الصَّائِدِ: وَسُوَاسٌ ، وَإِغْوَاءُ الشَّيْطَانِ ابْنِ آدَمَ وَسُوَاسٌ (١).

يُقَالُ: وَسُوسَتْ إِلَيْهِ نَفْسُهُ وَسُوسَةً وَوِسُواسًا بِكَسْرِ الْوَاوِ، وَالْوَسُواسُ بِالْفَتْحِ الاسْمُ مِثْلُ الزَّلْزَالِ، وَالزِّلْزَالِ (٢).

قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: الْوَسْوَسَةُ فِي التَّنْزِيلِ هُوَ مَا يُلْقِيهِ الشَّيْطَانُ فِي الْقَلْبِ (٣).

وَالْوَسْوسَ فِيهِ - بِالضَّمِ : الْحَلَلُمُ الْخَفِيُّ فِي اخْتِلَاطٍ . وَوُسْوسَ بِهِ - بِالضَّمِ : اخْتَلَطَ كَلَامُهُ وَدُهِ شَ . وَوُسْوسَ : إِذَا وَالْمُوسُوسُ : الَّذِي تَعْتَرِيهِ الْوَسَاوِسُ . وَوَسْوسَ : إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ لَمْ يُبِيِّنْهُ (٤) . وَفِي حَدِيثِ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ لَمْ يُبِيِّنْهُ (٤) . وَفِي حَدِيثِ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَمَّ اللهُ عَلَيْهُ ، وَسْوسَ نَاسٌ ، عَنْهُ - لَمَّ قَبُ ضُوسَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ ، وَسْوسَ نَاسٌ ، وَكُنْتُ فِيمَنْ وُسُوسَ ، يُرِيدُ أَنَّهُ اخْتَلَطَ كَلَامُهُ وَدُهِ شَ وَكُنْتُ فِيمَنْ وُسُوسَ ، يُرِيدُ أَنَّهُ اخْتَلَطَ كَلَامُهُ وَدُهِ شَ بِمَوْتِهِ عَيْهُ ، وَقُولُ اللهِ تَعَالَى : ﴿ فَوَسُوسَ هَمُ الشَّيْطَانُ ﴾ بِمَوْتِهِ عَيْهُ ، وَقُولُ اللهِ تَعَالَى : ﴿ فَوَسُوسَ هَمُ الشَّيْطَانُ ﴾

(الأعراف/ ٢٠). قَالَ القُرْطُبِيُّ: مَعْنَاهُ وَسُوسَ إِلَيْهِمَا، وَسِلَ دَاخِلَ الْجَنَّةِ، وَقِيلَ مِنْ خَارِجٍ بِالسَّلْطَنَةِ الَّتِي جُعِلَتْ لَهُ، وَالوَسْوَسَةُ: الصَّوْتُ الْخَفِيُّ وَهِي أَيْضًا حَدِيثُ النَّفْسِ (٥)، وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: الْوَسُوسَةُ وَالْوَسُوسَةُ وَالْوَسُوسَةُ وَالْوَسُوسَةُ وَالْوَسُوسَةُ وَالْوَسُوسَةُ وَالْوَسُوسَةُ وَالْوَسُوسَةُ وَالْوَسُوسَةُ وَالْوَسُوسَةُ وَسُوسَةً وَالْوَسُوسَةُ وَسُوسَةً وَالْوَسُوسَةً وَسُوسَةً وَمُوسَةً وَمُعْوسَةً وَمُعْوسَةً وَمُعْوسَةً وَعُسُوسَةً وَمُعْوسَةً وَمُعْوسَةً وَمُعْوسَةً وَمُعْوسَةً وَمُعْمَانِ وَكُلُّ مَا حَدَّثُكَ وَوَسُوسَ إِلَيْكَ وَوَسُوسَ إِلَيْكَ وَوَسُوسَ إِلَيْكَ وَوَسُوسَ إِلَيْكَ وَمُعْرَبِهِ وَالْوَسُوسَةُ : حَدِيثُ النَّفْسِ، وَالأَقْكَارُ (السَّيِئَةُ وَمُعْرَبِهِ الْوَسُوسَةُ، أَوِ الَّذِي تَعْتَرِيهِ الْوَسَاوِسُ، وَقَوْهُمُ : وَسُوسَةُ، أَوِ الَّذِي تَعْتَرِيهِ الْوَسَاوِسُ، وَقَوْهُمُ : وَسُوسَةُ مَا حَلَيْمُ الْمَعْرَبُهُ وَسُوسَ الرَّجُلُ (بالضَم ) إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ لَمْ يُبَيِنْهُ (٢٠).

#### الوسوسة اصطلاحًا:

الْوَسْوَسَةُ وَالْوَسْوَاسُ: مَا يُلْقِيهِ الشَّيْطَانُ فِي الْقَلْبِ (٧).

وَقَالَ الرَّاغِبُ: الْوَسْوَسَةُ: الْخَطْرَةُ الرَّدِيئَةُ (٨).

<sup>(</sup>١) المقاييس (٦/ ٧٦).

<sup>(</sup>۲) الصحاح (۳/ ۹۸۸).

<sup>(</sup>٣) البصائر (٥/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٤) التاج (٩/ ٣١).

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي (٧/ ٢١).

<sup>(</sup>٦) لسان العرب (٦/ ٤٨٣٠).

<sup>(</sup>٧) بصائر ذوي التمييز (٥/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٨) المفردات للراغب (٥٢٢)، وإنظر التوقيف (٣٣٧).

وَقَالَ الْكَفَوِيُّ: الْوَسْوَسَةُ الْقَوْلُ الْخَفِيُّ لِقَصْدِ الْإِضْلَالِ.

وَالْوَسْوَاسُ: مَا يَقَعُ فِي النَّفْسِ مِنْ عَمَلِ الشَّرِّ وَمَا لَا خَيْرَ فِيهِ (١).

وَقِيلَ: الْـوَسْوَاسُ مَرَضٌ يَحْدُثُ مِـنْ غَلَبَةِ السَّوْدَاءِ يَخْتَلِطُ مَعَهُ الذِّهْنُ (٢).

وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ -: الْـوَسُوسَةُ: الإِلْقَاءُ الْخَفِيُّ فِي النَّفْسِ إِمَّا بِصَوْتٍ خَفِيٍّ لَا يَسْمَعُهُ إِلَّا مَنْ أُلْقِيَ عَلَيْهِ، وَإِمَّا بِغَيْرِ صَوْتٍ كَمَا يُوسُوسُ الشَّيْطَانُ إِلَى الْعَبْدِ (٣).

#### أنواع الوسوسة:

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مِنَ اللهُ اللهُ عَلَى: ﴿ مِنَ اللهِ اللهُ وَالنَّاسِ ﴾ (الناس / ٦): يَعْنِي أَنَّ الْوَسُواسَ نَوْعَانِ: إِنْسُ وَجِنُّ ، فَإِنَّ الْوَسُوسَةَ الإِلْقَاءُ الْخَفِيُّ ، لَكِنَّ الإِلْقَاءُ الْخَفِيُّ ، لَكِنَّ الإِلْقَاءَ الإِنْسِيَّ بِوَاسِطَةِ الأُذُنِ ، وَالْجِنِّيُّ لَا يَعْتَاجُ لَكِنَّ الإِلْقَاءَ الإِنْسِيَّ بِوَاسِطَةِ الأُذُنِ ، وَالْجِنِّيُّ لَا يَعْتَاجُ إِلَيْهَا.

وَنَظِيرُ اشْتِرَاكِهِمَ فِي الْـوَسُوسَةِ اشْتِرَاكُهُمَا فِي الْـوَسُوسَةِ اشْتِرَاكُهُمَا فِي الْـوَحْيِ الشَّيْطَانِيِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُواً شَيَاطِينَ الإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُواً شَيَاطِينَ الإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى نَعِيْ مَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضُ وَرَا... ﴾ (الأنعام/ إِلَى بَعْضُ مُرُورًا... ﴾ (الأنعام/ 11٢)(٤).

# الفرق بين الوسوسة والإلهام وما أشبههما مما يقع في النفس:

ثُقَالُ الْوَسْوَسَةُ لِمَا يَقَعُ فِي النَّفْسِ مِنَ الشَّرِّ، أَمَا الإِلْمَامُ فَهُ وَ لِمَا يَقَعُ فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ، وَلِمَا يَقَعُ فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ، وَلِمَا يَقَعُ فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ، وَلِمَا يَقَعُ فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ أَمَلُ، الْخَوْفِ إِيجَاسٌ، وَلِمَا يَقَعُ مِنْ تَقْدِيرِ نَيْلِ الْخَيْرِ أَمَلُ، وَلِمَا يَقَعُ مِنْ تَقْدِيرٍ لَا عَلَى الإِنْسَانِ وَلَا لَهُ خَاطِرٌ (٥٠).

[للاستزادة: انظر صفات: الشك ـ سوء الظن ـ الوهم ـ القلق.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الطمأنينة - اليقين - الثبات - السكينة].

<sup>(</sup>۱) الكليات (۹٤۱).

<sup>(</sup>٢) المعجم الوسيط (٢/ ١٠٤٤) ومن هذا النوع المرضي مَا يُسَمَّى بالوَسْوَاس القَهْري، انظر في معناه وأنواعه معجم علم النفس والتحليل النفسي (١٨٢).

<sup>(</sup>٣) مخطوط هدية المحب ( ورقة ١٢٤).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ( الورقة الأخيرة).

<sup>(</sup>٥) الكليات للكفوى (٩٤١).

## الآيات الواردة في «الوسوسة»

وَنَادَنَهُمَارَبُهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُماعَن تِلْكُمَا اللَّهُ وَنَادَنَهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُماعَن تِلْكُمَا عَدُوَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَن تِلْكُمَا عَدُوَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَدُوَّ مُنِينًا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَامِ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى ا

وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُ أَفِيهَا وَلَا تَضْحَى ﴿
فَوسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَنُ قَالَ يَنَادَمُ
هَلُ أَذُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبَلَىٰ ﴿
هَلُ أَذُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَىٰ ﴿
فَأَكَ لَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَمُ مُاسَوَء تُهُمَا وَطَفِقًا
يَغْضِفَانِ عَلَيْهِ مَا مِن وَرَقِ الْجُنَّة 
وَعَصَى عَادَمُ رَبَّهُ وَفَعُوى ﴿
وَعَصَى عَادَمُ رَبَّهُ وَفَعُوى ﴿
وَعَصَى عَادَمُ رَبَّه وَهُنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴿
(١)

وَلَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنَفْسُهُ.
وَخَنُ أَقْرُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿
إِذْ يَنْلَقَى ٱلْمُتَلَقِيَانِ عَنِ ٱلْمَعِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ فَعِيدُ ﴿
قَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْكَلْهُ وَقِيدًا عَنِيدًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُلِيْلِيْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ ال

قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ النَّاسِ الْ مَلِكِ النَّاسِ الْ مَلِكِ النَّاسِ الْ مَلِكِ النَّاسِ الْ اللهِ النَّاسِ الْ اللهِ النَّاسِ اللَّهِ مِن شَرِ الْوَسُواسِ الْخَنَّاسِ اللَّهِ النَّاسِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

١- وَلَقَدْ خَلَقَنَكُمْ مُم صَوِّرُنَكُمْ مُم قُلْنَا لِلْمَكَيِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِلَّادَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ لَوْبَكُن مِنَ ٱلسَّنجِدِينَ اللهِ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْتَجُدَ إِذْ أَمْرَ تُكُّ قَالَ أَنَا خَيْرُ مِنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَادِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ (اللهِ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَرَ فِيهَا فَأُخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ أَنظِرَنَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللَّهُ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ (إِنَّ اللَّهُ قَالَ فِيمَا أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ (إِنَّ) مُمَّ لَا تِينَهُ مُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآبِلِهِمْ وَلَا تَجِدُاً كَثَرَهُمْ شَكِرِين إِنَّ قَالَ أَخْرُجُ مِنْهَا مَذْءُ وَمَا مَّذْخُورًا لَّمَن بَعِكَ مِنْهُمْ لَأَمَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَتَادَمُ أَسَكُنَ أَنَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلًا مِنْحَنَّ شِتْتُمَا وَلَا نَقْرَ الْهَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (وَأَ) فَوَسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبَدِى لَمُمَامَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَنكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَلَدِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْتَكُونَا مِنَ ٱلْحَالِدِينَ (إِنَّ) وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ (أَنَّ) فَدَلَّنْهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتَ لَكُمَا سَوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ

<sup>(</sup>۱) الأعراف : ۱۱ – ۲۶ مكية (۲) طه : ۱۱۹ – ۱۲۲ مكية

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « الوسوسة »

النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : "إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ النَّبِيِ عَلَيْهُ قَالَ : "إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ أَحَالَ (١) لَهُ ضُرَاطٌ ، حَتَّى لا يَسْمَعَ صَوْتَهُ فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسُوسَ . فَإِذَا سَمِعَ الإِقَامَةَ ذَهَبَ حَتَّى لا يَسْمَعَ صَوْتَهُ . فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسُوسَ ») \* (٢).

٢ - \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ:
 قَــالَ رَسُــولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهُ تـــجَاوَزَ لأُمَّتِـي عَمَّا وَسُوسَــتْ - أَوْ حَدَّثَـتْ - بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَـلْ بِهِ أَوْ

تَكَلَّمْ»)\*<sup>(٣)</sup>.

• ٣ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: شَيْلُ عَنْهُ - قَالَ: شَيْلُ كَغُضُ سُئِلَ النَّبِيُ عَنْ عَنْ الْوَسْوَسَةِ، قَالَ: «تِلْكَ مَحْضُ الْإِيمَانِ (٤٠) ») \* (٥٠).

٤ - \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ») \*(١).

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « الوسوسة » معنَّى

٥ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: "إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ ، فَإِذَا قُضِيَ التَّأْذِينُ ضُرَاطٌ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ (٧) لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّنُويِبُ أَفْبَلَ ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّنُويِبُ أَفْبَلَ ، حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمُرْءِ وَنَفْسِهِ ، يَقُولُ لَهُ : التَّنُويِبُ أَفْبَلَ ، حَتَّى يَظُلُ الرَّجُلُ مَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ") \* (٨) . يَظُلُّ الرَّجُلُ مَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ") \* (٨) .

٦ - ﴿ عَنْ أَبِي هُــرَيْرَةَ أَنَّ رَسُــولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

«إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ») \*(٩).

٧ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِ : "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ
 جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَأَبِسَ (١٠) بِهِ كَمَا يَأْبِسُ بِدَابَّتِهِ فَإِذَا سَكَنَ
 لَهُ أَضْرَطَ بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ لِيَفْتِنَهُ عَنْ صَلَاتِهِ. فَإِذَا وَجَدَ شَيْئًا
 مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّمى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ

<sup>(</sup>١) أحال: ذهب هاربًا.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح٣(١٣٢١) ، ومسلم(٣٨٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ١ (٦٦٦٤).

<sup>(</sup>٤) محض الإيمان: معناه: سبب الوسوسة محض الإيمان، أو الوسوسة علامة محض الإيمان.

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٣٣).

<sup>(</sup>٦) أبو داود رقم (٢٧) ، والنسائي (١/ ٣٤) ، وابن ماجة (٢٠٤) واللفظ للنسائي وابن ماجة وقال محقق جامع

الأصول(٧/ ١١٨): حديث حسن.

 <sup>(</sup>٧) ثوب: المراد بالتشويب الإقامة . وأصله من ثاب إذا رجع،
 ومقيم الصلاة راجع إلى الدعاء إليها ، فإن الأذان دعاء إلى
 الصلاة ، والإقامة دعاء إليها .

<sup>(</sup>٨) البخاري . الفتح ٢ (٦٠٨) ، مسلم (٣٨٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٩) البخاري . الفتح٣(١٢٣٢).

<sup>(</sup>١٠) أبست به تأبيسًا أي ذللته وحقرته وروعته.

رِيحًا»)\*(١).

٨ - \*(عَنْ أَبِي هُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ :
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ
 أَنْفُسَهَا (٢) مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ») \*(٣).

9 - \* (عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا لَيْلًا ، قَالَتْ : فَغِرْتُ عَلَيْهِ فَجَاءَ فَرَأَى مَا أَصْنَعُ ، فَقَالَ : «مَالَكِ ؟ يَا عَائِشَةُ ، أَغِرْتِ ؟ » فَقَالَ : «مَالَكِ ؟ يَا عَائِشَةُ ، أَغِرْتِ ؟ » فَقُالَ رَسُولُ فَقُلْتُ : وَمَا لِي لَا يَغَارُ مِثْلِي عَلَى مِثْلِكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَوَ مَعِي شَيْطَانُ ؟ قَالَ : «نَعَمْ » قُلْتُ : وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ ؟ قَالَ : «نَعَمْ » قُلْتُ : وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ ؟ قَالَ : «نَعَمْ » قُلْتُ : وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ ؟ قَالَ : «نَعَمْ » قُلْتُ : وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ ؟ قَالَ : «نَعَمْ » قُلْتُ : وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ ؟ قَالَ : «نَعَمْ » قُلْتُ : وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ ؟ قَالَ : «نَعَمْ » قُلْتُ : وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ ؟

١٠ - \*(عَـنْ أَبِي سَعِيــدٍ الخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُـولَ اللهِ عَلَيْهِ قَامَ فَصَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ وَهُوَ خَنْهُ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ:
 ﴿لَوْ رَأَيْتُمُونِي وَإِبْلِيسَ فَأَهْـوَيْتُ بِيدِي فَهَا زِلْتُ أَخْنَقُهُ

(١) الهيثمي في المجمع(١/ ٢٤٢) وقال : رواه أحمد وهو عنـد أبي داود باختصار ورجال أحمد رجال الصحيح.

- (٢) قال النووي ضبط العلماء أنفسها بالنصب والرفع ، وهما ظاهران ، إلا أن النصب أظهر وأشهر ، قال القاضي عياض : أنفسها بالنصب ويدل عليه قوله : إن أحدنا يحدث نفسه، قيل : وأهل اللغة يقولون أنفسها بالرفع يريدون بغير اختيارها ، قال تعالى : ﴿وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ ﴾ (ق/ ١٦).
  - (٣) البخاري . الفتح٥(٢٥٢٨) ، مسلم(١٢٧) واللفظ له.
    - (٤) مسلم(٢٨١٥).
- (٥) أحمد(٣/ ٨٢) والهيثمي في المجمع(٢/ ٨٧) واللفظ لـه وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات.
- (٦) ولكن في التحريش بينهم: أي ولكنه يسعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن وغيرها.

حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ لُعَابِهِ بَيْنَ أُصْبُعَيَّ هَاتَيْنِ، الإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا، وَلَوْلا دَعْوَةُ أَخِي سُلَيْهَانَ لأَصْبَحَ مَرْبُوطًا بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، يَتَ لَاعَبُ بِهِ صِبْيَانُ الْكَدِينَةِ» \* (٥).

١١ - \*(عَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَنْهُ عَنْهُ اللَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ المُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ يَعْبُدَهُ المُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ (١٦) »)\*

اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَقُولُ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدُ فِي طَرِيقِ اللهُ عَنْهُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَقُولُ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ فِي طَرِيقِ الإِسْلامِ، قَعَدَ فِي طَرِيقِ الإِسْلامِ، فَقَالَ: تُسْلِمُ وَتَذَرُّ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَاءِ آبَائِكَ ؟ فَقَالَ: تُسَلِمُ ، وَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْمِجْرَةِ ، فَقَالَ: تُهَاجِرُ فَعَصَاهُ وَأَسْلَمَ ، وَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْمُجْرَةِ ، فَقَالَ: تُهَاجِرُ وَتَذَرُّ أَرْضَكَ وَسَهَاءَكَ ؟ وَإِنّا مَثْلُ اللهُ الجُورِ كَمَثُلِ وَتَذَرُ أَرْضَكَ وَسَهَاءَكَ ؟ وَإِنّا مَثْلُ اللهُ الجُورِ كَمَثُلِ وَلَا اللهُ اللهُ

(۷) مسلم (۲۸۱۲).

(٨) إن الشيطان قعد: قد جاء في لفظ الحديث ، قال: "قعد الشيطان لابن آدم ببأطرقه" يريد جمع طريق ، والمعروف في جمع طريق: أطرقة ، وهوجمع قلة ، والكثرة: طرق ، فأما "أطرق" في جمع طريق فلم أسمعه ولا رأيته ، وأما أفعله في جمع فعيل ، فقد جاء كثيرا ، قالوا: رغيف وأرغفة ، وجريب وأجربة ، وكثيب وأكثبة ، وسرير وأسرة ، فأما أفعل في جمع فعيل: فلم يجيء إلا فيما كان مؤنثا نحو: يمين وأيمن ، فإن كان نظر في جمع طريق إلى جواز تأنيثها ، فجمعها جمع المؤنث ، فقال : طريق وأطرق ، فيجوز ، فإن الطريق يذكر ويؤنث ، تقول : الطريق الأعظم ، والطريق العظمي ..

(٩) الطول: الحبل الطويل تربط به الفرس لترعى.

وَالْمَالِ ، فَتُقَاتِلُ فَتُقْتَلُ ، فَتُنكَحُ الْمُزَّأَةُ وَيُقْسَمُ المَالُ ؟ فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالَةٍ : "فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ ، وَإِنْ غَرِقَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ ، أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَتُهُ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ ، أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَتُهُ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ ، أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَتُهُ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ ») \* (١).

١٣ - \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ الله عَنْ هُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَلْطُفُ عَنْ هُ لِ اللَّهُ عُلِيْهِ صَلَاتَهُ فَإِذَا أَعْيَاهُ نَفَخَ بِالرَّجُلِ فِي صَلَاتِهِ لِيَقْطَعَ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ فَإِذَا أَعْيَاهُ نَفَخَ فِي دُبُرِهِ، فَإِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَجِدَ رِيعًا أَوْ يَسْمَعَ صَوْتًا») \*(٢).

18 - \*(عَـنْ عَلِيّ بْـنِ الْحُسَيْنِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: إِنَّ صَفِيّة زَوْجَ النَّبِيّ ﷺ وَوْرَهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي المَسْجِدِ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ رَوْرَهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي المَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثْتُ عِنْدَهُ سَاعَةً. فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثْتُ عِنْدَهُ سَاعَةً. فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثْتُ عِنْدَهُ سَاعَةً. فَقَامَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مَعَهَا يَقْلِبُهَا، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ المَسْجِدِ عِنْدَ بَابٍ أُمِّ سَلَمَةَ مَرَّ رَجُلَانِ مِنَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ النَّبِيّ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ النَّبِي اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ النَّبِي اللهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ النَّبِي اللهُ عَلَى رَسُلِكُمَا ، إِنَّا هِي صَفِيّةُ بِنْتُ حُييٍ ، فَقَالَ النَّبِي اللهُ عَلَى رَسُلِكُمَا ، إِنَّا هِي صَفِيّةُ بِنْتُ حُييٍ ، فَقَالَ النَّبِي اللهُ عَلَى رَسُلِكُمَا ، إِنَّا هِي صَفِيّةُ بِنْتُ حُييٍ ، فَقَالَ النَّبِي اللهُ عَلَى رَسُلِكُمَا ، إِنَّا هِي صَفِيّةُ بِنْتُ حُييٍ ، فَقَالَ النَّبِي اللهُ عَلَى رَسُلِكُمَا ، إِنَّا هِي صَفِيّةُ بِنْتُ حُيهِا . فَقَالَ النَّبِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

١٥ - \* (عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَى اللهُ عَنْهُ النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّاسَ. فَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ الْبَحْرِ. فَيَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَيَفْتِنُونَ النَّاسَ. فَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً ») \* (3).

١٦ - \* (عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّ (٥) عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿إِنَّ لِلشَّيْطَانِ ، فَإِيعَادٌ بِالْمِنِ آدَمَ ، وَلِلْمَلَكِ لَكَةً ، فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ ، فَإِيعَادٌ بِالشَّرِ، وَتَكْذِيبُ بِالْحَقِّ ، وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلِكِ ، فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ بِالْخَيْرِ، وَتَصْدِيقُ بِالْحَقِّ ، فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ ، فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللهِ ، فَلْيَحْمَدِ الله ، وَمَنْ وَجَدَ الأُخْرَى ، فَلْيَعْمَوْذُ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ بِالْفَحْشَاءِ ... ﴾ (البقرة / ٢٦٨) الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ... ﴾ (البقرة / ٢٦٨) الآية » (١٠).

١٧ - ﴿ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّ النَّبِيَ عَيَّلُ إِلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ أَنَّهُ أَنَّ النَّبِيَ عَيَّلُ إِلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ أَنَّهُ أَحْدَثُ فِي صَلَاتِهِ وَلَمْ يُحُدِثْ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّيَةُ: ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ حَتَّى يَفْتَحَ مَعْمَ لَا اللهِ عَيَّى يَفْتَحَ مَقْعَدَتَهُ. فَيُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَحْدَثُ. وَلَمْ يُحُدِثْ، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُثُ. وَلَمْ يُحُدِثْ، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُثُ. وَلَمْ يُحُدِثْ، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُثُ. حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتَ وَجَدَ أَحُدُثُ. حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتَ ذَلِكَ بِأَنْفِهِ ﴾ ﴿ (٧) .

١٨- \* (عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -

<sup>(</sup>٥) اللمّة: المرة الواحدة من الإلمام، وهو القرب من الشيء، والمراد بها: الهمة التي تقع من القلب من فعل الخير والشر والعزم عليه.

<sup>(</sup>٦) الترمـذي(٢٩٨٨) وقال : حسـن غـريـب، وابن حبـان في صحيحه رقم(٤٠).

 <sup>(</sup>٧) الهيثمي في المجمع (١/ ٢٤٢) وقال: رواه الطبراني في
 الكبير والبزار بنحوه ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١) النسائي (٦/ ٢١-٢٢) وقال محقق جامع الأصول (٩/ ٥٤١) واللفظ له: إسناده حسن ، وقال الحافظ في الإصابة : إسناده حسن وصححه ابن حبان.

<sup>(</sup>٢) الهيثمي في المجمع (١/ ٢٤٢ - ٢٤٣) وقال: رواه الطبراني ورجاله موثقون.

<sup>(</sup>٣) البخاري . الفتح ٤ (٢٠٣٥) واللفظ له ، مسلم (٢١٧٥).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٨١٣).

قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي صَلَّيْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ، إِنِّي صَلَّيْتُ فَلَمْ أَدْرِ أَشَفَعْتُ أَمْ أَوْتَرْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ فَلَمْ يَلَعَبُ بِكُمُ الشَّيْطَانُ فِي صَلَاتِكُمْ، مَنْ صَلَّ بِكُمُ الشَّيْطَانُ فِي صَلَاتِكُمْ، مَنْ صَلَّ مِنْكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَشَفَعَ أَمْ أَوْتَرَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ. فَإِنَّمُ إِنَّا مَا مُسَلِّتِهِ ») \* (١).

١٩ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَسَأَلُوهُ : "إِنَّا نَجِدُ فِي جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَسَأَلُوهُ : "إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا (٢) أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ ، قَالَ : وقَدْ وَجَدْتُمُوهُ ؟» قَالُ مَريحُ وَجَدْتُمُوهُ ؟» قَالُ وا : نَعَمْ ، قَالَ : "ذَاكَ صَرِيحُ الإيهَانِ") \*(١).

٢٠ - \*(عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَيِّةٌ وَنَحْنُ نُسَمِّي السَّمَاسِرَةَ ، فَقَالَ : «يَا عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَيِّةٌ وَنَحْنُ نُسَمِّي السَّمَاسِرَةَ ، فَقَالَ : «يَا مَعْشَرَ التُّجَارِ ، إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالإِثْمَ يَحْضُرَانِ البَيْعَ. فَشُورُوا بَيْعَكُمُ بِالصَّدَفَةِ ») \* (٥).

٢١ - \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِ ﷺ الرَّجُلُ يَجِدُ فِي الصَّلَاةِ شَيْعًا أَيَقْطَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ: «لَا ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ

ريحًا»)\*\* .

٢٢ - \*(عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَجَعَلَ يَهْوِي بِيكِهِ فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ حِينَ انْصَرَفَ فَقَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ هُوَ كَانَ يُلْقِي القَوْمُ حِينَ انْصَرَفَ فَقَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ هُوَ كَانَ يُلْقِي عَلَى شَرَرَ النَّارِ لِيَفْتِنَنِي عَنْ صَلَاتِي، فَتَنَاوَلْتُهُ فَلَوْ أَخَذْتُهُ مَلَا انْفَلَتَ مِنِّي حَتَّى يُنَاطَ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي مَا انْفَلَتَ مِنِّي حَتَّى يُنَاطَ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ») \*(٧).

٣٧ - \*(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ وَاسْتَفْتَحَ صَلَاتَهُ وَكَبَّرَ قَالَ : «سُبْحَانَكَ اللَّهُ مَّ وَاسْتَفْتَحَ صَلَاتَهُ وَكَبَّرَ قَالَ : «سُبْحَانَكَ اللَّهُ مَّ وَاسْتَفْتَحَ صَلَاتَهُ وَكَبَرَ قَالَ : «سُبْحَانَكَ اللَّهُ مَّ وَاسْتَفْتَحَ صَلَاتَهُ وَكَبَرَ قَالَ ! فَلَا إِلَهُ مَ عَلَى جَدُّكَ. وَلَا إِلَهُ عَيْرُكَ » ثُم يَقُولُ : فَيُرُكَ » ثُم يَقُولُ : «لَا إِلَنه إلله اللهُ ثَلَاثًا» ثُمَّ يَقُولُ : «لَا إِلَنه إلله اللهُ ثَلَاثًا» ثُمَّ يَقُولُ : «الله إلله اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

٢٤ - \*(عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الإِبلِ (٩). فَجَاءَتْ نَوْبَتِي فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيٍّ، فَجَاءَتْ نَوْبَتِي فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيٍّ، فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ ، فَأَدْرَكْتُ فَأَدْرَكْتُ النَّاسَ ، فَأَدْرَكْتُ

- (٦) البخاري . الفتح٤ (٢٠٥٦).
- (٧) أحمد(٥/ ١٠٤) واللفظ له والهيثمي في المجمع (٢/ ٨٧) وقال: رواه أحمد وله رواية: صلى بنا رسول الله على فجعل ينتهر شيئا قدامه والطبراني ورجاله رجال الصحيح.
- (٨) الهيشمي في المجمع (٢/ ٢٦٥) واللفظ له. وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات.
- (٩) كانت علينا رعاية الإبل: معنى هذا الكلام أنهم كانوا يتناوبون رعبي إبلهم فيجتمع الجماعة ويضمون إبلهم بعضها إلى بعض فيرعاها كل يوم واحد منهم، ليكون أرفق بهم، وينصرف الباقون في مصالحهم والرعاية هي الرعي، ومعنى روحتها بعثي: أي رددتها إلى مراحها في آخر النهار وتفرغت من أمرها ثم جئت إلى مجلس رسول الله على .
- (١) الهيثمي في المجمع (٢/ ١٥٠) وقال : رواه أحمد من طريقين رجالها ثقات.
- (٢) إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم: أي يجد أحدنا التكلم به عظيم لاستحالته في حقه سبحانه وتعالى.
- (٣) ذاك صريح الإيمان: معناه: استعظامكم الكلام به هو صريح لإيمان، فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه، ومن النطق به، فضلا عن اعتقاده، إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالا محققا، وانتفت عنه الريبة والشكوك.
  - (٤) مسلم(١٣٢).
- (٥) الترمذي (١٢٠٨) واللفظ له. وقال: حديث حسن صحيح. وأبو داود (٣٣٢٦، ٣٣٢٧) والنسائي (٧/ ١٥) وقال محقق جامع الأصول (١/ ٤٣٣): إسناده صحيح.

مِنْ قَوْلِهِ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتُوضَّأُ فَيُحْسِنُ وَضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصلِّ وَوَجْهِهِ، إِلَّا يَقُومُ فَيُصلِّ يَرَكْعَتَيْنِ، مُقِبْلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجُنَّةُ» قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَجَوْدُ هَذِهِ (١)! فَإِذَا قَائِلْ بَيْنَ يَدَي يَقُولُ: الَّتِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا قَائِلْ بَيْنَ يَدَي يَقُولُ: الَّتِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عَمَرُ، قَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ جِئْتَ آنِفًا (٢) قَالَ: «مَا عُمَرُ، قَالَ: إِنِي قَدْ رَأَيْتُكَ جِئْتَ آنِفًا (٢) قَالَ: «مَا عُمَرُ مُ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ - أَوْ (فَيُسْبِغُ) (٣) - الوُضُوءَ مُنكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ - أَوْ (فَيُسْبِغُ) (٣) - الوُضُوءَ ثُمُ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَىٰ هَ إِلّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ وَرَسُولُهُ ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيْهِا شَاءَ») \* (٤).

٢٥ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَـزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى
 يُقَالَ: هَذَا ، خَلَـقَ اللهُ الْخَلْـةَ ، فَمَـنْ خَـلَقَ الله ؟
 فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ (٥)»)\*(١).

٢٦ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَـدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ
 خَلَقَ كَذَا وَكَذَا ؟ حَتَّى يَقُولَ لَـهُ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ ؟ فَإِذَا
 بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتُهِ (٧) ">\*(٨)

#### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «الوسوسة»

الله عَنْهُ] - \*(نَقَلَ ابْنُ كَثِيرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ] - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿الْوَسُواسِ الْخَنَّاسِ﴾
 (الناس/ ٤) قَالَ: الشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلَى قَلْبِ ابنِ آدَم.
 فإذَا سَهَا وَغَفَلَ وَسُوسَ. فَإِذَا ذَكَرَ خَنَسَ)\*(٩).

٢ - \*(عَـنْ عَبْدِ اللهِ بْـنِ عَمْـرِو -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ : إِنَّ فِي الْبَحْرِ شَيَاطِينَ مَسْجُونَةً أَوْثَقَهَا عَنْهُ) - قَالَ : إِنَّ فِي الْبَحْرِ شَيَاطِينَ مَسْجُونَةً أَوْثَقَهَا سُلَيْهَانُ ، يوشِكُ أَنْ تَغْرُجَ فَتَقْرَأً عَلَى النَّاسِ قُوْآنًا) \*(١٠).
 ٣ - \*(قَالَ الْبَغَوِيُّ : الشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلَى قَلْبِ

- ١) ما أجود هذه: يعني هذه الكلمة أو الفائدة أو البشارة أو العبادة ، وجودتها من جهات: منها أنها سهلة متيسرة يقدر عليها كل أحد بلا مشقة ، ومنها أن أجرها عظيم.
  - (٢) آنفا: أي قريبا.
- (٣) فيبلغ أو يسبغ : هما بمعنى واحد أي يتمه ويكمله فيوصله مواضعه على الوجه المسنون.
  - (3) amla (3TT).
- (٥) فليقل آمنت بالله: معناه الإعراض عن هذا الخاطر والالتجاء إلى الله تعالى في إذهابه. قال الإمام المازري رحمه الله -: ظاهر الحديث أنه على أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والرد لها من غير استدلال، ولا نظر في إبطالها، قال: والذي يقال في هذا المعنى إن الخواطر على قسمين: فأما التي ليست بمستقرة ولا أوجبتها شبهة طرأت، فهي التي تدفع بالإعراض عنها،
- وعلى هذا يحمل الحديث، وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة، فكأنه لما كان أمرا طارئا بغير أصل دفع بغير نظر في دليل، إذ لا أصل ينظر فيه، وأما الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة، فإنها لا تدفع إلا بالاستدلال والنظر في إبطالها.
  - (٦) مسلم(١٣٤).
- (٧) فليستعذ بالله ولينته: معناه إذا عرض له هذا الوسواس، فليلجأ إلى الله تعالى في دفع شره، وليعرض عن الفكر في ذلك ، وليعلم أن هذا الخاطر من وسوسة الشيطان، وهو إنها يسمى بالفساد والإغراء، فليعرض عن الإصغاء إلى وسوسته وليبادر إلى قطعها، بالاشتغال عنها.
  - (۸) مسلم (۱۳٤).
  - (٩) تفسير ابن كثير(٤/ ٥٧٥).
    - (۱۰) مسلم (۷).

الإِنْسَانِ، فَإِذَا ذَكَرَ اللهَ خَنَسَ، وَإِذَا غَفَلَ وَسُوسَ، وَ الإِنْسَانِ، فَإِذَا خَفَلَ وَسُوسَ، وَقَالَ: الْخَنَّاسُ لَهُ خُرْطُومٌ كَخُرْطُومِ الْكَلْبِ فِي صَدْرِ الإِنْسَانِ فَإِذَا ذَكَرَ الْعَبْدُ رَبَّهُ خَنَسَ، وَيُقَالُ: كَرَأْسِ الْإِنْسَانِ فَإِذَا ذَكَرَ الْعَبْدُ رَبَّهُ خَنَسَ، وَيُقَالُ: كَرَأْسِ الْحَيَّةِ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى ثَمَرَةِ الْقَلْبِ يُمَنِيهِ وَيُحَدِّثُهُ، فَإِذَا الْحَيَّةِ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى ثَمَرَةِ الْقَلْبِ يُمَنِيهِ وَيُحَدِّثُهُ، فَإِذَا ذَكَرَ الله خَنَسَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ يَرْجِعُ وَيَضَعُ رَأْسَهُ ﴾ (١٠).

٤ - \*(وَقَالَ الْبَغَوِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿اللَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴾ (الناس/٥) بِالْكَلَامِ الْخَفِيِّ اللَّذِي يَصِلُ مَفْهُ ومُهُ إِلَى الْقَلْبِ مِنْ غَيْرِ سَمَاع)\*

٥ - \*(وَقَالَ البَغَوِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾ يَعْنِي يَدْخُلُ فِي الْجِنِّيِّ كَمَا يَدْخُلُ فِي الْإِنْسِيِّ ، وَالنَّاسِ ﴾ يَعْنِي يَدْخُلُ فِي الْإِنْسِيِّ ، وَيُوسُوسُ الْإِنْسِيُّ ) \*(٣).

7 - \*(قَالَ بَعْضُهُ مْ : ثَبَتَ أَنَّ الْـوَسْوَاسَ لِلإِنْسَانِ مِنَ الإِنْسَانِ كَالْوَسْوَسَةِ لِلشَّيْطَانِ مِنَ الإِنْسَانِ كَالْوَسْوَسَةِ لِلشَّيْطَانِ مِنَ الإَنْسَانِ مَالْوَسُوَاسَ مِنْ فِعْلِ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ الشَّيْطَانِ ، فَجَعَلَ الْوَسُوَاسَ مِنْ فِعْلِ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ جَمِيعًا . كَمَا قَالَ : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنْسِ وَالْجِنِّ ﴾ (الأنعام / ١١٢) كَأَنَّهُ أُمِرَ أَنْ يُسْتَعِيذَ مِنْ شَرِّ الْجِنِّ وَالإِنْسِ جَمِيعًا) \* (١)

٧ - \*(قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ -رَحِمَهُ اللهُ -: أَمَرَ اللهُ الْمُسْتَعِيذَ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِالْمُتُصِفِ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَالْمُلُكِ وَالأَّلُوهِيَّةِ مِنْ شَرِّ الْمُوسَوَاسِ الْخَنَّاسِ وَهُو الشَّيْطَانُ الْمُوكَّلُ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ وَهُو الشَّيْطَانُ المُوكَّلُ بِالْإِنْسَانِ. فَإِنَّهُ مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ إِلَّا وَلَهُ قَرِينٌ بُنِي آدَمَ إِلَّا وَلَهُ قَرِينٌ يُنْ لَهُ الْفَوَاحِشَ. وَلَا يَأْلُوهُ جُهْدًا فِي الْخَبَالِ، وَالْمَعُمُومُ مَنْ عَصَمَهُ اللهُ) \*(٥).

### من مضار « الوسوسة »

- (١) طَرِيقٌ إِلَى الشَّكِّ. وَالشَّكُ فِي اللهِ كُفْرٌ.
  - (٢) تُفْقِدُ الإِنْسَانَ ثِقَتَهُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ.
- (٣) يَنْفُرُ النَّاسُ مِنْ صَاحِبِ الْوَسُوَاسِ وَيَبْتَعِدُونِ
  عَنْهُ
- (٤) المُوَسْوسُ لَا تَكْمُلُ لَهُ عِبَادَةٌ وَلَا يَسْتَقِرُّ لَهُ فِكْرٌ.
- (٥) يُشَدِّدُ عَلَى نَفْسِهِ حَتَّى يَدْخُلَ فِي دَائِرَةِ الْمُخظُورِ.
- (٦) قَدْ يَصِلُ الأَمْرُ بِالْمُوسُوسِ إِلَى الْهَلْوَسَةِ ثُمَّ الْجُنُونِ.

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوي (١٠ / ٥٤٨).

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير (٤/ ٧٤) بتصرف.

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي (٣٠/ ٥٤٨).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، والصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، والصفحة نفسها .

## الوهم

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١      | ۲        | _      |

### الوهم لغةً:

مَصْدَرُ قَوْلِمِمْ: وَهَمَ يَهِمُ (مِشْلَ وَعَدَ يَعِدُ)، وَهُو مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (وهم ) الَّتِي تَدُلُّ - فِيهَا يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ - عَلَى مَعَانٍ مُتَفَرِّقَةٍ لَا تَنْقَاسُ (أَيْ لَاتَرْجِعُ إِلَى أَصْلِ وَاحِدٍ) ، فَمِنْ ذَلِكَ الْوَهْمُ ، وَهُو الْبَعِيرُ الْعَظِيمُ ، وَقِيلَ الْجَمَلُ الضَّخْمُ الْعَظِيمُ ، وَالْوَهْمُ: الطَّرِيقُ ، وَقِيلَ الطَّرِيقُ الْوَاسِعُ. وَالْوَهْمُ : وَهْمُ الْقَلْبِ ، يُقَالُ مِنْهُ : وَهَمْتُ فِي الشَّيْءِ أَهِمُ وَهُمًّا ، إِذَا ذَهَبَ وَهُمُكَ إِلَيْهِ وَأَنْتَ تُرِيدُ غَيْرَهُ، وَوَهِمْتُ ( بِكَسْرِ الْهَاءِ) فِي الْحِسَابِ أَوْهَـمُ وَهَمَّا وَوَهْمًا. إِذَا غَلِطْتَ فِيهِ وَسَهَ وْتَ ، وَيُقَالُ أَيْضًا أَوْهَمَ مِنَ الْحِسَابِ مِائَةً ، وَأَوْهَمَ مِنْ صَلَاتِهِ رَكْعَةً أَيْ أَسْقَطَ. وَأَوْهَمْتُ غَيْرِي إِيهَامًا وَوَهَّمْتُهُ تَـوْهِيمًا ( أَيْ جَعَلْتُ ذَلِكَ في وَهْمِهِ) وَأَوْهَمْتُ الشَّيْءَ: تَرَكْتُهُ كُلَّهُ، وَأَوْهَمْتُ فِي كِتَابِي وَكَلَامِي: أَيْ أَسْقَطْتُ مِنْهُ شَيْئًا، وَتَوَهَّمْتُ: ظَنَنْتُ ، وَاتَّهَمْتُ فُلَانًا بِكَذَا (رَمَيْتُهُ بِهِ ) ، وَالاسْمُ التُّهَمَةُ (بِالتَّحْرِيكِ) وَأَصْلُ التَّاءِ فِيهِ وَاوْ مِثْلُ تُكَلَةٍ ، وَأَتْهَمَ الرَّجُلُ : إِذَا صَارَتْ بِهِ رِيبَةٌ ، وَقَوْلُهُمْ لَا وَهْمَ مِنْ كَذَا ، أَيْ لابُدَّ مِنْهُ .

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: الْوَهْمُ: مِنْ خَطَرَاتِ القَلْبِ، وَالْجَمْعُ أَوْهَامٌ، وَلِلْقَلْبِ وَهْمٌ.

وَتَوَهَّمَ الشَّيْءَ: تَخَيَّلَهُ وَتَمَثَّلَهُ ، كَانَ فِي الوُجُودِ أَوْ لَمْ يَكُنْ . وَقَالَ : تَوَهَّمْتُ الشَّيْءَ وَتَفَرَّسْتُهُ وَتَوَسَّمْتُهُ وَتَبَيَّنَتُهُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ ، قَالَ زُهَيْرُ:

وَقَفْتُ بِهَا مِنْ بَعْدِ عِشْرِينَ حِجَّةً

فَلاْيًا (١) عَرَفْتُ الدَّارَ بَعْدَ تَوَهُّمِ وَيُ عَلِطْتُ . وَيُعَالُ: وَهِمْتُ فِي كَذَا وَكَذَا أَيْ غَلِطْتُ . وَيُ حَدِيثِ النَّبِيِ وَأَوْهَمْتُ الشَّيْءَ تَرَكْتُهُ كُلَّهُ أُوهِمُ . وَفِي حَدِيثِ النَّبِي وَأَوْهَمْتُ الشَّيْءَ تَركُتُهُ كُلَّهُ أُوهِمُ وَرُفْغُ (٢) أَحَدِكُمْ بَيْنَ فِي صَلَاتِهِ، فَقِيلَ : كَأَنَّكَ أَوْهَمْ وَيُوفَعُ وَلَفْغُ (٢) أَحَدِكُمْ بَيْنَ فِي صَلَاتِكَ، فَقَالَ : كَيْفَ لَا أُوهِمُ وَرُفْغُ (٢) أَحَدِكُمْ بَيْنَ ظُفْرِهِ وَأَنْمُلَتِهِ ؟ أَيْ أَسْقَطَ مِنْ صَلَاتِهِ شَيْئًا. قَالَ الأَصْمَعِيُّ: أَوْهَمَ إِذَا أَسْقَطَ مِنْ صَلَاتِهِ شَيْئًا. قَالَ الأَصْمَعِيُّ: أَوْهَمَ إِذَا أَسْقَطَ مِنْ صَلَاتِهِ شَيْئًا. قَالَ الأَصْمَعِيُّ: أَوْهَمَ إِذَا أَسْقَطَ مَنْ صَلَاتِهِ شَيْئًا. قَالَ الخَديثِ أَيْضًا فَقَالَ : قِيلَ لَكُ وَهِمْتَ ، قَالَ : وَكَيْفَ لَا إِيمَمُ ؟ قَالَ : هَذَا عَلَى لَكُ وَهُمْتَ ، قَالَ : وَكَيْفَ لَا إِيمَمُ ؟ قَالَ : هَذَا عَلَى الْمُرْتِ لِلْعُضِهِمْ ؛ الأَصْلُ أَوْهَمُ بِالْفَتْحِ وَالوَاوِ فَكُسِرَتِ لَكُ أَنْكُ وَهِمْ المَ أَنْ الْعَرَبِ يَكْسِرُونَ مُسْتَقْبَلَ وَقُومَ الْعَرَبِ يَكُسِرُونَ مُسْتَقْبَلَ وَالْمَا مِنَ الْعَرَبِ يَكْسِرُونَ مُسْتَقْبَلَ وَالْوَاوِ فَكُسِرَتِ الْمُمْرَةُ ، لأَنَّ قَوْمًا مِنَ الْعَرَبِ يَكْسِرُونَ مُسْتَقْبَلَ وَالوَاوِ فَكُسِرَتِ لَكُمْ وَتِعْلَ مُ وَتَعْلَ مُ وَقُلْكَ مُ الْقَلَبَ وَهِمْ أَنْ أَوْهَمُ الْقَلَبَ وَالْمَامُ وَتِعْلَ مُ الْقَلَبَ عَلَى الْقَلَبَ مِ الْقَلَبَ مِ الْقَلَامُ وَقَالَ الْعَرَبِ يَكْسِرَ هَوْمَا مِنَ الْعَرَبِ يَكْسِرَونَ مُسْتَقْبَلَ وَالْمَامُ وَتَعْلَ مُ الْقَلَمُ وَالْمَامُ وَتَعْلَ مُ الْقَلَامُ وَلَا لَوْلَوا وَالْمَامُ الْقَلَامُ وَلَا الْعَرَبِ الْعَرْبِ الْعَرْفِي الْمُلُونَ الْعَلَامُ الْقَلَامُ وَلَا الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَيْفُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَ

الوَاوُ يَاءً. وَوَهَمَ فِي الصَّلَاةِ وَهُمًا ووَهِمَ، كِلَاهُمَا: سَهَا. فَإِذَا ذَهَبَ وَهُمُكَ إِلَى الشَّيْءِ قُلْتَ : وَهَمْتُ إِلَى كَذَا وَكَذَا أَهِمُ وَهُمًا. وَفِي الْخَدِيثِ أَنَّهُ وَهَمَ فِي تَرْوِيجٍ مَيْمُونَةَ وَكَذَا أَهِمُ وَهُمًا وَفِي الْخَدِيثِ أَنَّهُ وَهَمَ فِي تَرْوِيجٍ مَيْمُونَةَ أَيْ ذَهَبَ وَهُمَ وَهُمَ سَوَاءً، أَيْ ذَهَبَ وَهُمُ هُ إِلَيْهِ. وَقِيلَ : أَوْهَم وَوَهِمَ ووَهَمَ سَوَاءً، وَأَيْشَدَ :

فَإِنْ أَخْطَأْتُ أَوْ أَوْهَـمْتُ شَيْئًا

فَقَدْ يَهِ مَ الْمُصَافِي بِالْخَبِيبِ (۱). المُصَافِي بِالْخَبِيبِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ الل

قَالَ الرَّاغِبُ : الوَهْمُ : انِقْيَادُ النَّفْسِ لِقَبُولِ أَثَرِ مَا يَرِدُ عَلَيْهَا (٢٠).

وَقَالَ الجُرْجَانِيُّ و الْمُنَاوِيُّ: الْـوَهْمُ: قُوَّةٌ جِسْمَانِيَّةٌ لِلإِنْسَانِ مَحَلُّهَا آخِرُ التَّجْوِيفِ الأَوْسَطِ مِنَ الدِّمَاغِ مِنْ شَأْنِهَا إِدْرَاكُ الْمُعَانِي الجُزْئِيَّةِ المُتَّعَلِّقَةِ بِالمَحْسُوسَاتِ (٣).

وَقَالَ الْكَفَوَيُّ: الْوَهْمُ (كَمَا فِي القَامُوسِ) مِنْ خَطَرَاتِ الْقَلْبِ، وَقِيلَ: هُوَ (إِدْرَاكُ) مَرْجُوحِ طَرَفِي خَطَرَاتِ الْقَلْبِ، وَقِيلَ: هُوَ (إِدْرَاكُ) مَرْجُوحِ طَرَفِي الْمُتَرَدَّدِ فِيهِ، وَهُو عِبَارَةٌ عَمَّا يَقَعُ فِي الْحَيُوانِ مِنْ جِنْسِ الْمُعْرِفَةِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ مَوْضُوعِ لِلْعِلْمِ، وَهُو أَضْعَفُ الْمُعْرِفَةِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ مَوْضُوعِ لِلْعِلْمِ، وَهُو أَضْعَفُ مِنَ الظَّنِّ الفَاسِدِ().

أَمَّا التَّوَهُّمُ فَقَدْ عَرَّفَهُ الجُرْجَانِيُّ بِقَوْلِهِ: التَّوَهُّمُ هُوَ إِدْرَاكُ المَّغَنَى الجُزْئِيِّ المُتُعَلِّقِ بِالْمَحْسُوسَاتِ (٥).

#### الفرق بين الوهم والخاطر والخيال:

قَالَ الرَّاغِبُ: الفَرْقُ بَيْنَ الْوَهْمِ وَاخْنَاطِرِ أَنَّ الْخَاطِرِ أَنَّ الْخَاطِرِ أَنَّ الْخَاطِرَ يُقَالُ فِيهَا لَا تَقْبَلُهُ النَّفْسُ، وَالْوَهْمُ لَا يُقَالُ إِلَّا فِيهَا تَقْبَلُهُ، أَمَّا الْخَيَالُ فَإِنَّهُ يُقَالُ اعْتِبَارًا بِهَا يَكُونُ مِنْ فِيهَا تَقْبَلُهُ، أَمَّا الْخَيَالُ فَإِنَّهُ يُقَالُ اعْتِبَارًا بِهَا يَكُونُ مِنْ جِهَةِ الْخَاسَةِ وفِيهَا لَهُ صُورَةٌ مَا (١٠).

#### الفرق بين الوهم والظن والشك:

قَالَ الكَفَ وِيُّ: الشَّكُّ هُوَ اعْتِدَالُ النَّقِيضَيْنِ عِنْدَ الإِنْسَانِ وَتَسَاوِيهِ ] ، بِمَعْنَى أَنْ يَكُونَ طَرَفُ الْوُقُوعِ وَاللَّوْقُوعِ عَلَى السَّوِيَّةِ ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ مَرْجُوحًا فَالمَرْجُوحُ هُوَ الْوَهْمُ ، وَالرَّاجِحُ هُوَ الظَّنُّ (٧).

### الفرق بين التوهم والتصور:

يَكْمُنُ الفَرْقُ بَيْنَهُمَا - كَمَا يَقُولُ العَسْكَرِيُّ - فِي أَنَّ تَصَوُّرَ الشَّيْءِ يَكُونُ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ وَتَوَهَّمَهُ لَا يَكُونُ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ وَقَالَ التَّجْوِينِ وَهُو يُنَافِي الْعِلْمِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : التَّوهُ مُ يَجْرِي بَحِري بَحْرى الظُّنُونِ يَتَنَاوَلُ المُدْرَكَ وَقَالَ آخَرُونَ : التَّوهُ مُ هُو يَتَنَاوَلُ المُدْرَكَ وَعَيْرَ المُدْرَكِ ، وَقَالَ آخَرُونَ : التَّوهُ مُ هُو يَتَنَاوَلُ المُدْرَكَ وَعَيْرَ المُدْرَكِ ، وَقَالَ آخَرُونَ : التَّوهُ مُ هُو يَتَنَاوَلُ المُدْرَكَ وَعَيْرَ المُدْرَكِ ، وَقَالَ آخَرُونَ : التَّوهُ مُ هُو يَتَنَاوَلُ المُدْرَكَ وَعَيْرَ المُدْرَكِ ، وَقَالَ آخَرُونَ : التَّوهُ مُ هُو يَتَنَاوَلُ المُدْرَكَ وَعَيْرَ المُدْرَكِ ، وَقَالَ آخَرُونَ : التَّوهُ مُ هُو يَتَنَاوَلُ المُدْرَكَ وَعَيْرَ المُدْرَكِ ، وَقَالَ آخَرُونَ : التَّوهُ مُ هُو يَعَوْدُ أَنْ يَتَوهُمْ مَ الْإِنْسَانُ مَا يَمْتَنِعُ كَوْنُهُ ( وُجُودُهُ ) ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَتُوعُ مَا الشَّيْءَ مُتَحَرِّكًا سَاكِنًا فِي كَلُولُ الْمُولِ الْمَاكِقَ وَاحِدَةً ( اللَّهُ عُلَا يَعُودُ أَنْ يَتَوهُمْ مَ ( مُتَوَهِمْ مُ ) الشَّيْءَ مُتَحَرِّكًا سَاكِنًا فِي حَالَةً وَاحِدَةً وَلَا اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُولِي اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللْهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللْهُ الللْهُ اللّهُ الللللْهُ اللللّهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) مقاييس اللغة (٦/ ١٤٩)، الصحاح (٥/ ٢٠٥٤)، لسان العرب (٦٤٣/١٢-٦٤٤). والنهاية في غريب الحديث والأثر (٥/ ٢٣٣-٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) الذريعة (١٨٤).

<sup>(</sup>٣) التعريفات للجرجاني (٢٧٦)، والتوقيف للمناوي (٣٤١).

<sup>(</sup>٤) الكليات (بتصرف) (٩٤٣).

<sup>(</sup>٥) التعريفات (٧٥)، وقد عرف الوهم أيضا بها لايخرج عن ذلك في(٢٧٦). وقد تبعه في هذا التعريف للوهم، الكفوي في الكليات(٣١٤).

<sup>(</sup>٦) الذريعة (١٨٤).

<sup>(</sup>٧) الكليات ( ٥٢٨) باختصار.

<sup>(</sup>٨) الفروق في اللغة لابي هلال العسكري (٩١) باختصار .

#### التوهم بين المدح والذم:

جَعَلَ الرَّاغِبُ جَوْدَةَ التَّوَهُّمِ مِنْ تَوَابِعِ العَقْلِ عِنْدَمَا قَالَ - رَحِمَهُ اللهُ -: العَقْلُ إِذَا أَشْرَقَ فِي الإِنْسَانِ يَعْصُلُ عَنْهُ العِلْمُ وَالمَعْرِفَةُ وَالدِّرَايَةُ وَالحِكْمَةُ ، كَمَا يَعْصُلُ عَنْهُ العَلْمُ وَالمَعْرِفَةُ وَالدِّرَايَةُ وَالحِكْمَةُ ، كَمَا يَعْصُلُ عَنْهُ اللَّكَاءُ ، والنَّهَ مَنْ ، وَالْفَهْمُ ، وَالْفِطْنَةُ ، وَجَوْدَةُ الثَّوَهُم ، والتَّخَيُّلُ ، والْبَدِيهةُ وَجَوْدَةُ التَّوَهُم ، والتَّخَيُّلُ ، والْبَدِيهة وَجَوْدَةُ التَّوَهُم أَوْ الوَهُمُ أَمْرًا تَعْمُودًا .... » (١) وَمِنْ هُنَا يَكُونُ التَّوَهُم مَ أَوِ الوَهُمُ أَمْرًا عَمْمُودًا فَإِذَا كَانَ التَّوَهُم مَنِينًا كَانَ صَادِرًا عَنِ الْمُوى لَا عَنِ الْمُوى لَا عَنِ الْمُوَى لَا عَنِ الْمُوى لَا عَنِ الْمُوى لَا عَنِ الْمُوى لَا عَنِ الْمُوى لَا عَنِ الْمُولَى لَا عَنِ الْمُوى لَا عَنِ الْمُولَى لَا عَنْ الْمُولَى لَا عَنِ الْمُولَى لَا عَنْ الْمُولَى اللَّوَهُمُ إِمَا لَيْ الْمُولَى الْعَقْلِ ، وَمِنْ ثَمَ مَا يَكُونُ مَذْمُومًا ، أَمَّا الوَهُمُ بِمَعْنَى

النِّسْيَانِ أَوِ التَّرْكِ لِمَا لَا يَنْبَغِي تَرْكُهُ فَإِنَّهُ لَا يُوصَفُ بِمَدْحٍ أَوْ ذُمِّ لاَّنَهُ لَا حِيلَةَ لِلإِنْسَان فِيهِ ، ويَدْخُلُ فِي بِمَدْحٍ أَوْ ذُمِّ لاَّنَهُ لَا حِيلَةَ لِلإِنْسَان فِيهِ ، ويَدْخُلُ فِي عُمُوم قَوْلِهِ عَلَيْهِ « رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ والنِّسيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ».

[للاستزادة: انظر صفات: الشك الوسوسة \_ سوء الظن القلق.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: اليقين \_ حسن الظن \_ التوكل \_ الطمأنينة \_ السكينة].

# الأحاديث الواردة في ذِمِّ «الوهم»

١ - \*( عَـنْ أَبِي رَوْحِ الكُـلَاعِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةً فَقَراً فِيهَا سُورَةَ السرُّومِ فَلَبَّسَ بَعْضَهَا، قَالَ إِنَّهَا لَبَّسَ عَلَيْنَا الشَّيْطَانُ الْقِرَاءَةَ مِنْ أَجْلِ أَقْوَامٍ يَأْتُونَ الصَّلَاةَ بِغَيْرِ وَضُوءٍ. فَإِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَأَحْسِنُوا الْوُضُوءَ)\*

وَعَنْ عَبْدِ الْلَكِ بْنِ عُمَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ شَبِيبًا أَبَا رَوْحٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِ ﷺ عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَهُ مَ لَى الصَّبْحَ فَقَرَأَ فِيهَا الرَّومَ فَأَوْهَمَ النَّبِيِ ﷺ فَذَكَّرَهُ ﴾ (١٠).

٢ - \*( عَنْ أَنسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : مَا صَلَاثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّةِ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ خَلْفَ أَحَدٍ أَوْجَزَ صَلَاةً مِنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، فِي مَّامٍ ، كَانَتْ صَلَاةٌ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مُتَقَارِبَةً. فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ وَكَانَتْ صَلَاةٌ أَبِي بَكْرٍ مُتَقَارِبَةً. فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ مَدَّ فِي صَلاة الفَجْرِ. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا الخَطَّابِ مَدَّ فِي صَلاة الفَجْرِ. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا قَالَ « سَمِعَ اللهُ لَنْ حَمِدَهُ » قَامَ. حَتَّى نَقُولَ : قَدْ أَوْهَمَ. قُللَ « سَمِعَ اللهُ لِنَ حَمِدَهُ » قَامَ. حَتَّى نَقُولَ : قَدْ أَوْهَمَ. ثُمْ يَسْجُدُ. وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. حَتَّى نَقُولَ : قَدْ أَوْهَمَ أَوْهَمَ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# من الآثار الواردة في ذُمِّ «الوهم»

١ - \*( عَنِ الحَكَمِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ
 يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: مَنْ أَوْهَمَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ

الصَّوَابَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَفْرُغُ وَهُوَ جَالِسٌ) \*(١).

## من مضار «الوهم»

- (١) انْفَاقُ الجُهْدِ فِيهَا لَا يُفِيدُ.
- (٢) طَاعَةُ الشَّيْطَانِ فِي وِسْوَاسِهِ.

- (٣) يُؤدِّي إِلَى مَرَضِ النَّفْسِ وَالتَّذَبْذُبِ فِي العَقِيدَةِ.
  - الزوائد <u>في ذهنهم</u> أنه تركه.
    - (٣) مسلم (٤٧٣).
  - (٤) النسائي (٣/ ٣٠).
- (١) أحمد (٣/ ٤٧١) واللفظ لـه وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد
   (١/ ٢٤١) وقال: رجال أحمد رجال الصحيح.
- (٢) أوهم: أي أسقط ما بعده. من أوهمت في الكلام والكتاب، إذا أسقطت منه شيئًا. أو معناه أوقع في وهم الناس - أي

## الوَهْن

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٣      | ٧        | ٨      |

### الْوَهْنُ لغةً:

الْوَهْنُ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (وهدن) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الضَّعْفِ. الضَّعْفِ. الضَّعْفِ. وَهَنَ الشَّيْءُ يَهِنُ وَهْنًا: ضَعُف، وَأَوْهَنْتُهُ أَنَا (أَيْ أَضْعَفْتُهُ) (1).

وَالـوَهْنُ: الضَّعـفُ فِي الْعَمَـلِ وَفِي الأَشْيَاءِ، وَكَذَلِكَ فِي الْعَظْمِ وَنَحْوِهِ. وَقَدْ وَهَنَ الْعَظْمُ يَمِنُ وَهْنًا، وَأَوْهَنَهُ يُوهِنُهُ، وَرَجُلٌ وَاهِنٌ فِي الأَمْرِ وَالْعَمَلِ، وَمَوْهُونٌ فِي الْعَظْمِ وَالْبَدَنِ، وَقَدْ يُتَقَلُ (٢).

يَقُولُ الرَّاغِبُ: الْوَهْ نُ ضَعْفٌ مِنْ حَيْثُ الْخَلْقُ أَوِ الْخُلُقُ ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مَنِي ﴾ (مريم / ٤) وَقَالَ: ﴿ فَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ ﴾ (آل مني ﴿ (مريم / ٤) وَقَالَ: ﴿ فَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ ﴾ (آل عمران / ١٤٦) وَقَالَ: ﴿ وَهْنًا عَلَى وَهْنِ ﴾ (لقمان / ١٤١) أَيْ كُلَّما عَظُم فِي بَطْنِهَا زَادَهَا ضَعْفُ مَرَّةً بَعْدَ ضَعْفُ مَرَّةً بَعْدَ ضَعْفُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَةً وَقِيلَ : وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ ، أَيْ جَهْدًا عَلَى جَهْدٍ ، وَقِيلَ : وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ ، أَيْ جَهْدًا عَلَى جَهْدٍ ، وَفِي حَدِيثِ الطَّوَافِ : وَقَدْ وَهَنَّهُمْ مُمَّى يَشْرِبَ : أَيْ وَوَي لَكُ عَلَى جَهْدٍ ، وَلِي حَدِيثِ الطَّوَافِ : وَقَدْ وَهَنَّهُمْ مُمَّى يَشْرِبَ : أَيْ وَاهِنَ أَيْ عَنْهُ مُ مُلَى اللهُ عَنْهُ ﴿ وَلِا مُنْ عَنْهُ مَ وَفِي حَدِيثِ عَلِي حَرِيثِ عَلِي حَرْمِي اللهُ عَنْهُ ﴿ وَقَوْلُهُ وَاهِنَ قَاهِ مَنْ اللهُ عَنْهُ ﴿ وَقَوْلُهُ وَاهِنَ قَاهِ وَقَوْلُهُ وَاهِنَ قَاهِ وَقَوْلُهُ وَاهِنَ قَاهُ مَ وَقَوْلُهُ وَاهِنَ قَاهُ وَاهِنَ قَاهُ وَقَوْلُهُ وَاهِنَ قَاهُ وَاهِنَةً وَقَوْلُهُ وَاهِنَةً وَقَوْلُهُ وَاهِنَ قَاهُ وَهُ وَقَوْلُهُ وَاهِنَةً وَقَوْلُهُ وَاهِنَةً وَقَوْلُهُ وَاهِنَةً وَاهُمُ وَاهُ وَقَوْلُهُ وَعَوْلُهُ وَعَوْلُهُ وَعَوْلُهُ وَاهِنَةً وَقَوْلُهُ وَاهِنَةً وَقَوْلُهُ وَاهِنَةً وَقَوْلُهُ وَقَوْلُهُ وَعَوْلُهُ وَاهْ مَنْ وَاهِنَا فِي عَزْمٌ ﴾ وَالْأَنْتَى وَاهِنَةً وُ وَقَوْلُهُ وَعَوْلُهُ وَعَوْلُهُ وَعَوْلُهُ وَعَوْلُهُ وَعَوْلُهُ وَعَوْلُهُ وَاهُ وَعَوْلُهُ وَعَوْلُهُ وَعَوْلُهُ وَعَوْلُهُ وَعَوْلُهُ وَاهُ وَالْمَالِي وَاهُ وَالْمُ الْعَلَى اللهُ وَاهِ وَالْمَوْلِ وَالْمَا فَيَعْمُ وَالْمُعْمَى وَاهُ وَالْمُ وَالْمُ الْعَلَى وَاهُ وَالْمُ الْعَلَى وَالْمُ الْعُولُ وَالْمُ الْعُرُولُ وَالْمُ الْعَلَى وَالْمُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى وَالْمُ الْعَلَى وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمُلْعُولُهُ وَالْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَى الْعُلْمُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعُلَالَةُ عَلَى اللهُ الْعَلَا عَلَا الْعَلَالَةُ الْعَلَا لَهُ الْعُلَا عَلَى الْعُولُولُهُ الْعُلْمُ الْعُولُولُولُولُولُولُولُ ال

وَجَلَّ ..: ﴿ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ أَيْ مَا فَتَرُوا وَمَاجَبُنُوا عَنْ قِتَالِ عَدُوِّهِمْ. وَيُقَالُ لِلطَّائِرِ إِذَا أَثْتُولَ مِنْ أَكْلِ الْجِيفِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى النَّهُوضِ قَدْ تَوَهَّنَ تَوَهَّنَ مَوْقًا. وَالْوَهْنَانَةُ مِنَ النِّسَاءِ الْكَسْلَى عَنِ الْعَمَلِ تَنَعُّمًا، وَالْوَهْنَانَةُ النِّي فِيهَا فَتْرَةً (٤).

وَقَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: وَفِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: "

(أَنَّ فُكَانًا دَخَلَ عَلَيْهِ وَفِي عَضُدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ (نُحَاسٍ) فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ قَالَ: هَذَا مِنَ الوَاهِنَةِ. قَالَ: أَمَا إِنَّهَا لاَ تَزِيدُكُ إِلاَّ وَهْنًا، الوَاهِنَةُ: عِرْقٌ يَأْخُذُ فِي المَنْكِبِ وَفِي اليَدِ كُلِّهَا فَيُرْقَى مِنْهَا، وقِيلَ: هُو مَرضٌ المُنْكِبِ وَفِي اليَدِ كُلِّهَا فَيُرْقَى مِنْهَا، وقِيلَ: هُو مَرضٌ يَأْخُذُ فِي العَضُدِ وَرُبَّهَا عُلِّقَ عَلَيْهَا جِنْسُ مِنَ الْيَخَرِزِ يَا عُلِقَ عَلَيْهَا جِنْسُ مِنَ الْيَخَرِزِ يُقَالُ لَهَا : خَرَزُ الوَاهِنَةِ وَهِي تَأْخُذُ الرِّجَالَ دُونَ النِسَاءِ، وَإِنَّا نَهُ إِنَّهَا الْخَذَةُ الرِّجَالَ دُونَ النِسَاءِ، وَإِنَّا نَهُ إِنَّهَا الْأَلْمَ فَكَانَ عِنْدَهُ فِي مَعْنَى التَّهَائِمِ المَنْهِيّ عَنْهَا أَنَّهُ مِنَ الْأَلْمَ فَكَانَ عِنْدَهُ فِي مَعْنَى التَّهَائِمِ المَنْهِيّ عَنْهَا أَنَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَن اللَّهُ فَكَانَ عِنْدَهُ فِي مَعْنَى التَّهَائِمِ المَنْهِيّ عَنْهَا أَنَّهُ اللَّهُ عَنْهَا لاَنَهُ فِي مَعْنَى التَّهَائِمِ المَنْهِيّ عَنْهَا أَنَّهُ الْمَا اللَّهُ وَهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِةُ عَنْهَا لَا أَنِهُ اللَّهُ عَنْهَا لاَنَهُ فَي المَعْنَى التَّهَا عَلَى أَنْهَا تَعْصِمُهُ أَلَا اللَّهُ الْمَالَةُ عَنْهَا لاللَّهُ فَكَانَ عِنْدَهُ فِي مَعْنَى التَّهُ أَلِهُ اللَّهُ عَنْهَا لَكُولُ الْعَالَى الْقَلْمُ الْمُؤْلِيلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِةُ عَنْهَا لاَنْهُ فَي مَعْنَى التَّهَا عَلَى الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعُلْهُ الْعُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْعِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ا

وَقَالَ الفَيرُوزَابَادِيُّ: يُقَالَ: الوَهْنُ وَالوَهَنُ وَالوَهَنُ وَالوَهَنُ الوَهُنُ الوَهُنَ وَالوَهَنَ (مُحُرَّكَةً): وَالفِعْلُ مِنْهُ: وَهَنَ يَهِنُ كَوَعَدَ يَعِدُ، وَوَهِنَ يَهِنُ كَوَعَدَ يَعِدُ، وَوَهِنَ يَهِنُ كَوَجِلَ يَوْجَلُ، وَأَوْهَنَهُ يَهِنُ كَوَجِلَ يَوْجَلُ، وَأَوْهَنَهُ وَوَهِنَ يَوْهَنُ كَوَجِلَ يَوْجَلُ، وَأَوْهَنَهُ وَوَهِنَ يَوْهَنُ كَوَجِلَ يَوْجَلُ، وَأَوْهَنَهُ وَوَهِنَ يَوْهَنُ وَمَوْهُونٌ: لَا بَطْشَ عِنْدَهُ، وَهُو وَاهِنٌ وَمَوْهُونٌ: لَا بَطْشَ عِنْدَهُ، وَهُو وَاهِنٌ وَمَوْهُونٌ: لَا بَطْشَ عِنْدَهُ، وَهُو وَاهِنٌ وَمَوْهُونٌ : لَا بَطْشَ عِنْدَهُ،

<sup>(</sup>١) المقاييس (٦/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) العين (٤/ ٩٢).

<sup>(</sup>٣) المفردات (٥٧٢).

<sup>(</sup>٤) اللسان (٦/ ٥٩٥٤).

<sup>(</sup>٥) النهاية (٥/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٦) بصائر ذوى التمييز (٥/ ٢٨٧).

#### الوهن اصطلاحًا:

قَالَ الفَيْرُوزَابَادِيُّ : الْوَهْنُ ( وَالْوَهَـنُ ) : الضَّعْفُ فِي الْعَمَلِ (١).

وَقِيلَ: الضَّعْفُ فِي الْخَلْقِ وَالْخُلُقِ (٢).

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: الْوَهَنُ انِكسَارُ الجِدِّ بِالْخَوْفِ (٣)، وَقَالَ فِي تَفْسِيرِ قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزُنُوا ﴾ (آل عمران/ ١٣٩) أَيْ لَا تَضْعُفُوا وَلَا تَجْبُنُوا يَا أَصَحْابَ عُمَّدٍ عَنْ جِهَادِ أَعْدَائِكُمْ لِمَا أَصَابَكُمْ (٤) وَيُؤْخَذُ مِنْ خُعَدَّ عِنْ جِهَادِ أَعْدَائِكُمْ لِمَا أَصَابَكُمْ وَالْحُبْنُ عَنْ جِهَادِ الأَعْدَاءِ ذَلِكَ أَنَّ : الْوَهَنَ : هُوَ الْضَعْفُ وَالجُبْنُ عَنْ جِهَادِ الأَعْدَاءِ عِنْدَمَا يَنْزِلُ بِالْمُؤْمِنِ نَازِلَةٌ مِنْ أَعْدَائِهِ. الوَهنُ داعٌ يَأْخُذُ بِالأُمْم وَالأَفْرَادِ:

الوَهَنُ بِمَعْنَى الضَّعْفِ الْخَلْقِيِ أَمْرٌ طَبَعِيُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مَدْحٌ أَوْ ذَمٌ إِلاَّ إِذَا تَسَبَّبَ فِيه الإِنْسَانُ كَأَنْ يَتَعَلَّقُ بِهِ مَدْحٌ أَوْ ذَمٌ إِلاَّ إِذَا تَسَبَّبَ فِيه الإِنْسَانُ كَأَنْ يَتَنَاوَلَ مَا يُضْعِفُ قُوّتَهُ وَيَسْلُبُهُ القُدْرَةَ عَلَى العَمَلِ وَهُوَ فَى هَذِهِ الْحَالَةِ يَدْخُلُ فِي إِطَارِ الأُمُورِ الْمَدْمُومَةِ لأَنَّهُ إِلْقَاءٌ لِلنَّفْسِ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَدُخُولٌ تَحْتَ مَا يَسْلُبُ عَنْهُ الْخَيْرِيَّةَ وَحُبُولٌ تَحْتَ مَا يَسْلُبُ عَنْهُ الْخَيْرِيَّةَ وَحُبُولٌ تَحْتَ مَا يَسْلُبُ عَنْهُ الْخَيْرِيَّةَ وَحُبُّ اللهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ. وَأَحْبُ إِلَى اللهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ.

لِلرُّسُلِ الَّذِينَ جَاهَدُوا مَعَهُمْ فَأَصَابُوا وَأُصِيبُوا، فَلَمْ يَفُتَ فِي عَضُدِهِمْ مَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا لَحِقَهُمْ وَهَنُ وَلَا ضَعْفُ وَلَا اسْتِكَانَةٌ، وَهَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ شَانُ المُؤْمِنِينَ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ . قَالَ تَعَالَى : شَأْنُ المُؤْمِنِينَ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ . قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَكَالَيْ مِنْ نَبِي قَاتَلَ مَعَهُ رِبِيُّونُ كَثِيرٌ فَمَا وَهَا لَا تَعَالَى أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللهُ أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴾ (آل عمران/ ١٤٦) ، وَقَدْ نَهَانَا الْمُؤلَى -عَزَّ وَجَلَّ - عَنِ الْوَهَنِ فِي قِتَالِ الأَعْدَاءِ مَهُمَا كَانُ الأَلْمُ الَّذِي أَصَابَنَا فِي جِهَادِهِمْ .

### مُعَالِجة الوَهَن :

أَشَارَ القُرَآنُ الكَرِيمُ إِلَى الْعَوَامِلِ الَّتِي تَدْفَعُ هَذِه العِلَّةَ وتُرْجِعُ لِلمُسْلِمِين تَمَاسُكَهُمْ وَقُوَّةَ عَزْمِهِمْ، مِنْ ذَلِكَ :

١ - أَنَّ مَا أَصَابَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الأَلْمِ قَدْ أَصَابَ اللَّعْدَاءَ مِثْلُهُ .

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنْ تَكُونُوا تَأْلُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُونَ﴾ (النساء/ ١٠٤).

٢ - عِنْدَ تَسَاوِي الْمُسْلِمِينَ وَأَعْدَائِهِمْ فِي دَرَجَةِ
 الأَلَم فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ يَتَمَتَّعُونَ بِقُوَّةِ إِيمَا نِهِمْ وَنُبْلِ مَسْلَكِهِمْ
 وَانْتِظَارِ الظَّفَرِ أَوِ الْجُنَّةِ .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَتَـرْجُونَ مِـنَ اللهِ مَـالَا يَرْجُـونَ ﴾ (النساء/ ١٠٤).

٣ - إِنَّ كَيْدَ الْكَافِرِينَ مَهْمَا كَانَ قَوِيًّا فَإِنَّهُ لَا

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي (٤/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>١) بصائر ذوي التمييز (٥/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، والصفحة نفسها.

يَنْبَغِي أَنْ يُخِيفَ الْمُسْلِمِينَ لأَنَّ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ- مُوهِنهُ وَمُطْعِفُهُ ﴿ ذَٰلِكُمْ وَأَنَّ اللهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ﴾ (الأنفال/ ١٨).

السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ وَاللهُ مَعَكُمُ وَلَنْ يَتِرَكُمُ المَّعْلَ فَيَكُمُ وَلَنْ يَتِرَكُمُ السَّلْمِ وَأَنْتُم وَلَنْ يَتِرَكُمُ

[للاستزادة: انظر صفات: الضعف - الجبن - التخاذل - الكسل - التولي - صغر الهمة - اليأس - القنوط.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: القوة \_ قوة الإرادة \_ النشاط \_ علو الهمة \_ الرجولة \_ العمل].

# الآيات الواردة في «الوهن»

قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُّ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ شَ هَنْدَابِيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ شَ وَلَاتَهِنُواْ وَلَاتَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنينَ ١ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْمَسَ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْ لُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِلِينَ ١ وَلِيُمَجِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكُنفرينَ شَ أَمْرَ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَ كُواْمِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّنبِينَ ١ وَلَقَدُ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ لَنظُرُونَ ١

٢- وَكَأَيِّن مِّن نَبِي قَلْتَل مَعَهُ رِبِي يُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَهَا السَّتَكَانُواْ وَاللّهُ يُحِبُ الصَّبِرِينَ ﴿ اللّهُ اللّهُ يَحِبُ الصَّبِرِينَ ﴿ اللّهُ وَمَا كَانَ قَوْلَهُ مَ إِلّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَمَا كَانَ قَوْلَهُ مَ إِلّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا فَيُوبَلُنَا وَمُؤْمِنَا وَ السَّرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِتَ أَقَدامَنَا وَانضُرْ نَا عَلَى الْقَوْمِ الْصَحَافِينَ ﴿ اللّهِ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْصَحَافِينَ ﴿ اللّهِ وَالْصَحَافِينَ اللّهِ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْصَحَافِينَ اللّهِ وَالْصَحَافِينَ اللّهِ وَالْصَحَافِينَ اللّهُ وَالْسَحَافِينَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْسَكُولِينَ اللّهُ وَالْسَكُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْسَحَافِينَ اللّهُ وَالْسَلَالُ اللّهُ وَالْسَحَافِينَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْسَلْمُ اللّهُ وَالْسَلَالُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْسَكُونِ اللّهُ وَالْسَلَالُ اللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

- فَنَانَنْهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ (﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَا
- وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآء ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُ مِ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَرَّجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿

(۱) آل عمران : ۱۳۷ – ۱۶۳ مدنية

(۲) آل عمران: ۱٤٦ – ۱٤۸ مدنية

وَيَلْكَ ٱلْأَمْثَ لُ نَضْرِبُهَ اللَّنَاسِ (مَ) لِلنَّاسِ (مَ) وَمَا يَعْقِلُهِ الْإِلَّا ٱلْعَسَلِمُونَ ﴿ وَمَا يَعْقِلُهُ الْمُ الْعَسَلِمُونَ ﴿ وَمَا يَعْقِلُهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ

٧- وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ.

<u>وَهْنَا</u> عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ, فِي عَامَيْنِ

اَنِ اَشْكُرْ لِي وَلِوَ لِدَيْكَ إِلَى ٱلْمُصِيرُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ
 وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَمُعْرُ ﴿
 فَلَا تَهِنُواْ وَنَدْعُواْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلُونَ
 وَاللَّهُ مَعَكُمُ وَلَن يَتِرَكُمُ ٱعْمَالَكُمُ ﴿

٥- كَهيعَصَ ٥ ذِكُرُرَحْمَتِ رَبِكَ عَبْدَهُ، ذَكَرِيَّا ۞ إِذْ نَادَكَ رَبَّهُ بِنِدَآءً خَفِتًا ۞ قَالَ رَبِ إِنِي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبُ اوَلَمْ أَكُنُ بِدُ عَآبِكَ رَبِ شَقِيًا ۞ وَ إِنِي خِفْتُ ٱلْمَوْلِي مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ وَ إِنِي خِفْتُ ٱلْمَوْلِي مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ امْرَأَنِي عَافِرًا فَهَبْ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيًا ۞ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ الريعُ قُوبِ ﴿

٣- مَثَلُ الَّذِيكِ التَّخَذُ وَالْمِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِكَ آءَ
 كَمَثُلِ الْعَنْكِ بُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَهِي اللَّهِ أَوْلِكَ آءً
 وَ إِنَّ أَوْهِنِ الْمُنْ وَلِلَّهِ الْمُنْ وَلِي اللَّهُ الْعَنْكِ بُوتٍ لَيْتُ الْعَنْكِ بُوتٍ لَيْقَ الْعَنْكِ اللَّهُ وَلَيْهِ مِن اللَّهُ وَلِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَمِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُحْلَقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْحِلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ا

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ « الوهن »

١ - \*(عَنْ ثَوْبَانَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : « يُـوشِكُ الأُمْمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا ، فَقَالَ قَائِلٌ : وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ

كَغُثَاءِ السَّيْلِ ، وَلَيَنْ زِعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمُهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْ لِفَا فَقَالَ قَائِلٌ : مِنْكُمْ وَلَيَقْ لِفَنَّ اللهُ فِي قُلُو بِكُمُ الْوَهَنُ »، فَقَالَ قَائِلٌ : يَارَسُولَ اللهِ، وَمَا الْوَهَنُ ؟. قالَ : «حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمُوْتِ») \* (١).

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ « الوهن » معنَّى

٢ - \*(عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : ﴿إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ ، وَتَرَكْتُمُ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبُقَرِ ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ ، وَتَرَكْتُمُ الْجَهَادَ ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاً لا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى وينِكُمْ) \*(٢).

٣ - \*(عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ أَعْجَزَ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ
 الدُّعَاءِ، وَأَبْخَلَ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ")\* ("").

٤ - \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «بُعِشْتُ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَجَعَلَ دِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُعْيِ، وَجَعَلَ اللهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَجَعَلَ دِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُعْيِ، وَجَعَلَ اللهِ لَلهُ اللهِ اللهِ لَهُ اللهِ اللهِ لَهُ اللهِ اللهِل

٥ - \*(عَنْ حُذَيْفَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : «لَا تَكُونُ وا إِمَّعَةً تَقُولُونَ : إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَ ا وَإِنْ ظَلَمُ وا ظَلَمْنَا ، وَلَكِنْ وَطِّنُ وا النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُ وا. وَإِنْ أَسَاءُ وا فَلَا تَظْلِمُ وا") \* (أ) .

- وهو في صحيح الجامع أيضا (١/ ١٧٥) رقم (١٦٤).
- (٣) الطبراني في الدعاء (٢/ ٨١١) حديث (٦٠)، وقال خرجه: إسناده حسن، مجمع الزوائد (١٤٦/١٠) بنفس اللفظ بتقديم وتأخير، وقال: رواه أبو يعلى موقوفا ورجاله رجال الصحيح.
- (٤) أحمد (٢/ ٥٠) وقال الشيخ أحمد شاكر (٧/ ١٢١) حديث (٥١١٤): إسناده صحيح.
- (٥) الترمذي (٢٠٠٧) واللفظ له، وقال : حسن غريب. وقال عقق جامع الأصول : إسناده حسن (١١/ ٦٩٩).
- (۱) أبو داود (۲۹۷) واللفظ له ، أحمد (٥/ ٢٧٨) ، وذكره في جامع الأصول ، وقال محققه (١/ ٢٨) : سنده قبوي . وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة (٢/ ٦٨٣) رقم (٩٥٨) ، وقال : الحديث بمجموع طرقه صحيح عندي ، وهو في صحيح الجامع أيضا (٦/ ٢٦٤) رقم (٨٠٣٥).
- (٢) أبو داود (٣٤٦٢) واللفظ له، أحمد (٢/ ٢٨)، وكذا في (٢/ ٢٨). وذكره في جامع الأصول، وقال مخرجه (٢١/ ٧٦٥): صحيح. وذكره الألباني في الصحيحة (١/ ١٥- ١٧) رقم (١١)، وقال: صحيح بمجموع طرقه،

7 - \* (عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: وَرَأَى سِكَّةً (١) وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الحَرْثِ - فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ - يَقُولُ: ﴿لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ اللَّلَّلَ (٢) » \* (٣).

٧- \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الْقَوِيُّ خَيْرٌ ، احْرِصْ عَلَى مَا مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ؛ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ») \* (3).

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ « الوهن »

١ - \*(قَالَ خَالِدُ بْنُ بَرْمَكِ : مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمْنَعَ نَفْسَهُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ فَهُو خَلِيقٌ أَنْ لَا يَنْزِلَ بِهِ كَبِيرُ مَكْرُوهِ . الْعَجَلَةُ ، وَاللَّجَاجَةُ ، وَالْعُجْبُ، وَالتَّوَانِي، فَثَمَرَةُ الْعَجَلَةِ النَّدَامَةُ ، وَتَمَرَةُ اللَّجَاجَةِ الْحَيْرَةُ، وَتَمَرَةُ اللَّجَاجَةِ الْحَيْرَةُ، وَتَمَرَةُ اللَّجَاجَةِ الْخَيْرَةُ، وَتَمَرَةُ اللَّجَاجَةِ الْخَيْرَةُ، وَتَمَرَةُ اللَّحَانِي اللَّدُلُّ)\* (٥٥).

٢ - (لَقَـدْ مَـرَّ عَلَى الأُمَّـةِ أَزْمِنَـةٌ وَهَنَـتْ قُـوَّتُهَا
 وَضَاعَتْ عِزَّتُهَا ، فَهَانَتْ عَلَى أَعْدَائِهَا، وَتَسَلَّطُوا عَلَيْهَا.

وَمَا حَدَثَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ تَسَلُّطِ التَّتَارِ مِنَ أَوْضَحِ الأَدِلَّةِ الْوَارِدَةِ عَلَى ذَلِكَ مَا حَدَثَ فِي سَنَةِ ثِنتَيْنِ وَتِسْعِينَ وَأَرْبَعِ ائَةٍ ، حَيْثُ أَحَدَث الفِرنْجُ -لَعَنَهُمُ اللهُ- بَيْتَ المَقْدِسِ -شَرَّفَهُ اللهُ- ، وَقَتَلُوا فِي وَسَطِهِ أَزْيَدَ مِنْ بَيْتَ المَقْدِسِ -شَرَّفَهُ اللهُ- ، وَقَتَلُوا فِي وَسَطِهِ أَزْيَدَ مِنْ بَيْتَ المَقْدِسِ -شَرَّفَهُ اللهُ- ، وَقَتَلُوا فِي وَسَطِهِ أَزْيَدَ مِنْ بَيْتَ المَقْدِسِ - شَرَّفَهُ اللهُ- ) وَتَتَلُوا فِي وَسَطِهِ أَزْيَدَ مِنْ اللهُ ال

قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: وَأَخَذُوا مِنْ حَوْلِ الصَّخْرَةِ

اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ قِنْدِيلًا مِنْ فِضَّةٍ ، زِنَةُ كُلِّ وَاحِدِ مِنْهَا فَلَاثَةُ آلَافٍ وَسِتُّائِةِ دِرْهَمٍ ، وَأَخَذُوا تَنُّورًا مِنْ فِضَةٍ زِنْتُهُ أَرْبَعُونَ رَطْلًا بِالشَّامِيِّ ، وَثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ قِنْدِيلًا فِنْتُهُ أَرْبَعُونَ رَطْلًا بِالشَّامِيِّ ، وَثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ قِنْدِيلًا مِنْ ذَهَبِ ، وَذَهَبَ النَّاسُ عَلَى وُجُوهِهِمْ هَارِيِينَ مِنَ الشَّامِ إِلَى الْعِرَاقِ ، مُسْتَغِيثِينَ عَلَى الفِرِنْجِ إِلَى الْخَلِيفَةِ وَالسَّلْطَانِ، مِنْهُمُ الْقَاضِي أَبُو سَعْدِ الْمُرَوِيُّ، فَلَمَّا سَمِعَ وَالسَّلْطَانِ، مِنْهُمُ الْقَاضِي أَبُو سَعْدِ الْمُرَوِيُّ، فَلَمَّا سَمِعَ النَّاسُ بِبَعْدَادَ هَذَا الأَمْرَ الْفَظِيعَ هَاهُمْ ذَلِكَ وَتَبَاكُوا ، وَقَدْ نَظَمَ أَبُو سَعْدٍ الْمُرَوِيُّ كَلَامًا قُرِيًّ فِي الدِّيوانِ وَعَلَى النَّاسِ ، وَنَدَبَ الْخَلِيفَةُ الْفُقَهَاءَ وَقَدْ نَظَمَ أَبُو سَعْدٍ الْمُرَوِيُّ كَلَامًا قُرِيًّ فِي الدِّيوانِ وَعَلَى الْنَاسِ ، وَنَدَبَ الْخَلِيفَةُ الْفُقَهَاءَ إِلَى الْبِلَادِ لِيُحَرِّضُوا اللَّلُوكَ عَلَى الْجِهَادِ ، الْنَاسِ فَلَمْ يُفِدْ ذَلِكَ شَيْعًا ، فَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا إِللَّهُ مَا إِلَى الْبُولُولُ عَلَى الْفُقَهَاء فَوَانَا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَالنَا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهُ وَإِنَّا اللهُ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهُ وَالْمُؤَو اللَّافِورُ وَي شُعْرًا : وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَإِنَّا الللهُ وَالْمُؤَو اللَّافِي وَلَكَ أَبُو المُظَفِّرِ الْأَبِيورُدِيُّ شِعْرًا : وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَالْاللَّهُ وَاللَّالِولُولُ عَلَى اللْمُؤَو السَّواجِمِ

فَلَمْ يَبْقَ مِكَّا عُرْضَةٌ لِلْمَرَاحِ مِ

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ٥ (٢٣٢١).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٦٦٤).

<sup>(</sup>٥) روضة العقلاء (٢١٧).

<sup>(</sup>١) السكة: هي الحديدة التي تحرث بها الأرض.

<sup>(</sup>٢) المراد بذلك ما يلزمهم من حقوق الأرض التي تطالبهم بها الولاة، وكان العمل في الأراضي أول ما افتتحت على أهل الذمة، وكان الصحابة يكرهون تعاطي ذلك.

فَلَيْتَهُمُو إِذْ لَـــمْ يَـــمنْ يَـــنُودُوا حَمِيَّةً عَنِ الدِّينِ ضَنُّوا غَيْرَةً بِالمَحَارِمِ وَإِنْ زَهِدُوا فِي الأَجْرِ إِذْ حَمِيَ الوَغَى

فَهَلاَّ أَتَوْهُ رَغْبَةً فِي المَغَانِمِ) \*(1).

٣ - \*(ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ سِتٍّ وَخُسْيِنَ وَسِتِّائَةٍ.
فِيهَا أَخَذَتِ التَّتَارُ بَغْدَادَ وَقَتَلُوا أَكْثَرَ أَهْلِهَا حَتَّى
الْخَلِيفَةَ ، وَانْقَضَتْ دَوْلَةُ بَنِي الْعَبَّاسِ مِنْهَا.

اسْتَهَلَّتْ هَــنِهِ السَّنَةُ وَجُنُودُ التَّتَارِ قَـدْ نَازَلَتْ بَغْدَادَ صُحْبَةَ الأَمِيرَيْنِ اللَّذَيْنِ عَلَى مُقَدِّمَةِ عَسَاكِرِ سُلْطَانِ التَّتَارِ ، هُولَاكُو خَانِ ، وَجَاءَتْ إِلَيْهِمْ أَمْدُدُ صَاحِب الْمُؤْصِل يُسَاعِدُونَهُمْ عَلَى البَغَادِدَةِ وَمِيرَتُهُ وَهَدَايَاهُ وَتُحَفُّهُ ، وَكُلُّ ذَلِكَ خَـوْفًا عَلَى نَفْسِهِ مِنَ التَّتَارِ ، وَمُصَانَعَةً لَمُمْ - قَبَّحَهُمُ اللهُ تَعَالَى - ، وَقَدْ سُتِرَتْ بَغْدَادُ وَنُصِبَتِ الْمُجَانِيقُ وَالْعِرَادَاتُ وَغَيْرُهَا مِنْ آلَاتِ الْمُ انْعَةِ الَّتِي لَا تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - شَيْئًا ، كَمَا وَرَدَ فِي الأَثْرِ (لَنْ يُغْنِي حَذَرٌ عَنْ قَدَرٍ) ، وَكَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَاءَ لَا يُوَّخَّرُ ﴾ (نوح/ ٤)، وَقَالَ تَعَالَى ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْم حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْم سُوءًا فَكَلَا مَرَدَّ لَـهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِيهِ مِنْ وَالِ﴾ (الرعد/ ١١) ، وَأَحَاطَتِ التَّتَارُ بِدَارِ الخِلَافَةِ يَرْشُقُونَهَا بِالنِّبَالِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ حَتَّى أُصِيبَتْ جَارِيَةٌ كَانَتْ تَلْعَبُ بَيْنَ يَدَي الْخَلِيفَةِ وَتُضْحِكُهُ ، وَكَانَتْ مِنْ جُمْلَةِ حَظَايَاهُ ، وَكَانَتْ مُوَلَّدَةً تُسمَّى عَرَفَةَ ، جَاءَهَا سَهْمٌ مِن بَعْضِ الشَّبَابِيكِ فَقَتَلَهَا وَهِيَ تَرْقُصُ بَيْنَ يَدَيِ الْخَلِيفَةِ ، فَانْزَعَجَ الْخَلِيفَةُ مِنْ وَشَرُّ سِلَاحِ المَّرْءِ دَمْعٌ يُرِيـقُـهُ إِلصَّوَارِمِ إِذَا الحَرْبُ شَبَّتْ نَارُهَا بِالصَّوَارِمِ فَإِيمًا بَنِي الإِسْلَامِ إِنَّ وَرَاءً كُـمْ وَقَائِعَ يُلْحِقْنَ السَلَّمُ العَيْنُ مِسَلَّءَ جُفُونِهَا وَكَيْفَ تَنَامُ العَيْنُ مِسَلَّءَ جُفُونِهَا عَلَى هَـفَـواتٍ أَيْ قَطَتْ كُلَّ نَائِمِ وَإِخْوَانْكُمْ بِالشَّامِ يُضْحِي مَقِيلُهُمْ فَإِنْ وَإِنْكُمْ بِالشَّامِ يُضْحِي مَقِيلُهُمْ

تَسُومُهُمُ الرُّومُ الهَوَانَ وَأَنْتُمُ تَجُرُّونَ ذَيْلَ الخَفْضِ فِعْلَ المُسَالِمِ وَمِنْهَا قَوْلُهُ:

وَبَيْنَ اخْتِلَاسِ الطَّعْنِ وَالضَّرْبِ وَقْفَةٌ تَظَلُّ لَهَا الوِلْدَانُ شِيبَ القَوَادِمِ وَتِلْكَ حُرُوبٌ مَنْ يَغِبْ عَـــنْ غِمَارِهَا

فَيَسْلَمَ وَيَقْرَعْ بَعْدَهَا سِنَّ نَادِمِ سَلَلْنَ بِأَيْدِي المُشْرِكِينَ قَوَاضِبًا

سَتُغْمَدُ مِنهُمْ فِي الكُلَى وَالجَهَاجِمِ يَسكَادُ لَهُنَّ المُسْتَجِيرُ بِطَيْبَــةِ

ب كاد له ن المستجير بطيب . يُنَادِي بِأَعْلَى الصَّوْتِ يَا آلَ هَاشِم

رِمَاحَهُمُ وَالدِّينُ وَاهِي الدَّعَائِمِ وَالدِّينُ وَاهِي الدَّعَائِمِ وَيَجْتَنِبُونَ النَّارَ خَوْفًا مِلَى السَّردَى وَيَجْتَنِبُونَ النَّارَ ضَرْبَةَ لَازِم وَلَا يَحْسَبُونَ الْعَارَ ضَرْبَةَ لَازِم

أَيُرْضَى صَنَادِيدُ الأَعَارِيبِ بِـــالأَذَى عَنْ مَا نُوْ عُارِيبِ إِــالأَذَى

وَيُغْضِي عَلَى ذُلٍّ كُمَاةُ الأَعَاجِمِ

ذَلِكَ وَفَرَعَ فَرَعًا شَدِيدًا ، وَأَحْضَرَ السَّهْمَ الَّذِي أَصَابَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِذَا عَلَيْهِ مَكْتُوبٌ ، إِذَا أَرَادَ اللهُ إِنْفَاذَ قَضَائِهِ وَقَدَرِهِ أَذْهَبَ مِنْ ذَوِي العُقُولِ عُقُولَهُمْ.

وَمَالُوا عَلَى الْبَلَدِ فَقَتَلُوا جَمِيعَ مَنْ قَدَرُوا عَلَيْهِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْـدَانِ وَالْمَشَايِخِ وَالْكُهُولِ وَالشُّبَّانِ ، وَدَخَلَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فِي الآبَارِ وَأَمَاكِنِ الْخُشُوشِ ، وَقِنَى الْوَسَخ ، وَكَمَنُوا كَذَلِكَ أَيَّامًا لَا يَظْهَرُونَ ، وَكَانَ اجْمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ يَجْتَمِعُ ونِ إِلَى الْخَانَاتِ وَيُغْلِقُ ونَ عَلَيْهِمُ الأَبْوَابَ فَتَفْتَحُهَا التَّنَارُ إِمَّا بِالْكَسْرِ وَإِمَّا بِالنَّارِ ، ثُمَّ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ فَيَهْرُبُونَ مِنْهُمْ إِلَى أَعَالِي الأَمْكِنَةِ فَيَقْتُلُونَهُمْ بِالأَسْطِحَةِ ، حَتَّى تَجريَ الْيَازيبُ مِنَ الدِّمَاءِ فِي الأَزِقَّةِ ، فَإِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . وَكَذَلِكَ الْمَسَاجِدُ وَاجْوَامِعُ وَالرُّبُطُ ، وَلَمْ يَنْجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ سِوَى أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى وَمَنِ الْتَجَأَ إِلَيْهِمْ وَإِلَى دَارِ الْوَزِيرِ ابْنِ الْعَلْقَمِيِّ الرَّافِضِيِّ وَطَائِفَةٍ مِنَ التُّجَّارِ أَخَذُوا لَهُمْ أَمَانًا بَذَلُوا عَلَيْهِ أَمْوَالًا جَزِيلَةً حَتَّى سَلِمُوا وَسَلِمَتْ أَمْوَالْهُمْ . وَعَادَتْ بَغْدَادُ بَعْدَ مَا كَانَتْ آنَسَ المُذُنِ كُلِّهَا كَأَنَّهَا خَرَابٌ لَيْسَ فِيهَا إِلاَّ الْقَلِيلُ مِنَ النَّاسِ ، وَهُمْ فِي خَوْفٍ وَجُوعِ وَذِلَّةٍ وَقِلَّةٍ ، وَكَانَ الْوَزِيرُ الْعَلْقَمِيُّ قَبْلَ هَــــــذِهِ الْحَادِثَةِ يَجْتَهِـــدُ فِي صَرْفِ الْجُيُّـوشِ وَإِسْقَــاطِ أَسْهُمِهِمْ مِنَ الدِّيوَانِ ، فَكَانَتِ الْعَسَاكِرُ فِي آخِرِ أَيَّام الْمُسْتَنْصِرِ قَرِيبًا مِنْ مِائَةِ أَلْفِ مُقَاتِلِ، مِنْهُمْ مِنَ الأُمْرَاءِ مَنْ هُو كَالْلُّوكِ الأَكَابِرِ الأَكَاسِرِ ، فَلَمْ يَزَلْ يَجْتَهِدُ فِي تَقْلِيلِهِمْ إِلَى أَنْ لَمْ يَبْقَ سِوَى عَشْرَةِ آلَافٍ، ثُمَّ كَاتَبَ التَّتَارَ وَأَطْمَعَهُمْ فِي أَخْذِ الْبِلَادِ، وَسَهَّلَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ، وَحَكَى لَهُمْ حَقِيقَةَ الْحَالِ ، وَكَشَفَ لَهُمْ ضَعْفَ الرِّجَالِ ،

وَذَلِكَ كُلُّهُ طَمَعًا مِنْهُ أَنْ يُزِيلَ السُّنَةَ بِالْكُلِيَّةِ، وَأَنْ يُظْهِرَ الْبِدْعَةَ الرَّافِضَةَ وَأَنْ يُقِيمَ خَلِيفَةً مِنَ الْفَاطِمِيِّنَ، وَأَنْ يُقِيمَ خَلِيفَةً مِنَ الْفَاطِمِيِّنَ، وَأَنْ يُقِيمَ خَلِيفَةً مِنَ الْفَاطِمِيِّنَ، وَقَدْ رَدَّ يُبِيدَ العُلْمَاءَ وَالمُفْتِينَ، وَاللهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ، وَقَدْ رَدَّ كَيْدَهُ فِي نَحْرِهِ، وَأَذَلَّهُ بَعْدَ الْعِزَّةِ القَعْسَاءِ، وَجَعَلَهُ كَيْدَهُ فِي نَحْرِهِ، وَأَذَلَّهُ بَعْدَ الْعِزَّةِ القَعْسَاءِ، وَجَعَلَهُ (حُوشْكَاشًا) لِلتَّسَارِ بَعْدَمَا كَانَ وَزِيرًا لِلْخُلَفَاءِ، وَالْمَسَاءِ وَالنِسَاءِ وَالْسَاءِ وَاللَّسْمَاءِ، وَاللَّمْ فَا الْحَلِيِّ الْكَبِيرِ رَبِّ الأَرْضِ وَاللَّمْ اللهِ العَلِيِّ الْكَبِيرِ رَبِّ الأَرْضِ وَالسَّمَاءِ.

وَقَدْ جَرَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِبَيْتِ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْنَا فَرِيبٌ مِمَّا جَرَى عَلَى أَهْلِ بَعْدَادَ كَهَا قَصَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْنَا ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ ، حَيْثُ يَقُولُ : ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ ، حَيْثُ يَقُولُ : ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ ، حَيْثُ يَقُولُ : ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَ فِي الْأَرْضِ مَرَّ يَنْ وَلَتَعْلُنَّ عَلَيْكُم عَبَادًا عَلَيْكُم عَبَادًا عَلَيْكُم عَبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعُدًا مَفْعُولًا ﴾ (الإسراء / ٤-٥) الآيات. وَقَدْ قُتِلَ مِنْ بَنِي مَفْعُمُ ولًا إِسْرَائِيلَ خَلْقٌ مِنَ الصَّلَحَاءِ وَأُسِرَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَوْلادِ الأَنْبِياءِ ، وَخُرِبَ بَيْتُ الْقُدِيسِ بَعْدَمَا كَانَ مَعْمُ ورًا الأَنْبِياءِ ، وَخُرِبَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ بَعْدَمَا كَانَ مَعْمُ ورًا بِالْعُبَّادِ وَالزُّهَادِ وَالأَخْبَارِ وَالأَنْبِيَاءِ ، فَصَارَ خَاوِيًا عَلَى عُرُوشِهِ وَاهِيَ البِنَاءِ.

وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي كَمِّيَّةِ مَنْ قُتِلَ بِبَغْدَادَ مِنَ الْشُلِمِينَ فِي هَـذِهِ الْوَقْعَةِ ، فَقِيلَ ثَمَانُهائَةِ أَلْفٍ ، وقِيلَ الْشُلِمِينَ فِي هَـذِهِ الْوَقْعَةِ ، فَقِيلَ ثَمَانُهائَةِ أَلْفٍ ، وقِيلَ اللَّهَ أَلْفِ وَثَمَانُهائَةِ أَلْفٍ، وقِيلَ بَلَغَتِ الْقَتْلَى أَلْفَيْ أَلْفِ نَفْسٍ ، فَإِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ فِلْهِ الْعَلِيّ الْعَظِيم .

وَكَانَ دُخُوهُم إِلَى بَغْدَادَ فِي أَوَاخِرِ المُحَرَّمِ، وَمَا زَالَ السَّيْفُ يَقْتُلُ أَهْلَهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَكَانَ قَتْلُ

الْخَلِيفَةِ المُسْتَعْصِم بِاللهِ أُمِيرِ المُؤْمِنِينَ يَـوْمَ الأَرْبِعَاءِ، رَابِعَ عَشَرَ صَفَرٍ وَعُفِي قَبُرُهُ ، وَكَانَ عُمْرُهُ يَوْمَئِذٍ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ سَنَةً وَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، وَمُدَّةٌ خِلَافَتِهِ خُسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَثَمَا نِيَةُ أَشْهُرِ وَأَيَّامٌ ، وَقُتِلَ مَعَهُ وَلَدُهُ الأَكْبَرُ أَبُو العَبَّاسِ أَحْمَدُ ، وَلَـهُ خَسْنُ وَعِشْرُونَ سَنَةً، ثُـمَّ قُتِلَ وَلَـدُهُ الأَوْسَطُ أَبُـو الفَضْلِ عَبْـدُ الرَّحْمَنِ وَلَـهُ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً ، وَأُسِرَ وَلَدُهُ الأَصْغَرُ مُبَارَكٌ، وَأُسِرَتْ أَخَوَاتُهُ الثَّلَاثُ: فَاطِمَةُ وَخَدِيجَةُ وَمَرْيَمُ، وَأُسِرَ مِنْ دَارِ الْخِلَافَةِ مِنَ الأَبْكَارِ مَا يُقَارِبُ أَلْفَ بِكْرِ فِيهَا قِيلَ ، وَاللهُ أَعْلَمُ ، فَإِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

وَقُتِلَ أُسْتَاذُ دَارِ الخِلَافَةِ الشَّيْخُ مُحِيى الدِّينِ يُوسُفُ ابْنُ الشَّيْخِ أَبِي الْفَرَجِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ ، وَكَانَ عَدُوَّ الْوَزِيرِ ، وَقُتِلَ أَوْلَادُهُ النَّلاَتَةُ : عَبْدُ اللهِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدُ الكَرِيم ، وَأَكَابِرُ اللَّوْلَةِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ ، مِنْهُمْ الدُّيْوَدَارُ الصَّغِيرُ مُجَاهِدُ الدِّينِ أَيْبَكُ ، وَشِهَابُ الدِّينِ سُلَيْهَانُ شَاهَ ، وَجَمَاعَةٌ مِن أُمَرَاءِ السُّنَّةِ وَأَكَابِرِ الْبَلَدِ . وَكَانَ الرَّجُلُ يُسْتَدْعَى بِهِ مِنْ دَارِ الْخِلَافَةِ مِنْ بَنِي الْعَبَّاسِ فَيَخْرُجُ بِأَوْلَادِهِ وَنِسَائِهِ فَيُذْهَبُ بِهِ إِلَى مَقْبَرَةِ الْخِلَالِ ، تِجَاهَ المَنْظَرَةِ فَيُلْذَبَحُ كَمَا تُذْبَحُ الشَّاةُ ، وَيُؤْسَرُ

مَنْ يَخْتَارُونَ مِنْ بَنَاتِهِ وَجَوَارِيهِ. وَقُتِلَ شَيْخُ الشُّيُوخ مُؤَدِّبُ الْخَلِيفَةِ صَدْرُ الدِّينِ عَلِيٌّ بْنُ النَّيَّارِ ، وَقُتِلَ الْخُطَبَاءُ وَالأَئِمَّةُ ، وَحَمَلَةُ الْقُرْآنِ ، وَتَعَطَّلَتِ الْمَسَاجِلُ وَالْجُمُعَاتُ وَالْمَدَارِسُ وَالرُّبُطُ مُدَّةَ شُهُورٍ بِبَغْدَادَ ، وَأَرَادَ الْـوَزِيرُ ابْـنُ الْعَلْقَمِيّ -قَبَّحَـهُ اللهُ- وَلَعَنَهُ ، أَنْ يُعَطِّـلَ الْسَاجِدَ وَالْمَدَارِسَ وَالرُّبُطَ بِبَغْدَادَ ، وَيَسْتَمِرَّ بِالْمَشَاهِدِ وَتَحَالِّ الرَّفْضِ ، وَأَنْ يَبْنِي لِلرَّافِضَةِ مَـدْرَسَـةً هَائِلَـةً يَنْشُرُونَ عِلْمَهُمْ وَعَلَمَهُمْ بِهَا وَعَلَيْهَا ، فَلَمْ يُقْدِرْهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ بَـلْ أَزَالَ نِعْمَتَهُ عَنْهُ وَقَصَفَ عُمْرَهُ بَعْدَ شُهُ ورِ يَسِيرَةٍ مِنْ هَذِهِ الْحَادِثَةِ ، وَأَتْبَعَهُ بِولَدِهِ فَاجْتَمَعَا \_ وَاللهُ أَعْلَمُ \_ بِالدَّرْكِ الأَسْفَل مِنَ النَّارِ.

وَلَمَّا انْقَضَى الأَمْرُ المُقَدَّرُ وَانْقَضَتْ الأَرْبَعُونَ يَوْمًا بَقِيَتْ بَغْدَادُ خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا لَيْسَ بِهَا أَحَدٌ إِلاَّ الشَّاذُّ مِنَ النَّاسِ ، وَالْقَتْلَى كَأَنَّهَا التُّلُولُ ، وَقَدْ سَقَطَ عَلَيْهِمُ المَطَرُ فَتَغَيَّرَتْ صُورَهُمْ وَأَنْتَنَتْ مِنْ جِيفِهِمُ البَلَدُ ، وَتَغَيَّرَ الْمَوَاءُ فَحَصَلَ بِسَبِيهِ الْوَبَاءُ الشَّدِيدُ حَتَّى تَعَدَّى وَسَرَى فِي الْهُوَاءِ إِلَى بِلَادِ الشَّامِ ، فَهَاتَ خَلْتٌ كَثِيرٌ مِنْ تَغَيُّرِ الْجَوِّ وَفَسَادِ الرِّيحِ ، فَاجْتَمَعَ عَلَى النَّاسِ الغَلَاءُ وَالْوَبَاءُ وَالْفَنَاءُ وَالطَّعْنُ وَالطَّاعُونُ (١).

### من مضار «الوهن»

(١) يُكْسِبُ بُغْضَ اللهِ وَرَسُولِهِ .

(٢) يُدْخِلُ العَدُوَّ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ.

(٣) يُسَهِّلُ هَتْكَ الأَعْرَاضِ وَسَفْكَ الدَّمِ وَاغْتِصَابَ

(٥) يَمْلاُّ الأَرْضَ خَرَابًا بَعْدَ أَنْ كَانَتْ عَامِرَةً بِأَهْلِهَا.

<sup>(</sup>٤) يُضَيِّعُ الأُمَّةَ وَيُشَرِّدُ أَبْنَاءَهَا.

## اليأس

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٥      | ٩        | ٦      |

### اليأس لغةً:

مَصْدَرُ قَوْطِمْ: يَئِسَ يَيْأَسُ، وَهُو مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ي أس) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى قَطْعِ الأَمَلِ ، يُقَالُ مِنْهُ: يئس يَيْأَسُ ( مِثْلُ عَلِمَ يَعْلَمُ )، وَيَيْسُ ( مِثْلُ حَسِبَ يَحْسِبُ ) ، وحُكِي أَيْضًا يَأْيَسُ بِقَلْبِ اليَاءِ الثَّانِيةِ أَلِفًا وَكُلُّهُ بِمَعْنَى انْقَطَعَ أَمَلُهُ ، وَلَيْسَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ يَاءٌ فِي صَدْرِ الْكَلَامِ بَعْدَهَا هَمْزَةٌ إِلَّا هَذِهِ ، وَتَأْتِي يَئِسَ بِمَعْنَى عَلِمَ ، قِيلَ : وَرَدَ ذَلِكَ فِي لُغَةِ بَعْضِ الْعَرَبِ ، وَعَلَى ذَلِكَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَفَلَمْ يَيْأُسِ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ (السرعد/ ٣١) . قَالَ الفَيْرُوزَابَادِي وَالفَرَّاءُ في هَـذِه الآيةِ: أَفَلَمْ يَعْلَمْ قَالَ: وَهُوَ فِي الْمُعْنَى عَلَى تَفْسِيرِهِمْ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَوْقَعَ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ لَـوْ شَاءَ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا، فَقَالَ: أَفَلَمْ يَيْ أَسُوا عِلْمًا ، يَقُولُ يُؤْيسُهُمُ الْعِلْمُ فِيهِ مُضْمَرًا ، كَمَا تَقُولُ فِي الكَلَام : قَدْ يَئِسْتُ مِنْكَ أَلَّا تُفْلِحَ ، كَأَنَّكَ قُلْتَ : قَدْ عَلِمْتُهُ عِلْمًا، وَقِيلَ مَعْنَاهُ: أَفَلَمْ يَيْأُسِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ إِيمَانِ مَنْ وَصَفَهُمُ اللهُ تَعَالَى بِأَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (١)، وَقَالَ القُرْطُبِيُّ : وَالْمُعْنَى عَلَى ذَلِكَ : أَفَلَمْ يَعْلَم الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللهُ لَهَدى النَّاسَ جَمِيعًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُشَاهِـ دُوا الآيَاتِ ، وَقِيلَ هُوَ

مِنَ الْيَأْسِ الْمُعُرُوفِ (أَيِ انْقِطَاعُ السَّجَاءِ) وَيَكُونُ الْمُعْنَى أَفَلَمْ يَنْقَطِعْ رَجَاءُ المُؤْمِنِينَ مِنْ إِيمَانِ هَوُلاءِ الْمُعْنَى أَفَلَمْ يَنْقَطِعْ رَجَاءُ المُؤْمِنِينَ مِنْ إِيمَانِ هَوُلاءِ الْكُفَّارِ لِعِلْمِهِمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَوْ أَرَادَ هِدَايَتَهُمْ مُ الْكُفَّارُ مِنْ لَكُفَّارُ مِنْ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ (الممتحنة/ ١٣) فَالمُعْنَى: انْقَطَعَ رَجَاءُ الكُفَّارِ فِي قُبُورِهِمْ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى لأَنَّهُمْ آمَنُوا بِالغَيْبِ بَعْدَ الْمُوْتِ فَلَمْ يَنْفَعْهُمْ إِيمَا نَهُمْ حِينَئِذِ ، وَقِيلَ: يَالْعَيْبِ بَعْدَ الْمُوْتِ فَلَمْ يَنْفَعْهُمْ إِيما نَهُمْ حِينَئِذِ ، وَقِيلَ: كَمَا يَعْسُوا أَنْ يُحْيُوا وَيُبْعَثُوا.

وَفِي حَدِيثِ أُمِّ مَعْبَدِ فِي صِفَتِهِ عَلَيْ : "رَبْعَةٌ لَا يَأْسَ مِنْ طُولٍ " قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يُؤْيَسُ مِنْ طُولِ " قَالَ ابْنُ الأَّوْلِ أَقَدَرَبَ مِنْهُ إِلَى الْقِصِ. طُولِهِ ، لِأَنَّهُ يَكُلَّ كَانَ إِلَى الطُّولِ أَقَدَرَبَ مِنْهُ إِلَى الْقِصِ. وَقَالَ ابْنُ وَقَالَ ابْنُ مَنْ كَذَا: قَنَّطْتُهُ . وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: الْيَأْسُ : قَطْعُ الأَمْلِ ، وَالْقُنُوطُ. وَهُ و نَقِيضُ مَنْظُورٍ: الْيَأْسُ : قَطْعُ الأَمْلِ ، وَالْقُنُوطُ. وَهُ و نَقِيضُ السَّيْءِ يَيْأَسُ. وَالْمَصْدَرُ السَّيْءِ يَيْأَسُ. وَالْمَصْدَرُ السَّيْءَ يَيْأَسُ. وَالْمَصْدَرُ السَّيْءَ فَلَانٌ مِنْ كَذَا السَّاسُ وَالْمَاسُ مِنْ الشَّيْءِ وَيُسَلَّهُ فَلَانٌ مِنْ كَذَا السَّالَ مَنْ كَذَا السَّيْءَ وَلَا الْمَاسُ مِنْ السَّيْءَ وَيُسَلِّهِ فَلَانٌ مِنْ كَذَا السَّيْءَ مَنْ مَنْ كَذَا اللَّاسُ وَالْمَاسُ مِنْ السَّيْءَ وَالْمَاسُ مِنْ السَّيْءَ وَلَا الْمَاسُ مِنْ السَّيْءَ وَالْمَاسُ مِنْ كَذَا اللَّاسُ مِنْ السَّيْءَ مَا الْمَاسُ مِنْ السَّيْءَ مَا الْمَاسُ مِنْ السَّيْءَ مَا الْمَاسُ مِنْ السَّيْءَ مَا الْمَاسُ مِنْ السَّيْءَ اللَّالُ الْمَاسُ مِنْ الْمَاسُ مِنْ السَّيْءَ مَا الْمَاسُ مِنْ السَّيْءَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاسُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاسُ مِنْ السَّيْءَ اللَّهُ مَا الْمَاسُ مِنْ السَّيْءَ اللَّهُ الْمَاسُ مِنْ السَّيْءَ اللَّهُ الْمَاسُ مَنْ السَّيْءَ الْمَاسُ مَا مُعْنَى أَيْسَ مَا الْمُولِ الْمَاسُ مِنْ الْمُعْمَى أَلِي اللْفَاسُ مِنْ الْمُعْنَى الْمَاسُ مِنْ السَّيْءَ الْمَاسُ مَا مُعْنَى أَيْسَ مَا الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمَاسُ مُعْنَى الْمَاسُ مَا الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمَاسُ مُعْنَى الْمَاسُلُولُ مِنْ الْمَاسُ مِنْ الْمُعْنِى الْمَاسُ مِنْ الْمُعْنَى الْمَاسُ الْمِنْ الْمَاسُ مِنْ الْمُعْنَى الْمَاسُ مِنْ الْمَاسُ مِنْ الْمُعْنَى الْمَاسُ مَا الْمُعْنَى الْمَاسُلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْنَى الْمُعْلَى الْمَاسُولُ مُعْنَا الْمُعْنَالُ الْمُعْنَالُ الْمُعْلَى الْمُعْنَالُ الْمُعْلَى الْمُع

قَالَ طَرَفَةُ بْنُ الْعَبْدِ: وَأَيْأَسَنِي مِنْ كُلِّ خَيْرٍ طَلَبْتُهُ

كَأَنَّا وَضَعْنَاهُ إِلَى رَمْسِ مُلَحَدِ (٣)

<sup>(</sup>١) بصائر ذوي التمييز (٥/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (٩/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٣) مقاييس اللغة (٦/ ١٥٣) انظر الصحاح للجوهري

<sup>(</sup>٣/ ٩٩٢) ، والنهاية لابن الأثير (٥/ ٢٩١) ، ولسان العرب لابن منظور (٦ ٢٦٠) ، ، وبصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي (٥/ ٢٧٤).

#### اليأس اصطلاحًا:

قَالَ الْمُنَاوِيُّ : الْيَأْسُ : الْقَطْعُ بِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يَكُونُ ، وَهُوَ ضِدُّ الرَّجَاءِ (١).

وَقَالَ العِزُّ : اليَأْسُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ : هُوَ اسْتِصْغَارُ لِسَعَةِ رَحْمَةِ اللهِ : هُوَ اسْتِصْغَارُ لِسَعَةِ رَحْمَتِهِ - عَزَّ وَجَلَّ \_ وَمَغْفِرَتِهِ ، وَذَلِكَ ذَنْبٌ عَظِيمٌ وَتَضْييقٌ لِفَضَاءِ جُودِهِ (٢).

وَقَالَ الْكَفَوِيُّ : الْيَأْسُ : انْقِطَاعُ الرَّجَاءِ (٣). وَقَالَ الرَّاغِبُ هُوَ انْتِفَاءُ الطَّمَع (٤).

وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: القَطْعُ عَلَى أَنَّ المَطْلُوبَ لَا يَتَحَصَّلُ لِتَحَقُّقِ فَوَاتِهِ (٥).

### اليأس في القرآن الكريم:

ذَكَرَ بَعْضُ المُفُسِّرِينَ أَنَّ اليَأْسَ فِي القُرْآنِ عَلَى وَجْهَيْن :

أَحَدُهُمَا: القُنُوطُ: وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَلَا تَيْالُسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾ (يوسف/ ٨٧). وَإِنَّا عَبَرَ بِالْيَأْسِ عَنِ الْقُنُوطِ، لأَنَّ الْقُنُوطَ ثَمَرَةُ الْيَأْسِ.

الثَّانِي: العِلْمُ: وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ أَفَلَمْ يَيْأُسِ الثَّانِ : العِلْمُ: وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ أَفَلَمْ يَعْلَمُوا اللَّهُ لَمَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ (الرعد/ ٣١): أَيْ أَفَلَمْ يَعْلَمُوا (٢٠).

### الفرق بين اليأس والقنوط والخيبة:

قَالَ أَبْو هِلَالِ الْعَسْكَرِيُّ:

الفَرْقُ بَيْنَ الْيَأْسِ وَالْقُنُوطِ وَالْخَيْبَةَ : أَنَّ القُنُوطَ الفَرُقُ بَيْنَ الْيَأْسِ وَالْقُنُوطِ وَالْخَيْبَةُ فَلَا تَكُونُ إِلَّا بَعْدَ أَشَدُ مُبَالَغَةً مِنَ الْيَأْسِ ، وَأَمَّا الْخَيْبَةُ فَلَا تَكُونُ إِلَّا بَعْدَ الأَمْلِ ، وَأَمَّا الْيَأْسُ فَقَدْ يَكُونُ قَبْلَ الأَمْلِ وَقَدْ يَكُونُ بَعْدَهُ ، وَالرَّجَاءُ وَاليَأْسُ نَقَيْضَانِ يَتَعَاقَبَانِ تَعَاقَب الْخَيْبَةِ وَالظَّفَرِ (٧) وَيُسْتَفَادُ مِمَّا نَقِيضَانِ يَتَعَاقَبَانِ تَعَاقب الْخَيْبَةِ وَالظَّفَرِ (٧) وَيُسْتَفَادُ مِمَّا ذَكُرَهُ ابْنُ حَجَرٍ : أَنَّ الْيَأْسَ أَلَّا يَأْمُلَ فِي وُقُوعِ شَيْءٍ مِنَ الرَّحْمَةِ وَأَنَّ القُنُوط تَصْمِيمٌ عَلَى عَدَمٍ وُقُوعِهَا (٨).

### حكم اليأس:

عَدَّ ابْنُ حَجَرِ الْيَأْسَ مِنْ رَحْمَتِهِ تَعَالَى مِنَ الْكَبَائِرِ مُسْتَدِلاً بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا مُسْتَدِلاً بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾ وَبَعْدَ أَنْ ذَكَرَ عَدَدًا مِنَ الأَحَادِيثِ الْمُشِرَةِ بِسَعَةِ رَحْمَتِهِ عَزَّ وَجَلَّ \_ قَالَ: عَدُّ هَذَا كَبِيرَةً المُبَشِرَةِ بِسَعَةِ رَحْمَتِهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ قَالَ: عَدُّ هَذَا كَبِيرَةً هُوَ مَا أَطْبَقُوا عَلَيْهِ ، وَهُو ظَاهِرٌ ، لِمَا فِيهِ مِنَ الوَعِيدِ الشَّديد (٩).

[للاستزادة: انظر صفات: القنوط \_ الحزن \_ الضعف \_ الوهن \_ سوء الظن \_ التخاذل.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: العزم والعزيمة \_ الابتهال \_ الاستغاثة \_ الرغبة والترغيب \_ اليقين \_ النشاط \_ التفاؤل \_ العمل \_ حُسن الظن \_ التوكل].

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق (٦٣٣).

<sup>(</sup>٧) الفروق اللغوية (٢٤٠).

<sup>(</sup>٨) انظر الزواجر (١١٤)، وقارن بالفقرة التالية.

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق (١١٤).

<sup>(</sup>١) التوقيف (٣٤٦).

<sup>(</sup>٢) شجرة المعارف والأحوال (١٢٠).

<sup>(</sup>٣) الكليات (٩٨٥).

<sup>(</sup>٤) المفردات (٥٥٢).

<sup>(</sup>٥) نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي (٦٣٣).

# الآيات الواردة في «اليأس»

- ١- وَلَيِنَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَنَ مِنَارَ حْمَةُ ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لِيَتُوسُ كَفُورٌ ﴿ ﴾ مِنْهُ إِنَّهُ لِيَتُوسُ كَفُورٌ ﴾ وَلَيِنَ أَذَقَنَهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَ ذَهَبَ ٱلسَّيِّئَاتُ عَنِيَ ۚ إِنّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴿ ﴾ ذَهَبَ ٱلسَّيِّئَاتُ عَنِي ٓ إِنّهُ لَفَرِحٌ فَخُورُ ﴿ ﴾ إِلّا ٱلنَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ أُولَتِكَ لَهُم مَعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿ ﴾ لَهُم مَعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ إِنَّهُ إِلَيْهُ إِنَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ مُنْ عَلَيْهُ وَلَهُ مُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ مَنْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ أَلْمُ إِلَيْهُ أَنْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ أَلْهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ أَلِي أَلِهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ أَلْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ عَلَيْهُ أَلْهُ أَلِهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ أَنْهُ أَلِهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ أَلْهُ أَلِهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ
  - ٧- ينبَنِي أَذْ هَبُواْ فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفُ وَآخِيهِ وَلَا تَأْيْتَسُواْ مِن رَّوْج ٱللَّهِ إِنَّهُ, لَا يَايْتَسُمِن رَّوْج ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَيْفِرُونَ (إِنَّهُ) (٢)
- ٣- وَإِذَا آَنْعَمْنَاعَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيةٍ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ كَانَ يَعُوسَا (أَنَّهُ)
   الشَّرُ كَانَ يَعُوسَا (أَنَّهُ)

- قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ
- ٤- وَٱلَّذِينَ كُفَرُواْئِنَا يَئْتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ قَ أُولَتِيكَ
   ٢٠٠ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُولَتِيكَ الْمُثْمُ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴿
  - ٥- لَايسَنَمُ الْإِنسَنُ مِن دُعَآءِ الْخَيْرِ (٥) وَإِن مَسَدُ الشَّرُ فَيَتُوسٌ قَنُوطٌ اللَّا
  - ٢- يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَتَوَلَّوْاْ فَوْمَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَذْيَبِسُوامِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَايَبِسَ الْكُفَّارُمِنْ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ ﴿

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «اليأس»

١ - \* ( عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُـرُوجًا إِذَا بُعِثُوا ، وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا وَفَدُوا ، وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيسُوا لِوَاءُ الحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي ، وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي وَلَا فَخْرَ ")\*(١).

٢- \* ( عَنْ حُذَيْفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ رَجُلًا حَضَرَهُ المَوْتُ ، فَلَمَّا يَئِسَ مِنَ الْحَيَاةِ أَوْصَى أَهْلَـهُ : إِذَا أَنَا مِتُّ فَاجْمَعُوا لي حَطَبًا كَثِيرًا وَأَوْقِـدُوا فِيهِ نَارًا، حَتَّى إِذَا أَكَلَـتْ لَحْمِي وَخَلَصَـتْ إِلَى عَظْمِي فَامْتَحَشْتُ (Y) فَخُذُوهَا فَاطْحَنُوهَا ثُمَّ انْظُرُوا يَومًا رَاحًا (") فَاذْرُوهُ فِي الْيَمّ، فَفَعَلُوا . فَجَمَعَهُ اللهُ فَقَالَ لَهُ : لَمَ فَعَلْتَ ذَٰلِكَ؟ قَالَ : مِنْ خَشْيَتِكَ ، فَغَفَرَ اللهُ لَهُ ") \*(١٤).

٣- \* ( عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : « إِنَّ اللهَ خَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَهَا مِائَةَ رَحْمَةٍ ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً . وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّهِم رَحْمَةً وَاحِدَةً ، فَلَوْ يَعْلَمُ الكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْـٰدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْأَسْ مِـنَ الْجَنَّةِ ، وَلَوْ يَعْلَمُ المُسْلِمُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللهِ مِنَ الْعَذَابِ لَمُ يَـاْمَنْ مِنَ النَّارِ ")\*(٥).

٤- \*( عَنْ حَبَّةَ وَسَوَاءٍ ، ابْنَيْ خَالِدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - قَالَا: دَخَلْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُعَالِجُ (٦٠ شَيْئًا. فَأَعَنَّاهُ عَلَيْهِ . فَقَالَ : « لَا تَيْأَسَا مِنَ الرِّزْقِ مَا تَهَزَّزَتْ رُؤُوسُكُمَ (٧) فَإِنَّ الإِنسَانَ تَلِدُهُ أُمُّهُ أَحْمَرَ ، لَيْسَ عَلَيْهِ قِشْرٌ، ثُمَّ يَرْزُقُهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ \_")\* (^).

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ «اليأس» معنَّى

٥ - \* ( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُـولَ اللهِ ﷺ يَقُـولُ : «لَلَّهُ أَشَــدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ المُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ بِأَرْضٍ دَوِّيَّةٍ (P)

مَهْلِكَةٍ (١١) مَعَـهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ. فَطَلَبَهَا حَتَّى أَدْرَكَهُ الْعَطَشُ. ثُمَّ قَالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي الَّذِي كُنْتُ فِيهِ. فَأَنَامُ حَتَّى

(١) الترمذي (٣٦١٠) واللفظ له وقال: حسن غريب، وقال محقق جامع الأصول (٨/ ٥٢٨): حديث حسن.

- (٢) فامتحشت: أي احترقت.
- (٣) يوما راحا: أي شديد الريح.
- (٤) البخاري ـ الفتح ٦(٣٤٥٢) واللفظ له، ومسلم (٢٧٥٦) من حديث أبي هريرة \_ رضى الله عنه \_ .
- (٥) البخاري \_ الفتح ١١ (٦٤٦٩) واللفظ له ، ونحوه عند

مسلم(۲۷۵۵).

(٦) يعالج: أي يصلح.

(٧) ما تهززت رؤوسكما: أي ما تحركت وهو كناية عن الحياة.

(٨) ابن ماجة (٤١٦٥) وفي الزوائد: إسناده صحيح.

(٩) الدوية: الأرض القفر والفلاة الخالية.

(١٠) مهلكة : موضع خوف الهلاك . ويقال لها مفازة .

أَمُوتَ. فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ لِيَمُوتَ فَاسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ رَاحِلَتُهُ وَعَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ. فَاللهُ أَشَّدُ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ»)\*(١).

7- \*( عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: نَظَرَ النَّبِيُ عَلَيْ إِلَى رَجُلٍ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ ـ وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ النَّي عَنْهُمْ (٢) فَقَالَ: " مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرُ إِلَى هَذَا، فَتَبِعَهُ رَجُلٌ إِلَى مَدْا، فَتَبِعَهُ رَجُلٌ إِلَى مَدْا، فَتَبِعَهُ رَجُلٌ إِلَى مَدْا، فَتَبِعَهُ رَجُلٌ فَلَمْ يَزَلْ عَلَى ذَلِكَ حَتَى جُرحَ، فَاسْتَعْجَلَ الْوُتَ فَقَالَ فِلْمَ يَزَلْ عَلَى ذَلِكَ حَتَى جُرحَ، فَاسْتَعْجَلَ الْوُتَ فَقَالَ بِذُبَابَةِ سَيْفِهِ (٣) فَوَضَعَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ فَتَحَامَلَ عَلَيْهِ حَتَى بِرُبَابَةِ سَيْفِهِ (٣) فَوَضَعَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ فَتَحَامَلَ عَلَيْهِ حَتَى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَيْهُ فَتَحَامَلَ عَلَيْهِ حَتَى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَيْهُ أَلْكُنْ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَيْهُ أَلْ الْجَنْقَ ، وَإِنَّهُ لَنْ أَهْلِ الْخَنْ أَهْلِ النَّارِ وَهُو النَّارِ وَهُو النَّارِ وَهُو النَّارِ وَيَعْمَلُ الْفَلِ النَّارِ وَهُو النَّارِ وَهُو النَّارِ وَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّهُ الأَعْمَلُ المَّارِ وَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّهُ الأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا») \* (١٤).

٧- \*( عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: ( لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمُوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ.
 فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ فَإِنْ كَانَ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي ») \* (٥).

٨- ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ يَطَلِعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ : أَلَا يَتْبَعُ كُلُّ إِنْسَانٍ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَهُ ، فَيُمثَّلُ لِصَاحِبِ الصَّلِيبِ صَلِيبُهُ ، وَلِصَاحِبِ التَّصَاوِيرِ تَصَاوِيرِ تَصَاوِيرُهُ ، الصَّلِيبِ صَلِيبُهُ ، وَلِصَاحِبِ التَّصَاوِيرِ تَصَاوِيرُ تَصَاوِيرُهُ ،

وَلِصَاحِبِ النَّارِ نَارُهُ، فَيَتْبَعُونَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ، وَيَبْقَى المُسْلِمُونَ فَيَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ: أَلَا تَتَّبِعُونَ النَّاسَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ ، نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ ؛ اللهُ رَبُّنَا، هَـذَا مَكَانُنَا حَتَّى نَرَى رَبَّنَا ، وَهُـوَ يَأْمُرُهُمْ وَيُثَبِّتُهُمْ ، ثُمَّ يَتَوَارَى ثُمَّ يَطَّلِعُ فَيَقُولُ: أَلَا تَتَّبِعُونَ النَّاسَ؟ فَيَقُولُونَ : نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ ، نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ ، اللهُ رَبُّنَا، وَهَـذَا مَكَانُنَا حَتَّى نَرَى رَبَّنَا ، وَهُـوَ يَأْمُرُهُمْ وَيُثَبِّتُهُمْ ، قَالُوا: وَهَلْ نَرَاهُ يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: وَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ؟ قَالُوا: لَا يَارَسُولَ اللهِ ، قَالَ : فَإِنَّكُمْ لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ تِلْكَ السَّاعَةَ ، ثُمَّ يَتَوارَى ثُمَّ يَطَّلِعُ فَيُعَرِّفُهُمْ نَفْسَهُ . ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّبِعُونِي ، فَيَقُومُ المُسْلِمُونَ وَيُوضَعُ الصِّرَاطُ فَيَمُرُّونَ عَلَيْهِ مِثْلَ جِيَادِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ وَقَوْلُهُمْ عَلَيْهِ سَلِّمْ سَلِّمْ ، وَيَبْقَى أَهْلُ النَّارِ فَيُطْرَحُ مِنْهُمْ فِيهَا فَوْجٌ، ثُمَّ يُقَالُ: هَلِ امْتَالَّاتِ ؟، فَتَقُولُ: ﴿ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ﴾ (قَ/ ٣٠) ثُمَّ يُطْرَحُ فِيهَا فَوْجٌ فَيُقَالُ: هَل امْتَلاَّتِ ، فَتَقُولُ: ﴿ هَـلْ مِنْ مَزِيدٍ ؟ ﴾ حَتَّى إِذَا أَوْعَبُوا فِيهَا وَضَعَ الرَّحْمَنُ قَدَمَهُ فِيهَا وَأَزْوَى بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ ، ثُمَّ قَالَ: قَطْ ، قَالَتْ: قَطْ ، قَطْ ، فَإِذَا أَدْخَلَ اللهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلَ النَّارِ النَّارِ النَّارَ قَالَ : أُتِيَ بِالْمُوْتِ مُلَبِّيًا ، فَيُوفَ فُ عَلَى الشُّورِ الَّذِي بَيْنَ أَهْلِ الْجُنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ ، فَيَطَّلِعُونَ خَائِفِينَ ، ثُمَّ يُقَالُ:

<sup>(</sup>۱) البخاري ، الفتح ۱۱ (۲۳۰۸) ، ومسلم (۲۷٤٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) غناء: أي كفاية.

<sup>(</sup>٣) ذبابة سيفه : حده وطرفه .

<sup>(</sup>٤) البخاري . الفتح ١١ (٦٤٩٣) واللفظ له ، ومسلم (١١٢)

<sup>(</sup>٥) البخاري الفتح ١٠ (٥٦٧١)، ومسلم (٢٦٨٠)

واللفظ له.

يَا أَهْلَ النَّارِ ، فَيَطَّلِعُونَ مُسْتَبْشِرِينَ يَرْجُونَ الشَّفَاعَةَ ، فَيُقَالُ لِأَهْلِ الجَنَّةِ وَلأَهْلِ النَّارِ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا ؟ فَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ وَهَو وُلاَءِ: قَدْ عَرَفْنَاهُ ، هُو المَوْتُ الَّذِي فَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ: قَدْ عَرَفْنَاهُ ، هُو المَوْتُ الَّذِي وَكِلِّ بِنَا، فَيُضْجَعُ فَيُذْبَحُ ذَبْحًا عَلَى السُّورِ الَّذِي بَيْنَ وَكِلِّ بِنَا، فَيُضْجَعُ فَيُذْبَحُ ذَبْحًا عَلَى السُّورِ الَّذِي بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ خُلُودٌ لاَ مَوْتَ » إلا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لاَ مَوْتَ ») \* (١٠).

9- \*( عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَى أَهْ لِ النَّارِ الجُوعُ فَيَعْدِلُ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعَذَابِ فَيَسْتَغِيثُونَ فَيُعَاثُونَ بِطَعَامٍ مِنْ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعَذَابِ فَيَسْتَغِيثُونَ فَيُعَاثُونَ بِطَعَامٍ مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ فَيَسْتَغِيثُونَ بِالطَّعَامِ فَيُغَاثُونَ بِالطَّعَامِ فَي غُصَّةٍ ، فَيَذْ كُرُونَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُجِيزُونَ فَيُغَاثُونَ بِطَعَامٍ فِي الدُّنْيَا بِالشَّرَابِ فَيَسْتَغِيثُونَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُجِيزُونَ الغَصَصَ فِي الدُّنْيَا بِالشَّرَابِ فَيَسْتَغِيثُونَ إِلَيْهِمُ الْحَمِيمُ بِكَلَالِيبِ الْحَدِيدِ ، فَإِذَا دَنَتْ مِنْ وَبُوهِهُمْ ، فَإِذَا دَخَلَتْ بُطُونَهُمْ وَهُمُ وَهُمُ مْ ، فَإِذَا دَخَلَتْ بُطُونَهُمْ وَمُ وَهُمُ مْ ، فَإِذَا دَخَلَتْ بُطُونَهُمْ

قَطَّعَتْ مَا فِي بُطُونِهِمْ، فَيَقُولُونَ: ادْعُوا خَزَنَةَ جَهَّنَمَ، فَيَقُولُونَ: ﴿قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾ بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾ (غافر/ ٥٠). قَالَ: فَيَقُولُونَ: ادْعُوا مَالِكًا، فَيَقُولُونَ: (غَافر/ ٢٠) قَالَ: فَيَعُولُونَ: ادْعُوا مَالِكًا، فَيَقُولُونَ: فَيُجِيبُهُمْ ﴿إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ ﴾ (الرخوف/ ٧٧) قَالَ فَيُجِيبُهُمْ ﴿إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ ﴾ (الرخوف/ ٧٧) قَالَ الأَعْمَشُ: نُبِئْتُ أَنَ بَيْنَ دَعُائِهِمْ وَبَيْنَ إِجَابَةِ مَالِكٍ إِيَّاهُمْ أَلْفَ عَامٍ . قَالَ: فَيَقُولُونَ: ادْعُوا رَبَّكُمْ فَلَا أَحَدَ لَيْكُمْ وَنَ وَقَالُوا رَبَّنَا أَخْرِجْمَا فَلَا أَحَدَ خَيْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ ، فَيَقُولُونَ ﴿قَالُوا رَبَّنَا أَخْرِجْمَا مِنْ عَلَيْنَا فَوْمًا ضَالِينَ \* رَبَّنَا أَخْرِجْمَا مِنْ عَلَيْنَا فَيْحِيبُهُمْ . ﴿قَالُ الْحَسَتُ عَلَيْنَا مُحْرِجْمَا مَا لَكُنَى فَعَالَ اخْسَتُ عَلَيْنَا عُرْدِجْمَا وَلَا تَكِلُمُ وَنِ ﴾ (المؤمنون/ ١٠٦ - ١٠٨) قَالَ: فَيُعِيدُ ذَلِكَ يَئِسُوا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ ، وَعِنْدَ ذَلِكَ يَئُسُوا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ ، وَعِنْدَ ذَلِكَ يَئُسُوا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ ، وَعِنْدَ ذَلِكَ يَئُسُوا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ ، وَعِنْدَ ذَلِكَ يَأْخُذُونَ فِي الزَّفِيرِ وَالْحَسْرَةِ وَالْوَيْلُ ») \* (١٠ أَنْ فَيْحِيبُهُ مُ وَالْحَسْرَةِ وَالْوَيْلُ ») \* (١٠ أَنْ فَيْحِيبُهُ مُ وَعِنْدَ ذَلِكَ يَأْخُدُونَ فِي النَّوْيْلِ ») \* (١٠ أَنْ فَيْحِيبُهُ مُ وَعِنْدَ ذَلِكَ يَأْخُونَ فِي النَّوْيْلِ ») \* (١٠ أَنْ فَيْحِيبُهُ مُ وَالْحُسُرَةِ وَالْوَيْلُ ») \* (١٠ أَنْ فَيْحِيبُهُ مُ وَالْحَسُرَةِ وَالْوَيْلُ ») \* (١٠ أَنْ فَيْحِيبُهُ مُولُونُ فِي الْعُورُ وَلَى الْعُمْرِةُ وَالْوَيْلُ ») \* (١٠ أَنْ فَيْحِيبُهُ مُولُونُ فَيْحِيلُكَ يَاخُولُ وَلَوْلُكُونَ فَيْعِلُولُ وَلَا وَيْلُ وَالْعَالِهُ مُعْلِلُهُ عَلَى الْعُولُولُ فَيْحِيلُكُونَ فَيْعُولُ وَالْعَالِلُولُولُولُولُ فَيْعِلُهُ وَلَا وَيْلُ وَالْعُولُ وَلَا عَلَى الْعَلَالُولُولُولُ فَيْعُولُولُولُولُولُولُ فَيْعُولُولُ فَيَعْمُولُولُ فَيْعُلُولُولُولُ فَيْعُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «اليأس»

١ - \*(عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 أَكْبَرُ الكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَالأَمْنُ مِسْ مَكْرِ اللهِ،
 وَالقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ، وَاليَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ»)\*("".

٢- \*( عَنْ عُـرْوَةَ أَنَّهُ سَـأَلَ عَائِشَـةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: « أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ ﴿ حَتَّى إِذَا اسْتَيْاً سَ السَّرُسُلُ وَظَنَّـوا أَنَّهُمْ قَـدْ كُـذِبُـوا ﴾

(يوسف/ ١١٠) أَوْ كُذِّبُوا؟ قَالَتْ: بَلْ كَذَّبَهُمْ قَوْمُهُمْ ، فَقَوْمُهُمْ ، فَقَالُتُ: وَاللهِ لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا أَنَّ قَوْمَهُمْ كَذَّبُوهُمْ وَمَا هُوَ بِالظَّنِ . فَقَالَتْ: يَا عُرَّيَةُ ، لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا بِذَلِكَ . قُلْتُ : فَلَاتُ نَا عُرَّيَةُ ، لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا بِذَلِكَ . قُلْتُ : فَلَاتُ نَا عُرَّيَةُ ، لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا بِذَلِكَ . قُلْتُ : فَلَاتُ نَا عُرَّيَةُ ، لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا بِذَلِكَ . قُلْتُ نَا عُرَيَةُ ، لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا بِذَلِكَ . قُلْتُ نَا الرُّسُلُ فَلَعَلَيْها «أَوْ كُنْدِبُوا» قَالَتْ: هُمْ أَنْبَاعُ لَلْكُ بِرَبِّها ، وَأَمَّا هَذِهِ الآينَةُ قَالَتْ: هُمْ أَنْبَاعُ الرُّسُلُ النَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ ، وَصَدَّقُوهُمْ ، وَطَالَ عَلَيْهِمُ اللَّرُسُلُ الَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ ، وَصَدَّقُوهُمْ ، وَطَالَ عَلَيْهِمُ

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٥٨٦).

<sup>(</sup>٣) رواه عبدالرزاق في مصنفه ، الدر النضيد (٢٢٦).

<sup>(</sup>۱) البخاري الفتح ۸(٤٧٣٠)، ومسلم (٢٨٤٩)، والترمذي (٢٥٥٧) واللفظ له.

الْبَلَاءُ، وَاسْتَأْخَرَ عَنْهُمُ النَّصْرُ. حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَتْ مِمَّنْ كَذَّبَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ وَظَنُّوا أَنَّ أَتْبَاعَهُمْ كَذَّبُوهُمْ مَا خَاءَهُمْ نَصْرُ اللهِ»)\*(١).

٣- \*( قَالَ مُجَاهِدٌ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴾ (الممتحنة / ١٣) قَالَ: كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴿ (الممتحنة / ١٣) قَالَ: كَمَا يَئِسَ الكُفَّارُ فِي قُبُورِهِمْ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى ، لأَنَّهُمْ مَنْ الكُفَّارُ فِي قُبُورِهِمْ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى ، لأَنَّهُمْ أَمَنُ وَا بَعْدَ الْمُوتِ بِالْغَيْبِ فَلَمْ يَنْفَعْهُمْ إِيمَا نُهُمْ عِينَانِهِ ﴾ [ن] مَنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى ، لأَنْهُمْ عَلَى مَنْ اللهِ تَعَالَى ، لأَنْهُمْ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

٤- \*( قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَكِ بْنِ هَاشِمٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ ذَا النُّونِ الْمِصْرِيَّ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ، إلَيْكَ تَقْصِدُ رَغْبَتِي، وَإِيَّاكَ أَسْأَلُ حَاجَتِي، وَمِنْكَ أَرْجُو نَجَاحَ طِلْبَتِي، وَبِيدِكَ مَفَاتِيحُ مَسْأَلَتِي، لَا أَسْأَلُ الْخَيْرَ إِلَّا مِنْكَ ، وَلَا أَرْجُوهُ مِنْ غَيْرِكَ ، وَلَا أَيْأَسُ مِنْ

رَوْحِكَ بَعْدَ مَعْرِفَتِي بِفَضْلِكَ »)\*<sup>(٣)</sup>.

٥- \* ( قَالَ أَبُوحَاتِمِ السِّجِسْتَانِيُّ مُنْشِدًا: إِذَا اشْتَمَلَتْ عَلَى الْيَأْسِ القُلُوبُ

وَضَاقَ لِمَا بِهِ الصَّدْرُ الرَّحِيبُ وَأَوْطَ اللَّهِ الصَّدْرُ الرَّحِيبُ وَأَوْطَ مَأَنَّتُ

وَأَرْسَتْ فِي أَمَاكِنِهَا الخُطُوبُ وَلَمْ تَرَ لانْكِشَافِ الضُّرِ وَجُهًا

وَلا أَغْنَى بِحِيلَتِهِ الأريـــبُ أَتَاكَ عَلَى قُنُوطٍ مِنْكَ غَــوْتٌ

يَمُنُّ بِهِ اللَّطِيفُ المُسْتَجِيبُ وَكُلُّ الْحَادِثَ اتِ إِذَا تَنَاهَتْ

فَمَوْصُولٌ بِهَا الفَرَجُ القَرِيبُ) \*(١٤).

## من مضار «اليأس»

(١) دَلِيلُ الضَّعْفِ فِي الدِّينِ وَعَدَم الْيَقِينِ.

(٢) تَعَبُّ وَعَنَاءٌ بِلَا فَائِدَةٍ.

(٣) الْيَائِسُ مِنْ رَحَمَةِ اللهِ كَافِرٌ.

(٤) هُوَ آيَةُ السُّخْطِ عَلَى قَدَرِ اللهِ .

(٥) يُضْعِفُ القُوَى وَيَقْتُلُ الأَجْسَادَ.

(١) البخاري ، الفتح ٦ (٣٣٨٩).

(٢) بصائر ذوي التمييز (٥/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء لأبي نعيم (٩/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (٤/ ٥٢٦)